# 

للإمام محمد مدن الشيباني

امِسَلَاءً الاَمِامُرُمِحَسَمَدُّبْرِأُحُمِهُ السَّرَخْسِيِّ المَتَوَف<u>ْ 18م</u>نته

#### فهرس أبواب الجزء الأول

| الصفحة | الموصـــوع                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ٣      | <br>مقــدمة الســرخسيّ وسند                                |
| ٦      | <br>فضيلة الرباط                                           |
| 44     | <br>وصايا الأمراء                                          |
| ٤٥     | <br>الإمسارة                                               |
| ٤٨     | <br>مبعث السرايا                                           |
| ٥٢     | <br>الرايسات والألويــة                                    |
| ٥٦     | <br>الدعاء عند القسال                                      |
| ٦.     | <br>البركــة في الخيل                                      |
| 78     | <br>كــراهية الجــرس                                       |
| 70     | <br>رفع الصــوت                                            |
| 77     | <br>العمائم في الحرب                                       |
| ٦٧     | <br>القتال في الأشــهر الحرم                               |
| ٨٢     | <br>هجـرة الأعــراب                                        |
| 79     | <br>صلة المشرك                                             |
| ٧٢     | <br>المبــــارزة                                           |
| ٧٣     | <br>من قساتل فأصساب نفس                                    |
| ٧٦     | <br>قــتل ذي الــرحم المحــرم                              |
| ٧٧     | <br>البكاءُ على القتلى                                     |
| ٧٩     | <br>حـــمل الــرءوس إلى الو                                |
| ٨٠     | <br>السلاح والفـروسيــة                                    |
| ۸۳     | <br>الحرب كيف يــعبأ له                                    |
| ٨٥     | <br>الحرب محدعة                                            |
| ٨٨     | <br>الفـــرار من الزحف                                     |
| ۹.     | <br>من أسلم في دار الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

شرح كتاب السير الكبير

409

### فهرس أبواب الثاني

| الصفحة    | الموص                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| ٣         | من الأمان الذي يسلك فيه                                 |
| 17        | الخيار في الأمان                                        |
| <b>Y1</b> | الأمسان على غيسره                                       |
| ٣٣        | الحـربيّ يستــأمن إلى مــعــسكر المسلمين                |
| 30        | الحسربيّ يستمامن إلينا ثم نجمده في أيديهم               |
| ٣٧        | المراوضة على الامان بالجعل وغيسره                       |
| 27        | أمــان الرســول                                         |
| 89        | الســــريـة تؤمن أهــل الحــــصن                        |
| 75        | مــا يتكلم به الرجل فــيكون أمــانًا أو لا يكون         |
| 77        | مــا يكون أمــــانًا ممن يدخل دار الحــرب               |
| ٧٢        | أمِن الرســـول والمســــــامن                           |
| ٧٥        | أهل الحــصن يؤمنـهم الرجل من المســلمين                 |
| ٧٨        | مـــا يكون أمـــــانًا ومـــا لا يكون                   |
| ۹.        | من يكون آمنًا من غــــيــر أن يــؤمنه أهل الإســــــلام |
| ١٠٨       | من الأمان بغيير إذن الإمام                              |
| 110       | الحكم في أهل الحـرب                                     |
| 171       | أبواب الأنفــــال                                       |
| 124       | النفل ومـا كــان لــلنبيّ خــالصّا                      |
| 187       | النفسل في دار الحسرب                                    |
| 108       | النفل الــذي ينفله أمـــيــر العـــسكر                  |
| 17.       | مـا يبطل فــيــه النــفل ومــا لا يبطل                  |
| 177       | النفسل الذي يبطل بأمسر الأمسيسر                         |
| ١٧٠       | نفل الأمـــيـــر                                        |
| ١٧٣       | من النفل الذي يصير لهم                                  |

#### فهرس أبواب الجزء الثالث

| الصفحة     | الموضـــــوع                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣          | النفل لمن يجب إذا جـعله الأميـر جملة                                                   |
| ٥          | النفل في دخسول المطمسورة                                                               |
| 11         | من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم                                                |
| ۲.         | من الاستثجار في أرض الحرب والنفل فيه                                                   |
| ۳۱         | الأنفال بالأثمسان والهببات                                                             |
| 40         | أبواب سمهمان الخسيل والرجمالة                                                          |
| 49         | سهمان البرازين                                                                         |
| <b>£</b> £ | ستهمان البرازين                                                                        |
| 00         | سهمان الخيل في دار الحرب                                                               |
|            | سهمان الخيل في دار الإسلام والشركة في الغنيمة                                          |
|            | دخول المسلمين دار الحرب بالخيل ، ومن يسمهم له منهم في الغصب                            |
| 38         | والإجـــارة والعــارية والحـــبس                                                       |
| ٧٨         | ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب وما لا يبطل                                        |
| ۸۹         | مما يختلف فـيه صاحب الفرس وصــاحب المقاسم فيمــا يجب للفرس                             |
| 94         | دفع الفرس باشــتراط السهم وإعادته وإيداعــه في دار الحرب                               |
| 1.4        | من يرضخ لــه ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغـــيــرهم                                     |
| 117        | كيفيـة قسمة الغنيمة وبيـان من يستحقها بمن جـاء بعد الإصابة                             |
| 17.        | ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب                                                     |
| 178        | قــتل الأســـاري والمــن عليــهم                                                       |
| 141        | ما يحمل عليه الفيء وما يركبه الرجل من الدواب                                           |
| 189        | قسمة الغنائم التي يقع فيهما الخطأ                                                      |
| 100        | أثمان السغنائم التي يبسرئ الإمام منها أهملها                                           |
| 17.        | قسمة الخمس من الأربعة الاخماس                                                          |
| 177        | العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبــلها                                        |
| 174        | ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخمذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قسبضًا في البيع وما لا يكون. |
| 177        | ما يجور فلناحب الماسم ان ياحث نفسه وما و يجور وما يحون فجها في البيع وما و يحون.       |

### فهرس أبواب الجزء الرابع

| الصفحة | الموضــــوع                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٣      | المسلم يخرج من دار الحرب ومعه مال فيمــا يصدق فيه وما لا يصدق فيه     |
| 19     | قسمة الغناثم                                                          |
| **     | الحكم في الأسارى ، وعسبيدهم وأحسرارهم في أمورهم                       |
| 44     | الشركة في الغنيسمة                                                    |
| ۳۸     | ما يأخذه الرجل في دار الحرب فيكون أهل العسكر فيه شركاء وما لا يكون.   |
| 23     | التجـار وغيرهم ، ما يحل لهم من الغنيــمة                              |
| ٥٧     | مـا جـاء في الغلول                                                    |
| 11     | الشراء فيسمن يزيد وبيع السهام                                         |
| 77     | السبايا والنفـقة عليهم ، والعهـدة في بيعهم                            |
| 70     | من الشــهــادات في الْغنائم والفيء                                    |
| ٧٢     | ما يتبــايع أهل الإسلام بينهُم بما ياخذونه من الأطعــمة والأعلاف      |
| ٧٦     | هدية أهل الحـرب                                                       |
| AY     | ما يكون إحرازًا منهم وما لا يكون                                      |
| ۲۸     | ما يقطع من الخـشب وما يصاب من الملح وغـيره                            |
| 97     | ما يصيبه الأسراء والذين أسلمــوا من دار الحرب                         |
| ١      | المستأمنون من المسلمين يأخذون أموال أهل الحرب ثم يخرجونها             |
| 114    | ما يظهر عليه أهل الشرك فيحـرزونه من أموال المسلمين ثم يصيبه المسلمون. |
| 111    | ما يــحرزه العدو ممــا ياخذه بقسيمتــه أو بأكشـر من وزنه              |
| 171    | العبد المأمــور يشتريه رجل ثم يقربه لغــير مولاه                      |
| 170    | من الفداء فيما يصلح وفيما لا يصلح                                     |
| ۱۳.    | من الفداء الذي يرجع إلى أهله إذا ظُهــر المسلمون والذي لا يرجع        |
| 141    | فداء العبد الغصب والعارية وغمير ذلك                                   |
| 108    | شـراء العبـد الذي يؤخذ بالقـيمــة                                     |
| 176    | ما لا يكون في يا وإن أحرو في وإن الحرب                                |

400

#### فهرس أبواب الجزء الخامس

| الصفحه      | الموص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣           | باب الموادعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۷          | الموادعة عما يصالح عليه المسلمون المشركين فيسعهم قتالهم بعده أو لا يسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40          | من فداد المشركين في الموادعة وما يكون محرزًا بغصب المشركين وما لا يكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23          | من الرهن يأخله المسلمون والمشركون منهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 75          | الشروط فحي الموادعة وغيـرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M           | من نكاح أهل الحـرب تما لا يجوز في دار الإســلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١           | تزويج الأسيــر والمســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.7         | وريج النسب من أهل الحرب من السبايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۰۸         | رب عند المسبق من المسبق المسب |
| 11.         | ما يجب من النصرة للمستأمنين وأهل الذمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 118         | دخول الإمام دار الحسرب مع العسكر إذا دخل معه عسكر من أهل الحرب بأمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | وعون الموقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله والوقت الذي لا يتمكن فيه من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 117         | بيان الوحت التاني يتنامل المستامل فيه من الوجوع إلى المنه والوقت التاني و يتمامل فيه من<br>الرجـــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 140         | معاملة المسلم المستأمن مع أهل الحرب في دار الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | من يجب على المسلمين نصرتهم ، وما لا يكون فسيتًا إذا أخذ من دارنا أو غيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 144         | مــواريث القــتلى إذا لم يدر أيهم قــتل أولاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 181         | الأسير والمفقود وما يصنع بمالهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 187         | ميراث القاتل من أهل الحرب وأهل الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 189         | المرتد في دار الحـرب ومـعـه ولده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100         | ما يوقف من أمسر المرتدين وما لا يوقف من ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177         | المرتدين كيف يحكم فيهمالمرتدين كيف يحكم فيهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177         | من ارتد من المسلمين أو نقض العمهـد من المعماهدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 174         | أسر العسبد وغيسره ثم يرجع إلى مولاه أو لا يرجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 191         | أســـر العبـــد المرتد قبل الردة وبعـــدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 190         | شـفعـة المرتد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 197         | من المرتدين وغيرهم من مشركي العرب في دار الحسرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 • 9       | مـا تجوز عليـه الشهــادة بالردة وما لا تجــوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 717         | المرتد يصيب الحــد وغيــره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Y1</b> A | ما يصدق فيه الرجل من السردة فلا يعين امرأته وما لا يصدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الكفالة بالبية أمن مالان في حليل المن                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| الكف الة بالمستأمن والأسيــر في دار الحرب                                          |
| ما يستلى به الأسيسر في دار الحسرب                                                  |
| العين يصيبه المسلمون                                                               |
| ما يختلف فيه أهل الحـرب وأهل الذمة من الشهـادات والوصايا                           |
| ما يصـــدق فيــه الأسير أنه ذمي ومــا لا يصدق فــيه                                |
| ما يصدق فيه الرجل إذا أقر أنه استهلك من مال أهل الحرب أو ما أقر به من الجناية عليه |
| من أسلم على شيء فــهو له ويكون مــحرزًا له                                         |
| الحربي يدخل إلينا بأمان فيقيم في دار الإسلام ثـم يترك لا يؤدي الخراج               |
| العقار يملك في دار الحرب                                                           |
| ما يكون للــملك أن يفعله في أهل مملكتــه ومن يكون له رقيقًا من أهــل مملكته        |
| التــفــريق بين الســبي                                                            |
| ما يكره فــيه التــفريق بين الرقيــق في المبيع                                     |
| الوصايا في سبيل الله تعالى والمال يعطى                                             |
| الحبيس في سبيل اللها                                                               |
| الوصية بالمال في سبيل الله والحبس في الحيــاة والصحة                               |
| العشور في أهل الحـرب                                                               |
| باب الجـــزية                                                                      |
| عشــور أهل الحرب والمسلمين وأهــل الذمة                                            |
| من الخمس في المعمدن والركاز يصاب في دار الحرب ودار الموادعة وما يلحق الذمي من      |
| ذلك والعبد والمستأمن                                                               |
| من له من الأمراء أن يقبل وأن يقسم وأن يجعل الأرض أرض خراج وأن يقبل الخراج .        |
| ما يصدق فيه المسلم على إسلام الكافر                                                |
| ما يصدق فيه المسلم في دار الحـرب ومًا لا يصدق فسيه                                 |
| الدعاء إلى الإسلام                                                                 |
| مًا ينبغي لـلمسلمين نـصرته وبمن يبـدءون                                            |
| متى يصير الحربي ذميًا ؟                                                            |
| مــا يكون الرجل به مسلمًا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
| من إسلام الــصبي والصبية المأســورين                                               |
| باب الاستبراء                                                                      |
| ما يباع من السبي من أهل الذمة                                                      |
| خروج العبد بأمان من دار الحـرب وخروجه مسلمًا أو ذميًّا                             |
|                                                                                    |
| العبد يعــتق بالإسلام أو لا يعتق                                                   |
| الفهرس                                                                             |

# بنِ لِتُمَالِحَمُنِ ٱلرَّحِبِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . . . أما بعد . . . فلقد جبلت النفس الإنسانية على الظلم والعدوان ، والإثم والبغي، فهي تتعدى حدودها ركضاً وراء اللذات والشهوات طمعاً في السلطة، والجاه، والثروة، ولذا فنرى اصطعاء بعض الأمم لبعضها، فالحرب حينئذٍ تكون أمراً طبيعيّاً، وسنة من سنن البشرية، لا تكاد تخلو منه أمة ولا مجتمع تحت جميع الأديان السعادية فالقرآن الكريم مليء بصور الحرب في الأمم السابقة فسورة البقرة تحدثت عن الحرب بين طالوت وجالوت، وسورة المائدة تحدثت عن قتال موسى والجبارين وسورة النمل تحدثت عن سليمان ومملكة سبأ وهكذا، وقد قال ابن خلدون في مقدمته: أن الحرب المشروعة نوعان وغير المشروعة نوعان فقد قال: إن الحرب لم تزل واقعة منذ أن بدأ الله الخليقة، وهو أمر طيبيعتي في البشر لا تخلو منه أمة ولا جيل، وترجع في الأكثر إما إلى غيرة ومنافسة، وإما إلى عدوان، وإما إلى غضب لله ولدينه، وإما إلى غضب للملك وسعى في تمهيده وبسطه. فالأول: أكثر ما يجري بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة. والثاني: وهو العدوان أكثر ما يكون بين الأمم الوحشية الساكنة بالفقر، كالعرب في الجاهلية، والتركمان، والأكراد، والتتار وغيرهم. والثالث: وهو في الشريعة الإسلامية الجهاد. والرابع: هو حرب الدول مع الخارجين عليها، والمانعين لطاعتها. فالصنفان الأولان منهما حرب بغي وفتنة، والصنفان الأخيران حرب جهاد وعدل، وقد حرم الله الصنفين الأولين، وأذن في الأخيرين(١).

#### سبب القتال في الإسلام

كانت الحرب الإسلامية من أجل إخماد الفتنة، وتحقيق المصالح الدينية الشرعية، قال الله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين لله ﴾. قال الشيخ ابن العربي: يحتمل من معنى الآية أمران: أحدهما: أن يكون المعنى: وقاتلوهم حتى لا يكون كفر. والثاني: وقاتلوهم حتى لا يفتن أحد عن دينه (٢). والمعنى الثاني هو الأقرب إلى المعنى

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة ابن خلدون [ص/٢٢٦]. (٢) انظر أحكام القرآن لابن العربي [٢/ ٨٣٢].

اللغوي للفتنة، لأنه لا توجد مناسبة بين الإبتلاء والكفر، إذا ما كان المراد من الفتنة الكفر، حيث لا دلالة في نقل كلمة الفتنة من الإبتلاء إلى الكفر، وهذا مما يضعف الإحتمال الأول، لأن المعنى بين الإبتلاء وبين أن يفتن الرجل في دينه مناسبة تامة. وقد يكون دخول الإسلام الحرب لدفع الإعتداء، فلم يكن غزو المسلمين للبلاد الفارسية والرومية بهدف العدوان، وإنما كان لرد العدوان عن المسلمين، ونشر العدل، وتأمين الدعوة ضد من يقف في سبيلها. ومن الأسباب أيضاً منع رفع الظلم عن المستضعفين والضعفاء قال تعالى: ﴿وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليًا، واجعل لنا من لدنك نصيراً فاللَّهم انصر الإسلام والمسلمين وأعزهم، واخذل أعداءهم واجعل كيدهم في نحورهم وصلي اللَّهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

د/ كمال عبد العظيم العناني

#### كلمة المحقق

بسم الله الواحد القهار، المعز المذل، الناصر، القابض الخافص الباسط، العزيز الحكم، الواحد الأحد الفرد الصمد مذلً الجبابرة، أما بعد...

فالجهاد لغة: مصدر جاهد يجاهد جهاداً ومجاهدة، إذا بالغ في قتل عدوه كقاتل يقاتل قتالاً ومقاتلة، وهو مأخوذ من الجهد بفتح الجيم أي المشقة لما فيه من إرتكابها، يقال: أجهد الرجل دابته إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها، وجهده الأمر والمرض إذا بلغ منه المشقة. وقيل: هو مشتق من الجُهد بالضم وهو: الطاقة والمبالغة واستفراغ ما في الوسع، لأن كل واحدٍ منهما بذل طاقته في دفع صاحبه يقال: جهد الرجل في كذا، أي جد فيه، وبالغ، ويقال أجهد جهدك في هذا الأمر أي: أبلغ غايتك.

وقوله تعالى: ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده﴾ ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم﴾، أي بالغوا في اليمين واجتهدوا فيها وأما شرعاً: فعرفه السادة الأحناف بأنه، الدعاء إلى الدين الحق، والقتال مع من امتنع عن القبول بالنفس والمال(١١). وعند السادة المالكية: قال ابن عرفة: هو قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخوله أرض له (٢٠).

وعندنا نحن الشافعية: قتال الكفار لنصرة الإسلام ويطلق على جهاد النفس والشيطان (٣). وعند السادة الحنابلة: قتال الكفار خاصة، بخلاف البغاة من المسلمين، وقطاع الطريق وغيرهم (٤).

هذا وقد صباني الله وجعل السيد محمد علي بيضون ـ حفظه الله ـ بتحقيق هذا الكتاب الجليل القدر العظيم النفع، فخرج هذا العمل على هذه الصورة الضعيفة الحقيرة فنرجو العفو والصفح، فالذنب كبير، والخطر عظيم، ولكنه جهد المقل، وكلنا لا تريد على طلبة العلم، ولقد جعلنا في أعلى الصفحة كتاب السير الكبير للشيخ محمد بن الحسن الشيباني، وشرح شيخ الإسلام السرخسي أسفله مع السير، والهامش تحتهما.

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع للكاساني [٩/ ٤٢٩٩].

<sup>(</sup>٢) شرح الخرشي [٣/٧].

<sup>(</sup>٣) حاشية الجمل على المنعمج [٥/ ١٧٩].

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع للبهوتي [٣/ ٣٣] قيد الطبع بتحقيقنا.

## ترجمة محمد بن الحسن الشيباني

كان أبوه الحسن من قرية اسمها حرستي من أعمال دمشق ثم قدم إلى العراق فولد له محمد بواسط سنة [١٣٧ هـ] ونشأ بالكوفة ثم سكن بغداد في كنف العباسيين طلب العلم في صباه فروى الحديث وأخذ عن الإمام الأعظم طريقة أهل العراق ولم يجالسه كثيراً لأن الإمام الأعظم توفي والشيخ محمد حدث، فأتم الطريقة على أبي يوسف، وكان فيه عقل وفطنة فنبغ نبوغاً عظيماً، وصار هو المرجع لأهل الرأي في حياة أبي يوسف، وقد كانت بين الرجلين وحشة بآخرة استمرت زمناً حتى توفي الشيخ أبو يوسف. وقد تولي ـ رحمه الله ـ القضاء زمن الخليفة هارون الرشيد ثم عزله لفتياه في مسألة أمان الطالبي وخاف الرشيد من أن يكون في مؤلفاته ما يدعو الطالبيين على الخروج عليه، ثم ولي القضاء بعد أن من أن يكون في مؤلفاته ما يدعو الطالبيين على الخروج عليه، ثم ولي القضاء بعد أن المبسوط، والجامع الكبير، والمغير، والسير المبسوط، والجامع الكبير، والمغارج والحيل، والسير الكبير، وهو كتابنا هذا. أنظر/ الصغير، والحجم، والآثار، والمخارج والحيل، والسير الكبير، وهو كتابنا هذا. أنظر/ ترجمته في: تاريخ بغداد [٢/ ١٧٢ ـ ١٨٢] ـ وفيات الأعيان [١/ ٤٧٤] ـ الوافي بالوفيات ترجمته في: تاريخ بغداد [٢/ ١٧٢ ـ ١٨٢] ـ وفيات الأعيان الخضري [ص/ ٥٠ - ٢٠] ـ تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد بك الخضري [ص/ ٢٥] ـ تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد بك الخضري [ص/ ٢٥] ـ تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد بك الخضري [ص/ ٢٥] ـ تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد بك الخضري [ص/ ٢٥] ـ تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد بك الخضري [ص/ ٢٥] ـ تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد بك الخضري [ص/ ٢٥] ـ تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد بك الخضري [ص/ ٢٥] ـ تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد بك الخضري [ص/ ٢٥] ـ تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد بك الخضري [ص/ ٢٥] ـ تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد بك الخضري [ص/ ٢٥] ـ تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد بك الخضري [ص/ ٢٥] ـ تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد بك الخضري [ص/ ٢٥] ـ تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد بك الخضوري [ص/ ٢٥] ـ تاريخ التشريع الإسلامي المحمد بك الخضوري [ص/ ٢٥] ـ تاريخ التشريع الإسلامي المحمد بك الخضوري [عريقة الرياد المحمد بك الحضورية والمحمد بك الخصورية والمحمد بك المخصورية والمحمد بك المحمد بك المحم

# ترجمة الشارح السرخسي

أنظر ترجمته في مقدمة كتاب المبسوط له، وهو شرح المختصر الحاكم، وهو قيد الطبع بتحقيقنا/ محمد حسن محمد حسن الشهير بـ [محمد فارس].

#### وصف المخطوط

لقد اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على النسخ الخطية الآتية:

أولاً: مخطوطة أحمد الثالث باستانبول تحت رقم [٢٦٣٩٧/ جامعة القاهرة].

ثانياً: مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس. ثالثاً: النسخة الخطية طلعت بدار الكتب المصرية برقم [٨٨٧] و ونسخة أخرى برقم [١٠٨٩] كلاهما فقه حنفي. رابعاً: النسخة الخطية مصطفى فاضل بدار الكتب المصرية برقم [١٦٥ فقه حنفي] و الأخرى [١٦٤ فقه حنفي]. ولا يسعني في النهاية إلا أن أقدم الشكر لمشايخي الأجلاء كالشيخ المغفور له جاد الرب رمضان، والشيخ محمد أنيس عبادة و رحمه الله والشيخ الحسين الشيخ أطال الله عمره، والدكتور كمال العناني وغيرهم ممن أخرجوني من حيز الجهل إلى حيز العلم.

كتبه/طالب العلم/محمد حسن محمد حسن الشهير بـ [محمد فارس]

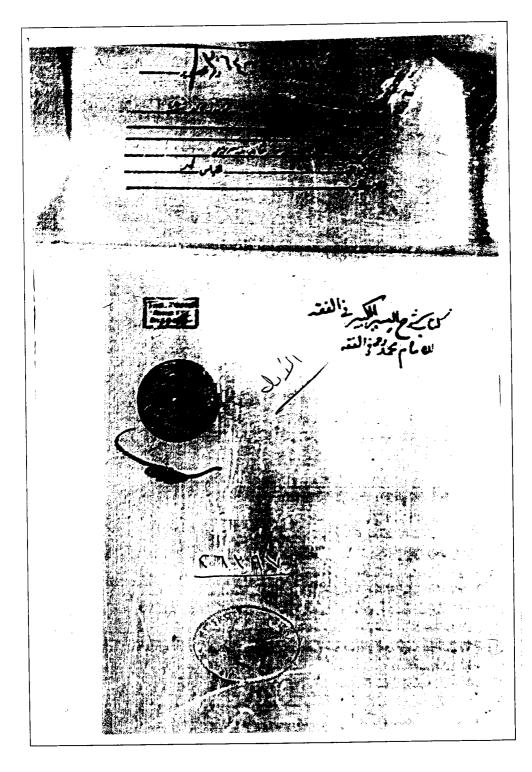

غلافة نسخة أحمد الثالث الجزء الأول



ن فرضط الكلام وَحرح فعال الحلفة العاركن بع هذا الدَّاء كذا تنصل به ف مجلسنا حقيل نحف إدرجه الله لوحرحت في ذلك الوقت فعّال قد كنسًا علم إنه لا بني لما ن الوَّصِ ف ذلك الوَّ كنه أيبكان اسادى فكرهت مخالفته توقف عسل دحمه القطافله الوبوسف وحدالة فعال الصماج ولسبخ وجهمن الدنيا مانسبى ليه فاستحدث دعوته ينه ولذلك قصه معيعفه ولمامات ابويوسف لهضي محدالي خاذته وفسلاغا لميخرج اسعيامن الناسطة كأويايي الى يوسف كتامرض بدنها بكنه على الكيان حادى الى يوسف كن بقلن عندا المبحيا زباجه اليومر سحمناس كان يحسدنا اليوم تتبه من كانوالنا بتعا اليوم بخضط الاقرام كلع اليويظار مناللن والجنعاف للبيان سبسالنن فاسسب يسيف مذا الكابسان السيرالصفيرون فيدعدا لحمن بنعمر والاراع عالم إهرالشام فقال لن هذا الكتاب فسلط خدا لم الح المانة المال صا لأحالعان والتصنيف فى حذاالب ب فانعلاء لم لم بالسّرومغا ذى دسول المصمل السُّرِي وسليوا يعابكانت من جانب الشام والجحاذه ون العرآن فاغا يحدثه فتحا فبلز محالة للافط عتها فغاظه ذلك وفغ ننسد حتى من حذا الكابسة كي إندلما نظرف والاوزاع قال لع لا ماضندمن الاعادم فالمتا فعص العليمن صلان معان الدعن جعة اصابة الجاب فى دايد بعدق القد وفي كاخى على على وشها مريحتد دحد الندان كتب عذا الكاب في سين دخرا وانعمراع عجلدالى باب الحلفة فتسالله لفة قلصن محمد ومداقة كابا محراعلى العل الحالباب فاعجده ذلك وعدة من من المرايامه فلانطر فعانداد اعمايد به فريف اكلاده لي بحلر يحتمله يسعواسنه حذا التحاب فكان اسميساين توبة العزويني ودب اولاد للطيفة كأ عهن وحد ليعفظه كالقب فسع الكاب لغ المقان لم بق من الرواه الااسيراب توبة وابو سيلمان للحريجان فنمادويا عنه حذااكماب فالسدفي المعنه اخبرنابه المتح الاماخس الإيداب يحتد المنز احد المخلوان وحدالله متراقه عليدفاك اسالقاف الامام الكل المسن بن المسن عد السي قال ساالت الامام ابو بكر يحمّل من العنول الواسي الرحيم سسالة فالخلية سعدن عدن المبلحة الالمباهاة المامة والمالة في المالة المال الوعقاع بالحبب داودالمناى ماابواره يراميران وبذالترو وساعين للسريحه الشقال بعني الشعنه كان شعننا غر الدينة للعلوال رحمه المستول قال القامي الامام كسا نتراحذا الكتاب على لشيح الامام ال كريعدين الغصن ليحمه الله فطاامته يشال الواب الأمان ترفى وحده الشدفترانا معلى لخطيب للعبى فالى ابواب الاران الرمايد عنه عا والباق على للفليب فالدمغالة عندواخ ونابدالغاض الامام إبوالحدن على الحسين السعلك فرآ يجليد سالملكم



ورقة من المنتصف النسخة أحمد الثالث



غلافة الجزء الأول من مخطوطة باريس

وليكيل لمندى يمكنا الإسلال يكن نقبض وينا ليكناب طالتن يحيكل للغاذا فغالباً لدنياختو مونظيرقالوناع لميزا بطيزل بيتباعظيم وخلىب ويتزاليت فالأكاذاتكم حوالذينح النار فظارتك عليمالنن وأدفع غيزوا لباب وفقسارت الباب فحالطه ويكيفهم والشرية والزاري متحك المؤلفة فالمقال والمتم فالقريب مريعيرنا فابوط وبالآسينت لأفيا كالتشل فوان الدكياة الغناب ولربعت فرالعس وبالذا لانازان بصنوالترة للشقوليتعل الافهوخ أيزوه فأعلاف ليحبل يبهر إذا خذائه والمراج المشتركيلانا نوك ليؤحق فالمعتد كالفاضل فسأنفسه فالمال لوطعهم الاسفينا فأوالع نبكات كاخوت تعدّ فالأاصل لشتائز للشاوى فعالا بعين لمنعب عرابره واعكرو والثكاؤ عوذفا تكاللول فعوقا يث عنونية هذا العنداليس المعرف في عنوا عي مرة السول كاون هوا فعال الشريع المشاري في لعده ط) لا كالبيان في كاس في الأادي والانسري بشيراس لروم ملياس فاالدي والمدابل كالعرفان الولم لا أعزا للشرى كالفتن هاحنا لديعها فأق والماقتيل للبراذا الماكالمشتري عمالتزيج البواق أيبية لاتسري فالحطاف يعشارف الشاسله للبركل بمؤلولية هذا اليوصن لتوالعايي فيهونا والنتم والمخيل يمتزه المصطف والمتالك يتم وقوا وقاحيا المتجان فأجشع أمخت للمست وشفعرا فدنعت كالفامو لكالم للقاض للمائة زائد للشواز وكالشار للمنعزلة التاديرين بالدويان وهو قالم كالمراكزة والتوافي الموقعة الدويانية والتوافي الموقعة المراكزة والتوافي ومراالة كالمعاض كالشارى والميته بإجاما كالمرفال خيالفا كول الحابع وكذ المظالوالة كان سوالدياع ترضر الفري فالعرف فادكرا الاي والموسى لمهما العصة وبكرك عدورة الشاري العيف الاستمقاق ميها لا فقاح لا لمرز الله و و لا يَم وَالاَسْرَى مع وخصورة في من قال وامين لقاصي منزلة القاض في الدلا لهوي العديق فيعيضا أخالشل عن لنديري فكذلك الوكي جوالغذا يراويلحن فالعيدة فبهاناء عضاؤا غوللاستفاق فالالمشتري سيزالذي وتع البؤلة لباحد بسغالض وفجالعت وحاحر يعب المستريخ مثال شافال المالية المالية معواذات خالف ويتعوا الملطمة المسلخ لطنت لوتنسر فأفاض غربز للذائرى نوبدال الحاسطة المثاث السيعين وثيحا لغير فإن أعاد العوليون مستود والموالية الموضوق مستود والمواليان الله المؤدود والمواليان الله المؤدود والمواليان الله المؤدود والموالية الموالية ال

اللوحة أ من الورقة الأخيرة من نسخة باريس

ولتكييقاً يعلَّونيَّة إلماضَن والإيدَ المعَين تَوْيَعِ اللَّهُ وَالرَّجَةُ المِمْ وتشك وتعوالح نضربالمتآلين وانعيان ملي شؤارم ذواله الطبيين وح الطاهري وعلجمه الإبداء والرسلين ووكك دم ابجعة الثالث عن ر الاقلىسىغلىلى قارغايه وكالإسكاء الايلام باروخند ويساوت اشعىل كأملك وطحشال علاص لعزة مراه دعنا يوم الاحذ سلمته وسوالاولسنعللين ودخل رييان ومالادماء الغاشوس ويوالا مترك وكاطلان بالرابي والموارات والمسايل لترا لايماريا فأستراء وكالملكوف وداه يوالارساء الرابع والمشر وسريهم الالم وتهاسون القونوفية ووزغها النائف بتأوي لاول ما مالميا م بخالمته من کلم سندان م وسيان راز در سندن الكوللون والسفال ووالم مرزادالم وال والأعلى والإداءة

اللوحة ب من الورقة الأخيرة نسخة باريس



غلافة نسخة مصطفى فاضل دار الكتب المصرية

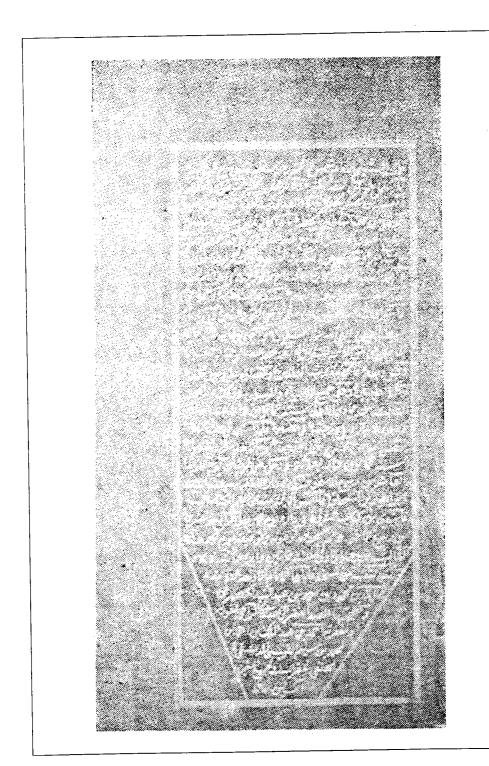

اللوحة الأخيرة من نسخة مصطفى فاضل دار الكتب المصرية



وكان ابتد الاملة باورجند في عصاره فلما ابتي الى كتاب الغريط عصل الملاص في يح مذاورج تلايوم الاحلاسلخ دبيع الاول سنترثمانين وتدخل مرغيذان يوم الاربع العاشرمن تهريع الاخرفتزل فيعاد آلامام سيعنالاين إبراهيم بذاميران فالمتمدالايمة ان يتمالات -- « خَابِتُهُ امن كِتَابِ المِثْرُوطِ في داره يوم الاربَّمَا الْوَابِعِ والعِثْرِينَ مِنْ سَسْمِهِ ، المربع الآخرونم بعون الله وتوفيقه يوم للمعتران الثامن جاريده /،الاولمەسنة ئائپىۋارىجلىد،وكانالىزاغ مىزىتابىت. ا، نهادالثلاثاتات عشرشوال الماكدس ء ئهو/خاھدىموئلائينوھايىر . ر. والف احسن اللمغتامها . ، ، بمنه و بمسند ، ، امین ،

# بِنِ لِنَّهِ اَلْمَّنِ اَلَّحِ لِنَّهِ اللَّهُ الْمَارِحِ مِقَدِمة الشارح

قال الإمام الأجل الزاهد إمام الأثمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسيّ شمس الأثمة:

اعلم بأن السير الكبير آخر تصنيف صنفه محمد - رحمه الله - في الفقه . ولهذا لم يروه عنه أبوحفص - رحمه الله - لأنه صنفه بعد انصراف من العراق. ولهذا لم يذكر اسم أبي يوسف - رحمه الله - في شيء منه، لأنه صنفه بعد ما استحكمت النفرة بينهما، وكلما احتاج إلى رواية حديث عنه قال: أخبرني الثقة، وهو مراده حيث يذكر هذا اللفظ.

وأصل سبب تلك النفرة الحسد ، على ما حكى المعلَّىٰ قال : جرى ذكر محمد في مجلس أبي يوسف فأثنى عليه ، فقلت له : مرة تقع فيه ومرة تثني عليه ؟ فقال : الرجل محسود .

وذكر ابن سماعة عن محمد - رحمهم الله - أن أبا يوسف - رحمه الله - في أول ما قُلُد القضاء كان يركب كل يـوم إلى مجلس الخليفة، فيـمر به طلبة العلم، فيـقول أبو يوسف: إلى أين تذهبون؟ فيقال له: إلى مجلس محمد. فقال: أبلغ من قدر محمد أن يُختلف إليه ؟ والله لأفقهن حجّامي بغداد وبقّاليها.

وسببها الخاص ما حكي أنه جرئ ذكر محمد في مجلس الخليفة ، فأثنى عليه الخليفة . فخاف أبو يوسف أن يقربه ، فخلا به فقال: أترغب في قضاء مصر ؟ فقال محمد: وما غرضك في هذا ؟ فقال: قد ظهر علمنا بالعراق فأحب أن يظهر بمصر . فقال محمد : حتى أنظر . وشاور في ذلك أصحابه ، فقالوا: ليس غرضه قضاؤك ولكن يريد أن ينحب عن باب الخليفة . ثم أمر الخليفة أبا يوسف أن يحضره مجلسه ، فقال أبو يوسف: إن به داء لا يصلح معه لمجلس أمير المؤمنين . فقال: وما ذاك؟ قال: به سلس البول بحيث لا يمكنه استدامة الجلوس. قال الخليفة: نأذن له بالقيام عند ذلك . ثم خلا بمحمد وقال : إن أمير المؤمنين يدعوك ، وهو رجل ملول فلا تطل الجلوس عنده . فإذا أشرتُ إليك فقم . ثم أدخله على الخليفة ، فاستحسن الخليفة لقاءه لانه كان

ذا جمال وكلام واستحسن كلامه، وأقبل عليه وجعل يكلمه. ففي خلال ذلك الكلام أشار إليه أبو يوسف أن قم. فقطع الكلام وخرج. فقال الخليفة: لو لم يكن به هذا الداء لكنا نتجمل به في مجلسنا. فقيل لمحمد - رحمه الله -: لم خرجت في ذلك الوقت؟ فقال: قد كنت أعلم أنه لاينبغي لي أن أقوم في ذلك الوقت، لكن يعقوب كان أستاذي فكرهت مخالفته. ثم وقف محمد على ما فعله أبو يوسف. فقال: اللهم اجعل سبب خروجه من الدنيا ما نسبني إليه. فاستجيبت دعوته فيه. ولذلك قصة معروفة. ولما مات أبو يوسف لم يخرج محمد إلى جنازته. وقيل إنما لم يخرج استحياء من الناس، فإن جواري أبي يوسف كن يعرض به فيما يبكينه، على ما يحكى أن جواريه كن يقلن عند الاجتيار بباب محمد:

اليوم نتبع من كانوا لنا تبعــا اليوم نظهرمنا الحــزن والجزعا اليوم يرحمنا من كان يحسدنا اليوم نخضع للأقوام كلهـــم

فهذا بيان سبب النفرة.

فأما سبب تصنيف هذا الكتاب أن السير الصغير وقع في يد عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عالم أهل الشام . فقال : لمن هذا الكتاب ؟ فقيل : لمحمد العراقي . فقال : وما لأهل العراق والتصنيف في هذا الباب ؟ فإنه لاعلم لهم بالسير ، ومغازي رسول الله واصحابه كانت من جانب الشام والحجاز دون العراق. فإنها محدثة فتحا . فبلغ مقالة الأوزاعي محمدًا فغاظه ذلك ، وفرع نفسه حتى صنف هذا الكتاب . فحكي أنه لما نظر فيه الأوزاعي قال : لولا ما ضمنه من الأحاديث لقلت إنه يضع العلم من عند نفسه. وإن الله عين جهة إصابة الجواب في رأيه. صدق الله ﴿ وفوق كل ذي علم عليم ﴾ [ يوسف : ٢٦] .

ثم أمر محمد - رحمه الله - أن يكتب هذا الكتاب في ستين دفتراً، وأن يحمل على عجلة إلى باب الخليفة ، فقيل للخليفة : قد صنف محمد كتابًا يحمل على العجلة إلى الباب. فأعجبه ذلك وعده من مفاخر أيامه ، فلما نظر فيه ازداد إعجابه به. ثم بعث أولاده إلى مجلس محمد - رحمه الله - ليسمعوا منه هذا الكتاب، وكان إسماعيل بن توبة القزويني مؤدب أولاد الخليفة، فكان يحضر معه ليحفظهم كالرقيب ، فسمع الكتاب، ثم اتفق أنه لم يبق من الرواة إلا إسماعيل بن توبة وأبو سليمان الجورجاني ، فهما رويا عنه هذا الكتاب.

#### سند السرخسي

قال رضي الله عنه: أخبرنا الشيخ الإمام شمس الأئمة أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الحلواني - رحمه الله - بقراءتي عليه قال: أنا القاضي الإمام أبو علي الحسين بن الخضر بن محمد النسفي، أنا الإمام أبو بكر محمد بن الفضل وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمدان الخطيب المهلبي قالا: أنا عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي قال: ثنا أبو محمد عبد الرحيم بن داود السمناني ، ثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن توبة القزويني، ثنا محمد بن الحسن رحمه الله.

قال - رضي الله عنه - : كان شمس الأثمة الحلواني شيخنا - رحمه الله - يقول : قال القاضي الإمام : كنا نقرأ هذا الكتاب على الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل - رحمه الله - ، فلما انتهينا إلى أبواب الأمان توفي - رحمه الله - فقرأناه على الخطيب المهلبي، فإلى أبواب الأمان الرواية عنهما والباقي عن الخطيب.

قال - رضي الله عنه - : وأخبرنا به القاضي أبو الحسن علي بن الحسين السغدي ، قراءة عليه ، قال : ثنا الحاكم الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد الكفنيني ، ثنا الحاكم أبو أحمد ، محمد بن محمد بن الحسن ، ثنا أبو القاسم أحمد بن جم بن عصمة البلخي ، أنا نصر بن يحيى ، أنا أبو سليمان الجوزجاني ، عن محمد بن الحسن - رحمه الله -.

قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه -: وأخبرنا به الشيخ الصالح الثقة أبو حفص عمر بن منصور البزار قراءة عليه قال : أنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان الوراق قال: أنا أبو نصر أحمد بن نصر بن محمد بن أشكاب، أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الوهاب القزويني، ثنا اسماعيل بن توبة القزويني ، أنا محمد بن الحسن ، قال : ثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان ، عن شرحبيل بن السمط .

#### ١ ـ فضيلة الرباط

عن سلمان الفارسي أنه قال : من رابط يومًا في سبيل الله تعالى كان له كصيام شهر وقيامه. ومن قبض مرابطًا في سبيل الله تعالى أجير من فتنة القبر وأجري عليه عمله إلى يوم القيامة . وقد ذكر بعد هذا : عن مكحول أن سلمان الفارسي مر بشرحبيل بن السمط وهو مرابط قلعة بأرض فارس ، فقال : ألا أحدثك بحديث سمعته من رسول الله على يكون لك عونًا على منزلك هذا ؟ قال : بلى . قال : سمعت رسول الله على يقول : لرباط يوم خير من صيام شهر وقيامه. ومن مات وهو مرابط أجير من فتنة القبر ونمي له عمله كأحسن ما كان يعمل إلى يوم القيامة .

#### ١ \_ فضيلة الرباط

عن سلمان الفارسي أنه قال: من رابط يوما في سبيل الله تعالى كان له كصيام شهر وقيامه . ومن قبض مرابطاً في سبيل الله تعالى أجير من فتنة القبر وأجري عليه عمله إلى يوم القيامة. وهذا الحديث وإن كان موقوقاً على سلمان فهو كالمرفوع إلى رسول الله على لأن مقادير أجزية الاعمال لا تعرف بالرأي بل طريق معرفتها التوقيف . وقد ذكر بعد هذا: عن مكحول أن سلمان الفارسي مرّ بشرَحبيل بن السمط، وهو مرابط قلعة بأرض فارس ، فقال : ألا أحدثك بحديث سمعته من رسول الله على يكون لك عوناً على منزلك هذا ؟قال: بلى. قال : سمعت رسول الله على يقول : لرباط يوم خير من صيام شهر وقيامه. ومن مات وهو مرابط أجير من فتنة القبر وغي له عمله كأحسن ما كان عمل إلى يوم القيامة. فتبين بهذا أن من كان عنده حديث منهم فتارة كان يرويه وتارة كان يفتي به من غير أن يروي ، فكل ذلك جائز . والمرابطة المذكورة في الحديث عبارة عن المقام في ثغر العدو لإعزاز الدين ، ودفع شر المشركين عن المسلمين (۱) . وأصل الكلمة المقام في ثغر العدو لإعزاز الدين ، ودفع شر المشركين عن المسلمين (۱) . وأصل الكلمة

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ ، ١٩٣ ).

وقد روي بعد هذا أكثر من هذا القدر فإنه روي : عن مكحول أن رجلاً أتى رسول الله ﷺ فقال : إني وجدت غاراً في الجبل فأعجبني أن أتعبد فيه وأصلي حتى يأتيني قدري . فقال عليه السلام : لمقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاته ستين سنة في أهله .

من ربط الخيل. قال الله تعالى: ﴿ ومن رباط الخيل﴾ [الأنفال: ٦٠] فالمسلم يربط خيله حيث يسكن من الثغر ليرهب العدو به، وكذلك يفعل عدوه . ولهذا سمي مرابطة، لأن ما كان على ميزان المفاعلة يجري بين اثنين غالبًا، ومنه سمي الرباط رباطًا للموضع المبني في المفارة ليـسكنه الناس ليأمن المارة بهم من شر اللصــوص . وجعل رباط يوم في هذا الحديث كصيام شهر وقيامه. وقدروي بعد هذا أكثر من هذا القدر فإنه روي عن مكحول أن رجلاً أتن رسول الله ﷺ فقال: إني وجدت غاراً في الجبل فاعجبني أن أتعبد فيه وأصلي حتى يأتيني قدري. فقال عليه السلام: لمقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاته ستين سنة في ألهله. وهذا التفاوت إما بحسب التفاوت في الأمن والخـوف من العدو . فكلما كان الخوف أكثر كان الثواب في المقام أكثر. أو بحسب تفاوت منفعة المسلم بمقامه. فإن أصل هذا الثواب لإعزاز الدين وتحصيل المنفعة للمسلمين بعمله، قال عليه السلام : ﴿ خير الناس من ينفع الناس ١(١) ، أو بحسب تفاوت الأوقات في الفضيلة ، وبيانه في حديث رواه مكحول عن أبي بن كعب أن رسول الله علي قال: ﴿ لرباط يوم في سبيل الله صابراً محتسبًا من وراء عورة المسلمين في غير شهر رمضان، أفضل عند الله من عبادة ماثة سنة صيام نهارها وقيام ليلها. ولرباط يوم في سبيل الله صابرًا محتسبًا، من وراء عورة المسلمين في شهر رمضان أفضل عند الله - تعالى - من عبادة ألف سنة ، صيام نهارها وقيام ليلها . ومن قتل مجاهدًا ومات مرابطًا فحرام على الأرض أن تأكل لحمه ودمه ، ولم يخرج من الدنيا حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وحتى يرى مقعده من الجنة ، وزوجته من الحور الـعين، وحتى يشفع في سبـعين من أهل بيتـه، ويجري له أجـر الرباط إلى يوم القيامة »(٢). وفي قوله: « أجـير من فتنة القـبر»، دليل لأهل السنة والجمـاعة على أن عذاب القبر حق. فإن الفتنة هنا بمعنى العذاب. قال الله تبعالى: ﴿ ذُوقُوا فَـتَنْتُكُمْ ﴾ [الذاريات: ١٤]، وكقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَـتَنُوا المؤمِّنِينَ وَالمؤمَّنَاتِ﴾ [البروج: ١٠]، أي عذبوا، وأصل الفتنة الاختبار، يقول الرجل: فتنت الذهب إذا أدخله النار ليختبره، ومنه قولـه تعالى: ﴿وهم لا يفتنون﴾ [العنـكبوت: ٢]، أي لا يبتلون، وقـوله تعالى:

<sup>(</sup>١) لم أر من ذكر أنه حديث أو لا ، انظر كشف الخفاء للعجلوني (١/ ٤٧٢ ) ح [ ١٢٥٤ ] .

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا أخرجه ابن ماجة : الجهاد ( ٢/ ٩٢٤ ) ح [ ٢٧٦٨ ]

وروى محمد بإسناده عن ابن عمر \_ رضي ً الله عنهـما \_ أنه قال : ألا أنبئكم بليلة هي أفضل من ليلة القدر، حارس يحرس في سبيل الله في أرض

وقيل معنى قوله: «أجير من فتنة القبر» أي من ضغطة القبر. فكل أحد يبتلى بهذا إلا من عصمه الله تعالى منه، على ما روي أنه لما سوي التراب على سعد بن معاذ رضي الله عنه تغير وجه رسول الله على فقال: «الله أكبر، الله أكبر!» فارتج البقيع بالتكبير. فقيل له في ذلك ؛ فقال: «إنه ضغطه القبر ضغطة اختلفت منها أضلاعه، ثم فرج الله عنه . ولو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا هذا العبد الصالح »(۱) . ولكن في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله على عن ذلك فقال: «تلك الضغطة للمؤمن بمنزلة الوالدة الشفيقة يشكو إليها ابنها البار بها الصداع ، فتضع يدها على رأسه تغمزه، وهي للمنافق بمنزلة البيضة تحت الصخرة».

ومعنى هذا الوعد في حق من مات مرابطاً والله أعلم أنه في حياته كان يؤمن المسلمين بعمله في حياته المقام في أرض الخيوف وليجازى في قبره بالأمن مما يخاف منه . أو لما اختار في حياته المقام في أرض الخيوف والوحشة ؟ لإعزاز الدين يجازى بدفع الخوف والوحشة عنه في القبر ، كما روي أن الصائمين إذا خرجوا من قبورهم يوم القيامة يؤتون بالموائد يأكلون ويشربون والناس جياع عطاش في القيامة ؛ لأنهم اختاروا الجوع والعطش في الدنيا فجازاهم الله بإعطاء الموائد في الآخرة . وقوله : « وأجري عليه عمله ونمي له عمله » ، فذلك في كتاب الله ـ عز وجل ـ قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ﴾ [ النساء : ١٠ ] وقال عليه السلام : « من مات في طريق الحج كتب الله له حيجة مبرورة في كل سنة »(٢) ، فهذا هو المراد أيضاً في حق كل من مات مرابطاً ؛ لأنه يجعل بمنزلة المرابط إلى فناء الدنيا فيما يجري له مني والثواب ، والمعنى في ذلك أنه من كان بنيته استدامة الرباط لو بقي حياً إلى فناء الدنيا ، والثواب بحسب النية ، قال عليه السلام : « الأعمال بالنيات (٣)». وروى محمد بإسناده والثواب بحسب النية ، قال عليه السلام : « الأعمال بالنيات (٣)». وروى محمد بإسناده

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد :المسند (٦/ ٥٥) ح [ ٢٤٣٣٧ ] (٢) انظر نصب الراية (٣/ ١٥٩)

<sup>(</sup>٣) أخرَجه البخاري : مناقب الأنصار (٧/٢٧) ح [ ٣٨٩٨ ] ، ومسلم :الإمارة (٣/١٥١٥) ح [ ١٥١٥/ ١٩٠٧ ] ، وأبو داود : السطلاق (٢/ ٢٦٩) ح [٢٢٠١] ، والنسسائي : الطلاق ( ٦/ ١٢٩ ) باب : الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه ، وابن ماجة : الزهد (٢/ ١٤١٣) ح [ ٢٢٧٤ ] .

خوف ، لعله لا يئوب إلى أهله أو رحله، قال محمد ـ رحمه الله ـ: أخبرنا ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، قال : من صام يومًا في سبيل الله، بعدت منه جهنم مسيرة خمسين عامًا للراكب المجدّ لا يفتر ولأيعرس، لا

عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أنه قال: ألا أنبتكم بليلة هي أفضل من ليلة القدر! ، حارس يحرس في سبيل الله في أرض خوف ، لعله لا يتوب إلى أهله أو رحله(١)، في الحديث حث على الحراسة للغزاة في أرض الحرب ، فقد جعل ليلة الحارس أفضل من ليلة القدر التي هي خيـر من ألف شهـر ، وكان المعنى فـيه أن الحارس يسـعى لإزالة الخوف عن المسلمين ، والذي يحسي ليلة القدر يسعى في فكاك نفسه ، وقد روي هذا مرفوعًا في حديث رواه أبو هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال رسول الله ﷺ : ﴿ لَمَّامُ ساعة في سبيل الله \_ تعالى \_ أفضل من إحياء ليلة القدر عند الحجر الأسود ، ، وقال رسول الله ﷺ : ﴿ ثلاثة أعين لا تمسسها نار جهنم : عين فقئت في سبيل الله ، وعين إلىٰ أهله » ، أي يستشهد في وجهه ، فلا يرجع إلىٰ أهله ، وفيه إشارة إلىٰ أن الحارس في أرض الحرب يعرض نفسه لدرجة الشهادة ؛ لأنه سلم ما باع من الله \_ تعالى \_ على ما قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ إِن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ﴾ [التوبة : ١١١] . قال محمد ـ رحمه الله ـ: أخبرنا ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، قال : من صام يومًا في سبيل الله ، بعدت منه جهنم مسيرة خمسين عامًا للراكب المجدُّ لا يفتر ولا يعرس ، لا يفتر أي لا يضعف ، ولا يعرِّس أي لا ينزل في آخر الليل ، وهو التعريس ، والمراد من الحديث أن يجمع بين الصوم والجهاد ، فالطاعات كلها سبيل الله \_ تعالى \_ ؛ لأنه يبتغى بها رضاء الله ـ تعالى ـ ، غير أن عند الإطلاق يفهم منه الجهاد ، والجمع بينهما أشد على النفس فيكون أفضل ، على ما روي عن النبي ﷺ أنــه سئل عن أفضل الأعمال ، قال : « أحمزها (٣) » ، أي أشقها على البدن ، وهذا أبلغ في قهر النفس الأمارة ، وما روي عن أبي حنيفة \_ رضي الله عنه \_ أنه كره الجمع بين الصوم والمشي في طريق مكة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي ( ۹/ ۱۶۹ ) ح [ ۱۸۶۶۶ ] ، والحاكم :المستدرك ( ۲/ ۸۰ ، ۸۱ )

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم : المستدرك ( ٢/ ٨٢ ) ، وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٣) لا أصل له ، لا يعرف ، قال الشيخ العجلوني : قال في الدرر تبعًا للزركشي : لا يعرف وقال ابن القيم في شرح المنازل : لا أصل له ، وقال المزي : هو غرائب الأحاديث ، ولم يرو في شيء من الكتب الستة، وقال العلوي في الموضوعات الكبرى: معناه صحيح لما في الصحيحين عن عائشة: الأجر على قدر التعب، انتهى، وذكر في اللالئ عقبه، أن مسلمًا روى في صحيحه قول عائشة: إنما أجرك على قدر نصيبك، وهو في نهاية ابن الاثير مروي عن ابن عباس بلفظ أحمزها ، انظر كشف الخفاء للعجلوني (١/٥٥)، [٤٥٩].

يفتر أي لا يضعف، ولا يعرَّس أي لا ينزل في آخر الليل، وهو التعريس، وذكر بعد هذا عن عمرو بن عنبسة السلمي أن النبي ﷺ قال : « من صام يومًا في سبيل الله ـ تعالى ـ بُوعِدَ من النار مسيرة ماثة عام ، وعن عمر رضي الله عنه ـ أنه كان يهتف بأهل مكة فيقول: يا أهل مكة، يا أهل البلدة، ألا التمسوا الأضعاف المضاعفة في الجنود المجندة والجيوش السائرة، ألا وإن لكم العشر، ولهم الأضعاف المضاعفة، وذكر بعد هذا عن عمر ـ رضي الله

فذلك للتحرز عن الجدال في الحج ، وإليه أشار أبو حنيفة \_ رحمه الله \_ فقال : إذا جمع بينهما ساء خِلقه ، وجادل رفيقه ،والجدال في الحج منهيٌّ عنه، وأما إذا أمن ذلك فهو افضل . ثم بيَّنَ مسافة تبعيد جهنم خمسين عامًا . وذكر بعد هذا عِن عمرو بن عنبسة السلمي أن النبي على قال: « من صام يومًا في سبيل الله - تعالى - بُوعدَ من النار مسيرة مائة عام (١)، وفي هذا اللفظ للعلماء قولان: أحدهما الإجراء على ظاهره أن جهنم تبعد منه، ويؤيد هذا بقوله ـ تعالى ـ : ﴿ أُولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها ﴾ [الأنبياء:١٠١، ١٠٢] ، لأن المراد من التبعيد الأمن منه، لأن من كان أبعد عن جهنم كان آمنًا منها ، والتفاوت بين الحديثين في التـقدير بحسب التفاوت في نية المجاهد ، أو يكون المراد هو المبالغة في بيان تبعيد جهنم منه لا حقيقة المسافة، وذكر السبعين والخمسين والمائة للمبالغة في لسان العرب، وأيد هذا قوله \_ تعالى \_ ﴿إِن تستغفر لهم سبعين مرة ﴾ [التوبة : ٨٠] . وعن عمر - رضيّ الله عنه - أنه كان يهـ تف بأهل مكة فيـ قول : يا أهل مكة، يا أهل البلدة ، ألا التمسوا الأضعاف المضاعفة في الجنود المجندة والجيوش السائرة، ألا وإن لكم العشر ، ولهم الأضعاف المضاعفة ، وهذَّه خطبة الاستنفار لتحريض الناس على الجهاد ، وقد فعله رسول الله ﷺ في مـواطن ، كما قال ـ تعالىٰ ـ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّهَبِي حرض المؤمنين على القــتال ﴾ [الأنفال: ٦٥]، ثم اقتدى به عــمر ـ رضيَّ الله عنه ـ في تحريض أهل مكة حين تقاعدوا عن الجهاد، وفي الحديث دليل على أن المجاورة بمكة مشروع، ينال بها الثواب، أشار إليه عمر رضي الله عنه \_ في قوله: ألا إن لكم العشر، ولكن الثواب في الجهاد في سبيل الله أعظم، فحشهم على الجهاد ببيان تحصيل أعلى الدرجات لكي لا يتخلفوا عن الجهاد معتمدين على أنهم جيران بيت الله وسكان حرمه واعتمد فيما ذكر من الأضعاف المضاعفة على قوله: ﴿ مَـثُلُ الذِّينَ يَنْفَقُونَ أَمُوالُهُمْ فَي

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط ( ٣/ ٣٠٩) ح [ ٣٢٤٩]

عنه ـ أنه قال: لا تزال هذه الأمة على شرعة من الإسلام حسنة، وفي رواية: شريعة من الإسلام، هم فيها لعدوهم قاهرون وعليهم ظاهرون، وما لم يصبغوا الشعر ويلبسوا المعصفر، ويشاركوا الذين كفروا في صغارهم، فإذا فعلوا ذلك كانوا قمنًا أن ينتصف منهم عدوهم، وذكر محمد ـ رحمه الله ـ

سبيل الله \_ إلى قوله \_ والله يضاعف لمن يشاء﴾ [البقرة : ٢٦١] ، فإذا كان هذا موعودًا لمن ينفق المال في سبيل الله فمن يبذل نفسه في سبيل الله فهو أولى، والذي يروئ عن أبى حنيفة - رحمه الله- أنه كره المجاورة بمكة ، فـتأويله معنيان : أحدهما أنه من كثر مقامه بمكة يهـون البيت في عـينه لكثرة مـا يراه، أو لكي لا يبتلي في الحـرم بارتكاب الذنوب، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ﴾ [الحج: ٢٥] . وذكر بعد هـذل عن عمر ـ رضى الله عنه ـ أنه قـال : لا تزال هذه الأمـة على شرعة من الإسلام حسنة ، وفي رواية : شريعة من الإسلام ، هم فيها لعـدوهم قاهرون وعليهم ظاهرون، ما لم يصبغوا الشعر ويلبسوا المعصفر ، ويشاركوا الذين كفروا في صغارهم ، فإذا فعلوا ذلك كانوا قمنًا أن ينتصف منهم عدوهم ، في الحديث بيان النصرة لهذه الأمة مـا داموا مشتغلين بالجهاد . قـال الله ـ تعالى ـ : ﴿ إِن تُنصُّرُوا الله ينصركم﴾ [محمد: ٧] ، وفيه بيان أنهم إذا اشتغلوا بالدنيا واتبعوا اللذات ، والشهوات وأعرضوا عن الجهاد ، يظفر عليهم عــدوهم ، ومعنى قوله : ﴿ كَانُوا قَمْنًا ﴾ أي خليقًا وجديرًا ، ثم كني عن اتباع الشهوات بأن يصبغوا الشعر ، يريد به الخضاب لترغيب النساء فيسهم ، فأما نفس الخضاب فغير مذموم بل هو من سيماء المسلمين ، قال عليه السلام : ﴿ غيروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود (١) ،، وقال الراوي: رأيت أبا بكر \_ رضى الله عنه \_ على منبـر رسول الله ﷺ ولحيـته كأنهـا ضرام عرفج - بنصب العين ورفـعه مرويان – يريد به أنه كان مخضوب اللحية ، فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين الأعداء كان ذلك محموداً منه. فأما إذا فعل ذلك في حق النساء، فعامة المشايخ على الكراهة وبعضهم جوز ذلك، وقد روي عن أبي يوسف أنه قــال : كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها. وقوله: «ويلبسوا المعصفر»، فيه دليل على أن لبس الثوب الأحمـر مكروه ، وقد جاء في حديث ابن عـمر ـ رضي الله تعالى عنهـما ـ : أن النبي ﷺ نهى عن لبس المعتصفر ، وعن القراءة في الركوع ، وقال عليته السلام : ﴿ إِياكُمْ

<sup>(</sup>۱) أخـرجه التـرمذي : اللبـاس ( ٤/ ٢٣٢) ح [ ١٧٥٢ ] ، والنسـائي :الزينة ( ٨/ ١١٨، ١١٩ ) باب : الإذن بالخضاب ،وأحمد : المسند ( ١/ ١٦٥ ) ح [ ١٤١٩ ] .

بعد هذا عن عثمان \_ رضي الله عنه \_، أنه قام في أهل المدينة فقال : يا أهل المدينة ! خذوا بحظكم من الجهاد في سبيل الله، ألا ترون إلى إخوانكم من أهل الشام وأهل مصر، وأهل العراق فوالله ليوم يعمله أحدكم في سبيل الله \_ تعالى \_ خير له من ألف يوم يعمله في بيـته صائمًا قائمًا لا يفطر ولا يفتر، وذكر بعـد هذا عن طاوس قال : قال رسـول الله ﷺ: « إن الله \_ تعالى \_

والحمرة ، فإنها زي الشيطان ، وفي حديث سعد : رآني رسول الله ﷺ وعليَّ ملحفة حمراء فأعرض عني بوجهه ، فذهبت وأحرقتها ، ثم رآني فقال : ما فعلت بالملحفة ؟ قلت : أحرقتها حين رأيتك أعرضت عني ، فقال: هلا أعطيتها بعض أهلك ؟ وما روي بعد هذا من حديث البراء ابن عازب \_ رضى الله عنه \_ أنه قال : ما رأيت ذا لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله عليه ، فإنما كان ذلك في الابتداء ثم كره استعمالها للرجال بعد ذلك ، وما روي عن الشعبي أنه كان يلبس المعصفر ، فإنما فعل ذلك فرارًا من القضاء، فإنهم أرادوه للقضاء مراراً ، فلبس المعصفر ولعب الشطرنج ، وكان يخرج مع الصبيان لنظر الفيل، حتى رأوا ذلك منه فتركُّوه ، وقوله : ﴿ وِيشَارِكُوا الَّذِينَ كَفُرُوا فِي صغارهم،، أي التزموا الخراج واشتغلوا بالزراعة وقعدوا عن الجهاد ، فظاهر هذا اللفظ حجـة لمن كره الاشــتغــال بالزراعة ، وقــد روي عن النبي ﷺ أنه رأى شيــتًا من آلات الحراثة في بيت قوم، فقال: ﴿ مَا دَخُلُ هَذَا بِيتَ قُومَ إِلَّا ذُلُّوا حَتَّىٰ كُرُ عَلَيْهِمُ عَدُوهُمٍ»، ولكن تأويله عندنا إذا أعرضوا عن الجهاد، فأما بدون ذلك فلا بأس بالاشتغال بالزراعة، فهان النبي ﷺ ازدرع بالجسرف ، وهو اسم مسوضع، ولا بأس بالتسزام الخسراج وتملك الأراضي الخراجية، فإن الصغار في خراج الرءوس لا فسي خراج الأراضي، فإن ابن مسعود والحسن بن علي وأبا هريـرة كانت لهم أراض خراجـية بسواد العـراق ، وكانوا يؤدون الخراج منها . وذكر محمد \_ رحمه الله \_ بعد هذا عن عثمان \_ رضي الله عنه \_ ، أنه قام في أهل المدينة فقال : يا أهل المدينة ! خلفوا بحظكم من الجهاد في سبيل الله ، ألا ترون إلىٰ إخوانكم من أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق فوالله ليوم يعمله أحدكم في سبيل الله - تعالى - خير له من ألف يوم يعمله في بيته صائمًا قائمًا لا يفطر ولا يفتر ، ومعنىٰ قوله : ﴿ قَـام فِي أَهُلُ المُدينَةِ ﴾ ، أي قام خطيبًا، هذه أيضًا كانت خطبــة استنفار لأهل المدينة كمـا فعل عمـر ـ رضي الله عنه ـ بأهل مكة ، وفيــه دليل على أنه لا بأس للمرء أن يحلف صادقًا بالله ، وإن لم يكن له حاجة إلى ذلك ، فإن عشمان \_ رضي الله عنه \_ حلف على ما ذكر من الوعد للمجاهد في سبيل الله وكان مستغنيًا عن ذلك ،

بعثني بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت رمحي -أو ظل رمحي -، وجعل الذلُّ والصَّغار على من خالفني ، ومن تشبه بقوم فهو منهم .

ثِم عَيْرَهم عـثمان بإخـوانهم من أهل الشام ومـصر والعراق ، فـإنهم لم يتقـاعدوا عن الجهاد، تحريضًا لهم على الجهاد ، ومعنى هذا التفصيل ما بينا أن في الجهاد إعزاز الدين وقهر المشركين ودفع شرهم عن المسلمين ، وذلك غير ظاهر في عمل من يقيم في أهله بالمدينة . وذكر بعد هذا عن طاوس قال : قـال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَ الله ـ تَعَالَىٰ ـ بِعَثْنِي بالسيِف بين يدي الساعة وجـعل رزقي تحت رمـحي - أو ظل رمحي - ، وجـعل الذلُّ والصّغار على من خالفني ، ومن تشبه بقوم فهو منّهم " (١) ، والمراد بقوله : ﴿ بعثني بالسيف »، أي بعثني بالقال في سبيل الله، كما قال عليه السلام: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله (٢) ، ، ولأن القتـال في حق غيره من الأنـبياء لم يكن مـأمورًا به وخص رسول الله ﷺ بذلك، وصفته في التوارة: نـبي الملحمة، عيناه حـمراوان من شدة القتال، وفي صفة أمته : أناجيلهم في صدورهم، وسيوفهم على عواتقهم، وإليه أشار في قـوله عليه السلام: « السـيوف أردية الغزاة » ، وفي حديـث سفيان بن عـيينة قال: بعث رسول الله ﷺ بأربعة سيوف: سيف لقتال المشركين باشر به القتال بنفسه ، وسيف لقتال أهل الردة، كما قال ـ تعالى ـ : ﴿تقاتلونهم أو يسلمون﴾ [الفتح: ١٦] ، فقاتل أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ بعده في حق مانعي الزكاة، وسيف لقتال أهل الكتاب والمجوس كما قال ـ تعالى ـ: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾ . . إلى أن قال : ﴿حتى ـ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ [التوبة : ٢٩]، فقاتل به عمر \_ رضى الله عنه \_، وسيف لقتال المارقين ، كــما قال ـ تعالى ـ : ﴿ فإن بغت إحداهمــا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾ [ الحجرات: ٩]، فقاتل به عليّ \_ رضى الله عنه \_، على ما روي عنه أنه قال : أمرت بقتال المارقين والناكثين والقاسطين. وقوله: «بين يدي الساعة »، أي بالقرب من القيامة . قال الله \_ تعالى \_: ﴿اقتربت الساعة ﴾ [القمر:١] ،

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور :سننه ( ٢/ ١٤٣ ) ح [ ٢٣٧٠ ] عن الحسن .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري : الإيمان ( ١/ ٩٥، ٩٤ ) ح [ ٢٥ ] ، ومسلم : الإيمان ( ١/ ٥٠) ح [ ٣١ / ٢١] ، وأبو داود : الزكاة ( ٢/ ٩٥) ح [ ٢٥٠٦ ] ، والنسائي: الزكاة ( ٥/ ٣) ح [ ٢٦٠٣ ] ، والنسائي: الزكاة ( ٥/ ١٠ ) باب : مانع الزكاة ، وابن ماجة : الفتن ( ٢ / ١٢٩٥ ) ح [ ٣٩٢٧ ] ، والدارمي : السير ( ٢/ ٢٨٧ ) ح [ ٢٤٤٣ ] ، وأحمد : المسند ( ٢/ ٣٤٥ ) ح [ ٥٥٦٨ ] .

وذكر عن مكحول قال: لما قتل ابن رواحة، قال عليه السلام: «كان أولنا فصولاً ، وآخرنا قفولاً ، وكان يصلي الصلاة لوقتها»، وذكر بعد هذا

وقيل في تفسير قوله : ﴿ فيم أنت من ذكراها ﴾ [النارعات: ٤٣] : فيم السؤال عن الساعة وأنت من أشراطها ؟، ومعنى قوله: ﴿وجعل رزقي تحت رمحي أو ظل رمحي،، قيل: هذا كان في ابتداء الإسلام، كان الغازي إذا جنَّه الليل فركز رمحه عند قوم فعليهم أن يضيفوه ، فإن لم يفعلوا ذلك حتى أصبح كان متمكنًا من أن يغرمهم ، ثم انتسخ ذلك بقوله عليه السلام : ﴿ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه(١)، وقيل المراد به حل الغنائم لهذه الأمـة ، فإنها [ ما ] كـانت تحل لأحد قبل مبـعث رسول الله ﷺ، وبيان ذلك في قوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ فكلوا مما غنمتم حلالاً طيبًا ﴾ [الأنفال: ٦٩]، وقال وذكر من جملتها حل الغناثم ولم يرد بالظل حقيقة الظل، لكن أراد به الأمان، ومنه قوله: «السلطان ظل الله في الأرض» يريد به الأمان، ومعنى قوله: «وجعل الذل والصغار على من خالفني»، أي ذل الشرك لقوله ـ تعالى ــ: ﴿ ولله العـزة ولرسوله وللمؤمنين﴾ [المنافقون: ٨] ، فهذا بيان الذل على المشركين، وقيل: المراد من الصغار، صغار الجنزية على ما قال \_ تعالى \_: ﴿وهم صاغرون﴾ [التوبة: ٢٩]، وقوله : ﴿ مِن تَشْبِهُ بِقُومٌ فَهُو مِنْهُم ﴾، أي تشبه بالمجاهدين في الخروج معهم والسعي في بعض حوائجهم وتكثير سوادهم، فيكون منهم، في استحقاق الغنيمة في الدنيا والثواب في الآخرة، وفي مثل هذا قال عليه السلام: «هم القوم لا يشقى جليسهم (٣)، في حق العلماء . وذكر عن مكحول قال : لما قتل ابن رواحة ، قال عليه السلام : « كان أُولْنَا فَصُولًا ، وآخرنا قفولًا ، وكان يصلى الصلاة لوقتها ، في الحديث دليل على أنه لا بأس بالثناء على الميت بما هو فيه ، وإنما يكره مجاوزة الحد بذكر ما لم يكن فيه ، ومعنى قوله : «أولنا فصولاً» أي من الصف بالخروج إلى المبارزة، «وآخرنا قفولاً» أي رجوعًا عن القتال ، فبيَّن شدة رغبته في الجهاد وهو مندوب إليه ، قال ـ تعالى ـ : ﴿ فاستبقوا الخيرا ت ﴾ [ البقرة : ١٤٨ ] ، وقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وسارعـوا إِلَىٰ مغفرة من ربَّكُم ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وبيَّن شدة صبره على القتال حيث كان آخرهم رجوعًا ، وهو صفة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد : المسند ( ٥/ ٧٧ ) ح [ ٢٠٧٢٢ ] ، والبيهقي ( ٦ / ١٠٠ ) ح [ ١١٥٤٥] ، والدارقطني ( ٣ / ٢٠ ) ح [ ١٩ ] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري : التيمم ( ١/ ٥١٩ ) ح [ ٣٣٥ ] ، ومسلم : المساجد ( ١ / ٣٠٠ ) ح [ ٣/ ٢١٥ ] ، والدارمي : السير ( ٢/ ٢٩٥ ) ح [ ٢٤٦٧ ] ، وأحمد : المسند ( ١/ ٣٠١ ) ح [ ٢٧٤٥ ] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: اللاصوات ( ١١ / ٢١٢ ) ح [ ٦٤٠٨]، والترملذي: اللاعوات ( ٥/٩٧٥) ح [ ٣٦٠٠]، وأحمد: المسند ( ٢/ ٣٨٢ ) ح [ ٩٩٩٥ ] .

عن معبد قال: إذا زرعت هذه الأمة نزع منهم النصر، وقذف في قلوبهم الرعب، وروى بعده عن محمد بن كعب، قال: قيل لعلي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ في قوله تعالى: ﴿إن تطبعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين﴾، أهو التعرّبُ ؟ قال: لا، ولكنه الزرع، وذكر عن الحسن

مدح، قال الله – تعالىٰ ـ : ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا﴾ [آل عمران: ٢٠٠ ] ثم بيَّن أنه كان يصلى الصلاة لوقتها، أي مع حرصه على القتال كان يحفظ الصلاة لوقتها، وهو أشق ما يكون على المجاهد، وهو صفة مدح، قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ حافظوا على الصلوات ﴾ [ البقرة: ٢٣٨ ] ، وجاء في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مِنْ اتخذ عند الرحمن عهدًا﴾ [مريم: ٨٧] أنه المحافظة على الصلوات في وقتها، والحديث حجة على الشافعي، فإنه يجيز الجمع بين الصلاتين في السفر، والجهاد أبدًا يكون في حال مـا يكون مسافـرًا، ومع هذا مدحـه على محافظة الصلـوات في وقتهـا، ولو كان الجمع جائزًا لما استقام ذلك. وذكر بعد هذا عن معبد قال: إذا زرعت هذه الأمة نزع منهم النصر، وقذف في قلوبهم الرعب، وروى بعده عن محمد بن كعب، قال: قيل لعلي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبُوا خاسرين ﴾ [ آل عمران : ١٠٠ ] ، أهو التعرُّبُ ؟ قال : لا، ولكنه الزرع ، وتأويل الحديثين واحــد ، فتأويل الأول : إذا زرعــت هذه الأمة ، يعني إذا اشتغلوا بالزراعة واعرضوا عن الجهاد أصلاً نُزِعَ منهم النصر فأما إذا اشتغل البعض بالزراعة ، والبعض بالجهاد فلا بأس به ، وينبغيَ أن يكون كذلك، حتى يتقوى المقاتل بما يكتسبه الزارع ويأمن الزارع بما يذب المقاتل عنه. قال عليه السلام: • المؤمنون كالبنيان يشد بعضـهم بعضًا»(١)، وهذا لأن الكل إذا اشـتغلـوا بالجهـاد لا يتـفرغـون للكسب، فيحتـ اجون إلى ما يأكلون ويعلفون دوابهم، فلا يجـ دون فيعجزون عن الجهـاد ، فيعود على موضـوعه بالنقص، ثم فهـموا من معنى الآيـة التعرب، وهو المقــام بالبادية وترك الهجرة للقتــال، وكأنهم اعتمدوا في ذلك ظاهر قوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ الأعــراب أشد كفرًا ونفاقًا ﴾ [ التوبة : ٩٧ ] ، فبيَّن لهم عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ أن المراد هو الإعراض عن الجهاد بالاشتغال بالزراعة ، وأيد هذا التأويل قوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِن تَطْيَعُوا الَّذِينَ كفروا ﴾ [آل عمران: ١٤٩]، وهذا لأن طاعة الكفار فيما يطلبون منا ، وهم يطلبون منا الإعراض عن الجهاد لا نفس الزراعة. وذكر عن الحسن البصري أن رجلاً وضع قرنًا

<sup>(</sup>۱) أخرجـه البخاري : الصلاة ( ١/ ٦٧٤ ) ح [ ٤٨١ ] ، ومـسلم : البر (٤ / ١٩٩٩) ح [٦٥ / ٢٥٨٥] . والترمذي : البر ( ٤/ ٣٢٥ ) ح [ ١٩٢٨ ] ، وأحمد : المسبد ( ٤/ ٢٠٥٥ ) ح [ ١٩٦٤٥ ] .

البصري أن رجلاً وضع قرنًا له، أي جعبة، وقام يصلي، فاحتمل رجل قرنه، فلما انصرف نظر فلم ير قرنه، فأفزعه ذلك، فبلغ ذلك النبي علي فقال: « لا يحل لامرئ مسلم أن يروع أخاه المسلم». قال: وذكر عن سليمان بن بريدة أنه قال: قال رسول الله علي "حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل يخالف إلى امرأة رجل من المجاهدين إلا وقد وقف

له ، أي جعبة ، وقام يصلي ، فاحتمل رجل قرنه ، فلما انصرف نظر فلم ير قرنه ، فأفزعه ذلك ، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال : ﴿ لا يحل لامرى مسلم أن يروع أخاه المسلم ﴾ ، منهم من يروي: فاحتل، أي حله ليخرج بعض ما فيه، ومنهم من يروي: فاحتل بمعنى احتال، والأصح الأول ، والمعنى أنه رفعــه على وجه لم يشعر به أحد ، وقــد علم رسول الله ﷺ أنه فعله على وجه المزاح لا على قصد السرقة ، ولكن مع هذا قال ذلك ، لأنه حين لم ير قرنه أفزعه ذلك ، والذي مارحـه هو الذي أفزعه، فقال : ﴿ لَا يَعُلُّ لَامُرَىٰ مسلم أن يروع أخاه المسلم»، فيه بيان عظم حرمة المؤمنين ، وعظم حرمة المجاهدين في سبيل الله ـ تـعالى ـ وقد ورد في نظيره آثار مشـهورة: عن الحسن أن رجلاً سلَّ سـيفه على رجل فجعل يفرقه ، فبلغ ذلك الأشعري ، فقال : لا زالت الملائكة تلعنه حتى غمده ، وفي رواية : أغمده، يحتمل أنه أراد به أبا مالك الأشعري ، والأصح أنه أراد أبا موسى الأشعري وهو كالمرفوع إلى رسول الله ﷺ ، 'إن هذا ليس من باب ما يعرف بالرأي ، وفيه دليل على عظم وزر من روع مسلمًا بأن شهر عليه سلاحه ، وإن لم يكن من قصده أن يضربه، وجاء في الحديث: «من شهر سلاحًا على مسلم فقد أطلُّ دمه» ، أي أهدره ، وفي قـوله : ﴿ مَا زَالَتَ الْمُلائكَةُ تُلْـعنه ﴾ ، إشارة إلىٰ هذا ، فـإن الملائكة يستغفرون للمؤمن ، وإنما يلعنونه إذا تبدلت صفته ، فإنما يحمل على من يفعل ذلك مستحلاً قتل المسلم فيصير كافرًا أو قاصدًا قتله لإيمانه . قال: وذكر عن سليمان بن بريدة أنه قال : قال رسول الله ﷺ : « حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ، ما من رجل يخالف إلى امرأة رجل من المجاهدين إلا وقد وقف يــوم القيامة ، فيقال له: هذا خانك في أهلك ، فخذ من عمله ما شئت، فما ظنكم؟ "(١) ، فيه بيان عظم حرمة المجاهدين ، لأن زيادة حرمة النساء لزيادة حـرمة الأرواج ، وإليه أشار الله ـ تعالى ـ في قوله : ﴿ وأزواجه أمهاتهم ﴾ [الأحزاب : ٦] ، وفي قوله − تعالى \_: ﴿ نؤتها أجرها

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم : إمارة (۳/ ۱۰۰۸) ح [۱۸۹۷/۱۳۹]، وأبو داود: ألجهاد (۳/۷) ح [ ۲۶۹۲]، والنسائي: الجهاد ( ۲/ ۲۲ ) باب: حرمة نساء المجاهدين ، وأحمد : المسند( ٥/ ٣٥٢ ) خ [۲۳۰٤۱] .

يوم القيامة، فيقال له: هذا خانك في أهلك ، فخذ من عمله ما شئت، فما ظنكم؟»، قال: وذكر بعد ذلك عن معاوية بن قرة قال: قال رسول الله ﷺ: « في كل أمة رهبانية، ورهبانية أمـتي الجهاد، وذكر بعد هذا عن أبي قتادة أن رسول الله قام يخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكـر الجهاد فلم

مرتين ﴾ [ الأحزاب : ٣١ ] ، ثم إنما استحق هذا الوعـيد ، لأن المجاهد خرج من بيته وجعل أهله أمانة عند القاعد ، وعند الله تعالىٰ ، فـإذا خان في أهله فقد خان في أمانة الله \_ تعالىٰ \_ ولانه سعى إلى قطع الجهاد ، لأن المجاهد إذا علم أن غيره يخونه في أهله لا يخرج، ولا يحل له الخروج من غير ضرورة، لأن حفظ أهله واجب عليه عينًا، والقتــال ليس بواجب عليه عينًا، ومــتى لم يخرج ينقطع الجــهاد، فيكون هو ســاعيًا في قطع الجهاد وتقوية المشركين على المسلمين ، فلهذا قال إنه يحكم يوم القيامة في عمله يأخذ منه ما شاء ، ثم قال : (ما ظنكم)، يعني : أتظنون أنه يبقي له شيئًا من عمله مع حاجته إليه في ذلك الوقت ؟ ، وبيان هذا في حديث علي ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ لا تؤذوا المجاهدين ، فإن الله \_ تعالى \_ يغضب لهم ، كما يغضب للمرسلين ويستجيب لهم كما يستجيب للمرسلين ، ومن آذئ مـجاهدًا في أهله فمأواه النار ، ولا يخرجه منها إلا شفاعة المجاهد له إن فعل ذلك، . قال : وذكر بعد ذلك عن معاوية بن قرة قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ في كل أمة رهبانية ، ورهبانية أمتى الجهاد» (١٠) ، ومعنى الرهبانية هو التفرغ للعبادة ، وترك الاشتغال بعمل الدنيا ، وكان ذلك في الأمم الماضية بالاعتزال عن الناس والمقام في الصوامع ، فقد كانت العزلة فيهم أفضل من العشرة ، ثم نفئ ذلك رسول الله عليه السلام بقوله: ﴿ لا رهبانية في الإسلام (٢) ﴾ وبيِّنَ طريق الرهبانية لهـذه الأمة في الجهاد ، لأن فيه العشرة مع الناس، والتفرغ عن عمل الدنيا، والاشتغال بما هو سنام الدين، فقـد سمن رسول الله عليه السـلام الجهاد سنام الدين، وفيــه أمر بالمعروف ونهيُّ عن المنكر، وهو صــفة هذه الأمة، وفيــه تعرض لأعلى الدرجات وهو الشهادة، فكان أقوى وجوه الرهبانية. وذكر بعد هذا عن أبي قتادة أن رسول الله قام يخطب الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم ذكر الجهاد فلم يدع شيئًا أفضل من الجهاد إلا الفرائض ، يريد به الفرائض التي يثبت فرضها عينًا، وهي الأركان

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد : المسند ( ٣/ ٢٦٦ ) ح [ ١٣٨١٥ ] عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد : المسند ( ٦/ ٢٢٦ ) ح [ ٢٥٩٤٧ ] بلفظ :إن الرهبانية لم تكتب علينا ، وقال ابن حجر : لم أره بهـذا اللفظ لكن في حديث سـعد بن أبي وقــاص عند البيــهقي: إن الله أبدلنا بــالرهبانيــة الحنيفــية السمحة، انظر كشف الخفاء للعجلوني ( ٢/ ٥١٠ ) ح [ ٣١٥٤ ] .

يدع شيئًا أفضل من الجهاد إلا الفرائض . قال : فقام رجل فقال : يا رسول الله ! أرأيت من قتل في سبيل الله هل ذاك مكفر عنه خطاياه؟ قال : فسكت ساعة حتى ظننا أنه قد أوحي إليه، ثم قال: نعم، إذا قتل محتسبًا صابرًا مقبلاً غير مدبر، إلا الدين فإنه مأخوذ به، كما زعم جبريل عليه السلام .

الخمسة ، والجهاد فرض أيضًا لكنه فرض كفاية ، والثواب بحسب وكادة الفريضة، فما يكون فرضًا عـينًا فهو أقوى، فلـهذا، استثنى الفـرائض من جملة ما فـضل رسول الله عليه السلام الجهاد عليه . قال : فقام رجل فقال : يا رسول الله ! أرأيت من قتل في سبيل الله هل ذاك مكفر عنه خطاياه ؟ قال : فسكت ساعة حتى ظننا أنه قد أوحى إليه ، ثم قال : نعم ، إذا قتل محتسبًا صابرًا مقبلًا غير مدبر ، إلا الدَّين فإنه مأخوذ به ، كما زعم جبريل عليه السلام، فيه بيان علو درجة الشهداء، والشهادة حيث جعل الله الشهادة سببًا؛ لتمحيص الخطايا، وقد جاء في الحديث عن النبي عليه السلام أنه قال: (من استشهد في سبيل الله، فأول قطرة تقطر من دمه تغفر له جميع ذنـوبه، وبالقطرة الثانية يكسى حلة الكرامة، وبالقطرة الثالثة يزوج الحور العين، (١)، وهو معنى الحديث المعسروف: «السيف محَّاءُ الذنوب إلا الدَّين »(٢) ، ومن علو حال الشهداء مـا قال رسول الله عليه السلام يوم أحد: ﴿ إِنَّ اللَّهُ جَعَلُ أَرُواحَ مِنَ اسْتَشْهَدُ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فِي أَجُوافَ طَير خضر ترد أزار الجنة ، وتأكل من ثمارها ، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش، فلما أصابوا طيب مأكلهم ومشربهم قالوا : ليت إخواننا يعلمون ما نحن فيــه، فيجدُّون في الجهاد" (٢)، فيقول الله \_ تعالى \_ : ﴿إنِّي مبلغهم عنكم ،، وهو تأويل قوله \_ تعالى \_ : ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا ﴾ [ آل عمران: ١٦٩ ] ، ثم هذه الدرجة للشهيد إذا كان راغبًا فيها، وذلك بأن يكون محتسبًا صابرًا مقبلًا ،ثم في الحديث بيان شدة الأمر في مظالم العباد، فإنه مع هذه الدرجة للشهيد بيَّنَ أنه مطالب بالدّين، وأنه قال ذلك عن وحي، فإنه قال : ( كما زعم جبريل عليه السلام » ، ليعلم كل أحد أنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي : فضائل الجهاد ( ٤/ ١٨٧ ) ح [ ١٦٦٣] ، وابن ماجه : الجهاد (٢/ ٩٣٥) ح [٢٧٩٩]، وأحمد : المسند (٤/ ٢٠٠) ح [ ١٧٧٩٩] بلفظ : يعطئ الشهيد ست خصال .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: المسند (٤/ ١٨٥) ح [ ١٧٦٧٤] ، لفظه : السيف محاء الخطايا ، وقال الحافظ ابن حجر في اللآلئ: هو حديث لا يعرف أصلاً، ولا بإسناد ضعيف ، ومعناه صحيح ، وقال ابن كثير في تاريخه: لا نعرف له أصلاً بهذا اللفظ ، ومعناه صحيح كما أخرجه ابن حبان عن عمر رفعه بلفظ : إن السيف محاء للخطايا ، انظر كشف الخفاء للعجلوني (٢/ ٢٤٠) ح [ ٢٢٠٠].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد : المسند ( ١/ ٢٦٥ ) ح [ ٢٣٩٢ ] .

وذكر بعد هذا عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه - أن رجلاً سأل النبي عليه السلام، فقال: رجل يريد الجهاد في سبيل الله، وهو يريد عرض الدنيا، فقال عليه السلام: ﴿لا أجر له»، فأعظم الناس ذلك، فقالوا للرجل: عُد لرسول الله لعلك لم تفقهه، أي: لم تفهمه، فقال: رجل يريد الجهاد في سبيل الله، وهو يبتغي عرض الدنيا، فقال: ﴿لا أجر له»، ثم أعاد الثالثة ، فقال: ﴿ لا أجر له »، وقال: وعن خيثمة قال: أتيت أبا الدرداء \_ رضي

لابد من طلب رضا الخصم ، وقيل هذا كان في الابتداء حين نهي رسول الله عليه السلام ، عن الاستدانة ، لقلة ذات يدهم ؛ لعجزهم عن قضائه ، ولهذا كان لا يصلي على ميت مديون لم يخلف مالا يقضي به دينه ، ثم انتسخ ذلك بقوله عليه السلام : همن ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلا أو عيالا فهو علي " (١) ، وقد ورد نظير هذا في الحج ، أن النبي عليه السلام ، دعا لامته بعرفات فاستجيب له إلا المظالم فيما بينهم ، ثم دعا بالمشعر الحرام صبيحة الجمع ، فاستجيب له حتى المظالم ، ونزل جبريل عليه السلام يخبره أن الله \_ تعالى \_ يقضي عن بعضهم حق بعض ، فلا يبعد مثل ذلك في حق الشهيد المديون ، فهذا معنى قولنا : إنه دخل فيه بعض اليسر .

وذكر بعد هذا عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه - أن رجلاً سأل النبي عليه السلام ، فقال : رجل يريد الجهاد في سبيل الله ، وهو يريد عرض الدنيا ، فقال عليه السلام : « لا أجر له» ، فأعظم الناس ذلك، فقالوا للرجل: عُد لرسول الله لعلك لم تفقهه، أي لم تفهمه ، فقال : رجل يريد الجهاد في سبيل الله ، وهو يبتغي عرض الدنيا ، فقال : « لا أجر له » " ثم أعاد الثالثة ، فقال : « لا أجر له » " فيه دليل على أنه لا بأس للسائل أن يكرر السؤال، وأنه لا ينبغي للمجيب أن يضجر من ذلك، فرسول الله عليه السلام لم ينكر عليه تكرار السؤال ، والصحابة أمروه بالإعادة ، مع أنهم كانوا معظمين له ، وكانوا لا يكنون أحداً في ترك تعظيمه ، فعرفنا أنه ليس في إعادة السؤال ترك التعظيم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري :استقراض (٥/٥٠) ح [٢٣٩٨] ، ومسلم : فرائض (٣/ ١٦٣٨) ح [١٦١٩/١٧]، وأبو داود: فرائض (٣/ ١٢٣٣) ح [١٠٧٠] ، وابن ماجة : فرائض (٢/ ٣٧٣) ح [٢٠٠٠] ، وابن ماجة : فرائض (٢/ ٩١٣) ح [٢٤١٦] .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: الجهاد (۱۳/۳) ح [۲۵۱٦]، وأحمد : المسند (۲/۲۳۳) ح [۸۸۱٤] ، والحاكم:
 المستدرك (۲/۸۵) .

الله عنه ـ فقلت: رجل أوصى إلي فأمرني أن أضع وصيته حيث تأمرني، فقال: لو كنت أنا لكنت أضعها في المجاهدين في سبيل الله، فهو أحب إلي من أن أضعها في الفقراء والمساكين، وإنما مثل الذي ينفق عند الموت كمثل الذي يُهدي إذا شبع، وذكر بعد هذا عن مكحول أنه بلغه أن من لم يجاهد

ثم تأويل الحديث من وجهين: أحدهما أن يري الخارج من نفسه، أنه يريد الجهاد ومراده في الحقيقة إصابة المال، فهذا حال المنافقين في ذلك الوقت، وهذا لا أجر له، أو يكون المراد أن يخرج على قصد الجهاد ويكون منعظم مقصوده تحصيل المال في الدنيا، لا نيل الثواب في الآخرة ، وفي حــال مثله قال عليه الســـلام : «ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها، أو إلى امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه،(١) ، وقال للذي استؤجـر على الجهاد بدينارين : ﴿ إنما لك ديناراك في الدنيا والآخرة ﴾ ، فأما إذا كان معظم مقبصوده الجهاد ، وهو يرغب في ذلك في الغنيسمة فهو داخل في جسملة ما قال الله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ﴾ [ البقرة : ١٩٨ ] ، يعني التجارة في طريق الحج ، فكما أن هناك لا يحرم ثواب الحج فهاهنا لا يحرم ثواب الجهاد . وقال : وعن خيشمة قال : أتيت أبا الدرداء \_ رضي الله عنه \_ فقلت : رجل أوصى إليّ فأمرني أن أضع وصيته حيث تأمرني، فقال : لو كنت أنا لكنت أضعها في المجاهدين في سبيل الله، فهو أحب إلىُّ من أن أضعها في الفقراء والمساكين، وإنما مثل الذي ينفق عند الموت كمثل الذي يَهدي إذا شبع ، فيه دليل أن الوصية بهذه الصفة صحيحة بأن تقول للوصي : ضع ثلث مالي حيين أحببت أو حيث أحبه فـــلان ، وفيه دليل أن الصرف إلى فقراء المجاهدين أولى من الصرف إلى غيرهم؛ لأن فيه معنى الصدقة والجهاد بالمال، وإيصال منفعة ذلك إلى جميع المسلمين بدفع أذى المشركين عنهم بقوته، ثم بيَّنَ أن مع هذا كله لا ينال هذا الموصلي [ من الثواب ] ما كان يناله إن لو فعل بنفسه في حياته، لأن في حياته كان ينفق المال في سبـيل الله ـ تعالى ـ مع حاجته إليه ، وقد زالت حاجته بموته، فهو كالذي يُهدي إذا شبع، وفي نظيره قال عليه السلام: ﴿ أَفْصُلَّ الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ، تأمل العيش وتخشئ الفقر، لا حتى إذا بلغت هذه \_ وأشار إلى التراقى \_ ، قلت : لفلان كذا ولفلان كذا، لقد كان ذلك وإن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه

أو لم يعن مجاهداً أو لم يخلفه في أهله بخير أصابته قارعة قبل يوم القيامة، قال: وذكر عن الحسن \_ رضي الله عنه \_، قال: قال رسول الله على الله و قال ربكم: من خرج مجاهداً في سبيلي ابت غاء مرضاتي، فأنا عليه ضامن أو هو علي ضامن، إن قبضته أدخلته الجنة، وإن رجعته رجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة، قال: وذكر عن الحسن قال: أتى رسول الله و و كم من المسلمين، فقال: ضعفت عن الجهاد، ولي مال، فمرني بعمل إذا عملته كنت بمنزلة

لم تقل ١(١) . وذكر بعد هذا عن مكحول أنه بلغه أن من لم يجاهد أو لم يعن مجاهداً أو لم يخلفه في أهله بخير ، أصابته قارعة قبل يوم القيامة ، والقارعة هي الداهية التي لا يحتملها المرء ولا يتمكن من ردها ، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ﴾ [الرعد: ٣١] ، وفي هذا بيان فضيلة الجهاد ، ونيل الثواب بالإعانة للمجاهد، وعظم وزر من خان المجاهد في أهله، وكأن هذه الخصال الثلاثة - يعني ترك الجهاد، وترك إعانة المجاهدين، والخيانة للمجاهد في أهله - لا تجتمع إلا في منافق ، والوعيد المذكور لائق بحق المنافقين . قال : وذكر عن الحسن ـ رضى الله عنه ـ ، قال : قال رسول الله ﷺ : « قال ربكم : من خرج مجاهـ ١٠ في سبيلي ابتغاء مرضاتي، فأنا عليه ضامن أو هو على ضامن ، إن قبضته أدخلته الجنة ، وإن رجعته رجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة؛ (٢)، وفي الحديث بيان مـا وعد الله - تعالى - للمجـاهد في سبيله من الغنيمة في الدنيا، والجنة في الآخرة، ولفظ الضمان المذكور في الحديث لـبيان الموعود على سبيل المجاز والتوسع في العبارة، ولا يجب لاحد على الله - تعالى - ضمان في الحقيقة، فيكون دليلاً على أنه لا بأس بالتوسع بمثل هذه العبارة، فيقال: إن الله ضمن الرزق لعباده ، أو يقال : رزق العباد على الله - تعالى - ، ويكون المراد به أنه وعد لهم ذلك، وهو لا يخلف الميعاد. قال: وذكر عن الحسن قال: أتى رسول الله ﷺ رجل من المسلمين ، فقال : ضعفت عن الجهاد ، ولى مال ، فمرنى بعمل إذا عملته كنت بمنزلة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : الزكاة (۳/ ۳۳٤) ح [۱٤١٩] ، ومسلم: الزكاة (۲/ ۲۱٪) ح [۲۰۳۲/۹۳]، والنسائي: الزكاة (٥/ ٥٠) باب : أي الصدقة أفضل ؟ ، وابن ماجة : الوصايا ( ۲/ ۹۰۳ ) ح [ ۲۷۲۲]، وأحمد : المسند ( ۲/ ٤١٥ ) ح [ ۷۳۹۷ ] .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٣٢٠).

المرابط، قال: « مر بالمعروف ، وانه عن المنكر ، واعن الضعيف ، وارشد الأخرق ، فإذا فعلت ذلك كنت بمنزلة المرابط ، قال: وذكر بعد هذا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إذا تبايعتم بالعين، واتبعتم أذناب البقر، وكرهتم الجهاد، ذللتم حتى يطمع فيكم عدوكم، وذكر بعد هذا عن ضمرة بن حبيب أن النبي عليه السلام قال: «أعظم القوم أجراً خادمهم، وذكر بعد هذا عن مجاهد قال: أردت الجهاد فأخذ ابن عمر بركابي، فأبيت ذلك عليه، فقال:

المرابط، قال: « مر بالمعروف، وانه عن المنكر، وأعن الضعيف، وأرشد الأخرق، فإذا فعلت ذلك كنت بمنزلة المرابط ، ، في الحديث بيان على و درجة المرابط ، فإن الرجل إذ عجز عن ذلك طلب من رسول الله عليه السلام أن يرشده إلى ما يقوم مقام المرابط في الثواب، وقد أرشده رسول الله عليه السلام إلى ذلك فيما قال، لأن الجهاد أمر بالمعروف ونهي عن المنكر - وهو الـشرك - وإعـانة الضـعـيف من المسلمين بدفع أذى المشـركين عنهم، وإرشاد الأخرق، وهو المشرك، فمن فعل ذلك بحسب ما يقدر عليه بنفسه ، أو بماله ، فهو بمنزلة المرابط . قال : وذكر بعد هذا عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ قال : إذا تبايعتم بالعين ، واتبعتم أذناب البقر ، وكرهتم الجهاد ، ذللتم حتى يطمع فيكم عدوكم ، العين جمع عينة وهو نوع بيع أحدثه البخلاء من أكلة الربا للتحرز عن محض الربا، وقد بينا صورته في «الجامع الصغيــر»، وإنما كره ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ ؛ لأن فيه إظهار البخل وترك الانتداب إلى ما ندب إليه الشرع من إقراض المحتاج، وقوله: ﴿واتبعــتم أذناب البقر، ، أي اشــتغلتم بالزراعة وتركــتم الجهاد أصــلاً، وقد بينا أن ذلك سبب لطمع العدو في المسلمين وكرتهم عليهم فيذلون بذلك. وذكر بعد هذا عن ضمرة ابن حبيب أن النبي عليه السلام قال: «أعظم القوم أجراً خادمهم»(١)، وفي الحديث حث على الرغبة في خدمة المجاهدين وتعهد دوابهم، فمن فعل ذلك كان له مثل أجسر المجاهدين مع استحقاق صفة السيادة في الدنيا، قال عليه السلام: (سيد القوم خادمهم)، هذا لأن المجاهد لا يتفرغ للجهاد إلا إذا كان له من يطبخ ويربط دابته، فأما إذا لم يكن احتاج إلى أن يفعل بنفسه فيتقاعد عن الجهاد، فكان الخادم سببًا للجهاد. وذكر بعد هذا عن مجاهد قال: أردت الجهاد فأخذ ابن عمر بركابي، فأبيت ذلك عليه، فقال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه سميد بن منصور :سننه ( ۲/ ۱۵۷ ) ح [ ۲٤٠٦ ] .

أتكره لي الأجر؟، فقد بلغنا أن خادم المجاهدين في أهل الدنيا بمنزلة جبريل في أهل السماء، وذكر بعد هذا عن مجاهد، عن تُبيع - وهو ابن امرأة كعب -، عن كعب قال: إذا وضع الرجل رجله في السفينة خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه ، المائد فيه كالمتشحط في دمه في سبيل الله ، والغريق فيه له مثل أجر شهيدين، والصابر فيه كالملك على رأسه التاج ، قال محمد - رحمه الله \_: وبه ناخذ، فنقول: لا بأس بغزو البحر وهو أعظم أجراً من غيره،

أتكره لي الأجر؟ ، فقد بلغنا أن خادم المجاهدين في أهل الدنيا بمنزلة جبريل في أهل السماء ، وذكر بعد هذا عن مجاهد ، عن تُبيع \_ وهو ابن امرأة كعب \_ ، عن كعب قال : إذا وضع الرجل رجله في السفينة خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه ، المائد فيه كالمتشحط في دمه في سبيل الله ، والغريق فيه له مثل أجر شهيدين ، والصابر فيه كالملك على رأسه التياج، قال محميد \_ رحمه الله \_: وبه ناخيذ، فنقول: لا بأس بغزو البحر وهو أعظم أجراً من غيره ، ففي هذا دليل على أن مراد كعب: إذا ركب السفينة على قصد الجهاد وما يقوله كعب، فإما أن يقوله من الكتب المنزلة مما لم يظهر ناسخه في شريعتنا ، أو يقوله سماعًا ممن روى له عن رسول الله ﷺ ، [ ثم ] ركـوب السفينة على قـصد الجهاد إنما كان أفضل لأنه أشد وأخوف ، وفيه تسليم النفس لابتغاء مرضاة الله ، فينال به درجة الشهيد في تمحيص الخطايا ، وقـوله : ﴿ المائد فيه ﴾ ، يعني المائل لميل السفينة عند تلاطم الأمواج فهذا كالمتشحط في دمه بعدما استشهد في سبيل الله ، لأنه معاين سبب الهلاك آيس من نفسه على هذه الحالة ، والغريق فيه له مثل أجر شهيدين ؟ لأنه باذل نفسه مـرتين ، حين ركب السفينة ، وحين غرقت ، وكل ذلك منه لابتغـاء مرضاة الله ، ﴿ والصابر فيه كالملك على رأسه التاج ؛ يعني إذا لم يندم على ما صنع مع ما عاين من سبب الغرق ، فقد تحقق فيه تسليم النفس فهو في الجنة كالملك ، وإنما شبهه بالملك لأن الملك ينال بعض شهـواته ، والشهيد في الجنة ينال كل شـهواته ، قال الله ـ تعالىٰ \_ : ﴿ وَفَيْهِا مَا تَشْتُنْهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُ الْأَعْنِينَ ﴾ [ الزخرف : ٧١ ] ، وإذا ثبت جواز ركوب السفينة للجهاد ثبت ركوبها للحج بالطريق الأولى ، لأن فريضة الحج أقوى، وكذلك لا بأس بركوبها على قصد التجارة إذا كان الغالب السلامة ، وهو لا يمنع حق الله \_ تعالى \_ الذي يلزمه فيما يستفيد من المال . قال : وذكر بعد هذا عن سهل بن

قال : وذكر بعد هذا عن سهل بن معاذ ، قال : غزوت مع عبدالله بن عبد الملك بن مروان في ولاية عبد الملك الصائفة \_ والصائفة اسم للجيش العظيم الذين يجتمعون في الصيف ، ثم يغزون إذا دخل الخريف وطاب الهواء \_ قال : فنزلنا على حصن سنان، فضيَّق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فقال رجل إني غزوت مع رسول الله على عنوة كذا، فضيَّق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث رسول الله على مناديًا في الناس: «الا من ضيَّق منزلا أو قطع طريقًا فلا جهاد له »، وذكر بعد هذا عن رجل من الكلاعيين \_ اسم قبيلة \_ من أصحاب معاذ بن جبل ، قال : إياكم وهذه السرايا ، فإنهم يهجبنون من أصحاب معاذ بن جبل ، قال : إياكم وهذه السرايا ، فإنهم يهجبنون

معاذ ، قال : غزوت مع عبد الله بن عبد الملك بن مسروان في ولايـة عبد الملك الصائفة - والصائفة اسم للجيش العظيم الذين يجتمعون في الصيف ، ثم يغزون إذا دخل الخريف وطاب الهواء - قال : فنزلنا على حصن سنان ، فنضيَّق الناس المنازل وقطعوا الطريق ، فقال رجل: إني غزوت مع رسول الله على غزوة كذا ، فضيَّق الناس المنازل وقطعوا الطريق ، فبعث رسول الله على مناديًا في الناس : «ألا من ضيَّقُ منزلاً أو قطع طريقًا فلا جهاد له"(١)، معنى تضييق المنزل أن ينزل بالقرب من موضع نزول أخيه المسلم بحيث لا يبقئ له المربط والمطبخ وموضع قضاء الحاجة ، وهذا منهي عنه ، لأن كل من نزل بموضع فهو أحق به على ما قال عليه السلام : «منى مناخ من سبق»، فلا يتمكن من المقام/في منزله إلا بما حوله من مواضع قـضاء حاجـتة، فيكـون ذلك حريمًا لمنزله، وكما لا يكُون لغيره أن يزعجه عن منزله لا يكون له أن يقطع عنه مرافق منزله بالتضييق عليه، ومعنى قُطِع الطريق أن يــنزل على الممر أو بالقرب منه على وجــه يتأذى به المارة . ثم ذكر رسول الله ﷺ في الزجر عن هاتين الخصلتين ، في الوعيد منا قال : إنه لا جهاد له ، أي لا يُنْإِلَ مِن ثُوابِ المجاهدين ما يناله من يتحرر عن ذلك ، وهذا لأن الجهاد شرع لدفع الأذى عن المسلمين ، وهذا الحال مؤذ للمسلمين بفعله . وذكر بعد هذا عن رجل من الكلا عيين ـ اسم قبيلة \_ من أصحاب معاذ بن جبل ، قال: إياكم وهذه السرايا ، فإنهم يجبنون ويغلون ، وعليكم بفسطاط المؤمنين وجماعتهم ، السرية اسم لعدد قليل يدخلون أرض الحرب ، سموا سرية لأنهم يسرون بالليل ويكمنون بالنهار ، (١) أخــرجه أبو داود : الجــهــاد (٣/ ٤٢ ) ح [ ٢٦٢٩ ] ، وأحمــد :المسند (٣/ ٤٤١) ح [ ١٥٦٥٤ ] ،

والبيهقي ( ٩/ ١٥٢ ) ح [ ١٨٤٥٨] .

ويغلون، وعليكم بفسطاط المؤمنين وجماعتهم، وذكر بعده حديثين عن رسول الله على الحسل الجهاد وبيان درجة الخارج للمبارزة بين الصفين، وعن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال : قال رسول الله على الحائي : « والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله، فأقتل ثم أحيا، كان أبو هريرة \_ رضي الله عنه \_ يقول : أشهد الله أنه قال

فكره الخروج معهم في الجهاد ، وبيَّنَ أنهم يجبنون ، فيفرون لقلة عددهم إذا حزبهم أمر ، ويغلون إذا أصابوا شيئًا ، لأنهم لا يصدرون عن رأي أمير مطاع فسيهم ، وهذا مروي عن النبي ﷺ [ فإنه قال ] : ﴿ لَا يَنْزَلْنَ فَي الْخَيْلِ النَّفْلِ ـ يَرُونُ مَخْفَقًا ومشددًا ـ فإنهم إن يغنموا يغلوا ، وإن يقاتلوا يفروا » ، والمراد العدد القليل الذين يخرجون من دار الإسلام متلصصين من غير أمر الأميسر، سماهم نفلاً لأن مقصودهم النفل، وهو الغنيمـة ، أو لأنهم يتنفلون في الخـروج ، فإن الخروج إنما يلزمـهم بأمر الإمــام ، وأما الفسطاط المذكور في حديث معاذ ، فالمراد به الجيش العظيم ، سُمي فسطاطًا وعسكرًا ؛ لكثرة ما يستصحبونه من الفساطيط ، وفيه دليل على أنه ينبغي للغازي أن يختار الخروج مع هؤلاء لا مع أصحاب السرايا ، لقوله عليه السلام: ﴿ يَدُ اللَّهُ مَعَ الْجُمَاعَةُ، فَمَنْ شُذًّ شذًّ في النار الله الخشاء على الجهاد وبيان عن رسول الله على الجهاد وبيان درجة الخارج للمبارزة بين الصفين ، وقد قدمنا في هذا الباب ما فيه كفاية . وعن أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال : قال رسول الله ﷺ: ﴿ وَالذِّي نَفْسِي بِيلَهُ لُودُت أَنْ أَقَاتُلْ في سبيل الله ، فأقتل ثم أحيا ، فأقتل ثم أحيا ، فأقتل ثم أحيا (٢) . كان أبو هريرة - رضي الله عنه \_ يقول : أشهد الله أنه قال ثلاثًا ، أشهد الله، أي: بالله، فيه بيان درجة الشهادة، فإن النبي ﷺ تمناها لنفسه مع علو درجته، وتمنئ تكرار ذلك لنفسه مرة بعد أخرى ليتبين بذلك ما للشهيد عند الله من الدرجات ، وبيان ذلك في حديث أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله على : «ما من أحد يموت وله عند الله خير فيت منى الرجوع إلى الدنيا، وله الدنيا بما فيها إلا الشهيد،، فإنه يتمنى الرجوع ليستشهد ثانيًا من عظم ما ينال من

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي :الفتن (٤/ ٤٦٦) ح [٢١٦٦] ، والنسائي : تحريم (٧/ ٨٤) باب قتل من فارق الجماعة .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري : التمني (۱۳ / ۲۳۰) ح [ ۷۲۲۷ ] ، ومسلم : إمارة ( ۳/ ۱٤۹٥ ) ح [۲۰۱/۲۷۸۱]،
 ومالك : الموطأ : الجهاد ( ۲/ ۶۲۰ ) ح [ ۲۷ ] ، وأحمد : المسند ( ۲۸۶۲) ح [۲۰۰۱] .

ثلاثًا ، أشهد الله ، أي : بالله ، وذكر عن الحسن ـ رحمه الله ـ : « أن النبي عَلَيْ بعث جيشًا وفيهم ابن رواحة ، فغدا الجيش وأقام ابن رواحة ليشهد الصلاة مع رسول الله عَلَيْ ، فلما قضى صلاته رآه ، فقال : يا ابن رواحة ، المم تكن في الجيش ؟ قال : بلى ، ولكني أحببت أن أشهد معك الصلاة ، وقد علمت منزلهم فأروح فأدركهم ، فقال : والذي نفس محمد بيده ، لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما أدركت فضل غدوتهم » ، وعن الحسن قال : جاء

الدرجة (۱) وفي حديث جابر \_ رضي الله عنه \_ قال : رآني رسول الله على مهتما ، فقال : ما لك ؟ ، فقلت : استشهد أبي وترك دَينًا وعيالاً ، فقال : ﴿ الا أبشرك يا جابر؟! ، إن الله - تعالى \_ كلم أباك كفاحًا ، أي شفاهًا ، فقال : تمن يا عبد الله ، فقال : أتمنى أن أحيا لأقاتل في سبيلك ثانيًا فأقتل ، فقال : قد سبق مني القضاء بأنهم إليها لا يرجعون ، ولكنى أبلغك الدرجة التي لاجلها تتمنى ما تتمنى (۱) . وذكر عن الحسن \_ رحمه الله \_ : ﴿ أن النبي ﷺ بعث جيشًا وفيهم ابن رواحة ، فغدا الجيش وأقام ابن رواحة ليشهد الصلاة مع رسول الله ﷺ ، فلما قضى صلاته رآه ، فقال : يا ابن رواحة ، ألم تكن في الجيش ؟ قال : بلى ، ولكني أحببت أن أشهد معك الصلاة ، وقد علمت منزلهم فأروح فأدركهم ، فقال: والذي نفس محمد بيده ، لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما أدركت فضل خدوتهم (۱) ، وفيه حث على الجهاد والتبكير للخروج إلى الجهاد وأن من كان على عزم الخروج فلا ينبغي أن يتخلف عن أصحابه ، لأداء الصلاة وأن من كان على عزم الخروج فلا ينبغي أن يتخلف عن أصحابه ، لأداء الصلاة خلف رسول الله أفضل ، وفي حديث أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_ أن النبي عليه قال: وأله خيسر من الدنيا وما فيها (۱) ، فهذا يؤيد ما قلنا . وعن الحسن قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ أن النبي وعن بالحسن قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ فقال: يا خير وعن الحسن قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ يغطب ، فقال: يا خير وعن الحسن قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ يغطب ، فقال: يا خير وعن الحسن قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ يغطب ، فقال: يا خير وعن الحسن قال: بالحسن قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ يغطب ، فقال: يا خير وعن الحسن قال : عالم يعرف المحسن قال: على المحسن قال: وعد الحسن قال: وعد الحسن قال: وعد وعن الحسن قال: وعد الحسن قال: وعد وعن الحسن قال: وعد وعن الحسن قال: وعد وعن الحسن قال المحسن الدينيا و عد المحسن قال المحسن قال المحسن قال المحسن قال المحسن الدينا المحسن قال المحسن الدينا المحسن الدينا المحسن الدينا المحسن الدينا المحسن الدينا المحسن الدينا المحسن الدينا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: الجسهاد (٦/ ٣٩) ح [٢٨١٧] عن أنس، ومسلم : إمارة (٣/ ١٤٩٨) ح [٨٠١/ ١٨٧٧]، والترمذي : فضائل الجهاد (٤/ ١٧٧) > ح [ ١٦٤٣ ] ، والدارمي : الجهاد ( ٢/ ٧١ ٢ ) ح [ ٢٤٠٩ ] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي : تفسير سورة (٥/ ٢٣٠) ح [٣٠١]، وابن ماجة :الجهاد (٢/ ٩٣٦) ح [٢٨٠٠]

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي : الصلاة (٢/ ٤٠٥) ح [٥٢٧] عن ابن عباس، والبيهقي (٣/ ١٨٧) ح [٥٦٥٦].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري : الجهاد (٦/ ١٩) ح [ ٢٧٩٦ ] ، ومسلم : إمارة ( ٣/ ١٤٩٩ ) ح [ ١١١/ ١٨٨٠]، والترمذي : فضائل الجهاد (٤/ ١٨١ ) ح [ ١٦٥١ ] ، وابن ماجة : الجهاد ( ٢/ ٩٢١ ) ح [ ٢٧٥٧ ] ، وأحمد : المسند (٣/ ١٣٢ ) ح [ ١٣٥٨ ] .

رجل إلى عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ يخطب فقال: يا خير الناس، فلم يفهم عمر \_ رضي الله عنه \_ ذلك، فقال: ما تقول؟ فقالوا له: يقول: يا خير الناس، فقال له عمر: ادن إليّ، لست بخير الناس، ألا أنبئك بخير الناس؟ قال: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال عمر \_ رضي الله عنه \_: هو رجل من أهل البادية صاحب صرمة إبل أو غنم، قدم بإبله أو غنمه إلى مصر من الأمصار، فباعها، ثم أنفقها في سبيل الله، فكان مسلحة بين المسلمين وبين عدوهم فذاك خير الناس، ثم قال الرجل: يا أمير المؤمنين ، إني رجل من أهل البادية ، وإني أجفو عن أشياء من العلم ، فعلمني مما علمك رسول الله، فقال عمر:

الناس، فلم يفهم عمر - رضي الله عنه - ذلك، فقال: ما تقول ؟ فقالوا له: يقول: يا خير الناس، فقال له عمر: ادن إليّ، لست بخير الناس، ألا أنبئك بخير الناس؟ قال: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال عمر - رضي الله عنه - : هو رجل من أهل البادية صاحب صرمة إبل أو غنم، قدم بإبله أو غنمه إلى مصر من الأمصار، فباعها، ثم أنفقها في سبيل الله، فكان مسلحة بين المسلمين وبين عدوهم فذاك خير الناس، والصرمة ها القطعة والمسلحة هي الثغر الذي يوضع فيه السلاح، أو من يحمل السلاح، ومنه سمي الرجل الذي يحمل السلاح بين يدي السلطان (مسلحة»، وإنما قال عمر: «لست بخير الناس»، إظهاراً للتواضع، فقد كان هو خير الناس في أيام خلافته بعد وفاة الصديق - رضي الله عنه - ، أنه كان يقول في حال خلافته: أقيلوني فلست بخيركم، وقد كان خير الناس بعد النبيين والمرسلين، كما قال رسول الله عنه المناس من نفع والمرسلين، وقد قال عليه السلام: « خير الناس رجل عسك بعنان فرسه في سبيل الله الناس، وقد قال عليه السلام: « خير الناس رجل عسك بعنان فرسه في سبيل الله البادية، وإني أجفو عن أشياء من العلم، فعلمني عما علمك رسول الله، فقال عمر: كلما سمع هيعة طار إليها "(۱). ثم قال الرجل: يا أمير المؤمنين، إني رجل من أهل البادية، وإني أجفو عن أشياء من العلم، فعلمني عما علمك رسول الله، فقال عمر:

<sup>(</sup>۱) أخرجـه مــــــلم : إمـــارة ( ٣/ ١٥٠٤ ) ح [ ١٨٨ ] ، وابن مــاجــة: الفتن ( ٢/ ١٣١٦ ) ح [٣٩٧٧] . وأحمد : المسند ( ٢/ ٣٩٦ ) ح [ ٩١٦٦ ] .

أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ قال : بلي ، قال : وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ؟ قال : بلي ، قال : عليك بالعلانية وإياك والسر ، عليك بكل عمل إذا اطلع عليه منك لم يفضحك ، وإياك وكل عمل إذا اطلع عليه منك شانك وفضحك . ختم محمد يفضحك ، وإياك وكل عمل إذا اطلع عليه منك شانك وفضحك . ختم محمد - رحمه الله - الباب بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي عليه قال :

أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ؟ قال : بلي ، قال : وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ؟ قال : بلي ، قال : عليك بالعـلانية وإياك والسِّر، عليك بكل عمل إذا اطلع عليه منك لم يفضحك، وإياك وكل عمل إذا اطلع عليه منك شَانك وفيضحك، قبوله: «أجفو عن أشياءً»، أي أجهل، ولهذا سُمي الذين يسكنون القرئ والمفاوز أهل الجفاء ؛ لغلبة الجهل عليهم، فبيَّنَ له عمر ـ رضي الله عنه ـ بما ذكره أنه عالم [وليس بجاهل]، فكأنه اعتمد قوله \_ تعالى \_ : ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العــلم﴾ [آل عمــران:١٨] ، والمراد المؤمنون، ومــعنى قــوله : «عليك بالعلانية » ، أي بسلوك الطريق الجادة، وهو ما عليه جماعة المسلمين ، والتجنب عن المذاهب الباطلة ، وهو معنى قوله عليه السلام : ﴿ عليكم بدين العجائز ﴾ (١)، والسر: ما لا يعرف جماعة المسلمين، وقيل : معناه عليك في الصحبة مع الناس باتباع العلانية والاكتـفاء بما يظهر لك من حالهم، وعليك في معـاملة نفسك ، بكل عمل إذا اطلع عليه منك لم يشنك ، يعني لا تكون سريرتك مخالفة لعلانيتك ، وما كنت تمتنع منه إذا كنت مع الناس استحياء منهم فامتنع منه إذا خلوت استحياء من الله - تعالى -، ومن لم يفعل ذلك شانه الله وفضحه . ختم محمد ـ رحمه الله ـ الباب بحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : « من مات مرابطًا مات شهيدًا)(٢) ، يعني له من الشواب ما للشهيد؛ لأنه بذل نـفسه لابتغاء مرضاة الله - تعـالي - ، صابرًا على المرابطة حتى أتاه اليقين ، والله المعين .

<sup>(</sup>۱) لا أصل له بهذا اللفظ، ولكن عند الديلمي عن ابن عمر مرفوعًا: ﴿إذَا كَانَ آخَرُ الزَّمَانُ، واختلفت الأهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء ﴾، انظر كشف الخفاء للعجلوني ( ٢/٢٢ ) ح [ ١٧٧٤ ] .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه: الجمهاد ( ۲/ ۹۲۶) ح [ ۲۷۲۷] ، وأحمد: المسند ( ۲/ ٤٠٤) ح [ ۹۲۲٦] ،
 ولفظ الحديث: « من مات مرابطًا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل » .

# ٢. باب: و صايا الأمراء

روي حديث ابن بريدة عن أبيه برواية أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ أن النبي عليه السلام، كان إذا بعث جيشًا ، أو سرية قال لهم : « اغزوا باسم الله ، وإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله فلا تعطوهم فإنكم إن تخفروا ذمحكم وذمم آبائكم خير من أن تخفروا ذمة الله \_ تعالى \_ ، ثم ذكر حديث ابن عمر \_

## ٢\_باب: وصايا الأمراء

روي حديث ابن بريدة عن أبيه برواية أبي حنيفة - رحمه الله - أن النبي عليه السلام ، كان إذا بعث جيشًا ، أو سرية قال لهم : « اغزوا باسم الله » (۱) ، وقد بدأ محمد - رحمه الله - « السير الصغير » بهذا الحديث ، وقد بينا فوائد الحديث هناك ، ثم بين معنى قوله عليه السلام في آخر هذا الحديث. «وإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله فلا تعطوهم» ، أنه إنما كره ذلك لا على وجه التحريم بل للتحرز عن الإخصار عند الحاجة إلى ذلك ، فكان الأوزاعي يقول : لا يجوز إعطاء ذمة الله للكفار ، ويتمسك بظاهر هذا الحديث، فمقتضى مطلق النهي حرمة المنهي عنه ، وذكر هذا اللفظ في حديث يرويه علي - رضي الله عنه - بطريق أهل البيت أنه قال : « لا تعطوهم ذمة الله ولا ذمتي ، فذمتي ذمة الله وإنما كره لهم عندنا لمعنى في غير المنهي عنه ، وهو أنهم قد يحتاجون فذمتي ذمة الله وعهد رسوله ، وقد أشار إلى ذلك في آخر الحديث فقال : فإنكم إن تخفروا عهد الله وعهد رسوله ، وقد أشار إلى ذلك في آخر الحديث فقال : فإنكم إن تخفروا خمكم وذمم آبائكم خير من أن تخفروا ذمة الله - تعالى - ، والذمة هي العهد ، قال الله حتمالى - : ﴿ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ﴾ [ التوبة : ١٠ ] ، ومنه سميت الذمة كللادمي فإنه محل الالتزام بالعهد ، والمراد بذعهم وذمم آبائهم الحلف والمحالفة ، التي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: الجهاد (۳/ ۱۳۵۷) ح [۳/ ۱۷۳۱] ، وأبو داود: الجهاد ( ۳/ ۳۸) ح [۲۲۱۳]، والترمذي: الديات (۲۲/۶) ح [۱٤٠٨] ، وابن ماجة: الجهاد (۲/ ۹۰۳) ح [۸۰ ۲۸] ، وأحمد: المسند (۵/ ۳۰۲) ح [۲۲ ۲۳۰] .

رضي الله عنه \_ قال: بعث أبو بكر المصديق \_ رضي الله عنه \_ يزيد بن أبي سفيان على جيش، فخرج معه يمشي وهو يوصيه، فقال: ياخليفة رسول الله، أنا الراكب وأنت الماشي ، فإما أن تركب وإما أن أنزل ، فقال أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ : ما أنا بالذي أركب ولا أنت بالذي تنزل، إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله . . . الحديث، وذكر محمد بعد هذا حديث أبي بكر

كانت بينهم في الجاهلية ، ومعنى الإخفار هو نقض العهد ، يقال : خفروا إذا عاهدوا وأخفروا إذا نقـضوا العهد ، وذلك لا بأس به عند الحاجة إليـه ، قال الله ـ تعالى ـ : ﴿وَإِمَا تَخَافَنَ مِن قُومَ خَيَانَةً فَانْبَذَ إِلَيْهُمْ عَلَىٰ سُواءً ﴾ [الأنفال:٥٨]، منكم ومنهم في العلم، وذلك للتحرز عن الغدر، وفي قوله: ﴿ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهــدتم من المشركين ﴾ [ التــوبة : ١ ] ، ما يدل على ذلك، وأيد مــا قلنا قوله علــيه السلام : ﴿ ثَلَاثُةَ أَنَا خَصِمُهُم ، ومن كنت خَصِمُهُ خَصِمَتُهُ ﴾ ، وقال في تلك الجملة : ﴿ رَجُلُ أَعْطَىٰ ذَمْتِي ثُمْ خَفْر ، ورجل باع حراً وأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً ولم يعطه أجره » ، ففيه بيان أنه لا بأس بإعطاء ذمته ولكن يحرم الغدر (٢) ، وأمراء الجيوش كانوا يعطون الأمان بالله ورسولُه، ولم ينكر عليهم أبو ِبكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ ، فدل أنه لا بأس به . ثم ذكر حديث ابن عـمر ـ رضي الله عنه ـ قـال : بعث أبو بكر الصديق \_ رضي الله عنه \_ يزيد بن أبي سفيان على جيش، فخرج معه يمشي وهو يوصيه، فقال : ياخليفة رسول الله ، أنا الراكب وأنت الماشي ، فإما أن تركب وإما أن أنزل ، فقال أبو بكر - رضي الله عنه \_ : ما أنا بالذي أركب ولا أنت بالذي تنزل ، إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله .... الحديث ، فيه دليل على أنه ينسِغي للمرء أن يغيتنم المشي في تشييع الغزاة ، على أي صفة كان ، كما فعله الصديق ـ رضي الله عنه ـ وروي أنه قال: سمعت رسول الله علي عقول: ( من اغبرت قدماه في سبيل الله وجبت له الجنة (٣)، وفي حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ: ﴿مَا اجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف مسلم ، وذكر محمد بعد هذا حديث أبي بكر \_رضي الله عنه\_

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : إجارة (٤/٥٢٣) ح [٢٢٧٠] ، وابن مـاجـة : الرهون ( ٢/٨١٦) ح [ ٢٤٤٢ ]، وأحمد: المسند (٢/٣٥٨) ح [٨٧١٣] .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح النقاية للقاري الحنفي المكي (٢/ ٤٢١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجمه البخاري :الجهماد (٦/ ٣٥) ح [٢٨١١] ، والتسرمذي : فضمائل الجمهاد (٤/ ١٧٠) ح [١٦٣٢]، والنسائي : الجهاد (٦/ ١٣) باب : ثواب من غبرت قدماه في سبيل الله ، والدارمي: الجهاد (٢/ ٢٦٦) ح [ ٢٣٩٧ ] .

- رضي الله عنه - بطريق آخر أنه أتي براحلته ليركب، فقال : بل أمشي فقادوا راحلته وهو يمشي ، وخلع نعليه ، وأمسكهما بإصبعيه رغبة أن تغبر قدماه في سبيل الله ، ثم قال : إني موصيك بعشر فاحفظهن، إنك ستلقى أقوامًا زعموا أنهم قد فرغوا أنفسهم لله في الصوامع، فذرهم وما فرغوا له أنفسهم، قال : وستلقى أقوامًا قد حلقوا أوساط رءوسهم فافلقوها بالسيف ، قال : ولا تقتلن مولودًا، قال : ولا امرأة ، قال : ولا شيخًا كبيرًا، قال :

بطريق آخر أنه أتى براحلت ليركب ، فقال : بل أمشى فقادوا راحلته وهو يمشي ، وخلع نعليه، وأمسكهما بإصبعيه رغبة أن تغبّر قدماه في سبيل الله، وإنما فعل ذلك أبو بكر رضى الله عنه \_ هذا اقتداء برسول الله عليه السلام ، فإنه حين بعث معادًا إلى اليمن شيعه ومشئ معه ميــلاً أو ميلين أو ثلاثة أميال ، ونظير هذا ما روي عن الحسن بن علي ـ رضي الله عنهما ـ أنه كـان يمشي في طريق الحج ونجاثبه تقاد إلى جنبـ ، فقيل له : ألا تركب يا ابن رسول الله عليه السلام؟ فقال: لا، إني سمعت رسول الله عليه السلام يقول : « من اغبرَت قدماه في سبيل الله لم تمسهما نار جهنم ، ، فالمستحب لمن يشيع الحاج أو الغزاة أن يفعل كـما فعله أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ . ثم قال : إني موصيك بعشر فاحفظهن : إنك ستلقى أقوامًا زعموا أنهم قد فرغوا أنفسهم لله في الصوامع ، فذرهم وما فرخوا له أنفسهم ، وبه يستدل أبو يوسف ومحمد \_ رضي الله عنهما \_ في أن أصحاب الصوامع لا يقتلون (١) ، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضًا، وعن أبي يوسف \_ رحمـ الله \_ قال: سألت أبا حنيفة عن قتل أصحـاب الصوامع فرأى قـ تلهم حسنًا ، والحاصل أن هذا إذا كانوا ينزلون إلى الناس ويصعد الناس إليهم ، فيصدرون عن رأيهم في القتال ، يقـتلون ، فأما إذا أغلقوا أبواب الصوامع على أنفسـهم فإنهم لا يقتلون ، وهو المراد في حديث أبي بكر \_ ضي الله عنه \_ لـتركهم القتال أصلاً، وهذا لأن المبيح للقتل شرهم من حيث المحاربة ، فإذا أغلقوا الباب على أنفسهم اندفع شرهم مباشرة وتسبيلًا، فأما إذا كان لهم رأي في الحرب، وهم يصدرون عن رأيهم ، فسهم محاربون تسبيبًا فيقتلون <sup>(٢)</sup> . قال : وستلقى أقوامًا قد حلقوا أوسـاط رءوسهم ، فافلقوها بالسيف، والمراد : الشمامسة، وهم بمنزلة العلوية فينا، وهم أولاد هارون عليه السلام، فقد أشار

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع للكاساني ( ٧/ ١٠١ ) ، أنظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹٤ ) .

ولا تعقرن شجراً بدا ثمره، ولا تحرقن نخلاً ولا تقطعن كرمًا - أنه علم بإخبار النبي

في هذا الحديث بـطريق آخر : وتركوا شـعورًا كـالعصائب يصـدر الناس عن رأيهم في القتال ويحثونهم على ذلك، فمنهم أثمة الكفر، قتلهم أولى من قتل غيرهم، وإليه أشار في هذا الحديث بطريق آخـر فقال: فاضـربوا مقاعـد الشياطين منها بالسـيوف ، أي في أوساط رءوسهم المحلوقة، والله لأن أقتل رجـلاً منهم أحب إليُّ من أن أقتل سبعين من غيرهم ، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ فقاتلوا أَثمة الكفر إنهم لا أيمان لهم ﴾ [التوبة : ١٢]، والمراد بمقاعد الشياطين شعر رءوسهم، وذلك يكون في الرأس، كما قال أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ في إقامة الحد : اضربوا الرأس فإن الشيطان في الرأس . قال : ولا تقتلن مولودًا (١) ، وما من أحد إلا وهو مولود ، لكن المراد هو الصبي ، سماه مولودًا لقرب عهده بالولادة ، والمراد به إذا كان لا يقاتل، فسره في الطريق الآخر ، فقال : لا تقتلن صغيرًا ضرعًا . قال : ولا امرأة ، والمراد به إذا كانت لا تقاتل ، على ما روي أن النبي عليه السلام مر بامرأة مقتولة فبقال : ﴿ هَاه ، مَا كَانْتَ هَذَه تَقَاتِل ، أَدْرُكُ خَالدًا فَقَلْ له: لا تقتلن ذرية ولا عسيفًا ﴾ . قال : ولا شيخًا كبيرًا(٢) ، وفي رواية : فانيًا ، يعني إذا كان لا يقاتل ، ولا رأي له في ذلك ، فأما إذا كان يقاتل أو يكون له رأي في ذلك فإنه يقــتل، على ما روي أن النبي عليــه السلام، أمر بقــتل دريد بن الصمــة ، وكان ذا رأي في الحرب ، فأشار عليهم أن يرفعوا الظعن إلى علياء بلادهم ، وأن يلقى الرجال العدو بسيوفهم على متون الخيل ، فلم يقبلوا رأيه وقاتلوا مع أهاليهم ، وكان ذلك سبب انهزامهم ، وفيه يقول دريد بن الصمة .

أمرتهم أمري بمنعرج اللــــوئ فلم يستبينوا الرشد حتى ضُحى الغد فلم عصوني كنت منهم وقد أرئ غوايتهم وأنني غيــر مهتــــد

فلما كان ذا الرأي في الحرب قتله النبي عليه السلام . قال : ولا تعقرن شجراً بدا ثمره ، ولا تحرقن نخلاً ولا تقطعن كرماً ، وبظاهر الحديث استدل الأوزاعي فقال : لا يحل للمسلمين أن يفعلوا شيئًا مما يرجع إلى التخريب في دار الحرب ، لأن ذلك فساد ، والله لا يحب الفساد ، واستدل بقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۶ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح النقاية للقاري الحنفي المكي ( ٢/ ٤٢٣ ) .

عليه السلام ، أن الشام تفتح وتصير للمسلمين ، فنهاهم عن التخريب وقطع الأشجار – قال : ولا تذبحن بقرة ولا شاة ولا ما سوئ ذلك من المواشي إلا لأكل ، ثم محمد ـ رحمـه الله ـ أعاد هذا الحديث بطريق آخر وزاد في آخره : ولا تغلّن ، قال : ولا تجبنن، قال: ولا تفسدن ولا تعصين، ثم أعاد

فيها ويهلك الحـرث والنسل ﴾ [البقرة: ٢٠٥] ، ولما روي في حديث علي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ﷺ كان يذكر هذا في وصاياه لأمراء السرايا ، ذكر أبو الحسن الكرخي الحديث بطوله، وقال فيه : ﴿ إِلَّا شَجِّرًا يَضْرَكُم ، أي يَحُولُ بَيْنَكُم وبِينَ قَتَالُ الْعُدُو ﴾ ، واستدل أيضًا بما روي في الحديث: ﴿ أُوحِيْ اللَّهِ \_ تَعَالَىٰ \_ إِلَىٰ نَبِّي مِن أَنبِياتُهُ: مِن أراد أن يعتبر بملكوت الأرض، فلينظر إلي ملك آل داود، وأهل فارس، فقال ذلك النبي : أما أهل داود فهم أهل لما أكرمتهم به ، فمن أهل فارس ؟ فقــال : إنهم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي،، وإذا تبيَّنَ أن السعى في العمارة محمود تبيَّن أن السعى في التخريب مذموم، ولكنا نقول: لما جاز قتل النفوس، وهو أعظم حرمة من هذه الأشياء، لكسر شوكتهم ، فما دونه من تخريب البنيان وقطع الأشجار لأن يجوز أولئ (١) . وبيان هذا في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ ولا يطنون موطئًا يغيض الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح ﴾ [ التوبة : ١٢٠ ] ، وتأويل حديث أبي بكر ما أشار إليه محمد ـ رحمه الله \_ في الكتاب بعد هذا . أنه علم بإخبار النبي عليه السلام ، أن الشام تفتح وتصير للمسلمين ، فنهاهم عن التخريب وقطع الأشجار ، على ما بينه بعد هذا ، وهو تأويل الحديث المروي عن النبي علميه السلام أيضًا ، ألا ترى أنه نصب المنجنيق على حصن ثقيف وفيه من التخريب ما لا يخفى . قال : ولا تذبيحن بقرة ولا شاة ولا ما سوى ذلك من المواشى إلا لأكل (٢) ، لما روي أن النبي عليه السلام نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله ، وفي الحديث دليل على أنه يجوز للغانمين تناول الطعام والعلف في دار الحرب ، وأن ذبح المأكول للأكل من هذه الجملة . ثم محمد ـ رحمه الله ـ أعاد هذا الحديث بطريق آخر وزاد في آخره: ولا تغلُّن (٣) ، وفيه بيان حرمة الغلول ، وهو اسم

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) جاء في بدائع الصنائع أن الحيوان إذا لم يقدروا على الإخراج إلى دار الإسلام فيذبح ثم يحرق بالنار لثلا يمكنهم الانتفاع به ،انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح النقاية للقاري الحنفي المكي ( ٤٢٢/٢ ) .

محمد ـ رحمه الله ـ الحديث بطريق ثالث برواية عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي قال: لما جهز أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ الجيوش بعد رسول الله عنه ـ وهي جيوش على بعضها أمَّر شرحبيل بن حسنة، وعلى بعضها يزيد بن أبي سفيان، وعلي بعضها عمرو ابن العاص، ـ رضوان الله عليهم ـ وأمرهم بأن يخرجوا ويجتمعوا في بيار بني شرحبيل، وهي على ستة أميال من المدينة، ثم أتاهم أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ وصلى بهم الظهر، ثم قام فيهم فحمد الله ـ تعالى ـ، وأثنى عليه، ثم قال: إنكم تنطلقون إلى أرض الشام وهي أرض سبعة «بالسين»، قال: وإن الله ناصركم، وممكن لكم حتى الشام وهي أرض سبعة «بالسين»، قال: وإن الله ناصركم، وممكن لكم حتى

لاخذ بعض الغانمين شيئًا من الغنيمة سـرًا لنفسه سوئ الطعام والعلف ، وذلك حرام ، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ﴾ [التوبة : ١٦٨] ، وقال عليه السلام: ( الغلول من جمر جهنم) . قال: ولا تجبنن (١) وهذا لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَلَا تَهْنُوا ﴾ [ آل عمران : ١٣٩ ]، أي: ولا تضعفوا عن القتال وإظهار الغزاة الجبن لضعفهم عن القتال . قال : ولا تفسدن ولا تعصين (٢) ، قيل : معناه : ولا تعصيني فيما أمرتك به، ففائدة الوصية إنما تظهر بالطاعة ، وقيل: معناه : إن كنت تطلب النصرة من الله \_ تعالىٰ \_ فلا تعصه . ثم أعاد محمد \_ رحمه الله \_ الحديث بطريق ثالث برواية عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي قال : لما جهز أبو بكر - رضى الله عنه - الجيوش بعد رسول الله ﷺ - وهي جيوش على بعضها - أمر شرحبيل بن حسنة ، وعلى بعضها يزيد بن أبي سفيان ، وعلى بعضها عمر و بن العاص ، \_ رضوان الله عليهم \_ وأمرهم بأن يخرجوا ويجتمعوا في بيار بني شرحبيل ، وهي على ستة أميال من المدينة ، وفيه دليل على أن الإمام إذا أراد أن يجهـز جيـشًا ينبغي له أن يأمـرهم بأن يعسكروا خــارجًا من البلدة، في موضع معلوم ليجتمعوا فيه ، لأن ارتحالهم من ذلك الموضع بعدما اجتمعوا فيه أيسر من ارتحالهم من بيوتهم جملة . ثم أتاهم أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ وصلى بهم الظهر ، ثم قام فيهم فحمد الله \_ تعالى \_ ، وأثنى عليه، ثم قال : إنكم تنطلقون إلى أرض الشام وهي أرض سبعة « بالسين » ، وفسروه بكثرة السباع المؤذية فيها ، وهو تصحيف

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۳ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر بدائع الصنائع (٧/ ٩٩).

تتخذوا فيها مساجد فلا يعلم الله أنكم إنما تأتونها تلهيًا ، قال : وإياكم والأشر، ورب الكعبة لتأشرُنَّ ، ثم إذا أنا انصرفت من مقامي هذا فاركبوا ظهوركم ، ثم صفوا إليَّ صفًا واحدًا ، حتى آتيكم ، قال : فمر على أولهم حتى أتى على آخرهم، يسلم عليهم ويقول : اللهم اقبضهم بما قبضت به بني إسرائيل بالطعن والطاعون ، انطلقوا موعدكم الله ، قال : فانطلقوا حتى نزلوا بالشام ، وجمعت لهم الروم جموعًا عظيمة من مدائن الشام،

شبعة ، أي : كثيرة النعم ، بها يشبع المرء من كثرة ما يرئ من النعم ، فكأنه رغبهم في التـوجه إليهـا فقـال : إنكم تنتـقلون من الجوع واللأواء بالمدينة إلى مـثل هذه الأرض المخصبة . قال : وإن الله ناصركم ، وعمكن لكم حتى تتخذوا فيها مساجد فلا يعلم الله أنكم إنما تأتونها تلهيًا ، وإنما قال ذلك سماعًا من رسول الله ﷺ، فإنه قد جاء في حديث معروف عن النبي عليه السلام قال: ﴿ إِنَّكُمْ سَيْطُهُـرُونَ عَلَىٰ كَنُورٌ كَسَرَىٰ وقيصر، وبهذا يتبين أنه إنما نهاهم عن التخريب وقطع الأشجار لعلمه أن ذلك كله يصير للمسلمين، وإنما كره لهم أن يأتوها تلهيًا لأنهم خرجوا للجهاد، والجهاد من الدين، قال الله ـ تعالى ـ : ﴿وذر الذين اتخذوا دينهم لعبًا ولهواً ﴾ [ الأنعام : ٧٠ ] . قال : وإياكم والأشر ، ورب الكعبة لتأشرُنَّ ، والأشر : نوع طغيان يظهر لمن استغنى ، قــال الله ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّ الإنسان ليطغي أن رآه استىغنى ﴾ [ العلق : ٦، ٧ ] ، فلهذا أقسم أبو بكر ـ رضي الله عنه \_ أنهم يبتلون بذلك ، لكشرة ما يصيبون من الأموال مع نهيه إياهم عن ذلك ، ثم الحديث إلى أخره مذكور في الأصل ، إلى أن قال : ثم إذا أنا انصرفت من مقامي هذا فاركبوا ظهوركم ، ثم صفوا إليَّ صفًا واحدًا ، حتى آتيكم (١) ، وهكذا ينبغي للإمام أن يفعل إذا عرض الجيش . قال : فمر على أولهم حتى أتى على آخرهم ، يسلم عليهم ويقول: اللهم اقبضهم بما قبضت به بنى إسرائيل بالطعن والطاعون ، انطلقوا موحدكم الله ، وتأويل قوله هذا ، أنه حثهم على أن يخرجوا لا على قصد الرجوع ، فإن تسليم النفس لابتغاء مرضاة الله به يتم ، ودعا لهم بالشهادة في قوله : اللهم اقبضهم بما قبضت به بني إسرائيل ، وقيل : مراده ما قال رسول الله عليه السلام : ﴿ فَنَاءَ أُمْتِي

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٣ ) .

فحدث بذلك أبو بكر - رضي الله عنه -، فأرسل إلى خالد بن الوليد، وهو بالعراق، أن اصرف بثلاثة آلاف فارس، فأمد بهم إخوانك بالشام، ثم قال: العجل العجل، فوالله لقرية من قرئ الشام أحب إلي من رستاق عظيم من العراق، قال: فأقبل خالد مغذا جوادا بمن معه، ثم شق الأرض حتى خرج إلى ضُمير وذنبه فوجد المسلمين معسكرين بالجابية ، قال : فتسامع بخالد أعراب العرب الذين كانوا في مملكة الروم ففزعوا له قال : فنزل خالد بن

بالطعن والطاعون » (١) ، وقد كان يكثر ذلك بالشام ، فسأل أبو بكر\_ رضي الله عنه \_ لهم درجة الشهادة إن ابتلوا بذلك ، فيه دليل على أنه لا بأس للإنسان أن يدعو لغيره ، بالشهادة لأنه وإن كان دعاء بالموت صورة فهو دعاء بالحياة معنى . وبيَّن أبو بكر أن هذا آخر العمهد بلقائهم ، فأما إن كان مراده الإخبار بقرب أجله ، أو الإخبار بأنهم لا يرجعون إليه فإنه لا يلقاهم قبل القيامة . قال : فانطلقوا حتى نزلوا بالشام ، وجمعت لهم الروم جموعًا عظيمة من مدائن الشام ، فحدث بذلك أبو بكر ـ رضى الله عنه ـ ، فأرسل إلى خالد بن الوليد، وهو بالعراق، أن اصرف بشلاثة آلاف فارس، فأمد بهم إخوانك بالشام ، ثم قال : العجل العجل ، فوالله لقرية من قرئ الشام أحب إلى من رستاق عظيم من العراق ، وهكذا ينبغي للإمام أنه إذا بلغه كثرة جمع الأعداء على جيش من المسلمين ، أن يمدهم ليتقووا به ، وأن يحث المدد على التعجيل ليحصل المقصود بوصولهم إليهم قبل أن ينهزموا ، فالمنهزم لا يرده شيء ، وإنما قدم أبو بكر الشام على العراق ، لأن الشام بلدة مباركة ؛ لأنه موضع المرسلين . قال : فأقبل خالد مغذًا جوادًا بمن معه ، يريد بقوله : ﴿ مغذًا ﴾ ،أي مسرعًا لما أتني من أمر الخليفة ، يقال أغذ القوم إذا أسرعوا السير . ثم شق الأرض حتى خرج إلى ضُمير وذَنبَه فوجد المسلمين معسكرين بالجابية ، قال : فتسامع بخالد أعراب العرب الذين كانوا في مملكة الروم فضرّعوا له ؛ لأنه كان مشهوراً بالجلادة ، وقد سماه النبي عليه السلام « سيف الله ، ، وفي ذلك يقول قائلهم :شعر .

لعل منايانا قريب وما ندري

الا فأصبحينا قبل خيل أبي بكـر

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد : المسند ( ٣/ ٤٣٧ ) ح [ ١٥٦١٤ ]

الوليد على الأمراء الثلاثة، وسارت الروم من أنطاكية وحلب وقنسرين وحمص وحماة، وخرج هرقل كارهًا لمسيرهم متوجهًا نحو أرض الروم، وسار باهان في الهرمينية إلى الناس بمن كان معه وهرقل ملك الروم، وباهان صاحب جيشه، واجمتع أمراء المسلمين في خباء يبرمون أمر الحرب بينهم، وعندهم رجل يقال له: قضاعة، قد بعشوه فاجتس لهم أمر القوم ثم جاءهم فخلوا به، قال: فأقبل أبو سفيان يتوكأ على عصاة، فقال: السلام عليكم، فقالوا: وعليك السلام، لا تقربنا، فقال أبو سفيان: ما كنت أرئ أن أعيش حتى أكون بحضرة قوم من قريش يبرمون أمر حربهم وأنا بينهم ولا يحضروني أمرهم، فقال بعضهم: هل لكم في رأي شيخكم، فإن له رأيًا في الحرب، قالوا: نعم، فدعوه فدخل، فقالوا: أشر علينا، فقال أبو سفيان: أنتم

وقصة هذا مـذكورة في المغازي أن قائل هذا البيت كـان رجلاً من عظماء المرتدين أتته جاريته بقصعة فيها شراب ، فأسند ظهره إلى حائط وذكر هذا البيت ، ثم جعل يشرب ، فاتفق أن رجلاً من أصحاب خالد تسور الحائط ، فلما سمع ضرب على عاتقه ضربة ندر منها راسه في القصعة . قال: فنزل خالد بن الوليد على الأمراء الشلائة ، وسارت الروم من أنطاكية وحلب وقنسرين وحمص وحماة ، وخرج هرقل كارها لمسيرهم متوجها نحو أرض الروم ، وسار باهان في الهرمينية إلى الناس بمن كان معه وهرقل ملك الروم ، وباهان صاحب جيشه ، فتبين أنهم اجتمعوا عن آخرهم . واجمتع أمراء المسلمين في خباء يبرمون أمر الحرب بينهم ، وعندهم رجل يقال له : قضاعة ، قد بعشوه فاجتس لهم أمر القوم ثم جاءهم فخلوا به ، أي بعثوه جاسوسًا ، وهكذا ينبغي لأمير الجـيش أن يبعث جاسوسًا يأتيه بم يعزم عـليه العدو من الرأي ، وأن يخلو به إذا رجع لكيلا يشتهر هو، ولكيلا يقف جميع الجيش على ما قصده العدو، فلا يصير ذلك سببًا لجبنهم. قال : فأقبل أبو سفيان يتوكأ على عصاة، فقال : السلام عليكم، فقالوا : وعليك السلام، لا تقربنا ، وإنما قالوا ذلك؛ لأنهم يتهمونه بأنه لم يحسن إسلامه . فقال أبو سفيان : ما كنت أرئ أن أعيش حتى أكون بحضرة قوم من قريش يبرمون أمر حربهم وأنا بينهم ولا يحضروني أمرهم، وإنما قال هــذا؛ لأنه كان مشهــورًا بينهم بالرأي في الحرب، فقال بعضهم : هل لكم في رأي شيخكم ، فإن له رأيًا في الحرب ، قالوا : نعم ، فدعوه

الأمراء، فقالوا: ما بنا غنى عن رأيك، فقال أبو سفيان: كأني أرئ في المرج تلاً عظيمًا، قالوا: بلى، قال: فياني أرئ أن ترتحلوا حتى تجعلوا ذلك التل خلف ظهوركم، ثم تؤمروا عكرمة بن أبي جهل على خيل، وتجعلوا معه كل نابض بوتر \_ أي رام عن قوس \_ فإن لي به خبرًا، أي علمًا بأنه يصلح لذلك، فإذا نادئ بلال النداء الأول لصلاة الغداة فليخرج عكرمة، وتلك الرماة معه، فليصف أولئك الرماة عند صدور خيولهم، فإن هاجهم هيج من الليل كانوا مستعدين بإذن الله تعالى، قال: فقبلوا ذلك من رأي أبي سفيان لعلمهم بأنه قد نصحهم \_، وأقبلت خيل من الروم عظيمة تريد بياتهم، فسمعوا رغاء الإبل، فلم يشكوا أن العرب قد هربت وأقبلوا عباديد، وسابق فسمعوا رغاء الإبل، فلم يشكوا أن العرب قد هربت وأقبلوا عباديد، وسابق بعضهم بعضًا من غير تعبية، فوجدوا خيل عكرمة والرماة مستعدين لم تعلم الروم بهم، فحملوا في وجوه القوم، فلم يزل الله ينصرهم بقتلهم، حتى إذا

فلخل، فقالوا: أشر علينا، فقال أبو سفيان: أنتم الأمراء، فقالوا: ما بنا غنى عن رأيك، فقال أبو سفيان: كأني أرئ في المرج تلاً عظيماً، قالوا: بلنى، قال: فإني أرئ أن ترتحلوا حتى تجعلوا ذلك التل خلف ظهوركم، ثم تؤمروا عكرمة بن أبي جهل على خيل، وتجعلوا معه كل نابض بوتر - أي رام عن قوس - فإن لي به خبرا، أي علماً بأنه يصلح لذلك، فإذا نادئ بلال النداء الأول لصلاة الغداة فليخرج عكرمة، وتلك الرماة معه، فليصف أولئك الرماة عند صدور خيولهم، فإن هاجهم هيج من الليل كانوا مستعدين بإذن الله - تعالى - وهذا رأي حسن أشار به عليهم، وقد كان فعله رسول الله عليه السلام يوم أحد، وكان سبباً لانهزام المشركين لولا ما ظهر من عصيان الرماة وهو طلبهم الغنيمة، على ما قال الله - تعالى - : ﴿حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من الغنيمة، على ما قبون ﴾ [آل عمران: ١٥٦] . قال: فقبلوا ذلك من رأي أبسي سفيان الإبل، فلم يشكوا أن العرب قد هربت وأقبلوا عباديد، أي متفرقين، يقال: طير عباديد الإبل، فلم يشكوا أن العرب قد هربت وأقبلوا عباديد، أي متفرقين، يقال: طير عباديد مستعدين لم تعلم الروم بهم، فحملوا في وجوه القوم، فلم يزل الله ينصرهم بقتلهم، مستعدين لم تعلم الروم بهم، فحملوا في وجوه القوم، فلم يزل الله ينصرهم بقتلهم، مستعدين لم تعلم الروم بهم، فحملوا في وجوه القوم، فلم يزل الله ينصرهم بقتلهم، مستعدين لم تعلم الروم بهم، فحملوا في وجوه القوم، فلم يزل الله ينصرهم بقتلهم، مستعدين لم تعلم الروم بهم، فحملوا في وجوه القوم، فلم يزل الله ينصرهم بقتلهم،

كادت الشمس تطلع ولّوا هاربين إلى عسكرهم عند الواقوصة، وانصرف عكرمة وأصحابه إلى عسكر المسلمين، فكان ذلك أول الفتح، ثم قاتلوهم بعد ذلك، فأرسل باهان إلى خالد بن الوليد أن اخرج إليّ حتى أكلمك، فبرز خالد وبينهما ترجمان، فقال باهان لخالد: هلمّ إلى أمر نعرضه عليكم، تنصرفون ونحمل من كان منكم راجلاً ونوقر لكم ظهوركم، وفي رواية: ونوقر لكم طعامًا وإدامًا، والأول أصح، ونأمر لكم بدنانير خمسة خمسة، فإنا نعلم أنكم في أرض قليلة الخير، وإنما حملكم على المسير ذلك، فقال له خالد: ما حملنا على المسير ما ذكرت من شدة العيش في بلادنا، ولكن قاتلنا من وراءنا في الأمم فشربنا دماءهم، فحدثنا أنه ليس من قوم أحلى دمًا من الروم، فأقبلنا إليكم لنشرب دماءكم، فنظر بعضهم إلى بعض، فقالوا: حق والله ما حُدِّثنا عنهم \_ يعنون ما أخبرنا به \_ أنهم لا ينصرفون إلا بقبول الدين أو الجزية، أو الانقياد لهم شئنا أو أبينا، ثم استدل محمد \_ رحمه الله \_ على جواز قطع النخيل وتخريب البيوت في دار الحرب، بقوله \_ تعالى \_ : ﴿ ما

حتى إذا كادت الشمس تطلع ولّوا هاربين إلى عسكرهم عند الواقوصة ، وانصرف عكرمة وأصحابه إلى عسكر المسلمين ، فكان ذلك أول الفتح ، ثم قاتلوهم بعد ذلك ، فأرسل باهان إلى خالد بن الوليد أن اخرج إليّ حتى أكلمك، فبرز خالد وبينهما ترجمان، فقال باهان لخالد : هلم الى أمر نعرضه عليكم ، تنصرفون ونحمل من كان منكم راجلاً ونوقر لكم ظهوركم ، وفي رواية : ونوقر لكم طعامًا وإدامًا ، والأول أصح ، ونأمر لكم بدنانير خمسة خمسة ، فإنا نعلم أنكم في أرض قليلة الخير ، وإنما حملكم على المسير ذلك ، فقال له خالد : ما حملنا على المسير ما ذكرت من شدة العيش في بلادنا ، ولكن قاتلنا من وراءنا في الأمم فشربنا دماءهم ، فحدثنا أنه ليس من قوم أحلى دمًا من الروم ، فأقبلنا إليكم لنشرب دماءكم ، فنظر بعضهم إلى بعض ، فقالوا : حق والله ما حُدِّثنا عنهم \_ يعنون ما أخبرنا به \_ أنهم لا ينصرفون إلا بقبول الدين أو الجزيدة ، أو الانقياد لهم شئنا أو أبينا ، ثم استدل محمد \_ رحمه الله \_ على جواز قطع (١) النخيل وتخريب

<sup>(</sup>١) انظر شرح النقاية للقاري الحنفي المكي ( ٢/ ٤٢١ )

قطعتم من لينة ﴾ .

البيوت في دار الحرب، بقوله تعالى : ﴿ ما قطعتم من لينة ﴾ [الحشر: ٥]، قال الزهري : هو جـمع أنواع النخل ما خـلا العجـوة ، وقال الضـحاك : اللـينة : النخلة الكريمة ، والشجـرة التي هي طيبة الشـمرة ، ونزول الآية في قصـة بني النضير ، فــإن النبي عليه السلام حين قدم المدينة صالحهم على أن لا يكونوا عليـه ولا له ، ثم خرج إليهم يستعين بهم في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، ومعه أبو بكر وعمر وعلي ـ رضوان الله عليهم \_ فقالوا: اجلس يا أبا القاسم حتى نطعمك ونعطيك ما تريد ، ثم خلا بهم حِّيي بن أخطب ، فـقال : لا تقدرون على قـتله في وقت يكون عليكم أهون منه الآن، فهموا بقتل رسول الله عليه السلام، وجماء جبريل عليه السلام فأخبر بذلك رسول الله عليه السلام، فقام متوجهًا إلى المدينة، وفي ذلك نزل قوله \_ تعالى \_ : ﴿ إِذَ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيدهم فكف أيديهم عنكم ﴾ [ المائدة : ١١ ] ، ثم سار إليهم فحـاًصرهم، وقال : اخـرجوا من جواري ، على أن تأتوا كل عـام فتجـدوا ثماركم ، فقالوا: لا نفعل، فحاصرهم خمس عشرة ليلة، وكانوا قد سدوا دروب أزقتهم ، وجعلوا يقاتلون المسلمين من وراء الجُدُر ، كما قال الله .. تعالى \_ : ﴿ لا يـقاتلونكم جميعًا إلا في قري محصنة أو من وراء جدر ﴾ [الحشر: ١٤]، فجعل المسلمون يخربون(١) بيوتهم ليتمكنوا من الحرب . وكلما نقبوا جدار بيت من جانب ليدخلوا نقبوا هم من الجانب الأخر ليخرجوا إلى بيت آخر، كما قال الله - تعالى \_ : ﴿ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ﴾ [ الحشر : ٢ ] ، فلما لحقهم من العسر ما لحقهم، ولم يأتهم أحد من المنافقين، وقد كانوا وعدوا لهم ذلك \_ أي المنافقين \_ وعدوا بني النضير النصرة كما قال الله \_ تعالى \_ حكاية عنهم : ﴿ وإن قوتلتم لننصرنكم ﴾ [ الحشر : ١١ ] ، وقد كـان أمر رسـول الله بقطع النخـيل فقطعت، وكـان العذق أحب إلى أحــدهم من الوصيف ، فقال بعضهم لبعض : ليس لنا مقام بعد النخيل ، فنادوه : يا أبا القاسم ، قد كنت تنهى عن الفساد فما للنخيل تقطع وتحرق؟ أتؤمننا على دمائنا وذرارينا وعلى ما حملت الإبل إلا الحلقــة ـ يعني السلاح ـ ؟ قال : نعم، ففــتحوا الحصــون، وأجلاهم على ما وقع الصلح عليه، وفي رواية استعمل رسول الله عليه السلام، أبا ليلى

<sup>(</sup>١) انظر شرح النقاية للقاري الحنفي المكي ( ٢/ ٤٢١ )

واستدل بحديث أسامة بن زيد أن النبي عليه السلام كان عهد أن يغير على أُبنَى صباحًا ثم يحرق ، وعن الزهري أن السنبي عليه السلام لما مر من أوطاس يريد الطائف بدا له قصر مالك بن عوف النصري ، فأمر به أن يحرق وفي ذلك قال حسان: قال محمد ـ رحمه الله ـ : فقد أمر بتحريق قصره وليس بمحاصر له ، وإنما أمر به لأن فيه كبتًا وغيظًا له فقد كان هو أمير الجيش

المازني، وعبد الله بن سلام أبا لبابة، على قطع نخيلهم، وكان أبو ليلي يقطع العجوة ، وعبد الله يقطع اللون ، فقيل لأبي ليلين : لم قطعت العجوة ؟ قال : لأنها كانت أغيظ لهم ، وقيل لابن سلام : لم قطعت اللون ؟ قال : علمت أن الله مظهر نبيــه ومغنمه أموالهم ، فأحببت إبقاء العجوة وهي خيار أموالهم ففي ذلك نزل قوله ـ تعالى ـ : ﴿مَا قطعتم من لينة ﴾ الآية ، وفي رواية: نادئ اليــهود من فوق الحصــون : تزعمون أنكم مسلمون لا تفسدون، وأنتم تعقرون النخل ، والله ما أمر بهذا ، فاتركوها لمن يغلب من الفريقين ، فقال بعض المسلمين : صدقوا، وقال بعضهم : بل نعقرها كبتًا وغيظًا لهم، فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿مَا قطعته من لينة ﴾ رضاء بما قال الفريقان. واستدل بحديث أسامة بن زيد أن النبي عليه السلام كان عهد أن يغير على أبنَى صباحًا ثم يحرق (١) ، وفي رواية : أبيات صباحًا ، وهو اسم موضع كان قتل أبوه زيد بن حارثة في ذلك الموضع ، ووجد رسول الله عليه السلام ، موجدة شديدة علىٰ ذلك ، وأمَّره علىٰ ثلاثة آلاف رجل ، وأمره أن يذهب بهم إلى ذلك الموضع ويشن الغارة عليهم ثم يحرق ، وقبض رسول الله عليه السلام ، قبل خروجه ، ونفذ أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ جيشه كما أمر به رسول الله عليه السلام. وعن الزهري أن النبي عليه السلام لما مر من أوطاس يريد الطائف بدا له قبصر مالك بن عنوف النصري ، فأمر به أن يحرق وفي ذلك قبال حسان:

وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطيـــر

قال محمد \_ رحمه الله \_ : فقد أمر بتحريق قصره وليس بمحاصرله ، وإنما أمر به لأن فيه كبتًا وغيظًا له ، فقد كان هو أمير الجيش في حصن الطائف ، فعرفنا أنه لا بأس به ،

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩١ ، ١٩٢ )

في حصن الطائف، فعرفنا أنه لا بأس به، ثم قال: ثم انتهى رسول الله عليه السلام إلى الطائف فأمر بكرومهم أن تقطع ، قال : كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى خليفته بالشام : انظر من قبلك ، فمرهم فلينتعلوا وليحتفوا ، قال : وليأتزروا وليرتدوا ، قال : وليؤدبوا الخيل، قال :

ثم قـال : ثم انتهى رسـول الله عليه السـلام إلى الطائف فـأمر بكرومـهم أن تقطع ، وفي ذلك قصة فد ذكرت في المغازي أنهم عجبوا من ذلك، وقالوا : النخلة لا تثمر إلا بعد عشر سنين، وكيف العيش بعد قطعها ؟ ثم أظهر بعضهم الجلادة، فنادوا من فوق الحصن: لنا في الماء والتراب والشمس خلف مما تقطعون، فقال بعيضهم: هذا إن لو تمكنت من الخروج في جحرك وأمر رسول الله عليه السلام بقطع نخيل خيبر، حتي مر عمر \_ رضي الله عنه \_ بالذين يقطعون ، فهمَّ أن يمنعهم ، فقالوا : أمر به رسول الله عليه السلام ، فأتاه عمر - رضي الله عنه - ، فقال : أنت [ أمرت ] بقطع النخيل ؟ قال : نعم ، قال: أليس وعدك الله خيبر ؟ قال : بلئ ، فقال عمر : إذًا تقطع نخيلك ونخيل أصحابك، فأمر مناديًا ينادي فيهم بالنهي عن قطع النخيل، قال الراوي: فأخبرني رجال رأوا السيوف في نخيل النطاة وقيل لهم: هذا مما قطع رسول الله عليه السلام، والنطاة : اسم حصن من حصون خيبر، وقد كانت لهم ستة حصون: الشق، والنطاة، والقموص ، والكتيبة ، والسلالم ، والوطيحة . قال : كتب عـمر بن الخطاب\_رضي الله عنه \_ إلى خليفته بالشام: انظر من قبلك، فمرهم فلينتعلوا وليحتفوا، أي يمشوا أحيانًا بغير نعل، وأحيانًا في النعال، ليتعودوا ذلك كله، وفي رواية: فليتنعلوا وهو الصحيح، جاء في الحديث: كـان رسول الله عليه السلام يحب التيـامن حتى في تنعله وترجله<sup>(١)</sup> يعني : ترجيل الشعر أو المراد بالترجل النزول عن الدابة، وإنما أمرهم بهذا للإشفاق عليهم حتى إذا ابتلوا بالمشي حفاة في دار الحرب لا يشق عليهم، وفي قصة الغار قال أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ : فنظرت إلى بطن قدم رسول الله عليه السلام ، حين دخل الغار وهو يقطر دمًا؛ لأنــه لم يتعود الحــفية، ولهــذا استحــبوا الاحتــفاء في المشي بين الفرضين . قال : وليأتزروا وليرتدوا ، أي لا يخرجوا للصلاة وللناس إلا في إزار ورداء

<sup>(</sup>۱) أخرجـه البخاري: الصلاة (۱/ ۲۲۳) ح [ ۲۲۱] ، ومـسلم : الطهارة (۱/ ۲۲۲) ح [ ۲۲۸ ۲۲۱)، وأبو داود: اللباس ( ٤/ ۲۸ ) ح [ ۲۱۸ ٤۱٤ ]، الترمذي : الصلاة (۲/ ۲۰۱) ح [ ۲۰۸ ]، والنسائي : الطهارة ( ۱/ ۲۰۱) ح [ ۲۰۸ ] ، وأحمد : = (۲۷ ) باب : بأي الرجلين يبدأ الغسل، وابن ماجـة : الطهارة ( ۱/ ۱۶۱ ) ح [ ۲۰۱ ] ، وأحمد : =

ولا يظهر لهم صليب، قال: ولا يجاورنهم الخنازير، قال: ولا يقعدون على مائدة يشرب عليها الخمر، قال: ولا يدخلن الحمام إلا بإزار، قال: وإياكم وأخلاق الأعاجم، فإن أرادوا إظهار شيء مما ذكرنا فليفعلوه خارجًا من

فالصلاة إن كانت تجري في ثوب واحد إذا توشح به ، فالمستحب أن يصلي في إذار ورداء ، وإنما أمر بالرداء ؛ لأنه زي العرب . قال : وليـودبوا الخيل ، والمراد به رياضة الخيل ، لتكون ألين عطفًا عند الحاجة ، أو ليؤدبوا الخيل على النفار ، على ما جاء في الحديث : « تضرب الدابة على السنفار ولا تضرب على العثار » ، لأن العشار قد يكون من سوء إمساك الراكب للجام، والنفار من سواء خلق الدابة فتؤدب على ذلك. قال ولا يظهر لهم صليب(١)، معناه: لا تمكنوا أهل الذمة من إظهار الصليب في أمصار المسلمين والمرور به في الطرق، لأن ذلك يرجع إلى الاستخفاف بالمسلمين، ومــا أعطيناهم الذمة على أن يستخفوا بالمسلمين . قال : ولا يجاورنهم الخنازير ، ومعناه أنهم يمنعون أهل الذمة من إظهار الخـمور والخنازير وبيـعها في أمـصار المسلمين، لأن ذلك معـصيــة، ولا يتمكنون من إظهارها<sup>(٢)</sup>، ولكنهم لا يمنعون من أن يفعلوا ذلك في بيوتهم وكنائسهم، التي وقع الصلح عليها، لأن هذا ليس بأشد من شركهم، وعبادتهم غير الله، ولا يمنعون من ذلك في بيوتهم (٣). قال: ولا يقعدون على مائدة يُشـرب عليها الخمر، وهكذا ينبغي للمسلم أن لا يقـعد على مثل هذه الماثدة، ولكنه يمنع من شرب الخمر على وجه النهي عن المنكر إن أمكن من ذلك ، وأن لا يجوز من ذلك الموضع ، فإن اللعنة تنزل عليهم كما قال عليه السلام في أشراط الساعة : « تدار الكأس على موائدهم ، واللعنة تنزل عليهم ، . قال: ولا يدخلن الحمام إلا بإزار؛ لأن ستر العــورة فريضة، وفي الحديث: «من كان يؤمــن بالله وباليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ولا يدخل حليلته الحمام (١٤). قال: وإياكم وأخلاق الأعاجم، يعني في التنعم وإظهار التجبر، ومما يكون مخالفًا لأخلاق المسلمين من أخلاق الأعاجمُ وهم المجوس، فقد علمنا أنه لم يرد النهى عما هو من أخلاق المسلمين ثم بيُّنَ محمد \_ رحمه الله \_ تفسير الحديث على ما بينا، وقال في آخره: فإن أرادوا إظهار شيء ما ذكرنا فليفعلوه خارجًا من أمصار المسلمين (٥)، يعنى في القرئ، لأن المصر موضع

<sup>= 1</sup> المستد ( 7/ 34 ) = [ 1/73Y ] .

<sup>(</sup>١) أنظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٣٥١ ) . (٢) أنظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٣٥١ )

<sup>(</sup>٣) أنظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٣٥١ )

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي :الأدب ( ١١٣/٥ ) ح [ ١٨٠١ ] ، وابن ماجة : الأدب ( ٢/ ١٢٣٣) ح [ ٣٧٤٨ ]،
 وأحمد : المسند ( ٢٠/١ ) ح [ ٢٠٢١ ] ،

<sup>(</sup>٥) أنظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٤٨ )

أمصار المسلمين، يعني في القرئ، لأن المصر موضع أعلام الدين ففي إظهار ذلك فيها استخفاف بالمسلمين، وذلك ينعدم في القرئ، فأهل القرئ كما وصفهم به رسول الله عليه السلام فقال: «هم أهل الكفور، هم أهل القبور» يشير إلى جهلهم وقلة تعاهدهم لأمر الدين، وذكر عن أبي أسيد الساعدي أن النبي عليه السلام قال يوم بدر: إذا كثبوكم فارموهم، ولا تسلوا السيوف حتى تغشوهم.

أعلام الدين ففي إظهار ذلك فيها استخفاف بالمسلمين ، وذلك ينعدم في القرئ ، فأهل القرىٰ كما وصفهم به رسول الله عليه السلام فقال : «هم أهل الكفور، هم أهل القبور» يشير إلى جهلهم وقلة تعاهدهم لأمر الدين ، قال الشيخ الإمام شمس الأثمة - رحمه الله \_ : والصحيح عندي أن مراد محمد بهذا الجواب قرئ الكوفة، فإن عامة أهلها، أهل الذمة والروافض، فأما في ديارنا يمنعون من إظهار ذلك في القرئ التي يسكنها المسلمون كما يمنعون في الأمصار، فإن القـرئ في ديارنا لا تخلو عن مسـاجد الجمـاعة ، وعن واعظ يعظهم عادة، وذلك من أعلام الدين أيضًا. وذكر عن أبي أسيد الساعدي أن النبي عليه السلام قال يوم بدر: إذا كشبوكم فارموهم ، ولا تسلوا السيوف حتى تغشوهم (١) ، ومعنىٰ قـوله : ﴿ كثبوكم ﴾ ، قـربوا منكم وازدحموا عليكم ، وهو أدب حـسن أمرهم بأن يدفعوا العدو عن أنفسهم بالرمي عند الحاجة ، وهذا حين كان نهاهم عن القتال على ما روي في القصة أنه حين دخل العريش مع أبي بكـر ـ رضي الله عنه ـ للمناجاة نهي الناس عن القتــال وقال هذه المقالة ، وفي قولــه : ولا تسلوا السيوف حتى تغــشوهم ، بيان أنه لا ينبغي للغازي أن يسل سيفه حتى يصير من العدو بحيث تصل إليه ضربته ، لا أن ذلك مكروه في الدين ، ولكنه من مكايدة العدو ، فبريق السيف مخوف للعدو ، في أول ما يقع بصره عليه ، وقيل : إن سل السيف قبل أن يقرب من العدو فشل . قال الله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْسُلُوا وَتَذْهِبُ رِيْحُكُم ﴾ [الأنفال : ٤٦] .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : المغازي (۷/ ٣٥٦) ح [ ٣٩٨٤] ، وأبو داود : الجهاد (٣/ ٥٢) ح [ ٢٦٦٤] ، وأحمد : المسند ( ٣/ ٤٩٨) ح [ ١٦٠٦٦] ، والبيهقي ( ٩/ ١٥٥ ) ح [ ١٨٤٧٦] .

#### ٣. باب : الإمارة

قال: ينبغي للإمام إذا بعث سرية قلّت أو كثُرت أن لا يبعثهم حتى يؤمِّر عليهم بعضهم، ثم استدل محمد \_ رحمه الله \_ على ما قلنا بحديث عبد الرحمن بن عوف \_ رضي الله عنه \_ أن النبي عليه السلام، قال: "إذا اجتمع ثلاثة نفر فليؤمهم أكثرهم قرآنًا، وإن كان أصغرهم وإنما قدمه؛ لأنه أفضلهم، ثم قال إذا أمَّهم فهو أميرهم، فذلك أمير أمَّره رسول الله عليه السلام، وذكر محمد \_ رحمه الله \_ في الكتاب حديث سلمان بن عامر : أن النبي عليه

## ٣ باب: الإمارة

قال: ينبغي للإمام إذا بعث سرية قلّت أو كثرت أن لا يبعثهم حتى يؤمّر عليهم بعضهم (۱)، وإنما يجب هذا اقتداء برسول الله عليه السلام فإنه داوم على بعث السرايا وأمّر عليهم في كل مرة ، ولو جاز تركه لفعله ، مرة تعليماً للجواز ، ولانهم يحتاجون إلى اجتماع الرأي والكلمة ، وإنما يحصل ذلك إذا أمّر عليهم بعضهم ، حتى إذا أمرهم بشيء أطاعوه في ذلك ، فالطاعة في الحرب أنفع من بعض القتال ، ولا تظهر فائدة الإمارة بدون الطاعة ، قال عليه السلام : « من أطاعني ، فليطع أميري ، ومن عصى أميري فقد عصاني » (۱) . ثم استدل محمد وحمه الله على ما قلنا بحديث عبد الرحمن بن عوف وضي الله عنه وإنما قدمه ؛ لأنه أفضلهم ، ثم قال إذا أمهم فليؤمهم أكثرهم قرآنا ، وإن كان أصغرهم وإنما قدمه ؛ لأنه أفضلهم ، ثم قال إذا أمهم الصحابة على خلافة أبي بكر ورضي الله عليه السلام ، وبنحو هذا الحديث استدل الصحابة على خلافة أبي بكر ورضي الله عنه وقالوا : قد اختاره رسول الله لأمر دينكم ، فكيف لا ترضون [به] لامر دنياكم؟! وكذلك إن كانا رجلين ليس معهما غيرهما فالأفضل أن يؤمّر أحدهما على صاحبه ، لأن ذلك أحرى أن يتطاوعا ولا يختلفا. وذكر محمد ورحمه الله وي الكتاب حديث سلمان بن عامر : أن النبي عليه السلام كان في محمد وحمه الله و الكتاب حديث سلمان بن عامر : أن النبي عليه السلام كان في

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ٩٩)

<sup>(</sup>٢) أخـرجه الـبخـاري : الجـهاد (٦/ ١٣٥) ) ح [ ٢٩٥٧ ] ، ومـسلم : إمـارة (٣/ ١٤٦٦ ) ح [ ٣٢ / ٢٠٥٠] ، وابن ماجة : الجهاد (٢/ ٩٥٤ ) ح [٢٥٥٨ ] ، وأحمد : المسند (٢/ ٣١٣ ) ح [٨١٥٤] .

السلام كان في بعض أسفاره، فأسرئ من تحت الليل - أي سار - فتقطع الناس - أي تفرقوا - في غلبة النوم، فمالت راحلتا أبي بكر، وأبي عبيدة - رضي الله عنهما - بهما إلى شجرة فجعلتا تصيبان منها وهما نائمان ، فاستيقظا وقد مضى النبي عليه السلام، وأصحابه ونزلوا، فلما كانا بحيث يسمعهما النبي ناداهما: ألا هل أمرتما؟ قالا : بلى يا رسول الله، فقال: ألا رشدتما - أي أصبتها الصواب - ، وكذلك المسافرون إذا خافوا اللصوص ، فينبغي لهم أن يؤمروا عليهم أميراً ليطيعوه ويصدروا عن رأيه عند الحاجة ، فينبغي لهم أن يؤمروا عليهم أميراً ليطيعوه ويصدروا عن رأيه عند الحاجة ، وينبغي أن يستعمل على ذلك البصير بأمر الحرب، الحسن التدبير لذلك، ليس وينبغي أن يستعمل على ذلك البصير بأمر الحرب، الحسن التدبير لذلك، ليس الإمام ناظر لهم ، وتمام النظر أن يؤمر عليهم من جربه بهذه الخصال ، فإنه الإمام ناظر لهم ، وتمام النظر أن يؤمر عليهم من جربه بهذه الخصال ، فإنه إذا كان يمنعهم من الفرصة يفوتهم ما لا يقدرون على إدراكه على ما قيل : الفرصة خلسة، وإذا اقتحم في المهالك من جرأته لم يجدوا بداً من متابعته ، الفرصة خلسة، وإذا اقتحم في المهالك من جرأته لم يجدوا بداً من متابعته ، ثم يخرج هو بقوته وربما لا يقدرون على مثل ما قدر هو فيهلكون ، وروي

بعض أسفاره ، فأسرى من تحت الليل - إي سار - فتقطع الناس - أي تفرقوا - في غلبة النوم ، فمالت راحلتا أبي بكر ، وأبي عبيدة - رضي الله عنهما - بهما إلى شجرة فجعلتا تصيبان منها وهما نائمان ، فاستيقظا وقد مض النبي عليه السلام ، وأصحابه ونزلوا ، فلما كانا بحيث يسمعهما النبي عليه السلام ناداهما : ألا هل أمَّرتما ؟ قالا : بلي يا رسول لله ، فقال : ألا رشدتما - أي أصبتما الصواب - ، وكذلك المسافرون إذا خافوا اللصوص، فينبغي لهم أن يؤمَّروا عليهم أميراً ليطيعوه ويصدروا عن رأيه عند الحاجة ، إلى القتال ، فنبغي لهم أن يؤمَّروا عليهم أميراً ليطيعوه ويصدروا عن رأيه عند الحاجة ، إلى القتال ، فأما إذا لم يخافوا ذلك فلا بأس بأن لا يؤمِّروا أحدا ، قال : وينبغي أن يستعمل على ذلك البصير بأمر الحرب (۱۱ م الحسن التدبير لذلك ، ليس ممن يقحم بهم في المهالك ، ولا عن البصير بأمر الحرب (۱۱ م الحسن التدبير لذلك ، ليس ممن يقحم بهم في المهالك ، ولا عن بعنعهم عن الفرصة إذا رأوها ، لأن الإمام ناظر لهم ، وتمام النظر أن يؤمَّر عليهم من جربه بهذه الحصال ، فإنه إذا كان يمنعهم من الفرصة يفوتهم ما لا يقدرون على إدراكه على ما قيل : الفرصة خلسة ، وإذا اقتحم في المهالك من جرأته لم يجدوا بدا من متابعته ، ثم قيل : الفرصة خلسة ، وإذا اقتحم في المهالك من جرأته لم يجدوا بدا من متابعته ، ثم يخرج هو بقوته وربما لا يقدرون على مثل ما قدر هو فيهلكون (۲٪) ، وروي في تأييد هذا

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ٩٩)

في تأييد هذا حديث عمر \_ رضي الله عنه \_ فإنه كان يكتب إلى عماله ، لا تستعملوا البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين فإنه هلكة من الهلك يقدم بهم، قال محمد \_ رحمه الله \_: فإن كان الأمير لا بصر له بذلك فليجعل معه وزيراً يبصره ذلك ، قال الله تعالى: ﴿ واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي اشدد به أزري ﴾ الآية ، فإن لم يجعل معه وزيراً ، فليدع الأمير قوماً من السرية يبصرون ذلك فيشاورهم فيأخذوا بقوله، لأن النبي عليه السلام كان يشاور الصحابة حتى في قوت أهله وإدامهم، وبذلك أمر، قال

حديث عمر - رضى الله عنه - فإنه كان يكتب إلى عماله ، لا تستعملوا البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين فإنه هلكة من الهلك يقدم بهم ، والبراء أخو أنس بن مالك \_ رضى الله عنهما \_ كان من جملة كبار صحابة رسول الله في الزهد ، وفي درجته ما قال رسول الله عليه السلام: ( رب أشعث أغبر (١) ذي طمرين لا يؤبه به ، لو أقـسم على الله لأبره ، منهم البـراء بن مالـك ، ، وقد روي أن الأمـر اشتـد على المسلمين في بعض الغزوات ، فـقيل للبراء بن مالك : ألا تدعو؟ وقـد قال رسول الله عليه السلام مـا قال ، فرفع يديه ، وقال : اللهم امنحنا أكتافهم ، فولوا منهزمين في الحال ،ومع هذا نهى عمس ـ رضي الله عنه ـ عن تأميره لجرأته فإنه كان يقــتحم المهالك ولا يبالي به . ويحكي عن نصر بن سيار مقرب البرامكة الذي أخرجه أبو مسلم عن مرو أنه قال : اجتمع عظماء العجم على أن من كـان صاحب جيش فينبغي أن يكون فيه عشر خصال من خصال البهائم : شجاعة كشبجاعة الديك ، وتحنن كتبحنن الدجاجة يعني الشفقة ، وقلب كـقلب الأسد ، وغـارة كغارة الـذئب وحملة كحــملة الخنزير ، وصبر كصبر الكلب \_ أي على الجراحة \_ ، وحرص كحرص الكركي ، وروغان كروغان الثعلب - أي الحيل - ، وحذر كحذر الغراب ، وسمن كسمن الدابة التي لا ترى مهزولة أبدًا ، وهي تكون بخراسان. قال محمد \_ رحمه الله \_ : فإن كان الأمير لا بصر له بذلك فليجعل معه وزيراً يبصره ذلك ، قال الله \_ تعالىٰ \_ : ﴿ واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي اشدد به أزري ﴾ [طه: ٢٩، ٣٠، ٣١]، فإن لم يجعل معه وزيرا، فليدع الأمير قـومًا من السرية يبصـرون ذلك فيشاورهم فـيأخذوا بقوله، لأن النبي عليــه السلام كان يشاور الصحيحابة حتى في قوت أهله وإدامهم، وبذلك أمر، قال الله \_ تعالى \_ :

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: البر (٤/ ٢٠٢٤) ح [ ١٣٨ / ٢٦٢٢].

الله \_ تعالى \_ : ﴿وشاورهم في الأمر﴾، وقال النبي عليه السلام : «ما هلك قوم عن مشورة»، قال: ثم يأمر الناس بذلك فيطيعونه ولا يخالفونه، لقوله عليه السلام: «لا تحل الجنة لعاص»، أمر بأن ينادئ به يوم خيبر حين نهاهم عن القتال، فقيل له: استشهد فلان، فقال عليه السلام: أبعد ما نهيت عن القتال؟ قالوا: نعم، فقال: لا تحل الجنة لعاص.

#### ٤ ـ باب : مبعث السرايا

ذكر محمد ـ رحمه الله ـ حـديث صخر الغامدي أن النبي عليه السلام قال : اللهم بارك لأمتي في بكورهم ، وكان إذا أراد أن يبعث سرية بعثهم أول النهار ، وكان رسول الله يقول : « البكرة رباح أو نجـاح » ، وذكر أن

﴿ وشاورهم في الأمر﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقال النبي عليه السلام: «ما هلك قوم عن مشورة»، قال: ثم يأمر الناس بذلك فيطيعونه ولا يخالفونه (١)، لقوله عليه السلام: «لا تحل الجنة لعاص » (٢)، أمر بأن ينادئ به يوم خيبر حين نهاهم عن القتال، فقيل له: اسشرا فلان ، فقال عليه السلام: أبعد ما نهيت عن القتال؟ قالوا: نعم، فقال: لا تحل الجنة لعاص ، فمع درجة الشهادة قال في حقه ما قال ؛ ليبين أن العصيان فيما لا يتيقن فيه الخطأ من الأمير لا يحل بحال.

### ٤- باب: مبعث السرايا

ذكر محمد ـ رحمه الله ـ حديث صخر الغامدي أن النبي عليه السلام قال : اللهم بارك لأمتي في بكورهم ، وكان إذا أراد أن يبعث سرية بعثهم أول النهار (٣) ، فيه دليل على أن صاحب الحاجة ينسغي له أن يبتكر للسعي في حاجته، فذلك أقرب إلى تحصيل

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۱۹۲ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ۷/ ۹۹ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد : المسند (٥/ ٢٧٥ ) ح [ ٢٢٤٢٧ ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود : الجهاد (٣/ ٣٦) ح [٢٦٠٦] ، والترصـذي : البيوع (٣/ ٥٠٨) ح [١٢١٢]، وابن ماجة: التجارات ( ٢/ ٧٥٢) ح [ ٢٢٣٦] ، وأحمد : المسند ( ٤/ ٣٨٤) ح [ ١٩٤٤٩ ] .

عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ رأى رجلاً قد عقل راحلته، فقال: ما يحبسك ؟ قال: الجمعة لا تحبس مسافراً ، فاذهب .

مراده ببركة دعاء رسول الله عليه السلام ، وكان رسول الله يقول : « البكرة رباح أو نجاح» ، ولأجل هذا استحبوا الابتكار لطلب العلم ، وقيل إنما ينال العلم ببكور كبكور الغراب ، وفيه دليل على أن الإمام إذا أراد أن يبعث سرية يندب إلى أن يبعثهم أول النهار ، وقد قيل : ينبخي أن يختار لذلك الخميس والسبت لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : « اللهم بارك لأمتي في بكورها سبتها وخميسها » . وذكر أن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ رأى رجلاً قد عقل راحلته ، فقال : ما يحبسك ؟ قال : الجمعة يا أمير المؤمنين ، قال : الجمعة لا تحبس مسافراً ، فاذهب ، ففيه دليل على أنه لا بأس بالخروج يوم الجسمعة للغزو أو للحج أو لسفر آخر بمخلاف ما يقوله بعض الناس من المتقشفة : أنه يكره الخروج يوم الجمعة للسفر لما فيه من شبهة الفرار عن أداء الجمعة ، لكنا نقول : الخسروج في سائر الأيام جـائز من غير كــراهة ، وليس فيــه فرار عن شطر الصلاة ، والخروج في رمضان جائز ، فقد خرج رسول الله من المدينة إلى مكة لليلتين خلتا من رمضان ولم يكن فيه شبهة الفرار عن أداء الصوم ، ثم لا شك أن الجمعة غير واجبة عليه قـبل الزوال وهو مسافر بعد الزوال، ولا جمعـة على المسافر، فكيف يكون سفره فرارًا عن واجب عليه ؟، وكما يباح له الخروج قبل الزوال ، يباح له الخروج بعد الزوال عندنا ، خلاقًا للشافعي ـ رحمـه الله ـ، فإنه يعتـبر في وجوب أداء العـبادات المؤقت أول الوقت، وإذا كان هو مقيمًا في أول الوقت وجب عليه أداء الجمعة على وجه لا يتغير بالسفر عنده، كما يجب أداء الظهر في سائر الأيام على وجه لا يتغير بالسفر عنده ، فأما عندنا المعتبر آخر الوقت في حكم وجـوب الأداء لا على وجه لا يتغير، ولهذا لو كان مسافرًا في آخر الوقت في سائر الأيام يلزمه صلاة السفر، ففي هذا اليسوم إذا كان يخرج من عسمران مسصره قبل خروج وقت الظهر بل يجب عليمه الجمعة، ولا بأس له بالمسافرة لما قبل الزوال ، وإن كان يعلم أنه لا يخرج من مصره حتى يمضي وقت الظهر فليشهد الجمعة ، لأنها تلزم إذا كان في المصر في آخر الوقت ، وليس له أن يخرج قبل أدائها ، وفي الكتاب يقول : لأنها فريضة عليه ، وهذا التعليل على أصل محمد ، فأصل الفرض عنده في حق المقيم الجمعة ، وقد بينا الاختلاف هذا في كتاب الصلاة ، وزفـر ـ رحمه الله ـ لا يعتبر آخر الوقت ، وإنما يعتـبر حال يضيق

قال : وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله عليه السلام: ﴿ خِيرِ الْأَصِحَابِ أَرْبِعِهُ، وَخِيرِ السَّرِايَا أَرْبِعِ مَائَةً، وَخِيرِ الجَّيوِشُ أَرْبِعَةً آلَاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفًا من قلَّة إذا كانت كلمتهم واحدة، وذكر

الوقت بحيث لا يسع لاداء الجـ معة بناء على أصله أن السـببية للوجـوب تتعين في ذلك الجزء حتى لا تسع الـتأخير عنه ، ولهذا قـال: لا تسقط الصلاة باعتـراض الحيض بعد ذلك، وكذلك إذا كان لا يخرج من مصره حتى يضيق الوقت فينبغي له أن يشهد الجمعة. قال : وكان شيخنا الإمام شمس الأثمة يقول : عندي في هذه المسألة نوع إشكال، وهو أن اعتبار آخر الوقت إنما يكون فيما ينفرد هو بأدائه، وهو سائر الصلوات ، فأما الجمعة لا ينفرد هو بأدائها بل مع الإمام والناس ، فينسغي أن يعتبر وقت أدائهم حتى إذا كان لا يخرج من المصر قبل أداء الناس الجمعة ، ينبغي أن يلزمه شهود الجمعة ، وهذه الشبهة تتقرر على أصل زفر \_ رحمه الله \_ ، فإنه يعتبر التمكن من الأداء ، ولهذا يعين السببية في الجزء الذي يتضيق عقيبه وقت الأداء ، فأما عندنا إنما تتعين السببية في آخر جزء من أجزاء الوقت . قال : وعن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ قال : قال رسول الله عليه السلام: « خير الأصحاب أربعة ، وخير السرايا أربع مائة ، وخير الجيوش أربعة آلاف ، ولن يغلب اثنا عشر ألفًا من قلَّة إذا كانت كلمتهم واحدة (١) ، قيل: معنى قوله: ( خير الأصحاب أربعة ، يعني خير أصحابي، فيكون إشارة إلى الخلفاء الراشدين، أنهم خير أصحابه وقيل : بل المراد ما هو الظاهر، وهو دليل لأبي حنيفة، ومحمد ـ رحمه الله ـ أن الجمعة تتأدى بثلاثة نفر سوى الإمام، لأن خير الأصحاب ما يتأدى الفرض بمعاونتهم، وفيه دليل على أن الـسرية أقل من الجيش ، وإنما سموا سـرية ؛ لأنهم يسرون بالليل ، ويكمنون بالنهار لقلة عددهم ، وسمي الحيش جيستًا ؛ لأنه يجيش بعيضه في بعض لكثرة عددهم ، ولم يرد به أن ما دون الأربع مائة لا يكون سرية ، وإنما مراده أنهم إذا بلغوا أربع مائة فالظاهر من حالهم، أنهم لا يرجعون من دار الحسرب قبل نيل المراد . وقوله : «ولن يغلب اثنا عشر الفًا من قلة»(٢) ، دليل على أنه لا يحل للغزاة أن ينهزموا وإن كثر العدو وإذا بلغوا هذا المبلغ، لأن من لا يغلب فهو غالب ، ولكن هذا إذا كانت

<sup>(</sup>۱) اخرجه أبو داود : الجسهاد (۳/ ۳۷) ح [۲٦۱۱] ، والترمذي :السير (٤/ ١٢٥) ح [٥٥٥]، والدارمي: السير (٢/ ٢٨٤) ح [۲٤٣٨] ، وأحمد : المسند (١/ ٢٩٩) ح [۲۷۲۲] .

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۳ )

عن رسول الله عليه السلام أنه قال: « خير أمراء السرايا زيد بن حارثة، أقسمه بالسوية وأعدله في الرعية ، قال: ولا بأس للإمام أن يبعث الرجل الواحد سرية أو الاثنين أو الشلاثة ، إذا كان محتملاً لذلك ، لما روي أن النبي عليه السلام بعث حذيفة بن اليمان في بعض أيام الخندق سرية وحده ، وبعث عبد الله بن أنيس سرية وحده ، وبعث دحية الكلبي سرية وحده ،

كلمتهم واحدة ، فقد كان المسلمون يوم حنين اثني عشر ألفًا ، ثم ولوا منهزمين ، كما قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ثم وليتم مدبرين ﴾ [التوبة: ٢٥]، ولكن لم تكن كلمتهم واحدة، لاختلاط المنافقين والذين أظهروا الإسلام من أهل مكة بهم يومئذ ، ولم يحسن إسلامهم بعد ، فأما عند اتحاد الكلمـة فلا يحل لهم الفرار، لأنهم ثلاثة جيوش : أربعة آلاف على الميمنة، وهم خير الجيوش، ومثل ذلك في الميسرة ومثل ذلك في القلب، وأدنى الجمع المتفق عليه يساوي أكثر الجمع في الحكم. وذكر عن رسول الله عليه السلام أنه قال: « خير أمراء السرايا زيد بن حارثة ، أقسمه بالسوية وأعدله في الرعية ، وزيد هذا مولى رسول الله عليه السلام ، فقد كان لخديجة ، وهبته لـرسول الله عليه السلام فأعتقه وتبناه إلى أن انتسخ حكم التبني، فهو مولاه ، وفيه نزل قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ﴾ [الأحزاب: ٣٧] ، أي أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعمت عليه بالإعتاق، ثم أمَّره رسول الله عليه السلام على ثماني سرايا ، إلىٰ أن قتل يوم مـؤتة ، فأثنى عليه أنه خـير الأمراء وعين لتحـقيق صفة الخـيرية هاتين الخصلتين ، لأن أمير السرية يحتاج إليهما ، وهو أن يعــتبر المعادلة في القسمة بينهم فيما ينالونه، وينصف بعضهم من بعض فيما يرجعون إليه، فقد فوض ذلك إليه ، وبعض الناس عابوا علمي محمــد ـرحمه الله ـ في رواية هذا اللفــظ ، فإن من حق الكلام أن يقول: أقسمهم بالسوية وأعدلهم بالرعية ، ولكنا نقول: روى محمد ـ رحمه الله ـ الخبر بهذا اللفظ فدل على صحة استعماله . قال : ولا بأس للإمام أن يبعث الرجل الواحد سرية أو الاثنين أو الثلاثة ، إذا كان محتملاً لذلك (١) ، لما روي أن النبي عليه السلام بعث حـذيفة بن اليـمان في بعض أيام الخندق سـرية وحده ، وبعث عـبد الله بن أنيس سرية وحده ، وبعث دحية الكلبي سرية وحده ، وبعث ابن مسعود وخبابًا سرية

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٣ )

وبعث ابن مسعود وخبابًا سرية والذي روي أن النبي عليه السلام نهى أن تبعث سرية دون ثلاثة نفر تأويله من وجهين: إما أن يكون ذلك على وجه الإشفاق بالمسلمين، من غير أن يكون ذلك مكروهًا في الدين، أو يكون المراد بيان الأفضل أن لا يخرج أقل من ثلاثة؛ ليتمكنوا من أداء الصلاة بالجماعة على هيأتها ، بأن يتقدم أحدهم ويصطف الاثنان خلفه .

## ٥. باب: الرايات والألوية

قال : وينبغي أن تكون ألوية المسلمين بيضًا والرايات سودًا ، على هذا جاءت الأخبار، وقد روي عن راشد بن سعد \_ رضي الله عنه \_ قال : كانت

والذي روي أن النبي عليه السلام نهي أن تبعث سرية دون ثلاثة نفر تأويله من وجهين: إما أن يكون ذلك على وجه الإشفاق بالمسلمين ، من ضير أن يكون ذلك مكروها في الدين ، أو يكون المراد بيان الأفضل أن لا يخرج أقل من ثلاثة ؛ ليتمكنوا من أداء الصلاة بالجماعة على هيأتها ، بأن يتقدم أحدهم ويصطف الاثنان خلفه ، وهذا معنى ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : ( الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب » (١) ، ومن حيث المعنى نقول : ليس المقصود من بعث السرايا القتال فقط بل تارة يكون المقصود أن يتحسس خبر الأعداء ، فيأتيه بما عزموا عليه من السر ، وتمكن الواحد من الدخول بينهم لتحصيل هذا المقصود أظهر من تمكن الثلاثة ، وقد يكون المقصود أن يأتيه أحدهما بالخبر ويمكث الآخر بين الأعداء ليقف على ما يتجدد لهم من الرأي بعد ما ينفصل عنهم الواحد ، وهذا يتم بالمثنى ، وقد يكون المقصود القتال ، أو التوصل إلى ينفصل عنهم الواحد ، وهذا يتم بالمثنى ، وقد يكون المقصود ولهذا كان الرأي فيه إلى الأمير يعمل بما فيه نظر للمسلمين .

## ٥ ـ باب : الرايات والألوية

<sup>(</sup>۱) أخرجـه أبو داود : الجهاد (٣/ ٣٦)ح [ ٢٦٠٧] ، الــترمذي :الجــهاد ( ٤/ ١٩٣) ح [ ١٦٧٤] ، مالك : الموطأ :الاستئذان ( ٢/ ٩٧٨) ح [ ٣٥] ، وأحمد :المسند (٢/ ١٨٦) ح [ ٢٧٥٧] .

راية رسول الله على سوداء ولواؤه أبيض ، وقال عروة بن الزبير \_ رضي الله عنهما \_ : كانت راية رسول الله على سوداء من برد لعائشة يدعى العقاب واختلفت الروايات في أن النبي على متى اتخذ الرايات، فذكر الزهري قال : ما كانت راية قط ، حتى كانت يوم خيبر ، إنما كانت الألوية وذكر غيره أن راية رسول الله على يوم بدر كانت سوداء، ففي هذا بيان أن الراية كانت قبل خيبر ، وذكر عن سلمة بن الأكوع \_ رضي الله عنه \_ قال : والله لقد رأيتني وإني لأعدو في إثر على \_ رضي الله عنه \_ فما أدركته حتى انتهى إلى الحصن يوم خيبر، فخرجت غادية اليهود، يعني الذين يغدون من العمال، ومنهم من

سوداء ولواؤه أبيض ، وقال عروة بن الزبير ـ رضى الله عنهما ـ : كانت راية رسول الله ﷺ سوداء من برد لعائشة يدعن العقاب، وهو اسم رايته، كما سمى عمامته السحاب، وفرسه السكب وبغلته الدلدل، ثم اللواء اسم لما يكون للسلطان ، والراية اسم لما يكون لكل قائد تجـتمع جماعـة تحت رايته . واخـتلفت الروايات في أن النبي ﷺ مـتيٰ اتخـذ الرايات ، فذكر الزهري قال : ما كانت راية قط ، حتى كانت يوم خيبر ، إنما كانت الألوية وذكر غيره أن راية رسول الله على يوم بدر كانت سوداء ، ففى هذا بيان أن الراية كانت قبل خيبر، وإنما استحب في الرايات السود؛ لأنه علم لأصحاب القيتال، وكل قوم يقاتــلون عند رايتهم، وإذا تفــرقوا في حال الــقتال يتــمكنون من الرجوع إلى رايــتهم، والسواد في ضوء النهار أبين وأشهرمن غيره خصوصًا في الغبار فلهذا استحب ذلك، فأما من حيث الشرع فلا بأس بأن تجعل الرايات بيـضًا أو صفـرًا أو حمرًا وإنما يخـتار الأبيض في اللواء لقوله عليه السلام: «إن أحب الثياب عند الله ـ تعالى ـ البيض فليلبسها أحياؤكـم وكفنوا فيها موتاكم، (١٠)، واللواء لا يكون إلا واحـدٌ في كل جـيش، ورجوعهم إليه عند حاجتهم إلىن رفع أمورهم إلى السلطان فيختار الأبيض لذلك ليكون مميزًا من الرايات السود التي هي للقواد . وذكر عن سلمة بن الأكوع ـ رضى الله عنه ـ قال : والله لقد رأيتني وإني لأعدو في إثر على ـ رضى الله عنه ـ فما أدركته حتى انتهي إلى الحصن يوم خيبر ، فخرجت غادية اليهود ، يعنى الذين يغدون من العمال، ومنهم

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي : الأدب ( ٥/ ١١٧ ) ح [٢٨١٠] ، وابن ماجة : اللباس (٢/ ١١٨١) ح [٣٥٦٦] .

يروي : عادية اليهود، والمراد به الأكابر من المبارزين، قال: ففتحوا بابهم الذي يلي المسلمين، وكانت لهم حصون من وراثها جدر ثلاثة، يخافون البيات بالنطاة، عملها أكابر اليهود، ولا تطبقها الخيل فخرجوا من حصنهم ذلك وتلك الجدر حتى أصحروا للمسلمين \_ أي خرجوا إلى الصحراء \_ فخرج مرحب وهو يرتجز ويقول : قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب أضرب أحيانًا وحينا أضرب أخيانًا وحينا أضرب

أن النبي ﷺ فرق الرايات، قال محمد ـ رحمه الله ـ: وينبغي أن يتخذ كل قوم شعاراً إذا خرجوا في مغازيهم حتى إن ضل رجل عن اصحابه نادى بشعارهم، وكذلك ينبغي أن يكون لأهل كل راية شعار معروف ، حتى إن ضل رجل عن أهل رايته نادى بشعاره، فيتمكن من الرجوع إليهم، وليس خلك بواجب في الدين، حتى لو لم يفعلوا لم يأثموا ، ولكنه أفضل وأقوى على الحرب، وأقرب إلى موافقة ما جاءت به الآثار ، على ما روي عن سنان ابن وبرة الجهني قال : كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة المريسيع ، وهي غزاة

من يروي: عادية اليهود، والمراد به الأكابر من المبارزين، قال: ففتحوا بابهم الذي يلي المسلمين، وكانت لهم حصون من ورائها جدر ثلاثة، يخافون البيات بالنطاة، عملها أكابر اليهود، ولا تطيقها الخيل فخرجوا من حصنهم ذلك وتلك الجدر حتى اصحروا للمسلمين \_ أي خرجوا إلى الصحراء \_ فخرج مرحب وهو يرتجز ويقول:

شاكي السلاح بطل مجرب أكفى إذا أشهد من يغيب قد علمت خيبر اني مرحب اضرب احيانًا وحينا اضرب

ومرحب الشاعر هذا قتله علي \_ رضي الله عنه \_ ، والقصة معروفة في المغازي ومقصوده ما ذكر في آخر الحديث . أن النبي ﷺ فرق الرايات ، وإنما كانت الألوية قبل ذلك فجعل الرايات يومئذ . قال محمد \_ رحمه الله \_ : وينبغي أن يتخذ كل قوم شعاراً إذا خرجوا في مغازيهم حتى إن ضل رجل عن أصحابه نادى بشعارهم ، وكذلك ينبغي أن يكون لأهل كل راية شعار معروف ، حتى إن ضل رجل عن أهل رايته نادى بشعاره ، أن يكون لأهل كل راية شعار معروف ، حتى إن ضل رجل عن أهل رايته نادى بشعاره ، فيتمكن من الرجوع إليهم ، وليس ذلك بواجب في الدين ، حتى لو لم يفعلوا لم ياثموا ، ولكنه أفضل وأقوى على الحرب ، وأقرب إلى موافقة ما جاءت به الآثار، على ما روي عن سنان بن وبرة الجهني قال : كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة المريسيع ، وهي غزاة بني

بني المصطلق، وكان شعارنا: يا منصور أمت، وعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت : جعل رسول الله على شعار المهاجرين : يا بني عبد الرحمن ، والخزرج : يا بني عبد الله ، والأوس : يا بني عبيد الله ، وقال لهم رسول الله ليلة في حرب الأحزاب : إن بيتم الليلة فشعاركم : حم ، لا ينصرون ، وكان شعارهم يوم حنين : يا أصحاب سورة البقرة وبه ناداهم رسول الله عن ولوا منهزمين ، فقال : يا أصحاب سورة البقرة ! إلي أنا عبد الله ورسوله ، سائر اليوم وجعل يتقدم في نحر العدو، فرجع إليه المسلمون حين سمعوا صوته ، وفي رواية : كان شعارهم يومئذ : حم ، لا ينصرون ، فلما ثاب المسلمون \_ أي رجعوا إليه \_ تولى المشركون ، فقال رسول الله عليه المسلمون .

المصطلق، وكان شعارنا: يا منصور أمت ، معناه: قد ظفرت بالعدو ، فاقتل من شئت منهم ، وهذا كان شعار النبي على يوم بدر ، وكان شعاره يوم أحد: أمت أمت . وعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت: جعل رسول الله هله سعار المهاجرين: يا بني عبد الله منها والخزرج: يا بني عبد الله ، وقال لهم رسول الله الرحمن ، والخزرج: يا بني عبد الله ، والأوس: يا بني عبيد الله ، وقال لهم رسول الله ليلة في حرب الأحزاب: إن بيتم الليلة فشعاركم: حم ، لا ينصرون ، وهو قسم للتأكيد أن الأعداء لا ينصرون ، وكان شعارهم يوم حنين: يا أصحاب سورة البقرة وبه ناداهم رسول الله على حين ولوا منهزمين ، فقال: يا أصحاب سورة البقرة! إلي أنا عبد الله ورسوله ، سائر اليوم وجعل يتقدم في نحر العدو ، فرجع إليه المسلمون حين سمعوا ورسوله ، سائر اليوم وجعل يتقدم في نحر العدو ، فرجع إليه المسلمون حين سمعوا رجعوا إليه \_ تولي المشركون ، فقال رسول الله على : انهزموا وياسين ، وهذا قسم أكد به رسول الله على خبره ، فالحاصل أن الشعار هو العلامة ، فالحيار في ذلك إلى إمام المسلمين إلا أنه ينبغي له أن يختار كلمة دالة على ظفرهم على العدو بطريق التفاؤل ، فقد كان رسول الله على يعجبه الفأل الحسن .

#### ٦ ـ باب : الدعاء عند القتال

ذكر عبد الله بن أبي أوفئ - رضي الله عنه - أن النبي عَلَيْ كان إذا لقي العدو قبل أن يواقعهم قال: «اللهم إنا عبادك وهم عبادك ، نواصينا ونواصيهم بيدك، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم »، وفيه دليل على أنه ينبغي لكل غاز أن يقتدي برسول الله عَلَيْ في الدعاء عند القتال ، قال : وإذا لقي المسلمون المشركين فإن كانوا قومًا لم يبلغهم الإسلام، فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى يدعوهم ، فإن كان قد بلغهم الإسلام ، ولكن لا يدرون أنا نقبل منهم

### ٦\_باب: الدعاء عند القتال

ذكر عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - أن النبي كل كان إذا لقي العدو قبل أن يواقعهم قال: «اللهم إنا عبادك وهم عبادك ، نواصينا ونواصيهم بيدك ، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم »، وفيه دليل على أنه ينبغي لكل غاز أن يقتدي برسول الله كل في وانصرنا عليهم »، وفيه دليل على أنه ينبغي لكل غاز أن يقتدي برسول الله كل في الدعاء عند القتال ، وهذا لأن المؤمن بالدعاء يستنزل الرزق والنصر ويدفع أنواع البلاء وشر الأعداء، وبذلك أمرنا، قال - تعالى - : ﴿ فليستجببوا لي وليؤمنوا بي ﴾ [البقرة : ١٨٦] ، وقال : ﴿ ادعوا ربكم تضرعًا وخفية ﴾ [الاعراف : ٥٥] ، وأخبر عن الرسل أنهم دعوا على الاعداء ، كما أخبر به عن نوح قال : ﴿ رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ﴾ [ نوح : ٢٦] ، وعن موسى وهارون والخليل - صلوات الله عليهم كذلك . قال : وإذا لقي المسلمون المشركين فإن كانوا قومًا لم يبلغهم الإسلام ، فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى يدعوهم (١١)، لقوله - تعالى - : ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسول الله كل أمراء الجيوش فقال : (فادعوهم رسولاً ﴾ [الإسراء: ١٥]، وبه أوصى رسول الله كل أمراء الجيوش فقال : (فادعوهم فراريهم ، ولو علموا أنا نقاتلهم على الدين ربما أجابوا إلى ذلك من غير أن تقع الحاجة ذراريهم ، ولو علموا أنا نقاتلهم على الدين ربما أجابوا إلى ذلك من غير أن تقع الحاجة إلى المها ، وفي تقدم عرض الإسلام عليهم دعاء إلى سبيل الله - تعالى - بالحكمة والموعظة الحسنة ، فيجب البداية به . فإن كان قد بلغهم الإسلام ، ولكن لا يدرون أنا والموعظة الحسنة ، فيرون البداية به . فإن كان قد بلغهم الإسلام ، ولكن لا يدرون أنا والموعظة الحسنة ، فيجب البداية به . فإن كان قد بلغهم الإسلام ، ولكن لا يدرون أنا والموعظة الحسنة ، في المداية المدرون أنا الما المدرون أنا أنفا المدرون أنا المدرون أنا أنفاء أنا أنفاء المدرون أنا أنفاء المدرون أنا

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۳ ) ، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٠).

الجزية ، فينبغي أن لا نقاتلهم حتى ندعوهم إلى إعطاء الجزية ، به أمر رسول الله على أمراء الجيوش ، وهو آخر ما ينتهي به القتال ، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ ، إلا أن يكونوا قومًا لا يقبل منهم الجيزية كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب ، فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، فإذا أبوا الإسلام قوتلوا ، غير أن يعرض عليهم إعطاء الجزية ، وإن قاتلوهم قبل الدعوة فقتلوهم فلا شيء على المسلمين من دية ولا كفارة ، فإن بلغهم الدعوة فإن شاء المسلمون دعوهم دعاء مستقبلاً على سبيل الإعذار والإنذار ، وإن شاءوا قاتلوهم بغير دعوة ، لعلمهم بما يطلب منهم ، وربما يكون في تقديم الدعاء ضرر بالمسلمين ، فلا بأس بأن يقاتلوهم من غير دعوة ، والذي روي عن ابن عباس \_ رضي الله عنه ما \_ أنه قال : ما قاتل دعوة ، والذي روي عن ابن عباس \_ رضي الله عنه ما \_ أنه قال : ما قاتل

نقبل منهم الجزية ، فينبغي أن لا نقاتلهم حتى ندعوهم إلى إعطاء الجزية (1) به أمر رسول الله هي أمراء الجيوش ، وهو آخر ما ينتهي به القتال ، قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ حتى يعطوا الجنية عن يد وهم صاغرون ﴾ [ التوبة : ٢٩ ] ، وفيه التزام بعض أحكام المسلمين والانقياد لهم في المعاملات فيجب عرضه عليهم ، إذا لم يعلموا به . إلا أن يكونوا قومًا لا يقبل منهم الجزية كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب ، فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف (٢) ، قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ تقاتلونهم أو يسلمون ﴾ [الفتح : ١٦] ، فإذا أبوا الإسلام قوتلوا ، غير أن يعرض عليهم إعطاء الجزية ، وإن قاتلوهم قبل اللحوة فقتلوهم فلا شيء على المسلمين من دية ولا كفارة (٣) ؛ لان وجوب ذلك يعتمد الإحراز ، وذلك بدار الإسلام أو الدين على حسب ما اختلفوا فيه ، فأما مجرد النهي عن القتل بدون الإحراز لا يوجب الدية والكفارة ، كما في نساء أهل الحرب وذراريهم ، وهذا لان موجب النهي الانتهاء لا غير ويقوم المحل حكم (٢) وراء ذلك . فإن بلغهم الدعوة فإن شاء المسلمون دعوهم دعاء مستقبلاً على سبيل الإعذار والإنذار ، وإن شاءوا قاتلوهم بغير دعوة ، لعلمهم بما يطلب منهم ، وربما يكون في تقديم الدعاء ضرر بالمسلمين ، فلا بأس بأن يقاتلوهم من غير دعوة (١٤ ) والذي روي عن ابن عباس - رضي بالمسلمين ، فلا بأس بأن يقاتلوهم من غير دعوة (١٤ ) ، والذي روي عن ابن عباس - رضي بالمسلمين ، فلا بأس بأن يقاتلوهم من غير دعوة (١٤ ) ، والذي روي عن ابن عباس - رضي

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٣ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٠ )

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۳ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ۷/ ۱۰۰ )

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٣ ). (٤) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٠ )

الله عنهما - أن قال: ما قاتل رسول الله ﷺ قومًا حتى يدعوهم ، وعن طلحة - رضي الله عنه - : كان رسول الله ﷺ لا يقاتل المسركين حتى يدعوهم ، فتأويله ما قال محمد رحمه الله - في كتابه . إن النبي ﷺ أول من جاءهم بالإسلام في ذلك الوقت وما كان أكثرهم يعلم أنه إلى ما ذا يدعوهم ، فلهذا كان تقديم الدعاء ، وهكذا نقل عن إبراهيم أنه سئل عن دصاء الديلم ، فقال : قد علموا الدعاء ، يريد به أن زماننا مخالف لزمان النبي ﷺ في هذا الحكم أو كان ذلك عن رسول الله على وجه التألف لهم رجاء أن يتوبوا من غير أن يكون ذلك واجبًا ، ألا ترى إلى ما روي أنه كان يقاتل المشركين فتحضر الصلاة فيصلي بأصحابه ، ثم يعود إلى موضعه فيدعوهم ، ومعلوم أن هذا الم يكن إلا على وجه التألف. وعن عطاء بن يسار أن النبي ﷺ بعث عليًا - رضي الله عنه مبعثًا ، فقال له : إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك ، فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوك ، فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيلاً فلا تقاتلهم حتى تريهم إياه ، ثم تقول حتى يقتلوا أن تم من فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا من أموالكم الصدقة ؟ فإن قالوا : نعم ، فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا من أموالكم الصدقة ؟ فإن قالوا : نعم ، فقل لهم غير ذلك ، والله لأن يهدي الله على يديك رجلاً خير لك ما قالوا : نعم ، فقل لهم ، هلا ته على يديك رجلاً خير لك عا قالوا : نعم ، فقل لهم ، فلا تبغ منهم غير ذلك ، والله لأن يهدي الله على يديك رجلاً خير لك عا قالوا : نعم ، فلا تبغ منهم غير ذلك ، والله لأن يهدي الله على يديك رجلاً خير لك عا

وعن عبد الرحمن بن عائذ قال: كان رسول الله عَلَيْ إذا بعث بعثًا قال: تألفوا الناس وتأنوا بهم ، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم ، فما على الأرض من أهل بيت ، من مدر ولا وبر ، إلا أن تأتوني بهم مسلمين أحب إلي من أن تأتوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم، وعن أبي عثمان النهدي قال: كنا ندعو وندع، أي ندعو تارة وندع الدعاء تارة ونغير عليهم، فدل أن

طلعت عليه الشمس وغربت ، ومعلوم أن هذا كله مما لا يشكل أنه ذكر على وجه التألف من غير أن يكون واجبًا . وعن عبد الرحمن بن عائد قال : كان رسول الله ﷺ إذا بعث بعثًا قال : تألفوا الناس وتأنوا بهم ، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم ، فيما على الأرض من أهل بيت ، من مدر ولا وبر ، إلا أن تأتوني بهم مسلمين أحب إليّ من أن تأتوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم ، وعن أبي عثمان النهدي قال : كنا ندحو وندع ، أي ندعو تارة و ندع الدعاء تارة ونغير عليهم ، فدل أن كل ذلك حسن يدعون مرة بعد مرة إذا كان يطمع في إيمانهم ، فأما إذا كان لا يطمع في ذلك فلا بأس أن يغيروا عليهم بغير دعوة (١) ، بيانه في الحديث الذي روي عن النبي ﷺ أنه حين بعث أبا قـتادة بن ربعي في أربعة عشــر رجلاً إلى غطفان ، فقال : شنوا الغارة عليــهم رالاتتناوا النسوان والصبيان. ثم ذكر الراوي حسن تدبير أبي قتادة قال: لما هجمنا على حاضر منهم عظيم ليلا \_ معنى قوله: «حاضر منهم» أي حي منهـم، وهو القبيلة \_ خطبنا وأوصانا فقال : إذا كبرت فكبروا، وإذا حملت فاحملوا، ولا تمـعنوا في الطلب ـ أي لا تبعـدوا في الذهاب في الغنيمة \_ وألف بين كل رجلين وقال: لا يفارق رجل زميله حسى يقتل أو يرجع إليّ فيخبرني خبره، ولا يأتيني رجل فأسأله عن صاحبه فيقول: لا علم لي به . قال : فأحطنا بالحاضر فسمعت رجلاً يصرخ : يا خضراء ! فتفاءلت ، وقلت : لأصيبن خيرًا \_ وكان رسول الله ﷺ يتـ فاءل بمثل هذا ، فإنه[ لما ] خرج من الغار مع أبي بكر \_ رضي الله عنه \_ يريد المدينة مر على بريدة الأسلمي فأمر أبا بكر أن يسأله عن اسمه، فلما قال: بريدة، قال: برد لنا الأمر، فلما قال: من أسلم، قال سلمنا. فعرفنا أنه لا بأس بالتفاؤل على هذه الصفة، وحين عبر جيش المسلمين جيحون سمعوا رجلاً ينادي غلامه : يا ظفـر ! فقالوا : قد ظفـرنا ، وآخر ينادي غلامه : يا علوان ! فـقالوا : قد علونا ثم روي نحو هذا عن زيـد بن حارثة - رضي الله عنه ـ أنه فعله في سـرية كان

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٣ )

كل ذلك حسن يدعون مرة بعد مرة إذا كان يطمع في إيمانهم، فأما إذا كان لا يطمع في ذلك فلا بأس أن يغيروا عليهم بغير دعوة، وذكر عن الحسن قال : ليس للروم دعوة ، فقد دعوا في آباد الدهر .

## ٧ . باب : البركة في الخيل وما يصلح منها

ذكر عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ﷺ قال : الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، وعن صالح بن كسيسان أن النبي ﷺ قال :

هو أميرهم ، وقال : حين انتهينا إلى الحاضر في غبش الصبح - يعني حين اختلط الظلام بالضوء - وقد أغار رسول الله على بني المصطلق، وهم غارون ونعمهم تسقى على الماء ، فقتل مقاتلهم ، وسبى ذريتهم ، وكان في ذلك السبي جويرية بنت الحارث ، وعهد إلى أسامة أن يغير على أبنى صباحاً ثم يحرق ، والغارة لا تكون بدعوة . وذكر عن الحسن قال : ليس للروم دعوة ، فقد دعوا في آباد اللهر ، أي قد بلغتهم الدعوة قبل زماننا ، أو مراده قد بشر عيسى عليه السلام إياهم بمحمد على وأمرهم أن يؤمنوا به إذا بعث كما قال الله - تعالى - : ﴿ ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ﴾ [ الصف : ٢ ] ، وبالله التوفيق .

# ٧- باب : البركة في الخيل وما يصلح منها

ذكر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي على قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (١) ، يعني الجهاد وإرهاب العدو كما قال الله - تعالى - : ﴿ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ﴾ [الأنفال: ٦٠] ، فأراد به الأجر لصاحبها ، كما قال في حديث آخر : ﴿ الخيل لثلاثة لرجل أجر ، وهو أن يمسكها في سبيل الله كلما سمع هيعة طار إليها » ، وأراد بالخير استحقاق سهم من الغنيمة بالخيل ، وقد سمى الله - تعالى - المال خيراً في قوله - تعالى - : ﴿ إن ترك خيراً الوصية ﴾ [البقرة: ١٨٠] ، والغنيمة خير ؛ لانه مال مصاب بأشرف الجهات ، فيطلق عليه اسم الخير . وعن صالح

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : المناقب ( ٦/ ٧٣١ ) ح [ ٣٦٤٤ ] ، ومسلم :إمارة ( ٣/ ١٤٩٢ ) ح [ ١٨٧١] ، وابن ماجة : الجهاد ( ٢/ ٩٣٢ ) ح [ ٢٧٨٧ ] . ومالك : الموطأ :الجهاد ( ٢/ ٤٦٧ ) ح [ ٤٤ ] .

خير الخيل الشقر، وعن عبد الله بن أبي نجيح الثقفي \_ رضي الله عنه \_ أنه سمع النبي على يقول: « اليُمن في الخيل في كل أقرح، أدهم، أرثم، محجل الثلاثة، طلق اليمنى، فإن لم يكن فكميت بهذه الصفة، وذكر عن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص \_ رضي الله عنه \_ : لا تخصين فرسًا ولا تجرين فرسًا فوق الميلين ، أن صهيل الخيل

بن كيسان أن النبي ﷺ قال : خير الخيل الشقر (١١) ، وهذه الصفة في الخيل تبين بالعُرف والذُّنَّب ، فإن كانا أحمرين فهو أشقر ، وإن كانا أسودين فهو كميت . وعن عبدالله بن أبي نجيح الشقفي \_ رضي الله عنه \_ أنه سمع النبي على يقول : « اليُّمن في الخيل في كل أقرح ، أدهم، أرثم ، محجل الثلاثة ، طلق اليمني ، فإن لم يكن فكميت بهذه الصفة (٢) ، فالأقرح : هو الذي يكون في جبهته بسياض بقدر الدرهم أو دون ذلك فإن كان البياض فوق ذلك فهو أغر . والأدهم: اسم الأسود منه، والأرثم: هو الذي يكون البياض في شفته العليا، فوق الجحفلة، ومحجل الثلاث طلق اليمني: هو الذي يكون البياض في قوائمه الثلاث سوى اليمني، وهو ضد الأرجل، والأرجل: ما يكون البياض في اليمني من قوائمه خاصة، وهذا يتشاءم به، والأول يرغب نسيه، وهذا كان معرومًا بينهم في الجاهلية ، فقررهم النبي ﷺ على ذلك ، وبين أن البركة فيما يكون بهذه الصفة من الخيل كما هو عند العوام من الناس . وذكر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص \_ رضى الله عنه \_ : لا تخصين فرسًا ولا تجرين فرسًا فوق الميلين، فمن الناس من أخذ بظاهر الحديث وكـره خصاء الفرس لما روي أن عليًا ـ رضى الله عنه \_ سأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: إنما يفعل ذلك من لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب لهم في الآخرة، وتأولوا فيه قوله \_ تعالىٰ \_ : ﴿ولاَّمُونُهُمْ فَلْيَـغَيْرُنْ خَلَقَ الله ﴾ [ النساء : ١١٩ ] ، وجاء في التفسير أن المراد خصاء الدواب ، والمذهب عندنا أنه لا بأس بذلك ، فقد تعارفوا من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا من غير نكير منكر ولا منازع ، وبالاتفاق لا بأس بشراء الفرس الخسصي وركوبه ، وقد كان فرس

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود : الجهاد ( ۳/ ۲۲ ) ح [۲۵۶۰ ]، وأحمد : المسند ( ۱/ ۲۷۲) ح [ ۲٤٥٨ ] ، الحديث عن ابن عباس عن جده بلفظ : ﴿ يمن الحيل في شقرها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجـه الترمـذي: الجهاد ( ٤/ ٢٠٣ ) ح [ ١٦٩٦] ، وابن مــاجة : الجــهاد( ٢/ ٩٣٣) ح [ ٢٧٨٩ ] ، وأحمد : المسند ( ٥/ ٣٠٠ ) ح [ ٢٢٦٢٢ ] ، الحديث عن أبي قتادة الأنصاري .

يرهب العدو، والخصاء يذهب صهيله، وذكر عن عامر الشعبي أن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ أجرئ وسبق ، وفي حديث مجاهد عن النبي علي قال : «لا يحضر الملائكة شيئًا من الملاهي سوئ النضال والرهان»، وفي حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن النبي علي قال : «لا سبق إلا في خف أو نضل أو حافر ، وفي الحديث أن العضباء ناقة رسول الله علي كانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبق فشق ذلك على المسلمين، فقال عليه السلام: ما رفع الله \_ تعالى \_ في الدنيا شيئًا إلا وضعه، لذلك المسابقة عليه السلام: ما رفع الله \_ تعالى \_ في الدنيا شيئًا إلا وضعه، لذلك المسابقة

رسول الله ﷺ بهذه الصفة، ولو كان هذا الصنيع مكروهًا، لكان يكره شراؤه وركوبه، ليكون زجرًا للناس عن ذلك الفعل. وتأويل النهي في حديث عمر \_ رضي الله عنه \_ ما ذكر محمد \_ رحمه الله \_ في الكتاب : أن صهيل الخيل يرهب العدو ، والخصاء يذهب صهيله، فكره الخصاء لذلك، لا لأنه حرام في الدين، والمراد من اللفظ الشاني النهي عن إجراء الفرس فوق مــا يحتمله، أو على وجه التلهي به، فأما إذا كانت المسابقة بالأفراس للرياضة فهو حسن لا بأس به. وذكر عن عامر الشعبي أن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ أجرى وسبق، يروى سبق بالتشديد والتخفيف، فمعنى الرواية بالتخفيف أنه سبق صاحبه، ومعنى الرواية بالتشديد أنه التزم على السبق صلة، ولا بأس بالمسابقة بالأفراس ما لم تبلغ غاية لا تحتملها ، جاء في الحديث: تسابق رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر \_ رضي الله عنهما \_ فـسبق رسول الله ﷺ، وصلى أبو بكر ، وثلث عمر ـ رضي الـله عنهما \_ معنى قوله: «صلى»، أي كان رأس دابته عنــد صلاء دابة رسول الله عليه السلام، وهو الذُّنَّب. وفي حديث مجاهد عن النبي على قال: «لا يحضر الملائكة شيئًا من الملاهي سوى النضال والرهان»، يعني الرمي والمسابقة. وفي حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «لا سبق إلا في خف أو نضل أو حافر»(١)، المراد بالحافر الفرس، وبالخف الإبل، وبالنضل الرمي. وفي الحديث أن العبضباء ناقة رسول الله ﷺ كانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبق فشق ذلك على المسلمين، فقال عليه السلام: ما رفع الله - تعالى - في الدنيا شيئًا إلا وضعه، لذلك المسابقة على الأقدام لا بأس بها، لحديث

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود : الجهاد ( ۳/ ۲۹ ) ح [ ۲۰۷۲ ] ، والتــرمذي : الجهاد ( ۶/ ۲۰۰ ) ح [ ۱۷۰۰ ] وقال: هذا حدیث حـــسن ، والنسائي : الخــيل ( ۱۸۸/۲ ) باب :السبق ، وابن مــاجة الجــهاد ( ۲/ ۹۶۰ ) ح [۲۸۷۸] ، وأحمد : المسند ( ۲/ ۲۰۲)ح [ ۲۰۷۱ ] .

على الأقدام لا بأس بها، لحديث الزهري قال: كانت المسابقة ، بين أصحاب رسول الله على في الخيل والركاب والأرجل ، فإن شرطوا جعلاً نظر ، فإن كان الجعل من أحد الجانبين خاصة بأن قال لصاحبه : إن سبقتني أعطيتك كذا، وإن سبقتك لم آخذ منك شيئًا فهو جائز على ما شرطا استحسانًا ، لقوله عليه السلام : « المؤمنون عند شروطهم » وفي القياس لا يجوز ، لأنه تعليق المال بالخطر وأما إذا كان المال مشروطًا، من الجانبين فهو القمار بعينه، والقمار حرام، إلا أن يكون بينهما، محلل، وصورة المحلل أن يكون معهما ثالث والشرط أن الشالث، إذا سبقهما أخذ منهما، وإن سبقاه لم يعطهما شيئًا فهو فيما بينهما، أيهما سبق أخذ الجعل من صاحبه، فهذا جائز، وذكر عن صفوان بن عمرو السكسكي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أصحاب

الزهري قال: كانت المسابقة، بين أصحاب رسول الله ﷺ في الخيل والركاب والأرجل ؛ لأن الغزاة يحتاجون إلى رياضة أنفسهم ، حتى إذا ابتلوا بالطلب والهرب وهم رجالة لا يشق عليهم العدو، لما يحتاجون إلى ذلك في رياضة الدواب. فإن شرطوا جعلاً نظر، فإن كان الجعل من أحد الجانبين خاصة بأن قال لـصاحبه: إن سبقتني أعطيتك كذا، وإن سبقتك لم آخذ منك شيئًا فهو جائز على ما شرطا استحسانًا ، لقوله عليه السلام : «المؤمنون عند شروطهم» وفي القياس لا يجوز، لأنه تعليق المال بالخطر، وأما إذا كان المال مشروطًا، من الجانبين فهو القمار بعينه ، والقمار حرام ، إلا أن يكون بينهما ، محلل، وصورة المحلل أن يكون معهما ثالث والشرط أن الثالث ، إذا سبقهما أخذ منهما ، وإن سبقاه لم يعطهما شيئًا فهو فيما بينهما ، أيهما سبق أخذ الجعل من صاحبه ، فهذا جائز ، وهو مروي عن سعيد بن المسيب، وهذا إذا كان المحلل على دابة يتوهم أن يسبق، فإن كان لا يتــوهم ذلك فلا فائدة في إدخــاله بينهمــا، ولا يخرج به شرطهــما من أن يكون قمارًا، قال \_ رضى الله عنه \_ وكان شيخنا الإمام شمس الأثمة - رحمه الله \_ يقول: علىٰ قياس هذا بالجري بين طلبة العلم ، يفتي فيه بالجواز أيضًا، وهو إذا وقع الاختلاف بين اثنين في مسألة وأراد الرجوع إلا الأستاذ، وشرط أحدهما لصاحب أنه إن كان الجواب كما قلت أعطيتك كذا، وإن كان كما قلت لا آخذ منك شيئًا فهذا جائز، وإن كان شرط من الجانبين فهمو القمار، وهذا لأن في الأفراس إنما جوز ذلك لمعنى يرجع إلى الجهاد فيجوز هنا أيضًا للحث على الجهاد في التعلم. وذكر عن صفوان بن عمرو السكسكي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أصحاب السكسك ينهاهم عن الركض، والمراد النخاسون ، وإنما نهاهم عن ركض يتعب الدابة من غير حاجة إلى ذلك ، أو

السكسك ينهاهم عن الركض ، قال : ونهاهم أن يتركوا أحدًا أن يركب بمبزع في سوطه يبزع به دابته .

### ٨ ـ باب : كراهية الجرس

ذكر عن كعب قال: ما استنفر جيش من المسلمين إلا بعث الله ملكاً ينادي في ظهورهم: اللهم اجعل ظهورها شديدًا، وحوافرها حديدًا، إلا ذات الجرس، وعن خالد بن معدان قال: رأى النبي على راحلة عليها جرس فقال: تلك مطي الشيطان، وعن أم حبيبة \_ رضي الله عنها \_ أن النبي على قال: « العير التي فيها جرس لا تصحبها الملائكة ».

ركض يكون بتكلف ، لأن ذلك يغرر المشتري والغرور حرام ، والمراد الركض للتلهي من غير غرض وقد أمرنا بالإحسان إلى الخيول لإرهاب العدو بها ، ولا يجوز إتعابها بالركض تلهيًا . قال : ونهاهم أن يتركوا أحداً أن يركب بمبزع في سوطه يبزع به دابته ، أي بحديدة كما يفعله بعض النخاسين لنخس الدابة عند الركض ، وذلك يجرح الدابة ، من غير غرض فيه ، وربما يسري ؟ فلهذا نهاهم عن ذلك كما هو عادة العرب من اتخاذ مديدة في ظاهر الخف عند العقب لنخس الفرس به ، فإنه منهي عنه كما قلنا ، وكان عمر بن عبد العزيز ينهي عن ركض الفرس إلا في حق ، أي عند غرض صحيح في الجهاد أوغيره .

## ٨ ـ باب : كراهية الجرس

ذكر عن كعب قال: ما استنفر جيش من المسلمين إلا بعث الله ملكاً ينادي في ظهورهم: اللهم اجعل ظهورها شديداً، وحوافرها حديداً، إلا ذات الجرس، وعن خالد بن معدان قال: رأى النبي على راحلة عليها جرس فقال: تلك مطي الشيطان، وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي على قال: «العير التي فيها جرس لا تصحبها الملائكة»، فمن العلماء من أخذ بظاهر هذه الآثار، وكرهوا اتخاذ الجرس على الراحلة في الأسفار في الغزو وغير ذلك، وكرهوا أيضاً اتخاذ الجلاجل في رجل الصغير، على ما يروى عن عائشة - رضي الله عنها - أنها رأت امرأة معها صبي وفي رجله جلاجل، فجعلت

#### ٩. باب: رفع الصوت

قال: ولا يستحب رفع الصوت في الحرب من غير أن يكون ذلك مكروهًا من وجه الدين، ولكنه فشل، فإن كان فيه تحريض ومنفعة للمسلمين فلا بأس به، وذكر عن الحسن \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله ﷺ كان

تقول: نحي عنه ما ينفر الملائكة. وتأويل هذه الآثار عندنا أنه كره اتخاذ الجرس للغزاة في دار الحرب، فإنهم إذا قصدوا أن يبيتوا العدو علم بهم العدو بصوت الجرس فيبدرون بهم، فإذا كانوا سرية علم بهم العدو فأتوهم فقتلوهم، فالجرس في هذه الحالة يدل المشركين على المسلمين فهو مكروه، وأما ما كان في دار الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلة فلا بأس به، يعني قد ينتفع المسلمون في أسفارهم بصوت الجرس يدفعون به النوم عن أنفسهم، ومن يضل عن الطريق يتمكن من اللحوق بهم بصوت الجرس فلا يضل، ومن الدواب ما ينشط في السير بصوت الجرس فإذا أمنوا اللصوص، وكان في الجرس منفعة لهم بهذه الصفة فلا بأس باتخاذه وهو نظير الحداء وذلك معروف في العرب، وقد أذن فيه رسول الله على الله وكان يسير بالليل والحادي يحدي بين يديه، فعرفنا أنه لا بأس بمثله، وما يكون في أرجل الصبيان على سبيل اللهو من غير منفعة فلا بأس.

# ٩ \_ باب : رفع الصوت

قال: ولا يستحب رفع الصوت في الحرب من غير أن يكون ذلك مكروها من وجه الدين، ولكنه فشل، فإن كان فيه تحريض ومنفعة للمسلمين فلا بأس به، يعني أن المبارزين يزدادون نشاطًا برفع الصوت، وربما يكون فيه إرهاب للعدو، على ما قال النبي عنوت أبي دجانة في الحرب فئة الأن ، فأما إذا لم يكن فيه منفعة فهو فشل، وربما يدل على الجيش فلهذا لا يستحب. وذكر عن الحسن وضي الله عنه أن رسول

<sup>(</sup>١) أخرجه أحــمد : المسند ( ٣/ ٢٤٩ ) ح [ ١٣٦١١ ] ، والحاكم : المستــدرك ( ٣/ ٣٥٣) بلفظ صوت أبي طلحة خير من فئة .

يكره رفع الصوت عند ثلاثة: عند قراءة القرآن، وعند الجنائز، وعند الزحف وعن قيس بن عباد قال : كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون الصوت عند الثلاثة : الجنائز ، والقتال ، والذكر .

# ١٠ ا. باب : العمائم في الحرب

قال : ولبس العمائم في الحرب وغيرها حسن من أمر المسلمين ، فإن العمائم تيجان العرب ، وقال ﷺ : « تعمموا تزدادوا حلمًا » ، وذكر عن

الله ﷺ كان يكره رفع الصوت عند ثلاثة: عند قراءة القرآن ، وعند الجنائز ، وعند الخوف الله ﷺ يكرهون الزحف أي القتال . وعن قيس بن عباد قال : كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون الصوت عند الثلاثة : الجنائز ، والقتال ، والذكر ، والمراد بالذكر الوعظ ، ففي الحديثين كراهة رفع الصوت عند سماع القرآن والوعظ ، فتبين به أن ما يفعله الذين يدعون الوجد والمحبة مكروه ولا أصل له في الدين ، ويستبين به أنه تمنع الصوفية عما يعتادونه من رفع الصوت وتخريق الثياب عند السماع ، فإن ذلك مكروه في الدين عند سماع القرآن والوعظ ، فما ظنك عند سماع الغناء ؟! ، فأما رفع الصوت عند الجنائز فالمراد به النوح وتمزيق الثياب وخمش الوجوه ، فذلك حرام ، والمراد ما كان عليه أهل الجاهلية من الإفراط في مدح الميت عند جنازته ،حتى كانوا يذكرون في ذلك ما هو شبه المحال ، وفيه قال رسول الله ﷺ : « من تعزئ بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا(١٠) » أراد به والله أعلم ، أن امنعوه عن ذلك ولا تذكروه بسوء.

# ١٠- باب: العمائم في الحرب.

قال: ولبس العمائم في الحرب وغيرها حسن من أمر المسلمين، فإن العمائم تيجان العرب وقال على الله على الله على الله على الله عنهما الفتح وعليه عمامة سوداء فعرفنا أن ذلك حسن. وذكر عن ابن عمر رضى الله عنهما

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد :المسند ( ٥/ ١٣٦ ) ح [ ٢١٢٩٢ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الحاكم : المستدرك ( ٤/ ١٩٣ )

ابن عمر \_ رضي الله عنه \_ قال : دعا رسول الله على عبد الرحمن بن عوف \_ رضي الله عنه \_ فقال : تجهز فإني باعثك في السرية \_ الحديث \_ إلى أن قال : وعلى عبد الرحمن عمامة قد لفها على رأسه ، فدعاه النبي في فاقعده بين يديه ، ونقض عمامته بيديه ، ثم عممه بعمامة سوداء ، وأرخى بين كتفيه شيئًا منها ، ثم قال : هكذا فاعتم يا ابن عوف ، وإنما فعل ذلك إكرامًا له ، خصه بهذه الكرامة ، من بين الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ .

## ١ ١. باب : القتال في الأشهر الحرم

ذكر عن سليمان بن يسار أنه سئل: هل يصلح للمسلم أن يقاتل الكفار في الأشهر الحرم ؟ قال: نعم ، وبه نأخذ ، وكان عطاء يقول: لا يحل القتال في الأشهر الحرم لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ فإذ انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا

قال: دعا رسول الله على عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - فقال: تجهز فإني باعثك في السرية - الحديث - إلى أن قال: وعلى عبد الرحمن عمامة قد لفها على رأسه ، فدعاه النبي على فأقعده بين يديه ، ونقض عمامته بيديه ، ثم عممه بعمامة سوداء ، وأرخى بين كتفيه شيئًا منها ، ثم قال: هكذا فاعتم يا ابن عوف ، وإنما فعل ذلك إكرامًا له، خصه بهذه الكرامة ، من بين الصحابة - رضي الله عنهم - ، وفيه دليل على أن المستحب إرخاء ذنب العمامة بين الكتفين كما فعله رسول الله على أن منهم من قدر ذلك بشبر ، ومنهم من قال: إلى وسط الظهر ، ومنهم من قال: إلى موضع الجلوس، وفي هذا دليل على أن يجدد اللف لعمامته ، لا ينبغي أن يرفعها من رأسه دفعة واحدة ، لكن ينقضها كما لفها ، فقد فعل رسول الله على هكذا بعمامة ابن عوف ، وذلك بمنزلة النشر غب الطي ، فيكون أولى من النشر والإلقاء [ على الأرض ] دفعة واحدة .

# ١١ ـ باب : القتال في الأشهر الحرم

ذكر عن سليمان بن يسار أنه سئل: هل يصلح للمسلم أن يقاتل الكفار في الأشهر الحرم ؟ قال: نعم ،وبه نأخذ ، وكان عطاء يقول: لا يحل القتال في الأشهر الحرم لقوله \_ تعالى \_: ﴿ فإذ انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ﴾[التوبة: ٥] ، ولكنا نقول: هذا

المشركين ﴾، ولكنا نقول : هذا منسوخ ، ناسخه قول الله تعالى: ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ ، يفيد إباحة قتلهم في كل وقت ومكان .

#### ٢ ١ ـ باب: هجرة الأعراب

وعن الحسن - رضي الله عنه - قال: هجرة الأعراب إذا ضمهم ديوانهم، وقد كانت الهجرة فريضة في الابتداء قال الله تعالى: ﴿ والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ﴾ ، وقال علي « ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبروهم ، أنهم كأعراب المسلمين يجري على المسلمين ، وليس لهم في المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين ، وليس لهم في الفيء ولا في الغنيمة نصيب، وإليه أشار محمد - رحمه الله - فقال : إذا

منسوخ ، ناسخه قول الله \_ تعالى \_ ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ [التوبة: ٥] ، يفيد إباحة قبتلهم في كل وقت ومكان ، والمراد بقوله تعالى : ﴿ فإذا انسلخ الأشهر الحرم ، الحرم ﴾ ، مضى مدة العهد الذي كان لبعضهم ، لا بيان حرمة القتال في الأشهر الحرم ، ثم صح أن رسول الله عليه غزا الطائف لست مضين من المحرم ونصب المنجنيق عليها ، وافتتحها في صفر ، ونسخ الكتاب بالسنة المشهورة التي تلقاها العلماء بالقبول جائز (١) .

## ١٢ ـ باب: هجرة الأعراب

وعن الحسن - رضي الله عنه - قال : هجرة الأعراب إذا ضمهم ديوانهم ، وقد كانت الهجرة فريضة في الابتداء قال الله - تعالى - : ﴿ والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ﴾ [الأنفال : ٧٧] ، وقال ﷺ : «ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبروهم ، أنهم كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين ، وليس لهم في الفيء ولا في الغنيمة نصيب(١) ،

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٣ )

<sup>(</sup>۲) أخرجـه مسلم : الجـهاد ( ۳/ ۱۳۵۷ ) ح [ ۳/ ۱۷۳۱] ، وأبو داود : الجـهاد ( ۳۸/۳) ح [ ۲۲۱۲] ، والتـرمـذي : السيـر ( ٤/ ١٦٢ ) ح [ ۱۲۱۷] ، وابن مـاجـة : الجـهـاد ( ۲/ ۹۵۳ ) ح [ ۲۸۵۸] ، والدارمي: السير ( ۲/ ۲۸۰ ) ح [ ۲۲٤۲ ] ، وأحمد :المسند ( ٥/ ۳۵۲ ) ح [ ۲۳۰۲ ] .

وطن الأعرابي مصرًا من أمصار المسلمين ، فقد خرج من الأعرابية وصار من أهل الأمصار ، التحق في الديوان أو لم يلحق .

### ١ . باب : صلة المشرك

وذكر عن أبي مروان الخزاعي قال : قلت لمجاهد : رجل من أهل الشرك بيني وبينه قرابة ، ولي عليه مال أدعه له ؟ قال : نعم ، وصله ، ثم

ومن مذهب الحسن أنه لم ينسخ هذا الحكم وأن من أسلم من الأعراب فعليه أن يثبت اسمه في ديوان الغزاة ليكون مهاجراً ، فقد كان المقصود بالهجرة في ذلك الوقت الفتال، وعلى قول أكثر العلماء \_ رضي الله عنهم \_ فرضية الهجرة انتسخت يوم فتح مكة لقوله على الله عنهم وقال : «المهاجرا من أمتي من هجر السوء (٢) ، أو قال : ما نهى الله عنه . وإليه أشار محمد \_ رحمه الله فقال : إذا وطن الأعرابي مصراً من أمصار المسلمين ، فقد خرج من الأعرابية ، وصار من أهل الأمصار ، التحق في الديوان أو لم يلحق ، وإنما شرط أن يتوطن مصراً ليتعلم شرائع الدين ، فإن تمكن من ذلك في قبيلتة فلا حاجة إلى توطن المصر، ولكن إذا تعلم ما يحتاج إليه فقد خرج من الأعراب ، في قوله : هو أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله في [ التوبة : ٩٧ ] .

## ١٣ - باب: صلة المشرك

وذكر عن أبي مروان الخزاعي قال: قلت لمجاهد: رجل من أهل الشرك بيني وبينه قرابة ، ولي عليه مال أدعه له ؟ قال: نعم ، وصله ، وبه نأخذ فنقول: لا بأس بأن يصل المسلم المشرك قريبًا كان أو بعيدًا محاربًا كان أو ذميًا لحديث سلمة بن الأكوع قال: صليت الصبح مع النبي عليه ، فوجدت مس كف بين كتفي ، فالتفت فإذا رسول الله عليه ، فقال: هل أنت وأهب لي ابنة أم قرفة ؟ قلت: نعم ، فوهبتها له ، فبعث بها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : الجسهاد (٦/ ٦) ح [ ۲۷۸۳ ] ، ومسلم : إمارة (٣/ ١٤٨٧ ) ح [ ٨٥ / ١٣٥٣ ] ، وأبو داود :الجسهاد (٣/ ٣) ح [ ١٤٠٠ ] ، والتسرمذي : السير (٤/ ١٤٨ ) ح [ ١٥٩٠ ] ، والدارمي : السير (٢/ ٣١٢ ) ح [ ٢٤٠٠ ] ، وأحمد : المسند (١/ ٢٦٦ ) ح [ ٢٤٠٠ ] . (٢) أخرجه أحمد : المسند (٢/ ٢٠٦ ) ح [ ٢٠٦٣ ] .

ذكر عن كعب بن مالك قال: قدم عامر بن مالك ، أخو البراء وهو مشرك، فأهدى للنبي ﷺ فرسين وحلتين ، فقال عليه السلام: « لا أقبل هدية مشرك ».

إلىٰ خاله حزن بن أبي وهب وهو مشرك وهي مشركة ، وبعث رسول الله ﷺ خمس مائة دينار إلى مكة حين قـحطوا وأمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حـرب وصفوان بن أمية ؛ ليفرقا على فقراء أهل مكة ، فقبل ذلك أبو سفيان ، وأبي صفوان ، وقال :ما يريد محمد بهذا إلا أن يخدع شباننا ، ولأن صلة الرحم محمود عند كل عاقل وفي كل دين، والإهداء إلى الغير من مكارم الاخلاق ، وقال ﷺ : ﴿ بعث لأتم مكارم الأخلاق » (١) ، فعرفنا أن ذلك حسن في حق المسلمين والمشـركين جميعًا . ثم ذكر عن كعب بن مالك قال: قدم عامر بن مالك ، أخو البراء وهو مشرك ، فأهدى للنبي على فرسين وحلتين ، فقال عليه السلام : « لا أقبل هدية مشرك " ) ، وقد روي أن النبي ﷺ كان يقـبل هدايا المشركين، وأنه أهدئ مع عمـرو بن أمية الضـمري إلى أبي سفـيان تمر عجوة ، واستهداه أدمًا فقبل هدية رسول الله ﷺ وأهدى له الأدم ، وأن نصرانيًا أهدى إلى رسول الله ﷺ حريرًا يتلألأ ، فقبل هديت ، وأن عياض بن حمار المجاشعي أهدى إلى رسول الله عليه السلام : أسلمت يا عياض؟ فقال : لا ، قال عليه السلام : ﴿ إِنْ الله \_ تعالى \_ نهانى أن أقسبل زبد المشركين ، أي : عطاياهم (٢) ، وذكر الزهري : أن رسول الله ﷺ نهى عن زبد المشركين ، أي : عن قبول هديتهم، فتأويل ما روي أنه لم يقبل من وجوه : أحدها ، أنه لم يقبل ممن كان يطمع في إيمانه ، إذا رد هديته ليحمله ذلك على أن يؤمن ثم يقبل هديت ، أو لم يقبل ؛ لأنه كان فيهم من يطالب بالعوض ولا يرضى بالمكافأة بمثل ما أهدى ، وبيان هذا في قـوله ﷺ : ( لقد هممت أن لا أقبل هدية الأعراب، (٤٠)، وفي رواية : « لا أقبل الهدية إلا من قرشي أو ثقفي » وأيد هذا ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك : الموطأ : حسن الخلق ( ۲/ ۹۰۶ ) ح [ ۸] ، وأحمد : المسند ( ۲/ ۳۸۱ )ح [ ۹۸۷۶ ]، والبيهقي ( ۱۰/ ۱۹۲ ) ح [ ۲۰۷۸ ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ( ١٩ / ٧١ ) ح [ ١٤٠ ]

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود : إمارة (٣/ ١٧٠) ح[ ٣٠٥٧] ، والترمـذي : السيـر (٤/ ١٤٠) ح[ ١٥٧٧] ،
 وأحمد : المسند (٤/ ١٦٢) ح [ ١٧٤٩٤]

 <sup>(</sup>٤) أخرجـه النسائـي : عمرى( ٦/ ٢٣٦ ، ٢٣٧ ) باب : عـطية المرأة بغـير إذن زوجهـا ، وأحمـد : المسند
 (١/ ٢٩٥ ) ح [ ٢٦٩١ ]

ثم قال محمد \_ رحمه الله \_ : يكره لأمير الجيش أن يقبل هداياهم ، فإن قبلها فليجعلها فيئًا للمسلمين .

روي أن عامر بن مالك كان أهدئ إليه فـرسين قد كان أحدهما لرسول الله ﷺ وقع في أيديهم في بعض الحروب ، فعوضه رسول الله ﷺ فوق هديته ، فجعل يطلب الزيادة حتى قـال رسول الله ﷺ في خطبـته: «مـا بال أقوام يهـدون ما نعرفــه أنه لنا، ثم لا يرضون بالمكافأة بالمثل، وإنما لم يقبل هدية عامر لأن أباه كان أجار سبعين نفراً من أصحاب رسول الله ﷺ، ثم قتلهم قومه، وهم أصحاب بئر معونة وفي هذا قصة معروفة، فلهـذا رد رسول الله ﷺ هديته . ثم قال محـمد ـ رحمه الله ـ : يـكره لأمير الجيش أن يقبل هداياهم ، فإن قبلها فليجعلها فيتًا للمسلمين (١١) ، وتكلموا في معنى هذا اللفظ فقيل: هذا ليس بكراهة التحريم ، ولكن مراده التنزيه ، لأنه إذا قبل هداياهم لا يامن أن يتألفهم ، على ما جاء في الحديث : ﴿ الهدية تذهب وحر الصدر ﴾ (٢) ، وقد أمرنا بالغلظة عليهم ، قال الله \_ تعالى \_ ﴿ وليجدوا فيكم غلظة ﴾ [ التوبة : ١٢٣ ] ، وقيل : المراد به لا يحل له أن يقبلها على أن يختص بها، ولكنه يقبلها على أن يجعلها في فيء المسلمين ، لأنهم أهدوا إليـه لمنعتـه ،ومنعتـه بالمسلمين لا بنفسـه ، وكذلك إذا أهدوا إلى قائد من قواد المسلمين ، بخلاف ما إذا أهدوا إلى مسبارز ، فإن عزته بقوة في نفســه فتسلم له الهــدية، وأما في حق رسول الله ﷺ فقــد كانت الهدية له، فــإن عزته ومنعته لم تكن بالمسلمين، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿والله يعصمك من الناس﴾ [المائلة:٦٧]، وما كان في حقه توهم الركون بقلبه إذا قبل هداياهم ، فلهذا قبلها في بعض الأوقات ، واختلفت الـصحابة ـ رضي الله عنهـم ـ ومن بعدهم في جواز قـبول الهـدية من أمراء الجور، فكان ابن عباس وابن عمر \_ رضي الله عنهم \_ يقبلان هدية المختار ، وهكذا نقل عن إبراهيم النخعي ، وكان أبو ذر وأبو الدرداء ـ رضي اللـه عنهمــا ـ لا يجوزان ذلك ، حـتى روي أن أميـرًا أهدى إلى أبي ذر ـ رضى الله عنه ـ مـاثة دينار ، فجـعل يقول : هل أهدي إلى كل مسلم مثل هذا ؟ فقـيل : لا ، فردها وقال : ﴿ كلا ، إنها لظئ، نزاعة للشوئ ﴾ [ المعارج: ١٥ ، ١٦ ]، وعن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه \_ قال : للسلطان نصيب من الحلال والحرام ، فإذا أعطاك شيئًا فخذه ، فإن ما

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع ( ٢/ ٣٦)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي : الولاء ( ٤/ ٤٤١ ) ح [ ٢١٣٠ ] ، وأحمد : المسند ( ٢/ ٤٠٥ ) ح [ ٩٢٧٢ ] .

#### ٤ ١ ـ باب : المبارزة

ذكر عن أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_ أنه دخل على أخيه البراء بن مالك وهو يتغنى ، فقال : أتتغنى ؟ فقال : أخشى أن أموت على فراشي وقد قتلت سبعة وسبعين من المشركين بيدي سوئ ما شاركت فيه المسلمين .

يعطيه حلال لك ، وحاصل المذهب فيه أنه إن كان أكثر ماله من الرشوة والحرام لم يحل قبول الجائزة منه ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حلال ، وإن كان صاحب تجارة أو زرع أكثر ماله من ذلك فلا بأس بقبول الجائزة منه ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حرام ، وفي قبول رسول الله ﷺ الهدية من بعض المشركين دليل على ما ذكرنا . وبالله التوفيق.

#### ١٤- باب: المسارزة

ذكر عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أنه دخل على أخيه البراء بن مالك وهو يتغنى ، فقال : أتتغنى ؟ فقال : أخشى أن أموت على فراشي وقد قتلت سبعة وسبعين من المشركين بيدي سوى ما شاركت فيه المسلمين ، وفيه دليل على أنه لا بأس للإنسان أن يتغنى إذا كان وحده ليدفع به الوحشة عن نفسه ، فإن البراء بن مالك ـ رضي الله عنه ـ كان من زهاد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ قال فيه رسول الله على المعنى الله لأبره ، ، ثم كان يتغنى في مرضه حين بقي وحده ، واستبعد ذلك منه أنس ، فبين أنه لا يفعل هذا تلهيًا ، ولكن يدفع الوسواس عن نفسه ، فإنه كان يطمع في الشهادة وخشي أن يموت في مرضه فاستوحش من ذلك وجعل يتغنى ، فعرفنا أن هذا القدر لا بأس به ، إنما المكروه ما يكون على سبيل اللهو ، على ما قال على الوجوه وشق بأس به ، إنما المكروه ما يكون على سبيل اللهو ، على ما قال على الوجوه وشق الجيوب رنة الشيطان ، يعني رفع الصوت عند المصيبة ، ثم صح أن البراء ـ رضي الله عنه ـ برأ من مرضه ثم استشهد كما كان يطمع .

### ٥ ١ . باب: من قاتل فأ صاب نفسه

وذكر عن مكحول أن رجلاً من أصحاب رسول الله على تناول رجلاً من العدو ليضربه فأخطأ فأصاب رجله فنزف حتى مات ، فصلى عليه رسول الله عليه ، وأنا الله عليه ، وأنا عليه شهيد هو ؟ قال : نعم ، وأنا عليه شهيد .

# ١٥ \_ باب : من قاتل فأصاب نفسه

وذكر عن مكحول أن رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ تناول رجلاً من العدو ليضربه فأخطأ فأصاب رجله فنزف حتى مات ، فصلى عليه رسول الله على ، فقال أصحابه \_ رضى الله عنهم \_ أشهيد هو ؟ قال : نعم ، وأنا عليه شهيد ، وتأويل الحديث أنه شهيد فسيما تناول من الثواب في الآخرة فأما من ابتلي بهــذا في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن الشهيد الذي لا يغسل من يصير مقتولًا بفعل مضاف إلى العدو، وهذا صار مقتولًا بفعل نفسه، ولكنه معذور في ذلك، لأنه قصد العدو لا نفسه، فيكون شهيدًا في حكم الآخرة، ويصنع به ما يصنع بالميت في الدنيا، وهو نظير قوله ﷺ: ﴿ المبطون شهيد ، والنفساء شهسيد، والمرأة التي تموت بجمع لم تطمث شهيد»(١)، يعني في أحكام الآخرة لا في أحكام الدنيا ، ثم اختلفت مشايخنا فيمن تعمد قتل نفسه بحديدة أنه هل يصلي عليه ؟ فمنهم من قال: لا يصلي عليه ، وما أشار إليه في الكتاب في حق الذي أخطأ دليل على أنه إذا تعمد ذلك لا يصلى عليه، لحديث أبي هريرة - رضى الله عنه -أن النبي ﷺ قال: ﴿ من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدًا مـخلدًا ، ومن تردى من موضع فهـو يتردى في نار جهنم خـالدًا مخلدًا ، ومن شرب سمًا فمات فهو يشربها في نار جهنم خالدًا مخلدًا  $^{(1)}$  ، قال - رضي الله عنه -وكان شيخنا الإمام يقول : الأصح عندي أن يصلى عليه ، وأن تقبل توبته إن كان تاب في ذلك الوقت ، لقوله ـ تعالى ـ : ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ ، وتأويل الحديث

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي: الجهاد (٦/ ٣١) باب: مسألة الشهادة، والدارمي: الجهاد (٢/ ٢٧٣) ح [٢٤١٣]، وأحمد: المسند ( ٢/ ٤٠١) ح [ ١٥٣١٣]

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخــاري : الطب ( ۱۰/ ۲۰۸ ) ح [ ۷۷۷۸ ] ، والترمذي : الطب ( ۴/ ۳۸۳ ) ح [ ۲۰٤٤ ] ، والنسائي : الجنائز ( ۳/۶۶ ) باب : ترك الصلاة على من قتل نفسه

وذكر عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله! زعم أسيد بن حضير أن عامر بن سنان بن الأكوع حبط عمله ، وكان ضرب يهوديًا فقطع رجله ، ورجع السيف على عامر فعقره فمات منها ، فقال : كذب من قال ذلك ، إن له لأجرين ، إنه جاهد مجاهد ، وإنه ليعوم في الجنة عوم الدعموص ، قال : وإذا التقت السريتان ليلاً من المسلمين وكل واحدة ترئ أن صاحبتها من المشركين، فاقتتلوا فأجلوا عن قتلى ثم علموا فلا شيء عليهم من دية ولا كفارة؛ والأصل فيه ما روي عن جابر بن عبد الله

فيمن استحل ذلك ، لما روي أن النبي على قال : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (۱) وقال - رضي الله عنه ـ وسمعت القاضي الإمام علي السغدي يقول : الأصح عندي أنه لا يصلى عليه، لا لأنه لا توبة له، ولكن لأنه باغ على نفسه، ولا يصلى على الباغي . وذكر عن سلمة بن الأكوع ـ رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ! زعم أسيد بن حضير أن عامر بن سنان بن الأكوع حبط عمله ، وكان ضرب يهوديا فقطع رجله ،ورجع السيف على عامر فعقره فمات منها ، فقال : كذب من قال ذلك ، إن له لأجرين ، إنه جاهد مجاهد ، وإنه ليعوم في الجنة عوم الدعموص(۱) ، وبه نقول إنه معذور فيما أصيب به ، مشاب على ما صنع ، فإنه جاهد في قتل الكافر مبالغ في ذلك ، مصاب حين رجع إليه السيف فعقره وصبر على ذلك إلى أن مات ، فهو مجاهد صابر ، و﴿ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ [ الزمر : ١٠] ، فهذا معنى قوله ﷺ : ﴿ إن له لأجرين » قال : وإذا التقت السريتان ليلاً من المسلمين وكل واحدة ترى أن صاحبتها من يوفى المسريتين باشرت دفعًا مباحًا ، فقد قصدت كل سرية إلى الاخرى ، وإنما قتلتها واحدة من السريتين باشرت دفعًا مباحًا ، فقد قصدت كل سرية إلى الاخرى ، وإنما قتلتها والأحرى دفعًا عن أنفسهم ، وذلك دفع مأمور به شرعًا فلا يكون موجبًا دية ولا كفارة . والأصل فيه ما روي عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ قال: خرجت طليعتان والأصل فيه ما روي عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ قال: خرجت طليعتان والأصل فيه ما روي عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ قال: خرجت طليعتان

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري :الإيمان (۱/ ۱۳۵) ح[ ٤٨ ] ، ومسلم : الإيمان ( ١/ ٨١ ) ح [ ٦١٦ / ٦٤ ] ، والترمذي: البسر (٤/ ٣٥٣) ح [١٩٨٣]، والنسسائي : تحسريم ( ٧/ ١١١ ) باب: قتسال المسلم ، وابن مساجمة : الفتن (٢/ ١٢٩٩) ح [٣٩٣٩]، وأحمد : المسند (١/ ٣٨٥) ح [٣٦٤٦]

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخــاري: الأدب (۱۰/۵۰۳) ح [ ٦١٤٨ ] ، ومسلم : الجهاد ( ٣/ ١٤٢٧ ) ح [١٨٠٢/١٢٣]، وأحمد : المسند ( ٤/ ٤٨ ) ح [ ١٦٥١٧ ]

- رضي الله عنه - قال: خرجت طليعتان لرسول الله على من الخندق ليلاً فالتقتا تحت الليل ولا يشعر بعضهم ببعض، ويظنون أنهم العدو فكانت بينهم جراحات وقتلى ثم تنادوا بشعار الإسلام، فكف بعضهم عن بعض، وذكروا ذلك لرسول الله على فقال: جراحاتكم في سبيل الله، ومن قتل منكم فهو شهيد، وإذا كان القوم من المسلمين يقاتلون المشركين، فقتل مسلم مسلمًا، ظن أنه مشرك، أو رمى إلى مشرك فرجع السهم فأصاب مسلمًا فقتله فعليه الدية والكفارة، والأصل في هذا ما روي أن سيوف المسلمين اختلفت يوم أحد على اليمان أبي حذيفة، فقتلوه، فجعل رسول الله عليه فيه الدية، فوهبها لهم حذيفة.

لرسول الله هي من الخندق ليلاً فالتقتا تحت الليل ولا يشعر بعضهم ببعض ، ويظنون أنهم العدو فكانت بينهم جراحات وقتلى ثم تنادوا بشعار الإسلام ، فكف بعضهم عن بعض ، وذكروا ذلك لرسول الله هي فقال : جراحاتكم في سبيل الله ، ومن قتل منكم فهو شهيد ،وإذا كان القوم من المسلمين يقاتلون المشركين ، فقتل مسلم مسلماً ، ظن أنه مشرك ، أو رمى إلى مشرك فرجع السهم فأصاب مسلماً فقتله فعليه الدية والكفارة (١) ؛ لأن هذا صورة الخطأ ، والدية والكفارة في قتل الخطأ واجب بالنص .

والأصل في هذا ما روي أن سيوف المسلمين اختلفت يوم أحد على اليمان أبي حذيفة ، فقتلوه ، فجعل رسول الله على فيه الدية ، فوهبها لهم حذيفة ، وكان المعنى في الفرق بين هذا والأول أن المقتول هاهنا ما كان قاصدًا قتل صاحبه الذي قتله ، وكانت حرمة نفسه باقية في نفسه ، فيجب الدية صيانة لدمه عن الهدر ، وفي الأول المقتول كان قاصدًا إلى قتل صاحبه وذلك يسقط حرمة نفسه في حقه ، فإنما قتله بدفع مباح .

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۰۵ )

### ١٦ . باب: قتل ذي الرحم المحرم

قال: ولا بأس بأن يقتل الرجل من المسلمين كل ذي رحم محرم منه من المشركين يبتدئ به، إلا الوالد خاصة، فإنه يكره له، أن يبتدئ والده بذلك، وكذلك جده من قبل أبيه، أو من قبل أمه وإن بعد، إلا أن يضطره إلى ذلك.

أن حنظلة بن أبي عامر ، وعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ، ورضي الله عنهما ـ استأذنا رسول الله ﷺ في قتل أبويهما فنهاهما عن ذلك، وعن عمير بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رجل: يا رسول الله! إني لقيت أبي في العدو، فسمعت منه مقالة لك سيئة فقتلته، فسكت رسول الله ﷺ .

# ١٦ ـ باب: قتل ذي الرحم المحرم

قال: ولا بأس بأن يقتل الرجل من المسلمين كل ذي رحم محرم منه من المشركين يبتدئ به ، إلا الوالد خاصة ، فإنه يكره له ، أن يبتدئ والده بذلك ، وكذلك جده من قبل أبيه ، أو من قبل أمه وإن بعد ، إلا أن يضطره إلى ذلك (١) ، لقوله \_ تعالى \_ : ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفًا ﴾ [لقمان: ١٥] ، فالمراد الأبوان إذا كانا مشركين بدليل قوله تعالى ﴿وإن جاهداك ﴾ الآية [ لقمان : ١٥] ، وليس من المصاحبة بالمعروف البداية بالقتل ، وأما إذا اضطره إلى ذلك فهو يدفع عنه نفسه ، وهو مأمور بالبداية بنفسه في الإحسان ، إليها ودفع شر القمل عنها ، أبلغ جهات الإحسان ، ثم الاب كان سببًا لإيجاد الولد ، فلا يجوز للولد أن يجعل نفسه سبب إعدامه ، بالقصد إلى قتله ، إلا أن يضطره إلى ذلك ، فحينئذ يكون الأب هو المكتسب لذلك السبب بمنزلة الجاني على نفسه ، على ما هو الأصل أن الملجأ بمنزلة الآلة للملجيء ، ولهذا لا يحبس الأب بدين الولد ويحبس بنفقته ، لأنه إذا منع نفقته فقد قصد إتلافه ، ثم استدل محمد \_ رحمه الله \_ في الكتاب بما روئ : أن حنظلة بن أبي عامر ، وعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ، ورضي الله عنهما \_ استاذنا رسول الله من قتل أبويهما فنهاهما عن ذلك ، وعن عمير ابن مالك \_ رضي الله عنهما \_ استاذنا رسول الله من أبويهما فنهاهما عن ذلك ، وعن عمير ابن مالك \_ رضي الله عنه مقالة لك سيئة فقتلته ، فسكت رسول الله إلى هي هذا دليل على أنه لا اسمت منه مقالة لك سيئة فقتلته ، فسكت رسول الله الله عنه وفي هذا دليل على أنه لا

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠١ ) ، انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٤ )

#### ٧ ١. باب: البكاء على القتلى

روي أن رسول الله على مربني عبد الأشهل وهم يندبون قتلاهم يوم أحد، فقال: لكن حمزة لا بواكي له، قالت المرأة التي روت: فخرجنا حتى اتينا رسول الله على فندبنا حمزة ورسول الله على في البيت، حتى سمعنا نشيجه في البيت، فأرسل إلينا أن قد أصبتم، أو قد أحسنتم، وإنما قال رسول الله على لأن حمزة كان سيد الشهداء يومشذ ، لكنه كان غريبًا بالمدينة فندبه رسول الله على عمزة كان سيد الشهداء يومشذ ، لكنه كان غريبًا بالمدينة فندبه رسول الله على عاقال .

يستوجب بقتله شيئًا إذا قـتله، لأن النبي ﷺ لم يأمره بشيء، والسكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز، وأول الوجوه، أن لا يقصده بالقتل، ولا يمكنه من الرجوع إذا تمكن منه في الصف، ولكنه يلجئه إلى موضع ويستمسك به حـتى يجيء غيره فيقتله (۱) روي في الكتاب حديثًا بهذه الصفة قال: فهـو أحب إلينا، فأما إباحة قتل غير الوالدين والمولودين من ذي الرحم المحرم من المشركين فقد بيناه في الجامع الصـغير، وبالله التوفيق.

## ١٧ ـ باب: البكاء على القتلى

روي أن رسول الله على مر ببني عبد الأشهل وهم يندبون قتلاهم يوم أحد ، فقال : لكن حمرة لا بواكي له (٢) ، قالت المرأة التي روت : فخرجنا حتى أتينا رسول الله على فندبنا حمزة ورسول الله على البيت، حتى سمعنا نشيجه في البيت ، فأرسل إلينا أن قد أصبتم ، أو قد أحسنتم ، وإنما قال رسول الله على لأن حمزة كان سيد الشهداء يومئذ ، لكنه كان غريبًا بالمدينة فندبه رسول الله على عاقال ، وذكر في المغاري : أن سعد بن معاذ حرضي الله عنه ـ لما سمع ذلك من رسول الله على جمع نساء قومه ، وكذلك سعد بن عبادة ، وكذلك معاذ بن جبل ، فجاء كل فريق إلى باب بيت رسول الله على يندبون عمزة ـ رضي الله عنه ـ ، فاستأنس رسول الله على ببكائهم حتى نام . ومن ذلك الوقت جرئ الرسم بالمدينة أنه إذا مات منهم ميت يبدءون بالبكاء لحمزة ـ رضي الله عنه ـ ،

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٤ )

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة : الجنائز ( ١/ ٥٠٧ ) ح [ ١٥٩١] ، وأحمد : المسند ( ٢/ ٤٠ ) ح [ ٤٩٨٣ ]

ثم أعاد الحديث بطريق ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ وزاد في آخره : فاستيقظ رسول الله ﷺ وهن يبكين ، فقال : يا ويحهن ! إنهن لها هنا منذ اليوم ، فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم .

والرجال في تعزية بعضهم بعضًا يقولون: مات رسول الله ﷺ، لا يزيدون على ذلك . ثم أعاد الحديث بطريق ابن عمر - رضي الله عنهما - وزاد في آخره: فاستيقظ رسول الله ﷺ وهن يبكين ، فقال: يا ويحهن! إنهن لها هنا منذ اليوم، فليرجعن ولا يبكين علي هالك بعد اليوم، فمن العلماء من أخذ بظاهر الحديث وقال: هذه رخصة كانت يومئذ، وقد انتسخت بما ذكر في آخر الحديث، وأكثرهم على أن رفع الصوت بالبكاء والنوح قد انتسخ ولا رخصة فيه ، على ما روي أن النبي ﷺ قال: « النائحة ومن حولها من مستمعيها عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين »(١).

وأما البكاء من غير رفع الصوت لا بأس به ، لما روي أنه لما قبض إبراهيم ابن رسول الله على الله رسول الله على الله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : أليس قد نهيتنا عن البكاء ؟ فقال: ﴿إنما نهيتكم عن صوتين أحمقين فاجرين (٢) وأما هذه رحمة يجعلها الله ـ تعالى ـ في قلوب الرحماء ، العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما يسخط الرب » .

وعن عمر رضي الله عنه \_ أنه سمع امرأة وهي تبكي عملي ولدها بين يدي رسول الله على الله تعالى: والنفس مصابة، والعهد قريب (٢)، ولكن مع هذا الصبر أفضل على ما قال الله تعالى: ﴿ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راحمون ﴾ [البقرة: ١٥٦] .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير ( ١٢/ ٤٢٦ ) ح [ ١٣٥٦٧ ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري : الجنائز ( ٣/ ٢٠٦ ) ح [ ١٣٠٣ ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجة : الجنائز ( ١/ ٥٠٥ ) ح [ ١٥٨٧ ] ، وأحمد : المسند ( ٢/ ٤٤٤) ح [ ٩٧٤٤ ]

#### ١ ١ . باب : حمل الرءوس إلى الولاة

وذكر عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس يناق البطريق فأنكر ذلك، فقيل له: يا خليفة رسول الله، إنهم يفعلون ذلك بنا، قال: فاستنان بفارس والروم؟ لا يحمل إلي رأس، إنما يكفي الكتاب والخبر، وفي رواية: قال لهم: لقد بغيتم أي: تجاوزتم الحد، وفي رواية: كتب إلى عماله بالشام: لا تبعثوا إلي برأس، ولكن يكفيني الكتاب والخبر وهو معنى ما رواه عن النهري - رحمه الله -

## ١٨ ـ باب : حمل الرءوس إلى الولاة

وذكر عن عقبة بن عامر الجهني ـ رضي الله عنه ـ أنه قدم على أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ برأس يناق البطريق فأنكر ذلك، فقيل له: يا خليفة رسول الله، إنهم يفعلون ذلك بنا، قال : فاستنان بفارس والروم؟ لا يحمل إلي رأس، إنما يكفي الكتاب والخبر، وفي رواية : كتب إلى عماله بالشام : لا تبعثوا إلي برأس، ولكن يكفيني الكتاب والخبر، فبظاهر الحديث أخذ بعض العلماء، وقال : لا يحل حمل الرءوس (۱) إلى الولاة ، لانها جيفة ، فالسبيل دفنها لإماطة الاذى ، ولان إبانة الرأس مثلة ، ونهن رسول الله عنه عن المثلة ولو بالكلب العقور، وقد بين أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ أن هذا من فعل أهل الجاهلية ، وغيظ للمشركين أو فراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء وغيظ للمشركين أو فراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين فلا بأس بذلك . ألا ترئ أن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ حمل رأس أبي جهل إلى رسول الله على وع بدر ، حتى ألقاه بين يديه ، فقال : هذا رأس عدوك أبي جهل ، فقال رسول الله على : « الله أكبر ! هذا فرعوني وفرعون أمتي (۲) وكان شره علي وعلى أمتي أعظم من شر فرعون على موسى وأمته ، وما منعه ولم ينكر عليه ذلك . وهو معنى ما رواه عن الزهري ـ رحمه الله ـ قال : لم يحمل إلى رسول الله عليه واله عن الزهري ـ رحمه الله ـ قال : لم يحمل إلى رسول عليه ذلك . وهو معنى ما رواه عن الزهري ـ رحمه الله ـ قال : لم يحمل إلى رسول عليه ذلك . وهو معنى ما رواه عن الزهري ـ رحمه الله ـ قال : لم يحمل إلى رسول عليه خليه ذلك . وهو معنى ما رواه عن الزهري ـ رحمه الله ـ قال : لم يحمل إلى رسول

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ )

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد : المسند ( ١/ ٤٤٤ ) ح [ ٤٢٤٥ ]

قال: لم يحمل إلى رسول الله ﷺ رأس إلا يوم بدر. وحمل إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فأنكره، وأول من حملت إليه الرءوس ابن الزبير - رضي الله عنه- .

#### ٩ ١. باب: السلاح والفروسية

ذكر عن عتبة بن أبي حكيم \_ رضي الله عنه \_ قال : ذكرت القوس عند رسول الله ﷺ فقال: ما سبقها سلاح قط إلى خير " يعني : أنه أقوى

الله على رأس إلا يوم بدر . وحمل إلى أبي بكر \_ رضي الله عنه \_ فأنكره ، وأول من حملت إليه الرءوس ابن الزبير \_ رضي الله عنه ولما بعث رسول الله على عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن عبد الله ، قال عبد الله : فضربت عنقه وأخذت برأسه فصعدت إلى جبل فاختبأت فيه ، حتى إذا رجع الطلب وجهت برأسه حتى جئت به النبي على ، وحين بعث رسول الله على محمد بن مسلمة \_ رضي الله عنه \_ بقتل كعب بن الأشرف جاء برأسه إلى رسول الله على فلم ينكر عليه ذلك، فتبين بهذه الآثار أنه لا بأس بذلك، والله الموفق.

## ١٩-باب: السلاح والفروسية

ذكر عن عتبة بن أبي حكيم \_ رضي الله عنه \_ قال: ذكرت القوس عند رسول الله على فقال: ما سبقها سلاح قط إلى خير » يعني: أنه أقوى آلات الجهاد، فيه حث للغزاة على تعلم الرمي، وفي ذلك آثار منها حديث عقبة بن عامر \_ رضي الله عنه \_ أن النبي على قال في قوله \_ تعالى \_ : ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ [ الأنفال : النبي على قال في قوله \_ تعالى \_ : ﴿ ألا إن القوة الرمي » (۱) ، قالها ثلاثًا، وفي حديثه أيضًا ﴿ إن الله \_ تعالى \_ يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صانعه الذي يحتسب به، ومنبله، والرامي به (۱) ، وقال : ﴿ كل لهو ابن آدم باطل إلا ثلاثة : تأديبه فرسه ، وملاعبته أهله ، ورميه عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: الإمارة (۳/ ۱۹۲۲) ح [ ۱۹۱۷/۱۹۷] ، وأبو داود : الجهاد ( ۳/ ۱۳ ) ح [۲۰۱۲]، وابن ماجة :الجهاد ( ۲/ ۹۶۰ ) ح [۲۸۱۳]، وابن ماجة :الجهاد ( ۲/ ۹۶۰ ) ح [۲۸۱۳]، والدارمي : الجهاد ( ۲/ ۲۲۹ ) ح [۲۶۲۲ ] ، وأحمد المسند ( ۶/ ۱۷۷ ) ح [۲۷۶۲ ]

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود : الجهاد ( ۳/ ۱۳ ) ح [ ۲۰۱۳ ] ، والنسائي : الخيل ( ٦/ ١٨٥ ) باب : تأديب الرجل فرسه ، وأحمد : المسند ( ٤/ ١٤٦ ) ح [ ۱۷۳۲۹ ]

آلات الجهاد، وذكر أن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ كتب أن وفروا الأظافير في أرض العدو فإنها سلاح وهذا مندوب إليه للمجاهدين في دار الحرب، وإن كان قص الأظافير من الفطرة، وذكر عن عمر \_ رضي الله عنه \_ أنه قال : علموا أولادكم السباحة، والفروسية، ومروهم بالاحتفاء بين الأغراض ، وهذا مروي عن النبي عليه الا أن في حديثه « علموا أولادكم السباحة والرمي، والمرأة الغزل » ، وقال : « اركبوا ، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا »، وعن عبيد بن عمير \_ رضي الله عنهما \_ أن النبي كليه قال لأصحابه \_ رضي الله عنهم \_ يوم فتح مكة: « أفطروا فإنه يوم قتال » ،

قوسه»(۱) ، وما جمع رسول الله على الاحد بين أبويه إلا لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - يوم أحد فقال : « ارم فداك أبي وأمي »(۱) . وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - كتب أن وفروا الأظافير في أرض العدو فإنها سلاح وهذا مندوب إليه للمجاهدين في دار الحرب ، وإن كان قص الأظافير من الفطرة ؛ لأنه إذا سقط السلاح من يده وقرب العدو منه ربما يتمكن من دفعه بأظافيره ، وهو نظير قص الشوارب فإنه سنة ، ثم الغازي في دار الحرب مندوب إلى أن يوفر شاربه ليكون أهيب في عين العدو في حصل به الإرهاب . وذكر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : علموا أولادكم السباحة ، وومروهم بالاحتفاء بن الأغراض ، وهذا مروي عن النبي إلا أن في حديثه «علموا أولادكم السباحة والرمي ، والمرأة الغزل » (۱) ، وقال : « اركبوا ، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا » ، والحاصل أن ما يعينه على الجهاد فهو مندوب إلى تعلمه ، وإلى أن يعود نفسه ذلك ، لما فيه من إعزاز الدين وقهر المشركين . وعن عبيد بن عمير - رضي الله عنهما - أن النبي على قال لأصحابه - رضي الله عنهم - يوم فتع مكة : « أفطروا فإنه يوم قتال » ، وفيه دليل على أنه مكة فتحت عنوة بالقتال ، فتح مكة : « أفطروا فإنه يوم قتال » ، وفيه دليل على أنه مكة فتحت عنوة بالقتال ، وأن الأفضل للغاري إذا كان يقاتل العدو في شهر رمضان أن يفطر ، فإن الصوم ربما

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ﴿ انظر الحديث السابق ﴾

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: المغازي (٧/ ٤١٥) ح [٥٠٠٤]، ومسلم: فضائل الصحابة (٤/ ١٨٧٦) ح [٤١ / ٢٤١١]، والترمذي : الأدب ( ٥/ ١٣٠ ) ح [ ٢٨٢٩]

<sup>(</sup>٣) رواه ابن منده في المعرفة والديلمي عن بكر بن عبد الله الأنصاري مرفوعًا وسنده ضعيف لكن له شواهد ، فعند الديلمي عن جابر مرفوعًا: ﴿ علموا أبناءكم السباحة والرمي، والمرأة الغزل ﴾ إلى غسير ذلك مما بينه السخاوي في القول التام في فضل الرمي بالسهام ، انظر كشف الحفاء للعجلوني (٢/ ٨٨) ح [١٧٦٢]

وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه \_ رضي الله عنه \_ قال: رأيت رسول الله عنه \_ قبة حمراء من أدم \_ يعني يوم فتح مكة \_ ورأيت بلالا \_ رضي الله عنه \_ أدخل وضوءه إليه ثم أخرجه يهريقه ، فرأيت الناس يبتدرونه ، فمن أصاب منه شيئًا تمسح به ، ومن لم يصب أخذ من بلل يد صاحبه فتمسح به ، قال : ثم رأيت بلالا \_ رضي الله عنه \_ أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله عنه \_ أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله عنه حمراء متشمرًا ، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه .

يضعف عن شيء من القتال ، والخلل الذي يتمكن بذلك لا يمكنه تدارك في غير هذا الوقت وهو يتمكن من أداء الصوم في عدة من أيام أخر ، ولهذا كان الفطر أفضل للمريض ، والمسافر إذا كان يجهده الصوم ، فلأن يكون أفسضل للمسافر المقاتل كان أولى. وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه \_ رضى الله عنه \_ قال : رأيت رسول الله على في قبة حمراء من أدم ـ يعني يوم فتح مكة ـ ورأيت بلالاً ـ رضي الله عنه ـ أدخل وضوءه إليه ثم أخرجه يهـريقه ، فرأيت الناس يبتدرونه ،فمن أصــاب منه شيئًا تمسح به ، ومن لم يصب أخذ من بلل يد صاحبه فتمسح به ، وبه يستدل محمد \_ رحمه الله \_ على طهارة الماء المستحمل ، لأنهم كانوا يــتبركون بذلــك ، ولا يتبرك بما هو نجس ، فلو كــان نجسًا لأنكر عليهم ذلك رسول الله ﷺ ، وأبو حنيفة يعتذر ويقول : لم ينقل أنه بلغ رسول الله ﷺ ، وإنما يستقيم الاحتجاج به أن لو بلغه فلم ينكر عليهم . قال : ثم رأيت بلالاً - رضي الله عنه - أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله على علة حمراء متشمراً ، فصلى إلى العَنْزَة بالناس ركعتين ، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه ، والعنزة : شبه الحربة ، كانت تحمل أمام رسول الله ﷺ في أسفاره لتركز بين يديه إذا صلى . ومنه عادة الأمراء في حمل السلاح أمامهم، وفيه دليل أنه لا بأس بلبس الثوب الأحمر، وأن المصلي في الصحراء ينبغي أن يتخذ السترة بين يديه ، وأنه إذا كانت السترة بين يدي الإمام خاصة فذلك يكفى، ولا تشترط السترة بين يدي القوم، [لأن الإمام] بمنزلة السترة للصف الأول ، والصف الأول للشاني، وأنه لا يمنع أحد من المرور وراء السترة؛ لأن السترة تحول بينه وبين المصلى بمنزلة الحائسط. والمقصود من السترة أن يعلم به من يكون بالبعد منه ، فلا يمر بينه وبين الـسترة ، ولا يمتنع من المرور وراءه ، ولا يحصل ذلك إلا إذا كان طويلاً غليظًا ، فقيل : ينبغي أن يكون طوله ذراعًا ، وغلظته بقدر الأصبع ، لما قال : بلغني أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ يَجْزَىٰ مِنِ السَّتَرَةُ السَّهُم ﴾ والله المعين .

# ٢٠ . باب : الحرب كيف يعبأ له ؟ ، وفي نسخة : كيف تغشاه ؟

ذكر عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ـ رحمه الله ـ قال : لما كان من الليل عمد مالك بن عوف إلى أصحابه فعباهم في وادي حنين ـ وهو واد حَدور ذو شعاب ومضايق ـ ، وفرق الناس فيه ، وأوعز إلى الناس أن يحملوا على محمد وأصحابه حملة واحدة ـ أي أمرهم بذلك ، وتقدم إليهم فيه ـ ومالك هذا كان صاحب الجيش يوم حنين ، فكان أمرهم أن يستصحبوا أهاليهم وأموالهم ليقاتلوا عنهم إن لم يقاتلوا عن دينهم ، فخطأه دريد بن الصمة في هذا الرأي ، وقال له : راعي الضأن ما له وللحرب ؟ وهل يرد المنهزم شيء ؟ هذا الذي تسوقونه كله غنائم محمد وأصحابه ، قيل : فما الرأي ؟ قال : أن تحملوا الظعن إلى علياء بلادكم ، وأن يلقى الرجال بالسيوف على متون الخيل عدوهم ، فقال مالك : لا أغير ما صنعت ، فهل غير هذا ؟ قال : نعم ، اجعل الناس فريقين : يمنة ويسرة ، ليكمنوا في هذه الشعاب والمضايق ، حتى إذا دخلها العدو خرجوا من الجانبين فحملوا عليهم

# ٢٠ـ باب : الحرب كيف يعبأ له ؟ ، وفي نسخة : كيف تغشاه ؟

ذكر عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ـ رحمه الله ـ قال: لما كان من الليل عمد مالك بن عوف إلى أصحابه فعباهم في وادي حنين ـ وهو واد حَدورٌ ذو شعاب ومضايق ـ ، وفرق الناس فيه ، وأوعز إلى الناس أن يحملوا على محمد وأصحابه حملة واحدة ـ أي أمرهم بذلك ، وتقدم إليهم فيه ـ ومالك هذا كان صاحب الجيش يوم حنين ، فكان أمرهم أن يستصحبوا أهاليهم وأموالهم ليقاتلوا عنهم إن لم يقاتلوا عن دينهم ، فخطأه دريد بن الصمة في هذا الرأي ، وقال له : راعي الضأن ما له وللحرب ؟ وهل يرد المنهزم شيء ؟ هذا الذي تسوقونه كله غنائم محمد وأصحابه ، قيل : فما الرأي ؟ قال: أن تحملوا الظعن إلى علياء بلادكم ، وأن يلقى الرجال بالسيوف على متون الخيل عدوهم ، فقال مالك : لا أغير ما صنعت ، فهل غير هذا ؟ قال : نعم ، اجعل الناس فريقين : يمنة ويسرة ، ليكمنوا في هذه الشعاب والمضايق ، حتى إذا دخلها العدو خرجوا من الجانبين فحملوا عليهم حملة واحدة ، فقال : أما هذه فنعم ، وفعل ذلك برأيه، وعبى من الجانبين فحملوا عليهم حملة واحدة ، فقال : أما هذه فنعم ، وفعل ذلك برأيه، وعبى

حملة واحدة ، فقال : أما هذه فنعم ، وفعل ذلك برأيه ، وعبّى رسول الله على اصحابه ، فصفّهم صفوفًا في السحر ، ووضع الألوية في أهلها ، الحديث ، فانحدر رسول الله على في وادي حنين انحدارًا وهو واد حدور ، ورسول الله على بغلته البيضاء دُلدُل ، واستقبل الصفوف فطاف عليهم يحثهم على القتال ويبشرهم بالفتح إن صدقوا وصبروا ، قال : فبينا هم على ذلك ينحدرون في غبش الصبح إذ حمل المشركون عليهم حملة واحدة من تلك الشعاب والمضايق ، فانكشف أول الخيول خيل بني سليم مُولِّية \_ يعني انهزمت راجعة \_ ثم تبعهم أهل مكة ، وتبعهم الناس مدبرين فلا يلوي أحد على أحد، قال : فاقتحم رسول الله على دابته حتى رأى المسلمين ولوا على أحد، قال : فاقتحم رسول الله على ذابته حتى رأى المسلمين ولوا مدبرين ، فثبت قائمًا ، وجرد سيفه وطرح غمده ، فجعل يتقدم في نحر العدو وهو يصبح بأعلى صوته : يا أصحاب الشجرة يوم الحديبية الله ، الله !

رسول الله ﷺ أصحابه ، فصَفَّهم صفوفًا في السحر ، ووضع الألوية في أهلها ، الحديث، إلى أن قال : فانحدر رسول الله على في وادي حنين انحداراً وهو واد حدور ، ورسول الله على بغلته البيضاء دُلدُل ، واستقبل الصفوف فطاف عليهم يحثهم على القتال ويبشرهم بالفتح إن صدقوا وصبروا ، وهكذا ينبغي للإسام أن يفعله في موضع الخوف ، وبالليل إذا كانــوا بالقرب من العدو . قال : فبـينا هم على ذلك ينحدرون في غبش الصبح إذ حمل المشركون عليهم حملة واحدة من تلك الشعاب والمضايق، فانكشف أو الخيول خيل بني سليم مُولِّية \_ يعنى انهزمت راجعة \_ ثم تبعهم أهل مكة ، وتبعم الناس مدبرين فلا يلوي أحد على أحد ، وفي المغازي أن إبليس عليه اللعنة نادئ: ألا إن محمدًا قمد قتل ، فليرجع كل ذي ديسن دينه ، فلهذا انهزموا كما قال ـ تعالى \_ : ﴿ ثم وليتم مــدبرين ﴾ [ التوبة : ٢٥ ] ، وأمعن بعضــهم في الانهزام حتى انتهى إلى مكة وسمع صفوان بن أمية واحدًا من المنافقين يقول : قتل محمد واستراح الناس منه ، وكان صفوان يومئذ مـشركًا فقال : بفيك الأثلب ، لرب من قريش أحب إليُّ من رب من هوازن إذا كنت مربوبًا . قال : فاقتحم رسول الله ﷺ في دابته حتى رأى المسلمين ولُّوا مدبرين ، فثبت قائمًا ، وجرد سيفه وطرح غمده ، فـجعل يتقدم في نحر العدو وهو يصيح بأعلى صوته : يا أصحاب الشجرة يوم الحديبية الله، الله ! الكرة على نبيكم، وذكر في المغاري أنه لم يبق مع رسول الله ﷺ إلا عـمه العـباس ـ رضي

#### ٢١. باب: الحرب خدعة

ذكر عن سعيد بن ذي حُدَّان قال: أخبرني من سمع عليّاً ـ رضي الله عنه ـ يقول: قال رسول الله ﷺ: « الحرب خُدعة أو خَدعة بالنصب » وكلاهما لغة .

الله عنه \_ على يمينه ، وسفيان بن الحارث بن عبد المطلب \_ رضي الله عنه \_ على يساره ، وما كان كلمه رسول الله على منذ أسلم يوم فتح مكة إلى هذا الوقت ، لكثرة ما كان آذاه بهجائه ، فحين رأى ذلك الجد منه كلمه وعانقه ، وبلغ الله صوت رسوله إلى المهاجرين والأنصار فكبروا بأجمعهم ، وحملوا على العدو حملة واحدة ، فانهزم العدو قبل أن يطعنوا برمح أو يضربوا بسيف كما قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ وأنزل جنودًا لم تروها وعذب الذين كفروا ﴾ [التوبة : ٢٦].

### ٢١- باب: الحرب خدعة

ذكر عن سعيد بن ذي حُدًّان قبال: أخبرني من سمع علياً \_ رضي الله عنه \_ يقول: قال رسول الله ﷺ: « الحرب خُدعة أو خَدعة بالنصب (۱) » وكلاهما لغة ، وفيه دليل على أنه لا بأس للمجاهد أن يخادع قرنه، في حالة القتال، وأن ذلك لا يكون غدرًا منه (۲) ، وأخذ بعض العلماء بالظاهر فقالوا: يرخص في الكذب في هذه الحالة ، واستدلوا بحديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن النبي ﷺ قال : « لا يصلح الكذب إلا في ثلاث (۳): في الصلح بين اثنين، وفي القــتال، وفي إرضاء الـرجل أهله» والمذهب عندنا أنه لـيس المراد الكذب المحض، فإن ذلك لا رخصة فيه، وإنما المراد استعمال المعاريض، وهو نظير ما روي أن إبراهيم \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ كذب شكن كذبات، والمراد: أنه تكلم بالمعاريض، إذ الأنبياء \_ عليهم صلوات الله وسلامه عليه ـ كذب معصومون عن الكذب المحض. وقال عـمر: إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد : المسند ( ۱/ ۱۲۲ ) ح [ ۱۰۳۸ ]

<sup>(</sup>٢) انظر النقاية للقاري الحنفي المكي ( ٢/ ٢١١ )

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي : البـر ( ٤/ ٣٣١ ) ح [ ١٩٣٩ ] ، وأحمد : المسند ( ٦/ ٤٥٩ )ح [ ٢٧٦٦٦ ] الحديث عن أسماء بنت يزيد .

وهو أن يكلم من يبارزه بشيء، وليس الأمر كما قال، ولكنه يضمر خلاف ما يظهره له، كما فعل علي \_ رضي الله عنه \_ يوم الحندق حين بارزه عمرو بن عبد ودّ، قال: اليس قد ضمنت لي أن لا تستعين علي بغيرك؟ فمن هؤلاء الذين دعوتهم؟ فالتفت كالمستبعد لذلك، فضرب على ساقيه ضربة قطع رجليه ، وكان من الحدعة أن يقول لأصحابه قولاً ليري من سمعه أن فيه ظفراً أو أن فيه أمراً يقوي أصحابه ، وليس الأمر كذلك حقيقة ولكن يتكلم على وجه لا يكون كاذباً فيه ظاهراً ، على ما روي أن عليا ورضي الله عنه \_ في حروبه كان ينظر إلى الأرض ثم يرفع رأسه إلى السماء يقول : ما كذبت ولا كذبت، يري من حضره أن النبي علي أخبره بما ابتلي به ، وأمره في ذلك بما أمر به أصحابه ولعله لا يكون كذلك ، فهذا ونحوه لا بأس به، وقد جاء عن رسول الله على " قال: " إن الجنة لا يدخلها العجائز » فلما سمعت العجوز ذلك جعلت تبكي، حتى بين لها صفة أهل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الأوسط ( ٥/ ٣٥٧ ) ح[ ٥٥٤٥ ] وفـيه مسعدة بن اليسع وهوضـعيف ، انظر مجمع الزوائد ( ۱۰ / ٤٢٢ ) باب : فيمن يدخل الجنة من عجائز الدنيا .

الجنة حين يدخلونها ، بلغنا أن رجلاً جاء إلى النبي عَلَيْكُ على الخندق، فقال: يا رسول الله، إن بني قريظة قد غدرت وبايعت أبا سفيان وأصحابه فقال رسول الله عَلَيْكُ : فلعلنا نحن أمرناهم بهذا، فرجع إلى أبي سفيان وقال: زعم محمد أنه أمر بني قريظة بهذا ، فقال : أنت سمعته يقول هذا ؟ قال :

الرجل مذكور في المغازي ، نعيم بن مسعود [ الثقفي] \_ فقال : يا رسول الله ، إن بني قريظة قد غدرت وبايعت أبا سفيان وأصحابه فقال رسول الله ﷺ: فلعلنا نحن أمرناهم بهذا(١) ، فرجع إلى أبي سفيان وقال: زعم محمد أنه أمر بني قريظة بهذا ، فقال: أنت سمعته يقول هذا ؟ قال : نعم ، قال : فوالله ما كذب ، وتمام هذه القصة ذكر في المغازي من وجهين : أحدهما: أن بني قريظة كانوا في عهد رسول الله عِيْكُ إلى أن جاء الأحزاب ومعهم حُبِيّ بن أخطب \_ رأس بني النضير \_ فما زال بكعب بن الأشرف، وبني قريظة حتى نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله عِيْكُ وبايعوا أبا سفيان ، على أن يغيروهم على المدينة والأحزاب يقاتلون رسول الله عَيْظِيم وأصحابه، فاشتد الأمر على المسلمين لذلك كما قال الله ـ تعمالين ـ : ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فُوقَكُمْ وَمِنْ أَسْفُلُ مَنْكُمْ ﴾ ﴿الاَحزابِ : ١٠ ﴾ ، فَجاء نعيم بن مسعود، يخبر رسول الله عَيَّكِ بهذه المبالغة ، وهو كان مشركًا يومئذ ، فقال رسول الله عَيْظِينُم : ﴿ فلعلنا أمرناهم بذلك ،، يريد أن هذا من مواطأة بيننا وبينهم حتى نحيط بالأحـزاب من كل جانب ، فلما خـرج من عنده قال له عمر : يا رسول الله ، أمر بنسي قريظة أهون من أن يؤثر عنك شيء من أجل صنيعهم ، فقال عَيْرِ اللهِ الحرب خدعة يا عمر ، فكانت تلك الكلمة سبب تفرقهم وتفرق كلمتهم وانهزامهم ، والوجه الآخــر : أنهم بعد هذه المبايعة قالوا لحييٌّ بن أخطب : لا نأمن أن يطول الأمر وتذهب الأحزاب ونبقئ مع محمد فيحاصرنا ويخرجنا من ديارنا ، كما فعل بك وبأصحابك ، فقال حيى بن أخطب : أنا أطلب منهم أن يبعثوا سبعين من أبناء كبرائهم إليكم ليكونوا رهنًا في حصنكم ، وكان نعيم بن مسعود عندهم ، حين جرت هذه المحاورة ، فحثهم على ذلك ، فقالوا : هو الرأي ، ثم جاء إلى رسول الله عَالِيَكِيْمِ وَاخْبُرُهُ بِمَا جُرَىٰ فَقَالَ عَالِيَكِيمِ : ﴿ فَلَعَلْنَا أَمْرِنَاهُمْ بَذَلَكُ ﴾، فجاء إلى أبي سفيان فوجد عنده رسول بني قريظة يسأله الرهن ، فقال له : هل علمت أن محمدًا لم يكذب قط ؟ قال: نعم، فقال: إني سمعته الآن يقول كذا وهذا مواطأة بينه وبين بني قريظة، ليأخذوا

<sup>(</sup>١) كنز العمال للمتقي الهندي ( ٣٠١١٦ ) ، مصنف عبد الرزاق ( ٩٧٣٧ )

نعم ، قال : فوالله ما كذب ، قال محمد بن الحسن \_ رحمه الله \_ : فهذا ونحوه من مكائد الحرب فلا بأس به .

### ٢٢ ـ باب: الفرار من الزحف

قال محمد ـ رحمه الله ـ : لا أحب لرجل من المسلمين به قوة أن يفر من رجلين من المشركين ، وهذا لقوله ـ تعالى ـ : ﴿ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ﴾، وفيها تقديم وتأخير ، معناه : ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير إلا متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة ، أي سرية للقتال بالكرة على العدو من جانب آخر .

سبعين منكم فيدفعوهم إليه ليقتلهم ، وقد ضمن لهم على ذلك إصلاح جناحهم ، يعني رد بني النضير إلى دارهم ، فقالوا : هو كما قلت واللات والعزى وكان ذلك يوم الجمعة ، فبعث إلى بني قريظة أن اخرجوا على تلك المبايعة الذي بيننا فقد طال الأمر فقالوا : غدًا يوم السبت ، ونحن لا نكسر السبت ، ومع ذلك لا نخرج حتى تعطونا الرهن فقال أبو سفيان : هو كما أخبرنا به نعيم ، وقذف الله الرعب في قلوبهم ، فانهزموا في تلك الليلة ، وكفى الله المؤمنين القتال . قال محمد ابن الحسن - رحمه الله ونحوه من مكائد الحرب فلا بأس به .

### ٢٢\_ باب: الفرار من الزحف

قال محمد ـ رحمه الله ـ : لا أحب لرجل من المسلمين به قوة أن يفر من رجلين من المشركين (۱) ، وهذا لقوله ـ تعالى ـ : ﴿ ومن يولهم يومتذ دبره إلا متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ﴾ [ الأنفال: ١٦ ] ، وفيها تقديم وتأخير ، معناه : ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير إلا متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة ، أي سرية للقتال بالكرة على العدو من جانب آخر ، أو متحيزًا إلى فئة : أي ينحاز فيتوجه إليهم ، يقال : تحوز وتحيز إلى

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/۱۹۳ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ۷/ ۹۸ ، ۹۹ )

وذكر عن ابن عـمر ـ رضي الله عنهما ـ قـال : بعث رسول الله ﷺ سرية قبل نجد وأنا فيهم ، فحاص المسلمون حيصة يعني انهزموا من العدو ، فلما قدمنا المدينة قلنا : نحن الفرارون، فقال ﷺ : « بل أنتم العكارون في

فلان: أي انضم إليه ، والفئة: الـقوة والجماعة . واختلف أهل التفسيــر ، فقال قتادة والضحاك : كان هذا يوم بدر خاصة ، إذ لـم يكن للمسلمين فئـة ينحازون إليها غـير رسول الله ﷺ وكان معهم، وأكثرهم على أنه لم ينسخ هذا الحكم، والفرار من الزحف من الكبائر على ما قال ﷺ : ﴿ خمس من الكبائر لا كفارة فيهن ١١٠١، وذكر في الجسملة الفرار من الزحف، وقسال: ﴿ إِنْ مَنْ أَعْظُمُ الْمُوبِقِياتِ الشَّرِكُ بِاللَّهِ، وأكل مسال اليتيم، والتولى يوم القتال وقذف المحصنات ، (٧) ، ثم إن كان عدد المسلمين مثل نصف عدد المشركين لا يحل لهم الفرار منهم (٣) وكان الحكم في الابتداء أنهم إذا كانسوا مثل عــشر المشــركين لا يحل لهم أن يفــروا ، كــما قــال الله ــ تعــالئ ــ : ﴿ إِن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ﴾ [ الأنفال: ٦٥ ] ، ومن أخبر الله أنه غالب فليس له أن يفر ، ثم خفف الأمر فقال : ﴿ الآن خفف الله عنكم ﴾ إلى قوله : ﴿ فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ﴾ [ الأنفال : ٦٦] ، وهذا إذا كان بهم قـوة القتال بأن كانت معهم الأسلحة ، فأما من لا سلاح له فلا بأس بأن يفر ممن معه السلاح ، وكذلك لا بأس بأن يفر عمن يرمي إذا لم يكن معه آلة الرمي، ألا ترئ أن له أن يفر من باب الحصن، ومن الموضع الذي يرمى فيه بالمنجنيق لعجزه عن المقام في ذلك الموضع وعلى هذا لا بأس بأن يفر الواحد من الثلاثة ، إلا أن يكون المسلمون اثني عشر ألفًا كلمتهم واحدة، فحينتذ لا يجوز لهم أن يفروا من العدو وإن كثروا، لأن النبي ﷺ قال : ﴿ لَن يغلب اثنا عشر الفًا عن قلة، (٤)، ومن كان غالبًا فليس له أن يفر . وذكر عن ابن عمر -رضى الله عنهما \_ قال: بعث رسول الله على سرية قبل نجد وأنا فيهم ، فحاص المسلمون حيصة يعنى انهزموا من العدو ، فلما قدمنا المدينة قلنا : نحن الفرارون ، فقال ﷺ: ﴿ بل

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد : المسند ( ٢/ ٣٦٢ ) ح [ ٧٨٥٨ ] .

<sup>(</sup>٢) أخرجـه البخاري : الوصــايا (٥/ ٤٦٢) ح [٢٧٦٦]، ومسلم : الإيمان(١/ ٩٢) ح [٨٩/١٤٥] ، وأبو داود: الوصايا (٣/ ١١٥) ح [٢٨٧٤]، والنسائي : الوصايا (٦/ ٢١٥) باب: اجتناب أكل مال اليتيم .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ١٩٣/٢ )

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود : الجهاد ( ٣/ ٣٧ ) ح [ ٢٦١١] ، والـترمـذي : السيـر ( ٤/ ١٢٥ ) ح [ ١٥٥٥ ] ،
 والدارمي : السير (٢/ ٢٨٤) ح [٢٤٣٨]، وأحمد : المسند ( ١/ ٢٩٩ ) ح [ ٢٧٢٢ ] ، تقدم تخريجه .

سبيل الله ، أنا لكم فئة [ لترجعوا إلى الجهاد في سبيل الله ] ، قال محمد ـ رحمه الله ـ : قتل أبو عبيد الثقفي ، وهو أبو المختار ، يوم قس الناطف ـ اسم موضع ـ وأبى أن يرجع حتى قتل ، فقال عمر ـ رضي الله عنه ـ : يرحم الله أبا عبيد ، لو انحاز إلي كنت له فئة .

# ٢٣ ـ باب: من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا

قال : وإذا أسلم رجل من أهل الحرب فقتله رجل من المسلمين قبل أن يخرج إلى دار الإسلام خطأ فعليه الكفارة ولا دية عليه، وفي الإملاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا كفارة عليــه أيضًا ، لأن وجوبها باعتبار تقوم الدم لا

أنتم العكارون في سبيل الله، أنا لكم فئة [ لترجعوا إلى الجهاد في سبيل الله] (١) ، والمراد بالعكار الراجع إلى القتال في سبيل الله ، يعني : كان هذا منكم تحيزا إلي ، أنا لكم فئة لترجعوا معي إلى الجهاد في سبيل الله . قال محمد ـ رحمه الله ـ : قتل أبو عبيد الثقفي ،وهو أبو المختار ، يوم قس الناطف ـ اسم موضع ـ وأبي أن يرجع حتى قتل ، فقال عمر - رضي الله عنه ـ : يرحم الله أبا عبيد ، لو انحاز إلي كنت له فئة ، ففي هذا بيان أنه لا بأس بالانهزام إذا أتى المسلمين من العدو ما لا يطيقهم (١) ، ولا بأس بالصبر أيضًا بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه إلقاء النفس في التهلكة ، بل في هذا تحقيق بذل النفس لابتغاء مرضاة الله ـ تعالى ـ فقد فعله غير واحد من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ منهم عاصم بن ثابت حَمي الدبر ، وأثنى عليهم رسول الله ويه بذلك فعرفنا أنه لا بأس به ، والله الموفق .

## ٢٣- باب: من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا

قال: وإذا أسلم رجل من أهل الحرب نقتله رجل من المسلمين قبل أن يخرج إلى دار الإسلام خطأ فعليه الكفارة ولا دية عليه (٢٠) ، وفي الإملاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا كفارة عليـه أيضًا ، لأن وجوبها باعتبار تقـوم الدم لا باعتبار حرمـة القتل فقط، ألا ترى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود : الجهاد ( ٣/ ٤٦ ، ٤٧ ) ح [ ٢٦٤٧ ] ، والترمذي : الجهاد ( ٤/ ٢١٥ ) ح [ ١٧١٦ ]، وأحمد : المسند ( ٢/ ٧٠ ) ح [ ٥٣٨٣ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر بدائع الصنائع ( ٢/ ٩٩ ، ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢٣٦/٢ ) .

باعتبار حرمة القتل فقط ، ألا ترى أنها لا تجب بقتل نساء أهل الحرب وتقوم الدم يكون بالإحراز بدار الإسلام .

### ٢٠. باب : دواء الجراحة

روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي على داوى وجهه يوم أحد بعظم بال، وقد صح أنه على شج في وجهه يوم أحد حتى سال الدم على خده وقال: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بدمه وهو يدعوهم إلى الله ؟ فنزل قوله \_ تعالى \_ : ﴿ليس لك من الأمر شيء ﴾، ثم داوى رسول الله على وجهه ، فروي أنه أحرق قطعة من حصير فداوى به وجهه، وروي

أنها لا تجب بقتل نساء أهل الحرب وتقوم الدم يكون بالإحراز بدار الإسلام ، والدليل على وجوب الكفارة قوله \_ تعالى \_ ﴿ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ [ النساء : ٩٢ ] ، جاء في التفسير عن عطاء ومجاهد \_ رحمهما الله \_ : أنه الرجل يسلم في قتل خطأ قبل أن يأتي المسلمين ، وقيل نزول الآية في رجل يقال له مرداس كان أسلم فقتله أسامة بن زيد \_ رضي الله عنهما \_ قبل أن يأتي المسلمين وهو لا يعلم بإسلامه فأوجب الله الكفارة دون الدية . ثم الدية تجب حقًا لله \_ تعالى \_ ، والإحراز بالدار فيما يجب من الضمان لحق العباد ، وقد قررنا هذا في « السير الصغير » ، والله الموفق وبه العون .

### ٢٤\_باب: دواء الجراحة

روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي ﷺ داوئ وجهه يوم أحد بعظم بال، وقد صح أنه ﷺ شج في وجهه يوم أحد حتى سال الدم على خده وقال : كيف يفلح قوم خضبوا (١) وجه نبيهم بدمه وهو يدعوهم إلى الله ؟ فنزل قوله - تعالىٰ - : ﴿ ليس لك من الأمر شيء ﴾ [آل عمران : ١٢٨]، ثم داوئ رسول الله ﷺ وجهه ، فروي أنه أحرق قطعة من حصير فداوئ به وجهه ، وروي أنه داواه بعظم بال ، وعصب عليه ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : المفاري ( ۷/ ٤٢٢ ) ورد في باب : ليس لك من الأمـر شيء ، ومـسلم : الجهـاد (۲/ ١٤١٧) ح [ ١٠٤٧ ] ، وأحـمد : المسند (٣/ ١٤١٧) ح [ ١٠٤٧ ] ، وأحـمد : المسند (٣/ ١٧٩١ ) ح [ ١٢٨٣٧ ] .

أنه داواه بعظم بال، وعصب عليه، وكان يمسح على الجبائر أيامًا، وقد كرهه بعض الناس لآثار جاءت في النهي، منها ما روي أن النبي على قال: "يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، واعتمادنا في جواز المداواة على ما روي أن النبي على قال: "تداووا عباد الله، فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء، إلا السام والهرم، وما رووا قد انتسخ بما روي أن النبي على تحد بن معاذ ـ رضي الله عنه ـ بمشقص حين رمي يوم الخندق فقطع أكحله وروي أنه كوئ أسعد بن زرارة ـ رضي الله عنه ـ أنه إذا كان يعتقد أن الدواء هو الذي يشفيه فلا يحل له أن يشتغل عنه \_ ألتداوي ، وذكر عن الزهري قال: قضت السنة أن لا يسترق كافر مسلمًا،

وكان يمسح على الجبائر أياماً ، وفيه دليل جواز الاشتغال بالمداواة للجراحات . وقد كرهه بعض الناس لآثار جاءت في النهي ، منها ما روي أن النبي على قال : الدين لا يكتوون أمتي (۱) سبعون ألفاً بغير حساب ، قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون ، واعتمادنا في جواز المداواة على ما روي أن النبي على قال : القداووا عباد الله ، فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء ، إلا السام والهرم (۱۱) ، وما رووا قد انتسخ بما روي أن النبي كوى سعد بن معاذ \_ رضي الله عنه \_ بمشقص حين رمي يوم الخندق فقطع أكحله وروي أنه كوى أسعد بن زرارة ورضي الله عنه \_ ، ثم وجه التوفيق بين الخبرين: إنه إذا كان يعتقد أن الدواء هو الذي يشفيه فك يحل له أن يشتغل بالتداوي، وفيه دليل جواز المداواة بعظم بال، وهذا لان يشفيه فك يتنجس بالموت على أصلنا، لانه لا حياة فيه إلا أن يكون عظم الإنسان، أو عظم خنزير فإنه يكره التداوي به، لان الخنزير نجس العين، فعظمه نجس كلحمه لا يجوز خنزير فإنه يكره التداوي به بحال ما والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته ، فكما يحرم التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت ، قال التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت ، قال التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت ، قال التداوي بشوم الميت ، قال التداوي بشوم الميت ككسر عظم الميت ، وذكر عن الزهري قال: قضت السنة أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البـخاري : الطب (۱/ ۲۲۲) ح [۵۷۵] ، ومسلم : الإيمان (۱/ ۱۹۹، ۲۰۰) ح [۳۲۸ ، ۲۲]، والترمذي :القيامة (٤/ ٣٣١) ح [۲٤٤٦] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد : المسند ( ٤/ ٢٧٨ ) ح [ ١٨٤٨٤ ] .

قال: وبه نأخذ إذا أسلم عبد الكافر لم يترك يسترقه ويجبر على بيعه ، قال: وينبغي للرجل إذا أسلم أن يغتسل عن الجنابة ، لأن المشركين لا يغتسلون عن الجنابة ، ولا يدرون كيف الغسل في ذلك ، واستدل عليه بحديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن ثمامة بن أثال الحنفي ، لما أسلم أمره رسول الله

لا يسترق كافر مسلمًا ، قال : وبه نأخذ إذا أسلم عبد الكافر لم يترك يسترقه ويجبر على بيعه (١)، حمل الحديث عملي استدامة الملك والاستخدام قهراً بملك اليمين، لأن الاسترقاق مستدام ، والاستدامة فيما يستدام كالإنشاء، وقيل : المراد ابتداء الاسترقاق في الحر المسلم ، فإن ذلك لا يثبت للكافر عليه، وإن أخذه واستعبده وهذا لقوله ﷺ : « الإسلام يعلو ولا يعلىٰ»، والمراد به الحكم دون الإخبار عن الحسن، فإن ذلك يتحقق ولا يجوز الخلف فيـما أخبر به رسول الله ﷺ ثم المسلم مـصون عن إذلال الكافر إياه شرعًا، وفي تبديل صفة المالكية بالمملوكية إذلال، وفي الاستخدام قهر، واستدامة الملك فيه إذلال أيضًا ، فيصان المسلم عن ذلك بأن يجبر الكافر على بيعه ولا يعتق عليه، لأن ماليته فيـه مصونة عن الإتلاف بعقد الذمة، والسبب الذي اعترض بينهـما غير مؤثر في إيجاب الصلة له عليه، ولهذا لا يعتق، بخلاف القريب فإنه يعتق على قريبه، إذا ملكه، لأن للقرابة تأثيرًا في استحقاق الصلة. قال: وينبغي للرجل إذا أسلم أن يغتسل عن الجنابة (٢) ، لأن المشركين لا يغتسلون عن الجنابة ، ولا يدرون كيف الغسل في ذلك، وفي هذا بيان أن صفة الجنابة تتحقق في الكافر بمنزلة الحدث إذا وجد سببه، ولكن اختلف مشايخنا في أن الغسل متى يلزمه، فمن يقول: يخاطبون بالشرائع، يقول: الغسل واجب عليه في حال كفره، ولهذا لو أتن به صح، ومن يقول: لا يخاطبون بالشرائع، فيقول: إنما يلزمه الاغتسال بعد الإسلام، لأن صفة الجنابة مستدامة بعد الإسلام كإنشائه، وصحة الاغتسال منه قبل الإسلام لوجود سببه، ولهذا لو انقطع دم الحائض قبل أن تسلم ثم أسلمت، لا يلزمها الاغتسال به، لأنه لا استدامة للانقطاع، فإذا لم يوجد السبب بعد الإسلام حقيقة وحكمًا لا يلزمهـا الاغتسال، ومـعنى قوله: إنهم لا يدرون كيف الغسل : أنهم لا يأتون بالمـضمضة والاستنشاق في الاغــتسال من الجنابة ، وهما فرضان ، فلهذا يؤمر إذا أسلم بالاغتسال من الجنابة. واستدل عليه بحديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن ثمامة بن أثال الحنفي ، لما أسلم أمره رسول الله ﷺ أن يغتسل

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ( ٢/ ٤٤٤، ٤٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر المغنى لابن قدامة ( ١/ ٢٠٦ ، ٢٠٧ ) .

## ٢٥. باب: اتخاذ الأنف من الذهب

وذكر عن عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية ، فاتخذ أنفًا من ورق، فأنتن عليه، فأمره رسول الله على أن يتخذ أنفًا من ذهب ذهب، لا بأس بذلك وكذلك إذا سقط سنه فلا بأس أن يتخذ سنًا من ذهب قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : زعموا أنه صلى ركعتين ، فقال على : «قد حسن إسلام صاحبكم» (۱) ، وعن كليب أنه قدم على رسول الله على فبايعه ، فقال : «احلق عنك شعر الكفر » ، فحلت رأسه (۱) قال محمد - رحمه الله - : ولا نرى هذا من الواجب على الناس، ألا ترى أنه لم يأمر به أكثر أصحابه ؟ ولعله رأى كليبًا معجبًا بشعره ، فأمره بأن يزيل عن نفسه ، لدفع الإعجاب عنه ، أو استحب له زيادة التطهير بأن يزيل عن نفسه ما كان نابتًا من شعر رأسه في حال الكفر ، بخلاف ما تقدم من الاغتسال ، فإن الأمر به كان على سبيل الإيجاب لتقرر سببه .

## ٢٥ ـ باب : اتخاذ الأنف من الذهب

وذكر عن عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية ، فاتخذ أنفًا من ورق ، فأنتن عليه ، فأمره رسول الله ﷺ أن يتخذ أنفًا من ذهب، وبهذا ياخذ محمد - رحمه الله - فيقول : لا بأس بذلك وكذلك إذا سقط سنه فلا بأس أن يتخذ سنًا من

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد : المسند ( ٢/ ٤٨٣ ) ح[ ١٠٢٧٨ ] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود : الطهارة ( ١/ ٩٦ ) ح [ ٣٥٦ ] .

أو يضبب أسنانه من ذهب، وهو مروي عن إبراهيم، وكان أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ يقــول : يكره ذلك ، ولا يرئ بأسًا بأن يتـخـذه من الفضـة ، لأن استعـمال الفضة للانتفاع جائز للرجل دون استعمال الذهب، بدليل اتخاذ الخاتم .

### ٢٦ . باب : أموال المعاهدين

قال: وإذا أودع المسلمون قومًا من المشركين فليس يحل لهم أن يأخذوا شيئًا من أموالهم إلا بطيب أنفسهم، للعهد الذي جرئ بيننا وبينهم، فإن ذلك العهد في حرمة التعرض للأموال والنفوس بمنزلة الإسلام، فكما لا يحل شيء من أموال المسلمين إلا بطيب أنفسهم فكذلك لا يحل شيء من أموال المعاهدين.

ذهب أو يضبب أسنانه من ذهب (۱) ، وهو مروي عن إبراهيم ، وكان أبو حنيفة - رحمه الله - يقول : يكره ذلك (۲) ولا يرئ بأسًا بأن يتخذه من الفضة ، لأن استعمال الفضة للانتفاع جائز للرجل دون استعمال الذهب ، بدليل اتخاذ الخاتم ، وتأويل الحديث عنده أن النبي على خص عرفجة بهذه الرخصة ، ثم من أصل أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن العام المتفق على قبوله يترجح عملى الخاص ، فرجح الحديث المشهور أن النبي على أخذ الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال : « هذان حرامان على ذكور أمتي (۳) ، حل لإناثهم » والله أعلم.

## ٢٦ ـ باب : أموال المعاهدين

[قال]: وإذا أودع المسلمون قومًا من المشركين فليس يحل لهم ن يأخذوا شيئًا من أموالهم إلا بطيب أنفسهم ،للعهد الذي جرئ بيننا وبينهم ، فإن ذلك العهد في حرمة التعرض لـالأموال والنفوس بمنزلة الإسلام ، فكما لا يحل شيء من أموال المسلمين إلا بطيب أنفسهم فكذلك لا يحل شيء من أموال المعاهدين (١) ، وهذا لان في الأخذ بغير

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ( ٤/ ٤١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية ( ٤/ ٤١٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ( ٤/ ٥٩ ) ح [ ٣٦٠٤] ، ( ٨/ ١٣ ) ح [ ٧٨٠٩] ، انظر مجمع الزوائد
 (٣) ١٤٣/٥) ) باب : ما جاء في الحرير والذهب .

<sup>(</sup>٤) انظر بدائع الصنائع (٧/ ١١١).

ثم استدل عليه بحديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - أن ناسًا من اليهود يوم خيبر جاءوا إلى رسول الله ﷺ بعد تمام العهود فقالوا: إن حظائر لنا وقع فيها أصحابك فأخذوا منها بقلاً أو ثومًا ، فأمر رسول الله عنه - فنادى في الناس: إن رسول عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - فنادى في الناس: إن رسول الله يقول: لا أحل لكم شيئًا من أموال المعاهدين إلا بحق.

### ٢٧ . باب : دخول المشركين المسجد

وذكر عن الزهري أن أبا سفيان بن حرب كان يدخل المسجد في الهدنة وهو كافر ، غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام قال الله ـ تعالى ـ : ﴿إِنَّا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ﴾ .

طيب أنفسهم معنى الغدر وترك الوفاء بالعهد ، وكان رسول الله على يقول : « في العهود وفاء لا غدر فيه الله عنه الله على رسول الله على بعد تمام العهود فقالوا : إن حظائر لنا وقع فيها أصحابك فأخذوا منها بقلاً أو ثوماً ، فأمر رسول الله على عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - فنادئ في الناس : إن رسول الله يقول : لا أحل لكم شيئاً من أموال المعاهدين إل بحق (٢) .

## ٢٧ ـ باب : دخول الشركين المسجد

وذكر عن الزهري أن أبا سفيان بن حرب كان يدخل المسجد في الهدنة وهو كافر، غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ﴾ [ التوبة : ٢٨] ، والمراد بالهدنة الصلح الذي كان بين رسول الله على على أهل مكة يوم الحديبية وقد جاء أبو سفيان إلى المدينة لتجديد العهد بعد ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: الجمهاد ( ۳/ ۸۳ ) ح [ ۲۷۰۹ ] ، والسترماذي: السيسر ( ۶/ ۱۶۳ ) ح[ ۱۵۸ ] ، وأحمد: المسند ( ۶/ ۱۱۱ ) ح [ ۱۷۰۱۷ ] ، لفظه « من كان بينه وبين قوم عمهد فلا يحلن عمقدة ولا يشدمًا حتى ينقض أمدها أو ينبذ إليهم على سواء » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود : الأطعمـة ( ٣/ ٣٥٥ ) ح [ ٣٨٠٦ ] ، وأحمد: المسند ( ٤/ ٨٩ ) ح [ ١٦٨٢٢ ] عن المقدام بن معد يكرب .

### ٨٦. باب : دخول النساء الحمام وركوبهن السروج

وذكر عن عـمر بن عـبد العـزيز ـ رحمه الله ـ أنه كـتب أن لا يدخل الحمام إلا امرأة نفساء أو مريضة، قال: ولا تركب امرأة مسلمة على سرج، وهذا لقـوله ﷺ: «لعن الله الفـروج على السـروج»، قال : ولا يتـرك أهل الكتاب يركـبون على السروج ، ولكن على الأكف ، ويؤمـرون بأن يتنطقوا حتى يعرفوا.

نقضوا هم العهود ، وخشوا أن يغزوهم رسول الله على ودخل المسجد ولذلك قصة ، فهذا دليل على لنا على مالك ـ رضي الله عنه ـ، فإنه يقول : لا يمكن المشرك من أن يدخل شيئًا في المساجد ، والدليل على ذلك أن وفد ثقيف لما جاءوا إلى رسول الله على أمر بأن يضرب لهم قبة في المسجد ، فقيل : هم أنجاس فقال : « ليس على الأرض من نجاستهم شيء » ، ثم أخذ الشافعي ـ رضي الله عنه ـ بحديث الزهري فقال : يمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة للآية . فأما عندنا فلا يمنعون عن ذلك ، كما لا يمنعون من دخول سائر المساجد ويستوي في ذلك الحربي والذمي ، وتأويل الآية : الدخول على الوجه الذي كانوا اعتادوا في الجاهلية على ما روي أنهم كانوا يطوفون بالسبيت على الوجه الذي كانوا من حيث التدبير والقيام بعمارة المسجد الحرام ، وبه نقول إن ذلك ليس إليهم ، ولا يمكنون منه بحال .

## ٢٨ـ باب : دخول النساء الحمام وركوبهن السروج

وذكر عن عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ أنه كتب أن لا يدخل الحمام إلا امرأة نفساء أو مريضة ، وبهذ يأخذ من يكره للنساء دخول الحمامات ويستدل بما روي أن رسول الله على قال : (أيما امرأة وضعت جلبابها في غير بيت زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»، ولما دخلت نساء حمص على عائشة - رضي الله عنها قالت: أنتن من اللاتي تدخلن الحمامات ؟ فقلن: نعم فأمرت بإخراجهن وغسل موضع جلوسهن، فأما عندنا: لا بأس للمرأة أن تدخل الحمام إذا خرجت متعففة واتزرت حين دخلت الحمام، لأن دخول الحمام بمعنى الزين، وهي للنساء أليق منها بالرجال، أو للحاجة إلى الاغتسال ، وأسباب وجوب الاغتسال في حق النساء أكثر ، والرجل يتمكن

#### ٢٩ . باب : من الجعائل

قال أبو حنيفة \_ رضي ً الله عنه \_ : تكره الجعائل ما دام للمسلمين قوة، فإذا لم يكن ، فلا بأس أن يقوي بعضهم بعضًا لقوله \_ تعالى \_ : ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده ﴾ ، وحق الجهاد أن يجاهد بالمال أو النفس ، فإذا كان الذي يخرج صاحب مال ينبغى له أن يجاهد بماله ونفسه، ولا يأخذ من غيره

من الاغتسال بالحياض والانهار، والمرأة لا تتمكن من ذلك ، وتأويل الحديث أنه إنما كره المرأة الخروج بغير إذن زوجها، وقد أمرن بالقرار في البيوت ، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَقَرَنُ فِي بِيـوتكنَ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] . قال : ولا تركب امرأة مسلمة على سرح ، وهذا لقوله ﷺ : ﴿ لعن الله الفروج على السروج ﴾ ، ثم المراد إذا ركبت متلهية ، أو ركبت متزينة لتعرض نفسها على الرجال ، فأما إذا ركبت لحاجتها إلى ذلك بأن كانت بمن يجاهد أو يخرج للحج مع زوجها فركبت متسترة فلا بأس بذلك . قال : ولا يترك أهل الكتاب يركبون على السروج ، ولكن على الأكف، ويؤمرون بأن يتنطقوا حتى يعرفوا(١٠) أي يتخذوا الزنانير فوق ثيابهم ، ويركبون على السروج التي على هيئة الاكف ، وهو الذي يكون في قربوسه شبه الرمانة ، وهذا لانهم يمنعون من التشبه بالمسلمين فيما يكون فيه معنى العز، قال ﷺ : ﴿ أَذَلُوهُم ولا تظلموهُم وأن عسم بن الخطاب \_ رضي الله فيه معنى العز، قال ﷺ : ﴿ أَذَلُوهُم ولا يَتْطَقُوا ولا يتشبه وا بالمسلمين ، وتمام بيان عنه ـ صالحهم على أن يشدوا على أوساطهم الزنانير ، وكتب إلى عماله : مروا أهل الذمة بأن يختموا رقابهم بالرصاص ، وأن يتنطقوا ولا يتشبه وا بالمسلمين ، وتمام بيان هذا الفصل يأتي في موضعه من هذا الكتاب ، إن شاء الله \_ تعالى \_ والله الموفق .

### ٢٩ ـ باب : من الجعائل

قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : تكره الجعائل (٢)، ما دام للمسلمين قوة ، فإذا لم يكن ، فلا بأس أن يقوي بعضهم بعضًا لقوله - تعالى - : ﴿ وجاهدوا في الله حق جهاده ﴾ [ الحج : ٧٨] ، وحق الجهاد أن يجاهد بالمال أو النفس ، فإذا كان الذي يخرج صاحب مال ينبغي له أن يجاهد بماله ونفسه ، ولا يأخذ من غيره جعلاً في عمله لله تعالى

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۵۰ ).

جعلاً في عمله لله تعالى ، وإذا لم يكن له مال فلا بأس بأن يأخذ من غيره بطيب نفسه، كما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يغزي العزب عن ذي الحليلة، وكان يعطي للغاري فرس القاعد، وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن الجعائل فقال : من جعله في كراع أو سلاح فلا بأس به، كما روي أنه سئل عبد الله بن يزيد الأنصاري - رضي الله عنه عن الرجل يجعل الجعل ثم يبدو له فيجعل أقل مما اجتعل ، قال : إذا لم يكن أراد الفضل فلا بأس به ، وعلى هذا لو أراد الإمام أن يجهز جيشًا فإن كان في بيت المال سعة فينبغي له أن يجهزهم بمال بيت المال ولا يأخذ من الناس شيئًا، وإن لم يكن في بيت المال سعة كان له أن يتحكم على الناس ، عا يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد ، وذكر عن جبير بن نفير أن رسول

وإذا لم يكن له مال فلا بأس (١) بأن يأخذ من غيره بطيب نفسه ، ما يتقوى به على الجهاد ليكون هو مجاهدًا بنفسه وصاحب المال مجاهدًا بماله . كما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يغزي العزب عن ذي الحليلة ، وكان يعطي للغازي فرس القاعد، وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن الجعائل فقال : من جعله في كراع أو سلاح فلا بأس به ، وهذا لان صاحب المال إنما أعطي المال ليتقوى به على الجهاد حتى يكون هو مجاهدًا بماله فيكره له (٢) أن لا يستعين به على العدو ويتفضل لنفسه . كما روي أنه سئل عبد الله بن يزيد الأنصاري - رضي الله عنه - عن الرجل يجعل الجعل ثم يبدو له فيجعل أقل مما اجتعل ، قال : إذا لم يكن أراد الفضل فلا بأس به "فيرد ما فضل على فيجعل أن يحبس الفضل ليصرفه على حواثج نفسه فلا بأس به ، فيرد ما فضل على المأخوذ منه إذا رجع بمنزلة من يحج عن غيره ، إذا رجع بفضل نفقته يلزمه أن يرده ، وهذا لانه لو لم يرد الفضل كان ذلك في معنى الاجرة له على عمله ، والاستشجار على الجهاد باطل . وعلى هذا لو أراد الإمام أن يجهز جيشًا فإن كان في بيت المال سعة فينبغي له أن يجهزهم بمال بيت المال ولا يأخذ من الناس شيئًا ، وإن لم يكن في بيت المال سعة كان له أن يتحكم على الناس ، بما يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد ألى الجهاد المال النظر في ذلك، على ما روي أن معاوية - رضي الله عنه - سعة كان له أن يتحكم على الناس ، بما يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد (ألى الجهاد الله عنه - سعة كان له أن يتحكم على الناس ، بما يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد ألى المعاه نصب ناظرًا لهم ، وتمام النظر في ذلك، على ما روي أن معاوية - رضي الله عنه -

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۱ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩١ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩١ ) .

الله ﷺ قال : ﴿ إِن مثل الله يَعْزُون من أمتي ويأخذون الجعل يتقوون به على عدوهم كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها، قال : وإذا أعطى الرجل رجلاً جعلاً على أن يسلم فأسلم فهو مسلم ، لأنه وجد منه حقيقة الإسلام وهو التصديق والإقرار، وذكر عن غالب بن خطاف قال : كنا قعوداً

ضرب بعثًا على أهل الكوفة ، فرفع عن جرير بن عبد الله وعن ولده فـ قالا : لا نقبل ذلك ، ولكن نجعل من أموالنا للغاري . وذكر عن جبير بن نفير أن رسول الله ﷺ قال : « إن مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يتقوون به على عدوهم كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها ، يعني أن الغزاة يعملون لانفسهم ، قال الله \_ تعالى \_ ﴿إِن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم﴾ [الإسراء: ٧] ، ثم يأخذون الجعل من إخوانهم من المؤمنين ليتقووا به على عدوهم ، وذلك لهم حلال ، كما أن أم موسى كانت تعمل لنفسها في إرضاع ولدها وتأخذ الأجرة من فرعون تتقوى به على الإرضاع، وكان ذلك حلالًا لها. قال: وإذا أعطى الرجل رجلاً جعلاً على أن يسلم فأسلم فهو مسلم، لأنه وجد منه حقيقة الإسلام وهو التصديق والإقرار، وباشتراط الجعل لا يتمكن خلل في ذلك، فيحكم بإسلامه ، سلم له الجعل أو لم يسلم، لأن أكثر ما فيه أنه لا يتم رضاه بدون سلامة الجعل له، وذلك لا يمنع صحة الإسلام، كمن أسلم مكرهًا وللذي شرط الجعل أن يمنعه ذلـك إن شاء،وإن أعطاه فهـو أفضل، لأنه وعـد له ذلك، والوفاء بالعـهد من أخلاق المؤمنين، وخلف الوعـد من أخلاق المنافقين، إلا أن الذي أسلم عامل لـنفسه، فلا يستوجب الجعل به على غيره، لأنه إنما استوجب الجعل عليه عوض عمله له، والمال لا يكون عوضًا عن الإسلام، وهو ليس بعامل له ليستـوجب عليه العوض، فما وعد له إما أن يكون رشوة أو صلة لتزداد به رغبت في الإسلام، وواحد منهما لا يتعلق به الاستحقاق قبل التسليم، فإذا أبن أن يعطيه الجعل فرجع عن الإسلام فهو مرتد، إن لم يرجع إلى الإسلام ضربت عنقه، لقوله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه "١١)، وهذا بخلاف المكره على الإسلام إذا ارتد عن الإسلام فإنه لا يقتل استحسانًا، لأن قيام السيف على رأسه دليل على أنه غير معتقد بما أقر به فيصير ذلك شبهة يندرى بها القتل، فأما اشتراط الجعل فلا يكون دليلاً على أنه غير معتقد فيتم إسلامه، بلا شبهة، فإذا ارتد بعد ذلك قتل . وذكر عن غالب بن خطاف قال : كنا قمعودًا بباب الحسن فأتانا شيخ فسلم علينا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : الجهاد (۲/ ۱۷۳) ح [۲۰۱۷] ، وأبو داود : الحدود (۶/ ۱۲۶) ح (۳۵۱) ، والترمذي: الحدود (۶/ ۵۹) ح (۱٤٥٨)، وابن ماجة: الحدود (۲/ ۸٤۸) ح (۲۵۳۰)، وأحمد :المسند (۱/ ۲۸۲) ح (۲۵۵۰) .

بباب الحسن فأتانا شيخ فسلم علينا وقعد، ثم قال: حدثني أبي عن جدي أن رسول الله على قال: ما من رجل يسلم على قوم إلا فضلهم بعشر حسنات وإن ردوا، ثم قال: حدثني أبي عن جدي: أنه جعل للقوم مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا، فبعثني أبي إلى رسول الله على لأخبره بذلك وأسأل له العرافة: فأتيت رسول الله على فقلت: إن أبي يقرأ عليك السلام، فقال: عليه وعليك، قال: فقلت: وإنه جعل للقوم مائة من الإبل على أن يسلموا، فقد أسلموا وحسن إسلامهم، أفله أن يرجع فيما أعطاهم؟ قال: وأمرني إن شاء، فإن ثبتوا على إسلامهم فذلك وإلا بعثنا إليهم الخيل، قال: وأمرني أن أسألك له العرافة، قال: إن شاء ولكن العرفاء في النار، قال: وإن

وقعد ، ثم قال : حدثني أبي عن جدي أن رسول الله على قال : ما من رجل يسلم على قوم إلا فضلهم بعشر حسنات وإن ردوا ، وفيه دليل على أن البداية بالسلام أفضل ، وأن ثواب المبتدئ به أكثر ، لأن الجواب يبتني على السلام ، والبادئ بالسلام هو المسبب للجواب ، وهو الباديء بالإحسان والراد يجاري إحسانه بالإحسان . ثم قال : حدثني أبي عن جدي : أنه جعل للقوم مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا ، فبعثني أبي إلى رسول الله ﷺ لأخبره بذلك وأسأل له العرافة : فأتيت رسول الله ﷺ فقلت : إن أبي يقرأ عليك السلام، فقال : عليه وعليك، فهذا دليل على أن من بلغ غيره سلامًا من غائب ينبغي له أن يرد عليهما السلام ، لأن الغائب محسن إليه بالسلام والرسول، بالإيصال، فينبغى له أن يجاريهما. قال: فقلت: وإنه جعل للقوم مائة من الإبل على أن يسلموا ، فقد أسلمو ا وحسن أسلامهم ، أفله أن يرجع فيما أعطاهم؟ قال: إن شاء ، فإن ثبتوا على إسلامهم فذلك وإلا بعثنا إليهم الخيل ، وفي هذا دليل على أن المال الذي شرطه لهم صلة مبتدأة ، وأن للواهب أن يرجع في الهبة ما لم يعوض منها ، وأنه لا بأس بأن يرغب غيره في الإسلام ، بهذا الطريق ، ألا ترى أن سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات منصوص عليه ؟ وقد كانوا يعطون ذلك للتأليف بالثبات على الإسلام عند بعض المفسرين والترغيب في الإسلام بعدما وعدوا أن يؤمنوا عند بعضهم ، وفيه دليل على أنهم إذا ارتدوا بعدما أسلموا على شرط الجعل فإنهم يقتلون، لأن المراد بقوله عَيْدُ: «بعثنا إليهم الخيل»، أي للقتال. قال: وأمرني أن أسألك له العرافة ، قال: إن شاء ولكن العرفاء في النار، أي: لا أمنعه ما سـال، ولكن أخبره أنه لا خير له فيــما سأل،

والعسرافة : هي الرئـاسة، والعسريف: هو الوازع قـال ﷺ : ﴿ لَابِدَ لَلْنَاسُ مِنْ وَازْعٍ ، والوازع في النار"(١)، يعني أنه يظلمهم ويتكبر عليهم، إذا ترأس غالبًا ، ومأوى الظالمين والمتكبرين النار، ففيه بيان أن التحرز عن طلب الرياسة أفضل، لأنه أسلم. قال: وإن أعطى رجل مسلم مسلمًا مالاً ، على قتل حربي ، فقتله فلا بأس بذلك، وأحب للذي أعطاه أن يفي له بذلك ولا يجبر عليه (٢) ؛ لأن قتل الحربي جهاد ، فمن يباشره يكون عاملاً لنفسه أو عاملاً لله \_ تعالى \_ في إعزاز الدين أو الجماعة المسلمين ، في دفع فتنة المحارب عنهم ، فلا يستوجب الأجر على الذي وعد له المال ، لما لم يكن عمله له على الخلوص ، ولكن إن وفي بما وعد له على الخلوص فهو أفضل . وإن أبي لم يجبر عليه في الحكم(٢) ، ثم روي أن رسول الله ﷺ قال ليامين بن وهب بعدما أسلم : ألا ترى إلى ما هم " به ابن عمك من قبتلى ؟ فقال: أنا أكفيك يار سول الله ، فاستاجر رجالاً من العرب وجل له عشر دنانير على أن يقتله ، وفي رواية : جعل له خمسة أوساق من تمر على أن يقتله فقتله ،وهذا المقتول عمرو بن جحاش، وفيه دليل أنه لا بأس بذلك، فإن ما أعطاه كان بعلم رسول الله علي الا محالة . قال : وإن كان الإمام أعطاه ذلك من مال بيت مال المسلمين فينبغي له أن يفي به له ، لأن مال بيت المال معد لحوائج المسلمين ، وهذا القاتل من وجه عامل للمسلمين ، فينبغي للإمام أن يفي له بما وعد أن يعطيه من مال بيت مال المسلمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو دواد : الإمارة ( ٣/ ١٣١ ) ح [ ٢٩٣٤ ] .

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۱ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩١) .

### ٣٠ . باب : آنية المشركين وذبائحهم وطعامهم

قال: لا بأس بأن يؤكل ويشرب في آنية المشركين ولكن لتغسل بالماء قبل أن يؤكل فيها ، قال: ولا بأس بطعام النصارئ واليهود من الذبائح وغيرها لقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم ﴾ ، ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة لقوله ﷺ : « سنوا بالمجوس سنة أهل

## ٣٠ ـ باب : آنية المشركين وذبائحهم وطعامهم

قال: لا بأس بأن يؤكل ويشرب في آنية المشركين ولكن لتفسل بالماء قبل أن يؤكل فيها ؛ لأن الأواني لا يلحقها نجاسة الكفر، وإنما يلحقها النجاسة العينية ، وذلك يزول بالغسل، فيستوي في هذا الحكم أواني المسلمين والمشركين، إلا أن المشركين لا ينعمون غسل الأواني، فينبغي للمسلم أن يعبد الغسل ، ولا يؤتمن المشرك على ذلك. وإن لم يفعل وأخذ بالظاهر فلا بأس به ، لأن الأصل في الأواني الطهارة ولكن الغسل أقرب إلى الاحتياط لما روي عن أبي ثعلبة الخشني \_ رضي الله عنه \_ أنه قال: يا رسول الله ، إنا نأتي أرض المشركين ، أفناكل في آنيتهم ؟ قال : فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها ثم كلوا فيها » (۱) ، وباقي الحديث قد بيناه في كتاب الصيد، وسئل الحسن رحمه الله \_ عن آنية المجوس ، وصحافهم وبرمهم هل يطبخ فيها ويؤتدم فيها؟ فقال للسائل: انقها غسلاً ثم اطبخ فيها وائتدم، وعن ابن سيرين \_ رحمه الله ـ: أن أصحاب رسول الله عنه \_ أنه أتي بباطية قد شرب فيها خمر ، فأمر بها فغسلت ، وعن حذيفة \_ رضي الله عنه \_ أنه أتي بباطية قد شرب فيها خمر ، فأمر بها فغسلت ، ثم شرب فيها ، فهذه الآثار تدل على صحة ما ذكرنا . قال : ولا بأس بطعام النصارئ واليهود (۲) من الذبائح وغيرها لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم ﴾ ، ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة لقوله (۱) هيلا الذبيحة القوله الكتاب حل لكم ﴾ ، ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة لقوله (۱) هيلا الذبيحة القوله (۱) هيلا الكتاب حل لكم الله الكتاب طل الكتاب المناب ولله بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة لقوله (۱) هيلا الذبيحة القوله (۱) هيلا الذبيحة القوله (۱) هيل المناب طلعام المجوس سنة أهل الكتاب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: الذبائح (٩/ ٥٣٧) ح [٥٤٩٦] ، ومسلم : الصيدوالذبائح ( ٣/ ١٥٣٢ ) ح [٨/ ١٩٣٠]، والدارمي : السير ( ٢/ ٣٠٦ ) ح[ ٢٤٩٩ ] ، وأحمد : المسند ( ٤/ ١٩٣ )ح [ ١٧٧٤٩ ]

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية ( ٤/ ٣٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية ( ٤/ ٣٩٣ ) .

الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم"، وروي عن علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ قال : لا بأس بطعام المجوس إلا الذبيحة ، وعن سويد غلام سلمان قال : أتيت سلمان \_ رضي الله عنه \_ يوم هزم الله أهل فارس بسلة وجد فيها خبز وجبن وسكين ، فجعل يطرح لأصحابه من الخبز ويقطع لهم من الجبن فيأكلون وهم مجوس ، فعرفنا أنه لا بأس بطعامهم ما خلا الذبيحة ، وعن سعيد بن جبير \_ رضي الله عنهما \_ أنه سئل عن شواريز المجوس وكوامخهم فقال : لا بأس به ، وسئل الشعبي عن الأكل مع مجوسي وهو يزمزم فقال : كل من طعام المجوس ، وعن إبراهيم \_ رحمه مجوسي وهو يزمزم فقال : كل من طعام المجوس ، وعن إبراهيم \_ رحمه الله \_ قال : كا من طعام المجوس ، ثم ذكر عن علي بن

غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم " ، وهذا لأن المجوس يدعون السهين فلا يصح منهم تسمية الله على الخلوص، وهو شرط حل الذبيحـة وأهل الكتاب يظهرون التوحيد وإن كانوا يضمرون في ذلك شركًا . وروي عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ قال : لا بأس بطعام المجوس إلا الذبيحة ، وعن سويد غلام سلمان قال: أتيت سلمان \_ رضي الله عنه \_ يوم هزم الله أهل فارس بسلة وجد فيها خبـز وجبن وسكين ،فجـعل يطرح لأصحابه من الخبز ويقطع لهم من الجبن فيأكلون وهم مجوس، فعرفنا أنه لا بأس بطعامهم ما خلا الذبيحة ، وفيه دليل أنه لا بأس للغانمين أن يتناولوا من طعام الغنيــمة قبل القسمة . وعن سعيد بن جبير - رضي الله عنهما \_ أنه سئل عن شواريز المجوس وكوامخهم فقال: لا بأس به ، وهذا لانه لا يستعمل فيه شيء من الذبيحة وهم في إصلاح الأطعمة فيما سوئ الذبيحة كالمسلمين . وسئل الشعبي عن الأكل مع مجوسي وهو يزمزم فقال : كل من طعام المجوس ولم يتعرض لما سأله السائل، وهذا للأثر المروي عن عمر - رضي الله عنه ـ أنه كتب إلى عـماله : يأمرهم أن يمنعوا المجوس من الزمزمة إذا أكلوا ولكنه أثر شاذ ، ولأجل عقد الذمة نتركهم فيما هو أعظم من ذلك من شرب الخمور وتناول الخنازير ، فلهذا لم يتعرض الشعبي لهذا الجانب ، وأفتىٰ له بتناول طعام المجوس يعني ما خلا الذبيحة . وعن إبراهيم - رحمه الله - قال : لما فتح أصحابنا السواد أكلوا من خبزهم ، وقد ذكر الواقدي في المغازي : أنهم ظفروا بمطبخ كسرى وقد أدركت القدور ، وظنوا أن ذلك صبغ ، فجعلوا يلطخون لحسيتهم بذلك ، فقيل : إنه مأكول ، فأكلوا من ذلك حتى أتخموا ، ولكن الظاهر أن قدوره كانت لا تخلو عن اللحم ، فإنما يحمل على أنه إنما تناول من ذلك بعض الأعراب الذين لا معرفة لهم بالاحكام ولا أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ أنه سئل عن ذبائح المنصارئ من أهل الحرب، فلم ير بها بأسًا وكره تزويج نسائهم وإنما كره ذلك مخافة أن يبقئ له نسل في دار الحرب فأما أن يكون حرامًا عنده فلا، واستدل على هذا بحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية، وأن لا يؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح لهم امرأة ، ثم بين أنه كما لا يحل له أن يطأها بملك اليمين، لأن حل الوطء يبتني على ملك المتعة .

يستدل بفعل أمثالهم على الجواز . ثم ذكر عن علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ أنه سئل عن ذبائح النصاري من أهل الحرب ، فلم ير بها بأسًا وكره تزويج نسائهم وإنما كره ذلك مخافة أن يبقى له نسل في دار الحرب فأما أن يكون حرامًا عنده فلا ، واستدل على هذا بحديث على \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله ، كتب إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام ، فمن أسلم قبل منه ، ومن لم يسلم ضربت عليه الجنزية ، وأن لا يؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح لهم امرأة ، فكأنه استدل بتخصيص رسول الله ﷺ المجوس بذلك على أنه لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب (١) ، فإنه بني هذا الكتاب على أن المفهوم حجة ، وياتي بيان ذلك في مـوضعه . ثم بيَّن أنه كـما لا يحل له أن يطأ المجـوسيـة بالنكاح ، لا يحل له أن يطأها بملك اليمين ، لأن حل الوطء يبتني على ملك المتعمة ، وذلك لا يثبت للمسلم على المجوسية بسبب ملك اليمين ، كما لا يثبت بسبب النكاح فأما الصابئون على قول أبي حنيفة \_ رضي الله عنه \_ فيحل أكل ذبائحهم ومناكحة (٢) نسائهم ولا يكره ذلك، وعند أبي يوسف ومحمد ـ رحمهما الله ـ لا يحل ذلك ، وهم بمنزلة المجوس ، وهذا الاختلاف في أن الصابئين منهم ، فـوقع عند أبي حنيفة أنهم صنف من النصارى يقرءون الزبور، وهذا هو الذي يظهرونه من اعتقادهم، ووقع عند أبي يوسف ومحمد ـ رحمهما الله ـ أنهم يعبـدون الكواكب ويعتقدون في أن الكواكب آلهة ،وهذا هو الذي يضمرونه من اعتقادهم، ولكنهم لا يستجيـزون إظهار ما يعتقدون قط ، بمنزلة الباطنية ، فبني أبو حنيفة الجواب على ما يظهرون، وهما بنيا على ما يضمرون، وعلى ذلك هم بمنزلة المجوس أو شر منهم ، والله الموفق .

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ( ١، ٢/ ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية ( ١، ٢/ ٢١٠ ) .

#### ٣١ ء باب : الإسسلام

ذكر عن الحسن - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها ، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ، قال : فكان رسول الله علي يقاتل عبدة الأوثان وهم قوم لا يوحدون الله ، فمن قال منهم : لا إله إلا الله كان ذلك دليلاً على إسلامه ، وعلى هذا المانوية وكل من يدعي السهين، إذا قال واحد منهم: لا إله إلا الله، فذلك دليل إسلامه، فأما اليهود والنصارئ فهم يقولون: لا إله إلا الله، فلا تكون هذه الكلمة دليل إسلامهم، وهم في عهد رسول الله علي كانوا لا يقرون برسالته، فكان دليل إسلامهم، وهم في عهد رسول الله علي كانوا لا يقرون برسالته، فكان دليل

## ٣١ باب: الإسلام

ذكر عن الحسن - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله على : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها ، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله (١) قال : فكان رسول الله على يقاتل عبدة الأوثان وهم قوم لا يوحدون الله ، فمن قال منهم : لا إله إلا الله كان ذلك دليلاً على إسلامه ، والحاصل أنه يحكم بإسلامه إذا أقر بخلاف ما كان معلومًا من اعتقاده ، لأنه لا طريق إلى الوقوف على حقيقة الاعتقاد لنا ، فنستدل بما نسمع من إقراره على اعتقاده ، فإذا أقر بخلاف ما على حقيقة الاعتقاد أن استدللنا به على أنه بدل اعتقاده ، وعبدة الأوثان كانوا يقرون بالله - تعالى - ، قال الله - تعالى - : ﴿ولئن سالتهم من خلقهم ليقولس الله﴾ [الزخرف: ٨٧]. ولكن كانوا لا يقرون بالوحدانية قال الله - تعالى - ﴿ إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون﴾ [الصافات : ٣٥]، وقال فيما أخبر عنهم ﴿أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب﴾ ، فمن قال منهم: لا إله إلا الله ، فقد أقر بما هو مخالف لاعتقاده ، فلذك دليل إيمانه فقال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » . وعلى هذا المانوية وكل من يدعي إلاهين ، إذا قال واحد منهم : لا إله إلا الله ، فذلك دليل إسلامه، فأما اليهود والنصارى فهم يقولون : لا إله إلا الله ، فلا تكون هذه الكلمة دليل إسلامه، فأما اليهود والنصارى فهم يقولون : لا إله إلا الله ، فلا تكون هذه الكلمة

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه .

الإسلام في حقهم الإقرار بأن محمدًا رسول الله ، على ما روي [ عنه ] أنه دخل على جاره اليهودي يعوده فقال : اشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله، فنظر الرجل إلى أبيه فقال له: أجب أبا القاسم، فشهد بذلك ومات، فقال ﷺ : « الحمد لله الذي أعتق بي نسمة من النار » ثم قال لأصحابه : الوا أخاكم»، قال: فأما اليوم ببلاد العراق فإنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ولكنهم يزعمون أنه رسول إلى العرب، لا إلى بني اسرائيل، ويتمسكون بظاهر قوله ـ تعالى ـ: ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ﴾ فمن يقر منهم بأن محمدًا رسول الله لا يكون مسلمًا حتى يتبرأ من دينه مع ذلك، أو يقر بأنه دخل في الإسلام، حتى إذا قال اليهودي أو النصراني: أنا مسلم، أو أسلمت لا يحكم بإسلامه، لأنهم لا يدعون ذلك، فإن المسلم هو المستسلم للحق المنقاد له، وهم يزعمون أن الحق ما هم عليه، فلا يكون مطلق هذا اللفظ في حقهم دليل الإسلام، حتى يتبرأ من دينه مع فلا يكون مطلق هذا اللفظ في حقهم دليل الإسلام، حتى يتبرأ من دينه مع ذلك. كذلك لو قال: برئت من اليهودية، ولم يقل مع ذلك: دخلت في الإسلام، فإنه لا يحكم بإسلامه، لأنه يحتمل أن يكون تبرأ من اليهودية في الإسلام، فإنه لا يحكم بإسلامه، لأنه يحتمل أن يكون تبرأ من اليهودية

<sup>(</sup>١) انظر نصب الراية ( ٤/ ٢٧٢ )

ودخل في النصرانية ، فإن قال مع ذلك ، ودخلت في الإسلام فحينئذ يزول هذا الاحتمال، وذكر عن الحسن أن رجلاً سأله فقال: يا أبا سعيد، قدمت سفينة من الهند فاشتريت منها علجة مسبية، فجئت بها إلى منزلي فماتت أفأنبذها أم أغسلها وأصلي عليها؟ فقال: سبحان الله لا، بل اغسلها، ثم كفنها، ثم صلي عليها، فإنها دخلت في الإسلام، وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما \_ أن رجلاً قال له : ماتت أمي وهي نصرانية ، أأتبع جنازتها ؟ قال : اتبع جنازتها ، وادفنها ولا تصل عليها ، وبه نقول : إذا لم يكن لها ولد المعر يقوم بدفنا، فإنه ينبغي للولد المسلم أن يقوم بذلك ولا يتركها جزراً للسباع ، فقد أمر بالإحسان إلى والديه، وإن كانا مشركين، وبالمصاحبة معهما للسباع ، فقد أمر بالإحسان إلى والديه، وإن كانا مشركين، وبالمصاحبة معهما

فحينتذ يزول هذا الاحتمال ، وقال بعض مـشايخنا : إذا قال : دخلـت في الإسلام ، يحكم بإسلامه وإن لم يتبرأ مما كـان عليه ، لأن في لفظه ما يدل على دخول حادث منه في الإسلام ، وذلك غير ما كان عليه ، فتضمن هذا اللفظ التبري مما كان عليه، ولو قال المجـوسي: أسلمت أو أنا مسلم، يحـكم بإسلامه، لأنهم لا يدعـون هذا الوصف لأنفسهم، ويعدونه شتيمـة بينهم يشتم الواحد منهم به ولده، فيكون ذلك دليل الإسلام في حقه. وذكر عن الحسن أن رجلاً سأله فقال: يا أبا سعيد، قدمت سفينة من الهند فاشتريت منها علجة مسبية، فبجنت بها إلى منزلي فسمأتت، أفأنبذها أم أغسلها وأصلي عليها ؟ فقال : سبحان الله لا ، بل اغسلها، ثم كفنها، ثم صلى عليها، فإنها دخلت في الإسلام، وتأويله في الصغيرة فإنها إذا سبيت وليس معها واحد من أبويها، فإنه يحكم بإسلامها تبعًا لدار الإسلام إذا دخلت فيها، فأما الكبيسرة، التي قد عقلت الكفر فلا يحكم بإسلامها، فلا يصلى عليها إذا ماتت قبل أن تصف الإسلام، لأن الصلاة على الميت، من حق المسلم على المسلم لأجل إيمانه، ولكن يصنع بها مــا سوى الصـــلاة من الغــسل والتكفين والدفن، فــإنّ ذلك سنة الموتى من بني آدم. ألا ترى إلى مــا روي أن عليًّا جاء إلى رسول السله ﷺ حين مات أبو طالب، فقال: إن عمــك الضال قد توفي، فقال: اذهب فاغسله وكفنه وواره (١). وذكر عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رجلاً قال له : ماتت أمي وهي نصرانية، أأتبع جنازتها؟ قال : اتبع جنازتها ، وادفنها ولا تصل عليها ، وبه نقول : إذا لم يكن لها ولد كافر يقوم بدفنا ، فإنه ينبغي للوك المسلم أن يقوم

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: المسند (١/ ٣٠٤) ح [٨١٠]، ونصب الراية (٢/ ٢٨١، ٢٨٢)، والبيهقي (١/ ٣٠٤) ح [١٤٥٢] .

بالمعروف لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ وصاحبهما في الدنيا معروفًا ﴾ ، وليس من الإحسان والمعروف أن يتركهما بعد الموت جزرًا للسباع ، فأما إذا كان هناك من يقوم بذلك من أقاربهما المشركين فالأولى للمسلم أن يدع ذلك لهم ، ولكن يتبع الجنازة إن شاء على ما روي أن الحارث بن أبي ربيعة ماتت أمه نصرانية ، فتبع جنازتها في رهط من أصحاب النبي عليه إلا أنه إذا كان مع الجنازة قوم من أهل دينها فينبغي للمسلم ، أن يمشي ناحية منهم ولا يخالطهم فيكون مكثرًا سواد المسركين ، أو يمشي أمام الجنازة ليكون معتزلاً عنهم ، وذكر عن إبراهيم \_ رحمه الله \_ في السبي إذا أقر بالإسلام وأسلم ثم مات قبل أن يصلي قال : يصلي عليه وبه نقول فإنه قبل أن يصلي تم إسلامه ، لأن الصلاة من شرائع الإسلام لا من نفس الإسلام ، وعن سلمة قال : سألت الشعبي عن السبي متى يصلي عليه ؟ قال : إذا صلى فصلوا عليه .

بذلك ولا يتركها جزراً للسباع، فقد أمر بالإحسان إلى والديه ، وإن كانا مشركين، وبالمصاحبة معهما بالمعروف لقوله \_ تعالى \_ : ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفًا ﴾ [ لقمان : ١٥] ، وليس من الإحسان والمعروف أن يتركهما بعد الموت جزراً للسباع ، فأما إذا كان هناك من يقوم بذلك من أقاربهما المشركين فالأولى للمسلم أن يدع ذلك لهم، ولكن يتبع الجنازة إن شاء على ما روي أن الحارث بن أبي ربيعة ماتت أمه نصرانية ، فتبع جنازتها في رهط من أصحاب النبي على إلا أنه إذا كان مع الجنازة قوم من أهل دينها فينبغي للمسلم، أن يمشي ناحية منهم ولا يخالطهم فيكون مكشرًا سواد المشركين ، أو يمشي أمام الجنازة ليكون معتزلًا عنهم ، وذكر عن إبراهيم - رحمه الله - في السبي إذا أقر بالإسلام وأسلم ثم مات قبل أن يصلي قال : يصلي عليه وبه نقول فإنه قبل أن يصلي تم إسلامه، لأن الصلاة من شرائع الإسلام لا من نفس الإسلام، وعن سلمة قال: سألت الشعبي عن السبي متى يصلى عليه؟ قال: إذا صلى فصلوا عليه، وتأويل هذا فيما إذا لم يسمع منه الإقرار بالإسلام، ولكنه صلى مع المسلمين بالجماعة، فإن ذلك يوجب الحكم بإسلامه عندنا، لأن المشركين لا يصلون بالجماعة على هيئة جماعة المسلمين، وإظهار ما يختص به المسلمون فعلاً يكون بمنزلة إظهار ما يختص به المسلمون قولاً، فيصير به مسلمًا حتى إذا رجع عن الإسلام ضربت عنقه، إن كان رجلاً، وأما إذا صلى وحده لم يحكم بإسلامــه إلا في رواية رواها داود بن رشيد عن مــحمد أنه إذا صلى إلى قــبلة المسلمين

## ٣٦. باب: الجهاد مع الأمراء

ذكرعن مكحول - رحمه الله - أنه قال في مرضه الذي مات فيه: حديث كنت أكتمكموه ، لولا ما حضرني من أمر الله ما حدثتكم به ، ثم قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تكفروا أهل ملتكم، وإن عملوا الكبائر، الصلاة مع كل أمير" قال

يحكم بإسلامه، لقوله ﷺ: «من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا» (١٠)، فأما إذا صام أو أدى الزكاة أو حج لم يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية ، وفي رواية داود بن رشيد عن محمد قال: إذا حج البيت على الوجه الذي يفعله المسلمون يحكم بإسلامه، لأنه ظهر منه فعل ما يختص به المسلمون فيجعل ذلك دليلاً على إسلامه والله أعلم .

## ٣٢ - باب : الجهاد مع الأمراء

ذكرعن مكحول - رحمه الله - أنه قال في مرضه الذي مات فيه: حديث كنت أكتمكموه، لولا ما حضرني من أمر الله ما حدثتكم به ، أي لولا ما أخاف من وعيد كتمان العلم، على ما قال على: "من كتم علمًا عنده ألجم يوم القيامة بلجام من نار" (١) وقال - تعالى - : ﴿ لتبيننه للناس ولا تكتمونه ﴾ [آل عمران : ١٨٧] . ثم قال : قال رسول الله على : " لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر، الصلاة مع كل إمام، الصلاة على كل ميت ، الجهاد مع كل أمير "(")، وهو دليل لأهل السنة على أن مرتكب الكبائر لا يكفر بارتكابه الكبائر ولا يخرج من الإيمان، قال الله - تعالى - : ﴿ وتوبوا الكبائر لا يكفر بارتكابه الكبائر ولا يخرج من الإيمان، قال الله - تعالى - : ﴿ وتوبوا الكبائر في جملة من دعاهم الله إلى التوبة في هذه الآية، وقد سماهم مؤمنين، وهو دليلنا على مالك في جواز الاقتداء بالفاسق، فإن قوله : "مع كل إمام" أي فاسقًا كان أو

<sup>(</sup>۱) أخرجـه البخاري : الصلاة ( ۱/ ۹۳ ) ح [ ۳۹۳ ] ، والتـرمذي : الإيمان ( ٥/ ٤، ٥) ح [ ٢٦٠٨ ] ، والنسائي : الإيمان ( ٨/ ٩٦ ) باب :على ما يقاتل الناس ، وأحمد : المسند ( ٣/ ١٩٩ ) ح [ ١٣٠٦ ] ، وابن (٢) أخرجه أبو داود : العلم ( ٣/ ٣٠ ) ح [ ٣٦٥٨ ] ، وابن ماجة : المقدمة ( ١/ ٩٦ ) ح [ ٢٦٤٧ ] ، وأحمد : المسند ( ٢/ ٢٩٢ ) ح [ ٢٩٦٢ ] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجة : الجنائز (٨/ ٤٨٨) ح [١٥٢٥]، والدارقطني (٢/ ٥٧) ح [٨]، ونصب الراية (٢/ ٢٧ ) .

مكحول: وخصلتان من رأيي لم أسمع فيهما من رسول الله شيئًا: عليّ بن أبي طالب، وعثمان بن عفان لا تذكروهما إلا بخيـر، ﴿ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ﴾، وعن مجاهد

عدلا كما قال في حديث آخر : « صلوا خلف كل بر وفاجر "(١) ، وكذلك الصلاة على كل ميت، أي فاسقًا كان أو عدلاً بعد أن يكون مؤمنًا غير باغ، وكذلك قوله: «الجهاد مع كل أميرًا ، أي عادلاً كان أو جائرًا (٢) ، فلا ينبغي للغازي أن يمتنع من الجهاد معه، وبجور الأُميــر لا ينقطع طمع الغزاة في النصرة جاء عن ابن مــسعود ــ رضي الله عنه ــ موقوقًا عليه ومرفوعًا، ﴿ إِنَّ اللهِ يؤيدُ هذا الدينُ بالرجلِ الفاجِرِ». قال مكحول: وخصلتان من رأيي لم أسمع فيهما من رسول الله شيئًا : عليّ بن أبي طالب ، وعثمان بن عضان لا تذكروهما إلا بخير ، ﴿ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ﴾ [ البقرة : ١٣٤ ] ، ، والحديث في الكف عن الصحابة إلا بخير مشهور عن النبي ﷺ، قال ﷺ: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي، لا تَتَـخَذُوهُم غُرْضًا، فمن أحبهم فقد أحبني، ومن آذاهم فقد آذاني (٣)، وخص مكحول الختنين بالذكر، لأنه كان يسمع من بعض أهل الشام فيهما ما يكرهه، فلهـذا خصهما بالذكر في وصيته، ثم سمىٰ عليًّا أولًا، وهكذا فيما رواه نوح بن أبي مريم عن أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ ، فإنه قــال : سألته عن مذهب أهل السنة فــقال : أن تفضل أبا بكر وعــمر، وتحب عليًّا وعشمان، وترى المسح على الخفين ، ولا تكفر أحدًا من أهل القبلة، وتؤمن بالقدر، ولا تنطق في الله بشيء، ومن الناس من يـقول : قبل الخـلافة كـان علي مقـدما على عثمان ، وبعد الخــلافة عثمان أفضل من علي ، فأما المذهب عنــدنا : أن عثمان أفضل من علي - رضوان الله عليهما \_ ، قبل الخـــلافة وبعدها، كما روى جابر عن رسول الله ﷺ أنه قال : ١ أبو بكر خليفتي بعدي في أمتي ، وعمر حبيبي ، وعثمان مني ، وعلي أخي وصاحب لوائي ، ، فنفضلهم على التـرتيب الذي ذكره رسول الله ﷺ ، ولم يرد أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ بما ذكر تـقديم علي على عثمان ، ولكن مراده أن محبـتهما من مذهب أهل السنة ، فالواو عنده لا يوجب الترتيب ، وإنما ذكر مكحول علياً ـ رضي الله عنه \_ أولاً لأنه كان إمام أهل الشام ، وأهل الشام في ذلك الوقت كان يقع بعضهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود : الجهاد ( ۳/ ۱۸ )ح [ ۲۵۳۳ ] ، والدارقطني ( ۲/ ۵۷ ) ح [ ۱۰ ] . (۲) انظر الفتاوی الهندیة ( ۲/ ۱۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي : المناقب ( ٥/ ٦٩٦ ) ح [ ٣٨٦٢ ] ، وأحمد : المسند ( ٥٤/٥ ) ح [ ٢٠٥٧٤ ] .

قال: قلت لابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ : ما تقول في الغزو ، فقد صنع الأمراء ما قد رأيت ؟ قال : أرئ أن تغزو فإنه بيس عليك مما أحدثوا شيء ، قال فإذا أردت ذلك فاجعل طريقك علي فمررت بالمدينة ، فقال : إني أحب أن أعينك في وجهك هذا بطائفة من مالي ، قلت : إذا لا أقبل ، إني رجل قلد وسع الله علي ، قال : إن غناك لك ، إني أحب أن تكون طائفة من مالي في هذا الوجه ، فانطلق يلتمس القرض ، فلم يجد أحداً يقرضه ، فقال : أتخافون أن لا أقضيكم ؟ ، ثم كتب إلى قيم له بالشام أن يدفع إلي دنانير قد سماها أستعين بها على وجهي ، قال : فانطلقت فلم أزل مرابطاً في جزيرة من البحر سنين ، ثم بدا لبعض أمراء المؤمنين أن يخرب تلك الجزيرة ويدخرج أهلها منها ، فوالله ، لكأنما جيء بي سبيًا حيث رجعت إلى أهلي ، وإنما شق

في علي \_ رضي الله عنه \_ فلهذا قدمه في الذكر حتى يزجرهم عن ذلك. وعن مجاهد قال : قلت لابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ : ما تقول في الغزو ، فقد صنع الأمراء ما قد رأيت ؟ قال : أرى أن تغزو فإنه ليس صليك مما أحدثوا شيء ، يعنى: ما أحدثوا مما تكرهه، وقد روي أنه لما ولي يزيد بن معاوية قــال ابن عمر: إن يكن خيرًا شكرنا، وإن يكن بلاء صبرنا، ثم قرأ قبوله ـ تعالى ـ ﴿ فَإِنَّا عَلَيْهُ مِنَّا حَمَّلُ وَعَلَيْكُمُ مَا حَمَّلُتُم ﴾ [النر ٤٠٠] ، وعن جماعة من الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ قالوا : إذا عدل السلطان فعلى الرعية الشكر ، وللسلطان الأجر ، وإذا جار فعلى الرعية الصبر ، وعلى السلطان الوزر ، فهذا كله لبيان أنه لا ينبغي أن يتــرك الجهاد بما يصنعه الأمراء من الجور والغلول. قال فإذا أردت ذلك فاجعل طريقك على فمررت بالمدينة ، فقال: إني أحب أن أعينك في وجهك هذا بطائفة من مالي ، قلت : إذًا لا أقبل ، إني رجل قد وسع الله على ، قال : إن غناك لك ، إني أحب أن تكون طائفة من مالي في هذا الوجه ، فانطلق يلتمس القرض ، فلم يجد أحداً يقرضه ، فقال : أتخافون أن لا أقضيكم؟ ، ثم كتب إلى قيم له بالشام أن يدفع إلى دنانير قد سماها أستعين بها على وجهي ، وفيه دليل على أنه لا ينبغي للغاري ، وإن كان غنياً أن يمتنع من قبول المال، إذا علم أن المعطى يعطيه من حلال على وجه الرغبة في الجهاد بالمال ، لأن الامتناع عن قبول ذلك في صورة المنع مما هو طاعة ، وذلك لا يحل ، قال : فانطلقت فلم أزل مرابطًا في جزيرة من البحر سنين ، ثم بدا لبعض أمراء المؤمنين أن يخرب تلك الجزيرة ويخرج أهلها منها ، فوالله ، لكأنما جيء بي سببيًا حيث رجعت إلى أهلى ، وإنما شق عليه ذلك ، لأنه انقطع عن ثواب

عليه ذلك ، لأنه انقطع عن ثواب المرابطين حين رجع إلى أهله ، ثم استدل على أنه لا يترك الجهاد بجور الأمراء بقوله ﷺ : « الجهاد ماض منذ بعثني الله ، إلى أن يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال ، لا يصده جور جائر ولا عدل عادل » ، ولحديث سليمان بن قيس حيث قال : قلت لجابر ، أرأيت إن كان علي إمام جائر أأقاتل معه أهل الضلالة والشرك؟ ، قال : نعم ، ﴿عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ، وإن تطيعوه تهتدوا ﴾ ، ولحديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « أصل الإسلام ثلاثة : الكف عمن قال : لا إله إلا الله أن تكفروه بذنب ، ولا تخرجوه من الإسلام بعمل ، والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال ، والإيمان بالأقدار كلها .

المرابطين حين رجع إلى أهله ، وهكذا ينبغي أن يكون تأسف المومن على ما ينقطع عنه من الثواب . ثم استدل على أنه لا يترك الجهاد بجور الأمراء بقوله ﷺ: « الجهاد ماض منذ بعثني الله (۱) ، إلى أن يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال ، لا يصده جور جاثر ولا عدل عادل » ، ولحديث سليمان بن قيس حيث قال : قلت لجابر ، أرأيت إن كان علي إمام جائر أأقاتل معه أهل الضلالة والشرك ؟ ، قال : نعم ، ﴿ عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا ﴾ [النور : ٤٥] ، ولحديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : أصل الإسلام ثلاثة : الكف صمن قال : لا إله إلا الله أن تكفروه بذنب ، ولا تخرجوه من الإسلام بعمل ، والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر عصابة من أستي اللجال، والإيمان بالأقدار كلها » (۱) ، يعني : ما ذكره في الحديث المشهور حين سأله جبريل عليه السلام : ما الإيمان ؟ إلى أن قال : والقدر خيره وشره من الله ، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كنا جلوسًا عند رسول الله ﷺ إذ أقبل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كنا جلوسًا عند رسول الله ﷺ فرد عليهما السلام ، ثم قيل : يا رسول الله ، إنهما تكلما في القدر، والسيئات منا، وقال عمر : الحسنات من الله والسيئات منا، وقال عمر : الحسنات فقال أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ : الحسنات من الله والسيئات منا، وقال عمر : الحسنات كلها من الله عنه \_ : الحسنات من الناس أبا بكر ، وطائفة عمر ، فقال والسيئات كلها من الله \_ تعالى \_ ، فاتبع طائفة من الناس أبا بكر ، وطائفة عمر ، فقال والسيئات كلها من الله والسيئات كلها من الله \_ تعالى \_ ، فاتبع طائفة من الناس أبا بكر ، وطائفة عمر ، فقال

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود : الجهاد ( ۳/ ۱۸) ح[ ۲۰۳۲ ] ، وسعید بن منصور : سننه ( ۲/ ۱۶۳ ) ح [ ۲۳۲۷ ] ،
 ونصب الرایة ( ۳/ ۳۷۷ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه انظر الحديث السابق .

### ٣٣. باب: من يحل له الخمس والصدقة

وذكر عن عطاء أن رسول الله عَلَيْ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: الغازي في سبيل الله، أو العامل عليها، أو الغارم، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين تصدق على هذا المسكين، فأهدى إلى الغني، وأخذ أهل المدينة بظاهر الحديث وقالوا: تحل الصدقة للغازي وإن كان غنياً وللغارم إذا كان غرمه لإصلاح ذات البين وإن كان غنياً ، وذكر عن البراء بن

رسول الله على الله عمر ، وميكائيل قال مثل ما قلت يا أبا بكر ، ثم قالا : الله إذا اختلفنا ، اختلف أهل السماء ، وإذا اختلف أهل السماء اختلف أهل الأرض فلنتحاكم إلى إسرافيل ، فقضى بينهما بأن القدر خيره وشره من الله \_ تعالى \_ وهذا قضائي بينكما يا أبا بكر ، لو شاء الله أن لا يعصى ما خلق إبليس ، فهذا هو الأصل لأهل السنة في الإيمان بالقدر ، ولا يظن بميكائيل وأبي بكر ، بما نفيا تقدير الشر من الله إلا خيرًا ، لأن طالب الصواب قبل أن يستقر رأيه جاهد في الله حق جهاده .

### ٣٣ باب: من يحل له الخمس والصدقة

وذكر عن عطاء أن رسول الله على قال : « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : الغازي في سبيل الله ، أو العامل عليها ، أو الغارم ، أو رجل اشتراها بماله ، أو رجل له جار مسكين تصدق على هذا المسكين ، فأهدى إلى الغني ، وأخذ أهل المدينة بظاهر الحديث وقالوا : تحل الصدقة للغازي وإن كان غنياً وللغارم إذا كان غرمه لإصلاح ذات البين وإن كان غنياً ، ولكن تأويل الحديث عندنا : إذا كان الغاري غنيا في أهله وليس بيده مال ، حيث هو فحينتذ لا بأس له أن يأخذ من الصدقة ما يتقوى به ، وكذلك الغارم إذا كان ماله غائباً عنه أو ديناً على ظهور الرجال لا يقدر على أخذه ، فهما حينئذ بمنزلة ابن السبيل فأما من يكون ماله بحضرته وذلك فوق ما عليه من الدين بقدر نصاب ، لا يحل له أخذ الصدقة ، لقوله على الخذه الما العامل فما يأخذه عمالة وليس بصدقة في حقه ، فغناه لا يمنعه من أخذه والمشتري من الفقير إنما يأخذه

عازب \_ رضي الله عنه \_ أن رجلاً سأله عن التهلكة أهو الرجل إذا ما التقى الجمعان حمل فقاتل حتى يقتل؟ فقال: لا، ولكنه الرجل يذنب ثم لا يتوب، وهو المراد بمعنى قوله \_ تعالى \_ ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى المتهلكة ﴾ ، ثم بين المذهب فقال : لا بأس بأن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل إذا كان يرى أنه يصنع شيئًا يقتل أو يجرح أو يهزم ، فأما إذا كان يعلم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم .

مبيعًا عوضًا عن ماله . والذي أهدى إليه المسكين إنما يأخذه هديه لا صدقة ، على ما قال ﷺ في حديث بريرة ـ رضي الله عنها ـ : ﴿ هِي لَهَا صَدَقَةُ وَلَنَا هَدِيةً ﴾ (١) . وذكر عن البراء بن عازب ـ رضى الله عنه ـ أن رجلاً ساله عن التهلكة أهو الرجل إذا ما التقى الجمعان حمل فقاتل حتى يقتل ؟ فقال : لا ، ولكنه الرجل يذنب ثم لا يتوب ، وهو المراد بمعنى قوله ـ تعالى ـ ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ [ البقرة : ١٩٥ ] ، فوقع عند السائل أن من حمل على جماعة من الأعداء يكون ملقيًا نفسه في التهلكة، فبيَّن له البراء بن عبارب أن الملقي نفسه في التهلكة من يذنب ثم لا يتوب ، فإنه يصيـر مرتهنًا بصنيعه ، فأما من حمل على العدو فهو يسعى في إعزاز الدين ، ويتعرض للشهادة التي يستفيد بها الحياة الأبدية كيف يكون ملقيًا نفسه في التهلكة ؟ ثم بيّن المذهب فـقال: لا بأس بأن يحمل (٢) الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل إذا كان يرى أنه يصنع شيئًا يقتل أو يجرح أو يهزم ، فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله ﷺ يوم أحد ومدحهم على ذلك ، وقيل لأبي هريرة : ألم تر أن سعد بن هشام ، لما التقى الصفان حمل فقاتل حتى قتل وألقى بيده إلى التهلكة ؟ فقال : كلا ، ولكنه تأول آية من كتاب الله وهو قوله ـ تعالى ـ ﴿ ومن الناس من يشـري نفسه ابتغاء مرضــاة الله ﴾ [ البقرة : ٢٠٧] فأما إذا كان يعلم أنه لا ينكى فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم ؛ لأنه لا يحصل بحملته شيء مما يرجع إلى إعزاز الدين ولكنه يقتل فقط، وقد قال الله ـ تعالى ـ ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسُكُم ﴾ [البقرة: ٢٩]، وهذا بخلاف ما إذا أراد أن ينهي قومًا من فساق المسلمين عن منكر ، وهو يعلم أنهم لا يمتنعون بنهيه ، وأنهم يقتلونه ، فإنه لا بأس له بالإقدام على ذلك ، وهو العزيمة ، وإن كان يجور له أن يترخص بالسكوت لأن القوم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : الزكاة ( ٣/ ٤١٦ ) ح[ ١٤٩٣ ] ، ومسلم : الزكاة ( ٢/ ٧٥٥ ) ح[ ١٠٧٠ / ٢٠٠٩ ]، وأبو دواد : الزكاة ( ٢/ ١٢٧ ) ح [ ١٦٥٥ ] ، وأحمد : المسند ( ٣/ ١١٧) ح [ ١٢١٦٦] .

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۶۳ ).

#### ٣٤. باب: ما يجب من طاعة الوالي وما لا يجب

[قال]: وإذا دخل العسكر دار الحرب للقتال بتوفيق الله \_ عز وجل \_ فأمرهم أميرهم بشيء من أمر الحرب ، فإن كان فيما أمرهم به منفعة لهم فعليهم أن يطيعوه لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ ، وقد تكون طاعة الأمير في الكف عن القتال خيرًا من كثير من القتال ، وقد يكون الظاهر الذي يعتمده الجند يدلهم على شيء ، والأمر في الحقيقة بخلاف ذلك عند الأمير ، ولا يرى الصواب، في أن يطلع على ما هو الحقيقة عامة الجند، فلهذا كان عليهم الطاعة ما لم يأمرهم بأمر يخافون

هناك يعتقدون ما يأمرهم به ، فلابد من أن يكون فعله مؤثرًا في باطنهم ، فأما الكفار غير معتقدين لما يدعوهم إليه ، فالشرط أن تكون حملته بحيث تنكي فيهم ظاهرًا ، فإذا كان لا ينكي لا يكون مفيدًا فيما هو المقصود فلا يسعه الإقدام عليه ، والله الموفق .

## ٣٤ـ باب: ما يجب من طاعة الوالي وما لا يجب

[قال]: وإذا دخل العسكر دار الحرب للقتال بتوفيق الله عز وجل فأمرهم أميرهم بشيء من أمر الحرب، فإن كان فيما أمرهم به منفعة لهم فعليهم أن يطبعوه (۱) لقوله تعالى : ﴿ أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ [النساء: ٥٩]، والمراد الأمراء عند بعض المفسرين، والعلماء عند بعضهم، وإنما تجب طاعة العلماء فيما يأمرون به لأنهم يأمرونهم بما فيه منفعة للناس في أمر دينهم، وكذلك إن أمروهم بشيء لا يدرون أيتفعون به أم لا، فعليهم أن يطبعوه لأن فريضة الطاعة ثابتة بنص مقطوع به، وما تردد لهم من الرأي في أن ما أمر به منتفع أو غير منتفع به لا يصلح معارضاً للنص المقطوع. وقد تكون طاعة الأمير في الكف عن القتال خيراً من كثير من القتال (٢) وقد يكون الظاهر الذي يعتمده الجند يدلهم على شيء، والأمر في الحقيقة بخلاف ذلك عند يكون الظاهر الذي يعتمده الجند يدلهم على شيء، والأمر في الحقيقة بخلاف ذلك عند

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

فيه الهلكة، وعلى ذلك أكثر رأي جماعتهم، لا يشكون في ذلك، فإذا كان هكذا فلا طاعة له عليهم، لقوله ﷺ: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، فإذا كان عندهم أنهم لو أطاعوه هلكوا كان أمره إياهم بذلك قصداً منه إهلاكهم واستخفاقاً بهم، وقد ذم الله \_ تعالى \_ الطاعة في ذلك فقال ﴿ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين ﴾، وإن كان الناس في ذلك الأمر مختلفين ف منهم من يقول فيه الهلكة ومنهم من يقول فيه النجاة، فليطيعوا الأمير في ذلك، إلا أن يأمرهم بأمر ظاهر لا يكاد يخفى على احد أنه هلكة، أو أمرهم بمعصية، فحينئذ لا طاعة عليهم في ذلك،

عليهم الطاعة ما لم يأمرهم بأمر يخافون فيه الهلكة ، (۱) وعلى ذلك أكثر رأي جماعتهم ، لا يشكون في ذلك ، فإذا كان هكذا فلا طاعة له عليهم ، لقوله ﷺ : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »(۱) ، وفي حديث علي \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله ﷺ بعث سرية وأمر عليهم أميسرا ، فغضب عليهم أميسرهم فأجبج ناراً وقال : قد أمرتم بطاعتي فاقتحموها ، فمنهم من قال : لا ندخلها ، فإنا أسلمنا فراراً من النار فلما رجعوا إلى رسول الله ﷺ أخبسروه بذلك فقال : « لو دخلوها ما خرجوا منها » ، منها أبداً ، إنما الطاعة في المعروف لا في المنكر » ، ومعنى قوله : « ما خرجوا منها » ، عنولة الحقيقة . فإذا كان عندهم أنهم لو أطاعوه هلكوا كان أمره إياهم بذلك قصداً منه بمنزلة الحقيقة . فإذا كان عندهم أنهم لو أطاعوه هلكوا كان أمره إياهم بذلك قصداً منه قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين ﴾ [ الزخرف : ٤٥ ] ، وإن كان الناس في ذلك الأمر مختلفين فمنهم من يقول فيه الهلكة ومنهم من يقول فيه النجاة ، فليطبعوا الأمير في ذلك (٤) ، لان الاجتهاد لا يعارض النص ، ولان الامتناع من الطاعة فتح لسان اللائمة عليهم ، وفي إظهار الطاعة قطع ذلك عنهم ، فعليهم أن يطبعوه . إلا أن يأمرهم بعصية ، فعيهم ، فعيهم ، فعيهم أن يطبعوه . إلا أن يأمرهم بعصية ، فعيهم ، فعيهم ، فعيهم أن يطبعوه . إلا أن يأمرهم بعصية ، فعيهم أن يطبعوه . إلا أن يأمرهم بعصية ، فعيهم أن يطبعوه . إلا أن يأمرهم بعصية ، فعيهم أن يطبعوه . إلا أن يأمرهم بعصية ، فعيهم ، فعيهم ، فعيهم أن يطبعوه . إلا أن يأمر ظاهم لا يكاد يخفئ على أحد أنه هلكة ، أو أمرهم بمعصية ، فعيهم أن يطبعوه . إلا أن يأمرهم عليهم أن يطبعوه . إلى أن أحد أنه هلكة ، أو أمرهم بمعصية ، فعيهم أن يطبعوم المؤلفة عليهم أن يأمر ظاهر لا يكاد يخفي على أحد أنه هلكة ، أو أمرهم بمعصية ، فعيهم أن يطبعوه . إلى أن الاجتهوم يألهم لكور المورة بالله كالورة المؤلفة على أن اللهم كور المؤلفة على أن اللهم كور اللهم كور اللهم كور المؤلفة المؤلفة المؤلفة كور المؤلف

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري : الأحكام ( ١٣/ ١٣٠ ) ح [ ٧١٤٥ ] ، ومسلم : الإمارة (٣/ ١٤٩٩) ح [٣٩/ ١٨٤٠]، وأبو دواد : الجهاد ( ٣/ ٤١ ) ح [ ٢٦٢٠ ] ، والنسائي : بيعــه ( ٧/ ١٤٢ ) باب : جزاء من أمر بمعصية فأطاع ، وأحمد : المسند ( ١/ ١٣١ ) ح [ ١٠٩٩ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) . (٤) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

ولكن ينبغي أن يصبروا ولا يخرجوا على أميرهم ، واستدل بما روي أن النبي ولكن ينبغي أن يصبروا ولا يخرجوا على أميرهم ، فقاتلهم بعدما سمع الأذان منهم ، وبعدما وضعوا السلاح ، فأمر بهم فأسروا ، ثم قال : ليقتل كل رجل منكم أسيره ، فأما بنو سليم ففعلوا ذلك ، وأما المهاجرون والأنصار فخلوا أسراهم ، فبلغ ذلك رسول الله على فقال : « اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ، \_ ثلاث مرات \_ ثم أرسل علياً \_ رضي الله عنه \_ فودى لهم ما أصابه خالد من قليل أو كثير ، وقد مدح رسول الله على المهاجرين والأنصار على ما صنعوا من تخلية سبيل الأسرى ، قال : وينبغي أن يؤمر على الجند العاقل الفاضل العالم بالحرب، الرفيق ، قال : وإذا نادى الأمير أن يكون العاقل الفاضل العالم بالحرب، الرفيق ، قال : وإذا نادى الأمير أن يكون

في ذلك، ولكن ينبغي أن يصبروا ولا يخرجوا على أميرهم (۱) لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي على قال : «من أتاه من أميره ما يكرهه فليصبر (۱) فإن من خالف المسلمين قيد شبر ثم مات ، مات ميتة الجاهلية ، واستدل بما روي أن النبي على حين فتح مكة بعث خالداً إلى بني جذيمة ، فقاتلهم بعدما سمع الأذان منهم ، وبعدما وضعوا السلاح ، فأمر بهم فأسروا ، ثم قال : ليقتل كل رجل منكم أسيره ، فأما بنو سليم ففعلوا ذلك ، وأما المهاجرون والأنصار فخلوا أسراهم، فبلغ ذلك رسول الله على فقال: « اللهم إني أبراً إليك (۱) مما صنع خالد ، وقد موات - ثم أرسل علياً - رضي الله عنه - فودئ لهم ما أصابه خالد من قليل أو كثير ، وقد مدح رسول الله على المهاجرين والأنصار على ما صنعوا من تخلية سبيل الأسرئ، فعرفنا أنه لا طاعة للأمير على جنده فيما هو معصية ، ولا فيما كان وجه الخطأ فيه بينًا ، فأما فيما سوئ ذلك فينبغي لهم أن يطبعوه لئلا وفلا فيما سوئ ذلك فينبغي لهم أن يطبعوه لئلا قال : وينبغي أن يؤمر على الجند العاقل الفاضل العالم بالحرب ، الرفيق (۱) ، وقد بينا قال : وينبغي أن يؤمر على الجند العاقل الفاضل العالم بالحرب ، الرفيق (۱) ، وقد بينا هذا فيما تقدم ، نقول : من يكون هكذا فهو موضع للإمارة عربيًا كان أو مولى أو

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۲ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ۷/ ۹۹، ۱۰۰ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخباري : أحكام (۱۳/ ۱۳۰) ح [۷۱٤۷] ، ومسلم : الإمبارة (۳/ ۱٤۷۷) ح [۵۰/ ۱۸٤۹]، والدارمي : السير ( ۲/ ۳۱۶) ح [ ۲۰۱۹] ، وأحمد : المسند ( ۲/ ۲۷۰ ) ح [ ۲٤۹۱ ] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري : أحكام (١٩٣/١٣) ح [٧١٨٩] ، والنسائي : القضاه (٢٠٨/٨) باب : الرد على الحاكم إذا قضى بَغير الحق ، وأحمد : المسند (٢/ ١٥١) ح [٦٣٨٧] .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

فلان وجنده في الميمنة، وفلان وجنده في المقدمة ، وفلان وجنده في الميسرة، وفلان وجنده في الميسرة، وفلان وجنده في الساقة، فلا ينبغي لأحد أن يترك الموضع الذي أمره بالكون فيه، فإن عصاه عاص، فليتقدم إليه الأمير، وإن ادّعي عذراً يعتذر به وحلف على ذلك فلا سبيل له عليه، لأنه أخبر بخبر محتمل للصدق، وأكد ذلك بيمينه، فينبغي أن يكف عنه إذ ليس هاهنا خصم ينازعه في ذلك، وإذا نادئ

غيرهم ، لقوله ﷺ : ﴿ اسمعوا وأطبعوا ولو أمَّر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله \_ عزوجل \_ ،(١) ، وفيه حديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ قال النبي ﷺ : \* عليكم بالسمع والطاعة لكل من يؤمَّر عليكم ما لم يأمركم بالمنكر، ففي المنكر لا سمع ولا طاعة »(٢) . قال : وإذا نادئ الأمير أن يكون فلان وجنده في الميمنة ، وفلان وجنده في المقدمة ، وفلان وجنده في الميسرة ،وفلان وجنده في الساقة ، فلا ينبغي لأحد أن يترك المُوضع الذي أمره بالكون فيه (٣) ؛ لأن هذا من التدبيس الحسن في أمر الحسرب ، فإنما تظهر فائدته بالطاعة . فإن عصاه عاص ، فليتقدم إليه الأمير (١) ، يعني : لا ينبغي له أن يعاقبة في المرة الأولى ، لأن هذه عثرة منه ، وقال النبي ﷺ : ﴿ أَقِيلُوا ذُوي الهِـيثات عثراتهم ا(٥) ، ولكن يتقدم إليه وإلى الجند جميعًا أنه يؤدب من خالف أمره بعد ذلك ، فيكون ذلك إنذارًا منه ، قال على الله : ﴿ قد أعذر من أنذر الله وبيان هذا في قوله تعالى : ﴿ وقد قـدمت إليكم بالوعيـد ﴾ [ق: ٢٨] ، فإن عصـاه عاص بعد ذلك ، من غـير عذر فما أحسن أدبه في ذلك ليكون ذلك فطامًا له وزجرًا لغيره عن إساءة الأدب لمخالفة أمره ، فإن امتناع الناس مما لا يحل لمخافة العقوبة أكثر من امتناعهم خوفًا من الله ـ تعالى \_ وبه ورد الأثر ، ﴿ إِن الله يزع بالسلطان فوق ما يزع بالقرآن ، . وإن ادَّعَى عذراً يعتذر به وحلف على ذلك فلا سبيل له عليه ، لأنه أخبر بخبر محتمل للصدق ، وأكد ذلك بيمينه ، فينبغي أن يكف عنه إذ ليس هاهنا خصم ينازعه في ذلك (١)، وإنما لا يجعل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري :أحكام ( ۱۳/ ۱۳۰ ) ح [ ۷۱٤۲ ] ، ومـ 'م : الإمارة ( ۳/ ۱٤٩٨ ) ح [۲۸۳۸ ]، وابن ماجة : الجهاد( ۲/ ۹۰۰ ) ح [ ۲۸۲۱ ]

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري : أحكام ( ۱۳/ ۱۳۰ ) ح [ ۷۱۶۶ ] ، ومسلم : إمارة ( ۳/ ۱۶۹۹ ) ح [ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹]، وأبو داود : الجهاد ( ۳/ ٤١ ) ح [ ۲۲ ۲۲ ] ، والترمذي : الجهاد ( ٤/ ۲۰۹ ) ح[ ۱۷۰۷ ] ، وأحمد: المسند ( ۲/ ۱۷ ) ح [ ۲۲۲۲ ]

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) . (٤) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ )

<sup>(</sup>ه) أخرجه أبو داود : الحدود ( ٤/ ١٣١ , ح [ ٤٣٧٥ ] ، وأحــمد : المسند ( ٦/ ١٨١ ) ح [ ٢٥٥٢٨ ] ، الدارقطني ( ٣/ ٢٠٧ ) ح [ ٣٧٠ ] ، والبيهقي ( ٨/ ٢٦٧ ) ح [ ١٧٢٢٩ ]

<sup>(</sup>٦) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ )

منادي الأمير أن الساقة غداً على أهل الكوفة فلا يتخلفن رجل من أهل الديوان ولا من المطوعة، لأنهم جميعاً رعيته حين خرجوا للجهاد تحت رايته، فعليهم طاعته، إلا أن يكون الأمر المشهور أنه إذا نادئ بهذا يريد به أهل الديوان خاصة، فحينئذ الثابت بالعرف كالثابت بالنص، وإن كان رجل من أهل الكوفة ديوانه مع أهل البصرة فهو مع أهل ديوانه وليس مع أهل بلده، ولو نادئ المنادي: الساقة غداً على أصحاب الخيل، فهو على نحو ما ذكرنا ، وينبغي لأصحاب البراذين أن يكونوا مع أصحاب العراب في ذلك، إلا أن يكون المعروف من ذلك أنهم إذا نادوا بذلك يريدون أصحاب العراب خاصة، لانها أسرع في الطلب والحرب، فحينشذ يكون الأمر على ما أراد، لأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص، وإن قال: الميمنة غداً على أهل المصيصة، فكان رجل من أهل الكوفة سكن المصيصة بالنص، وإن قال: الميمنة غداً على أهل المصيصة ، لقوله على كان رجل من أهل الكوفة سكن المصيصة فإن كان اتخذها منزلاً فهو من المصيصة ، لقوله وأن كان اتخذها منزلاً فهو من المصيصة ، لقوله وأن كان اتخذها منزلاً فهو من المصيصة ، لقوله وأن كان اتخذها منزلاً فهو من المصيصة ، لقوله وأن كان اتخذها منزلاً فهو من المصيصة ، لقوله وأن كان اتخذها منزلاً فهو من المصيصة ، لقوله وأن كان اتخذها منزلاً فهو من المصيصة ، لقوله وأن كان اتخذها منزلاً فهو من المصيصة ، لقوله وأن كان اتخذها منزلاً فهو من المصيصة ، لقوله وأنه كان رجل من أهل المناب المناب وإن كان اتخذها منزلاً فهو من المصيصة ، لقوله وأن كان اتخذها منزلاً فهو من المصيصة ، لقوله وأنه كان رجل من تاهل بلدة فهو من أهلها » ، وإن

اليمين في جانب المدعي في الخصومات ، لأن الخصم ينازعه في ذلك ، والشرع جعل اليمين في جانب المنكر دون المدعى . وإذا نادئ منادي الأمير أن الساقة خداً على أهل الكوفة فلا يتخلفن رجل من أهل الديوان ولا من المطوعة ، لأنهم جميعًا رعيته حين خرجوا للجهاد تحت رايته ، فعليهم طاعته ، إلا أن يكون الأمر المشهور أنه إذا نادى بهذا يريد به أهل الديوان خاصة ، فحينتذ الثابت بالعرف كالثابت بالنص وإن كان رجل من أهل الكوفة ديوانه مع أهل البصرة فهو مع أهل ديوانه وليس مع أهل بلده ؛ لأن أمره راجع إلى الجهاد ، وفي الجهاد إنما يجمعهم الديوان لا البلدة ولأن مراده من هذا الأمر أن ينضم بعضهم إلى بعض في التناصر ، وتناصر أهل الديوان بالديوان ولهذا يتعاقلون به . ولو نادئ المنادي : الساقة خدا على أصحاب الخيل ،فهو على نحو ما ذكرنا ، وينبغي لأصحاب البراذين أن يكونوا مع أصحاب العراب في ذلك ؛ لأن كلها من الخيل ، قال الله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ والحِيل والبِغَال والحمير﴾ [ النحلّ: ٨ ] ، وقال ـ تعالىٰ ـ : ﴿ ومن رباط الخيل ﴾ [الأنفال : ٦٠] ، ولما سئل سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين قال: أو في الخيل صدقة ؟ فأصحاب البراذين في ذلك مع أصحاب العراب. إلا أن يكون المُعرُوف من ذلك أنهم إذا نادوا بذلك يريدُون أصحاب العراب خاصة ، لأنها أسرع في الطلب والحرب، فحينتذ يكون الأمر على ما أراد، لأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص، وإن قال : الميمنة غداً على أهل المصيصة ، فكان رجل من أهل الكوفة سكن المصيصة فإن كان اتخذها منزلاً فهو من المصيصة ، لقوله ﷺ : ١ من تأهل ببلدة فهو من أهلها »(١) ، ولأن من يكون ساكنًا في بلدة مقيمًا بها يعد في الناس من أهلها ، ألا ترى أنا إذا عددنا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد : المسئد ( ١/ ٦٢ ) ح [ ٤٤٥ ] ، ونصب الراية ( ٣/ ٢٧١ ) .

كان لم يتخذ المصيصة مسكنًا فلا يدخل في هذا النداء إلا أن يكون ديوانه مع أهل المصيصة فحينئذ يتناوله النداء ، فإن كان شد العدو إلى الساقة فلا بأس بأن يعينهم أهل الميمنة والميسرة إذا خافوا عليهم، فإذا ظهر العدو على الساقة يقصدون أهل الميمنة والميسرة من ذلك الجانب، فعليهم أن يدفعوا عن أنفسهم بالدفع عن إخوانهم، قال : فإن كان ذلك يخل بمراكزهم، فلا ينبغي لهم أن يفعلوا، وإن أمرهم الإمام أن لا يبرحوا من مراكزهم ونهى عن أن يعين بعضهم بعضًا فلا ينبغي لهم أن يعصوه، وإن أمنوا من ناحيتهم وخافوا على غيرهم، والأصل فيه ما روي أن النبي عليه أمر الرماة يوم أحد أن يقوموا بموضع ولا يبرحوا من مراكزهم فلما نظروا إلى المشركين، وقد انهزموا، ذهبوا يطلبون الغنيمة ، فكانت هزيمة المسلمين في ناحيتهم ، قال : وإن خرج

فقهاء الكوفة ذكرنا في جملتهم النخعي، والشعبي، وأبا حنيفة ـ رضي الله عنهم ـ وهم ما كانوا من الكوفة في الأصل ولكنهم سكنوها. وإن كان لم يتخذ المصيصة مسكنًا فلا يدخل في هذا النداء إلا أن يكون ديوانه مع أهل المصيصة فحينتذ يتناوله النداء، باعتبار انضمامه إلى أهل المصيصة في الديوان . فإن كان شد العدو إلى الساقة فلا بأس بأن يعينهم أهل الميمنة والميسرة إذا خافوا عليهم(١١)؛ لأنهم تواعدوا النصرة حين اجتمعوا على محاربة المشركين ، ومن لا يعين غـيره لا يعينه غـيره عند حـاجته ، وفي ترك التـعاون ظهور العدو عليهم . فإذا ظهر العدو على الساقة يقصدون أهل الميمنة والميسرة من ذلك الجانب، فعليهم أن يدفعوا عن أنفسهم بالدفع عن إخوانهم، قال: فإن كان ذلك يخل بمراكزهم ، فلا ينبغي لهم أن يفعلوا (٢٠ ؛ لأن الإمام فوض إليهم حفظ ذلك عينًا ، فيحرم عليهم تضييع ذلك والاشتغال بحفظ ما هو مفوض إلى غيرهم . وإن أمرهم الإمام أن لا يبرحوا من مراكسزهم ونهى عن أن يعين بعضهم بعضًا فلا ينبغي لهم أن يعصوه ، وإن أمنوا من ناحيتهم وخافوا على غيرهم (٣) ؛ لأن طاعة الإمام فرض عليهم بدليل مقطوع به ، وما يخافونه موهوم على ما قيل : أكثر ما يخاف لا يكون . والأصل فيه ما روي أن النبي ﷺ أمر الرماة يوم أحد أن يـقوموا بموضع ولا يبرحوا مـن مراكزهم فلما نظروا إلى المشركين ، وقد انهزموا ، ذهبوا يطلبون الغنيمة ، فكانت هزيمة المسلمين في ناحيتهم ، كما قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ حتى إذا فشلتم ، وتنازعتم في

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ ). (٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

علج من المشركين بين الصفين يدعو إلى البراز فلا بأس بأن يخرج إليه رجل من المسلمين من غير أن يستأذن من الإمام في ذلك ، ما لم ينههم ، فإن نهاهم فليس ينبغي لهم أن يخرجوا ، وكذلك إن نهي إنسانًا بعينه ، فلا ينبغي له أن يخرج لاحتمال النظر في نهي الإمام له ، ولا بأس بأن يخرج غيره لبقاء دليل الإذن في حقه ، والأصل فيه ما روي أن عتبة بن ربيعة ، وشيبة ابن ربيعة ، والوليد بن عتبة ، خرجوا يوم بدر يدعون إلى البراز ، فخرج اليهم ثلاثة من فتيان الأنصار ، فقالوا لهم : انتسبوا ، فقالوا : أنتم أبناء قوم كرام ، ولكنا نريد أكفاءنا من قريش ، فارجعوا إلى محمد وقولوا له : أخرج إلينا أكفاءنا ، فقال: فردهم رسول الله علي خرجوا وأحب أن يكون أول القتال من أهل بيته ، وأمر حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب ،

الأمر ، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ﴾ [ آل عمران : ١٥٢ ] . قال : وإن خرج علج من المشركين بين الصفين يدعو إلى البراز فلاباس بأن يخرج إليه رجل من المسلمين من غير أن يستأذن من الإمام في ذلك ؛ لأن دلالة الإذن في المباررة كمصريح الإذن ، وتسوية الصفوف كان للقتال فذلك دلالة الإذن في المبارزة : ما لم ينههم ، فإن نهاهم فليس ينبغي لهم أن يخرجوا ؛ لأن الدلالة يسقط اعتبارها عند التصريح بخلافها ، كمقدم المائدة بين يدي الغمير إذا نهاه عن الأكل ، وقد روينا أن النبي ﷺ نهي عن القتــال في بعض أيام خيــبر فقــاتل رجل فقــتل فقال ﷺ : ﴿ لَا تحــل الجنة لعاص ﴾ . وكذلك إن نهى إنسانًا بعينه ، فلا ينبغي له أن يخرج لاحتمال النظر في نهى الإمام له (١) ولا بأس بأن يخرج غيره لبقاء دليل الإذن في حقه ، والأصل فيه ما روي أن عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة ، خرجوا يوم بدر يدعون إلى البراز ، فخرج إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار، فقالوا لهم: انتسبوا ، فقالوا: أنتم أبناء قوم كرام ، ولكنا نريد أكفاءنا من قريش، فارجعوا إلى محمد وقولوا له: أخرج إليّنا أكفاءنـا ؛ هكذا ذكر في المغازي ، وهو دليل على أنه لا بأس بالخروج قــبل نهي الإمام ، لأن النبــي ﷺ لم ينكر عليهم ذلك ، وروى محمد ـ رحمه الله ـ هذه القيصة من وجــه آخر : فقال : فردهم رسول الله ﷺ حين خرجوا وأحب أن يكون أول القتال من أهل بيته ، وأمر حمسزة بن عبد المطلب وعلى بن أبي طالب ، وعبيدة بن الحارث فخرجوا إليهم ، ذلك

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ )

وعبيدة بن الحارث فخرجوا إليهم ، ذلك نزل في قوله \_ تعالى \_ : ﴿ هذان خصمان اختصموا في ربهم ﴾ ، فإذا تبارز المسلم والمشرك فلا بأس بأن يعين المسلمون صاحبهم إن قدروا على ذلك ، وفي قصة المبارزين يوم بدر ذكر أن علياً \_ رضي الله عنه \_ قتل الوليد ، وحمزة قتل عتبة ، واختلف عبيدة وشيبة ضربتين فأعان علي وحمزة \_ رضي الله عنهما \_ عبيدة على شيبة حتى قتلاه فعرفنا أنه لا بأس به ، ولا بأس بأن تخرج الجماعة الممتنعة إلى العلافة بغير إذن الوالي فيتعلفون ثم يرجعون به ، إلا أنهم لا يتمكنون من ذلك إلا بمنعة ، فلا بأس بأن يخرجوا إذا كانوا أهل منعة ، ولا يتفرقون إلا بحيث يعيث بعضهم بعضا ، كما لا يحل للواحد والمثنى أن يخرج ابتداء خوفا من ذلك ، إلا أن يكون بالقرب من العسكر على وجه يتمكن من أن يستغيث بهم ، إذا

نزل في قوله \_ تعالىٰ \_ : ﴿ هذان خصمان اختصموا في ربهم ﴾ [ الحج : ١٩ ] ، فإذا تبارز المسلم والمشرك فلا بأس بأن يعين المسلمون صاحبهم إن قدروا على ذلك ؛ لأن المشرك قاصد إلى قتلهم كما هو قاصد إلى قتل صاحبهم ، لو تمكن من ذلك ، فلهم أن يدفعوا شره ، لو لم يكن قاصدًا إليهم كان لهم أن يقتلوه لكونه مشركًا محاربًا . وفي قصة المبارزين يوم بدر ذكر أن علياً \_ رضى الله عنه \_ قتل الوليد ، وحمزه قسل عتبة ، واختلف عبيدة وشيبة ضربتين فأعان على وحمزة \_ رضي الله عنهما عبيدة على شيبة حتى قـتلاه فعرفنا أنه لا بأس به ، ولا بأس بأن تخرج الجماعة المستنعة إلى العلافة بـغير إذن الوالي فيتعلفون ثم يرجمعون به (١)، لوجود دلالة الإذن ، فإن الإمام جسرهم إلى ذلك الموضع ، مع علمه أنهم يحتاجون إلى العلف، وأنه يشق عليهم استصحاب العلف من دار الإسلام ، ولا يجدون في دار الحرب من يشترونه منه ، ولانه أذن لهم فيما فيه كبت وغيـظ للعدو وفي أخذ العلوفة منهم تحـقيق هذا المعنى . إلا أنهم لا يتـمكنون من ذلك إلا بمنعة ، فلا بأس بأن يخرجوا إذا كانوا أهل منعة ، ولا يتفرقون إلا بحيث يغيث بعضهم بعضًا (٢) ؛ لأنهم إذا تفرقوا وبعد بعضهم عن بعض على وجه لا يمكنه أن يستغيث به إذا حزبه أمر كان معرضًا نفسه لأجل المال ، فإنه لا يأمن أن يجتمع عليه نفر من المشركين فيقتلوه . كما لا يحل للواحد والمُثنى أن يخرج ابتـداء خوفًا من ذلك ، إلا أن يكون بالقرب من العسكر على وجه يتمكن من أن يستغيث بهم ، إذا حزبه أمر ،

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

حزبه أمر، وإن نادئ منادي الأمير بالنهي عن الخروج للعلافة، فلا يسنبغي لأهل منعة ولا لغيرهم أن يخرجوا إلا أنه ينبغي للإمام أن يبعث لذلك قومًا، وينبغي أن يؤمَّر عليهم أميرًا لتتفق كلمتهم ويتمكنوا من المحاربة مع المشركين إن ابتلوا بذلك ، وكذلك إن خرجوا متفرقين قبل نهي الإمام ، فهجم عليهم العدو فينبغي لهم أن يجتمعوا ويؤمَّروا عليهم أميرًا ثم يقاتلوا حتى يلتحقوا بالعسكر، وبعد ما نهى الوالي الناس عن الخروج إذا أصابهم ضرورة من العلف، وخافوا على أنفسهم أو على ظهورهم ولم يجدوا ما يشترون، فلا بأس بأن يخرجوا في طلب العلف ، وإن قال الوالي: لا يخرجوا تحت العلف إلا تحت لواء فلان ، فينبغي لهم أن يراعوا شرطه ، فيخرجوا تحت لوائه ، فإذا أتوا القرئ فلا بأس بأن يتفرقوا فيها لطلب العلف على وجه

فكذلك لا ينبغي لهم أن يتفرقوا إلا على هذه الصفة. وإن نادى منادي الأمير بالنهي عن الحروج للعلافة ، فلا ينبغي لأهل منعة ولا لغيرهم أن يخرجوا (()) لان دلالة الإذن تنعدم بصريح النهي ، ورجا يكون النظر في هذا النهي . إلا أنه ينبغي للإمام أن يبعث لللك قومًا (() وينبغي أن يؤمَّر عليهم أميرا لتتفق كلمتهم ويتمكنوا من المحاربة مع المشركين إن ابتلوا بذلك ، وكذلك إن خرجوا مفريقين قبل نهي الإمام ، فهجم عليهم العدو فينبغي لهم أن يجتمعوا ويؤمِّروا عليهم أميرا ثم يقاتلوا حتى يلتحقوا بالعسكر (()) لان حاجة الجيش إلى ذلك ماسة ، والإمام ناظر لهم ، فإنما يتم النظر منه إذا بعث لذلك قومًا ، لقوله على الحديث الذي روينا : « هل أمَّر ما ؟ قالا : نعم ، فقال : ألا قلا رشدتما » وقد بينا أن المسافرين يستحب لهم أن يؤمِّروا عليهم أميرا ، فما ظنك في المحاربين ؟ وبعد ما نهى الوالي الناس عن الحروج إذا أصابهم ضرورة من العلف ، وخافوا على أنفسهم أو على ظهورهم ولم يجدوا ما يشترون ، فيلا بأس بأن يخرجوا في طلب العلف (أ) ؛ لان موضع الضرورة مستثنى عن موجب الامر ، دليل قوله \_ تعالى \_ : هالله العلف (أ) ؛ لان موضع الضرورة مستثنى عن موجب الامر ، دليل قوله \_ تعالى \_ : إلا ما اضطررتم إليه ﴾ [ الأنعام : ١١٩ ] . وإن قبال الوالي : لا يخرجن أحد إلى العلف إلا تحت لواء فلان ، فينبغي لهم أن يراعوا شرطه ، فيخرجوا تحت لوائه ، فإذا أتوا القرئ فلا بأس بأن يتفرقوا فيها لطلب العلف على وجه يغيث بعضهم بعضاً إذا احتاجوا القرئ فلا بأس بأن يتفرقوا فيها لطلب العلف على وجه يغيث بعضهم بعضاً إذا احتاجوا القرئ فلا بأس بأن يتفرقوا فيها لطلب العلف على وجه يغيث بعضهم بعضاً إذا احتاجوا

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۱۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

يغيث بعضهم بعضاً إذا احتاجوا إليه، فإذا أتاهم العدو فلينضموا إلى صاحب اللواء حتى يقاتلوا تحت لوائه ، وإن لم يكن صاحب اللواء بحضرتهم فليؤمّروا عليهم أميرا، ولا ينبغي بعدما خرجوا أن يفارقوا صاحب اللواء إلا حيث يمكنهم أن يغيثوهم إذا استغاثوا، وكذلك لو قال منادي الأمير: من أراد العلف فليخرج تحت لواء فلان، ولم يكن منه نهي ولا أمر غير هذا، فهذا بمنزلة النهي، قال: ولا أحب إذا انتهوا إلى القرئ أن يدخل القرية الرجل الواحد، لعل فيها قومًا مختفين في قتلونه ولكن يدخل عدد القرية متأهبين للقتال، فإن كان فيها أحد أعلم بعضهم بعضًا لقوله تعالى: ﴿خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعًا﴾. وإن نهى الأمير المسلمين، أن يقطعوا الشجر فانفروا ثبات أو انفروا جميعًا﴾.

إليه ، فإذا أتاهم العدو فلينضموا إلى صاحب اللواء حتى يقاتلوا تحت لوائه ، وإن لم يكن صاحب اللواء بحضرتهم فليؤمِّروا عليهم أميراً(١)، والحاصل أنه ينبغي أن يتحرزوا عن إلقاء النفس في التهـلكة بأقصى ما يتمكنون منه قال الله تعـالى : ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلىٰ التهلكة ﴾ [البـقرة: ٩٥]. ولا ينبـغي بعدمـا خرجوا أن يفــارقوا صــاحب اللواء إلا حيث يمكنهم أن يغيثوهم إذا استغاثوا، لأنا نعلم أن مقصود الإمام من قوله: ﴿ لا يَخْرُحُوا إلا تحت لواء فلان ، ليس الخروج فقط ولكن مراده: كونوا تحت لوائه إلى أن تسرجعوا ومن يراع أمره في شيء يراع صفة أمره. وكذلك لو قال منادي الأمير: من أراد العلف فليخرج تحت لواء فلان ، ولم يكن منه نهي ولا أمر غير هذا، فهذا بمنزلة النهي (٢) ، وقد بينا أنه بني هذا الكتــاب على أن المفهوم حــجة وظاهر المذهب عندنا أن المفــهوم ليس بحجة، مفهوم الصفة ومفهوم الشرط في ذلك سواء ولكنه اعتبر المقصود الذي يفهمه أكثر الناس في هذا الموضع، لأن الغزاة في العام الغالب لا يقفون على حقائق العلوم، وأن أميرهم بهذا الـلفظ إنما يقصـد نهي الناس عن الخروج إلا تحت لواء فــلان فجـعل النهى المعلوم بدلالة كلامه كالمنصوص عليه، وتمام بيان هذه المسألة في الأصول . قال : ولا أحب إذا انتهوا إلى القرى أن يدخل القرية الرجل الواحد ، لعل فيها قومًا مختفين فيقتلونه ولكن يدخل عدد القرية متأهبين للقتال، فإن كان فيها أحد أعلم بعضهم بعضاً لقوله - تعالى - : ﴿خَذُوا حَذْرُكُمْ فَانْفُرُوا ثَبَاتَ أَوْ انْفُرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء: ٧١] . وإن نهئ الأمير المسلمين

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۲ ، ۱۹۳ ) .

أو يهدموا الأبنية فليس ينبغي لهم أن يعصوه في ذلك ولو عقد الأمير لواء الرجل وقال: لا يخرجن معه إلا ثلاث مائة، فينبغي لهم أن يطيعوه، فلا يخرج إلا العدد الذي قال، ولو صرح لهم بالنهي مطلقًا لم يحل لهم عصيانه، فإن خرجوا أربع مائة فأصابوا غنائم لم يحرموا الغنيمة مع أهل العسكر، فإن كان قد نفلهم الربع بعد الخمس فخرجوا فأصابوا غنائم، فإن كانت الثلاث مائة الذين أمرهم بالخروج قومًا مسمين بأعيانهم، ميز ثلاثة أرباع الغنيمة، فأعطى أولئك منها نفلهم، وذكر بعد هذا هذه المسألة وقال: يقسم ما جاءوا به بينهم على سهام الخيل والرجالة، ثم ينظر إلى ما أصاب الثلاث مائة فيخرج به بينهم على سهام الخيل والرجالة، ثم ينظر إلى ما أصاب الثلاث مائة فيخرج

أن يقطعوا الشجر أو يهدموا الأبنية فليس ينبغي لهم أن يعصوه في ذلك ؛ لأن في هذا النهي احتمال معنى النظر للمسلمين ، وهذا المنع من أمر الحرب ، ولو نهاهم عن القتال كان عليهم أن لا يعصوه ما لم يأت ضرورة أو معصية فكذلك إذا نهاهم عن هذه الخصال . ولو عقد الأمير لواء الرجل وقال : لا يخرجن معه إلا ثلاث مائة ، فينبغي لهم أن يطيعوه ، فلا يخرج إلا العدد الذي قال؛ لأن الكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عن ما وراء المستثنى، فيكون هذا تصريحًا بالنهي عن الزيادة عن العدد المستثنى. ولوصرح لهم بالنهي مطلقًا لم يحل لهم عصيانه، فكذلك هاهنا فإن خرجوا أربع مائة فأصابوا غنائم لم يحرموا الغنيمة مع أهل العسكر ، وإن كانوا قد أساءوا، لأنهم مجاهدون قاصدون إعــلاء كلمة الله ـ تعالى ـ وإعــزاز الدين فمخالفـتهم أمر الأمير لا يــكون أكثر تأثيرًا من مخالفتهم أمر الله \_ تعالى \_ بارتكاب ما لا يحل ، فكما أن ذلك لا يخرجهم من أن يكونوا مؤمنين فهذا لا يخرجهم من أن يكونوا غزاة ، كيف وهذا النهي بمعنى في غيــر المنهي عنه ، فإنه مــا نهاهم عن الخروج لعين الخــروج أو القتــال أو الاغتنام ولكن للإشفاق عليهم . فإن كان قد نفلهم الربع بعد الخمس فخرجوا فأصابوا غنائم ، فإن كانت الثلاث مائة الذين أمرهم بالخروج قومًا مسمين بأعيانهم ، ميّز ثلاثة أرباع الغنيمة ، فأعطى أولئك منها نفلهم، هكذا ذكر في بعض النسخ ، وهو غلط ، ولكن الصواب ما ذكره في بعض النسخ أنه يعزل الخمس من هذه الثلاثة الأرباع ، ثم يعطيهم من ربع ما بقي نفلهم ، لأنه هكذا شرط لهم الربع بعد الخمس، ومراده مما يصيبون ومصابهم ثلاثة أرباع الغنيمة. وذكر بعد هذا هذه المسألة وقال: يقسم ما جاءوا به بينهم على سهام الخيل والرجالة ، ثم ينظر إلى ما أصاب الثلاث مائة فيخرج الخمس من ذلك ثم يعطيهم نفلهم الخمس من ذلك ثم يعطيهم نفلهم مما بقي، وقال في موضع آخر: يرفع الخمس في جميع المصاب أولاً ثم ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيعطيهم من ذلك نفلهم، قال: ثم نظر إلى الربع الباقي فعزل خمسه ثم جمع ما بقي منه إلى ما بقي من الثلاثة الأرباع أنه لا يخمس هذا الربع، وإن كانت الثلاث مائة ليسوا قومًا بأعيانهم والمسألة بحالها، فإن الإمام ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيخرج منها الخمس ثم ينظر إلى ربع ما بقي فيقسم بين الأربع مائة بالسوية نفلاً لهم فإن كانت الماثة العصاة بأعيانهم فرأى الأمير أن يحرمهم سهمهم مما أصابوا، فقسم ما بقي بين الثلاث مائة وأهل العسكر وحرم العصاة، ثم ولي أخر يرى ما صنع الأول جورًا أمضى صنيعه ذلك ولم يرده قال: ولا ينبغي

مما بـقي ، ووجه التـوفيق أنه وضع المسألة هناك فيمـا إذا كان بعضـهم فارسًا وبعـِضهم راجلاً، وهاهنا وضع المسألة فيما إذا كانوا فرسانًا كلهم أو رجالة كلهم ، فلهذا ميَّز لهم ثلاثة أرباع الغنيمة ، ليعطي منها نفلهم . وقال في موضع آخر : يرفع الخمس في جميع المصاب أولاً ثم ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيعطيهم من ذلك نفلهم ، فالحاصل أنه كرر ذكر هذه المسألة في أربعة مواضع في هذا الكتاب، وأجاب في كل موضع بجواب آخر، فنذكر في كل موضّع ما هو صوّابٌ من الجواب وما هو غلط إذا انتهينا إليه إن شاء الله. قال: ثم نظر إلى الربع الباقي فعرل خمسه ثم جمع ما بقي منه إلى ما بقي من الثلاثة الأرباع، فجعل ذلك مع غناتم أهل العسكر يقسمها بينهم جميعًا على قسمة الغنيمة وفي بعض النسخ يذكر: أنه لا يخمس هذا الربع، فكأنه بنى ذلك على أن المائة العصاة بمنزلة المتلصصين في دار الحرب بغير إذن الإمام ، فلا يخمس ما أصابوا . وهو غلط ، فإنه إنما لا يخـمس مصـاب المتلصـصين إذا لم يكونوا أهل منعــة ، وهؤلاء كانوا أهل منعــة بالانضمام إلى الثلاث مائة ، فللبد من أن يخمس ما أصابوا . وإن كانت الثلاث مائة ليسوا قومًا بأعيانهم والمسألة بحالها ، فإن الإمام ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيخرج منها الخمس ثم ينظر إلى ربع ما بقي فيقسم بين الأربع مائة بالسوية نفلاً لهم ؟ لأن الاستحقاق بالتنفيل يثبت لشلاث مائة منهم ، وليس بعضهم أولى من البعض ، فلابد من قسمة ذلك بينهم بالسوية لاستواثهم في سبب الاستحقاق ، ثم يخرج الخمس من الربع الباقي ويجمع ما بقي منه إلى ما بقي من الثلاثة الأرباع فيقسمها بينهم وبين جميع العسكر على سهام الخيل والرجالة ، كما هو الحكم في قسمة الغنيمة بين الغانمين . فإن كانت المائة العصاة بأعيانهم فرأى الأمير أن يحرمهم سهمهم مما أصابوا ، فقسم ما بقي بين الشلاث مائة وأهل العسكر وحرم العصاة ، ثم ولِّي آخر يرى ما صنع الأول جوراً أمضى صنيعه ذلك ولم يرده ؛ لأنه أمضى باجتهاده فعلاً مختلفًا فيه ، فإن عند بعض

للرجل أن يخرج إلى الجهاد وله أب أو أم إلا بإذنه، وذكر عن ابن عباس بن مرداس أنه قال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد، قال: ألك أم؟ قال: نعم، قال: الزم أمك فإن الجنة عند رجل أمك وذكر عن ابن الزبير قال: سألت جابراً أيقاتل العبد بغير إذن مولاه ؟ قال: لا، وبه نأخذ .

الفقهاء يحرم العبصاة حظهم مما أصبابوا ليكون زجرًا وفطامًا لهم عن العبود إلى مثله، وردوا ذلك إلى حرمان القاتل الميسراث، بسبب جنايت وبيان هذا يأتي في باب إحراق رحل الغال، وقضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذًا لا يرد، فلهذا قال: لا يرد الثاني ما صنع الأول. قال: ولا ينبغي للرجل أن يخرج إلى الجهاد وله أب أو أم إلا بإذنه(١)؛ لأن برهما واجب والتحرز عن عـقوقهما فرض عليه بعينه، قـال ﷺ: ﴿ ليعمل البار ما شاء فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة ، وقال عليه السلام : «من أصبح ووالداه راضيان عنه فله بابان مفتوحان إلى الجنة » ، فــلا ينبغي له أن يسد هذا الباب بالخسروج بغير إذنهمـا وهو لا يدري أنه هل ينتفع بخروجه هــو أو غيره أو لا ينتفع. وذكر عن ابن عباس بن مرداس أنه قال : يا رسول الله ، إني أريد الجهاد ، قال : ألك أم ؟ قال : نعم ، قال : الزم أمك فإن الجنة عند رجل أمك (٢) ، وتفريع المسائل على هذا الأصل في باب بعد هذا، فيؤخر بعض الكلام فيه إلى ذلك الموضع وذكر عن ابن الزبير قال : سألت جابراً أيقاتل العبد بغير إذن مولاه؟ قال: لا، وبه نأخذ (٣)؛ لان منافعه ملك المولى ، فلا يجوز له أن يفوتها عليه بالاشتغال بالقتال ، وماليته ملك المولى ، فلا يجوز له أن يعرضها للتلف بالقــتال ، إلا أن يجيء حال ضرورة المسلمين إليه ، بأن وقع النفيــر عامًا ، فحــينتذ لا بأس أن يخرج ، لما بينا أن مــوضع الضرورة مســتثني من لزوم الطاعة شرعًا ، ولأنه ليس للمولئ في مثل هذه الحالة أن يمنعه بل يفترض عليه دفع شر المشركين بنفسه وبما يقدر عليه من ملكه، فلذلك لا يجب على العبد أن يطيعه إن نهاه عن الخسروج ، وكذلك هذا الجسواب في حق الولد إذا نهاه والداه في مثل هذه الحسالة والله الموفق.

<sup>(</sup>١) انظر الفتاؤي الهندية ( ٢/ ١٨٩ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة : الجهاد ( ٢/ ٩٢٩ )ح [ ٢٧٨١ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) .

#### ٣٥. باب: قتال النساء مع الرجال وشهودهن الحرب

قال: لا يعجبنا أن يقاتل النساء مع الرجال في الحرب، إلا أن يضطر المسلمون إلى ذلك، قالت أم سليم بنت ملحان \_ وكانت يومئذ تقاتل شادة على بطنها بثوب: يا رسول الله ، أرأيت هؤلاء الذين فروا منك وخذلوك ، فلا تعف عنهم إن أمكنك الله منهم، فقال على المسلم عافية الله أوسع، فأعادت ذلك ثلاث مرات ، وفي كل ذلك يقول رسول الله على عافية الله أوسع»، قال : ولا بأس بأن يحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة ، فتداوي الجرحي وتسقي الماء ، وتطبخ للغزاة ، إذا احتاجوا إلى ذلك ، لحديث عبدالله بن قرط الأزدي قال : «كانت نساء خالد بن الوليد ونساء لحديث عبدالله بن قرط الأزدي قال : «كانت نساء خالد بن الوليد ونساء

## ٣٥\_باب: قتال النساء مع الرجال وشهودهن الحرب

قال: لا يعجبنا أن يقاتل النساء مع الرجال في الحرب (۱) ؛ لأنه ليس للمرأة بنية صالحة للقتال ، كما أشار إليه رسول الله على في قوله: « هاه ، ما كانت هذه تقاتل (۲) ، وربما يكون في قتالها كشف عورة المسلمين ، فيفرح به المشركون وربما يكون ذلك سببًا لجرأة المشركين على المسلمين ويستدلون به على ضعف المسلمين فيقولون: احتاجوا إلى الاستعانة بالنساء على قتالنا ، فليتحرز عن هذا ، ولهذا المعنى لا يستحب لهن مباشرة القتال . إلا أن يضطر المسلمون إلى ذلك (٦) ، فإن دفع فتنة المشركين عند تحقق الضرورة بما يقدر عليه المسلمون جائز بل واجب . واستدل عليه بقصة حنين وقد بيناها وفي أواخر تلك القصة : قالت أم سليم بنت ملحان ـ وكانت يومئذ تقاتل شادة على بطنها أواخر تلك الله منهم ، فقال على : « يا أم سليم ، عافية الله أوسع ، فأعادت ذلك ثلاث مرات ، وفي كل ذلك يقول رسول الله على الله إلى الله أوسع » ، وفي المغازي أنها قالت : ألا

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ).

 <sup>(</sup>۲) أخرجــه أحمد: المسند ( ٣/ ٤٨٨ ) ح [١٥٩٩٨]، والطبرانــي في الكبير (٥/ ٧٧) ح [٤٦١٧] ، والبيسهقي
 (٩/ ٩١) ح [١٨١٥٧] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

أصحابه مشمرات ، يحملن الماء للمجاهدين يرتجزن، وهو يقاتل الروم، وذكر عن أم مطاع وكانت شهدت خيسر مع النبي عليه قالت: رايت اسلم، حيث شكوا إلى رسول الله عليه ما يلقون من شدة الحال، فندبهم إلى الجهاد فنهضوا، ولقد رأيت اسلم أول من انتهى إلى الحصن فما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى فتحه الله علينا، وهو حصن الصعب بن معاذ بالنطاة.

نقاتل يا رسول الله هؤلاء الفرارين فنقتلهم كما قاتلنا المشركين؟ فقال على السعاء أوسع، وأية حاجة إلى قال النساء أشد من هذه الحاجة حين فروا عن رسول الله السلموه ، وفي هذا بيان أنه لا بأس بقتالها عند الضرورة ، لأن الرسول لم يمنعها في تلك الحالة ، ولم ينقل أنه أذن للنساء في القتال ، في غير تلك الحالة . قال : ولا بأس بأن يحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة ، فتداوي الجرحي وتسقي الماء ، وتطبخ للغزاة ، إذا احتاجوا إلى ذلك، لحديث عبدالله بن قرط الأزدي قال: (كانت نساء خالد بن الوليد ونساء أصحابه مشمرات ، يحملن الماء للمجاهدين يرتجزن، وهو يقاتل الروم (١٠)، والمراد العجائز فالشواب يمنعن عن الحروج لخوف الفتنة ، الحاجة ترتفع بخروج العجائز. وذكر عن أم مطاع وكانت شهدت خيير مع النبي على قالت: رأيت أسلم، حيث شكوا إلى رسول الله على معالى الحهاد فنهضوا، ولقد رأيت أسلم وسول الله الله على المحسن فما ضابت الشمس من ذلك اليوم حتى فتحه الله علينا وهو حصن الصعب بن معاذ بالنطاة ، ففي هذا بيان أنها كانت خرجت مع رسول الله علي ولم يمنعها من ذلك ، فعرفنا أنه لا بأس للعجوز أن تخرج لإعانة المجاهدين بما يليق بها من العمل ، والله الموفق .

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۰ ) .

### ٣٦. باب: الجهاد ما يسع منه وما لا يسع

قال أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ : الجهاد واجب على المسلمين إلا أنهم في سعة من ذلك حتى يحتاج إليهم، فكان الثوري يقول: القتال مع المشركين ليس بفرض، إلا أن تكون البداية منهم، فحينئذ يجب قتالهم دفعًا لظاهر قوله : ﴿فَإِن قاتلوكم فاقتلوهم﴾، وقوله: ﴿وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة﴾، ولكنا نستدل بقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار﴾، وبقوله: ﴿وقاتلوا في سبيل الله﴾، وبقوله: ﴿وقاتلوا في الله حق جهاده﴾، حتى لو الذين لا يؤمنون بالله﴾، وبقوله: ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده﴾، حتى لو

## ٣٦ ـ باب : الجهاد ما يسع منه وما لا يسع

قال أبو حنيفة رحمه الله: الجهاد واجب على المسلمين إلا أنهم في سعة من ذلك حتى يحتاج إليهم ، فكان الثوري يقول: القتال مع المشركين ليس بفرض، إلا أن تكون البداية منهم(١) فحينئذ يجب قتالهم دفعًا لظاهر قبوله: ﴿ فَإِن قَاتِلُوكُم فَاقْتُلُوهُم ﴾ [البقرة: ١٩١]، وقوله: ﴿ وقاتلوا المشـركين كافة كما يقاتلونكم كـافة ﴾ [ التوية: ٣٦]، ولكنا نستدل بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكَفَارِ ﴾ [ التوبة : ١٢٣] ، وبقوله : ﴿ وقاتلوا في سبيل الله ﴾ ، وبقوله : ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ﴾ [ التوبة : ٢٩] ، وبقوله: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي الله حق جِهاده ﴾ [ الحج: ٧٨] ، والحاصل أن الأمر بالجهاد وبالقتال نزل مرتبًا فقد كان النبي ﷺ مأمورًا في الابتداء بتبليغ الرسالة والإعراض عن المشركين قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ﴾ [الحجر: ٩٤] . وقال ـ تعالىٰ ـ : ﴿ فاصفح الصفح الجميل ﴾ [ الحجر: ٨٥ ] ، ثم امر بالمجادلة بالأحسن كما قــال : ﴿ ادع إلىٰ سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴾ ، [النحل: ١٢٥]، وقال : ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾ [ العنكبوت : ٤٦] ، ثم أذن لهم في القتال بقوله : ﴿ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ﴾ [ الحج : ٣٩] ، ثم أمروا بالقتال إن كانت البداية منهم بما تلا من آيات ، ثم أمروا بالقتال بشرط انسلاخ الأشهر الحرم كما قال تعالى : ﴿ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ﴾ [ التـوبة : ٥] ، ثم أمروا بالقـتال مـطلقًا بقوله ـ تعـالي ـ ﴿ وقـاتلوا في سبـيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ﴾ [ البقرة : ٢٤٤ ] ، فاستقر الأمر على هذا ومطلق الأمر

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٨٨ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ٩٨ ) .

اجتمعوا على تركه اشتركوا في المأثم ، وإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين، وفي مثل هذا يجب على الإمام النظر للمسلمين، لأنه منصوب لذلك نائب عن جماعتهم فعليه أن لا يعطل الثغور، ولا يدع الدعاء إلى الدين، وحث المسلمين على الجهاد، وإذا ندب الناس إلى ذلك فعليهم أن لا يعصوه بالامتناع من الخروج، ولا ينبغي أن يدع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام أو إعطاء جزية إذا تمكن من ذلك ، وإن كانوا قومًا لا تقبل منهم الجزية كعبدة الأوثان من العرب والمرتدين، فإنه يدعوهم إلى الإسلام ، فإن

يقتضي اللزوم ، إلا أن فريضة القتال لمقـصود إعزاز الدين وقهر المشركين ، فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين ، بمنزلة غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، إذ لو افترض على كل مسلم بعينه ، وهذا فرض غير موقت بوقت ، لم يتفرغ أحد لشغل آخر من كـسب أو تعلم وبدون سائر الاشـخال لا يتم أمر الجـهاد أيضًا فلهذا كـان فرضًا على الكفاية . حتى لو اجتمعوا على تركه اشتركوا في الماثم ، وإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين ، وفي مثل هذا يجب على الإمام النظر للمسلمين ، لأنه منصوب لذلك نائب عن جماعتهم فعليه أن لا يعطل الثغور، ولا يدع الدعاء إلى الدين، وحث المسلمين على الجهاد(١) وإذا ندب الناس إلى ذلك فعمليهم أن لا يعصوه بالامتناع من الخروج ، ولا ينبغي أن يدع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام أو إعطاء جزية إذا تمكن من ذلك (٢)؛ لأن التكليف بحسب الوسع. وإن كانوا قومًا لا تقبل منهم الجزية كعبدة الأوثان من العرب والمرتديس، فإنه يدعوهم إلى الإسسلام، فسإن أبوا قساتلهم(٣)، وأما المجوس وعبدة الأوثان من العجم في جواز أخذ الجزية منهم عندنا بمنزلة أهل الكتاب ، فيدعوهم إلى إحمدي هاتين الخمصلتين ويجب الكف عنهم إذا أجمابوا إلى إحداهما وإن امتنعوا منهما ، فحينتذ يقاتلون ، وفي أهل الكتاب العربي ، وغير العربي سواء ، لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ [التوبة: ٢٩] ، وكل مسلم في هـــذا خليفة رسول الله ﷺ ، فقــد بعث داعيًا إلى ما بينا، وأمر بالقتال على ذلك مع من أبي . قال: وإن قالوا للمسلمين : وادعونا على أن لا نقاتلكم ولا تقاتلونا فليس ينبغي للمسلمين أن يعطوهم

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع (٧/ ٩٨).

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۳ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٣ ) .

أبوا قاتلهم، قال: وإن قالوا للمسلمين: وادعونا على أن لا نقاتلكم ولا تقاتلونا فليس ينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك، لقوله - تعالى - : ﴿ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون﴾، إلا أن يكون لهم شوكة شديدة لا يقوى عليهم المسلمون، وكذلك لو قالوا للمسلمين: وادعونا على أن نعطيكم في كل سنة مالاً معلومًا على أن تجروا علينا أحكامكم، فليس ينبغي الموادعة على ذلك، لأنهم لا يلتزمون شيئًا من أحكامنا، وإنما ينتهي القتال بعقد الذمة لما فيه من التزام أحكام الإسلام في ما يرجع إلى المعاملات، والرضا منهم بالمقام في دار الإسلام مقهورين، إلا أن يكون لهم شوكة شديدة ، فحين في تجوز

ذلك (۱) لقوله - تعالى - : ﴿ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ﴾ [آل عمران : ١٣٩] ؛ ولان الجهاد فرض ، فإنما طلبوا الموادعة على أن تـ ترك فريضة ، ولا يجود إجابتهم إلى مثل هذه الموادعة ، كما لو طلبوا الموادعة على أن لا يصلوا ولا يصوموا . إلا أن يكون لهم شوكة شديدة لا يقوى عليهم المسلمون (۱) ، فحينئذ لا بأس بأن يوادعهم إلى أن يظهر للمسلمين قـوة ثم ينبذ إليهم ، قال الله - تعالى - : ﴿ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ﴾ [الانفال : ٢٦] ، وصالح رسول الله على أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين، ولان حقيقة الجهاد في حفظ المسلمين قوة أنفسهم أولاً ، ثم في قهر المشركين وكسر شوكتهم ، فإذا كانوا عاجزين عن كسر شوكتهم كان عليهم أن يحفظوا قـوة أنفسهم بالموادعة ، إلى أن يظهر لهم قوة كسر شوكتهم، فحينئذ ينبذون يحفظوا قـوة أنفسهم بالموادعة ، إلى أن يظهر لهم قوة كسر شوكتهم، فحينئذ ينبذون كان ذر عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾ [البقرة: ٢٨٠] . وكذلك لو قالوا للمسلمين : وادعونا على أن نعطيكم في كل سنة مالاً معلوماً على أن تجروا علينا أحكامكم ، فليس ينبغي على أن نعطيكم في كل سنة مالاً معلوماً على أن تجروا علينا أحكامكم ، فليس ينبغي الموادعة على ذلك ، لأنهم لا يلتزمون شيئاً من أحكامنا ، وإنما ينتهي القتال بعقد الذمة لما فيه من الترام أحكام الإسلام مقهورين (۱) ، ولما فيه من ترك المحاربة أصلاً ، ولا يوجد ذلك فيهما طلبوا ،

<sup>(</sup>۱) انظر بدائع الصنائع ( ۷/ ۱۰۸ ) . (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) الذي في البدائع أنهم إن طلبوا إجراء أحكام الإسلام فهو لازم لا يحتمل النقض ؛ لأن الصلح الواقع على هذا الوجه عقد ذمة فلا يجوز للإمام أن ينبذ إليهم ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٩ ) ، وهذا يخالف ما قاله محمد بن الحسن إلا أن يكون الكلام « وادعونا على أن نعطيكم في كل سنة مالاً معلومًا على ألا تجروا علينا أحكامكم » فيسقم الكلام ، وانظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٧ )

الموادعة معهم بغير مال يؤخذ منهم، فلأن يجوز بمال يؤخذ منهم كان أولى، وهذا المال لا يؤخذ عوضًا عن ترك القتال وإنما يؤخذ لأن مالهم مباح لنا، قال : فإذا أراد الخروج إلى الجهاد وله أبوان، فليس ينبغي له أن يخرج حتى يستأذنهما، إذا لم يقع النفير عامًا، فإن أذنا له فليخرج، وإن أذن له أحدهما ولم يأذن له الآخر فليس ينبغي له أن يخرج مراعاة لحق الذي يأبى منهما، وكذلك إن أبيا جميعًا، وكذلك إن كان مات أحد أبويه والآخر حي، وإن

ولأنهم لو أجيبوا إلى ذلك ربما يظنون أنا إنما نـقاتلهم طمعًا في أموالهم ، بل لا يشكون في ذلك ، ولا يحل للمسلمين أن يقصدوا ذلك أو يظهروه من أنفسهم . إلا أن يكون لهم شوكة شديدة ، فحينئذ تجوز الموادعة معهم بغير مال يؤخذ منهم ، فلأن يجوز بمال يؤخَّذُ منهم كان أولى ، وهذا المال لا يؤخَّذُ عوضًا عن ترك القتال وإنما يؤخَّذُ لأن مالهم مباح لنا (١) فباعتبار تلك الإباحة يؤخذ هذا المال منهم . قال : فإذا أراد الخروج إلى الجهاد وله أبوان ، فليس ينبغي له أن يخرج حتى يستأذنهما (٢) ؛ لأن بر الوالدين وترك ما يلحق الضرر والمشقة بهما فرض عليه عينًا ، والجهاد فرض على الكافية . إذا لم يقع النفير عامًا (٣) فعليه أن يقدم الأقوى ، وفي خروجه إلحاق الضرر والمشقة بهما ، فإن المجاهد على خطر في التمكن من الرجوع . فإن أذنا له فليخرج ، وإن أذن له أحدهما ولم يأذن له الآخر فليس ينبغي له أن يخرج مراعاة لحق الذي يأبي منهما ، وكذلك إن أبيا جميعًا (١) ، والأصل فيه ما روي: أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ فقال : إني جئت أجاهد معك ، وتركت والدي يبكيان، فقال : ﴿ اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما ﴾ (٥) ، وأفضل الجهاد ما كان مع رسول الله ﷺ ثم أمره بالرجوع لكراهة الوالدين لخروجه ولما سئل رسول الله ﷺ عن أفضل الأعمال قال : ﴿ الصلاة لوقتها ، ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله ، (١) ، فهذا تنصيص على تقديم بر الوالدين على الجهاد ، والوالدان في سعة من أن لا يأذنا له إذا كان يدخلهما من ذلك مشقة شديدة ، لأنهما يحملانه على ما هو الأقوى في حقه وهو برهمــا ، وبهذا تبين أنه لا يسعه الخروج بغير

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٦ ) .

 <sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۳ ) .
 (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۹ ) .
 (۳) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۸۹ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجـه أبو داود : الجهاد ( ٣/ ١٧ ) ح[ ٢٥٢٨ ] ، والنسـائي : البيـعة ( ٧/ ١٢٩ ) باب : البيـعة على الهجرة ، وابن ماجة : الجهاد ( ٢/ ٩٣٠ ) ح [ ٢٧٨٢ ] ، وأحمد : المسند ( ٢/ ١٦٠ ) ح [ ٦٤٩٧ ] .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري : الجهاد ( ٦/ ٥ ) ح [ ٢٧٨٢ ]، والترمذي : الصلاة ( ٢/ ٣٢٥ ، ٣٢٦ ) ح [ ١٧٣ ] .

كانا كافرين أو أحدهما كافر، والآخر مسلم فكرها خروجه للجهاد، أو كرهه الكافر منهما، فإن كان إنما كره ذلك على وجه المخافة على نفسه والمشقة التي تلحقه بخروجه، فلا ينبغي له أن يخرج، وإن كان إنما ينهاه عن ذلك كراهة أن يقاتل أهل دينه، لا شفقة عليه، فليخرج ولا يطعه، وهذا إذا كان لا يخاف عليه الضيعة، فإن كان يخاف عليه من ذلك لم يحل له أن يخرج، يخاف عليه من ذلك لم يحل له أن يخرج، قال: وإن أذن له الأبوان وله جدان وجدتان فكرهوا خروجه قلا بأس بأن

إذنهما ، لأنه لو كان يسعه ذلك لكانا يأثمان في منعه ولو كانا يأثمان في منعه لكان هو في سعة من الخروج حسى يبطل عنهما الإثم . وكذلك إن كان مات أحد أبويه والآخر حي(١) لأن السبب الموجب للبر في حق الحي منهما كامل . وإن كانا كافرين أو أحدهما كافر، والآخر مسلم فكرها خروجه للجهاد، أو كرهه الكافر منهما، فإن كان إنما كره ذلك علىٰ وجه المخافة علىٰ نفسه والمشقة التي تلحقه بخروجه، فلا ينبغي له أن يخرج (٢)؛ لأنه في بر الوالدين يستوى الكافر والمسلم ، قال الله ـ تعالىن ـ : ﴿ وصاحبهما في الدنيا معروفًا ﴾ [ لقمان : ١٥ ] ، والمراد الأبوان المشركان بدليل قبوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِنْ جاهداك على أن تشرك بي ﴾ [ لقمان : ١٥ ]. وإن كان إنما ينهاه عن ذلك كراهة أن يقاتل أهل دينه ، لا شفقة عليه ، فليخرج ولا يطعه(٣) ؛ لأنه إنما كره خروجه بسبب دعاه الشرك إلى ذلك لا الولاد ، وليس عليه طاعة في داعية الشرك ، وإنما يعرف ذلك بغالب الظن والرأي ، لأن فيـما لا طريق إلى معرفة حـقيقته يبنى الحكم فيــه على أكثر الرأي . وهذا إذا كان لا يخاف عليه الضيعة ، فإن كان يخاف عليه من ذلك لم يحل له أن يخرج (١٤) ؛ لأنه إذا كان معسرًا مـحتاجًا إلى خدمته فخدمـته فرض عليه ، وإن كان كافرًا ، وليس من الصواب أن يترك فرضًا عيـنًا ليتوصل إلى ما هو فرض كفاية ، ولأن ما يفوته من تضييع والده ، لا يمكنه تداركه وهو يتمكن أن يتدارك الجهاد في وقت آخر. قال : وإن أذن له الأبوان وله جـدان وجدتان فكرهوا خـروجه فـلا بأس بأن يخرج (٥) ؟ لأنه في حال قيام الوالدين الأجداد والجدات كالأجانب ، ألاتري أن في حكم الحضانة والولاية واستحقاق الميراث هم كـالاجانب ، فكذلك في المنع عن الخروج لا أمر لهم ما دام الوالدان حيين . فإن مات الأبوان فأذن له الجد الذي من قبل أبيه والجدة التي من قبل

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۸۹ ). .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ).

<sup>(</sup>٥) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

يخرج، فإن مات الأبوان فأذن له الجد الذي من قبل أبيه والجدة التي من قبل أمه، ولم يأذن له الآخران \_ يعني: أب الأم وأم الأب \_ فلا بأس بأن يخرج، وإن أذن له الآخران ولم يأذن له هذان لم يكن له أن يخرج ، وإن لم يكن له جدة من قبل أمه، ولا جد من قبل الأب، فاستأذن الآخرين فلم يأذنا له، أو لم يأذن له أحدهما فالمستحب له أن لا يخرج ، وإن كان له أم وأب أب فأذن له أحدهما دون الآخر لم يسع له أن يخرج حتى يأذنا له وإن لم يكن له أم وكانت له جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب، فحق الإذن للتي من قبل الأم خاصة ، ولو كانت الأم حية فحق الإذن إليها وليس إلى الجدات من ذلك شيء، وإن كان له أب وأم أب، فليس ينبغي له أن يخرج حتى يأذنا له،

أمه ، ولم يأذن له الآخران ـ يعـني : أب الأم وأم الأب ـ فلا بأس بأن يخرج (١)؛ لأن أب الأب ، عند عدم الأب قائم مقامه بدليل ثبوت الولاية له ، وأم الأم عند عدم الأم بمنزلتها ، بدليل ثبوت حق الحضانة لها ، والآخران معهما بمنزلة سائر الأجانب . وإن أذن له الآخران ولم يأذن له هذان لم يكن له أن يخرج(١) وإن لم يكن له جدة من قبل أمه، ولا جد من قبل الأب، فاستأذن الأخرين فلم يأذنا له ، أو لم يأذن له أحدهما فالمستحب له أن لا يخرج ؛ لأن حق الحسضانة لأم الأب عند عدم أم الأم ، وهي في ذلك بمنزلة الأم والجند أب الأم، وإن لم يجعل كالأب في الولاية فقد جعل كالأب في حكم القصاص، وفي منع قبول الشهادة له ، وحرمة وضع الزكاة فيه ، فإذا لم يبق جد أقرب منه ، كان هو قائمًا مقام الأب في منعه من الخروج أيضًا . وإن كان له أم وأب أب فأذن له أحدهما دون الآخر لم يسع له أن يخرج حتى يأذنا له ؛ لأن أب الأب عنزلة الأب عند عدمه ، فكأن هذا ومن كان أبوه وأمه حيين في الحكم سواء . وإن لم يكن له أم وكانت له جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب ، فحق الإذن للتي من قبل الأم خاصة (٣) ، الا ترى أنها في الحضانة مقدمة على الأخرى والجدة التي من قبل الأب لا تقوم مقام الأب بدليل أنه لا تثبت لها الولاية كما تثبت للجد. ولو كانت الأم حية فحق الإذن إليها وليس إلى الجدات من ذلك شيء ، بمنزلة حق الحضانة ، وكذلك مع بقاء الأب ليس للأجداد إذن في هذا الباب . وإن كان له أب وأم أب ، فليس ينبغي له أن يخرج حتى يأذنا له ؟

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۸۹ ) .

قال: وكل سفر أراد الرجل أن يسافر غير الجهاد لتجارة أو حج أو عمرة فكره ذلك أبواه وهو لا يخاف عليهما الضيعة ، فلا بأس بأن يخرج ، إلا أن يكون سفرًا مخوفًا عليه منه ، نحو ركوب البحر ، فحينئذ حكم هذا وحكم الخروج إلى الجهاد سواء ، والسفر على قصد التعلم إذا كان الطريق آمنًا والأمن في الموضع الذي قصده ظاهرًا لا يكون دون السفر للتجارة ، فلا بأس بأن يخرج إليه وإن كره السوالدان ، إذا كان لا يخاف الضيعة عليهما ، قال: وإن كان يخرج في التجارة إلى دار الحرب بالأمان فكرها ذلك فإن كانوا قومًا يفون بالعهد معروفين بذلك فلا بأس بأن يخرج ، وإن كان يخرج في تجارة إلى دار

لأن أم الأب إذا لم يكن سواها أحد من الأمهات بمنزلة الأم ، ألا ترى أن حق الحضانة لها ؟ ، وأشار في الكتاب إلى أن له مخالفًا في هذه المسألة ، ولم يبين من هو فكأن هذا المخالف يقـول : أم الأب تدلي بالأب ، وإذا لم يعـتبر إذن الجـد الذي يدلي بالأب مع الأب لم يعتبر إذن أم الأب بالطريق الأولى، وهذا فاسد ، فإنه لو كان له أم ، وأم أب، فأذنت له الأم كان له أن يخرج ولو كان أم الأب ، باعــتبار هذا الإدلاء كالأب أو كالجد أب الآب لم يكن له أن يخرج إلا بإذنهما ، قال: وكل سفر أراد الرجل أن يسافر غير الجهاد لتجارة أو حج أو عمرة فكره ذلك أبواه وهو لا يخاف عليهما الضيعة، فلا بأس بأن يخرج(١)؛ لأن الغالب في هذه الأسفار السلامة ولا يــلحقهمــا في خروجه مشــقة شديدة، فإن الحزن بحكم الغيبة، يندفع بالطمع في الرجوع ظاهرًا. إلا أن يكون سفراً مخوفًا عليه منه ، نحو ركوب البحر ، فحينتذ حكم هذا وحكم الخروج إلى الجهاد سواء؛ لأن خطر الهلاك فيه أظهر والسفر على قصد التعلم إذا كان الطريق آمنًا والأمن في الموضع الذي قصده ظاهرًا لا يكون دون السفر للتجارة ، بل هذا فوقه ، لقوله تعالى : ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منَّهم طائفة ليتفقهوا في الدين ﴾. فلا بأس بأن يخرج إليه وإنَّ كره الوالدان ، إذا كان لا يخاف الضيعة عليهما ، قال : وإن كان يخرج في التجارة إلى دار الحرب بالأمان فكرها ذلك فإن كانوا قومًا يفون بالعهد معروفين بذلك فلا بأس بأن يخرج ؛ لأن الغالب هو السلامة ، فصار هذا والخروج إلى بلدة أخرى من دار الإسلام سواء . وإن كان يخرج في تجارة إلى دار الحرب مع عسكر المسلمين فإن كان عسكرا عظيمًا كالصائفة فلا بأس بأن يخرج وإن كرها خروجه (٢)؛ لأن الغالب من حاله

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۱۸۹ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٨٩ ).

الحرب مع عسكر المسلمين فإن كان عسكراً عظيماً كالصائفة فلا باس بان يخرج وإن كرها خروجه ، وإن كانت سرية أو نحوها لم يسعه أن يخرج إلا بإذنهما ، وإن كره خروجه للجهاد أولاده أو إخوانه أو أعمامه أو عماته أو زوجته ، فلا بأس بأن يخرج إذا كان لا يخاف عليهم الضيعة ، وإنما يخاف منهم الجزع عليه ، وأما بنوه الكبار الأصحاء وإخوانه الذين لا زمانة بهم فلا بأس بأن يخرج ويدعهم وإن خاف الضيعة عليهم ، فأما إذا جاء النفير عاماً فقيل لأهل مدينة: قد جاء العدو يريدون أنفسكم أو ذراريكم أو أموالكم، فلا بأس بأن يخرج بغير إذن والديه ، قال : ولا ينبغي للعبد أن يجاهد بغير إذن

السلامة، فإنه لا يعرض نفسه بالاشتخال بالقتال والعسكر العظيم يقوون على دفع شر العدو عنه وعن أنفسهم. وإن كانت سرية أو نحوها لم يسعه أن يخرج إلا بإذنهما الان خطر الهلاك أظهر في خروجه مع قوم ليس لهم قوة الدفع عنه ، وإن كان لا يخرج للنجهاد مع هؤلاء بغير إذنهما لخطر الهلاك فكذلك لا يخرج للتجارة . وإن كره خروجه للجهاد أولاده أو إخوانه أو أعمامه أو عماته أو زوجته ، فلا بأس بأن يخرج إذا كان لا يخاف عليهم الضيعة ، وإنما يخاف منهم الجزع عليه (١) ؛ لان المنع من ذلك باعتبار وجوب بر الوالدين وغيرهما من الأولاد والقرابات لا يساويهما في ذلك ، فكذلك في المنع من الخروج ، إلا أن يخاف الضيعة على أحد من هؤلاء فحينتذ لا يسعه أن يخرج ويدع من تلزمه نفقته ، لان القيام بتعاهده والإنفاق عليه مستحق عليه بعينه قال كلي : « كفي بالمرء إثما أن يضيع من يقوته "(١) ، وهذا الحكم في الذكور من أولاده الصغار ، والإناث صغاراً كن أو كباراً إذا لم يكن لهن أزواج والزمني من الكبار الدين لا حرفة لهم من ذوي الرحم ، لان نفقتهم واجبة عليه شرعاً فكذلك زوجته . وأما بنوه الكبار الشيعة المناس بأن يخرج ويدعهم وإن خاف الضيعة عليهم وهذا كله إذا لم يكن لفقتهم وإن ضاعوا فلا يمتنع خروجه بسبب خوف الضيعة عليهم ، وهذا كله إذا لم يكن النفير عاماً . فأما إذا جاء النفير عاماً فقيل خوف الضيعة عليهم ، وهذا كله إذا لم يكن النفير عاماً . فأما إذا جاء النفير عاماً فقيل خوف الضيعة عليهم ، وهذا كله إذا لم يكن النفير عاماً . فأما إذا جاء النفير عاماً فقيل خوف الضيعة عليهم ، وهذا كله إذا لم يكن النفير عاماً . فأما إذا جاء النفير عاماً فقيل

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٨٩ ).

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۸۹ ) .

<sup>(</sup>٣) أخسرجه أبو داود : السزكاة (٢/ ١٣٦)ح [١٦٩٢] ، وأحسمند : المسند (٢/ ١٩٣) ح [٦٨٣]، والبسيه شي (٧/ ٧٧ع) ح [١٩٢٥] .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

مولاه ما لم يكن النفير عامًا، فإذا كان ذلك فله أن يخرج، وليس لمولاه أن يمنعه من ذلك ، وكذلك النساء إذا كانت بهن قوة القتال فليخرجن إذا كان النفير عامًا، فأما إذا لم يكن النفير عامًا، فلا ينبغي أن يشتغل النساء بالقتال،

لأهل مدينة : قد جاء العدو يريدون أنفسكم أو ذراريكم أو أموالكم ، فلا بأس بأن يخرج بغير إذن والديه(١)؛ لأن الخروج في مثل هذه الحالة فرض عين على كل واحد ،قال الله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ انفروا خفافًا وثقالًا ﴾ [التوبة : ٤١ ] ، وما يفوته بترك هذه الفريضة لا يمكنه استدراكه ، وما يفوته بالخروج بغير إذن الوالدين يمكنه استدراكه بعد هذا ، فيشغل بما هو الأهم ، ولأن الضرر في تركــه الخروج أعم ، فإن ذلك يتعــدئ إليه وإلى والديه وإلىٰ غيرهم من المسلمين ، ولانه لا يحل لوالديه أن ينهياه عن هذا الخروج ، فيكون له أن يخرج ليسقط به الإثم عنهما ، ولا طاعة لهما عليه ، فيما كانا عاصيين فيه، ألا ترى أن رجلاً لو قطع الطريق على رجل ليأخذ ماله أو ليقتله، أو أراد امرأة ليفجر بها وهناك من له قوة على أن يمنعه من ذلك فعليه أن يمنعه ، وإن كره ذلك والداه لم يسعه أن يطيعهما في ذلك ولم يسعهما أن يمنعاه ، لأن هذا فرض عليه بعينه ، وإنما يلزمه طاعة الوالدين فيما يكون موسعًا عليه بين الإتيان والترك ، فأما ما يفترض عليه مباشرته بعينه فليس لوالديه أن يمنعاه من ذلك، أرأيت لو أريد أحد والديه بشيء من ذلك فنهاه الوالد الآخر أن يعينه شفقة عليه أينبغي له أن يـطيعه ويدع والده ينتهك حرمته ؟ ذكر هذا على سبيل الاستقباح لمراعباة إذن الوالدين فيما هو فرض عليه بعينه . قال: ولا ينبغي للعبد أن يجاهد بغير إذن مولاه (٢) ما لم يكن النفير عامًا ، فإذا كان ذلك فله أن يخرج ، وليس لمولاه أن يمنعه من ذلك (٢٠) ؛ لأن فرضية الخروج عند النفير العام كفرضية الصوم والصلاة وذلك مستشنى للعبد مما ملكه عليه مولاه ، وإذا تبين هذا في العبد، وللمولى عليه ملك على الحقيقة، تبين في حق الولد مع الوالدين بطريق الأولى. وكذلك النساء إذا كانت بهن قوة القمتال فليخرجن إذا كان النفر عامًا(٤)، وقد بينا مــا صنعت أم سليم يوم حنين، وقال السنبي ﷺ يوم أحد : ﴿ لَمُقَامُ نَسْسِبُ مَنْ كَعْبُ حَيْسُ مَنْ مُقَّامُ فَلَانَ وفلان، فسمى جماعة من الذين فروا، وكان النفير عاماً فاستحسن قتال النساء ومدح من لم يهرب منهم بما قال . فأما إذا لم يكس النفير عاماً ، فلا ينبغي أن يشتغل النساء

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۰ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) .

ولا ينبغي للشواب أن يخرجن أيضًا في الصوائف ونحوها ، فأما العجائز فلا بأس بأن يخرجن مع الصوائف لمداواة الجرحى، ولا يعجبني أن يباشرن الفتال، لأن بالرجال غنية عن قـتال النساء، فلا يشتغلن بذلك من غـير ضرورة وعند تحقق الضـرورة بوقوع النفيـر عاماً لا بأس للمرأة أن تقاتل بغير إذن وليـها وزوجها، بلغنا أن صفية بنت عبد المطلب قتلت يهودياً تسور عليـهم حصنا كانوا فيه ، وإنما كان هـذا يوم الخندق، وكان النبي على جمع النساء في أطم من آطام المدينة، وكان حسان بن ثابت معـهن، فجاء يهودي من بني قريظة، وأراد أن يتسور الحائط فـأمرت صفية حسان بن ثابت بأن يقـوم إليه بحجر أو خشب فيقتله ، فقـال حسان : أنا من أرباب اللسان لست من أرباب الضرب والطعان في شيء ، فـقامت بنفسهـا فقتلته ، وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا استحسنه منها ، فعـرفنا أنه لا بأس بذلك ، وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا الفتال فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام، وإن كره ذلك

بالقتال (۱) ولا ينبغي للشواب أن يخرجن أيضًا في الصوائف ونحوها (۲)؛ لان مقامهن في البيوت أقرب إلى دفع الفتنة . فأما العجائز فلا بأس بأن يخرجن مع الصوائف للداواة الجرحي (۲) ، جاء عن أم عطبة قالت: خرجت مع رسول الله عليه في سبع غزوات ، فكنت أطبخ لهم وأداوي الجرحي واسقيم الماء. ولا يعجبني أن يباشرن القتال، لأن بالرجال غنية عن قتال النساء، فلا يشتغلن بذلك من غير ضرورة وعند تحقق الضرورة بوقوع النفير عاماً لا بأس للمرأة أن تقاتل بغير إذن وليها وزوجها(۱) بلغنا أن صفية بنت عبد المطلب قتلت يهودياً تسور عليهم حصناً كانوا فيه، وإنما كان هذا يوم الحندق ، وكان النبي على جمع النساء في أطم من آطام المدينة ، وكان حسان بن ثابت معهن ، فجاء يهودي من بني قريظة، وأراد أن يتسور الحائط فأمرت صفية حسان بن ثابت معهن ، فجاء يهودي من بني قريظة، وأراد أن يتسور الحائط فأمرت صفية حسان بن ثابت الضرب والطعان في شيء، فقامت بنفسها فقتلته، ولما بلغ رسول الله على ذلك استحسنه منها، فعرفنا أنه لا بأس بذلك، وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس منها، نعرفنا أنه لا بأس بذلك، وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام ، وإن كره ذلك الأباء والأمهات (٥) ، وفي غير هذه

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۱۹۰ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۸۹ ، ۱۹۰ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) .

الآباء والأمهات ، قال : بلغنا أن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أسلم مع رسول الله ﷺ وهو ابن تسع سنين، فلو حضر قتالاً لقاتل ، فهذا لا بأس به ، قال : وإذا خرج القوم إلى الصوائف فأرادوا أن يخرجوا معهم النساء بغير منفعة إلا المباضعة والخدمة فالمستحب أن لا يفعلوا ذلك مخافة عليهن ، فإن كان لابد من إخراجهن ، فالإماء دون الحرائر، ولكن مع هذا

الحالة لا ينبغي لهم أن يخرجوا ، إلا أن تطيب أنفسهم بذلك . قال : بلغنا أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أسلم مع رسول الله وهو ابن تسع سنين ، فلو حضر قتالاً لقاتل ، فهذا لا بأس به ، والروايات اختلفت في سن علي - رضي الله عنه - حين أسلم ، فالذي ذكره محمد في هذا الكتاب التسع والعشر ، وفي رواية أنه أسلم وهو ابن سبع سنين ، وفي رواية أنه أسلم وهو ابن عمس سنين ، واختلاف الرواية بهذه الصفة يبتني على اختلاف الناس في سنه حين قتل ، فقال جعفر بن محمد : قتل وهو ابن ثمان يبتني على اختلاف الناس في أنه أسلم في أنه أسلم في أنه أسلم في أول مبعث رسول الله عنى : قتل وهو ابن ثلاث وستين ، ولا خلاف في أنه أسلم في أول مبعث رسول الله عنه وقد أقام رسول الله عنه عند أنه أسلم في أنه أسلم وهو ابن خمس ستين وإن كانت سنه حين أنتهي ذلك بقتل علي - رضي الله عنه - ، فذلك ثلاث وخمسون ، فإن كانت سنه حين أباء طله جعفر بن محمد ظهر أنه أسلم وهو ابن خمس ستين وإن كان على ما قاله الحاحظ فقد أسلم وهو ابن سبع سنين ، وإن كان على ما قاله فقد أسلم وهو ابن على ما قاله فقد أسلم وهو ابن عن ما قاله فقد أسلم وهو ابن عن أسلم وعليه دل قوله :

سبقتكم إلى الإسلام طراً غلامًا ما بلغت أوان حلم

وإنما حققنا هذا لاعتماد أصحابنا على هذا الحديث في صحة إسلام الصبي. قال: وإذا خرج القوم إلى الصوائف فأرادوا أن يخرجوا معهم النساء بغير منفعة إلا المباضعة والخدمة فالمستحب أن لا يفعلوا ذلك مخافة عليهن<sup>(۱)</sup>؛ لأن النساء لحم على وضم، إلا ما ذب عنهن، ومن خرج للقتال ربما يبتلي بعارض يشغله بنفسه، ولا يتمكن فيه من الذب عن حرمه واقتضاء الشهوة بالمباضعة ليس من أصول حوائجه ولا ينبغي أن يعرض حرمه للضياع لأجله، ولو لم يكره له الخروج بهن إلا لمخافة أن يشتغل بهن عن القتال

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٢ ) .

رخص في إخراج الحرائر والإماء لمن يقوى على حفظهن إن ابتلي المسلمون بهزيمة، حتى يخرجهن إلى دار الإسلام إما بقوة نفسه، أو بما معه من الظهور والخدم، وكذلك إن كانوا سرية يدخلون أرض المعدو فإنه لا ينبغي لأحد من العجائز أن يخرج معهم لمداواة الجرحى، ولا بأس بإدخال المصاحف في أرض العدو لقراءة القرآن في مثل هذا العسكر العظيم ، ولا يستحب له ذلك إذا كان يخرج في سرية .

لكان ذلك كافيًا. فإن كان لابد من إخراجهن، فالإماء دون الحرائر؛ لأن حكم الاختلاط بالرجال في حق الإماء أخف، ألا ترى أن جـميع الناس لهن بمنزلة المحرم في النظر والمس وأنه لا بأس للأمة أن تسافر بغير محرم وليس للحرة ذلك إلا مع زوج أو محرم، وما هو المقصود له من المباضعة، والخدمة يتم بالإماء. ولكن مع هذا رخص في إخراج الحرائر والإماء لمن يقـوى على حـفظهن إن ابتلي "المسلمـون بهـزيمة ، حـتىٰ يخـرجـهن إلىٰ دار الإسلام إما بقوة نفسم، أو بما معه من الظهور والخدم، لما روي أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يغزو قرع بين نسائه وأخرج منهن معه التي تقرع، قــالت عائشة ــ رضي الله عنها \_: فأصابتني القرعة في السفر الذي أصابني فيه ما أصابني حين تكلم أهل الإفك بما تكلموا وهي غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق من خراعة. ومعلوم أنــه كان يأمن عليهن من الضياع بمن معــه من المسلمين، فمن يكون بهذه الصفة فلا بأس له بأن يخرجهن، وإنما يكره هذا لمن إذا ابتلي المسلمون بهزيمة لم يقو على إخراجهن واشتغل بنفسه فيكون مضيعًا لهن والتعرض لمثل هذا التضييع حرام شرعًا. وكذلك إن كانوا سرية يدخلون أرض العدو فإنه لا ينبغي لأحد من العجائز أن يخرج معهم لمداواة الجرحي(١)؛ لانهم جريدة خيل إذا حزبهم أمر اشتغلوا بأنفسهم، ولا يتمكنون من الدفع عنها وهي عاجزة عن الدفع عن نفسها، وإنما يحل لها ذلك في الصوائف التي أكبر الرأي فيها أنهم قاهرون لا ينهزمون من العدو فيتمكنون من الدفاع عنها وعن أنفسهم. والحاصل أن الحكم يبنى على الظاهر، فيما يتعذر الوقوف على حقيقة الحال فيه. ولا بأس بإدخال المصاحف في أرض العدو لقراءة القرآن في مثل هذا العسكر العظيم (٢) ولا يستحب له ذلك إذا كان يخرج في سرية (٣)؛ لأن الغازي ربما يحتاج إلى القراءة من المصحف إذا كان لا يحسن القراءة عن ظهر قلبه، أو يتبرك بحمل المصحف، أو يستنصر به فالقرآن حبل الله المتين من اعتصم به نجا، إلا

(٢) انظر بدائع الصنائع (٧/ ١٠٢).

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ( ٢/ ٤٢٨ ، ٤٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع الصنائع (٧/ ١٠٢).

وإن دخل إليهم مسلم بأمان فلا بأس بأن يدخل معه المصحف إذا كانوا قومًا يوفون بالعهد، فأما إذا كانوا ربما لا يوفون بالعهد فلا ينبغي له أن يحمل المصحف مع نفسه إذا دخل دارهم بأمان، وإذا قال الحربي أو الذمي للمسلم: علمني القرآن فلا بأس بأن يعلمه، ويفقهه في الدين لعل الله يقلب قلبه، وإذا

أنه منهي عن تعريض المصحف لاستخفاف العدو به، ولهـذا لو اشتراه ذمي أجـبر على بيعه، والظاهر أنه في العسكر العظيم يأمن هذا لقوتهم، وفي السرية ربما يبتلئ به لقلة عــددهم، فمن هــذا الوجه يقع الفــرق، والذي روي أن النبي ﷺ: ﴿ نــهـٰي أن يسافــر بالقرآن في أرض العدو». تأويله هذا أن يكون سفره مع جريدة خيل لا شوكة لهم. هكذا ذكره محمد، وذكر الطحاوي أن هذا النهي، كمان في ذلك الوقت لأن المصاحف لم تكشر في أيدي المسلمين، وكان لا يؤمن إذا وقعت المصاحف في أيدي العبدو أن يفوت شيء من القرآن من أيدي المسلمين ، ويؤمن من مــثله في زماننا لكثرة المصاحف وكثرة القراء ، قــال الطحاوي : ولو وقع مصحف في يدهم لم يستــخفوا به لأنهم وإن كانوا لا يقرون بأنه كلام الله فهم يقرون بأنه أفصح الكلام بأوجز العبارات وأبلغ المعاني فلا يستخفون به، كما لا يستخفون بسائر الكتب، لكن ما ذكره محمد أصح ، فإنهم يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين وقد ظهر ذلك من القرامطة حين ظهروا على مكة ، جـ علوا بستنـجون بالمصـاحف إلى أن قطع الله دابرهم ، ولهـذا منع الذمي من شــرئ المصحف وأجبر على بيعه كما أجبر على بيع العبد المسلم . وكذلك كـتب الفقه بمنزلة المصحف في هذا الحكم ، فأما كتب الشعـر فلا بأس بأن يحمله مع نفسه ، وكذلك إن اشتراه الكافر لا يجبر على بيعه . وإن دخل إليهم مسلم بأمان فلا بأس بأن يدخل معه المصحف إذا كانوا قومًا يــوفون بالعهد ؛ لأن الظاهر هو الأمن من تعــرض العدو لما في يده . فأما إذا كـانوا ربما لا يوفون بالعهد فـلا ينبغي له أن يحمل المصحـف مع نفسه إذا دخل دارهم بأمان (١) ، وإذا قال الحربي أو الذمي للمسلم: علمني القرآن فلا بأس بأن يعلمه ، ويفقهه في الدين لعل الله يقلب قلبه ، الا ترى أن النبي ﷺ كان يقـرأ القرآن على المشركين وبه أمر قال الله تعالى : ﴿ بلغ ما أنزل إليك من ربك ﴾ [المائدة: ٦٧] ، وقال الله تعـالين : ﴿ ادع إلى سبـيل ربك بالحكمة والموعظة الحـسنة ﴾ [النحل: ١٢٥] ، ومعلوم أن تمام هذه الصفـة في القرآن والفقه المستنبط من القرآن وهو الحكمـة كما قال

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ( ٢/ ٤٢٨ ).

دخل المشركون دار الإسلام فأخذوا الأموال والذراري والنساء ثم علم بهم جماعة المسلمين، ولهم عليهم قوة، فالواجب عليهم أن يتبعوهم ما داموا في دار الإسلام لا يسعهم إلا ذلك ، فإن دخلوا بهم دار الحرب نظر فإن كان الذي في أيديهم ذراري المسلمين ، فالواجب على المسلمين أيضًا أن يتبعوهم إذا كان غالب رأيهم أنهم يقوون على استنقاذ الذراري من أيديهم إذا

الله تعالى : ﴿ ومن يؤت الحكمة فـقد أوتي خـيرًا كثـيرًا ﴾ [البـقرة:٢٦٩]، وفـسره المفسرون بالفقه ، وإنما يتحقق دعاءه ، بهـذا الطريق إذا علمه ذلك وفهمه وقال تعالى : ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ﴾ [التوبة: ٦] . يعني : يسمع فيفهم ، فربما يرغب في الإيمان لما يقف عليه من محاسن الشريعة وهذا هو المراد من قوله : لعل الله يقلب قلبه ، وفي حديث عشمان ـ رضيَّ الله عنه ـ أن النبي ﷺ قال : « خير الناس من تعلم القرآن وعلمه »(١) ، ولم يفصل بين تعليم المسلمين وتعليم الكفار ، وإذا كان يندب إلى تعليم غـير المخاطبين رجاء أن يعملوا به إذا خـوطبوا فلأن يندب إلى تعليم المخاطبين رجاء أن يهتدوا به ويعملوا كان أولى . وإذا دخل المشركون دار الإسلام فأخذوا الأموال والذراري والنساء ثم علم بهم جماعة المسلمين ، ولهم عليهم قوة ، فالواجب عليهم أن يتبعوهم ما داموا في دار الإسلام لا يسعهم إلا ذلك (٢)؛ لأنهم إنما يتمكنون من المقام في دار الإسلام بالتناصر وفي ترك الستناصر ظهور العدو عليهم، فلا يحل لهم ذلك، وفعل أهل الحرب بهذه الصفة منكر قبيح والنهي عن المنكر فرض علئ المسلمين والذين وقع الظهور عليهم صاروا مظلومين ويفترض علئ المسلمين دفع الظلم عن المظلوم والأخذ على يدي الظالم، قال عليــه السلام: ﴿ لا، حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطرًا» (١). فإن دخلوا بهم دار الحرب نظر فإن كان الذي في أيديهم ذراري المسلمين، فالواجب على المسلمين أيضاً أن يتبعوهم إذا كان غالبُ رأيهم أنهم يقوون على استنقاذ الذراري من أيديهم إذا أدركوهم، مــا لم يدخلوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : فضائل القرآن ( ۸/ ۲۹۲ ) ح [ ۰۰۲۸ ] ، أبو داود : الصلاة ( ۲/ ۷۱ ) ح [۱٤٥٢]، والترمذي : فـضائل القرآن ( ۰/ ۱۷۳ ) ح [ ۲۹۰۷ ] ، وابن ماجــة : المقدمة ( ۱/ ۷۷ ) ح [ ۲۱۲ ] ، والدارمي : فضائل القرآن ( ۲/ ۲۹ ) ح[ ۳۳۳۸ ] ، وأحمد : المسند ( ۱/ ۵۷ ) ح[ ٤٠٧ ] .

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۱۹۱ ، ۱۹۱ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود : الملاحم (١١٩/٤) ح [٤٣٣٦]، والترمذي: تفسير سورة (٥/ ٢٥٢، ٣٥٣) ح [٤٠٤٨]، وابن ماجة : الفتن (٢//١٣٢، ١٣٢٧) ح [٤٠٠٦] ، أحمد : المسند (١/ ٣٩١) ح [٢٧١٢] .

أدركوهم ، ما لم يدخلوا حصونهم، فأما إذا دخلوا حصونهم فإن أتاهم المسلمون حتى يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري فذلك فضل أخذوا به، وإن تركوهم رجوت أن يكونوا في سعة من ذلك ، فأما إذا كان ما ظهروا عليه المال دون الذراري فإذا دخلوا دار الحرب وسع المسلمين أن لا يتبعوهم بعد ذلك وإن كانوا تبعوهم فهو أفضل، والحكم فيما إذا ظهر أهل الحرب على ذراري أهل الذمة أو على أموالهم على نحو ما ذكرنا أيضًا ، وإن كان

حصونهم (١) ؛ لأنهم ما ملكوا الذراري بالإحراز بدار الحرب ، فكونها في أيديهم في دار الحرب ، وفي دار الإسلام سواء، والمعتبر تمكن المسلمين من الانتصاف منهم وذلك قائم باعتبار الظاهر ما لم يدخلوا حصونهم . فأما إذا دخلوا حصونهم فإن أتاهم المسلمون حتى يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري فذلك فضل أخذوا به ، وإن تركوهم رجوت أن يكونوا في سعة من ذلك(٢)؛ لأن الظاهر أنهم بعــدمــا وصلوا إلى مــأمنهم ودخلوا حصونهم يعجز المسلمون عن استنقاذ الذراري من أيديهم ، إلا بالمبالغة في الجهد وبذل النفوس والأموال في ذلك ، فإن فعلوه فهـو العزيمة وإن تركوه لدفع الحرج والمشقة عن أنفسهم كان لهم في ذلك رخصة ألا ترى أنا نعلم أن في يد الكفار بالروم والهند بعض أسارئ المسلمين ولا يجب على كل واحد منا الخروج لقتىالهم لاستنقاذ الأساري من أيديهم . فأما إذا كان ما ظهروا عليه المال دون الذراري فإذا دخلوا دار الحرب وسع المسلمين أن لا يتبعوهم بعد ذلك وإن كانوا تبعوهم فهو أفضل (٦) ؛ لانهم ملكوا الأموال بالإحراز ، وانتهت الـعصمة الثابتـة فيها بالإحـراز بدار الحرب فالتحقت بسـاثر أموالهم والمسلمـون في سعة مـن أن يتركوا أتبـاعهم لأخـذ أموالهم من أيديهم ، وإن كـانوا لو فعلوا ذلك لإعزاز الدين وقمه المشمركين كمان أفضل ، فكذلك حكم هذه الأمموال . والحكم فيما إذا ظهر أهل الحرب على ذرارى أهل الذمة أو على أموالهم على نحو ما ذكرنا أيضًا (٤) ؛ لأن المسلمين حين أعطوهم الذمـة فقد التزمـوا دفع الظلم عنهم وهم صاروا من أهل دار الإسلام ، ألا ترى أن الإحراز بعَقد الذمة للمال، والنفس في حكم الضمان والعقوبة بمنزلة الإحراز الذي للمسلم، فيستوي الحكم في وجـوب الاتباع ، والدليل على الفرق بين الأموال والذراري بعد دخول دار الحرب أنهم لو أسلموا سلمت

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩١ ). (٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩١ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩١ ).

المسلمون حين بلغهم هذا النفير أكبر الرأي منهم أنهم إن خرجوا في إثرهم لم يدركوهم حتى يدخلوا حصونهم في الذراري ، أو حمتى يدخلوا دار الحرب في الأموال رجوت أن يكونوا في سعة من ترك الاتباع ، قال : ولا بأس للذين يسكنون الثغور من المسلمين أن يتخذوا فيها النساء والذراري وإن لم يكن بين الثغور وبين أرض العدو أرض للمسلمين ، ولكن هذا إذا كانوا بحيث لو نزلت بهم جلبة العدو قدروا على دفع شرهم عن أنفسهم وعن ذراريهم وتمكنوا من أن يخرجوهم إلى أرض الإسلام ، فأما إذا لم يكن بهذه الصفة ، فإنه لا ينبغى لهم أن يتخذوا النساء في مثل هذه الثغور ، فإن قال

لهم الأموال، وأمروا برد الذراري، وفي دار الإسلام لو أسلموا أمروا برد الأموال والذراري، والمسلمون وأهل الذمة في ذلك سواء فيتنضح الفرق. وإن كان المسلمون حين بلغهم هذا النفير أكبر الرأي منهم أنهم إن خرجوا في إثرهم لم يدركوهم حتى يدخلوا حصونهم في الذراري ، أو حتى يدخلوا دار الحرب في الأموال رجوت أن يكونوا في سعة من ترك الاتباع <sup>(١)</sup>؛ لأن البناء على الظاهر جـائز في مثل هذا، والظاهر أنهم في الخروج يتعبون أنفسهم من غير فائدة، وإنما الذي يفترض فيه الخروج بعينه على كل من يبلغه إذا كان أكبر الرأي منه أنه إذا خرج أدركهم وقوي على الاستنقاذ من أيديهم بمنعة من المسلمين على ما بينا. قال: ولا بأس للذين يسكنون الثغور من المسلمين أن يتخذوا فيها النساء والذراري وإن لم يكن بين الشغور وبين أرض العدو أرض للمسلمين ؛ لأنهم يندبون إلى المقام في الشغور ، وإنما يتمكنون من المقام بالنساء والذراري فالنساء سكن للرجال ولأنهم إذا أقاموا في ذلك الموضع بالنساء والذراري كثروا بمرور الزمان حـتى يصير ذلك الموضع مصرًا من أمصار المســلمين ويتخذ المسلمون وراء ذلك ثغرًا بالقرب من العدو . ولكن هذا إذا كانوا بحيث لو نزلت بهم جلبة العدو قدروا على دفع شرهم عن أنفسهم وعن ذراريهم وتمكنوا من أن يخرجوهم إلى أرض الإسلام ، فأما إذا لم يكن بهذه الصفة ، أي كانوا عددًا قليلًا لا يتمكنون من دفع جلبة العدو ولا يقدرون على إخراج الذراري إلى أرض الإسلام. فإنه لا ينبغي لهم أن يتخذوا النساء في مثـل هذه الثغور؛ لأن الظاهر أنهم يضـيعون فـي مثل هذه الثغـور، ويأمنون

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩١ ) .

أهل الشغر: لا نقدر على دفع العدو بأنفسنا إن أتانا ، ولكن نستغيث بالمسلمين فيأتينا الغياث منهم فندفع بهم العدو ، فإنه لا ينبغي لهم أن يحملوا النساء والذراري إلى مثل هذه الثغور أيضًا ، وذكر عن الشعبي أن رسول الله على قال : « من ترك دابة بمهلكة فهي لمن أحياها » ، ولسنا نأخذ به ، فإ ن هذا تسييب أهل الجاهلية ، وقد نفاه الشرع قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ﴾ الآية ، وذكر عن الشعبي أنه قال : يأخذها صاحبها

الضياع في الفصل الأول ، وهو نظير ما سبق من الفصل بين الصائفة والسرية ، إلا أن هناك كره إخراج النساء مع الجيش العظيم للمباضعة ، ولم يكره ذلك في الشغر إذا كثر فيه المسلمون ، لأن أهل العسكر لا يطول مقامهم في دار الحرب فلا يحتاجون إلى النساء مدة مقامهم في الظاهر ، فأما أهل الثغور يطول مقامهم في الثغر ، بل يؤمرون بأن لا يبرحوا منها ، وإذا كانوا عزابًا ضجروا بالمقام فيها ، فلهذا لم ير بأسًا بأنه يتخذوا فيها النساء والذراري . فإن قال أهل الثغر : لا نقدر على دفع العدو بأنفسنا إن أتانا ، ولكن نستغيث بالمسلمين فيأتينا الغياث منهم فندفع بهم العدو ، فإنه لا ينبغي لهم أن يحملوا النساء والذراري إلى مثل هذه الثغور أيضًا ؛ لانهم لا يقوون على الدفع عنهم بأنفسهــم ، ولحوق الغوث بهم للدفع موهوم ، ولا يبنى الحكم علــى الموهوم خصوصًا فيما يكون الواجب فيه الأخذ بالاحتياط ، ألا ترى أنه يتوهم أن تقع فتنة أو عصبية بين المسلمين فيشتغل بعضهم ببعض. حتى لا يقدروا على إغاثة تلك الثغور، فيضيع من فيها من النساء والذراري، فلهذا لا يستقيم البناء على الغوث وإنما يبنون ذلك على شوكة أنفسهم. وذكر عن الشعبي أن رسول الله على قال: « من ترك دابة بمهلكة فهي لمن أحياها»(١١)، وبظاهر هذا الحديث أخذ بعض العلماء فقالوا: إذا ترك الغازي دابته في هزيمة فأخذها مسلم آخر وأخرجها فهو أحق بها ، لأن الأول تركها معرضًا عنها ، وإنما كان مالكًا لها لكونه محرزًا لها بيده ، فإذا زال ذلك التحقت بالصيود فهي لمن أخذها وأحياها . ولسنا نأخذ به ، فإن هذا تسييب أهل الجاهلية ، وقد نفاه الشرع قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ﴾الآية [ المائدة : ١٠٣ ] ، وليس التسييب في الدواب نظير الإعتاق في العبيد، فبالإعتباق تحدث فيه صفة المالكية فتنتفي المملوكية، وبالتسبيب لا تحذف صفة المالكية في الدواب، وإذا بقيت عملوكة كانت لصاحبها وحرمة الملك باعتبار

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو دواد : البيوع ( ٣/ ٢٨٦ ) ح [ ٣٥٢٥ ] ، والبيهقي ( ٦/ ١٩٨ )ح [ ١٢١١٤ ] .

ولا نفقة له على الذي أحياها إن كان أنفق من ماله ، وبهذا تبين أن الحديث الأول وهم ، فالشعبي هو الذي رواه ، وما كان يفتي بخلاف ما يروى عن النبي ﷺ ، ثم مثل هذا الحديث الشاذ لا يكون معمولاً به.

حرمة المالك، فلا يملكها أحد بالآخذ . وذكر عن الشعبي أنه قال : يأخذها صاحبها ولا نفقة له على الذي أحياها إن كان أنفق من ماله ، وبهذا تبين أن الحديث الأول وهم ، فالشعبي هو الذي رواه ، وما كان يفتي بخلاف ما يروي عن النبي ﷺ ، ثم مثل هذا الحديث الشاذ لا يكون معمولاً به ، إذ كان مخالفًا للأصبول ، فكان الرجوع إلى المقام المتسفق على قبوله وهو قوله ﷺ : ﴿ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبـة نفس منه ﴾ أولى، وكذلك قوله عليه السلام: ( من وجد عين ماله فهو أحق به ) دليل على صحة ما قلنا ، وكمان عمر بن عبد العزيز \_ رحمه الله \_ يقول: يأخذها صاحبها ويرد على المنفق ما أنفق عليه من ماله، وقال الشعبي : ليس عليه شيء من النفقة إن كان أنفِق بغير إذنه وبقول الشعبي نأخذ لانه متــبرع بالإنفاق على ملك الغير بغير إذنه ، وهو يريد أن يلزمه دينًا في ذمته لنفسه ، وليس لأحد هذه الولاية على غيره ، فأما عسمر بن عبد العزيز كان يقول: دلالة الإذن في الإنفاق من صاحبها معلوم بطريق الظاهر، لأنه لو تمكن من إخراجها أنفق عليها من مال نفسه ، فإذا عجز عن ذلك كان مستعينًا بكل من يقوىٰ علىٰ ذلك راضيًا بأن ينفق عليها من ماله ، ودلالة الإذن كـصريح الإذن ، ولكنا نقول : هذه الاستعانة والرضا يحتمل أن يكون منه على وجه التمبرع ، ويحتمل أن يكون على وجه الرجوع عليه بما ينفق والمحتمل لا يصلح حجة لإيجاب الدين له في ذمته ، وهو نظير المودع ينفق على الوديعة في حال غيبة صاحبها بغير أمر القاضي ، فإنه لا يرجع على صاحبها بما أنفق لهذا المعنى ، كذا هذا ، والله الموفق .

# ٣٧ ـ باب: صاحب الساقة إذا وجد في أخريات الناس رجلا مع دابته

وإذا جعل أمير العسكر على الساقة رجلاً يلحق من تخلف بالمعسكر فهو حسن في دخول دار الحرب والانصراف منها ، وإذا كان على الساقة من يكلفه اللحوق بالعسكر يؤمن عليه الضياع ، فإن وجد صاحب الساقة رجلاً قامت عليه دابته فأمره أن يترك الدابة ويلتحق بالعسكر كيلا يهلك ، فأخذه وألحقه بالعسكر وترك دابته فهلكت ، لم يضمن له شيئًا ، وإن كان أخذ الدابة من يد صاحبها فنحاها عنه ثم منعه من أخذها فهلكت ، فهو ضامن له قيمتها ،

#### ٣٧ ـ باب: صاحب الساقة

## إذا وجد في أخريات الناس رجلاً مع دابته

وإذا جعل أمير العسكر على الساقة رجلاً يلحق من تخلف بالمعسكر فهو حسن في دخول دار الحرب والانصراف منها ؛ لأن فيه نظرًا للمسلمين ، فالذي يغلبه النوم أو يعيي ربما يجلس أو ينام للاســتراحة في موضع الخــوف ثم لا يلتحق بالجيش فــيضيع . وإذا كان على الساقة من يكلفه اللحوق بالعسكر يؤمن عليه الضياع ، وفي نظيره قال عمر \_ رضي الله عنه \_ : لو تركتم لبعتم أولادكم . فإن وجد صاحب الساقة رجلاً قامت عليه دابته فأمره أن يترك الدابة ويلتحق بالعسكر كيلا يهلك ، فأخذه وألحقه بالعسكر وترك دابته فهلكت ، لم يضمن له شيئًا ؛ لأنه ما تعرض للدابة بشيء إنما أحسن إلى صاحبها حين الحقه بالعسكر ، ولو أساء إلى صاحبها بأن حبس صاحب المواشي حتى ضاعت مواشيه لم يضمن شيئًا ، فإذا أحسن إليه كان أولى ، ولأن الرجل ابتلي ببليتين : إما يضيع دابته أو يضيع نفسه ، إن وقف معمها ، ومن دفع إلى شرين فعليه أن يختار أهونهما، وذلك ترك الدابة فصاحب الساقة أمره بما يحق عليه فعله شرعًا فيكون محسنًا وما على المحسنين من سبيل . وإن كان أخذ الدابة من يد صاحبها فنحاها عنه ثم منعه من أخذها فهلكت ، فهو ضامن له قيمتها ؛ لأنه فوت له يده بـصنع احدثه في الدابة، وذلك غصب منه، توضيحه أنه أمر بإزالة يد صاحب الدابة عن الدابة وإنما أمر بإلحاقه بالعسكر ، وهو فيما أمر به غير محتاج إلى التعرض لدابته ، فيكون ضامنًا له قيمتها إذا أخرجها مِن يده كغيره ، وكذلك إن ذبحها صاحب الساقة أو ضربها فقتلها فهو

فإن أخذ صاحب الدابة بلجام دابته ففك صاحب الساقة يده والحقه بالعسكر وترك الدابة في موضعها لم يضمن شيئًا، وكذلك لو كان الرجل راكبًا فأنزله كرهًا والحقه بالعسكر لم يضمن دابته، وإن أخذ صاحب الساقة الرجل فألحقه بالعسكر وترك دابته ، فمر بها سرية كانوا على إثرهم فعلفوها وقاموا عليها حتى الحقوها بالعسكر، ثم حضر صاحبها فهو أحق بها، فإن كانوا حين أتوا بها العسكر أخبروا الأمير خبرها فأمرهم أن ينفقوا عليها حتى يجدوا صاحبها ففعلوا ذلك، ثم حضر صاحبها، أخذها وأعطاهم ما أنفقوا بعد أمر الأمير ولم يعطهم شيئًا مما أنفقوا قبل ذلك، فإن قالوا: أنفقنا عليها بعد الأمر كذا ،

ضامن وهذا أظهر . فإن أخذ صاحب الدابة بلجام دابته ففك صاحب الساقة يده وألحقه بالعسكر وترك الدابة في موضعها لم يضمن شيئًا ؛ لأن صنعه حل بيـ د صاحبـها لا بالدابة ، وهذا دليل لأبي حنيفة وأبي يوسف \_ رحمهــما الله \_ في أن ضمان الغصب لا يجب إلا باعتبار صنع في المغصوب يفوت يد المالك بتـحويله عن الموضع الذي كان يد المالك عليه ثابتًا فيه ، فسإنه إذا أخذ لجام الدابة ونحاها كان ضامنًا وإذا فك يد صـــاحبها عن اللجام لم يكن ضامنًا ، وتلف الدابة في الموضعين حاصل بسبب واحد ، إلا أن محمدًا \_ رحمه الله \_ يسلم هذا الأصل فيما يحتمل النقل ، ولكنه يقول فيما لا يحتمل النقل : يقام غيره مقامه باعتبار تفويت ثمرات الملك على المالك، كما تشترط الإشارة في الدعوى والشهادة إلى العين فسيما يحتمل ، النقل إلى مجلس القساضي ، ثم فيما لا يحتمل يقام ذكر الحدود مقامه للتيسير. وكذلك لو كان الرجل راكبًا فأنزله كرهًا وألحقه بالعسكر لم يضمن دابته ؛ لأنه لم يصنع فيها شيئًا ، إنما صنعه في صاحبها . وإن أخذ صاحب الساقة الرجل فألحقه بالعسكر وترك دابته ،فمر بها سرية كانوا على إثرهم فعلفوها وقاموا عليها حتى ألحقوها بالعسكر ، ثم حضر صاحبها فهو احق بها ؛ لأنه وجد عين ماله فيكون أحق به ، وليس لهم أن يرجعـوا عليه بما أنفقوا ، لأنه لم يأمرهم بذلك ، وقـد بينا هذا ، وحكـي أن الزبيـر بن العـوام ـ رضي الله عنه ـ كــان له رمح طويل وكان إذا شق عليه حمله ألقاه على الـطريق فيمر به بعض الأعراب ممن يكون في آخر العسكر فيأخذه ، وهو لا يعرف قصته، حتى يأتي به المنزل ، فيجيء الزبير ويقول: جزاك الله خيرًا فيما حملت من رميحي، فيأخذه فعل ذلك غير مرة فإن كانوا حين أتوا بها العسكر أخبروا الأمير خبرها فأمرهم أن ينفقوا عليها حتى يجدوا صاحبها ففعلوا ذلك ، ثم حضر صاحبها ، أخذها وأعطاهم ما أنفقوا بعد أمر الأمير ولم يعطهم شيئًا مما وذلك نفقة مثلها، وقال صاحبها: لم ينفقوا عليها من ذلك شيئًا فالقول قول صاحبها، فإن أقاموا شاهدين مسلمين على ما ادّعوا، أو كان إنفاقهم بعلم الأمير رجعوا على صاحبها، فإن كانوا \_ حين رفعوها إلى الأمير وشهد الشهود أنهم وجدوها \_ لا يدرون لمن هي ، إن رأى الإمام أن يبيعها فباعها جاز ، وليس لصاحبها إذا حضر أن يبطل البيع ، وإنما حقه في ثمنها، فإن كان أمرهم بالإنفاق زمانًا ثم باعها ، فقالوا : أعطنا من الشمن ما أنفقنا ، وأقاموا البينة على ما ادعوا من النفقة قبل أن يحضر صاحبها أو بعدما حضر أعطاهم ما أنفقوا بعد أمره ، فإن لم يأتوه بشهود ورأى الأمير النظر في أن

أنفقوا قبل ذلك لأن في هذا الأمر نظرًا لصاحبها بإحياء ملكه وإمساكه عليه ، والدابة لا تبقى بدون النفقة ، والإنسان لا يرضى بالتبرع بالإنفاق على ملك الغير ، وللأمير ولاية النظر لكل من عجز عن النظر لنفسه من الجند ، فكان أمره بذلك كأمر صاحب الدابة حين صدر عن ولاية شرعية . فإن قالوا: أنفقنا عليها بعد الأمر كذا ، وذلك نفقة مثلها ، وقال صاحبها: لم ينفقوا عليها من ذلك شيئًا فالقول قول صاحبها ؛ لأنهم يدعون في ذمـته دينًا لأنفـسهـم وهو منكر، فيكون القـول قـوله بعدمـا يحلف على علمـه، لأنه استحلاف على فعل الغير، وهو إنفاقهم عليها، فيكون على العلم دون الثبات. فإن أقاموا شاهدين مسلمين على ما ادّعوا، أو كان إنفاقهم بعلم الأمير رجعوا على صاحبها ، ولا يلتفت إلى إنكاره لثبوت ما ادّعوا بحجة حكمية، وذلك علم الأمير أو شهادة شاهدين. فإن كانوا - حين رفعوها إلى الأمير وشهد الشهود أنهم وجدوها - لا يدرون لمن هي ، إن رأى الإمام أن يبيعها فباعها جاز لأن ذلك نظر منه لصاحبها، فالإنفاق ربما يأتي على ماليتها، وحفظ ثمنها أيسر من حفظ عينها، وللأمير ولاية النظر على جنده. وليس لصاحبها إذا حضر أن يبطل البيع ، وإنما حقه في ثمنها ، فإن كان أمرهم بالإنفاق زمانًا ثم باعها ، فقالوا : أعطنا من الثمن ما أنفقنا ، وأقاموا البينة على ما ادعوا من النفقة قبل أن يحضر صاحبها أو بعدما حضر أعطاهم ما أنفقوا بعد أمره ؛ لأنهم استوجبوا ذلك في ذمة صاحبها بإحيائهم مالية هذه الدابة ، ولهذا لو حضر صاحبها كان لهم أن يحبسوها حتى يأخذوا ما أنفقوا بمنزلة راد الآبق، يحبسه بالجعل والثمن بدل تلك المالية، فيعطيهم ، الأمير مقدار حقهم من ذلك، وهذه البينة مقبولة منهم قبل حضور صاحبها باعتبار أن الأمير خصم فيه عن صاحبها، كما تقبل البينة منهم في ابتداء الأمر بالإنفاق ، فإنهم لو قالوا للأمير : وجدنا هذه الدابة ولا نعرف صاحبها أمرهم بأن يأتوه بشهود على

يأمرهم بذلك فلا بأس بأن يقول: أمرتهم أن ينفقوا عليها ، على أنه إن كان الأمر كما زعموا رجعوا على صاحبها ، وإلا فلست آمرهم بشيء من ذلك، ويشهد على هذا ، أو يقول: أمرتهم ببيعها وإنفاق ثمنها إن كان الأمر كما ذكروا، وإن كان الأمر على غير ما زعموا فلست آمرهم بشيء من ذلك، فإن حضر صاحبها وقد هلك الثمن في يد من باعها بعد أمر الأمير بهذه الصفة فإن أقر بما أخبر المخبر به الأمير فهو بريء من ضمانه وضمان ثمنه، وإن جحد صاحبها ذلك فالبائع ضامن لقيمتها حتى يقيم البينة على ما يدعي، فإن أقام البينة على ما يدعي، فالثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم، فإن وجد صاحبها الدابة في يد المشتري كان له أن يأخذها إذا أقام البينة أنها له، فإن أقام المستري البينة على ما قاله الواجد وعلى ما أمره به الأمير سلم له ما اشترى، وإن لم يكن له بينة أخذ الدابة صاحبها ورجع المستري على البائع البائع البينة على ما ادعى، من أنه وجدها ضائعة وأن الأمير بلامن بالثمن ، فإن أقام البائع البينة على ما ادعى، من أنه وجدها ضائعة وأن الأمير أمره ببيعها بريء هو من الثمن .

ذلك ، ويقبل بينتهم لبامرهم بالإنفاق . فإن لم يأتوه بشهود ورأى الأمير النظر في أن يأمرهم بذلك فلا بأس بأن يقول: أمرتهم أن ينففوا عليها ، على أنه إن كان الأمر كما زعموا رجعوا على صاحبها ، وإلا فلست آمرهم بشيء من ذلك ، ويشهد على هذا ، أو يقول : أمرتهم ببيعها وإنفاق ثمنها إن كان الأمر كما ذكروا ، وإن كـان الأمر على غير ما زعموا فلست آمرهم بشيء من ذلك ، وهذا لأن الإشهاد بهذه الصفة يتمحض نظرًا لصاحبها بأنهم إن كانوا صادقين يحيا ملكه بهذا ، وإن كانوا غاصبين لا يستفيدون البراءة عما لزمهم من الضمان بهذا ، ولذلك لا يجوز البيع ، باعتبار هذا الأمر إذا كان من في يده غاصبًا . فإن جضر صاحبها وقد هلك الثمن في يد من باعها بعد أمر الأمير بهذه الصفة فإن أقر بما أخبر المخبر به الأمير فهو بريء من ضمانه وضمان ثمنه ؛ لأنه تبين أن البيع كان بإذن صحيح . وإن جحد صاحبها ذلك فالبائع ضامن لقيمتها حتى يقيم البينة على ما يدعي ، فرن أقام البينة على م يدعي ، فالثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم ، فإن وجد صاحبها الدابة في يد المشتري كان له أن يأخذها إذا أقام البينة أنها له ؛ لأنه وجد عين ماله . فإن أقام المشتري البينة على ما قاله الواجد وعلى ما أمره به الأمير سلم له ما اشترى ؛ لأنه أثبت سبب ملك صحيح لنفسه بالبينة . وإن لم يكن له بينة أخذ الدابة صاحبها ورجع المشتري على البائع بالثمن ، لاستحقاق المبيع من يده. فإن أقام البائع البينة على ما آدَّعي ، من أنه وجـدها ضائعة وأن الأمير أمره ببيـعها بريء هو من الثمن ، بمحضر من الذي استحقه، وهذا التقييد دلـيل على مسألة أخرى وهو أن المشــتري إذا

#### ٣٨ . باب :سجدة الشكر

وإذا أتى الأمير أمر يسره فأراد أن يشكر الله ـ تعالى ـ عليه فلا بأس بأن يكبر مستقبل القبلة، فيخر ساجداً يحمد الله تعالى ويشكره، ويسبح ويكبر تكبيرة ويرفع رأسه، وهذه سجدة الشكر، منها ما روي أن النبي عليه كان إذا

استحق منه المبيع فأراد أن يرجع بالثمن على السبائع ، فأقام البائع بينة على أمر يبطل به استحقاق المستحق ، إن كان ذلك بحضرة المستحق تقبل ، وإلا فلا ، ورجع المشتري فأخذها من المستحق ، لأن الثابت بالبيئة كالثابت بإقرار الخصم ، وأي قاض رفع إليه هذه الحادثة وسئل إجازة البيع لم يجزه حتى تقوم البيئة عنده على جميع ما بينا ، لأن ولاية الإجازة إنما تثبت له إذا ظهر جميع ذلك عنده ولا يظهر إلا بالحجة والله المعين .

## ٣٨ ـ باب: سجدة الشكر

وإذا أتى الأمير أمريسره فأراد أن يشكر الله ـ تعالى ـ عليه فلا بأس بأن يكبر مستقبل القبلة ، فيخر ساجداً يحمد الله ـ تعالى ـ ويشكره ، ويسبح ويكبر تكبيرة ويرفع رأسه ، وهذه سجدة الشكر ، وهي سنة عند محمد ، وكذلك في قول أبي يوسف ، رواه عنه ابن سماعة فأما أبو حنيفة فكان لا يراها شيئًا ، أي شيئًا مسنونًا ،أو لا يراها شكراً تامًا فإن تمام الشكر في أن يصلي ركعتين ، كما فعله رسول الله على يوم فتح مكة ، وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه كان يكرهها ، وهكذا روي ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ، لأنه لو فعله من يكون منظوراً إليه ربما يظن ظان أن ذلك واجب أو سنة متبعة عند حدوث النعم ، فيكون مدخلاً في الدين ما ليس منه ، وقال عليه السيلام : ق من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد (۱) » وما من ساعة إلا وفيها نعمة متجددة لله ـ تعالى ـ على كل أحد من صحة أو غير ذلك ، فلو اشتغل بالسجود عند كل نعمة لم يتفرغ لشغل آخر ولما وفق، حتى سجد كان ذلك نعمة ، ينبغي أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : الاعتصام (۱۳/ ۳۲۹) ورد في باب: إذا اجتهَدَّ العامل أو الحاكــم فأخطأ ، ومسلم : الأقـضــــة (۳/ ۱۹۹۶، ۱۳۶۴) ح [۲۰۰ ۱۸۱۸]، وأبــو داود:السنة (۱۹۹/، ۲۰۰) ح [۲۰۰ ]، وابن ماجة: المقدمة ( ۱/ ۷) ح [ ۱۶] .

بشر ببشرئ تسره خر ساجدًا لله، وروي أنه عليه السلام مر برجل به زمانة فسجد، ومر به أبو بكر وعمر ففعلا ذلك، وفي كتب الحديث يروئ أن النبي عليه السلام مر بنغاشي فسجد، وروي أن أبا بكر \_ رضي الله عنه \_ لما أتاه فتح اليمامة سبجد وعن أبي موسئ الأشعري قال: كنا مع علي بن أبي طالب بالنهروان فقال: التمسوه، يعني ذا الثدية، فالتمسوه فلم يجدوه، فجعل يعرق جبينه ويقول: ما كذبت ولا كُذّبتُ، فوجدوه في ساقية أو بئر، فسجد علي \_ رضي الله عنه \_ سجدة.

يسجد لها ثانيًا ، ولكن استحسن محمد الآثار المروية في الباب . منها ما روي أن النبي يسجد لها ثانيًا ، ولكن استحسن محمد الآثار المروية في الباب . منها ما روي أن النبي عليه فسجد ، ومر به أبو بكر وعمر ففعلا ذلك ، وفي كتب الحديث يروئ أن النبي عليه السلام مر بنغاشي فسجد يعني ناقص الخلق . وروي أن أبا بكر \_ رضي الله عنه \_ لم الله مر النهروان فقال : كنا مع علي بن أبي طالب بالنهروان فقال : التمسوه ، يعني ذا الشدية ، فالتمسوه فلم يجدوه ، فجعل يعرق جبينه ويقول : ما كذبت ول كُذبت ، فوجدوه في ساقية أو بئر ، فسجد علي \_ رضي الله عنه \_ سجدة ، وأصل هذا ما روي أنه لما قاتل علي \_ رضي الله عنه \_ الحرورية قال : انظروا ، فإن فيهم رجلاً إحدى ثدييه مثل ثدي المرأة ، حدثني نبي الله أني صاحبه فقلبوا القتلي فلم يجدوه ، فقال : انظروا ، فوالله ما كذبت ولا كذبت ، قالوا : فإن سبعة نفر تحت نخل لم نقلبهم بعد ، قال : انظروا ، وقال : أبشروا ، وإنما فعل هذا لأنه أخبرهم أن نخل لم نقبه مجده فخر لله ساجداً ، وقال : أبشروا ، وإنما فعل هذا لأنه أخبرهم أن رسول الله على أخبره بأن القوم الذي فيهم رجل بهذه الصفة يقاتلونك وهم على الضلالة ، فحين وجدوه كان ذلك نعمة عظيمة ، فلهذا خر لله ساجداً ، وبالله العون والتوفيق .

## ٣٩. باب: صلاة الخوف

قال محمد ـ رحمه الله ـ: اختلف الناس في صلاة الخوف، وأحسن الأقاويل فيها ما قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وجامعهما عليه ابن عمر ، وهو أن يجعل الإمام الناس طائفتين فتقف طائفة بإزاء العدو ويصلي بطائفة شطر الصلاة، ثم تذهب هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو وتأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بهم شطر الصلاة ثم يسلم الإمام، وتذهب هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو وتأتي الطائفة الأولى فيتمون صلاتهم بغير قراءة لأنهم أدركوا أول الصلاة ، فهم في حكم المقتدين في جميعها ثم تأتي الطائفة الثانية فيقضون ما فاتهم بقراءة لأنهم مسبوقون فيها، وذكر هاهنا في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ـ أن الإمام يصلي بكل طائفة سجدة ، وذكر في حديثه أيضًا: فإن كان خوفًا هو أشد من ذلك صلوا رجالاً على أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي

### ٣٩ ـ باب : صلاة الخوف .

قال محمد \_ رحمه الله \_ : اختلف الناس في صلاة الخوف ، وأحسن الأقاويل فيها ما قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وجامعهما عليه ابن عمر ، وهو أن يجعل الإمام الناس طائف تبن فتقف طائفة بإزاء العدو ويصلي بطائفة شطر الصلاة ، ثم تذهب هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو وتأتي الطائفة الأخرى ، فيصلي بهم شطر الصلاة ثم يسلم الإمام ، وتذهب هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو وتأتي الطائفة الأولى فيتمون صلاتهم بغير قراءة لأنهم أدركوا أول الصلاة ، فهم في حكم المقتدين في جميعها ثم تأتي الطائفة الثانية فيقضون ما فاتهم بقراءة لأنهم مسبوقون فيها (١١) ، وقد بينا في كتاب الصلاة ما في الثانية فيقضون ما فاتهم بقراءة لأنهم مسبوقون فيها (١١) ، وقد بينا في كتاب الصلاة ما في من الفرق بينهما إذا كان العدو في جهة القبلة أو في دبر القبلة في حكم صلاة الخوف . وذكر هاهنا في حديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أن الإمام يصلي بكل طائفة سجدة وإنما أراد به ركعة وهذه لغة معروفة عند أهل الحجاز يقولون : سجد فلان سجدة :أي صلى ركعة . وذكر في حديثه أيضًا : فإن كان خوفًا هو أشد من ذلك صلوا رجالاً على طائل وحلي ركعة . وذكر في حديثه أيضًا : فإن كان خوفًا هو أشد من ذلك صلوا رجالاً على

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ( ١/ ٩٥ ، ٩٦ ) .

القبلة أو غير مستقبليها ، وإنما أراد إذا كانوا قيامًا لا مشاة ، فإن المشي عمل لا يجوز الصلاة معه بمنزلة السباحة في البحر والمسايفة في زمان القتال، وذكر عن محمد بن يحيئ أن النبي علي كان إذا سافر فنزل منزلاً لم يقعد حتى يصلي ركعتين، قال: وإذا ابتلي المسلم بالقتل صبراً، فإنه يستحب له أن يصلي عند ذلك ركعتين ويستخفر بعدهما ذنوبه، ثم الأصل في الباب حديث خبيب، فإنه لما أسر فبيع بمكة خرجوا إلى الحل ليقتلوه فقال: دعوني أصلي

أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ، وإنما أراد إذا كانوا قيامًا لا مشاة ، فإن المشي عمل لا يجوز الصلاة معه بمنزلة السباحة في البحر والمسايفة في زمان الـقتال (١) وذكر عن محمد بن يحيى أن النبي ﷺ كان إذا سافر فنزل منزلاً لم يقعد حتى يصلى ركعتين ، وأهل الحديث يروون هذا الحديث أتم من هذا ، لأنه في كل منزل كان يعين مكان الصلاة أولاً فيصلي فيه ركعتين ، وهكذا ينبغي لكل مسافر أن يفعله ، فإن النزول للاستـراحة وذلك نصيب البـدن ، فالأولى أن يقدم أمـر الدين عليه ، وروي أن النبي ﷺ في بيته كان يصلي ويسعىٰ في مهنة أهله ، وبه أمر أمته فقال : ﴿ لَا تَتَخَذُوا بِيُوتُكُمُ قبورًا﴾ ، قيل مـعناه: لا تصلوا فيه وقـيل معناه: بأن تناموا فـيه من غير حـاجة وأن تعينوا أهاليكم في حوائجهم ، وقال ﷺ : ﴿ جعلت قرة عيني في الصلاة (٣) ، ، وقرة عين أمتــه فيما فيــه قرة عينه ، فالــبداية به عند النزول في المنزل أولى. قــال : وإذا ابتلى المسلم بالقبتل صبراً ، فإنه يستحب له أن يصلي عند ذلك ركعتين ويستغفر بعدهما ذنوبه، ليكون آخر عمله الصلاة والاستغفار قال النبي ﷺ : ﴿ مَن ختم كـتابه بالطاعة غفر له ما سلف، وقال: «الأمور بخواتيمها »(٤)، وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ﷺ قال : ﴿ من كان أول كلامه وآخر كلامه قول : لا إله إلا الله غفر له ما بين ذلك، فلهذا استحبوا أن يلقن الصبى في أول ما يقدر على التكلم كلمة التوحيد ويلقن ذلك عند موته أيضًا ليكون أول كلامه وآخر كلامه هذا. ثم الأصل في الباب حديث خبيب، فإنه لما أسر فبيع بمكة خرجوا إلى الحل ليقتلوه فقال: دعوني أصلى

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ( ١/ ٩٦ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: التهجد (۳/ ۷۵) ح [۱۱۸۷]، ومسلم: المسافرين (۱/ ۵۳۸) ح [-7.7,7.7]، والترمذي: الصلاة ( ۲/ ۳۱۳ ) ح [-7.7,7.7] وأحمد : المسند ( ۲/ ۲) ح [-7.7,7.7] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي: عشرة النساء (٧/ ٥٨) باب: حب النساء، وأحمد: المسند (٣/ ١٢٨) ح [٢٠ ٣٠] .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري : القلر ( ١١/ ٥٠٧ ) ح [ ٢٦٠٧] ، وأحمد : المسند ( ٥/ ٣٣٥) ح [ ٢٢٩٠١] .

ركعتين، فقالوا: صل، فصلى ركعتين، ثم قال: لولا أن تظنوني جزعت من الموت لزدت، وفي رواية : أوجزهما وقال: لولا خشية أن يقولوا: جزع من الموت لطولت صلاتي ثم نظر في وجوه المشركين فلم ير إلا شامتًا أو شائمًا أو إنسانًا في يده حجر أو عصًا، فقال: والله ما أرئ إلا وجه عدو، اللهم ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عني السلام، فأقرئ رسولك وأصحابه مني السلام، وروي أن النبي ﷺ رد عليه السلام وهو على المنبر بالمدينة، ثم قال خبيب: اللهم أحصهم عددًا والعنهم بددًا، ولا تبق منهم أحدًا، قال : وصلاة الخوف إنما تكون إذا كانوا مواقفين للعدو فأما في حالة المسايفة والمطاعنة والرمي، فلا تستقيم الصلاة لأن هذا عمل ، ولا تستقيم الصلاة مع الاشتغال بعمل ليس منها، ولكنهم يؤخرون الصلاة إلى أن يفرغوا من ذلك، والأصل فيه حديث أبي سعيد الخدري قال : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة

ركعتين، فقالوا: صل، فصلى ركعتين، ثم قال: لولا أن تظنوني جزعت من الموت للودت، وفي رواية: أوجزهما وقال: لولا خشية أن يقولوا: جزع من الموت لطولت صلاتي ثم نظر في وجوه المشركين فلم ير إلا شامتًا أو شاتًا أو إنسانًا في يده حجر أو عصًا، فقال: والله ما أرى إلا وجه عدو، اللهم ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عني السلام، فأقرئ رسولك وأصحابه مني السلام، وروي أن النبي على رد عليه السلام وهو على المنبر بالمدينة، ثم قال خبيب: اللهم أحصهم عددًا والعنهم بددًا، ولا تبق منهم أحدًا، زاد في كتب الحديث أنه التمس منهم أن يكبوه على وجهه مستقبل القبلة ليقتلوه وهو ساجد، فأبوا عليه، فجعل يقول:

ولست أبالي حين أقتل مسلمًا على أي جنب كان في الله مصرعي

ثم صلبوه بعد القتل مستدبر الكعبة، فتحولت خشبته حتى صار مستقبل الكعبة، وقد استحسن رسول الله على ما صنعه خبيب عند القتل من الصلاة ركعتين وسماه سيد الشهداء وقال: (هو رفيقي في الجنة)، فصارت سنة من ذلك الوقت. قال: وصلاة الحوف إنما تكون إذا كانوا مواقفين للعدو فأما في حالة المسايفة والمطاعنة والرمي، فلا تستقيم الصلاة لأن هذا عمل، ولا تستقيم الصلاة مع الاشتغال بعمل ليس منها، ولكنهم يؤخرون الصلاة إلى أن يفرغوا من ذلك؛ لأن ما يفوتهم من الصلاة يكنهم تداركه بعد هذا وما يفوتهم بالاشتغال بالصلاة، والكف عن القتال في هذه الحالة لا يمكنهم تداركه.

إلى هوي من الليل حتى كفينا، كما قال الله تعالى: ﴿وكفى الله المؤمنين الفتال﴾، فدعا رسول الله على الله المؤمنين الفتال﴾، فدعا رسول الله على وقتها، ثم أقام العصر فصلاها مثل ذلك، ثم كأحسن ما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها مثل ذلك، ثم المغرب، ثم العشاء وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: ﴿فرجالا أو ركبانا﴾، وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله على أمره فأذن وأقام للأولى، ثم أقام لكل صلاة بعد الأولى، وفي رواية عنه أنه أمره فأذن وأقام لكل صلاة وبأي ذلك أخذت فهو حسن ، وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسي رسول الله على صلاة العصر يوم الأحزاب، حتى صلى المغرب ثم ذكر بعد ذلك أنه لم يصل فصلاها .

والأصل فيه حديث أبي سعيد الخدري قال : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة إلى هوي من الليل حتى كفينا ، كما قال الله ـ تعالى ـ : ﴿وكفى الله المؤمنين القتال﴾ [الأحزاب: ٢٥] فدعا رسول الله على بلالاً فأمر فأقام الصلاة صلاة الظهر ، فصلاها كأحسن ما كان يصليها في وقتها ، ثم أقام العصر فصلاها مثل ذلك ، ثم المضرب ، ثم العشاء وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف : ﴿ فرجالاً أو ركبانًا ﴾ [ البقرة : ٢٣٩] ، وفي رواية ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ : أن رسول الله ﷺ أمره فأذن وأقام للأولئ ، ثم أقام لكل صلاة بعد الأولى، وفي رواية عنه أنه أمره فأذن وأقام لكل صلاة وبأي ذلك أخذت فهو حسن، وفيــه دليل جواز تأخيــر الصلاة لشــغل القتال ، وأن المســتحب في الفــوائت أن تقضى بالجماعة كما فعله رسول الله على وإن كانوا قيامًا على أرجلهم أو ركبانًا لا يعملون شيئًا، صلوا بالإيماء ولم يجز لهم تأخير الصلاة لأن عند العجز عن الركوع والسجود ، الفرض يتأدى بالإيماء وعجزهم ظاهر . وذكر عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : نسي رسول الله على صلاة العصر يوم الأحزاب ، حتى صلى المغرب ، ثم ذكر بعد ذلك أنه لم يصل فيصلاها ، وفيه دليل على أن السترتيب يسقط بعذر النسيسان ، وقد بينا هذا في كتاب الصلاة ، ثم يوم الأحزاب هو يوم الخندق أيضًا وقد ذكر في الحديث الأول أنه ترك أربع صلوات ، وفي هذا الحديث ذكر أنه ترك صلاة العصر وكلاهما صحيح فقد روي أنه قال : « شغلونا عن الصلاة الوسطى (١) ، ملا الله قبسورهم وبيوتهم نارًا » ، يعني : صلاة العصر ، فوجه التوفيق أن كل واحد من الأمرين كان في يوم على حدة ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: الدعوات (۱۱/۱۹۱) ح [۱۳۹۲]، ومسلم: المساجد (۱/۲۳۱) ح [۲۲/۲۲]، والنسائي: الصلاة (۱/ ۱۹۲) باب: المحافظة على صلاة العصر وابن ماجة: الصلاة (۱/ ۲۲٤) ح[۲۸۶]، وأحمد : المسند ( ۱/ ۲۷) ح [ ۹۵۳]

#### ٤٠ . باب : الشهيد وما يصنع به

قال محمد ـ رحمه الله ـ: الشهيد إذا قـتل في المعركـة لم يغسل، ويصلى عليـه في قول أهل العـراق وأهل الشام وبه نـأخذ، وفي قول أهل المدينة لا يصلى عليـه، وممن قال ذلك مالك بن أنس، فـإن جابراً روى أن النبي عليه لم يصل على شهداء أحد، وأكثر الصحابة يروون أنه صلى عليهم، حـتى رووا أنه صلى على حـمـزة ـ رضي الله عنه ـ سـبـعين صـلاة، كـان

لانهم بقوا في الحندق سبعة عشر يومًا ، وكانـوا مشغولين بالقتـال في أكثر تلك الأيام ليلاً ونهارًا ، والله الموفق .

#### ٤٠ ـ باب : الشهيد وما يصنع به

قال محمد ـ رحمه الله ـ : الشهيد إذا قتل في المعركة لم يغسل ، ويصلى عليه في قول أهل العراق وأهل الشام وبه نأخذ (١) وفي قول أهل المدينة لا يصلى عليه ، ومحن قال ذلك مالك بن أنس ، واعلم أن محمدًا - رحمه الله - سلك في هذا الكتاب للترجيح طريقًا سوئ ما ذكره في سائر الكتب وهو أنه نظر فيما اختلف فيه أهل العراق وأهل الشام وأهل الحجاز ، فرجح ما اتفق عليه فريقان ، وأخذ به دون ما تفرد به فريق واحد ، وهذا خلاف ما هو المذهب الظاهر الأصحابنا في الترجيح أنه الا يكون بكثرة العدد وعليه دل ظاهر قوله \_ تعالى \_ : ﴿ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وقليل ما العد وعليه دل ظاهر قوله \_ تعالى \_ : ﴿ ولكن أكثرالناس الا يعلمون ﴾ [الأعراف: المملا وقال \_ تعالى \_ : ﴿ ولكن أكثرالناس الا يعلمون ﴾ [الأعراف: المملا وقال \_ تعالى \_ : ﴿ ولكن أكثرالناس الله يعلمون ﴾ [الأعراف: الله يحلي في المغازي، وكان ذلك أمرًا ظاهرًا، فتهمة الغلط فيما تفرد به فريق واحد يكون أظهر من تهمة الغلط فيما اجتمع عليه فريقان كما في هذه المسألة. فإن جابرًا روئ يكون أظهر من تهمة الغلط فيما أحد، وأكثر الصحابة يروون أنه صلى علي هي عليه محن وووا أنه صلى على حمزة \_ رضي الله عنه \_ سبعين صلاة ، كان موضوعًا بين يدي وووا أنه صلى على حمزة \_ رضي الله عنه \_ سبعين صلاة ، كان موضوعًا بين يدي

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ١/ ١٦٨ ) .

موضوعًا بين يدي رسول الله على كلما أتى رجل صلى عليه وعلى حمزة معه، وكان جابر - رضي الله عنه - يومئذ قتل أبوه وخاله ، فكان مشغولاً بهما، لم يشهد صلاة رسول الله على الشهداء على ما روي أنه حملهما إلى المدينة فنادئ منادي رسول الله على أن ادفنوا القتلى في مضاجعهم فردهما ، ثم أهل المدينة يقولون : إن الصلاة على الميت استغفار له وترحم عليه، والشهيد يستغني عن ذلك، فإن السيف محاء للذنوب، قال عليه السلام في شهداء أحد: «زملوهم بدمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة ، وأوداجهم في شهداء أحد: «زملوهم بدمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة ، وأوداجهم تشخب دمًا، اللون لون الدم، والربح ربح المسك، ولهذا لا ينزع عنه جميع ثيابه، على ما روي أن حمزة - رضي الله عنه - كفن في نمرة كانت عليه حين

رسول الله ﷺ كلما أتى رجل صلى عليه وعلى حمزة معه ، وكان جابر ـ رضى الله عنه ـ يومئذ قبل أبوه وخاله ، فكان مشغولاً بهما ، لم يشهد صلاة رسول الله على الشهداء على ما روي أنه حملهما إلى المدينة فنادئ منادي رسول الله على أن ادفنوا القتلى في مضاجعهم فردهما ، ولا شك أن توهم الغلط في روايته أظهر . ثم أهل المدينة يقولون : إن الصلاة على الميت استغفار له وترحم عليه ، والشهيد يستغنى عن ذلك ، فإن السيف محاء للذنوب ونحن نقول: الصلة على الميت من حق المسلم على المسلم كرامة له والشهيد أولئ بهذه الكرامة، ولا إشكال أن درجة الشهيد دون درجة من غفر له منا تقدم من ذنب وما تأخير، وقد صلى عليه أصبحابه، والناس يقولون: وارحم محمدًا وآل محمد في الصلاة، فعلمنا أنه لا يبلغ الشهيد درجة يستغنى بها عن استغفار المؤمنين والدعاء بالرحمة له، ومن يقول منهم :إن الشهيد حي بالنص ولا يصلي على الحي، فهذا ضعيف أيضًا، لأنه حي في أحكام الآخرة فأما في أحكام الدنيا فهو ميت في حقنا، يقسم ميراثه، ويجوز لزوجته أن تتزوج بعــد انقضاء العــدة، والصلاة على الميت من أحكام الدنيا إلا أنه لا يغسل ليكون ما عليه شاهدًا له على خصمه يوم القيامة. قال عليه السلام في شهداء أحمد: « زملوهم بدمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دمًا ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك ، (١١)، ولهذا لا ينزع عنه جميع ثيابه ، على ما روي أن حمزة \_ رضي الله عنه \_ كفن في نمرة كانت عليه حين استشهد ، ولكن

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي : الجهساد ( ٦/ ٢٤ ، ٢٥ ) باب : من كلم في سبيل الله ، وأحمد : المسند ( ٥/ ٤٣١ ) ح [ ٢٣٧١٩ ] ، وسعيد بن منصور : سننه ( ٢/ ٢٢٥ ) ح [ ٢٥٨٤ ] .

استشهد، ولكن ينزع عنه السلاح لأنه كان لبسه لدفع البأس فقد انقطع ذلك، وإن صار مرتثًا، فهو شهيد في أحكام الآخرة ولكن يصنع به ما يصنع بالموتئ من الغسل والتكفين، فإذا حمل من مصرعه حيّاً فمات على أيدي الرجال أو مرض في خيمته فهو مرتث، فأما إذا جر برجله من بين صفين لكيلا تطأه الخيول فإنه لا يغسل، ولو أكل أو شرب فإنه يغسل، قال: وذكر عن زيد بن صوحان قال: لاتنزعوا عني ثوبًا إلا الخفين، ولا تغسلوا عنى دمًا، وارمسوني في الأرض رمسًا، فإني رجل محاج أحاج يوم القيامة من قتلني، وعن سعيد بن عبيد: أنه خطب الناس بالقادسية فقال: إنا لاقون غدًا فمستشهدون، فلا تغسلوا عنا دمًا ولا تكفنونا في ثوب إلاما علينا، وذكر

ينزع عنه السلاح لأنه كان لبسه لدفع البأس فقد انقطع ذلك(١)، ولأن دفن القتلى مع الأسلحة فعل أهل الجاهلية، وقد نهينا عن التشبه بهم، وكذلك ما لبس من جنس الكفن كالسراويل والقلنسوة والمنطقة والخاتم والخف، هكذا ذكر عن جماعة من أثمة التابعين، ولأهله أن يزيــدوا في أكفانه مــا أحبوا، وبهذا الــلفظ يستدل على أن التــقدير بثلاثة أثواب أو بثوبين في كفن الرجال غير لازم . وإن صار مرتثًا ، فهو شهيد في أحكام الآخرة ولكن يصنع به ما يصنع بالموتى من الغسل والتكفين(٢)، والمرتث: من يصيـر خلقًا في حكم الشـهادة ، مأخـوذ من قول القـائل ، ثوب رث أي خلق . فإذا حمل من مصرعه حياً فمات على أيدي الرجال أو مرض في خيمته فهو مرتث (٣) ؛ لأنه نال بعض الراحة . فأما إذا جر برجله من بين صفين لكيلا تطأه الخيول فإنه لا يغسل ؟ لأن نقله من مصرعه لم يكن لإيصال الراحة إليه . ولو أكل أو شرب فإنه يغسل (٤) ؟ لأنه نال بعض الراحة بذلك ، قال : وذكر عن زيد بن صوحان قال : لاتنزعوا عني ثوبًا إلا الخفين ، ولا تغسلوا عنى دمًا ، وارمسوني في الأرض رمسًا ، فإني رجل محاج أحاج يوم القيامة من قتلني ، ففيه دليل على أنه لا ينزع عن الشهيد من ثيابه إلاما ليس من جنس الكفن ، وأنه لا يغسل ليكون ما عليه من الدم شاهدًا له يوم القيامة. وعن سعيد ابن عبيد : أنه خطب الناس بالقادسية فقال : إنا لاقون غداً فمستشهدون، فلا تغسلوا عنا دمًا ولا تكفنونا في ثوب إلا ما علينا ، وهذا دليل على ما ذكرنا أيضًا ، وكأنه كره شيئًا

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱٦۸ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٦٨ ).

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱٦۸ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٦٨ ).

عن الزهري أن النبي عَلَيْ قال يوم أحد: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، زملوهم في ثيابهم، ثم قال: أي هؤلاء كان أكثر أخذاً للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه، وكان يدفن في القبر الاثنين والثلاثة، ولكن ينبغي عند الحاجة أن يجعل بين كل ميتين حاجز من التراب كي يصير في حكم قبرين، فإن كانا رجلين تقدم أفضلهما أيضًا، على ما قال عليه السلام: «قدموا أكثرهم أخذاً للقرآن»، فإن أكثرهم أخذاً للقرآن كان أفضلهم يومئذ، ثم روي حديث جابر أن منادي رسول الله عليه نادئ يومئذ: « ادفنوا القتلى في مضاجعهم»، وذكر عن محمد بن سيرين قال: استعمل يزيد بن معاوية

ما يرجع إلى الزينة في كفنه ، لا لأن الزيادة لا تحل . وذكر عن الزهري أن النبي على الله و أحد: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة (() زملوهم في ثيابهم ، ثم قال : أي هؤلاء كان أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه ، وكان يدفن في القبر الاثنين والثلاثة ، وفيه دليل على أنه لا بأس عند الضرورة بدفن الجماعة في قبر واحد فالانصار يومئذ أصابهم قرح وجهد شديد حتى شكوا إلى رسول الله على قالوا : واحد فالانصار يومئذ أصابهم قرح وجهد شديد حتى شكوا المن رسول الله على قالوا : والمحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال: ( أعمقوا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة)(()) ولكن ينبغي عند الحاجة أن يجعل بين كل ميتين حاجز من التراب كي يصير في حكم قبرين ، وعلى هذا الوجه لا بأس بدفن المرأة والرجل في قبر واحد، على ما رواه عن إبراهيم ويقدم إلى جانب القبلة أفضلهما وهو الرجل. فإن كانا رجلين تقدم أفضلهما أيضاً ، على ما قال عليه السلام: ( قدموا أكثرهم أخذاً للقرآن)(()) ، فإن أكثرهم أخذاً للقرآن كان أفضلهم يومئذ؛ لانهم يتعلمون القرآن بأحكامه. ثم روي حديث جابر أن منادي رسول الله على الله التها الله التها المناه من المناه من المناه من عما أصابهم من القرح. وذكر عن محمد بن سيرين قال: استعمل يزيد بن معاوية على جيش ، فكره أبو أبوب القرح. وذكر عن محمد بن سيرين قال: استعمل يزيد بن معاوية على جيش ، فكره أبو أبوب

<sup>(</sup>۱) أخرجــه البخــاري : الجنائز ( ۳/ ۲۰۲ ) ح [ ۱۳٤۷ ] ، والترمــذي : الجنائز ( ۳/ ۳٤٥) ح [ ۱۰۳۱ ] ، وابن ماجة : الجنائز ( ۱/ ۴۸۵ ) ح [ ۱۰۱٤ ] .

<sup>(</sup>۲) أخرجـه أبو داود : الجنائز ( ۳/ ۲۱۱ ) ح [ ۳۲۱۷ ] ، والنسائــي : الجنائز ( ۶/ ٦٦ ) باب : ما يســتحب من أعماق القبر ،وسعيد بن منصور : سننه ( ۲/ ۲۲٤ ) ح [۲۰۸۲ ] ، والبيهقي (۶/ ٣٤ )ح [۲۹۲۷] (۳) تقدم تخريجه .

على جيش، فكره أبو أيوب الأنصاري الخروج معه، ثم ندم ندامة شديدة فغزا، معه بعد ذلك، فحضر، فأتاه يزيد بن معاوية بعوده فقال: ألك حاجة؟ قال: نعم، إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني ثم احملوني حتى تأتوا بلاد العدو ما لم يشق على المسلمين، ثم تأمرهم فيدفنوني، وذكر عن ابن أبي مليكة قال: مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي فنقل منه ودفن بمكة ، فجاءت عائشة مرضى الله عنها \_ حاجة أو معتمرة فزارت قبره وقالت :

وكنا كندماني جذيمة حِقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدّعا فلما تفرقنا كأني ومالكًا لطول اجتماع لم نبت ليلة معًا

أن والله لو شهدتك ما زرتك، ولو شهدتك ما دفنتك إلا في مكانك

الأنصاري الخروج معه ، ثم ندم ندامة شديدة فغزا، معه بعد ذلك، فحضر ، فأتاه يزيد بن معاوية بعوده فقال: ألك حاجة ؟ قال: نعم ، إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني ثم احملوني حتى تأتوا بلاد العدو ما لم يشق على المسلمين ، ثم تأمرهم فيدفنوني وهذا أيضاً ليس من الواجب ولكنه شيء أحبه إما ليكون أقرب في نحر العدو ، فينال ثواب من مات مرابطاً ، أو ليكون أبعد عن الشهرة بكثرة الزيارة فقد قال عليه السلام : « لا تتخذوا قبري بعدي معبداً عن أو وقال : « قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »(١) ، وذكر في المغازي أنهم فعلوا ذلك به ودفنوه ليلاً ، فصعد من قبره نور إلى السماء ، ورأى ذلك من كان بالقرب من ذلك الموضع من المشركين فجاء رسولهم من الغد فقال : من كان هذا الميت فيكم ؟ قالوا: صاحب لنبينا ، فأسلموا لما رأو . وذكر عن ابن أبي مليكة قال : مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي فنقل منه ودفن بمكة ، فجاءت عائشة ـ رضي الله عنها ـ حاجة أو معتمرة فزارت قبره وقالت :

وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدّعا فلما تفرقنا كأني ومالكـــــا لطول اجتماع لم نبت ليلة معــــا

أن والله لو شهدتك ما زرتك ، ولو شهدتك ما دفنتك إلا في مكانك الذي مت

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد : المسند ( ۲/ ۳۲۷ ) ح [ ۸۸۲۵ ] ، عن سعيد المقبري بلفظ ﴿ لاَ تَتَخَلُّوا قبري عيدًا ﴾ (۲) أخرجه البخاري : الصلاة ( ۱/ ۲۳۶ ) ح [ ۴۳۷ ] ، ومسلم: المساجد ( ۱/ ۳۷۲ ) ح[ ۲۰ / ۵۳۰ ] ، وأبو داود : الجنائز ( ۳/ ۲۱۶ ) ح [ ۳۲۷۷ ] ، وأحمد : المسند ( ۲/ ۲۸۶ ) ح [ ۷۸۶۰ ] .

الذي مت فيه، وإنما قالت ذلك لإظهار التأسف عليه حين مات في الغربة، ولإظهار عذرها في ريارته، فإن ظاهر قوله عليه السلام: « لعن الله روارات القبور»، يمنع النساء من ريارة القبور، والحديث وإن كان مأولاً فلحشمة ظاهرة قالت ما قالت، قال: ولو نقل ميلاً أو ميلين أو نحو ذلك فلا بأس به، وذكر عن الحسن قال: إذا وجد ما يلي صدر القتيل إلى رأسه غسل وصليً عليه ، يعني : إذا وجد أكثر البدن أو نصف البدن معه الرأس، وبه ناخذ ، فأما القتيل فإن علم أنه قتل في سبيل الله \_ تعالى \_ لم يغسل وإن لم يعلم ذلك غسل .

فيه ، وإنما قالت ذلك لإظهار التأسف عليه حين مات في الغربة ، ولإظهار علارها في زيارته ، فإن ظاهر قوله عليه السلام : « لعن الله زوارات القبور » (١) يمنع النساء من زيارة القبور ، والحديث وإن كان مأولاً فلحشمة ظاهرة ظاهرة قالت ما قالت ، وفيه دليل أن الأولى أن يدفن القتيل والميت في المكان الذي مات فيه في مقابر أولئك القوم ، ألا ترئ أن النبي ﷺ لما مات في حجرة عــائشة ــ رضى الله عنها ــ دفن في ذلك الموضع ؟ قال : ولو نقل ميلاً أو ميلين أو نحو ذلك فلا بأس به ، وفي هذا بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه ، لأنه قــدر المسافــة ، التي لا يكره النقل فيــها بميل أو مــيلين وهذا لأنه اشتخال بما لا يفيد فالأرض كلها كفات للميت ، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ السم نجعل الأرض كـفـاتًا أحيـاء وأمـواتًا ﴾ [ المرســلات : ٢٥ ، ٢٦ ] ، إلا أن الحي ينتــقل من موضع إلى مسوضع لغرض له في ذلك ، وذلك لا يوجد في حق الميت ، ولو لم يكن في نقله إلاتأخير دفنه أيامًا كـان كافيًا في الكراهة . وذكر عن الحسن قـال : إذا وجد ما يلي صدر القتيل إلى رأسه خسل وصلى عليه ، يعنى : إذا وجد أكثر البدن أو نصف البدن معمه الرأس ، وبه نأخذ ، فإنه لا تعاد الصلاة على ميت واحد ، فلو صلى على النصف أو ما دونه يؤدي إلى تكرار الصلاة على ميت، واحد بأن يوجد النصف الباقي، وهذا لا يكون فيما إذا وجد أكثر البدن أو النصف ومعه الرأس. فأما القتيل فإن علم أنه قتل في سبيل الله \_ تعالى \_ لم يغسل وإن لم يعلم ذلك غسل ؛ لأن الغسل سنة الموتى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود : الجنائز ( ٣/ ٢١٦ ) ح [ ٣٢٣٦ ] ، والتسرمذي : الصلاة ( ٢/ ١٣٦) ح [ ٣٢٠ ] ، والنسائي :الجنائز ( ٤/ ٧٧ ) باب: التغليظ في اتخاذ السسرج علمن القبور ، وأحمد : المسند ( ١/ ٢٢٩ ) ح [ ٢٠٣٠ ] .

وذكر عن أبي برزة الأسلمي أنه صلى ركعتين وهو آخذ بعنان فرسه ، ثم انسل قياد فرسه من يده ، فمضى الفرس على القبلة وتبعه أبو برزة حتى أخذ بقياد فرسه، ثم رجع ناكصًا على عقبيه، فصلى بقية صلاته، فقال الرجل : ما لهذا الشيخ فعل الله به وفعل، فانصرف أبو برزة من صلاته فقال: من هذا الشاتم لي آنفًا ؟ إنا صحبنا رسول الله على ورأينا من يسره، ولو كنت تركت فرسي حتى تباعد ثم طلبته شق على فقال القوم للرجل : ما كان ينتهي بك خبثك حتى تتناول رجلاً من أصحاب رسول الله على توابهم حيث ما كان ولا بأس للغزاة وغيرهم من المسافرين أن يصلوا على دوابهم حيث ما كانت

من بني آدم إلا أنه يسقط في حق الشهيد لمقـصود قد بيناه، فما لم يعلم ذلك وجب غسله بمنزلة سائر الموتى. وذكر عن أبي برزة الأسلمي أنه صلى ركعتين وهو آخذ بعنان فرسه ، ثم انسل قياد فرسه من يده، فمضى الفرس على القبلة وتبعه أبو برزة حتى أخذ بقياد فرسه، ثم رجع ناكصاً على عقبيه ، فصلى بقية صلاته ، فقال الرجل : ما لهذا الشيخ فعل الله به وفعل، فانصرف أبو برزة من صلاته فقال: من هذا الشاتم لي آنفًا؟ إنا صحبنا رسول الله على ورأينا من يسره ، ولو كنت تركت فرسى حتى تباعد ثم طلبته شق على فقال القوم للرجل: ما كان ينتهي بك خبثك حتى تتناول رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ تسبه، ففي هذا دليل على أنه لا بأس للغازي أن يأخــذ بعنان فرسه في الصلاة، لأنه يبتلئ به من ليس له سائس وإن مشئ في صلاته عند تحقق الحاجة يسيراً وهو مستقبل القبلة، لم تفسد صلاته، ألا ترى أن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ كبر عند باب المسجد وركع ودب راكعًا حـتى التحق بالصف، ولو استدبر القـبلة في مشيـه حتى جعلها خلف ظهـره كان مفسدًا لصلاته لا لمشيه بل لتفويت شرط الجواز وهو استقبال القبلة، وكأن الرجل استعظم مشيه في الصلاة لأجل الفرس فنال منه لأنه لم يعرفه، فاستعظم فعله، ثم بين أبو برزة أنه صحب رسول الله ﷺ ورأى من يسره، يريد من تيسيره على الناس فعلاً وقولاً، على ما قال عليه السلام: «خير دينكم اليسر»(١)، فبين عذر نفسه، ولم يشتغل بمكافأة من نال منه، ففعل ذلك القسوم على وجمه النيابة عنمه، وهذا هو الطريق المحمسود في المعاشرة مع الناس. قال : ولا بأس للغزاة وغيرهم من المسافرين أن يصلوا على دوابهم حيث ما كانت وجوههم تطوعًا يومؤن إيماء (٢) ، وهذا لأن التطوع مستدام غير مختص

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد : المسند (٣٣٨/٤) ح [ ١٩٠٠٠ ] ، والطبراني في الكبير ( ١٨/ ٢٣٠ ) ح [ ٥٧٣ ] ، بلفظ « خير دينكم أيسره » ،انظر مجمع الزوائد ( ٣/ ٣١٠ ) باب : لا يدخل الدجال ولا الطاعون المدينة.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوئ الهندية ( ١/ ١٥٦ ) .

وجوههم تطوعًا يومون إيماء، ثم ذكر أنه ينبغي للغزاة الذين لا ثياب لهم أن يصلوا قعودًا وحدانًا كأستر ما يكون يومون إيماء ، قال : ولا يعجبنا أن يصلوا جماعة فإن صلوا جماعة قعد الإمام في وسط الصف لكيلا يقع بصرهم على عورته كما هو السنة في صلاة النساء بالجماعة ، ثم ذكر الجمع بين الصلاتين في الغزو وغيره من الأسفار أنه لا بأس به فعلاً لا وقتًا ، بأن يؤخر الأولى إلى آخر الوقت ثم ينزل فيصليها في آخر الوقت ويمكث ساعة حتى يدخل وقت الأخرى فيصليها في أول الوقت، هكذا فعله ابن عمر - رضي الله وقت الأخرى فيصليها في أول الوقت، هكذا فعله ابن عمر - رضي الله عنهما - وروي أن النبي علي كان يفعل هكذا إذا جهد به السير.

بوقت ، والظاهر أن المسافر يلحقه الحرج في النزول واستقبال القبلة في كل وقت ، فذلك يشبه بالعذر الإثبات هذه الرخصة له إذا أراد استدامة الصلاة ، والدليل عليه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : رأيت رسول الله على يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يصنع ذلك أيضًا ، وعن جابر - رضي الله عنه - أنه رأى رسول الله على غروة أبواء يصلي على راحلته ووجهه قبل المشرق ورآه يصلي على راحلته وهو ذاهب إلى خيبر حيث ما توجهت به مقبلاً أو مدبراً ، فعرفنا أنه لا بأس بذلك . ثم ذكر أنه ينبغي للغزاة الذين لا ثياب لهم أن يصلوا قعوداً وحدانًا كأستر ما يكون يومون إيماء وذلك مروي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - قال : ولا يعجبنا أن يصلوا جماعة فإن صلوا جماعة قعد الإمام في وسط الصف عنهم - قال : ولا يعجبنا أن يصلوا جماعة فإن صلوا جماعة قعد الإمام في وسط الصف بين الصلاتين في الغزو وغيره من الأسفار أنه لا بأس به فعلاً لا وقتًا ، بأن يؤخر الأولى بين الصلاتين في الغزو وغيره من الأسفار أنه لا بأس به فعلاً لا وقتًا ، بأن يؤخر الأولى في صليها في أخر الوقت ويمكث ساعة حتى يدخل وقت الأخرى فيصليها في آخر الوقت ويمكث ساعة حتى يدخل وقت الأخرى في مسليها في أول الوقت ، هكذا فعله ابن عمر - رضي الله عنهما - وروي أن النبي يكله فيصليها في أول الوقت ، هكذا فعله ابن عمر - رضي الله عنهما - وروي أن النبي الموفق .

## ا ٤. باب صلاة القوم الذين يخرجون إلا العسكر ويريدون العدو

قال: إذا كان للمسلمين مدينتان بينهما مسيرة يوم واحد هما أقرب إلى أرض الحرب، فكتب والي المدينة القريبة إلى والي المدينة البعيدة أن الخليفة كتب إلي يأمرني بالغزو فأعلم من قبلك ذلك ليقدموا علي فإني شاخص من مدينتي يوم كذا، فخرج القوم من المدينة البعيدة على قصد الغزو مع والي المدينة القريبة ولا يدرون أين يريد من أرض الحرب، فإن كان بين المدينة القريبة وبين أرض الحرب مسيرة يومين فأهل المدينة البعيدة يقصرون الصلاة كما خرجوا من مدينتهم. وإن كانت المسيرة من المدينة القريبة إلى دار الحرب دون يومين فإنهم يتمون الصلاة ، وإن كان بين في كتابه أين يريد المسير إليه

# ٤١ - باب صلاة القوم الذين يخرجون إلى العسكر ويريدون العدو

قال: إذا كان للمسلمين مدينتان بينهما مسيرة يوم واحد هُما أقرب إلى أرض الحرب، فكتب والي المدينة القريبة إلى والي المدينة البعيدة أن الخليفة كتب إلي يأمُرني بالغزو فأعلم مَنْ قبلك ذلك ليقد مُموا علي فياتي شاخص من مدينتي يوم كذا، فخرج القوم من المدينة البعيدة على قصد الغزو مع والي المدينة القريبة ولا يدرون أين يريد من أرض الحرب، فإن كان بين المدينة القريبة وبين أرض الحرب مسيرة يومين فأهل الدينة البعيدة يقصرون الصلاة كما خرجوا من مدينتهم (١) ولانهم يتيقنون السفر ثلاثة أيام، فإن من المدينة البعيدة إلى المدينة القريبة مسيرة يوم، ومنها إلى أرض الحرب مسيرة يومين، والغزاة يدخلون دار الحرب لا محالة فلهذا يقصرون الصلاة . وإن كانت المسيرة من المدينة القريبة إلى دار الحرب دون يومين فإنهم يتمون الصلاة . لانهم لا يدرون أين يريد الوالي، فلعله لا يريد أن يجاوز أول دار الحرب. وإنما يؤخذ في العبادة بالاحتياط. وطريق العبادة الاحتياط في المبناء على المتيقن به دون المحتمل، والغزاة تبع للوالي في وطريق العبادة الان عليه طاعته بمنزلة العبد مع مولاه والزوجة مع زوجها . وإن كان بَين في كتابه أين يريد ألمسير إليه من دار الحرب فقد زال الاشتباه ببيانه . فإن كان

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ( ١/ ٨٧ )

من دار الحرب فقد زال الاستباه ببيانه ، وإن قدموا على والي المدينة القريبة فلم يخرج أياما فإنهم يقصرون الصلاة ما لم يعزموا على الإقامة خمس عشرة ليلة في المدينة القريبة فإنهم يتمون الصلاة حتى يخبرهم الأمير أنه يريد سفر ثلاثة أيام فصاعد، وإذا أخبرهم بذلك فما لم يخرجوا من مدينتهم يتمون الصلاة أيضاً، وإن خرجوا إلى العسكر ينتظرون أن يخرج الأمير فمن كان منهم لا يعزم على الرجوع إلى منزله فإنه يقصر الصلاة وإن أقام في ذلك المكان شهراً، وإن كان من عزمه أن يرجع إلى منزله المعيدة ساعة من نهار ليقضى حاجته فإنه يتم الصلاة ولو أن أهل المدينة البعيدة قصروا الصلاة إلى أن ينتهوا إلى المدينة القريبة فقال الوالي: إن الخليفة كتب قصروا الصلاة إلى أن ينتهوا إلى المدينة القريبة فقال الوالي: إن الخليفة كتب

المسير إلى ذلك الموضع مقدار ثلاثة أيام فصاعدًا من مدينتهم قصروا الصلاة وإلا أتموا. وإن قدموا على والي المدينة القريبة فلم يخرج أيامًا فإنهم يقصرون الصلاة ما لم يعزموا على الإقامة خمس عشرة ليلة في المدينة القريبة. لانهم صاروا مسافرين، فـما لم يعزموا على الإقامة في موضعها أو في مدة الإقامة كانوا مسافرين على حالهم. ألا ترى أنه روى أن النبي ﷺ أقام بستبوك عــشرين ليلة يقصــر الصلاة، وابن عــمر - رضي الله عنهما - أقام بأذربيجان ستة أشهر وكان يقصر الصلاة؟ وأما أهل المدينة الـقريبة فإنهم يُتمّون الصلاة حتى يخبرهم الأمير أنه يُريد سفر ثلاثة أيام فصاعدًا ، وإذا أخبرهم بذلك فما لم يخرجوا من مدينتهم يُتمُّون الصلاة أيضًا. وإن خرجوا إلى العسكر ينتظرون أن يخرج الأمير فمن كان منهم لا يعزم على الرجوع إلى منزله فإنه يقصر الصلاة وإن أقام في ذلك المكان شهراً. لأنه صار مسافراً حين فارق عمران مصره على قصد السفر وإن كان من عزمه أن يرجع إلى منزله ساعةً من نهار ليقضى حاجته فإنّه يتمّ الصلاة . لأن عزمه على الرجوع إلى وطنه الأصلي إذا كان هو في فنائها بمنزلة مقامه في جوفها، فيتم الصلاة حتى يخرج من المدينة راجعًا إلى العسكر، وهو لايريد الرجعة إلى أهله حتى يغزو ، فإذا جعلها خلف ظهره قصـر الصلاة لأنه صار مسـافرًا بهذا الخروج، وإن عزمــوا على الإقامة في المعسكر خمس عشرة ليلة أتموا الصلاة لأنهم نووا الإقامـة في موضعها ، فإن فناءَ المصر كجوف المصر في صحة نية الإقامة فيه، ولو أن أهل المدينة البعيدة قصروا الصلاة إلى أن ينتهوا إلى المدينة القريسة فقال الوالي : إن الخليفة كتب إليّ أنْ تغـزوا قبل أن تخرجوا من مدينتكم إليي فصلاتهم التي أدُّوها تامة. لأنهم كانوا مسافرين وما لم يعرفوا فسخ الوالي عزيمة السفر لا يصيرون مقيمين، لأن التكليف يثبت بحسب الوسع. ثم عليهم من حين إلي أن تغزوا قبل أن تخرجوا من مدينتكم إلى فصلاتهم التي أدوها تامة، ثم عليهم من حين سمعوا هذا الخبر أن يتموا الصلاة، وإن سمع بذلك بعضهم دون بعض فعلى الذين سمعوا أن يتموا الصلاة، وقصر الذين لم يسمعوا، فصلاتهم صحيحة ليس عليهم إعادتها، فإن كان والي المدينة القريبة كتب إلى أهل المدينة البعيدة: من أراد منكم الغزو فليوافني في موضع كذا، ولم يخبر أين يريد، وذلك المكان على مسيرة يومين من المدينة البعيدة، فإن أهلها يتمون الصلاة حتى ينتهوا إلى ذلك المكان . فإن أخبرهم الوالي بعد ما نزلوا ذلك المكان أن يسير بهم مسيرة شهر في دار الحرب ، فإنهم يتمون الصلاة ما داموا في ذلك المكان . فإن قصروا الصلاة قبل أن يرتحلوا من ذلك المكان فعليهم إعادة الصلاة، ثم إن خرجوا من ذلك المكان قبل أن يمضي وقتها وقبل أن

سمعوا هذا الخبر أن يُتمو الصلاة، لانهم عنزموا على الرجوع إلى وطنهم الاصلي، وبينهم وبين وطنهم مسيرة يوم فكانوا مقيمين في الحال. وإن سمع بذلك بعضهم دون بعض فعلى الذين سمعوا أن يُتمّوا الصلاة، وقصر الذين لم يسمعوا، فصلاتهم صحيحة ليس عليهم إعادتُها، لأن ما يبتني على السماع لا يثبت حكمه في حق المخاطب ما لم يسمع بـ أصله خطاب الشرع، وهذا لأن حكم الخطاب إنما يلزم المخاطب إذا تمكن من العمل به، وذلك لا يكون إلا بعد السماع، فكانوا مسافرين ما لم يسمعوا السبب الذي هو فاسخ لعزيمة سفرهم، فإن كان والي المدينة القريبة كتب إلى أهل المدينة البعيدة : مَنْ أراد منكم الغرو فليوافني في موضع كذا ، ولم يخبر أين يريد ، وذلك المكان على مسيرة يومين من المدينة البّعـيدة ، فإن أهلهـا يُتمّون الصلاة حتى ينتـهوا إلى ذلك المكان، لأنهم قه صدوا أقل من مدة السفر ، ولعل مِن رأى الإمام أن يقيم معهم في ذلك المكان ويبعث السرايا والجيوش من غيرهم ، ويتمـون الصلاة في ذلك المكـان أيضًا ، لأنهم إذا لم يصيروا مسافرين بالقصد إلى ذلك المكان لا يصيرون مسافرين بالمقام في ذلك المكان أيضًا، فإن أخبرهم الوالي بعد ما نزلوا ذلك المكان أن يسير بهم مسيرة شهر في دار الحسرب، فبإنَّهم يُتمُّون الصلاة ما داموا في ذلك المكان ، لأنهم حصلوا فيه وهم مقيمون، فبمجرد نية السفر لا يصيرون مسافرين ما لم يرتحلوا منه ، بمنزلة المقيم ينوي السفر وهو في مصره ، فإن قصروا الصلاة قبل أن يرتحلوا من ذلك المكان فعليهم إعادة الصلاة، لانهم خرجوا منها قبل إكمال الفرض ، ثم إنْ خرجوا من ذلك المكان قبل أن يمضي وقتيها وقبل أن يعيدوها صلُّوها ركعتين، وإن خرجوا بعند مُضيُّ وقتها صلُّوها

يعيدوها صلوها ركعتين، وإن خرجوا بعد مضي وقتها صلوها أربعًا، فإذا خرج الوقت وهم مقيمون الوقت وهم مسافرون كان عليهم صلاة السفر، وإن خرج الوقت وهم مقيمون كان عليهم، صلاة المقيمين، ولا يتغير هذا الحكم بما أدوا، فإن سبق أهل المدينة البعيدة إلى ذلك المكان فلم يأتهم والي المدينة القريبة عشرة أيام، وأن ذلك المكان من مدينتهم على مسيرة يومين أتموا الصلاة ، وإن كان على مسيرة ثلاثة أيام قصروا الصلاة فيها وان أقاموا شهرا أو أكثر، فإن قصروا الصلاة في ذلك المكان ثم أتاهم كتاب الوالي أنه قد أمر بالمقام فإنهم يقصرون الصلاة على حالهم حتى يرجعوا إلى مدينتهم. قال: وإن دخل المسلمون أرض الحرب فانتهوا إلى حصن ووطنوا أنفسهم على أن يقيموا عليه شهراً إلا أن يفتحوه قبل ذلك، أخبرهم الوالي بذلك، فإنهم يقصرون الصلاة، وإن أخبرهم قبل ذلك، أخبرهم الوالي بذلك، فإنهم يقصرون الصلاة، وإن أخبرهم

أربعًا ، لأن تقرر الوجوب باعتبار آخر الوقت ، فإذا خرج الوقت وهم مسافرون كان عليهم صلاة المقيمين ، ولا عليهم صلاة السفر ، وإن خرج الوقت وهم مقيمون كان عليهم صلاة المقيمين ، ولا يتغير هذا الحكم بما أدّوا ، لأن المؤداة كانت فاسدة حين سلموا على رأس ركعتين وهم مقيمون فكأنهم لم يصلوها أصلا ، فإن سبق أهل المدينة البعيدة إلى ذلك المكان فلم يأتهم والي المدينة القريبة عشرة أيام ، وأن ذلك المكان من مدينتهم على مسيرة يومين أتموا الصلاة ، لما بينا . وإن كان على مسيرة ثلاثة أيام قصروا الصلاة فيها وإن أقاموا شهراً أو أكثر ، لانهم صاروا مسافرين بالخروج إليها ، فلا يصيرون مقيمين ما لم يعزموا على إقامة خمس عشرة ليلة وهم منتظرون للوالي في هذا المكان غير عازمين على إقامة خمس عشرة ليلة ، فإن قصروا الصلاة في ذلك المكان ثم أتاهم كتاب الوالي أنه قد أمر بالمقام عشرة ليلة ، فإن قصروا الصلاة على حالهم حتى يرجعوا إلى مدينتهم ، لانهم انصرفوا وبينهم وبين مواضع إقامتهم مسيرة سفر ، فلا يصيرون مقيمين حتى يدخلوا وطنهم .

قال: وإن دخل المسلمون أرض الحرب فانتهوا إلى حصن ووطنوا أنفسهم على أن يُقيموا عليه شهراً إلا أن يفتحوه قبل ذلك ، أخبرهم الوالي بذلك ، فإنهم يقصرون الصلاة ، لانهم لم يعزموا على إقامة خمس عشرة ليلة لمكان الاستثناء ، فالفتح قبل مضي خمس عشرة ليلة محتمل ، وإن أخبرهم الوالي أنه لا يقيم بهم في ذلك المكان فتحوا أو لم يفتحوا فإنهم يقصرون الصلاة أيضاً ، لانهم في دار الحرب محاربون لأهلها، والمحارب بين أن يقهر عدوه فيتمكن من المقام، وبين أن يظهر عليه عدوه فلا

الوالي أنه لا يقيم بهم في ذلك المكان فتحوا أو لم يفتحوا فإنهم يقصرون الصلاة أيضًا، ولو أطالوا المقام في دار الحرب حتى وقع الثلج فصاروا لا يستطيعون الخروج، فعزموا على الإقامة سنتهم حتى يذهب عنهم الثلج، فيخرجون وهم في غير أمان من أهل الحرب، فإنهم يقصرون الصلاة أيضًا، واستدل عليه بحديث زائدة بن عمير قال: قلت لابن عباس - رضي الله عنهما -: إنّا نطيل الشواء بأرض العدو، يعني القرار، فكيف أنوي في الصلاة؟ قال: ركعتين حتى ترجع إلى أهلك، قلت: كيف تقول في العزل؟ قال: إن كان رسول الله عليه ذكر فيه شيئًا فهو كما ذكر وإلا فإني أقول فيه: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾. من شاء عزل ومن شاء ترك.

يتمكن من المقام ، ومثل هذا الموضع لا يكون موضع الإقامة في حقه، ونية الإقامة في غير موضعها هدر ، كأهل السفينة إذا نووا الإقامة في موضع من لجة البحر. ولو أطالوا المقام في دار الحرب حتى وقع الثلج فصاروا لا يستطيعون الخروج ، فعزموا على الإقامة سنتهم حمتى يذهب عنهم الثلج ، فيخرجون وهم في غير أمان من أهل الحرب، فإنهم يقصرون الصلاة أيضًا؛ لانهم لا يأمنون من أن يقاتلهم العدو فيمنعوهم من القرار في ذلك الموضع وعن زفر ـ رحمه الله ـ أنه إن كانت لهم منعة وشوكة على وجه ينتصفون من العدو إن أتاهم يصح بسينهم الإقامة باعتبار الظاهر وعن أبي يوسف \_ رحمه الله \_ قال: إذا كانوا في الاخبية والفساطيط لم يصح بينهم الإقامة، وإن كانوا في الأبنية وهم ممتنعون صحت منهم الإقامة ، والأصح ما ذكـر محمد ـ رحمه الله ـ لما قلنا إن موضع الإقامة ما يتمكن المرء من المقام فيه بقدر ما نوى . واستدل عليه بحديث زائدة بن عمير قال: قلت لابن عباس - رضى الله عنهما -: إنّا نطيل الثواء بأرض العدو - يعني القرار -فكيف أنوي في الصلاة ؟ قال: ركعتين حتى ترجع إلى أهلك ، قلت: كيف تقول في العزل؟ قال: إن كان رسول الله على ذكر فيه شيئًا فهو كما ذكر وإلا فإني أقول فيه: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ﴾ [ البقرة : ٢٢٣ ] . من شاء عزل ومن شاء ترك ، وفيه دليل جواز العزل وهذا اللفظ مـروي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أيضًا، واليهود كانوا يكرهون ذلك ويقولون إنه الموءودة الصغرى فنزلت الآية ردًّا عليهم، وقد روي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه سئل عن العزل فقال: إذا أخذ الله ميثاق نسمة من صلب رجل فهو خالقها، وإن صب الماء على صخرة، فإن شئتم فاعزلوا وإن شنتم فاتركوا ، وهكذا يرويه أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ ،

قال: ولو دخل مسلم دار الحرب بأمان ونوى الإقامة في موضع خمسة عشر يوماً أتم الصلاة ، ومن أسلم منهم في دار الحرب فلم يأسروه أو لم يعلموا بإسلامه فهو يتم الصلاة أيضاً ما دام في منزله ، وإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فقصر الصلاة ثم انتهى إلى مقصده في دار الحرب ، نوى أن يقيم خمسة عشر يوماً أتم الصلاة ، قال : والأسير من المسلمين في أيديهم إن أقاموا به في موضع يريدون المقام فيه خمسة عشر يوماً ، فعليه أن يتم الصلاة ، وإن كان لا يريد المقام معهم بل يكون عازماً على الفرار منهم إن تمكن من ذلك ، لأنه مقهور مغلوب في أيديهم ، فيكون المعتبر في حقه نيتهم في السفر والإقامة لا نيته ، بمنزلة عبد الرجل وزوجته في دار الإسلام ، وإن كان الأسير انفلت منهم وهو مسافر فوطن نفسه على إقامة شهر في غار أو غيره قصر الصلاة ، وكذا الذي أسلم في دارهم إذا علموا بإسلامه فطلبوه فخرج هاربا

إلا أنه في العزل عن الحـرة يحتاج إلى رضـاها ليحل له ذلك ، وفي العزل عن أمــته لا يحتاج إلى ذلك . قال: ولو دخل مسلم دار الحرب بأمان ونوى الإقامة في موضع خمسة عشر يومًا أتم الصلاة؛ لأنه غير محارب لهم، بل هو في أمان منهم، فيتمكن من المقام بقدر ما نواه، كما يتمكن منه في دار الإسلام ومن أسلم منهم في دار الحرب فلم يأسروه أو لم يعلموا بإسلامه فهو يتم الصلاة أيضًا ما دام في منزله؛ لأنه كان مقيمًا في هذا الموضع فلا يصير مسافراً ما لم يرتحل منه. وإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فقصر الصلاة ثم انتهى إلى مقصده في دار الحرب، نوى أن يقيم خمسة عشر يوما أتم الصلاة؛ لأنه ما لم يتعرض له أهل الحرب فهو يتمكن من القرار في موضعه وهو غير محارب لهم فيكون في حكم المستأمن فيهم . قال : والأسير من المسلمين في أيديهم إن أقاموا به في موضع يريدون المقام فيه خمسة عشر يومًا ، فعليه أن يتم الصلاة وإن كان لا يريد المقام معهم بل يكون عازمًا على الفرار منهم إن تمكن من ذلك ، لأنه مقهور مغلوب في أيديهم ،فيكون المعتبر في حقه نيستهم في السفر والإقامة لا نيته ، بمنزلة عبيد الرجل وزوجته في دار الإسلام ، فإنه يعتبر في حقهـما نية المولئ والزوج في السفر والإقامة لا نيتهما ، وكذلك من بعث إليه الخليفة من عماله ليؤتى به من بلد إلى بلد لا تعستبر نيته في السفر والإقامة ؛ لأنه غير متمكن لمن تنفيذ قصده ، فمن بعثه الخليفة لا يمكنه من ذلك فكذلك حال الأسير في أيديهم . وإن كان الأسير انفلت منهم وهو مسافر فوطن نفسه على إقامة شهر في غار أو غيره قصر الصلاة ؛ لأنه محارب لهم ، فلا تكون دار الحرب يريد مسيرة ثلاثة أيام فهو مسافر، وإن أقام في موضع مختفيًا شهرًا منهم أو أكثر، وكذلك المستأمن إذا غدروا به فطلبوه ليقتلوه ، قال : وإن كان واحد من هؤلاء مقيمًا بمدينة من دار الحرب ، فلما طلبوه ليقتلوه اختفى فيها منهم فإنه يتم الصلاة أيضًا ، وكذلك إن خرج منها يريد مسيرة يوم أو يومين ، وهؤلاء بمنزلة جيش دخلوا دار الحرب من مسيرة يوم من منازلهم ، ولا يريدون أن يسيروا في أرض العدو إلا يومًا آخر فلقوا العدو وقاتلوهم ، فإنهم يكملون الصلاة وإن طال مقامهم ، ألا ترئ أن أهل مدينة من أهل الحرب لو أسلموا فقاتلهم أهل الحرب وهم مقيمون في مدينتهم فإنهم يتمون الصلاة، وكذلك إن غلبهم أهل الحرب على مدينتهم فيضم من دار الحرب عند مدينتهم فإنهم يتمون الصلاة، فإن خرجوا منها يريدون مسيرة ثلاثة أيام فقد صاروا مسافرين يقصرون الصلاة، فإن أقاموا في موضع من دار الحرب عند مدينتهم

موضع الإقامة في حقم حتى ينتهي إلى دار الإسلام . وكذا الذي أسلم في دارهم إذا علموا بإسلامه فطلبوه فخرج هاربًا يريد مسيرة ثلاثة أيام فهو مسافر ، وإن أقام في موضع مختفيًا شهرًا منهم أو أكثر ؟ لأنه صار محاربًا لهم حين طلبوه ليقتلوه. وكذلك المستأمن إذا غدروا به فطلبوه ليقتلوه ؛ لأنه صار محاربًا لهم ، وحال هؤلاء كحال من دخل دار الحرب متلصصًا فنوى الإقامة في موضع شهرًا، فإنه يكون مسافرًا ، ونيته الإقامة لغو ؛ لأنه في غير موضع إقامته. قال : وإن كان واحد من هؤلاء مقيمًا بمدينة من دار الحرب، فلما طلبوه ليقتلوه اختفى فيها منهم فإنه يتم الصلاة أيضًا ؛ لأنه كان مقيمًا في هذه البلدة فلا يصير مسافرًا ما لم يخرج منها وكذلك إن خرج منها يريد مسيرة يوم أو يومين ؛ لأن المقيم لا يصير مسافرًا بنية الخروج إلى ما دون مدة السفر ، بمنزلة الرجل يخرج إلى ضيعته في بعض القرئ . وهؤلاء بمنزلة جيش دخلوا دار الحرب من مسيرة يوم من منازلهم ، ولا يريدون أن يسيروا في أرض العدو إلا يومًا آخر فلقوا العدو وقاتلوهم ، فإنهم يكملون الصلاة وإن طال مقامهم ؛ لأنهم لم يكونوا مسافرين في دار الحرب ، فبالقتال لا يصيرون مسافرين . ألا ترى أن أهل مدينة من أهل الحرب لو أسلموا فقاتلهم أهل الحرب وهم مقيمون في مدينتهم فإنهم يتمون الصلاة ، وكذلك إن غلبهم أهل الحرب على مدينتهم فخرجوا منها يريدون مسيرة يوم فإنهم يتمون الصلاة ، وإن خرجوا منها يريدون مسيرة ثلاثة أيام فقد صاروا مسافرين يقصرون الصلاة ، فإن أقاموا في موضع من دار الحرب عند مدينتهم قصروا الصلاة أيضاً لانهم محاربون ، ومن حصل

قصروا الصلاة أيضًا ، وإن رجعوا إلى مدينتهم ولم يكن المشركون عرضوا لها فعادوا فيها أتموا الصلاة ، وإن كان المشركون غلبوا عليها وأقاموا فيها ثم إن المسلمين رجعوا إليها وخلا المشركون عنها، فإن كانوا اتخذوها دارًا ومنزلاً لا يبرحونها فصارت دار الإسلام يتمون فيها الصلاة، وإن كانوا لا يريدون أن يتخذوها دارًا ولكن يقيمون فيها شهرًا ثم يخرجون إلى دار الإسلام قصروا الصلاة وكذلك عسكر من المسلمين دخلوا دار الحرب، فغلبوا على مدينة، فإن اتخذوها دارًا فقد صارت دار الإسلام يتمون فيها الصلاة، فإن لم يتخذوها دارًا ولكن هم أرادوا الإقامة بها شهرًا أو أكثر، فإنهم يقصرون الصلاة .

مسافرًا في دار الحـرب محاربًا للمشركين لا يصيــر مقيمًا بنية الإقامــة في موضع منها . وإن رجعوا إلى مدينتهم ولم يكن المشركون عرضوا لها فعادوا فيها أتموا الصلاة ؛ لأن مدينتهم كانت دار الإسلام حين أسلموا فيها ، وكانت موضع إقامة لهم ، فما لم يعرض لها المشركون فهي وطن أصلي في حقهم ، فيتمون الصلاة إذا وصلوا إليها . وإن كان المشركون غلبوا عليها وأقاموا فيها ثم إن المسلمين رجعوا إليها وخلا المشركون عنها ، فإن كانوا اتخذوها داراً ومنزلاً لا يبرحونها فصارت دار الإسلام يتمون فيها الصلاة ؛ لانها صارت في حكم دار الحرب حين غلب المشركون عليها ، فحين ظهر المسلمون عليها وعـزموا على المقـام فقـد صارت دار الإسـلام ، ونية المسلم الإقـامة في دار الإسـلام صحيحة . وإن كانوا لا يريدون أن يتخذوها داراً ولكن يقيمون فيها شهراً ثم يخرجون إلى دار الإسلام قصروا الصلاة ؛ لأن هذا الموضع من جملة دار الحسرب ، وهم محاربون لهم ، فلا يصيرون مقيمين بنية الإقامة فيها . وكذلك عسكر من المسلمين دخلوا دار الحرب ، فغلبوا على مـدينة ، فإن اتخـذوها دارًا فقـد صارت دار الإســلام يتمون فيها الصلاة ، فإن لم يتخذوها داراً ولكن هم أرادوا الإقامة بها شهراً أو أكثر ، فإنهم يقصرون الصلاة ؛ لأنها دار الحرب ، وهم فيها محاربون ، فهذا التخريج بهذه الصفة على قولهما ، لأنه بمجرد ظهور أحكام الشرك في بلدة عند غلبة أهل الحرب عليها تصير دار حرب ، فأما عند أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ فيشترط مع هذا أن تكون ملاصقة لدار أهل الشرك ، وأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنًا على نفسه ، وبيان هذا يأتي في موضعه ، وذكر بعد هذا باب من يغسل من الشهداء ، وباب صلاة الخوف في الخطا، وقد استقصينا شرح مسائل البابين فيما أمليناه من شرح الزيادات ، فإنه أعاد تلك المسائل بعينها من غير زيادة ولا نقصان .

## ٢ ٤٠ باب: أمان الحر المسلم والصبي والمرأة والعبد والذمي

قال: ثم أمان الرجل الحر المسلم جائز على أهل الإسلام كلهم عدلاً كان أو فاسقًا، لقوله عليه السلام: « المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم »، والمراد بالذمة العهد، مؤقعًا كان أو مؤبدًا، وذلك الأمان وعقد الذمة ، فإن كان اللفظ مشتقًا من الأدنى الذي هو الأقل كما قال الله \_ تعالى \_: ﴿ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ﴾، فهو تنصيص على صحة أمان الواحد ، وإن كان مشتقًا من الدنو وهو القرب كما قال الله \_ تعالى \_ : ﴿فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾، فهو دليل على صحة أمان المسلم \_ تعالى \_ : ﴿فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾، فهو دليل على صحة أمان المسلم

# ٤٢ ـ باب : أمان الحر المسلم والصبي والمرأة والعبد والذمي

قال ـ رضي الله عنه ـ : اعلم بأن أدق مسائل هذا الكتاب والطفها في أبواب الأمان ، فقد جمع بين دقائق علم النحو ودقائق أصول الفقه ، وكان شاور فيها علي ابن حمزة الكسائي ـ رحمه الله تعالى ـ فإنه كان ابن خالته وكان مقدمًا في علم النحو ، وقيل: من أراد امتحان حفاظ الرواية من أصحابنا فعليه بباب الأذان من كتاب الصلاة ، ومن أراد امتحان المتبحرين في الفقه فعليه بأيمان الجامع ، ومن أراد امتحان المتبحرين في النحو والفقه فعليه بأمان السير .

قال: ثم أمان الرجل الحر المسلم جائز على أهل الإسلام كلهم عدلاً كان أو فاسقًا(۱) ، لقوله عليه السلام: « المسلمون تتكافأ دماؤهم (۲) وهم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم » ، والمراد بالذمة العهد ، مؤقتًا كان أو مؤبدًا ، وذلك الأمان وعقد الذمة ، فإن كان اللفظ مشتقاً من الأدنى الذي هو الأقل كما قال الله \_ تعالى \_: ﴿ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ﴾ [ الفتح : ٧ ] ، فهو تنصيص على صحة أمان الواحد ، وإن كان مشتقاً من الدنو وهو القرب كما قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٨ )

<sup>(</sup>۲) أخرجـه أبو داود : الجهــاد ( ۳/ ۸۱ ) ح [ ۲۷۵۱ ] ، وابن ماجــة : الديات ( ۲/ ۸۹۵) ح [ ۲۲۸۳ ] ، وأحمد : المسند ( ۲/ ۱۹۲ ) ح [ ۲۸۰۸ ] .

الذي يسكن الثغور فيكون قريبًا من العدو ، وإن كان مشتقاً من الدناءة فهو تنصيص على صحة أمان الفاسق، لأن صفة الدناءة به تليق من المسلمين، ولهذا يصح أمان الحرة المسلمة، لأنها من أهل النصرة، إلا أنه ليس لها بنية صالحة لمباشرة القتال، والأمان نصرة بالقول، وبنيتها تصلح لذلك، ألا ترئ أنها تجاهد بمالها، والدليل على صحة أمانها أن رينب بنت رسول الله على أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع، فأجاز رسول الله على أمانها، وعن أم هانئ قالت: أجرت حموين لي من المشركين، أي قريبين، فدخل على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ فتفلت عليهما ليقتلهما \_ أي قصدهما فجأة \_ وقال: أتجيرين المشركين ؟ فقلت : والله لا تقتلهما حتى تبدأ بي قبلهما، ثم خرجت وقلت: أغلقوا دونه الباب، فذهبت إلى رسول الله على أجرت خرجت وقلت اغلقوا دونه الباب، فذهبت إلى رسول الله على أجرت ألثنية، فلم أجده ووجدت فاطمة فقلت: ماذا لقيت من ابن أمى على، أجرت

[ النجم: ٩]، فهو دليل على صحة أمان المسلم الذي يسكن النغور فيكون قريبًا من العدو، وإن كان مشتقاً من الدناءة فهو تنصيص على صحة أمان الفاسق، لأن صفة الدناءة به تليق من المسلمين، ثم الحاصل أن في الأمان معنى النصرة، فإن قوله: ﴿ إنا المناءة به تليق من المسلمين، ثم الحاصل أن في صلح الحديبية، وقد سماه الله فتحاً مبينًا ﴿ [ الفتح: ١]، نزلت في صلح الحديبية، وقد سماه الله فتحاً مبينًا رنصراً عزيزاً، وكل مسلم أهل أن يقوم بنصرة الدين، ويقوم في ذلك مقام جماعة المسلمين، ألا ترى أنه إذا تحقق النصرة منه بالقتال على وجه يدفع شر المشركين سقط به الفرض عن جماعتهم، فكذلك إذا وجد منهم النصرة بعقد الأمان والصلح، كان ذلك كالموجود من جماعة المسلمين. ولهذا يصح أمان الحرة المسلمة، لأنها من أهل النصرة، إلا أنه ليس لها بنية صالحة لمباشرة القتال، والأمان نصرة بالقول، وبنيتها تصلح على صحة أمانها أن زينب بنت رسول الله ﷺ أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع، فلجاز رسول الله ﷺ أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع، فأجاز رسول الله ﷺ أمانها، وعن أم هانئ قالت: أجرت حموين لي من المشركين، أي قريبين، فلدخل علي بن أي طالب رضي الله عنه - فتفلّت عليهما ليقتلهما - أي قصدهما فجأة - وقال: أنجيرين المشركين؟ فقلت: والله لا تقتلهما حتى تبدأ بي قبلهما، قصدهما فجأة - وقال: أغلقوا دونه الباب، فذهبت إلى رسول الله ﷺ في أسفل الثنية، فلم غرجت وقلت: أغلقوا دونه الباب، فذهبت إلى رسول الله ﷺ في أسفل الثنية، فلم

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٨ ) .

حموين لي من المشركين فتفلّت عليهما ليقتلهما، فكانت أشد علي من زوجها، إلى أن طلع رسول الله علي وعليه رهجة الغبار، فقال: مرحبًا بأم هانئ فاخته، فقلّت: يا رسول الله، ماذا لقيت من ابن أمي علي، ما كدت أنفلت منه، أجرت حموين لي من المشركين فتفلّت عليهما ليقتلهما، فقال: ما كان له ذلك، فقد أجرنا من أجرت وأمنّا من أمنّت، ثم أمر فاطمة ورضي الله عنها \_ فسكبت له غسلاً فاغتسل، ثم صلى ثماني ركعات في ثوب واحد يخالف بين طرفيه، وذلك ضحى فتح مكة، وعن عمر \_ رضي الله عنه \_ قال : إن كانت المرأة لتأجر على المسلمين فيجوز ذلك \_ أي تعطي الأمان للمشركين \_ وفي رواية: لتأخذ أي تأخذ العهد بالصلح والأمان، وهكذا قالت عائشة \_ رضي الله عنها \_: إن كانت المرأة لتأخذ على المسلمين ، فأما العبد المسلم فلا أمان له إلا أن يكون يقاتل .

أجده ووجدت فاطمة فقلت: ماذا لقيت من ابن أمي علي ، أجرت حموين لي من المشركين فتفلّت عليهما ليقتلهما ، فكانت أشد علي من زوجها ، إلى أن طلع رسول الله ، ماذا لقيت عليه رهجة الغبار ، فقال: مرحبًا بأم هانئ فاخته ، فقلت: يا رسول الله ، ماذا لقيت من ابن أمي علي ، ما كدت أنفلت منه ، أجرت حموين لي من المشركين فتفلّت عليهما ليقتلهما ، فقال: ما كان له ذلك ، فقد أجرنا من أجرت وأمنًا من أمنت ، ثم أمر فاطمة ورضي الله عنها فسكبت له خسلاً فاغتسل ، ثم صلى ثماني ركعات في ثوب واحد يخالف بين طرفيه ، وذلك ضحى فتح مكة ، فقد صحح رسول الله على أمانها ، وبين أنه ما كان لعلي أن يتعرض لهما بعد أمانها ، وقيل في معنى قوله: ثمان ركعات ، أن ركعتين منهما للشكر على فتح مكة ، وركعتين كان يفتتح صلاة الضحى بهما على ما رواه عمارة البن رويبة ، فأربعًا كان يواظب عليها في صلاة الضحى على ما رواه ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ ومعنى قوله: « مخالفًا بين طرفيه » : أي متوشحًا به من طرفيه ، فيكون فيه ابله عنه - ومعنى قوله : « مخالفًا بين طرفيه » : أي متوشحًا به من طرفيه ، فيكون فيه كانت المرأة لتأجر على المسلمين فيجوز ذلك \_ أي تعطي الأمان للمشركين \_ وفي رواية : كانت المرأة لتأخذ على المسلمين، فأما العبد المسلم فلا أمان له إلاأن يكون يقاتل (١٠) ، وهذا كانت المرأة لتأخذ على المسلمين، فأما العبد المسلم فلا أمان له إلاأن يكون يقاتل (١٠) ، وهذا

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۸ ) .

قال: والأمة كالعبد في ذلك، واستدل محمد ـ رحمه الله ـ فيه بحديث عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وقال: أمان المرأة والعبد والصبي جائز، وبحديث الفضل الرقاشي قال: حضرنا أهل حصن فكتب عبد أمانًا في سهم، ثم رمئ به إلى العدو، فكتبنا إلى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فكتب: إنه رجل من المسلمين، وإن أمانه جائز، فأما أمان الذمي فباطل، وإن كان يقاتل مع المسلمين بأمرهم، قال: فأما أمان الغلام الذي راهق من المسلمين أو كان من الكافرين فعقل الإسلام ووصفه .

قول أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف \_ رحمه الله \_ ، وفي الرواية الأخرى وهو قول محمد \_ رحمه الله \_ : أمانه صحيح قاتل أو لم يقاتل ، لأنه مسلم من أهل نصرة الدين بما يملكه، والأمان نصرة بالقول ، وهو مملوك له بخلاف مباشرة القتال ، فإنه نصرة الدين بما لا يملكه من نفسه ومنافعه ، ولأنه بالأمان يلتزم حرمة التعرض لهم في نفوسهم وأموالهم ثم يتعدى ذلك إلى غيره ، والعبد في مثل هذا كالحر أصله الشهادة على رؤية هلال رمضان ، لكن أبا حنيفة ـ رحمـه الله ـ يقول : معنى الـنصرة في الأمان مستور فلا يتبين ذلك إلا لمن يكون مالكًا للقـتال ، والعـبد المشغول بخدمة المولئ غير مالك للقاتال ، فلا تظهر الخيرية في أمانه ، بخلاف ما إذا كان مقاتلاً بإذن المولى فإنه يظهر عنده الخيرية في الأمان ، حتى يتمكن من مباشرة القتــال، فيكون تصــرفه واقــعًا على وجه النظر للمــسلمين، وإنما يكون بالأمان مــلتزمًا للكف عن قتالهم إذا كان متمكنًا من القتال، فأما إذا لم يكن متمكنًا من ذلك كان ملزمًا غيره ابتداء لا ملتزمًا ، وليس لعبد هذه الولاية. قال : والأمة كالعبد في ذلك ، واستدل محمد \_ رحمه الله \_ فيه بحديث عبد الله بن عمر \_ رضى الله عنهما \_ وقال : أمان المرأة والعبد والصبي جائز (١) ، وتأويل هذا عند أبي حنيفة - رحمـه الله ـ في العبد المقاتل . وبحديث الفضل الرقاشي قال: حضرنا أهل حصن فكتب عبد أمانًا في سهم، ثم رمي به إلى العدو، فكتبنا إلى عـمر بن الخطاب\_رضي الله عنه\_ فكتب: إنه رجل من المسلمين، وإن أمانه جائز ، وإنما علل لصحة أمانه بكونه مسلمًا لا بكونه مقاتلاً ، ولكن أبا حنيفة \_ رحمه الله \_ قال: هذا العبد كان مقاتلاً؛ لأن الرمي بالسهم من عمل المقاتلين، وأمان المقاتل إنما يصح عنده؛ لكونه رجلاً من المسلمين، وفي المغازي ذكر أنه كتب على سهمه بالفارسية: مترسيد. فأما أمان الذمي فباطل، وإن كان يقاتل مع المسلمين بأمرهم (٢٠)؛ لأنه

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٨ )

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٨ ) .

### ٣ ٤ . باب : الأمان ثم يصاب المشركون بعد أمانهم

قال: رجل من المسلمين أمّن قومًا من المشركين فأغار عليهم قوم آخرون من المسلمين فقتلوا الرجال وأصابوا النساء والأموال فاقتسموها، وولد منهن لهم أولاد، ثم علموا بالأمان، فعلى القاتلين دية القتلى، والنساء

ماثل إليهم للموافقة في الاعتقاد، فالظاهر أنه لا يقصد بالأمان النظر للمسلمين، ثم هو ليس من أهل نصرة الدين والاستعانة بهم في القتال عند الحاجة بمنزلة الاستعانة بالكلاب، أو كأن ذلك للمبالغة في قهر المشركين، حيث يقاتلهم بمن يوافقهم في الاعتقاد، وهذا المعنى لا يتحقق في تصحيح أمانهم بل في إبطاله. قال: فأما أمان الغلام الذي راهق من المسلمين أو كان من الكافرين فعقل الإسلام ووصفه (۱۱)، فغير جائز على المسلمين في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وفي قول محمد - رحمه الله - جائز ؛ لأنه يصح إسلامه إذا كان عاقلاً، ومن صح إبحانه صح أمانه بعد إبحانه وهذا لأن الأمان نصرة الدين بالقول، فإذا اعتبر قول مثله في أصل الدين فكذلك يعتبر في نصرة الدين، وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول: في معنى الخيرية والنظر في الأمان إنه مستور لا يعرفه إلا من اعتدل حاله، واعتدال الحال لا يكون قبل البلوغ، ثم هو لا يملك القتال بنفسه، وإنما يتبين الخيرية في الأمان لمن يكون مالكًا للقتال مباشرًا له، ولم يذكر قول أبي حنيفة فيما إذا كان الصبي مأذونًا في القتال، وكان أبو بكر الرازي يقول: يصح أمانه لكونه متمكنًا من مباشرة القتال بمنزلة العبد، وغيره من مشايخنا كان يقول: لا يصح أمانه لأنه ليس من مباشرة القتال فلا يتم معنى النظر للمسلمين في أمانه، والله الموفق.

## ٤٣ \_ باب : الأمان ثم يصاب المشركون بعد أمانهم

قال: رجل من المسلمين أمّن قومًا من المشركين فأغار عليهم قوم آخرون من المسلمين فقتلوا الرجال وأصابوا النساء والأموال فاقتسموها ، وولد منهن لهم أولاد ، ثم علموا بالأمان ، فعلى القاتلين دية القتلى (٢) ؛ لأن أمان الواحد نافذ في حق جماعة المسلمين ، فيظهر به العصمة والتقوم في نفوسهم وأموالهم ، والقتل من القاتلين كان

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٨ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوئ الهندية ( ۲/ ۱۹۸ )

والأموال مردودة عليهم لبطلان الاسترقاق بعصمة المحل، ويغرمون للنساء أصدقهن لأجل الوطء بشبهة، فقد ظهر أنهم باشروا الوطء في غير الملك وسقط الحد بشبهة، فيجب المهر والأولاد أحرار، وذكر فيه حديث المهلب بن أبي صفرة قال : حاصرنا مدينة بالأهواز على عهد عمر \_ رضي الله عنه \_ ففتحناها وقد كان صلحًا لهم من عمر، فأصبنا نساء فوقعنا عليهن، فبلغ ذلك عمر \_ رضي الله عنه \_، فكتب إلينا أن خذوا أولادكم وردوا إليهم نساءهم، وعن عطاء قال: كانت تستر فتحت صلحًا \_ وهو اسم موضع \_ فكفر أهلها ، فغزاهم المهاجرون فسبوهم ، وأصاب المسلمون نساءهم حتى ولدن لهم ، فأمر عمر \_ رضي الله عنه \_ برد النساء على حريتهن وفرق بينهن وبين ساداتهن وعن

بصفة الخطأ حين لم يعلموا بالأمان، أو بصفة العمد إن علموا بالأمان، ولكن مع قيام الشبهة المبيحة وهي المحاربة ، فتجب الدية بقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميـثاق فدية مـسلَّمة إلى أهله وتحـرير رقبة مـؤمنة ﴾ [ النساء : ٩٢ ] ، والنساء والأموال مردودة عليهم لبطلان الاسترقاق بعصمة المحل، ويغرمون للنساء أصدقهن لأجل الوطء بشبهة ، فقُد ظهر أنهم باشروا الوطء في غير الملك وسقط الحد بشبهة ، فيجب المهر والأولاد أحرار(١)؛ لأنهم انفصلوا من حرائر فكانوا أحرار الأصل، بغير قيمة ، مسلمين تبعًا لآبائهم ؛ لأن الولد يتبع خير الأبوين دينًا. وذكر فيه حديث المهلب ابن أبي صفرة قال: حاصرنا مدينة بالأهواز على عهد عمر - رضى الله عنه - ففتحناها وقد كأن صلحًا لهم من عمر ، فأصبنا نساء فوقعنا عليهن ، فبلغ ذلك عمر ـ رضي الله عنه .. ، فكتب إلينا أنْ خذوا أولادكم وردوا إليهم نساءهم ، وعن عطاء قال : كانت تستر فتحت صلحًا \_ وهو اسم موضع \_ فكفر أهلها ، فغزاهم المهاجرون فسبوهم ، وأصاب المسلمون نساءهم حتى ولدن لهم ، فأمر عمر \_ رضي الله عنه \_ برد النساء على حريتهن وفرق بينهن وبين ساداتهن ، فتأويل هذا أن القوم حين كفروا لم يغلبوا على الدار ولم يجر فيها حكم الشرك ولم تصر دارهم دار حرب ، فلهذا لم ير عمر عليهم شيئًا ، وعن شويس قال : لقد خشيت أن يكون من صلبي بميـسان رجال ونساء ، قالوا : وما ذاك يا فلان ؟ قال : كنت جئت بجارية فنكحتها زمانًا ، ثم جاء كتاب عمر فرددتها إذ رد الناس، وإنما خاف من ذلك لأنه ردها قبل أن تحييض عنده ، وما كان ينبغي له أن يردها حتى تحيض ثلاث حيض لأنها حرة ، وقد وطئها بشبهة فعليها أن تعتد بثلاث حيض ،

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ١٩٨ ) .

أبي جعفر محمد بن علي قال: لما بلغ رسول الله على ما صنع خالد ببني جذيمة رفع يديه حتى روثي بياض إبطيه وهو يقول: «اللهم إني أبرأ إليك بما صنع خالد ، ثلاث مرات » ثم دعا علياً - رضي الله عنه - فقال: خذ هذا المال فاذهب به إلى بني جذيمة واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك، يعني ما كان بينهم وبين أهل مكة من الخماشات والذحول في الجاهلية ، قال : فدلهم ما أصاب خالد ، فخرج إليهم علي بذلك المال فودئ لهم كل ما أصاب خالد منهم، حتى إنه أدى لهم ميلغة الكلب، حتى إذا لم يبق شيء يطلبونه وبقيت مع علي بقية من المال ، قال علي - رضي الله عنه - : هذه البقية من المال لكم عن رسول الله علي الماب خالد مما لا يعلمه ولا تعلمونه ، فأعطاهم لكم عن رسول الله علي - رضي الله عنه - إلى النبي علي فأخبره الخبر ، قال :

وليس عليه أن يردها حستى تعلم أنها حامل أو غيـر حامل . وعن أبي جعفـر محمد بن على قال: لما بلغ رسول الله ﷺ ما صنع خالد ببني جذيمة رفع يديه حتى روثي بياض إبطيه وهو يقول : ﴿ اللهم إني أبرأ إليك بما صنع خالد (١) ثلاث مرات » ثم دعًا علياً ـ رضي الله عنه ـ فقال : خــٰذ هـٰذا المال فاذهب به إلَّىٰ بني جذيمة واجعل أمـر الجاهلية تحت قدميك ، يعني ما كان بينهم وبين أهل مكة من الخماشات والذحول في الجاهلية ، قال : فدلهم ما أصاب خالد، فخرج إليهم عليّ بذلك المال فودئ لهم كلّ ما أصاب خالد منهم ، حتى إنه أدى لهم ميلغة الكلب ، حتى إذا لم يبق شيء يطلبونه وبقيت مع علي بقينة من المال ، قال عليّ ـ رضي الله عنه ـ : هذه البقية من المال لكم عن رسول الله ﷺ تما أصاب خالد مما لا يعلمه ولا تعلمونه، فأعطاهم ذلك، ثم انصرف علي ـ رضي الله عنه ـ إلىٰ النبي ﷺ فأخبره الخبر ، وفيه دليل أن المسلمين إذا أصابوا شيئًا ثما كان في أمان أو موادعة فإنه يؤدئ لهم كل شيء أصيب لهم من دم أو مال ، وكان خالد أصاب ذلك خطأ، وكانت عاقـلته رسول الله ﷺ؛ لأن قوته ونصرته كـانت به ، ولهذا أدى ذلك بنفسه أو تبرع بأداء ذلك من عنده، وهذا هو الأظهر، فإن تحمل العقل في الدماء لا في الأموال، وما أطلق من لفظ الدية في بذل المال إنما أطلقه على وجه المجاز والاتباع لبذل النفس، فاسم الدية حقيقة إنما يتناول بذل النفس، ولكن باعتبار معنى الأداء يجوز إطلاقه على بذل المال مجازًا ، وفيه دليل جواز الصلح عن الحقوق المجهولة على مال معلوم، فإنه قال: هذا لكم مما لا يعلمه ولا تعلمونه، واستحسن رسول الله ﷺ ذلك

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه .

وأيما عسكر من المسلمين حاصروا حصناً أو مدينة فأسلم بعضهم، كان آمناً على نفسه وماله، وأولاده الصغار، لقوله عليه السلام: «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»، وقال الله \_ تعالى \_: ﴿ فأن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾، فأما زوجته وأولاده الكبار إن لم يسلموا معه فهم فيء ، لأن الصغار صاروا مسلمين تبعاً له ، فأما الكبار ما صاروا مسلمين بإسلامه، وزوجته كذلك، فهم بمنزلة غيرهم من أهل الحرب، واستدل عليه بحديث الزهري: أن ثعلبة وأسيد ابني سعية وأسيد بن عبيد قالوا: لبني قريظة حين كان رسول الله على محاصراً لهم: يا معشر بني قريظة، أسلموا تأمنوا على دمائكم وأموالكم، هذا والله الذي كان أخبركم به أحبار الشام قدم على يهود يثرب قبل مبعث رسول الله على فحضره الموت أحبار الشام قدم على يهود يثرب قبل مبعث رسول الله على فحضره الموت فجمعهم فقال: أتدرون لم تركت أرض الخمر والخمير؟ \_ يعني الخصب من فجمعهم فقال: أتدرون لم تركت أرض الخمر والخمير؟ \_ يعني الخصب من أرض الشام \_ فنزلت بأرض الجدب والشدة ؟ قالوا: لا، قال : لأجل نبي قد أظل زمانه وهذا مهاجره وكنت أرجو أن أدركه، فمن يدركه منكم فليقرئه قد أظل زمانه وهذا مهاجره وكنت أرجو أن أدركه، فمن يدركه منكم فليقرئه

منه. قال: وأيما عسكر من المسلمين حاصروا حصنا أو مدينة فأسلم بعضهم ، كان آمنا على نفسه وماله ، وأولاده الصغار ، لقوله عليه السلام « فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها (۱) » ، وقال الله \_ تمالى \_ : ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾ [ التوبة : ٥ ] ، فأما زوجته وأولاده الكبار إن لم يسلموا معه فهم في ، لأن الصغار صاروا مسلمين بإسلامه ، وزوجته كذلك ، فهم بمنزلة غيرهم من أهل الحب (۱) ، واستدل عليه بحديث الزهري : أن علبة وأسيد ابني سعية وأسيد بن عبيد قالوا : لبني قريظة حين كان رسول الله عليه محاصرا لهم : يا معشر بني قريظة ، أسلموا تأمنوا على دمائكم وأموالكم ، هذا والله محاصرا لهم : يا معشر بني قريظة ، أسلموا تأمنوا على دمائكم وأموالكم ، هذا والله كان خبركم به بنو الهيبان ، قالوا : ليس به ، وقصة الهيبان مذكورة في المغازي أنه كان حبراً من أحبار الشام قدم على يهود يشرب قبل مبعث رسول الله على فحضره الموت فجمعهم فقال : أندرون لم تركت أرض الخمر والخمير ؟ \_ يعني الخصب من أرض فجمعهم فقال : أندرون لم تركت أرض الخمر والخمير ؟ \_ يعني الخصب من أرض مهاجره وكنت أرجو أن أدركه ، فمن يدركه منكم فليقرئه مني السلام وليؤمن به ، فإنه مهاجره وكنت أرجو أن أدركه ، فمن يدركه منكم فليقرئه مني السلام وليؤمن به ، فإنه مهاجره وكنت أرجو أن أدركه ، فمن يدركه منكم فليقرئه مني السلام وليؤمن به ، فإنه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه .

مني السلام وليومن به ، فإنه خاتم النبيين وخير الخلائق أجمعين ، قال : فلما كانت الليلة التي في صبيحتها نزلوا على حكم رسول الله وامنوا على دمائهم سعية وابن عبيد حتى أتوا رسول الله والله وامنوا على دمائهم وأموالهم، وذكر عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال : أيما رجل من العدو أشار إليه رجل بأصبعه : إنك إن جنت قتلتك، فجاءه فهو آمن فلا يقتله ، وبعد هذا نأخذ فنقول : إذا أشار إليه بإشارة الأمان وليس يدري الكافر ما يقول فهو آمن، وبيان هذا في حديث الهرمزان، فإنه لما أتى به عمر الكافر ما يقول فهو آمن، وبيان هذا في حديث الهرمزان، فإنه لما أتى به عمر ورضي الله عنه - قال له: تكلم، قال: أتكلم بكلام حي أم كلام ميت ؟ فقال عمر: كلام حي، فقال: كنا نحن وأنتم في الجاهلية، لم يكن لنا ولا لكم دين فكنا نعدكم معشر العرب بمنزلة الكلاب، فإذا أعزكم الله بالدين

خاتم النبيين وخير الخلائق أجمعين ، قال : فلما كانت الليلة التي في صبيحتها نزلوا على حكم رسول الله ﷺ خرج ابنا سعية وابن عبيد حتى أتوا رسول الله ﷺ فأسلموا وأمنوا عل دمائهم وأموالهم ، وفي هذا دليل على أن المحاصر يأمن بالإسلام ، كـما يأمن غير المحاصر . وذكر عن عـمر بن الخطاب\_رضي الله عنه\_قال: أيما رجل من العـدو أشار إليه رجل بأصبعه : إنك إن جئت قتلتك ، فجاءه فهو آمن فلا يقتله ، وبعد هذا نأخذ فنقول : إذا أشار إليه بإنسارة الأمان وليس يدري الكافر مـا يقـول فهـو آمن (١٠)؛ لانه بالإشارة دعاه إلى نفسه ، وإنما يدعن بمثله الآمن لا الخائف ، وما تكلم به : إن جئت قتلتك ، لا طريق للكافر إلى معرفت بدون الاستكشاف منه ، ولا يتمكن من ذلك قبل أن يقرب منه ، فلابد من إثبات الأمان بظاهر الإشمارة وإسقاط ما وراء ذلك للتحرر عن الغدر، فإن ظاهر إشارته أمان له، وقوله : إن جئت قتلتك ، بمعنى النبذ لذلك الأمان ، فما لم يعلم بالنبذ كان آمنًا عملا بقوله \_ تعالى \_ : ﴿فانبذ إليهم على سواء﴾ [ الانفال: ٥٨ ] ، أي : سواء منكم ومنهم في العلم بالــنبذ ، وأشار إلى المعنى فيــه فقال: ﴿ إِنَّ الله لا يحب الخائنين ﴾، ومسبني الأمان على التوسع حتى يثبت بــالمحتمل من الكلام، فكذلك يثبت بالمحتمل من الإشارة . وبيان هذا في حديث الهرمزان ، فإنه لما أتي به عمر - رضي الله عنه - قال له : تكلم ، قال : أتكلم بكلام حي أم كلام ميت ؟ فقال عمر : كلام حي، فقال: كنا نحن وأنتم في الجاهلية، لم يكن لنا ولا لكم دين فكنا نعدكم معشر العسرب بمنزلة الكلاب، فإذا أحزكم الله بالدين وبعث رسوله منكم لم نطعكم، فقال

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٩ ) .

وبعث رسوله منكم لم نطعكم، فقال عمر: أتقول هذا وأنت أسير في أيدينا؟ اقتلوه، فقال: أفيما علَّمكم نبيكم أن تؤمنوا أسيرًا ثم تقتلوه؟ فقال: متى أمّنتك؟ فقال: قلت لي تكلم بكلام حي، والخائف على نفسه لا يكون حيّا، فقال عمر: قاتله الله، أخذ الأمان ولم أفطن به، قال: فإذا أمّن الإمام قومًا ثم بدا له أن ينبذ إليهم فلا بأس بذلك، لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ فأنبذ إليهم على سواء ﴾ وإنما يتحقق طرح الأمان بإعلامهم وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان، حتى إن كانوا لم يبرحوا حصنهم فلا بأس بقتالهم بعد الإعلام، وإن نزلوا وصاروا في عسكر المسلمين فهم آمنون حتى يعودوا إلى مأمنهم كما كانوا، ودل على هذا قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ﴾، واستدل عليه بحديث معاوية ، فإنه كان بينه وبين الروم عهد فكان يشير نحو بلادهم كأنه يقول:

عمر: أتقول هذا وأنت أسير في أيدينا؟ اقتلوه، فقال: أفيما علَّمكم نبيكم أن تؤمنوا أسيراً ثم تقتلوه؟ فقال: متى أمّنتك؟ فقال: قلت لي تكلم بكلام حي ، والخائف على نفسه لا يكون حياً ، فقال عمر: قاتله الله ، أخذ الأمان ولم أفطن به ، فهذا دليل على التوسع في باب الأمان. قال: فإذا أمّن الإمام قومًا ثم بدا له أن ينبذ إليهم فلا بأس بذلك (۱) ، لقوله تعالى: ﴿فانبذ إليهم على سواء﴾ [الأنفال: ٥٩] ؛ لأن الأمان كان باعتبار النظر فيه للمسلمين ليحفظوا قوة أنفسهم وذلك يختص ببعض الأوقات، فإذا انقضى ذلك الوقت كان النظر والخيرية في النبذ إليهم ، ليتمكنوا من قتالهم بعدما ظهرت لهم الشوكة ، والنبذ لغة هو الطرح قال الله \_ تعالى \_ : ﴿فنبذوه وراء ظهورهم﴾ [آل عمران: ١٨٧]. وإنجا يتحقق طرح الأمان بإعلامهم وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان ، حتى إن كانوا لم يتحقق طرح الأمان ، فساروا كما كانوا أي برحوا حصنهم فلا بأس بقتالهم بعد الإعلام (۱) ؛ لأنهم في منعتهم ، فصاروا كما كانوا وإن نزلوا وصاروا في عسكر المسلمين فهم آمنون حتى يعودوا إلى مأمنهم كما كانوا (۱۵) لأنهم نواد بسبب الأمان، فلو عمل النبذ في رفع أمانهم قبل أن يصيروا ممتنعين كان لأنهم نواله بعدائم والله لا يحب الخائنين. ودل على هذا قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وإن ذلك خيانة من المسلمين والله لا يحب الخائنين. ودل على هذا قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وإن ذلك خيانة من المسلمين معاوية ، فإنه كان بينه وبين الروم عهد فكان يشير نحو بلادهم كأنه واستدل عليه بحديث معاوية ، فإنه كان بينه وبين الروم عهد فكان يشير نحو بلادهم كأنه

(۲) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۱۹۷ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية (۲/ ۱۹۷ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٧ ) .

حتى نفي بالعهد ثم نغير عليهم، قال: وإذا شيخ يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وكان هذا الشيخ عمرو بن عنبسة السلمي، فقال معاوية: ما قولك: وفاء لا غدر ؟ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: أيما رجل بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمدها وينبذ إليهم على سواء.

#### ٤٤. باب: ما لا يكون أمانا

قال: وإذا دخل المسلم دار الحرب بغير أمان فأخذه المشركون فقال لهم: أنا رجل منكم ، أو جئت أريد أن أقاتل معكم المسلمين ، فلا بأس بأن يقتل من أحب منهم ويأخذ من أموالهم ما شاء ، ثم استدل عليه بالآثار ، فمن

يقول: حتى نفي بالعهد ثم نغير عليهم ، يعني أن العهد كان إلى مدة ، ففي آخر المدة سار إليهم ليقرب منهم حتى يغير عليهم مع انقضاء المدة . قال: وإذا شيخ يقول: الله أكبر ، وفاء لا غدر ، وفاء لا غدر ، وكان هذا الشيخ عمرو بن عنبسة السلمي ؛ تبيّن له بما قال أن في صنعه معنى الغدر ، لأنهم لا يعلمون أنهم يدنو منهم يريد غارتهم ، وإنما يظنون أنه يدنو منهم للأمان . فقال معاوية: ما قولك: وفاء لا غدر ؟ قال: سمعت النبي على يقول: أيما رجل بينه وبين قوم عهد فلا يحلن (١) عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمدها ويسنذ إليهم على سواء ، وفي هذا دليل وجوب التحرز عما يشبه الغدر صورة ومعنى ، والله الموفق .

#### ٤٤ ـ باب: ما لا يكون أمانًا

قال: وإذا دخل المسلم دار الحرب بغير أمان فأخذه المشركون فقال لهم: أنا رجل منكم، أو جئت أريد أن أقاتل معكم المسلمين، فلاباس بأن يقتل من أحب منهم ويأخذ من أموالهم ما شاء؛ لأن هذا الذي قال ليس بأمان منه لهم، إنما هو خداع باستعمال معاريض الكلام، فإن معنى قوله: أنا رجل منكم، أي: آدمي من جنسكم، ومعنى قوله: جئت لاقاتل معكم المسلمين، أي: أهل البغي إن نشطتم في ذلك، أو أضمر في كلامه (عن) أي: جئت لاقاتل معكم دفعًا عن المسلمين، ولو كان هذا اللفظ أمانًا منه لم يصح، لأنه أسير مقهور في أيديهم فكيف يؤمنهم، إنما حاجته إلى طلب الأمان

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه .

ذلك ما روي أن رسول الله على بعث عبد الله بن أنيس سرية وحده إلى خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي إلى نخلة أو بعرنة، وبلغ النبي كلي أنه يجمع له، أي: جمع الجيش لقتاله، وأمره بقتله وقال: انتسب إلى خزاعة، وإنما أمره بذلك؛ لأن ابن سفيان كان منهم، فقال: يا رسول الله ، إني لا أعرفه، فقال: إنك إذا رأيته هبته وكنت لا أهاب الرجال، فأقبلت عشيشية الجمعة، وهو تصغير العشية، فحانت الصلاة فخشيت أن أصلي فأعرف، فأومأت إيماء وأنا أمشي، قال: حتى أدفع إلى راعية له، فقلت: لمن أنت؟ فأومأت إيماء وأنا أمشي، قال: حتى أدفع إلى راعية له، فقلت: لمن أنت؟ جاء يتوكأ على عصا أي لم ألبث ، فلما رأيته وجدتني أقطر، وفي رواية أفكل ، أي : ترتعد فرائصي هيبة منه ، فجاء فسلم ، ثم نسبني فانتسبت أفكل ، أي : ترتعد فرائصي هيبة منه ، فجاء فسلم ، ثم نسبني فانتسبت إلى خزاعة ، وذكر في الطريق الآخر : كنت أعتزي إلى جهينة ، ثم قلت

منهم، وليس في هذا اللفظ من طلب الأمان شيء. ثم استدل عليه بالآثار، فمن ذلك ما روي أن رسول الله على بعث عبد الله بن أنيس سرية وحده إلى خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي إلى نخلة أو بعرنة، وبلغ النبي انه أنه يجمع له، أي: جمع الجيش لقتاله، وأمره بقتله وقال: انتسب إلى خزاعة، وإنما أمره بذلك؛ لأن ابن سفيان كان منهم، فقال: يا بقتله وقال: انتسب إلى خزاعة، فقال: إنك إذا رأيته هبته وكنت لا أهاب الرجال، فأقبلت عشيشية الجمعة، وهو تصغير العشية، فحانت الصلاة فخشيت أن أصلي فأعرف، فأومأت إيماء وأنا أمشي، وبه يستدل أبو يوسف على أن المنهزم ماشيًا يومئ ثم يعيد. قال: حتى أدفع إلى راعية له، فقلت: لمن أنت ؟ فقالت: لابن سفيان، فقلت: أين هو؟ قالت: جاءك الأن، فلم أنشب أن جاء يتوكاً على عصا\_أي لم ألبث\_، فلما رأيته وجدتني أقطر، وفي رواية أفكل، أي: ترتعد فرائصي هيبة منه، فجاء فسلم، ثم نسبني ومدتني أقطر، وفي رواية أفكل، أي: ترتعد فرائصي هيبة منه، فجاء فسلم، ثم نسبني فأنتسبت إلى خزاعة، وذكر في الطريق الآخر: كنت أعتزي إلى جهيئة \_ أي أنسب إليهم \_ ، فانتسبت إلى خزاعة، وذكر في الطريق الآخر: كنت أعتزي الى جهيئة \_ أي أنسب إليهم - ، فالمناء وأكن رسول الله على عاقال عليه السلام: «انصر أخاك ظالمًا ومظلومًا» (أن فقيل: كيف ينصره ظالمًا، قال: يكفه عن ظلمه»، وقوله: أكثرك، أي: أو مظلومًا» (أنه أنقيل: كيف ينصره ظالمًا، قال: يكفه عن ظلمه»، وقوله: أكثرك، أي:

<sup>(</sup>۱) أخرجـه البخاري : الإكراه ( ۱۲/ ۳۳۸ ) ح [ ۲۹۵۲ ] ، والتــرمذي : الفتن ( ٤/ ٥٢٣) ح [ ۲۲٥٥ ] ، وأحمد : المسند ( ٣/ ٩٩ ) ح [ ۱۱۹۵۵ ].

له: جئت لانصرك واكثرك واكون معك، فقال للجارية: احلبي، فحلبت، ثم ناولتني فمصصت شيئًا يسيرًا، ثم دفعته إليه، فعب فيه كما يعب الجمل، حتى إذا غاب أنفه في الرغوة صوبته، وقلت للجارية: لئن تكلمت لأقتلنك، وذكر بعد هذا: فمشيت معه حتى استحلى حديثي، ثم أريته أني وطئت على غصن شوك فشيكت رجلي، فقال: إلحق يا أخا جهينة، فجعلت أتخلف ويستلحقني، فلحقته وهو مولي، فضربت عنقه وأخذت برأسه، ثم خرجت أشتد حتى صعدت الجبل فدخلت غارًا وأقبل الطلب، وفي رواية: خرجت الخيل توزع في كل وجه في الطلب وأنا متمكن في الجبل، فأقبل رجل معه إداوة، ونعلاه في يده، وكنت حافيًا، فجلس يبول ، فوضع إداوته ونعليه، وضربت العنكبوت على الغار، أو قال : خرجت حمامة فقال لأصحابه، ليس فيه أحد، فنزل وترك نعليه وإداوته، فخرجت ولبست النعلين وأخذت ليس فيه أحد، فنزل وترك نعليه وإداوته، فخرجت ولبست النعلين وأخذت الإداوة فكنت أسير الليل وأتوارئ بالنهار، حتى جئت المدينة، فوجدت النبي خطابًا لمن نال المراد وفار بالنصرة \_ فقلت : وجهك الكريم يا رسول الله خطابًا لمن نال المراد وفار بالنصرة \_ فقلت : وجهك الكريم يا رسول الله

أجعلك إربًا إربًا، فاكثر أجزاءك إن لم تؤمن وأكون معك إلى أن أقتلك. فقال للجارية: احلبي ، فحلبت ، ثم ناولتني فمصصت شيئًا يسيرًا ، ثم دفعته إليه ، فعب فيه كما يعب الجمل ، حتى إذا غاب أنفه في الرخوة صوبته ، وقلت للجارية: لئن تكلمت لأقتلنك ، وذكر بعد هذا: فمشيت معه حتى استحلى حديثي ، ثم أريته أني وطئت على غصن شوك فشيكت رجلي ، فقال: إلحق يا أخا جهينة ، فجعلت أتخلف ويستلحقني ، فلحقته وهو مولي ، فضربت عنقه وأخذت برأسه ، ثم خرجت أشتد حتى صعدت الجبل فدخلت غارًا وأقبل الطلب ، وفي رواية: خرجت الخيل توزع في كل وجه في الطلب وأنا متمكن في الجبل ، فأقبل رجل معه إداوة ، ونعلاه في يده ، وكنت حافيًا ، فجلس يبول ، فوضع إداوته ونعليه ، وضربت العنكبوت على الغار ، أو قال : خرجت حمامة فقال لأصحابه ، ليس فيه أحد ، فنزل وترك نعليه وإداوته ، فخرجت ولبست النعلين وأخذت الإداوة فكنت أسير الليل وأتوارئ بالنهار ، حتى جئت المدينة ، فوجدت النبي في المسجد ، فلما رآني قال : أفلح الوجه وهذا لفظ يتكلم به العرب ، خطابًا لمن نال المراد وفاز بالنصرة وفقلت : وجهك الكريم يا رسول الله فأخبرته خبري ، فدفع إليّ

فأخبرته خبري، فدفع إلي عصا وقال: «تخصر بهذه يا ابن أنيس في الجنة، فإن المتخصرين في الجنة قليل»، قيل: فكانت عند ابن أنيس حتى إذا مات أمر أهله أن يدرجوها في كفنه، وذكر حديث يزيد بن رومان قال: لما بلغ رسول الله على قدوم كعب بن الأشرف وإعلانه بالشر وقوله الأشعار، وكعب هذا من عظماء اليهود بيثرب، وهو المراد بالطاغوت المذكور في قوله \_ تعالى \_: في يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ﴾، وكان يستقصي في إظهار العداوة مع رسول الله على حين قدم مكة بعد حرب بدر، وجعل يرثي قتلاهم، ويهجو رسول الله على أشعاره، ويحشهم على الانتقام فمن ذلك القصيدة التي أولها:

طحنت رحا بدر لمهلك أهله ولمثل بدر يُستهل ويدمع فلما رجع إلى المدينة قال رسول الله ﷺ: من لي بابن الأشرف؟، فإنه

عصا وقال: « تخصر بهذه يا ابن أنيس في الجنة ، فإن المتخصرين في الجنة قليل » (۱) ، قيل معناه : تحكم بها في الجنة كما يتحكم الملوك بما يشاءون ، وقيل معناه : ليكن هذا علامة بيني وبينك يوم القيامة ، حتى أجازيك على صنيعك بسؤال الزيادة في الدرجة لك ، فإن مثلك ممن يكون بينه وبين نبيه علامة فيجازيه على صنيعه في الجنة . قيل : فكانت عند ابن أنيس حتى إذا مات أمر أهله أن يدرجوها في كفنه ، ومراده من القصة فكانت عند ابن أنيس حتى إذا مات أمر أهله أن يدرجوها في كفنه ، وفكر حديث الاستدلال بقوله : جئت لانصرك وأكثرك ، فإن ذلك لم يكن أمانًا منه . وذكر حديث يزيد بن رومان قال : لما بلغ رسول الله على قدوم كعب بن الأشرف وإعلانه بالشر وقوله الأشعار ، وكعب هذا من عظماء اليهود بيثرب ، وهو المراد بالطاغوت المذكور في قوله تعالى - : ﴿ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ﴾ [النساء: ٢٠] وكان يستقصي في إظهار العداوة مع رسول الله على حين قدم مكة بعد حرب بدر ، وجعل يرثي قتلاهم ، ويهجو رسول الله على أشعاره ، ويحثهم على الانتقام فمن ذلك القصيدة التي أولها :

طحنت رحا بدر لمهلك أهله ولمثل بدر يُستهل ويدمع

فلما رجع إلى المدينة قال رسول الله ﷺ: من لي بابن الأشرف؟ (٢) فإنه قد آذاني ،

<sup>(</sup>۱) انظر مجمع الزوائد ( ٦/ ٢٠٦ ).

<sup>(</sup>٢) انظر دلائل النبوة للبيهقي ( ٣/ ١٩٩ ) .

قد آذاني، فقال محمد بن مسلمة: أنا لك يا رسول الله، وأنا أقتله ، قال: فافعل، فمكث ابن مسلمة أيامًا لا يأكل ولا يشرب، فدعاه النبي على فقال: تركت الطعام والشراب؟ فقال: يا رسول الله، قلت لك قولاً فلا أدري أفي به أم لا، فقال على الله الله الله الله الله قلت لك قولاً فلا أدري أفي من الأوس منهم عبادة بن بشر بن وقش، وأبو نائلة سلكان بن سلامة بن وقش، والحارث بن أوس، وأبو عبس بن جبر، فقالوا: يا رسول الله، نحن نقتله، فأئذن لنا فلنقل ، فإنه لابد لنا منه ، أي : نخدعه باستعمال المعاريض وإظهار النيل منك ، قال : فقولوا ، فخرج إليه أبو نائلة ، وكان أخاه من الرضاعة ، فتحدث معه وتناشد الأشعار ، ثم قال أبو نائلة ، كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء ، ثم قال: حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة

فقال محمد بن مسلمة : أنا لك يا رسول الله ، وأنا أقتله ، قال : فافعل ، فمكث ابن مسلمة أيامًا لا يأكل ولا يشرب ، فدعاه النبي على فقال : تركت الطعام والشراب ؟ فقال : يا رسول الله ، قلت لك قـولاً فلا أدري أنى به أم لا ، فقال ﷺ : ﴿ إنَّمَا عَلَيْكُ بِـالْجِهِدِ ﴾ ، ومعنى هذا أنه ترك الإصابـة من اللذات قبل أن يفي بمــا وعد لرســول الله ﷺ وهكذا ينبغي لمن قصد إلى خير أن يقدمه على الإصابة من اللذات إلا أن رسول الله علي بين له أن نفسه لا تتقــوى إلا بالطعام والشراب كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ ومــا جعلناهم جسدًا لا يأكلون الطعمام ﴾ [ الانبياء : ٨ ] ، وأن عليه الجهد بالوفاء بالوعد لا غير . قال : فاجتمع في قبتله محمد وأناس من الأوس منهم عبادة بن بشر بن وقش ، وأبو نائلة سلكان بن سلامة بن وقش ، والحارث بن أوس ، وأبو عبس بن جبر ، فقالوا : يا رسول الله ، نحن نقتله ، فائذن لنا فلنقل ، فإنه لابد لنا منه ، أي : نخدمه باستعمال المعاريض وإظهار النيل منك ، قبال : فقبولوا ، فبخرج إليه أبو نائلة ، وكبان أخباه من الرضاعية ، فتحدث معه وتناشد الأشعار ، ثم قال أبو نائلة ، كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء ، يعنى النبي ، ومراده من ذكر البلاء النعمة ، فالبلاء يذكر بمعنىٰ النعمة ، كما يذكر بمعنىٰ الشدة، فإنه من الابتلاء، وذلك يكون بهما كما قالت الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، وقـيل في تأويل قوله ـ تعـالئ ـ ﴿وَفِي ذَلَكُم بِلاء من ربكم عظيم ﴾ [البقرة: ٤٩]، أي: في إنجائكم من فرعون وقومه نعمة عظيمة، وقيل: أي في ذبحه أبناءكم واستحيائه نساءكم محنة عظيمة ثم قال : حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وتقطعت السبل عنا، حتى جهدت الأبدان وضاع العيال ، وأخذنا بالصدقة،

وتقطعت السبل عنا، حتى جهدت الأبدان وضاع العيال، واخذنا بالصدقة، ولا نجد ما نأكل، قال كعب: قد والله كنت احدثك بهذا يا ابن سلامة: إن الأمر سيصير إلى هذا، قال سلكان: ومعي رجال من اصحابي على مثل رأي، وقد أردت أن آتيك بهم لنبتاع منك طعامًا وتمرًا، وتحسن في ذلك إلينا ونرهنك ما يكون لك فيه ثقة، قال كعب: أما إن رفافي تتقصف تمرًا من عجوة يغيب فيها الضرس، قال: أما والله يا أبا نائلة ما كنت أحب أن أرئ هذه الخصاصة \_ يعني شدة الحاجة \_ وإن كنت لمن أكرم الناس علي، فماذا ترهنون؟ أترهنونني أبناءكم ونساءكم؟ قال: لقد أردت أن تفضحنا وتظهر أمرنا، ولكنا نرهنك من الحلقة ما ترضى به يا كعب، قال: إن في الحلقة أمرنا، ولكنا نرهنك من الحلقة ما ترضى به يا كعب، قال: إن في الحلقة على أن يأتوه إذا أمسوا، ثم أتوا رسول الله على عشاء فأخبروه، فمشى على أن يأتوه إذا أمسوا، ثم أتوا رسول الله على ذكر الله وعونه، ثم معهم حتى أتى البقيع، ثم وجههم، وقال: امضوا على ذكر الله وعونه، ثم معهم حتى أتى البقيع، ثم وجههم، وقال: امضوا حتى أتوه، فلما انتهوا إلى دعا لهم وذلك في ليلة مقمرة مثل النهار فمضوا حتى أتوه، فلما انتهوا إلى

ولا نجد ما نباكل ، قال كعب : قد والله كنت أحدثك بهذا يا ابن سلامة : إن الأمر سيصير إلى هذا ، قال سلكان: ومعي رجال من أصحابي على مثل رأيي ، وقد أردت أن آتيك بهم لنبتاع منك طعامًا وتمرك ، وتحسن في ذلك إلينا ونرهنك ما يكون لك فيه ثقة ، قال كعب : أما إن رفافي تتقصف تمرك من عجوة يغيب فيها الضرس ، والرفاف : جمع الرف ، وهو الموضع الذي يجمع فيه التمر ، شبه الخنبق ، وقوله : تتقصف ، أي : تنكسر من كثرة ما فيها من التمر ، ووصف جودتها بقوله يغيب فيها الضرس . قال : أما والله يا أبا نائلة ما كنت أحب أن أرئ هذه الخصاصة \_ يعني شدة الحاجة \_ وإن كنت لمن أكرم الناس علي ، فماذا ترهنون ؟ أترهنونني أبناءكم ونساءكم ؟ قال : لقد أردت أن تفضحنا وتظهر أمرنا ، ولكنا نرهنك من الحلقة ما ترضى به يا كعب ، قال : إن في الحلقة لوفاء ، يعني السلاح ، وإنما قال ذلك سلكان كيلا ينكرهم إذا جاءوا إلى السلاح . فرجع أبو نائلة من عنده على ميعاد ، فأتي أصحابه وأجمعوا أمرهم على أن يأتوه إذا أمسوا ، ثم أتوا رسول الله على ميعاد ، فأتي أصحابه وأجمعوا أمرهم على أن يأتوه إذا أمسوا ، ثم أتوا رسول الله يلا عشاء فأخبروه، فمشي معهم حتى أتى البقيع ، ثم وجههم ، أمسوا ، ثم أتوا رسول الله وعونه (١٠) ، ثم دصا لهم وذلك في ليلة مقمرة مثل النهار وقال : اصضوا على ذكر الله وعونه (١٠) ، ثم دصا لهم وذلك في ليلة مقمرة مثل النهار

<sup>(</sup>١) انظر دلائل النبوة للبيهقي ( ٣/ ٢٠٠ ) .

حصنه هتف به أبو نائلة، وكان ابن الأشرف حديث عهد بعرس، فوثب، فأخذت امرأته بناحية ملحفته فقالت: أين تذهب؟ إنك رجل محارب ولا ينزل مثلك في مثل هذه الساعة، قال: إنما هو أخي أبو نائلة، والله لو وجدني نائمًا ما أيقظني، ثم ضرب بيده الملحفة فنزل وهو يقول:

## لـو دعـي الفتـي لطعنـة لأجابـا

ثم نزل إليهم فحياهم، وتحدثوا ساعة، ثم انبسط إليهم، فقالوا: ويحك يا ابن الأشرف، هل لك أن نمشي إلى شرج العجوز فنتحدث فيه بقية ليلتنا ؟ فقال: نعم، فخرجوا يتمشون، فلما توجهوا قبل الشرج أدخل أبو نائلة يده في رأس كعب، وقال: ويحك يا ابن الأشرف، ما أطيب عطرك هذا ، ثم مشى ساعة فعاد بمثلها ، حتى إذا اطمأن إليه أخذ بقرون رأسه وقال لأصحابه: اقتلوا عدو الله ، فضربوه بأسيافهم ، فالتفت عليه فلم تغن شيئًا \_ يعني رد بعضها بعضًا \_ ، قال محمد بن مسلمة عن فذكرت مغولاً كان في سيفي وهو يشبه الخنجر ، فانتزعته فوضعته في سرته ، ثم تحاملت عليه في سيفي وهو يشبه الخنجر ، فانتزعته فوضعته في سرته ، ثم تحاملت عليه

فمضوا حتى أتوه ، فلما انتهوا إلى حصنه هتف به أبو نائلة ، وكان ابن الأشرف حديث عهد بعرس ، فوثب ، فأخذت امرأته بناحية ملحفته فقالت : أين تذهب ؟ إنك رجل محارب ولا ينزل مثلك في مثل هذه الساعة ، قال : إنما هو أخي أبو نائلة ، والله لو وجدنى نائماً ما أيقظنى ، ثم ضرب بيده الملحفة فنزل وهو يقول :

#### لـو دمـى الفتـى لطعنـة لأجابـا

ثم نزل إليهم فحياهم ، وتحدثوا ساعة ، ثم انبسط إليهم ، فقالوا : ويحك يا ابن الأشرف ، هل لك أن نمشي إلى شرج العجوز فنتحدث فيه بقية ليلتنا ؟ فقال : نعم ، فخرجوا يتمشون ، فلما توجهوا قبل الشرج أدخل أبو نائلة يده في رأس كعب ، وقال : ويحك يا ابن الأشرف ، ما أطيب عطرك هذا ، ثم مشى ساعة فعاد بمثلها ، حتى إذا اطمأن إليه أخذ بقرون رأسه وقال لأصحابه : اقتلوا عدو الله ، فضربوه بأسيافهم ، فالتفت عليه فلم تغن شيئاً \_ يعني رد بعضها بعضاً \_ قال محمد بن مسلمة : فذكرت مغولاً كان في سيفي وهو يشبه الخنجر ، فانتزعته فوضعته في سرته ، ثم تحاملت عليه فغططته ، أي غيبته فيه ، حتى انتهى إلى عانته ، فصاح عدو الله صيحة ما بقي أطم من

فغططته ، أي غيبته فيه ، حتى انتهى إلى عانته ، فصاح عدو الله صيحة ما بقي أطم من آطام اليهود إلا أوقدت عليه نار، وهذه عادة اليهود يوقدون النار بالليل عند الفزع، قال ابن سنينة \_ يهودي من يهود بني حارثة \_ : إني لأجد ربح دم بيشرب مسفوح، قال: وقد أصاب بعض القوم الحارث بن أوس بسيف وهم يضربون كعبًا فكلمه في رجله، أي جرحه، فلما فرغوا منه خرجوا يشتدون حتى أخذوا على بني أمية، ثم على بني قريضة، ثم على بعاث حتى إذا كانوا بحرة العريض \_ وهذه أسماء المواضع \_ نزف الحارث بعاث حتى إذا كانوا بحرة العريض حراحته فعطفوا عليه، أي رحموه أو حملوه على أعناقهم حتى أتوا النبي على فلما أتوا البقيع كبروا وقد قام رسول الله على أعناقهم حتى أتوا النبي على فلما أتوا البقيع كبروا وقد قام رسول الله الحارث بن أوس إلى النبي تكثيرهم عرف أنهم قتلوه، ثم أتوا بصاحبهم على الحارث بن أوس إلى النبي تكثير فلما أصبح رسول الله على قال : « من على عدو الله، ثم رجعوا إلى أهلهم، فلما أصبح رسول الله على قال : « من طفرتم به من رجال يهود فاقتلوه»، قال : فخافت اليهود، ولم يخرج عظيم ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه»، قال : فخافت اليهود، ولم يخرج عظيم

آطام اليهود إلا أوقدت عليه نار، وهذه عادة اليهود يوقدون النار بالليل عند الفزع، قال ابن سنينة - يهودي من يهود بني حارثة - : إني لأجد ربح دم بيشرب مسفوح وذكر في المغازي أنه كان بينه وبين ذلك الموضع مقدار فرسخ قال : وقد أصاب بعض القوم الحارث بن أوس بسيف وهم يضربون كعبًا فكلمه في رجله، أي جرحه ، فلما فرغوا منه خرجوا يشتدون حتى أخذوا على بني أمية، ثم على بني قريضة، ثم على بعاث حتى إذا كانوا بحرة العريض - وهذه أسماء المواضع - نزف الحارث الدم، يعني كثر سيلان الدم من جراحته فعطفوا عليه، أي رحموه أو حملوه على أعناقهم حتى أتوا النبي على فلما أتوا البقيع كبروا وقد قام رسول الله على تلك الليلة يصلي، فلما سمع تكبيرهم عرف أنهم قتلوه، ثم أتوا بصاحبهم الحارث بن أوس إلى النبي على فتفل على جرحه فلم يؤذه، وأخبروه بخبر عدو الله، ثم رجعوا إلى أهلهم، فلما أصبح رسول الله على قال : « من طفرتم به من رجال يهود فاقتلوه » (١) ، وإنما قال ذلك لئلا يتجمعوا في كل موضع ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه » (١) ، وإنما قال ذلك لئلا يتجمعوا في كل موضع للتحدث بما جرئ والتدبير فيه ، وهذا من الحزم والسياسة . قال : فخافت اليهود ، ولم يخرج عظيم من عظمائهم ، ولم ينطقوا بشيء ، وخافوا أن يبيتوا كما بيتًت ابن الأشرف ، يخرج عظيم من عظمائهم ، ولم ينطقوا بشيء ، وخافوا أن يبيتوا كما بيتًت ابن الأشرف ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود : الإمارة ( ٣/ ١٥٤ ) ح [ ٣٠٠٢ ] ، ودلائل النبوة للبيهقي ( ٣/ ٢٠٠ ) .

من عظمائهم، ولم ينطقوا بشيء، وخافوا أن يبيتوا كما بيُّتَ ابن الأشرف، وكان ابن سنينة من يهود بني جارثة ، وكان حليقًا لحويصة بن مسعود ، وكان أخوه محيصة قد أسلم ، فغدا محيصة على ابن سنينة فقتله ، فجعل حويصة يضرب محيصة ، وكان أسن منه ، ويقول : أي عدو الله ، قتلته ، أما والله لرب شحم في بطنك من ماله \_ لأنه كان ينفق عليهما \_ فقال محيصة : والله لو أمرني بقتلك الذي أمرني بقتله لقتلتك ، فقال له : لو أمرك محمد بقتلى لقتلتني ؟ ، قـال : نعم ، قال حويصة : والله إن دينًا يبلغ منك هذا لدين معجب ، فأسلم حويصة يومئذ وأنشأ محيصة يقول :

لطبقت دفراه بأبيض قاض ب متى ما أصوبه فليـس بكـــاذب وما سرني أني قتلتـــك طائعًا ولو أن لى ما بين بصري ومارب

يلوم ابن أمي لو أمـــرت بقتــله حسام كلون الملح أخلص صقله

أن محمد بن مسلمة هو الذي أتى ابن الأشرف فقال: يا كعب، قد جئتك لحاجة، قال: مرحبًا بحاجتك، قال: جئتك استسلفك تمرًا، قال: ما

وكان ابن سنينة من يهود بني حارثة ، وكان حليفًا لحويصة بن مسعود ، وكان أخوه محيصة قد أسلم ، فغدا محيصة على ابن سنينة فقتله ، فجعل حويصة يضرب محيصة ، وكان أسن منه، ويقول: أي عدو الله، قتلته، أما والله لرب شحم في بطنك من ماله ـ لأنه كان ينفق عليهما \_ فقال محيصة : والله لو أمرني بقتلك الذي أمرني بقتله لقتلتك ، فقال له : لو أمرك محمد بقتلي لقـتلتني ؟ ، قال : نعم ، قال حـويصة : والله إن دينًا يبلغ منك هذا لدين معجب ، فأسلم حويصة يومئذ وأنشأ محيصة يقول :

> لطبقت دفراه بأبيض قاضب متى ما أصوبه فليــس بكـاذب ولو أن لى ما بين بصري ومارب

يلوم ابن أمي لو أمسرت بقتـلـه حسام كلون الملح أخلص صقله وما سرنی آنی قتلتــــك طائـعًا

ثم أعاد هذا الحديث برواية جابر بن عبدالله \_ رضى الله عنهما \_ من وجه آخر : أن محمد بن مسلمة هو الذي أتى ابن الأشرف فقال : يا كعب ، قد جئتك لحاجة ، قال : مرحبًا بحاجتك ، قال : جئتك استسلفك تمرًا ، قال : ما بغيتكم إلى مسألة التمر ؟ وإنما بغيتكم إلى مسألة التمر؟ وإنما قال ذلك، لأنهم كانوا يجدون في الجاهلية ألف وسق، فقال محمد: إن هذا الرجل لم يدع عندنا شيئًا وأصحابه، قال كعب: الحمد لله الذي أراك النصرة، فانظر حاجتك، ولكن لابد من رهن، قال: أرهنك درعي، قال: لعلها درع أبيك الزغباء؟ قال: نعم، قال: فائت بمن أحببته وخذ حاجتك، قال: فإني آتيك في خمر الليل فإني أكره أن يرئ الناس أني أطلبك أو آتيك في حاجة أو أني احتجت . . . الحديث، إلى أن نزل إلى محمد وآنسه شيئًا وحادثه، ثم أدخل يده في رأسه، وكان جعدًا، فقال: ما أطيب دهنك، قال: إن شئت أرسلت إليك منه، ثم عاد الشانية، فقال: قد تركت يا محمد أنت وأصحابك هذا، يعنى الدهن، فلما أن خلل أصابعه في رأسه ضرب بالخنجر سرته، الحديث إلى آخره.

قال ذلك ، لأنهم كانوا يجدون في الجاهلية ألف وسق ، فقال محمد : إن هذا الرجل لم يدع عندنا شيئًا وأصحابه وأراد به لم يدع عندنا شيئًا عما كان يضرنا من أمور الجاهلية أو شيئًا من الشرك أو شيئًا عما يحتاج إليه من أمور الدين والدنيا إلا هدنا إليه . قال كعب: الحمد لله الذي أراك النصرة، فانظر حاجتك، ولكن لابد من رهن ، قال : أرهنك درعي، قال : لعلها درع أبيك الزغباء ؟ قال : نعم ، قال : فائت بمن أحببته وخذ حاجتك ، قال : فإني آتيك في خمر الليل ،أي في ظلمة الليل ، والخمر ما وراك . فإني أكره أن يرئ الناس أني أطلبك أو آتيك في حاجة أو أني احتجت ... الحديث ، إلى أن نزل إلى محمد وآنسه شيئًا وحادثه ، ثم أدخل يده في رأسه ، وكان جعدًا ، فقال : ما أطيب دهنك ، قال : إن شئت أرسلت إليك منه ، ثم عاد الشانية ، فقال : قد تركت يا محمد أنت وأصحابك إن شئت أرسلت إليك منه ، ثم عاد الشانية ، فقال : قد تركت يا محمد أنت وأصحابك أخره ، فقد أخبره أنه يأتيه ليستسلفه تمرًا ثم قتله ، ولم يك ذلك منه غدرًا فتبين أنه لا أس بمثله ، والله الموفق .

### ٥ ٤. باب: الأمان على الشرط

قال: وإذا أمَّن المسلمون رجلاً على أن يدلهم على كذا ولا يخونهم، فإن خانهم فهم في حل من قتله، فخرج عليهم من مدينته أو حصنه على ذلك حتى صار في أيديهم، ثم خانهم، أو لم يدلهم فاستبانت لهم خيانته، فقد برثت منه الذمة، وصار الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فينًا، واستدل عليه بحديث موسى بن جبير قال: أقام رسول الله على الكتيبة أربعة عشر يومًا \_ يعني حصنًا من حصون خيبر \_ وكان آخر حصونهم، فلما أيقنوا بالهلكة سألوا النبي على الصلح، فأرسل إلى ابن أبي الحقيق:

### ٤٥ ـ باب: الأمان على الشرط

قال: وإذا أمن المسلمون رجلاً على أن يدلهم على كذا ولا يخونهم ، فإن خانهم فهم في حل من قتله ، فخرج عليهم من مدينته أو حصنه على ذلك حتى صار في أيديهم ، ثم خانهم ، أو لم يدلهم فاستبانت لهم خيانته ، فقد برئت منه الذمة ، وصار الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فينًا (١) ؛ لأن الشرط هكذا جرى بينهم ، فقال عليه السلام : ( المسلمون عند شروطهم (٢) ) ، وقال عمر - رضي الله عنه الشرط أملك ، أي: يجب الوفاء به ، ولانه كان مباح الدم ، علقوا حرمة دمه بالدلالة وترك الخيانة ، وتعليق أسباب التحريم بالشرط صحيح كالطلاق والعتاق ، فإن انعدم الشرط بقي حل دمه على ما كان ، ولان النبذ بعد الأمان والإعادة إلى مأمنه إنما كان معتبراً للتحرز عن الغدر ، وبالتصريح بالشرط قد انتفى معنى الغدر . واستدل عليه بحديث موسى بن جبير قال: أقام رسول الله على الكتيبة أربعة عشر يومًا يعني بحديث موسى بن جبير قال: أقام رسول الله على الكتيبة أربعة عشر يومًا - يعني حصناً من حصون خيبر - وكان آخر حصونهم ، فلما أيقنوا بالهلكة سألوا النبي على الصلح ، فأرسل إلى ابن أبي الحقيق : انزل فأكلمك ، فقال : نعم ، فصالحه على حقن الصلح ، فأرسل إلى ابن أبي الحقيق : انزل فأكلمك ، فقال : نعم ، فصالحه على حقن

<sup>(</sup>١) جاء في الفتــاوى الهندية « ولوقال له أمناك على أن تدلنا على كذا وكذا ولم يزيد وقــام يدلهم فإنه على أمانه ولا يحل للإمام قتله ولا أسره » انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٣٠٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخـاري : الإجارة (٤/ ٧٢٥) باب: أجر السمسرة ، مـعلق ، وأبو داود : الأقضية (٣/ ٣٠٢)
 ح [٣٥٩٤]، والترمذي: الأحكام (٣/ ٦٢٥) ح [١٣٥٢] ، وابن ماجة أحكام (٧٨٨/٧) ح [٢٣٥٣].

انزل فأكلمك، فقال: نعم، فصالحه على حقن دمائهم ويخرجون من خيبر وأرضها، ويخلون بين النبي عَلَيْ وبين ما كان لهم من مال أو أراض، وعلى الصفراء والبيضاء والحلقة، وعلى البز إلا ثوب على ظهر إنسان، قال: وبرئت منكم ذمة الله إن كتمتموني شيئًا، فصالحوه على ذلك، ثم كتم ابن أبي الحقيق آنية من فضة ومالاً كثيرًا كان في مسك الجمل عند كنانة ابن أبي الحقيق، وهذه كانت أنواعًا من الحلي كانوا يعيرونها أهل مكة، ربما قدم القادم من قريش فيستعيرها شهرًا للعرس، يكون فيهم، فكان ذلك يكون عند الأكابر فالأكابر من آل أبي الحقيق، حتى ذكر في المغازي أنه ضاع منها شيء مرة بمكة فغرم من ضاع على يده قيمة ذلك عشرة آلاف دينار، فقال رسول الله علي أبن الآنية والأموال التي خرجتم بها من المدينة حين أجليتكم؟ فقالوا: ذهبت في الحرب يا أبا القاسم، إنما كنا نمسكها لمثل يومنا هذا، فلا والله ما بقي عندنا منها شيء وحلفوا على ذلك، فقال: أفرأيتم إن وجدته عندكم أقتلكم؟ قالوا: نعم، وفي رواية قال لكنانة وربيعة ابني أبي الحقيق:

دمائهم ويخرجون من خيبر وأرضها ، ويخلون بين النبي على وبين ما كان لهم من مال أو أراض ، وعلى الصفراء والبيضاء والحلقة ، وعلى البز إلا ثوب على ظهر إنسان ، قال : وبرثت منكم ذمة الله إن كتمتموني شيئًا (۱) ، فصالحوه على ذلك ، ثم كتم ابن أبي الحقيق ، وهذه الحقيق آنية من فضة ومالاً كثيراً كان في مسك الجمل عند كنانة ابن أبي الحقيق ، وهذه كانت أنواعًا من الحلي كانوا يعيرونها أهل مكة ، ربما قدم القادم من قريش فيستعيرها شهراً للعرس ، يكون فيهم ، فكان ذلك يكون عند الأكابر فالأكابر من آل أبي الحقيق ، حتى ذكر في المغازي أنه ضاع منها شيء مرة بمكة فغرم من ضاع على يده قيمة ذلك عشرة آلاف دينار ، فقال رسو ل الله على : فأين الآنية والأموال التي (۱) خرجتم بها من المدينة حين أجليتكم ؟ فقالوا : ذهبت في الحرب يا أبا القاسم ، إنما كنا نمسكها لمثل يومنا هذا ، فعلا والله ما بقي عندنا منها شيء وحلفوا على ذلك ، فقال : أفرأيتم إن وجدته عندكم أقتلكم ؟ قالوا : نعم ، وفي رواية قال لكنانة وربيعة ابني أبي الحقيق : برئت منكم عندكم أقتلكم ؟ قالوا : نعم ، وفي رواية قال لكنانة وربيعة ابني أبي الحقيق : برئت منكم

<sup>(</sup>١) انظر دلائل النبوة للبيهقي ( ٤/ ٢٢٥ ، ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر دلائل النبوة للبيهةي ( ٤/ ٢٣١ ، ٢٣٢ ) .

برئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كان عندكما ؟ قالا: نعم، قال: فكل ما أخذت من أموالكم فهو حلال لي ولا ذمة لكما؟ قالا: نعم، قال: فأشهد عليهما أبا بكر وعمر وعليًا والزبير وعشرة من يهود، فقام يهودي إلى كنانة فقال: إن كان عندك أو تعلم علمه فأعلمه لتأمن على دمك، فوالله ليطلعن عليه، فقد اطلّع على غير ذلك مما لم يعلمه أحد، فزبره ابن أبي الحقيق، فتنحى اليهودي فقعد، ثم أمر رسول الله علي بهما إلى الزبير بن العوام أن يعذبهما ويستأصل ما عندهما، فعذب كنانة حتى أجافه، فلم يعترف بشيء، قال: فاعترف ربيعة بن أبي الحقيق، فقال: قد رأيت كنانة يطوف كل غداة بهذه الخربة، فأمر النبي علي الزبير حتى حفرها واستخرج منها ذلك الكنز، وفي رواية: سأل رسول الله علي ثعلبة بن سلام بن أبي الحقيق، وكان رجلاً ضعيفًا مختلط العقل، قال: ليس لي علم غير أني كنت أرئ كنانة كل غداة ضعيفًا مختلط الغيق، فإن كان شيئًا دفنه فهو فيها، فأرسل النبي علي إلى تلك يطوف بهذه الحربة، فوجد ذلك الكنز، فأمر رسول الله علي بأن يدفع كنانة بن الحربة فحفر فوجد ذلك الكنز، فأمر رسول الله علي بأن يدفع كنانة بن

ذمة الله وذمة رسوله إن كان عندكما ؟ قالا : نعم ، قال : فكل ما أخذت من أموالكم فهو حلال لي ولا ذمة لكما ؟ قالا : نعم ، قال : فأشهد عليهما أبا بكر وعمر وعليًا والزبير وعشرة من يهود ، فقام يهودي إلى كنانة فقال : إن كان عندك أو تعلم علمه فأعلمه لتأمن على دمك ، فوالله ليطلعن عليه ، فقد اطلّع على غير ذلك عما لم يعلمه أحد ، فزبره ابن أي الحقيق ، فتنحى اليهودي فقعد ، ثم أمر رسول الله ﷺ بهما إلى الزبير بن العوام أن يعذبهما ويستأصل ما عندهما ،فعذب كنانة حتى أجافه ، فلم يعترف بشيء ، ويحتمل أن يكون هذا قبل نهي النبي ﷺ عن المثلة ، وإن كان بعد ذلك فيحتمل أنه فعل ذلك على سبيل السياسة ؛ ليظهر الامر ويتم الزجر في حق غيره عن مثل هذا التلبيس . قال: فاعرض ربيعة بن أبي الحقيق ، فقال : قد رأيت كنانة يطوف كل غداة بهذه الخربة ، فأمر النبي ﷺ الزبير حتى حفرها واستخرج منها ذلك الكنز ، وفي رواية : سأل رسول الله ﷺ النبي علم غير أني كنت أرئ كنانة كل غداة يطوف بهذه الخربة ، فإن كان شيئًا دفنه فهو فيها ، فأرسل النبي ﷺ إلى تلك الخربة فحفر فوجد ذلك الكنز ، فأمر رسول الله ﷺ بأن يدفع كنانة بن أبي الحقيق إلى محمد بن مسلمة ؛ لقتله بأخيه محمود بن مسلمة ، فقد كان هو الذي

أبي الحقيق إلى محمد بن مسلمة ؛ ليقتله بأخيه محمود بن مسلمة ، فقد كان هو الذي دلَّىٰ على محمود الرحى ، إن الكتيبة كانت لرسول الله ﷺ خالصًا فلذلك أعطاه الجارية .

دلَّىٰ علىٰ محمود الرحىٰ ، وإنما استحل دمـاءهما وسبىٰ ذراريهمــا ، لمكان الشرط الذي جرئ بينه وبينهما فسبئ رسول الله ﷺ صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت تحت كنانة، ومعها ابنة عمها ، لم يسب من أهل خيبر غيرهما ،وكان قد وعد دحية الكلبي من سبي خيبر ، فسأله أن يعطيه صفية ، فأعطاه مكانها ابنة عمها ، وأمسك صفية لنفسه ، وهي عروس بحدثان ما دخلت على زوجها ، وذكـر في المغازي أنها كانت رأت في منامها في بعض تلك الليالي أن القمر وقع في حجرها من السماء ، فلما أصبحت قصت رؤياها على كنانة ، فلطمها لطمة على وجهها وقال : أتريدين أن تكوني زوجة محمد ؟ ثم أمر النبي ﷺ بلالاً أن يذهب بها إلى رحله ، فسسر بها وسط القتلي ، فكره ذلك النبي ﷺ وقال : ذهبت بجارية حديثة السن إلى القتلى ، لقد ذهبت منك الرحمة ، فاعتذر بلال وقال : يا رسول الله، ما مررت بها إلا إرادة أن ترى مصارع قومها ولم أدر أنك تكره يا رسول الله ، وذكر في المغاري أن النبي ﷺ اعتقها فـتزوجها ، فأمر أم أيمن أن تصلحها له ، فبنى بها في الطريق قبل أن ينتهي إلى المدينة وكانت لها منزلة عند رسول الله عليه وسبب ذلك ما روي أنه لما قرب بعيرها لتسركب بعدما بني بها رسول الله عليه أراد النبي ﷺ أن يركبها بنفسه فأمرها أن تضع رجلها على فخذه وتركب فوضعت ركبتها على ركبة رسول الله ﷺ ، واستعظمت وضع رجلها على ركبته وإن كان بأمره ، فاستحسن رسول الله ﷺ ذلك منها ، وبعدما قدموا المدينة دخلت عائشة متنكرة مع النساء منزلها لتراها، فوجدت عندها رسول الله ﷺ وجماعة من نساء عشيرتها فعرف رسول الله ﷺ عائشة بين من دخل من النساء ، ولم يذكر لها شيئًا حتى عادت إلى منزلها ، ثم جاءها رسول الله ﷺ فقال : كيف رأيت صفية ؟ فـقالت : ما رأيت شيئًا غير ابنة يهودي بين يهوديات ، ولكني سمعت أنك تحبـها ، فقـال : لا تقولي يا عائشـة ، فإني لم أر في وجهها كبوة حين عرضت عليهـا الإسلام ، ثم روي أنه كأن إذا اجتمع نساء رسول الله فقــال: إذا قلن لك هذا، فــقولي : من منكن مــثلي ؟ أبــي نبــي وعـــمــي نبي وروجي نبي، فإنها كانت من أولاد همارون عليه السلام ، فلمما قالت ذلك لهن ، قالمت عائشة - رضي الله عنها - : ليس هذا من كيسك يا ابنة اليهودي. ومن جوز التنفيل بعد الإصابة استبدل بإعطاء النبي علي دحية ابنة عم صفية ، ولكن تأويل ذلك ما قيال محمد: إن الكتيبة كانت لرسول الله ﷺ خالصًا فلذلك أعطاه الجارية ، واستدل من جوز

### ٦ ٤ . باب : الأمان

قال: وإذا نادئ المسلمون أهل الحرب بالأمان فهم آمنون جميعًا، إذا سمعوا أصواتهم بأي لسان نادوهم به ، لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فإنه كتب إلى جنوده بالعراق: إنكم إذا قلتم: لا تخف، أو مترسي، أو لا تذهل فهو آمن، فإن الله - تعالى - يعرف الألسنة، والمعنى ما أشار إليه، فإن الأمان التزام الكف عن التعرض لهم بألقتل والسبي حقًا لله - تعالى - والله لا يعزب عنه مثقال ذرة، ولا يخفى عليه خافية، وإن نادوهم

المعاملة بما ذكر في هذا الحديث في بعض الطرق أنهم قــالوا : يا محــمد ، نحن أرباب الأموال ونحن أعلم بها ، فلا تخرجنا ، عاملنا على النصف ، وتأويل ذلك لأبي حنيفة ــ رحمه الله ــ قد بيناه في أول كتاب المزارعة ، والله الموفق .

## ٤٦ \_ باب : الأمان

قال: وإذا نادئ المسلمون أهل الحرب بالأمان فهم آمنون جميعًا ، إذا سمعوا أصواتهم بأي لسان نادوهم به (۱) ، العربية والفارسية والرومية ، والفبطية في ذلك سواء لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فإنه كتب إلى جنوده بالعراق: إنكم إذا قلتم لا تخف ، أو مترسي ، أو لا تذهل فهو آمن ، فإن الله - تعالى - يعرف الألسنة ، والمعنى ما أشار إليه ، فإن الأمان التزام الكف عن التعرض لهم بالقتل والسبي حقًا لله - تعالى - والله لا يعزب عنه مثقال ذرة ، ولا يخفى عليه خافية ، ثم فيما يرجع إلى المعاملات يعتبر حصول المقصود بالكلام من غير أن يختص ذلك بلغة ، وإنما اعتبر ذلك أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - في العبادات حيث لم يجوزا التكبير والقراءة بالفارسية ، لأن تما الإيمان من وجوب مراعاة النص لفظًا ومعنى ، وهذا لا يوجد في المعاملات وإذا كان الإيمان يصح بأي لسان كان الحصول المقصود ، وكذلك التسمية على الذبيحة تصح بأي لسان كان لحصول المقصود ، فلك معروف فالأمان أوسع من ذلك كله . وإن نادوهم بلسان لا يعرفه أهل الحرب ، وذلك معروف

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٨ ، ١٩٩ ) .

بلسان لا يعرفه أهل الحرب، وذلك معروف للمسلمين، فهم آمنون أيضًا، فأما إذا كانوا بالبعد من المسلمين بحيث لا يسمعون كلامهم، لا يثبت حكم الأمان لهم، قال: وإذا قال المسلمون للحربي: أنت آمن، أولا تخف، أو لا بأس عليك، أو كلمة تشبه هذا فهو كله أمان، ثم ذكر أمان مختلط العقل إذا كان يعقل الإسلام، ويصفه وهو في ذلك بمنزلة الصبي الذي يعقل كما في أصل يعقل الإسلام، فإن كان لا يعقل الإسلام ولا يصفه لا يجوز أمانه، قال: وإن أمر

للمسلمين، فهم آمنون أيضًا(١)؛ لأن معرفتهم لذلك حقيقة أمر باطن لا يمكن تعليق الحكم به ، فتعلق الحكم بالسبب الظاهر الدال عليه هو إسماعهم كلمة الأمان وهذا أصل كبير في الفقه ، ولهذا شرطنا الإسماع حتى إذا كانوا بالبعد منهم على وجه يعلم أنهم لم يسمعوا ، فإنه لا يكون ذلك أمانًا ، لأن هذا ظاهر يمكن الوقوف عليه ، فيمكن تعليق الحكم بحقيقته ثم لعله كان فيهم تـرجمان يعرف معنى نداء المسلمين فيوقفهم على ذلك ، فلو لم يثبت الأمان به كان نوع غدر من المسلمين ، والتحرر عن صورة الغدر واجب ، يوضح الفرق أنهم إذا لم يفهموا فإنما كان ذلك بمعنى من المسلمين حيث نادوهم بلغة لا يعرفونها ، فلا يبطل به حكم الأمان في حقهم . فأما إذا كانوا بالبعد من المسلمين بحيث لا يسمعون كلامهم (١) ، فإنهم لم يقفوا على مقالة المسلمين لمعنى من جهتهم وهو أنهم لم يقربوا من المسلمين فلهذا لا يثبت حكم الأمان لهم ، قال : وإذا قال المسلمون للحربي : أنت آمن ، أولا تخف ، أو لا بأس عليك ، أو كلمة تشبه هذا فهو كله أمان (٣) ؛ لأنه إنما يخاطب الخائف بمثل هذا العبارات ، لإزالة الخوف عادة ، وإنما يزول عنه الخوف بشبوت الأمان وكل مسلم يملك إنشاء الأمان له فيجعل بهـذا اللفظ منشئًا، كمن يقول لعبده: أعتقتك، أو أنت حر يجعل منشئًا عتقه بما وصفه، ثم ذكر أمان مختلط العقل إذا كان يعقل الإسلام(١) ويصف وهو في ذلك بمنزلة الصبي الذي يعقل كما في أصل الإيمان، وقد بينا الخلاف في أمان الصبي فكذلك مختلط العقل. فإن كان لا يعقل الإسلام ولا يصفه لا يجوز أمانه (٥)؛ لانه بمنزلة الصبي الذي لا يعقل، وإن كان عاقلاً في أمر معيشــته إلا أنه بالغ لا يصف الإسلام ولا يعقله فهذا بمنزلة المرتد، والمرتد لا يجوز أمانه، بخلاف الصبي فإنه مسلم تبعًا لأبويه أو لأحدهما، وإن كان لا يصف

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۱۹۹ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۸ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٨ ) .

أمير العسكر رجلاً من أهل الذمة أن يؤمنهم، أو أمره بذلك رجل من المسلمين فأمنهم فهو جائز، قال: والأسير في دار الحرب إذا أمنهم لا يصح أمانه على غيره من المسلمين.

الإسلام ولا يعقله ، فإذا كان بحيث يعقل الأمان صح أمانه عند محمد . قال : وإن أمر أمير العسكر رجلاً من أهل الذمة أن يؤمنهم ، أو أمره بذلك رجل من المسلمين فأمنهم فهو جائز (١١) ؛ لأن الأمير يملك مباشرة الأمان بنفسه ، فيملك الذمي بعد أمره إياه بذلك، وهذا لأن أمان الذمي إنما لا يصح لتهمة ميله إليهم اعتقادًا ، ويزول ذلك إذا أمره المسلم به ، ويتبين بأمر المسلم إياه أن في أمانه معنى النظر للمسلمين وهذا بخلاف ما إذا أمره بالقتال ، لأنه بأمره إياه بالقتال لا يتعين معنى الخيرية في الأمان ، فلو تعين ذلك إنما يتعين برأي الكافر وهو متهم في ذلك ، فإذا أمره بالأمان يتعين بهذا معنى الخيرية في الأمان برأي المسلم ولا تهمة في ذلك ، ثـم المسألة على وجـهين : إما أن يقول له : أمنهم ، أو يقول : قل لهم إن فلانًا المسلم يؤمنكم ، وكل وجه من ذلك على وجهين، إما أن يقول الذمي لهم : قد أمنتكم ، أو يقول : إن فلانًا المسلم قد أمنكم ، فأما إذا قال له المسلم : أمنهم ، فسواء قال لهم أمنتكم أو أمنكم فلان ، فهم آمنون ، لأنه صار مالكًا للأمان بهذا الأمر ، فيكون فيه بمنزلة مسلم آخر ، والمسلم إذا قال لهم : أمنتكم أو أمنكم فلان كانــوا آمنين في الوجهين ، لأنه أضاف الأمان إلى من يملك إنشاءه ، فيكون ذلك إخبارًا منه بأمان صحيح ، فيجعل في حكم الإنشاء لرفع الغدر ، فإن كان المسلم قال له : قل لهم : إن فلانًا أمنكم ، فإن كان على هذا الوجه فهم آمنون ، لأنه جعله رسولاً إليهم ، وقد أدى الرسالة على وجهها، فيكون هذا بمنزلة ما لو كتب إليهم كتاب الأمان وبعث به على يده ، فإذا بلغهم كانوا آمنين، وإن قال لهم: أمنتكم فهذا باطل لأنه خالف ما أمر به، لأنه أمر بتبليغ الرسالة، وهذا لا يتضمن تمليك الأمان منه، فإذا قال: أمنتكم فهذا ليس بتبليغ للرسالة، ولكنه إنشاء عقد منه مضاف إلى نفسه، وهو ليس من أهله فيكون باطلاً. قال: والأسيسر في دار الحرب إذا أمنهم لا يصبح أمانه على غيره من المسلمين(٢)؛ لأن أمانه لا يقع بصفة النظر منه للمسلمين بل لنفسه، حتى يتخلص منهم ولأن الأسير خائف على نفسه، وإنما يؤمن غيره من يكون آمنًا في نفسه، ولأنهم آمنون منه لكونه مقهورًا في أيديهم، فعقده يكون على الغير

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٨ ) .

وإن كان في أيديهم عبد مسلم أو أمة مسلمة لم ينبغ له أن يعرض لهم في ذلك، ولكن لا بأس بأن يأخذوا ما وجد في أيديهم من أسير حر مسلم أو ذمي أو مكاتب أو أم ولد أو مدين لمسلم أو ذمي، ولو حصل المستأمنون في عسكر المسلمين غير ممتنعين منهم فبدا للأمير أن ينبذ إليهم فعليه أن يلحقهم بمأمنهم ، فإن أبوا أن يخرجوا وقالوا : نكون مع ذرارينا ونسائنا الذين أسرتموهم فإنه ينبغي للأمير أن يتقدم إليهم في ذلك على سبيل الإعذار والإنذار، ويؤجلهم إلى وقت يتيسر عليهم اللحوق بمأمنهم في ذلك الوقت، ولا يرهقهم في الأجل كيلا يؤدي إلى الإضرار بهم، ويقول: إن لحقتم ولا يرهقهم في أجل كذا، وإلا فأنتم ذمة نضع عليكم الخراج ولا ندعكم

ابتداء وقلُّ ما تخلو دارهم عن أسير ، فلو صححنا أمانه انسد باب القتال علينا ، فإنهم كلما حزبهم خوف أمروا الأسير حتى يؤمنهم ، والقول بهذا فاسد ، إلا أنه فيما بينهم وبينه إن أمنوه وأمنهم فينبغي أن يفي لهم كما يفون لهم ولا يسرق شيئًا من أموالهم ، لأنه غير متهم في حق نفسه وقد شرط أن يفي لهم فيكون بمنزلة المستأمن في دارهم وإن كان في أيديهم عبد مسلم أو أمة مسلمة لم ينبغ له أن يعرض لهم في ذلك (١) ؛ لانهم لو أسلموا عليه كان سالمًا لهم ، فحكم هذا وحكم سائر أموالهم سواء ولكن لا بأس بأن يأخذوا ما وجد في أيديهم من أسير حر مسلم أو ذمي أو مكاتب أو أم ولد أو مدين لمسلم أو ذمي (٢) ؛ لأن هؤلاء لا يجري عليهم السبي ، ألا ترى أنهم لو أسلموا عليه لم يكن لهم ، فهم ظالمون في إمساكهم ، وهو بالأمان ما التزم تقريرهم على الظلم فكان له أن يزيل ظلمهم بالسرقة أو الغصب حتى يخرجهم ، وإنما يلزمه أن يراعبي بالعهد ما يجوز إعطاء العهد عليه، ولا يجوز إعطاء الأمان على ترك هؤلاء في أيديهم بعد التمكن من اخذهم منهم . ولو حصل المستأمنون في عسكر المسلمين غير ممتنعين منهم فبدا للأمير أن ينبذ إليهم فـ عليه أن يلحقهم بمأمنهم ّ(٦) فإن أبوا أن يخرجـوا وقالوا : نكوٰن مع ّ ذرارينا ونسسائنا الذيسن أسسرتموهـم فإنه ينبغـي للأمير أن يتقدم إليهم في ذلك على سبيل الإعلار والإندار ، ويؤجلهم إلى وقت يتيسر عليهم اللحوق بمأمنهم في ذلك الوقت ، ولا يرهقهم في الأجل كيلا يؤدي إلى الإضرار بهم ، ويقول : إن لحقتم بمأمنكم إلى أجل كذا ، وإلا فأنتم ذمة نضع عليكم الخراج ولا ندعكم ترجعون إلى مامنكم

(٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۸ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٧ ) .

ترجعون إلى مامنكم بعد ذلك، فإن لم يخرجوا حتى مضت المدة كان ذلك دليل الرضا منهم بأن يكونوا ذمة فيكونوا بمنزلة قبول عقد الذمة نصاً بمنزلة المستامنين في دارنا إذا أطالوا المقام، وإن خاف أمير العسكر إن لقي المسلمون عدوهم أن يغيروا على عسكرهم، أو خاف أن يقتلوا المسلمين ليلاً، فإنه يأمرهم بأن يلحقوا بمامنهم ويوقت لهم في ذلك وقتاً، كما بينا نظراً منه للمسلمين ، ثم يأمرهم في كل ليلة حتى يمضي ذلك الوقت أن يجمعوا في موضع فيحرسوا، فإن مضى ذلك الوقت فصاروا ذمة أمر بهم أن يجمعوا في موضع كل ليلة ويجعل عليهم حراساً حتى يخرجوا إلى دار الإسلام، وكذلك إذا حصر المسلمون العدو جمعهم في موضع وجعل عليهم حراساً، فإن لم يقدروا على أن يحرسونهم من الغنيمة، ولو

بعد ذلك ، فإن لم يخرجوا حتى منضت المدة كان ذلك دليل الرضا منهم بأن يكونوا ذمة فيكونوا بمنزلة قبول عقد الذمة نصاً بمنزلة المستأمنين في دارنا إذا أطالوا المقام (١) ، وإن خاف أمير العسكر إن لقي المسلمون عدوهم أن يغيروا على عسكرهم ، أو خاف أن يقتلوا المسلمين ليلاً ، فإنه يأمرهم بأن يلحقوا بمأمنهم ويوقِّت لهم في ذلك وقتًا ، كما بينا نظرًا منه للمسلمين ، ثم يأمرهم في كل ليلة حتى يمضي ذلك الوقت أن يجمعوا في موضع فيحرسوا ؛ لأن الخوف منهم يزداد بالتقدم إليهم في الخروج ومفارقة النساء والذراري ، والتوقيت كان نظرًا منه لهم ، فينبغي أن ينظر للمسلمين كما ينظر لهم ، وطريق النظر هذا. فإن مضى ذلك الوقت فيصاروا ذمة أمر بهم أن يجمعوا في موضع كل ليلة ويجعل عليهم حراسًا حتى يخرجوا إلى دار الإسلام ؛ لأن الأمن لم يقع من جانبهم وإن جعلهم ذمة بمضي الوقت ، بل ارداد الخوف بما ألزمهم من صغار الجزية إلا أن الخوف يكون بالليـل غالبًا فيـجعل عليهم حـراسًا كل ليلة فإذا أصبـح المسلمون خلو سبيلهم في العسكر ليكونوا عند ذراريهم ونسائهم . وكذلك إذا حصر المسلمون العدو جمعهم في موضع وجعل عليهم حراسًا ؛ لأن الخوف يزداد منهم عند التقاء الصفين ، ويحتاج المسلمون إلى أن يأمنوا من جانبهم ليتفرغوا لقتال العدو ، وذلك إنما يحصل إذا جعل عليهم حراسًا يحرسونهم فإن لم يقدروا على أن يحرسهم إلا بأجر استأجر الإمام قومًا يحرسونهم من الغنيمة ؛ لأن في هذا الاستئجار منفعة للغانمين، فهو نظير

١) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٧ ) .

أن مسلمًا أهل العسكر في منعتهم أشار إلى مشرك في حصن أو منعة لهم أن تعالى ، أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحوا الباب ، أو أشار إلى السماء ، فظن المشركون أن ذلك أمان، ففعلوا ما أمرهم به، وقد كان هذا الذي صنع معروفًا بين المسلمين وبين أهل الحرب من أهل تلك الدار أنهم إذا صنعوا كان أمانًا ، ولم يكن ذلك معروفًا ، فهو أمان جائز بمنزلة قوله : قد أمنتكم، ثم استدل عليه بحديث عمر \_ رضي الله عنه \_: أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو أن تعال، فإنك إن جئت قتلتك، فأتاه فهو آمن، ولو أن

الاستئجار على حفظ الغنائم ، أو على حقظ منفعة الغانمين ، فإن قيل : في هذا الحفظ معنى الجهاد فكيف يجوز الاستئجار عليه ؟ قلنا : لا كذلك ، فالقوم ذمة للمسلمين غير محاربين لهم، فلا يكون حفظهم جهادًا، ولكن يخاف من جانبهم أن يغيروا على غنائم المسلمين وأمتعتهم، فلا فرق بين الاستئجار على حفظ الغنائم وبين الاستئجار على حفظ هؤلاء ومنعهم من أخل الغنائم وقتل المسلمين. ولو أن مسلمًا أهل العسكر في منعتهم أشار إلى مشرك في حصن أو منعة لهم أن تعال، أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحوا الباب، أو أشار إلى السماء، فظن المشركون أن ذلك أمان، ففعلوا ما أمرهم به، وقد كان هذا الذي صنع مسعروفًا بين المسلمين وبين أهل الحسرب من أهل تلبك الدار أنهم إذا صنعوا كان أمانًا ، ولم يكن ذلك معروفًا، فهو أمان جائز بمنزلة قوله: قد أمنتكم(١٠)؛ لان أمر الأمان مبني على التوسع، والتحرز عما يسّبه الغدر واجب، فإذا كان معروفًا بينهم فالثابت بالعرف كالثابت بالنص ، فلو لم يجمعل أمانًا كان غدرًا، وإذا لم يمكن معروفًا فقد اقترن به من دلالة الحال ما يكون مثل الـعرف أو أقوىٰ منه، وهو امتثالهم أمره وما أشار عليهم به، فهو من أبين الدلائل على المسالمة، ألا ترى أنهم لو قالوا لهم: اخرجوا حتى تهدموا هذا الحصن فخرجوا كانوا آمنين. ثم استدل عليه بحديث عمر ـ رضي الله عنه . : أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو أن تعمال، فإنك إن جئت قتلتك ، فأتاه فهو آمن وتأويل هذا أنه إذا لم يفهم قوله : إن جئت قتلتك أو لم يسمع ، فأما إذا علم ذلك وسمعه وجاءه مع ذلك فهو فيء ، لأن دلالة الحال والعرف يسقط اعتباره إذا صرح بخلافه، ألا ترى أنه لو قال: تعال إن كنت تريد القتال أو إن كنت رجلاً أو تعال حتى تبصر ما أفعله معك ، فإنه لا يشكل على أحد أن هذا كلام تهديد لا كلام أمان ،

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٩ ).

عسكر المسلمين في دار الحرب وجدوا رجلاً أو امرأة، فقال حين وجدوه : جئت أطلب الأمان فإن لم يكن لهم علم به حتى هجموا عليه فهو فيء ولا يصدق في ذلك، وإن كان ممتنعًا في موضع لا يقدر عليه المسلمون وهم يسمعون كلامه إن تكلم، فأرادوه ليقتلوه، فلما رأى ذلك لم يتكلم ولكنه أقبل فوضع يده في أيديهم، فهو فيء، وللإمام أن يقتله، ولا يقبل قوله إني جئت أطلب الأمان، و إن لم يعرض له المسلمون بقتل ولا أسر فأقبل إليهم حتى أتاهم فهو آمن، وإن كان في منعة حيث لا يسمع المسلمون كلامه ولا يرونه، فانحط من ذلك الموضع ليس معه أحد ولا سلاح حتى أتى المسلمين، فلما كان حيث يسمعهم نادى بالأمان وهو في ذلك الموضع غير ممتنع من المسلمين، فهو آمن، وكذلك لو كان معه السلاح إلا أنه ليس عليه متنع من المسلمين، فهو آمن، وكذلك لو كان معه السلاح إلا أنه ليس عليه

فأما قـوله : تعال ، مطلقًا فكلام موافقة وكـذلك إشارته بالأصابع إلى السماء فـيه بيان أني أعطيتك ذمـة إله السماء ، أو أنت آمن مني بحق رب السـماء ، فهـو بمنزلة قوله : أمنتك . ولو أن عسكر المسلمين في دار الحرب وجدوا رجلاً أو امرأة ، فـقـال حين وجدوه : جئت أطلب الأمان فإن لم يكن لهم علم به حتى هجموا عليه فهو في ولا يصدق في ذلك ؛ لأن الظاهر يكذبه فيما يقول، فإنه كان مختفيًا منهم إلى أن هجموا عليه ، وإنما يليق هذا بحال من يأتيهم مغيرًا لا مستأمنًا ، فالظاهر أنه يحتال بهذه الحيلة بعدما وقع في الشبكة فلا يصدق ، وإن كان ممتنعًا في موضع لا يقدر عليه المسلمون وهم يسمعون كلامه إن تكلم ، فأرادوه ليقتلوه ، فلما رأى ذلك لم يتكلم ولكنه أقبل فوضع يده في أيديهم ، فهو فيء، وللإمام أن يقتله، ولا يقبل قوله إني جئت أطلب الأمان؛ لأنه حين أراد المسلمون أسره أو قـتله كما متمكنًا على أن ينادي بالأمـان فيعلم أيؤمنونه أم لا، وقد كان ممتنعًا في ذلك الموضع، فـحين ترك النداء بالأمان فهو الذي لم ينظر لنفسه بعد التمكن، فالظاهر أنه أقبل رادًا لقصد المسلمين فحين لم يتمكن من ذلك احتال بهذه الحيلة و إن لم يعرض له المسلمون بقتل ولا أسر فأقبل إليهم حتى أتاهم فهو آمن؛ لأن إقباله إليهم دليل المسالمة، فهو بمنزلة النداء بالأمان بخلاف الأول، فإقباله بعد قصد المسلمين دليل على أنه قصد رد قصدهم بالقتال، وأما إقباله قبل قسصد المسلمين دليل على أنه قبصد المسالمة ألا ترى أن تجارهم هكذا يكون الحال بينهم وبين المسلمين يدخلون دار الإسلام من غير أن ينادوا لطلب الأمان. وإن كان في منعة حيث لا يسمع المسلمون كلامه ولا يرونه ، فانحط من ذلك الموضع ليس معه أحد ولا سلاح حتى أتى المسلمين، فلما كان حيث يسمعهم نادئ بالأمان وهو في ذلك الموضع غير ممتنع من

هيئة رجل يريد القتال، وإن كان أقبل سالاً سيفه ماداً رمحه نحو المسلمين، فلما كان في موضع لا يكون ممتنعاً منهم نادئ الأمان فهو في، ولو أن عسكراً نزل ليلاً في أرض الحرب فجاء مشرك على الطريق لا يعدو على غيره حتى لقي أول مسالح المسلمين فسألهم الأمان، إلا أنه في ذلك الموضع غير

المسلمين ، فهو آمن ؛ لأنه أتى بما في وسعم من مفارقة المنعة والنداء بالأمان إذ كان بحيث يسمع المسلمون، وألقى السلاح، فالظاهر أنه جاء طالبًا للأمان ، فهو آمن ، أمنوا أو لم يؤمنوا ، لأن الشرع أمن مثله، قال ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِن أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكُ فأجره ﴾ [التوبة:٦]، وقال ـ تعالى ـ : ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها﴾ [الانفال: ٦١]، وكذلك لو كان معه السلاح إلا أنه ليس عليه هيئة رجل يريد القتال؛ لانه ربما استصحب السلاح ليبيعه في عسكر المسلمين، أو خاف ضياعه إن خلفه عندهم، فاستصحبه ضنة منه بسلاحه. وإن كان أقبل سالاً سيفه مادًا رمحه نحو المسلمين، فلما كان في موضع لا يكون ممتنعًا منهم نادى الأمان فهو فيء ؛ لأن الظاهر من حاله أنه أقبل مقاتلًا، والحاصل أن البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز وغالب الرأي يجوز تحكيمه فيــما لا يمكن معــرفة حــقيقــته ، وإن كان يرجع إلى إباحــة الدم ، الا ترى أنه لو رأى إنسانًا يدخل بيته ليلاً ولا يدري أنه سارق أو هارب من اللصوص فإنه حكم حاله : فإن كان عليه سيماء اللصوص أو كان معه آخر يجمع متاعه فلا بأس بأن يقتلهما قبل أن يدنوا منه، وإن كـان عليه سيـماء أهل الخيـر فعليـه أن يؤويه ولا يسعـه أن يرمي إليه. والدليل على جواز تحكيم السيماء قوله \_ تعالى \_ : ﴿يعرف المجرمون بسيماهم﴾ والدليل على جواز الرجوع إلى دلالة قوله \_ تعالى \_ : ﴿ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ﴾ [التوبة: ٤٦] ، ولو أن عسكرًا نزل ليلاً في أرض الحرب فجاء مشرك على الطريق لا يعدو على غيره حتى لقي أول مسالح المسلمين فسألهم الأمان ، إلا أنه في ذلك الموضع غير ممتنع كان آمنًا ؛ لأنه أتن بما في وسعه ، والظاهر أنه إذا صار بحيث يسمع المسلمين لا يكون ممتنعًا منهم، والنداء بالأمان في مـوضع لا يسمع المسلمين لا يكون مفيــدًا شيئًا فلا معنىٰ لاشتراطه، وذكر في المغازي عن محمد بن مسلمة كان علىٰ حرس رسول الله ﷺ في بعض الليالي حين كان محــاصرًا لبني قريظة، فخرج رجلان ووجهــهما نحوه ، فلما وصلا إليه قال : ما الذي جاء بكما ، قال : جـ ثنا بالأمان فخلي سبيلهما ، وقال: الله على الله على ذلك. ولو وجدوا رجلاً عليه سلاحه في مؤخر العسكر أو عن ممتنع كان آمنًا ، ولو وجدوا رجلاً عليه سلاحه في مؤخر العسكر أو عن يمينه أو عن شماله يعارض العسكر، فلما بصروا به دعا إلى الأمان، كان فيئًا، وللأمير أن يقتله، وإن أشكل حاله وليس فيه أمر يستدل به على أنه مستأمن ولا ما يستدل به على أنه غير مستأمن، ولم يقع في القلوب ترجيح أحد الجانبين من حاله، فإنه ينبغي للأمير أن يأخذه فيخرجه إلى دار الإسلام ويجعله ذمة، فينقى حرًا محتبسًا في دارنا على التأبيد فإن أسلم فهو حر لا سبيل عليه، وإن أبى وضع عليه الخراج، وكذلك القوم من أهل الحرب يريدون دخول دار الإسلام ولا يقدرون على أن ينادوا بالأمان إلا في موضع لا يكونون فيه الإسلام ولا يقدرون على أن ينادوا بالأمان ألم فهو آمنون ولو كانوا أهل منعة جاءوا فاستأمنوا، فإن شاء المسلمون أمنوهم وإن شاءوا لم يؤمنوهم، ولو كانوا مستأمنين كان للمسلمين أن ينبذوا إليهم إذا كانوا في منعتهم، فيكون لهم أيضًا أن يمتنعوا من إعطاء الأمان لهم بطريق الأولى، فأما غير الممتنعين لهم أيضًا أن يمتنعوا من إعطاء الأمان لهم بطريق الأولى، فأما غير الممتنعين

يمينه أو عن شماله يعارض العسكر، فلما بصروا به دعا إلى الأمان، كان فيئًا، وللأمير أن يقتله؛ لأن الظاهر من حاله أنه جاء متجسسًا، أو جاء على قصد أن يبيت بعض المسلمين، وقد بينا أنــه يؤخذ في مثل هذا بغــالب الظن والرأي ، وإن أشكل حاله وليس فــيه أمر يستدل به على أنه مستأمن ولا ما يستدل به على أنه غير مستأمن ، ولم يقع في القلوب ترجيح أحد الجانبين من حاله ، فإنه ينبغي للأمير أن يأخذه فيخرجه إلى دار الإسلام ويجعله ذمة ؛ لأن عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح يجب الأخذ بالاحتياط، ومن الاحتياط أن لا يقتله ولا يجعله فيتًا لاحتمال أنه جاء مستأمنًا، وأن لا يرده إلى مأمنه لاحتمال أنه جاء مغيرًا، فلا يبطل حكم حرمته بالمحتمل، ولا يجوز إراقة دمه به أيضًا. فيبقى حراً محتبساً في دارنا على التأبيد فإن أسلم فهـ و حر لا سبيل عليه ، وإن أبي وضع عليه الخراج ، وكذلك الـقوم من أهل الحـرب يريدون دخول دار الإسـلام ولا يقدرون على أن ينادوا بالأمان إلا في موضع لا يكونون فيه ممتنعين فنادوا بالأمان حين انتهوا إلى ذلك المكان فهو أمنون؛ لأنهم أتوا بما في وسعهم. ولو كانوا أهل منعة جاءوا فاستأمنوا، فإن شاء المسلمون أمنوهم وإن شاءوا لم يؤمنوهم ؛ لأن أهل المنعة في دارنا كهم في دار الحرب أو في حصونهم ، ولكونهم ممتنعين ولو كانوا مستأمنين كان للمسلمين أن ينبذوا إليهم إذا كانوا في منعتهم ، فيكون لهم أيضاً أن يمتنعوا من إعطاء الأمان لهم بطريق الأولى ، فأما غير الممتنعين لو كانوا مستأمنين لم يجرُ نبذ الأمان بيننا وبينهم حتى نلحقهم لو كانوا مستأمنين لم يجز نبذ الأمان بيننا وبينهم حتى نلحقهم بمأمنهم . ولو وجد المسلمون حربيًا في دار الإسلام فقال : دخلت بأمان، لم يصدق ، ولو قال رجل من المسلمين : أنا أمنته لم يصدق بذلك أيضًا، فإن شهد بذلك رجلان مسلمان غير المخبر أنه أمنه فهو آمن، وكذلك لو قال: أنا رسول الملك إلى الخليفة لم يصدق وكان فيئًا، فإن أخرج كتابًا يشبه أن يكون كتاب ملكهم وادّعى أنه كتاب ملكهم فهو آمن حتى يبلغ الرسالة ، وإنما يشبت

بمأمنهم ، فكذلك إذا جاءوا طالبين الأمان حتى صاروا غير ممتنعين منا ، إلا أن يكون أمير المسلمين تقدم على أهل تلك الدار من أهل الحرب أنه لا أمان لكم عندنا، فلا يخرجن أحد منكم إلينا فإذا علموا بذلك فلا أمان لهم، ومن جاء يطلب الأمان فهو فيء، لأنه أعذر إليهم بما صنع، وقد قال الله \_ تعالى \_ : ﴿وقد قدمت إليكم بالوعيد﴾، ثم الحاصل أنه من فارق المنعة عند الاستثمان فإنه يكون آمنًا عادة ، والعادة تجعل حكمًا إذا لم يوجد التصريح بخلافه ، فأما عند وجود التصريح بخلافه يسقط اعتباره ، كمقدم المائدة بين يدي إنسان إذا قال: لا تأكل. ولو وجد المسلمون حربيًا في دار الإسلام فقال : دخلت بأمان ، لم يصدق ؛ لانه صار ماخوذًا مقهورًا بمنعة الدار ، فهو متهم فيما يدعى من الأمان ، وقول المتهم لا يكون حجة ، أرأيت لو أخذه واحد من المسلمين واسترقه ثم قال: كنت دخلت بأمان أكان مصدقًا في ذلك؟ ولو قال، رجل من المسلمين: أنا أسته لم يتصدق بذلك أيضاً ؛ لانه أخبر بما لا يملك إنشاءه ، وقد ثبت حق جماعة المسلمين في منعه من الرجوع إلى دار الحرب وإستسرقاقه ، وقول الواحد في إبطال الحق الثابت بجماعة المسلمين غير مقبول . فإن شهد بذلك رجلان مسلمان غير المخبر أنه أمنه فهو آمن ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، ولا شـهادة فيه للذي يقول : أنا أمنته ، لأنه يخبر عن فعل نفسه ، فيكون دعوى لا شهادة ولا شهادة فيه لغير المسلمين ، لأنها تقوم على إبطال حق المسلمين وكذلك لو قال: أنا رسول الملك إلى الخليفة لم يصدق وكان فيئًا ؟ لأن هذا منه دعوى الأمان ، فإن الرسول آمن من الجانبين ، هكذا جرى الرسم في الجاهلية والإسلام ، فإن أمر الصلح أو القتــال لا يلتئم إلا بالرسول ولابد من أن يكون الرسول آمنًا ليتمكن من أداء الرسالة ، فلما تكلم رسول قوم بين يدي رسول الله ﷺ بما كان لا ينبغي أن يتكلم به قال : « لولا أنك رسول لقتلتك ١٠٠٠ ، فتبين بهذا أن الرسول آمن ، ولـكن بمجرد دعواه لا يصدق أنه رسول . فإن أخرج كتابًا يشبه أن يكون كتاب ملكهم وادّعى أنه كتاب ملكهم فهو آمن حتى يبلغ الرسالة ، وإنما

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد : المسند ( ١/ ٢٨٤ ) ح [ ٣٦٤١ ] .

الأمان له هاهنا بغالب الظن، وإذا مر عسكر المسلمين بمدينة من مدائن أهل الحرب، ولم يكن لهم بهم طاقة، فأرادوا أن ينفذوا إلى غيرهم، قال لهم أهل المدينة: أعطونا أن لا تمروا في هذا الطريق على أن لا نقتل منكم أحداً ولا نأسره، فإن كان ذلك خيراً للمسلمين فلا بأس بأن يعطوهم ذلك ويأخذوا

يثبت الأمان له هاهنا بغالب الظن ، فلعل الكتاب مفتعل ولكن لما لم يكن في وسعه فوق هذا لأنه لا يجد مسلمين في دار الحرب ليستصحبهما ؛ ليشهدا على أنه رسول من قبله، يكتفئ منه بهـذا الدليل . فكذلك فيمـا سبق ، ولو لم يصحـبه دليل ولا كتاب فـأخذه واحد من المسلمين في دار الإسلام فهو فيء لجماعة المسلمين عند أبي حنيفة ، لأنه تمكن من أخذه بقوة المسلمين ، فهو بمنزلة من وجـد في عسكر المسلمين في دار الحرب فأخذه واحد ، إلا أن هناك يجب فيــه الخمس ، فيه رواية واحــدة ، وفي هذا الفصل روايتان عن أبي حنيفة في إيجاب الخمس وعند محمد هو فيء لمن أخذه ، لأنه مباح في دارنا ، فمن سبقت يده إليـه يكون محرزًا له مختصًا بملكه ، كالصيـد والحشيش ، وفي إيجاب الخمس فيه روايتان عن محمد أيضًا ، والحاصل أنه عند أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ يصير هو مقهورًا لمنعة الدار مأخودًا حتى لو أسلم قبل أن يوجد كان فيتًا ، بمنزلة الأسير يسلم بعد الأخــذ قبل أن يضــرب الإمام عليــه الرق ، وعند محــمد ــ رحــمه الله ــ لا يصــير مأخودًا بالدار ما لم يأخذه مسلم ، حتى لو أسلم كان حرًا ، لأن الإحراز في الحقيقة يكون باليه لا بالدار ، ولهذا لو رجع إلى داره قبل أن يؤخم كان حر الأصل ، فإذا أخذه إنسان كان مختصًا بملكه ، لأختصاصه بإحرازه ، فإن قال : إني أمنته قبل أن آخذه فهو آمن عند محمد لانه في الظاهر عبد له ، وقد أقسر بحريته ، ولا تهمة في إقراره ، وينبغي في قسياس قول أبي حنيفة \_ رحمـ الله \_ أن لا يكون مصدقًا في ذلك ، لأن الحق ثابت فيه لجماعة المسلمين ، وهو غير مصدق في إبطال حقهم وإن لم يؤخذ بعدما أسلم في دارنا حستى رجع إلى دار الحرب فهو حر لا سبيل عليه ، أما على قول محمد فلا إشكال فيه ، لأنه لو لم يرجع كان حرًا فكذلك إذا رجع وعند أبي حنيفة ، فلأنه وإن صار مأخـوذًا لا يصير رقـيقًا مـا لم يضرب عليه الــرق ، فإذا رجع إلىٰ دار الحرب ، فقد انعدم عرضية الاسترقاق فيه ، وتقرر حريته في حال إسلامه ، فلا يسترق بعد ذلك ، بمنزلة الأسير يسلم وينقلب إلى عـسكر أهل الحرب ، ثم يؤخذ بعد ذلك ، فكما يكون حراً هناك لا سبيل عليه فكذلك هاهنا . وإذا مر عسكر المسلمين بمدينة من مدائن أهل الحسرب ، ولم يكن لهم بهم طاقة ، فأرادوا أن ينفذوا إلى غيرهم ، قال لهم أهل المدينة : أعطونا أن لا تمروا في هذا الطريق على أن لا نقتل منكم أحدًا ولا نأسره ، فإن كان ذلك خيراً للمسلمين فلا بأس بأن يعطوهم ذلك ويأخذوا في طريق آخر وإن في طريق آخر وإن كان أبعد وأشق ، فإن قبلوه ثم بدا لهم أن يمروا في ذلك الطريق فلينبذوا إليهم ويعلموهم بذلك، فإن قال المسلمون : إن ممرنا في هذا الطريق لا يضرهم شيئًا قيل لهم : لعل لهم في هذا الطريق زروعًا ونخلاً وكلاً يحتاجون إليه ولا يحبون أن ترعوه ، أو لعل لهم مواشي ولايحبون أن تعرضوا لها ، فإن قالوا : نمر ولا نتعرض لشيء من ذلك فإن هذا أسهل الطرق، قيل لهم: وإن لم تأخذوا شيئًا، فلعل القوم يكرهون أن تروا حصونهم ومواشيهم وتعرفوا الطريق إليهم، فتأتوهم مرة أخرى بما رأيتم من العورة، فليس لكم إلا الوفاء بما قلتم أو النبذ إليهم عملاً بقوله ـ تعالى ـ : ﴿فانبذ إليهم على سواء﴾، ولو قال أهل المدينة : أعطونا على أن لا تشربوا من ماء نهرنا فأعطيناهم ذلك ، فإن كان شربنا يضرهم في مائهم ، أو لا نعلم أيضر

كان أبعد وأشق (١)؛ لأنهم لا يأمنون أن يتبعوهم فيقتلوا الواحد والاثنين ممن في أخريات العسكر، و هذه الموادعة تؤمنهم من ذلك وقــد قبل رسول الله ﷺ في الموادعة يوم الحديبية من الشرط ما هو أعظم من هذا ، فإن أهل مكة شرطوا عليه أن يرد عليهم كل من أتي مسلمًا منهم، ووفي لهم بهذا الشـرط، إلا أن انتسخ، لأنــه كان فيــه نظر للمسلمين لما كان بين أهل مكة وأهل خيبر من المواطأة على أن رسول الله ﷺ إذا توجه إلى أحمد الفريسقين أغار الفريق الآخـر على المدينة ، فـوادع أهل مكة حـتى يأمن من جانبهم إذا توجه إلى خيبر . فعرفنا أن مثل هذا الشرط لا بأس بقبوله إذاكان فيه نظر للمسلمين . فإن قبلوه ثم بدا لهم أن يمروا في ذلك الطريق فلينبذوا إليهم ويعلموهم بذلك (٢) ؛ لأن هذا بمنزلة الموادعة والأمان ، فيجب الوفاء به والتحرز عن الغدر إلى أن ينبذوا إليهم. فإن قال المسلمون: إن ممرنا في هذا الطريق لا يضرهم شيئًا قيل لهم: لعل لهم في هذا الطريق زروعًا ونخلاً وكلاً يحتاجـون إليه ولا يحبون أن ترعوه ، أو لعل لهم مواشي ولايحبون أن تعرضوا لها ، فإن قالوا : نمر ولا نتـ عرض لشيء من ذلك فإن هذا أسهل الطرق ، قيل لهم : وإن لم تأخذوا شيئًا ، فلعل القوم يكرهون أن تروا حصونهم ومواشيهم وتعرفوا الطريق إليهم ، فتأتوهم مرة أخرى بما رأيتم من العورة ، فليس لكم إلا الوفاء بما قلتم أو النبذ إليهم عملاًبقوله \_ تعالى \_ : ﴿ فانبذ إليهم على سواء ﴾ الأنفال الآية [ ٥٨ ] ، ولو قـال أهل المدينة : أعطونا على أن لا تـشربوا من مـاء نهـرنا فـأعطيناهم ذلك ، فإن كان شربنا يضرهم في مائهم ، أو لا نعلم أيضر ذلك بمائهم أو لا ، فينبغي أن

<sup>. (</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۲۰۳ ) .

ذلك بما ثهم أو لا، فينبغي أن نفي لهم بذلك، وإن كنا نتيقن أن ذلك لا يضر بماء نهرهم فلا بأس بأن نشرب من ذلك النهر ونسقي الدواب بغير علمهم، فإذا احتاج المسلمون إلى ذلك الماء لأنفسهم أو دوابهم فلينبذوا إليهم ويخبروهم أنهم فاعلون، ثم يشربون، وكذلك الكلأ هو بمنزلة الماء، فأما الزرع والأشجار والثمار إذا أعطوهم أن لا يتعرضوا لذلك فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لشيء من ذلك أضر بأهل الحرب أو لم يضر بهم ، وإن قالوا : أعطونا على أن لا تحرقوا زروعنا ولا كلأنا فأعطيناهم ذلك فلا بأس بأن نأكل منه ونعلف دوابنا،

نفي لهم بذلك ، وإن كنا نتيقن أن ذلك لا يضر بماء نهرهم فلا بأس بأن نشرب من ذلك النهر ونسقي الدواب بغير علمهم (١) ؛ لأن الشرط إن كان مفيدًا يجب مراعاته ، ومن اشترط مثله يكون متعنتًا لا طالب منفعة أو دافع ضرر ، فإذا علمنا أنه لا يضر بهم فهذا شرط غير مفيد فيلغى ، وإذا كان يضر بهم فهذا شرط مفيد لهم فيجب اعتباره بمنزلة ما يجري من الشروط بين المسلمين في المعاملات ، وإن كان لا يدري أيضر بهم أم لا، فالظاهر أنه لا يشترطون ذلك إلا لمنفعة لهم أو دفع ضرر عنهم، لأن العاقل لا يشتغل بما لا يفيده شيئًا والبناء على الظاهر واجب ما لم يتبين خلافه. فإذا احتياج المسلمون إلى ذلك الماء لأنفسهم أو دوابهم فلينبذوا إليهم ويخبروهم أنهم فاعلون، ثم يشربون ، الناس شركة عامة في الكلأ والماء فلا تنقطع شركتهم بهذا الشرط إذا علموا أنه لا فائدة لهم فيه. فأما الزرع والأشجار والثمار إذا أعطوهم أن لا يتعرضوا لذلك فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لشيئ من ذلك أضر بأهل الحرب أو لهم يضر بهم (٣)؛ لأن هذا ملك لهم، ونفوذ تـصرف الإنسان في ملكه بحـكم الملك لا باعتبـار المنفعــة والضرر، إلا أن يضطر المسلمون إليه فلينبذوا إليهم ثم يأخذون ويأكلون ويعلفون؛ لأن بهذا الشرط لا تنعدم صفة الإباحة الثابتة في أملاكهم ولكن التحرز عن الغدر واجب، وقد حصل ذلك بالنبذ إليهم، وإن قالوا: أعطونا على أن لا تحرقوا زروعنا ولا كلأنا فـأعطيناهم ذلك فلا **بأس بأن نأكل منـه ونعلف دوابنا<sup>(١)</sup>؛ لأن الوفاء إنما يلزمنــا بقدر ما قـبلنا من الشروط،** وذلك الإحراق والأكل ليس من الإحراق في شيء ، ألا ترى أنه يحل للإنسان أن يأكل

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۲۰۳ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٣ ) .

وإن سألونا أن لا نخرب قراهم، فأعطيناهم ذلك فلا بأس بأن نأخذ ما وجدنا في قراهم من متاع أو علف أو طعام أو غيره مما ليس ببناء، وإن شرطوا علينا أن لا نأكل من زروعهم ولا نعلف منها، فليس ينبغي لنا أن نحرق شيئًا منها، فإن اشترطوا أن لا نحرق لهم زروعًا فيقدرنا على أن نغرقها بالماء، فليس لنا أن نفعل ذلك، وكذلك لو شرطوا أن لا نغرقها، فليس ينبغي لنا أن نحرقها،

ملكه ولا يحل له أن يحرقه، وأهل الشام يكرهون الإحراق في أموال أهل الحرب، ولا يكرهون التناول، ولعلهم إنما شـرطوا هذا الشرط لما في الإحرّاق من الفـساد، والأصل أن ما ثبت بالشرط نصاً لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه. وإن سألونا أن لا نخرب قراهم ، فأعطيناهم ذلك فلا بأس بأن نأخذ ما وجدنا في قراهم من متاع أو علف أو طعام أو غيره مما ليس ببناء (١)؛ لأن التخريب يكون في الأبنية، أما أخذ الأمتعة فمن الحفظة لا من التخريب، ولعلهم كرهوا ذلك لما في التخريب من صورة الإفساد، ولكن كل ما كان في قراهم من خشب أو غيره فليس ينبغي أن نعرض له، وما كان من خشب موضوع ليس في بناء فلا بأس بأن نأخذه ونوقد به لأن هذا انتفاع وليس بتخريب ، وإنما الذي لا يحل بعد هذا الشرط هدم شيء من مساكنهم أو تخريبه بالنار ، لأن ذلك فوق التخريب، فيثبت حكم الشرط فيه بطريق الأولى، وإن وجدنا بابًا مغلقًا، ولم نقدر على فتحه فلا ينبغي أن نقلعه قبل النبذ إليهم، لأن هذا تخريب، بخلاف ما إذا قدرنا على فتح البـاب، فإن فتح الباب ليـس بتخريب، فإن لم نقــدر على فتحــه إلا بكسر الغلق، فليس ينبغي لنا أن نفعل ، لأن هذا تخريب ، والقليل والكثير فيما التزمناه بالشرط نصًّا سواء. وإن شرطوا علينا أن لا ناكل من زروعهم ولا نعلف منها ، فليس ينبغي لنا أن نحرق شيئًا منها (٢) ؛ لأن الإحراق فوق الأكل في تفويت مقصودهم بالشرط ، فيثبت الحكم فيه بالطريق الأولَى، بمنزلة التنصيص على التأفيف في حق الأبوين يكون تنصيصًا على حرمة الشتم بالطريق الأولى، وهذا بخلاف ما إذا شرطوا بأن لا يحرق؛ لأن الأكل دون التحريق ، فـإن الإحراق إفساد للعين ، والأكل انتفـاع بالعين ، فإذا شرطوا أن لا يأكل فمقصودهم بقاء العين لهم، وذلك ينعدم بالإحراق كما ينعدم بالأكل ، وإذا شرطوا أن لا نحرق فمقصـودهم أن لا يفسد شيء من ملكهم، وليس في الأكل فساد ، فإن اشترطوا أن لا نحرق لهم زروعًا فقدرنا على أن نغرقها بالماء ، فليس لنا أن نـفعل **ذلك<sup>(٣)</sup>؛ لأن هذا في معنى المنصوص من كل وجه، فـإن كل واحـد منهمــا إفســاد.** وكذلك لو شرطوا أن لا نغرقها ، فليس ينبغي لنا أن نحرقها(٤) ، وكذلك لو شرطوا أن

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۲۰۳ ) . (۲) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۲۰۳ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية (٢/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) قال في الفتاوى : الأمان على شيء أمان على مثلـه وعلى ما فوقه من ضرر ولا تكون أمانًا على ما دونه =

وكذلك لو شرطوا أن لا نغرق سفينتهم ولا نحرقها لم ينبغ لنا أن نذهب بها، أرأيت لو شرطوا أن لا نحرق منازلهم ولا نغرقها أكان ينبغي لنا أن ننقضها فنذهب بخشبها وأبوابها؟ هذا لا ينبغي، ولوشرطوا أن لا نقتل أسراهم إذا أصبناهم، فلا بأس بأن نأسرهم، ويكونوا فينًا ولا نقتلهم، وإن شرطوا أن لا نأسر منهم أحدًا فليس ينبغي لنا أن نأسرهم ونقتلهم، إلا أن تظهر الخيانة منهم بأن كانوا التزموا أن لا يقتلوا ولا يأسروا منا أحدًا ثم فعلوا ذلك، فحينئذ يكون هذا منهم نقضًا للعهد، فلا بأس أن نقتل أسراهم وأن نأسرهم كما كان لنا ذلك قبل العهد ، ألا ترئ أن أهل مكة لما صاروا ناقضين للعهد

<sup>=</sup> ضررًا ، والإحراق مثل الإغراق ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>۱) قال في الفتاوى: الأصل في هذه المسائل أن الأمان على شيء أمــان على مثله وعلى ما فوقه من ضرر ولا يكون أمانًا علــى ما دونه ضرر أو هنا الذهاب بالــسفينة يفــوت مقــصودهم وهو الانتفــاع بها فــيكون مثل الإحراق والإغراق ، انظر الفتاوى الهندية (٢٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية (٢/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) قال في الفتاوئ: الأمان علميٰ شيء لا يكون أمانًا علميٰ ما دونه والأسر دون القتل ، انظر الفتاوئ الهندية (٢٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) قال في الفتاوئ : الأمان عــلمن شيء يكون أمانًا علمن مثله وعلمن ما فوقه والقتل فوق الأســر فلا ينبغي القتل ولا الأسر انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٧).

لساعدة بني بكر على بني خزاعة وكانوا حلفاء رسول الله على كيف قصدهم رسول الله على من غير نبذ إليهم فإنه سأل الله ـ تعالى ـ أن يعمي عليهم الأخبار حتى يأتيهم بغتة؟ فإن فعل ذلك منهم رجل واحد لم يكن ذلك بنقض منهم لعهدهم، فإن فعل ذلك جماعتهم أو أميرهم أو واحد منهم على وجه المحاربة وهم يعلمون بذلك فلا يغيرونه، فحينئذ يكون نقضًا للعهد منهم، فإن شرطوا على أن لا نقتل أسراهم على أن لا يقتلوا أسرانا، وأسروا منا أسارئ، فلم يقتلوهم فلا بأس بأن نأسر نحن أيضًا أسراهم ولا نقتلهم، وإذا دخل حربي دارنا بأمان فقتل مسلمًا عمدًا أو خطأ أو قطع الطريق، أو تجسس أخبار المسلمين، فبعث بها إلى المشركين أو زنى بمسلمة أو ذمية كرهًا، أو سرق، فليس يكون شيء منها نقضًا منه للعهد .

كيف قصدهم رسول الله على من غير نبذ إليهم فإنه سأل الله \_ تعالى \_ أن يعمي عليهم الأخبار حتى يأتيهم بغتة ؟ فإن فعل ذلك منهم رجل واحد لم يكن ذلك بنقض منهم لعهدهم ؛ لأن فعل الواحد لا يشتهر في جماعتهم عادة ، وليس لهذا الواحد ولاية نقض العهد على جماعتهم ، ألا ترى أن مسلمًا لو ارتكب ما لا يحل في دينه لم يكن نقضًا منه لإيمانه ، ولو أن ذميًا فعل ذلك لم يكن نقضًا منه لامانه فإن فعل ذلك جماعتهم أو أميرهم أو واحد منهم على وجه المحاربة وهم يعلمون بذلك فلا يغيرونه ، فحينذ يكون نقضًا للعهد منهم (۱) ؛ لأن فعل أميرهم يشتهر لا محالة والواحد منهم إذا فعله مجاهرة فلم يغيروا عليه ، فكأنهم أمروه بذلك ، على ما قبل : إن السفيه إذا لم ينه مأمور ومباشرة ذلك الفعل على سبيل المجاهرة بمنزلة النبذ للعهد الذي جرى بيننا لم ينه مأمور ومباشرة ذلك الفعل على سبيل المجاهرة بمنزلة النبذ للعهد الذي جرى بيننا أسارئ ، فلم يقتلوهم فلا بأس بأن نأسر نحن أيضًا أسراهم ولا نقتلهم ؛ لأن هذا ليس أسلى ، فلم يقتلوهم فلا بأس بأن نأسر نحن أيضًا أسراهم ولا نقتلهم ؛ لأن هذا ليس المهد نعاملهم كما يعاملوننا جزاء وفاقًا ، وإذا دخل حربي دارنا بأمان فقتل مسلمًا عمدًا العهد نعاملهم كما يعاملوننا جزاء وفاقًا ، وإذا دخل حربي دارنا بأمان فقتل مسلمًا عمدًا أو خطأ أو قطع الطريق ، أو تجسس أخبار المسلمين ، فبعث بها إلى المشركين أو زنين بمسلمة أو ذمية كرهًا ، أو سرق ، فليس يكون شيء منها نقضًا منه للعهد (۱) ، إلا على بمسلمة أو ذمية كرهًا ، أو سرق ، فليس يكون شيء منها نقضًا منه للعهد (۱) ، إلا على

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٧ ).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥٢ ) .

والأصل فيه حديث حاطب بن أبي بلتعة فإنه كتب إلى أهل مكة أن محمدًا يغزوكم فخذوا حذركم، ولذلك قصة وفيه نزل قوله \_ تعالى \_ ﴿يا أَيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ﴾، فقد سماه الله \_ تعالى \_ مؤمنًا مع ما فعله، وكذلك أبو لبابة بن عبد المنذر حين استشاره بنو قريظة أنهم إن نزلوا على حكم رسول الله ﷺ ماذا يصنع بهم، فأمر يده على حلقة يخبرهم أنه يضرب أعناقهم، وفيه نزل قوله \_ تعالى \_: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ﴾ الآية، وإن قذف مسلمًا يضرب الحد، واستدل بصحة مذهبه هنا، بأن المسلمين اختلفوا في أهل الذمة هل تقام عليهم هذه الحدود فقال أهل المدينة: لا يقام عليهم ذلك، ولكن يرفعون إلى حاكمهم الحدود فقال أهل المدينة: لا يقام عليهم ذلك، ولكن يرفعون إلى حاكمهم

قول مالك فإنه يقول يصير ناقضًا للعهـ بما صنع ، لأنه حين دخل إلينا بأمان فقد التزم بأن لا يفعل شيئًا من ذلك، فإذا فعله كان ناقضًا للعهد بمباشرته، مما يخالف موجب عقده، ولو لم يجمعله ناقص العهد بهذا رجع إلى الاستخفاف بالمسلمين، ولكنا نقول: لو فعل المسلم شيئًا من هذا ليس بناقض لإيمانه فإذا فعله المستأمن لا يكون ناقضًا لأمانه. والأصل فيه حديث حاطب بن أبي بلتعة فإنه كتب إلى أهل مكة أن محمداً يغزوكم فخذوا حذركم ، ولذلك قصة وفيه نزل قوله ـ تعالى ـ : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُواْ عدوي وعدوكم أولياء ﴾ [ الممتحنة: ١ ] ، فقـد سماه الله \_ تعالىٰ \_ مؤمـنًا مع ما فعله ، وكذلك أبو لبابة بن صبد المنذر حين استشاره بنو قريظة أنهم إن نزلوا على حكم رسول الله على ماذا يصنع بهم ، فأمر يده على حلقة يخبرهم أنه يضرب أعناقهم ، وفيه نزل قوله - تعالىٰ - : ﴿ يَا آيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهِ وَالرَّسُولُ ﴾ الآية ، فعرفنا أن هذا لا يكون نقضًا للإيمان من المسلم فكذلك لا يكون نقضًا للأمان من المستأمن ولكنه إن قتل إنسانًا عمدًا يسقتل به قصاصًا ، لأنه التـزم حقوق العبـاد فيما يرجع إلى المعـاملات وإن قذف مسلمًا يضرب الحد(١٠)؛ لأن فيه حق العبد أيضًا، فإنه مشروع صيانة لعرضه، ولهذا تسمع خصومته في الحـد، ولا تستوفي إلا به، فأما ما أصاب من الأسبــاب الموجبة للحد حقًا لله ـ تعالى ـ كالـزنا والسرقة، فالخلاف فـيه معروف أنه لا يقام علـيه ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد \_ رحمهما الله \_ خلافًا لأبي يوسف واستدل بصحة مذهبه هنا ، بأن المسلمين اختلفوا في أهل الذمة هل تقام عليهم هذه الحدود فقال أهل المدينة : لا يـقام عليهم ذلك ، ولكن يرفعون إلى حاكمهم ليقيمها عليهم ، وذلك مروي عن على ـ رضى

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع (٧/٤٠).

ليقيمها عليهم، وذلك مروي عن علي \_ رضي الله عنه \_ فاختلافهم في ذلك في حق المنتأمن أنه لا يقام عليه، ونحن لم ناخذ بذلك في حق الذمي، لورود النص، فإن رسول الله على أمر برجم اليهودي ولكن ورود النص في الذمي، لا يوجب ذلك الحكم في حق المستأمن، ولا يجب القصاص على الذمي بقتل المستأمن كما لا يجب على المسلم، ولكنه يؤمر برد ما أخذ من أموال الناس، ويغرم ما استهلك من ذلك ويكون عليه صداق التي أصابها، ويوجع عقوبة على ما صنع ويجلس في السجن على قدر ما يرئ الإمام.

الله عنه \_ فاختلافهم في ذلك في حق الذمي ، يكون اتفاقاً منهم في حق المستأمن أنه لا يقام عليه ، ونحن لم نأخذ بذلك في حق الذمي ، لورود النص ، فإن رسول الله الله المرجم اليهودي ولكن ورود النص في الذمي ، لا يوجب ذلك الحكم في حق المستأمن ؛ لأن الذمي ملتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، فإنه من أهل دارنا ، فيقام عليهم الحدود كلها إلا حد الخمر ، فإنه لا يعتقد حرمة شربه ، وبدون اعتقاد الحرمة لا يتقرر السبب ، فيأما المستأمن لا يصير من أهل دارنا ولا التنزم شيئًا من أحكامنا ، وإنما دخل دارنا ليقضي حاجته ثم يرجع إلى داره ، ولهذا لا يمنع من السرجوع ولا يجب القصاص على الذمي بقتل المستأمن كما لا يجب على المسلم ، فلهذا لا يقام عليه ما كان محض حق الله ، ولكنه يؤمر برد ما أخذ من أموال الناس ، ويغرم ما استهلك من ذلك ويكون عليه صداق التي أصابها ؛ لأن الوطء في غير الملك لا يخلو عن حد أو منع ويجلس في السجن علي قدر ما يرئ الإمام ، ويعزر لأن في لفظ التعزير من ينبئ صنع ويجلس في السجن علي قدر ما يرئ الإمام ، ويعزر وه وتوقروه الفقط التعزير من ينبئ عن معنى التطهير والتعظيم ، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ وتعزروه وتوقروه الفقط التعزير من ينبئ والكافر ليس من أهله فله ذا قال : يوجع عقوبة بما صنع من إساءة الأدب والله الموق .

### ٧ ٤ ـ باب : ما يصدق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدق

وإذا انتهى عسكر المسلمين إلى مطمورة أو حصن فأقاموا عليها فناداهم قوم من أهلها، أمنونا على أهلينا ومتاعنا على أن نفتحها لكم، ففعلوا ذلك وفتحوها لهم، فالقوم الذين سألوا ذلك آمنون وإن لم يذكروا أنفسهم بشيء، فإذا خرج أهل المطمورة، فقال الذين أومنوا: هذا متاعنا لجيّد المتاع، وهؤلاء أهلونا لفرهة السبي، فالقياس في هذا أنهم لا يصدقون إلا ببينة تقوم على ذلك من المسلمين العدول، قال: ولكن العمل بالقياس يتعذر في هذا الموضع، فإنهم لا يجدون في المطمورة قبل فتح الباب عدولاً مسلمين ليشهدوهم على

# ٤٧ ـ باب : ما يصدُّق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدُّق

وإذا انتهى عسكر المسلمين إلى مطمورة أو حصن فأقاموا عليها فناداهم قوم من أهلها، أمنونا على أهلينا ومتاعنا على أن نفتحها لكم، ففعلوا ذلك وفتحوها لهم، فالقوم الذين سألوا ذلك آمنون وإن لم يذكروا أنفسهم بشيء (۱) ؛ لأن النون والألف أو النون في قوله : أمنونا ، كناية لإضافة المتكلم ما يتكلم به إلى نفسه ، وكلمة «على » للشرط ، قال الله - تعالى - : ﴿ يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا ﴾ [ الممتحنة : الأسرط ، قال الله - تعالى - : ﴿ حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق ﴾ [ الأعراف : الأعراف نقد عنال - 1 ] أي بشرط ذلك ، فعرفنا أن تقرير كلامهم نحن آمنون مع أهلينا وأموالنا إن فتحناها لكم ، وقد أعطاهم المسلمون ذلك فإذا فتحوا كانوا آمنين فإذا خرج أهل فتحناها لكم ، وقد أعطاهم المسلمون ذلك فإذا فتحوا كانوا آمنين فإذا خرج أهل فالقياس في هذا أنهم لا يصدقون إلا ببينة تقوم على ذلك من المسلمين العدول ؛ لأن حق المسلمين قد ثبت في جميع ما وجد في المطمورة لظهور سببه فهم يدعون المانع بعدما ظهر الاستحقاق بسببه فلا يصدقون على ذلك إلا بحجة ولا حجة على المسلمين أحد المتبايعين شرط خيار لم يقبل ذلك إلا بحجة . قال : ولكن العمل بالقياس يتعذر في هذا الموضع ، فإنهم لا يجدون في المطمورة قبل فتح الباب عدولاً مسلمين ليشهدوهم على مالهم من المتاع والأهل ، وكما المطمورة قبل فتح الباب عدولاً مسلمين ليشهدوهم على مالهم من المتاع والأهل ، وكما المطمورة قبل فتح الباب عدولاً مسلمين ليشهدوهم على مالهم من المتاع والأهل ، وكما

<sup>- (</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ) .

مالهم من المتاع والأهل، وكما يسقط اعتبار صفة الذكورة في الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال لأجل الضرورة يسقط، اعتبار أصل الشهادة هنا لأجل الضرورة، ويجب العمل فيه بالاستحسان، فنقول: إن صدقهم السبي الذين ادّعوهم بما قالوا فهم، مصدقون وهم آمنون معهم، فإذا تصادقوا على شيء فعلينا أن نأخذ بذلك، وإن كذبهم هؤلاء ادّعوا بذلك، وإن كذبهم هؤلاء ادّعوا غيرهم أنهم أهلونا لم يصدقوا على ذلك، وإن ادّعى بعض السبي رجلان منهم، فقال كل واحد منهما: هذا من أهلي، فإن صدّق المدّعي به أحدهما فهو من أهله وكان آمنًا، وإن كذبهما جميعًا كان فيتًا، وأهله امرأته وولده الذين كانوا

يسقط اعتبار صفة الذكورة في الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال لأجل الضرورة يسقط ، اعتبار أصل الشهادة هنا لأجل الضرورة ، ويجب العمل فيه بالاستحسان (١) فنقول: إن صدقهم السبي الذين ادّعوهم بما قالوا فهم ، مصدقون وهم آمنون معم (٢)؛ لأنهم كانوا في المطمورة جملة. فإذا تصادقوا على شيء فعلينا أن ناخذ بذلك (٣)؛ لانه لا طريق لنا إلى الوقوف على حقيقة ما كان بينهم فيبتني الحكم على ما يظهر بتصادقهم . وإن كذبوهم بما قالوا كانوا فيثًا<sup>(٤)</sup> ؛ لأنه عند التكذيب لم يثبت السبب الذي بني الأمان عليه ودعوى المستأمنين لا يكون مـقبـولاً على من كان مـعهم في المطمـورة أنهم أهلونا إلا بحجة، فإن معجرد خبرهم لا يصلح حجة في ذلك لانهم عارضوهم بالتكذيب بخلاف الأول، فالسبب هناك قد ثبت فيما بينهم بالتصادق وعليه بنينا الأمان فلهذا كانوا آمنين . فإن كانوا حين كذبهم هؤلاء ادّعوا غيرهم أنهم أهلونا لم يصدقوا على ذلك؛ لأنه يتناقض كــــلامهم، والمناقض لا قـــول له، ولأنا إنما نقبل قــولهم عند التصـــديق لنوع من الاستحسان، وهو الذي سبق إلى فهم كل أحد أنهم لا يتجاسرون على التصادق على الباطل في مثل هذه الحالة ، وهذا المعنى ينعدم عند التناقض في الدعوى فكان جميع من في المطمورة فيئًا ، إلا المستأمنين ومن صدقهم في الابتداء أنه من أهليهم . وإن ادّعى بعض السبي رجلان منهم ، فقال كل واحد منهما : هذا من أهلي ، فإن صدّق المدّعي به أحدهما فهو من أهله وكان آمنًا ، وإن كذبهما جميعًا كان فيتًا ؛ لأن السبب الذي رتبنا عليه الأمان لم يثبت بينه وبين وبين واحد منهما . وأهله امرأته وولده الذين كانوا في عياله من الصغار والكبار من النساء والرجال(٥)، وفي القياس أهله: روجته

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٩ ) .

في عياله من الصغار والكبار من النساء والرجال، اسم الأهل يتناول كل من يعوله الرجل في داره وينفق عليه، فأما ابن له كبير هو معتزل عنه فليس من أهله وكذلك كل ابنة من بناته لها زوج وقد ضمها زوجها إليه فهي ليس من أهله ، فإذا تصادقوا على ذلك كانوا آمنين، وأيهم ادّعى ذلك وكذبه المستأمن أو ادّعي المستأمن وكذبه المدّعي فهو فيء، فإن رجع المكذب منهما إلى تصديق صاحبه، وقال أوهمت لم يلتفت إلى قوله، ولو قالوا: آمنونا على أهل بيوتاتنا، فالمسألة بحالها، فأهل بيت كل واحد منهم قرابته من قبل أبيه الذين ينسبون إليه في بلادهم كما يكون في بلادنا أهل بيت أمير المؤمنين آل عباس، وأهل بيت على بن أبي طالب، وأهل بيت طلحة والزبير، ولا يكون عباس، وأهل بيت على بن أبي طالب، وأهل بيت طلحة والزبير، ولا يكون

فقط ، لأنه في العرف يقال لمن له زوجة متأهل ولمن لا زوجة له غير متأهل ، وإن كان يقوله جماعة ، ولكنه استحسن فقال : اسم الأهل يتناول كل من يعوله الرجل في داره وينفق عليه ، ألا ترى في قوله \_ تعالى \_ في قصة نوح عليه السلام : ﴿ إني ابني من أهلى ﴾ هود الآية [٤٠] وقد استثنى الله الزوجة عن الأهل في قصة لوط عليه السلام قال ـ تعالىٰ ـ : ﴿ فَأَنجِينَاهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرَاتُهُ ﴾ [ النحل: ٥٧ ] ، وفي قصة نوح: ﴿ قُلنا احمل فيها من كل زوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول ﴾ [هود: ٤٥] يعني زوجته، فعرفنا أن اسم الأهل يتناول غير الزوجة ويقـال : فلان كثير الأهل : إذا كان ينفق على جماعة وهذا لأن بين الأهل والعيال مساواة في الاستمال عرفًا . فأما ابن له كبير هو معتزل عنه فليس من أهله وكذلك كل ابنة من بناته لها زوج وقـد ضمها زوجها إليه فهي ليست من أهله ؛ لانها ليست في نفـقته والأهل من يكون في نفقت في داره سواء كانّ من قرابته أو لم يكن من قرابته . فإذا تصادقوا على ذلك كانوا آمنين ، وأيهم ادّعى ذلك وكذبه المستأمن أو ادّعى المستأمن وكذبه المدّعي فهو فيء (١) فإن رجع المكذب منهما إلى تصديق صاحبه ، وقال أوهمت لم يلتفت إلى قوله (٢)؛ لأنه مناقض في كلام ، ولأن حق المسلمين تقرر فيه بالتكذيب، فلا يبطل بمجرد رجوعه إلى الصديق، ولو قالوا: آمنونا على أهل بيوتاتنا، فالمسألة بحالها، فأهل بيت كل واحد منهم قرابته من قبل أبيه الذين ينسبون إليه في بلادهم كما يكون في بلادنا أهل بيت أمير المؤمنين آل عباس ، وأهل بيت على بن أبي طالب، وأهل بيت طلحة والزبير؛ لانه ليس المراد بيت السكني، وإنما المراد بيت

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ) .

أم المستأمن ولا زوجته ولا إخوته لأمه ولا خالاته وأخواله من أهل بيته وإن كانوا في عياله ، وكذلك لو قال : آمنوني على آلي ، فالآل وأهل البيت في عرف الاستعمال سواء وكذلك لو قال : آمنوني على جنسي ، وإن قال : آمنوني على ذوي قرابتي، أو على أقربائي، أو على أنسابي، مقصوده من طلب

النسب ، والإنسان منسوب إلى قوم أبيه ، فعرفنا أن ذلك بيت نسبه وأن من يناسبه إلى أقصى أب يعرفون به فهم أهل بيته ، ولا يكون أم المستأمن ولا زوجته ولا إخوته لأمه ولا خالاته وأخواله من أهل بيته وإن كانوا في عياله ؛ لانهم ينسبون إلى غير من ينسب هو إليه ، ألا ترى أن أولاد الخلفاء من الإماء يكونون من أهل بيت الخلافة يصلحون لها؟ وكذلك لو قال : آمنوني على آلي ، فالآل وأهل البيت في عرف الاستعمال سواء وكذلك لو قال : آمنوني على جنسي ؛ لأن الإنسان من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه ، ألا ترى أن إبراهيم ابن رسول الله ويم كان من قريش وإن كانت أمه قبطية وكذا إسماعيل كان من جنس قوم أمه هاجر . وإن قال : آمنوني على ذوي قرابتي ، أو على أقربائي ، أو على أنسابي ، فهذا في قياس قول أبي حنيفة ـ رحمه ذوي قرابتي ، أو على أقربائي ، أو على أنسابي ، فهذا في قياس قول أبي حنيفة ـ رحمه الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الوصية في فصلين .

أحدهما: أن على قول أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ استحقاق الوصية للأقرب فالأقرب ، وهاهنا يدخل في الأمان كل ذي رحم محرم ، الأقرب والأبعد فيه سواء ، لأن ذلك إيجاب بطريق الصلة والإنسان في الصلة يميز بين الأقرب والأبعد ويرتب الأبعد على الأقرب ، وهذا استنقاذ ، والإنسان عند اكتساب سبب الاستنقاذ لا يرتب الأبعد على الأقرب ، يوضحه : أن في التسوية هناك إضراراً بالأقرب فإنه ينتقص حقه ولا يجوز الإضرار بالأقرب لمزاحمة الأبعد ، وهاهنا ليس في التسوية إضرار بالأقرب ، لأنه يثبت الأمان له سواء ثبت للأبعد معه أو لم يثبت .

والفصل الثاني: أن في الوصية لذوي قرابته لا يدخل ولده ووالده، وإن كانوا لا يرثونه لمعنى من المعاني، وفي الأمان يدخل ولده ووالسده استحسانًا، والقياس فيهما سواء، لأن اسم القرابة إنما يتناول من يتقرب إلى الغير بواسطة، فأما من يتصل به بغير واسطة فهو أقرب من أن ينسب إلى القرابة، وأيد هذا أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ عطف الأقربين على الوالدين فقال: ﴿ الوصية للوالدين والأقربين ﴾ [ البقرة : ١٨٠ ] ولكنه استحسن وقال: مقصوده من طلب الأمان لقرابته استنقاذهم للشفقة عليهم، وشفقته

الأمان لقرابته استنقاذهم للشفقة عليهم، وشفقته على والده وولده أظهر من شفقته على سائر القرابات، فلمعرفة المقصود أدخلناهم في الأمان ولأنا إنما لا ندخلهم في هذا الاسم لأنه يعد من الجفاء أن يقول الرجل لأبيه: هو قريبي، وفي فصل الأمان الجفاء في ترك استنقاذه أو طلب الأمان لغيره أظهر، فلو أدخلناهم في الاسم هاهنا يؤدي إلى تحقيق معنى البر لا إلى الجفاء والعقوق فلهذا أدخلوا في الأمان، قال ولو استأمنوا على متاعهم ثم ادعوا جيد المتاع فإن كان ذلك المتاع أخد من يد بعض أهل المطمورة وسئل عن ذلك المأخوذ منه، فإن صدقوهم فهم مصدقون، وإن كذبوهم كان فيئًا، فإن ادعوا بعد هذا التكذيب متاعًا آخر لم يصدقوا على ذلك، وإن كذبهم من كان المتاع في يده وقال: هو متاعي ثم صدقهم بعد ذلك لم يلتفت إلى هذا التصديق للتناقض، ولتقرر حكم الاغتنام فيه بالتكذيب، فيكون المتاع فيئًا، وإن وجدنا المتاع في

على والده وولده أظهر من شفقته على سائر القرابات ، فلمعرفة المقصود أدخلناهم في الأمان ولأنا إنما لا ندخلهم في هذا الاسم لأنه يعد من الجفاء أن يقول الرجل لأبيه : هو قريبي ، وفي فصل الأمان الجفاء في ترك استنقاذه أو طلب الأمان لغيره أظهر ، فلو أدخلناهم في الاسم هاهنا يؤدي إلى تحقيق معنى البر لا إلى الجفاء والعقوق فلهذا أدخلوا في الأمان ، قال ولو استأمنوا على متاعهم ثم ادّعوا جيد المتاع فإن كان ذلك المتاع أخذ من يد بعض أهل المطمورة وسئل عن ذلك المأخوذ منه ، فإن صدقوهم فهم مصدقون ، وإن كذبوهم كان فيتًا ، لأنا عرفنا كون اليد في هذه الأمتعة له إلى أن أخذ منه ، ولصاحب اليد قول فيما في يده ، كما أن لِلمرء قـولاً معتبرًا في نفـسه ، وقد بينا في الأصل أنه يرجع إلى تصديق المدعي ، فكذلك في المتاع يرجع إلى تصديق من كان في يده ، ولا يقال : يده زائلة في الحال ، لأن سبب زوالها الأخـذ على وجه الاغـتنام وما ثبت في الأمان لا يكون محل الداخل بهذه الصفة ، وهــذا المعنى في النفوس موجود أيضًا فقد صارت مأخوذة منهم بالاغتنام حكمًا ، ومع ذلك اعتبر تصديقهم فيها باعتبار الأصل . فإن ادعوا بعد هذا التكذيب متاعاً آخر لم يصدقوا على ذلك ؛ لأن في دعواهم الأولى بيان أنه ليس لهم في المطمورة سوئ ما ادّعوا من المتاع ، وطريق المفهوم الذي نعتبره في هذا الكتاب ، وكانوا متناقضين فيما يدعون بعد ذلك . وإن كذبهم من كان المتاغ في يده وقال : هو مستاعي ثم صدقهم بعد ذلك لم يلتفت إلى هـذا التصديق للتناقض ، ولتـقرر حكم الاضتنام فيه بالتكذيب، فيكون المتاع فيئًا، وإن وجدنا المتاع في أيدي المستأمنين فقالوا: هو متاعنا الذي أمنتمونا عليه ، فالقول فيه قولهم ؛ لأن أصل اليد لهم وهي أيدي المستأمنين فقالوا: هو متاعنا الذي أمنتمونا عليه، فالقول فيه قولهم، وكل من جعل القول قوله فإن الإمام يستحلفه، ولا يستحلفه إلا بالله، فإن كان نصرانيًا استحلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وإن كان يهوديًا استحلفه بالله الذي أنزل التوارة على موسى، قال: وإن كان مجوسيًا استحلفه بالله الذي خلق النار، فإن كانوا أمنوهم على أهليهم فقال: هذا من أهلي وصدقه المدّعي ثم قال المدّعي ليس من أهلي وقد كذبت، فالقول قول المدّعي، وهو لا يصدق في ذلك لو لم يكن مناقضًا فكيف إذا كان مناقضًا، ولو رجع المدّعي دون المدعي كان المدّعين فيئًا، إلا أن يكون المدّعي ادّعي أنه عبد أو أمة له وصدقه المدعى ثم قال بعد ذلك: لست بمملوك، لم يصدّق وكان

شاهدة لهم من حيث الظاهر ، فيبنى الحكم عليه ما لم يعلم خلافه وكل من جعل القول قوله فإن الإمام يستحلفه ؛ لأن أكثر ما فيه أنه أمين فيما يخبر، فالقول قوله مع اليمين ، فإن تهمة الكذب شرعًا إنما تنتفي باليمين ولا يستحلفه إلا بالله ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ فَمَنَ كَانَ مَنْكُمُ حَالَفًا فَلْيَحَلُّفُ بِاللَّهِ أَوْ لَيْذُرُ ۗ ( ) ، إلا أنه يَغلظ عليه اليمين. فإن كان نصرانيًا استحلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ، وإن كان يهوديًا استحلفه بالله الذي أنزل التوارة على موسى ؛ لأن انزجاره عن اليمين الكاذبة عند ذكر هذه الزيادة أظهر وهو المقصود بالاستحلاف هاهنا . قال : وإن كان مجوسيًا استحلفه بالله الذي خلق النار، لهذا المعنى أيضًا، وقد قـال كثير من مشايخنا: لا يسـتحلف المجوسي إلا بالله، لأن في ذكر هذه الزيادة معنى تعظيم النار، والنار بمنزلة سائر المخلوقات من الجمادات، بخلاف ما سبق فهناك فيما يزيد معنى تعظيم الكتابين والرسولين وذلك يستقيم. فأن كانوا أمنوهم صلى أهليهم فقال: هذا من أهلى وصدقه المدَّعي ثم قال المدَّعي ليس من أهلى وقد كـذبت ، فـالقـول قـول المدَّعي؛ لأنه استفـاد الأمن بادعائه الأول، فهـو بالكلام الثاني يريد إبطال الأمـان الثابت له وهو لا يصـدق في ذلك لو لم يكن مناقضًا فكيف إذا كان مناقـضًا ، ولو رجع المدّعيٰ دون المدعى كان المدّعيٰ فيتًا ؛ لأنهُ أقر على نفسه بالرق للمسلمين ، وبكونه من أهل المدّعي لا يخرج من أن يكون مقبول الإقرار على نفسه ، إلا أن يكون المدّعي ادّعي أنه عبد أو أمة له وصدّقه المدعى ثم قال بعد ذلك : لست بمملوك ، لم يصدَّق وكان مملوكًا له ؛ لأن بتصديق عسار مملوكًا له ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري.: الأيمان والنذور (۱۱/ ۵۳۸) ح [۲۶۲۱]، ومسلم: الأيمان (۳/ ۱۲۲۷) ح [۳/ ۱٦٤٦] وإبو داود: الأيمان (۳/ ۲۱۹) ح [۲۲۶۹]، والترمذي: النذور (۶/ ۱۱۰) ح [۲۳۵۴]، ومالك في الموطأ: النذور (۲/ ٤٨٠) ح [۱۶]، والملومي: النذور (۲/ ۲۶۲) ح [۲۳۲۱]، واحدد: المسند (۲۱/۱) ح [۲۶۱۹] بلغظ « فليحلف بالله وإلا فليصمت » .

عملوكا له، ولو قال المدّعي: ليس من أهلي، وليس بمملوك لي وكذّبه المدّعين فهو فيء، إلا أنه ليس للأمير أن يقتله وإن لم يكن مناقضاً ، كما لو أقر عليه بالقصاص فكيف إذا كان مناقضاً ؟ وإن تصادقا جميعًا أنه ليس بمملوك له فللأمير أن يقتله إن كان رجلاً إن شاء ، كما لو أقر على نفسه بالقصاص كان إقراره صحيحًا حرًا كان أو مملوكًا ، ولو قال المدعي : هو ابني في عيالي ، وصدقه المدعى وهو رجل فاتهمهما الأمير، فإنه يحلف المدّعى، فإن حلف كان حرًا، وإن لم يحلف كان فيئًا ولكنه لا يقتل، فلو جاز قتله بعد ذلك إنما يجوز بالنكول ، والنكول لا يصلح حجة لإباحة القتل بدليل المدّعى عليه بالقصاص، في النفس إذا نكل عن اليمين، فإنه لا يقضى عليه بالقصاص،

فلا يبقى له قول معتبر في إبطال ملكه بعد ذلك ، ومملوك من أهله فإنه يعوله وينفق عليه فيتناوله الأمان . ولوقال المدِّعي : ليس من أهلي ، ولسيس بمملوك لي وكذَّبه المدُّعَىٰ فهو فيء ؛ لأن المدَّعيٰ أقر قي ملكه بثبوت حق الغانمين ، وذلك إقرار منه على نفسه إلا أنه ليس للأمير أن يقتله ؛ لأنه صار آمنًا من القتل بتصادقهما في الابتداء أنه مملوك له ، فبعــد ذلك لو أبيح قتله إنما يباح بقــول المدعي وقوله ليس بحجة على مملوكــه في إباحة دمه. وإن لم يكن مناقضًا ، كما لو أقر عليه بالقصاص فكيف إذا كان مناقضًا ؟ وإن تصادقًا جميعًا أنه ليس بمملوك له فللأمير أن يقتله إن كان رجلاً إن شاء ؛ لأن بقول المدّعي انتفىٰ ملكه بإقرار المدعىٰ وثبت أنه لم يتناول الأمان ، وهو غير متهم فيما يقر به على نفسه من إباحة دمه . كما لو أقر على نفسه بالقصاص كان إقراره صحيحًا حراً كان أو مملوكًا ، ولو قال المدعي : هو ابني في عيالي ، وصدقه المدعى وهو رجل فاتهمهما الأمير ، فإنه يحلف المدَّعَىٰ، فإن حلف كان حراً، وإن لم يحلف كان فيئًا، لإقراره على نفسه بثبوت حق الغانمين فيه ، فإن النكول بمنزلة الإقرار ، ولكنه لا يقتل ؛ لأنه آمن من القتل بتصادقهما ، فلو جاز قبتله بعد ذلك إنما يجوز بالنكول ، والنكول لا يصلح حجة لإباحة القتل بدليل المدَّعَىٰ عليه بالقصاص ، في النفس إذا نكل عن اليمين ، فإنه لا يقضى عليه بالقصاص ، فهذا مثله ، قال عيسى \_ رحمه الله \_ : هذا غلط ، لأن إباحة القتل هنا ليس باعتبار النكول بل باعتبار أصل الإباحة ، فإنه كان مباح الدم فبنكوله ينتفي المانع ، وهو الأمان، فيكون هذا بمنزلة ما لو ادّعن القاتل العفو على الولي وجحد الولي وحلف، فإنه يستـووني القصاص ولا يكون هذا قتلاً باليــمين ، ولكن ما ذكره في الكتاب أصع ، لأن الإباحة التي كانت في الأصل قد ارتفعت بتصادقهما على أنه من أهل المدُّعي ، فلو جاز قـتله بعد هذا كـان ذلك بسـبب نكوله، وذلك لا يجـوز لما في

فهذا مثله، وإن قال الذي استأمن على متاعه: لمتاع هذا من متاعي، وليس ذلك في يد أحد، فإن كان قال هذا بعد ما صار في أيدي المسلمين لم يصدق على ذلك إلا ببينة عادلة من المسلمين، وإن قال ذلك قبل أن يصل المتاع إلى أيدي المسلمين فالقول قوله مع يمينه، وإن كان في يده ويد المسلمين جميعًا فوصل ذلك إلى الأميروهم متعلقون به، فهو للمستأمن بعدما يحلف، وكذلك إن وصل إلى الأمير، وقوم من أهل المطمورة وقوم من المسلمين متعلقون به، وأهل المطمورة يقرون أنه للمستأمن فالقول قولهم، فأما إذا وصلوا إلى الأمير وهو في يد المسلمين خاصة، فلا يعتبر ذلك، فإن شهد قوم من المسلمين أن الذين في أيديهم ذلك أخذوه من المستأمنين، أو أقر الذين من المسلمين أن الذين في أيديهم ذلك أخذوه من المستأمنين، أو أقر الذين

النكول من الشبهة والاحتمال ، فقد يكون للتبورع عن اليمين الكاذبة ، وقد يكون للترفع عن اليمين الصادقة، ولا يستحلف المدّعي لأن المقصود من الاستحمالف لم يحصل، لأنه لا قول له على ابنه، فيما يرجع إلى استحقاق الرق وإباحة القتل، والمقصود بالاستحلاف هذا. وإن قال الذي استأمن على مناعم: لمناع هذا من مناعى، وليس ذلك في يد أحد، فإن كان قال هذا بعد ما صار في أيدي المسلمين لم يصدق على ذلك إلا ببينة عادلة من المسلمين؛ لأنه لما لم تعرف فيه يد لأحد فيما مضى وجب المصير إلى اليد الظاهرة في الحال، وهي للمسلمين موجبة الاستحقاق لهم ، فالمدّعي يبطل حقًا ظهر سبب استحقاقه للمسلمين ، وقوله لا يكون حجة في ذلك فلابد من بينة عادلة من المسلمين . وإن قال ذلك قبل أن يصل المتاع إلى أيدي المسلمين فالقول قوله مع يمينه ؟ لأن ما كان في المطمورة فيده إليه أقرب من يد المسلمين حين كان في المطمورة ، فكأنه كان في يده حين ادّعى ذلك . وإن كان في يده ويد المسلمين جميعًا فوصل ذلك إلى الأميروهم متعلقون به ، فهـو للمستأمن بعدَّما يحلف؛ لأن يده كانت أقرب إليـه باعتبار الأصل ، وقد علمنا أن يد المسلمين يد مستحدثة فيه ، فمع بقاء الأصل لا يعتبر يد المسلمين فيه ، ألا ترى أنا لو علمنا أنهم أخذوه من المستأمن كان القول فيه قول المستأمن ؟ فهذا أولى . وكذلك إن وصل إلى الأمير ، وقدوم من أهل المطمورة وقوم من المسلمين متعلقون به ، وأهل المطمورة يقرون أنه للمستأمن فالقول قولهم ، باعتبار أن اليد في الأصل كانت لهم فلا يعتبر يد المسلمين بتعلقهم به. فأما إذا وصلوا إلى الأمير وهو في يد المسلمين خاصة ، فقد عرفنا روال السد التي كانت في الأصل، ولا يدرئ لمن كانت حقيقة للمدّعي كان، أو للمصدقين له، أو لغيرهم. فلا يعتبر ذلك، وإنما يعتبر ما هو معلوم في الحال، وهو في يد المسلمين، فلا يجور إزالتها إلا ببينة عدول من المسلمين. فإن شهد قوم من المسلمين أن الذين في أيديهم ذلك أخذوه من المستأمنين ، أو أقر الذين

ذلك في أيديهم أنهم أخذوه من المستأمنين أو أقروا أنهم أخذوه من قوم من أهل المطمورة، وأقر أولئك أنه للمستأمنين أو شهد شهود أنهم أخذوه من هؤلاء الذين هم من أهل المطمورة وأقر أولئك أنه للمستأمنين فهو رد عليهم، فإن اقتسم المسلمون المتاع، أو بيع المتاع، ثم ادّعى المستأمنون أن المتاع متاعهم، لم يُصد قوا على ذلك إلا ببينة تشهد أنه أخذ منهم أو من قوم كانوا مقرين بالملك لهم قبل القسمة، فإن أقر المسلمون الذين كانوا أخذوه أنهم أخذوه من أيدي المستأمنين أو من أيدي قوم يقرون أنه للمستأمنين، لم يُصد قوا على ذلك، إلا أن يقع شيء من ذلك في سهم الذي أقر فيصدق على نفسه ويؤخذ منه فيرد على المستأمنين ولكن لا يعوض، فأما السبي فهم مصدقون أنهم من أهل المستأمنين وإن وقعوا في أيدي المسلمين، ما لم يقتسموا أو يباعوا سواء كانوا في دار

ذلك في أيديهم أنهم أخذوه من المستامنين أو أقروا أنهم أخذوه من قوم من أهل المطمورة ، وأقر أولتك أنه للمستأمنين أو شهد شهود أنهم أخذوه من هؤلاء الذين هم من أهل المطمورة وأقر أولئك أنه للمستأمنين فهو رد عليهم؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة، والشابت بالإقرار في حق المقر كذلك و الاستحقاق للمسلمين الآن باعــتبار يد الآخذين في بيان جهة الوصول إلى أيديهم، فلهذا وجب رده على المستأمنين، ولو لم يقر الذين أخذ ذلك من أيديهم أنه للمستأمنين إلا بعدما أخذه المسلمون منهم، فهذا وما لو أقروا به قبل الأخذ منهم سواء لأنا قد علمنا أن أصل اليد لهم وتلك اليد قائمة حكمًا لما وجب اعتبار تـصادقهم مع المستأمنين، فكان إقرارهم بعــد الأخذ منهم بمنزلة إقرارهم قبله ، فإن اقتسم المسلمون المتاع، أو بيع المتاع ، شم ادّعى المستأمنون أن المتاع متاعهم، لم يُصَدَّقُوا على ذلك إلا ببينة تشهَّد أنه أخذ منهم أو من قوم كانوا مقرين بالملك لهم قبلُ القسمة؛ لأن سبب الملك قـديم لمن وقع في سهمه أو للمـشتري، والملك لا يستـحق بمجرد الظاهر بل بالحجة التامة، وإنما الظاهر حجة لدفع الاستحقاق، وحاجة المستأمنين هنا إلى استحقاق الملك على الملاك فلابد من بينة تشهد بما ذكرنا. فإن أقر المسلمون الذين كانوا أخذوه أنهم أخذوه من أيدي المستأمنين أو من أيدي قوم يقرون أنه للمستأمنين، لم يُصَدُّقُوا على ذلك؛ لأنهم لم يبق لهم في المتاع يد ولا ملك، فهم كسائر المسلمين في هذا الإقرار. إلا أن يقع شيء من ذلك في سهم الذي أقر فيصدق على نفسه ويؤخذ منه فيرد على المستأمنين ؛ آلان إقراره في ملك نفسه بمنزلة البينة في حقه أو أقوى . ولكن لا يعوض ؛ لأن الاستحقاق كان بإقراره ، وإقراره ليس بحجة على سائر الغانمين فكان هو في حقهم متلفًا نصيب نفسه ، فلا يستحق التعويض من الغنيمة . فأما السبي فهم مصدقون أنهم من أهل المستأمنين وإن وقعوا في أيدي المسلمين ، ما لم يقتسموا أو يَباعواْ سواء كانوا فيْ

الحرب أو قد أخرجوا منها ، فأما إذا اقتسموا أو بيعوا لم يصدقوا على ذلك ، إلا أن يقوم لهم ببينة من المسلمين أنهم تصادقوا مع المستأمنين قبل القسمة والبيع أنهم من أهليهم ، فحينئذ لا سبيل عليهم ، وكذلك في المتاع إذا قامت البينة على أنهم تصادقوا على ذلك قبل الأخذ من أيديهم ، وإذا ثبت الاستحقاق بالبينة بهذه الصفة ، فإن كان مشتريًا رجع بالثمن ، وإن كان غازيًا أصابه ذلك بالقسمة عوض قيمته من بيت مال المسلمين ، وإن كانت الغنائم كلها قسمت ، والظاهر أنه يتعذر الرجوع عليهم لتفرقهم ، فتكون هذه نائبة من نوائب المسلمين ، ومال بيت المال معد لها ، وإن كان الذين شهدوا على هذا هم الذين اشتروا أو وقع المتاع في سهامهم ، صدّقوا على أنفسهم لإقرارهم ، ولا يُصدد قون على بيت المال ، فلا يثبت لهم حق الرجوع بعوض ولا ثمن ، فيؤخذ يُصدد و على بيت المال ، فلا يثبت لهم حق الرجوع بعوض ولا ثمن ، فيؤخذ

دار الحرب أو قـد أخرجـوا منها ؛ لأن اعتـبار يدهم وقـولهم في أنفسـهم لا يزول إلا بضرب الرق عليهم وذلك بـالقسمة أو البيع دون الإحــراز ألا ترى أن للإمام أن يقتلهم بعد الإحراز ، وليس له بـعد ضرب الرق عليهم أن يقتلهم ، وكـذلك له أن يمن عليهم فيجعلهم ذمة ، وإذا فعلوا ذلك كانوا أحرار الأصل فأما إذا اقتسموا أو بيعوا لم يصدقوا على ذلك ؛ لأن الرق قد تـقرر فيـهم ، فلا قـول لهم بعد ذلك ، ولا يد مـعتـبرة في أنفسهم ، إلا أن يقوم لهم ببينة من المسلمين أنهم تصادقوا مع المستامنين قبل القسمة والبيع أنهم من أهمليهم، فحينتذ لا سبيل عليهم؛ لأن الثابت بالبينة كمالثابت بالمعاينة. وكذلك في المتاع إذا قامت البينة على أنهم تصادقوا على ذلك قبل الأخذ من أيديهم، وكأنه جـعل الأخذ من أيديهم فـي المتاع بمنزلة ضــرب الرق عليهم بالقــسمة والبــيع في نفوسهم ، ولكن هذا إنما يستقيم في متاع لم يعلم أن أصل اليد فيه لمن كان ، وإذا ثبت الاستحقاق بالبينة بهذه الصفة، فإن كان مشتريًا رجع بالثمن، وإن كان غازيًا أصابه ذلك بالقسمة عوض قيمته من بيت مال المسلمين، وإن كانت الغنائم كلها قسمت؛ لأن نصيبه قد استحق، فيستوجب الرجوع بعوضه على الغانمين، والظاهر أنه يتعذر الرجوع عليهم لتفرقهم، فتكون هذه نائبة من نوائب المسلمين ، ومال بيت المال معد لها، الا ترتى أنه لو بقي من الغنيمة شيء يتعذر قسمته كجوهرة ونحوها يوضع ذلك في بيت المال ، فكذلك إذا ظهر درك يجعل ذلك في بيت المال، لأن الغرم مقابل بالغنم، وإن كان الذين شهدوا على هذا هم الذين اشتروا أو وقع المتساع في سهامهم ، صُدِّقُوا على أنفسهم لإقرارهم ، ولا يُصَدَّقون على بيت المال ، فلا يثبت لهم حق الرجوع بعو ض ولا ثمن ، فيؤخذ ما في ما في أيديهم فيرد على المستأمنين، وتركوا يرجعون بذلك، كله إلى دار الحرب، إلا الكراع والسلاح والرقيق، فإنها قد احتبست في دارنا حتى نفد فيها القسمة والبيع، وهذا الاحتباس لحق الشرع وحق جماعة المسلمين، حتى لا يتقوى أهل الحرب بذلك عليهم فلا يصدق الملاك في إبطال حق المسلمين، ولو قال الذين أمنوا على أهليهم ومتاعهم: جميع ما في المطمورة أهلونا، وجميع ما فيها متاعنا، ونحن بطارقتها، وصدقهم بذلك من فيها فهم مصدقون، ولكن هذا إذا لم يعلم خلاف ذلك لا يصدقون، قال: ولا يدخل في المتاع نقد ولا تبر ولا حلي ولا جوهر، ويدخل في المتاع ما سواها من الثياب والفرش والستور وجميع متاع البيت، وفي القياس لا يدخل في ذلك الأواني، وفي الاستحسان الأواني التي ينتفع بها في البيوت تدخل

أيديهم فيرد على المستأمنين ، وتركوا يرجعون بذلك ، كله إلى دار الحرب ، إلا الكراع والسلاح والرقيق ، فإنها قد احتبست في دارنا حتى نفد فيها القسمة والبيع ، وهذا الاحتباس لحق الشرع وحق جماعة المسلمين ، حتى لا يتقـوى أهل الحرب بذلك عليهم فلا يصدق الملاك في إبطال حق المسلمين ، وصار هذا بمنزلة ما لو وهبوه للمستأمنين أو باعوه منهم، فلا يمكنون من إدخاله دار الحرب، بخلاف ما إذا ثبت بالبينة من المسلمين، فإن البينة حجة على المسلمين . ولو قال الذين أمنوا على أهليهم ومتساعهم : جميع ما في المطمورة أهلونا ، وجميع ما فيها متاعنا ، ونحن بطارقتها ، وصدقهم بذلك من فيها فهم مصدقون ؛ لأن المعنى الذي لأجله وجب تصديقهم إذا ادّعوا بعض ما فيها وذلك المعنى موجود في الكل. ولكن هذا إذا لم يسعلم خلاف ذلك بأن كانوا قومًا مسعروفين بأنهم رءوس أهل المطمورة وأما إذا كان يعلم خلاف ذلك لا يصدقون ؛ لأن التصديق هنا باعتبار نوع من الظاهر، ويسقط اعتبار ذلك إذ ظهر دليل الكذب. قال: ولا يدخل في المتاع نقد ولا تبر ولا حلى ولا جوهر(١)؛ لأن المتاع وإن كان اسمًا لما يستمتع به في الحقيقة ولكن الذهب والفضة والحلي اختصت باسم آخر وهو العين أو الجوهر، وذلك يمنع دخولها في مطلق اسم المتاع ، ولأن المتاع ما يكون مبتذلاً في الاستمــتاع به على وجه يفني بالاستمتاع وهذا لا يوجد في مــثل هذه الاعيان لنفاستها. ويدخل في المتاع ما منواها من الثيباب والفرش والستور وجميع متاع البيت(٢)، وفي القيباس لا يُدخل في ذلك الأواني؛ لأن في عرف الاستعمال يعطف الأواني على الامتعة، والشيء لا يعطف

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>١) أنظر الفتارئ الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

في المتاع، ولهذا لا يدخل السلاح والكراع والسروج في ذلك، وإن كانوا قالوا: آمنونا على مالنا من شيء، دخل جميع ذلك في كلامهم، لأن اسم الشيء يعم كل موجود، ولو قالوا: آمنونا على مالنا أو على جميع مالنا من مال، دخل ذلك كله أيضًا، وإن قالوا للمسلمين: أمنوا أهلينا فقالوا: نعم، قد أمناهم، فهم فيء، وأهلوهم آمنون، وإن قالوا: أمنونا على ذرارينا فأمنوهم

علىٰ نفسه ، والعطف دليل على أن الأواني غير الامتعة . وفي الاستحسان الأواني التي ينتفع بها في البيوت تدخل في المتاع (١) ؛ لأن المفهوم عند الناس من مطلق اسم المتاع ما يستمتع بــه في البيوت ويتأتئ به السكنى والمقام في البيــوت وهذا موجود في الأواني . ولهذا لا يدخل السلاح والكراع والسروج في ذلك (١)؛ لأنه لا يستمتع بها في البيوت ، وإنما يستمتع بها عند الركـوب أو الحرب وذلك ليس من السكنيٰ في البـيوت في شيء، فلا يتناولها مطلق اسم المتاع كما لا يتناول النقود والمصاغ والجواهر. وإن كانوا قالوا: آمنونا على مالنا من شيء، دخل جميع ذلك في كلامهم، لأن اسم الشيء يعم كل موجود، ولو قالوا: آمنونا على مالنا أو على جميع مالنا من مال ، دخل ذلك كله أيضًا؛ لأن اسم المال يعم ذلك كله باعتبار أنه متمول منتفع به، ألا ترى أنه لو أوصى بثلث ماله لرجل دخل جميع ذلك، فكذلك في الأمان، وإنما يختص في النذر بالصدقة لفظ المال بمال الزكاة لنوع من الاستحسان، وهو اعتبار ما يوجب على نفسه بما أوجب الله \_ تعالى \_ عليه، وهذا لا يوجد في الأمان بل هذا نظير الوصية؛ لأن الوصية أخت الميراث، والإرث يثبت في كل مـال فكذلك الوصية ،وهاهنا إعطاء الأمان على المال نظـير اغتنام المال، فكما أن الاغتنام يثبت في كل مال، فكذلك حكم الأمان عند إعطائه بلفظ المال. وإن قالوا للمسلمين : أمنوا أهلينا فقـالوا : نعم ، قد أمناهم ، فهم فيء ، وأهلوهم آمنون ؛ لأنهم طلبـوا الأمان لأهليـهم ولم يذكروا أنفـسهم بشيء صـريحًا ولا كناية ولا دلالة ، فالإنسان لا يكون من أهل نفسه ، وإنما أهله غيره لأن المضاف غيسر المضاف إليه ، فإن قيل: نحن نعلم أنهم قصدوا بهذا أمان أنفسهم أيضًا من وجهين: أحدهما : أنهم طلبوا الأمان إشفاقًا على أهليهم وشفقتهم على أنفسهم أظهر منه على أهليهم. والثاني: أنهم قصدوا بهذا استبقاء أهليهم، وبقاؤهم بمن يعولهم وينفق عليهم، وذلك أنفسهم قلنا: نعم، هم قصدوا هذا، ولكن حرموا هذا المقصود حين خذلهم الله فلم يذكروا أنفسهم بشيء، ليقضي الله أمـرًا كان مفعولًا ، ثم بمجرد القصــد لا يثبت لهم الأمان بل بإعطاء المسلمين إياهم الأمان وإنما أعطوا أهليهم فقالوا : أمناهم ولم يقولوا أمناكم، وقد حكي

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

على ذلك، فهم آمنون وأولادهم ، وأولاد أولادهم ، وإن سفلوا من أولاد الرجال، قال : ولا يدخل أولاد البنات في ذلك ، هكذا قال هاهنا ، وذكر بعد هذا ما يدل على أنه يدخل أولاد البنات في ذلك ، وفيه حكاية يحيى بن

أن مثل هذه الحادثة وقع في زمن معاوية ، وكان الـذي يسعى في طلب الأمان للجماعة قد آذى المسلمين ، فقال معاوية \_ رضي الله عنه \_ : اللهم أغفله عن نفسه ، فطلب الأمان لقومه وأهله ولم يذكر نفسه بشيء ، فأخذ وقتل، ثم الإنسان في مثل هذه الحالة قد يسمعي في استنقاذ أهله من غير أن يقصد نفسه بذلك ، إما لانقطاع طمعه بأنه لا يؤمن إن طلب ذلك لنفسه، أو لأنه ملُّ من نفسه لفرط الضجر، فباعتبار المقصود الدليل مشترك وباعتبار اللفظ لا ذكر له ، ألا ترى أنهم لو قالوا : نضع أيدينا في أيديكم على أن تؤمنوا أبناءنا ونساءنا ، ففعل المسلمون ذلك ، لم ندخلهم في الأمان ، فإن معنى كلامهم : أن نضع أيدينا في أيديكم لتفعلوا بنا ما شئتم فكذلك ما سبق ، فإن قالوا : نخرج إليكم على أن نراوضكم في الأمان على أهلينا ، فقالوا لهم : اخــرجوا ، فلما خرجوا أمنوا أهليهم ، فلا سبيل للمسلمين عليهم ، لا باعتبار أنهم أمنوا أهليهم بل باعتبار أنهم حـين أمروهم أن يخرجوا للمراوضة على الأمان ، فـهذا أمان منهم لهم ، الا ترى أنه لو لم يتهيأ بينهم أمان في شيء كان عليهم أن يردوهم إلى مأمنهم ولا يتعرضموا لهم بشيء ، بخلاف الأول ، فهناك قالوا وهم في المطمورة : أمنوا أهلينا ، فأمنا أهليهم ولم يتناولهم ذلك الكلام ، ثم حرجـوا لا على طلب الأمان فكانوا فيئًا . وإن قالوا : أمنونا على ذرارينا فأمنوهم على ذلك، فهم آمنون وأولادهم، وأولاد أولادهم، وإن سفلوا من أولاد الرجال (١) ؛ لأن اسم الذرية يعم جميع ذلك ، فذرية المرء فرعه صلوات الله عليهما \_ قال \_ سبحانه وتعالى \_ : ﴿ أُولَتُكُ الذِّينَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ النبيين من ذرية آدم ﴾ [مريم: ٥٨] ، قال: ولا يدخل أولاد البنات في ذلك(٢) هكذا قال هاهنا ، ووجهته أن أولاد البنات من ذرية آبائهم لا من ذرية قوم الأم ، ألا ترى أن أولاد الخلفاء من الإماء من ذرية آبائهم كما قال المأمون :

لا عيب للمرء فيما أن يكون له أم من الروم أو سوداء عجماء فإنما أمهات النساس أوعيسة مستودعات وللأنساب آبساء

وذكر بعد هذا ما يدل على أنه يدخل أولاد البنات في ذلك (٣)، ووجهته ما بينا أن الذرية اسم للفرع المتولد من الأصل ، والأب والأم أصلان للولد ، ثم الأم من ذرية

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٩ ). (٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٩ ).

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك في مسالة ما إذا قال : أمرني على أولاد أولادي فيدخل بينهم أولاد الفتيات انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٩ ) .

يعمر، فإن الحجاج أمر به ذات يوم فأدخل عليه وهم بقتله فقال له: لتقرأن علي آية من كتاب الله \_ تعالى \_ نصاً على أن العلوية ذرية من رسول الله ولا قتلنك ولا أريد قوله \_ تعالى \_ : ﴿ ندع أبناءنا وأبناءكم ﴾ ، فتلا قوله \_ تعالى \_ : ﴿ ندع أبناءنا وأبناءكم ﴾ ، فتلا قوله \_ تعالى \_ : ﴿ ومن ذريتة داود وسليمان ﴾ إلى أن قال : ﴿ وزكريا ويحيى وعيسى ﴾ ، ثم قال : فعيسى من ذرية نوح من قبل الأب أو من قبل الأم ، فبهت الحجاج ورده بجميل ، وقال: كأني سمعت هذه الآية الآن ، ولو قالوا: أمنونا على أولادنا ، فهذا على أولادهم لأصلابهم ، وأولاد أولادهم من قبل

أبيها، فما يتولد منها يكون من ذريته أيضًا ومعنى الأصلية والتولد في جانب الأم أرجع، لأن ماء الفحل يصير مستهلكًا بحضانتها في رحمها، فإنما يكون الولد متولدًا منها بواسطة ماء الفـحل ، فإذا جعل الـنافلة من ذرية أب أبيه ، فكذلك يجـعل من ذرية أب أمه ، وفيه حكاية يحيى بن يعمر ، فإن الحجاج أمر به ذات يوم فأدخل عليه وهم بقتله فقال له : لتقرأن على آية من كتاب الله \_ تعالى \_ نصاً على أن العلوية ذرية من رسول الله ﷺ أو لأقتلنك ولا أريد قوله \_ تعالى \_ : ﴿ ندع أبناءنا وأبناءكم ﴾ [آل عسمران : ٦١] ، فستلا قوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ ومن ذريتة داود وسليمان ﴾ إلى أن قال : ﴿ وزكريا ويحيى وعيسى ﴾ [ الانعام: ٨٤ ، ٨٥ ]، ثم قال: فعيسى من ذرية نوح من قبل الأب أو من قبل الأم ، فبهت الحجاج ورده بجميل ، وقال : كأني سمعت هذه الآية الآن ، ولو قالوا : أمنونا على أولادنا ، فهذا على أولادهم لأصلابهم ، وأولاد أولادهم من قبل الرجال ، وأما أولاد البنات فليسوا بأولادهم (١)، هكذا ذكر هاهنا، وذكر الخصاف عن محمد ـ رحمهما الله ـ أنهم يدخلون في الأمان أيضًا ، لأن اسم الأولاد يتنــاولهم من الوجه الذي قلنا ، وأيد ذلك قِوله عليـه السلام حين أخذ الحسن والحسـين : ﴿ أُولَادُنَا ٱكْبَادُنَا ﴾ (٢) ، فأما على هذه الرواية يقول ذلك نوع من المجاز بدليل قوله \_ تعالىٰ \_ : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدُ من رجالكم ﴾ [ الأحــزاب: ٤٠ ] ، ومن كان ولدك، حقيـقة كنت أبًا له حقيـقة، أو كان ذلك لأولاد فـاطمة ـ رضي الله عنهـا ـ على الخصوص ، كـما روي أن النبي ﷺ قال: ﴿ كُلُّ الْأُولَادِ يُنتَمُونَ إِلَىٰ آبَائِهُمْ ۚ إِلَّا أُولَادِ فَاطْمَةً فَإِنْهُمْ يُنتسبونَ إِلَيُّ، أَنَا أَبُوهُمْ ۗ ،

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٩) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن كمال باشا في أربعينه: قاله عليه الصلاة والسلام حين أخذ الحسن والحسين ، وأيده محمد بن الحسن الشيباني بدخول أولاد البنات في الأمان إذا قالوا: آمنونا على أولادنا ، قال ذكره شمس الائمة الحسن السرخسي ، في شرح السير الكبير ، انظر كشف الحفاء للعجلوني ( ١/ ٣٠٧) ح [ ٨١٦].

الرجال، وأما أولاد البنات فليـسوا بأولادهم، ولو استأمنوا على أولاد أولادهم دخل في ذلك أولاد البـنات، ولو قـال: أمنونا على مـوالينا، ولهم مـوال وموالي موال، فكلهم آمنون استحسانًا.

موالي الموالي ينسبون إليه بالولاء بواسطة الموالي، فهم بمنزلة أولاد الأولاد مع الأولاد، ولو قالوا: أمنونا على إخواننا ولهم إخوات فهم آمنون،

ولكن هذا حديث شاذ ، وهو مخالف للكتاب كما تلونا . ولو استأمنوا على أولاد أولادهم دخل في ذلك أولاد البنات (١) ؛ لأن اسم ولد الولد حقيقة لمن ولدته وهو ولده وابنة ولده ، فما ولد لابنته يكون ولد ولده حقيقة ، بخلاف الأول ، فـقد ذكر هناك أولاده وهم في الحـقـيقـة ولده هو ، ومن حـيث الحكم من يكون منـسوبًا إليـه بالولادة وذلك أولاد الابن دون أولاد البنات . ولو قال : أمنونا على موالينا ، ولهم موال وموالى موال ، فكلهم آمنون استحسانًا (٢) ، وفي القياس لا يدخل موالي الموالي ، لأن الاسم لمواليه حقيقة ، ولموالي الموالي مجارًا ، ألا ترى أنه يستقيم نفيـه عنهم فيقال : هؤلاء ليسوا من مواليه؟ ولهذا لا يدخلون في الوصية لمواليه، حتى لا يزاحمون مواليه، ولكنه استحسن فقال: موالي الموالي ينسبون إليه بالولاء بواسطة الموالي، فهم بمنزلة أولاد الأولاد مع الأولاد ، وفي الوصية يدخل موالي الموالي ، إذا لم يكن له موال ، إلا عند وجود الفريقين ، لو اثبتنا المزاحمـة انتقض نصيب الموالي ، ولا يجـوز إدخال النقصان على الأقرب بمزاحمة الأبعــد ، وهذا لا يوجد في الأمان ، فسواء دخل موالي الموالي أو لم يدخلوا كــان الأمان لمواليه بصــفة واحدة ، والظاهر أن مـقصوده اســتنقاد الفريقين، ثم لا نقول بالجمع بين الحقيقة والمجاز ، ولكن هذا الاسم للموالي حقيقة ، ولموالي الموالي أيضًا صورة ومعجازًا ، فباعتبار هذه الصورة تتمكن شبهة في حقهم والأمان مبني على التوسع حيث يثبت بمجسرد الإشارة صورة فلأن يثبت بهذا اللفظ أولى وبه فارق الوصية ولو قالوا: أمنونا على إخواننا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون(٣)، لاسم الأخوة عند الإطلاق للذكـور والإناث ، قال الله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ وَإِنْ كَانْـُوا إِخْوَةُ رَجَالًا ۗ

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٩ )

<sup>(</sup>٢) قال في الفتاوئ : ولو قال : أمنوني على موالي وله موال أعتـقوه وموال أعتقهم ، فالأمان لا يتناول الفريقين وإنحا يتناول الأمان أحـد الفريقين ويكون الأمـان على ما نواه ، فإن قــال ما نويت شيــئًا فهم جمــيمًا آمنون استحــائًا ، انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٩ ).

ولو قالوا: أمنونا على أبنائنا، ولهم بنون وبنات فهم آمنون جميعًا، فإن لم يكن فيهم ذكر وإنما بنات خاصة ، فهن فيء جميعًا ، وإن قالوا : أمنونا على أولادنا دخل في هذا الذكور والإناث المفردات أيضًا، وإن قالوا : أمنونا على

ونساء ﴾ [النساء : ١٧٦] وفي الحقيقة هذه الـصيغة للذكور ، إلا أن من مذهب العرب عند اختلاط الذكور بالإناث تغليب الذكور وإطلاق علامة الذكور على الكل ، والمستعمل بهذه الصيغة بمنزلة الحقيقة ، نقول : فإن كان لهم أخوات ليس معهن واحد من الذكور لم يدخلن في الأمان ، لأن الإناث المفردات لا تتناولهن صيغة الذكور ، فإن قيل : أليس أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ قال : ﴿ فإن كان له إخوة فالأمه السدس ﴾ [النساء: ١١] ، ثم الأخوات المنفردات يحجبن الأم من الثلث إلى السدس ، قلنا : لا، بهذه الاية بل باتفاق الصحابة واعتـبار معنى الحجب ، وقد بينا ذلك في الفرائض ولكن اعتبار المعنى في النصوص الشرعية جـائز فأما في الفاظ العباد يراعي عين الملفوظ به من غير أن يستقل بتعليله ، واسم الإخوة لا يتناوله الإناث المفـردات حقيقة ولا استعمالاً . ولو قالوا : أمنونا على أبنائنا ، ولهم بنون وبنات فهم آمنون جميعًا(١)، لما بينا في الإخوة ، ومن أصحابنا من يقول : جوابه في الفصلين قولهما وقول أبي حنيفة الأول ، فأما قوله الآخر ، فيتناول الذكور خاصة ، بمنزلة الوصية لبنى فلان وفلان أب أولاد ، أو لإخوة فلان ، ولكن الأصح أن هذا قولهـم جميعًا ، لأنه يتوسع في باب الأمـان ما لا يتوسع في باب الوصيـة ، فأبو حنيفة في الوصـية اعتبـر الحقيقـة فقط فأما في الأمــان فيعتــبر الحقيقة وما يشبه الحقيقة بطريق الاستعمال ، فإن لم يكن فيهم ذكر وإنما بنات خاصة ، فهن فيء جميعًا(٢)؛ لأن هذه الصيغة لا تتناول الإناث المفردات إلا إذا كان المضاف إليه أبا قبيلة ، وقد بينا هذا في الوصايا ، أنه إذا أوصى لبني فلان ، وفلان أبو قبيلة فالمراد بهذه النسبة إلى القبيلة ، والإناث المفردات في النسبة بهذا اللفظ كالذكور بخلاف ما إذا كان فــلان أبا أولاد ، وقد قال بعض مشــايخنا : إذا تقدم منه كلام يســتدل به على أنه أراد الأمان لهن بأن قــال : ليس لي إلا هؤلاء البنات أو الأخوات فــأمنوني على بني أو على إخوتي ، فحينتذ يستدل بتلك المقدمة أن مراده الإناث فهن آمنات وإن قالوا: أمنونا على أولادنا دخـل في هذا الذكــور والإناث المفــردات أيضًا؛ لأن الولاد حــقيقــة في الفريقين قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم ﴾ ، ثم قال : ﴿ فإن كن نساء فـوقِ اثنتين ﴾ [ النساء : ١١]، فقـد فسر الأولاد بالإنـاث المفرادت . وإن قـالوا :

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٩ ).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٩ ) .

بناتنا وأخواتنا، فهذا على الإناث دون الذكور، وإن قالوا: أمنونا على بنينا، فإذا لكلهم بنات إلا لواحد منهم فإن له ابنًا واحدًا، كان الأمان عليهم جميعًا، وإن قالوا: أمنونا، كل واحد منا على بنيه، والمسألة بحالها، كان البنات كلهن فيئًا إلا أولاد الرجل الذي له الابن، ولو قالوا: أمنونا على آبنائنا، ولهم آباء وأمهات فهم آمنون جميعًا ولو قالوا: أمنونا على أبنائنا، ولهم أبناء وأبناء أبناء، فالأمان على الفريقين جميعًا استحسانًا، وكان ينبغي في القياس أن يكون الأمان للأبناء خاصة، وإنما يطلب الأمان لمن يكون مضافًا إليه بالبنوة،

أمنونا على بناتنا وأخواتنا ، فهذا على الإناث دون الذكور(١١)؛ لأن صيغةالكلام للإناث خاصة، فلا يدخل فيه الذكور حقيقة ولا استعمالاً، ومن حيث المقصود قد يطلب الأمان للإناث خاصة لضعفهن، ولعلمه أنه لا يجاب إلى الأمان لو طلب للذكور بعدما اتصل منهم أذى بالمسلمين من حيث القتال. وإن قالوا: أمنونا على بنينا ، فإذا لكلهم بنات إلا لواحد منهم فإن له ابنًا واحدًا ، كان الأمان عليهم جميعًا ؛ لانهم استأمنوا للكل بكلمــة واحدة ، وتلك الكلمــة تتناول الذكور والإناث عند الاخــتلاط وبالابن الــواحد لأحدهم يتحقق الاختلاط . وإن قالوا : أمنونا ، كل واحد منا على بنيه ، والمسألة بحالها ، كان البنات كلهن فينًا إلا أولاد الرجل الذي له الابن ؛ لأن كلمة «كل»، توجب الإحاطة عليَ سبيل الانفراد ، وقد قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ كُلُّ نَفْسَ ذَائقة المُوتَ ﴾ [آل عمران: ١٨٥ ] ، وباعتسبار انفراد اللفظ في حق كل واحــد منهم لا يتناول هذا اللفظ إلا أولاد الرجل الذي له الابن بخلاف الأول ، لأن الكلمة هناك للإحاطة على وجه الاجتماع ، والإخوة والأخوات في هذا بمنزلة البنين والبنات . ولوقالوا: أمنونا على آبنائنا ، ولهم آباء وأمهات فهم آمنون جميعًا<sup>(٢)</sup>؛ لأن اسم الآباء يتناول الآباء والأمهات، ألا ترى أنهما يسميان أبوين قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك﴾ [النساء: ١١]، وكذلك إن لم يكن الأب منهم إلا لإنسان واحد ، فالأمهات والأب الذي معهن آمنون ، لأن الاسم حقيقة للكل استعمالاً عند الاختلاط ولو قالوا: أمنونا على أبنائنا ، ولهم أبناء وأبناء أبناء ، فالأمان على الفريقين جميعًا استحسانًا ، وكان ينبغي في القياس أن يكون الأمان للأبناء خاصة (٣)؛ لأن الاسم حقيقة للأبناء ، مجاز في حق أبناء الأبناء ولا يجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحــد ، ولهذا جعل أبو حنيفــة الوصية للأبناء

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٩ ).

<sup>(</sup>٢) ذكره في الفتاوئ بمفهوم المخالفة ، انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ١٩٩ ، ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٩ ).

وباعتبار الصورة، وهذا يوجد في أبناء الأبناء، فيصير ذلك شبهة يثبت به الأمان لهم بخلاف الوصية، فإنها لا تستحق بالصورة والشبهة ثم في إثبات المزاحمة هناك بين الحقيقة والمجاز إدخال النقص في نصيب الأبناء، ولا يوجد مثل ذلك في الأمان، وإن قالوا: أمنونا على آبائنا، وليس لهم آباء ولهم أجداد، فليس يدخل الأجداد في ذلك، المجاز تبع للحقيقة، ويمكن تحقيق هذا في أبناء الأبناء فإنهم تفرعوا من الأبناء، فكانوا تبعًا لهم، ولا يأتي مثل ذلك في الأجداد فإنهم أصول الآباء ، مختصون باسم ، فيكف يتناولهم اسم الآباء على وجه الاتباع لفروعهم .

خاصة بهـذا اللفظ ، إلا إذا لم يكن هناك أبناء ، فـحينشـذ ، يتناول أبناء الأبناء ، لأن الحقيقة لما تنحت وجب استعمال اللفظ بطريق المجاز و لكنه استحسن هاهنا فقال : وإنما يطلب الأمان لمن يكون مضافًا إليه بالبنوة ، وباعتبار الصورة ، وهذا يوجد في أبناء الأبناء ، فيصير ذلك شبهة يثبت به الأمان لهم بخلاف الوصية ، فإنها لا تستحق بالمصورة والشبهة ثم في إثبات المزاحمة هناك بين الحقيقة والمجاز إدخال النقص في نصيب الأبناء ، ولا يوجد مثل ذلك في الأمان ، وهذا نظير ما تقدم في قوله : لذوي قرابتي ، لأن طلب الأمان بهذا اللفظ لإظهار الشفقة على ما ينسب إليه بالبنوة ، وربما يكون ذلك في حق أبناء الأبناء أظهر منه في حق الأبناء على ما قيل: النافلة أحب إلى المرء من الولد ، ولو كان لبعضهم أبناء لصلبه، ولبعضهم أبناء أبناء فهم آمنون جميعًا لما قلنا، وإن قالوا: أمنونا على آبائنا ، وليس لهم آباء ولهم أجداد ، فليس يدخل الأجداد في ذلك ، وهذا الفصل مـشكل، فإن اسم الأب لا يتناول الجد حقـيقة حتى يجـوز أن ينفي عنه بإثبات غيره، فيقال: إنه جــ د وليس بأب، ولكن يتناوله مجازًا ، ألا ترى إلى ما روي عن ابن عباس أنه قال لرجل: أي أب لك أكبر ؟ فلم يفهم الرجل ما قال ، فتلا ابن عباس قوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ يَا بِنِي آدِم ﴾ [ الأعراف: ٢٦ ] ، وقال : أما علمت أن من كنت ابنه فهو أبوك؟ فباعتبار هذا المجاز، أو باعتبار الصورة ينبغي أن يثبت الأمان لهم كما ذكرنا في أبناء الأبناء ولكنه فرق بينهما لمعنى آخر فقال: المجاز تبع للحقيقة ، ويمكن تحقيق هذا في أبناء الأبناء فإنهم تضرعوا من الأبناء، فكانوا تبعًا لهم، ولا يأتي مثل ذلك في الأجداد فإنهم أصول الآباء، مختصون باسم، فيكف يتناولهم اسم الآباء على وجه الاتباع لفروعهم، ألا ترى أنه لو قال: أمنوني على أمي، وليست له أم إنما له جدة، أن الأمان لا يتناولها ؟ فإن قال قائل : يتناولها باعتبار أن الجدة تسمى أمًا ، قلنا : قد سمى الله ـ تعالىٰ ـ الخالة أمَّا في قوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ ورفع أبويه علىٰ العرش﴾ [يوسف: ١٠٥] ،

# ٨ ٤. باب : المرأة من أهل الحرب تخرج مع رجل من المسلمين فيقول : أسرتها وهي تقول :جئت مستأمنة

وإذا دخل العسكر دار الحرب فخرج إليهم مسلم كان أسيرا، أو كان مستأمنًا فيهم، أو كان أسلم منهم والتحق بجيش المسلمين، ومعه حربية فقالت: جئت مستأمنة إليكم، وقال المسلم: جئت بها قهراً ، فهذا إنما يكون على ما جاءت عليه المرأة، فإن كانت مخلاة غير مربوطة تمشي معه حتى إذا انتهت إلى أدنى مسالح المسلمين، نادت بالأمان أو لم تناد فهي آمنة، ولو جاءت وحدها بهذه

أي أباه وخالته وسمى العم أبًا في قوله ـ تعالى ـ : ﴿قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك : إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ﴾ [ البقرة : ١٣٣ ] وإسماعيل كان عمًا ، ثم أحد لا يقول إن العم والخالة يدخلان في الأمان للآباء ، لأن كل واحد منهما مختص باسم آخر ، به ينسب إليه ، فكذلك الجد والجدة ، بخلاف بني الابن فإنهم ينسبون إليه ، باسم البنوة ، ولكن بواسطة الابن ، فكان الأمان بهذا الاسم متناولاً لهم ، وهذا بيان لسان العرب ، فإن كل قوم في لسانهم ، الذي يتكلمون به أن الجد والد ،كما أن ابن الابن ابن ، فهو داخل في الأمان ، وهكذا في لسان الفارسية فإنه يقال للجد : بدر بدر ، كما يقال للحفيد : يسر يسر ، والله سبحانه وتعالى الموفق .

## ٤٨ \_ باب : المرأة من أهل الحرب

تخرج مع رجل من المسلمين فيقول: أسرتها وهي تقول: جئت مستأمنة

وإذا دخل العسكر دار الحرب فخرج إليهم مسلم كان أسيراً، أو كان مستأمناً فيهم، أو كان أسلم منهم والتحق بجيش المسلمين ، ومعه حربية فقالت : جئت مستأمنة إليكم ، وقال المسلم : جئت بها قهراً ، فهذا إنما يكون على ما جاءت عليه المرأة ، فإن كانت مخلاة غير مربوطة تمشي معه حتى إذا انتهت إلى أدنى مسالح المسلمين ، نادت بالأمان أو لم تناد فهي آمنة ؛ لأن الظاهر شاهد لها ، فإنها جاءت مجيء المستأمنات . ولو جاءت وحدها بهذه الصفة كانت آمنة ، فكذلك إذا صحبها مسلم في الطريق ، لأنه بمجرد هذه الصحبة لا تثبت اليد عليها للمسلم فهي في يد نفسها ، فالذي يسبق إلى فهم كل أحد

الصفة كانت آمنة فكذلك إذا صحبها مسلم في الطريق، وإن كان الرجل جاء بها وهو قاهر لها قد ربطها فنادت بالأمان أو لم تناد فهي فيء ، ولو لم يخرجها إلى عسكر المسلمين ولكن أخرجها إلى دار الإسلام فهذا والأول سواء، إلا في خصلة واحدة وهوأنه يختص بها هنا إذا جاء به قاهراً لها، فإن قالت: تزوجته وخرجت معه ، وقال هو: كذبت بل قهرتها وأخرجتها، أو هي أمة اشتريتها ، ووهبت لي ، لم يصدق على شيء من ذلك إذا جاءت معه مخلاة ، وكذلك إذا جاء معه برقيق فقالوا : نحن أحرار ، فقال هو : بل هم عبيدي ، وقد جاءوا معه غير مقهورين ولا مربوطين فالقول قولهم سواء نادوا بالأمان حين انتهوا إلى مسالح المسلمين أو لم ينادوا، فإن أقام عليهم بينة من المسلمين ، أو من أهل الذمة أو من المستأمنين عدول أنه كان أسرهم بينة من المسلمين ، أو من أهل الذمة أو من المستأمنين عدول أنه كان أسرهم

أنها طاوعته في المجيء مســـتأمنة ، وقد بينا أنه فيما لا يمكن الوقوف على حقيــقته يعتبر الظاهر وغالب الرأي . وإن كان الرجل جاء بها وهو قاهر لها قد ربطها فنادت بالأمان أو لم تناد فهي فيء ؛ لأن الظاهر أنه هو الذي أسـرها وأخرجـها ، وقد كـانت يده بطريق القهر ثابتة عليها ، وذلك سبب لاستحقاقه نفسها ، فإنها حربية لا أمان لها ، إلا أنه حين أحرزها بمنعة الجيش ، فالجيش شركاؤه فيها ، لأن الإحراز بالدار حصل بهم جميعًا. ولو لم يخرجها إلى عسكر المسلمين ولكن أخرجها إلى دار الإسلام فهذا والأول سواء ، إلا في خصلة واحدة وهوأنه يختص بها هنا إذا جاء به قاهراً لها ؛ لانه تفرد بإحرازها بدار الإسلام ، ولاخمس فيها ؛ لأنه مـا أصابها على وجه إعلاء كلمة الله ـ تعالىٰ ـ فهـو بمنزلة ما أخـذه المتلصص، وأحرزه بدار الإسـلام. فإن قـالت: تزوجـته وخرجت معه ،وقال هو : كذبت بل قهرتها وأخرجتها، أو هي أمة اشتريتها ، ووهبت لي، لم يصدق على شيء من ذلك إذا جاءت معه مخلاة ؛ لأنها في يد نفسها ، فإقرارها بأنه تزوجها، غير مسقط حكم يدها في نفسها فكانت مستأمنــة ، إلا أن يأتي بها مقهورة ، يعرف قهـره إياها في دار الحرب ، فحينتذ يـكون القول قوله ؛ لأن باعتبــار ما ظهر من القهر في موضعه سقط حكم يدها في نفسها . وكذلك إذا جاء معه برقيق فقالوا : نحن أحرار ، فقال هو : بل هم عبيدي ، وقد جاءوا معه غير مقهورين ولا مربوطين فالقول قولهم سواء نادوا بالأمان حين انتهوا إلى مسالح المسلمين أو لم ينادوا ؛ لانهم لو جاءوا وحدهم بهذه الصفة كانوا آمنين . فكذلك إذا جاءوا معه . فإن أقام عليهم بينة من المسلمين ، أو من أهل الذمة أو من المستأمنين عدول ، أنه كان أسرهم وقهرهم ، قبلت وقهرهم، قبلت البينة وكانوا عبيداً له، ولو أقروا أنه قهرهم في دار الحرب أو علمنا ذلك معاينة كانوا عبيداً له، وفي زعم الخصوم أنهم من أهل الحرب مستأمنون، وشهادة الحربي المستأمن على المستأمن مقبولة ، فلهذا قبلت شهادة الكل، وإن كان انتهى إلى أدنى مسالح المسلمين وليس بقاهر لهم ولا يعلم أنهم في يده ، فنادوا بالأمان حيث ينادون به ، أو لم ينادوا ، فهم آمنون لا سبيل عليهم ، كما لو جاءوا وليس معهم مسلم ، وإن لم ينادوا بالأمان ، وكانوا رجالاً ، ولم يظهر منهم أمر يدل على أنهم جاءوا مستأمنين ولا يعلم أنه قاهر لهم أيضاً ، فهو بمنزلة حربي خرج إلى دارنا بغير أمان ، وقد بينا الحكم في ذلك ، ولو كان هذا المسلم خرج ومعه امرأة ولم يستأمن لها ، فأراد المسلمون أخذها لتكون فيناً، فقال: هذه امرأتي، وصدقته بذلك، فهي امرأته، لتصادقهما على النكاح في حال لم يتقرر لأحد فيها حق، وإذا ثبت النكاح كانت حرة ذمية ، ثم هي مستأمنة تحت مسلم، فتصير ذمية بمنزلة المستأمنة في دارنا لو تزوجت مسلماً أو ذمياً، وكذلك لو خرج بسبي فقال: هؤلاء عبدي

البينة وكانوا عبيدًا له ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم . ولو أقروا أنه قهرهم في دار الحرب ، أو علمنا ذلك معاينة كانوا عبيداً له ، وفي زعم الخصوم أنهم من أهلُ الحرب مستأمنون ، وشهادة الحربي المستأمن على المستأمن مـقبولة ، فلهذا قبلت شهادةً الكل ، وإن كان انتهى إلى أدنى مسألح المسلمين وليس بقاهر لهم ولا يعلم أنهم في يده ، فنادوا بالأمان حيث ينادون به ، أو لـم ينادوا ، فهم آمنون لا سبيل عليهم ، كـما لو جاءوا وليس معهم مسلم ، وإن لم ينادوا بالأمان ، وكانوا رجالاً ، ولم يظهر منهم أمر يدل على أنهم جاءوا مستأمنين ولا يعلم أنه قاهر لهم أيضًا ، فهو بمنزلة حربي خرج إلى دارنا بغير أمان ، وقد بينا الحكم في ذلك ، والحاصل أنه لما لم يكن له يد عليهم حسًا فهم في يد انفسهم حقيقة وحكمًا، كان خروجهم دونه في الحكم سواء، ولو كان هذا المسلم خرج ومعمه امرأة ولم يستأمن لها ، فأراد المسلمون أخذها لتكون فيتًا ، فقال : هذه امرأتي ، وصدقته بذلك ، فهي امرأته ، لتصادقهما على النكاح في حال لم يتقرر الأحد فيها حق ، وإذا ثبت النكاح كانت حرة ذمية ؛ لأنه حين خرج بها بناء على النكاح الذي بينهما فقد أمنها ، وأمان الواحــد من المسلمين بعدما خرج من قهــرأهل الحرب كأمان جمــاعتهم ثم هي مستأمنة تحت مسلم ، فتصير ذمية بمنزلة المستأمنة في دارنا لو تزوجت مسلمًا أو ذميًا ، وهَّذَا لأن المرأة في المقام تابعـة لزوجها والزوج من أهَّل دارنا فتصـير هي من أهل دارنا تبعًا له ، وكذلك لو خرج بسبى فقال : هؤلاء عبيدي وإسائي وصدقوه بذلك ؛ لأنهم

وإمائي وصدقوه بذلك، وإن كذبوه كانوا فيتًا، لأنهم من أهل الحرب دخلوا في دارنا بغير أمان، وإن قالوا: نحن عبيد وإماء لأهل الحرب خرجنا نريد الأمان ولسنا لهذا الرجل، فإن كان قاهرًا لهم حين أخرجهم فهم له، فإذا كانوا نادوا بالأمان حين دنوا من أدنئ المسالح فهم آمنون، ولو جاءوا بهذه الصفة وحدهم كانوا آمنين، على ما بينا أن المستأمنين لا يقدرون على طلب الأمان إلا بهذه الصفة فكذلك إذا جاءوا معه، وكذلك إن كان المسلمون يرونهم من على موضع بعيد لا يسمعون فيه النداء بالأمان، فوقع في قلب المسلمين، أنهم يريدون الأمان، فلما بلغوا إلى الموضع الذي يسمع فيه النداء بالأمان نادوا أولم ينادوا فهم آمنون، فإن زعموا أنهم عبيد لأهل الحرب فهم عبيد كما ذكروا، وإن قالوا: جئنا مراغمين لموالينا نريد الذمة أو نريد الإسلام فهم أحرار لا سبيل لمواليهم عليهم، ولو جاءوا مستأمنين وأقاموا البينة من المسلمين

تصادقوا على ذلك قبل أن يشبت الحق فيهم للمسلمين ومعنى الحاجـة والضرورة يتحقق هاهنا، فالمستأمن في دارهم أو الذي أسلم يخرج عبيده وزوجت، ولا يمكنه أن يستصحب شاهدين مع نفسه أنهم له، فلابد من بناء الحكم على قولهم إذا تصادقوا عليه، وإن كذبوه كانوا فيتًا ، لأنهم من أهل الحرب دخلوا في دارنا بغير أمان ، وإن قالوا: نحن عبيد وإماء لأهل الحرب خرجـنا نريد الأمان ولسنا لهذا الرجل ، فإن كان قاهرًا لهم حين أخرجهم فهم له؛ لأنهم أقروا بالرق عــلى أنفسهم وذلك يســقط اعتــبار يدهم في أنفسهم وقد ظهر سبب استحقاقه لهم وهو القهر في موضعه وإن لم يعلم أنهم في يده. فإذا كانوا نادوا بالأمان حين دنوا من أدنى المسالح فهم آمنون ؛ لأنه لم يثبت له سبب الاستـحقاق منهم ، وهو اليـد القاهرة عليهم وقد نادوا بــالأمان في موضعــه ، فالظاهر أنهم صادقون جاءوا مستأمنين ولو جاءوا بهها الصفة وحدهم كانوا آمنين ، على ما بينا زن المستأمنين لا يقدرون على طلب الأمان إلا بهذه الصفة فكذَّلك إذا جاءوا معه ، وكذلك إن كان المسلمون يرونهم من على مـوضع بعيد لا يسمعون فيـه النداء بالأمان ، فوقع في قلب المسلمين، أنهم يريدون الأمان ، فلما بلغوا إلى الموضع الذي يسمع فيه النداء بالأمان نادوا أولم ينادوا فهم آمنون؛ لأنهم جاءوا منقادين وذلك دليل على أنهم طالبون للأمان والدليل في مثل هذا كالصريح ، فإن زعموا أنهم عبيد لأهل الحرب فهم عبيد كما ذكروا ، يمكنون من الرجال إلى مواليهم كما هو حكم الأمان ، وإن قالوا : جئنا مراغمين لموالينا نريد الذمة أو نريد الإسلام فهم أحرار لا سبيل لمواليهم عليهم ، ولو على ذلك فكذلك، ومن ملك نفسه عتق، ولا ولاء عليه لأحد لأنه عتق بملك نفسه، والأصل فيه ما روي أن النبي عَلَيْم قال يوم الطائف: « أيما عبد خرج إلينا مسلمًا فهو حر»، فخرج إليه سبعة أعبد فأعتقهم، وكانوا يسمون عتقاء الله، وإن قدم مواليهم فزعموا أنهم أذنوا لهم في الخروج إلي دار الإسلام للتجارة، فالقول قول الموالي، فيستحلف الإمام الموالي بالله إن طلب العبيد ذلك، ثم إذا حلفوا أنهم عبيد لهم، وإن كانوا أسلموا أجبروا على بيعهم، والمستأمن يؤخذ بمثال هذا كالذمي، فأما من صار منهم ذمة، فإن مولاه يترك

جاءوا مستأمنين وأقاموا البينة من المسلمين على ذلك فكذلك ؛ لأنهم احرزوا أنفسهم بدارنا على مواليهم ، ولو قهروا مواليهم ، فأحرزوهم بدارنا ملكوهم ، فكذلك إذا أحرزوا أنفسهم يملكون رقابهم . ومن ملك نفسه عتق ، ولا ولاء عليه لأحد لأنه عتق بملك نفسه ، والأصل فيه ما روي أن النبي ﷺ قال يوم الطائف : « أيما صبد خرج إلينا مسلمًا فهو حر " (١) ، فخرج إليه سبعة أعبد فأعتقهم ، وكانوا يسمون عتقاء الله ثم لا فرق بين أن يخـرجوا مسلـمين أو ذمة؛ لأن الذمي من أهل دارنا كالمسـلم، فيتم فـيهم إحراز أنفسهم بالطريقين. وإن قدم مواليهم فزعموا أنهم أذنوا لهم في الخروج إلى دار الإسلام للتجارة، فالقول قول الموالي ؛ لأنهم تصادقوا علي أنهم كانوا مملوكين لهم ، ثم ادَّعـوا سبب زوال ملك الموالي عـنهم ، وهو المراغمـة ، فــلا يُصدقـون على ذلك إلا بحجة ، بمنزلة العبد يدعي أن مولاه أعتقه ، وهذا لأن الموالي يتمسكون بما هو الأصل، والأصل أن العبد غير مراغم ، والقول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه . فيستحلف الإمام الموالي بالله إن طلب العبيد ذلك ، ثم إذا حلفوا أنهم عبيد لهم ، وإن كانوا أسلموا أجبروا على بيعهم ؛ لأن العبــد المسلم كما لا يترك في يد الذمي لا يتــرك في يد الحربي ليرجع به إلى دار الحرب ، وفي الإجبار على البيع هاهنا ، مراعاة حق العبد من حيث إزالة ذل الكافر عنه ، والمستأمن يؤخذ بمثال هذا كالـذمي ، فأما من صار منهم ذمة ، فإن مولاه يترك يذهب به حيث شاء؛ لأن المملوك تبع لمولاه ، فلا يصلح منه قبول الذمة مقـصودًا ، الاحترى أن الحربي المسـتأمن في دارنا إذا كان معـه عبد أدخله مع نفـسه ، فطلب العبد أن يكون ذمـة لنا لا نجيبه إلى ذلك ، فإن كان الإمـام أخذ منه الخراج قبل رده على مولاه لأنه كسب عبده ، ولا بأس بأن يأخذ منه الخراج قبل أن يأتي مولاه لأنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير ( ۱۱ / ۳۹۸ ) ح [ ۱۲۱۱۸ ] ، وفيه إبراهيم بن عــثمان أبو شيبة وهو متروك، انظر مجمع الزوائد ( ٤/ ۲٤٨ ) باب : فيمن فر من عبيد أهل الحرب إلى المسلمين وأسلم ومولاه كافر .

يذهب به حيث شاء، وهذا كله إذا علم أنه كان عبدًا له، بحجة سوئ إقراره وإن لم يعلم ذلك ، إلا بإقرار العبد ، فإن كان حين نادئ بالأمان أو رآه المسلمون أخبر أنه عبد جاء غير مراغم لمولاه صدق أيضًا، ودفع إلى مولاه، ولو لم يكن أقر أنه عبد حتى صار ذمة وأخذ منه الخراح ثم جاء مستأمن فادّعى أنه عبده بعثه إلى دار الإسلام للتجارة بأمان، وصدقه بذلك الذمي، فإن الإمام لا يصدقه على ما قبض من الخراج ليرده ، ولا على رقبته ليعيده إلى دار الحرب، ولكنه يجعله عبدًا له بإقراره على نفسه . فإن أقام الحربي بينة من المسلمين على ما ادّعى من الرق، فإنه يدعه ليرده إلى دار الحرب ويرد عليه ما أخذه من الخراج، وإن شهد على ذلك قوم من أهل الحرب مستأمنون لم يقبل شهادتهم، ولم يقض عليه بالرق إذا كان هو منكرًا لذلك، وإن شهد

يبني الحكم على الظاهر، وهو في الظاهر مصدق فيما يقول ما لم يأت من يكذبه، وهذا كله إذا علم أنه كان عبدًا له ، بحجة سوى إقراره وإن لم يعلم ذلك ، إلا بإقرار العبد ، فإن كان حين نادى بالأمان أو رآه المسلمون أخبر أنه عبد جاء غير مراغم لمولاه صدق أيضًا ، ودفع إلى مولاه؛ لأنه أقر بذلك قبل أن يصير من أهل دارنا، وقبل أن يتعلق حق المسلمين به ، فلا تتمكن التهمة في إقراره . ولو لم يكن أقر أنه عبد حتى صار ذمة وأخذ منه الخراج ثم جاء مستأمن فادّعى أنه عبده بعثه إلى دار الإسلام للتجارة بأمان ، وصدقه بذلك الله مي فإن الإمام لا يصدله على ما قبض من الخراج ليرده ، ولا على رقبته ليعيده إلى دار الحرب، ولكنه يجعله عبدًا له بإقراره على نفسه؛ لأن الإقرار خبر محتمل بين الصدق والكذب ، فلا يكون حجة فيما يتمكن فيه التهمة ، فيكون حجة على المقر فيما لا تهمة فيه ، وفي صيرورته ملكًا للمقر له لا تهمة فيه ، فأما في رده إلى دار الحرب ، فتتمكن التهمة لأنه صار من أهل دارنا ممنوعًا من الرجوع إلى دار الحرب ، فلعله واضع هذا الرجل حين لم يعجبه المقام في دارنا حستى يقر له بالرق فيرده إلى دار الحرب وليس من ضرورة صيرورته عبدًا له أن يتمكن من رده إلى دار الحرب كما لو اشترى عبدًا ذميًا في دارنا أو أسلم عبده فيجبر على بيعه، ولا يمكن من أن يرده إلى دار الحرب ولا إشكال أن ما قبض منه من الخراج قد صار حقًا للمقاتلة فلا يصدق هو في إيجاب رد ذلك على الحربى . فإن أقام الحربي بينة من المسلمين على ما ادّعى من الرق ، فإنه يدعمه ليرده إلى دار الحرب ويرد عليه ما أخذه من الخراج ؛ لأنه أثبت حقه بما هو حجة على المسلمين . وإن شهد على ذلك قوم من أهل الحرب مستأمنون لم يقبل شهادتهم ، ولم يقض عليه بالرق إذا كان هو منكرًا لذلك ؛ لأنه ذمي وشهادة الحربي لا تكون حجة على الذمي .

عليه قوم من أهل الذمة جعله عبدًا له، ولم تقبل شهادتهم في رد الخراج عليه ولا في رده إلى دار الحرب، ولو كان أسلم لم يقبل عليه إلا شهود مسلمون فإذا قضي بشهادتهم جعله عبدًا له وأجبره على بيعه ، قال : فإذا استأمن الحربي إلى أهل الإسلام فآمنوه فخرج معه بامرأة وبأطفال صغار فقال: هذه امرأتي، وهؤلاء ولدي ولم يكن ذكرهم في الأمان فالقياس في هذا أنهم فيء غيره، ولكن هذا قبيح، فيجعلون جميعًا آمنين بأمانه استحسانًا، وكذلك لو جاء معه بسبي كثير فقال هؤلاء رقيقي وصدقوه، أو كانو صغارًا لا يعبرون عن أنفسهم أو كان معه دواب عليها متاع ومعها قوم يسوقونها فقال: هولاء غلماني فصدقوه في ذلك كان مصدقًا مع يمينه، إلا أن الإمام يستحلفه لتتفي تهمة

وإن شهد عليه قوم من أهل الذمة جعله عبدًا له؛ لأن في هذا الحكم الشهادة تقوم عليه، وشهادة أهل الذمة حجة على الذمي. ولم تقبل شهادتهم في رد الخراج عليه ولا في رده إلى دار الحرب؛ لأن في هذا الحكم الشهادة تقوم على المسلمين وشهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين ، وليس من ضرورة ثبوت أحد الحكمين ثبوت الحكم الآخر ولو كان أسلم لم يقبل عليه إلا شهود مسلمون فإذا قضي بشهادتهم جعله عبدًا له وأجبره على بيعه ، كما لو أقر العبد بذلك . قال : فإذا استأمن الحربي إلى أهل الإسلام فآمنوه فخرج معه بامرأة وبأطفال صغار فقال: هذه امرأتي ، وهؤلاء ولدي ولم يكن ذكرهم في الأمان فالقياس في هذا أنهم فيء غيره (١)؛ لأنه طّلب الأمان لنفسه دون غيره ، وحكم الأمان الأمان لا يتعدى إلَّىٰ من كــأن منفصلاً عنه ، ولأنه لم يؤجد منه استثــمان لهؤلاء إشارة ولا دلالة ولكن هذا قبيح ،فيجعلون جميعًا آمنين بأمانه استحسانًا (٢)؛ لأنه إنما يستأمن إلينا فسرارًا منهم لمعسني هُو أعلم به، أو ليسقسيم في دارنا زمسانًا ويتسجسر بما يتم له، هذا المقـصود إذا خـرج بزوجتـه وأولاده الصغـار، فإن قـلت: المرء مع عيـاله، فهــذا دليل استثمانه لهم، ثم هم تبع له من حيث إنه يعولهم وينفق عليهم، والتبع يصير مذكورًا بذكر الأصل، إلا إذا كمان هناك عرف يمنع منه، والعرف هنا مؤيد لهذا المعنى، ألا ترى أن الذمي في دارنا يؤدي الجزية، ولا جزية على أتباعـه وذراريه من النسـاء وأولاده الصغار؟ وكذلك لو جاء معه بسبي كثير فقال هؤلاء رقيقي وصدقوه ، أو كانو صغارًا لا يعبرون عن أنفسهم (٣) أو كان معه دواب عليها متاع ومعها قوم يسوقونها فقال: هولاء غلماني فصدقوه في ذلك كان مصدقًا مع يمينه، لما بينا أن الظاهر شاهد له، فإنه

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

الكذب بيمينه، ومن كذبه من الرقاب، الذين معه كان فيتًا وجميع ما معه، وإن قال: ليست الدواب دوابي، ولا الذين يسوقونها بغلماني، ولكن المتاع متاعي، استأجرتهم، ليحمل ذلك معى فصدقوه، فالقياس أنهم فيء ودوابهم، وفي الاستحسان هم آمنون مع دوابهم، وإن كان معه رجال فقال: هؤلاء أولادي فهم فيء، وإن كانوا صغارًا يعبرون عن أنفسهم فقال: هم ولدي وصدقوه فهم آمنون، وإن كذبوه فهم فيء للمسلمين، وإن كان معه صغار لا يعبرون عن أنفسهم فقال: سرقتهم من دار الحرب وأخرجتهم، أو هم أيتام

يستصحب ماله سواء جاء للتجارة أو على قصد المفرار منهم ، ولو جاء وحده لا شيء معــه هلك جوعًا في دارنا وإنما طلب الأمان لنفـسه ، حتى يتــمكن من القرار في دارنا زمانًا ، فدخل ماله في ذلك تبعًا ، إلا أن الإمام يستحلفه لتنتفي تهمة الكذب بيمينه ، ومن كذبه من الرقاب ، الذين معه كان فيئًا (١) وجميع ما معه ؛ لأن الرق لم يشبت في حقه إذا كذبه، والتبعية في الأمان تبتني على ذلك فكأن هذا حرًا حربيًا في دارنا لا أمان له، فيكون فيئًا مع ما معه. وإن قال: ليست الدواب دوابي، ولا الذين يسوقونها بغلماني ، ولكن المتاع متاعي، استأجرتهم ، ليحمل ذلك معن فصدقوه، فالـقياس أنهم فيء ودوابهم؛ لأنه لم يستأمن لهم ولا استأمنوا لأنفسهم إشارة ولا دلالة. وفي الاستحسانُ هم آمنون مع دوابهم؛ لأن المستأمن لا يمكنه أن يأتي بالأمتعة إلى دارنا على ظهره ليتجر فيها ، ولكنّ من عادة التجار الكراء في مثل هذا وثبوت الأمان لهم من جملة حواثجه، ومما يتم به مقصوده فيتعدى حكم الأمان إليهم بهذا الطريق ، كما يتعـدى إلى زوجته وولده ويصير كأنه استأمن لهم، وإن كان معه رجال فقال : هؤلاء أولادي فهم فيء (٢)؛ لإنهم أصول قــد خرجــوا بالبلوغ من أن يكونوا تبعًا لــه من حكم الأمانَ كمــا أنَّهم في حكم الذمة والإسلام لا يتبعونه، وكان ينبغي لهم أن يستأمنوا لأنفسهم، فإذا لم يفعلوا كانوا فينًا ، وإن كانوا صغاراً يعبرون عن أنفسهم فقال: هم ولدي وصدقوه فهم آمنون (٣)؛ لأنهم أتباعه ما لم يبلغوا، ألا ترى أنهم يتبعونه في الذمة والإسلام وإن كانوا يعبرون عن أنفسهم، فكذلك في الأمان ، وإن كذبوه فهم فيء للمسلمين (١)؛ لأن نسبهم لا يثبت منه عند تكذيبهم إذا كانوا يعبرون عن أنفسهم ، وقد زعموا أنهم صاروا فيئًا حين دخلوا بغير أمان ، وقول من يعبر عن نفسه في هذا مقبول ، وإن كان صغيرًا كمجهول الحال ، إذا أقر على نفسه بالرق لإنسان وصدقه المقر له وإن كان معه صغار لا يعبُّرون عن أنفسهم فقال: سرقتهم من دار الحرب وأخرجتهم، أو هم أيتام كانوا في عيالي

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

كانوا في عيالي فأخرجتهم معي، فهم له لا سبيل عليهم، ولو خرج بنساء قد بلغن فقال: هؤلاء بناتي، وصدقنه، فهن فيء في القياس، وفي الاستحسان هن آمنات، وعلى هذا الأمهات والجدات والأخوات والعمات والخالات ومن معه منهن فهن آمنات، تبعًا له، بخلاف الآباء والأجداد، فإنه لا يتبعه في الأمان أحد من المقاتلة إلاعبده، وأجيره استحسانًا، لتحقق حاجته إلى استصحابهم مع نفسه، إما للتجارة فيهم، أو لنقل أمتعة التجارة بهم وكل من كان آمنًا بأمانه نعلم أنه كما قال إذا ادّعى ذلك وصدقه الآخر، فهو آمن، لتصادقه عليه قبل ثبوت حق المسلمين فيه، وإن كذبه ثم صدقه كان فيستًا، وإن صدقه ثم

فأخرجتهم معي ، فهم له لا سبيل عليه ؛ لأن يده عليهم مستقرة إذا كانوا لا يعبرون عن أنفسهم فيجب قبول قوله فيهم ، وقـد زعم أنه استولئ عليـهم في دار الحرب بطريق السرقة ، فهم مماليكه وأتباع له، أو أنهم في عياله أتباعه بسبب إنفاقه عليهم ، وما كانوا يجيئون إلى دارنا إلا معه، فهم بمنزلة أهله. ولو خرج بنساء قد بلغن فقال: هؤلاء بناتي، وصدقنه، فهن فيء في القياس(١)؛ لأن معنى التبعية يزول ببلوغهن حتى لا يصرن مسلمات بإسلامه، فهن بمنزلة الذكور البالغين من أولاده. وفي الاستحسان هن آمنات (٢)؛ لأنهن في عياله ونفقته، ما لم يتحولن إلى بيوت الأزواج وبني هذا الحكم على الظاهر، فالنساء لا يستأمن لانفسهن عادة، ولكن يكن مع آبائهن أو أزواجهن، بخلاف الذكور من الأولاد ، لأن الذكور بعــد الإدراك مقاتلة فــلا يحصل الأمــان لهم إلا بالاستثــمان مقصودًا والنساء آمنات عن القـتل ، وإنما حاجـتهن إلى الأمـان لدفع الاستـرقاق عن أنفسهن ، ويمكن إثبات ذلك لهن بالاتباع لآبائهن في حكم الأمان . وعلى هذا الأمهات والجدات والأخوات والعمات والخالات ومن معه منهن فهن آمنات ، تبعًا له ، بخلاف الآباء والأجداد ، فإنه لا يتبعه في الأمان أحمد من المقاتلة إلاعبده، وأجيره استحسانًا، لتحقق حاجته إلى استصحابهم مع نفسه، إما للتجارة فيهم، أو لنقل أمتعة التجارة بهم (٢) وكل من كان آمنًا بأمانه نعلم أنه كما قال إذا ادّعيٰ ذلك وصدقه الآخر، فهو آمن، لتصادقه عليه قبل ثبوت حق المسلمين فيه ، وإن كذبه ثم صدقه كان فيتًا (١٠) ؛ لأن بتكذيبه يثبت حق المسلمين فيه، فتصديقه بعد ذلك إبطال لحق المسلمين، وهو مناقض في ذلك وإن صدقه ثم كذب كان فيئًا أيضًا (٥)؛ لإقراره على نفس بثبوت حق الاسترقاق فيه ،

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۲۰۰ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۰۰ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>٥) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

كذبه كان فيئًا أيضًا، إلا رقيقه وأولاده الصغار الذين يعبِّرون عن أنفسهم، ولو أن المسلمين حاصروا حصنًا فطلب إليهم رجل الأمان على أن ينزل إليهم، فأعطوه ذلك، فخرج ومعه امرأته وولده الصغار ورقيقه وماله فذلك كله في، غيره.

وذلك مقبول منه . إلا رقيقه وأولاده الصغار الذين يعبّرون عن أنفسهم (١) ، أما رقيقه فلأن ملكه تقرر فيهم بالتصديق، فلا يبقى لهم قول في إبطال ملكه. وأما أولاده فقد ثبت نسبهم بالتصديق وتأكدت حريتهم باعتبار أمانه، ولا قول لهم بعد ذلك في الإقرار بالرق علىٰ أنفسهم، بمنزلة معروف النسب وحر الأصل إذا أقر بالـرق علىٰ نفسه، وهو صغير يعبُّر عن نفسه ، فإنه لا يقبل قوله . أما ابنته وزوجته وأخته وعمته إذا كذبت بعد التصديق كانت فيئًا لإقرارها بالرق على نفسها ، فإن قيل : فقد ثبت نسب الابنة منه حين صدقته ، قلنا : نعم ، ولكن ليس من ضرورة ثبوت نسبها منه بطلان إقرارها بالرق على نفسها ، والبالغة مقبولة القول فيـما يضرها ، بخلاف الصغير الذي يعبر عن نفسه، فإنه مقبول القول فيما ينفعه لا فيما يضره ، ولا يمكن إثبات الرق بإقرار بعدما ظهرت حريته بتصديقه ، فإن قيل : أليس أن هذا الصغير لو كان في يد رجل وهو مجهول الحال ، فأقر بأنه عبده كان عبدًا له ؟ قلنا : نعم ، ولكن لا بإقراره بل بدعوى ذلك الرجل ، إلا أن من يعبر عن نفسه ، لم تكن يد الغير مستقرة عليه ، فإذا ادّعى أنه حر وجب الأخذ بقوله ، وحين قال : أنا عـبد له ، فقد تقررت يد ذي اليد عليــه ، فيثبت الرق بدعوىٰ ذي اليد ، وباعتبار يده ، كما لو كان ممن لا يعبِّر عن نفسه ، فأما أن يثبت الرق بإقراره ، فلا ؛ لأن إقرار الصبي بما يتردد بين النفع والضر لا يصح فكيف يصح إقراره بما يضره . ولو أن المسلمين حاصروا حصنًا فطلب إليهم رجل الأمان على أن ينزل إليهم ، فأعطوه ذلك ، فخرج ومعه امرأته وولده الصغار ورقيقه وماله فذلك كله فيء غيره ؛ لأن هذا قد صار مقهورًا خائفًا على نفسه ، وإنما يطلب الأمان ليسنجو بنفسه ، وفي تحصيل هذا المقصود لا حاجة إلى اتباع شيء من هؤلاء معه بخلاف الأول فإنه كان في داره غيـر خائف ، وإنما استـأمن إلى دارنا ليسكن فـيها ، ويتـجر ، ولا يتم له هذا المقصود إلا باستصحاب هؤلاء.

والثاني: أن حق المسلمين قد ثبت في جميع ما في المحمن هذا ، فإن المحصور كالمأخوذ ، فلهذا يتوقف حكم تصرفاته فالحاجة إلى إبطال حق المسلمين عنهم بعدما ثبت، وذلك بالنص يكون لا بدلالة الحال ، فأما الذي استأمن إلى دارنا لم يثبت حق المسلمين فيمن استصحبهم معه، وإنما حاجنهم إلى منع ثبوت حق الاسترقاق فيهم ودلالة

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۰۰ ).

ثم أوضح الفرق بين المحصور وبين الذي جاء مستأمنًا إلى دارنا فقال: ألا ترى أن المحصور لو نادى بالأمان وانحط إلى المسلمين من غير أن يؤمنوه كان فيئًا، والذي جاء إلى أدنى مسالح المسلمين إذا نادى بالأمان ولم يقل المسلمون له شيئًا كان آمنًا، ولوأن المسلمين أمنوا رجلاً في الحصن ولم يذكر خروجه إليهم لأمر ينتفع به المسلمون من دلالة أو غيرها فهو آمن على نفسه وماله وأولاده الصغار، ولو تقدمت مسالح المسلمين إلى أهل الحرب أن من استأمن منكم إلى دارنا أو إلى عسكرنا في تجارة فهو آمن وحده دون ما يأتي به فعلموا بذلك ، فمن جاء منهم بعد ذلك بسبي لم يبينه للمسلمين فهو فيء كله لا يسلم له إلا ما يسلم للمحصور الذي يخرج استحسانًا ، ولو خرج

الحال يكفِي لذلك ، ولكن هذا المحصور إن خرج إلـينا بسلاح كما يلبس الناس ، راكبًا على دابة ، ومعه نقد بقدر نفقته في حقويه ، فذلك سالم له استحسانًا لأنه لا يمكنه أن يخرج عسريانًا ، ولو فعل ذلك أنكرنا ما عليه ، ويحتاج إلى لبس السلاح أيضًا ليرى أصحابه أنه يخرج إلى القتال ، أو يدفع شـرهم عن نفسه إن رموه بعدما خرج ،وربما لا يمكنه أن يمشي فيحتاج إلى أن يخرج راكبًا على دابته ، ويحتاج إلى نفقته أيضًا لأنه يعلم أنه لا يعطي شيئًا في عسكر المسلمين ، فإنه يكفيــه منهم أن ينجو رأسًا برأس ، ولو لم يستصحب نفقته مات جوعًا ، فلا يحصل مقصوده ، فباعتبار هذا المعنى يصير هذا القدر مستثنى من جملة ما يستصحبه مع نفسه ، فيسلم له ، كما أن الطعمام والكسوة مما يشتريه كل واحد من المتفاوضين يصير مستشنئ عن مقتضئ الشركة لعلمنا بوقوع الحاجة إليه استحسانًا . ثم أوضع الفرق بين المحصور وبين الذي جاء مستأمنًا إلى دارنا فقال : ألا ترى أن المحصور لو نادى بالأمان وانحط إلى المسلمين من غير أن يؤمنوه كان فيئًا ، والذي جاء إلى أدنى مسالح المسلمين إذا نادى بالأمان ولم يقل المسلمون له شيئًا كان آمنًا فبهذا تبـيَّن أن الدلالة هاهنا تكفي وفي المحـصور لا. ولوأن المسلمـين أمنوا رجـلاً في الحصن ولم يذكر خروجه إليهم لأمر ينتفع به المسلمون من دلالة أو غيرها فهو آمن على نفسه وماله وأولاده الصغار؛ لأنهم أمنوه ليسكن في موضعه، وإنما يتأتى له السكنى بهذه الأشياء فسيتبعونه في الأمان بخلاف النازل من الحصن فإنه استأمن لينجــو بنفسه . ولو تقدمت مسالح المسلمين إلى أهل الحرب أن من استأمن منكم إلى دارنا أو إلى عسكرنا في تجارة فهو آمن وحده دون ما يأتي به فعلموا بذلك ، فمن جاء منهم بعد ذلك بسبي لم يبينه للمسلمين فهو فيء كله لا يسلم له إلا ما يسلم للمحصور الذي يخرج استحسانًا ؟ لأنهم قد نبذوا إليهم الأمان فيما يأتون به ، وإذا كان النبذ بعد الأمان يرفع حكم الأمان

مسلم من دار الحرب ومعه حربي ينادي بالأمان، ومعهما مال، فهو في أيديهما أو على دابة ممسكان لها ، فقال المسلم: هذا عبدي والمال والدابة لي، وقال المستأمن : كذب ، بل جئت مستأمنًا، والمال مالي، فإن كان الحربي مقهورًا برباط أو غيره فالقول قول المسلم، وإن كان غير مقهور فهو حر مستأمن، وإن كان أحدهما راكبًا عليها والآخر ممسكًا بلجامها، فاليد للراكب دون المسك باللجام أيهما كان، وكذلك إن كان ثوبًا وأحدهما لابسه والآخر ممسك به فالثوب كان المال في يد أحدهما، فالقول فيه قوله دون صاحبه، وإن كان أحدهما يقود الدابة والآخر يسوقها فالدابة والمال للقائد، فإن كانا خرجا إلى معسكرنا في دار الحرب فقال المستأمن: هو مالي، وقال المسلم: هو مالي وهبه لي أهل الحرب أو اغتصبته منهم، وقد كان المسلم أسيرًا فيسهم، فإن المال في أيدين الحرب أو اغتصبته منهم، وقد كان المسلم أسيرًا فيسهم، فإن المال في أيدين المرب أو اغتصبته منهم، وقد كان المسلم أسيرًا فيسهم، فإن المال في أيدين المرب أو اغتصبته منهم، وقد كان المسلم أسيرًا فيسهم، فإن المال في أيدين المرب أو اغتصبته منهم، وقد كان المسلم أسيرًا فيسهم، فإن المال في أيدين المرب أو اغتصبته منهم، وقد كان المسلم أسيرًا فيسهم، فإن المال في أيدين المرب أو اغتصبته منهم، وقد كان المسلم أسيرًا فيسهم، فإن المال في أيدين المرب أو اغتصبته منهم، وقد كان المسلم أسيرًا في المهر المرب أو اغتصب منهم، وقد كان المسلم أسيرًا في المرب أو اغتصب المرب أو اغتصب المرب أو اغتصب المرب أو المسلم أسيرًا في المرب أو الم

فاقترانه يمنع ثبوت حكمه ، ولأنا إنما كنا نـثبت الأمان له ، فيما يأتى به بطريق الدلالة ، ولا دلالة مع التصريح بخلاف ، ألا ترى أنهم لو أعلموهم أنه لا أمان لمن جاء منهم بطلب الأمان ثم جاءوا بعد ذلك لم يأمنوا ، إلا أن يعطيهم المسلمون الأمان ، فعرفنا بأن حالهم بعد هذا النبذ كحال المحصور . ولو خرج مسلم من دار الحرب ومعه حربي ينادي بالأمان ، ومعهما مال ، فهو في أيديهما أو على دابة عمسكان لها ، فقال المسلم : هذا عبدي والمال والدابة لي، وقال المستأمن: كذب ،بل جئت مستأمنًا ، والمال مالي ، فإن كان الحربي مقهوراً برباط أو غيره فالقول قول المسلم؛ لأنه صار عبدًا له حين جاء به مقهورًا، وليس لعبد يد معارضة ليد مولاه في المال. وإن كان غير مقهور فهو حر مستأمن ؛ لكون الظاهر شاهدًا له، ثم يد كل واحد منهما في المال معارضة ليد صاحبه، فيكون المال والدابة بينهما نصفين، وإن كان أحدهما راكبًا عليها والآخر عمسكًا بلجامها، فاليد للراكب دون الممسك باللجام أيهما كان؛ لأن المركوب نفع للراكب، وما عـلى الدابة فهو في يد من في يده الدابة . وكذلك إن كان ثوبًا وأحدهما لابسه والآخر ممسك به فالثوب للابس دون الممسك به، فهواحق به، وكذلك اليد للراكب دون السائلة والقائد للدابة فإذا كان المال في يد أحدهما، فالقول فيه قوله دون صاحبه، وإن كان أحدهما يقود الدابة والآخر يسوقها فالدابة والمال للقائد؛ لأنه بمسك بلجام الدابة فهي وما عليها في يده دون السائق. فإن كانا خرجا إلى معسكرنا في دار الحرب فقال المستَّامن : هو مالي ، وقال المسلم : هومالي وهبه لي أهل الحرب أو اغتصبته منهم ، وقد كان المسلم أسيراً فيهم ، فإن المال في أيديهما فنصف للمستأمن باعتباريده ، ونصفه فيء لجماعة العسكر ؛ لأن هذا

فنصفه للمستأمن باعتباريده ، ونصفه فيء لجماعة العسكر ، ولا يصدق على ذلك إلا ببينة من المسلمين ، فإن أقام بينة من أهل الذمة أو من المستأمنين علي ما ادّعين ، قضي له على المستأمن بجميع المال ، وذلك يكون كله فيئًا لجماعة العسكر وهوفيهم ، وإن شهد له بذلك قوم من المسلمين ، فالمال سالم له ، وإن كان المال في يد المستأمنين خاصة وشهد المسلمون أنه كان للأسير تصدق به عليه ، وأنه أودعه هذا المستأمن ، فإن شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل الإسلام رد المال عليه ، وإن شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل الحرب لم يقض على المستأمن بشيء من ذلك ، وكذلك لو أن مستأمنين في دارنا ادّعي المسمع على المستأمن بشيء من ذلك ، وكذلك لو أن مستأمنين في دارنا تسمع أحدهما على صاحبه دينًا أو وديعة ، فإن كانت المعاملة بينهما في دارنا تسمع

النصف في يد الأسير وقد أحرره بمنعة الجيش فهو فيما يدعي من الهبة يريد إبطال حق جيش المسلمين في المشاركة معه. ولا يصدق على ذلك إلا ببيئة من المسلمين ، فإن أقام بينة من أهل الذمة أو من المستأمنين على ما ادّعى ، قبضى له على المستأمن بجميع المال؛ لأنَّ ما أقـام من البينة حجة على المسـتامن. وذلك يكون كله فيـنًّا لجماعـة العسكر وهو فيهم؛ لأن ما أقام من البينة ليس بحجة في إبطال حق المسلمين فلا يثبت ما ادّعى من الهبة والصدقة في حق المسلمين ، وإن شهد له بذلك قوم من المسلمين ، فالمال سالم له ؛ لانه أثبت ما ادّعى بما هو حجة على المسلمين فيسجعل كالثابت معاينة . وإن كان المال في يد المستأمنين خاصة وشهد المسلمون أنه كان للأسير تصدق به عليه ، وأنه أودعه هذا المستأمن ، فإن شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل الإسلام رد المال عليه ؛ لأن الثابت بالبينة كالشابت معاينة . وإن شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل الحرب لم يقض على المستأمن بشيء من ذلك ؛ لأن هذا سبب كان بينهما بالتراضي في دار الحرب ، فالمستأمن لم يلزم أحكامنا ، وإنما أراد أن يتجر عندنا ثم يرجع إلى داره ، فلا يسمع القاضي الخصومـة عليه فيمـا كان جرئ بينهمـا في دار الحرب ، ألا ترى أن مسلمًا ومسـتأمنًا لُو دخلا دار الإسلام فادّعي أحدهما على صاحبه أنه أدانه دينًا في دار الحرب أو أودعه وديعة وأقام بينة مسلمين على ذلك لم يقض القاضي بينهما بشيء، إلا أن يسلم المستأمن أو يصير ذميًا ، فحينتذ يسمع خصومة كل واحد منهما على صاحبه ، لأنه صار من أهل دارنا ملتزمًا لاحكامنا وكذلك لو أن مستأمنين في دارنا ادّعى أحدهما على صاحبه دينًا أو وديعة ، فإن كانت المه املة بينهما في دارنا تسمع الخصومة ؛ لأنه مأمور بالإنصاف والنظر بينهما مدة مقامهما في دارنا ، وإن كانت المعاملة في دار الحرب ، لم تسمع الخصومة في

الخصومة، وإن كانت المعاملة في دار الحرب، لم تسمع الخصومة في ذلك، إلا أن يسلما أو يصيرا ذمة ، وبعد ذلك إن ادّعى أحدهما على صاحبه أنه غصبه شيئًا في دار الحرب لم تسمع هذه الخصومة أيضًا، وكذلك المسلم والمستأمن إذا خرجا وقد غصب أحدهما صاحبه شيئًا قائمًا بعينه، ثم أسلم المستأمن، لم يسمع القاضي الخصومة في ذلك ، ولو خرج المسلم والمستأمن وفي أيديهما بغل عليه مال كل واحد منهما يقول : مالي وفي يدي ، فقامت لأحدهما بينة من المسلمين . قضى القاضي به له ، وإن قال المسلم الذي كان

ذلك ، إلا أن يسلما أو يصيرا ذمة ، وبعد ذلك إن ادّعي أحدهما على صاحب أنه غصبه شيئًا في دار الحرب لم تسمع هذه الخصومة أيضًا ؛ لانها دار نهبة فكل من استولى على شيء ثم أسلم عليه أو صار دَّميًا كان سالًا له، بخلاف الدين والوديعة ، فإن ذلك كانت معاملة جرت بينهما بالتراضي، فتسمع الخصومة فيهما بعد ما صارا من أهل دارنا. وكذلك المسلم والمستأمن إذا خرجا وقد غصب أحدهما صاحبه شيئًا قائمًا بعينه ، ثم أسلم المستأمن ، لم يسمع القاضى الخصومة في ذلك ؛ لأن المسلم إن كان هو الغاصب فقد استولى على مال المباح والحربي إن كان هو الغاصب فقد تم إحرازه له ، بخلاف الدين والوديعة ، فإن الاستيلاء والإحرار فيه لا يتحقق فتسمع الخصومة فيه لهذا ، ولو خرج المسلم والمستأمن وفي أيديهما بغل عليه مال كل واحد منهما يقول: مالي وفي يدي، فقامت لأحدهما بينة من المسلمين. قضى القاضى به له ؛ لأنه نوّر دعواه بالحجة، وتبين بهذه المسألة خطأ بعض مشايخنا فيما قال : إن كل واحد من المتداعبيين إذا قال ملكي وفي يدي لا يسمع القاضي هذه الخصومة ويقول : إذا كان ملكك في يدك فماذا تطلب مني ؟ فقد نص هنا على قبول البينة من أحدهمــا ، ووجهه أنه محتاج إليها لدفع منازعة الآخـر ، والبينة لهذا المقـصود مقـبولة ، وهو يقول للـقاضي : أطلب منك أن تمنعه من مزاحمتي وتقرره في يدي ، فإن قيل لماذا لم يجعل هذا بمنزلة ما لو كان في يد أحدهما ، فإن هناك لا تسمع الخصومة فيه، وهنا في يد كل واحد منهما نـصفه فينبغي أن لا تسمع الخصومة بينهما فيه ما لم يصر المستأمِن من أهل دارنا ؟ قلنا : في هدا الموضع يدعى كل واحد منهما أنه في يده في دار الإسلام أو في عسكر المسلمين ، فلابد من أن يسمع الخصومة فيه بينهما بمنزلة ما لو ادّعي أحدهما على صاحبه أنه أخذه منه في دار الإسلام فإن شهدت الشهود أن الغاصب وثب في منعة أهل الحرب حتى تعلق بالبغل مع صاحبه قبل أن يستأمنا ، فإنه يسمع هذه الخصومة أيضًا ويقضى به لصاحبه ؛ لأنه لم يخرج من يد صاحبه ولم يحرزه غاصبه ما دامت يد صاحبه معارضة ليده ،

أسيرًا في دارهم: هذا البغل وهذا المال كان لهذا المستأمن أخذته منه في دار الحرب، أو بعد ما خرجنا، وقال المستأمن: البغل وما عليه لي وهذا كاذب، والبغل في أيديهما، ففي القياس نصف للمستأمن باعتبار يده، ونصفه فيء لأهل العسكر إذا أخرجه إليهم، وفي الاستحسان يكون ذلك كله للمستأمن، ولو كان ذلك في يد الأسير خاصة والمسألة بحالها، فإن صدقه المستأمن أنه أخذه منه في دار الحرب فلا سبيل للمستأمن عليه، فإن أخرجه إلى المعسكر فهو فيء لجماعتهم، وإن أخرجه إلى دار الإسلام فهو له خاصة، وإن قال المستأمن: إنما أخذه مني في منعة المسلمين فالقول قول المستأمن.

بخلاف مـا إذا أخرجه من يد صاحبه في منعة أهل الحـرب ، لأن هناك قد تم زوال يد صاحبه ، رقد تم الإحرار من الغاصب له ، فلهذا لا يقضى للمغصوب منه عليه بشيء وإن أسلما . وإن قال المسلم الذي كان أسيرًا في دارهم : هذا البغل وهذا المال كان لهذا المستأمن أخذته منه في دار الحرب ، أو بعد ما خرجنا ، وقال المستأمن : البغل وما عليه لي وهذا كاذب ، والبغل في أيديهما ، ففي القياس نصفه للمستأمن باعتبار يده ، ونصفه في ع لأهل العسكر إذا أخرجه إليهم ؛ لأن الأسير بإقراره يريد إبطال حق أهل العسكر بعدما ثبت حقهم وهو غير مقبول القول في حقهم ، وفي الاستحسان يكون ذلك كله للمستأمن؛ لأن حق أهل العسكـر إنما يثبت باعتـبار يد الأسيـر ، ولابد من قبـول قول الأسيـر في بيان جـهة ثبوت يده علـي هذا المال، وقد ثبت بقولـه : إن أصل المال كان للمستأمن فما بقيت يده لا تتقرر يد الأسير عليه فلا يكون محررًا له ، فلهذا كان للمستأمن ، سواء خرجا إلى المعسكر أو إلى دار الإسلام، ولو كان ذلك في يد الأسير خاصة والمسألة بحالها ، فإن صدقه المستأمن أنه أخذه منه في دار الحرب فلا سبيل للمستأمن عليه ؛ لأنه قد تم استيلاء المسلم عليه حين انقطع يد المستأمن عنه، فإن أخرجه إلى المعسكر فهو فيء لجماعتهم ، وإن أخرجه إلى دار الإسلام فهو لـ خاصة، بمنزلة ما يخرجه المتلصص ، ولا خمس فيه . وإن قال المستأمن : إنما أخذه مني في منعة المسلمين فالقول قول المستأمن ؛ لأنهما تصادقا أن أصل الملك كان للمستأمن ، وبأمانه صار ملكه مغصوبًا محترمًا ، فالأســير يدعي سبب تملك ماله عليه ، وهو منكر ، فالقول قوله مع يمينه بالله، ولأن أخذه من المستأمن حادث ، فيحال بحدوثه على أقرب الأوقات وهو ما بعــد حصولهــما في دار الإسلام ، كــمن ادّعن تاريخًا سابقًا في الأخــذ لا يقبل قوله من غير حجة ، والله سبحانه هو الموفق .

#### ٩ ٤ ـ باب : ما يكون أمانا وما لا يكون

وإذا حاصر المسلمون حصنًا في دار الحرب، فناداهم رجل من المسلمين فقال: أنتم آمنون، وكان نداؤه إياهم في موضع لا يسمعون ذلك فليس هذا بأمان، ولوناداهم بالأمان بحيث يسمعون الكلام وهو النداء إلا أن العلم قد أحاط أنهم لم يسمعوا، بأن كانوا نيامًا أو متشاغلين بالحرب، كان ذلك أمانًا، حتى لا يحل قتالهم إلا بعد النبذ إليهم، قال: ألا ترى أنك لو انتهيت إلى رجل منهم نائمًا على فراشه فناديته بالأمان وأنت قريب منه بحيث يسمع كلامك،

#### ٤٩ ـ باب : ما يكون أمانًا وما لا يكون

وإذا حاصر المسلمون حصنًا في دار الحرب ، فناداهم رجل من المسلمين فقال : أنتم آمنون ، وكان نداؤه إياهم في موضع لا يسمعون ذلك فليس هذا بأمان(١) ؛ لأن المقصود من الكلام إسماع المخاطب ، فإذا علم أنهم لا يسمعون كلامــه كان لاغيًا في كلامه لا معطيًا الأمان لهم ، ولو كان هذا أمانًا لكان الواحد من المسلمين في هذه البلدة يؤمن الروم والترك والهند فلا يسع للمسلمين قتالهم حتى ينبذوا إليهم فكل أحد يعرف أن هذا ليس بشيء، فإن قيل : في الأمان إسقاط الحد أو تحريم القتل والاسترقاق وهذا يتم بالمتكلم به وحده بمنزلة الطلاق والعتاق، قلنا : لا كذلك، بل فيه إثبات صفة الأمن لهم بكلام، ألا ترى أنهم لو ردوا أمانه لـم يثبت الأمان، ولا يكون إثبات صفة الأمن لهم بكلامه في موضع يعلم أنهم لا يسمعونه، ولو ناداهم بالأمان بحيث يسمعون الكلام وهو النداء إلا أن العلم قد أحاط أنهم لم يسمعوا ، بأن كانوا نيامًا أو متشاغلين بالحرب، كان ذلك أمانًا ، حتى لا يحل قتالهم إلا بعد النبذ إليهم (٢)؛ لأن حقيقة سماعهم باطن يتعذر الوقوف عليه، وفي مثله إنما يتعلق الحكم بالسبب الظاهر الدال عليه وهو أن يكون منهم بحيث يسمعون نداءه، وإذا قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار الحكم معه وجودًا وعُــُدمًا، وهذا لأن التحرز عن الغرور واجب ومعنى الغــرور يتمكن إذا كان المنادي منهم بحيث يسمعون نداءه ولا يتحقق ذلك إذا كان المنادي منهم بحيث لا يسمعون نداءه، قال: ألا ترى أنك لو انتهيت إلى رجل منهم نائمًا على فراشه فناديته

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٩ ).

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۱۹۹ ).

فلم يسمع ذلك لنومه أو لصمم كان به ، فإنه يكون ذلك أماناً ، وقال في كتاب الإيمان : إذا حلف لا يكلم فلانًا فناداه أو أيقظه فهو حانث في يمينه ، وفي بعض النسخ : فناداه وأيقظه ، ولو كتب كتابًا فيه أمان ورمى به إليهم فنزلوا على ذلك كانوا آمنين ، وإن وجدوا كتابًا فيه أمان لم يرم به إليهم أحد فليس هذا بأمان، فإن قال مسلم: أنا رميت به إليهم، فإن كان قال ذلك قبل أن يظفر بهم المسلمون، فهو مصدّق، وإن قال ذلك بعدما أعطى القوم بأيديهم لم يصدّق على ذلك، حتى يشهد الشاهدان من المسلمين سواه أنه رمى إليهم، فإن شهد سواه مسلمان، يثبت الأمان لهم، وردوا حتى يبلغوا مأمنهم، وإن

بالأمان وأنت قريب منه بحيث يسمع كلامك ، فلم يسمع ذلك لنومه أو لصمم كان به ، فإنه يكـون ذلك أماناً ، وهذا على أصل أبي حنيفة أظهر ، لأنه يجعل النائم كالمـنتبه ، على ما قال في مسألة الخلوة والصيد الذي يقع عند النائم ، وقال في كتاب الإيمان : إذا حلف لا يكلم فلانًا فناداه أو أيقظه فهو حانث في يمينه ، وفي بعض النسخ : فناداه وأيقظه، وبهذه المسالة تبين أنه سواء أيقظه أو لم يوقظه إذا ناداه وهو منه بحيث يسمع كلامه، فإنه يكن متكلمًا له . ولو كتب كتابًا فيه أمان ورمى به إليهم فنزلوا على ذلك كانوا آمنين ؛ لأن الكتاب أحد اللسانين ، فإن البيان بالبيان كهو باللسان، ألا ترى أن النبي ﷺ كان مأمورًا بتبليغ الرسالة ثم كتب إلى الأفاق وكان ذلك تبليغًا منه ، ولأنهم لما وقفوا على ما في الكتاب نزلوا على ذلك ، فلو لم يجعل ذلك أمانًا لأدى إلى الغرور وقد بينا فيه حديث عمر \_ رضي الله عنه \_ وإن وجدوا كتابًا فيه أمان لم يرم به إليهم أحد فليس هذا بأمان؛ لأن الكتاب جماد لا يتصور منه الأمان، وإنما يكون من الكاتب، وهو غير معلوم، والأمان من المجهول لا يتحقق، ثم لعل الكتاب مفتعل، أو كتبه بعض من لا يصح أمانه من أهل الذمة ، فلهذا لا يشبت الأمان لهم حتى يعلم أن الرامي به مسلم ببينة تقوم من المسلمين على ذلك، لأن حق المسلمين قد ثبت في استرقاقهم، وهذه البينة تقوم الإبطال حقهم . فإن قال مسلم : أنا رميت به إليهم ، فإن كان قال ذلك قبل أن يظفر بهم المسلمون ، فهـو مصدَّق؛ لانه أخبر بما يملك إنشـاءه ولا تتمكن التهمـة في خبره، ولأن حق المسلمين لم يتقرر فيهم بعد، فيكون تأثير كــلامه في منع ثبوت حق المسلمين فيهم والواحد من المسلمين يملك ذلك. وإن قال ذلك بعدما أعطى القوم بأيديهم لم يصدُّق على ذلكِ، حتى يشهد الشاهدان من المسلمين سواه أنه رمي إليهم؛ لانه أخبر بما لا يملك إنشاءه وقصدَ بإخباره إبطال حق ثابت للمسلمين فيهم، فلا يقبل قوله على ذلك ولا شهادته لأنه شهد على فعل نفسه وذلك دعوى لا شهادة. فإن شهد سواه مسلمان ،

لم يقم بينة فقسموا ووقع بعضهم في سهم المقر، كان حراً لإقراره بحريته وكونه أمنًا وإقراره على نفسه في ملكه صحيح، إلا أنه لا يترك ليرجع إلى دار الحرب، فيجعل ذميًا إن أبى أن يسلم، وكذلك لو رأى الإمام بيعهم فاشتراهم المقر بالأمان فعليه الثمن ولو أن مسلمًا قال للمحصورين: إن الأمير قد أمنكم هو كاذب في مقالته، ففتحوا حصنهم كانوا آمنين، ولو صرح بهذا كانوا آمنين بأمانه ، فكذلك إذا ثبت بمقتضى كلامه، وإن كان المخبر بذلك لهم ذميًا أو مستأمنًا كانوا فيتًا ، وإن كان الأمير قال : أمنتهم في مجلسه فلم يبلغهم ذلك حتى نهاهم الأمير أن يبلغوهم ، فذهب رجل سمع ذلك من الأمير فأبلغهم إياه ، فإن كان الذي قال لهم ذلك مسلم فهم آمنون ، فإن أبلغهم فأبلغهم إياه ، فإن كان الذي قال لهم ذلك مسلم فهم آمنون ، فإن أبلغهم

يثبت الأمان لهم ، وردوا حتى يبلغوا مأمنهم ، وإن لم يقم بيـنة فقسموا ووقع بعضهم في سهم المقر ، كان حرًا لإقراره بحريته وكونه أمنًا وإقراره على نفسه في ملكه صحيح ، إلا أنه لا يترك ليسرجع إلى دار الحرب ؛ لأن احتباسه في دارنا على التأبيد من حق المسلمين وإقراره عليهم غير مقبول . فيجعل ذميًا إن أبي أن يسلم ؛ لأن من احتبس في دارنا على التأبيد يضرب عليه الجزية ، بمنزلة الذمي على ما يأتيك بيانه ، وكذلك لو رأى الإمام بيعهم فاشتراهم المقر بالأمان فعليه الثمن ؛ لأنهم في الظاهر أرقاء ثم يكونون أحرارًا في يديه ، بمنزلة من اشترى عبدًا قد أقر بحريته ، ولا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب لما بينا . ولو أن مسلمًا قال للمحصورين : إن الأمير قد أمنكم هو كاذب في مقالته ، ففتحوا حصنهم كانوا آمنين (١) ؛ لأنه أخبرهم بأمان صحيح وهو يملك إنشاء مثله ، فيكون إخباره بــه إظهارًا لأمان سابق إن كــان ، وإنشاء إن لم يكن سبق الأمان ، بمنزلــة قضاء القاضي في العقود على أصل أبي حنيفة ، ثم مقتضى كلامه أنتم آمنون بأمان الأمير فافتحوا الباب . ولو صرح بهذا كانوا آمنين بأمانه ، فكذلك إذا ثبت بمقتضى كلامه (٢) وإن كَان المخبر بذلك لهم ذميًا أو مستأمنًا كانوا فيئًا ؛ لأن المخبر به إذا كان كذبًا فبالإخبار لا يصير صدقًا ، ولا يمكن أن يجعل هذا أمانًا من جهته ، بمقتضى كلامه ، لأنه لا يملك إنشاء الأمان وإن كان الأمير قال: أمنتهم في مجلسه فلم يبلغهم ذلك حتى نهاهم الأمير أن يبلغوهم، فذهب رجل سمع ذلك من الأمير فأبلغهم إياه، فإن كان الذي قال لهم ذلك

<sup>(</sup>١) جاء في الفتاوى الهندية : أنهم فيء وللإمام أن يقبل مطالبهم ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠١ ) .

 <sup>(</sup>۲) جاء في الفتاوى الهندية : أنه لو قال لهم ذلك وشهد على ذلك جمع من المسلمين فهم فيء أجمعون إذا
 كان ما أخبرهم به كذب ، انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۳٦٢ ) .

ذمي ذلك، فإن كان سمع مقالة الأمير الأولى، ولم يسمع مقالته الثانية، فالقوم آمنون، وإن كان سمع المقالتين جميعًا والمسألة بحالها فهم فيء، وهذا لأن النهي بمنزلة النبذ لذلك الأمان إلا أنه كان بعد وصول الأمان إليهم لا يثبت النبذ في حقهم ما لم يعلموا به، فإن كان قبل الوصول إليهم يثبت حكمه قبل علمهم به، وعلى هذا لو قال الأمير لذمي: اذهب فأخبرهم أني قد أمنتهم، ثم قال له: ارجع ولا تخبرهم أو كان كاتبه ذميًا، فقال: اكتب إليهم بأمانهم فأعلمهم ، ثم قال : لا تكتب ، فكتب إليهم بعد ذلك، فنزلوا، كانوا فيئًا، ولو لم ينه الرسول والكاتب عن ذلك أو نهاه ولم يسمع حتى كتب إليهم، أو بلغهم فنزلوا، كانوا آمنين، ولو أن مسلمًا قال لأهل الحصن: إن هذا الرجل قد أمنكم وأشار إلى شخص معه فنزلوا فإذا المحكي

مسلم فهم آمنون ؛ لأنه لو كان كاذبًا في أصل الخبر كانوا آمنين من جهته كما بينا ، فإذا كان صادقًا في أصل الخبر إلا أنه أخبر به بعد نهي الأمير أولى أن يكونوا آمنين ، فإن أبلغهم ذمي ذلك، فإن كان سمع مقالة الأمير الأولى، ولم يسمع مقالته الثانية، فالقوم آمنون؛ لأن قول الإمام ذلك في مجلسه أمر لكل سامع بالتبليغ إليهم دلالة والثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح وبعد ثبوت ولاية التبليغ للسامع لا ينعزل ما لم يبلغه النهي ، بمنزلة عزل الوكيل والحجر على العبد المأذون لا يثبت في حقه ما لم يعلم به ، فكان هذا مبلغًا أمان الإمام إليهم بأمره ، وعبارة الرسول في مثل هذا كعبارة المرسل وإن كان سمع المقالتين جميعًا والمسألة بحالها فهم فيء ؛ لأنه حين بلغه النهي صار معزولاً عن التبليغ وارتفع حكم ذلك الأمر في حقه ، وهذا لأن النهي بمنزلة النبذ لذلك الأمان إلا أنه كان بعد وصول الأمان إليهم لا يثبت النبذ في حقهم ما لم يعلموا به ، فإن كان قبل الوصول إليهم يثبت حكمه قبل علمهم به ، ألا ترى أن من أذن لعبده في أهل سوقه ، ثم حجر عليه في بيتـه لا ينحجر ما لم يعلم به أهل سـوقه ، ولو أذن له في بيته ثم حـجر عليه قبل أن يعلم أهل سوقه بالإذن كان ذلك حجرًا، وعلى هذا لو قال الأمير لذمي: اذهب فأخبرهم أني قد أمنتهم ، ثم قال له : ارجع ولا تخبرهم أو كان كاتبه ذميًا ، فقال : اكتب إليهم بأمانهم فأعلمهم ، ثم قال : لا تكتب ، فكتب إليهم بعد ذلك ، فنزلوا، كانوا فيئًا ولو لم ينه الرسول والكاتب عن ذلك أو نهاه ولم يسمع حتى كتب إليهم، أو بلغهم فنزلوا ، كأنوا آمنين، والفقه في الكل التحرز عن صورة الغرور وحقيـقته. ولو أن مسلمًا قال لأهل الحصن: إن هذا الرجل قد أمنكم وأشار إلى شخص معه فنزلوا فإذا المحكي عنه

عنه ذمي أو مستامن فهم في و صدق عليه أو كذب، وإن أشار لهم إلى مسلم أو مسلمة كانوا آمنين صدق في ذلك أو كذب، ولو أن ذميًا قال لهم ذلك حكاية عن مسلم، فإن علم أنه صادق كانوا آمنين، وإن علم أنه كاذب أو لم يعلم أصادق هو أم كاذب كانوا فيئًا، وإن قال المحكي عنه صدق فيما قال، فإ ن كان قال ذلك في حال بقاء منعتهم ثم نزلوا بعد ذلك فهم آمنون، وإن كان قال لهم بعد ما صاروا في أيدينا غير ممتنعين لم يصدق على ذلك، وإن كان قال لهم بعد ما صاروا في أيدينا غير ممتنعين لم يصدق على ذلك، إلا أنه إذا قسمهم الإمام فوقع بعضهم في سهم المقر أو فيما رضح به الذمي عتق عليهما ، وكذلك إن باعهم الإمام فاشتراهم الذمي المخبر أو المسلم المصدق له ، عتقوا جميعًا لتصادقهما ، على أنهم أحرار آمنون وذلك عامل في حق من صار ملكًا لهما منهم، ولكن لا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب .

ذمي أو مستامن فهم فيء ، صدق عليه أو كذب ؛ لأنه أخبرهم بأمان باطل فلا يصير به معطيًا أمانًا صحبحًا لهم وهو لم يغرهم في شيء، ولكنهم اغتروا بانفسهم حين لم يتفحصوا عن حال المحكي عنه بعد ما عينه لهم منه، أو من الحاكي أو من غيرهما، وإن أشار لهم إلى مسلم أو مسلمة كانوا آمنين صدق في ذلك أو كذب(١)؛ لأنه اخبرهم بأمان صحيح فيكون معطيًا الأمان لهم حين أضافه إلى من يصح أمانه، ولو أن ذميًا قال لهم ذلك حكاية عن مسلم، فإن علم أنه صادق كانوا آمنين، وإن علم أنه كاذب أو لم يعلم أصادق هو أم كاذب كانوا فيتًا؛ لأنه لا يملك إعطاء الأمان بنفسه فهم إذا اعتمدوا خبر من لا يملك الأمان بنفسه كانوا مغتـرين لا مغرورين. وإن قال المحكي عـنه صدق فيه قال ، فإن كان قال ذلك في حال بقاء منعتهم ثم نزلوا بعد ذلك فهم آمنون ؛ لأنه صدق المخبر في حال يملك إنشاء الأمان لهم فلا يكون متهمًا في التصديق. وإن كان قال لهم بعد ما صاروا في أيدينا غير بمستنعين لم يصدق على ذلك؛ لأنه متهم في عِذا التصديق، فقد صار بحال لا يملك إنشاء الأمان لهم ولأنه قصد بهذا التصديق إبطال حق ثابت للمسلمين في استرقاقهم، إلا أنه إذا قسمهم الإمام فوقع بعضهم في سهم المقر أو فيماً رضخ به الذمي عتق عليهما، وكذلك إن باعهم الإمام فاشتراهم الذممي المخبر أو المسلم المصدق له، عتقوا جميعًا لتصادقهما، على أنهم أحرار آمنون وذلك عامل في حق من صار ملكًا لهما منهم، ولكن لا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب؛ لأن احتباسهم في دارنا من حق المسلمين حين قسمهم الإمام إذا باعهم وهما لا يصدقان فيما يرجع إلى حق المسلمين وبالله العون .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٩ ) .

### ٥٠. باب: الحربي يدخل الحرم غير مستأمن

وإذا دخل الحربي الذي لا أمان له الحرم فإنه لا يهاج له بقتل ولا أسر قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ أُولِم يروا أنا جعلنا حرمًا آمنًا ﴾ ، وقال عز من قائل : ﴿ ومن دخله كان آمنًا ﴾ ، قال عليه السلام في خطبة يوم الفتح: ﴿ إنها لم تحل لا حد قبلي ولا تحل لا حد بعدي ولم تحل لي الا ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة . قال ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ : لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته ، وقال ابن عباس : مثل ذلك ، ولم يقل أبوه ، فإن أسلم قبل أن يخرج فهو حر لا سبيل عليه ، وإن سألنا أن يكون ذمة لنا ، فإن شئنا

## ٥٠ ـ باب : الحربي يدخل الحرم غير مستأمن

وإذا دخل الحربي الذي لا أمان له الحرم فإنه لا يهاج له بقتل ولا أسر ، وهذا أصل علمائنا أن من كان مباح الدم خارج الحرم يستفيد الأمن بدخول الحرم قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ وَمِن دخله ﴿ أُولِم يروا أَنَا جعلنا حرمًا آمنًا ﴾ [ العنكبوت : ٢٧ ] ، وقال عز من قائل : ﴿ ومن دخله كان آمنًا ﴾ [ آل عمران: ٩٧ ] قال عليه السلام في خطبة يوم الفتح : ﴿ إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي (١) ، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة ، وإنما قال ذلك لانه قتل منهم أناسًا وهم غير مقاتلين له في تلك الحالة ولو كانوا مقاتلين له لم تظهر فائدة تخصيصه ، بما قال ، لأن من استحل الحرم يستحل منه على ما بينه . قال ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ : لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته ، وقال ابن عباس : مثل ذلك ، ولم يقل أبوه ، ولكن إنما قال ذلك على سبيل المبالغة في النهي عن قتل أحد في الحرم ابتداء وكما لا يقتل لا يؤسر لأن فيه إتلافه حكمًا فالحرية حياة والرق تلف ، وحكم حرمة الحرم تمنع من ذلك ألا ترئ أن الصيد كما لا يقتل في الحرم والرق تلف ، وحكم حرمة الحرم تمنع من ذلك ألا ترئ أن الصيد كما لا يقتل في الحرم المنا أن يخرج فهو حر لا سبيل عليه ؛ لأنه كان آمنًا حرًا ما دم في الحرم ، وقد تأكدت حريته بالإسلام ، وإن سألنا أن يكون ذمة لمنا ، فإن شئنا لم نعطه ؛ لأنه مأخوذ مشرف على الهلاك فالظاهر أنه لا يطلب أعطيناه ذلك وإن شئنا لم نعطه ؛ لأنه مأخوذ مشرف على الهلاك فالظاهر أنه لا يطلب أعطيناه ذلك وإن شئنا لم نعطه ؛ لأنه مأخوذ مشرف على الهلاك فالظاهر أنه لا يطلب أعطيناه ذلك وإن شئنا لم نعطه ؛ لأنه مأخوذ مشرف على الهلاك فالظاهر أنه لا يطلب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : العلم ( ۱/ ۲۶۸ ) ح [ ۱۱۲ ] ، ومسلم : الحج ( ۲/ ۹۸۸ ) ح [ ۷۶۷ / ۱۳۵۰ ] ، وأبو داود : الحج ( ۲/ ۲۱۸ ) ح [ ۲۰۱۷ ] ، وأحمد : المسئد ( ۲/ ۲۳۸) ح [ ۲۲۲۱ ] .

أعطيناه ذلك وإن شئنا لم نعطه ، وإن أبئ أن يسلم وجعل يتردد في الحرم فإنه لا يجالس ولا يطعم ولا يبايع حتى يضطر ويخرج ، إلا أنه لا يمنع منه الكلأ وماء العامة ، ولو كان لك أن تمنعه الماء كان لك أن تقتله ، فإن قال الأمير : إني لا آسره ولكن أحبسه ، لم يكن له ذلك أيضًا ، وكذلك لو قال: أخرجه من الحرم ، لم يكن له ذلك ، ولو كانوا جماعة دخلوا الحرم للقتال فلا بأس للمسلمين أن يقتلوهم لقوله \_ تعالى \_: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ﴾ قال ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ : الحرم كله المسجد الحرام ، فإن حمل عليهم المسلمون فانهزموا فأخذوا منهم الأسرى فلا بأس بأن يقتلوهم بخلاف الصيد فإنه بعد الصيال إذا هرب لم يحل قتله ، فأما الآدمي ، عاقل يجوز دفع أذاه بقتله زجرًا ، وكذلك لو دخلو ا الحرم مقاتلين

عقد الذمة ملتزمًا لأحكامنا اختيارًا بل اضطرارًا، ليتمكن به من الفرار، فالرأي إلى الإمام في إعطاء الذمة له، بمنزلة المأسور قبل ضرب الرق عليه إذا طلب أن يكون ذمة، وإن أبئ أن يسلم وجعل يتردد في الحرم فإنه لا يجالس ولا يطعم ولا يبايع حتى يضطر ويخرج؛ لأنه بسبب الأمن الثابت بالحرم يستعذر علينا التعرض له بالإساءة ولا يلزمنا الإحسان إلىيه، فإن منع الإحسان لا يكون إساءة ، فلهذا لا يجب قبـول الذمة منه إن طلب ، لأن ذلك إحسان إليه . إلا أنه لا يمنع منه الكلا وماء العامة ؛ لأن ذلك حقه ، فقد أثبت رسول الله ﷺ فيه شركة عامة بين الناس في قوله: «الناس شركاء في ثلاث: الكلا والماء والنار»، وفي منع حقه منه إساءة إليه وهو معنى قوله: ولو كان لك أن تمنعه الماء كان لك أن تقتله ، فإن قال الأمير : إني لا آسره ولكن أحبسه ، لم يكن له ذلك أيضاً ؛ لأن في الحبس معنى العقوبة، وكذلك لو قال: أخرجه من الحرم، لم يكن له ذلك؛ لأن الأمن الثابت بسبب الحرم يحرم التعـرض له بالحبس والإخراج كما في حق الصيد، ولو كانوا جماعة دخلوا الحرم للقتـال فلا بأس للمسلمين أن يقتلوهم لقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلا َ تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ﴾ [البقرة: ٩١]، قال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: الحرم كله المسجد الحرام ، أي : كالمسجد الحرام في هذا الحكم ، ولأن حرمة الحرم لا تلزمنا بحمل الأذي عنهم ، كما لا يلزمنا تحمل الأذي عن الصيد حتى إن الضبع إذا صال على إنسان في الحرم جاز قتله دفعًا لأذاه . فإن حمل عليهم المسلمون فانهزموا فأخذوا منهم الأسرى فلا بأس بأن يقتلوهم ؛ لانهم لم يراعوا حرمة الحرم فيكون الحرم في حقهم بمنزلة الحل ابتداءً وانتهاءً بخلاف الصيد فإنه بعد الصيال إذا هرب لم يحل قتله ؛ لأن الصيد غير عاقل ، وإنما يـباح دفع أذاه عند قصده حسًا ، وقد اندفع ذلك بهربه ، فأما الآدمي ، عاقل يجوز دفع أذاه بقتله زجراً ، ولهذا شرع القصاص

ومعهم عيالاتهم فهزموا واخذت عيالاتهم فلا بأس بأن يؤسروا، ولو كانوا قاتلوا في غير الحرم فقتلوا جماعة من المسلمين ثم انهزموا بعيالاتهم حتى ادخلوهم الحرم فحصلوا في الحرم منهزمين لافئة لهم، لم يحل أن يعرض لهم ولا لعيالاتهم، ولو كانت فئتهم تجمعت بالحرم وصارت لهم منعة فهرب هؤلاء بعيالاتهم إلى فئتهم في الحرم فلا بأس بقتلهم وأسرهم ألا ترئ أن المنهزم من أهل البغي يتبع فيقتل، إذا بقيت لهم فئة فكذلك في هذا الموضع، وجميع ما ذكرنا في أهل الحرب هو الحكم في الخوارج وأهل البغي ، إلا أنه لا تسبئ ذراريهم ولا نساؤهم، فأما في ما سوئ ذلك مما يحل فيه قتلهم، ويحرم فهم كأهل الحرب.

لمعنى الحياة ، فكما يحوز قـتالهم في الابتـداء إذا قصدوا دفـعًا لأذاهم وزحرًا لهم عن هتك حرمـة الحرم ، فكذلك يجـوز قتلهم بعـد الانهزام والأسر لمعنى الـزجر عن هتك حرمة الحرم بطريق الاعتبار . وكذلك لو دخلو ا الحرم مقاتلين ومعهم عيالاتهم فهزموا وأخذت عيالاتهم فلا بأس بأن يؤسروا ؛ لانهم أتباع المقاتلة وحين التحق الحرم بالحل في حق الأصول لهتكهم حرمة الحرم فكذلك في حق الأتباع ، فإن ثبوت الحكم في حق التبع بثبوته في الأصل. ولو كانوا قاتلوا في غير الحرم فقتلوا جماعة من المسلمين ثم انهزموا بعيالاتهم حتى أدخلوهم الحرم فحصلوا في الحرم منهزمين لافئة لهم ، لم يحل أن يعرض لهم ولا لعيالاتهم ؛ لأنهم التجنوا إلى الحرم معظمين لها وكانو آمنين فيها ، بخلاف الأول فإنهم دخلوا الحرم هاتكين حـرمتها بالقصد إلى قتــال المسلمين فيها ، ولو كانت فنتهم تجمعت بالحرم وصارت لهم منعة فهرب هؤلاء بعيالاتهم إلى فشتهم في الحرم فلا بأس بقتلهم وأسرهم ؛ لأن الملتجئ إلى فشة يكون محاربًا ولا يكون تاركًا للحراب ، ألا ترى أن المنهزم من أهل البغي يتبع فيقتل ، إذا بقيت لهم فئة فكذلك في هذا الموضع ، وجميع ما ذكرنا في أهل الحرب هو الحكم في الخوارج وأهل البغي ، إلا أنه لا تسبئ ذراريهم ولا نساؤهم ؛ لأنهم مسلمون من أهل دارنا ، ولتأكد حريتهم بالإسلام كانوا آمنين من السبى . فأما فيما سوى ذلك مما يحل فيه قتلهم ، ويحرم فهم كأهل الحرب، والله الموفق.

# 

#### ١٥. باب: من الأمان الذي يشك فيه

وإذا أحاط المسلمون بحصن من حصون أهل الحرب ، فأشرف منهم اربعة نفر ، فقالوا : آمنونا على أن نخرج إليكم لنراوضكم على الصّلح ، ففعل ذلك بهم ، فخرج منهم عشرون رجلاً معا ، فإن عرفنا الأربعة بأعيانهم كانوا آمنين ، ومَنْ سواهم فيءٌ للمسلمين ، إن شاءوا قتلوهم ، وإن شاءوا جعلوهم فيتًا ، فإن استقام بين المسلمين وبينهم صلح ، وإلا ردّوهم إلى حصنهم ، كما هو موجب الأمان ، وإن أبوا أن يرجعوا إلى الحصن لم يكن للمسلمين أن يجبروهم على ذلك . ولا يجوز التعرض لهم

## ٥١ - باب: من الأمان الذي يشك فيه

وإذا أحاط المسلمون بحصن من حصون أهل الحرب ، فأشرف منهم أربعة نفر ، فقالوا: آمنونا على أن نخرج إليكم لنراوضكم على الصلّح ، ففعل ذلك بهم (١) ، فخرج منهم عشرون رجلاً معا ، فإن عرفنا الأربعة بأعيانهم كانوا آمنين (٢) ، ومن سواهم فيء للمسلمين ، إن شاءوا قتلوهم ، وإن شاءوا جعلوهم فيتًا ؛ لانهم حصلوا في أيدينا بغير أمان ، فإن المحصور بمجرّد الخروج لا يستفيد الأمن ما لم يعط له الأمان نصًا ، وكيف يستفيد الأمن ، وإنما حصر ليخرج ، وليس بين الأربعة وبين من سواهم سبب يوجب الأمن لهم بطريق التبعة ، وأما حكم الأربعة : فإن استقام بين المسلمين وبينهم صلح ، وإلا ردّوهم إلى حصنهم ، كما هو موجب الأمان ، وإن أبوا أن يرجعوا إلى الحصن لم يكن للمسلمين أن يجبروهم على ذلك ، لأنهم حصلوا آمنين فينا .

ولا يجوز التعرض لهم بحبس، ولا أسر، ولكن يقال لهم: اذهبوا إلى أرض الحرب إن

<sup>(</sup>١) اعلم أنه إذا أمن رجل حر ، أو امرأة حرة كافرًا أو جسماعة أو أهل حصن أو مدينة صبح أمانهم ولم يكن لأحد من المسلمين قتالسهم . والأصل فيه قوله ﷺ: « المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسمعنى بذمتهم أدناهم » أي : أقلهم ، وهو للواحد ، ولأنه من أهل القستال ، فيخافسونه إذ هو من أهل المنعة فيتسحقق الأمان منه لملاقاته محله ثم يتعدى إلى غيره ، ولأن سببه لا يتجزأ وهو الإيمان ، وكذا الأمان لا يتجزأ فيتكامل كولاية الإنكاح . انظر الهداية للمرغيناني [ ٢/ ٤٣١] .

<sup>(</sup>٢) فإن كانَّ في أمانهم مفسدة ، ينبذُ الأمان ويؤدبه الإمام.انظر الفتاوي الهندية [ ١٩٨/٢ ] .

بحبس ، ولا أسر ، ولكن يقال لهم : اذهبوا إلى أرض الحرب إن شئتم ، فإنا لا نتعرض لكم حتى تبلغوا مأمنكم . فإن قالوا : لا نفارق عسكركم ، فالسبيل أن يتقدم الإمام إليهم ويؤجّلهم في ذلك على حسب ما يراه ، ويخبرهم أنهم إن لم يذهبوا جعلهم ذمّة وأخرجهم إلى دار الإسلام .

وليس للإمام أن يقول لهم : إن ذهبتم إلى وقت كذا وإلا جعلناكم عبيداً ، أو: وإلا فدماؤكم حلال . ولو أن المسلمين قالوا لأربعة من أهل الحصن : انزلوا ، فأنتم آمنون حتى نُراوضكم على الصلح. فنزل عشرون

شتتم، فإنا لا نتعرض لكم حتى تبلغوا مأمنكم ؛ لأن الوفاء بالأمان ، والتحرز عن الغدر واجب . فإن قالوا : لا نفارق عسكركم ، فالسبيل أن يتقدم الإمام إليهم ويؤجّلهم في ذلك على حسب ما يراه ، وعلى المام أنهم إن لم يذهبوا جعلهم ذمّة وأخرجهم إلى دار الإسلام ، وقد تقدم بيان هذا الفصل .

وليس للإمام أن يقول لهم: إن ذهبتم إلى وقت كذا وإلا جعلناكم عبيداً، أو: وإلا فدماؤكم حلال؛ لأنهم آمنون فينا ، ومن ضرورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسترقاق والقتل ، وكما لا يملك تنفيذ ذلك منهم في الحال لا يملك تعليقه بمضي الزمان ، بخلاف تصييرهم ذمة على ذلك ، فإن ذلك لا ينافي الأمان بل يقرره . والكافر لايمكن من إطالة المقام فينا بدون صغار الجزية والتزام أحكامنا في المعاملات لما في ذلك من الاستخفاف بالمسلمين .

ولو أن المسلمين قالوا لأربعة من أهل الحصن: انزلوا، فأنتم آمنون حتى نُراوضكم على الصلح (۱) . فنزل عشرون رجلاً فيهم أولئك الأربعة، ولكن لانعلم الأربعة بأعيانهم، وكل واحد يقول: أنا من الأربعة، فهم جميعاً آمنون، لا يحل قتل أحد منهم ولا أسره؛ لأن كل واحد منهم تردد حاله بعدما حصل فينا بين أن يكون آمناً معصوم الدم، وبين أن يكون مباح الدم، فيترجح جانب العصمة عملاً بقوله على الحرام الحتمع الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال الحرام الحلال العصمة عملاً بقوله على العصمة عملاً بعدام الحرام الحرام الحدام ا

<sup>(</sup>۱) لو أن الأمير قال لجمياعة من أهل الحرب معينين وهم في الحصن محتصورون: اخرجوا إلينا نواددكم على الصلح وأنتم آمنون ، أو لم يقل : وأنتم آمنون فخرجوا فـهم آمنون ، ولو قال لهم : اخرجوا إلينا ولم يزد على هذا فخرجوا فلا أمان ، ولو قال لهم : انزلوا إلينا كان أمانًا ، ولو قال : اخرجوا إلينا فبيعونا واشتروا ممناكان أمانًا . انظر الفتاوى الهندية [ ٢/١٩٩ ] .

 <sup>(</sup>٢) لا أصل له: رواه جابر الجمعفي عن ابن مسعود وفيمه ضعف وانقطاع. وقال الزين العمراتي في تخريج منهاج الأصول: لا أصل له ، وأدرجه ابن مفلح في أول كتمابه في الأصول فيما لا أصل له . انظر كشف الحفاه للعجلوني [ ٢٣٦ ] [ ٢١٨٦].

رجلاً فيهم أولئك الأربعة ، ولكن لا نعلم الأربعة بأعيانهم ، وكل واحد يقول : أنا من الأربعة . فهم جميعاً آمنون ، لايحلُّ قتل أحد منهم ولا أسره ولكنهم يبلغون مأمنهم بمنزلة ما لو أمنوا جميعاً ، ولو أن الأمير أمن أربعة نفر من أهل الحصن بأعيانهم ولم يأمرهم بالنزول ، ثم فتح الحصن ، فقال كل واحد منهم : أنا من الأربعة ، فإن عرف المسلمون الذين أمنوهم وإلا كان القوم كلهم فيئاً .

لو أسلم أربعة في الحصن ولم يخرجوا حتى ظهر المسلمون على الحصن ، فادّعى كل واحد منهم أنه هو الذي أسلم ، كانوا جميعاً فيئاً، إلا من عُرف بعينه أنه كان فيمن أسلم ، فحينئذ يكون حُراً هو وأولاده الصغار ، ويُسلم له ماله .

ولأن الأمان يتوسع في إثبات حكمه لا في المنع من ثبوت حكمه ، ولأن ترك القتل والأسر ، وهو حلال له ، خير من أن يقدم على قتل أو أسر في محل معصوم ، ثم هذا التجهيل من ناحية المسلمين حين لم يعلموا الأربعة بعلامة يتمكنون من تمييزهم بتلك العلامة عن أغيارهم ، فلا يؤثر ذلك في إبطال الأمان الثابت بطريق الاحتمال لكل واحد منهم. ولكنهم يبلغون مأمنهم بمنزلة ما لو أمنوا جميعاً.

ولو أن الأمير أمّن أربعة نفر من أهل الحصن بأعيانهم ولم يأمرهم بالنزول، ثم فتح الحصن، فقال كل واحد منهم: أنا من الأربعة، فإن عرف المسلمون الدّين أمّنوهم وإلا كان القوم كلهم فيئاً؟ لانهم أخذوا في منعة أهل الحرب، ومن كان في منعة أهل الحرب فهو مباح الأخذ، إلا أن يعلم فيه مانع، ولم يعلم ذلك في واحد منهم، بخلاف الأول، فهناك الأربعة صاروا آمنين، وهم في منعة المسلمين، ومن في منعة المسلمين لا يكون محارباً لهم، باعتبار الحال، فما لم يعلم أنه محارب باعتبار الأصل وأنه لم يتناوله الأمان لا يجوز التعرض له.

الا ترى أنه لو أسلم أربعة في الحصن ، فأمرهم المسلمون بالنزول ، فنزل عشرون وادعى كل واحد منهم أنه هو الذي أسلم في الحصن ، لم يحل سبي أحد منهم .

لو أسلم أربعة في الحصن ولم يخرجوا حتى ظهر المسلمون على الحسن ، فادّعى كل واحد منهم أنه هو الذي أسلم ، كانوا جميعاً فيشاً، إلا من عُرف بعينه أنه كان فيمن أسلم ، فحينتذ يكون حُراً هو وأولاده الصغار ، ويُسلم له ماله ؛ لأنه هو المحرز له فأما الكبار من أولاده فلا يتبعونه في الإسلام،

فأما الكبار من أولاده فلا يتبعونه في الإسلام فكانوا فيئاً أجمعين ، إلا أنه ليس للإمام أن يقتل أحداً منهم هاهنا .

قال : ولو لم أسبِ هؤلاء لم أسبِ أهل قسطنطينية إذا علمت أن فيها مسلماً واحداً أو ذمياً ولا أعرفه بعينه ، فهذا ليس بسبي ، وكل من وقع عليه الظهور في دار الحرب فهو فيء ما لم يُعلم المانع فيه . لو دخل قوم من دار الحرب بغير أمان قرية من قرئ أهل الذمة فاتاهم المسلمون لياخذوا أهل الحرب فادّعي كل واحد في القرية أنه من أهل الذمة، فهم آمنون كلهم .

ولو أن قـوماً من أهل الذمّة دخلوا بعض حـصون أهل الحـرب بمرائ العين من المسلمين ، ثم ظهرنا على أهل الحصن ، فكل من في الحصن فيءً إلا من عُرف بالذمّة بعينه .

فكانوا فيئاً أجمعين (١) ، إلا أنه ليس للإمام أن يقـتل أحـداً مـنهم هاهنا ؛ لأن كل واحد منـهم قابل للإسلام أو راغب فيه ، وإسلام الأسير يؤمنه عن القتل ولكنه لا يؤمنه عن الاسترقاق .

قال: ولو لم أسبِ هؤلاء لم أسبِ أهل قسطنطينية إذا علمت أن فيها مسلماً واحداً أو ذميًا ولا أعرفه بعينه ، فهذا ليس بسبي ، وكلُّ من وقع عليه الظهور في دار الحرب فهو في ءٌ ما لم يُعلم المانع فيه ، واستوضح هذا الفرق بما لو دخل قومٌ من دار الحرب بغير أمان قرية من قرئ أهل اللمة فأتاهم المسلمون ليأخذوا أهل الحرب فادّعي كل واحد في القرية أنه من أهل الذمة ، فهم آمنون كلهم ؛ لانهم في موضع الأمن والعصمة ، فلا يحل التعرض لأحد منهم ما لم يُعلم أنه من أهل الحرب ، ولو أن قوماً من أهل الذمة دخلوا بعض حصون أهل الحرب بمرأى العين من المسلمين ، ثم ظهرنا على أهل من أهل الذمة دخلوا في موضع النهبة الحصن ، فكل من في الحصن في ءٌ ، إلا من عُرف بالذمة بعينه ؛ لانهم وجدوا في موضع النهبة والإباحة فكانوا فيناً ، ما لم يظهر المانع في بعضهم ، وتحكيم المكان في مثل هذا أصل في الشرع .

الا ترى أنه من رأى شخصاً في دار الحرب وهو لا يعلم حاله يباح له الرمي إليه ما لم يُعلم أنه مسلم أو ذمي ، ولو رآه في دار الإسلام لا يحل له ذلك مِا لم يعلم أنه حربي .

 <sup>(</sup>١) واعلم أن كل من يستأمــن لنفسه في الغالب بنفســه لا يجعل تابعًا لغيره في الأمــان ، وكل من لا يستأمن لنفسه في الغالب بنفسه يجعل تابعًا لغيره في الأمان . انظر الفتاوئ الهندية [ ٢٠٠/٢ ] .

ولو أن ذمياً دخل حصناً من حصونهم ، فافتتح الحصن حين دخل الرجل ، ولم يقتل أحداً منهم حتى أخذوا ، وقد أحاط العلم بأن الذمي فيمن أخذ ولا يُعلم أيهم هو ، فإنه لا ينبغي للإمام أن يقتل أحداً منهم . فإن كان القوم قُتل بعضُهم ، أو مات بعضُهم ، أو خرج بعضُهم ، فلم يُحط العلم بأن الذمي فيهم فلا بأس بقتل الرجال كلهم . فإن كان أكبر ظن الإمام أن الذمي فيهم وكلهم يقول : أنا الذمي أن المستحب له أن لا يقتل

ولو أن ذمياً دخل حصناً من حصونهم ، فافتتح الحصن حين دخل الرجل ، ولم يقتل أحداً منهم حتى أخذوا ، وقد أحاط العلم بأن الذميُّ فيمن أُخـذ ولا يُعلم أيهم هو ، فإنه لاينبغي للإمام أن يقتل أحداً منهم ؛ لأنه ليس بعضهم بأن يقـتله أولئ من البعض ، ولو قتلهم جمـيعاً كان متـيقناً بقتل من لا يحل قتله ، ولا طريق له إلى التحرز عـما لا يحل إلا بالكف عن قتلهم جميعــاً . وهذا لأن التحرز عن قتل الذمّيّ فرضٌ عليه ، وقتل الحربيّ الأسير مباح له (١١ ، ولا معارضة بين المباح والفرض، وفي الموضع الذي تتحقق المعارضة ، يترجح جانبُ الحرمة على الحل . فهنا أولى . فإن كان القوم قُتُل بعضُهم ، أو مات بعضُهم ، أو خرج بعضُهم ، فلم يُحط العلم بأن الذميُّ فيهم فلا بأس بقتل الرجال كلهم ؛ لأنهم وجدوا في مـوضع الحرب ، والمانع من قتلـهم كون الذميّ فيـهم . وذلك غيرُ مُتـيَقَّن به ، فلا بأس بقتلهم بناءً على أن الذميُّ كان هو الذي مات أو خرج منهم ، وهذا لأن الظاهر من حال كل واحد منهم أنه حربيٌّ مباح الدم . وإنما يـبنى على الظاهر فيما لا يمكن الوقوفِ على حقيـقته ، إلا أن يعارضُ الظاهر يقين بخلافه . ففي الفصل الأول عارض الظاهر يقين، وهو العلم بكون الذمي فيهم ، وفي هذا الفصل لم يعارض الظاهر يقين ، فبني الحكم عليه . فإن كان أكبر ظن الإمام أن الذميُّ فيهم وكلهم يقول: أنا الذميُّ، فالمستحب له أن لا يقـتل أحداً منهم؛ لأن أكبر الرأي - وإنَّ كـان لا يعارض الظاهر – لكن يثبت به استحباب الاحتياط. ألا ترى أن من وجد ماءً وغلب على رأيه أنه نجس ولكن لم يخبره احدٌ بنجاسته فالمستحب له أن يتوضأ بغيره (٢) ، وإن توضأ به اجزاه (٣). فهاهنا أيضاً المستحب أن لا يقتل أحداً منهم .

<sup>(</sup>١) انظر الهداية للمرغيناني [ ٢/ ٤٣٣ ] . (٢) اعتبارًا بالاحتياط .

<sup>(</sup>٣) إن كان المقصود بعد التحري فهو مـحل نظر ظاهر، لأنه في التحري يعمل بما ذهب إليه تحـريه وأما إن كان قبل التحري يصح وضوؤه إن مسح في موضعين من رأسه لا في موضع ؛ لأن تقديم الطاهر مزيل للحدث وقد تنجس بالثاني وفاقد المطهر يصلي مع النجاسة ، وطهر بالغسل الثاني إن قدم النجس ومسح محلاً آخر من رأسه ، وإن مسح محل الماءين دار الأمر بين الجواز ، ولو قدم الطاهر وعدم الجواز لتنجس البلل بأول ملاقاة لو أخر الطاهر فلا يجوز للشك احتياطاً . انظر مراقي الفلاح للشرنبالي الحنفي [ ص : ٥ ، ٢ ] .

أحداً منهم ، وإن كان لو قتلهم ، جاز ، باعتبار الظاهر ، والأصل فيه قوله والمنطقة بن معبد : «ضع يدك على صدرك واستفت قلبك ، فما حك في صدرك فدعه ، وإن أف الناس به » ، وإن كان لا رأي له في ذلك فلا بأس بأن يقتلهم باعتبار الظاهر ، وإن شك في اثنين أو ثلاثة منهم فلا بأس بأن يقتل الباقين ويسبي الذين في أكبر رأيه أن الذمي فيهم . وكذلك لو أن رجلاً منهم أشرف عملى الحصن فدلنا على عورة من عوراتهم فأمنه الإمام ثم افتتح الحصن من ساعته فهذا والذمي سواء . ولو وجدت المراوضة بين المسلمين وبين أهل الحصن على الصلح فقال المسلمون : أخرجوا إلينا أربعة المسلمين وبين أهل الحصن على الصلح فقال المسلمون : أخرجوا إلينا أربعة

وإن كان لو قتلهم ، جاز، باعتبار الظاهر ، والأصل (') فيه قوله على لوابصة بن معبد: «ضع يدك على صدرك واستفت قلبك ، فما حك في صدرك فدعه ، وإن أفتاك الناس به ) (') ، وإن كان لا رأي له في ذلك فلا بأس بأن يقتلهم باعتبار الظاهر ، وإن شك في اثنين أو ثلاثة منهم فيلا بأس بأن يقتل الباقين ويسبي الذين في أكبر رأيه أن الذمي فيهم . وكذلك لو أن رجلاً منهم أشرف على الحصن فدلنا على عورة من عوراتهم فأمنه الإمام ثم افتتح الحصن من ساعته فهذا والذمي سواء ؛ لأن الذي أمناه معصوم عن القتل ، فإن حرمة القتل بالأمان وبالذمة سواء .

ولو وجدت المراوضة بين المسلمين وبين أهل الحصن على الصلح فقال المسلمون: أخرجوا إلينا أربعة منكم، فهم آمنون حتى نراوضهم، فخرج منهم عشرون معاً، فهم آمنون؟ لأن أربعة من العشرين قد صاروا آمنين بإعطاء المسلمين لهم الأمان، فإنّ إعطاء الأمان لمجهول صحيح (٣). فإذا حصلوا في عسكرنا وبعضهم آمنون ثبت الأمان لهم جميعاً إذ ليس بعضهم باولًى من بعض، ولا يحل التعرض لواحد منهم لتردد حاله بين أن يكون آمناً معصوماً وبين أن يكون مباحاً.

ألا ترى أن المسلمين لو قالـوا: ليخرج إلينا رجل منكم فـهو آمن ، فإذا فُتح البـاب كان لكل واحـد منهم أن يخرج ويكون آمناً . فـإذا خرج عـشرة مـعاً فـكل واحد منهم في صـورة من سلطه

<sup>(</sup>١) بمعنى الدليل .

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه الدارمي في البيوع [ ٢/ ٣٢٠]. الحديث [ ٢٥٣٣]. والإمام أحمد في مسنده [ ٤/ ٢٧٩] ضعيف: [ ٢٧٣] الحديث [ ٢١٤٨]. وأبو يعلن [ ٢١٩١]. والسطبراني في الكبيسر [ ٢٢ / ١٤٨]. ١٤٩] الحديث [ ٤٠٣] وفي سنده أيوب بن عبدالله بن مكرز ، لا يتابع علمين حديثه قاله ابن عدي ، وقال الحديث الخافظ ابن حجر: مستور. انظر التقريب [ ٦١٧]. مجمع الزوائد [ ١/ ١٨٠]

<sup>(</sup>٣) نعم ، قال في بداية المبتدي : ( إذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كـافرًا أو جماعة أو أهل حصن صح أمانهم ولم يكن لأحد من المسلمين قتالهم ) انظر الهداية للمرغيناني [ ٢/ ٤٣١ ] .

منكم ، فهم آمنون حتى نراوضهم، فخرج منهم عشرون معاً ، فهم آمنون .

ولو قال: إن خرج رجلٌ منكم إلينا لنراوضه على الصلح فهو آمن، فخرج رجلٌ، ثم تبعه آخر، ثم آخر، فإن كان الأول صار في منعتنا قبل خروج الآخرين، فالشاني والثالث فيءٌ للمسلمين. وإن لم يصل الأول إلى منعتنا حتى لحقه صاحباه فهذا وخروجهم معاً سواءً.

المسلمون على الخروج ، ولو خرج وحده كان آمناً ، فخروج غيره معه لا يبطل ما أوجب له المسلمون من الأمان .

الا ترى أنهم لو قالوا : إن فتح رجـل منكم الباب فهو آمن ، فوثب عـشرة منهم ففتحـوه معاً كانوا آمنين ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهم لو فتحه وحده كان آمناً ، فلا يبطل أمانه بفتح الغير معه .

ولو قال: إن خرج رجل منكم إلينا لنراوضه على الصلح فهو آمن فخرج رجل ، ثم تبعه آخر ، ثم آخر ، فإن كان الأول صار في منعتنا قبل خروج الآخرين فالثاني والثالث فيء للمسلمين؛ لأن حكم الأمان تعين في الأول حين صار في منعتنا وحده ، ثم خرج الشاني والثالث بغير أمان ، فإن النكرة في موضع الإثبات يخص ، فبعد ما تعين الأول له لا يمس الثاني والثالث . وإن لم يصل الأول إلى منعتنا حتى لحقه صاحباه فهذا وخروجهم معاً سواء ؛ لأن المنصوص عليه خروجه إلينا ، وإنما يتم ذلك بوصوله إلى منعتنا ، فقبل ذلك لم يتعين الأمان في الأول ، فكان هذا وخروجهم معاً سواء .

الا ترى أن الأول لو رجع قـبل أن يصل إلى منعـتنا ثم خـرج الآخـر كـان آمناً إذا وصل إلى منعتنا . ولو وصل الأول إلى منعتنا ثم مات أو رجع فخرج الآخر كان فيثاً .

ارايت لو أن الشاني عجل فوصل إلى منعتنا قبل أن يخرج الأول من منعة المشركين ألم يكن آمنا؟ ، وهو أول رجل وصل إلى منعتنا ، فعرفنا أن المعتبر حال الوصول إلى منعتنا ، وقد وصلوا إلينا معاً فكأنهم خرجوا معاً فكانوا آمنين ، فإن قيل: إذا خرجوا معاً كيف يشبت الأمان لهم والنكرة في الإثبات لا تعم ؟ (١) .

<sup>(</sup>١) أي سواء كانت للامتنان أم لا ، وذهب القاضي أبو الطيب في أوائل تعلقت على (مختصر المزني \_ محمد فارس ) أنها إذا كانت للامتنان عمت كقوله \_ تعالى \_: ﴿ فيها فاكهة ونخل ورمان ﴾ ووجهه : أن الامتنان مع العموم أكثر ، إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة لم يكسن في الامتنان بالجنتين كبير معنى . انظر التمهيد في تخريج الفروع على الاصول [ ص : ٣٢٥ ] .

ولو كان قال: عشرة منكم آمنون على أن تفتحوا الباب ، فقال الإمام: نعم ، ففتحوا الباب ، فعشرة منهم آمنون ، والخيار في تعيينهم إلى الإمام ، وإنما يثبت الأمان لعشرة منهم بغير عيال ولا مال ، إلا ما عليهم من الكسوة والسلاح استحساناً ، وإن كانوا قالوا : عشرة من أهل حصننا آمنون على أن يفتح لكم الباب . فقال الإمام : نعم . فله الخيار ، إن شاء جعل العشرة من نسائهم وصبيانهم وإن شاء جعلهم من رجالهم . وينبغي أن يحتاط للمسلمين في ذلك ، حتى لا يُختار للأمان من تكون منفعة المسلمين في النه نُصب ناظراً لهم .

قلنا: هذه نكرة مـوصوفة بصـفة عامـة وهي الخروج إلينا ، ومثل هذه النكـرة تعم ، كالرجل يقول: لا أكلم إلا رجلاً عالماً ، ولكن ينتهي شرط الأمان بوصول أحدهم إلينا قبل خروج الآخرين ، فإذا خرجوا معاً كانوا آمنين لهذا .

ولو كان قال: عشرة منكم آمنون على أن تفتحوا الباب ، فقال الإمام: نعم، ففتحوا الباب، فعشرة منهم آمنون، والخيار في تعيينهم إلى الإمام؛ لأنه ما أوجب الأمان للفاتحين باعيانهم ، وإنما أوجبه لعشرة منكرة منهم ، ولكن إيجاب الأمان للمجهول يصح منجزا ، وكذلك معلقاً بالشرط ، ثم البيان يكون إلى من أوجب في المجهول كما في الطلاق والعتاق . وإنما يثبت الأمان لعشرة منهم بغير عيال ولا مال ، إلا ما عليهم من الكسوة والسلاح استحسانا ؛ لأن ثبوت الأمان لهم بعد فتح الباب وتمام القهر، وقد بينا أن العيال لا يدخلون في مثله . وإن كانوا قالوا: (١) عشرة من أهل حصننا آمنون على أن يفتح لكم الباب . فقال الإمام : نعم . فله الخيار ، إن شاء جعل العشرة من نسائهم وصبيانهم وإن شاء جعلهم من رجالهم ؛ لأن اللفظ الذي به طلب الأمان يتناول الكل ، والكل من أهل الحصن ، وفي الأول إنما خاطب الرجال ، فيثبت الأمان لعشرة من الرجال يعينهم الإمام .

وينبغي أن يحتباط للمسلمين في ذلك ، حتى لا يُختبار للأمان من تكون منفعة المسلمين في استرقاقه أقل ؛ لأنه نُصب ناظراً لهم . وهذا بخلاف منا سبق من قبوله : ليخرج إلينا أربعة منكم . وقوله: ليخرج إلينا أحد منكم ؛ لأن هناك الأمان إنما يثبت لهم بعدما وصلوا إلى منعتنا ، وكل واحد

<sup>(</sup>١) أما لو قال رأس الحصن ذلك ، وقال المسلمون : لك ذلك ففتح الحــصن فهو آمن وعشرة معه ،والخيار في تعيين العشرة إلى رأس الحصن ، وستأتى هذه المسألة .انظر الفتاوي الهندية [ ٢/٠٠٢]

ولو قال: ليخرج إلينا هؤلاء الأربعة حتى نراوضهم على الصلح، فخرجوا، فهم آمنون، سواء قال: وهم آمنون أو لم يقل، بخلاف ما إذا قال لأربعة منهم: اخرجوا إلينا، فخرجوا، فإنه يكون له أن يقتلهم، ولو قال: اخرجوا إلينا فبيعوا واشتروا، كانوا آمنين، ولو قال: ليخرج إلينا هؤلاء الأربعة حتى نراوضهم على الصلح، فخرج أربعة غير أولئك الأربعة، فهم فيء للمسلمين. ولو قال لأربعة بأعيانهم: أمنتكم، فخرج غيرهم كانوا فيئاً، وإن أشكل على المسلمين فلم يدروا أيهم أولئك الأربعة أم غيرهم كانوا فيئاً، وإن أشكل على المسلمين فلم يدروا أيهم أولئك الأربعة أم

منهم لو خرج وحــده كان آمناً ، فبانضمام غـيره إليه لا يبطل الأمــان ، وهذا الأمان لعشــرة منهم بعد الفتح وهم في الحــصن . وحقيـقةُ هذا الفرق مــا ذكرنا أن النكرة هنا غــير موصــوفة ، وهناك النكرة موصوفة بالخروج إلينا .

ألا ترى أنه لو قال : إن رمن رجل منكم بنفسه إلينا وحده كان آمـناً ، فرمن عشرةٌ مـعاً كانوا آمنين ، لأن النكرة موصوفة ، وكل واحدٍ منهم لو رمن بنفسه وحده كـان آمناً ، فبانضمام غيره إليه لا يبطل حقه .

ولو قال: ليخرج إلينا هؤلاء الأربعة حتى نراوضهم على الصلح، فخرجوا، فهم آمنون، سواء قال: وهم آمنون أو لم يقل؛ لأنه دعاهم إلى الخروج لطلب السلم والموافقة، ولأن المراوضة على الصلح إنما تتأتى بمن كان آمنا على نفسه. فهذا دليل الأمان لهم، بخلاف ما إذا قال لأربعة منهم: اخرجوا إلينا، فخرجوا، فإنه يكون له أن يقتلهم؛ لأنه ليس في لفظه ما يدل على الأمان، أو على الخروج على سبيل الموافقة، ولكن هذا طلب المبارزة. فكأنه قال: اخرجوا إلينا للقتال إن كنتم رجالا، ولو قال: اخرجوا إلينا للقتال إن كنتم رجالا، ولو قال: اخرجوا إلينا فبيعوا واشتروا، كانوا آمنين؛ لأن في كلامه ما دل على الأمان والخروج إلى الموافقة (١٠). فالتجارة تكون عن مراضاة، وإنما يتمكن منها من يكون آمنا، ولو قال: ليخرج إلينا هؤلاء الأربعة حتى نراوضهم على الصلح. فخرج أربعة غير أولئك الأربعة، فهم في المسلمين؛ لأن دلالة الأمان لا تكون فوق التصريح بعينه، ولو قال لأربعة بأعيانهم: أمنتكم، فخرج غيرهم كانوا فئا.

وإن أشكل على المسلمين فلم يدروا أيَّهم أولئك الأربعة أم غيرهم ، فإن الإمام يسألهم عن

<sup>(</sup>١) فهذا يجري مجرئ : أمنتكم أو :أنتم آمنون أو :أعطيتكم الأمان .انظر بدائع الصنائع [ ٧ / ١٠٦ ] .

غيرهم ، فإن الإمام يسألهم عن ذلك ، فإن زعموا أنهم غيرهم ، كانوا فيئاً لإقرارهم على أنفسهم بحق الاسترقاق ، وإن زعموا أنهم أولئك الأربعة ، فالقول قولهم ، فإن اتهمهم ، استحلفهم بالله على ذلك ، فإن نكلوا عن اليمين كانوا فيئاً ، ولكن لا يقتلون . وإن خرج عشرون رجلاً معاً فقال كل واحد منهم : أنا من الأربعة ، وحلف على ذلك ، فهم آمنون جميعاً .

#### ٢٥ . باب : الخيار في الأمان

قال : وإذا حاصر المسلمون حصناً فأشرف عليهم رأس الحصن فقال: المنوني على عشرة من أهل هذا الحصن على أن أفتحه لكم . فقالوا : لك ذلك . ففتح الحصن . فهو آمن وعشرة معه ، ثم الخيار في تعيين العشرة

ذلك، فإن زعموا أنهم غيرهم ، كانوا فيئاً لإقرارهم على أنفسهم بحق الاسترقاق ، وإن زعموا أنهم أولئك الأربعة ، فالقول قولهم ؛ لأن الظاهر شاهد لهم ، والظاهر أنه لا يتجاسر احد على الخروج إلا من أُومِنَ بعينه ، فإن اتهمهم ، استحلفهم بالله على ذلك ، فإن نكلوا عن اليمين كانوا فيئاً ، ولكن لا يقتلون ؛ لأن النكول بمنزلة الإقرار ، ولكن فيه ضرب شبهة واحتمال ، فلا يجب القتل به . وقد تقدم بيانه . وإن خرج عشرون رجلاً معاً فقال كل واحد منهم : أنا من الأربعة ، وحلف على ذلك ، فهم آمنون جميعاً ؛ لأن كل أربعة لو خرجوا وحدهم وحلفوا كان القول قولهم ، فخروج غيرهم لا يبطل حكم الأمان في حقهم ، أو لأنه اختلط المستأمن بغير المستأمن في منعتنا ، وفي مثل هذا يثبت الأمان لهم جميعاً احتياطاً ، فعلى الإمام أن يبلغهم مامنهم .

#### ٥٢ ـ باب: الخيار في الأمان

قال: وإذا حاصر المسلمون حصناً فأشرف عليهم رأس الحصن فقال: أمنوني على عشرة من أهل هذا الحصن على أن أفتحه لكم. فقالوا: لك ذلك. ففتح الحصن. فهو آمن وعشرة معه (١١) ؛ لانه استأمن لنفسه نصاً بقوله: أمنوني ، فالياء والنون يكني بهما المتكلم عن نفسه ، وقوله: على عشرة ، كلمة عشرة للشرط ، وقد شرط أمان عشرة منكرة مع أمان نفسه ، فعرفنا أن العشرة سواه ، ثم الخيار في تعيين العشرة إلى رأس الحصن (٢) ؛ لانه جعل نفسه ذا حظ من أمانهم وهو ليس بذي حظ ،

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٠٠] .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢٠٠/ ] .

إلى رأس الحصن ، ولو كان قال : أمنوا لي عشرة من أهل الحصن . فله عشرة يختار أي عشرة شاء ، فإن اختار عشرة هو أحدهم فذلك جائز وإن اختار عشرة سواه فالعشرة آمنون وهو فيء ، فإن عين نفسه في جملة العشرة صار آمنًا، وإن عين عشرة سواه فقد تعين حكم الأمان فيهم وصار هو فيئا ، قال : وبلغنا نحو ذلك عن الأشعث بن قيس أنه قال ذلك يوم النّجير . ولو قال: أفتح لكم على أن تؤمنوني في عشرة من أهل الحصن، أو على أني آمن في عشرة . فهو سواء ، وهو

باعتبار أنه داخل في أمانهم ، فقـد استأمن لنفسـه بلفظ على حدة ، وليس بذي حظ على أنه مـباشر لأمانهم ، فـإن ذلكُ لا يصح منه ، فعرفـنا أنه ذو حظ على أن يكون معيناً لمن تـناوله الأمان منهم ، باعتبار أن التعيين في المجهول كالإيجاب المبتدأ من وجه . ولو كنان قبال : أمنوا لي عشرة من أهل الحصن . فله عشرة يختار أي عشرة شاء ، فإن اختار عشرة هو أحدهم فذلك جائز وإن اختار عشرة سواه فالعشرة آمنون وهو فيء ؛ لأنه ما استأمن لنفسه عينا ، وإنما استأمن لعشرة منكرة ، ولكن بقوله: لى شرط لنفسه أن يكون ذا حظ ، ولا يمكن أن يجعل ذا حظ على وجمه مباشرة الأمان لهم ، فإن ذلك لا يصح منه، فـ عرفنا أنه ذو حظ ، على أن يكون هــو المعين للعشــرة ، ونفســه فيمــا وراء ذلك كنفس غيره إذا لم يتناوله الأمان نصاً . فإن عين نفسه في جملة العشرة صار آمناً . بمنزلة التسسعة الذين عينهم مع نفسه . وإن عين عشرة سواه فقد تعين حكم الأمان فيهم وصار هو فيئاً . كغيره من أهل الحصن، وكان حقيقة كلامه: أمنوا لأجلي عشرة، وأوجبوا لي حق تعيين عشرة تؤمنونهم، ولو قال ذلك كان الحكم فيه ما بينا . قال: وبلغنا نحو ذلك عن الأشعث بن قـيس أنه قال ذلك يوم النَّجير (١) ، وقد ذكـر أهل الحديث نحـو ذلك عن معاوية - رضـي الله عنه - وكذلك لو كانـت البداية من رأس الحصن بأن يقول : فأفتح لكم الحصن على أنسي آمن على عشرة . أو قال: على أن لي عشرة آمنيين من أهل الحصن ، فهذا وما تقدم سـواء في الفصَّلين جميعاً . ولو قال : أفـتح لكم على أن تؤمنوني في عشرة من أهل الحصن ، أو على أني آمن في عشرة . فـهو سواء ، وهو آمن وتسعة معه ؛ لأن حرف في للظرف . فقد جعل نفسه في جملة العشرة الذين التمس الأمان لهم . فلا يتناول ذلك إلا تسعة معه ، لأنه لو تناول عشرة سواه كان هو آمناً في أحد عشرة، بخلاف الأول ، فهناك ما جعل نفسه في جملة العشرة ، فإن قيل : فـقد جعل العشرة هنا ظرفاً لنفسه والمظروف غيــر المظرف . قلنا : هو كذلُّك فيما يتحقق فيــه الظرف ، ولا يتحـقق ذلك في العدد إلا بالطريق الذي قلنا ، وهو أن يكــون هو أحدهم ويجعل كأنه قال : اجعلوني أحد العشرة الذين تؤمنونهم .

<sup>(</sup>۱) هو حصن قرب حضــرموت . انظر / القاموس المحيط [ ۲/ ۱۳۹ ] .والذي حاصـــرها هو زياد بن لبيد . انظر المغني [ ۱۰ / ۴۳۹ ] . الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي [ ۱۰ / ٥٦١ ]

آمن وتسعة معه ، ثم الخيار في التسعة الذين معه إلى الإمام هاهنا ، لا إلى رأس الحصن ، ولو قال: أمنوني وعشرة ، أو أفتح لكم على أني آمن أنا وعشرة ، فالأمان له ولعشرة سواه ، فإن لم يكن في الحصن إلا ذاك العدد أو أقل ، فهم آمنون كلهم ، وإن كان أهل الحصن كشيراً فالخيار في تعيين العشرة إلى الإمام ، وإن رأى أن يجعل العشرة من النساء والولدان فله ذلك ، ولو قال: أمنوني بعشرة من أهل الحصن ، كان هذا وقوله: وعشرة سواء .

فإن قيل : إذا لم يمكن حمله على معنى الظرف حقيقة فينبغى أن يجعل بمعنى مع ، كقوله -تعــالي− : ﴿ فَادْخُلِّي فِي عـبادي ﴾ أو يجـعل بمعنىٰ علىٰ ، كـقوله ـ تعــالي ـ : ﴿ وَلاَصَّلْبُنكُم في جذوع النخل ﴾ وباعتبار الوجهين يثبت الأمان لعشرة سواه . قلنا : الكلمة للظرف حقيقة ، فيجب حملها على ذلك بحسب الإمكان . وذلك أن يكون هو أحدهم داخلاً في عددهم ، فلهذا لا نحمله على المجاز ، ثم الخيار في التسعة الذين معه إلى الإمام هاهنا ، لا إلى رأس الحصن؛ لأنه جعل نفسه أحد العشرة ، فكما لا خيار له لمن سواه من العشرة في التعيين لا خيــار له . وهذا لأنه جعل نفسه ذا حظ من أمان العـشرة على أن يتناوله حكم أمانهم ، لا أن يكون هــو معيناً لهم . وقد نال مــا سأل . وبقي الإمام موجبًا الأمان لتسعمة بغير أعيانهم فإليه بيانهم ، ولو قال : أمنوني وعشرة ، أو أفتح لكم على أني آمن أنا وعشرة. فالأمان له ولعشرة سواه ؛ لأن حرف الواو للعطف. وإنما يعطف الشيء على غيره لا على نفسه . في في كلامه تنصيص على أن العشرة سواه هاهنا ، فيإن لم يكن في الحصن إلا ذاك العدد أو أقل ، فهم آمنون كلهم ؛ لأن الأمان بذكر العدد بمنزلة الأمان لهم بالإشارة إلى أعيانهم ، وإن كان أهل الحصن كثيراً فالخيار في تعيين العشرة إلى الإمام ؛ لأن المتكلم ما جعل نفسه ذا حظ في امان العشرة ، وإنما عطف أمانهم على أمان نفسه . فكان الإمام هو الموجب للأمان لهم فإليه التعيين ، وإن رأى أن يجعل الحشرة من النساء والولدان فله ذلك ؛ لانهم من أهل الحصن ، إلا أن يكون المتكلم اشترط ذلك من الرجال ، ولو قال: آمنوني بعشرة من أهل الحصن ، كان هذا وقوله : وعشرة سواء ؛ لأن الباء للإلصاق ، فقد ألصق أمان العشرة بأمـانه . وإنما يتحقق ذلك إذا كانت العشرة سواه . ولكن هذا غلط زل به قلم الكاتب والصحيح ما ذكر في بعض النسخ العتسيقة : ( أمنوني فعشرة ). لأن الفاء من حروف العطف وهو يقتضي الوصل والتعقيب ، فيستقيم عطفه على قوله: أمنوني وعشرة . فأما الباء فتصحب الأعواض فيكون قوله : أمنوني بعشرة بمعنى : عشرة أعطيكم من أهل الحصن عوضاً عن أماني . وهذا لا معنى له في هذا الجنس من المسائل. فعرفنا أن الصحيح قوله: أمنوني فعشرة . ولو قال: أمنوني ثم عشرة، كان هذا والأول سواء، فالعشرة سواه، ولو قال: أمنوا لي عشرة ، فالخيار في تعيينهم إلى الإمام ، إن شاء جعل المتكلم أحدهم ، وإن شاء لم يجعل ، ولو قال: أمنوني مع عشرة ، فالعشرة سواه ، والخيار في تعيينهم إلى الإمام . ولو قال: أمنوني في عشرة من أهل حصني . فهذا وقوله: من أهل الحصن سواء . والأمان له ولتسعة يختارهم الإمام . وكذلك لو قال: في عشرة من أهل بيتي ، أو في

ولو قال: أمنوني ثم عشرة. كان هذا والأول سواء، فالعشرة سواه ؛ لأن كلمة ثم للتعتيب مع التراخي . وبهذا يتبين أيضاً أن الصحيح في الأول قوله : فعشرة ، لأنه بدأ بما هو للعطف على وجه التعقيب بلا مهملة ثم لها هو للتعقيب مع التراخي ، ولو قال : أمنوا لي عشرة ، فالحيار في تعيينهم إلى الإمام ؛ لأن المتكلم لم يجعل نفسه ذا حظ ، وإنما التمس الأمان بعشرة منكرة . فكان الإمام هو الذي ابتدا فقال : عشرة منكم أمنوني على أن يفتحوا . فالحيار في تعيينهم إلى الإمام ، إن شاء جعل المتكلم أحدهم ، وإن شاء لم يجعل ، ولو قال : أمنوني مع عشرة ، فالعشرة سواه (١١) ؛ لأن كلمة مع للضم والقران . وإنما يضم الشيء إلى غيره لا إلى نفسه . فعرفنا أن العشرة سواه ، والحيار في تعيينهم إلى الإمام ؛ لأنه هو الذي أبهم الإيجاب والمتكلم ما جعل نفسه ذا حظ من أمان العشرة ، ولو قال : أمنوني في عشرة من أهل حصني . فهذا وقوله : من أهل الحصن سواء . والأمان له ولتسعة ولو قال : أمنوني في عشرة من أهل حصني . فهذا وقوله : من أهل الحصن سواء . والأمان له ولتسعة يختارهم الإمام (٢) ، فإن قبل : هو جعل نفسه معرفة بإضافة الحصن إلى نفسه والعشرة منكرة فينبغي أن لا يدخل المعرفة في النكرة ، كما قال في ( الجامع ) : إن دخل داري هذه أحد فعبده حر فدخلها هو لم يحنث .

قلنا : هو معرفة هنا بإضافة الأمان إلى نفسه قبل إضافة الحصن إلى نفسه بقوله: أمنوني . وإنما الحاجـة إلى معرفة حكم ( في ) ، وقـد بينا أنه للظـرف . ولا يتحـقق ذلك إلا بعد أن يكون هو في جملة العشرة . والعمل بالحقيقة هاهنا ممكن لأنه من أهل الحصن كغيره .

وكذلك لو قال: في عشرة من أهل بيتي ، أو في عشرة من بني أبي ، كان هو وتسعة سواه (٣) ؛ لأنه من جملة أهل بيته والمراد بيت النسب . وهو من جملة بني أبيه . فكان العمل بحقيقة الظرف هاهنا ممكناً ، فلهذا كان الأمان بعشرة عن سماهم هو أحدهم ، والبيان إلى الإمام .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٠٠ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٠٠ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٠٠ ] .

عشرة من بني أبي ، كان هو وتسعة سواه ، ولو قال : في عشرة من إخواني ، فهو آمن وعشرة سواه من إخوانه . وكذلك لو قال : في عشرة من ولدي ، ولو قال : عشرة من أهل بيتي أنا فيهم ، أو عشرة من أهل حصني أنا فيهم ، فالأمان لعشرة وهو أحدهم ، ولو قال : في عشرة من بني ، فهو على عشرة من بنيه سواه يعينهم الإمام ، فإن كانوا ذكوراً كلهم أو مختلطين فالإمام يعين أي عشرة شاء من ذكورهم أو إنائهم ، فإن لم يكن فيهم ذكر فهم فيء كلهم سوئ الرجل المستأمن ، ولو كانوا بنين وبنات ،

ولو قال: في عشرة من إخواني، فهو آمن وعشرة سواه من إخوانه (١) ؛ لأنه صرح بما يمنع العمل بحقيقة الظرف هنا. والإنسان لا يكون من إخوانه، فوجب أن يجعل حرف (في)، بَعى مع، كما هو الأصل أنه متى تعذر العمل بحقيقة الكلمة وله مجاز متعارف يحمل على ذلك المجاز لتصحيح الكلام. وكذلك لو قال: في عشرة من ولدي (٢) ؛ لأنه لا يكون من ولد نفسه، فلابد من أن يجعل العشرة سواه، وعلى هذا لو قال: أمنوا عشرة من إخواني أنا فيهم، أو قال: عشرة من أولادي أنا منهم فالأمان لعشرة سواه، ولو قال: عشرة من أهل بيتي أنا فيهم، أو عشرة من أهل حصني أنا فيهم، فالأمان لعشرة وهو أحدهم (٢)، لما بينا من الفرق، ولو قال: في عشرة من بني، فهو على عشرة من بنيه سواه يعينهم الإمام؛ لأنه لم يجعل نفسه ذا حظ من أمانهم، فإن كانوا ذكوراً كلهم أو مختلطين فالإمام يعين أي عشرة شاء من ذكورهم أو إنائهم. فإن لم يكن فيهم ذكر فهم فيء كلهم سوئ الرجل المستأمن ؛ لأنه إنما استأمن لبنيه. وقد بينا أن هذا الاسم لا يتناول الإناث المفردات.

فإن قيل: أليس إنهم لو كانوا مختلطين فعين الإمام عشرة من الإناث كان له ذلك ، وإذا لم يتناولهم اسم البنين فكيف يعبنهم الإمام ؟ قلنا: لأنه ما أمن عشرة وهم بنوه ، وإنما أمن عشرة هم من بنيه . وعند الاختلاط البنات العشرة هم عشرة من بنيه . فلهذا كان له أن يعينهم . فأما عند عدم الاختلاط فالإناث المفردات لسن من بنيه فكيف يتناولهن الأمان ؟

ولو كانوا بنين وبنات ، ويني بنين وبني بـنات ، فله أن يختار عشرة ، إن شــاء من الولدان وإن شـاء من ولد الولد ، وقد بينا أن هذا الاسـم يتناول بني البنين في الأمان كما يتناول البنين استحساناً .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٠٠ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٠٠] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٠٠ ] .

وبني بنين وبني بنات ، فله أن يختار عشرة : إن شاء من الولدان وإن شاء من ولد الولد ، ولو قال : أمنوني في عشرة من أصحابي ، فالعشرة سواه . وكذلك لو قال : في عشرة من رقيقي ، أو في عشرة من موالي ، ولو نظر الإمام إلى فارس منهم فقال : أنت آمن في عشرة من فرسانكم ، فهو آمن وتسعة سواه ، وإن قال : أنت آمن في عشرة من الرجالة . فالعشرة من الرجالة سواه ، وكذلك لو كان على عكس هذا ، قال : وإنما يوخذ في هذا بما عليه كلام الناس ، ولو قال : في عشر من بناتي ، وله بنون ، فالأمان للبنات خاصة ، وكذلك لو كان له بنات بنين ، فهو عليهن دون البنين .

ذكر في الكتاب (بني السبنات) فمن أصحابنا من قال : هذا غلط من الكاتب ، والصحيح : بنات البنين ، وقسيل : بل هو صحيح ، وهو إحدى الروايتين اللتين ذكرنا فيما سبق أنه يطلق اسم البنين على أولاد البنات كما يطلق على أولاد البنين . والإخوة والأخوات في هذا بمنزلة البنين والبنات، إلا أنه إذا قال: في عشرة من إخواني وله أخوات منفردات و بني إخوة فهم فيء كلهم لأن اسم الإخوة لا يتناول الاخوات المنفردات ولا بني الإخوة حقيقة ولا مجازاً ، بخلاف بني البنين . فالاسم هناك يتناولهم معجازاً ، فإذا اختلط ابن الابن بالبنات المنفردات يتناولهم اسم البنين معجازاً ، ولو قال : أمنوني في عشرة من أصحابي . فالعشرة سواه (١٠) ؛ لأن أصحابه غيره ، ولا وجه لإعمال حرف (في) هاهنا للظرف ، وكذلك لو قال : في عشرة من رقيقي ، أو في عشرة من موالي .

ولو نظر الإمام إلى فارس منهم فقال: أنت آمن في عشرة من فرسانكم . فهو آمن وتسعة سواه ، فيان حرف ( في ) هاهنا للظرف ، فيانه بصفة العشرة الذين أمنهم الإمام ، فيمكن أن يجعل هو أحدهم، وإن قبال : أنت آمن في عشرة من الرّجالة . فبالعشرة من الرّجالة سواه ؛ لأنه ليس بصفة العشرة، فإنه فارس ، فعرفنا أن حرف ( في ) بمعنى (مع ) هنا ، وكذلك لو كان على عكس هذا ، قال: وإنما يؤخذ في هذا بما عليه كلام الناس ، يعني الذي سبق إلى فهم كل أحد من هذه الألفاظ التي ذكرت ، ولو قال: في عشر من بناتي ، وله بنون ، فالأمان للبنات خاصة (٢٠ ؛ لأن اسم البنات لا يتناولهن الذكور بحال ، وكذلك لو كان له بنات بنين ، فهو عليهن دون البنين ؛ لأن اسم البنات لا يتناولهن

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢٠٠ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٩ ] .

وإن لم يكن له إلا بنات بنات، فلسس يدخلن في الأمان، ولو قال: أمنوني في موالي . وله موال ، وموالي موال ، كانوا آمنين استحسانا ، ولو قال : أمنوني في موالي ، وله موال اعتقوه وموال اعتقهم ، فالأمان لا يتناول الفريقين بهذا اللفظ ، فيكون ذلك على ما نواه الذي أمنهم ، وهو مصدق في ذلك، فإن قال: ما نويت شيئا ، فهم جميعًا آمنون استحساناً.

مجاراً ، وإن لم يكن له إلا بنات بنات ، فليس يدخلن في الأمان ، وهذا بناء على أظهر الروايتين أن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى أبي أمهم . إلا أن يكون جرئ مقدمة بأن يقول : لي بنات بنات ، وقد ماتت أمـهاتهن ، فأمنوني في بناتي . فـحينئذ يعرف بتلك المـقدمة أنه إنما استــأمن لهن . والرَّجوع إلى دلالة الحال لمعرفة المقصود بالكلام أصل صحيح في الشرع ، ولو قال: أمنوني في مـواليّ . وله موان ، وموالي موالٍ ، كانوا آمنين استحسانًا ؛ لأن الاسم لمعتقه حقيقة ، باعـــتبار أنه أحيامم بالإعتاق حكماً ، أو لمعتق معتقه مجارًا ، باعتباراته حين جعل المعتقين اهلًا لإيجاب العتق لهم ، فكأنه سبب لإعتاقهم . وقد بينا أن الأمان مسبني على التوسع ، وأن مجرد صـورة اللفظ يكفي لثبوت حقن الدم به احــتياطاً ، وإنما لا يجمع بين الحقيقة والمجاز في محل واحد ، فأما في محلين فيجوز أن يجمع على وجه لا يكون المجاز معارضاً للحقيقة في إدخال الجنس على صاحب الحقيقة ، وفي الأمان لا يؤدي إلى هذه المعارضة بخلاف الوصية ، وإنما هذا نظير قوله ـ تعالى ـ . ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ حتى يتناول الأم والجدات جميعاً ، ولو قال : أمنوني في مـواليّ ، وله موالِ أعتقوه وموالِ أعتقـهم ، فالأمان لا يتناول الفريقين بهذا اللفظ (١) ؛ لأن مقصوده من طلب الأمان للأعلى مجازاته على ما أنعم عليه ، وللأسفل الترحم والزيادة في الإنعام عليه . وهما معنيان متغايران ، ولا عموم للاسم المشترك ، باعتبار أنه لا يتحقق اجتمـاع المعنيين المتغايرين في كلمة واحدة . فلهذا كان الأمان لأحــد الفريقين كالوصية ، إلا أن الوصية للمجهول لا تصح ، فكانت باطلة بهذا اللفظ . والأمان للمجهول صحيح ، فيكون ذلك على ما نواه الذي أمنهم ، وهو مصدق في ذلك (٢) ؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته ، فإن قال : ما نويت شيئاً . فهم جميعاً آمنون استحساناً <sup>(٣)</sup> ؛ لا باعتبار أن اللفظ المشترك عمهم فالمشترك لا عموم له ، ولكن باعتـبار أن الأمان يتـناول أحد الفريقين ، ولا يعـرفون بأعيـانهم . وعند اختـلاط المستأمن بغـير المستأمن يثبت الأمان لهم احتياطاً كما بينا.

(٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٠٠ ] .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢٠٠ / ٢ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٠٠ ] .

وإن قال المتكلم: أنا نويت الأسفلين، وقال الإمام: أنا نويت الأعلين ، فهو على ما عني الإمام ، ولو قال : أمني على عشرة من موالي الأسفلين ، فالخيار في تعيينهم إلى المستأمن هنا ، كما في قوله : على عشرة من أهل حصني، وكذلك لو قال : علي ابن عمي ، فله أن يختار أيهما شاء إذا كان له ابنا عم .

فإن قيل : كان ينبغي أن يكون خيار التعيين إلى الإمام ، وإن لم ينو شيئًا في الابتداء ، لأنه أوجب في المجهول ، فإليه البيان . قلنا : لا كذلك ، فإن المشترك غير المجمل ، واللفظ الذي أوجب الأمان هنا ليس بمجمل حتى يرجع في البيان إلى المجمل ، وإنما هو مشترك باعتبار أنه يحتمل كل واحد من افريقين على وجه الانفراد ، كأنه ليس معه غيره . وفي مثل هذا لا بيان للموجب ، وإنما يطلب البيان بالتأمل في صفة الكلام فإذا تعذر الوقوف عليه كانوا جميعاً آمنين ، لاختلاط المستأمن بغير المستأمن . وهذا لأن بيان المشترك بما يكون مقارناً ، فأما ما يكون طارئاً فهو نسخ ، فلا جرم إذا قال : اختار نويت الأسفلين أو الأعلين ، كان ذلك صحيحًا ؛ لأنه بيان بما اقترن بالكلام ، فأما إذا قال : اختار الآن ، فهذا ليس ببيان ، إنما هو في معنى النسخ ، وهو لا يملك ذلك.

وإن قال المتكلم: أنا نويت الأسفلين. وقال الإمام: أنا نويت الأعلين. فهو على ما عني الإمام ؛ لأنه هوالموجب بالصيغة المشتركة. ألا ترئ أنه لو قال: أمنى على قريبي عباس بن عمر. فقال: أمتنك، وله قريبان كل واحد منهما بهذا الاسم، فقال الإمام: عنيت هذا. وقال المستأمن عنيت الآخر. كان ذلك على ما عني الإمام، وإن قال الأمير: لم أعن واحداً منهما بعينه. وقال المستأمن كذلك فهما آمنان. لاختلاط من صار آمناً بغيره على وجه لا يمكن تمييزه، وإن قال المستأمن عنيت هذا. وقال الأمير: لم أعن واحداً بعينه، إنما أجبته إلى ما طلب. فالأمان الذي عناه المستأمن ؛ لأن الإمام بنى الإيجاب على كلامه، وأحدهما في ذلك عين بإرادة المستأمن إياه. فيجعل ذلك كالمعين في جواب الإمام أيضاً، ولو قال: أمني على عشرة من موالي الأسفلين. فالخيار في تعيينهم إلى المستأمن هنا، كما في قوله: على عشرة من أهل حصني (١٠) ؛ لأنه جعل نفسه ذا حظ من أمانهم، بذكر كلمة الشرط بعد أمان نفسه، وكذلك لو قال: على "ابن عمي، فله أن يختار أيهما شاء إذا كان له ابنا عم.

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٠٠ ] .

ولو قال: على ابن عمي زيد بن عمرو ، فإذا كان له ابنا عم كل واحد منهما بهذا الاسم ، وأجمع المستأمن والذي أمن أنهما لم يُعيّنا واحداً منهما ، فهما آمنان . ولو قال : أمنوني في عشرة أنفس من بنيّ ، فقد تقدم بيان هذا ، إلا أن هنا ليس للإمام أن يعين عشرة من بناته ليس فيهن ذكر . ولو قال : أمنوني على مواليّ ، وليس له إلا مواليات إناث لا ذكر فيهن ، فهن آمنات معه استحساناً ، وأهل اللغة يستجيزون إطلاق اسم الموالي على الإناث المفردات ، ويعدون قول القائل: مواليات من باب التكلف ، بل يقولون للمعتقين ، وللعرف عبرة في معرفة المراد بالاسم .

ولو قال: علي ابن عمي زيد بن عمرو. فإذا كان له ابنا عم كل واحد منهما بهذا الاسم ، وأجمع المستأمن والذي أمن أنهما لم يُعينا واحداً منهما ، فهما آمنان ؛ لأن التعريف بالاسم والنسب كالتعريف بالإشارة ، وإنما وقع الأسان بهذا اللفظ على أحدهما بعينه ، ولكنا لا نعرفه ، فاختلط المستأمن بين المستأمن ، وفي الأول إنما أوجب الأمان في منكر مجهول ، فكان له أن يعين أيهما شاء . ألا ترئ أنه لو أعتق عبداً بعينه من عبيده ، ثم اختلط بغيره على وجه لا يمكن تمييزه لم يكن له خيار التعين ، بخلاف ما لو أعتق أحد عبديه بغير عينه . ولو قال: أمنوني في عشرة أنفس من بني . فقد تقدم بيان هذا . إلا أن هنا ليس للإمام أن يُعين عشرة من بناته ليس فيهن ذكر ؛ لانه أوجب الأمان لعشرة هم من بنيه ، والإناث وهذا لا يتناول الإناث المفردات ، بخلاف الأول . فهناك أوجب الأمان لعشرة هم من بنيه ، والإناث المفردات من بنيه إذا كان له معهن ذكر . ولو قال: أمنوني على مواليّ . وليس له إلا مواليات إناث لا ذكر فيهن . فهن آمنات معه استحساناً (۱) . وفي القياس هذا وما تقدم من الإخوة والبين سواء في أنه لا يتناول الإناث المفردات ولكنه استحسن فقال : وأهل اللغة يستجيزون إطلاق اسم الموالي على الإناث المفردات ، ويعلون قول القائل : مواليات من باب التكلف ، بل يقولون للمعتقات : هن موالي بني فلان كما يقولون للمعتقبن ، وللعرف عبرة في معرفة المراد بالاسم . فلهذا تناول هذا اللفظ الإناث المفردات في الأمان والوصية بخلاف اسم الإخوة والبنين . والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢٠٠/٢ ] .

### ۳ ۵. باب: الأمان على غيره ما يدخل هو فيه وما لا يدخل وما يكون فداء وما لا يكون

قال: رجل من المحصورين ، قال للمسلمين: أفتح لكم الحصن على أن تؤمنوني على فلان رأس الحصن، فقالوا: نعم، ففتح الحصن، فهو والرأس آمنان. وكذلك لو قال: أنا آمن على فلان رأس الحصن إن فتحت الباب. فقالوا: نعم. وكذلك لو قال: اجعلوا لي الأمان على فلان.

## ٥٣ ـ باب : الأمان علىٰ غيره ما يدخل هو فيه وما لا يدخل ، وما يكون فداء وما لا يكون

قال: رجل من المحصورين، قال للمسلمين: افتح لكم الحصن على أن تؤمنوني على فلان رأس الحصن . فقالوا: نعم ، ففتح الحصن ، فهو والرأس آمنان . لأنه صرح باشتراط الأمان لنفسه وللرأس على فستح الحصن ، فيإنه أضاف الأميان إلى نفسيه بالكناية ، وإلى الرأس بالتبصريح باسيمه ووصل كلمة على الذي هو للشرط به ، وكذلك لو قال : أنا آمن على فـلان رأس الحصن إن فتحت البـاب . فقـالوا : نعم ، وهذا لأن نعم غيـر مفهـوم المعنى بنفسه ، فإذا ذكـر في موضع الجواب يصــير الخطاب معاداً فيه ، فكأن المسلمين قالوا له : أمناك على فلان رأس الحصن على أن تفتح الباب ، وفي هذا إيجاب الأمان لهما ، بمنزلة ما لو قالوا : أمناك على أهلك وولدك ، أو على أهلك ومالك ، على أن تفتح الحصن ولو كان قال : اعقدوا لى الأمان على فلان فهما آمنان أيضاً. وكذلك لو قال : اجعلوا لي الأمان على فلان ؛ لأنه صرح باشتراط الأمان لنفسه ولفلان . وهذا بخلاف ما قال في الباب الأول آمنوا لى عشرة . فإنه لا يتناوله الأمان ، لأن تقـدير كلامه هناك آمنوا لأجلى ، فلا يصير مضيفاً الأمان إلى نفسه بل يصير ملتمساً الأمان لعشرة منكرة ، متشفعاً في ذلك . وكم من شفيع لا حظ له فيمـا يشفع فيه ، ولا يتـحقق هذا المعنى هنا ، فإن قـوله :اعقدوا لي الأمان تصـريح بإضافة الأمان إلى نفسه . ولأنه قال على فلان ، ولو حملنا قوله على معنى الشفاعة لم يبق لقوله : ( علمي ) فائدة ، بل يصيـر كلامه اعقدوا أو اجعـلوا لأجلى ويشفاعتي الأمان لفـلان . وكلمة على للشرط ، فلابد من إعمالها إذا صرح بها ، وذلك في أن يلتمس الأمان لنفسه ويشترط أمان فـلان معه . وفي تلك المسألة لم يذكر كلمة على ، إنما قال : آمنوا لي عشرة . ولو قال : عاقدوني على أن الأمان على رأس الحصن ، فالرأس آمن والمتكلم في ، ثم إنما يأمن الرأس وحده ، ولا يدخل في الأمان عياله ورقيقه في هذين الفصلين . ولو قال : عاقدوني الأمان ، أو اكتبوا إلي الأمان على فلان ، فقالوا : نعم ، فالأمان لفلان دونه . ولو قال : اعقدوا لي الأمان، أو :عاقدوني على الأمان على عيالي، أو قال : على ولدي ، أو على مالي، أو على قرابتي . فهو آمن ، وجميع من اشترط عقد الأمان عليه .

ولو قال: عاقدوني على أن الأمان على رأس الحصن ، فالرأس آمن والمتكلم في ء ؛ لأنه أضاف العقد إلى نفسه دون الأمان . وكم من مباشر للعقد لا حظ له من المقصود بالعقد خصوصاً في هذا العقد الذي لا تتعلق الحقوق فيه بالعائد . ولابد من الإضافة إلى من يقع العقد له ، ألا ترى : أن المسلمين لو قالوا : عاقدناك الأمان على الرأس إن فتحت . فكان الأمان على الرأس دونه . لأن المعاقدة على ميزان المفاعلة ، فيه يصير العقد مضافاً إليه دون ما يتناوله العقد وهو الأمان ، ثم إنما يأمن الرأس وحده ، ولا يدخل في الأمان عليه من اللباس . ولو قال : عاقدوني الأمان ، أو اكتبوا إلي الأمان القهر ، وفي مثله لا يدخل إلا ما عليه من اللباس . ولو قال : عاقدوني الأمان ، أو اكتبوا إلي الأمان للمعنون ذا يكنوا إليه أمان فلان . والمكتوب إليه قد لا يكون ذا حظ من المكتوب ، فهذا وقوله : عاقدوا لي سواء ، ووقع في بعض النسخ : اكتبوا لي الأمان على فلان ، وهو غلط ، فإن قوله : اكتبوا لي الأمان كقوله : اجعلوا لي الأمان . لأن فيه تصريحاً بإضافة الأمان المكتوب إلى نفسه ، فعرفنا أن الصحيح : اكتبوا إلي . ولو قال : اعقدوا لي تصريحاً بإضافة الأمان المكتوب إلى نفسه ، فعرفنا أن الصحيح : اكتبوا إلي . ولو قال : اعقدوا لي الأمان ، أو عاقدوني على الأمان على عيالي ، أو قال : على ولدي ، أو على مالي ، أو على قرابتي . فهو أمن ، وجميع من اشترط عقد الأمان على قوله : اعقدوا لي ، فهو غير مشكل . وأما في قوله : عاقدوني فهو لا يدخل في الأمان في القياس ، كما في الفصل الأول ، لأنه أضاف العقد إلى نفسه دون الأمان ، ولكنه استحس هنا لوجهين :

أحدهـما :أن في كـلامه دلالة اشـتراط الأمـان لنفسـه ، لأنه شرط الأمـان لولده ولعيـاله . والمقصود به إبقاؤهم . وإنما بقاؤهم ببقائه على وجه يعولهم بعد هذا ، كما كان يعولهم من قبل . ولا يتحقق هذا إلا إذا تناوله الأمان ، فإنه إذا قتل أو اسـترق لا يعولهم بعد ذلك . وهذا في قوله : على مـالي ، أظهر . لأنه لا غـرض له في طلب الأمان لمالـه سوئ أن يبـقي على ملكه ، فيـصرفـه إلى

ولو قال: عاقدوني على الأمان على عيال فلان أو على ولد فلان ، فيه لا يدخل في الأمان . لو قال الرأس: عاقدوني الأمان على أهل علكتي ، أو على بيتي ، فإنه بهذا اللفظ يعلم كل واحد أن مراؤه إبقاء نفسه على ما كان عليه متصرفًا في عملكته ، وذلك لا يكون إلا بعد ثبوت الأمان . ولو قال: اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أفتحه لكم ، فهو آمن وأهل الحصن من بني آدم ، فأما الأموال والسلاح والمتاع والكراع فهو فيء . ولو تناول الأمان جميع ما في الحصن من الأموال والنفوس لم يبق للمسلمين فائدة في فتح الباب .

حوائجه ، ولا يكون ذلك إلا بعد أن يثبت الأمان له ، ولائه ليس بسفيـر في هذا العقد . فالعاقد على مال نفسه يكون عاملًا لنفسه ، ولا يكون سفيـرًا عن غيره . وكذلك في حق العـيال والولد ، لأن قصده إلى استنقاذهم لحساجته إلى ذلك حتى يقوموا بمصالحه ، أو لإظهمار الشفقة عليهم ، وذلك في حق نفسه أظهر . فعرفنا أنه طلب الأمان لنفسه دلالة بخلاف ما سبق . ولو قال : عاقلوني على الأمان على عيال فلان أو على ولد فبلان. فهو لا يبدخل في الأمان ؛ لأنه ليس في كلامه دليل على طلب الأمان لنفسه ، فإن بقاء عيال فلان غير متعلق ببقائه ، وبقاؤه غير متعلق أيضًا بقيامهم بمصالحه . فكان هذا وقوله على رأس الحصن سواء ، ولم يذكر أن فـلانًا المنسوبُ إليه العيال والولد هل يدخل في هذا الأمان أم لا ؟ وعلى أحد الطريـ قين الاستحسان ينبـ غي أن يدخل ، لأن بقاء عيال فـــلان على ما كانوا عليه يتعلق بأمان فلان ، وعلى الطريق الآخر لا يدخــل ، لأن المتكلم أظهر الشفقة والترحم على ولد فلان وعياله ، وذلك لا يكون دليلاً على شفقت على فلان ، ثم أو ضح هذا بما : لو قال الرأس: عاقدوني الأمان على أهل مملكتي ، أو على بيتي ، فإنه به لما اللفظ يعلم كل واحد أن مراده إيقاء نفسه على ما كان عليه متصرفًا في مملكته ، وذلك لا يكون إلا بمد ثبوت الأمان . ولو قال : اعتقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أفتحه لكم ، فهو آمن وأهل الحصن من بني آدم ، فأما الأموال والسلاح والمتاع والكراع فهو فيء ؛ لأن ثبوت الأمان بعد فتح الباب . وفي مثله لا تدخل الأموال تبعًا ، ألا ترى أنهم شرطوا له ذلك جزاء على فتح الباب ؟ ولو تناول الأمان جميع ما في الحصن من الأموال والنفوس لم يبق للمسلمين فائدة في فتح الباب، فبهذا يتبين أنهم قصدوا ذلك ليتوصلوا إلى استغنام الأموال، ولأن في اشتراط فستح الباب دليل على أن الذين تناولهم الأمان غير مـقرين على السكنى في الحصن ، وإنما تدخل الأموال في الأمان لأن التمكن من المقام بها يكون ، فإذا انعدم ذلك المعنى هنا لا يدخل المال .

ولو قال: اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أدلكم على الطريق إلى موضع كذا، ففعلوا ، وفتح الحصن ، فجميع من في الحصن ، وجميع ما فيه داخل في الأمان هنا. وكذلك لو قال: اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن تدخلوه فتصلوا فيه ، فليس لهم قليل ولا كثير من النفوس ولا من الأموال . ولو قال : أمنوني على أهل الحصن على أن تدخلوه، ولم يذكر غير ذلك ، فهذا الأمان على الناس خاصة ، وبعض هذا قريب من بعض ، ولكن هذا على ما يقع عليه معاني الكلام .

ولو قال : أفتح الحصن على أن تؤمنوني في أهل حصني ، أو مع أهل حصني ، أو وأهل حصني ، لم تدخل الأموال في شيء من هذا . ولو

ولو قال: اعقدوالي الأمان على أهل حصني على أن أدلكم على الطريق إلى موضع كذا، ففعلوا، وفتح الحصن. فجميع من في الحصن، وجميع ما فيه داخل في الأمان هنا ؛ لأن شرط الأمان هنا جزاء على الدلالة لا على فتح الباب، ففي كلامه بيان أنه يدلهم ليتمكن القرار في حصنه مع أهل الحصن على ما كانوا من قبل. وفي مثل هذا الأمان تدخل الأموال. وكذلك لو قال: اعقدوالي الأمان على أهل حصني على أن تدخلوه فتصلوا فيه. فليس لهم قليل ولا كثير من النفوس ولا من الأموال (١) ؛ لأن في كلامه تصريح بما هو فائدة فتح الباب، وهو الصلاة فيه دون إزعاج أهله منه. وقد يرغب المسلمون في ذلك ليفشو الخبر بأن المسلمين صلوا بالجماعة في حصن كذا، فيقع به الرعب في قلوب المشركين، أو ليعبد الله في مكان لم يعبده في ذلك المكان أهله. ومكان العبادة شاهد للمؤمن يوم القيامة كما ورد به الأثر. ولو قال: أمنوني على أهل الحصن على أن تدخلوه، ولم يذكر غير ذلك، فهذا الأمان على الناس خاصة ؛ لأن فائدة دخول الحصن: الاستغنام، هو الظاهر وما سواه محتمل. ولكن المحتمل لا يقابل الظاهر. فإذا انعدم التصريح بالوجه المحتمل كان الكلام محمولاً على الظاهر. ولكن المحتمل لا يقابل الظاهر. فإذا انعدم التصريح بالوجه المحتمل كان الكلام محمولاً على الظاهر.

ولو قال: أفتح الحصن على أن تؤمنوني في أهل حصني ، أو مع أهل حصني ، أو وأهل حصني، لم تدخل الأموال في شيء من هذا ؛ لأن اشتراط الأمان لهم جزاء على فتح الباب مطلقًا. ولو قال: أفتح الحصن على أن تؤمنوني على ألف درهم . فهو آمن ، وماله كله فيء . إنما له ألف درهم يعطيه الإمام

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢٠٠ ] .

قال: افتح الحصن على أن تؤمنوني على ألف درهم . فهو آمن ، وماله كله في على الف درهم يعطيه الإمام من أي موضع شاء ، فإذا فتح أعطي ما شرط له من العوض . وكذلك لو قال : أفتح الحصن وتؤمنوني على ألف درهم ، فإن قال : أفتح الحصن فتومنوني على ألف درهم من مالي ، أو على أن تؤمنوني ، فإنما له ألف درهم من ماله والباقي كله في على الله من ماله بألف درهم لم يكن زيادة على ماله . إذا قال : على آلف من مالي ، كاذا لا يجعل شرطًا للألف على نفسه للمسلمين عوضًا عن الأمان ، فيصير كانه شرط لهم فتح الحصن والف درهم عن نفسه عوضًا عن أمانه ؟ .

من أي موضع شاء ؛ لأنه شرط الف درهم مطلقًا مع أمان نفسه ، جزاء على الفـتح وفي مثل هذا الأمان لا يدخل ماله ، ولكن يدخل ما شرط من الألف عوضًا على فـتح الباب . فإذا فتح أعطي ما شرط له من العوض. وكذلك لو قال: أفتح الحصن وتؤمنوني على ألف درهم، فإن الواو هنا بمعنى الحال ، يعني في حال ما تؤمنوني على الف درهم . فيكون شرطًا . كـقوله لامـرأته : أنت طالق وأنت مريضة . فإن قال : أفتح الحصن فتؤمنوني على ألف درهم من مالي ، أو على أن تؤمنوني ، فإنما له ألف درهم من ماله والباقي كله فيء . وإن لم يَف ماله بألف درهم لم يكن زيادة على ماله ؟ لأنا علمنا أنه لم يجعل الآلف لنفسه عوضًا ، فإنه أضاف الَّالف إلى نفسه بقوله : من مالي . وماله لا يسلم له عوضًا عن فتح الباب ، بل يسلم له بأن أعطي الأمان في مـاله كما في نفسه . ويطريق الأمان لا يسلم له زيادة على ماله ، بخلاف الأول . فقد أطلق تسمية الألف بمقابلة منفعة شرطها على نفسه للمؤمنين، فيكون ذلك عوضًا ، بمنزلة الأجيـر يقول : أعمل لك هذا العمل على درهم ، ولو قال : أعمل لك هذا العمل على درهم من مالي لم يكن ذلك إجارة . وإن لم يكن ماله دراهم ولكنه كان عروضًا أعطي من ذلك ما يساوي ألفًا ، لأنه قال : من مالي . فإنما جعل المشروط فيه الأمان جزء من ماله ، وبصفة المالية الأمــوال جنس واحد ، بخلاف ما إذا قال : عليُّ ألف درهم من دراهمي . لأن المشروط فيه الأمان هناك جـزء من دراهمه ، فـإذا لم يكن له دراهم لم يصادف هذا الأمـان محله ، فكان لغواً . ونظيره الوصية إذا قال : أوصيت لفلان بالف درهم من مالي . أعطي ألف درهم من ماله ، وإن لم يكن له دراهم. وإن قال : من دراهمي لم يعط شيئًا ، ثم ذكر سؤالاً فقال : إذا قال : على ألف من مالي ، لماذا لا يجعل شرطًا للألف على نفسه للمسلمين عوضًا عن الأمان ، فيصير كأنه شَرَط لهم فتح الحصن وألف درهم عن نفسه عوضًا عن أمانه ؟.

قلنا: لأن في هذا إلغاء هذا الشرط، فإنه لو فتح الباب ولم يذكر هذه الزيادة كان ماله كله فيئًا. ولو قال: على عشرة أرؤس من الرقيق، أو على عشرة أفراس كان ذلك عوضًا، بمنزلة قوله: على ألف درهم مطلقًا، بخلاف ما إذا قال: رقيقي أو كراعي. ولو لم يشترط فتح الحصن، ولكن قال: أمنوني حتى أنزل إليكم على ألف درهم، أو قال: على ألف درهم من مالي، فأمنوه، فعليه ألف درهم في الوجهين جميعًا.

وكذلك لو قال : على عشرة أرؤس من الرقيق ، أو من رقيقي ، فهذا عوض . وقد فدى به نفسه ، فعليه أن يدفع ذلك إلى المسلمين . ولو قال : على أهلي ، أو ولدي ، أو مالي ، فهو آمن ، وجميع ما نزل به من ذلك ولا شيء عليه .

قلنا: لأن في هذا إلغاء هذا الشرط. فإنه لو فتح الباب ولم يذكر هذه الزيادة كان ماله كله فينًا ، فعرفنا أنه ليس مراده وتؤمنوني على ألف من مالي أن تكون الألف للمسلمين من ماله ، وإنما مراده أن يكون الألف سالمًا له من ماله بطريق الأمان ، وما سواه فيء للمسلمين . ألا ترئ أنه لو قال : أفتح الحصن على أن تـؤمنوني على دقيقي أو على مالي أو على سلاحي كان ذلك محمولاً على طلب الأمان لهذه الأشياء مع نفسه . فكذلك قوله : على ألف من مالي ؟ ولو قال : على عشرة أرؤس من الرقيق أو على عشرة أفراس ،كان ذلك عوضًا ، بمنزلة قوله : على ألف درهم مطلقاً ؛ لأن الرقيق يصلح عوضاً عما ليس بمال كالمراهم ، وفتح الباب بهذه الصفة ، فللمسلمين أن يعطوه الأرؤس من أي موضع أحبوا ، بخلاف ما إذا قال : رقيقي أو كراعي ، ولو لم يشترط فتح الحصن ، ولكن قال : آمنوني حتى أنزل إليكم على ألف درهم ، أو قال : على ألف درهم في الوجهين جميعًا ؛ لأنه ما شرط في مقابلة ما التمس من الأمان منفعة للمسلمين ، فعرفنا أن مراده بذكر الألف أن يكون عوضاً للمسلمين على أمانه سواء أطلق أو قال : من مالي وهذا لأن بنزوله يتوصل الشلمون إلى ماله الذي في الحصن ، ليكون ذلك دلالة التماس الأمان في هذا القدر من ماله . وإذا المسلمون إلى ماله الذي في الحصن ، ليكون ذلك دلالة التماس الأمان في هذا القدر من ماله . وإذا المسلمون ألو من رقيقي ، فهذا عوض . وقد فدئ به نفسه ، فعليه أن يدفع ذلك إلى المسلمين ولو قال : على أهلي ، أو ولدي ، أو مالي ، فهو آمن ، وجميع ما نزل به من ذلك ، ولا شيء عليه ؛ لان أولو قال : على أهلى ، أو ولدي ، أو مالي ، فهو آمن ، وجميع ما نزل به من ذلك ، ولا شيء عليه ؛ لان

ولو قال: امنوني على رقيقي على أن أنزل ، فهو آمن ورقيقه . ولو قال: على نصف رقيقي كان هذا فداء ، فإن قال: أمنوني على عشرة من رقيقي حتى أنزل، فهذا فداء ، فإن نزل معه بماله وزوجته فهم فيء أجمعون، ولكنه إن نزل معه بمثل ما اشترط في فدائه فقال: جئت به للفداء الذي شرطتم علي ، فالقياس أن يكون ذلك فيتًا ، فيكون عليه فداء آخر ، يحسب له هذا من الفداء .

أهله وولده ليس بمال ، ولم تجر العــادة بأن يجعلهم المرء فداء لنفــــه ، بل يجعل نفســه وقاية دونهم . فعرفنا أن مراده التماس الأمان لهم مع نفسه. وكذلك إذا ذكر المال مطلقًا ، لأن ذلك مجهول الجنس والصفة والقدر، فلا يصلح أن يكون فداء ، ولأنه لا يفدي نفسه بجميع ماله عادة ، إذًا يهلك جوعًا. ولو قال : أمنوني على رقيقي على أن أنزل ، فهو آمن ورقيقه . ولو قال : على نصف رقيقي كان هذا فداء ، وباعتبار حقيقة المعنى لا يتنضح الفرق بينهما ، ولكن باعتبار عرف الناس . فإن الإنسان يفدي نفسه ببعض مـا يأتي به معه لـيتعـيش آمنًا بما بقي ، ولا يفدي بجمـيع ما ينزل به ، فـإذا ذكر نصف المال أو نصف جنس من المال فالغالب أن مراده الفداء ، وإذا ذكر جميع المال أو جميع جنس من المال كالرقيق، فالغالب أن مراده طلب الأمان لذلك الجنس مع نفسه ، فإذا ذكر ما ليس بمال كالزوجة والولد فالغالب أن مراده الاستئمان لهم لا الفداء ، سواء ذكر عددًا منهم أو ذكر جماعتهم ، وهو بمنزلة ما لو ذكر إنسانًا آخر بقوله : آمنوني على فلان ، فإنه يكون ذلك طلب الأمان لفلان لا جعله فداء لنفسه . فإن قال : أمنوني على عشرة من رقيقي حتى أنزل ، فهذا فداء . فإن نزل معه بماله وزوجته فهم فيء أجمعون ، لما بينا أن في أمان النازل لا يدخل سـوى ما عليه من اللباس ، ألا ترى أن في الأمان بغـير فداء لا يدخل المال والعيال ؟ فكذلك في الأمان بالفداء . ولكنه إن نزل معه بمثل ما اشترط في فدائه فقال : جئت به للفداء الذي شرطتم على ، فالقياس أن يكون ذلك فيئًا ، فيكون عليه فدآء آخر ؛ لأن الأمان له بعد النزول ، وذلك لايتناول ما معه من المال ، فصار المال فيثًا للمسلمين ، وهو لا يتمكن من أداء ما التزمه من الفداء بفيء للمسلمين ولكنه استحسن فقال: يحسب له هذا من الفداء ؛ لأنه يتمكن من أداء ما التزمه بماله ، وهو ينزل إلينـا ولا مال له عندنا . وإذا لم ينزل بهذا القدر مع نفســه لا يتمكن من الفداء . فكان اشتراط الفداء عليه تسليطًا له على أن يأتي به ، كما أن اشتراط بدل الكتابة على المكاتب يكون تسليطًا له على الاكتساب وتمليكًا لليد والكسب منه .

فإن كان المسروط عليه عشرة أرؤس فحاء بأحد عشرة ، كان لنا أن نأخذ الكل : عشرة بالفداء، والباقي لأنه فيء . وكذلك لو جاء بعشرين رأسًا فقال : جئت بها لتبيعوها ، فإنه يؤخذ الكل منه . وإن جاء بصنف غير الرقيق فقال : أردت أن أبيعه وأعطيكم القيمة ، فإنه يقبل ذلك منه مع يمينه استحسانًا . وهذا إذا قال : عليي عشرة أرؤس من الرقيق ، وأما إذا قال : من رقيقي ، ثم جاء بالدراهم ، فذلك فيء ، وهو مطالب بما التزمه من الفداء . فإن قال : لم يدعني أهل الحصن أنزل إليكم بذلك ، فحثت بالقيمة ، لم يصدق على ذلك . ولو أن صاحب القلعة قال : أمنوني على بالقيمة ، لم يصدق على ذلك . ولو أن صاحب القلعة قال : أمنوني على الماداد عين القلعة والمدينة بأن قال : إني أخاف إن فتحت لكم أن تهدموا المراد عين القلعة والمدينة بأن قال : إني أخاف إن فتحت لكم أن تهدموا قلعتي ، أو تخربوا مدينتي ، فقالوا له : أنت آمن على قلعتك ومدينتك ، فهذا

فإن كان المشروط عليه عشرة أرؤس فجاء بأحد عشرة ، كان لنا أن نأخذ الكل : عشرة بالفداء والباقي لأنه فيء؛ لأن الاستحسان في مقدار حاجته إلى الفداء ، وفيما زاد عليه يؤخذ بالقياس، وكذلك لو جاء بعشرين رأساً فقال : جثت بها لتبيعوها ، فإنه يؤخذ الكل منه ، باعتبار القياس كما ذكرنا . وإن جاء بصنف غير الرقيق فقال : أردت أن أبيعه وأعطيكم القيمة ، فإنه يقبل ذلك منه مع يمينه استحسانا؛ لأن الرقيق في معاوضة ما ليس بمال مطلقاً يثبت مترددا بين العين وبين القيمة ، ويأيهما جاء أب ثأل منه . فكانت المجانسة بين الفداء وبين ما جاء به ثابتة ، باعتبار المالية ، فلهذا يصدق في ذلك . وهذا إذا قال : على عشرة أرؤس من الرقيق ، وأما إذا قال : من رقيقي ، ثم جاء باللراهم ، فذلك فيء ، وهو مطالب بما التزمه من الفداء ؛ لأنه بإضافة الرقيق إلى نفسه يصير معيناً لهم . فكانه عينهم بالإشارة ، وفي مثل هذا لا يؤخذ منه القيمة مكان العين ، فإن قال : لم يدعني أهل الحصن أنزل إليكم بذلك ، فجثت بالقيمة . لم يصدق على ذلك ؛ لأن ما جاء به من الدراهم صار غنيمة للمسلمين ، فلا يصدق على أن يبين للمسلمين قبل نزوله نبعونه من النزول بالرقيق حتى يأذنوا له في النزول بالقيمة . فإذا لم يفعل كان التقصير منه ، وإن فعل ذلك فأذنوا له في النزول بالقيمة . فإذا لم يفعل كان التقصير منه ، وإن ضاحب فعل ذلك فأذنوا له في النزول بالقيمة كان ما يأتي به من الدراهم فداء ولا يكون فيناً . ولو أن صاحب فعل ذلك فأذنوا له في النزول بالقيمة كان ما يأتي به من الدراهم فداء ولا يكون فيناً . ولو أن صاحب عبن القلعة قال : أمنوني على قلعتي ، أو على مدينتي على أن افتحها لكم . فإن جرئ كلام يدل على أن المراد عبن القلعة والمدينة بأن قال : إني أخاف إن فتحت لكم أن تهدموا قلعتي أو تخربوا مدينتي ، فقالوا له :

عليهما خاصة دون ما فيهما من الأموال والنفوس ، فأما إذا لم يسبق كلام يكون دليلاً على تخصيص ففي القياس الجواب كذلك أيضاً ، وفي الاستحسان هذا أمان على القلعة والمدينة وعلى جميع ما فيها ، لدلالة العرف .

ولو أشرف رجل من أهل الحصن فقال: أفتح لكم على أن تؤمنوني من مالي على ألف درهم ، فله ألف درهم من ماله بطريق الأمان لا بطريق العوض، كما في قوله: على أن تؤمنوني على ألف درهم من مالي. وكذلك

أنت آمن على قلعتك ومدينتك. فهذا عليهما خاصة دون ما فيهما من الأموال والنفوس؛ لأن مطلق الكلام يتقيد بما سبق من دلالة الحال. وإنما جعلوا له الأسان جزاء على فتح الباب. ومقصودنا من ذلك الاستغنام، فعرفنا أن الأمان يختص بما سمي له، إلا أنه يأمن بماله وولده وعياله، لأنه استأمن خلى قلعته ليتمكن من القرار فيها، وتمكنه بهذه الأشياء. ففي هذا الحكم يشبه حاله حال المستأمن إلى دارنا للتجارة. فأما إذا لم يسبق كلام يكون دليلاً على تخصيص ففي القياس الجواب كذلك أيضاً، لما بينا أن المقصود من فتح الباب هو الاستغنام والاسترقاق. ثم ليس في لفظة القلعة والمدينة ما ينبئ عن أهلها أو عما فيها، ولعله إنما استأمن لهذه الصفة لخوف على القلعة أن تقلع وعلى المدينة أن تحرق أو تخرب. وقد كان ذلك مسقط راسه ومسكن آبائه، فقصد بالأمان إبقاؤها دون إبقاء من فيها، وفي عامرة أو قلعة حصينة يفهم منه عمارتها بكثرة أهلها لا بجدرانها. أرأيت لو قال: آمنوني على مملكتي على أن أفتح لكم القلعة اليس يفهم من هذا اللفظ جميع ما في عملكته من النفوس والأموال ؟ ولأن على أن أفتح لكم القلعة اليس يفهم من هذا اللفظ جميع ما في عملكته من النفوس والأموال ؟ ولأن مقصوده أن تبقى له المدينة والقلعة على ما كانت من قبل، ويكون هو المتصرف في أهلها كما كان.

ولو أشرف رجل من أهل الحصن فقال: أفتح لكم على أن تؤمنوني من مالي على ألف درهم . فله ألف درهم من ماله بطريق الأمان لا بطريق العوض. كما في قوله: على أن تؤمنوني على ألف درهم من ماله بطريق الأمان لا بطريق العوض. كما في قوله: على أن تؤمنوني على ألف درهم ، من مالي . إذ التقديم والتأخير في هذا لا يوجب اختلاف المعنى ، وكذلك لو قبال: على ألف درهم ، فتح فلا فرق بين أن يقدم ذكر الألف على أمان نفسه أو يؤخره في أن يكون عوضًا شرطه عليهم بفتح الباب . ولو قال: أفتح لكم على أن تؤمنوني بألف درهم ، كان آمنًا وحده . وكان عليه ألف درهم يكتسبها فيؤديها ؛ لأن جميع ماله يصير فينًا بفتح الباب لو لم يقل بألف درهم فكذلك إذا قال: بألف درهم .

لو قال : على الف درهم . ولو قال : افتح لكم على ان تؤمنوني بالف درهم ، كان آمنًا وحده . وكان عليه الف درهم يكتسبها فيؤديها ، وكذلك لو قال : افتح لكم على ان قال : افتح لكم على ان تؤمنوني من مالي بألف درهم ، فالألف عوض عن أمانه أيضًا إلا أنه يؤخذ منه من ماله مقدار الألف وجد ، مكان ما عليه عوضًا من الأمان بخلاف الأول ، وإن لم يجدوا له مالاً هنا فعليه الف درهم يؤديها إلى المسلمين .

ولو لم يذكر فتح الباب ولكن قال : أمنوني حـتى أنزل إليكم بالف درهم من مالي ، أو من مـالي بألف درهم ، فهذا فداء ، وكـذلك لو كان بحرف على هنا .

ولو قــال : أفتح لكم على أن تؤمــنوني على أهلي وألف درهم . أو

وهذا لأن حرف الباء يصحب الأعواض . فإذا وصل الآلف بأمان نفسه بحرف الباء كان ذلك تنصيصاً على أن الآلف عليه بمنزلة من يقول لغيره : وهبت هذه العين منك على أن تبيعني جاريتك هذه بمائة دينار كانت المائة عوضاً عن الجارية . وكذلك لو قال : أفتح لكم على أن تؤمنوني من سالي بألف وكذلك لو قال : أفتح لكم على أن تؤمنوني من سالي بألف درهم . فالألف عوض عن أمانه أيضاً إلا أنه يؤخذ منه من ماله مقلار الألف وجد ، مكان ما عليه عوضاً من الأمان بخلاف الأول ؛ لأن هاهنا عين لما التزم من العوض محلاً مخصوصاً وهو ماله الذي في ينه ، وعلى ذلك أعطيناه الأمان . ولابد من أن يأخذ ذلك القدر منه بطريق الفداء لا بطريق الاستغنام ، وفي الأول التزم العوض في ذمته من غير أن عين له محلاً ، فيبقى ماله فينا كما هو موجب فتح الباب على وجه إتمام القهر . وإن لم يجدوا له مالاً هنا فعليه ألف درهم يؤديها إلى المسلمين ؛ لان الأمان قد سلم له فيلزمه العوض بمقابلته . ولكنه كان يعطي ذلك العوض من المال الموجود في يده إن كان ، فإذا لم يكن فُقد عرفنا أن مراده من المال الذي يكسبه . ولو لم يذكر فتح الباب ولكن قال : أمنوني حتى أنزل إليكم بألف درهم من مالي ، أو من مالي بألف درهم . فهذا فداء ؛ لأن حرف الباء يصحب الأعواض . فإنما التمس أمانًا بعوض . وقد نال ذلك حين نزل فعليه إذا الآلف . وكذلك لو يصحب الأعواض . فإنما التمس أمانًا بعوض . وقد نال ذلك حين نزل فعليه إذا الآلف شرطا شرطه لنفسه على المسلمين ، عوضاً ، فتكون الألف عوضاً عن أمانه في الوجهين . ولو قال : أفتح لكم على لنفسه على المسلمين ، عوضاً ، فتكون الألف عوضاً عن أمانه في الوجهين . ولو قال : أفتح لكم على لنفسه على المسلمين ، عوضاً ، فتكون الألف عوضاً عن أمانه في الوجهين . ولو قال : أفتح لكم على المنفسة على المسلمين ، عوضاً ، فتكون الألف عوضاً عن أمانه في الوجهين . ولو قال : أفتح لكم على المنه في المنه في المعون كال المناه في المناه في الموجهي . ولو قال : أفتح لكم على المناه في المعون المناه في الم

قال: بأهلي والف درهم فهو سواء، وله الف درهم من ماله مع أهله، وما سوئ ذلك فيء. ولو بدأ بالمال فقال: أفتح لكم و تؤمنوني على الف درهم وعلى أهلي وولدي ، كان آمنًا على الف يعطونها إياه ، وعلى أهله وولده ، وما سوئ ذلك فيء . ولو قال : أفتح لكم على أن تؤمنوني بألف درهم وبأهلي وولدي. فعليه الألف وأهله وولده كلهم فيء، فإذا بدأ بالأهل فقال على أن تؤمنوني بأهلي وألف درهم، فالقياس هكذا يقتضى، ولكن الاستحسان الأهل ليس بمال ليصلح أن يكون عوضًا. ولو قال: أنزل إليكم على أن تؤمنوني على أهلي وألف درهم، أو بأهلي وألف درهم، فهو سواء، وله أهله وألف درهم من ماله الذي نزل به ، وما سوئ ذلك فيء كما هو الحكم في أمان النازل . ولو قال : بألف درهم وأهلي ، فهذا فداء ، وعليه الحكم في أمان النازل . ولو قال : بألف درهم وأهلي ، فهذا فداء ، وعليه

أن تؤمنوني على أهلي والف درهم . أو قال : بأهلي وألف درهم فهو سواء. وله ألف درهم من ماله مع أهله، وما سوى ذلك فيء؛ لأن الأهل ليس بمال، فلا يكون ذكره الألف على سبيل البدل عن أمانه، سواء ذكره بــحرف على أو بحرف الباء، ولكنه على وجــه الاستثمــان لهم. ثم الواو للعطف، وحكم العطف حكم المعطوف عليه . فإذا كان المعطوف عليه استيمانًا كان المعطوف كذلك. ولو بدأ بالمال فقال: افتح لكم وتؤمنوني على ألف درهم وعلى أهلي وولدي ، كان آمنًا على ألف ، يعطونها إياه ، وعلى أهله وولده ، وما سوى ذلك فيء ؛ لأن شرط ذلك كله لنفسه جزاء على فتح الباب ، فـما يصلح عوضًا وهو الآلف يعطوا له إياه . وأهله وولده كنفسه في أنه شــرط أمانهم جزاء عنى الفتح . ولو قال : أفتح لكم علىٰ أن تؤمنوني بألف درهم وبأهلي وولدي . فعليه الألف وأهله وولده كلهم فيء ؛ لأن حرف الباء محكم في الأعواض. فقد قرنه بالألـف فكان عوضًا عن أمانه ، وقـرنه بالأهل والولد أيضًا ، وعطفهما على العوض أيضًا، فكان تنصيصًا على أن كل ذلك عوضًا عن أمانه ، فإذا بدأ بالأهل فقال: على أن تؤمنوني بأهلي وألف درهم ، فالقياس هكذا يقتضى . ولكن الاستحسان : الأهل ليس بمال ليصلح أن يكون عوضًا . فاستدللنا بذلك على أن المراد الاستئمان للأهل جزاء على الفتح ، وقد عطف الألف عليه ، فيكون ذلك استثناء الألف من ماله من جـملة ما يكون فيئًا . ألا ترى أنه لو قال : أفتح لكم علىٰ أن تؤمنوني بجميع قرابتي وبـاهلي وولدي وبالف درهم، فالذي يسبق إلىٰ وهم كل أحد أن هذا كله استثناء لا فداء. ولو قـال : أنزل إليكم على أن تؤمنوني على أهـلي وألف درهم ، أو بأهلي وألف درهم . فهو سواء . وله أهله وألف درهم من ماله الذي نزل به . وما سوئ ذلك فيء كما هو الحكم في

أن يعطيهم الف درهم وأهله .

قال: وبعض هذا أقرب من بعض. ولكن إنما يؤخذ بالغالب من معاني كلام الناس في كل فصل ، إلا أن يكون قبل ذلك مراوضة تدل على فداء أو على أمان عليه ، فيؤخذ بذلك .

ولو قال: أفتح لكم وأعطيكم مائة دينار على أن تؤمنوني على عشرة آلاف درهم من مالي، فعليه بعد فتح الباب أن يعطيهم مائة دينار، وعليهم أن يسلموا له عشرة آلاف من ماله، كما استثناه لنفسه، وهذا لا يكون فداء. ولو قال: أفتح لكم وأعطيكم مائة دينار، على أن تؤمنوني بألف درهم. فعليه مائة دينار وألف درهم.

أمان النازل؛ لانه عطف الالف على الأهل ومراده في حق الأهل الاستشمان دون الفداء ، فكذلك فيما عطف عليه . ولو قال : بألف درهم وأهلمي . فهذا فداء . وعليه أن يعطيهم ألف درهم وأهله ؛ لأن الألف عوض حين قرن به حرف الباء ثم عطف الأهل عليه ، فكان ذلك تنصيصًا على الفداء .

قال: وبعض هذا أقرب من بعض. ولكن إنما يؤخذ بالغالب من معاني كلام الناس في كل فصل ، إلا أن يكون قبل ذلك مراوضة تدل على فداء أو على أمان عليه ، فيؤخذ بذلك ؛ لان الكلام يحتمل كل واحد من المعنين . فإذا سبق ما يكون دليلاً على أحد المعنين ترجح ذلك ، وإذا لم يسبق حمل على أغلب الوجهين . كما هو الحكم في المشترك إذا ترجح أحد المحتملين فيه بدليل في صبخته . ولو قال: أفتح لكم وأعطيكم مائة دينار على أن تؤمنوني على عشرة آلاف من ماله ، كما استثناه لنفسه فعليه بعد فتح الباب أن يعطيهم مائة دينار ، وعليهم أن يسلموا له عشرة آلاف من ماله ، كما استثناه لنفسه . وهذا لا يكون فداء؛ لأنه لو لم يذكر المائة الدينار كان ذلك استثمانًا منه على عشرة آلاف من ماله ، فخلك إذا ذكر المائة الدينار شرطًا للمسلمين على نفسه مع فتح الباب . ولو قال : أفتح لكم وأعطيكم مائة دينار ، على أن تؤمنوني بألف درهم . فعليه مائة دينار وألف درهم ؛ ذنه صرح بكون الالف عوضًا عن أمانه حين شرط على نفسه أن يعطيها للمسلمين ، إلا أن يقول : بألف درهم أخذها ، أو تعطونها ، فحيت لذ يكون ذلك تنصيصًا على اشتراط الألف على المسلمين لنفسه عوضًا. وهذا تفسير ما قال إن هذا الكلام يحتمل معنين. يعني بقوله ألف درهم . أي بألف درهم التزمها ، أو بالف آخذها منكم . فإذا جاء دليل أخذ به ، وإذا لم يأت دليل أخذ بما هو الغالب من معاني الكلام . والله أعلم .

## ٤ ٥. باب: الحربي يستأمن إلى معسكر المسلمين

فإذا استأمن الحربي إلى العسكر من غير حصن ولا قلعة ولا مطمورة فقال: استأمن لأخرج إليكم، ثم أرجع إلى أهلي، فآتيكم بالتجارات، فذهب ثم جاء بتجارة أو سلاح أو غير ذلك، وقال: هذا مالي. فالقول قوله وهو آمن على ما جاء به. وكذلك لو جاء بامرأة فقال: هذه امرأتي، أو ابنتي ، أو أختي ، أو جاء بصبيان فقال: هؤلاء ولدي ، فهو مُصدَّق على ذلك . وهم آمنون معه، بمنزلة من استأمن إلى دار الإسلام ، ومن كذبه منهم فيما قال فهو فيء. وإن صدقوه ثم رجع المستأمن فقال: لا قرابة بيني وبينهم ، وكذبوه فهم آمنون . ولو جاء معه رجال فقال: هؤلاء أولادي

# ٥٤ - باب: الحربي يستأمن إلى معسكر المسلمين

فإذا استأمن الحربي إلى العسكر من غير حصن ولا قلعة ولا مطمورة فقال: أستأمن لأخرج إليكم، ثم أرجع إلى أهلي، فآتيكم بالتجارات، فذهب ثم جاء بتجارة أو سلاح أو غير ذلك، وقال: هذا مالي. فالقول قوله وهو آمن على ما جاء به؛ لأنه استأمن في حال لم يصر مقه وراً، فهو بمنزلة من استأمن ليخرج إلى دار الإسلام. وقد بينا أن هناك يدخل ماله في أمانه تبعًا. وإن لم يذكر، فكذلك الذي استأمن إلى العسكر إذا لم يكن محصوراً، وقوله في المال مقبول بعتبار أن البدله. فالظاهر شاهد له.

وكذلك لو جاء بامرأة فقال: هذه امرأتي ، أو ابنتي ، أو أختي ، أو جاء بصبيان فقال : هؤلاء ولدي ، فهو مُصدَّقٌ على ذلك . وهم آمنون معه ، بمنزلة من استأمن إلى دار الإسلام (۱) . وقد ذكرنا هناك أنه يتبعه عياله في الأمان كما يتبعه ماله . ومن كنّبه منهم فيما قال فهو في ء ، لإقراره على نفسه بالرق حين كذبه في سبب التبعية في الأمان ، وإن صدّقوه ثم رجع المستأمن فقال : لا قرابة بيني وبينهم ، وكنّبوه فهم آمنون ؛ لانهم بالتصادق استفادوا الأمان في الابتداء ، فلا يبطل ذلك بقول المستأمن ؛ لأن إقراره عليهم بالرق أو بما يبطل أمانهم مردود ، وإن أتهم الأمير أحداً منهم حلفه ، فإن نكل أخذ مملوكا ، ولكن لا يُقتلُ بنكوله . ولو جاء معه رجال فقال: هؤلاء أولادي وإخواني فهم فيء أجمعون (۲) . لما

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٠٠ ] .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢٠٠/٢ ] .

وإخواني فهم فيء أجمعون. ولو جاء بمتاع أو رقيق فقال: هذا مالي، أو بامرأة فقال: هذه عيالي، فعلم أنه جاء بذلك من قرية أو مطمورة قريبة من العسكر، فإن كان لم يعلم بها أهل العسكر فذلك كله سالم، سواء كانت بحيث لو علموا بها كانوا قاهرين لأهلها أو لم يكونوا. وكذلك لو كان علم بهم، إلا أنهم لم يقاتلوهم ولم يتعرضوا لهم وهم ممتنعون من المسلمين. وإن جاء به من قرية قريبة من العسكر ليست لهم منعة وقد علم أهل العسكر بها وبما فيها، أو لم يعلموا بما فيها إلا أنهم لو دخلوها علموا ذلك، فليس له شيء مما جاء به. وإن كان أخرجه من مطمورة في قرية قد عرف المسلمون له شيء مما جاء به. وإن كان أخرجه من مطمورة في قرية قد عرف المسلمون القرية ولكنهم لم يعلموا المطمورة، فحميع ذلك سالم. وإن جاء بذلك من حصن قد قاتلهم المسلمون وهم مقيمون عليه ليفتحوه فجميع ما جاء فيه فيء.

بينا أن المقاتلة لا يتسبعونه في الأمان لو اســتأمن إلى دار الإسلام ، فكذلك إذا استــأمن إلى العسكر ولم يستأمن لهم نصاً ولا استامنوا لأنفسهم . ولو جاء بمتاع أو رقيق فـقال: هذا مـالي ، أو بامرأة فـقال: هذه عيالي. فعلم أنه جاء بذلك من قرية أو مطمورة قريبة من العسكر ، فإن كان لم يعلم بها أهل العسكر فذلك كله سالم ، سواء كانت بحيث لو علموا بها كانوا قاهرين لأهلها أو لم يكونوا ؛ لأن معنى القهر لا يتحقق إذا لم يعلموا بهم ، والقريب كـالبعيد في حق من لا يـعلم به . ألا ترى أن من تيمم والماء قريب منه وهو لا يعلم به صح تيممه ، بمنزلة ما لو كان الماء بعيدًا ؟ . وكذلك لو كان علم بهم ، إلا أنهم لم يقاتلوهم ولسم يتعرضوا لهم وهم بمستنعون من المسلمين ؛ لأن أهل المنعة لا يصيرون مقهورين بمجرد العلم بهم ما لم يتعرض لهم بالقتال . فإنما جاء بذلك من موضع لم يتناول ه قهر المسلمين فيكون سالًا له . وإن جاء به من قرية قريبة من العسكر ليست لهم منعة وقد علم أهل العسكر بها وبما فيها ، أو لم يعلموا بما فيها إلا أنهم لو دخلوها علموا ذلك ، فليس له شيء مما جاء به ؛ لأن العسكر دخلوا دار الحرب علىٰ قسصد قهر المشركـين ، فإذا نزلوا بساحة قسوم غير ممتنعين منهم ، وعلموا بحـالهم ، كانوا قاهرين لهم . ألا ترى أن رسول الله ﷺ حين قرب من خيبر قسال : ﴿ اللَّهُ أَكْبُرُ خُرِبُتُ خَيْبُرُ ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ٧ . وإذا ثبت القـهر بهذا الطريق عرفنا نه إنما جاء بهذا مما كان في يد المسلمين وتحت قهرهم ، ولايسلم له شيء منه ، بمنزلة المحصور الذي يــستأمن لينزل أو ليفتح الباب . وإن كان أخرجه من مطمورة في قرية قد عرف المسلمون القرية ولكنهم لم يعلموا المطمورة ، فجميع ذلك سالم ؛ لأن ما في المطمورة لا يـتناوله قهوهم إذا لم يعلموا بهـا ، دخلوا القرية أو لم يدخلوها ، فإنهم عدموا آلة الوصول إليها . وإن جاء بذلك من حصن قد قاتلهم المسلمون وهم مقيمون عليه ليفتحوه فجميع ما جاء فيه فيء ؛ لأن قهر المسلمين يتناول مــا في الحصن ، بدليل أنه لو نزل رجل من

### ٥ ٥ ـ باب: الحربي يستأمن إلينا ثم نجده في أيديهم

وإذا استأمن الحربي إلي العسكر ليدلهم على عورات المشركين ولقي المسلمون العدو ففقدوه. فلما هزموهم وجدوه فيهم وقال: أسروني من صف المسلمين، ولا يعرف كذبه من صدقه، فإنه ينظر في حاله، فإن كانت هيئته كهيئة المأسور بأن كان مغلولاً أو مربوطاً أو مضروباً لم يعرض له، وكان عندنا على أمانه الأول. فإذا تبين بذلك أنه كان مأسوراً فيهم قلنا: أسرهم إياه لا يبطل أمانه، كما لو أسروا ذميًا لا يبطل ذلك عهده، ولكنه يستحلف على ما يدعي من ذلك. وإن لم يكن عليه شيء من علامات الأسر فهو فيء، وللإمام أن يقتله. وإن أشكل أمره بأن دل بعض العلامات على أنه أتاهم اسروه فهو فيء ولكن لا ينبغي للإمام أن يقتله.

أهل الحصن مستأمنًا لم يسلم شيء مما جاء به مع نفسه . فأي فرق بين أن يستأمن وهو خارج ، وبين أن يستأمن ليخرج في حق المال الذي يخرجه من الحصن . فكمـا أن هناك لا يسلم له شيء في المال والعيال بدون التصريح بالاستئمان منه له ، كذلك هذا . والله أعلم .

# ٥٥ - باب : الحربي يستأمن إلينا ثم نجده في أيديهم

وإذا استامن الحربي إلى العسكر ليدلهم على عورات المشركين ولقي المسلمون العدو ففقدوه . فلما هزموهم وجدوه فيهم وقال : أسروني من صف المسلمين ، ولا يعرف كذبه من صدقه ، فإنه ينظر في حاله ، فإن كانت هيئته كهيئة المأسور بأن كان مغلولاً أو مربوطاً أو مضروباً لم يعرض له ، وكان عندنا على أمانه الأول ؛ لأنه عند تعذر الوقوف على حقيقة الحال يصار إلى تحكيم الظاهر وإلى العلامة والزي . فإذا تبين بذلك أنه كان مأسوراً فيهم قلنا : أسرهم إياه لا يبطل أمانه ، كما لو أسروا ذمياً لا يبطل ذلك عهده ، ولكنه يستحلف على ما يدعي من ذلك ؛ لأن بما شاهدناه من دلالة الحال يصير الظاهر شاهداً له ولكن لا تتفي تهمة الكذب عن كلامه فالقول قوله مع يمينه . وإن لم يكن عليه شيء من علامات الأسر فهو فيء وللإمام أن يقتله ؛ لأن الظاهر أنه فارق عسكرنا باختياره ، والتحق بمنعة أهل الحرب ، فانتهى به الأمان الذي بيننا وبينه ، وحاله كحال غيره من أهل الحرب . وإن أشكل أمره بأن دل بعض العلامات على أنه أتاهم اختياراً وبعض العلامات على أنهم أسروه فهو فيء . ولكن لا ينبغي دل بعض العلامات على أنه أتاهم اختياراً وبعض العلامات على أنهم أسروه فهو فيء . ولكن لا ينبغي

قال : ولو جالت خيل المسلمين جولة ثم إنهم عطفوا فهزموهم، فوجدوه في أيديهم، فهذا والأول سواء إذا علم أنه كان في منعتهم قبل هزيمتهم. وإن هزمهم المسلمون فوجدوه لا يدرون أكان معهم أو مع أهل الحرب، إلا أنهم كانوا فقدوه. فلما وجدوه قال: لم أبرح عسكركم. فإن كان أهل العسكر قليلاً وأحاط العلم بأنه لا يخفى مثله إن كان في االعسكر، فهو فيء. وإن كان العسكر عظيماً قد يخفئ مثله فيه ولا يُدرئ أصدق أم كذب، فهو على أمانه. وإن كان قليلاً ففقدوه، فلما هزموا العدو إذا هم به لا يدرون أكان مع العدو أو كان معهم. فسئل عن ذلك فقال: ذهبت أتعلف العلف، أو ضللت الطريق ولم ألحق بالعدو. ففي القياس هو فيء. ولكنه استحسن وقال: هو مصدق مع يمينه .

للإمام أن يقتله ؛ لأن عند تعارض العلامات يحكم الموضع الذي وجد فيه، وإنما وجد في منعة أهل الحرب ، وفي موضع إباحة الاسترقاق . إلا أن تعارض العلامات يمكن شبهة في أمره، فمنع القتل، إذ القتل ما يندرئ بالشبهات. فإن قبل : عند تعارض العلامات لماذا لا يتمسك بالأصل وهو الأمان الذي كان ثابتًا له منا ؟ . قلنا : التمسك بالأصل المعلوم هو لانعدام الدليل المزيل له ، لا لوجود الدليل المذي كان ثابتًا له منا ؟ . قلنا ذا المنانه ، وهو كونه في منعة أهل الحرب . فكان ينبغي على هذا القياس المنان أن يكون فيئًا على كل حال، إلا أنا تركنا هذا القياس فيما إذا ظهر أنه كان أسيرًا فيهم بدليل فإذا انعدم ذلك أو جاء ما عارضه وجب الاعتماد على ما هو معلوم في الحال، وهو أنه حربي وجد في منعتهم.

قال: ولو جالت خيل المسلمين جولة ثم إنهم عطفوا فهزموهم، فوجدوه في أيديهم، فهذا والأول سواء. إذا علم أنه كان في منعتهم قبل هزيمتهم، وإن هزمهم المسلمون فوجدوه لا يدرون أكان معهم أو مع أهل الحرب، إلا أنهم كانوا فقدوه. فلما وجدوه قال: لم أبرح عسكركم. فإن كان أهل العسكر قليلاً وأحاط العلم بأنه لا يخفى مثله إن كان في العسكر، فهو فيء؛ لأنا تيمنا بأنه كاذب محتال، وأنا حين فقدناه قد التحق بمنعة أهل الحرب، فانتهى حكم الأمان، وإن كان العسكر عظيماً قد ينخفى مثله فيه ولا يُدرئ أصدق أم كذب، فهو على أمانه؛ لأن الدليل الزيل للأصل المعلوم لم يظهر هنا، وهو وصوله إلى منعة المشركين، ولكنا ندعي ذلك عليه وهو منكر ، فالقول قوله مع يمينه. وإن كان فقال: فهبت أتعلف العلف، أو ضللت الطريق ولم ألحق بالعدو. ففي القياس هو فيء؛ لأنا علمنا مفارقته العسكر في دار الحرب، ودار الحرب، موضع أهل الحرب، فكان ذلك بمنزلة وصوله إلى منعتهم في حكم انتهاء الأمان. ولكنه استحسن وقال: هو مصدق مع يمينه ؛ لأنه أخبر بخبر محتمل. فإنه لم يجد حكم انتهاء الأمان. ولكنه استحسن وقال: هو مصدق مع يمينه ؛ لأنه أخبر بخبر محتمل. فإنه لم يجد بلك من أن يخرج من المعسكر ليقضي حاجته أو ليأتي بالعلف. وربما يضل الطريق عند الخوف وكثرة بلك من أن يخرج من المعسكر ليقضي حاجته أو ليأتي بالعلف. وربما يضل الطريق عند الخوف وكثرة الزحام، كما أخبر به. وقد عرفنا ثبوت الأمان له. فيجب التمسك بذلك الأصل ما لم يظهر مزيله الرحام، كما أخبر به. وقد عرفنا ثبوت الأمان له. فيجب التمسك بذلك الأصل ما لم يظهر مزيله بدليل. والله أعلم .

#### ٦٥. باب: المراوضة على الأمان بالجعل وغيره

قال: ولو أن عسكر المسلمين أتوا حصنًا من حصون أهل الحرب فناهضوه، وقال لهم أهل الحصن: يخرج عشرة منا يعاملونكم على الأمان، وقد رضينا بما صنعوا . فلما خرج العشرة سألوا المسلمين أن يسلموا السبي ويأخذوا ما سوئ ذلك . فأبئ المسلمون ذلك . وصالحهم العشرة على أن يؤمنوهم خاصة وعيالاتهم . فتراضوا على ذلك . ثم دخلوا الحصن وفتحوا الباب . فدخل المسلمون يسبون . فقال أهل الحصن: أخبرنا العشرة بأنكم أمنتم السبي، لم يلتفت إلى كلامهم، سواء صدقهم العشرة في ذلك أو كذبوهم . وجميع ما في الحصن فيء سوئ العشرة مع عيالاتهم . وعلى هذا لو شهد قوم من المسلمين كانوا في الحصن أن العشرة أخبروهم بذلك

#### ٥٦ - باب: المراوضة على الأمان بالجعل وغيره

قال: ولو أن حسكر المسلمين أتواحصناً من حصون أهل الحرب فناهضوه ، وقال لهم أهل الحصن: يخرج عشرة منا يعاملونكم على الأمان ، وقد رضينا بما صنعوا . فلما خرج العشرة سألوا المسلمين أن يسلموا السبي ويأخذوا ما سوئ ذلك . فأبي المسلمون ذلك . وصالحهم العشرة على أن يؤمنوهم خاصة وعيالاتهم . فتراضوا على ذلك . ثم دخلوا الحصن وفتحوا الباب . فدخل المسلمون يسبون . فقال أهل الحصن : أخبرنا العشرة بأنكم أمنتم السبي ، لم يلتفت إلى كلامهم ، سواء صدقهم العشرة في ذلك أو كذبوهم . وجميع ما في الحصن في عسوى العشرة مع عيالاتهم ؛ لأنه لم يؤخذ من المسلمين أمان لغير العشرة صريحًا ولا دلالة . وأهل الحصن لا يدخلون في أمان المحصور لا يدخل من كان تبعًا له حقيقة فكيف يدخل من لم العشرة تبعًا فإن في أمان المحصور لا يدخل من كان تبعًا له حقيقة فكيف يدخل من لم والمشركون إنما أتوا من قبل أنفسهم حين نصبوا الخائين للسفارة بيننا وبينهم ، وصاروا مغترين لا مغرورين من جهة المسلمين . وعلى هذا لو شهد قوم من المسلمين كانوا في الحصن أن العشرة أخبروهم بذلك لم تنفعهم هذه الشهادة . لما بينا ، فإن الثابت بالبينة الحصن أن العشرة أخبروهم بذلك لم تنفعهم هذه الشهادة . لما بينا ، فإن الثابت بالبينة .

لم تنفعهم هذا الشهادة . ولو عاينا أن العشرة أخبروهم بذلك حين دخلوا الحصن لم يمنعنا ذلك من استرقاقهم . ولو كان أهل الحصن أخذوا الأمان من المسلمين على ما في حصونهم حتى يرجع إليهم العشرة بصلح أو غير صلح ، فهذا والأول سواء . ولو كانوا أخذوا الأمان حتى ترجع إليهم العشرة فيخبروهم بما جرى ، على وجهه والمسألة بحالها ، فقال العشرة : قد أخبرناهم بذلك . وقال أهل الحصن : لم تخبرونا بشيء من ذلك . فهم على أمانهم . ولو شهد على مقالتهم قوم مسلمون ، أو من أهل الذمة ، كانوا في الحصن ، قبلت الشهادة وكانوا فينًا . فإن كان الشهود من المسلمين على ذلك فساقًا رد السبي إلى الحصن ، وأعيد الأمر كما كان، ثم ينبذ إليهم ويقاتلون . وإن كانوا حين دخل المسلمون عليهم كسر حصنهم فصاروا لا منعة لهم ، فعليهم أن يلحقوهم بمأمنهم . فلا يجوز النبذ إليهم حتى

ولو عاينا أن العشرة أخبروهم بذلك حين دخلوا الحصن لم يمنعنا ذلك من استرقاقهم ؟ لانه لا أمان لهم منا . ولو كان أهل الحصن أخذوا الأمان من المسلمين على ما في حصونهم حتى يرجع إليهم العشرة بصلح أو غير صلح ، فهذا والأول سواء ؟ لان ذلك الأمان قد انتهى برجوع العشرة إليهم ، فكانه لم يكن أصلاً . ولو كانوا أخذوا الأمان حتى ترجع إليهم العشرة فيغبروهم بما جرئ على وجهه والمسألة بحالها ، فقال العشرة : قد أخبرناهم بذلك . وقال أهل الحصن : لم تخبرونا بشيء من ذلك . فهم على أمانهم ؟ لان العشرة يدعون انتهاء الأمان الذي كان منا لأهل الحصن ، وأهل الحصن منكرون لذلك ، فالقول قولهم ولا شهادة للعشرة على ذلك . لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم ، ولأنهم يشهدون على إجازة ما باشره . ولو شهادة للعشرة على نقالتهم قوم مسلمون ، أو من أهل الذمة ، كانوا في الحصن ، قبلت إجازة ما باشره . ولو شهد على مقالتهم قوم مسلمون ، أو من أهل الذمة ، كانوا في الحصن ، قبلت الحسن . فكان الثابت بشهادتهم كالثابت بإقرار أهل الحسن . فإن كان الشهود من المسلمين على ذلك فساقًا رد السبي إلى الحصن ، وأعيد الأمر كما كان ، المشهود عليه مسلمًا أو حربيًا في أنه ليس للفاسق عليه شهادة مقبولة . وما لم يثبت إخبار العشرة إياهم المشهود عليه مسلمًا أو حربيًا في أنه ليس للفاسق عليه شهادة مقبولة . وما لم يثبت إخبار العشرة إياهم المشهود عليه مسلمًا أو حربيًا في أنه ليس للفاسق عليه شهادة مقبولة . وما لم يثبت إخبار العشرة إياهم في أمان منا . فلا يجوز النبذ إليهم حتى فصاروا لا منعة لهم ، فعليهم أن يلحقوهم بمأمنهم ؛ لانهم في أمان منا . فلا يجوز النبذ إليهم حتى فصاروا لا منعة لهم ، فعليهم أن يلحقوهم بمأمنهم ؛ لانهم في أمان منا . فلا يجوز النبذ إليهم حتى

نبلغهم مأمنهم، ولو قالت العشرة: ما أخبرناهم بالصلح، على وجهه، ولكنا أخبرناهم أنكم أمنتم السبي، فهذا والأول سواء، ولا يجوز التعرض بشيء مما في الحصن. فإن قال المسلمون: فنحن نسلم لكم السبي كما أخبركم به العشرة ونأخذ ما سواه من المتاع، لأنكم رضيتم بذلك وفتحتم الحصن عليه، وقال أهل الحصن: لا نرضى بهذا الآن، فذلك لأهل الحصن، ولو بعث الأمير مع العشرة رجلاً من المسلمين، فقال الرجل المسلم: قد أخبرهم العشرة كيف كان الصلح، وأنكر ذلك أهل الحصن، فالقول قولهم، وإن كان بعث معهم رجلين مسلمين أو أكثر فشهدا بذلك كانوا فينًا، وإن كان المرجلان عمن لم تقبل شهادتهما بين المسلمين فالقوم على أمانهم، ولو كان بعث رجلين من أهل الذمة مع العشرة وهما عمن تُقبل شهادتهما على أهل

نبلنهم مأمنهم. ولو قالت العشرة: ما أخبرناهم بالصلح على وجهه، ولكنا أخبرناهم أنكم أمنتم السبي. فهذا والأول سواء، ولا يجوز التعرض بشيء مما في الحصن؛ لأنهم كانوا في أمان منا إلى غاية. وهو أن يخبرهم العشرة بالأمر على وجهه، ولم يفعلوا. فإن قبال المسلمون: فنحن نسلم لكم السبي كسما أخبركم به العشرة ونأخذ ما سواه من المتاع، لأنكم رضيتم بذلك وفتحتم الحصن عليه. وقال أهل الحصن: لا نرضى بهذا الآن. فذلك لأهل الحصن؛ لأن الأمان منا يتناول جميع ما في الحصن، فهم على ذلك الأمان، وإن رضوا بغيره، ما لم ينبذ إليهم أو ينتهي بوجود غايته، وغايته الإخبار بالأمر على وجهه. فإذا لم يوجد كان علينا أن نعيدهم إلى منعتهم كما كانوا، أو نبلغهم مأمنهم ثم ننبذ إليهم. ولو بعث الأمير مع العشرة رجلاً من المسلمين. فقال الرجل المسلم: قد أخبرهم العشرة كيف كان الصلح. وأنكر ذلك أهل الحصن، فالقول قولهم؛ لأن شهادة الواحد في الإلزام لا تكون حجة على المسلمين. وإن كان بعث معهم رجلين مسلمين أو أكثر فشهدا بذلك كانوا فينًا؛ لأن شهادة المسلمين حجة تامة، فيثبت بشهادتهما ما يوجب انتهاء الأمان به.

فإن قيل : كيف تقبل شهادتهما وهما يجران بها نفعًا إلى نفسهما لأن لهما نصيبًا في الغنيمة ؟ قلنا : نعم . لكن الحق في الغنيمة لا يتأكد قبل الإحراز . ولهذا من مات منهم لا يورث نصيبه ومثل هذا الحق الضعيف لا يورث تهمة مانعة من قبول الشهادة . ألا ترئ أن مسلمين من الجند لو شهدا على ذمي أنه سرق من الغنيمة شيئًا بعينة أو شهد عليه أنه سرق شيئًا من مال بيت المال . كانت شهادتهما مقبولة ولا ينظر إلى ما لهما فيه من المنفعة بناء على الشركة العامة . وإن كان الرجلان ممن لم تقبل شهادتهما بين المسلمين فالقوم على أمانهم ؛ لأن ما ينتهي به الأمان لم يثبت بهذه الشهادة ، فإن ثبوته بناء على قبول شهادتهما . ولو كان بعث رجلين

الذمة فهم فيء أيضاً . فإن شهد على ذلك رجل وامرأتان ، جازت الشهادة وكانوا فيثًا ، إلا أنهم لا يُقتلون . ولو كان بعث مع العشرة رجلين من أهل الحرب مستأمنين ، فشهدا عليهم ، فإن كان من أهل تلك الدار جازت شهادتهما ، وإن كان من غير تلك الدار بأن كانا من الترك ، وأهل الحصن نصارى لم تقبل شهادتهما ، لتباين الدارين . فإن ذلك يقطع ولاية الشهادة كما يقطع ولاية التوارث ، وكل شيء رددت فيه أهل الحصن إلى مأمنهم فإني أرد فيه العشرة إلى مأمنهم أيضاً .

ولو شهد قوم من أهل الحصن سوئ العشرة ممن يعدل في دينه أن

من أهل الذمة مع العشرة وهما ممن تُقبل شهادتهما على أهل الذمة فهم فيء أيضاً ؛ لانهم يشهدون على المستأمنين ، ولأهل الذمة شهادة مقبولة على المستأمنين فيما يندرئ بالشبهات وفيما لا يندرئ بالشبهات ، ولا المسلمين في ذلك . فإن شهد على ذلك رجل وامرأتان ، جازت الشهادة وكانوا فيمًا ، إلا أنهم لا يقتلون ؛ لان شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يشبت مع الشبهات ، وليس بحجة فيما يندرئ بالشبهات . لتمكن شبهة الضلال والنسيان في شهادتهن . ولو كان بعث مع العشرة رجلين من أهل الحرب مستأمنين ، فشهدا عليهم ، فإن كان من أهل تلك الدار جازت شهادتهما ، وإن كان من غير تلك الدار بأن كانا من الترك ، وأهل الحصن نصارئ لم تقبل شهادتهما ، لتباين الدارين . فإن ذلك يقطع ولاية التوارث . وهذا لان دار الحرب دار قهر ، ليس بدار حكم . فباع تبار اختلاف المنعة يتباين الدار ، حتى لا تقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض ، وإن اختلفت مأهل دارنا ، ودار الإسلام مختلفة ، وإن كانوا مجتمعين في دارنا بخلاف أهل الذمة فإنهم صاروا من أهل دارنا ، ودار الإسلام دار حكم ، فإذا جمعهم على بعض ، وإن اختلفت ملهم ، كما تقبل شهادة المسلمين بعضهم على بعض ، وإن اختلفت مذاهبهم . وكل شيء رددت فيه أهل الحصن إلى مأمنهم فإني أرد فيه العشرة إلى مأمنهم أيضًا ؛ لأن الأمان تناولهم يقينًا ، فلا يجوز التعرض لهم قبل النبذ إليهم .

ولو شهد قوم من أهل الحصن سوى العشرة ممن يعدل في دينه أن العشرة أخبروهم بالصلح لم تجز شهادتهم ؟ لأنهم صاروا عبيداً للمسلمين بزعمهم . فإن الشهود يزعمون أن الأمان قد انتهى بإخبار العشرة إياهم بالأمر على وجهه ، فهم أرقاء أو حالهم متردد بين الرق والحرية ، فيكونون بمنزلة المكاتبين لا شهادة لهم .

العشرة أخبـروهم بالصلح لم تجز شهادتهم . وإذا لم تقبل شـهادتهم فأهل الحصن آمنون غير العشرة وأموالهم ورقيقهم غير الشهود على العشرة .

قال: ولو كتب الأمير كتابًا إلى أميسر الحصن يخبره بما جرى ، وختمه بخاتمه ، وبعثه على يدي رسول من قبله مع العشرة ، فلما فتح الحصن قال أميرهم : لم يأت بالكتاب ولم يدفعه إلى الرسول ، وقال الرسول : قد دفعته إليه وقرأه بمحضر مني ، فأهل الحصن على أمانهم الأول ، فإن كان بعث معه رجلين مسلمين فشهدا بأنه قرأ عليه بمحضر منهما حتى سمعه وعلم ما فيه فهم فيء أجمعون . ولو شهدا أنه دفع الكتاب إليه ، فقرأه عليه بالعربية ، وترجم له الترجمان ، ولكنهما لا يدريان ما قاله الترجمان ،

وإذا لم تقبل شهادتهم فأهل الحصن آمنون غير العشرة وأموالهم ورقيقهم . هكذا وقع في بعض النسخ وهو غلط والصحيح : غيرالشهود على العشرة ؛ فإنه لا إشكال في أمان العشرة ، فكيف يستثنيهم من جملة الآمنين ؟ ولكن هؤلاء الذين شهدوا هم مقرون بانتهاء الأمان ، وإقرارهم صحيح على أنفسهم ، فكانوا فيتًا مع أموالهم ورقيقهم ومن صدقهم من عيالهم وأولادهم الصغار أيضًا ، لانهم في حجر الأمهات ، وعند التكذيب هن آمنات ، فكذلك أولادهن . ومن لم يكن له أم من أولادهم الصغار فهم مصدقون عليهم . وهذا لأنهم لما صاروا أرقاء والأمهات حراثر فباعتبار بقاء الأمان لهن كان المعتبر في حق الأولاد حجر الأمهات . ومن لم يكن له أم فلا بد من اعتبار حجر الأب في حقه ، فيصير رقيقًا معه ، ولا يصدقون على الكبار من أولادهم إلا أن يصدقوهم فحيئذ يكونون أرقاء بإقرارهم .

قال: ولو كتب الأمير كتابًا إلى أمير الحصن يخبره بما جرئ ، وختمه بخاتمه ، وبعثه على يدي رسول من قبله مع العشرة ، فلما فتح الحصن قال أميرهم : لم يأت بالكتاب ولم يدفعه إلي الرسول ، وقال الرسول : قد دفعته إليه وقرأه بمحضر مني ، فأهل الحصن على أمانهم الأول ؛ لأن الرسول يدعي انتهاء الأمان بإيصال الكتاب إليه ، وهو منكر لذلك ، فالقول قول المنكر . وهذا لأن الذي يتعلق بانتهاء الأمان إباحة قتلهم واسترقاقهم ، وهذا مما يندرئ بالشبهات ، فخبر الواحد فيه لا يكون حجة تامة وإن كان مسلمًا . فإن كان بعث معه رجلين مسلمين فشهدا بأنه قرأ عليه بمحضر منهما حتى سمعه وعلم ما فيه فهم فيء أجمعون ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم ، وشهادة المسلمين حجة تامة . ولو شهدا أنه دفع الكتاب إليه ، فقرأه عليه بالعربية ، وترجم له الترجمان ، ولكنهما لا يدريان ما قاله الترجمان ،

فالقياس فيه أنهم آمنون حتى نعلم أنه قد علم ما في الكتاب ، فقال : في ، لأنه ليس في وسع المسلمين فوق ذلك إذا أرادوا النب إليهم . وإن خان الترجمان فذكر لهم غير ما في الكتاب فإنما أوتوا من قبل أنفسهم حين اتخذوا ترجمانا هو خائن . ولو أن رسل المؤمنين لم يحضروا مجلس أميرهم إلا أن الأمير رد جواب الكتاب بكتاب مختوم ثم فتح الحصن فجحد الأمير الكتاب فقال : ما وصل إلي كتاب، ولا أخبرني العشرة بما جرئ على وجهه فهم على أمانهم . وكذلك إن كان هذا الكتاب من ملكهم الأعظم ثم أنكره بعد ما وقع الاستيلاء على مملكته . ولا يحل إراقة الدماء والاسترقاق باعتبار هذا الكتاب الذي لا يدرون أحق هو أم باطل .

فالقياس فيه أنهسم آمنون حتى نعلم أنه قد علم ما في الكتاب ؛ لأنا نعرف أنه لا يعرف العربية ، والشهود لم يعرفوا ما قال له الترجمان ، فلا يشبت علمه بما في الكتاب بهذا القدر ، وما لم يصر ذلك معلومًا له لا ينتهي الأمان ولا تنتفي الشبهة . فلا يجوز لهم الإقدام على القتل والسبي ، ولكنه استحسن . فقال: في ، لأنه ليس في وسع المسلمين فوق ذلك إذا أرادوا النبذ إليهم . وإن خان الترجمان فذكر لهم غير ما في الكتاب فإنما أتوا من قبل أنفسهم حين اتخذوا ترجمانًا هو خائن . وما لا يمكن الوقوف عليه حقيقة لا يجوز تعلق الحكم به ، وإنما يعلق بالسبب الظاهر ، وقد تم ذلك كما شهد الشهود .

ولو أن رسل المؤمنين لم يحضروا مجلس أميرهم إلا أن الأمير رد جواب الكتاب بكتاب مختوم ثم فتح الحصن فجحد الأمير الكتاب فقال: ما وصل إلي كتاب، ولا أخبرني العشرة بما جرئ على وجهه فهم على أمانهم ؛ لأن الغالب أن الكتاب الذي جاء به إلى أمير العسكر محتمل. فلعله افتعل ذلك مفتعل على لسان أميرهم. وانتهاء الأمان لا يثبت مبيحاً للقتل والاستغنام بمثل هذا الكتاب المفتعل. وكذلك إن كان هذا الكتاب من ملكهم الأعظم ثم أنكره بعد ما وقع الاستيلاء على مملكته. فإنه لا يبطل به الأمان الذي كان بين المسلمين وبينهم. لما بينا أن الكتاب محتمل قد يفتعل على لسان الأعظم كما يفتعل على لسان من هو دونه. ولا يحل إراقة اللماء والاسترقاق باعتبار هذا الكتاب الأعظم كما يفتعل على على الله الذي لا يملون أحق هو أم باطل. فإن قبل: أليس أن كتاب القاضي إلى القاضي يجعل حجة في الأحكام وهذا الاحتمال فيه موجود. قلنا: أما فيما يندئ بالشبهات لا يجعل حجة ، وفيما يثبت مع الشبهات أستحسانًا ، لتحقق المشبهات في القياس لا يكون حجة أيضًا . وإنما جعل حجة فيما يثبت مع الشبهات استحسانًا ، لتحقق الحاجة فيه بشرائط يقع بها الأمن عن الافتعال ظاهرا ، وهو الختم ، وشهادة الشهود عليه وعلى ما فيه، ومثل ذلك لا يوجد في كتاب كبيرهم إلينا . والله أعلم .

#### ٧ ٥. باب : أمان الرسول

قال: فإذا أرسل أمير العسكر رسولاً إلى أمير حصن في حاجة له، فذهب الرسول وهو مسلم. فلما بلغ الرسالة قال: إنه أرسل على لساني إليك الأمان لك ولأهل مملكتك فافتح الباب. وأتاه بكتاب افتعله على لسان الأمير، أو قال ذلك قولاً، وحضر المقالة ناس من المسلمين. فلما فتح الباب دخل المسلمون وجعلوا يسبون. فقال أمير الحصن: إن رسولكم أخبرنا أن أميركم أمننا وشهد أولئك المسلمون على مقالتهم. فالقوم آمنون، يرد عليهم ما أخذ منهم. وكذلك

#### ٥٧ - باب: أمان الرسول

قال: فإذا أرسل أمير العسكر رسولاً إلى أمير حصن في حاجة له ، فذهب الرسول وهو مسلم . فلما بلغ الرسالة قال: إنه أرسل على لساني إليك الأمان ، لك ولأهل مملكتك ، فافتح الباب . وأتاه بكتاب افتعله على لسان الأمير ، أو قال ذلك قولاً ، وحضر المقالة ناس من المسلمين . فلما فتح الباب دخل المسلمون وجعلوا يسبون . فقال أمير الحصن : إن رسولكم أخبرنا أن أميركم أمننا وشهد أولئك المسلمون على مقالتهم . فالقوم آمنون ، يرد عليهم ما أخذ منهم (1) ؛ لأن عبارة الرسول كعبارة المرسل فيما جعله رسولاً فيه ، فأما فيما فكأن أمير العسكر أمنهم . فإن قبل : عبارة الرسول كعبارة المرسل فيما جعله رسولاً فيه ، فأما فيما انتعله قلا . قلنا : هذا التمييز غير معتبر في حق المبعوث إليه ؛ لأنه لا طريق له إلى ذلك . وإنما الذي في وسعه الاعتماد على ما يخبر به الرسول ، فلهذا يجعل ما أخبر به كأنه حق بعد ما ثبت أنه رسول . وهذا لأن الواجب على المرسل أن يختار لرسالته الأمين دون الخائن ، والصادق دون الكاذب . فلو لم يجعل ما يخبر الرسول به كأنه حق من حقهم أدئ ذلك إلى الغرور ، وذلك حرام . أرأيت لو ناداهم بعلم ما يخبر الرسولي في كل ما يجري بيني وبينكم . ثم أتاهم بهذا لم يكن القوم آمنين . ومن تأمل قوله تعالى : ﴿ ولو تقول علينا بعض الأقاويل \* لاخذنا منه باليمن \* ثم لقطعنا منه الوتين ﴾ [الحاقة : قوله تعالى : ﴿ ولو تقول علينا بعض الأقاويل ، نحو مسيلمة ونظرائه عن ادعى الرسالة ، ولم يصبهم في الدنيا . فعرفنا أن حال الرسل فيما يخبرون به عمن أرسلهم لا يكرن كحال غيرهم .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢٠١/٢ ] .

إن كان الرسول ذميًا أو حربيًا مستأمنًا . فإن قال الرسول : إني قلت لهم هذا الذي ادعوا ، ولا نعلم ذلك إلا بقوله ، وقد فتح الحصن وسباهم المسلمون ، ولم يصدق على ذلك . ولكن من وقع سهمه منهم صار حرًا ، لإقراره أنه آمن ، ولا يترك ليرجع إلى دار الحرب ، وإن شهد على هذه المقالة قوم من أهل الذمة لا تقبل شهادتهم . وإن كان الذي أتاهم بهذه الرسالة رجل ليس برسول ، ولكنه افتعل كتابًا فيه أمانهم ، فدخل به إليهم ، أو قال لهم ذلك قولا ، وقال: إني رسول الأمير ، أو رسل المسلمين ، والمسألة بحالها ، فهم فيء كلهم . وللإمام أن يقتل مقاتلتهم . ولو قال لهم والمسألة بحالها ، فهم فيء كلهم . وللإمام أن يقتل مقاتلتهم . ولو قال لهم

وكذلك إن كان الرسول ذميًا أو حربيًا مستأمنًا ؛ لأن ثبوت هذا الأمان من جهة أمير العسكر لا من جهة الرسول . فإن الرسول في حصنهم غير ممتنع منهم . فلا يصح أمانه من جهة نفسه . ثم هذا التقصير كان من جهة الأمير حين اختار لرسالته كافراً خائنًا وهو منهي عن ذلك . ألا ترى إلى ما روي أن عمر – رضي الله عنه – قال لأبي موسى –رضي الله عنه – : مر كاتبك فليدخل المسجد وليقرأ هذا الكتباب . فقال : إن كاتبي لا يدخل المسجد . قال : ولم ؟ أجنب هو ؟ قال : لا ، ولكنه نصراني . فقال : سبحان الله ، اتخذت بطانة من دون المؤمنين ، أما سمعت قوله – تعالى – : ﴿ لا تخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ﴾ [آل عمران ١١٨] أي: لا يقصرون في إفساد أموركم (١٠). فإن قال الرسول : إني قلت لهم هذا الذي ادعوا ، ولا نعلم ذلك إلا بقوله، وقد فتح الحصن وسباهم فلان الرسول : إني قلت لهم هذا الذي اخبر بما لا يملك استثنافه ، وادعن ما يبطل حق المسلمين بعد ما المسلمون ، لم يصدق على ذلك ؛ لانه أخبر بما لا يملك استثنافه ، وادعن ما يبطل حق المسلمين بعد ما أنه آمن ، ولا يترك ليرجع إلى دار الحرب لان ذلك من حق المسلمين . وإن شهد على هذه المقالة قوم من أهل اللهم ناك قولاً ، وقال: إني رسول ليس برسول ، ولكنه افتعل كتابًا فيه أمانهم ، فلخل به إليهم ، أو قال لهم ذلك قولاً ، وقال: إني رسول ليس برسول ، ولكنه افتمل كتابًا فيه أمانهم ، فلخل به إليهم . وللإمام أن يقتل مقاتلتهم (٢٠) ؛ لائه لا يمن أبات الأمان لهم من جهته . فإنه غير عمتع منهم حين قال لهم ذلك ، بل هو بمنزلة الأسير فيهم . يمنن قال لهم ذلك ، بل هو بمنزلة الأسير فيهم .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحافظ البيسهقي في الكبرئ [ ٣٤٣/٩ ] الحديث [ ١٨٧٢٧ ] وأخرج ابن أبي شيبة وعسبد بن حميد وابن أبي حاتم ، عن عمسر بن الخطاب أنه قيل له : إن هنا غلامًا من أهل الحيرة حسافظًا كاتبًا فلو اتخذت كاتبًا ، قال: قد اتخذت إذًا بطانة من دون المؤمنين . انظر/ الدر المثور للزركشي [ ٢٦/٢] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/١/٢ ] .

هذا الذي لم يكن رسولاً هذه المقالة وهو في عسكر المسلمين ، ناداهم ففتحوا الباب ، كانوا آمنين حتى ينبذ إليهم . ولو أن رسول الأمير حين بلغ رسالة الأمير قال : إن فلانًا القائد قد أمنكم وأرسلني بذلك إليكم ، أو إن المسلمين على باب الأمير أمنوكم ، أو إني كنت قد أمنتكم ، قبل أن أدخل إليكم ، وناديتكم بذلك . وشهد على هذه المقالة قوم من المسلمين . فهم فيء أجمعون إذا كان ما أخبر به كذبًا . ولو كان رجل من المسلمين أرسل في حاجته فقضى حاجته ثم أخبرهم أن من أرسله أمنهم. فهذا أيضًا باطل .

وأمان الأسير لا ينفذ على المسلمين . فلا يمكن تصحيحه من جهة أمير العسكر ؛ لأنه ما أرسله حتى تكون عبارته قــائمة مقام عبارة الأمــير . وهذا لأن معنى الغرور لا يتحـقق هنا لو أبطلنا هذه المقالة، وإنما جاء التقصير من جهتهم حين اعتمدوا قول مجهول غير معروف بالرسالة ، ولا كان رسولاً إليهم من جهة الأمير ، في وقت من الأوقات ،والأميــر لا يمكنه أن يتحرر عن هذا ؛ لأنه لا يعرف المفتعل لمنعه من الافتعال . وكما أنه يسقط عنهم الوقوف على مــا ليس في وسعهم ، يسقط عن الإمام التحرز عما ليس في وسعه . ولو قال لهم هذا الذي لم يكن رسولاً هذه المقالة وهو في عسكر المسلمين ، ناداهم ففتحوا الباب، كانوا آمنين حتى ينبذ إليهم؛ لأنه يجعل هذه المقــالة أمانًا من جهته حين كـــان في منعة المسلمين . وقد بينا أن من يملك الأمان إذا أخبر عن من يملك الأمــان فذلك أمان صحيح لهم . سواء كان الخبر صدقًا أم كذبًا . إن كان صدقًا فمن جهة المخبر عنه ، وإن كان كذبًا فمن جهة المخبر ، إلا أنه لا يثبت ذلك إلا بشهادة العدول من المسلمين ، لأنها تقوم لإبطال حقهم في الاستغنام . ولو أن رسول الأمير حين بلغ رسالة الأمير قال: إن فلانًا القائد قد أمنكم وأرسلني بذلك إليكم ، أو إن المسلمين على باب الأمير أمنوكم ، أو إني كنت قد أمتتكم ، قبل أن أدخل إليكم ، وناديتكم بذلك . وشهد على هذه المقالة قوم من المسلمين. فهم فيء أجمعون إذا كان ما أخبر به كلبًا (١) ؛ لأنه ليس برسول القائد حتى يجعل عبارته كعبارة القائد ، ولا هو رسول المسلمين على باب الأمير حتى تكون عبارته كعبارتهم، ولا يملك هو أمانهم بنفسه في هذه الحالة ؛ لأنه في منعتهم فلهذا بطل حكم كلامه . ولو كان رجل من المسلمين أرسل في حاجته فقضى حاجته ثم أخبرهم أن من أرسله آمنهم . فهذا أيضًا باطل(٢) ؛ لأن رسول الواحد من عـرض العـسكر ، في مثل هذا لا يشـبه رسـول الأميـر أو رسول جـماعـة المسلمين. فإن ذلك المرسل لو كان في هذا الموضع لا يصح أمانه ، فكذلك رسوله إذا أخبر عنه .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢٠١/٢ ] .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢٠١/٢ ] .

وهذا هو القياس في رسول الأمير ورسول جماعة المسلمين أيضًا ، غير أنا استحسنا في هاتين الخصلتين . قال : ولو أن الأمير أرسل إليهم من يخبرهم أنه أمنهم ، ثم رجع إليه فأخبره أنه قد أتاهم برسالته ، فهم آمنون ، وإن كانوا لا يعلمون أن الرسول قد بلغهم . فلا يجوز للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم . ولو كان الأمير والمسلمون أمنوهم ، ثم بعثوا رجلاً ينبذ إليهم ويخبرهم أنهم قد نقضوا العهد ، فرجع الرسول وذكر أنه قد أخبرهم بذلك . فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى يعلموا ذلك .

وهذا هو القياس في رسول الأمير ورسول جماعة المسلمين أيضًا ، غير أنا استحسنا في هاتين الخصلتين ؛ لأن جماعة المسلمين من أهل المنعة حيث ما كانوا ، ورسولهم قائم مقامهم . فإذا أضاف الأمان إليهم كـان صحيحًا ، وكذلك الأميـر أمانه صحيح حيث يكون أميـرًا ؛ لأنه لا يكون أميرًا إلا باعتـبار المنعة. فلسان رسـوله كلسانه في الإخبـار بالأمان . وهذا لا يوجد في حق الواحـد من عرض الناس ، فلهذا لا يعتبر إخبار رسوله إياهم بالأمان عنه . قال : ولو أن الأمير أرسل إليهم من يخبرهم أنه أمنهم ، ثم رجع إليه فأخبره أنه قد أتاهم برسالته ، فهم آمنون ، وإن كانوا لا يعلمون أن الرسول قد بلغهم ؛ لأن البناء على الظاهر واجب فيــما لا يمكن الوقوف على حقـيقته . والظاهر أن الرســول بعدما يدخل عليهم لا يخرج حتى يؤدي الرسالة ، ولأن فيما يقوله الرسول احتمال الصدق ، وإن لم يترجح جانب الصــدق . وبهذا القدر تثبت الشــبهة، وقد بينا أن الأمــان يثبت في موضع الشــبهة. فلا يجوز للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم ، ولو كان الأمير والمسلمون أمنوهم ، ثم بعثوا رجلاً ينبذ إليهم ويخبرهم أنهم قد نقيضوا العهد، فرجع الرسول وذكر أنه قد أخبرهم بذلك. فلبس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى يعلموا ذلك (١) ؛ لأنه أتاهم بخبر متميل بين الصدق والكذب وذلك لا يكون حجة تامة في نقض العهد ، وإن كان حجة في الأمان بمعنى ، وهو أن الذي يتعلق بنبذ الأمان إباحة السبي ، واستحلال الفرج والدماء . وهذا مما لا يثبت مع الشبهة . ومجرد الظاهر أو خبر الواحد لا ينفك عن الشبهة . فأما الذي يتعلق بالأمان حرمة السبي ، وذلك مما يثبت مع الشبهة ، ولأن ما يتعلق بنبذ الأمــان إذا وقع فيه الغلط لا يمكن تداركه ، فلا يجوز أن يعتمــد فيه بمجرد الظاهر ، وأما ما يتعلق بالأمان إذا وقع فيه غلط يمكن تداركه ، فيجور الاعتماد فيه على الخبــر الواحد إذا كان رسولاً .

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع [ ٧/ ١٠٩ ] والهداية للمرغيناني [ ٢/ ٤٣٠ ] .

فإن أغار عليهم المسلمون قبل التثبت فقالوا: لم يبلغنا ما جاء به رسولكم ، فالقول قولهم . ولو جاء رسول أميرهم بكتاب مختوم إلى أمير العسكر: إني قد ناقضتك العهد ، فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتى يعلموا حقيقة ذلك . وإن كان الذي جاء بالكتاب رجلان من أهل الحرب فهدا أن هذا الكتاب كتاب الملك وخاتمه ، جازت شهادتهما على أهل الحرب ، إلا أن يكون اللذان شهدا بالكتاب عمن لا تجوز شهادتهما منهم، أو من أهل الذمة ، أو من المسلمين، فحينئذ لا يحل للمسلمين أن يعجلوا بقتالهم . فينبغي للأمير أن يبعث إليهم رجلين عدلين عمن يثق به من المسلمين ليسألوهم عن ذلك .

فإن أغار عليهم المسلمون قبل التثبت فقالوا: لم يبلغنا ما جاء به رسولكم ، فالقول قولهم ؛ لأنهم أنكروا نبـذ الأمان ، وُفـيه تمسك بالأصـل المعلوم ، فيـرد عليهــم المسلمون مـا أخذوا من أمـُوالهم ، ويغرمون ديات من قــتلوا منهم ؛ لانهم كانوا في أمان ما لـم يعلموا بالنبــذ ، فإن قيل : فليس في وسع الأمير فوق هذا . قلنا : لا كذلك ، بل في وسعه أن يرسل إلـيهم رسولاً ينبذ إليهم ويرسل لهم معه برجلين عدلين من أهل الشهادة ، حتى يشهدا على تبليغه النبذ . فهذا أدنى ما تتم به الرسالة في النبذ . حتى لو أرسل إليهم رجلين فرجعا وشهدا على تبليغ النبذ إليهم لم يجز ذلك ؛ لأن أحدهما شهد على فعل نفسه ، وذلك لا يكون حجة في الأحكام. ولا يقبل في مثل هذا إلا ما يكون حجة في الأحكام . ولو جاء رسول أميرهم بكتاب مختوم إلى أمير العسكر : إني قد ناقضتك العهد . فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتى يعلموا حقيقة ذلك (١) ؛ لأن الكتاب محتمل ولعله مفتعل . وإن كان الذي جاء بالكتاب رجلان من أهل الحرب فشهدا أن هذا الكتاب كتاب الملك وخاتمه ، جازت شهادتهما على أهل الحرب؛ لأن الرسولين عندنا في أمان ، والقوم كـذلك ، قبل أن يتم النبـذ. وشهادة أهل الحرب على أمثالها من أهل دارهم حجة تامة . وبعد تمام النبذ بشهادتهم لا بأس بقتلهم واسترقاقهم . إلا أن يكون اللذان شهدا بالكتاب بمن لا تجوز شهادتهما منهم ، أو من أهل الذمّة ، أو من المسلمين، فحينتذ لا يحل للمسلمين أن يعجلوا بقتالهم؛ لأن شهادة هؤلاء ليس بحجة في الأحكام. ونبذ الأمان لا يشت بمثل هذه الشهادة . فينبغي للأمير أن يبعث إليهم رجلين صدلين عمن يثق به من المسلمين ليسألوهم عن ذلك . ألا ترى أنهم لو أسروهم فجحدوا الكتاب وحلفوا أنهم ما كتبوه ، كان القول قولهم شرعًا ، ولا يبطل إنكارهم بشهادة من لا شهادة له . فلا بد من أن يبعث الأمير من تجوز شهادته ، حتى إذا أنكروا الكتاب شهدوا به عليهم .

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع [ ٧/ ١٠٩] .

ولو أن الأمير بعث إليهم عشرة معهم كتاب فيه نقض العهد، وقال للرجل المسلم: اقرأه عليهم. وقال للآخرين: اشهدوا عليهم بذلك. فاجتمع أميرهم مع القواد والبطارقة. فقرأ الرجل عليهم بالعربية وترجم الترجمان بلسانهم، ثم رجع الرسل فأخبروا بما كان. فلا بأس بأن يغير المسلمون عليهم، فإن أغاروا عليهم فقالوا: إن الترجمان لم يخبرنا بنقض العهد، وإنما أخبرنا أن في الكتاب: قد زدناكم في مدة الأمان كذا، فقولهم هذا باطل.

ولو أن الأمير بعث إليهم عشرة معهم كتاب فيه نقض العهد، وقال للرجل المسلم: اقرأه عليهم . وقال للآخرين: اشهدوا عليهم بذلك . فاجتمع أميرهم مع القواد والبطارقة . فقرأ الرجل عليهم بالعربية وترجم الترجمان بلسانهم، ثم رجع الرسل فأخبروا بما كان فلا بأس بأن يغير المسلمون عليهم؛ لانهم ليس في وسعهم فوق هذا ، والتكليف يثبت بحسب الوسع فيما يندرئ بالشبهات وفيما يثبت مع الشبهات . فإن أغاروا عليهم فقالوا: إن الترجمان لم يخبرنا بنقض العهد، وإنما أخبرنا أن في الكتاب: قد الشبهات . فإن أغاروا عليهم فقالها: إن الترجمان لم يخبرنا بنقض العهد، وإنما أخبرنا أن في الكتاب: قد خاتنا ، وليس في وسعنا أن نعلم حقيقة ما يخبرهم به الترجمان ، إلا أن يستقر عند المسلمين الذين خاتنا ، وليس في وسعنا أن نعلم حقيقة ما يخبرهم به الترجمان ، إلا أن يستقر عند المسلمين الذين أرأيت لو كان أهل الحرب الذين أمناهم لهم لغات مختلفة ، وكانوا قوماً من العرب لهم لغة ، وكانوا قوماً من العرب لهم لغة ، فنكموهم بلغة غير لغتهم أو أعربوا في الكلام . فذكروا الغريب من اللغات فقالوا: لم نفهم اللغة ، أينبغي أن نصدقهم على شيء من ذلك أينبغي أن نصدقهم على هذا ونحن نعلم أنهم من أهل المعرفة باللغة ؟ لا نصدقهم على شيء من ذلك حتى نستيقن أنهم لم يفهموا ، لأن أكبر الرأي بمنا أنهم لم يفهموا ، لأن أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما يبتني على الاحتياط .

وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: لو أن مسلمًا جاء برجل من المشركين إلى الأمير وهم في. المفازة ، وكانوا على حصن حاصروه وقال: إني كنت أمنت هذا . فأتاني على أماني إياه ،لم يصدق حتى يشهد شاهدان سواه أنه قد أمنه ؛ لأنه صار فيئًا للمسلمين حين جاء به إلى الأمير ، فإنه غير ممتنع منهم . وهذا المسلم لا يتمكن من أن يؤمنه ابتداءً ، فلا يصدق فيما يقر به من أمانه . وفي القياس: للإمام أن يقتله إن شاء بمنزلة غيره من المأسورين . ولكن في الاستحسان: له أن يجعله فيئًا ، ولا يقتله؛ لأن احتمال الصدق في خبره يمكن شبهة مانعة من إراقة الدم . وهذا لأن حرمة قتل المستأمن

ولو أن مسلمًا غير الذي جاء به شهد أنه أمنه . لم تقبل شهادته حتى يشهد على ذلك رجلان مسلمان . واستدل بحديث الهرمزان ، فإن عمر -رضي الله عنه - قال له : تكلم ، لا بأس عليك ، أو تكلم بكلام حي . ثم اشتبه ذلك على عمر . فشهد له أنس بن مالك . فأبي عمر أن يقبل ذلك حتى جاء معه رجل آخر فشهد بذلك ، فأمنه عمر .

#### ٨٥. باب: السرية تؤمن أهل الحصن ، ثم تلحقها السرية الأخرى

قال : ولو أن سرية صالحوا أهل حصن على خمسمائة دينار على أن يؤمنوهم حتى يخرجوا إلى دار الإسلام صح ذلك ، ولا بأس بأن يغيروا بعد

من حق الله - تعالى - ، وخبر الواحد فيما يرجع إلى أصر الدين حجة شرعًا ، خصوصًا فيما لا يكون فيه إلزام على شخص بعينه ، وهو منكر لذلك الخبر . ولو أن مسلمًا غير الذي جاء به شهد أنه أمنه . لم تقبل شهادته حتى يشهد على ذلك رجلان مسلمان . واستدل بحديث الهرمزان ، فإن عمر - رضي الله عنه - قال له : تكلم ، لا بأس عليك ، أو تكلم بكلام حي . ثم اشتبه ذلك على عمر . فشهد له أنس ابن مالك . فأبين عمر أن يقبل ذلك حتى جاء معه رجل آخر فشهد بذلك ، فأمنه عمر . ففي هذا بيان أنه لابد من شهادة رجلين إذا شهدا على أمان غيرهما . لأن ذلك الغير منكر للأمان ، ولو كان مقرًا به لم تكن شهادته حجة على فعل نفسه ، فلابد من أن يشهد به شاهدان سواه حتى يثبت الأمان إلا في حق الرسول خاصة ، إذا علم المسلمون أنه قد أخبرهم بالأمان ؟ لأن المسلمين اثتمنوه على الرسالة . حق الرسول خاصة ، إذا علم المسلمين. ألا ترى أن الإمام إذا ولى قاضيًا أمر المسلمين فأخطأ في إقامة حد من رجم أو قطع في سرقة كان ذلك على بيت مال المسلمين. لأنهم ولوه ذلك على المسلمين، فخطؤه عليهم ، كذلك الرسول حين ولوه الرسالة فخطؤه وجنايته تكون عليهم دون أهل الحرب. فخطؤه عليهم ، كذلك الرسول حين ولوه الرسالة فخطؤه وجنايته تكون عليهم دون أهل الحرب.

#### ٥٨ ـ باب : السرية تؤمن أهل الحصن ، ثم تلحقها السرية الأخرى

قال: ولو أن سرية صالحوا أهل حصن على خمسمائة دينار على أن يؤمنوهم حتى يخرجوا إلى دار الإسلام صح ذلك ؛ لأنهم لو أمنوهم بغير عوض إلى هذه الغياية جاز ، فمع العوض أجوز . لأن في الأمان تحريم القتل والاسترقاق ، وهو صحيح بعوض وبغير عوض . بمنزلة الصلح ظن القصاص . ولا بأس بأن يغيروا بعد هذا الصلح على غيرهم من أهل الحرب ؛ لأنهم خصوا بالأمان هذا الصلح على غيرهم من أهل الحرب . فإن مضت هذه السرية في أرض الحرب ودخلت سرية أخرى من المسلمين ، فلما انتهوا إلى الحصن أخبروهم بذلك الصلح ، وشهد على ذلك عدلان من المسلمين ، فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لأهل الحصن بشيء . وإذا ثبت أن حكم هذه السرية حكم السرية الأولى ، وهم لو رجعوا إليهم لم يحل لهم أن يتعرضوا لأهل الحصن بشيء ، إلا أن ينبذوا إليهم برد الدنانير المقبوضة عليهم . فكذلك السرية الثانية لا يجوز لهم قتالهم حتى يردوا عليهم الدنانير التي أخذها أصحابهم ثم ينبذوا إليهم ويقاتلوهم . ولو قاتلناهم من غير رد الدنانير كان فيه إضرار وغرور وهو حرام . وإن ردوا الدنانير فقاتلوهم حتى ظفروا بهم ، ثم التقوا هم والسرية الأولى فهم شركاء في أموال أهل الحصن والدنانير التي أخذتها السرية الأولى . إلا أن السرية الثانية إن كانوا غرموا الدنانير من أموالهم

أهل الحصن . ودخل في أمانهم أمتـعتهم ومواشيهم تبعًا لأنهم أمنوهم ، ليقـيموا في حصنهم . فلا يجوز أن يعرضوا لشيء من أموالهم إلا ما كانوا أخذوه قبل الصلح ، وليس عليهم رد شيء من ذلك؛ لأن المأخوذ صار غنيمـة لهم ، وما أمنوهم ليردوا عليهم الغنائم إنما أمنوهم ليتركـوا التعرض لأموالهم ، وقـد خرج المأخـوذ من أن يكون من جـملة أمـوالهم . فـإن مضت هذه الـسرية في أرض الحـرب ودخلت سرية أخرى من المسلمين ، فلما انتهوا إلى الحصن أخبروهم بذلك الصلح ، وشهد على ذلك عدلان من المسلمين ، فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لأهل الحصن بشيء ؛ لأن عقد السرية الأولى نافذ في حق المسلمين كافة . قـال- عليه الســلام- : ﴿ المسلمون يد على من ســواهـم يسعى بذمــتهـم أدناهم يعقد عــليهم أولاهم ، ويرد عليهم أقصــاهم » . قيل : المراد بعقد أول الســرايا : الأمان فنفذ ذلك على المسلمين. وإذا ثبت أن حكم هذه السرية حكم السرية الأولى، وهم لو رجعوا إليهم لم يحل لهم أن يتعرضوا لأهل الحصن بشيء ، إلا أن ينبذوا إليهم برد الدنانير المقبوضة عليهم . فكذلك السرية الثانية لا يجوز لهم قتالهم حتى يردوا عليهم اللنانير التي أخذها أصحابهم ثم ينبذوا إليهم ويقاتلوهم . وهذا لأنهم أعطوا الدنانير ليـأمنوا إلى وقت خروج السرية الأولى من دار الحـرب ، فما لم يخرجوا كانوا في أمان . ولو قاتلناهم من غير رد اللنانير كان فيه إضرار وغرور وهو حرام . وإن ردوا الدنانيس فقاتلوهم حتى ظفروا بهم ، ثم التقوا هم والسرية الأولى فهم شركاء في أموال أهل الحصن والدنانير التي أخذتها السرية الأولى ؛ لأن كل ذلك غنيمة . وقد اشتركوا في إحرازها بدار الإسلام . وذلك سبب الشركة بينهم فيها . إلا أن السرية الثانية إن كانوا غرموا الدنانير من أموالهم

أخذوها من أموال أهل الحصن قبل القسمة. ثم الباقي مقسوم بين الكل على سهام الغنيمة . فإن كانوا غرموها من غنيمة أصابوها لم يأخذوها ؟ لأن ما أدوا من جملة الغنيمة مشترك بينهم ، بمنزلة ما توصلوا به إلى أخذه . وإن لم تلتق السريتان في دار الحرب سلمت للسرية الأولى الدنانير التي أخذوها وللسرية الثانية أن يأخذوا الدنانير من السرية الأولى . وإن غرموها من أموالهم ، وإن لم تظفر السرية الثانية أن بالحصن فالتقوا مع السرية الأولى في دار الحرب ، لم يكن للسرية الثانية أن يأخذوا أثنية أن بأخذوا شيئًا من دنانيرهم من جملة ما أحرزوا بدارنا من الغنائم . وإن كانت السرية الثانية غنمت من غير أموال أهل الحصن فأرادوا أخذ دنانيرهم من ذلك لم يكن لهم ذلك . وإن كان أهل الحصن أخبروا السرية الثانية الثانية من ذلك لم يكن لهم ذلك . وإن كان أهل الحصن أخبروا السرية الثانية الثانية عنمت من غير كان أهل الحصن أخبروا السرية الثانية الثانية عنمت من غير كان أهل الحصن أخبروا السرية الثانية الثانية عنمت من غير كان أهل الحصن أخبروا السرية الثانية عنمت من غير كان أهل الحصن أخبروا السرية الثانية الثانية عنمت من غير كان أهل الحصن أخبروا السرية الثانية الثانية عنمت من غير كان أهل الحصن أخبروا السرية الثانية الثانية عنمت من غير كان أهل الحصن أخبروا السرية الثانية الثانية عنمت من غير كان أهل الحصن أخبروا السرية الثانية الثانية عنمت من غير كان أهل الحصن أخبروا السرية الثانية الثانية عنمت من غير كان أهل الحصن أخبروا السرية الثانية الثانية عنمت من غير كان أهل الحدود كان أهل الم الحدود كان أهل الحدود كان أول كان أهل الحدود كان أهل الحدود كان ألله كان أهل الحدود كان ألله كان ألم كان ألم الحدود كان ألم كان كان ألم كان ألم كان ألم كان ألم كان كان ألم كان كان ألم كان ألم كان كان ألم كان كان ألم كان كا

أخذوها من أموال أهل الحصن قبل القسمة ؛ لأنهم توصلوا إلىٰ هذه الأموال برد تلك الدنــانير ، وما كانوا متبرعين فيما أدوا منها ، وإنما كانــوا متطرقين بها إلى الوصول إلى هذه الغنيمة ، فيكون حقهم في ذلك القدر مقدمًا على حق الغانمين . ثم الباقي مقسوم بين الكل على سهام الغنيمة . فإن كانوا غرموها من غنيمة أصابوها لم يأخذوها ؛ لأن ما أدوا من جملة الغنيمة مشترك بينهم ، بمنزلة ما توصلوا به إلى أُخَذُه . وهو بمنزلة ما لو قسضي بعض الورثة دينًا به رهن ، وهو من جملة التسركة . فإن قضاه من مال نفســه رجع به من التركة ، وإن قــضاه من التركــة لم يرجع بشيء منه . وإن لم تلتق الســريتان في دار الحرب سلمت للسرية الأولى الدنانير التي أخذوها وللسرية الثانية غنائمهم التي غنموا ؛ لأن كل فريق اختص بإحراز ذلك بدارنا ، وليس للسرية الثانية أن يأخذوا اللنانير من السرية الأولى ، وإن غرموها من أموالهم ؛ لأنهم اختـصوا بمنفـعة ما أدوا حين سلمت لهم غنائــم أهل الحصن ، بخلاف الأول فـقد اشتركت السريتان هناك في المنفعة وهو غنائم أهل الحصن ، مع أنه لا فرق . فهناك رجوعهم في غنائم أهل الحصن خاصة ، وهنا غنائم أهل الحصن سالمة لهم ، وإن لم تظفر السرية الثانيـة بالحصن فالتقوا مع السرية الأولى في دار الحرب ، لم يكن للسرية الثانية أن يأخذوا شيئًا من دنانيرهم من جملة ما أحرزوا بدارنا من الغنائم ؛ لأنه لا منفعة للسرية الأولى فيـما ردوا من الدنانير حين لم يتـوصلوا بها إلى غنائم أهل الحصن ، فكانوا متبرعين في حقم ، بخلاف الأول . وهذا لأن الغنم مقابل بالغرم . فإذا ظهرت المنفعة لهم جميعًا بسبب ما ردوا من الدنانير ، نفذ الرد في حق الكل . وإذا لم تظهر المنفعة لا ينفذ ذلك في حق غير الذين ردوا . وإن كانت السرية الثانية غنمت من غير أموال أهل الحصن فأرادوا أخذ دنانيـرهم من ذلك لم يكن لهم ذلك ؛ لأن هذه الغناثم كانوا يتوصلون إليـها بدون رد الدنانير ، فلا

بالأمان ، ولم يكن بسينة على ذلك ، فلم يصدقوهم ، ولكن قاتلوهم وظفروا بهم ، ثم علموا بعد ذلك بالأمان فعليهم رد ما أخذوا وضمان ما استهلكوا من أموالهم وديات من قتلوا منهم على عواقلهم .

بلغنا أن رجلين من المشركين جاءا إلى رسول الله على مستأمنين فأجازهما بحلتين ، ثم خرجا من عنده فلقيهما قوم من المسلمين فقتلوهما ، ثم أتوا رسول الله على فأخبروه ، فعرفهما وعرف الحلتين ، فوداهما بدية حرين مسلمين . وكذلك لو كان أهل الحصن قالوا للسرية الأولى : آمنونا أنتم . فهذا والأول سواء . ولو قالوا : على أن لا تعرضوا أنتم لنا حتى تخرجوا إلى دار الإسلام . ففعلوا ذلك . ثم جاءت السرية الثانية ، فلهم أن

يظهر حكم رد الدنانير في حقها ، كما لا يظهر في حق ما أصاب السرية الأولى ، بخلاف ما إذا غنموا من أهل الحصن ، فإن وصولهم إلى تلك الغنائم باعتبار رد الدنانير فيرفعون دنانيرهم منها قبل القسمة . وإن كان أهل الحصن أخبروا السرية الثانية بالأمان ، ولم يكن بينة على ذلك ، فلم يصدقوهم . ولكن قاتلوهم وظفروا بهم ، ثم علموا بعد ذلك بالأمان فعليهم رد ما أخذوا وضمان ما استهلكوا من أموالهم وديات من قتلوا منهم على عواقلهم؛ لأنه ظهر أن القوم كانوا مستأمنين ، وأن نفوسهم وأموالهم كانت معصومة متقومة . فكل من قتل منهم رجلاً فإنما قتله خطأ ، فتجب الدية على عاقلته .

بلغنا أن رجلين من المشركين جاءا إلى رسول الله هي مستأمنين فأجازهما بحلتين ، ثم خرجا من عنده فلقيهما قوم من المسلمين فقتلوهما ، ثم أتوا رسول الله هي فأخبروه ، فعرفهما وعرف الحلتين ، فوداهما بدية حرين مسلمين . هكذا ذكر محمد \_ رحمه الله \_ الحديث ، وفي كتب المغازي أن رجلين كانا من بني عامر . قتلهما عمرو بن أمية الضمري حين انصرف من بئر معونة ، وقد فعل بنو عامر بأصحابه ما فعلوا . وكذلك لو كان أهل الحصن قالوا للسرية الأولى : أمنونا أنتم . فهذا والأول سواء؛ لأنهم هم الذين يؤمنونهم ، سواء صرحوا بقولهم : أنتم أو لم يصرحوا . ولو قالوا : على أن لا تعرضوا أنتم لناحتى تخرجوا إلى دار الإسلام . ففعلوا ذلك . ثم جاءت السرية الثانية ، فلهم أن يقاتلوا أهل الحصن من غير أن يردوا عليهم شيئًا ؛ لأنهم إنما استأمنوا منهم خاصة ليزيلوا تعرضهم عنهم . ومقصودهم من أداء الدنانير هنا أن تنصرف عنهم السرية التي أحاطت بهم ، وقد حصل هذا المقصود

يقاتلوا أهل الحصن من غير أن يردوا عليهم شيئًا .

وكما أن الأمان يقبل التخصيص بالوقت، يقبل التخصيص من حيث السرايا ، إلا أن عند الإطلاق موجب اللفظ العموم ، وعند التنصيص على ما يوجب الخصوص يثبت الحكم خاصة .

إن خرجت السرية الأولى قبل وصول الثانية إلى أهل الحصن، ثم وصلوا إليهم فلهم أن يقاتلوا أهل الحصن من غير نبذ، ورد الدنانير. ولو كان خرج بعضهم دون بعض فالمعتبر فيه خروج الأمير مع جماعة القوم الذين لهم المنعة. وكان ينبغي في القياس على قول أبي حنيفة \_ رضي الله عنه \_، أنه وإن بقي واحد منهم في دار الحرب لا يحل قتالهم بدون رد الدنانير. ولو لم تخرج السرية الأولى ولكنهم قتلوا حل قتال أهل الحصن أيضاً.

لهم ، بخلاف الأول . فهناك التمسوا أمانًا عامًا إلى مدة معلومة .

وكما أن الأمان يقبل التخصيص بالوقت، يقبل التخصيص من حيث السرايا، إلا أن عند الإطلاق موجب اللفظ العموم، وعند التنصيص على ما يوجب الخصوص يثبت الحكم خاصة. ثم فرع على الأمان العام فقال: إن خرجت السرية الأولى قبل وصول الثانية إلى أهل الحصن، ثم وصلوا إليهم فلهم أن يقاتلوا أهل الحصن من غير نبذ، وردّ الدنانير؛ لأن الأمان كان لهم إلى غاية، وهو خروج السرية الأولى إلى دار الإسلام. فانتهى الأمان بوجود الغاية. ألا ترى أن السرية الأولى لو عادوا إليهم بعد ما خرجوا كان لهم أن يقاتلوهم ؟ فكذلك السرية الثانية. ولو كان خرج بعضهم دون بعض فالمعتبر فيه خروج الأمير مع جماعة القوم الذين لهم المنعة ؛ لأن الباعث لأهل الحصن على التماس الصلح وأداء الدنانير خوفهم من السرية، وذلك كان باعتبار جماعتهم ومنعتهم. وكان ينبغي في القياس على قول أبي حنيفة رضي الله عنه من أله وإن بقي واحد منهم في دار الحرب لا يحل قتالهم بدون رد الدنانير ؛ لأن الحكم إذا ثبت بجملة يسقى ببقاء الواحد، كما قال في البلدة التي ارتد أهلها ويقي فيها مسلم أو ذمي آمن أنها لا تصير دار حرب. ولكن هذا القياس متروك هاهنا لأجل التعذر. الرايت لو قتل رجل منهم أو مات أو أسر أو فقد ، ألم يحل قتال أهل الحصن أيضاً . لانهم إذا قتلوا الجماعة ؟ ، ولو لم تخرج السرية الأولى ولكنهم قتلوا حل قتال أهل الحصن أيضاً . لانهم إذا قتلوا فكأنهم خرجوا . يعني أن أهل الحصن يأمنون جانبهم إذا قتال أهل الحصن أيضاً . لانهم إذا قتلوا فكأنهم خرجوا . يعني أن أهل الحصن يأمنون جانبهم إذا قتال أهل الحصن أيضاً . لانهم إذا قتلوا فكانهم خرجوا . يعني أن أهل الحصن يأمنون جانبهم إذا قتلوا فوق ما يأمنون جانبهم إذا خرجوا .

وإن قتل منهم ناس وبقي ناس فالمعتبر هو المنعة كما في الخروج. فإن كانوا أهل كان من بقي منهم لا منعة له فلا بأس بقتال أهل الحصن ، وإن كانوا أهل منعة لم يحل قتالهم ما لم يخرج هؤلاء إلى دارنا ، ولو كانوا صالحوهم على أن يؤمنوهم هذه السنة فهذا جائز . وإن قالوا : إنما صالحناكم على ما نحسب نحن عليه السنة لم يلتفت إلى ذلك . وإن قالوا : لنا سنة كاملة من وقت الصلح اثنا عشر شهراً لم يلتفت إلى ذلك . وإن قالوا : عنينا هذه السنة إلى انصرافكم من صائفتكم لم يلتفت إلى ذلك . فإن بينوا في الصلح فهو على ما بينوا ، وإن قالوا : على أن تؤمنونا سنة ، فهذا على اثني عشر من وقت الصلح .

وإن قتل منهم ناس وبقي ناس فسالمعتبر هو المنعة كما في الخسروج . فإن كان من بقي منهم لا منعمة له فلا بأس بقتال أهل الحصن ، وإن كانوا أهل منعة لم يحل قتالهم ما لم يخرج هؤلاء إلى دارنا ، ولو كانوا صالحوهم على أن يؤمنوهم هذه السنة فهذا جا تز ؛ لأنهم وقنوا الأمان بما هو مـعلوم يقينًا ، ولو وقنوه بما هو غير معلوم وهو خروجهم إلى دار الإسلام جاز ، فـفيما هو معلوم أجـوز . ثم لما عرفوا للسنة بالآلف واللام ينصرف إلى السنة المعـهودة التي هم فيها ، ومضـيها انقضاء ذي الحجـة ، حتى إذا كان الباقي منها شهراً فلهم ذلك خاصة . وإن قالوا : إنما صالحناكم على ما نحسب نحن عليه السنة لم يلتفت إلى ذلك ؛ لأن المسلمين هم الذين أعطوهم الأمان ، والمدة المذكورة تنصـرف إلى ما يكون معلومًا عند المسلمين دون ما يكون مـعلومًا لهم . فإن المسلمين لا يعـرفون ذلك . وقد أمرنــا ببناء الأحكام على ما نعرفه . قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ وقدره منازل لـتعلموا عدد السنين والحساب ﴾ [ يونس : ٥ ] . إلا أن يكونوا بينوا ذلك في صلحهم فحينتـذ الشرط أملك . وإن قـالوا : لنا سنة كـاملة من وقـت الصلح اثنا عشر شهراً لم يلتفت إلى ذلك ؛ لأنهم قالوا : هذه السنة ، وأثنا عـشر شهـراً مدة سنة منكرة لا سنة معرفة . ألا ترئ أنه لو قال: لله عليّ صوم سنة ينصرف نذره إلىٰ سنة كــاملة ؟ ولو قال : صوم السنة ينصرف إلى بقية السنة ومضيها انقضاء ذي الحبجة . وإن قالوا : عنينا هذه السنة إلى انصرافكم من صائفتكم لم يلتفت إلى ذلك ؛ لأنهم ادعوا ما هو خلاف الظاهر . فإن الـظاهر ما يسبق إلى الأفهام ، والذي يسبق إلى الأفهام من ذكر السنة المدة دون الانصراف ، إلا أن ذلك محتمل أيضًا . فإن بينوا في الصلح فهو على ما بينوا ، وإن قالوا : على أن تؤمنونا سنة ، فهذا على اثني عشر من وقت الصلح ؛ لأنهم ذكروا سنة منكرة ، وذلك اثنا عـشر شهراً . قال اللـه ـ تعالىٰ ـ : ﴿ إِنْ عَدَةَ الشَّهُورُ عَنْدُ الـله اثنا عشر

ولو قالوا: نصالحكم على أن تؤمنونا على الف دينار ، ولم يُوتَّ توا وقتًا ، فهذا على خروجهم إلى دار الإسلام . فإن خرجوا ثم عادوا ، هم أو غيرهم ، فلهم ن يفاتلوا أهل الحصن من غير رد الدنانير . ولكن لا ينبغي أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم . ولو أن الإمام بعث إليهم من دار الإسلام من يدعوهم إلى الصلح ، فصالحوه على أن يؤمنوهم على مال مطلقًا ، ثم بدا للإمام أن ينبذ إليهم ، فليس ينبغي أن يقاتلهم حتى يرد إليهم ما أخذوا منهم ، بخلاف الأول . فإن كانت السرية التي أحاطت بالحصن صالحوهم على أن يكفوا عنهم على ألف دينار ولم يزيدوا على هذا شيئًا ، فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لهم ما داموا في تلك الغزاة . ولا بأس بأن يغير عليهم غير تلك السرية من دار الحرب .

شهرا ﴾ [ التوبة : ٣٦ ] . يعني شهور السنة . ولو قالوا : نصالحكم على أن تؤمنونا على ألف دينار ، ولم يُوَقِّتُوا وقتًا ، فهـذا على خروجهم إلى دار الإسلام ؛ لأن مطلق الكلام يتقيـد بدلالة الحال وبما يعلم من مقصود المتكلم ، وبعد ما أحاطت بهم السرية يعلم أن مقصودهم بهذا الصلح الأمن من الخوف الذي نزل بهم ، وإنما يتم ذلك بخـروج السرية إلى دار الإسلام . فكأنهم صـرحوا بهذا وقــالوا: أمنونا حتى تخرجوا إلى دار الإسلام . فإن خرجوا ثم عادوا ، هم أو غيرهم ، فلهم أن يقاتلوا أهل الحصن من غير رد اللنانير . ولكن لا ينبغي أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم ؛ لأن الأمان لهم مطلق . والمقـصود الذي ذكرنا يرجع إلى ما أدوا من الدنانير . فباعتبار ذلك المقصود تتم سلامة الدنانير لهم إذا خرجوا ، وباعتبار كون الأمان مطلقًا لا يحل قتالهم ما لم ينبذوا إليهم ، كـما لم أمنوهم بغير عوض ، بخلاف ما سبق : فهناك الأمان مؤقت نصاً ، فلا يبقى بعد مضى الوقت . ولو أن الإمام بعث إليهم من دار الإسلام من يدعوهم إلى الصلح ، فصالحوه على أن يؤمنوهم على مال مطلقًا .ثم بدا للإمام أن ينبذ إليهم ، فليس ينبغي أن يقاتلهم حتى يرد إليهم ما أخذوا منهم ، بخلاف الأول؛ لأن هناك مقصودهم من بذل المال إزالة الخوف الذي حل بهم، وهاهنا مـا حل بهم خوف، وإنما مقصودهم من بذل المـال هاهنا تحصيل الأمن لهم مطلقًا، حتى لا يتعرض أحد من المسلمين لجانبهم. والمطلق فيما يحتمل التأييد بمنزلة المصرح بذكر التأييد، فكأنهم قالوا: أمنونا أبدًا. فلهذا لا يحل قتالهم إلا بعد رد المال عليهم. فإن كانت السرية التي أحاطت بالحصن صالحوهم على أن يكفوا عنهم على ألف دينار ولم يزيدوا على هذا شيئًا، فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لهم ما داموا في تلك الغزاة. ولا بأس بأن يغير عليهم غير تلك السرية من المسلمين وإن لم تخرج تلك السرية من دار الحرب ؛ لانهم عند بذل المال شرطوا عليهم أن يكفوا

ومن حيث المقصود يعلم أنهم أرادوا أن يأمنوا جانبهم ، وهذا المقصود يتم بخروجهم إلى دار الإسلام ، فيتم سلامة الدنانير لهم عند ذلك . فإن عادوا إليهم بعد ذلك لم يكن عليهم رد الدنانير ، ولكن لا ينبغي لهم أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم . فكذلك إذا كان بينهم وبين السرية ، حتى أغاروا عليهم من غير نبذ وأخذوا منهم مالاً ردوا عليهم ما أخذوا . ولو أن الخليفة بعث ثلاثة عساكر إلى دار الحرب ، فبعث أهل حصن لم يأته المسلمون بعد إلى أمير عسكر من تلك العساكر أن أمنوا أهل حصن كذا المسلمون بعد إلى أمير عسكر من تلك العساكر أن أمنوا أهل حصن كذا وتراضوا على هذا ، فليس للعسكرين الباقيين ولا لغيرهم ممن يدخل من دار وتراضوا على هذا ، فليس للعسكرين الباقيين ولا لغيرهم ممن يدخل من دار الإسلام أن يغيروا عليهم ، حتى ترجع العسكر الثلاثة إلى دار الإسلام . بخلاف ما إذا دنا العسكر المبعوث إليهم من الحصن حتى حاصروهم ، أو

عنهم. وهذا اللفظ يخصهم دون سائر المسلمين .

كانوا قريبًا منهم . فإن هناك منصودهم الأمن من جانبهم خاصة . ولو كان الخليفة مع عسكره أحاص بذلك الحصن فأمنهم ، والمسألة بحالها ، كان الأمان لهم خاصة من العسكر الذين أحاطوا بهم دون غيرهم ، فكذلك ما سبق. وكذلك لو كانوا بعثوا إلى أحد العساكر فقالوا : أمنونا أنتم خاصة . فهذا والأول سواء . وإن قالوا : على أن تكفوا عنا أنتم خاصة ، وذلك قبل أن ينتهوا إليهم ، فهذا على ذلك العسكر خاصة . وكذلك إن كانوا قالوا للخليفة : آمنونا نحن خاصة . فالأمان لهم دون غيرهم من أهل الحرب . فإن لحق رجل من أهل هذا العسكر بغيره من العساكر فليس ينبغي له أن يقاتل معهم أهل الحصن .

ولو أن سرية حاصروا حصنًا، فـسألهم أهل الحصن أن يؤمنوهم على

الحصن حتى حاصروهم ، أو كانوا قريبًا منهم، فإن هناك مقصودهم الأمن من جانبهم خاصة ؛ لأنهم صاروا محصورين مقهـورين من جهتـهم . وقد بينا أن مطلق الكلام يتـقيد بالمـقصود ، فلهــذا كان للعسكرين الباقيين أن يقــاتلوهم من غير نبذ . ألا ترئ أنه لو كان أمير الشام أو الخليــفة أو ولي العهد مع أحد العساكر الثلاثة ، فأرسلوا إليه أن أمنونا على أن تـكفوا عنا حتى ترجعوا من غزاتكم ففعل أن ذلك على العساكر كلها ، وعِلىٰ جميع أهل الحرب أيضًا ، حين لم يذكروا أهل حصن خاصة . لأن اللفظ عام ، فسيكون موجبًا الحكم في كل مـا يتناوله ، إلا أن يقوم دليل الخصـوص بأن يبينوا فيــقولوا:أمنوا اهل حصن كذا . ولو كان الخليفة مع عسكره أحاط بذلك الحصن فأمنهم ، والمسألة بحالها ، كان الأمان لهم خاصة من العسكر الذين أحاطوا بهم دون غيرهم ، فكذلك ما سبق . وكذلك لو كانوا بعثوا إلى أحد العساكر فقـالوا: أمنونا أنتم خاصة . فهذا والأول سواء ؛ لأنهم هم الذين يؤمنونهم خاصة ، وإن لم يذكروا هذه الزيادة ، ولكن حكم أمانهم يشبت في حق المسلمين كافة. وإن قالوا : على أن تكفوا عنا انتم خاصة ، وذلك قبل أن ينتهوا إليهم ، فهذا على ذلك العسكر خاصة . لوجود دليل للتخصيص . وكذلك إن كانوا قالوا للخليفة: أمنونا نحن خاصة . فالأمان لهم دون غيرهم من أهل الحرب. للتصريح بما يوجب التخصيص في الكلام . فإن لحق رجل من أهل هذا العسكر بغيره من العساكر فليس ينبغى له أن يقاتل معهم أهل الحصن ؛ لأنهم استفادوا الأمان من جانب أهل ذلك العسكر خاصة ، وذلك حكم ثابت في حق كل واحد منهم على الإنفراد . فكما لا يكون له أن يقاتلهم مع عسكره لا يكون لهم أن يقاتلهم مع عسكر آخر .

ولو أن سرية حاصروا حصنًا ، فسألهم أهل الحصن أن يؤمنوهم علَىٰ أربعة أشهر ، على أن

أربعة أشهر ، على أن يعطوهم خمسمائة دينار ففعلوا ، ثم دخلت سرية أخرى في دار الحرب وعلموا بذلك ، ليس لهم يقاتلوهم حتى يردوا عليهم الدنانير أو ينتهي الأمان بمضي المدة . فإن ردوا الدنانير من أموالهم فقاتلوهم وظفروا بهم ، ثم خرجوا بالغنائم إلى دار الإسلام بالدنانير التي أدوا ، فيعطون ذلك قبل الخمس وقبل كل قسمة . ولو لم يظفروا بالحصن ، وجعلوا يقاتلونهم ، حتى مضت أربعة أشهر ، ثم ظفروا بهم ، فليس لهم وجعلوا يتالك الدنانير ولا مثلها قبل الخمس، بل يخمس جميع ما أصابوا،

يعطوهم خمسمائة دينار ففعلوا، ثم دخلت سرية أخرى في دار الحرب وعلموا بذلك، ليس لهم يقاتلوهم حتى يردوا عليهم الدنائير أو ينتهي الأمان بمضي المدة. لنفوذ أمانهم على كافة المسلمين. فإن ردوا الدنائير من أموالهم فقاتلوهم وظفروا بهم، ثم خرجوا بالغنائم إلى دار الإسلام بالدنائير التي أدوا، فيعطون ذلك قبل الخمس وقبل كل قسمة ؛ لأنهم إنما توصلوا إلى هذه الغنائم بما أدوا، فلا يكونون متبرعين فيما أدوا، بل يكونون أحق بما أصابوا من الحصن حتى يأخذوا دنانيرهم. أرأيت لو وجدوا في الحصن متبرعين فيما أدوا، بل يكونون أحق بها قبل الخمس والقسمة ؟ فكذلك إذا وجدوا في الحصن مثلها. وهو نظير المرهون إذا أسره العدو، ثم اشتراه منهم مسلم فأخرجه، وظفر به الراهن دون المرتهن فأخرجه، وظفر به الراهن دون المرتهن فأخذه بالشمن، فإنه يسقط دين المرتهن، إلا أن يرد على الراهن ما أعطى من الثمن، فحيتئذ العبد ويكون رهنًا عنده، لأن الراهن ما تمكن من أخذه وإحياء ملكه فيه إلا بما أدى، فلم يكن متطوعًا. وكذلك العبد الموصى بخدمته لإنسان مدة معلومة، وبرقبته لآخر، فإن الموصى له بالخدمة متطوعًا. وكذلك العبد الموصى بخدمته لإنسان مدة معلومة، وبرقبته لآخر، فإن الموصى له بالخدمة إذا فداه بالشمن من المشتري من العدو فهو أحق به، ولا يكون متبرعًا في هذا الفداء، لأنه ما كان يصل إلى خدمته إلا به، حتى إذا انقضت مدة الخدمة بيع العبد له في الفداء. إلا أن يرد عليه يصاحب الرقبة مثل ما أدئ فحيتئذ يسلم العبد له.

وكذلك المبيع في يد البائع إذا أسره العدو فاشتراه رجل منهم ، فللبائع أن يأخله بالثمن ، ثم يقال للمشتري : إن شئت فخذه بالثمنين جميعًا ، وإن شئت فدع . لأن البائع ما كان يتوصل إلى إحياء حقه إلا بأداء الفداء، فلا يكون هو متبرعًا فيما أدى ، فكذلك حال السرية الثانية فيما أدوا من الدنانير، فيسلم لهم هذا قبل الخمس ، لأن الخمس في الغنيمة وما أدوا لم يكن من الغنيمة . فمثله المردود عليهم لا يكون من الغنيمة أيضًا ، ولكن بمنزلة النفل ينفلونه قبل الخمس على ما نبينه في آخر الباب .

ولو لم يظفروا بالحصن ، وجعلوا يقاتلونهم ، حتى مضت أربعة أشهر ، ثم ظفروا بهم ، فليس لهم أن يأخذوا بتلك الدنانير ولا مثلها قبل الخمس ، بـل يخمس جميع ما أصابوا ، والبـاقي بينهم على

والباقي بينهم على سهام الغنيمة . ولو أنهم لم يخرجوا إلى دارنا حتى التقوا ، هم والسرية الأولى ، في دار الحرب ، فإن كانوا ظفروا بأهل الحصن بعد الأربعة الأشهر فهم شركاء فيما أصابوا ، وليس لهم من دنانيرهم شيء . ولو كانوا ظفروا بهم في الأربعة الأشهر أخذوا دنانيرهم أولاً ثم الشركة بينهم في الباقي . ولو أن السرية الثانية بعد ردِّ الدنانير لم يقدروا فتح الحصن ، فدخلوا أرض الحرب ثم أتى أهل الحصن سرية ثالثة ، فلا بأس بأن يغيروا عليهم . فإن ظفروا بهم في المدة أو بعدها ، ثم التقت السرايا في أرض الحرب فهم شركاء في جميع الغنائم . ولا سبيل للسرية الثانية على أخذ دنانيرهم وإن وجدوها بعينها .

سهام الغنيمة؛ لأن تمكنهم من اغتنام ما في هذا الحصن لم يكن برد الدنانير ، فإنهم لو لم يردوا حتى مضت مدة الأمان كان لهم أن يغيروا عليهم من غير نبذ ، بخلاف المسألة الأولى ، فإنهم ما كانوا يتـمكنون من الاغـتنام في المدة قبل رد الـدنانير ، ولو فـعلوا أمـروا برد الأموال علـيهم وإعـادتهم إلى مأمنهم. ولو أنهم لم يخرجوا إلى دارنا حتى التقوا هم والسرية الأولى ، في دار الحرب ، فإن كانوا ظفروا بأهل الحصن بعد الأربعة الأشهر فهم شركاء فيمـا أصابوا ، وليس لهم من دنانيرهم شيء . ولو كانوا ظفروا بهم في الأربعة الأشهر أخـذوا دنانيرهم أولاً ثم الشركـة بينهم في الباقي ؛ لانهم اشتركوا في الإحراز بدارنا ، وذلك سبب الشركة في الغنيمة . وقد بينا أنهم إذا كانوا ظفروا بهم بعد مضى المدة فجـميع ما أصـابوا غنيمة ، وإن كـان قبل مضي المدة بعــد رد الدنانير عليهم . وقــد قررنا هذا في الخمس فكذلك في شركة السرية الأولئ معهم . ولو أن السرية الثنانية بعد رد الدنانير لم يقدروا فتح الحصن ، فدخلوا أرض الحرب ثم أتى أهل الحصن سرية ثالثة ، فلا بأس بأن يغيروا عليهم؛ لأن حكم أمانهم قد بطل برد السرية الثانية الدنانير عليهم . ألا ترى أنه كان يجوز لهم أن ينغيروا عليهم . فكذلك يجوز للسرية الثالثة . فإن ظفروا بهم في المدة أو بعدها ، ثم التقت السرايا في أرض الحرب. فهم شركاء في جميع الغنائم ؛ لأنهم اشتركوا في إحرازها . ولا سبيل للسرية الثانية على أخذ دنانيرهم وإن وجدوها بعينها ؛ لأنهم ما ظفروا بالحصن . فإن قيل : السرية الثالثة إنما تمكنوا من فتح الحصن في المدة برد تلك الدنانير ، فينبغي أن يكون للسرية الثانية حق استرداد ذلك قبل القسمة . قلنا : نعم ،ولكن لم يكن لأهل السرية الثانية ولاية على أهل السرية الثالثة. ألا ترى أنهم لو خرجوا إلى دار الإسلام قبل أن يلتقوا لم يكن لهم سبيل على شيء بما أصابوا . و ملاقاتهم إياهم في دار الحرب سبب لثبوت حق

فإن ظفر السرية الثالثة بهم في المدة ردوا على السرية الشانية دنانيرهم أولاً. وإن ظفروا بهم بعد المدة ، فليس عليهم رد شيء من ذلك ، ولكن على الإمام أن يعطي الذين أدوا مالهم من بيت مال المسلمين . ولو لم يأت أهل الحصن سرية أخرى حتى رجعت إليهم السرية الأولى فردت عليهم الدنانير وظفروا بهم، فلا سبيل عليهم على أخذ الدنانير من رأس الغنيمة . وإن كان تلك الدنانير ضاعت منهم، وحين رجعوا أعطوا مثلها من أموالهم، ليس مما غنموا، فهم أحق بالغنيمة حتى يستوفوا منها مثل ما أعطوا إن كانوا ظفروا بهم في المدة. ولو أن الإمام وادع قومًا من أهل الحرب سنة على مال دفعوه إليه، فذلك جائز . إنما ينبغى له أن يوادع إذا كان خيرًا للمسلمين .

الشركة لهم في الغنيمة لا في غيرها . فإن لم يجعل هذه الدنانير من الغنيمة فلا حق للسرية الثانية فيها . وإن جعلت من الغنيمة فليس لهم حق الاختصاص بشيء منها ، إلا أن يكون الإمام أو من كان أميرًا على السرايا هو الذي أمـر السرية الثانيـة برد الدنانير من أموالهم ، فـحينتذ له ولاية على السـرايا كلها . فالذيس أدوا بأمره لا يكونون مستبرعين في حق أحد . فإن ظفر السرية الثالثة بهم في المدة ردوا على السرية الثانسة دنانيرهم أولاً ؛ لأنهم مسا تمكنوا من هذا الاغـتنام إلا بذلك . وإن ظفروا بهـم بعد المدة ، فليس عليهم رد شيء من ذلك ، ولكن على الإمام أن يعطى الذين أدوا مالهم من بيت مال المسلمين ؟ لأنه أمرهم بأداء مــال لأجل منفعة رجـعت إلى المسلمين ، فكان ذلك دينًا لهم على بيت المال . ولأن خمس تلك الغنيمة سلم لبيت المال ، فيرد عليهم ما غرموا من مال بيت المال أيضًا ليكون الغرم بمقابلة الغنم . ولو لم يأت أهل الحصن سرية أخرى حتى رجعت إليهم السرية الأولى فردت عليهم الدنانير وظفروا بهم ، فلا سبيل عليهم على أخذ الدنانير من رأس الغنيمة ؛ لأنهم أخذوا مثل ما أرادوا ، وفسخوا حكم فعلهم بالرد . فكأنهم لم يأخذوا شيئًا في الابتداء حتى ظفروا بالحصن ﴾ فيكون لجميع ما أصابوا حكم الغنيمة . وإن كان تلك الدنانير ضاعت منهم ، وحين رجعوا أعطوا مثلها من أموالهم ، ليس مما غنموا ، فـهم أحق بالغنيمة حـتى يستوفوا منهـا مثل ما أعطوا إن كـانوا ظفروا بهم في المدة ؛ لأن حالهم عند الرجوع ورد الدنانير كحال سرية أخرى . ولو أن الإمام وادع قومًا من أهل الحرب سنة على مال دفعوه إليه ، فذلك جائـز . إنما ينبغي له أن يوادع إذا كان خيرًا للمسلمين (١) . لما بينا أنه نصب ناظرًا للمسلمين ، ولا يجوز له ترك القتال والميل إلى أخذ المال إلا أن يكون فيه نظر للمسلمين .

<sup>(</sup>١) انظر الهداية للمرغيناني [ ٢/ ٤٣١ ] . وبدائع الصنائع [ ٧/ ١٠٨ ] .

ثم هذا المال ليس بفيء ولا غنيمة حتى لا يخمس ، ولكنه بمنزلة الحراج يوضع في بيت المال . فإن نظر الإمام فرأى هذه الموادعة شراً للمسلمين فليس ينبغي له أن يقاتلهم حتى يرد عليهم ما أخذ . فإن رد عليهم عينه أو مثله من بيت المال ، ونبذ إليهم ، ثم بعث جنداً حتى ظفروا بهم ، فإنه يخمس جميع ما أصابوا ، ويقسم الباقي بين الغانمين على سهام الغنيمة ، وليس له أن يرتجع شيئًا مما أعطي من الدنانير .

لو أن السرية الشانية ردوا الدنانير بأمر أميرهم خاصة، ثم أدركتهم سرية أخرى، فافتتحت السريتان الحصن وأخذوا ما فيه، فإنه يقسم المصاب على رءوس الرجال من السريتين أولاً، ثم ينظر إلى ما أصاب السرية التي ردت الدنانير فيبدأ بدنانيرهم من ذلك. وإنما قسمت هذه الغنيمة على عدد الرءوس. فإذا دفعوا دنانيرهم يضم ما بقي إلى ما أصاب السرية الثالثة بالقسمة

ثم هذا المال ليس بفيء ولا غنيمة حتى لا يخمس ، ولكنه بمنزلة الخراج يوضع في بيت المال ؟ لأن الغنيـمة اسم لمال مـصاب بإيجـاف الخيل والركـاب ، والفيء اسم لما يرجع من أمـوالهم إلى أيدينا بطريق القهر . فـأما هذا فمال رجع إلينا بطريق المراضاة ، فيـكون بمنزلة الجزية والخراج يوضع في بيت مال المسلمين . لأن الإمام إنما تمكن منه لمنعة جماعة المسلمين . فإن نظر الإمام فرأى هذه الموادعة شراً للمسلمين فليس ينبغي له أن يقاتلهم حتى يرد عليهم ما أخذ ؛ لأن الوفاء بالعهد والتحرز عن الغدر واجب . فإن رد عليهم عينه أو مثله من بيت المال ، ونبذ إليهم ، ثم بعث جنداً حتى ظفروا بهم ، فإنه يخمس جميع ما أصابوا ، ويقسم الباقي بين الغانمين على سهام الغنيمة ، وليس له أن يرتجع شيئًا عما أعطي من اللنانير ؛ لأنه كان في الأخذ عاملاً للمسلمين. فقد ردها أو مثلها من مال المسلمين. فإن مـال بيت المال معـد لنوائب المسلمين ، وهذا كـان من جملة النـوائب . بخلاف مـا ذكرنا في السـرية الأولى إذا ردوا من أموالهم بعد ما ضاعت تلك الدنانير منهم . لأن هناك المأخوذ الذي ضاع منهم كان من جملة الغنيـمة ، والمردود لم يكن من الغنيمـة ، إنما كان من خاص أموالهم . وهاهنا المـــأخوذ كان لجماعة المسلمين ، والمردود أيضًا من مال جماعة المسلمين. فلهذا لا يرجع في شيء من ذلك. ثم عاد إلى مسألة السريتين فقال: لو أن السرية الثانية ردوا الدنانير بأمر أميرهم خاصة ، ثم أدركتهم سرية أخرى، فافتتحت السريتان الحصن وأخذوا ما فيه ، فإنه يقسم المصاب على رء وس الرجال من السريتين أولًا ، ثم ينظر إلى ما أصاب السرية التي ردت الدنانير فيبدأ بدنانيرهم من ذلك ؛ لأن أمر أميرهم غير نافذ على السرية الثالثة، وإنما ينفذ على أهل سريته خاصة. وأمـوال أهل الحصن مصاب السريتين جميعًا ، فلابد

الأولى. فيخمس جميع ذلك، ثم يقسم الباقي بين السريتين على سهام الغنيمة .

قال: وإنما مثل هذا مثل إمام بعث سريتين ونفل إحداهما بعينها الربع قبل الخمس. وهناك يقسم ما أصابوا أولاً على رءوس الرجال حتى يتبين نصيب المنفلين فيعطون نفلهم من ذلك ، ثم يضم ما بقي إلى ما أصاب السرية الأخرى ، فيخمس ويقسم ما بقي بينهم على سهام الغنيمة ، وهذا بخلاف ما سبق في أول الكتاب في مسألة المائة العصاة إذا كانوا بأعيانهم . فإن هناك القسمة بينهم وبين الثلاثمائة على سهام الخيل الرجالة في أصح الروايات ، حتى يتبين نصيب الثلاثمائة فيعطون من ذلك نفلهم. فإن كان ما أصاب السرية الرادة لم يرد على دنانيرهم ، سلم لهم جميع ذلك ، ويخمس ما أصاب السرية الأخرى ، ثم يقسم ما بقي بين السريتين جميعًا على ما أصاب السرية الأخرى ، ثم يقسم ما بقي بين السريتين جميعًا على الغنيمة. وإن لم يف ما أصابهم بدنانير فكذلك الجواب .

من قسمتها بينهم ليتبين مصاب السرية الثانية ، حتى يرفعوا دنانيرهم منها قبل القسمة . وإنما قسمت هذه الغنيمة على عدد الرءوس ؛ لانها ليست بقسمة الغنيمة حتى يعتبر فيها سهام الفرسان والرجالة . الا ترى أنها قبل الخمس وقسمة الغنيمة بعد الخمس ؟. فإذا دفعوا دنانيرهم يضم ما بقي إلى ما أصاب السرية الثالثة بالقسمة الأولى . فيخمس جميع ذلك ، ثم يقسم الباقي بين السريتين على سهام الغنيمة .

قال: وإنما مثل هذا مثل إمام بعث سريتين ونفل إحداهما بعينها الربع قبل الحمس. وهناك يقسم ما أصابوا أولاً على رءوس الرجال حتى يتبين نصيب المنفلين فيعطون نفلهم من ذلك، ثم يضم ما بقي إلى ما أصاب السرية الأخرى، فيخمس ويقسم ما بقي بينهم على سهام الغنيمة، وهذا بخلاف ما سبق في أول الكتاب في مسألة الماثة العصاة إذا كانوا بأعيانهم. فإن هناك القسمة بينهم ويين الثلاثماثة على سهام الخيل الرجالة في أصح الروايات، حتى يتبين نصيب الثلاثماثة فيعطون من ذلك نفلهم ؛ لأن هناك إنما نفلهم الربع بعد الخسس، والقسمة التي تكون بعد الخمس قسمة الغنيمة. وهذا إنما نفلهم الربع قبل الخمس. والقسمة الأولى هاهنا ليست بقسمة الغنيمة. فلهذا قسم على عدد رءوس الرجال. قبل الخمس، والقسمة الرادة لم يرد على دنانيرهم، سلم لهم جميع ذلك، ويخمس ما أصاب السرية الأخرى، ثم يقسم ما بقي بين السريتين جميعًا على الغنيمة ؛ لأن المغنوم هذا المقدار. وإن لم السرية الأخرى، ثم يقسم ما بقي بين السريتين جميعًا على الغنيمة ؛ لأن المغنوم هذا المقدار. وإن لم يف ما أصابهم بلغانير . والله أعلم.

#### ٩ ٥. باب: ما يتكلم به الرجل فيكون أمانا أو لا يكون

فإذا أخذ المسلم أسيرًا من المشركين وطلب الأسيـر منه الأمان فأمنه ، فهو آمن لا يحل له ولا للأمير ولا لغيره أن يقتله . ولو أسلم بعد ما أسر لم يقتل ، ولكن يكون فيتًا . فكذلك إذا أمنه بعد الأسر .

ثم الدليل على أن إسلامه بعد الأخد لا يبطل الحق الشابت فيه للمسلمين حديث العباس -رضي الله عنه-. فإنه أسلم يوم بدر بعد ما أسر. وحسن إسلامه، على ما روي أن المسلمين قالوا فيما بينهم: قد قتلنا الرجال وأسرناهم، فنتبع العير الآن. فلما عزموا على ذلك قال العباس لرسول الله

#### ٥٩ ـ باب : ما يتكلم به الرجل فيكون أمانًا أو لا يكون

فإذا أخذ المسلم أسيراً من المشركين وطلب الأسير منه الأمان فأمنه ، فهو آمن لا يحل له ولا للأمير ولا لغيره أن يقتله ؛ لأن أمان الواحد من المسلمين نافذ على الجماعة . فكأن الأمير هو الذي أمنه ، ولكنه يكون فيئا لأنه مقهور مأخوذ . وقد ثبت فيه حق المسلمين فلا يبطل بأمان الواحد الحق الثابت لجماعتهم . وأمنًا من القتل بسبب الأمان لا يكون فوق أمانه من القتل بالإسلام . ولو أسلم بعد ما أسر لم يقتل ، ولكن يكون فيئاً . فكذلك إذا أمنه بعد الأسر . وهذا لأنه صار بمنزلة الرقيق ، وإن لم يتعين مالكه ما لم يقسم . وإسلام الرقيق لا يزيل الرق عنه .

ثم الدليل على أن إسلامه بعد الأخذ لا يبطل الحق الثابت فيه للمسلمين حديث العباس-رضي الله عنه-. فإنه أسلم يوم بدر بعد ما أسر. وحسن إسلامه ، على ما روي أن المسلمين قالوا فيما بينهم: قد قتلنا الرجال وأسرناهم ، فتتبع العير الآن . فلما عزموا على ذلك قال العباس لرسول الله على -وهو في وثاق الأسر-: هذا لا يصلح . قال: لم ؟ قال: لأن الله تعالى - وعدك إحدى الطائفتين . وقد انجزها لك فارجع سالمًا(١٠). فهذا دليل على حسن إسلامه في ذلك الوقت. ومع ذلك أمره

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في التفسير [ ٥/ ٢٦٩] وقال: حسن صحيح، الحديث [ ٣٠٨٠] والإمام أحمد في مسنده [ ١/ ٣٠٨] الحديث [ ٢٠٢٧] من طريق سماك بسن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. انظر / التهذيب [ ٢١٠/٤].

وهو في وثاق الأسر-: هذا لا يصلح. قال: لِمَ؟ قال: لأن الله عالى وعدك إحدى الطائفتين. وقد انجزها لك فارجع سالًا. فإن قال: لا أسلم، ولكن أكون ذمة لكم. فللإمام أن لا يعطيه ذلك ويقتله. فإن كان حين أخذه المسلمون خافوا أن يسلم فكعموه، أو ضربوه حتى يشتغل بالضرب فلا يسلم، فقد أساءوا في ذلك. ولو أن الأسير قال للمسلم حين

رسول الله على الفداء . وفيه نزل قوله \_ تعالى \_ : ﴿ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ﴾ الآية [ الأنفال : ٦٧ ]. فإن قبال : لا أسلم ، ولكن أكون ذمة لكم. فللأمام أن لا يعطيه ذلك ويقتله ؛ لأنه صار ماخوذا مقهوراً . وقد بينا أنه لا يفترض الإجابة إلى إعطاء الذمة في حق مثله . فإن كان حين أخذه المسلمون خافوا أن يسلم فكعموه . أي : سدوا فمه ، والكعام اسم لما يسد به الفم ، أو ضربوه حتى يشتغل بالضرب فلا يسلم ، فقد أساءوا في ذلك ؛ لأن فعلهم في صورة المنع عن الإسلام لمن يريد الإسلام ، وذلك لا رخصة فيه . ولكنهم إن كعموه كي لا ينفلت ولم يريدوا به أن يمنعوه من الإسلام فهذا لا بأس به ، لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ حتى إذا أثختموهم فشدوا الوثاق ﴾ [محمد: ٤] . فإن قبل : إذا كعموه حتى لا يسلم ينبغي أن يكون خرى أمنهم لأنهم رضوا بكفره ، ومن رضي بكفر غيره يكفر . قلنا : لفعلهم ذلك تأويلان :

أحدهما : أنهم علموا أنه لا يسلم حـقيقة ، ولكن يظهر الإسلام تقيـة لينجو من القتل . فلا يكون ذلك رضًا منهم بكفره .

والثاني: أن مقـصودهم من ذلك الانتقام منه والـتشديد عليه ، لكثرة مــا آذاهم لا على وجه الرضا بكفره . ومن تــأمل قوله ـ تعالى ـ : ﴿ ربنا اطمس على أموالهم واشــدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم ﴾ [ يونس : ٨٨ ] . يتضح له هذا المعنى .

وأيد هذا ما روي أن عشمان - رضي الله عنه- جاء بعبد الله بن سعيد بن أبسي سرح يوم فتح مكة إلى رسول الله ﷺ فقال : بايع عبد الله ، فأعرض عنه . حتى جاء إلى كل جانب هكذا ، فقال: بايعناه فلينصرف . فلما انصرف قال لأصحابه : أما كان فيكم من يقوم إليه فيضرب عنقه قبل أن أبايعه؟ فقالوا: أهلا أومأت إلينا بعينك يا رسول الله ؟ فقال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين (١٠). وأحد لا يظن أن رسول الله ﷺ كان يرضى بكفره ، ولكن علم أنه كان يظهر في ذلك تقية . فلهذا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الجهاد [ ٣/ ٥٩] . الحديث [ ٢٦٨٣ ] والحاكم في المستدرك في المغازي [ ٤٥١٣ ] .

أراد قتله: الأمان الأمان . فقال له المسلم: الأمان الأمان . وإنما أراد كلامه على وجه التغليظ عليه ، ولكنه لم يرد على هذا ، فهذا في حقه حلال الدم لا بأس بأن يقتله . ولكن من سمع منه هذه المقالة يمنعه من قتله ، ولا يصدقه فيما ادَّعى من مراده . ولو كان قال له المسلم: الأمان الأمان تطلب؟ أو قال : لا تعجل حتى تنظر ما تلقى . فهذا لا يكون أمانًا . ولا بأس بقتله له و لغيره . وإذا قال : الأمان وسكت ، لا يعلم ما في ضميره ، فجعل ذلك أمانًا باعتبار الظاهر . ولو أن المشرك نادى من الحصن قبل أن يظفر به: الأمان الأمان . فرمى بنفسه إلى المسلمين . فقال الذي أمنه : إنما أردت التهديد ، لا يلتفت إلى كلامه ، وخلي سبيله .

أعرض عنه وقال ما قال . ولو أن الأسير قال للمسلم حين أراد قتله : الأمان الأمان .فقال له المسلم : الأمان الأمان . وإنما أراد رد كلامه على وجه التغليظ عليه ، ولكنه لم يرد على هذا ، فهـذا في حقه حلال الدم لا بأس بأن يقتله . ولكن من سمع منه هذه المقالة يمنعه من قتله ، ولا يصدقه فيما ادّعي من مراده ؛ لأن سياق كــــلامه من حيث الظاهر أمان . ولكنه مــحتمل لما أراد . إلا أن ذلك في ضمــيره فلا يقف عليه غيره . فأمــا الأمير والناس يتتبعون الظاهر فلا يمكنونه من قتله بعــدما أمنه . وفيما بينه وبين ربه هو في سعة من قتله، لأن الله مطلع على ضميره . ولو كان قال له المسلم: الأمان الأمان تطلب ؟ أو قال : لا تعبجل حتى تنظر ما تلقين . فهـذا لا يكون أمـانًا . ولا بأس بقتلـه له و لغيـره؛ لأن في سيــاق كلامه تنصيصًا على معنى التهديد، وسياق النظم دليل على ترك الحقيقة. ألا ترى إلى قوله - تعالى - : ﴿فمن شاء فليــؤمن ومن شاء فليكفر . إنا أعتــدنا للظلمين ناراً ﴾ [ الكهف : ٢٩ ] أنه زجر وتوبيخ لا تخــيير باعتبار سياق الكلام ؟ وكذلك قوله \_ تعالى \_ : ﴿ اعملوا ما شئتم . إنه بما تعملون بصير ﴾ [فصلت: ٤٠]. تهديد وليس بأمر . وكـذلك إذا قال الرجل لغيره : افعل في مالي مـا شئت إن كنت رجلاً ،أو افعل به ما شئت إن كنت صادقًا ، لا يكون إذنًا بل يكون زجرًا وتقريعًا . فكذلك هاهنا إذا قال المسلم: الأمان، ستعلم أؤمنك أو لا تعلم، أنه أراد رد كلامه. وإذا قال: الأمان وسكت، لا يعلم ما في ضميره ، فجعل ذلك أمانًا باعتبار الظاهر بمنزلة من يقول لغيره: افعل في مالي كذا وكذا ، يكون إذنًا، وإن قال : أردت به التهديد ، لم يُدن في القضاء. ولو أن المشرك نادى من الحصن قبل أن يظفر به: الأمان الأمان . فقال له المسلم : الأمان الأمان . فرمي بنفسه إلى المسلمين .فقال الذي أمنه : إنما أردت التهديد ، لا يلتفت إلى كلامه ، وخلى سبيله . سواء كان الأميـر قال له ذلك أو غيره ؛ لأن ما في ضميره

سواء كان الأمير قال له ذلك أو غيره . ولو كان المسلم قال للمحصور : الأمان الأمان ، ما أبعدك عن ذلك! أو انزل إن كنت رجلاً فأسمعه الكلام كله بلسانه ، فرمن المشرك بنفسه ، فهو فيء يجوز قتله .

## ۰٦ ـ باب : ما يكون أمانا ممن يدخل دار الحرب والأسرى ، وما لا يكون أمانا

ولو أن رهطًا من المسلمين أتوا أول مسالح أهل الحرب فقالوا: نحن رسل الخليفة ، وأخرجوا كتابًا يشب كتاب الخليفة ، أو لم يخرجوا ، وكان ذلك خديعة منهم للمشركين ، فقالوا لهم : ادخلوا ، فدخلوا دار الحرب . فليس يحل لهم قتل أحد من أهل الحرب ، ولا أخذ شيء من أموالهم ما

لا يعرفه المشرك ، فلو اعتبر ذلك أدئ إلى الغرور وهذا حرام ، وبهذا فارق الأسيسر لأنه صار مقهوراً مأخوذاً ، فسلا يتحقق معنى الغرور بينه وبين المسلم فيعتبر ما في ضميره في حقه خاصة . ولو كان المسلم قال للمحصور : الأمان الأمان ، ما أبعدك عن ذلك ! أو انزل إن كنت رجلاً . فأسمعه الكلام كله بلسانه ، فرمى المشرك بنفسه ، فهو في عيجوز قتله ؛ لأنه لم يغره في شيء ، فقد أسمعه ما هده به وبين له أن كلامه تهديد وليس بإعطاء الأمان ، ألا ترئ أن الرجل يقول لآخر : لي عليكم الف درهم ، فيقول الآخر : لك علي الف درهم ؟ ما أبعدك من ذلك! فإنه لا يكون كلامه إقراراً لهذا المعنى . فأما إذا أسمعه ذكر الأمان ولم يسمعه ما وصل به فهو آمن ، لا يعتبر في حقه ما أسمعه دون ما لم يسمعه هو بمنزلة ما في ضميره لو اعتبر أدئ إلى الغرور ، والغرور حرام والله أعلم .

# ٦٠ ـ باب : ما يكون أمانًا ممن يدخل دار الحرب والأسرئ ، وما لا يكون أمانًا .

ولو أن رهطًا من المسلمين أتوا أول مسالح أهل الحرب فقى الوا: نحن رسل الخليفة ، واخرجوا كتابًا يشبه كتاب الخليفة ، أو لم يخرجوا ، وكان ذلك خديمة منهم للمشركين ، فقالوا لهم : ادخلوا ، فلحلوا دار الحرب ، فليس يحل لهم قتل أحد من أهل الحرب ، ولا أخذ شيء من أموالهم ما داموا في دارهم ؟ لأن ما أظهروه لو كان حقًا كانوا في أمان من أهل الحرب ، وأهل الحرب في أمان منهم أيضًا

داموا في دارهم . فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم ، فيجعل ما أظهروه عنزلة الاستئمان منهم . ولو استأمنوا فآمنوهم وجب عليهم أن يفوا لهم . فكذلك إذا ظهر ما هو دليل الاستئمان . وكذلك لو قالوا : جئنا نريد التجارة . وقد كان قصدهم أن يغتالوا . وكذلك لو لقوهم في وسط دار الحرب إلا أن ما كانوا أخذوا قبل أن يلقوهم ، فهو سالم لهم ، ولا يحل أن يتعرضوا لشيء بعد ذلك . ولو كانوا تشبهوا بالروم ولبسوا لباسهم ، فلما قالوا لهم : من أنتم؟ قالوا : نحن قوم من الروم كنا في دار الإسلام بأمان . وانتسبوا لهم إلى من يعرفونه من أهل الحرب ، أو لم ينتسبوا ، فخلوا سبيلهم . ولا بأس بأن يقتلوا من يقدرون عليه منهم ويأخذوا الأموال . وكذلك لو أخبروهم أنهم قوم من أهل الذمة أتوهم ناقضين للعهد مع

لا يحل لهم أن يتـعرضـوا لهم بشيء ، هو الحكم في الرسل إذا دخلوا إليـهم كمـا بينا . فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم ؛ لأنه لا طريق لهم إلى الوقوف على ما في باطن الداخلين حقيقة ، وإنما يبنى الحكم على مـا يظهرون لوجـوب التـحرز عن الغـدر . وهذا لما بينا أن أمـر الأمان شـديد والقليل منه يكفى. فيجعل ما أظهروه بمنزلة الاستثمان منهم . ولو استأمنوا فأمنوهم وجب عليهم أن يفوا لهم . فكذلك إذا ظهر ما هو دليل الاستئمان . وكـذلك لو قالوا : جـئنا نريد التجـارة . وقد كان قـصدهم أن يغتالوهم؛ لأنهم لو كانوا تجارًا حـقيقة كما أظهـروا لم يحل لهم أن يغدروا بأهل الحرب ، فكذلك إذا أظهروا ذلك لهم . وكذلك لو لقوهم في وسط دار الحرب إلا أن ما كانوا أخذوا قبل أن يلقوهم ، فهو سالم لهم ، ولا يحل أن يتعرضوا لشيء بعـد ذلك ؛ لأنهم حين خلوا سبيلهم بناء على مـا أظهروا فكأنهم أمنوهم الآن . وذلك يحرم عليهم التعرض لهم في المستقبل ، ولا يلزمهم رد شيء بما أصابوا قبل ذلك . ولو كانوا تشبهوا بالروم ولبسوا لباسهم ، فلما قالوا لهم : من أنتم ؟ قالوا : نحن قوم من الروم كنا في دار الإسلام بأمان . وانتسبوا لهم إلى من يعرفونـه من أهل الحرب ، أولم ينتسبوا ، فخلوا سبيلهم . ولا بأس بأن يقتلوا من يقدرون عليه منهم ويأخذوا الأموال؛ لأن ما أظهروا لو كان حقيقة لم يكن بينهم وبين أهل الحرب أمان . فإن بعضهم ليس في أمان من بعض حتى لو استولى عليه أو على ماله بملكه، وإذا أسلم عليه كان سـالمًا له. يوضحه أنهم ما خلوا سبـيلهم بناء على استثمــان منهم صورة أو معنى، وإنما خلوا سبيلهم على بناء أنهم منهم. فهذا وقولهم: نحن منكم، سواء. وكذلك لو أخبروهم أنهم قوم مـن أهل الذمّة أتوهم ناقضين للعـهد مع المسلمين ، فـأذنوا لهم في الدخـول ، فهـذا والأول سواء؛

المسلمين ، فأذنوا لهم في الدخول ، فهذا والأول سواء، واستدل عليه بحديث عبد الله بن أنيس المتخصر في الجنة حين قال لسفيان بن عبد الله : جئت لأنصرك وأكثرك وأكون معك . ثم قتله ، فدل أن مثل هذا لا يكون أمانًا . ومما يبين ذلك قول رسول الله عليه الله عليه المانيا بعد الأنبياء والمرسلين المتخصرون »

ولو أن رهطًا من المسلمين كانوا أسراء في أيديهم ، فخلوا سبيلهم ، لم أر بأسًا أن يقتلوا من أحبوا منهم ، ويأخذوا الأموال ، ويهربوا إن قدروا على ذلك . وكذلك لو قالوا لهم : قد آمناكم فاذهبوا حيث شئتم . ولم تقل الأسراء شيئًا. بخلاف ما إذا جاءوا من دار الإسلام فقال لهم أهل الحرب : ادخلوا فأنتم آمنون .

لأنهم خلوا سبيلهم على أنهم منهم ، وأن الدار تجمعهم ، والإنسان في دار نفسه لا يكون مستامنًا . واستدل عليه بحديث عبد الله بن أنيس المتخصر في الجنة حين قال لسفيان بن عبد الله : جئت لأنصرك وأكثرك وأكون معك ، ثم قتله ، فدل أن مثل هذا لا يكون أمانًا . وقد بينا تفسير المتخصر فيما سبق . ومما يبين ذلك قول رسول الله على : ﴿ خير العاملين في الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين المتخصرون عيني الذين يعملون في الدنيا من الطاعات ما يعتمدون عليها في الجنة وينالون بها من الدرجات ، كما يتوكأ الرجل على عصاه في الدنيا يضعه على حاصرته (١)

ولو أن رهطاً من المسلمين كانوا أسراء في أيديهم، فخلوا سبيلهم، لم أرباساً أن يقتلوا من أحبوا منهم، ويأخذوا الأموال ويهربوا إن قدروا على ذلك ؛ لأنهم كانوا مقهورين في أيديهم، وقبل أن يخلوا سبيلهم، لو قدروا على شيء من ذلك كانوا متمكنين منه. فكذلك بعد تخلية سبيلهم. لأنهم ما أظهروا من أنفسهم ما يكون دليل الاستئمان، وما خلوهم على سبيل إعطاء الأمان بل على وجه قلة المبالاة بهم والالتفات إليهم. وكذلك لو قالوا لهم: قد أمناكم فاذهبوا حيث شتتم. ولم تقل الأسراء شيئًا ؛ لأنه إنما يحرم عليهم التعرض لهم بالاستئمان صورة أو معنى، فبه يـلتزمون الوفاء، ولم يوجد منهم ذلك. وقول أهل الحرب لا يلزمهم شيئًا لم يلتزموه. بخلاف ما إذا جاءوا من دار الإسلام فقال لهم أهل الحرب: ادخلوا فائتم آمنون؛ لأن هناك جاءوا عن اختيار مـجيء المستأمنين، فإنهم حين

<sup>(</sup>١) انظر القاموس المحيط / للفيروز آبادي [ ٢ / ٢٠] .

ولو أن قومًا منهم لقوا الأسراء فقالوا: من أنتم ؟ فقالوا: نحن قوم تجار دخلنا بأمان أصحابكم ،أو قالوا: نحن رسل الخليفة ، فليس ينبغي لهم بعد هذا أن يقتلوا أحدًا منهم . ما لم يتعرض لهم أهل الحرب . فإن علم أهل الحرب أنهم أسراء فأخذوهم ثم انفلتوا منهم حل لهم قتالهم وأخذ أموالهم . وكذلك لو فعل ذلك بهم رجل بأمر ملكه أو بعلمه ولم يمنعه من ذلك . فإن السفيه إذا لم ينه مأمور . فأما إذا فعلوا بغير علم الأمير أو علم جماعتهم لم يحل للمستأمنين أن يستحلوا حريم القوم بما صنع هذا بهم . ولو كان الأسراء قالوا لهم حين أخذوهم: نحن قوم منكم: فخلوا سبيلهم . حل لهم قتلهم وأخذ أموالهم . وكذلك لو كانوا أسلموا في دار الحرب فهم عنزلة الأسراء في جميع ما ذكرنا . ولو كان الذين لقيهم أهل الحرب من

ظهروا لأهل الحرب في موضع لا يكونون ممتنعين منهم بالقوة. فكأنهم استأمنوهم وإن لم يتكلموا به. وأما الأسراء فحصلوا في دارهم مقهورين لا عن اختيار منهم ، فلابد للاستئمان من قول أو فعل يدل عليه. ولو أن قومًا منهم لقوا الأسراء فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: نحن قوم تجار دخلـنا بأمان أصحابكم أو قالوا: نحن رسل الخليفة ، فليس ينبغي لهم بعد هذا أن يقـتلوا أحدًا منهم ؛ لأنهم أظهروا ما هو دُليل الاستئمان . فيجعل ذلك استئمانًا منهم ، فلا يحل لهم أن يغدروا بهم بعد ذلك . ما لم يتعرض لهم أهل الحرب. فإن علم أهل الحرب أنهم أسراء فأخذوهم ثم انفلتوا منهم حل لهم قتالهم وأخذ أموالهم؛ لأن حكم الاستشمان إليهم يرتفع بما فعلوا . ألا ترى أن المستأمنين لو غلر بهم ملك أهل الحرب فأخـذ أموالهم وحبـسهم ، ثم انفلتوا ، حل لهم قتل أهل الحـرب وأخذ أموالهم ؟ باعــتبار أن ذلك نقض للعهد من ملكهم . وكذلك لو فعل ذلك بهم رجل بأمر ملكه أو بعلمه ولم يمنعه من ذلك. فإن السفيه إذا لم يُنهَ مأمور . فأما إذا فعلوا بغير علم الأمير أو علم جماعتهم لم يحل للمستأمنين أن يستحلوا حريم القوم بما صنع هذا بهم ؛ لأن فعل الواحد من عرضهم لا يكون نقضًا للعهد بينهم وبين المستأمن ، فإنه لا يملك ذلك وإنما هذا ظلم منه إياهم ، فيحل لهم أن ينتصفوا منه باسترداد عين ما أخذ منهم أو مثــله إن قدروا على ذلك . ولا يحل لهم أن يتــعرضوا له بشيء ســوىٰ هذا ، لأن الظالم لا يظلم ولكن ينتصف منه بالمثل فقط . ولو كـان الأسراء قـالوا لهم حين أخـذوهم : نحن قـوم منكم : فخلوا سبيلهم . حل لـ هم قتلهم وأخذ أموالهم . لما بينا أن ما أظهروه ليس باستئمان . وكذلك لو كانوا أسلموا في دار الحرب فهم بمنزلة الأسراء في جميع ما ذكرنا ؛ لأن حصولهم في دار الحرب لم يكن على وجه الاستئمان . ولو كان الذين لقيهم أهل الحرب من المسلمين قالوا : نحن قوم من بُرجَان جئنا

المسلمين قالوا: نحن قوم من بُرجان جئنا من أرض الإسلام بالأمان . أمننا بعض مسالحكم لنلحق ببلادنا. فخلوا سبيلهم ، لم يحل لهم أن يعرضوا بعد هذا لأحد منهم . فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم . ما لم يرجعوا إلى بلاد المسلمين ، فإن رجعوا فقد انتهى حكم ذلك الاستئمان وإذا دخلوا دارهم بعد ذلك حل لهم أن يصنعوا بهم ما قدروا عليه . ولو أن المسلمين أخذوا أسراء من أهل الحرب فأرادوا قتلهم . فقال رجل منهم : أنا مسلم . فلا ينبغي لهم أن يقتلوه حتى يسألوه عن الإسلام . لا لأنه سيصير مسلمًا بهذا اللفظ ، ولكن بظاهر قوله \_ تعالى \_ : ﴿ ولا تقولوا لمن القي إليكم السلام لست مؤمنًا تبتغون عَرض الحياة الدنيا ﴾ . فإن وصف الإسلام حين سألوه عنه فهو مسلم لا يحل قتله . وهو فيء إلا أن يعلم أنه كان مسلمًا مناذ كان عليه سيسماء المسلمين ، وأكبر الظن من المسلمين أنه كان مسلمًا ، فهذا بمنزلة العلم بإسلامه ، حتى يجب تخلية سبيله . ولو قال :

من أرض الإسلام بالأمان. أمننا بعض مسالحكم لنلحق ببلادنا. فخلوا سبيلهم ، لم يحل لهم أن يعرضوا بعد هذا لأحد منهم . وبرجان هذا اسم ناحية وراء الروم ، بين أهلها وبين أهل الروم عداوة ظاهرة . ولا يتمكن بعضهم من الدخول على بعض إلا بالاستثمان فما أظهروه بمنزلة الاستثمان . ألا ترئ أن ذلك لو كان حقًا لم يحل لهم أن يتعرضوا لهم ؟ . فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم . ما لم يرجعوا إلى بلاد المسلمين . فإن رجعوا فقد انتهى حكم ذلك الاستثمان وإذا دخلوا دارهم بعد ذلك عرب بعضوا إلى بلاد المسلمين . فإن رجعوا فقد انتهى حكم ذلك الاستثمان وإذا دخلوا دارهم بعد ذلك على يصنعوا بهم ما قدروا عليه ؛ لأنهم الآن بمنزلة المتلصصين فيهم ، سواء علموا برجوعهم أو لم يعلموا لأن رجوعهم إنما يخفي على أهل الحرب لتقصير منهم في حفظ حريمهم ، بخلاف الوقوف على حقيقة الحال فيما سبق . ولو أن المسلمين أخلوا أسراء من أهل الحرب فأرادوا قتلهم . فقال رجل منهم: أنا مسلم . فلا ينبغي لهم أن يقتلوه حتى يسألوه عن الإسلام . لا لأنه سيصير مسلمًا بهذا اللفظ، ولكن بظاهر قوله - تعالى - : ﴿ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنًا تبتغون عرض الحياة اللنيا ﴾ ولكن بظاهر قوله - تعالى - : ﴿ ولا تقولوا لمن القي إليكم السلام لست مؤمنًا تبتغون عرض الحياة اللنيا فيان وصف الإسلام حين سألوه عنه فهو مسلم لا يحل قتله . وهو فيء إلا أن يعلم أنه كان مسلمًا قبل ذلك ؛ لأن هذا منه ابتداء الإسلام الم يعرف إسلامه قبل هذا. وذاك يؤمنه من القتل دون الاسترقاق . فإن كان عليه سيماء المسلمين ، وأكبر الظن من المسلمين أنه كان مسلمًا ، فهذا بمنزلة العلم بإسلامه ، حتى يجب تخلية سبيله ؛ لأن أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما بني أمره على الاحتياط، وفيما

لست بمسلم ، ولكن ادعوني إلى الإسلام حتى أسلم ، لم يحل قتله أيضاً . ولو قال : أنا مسلم ، فاستوصف الإسلام فأبئ أن يصفه ، فإنه ينبغي للمسلمين أن يصفوا الإسلام ثم يقولون له : أنت على هذا ؟ فإن قال : نعم ، فهو مسلم ، وإن قال: لست على هذا ، أو قال : ما أعرف هذا الذي تقولون ، فهو حلال الدم . إلا أن الأولى أن يقول له الإمام : أتدخل في هذا الذي دعوناك إليه ؟ فإن قال : نعم ، لم نقتله ، وكان فيتًا . وإن قال : لا ، فحينئذ يضرب عنقه .

يتعذر الوقوف فيه على حقيقة الحال . ولو قال : لست بمسلم ، ولكن ادعوني إلى الإسلام حتى أسلم ، لم يحل قتله أيضاً ؛ لأن النبي ﷺ قال : ﴿ فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ﴾ . فكان لا يقاتل قوماً حتى يدعوهم . ولو أردنا قتال قوم لم تبلغهم الدعوة لا ينبغي لنا أن نقاتلهم حتى ندعوهم . وربما يحبون وربما يمتنعون . فه فا الذي طلب منا أن ندعوه وأظهر من نفسه الإجابة إلى ذلك أولى أن لا يحل قتله قبل الدعاء إلى الإسلام . ولو قال : أنا مسلم . فاستوصف الإسلام فأبي أن يصفه ، فإنه ينبغي يحل قتله قبل الدعاء إلى الإسلام ، ثم يقولون له : أنت على هذا ؟ فإن قال : نعم ، فهو مسلم ، وإن قال : لست على هذا ، أو قال : ما أعرف هذا الذي تقولون ، فهو حلال الدم . إلا أن الأولى أن يقول له الإمام : أتدخل في هذا الذي دعوناك إليه ؟ فإن قال : نعم ، لم نقتله ، وكان فيئاً . وإن قال : لا ، فحيئت في يضرب عنقه . وبهذا الفصل يتبين الجواب في مسألة الزوجة والجارية أنه إذا استوصفها الإسلام ، فلم تحسن أن تصفه ينبغي له أن يصف الإسلام بين يديها ويقول : أنا على هذا ، وظني بك أنك على هذا ، فإن قالت : نعم . فذلك يكفي ، وتكون مسلمة يحل له وطنها بالنكاح والملك .

### 11. باب: أمن الرسول والمستأمن إذا خيف أن يدل على بعض عورات المسلمين.

ولو أن رسول ملك أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمين فهو آمن حتى يبلغ رسالته بمنزلة مستأمن جاء للتجارة . فإن أرادا الرجوع فخاف الأمير أن يكونا قد رأيا للمسلمين عورة فيدلان عليها العدو ، فلا بأس بأن يحبسهما عنده حتى يأمن من ذلك . فإن قالا للإمام : خل سبيلنا وإنا عندك بأمان . لم ينبغ له أن يخلي سبيلهما . وإن قالا : نحلف أن لا نخبر بشيء من ذلك . لم يصدقهما في ذلك . إلا أنه لا ينبغي له أن يقيدهما ولا أن

## ٦١ ـ باب : أمن الرسول والمستأمنإذا خيف أن يدل على بعض عورات المسلمين .

ولو أن رسول ملك أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمين فهو آمن حتى يبلغ رسالته بمنزلة مستأمن جاء للتجارة ؛ لأن في مجيء كل واحد منهما منفعة للمسلمين . فإن أرادا الرجوع فخاف الأمير أن يكونا قد رأيا للمسلمين عورة فيدلان عليها العدو ، فلا بأس بأن يحبسهما عنده حتى يأمن من ذلك ؛ لأن في حبسهما نظراً للمسلمين ودفع الفتنة عنهم . وإذا جاز حبس المداعر لدفع فتنته وإن لم نتحقق منه خيانة فلأن يجوز حبس هذين أولى . فإن قالا للإمام : خل سبيلنا وإنا عندك بأمان . لم ينبغ له أن يخلي سبيلهما ؛ لأن الظاهر أنهما يدلان العدو على ما رأيا من العورة . فإن اعتقادهما يحملهما على ذلك . وأيد هذا الظاهر قوله \_ تعالى \_ : ﴿ لا يالونكم خبالا ﴾ . وإن قالا : نحلف أن لا نخبر بشيء من ذلك . لم يصدقهما في ذلك ؛ لأن اليمين إنما تكون حجة لمن شهد الظاهر له ، والظاهر هنا يشهد بخلاف ما يقولان ، فلا يلتفت إلى يمينهما ، وأيد هذا قوله \_ تعالى \_ : ﴿ إنهم لا أيمان لهم ﴾ أي : لا أيمان يجوز الاعتماد عليها فيما يرجع إلى الإضرار بالمسلمين . وهذه اليمين بهذه الصفة فلا يجوز للإمام أن يعتمدها ، ولكنه يحبسهما عنده حتى يأمن . إلا أنه لا ينبغي له أن يقيدهما ولا أن يغلهما؛ لأن فيه تعذيبًا لهما، وهما في أمان منه ، فلا يكون له أن يعذبهما ما لم يتحقق منهما خيانة ، فإن قيل : ففي الحبس تعذيب أيضاً .

يغلهما. وإن سار الإمام راجعًا إلى دار الإسلام فله أن يذهب بهما معه حتى يبلغ الموضع الذي يأمن فيه مما يخاف عنهما ، ثم يخلى سبيلهما . فإن لم يأمن منهما حتى يدخل أرض الإسلام لم يخل سبيلهما حتى يدخل أرض الإسلام . فإن أبيا أن يبرحا مكانهما أكرههما على ذلك . فإن وصل إلى مأمنه من دار الإسلام ثم أمرهما بالانصراف فسألاه أن يعطيهما مالاً يتجهزان به إلى بلادهما فإنه ينبغي له أن يعطيهما من النفقة ما يبلغهما إلى المكان الذي أبيا أن يصحباه منه . وفيما يجاوز ذلك قد أتيا اختياراً منهما ، فلا يعطيهما للرجوع نفقة ، وإنما يعطى هذه النفقة من بيت المال إذا لم تصب الجند

قلنا : لا نعني بقولنا يحبسهما الحبس في السجن . فإن ذلك تعذيب . وإنما نعني به أن يمنعهما من الرجوع ويجعل معهما حرسًا يحرسونهما ،وليس في هذا القدر تعذيب لهما بل فيه نظر للمسلمين ولئن كان فيه نوع تعذيب من حيث الحيلولة بينهما وبين وطنهما فالمقصود دفع ضرر هو أعظم من ذلك وإذا لم نجد بدًا من إيصــال الضور إلى بعض الناس ، ترجح أهون الضــررين على أعظمهــما . ثم هذا المقصود يحصل بحرس يجعله معهما . فليس له أن يعذبهما فوق ذلك بالتقييد . فإن حضر قتال وشغل عنهما الحرس وخاف انفلاتهما ، فلا بأس بأن يقيدهما حتى يذهب ذلك الشغل ؟ لأن هذا موضع الضرر ، فإذا ذهب ذلك الشغل حل قيودهما لأن الثابت بالضرورة يتقلم بقدرها . وإن سار الإمام راجعًا إلى دار الإسلام فله أن يذهب بهما معه حتى يبلغ الموضع الذي يأمن فيه مما يخاف عنهما ، ثم يخلى سبيلهما ؟ لأن النظر للمسلمين دفع الفتنة عنهم في ذلك . فإن لم يأمن منهما حتى يدخل أرض الإسلام لم يخل سبيلهما حتى يدخل أرض الإسلام ؛ لأن الفتنة في تخلية بيلهما في دار الحرب تعظم عسى ، وعلى الإمام أن يتحرز ويجتهد لدفع ذلك عن نفسه وعن العسكر . فإن أبيا أن يبرحا مكانهما أكرههما على ذلك؛ لأن في موضع النظر للإمام ولاية الإكراه. ألا ترى أنه إذا وقع النـفير عامًا كان له أن يجبر الناس على الحروج؟ وفي نظيره قال عمر- رضى الله عنه -: الو تركتم لبعتم أولادكم. فإن وصل إلى مأمنه من دار الإسلام ثم أمرهما بالإنصراف فسألاه أن يعطيهما مالاً يتجهزان به إلى بلادهما فإنه ينبغي له أن يعطيهما من النفقة ما يبلغهما إلى المكان الذي أبيا أن يصحباه منه ؛ لأنه جاء بهما مكروهين من ذلك الموضع، فعليه أن يردهما إليه. وكان ذلك منه نظرًا للمسلمين، فتكون تلك المؤنة من بيت مَّال المسلمين بمنزلة نائبة تنوب المسلمين. وفيما يجاوز ذلك قد أتيا اختياراً منهما ، فلا يعطيهما للرجوع نفقة ، وإنما يعطى هذه النفقة من بيت المال إذا لم تصب الجند غنيمة، أو أصابوها واقتسموها . فأما إذا

غنيمة، أو أصابوها واقتسموها . فأما إذا أصابوا غنيمة ولم تقسم بعد، فإنه يعطيها النفقة من تلك الغنيمة . وكذلك إذا منعهما من الرجوع وأكرههما على المفام معه . وإذا حملهما من ذلك الموضع مع نفسه على الدواب من غنائم المسلمين ، فإن أراد تخلية سبيلهما بعد ما أمن ، وكان هو في موضع يخافان فيه ، فينبغي له أن ينظر لهما ولا يخلي سبيلهما إلا في موضع لا يخاف عليهما فيه ، وإن كانا لا يأمنان من اللصوص فينبغي له أن يرسل معهما قومًا يبلغونهما مأمنهما . فإن كانا لا يبلغان مأمنهما حتى يبلغا موضعًا يخاف فيه الذين أرسلوا معهما ، فإن كانا لا يبلغان مأمنهما إلى أبعد موضع يخاف فيه الذين أرسلوا معهما ، فإنه ينبغي أن يرسل معهما إلى أبعد موضع يأمن فيه أهل الإسلام ، ثم يخلي سبيلهما . ليس عليه غير ذلك .

أصابوا غنيمة ولم تقسم بعد ، فإنه يعطيها النفقة من تلك الغنيمة ؛ لأنه أكرههما على ذلك نظرًا منه للجند خاصة . فتكون المؤنة من مال هو حق للجند ، بمنزلة ما لو استأجر لحمل الغنائم أو سوقها أو حفظها. وكـذلك إذا منعهـمـا من الرجوع وأكـرههمـا على المفـام معـه . فإنـه ينبغي أن ينفق عليــهمــا من غنائم المسلمين. وإذا حملهما من ذلك الموضع مع نفسه على الدواب من غنائم المسلمين ؛ لانهما آمنان عنده، والتحرز عن المغدر واجب ، فإذا حبسهما لمنفعة الغانمين أنفق عليهما من أموالهم بمنزلة العامل على الصدقات يعطى الكفاية من مال الصدقة . والمرأة إذا كانت محبوسة عند الزوج لحـقه استوجبت النفقة عليه . فإن أراد تخلية سبيلهما بعد ما أمن ، وكان هو في موضع يخافان فيه ، فينبغي له أن ينظر لهمـا ولا يخلي سبيلهـما إلا في موضع لا يخـاف عليهما فـيه ؛ لانهما تحت ولايتـه وفي امانه ، وهو مأمور بدفع الظلم عنهما . فكما ينظر للمسلمين بما يزيل الخوف عنهم فكذلك ينظر لهـما . أرأيت لو حملهما معه في البحر ، فلما انتهي إلى جـزيرة أمن فيها ، أينبغي له أن يتركهما في تلك الجزيرة ؟ لا ، ولكن يحملهما إلى موضع لا يخاف عليهما فيه الضيعة ، ثم يعطيهما مايكفيهما لجهازهم وحملانهما . وإن كانا لا يأمنان من اللصوص فينبغي له أن يرسل معهما قومًا يبلغونهما مأمنهما ؛ لأن ذلك على الإمام ولكنه ربما لا يقدر على مباشرته بنفسه فيستعين عليه بقوم من المسلمين . فإن كانا لا يبلغان مأمنهما حتى يبلغا موضعًا يخاف فيه الذين أرسلوا معهما ،فإنه ينبغي أن يرسل معهما إلى أبعد موضع يأمن فيه أهل الإسلام، ثم يخلى سبيلهما . ليس عليه غير ذلك ؛ لأن فيما وراء ذلك تعريض المسلمين للهلاك ، وذلك لا يحل له لدفع الخوف عن المشركين ، ثم إن أجبر المسلمين على أن يذهبوا معهما إلى الموضع الذي يخافون فميه فقتلوا كان هو الساعي في دمهم ، وإن تركهما ليسذهبا فأصيبًا لم يكن هو ساعيًا في دمهما . فكان هذا أهون الأمرين والله أعلم .

# ٦٢ . باب : أهل الحصن يؤمنهم الرجل مـن المسلمين على جعل أو غيـر جعـل

وإذا حاصر المسلمون حصنًا وفيها أسير من المسلمين فأمنهم، ثم جاء بهم ليلاً حستى أدخلهم المعسكر فهم فيء للمسلمين. وفي القياس: لا بأس بقتل رجالهم. لا ينبغي للإمام أن يقتل رجالهم. ولو أمنهم مسلم من أهل

## ٦٢ ـ باب: أهل الحصن يؤمنهم الرجل مـن المسلمين على جعل أو غير جعل

وإذا حاصر المسلمون حصنًا وفيها أسير من المسلمين فأمنهم، ثم جاء بهم ليلاً حتى أدخلهم المعسكر فهم في للمسلمين (١) ؛ لأن الذي أمنهم كان مقهورا غير ممتنع منهم ، وأمان مثله باطل . ولانه ما قصد بهذا الأمان النظر للمسلمين ، وإنما قصد تخليص نفسه ، ولو صححنا أمان مثله لم يتوصل المسلمون إلى فتح الحصن من حصونهم قهرا ، فقل ما يخلو حصن عن أسير ، فإذا أيقنوا بالفتح أمروا الأسير حتى يؤمنهم ، وإن لم يكن فيهم أسير ، أمروا رجلاً منهم حتى يسلم ثم يؤمنهم، فيكون حكمه وحكم الأسير سواء فلأجل هذه المعاني قلنا : هم جميعًا فيء للمسلمين . وفي القياس: فيكون حكمه وحكم الأسير سواء فلأجل هذه المعاني قلنا ، كما لو حصل من صبي لا يعقل أو من كافر، ولكنه استحسن وقال : لا ينبغي للإمام أن يقتل رجالهم . لوجهين : أحدهما : أن ظاهر قوله عليه السلام : « يسعى بذمتهم أدناهم ، الحديث ، يعم الأسير وغيره وهذا الظاهر وإن ترك العمل به لقيام الدليل بنفي شبهة فيما يندرئ بالشبهات بمنزلة قوله : أنت ومالك لأبيك .

والثاني: أن القوم إنما جاءوا إلى المعسكر للاستئمان لا للقـتال فإنهم جاءوا باعتبـار أمان الأسير إياهم ، وقد بينا أن المحـصور إذا جاء عـلى هيئة يعلم أنه تارك للقـتال بأن القي السـلاح ونادئ بالأمان وجاء فـإنه يأمن القتل . فهـولاء أيضاً يأمنون من القتل ولكنهم لا يأمنون من الاسـترقاق ، فنخمـسهم ونقسمهم بين الغـانمين . وكذلك لو كان الذي أمنهم مستأمنًا فيـهم ، أو كان رجلاً منهم أسلم فالمعنى يجمع الكل . ولو أمنهم مسلم من أهل العسكر فـأمانه جائز ؛ لأنه آمن منهم ، ممتنع في عسكره فـأمانه

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [٢/ ١٩٨] . والهداية للمرغيناني [٢/ ٤٣١] . وانظر كتاب بدائع الصنائع [٧/ ١٠٧].

العسكر فأمانه جائز . فإن لم يخرجوا من حصنهم بعد نبذ الإمام إليهم ، ثم قاتلهم كما لو كان هو الذي أمنهم بنفسه، ثم رأى النظر في قتالهم، فإن خرجوا إلى المعسكر وقالوا : أمننا فلان، لم نصدقهم على ذلك حتى يشهد عدلان من المسلمين. ولا يقبل قول ذلك الرجل: إني أمنتهم، وكذلك لو شهد هو مع رجل آخر، فإن شهد عدلان سواء، وجب تبليغهم مأمنهم. وإن لم تكن لهم بينة إلا قول ذلك الرجل ، كانوا فيئًا. ولو كان المسلم أمنهم على ألف دينار أخذها منهم ثم علم بذلك الإمام وهم في حصنهم فهو بالخيار. إن شاء أجاز أمانه ولم يتعرض لهم حتى يخرج من دار الحرب، وأخذ الدنانير ، فكانت فيئًا للمسلمين. وإن شاء رد عليهم الدنانير المتحرز عن الغدر ثم نبذ إليهم وقاتلهم. وإن كانوا دخلوا عسكر المسلمين حين صالحهم الرجل أو خربوا حصنهم فإن للإمام أن يأخذ الف دينار

كأمان جماعة المسلمين . فإن لم يخرجوا من حصنهم بعد نبذ الإمام إليهم ، ثم قاتلهم كما لو كان هو الذي أمنهم بنفسم ، ثم رأى النظر في قتالهم ، فإن خرجوا إلى المعسكر وقالوا : أمننا فـلان ، لم نصدقهم على ذلك حتى يشهد عدلان من المسلمين ؛ لأنهم صاروا فيتًا باعتبار الظاهر ، وقد ادعوا ما يسقط حق المسلمين عنهم . فلابد من شاهدين عدلين من المسلمين على ذلك . ولا يقبل قول ذلك الرجل : إني أمنتهم ؛ لأنه يخبر بما لا يملك استئنافه . وكذلك لو شهد هو مع رجل آخر ؛ لأنه يشهد على فعل نفسه ولا شهادة للمرء على فعل نفسه . فإن شهد عدلان سواء ، وجب تبليغهم مأمنهم ؟ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة . وإن لم تكن لهم بينة إلا قول ذلك الرجل ، كانوا فينًا . إلا أنه لا يقتل رجالهم استحسانًا للشبهة التي تمكنت فإن ذلك الرجل أخبر بحرمة قتلهم ، وهو محتمل للصدق ، وحرمة القتل من أمر الدين ، وخبر الواحد في أمر الدين حجة وإن لم يكن حجة في إلزام الحكم . فلهذا لا يقتَّلُون . ولو كان المسلم أمنهم على ألف دينار أخذها منهم ثم علم بذلك الإمام وهم في حصنهم فهو بالخيار. إن شاء أجاز أمانه ولم يتعرض لهم حتى يخرج من دار الحرب ، وأخذ الدنانير ، فكانت فيئًا للمسلمين ؛ لأن الإمام لو رأى النظر في إنشاء الأمان بهذه الصفة كان له أن يفعله ، فكذلك إذا رأى النظر في أن يجيز أمان غيره . ثم المال مأخوذ بقوة العسكر فيكون فينًا لهم . وإن شاء رد عليهم الدنانير للتحرز عن الغدر ثم نبذ إليهم وقاتلهم . بمنزلة ما لو أمنهم بنفسه على هذا الوجه . وإن كانوا دخلوا عسكر المسلمين حين صالحهم الرجل أو خربوا حصنهم فإن للإمام أن يأخذ ألف دينار فيجعلها فيئًا للمسلمين؛ لأن معنى النظر هاهنا متعين في إجازة ذلك الصلح، فإنهم آمنون في العسكر ولا سبيل للإمام عليهم حتى يبلغهم فيجعلها فيئًا للمسلمين. وإذا قسم الدنانير بين الغانمين قال لهم: الحقوا حيث شئتم من بلاد أهل الحرب. ولا يعرض لهم حتى يبلغوا مأمنهم.

وإذا فتح المسلمون الحصن فقال رجل منهم: إني كنت صالحت القوم قبل فتح الحصن على هذه الألف دينار. وصدقه أهل الحصن بذلك، فإن الإمام ينظر في ذلك، فإن كان خيرًا للمسلمين أن يصدقه صدقه وأخذ منه الدنانير وأمرهم أن يلحقوا بمأمنهم، وإن كان خيرًا للمسلمين أن يكذبه كذبه ولم يعرض للدنانير وجعلهم فيئًا. وإن كان حين أخبر الرجل بهذا كانوا ممتنعين في حصنهم فهم آمنون، والإمام بالخيار.

مأمنهم وإن رد الدنانير عليهم . فعرفنا أن في أخذ الدنانير منفعة للمسلمين . وهو نظير العبد المحجور عليه يؤاجر نفسه ويسلم من العمل . وإذا قسم الدنانير بين الغانمين قال لهم :الحقوا حيث شتتم من بلاد أهل الحرب . ولا يعرض لهم حتى يبلغوا مأمنهم . فيتم به الوفاء لما شرط لهم في الصلح .

وإذا فتح المسلمون الحصن فقال رجل منهم: إني كنت صالحت القوم قبل فتح الحصن على هذه الألف دينار .وصدقه أهل الحصن بذلك ، فإن الإمام بنظر في ذلك ، فإن كان خيراً للمسلمين أن يصدقه صدقه وأخذ منه الدنانير وأمرهم أن يلحقوا بمامنهم ، وإن كان خيراً للمسلمين أن يكذبه كذبه ولم يعرض للدنانير وجعلهم فيئا ؛ لأنه نصب ناظراً للمسلمين . فينظر ما يكون أنفع للمسلمين فيعمل به . ألا ترئ أنه لو رأى النظر للمسلمين في أن يمن عليهم ، كان له أن يفعل ذلك . فهذا مثله . إلا أنه لا يقتل رجالهم على كل حال للشبهة التي دخلت بإخبار الرجل أنه أمنهم . وإن كان حين أخبر الرجل بهذا كانوا ممتنعين في حصنهم فهم آمنون ، والإمام بالخيار . كما بينا فيما إذا أنشأ لهم الأمان في هذه الحالة . فإن الإخبار به في حق المسلمين بمنزلة الإنشاء . والله أعلم .

### ٦٦. باب : ما يكون أمانا وما لا يكون على شرط يشترطه

وإذا قال رجل من المحصورين: أمنوني حتى أنزل إليكم على أن أدلكم على مائة رأس من السبي في موضع. فأمنوه على ذلك. فلما نزل أتى بهم ذلك الموضع فإذا ليس فيه أحد، فقال: قد كانوا هاهنا، فذهبوا، ولا أدري أين ذهبوا، فإنه ينبغي للمسلمين أن يردوه إلى مامنه إن لم يفتحوا الحصن. فإن افتتحوا الحصن فعليهم أن يبلغوه مأمنه من أرض الحرب. فهاهنا الأمان يثبت له أيضاً إذا نزل عن منعته، على أن يدل. فسواء وفي بما قال أو لم يفكان هو في أمان من المسلمين فيبلغوه مأمنه. فإن قال المسلمون: إنما أمناه على أن يدلنا ولم يف بالشرط، قيل لهم: إنه لم يقل لكم: إنى إن لم أدلكم فلا

#### ٦٣ ـ باب : ما يكون أمانًا وما لا يكون على شرط يشترطه

وإذا قال رجل من المحصورين: أمنوني حتى أنزل إليكم على أن أدلكم على مائة رأس من السبي في موضع. فأمنوه على ذلك. فلما نزل أتى بهم ذلك الموضع فإذا ليس فيه أحد، فقال: قد كانوا هاهنا، فله هبوا، ولا أدري أين ذهبوا، فأنه ينبغي للمسلمين أن يردوه إلى مأمنه إن لم يفتحوا الحصن. فإن افتتحوا الحصن فعليهم أن يبلغوه مأمنه من أرض الحرب (۱)؛ لانه حصل أمنا في المعسكر، فإن الأمان شرط يشبت بوجود القبول ولا يتأخر إلى أداء المقبول، بمنزلة العتق بجعل. فإنه لو أعتق عبده على أن يؤدي إليه ألف درهم فقبل كان العتق واقعا، وإن لم يؤدّ، فهاهنا الأمان يثبت له أيضاً إذا نزل عن منعته، على أن يدل. فسواء وفي بما قبال أو لم يف كان هو في أمان من المسلمين فيبلغوه مأمنه. فإن عن منعته، على أن يدل. فسواء وفي بما قبال أو لم يف كان هو في أمان من المسلمين فيبلغوه مأمنه. فإن قال المسلمون: إنما أمناه على أن يدلنا ولم يف بالشرط، قبل لهم: إنه لم يقل لكم: إني إن لم أدلكم فلا أمان بيني وبينكم. وهذا تنصيص من محمد - رحمه الله - على أن مفه وم الشرط ليس بحبجة، وهو المذهب عندنا (۲). وقد حكاه الكرخي عن أبي يوسف - رحمه الله - في قوله - تعالى - : ﴿ ويدرأ المناه عندنا (۲).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٠٤ ] .

<sup>(</sup>٢) بل يبقى الحكم على العدم الأصلي حتى لا يكون هذا العدم حكمًا شرعيًا بل عدمًا أصليًا، لأن الشرط يقال لأمر خارج يتوقف عليه الشيء ، ولا يترتب كالوضوء وقد يقال للمعلق به ، وهو ما يترتب الحكم عليه ولا يتوقف ، فالشرط بالمعنى الأول يتنفى المشروط به عند انتفاء الشرط ، دون الثاني ، كالوضوء شرط لصحة الصلاة ، فإنه يتنفى صحة الصلاة عند انتفاء الوضوء ، وليس المراد أن انتفاء المشروط بهذا المعنى حكم شرعي بل لا شك أن عدم صحة الصلاة عند عدم الوضوء عدم أصلي ، لكن مع ذلك يكون عدم =

أمان بيني وبينكم. ولو كان هذا الرجل أسيرًا في أيدينا وقال: تؤمنوني على أن أدلكم على مائة رأس، والمسألة بحالها، ثم لم يدلهم، فللإمام أن يقتله. وإن كان المحصور قال: إني إن لم أدلكم كنت لكم فيئًا. أو قال: رقيقًا،

عنها العذاب أن تشهد ﴾ [ النور : ٨ ] . أنه لا يدل على أنه لا يدرأ عنها العذاب إن لم تشهد . وقال ـ تعالىٰ \_: ﴿ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتِينَ بِفَاحِشَةً ﴾ [ النساء : ٢٥ ] . وهذا لا يدل على أنها إذا أتت بالفاحشة ولم تحصن أنه لا يلزمها ذلك العذاب. وهذا لأن مفهوم الشرط كمفهوم الصفة. وذلك ليس بحجة . قال الله− تعالى- : ﴿ وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ﴾ [ الأحزاب : ٥٠ ] ، ثم لم يدل على حرمة اللاتي لم يهاجرن معه وقال- تعالى -: ﴿ فلا تظلموا فيهن انفسكم ﴾ [ التوبة: ٣٦] . وهذا لا يدل على إباحة الظلم في غير الأشهر الحرم . فكذلك قولهم : أمناك على أن تدلنا لا يكون دليلاً على أنه لا أمان لك إن لم تدلنا ، لأن ذلك محتمل، والمحتمل لا يعارض المنصوص ولا يدفع حكمه، إلا أن ينص فيقول : على أني إن لم أدلكم عليهم فلا أمان بيني وبينكم . فحيتئذ هذا نص يصلح معارضًا لذلك النص . وفي النبذ حل القتل والاسترقاق وذلك من باب الإطلاق يحتمل التعليق بالشرط ، فإذا لم يدل لم يكن له أمان ، وللإمام الخيــار إن شاء قتله وإن شاء جعله فيتًا . ونظير هذا ما لو كفل بنفس رجل إلى شهر لم يبرأ بمضي الشهر ما لم يسلم نفس الخصم إليه. وإن قال : على أني بريء من الكفالة بعد شهر كان على ما قال. ولو كان هذا الرجل أسيرًا في أيدينا وقال: تؤمنوني على أن أدلكم على مائة رأس ، والمسألة بحالها ، ثم لم يدلهم ، فللإمام أن يقتله (١) ؛ لأنه صار مقهــورًا في أيدينا ، وحل للإمام قتله واســترقاقه . وإنما علق علــي إزالة ذلك عنه بالدلالة ولم يفعل . ففي الأول كان في منعته ، وإن كان محصـورًا فإنما نزل على أمان فأخذه من المسلمين والتزم لهم بمقابلة ذلك دلالة فيها منفعة للمسلمين . فإذا لم يف بما التزم كان على الإمام أن يبلغه مأمنه ، وفي الحقيقة لا فرق بين الفصلين ، فإنه إذا لم يدل عاد إلى ما كان عليه قبل هذا الالتنزام في الوجهين، إلا أن هذا الأسير ، قبل هذا الالتزام كان مباح القتل والاسترقاق في أيدينا ، فيعود كما كان . والمحصور قبل هذا الالتزام كان في منعته ، فإذا لم يف بما التزم وجبت إعادته إلى منعته كما كان . وإن كان المحصور قال :

<sup>=</sup>الوضوء دالاً على عدم صحة الصلاة ، وأما الشرط بالمعنى الثاني فإنه لا دلالة لانتفائه على انتفاء المشروط فإن المشروط يمكن أن يوجد بدون الشرط نحو: ( إن دخلت المدار فأنت طالق ) فعند انتفاء الدخول يمكن أن يقع الطلاق بسبب آخر ، فالسادة الاحناف اعتبروا المشروط مع الشرط ولا يكون سبباً إلا إذا وجد الشرط بمنزلة أنت في و أنت طالق ، وأما من عمل بفهوم الشرط فاعتبروا المشروط بدون الشرط ، فالمشروط سبب وإن لم يوجد الشرط ، ولكن الشرط أخر الحكم ، لا أنه منع السببية فتأمل . طالب العلم : محمد فارس . انظر : التصريح على التوضيح [ 1 / ١٤٥ \_ ١٤٥ ] .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/٤/٢ ] .

لم يف بالشرط . فهو في المسلمين ، وليس للإمام أن يقتله . وكذلك لو قال : على أني إن لم أف كنت ذمّة لكم ، فهو كما قال : وإذا لم يف بالشرط فهو ذمّة لا يقتلونه ولا يسترقونه . ولو قال : أمنونا حتى يفتح لكم الحصن فتدخلون ، على أن تعرضوا علينا الإسلام فنسلم ، ثم أبوا أن يسلموا . فهم آمنون وعلى المسلمين أن يخرجوا من حصنهم حتى يعودوا ممتنعين كما كانوا ، ثم ينبذون إليهم . فإن شرط المسلمون عليهم : إنكم إن أبيتم الإسلام فلا أمان بيننا وبينكم . فرفضوا ذلك ، والمسألة بحالها ، فلا بأس باسترقاقهم وقتل المقاتلة منهم إذا أبوا أن يسلموا .

إني إن لم أدلكم كنت لكم فيئًا . أو قال : رقيقًا ، لم يف بالشرط . فهو فيء للمسلمين ، وليس للإمام أن يقتله (١٦) ؛ لأنه لو لم يقل هذه الزيادة كان آمنًا من القتل والاسترقاق وإن لم يف بالشرط . فهذه الزيادة دليل معارض الكلام الأول في رفع حكمه. وإنما يعمل المعارض بحسب المدليل. ولأنه شرط إزالة ذلك الأمان في حكم الاســـترقاق خاصــة دون القتل ، وفي هذا الشرط منفعــة ، فيجب مراعـــاتها . وكـذلك لو قال : على أني إن لم أف كنت ذمّة لكم ، فهـ و كـما قـال : وإذا لم يف بالشـرط فهـ و ذمّة لا يقتلونه ولا يسترقونه ؛ لأن الوفاء بالشرط واجب . ولو قال : أمنونا حتى يفتح لكم الحصن فتدخلون ، على أن تعرضوا علينا الإسلام فنسلم ، ثم أبوا أن يسلموا ، فهم آمنون وعلى المسلمين أن يخرجوا من حصنهم حتى يعودوا ممتنعين كما كانوا ، ثم ينبذون إليهم (٢) ؟ لأنهم استفادوا الأمان بقبول الشرط قبل الوفاء به. ثم لا يبـطل حكم الأمان بالامتناع من الوفاء بما وعدوا ، وبحـكم الأمان يجب إعادتهم إلى مأمنهم، ثم النبـذ إليهم . فإن شـرط المسلمون عليهم : إنكم إن أبيـتم الإسلام فلا أمـان بيننا وبينكم . فرفضوا ذلك ، والمسألة بحالها ، فلا بأس باسترقاقهم وقتل المقاتلة منهم إذا أبوا أن يسلموا (٣٠) ؛ لأن الشرط هكذا كـان ، وفيما يجري بيننا وبسينهم الواجب الوفاء بالشرط فقط . والدليل عليـه حديث بني أبي الحقيق حـيث قال رسول الله : ﴿ ويرثت منكم الذَّمَّة إن كتمـتموني شيئًا ﴾ . فـقبلوا ذلك ثم ظهر ذلك عليهم فاستخار قتلهم واسترقاقهم . وقد بينا قصة ذلك . وقد روي أن رجـلاً من المشركين بعد وقعة أحد حين رجع الجيش ضل الطريق ، فدخل المدينة ، وجاء إلى بيت عثمان بن عفان ـ رضى الله عنه ــ سرًا . وكان بينهما قرابة . فأتن عشـمان النبي ﷺ وسأل له الامان . فقال: ﴿ قَدْ أَمْنَاهُ عَلَىٰ أَنَا إن أدركناه بعد ثالثة فقد حل دمـه ، ، فخرج الرجل ، فـقال النبي ﷺ : ﴿ اطلبوه ، فـإني أرجو أن

(٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢٠٣/٢ ] .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/٤/٢ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٠٣/٢ ] .

ولو أسلم بعضهم وأبئ البعض كان من أسلم منهم حراً لا سبيل عليه، ومن أبئ الإسلام فهو في على البعض بالكل . وكذلك لو أن واحداً من المحصورين قال : أمنوني على أن أنزل إليكم فأسلم ،ثم أبئ أن أن يسلم ، يرد إلى حصنه . وإن شرطوا عليه : إنك إن أبيت الإسلام فلا أمان بيننا وبينك ، ثم أبئ الإسلام . فهو في المسلمين . فإن جعله الإمام فيئاً بعد ما عرض عليه الإسلام فأبئ ، ثم أسلم ، لم يقبله بعد إسلامه ولكنه يجعله في أن فإذا أسلم لم يقتل وكان فيئاً ، وهذا إذا حكم عليه بأنه في وبعد ما أبئ الإسلام . فإن جعل الإمام يدعوه إلى الإسلام وهو يأبئ إلا أنه لم يحكم عليه بأنه في حين أسلم ففي القياس هو في وفي الاستحسان : هو يحكم عليه بأنه في حين أسلم ففي القياس هو في وفي الاستحسان : هو

تجدوه». فوجــده بعد ثالثة ، قد سلط الله عليه النوم . فــأخذ فقتل . فبهــذا تبين أن الشرط المنصوص عليه في الأمان معتبر وإن كان ذلك يرجع إلى النبذ وإباحة القتل .

ولو أسلم بعضهم وأبي البعض كان من أسلم منهم حراً لا سبيل عليه ، ومن أبي الإسلام فهو في اعتباراً للبعض بالكل (1) . وهذا لأن الجميع المضاف إلى جماعة يتناول كل واحد منهم على الانفراد بدليل قوله ـ تعالى ـ : ﴿ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم ﴾ [ نوح : ٧] . فكان هذا بمنزلة ما لو شرطنا على كل واحد منهم : إنك إن أبيت الإسلام فلا أمان بيننا وبينك . وكذلك لو أن واحلاً من المحصورين قبال : أمنوني على أن أنزل إليكم فأسلم ،ثم أبي أن يسلم ، يرد إلى حصنه ؛ لأنه أمن عندنا . وفي مثل حاله قال ـ تعالى ـ : ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ﴾ [ التوبة : ٦] . وإن شرطوا عليه : إنك إن أبيت الإسلام فلا أمان بيننا وبينك ، ثم أبي الإسلام . فهو في علم للمسلمين ؛ لأن الشرط هكذا جرئ بيننا وبينه . فإن جعله الإمام فيئاً بعد ما عرض عليه الإسلام فأبي ،ثم أسلم ، لم يقبله بعد إسلامه ولكنه يجعله فيئاً (٢) ؛ لأن حكم ذلك عرض عليه الإسلام بعدما عرض عليه ، ويبقى هو أسيراً في أيدينا ، فإذا أسلم لم يقتل وكان فيئاً ، وهذا إذا حكم عليه بأنه في ع بعد ما أبي الإسلام ، فإن جعل الإمام يدعوه إلى الإسلام وهو يأبي إلا أنه لم يحكم عليه بأنه في عون أسلم ففي القياس هو في ء ؛ لأن شرط انتباذ الأمان قد تحقق بأبئ إلا أنه لم يحكم عليه بأنه في عون أسلم ففي القياس هو في ء ؛ لأن شرط انتباذ الأمان قد تحقق بأبئ الإسلام ، والمتعلق بالشرط يثبت بوجود الشرط، وبمنزلة الطلاق والعتاق إذا علق بالشرط . وفي

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٠٣/٢ ] .

حر مسلم . ولو لم يأب الإسلام ولكن قال : دعوني حتى أنظر في أمري، فإن الإمام يؤجله ثلاثة أيام ، لا يزيد على ذلك .

والأصل فيه المرتد ، فإنه إذا استمهل النظر في آمره آمهله ثلاثة آيام . ورد به حديث عن عمرحين قدم عليه رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال: هل عندكم من مغربة خبر؟ \_ يعني آمر حادث وخبر غريب \_ فقال : نعم ، رجل كفر بعد إسلامه . فقال : ماذا فعلتم به؟ فقال: قربناه فضربنا عنقه . قال : فهلا طينتم عليه بيتًا ثلائًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا وأسقيتموه، فلعله أن يتوب ويراجع آمر الله! اللهم إني لم أحضر، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني . فإن سكت حين عرض عليه الإسلام ولم

والأصل فيه المرتد، فإنه إذا استمهل النظر في أمره أمهله ثلاثة أيام. ورد به حديث عن عمرحين قدم عليه رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل عندكم من مغربة خبر \_ يعني أمر حادث وخبر غريب فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال: ماذا فعلتم به ؟ فقال: قربناه فضربنا عنقه. قال: فهلا طينتم عليه بيتًا ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا وأسقيتموه، فلعله أن يتوب فضربنا عنقه. قال: فهلا طينتم عليه بيتًا ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا وأسقيتموه، فلعله أن يتوب ويراجع أمر الله !اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني، وبظاهره يأخذ الشافعي \_ رحمه الله \_ ويقول: يجب تأجيله شرعًا، طلب ذلك أو لم يطلبه. فتأويله عندنا أنه كان استمهلهم فأبوا، فلهذا أنكره عمر \_ رضي الله عنه \_ . وإذا كان المرتد الذي وقف على محاسن الشريعة يؤجل ثلاثة أيام فهذا الذي لم يقف عليه الإسلام ولم يجب

الاستحسان: هو حر مسلم (۱) ؛ لأن الإباء متردد محتمل قد يكون لكراهة الإسلام فهو إباء حقيقة . وقد يكون للتأمل فيه إلى أن تزول الشبهة عن قلبه فلا تعين جهة الإباء إلا بحكم الحاكم . ألا ترى أنه إذا أسلم أحد الزوجين في دارنا فإن الفرقة تتوقف على إباء الآخر الإسلام . ثم لا يتحقق ذلك إلا بقضاء بقضاء القاضي ، وكذلك النكول في باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعًا ، ولا يثبت ذلك إلا بقضاء القاضي . ولو لم يأب الإسلام ولكن قال: دعوني حتى أنظر في أمري ، فإن الإمام يؤجله ثلاثة أيام ، لا يزيد على ذلك (۱) ؛ لأن التأمل وإزالة الشبهة يحتاج إلى مدة ، فإذا طلب ذلك من الإمام أجله ثلاثة أيام . فإنها مدة تامة للنظر بدليل خيار الشرط .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٤٠٤ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/٤/٢ ] .

يجب بقبول أو برد . فإن الإمام يعرض عليه الإسلام ثلاث مرات ويخبره في كل مرة أنه إن لم يجبه ، حكم عليه أنه فيء . ولو كان قال - حين أراد النزول- : أمنوني على أن تعرضوا علي الإسلام . فإن أسلمت فيما بيني وبين ثلاثة أيام وإلا فلا أمان بيني وبينكم . ثم عرضوا عليه الإسلام ، فله مهلة ثلاثة أيام ولياليها من حين عرضوا عليه الإسلام . فإن مضت المدة قبل أن يسلم كان فيتًا ، ولا حاجة إلى حكم الحاكم . وإن كان لم يقل : وإلا فلا أمان بيني وبينكم ، والمسألة بحالها ، فإنه يرد إلى مأمنه بعد مضي ثلاثة أيام. وإن كانوا قد افتتحوا حصنه ، بلغوه أدنى مأمن له من أرض الحرب ،

بقبول أو برد . فإن الإمام يعرض عليه الإسلام ثلاث مرات ويخبره في كل مرة أنه إن لم يجبه ، حكم عليه أنه فيء (١) . وهذا لأن سكوته إباء منه للإسلام . إلا أنه محتمل في نفسه فيكرر عليه العرض ثلاث مرات لإبلاء العذر ، ويخبره في كل مرة على سبيل الإنذار . فإن أبي حكم عليه بأنه فيء . وهو بمنزلة الخصم إذا سكت عن الجواب في مجلس القاضي جعله منكرًا ، وإذا سكت عن اليمين بعدما طلب منه جعله ناكلاً ، وعــرض عليه اليمين ثلاثًا وأخبره في كل مــرة أنه يحكم عليه إن لم يحلف ، ثم يحكم بعد الثالثة . ولو كان قال - حين أراد النزول - : أمنوني على أن تعرضوا على الإسلام . فإن أسلمت فيما بيني وبين ثلاثة أيام وإلا فلا أمان بيني وبسينكم . ثم عرضوا عليه الإسلام ، فله مهلة ثلاثة أيام ولياليها من حين عرضوا عليه الإسلام (٢) ؛ لأنه شرط ذلك لنفسه . فإنه بين أنه يسلم بعدما يعرض عليه الإسلام واستمهل في ذلك ثلاثة أيام . فعرفنا أن ابتداء المدة من ساعة العرض . وذكر أحد العددين من الأيام والليالي بعبارة الجمع يقتضي دخول ما بإزائه من العدد الأخر . فإن مضت المدة قبل أن يسلم كان فيتًا ، ولا حاجة إلى حكم الحاكم (٣) ؛ لأن الشرط هكذا جرى . فاشتراط الحكم عند الإطلاق ليتميز به التأمل من الإباء ، وقد حصل ذلك بالمدة هنا . ثم التوقيت نصًا يمنع أن يكون لما بعد مضي الوقت حكم ما قبله ، كما في الإجارة . وإن كان لم يقل : وإلا فلا أمان بيني وبينكم ، والمسألة بحالها ، فإنه يرد إلى مـأمنه بعد مضى ثلاثة أيام ؛ لأن مدة ثلاثة أيام شرطه للــتروي والنظر لا للأمان . فبعد مضيها يتحقق الإباء . ولكنه أمن حين لم يشترط عليه نبذ الأمان بعد الإباء ، فسيجب تبليغه مأمنه من حصنه . وإن كانوا قد افـتتحوا حـصنه ، بلغوه أدنى مأمن له من أرض الحرب ، ثم حـل قتاله ، وإن

(٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٠٤] .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢٠٤/٢ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٠٤/٢ ] .

ثم حل قتاله . وإن كان قال : فإن أسلمت فيما بيني وبين ثلاثة أيام وإلا كنت عبدًا لكم . فإن أسلم فهو حر لا سبيل عليه ، وإن مضت المدة قبل أن يسلم كان فينًا يقسم مع الغنيمة ولا يقتل . وكذلك لو قال : وإلا كنت ذمّة لكم . أو قال ذلك جميع أهل الحصور ، ثم مضت المدة قبل أن يسلموا ، فهم ذمّة للمسلمين . ولو قال المحصور للمسلمين : تؤمنوني على أن أنزل إليكم فأدلكم على قرية فيها مائة رأس فقال المسلمون : إن دللتنا على قرية فيها مائة رأس فانت آمن . ورضي بذلك ونزل . ثم جاء بهم إلى قرية لا فيها مائة رأس فقال : قد كانوا هنا وذهبوا فهو فيء للمسلمين ، وليس له أن شيء فيها . فقال : قد كانوا هنا وذهبوا فهو فيء للمسلمين ، وليس له أن يقول : ردوني إلى مأمني بخلاف ما سبق . وكذلك لو قال له : إن نزلت

كان قال: فإن أسلمت فيما بيني وبين ثلاثة أيام وإلا كنت عبداً لكم . فإن أسلم فهو حر لا سبيل عليه ، وإن مضت المدة قبل أن يسلم كان فينًا يقسم مع الغنيمة ولا يقتل ؛ لأن الشرط هكذا كان . وكذلك لو قال : وإلا كنت ذمّة لكم . أو قال ذلك جميع أهل الحصن ، ثم مضت المدة قبل أن يسلموا ، فهم ذمّة للمسلمين (١) . كما التزموه بالشرط . ولو قبال المحصور للمسلمين : تؤمنوني على أن أنزل إليكم فأدلكم على قرية فيها مائة رأس فقبال المسلمون : إن دللتنا على قرية فيها مائة رأس فأنت آمن . ورضي بذلك ونزل . ثم جاء بهم إلي قرية لا شيءفيها . فقال : قد كانوا هنا وذهبوا فهو فيء للمسلمين ، وليس له أن يقول : ردوني إلى مأمني بخلاف ما سبق (١) ؛ لأن المسلمين علقوا الأمان له بالشرط ، وهو الدلالة ، والمتعلق بالشرط معدوم قبل الشرط ، وفي الأول أوجبوا له الأمان على أن يدل ، وقد قبل الدلالة ، والمتعلق بالشرط معدوم قبل الشرط ، وفي الأول أوجبوا له الأمان على أن يدل ، وقد قبل ذلك فيكون آمنًا دل أو لم يدل . ألا ترئ أن من قبال لعبده : أنت إن أديت إليَّ الفًا فأنت حر ، أدئ ذلك فإنه لا يعتق ما لم يؤدً . ولو قال : أنت حر على أن تعطيني الف درهم . فقبل فهو حر ، أدئ أو لم يؤدً . فكذلك هاهنا . وكذلك لو قال له : إن نزلت وأسلمت فأنت آمن . ثم نزل ولم يسلم فهو أو لم يؤدً . فكذلك هاهنا . وكذلك لو قال له : إن نزلت وأسلمت فأنت آمن . ثم نزل ولم يسلم فهو

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٤ / ٢ ] .

<sup>(</sup>٢) المتن هكذا على ظاهره يخالف ما في الفتاوى الهندية التي معتمد نقلها من السير الكبيسر في كتاب الجهاد ، وكونه يصير فينًا في ظاهر نص السير محل نظر ، فالمسألة بحالها في الفتاوى الهندية وقال : يكون آمنًا والظاهر أن هنا توجد مسألة برمتها ساقطة وتكون والله أعلم كما في الفتاوى : ( وإن قال المحصور : على أني إن لم أدلكم كنت لكم فيئًا أو رقيقًا ، فهو فيء لا يحل لهم قبتله إن لم يف بالشرط ) وتكون عبارة السير هكذا : ( ولو قبال المحصور للمسلمين : تؤمنوني على أن أنزل إليكم فأدلكم على قرية فيها مائة رأس .... إلى أن قال : قد كانوا هنا وذهبوا ، يرد إلى مأمنه ) ثم مسألة الفتاوى ثم فهو فيء للمسلمين إلى آخر قوله انظر الفتاوى الهندية [ ٢٠٤/٣ ] .

وأسلمت فأنت آمن. ثم نزل ولم يسلم فهو فيء. وإذا قالوا: أنت آمن على أن تنزل فتسلم. فهو آمن بعد النزول قبل أن يسلم. فيجب أن تبلغه مأمنه وإن أبئ الإسلام. وعلى هذا لو قالوا: أنت آمن على أن تنزل فتعطينا مائة دينار، فقبل ذلك ونزل، ثم أبئ أن يعطي الدنانير، فإنه يكون آمنًا. بخلاف ما لو قالوا: إن نزلت فأعطيتنا مائة دينار فأنت آمن. فإذا نزل وقبل، كان آمنًا وكانت الدنانير عليه. فإذا أبئ أن يعطيها أو قال: ليست عندي، حبس حتى يؤديها ولا يكون فيئًا لأجل الأمان الثابت له. فمتى ما أعطى الدنانير وجب تخلية سبيله، حتى يلحق بمأمنه. وإن أبئ أن يعطيه حتى يخرجه الإمام مع نفسه إلى دار الإسلام ثم أعطاها يخلى سبيله حتى يرجع إلى مأمنه. وإن فيأل مكثه في دارنا ولم يعط الدنانير جعله الإمام ذمّة. فإذا جعله الإمام ذمّة أخرجه من الحبس وأبطل عنه الدنانير. وكذلك لو صالحوه على أن يعطيهم أخرجه من الحبس وأبطل عنه الدنانير.

فيء ؛ لأن قولهم: فأسلمت معطوف على الشرط ، فيكون شرطا . وإنما علقوا أمانه بسشرط أن يسلم. فإذا لم يسلم لم يكن له أمان . وإذا قالوا: أنت آمن على أن تنزل فتسلم . فهو آمن بعد النزول قبل أن يسلم . فيجب أن تبلغه مأمنه وإن أين الإسلام (۱) . وعلى هذا لو قبالوا: أنت آمن على أن تنزل فتعطينا مائة دينار ، فقبل ذلك ونزل ، ثم أبي أن يعطي المنانير ، فإنه يكون آمناً . بخلاف ما لو قبالوا: إن نزلت فأعطيتنا مائة دينار فقبل ، كان آمنا وكانت المنانير عليه ، فإذا أبي أن يعطيها أو قبال : ليست عندي ، حبس القبول . فإذا نزل وقبل ، كان آمنا وكانت المنانير عليه ، فإذا أبي أن يعطيها أو قبال : ليست عندي ، حبس حتى يؤديها ولا يكون فينا لأجل الأمان الثابت له . فمتى ما أعطى المنانير وجب تخلية سبيله ، حتى يلحق بمامنه (۱۳) . وإن أبي أن يعطيه حتى يخرجه الإمام مع نفسه إلى دار الإسلام ثم أعطاها يخلى سبيله حتى يرجع إلى مأمنه ؛ لأنه في أمان وقد كان محبوساً في دين عليه ، فإذا قضى الدين لم يبق لنا عليه سبيل . وإن طال مكثه في دارنا ولم يعط المنانير جعله الإمام ذمة ؛ لأن الكافر لا يتمكن من إطالة المقام في دارنا بدون صغار الجزية ، ولأنه احتبس عندنا إلى أداء المنانير ، وهو ممتنع عنه أو عاجز عن الأداء . والكافر إذا احتبس في دارنا تضرب عليه الجزية ، بمنزلة الرهن . فإذا جعله الإمام ذمة أخرجه من الحبس والكافر إذا احتبس في دارنا تضرب عليه الجزية ، بمنزلة الرهن . فإذا جعله الإمام ذمة أخرجه من الحبس وأبطل عنه اللغانير ؛ لأن تلك الدنانير كان التزمها عوضاً عن آمان نفسه ، أو كان قد افتدئ بها نفسه وأبطل عنه اللغانير ؛ لأن تلك الدنانير كان التزمها عوضاً عن آمان نفسه ، أو كان قد افتدئ بها نفسه

(٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٠٤] .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٠٤/٢ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/٤/٢ ] .

رأسًا ، فعليه رأس وسط أو قيمته دراهم أو دنانير ، فإذا أعطى ما التزم ولم يفتح حصنه بعد ، فأراد أن يذهب إلى موضع آخر ، لم يمنع من ذلك . وله أن يذهب حيث شاء من أرض الحرب . فإذا بلغ مأمنه منها حل قتاله ، إلا أن يكون قد اشترط على المسلمين أنه آمن منهم حتى يخرجوا إلى دار الإسلام ، أو كذا كذا شهرًا . فحينتنذ يجب الوفاء له بذلك الشرط. وإذا لم يذكر شيئًا من هذه الشروط ، ثم اختار الرجوع إلى حصنه ، فرجع حتى لم يذكر شيئًا من هذه الشروط ، ثم اختار الرجوع إلى حصنه ، فرجع حتى

ليلحق بمأمنه . فإذا كان الأمان فقد استفاد ذلك بأقوى السببين وهو عقد الذمَّة أو الإسلام . إن أسلم فيسقط عنه أداؤها ، بمنزلة المكاتب إذا أعتـقه المولى ، أو أم الولد إذا أُعتقت بموت المولى وهي مكاتبة ، يسقط بدل الكتابة لوقوع الاستغناء عن أدائها . وإن كان فداء فقد انعدم المعنى الذي لأجله كان يفدي بها نفسه ، لأنه حين أسلم أو صار ذميًا فقد صار من أهل دارنا ممنوعًا من الرجوع إلى دار الحرب ، وإن أعطئ الدنانير كغيره من أهل الذمّة ، وإنما كان يفدي بها نفسه ليلحق بمأمنه . فإن قيل : لماذا لم يجعل المال عليه عوضًا عن رقبته ، حتى يطالب به بعد عقــد الذمّة بسلامة رقبته له ؟ قلنا : لأنه لم يكن عبدًا للمسلمين قط ، وإنما يكون المال عوضًا عن رقبته إذا كان عبدًا في وقت ، فعتق بذلك المال . وكذلك لو صالحوه على أن يعطيهم رأسًا ، فعليه رأس وسط أو قيمته دراهم أو دنانير(١)؛ لأن ما يلزمه بطريق الفداء لا يكون عوضًا عن مال . والرأس المطلق في مثله يثبت مقيدًا بالوسط مترددًا بين القيمة والعين، كما في بدل الخلع ، والصلح عن دم العمد . فإذا أعطى ما التزم ولم يفتح حصنه بعد ، فأراد أن يذهب إلى موضع آخر ، لم يمنع من ذلك . وله أن يذهب حيث شاء من أرض الحرب ؛ لأنا عرفنا أنه نزل من الحصن وفدئ نـفسه بالمال لا ليعود إلــي الحصن بل ليأمن مما كان خــائقًا منه في الحصن . وإنما يتم له ذلك إذا تمكن من الـذهاب إلى حيث شاء من أرض الحرب. فإذا بلغ مأمنه منها حل قتاله ؛ لأن مقـصوده قد تم حين وصل إلى مـنعة أخرى . فـينتهي الأمان الذي كـان بينه وبين المسلمين . إلا أن يكون قد اشترط على المسلمين أنه آمـن منهم حتى يخرجوا إلى دار الإسلام ، أو كذا كذا شهـرًا .فحينتذ يجب الوفاء لـ بذلك الشرط ؛ لأنا إنما نجعل الأمان منتهـيًا بيننا وبينه إذا وصل إلى مأمنـ لدلالة الحال وهو أنه كان خائفًا محصورًا ، وإنما قصد إزالة ذلك الخـوف عن نفسه ، ويسقط اعتبار دلالة الحال إذا جاء التصريح بخلافها . وإذا لم يذكر شيئًا من هذه الشروط ، ثم اختيار الرجوع إلى حصنه ، فرجع حتى صار فيه ممتنعًا ، فقد خرج من أمان المسلمين أيضًا ؛ لأنه وصل إلى منعته باختياره ، وذلك سبب لانتهاء

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٠٤/٢ ] .

صار فيه ممتنعًا ، فقد خرج من أمان المسلمين أيضًا . فإن ظهر المسلمون على الحصن خلوا سبيله ببقاء مدة الأمان . إلا أن يكون قاتل المسلمين حين رجع إلى الحصن . فحينئذ يكون فيئًا . وإن قال للمسلمين : أمنوني على أن أنزل إليكم فأعطيكم مائة دينار ، فإن لم أعطكم فلا أمان بيني وبينكم . أو قال : إن نزلت إليكم فأعطيتكم مائة دينار فأنا آمن . ثم نزل فطالبوه فأبي أن يعطيهم . فهو في عني القياس . وفي الاستحسان : لا يكون فيئًا حتى يرفع إلى الإمام فيأمره بالأداء ، وإن أبي حكم عليه بأن يجعله فيئًا .

ولو رفعوه إلى الإمام فقال : هات الماثة الدينار ، فقال : أجلني فيها حستى أنحلها لها . فلا بأس لـ الإمام أن يؤجله يومين أو ثلاثة ، وإن كان

الأمان . إلا أن يكون شرط أنه آمن كذا كذا شهراً ، أو حتى ينصرف المسلمون إلى دار الإسلام ، فحسينئذ هو آمن . وإن دخل الحصن لبقاء مدة الأمان ، بمنزلة ما لو التحق بمنعة أخرى . فإن ظهر المسلمون على الحصن خلوا سبيله لبقاء مدة الأمان . إلا أن يكون قاتل المسلمين حين رجع إلى الحصن . فحينئذ يكون فيئًا ؛ لأنه بمباشرة القتال في مأمنه يصير ناقضًا للأمان الذي كان له منا ، ولا حكم للأمان بعد النقض في حرمة القتل والاسترقاق .

وإن قال للمسلمين: أمنوني على أن أنزل إليكم فأعطيكم مائة دينار، فإن لم أعطكم فلا أمان بيني وبينكم. أو قال: إن نزلت إليكم فأعطيتكم مائة دينار فأنا آمن. ثم نزل فطالبوه فأبي أن يعطيهم. فهو في على القياس (1). لوجود شرط انتباذ الأمان في أحد الفصلين، وانعدام شرط الأمان في الفصل الثاني. وفي الاستحسان: لا يكون فينًا حتى يرفع إلى الإمام فيأمره بالأداء، وإن أبي حكم عليه بأن يجعله فيئًا (2). لما بينا أن في امتناعه من الأداء لما طلب منه احتمال المعاني، فلا تتعين جهة الإباء إلا بحكم الحاكم. أرأيت لوقال لهم: لا أعطيكم وإنما أعطي الأمير. أو قال: لا أعطيكم إلا بشهود. أكان فيئًا بهذا الامتناع ؟ ليعلم أن القول بالقياس في هذا قبيح. ولو رفعوه إلى الإمام فقال: هات المائة المدينار، فقال: أجلني فيها حتى أنحلها لها. فلا بأس للإمام أن يؤجله يومين أو ثلاثة ؛ لأنه ليس في هذا القدر كثير ضرر على المسلمين، وفيه منفعة له، والإمام مأمور بالنظر في كل جانب. ألا ترى أن من لزمه الدين إذا استمهل هذا القدر من المدة أمهله الحاكم ولم يحبسه. فهذا الذي يفدي نفسه بالمال أولى بأن

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/٤/٢ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٠٤] .

قال: تؤمنوني على أن أنزل إليكم فأعطيكم رأسًا أو مائة دينار ما بيني وبين ثلاثة أيام فنزل فهو آمن ، ولا سبيل عليه حتى يمضي الوقت . فإن مضت المدة فهو آمن لقبوله . ولكن يحبس حتى يؤدي ما التزم به ، إلا أن يسلم أو يصير ذمة ، فحيننذ يبطل المال عنه . ولو قال : تؤمنوني على أن أعطيكم مائة دينار على أجل كذا . فإن لم أعطكم فلا أمان بيني وبينكم . أو قال : إن أعطيتكم إلى أجل كذا فأنا آمن . ثم لم يعطهم حتى مضى الأجل . فهو فيء ، ولا حاجة إلى قضاء القاضي هاهنا . ولو كان قال : تؤمنوني على أن أنزل فأدلكم على قرية فيها مائة رأس ، على أني إن لم أدلكم فلا أمان بيني وبينكم . ثم نزل فدلهم على قرية فيها مائة رأس قد أصابها المسلمون قبل هذا الأمان أو بعده ، قبل نزوله أو بعد نزوله ، قبل أن يدلهم ، فليست هذه بدلالة . فإن دلهم على غيرها وإلا كان فيتًا . وكذلك لو علم المسلمون بها بدلالة . فإن دلهم على غيرها وإلا كان فيتًا . وكذلك لو علم المسلمون بها

يهله ولا يعجله. وإن كان قال: تؤمنوني على أن أنزل إليكم فأعطيكم رأساً أو مائة دينار ما بيني ويبن ثلاثة أيام فنزل فهو آمن، ولا سبيل عليه حتى يمضي الوقت؛ لأنه شرط هذه المدة مهلة لنفسه. فلا يحبس قبل مضيها . كما لا يحبس من عليه الدين المؤجل، فإن مضت المدة فهو آمن لقبوله . ولكن يحبس حتى يؤدي ما التزم به ، إلا أن يسلم أو يصير ذمة ، فحيتلا يبطل المال عنه . لما بينا من الطريقين فيه . ولو قال : يومنوني على أن أحطيكم مائة دينار على أجل كذا . فإن لم أعطكم فلا أمان بيني وبينكم . أو قال : إن أعطيتكم إلى أجل كذا فأنا آمن . شم لم يعطهم حتى مضى الأجل . فهو في ء ، ولا حاجة إلى قضاء القاضي هاهنا؛ لانه صرح باشتراط الوقت لنفسه ، فلا يزاد على الوقت الذي صرح به . ولو شرطنا قضاء القاضي بعد مضي الوقت كان زيادة على الوقت. والزيادة على النص في معنى النسخ . ولو كان قضاء القاضي بعد مضي الوقت كان زيادة على الوقت. والزيادة على النص في معنى النسخ . ولو كان نزل فللهم على قرية فيها مائة رأس، على أني إن لم أدلكم فلا أمان بيني وبينكم . ثم نزوله ، قبل أن يدل فللهم على قرية فيها مائة رأس قد أصابها المسلمون قبل هذا الأمان أو بعده ، قبل نزوله أو بعد من على المسلمون المن المسلمون ولان الدلالة إنما الترم دلالة فيها منفعة للمسلمين وذلك لا يوجد إذا دل على ما كان معلومًا للمسلمين ولان الدلالة إنما تتحقق إذا كان التوصل إلى المقصود بتلك الدلالة ، ووصول المسلمين إلى هذه القرية لم يكن بدلالته حين علموا بها قبل دلالته ، أصابوها أولم يصيوها . ألا ترئ المسلمين إلى هذه القرية لم يكن بدلالته حين علموا بها قبل دلالته ، أصابوها أولم يصيوها . ألا ترئ المسلمين إلى هذه القرية لم يكن المدلول عالمًا بمكانه لم يكن ملتزمًا للجزاء بهذه الدلالة . ولو كانوا

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/٤/٢ ] .

قبل دلالته ولم يصيبوا ، ولو كانوا خرجوا معه فدلهم على الطريق فجعلوا يسيرون أمامه - نتى عرفوا مكانها قبل أن ينتهي إليها فيدلهم عليها . فهذه دلالة ، وهو آمن لا سبيل لهم عليه . وكذلك لو وصف لهم مكانها ولم يذهب معهم فذهبوا بصفته حتى أصابوها فهو آمن . وكذلك لو قال : أمنوني على أن أدلكم على بطريق بأهله وولده ، فإن لم أفعل فلا أمان لي عليكم . فلما نزل وجد المسلمين قد أصابوا بطريقًا فقال : هذا الذي أردت أن أدلكم على بطريق الحصن فإنه قد نزل هاربًا من الحصن . ثم لما نزل وجد المسلمين قد أصابوا بطريق الحصن فإنه قد نزل هاربًا من الحصن . ثم لما نزل وجد المسلمين قد أصابوا ذلك البطريق ، فهو آمن لا سبيل عليه . وعلى هذا لو التزم أن

خرجوا معه فدلهم على الطريق فجعلوا يسيرون أمامه حتى عرفوا مكانها قبل أن ينتهي إليها فيدلهم عليها. فهذه دلالة ، وهو آمن لا سبيل لهم عليه (۱) ؛ لانهم إنما اخذوا في ذلك الطريق بدلالته . وإنما علموا بها حين اخذوا في ذلك الطريق ، فما يحصل لهم من العلم يكون مضافًا إلى أصل السبب وهو دلالته . ألا ترئ أن دلالة المحرم على الصيد بهذا الطريق يتحقق حتى يلزمه جزاء الصيد . وكذلك لو وصف لهم مكانها ولم يذهب معهم فذهبوا بصفته حتى أصابوها فهو آمن (۲) ؛ لأن الدلالة هكذا تكون . فإن من يدل غيره على طريق قد يذهب معه وقد لا يذهب ، ولكن يصف الطريق له فيصير معلومًا بدلالته، ويسمى دالاً عليه في الوجهين . وكذلك لو قال: أمنوني على أن أدلكم على بطريق بأهله وولده ، فإن لم أفعل فلا أمان لي عليكم . فلما نزل وجد المسلمين قد أصابوا بطريقًا فقال: هذا الذي أردت أن أدلكم عليه م فلي بشيء (۳) ؛ لأنه التزم الدلالة على بطريق منكر ، حتى ينته فع المسلمون بدلالته ولا يحصل هذا المقصود بهذه الدلالة .

وإن كان قال : على أن أدلكم على بطريق الحصن فإنه قد نزل هاربًا من الحصن . ثم لما نزل وجد المسلمين قد أصابوا ذلك البطريق ، فهو آمن لا سبيل عليه (٤) ؛ لانه التزم الدلالة على معرف معلوم بعينه أو بنسبه ، وقد دل عليه وهذا لأن في المعين لا يعتبر الوصف وفي غير المعين يعتبر . ألا ترى أن من قال : لا أكلم هذا الشاب ، فكلمه بعد ما شاخ حنث في يمينه . ولو قال : لا أكلم شابًا ، فكلم شيخًا كان شابًا وقت يمينه لم يحنث . وحصول العلم للمسلمين بدلالته أو انتفاعهم بدلالته وصف

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/٤/٢ ] . (٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/٤/٢ ] .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٠٤ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٤٠٤ ] .

يدلهم على حصن أو مدينة فإن لم يعينها لا تعتبر دلالته على ما يعلم المسلمون بها ، وفي المعين: يعتبر ذلك . ثم في غير المعين: لو دلهم على شيء من ذلك قد كانوا يعرفونه في دخلة دخلوها أرض الحرب قبل هذه الدخلة إلا أن موضعها أشكل عليهم في هذه المدة فهو آمن لا سبيل عليه .

# ٢٠. باب: من يكون آمنا من غير أن يؤمنه أهل الإسلام

ولو أن مسلمًا في دار الحرب تزوج منهم كتابية وأخرجها إلى دار الإسلام فهي حرة . ولو أن المستأمنة في دارنا تزوجت لمسلم صارت ذمية فكذلك إذا بقيت في دارنا بنكاح مسلم . وإن قال الزوج : قهرتها في دار

معتبر في المشروط . فإنما يعتبر في غير المعين، فأما في المعين فلا يعتبر شيء من ذلك . وعلى هذا لو التزم أن يدلهم على حصن أو مدينة فإن لم يعينها لا تعتبر دلالته على ما يعلم المسلمون بها ، وفي المعين : يعتبر ذلك . ثم في غير المعين : لو دلهم على شيء من ذلك قد كانوا يعرفونه في دخلة دخلوها أرض الحرب قبل هذه الدخلة إلا أن موضعها أشكل عليهم في هذه المدة فهو آمن لا سبيل عليه ؛ لأنهم توصلوا إليها بدلالته لا بما كان سبق من علمهم بها . ألا ترئ أن المحرم في مثل هذا يكون دالاً على الصيد ملتزماً للجزاء ، ولأن المقصود دلالة فيها منفعة للمسلمين ، وقد وجد ، فإنهم انتفعوا بهذه الدلالة . فأما علمهم الذي سبق فما كان يوصلهم إلى هذه المنفعة بعدما اشتبه عليهم أو بعدما نسوها . فيتحقق منه الوفاء بالشرط عند هذه الدلالة . والله أعلم .

# ٦٤ ـ باب : من يكون آمنًا من غير أن يؤمنه أهل الإسلام

ولو أن مسلمًا في دار الحرب تزوج منهم كتابية وأخرجها إلى دار الإسلام فهي حرة . لا باعتبار أن النكاح أمان منه لها ، فإن أمان المسلم في دار الحرب باطل ، أسيرا كان أو تاجرا أو رجلاً أسلم منهم ، ولكن لأنها جاءت معه مجيء المستأمنات . فإنها جاءت للمقام في دارنا مع زوجها ، وهذه صفة المستأمنة . فإن أرادت أن ترجع إلى دار الحرب لم يكن لها ذلك، لقيام النكاح بينها وبين المسلم . وهذا لان ولو أن المستأمنة في دارنا تزوجت لمسلم صارت ذمية فكذلك إذا بقيت في دارنا بنكاح مسلم . وهذا لان المرأة تابعة للزوج في المقام ، والزوج من أهل دارنا فتصير هي من أهل دارنا تبعاً . وإن قبال الزوج :

الحرب وأخرجتها قهراً. وقالت المرأة : بل خرجت على النكاح ولم يقهرني . فهذا على ما يدل عليه الظاهر . فإن جاء بها مربوطة فالظاهر شاهد للزوج . فيكون القول قوله وهي له أمة . وإن جاءت معه غير مربوطة فالظاهر يشهد لها فتكون حرة ذمية ، إلا أنه لا نكاح بينها وبين الزوج ، لإقراره بما يبطل النكاح وهو الملك بطريق القهر . فإن إقرار الزوج بما ينافي النكاح يبطله كما لو زعم أن زوجته قد ارتدت وأنكرت هي ، فإن أقام بينة من المسلمين أو من أهل الذمة أنه قهرها في دار الحرب كانت أمة له . ثم إن كان المسلم مستأمنًا في دار الحرب كره له ما صنع وأمر بأن يعتقها ويخلي سبيلها . وإن كان أسيراً فيهم أو كان أسلم منهم، لم يؤمر بشيء من ذلك . ثم خمس فيها . ولا يقبل على قهره إياها شهادة أهل الحرب من المستأمنين . وإن قالت : ما تزوجني ولا قهرني ، ولكنه أمنني فخرجت معه . فهي حرة إن خرجت طائعة لدلالة الحال ، ولا تكون زوجة له . ولو ادعى أنه إن خرجت طائعة لدلالة الحال ، ولا تكون زوجة له . ولو ادعى أنه

قهرتها في دار الحرب وأخرجتها قهراً. وقالت المرأة: بل خرجت على النكاح ولم يقهرني. فهذا على ما يدل عليه الظاهر. فإن جاء بها مربوطة فالظاهر شاهد للزوج. فيكون القول قوله وهي له أمة. وإن جاءت معه غير مربوطة فالظاهر يشهد لها فتكون حرة ذمية ، إلا أنه لا نكاح بينها وبين الزوج ، لإقراره بما يبطل النكاح وهو الملك بطريق القهر. فإن إقرار الزوج بما ينافي النكاح يبطله كما لو زعم أن زوجته قد ارتدت وأنكرت هي ، فإن أقام بينة من المسلمين أو من أهمل الذمة أنه قهرها في دار الحرب كانت أمة له؛ لأنه أثبت سبب ملكه رقبتها بالحجة ، وهي ذمية في الظاهر لإقرارها أنها في نكاح مسلم في دار الإسلام وشهادة أهل الذمة على الذمية تقبل. ثم إن كان المسلم مستأمناً في دار الحرب كره له ما صنع وأمر بأن يعتقها ويخلي سبيلها ؛ لأنه حين دخل عليهم بأمان فقد ضمن أن لا يغدر بهم ، وأن لا يتعرض لهم بشيء من ذلك . فيؤمر بالوفاء بما ضمن ولا يجبر عليه في الحكم ، لأنه غدر بأمان نفسه عنصة دون أمان المسلمين ، وذلك أمر بينه وبين ربه . وإن كان أسيراً فيهم أو كان أسلم منهم ، لم يؤمر بشيء من ذلك ؛ لأنه متمكن شرعًا من استرقاقهم وأخذ مالهم إذا قدر عليهم وقد بينا أن تزوجه إياها بشيء من ذلك ؛ لأنه متمكن شرعًا من استرقاقهم وأخذ مالهم إذا قدر عليهم وقد بينا أن تزوجه إياها شهادة أهل الحرب من المستأمنين ؛ لأنها ذمية في الظاهر ، وقد تصادقا على أنها كانت زوجة له . شهادة أهل الحرب من المستأمنين ؛ لأنها ذمية في الظاهر ، وقد تصادقا على أنها كانت زوجة له . وشهادة المستأمن بالرق على الذمية لا تقبل . وإن قالت : ما تزوجني ولا قهرني ، ولكنه أمنني فخرجت

تزوجها في دار الإسلام لم يقبل قوله إلا بحجة . فكذلك قولها إذا ادعت أنه تزوجها في دار الحرب تمنع من أنه تزوجها في دار الحرب تمنع من ذلك . وإن أقام الزوج البينة من المستأمنين في هذا الفصل على أنه قهرها في دار الحرب تقبل البينة . وإن أخرجها معه مقيدة فهي أمه له ، ولا خمس فيها .

ولو أن ذميًا دخل دار الحرب بأمان فتزوج منهم امرأة ، أخرجها مع نفسه بعدما استأمن المسلمين عليها ، فهي حرة . ثم تكون ذمية من أهل دارنا تبعًا لزوجها . بمنزلة ما إذا تزوجت المستأمنة ذميًا في دارنا ، فلا ترجع إلى دار الحرب . وإن أذن الزوج لها في ذلك أو طلقها فالاستئمان عليها

معه . فهي حرة إن خرجت طائعة لدلالة الحال ، ولا تكون زوجة له ؛ لأنه يدعي عليها النكاح وهي تنكر . ولو ادعى أنه تزوجها في دار الإسلام لم يقبل قوله إلا بحجة . فكذلك قولها إذا ادعت أنه تزوجها في دار الحرب . فإن أرادت الرجوع إلى دار الحرب تمنع من ذلك؛ لأن النكاح لم يثبت حين أنكرت ، وبه تصير ذمية تابعة للرجل . وإن أقام الزوج البينة من المستأمنين في هذا الفصل على أنه قهرها في دار الحرب تقبل البينة ؛ لأنها مستأمنة في الظاهر وشهادة المستأمنين على المستأمنة بالرق مقبولة . وإن أخرجها معه مقيدة فهي أمة له ، ولا خمس فيها ؛ لأن الظاهر شاهد له . فإن لم يعلم أنه صنع بها هذا إلا في دار الإسلام ففي قول أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ : هي في علم المسلمين . لأنها لما أنكرت النكاح لم يثبت لها حكم الأمان في دارنا . فإن المستأمنة من تجيء للمقام في دارنا . ولا نعلم لذلك النكاح لم يثبت لها حكم الأمان في دارنا . فإن المستأمنة من تجيء للمقام في دارنا . ولا نعلم لذلك النكاح لم يثبت لها حكم الأمان فأخذه مسلم يكون فيئًا لجماعة المسلمين . وعندهما يكون للأخذ ، وفي إيجاب الخمس فيه روايتان .

ولو أن ذميًا دخل دار الحرب بأمان فتزوج منهم امرأة ، أخرجها مع نفسه بعدما استأمن المسلمين عليها ، فهي حرة ؛ لأنها جاءت مجيء المستأمنات، ولأن المسلمين أمنوها حين استأمن عليها . ثم تكون ذمية من أهل دارنا تبعًا لزوجها. بمنزلة ما إذا تزوجت المستأمنة ذميًا في دارنا، فلا ترجع إلى دار الحرب(۱). وإن أذن الزوج لها في ذلك أو طلقها فالاستشمان عليها ليس بشرط ولكنها إذا خرجت معه طائعة فهي

<sup>(</sup>١) انظر الهداية للمرغيناني [ ٢/ ٤٤٦] ، وبداتع الصنائع [ ٧/ ١١٠ ] .

ليس بشرط ولكنها إذا خرجت معه طائعة فهي آمنة . فإن استأمن هذا الذمي على ابنته أو أخته فهي آمنة أيضًا . ولها أن ترجع إلى دار الحرب متى شاءت. وإن أخرجها مع نفسه ولم يستأمن لها فهي فيء للمسلمين في قول أبي حنيفة . وإن قبال الذميّ : قد كنت قهرتها في دار الحرب وأخرجها وكذبته ، ولا قبرابة بينهما ، فإنه لايصدق . وإن شهد له بذلك شهود من المسلمين كانت أمة له . ولا يقبل في ذلك شهادة أهل الذمة . وإن أخرجها مغلولة قد علم ذلك فالقول قوله . وإن لم يعلم أنه قهرها إلا في دار الإسلام فعند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ : هي فيء لجماعة المسلمين . ولو خرح علج من أهل الحرب مع مسلم إلى المعسكر فقال المسلم : أخذته أسيرًا. وقال الحربيّ : جئت مستأمنًا. فالقول قول الحربيّ . ولو كان جاء به وهو مكتوف أو مغلول أو في عنقه حبل يقوده ، فالقول قول المسلم ولو كان

آمنة ؛ لأنها جاءت للمقــام مع زوجها ، وهو من أهل دارنا . فإن اســتأمن هذا الذمي على ابنته أو أخــته فهي آمنة أيضًا ؛ لأن المسلمين أمنوها . ولانها جاءت مجيء المستأمنات حين است أمن عليها . ولها أن ترجع إلى دار الحرب متى شاءت .؛لانها ليست بتابعة لابيها أو اخيها الذمي فإنها بالغة . وإن أخرجها مع نفسه ولم يستأمن لها فهي فيء للمسلمين في قول أبي حنيـفة ؛ لأنها جَاءت مجيء المسـتأمنات ، فإنها ليست بتابعة له في المقام ، ولم يستامن لها نصًا . وإن قال الذمي : قد كنت قهرتها في دار الحرب وأخرجتها . وكذبته ، ولا قرابة بينهما ، فإنه لايصدق ؛ لأن ظاهر الحال يكذبه فيما قال . فإنها جاءت غير مسربوطة معه وقد ثبت فسيها حق جمساعة المسلمين . فلا يصدق الذمي فسيه في إبطال ذلك . وإن شهد له بذلك شهود من المسلمين كانت أمة له .؛ لأنه أثبت سبب الملك فيها بالحجة . ولا يقبل في ذلك شهادة أهل الذمة ؛ لأنها تقــوم على المسلمين وقد صارت هــى أمة له في الظاهر . وإن أخرجهاً مغلولة قد علم ذلك فالقول قوله ؛ لأن الظاهر شاهد له . وإن لم يعلم أنه قهرها إلا في دار الإسلام فعند أبي حنيفة \_رحمه الله\_: هي فيء لجماعة المسلمين. وعندهما هي له . ولكّن يؤخـذ منهُ الخمس. بمنزلة ما لـو أصاب الذمي ركازًا في دار الإسلام فإنه يخـمس وما بقي يكون له . ولو خرح علجٌ من أهل الحرب مع مسلم إلى المعسكر فقال المسلم : أخذته أسيرًا . وقال الحربيّ: جئت مستأمنًا . فالقول قول الحربيّ ؛ لأنه جاء مجيء المستامنين ، والظاهر شاهد له ، فإنه غير مقهور حين جاء معه ؛ لأن الواحـد ينتصف من الـواحد ، ألا ترى أنه لو جـاء وحده هكـذا كان آمنًا ؟ فكذلك إذا جـاء مع مسلم ، ولو كان جاء به وهو مكتوف أو مغلول أو في عنقـه حبل يقوده ، فالقول قول المسلم ؛ لأن دلالة الحال تشهد له . وقــد بينا أن في مثل هذا يحكم بدلال الحال . ولو كان هذا الحربـى جاءً مع عدد من المسلمين وهو مخلي عنه فقالوا : هو أسيرنا، وقال الحربي : جئت مستأمنًا معهم . فالقوَّل قول المسلمين ؛

هذا الحربي جاء مع عدد من المسلمين وهو مخلئ عنه فقالوا: هو آسيرنا . وقال الحربي : جئت مستأمنًا معهم . فالقول قول المسلمين . وإن شهد مسلمان أنه جاء مستأمنًا قبلت الشهادة . وإن لم يشهد به شاهدان ولكن أقر رجل واحد من القوم أنه جاء مستأمنًا لم يصدق في ذلك . قال : ولو أن مسلمًا خرج من دار الحرب ومعه امرأة . فقال : ليست لي بزوجة ، ولكني أمنتها فأخرجتها على الأمان . فهي في القياس : فيء . وفي الاستحسان :هي حرة مستأمنة ، ترجع إلى دار الحرب متى شاءت .

# ولو أن مسلمًا في دار الحرب أمن جندًا عظيمًا فخرجوا معه إلى دار

لأنه مقهور لجماعتهم لا يقلر على الانتصاف والتخلص منهم لو أراد ذلك . فهو بمنزلة المربوط الا ترئ أنهم لو كانوا مائة رجل قد أحدقوا به حتى صار لا يقدر على التخلص منهم فإنه يسبق إلى وهم كل أحد أنه أسير لا مستأمن ، فيكون فينًا لجسميع العسكر . وإن شهد مسلمان أنه جماء مستأمنًا قبلت الشهادة ؛ لأن شهادة المسلمين حجة تامة على جماعة المسلمين . وإن لم يشهد به شاهدان ولكن أقر رجل واحد من القوم أنه جاء مستأمنًا لم يصدق في ذلك؛ لأن قول الواحد ليس بحجة في الحكم ، وشركتهم فيه شركة عامة فلا حكم لإقرار الواحد فيه ، إلا أن يقع في سهمه بالقسمة . قال : ولو أن مسلمًا خرج من دار الحرب ومعه امرأة . فقال : ليست لي بزوجة ، ولكني أمنتها فأخرجتها على الأمان . فهي في القياس فيء ؛ لأن أمانه إياها في دار الحرب باطل ، لكونه مقهورًا في منعة أهل الحرب . فهي في القياس حق إبطال حق المسلمين وعما . وفي الاستحسان: هي حرة مستأمنة ، ترجع إلى دار الحرب متى شاءت ؛ لأنه لما خرج معها مستديمًا لذلك الأمان ، صار بمنزلة المنشئ للأمان في أول جزء من أجزاء دار الإسلام . وإنما يثبت حق المسلمين فيها إذا حصلت في دارنا غير آمنة . وهي ما حصلت في دارنا إلا آمنة . فأدنى الدرجات أن المسلمين فيها إذا حصلت في دارنا غير آمنة . وهي ما حصلت في دارنا إلا آمنة . فادنى الدرجات أن المسلمين فيها إذا حصلت في دارنا إلا آمنة . فادنى المسلمين فيها . وذلك يمنع ثبوت حقهم فيها .

يوضحه: أنهما لما وصلا إلى الموضع الذي لايأمن فيه المسلمون ولا أهل الحرب ، فقد خرجا من منعة أهل الحرب ، وصح أمان المسلم إياها في هذا الموضع . وهي لا تصير مأخوذة بدار الإسلام ما لم تصل إلى الموضع الذي يأمن فيه المسلمون . وهذا بخلاف ما لو أمنها ثم خرجت هي وحدها . لأن أمانه إياها في دار الحرب باطل . وهو ليس معها في الموضع الذي يصح فيه الأمان حتى يجعل

الإسلام فظفر بهم المسلمون كانوا فيئًا . ولو كان أمن في دار الحرب عشرين رجلاً منهم ، ثم خرج معهم إلى دار الإسلام فهم آمنون . بمنزلة ما لو أنشأ الأمان لهذا العدد في دار الإسلام ابتداء .

ولو أن جندًا عظيمًا منهم دخلوا دارنا ، فقاتلهم قوم من المسلمين حتى قهروهم كانوا لهم خاصة . ولو كان المسلمون حاصروا حصنًا وفيهم مسلم

كالمنشئ للأمان في ذلك الموضع . فلهذا كانت فينًا . ولو أن مسلمًا في دار الحرب أمن جندًا عظيمًا فخرجوا معه إلى دار الإسلام فظفر بهم المسلمون كانوا فينًا ؛ لأن هذا المسلم ليس ممتنعًا منهم في دار الإسلام ولا في دار الحرب ، بل هو مقهور في الموضعين بمنعتهم . فيكون أمانه لهم باطلاً.

ألا ترئ أن هذا العسكر لو دخلوا دار الإسلام فدخل إليهم مسلم بأمان ثم أمنهم كان ذلك باطلاً ؟ لأنه غير ممتنع منهم ، فكذلك إذا خرج معهم من دار الحرب مستديًا لذلك الأمان بخلاف مالو أمن واحداً منهم وخرج معه ، لأن الواحد لا يكون مقهوراً بالواحد بل يمتنع منه وينتصف في الظاهر فيصح أمانه له ، كما لو دخلا دار الإسلام . ولو كان أمن في دار الحرب عشرين رجلاً منهم ، ثم خرج معهم إلى دار الإسلام فهم آمنون . بمنزلة ما لو أنشأ الأمان لهذا العدد في دار الإسلام ابتداء . فإن قيل : هو غير ممتنع من هذا العدد أيضاً ، بل هو مقهور بهم في الظاهر ، فينبغي أن لا يصح أمانه . قلنا : نعم ، هو مقهور باعتبار نفسه ، ولكنه قاهر ممتنع بقوة المسلمين . لأن هؤلاء لا يمتنعون من جماعة المسلمين ، فإذا لم يكونوا ممتنعين من جماعة المسلمين كأن هذا الرجل قاهراً لهم في دار الإسلام بجماعة المسلمين . فإذا لم يكونوا ممتنعون من أهل دار الإسلام بشوكتهم ، فيكون هو مقهوراً فيهم في دارنا كما بخلاف الجند ، فإنهم ممتنعون من أهل دار الإسلام بشوكتهم ، فيكون هو مقهوراً فيهم في دارنا كما في دار الحرب . ألا ترئ أن القوم الذين لا منعة لهم لو دخلوا دارنا بغير أمان وأخذهم قوم من المسلمين كانوا فينًا لجماعة المسلمين ؟

ولو أن جنامًا عظيمًا منهم دخلوا دارنا ، فقاتلهم قوم من المسلمين حتى قهروهم كانوا لهم خاصة. وما كان الفرق إلا بهذا . إن الذين لهم منعة ما صاروا مقهورين بحصولهم في دار الإسلام بخلاف الذين لا منعة لهم . ثم تحقق ما قلنا : إنهم إذا لم يكونوا ممتنعين من جماعة المسلمين ، فلو لم يجعل أمان الواحد الذي جاء معهم صحيحًا أدى إلى الغرور ، لانهم فارقوا منعتهم بناء على ذلك الأمان وفي الجند لا يؤدي إلى هذا . لانهم ما فارقوا منعتهم بناء على أمانه بل هم ممتنعون بشوكتهم في دارنا ، كما

فأمن قومًا لا منعة لهم وأخرجهم معه إلى العسكر لم يكونوا آمنين ، بخلاف الأول .

ولو أن حربية أسلمت وزوجها حربي ، فهما على نكاحهما حتى تحيض ثلاث حيض. فإن لم تحض حتى خرجا إلى دار الإسلام كان الرجل فيدًا للمسلمين . ولكن يبقى النكاح بينهما. ثم لا تقع الفرقة بينهما وإن حاضت ثلاث حيض ، حتى يعرض عليه الإسلام . فإن أسلم فهي امرأته ، وإن أبي فرق بينهما .

في دار الحرب . وعلى هذا لو أخرجهم هذا المسلم إلى عسكر المسلمين في دار الحرب فإن كانوا بحيث لا يمتنعون من العسكر فهم آمنون . لأن قوة العسكر في هذا الموضع بعسكر المسلمين ، فيكون قاهراً لا مقهوراً إذا وصل إلى عسكر المسلمين . وإن كانوا بحيث يمتنعون من العسكر لكثرتهم فأمانه لهم باطل وإن خرج معهم لما بينا . ولو كان المسلمون حاصروا حصناً وفيهم مسلم فأمن قوماً لا منعة لهم وأخرجهم معه إلى العسكر لم يكونوا آمنين ، بخلاف الأول؛ لأن المحصورين قد صاروا مقهورين من وجه ، فحالهم كحال المأسورين فلا يصح أمان المسلم لهم إذا كان فيهم ، لما فيه من إبطال حق المسلمين عليهم بخلاف الأول ، ولأنه لو جاز هذا الأمان لم يقدر المسلمون على قهرهم بحال ، فإنهم إذا أيقنوا بالقهر أسلم بعضهم ، ثم أمنهم على أن يخرج مع كل نفر منهم ، ولا يجوز القول بما يؤدي إلى سد باب الاسترقاق على المسلمين .

يوضحـه : أن يد المسلمين إلى المحصوريـن سابقة على قـوة هذا المسلم الخارج معـهم ، فلا يبطل ، باعتبار هذه القوة حكم اليد السابقة . بخلاف جميع ما سبق .

ولو أن حربية أسلمت وزوجها حربي ، فهما على نكاحهما حتى تحيض ثلاث حيض؛ لأن يد الإمام لا تصل إلى الزوج لتعرض عليه الإسلام ، فتجعل ثلاث حيض قائمة مقام ثلاث عرضات، باعتبار أنها مؤشرة في الفرقة بينهما إذا صار غير مريد لها ، كما بعد الطلاق . وبإصراره على الكفر يعلم أنه غير مريد لها . فإن لم تحض حتى خرجا إلى دار الإسلام كان الرجل فينًا للمسلمين ؛ لأنه خرج لا على وجه الاستئمان ، ولكن يبقى النكاح بينهما ؛ لأن الرق الذي ثبت فيه لا ينافي ابتداء النكاح فيما بينهما ، ولا ينافي بقاء النكاح أيضًا . وإنما الموجب للفرقة تباين الدارين ، ولم يوجد ذلك ، فالرجل لما صار عبدًا للمسلمين كان من أهل دارنا . ثم لا تقع الفرقة بينهما وإن حاضت ثلاث حيض ، حتى

ولو كان الزوج هو الذي أسلم وهي من غير أهل الكتاب ، ثم خرجا إلى دارنا قبل أن تحيض شيئًا ، فهي امرأة آمنة حرة لا سبيل عليها . ثم إن كانت من أهل الكتاب فهي ذمية . وإن كانت من غير أهل الكتاب فالنكاح بينهما غير مستقر ، فلا تصير ذمية ، ولكن يعرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ، وكان لها أن ترجع إلى دار الحرب . فإن لم تسلم ولكنها تحولت إلى دين أهل الكتاب فقد تقرر النكاح بينهما ، بمنزلة ما لو كانت كتابية في الأصل فتكون ذمية .

الزوج ليس من عيال امرأته إذا أسلمت ، والمرأة من عيال الزوج إذا

يعرض عليه الإسلام ؛ لأن الحيض كانت خلفًا عن عـرض الإسلام ، باعتبار تعـذر عرض الإسلام عليه ، وقد زال قبل حصول المقصود به . والقـدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف يسقط اعتبار الخلف. فلهذا يعرض عليه الإسلام . فإن أسلم فهي امرأته ، وإن أبين فرق بينهما .

ولو كان الزوج هو الذي أسلم وهي من غير أهل الكتاب، ثم خرجا إلى دارنا قبل أن تحيض شيئًا، فهي امرأة آمنة حرة لا سبيل عليها ؛ لأنها جاءت مجيء المستأمنات . فإنها تابعة للزوج في المقام ، ومن جاءت للمقام في دارنا كانت مستأمنة . فأما الرجل فليس بتابع لامرأته في المقام ، وهو إنما جاء مغترًا لا مستأمنًا ، إذ لم يطلب الأمان ولم يظهر منه علامة لذلك . ثم إن كانت من أهل الكتاب فهي ذمية ؛ لأن النكاح بينهما مستقر ، وذلك يلزمها المقام في دارنا مع زوجها . وإن كانت من غير أهل الكتاب فالكتاب فالنكاح بينهما غير مستقر ، فلا تصير ذمية ، ولكن يعرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ، وكان لها أن ترجع إلى دار الحرب ؛ لأنها مستأمنة . وقد بينا في «كتاب الطلاق » اختلاف الروايات فيما إذا أسلم أحد الزوجين المستأمنين في دارنا ، أن في إحدي الروايتين تتوقف الفرقة بينهما على مضى ثلاث حيض ، كما لو كانا في دار الإسلام .

وفي الرواية الاخرى أي الأمرين يسبق إما عرض الإسلام على المُصر منهما أو مضي ثلاث حيض تقع الفرقة به . وعليه نص هاهنا ، لانهما تحت يد الإمام في الحقيقة ، في تمكن من عرض الإسلام ، والمُصر من أهل دار الحرب حكمًا ، فتقع الفرقة بينهما بمضي ثلاث حيض . فإن لم تسلم ولكنها تحولت إلى دين أهل الكتاب فقد تقرر النكاح بينهما ، بمنزلة ما لو كانت كتابية في الأصل فتكون ذمية . وأشار إلى الفرق بين إسلام الزوج وإسلام المرأة ، فقال محمد ـ رحمه الله ـ :

أسلم ، فتكون آمنة إذا خرجت معه .

ولو أن امرأة منهم استأمنت ثم أخرجت معها زوجها لم يكن آمنًا تبعًا لها فكذلك إذا أسلمت . ولو كانت التي أسلمت أمنت زوجها على أن أخرجه إلى دارنا فخرج معها كان آمنًا . فإن قالت هي : أمنته وأخرجه معي . وقال المسلمون : خرج معك بغير أمان . فالقول قولها .

ولو أسلم رجل من المحصورين وأخرج معه امرأته ، وهي كافرة ، كانت فيتًا للمسلمين . وكذلك لو أسلمت المرأة وأمنت زوجها فخرج معها . بخلاف ما لو لم يكن محصورًا فاستأمن إلى عسكر المسلمين أو إلى دار الإسلام ، فإنه تتبعه زوجته والصغار من أولاده والكبار من الإناث .

ولو أن ذميًا تزوج امرأة في دار الحرب وأخرجهـا مع نفسه ، فهي حرة

الزوج ليس من عبال امرأته إذا أسلمت، والمرأة من عبال الزوج إذا أسلم، فتكون آمنة إذا خرجت معه. الا ترى أن حربيًا لو استأمن إلى دار الإسلام فأخرج معه امرأته كانت آمنة ؟ فكذلك إذا أسلم، ولو أن امرأة منهم استأمنت ثم أخرجت معها زوجها لم يكن آمنًا تبعًا لها فكذلك إذا أسلمت. ولو كانت التي أسلمت أمنت زوجها على أن أخرجته إلى دارنا فخرج معها كان آمنًا، لما بينا أن استدامة ذلك الأمان حين حصلا في دارنا بمنزلة الإنشاء. فإن قالت هي: أمنته وأخرجته معي. وقال المسلمون: خرج معك بغير أمان. فالقول قولها؛ لأن الظاهر شاهد لها. فقد علم أنه خرج معها، وهو لا يخرج معها مصرًا على الكفر إلا بأمانها. والبناء على الظاهر واجب فيما لا يكن الوقوف على حقيقة الحال فيه.

ولو أسلم رجل من المحصورين وأخرج معه امرأته ، وهي كافرة ، كانت فيئًا للمسلمين ؛ لأنه لو استأمن وهو محصور فخرج بأمان لم تتبعه زوجته ، فكذلك إذا أسلم . وكذلك لو أسلمت المرأة وأمنت زوجها فخرج معها ؛ لأن أمانها إياه في منفعة أهل الحرب باطل ، وهو كما لا يأمن تبعًا لها في الأمان ، لا يأمن بأيمانها أيضًا . بخلاف ما لو لم يكن محصورًا فاستأمن إلى عسكر المسلمين أو إلى دار الإملام ، فإنه تتبعه زوجته والصغار من أولاده والكبار من الإناث ؛ لأن حكم القهر لم يتناولهم هناك . وقد يتناول المحصورين ، فيؤثر أمانه وأيمانه في إزالة القهر عنه خاصة .

ولو أن ذميًا تزوج امرأة في دار الحرب وأخرجها مع نفسه ، فهي حرة ذمية ؛ لأن عقد الذمية

ذمية . ولو خرج مستأمنًا مع زوجته كانت حرة آمنة . فإذا خرج وهو ذمي مع زوجته فأولى أن تكون آمنة ،ثم هي تابعة لمن هو من أهل دارنا في المقام، وهو الذمي، فتصير ذمية. ولو خرج الذمي بابنة له كبيرة ، أو أخت من أهل الحرب ، كانت فيئًا . إلا أن يكون استأمن عليها . ولو أخرج الذمي معه امرأة وقال : هي امرأتي ، وصدقته . كانت امرأته حرة ، وإن لم يعرف ذلك إلا بقولهما . وكذلك لو خرج مستأمنًا فهو مصدق فيما يدعي من ذلك إذا صدقه المدعى عليه لهذا المعنى . وإن كذبته المرأة وقالت : لا

أقوئ من عقد الأمان. ولو خرج مستأمنًا مع زوجته كانت حرة آمنة ، فإذا خرج وهو ذمي مع زوجته فأولى أن تكون آمنة ، ثم هي تابعة لمن هو من أهل دارنا في المقام ، وهو الذمي ، فتصير ذمية . ولو خرج الذمي بابنة له كبيرة ، أو أخت من أهل الحرب ، كانت فيئًا . إلا أن يكون استأمن عليها ؛ لأنها ليست بتابعة له في المقام في دار الإسلام ، فلا يكون خروجها معه دليل الاستئمان ، بخلاف الزوجة .

فإن قيل : آليس أن المستــأمن لو أخرج مع نفسه ابنته أو أخته كانت آمنة مــعه ، وكان ينبغي أن يكون الحكم في الذمي هكذا ؟.

قلنا: هناك الزوجة التي هي تابعة له لا تصير ممنوعة من الرجوع إلى دار الحرب ، بمنزلة المستأمن نفسه ، ويمكن إثبات مثل هذا الحكم في الابنة والاخت أيضًا . وباعتبار الظاهر هو يعولهما كما يعول زوجته . فأما الذمي فتصير زوجته ذمية ممنوعة من الرجوع إلى دار الحرب ، ولا يمكن إثبات مثل هذا الحكم في حق الابنة والاخت لانعدام التبعية في حق الاحتباس في دارنا . ولا يجوز أن يثبت في التابع حكم آخر سوئ الثابت فيمن هو أصل . ولوأخرج الذمي معه امرأة وقال : هي امرأتي، وصدقته . كانت امرأته حرة ، وإن لم يعرف ذلك إلا بقولهما ؛ لأنهما تصادقا على ذلك ، والظاهر أنهما لا يجدان في دار الإسلام شهودًا على نكاح كان بينهما في دار الحرب . فلأجل الضرورة يقبل قولهما إذا لم يكن هناك من ينازعهما .

الا ترى أنه لو أخرج معه برجال ونساء وقال: هم عبيدي وإمائي وصدقوه. قبل قولهم في ذلك . وكذلك لو خرج مستأمنًا فهو مصدق فيما يدعي من ذلك إذا صدقه المدعى عليه لهذا المعنى . وإن كذبته المرأة وقالت: لا نكاح بيني وبينه ولا قرابة ، كانت فيتًا ؛ لأن السبب الموجب للتبعية لم يثبت عند تكذيبهما فتبقى حربية في دارنا لا أمان لها فكانت فيتًا .

نكاح بيني وبينه ولا قرابة ، كانت فيئًا .

ولو أن مسلمًا خرج من دار الحسرب ومعه رجل أو امرأة وقال: هذا عملوكي أو هذه مملوكتي. وقال الآخر: ليس كذا ولكنه أمننا فخرجنا معه. ففي القياس : هما فيء. وفي الاستحسان : هما حران مستأمنان يرجعان إذا أحبا. ولو كان الذي أخرجهما ذمي أو حربي مستأمن وقال : هي امرأتي. فقالت المرأة: لست بزوجة له، ولكنه أمنني فأخرجني كانت فيئًا للمسلمين.

ولو خرج حربي مع مسلمين فقال: أمنني هذان . وكذباه ، فهو في ، . فإن صدقه أحدهما فهو آمن يرجع إلى دار الحرب إن أحب . وإن قال : أمنني هذا . وكذبه . وقال الآخر : أنا الدي أمنته . وكذبه الحربي ، وثبت

ولو أن مسلمًا خرج من دار الحرب ومعه رجل أو امرأة وقال:هذا مملوكي أو هذه مملوكتي . وقال الآخر : ليس كذا ولكنه أمننا فخرجنا معه . ففي القياس : هما فيء ؛ لأن ما ادعى هو من الملك قد انتفى بتكذيبهما ، وما ادعيا من الأمان قد انتفى بإنكاره . وفي الاستحسان: هما حران مستأمنان يرجعان إذا أحبا؛ لأنهما مع الاختلاف تصادقا على أنه لا سبيل للمسلمين عليهما . والأسباب مطلوبة لاحكامها لا لأعيانها ، فبعد الاتفاق على الحكم لا يعتبر الاختلاف في السبب .

يوضحه: أن اختلاف السبب في الصورة ، فأما في المعنى فالسبب واحد وهو الأمان الثابت لهما تبعًا أو مقصودًا . فهو بمنزلة ما لو أقر أن لفلان عليه الف درهم قرضًا ، وقال المقر له : هي غصب . فإن المال يلزمه لهذا المعنى . ولو كان الذي أخرجهما ذميًّ أو حربيًّ مستأمن وقال : هي أمرأتي. فقالت المرأة : لست بزوجة له ، ولكنه أمنني فأخرجني كانت فيئًا للمسلمين ؛ لأن النكاح لم يثبت لإنكارها ، وقد زعمت أنها خرجت بأمان الذمي أو الحربي ، وذلك باطل

ولو خرج حربي مع مسلمين فقال: أمنني هذان. وكذباه ، فهو في ، ؛ لأنه يدعن عليهما ما لا يعرف سببه ، فلا يصدق إلا بحجة . وقد ثبت حق المسلمين فيه باعتبار الظاهر ، لأنه حربي في دارنا لا أمان له ، فلا يصدق في إبطاله . فإن صدقه أحدهما فهو آمن يرجع إلى دار الحرب إن أحب ؛ لأن الأمان يثبت له من جهة من صدقه بتصادقهما ، وإن لم يثبت من جهة الآخر ، فكأنه ما ادعى إلا على هذا . وفي أمان الواحد كفاية له . وإن قال: أمنني هذا . وكذبه . وقال الآخر : أنا الذي أمنته . وكذبه الحربي ، وثبت كل واحد على مقالته فهو في ، ؛ لأن الأمان لم يثبت له من جهة من ادعاه حين

كل واحد على مقالته فهو فيء . وكذلك لو قال: أمني فلان المسلم . وهو غائب أو ميت .

ولو كان قال بعد هذا الذي أقر له بالأمان : صدقت أنت أمنتني ، وقد غلطت فيما قلت . ففي القياس : هو فيء . وفي الاستحسان : هو آمن إذا لم يصر على ذلك التكذيب . ولو قال الحربي : ما أمنني أحد من المسلمين، لكني خرجت بغير أمان ، بعدما قال له المسلم : أنا أمنتك ، ثم رجع إلى تصديقه ، لم يصدق ، وكان فيتًا .

كذبه ، ولا من جهة من أقر له لتكذيب الحربي إياه . فكان فيئا . بمنزلة ما لو قال المسلم : أنا أمنتك . وقال الحربي : أبطلت ، بل كتب إلي من دار الإسلام رجل بالأمان . لم يصدق وكان فيئا . وكذلك لو قال: أمني فلان المسلم . وهو غائب أو ميت ؛ لأن الأمان لم يثبت له بمجرد دعواه على الغائب والميت ، ومن أقر بالأمان . فقد كذبه الحربي في ذلك . وهذا بخلاف ما تقدم . فهناك الأمان من حهة واحد بعينه ، وإنما الاختلاف بينهما في السبب ، وهنا الاختلاف بينهما فيمن كان الأمان من جهته ، فلا يثبت واحد من الأمرين مع التكذيب ، ولو كان قال بعد هذا الذي أقر له بالأمان : صدقت أنت أمتني ، وقد غلطت فيما قلت . ففي القياس : هو في ء ؛ لأن إقراره له قد بطل بالتكذيب ، فلا يعمل التصديق بعد ذلك . إذ الأمان عقد محتمل للفسخ والتصديق بعد التكذيب ، إنما يعتبر فيما لا يكون محتملاً للفسخ كالنسب والولاء . وفي الاستحسان : هو آمن إذا لم يصر على ذلك التكذيب ؛ لأن الغلط في هذا الباب قد يقع ، فإنه ما رأى من أمنه قبل هذا الوقت ، وبالمرة الواحدة قل ما تثبت معرفته . فإذا تبين له الغلط هناك قد انتفى .

وهو نظير ما لو قال الرجل لامرأة جالسة إلى جنبه: هي أختي من الرضاعة . ثم قال : غلطت ، هي امرأتي . كان مصدقًا في ذلك ، ولم يفرق بينهما . فإن ثبت على ذلك بعد الاستثبات ثم قال بعد ذلك: قد غلطت لايصدق وفرق بينهما للمعنى الذي قلنا .

ولو قال الحربيُّ : ما أمنني أحد من المسلمين ، لكني خرجت بغير أمان ، بعدما قال له المسلم : أنا أمنتك ، ثم رجع إلى تصديقه ، لم يصدق ، وكان فيثًا ؛ لأنه ليس في هذا يوهم الغلط ، فأهم الأشياء عند الحربي الذي يخرج إلى دارنا هو الأمان . وبعدما خرج بأمان مسلم لا يشتبه عليه أصل الأمان . ولو خرج إلى دارنا رجل وامرأة من أهل الحرب ، فشهد مسلمان بأنهما خرجا بأمان بعض المسلمين ، وهما يقولان كذبًا : ما أمننا أحد . ففي قياس قول أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ : المرأة آمنة والرجل في ع . فإن كانا ادعيا ذلك بعد الإنكار ثم شهد المسلمان به قبلت الشهادة . وإن شهد لهما ذميان أو مستأمنان بذلك لم تقبل الشهادة . وبعد شهادة المسلمين لو أرادا الرجوع إلى دار الحرب لم يمنعا من ذلك .

ولو قالا : خرجنا بغير أمان . فشهد لهما شاهدان بأنهما أسلما في دار الحرب قبل أن يخرجا ، وصدقا الشاهدين بذلك ، فإن كان الشاهدان مسلمين فهما حران ، وإن كانا من أهل الذمة فهما رقيقان للمسلمين . ولو

فبعــد إنكار أصل الأمان لا يعتبر تصــديقه ، بخلاف الأول ، فقــد يقع الاشتباه له فيــمن كان أمانه من جهته ، فلهذا يعتبر رجوعه إلى التصديق ويعذر بالغلط في ذلك .

ولو خرج إلى دارنا رجل وامرأة من أهل الحرب، فشهد مسلمان بأنهما خرجا بأمان بعض المسلمين، وهما يقولان كلبًا: ما أمننا أحد. ففي قياس قول أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ : المرأة آمنة والرجل فيء ؛ لأنهما صارا رقيقين في الظاهر، والشهادة على عتق الأمة مقبولة من غير الدعوى بالاتفاق، وعلى عتق العبد كذلك في قولهما، ولا يقبل في قول أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ . فإن كانا ادعيا ذلك بعد الإنكار ثم شهد المسلمان به قبلت الشهادة ؛ لأن هذا تناقض في الدعوى . والتناقض لا يمنع قبول البينة على الحرية . وإن شهد لهما ذميان أو مستأمنان بذلك لم تقبل الشهادة ؛ لأنها تقوم على المسلمين . وبعد شهادة المسلمين لو أرادا الرجوع إلى دار الحرب لم يمنعا من ذلك ؛ لأنه قد ثبت بالحجة أنهما مستأمنان . فإن قبل: هما قد أقرا بالرق على انفسهما في الابتداء، فكيف يتركان ليرجعا حربين؟. قلنا: مستأمنان . فإن قبل: هما قد أقرا بالرق على انفسهما في الابتداء، فكيف يتركان ليرجعا حربين؟. قلنا:

ولو قالا : خرجنا بغير أمان . فشهد لهما شاهدان بأنهما أسلما في دار الحرب قبل أن يخرجا ، وصدقا الشاهدين بذلك ، فإن كان الشاهدان مسلمين فهما حران ، وإن كانا من أهل الذمة فهما رقيقان للمسلمين ؛ لأن شهادة أهل الذمة لا تكون حجة على المسلمين ، وإسلامهما إنما ظهر بعدما صارا فيئًا ، فلا يبطل الرق عنهما . ولو قالا للشاهدين المسلمين: كذبتما، ما أسلمنا قط. أجبرا على الإسلام ؛

قالا للشاهدين المسلمين: كذبتما ، ما أسلمنا قط . أجبرا على الإسلام . فإن أسلما فهما حران . وإن أبيا أن يسلما قتل الرجل وحبست المرأة حتى تسلم . وإن قالا : ما أسلمنا قط . وشهد الشاهدان أنهما أسلما يوم كذا في دار الحرب . فقالا : قد كنا على النصرانية في دار الحرب بعد هذا الوقت . فإنهما يجبران على الإسلام . فإن أسلما فالرجل حر والمرأة في علمسلمين .

ولو أن حربية أسلمت في دار الحرب وعرف إسلامها ، ثم أخذت في الأسراء فقالت : قد ارتددت قبل أن تأخذوني . كانت فيئًا ، وصدقت

لأن شهادة المسلمين عليهما بالإسلام عليهما حجة تامة . فإن أسلما فهما حران . أما على قول أبي يوسف ومحمد ـ رحمهما الله ـ : فهو غير مشكل ، وأما عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ فلأن في هذه الشهادة التزام حق على الرجل ، والمسلمون خصم في ذلك . فإنكاره لا يمنع قبوله البينة بمنزلة ما لو أنكر العتق وهناك من يدعي حقًا من حد قذف أو قيصاص فيما دون النفس . وإن أبيا أن يسلما قتل الرجل وحبست المرأة حتى تسلم ؛ لأنه ثبت بالحجة أنهما حران مرتدان . فلا يجري عليهما شيء في دارنا ولكن الحكم في المرتد والمرتدة ما بينا . وإن قالا : ما أسلمنا قط . وشهد الشاهدان أنهما أسلما يوم كذا في دار الحرب . فقالا : قد كنا على النصرانية في دار الحرب بعد هذا الوقت . فإنهما يجبران على الإسلام ، فإن أسلما فالرجل حر والمرأة فيء للمسلمين ؛ لأنه ظهر بإقرارهما ارتدادهما في دار الحرب وخروجهما إلى دارنا على ذلك . والمرتدة في دار الحرب تسترق ، ولا يبطل الرق عنهما بإسلامهما . وهذا بخلاف الأول فلم تظهر هناك الردة منهما بعدما ثبت إسلامهما إلا في دارنا .

فإن قيل : هناك قد أقرا أيضاً أنهما كانا كافرين بعد الوقت الذي شهد فيه المسلمان عليهما بالإسلام . قلنا : نعم ، ولكنهما ما أقرا بكفر متجدد منهما في تلك الحالة ليجعل ذلك ردة ، إنما أنكرا أصل الشهادة . فأما هنا فقد أقرا بأنهما أظهرا كفراً حادثًا بعد الوقت الذي ثبت فيه إسلامهما بالحجة في دار الحرب . فإن قيل :مع هذا في هذه الشهادة إثبات حرية المرأة فلماذا يعتبر قولهما حتى تجعل أمة بعدما شهد الشهود بحريتها ؟ . قلنا : لأن هذا إقرار منها بالرق على نفسها ، وإقرار المرأة بالرق مقبول ، عنزلة اللقيط إذا كانت أنثى فأقرت بالرق .

ولو أن حربية أسلمت في دار الحرب وعرف إسلامها ، ثم أخذت في الأسسراء فقىالت : قد

لإقرارها على نفسها بالرق . وكذلك لـوكانت مسلمة لحقت بدار الحرب ثم أخذت في الأسراء ، فزعمت أنها لحقت بدار الحرب مرتدة ، فهي أمة ، وإن كذبها أبوها فيما قالت . وكذلك لو أن ذميًا أو ذمية لحقتا بدار الحرب ، ثم أخذا فقالا : خرجنا ناقضين للعهد .كان القول قولهما ، وكانا فيمًا .

ولو أن مسلمة في دار الإسلام حرة معروفة الأبوين تعلق بها رجل وقال : هي أمة لي فقالت: صدقت، قد كنت ارتددت ولحقت بدار الحرب فسباني وأخرجني. فهي أمة له في القياس. وفي الاستحسان : لا تصدق، وهي حرة لا سبيل عليها. وهذا بخلاف ما إذا عرف لحاقها بدار الحرب.

ارتددت قبل أن تأخذوني . كانت فيئًا ، وصدقت لإقرارها على نفسها بالرق . وكذلك لوكانت مسلمة لحقت بدار الحرب مرتدة ، فهي أمة ، وإن كذبها أبوها فيما قالت ؛ لأنها أقرت على نفسها بالرق بسبب ظاهر . فإنها أخذت من دار الحرب ، كذبها أبوها فيما قالت ؛ لأنها أقرت على نفسها بالرق بسبب ظاهر . فإنها أخذت من دار الحرب ، وحكم الشرك ظاهر فيها . وكذلك لو أن ذميًا أو ذمية لحقتا بدار الحرب ، ثم أخذا فقالا : خرجنا ناقضين للعهد ، كان القول قولهما ، ، وكانا فيئًا؛ لأنهما أقرا بالرق على أنفسهما . وكل هذا يوضح ما سبق أن شهادة المسلمين بأنها أسلمت في دار الحرب لا تمنع صحة إقرارها بالرق بعد ذلك بسبب ردتها في دار الحرب .

ولو أن مسلمة في دار الإسلام حرة معروفة الأبوين تعلق بها رجل وقال: هي أمة لي فقالت: صدقت، قد كنت ارتددت ولحقت بدار الحرب فسباني وأخرجني. فهي أمة له في القياس؛ لانهما تصادقا على سبب يوجب الملك له فيها. فيجعل ما تصادقا عليه كالثابت بالمعاينة أو بالبينة.

يوضحه: أنها تقر على نفسها بما يتلفها حكمًا وهوالرق . ولو أقرت على نفسها بما يتلفها حقيقة من قصاص أو رجم وجب قبول قولها ، لأنها مخاطبة . فهنا أولى . وفي الاستحسان: لا تصدق ، وهي حرة لا سبيل عليها ؛ لانها تقر بما لا تملك إنشاءه ، فإن حرية الأصل تثبت لها لحرية الأبوين على وجه لا تملك إبطاله . وهي متهمة فيما أقرت به من السبب ، فإن النساء جبلن على الميل إلى الهوئ ، فلعلها أحبت هذا الرجل وهو لا يرغب فيها بالنكاح فأقرت له بالرق بهذا السبب كاذبة ليحصل مرادها . وهذا بخلاف ما إذا عرف لحاقها بدار الحرب ؛ لأن هناك الظاهر يشهد لهما فيما قالا . فإن المسلمة لا تلحق بدار الحرب ما دامت مصرة على الإسلام عادة .

ولو خرج مسلم من دار الحرب ومعه حربي : رجل أو امرأة . فقال : أمنته بالعربية وأخرجته . وقال الحربي : أبطل ، ولكنه أمنني بالفارسية ، وثبتا على الاختلاف فهو آمن . وكذلك لو اختلفا في الوقت الذي أمنه فيه ، أو في المكان ، أو في الكتاب والرسالة ، والأمان باللسان . ولو قال المسلم : أسلم فخرج معي . وقال الحربي : بل أمنني . فهو في ع . وإن قال :

يوضحه : أن اعتـقادها باطن لا يمكن الوقوف عليه ، فلابد من قبـول قولها فيه . فأمـا لحوقها بدار الحرب فظاهر يمكن الوقوف عليه ، فلا حاجة إلى قبول قولها في ذلك .

تقريره: هو أن دار الحرب دار سبي واسترقاق. فإذا عرفت لحاقها فإنما أصابها من موضع الاسترقاق، فتكون أمة له، ما لم يظهر المانع وهو إسلامها عند الأخذ. فأما دار الإسلام فليس بدار استرقاق بل دار حرية متأكدة، فلا تبطل بمجرد قولها إذا لم يعلم صدقها في ذلك. والذميّة في هذا كالمسلمة. فأما الحر الذميّ إذا قال ذلك ولم يعرف صدقه ولحوقه بدار الحرب ناقبضًا للعهد فعلى قول أبي يوسف ومحمد ـ رحمهم الله تعالى ـ هو والمرأة في ذلك سواء لأن عندهما معنى حق الله ـ تعالى هو المعتبر في حرية الرجل كما في حرية المرأة، ولهذا قبلا الشهادة فيه من غير دعوى. وفي قول أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ هو عبد سواء عرف لحاقه أو لم يعرف. لأن معنى حقه هوالمعتبر في حريته عنده، ولهذا تقبل الشهادة على عتق العبد من غير دعوى. ولأن معنى الميل إلى الهوى منعدم في حق الرجل، وليس في هذا الإقرار معنى حل الفرج بالملك بخلاف إقرار المرأة.

ولو خرج مسلم من دار الحرب ومعه حربي : رجل أو امرأة . فقال : أمنته بالعربية وأخرجته . وقال الحربي : أبطل ، ولكنه أمنني بالفارسية ، وثبتا على الاختلاف فهو آمن ؛ لانهما اتفقا على السبب والحكم ، وإن اختلفا في العبارة ، ولا معتبر بهذا الاختلاف ، خصوصاً في الأمان . فقد ثبت من غير عبارة . وإذا كان الاختلاف في العبارة ، لا يمنع قبول الشهادة فكيف يمنع ثبوت الأمان ؟ . وكذلك لو اختلفا في الوقت الذي أمنه فيه ، أو في المكان ، أو في الكتاب والرسالة ، والأمان باللسان ؛ لانهما اتفقا على ما هو المقصود . والأمان عما يعاد ويكرر . فالاختلاف في هذه الأشياء لا يمنع الحكم على هو المقصود . ولو قبال المسلم : أسلم فخرج معي . وقال الحربي : بل أمنني . فهو فيء ؛ لأن المختلاف هنا بينهما في الحكم المطلوب بالسبب ، فإن المسلم يستفيد الأمان من قبل إيمانه ، والمستأمن إنما يستفيد الأمان من جهة من أمنه ، فمنع اختلافهما لا يثبت واحد من الأمرين .

سألني أن يخرج معي ويكون ذميّا فأعطيته ذلك . وقال الحربي : بل أمنني . فهو آمن هنا . ولو كان مع الحربي المستأمن في دارنا جارية له فأعتقها كان لها أن ترجع إلى دار الحرب . ولو باعها من مسلم أو ذميّ صارت ذمية تبعًا لمولاها . فإن أعتقها لم يكن لها أن ترجع إلى دار الحرب .

ولو وجد بها عيبًا فردها لم يكن له أن يعود بها إلى دار الحرب ، ولكن يجبر على بيعها . فإن كان باعها من مستأمن مثله فاعتقها المشتري فإن كان من أهل دار البائع ، فلها أن تعود إلى دار الحرب كما لو كان البائع أعتقها بنفسه . وإن كان المشتري من أهل دار أخرى لم يكن لها أن تعود إلى

وإن قال: سألني أن يخرج معي ويكون ذميًا فأعطيته ذلك. وقال الحربيّ: بل أمنني. فهو آمن هنا؛ لأنهما اتفقا على الحكم، وهو ثبوت الأمان له من جهة هذا المسلم وإن اختلفا في سببه والمسلم يدعي عليه زيادة وهو احتباسه في دارنا والتزامه الجزية، فلا تثبت تلك الزيادة بمجرد قوله، ويبقى أصل الأمان له باتفاقهما عليه، فيرجع إلى دار الحرب إن شاء. ولو كان مع الحربي المستأمن في دارنا جارية له فأعتقها كان لها أن ترجع إلى دار الحرب؛ لأنها مستأمنة تبعًا له، حتى لو أراد إعادتها إلى دار الحرب كان ممكنًا من ذلك، فبإعتاقه إياها لا يبطل ذلك الحكم.

ولو باعها من مسلم أو ذمي صارت ذمية تبعًا لمولاها ؛ لأنه من أهل دارنا . فإن أعتقها لم يكن له أن ترجع إلى دار الحرب ؛ لأنها بعدما صارت ذمية لا تعود حربية بالعتق . ولو وجد بها عيبًا فردها لم يكن له أن يعود بها إلى دار الحرب ، ولكن يجبر على بيعها ؛ لأنها صارت ذمية بالشراء ، وثبت الملك لمسلم أو ذمي فيها ، فكانت بمنزلة أمة ذمية اشتراها المستأمن . فإن كان باعها من مستأمن مثله فأعتقها المشتري فإأن كان من أهل دار البائع ، فلها أن تعود إلى دار الحرب كما لو كان البائع اعتقها بنفسه ؛ لأن حالهما سواء . وإن كان المشتري من أهل دار أخرى لم يكن لها أن تعود إلى واحدة من الدارين ؛ لأن تبعية البائع انقطعت بالبيع ، وما كان للمشتري أن يخرجها إلى دار نفسه قبل أن يعتقها ، فكذلك بعد العتق لا يكون لها أن ترجع إلى داره . وهذا لأن المستأمن إنما يتمكن من إعادة ما أخرجه من داره ، وهذا لأن المستأمن إنما يتمكن من إعادة ما أخرجه من داره ، وإذا كان هذا الحكم ثابتًا في السلاح ففي الآدمي أولى وإذا ثبت أنها احتبست في دارنا كانت بمنزلة الذمية بعد الاعتاق . وقبل العتاق يجبر على بيعها من المسلمين أو من أهل الذمة كما هو الحكم في الذمية .

واحدة من الدارين . وإن ردها بعيب على البائع فكذلك الجواب .

ولو كان باعها من مسلم فشهد مسلمان أن الحربي كان اعتقها في دارنا قبل أن يبيعها قبلت هذه الشهادة لما فيها من معنى حرمة الفرج ، فيبطل البيع ويرد البائع الشمن على المشتري . فإن أرادت أن تخرج إلى دار الحرب لم تمنع من ذلك . ولو لم يبعها الذي أخرجها ولكنه قال: كانت زوجتي فقهرتها وأخرجتها ، فهي أمة لي . فقالت : كنت زوجة له فخرجت معه غير مقهورة . فالقول قولها . واستوضح هذا بمسلم تحته مسلمة لم يدخل بها إذا زعم أنها ارتدت من الإسلام وجحدت المرأة ذلك . فإنه يفرق بينهما

وإن ردها بعيب على البائع فكذلك الجواب ؛ لأنها بعدما صارت ذمية باعتبار المعنى الذي قلنا لا تعود حربية . ولو كان باعها من مسلم فشهد مسلمان أن الحربي كان أعتقها في دارنا قبل أن يبيعها قبلت هذه الشهادة لما فيها من معنى حرمة الفرج ، فيبطل البيع ويرد البائع الثمن على المستري . فإن أرادت أن تخرج إلى دار الحرب لم تمنع من ذلك ؛ لأن البيع لها ظهر بطلانه ، فقد تبين أنها حرة حربية . فإن قبل : هي تقر بأنها أمة للمسلم ، وأنه لا سبيل لها إلى الرجوع إلى دار الحرب .

قلنا: نعم ، ولكن القاضي حكم ببطلان إقرارها بذلك ، فلا يبقى لإقرارها حكم . ألا ترئ أن المشتري مقر أيضًا بأن الثمن سالم للبائع لأنه كان قبضها ، وذلك لا يمنعه من الرجوع بالثمن على البائع لأن الحاكم حكم بخلاف زعمه . ولو لم يبعها الذي أخرجها ولكنه قال: كانت زوجتي فقهرتها وأخرجتها ، فهي أمة لي . فقالت : كنت زوجة له فخرجت معه غير مقهورة . فالقول قولها ؛ لأن الظاهر شاهد لها . فإنها خرجت وليس عليها أثر القهر . ثم يفرق بينهما إن أسلما بإقراره . فقد أقر أنها صارت أمة له . وذلك مناف للنكاح ، وإقراره حجة عليه . فإن قيل : فقد حكم الإمام هنا بأنها حرة فلماذا يعتبر إقراره بعد ذلك في التفريق بينهما ؟ .

قلنا : لأنه حكم بذلك بمجرد قولها ونوع من الظاهر وذلك لا يوجب تكذيب المقر لا محالة . الا ترى أنه لو أقام البينة على ما ادعى قبلت بينته وقضى بها أمة له ، بخلاف ما سبق فقد حكم هناك بحريتها بحجة تامة . ألا ترى أنه لا تقبل البينة على رقها بعد ذلك . واستوضح هذا بمسلم تحته مسلمة لم يدخل بها إذا زعم أنها ارتدت من الإسلام وجحدت المرأة ذلك . فإنه يفرق بينهما بإقراره ، ولها نصف الصداق ؛ لانه غير مصدق عليها في إبطال حقها ، وإن كان مصدقًا على نفسه ، وكذلك في

بإقراره ، ولها نصف الصداق . فإن قال الإمام : استحلفها ما كان الأمر على ما قلت : فلا يمين عليها في قياس أبي حنيفة \_ رحمه الله تعالى \_ . وعندهما : يستحلفها على ما ادعى من سبب الرق عليها ، فإن نكلت قضى بكونها أمة .

#### ٥٦ ـ باب: من الأمان بغير إذن الإمام وبعد نهي الإمام

وإذا حاصر المسلمون حصنًا فليس ينبغي لأحد منهم أن يؤمن أهل الحصن ولا أحدًا منهم إلا بإذن الإمام. فإن فعل ذلك فهو جائز . وإن رأى أن يؤدب الذي أمنهم فعل . إلا أنه إذا أمنهم على وجه النظر منه للمسلمين

مسألة الحربيّ. فإن قال الإمام: استحلفها ما كان الأمر على ما قلت: فلا يمين عليها في قياس أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى \_ ؛ لأنه يدعي عليها الرق، وأبو حنيفة لا يرئ الاستحلاف في دعوى الرق. وعندهما يستحلفها على ما ادعى من سبب الرق عليها، فإن نكلت قضى بكونها أمة ؛ لأن نكولها بمنزلة إقرارها. ومن أصلهما القضاء بالنكول في دعوى الرق. والله أعلم بالصواب.

### ٦٥ \_ باب : من الأمان بغير إذن الإمام وبعد نهي الإمام

وإذا حاصر المسلمون حصنًا فليس ينبغي لأحد منهم أن يؤمن أهل الحصن ولا أحداً منهم إلا بإذن الإمام؛ لأنهم أحاطوا بالحصن ليفتحوه ، والأمان يحول بينهم وبين هذا المراد في الظاهر . ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يكتسب سبب الحيلولة بين جماعة المسلمين وبين مرادهم ، خصوصاً فيما فيه قهر العدو . ولأن كل مسلم تجب طاعة الأمير عليه . فلا ينبغي أن يعقد عقداً يلزم الأمير طاعته في ذلك إلا برضاه . ولأن ما يكون مرجعه إلى عامة المسلمين في النفع والضرر فالإمام هو المنصوب للنظر في ذلك . فالإفتيات عليه في ذلك يرجع إلى الاستخفاف بالإمام ، ولا ينبغي للرعبة أن يقدموا على ما فيه استخفاف بالإمام . فإن فعل ذلك فهو جائز ؛ لأن علة صحة الأمان ثابت ومتكامل في حق كل مسلم ، على ما أشار إليه رسول الله على قوله : « يسعى بذمتهم أدناهم » . وعلى الإمام أن يكف عن قتالهم حتى ينبذ إليهم بعدما يردهم إلى مامنهم ، وإن كانوا أخرجوا . وإن رأى أن يؤدب

وظهر ذلك للإمام فإنه لا يؤدبه في ذلك . فإن الواحد منهم إذا قال له سراً: أمني على أن أدلكم على عوراتهم ، أو على أن أفتح لك الحصن وخاف إن لم يؤمنه أن يفوته ما وعده من ذلك ، فلا إشكال أن له أن يؤمنه من غير استئمان الإمام.

ولو أن مسلماً أمَّن واحداً منهم على مائة دينار على أن ينزل من حصنه إلى المعسكر . فلما قبض الدنانير وجاء به إلى عسكر المسلمين علم به الإمام فقد أساء المسلم في ذلك وأمانه جائز ، كما لو فعله بغير عوض . ثم ينظر الإمام في ذلك . فإن كان شرط له المسلم أنه آمن حتى يخرجوا من أرض الحرب فالإمام بالخيار ، إن شاء رد الدنانير عليه ورده إلى مأمنه ، وإن شاء وفي بما شرط له وأخذ الدنانير فجعلها غنيمة لأهل العسكر . وإن كان شرط له أن ينزل إلى العسكر فيلقى رجلاً في حاجة له ، ثم يعود إلى حصنه ،

الذي أمنهم فعل ؛ لأنه أساء الأدب حين فعل ما يرجع إلى الاستخفاف بالإمام ، ولو لم يؤدبه اجترأ غيره على مثله ، وذلك يقدح في السياسة وتدبير الإمارة . إلا أنه إذا أمنهم على وجه النظر منه للمسلمين وظهر ذلك للإمام فإنه لا يؤدبه في ذلك ؛ لأنه قصد بفعله توفير المنفعة على المسلمين ، فربما تفوتهم تلك المنفعة لو أخره إلى استطلاع رأي الإمام . وفي مثل هذه الحالة يباح له إعطاء الامان . فإن الواحد منهم إذا قال له سراً : أمني على أن أدلكم على عوراتهم ، أو على أن أفتح لك الحصن وخاف فإن الواحد منهم إذا قال له سراً : أمني على أن أدلكم على عوراتهم من غير استثمان الإمام ؛ لأن الامان في أن لم يؤمنه أن يفوته ما وعده من ذلك ، فلا إشكال أن له أن يؤمنه من غير استثمان الإمام ؛ لأن الامان في مثل هذه الحالة يرجع إلى تحصيل مقصود المسلمين ، وهو يستوجب الشكر على ذلك لا التأديب ، فلا يؤدبه في مثل ذلك الموضع .

ولو أن مسلماً أمن واحلاً منهم على مائة عيار على أن ينزل من حصنه إلى المعسكر. فلما قبض المنانير وجاء به إلى عسكر المسلمين علم به الإمام، فقد أساء المسلم في ذلك وأمانه جائز، كما لو فعله بغير عوض، ثم ينظر الإمام في ذلك. فإن كان شرط له المسلم أنه آمن حتى يخرجوا من أرض الحرب فالإمام بالخيار، إن شاء رد اللنانير عليه ورده إلى مأمنه، وإن شاء وفي بما شرط له وأخذ الدنانير فجعلها غنيمة لأهل العسكر ؛ لأن المعطي للأمان إنما يمكن من أخذ الدنانير بقوة العسكر ، فلا يختص بها ولكن يجعل فعله لذلك كفعل الأمير أو فعل جماعة المسلمين . وإن كان شرط له أن ينزل إلى العسكر فيلقى رجلاً في حاجة له ، ثم يعود إلى حصنه ، فإن الإمام يمضي هذا الأمان ويجعل الدنانير غنيمة لأهل فيلقى رجلاً في حاجة له ، ثم يعود إلى حصنه ، فإن الإمام يمضي هذا الأمان ويجعل الدنانير غنيمة لأهل

فإن الإمام يمضي هذا الأمان ويجعل الدنانير غنيمة لأهل العسكر . فإن لم يعد إلى حصنه حتى فتح الحصن فهو آمن فينا حتى يبلغ مأمنه من أرض الحرب . وكذلك لو كان المسلم آمن أهل الحصن شهراً على مائة دينار وأخذها منهم ، فالإمام بالخيار إن شاء رد الدنانير ونبذ إليهم ، وإن شاء أجاز أمانه ولم يتعرض لهم حتى يمضي شهر ، وأخذ المائة الدنانير فجعلها فينًا للمسلمين .

ولو أن الأمير أمر مناديًا فنادئ في العسكر: إن من أمن منكم أهل الحصن أو واحدًا منهم فأمانه باطل ، ثم أمنهم مسلم بجعل أو بغير جعل فأمانه جائز. ثم أهل الحرب لا يعلمون هذا النهي ، فلولم يصلح أمان هذا المسلم بعد هذا النهي رجع إلى الغرور وهو حرام . إلا أن للأمير أن يؤدب

العسكر ؛ لأن معنى النظر هنا متعين في تنفيذ هذا الأمان . فإنه آمن فينا حتى يعود إلى حصنه ، فإن رد عليه الدنانير فلا فائدة للمسلمين في ردها بخلاف الأول . فإن لم يعد إلى حصنه حتى فتح الحصن فهو آمن فينا حتى يبلغ مأمنه من أرض الحرب . ولا فائدة في رد الدنانير عليه ، ولكن لا يتعرض له حتى يصل إلى مامنه ، والدنانير فيء لاهل العسكر . وكذلك لو كان المسلم أمن أهل الحصن شهراً على مائة دينار وأخذها منهم ، فالإمام بالخيار إن شاء رد الدنانير ونبذ إليهم ، وإن شاء أجاز أمانه ولم يتعرض لهم حتى يمضي شهر ، وأخذ المائة الدنانير فجعلها فينًا للمسلمين ؛ لأن في كل جانب توهم المنفعة عسى ، فإنه إن طمع في فتح الحصن قبل مضي شهر فالمنفعة في رد الدنانير ، وإن لم يطمع في ذلك فالمنفعة في أخذ الدنانير وإمضاء الأمان . فلهذا يخير الإمام في ذلك . ولو أن الأمير أمر مناديا فنادئ في العسكر : إن من أمن منكم أهل الحصن أو واحداً منهم فأمانه باطل ، ثم أمنهم مسلم بجعل أو فنادئ في العسكر : إن من أمن منكم أهل الحصن أو واحداً منهم فأمانه باطل ، ثم أمنهم مسلم بجعل أو الأمان لكل مسلم ثابتة شرعًا كولاية الشهادة ، ولا تنعدم هذه الولاية بنهي الإمام . ثم أهل الحرب لا يعلمون هذا النهي ، فلولم يصلح أمان هذا المسلم بعد هذا النهي رجع إلى الغرور وهو حرام . إلا أن للأمير أن يؤدب الذي أمن بالجبس والعقوبة إن كان لم يؤمنهم على وجه النظر للمسلمين ؛ لأن إساءة للأمير أن يؤدب الذي أمن الخبس والعقوبة إن كان لم يؤمنهم على وجه النظر للمسلمين ؛ لأن إساءة الأمير أن يؤدب الذي أمن الخبس والعقوبة إن كان لم يؤمنهم على وجه النظر للمسلمين ؛ لأن إساءة الأدب هاها أبلغ منها في الفصل الأول ، فإنه جاهر بمخالفة الإمام فيستوجب الحبس والعقوبة بهذا .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢٠١/٢ ] .

الذي أمن بالحبس والعقوبة إن كان لم يؤمنهم على وجه النظر للمسلمين . فإن أمر بأن ينادي أهل الحصن أو يكتب إليهم أو يرسل إليهم رسولا : إن أمنكم واحد من المسلمين فلا تغتروا بأمانه ، فإن أمانه باطل ، ثم أمنهم رجل فنزلوا على أمانه ، فهم في ع . ولو كان قال لهم : لا أمان لكم إن أمنكم رجل مسلم حتى أؤمنكم أنا . ثم أتاهم مسلم فقال : إني رسول الأمير إليكم ، قد أمنكم . فنزلوا على ذلك . فهم آمنون وإن كان الرجل كذب في ذلك . فإن كان الأمير قال لهم : لا أمان لكم إن أمنكم مسلم أو أتاكم ذلك . فإن كان الأمير قال لهم : لا أمان لكم إن أمنكم مسلم أو أتاكم

فإن أمر بأن ينادي أهل الحصن أو يكتب إليهم أو يرسل إليهم رسولا : إن أمنكم واحد من المسلمين فلا تغتروا بأمانه ، فإن أمانه باطل ، ثم أمنهم رجل فنزلوا على أمانه ، فهم في و ( ) . لا باعتبار أن أمان المسلم لا يصح بعد هذا النهي ، ولكن لأن هذا القول من الإمام بمنزلة النبذ إليهم ، وكما يصح نبذه إليهم بعد الأمان يصح قبل الأمان ، إذ المقصود بالنبذ دفع الغرور. وذلك ينتفي في الوجهين جميعا ، إذا كان النبذ لو طرأ على الأمان دفع ثبوت حكمه ، فإذا اقترن بالأمان منع ثبوت حكمه . بخلاف الأول ، فهناك لا علم لأهل الحرب بنهي الأمير ، والنبذ إليهم لم يتحقق ما لم يعلموا به . وإنما صح النبذ قبل الأمان دفعاً للضرر عن المسلمين . فإنه لو لم يصح ذلك تمكن بعض فساق المسلمين أن يحول بينهم وين فتح حصونهم بأن يؤمنهم كلما نبذ الأمير إليهم مرة بعد مرة ، فلا يظفرون بحصن أبداً . فلدفع هذا الضرر صح النبذ إليهم قبل الأمان للإعذار والإنذار . ولو كان قال لهم : لا أمان لكم إن أمنكم رجل مسلم حتى أؤمنكم أنا. ثم أتاهم مسلم فقال: إني رسول الأمير إليكم ، قد أمنكم . فنزلوا على ذلك . فهم آمنون . وإن كان الرجل كذب في ذلك ( ) ؛ لأن عبارة الرسول كعبارة المرسل .

فإن قيل : هذا إذا ثبتت الرسالة ، فأما إذا كذب فلا يمكن أن تجعل عبارته كعبارة الأمير ، لأنه لم يرسله ، ولا يمكن تصحيح الأمان لهم من جهته ، لأنه لو قال أمنتكم لا يصح ، فينبغي أن يكون أمانه باطلاً . قلنا : نعم ، ولكن حين أخرج الكلام مخرج الرسالة فقد تحقق معنى الغرور ، إذ لا طريق لهم إلى الوقوف على حقيقة كلامه أنه صادق في ذلك أو كاذب . وإذا كان عقله ودينه يدعوه إلى الصدق ويمنعه من الكذب وسعهم أن يعتمدوا على هذا الظاهر ، فلو لم يصحح الأمان أدى إلى الغرور بخلاف ما إذا أضاف الأمان إلى نفسه . فإن كان الأمير قال لهم : لا أمان لكم إن أمنكم مسلم أو

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٠١ ] .

برسالة مني ، حتى آتيكم أنا فأؤمنكم بنفسي . والمسألة بحالها فهم فيء .

ولو أن مسلمًا وادع أهل الحرب سنة على ألف دينار جازت موادعته ، ولم يحل للمسلمين أن يغزوهم ، وإن قتلوا واحدًا منهم غرموا ديته. وإن لم يعلم الإمام بذلك حتى مضت سنة أمضى موادعته وأخذ المال فجعله في بيت المال . وإن علم بموادعته قبل مضي السنة ، فإنه ينظر في ذلك فإن كانت

أتاكم برسالة مني ، حتى آتيكم أنا فأؤمنكم بنفسي . والمسألة بحالها فهم فيء (١) ؛ لأن هذا بمنزلة النبذ لكل أمان إليهم إلا أمانا يسمعونه من لسانه . ولأن دفع الضرر عن المسلمين واجب ، ولا طريق للأمير في دفع الضرر عنهم إلا ما فعله من التقدمة إليهم ، فلو لم يصحح ذلك أدئ إلى أن يتمكن الفاسق من إفساد الجهاد على المسلمين ، وذلك لا يجوز . إلا أن في هذا الفصل إن كان الأمير هو الذي أرسل إليهم ليبلغهم الأمان ففعل فهم آمنون . لأن عبارة الرسول كعبارة المرسل فكأنه أمنهم بنفسه ، وهو بما تقدم إليهم قصد أن يمنعهم من الاعتماد على خبر من يزعم أنه رسول كاذبًا ولا يمنعهم من الاعتماد على خبر من يزعم أنه رسول كاذبًا لدفع الضرر عن المسلمين ، وهذا لا يوجد فيما إذا كان الرسول صادقًا .

يوضحه : أنه إذا أرسل إليـهم بعد تلك المقالة ، فلملك رجوع منه عن تلك المقــالة ، ورجوعه صحيح .

ألا ترىٰ أنه لو قال لهم : إذا أمنتكم فأماني باطل . ثم أمنهم بعد ذلك كان ذلك أمانًا صحيحًا. باعتبار أن هذا رجوع عما قاله لهم ، وذلك القول ما كان ملزمًا إياه شيئًا فيصح رجوعه عنه .

ولو أن مسلماً وادع أهل الحرب سنة على ألف دينار جازت موادعته ، ولم يحل للمسلمين أن يغزوهم ، وإن قتلوا واحداً منهم غرموا ديته (٢) ؛ لأن أمان الواحد من المسلمين بمنزلة أمان جماعتهم . وإن لم يعلم الإمام بذلك حتى مضت سنة أمضى موادعته وأخذ المال فجعله في بيت المال ؛ لأن منفعة المسلمين متعينة في إمضاء الموادعة بعد مضي المدة ، فهو بمنزلة العبد المحجور إذا أجر نفسه وسلم من العمل ، فإنه ينفذ العقد وتكون الأجرة للمولى . وإن كان لو علم به المولى قبل مضي المدة كان متمكناً من فسخ الإجارة ثم إنما أخذ هذا المال منهم بقوة المسلمين ، فإن خوف أهل الحرب من جماعة المسلمين لا من واحد منهم في الحذا يأخذ المال منهم فيجعله في بيت المال معدا لنوائب المسلمين . وإن

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٠١/٢ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر بدائع الصنائع [ ١٠٨/٧] .

المصلحة في إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأخذ المال فجعله في بيت المال . وإن رأى المصلحة في إبطالها رد المال إليهم ثم نبذ إليهم وقاتلهم . فإن كان مضى نصف السنة، ففي القياس يرد نصف المال ويمسك النصف للمسلمين . وفي الاستحسان: يرد المال كله . وإن كانوا وادعوه ثلاث سنين ، كل سنة بألف دينار ، وقبض المال كله ، ثم أراد الإمام نقض الموادعة بعد مضي سنة فإنه يرد عليهم الثلثين .

علم بموادعته قبل مضى السنة ، فإنه ينظر في ذلك فإن كانت المصلحة في إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأخذ المال فجعله في بيت المال ؛ لأن له أن ينشئ الموادعة بهــذه الصفة إذا رأى المصلحة فيــها ، فلأن بمضيها كان أولئ . وإن رأى المصلحة في إيطالها رد المال إليهم ثم نبذ إليهم وقاتلهم ؛ لأن أمان المسلم كان صحيحًا والتحرز عن الغدر واجب . فإن كمان مضى نصف السنة ، ففي القياس يرد نصف المال ويمسك النصف للمسلمين . اعتبارًا للبعض بالكل وقياسًا للموادعة ، في مدة معلومة بعوض معلوم . وقياسًا على الإجارة وهناك إذا انفسخ العقد في بعض المدة يسـقط من الأجر بحساب ما بقي ، ويتقرر بحساب ما مضى . وفي الاستحسان : يرد المال كله ؛ لأنهم ما الـتزموا المال إلا بشرط أن يسلم لهم الموادعة في جميع المدة والجـزاء إنما يثبت باعتبار الشرط جملة ، ولا يـتوزع على أجزائه . وكلمة على للشرط حقيقة . والموادعة في الأصل ليست من عقود المعاوضات ، فبجعلنا هذه الكلمة فيها عاملة بحقيقتها . فإذا لم يسلم لهم الموادعة سنة كاملة وجب رد المال كله عليهم . وهذا لأنه ربما يكون خوفهم من بعض المدة دون البعض ، فإنهم يأمنون في الشــتاء أن يأتيهم العدو ، وإنما يخافون ذلك في الصيف . فـإذا نبذ إليهم في وقت خوفـهم ، ومنعهم بعض المال ، لم يحصل شيء من مـقصودهم بهـذا الشرط ، وذلك يؤدي إلى الغرور ، فلهذا يـرد المال إن نبذ إليـهم قبل مـضي المدة . وإن كانوا وادعوه ثلاث سنين ، كل سنة بألف دينار ، وقبض المال كله ، ثم أراد الإمام نقض الموادعة بعد مضي سنة فإنه يرد عليهم الثلثين ؛ لأن الموادعة كانت هاهنا بحرف الباء ، وهو يصحب الأعواض ، فيكون المال عوضًا ، فينقسم على المعوض باعتبار الأجزاء ، كيف وقد فرق العقود هاهنا بتفريق التسمية حيث قال: كل سنة بألف دينار . بخلاف الأول فهناك العقد واحد في جميع السنة ، والمال مذكور بحرف على ، وهو حرف الشرط .

فإن قـيل : آليس أن في الإجارة بين أن يقـرن بالبدل حـرف الباء أو حرف على فـي أنه يتوزع البدل على المدة ، وكذلك في باب البـيع ، فلماذا فرق بينهما هنا ؟ قلنا : لأن البيع والإجـارة معاوضة

ولو حاصر المسلمون حصنًا فقال أميرهم لأهل الحصن : إني لعلي أن أؤمنكم ، فمتى أمنتكم فأماني باطل . أو قال : فلا أمان لكم أو فقد نبذت إليكم ، ثم أمنهم . فأمانه باطل كما قال .

باعتبار الأصل ، ولا يحتمل التعليق بالشرط ، وأما الموادعة فليست بمعاوضة باعتبار الأصل ، وإنما تصير معاوضة عند التصريح بحرف الباء الذي يصحب الأعواض وهي تحتمل التعليق بالشرط . فإذا ذكر فيها حرف الشرط كان محمولاً على الشرط حقيقة وبهذا الفصل يستدل أبو حنيفة فيما إذا قالت المرأة لزوجها : طلقني ثلاثًا على ألف درهم فطلقها واحدة ، أنه لا يجب شيءمن المال ، بخلاف ما إذا قالت : بألف درهم ؛ لأن الطلاق يحتمل التعليق بالشرط ليس بمعاوضة ، باعتبار الأصل ، فيفصل فيه بين حرف الباء وعلى كما في الأمان . ولكنهما قالا : الخلع معاوضة وما هو المقصود لها \_ وهو زوال ملكه عنها \_ يحصل بالواحدة ، فرجحنا معنى المعاوضة فيه بخلاف الأمان على ما قررنا .

ولو حاصر المسلمون حصنًا فقال أميرهم لأهل الحصن: إني لعلي أن أؤمنكم ، فمتى أمنتكم فأماني باطل . أو قال : فلا أمان لكم أو فقد نبذت إليكم ،ثم أمنهم . فأمانه باطل كما قال (١١) ؛ لأنه بين لهم على وجه انتفى شبهة الغرور من كل وجه . وهو بما تقدم من الكلام يصير كأنه نبذ إليهم الأمان الذي يكون منه .

فإن قيل : لماذا لم يجعل إقدامه على الأمان رجوعًا عن تلك المقالة كما في المسألة المتقدمة ؟ قلنا : هناك في الوضع زيادة هو أنه أمنهم بعد مقالته وقال : قد أبطلت قولي لكم أنه لا أمان لكم . فهذا البيان يظهر أنه رجوع . فأما هنا فليس في كلامه ما يدل على الرجوع عن المقالة الأولى بل ما يدل على تحقيقها . ألا ترى أنه لوقال لهم : إني أقاتل أهل هذا الحصن معكم ، وقد دعوتهم إلى أن أؤمنهم فلم يجيبوني . فأنا أريد أن أظهر لكم الأمان ،لعلي إذا دعوتهم أجابوني . وهذا الأمان الذي أظهره لكم باطل وزور فلا تغتروا به ثم أمنهم كان ذلك باطلاً . وهذا لأن الأمان مما يحتمل النقض ، فإذا أعلمهم أن تكلمه به باطل ثم تكلم بعد ذلك فهو بمنزلة من لم يتكلم به . ونظائر هذا في فصول التلجئة في البيع وغيره . وقد بيناه في كتاب الإكراه والإقرار .

وذكر بعد هذا باب المنزول على الحكم وقد بسينا تمام شرح هذا البساب فسيمسا أمليناه من شسرح الزيادات

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٠١/٢ ] .

# ٦٦ ماب: الحكم في أهل الحرب إذا نزلوا على حكم رجل من المسلمين

قال: وإذا نزل أهل حصن قد حوصروا فيه على حكم رجل من المسلمين فذلك جائز لقوله -عليه السلام-: «ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم احكموا فيهم». ولأن الروايات اختلفت في نزول بني قريظة على الحكم. فذكر بعض أهل المغازي أنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ \_ رضي الله عنه \_ ابتداءً. فإن النبي -عليه السلام- لما حاصرهم خمس عشرة ليلة وكان قال لهم في الابتداء \_ حين أخبره علي \_ رضي الله عنه \_ أنهم يسبونه \_ : «يا إخوة القردة والخنازير! أتسبونني؟ انزلوا على حكم الله وحكم رسوله». فقالوا: لا يا أبا القاسم! ما كنت فحاشاً. ثم لما طال عليهم الأمر. عرض عليهم أن ينزلوا على حكم من شاءوا من المسلمين. وكانوا حلفاء الأوس قبل مبعث رسول الله ، وكان سعد بن معاذ سيد الأوس ، فرضوا بالنزول على حكمه رجاء أن يحسن إليهم لما كان بينه وبينهم في الجاهلية. فأنزلهم رسول الله على حكمه

## ٦٦ \_ باب : الحكم في أهل الحرب إذا نزلوا على حكم رجل من المسلمين

قال: وإذا نزل أهل حصن قد حوصروا فيه على حكم رجل من المسلمين فذلك جائز لقوله عليه السلام: « ولكن أنزلوهم على حكمكم ، ثم احكموا فيهم » . ولأن الروايات اختلفت في نزول بني قريظة على الحكم . فذكر بعض أهل المغازي أنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ ـ رضي الله عنه ـ ابتداء . فإن النبي – عليه السلام – لما حاصرهم خمس عشرة ليلة وكان قال لهم في الابتداء ـ حين أخبره علي ـ رضي الله عنه ـ أنهم يسبونه ـ : « يا إخوة القردة والخنازير ! أتسبونني ؟ انزلوا على حكم الله وحكم رسوله » . فقالوا : لا يا أبا القاسم ! ما كنت فحاشاً . ثم لما طال عليهم الأمر . عرض عليهم أن ينزلوا على حكم من شاءوا من المسلمين . وكانوا حلفاء الأوس قبل مبعث رسول الله وكان سعد بن معاذ سيد الأوس ، فرضوا بالنزول على حكمه رجاء أن يحسن إليهم لما كان بينه وبينهم في الجاهلية . فأنزلهم رسول الله على حكمه . فهذا يدل على أنه لا بأس بأن ينزلهم على حكم رجل من المسلمين .

والأشهر أنهم نزلوا على حكم رسول الله -عليه السلام- . ثم جعل رسول الله -عليه السلام- الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ برضاهم . فإنما فعل ذلك لأن الأنصار أحاطوا برسول الله فكلموه في شأنهم على سبيل الشفاعة. فأراد رسول الله ﷺ مراعاة قلوبهم فقال: ألا ترضون أن يحكم فيكم رجل منكم ؟ قالوا: نعم، قال : فذاك إلى سعد بن معاذ . وإنما جعل ذلك إليـه لأنه كان أصـابه سهم يوم الخـندق فقطع أكـحله . وكان لا يرقــا الدم. فدعا وقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئًا فأبقني لذلك فلا شيء أحب إليَّ من قـتال قوم أخرجوا رسـولك من بين أظهرهم . وإن لم تبق من ذلك شيئًا فاجعل هذا سبب شـهادتي ، ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة . فلما دعا بذلك رقاً الدم . وإنما تكلم بهذا الدعاء لأنه كان أتى بني قـريظة بأمر رسـول الله ﷺ مع جمـاعة من رءوس الأنصـار حين أخبر أنهم نقضوا العهد ليدعوهم إلى تجديد العهد . فأغلظوا له القول وشتموه . فانتصرف عنهم وهو يقول : أتشتموني ؟ بيننا وبينكم أهم من الشتم وهو السيف . فلما هزم الله الأحزاب وحاصر المسلمون بني قريظة دعا هو بهـذا الدعاء . فلمـا نزلت بنو قريظة على حكم رسـول الله جعل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ، وهو كان مريضًا في مسجد رسول الله .

والأشهر أنهم نزلوا على حكم رسول الله على السلام - . ثم جعل رسول الله - عليه السلام الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ برضاهم . فإنما فيعل ذلك لأن الأنصار أحاطوا برسول الله فكلموه في شأنهم على سبيل الشفاعة . فأراد رسول الله هلى مراعاة قلوبهم فقال: ألا ترضون أن يحكم فيكم رجل منكم ؟ قالوا: نعم، قال : فذاك إلى سعد بن معاذ . وإنما جعل ذلك إليه لأنه كان أصابه سهم يوم الخندق فقطع أكحله . وكان لا يرقأ الدم . فدعا وقال : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئًا فأبقني لذلك . فلا شيء أحب إلى من قتال قوم أخرجوا رسولك من بين أظهرهم . وإن لم تبق من ذلك شيئًا فاجعل هذا سبب شهادتي ، ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة . فلما دعا بذلك رقاً الدم . وإنما تكلم بهذا الدعاء لأنه كان أتى بني قريظة بأمر رسول الله على مع جماعة من رءوس الأنصار حين أخبر أنهم نقضوا العهد ليدعوهم إلى تجديد العهد. فأغلظوا له القول وشتموه. فانصرف عنهم وهو يقول: أتشتموني ؟ بيننا وبينكم أهم من الشتم وهو السيف . فلما هزم الله الأحزاب وحاصر المسلمون بني قريظة دعا هو بهذا الدعاء . فلما نزلت بنو قريظة على حكم رسول الله جعل الحكم فيهم إلى سعد بن قريظة دعا هو بهذا الدعاء . فلما نزلت بنو قريظة على حكم رسول الله جعل الحكم فيهم إلى سعد بن معذن ، وهو كان مريضاً في مسجد رسول الله ، فأناه الأنصار وحملوه على حمار ليأتوا به معسكر رسول معاذ ، وهو كان مريضاً في مسجد رسول الله ، فأناه الأنصار وحملوه على حمار ليأتوا به معسكر رسول

فأتاه الأنصار وحملوه على حمار ليأتوا به معسكر رسول الله. فجعلوا يكلمونه في الطريق ويقولون: حلفاؤك ومواليك، أمكنك الله منهم فأحسن إليهم. وقد علمت أن رسول الله -عليه السلام- يحب الإحسان والإبقاء. وقد علمت ما فعل عبد الله بن أبي في تخليص حلفائه من بني قينقاع، وأنت أحق بذلك منه. فلما أكثروا من ذلك مسح لحيته بيده وقال: لقد آن لسعد أن لا يأخذه في الله لومة لائم، فقالوا فيما بينهم: هلكت قريظة والله. فانصرفوا عنه إلى مجلس رسول الله قال للأنصار:

الله . فجعلوا يكلمونه في الطريق ويقولون : حلفاؤك ومواليك ، أمكنك الله منهم فأحسن إليهم . وقد علمت أن رسول الله عليه السلام - يحب الإحسان والإبقاء . وقد علمت ما فعل عبد الله بن أبي في تخليص حلفائه من بني قينقاع ، وأنت أحق بذلك منه . فلما أكثروا من ذلك مسح لحيته بيده وقال : لقد أن لسعد أن لا يأخذه في الله لومة لاثم ، فقالوا فيما بينهم : هلكت قريظة والله . فانصرفوا عنه إلى مجلس رسول الله قال الأنصار : قوموا لسيدكم (١٠) . فأنزلوه .

<sup>(</sup>١) استدل به علمن جواز القيام ، وقد احتج به النووي في كتاب القيام . ونقل عن البخاري ومسلم ، وأبي داود أنهم احتجوا به . ولفظ مسلم : لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثًا أصح من هذا . وقد اعترض عليه الشيخ أبو عبىـدالله بن الحاج فقال مــا ملخصه : لو كان القــيام المأمور به لسعد هو المتنـــارع فيه لما خص به الأنصار ، فإن الأصل في أفعال القرب التعميم ، ولو كـان القيام لسعد على سبيل البر والإكرام لكان هو اول من فعله وأمر به من حـضر من أكابر الصحابة ، فلما لم يأمـر به ولا فعله ولا فعلوه ، دل ذلك علمن أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيــه النزاع ، وإنما هو لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض كما جاء في بعض الروايات ، ولأن عادة العرب أن القبيلة يخدم كسبيرها ، فلذلك خص الأنصار بذلك دون المهاجرين مع أن المراد بعض الأنصار لا كلهم ، وهم الأوس منهم ، لأن سمعد بن معاذ كان سميدهم دون الحزرج وعلميٰ تقدير تسليم أن القيام المأمور به حينئذ لم يكن للإعانة فليس هو المتنارع فيه بل لأنه غائب قدم والقيام للغائب إذا قدم مشروع ، قال : ويحتمل أن يكون القـيام المذكور إنما هو لتهنئة سعد بما حصل له من تلك المنزلة الرفيعــة في تحكيمه والرضا بما يحكم به ، والقيــام لاجل التهنئة مشروع أيضًا ، وقــال التوريشتي في شرح المصابيح : معنى قوله : « قــوموا إلى سيــدكم » أي :إلى إعانته وإنزاله من دابتــه ، ولو كان المراد التعظيم لقال : قوموا لسيدكم ، وتعقبه الطيبي : بأنه لا يلزم من كونه ليس للتعظيم أن لا يكون للإكرام ، وما اعتل به من الفرق بين إلى واللام ضعيف ، لأن إلى في هذا المقام أفخم من اللام ، كأنه قيل : قوموا وامشوا إليه تلقيًا وإكرامًا ، وهذا مأخوذ من ترتب الحكم على الوصف المناسب المشعر بالعلية ، فإن قوله: سيدكم ، علة للقيام له ، وذلك لكونه شريقًا عليَّ القلر . وقال البسيهقي : القيام على وجه البر والإكرام جائز كقيام الأنصار لسعد ،وطلحة لكعب ولا ينبغي لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك حتى أن ترك القيام له حنق عليه أو عاتبـه أو شكاه ، قال أبو عبد الله : وضابط ذلك أن كل أمـر ندب الشرع المكلف بالمشي إليه فتأخر حتى قدم المأمور لاجله ، فالقيام إليه يكون عوضًا عن المشي الذي فات .انظر : فتح الباري [١١/ ٥٤ ] .

قوموا لسيدكم ، فأنزلوه . فلما جلس بين يدي رسول الله قال: قد جعلت الحكم فيهم إليك فاحكم فيهم ، فأقبل سعد عليهم وقال : عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيكم ما حكمت ؟! . قالوا : نعم ، ثم قال للناحية التي فيها رسول الله -عليه السلام -، وهو معرض إجلالاً لرسول الله ، وعلى من هنا بمثل ذلك ؟! . فقال رسول الله ومن معه : نعم ، قال سعد : فإني حكمت فيهم بأن تقتل الرجال ، وتسبئ النساء والذرية وتقسم الأموال . فقال -عليه السلام -: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ، أي سبع سموات . وهكذا روي في بعض الروايات .

وذكر في بعض الروايات أن سعدًا حكم يومئذ بأن يقتل من جرت عليه

جلس بين يدي رسول الله قبال: قد جعلت الحكم فيهم إليك فاحكم فيهم. فأقبل سعد عليهم وقال: عليكم عهد الله ومشاقه أن الحكم فيكم ما حكمت؟! . قالوا: نعم ، ثم قال للناحية التي فيها رسول الله ومن عليه السلام- ، وهو معرض إجلالاً لرسول الله ، وعلى من هنا بمثل ذلك؟! . فقبال رسول الله ومن معه : نعم ، قال سعد : فإني حكمت فيهم بأن تقتل الرجال ، وتسيى النساء والذرية وتقسم الأموال . فقال عليه السلام : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ، أي سبع سموات . وهكذا روي في بعض الروايات (۱) . ففي هذا دليل أنهم إذا نزلوا على حكم رجل فجعل الحكم إلى غيره برضاهم أنه يجوز ، وليس له أن يجعل الحكم إلى غيره بغير رضاهم ، لأن سعداً أخذ عليهم العهد بين يدي رسول الله عليه السلام . وهذا رسول الله عليه السلام - ليسترضيهم بذلك ، ولم ينكر ذلك عليه رسول الله عليه السلام . وهذا لأن الناس يتفاوتون في الرأي ، وهذا الحكم مما يحتاج فيه إلى الرأي . فرضاهم بحكم شخص لا يكون رضا بحكم مشخص آخر ، حتى إذا جعله إلى غيره بغير رضاهم فحكم بشيء لم ينفذ حكمه إلا أن يجيزه المحكم الأول بعد ما يعلم به ، فحيئذ ينفذ . لان إجازته بمنزلة إنسائه . ولانه إنما تم الحكم برأيه وقد رضوا بذلك ثم إن حكم المحكم فيهم بأن يقتل المقاتلة أو بأن يجعلوا ذمة أو بأن يجعلوا فينًا فذلك كله نافذ ، استدلالاً بما حكم به سعد . وذكر في بعض الروايات أن سعداً حكم يعبعلوا فيناً فذلك كله نافذ ، استدلالاً بما حكم به سعد . وذكر في بعض الروايات أن سعداً حكم يعبعلوا فيناً فذلك كله نافذ ، استدلالاً بما حكم به سعد . وذكر في بعض الروايات أن سعداً حكم به سعد . وذكر في بعض الروايات أن سعداً حكم به سعد .

<sup>(</sup>۱) قصة تحكيم سعد في بني قريظة .أخرجها: البخاري في المغازي [ ٧/ ٤٧٥ ] الحديث [ ٤١٢٢ ] وفي الاستشذان [ ١٣٨٩ / ١ الحديث [ ١٧٦٩ / ١ ] ، ومسلم في الجهاد [ ٣/ ١٣٨٩ ] الحديث [ ١٧٦٩ / ١ ] الحديث والترسذي في السيسر [ ٢/ ١٣١ ] الحديث [ ١٥٨٧ ] والدارسي في السيسر [ ٢/ ٣١١ ] الحديث [ ٢٠٥٧ ] ، والإمام أحمد في مسنده [٣/ ٢٧] الحِديث [١١٥٤ ] ، والبيهقي في الكبرئ [٩/ ١٦٤ ] . كتاب السير الحديث [ ١٨١٨ ] وانظر : البداية والنهاية لابن كثير [٤/ ١٢٨ ] . .

الموسى . وبه يستدل من يقول بأن البلوغ باعتبار نبات العانة . ولسنا نقول بهذا . أنه لما حكم سيهم سيقوا حتى حبسوا في دار بنت الحارث النجارية وأمر بهم أن يُكتفوا . قال : ثم جلس رسول الله على لبني قريظة حتى قتل من قتل منهم بين يدي رسول الله في من قتل منهم بين يدي رسول الله في المغازي : حيي بن أخطب ، وكعب بن أسيد ، وجماعة . فلما انتصف النهار قال النبي -عليه السلام- : لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح . قيلوهم واسقوهم حتى يبردوا ثم اقتلوا من بقي منهم . وذكر عن عمر - رضي الله عنه ـ أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن اقتلوا من جرت عليه الموسى ، ولا

يومئذ بأن يقتل من جرت عليه الموسى . ويه يستدل من يقول بأن البلوغ باعتبار نبات العانة. ولسنا نقول بهذا ؛ لأن نبات العانة يختلف فيه أحوال الناس . ألا ترى أن ذلك يبطئ في الأتراك ويسرع في الهنود فـلا يمكن أن يجـعل حكمًا . وتأويل هذا أنه علم بإخـبـار رسول اللـه إياه من طريق الوحي أن ذلك علامة بلوغ بني قـريظة . وإنما حكم بذلك لأن من جرت عليه الموسى منهم كـان مقاتلاً . وإنما حكم بقتل مـقاتلهم . والمقاتل يقـتل بالغًا كان أو غير بالغ . ولكن الأول أصـح لأن غير البالغ إنما يقـتل قبل الأسر إذا قاتل ، فأما بعد ما أسر فلا يقتل . ثم ذكر : أنه لما حكم فيهم سيقوا حتى حبسوا في دار بنت الحارث النجارية وأمر بهم أن يُكتَّفُوا . وهكذا ينبغي أن يصنع بالأسراء. قــال الله ــ تعالى ــ ﴿ حتى إذا اثختتموهم فشدوا الوثاق ﴾ [ محمد : ٤ ] . قال : ثم جلس رسول الله ﷺ لبني قريظة حتى قتل من قـتل منهم في يوم صائف . وسـمي بمن قـتل منهم بين يدي رسول الـله في المغازي : حـيى بن أخطب، وكعب بن أسيد، وجماعة . فلما انتصف النهار قال النبي - عليه السلام- : لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح . قيلوهم واسقوهم حتى يبردوا ثم اقتلوا من بقي منهم . وفي المغازي ذكر أن رسول الله- عليه السلام- قام وقال لسعــد بن معاذ : شأنك ومن بقي منهم . وكان الذين يلون قتلهم علي ابن أبي طالب والزبير بن العوام . فقتلوا عند مـوضع دار ابن أبي الجهم . فسالت دماؤهم حتى بلغ أحجـار الزيت . ولم يبين في الكتـاب عدد من قتل منهم . وقــد اختلفت الروايات فــيه ،فـأظهر الروايتين أنهم قتلوا سبـعمائة رجل منهم . وقال مقـاتل : قتلوا أربعمائة وخمسين . وكــان عدد السبي ستمائة وخمسين فكان كل من يشك في أمره يكشف عن عانته ، على ما قال عطية القرظى : شكوا في أمري يومئذ فكشفوا عن عانتي ، فإذا أنا لم أنبت ، فجعلوني في الذرية . وذكر عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه كـتب إلى أمراء الأجناد أن اقتـلوا من جرت عليه الموسـي ، ولا تسبوا إلينا من الـعلوج أحلاً .

تسبوا إلينا من العلوج أحدًا . وذكر عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ قال : عرضت على رسول الله يوم أحد وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، فردني. ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني في المقاتلة .

وإنما نهى عن ذلك على سبيل النظر للمسلمين حتى لا يقصدوهم بسوء . ألا ترى أنهم حين لم يبالغوا في مراعاة نهيه ابتلي بمثل ذلك فقتله أبو لؤلؤة وكان نصرانيًّا وكان مجوسيًّا . وذكر عن ابن عمر رضي الله عنه ما \_ قال : عرضت على رسول الله يوم أحد وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، فردني . ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني في المقاتلة (١) . وإنما أورد هذا مستدلًا به على أنه لا يحكم في البلوغ نبات العانة ، وإنما يعتبر فيه العلامة بالاحتلام ، أو بأن يتم له خمس عشرة سنة ، في قول أبي حنيفة \_ رحمه الله - : ثمان عشرة سنة في رواية . وقد بينا هذه المسألة في كتاب الطلاق .

تم أبواب الأمان بحمد الله وتوفيقه أمننا الله من النار وأسكننا دار القرار

<sup>(</sup>١) منفق عليه : أخرجه البخاري في الشهادات [ ٥/ ٣٢٧] الحديث [ ٢٦٦٤] ، ومسلم في الإمارة [٣/ ٢٦٦] . [٣/ ١٨٩٠] .

#### ٧٦. أبواب الأنفال

الأنفال الغنائم في أصل الوضع. وأصلها نفل ومنه قول القائل: إن تقوى ربنا خير نكَل وبإذن الله ريثي والعجل

وقال الله ـ تعالى ـ : ﴿ يسألونك عن الأنفال ﴾ [الأنفال: ١] . أي: الغنائم. ولا خلاف أن التنفيل جائز قبل الإصابة ، للتحريض على القتال . فإن الإمام مأمور بالتحريض . قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ يا أيها النبي حرض

## ٦٧ \_ أبواب الأنفال

الأنفال الغنائم في أصل الوضع (١٠). وأصلها نفل ومنه قول القائل :

إن تقوى ربنا خير نكفل وبإذن الله ريثي والعجل

وقال الله \_ تعالى \_ : ﴿ يسألونك عن الأنفال ﴾ [ الأنفال : ١] . أي : الغنائم. وسبب نزول الآية ما روي عن عبادة بن الصامت قال : ساءت أخلاقنا يوم بدر فحرمنا ، فقيل : وكيف ساءت أخلاقكم؟ قال : لما هزم الله العدو افترقنا ثلاث فرق . فرقة كانوا حول رسول الله – عليه السلام يحرسونه ، وفرقة اتبعوا المنهزمين ، وفرقة جمعوا الأموال . ثم ادعت كل فرقة أنها أحق بالغنايم . فأجتمعنا عند رسول الله – عليه السلام – ، وارتفعت أصواتنا ورسول الله ساكت . فأنزل الله \_ تعالى و يتلك الحالة ﴿ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ﴾ [ الأنفال : ١ ] (٢) . والمراد في استعمال لفظ الأنفال في عبارة الفقهاء ما يخص به الإمام بعض الغانمين . فذلك الفعل يسمى منه تنفيلاً ، وذلك المحل يسمى نفلاً .

ولا خلاف أن التنفيل جائز قبل الإصابة ، للتحريض على القتال (٣). فإن الإمام مأمور

<sup>(</sup>١) انظر القاموس المحيط [ ٤/ ٥٩ ] . أما في الشرع فهمو : تخصيص بعض الغزاة بالزيادة نحمو أن يقول الإمام: من أصاب شيئًا فله ربعه أو ثلثه . انظر بدائع الصنائع [ ٧ / ١١٥] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الكبرئ [ ٦/ ٥١٣] الحديث [ ١٢٨١٦ ] ، والإمام أحمد في مسنده وعبد بن حميد، وابن جرير وأبو الشيخ ،والحاكم كما في الدر المنثور [ ٣/ ١٥٩ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية للمرغيناني [ ٢ / ٤٤١ ] ، بدائع الصنائع [ ٧ / ١١٥ ] ، الفتاوي الهندية [٢/٧٧ ] .

المؤمنين على القتال ﴾ [ الانفال : ٦٥ ] . فهذا الخطاب لرسول الله ولكل من قام مقامه . والتحريض بالتنفيل . فإن الشجعان قلَّ ما يخاطرون بانفسهم إذا لم يخصوا بشيء من المصاب . فإذا خصهم الإمام بذلك فذلك يغريهم على المخاطرة بأرواحهم وإيقاع أنفسهم في حلبة العدو . وصورة هذا التنفيل أن يقول: من قـتل قتيالاً فله سلبه، ومن أخـذ أسيراً فـهو له . كما أمر به رسول الله ﷺ المنادي حين نادئ يوم بدر ويوم حنين. أو يبعث سرية فيقول: لكم الثلث مما تصيبون بعد الخمس. أو يطلق بهذه الكلمة. فعند الإطلاق لهم ثلث المصاب قبل أن يخمس يختصون به ، وهم شركاء الجيش فيما فيما بقي بعد ما يرفع منه الخمس وعند التنفيل بهذه الزيادة يخمس ما أصابوا، ثم يكون لهم الثلث مما بقي يختصون به ، وهم شركاء الجيش فيما بقي، ولا يستحق القاتل بدون تنفيل الإمام عندنا . ولكنا نقول هذا لو أن قال رسول الله ﷺ هذه الكلمة بالمدينة بين يدي أصحابه . ولم ينقل أنه

بالتحريض. قال الله تعالى -: ﴿ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ﴾ [ الانفال : ٢٥ ]. فهذا الخطاب لرسول الله ولكل من قام مقامه . والتحريض بالتنفيل . فإن الشجعان قلَّ ما يخاطرون بانفسهم إذا لم يخصوا بشيء من المصاب . فإذا خصهم الإمام بذلك فذلك يغريهم على المخاطرة بأرواحهم وإيقاع أنفسهم في حلبة العدو . وصورة هذا التنفيل أن يقول : من قتل قتبلاً فله سلبه ، ومن أخذ أسيراً فهو له . كما أمر به رسول الله ﷺ المنادي حين نادئ يوم بدر ويوم حنين . أو يبعث سرية فيقول : لكم النلث مما تصيبون بعد الخمس ، أو يطلق بهذه الكلمة . فعند الإطلاق لهم ثلث المصاب قبل أن يخمس يختصون به ، وهم شركاء الجيش فيما بقي بعد ما يرفع منه الخمس وعند التنفيل بهذه الزيادة يخمس ما أصابوا ، ثم يكون لهم اللث مما بقي يختصون به ، وهم شركاء الجيش فيما بقي ، ولا يستحق القاتل بدون تنفيل الإمام عندنا . وعلى قول الشافعي : من قتل مشركا على وجه المبارزة وهو مقبل غير مدبر استحق سلبه وإن لم يسبق التنفيل من الإمام . لأن قول رسول الله عليه السلام من مقبل غير مدبر استحق سلبه وإن لم يسبق التنفيل من الإمام . لأن قول رسول الله عليه السلام من قتل قتيلاً فله سلبه ، لنصب الشرع ، ومثل هذا الكلام في لسان صاحب الشرع لبيان السبب كقوله : من بدل دينه فاقتلوه » . ولكنا نقول همذا لو أن قال رسول الله هذه الكلمة بالمدينة بين يدي أصحابه . ولم ينقل أنه قال هذا إلا بعد تحقق الحاجة إلى التحريض . فإن مالك بن أنس قال : لم

قال هذا إلا بعد تحقق الحاجة إلى التحريض. فإن مالك بن أنس قال: لم يبلغنا أن النبي -عليه السلام- قال في شيء من مغازيه: « من قتل قـتيلاً فله سلبه» إلا يوم حنين، وذلك بعـدما انهـزم المسلمـون ووقـعت الحاجـة إلى تحريضهم ليكروا، كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ثم وليتم مدبرين﴾ [التوبة: ٢٥].

وذكر محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال ذلك يوم بدر أيضًا . وقد كانت

يبلغنا أن النبي - عليه السلام- قال في شيء من مغازيه: « من قتل قتيلاً فله سلبه » إلا يوم حنين (۱) ، وذلك بعدما انهزم المسلمون ووقعت الحاجة إلى تحريضهم ليكروا ، كما قال تعالى ـ : ﴿ ثم وليتم ملبرين ﴾ [ التوبة : ٢٥ ] . وذكر محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال ذلك يوم بدر أيضاً (۲) . وقد كانت الحاجة إلى التحريض يومئذ معلومة ، فإنهم كانوا كما وصفهم الله ـ تعالى ـ به في قوله : ﴿ وأنتم أذلة ﴾ [ آل عمران: ١٢٣ ] . فعرفنا أنه إنما قال ذلك بطريق التنفيل للتحريض ، لا بطريق نصب الشر .

<sup>(</sup>۱) انظر الموطأ كتاب الجيهاد [ ۲ / 800 ] باب : ما جاء في السلب في النفل . قبال الحافظ الزيلعي : قلت : ورد - عليه السلام - أنه قباله يوم بدر أيضاً ، لكنه من طريق ضعيف رواه ابن مردويه في تفسيره في أول سورة الأنفال ، فقال : حدثنا أبو عمرو ، وأحمد بن محمد بن إبراهيم ثنا محمد بن عبد الوهاب ، ثنا آدم ، ثنا إسماعيل بن عياش عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وعن عطاء بن عجلان عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - يوم بدر - : « من قتل قتيلاً فله سلبه » فجاء أبو اليسر بأسيسرين ، فقال سعد بن عبادة : أي رسول الله ، أما والله ما كان بنا جبن عن العدو ولا ضن بالحياة أن نصنع ما صنع إخواننا، ولكنا رأيناك قد أفردت فكرهنا أن ندعك بعضيعة ، قال فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يوزعوا تلك الغنائم بينهم . طريق آخر : أخرجه ألواقدي في المغازي، حدثني عبد الحميد بن جعفر قال : سألت موسى ابن سعد بن زيد بن ثابت : كيف فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم - يوم بدر في الأسرى والأسلاب والأنفال ؟ فقبال : نادئ يومئذ : فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم - يوم بدر في الأسرى والأسلاب والأنفال ؟ فقبال : نادئ يومئذ : الشيخ أبو الفتح اليعمسري في سيرته في عيون الأثر في باب : قصة بدر : والمشهور في قبوله - عليه السلام - : - « من قتل قتيلاً فله سلبه » إنما كان يوم حنين ، وأما يوم بدر فوقع من رواية من لا يحتج به السلام - : - « من قتل قتيلاً فله سلبه » إنما كان يوم حنين ، وأما يوم بدر فوقع من رواية من لا يحتج به ثم ساقه بسنده إلى محمد بن السائب الكلبي ، عن أبي صالح به سندا ومتاً وقال: والكلبي ضعيف ، وروايته عن أبي صالح عن ابن عباس مخصوصة بمزيد ضعف . انظر نصب الراية [ ٣ / ٢٠٠٤ ] .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ الزيلعي : وهو وهم وإنما قاله عليه الصلاة والسلام ـ يوم حنين كما صرح به في مسلم وغيره، والذي قاله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يوم بدر غير ذلك ،كما رواه أبو داود من حديث داود عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يوم بدر: «من قتل قتيلاً فله كذا وكذا، ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا ، قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم ، قال المشيخة: كنا ردماً لكم لو انهزمتم لفتتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، وأبي الفتيان =

الحاجة إلى التحريض يومئذ معلومة ، فإنهم كانوا كما وصفهم الله \_ تعالى \_ به في قوله : ﴿ وأنتم أذلة ﴾ [ آل عـمران : ١٢٣ ]. وأيد ما قلنا مـا ذكره عبد الله بن شقيق قال : كان النبي عَلَيْ محاصراً وادي القرئ ، فأتاه رجل فقال: مـا تقول في الغنائم ؟ فـقـال : لله سهم ولهـؤلاء أربعة . قـال : فالغنيمة يغنمها الرجل ؟ قال : إن رميت في جنبك بسهم فاستخرجته فلست بأحق به من أخـيك المسلم . فـهذا دليـل ظاهر على أن القـاتل لا يستحق السلب بدون التنفيل . وعلى هذا القول اتفق أهل العراق وأهل الحجاز .

وقال أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ : لا نفل بعد إحراز الغنيمة . وهو مذهب أهل العراق والحجاز . وأهل الشام يجوزون التنفيل بعد الإحراز ، وممن قال به الأوزاعي ، وما قلنا دليل على فساد قولهم. والدليل على أنه لا

وأيد ما قلنا ما ذكره عبد الله بن شقيق قال: كان النبي على محاصراً وادي القرئ ، فأتاه رجل فقال: ما تقول في الغنائم؟ فقال: لله سهم ولهؤلاء أربعة . قال: فالغنيمة يغنمها الرجل؟ قال: إن رميت في جنبك بسهم فاست خرجته فلست بأحق به من أخيك المسلم . فهذا دليل ظاهر على أن القاتل لا يستحق السلب بدون التنفيل . وعلى هذا القول اتفق أهل العراق وأهل الحجاز (١٠) .

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا نفل بعد إحراز الغنيمة (٢) . وهو مذهب أهل العراق والحجاز (٢) . وأهل الشام يجوزون التنفيل بعد الإحراز ، وممن قال به الأوزاعي (٤) ، وما قلنا دليل على فساد قولهم ؛ لأن التنفيل للتحريض على القتال وذلك قبل الإصابة لا بعدها . ولأن التنفيل لإثبات الاختصاص ابتداءً ، لا لإبطال حق ثابت للغانمين ، أو لإبطال حق ثابت في الخمس لأربابها . وفي التنفيل بعد الإصابة إبطال الحق .

والدليل على أنه لا يجوز ذلك حديث الحسن أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ زمامًا من شعر من

<sup>=</sup> وقــالوا: جعله رســول الله -صلى الله عــليه وآله وسلم- لنــا، فأنزل الله ــ تعــالى ــ: ﴿يــــاألونك عن الأنفال﴾ إلى قوله: ﴿وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون﴾.انظر نصب الراية للحافظ الزيلعي [٣/ ٤٢٩ , ٤٣٠].

<sup>(</sup>١) انظر الهداية للمرغيناني [ ٢/ ٤٤١ ] ، الكافي لابن عبد البر [ ١/ ٢٧٦ ] .

<sup>(</sup>٢) بدار الإسلام لأن حق الغير قد تأكد فيه بالإحراز . انظر الهداية للمرغيناني [ ٢/ ٤٤١] .

<sup>(</sup>٣) انظر الكافي لابن عبد البر [ ١/ ٤٧٦ ، ٤٧٧] .

<sup>(</sup>٤) وهو مذهب بعض أهل المدينة وغيرها من الحجازيين . انظر الكافي لابن عبد البر [١/ ٤٧٧ ] .

يجوز ذلك حديث الحسن أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ زمامًا من شعر من المغنم ، فقال : ويلك ! سألتني زمامًا من نار \_ مرتين أو ثلاثًا \_ والله ما كان لك أن تسألنيه ، وما كان لي أن أعطيكه . وعن مجاهد أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ بكبة من شعر أخذه من المغنم فقال : هب لي هذه فقال : أما نصيبي منها فلك . وعن أبي الأشعث الصنعاني قال : جاء رجل إلى النبي السيم منها فلك . ومعه زمام من شعر . فقال : مر لي بهذا الزمام فإنه ليس لراحلتي زمام . فقال : سألتني زمامًا من نار ، ما لك أن تسألنيه وما لي أن أعطيكه . فرمن به في المغنم .

ولو جاز التنفيل بعد الإصابة لما حرمه رسول الله -عليه السلام - ذلك مع صدق حاجته . والذي روي أن النبي كَلِيْ نفل بعد الإحراز فإنما يحمل على أنه أعطى ذلك من الخمس بعض المحتاجين باعتبار أنه من المساكين . أو أعطى ذلك من سهم نفسه من الخمس أو الصفي الذي كان له على ما قال : « لا يحل من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم » . أو أعطى مما أفاء الله عليه لا بإيجاف الخيل والركاب ، كأموال بني النضير . فقد كانت خالصة لرسول الله على . قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ ما أفاء الله على كانت خالصة لرسول الله على . قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ ما أفاء الله على كانت خالصة لرسول الله على الله الله على اله على الله عل

المغنم، فقال: ويلك! سألتني زمامًا من نار \_مرتين أو ثلاثًا \_ والله ما كان لك أن تسألنيه، وما كان لي أن أعطيكه. وعن مجاهد أن رجلاً جاء إلى رسول الله على بكبة من شعر أخذه من المغنم فقال: هب لي هذه، فقال: أما نصيبي منها فلك. وعن أبي الأشعث الصنعاني قال: جاء رجل إلى النبي -عليه السلام-ومعه زمام من شعر. فقال: مر لي بهذا الزمام، فإنه ليس لراحلتي زمام. فقال: سألتني زمامًا من نار، ما لك أن تسألنيه وما لي أن أعطيكه. فرمى به في المغنم. ولو جاز التنفيل بعد الإصابة لما حرمه رسول الله -عليه السلام- ذلك مع صدق حاجته.

والذي روي أن النبي على نفل بعد الإحراز فإنما يحمل على أنه أعطى ذلك من الخمس بعض المحتاجين باعتبار أنه من المساكين. أو أعطى ذلك من سهم نفسه من الخمس أو الصفي الذي كان له على ما قال: ( لا يحل من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم ). أو أعطى مما أفاء الله عليه لا بإيجاف الخيل والركاب، كأموال بني النضير. فقد كانت خالصة لرسول الله على . قال الله تعالى : ﴿ ما

رسوله ﴾ [ الحشر : ٧ ] . عن موسى بن سعد بن يزيد -أو زيد- قال : نادئ منادي رسول الله عليه يوم بدر : من قتل قتيلاً فله سلبه . ، وما أخذوا بغير قتال ، قسمة بينهم عن فواق . وهكذا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه ـ قال : لما نزلت الآية ﴿ يسألونك عن الأنفال ﴾ إلى قوله : ﴿ لكارهون ﴾ فقسمها بينهم بالسواء. وقد اتفقت الروايات على أنه أعطى كل قاتل سلب قتيله يومئذ على ما ذكر عن عاصم بن عمرو بن قتادة قال : أخذ على سلب الوليد بن عتبة ، وأخذ حمزة سلب عتبة ، وأخذ عبيدة بن الحارث سلب شيبة فدفعه إلى ورثته . وكان عبيدة قد جرح فمات في ذات أجدال بالصفراء قبل أن ينتهي إلى المدينة .

واختلفت الروايات في قاتل أبي جهل . فروي عن عبد الرحمن بن عوف قال : كنت يوم بدر بين شابين حديث أسنانهما ، أحدهما معوذ بن

أفاء الله على رسوله ﴾ [ الحشر: ٧] . أو أعطى ذلك من غنائم بدر . فقد كان الأمر فيها مفوضاً إلى رسول الله على رسول الله على رسول الله على عنائل : ١] ، ثم انتسخ ذلك بقوله: ﴿ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ﴾ [ الانفال : ١ ] ، ثم انتسخ ذلك موسى بن سعد بن يزيد - أو زيد - قال : نادى منادي رسول الله على يوم بدر : من قتل قتيلاً فله سلبه (١) ، وما أخذوا بغير قتال ، قسمة بينهم عن فواق . يعني على سواء . وهكذا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لما نزلت الآية ﴿ يسألونك عن الأنفال ﴾ إلى قوله : ﴿ لكارهون ﴾ فقسمها بينهم بالسواء (٢) . وقد اتفقت الروايات على أنه أعطى كل قاتل سلب قتيله يومئذ على ما ذكر عن عاصم بن عمرو بن قتادة قال : أخذ علي سلب الوليد بن عتبة ، وأخذ عبيدة بن الحارث سلب شيبة قال : أخذ علي سلب الوليد بن عتبة ، وأخذ حمزة سلب عتبة ، وأخذ عبيدة بن الحارث سلب شيبة فلم عد عرح فمات في ذات أجدال بالصفراء قبل أن يتهي إلى المدينة . وهو اسم موضع .

واختلفت الروايات في قاتـل أبي جهل. فروي عن عبد الرحـمن بن عوف قال: كنت يوم بدر بين شابين حـديث أسنانهمـا ، أحدهما مـعوذ بن عفـراء والآخر معـاذ بن عمـرو بن الجموح فـقال لي

<sup>(</sup>١) أخرجه الواقدي كما في نصب الراية [ ٣/ ٤٣٠ ] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير كما في تفسير ابن كثير [ ٢/ ٢٨٢ ] .

عفراء والآخر معاذ بن عمرو بن الجموح فقال لي أحدهما : أي عم أتعرف أبا جهل ؟ قلت : وما شأنك به ؟ قال : بلغني أنه سب رسول الله على الله فوالله لو لقيته لما فارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا موتًا ، وغمرني الآخر إلى مثل ذلك . ثم لقيت أبا جهل وهو يسوي صف المشركين . فقلت : ذاك صاحبكما الذي تريدانه . فابتدراه بسيفيهما فقتلاه وجاءا إلى رسول الله على فقال كل واحد منهما : أنا قتلته فلي سلبه . فقال عليه السلام : أمسحتما سيفكما ؟ فقالا : لا ، فقال: أرياني سيفكما . فأرياه فقال : كلاكما قتله . ثم أعطى السلب معوذ بن عفراء . وذكر عن أبي

أحدهما: أي عم أتعرف أبا جهل ؟ قلت: وما شأنك به ؟ قال: بلغني أنه سب رسول الله ﷺ، فوالله لو لقيته لما فارق سوادي سواده (١١ حتى يموت الأعجل منا موتًا (٢١ ، وغمزني الآخر إلى مثل ذلك، ثم لقيت أبا جهل وهو يسوي صف المشركين. فقلت: ذاك صاحبكما الذي تريدانه. فابتدراه بسيفيهما فقتلاه وجاءا إلى رسول الله ﷺ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته فلي سلبه. فقال عليه السلام: أمسحتما سيفكما ؟ فقالا: لا، فقال: أرياني سيفكما . فأرياه فقال: كلاكما قتله. ثم أعطى السلب معوذ بن عفراء (٣٠) . وذكر في المغاري أنه إنما خصه لأنه رأى أثر الطعان على سيفه فعلم أنه هو القاتل وأنه أعانه الآخر. وروي أنه بعث إلى عكرمة بن أبي جهل فسأله: من قتل أباك ؟ فقال: الذي قطعت أنا يده . وإنما كان قطع يد معوذ بن عفراء من المنكب .

وأشهر الروايتين: أنه أثخنه علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه - ، وأجهز عليه ابن مسعود، على ما روي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه - قال : كنت أفتش القتلى يوم بدر لأبشـر رسول الله عنه اراه مقتولاً منهم . فرأيت أبا جهل صريعًا وبه رمق ، فجلست على صدره ، ففتح عينيه وقال : يا رويعي الغنم ، لقد ارتقيت مرتقى عظيمًا . فقلت : الحمد لله الذي مكنني من ذلك . فقال : لمن الدبرة ؟ فقلت : أحز رأسك . فقال : خذ

<sup>(</sup>١) أي : لا يفارق شخصه شخصي. انظر فتح الباري [ ٦/ ٢٨٦ ] .

 <sup>(</sup>٢) أي : الأقرب أجلاً . وقسيل : إن لفظ الاعجل تحريف وإنما هو الاعجز ، وهسو الذي يقع في كلام العرب
 كثيراً . قال الحافظ : والصواب ما وقع في الرواية لوضوح معناه . انظر فتح الباري [٦ / ٢٨٦] .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : أخرجه البخاري في فرض الخمس [ ٢/٣٨٦ ـ، ٢٨٤ ] الحديث [٣١٤١ ] ، ومسلم في الجهاد [٣/ ١٣٧٧ ] الحديث [ ٤٢ / ١٧٥٢ ] ، والإمام أحمد في مسنده [ ٢/ ٢٤٥ ] الحديث [ ١٦٧٨ ] .

قــتادة ــ رضي الله عنه ــ قــال : قال رســول الله ﷺ يوم حنين : من قــتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبــه . وذكر عن ابن عباس ــ رضي الله عنه – قال :

سيـفي فهـو أمضى لما تريد ، واقطع رأسي مـن كاهلي ليكون أهيب في عين الناظر وإذا رجـعت إلى محمد فأخبره أني اليوم أشد بغضًا له مما كنت من قبل . فقال : قطعت رأسه وأتيت به رسول الله ﷺ فقلت : هذا رأس عدو الله أبي جهـل . فقال - عليه السلام- : الله أكبر ، هذا فـرعون أمتي . كان شره علي وعلى أمتي أعظم من شر فرعون على موسى وأمته ، ثم نفلني سيفه (١١) .

زاد في بعض الروايات : وأخبرته بما قال ، فقال: إنه كـفر في الدنيا وعند موته ، وسيكفر في النار أيضًا . قـيل : وكيف يا رسـول الله ؟ قال : إذا دخل الـنار جعل ينظر ويقـول لأصحـابه : أين محمد وأصحابه ؟ فيقال له : هم في الجنة . قال : كلا إنما كان اليوم يوم زحمة فهربوا .

والروايات منفقة على أن رسول الله ﷺ أعطى ابن مسعود سيف. وفي بعض الروايات أيضًا أعطاه سلبه .

فإن صح هذا فإنما يحمل على أن الذي جرحه ما أثخنه ، فيكون قاتله من قطع رأسه . وإن كان الصحيح أنه أعطى سلبه غير ابن مسعود فإنما يحمل على أن الأول كان أثخنه وصيره بحال يعلم أنه لا يعيش ولا يتصور منه القتال ، فيكون السلب له دون من قطع رأسه . وإنما أعطى سيفه ابن مسعود لأن التدبير في غنائم بدر كان إلى رسول الله ﷺ كما بينا . وبهذا يستدل من يجوز التنفيل بعد الإصابة فإنه يقول : أعطاه سيفه على طريق التنفيل . وهذا ضعيف ؛ لأن ما كان مستحقًا لغيره بالتنفيل لا يجوز أن ينفله الإمام لغيره ، كيف وقد روي أنه كان على سيفه فضة ؟ وعلى قول أهل الشام : لا نفل يجوز أن ينفله الإمام لغيره ، كيف وقد روي أنه كان على سيفه فضة ؟ وعلى قول أهل الشام : لا نفل في ذهب ولا فضة ، على ما بينه ، وإن كان هذا تنفيلاً فهو حجة لنا عليهم . وذكر عن أبي قتادة وضي الله عنه حقال : قال رسول الله عليه يوم حنين : من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه . وتمام هذا الحديث أن أبا قتادة قال : كان للمسلمين جولة يوم حنين . فلقيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين. فأتيته من وراثه وضربت على حبل عاتقه ضربة ، فتركه وأقبل علي فضمني إلى نفسه من المسلمين. فأتيته من وراثه وضربت على حبل عاتقه ضربة ، فتركه وأقبل علي فضمني إلى نفسه من المسلمين. فأتيته من وراثه وضربت على حبل عاتقه ضربة ، فتركه وأقبل علي فضمني إلى نفسه من المسلمين. فأتيته من وراثه وضربت على حبل عاتقه ضربة ، فتركه وأقبل علي فضمني إلى نفسه

<sup>(</sup>١) أوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية من قول ابن اسحاق . انظر السبداية والنهاية [ ٢/ ٢٨٧ ] . قال الحافظ ابن حجر : حمل رأس أبي جهل ، رواه أبو نعيم في المعرفة من طريق الطبراني في ترجمه معاذ ابن عمرو بن الجموح ، وأن ابن مسعود حزها وجاء بها إلى النبي \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ ، وأخرجه ابن ماجة من حديث ابن أبي أوفئ أن النبي \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين . إسناده حسن . انظر التلخيص الحبير [ ٢ / ١١٨ ] .

لا مغنم حتى يخمس، ولا نفل حتى يقسم جفة. وذكر عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: لا نفل في أول الغنيمة، ولا بعد الغنيمة، ولا يعطى من الغنائم إذا اجتمعت إلا راع أو سائق أو حارس غير محابى. وقد جاء في الحديث أن النبي ﷺ كان ينفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث.

ضمة شممت منها ريح الموت . ثم أدركه الموت فأرسلني ، فأتيت رسول الله على فسمعته يقول : من قتل قتيلاً وله عليه بينة فله سلبه . فقلت : من يشهد لي ؟ فقال رجل (١) : صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضه عني (٢) . فقال أبو بكر : لاها الله ! أيعمد أسد من أسد الله بقاتل عن الله وعن رسوله ثم يعطيك سلبه؟ فقال رسول الله على الله عنه - واعطاني سلبه (٣) . وأعطاني سلبه (٣) . وذكر عن أبن عباس - رضي الله عنه - قال : لا مغنم حتى يخمس ، ولا نفل حتى يقسم جفة ، أي جملة . وإنما أراد بهذا نفي التنفيل بعد الإصابة ، نفي اختصاص واحد من الغانمين بشيء قبل الخمس بغير تنفيل ، وهو مذهبنا . وذكر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لا نفل في أول الغنيمة ، ولا بعد الغنيمة ، ولا يعطي من الغنائم إذا اجتمعت إلا راع أو سائق أو حارس غير محابي . ومعنى قوله : لا نفل في أول الغنيمة ، أي بعد الإصابة : لا ينبغي للإمام أن ينفل أحداً شيئًا قبل رفع الخمس ولا بعد رفع الخمس .

وقيل معناه : لا ينبغي له أن ينفل في أول اللقاء قبل الحاجة إلى التحريض ، لأن الجيش في أول اللقاء يكون لهم نشاط في القتال فلا تقع الحاجة إلى التحريض ، فأما بعد ما طال الأمر وقل نشاطهم فتقع الحاجة إلى التحريض ، فينبغي أن يكون التنفيل عند ذلك . فلا ينبغي أن ينفل بعد الإصابة . وقد جاء في الحديث أن النبي را النبي المناع المناعة الربع وفي الرجعة الثلث (٤) . فأهل

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر : لم أقف على اسمه .انظر فتح الباري [ ٦ / ٢٨٧ ] .

<sup>(</sup>٢) استدل به على دخول من لا يسهم له في عموم قوله : « من قتل قتيلاً » ، وعن الشافعي قول ، وبه قال مالك : لا يستحق السلب إلا من استحق السهم ، لأنه قال : إذا لم يستحق السهم فلا يستحق السلب بطريق الأولى ، وعورض بأن السهم على على المظنة ، والسلب يستحق بالفعل فهو أولى وهذا هو الأصل انظر فتح الباري [ ٦ / ٢٨٧ ] .

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه : أخرجه البخاري في فرض الخمس [ ٦/ ٢٨٤ ] الحديث [ ٣١٤٢ ] ، ومسلم في الجهاد
 [٣/ ١٣٧١ ، ١٣٧١ ] الحديث [ ٤١ / ١٧٥١ ] .

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه أبو داود في الجهاد [ ٣/ ٨٠ ] الحديث [ ٢٧٤٩ ] عن حبيب بن مسلمة ، وعن عبادة بن الصامت ، أخرجه الترمذي في السير [ ٤/ ١٣٠ ] الحديث [ ١٥٦١ ] وقال : حديث عبادة حديث حسن . وابن ماجة في الجهاد [ ٢ / ٩٥١ ] الحديث [ ٢٨٥٢ ] .

فأهل الشام حملوا هذا على التنفيل بعد الإصابة، وليس كما ظنوا ، بل المراد به أنه كان ينفل أول السرايا الربع ، وآخر السرايا الثلث لزيادة الحاجة إلى التحريض . وذكر عن خالد بن الوليد وعوف بن مالك أنهما كانا لا يخمسان الأسلاب. وعن حبيب بن مسلمة ومكحول أن السلب مغنم وفيه الخمس. وهكذا روي عن ابن عباس- رضي الله عنه -. وإنما يؤخذ بقول هؤلاء لقوله -تعالى - : ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ [الأنفال: ١٤].

والسلب من الغنيمة . وتأويل ما نقل عن خالد وعوف إذا تقدم التنفيل من الإمام لقوله : « من قتل قتيلاً فله سلبه » . وعندنا في هذا الموضع لا يخمس السلب . فأما بدون التنفيل يخمس ، على ما روي عن مكحول أن البراء بن مالك أخو أنس بن مالك قتل مرزبان الزارة وأخذ سلبه مُذَهّبًا

الشام حملوا هذا على التنفيل بعد الإصابة ، وليس كما ظنوا ، بل المراد به أنه كان ينفل أول السرايا الربع ، وآخر السرايا الثلث لزيادة الحاجة إلى التحريض . فإن أول السرايا يكونون ناشطين في القتال فلا يحتاجون إلى الإمعان في يحتاجون إلى الإمعان في طلب العدو ، وآخر السرايا قد قل نشاطهم ويحتاجون إلى الإمعان في الطلب . فلهذا زاد فيما نفل لهم ، وأما الراعي والسائق والحارس فهم أجراء يعطيهم الإمام أجرهم باعتبار عملهم للمسلمين ، وهو معنى قوله : غير محابى ، فإنما يعطيهم الأجر بقدر عملهم ، وليس ناعتبار عملهم للمسلمين ، وهو معنى قوله : غير محابى ، فإنما يعطيهم الأجر بقدر عملهم ، وليس ناك من النفل في شيء . وذكر عن خالد بن الوليد وعوف بن مالك أنهما كانا لا يخمسان ذلك من النفل في شيء . وذكر عن خالد بن الوليد وعوف بن مالك أنهما كانا لا يخمسان الأسلاب (١) . وعن حبيب بن مسلمة ومكحول أن السلب مغنم وفيه الخمس (٢) . وهكذا روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - (٣) . وإنما يؤخذ بقول هؤلاء لقوله - تعالى - : ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء ﴾ [ الأنفال : ٤١ ] .

والسلب من الغنيمة . وتأويل ما نقل عن خالد وعوف إذا تقدم التنفيل من الإمام لقوله : ( من قتل قتيلًا فله سلبه ) . وعندنا في هذا الموضع لا يخمس السلب . فأما بدون التنفيل يخمس ، على ما روي عن مكحول أن البراء بن مالك أخو أنس بن مالك قـتل مرزبان الزارة وأخذ سلبه مُذَهبًا بالذهب مرصعًا

<sup>(</sup>۱) روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص ، وبه قال الإمام الشافعي ، وابن المنذر وابن جرير ، والإمام أحمد لما دوئ عوف بن مالك ، وخالد بن الوليد أن رسول الله \_- صلى الله عليه وآله وسلم - قسضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب ، أخرجه : أبو داود . انظر المغني لموفق الدين [ ۱۰/ ۲۷۵ ، ۲۲۵ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر المغني لموفق الدين [ ٢٠/ ٤٢٥ ] . (٣) انظر المغنى لموفق الدين [ ١٠/ ٤٢٥ ] .

بالذهب مرصعًا بالجواهر تبلغ قيمته أربعين ألفًا . فكتب صاحب الجيش ذلك إلى عمر -رضي الله عنه - . فكتب عمر أن يأخذ منه الخمس ويدفع سائر ذلك إليه . وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : الفرس والسلب من النفل . فإن جرح الكافر رجل بعد تنفيل الإمام ثم قتله الآخر، فإن كان الأول صيره بحيث لا يستطيع قتالاً ولا عونًا بيد ، ويعلم أنه لا يعيش مع مثل تلك الجراحة فالسلب للأول ، وإلا فالسلب للثاني. قال : قطع محمد بن مسلمة رجلي مرحب وضرب على عنقه ، فأعطى النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عنقه ، فأعطى النبي المنافي النبي المنافي النبي المنافي النبي المنافي النبي المنافي النبي المنافي النبي النبي النبي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي النبي المنافي النبي المنافي النبي المنافي المنافي النبي المنافي المنا

بالجواهر تبلغ قيمته أربعين ألفًا . فكتب صاحب الجيش ذلك إلى عمر - رضي الله عنه - . فكتب عمر أن يأخذ منه الخمس ويدفع سائر ذلك إليه . وهذا مشكل ، فيانه إن كان سبق التنفيل في لا خمس في السلب . وإن كان لم يسبق التنفيل فاعطى ما بقي إلى البراء فيكون تنفيلا بعمد الإصابة . وذلك لا يجوز عندنا ، ولكن تأويله أنه كان تقدم بتنفيل مقيد بأن كان الأمير قال : من قتل قتيلا فله سلبه بعد الخمس . وفي هذا الموضع يخمس السلب عندنا والباقي للقاتل . وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : الفرس والسلب من النفل . والمراد أن القاتل بعد التنفيل يستحق الفرس ، لأن السلب اسم التنفيل بقوله . فإن جرح الكافر رجل بعد تنفيل الإمام ثم قتله الآخر، فإن كان الأول صيره بحيث لا التنفيل بقوله . فإن جرح الكافر رجل بعد تنفيل الإمام ثم قتله الآخر، فإن كان الأول صيره بحيث لا يستطيع قتالاً ولا عونا بيد، ويعلم أنه لا يعيش مع مثل تلك الجراحة فالسلب للأول، وإلا فالسلب حصل من الأول دون الثاني . لأنه إذا صار بحيث لا يتوهم القتال منه، فالثاني لا يحتاج إلى عناء وقوة في حز رأسه ، وإن كان يتحامل مع تلك الجراحة ويتوهم أن يعيش ويقاتل فقد أظهر الثاني بقتله العناء والقوة فيكون السلب له . ألا ترئ أن الصيد إذا رماه إنسان فأثخنه ، ثم رماه آخر فقتله كان للأول. ولو والقوة فيكون السلب له . ألا ترئ أن الصيد إذا رماه إنسان فأثخنه ، ثم رماه آخر فقتله كان للأول. ولو التبعى .

قال: قطع محمد بن مسلمة رجلي مرحب وضرب على عنقه. فأعطى النبي ﷺ سلبه محمد ابن مسلمة (۱). وفي بعض الروايات أنهما أختصما إلى رسول الله ﷺ، فقال محمد: والله يا رسول

<sup>(</sup>١) أخرجه : البيهقي في الكبرئ في قسم الفيء والغنيمة [ ٦/ ٤٠٠ ] الحديث [ ١٢٧٧٩ ] .

سلبه محمد بن مسلمة . وفي بعض الروايات أنهما أختصما إلى رسول الله وقال محمد : والله يا رسول الله ما قطعت رجليه إلا وأنا قادر على قتله، ولكني أردت أن يذوق من الموت ما ذاق أخي محمود . وكان مرحب قد دلئ عليه حجر الرحاء . فحمكث ثلاثًا حيّاً ثم مات . فقضى رسول الله عليه السلام بسلبه لمحمد بن مسلمة . وروي أنه لما قطع محمد بن مسلمة رجليه قال مرحب : أجهز علي يا محمد ! فقال : لا ، حتى تذوق ما ذاق أخي محمود . وجاوزه . فجاء علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - فذفف عليه . أي: حز رأسه وأخذ سلبه . فجعل النبي سلبه لمحمد بن فذفف عليه . أي: حز رأسه وأخذ سلبه . فجعل النبي سلبه لمحمد بن وجاء آخر فقتله . فأعطى سلبه للذي قتله . وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال : عانق رجل رجلاً ، وجاء آخر فقتله . فأعطى سلبه للذي قتله . وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال : هو بينهما .

الله ما قطعت رجليه إلا وأنا قادر على قتله ، ولكني أردت أن يذوق من الموت ما ذاق أخي محمود . وكان مرحب قد دلى عليه حجر الرحاء . فمكث ثلاثًا حيًا ثم مات . فقضى رسول الله عليه السلام بسلبه لمحمد بن مسلمة . وروي أنه لما قطع محمد بن مسلمة رجليه قال مرحب : أجهز علي يا محمد ! فقال : لا ، حتى تذوق ما ذاق أخي محمود . وجاوزه . فجاء علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - فذفف عليه . أي : حز رأسه وأخذ سلبه . فجعل النبي على سلبه لمحمد بن مسلمة . قال الراوي من أولاده : وكان سيف مرحب عندنا ، فيه كتاب كنا لا نعرفه حتى جاء يهودي فقرأه ، فإذا فيه : هذا سيف مرحب ، من يذقه يعطب . وذكر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : هو بينهما ؛ لأن كل واحد آخر فقتله . فأعطى سلبه للذي قتله . وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال : هو بينهما ؛ لأن كل واحد منهما أظهر زيادة عناء وقوة أحدهما بإثباته والآخر بقتله . وإنما نأخذ بقول عمر - رضي الله عنه - لأن المنافي في الحقيقة فيكون السلب له الأول بإمساكه لم يخرجه من أن يكون مقاتلاً ، وإنما القاتل هو الشاني في الحقيقة فيكون السلب له بالتنفيل ، وقد كان التنفيل من الإمام للقاتل لا للممسك ، والله أعلم بالصواب .

## ٨ ٦ . باب : النفل وما كان للنبي خالصا

قال: لا بأس بأن يعطي الإمام الرجل المحتاج إذا أبلئ من الخمس ما يعينه ، ويجعله نفلاً له بعد الغنيمة . وهو نظير من وجد ركازاً فرآه الإمام محتاجاً وصرف الخمس إليه . فإن ذلك يجوز . ورد بنحوه أثر عن علي - رضي الله عنه - أنه قال للواجد : خمسها لنا وأربعة أخماسها لك وسنتمها لك . ثم هذا تأويل ما رواه سعيد بن المسيب عن النبي عليه أنه قال : لا نفل إلا من الخمس . وعن سعيد قال : كان النفل من الخمس . وذكر عن

# ٦٨ ـ باب : النفل وما كان للنبي خالصًا

قال: لا بأس بأن يعطي الإمام الرجل المحتاج إذا أبلئ من الخمس ما يعينه ، ويجعله نفلاً له بعد الغنيمة (1) ؛ لانه مأمور بصرف الخمس إلى المحتاجين ، وهذا محتاج . وإذا جاز صرفه إلى محتاج لم يقاتل فلأن يجوز صرفه إلى محتاج قاتل وأبلى بلاء حسنًا كان أولى . وهذا لأن بقتاله وقتال أمثاله حصل هذا الخمس . وهونظير من وجد ركازاً فرآه الإمام محتاجًا وصرف الخمس إليه .فإن ذلك يجوز . ورد بنحوه أثر عن علي - رضي الله عنه - أنه قال للواجد : خمسها لنا وأربعة أخماسها لك وستتمهًا لك .

ثم هذا تأويل ما رواه سعيد بن المسيب عن النبي على أنه قال: لا نفل إلا من الخمس (٢). وعن سعيد قال: كان النفل من الخمس . يعني النفل بعد الإصابة للمحتاجين كان يكون من الخمس في عهد رسول الله على ، فتبين بهذا أن من جوز التنفيل بعد الإصابة من جملة الغنيمة استدلالاً بما روي عن النبي على أنه نفل بعد الغنيمة ، فقد أخطأ . لانه ترك التأمل ، ولم يدر أنه من أي محل نفل وقد كان تنفيله مما كان له خاصة ، وقد كان لرسول الله على الغنائم : الصفي ، وخمس الخمس ، وسهم كسهم أحد الغانمين .

<sup>(</sup>١) ذكره بنحوه في الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢١٧ ] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرواق في مصنفه كـما في الدر المنثور [ ٣/ ١٦١ ] .الطبراني في الكبير [١٩/ ٤٤٢ ] الحديث [١٠٧٣ ] عن معن بن يزيد السلمي به .

الزهري قال : كانت بنو النضير خالصة لرسول الله ﷺ . فـقسمـها بين المهاجرين ولم يعط أحدًا من الأنصار منها شيئًا ، إلا سهل بن حنيف وسماك ابن خرشة « أبا دجانة » فإنهما كانا محتاجين فأعطاهما .

وقد روي أنه فيما صنع استرضي الأنصار أيضًا . فإن المهاجرين كانوا نازلين مع الأنصار في بيوتهم وقال عليه السلام للأنصار : « إما أن أقسم بني

ومعنى الصفي :(١) أنه كان يصطفي لنفسه شيئًا قبل القسمة من سيف أو درع أو جارية ونحو ذلك . وقد كان هذا لولي الجيش في الجاهلية مع حظوظ أخر، وفيه يقول القائل :

لك المسرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول

فانتــسخ ذلك كله سوى الصفى . فإنه كــان لرسول الله ﷺ ، ولم يبق بعد مــوته بالاتفاق . حتى أنه ليس للإمام الصفي بعد وفاة الرسول عليه السلام ، وإنما الخلاف (٢) في سهمه من الخمس أنه هل بقى للخلفاء بعده وقد بينا ذلك في السير الصغير .

وذكر عن الزهري قال: كانت بنو النضير خالصة لرسول الله ﷺ. فقسمها بين المهاجرين ولم يعط أحماك من الأنصار منها شيئًا ، إلا سهل بن حنيف و سماك بن خرشة « أبا دجانة ، فإنهما كانا محتاجين فأعطاهما . وبيانه أن ذلك كان لرسول الله ﷺ خاصة في قوله : ﴿ فما أوجـفتم عليه من خيل ولا ركاب ﴾ [ الحشر آية : ٦ ] . فـإنهم ما فتحوا بني النضير عنوة وقــهراً ، وإنما صالحوا رسول الله ﷺ على أن لهم ما حملت الإبل ، إلا الحلقة . وما سـوى ذلك فهو لرسول الله عليه السلام . وإنما حملهم عن ذلك ما ألقىٰ الله من الرعب في قلوبهم .

فإن قيل : ففي زماننا لو حاصر الإمــام حصنًا ثم صالحهم على مثل هذا هل تكون الأموال له خاصة أم تكون غنيمة للجيش ؟ . قلنا: بل تكون غنيمة ، لأن خوفهم من منعة الإمام لا من نفسه ، ومنعته بالجيش. فأما في ذلك الوقت فمنعة رسول الله ما كان بمن حوله من الناس ولكنهم كانوا يأمنون به. قال الله \_ تعالى \_ ﴿وَالله يعصمك من الناس﴾ [المائلة : ٦٧]. وقد روي أنه فيما صنع استرضى الأنصار أيضاً . فإن المهاجرين كانوا نازلين مع الأنصار في بيوتهم وقال عليه السلام للأنصار : ﴿ إِما أَن

<sup>(</sup>١) ذكره في شرح النقـاية /للحنفي القـاري المكي [ ٢/ ٤٣٨ ] . غــرر الأحكام / للملة حضــرة [١/ ٢٨٩ ] . الهداية للمرغيناني [ ٢/ ٤٤٠].

<sup>(</sup>٢) انظر شرح النقاية للقاري الحنفي المكي [ ٢/ ٤٣٨ ] .

النضير بين المهاجرين برضاكم ليتحولوا إليها فتسلم لكم منازلكم، وإما أقسمها بين الكل وهم يسكنون معكم في منازلكم على حالهم، فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله! بل نرضى بأن تقسمها بينهم، ويكونون معنا في منازلنا أيضاً. وفيه نزل قوله \_ تعالى \_ : ﴿ والنين تبوءوا الدار والإيمان﴾ [ الحشر: ٩] الآية. وقد روي أن النبي -عليه السلام- أعطى يومئذ سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحقيق نفله إياه . وإنما أعطاه تنفيلاً بعد الإصابة لأنه كان له خالصة . قال عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ : كانت لرسول الله عنه له وكانت بنو النضير ، وفدك ، وخيبر . وكانت بنو النضير حبسًا لنوائبه . وكانت فدك لابن السبيل .

وأما خيبر فجزأها ثلاثة أجزاء: جزءان للمهاجرين وجزء كان ينفق على أهله منه . فإن فضل رده على فقراء المهاجرين . وذكر عن عروة أن النبي

أقسم بني النضير بين المهاجرين برضاكم ليتحولوا إليها فتسلم لكم منازلكم ، وإما أقسمها بين الكل وهم يسكنون معكم في منازلكم على حالهم » فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله! بل نرضى بأن تقسمها بينهم ، ويكونون معنا في منازلنا أيضًا (١٠) . وفيه نزل قوله \_ تعالى \_ : ﴿ واللّذِين تبوءوا الدار والإيمان﴾ [ الحشر : ٩] . وقد روي أن النبي - عليه السلام - أعطى يومئذ سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحقيق نفله إياه . وإنما أعطاه تنفيلاً بعد الإصابة لأنه كان له خاصة .

قال عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ : كانت لرسول الله ﷺ ثلاث صفايا : بنو النضير ، وفدك ، وخير . وكانت بنوالنضير حبسًا لنوائبه (٢٠ . أي محبوسة لذلك كالموقوفة . وكانت فدك لابن السبيل . والمراد بنوائبه جوائز الرسل والوفود الذين كانوا يأتونه . وأما خيير فجزأها ثلاثة أجزاء : جزءان للمهاجرين وجزء كان ينفق على أهله منه . فإن فضل رده على فقراء المهاجرين . وإنما أراد بهذا بعض

<sup>(</sup>١) أخرج عبد بـن حميد ، وابن المنذر ،عن يزيد بن الأصم أن الأنصار قالـوا : يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين الأرض نصفين ، قال : لا، ولكن يكفونكم المؤنة وتقاسمونهم التمرة والأرض أرضكم ، قالوا : رضينا ، فـأثرل الله: ﴿ والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ﴾ الآية انظر الدر المنشور للسيوطي [٦/ ١٩٥].

<sup>(</sup>٢) أخرجـه أبو داود ، وابن مردويه كـما في الدر المنشـور [ ١٩٣/٣ ] . انظر السنن الكبرئ للحـافظ البيــهقي [٦/ ٤٨٤ ] ، بدائم الصنائم للكاساني [ ٧/ ١١٦ ] .

- عليه السلام- أقطع الزبير عامرًا ومواتًا من أموال بني النضير . وعن الزهري أن النبي- عليه السلام- أقطع لأبي بكر وعمر وسهيل وعبد الرحمن ابن عوف أموالا من أموال بني النضير عامرة . وفي بعض الروايات: غامرة وهي الخراب التي يبلغها الماء .

قال محمد \_ رحمه الله \_ : فمن يسمع هذه الآثار يتوهم أنه نفل بعد الإصابة على وجه نصب الشرع، ولا نعلم أنه إنما فعل ذلك لآنه كان خالص حقه . فإذا تأمل ما يروئ عن عمر \_ رضي الله عنه \_ قال : يا رسول الله ! الا تخمس ما أصبت من بني النضير كما خمست ما أصبت من بدر ؟ قال : لا أجعل شيئًا جعله الله لي دون المؤمنين مثل ما هو لهم. وتلا قوله تعالى: ﴿ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرئ ﴾ [ الحشر: ٧ ] . عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الأنفال ، فقال : لا نفل بعد رسول الله . وذكر عن

خيبر لا كلها فقد اتفقت الروايات على أنه قسم الشق والنطاة على ثمانية عشر سهمًا بين المسلمين. وقد بينا هذا في أول القسمة. وذكر عن عروة أن النبي عليه السلام أقطع الزبير عامرًا ومواتًا من أموال بني النضير. وعن الزهري أن النبي - عليه السلام - أقطع لأبي بكر وعمر وسهيل وعبد الرحمن بن عوف أموالاً من أموال بني النضير عامرة (١). وفي بعض الروايات: غامرة ، وهي الحراب التي يبلغها الماء.

قال محمد ـ رحمه الله ـ: فمن يسمع هذه الآثار يتوهم أنه نفل بعد الإصابة على وجه نصب الشرع ، ولا نعلم أنه إنما فعل ذلك لأنه كان خالص حقه . فإذا تأمل ما يروئ عن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : يا رسول الله ! ألا تخمس ما أصبت من بني النضير كما خمست ما أصبت من بدر ؟ قال : لا أجعل شيئًا جعله الله لي دون المؤمنين مثل ما هو لهم . وتلا قوله \_ تعالى \_ : ﴿ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرئ ﴾ [ الحشر : ٧ ] . ثم ذكر : عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الأنفال ، فقال : لا نفل بعد رسول الله (٢) . وإنما أراد به ما بينا أن ما كان خالصًا لرسول الله عليه السلام فليس لأحد بعده مثل

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الكبرى في قسم الفيء [٦/ ٤٨٤ ـ، ٤٨٥] . الحديث [ ١٢٧٢٧ ] عن صهيب بن سنان. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ، وأبو الشيخ ، عن محمـد بن عمرو وقال : أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن الأنفال ، فقـال : تسألوني عن الأنفال وأنه لا نفل بعد رسـول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ . انظر : الدر المنثور [ ٣/ ١٦١ ] . وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أنه قال : لا نفل بعد رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يرد المسلمون قويهم على ضعفهم . أخرجه ابن ماجة في الجهاد [ ٢/ ١٥١] الحديث [ ٢٨٥٣ ] .

ابن الحنفية أن النبي -عليه السلام- نفل يوم بدر سعد بن أبي وقاص سيف العاص بن سعيد . وإنما يحمل هذا على أنه إنما نفله من الخمس ، لأنه كان محتاجًا ، أو على أن غنائم بدر كانت مفوضة إليه ، كما قال -تعالى - : ﴿قَلَ الْاَنْفَالَ لِلْهُ وَالْرُسُولُ ﴾ [الأنفال: ١] وعلى أنه اصطفى ذلك لنفسه ثم أعطاه سعدًا. وعلى هذا أيضًا يحمل حديث الزهري أن النبي - عليه السلام لما أمر يوم بدر أن يردوا ما في أيديهم من الغنائم ثم جاء أبو أسيد الساعدي بسيف ابن عائذ المخزومي حتى ألقاه في الغنائم ، وكان رسول الله لا يسأل شيئًا إلا أعطاه . فجاءه الأرقم بن أبي الأرقم وعرف ذلك السيف ، فسأل النبي -عليه السلام - فأعطاه إياه . وعليه يحمل أيضًا حديث سلمة بن الأكوع قال : جاء عين من المشركين إلى رسول الله ﷺ وأصحابه وهم في سفر . فأكل معهم وخالطهم ثم ذهب . فقال رسول الله - عليه السلام - : الحقوه فأكل معهم وخالطهم ثم ذهب . فقال رسول الله - عليه السلام - : الحقوه فأقتلوه . وكان سلمة سباقًا يسبق الفرس عدوًا . فلحقه وأخذ بخطام ناقته فاقتلوه . وكان سلمة سباقًا يسبق الفرس عدوًا . فلحقه وأخذ بخطام ناقته

تلك الخصوصية لينفل منه ، كما كان ينفل رسول الله ﷺ . وذكر عن ابن الحنفية أن النبي عليه السلام نفل يوم بدر سعد بن أبي وقاص سيف العاص بن سعيد. وإنما يحمل هذا على أنه إنما نفله من الخمس ، لأنه كان محتاجاً ، أو على أن غنائم بدر كانت مفوضة إليه ، كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ قل الأنفال لله والرسول ﴾ [ الأنفال: ١ ] ، وعلى أنه اصطفى ذلك لنفسه ثم أعطاه سعداً . وهو نظير ما يروى أنه اصطفى يوم بدر ذا الفقار ثم أعطاه عليًا . وكان يقاتل به ، وقد كان سيف منبه بن الحجاج .

وفي رواية نبيه بن الحجاج، بخلاف ما يزعم الروافض أن ذا الفقار كان نزل من السماء لعلي حرضي الله عنه \_ ، وذلك كذب وزور . ومبنئ مذهب الروافض على الكذب . وإنما سمي ذا الفقار لكسر فيه . وعلى هذا أيضًا يحمل حديث الزهري أن النبي - عليه السلام - لما أمر يوم بدر أن يردوا ما في أيديهم من الغنائم ثم جاء أبو أسيد الساعدي بسيف ابن عائذ المخزومي حتى ألقاه في الغنائم ، وكان رسول الله لا يسأل شيئًا إلا أعطاه . فجاءه الأرقم بن أبي الأرقم وعرف ذلك السيف، فسأل النبي - عليه السلام - فأعطاه إياه. وعليه يحمل أيضًا حديث سلمة بن الأكوع قال: جاء عين من المشركين إلى رسول الله على وأصحابه وهم في سفر. فأكل معهم وخالطهم ثم ذهب. فقال رسول الله -عليه السلام -: الحقوه فاقتلوه . وكان سلمة سبامًا يسبق الفرس عدواً . فلحقه وأخذ بخطام ناقته فقتله . وأتى رسول الله حليه السلام - عليه السلام - بناقته وسلبه فنفله إياه . وكانه جعل هذا من الخمس، ثم نفله إياه لحاجته .

فقتله. وأتى رسول الله -عليه السلام- بناقته وسلبه فنفله إياه. وذكر عن عكرمة قال: لما كان في حصار بني قريظة قال رجل من اليهود: من يبارز؟ فقام إليه الزبير بن العوام. فقالت صفية: واحدي! فقال رسول الله السلام-: أيهما علا صاحبه يقتله فعلاه الزبير فقتله. ونفله رسول الله عليه السلام- سلبه. وذكر عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله -عليه السلام- بعث بعثًا قبل نجد فغنموا إبلاً كثيرة، فكانت سهامهم اثني عشر بعيرا، ونفلوا بعيراً بعيراً. وتأويل هذا أنهم نفلوا ذلك من الخمس لحاجتهم، أو نفلوا ذلك بينهم بالسوية. وقد كانوا رجالة كلهم، أو فرسانًا كلهم. وعندنا مثل هذا التنفيل بعد الإصابة يجوز.

قال : ولو أن إمامًا نفل من الغنيمة بعد الإصابة قبل القسمة بعض من كان له جزاء أو عناء على وجه الاجــتهاد والنظر منه ، ثم رفع إلى وال آخر

وللإمام رأي في مثل هذا . وذكر عن عكرمة قال : لما كان في حصار بني قريظة قال رجل من اليهود : من يبارز؟ فقام إليه الزبير بن العوام . فقالت صفية : واحدي ! فقال رسول الله -عليه السلام - : أيهما علا صاحبه يقتله فعلاه الزبير فقتله . ونفله رسول الله - عليه السلام - سلبه . وذكر الواقدي في المغازي أن من زعم أن هذا كان في بني قريظة فقد أخطأ ، وإنما كان هذا بخير . فقد كانت المبارزة والقتال يومئذ . فأما بنو قريظة فلم يخرج أحد منهم للمبارزة والقتال . وصفية كانت أم الزبير ، ولم يكن لها ولد سواه ، فتأسفت عليه حين خرج للمبارزة ، وقالت : واحدي . أي وا أسفًا على واحد لي لا ولد لي سواه ، فتأسفت عليه حين خرج للمبارزة ، وقالت : واحدي . أي وا أسفًا على واحد لي لا ولد لي سواه . فطيب رسول الله عليه السلام قلبها بما قال . ثم نفل الزبير سلبه . وكان ذلك بالطريق الذي قلنا إنه جعله مما كان له خاصة ثم نفله إياه . وذكر عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله عليه السلام بعث بعثًا قبل نجد فغنموا إيلاً كثيرة ، فكانت سهامهم اثني عشر بعيراً ، ونفلوا بعيراً بعيراً ، وتأويل هذا أنهم نفلوا ذلك من الخمس لحاجتهم ، أو نفلوا ذلك بينهم بالسوية . وقد كانوا رجالة كلهم ، وعندنا مثل هذا التنفيل بعد الإصابة يجوز ؛ لأنه في معنى القسمة . وإنما لا يجوز النفل بعد الإصابة إذا كان فيه تخصيص بعضهم .

قال: ولو أن إمامًا نفل من الغنيمة بعد الإصابة قبل القسمة بعض من كان له جزاء أو عناء على وجمه الاجتهاد والنظر منه، ثم رفع إلى وال آخر لا يرى التنفيل بعد الإصابة فإنه يمضي ما صنع ولا يرده (١٠)؛ لأنه أمضى تنفيلاً مجتهداً فيه، وقضاء القاضي في المجتهدات نافذ، بمنزلة ما لو قضى على

<sup>(</sup>١) انظر / الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢١٧ ] .

لا يرى التنفيل بعد الإصابة فإنه يمضي ما صنع ولا يرده . واستدل عليه بحديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ قال: بارزت دهقانًا فقتلته ، فنفلني أميري سلبه . فأجاز ذلك عمر \_ رضي الله عنه \_ وقد صح من مذهب عمر رضي الله عنه \_ أنه كان لا يجوز التنفيل بعد الإصابة ، على ما روينا من قوله: لا نفل بعد الغنيمة . وذكر عن شبر بن علقمة قال: بارزت رجلاً من الأعاجم فقتلته ، فنفلني سعد سلبه . ثم رفع ذلك إلى عمر فأمضاه . وإذا قال الأمير لأهل العسكر جميعًا: ما أصبتم فهو لكم نفلاً بالسوية بعد الخمس ، فهذا لا يجوز . وكذلك إن قال: ما أصبتم فلكم ، ولم يقل: بعد الخمس . فهذا لا يجوز . وذكر عن مكحول قال : لا يصلح للإمام أن ينفل كل شيء فهذا لا يجوز . وذكر عن مكحول قال : لا يصلح للإمام أن ينفل كل شيء إلا الخمس ؛ لأنه حق على قوي المسلمين أن يرده على ضعيفهم .

الغائب بالبينة ، فإنه ينفذ قضاؤه لكونه مجتهداً فيه . واستدل عليه بحديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ قال : بارزت دهقانًا فقتلته ، فنفلني أميري سلبه . فأجاز ذلك عمر \_ رضي الله عنه \_ وقد صح من مذهب عمر \_ رضي الله عنه \_ أنه كان لا يجوز التنفيل بعد الإصابة ، على ما روينا من قوله : لا نفل بعد الغنيمة . فلو كان هو الوالي ما نفل إليه شيئًا بعد الإصابة ، ولكن لما نفله الأمير وأمضاه أجاز ذلك عمر \_ رضي الله عنه \_ . وذكر عن شبر بن علقمة قال : بارزت رجلاً من الأعاجم فقتلته ، فنفلني سعد سلبه . ثم رفع ذلك إلى عمر فأمضاه .

وإذا قال الأمير لأهل العسكر جميعًا: ما أصبتم فهو لكم نفلاً بالسوية بعد الخمس (۱) فهذا لا يجوز ؛ لأن المقصود من التنفيل التحريض على القتال ، وإنما يحصل ذلك إذا خص البعض بالتنفيل ، فأما إذا عمهم فلا يحصل به ما هو المقصود بالتنفيل ، وإنما في هذا إبطال السهمان التي أوجبها رسول الله عليه السلام ، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل ، وذلك لا يجوز . وكذلك إن قال : ما أصبتم فلكم ، ولم يقل : بعد الخمس . فهذا لا يجوز ؛ لأن فيه إبطال الخمس التي أوجبها الله \_ تعالى \_ في الغنيمة . وذكر عن مكحول قال : لا يصلح للإمام أن ينفل كل شيء إلا الخمس . لأنه حق على قوي المسلمين أن يرده على ضعيفهم (۲) . ومعنى هذا أنه لا ينبغي له أن يقول : من أصاب شيئًا فهو له بعد الخمس . لأن التنفيل على هذا الوجه يكون إبطالاً لحق ضعفاء المسلمين . وذلك لا يجوز ، على ما

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية [٢/٧١٧] . غرر الأحكام / للملا حضرة [ ١/ ٢٩٠ ] ، بدائع الصنائع [٧/ ١١٥].

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية للمرغيناني [ ٢/ ٤٤١] . و الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢١٧ ] . شرح النقاية [ ٢/ ٤٣٩ ] .

قال : والنفل في الأموال كلها من الذهب والفضة وغير ذلك. وإذا قال الإمام : من قتل قتيلاً فله سلبه . فقتل رجل قتيلاً ، وكان معه دراهم أو دنانير ، أو فضة سيف ، أو سوار من ذهب ، أو قرط ذهب ، أو منطقة من فضة أو ذهب ، فذلك كله له. وعلى قول أهل الشام لا نفل في ذهب ولا فضة . وإنما النفل فيما يكون من الأمتعة فأما في أعيان الأموال فلا. والذهب والفضة عين مال ، فيكون حكم الغنيمة مقرراً فيها . وقاسوا هذا بإباحة التناول لكل واحد من الغانمين بقدر الحاجة فإن ذلك يثبت في الطعام والعلف دون الذهب والفضة، حتى لو أراد بعضهم أن يرفع الدراهم من الغنيمة فيستري بها طعاماً لنفسه لم يكن له ذلك. ولكنا نقول: المتنفيل المتحريض على المخاطرة بالروح في قتال العدو. وفي هذا المعنى يستوي الأموال ، بل الذهب والفضة أولى . لأنه إنما يخاطر بأعز الأشياء عنده ،

روي أنه قيل لرســول الله ﷺ : ارايت الرجل يكون حاميــة القوم وآخر لا يقدر على حــمل السلاح أيسوى بينهما في الغنيمة ؟ فقال – عليه السلام- : وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم .

قال: والنفل في الأموال كلها من الذهب والفضة وغير ذلك (١). وإذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه. فقتل رجل قتيلاً، وكان معه دراهم أو دنانير، أو فضة سيف، أو سوار من ذهب، أو قرط ذهب، أو منطقة من فضة أو ذهب، فذلك كله له (٢). وعلى قول أهل الشام لا نفل في ذهب ولا فضة. وإنما النفل فيما يكون من الأمتعة فأما في أعيان الأموال فلا. والذهب والفضة عين مال، فيكون حكم الغنيمة مقرراً فيها. وقاسوا هذا بإباحة التناول لكل واحد من الغانمين بقدر الحاجة فإن ذلك يثبت في الطعام والعلف دون الذهب والفضة، حتى لو أراد بعضهم أن يرفع الدراهم من الغنيمة فيشتري بها طعاماً لنفسه لم يكن له ذلك، ولكنا نقول: التنفيل للتحريض على المخاطرة بالروح في قتال العدو. وفي هذا المعنى يستوي الأموال، بل الذهب والفضة أولى. لأنه إنما يخاطر بأعز الأشياء عنده، فإذا علم أنه لا يسلم له المال النفيس يمتنع من هذه المخاطرة. وقد بينا أن السلب اسم لما يسلب. فكل ما يكون مع الحربي إذا قتله فقد استلبه منه. ويستحق كل ذلك بمطلق اسم السلب (٣). ثم استدل

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع [ ٧/ ١١٥] . الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢١٧ ] . شرح النقاية [٢/ ٤٤٠] .

<sup>(</sup>٢) انظرشرح النقاية حيث استدل لذلك بحديث جنادة بن أمية ، مروي في معجم الطبراني والأوسط ، شرح النقاية [ ٢/ ٤٤٠] . النقاية [ ٢/ ٤٤٠] . النقاية [ ٢/ ٤٤٠] .

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية للمرغيناني [٢/ ٤٤٢] .غرر الأحكام للمسلا حضسرة [١/ ٢٩٠]، شرح النقباية [٢/ ٤٣٩]، الفتاوئ الهندية [٢/ ٢١٧] ، بدائع الصنائع [٧/ ١١٥] .

فإذا علم أنه لا يسلم له المال النفيس يمتنع من هذه المخاطرة . بحديث عمر ـ رضي الله عنه ـ في قصة البراء بن مالك حين قتل مرزبان الزارة ، وذكر أنه كان عليه منطقة ذهب فيها جوهر فقوم فبلغ ثلاثين الفًا . وقد روينا أن النبي نفل ابن مسعود سيف أبي جهل يوم بدر وكان عليه فضة . عن مكحول قال : لا سلب إلا لمن أسر علجًا أو قتله . ولا يكون السلب في يوم هزيمة أو فتح . ويصلح في السلب الثياب والسلاح والمنطقة والدابة ، وما كان مع العلج بعد هذا فلا سلب فيه ولا سلب في السلعة .

عليه : بحديث عمر \_ رضي الله عنه \_ في قصة البراء بن مالك حين قتل مرزبان الزارة ، وذكر أنه كان عليه منطقة ذهب فيها جوهر فقوم فبلغ ثلاثين ألفًا . وقد ذكر قبل هذا أنه كان بلغ أربعين آلفًا ، فإما أن يقال ثلاثون آلفًا فيمة المنطقة فقط ، وأربعون قيمة جميع السلب. أو يقال ما سبق ، فوهم من الراوي .

والصحيح ما ذكـر هنا . فقد قال في الحديث عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قــال : بعثنا إلى عمر بالخمس سنة آلاف درهم . فبهذا التفسير يتبين أن قيمة السلب كان ثلاثين آلفًا . وقد روينا أن النبي ﷺ نفل ابن مسعود سيف أبي جهل يوم بدر وكان عليه فضة . فدل بهذا على أنه يجوز التنفيل في الذهب والفضة . وذكر : عن مكحول قال : لا سلب إلا لمن أسر علجًا أو قتله . ولا يكون السلب في يوم هزيمة أو فتح (١) . ويصلح في السلب الثياب والسلاح والمنطقة والدابة ، وما كان مع العلج بعد هذا فلا سلب فيه ولا سلب في السلعة . أما قوله لا سلب إلا لمن أسر علجًا أو قتله فهو كما قال . لأن التنفيل إنما يكون باعتبار الجزاء والعناء ، وإنما يحصل ذلك بالأسر والقتل . وأما قوله : لا سلب في يوم هزيمة ولافتح . فـالمراد به أنه لا ينبغي لــــلإمام أن ينفل الأسلاب من الــقتلين والأسرئ في الهــزيمة . ولكن ينبغي أن يقول : من قتل قتيلاً أو أسر قبل الهزيمة أو الفتح فله سلبه ، ليتم النظر منه للمسلمين . وهذا لأنه لا يحتاج في قتل المنهزم إلى عظيم جزاء وعناء وكـذلك بعد الفتح . فأما إذا أطلق وقال : من قتل قتيـلاً فله سلبه ، ومن أسر أسيرًا فـهو له . فلكل مسلم ما شرط الإمـام له ، سواء كان ذلك منه في حالة الهزيمة أو غـيرها ، لأن اللفظ عام ، وبمجرد المقـصود لا يثبت تخصيـص العام بل يجب إجراؤه على عمومه . ألا ترى أن المسلمين يوم بدر أسروا كثيرًا منهم بعد الهـزيمة ؟ بل كانت عامة الأسراء بعد الهزيمة . ثم سلم رسـول الله ﷺ الأسرى لمن أسروهم ، حـتى أخذوا فداءهم. وأمـا قوله : يصلح من السلب السلاح والثياب والمنطقة والدابة ، فما كان مع العلج بعــد هذا فلا سلب فيه فهو كما قال . والمراد أن ما معه مما خلفه في المعسكر ليس عليه ولا على فرسه الذي خـرج يقاتل عليه ، فليس ذلك

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢١٨ ] .

### 9 7 ـ باب : النفل في دار الحرب

قال : كل أمير كان في أرض الحرب يلي سرية أو جنداً فله أن ينفل منها أصحابه قبل إصابة الغنيمة . وهو في ذلك بمنزلة الإمام . ولو أن أمير الشام بعث جنداً إلى أرض الحرب وأمّر عليهم أميراً ولم يأذن لأميرهم أن ينفل ولم ينهه عن ذلك ، فرأى أميرهم أن ينفل جاز تنفيله ، وإن كره ذلك بعض من تحت رايته . وإن نهاه الذي وجهه أن ينفل فليس له أن ينفل أحداً

من السلب ، لأن السلب اسم لما يسلب منه . فإنه يتناول ما معه خاصة مما إذا قتل هو لا يبقئ مانع يمنع ذلك من القاتل . وهذا غير موجود فيما خلفه في المعسكر فإنهم يمنعون ذلك من القاتل . فلا يتمكن هو من أخذه بقتل العلج . وكذلك إن كان معه بغلة عليها متاعه فليس ذلك من سلبه . ويحتمل أن يكون هذا هو المراد بقوله لا سلب في السلعة ، يعني أنه لا يقود هذا مع نفسه لحاجته إليه في القتال ، فيكون بمنزلة السلع التي يحملها للتجارة . والأظهر أن المراد من قوله : لا سلب في السلعة ما يكون معه من المال العين ، وهذا مذهب أهل الشام لا ناخذ به ، فأما عندنا ما معه في حقوة فهو من السلب يسلم للقاتل .

## ٦٩ ـ باب : النفل في دار الحرب

قال: كل أمير كان في أرض الحرب يلي سرية أو جندًا فله أن ينفل منها أصحابه قبل إصابة الغنيمة (١). وهو في ذلك بمنزلة الإمام ؛ لأنه فوض إليه تدبيس القتال ، والتنفيل من تدبيس القتال ، لما بينا أن المقصود به التحريض على القتال . فكل أميس في ذلك بمنزلة الإمام . ألا ترئ أنه إذا أمرهم بشيء في القتال كان عليهم طاعته في ذلك كما تجب طاعة الإمام فيما يأمر به ، فكذلك في التنفيل هو بمنزلة الإمام . ولو أن أميس الشام بعث جندًا إلى أرض الحرب وأمّر عليهم أميرًا ولم يأذن لأميرهم أن ينفل ولم ينهه عن ذلك ، فرأى أميرهم أن ينفل جاز تنفيله ، وإن كره ذلك بعض من تحت رايته ؛ لأنه ما أمر بأن يتبع رايهم ، وإنما أمروا أن لا يخالفوه فيما يراه صوابًا ولأنه ولي القتال فيدخل فيه ما يحصل به التحريض على القتال . وإن نهاه الذي وجهه أن ينفل فليس له أن ينفل أحدًا شيئًا ؛ لأن سبب الإمارة

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢١٧ ] .غرر الأحكام .للملا حضرة [ ٢/ ٢٩٠] .

شيئًا . فإن رضي جميع من معه جاز تنفيله من أنصبائهم بعد رفع الخمس . وإن كره ذلك بعضهم وأذن فيه بعضهم فله أن ينفل من حصص الذين أذنوا له في ذلك .

قال : ولو أن أمير المصيصة بعث سرية لم يكن له أن ينفل بعضهم على بعض . بخلاف ما إذا دخل الإمام مع الجيش دار الحرب ، ثم بعث سرية ونفل لهم ما أصابوا فإنه يجوز . ثم لا ينبغي للإمام أن ينفل أحدا شيئًا إلا ببلاء يبليه . وذلك لا يحصل في التنفيل للسرية المبعوثة في دار

التقليد ، وهو يقبل التخصيص ، بمنزلة تقليد القضاء فإنه يقبل التخصيص . ولأنا إنما صححنا تنفيله قبل النهي بطريق الدلالة ، فيسقط اعتبارها عند التنصيص بخلافها . فإن رضي جميع من معه جاز تنفيله من أنصبائهم بعد رفع الخمس ؛ لأن لهم ولاية على أنفسهم ، وإنما يعمل رضاه في حقهم . فأما الخمس حق غيرهم ، فلا يعمل فيه رضاهم بالتنفيل . وإن كره ذلك بعضهم وأذن فيه بعضهم فله أن ينفل من حصص الذين أذنوا له في ذلك . لما بينا أن ولايتهم مقصورة على حصصهم دون حصص الباقين عمن كره تنفيله .

قال: ولو أن أمير المصيصة بعث سرية لم يكن له أن ينفل بعضهم على بعض. يريد به أنه لا ينبغي له أن ينفل السرية ما أصابوا . بخلاف ما إذا دخل الإمام مع الجيش دار الحرب، ثم بعث سرية ونفل لهم ما أصابوا فإنه يجوز (1) ؟ لأن السرية المبعوثة من المصيصة يختصون بما أصابوا قبل تنفيل الإمام ، وليس لأهل المصيصة معهم شركة في ذلك . فإن المصيصة من دار الإسلام ، ومن يتوطن في دار الإسلام لا يشارك الجيش في ما أصابوا ، فليس في هذا التنفيل إلا إبطال الخمس . وأما السرية المبعوثة من الجيش في دار الحرب فلا يختصون بالمصاب قبل تنفيل الإمام ، وإنما هذا التنفيل للتخصيص على وجه التحريض لهم ، فكان مستقيماً . ثم لا ينبغي للإمام أن ينفل أحداً شيئاً إلا ببلاء يبليه . وذلك لا يحصل في السرية المبعوثة من يبليه . وذلك لا يحصل في السرية المبعوثة من الجيش في دار الحرب ؛ لأنهم دخلوا جميعاً للقتال ، ثم اختصت السرية بالتقدم في نحو العدو ، الجيش في دار الجرب ؛ لأنهم دخلوا جميعاً للقتال ، ثم اختصت السرية بالتقدم في السلب للقاتل . فيكون ذلك إظهار البلاء منهم ، فإذا نفلهم على ذلك كان صحيحاً ، بمنزلة التنفيل في السلب للقاتل . فيكون ذلك إظهار البلاء منهم ، فإذا نفلهم على ذلك كان صحيحاً ، بمنزلة التنفيل في السلب للقاتل . الا ترى أنه إذا برز علج من الصف ودعا إلى البراز فقال الأمير: من برز إليه فقتله فله سلبه ، فذلك الا ترى أنه إذا برز علج من الصف ودعا إلى البراز فقال الأمير: من برز إليه فقتله فله سلبه ، فذلك

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢١٧ ] .

الإسلام ويحصل في السرية المبعوثة من الجيش في دار الحرب . وكذلك لو حاصروا حصنًا فكره القوم التقدم فيقول الأمير : من تقدم إلى القتال ، أو إلى الباب، أو إلى حصر الحصن فله كذا . فذلك تنفيل مستقيم لما فيه من معنى التحريض والمنفعة للمسلمين . وكل من فعل ذلك استحق ما سمي له من المصاب قبل الخمس والقسمة . فأما ما ليس فيه منفعة للمسلمين فلا ينبغي فيه التنفيل . ولو أن أمير العسكر في دار الحرب وجه سريتين بعد الخمس إحداهما يمنة والأخرى يسرة ، ونفل لإحداهما الثلث بعد الخمس مما يصيبون ولأخرى الربع بعد الخمس ، فهو جائز . فإن جاءت كل سرية بمال أخذ الخمس من ذلك ، ثم أعطوا نفلهم بينهم بالسوية ، لا يفضل فيه الفارس على الراجل . ثم ما بقي بعد ذلك يقسم بين أصحاب السريتين والجيش على سهام الغنيمة . فإن ذهب رجل ممن بعثه الأمير في سرية الربع مع أصحاب سرية الشمة المناش من فلي القياس : لا شيء لهذا الرجل مع أصحاب سرية الثلث فأصابوا غنائم ، ففي القياس : لا شيء لهذا الرجل مع أصحاب سرية الثلث فأصابوا غنائم ، ففي القياس : لا شيء لهذا الرجل

تنفيل صحيح؟ ؟ لأن الذي يبرز إليه يظهر فضل بلاء بصنعه ، فلا يجوز للأمير أن ينفله على ذلك . وكذلك لو حاصروا حصناً فكره القوم التقدم فيقول الأمير : من تقدم إلى القتال ، أو إلى الباب ، أو إلى حصر الحصن فله كذا (١٠) . فذلك تنفيل مستقيم لما فيه من معنى التحريض والمنفعة للمسلمين . وكل من فعل ذلك استحق ما سمي له من المصاب قبل الخمس والقسمة . فأما ما ليس فيه منفعة للمسلمين فلا ينبغي فيه التنفيل ؟ لأنه لا مقصود فيه سوئ إبطال الخمس ، أو تفضيل الفارس على الراجل ، وذلك غير صحيح . ولو أن أمير العسكر في دار الحرب وجه سريتين بعد الخمس إحداهما يمنة والأخرى يسرة ، ونفل لإحداهما الثلث بعد الخمس مما يصيبون ولأخرى الربع بعد الخمس ، فهو جائز ؟ لأن التنفيل للترغيب في الخروج ، وذلك يختلف باختلاف الطريق في القرب والبعد ، والوعورة والسهولة والخوف والأمن ، وباختلاف حال المبعوث إليهم في المنعة والقوة ، والأمير ناظر لهم فيجوز أن يفاوت في النفل بحسب ذلك . فإن جاءت كل سرية بمال أخذ الخمس من ذلك ، ثم أعطوا نفلهم بينهم بالسوية ، لا يفضل فيه الفارس على الراجل ؟ لأن الاستحقاق بالتسمية بخلاف أعطوا نفلهم بينهم بالسوية ، لا يفضل فيه الفارس على الراجل ؟ لأن الاستحقاق بالتسمية بخلاف العنيمة ، فاستحقاقها باعتبار العناء والقوة ، وهو بمنزلة تفضيل الذكر على الأثنى في الميراث ، والتسوية بين الذكر والانثى في الوصية . ثم ما بقي بعد ذلك يقسم بين أصحاب السريتين والجيش على سهام بين الذكر والانثى في الوصية . ثم ما بقي بعد ذلك يقسم بين أصحاب السريتين والجيش على سهام الغيمة ؟ لأنهم اشتركوا في إحرازها بالدار . فإن ذهب رجل ممن بعثه الأمير في سرية الربع مع

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٠ ] .

من النفل . ولو أن الإمام قال : من شاء فليخرج في هذه السرية ، ومن شاء في هذه ، فلجميع من خرجوا النفل الذي نفلوا . ولو بعث سرية وعليهم أمير ونفلهم الثلث بعد الخمس ، ثم إن أمير السرية نفل قومًا نفلاً لفتح الحصن أو للمبارزة ، ولم يكن أمره الأمير بذلك ، فإن نفل أمير السرية يجوز من حصة السرية من النفل ، ومن سهامهم بعد النفل ، ولا يجوز من سهام أهل العسكر مما أصابوا . ولو أن السرية لما بعدوا من العسكر مسيرة يوم فقدوا رجلاً منهم . فقالوا لبعضهم : أقيموا على صاحبنا هاهنا . وبعضهم ذهبوا حتى أصابوا غنائم ورجعوا إلى أصحابهم وقد وجدوا الرجل وبعضهم ذهبوا حتى أصابوا غنائم ورجعوا إلى أصحابهم وقد وجدوا الرجل كانوا شركاء كلهم في النفل . ولو وقعت هذه الحادثة لبعض العسكر في دار

أصحاب سرية الثلث فأصابوا غنائم، ففي القياس لا شيء لهذا الرجل من النفل ؛ لأن استحقاق النفل بالتسمية ، وما سمى الإمام له شيئًا في أصحاب سرية الثلث ، وهو لم يخرج مع الذين سمى لهم نفلاً معهم ، فهو قيـاس ما لو تخلف مع العسكر ولم يخـرج ، أو خرج رجل من العسكر مع أصـحاب سرية الثلث ولم يؤمـر بالخروج أصـلاً فكمـا لا يسـتحق هـناك النفل فكذلك هنا . ولم يبين وجــه الاستحسان هنا . فقال بعض مشايخنا : على طريقة الاستحسان يكون له النفل مع أصحاب سرية الثلث . لأن تسمية الإمام لهم ما كان باعتبار أعيانهم بل لتحريضهم على الخروج إلى الطريق الذي الكتاب فنبينه عند ذلك . ولو أن الإمام قبال : من شباء فليخرج في هذه السبرية ، ومن شباء في هذه فلجميع من خرجوا النفل الذي نفلوا ؛ لأنهم خرجوا بإذن الإمام ، فبهذا تبين ضعف الاستحسان الذي ذكرنا في المسألة الأولى ، لأن فيه تسوية ، بين ما إذا عين الإمام للخروج قـومًا في كل جانب وبين ما إذا لم يعين وجعل الأمر مفوضًا إلى رأيهم . ولو بعث سرية وعليهم أمير ونفلهم الثلث بعد الخمس ، ثم إن أمير السرية نفل قومًا نفلاً لفتح الحصن أو للمبارزة ، ولم يكن أمره الأمير بللك ، فإن نفل أمير السرية يجوز من حصة السرية من النفل، ومن سهامهم بعد النفل، ولا يجوز من سهام أهل العسكر مما أصابوا ؛ لأنه أمير على السرية ، فهو في حق العـسكر بمنزلة واحد من أصحاب السرية فلا ينفذ تنِفيله عليهم . وهو في حق السرية بمنزلة أمير العسكر ، فيــجوز تنفيله فيما هو حقهم ، وحقهم ما نفل لهم وما يصيبهم من السهام بالقسمة ، فينـفذ تنفيل أميرهـم من ذلك خاصة . ولو أن السـرية لما بعدوا من العسكر مسيرة يـوم فقدوا رجلاً منهم . فقالوا لبعضهم : أتيمـوا على صاحبنا هاهنا . وبعضهم ذهبوا حتى أصابوا غنائم ورجعوا إلى أصحابهم وقد وجدوا الرجل كانوا شركاء كلهم في النفل ؟ لأنهم فارقوا المعسكر جملة ، وأحرزوا المصـاب بالمعسكر جملة ، فكانوا شركاء في النفل ، بمنزلة ما لو

الحرب ، ثم اجتمعوا عند إحراز الغنائم بدار الإسلام كانوا شركاء في الغنيمة فهذا مثله . ولو لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر ، فلكل فريق النفل مما أصاب خاصة . ثم الباقي يكون بينهم وبين أهل العسكر على سهام الغنيمة . وعلى هذا لو أن السرية بعد ما بعدت من المعسكر تفرقوا سريتين ، وبعدت إحداهما عن الأخرى بحيث لا تقدر إحداهما على عون الأخرى، فإن التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر كان لهم النفل في جميع ذلك بينهم بالسوية . وإن لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر ، فلكل فريق النفل مما أصابوا خاصة . وكذلك لو التقوا في مكان دون المعسكر بحيث يراهم أهل المعسكر ، لو قوتلوا لنصروهم ، فهذا وما لو التقوا في المعسكر سواء .

قال: ولـو أن هذه السرية حين بعـدوا من المعسكر وأصابوا غنائم لم يقدروا عـلى الرجوع إلى المعـسكر، فخـرجوا إلى دار الإسلام مـن موضع

باشر القتال بعضهم والبعض كانوا ردءاً لهم وهذا لأن إحراز المصاب بالمعسكر في استحقاق النفل بمنزة الإحراز بدار الإسلام في استحقاق السهم . ولو وقعت هذه الحادثة لبعض العسكر في دار الحرب ، ثم اجتمعوا عند إحراز الغنائم بدار الإسلام كانوا شركاء في الغنيمة فهذا مثله . وعلى هذا لو أصاب الرجل المفقود غنائم ، والذين قاموا لانتظاره غنائم، والسرية كذلك . ثم التقوا قبل أن يتهوا إلى المعسكر ، فلهم النفل من جميع ذلك بينهم بالسوية كما لو لم يتفرقوا ؛ لأنهم اشتركوا في إحراز المصاب بالمعسكر . ولو لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر ، فلكل فريق النفل مما أصاب خاصة ؛ لأنه المساب بالمعسكر . والإمام إنما نفل لهم الثلث مما أصابوا ، فذلك يتناول كل فريق منهم . ثم الباقي يكون بينهم وبين أهل العسكر على سهام الغنيمة . وعلى هذا لو أن السرية بعد ما بعدت من المعسكر تفرقوا سريتين ، وبعدت إحداهما عن الأخرى بحيث لا تقدر إحداهما على عون الأخرى ، فإن التقوا قبل أن يتهوا إلى المعسكر كان لهم النفل في جميع ذلك بينهم بالسوية . بمنزلة ما لو كانوا مجتمعين حين أصابوا . وإن لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر ، فلكل فريق النفل مما أصابوا خاصة وكذلك لو التقوا في مكان دون المعسكر بحيث يراهم أهل المعسكر ، لو قوتلوا لنصروهم ، فهذا وما لو وكذلك لو التقوا في مكان دون المعسكر بحيث يراهم أهل المعسكر ، على معنى أن إحراز المصاب التقوا في المعسكر سواء ؛ لأن ما قرب من المعسكر بمنزلة جوف المعسكر ، على معنى أن إحراز المصاب بالمعسكر يحصل بالاتصال إلى ذلك الموضع ، وقد تفرد به كل فريق .

قال: ولو أن هذه السرية حين بعدوا من المعسكر وأصابوا غنائه لم يقدروا على الرجوع إلى المعسكر ، فخرجوا إلى دار الإسلام من موضع آخر ، ولم يلتقوا مع أهل العسكر . فالغنيمة كلها لهم ،

آخر، ولم يلتقوا مع أهل العسكر . فالغنيمة كلها لهم ، يخمس ما أصابوا، والباقي بينهم على سهام الغنيمة دون أهل العسكر . ولو أن الإمام بعث سرية من دار الإسلام فنفل لهم الثلث بعد الخمس أو قبل الخمس كان هذا التنفيل باطلاً . بخلاف ما إذا التقوا في دار الحرب . ففي التنفيل هناك معنى التخصيص لهم .

ولو أن السرية أصابت الغنائم في موضع كان أهل العسكر فيه ردءًا لهم ، يقدرون على أن يغيثوهم إذا استغاثوا ، ثم خرجوا بالغنيمة إلى دار الإسلام قبل أن يأتوا المعسكر ، فأهل المعسكر شركاؤهم في المصاب . وإذا ثبتت الشركة بينهم فلأصحاب السرية نفلهم بمنزلة ما لو رجعوا بالمصاب إلى العسكر وهو بمنزلة المدد يلحق الجيش بعد الإصابة فإنهم يشتركون في المصاب . وإن كان المدد لم يلحق الجيش ولم يقربوا منهم حتى خرجوا فلا شركة لهم في المصاب . وإن قربوا منهم بحيث لو استغاثوا بهم أغاثوهم ،

يخمس ما أصابوا ، والباقي بينهم على سهام الغنيمة دون أهل العسكر ؛ لأنهم تفردوا بالإحراز بدار الإسلام ، وهو سبب تأكد الحق . فإن قالوا : سلم لنا نفلنا أولا ، لم يسلم لهم ذلك ؛ لأن الغنيمة لما صارت لهم كلها بطل التنفيل ، بمنزلة ما لو كانوا دخلوا من أرض الإسلام. ولو أن الإمام بعث سرية من دار الإسلام فنفل لهم الثلث بعد الخمس أو قبل الخمس كان هذا التنفيل باطلاً (۱) ؛ لأنه ما خص بعضهم بالمتنفيل ، ولا مقصود من هذا التنفيل سوئ إبطال الخمس ، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل . وذلك لا يجوز . بخلاف ما إذا التقوا في دار الحرب . ففي التنفيل هناك معنى التخصيص المراجل . وذلك لا يجوز . بغلاف ما إذا التقوا في دار الحرب . ففي التنفيل هناك معنى التخصيص أن السرية أصابت الغنائم في موضع كان أهل العسكر فيه ردءاً لهم ، يقدرون على أن يغيثوهم إذا استغاثوا ، ثم خرجوا بالغنيمة إلى دار الإسلام قبل أن يأتوا المعسكر ، فأهل المعسكر شركاؤهم في المصاب ؛ لأنهم اشتركوا في الإصابة حكماً حين كانوا ردءاً لهم وقت الإصابة بخلاف الأول . وإذا المصاب ؛ لأنهم اشتركوا في الإصابة حكماً حين كانوا ردءاً لهم وقت الإصابة بخلاف الأول . وإذا بلحق الجيش بعد الإصابة فإنهم يشتركون في المصاب . وإن كان المد لم يلحق الجيش ولم يقربوا منهم بحيث لو استغاثوا بهم أضائوهم ، ثم خرج عن خرجوا فلا شركة لهم في المصاب . وإن قربوا منهم بحيث لو استغاثوا بهم أضائوهم ، ثم خرج عن خرجوا فلا شركة لهم في المصاب . وإن قربوا منهم بحيث لو استغاثوا بهم أضائوه من مثم خرج عن خرجوا فلا شركة لهم في المصاب . وإن هو منهم بحيث لو استغاثوا بهم أضائوه منهم ، ثم خرج

<sup>(</sup>١) انظرغرر الأحكام [ ٢/ ٢٩٠] . الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢١٧ ] ، شرح النقاية [ ٢/ ٣٩٧ ] .

ثم خرج الجيش قبل أن يجتمعوا ، فلهم الشركة في المصاب .

قال : ولو أن أمير السرية المبعوثة من العسكر في دار الحرب نفل قومًا ما صعدوا الحصن بالسلاليم حتى فتحوه ، فنفله جائز في حصة أصحاب السرية كما بينا. وإن لم ترجع السرية إلى المعسكر حتى خرجوا إلى دار الإسلام جاز نفل أميرهم في جميع ما أصابوا .

والذين أسلموا في دار الحرب إذا التحقوا بالجيش بعد الإصابة لم يستحقوا الشركة إلا أن يلقوا قتالاً . وعلى هذا لو بعث الإمام سرية من دار الإسلام ونفل لهم الثلث وقال : تقدموا حتى نلحقكم ، فأصابوا غنائم ، ثم تبعهم العسكر ، فإن التقوا في دار الحرب فلهم النفل ، وإن لم يلتقوا

الجيش قبل أن يجتمعوا ، فلهم الشركة في المصاب ؛ لأنهم حين قربوا منهم فكأنهم خالطوهم في الحكم ، وإنما حصل الإحراز بقوة الجماعة .

قال: ولو أن أمير السرية المبعوثة من العسكر في دار الحرب نفل قومًا ما صعدوا الحصن بالسلاليم حتى فتحوه ، فنفله جائز في حصة أصحاب السرية كما بينا. وإن لم ترجع السرية إلى المعسكر حتى خرجوا إلى دار الإسلام جاز نفل أميرهم في جميع ما أصابوا ؛ لأنه لا شركة لأهل العسكر معهم في المصاب ، وإنما الحق لهم خاصة . ونفل الأمير جائز عليهم ، وقد يبطل نفل أمير العسكر لهم لفوات ما هو المقصود بالتنفيل ، حتى اختصوا بالسرية في المصاب دون العسكر .

فإن قيل : كان ينبخي أن يجوز تنفيل أمير السرية في جميع المصاب وإن رجعوا إلى العسكر ، لأنهم لو لم يرجعوا كان المصاب لهم خاصة ، وإنما يثبت للعسكر الشركة معهم بالرجوع ، وقد سبق تنفيله الرجوع إليهم فلا يستحقون الشركة بنفيله الرجوع إليهم فلا يستحقون الشركة بالرجوع إليهم خاصة ، بل إذا رجعوا إليهم كانوا بمنزلة الردء لهم فكأنهم لم يزالوا معهم . وبهذا يتبين أن الحق كان ثابتًا لهم ، ولو كان الاستحقاق بالرجوع إليهم لما استحقوا ، إلا أن يلقوا قتالاً فيقاتلوا عن الغنيمة ، بمنزلة التجار والأسراء من المسلمين .

والذين أسلموا في دار الحرب إذا التحقوا بالجيش بعد الإصابة لم يستحقوا الشركة إلا أن يلقوا قتالاً. وهاهنا لما استحقوا عرفنا أن الطريق فيه ما ذكرنا. وعلى هذا لو بعث الإمام سرية من دار الإسلام ونفل لهم الثلث وقال: تقدموا حتى نلحقكم ، فأصابوا غنائم ، ثم تبعهم العسكر ، فإن التقوا في دار

بدار الحرب بأن أخطأ العسكر الطريق أو بدا للإمام أن لا يبعث أهل العسكر فلا شيء لأصحاب السرية من النفل . وإذا التقوا في دار الحرب فالمصاب بينهم وبين العسكر ، فيحصل ما هو المقصود بالتنفيل ، فلهذا استحقوا نفلهم. وهذا بناء على مذهبنا .

وأما على قول أهل الشام: فلا نفل للسرية الأولى المبعوثة من دار الإسلام . ويسروون فيه أثرًا بهذه الصفة . وتأويله عندنا : لا نفل للسرية المبعوثة من دار الإسلام إذا لم يلتحق بهم الجيش في دار الحرب . ولو قال الإمام لهم : لا خمس عليكم فيما أصبتم ، أو الفارس والراجل سواء . فيما أصبتم ، كان ذلك باطلاً منه ، فكذلك كل تنفيل لا يفيد إلا ذلك . ولو أراد أن يقسم أربعة أخماسها بين الغانمين ويجعل حصة الخمس خراجًا

الحرب فلهم النفل، وإن لم يلتقوا بدار الحرب بأن أخطأ العسكر الطريق أو بدا لـ الإمام أن لا يبعث أهل العسكر فلا شيء الأصحاب السرية من النفل؛ لأن المصاب غنيمة لهم خاصة. وإذا التقوا في دار الحرب فالمصاب بينهم وبين العسكر، فيحصل ما هو المقصود بالتنفيل، فلهذا استحقوا نفلهم. وهذا بناء على مذهبنا، وأما على قول أهل الشام فلا نفل للسرية الأولى المبعوثة من دار الإسلام أوا الم يلتحق بهم الجيش في دار بهذه الصفة. وتأويله عندنا: لا نفل للسرية المبعوثة من دار الإسلام إذا لم يلتحق بهم الجيش في دار الحرب؛ لأن في هذا التنفيل إبطال الخيس، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل. ولو قال الإمام الحرب؛ لأن في هذا التنفيل إبطال الخيس، أو الفارس والراجل سواء. فيما أصبتم، كان ذلك باطلاً منه فكذلك كل تنفيل لا يفيد إلا ذلك (١٠). فإن قبل: أليس أن في قول الأمير: من قبتل قتيلاً فله سلبه إبطال الخيس عن الأسلاب ومع ذلك كان مستقيماً ؟ قلنا: هناك المقصود بالتنفيل التحريض على القتال، أو تخصيص القاتلين بإبطال شركة أهل العسكر عن الأسلاب، ثم تشبيت إبطال حق أرباب الخيس عن خيس الأسلاب تبعاً، وقد يثبت تبعاً ما لا يثبت مقصوداً ، بمنزلة الشرب، والطريق في المنوب من المنابه البيع، والوقوف في المنقول ، يثبت تبعاً للعقار وإن كان لا يثبت مقصوداً . والذي يوضح هذا أن البيم ، والوقوف في المنقول ، يثبت تبعاً للعقار وإن كان لا يثبت مقصوداً . والذي يوضح هذا أن الميام لو ظهر على بلدة من بلاد أهل الحرب كان له أن يجعلها خراجاً ، ويبطل منها سهام من أصابها والخس . ولو أراد أن يقسم أربعة أخماسها بين الغانمين ويجعل حصة الخيص خواجاً للمقاتلة والخيس . ولو أراد أن يقسم أربعة أخماسها بين الغانمين ويجعل حصة الخيص حراجاً للمقاتلة والتنفيل المناب المسترب والمناب المناب المناب المنابعا بين الغانمين ويضم من أصابها والمناب المناب المناب المناب الفراب المناب المناب

<sup>(</sup>١) انظرغرر الأحكام . للملا حضرة وهامشه [ ٢/ ٢٨٩ ، ٢٩٠ ] . الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢١٧ ] .

للمقاتلة الأغنياء لم يكن له ذلك . ولو قال الإمام للسرية المبعوثة من أرض الإسلام : من قتل قاتيلاً فله سلبه ، ومن أصاب منكم شيئًا فهو له ، دون من بقي من أصحابه ، كان هذا جائزًا . ولو بعث الإمام رجلاً أو رجلين من أرض الإسلام لقاتال ، وأصابوا غنائم ، خمس ما أصابوا . ولو قال الإمام لهم : ما أصبتم فهو لكم على سهامكم ولا خمس فيه ، فهو جائز . بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة . فقال لهم الإمام ذلك فإنه لا يجوز .

الأغنياء لم يكن له ذلك ؛ لأنه ليس في هذا الإبطال الخمس مقصودًا ، وذلك لا يجوز . وفي الأول إبطال الخمس يشبت تبعًا لإبطال حق الغانمين في الغنيمة ، فيجوز ، وإن كان في الموضعين يخلص المنفعة للمقاتلة . ولو قال الإمام للسرية المبعوثة من أرض الإسلام : من قتل قتيلاً فله سلبه ، ومن أصاب منكم شيئًا فهو له ، دون من بقى من أصحابه ، كان هذا جائزًا (١) ؛ لأن في هذا التنفيل معنى التخصيص . فإن المقاتل والمصيب يختص بالنفل ، ويحصل به معنى التحريض . بخلاف ما إذا نفل لهم الثلث ، لأنه ليس في ذلك التنفيل تخصيص البعض ولا إبطال حق أحد من الغانمين . ولو بعث الإمام رجلًا أو رجلين من أرض الإسلام لقتال ، وأصابوا غنائم ، خمس ما أصابوا ؛ لانهم أصابوا على وجه إعزاز الدين ، فإنهم حين خرجوا بإذن الإمام كانوا ظاهرين بقوة الإمام فعلى الإمام أن يمدهم إذا حزبهم أمر ، فلهذا يخمس ما أصابوا ، بخلاف ما يصيب المتلصص الخارج بغير إذن الإمام . ولو قال الإمام لهم : ما أصبتم فهو لكم على سهامكم ولا خمس فيه ، فهو جائز . بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة . فقال لهـم الإمام ذلك فإنه لا يجوز ؛ لأن الذين لا منعة لهم إنما يثبت الحمس فيـما أصابوا باعتبار إذن الإمام . فللإمام أن يبطل بقوله ما كان وجوبه باعتبــار قوله . فأما وجوب الخمس فيما أصابوا أهل المنعة فلم يكن بإذن الإمام ، فإنهم لو خرجوا مغيرين بغير إذنه خمس ما أصابوا ، لأنهم إذا كانوا أهل منعة فمعنى إعزاز الدين يحصل بقتالهم فإن كانوا خرجوا بغير إذن الإمام فلا يجوز أن يسقط حق أرباب الخمس من مـصابهم بإسـقاط الإمام أيضًا . وهذا المعـنى وهو أن الإمام هناك كالمبين لــهم بقوله : لا خمس عــليكم أنه لا يريد أن يمدهم وأن يغيــثهم إذا اســتغاثــوا به ، فالتحـقوا في ذلك بالمتلـصصين ، وانعدم به السبب الذي كـان يجب الخمس لأجله في مصابهم . وفي حق أهل المنعــة لم ينعدم السبب بقول الإمام ، لأن السبب قوتهم ومنعتهم ، وذلك باق بعد قول الإمام : أبطلت الخمس عنكم .

<sup>(</sup>١) انظر الهداية للمرغيناني [ ٢/ ٤٤١] . الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢١٧ ] . بدائع الصنائع [٢/ ١١٥] .

ولو بعث الإمام سرية في دار الحرب ونفلهم الربع بعد الخمس كان جائزًا . ولو بعث الإمام سرية في دار الحرب وقال : لكم بما أصبتم الربع بعد الخمس ، وبعث سرية أخرى وقال : لكم الثلث بعد الخمس . فضل رجل من كل سرية الطريق ووقع مع السرية الأخرى فذهب معهم . وأصابت كل سرية الغنائم ، ثم لم يلتقوا حتى انتهوا إلى العسكر . فإن ما أصابت كل سرية يقسم على رءوسهم ، ويدخل فيهم الرجل الذي التحق بهم ، على قدر ما جعل لهم الإمام في الاستحسان . فإن كان ممن جعل له الإمام الثلث أخذ الثلث من حصته ، وإن كان ممن جعل له الربع أخذ الربع ، وكان ما بين الربع إلى الثلث من نصيبه غنيمة لجماعة المسلمين . وإن لحق وكان ما بين الربع إلى الثلث من نصيبه غنيمة لجماعة المسلمين . وإن لحق

ولو بعث الإمام سرية في دار الحرب ونفلهم الربع بعد الخمس كان جائز الالك . وكان ينبغي على قياس ما تقدم أن لا يجوز ، لأن في هذا التنفيل تخصيص حق أهل العسكر بالإبطال دون حق أرباب الخمس . وإذا كان لا يجوز تخصيص حق أرباب الخمس بالإبطال بسبب التنفيل فكذلك ينبغى أن لايجوز تخصيص حق أهل العسكر بالإبطال ، ولكن الفرق بينهما أن أرباب الخمس يستحقون بغير قتال، ولا عناء من جهـتهم ، فلا يجوز إبطال حقهم إلا تبـعًا لحق المقاتلة . وأما المقاتلة فإنما يسـتحقون أربعة الاخمـاس بالعناء والقتال ، فيجـوز أن يخص بعضهم بشيء قبل الإحـراز لفضل عناء كان منه ، وإن كان فيه إبطال حق الباقين . ولو بعث الإمام سرية في دار الحرب وقال : لكم مما أصبتم الربع بعد الخمس ، وبعث سرية أخرى وقال : لكم الثلث بعد الخمس . فضل رجل من كل سرية الطريق ووقع مع السرية الأخرى فذهب معهم .وأصابت كل سرية الغنائم ، ثم لم يلتقوا حتى انتهوا إلى العسكر . فإن ما أصابت كل سرية يقسم على رءوسهم ، ويدخل فيهم الرجل الذي التحق بهم ، على قدر ما جعل لهم الإمام في الاستحسان. وهذا الذي بينا أنه الوجه الصحيح من الاستحسان فيما سبق. فإن كان ممن جعل له الإمام الثلث أخذ الثلث من حصته ، وإن كان ممن جعل له الربع أخذ الربع ، وكان ما بين الربع إلى الثلث من نصيبه غنيمة لجماعة المسلمين. يعني أهل العسكر ؛ لأن نـفل كل واحد منهم في المصاب، فيجعل فيـما يستحقه كل واحد منهم كان شركـاؤه كانوا في مثل حاله في حكم النفل ،حتى إذا كانت كل سرية مائة رجل قسم مصاب كل سرية على مائة سهم ليتبين مصاب كل واحد منهم ، فيأخـذ نفله من جزئه ثلثًا كان أو ربعًا ، ثم الباقى يـكون غنيمة . وإن لحق رجل من إحدى الـسريتين

<sup>(</sup>١) ذكره في شرح النقاية واستدل له ،انظر شرح النقاية [ ٢/ ٤٣٩] . الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢١٧ ] .

رجل من إحدى السريتين بالأخرى خاصة قسم مصابهم على مائة سهم وسهم . ثم يأخذ الرجل اللاحق بهم من جزئه ما كان سمى الإمام له من النفل . فإن التقت السريتان قبل أن يقربوا من المعسكر فالجواب فيه على ما بينا ، إلا في خصلة واحدة . وما أصاب اللاحق بالسرية من النفل ضمه إلى نصيب أصحابه الذين كان أخرجه الإمام معهم فاقتسموا نفلهم بالسوية على ما كان جعل لهم الإمام . وإن لم تصب تلك السرية شيئًا دخلت معه في نفله .

ولو أن السريتين أصابت الغنيمة وهما متقاربتان بحيث يغيث بعضهم بعضًا ، إلا أن كل سرية أصابت غنيمة على حدة ، لم يدخل بعضهم في نفل بعض . وإن شاركت إحدى السريتين الأخرى في الإصابة حكمًا باعتبار القرب لم يكن للبعض أن يدخل في نفل البعض . ولكنهم لو أصابوا جميعًا

بالأخرى خاصة قسم مصابهم على مائة سهم وسهم ؛ لأن عددهم مائة و واحد . فتكون القسمة على على على على عدد رءوسهم . ثم يأخذ الرجل اللاحق بهم من جزئه ما كان سمى الإمام له من النفل ؛ لأن استحقاقه بالتسمية ، ولكن عند الإصابة إنما يستحق من جزئه بالنفل مقدار ما سمى له ، ولا يلتفت إلى نفل الذين كانوا معه ، لأن الإمام فرق بينهم في التسمية ، ولا يجوز إثبات المساواة بينهم في المستحق بالتسمية . فإن التقت السريتان قبل أن يقربوا من المعسكر فالجواب فيه على ما بينا ، إلا في خصلة واحدة . وما أصاب اللاحق بالسرية من النفل ضمه إلى نصيب أصحابه الذين كان أخرجه الإمام معهم فاقتسموا نفله م بالسرية شيئًا دخلت معه في فقله . لما بينا أن الإحراز بالمعسكر هنا حصل بهم جميعًا ، فكأنهم اشتركوا في الإصابة . وهو نظير ما لو ضل رجل منهم الطريق ، ف فهب وحده فأصاب غنيمة ، ولم تصب السرية شيئًا ثم التقوا قبل أن ينهوا إلى المعسكر كان النفل له خاصة . ولو أن السريتين أصابتنا المغنيمة وهما متقاربتان بحيث يغيث انتهوا إلى المعسكر كان النفل له خاصة . ولو أن السريتين أصابتنا المغنيمة وهما متقاربتان بحيث يغيث انتهوا إلى المعسكر كان النفل له خاصة . ولو أن السريتين أصابتنا المغنيمة وهما متقاربتان بحيث يغيث استحقاق النفل بالتسمية . ألا ترئ أن الإمام لو سمى النفل لبعض السرية خاصة لم يكن للباقين معهم شركة في ذلك وإن شاركوهم في الإصابة حقيقة . فكذلك هاهنا . وإن شاركت إحدى السريتين الأخرى في الإصابة حكمًا باعتبار القرب لم يكن للبعض أن يدخل في نفل البعض . الا ترئ أن الا الأخرى في الإصابة حكمًا باعتبار القرب لم يكن للبعض أن يدخل في نفل البعض . الا ترئ أن الا ما القرب لم يكن للبعض أن يدخل في نفل البعض . الا ترئ أن الا أن الا القرب لم يكن للبعض أن يدخل في نفل المعض . الا ترئ أن الا المعشى . الا ترئ أن الا من النفل بدخل في نفل البعض . الا ترئ أن الا المن الم يكن للبعض أن يدخل في نفل المعضى . الا ترئ أن الا أن الا أن كل المعشى . الا ترئ أن الا أن الا أن كل المعشى . الا ترئ أن الا أن كل المعشى . الا ترئ المعشى . الا ترئ أن الا أن كل المعشى . الا ترئ الا أن كل المعشى . الا ترئ الا أن كل المعشى . الا ترئ أن الا أن كل المعشى . الا ترئ الدين الدين الدين المعشى . الا ترئ أن الا أن كل المعشى . الا ترئ الا أن كل المعشى . الولا أن الولا كل المعشى . الا ترئ الا أن كل المعشى . الا ترئ

غنيمة واحدة قسمت على عدد رءوسهم ليتبين محل النفل لكل سرية فإن محل النفل ما أسابت. وقد بينا أن في النفل يستوي الفارس والراجل. إلا أن يكون الأمير بين لهم بأن يقول: لكم الربع بعد الخمس ، للفارس منكم سهم الفارس وللراجل سهم الراجل. وإن لم يبين الإمام فينبغي أن يكون الاستحقاق لهم على هذا بناء على الاستحقاق الثابت لهم من الغنيمة. ولو قال الأمير لقوم من أهل الذمة بعثهم سرية: لكم الربع مما أصبتم، فكان فيم فرسان ورجالة، كان الربع بينهم بالسوية وكذلك في حق المسلمين.

فإن قـال قائل : ليس لأهل الذمّة سـهام مـعروفـة ليعـتبر النفـل بها بخلاف المسلمين . قلنا : أرأيتم لو بعث الإمام سرية فـيها مائتا رجل : مائة

السريتين لو قاتلتا في موضع يقلر أهل العسكر على أن يعينوهما ، لم يكن لأهل العسكر معهم شركة في النفل ، باعتبار هذا القرب ، فكذلك الحكم فيما بين أهل السريتين . ولكنهم لو أصابوا جميعاً غنيمة واحلة قسمت على عدد رءوسهم ليتبين محل النفل لكل سرية فإن محل النفل ما أصابت . وإنما يتبين مصاب كل سرية بهذه القسمة . ثم تأخذ كل سرية نفلها نما أصابها ، والباقي بينهم وبين جميع أهل العسكر . وقد بينا أن في النفل يستوي الفارس والراجل . إلا أن يكون الأمير بين لهم بأن يقول : لكم الربع بعد الخمس ، للفارس منكم سهم الفارس وللراجل سهم الراجل ؛ لأن الاستحقاق باعتبار السيمية . فإذا فضل بعضهم على بعض في التسمية ثبت الاستحقاق بتسميته وإذا لم يفضل ثبت الاستحقاق لهم بالسوية ولا يقال : وإن لم يبين الإمام فينبغي أن يكون الاستحقاق لهم على هذا بناء على الاستحقاق الثابت لهم من الغنيمة ؛ لأن كل واحد منهما يستحق بسبب القتال ، وهذا لأن النفل غير الغنيمة غإن هذا شيء رضخ لهم الإمام باعتبار جزائهم وعنائهم . ومن أصلنا أن المطلق لا يحمل غير الغنيمة فإن هذا من مختلفين ، وإن كانا في حادثة واحدة فلا يجوز أن يجعل التقييد في النفل ، ولكن يعتبر في النفل إطلاق التسمية فيكون بينهم بالسوية . ألا ترئ أنه لو قال: من قتل قبيلاً فله سلبه ، فاعتور القتيل فارس وراجل حتى قتلاه ، كان سلبه بينهما نصفين ؟ ، ولو قال الأمير لقوم من أهل الذمة بعثهم سرية : لكم الربع مما أصبتم ، فكان فيهم فرسان ورجالة ، كان الربع بينهم بالسوية وكذلك في حق المسلمين .

فإن قال قائل : ليس لأهل الذمّة سهام معروفة ليعتبر النفل بها بخلاف المسلمين . قلنا : أرأيتم لو بعث الإمام سرية فيها مائتا رجل : مائة مسلمون ومائة من أهل الذمّة ، ونفلهم الربع . فإن قرسم النفل مسلمون ومائة من أهل الذمة، ونفلهم الربع. فإن قسم النفل بينهم فجعل لأهل الذمة نصفه بينهم بالسوية وللمسلمين نصفه، وفضل فيه الفارس على الراجل، كأن الراجل من أهل الذمة قد أخذ أكثر مما يأخذ راجل المسلمين، وقد عملا عملاً واحدًا، وأجزيا جزاء واحدًا، فأي فعل يكون أقبح من هذا.

### ٧٠ عاب: النفل الذي ينفله أمير العسكر.

وإذا خرج أمير العسكر مع السرية وخلف الضعفة في المعسكر ، وأمّر عليهم أميسراً ، فابتلوا بالقتال فنفل لهم أمسيرهم ، فهو جائز على ما يجوز عليه نفل أمير السرية . ولو أن أمسير السرية الذين نفل لهم الإمام الثلث بعد الخمس بعد من المعسكر ، ثم بعث سرية من سسريته ونفلهم أقل من النفل

بينهم فجعل لأهل الذمّة نصفه بينهم بالسوية وللمسلمين نصفه ، وفضل فيه الفارس على الراجل ، كان الراجل من أهل الذمّة قد أخذ أكثر مما يأخذ راجل المسلمين ، وقد عملا عملاً واحداً ، وأجزيا جزآء واحداً ، فأي فعل يكون أقبح من هذا . فكانه أشار في هذا إلى مخالف له في هذه المسألة . ولكن لم يبين من المخالف ، والاشبه أن يكون المخالف له من يقول بأن المطلق يحمل على المقيد ، وإن كانا في حادثين . وقد بيناه في أصول الفقه ، والله أعلم بالصواب.

# ٧٠ ـ باب : النفل الذي ينفله أمير العسكر .

وإذا خرج أمير العسكر مع السرية وخلف الضعفة في المعسكر ، وأمّر عليهم أميراً ، فابتلوا بالقتال فنفل لهم أميرهم ، فهو جائز على ما يجوز عليه نفل أمير السرية ؛ لأن الذين خلفهم في المعسكر بمنزلة سرية وجههم من المعسكر إلى ناحية ، فكما أن لأميرهم الولاية عليهم خاصة دون الذين خرجوا مع أمير العسكر في حكم أمير العسكر ، فهنا لأمير الضعفة الولاية عليهم خاصة دون الذين خرجوا مع أمير العسكر ، ثم بعث سرية التنفيل . ولو أن أمير السرية الذين نفل لهم الإمام الثلث بعد الخمس بعد من المعسكر ، ثم بعث سرية من سريته ونفلهم أقل من النفل الأول وأكثر ، فذلك جائز في حصة أصحاب سريته . ثم المسألة على وجهين : أحدهما أن نصيب السرية الثانية غنيمة ، ثم يرجع إلى السرية الأولى ثم يلحقون جميعًا بأهل المعسكر . وفي هذا يجوز النفل للسرية الأولى ، ويرفع ذلك مما جاءوا به ، ثم يقسم ما بقي حتى يتبين

الأول وأكثر ، فذلك جائز في حصة أصحاب سريته . ولو بعث الإمام من المعسكر سرية ونفل لهم الربع قبل الخمس ، فهو تنفيل صحيح في جميع ما أصابوا من ذهب أو فضة أو رقيق أو متاع . فإن خص شيئًا فهو على ما خص . فإن جاءت السرية بغنائم فيها رجال ونساء وصبيان ، فأعتق واحد

حصة السرية الأولى ،ثم ينفذ من ذلك كله نفل السرية الشانية ، لأن تنفيل أمير السرية الأولى إنما يجوز في حصة أصحابه خاصة من النفل والغنيمة جميعًا دون حصة أهل العسكر . فإذا تبين من ذلك حصتهم يعطي من ذلك نفل السرية الثانية ، فإن كان يأتي ذلك على جميع حصتهم ويفضل أيضًا لم يكن لهم من الفضل شيء ، لأنه لا ولاية لأميرهم على حصة أهل العسكر ، إلا أن يكون أمير العسكر أذن له في التنفيل ، فحيئل هو نائب عن الأمير ينفذ تنفيله للسرية الشانية . في حق جميع أهل العسكر .

والفصل الثاني: فيما إذا لم يلقوا أهل العسكر حتى خرجوا إلى دار الإسلام. فهاهنا يبطل نفل السرية الأولى ، لأن الحق في المصاب لهم خاصة ، والنفل العام في مثله باطل. كما لو كانوا بعثوا من دار الإسلام وجاز نفل السرية الثانية ؛ لأنهم بمنزلة سرية مبعوثة من جيش في دار الحرب وقد نفل لهم أميرهم فيعطيهم النفل من المصاب أولا ثم يقسم الباقي بينهم وبين جميع أهل السرية على قسمة الغنيمة . ولو بعث الإمام من المعسكر سرية ونفل لهم الربع قبل الخمس ، فهو تنفيل صحيح في جميع ما أصابوا من ذهب أو فضة أو رقيق أو متاع (۱) ؛ لأنه سمى لهم بلفظ عام . فإن خص شيئا فهو على ما خص ؛ لأن الوجوب لهم بالتسمية ، فيراعى صفة التسمية . فإن جاءت السرية بغنائم فيها رجال ونساء وصبيان ، فأعتق واحد من أهل السرية بعض السبي فعتقه باطل ؛ لأن الاستحقاق لهم بطريق الاغتنام ، كاستحقاق أصل الغنيمة للجيش . فكما أن هناك الملك لا يثبت قبل القسمة حتى لا بنفذ العتق من بعض الغانمين في شيء من الغنيمة فكذلك هاهنا .

فإن قيل: لا كـذلك ، بل الاستحقــاق للنفل بالتسمــية . وقد صحت من الإمام فــينبغي أن يثبت له الملك بنفس الإصابة . قلنا : تسمية الإمام لقطع شــركة الجيش معهم في مقدار ما نفل لهم ، لا لإثبات الاستحقاق ، وإنما يستحقون بعد هذه التسمية بالإصابة .

فـإن قيل : اليس قـد قلتم لا يفضل فـي هذا الفارس على الراجل ؟ ولو كـان الاستـحقـاق

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢١٧ ] .

من أهل السرية بعض السبي فعتقه باطل . ولو كان في السبي قريب لبعض أهل السرية لم يعتق عليه بالقرابة . ولو أراد الإمام أن يقتل الرجال فليس لأصحاب السرية أن يمنعوه من ذلك لأجل نفلهم . ولو ظهر المشركون على الغنيمة التي جاءت بها السرية فأحرزوها ثم إن المسلمين قاتلوهم حتى استنقذوا ذلك من أيديهم ردوا النفل إلى أهله. أن الأولين إن ظفروا بما قبل القسمة أخذوها بغير شيء . أنهم يأخذونها بالقيمة إن شاءوا على قياس

الا ترى أن المرهون إذا أحرزه المسركون ثم وقع في الغنيمة فإنه يكون للمرتهن أن يأخذه قبل القسمة بغير شيء لما له فيه من الحق المتأكد . واختلفت الرواية فيما إذا وجدوها بعد القسمة فذكر هنا : أنهم يأخذونها بالقيمة إن شاءوا على قياس المرهون (٣) ، فإن المرتهن إذا وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة

<sup>(</sup>١) الهداية للمرغيناني [ ٢/ ٤٤٢] . الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢٢٥] .غرر الأحكام [ ١/ ٢٩١] .

<sup>(</sup>٢) غرر الأحكام [ ١/ ٢٩١] ، الهداية للمرغيناني [ ٢/ ٤٤٢] ، الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٥].

<sup>(</sup>٣) الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢٢٥ ] . الهداية للمرغيناني [ ٢/ ٤٤٢] .غرر الأحكام [ ١/ ٢٩١].

المرهون . أنهم لا يأخذونها بعد القسمة وهو الأصح .

ولو قسمت الغنائم في دار الحرب أو بيعت ولم يقسم الثمن بعد القبض من المشتري حتى ظهر المسركون على الغنائم وعلى الثمن فأحرزوها ثم استنقذها منهم عسكر آخر ، فإنهم يردون الغنائم على المستري قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة بالقيمة . ولو أن السرية لما جاءت بالغنائم

لما له من الحق المتأكد فيه وذكر بعد هذا: أنهم لا يأخذونها بعد القسمة وهو الأصح (١)؛ لأن الحق للجيش الأول إنما تأكد في المالية دون العين.

ألا ترئ أن للإمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بينهم ، فلا يكون الأخذ بالقيمة مفيدًا لهم شيئًا بخلاف الأخذ قبل القسمة . وهو بمنزلة ما لو أحرز الكفار شيئًا من ذوات الأمثال لبعض المسلمين ، ثم وقع في الغنيمة ، فلصاحبه أن يأخذه قبل القسمة بغير شيء ، وليس له حق الأخذ بعد القسمة ، لأنه لو أخذه أخذه بالمثل ، فلا يكون مفيدًا ، بخلاف المرهون ، فإن حق المرتهن في حبس العين ثابت ، فيكون الأخذ مفيدًا في حقه . وإذا ثبت هذا في الغنائم المحرزة فكذلك الحكم في المنفل قبل الإحراز ، فإنهم أحق به قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة فيه روايتان . وهذا بخلاف الغنيمة التي لا نفل فيها قبل الإحراز ، فإنه إذا ظهر عليها العدو وأحرزوها ثم استنقذها منهم جيش آخر ، فلا سبيل للجيش الأول عليها قبل القسمة ، وبعد القسمة . لأن الثابت لهم كان حقًا ضعيفًا .

ألا ترئ أن من مات منهم لم يورث نصيبه بخلاف ما بعد الإحراز . وكذلك لو لحقهم مدد شاركوهم في ذلك ، بخلاف ما بعد الإحراز . والحق الضعيف يبطل إحراز المشركين المال بدارهم فكانها ما أخذت منهم حتى الآن . وأما في المنفل فالحق متأكد لهم قبل الإحراز ، حتى أن من مات منهم يورث نصيبه ، ولا يشركهم المدد في ذلك إذا لحقوهم . فلهذا وجب الرد عليهم قبل القسمة . ولو قسمت الغنائم في دار الحرب أو بيعت ولم يقسم الشمن بعد القبض من المستري حتى ظهر المشركون على الغنائم وعلى الثمن فأحرزوها ، ثم استنقذها منهم عسكر آخر ، فإنهم يردون الغنائم على المشتري قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة بالقيمة (٢) ؛ لأن المشتري ملك العين بالشراء ، فيردون الشمن على الفريق الأول كما يردون هذا الجيش من أموال سائر الناس . لأن بيع الإمام حين نهذ

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٥ ] . الهداية للمرغيناني [ ٢/ ٤٤٣] ، غرر الأحكام [ ١/ ٢٩١] .

<sup>(</sup>٢) الفتارئ الهندية [ ٢/ ٢٢٥ ] .الهداية للمرغيناني [ ٢/ ٤٤٣ ] ،غرر الأحكام [ ٢٩١/١ ] .

ولهم فيها النفل استهلك رجل من أهل العسكر جميع تلك الغنائم. فهو ضامن لحصة النفل خاصة ، إلا من قـتل من الرجال فإنه لا ضمان في ذلك ولو أن واحدًا من الغانمين استهلك الغنائم قـبل الإحراز لم يـضمن شيئًا لضعف حقهم فيها . ولو استهلك بعد الإحراز بالدار كان ضامنًا لتأكد الحق فيها بالإحراز ، إلا من قتل من الرجال فإنه لا يكون ضامنًا لها . ولو أن السرية جاءت بغنائم فيها طعام وعلف فلأهل العسكر أن يأكلوا ذلك بقدر حاجتهم. فكما أن لكل واحد من أهل السرية أن يتناول فيها مقدار حاجته فكذلك لأهل العسكر أن يتناولوا .

موجب الملك للمستري في المبيع ، فهو موجب الملك في الثمن لمن وقع البيع لهم أيضاً . ولو أن السرية لما جاءت بالغنائم ولهم فيها النفل استهلك رجل من أهل العسكر جميع تلك الغنائم . فهو ضامن لحصة النفل خاصة ، إلا من قتل من الرجال فإنه لا ضمان في ذلك ؛ لأن النفل بمنزلة الغنائم المحرزة . ولو أن واحداً من الغانمين استهلك الغنائم قبل الإحراز لم يضمن شيئًا لضعف حقهم فيها . ولو استهلك بعد الإحراز بالدار كان ضامنًا لتأكد الحق فيها بالإحراز ، إلا من قتل من الرجال فإنه لا يكون ضامنًا لها ؛ لأن الحق في الرجال لا يتأكد بالإحراز ما لم يضرب عليهم الإمام الرق . ألا ترئ أن له أن لا يقتلهم ، وأن يمن عليهم في سجعلهم ذمة ، فكذلك هذا الحكم في المنفل قبل الإحراز . ولو أن السرية جاءت بغنائم فيها طعام وعلف فلأهل العسكر أن يأكلوا ذلك بقدر حاجتهم ؛ لانهم شركاء للسرية فيها بسهامهم . فكما أن لكل واحد من أهل السرية أن يتناول فيها مقدار حاجته فكذلك لأهل العسكر أن يتناولوا ؛ لأن الشركة تقتضى المساواة .

فإن قيل : فأين ذهب قولكم أن المنفل بمنزلة الغنائم المحرزة . فإن بعد الإحراز بالدار ليس لواحد من الغانمين أن يتناول من الطعام والعلف من غير ضرورة ولا ضمان . فكان ينبغي أن يكون الجواب في المنفل قبل الإحراز كذلك . قلنا : إنما افترقا في هذا الحكم ، لأن إباحة التناول من الطعام والعلف قبل الإحراز ، باعتبار أنه يصير مستشنى من شركة الغنيمة لضرورة الحاجة لكل واحد منهم إلى ذلك ، فإنهم لا يقلمون على أن يستصحبوا من دار الإسلام ما يحتاجون إليه من الطعام والعلف للذهاب والرجوع ، ولا يجدون ذلك في دار الحرب شراء . وما يأخذونه يكون غنيمة . وهذه الضرورة لا تتحقق في دار الإسلام فإذا صار مستثنى من الشركة باعتبار هذه الضرورة. بقي على أصل الإباحة ، بمنزلة شراء كل واحد من المتفاوضين الطعام والكسوة لـنفسه وعياله ، فإنه يصير مستثنى من موجب المفاوضة لضرورة الحاجة إليه ، ثم هذه الضرورة تتحقق في الغنائم التي فيها نفل في دار الحرب كما

قال: ولو أن السرية أصابوا أراضٍ بما فيها. فلهم النفل من ذلك كله، لتعميم التنفيل من الإمام. فإن رأى الإمام أن يمن بها على أهلها ويجعلهم ذمّة فلا بأس بذلك. وليس لأصحاب النفل أن يأبوا ذلك عليه. إلا أنه ينبغي له أن يسترضيهم بأن يعطيهم عوضًا من محل آخر واستدل عليه بفعل عمر \_ رضي الله عنه \_ فإنه حين بعث الناس إلى العراق قال لجرير بن عبدالله البجلي: لك ولقومك ربع ما غلبتم عليه ففتحوا السواد. ثم جعل

تحقق في الغنائم التي لا نفل فيسها فيصير مستثنى من حكم النفل أيضًا ، ولهذا جاز لأصحاب السرية التناول منها ، فكذلك لغيرهم .

فإن قيل : لا كذلك ، فإنهم إذا قسموا في دار الحرب أو في دار الإسلام أعطوهم النفل من الطعام والعلف كما أعطوهم من سائر الأموال ، ولو صار هذا مستثنى من التنفيل لما استحق النفل منه . قلنا : هذا الاستثناء باعتبار الضرورة والثابت بالضرورة ، يتقدر بقدر الضرورة .

آلا ترئ أن الغنيمة التي لا نفل فيها إذا قسمت بين الغانمين فالطعام وغير الطعام في ذلك سواء؟ ولم يدل ذلك على أن قبل القسمة لم تكن باقية على أصل الإباحة ، فكذلك حكم المنفل . ولهذا لا يباح التناول من الطعام والعلف للتجار الذين لا يقاتلون ، لأن ثبوت هذه الأشياء باعتبار الضرورة . وإنما يتحقق في حق الغزاة الذين لهم شركة في القسمة دون التجار . ولو تناول التجار شيئًا من ذلك أو علموا دوابهم لم يغرموا شيئًا ، لأن باعتبار الاستثناء الذي قلنا لا يتأكد الحق فيها ، ما داموا في دار الحرب ، فمن استهلك شيئًا منها لم يكن ضامنًا المنفل ، وغير المنفل فيه سواء ، بمنزلة قتل الرجال على ما قررنا .

قال: ولو أن السرية أصابوا أراض بما فيها . فلهم النفل من ذلك كله ، لتعميم التنفيل من الإمام . فإن رأ ي الإمام أن يمن بها على أهلها ويجعلهم ذمة فلا بأس بذلك ؛ لانه نصب ناظرا ، فربما رأى النظر في ذلك . وليس لأصحاب النفل أن يأبوا ذلك عليه ؛ لان حقهم في النفل كحق الغانمين في الغنائم المحرزة . وللإمام ولاية المن هناك فكذلك هنا . إلا أنه ينبغي له أن يسترضيهم بأن يعطيهم عوضاً من محل آخر واستدل عليه بفعل عمر \_ رضي الله عنه \_ فإنه حين بعث الناس إلى العراق قال لجرير بن عبدالله البجلي : لك ولقومك ربع ما غلبتم عليه ففتحوا السواد . ثم جعل عمر \_ رضي الله عنه \_ الأرض بعد ذلك أرض خراج . ولم يمنعه ما نفل جريراً وقومه من ذلك ، قال: وبلغنا أن امرأة أتته فقالت : إن ذا قرابة لي مات من الغزاة فترك نصيبه من ذلك ميرائا ، ولست أسلم ما صنعت إلا أن

عمر \_ رضي الله عنه \_ الأرض بعد ذلك أرض خراج . ولم يمنعه ما نفل جريرًا وقومه من ذلك .

قال: وبلغنا أن امرأة أتته فقالت: إن ذا قرابة لي مات من الغزاة فترك نصيب من ذلك ميراثًا ، ولست أسلم ما صنعت إلا أن تعطيني دنانير ، فأعطاها كفاً من دنانير .

#### ٧١ . باب : ما يبطل فيه النفل وما لا يبطل

وإذا بعث الخليفة عسكراً إلى دار الحرب وعليهم أمير فبعث أميرهم سرية ونفل لها الربع . ثم بعث الخليفة عسكراً آخر من ناحية أخرى ، فلقوا السرية بعدما غنمت الغنائم ، ثم لحقوا جميعاً بالمعسكر الأول ، وأخرجوا الغنائم إلى دار الإسلام، فالنفل سالم للسرية من جميع ما أصابوا

تعطيني دنانير ، فأعطاها كفاً من دنانير . وفي المغازي يروئ هذا الحديث أنها قالت : لست أرضئ حتى تملأ كفي ذهبًا وتحملني على ناقة حمراء . ففعل ذلك عمر \_ رضي الله عنه \_ . فهذا دليل على أن من مات بعد الإحراز يورث نصيبه . وأنه ينبغي للإمام أن يسترضي أصحاب النفل بأن يعطيهم شيئًا إذا أراد المن على أهل الأراضي بها . والله أعلم.

### ٧١ ـ باب : ما يبطل فيه النفل وما لا يبطل .

وإذا بعث الخليفة عسكراً إلى دار الحرب وعليهم أمير فبعث أميرهم سرية ونفل لها الربع. ثم بعث الخليفة عسكراً آخر من ناحية أخرى ، فلقوا السرية بعلما غنمت الغنائم ، ثم لحقوا جميعاً بالمعسكر الأول ، وأخرجوا الغنائم إلى دار الإسلام ، فالنفل سالم للسرية من جميع ما أصابوا على ما سمى أميرهم لهم ؛ لأن أمير ذلك العسكر مبعوث الخليفة. فهو فيما ينفل كالخليفة ، ينفذ تنفيله في حق العسكرين وجماعة المسلمين . بخلاف ماسبق من نفل أمير السرية لمن بعثه من سريته . لأن ولايته هناك مقصورة على أهل سريته .

ألا ترى أنه بعد الرجـوع إلى المعسكر هو كـسائر الرعايا ؟ وهاهنا لأمـير العـسكر ولاية كاملة ،

على ما سمى أميرهم لهم . ولو أن السرية والعسكرين لقوهم خرجوا إلى دار الإسلام قبل أن يلقوا العسكر الأول فللسرية أيضًا نفلها. سواء رجعوا إليه في دار الحرب أو لم يرجعوا ، ثم الباقي بينهم وبين العسكر الثاني دون العسكر الأول . ولو لم تلق السرية واحدًا من العسكرين حتى خرجت إلى دار الإسلام فقد بطل نفلهم . ولو أن الإمام قال للسرية المبعوثة من دار الإسلام: من أصاب منكم شيئًا فهو له ، دون أصحابه . كان هذا جائزًا ، بخلاف ما إذا قال : لكم الربع . ولو أن العسكر الشاني لحقوا السرية المبعوثة في دار الحرب قبل أن يصيبوا شيئًا ، ثم قاتلوا جميعًا فأصابوا

باعتبار تقليد الخليفة إياه . فينفذ تنفيله في حق الكل ، ثم ما يبقى بعد النفل والخمس يسترك فيه أهل العسكريين والسرية على سهام الغنيمة ، لأنهم اشتركوا في إحراز ذلك بدار الإسلام . ولو أن السرية والعسكرين لقوهم خرجوا إلى دار الإسلام قبل أن يلقوا العسكر الأول فللسرية أيضاً نفلها ؛ لأن نفلهم قائم مقام الخليفة في التنفيل لهم ، فيستحقون النفل بتسميته لهم . سواء رجعوا إليه في دار الحرب أو لم يرجعوا ، ثم الباقي بينهم وبين العسكر الثاني دون العسكر الأول ؛ لأنهم هم الذين أحرزوه . ولو لم تلق السرية واحدا من العسكرين حتى خرجت إلى دار الإسلام فقد بطل نفلهم ؛ لأنهم هم المختصون بالإحراز . وثبوت الحق في المصاب هنا . والنفل العام في مثل هذا يكون باطلاً ، بمنزلة السرية المبعوثة من دار الإسلام : من أصاب منكم شيئاً فهو له ، من دار الإسلام . ولو أن الإمام قبال للسرية المبعوثة من دار الإسلام : من أصاب منكم شيئاً فهو له ، دون أصحابه . كان هذا جائزاً ، بخلاف ما إذا قبال : لكم الربع (١٠ ؛ لأن التنفيل للتحريض ومعنى التحريض على الإصابة يتحقق بهذا التنفيل الأول ، ولأن هذا التنفيل قطع شركة غير المصيب مع المصيب ، وذلك جائز فيبطل فيه الخمس . ويفضل الفارس على الراجل أيضاً ، تبعاً ومثل هذا لا يوجد فيما إذا نفل لهم الربع .

أرأيت لو قال لهم: من دخل منكم فارسًا فأصاب فهو له . أما كان يصح هذا التنفيل وفيه تحريضهم على التزام مؤنة الفرس ، ولو قال لهم: ما أصبتم ؟ فلو صح هذا التنفيل كان فيه تقليل نشاطهم في التزام مؤنة الفرس ؛ لأنهم إذا علموا أنه لا يـزداد نصيبهم بالتزام مؤنة الفرس فـقل ما يرغبون في ذلك فبهـذا وقع الفرق بينهما . ولو أن العسكر الثاني لحقوا السرية المبعوثة في دار الحرب قبل أن يصيبوا شيئًا ، ثم قاتلوا جـميعًا فأصابوا غنائم ، ثم لحـقوا بالعسكر الأول وخرجوا ، فالغنائم تقسم

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢١ ] .

غنائم، ثم لحقوا بالعسكر الأول وخرجوا ، فالغنائم تقسم بين السرية والعسكر الذين لحقوهم على قسمة الغنيمة كأنه لا نفل فيها ، ثم ينظر إلى حصة السرية فيخرج نفلهم من ذلك . ثم يجمع ما بقي إلى ما أصاب أهل العسكر ، فيقسم بين السرية والعسكرين على قسمة الغنيمة ، ولو لم يلقوا العسكر الأول حتى خرجوا قسم بينهم أولا ليتبين حصة السرية ، ثم يعطون نفلهم من ذلك . ثم يجمع ما بقي إلى حصة العسكر فيقسم بينهم على سهام الغنيمة لا شيء فيه لأهل العسكر الأول . ولو أن أمير العسكر في دار الحرب بعث سرية وقال : ما أصبتم فهو لكم ، فهذا جائز . فإن افتتحوا حصنًا متاخمة لدار الإسلام ، ثم لحقهم أهل العسكر بعد ذلك ، فجميع ما أصابوا لهم دون أهل العسكر . لكن لو أعتق رجل منهم نصيبه من الرقيق، أو كان فيهم ذات رحم محرم من بعضهم لم تعتق .

بين السرية والعسكر الذين لحقوهم على قسمة الغنيمة كأنه لا نفل فيها ، ثم ينظر إلى حصة السرية فيخرج نفلهم من ذلك ؛ لأن أميرهم إنما نفل لهم الربع بما أصابوهم دون ما أصابه عسكر آخر ولا يتبن مصابهم إلا بالقسمة ، فلابد من هذه القسمة ليتبن محل حقهم فيعطون النفل بعد ذلك . ثم يجمع ما بقي إلى ما أصاب أهل العسكر ، فيقسم بين السرية والعسكرين على قسمة الغنيمة ؛ لانهم اشتركوا في الإحراز . ولو لم يلقوا العسكر الأول حتى خرجوا قسم بينهم أولاً ليتبين حصة السرية ، ثم يعطون نفلهم من ذلك ؛ لأن تنفيل الأمير لهم صح مطلقا . ثم يجمع ما بقي إلى حصة العسكر فيقسم بينهم على سهام الغنيمة لا شيء فيه لأهل العسكر الأول ؛ لانهم لم يشاركوهم في الإحراز . ولو أن أمير العسكر في دار الحرب بعث سرية وقال : ما أصبتم فهو لكم ، فهذا جائز ؛ لأن المقصود قطع شركة الجيش معهم في المصاب إذا رجعوا إليهم ، بخلاف السرية المبعوثة من دار الإسلام . فإن افتحوا حصناً متاخمة لمار الإسلام ، ثم لحقهم أهل العسكر بعد ذلك ، فجميع ما أصابوا لهم دون أهل العسكر ؛ لأن الإمام قطع شركة أهل العسكر معهم بتنفيل صحيح . لكن لو أعتق رجل منهم نصيبه من الرقيق ، أو كان فيهم ذات رحم محرم من بعضهم لم تعتق ؛ لأنها لم تصر مملوكة لهم بالإصابة قبل القسمة . وإن ان قطعت شركة الغير معهم ، بمنزلة الغنائم المحرزة بالدار قبل القسمة . ألا ترى أن الإمام لو رأى أن يجعلهم ذمة ، أو رأى أن يقتل الرجال كان له ذلك .

قال : والنفل بمنزلة رضخ لهم من الغنيمة ، فإذا كان سهام الغنيمين لا يمنعه من هذا فالرضخ

قال: والنفل بمنزلة رضخ لهم من الغنيمة ، فإذا كان سهام الغنيمين لا يمنعه من هذا فالرضخ كيف يمنعه ؟ ، ولو كان قال لهم: من أصاب منكم شيئًا فهو له ، ثم أعتق رجل منهم أسيرًا قد أصابه ، فإنه ينفذ عتقه ، ولو أصاب ذا رحم محرم منه عتق عليه . ولو قال : للسرية المبعوثة في دار الحرب : من أصاب منكم أسيرًا فهو له ، فأصابوا جميعًا أسيرًا واحدًا ، فهو لهم . وإذا ثبت الاستحقاق لهم بالإصابة صار الأسير مملوكًا لهم . ولو أعتقه أحدهم عتق حصته .

كيف يمنعه ؟ ، ولو كان قال لهم : من أصاب منكم شيئًا فهو له ، ثم أعتق رجل منهم أسيرًا قد أصابه ، فإنه ينفذ عتقه ، ولو أصاب ذا رحم محرم منه عتق عليه ؛ لأنه اختص بملكه هنا بنفس الإصابة ، وهذا لأنه ليس هنا أمر آخر منتظر لوقوع الملك سوئ الإصابة ، حتى يتوقف الملك عليه ، بخلاف الأول ، فإن هناك أمرًا آخر منتظرًا وهو القسمة بينهم فلا يثبت الملك قبل وجودها .

وإذا ثبت الاستحقاق لهم بالإصابة صار الأسير مملوكًا لهم . حتى إذا كان قريبًا لبعضهم عتق حصته منه . ولو أعتق احدهم عتق حصته ؛ لأن الإمام حين خص المصيب بالمصاب فذلك منه بمنزلة القسمة بعد الإصابة ، لا فرق بين أن يصيب الأسير جماعة وبين أن يصيب الواحد في ثبوت الملك

ولو كان قال لهم: ما أصبتم فهو لكم ، والمسألة بحالها ، لم يعتق الأسير بإعتاق أحدهم إياه ولا بقرابته منه. ولو بعث الأمير في دار الحرب ثلاثة طليعة ، ونفل لهم الربع مما يصيبون، فأصابوا أسيرًا، ثم أعتقه أحدهم أو كان قريبًا منه لم يعتق. ولو كان قال لهم: لكم ما أصبتم، والمسألة بحالها عتق المصاب بإعتاق أحدهم أو بقرابته منه استحسانًا، وفي القياس: لا يعتق.

به، فكذلك في الغنيمة قبل الإصابة . ولوكان قال لهم : ما أصبتم فهو لكم ، والمسألة بحالها ، لم يعتق الأسير بأعتاق أحدهم إياه ولا بقرابته منه ؛ لأن هذا التنفيل ليس في معنى القسمة من الإمام . ألاترئ أن المصيب لا يختص بالمصاب ، ولكن ما يصيب الواحد منهم يكون بين جماعتهم ، وبدون القسمة وما في معناها لا يثبت الملك بنفس الإصابة .

يوضح الفرق أن في كل موضع يختص المصيب بالمصاب على وجه لا يشاركه فيه غيره فتلك الإصابة في معنى الاصطياد . فكما أن الملك في الصيد يشبت بنفس الإصابة ، للواحد كان أو للجماعة فكذلك الملك يشبت للسرية بمثل هذه الإصابة ، وفي كل موضع لا يختص المصيب بالمصاب ولكن يشاركه فيه أصحابه . فتلك الإصابة في معنى إصابة الغنيمة . ومجرد الأخذ في الغنيمة لا يوجب الملك قبل القسمة فكذلك ما يكون في معناه . ولو بعث الأمير في دار الحرب ثلاثة طليعة ، ونفل لهم الربع مما يصيبون ، فأصابوا أسيراً ، ثم أعتقه أحلهم أو كان قريباً منه لم يعتق ؛ لأن أهل العسكر وأرباب الخمس شركاؤهم في المصاب ، فلا يثبت الملك لهم قبل القسمة قلوا أو كثروا . ألا ترئ أن للإمام ولاية البيع وقسمة الثمن ، ،وأن نصيبهم لايدرئ أن يقع بالقسمة . ولو كان قال لهم : لكم ما أصبتم ، والمسألة بحالها ، عتق المصاب بإعتاق أحدهم أو بقرابته منه استحساناً ، وفي القياس لايعتق ؛ لأن بهذا التنفيل لا يختص المصيب بالمصاب ، ولكن يشاركه فيه أصحابه ، فلا يثبت الملك لهم قبل القسمة . الإمام . وقد بينا أن هذا وإن كان من الإمام قبل الإصابة فهو في المعنى كالموجود بعد الإصابة ، فيكون الإمام . وقد بينا أن هذا وإن كان من الإمام قبل الإصابة فهو في المعنى كالموجود بعد الإصابة ، فيكون على الرايات بين العرفاء ، ثم اعتق واحد منهم من أهل رأية عبدًا مما أصاب أهل تلك الراية . قبل أن يقسم العريف بينهم ، فإنه ينفذ عتمة .

والمعنى في الكل أن الشركاء متى قلوا فالشركة بينهم تكون شركة خاصة وهي لا تمنع الملك لهم في المشترك ، بمنزلة الشركة بين الورثة في الميراث . وعند الكثرة الـشركة عـامة ، فيـمنع ذلك ثبوت

أحدها : أنهم إذا كانوا أقل من تسعة جاز عتقهم ، وإن كانوا تسعة فصاعدًا لم يجز ، لأن النبي ﷺ بعث تسعة سرية .

والثاني : أنهم إذا كانوا أقل من أربعين جاز عتقهم .

والثالث: أنهم إن كانوا أقل من مائة جاز عتقهم. لأن الله -تعالى - يقول: ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ﴾ [ الأنفال: ٦٦ ] . فكل هذا محتمل ، إن قال به قائل وسعه اجتهاد الرأي فيه . وأما أنا فلست أوقت في ذلك وقتًا ولكني أقول: إن كانوا قومًا لا منعة لهم جاز العتق ، وإلا فلا . وإن كان العدد

الملك. بمنزلة شركة المسلمين في بيت المال وشركة الغانمين في الغنيمة .

فإن قيل : فمــا الحد الفاصل بين القليل والكثير في ذلك ؟ ، قلنا : قــد ذكر في ذلك وجوهًا كلها محتملة .

أحدها : أنهم إذا كانوا أقل من تسعة جاز عتقهم ، وإن كانوا تسعة فصاعداً لم يجز ، لأن النبي ﷺ بعث تسعة سرية ؛ لأن الجمع في حد الكثرة والقلة جمع متفق عليه . فالتسعة تكون جمع الجمع .

والثاني: أنهم إذا كانوا أقل من أربعين جاز عتقهم ؛ لأن رسول الله رضي إنما أظهر الدعاء إلى الدين بمكة حين تموا أربعين بإسلام عمر ـ رضي الله عنه ـ ، فتبين بهذا أن الأربعين أهل عزة ومنعة . فقد كان دعاء رسول الله عليه السلام فقال : « اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك » (١). والعزة والمنعة إنما تحصل بالعدد الكثير من المسلمين .

والثالث: أنهم إن كانوا أقل من مائة جاز عتقهم ؛ لأن الله ـ تعالى ـ يقول: ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ﴾ [ الأنفال: ٦٦]. فكل هذا محتمل ، إن قال به قائل وسعه اجتهاد الرأي فيه ، وأما أنا فلست أوقت في ذلك وقتًا ولكني أقول: إن كانوا قومًا لا منعة لهم جاز العتق ، وإلا فلا ؛ لأن نصب المقادير بالرأي لايكون ، وليس في هذا نص ، والمنعة تختلف باختلاف أحوال الناس ، فالسبيل أن يفوض إلى رأي الإمام ليحكم برأيه فيه . هذا هو

<sup>(</sup>١) أخرجه: الترمذي في المناقب [ ٥/ ٦١٧] الحديث [ ٣٦٨١] وقال: حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر والإمام أحمد في مسنده [ ٢/ ١٢٩] الحديث [ ١٦٩٨].

القليل بعثهم الإمام من دار الإسلام فأصابوا غنائم ثم أعتق بعضهم الرقيق فعتقه باطل في القياس . وفي الاستحسان: ينفذ عتقه . وإن كان لو أعتقهم في دار الحرب لم ينفذ عتقه . ثم بعد نفوذ العتق إن كان المبعوث رجلاً واحداً فهو ضامن الخمس لأرباب الخمس إن كان موسراً . وكذلك إن كانوا نفراً فهو ضامن نصيب أصحابه عمن أعتقه . وإن كان معسراً سعى الرقيق في خصة أصحابه . وأما في حصة الخمس فينبغي للإمام أن لا يستسعيهم . وعلى هذا الوجه لو جاءوا برجال فليس للإمام أن يقتلهم بعد الإحراز . وله أن يقتلهم قبل الإحراز .

الأقرب إلى معاني الفـقه . وهذا نظير ما بينا في كتـاب الشفعة في الفرق بين الشركة الخـاصة في النهر والشركة العامة في استحقاق الشفعـة . فكل فصل ذكرناه ثمة ، فإنه يستقيم القول به هنا ، ثم في كل فصل ذكرنا أنه يـنفذ العتق فإنه ليس للإمـام أن يقتل الرجال من الأسراء. لأنهم قد مـلكوا فصار ذلك بمنزلة الغنيمة المقسومة، وكذلك بعد القسمة بين العرفاء ليس للإمام أن يقــتل أحدًا من الرجال ، وهذا أظهر؛ لأن الملك هنا يثبت بالقسمة الأولى ، وهي فسمة الجمل . وإن لم توجد القسمة بين الأفراد بعد . وإن كان العدد القليل بعثهم الإمام من دار الإسلام فأصابوا غنائم ثم أعتق بعضهم الرقيق فعتقه باطل في القياس ؛ لأن المصاب هنا غنيمة . ألا ترئ أنهم لو لحقهم المدد في دار الحرب شاركوهم ، فلا يثبت الملك لهـم قبل القسمة . ولأن أرباب الخـمس شركاؤهم ، والإمام رأى باعتـبار ذلك ، فلا يدرئ أين يقع نصيب من أعتق عند القسمة ، فينبغي أن لاينفذ عتقه . وفي الاستحسان : ينفذ عتقه ؛ لأن الشركة بينهم شركة خاصة ، لقلة عددهم . وقد تأكــد حقهم بالإحراز حسب ما يتأكد حق الطليعة المبعوثة في دار الحرب بالإصابة ، بعد تنفيل الإمام . فكما أن هناك ينفذ العتق فكذلك هاهنا ينفذ . ألا ترئ أن المبعوث لو كان رجـلاً واحدًا فأعتق السبي ، أو كانوا أقرباءه بعــد الإحراز ، لم يشكل أنه ينفذ عتقه. وإن كان لو أعتقهم في دار الحرب لم ينفذ عتقه ؛ لأن الحق لم يتأكد فيهم قبل الإحراز. ثم بعد نفوذ العتق إن كان المبعوث رجلاً واحداً فهو ضامن الخمس لأرباب الخمس إن كان موسراً. وكذلك إن كانوا نفراً فهو ضامن نصيب أصحابه ممن أعتقه. وإن كان معسراً سعى الرقيق في حصة أصحابه، كما هو الحكم في عتق العبد المشترك. وأما في حصة الخمس فينبغي للإمام أن لا يستسعيهم؛ لأن الخمس للمحتاجين، ولا حـاجة أظهر من حاجة المعتقين فإنهم لا يملكون شيــتًا حتى يلزمهم السعاية. فلهذا ينبغي للإمام أن لا يـسلم حصة الخمس لهم. وعلى هذا الوجه لو جاءوا بـرجال فليس للإمام أن يقتلهم بعد الإحراز؛ لأن الشركة في المصاب خاصة بين العدد القليل. وقد تأكد حقهم بالإحراز. وله أن يقتلهم قبل الإحراز؛ لأن الحق لم يتأكد بالإصابة قبل الإحراز، والمصاب غنيمة على الإطلاق .

### ٧٢ ـ باب : النفل الذي يبطل بأمر الأمير والذي لا يبطل

ولو أرسل الأمير في دار الحرب سرية من المعسكر ونفلهم الربع ، فلما بعدوا منه خاف عليهم فأرسل سرية أخرى وقال : الحقوا بأصحابكم ، فما أصبتم فأنتم شركاؤهم في ذلك كله من النفل وغيره فأدركوهم بعدما أصابوا الغنيمة . ورجعوا إلى المعسكر جملة ، فلا شيء للسرية الثانية من النفل . وإن غنموا جميعًا بعدما لحقوهم فلهم النفل في الغنيمة الثانية .

قال : فإن كانت السرية الأولى مائة فارس والثانية خمسين فارسًا وخمسين راجلاً فلما أتوهم لم يعلموهم بما جعل لهم الإمام من النفل حتى أصابوا غنائم ، فإنها تقسم بين السريتين أولاً على سهام الفرسان والرجالة، ثم ينظر إلى ما أصاب السرية الأولى فيعطون من ذلك نفلهم لا ينقصون منه شيئًا، وإلى ما أصاب السرية الشانية فيعطون منه نفلهم أيضًا، ثم الباقي

# ٧٧ - باب : النفل الذي يبطل بأمر الأمير والذي لا يبطل

ولو أرسل الأمير في دار الحرب سرية من المعسكر ونفلهم الربع ، فلما بعدوا منه خاف عليهم فأرسل سرية أخرى وقال: الحقوا بأصحابكم ، فما أصبتم فأنتم شركاؤهم في ذلك كله من النفل وغيره فأدركوهم بعدما أصابوا الغنيمة . ورجعوا إلى المعسكر جملة ، فلا شيء للسرية الشانية من النفل ؛ لأن أصحاب السرية الأولى قد تأكد حقهم في المنفل بنفس الإصابة على وجه لا يشركهم في ذلك غيرهم . بمنزلة تأكد حق الغانمين بالإحراز ، ولو أراد الإمام أن يثبت الشركة بين المدد والجيش بعدما أحرزوا الغنيمة بالدار لم يملك ذلك بقوله ، فهذا مثله . وإن غنموا جميعًا بعدما لحقوهم فلهم النفل في العنيمة الثانية ؛ لأن ثبوت الحق المنفلين بالإصابة ، وقد أشركوا جميعًا في الإصابة والتنفيل من الإمام لهم جميعًا في الدفعتين .

قال: فإن كانت السرية الأولى مائة فارس والثانية خمسين فارساً وخمسين راجلاً فلما أتوهم لم يعلموهم بما جعل لهم الإمام من النفل حتى أصابوا غنائم، فإنها تقسم بين السريتين أولاً على سهام الفرسان والرجالة، ثم ينظر إلى ما أصاب السرية الأولى فيعطون من ذلك نفلهم لا ينقصون منه شيئًا، وإلى ما أصاب السريتين وأهل ما أصاب السريتين وأهل ما أصاب السرية الثانية فيعطون منه نفلهم أيضاً، ثم الباتي يخمس ويقسم بين السريتين وأهل

يخمس ويقسم بين السريتين وأهل العسكر على قسمة الغنيمة . ولو أخبرت السرية الثانية السرية الأولى بما جعل لهم الأمير من الشركة معهم في النفل قبل أن يصيبوا الغنيمة والمسألة بحالها ، فالنفل بينهم بالسوية . وكذلك إذا أعلموا بذلك أمير السرية الأولى . وكذلك إن أظهروا ذلك حتى علم به عامتهم . ولو كان الأمير قال للسرية الثانية : أنتم شركاؤهم في النفل . لكم ثلثاه ولهم ثلثه . والمسألة بحالها . فإن كانوا لم يعلموهم حين أصابوا غنائم فللسرية الأولى نفلهم مما أصابوا كاملاً. وإن كانوا أعلموهم ذلك ثبت حكم الخطاب في حقهم ، فيكون النفل بينهم على كانوا أعلموهم ذلك ثبت حكم الخطاب في حقهم ، فيكون النفل بينهم على

العسكر على قسمة الغنيمة ؛ لأن السرية الأولى استحقوا ربع ما يصيبون بالتنفيل الأول ، فكما لا يملك الأمام إبطال حقهم بالرجوع عن ذلك التنفيل بعد علمهم ، فكذلك لا يملك إدخال ضرر النقصان عليهم ، باشتراك الغير معهم بدون علمهم . لأن الاشتراك والإبطال كل واحد منهما خطاب من الإمام إياهم، فلا يثبت حكمه في حقهم ما لم يعلموا به، بمنزلة خطاب الشرع في حق المخاطبين. ولو أخبرت السرية الثانية السرية الأولى بما جعل لهم الأمير من الشركة معهم في النفل قبل أن يصيبوا الغنيمة والمسألة بحالها ، فالنفل بينهم بالسوية . وهذا لأن التنفيل الأول من الإمام لم يكن لازماً قبل الإصابة .

الا ترى أنه لو رجع عنه بعلمهم كان صحيحًا ؟ فكذلك إذا نقص حقهم بالاشتراك بعلمهم . وكذلك إذا أعلموا بذلك أمير السرية الأولى. فإن إعلام أميرهم كإعلام جماعتهم، إذ الأمير نائب عنهم. وكذلك إن أظهروا ذلك حتى علم به عامتهم؛ لأنه يتعذر عليهم إعلام كل واحد من آحادهم، وإنما يمكنهم إظهار ذلك الخبر في عامتهم . فإذا فعلوا ذلك فهو بمنزلة الواصل إلى كل واحد منهم ، كالخطاب الشائع في دار الإسلام يشترك في حكمه من علم به ومن لم يعلم عن أسلم من أهل المدينة، حتى يلزمه قضاء الصلوات المتروكة بعد الإسلام ، بخلاف من أسلم في دار الحرب والفرق باعتبار شيوع الخطاب . ولو كان الأمير قال للسرية الثانية : أنتم شركاؤهم في النفل . لكم ثلثاه ولهم ثلثه . والمسألة بحالها . فإن كانوا لم يعلموهم حين أدركوهم حتى أصابوا غنائم فللسرية الأولى نفلهم مما أصابوا كاملاً؛ لأن حكم الخطاب بالتفضيل لا يثبت في حقهم مالم يعلموا ، لما فيه من الإضرار بهم . فيكون النفل بينهم غلى الثلث والثائين كما بين الإمام .

الثلث والثلثين كما بيَّن الإمام .

قال: ولو جاز من الإمام أن ينقص حق السرية الأولى بغير علمهم لجاز أن يقول للسرية الثانية النفل كله لكم دون الأولى ، فلا ينبغي لأحد أن يجيز هذا . ولو بعث أمير المصيصة سرية منها . فنفل أصحاب الخيل دون الرجالة لم يجز . وهذا تنفيل عام . وقد بينا أن التنفيل العام في مثل هذه السرية لا يجوز . ولكنه لو أرسل معهم قومًا من أصحاب المجانيق وقومًا يحضرون الحصن فنفلهم شيئًا لجزائهم وعنائهم فهذا جائز . بخلاف السرية المبعوثة في دار الحرب لو نفل أصحاب الخيل جاز . وكذلك إن نفل أصحاب الخيل العرب على البراذين جاز .

قال : ولو جاز من الإمام أن ينقص حق السرية الأولى بغير علمهم لجاز أن يقول للسرية الشانية النفل كلمه لكم دون الأولى ، فملا ينبغي لأحسد أن يجيمز هذا ؛ لأن مما هو المقصود بالتنفيل ـ وهو التحريض ـ يفوت بتجويز هذا فإن السرية لا يعتمدون ذلك التنفيل بعدما بعدوا من الإمام ، إذا كان هو متمكنًا من إبطاله بغير علمهم . أرأيت لو قال لأهل العسكر بعدما مـضت السرية الأولى : قد أبطلت نفلها . كان يصح ذلك في حقهم قبل أن يعلموا به . فكما لايصح منه الإبطال فكذلك لا يصح منه تحويله إلى السرية الثانية قبل علم السرية الأولى به . ولو علموا به صح ذلك كله ، إبطالاً كان ذلك أو نفلاً إلى غيره . ألا ترى أنه لو قال لرجل : إن قتلت هذا القتيل فلك سلبه . فلما خرج للمبارزة قال: قد أبطلت نفله ، لم يبطل ذلك ما لم يعلم به المبارز ، فكذلك ماسبق . ولو بعث أمير المصيصة سرية منها . وهي اسم بلدة من دار الإسلام في وسط الروم . فنفل أصحاب الخيل دون الرجالة لم يجز ؛ لأن هذه السرية مبعوثة من دار الإسلام . وهذا تنفيل عام . فإن أهل السرية أصحاب الخيل كلهم . وقد بينا أن التنفيل العام في مثل هذه السرية لا يجوز ؛ لأنه ليس فيه إلا إبطال الخمس وتفضيل الفارس على الراجل. ولكنه لو أرسل معهم قومًا من أصحاب المجانيــق وقومًا يحضرون الحصن فنفلهم شيئًا لجزائهم وصنائهم فهذا جائز ؛ لأنه تنفيل خاص لبعض أهل السرية . بمنزلة قوله : من قتل قـتيلا فله سلبه وهذا. بخلاف السرية المبعوثة في دار الحرب لو نفل أصحاب الخيل جاز ؛ لأن التعميم في حقهم لا يمنع صحة التنفيل، إذ المقـصود قطع شركة الجيش معهم. وكذلك إن نفل أصـحاب الخيل العرب على البراذين جاز. والعراب أفراس العرب والبراذين أفــراس العجم، وأفراس العرب أقوى في الطلب والهرب ، والبراذين أصبر على القتال وألين عند العطف، والتنفيل بحسب العناء والجزاء، فلا بأس للإمام أن يختص أحد الفريقين بالفعل على حسب ما يرى فيه من النظر. والله أعلم .

### ٧٣ ماب : نفل الأمير

وإذا قال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه ، ثم لقي الأمير رجلاً فقتله ، فله السلب استحسانًا . وفي القياس: لا يستحق . ولو كان قال : من قتل منكم قتيلاً فلـه سلبه ، ثم قتل الأمير قتيـلاً لم يكن له سلبه . ولو قال : إن

### ٧٣ - باب: نفل الأمير

وإذا قال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه ، ثم لقي الأمير رجلاً فقتله ، فله السلب استحسانًا . وفي القياس : لا يستحق ' لأن الغير إنما يستحق بإيجابه ، وهو لا يملك الإيجاب لنفسه بولاية الإمارة . بمنزلة القاضي لا يملك أن يقضي لنفسه . ألا ترئ أنه لو خص نفسه فقال: إن قتلت قتيلا فلي سلبه ، لم يصح ذلك . ولو كان هو كغيره في هذا الحكم يصح إيجابه خاصًا كان أو عامًا ، كما في حق غيره . ولأن التنفيل للتحريض ، وإنما يحرض غيره على القتال لا نفسه . فالإمارة تكفيه لذلك .

ووجه الاستحسان أنه وجب النفل للجيش بهذا اللفظ ، وهو رجل منهم فيستحق كما يستحق غيره . ألا ترئ أن فيسما يجب شرعًا وهو السهم هو كواحد من الجيش ، فارسًا أو راجلا ؟ فكذلك فيسما يستحق بالإيجاب . أرأيت لو برز علج ودعا إلى البراز . فقال الأمير : من قتله فيله سلبه فلم يتجاسر أحد على الخروج ، حتى خرج هو بنفسه فقتله ، كان لا يستحق سلبه ، وهذا بخلاف ما إذا خص نفسه ، لأنه متهم فيما يخص به نفسه من التنفيل ، بمنزلة القاضي يكون متهمًا فيما يقضي به لنفسه . فأما عند التعميم فتتفي التهمة ، فيثبت الحكم في حقه كما يثبت في حق غيره . ألا ترئ أن إباحة التناول من الطعام والعلف يثبت في حق الإمام كما يثبت في حق العسكر ، باعتبار أنه لا تتمكن البهمة في ذلك ولا يخرج فعله من تهمته فيما لا يختص الأمير به . وإذا خص غيره بالتنفيل لا تتمكن التهمة في ذلك ولا يخرج فعله من أن يكون واقعًا بصفة النظر . ولو كان قال : من قتل منكم قتيلاً فله سلبه ، ثم قتل الأمير قتيلاً لم يكن له لمبله <sup>(۲)</sup> ؛ لانه خصهم بقوله : منكم فلا يتناوله حكم الكلام بخلاف الأول . ألا ترئ أن من قال لعبد العائر المماليك : أنتم أحرار . لم يدخل هو في جملتهم لهذا المعنى . فقال العبد لسائر المماليك : أنتم أحرار . لم يدخل هو في جملتهم لهذا المعنى . ولو قال : إن قتلت قتيلا فله سلبه ، ثم لم يقتل أحلاً . حتى قال : ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه . ثم قتل ولو قال : إن قتلت قتيلا فله سلبه ، ثم لم يقتل أحلاً . حتى قال : ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه . ثم قتل

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٨/٢ ] . غرر الأحكام [ ٢/ ٢٨٩ ] ، بدائع الصنائع [ ٧/ ١١٥] .

<sup>(</sup>٢) أنظر الفتاوى الهندية [ ٢١٨/٢ ] . بدائع الصنائع [ ٧/ ١١٥] ، غرر الأحكام [ ٢٨٨/١] .

قتلت قتيلاً فلي سلبه ، ثم لم يقتل احداً . حتى قال : ومن قتل منكم قتيلاً فله سلبه . ثم قتل الأمير بعد ذلك قتيلاً استحق سلبه . ولو كان قتل قتيلين : أحدهما قبل الكلام الشاني ، والأخر بعده ، فله سلب القتيل الثاني دون الأول . ولو قال : إن قتلت قتيلاً فلي سلبه . ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه . ثم قتل الأمير قتيلين ، ورجل من المقوم قتيلين فللأمير سلب الأول دون الثاني . ولو قال لرجل منهم : إن قتلت قتيلا فلك سلبه . فقتل رجلين ، كان له سلب الأول خاصة . ولو قال لجميع أهل العسكر : إن قتل رجل منكم قتيلاً فله سلبه . فقتل رجل عشرة منهم استحق أسلابهم جميعاً . وهذا استحسان . وفي القياس : لا يستحق إلا القتيل الأول ، كما لو خصه وهذا استحسان . وفي القياس : لا يستحق إلا القتيل الأول ، كما لو خصه

الأمير بعد ذلك قتميلا استحق سلبه (١) ؛ لأن التنفيل صار عامًا ، باعتبــار كلاميه ، ولا فرق بين تنفيل العام بكلامين ويسينه بكلام واحد . وهذا لأن كلامـه الأول لم يكن صحـيحًا للتهـمة المتمـكنة بسبب التخصيص ، وقــد زال ذلك بكلامه الثاني ، وبعد ما انعدم المانع من صـحة الإيجاب يكون الإيجاب صحيحًا عامًا في حقهم . ولو كان قبل قبيلين : أحدهما قبل الكلام الثاني ، والأخر بعده ، فله سلب القتيل الثاني دوّن الأولُ ؛ لأن القتل الذي جعله سببًا تم منه في الأول قبل صحة الإيجاب . فـصار ذلك السبب غنيمة . ثم صح الإيجاب بالكلام الثاني ، فيجعل عند الكلام الثاني كأنه أنشأ تنفيلا عامًا الآن ، فإنما يستحق به سلب ما نفل بعد ذلك . لأن التنفيل لا يعمل فيما صار غنيمة قبله ، باعتبار أن الكلام غيسر متناول له ، ولو كــان متناولا له لم يصــح أيضًا ، لأنه تنفيل بعــد الإصابة . ولو قــال : إن قتلت قتيالاً فلي سلبه . ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه . ثم قتل الأمير قتيلين ، ورجل من القوم قتيلين فللأمير سلب الأول دون الثاني ؛ لأنه أوجب لنفسه بحرف لا يقتضي التكرار ، وهو حرف الشرط . ألا ترى أن من قال لزوجــته : إن دخلت الدار فأنت طالق . قــدخلت دخلتين لم تطلق إلا واحدة . أوجب للقوم بكلمة ١ من ٢ وهي عامـة كما بينا فيتناول كل قتيـل كل واحد منهم ، حتى لو قتل رجل عشرين قتيلا كان له أسلابهم جميعًا . ولو قال لرجل منهم : إن قتلت قتيلاً فلك سلبه . فقتل رجلين ، كان له سلب الأول خاصة (٢٠) . لما بينا أنه علق استحقاف بالشرط ، وذلك ينتهي بقتل الأول ، وليس في لفظه ما يدل على التكرار والعموم . ولو قال لجميع أهل العسكر : إن قتل رجَّل منكم قتيلاً فله سلبه فقتل رجل عشرة منهم استحق أسلابهم جميعًا . وهذا استحسان (٣) . وفي القياس : لا يستحق إلا القتيل الأول ، كما لو خصه بالإيجـاب بهذا اللفظ . ووجه الاستحسان أنه لما م يقصــد لإنسان بعينه ،نقد

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٨/٢ ] . غور الأحكام [ ٢٨٩/١ ] ، بدائع الصنائع [٧/ ١١٥] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢١٨ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/٩١٢ ] .

بالإيجاب بهذا اللفظ . ووجه الاستحسان أنه لما لم يقصد لإنسان بعينه ، فقد خرج الكلام منه عامًا. ولو قال لعشرة هو أحدهم: من قتل منا قتيلاً فله سلبه . أو إن قـتل رجل منا قتيلاً فله سلبه ثم قـتل بنفسه قـتيلين أو ثلاثة ، استحق أسلابهم. ولو قـال لرجل بعينه : إن قتلت قتيلا فلمك سلبه ، فقتل قتيلين معًا. فله سلب أحدهما، وكذلك لو قال : إن أصبت أسيرًا فهو لك . فأخذ أسيرين معًا . فله أن يختار أرفعهما . ولو خرج أمير العسكر في سرية ونفل لهم الربع فأصابوا غنائم . كان للأمير النفل مع السرية .

خرج الكلام منه عامًا . ألا ترى أنه يتناول جميع المخاطبين . فكما يعم جماعتهم يعم جماعة المقتولين بخلاف الأول ، ألا ترى أن في هذا الفصل إن قتل عشرة من المسلمين عشرة منهم استحق كل واحد منهم سلب قتيله ؟ . فكذلك إذا كان الواحد هو القياتل لعشرة . وحقيقية معنى الفرق أن مقيصود الإمام هنا تحريضهم على المبالغة في النكاية فيــه . وفي معنى النكاية لا فرق بين أن يكون القاتل للعشرة عشرة من المسلمين أو واحــدًا منهم . وفي الأول مقصوده معــرفة ذلك الرجل وجلادته ، وذلك يتم بدون إثبات معنى العـموم في المقتولين . ولو قال لعـشرة هو أحدهم : من قـتل منا قتيـاكم فله سلبه . أو إن قتل رجل منا قتيلاً فله سلبه ثم قتل بنفسه قتيلين أو ثلاثة ، استحق أسلابهم (١) ؛ لأن معنى التهمة قد انتفى باشتراك التسعـة مع نفسه في الإيجاب ، وصار كلامه عامًا باعتبــار المعنى الذي قلنا . فيستحق هو من سلب المقتولين ما يستحقه تسعمة معه إذا قتلوا . ولو قال لرجل بعينه : إن قتلت قـتيلا فـلك سلبه ، فقتل تسلين معًا. فله سلب أحدهما(٢)؛ لأن هذا الإيجاب لا يتناول إلا الواحد ، ثم يختار أي السلبين شاء؛ لأن الحق ثابت له، فالخميار في البيان إليه . ولا يقال : كان ينبغى أن يكون الخميار إلى الإمام ؛ لأنه هو الموجب له . وهذا لأن مثل هذا الكلام من الإمام على وجه بيــان السبب ، وإنما يكون الخيار لمن باشر السبب ، وأكثر منا فيه أنه يختـار أفضلهمـا سلبًا ، ولو لم يقتل إلا ذلك الرجل بضربتـه كان مستحقًا لسلب. . فإن قتل مـعه غيـره لا يجوز أن يصيـر محرومًا ؛ لأنه أظهـر زيادة القوة بما صنع . وكذلك لو قال : إن أصبت أسيراً فهو لك . فأخذ أسيرين معاً . فله أن يختار أرفعهما(٣) ؛ لهذا المعنى . ولو خرج أمير العسكر في سرية ونفل لهم الربع سأصابوا غنائم . كان للأمير النفل مع السرية ؛ لانه أوجب النفل لأصحاب السرية . وهو واحد منهم . وبهذا الفـصل يتبين ما سبق أنه عند التعميم يكون الإمام في استحقاق النفل كغيره . والكلام في فصل السيرية أظهر ، فإن استحقاقهم للنفل على هيئة استحقاق الغنيمة . ألا ترئ أن المباشر منهم والردء في ذلك سواء . ثم في استحقاق الغنيمة الإمام بمنزلة الجيش . فكذلك في استحقاق السرية إذا خرج وهو معهم . والله أعلم بالصواب .

(٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢١٨/٢ ] .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٩/٢ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٩/٢ ] .

# ٧٤. باب : من النفل الذي يصير لهم ولا يبطل إذا نفل بعضهم دون بعض

ولو قال الأمير: إن قتل رجل منكم قتيلاً فله سلبه. فقتل رجلان قتيلاً واحداً ، فلهما سلبه. وفي هذا لا فرق بين أن يكون القاتل واحداً أو جماعة إلا أن يبين فيقول: إن قتل رجل منكم وحده قتيلاً ، فحينئذ لا شيء للقاتلين من السلب. ولو برز عشرة للقتال فقال الأمير لعشرة من المسلمين: إن قتلتموهم فلكم أسلابهم . فقتل رجل رجلاً منهم ، استحق كل قاتل سلب قتيله خاصة . ولو قتل تسعة من المسلمين تسعة منهم ، وقتل المشرك

# ٧٤ ـ باب : من النفل الذي يصير لهم ولا يبطل إذا نفل بعضهم دون بعض

ولو قال الأمير: إن قتل رجل منكم قتيلاً فله سلبه . فقتل رجلان قتيلاً واحلاً ، فلهما سلبه (') ؛ لأنه حين أخرج الكلام مخرج العموم فقد قصد به التحريض على النكاية . وفي هذا لا فرق بين أن يكون القاتل واحلاً أو جماعة إلا أن يبين فيقول : إن قتل رجل منكم وحده قتيلاً ، فحينتذ لا شيء للقاتلين من السلب ؛ لأنه تبين بهذه الزيادة أن مقصوده التحريض على إظهار الجلادة بالاستبداد بالقتل وبالاشتراك لا يحصل ذلك . ولو برز عشرة للقتال فقال الأمير لعشرة من المسلمين : إن قتلت موهم فلكم أسلابهم . فقتل رجل رجلاً منهم ، استحق كل قاتل سلب قتيله خاصة (') ؛ لأن تعميم العشرة بالخطاب بمنزلة تعميم الكل بقوله : من قتل قتيلا فله سلبه . وهذا لأن ذا العدد إذا قوبل بذي عدد ينقسم الأحاد على الأحاد . كقول الرجل : أعط هؤلاء العشرة هذه العشرة الدراهم . والفعل المضاف ينقسم الأحاد على الأحاد . كما قال : ركب القوم دوابهم ، فإنه يفهم منه ركوب كل أحد دابته . ولو قتل تسعة من المسلمين تسعة منهم ، وقتل المشرك المسلم العاشر أو هرب فلم يقدر عليه ، فلكل واحد من القاتلين سلب قتيله (") ؛ لأن المقصود من هذا الكلام جعل القتل فلم يقدر عليه ، فلكل واحد من القاتلين سلب قتيله (") ؛ لأن المقصود من هذا الكلام جعل القتل

<sup>(</sup>١) ذكره في الفتاوئ الهندية فقال: ( لهما سلبه استحسانًا ) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢١٨/٢ ] .

<sup>(</sup>٢) ذكره بنصه في الفتاوئ الهندية [ ٢١٩/٢ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢١٩/٢ ] .

المسلم العاشر أو هرب فلم يقدر عليه ، فلكل واحد من القاتلين سلب قتيله. إلا أن يبين ذلك في قول : لكم أسلابهم إن قتلتم وهم كلهم ، ولم تغادروا منهم أحداً . وكذلك لو قال لسرية : اثتوا حصن كذا ، فإن قتلتم مقاتلته وفتحتموه فلكم الربع. فقتلوا بعضهم أو قتلوا رأسهم وتفرق جمعهم وفتحوا الحصن ، فلهم النفل . وإن فتحوا الحصن بغير قتال لم يكن لهم نفل . ولو قال : إن قتل إنسان منكم قتيلاً ، فقتل رجلان من المسلمين قتيلا ، كان سلبه بينهما نصفين . ولو قتل مسلم ومشرك مشركا أخطأ به فقتله مع المسلم كان نصف السلب للمسلم ونصفه في الغنيمة . ولو قال : من قتل

سببًا لاستحقاق السلب لا اشتراط قتلهم ، حتى لا يبقى منهم أحد . إلا أن يبين ذلك فيـقول : لكم أسلابهم إن قتلتموهم كلهم ، ولم تغادروا منهم أحلاً . فحيئذ يتبين بتنصيصه أنه على الاستحقاق بشرط قتل الكل ، والشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله جزوا فجزواً . وما لم يتم الشرط لا يثبت شيء من الجزاء . فأما إذا لم يبين فإنما يحمل مطلق كلامه على ما هو المفهوم عادة ، وهـو التحريض على دفع شرهم عن المسلمين بقتلهم ، فبقلر ما حصل من المقصود يستحق السلب .

وكذلك لو قال لسرية: اثنوا حصن كذا ، فإن قتلتم مقاتلته وفتحتموه فلكم الربع . فقتلوا بعضهم أو فتدوا رأسهم وتفرق جمعهم وفتحوا الحصن ، فلهم النفل ؛ لأن ما هـو المفهوم من كلامه قد حصل ، وهو تقريق الجمع وفتح الحصن بالقتال . وإن فتحوا الحصن بغير قتال لم يكن لهم نفل ؛ لأن ما جعله سبب الاستحقاق لهم وهو القتال لم يوجد . ألا ترى لو قال : إن قتلتم مقاتلته وسبيتم ذريته فلكم كذا . فقتلوا البعض وسبوا من بقي منهم كان لهم النفل ، ولو أخذوهم بغير قتال لم يكن لهم نفل لما قلنا .

ولو قال: إن قتل إنسان منكم قتيلاً، فقتل رجلان من المسلمين قتيلاً، كان سلبه بينهما نصفين. ولو قتل مسلم ومشرك مشركا أخطأ به فقتله مع المسلم كان نصف السلب للمسلم ونصفه في الغنيمة ؛ لأن في حق المسلم يجعل كان القاتل معه مسلم . وفي حصة المشرك يجعل كان القاتل معه مشرك . وهذا لأن الإيجاب بالتنفيل من الإمام كان للمسلمين فإنما يستحق المسلم بقدر ما باشر من السلب . وإنما باشر هو قتل نصف النفس حين شارك غيره فيه . ألا ترئ أنه لو قتل مسلما خطأ مع غيره كان عليه نصف الدية ، فإذا كان فيما يجب من الغرم بالقتل يجعل هذا قاتلا نصف النفس فكذلك فيما يستحق من الغنم به . ولو قال: من قتل بطريقًا فله سلبه ، فقتل مشركًا ليس ببطريق لم يستحق فيما يستحق من الغنم به . ولو قال: من قتل بطريقًا فله سلبه ، فقتل مشركًا ليس ببطريق لم يستحق

بطريقًا فله سلبه، فقتل مشركًا ليس ببطريق لم يستحق السلب. ولو قال: من قتل بطريقًا فله من الغنيمة الف درهم فقتل رجل بطريقًا استحق ما أوجب له الإمام من الغنيمة ألف درهم، لمباشرته سلبه، ولكن مما يغنمون بعد هذا حتى لو لم يغنموا بعد هذا شيئًا لم يعطه مما كانوا غنموا قبل هذا شيئًا ولو قال: من قتل منكم صعلوكًا فله سلبه. فقتل رجل بطريقًا أو قتـل الملك، لم يستحق شيئًا. بخلاف ما لو قال: من قـتل صعلوكًا فله مائة درهم، فقـتل رجل بطريقًا فإنــه يستحق المائة. إن أوجب له بالــتنفيل شيئًا بعينه لم يسـتحق شيئًا آخر سواء أتى بأدون مما شرط عليه أو أعلى. وإن كان أوجب له مالاً مسمى، فإن أتى بخلاف ما شرط لم يستحق شيئًا من المسمى. وإن كان ما أتى به من جنس ما شرط عليه: فإن كأن أدون مما شرط عليه في المنفعة لم يستحق شيئًا. فإن كان أعلى مما شرط عليه استحق المسمى. فإذا قال: من قتل شيخًا فله سلبه، فقتل

السلب (١) ؛ لأن المقصود التحريض على قتل من تنكسر شوكتهم بقتله ، ولم يحصل هذا المقصود. ألا ترئ أنه لو قال : من قتل الملك فله سلبه. فقتل رجلا غير الملك لم يستحق شيئًا ؟ ، ولو قال : من قتل بطريقًا فله من الغنيمة آلف درهم فقتل رجل بطريقًا استحق ما أوجب له الإمام من الغنيمة آلف درهم ، لمباشرته سلبه ، ولكن مما يغنمون بعد هذا حتى لـو لم يغنموا بعد هذا شيئًا لم يعطه مما كانوا غنموا قبل هذا شيئًا ؛ لأن سهام المسلمين قد وجـبت فيه ، وهذا التنفيل فيما كـانوا غنموا ؛ لأنه يكون تنفيلاً بعد الإصابة ، وذلك لا يجوز ، ولو قال: من قتل منكم صعلوكًا فله سلبه . فقتل رجل بطريقًا ، أو قتل الملك، لم يستحق شيئًا (٢) ؛ لأنه أوجب له سلب الصعلوك. وسلب الملك والبطريق أفيضل من سلب الصعلوك لا محالة فبإيجاب الأدنى لا يستحق الأعلى. بخلاف ما لو قال: من قتل صعلوكًا فله مائة درهم ، فقتل رجل بطريقًا فإنه يستحق المائة ؛ لأنه أتى بما شرط عليه وزيادة. فانكسار شوكتهم بقتل البطريق أظهر منه بقتل الصعلوك . والمسمئ بمقابلتـه وهو المائة معلوم. والمسائل بعد هذا إلى آخر الباب مبنية على أصل وهو أنه : إن أوجب له بالتنفيل شيئًا بعينه لم يستمحق شيئًا آخر سواء أتى بأدون مما شرط عليه أو أعلى ؛ لأن محل الاستحقاق لم يوجد ، والإيجاب لا يعمل بدون المحل . وإن كان أوجب له مالاً مسمئ ، فإن أتى بخلاف ما شرط لم يستحق شيئًا من المسمئ (٦) ؛ لأن مع مخالفة الجنس لا يحصل الامتثال . وإن كان ما أتنى به من جنس ما شرط عليه : فإن كان أدون مما شرط عليه في المنفعة لم يستحق شيئًا ؛ لأنه لم يمتثل الأمر ولم يحمل المقصود بكماله. فإن كان أعلى مما شرط عمليه استحق المسمى ؛ لأنه أتى بالمشروط وزاد عليه. فإذا قال : من قتل شيخًا فله سلبه ، فـقتل شابًا استحقه(٢)؛ لأنه

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢١٩/٢ ] .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢١٩/٢ ] .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية [ ٢١٩/٢ ] . (٣) انظر الفتاوي الهندية [ ٢١٩/٢ ] .

شابًا استحقه. وإن قال: من قتل شابًا فقتل شيخًا لم يستحق. ولو قال: من جاء بأسير فهو له. فجاء بوصيف، أو على عكس هذا لم يستحق شيئًا، وكذلك لو قال: من جاء بوصيف فهو له، فجاء برضيع أو على عكس هذا لم يكن له. ولو قال: من جاء بألف درهم فله منها مائة. فجاء بألف دينار، لم يكن له منها شيئًا. ولو قال: من جاء بوصيف فله مائة درهم فجاء بوصيف لم يستحق شيئًا. ولو قال: من جاء بشاب فله مائة درهم فجاء بشيخ، لم يستحق شيئًا. ولو كان على عكس هذا استحق. وكذلك لو قال: من جاء بالف درهم غلة فله عشرها. فجاء بألف نقد بيت المال استحق عشرها من درهم غلة . ولو قال: من جاء بألف درهم جياد فله مائة. فجاء بألف غلة، لم

أتمن بالمشروط وزيادة ، فإن النكاية وإظهار الجـــلادة في قتل الشاب أكثر ، والسلب لا يتفـــاوت بالشباب والشيخوخة . وإن قال : من قتل شابًا فقتل شيخًا لم يُستحق (١٦ ؛ لأن ما أتى به أدنى مما شرط عليه في معنى النكاية والجلادة . ولو قال : من جاء بأسير فهو له . فجاء بوصيف ، أو على عكس هذا لم يستحقّ شيئًا (٢٠)؛ لأن المحل الذي أوجب صفة النفل فيه لم يوجد ، فـإن الأسير غير الوصيف . وكذلك لو قبال: من جاء بوصيف فهو له ، فجاء برضيع أو على عكس هذا لم يكن له (٢٦) ؛ لأن الوصيف غير الرضيع . فالمحل الذي أوجب حقه لم يوجد . ولو قال : من جاء بألف درهم فله منها مائة .فجاء بألف دينار ، لم يكن له منها شيئًا (٤٠) ؛ لأنه أوجب له بعض ما يأتى به مـن الدراهم ، وبين الدراهم والدنانير مخالفة في الجنس . ولو قال : من جاء بوصيف فله مائة درهم فجاء بوصيفة لم يستحق شمينًا ؛ لأن الذكور والإناث من بني آدم جنسان مختلفان لتباين المقصود . ولهذا لو اشترىٰ شخصًا على أنه عبد فإذا هي أمة لم ينعقــد البيع ، ومع اختلاف الجنس لا يتحقــق الامتثال . ولو قال : من جاء بشــاب فله مائة درهم فجاء بشيخ ، لمّ يستحقّ شيئًا . ولو كان على عكس هذا استحق (٥٠) ؛ لأن الجنس واحد والشاب فيمــا هو المقصود هاهنا خير من الشــيخ . فإذا جاء بما هو أزيد من المشروط عليــه استحق النفل . وإن جاء بانقص منه لم يستحق بمنزلة ما لو قال: من جاء بالف درهم غلة فله مائة درهم . فجاء بالف درهم جياد أخذ مائة درهم غلة ؛ لأن الجنس واحد وما جـاء به أفضل ، ولكن لا يستحق إلا قدر ما سُمي له وذلك مائة درهم غلة . وكذلك لو قال : من جاء بألف درهم غلة فله عشرها . فجاء بألف نقد بيت المال استحق عشرها من دراهم غلة ؛ لأن ما أوجب له الفضل والاستحقاق بالتسمية ، ولا يثبت إلا بقدر المسمى . ولو قال: من جاء بألف درهم جياد فله مائة . فجاء بألف غلة ، لم يكن له شيء ؛ لأن ما

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢١٩/٢ ] .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/٩/٢ ] .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢١٩/٢ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٩/٢ ] .

<sup>(</sup>٥) انظر الفتاوي الهندية [ ٢١٩/٢ ] .

يكن له شيء. ولو قال: من جاء بعشر شياه فله شاة. فجاء بعشر بقرات، لم يستحق شيئًا. وكذلك لو قال: من جاء بعشرة أثواب ديباج فله كذا، فحجاء بعشرة أثواب بزيون لم يكن له شيء. وكذلك إن كان على عكس هذا. ولو قال: من جاء بعشرة أثواب بزيون أحمر، فجاء بالأخضر أو الأصفر، فإن كان الأحمر أفضل مما جاء به لم يستحق شيئًا. وإن كان مثل ما جاء به أو دونه استحق ما سمي له. وكذلك على هذا الأصل البغل والفرس والحمار. ولو قال: من جاء بفرس فله مائة، فجاء ببرذون لم يستحق شيئًا، وإن كان على عكس هذا استحق . بخلاف ما إذا جاء بحمار أو بغل فإنه لا يستحق شيئًا. ولو قال: من جاء بفرس فله مائة. فجاء بحمار أو بغل فإنه فإنما يعطى نفله ما يغنموا شيئًا . ولو قال: من جاء بفرس فله مائة . فجاء رجل بفرس، فإنما يعطى نفله ما يغنموا شيئًا وإن كان يساوي مائة أو أكثر فرأى الإمام أن يجعل من الفرس خاصة دون ما غنموا قبل هذا. فإن كان الفرس لا يساوي مائة أو أكثر فرأى الإمام أن يجعل الفرس فيما غنموا قبل هذا ويعطيه المائة منها، فذلك مستقيم. وإن كانت المائة الفرس فيما غنموا قبل هذا ويعطيه المائة منها، فذلك مستقيم. وإن كانت المائة منها الفرس فيما غنموا قبل هذا ويعطيه المائة منها، فذلك مستقيم . وإن كانت المائة المؤس فيما أغنموا قبل هذا ويعطيه المائة منها، فذلك مستقيم . وإن كانت المائة المؤس فيما الفرس فيما من الغنيمة إلا مقدار قيمة الفرس الم يعطه من الغنيمة إلا مقدار قيمة الفرس .

جاء به دون ما شرط عليه . ولو قال: من جاء بعشر شياه فله شاة . فجاء بعشر بقرات ، لم يستحق شيئًا . لاختلاف الجنس . وكذلك لو قال: من جاء بعشرة أثواب ديباج فله كذا ، فجاء بعشرة أثواب بزيون لم يكن له شيء . وكذلك إن كان على عكس هذا ؛ لأن الجنس مختلف . ولو قال: من جاء بعشرة أثواب بزيون أحمر ، فجاء بالأخضر أو الأصفر ، فإن كان الأحمر أفضل مما جاء به لم يستحق شيئًا . أثواب بزيون أحمر ، فجاء بالأخضر أو الأصفر ، فإن كان الخنس واحد وإنما الاختلاف في الصفة هنا . الا ترئ أن من اشترئ ثوب بزيون على أنه أحمر فإذا هو أخضر فإن البيع يكون صحيحًا . وكذلك على هذا الأصل البغل والفرس والحمار . ولو قال : من جاء بفرس فله مائة ، فجاء ببرذون لم يستحق شيئًا ، وإن كان على عكس هذا استحق شيئًا ؛ لأن الجنس واحد والفرس أفضل من البرذون . بخلاف ما أذا جاء بحمار أو بغل فإنه لا يستحق شيئًا ؛ لأن الجنس مختلف . ولو قال : من جاء بفرس فلمه مائة . فبحاء بحمار أو بغل فإنه لا يستحق شيئًا ؛ لأن الجنس مختلف . ولو قال : من جاء بفرس فلمه مائة . فلوس خاصة دون ما غنموا قبل هذا . فإن كان الفرس لا يساوي مائة لم يزد على مقدار ثمنه شيئًا وإن كان يسعل عنموا قبل هذا ويعطيه المائة منها ، فذلك كان يساوي مائة أو أكثر فرأى الإمام أن يجعل الفرس فيما غنموا قبل هذا ويعطيه المائة منها ، فذلك مستقيم ؛ لأن له ولاية بيع الغنائم ، وهذا التصرف منه بمنزلة بيع شيء من الغنائم بمثل قيمته فيجوز . وإن كانت المائة أكثر من قيمة الفرس لم يعطه من الغنيمة إلا مقدار قيمة الفرس ؛ لأن له ولاية المبادلة .

### ٧٥. باب: ما يجب من السلب بالقتل وما لا يجب

ولو قال الأمير: من قتل قتيالاً فله سلبه ، فبرز علج للقتال ، وخرج إليه مسلم فضربه ضربة أبانه عن فرسه وأخذ فرسه وجره إلى المسلمين حيًا ، فمات بعد أيام . وقد كان صاحب فراش أو لم يكن ، إلا أنه علم أنه مات من ضربته ، فله السلب والفرس والسلاح من جملة السلب . ويستوي إن كان مات قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام أو بعدها ، ما لم يقسم ، فأما إذا قسمت الغنائم أو بيعت والرجل حيّ بعد فإن سلبه يقسم في الغنيمة بين الغانمين . وعلى هذا لو أن المسلم حين رمى به عن فرسه اجتره المشركون

# ٧٥ ـ باب : ما يجب من السلب بالقتل وما لا يجب

ولو قال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه ، فبرز علج للقتال ، وخرج إليه مسلم فضربه ضربة أبانه عن فرسه وأخذ فرسه وجره إلى المسلمين حيًا ، فمات بعد أيام . وقد كان صاحب فراش أو لم يكن ، إلا أنه علم أنه مات من ضربته ، فله السلب والفرس والسلاح من جملة السلب ؛ لأنه صار قاتلاً له حين مات من ضربته . وفيما يجب على القاتل بالقتل لافرق بين أن يموت المقتول بضربته في الحال وبين أن يموت منها بعد مدة ، فكذلك فيما يجب له بالقتل . ويستوي إن كان مات قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام أو بعدها ، ما لم يقسم ، فأما إذا قسمت الغنائم أو بيعت والرجل حي بعد فإن سلبه يقسم في الغنيمة بين الغائمين ؛ لأن سبب الاستحقاق فيه للقاتل لم يتم بعد وهو القتل ، فإن تمام القتل لا يكون بدون الموت والرجل حي بعد . وسبب ثبوت حق الغائمين فيه قديم وهو الاغتنام ، فيقسم بينهم يكون بدون الموت والرجل حي بعد . وسبب ثبوت حكم التنفيل فيه وبعد ما نفذ الحكم من الإمام , وبالقسمة يتعين الملك ، فمن ضرورته إبطال حق حكم التنفيل فيه لا يستحقه بالتنفيل وإن تم السبب .

فإن قيـل : لماذا لا تؤخر الغنيمة والبـيع في السلب حتى ننظر إلى ماذا يشـول حال الرجل ؟ . قلنا: لأن السبب الموجب للقــسمة وهو الاغتنام قــديم فيه ، فلا يؤخــر الحكم الذي يثبت بتقرر ســببه لاجل سبب موهوم . ألا ترى أن المضروب نفسه يقسم في الغنيمة ، فكيف لا يقسم سلبه ؟ .

فإن قيل : لأنه لسيس في نفسه حق منتظر لأحد ، فأما في السلب فحق منتظر للقاتل . فقد وجد سببه منه . قلنا : قد بينا أن السبب لا يتم إلا بموت المضروب . ثم لا يتأخر قسمة الغنيمة لحق أقوئ من هذا ، وهو حق المالك القديم في المأسور ، فإنه حق ثـابت لو جاء قبل القسمة أخذه بغـير

فذهبوا به حياً فلا شيء للضارب من فرسه وسلبه ما لم يعلم بموته من ضربته. وإنما طريق معرفة ذلك أن يشهد به عدلان من المسلمين . فأما إذا مات المضروب بعد القسمة والبيع لم يكن للقاتل من السلب شيء ولو قامت البينة به . ولو كان قال : من قتل قتيلاً فله مائة درهم . فهذا والأول سواء ، إلا في خصلة واحدة : وهو أنه إذا بيع الغنائم ثم مات المضروب استحق المائة هاهنا ، ما لم يقسم الثمن ، أما إذا قسم الثمن أو قسمت الغنيمة ثم مات المضروب فلا نفل له .

شيء . ثم لا تؤخر القسمـة والبيع لحقه ، فلأن لا يؤخرها هاهنا لحق الــضارب ، وهو غير ثابت في الحال ، كان أولى

فإن قيل: فعلى هذا ينبغي إذا مات المضروب بعد القسمة أن يكون للقاتل حق أخذ السلب بالقيمة ، كما في المأسور إذا جاء المولى بعد القسمة . قلنا: هناك الملك كان ثابتًا للمولى في الأصل فيتمكن من أخذه بالقيمة على وجه الفداء لذلك الملك ، وهاهنا الملك للضارب في السلب لم يكن ثابتًا قط ليفديه بالقيمة ، وإنما كان يثبت له الحق ابتداءً بسبب التنفيل إن لو مات المضروب قبل القسمة ، فأما بعد القسمة فلا يمكن إثبات حقه لانعدام محله . فإنما وزان هذا من المأسور إن لو خرج الحربي بالعبد إلينا بأمان ثم أسلم ، أو باعه من مسلم . وهناك لا يشبت للمولى حق الأخذ منه لانعدام محله ، فكذلك حكم السلب .

وعلى هذا لو أن المسلم حين رمى به عن فرسه اجتره المشركون ف فهبوا به حياً فلا شيء للضارب من فرسه وسلبه ما لم يعلم بموته من ضربته ؛ لأن تمام السبب به يكون ، فالاستحقاق يثبت له ابتداءً، فلا بد فيه من التيقن بالسبب، ولا يكفي وجوده ظاهرا ، بمنزلة الشرط الذي تعلق به عتق أو طلاق، فإنه ما لم يتيقن به لا ينزل الجزاء. وإنما طريق معرفة ذلك أن يشهد به عدلان من المسلمين؛ لأن السلب باعتبار الظاهر غنيمة المسلمين. وإنما الحاجة إلى الاستحقاق عليهم. فلا يكون ذلك إلا ببينة تقوم من المسلمين على موته قبل القسمة. فأما إذا مات المضروب بعد القسمة والبيع لم يكن للقاتل من السلب شيء ولو قامت البينة به . لفوات المحل بنفوذ القسمة والبيع من الإمام فيه . ولو كان قبال : من قتل قتيلاً فله مائة درهم. فهذا والأول سواء ، إلا في خصلة واحدة : وهو أنه إذا بيع الغنائم ثم مات المضروب استحق المائة ها هنا ، ما لم يقسم الثمن ، أما إذا قسم الثمن أو قسمت الغنيمة ثم مات المضروب استحق المائة ها هنا ، ما لم يقسم الثمن ، أما إذا قسم الثمن أو قسمت الغنيمة ثم مات المضروب فلا نفل له؛ لأن محل حقه الغنيمة هاهنا. والبيع لا يفوت هذا المحل . فإن الثمن غنيمة باعتبار أنه قائم مقام المبع يقسم بين الغانمين . فأما بالقسمة يفوت محل حقه فيطل نفله ، وفي الأول محل حقه السلب ، وهو يفوت بالسلب . فإن الثمن ليس من السلب في شيء ، ففي هذا يقع الفرق بينهما . والله أعلم .

# 7 ٧ ـ باب : من النفل لأهل الذمة والعبيد والنساء وغيرهم

وإذا قال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه ، فقتل ذمي بمن كان يقاتل مع المسلمين قتيلاً استحق سلبه. ولو خص الذمي بهذا استحق السلب بالقتل ، فكذلك إذا تناوله اللفظ العام. وكذلك لو قتل رجل من التهار قتيلاً سواء كان يقاتل قبل هذا أو كان لا يقاتل. وكذلك لو قتلت امرأة مسلمة أو ذمية قتيلاً. وكذلك لو قتل عبد كان يقاتل مع مولاه قبل هذا، أو كان لا يقاتل حتى الآن . فليستحق السلب بالتنفيل ، ويكون ذلك لمولاه . إلا أن يكون الأمير خص فقال: من قتل من الأحرار قتيلاً، أو قال : من قتل من المسلمين قتيلاً، فحينئذ يبنى الأمر على تخصيصه. وإذا لم يستحق الذمي السلب عند

# ٧٦ ـ باب : من النفل لأهل الذمّة والعبيد والنساء وغيرهم

وإذا قال الأمير: من قـتل قتيلاً فله سلبه، فقـتل ذمي بمن كان يقـاتل مع المسلمين قتيلاً استحق سلبه (۱)؛ لأن الإمام أوجب السلب للقاتل بلفظ عام يتناول المسلم والذمي، والعام كالنص في إثبات الحكم في كل ما يتناوله . ولو خص اللمي بهذا استحق السلب بالقتل ، فكذلك إذا تناوله اللفظ العام . وهذا لأن الذمي إذا قاتل معنا استحق الرضخ من الغنيمة كما يستحق المسلم السهم . ومن استحق الرضخ فهو شريك في الغنيمة . بمنزلة من يستحق السهم . ولهذا كان له أن يتناول من الطعام والعلف مقدار حاجته . وكذلك لو قـتل رجل من التجار قـتيلاً سواء كـان يقاتل قبل هذا أو كـان لا يقاتل (۲) ؛ لأنه قاتل الأن ، ويه يصير شريكا في الغنيمة فيتناوله حكم التنفيل . وكذلك لو قـتلت امرأة مسلمة أو ذمية قتيلاً (۳) ؛ لأنها شريكة بما يستحق من الرضخ . وكذلك لو قتل عبد كان يقاتل مع مولاه قبل هذا، أو كان لا يقاتل حتى الآن (١) ؛ لأنه شريك بما يستحق من الرضخ . فليستحق السلب بالتنفيل ، ويكون ذلك لمولاه ؛ لأنه كسب عبده . إلا أن يكون الأمير خص فـقال : من قتل من الأحرار قـيلاً ، أو قال: من قتل من المسلمين قـتيلاً ، فحينئذ يبنى الأمر على تخصيصه (٥)؛ لأن الاستحقاق بإيجابه . فكما يعتبر قتل من المسلمين قـتيلاً ، فحينئذ يبنى الأمر على تخصيصه (٥)؛ لأن الاستحقاق بإيجابه . فكما يعتبر

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢١٩/٢ ] .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية [ ٢١٩/٢ ] .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢١٩ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢١٩ ] .

<sup>(</sup>٥) انظر الفتاوي الهندية [ ٢١٩/٢ ] .

التخصيص يرضخ له من الغنيمة على قدر ما يرى الإمام . ولو كان الأمير قال : من قتل قال قال المبيد فسمع ذلك بعض الناس دون البعض . ثم قتل رجلاً قاتيلاً فاله سلبه ، وإن لم [ ] الإمام . وعلى هذا لو بعث سرية وقال لأميرهم . لكم نفل الربع فإن إعلام أميرهم كإعلام جماعتهم .

عموم كلامه يعتبر خصوصه . وإذا لم يستحق الذميّ السلب عند التخصيص يرضخ له من الغنيمة على قدر ما يرى الإمام (١) ؛ لأنه تبع للمسلمين ، ومن يكون تبعًا في القبتال يستحق الرضخ دون السهم ، كالعبيد والنساء . وهذا لأنه لابد من أن يعطي شيئًا ليكون ذلك تحريضًا له على الخروج . ولا وجه للتسوية بين التبع والمتبوع . ولهذا أعطيناه الرضخ ، ولا يزاد رضخه إن كان فارسًا على سهم فارس من المسلمين وإن كان راجلاً على سهم راجل منهم . لأنه لا يكون ذميّ أبداً إلا وفي المسلمين من هو أعظم غناء منه . فإذا كان لا يزاد للمسلم العظيم الغناء على السهم فكيف يزاد للذميّ ؟ . وظاهر ما يقول في الكتاب يدل على أنه يجوز أن يبلغ برضخه سهم المسلم إذا كان عظيم الغناء . والصحيح أنه لا يبلغ به أيضًا ولكن ينقص بقدر ما يراه الإمام كما لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر .

فإن قيل : أليس في التنفيل العام يسوئ بينهـما في السلب ، وربما يكون سلب قتيل الذميّ أكثر قيمة من سهم المسلم فلماذا لا يجوز أن يسوئ بينهما أو يفضل الذميّ فيما يرضخ له ؟ .

قلنا: لأن استحقاق السلب بعد التنفيل إما أن يكون بالقتل أو بالإيجاب من الإمام ، ولا تفاوت بينها في ذلك . بخلاف استحقاق الغنيمة ، فإنه باعتبار معنى الكرامة . ألا ترى أن في الاستحقاق بالتنفيل يسوئ بين الفارس والراجل ، وذلك لا يدل على أنه يجوز التسوية بينهما في استحقاق الغنيمة . ولو كان الأمير قال : من قتل قتيلا فله سلبه . فسمع ذلك بعض الناس دون البعض . ثم قتل رجلا قتيلا فله سلبه ، وإن لم [ ] الإمام (۲) ؛ لأنه ليس في وسع الإمام إسماع كل واحد منهم . وإنما في وسعه أن يجعل الخطاب شائماً وقد فعل . فيكون هذا كالواصل إلى كل من تناوله الخطاب حكماً . ألا ترى أن أبا قتادة \_ رضي الله عنه \_ كان قتل قتيلاً يوم حنين قبل أن يسمع التنفيل ، ثم أعطاه رسول الله – عليه السلام – سلبه على ما روينا (۳) . ولأن سماع الخطاب إنما يشترط لدفع الضرر عن المخاطب وفي هذا محض منفعة له . وعلى هذا لو بعث سرية وقال لأميرهم . لكم نقل الربع فإن إعلام أميرهم كإعلام جماعتهم . وكذلك لو سمع بعضهم دون بعض فإن لم يسمع أحد الربع فإن إعلام أميرهم كإعلام جماعتهم . وكذلك لو سمع بعضهم دون بعض فإن لم يسمع أحد

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٢٣ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/٣/٢ ]، والبياض بين المعكوفين كلمة غير مقروءة. وما بين المعكوفين غير مقروء .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢١٩ ] .

وكذلك لو سمع بعضهم دون بعض فإن لم يسمع أحد منهم ولا من غيرهم لم يكن له نفل. ولو قال في أهل عسكره: قد جعلت لهذه السرية نفل الربع. ولم يسمع ذلك أحد من السرية، ففي القياس: لا نفل لهم. وفي الاستحسان: لهم النفل. ولو قال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه، ثم لحقهم مدد من المسلمين، فقتل رجل من المسلمين منهم قتيلاً، كان له سلبه. ولو كان جاء مع المدد أمير آخر وعزل الأمير الأول بطل التنفيل فيما يستقبلون.

منهم ولا من غيرهم لم يكن له نفل (١) ؛ لأن المقصود بالتنفيل التحريض على القتال ، ولا يحصل هذا إذا لم يسمع كلامه أحد . فهو نظير ما لو تفكر هذا في نفسه ولم يتكلم به ، فأما إذا سمع أميرهم أو بعضهم فقد حصل المقصود وهو التحريض .

يوضحه: أن كلام الأمير يفشو إذا سمعه بعض الناس عادة. لأن السامع يبلغ من لم يسمع كما قال عليه السلام -: « ألا فليبلغ الشاهد الغائب ». وأما ما لم يسمع منه أحد فلا يتصور أن يفشو فلا يكون ذلك منه إنساعة الخطاب . ولو قال في أهل عسكر ه: قد جعلت لهذه السرية نفل الربع . ولم يسمع ذلك أحد من السرية ، ففي القياس : لا نفل لهم ؛ لأن المقصود وهو التحريض لا يحصل إذا لم يسمعه أحد منهم . فتكلمه بذلك مع أهل العسكر وتكلمه به مع عياله ليلا أو في نفسه وحده سواء فيما هو المقصود بالتنفيل . وفي الاستحسان: لهم النفل (٢) . لما بينا أن ما يتكلم به الإمام في أهل عسكره فإنه يفشو ، أو كأنه أمرهم بتبلغ أهل السرية به دلالة . وليس في إثبات هذا الحكم في حقهم قبل التبليغ إضرار بهم ، وإن كان الأولى التبليغ لهم ليتم معنى التحريض ، يوضحه أن أصحاب . السرية قد يكونون قومًا لا يخاطبهم الإمام بنفسه عادة . ومن عادة الملوك أنهم يتكلمون بين يدي خواصهم بما يريدون أن يظهر للعامة ، فبهذا الطريق يصير هذا منه بمتزلة إشاعة الخطاب والأمر إياهم بالتبليغ . ولو قال الأمير : من قتل قبيلا فله سلبه ، ثم لحقهم مدد من المسلمين ، فقتل رجل من المسلمين منهم قتيلا ، كان له سلبه (٣) ؛ لأن المدد في استحقاق الشركة في الغنيمة يكون كالحاضر وقت التنفيل ، فله سلب قتيله ، علم بمقالة الأمير أو لم يعلم . ولو كان جاء مع المدد أمير آخر وعزل الأمير الأول بطل فله سلب قتيله ، علم يستقبلون (١٤) ؛ لان صحة تنفيله باعتبار ولايته ، وقد زالت ولايته بالعزل . والعارض قبل التنفيل فيما يستقبلون (١٤ ؛ لان صحة تنفيله باعتبار ولايته ، وقد زالت ولايته بالعزل . والعارض قبل حصول المقصود بالشيء كالمقترن بأصل السبب . ولو كان معزولا حين نفل لم يعتبر تنفيله . فكذلك إذا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه .

 <sup>(</sup>٢) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢١٩ ] .
 (٤) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢٢٤ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢١٩ ] .

ولو كان معزولاً حين نفل لم يعتبر تنفيله . فكذلك إذا صار معزولاً بعد التنفيل قبل القتل ، أو بعد بعث السرية قبل إصابة الغنائم . فأما إذا أصابوا الغنائم قبل أن يصير الأول معزولا فلهم النفل من ذلك . ثم إذا كان الأمير الأول قد أخبر بأن الأمير الشاني قادم بعزله فما دام بالبعد من معسكره لا يصير هو معزولاً . فإذا صار قريبًا من المعسكر بحيث يغيث أهل العسكر إن طلبوا منه فإنه يصير معزولا ويبطل نفل الأول . ولو لم يقدم عليهم أمير آخر ، وكان الأول قد نفل أخر ، وكان الأول قد نفل لهم ، لم يبطل حكم تنفيله . إلا أن يبطل ذلك الأمير الثاني . فإن أبطله بعلم المخاطبين بطل . ولو كان الخليفة قال لهم : إن مات أميركم أو قتل فأميركم فلان . فهذا صحيح .

صار معزولاً بعد التنفيل قبل القتل ، أو بعد بعث السرية قبل إصابة الغنائم . فأما إذا أصابوا الغنائم قبل أن يصير الأول معزولاً فلهم النفل من ذلك ؛ لأن المقصود قد تم بالتنفيل قبل العزل . ثم إذا كان الأمير الأول قد أخبر بأن الأمير الثاني قادم بعزله فما دام بالبعد من معسكره لا يصير هو معزولا . فإذا صار قريبًا من المعسكر بحيث يغيث أهل العسكر إن طلبوا منه فإنه يصير معزولا ويبطل نفل الأول ؛ لأنه لما قرب منهم فكانه خالطهم ، وهذا لأنه بعد ما بعث الخليفة الثاني بعزل الأول ، إنما لا ينعزل الأول ما لم يقرب منهم ، لحاجة أهل العسكر إلى من يدبر أمورهم . والثاني عاجز عن ذلك لبعده عنه . فإذا قرب منهم فقد ارتفع هذا المعنى . ولو لم يقدم عليهم أمير آخر ، ولكن مات أميرهم فأمروا عليهم أميراً آخر ، منهم فقد ارتفع هذا المعنى . ولو لم يقدم عليهم أمير آخر ، ولكن مات أميرهم فأمروا عليهم أميراً آخر ، صنعه الأول . إلا أن يبطل ذلك الأمير الثاني . فإن أبطله بعلم المخاطبين بطل ؛ لأنه بمنزلة الأول . ولو كان الخليفة قال لهم : إن مات أميركم أو قتل أبطل الأول ذلك بعلمهم به طل . فكذلك الثاني . ولو كان الخليفة قال لهم : إن مات أميركم أو قتل فأميركم فلان . فهذا صحيح ؛ لأنه تعليق الإطلاق بالشرط . فيصح ، كالعتق والطلاق . والأصل فيه ما روي أن النبي – عليه السلام – قال يوم مؤتة : إن قتل زيد فجعفر أميركم ، وإن قتل جعفر فابن واحدث أميركم . الحديث .

ثم في هذا الفصل إذا مات الأول بطل تنفيله ، لأن الثاني نائب الخليفة بتقليده من جهته ، فكأنه قلده ابتداءً بعد موت الأول ، بخلاف ما سبق ، وهذا لأن التنفيل رأي رآه الأول ، وحكم رأيه ينقطع برأي فوق رأيه ، وهو تقليد الخليفة للثاني .

ولو قال لأهل العسكر: من قتل منكم قتيلاً فله سلبه ثم لحق بهم مدد أو تجارة أو قوم أسلموا من أهل الحرب. فقتل رجل منهم قتيلاً، في القياس: لا يستحق السلب. وفي الاستحسان: له السلب. ولو كان في العسكر قوم مستأمنون، فإن كانوا دخلوا بإذن الإمام فهم بمنزلة أهل الذمة في استحقاق الرضخ واستحقاق النفل إذا قاتلوا. وإن كانوا دخلوا بغير إذن الإمام فلا شيء لهم مما يصيبون من السلب ولا من غيره، بل ذلك كله للمسلمين. ولو أن قومًا من المسلمين دخلوا دار حرب غير دارهم ، على إثر جيش من المسلمين، وكانوا أهل منعة، فأصابوا غنائم، وأصاب المسلمون أيضًا جيش من المسلمين، وكانوا أهل منعة، فأصابوا غنائم، وأصاب المسلمون أيضًا

فأما في الفصل الأول فلم يعترض على رأيه رأي فوقه ، إنما نظر الجند له ولانفسهم في نصب خليفة . فيبقى حكم رأيه باعتبار خليفته ، كما لو استخلف هـ و بنفسه . ألا ترئ أن في الاستخلاف في الصلاة لا فرق بين أن يفعله الإمام الأول وبين أن يفعله القوم فهذا مثله . ولو قال لأهل العسكر: من قتل منكم قتيلاً فله سلبه ثم لحق بهم ملد أو تجار أو قوم أسلموا من أهـل الحرب . فقتل رجل منهم قتيلاً ، ففي القياس: لا يستحق السلب (۱) ؛ لأنه خص الحاضرين بالخطاب بقوله : ( منكم ) بخلاف ما سبق ، فقـد عم الخطاب هناك بقوله : من قتل قتيلا . وذلك يتناول الحاضر ومن يحضر . وفي الاستحسان: له السلب (۲) ؛ لأنه ما قصد الحاضرين لاعيانهم ، بل لتحريضهم على القتال وفي هذا الاستحسان: له السلب (۲) ؛ لأنه ما قصد الحاضرين لاعيانهم ، بل لتحريضهم على القتال وفي هذا العني من يحضر ومن حضر سواء . ألا ترئ أن الذين لحقـوا بهم شركاؤهم في حكم الـتنفيل ، وجـعلوا كـالحاضرين وقت الإصابة . فكذلك هم شـركاؤهم في حكم الـتنفيل ، وجـعلوا كالحاضرين وقت التبيل في العسكر قـوم مستأمنون ، فإن كانوا دخلوا بإذن الإمام فهم بمنزلة أهل الذمة في استحقاق الرضخ واستحقاق النفل إذا قاتلوا (۱) . وإن كانوا دخلوا بغير إذن الإمام فهم منيء لهم مما يصيبون من السلب ولا من غيره ، بل ذلك كله للمسلمين (٤) ؛ لان هذا الاستحقاق من المرافق الشرعية لمن هو من أهل دارنا ، فلا يثبت في حق من ليس من أهل دارنا ، إلا أن يكون الإمام استعان بهم ، فباستعانته بهم يلحقون بن هو من أهل دارنا ، ولا أمن غيره من أهل دارنا ، إلا أن يكون الإمام استعان بهم ، فباستعانته بهم يلحقون بن هو من أهل دارنا ، ولا أله دارنا ، فيارا درانا ، فيارا المناه عما الحقون بن هو من أهل دارنا ، ولا أله دارنا ، فيارا المناه على المناه على المناه الماه المناه المناه على المناه المناه على المناه على المناه على القلى دارنا ، فياستعان بهم ، فياستعانته بهم يلحقون بن هو من أهل دارنا ، أله الا من غيره من أهل دارنا ، فياستعان بهم ، فياستحد المعال المناه على هو من أهل دارنا ، فياستحد المناه على المناه المناه على المناه على المناه المناه المناه على المناه المناه على المناه المناه على المناه المناه عن العسكر المناه على المناه المناه على المناه على المناه المناه على المناه الم

ونظيره الركاز والمعدن . فإن المستأمن إذا استخرج ذلك من دارنا بغير إذن الإمام أخذ كله منه ، وإن استخرجه بإذن الإمام فهو بمنزلة الذمي يخمس ما أصاب والباقي له . ولوأن قومًا من المسلمين دخلوا دار حرب غير دارهم ، على إثر جيش من المسلمين ، وكانوا أهل منعة ، فأصابوا غنائم ، وأصاب

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٢٤ ] .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية [ ٢٢٣/٢ ] .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٢٤ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/٣٢٣ ] .

غنائم، ثم خرجوا، فما أصاب المسلمون يخمس، والباقي بينهم على سهام الغنيمة. وما أصاب المستأمنون فهو لهم لا خمس فيه. ولو كان الذين فعلوا ذلك قوم من أهل الذمة، لهم منعة جمع ما أصاب الفريقان، أخرج خمسه، والباقي غنيمة بينهم جميعًا. ولو أن حربيًا في دار الحرب أخذ مالاً من مالهم، ثم استأمن إلى أهل العسكر، فله ما جاء به. وكذلك لو أسلم بعد الأخذ وصار ذميًا وخرج إلى دارنا مع العسكر فذلك المال له. ولو كان

المسلمون أيضًا غنائم، ثم خرجوا، فما أصاب المسلمون يخمس، والباقي بينهم على سهام الغنيمة (1). وما أصاب المستأمنون فهو لهم لا خمس فيه؛ لأن إصابتهم لذلك لم تكن على وجه إعزاز الدين وإنما يخمس المصاب إذا أصيب بأشرف الجهات، وهذا لا يتحقق في مصاب المسلمين دون مصاب المستأمنين، وإنما كان ذلك منهم اكتسابًا محضًا، فيسلم لهم كسبهم، بخلاف ما سبقه، فالإصابة هناك كانت بمنعة المسلمين، لأن المستأمنين إنما قاتلوا تحت رايتهم، والاستعانة بهم بمنزلة الاستعانة بالكلاب، فلهذا خمس جميع المصاب. ولو كان الذين فعلوا ذلك قوم من أهل الذمة من أهل دارنا، فإنما يسقاتلون الفريقان، أخرج خمسه، والباقي غنيمة بينهم جميعًا؛ لأن أهل الذمة من أهل دارنا، فإنما يسقاتلون للذب عن دار الإسلام. ألا ترئ أنه يجب علينا نصرة أهل الذمة إن قهروا إن فوينا على نصرتهم. وليس علينا ذلك في حق المستأمنين بعدما دخلوا دار الحرب.

يوضحه: أن أهل الذمة تبع للمسلمين في السكنى حين صاروا من أهل دارنا ، فيكونون تبعًا للمسلمين فيما يصيبون في دار الحرب أيضًا . وقد تم الإحراز بالكل . فلهذا يخمس جميع المصاب. فأما المستأمنون لا يكونون تبعًا للمسلمين في السكنى حتى يتمكنوا من الرجوع إلى دار الحرب فكذلك في الإصابة . ولو أن حربيًا في دار الحرب أخذ مالاً من مالهم ، ثم استأمن إلى أهل العسكر ، فله ما جاء به ؛ لأنه بنفس الاخذ ملك المأخوذ لا بقوة المسلمين فالتحق بسائر أمواله . وكذلك لو أسلم بعد الأخذ وصار ذميًا وخرج إلى دارنا مع العسكر فذلك المال له؛ لأنه ما أصاب بقوة المسلمين ، فلا يثبت حقهم فيه وروي أن المغيرة بن شعبة \_ رضي الله عنه \_ كان فعل ذلك فإنه قتل الذين صحبوه في السفر وأخذ أموالهم وجاء إلى المدينة وأسلم ، فلم يخمس رسول الله ﷺ ذلك المال ، ولم يأخذ منه شيئًا .

وروي أنه قال له : ﴿ أما إسلامك فمقبول ، وأما مالك فمال غدر لاحاجة لنا فيه ﴾ . وإنما قال ذلك لأنه كان غدر بهم . ولذلك قصة معروفة . ولوكان أسلم قبل إصابة المال ثم قتل بعضهم

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢١٦ ] . الهداية للمرغيناني [ ٢/ ٤٤١] ، غرر الأحكام [١/ ٢٨٩ ] ، شرح النقاية [ ٢/ ٤٣٩] .

أسلم قبل إصابة المال ثم قتل بعضهم وأخذ ماله ولحق به العسكر فهو غنيمة بينه وبين أهل العسكر. ولو فعل ذلك أحد من أهل العسكر سواه كان الحكم فيه هذا ، فكذلك إذا فعله الذي أسلم منهم. وكذلك لو خرج فصار ذمة للمسلمين ثم رجع فأصاب ذلك. وكذلك لو استأمن إلى أهل العسكر ثم عاد بإذن الأمير وفعل ذلك. ولو فعل بغير إذن الأمير كان ذلك لأهل العسكر أعاد بإذا كان المستأمن غير أهل تلك الدار. ولو أن العسكر أسروا الأسراء من العدو، فقال الأمير: من قتل قتيالاً فله سلبه، فقتل أسير رجلاً من العدو، فسلبه من الغنيمة إن لم يقسم الأمير الأسراء، وإن كان قسمهم أو باعهم فالسلب لمولى القاتل.

وأخذ ماله ولحق به العسكر فهو غنيمة بينه وبين أهل العسكر ؟ لأنه أصابه بقوة المسلمين ، وقد تم الإحراز بمنعة المسلمين . ولو فعل ذلك أحد من أهل العسكر سواه كان الحكم فيه هذا ، فكذلك إذا فعله الذي أسلم منهم . وكذلك لو خرج فصار ذمة للمسلمين ثم رجع فأصاب ذلك ؟ لأنه صار ذمة للمسلمين ، فهو بمنزلة الذمي الداخل مع الجيش من دار الإسلام ، وإنما تمكن من هذا المال بقوة المسلمين . وكذلك لو استأمن إلى أهل العسكر ثم عاد بإذن الأمير وفعل ذلك . لما بينا أنه بعد إذن الأمير بمنزلة الذمي فيما يصيب . ولو فعل بغير إذن الأمير كان ذلك لأهل العسكر إذا كان المستأمن غير أهل تلك الدار ؟ لأنه بمنزلة مستأمن دخل مع العسكر من دار الإسلام . وهذا لأنه لا منعة له ، فإنما أصاب ذلك بقوة المسلمين ، فيكون لهم ، بخلاف ما إذا كان المستأمنون أهل منعة . ولو أن العسكر أسروا الأسراء من العدو ، فسلبه من أسلوا الأسراء من العدو ، فسلبه من الغنيمة إن لم يقسم الأمير الأسراء ، وإن كان قسمهم أو باعهم فالسلب لمولئ القاتل ؟ لأن بالقسمة صار عبداً له ، وسلب قتيله كسبه ، فأما قبل القسمة فالأسير من الغنيمة . فسلب قتيله يكون من الغنيمة أيضاً والله أعلم .

### ٧٧. باب: من الشركة في النفل وما يؤخذ بحساب

وإذا قال الأمير: من أصاب أسيراً فهو له ، فأصاب رجل أسيرين أو ثلاثة فهم له . وكذلك لو قال: إن أصاب إنسان منكم أسيراً فهو له . ولو قال: من أصاب منكم عشرة أرؤس فهم له . فأصاب رجل منهم عشرين رأسًا فهم له كلهم . ولو قال: من أصاب عشرة أرؤس فله عشرهم . فأصاب رجل عشرين فله عشر ما أصاب . وكذلك لو قال: من أصاب عشرة أرؤس فله رأس منهم ، ثم أصاب رجل عشرين فله رأسان . وإن أصاب عشرة فله رأس وإنما يعطى الوسط مما أصاب ، لا يعطى أرفعهم ولا أحسهم . وإن أصاب خمسة أرؤس أعطى نصف واحد من أوساطها اعتباراً

# ٧٧ ـ باب : من الشركة في النفل وما يؤخذ بحساب

وإذا قال الأمير: من أصاب أسيرًا فهو له، فأصاب رجل أسيرين أو ثلاثة فهم له. (١) ؛ لأن صبغة كلامه عامة في المصيب والمصاب جميعًا. وكذلك لو قال: إن أصاب إنسان منكم أسيرًا فهو له ؛ لأنه صرح بما يدل على التعميم في المصيب والمصاب ، وفي مثله لا فرق بين حرف المسرط وحرف من ، وقوله: (إنسان). لما لم يصمد عينًا به كان للجيش ، حتى إذا أصاب جماعة أسيرًا واحدًا فهو له باعتبار هذا المعنى . ولو قال: من أصاب منكم عشرة أرؤس فهم له .فأصاب رجل منهم عشرين ولم باعتبار هذا المعنى . ولو قال: من أصاب منعم م وهذا كله بمنزلة قوله: من أصاب شيئًا فهو له . ولو قال: من أصاب عشرة أرؤس فله عشرهم. فأصاب رجل عشرين فله عشر ما أصاب . وذلك رأسان. وإن قال: من أصاب عشرة أرؤس فله رأس منهم ، ثم أصاب رجل عشرين فله رأسان . وإن أصاب عشرة فله رأس وإنما يعطى الوسط عما أصاب ، لا يعطى أرفعهم ولا أخسهم ؛ لأن الأمير أوجب له ذلك بإزاء منفعة المسلمين بعمله ، وذلك التسعة التي تبقى لهم ، وتسمية الرأس مطلقًا بمقابلة ما ليس بمال ينصرف إلى الوسط ، كما في الخلع والصلح عن دم العمد . ولأن الإمام مأمور بالنظر له ما ليس بمال ينصرف إلى الوسط ، كما في الخلع والصلح عن دم العمد . ولأن الإمام مأمور بالنظر له ، فيعطيه وللمسلمين ، وفي إعطاء أرفعهم إياه ترك النظر للمسلمين . وفي إعطاء الأخس ترك النظر له ، فيعطيه وللمسلمين ، وفي إعطاء أرفعهم إياه ترك النظر للمسلمين . وفي إعطاء الأخس ترك النظر له ، فيعطيه

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٨/٢] .

للبعض بالكل. ولو أصاب رجلان عشرة أرؤس فلهما واحد من أوساطهم . ولو قال لرجل من أهل العسكر : إن أصبت رأسًا فهو لك . فأصاب رأسين لم يكن له إلا واحد منهما . ثم إن أصابهما على الترتيب فله أولهما ، وإن أصابهما معًا فله أن يختار أفضلهما . ولو قال : إن أصبت عشرة أرؤس فلك منهم رأس فأصاب عشرين، لم يكن له إلا رأس واحد . فإن أصاب بعضهم

الوسط ليعتدل النظر . وخير الأمور أوساطها . وإن أصاب خمسة أرؤس أعطي نصف واحد من أوساطها اعتباراً للبعض بالكل .

فإن قـيل : الإمام شرط لاسـتحقـاقه المجيء بعشـرة أرؤس والشرط لاينقــسم على المشروط باعتبار الأجزاء ، فإذا أتن بما دون العشرة ينبغى أن لا يستحق شيئًا .

قلنا : لا كذلك ، ولكنه أوجب له ذلك بمقابــلة منفعة المسلمين بعمله ، فبقـــلـر ما يحصل من المنفعة للمسلمين يعطيه من المسمى .

وهذا لأن المقصود من التنفيل التحريض على الأخذ والأسر . وهذا المقصود لا يحصل إذا اعتبرنا الشرط صورة ، لأنه إذا تمكن من أخذ تسعة فعلم أنه لا يستحق شيئًا لو جاء بهم لم يرغب في ذلك ، لأنه يحتاج إلى معالجة ومؤنة ، فإذا علم أن نصيبه فيه كنصيب سائر الغائمين قل ما يرغب في التزام ذلك . فإنما تمام معنى التحريض في اعتبار ما قلنا أنه يستحق بقلر ما جاء به . أرأيت لو قال : من قتل منكم عشرة فله عشر أسلابهم . فقتل تسعة ، أما كان يستحق المسمى بحساب ما قتل ؟ فكل أحد يعلم أنه لم يكن مقصود الإمام اشتراط العشرة ، لأن الواحد قل ما يتمكن من قتل عشرة منهم أو أخذ عشرة أرؤس . ولو أصاب رجلان عشرة أرؤس فله ما واحد من أوساطهم ؛ لأن تمام المنفعة المشروطة للمسلمين كان بهما . فالمسمى يكون مشتركًا بينهما أيضًا . ولو قال لرجل من أهل العسكر : إن أصبت رأسًا فهو لك . فأصاب رأسين لم يكن له إلا واحد منهما (`` ؛ لأنه أخرج الكلام مخرج الخصوص في المصيب والمصاب ، فيتنفي معنى العموم عنه فيهما . ثم إن أصابهما على الترتيب فله أولهما ، وإن أصابهما معًا فله أن يختار أفضلهما (`` ؛ لأنه لو لم يصب إلا الأفضل كان سالمًا له ، فلا يحرم ذلك بإصابة آخر معه . ولو قال : إن أصبت عشرة أرؤس فلك منهم رأس فأصاب عشرين ، لم يكن له إلا رأس واحد ؛ لاعتبار معنى الخصوص في كلامه . فإن أصاب بعضهم قبل بعض فله يكن له إلا رأس واحد ؛ لاعتبار معنى الخصوص في كلامه . فإن أصاب بعضهم قبل بعض فله

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢١٩ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢١٩/٢ ] .

قبل بعض فله واحد من العشرة الأولى، من أوساطهم، وإن أصابهم معًا فله واحد من أوساطهم. وإن أصاب خمسة فله نصف رأس من أوساطهم. ولو قال لعشرة من العسكر: إن أصبتم عشرة أرؤس فلكم منها رأس. فهذا وقوله للواحد سواء في جميع ما ذكرنا. ولو قال لعشرة: إن أصاب رجل منكم عشرة أرؤس فله منها واحد، فأصاب رجل عشرين رأسًا فيله رأسان من أوساطهم. ولو قال لرجل واحد: ما أصبت من عشرة أرؤس فلك منهم واحد. فأصاب عشرين فله رأسان من أوساطهم. ولو قال لرجل من أهل العسكر: يا فلان إن قبلت هذا الذي برز من المشركين فلك سلبه. فسمع ذلك رجل آخر من المسلمين، فبرز للمشرك وقتله، لم يكن له سلبه. فلو قتله المخاطب بالتنفيل مع مسلم آخر كان للمخاطب نصف السلب والنصف الآخر في الغنيمة .

واحد من العشرة الأولى ، من أوساطهم ، وإن أصابهم معًا فله واحد من أوساطهم . فإن قيل : لماذا لم يكن له أن يختار الأفـضل هنا كما في المسألة المتـقدمة ؟ قلنا : لأن هناك ما شرط عليـه منفعة المسلمين بمقابلة مـا أوجب له ، وهنا قد شرط ذلك علـيه حين سمى له جـزاء مما يأتي به ، فلهذا يعتـبر الوسط هاهنا . وإن أصاب خمسة فله نصف رأس من أوساطهم . اعتباراً للبعض بـالكل ، وتحقيقًا لمراعاة معنى التحريض. ولو قال لعشرة من العسكر: إن أصبتم عشرة أرؤس فلكم منها رأس. فهذا وقوله للواحد سواء في جميع ما ذكرنا ؛ لأنه لما جمع بينهم في ذكر الإصابة فقد خصهم ، والتخصيص في المصيب يدل على التخصيص في المصاب ، لكونه مبنيًا عليه . ولو قال لعشرة : إنَّ أصاب رجل منكم عشرة أرؤس فله منها واحد، فأصاب رجل عشرين رأسًا فله رأسان من أوساطهم ؛ لأنه أفرد كل واحد بالإصابة وجعل خطابه عامًا فيهم . فتعـميم الخطاب في المصيبين يثبت حكم العموم في المصاب كما لو خاطب به جميع أهل العسكر . ألا ترئ أن هنا لو أصاب كل رجل منهم عشرة أرؤس كان لكل رجل منهم رأس مما أصاب ؟ فكذلك إذا أصاب المائة واحد منهم يكون له عـشرة أرؤس . ولو قال لرجل واحد: ما أصبت من عشرة أرؤس فلك منهم واحد. فأصاب عشرين فله رأسان من أوساطهم؛ لأن كلمة (ما) توجب العموم، ولا يمكن إثبات العموم به في المصيب، لأنه خص الواحد به. فأثبتناً العموم به في المصاب ، بخلاف قوله إن أصبت لأنه ليس في كلامه ما يوجب العموم صورة ولا معنى. ولو قال لرجل من أهل العسكر : يا فلان ! إن قتلت هذا الذي برز من المشركين فلك سلبه. فسمع ذلك رجل آخر من المسلمين ، فبرز للمشرك وقتله ، لم يكن له سلبه ؛ لأن الأمير خص به من خاطبه ، والاستحقاق باعتبار تنفيله . والتنفيل قـابل للتخصيص ، فيجعل في حق غيره كأن التنفيل لم يوجد أصلاً . فلو قتله المخاطب بالتنفيل مع مسلم آخر كان للمخاطب نصفَ السلب والنصف الآخرُ في الغنيمة ؛ لأن كل واحد منهما قتل نصفه ، والبعض يعتبر بالكل في حق كل واحد من القاتلين .

#### ٧٨ . باب : من النفل المجهول

ولو قال الأمير: من جاء منكم بشيء فله منه طائفة. فجاء رجل بمتاع أو ثياب أو برءوس فذلك إلى الأمير يعطيه من ذلك بقدر ما يرئ، على وجه النظر منه لمن جاء به ولأهل العسكر. ولو قال: من جاء بشيء فله منه شيء، أو له منه قليل أو يسير، فهو على قياس ما سبق. إلا أنه لا ينبغي للأمير هنا أن يبلغ ما يعطيه نصف ما جاء به. ولو قال: من جاء بشيء فله منه جزء، فذلك إلى الأمير أيضًا. إلا أنه لا يزيده على النصف هنا، وله أن يبلغ به النصف. ولو قال: بعضه فهو بمنزلة قوله: وله طائفة. ولو قال: من

### ٧٨ ـ باب : من النفل المجهول

ولو قال الأمير: من جاء منكم بشيء فله منه طائفة. فجاء رجل بمتاع أو ثياب أو برءوس فذلك إلى الأمير يعطيه من ذلك بقلر ما يرئ ، على وجه النظر منه لمن جاء به ولأهل العسكر ؛ لأنه عبر عما يأتي به بأعم ما يكون من أسماء الموجودات ، وهو اسم الشيء ، فيتناول كل ما يأتي به . وقد أوجب له طائفة من ذلك . وذلك اسم لجزء مجهول . إلا أن هذه الجهالة لا تمنع صحة الإيجاب فيما كان مبنيًا على التوسع ، وبعد صحة الإيجاب البيان إلى الموجب أو إلى من يقوم مقامه . والموجب الإمام هنا . وهو مأمور بالنظر للكل . فينبغي أن يبين على وجه يراعي النظر فيه ، ويكون ذلك البيان مقبولاً منه بمنزلة من أوصى لإنسان بطائفة من ماله ، فإن الوارث يعطيه من ذلك ما يشاء ، لأنه قائم مقام الموجب ، فإن لم يكن له وارث فميراثه للمسلمين . ويكون ذلك إلى الإمام يعطيه ما يشاء على وجه النظر له وللمسلمين .

ولو قال: من جاء بشيء فله منه شيء ، أو له منه قليل أو يسير ، فهو على قياس ما سبق . إلا أنه لا ينبغي للأمير هنا أن يبلغ ما يعطيه نصف ما جاء به ؛ لأنه أوجب له يسيرا بما جاء به أو قليلاً ، أو شيئا منكراً ، وذلك دليل القلة أيضاً ، والقلة والكثرة من الأسماء المشتركة إنما تظهر بالقاتلة . فالقليل من الشيء دون نصفه ، حتى إذا قوبل بما بقي منه كان ما بقي أكثر . ولو قال : من جاء بشيء فله منه جزء ، فللك إلى الأمير أيضاً . إلا أنه لا يزيده على النصف هنا ، وله أن يبلغ به النصف ؛ لأن أدنى ما يكون جزء من جزءين وذلك النصف . ولو قال : بعضه ، فهو بمنزلة قوله : وله طائفة ؛ لأن الاقل والاكثر

جاء بشيء فله منه سهم . ففي قياس قول أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ يعطيه سدس ما جاء به . وإن قال : فله سهم رجل من القوم ، كان له مقدار سهم راجل . وإن كان في القوم فرسان ورجالة . ثم في جميع هذا إذا أخذ نفله فالباقي بينه وبين أهل العسكر على سهام الغنيمة . ولا يحرم سهمه باعتبار ما أوجب له من النفل . ولو قال : من جاء بألف درهم فله ألفا درهم . فجاء رجل بما قال لم يكن له غير ما جاء به ، وكذلك هذا في كل ما يشترط عليه المجيء به مما لا مقصود فيه سوئ العالية كالدنانير والوصفاء والأفراس وما أشبه ذلك . ولو قال : من جاء بأسير فهو له

يكون بعض الشيء وطائفة منه ، فليس في اللفظ ما يدل على شيء من ذلك . فلهذا كان الرأي فيه إلى الإمام . ولو قال : من جاء بشيء فله منه سهم . ففي قياس قول أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ يعطيه سدس ما جاء به ؛ لأن السهم عنده عبارة عن السدس ، حتى قال : إذا أوصى رجل لرجل بسهم من ماله لم ينقص حقه عن السدس . وذلك مروي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ . فأما على قول أبي يوسف ومحمد ـ رحمهما الله ـ في الوصية : له سهم كسهام أحد الورثة . وهو قول شريح رحمه الله ـ . وقد بينا هذا في الوصايا . وهنا على قياس قولهم : إذا قال فله سهم يعطيه قدر ما يرئ بعد أن لا يزيده على النصف ، بمنزلة الجزء ، لأن الأدنى سهم من سهمين . كجزء من جزءين . وإن قال: فله سهم رجل من القوم ، كان له مقدار سهم راجل . وإن كان في القوم فرسان ورجالة ؛ لأنه لا يعطى إلا القدر المتيقن ، وهو الأقل . بمنزلة ما لو أوصى بسهم من ماله وقد ترك خمس بنين وخمس بنات ، فإنه يكون للموصى له سهم كسهم إحدى البنات حتى تكون القسمة من ستة عشر سهما . ولا يعطى إلا الأقل لكونه متيقنًا به ، فكذلك هنا . ثم في جميع هذا إذا أخذ نفله فالباقي بينه وبين أهل العسكر على سهام الغنيمة . ولا يحرم سهمه باعتبار ما أوجب له من النفل .

فإن قيل : فإذا كان هو شريكًا فيما يأتي به كيف يستحق النفل ؟ ، قلنا : هذا إنما يمتنع إذا كان النفل عوضًا ، والغاري فيسما ينكئ في العدو لا يستحق عوضًا بالشرط ، وإنما يستحق ذلك بطريق التنفيل للتحريض ، ثم هو شريك القوم فيما بقي باعتبار معنى الكرامة.

ولو قال: من جاء بألف درهم فله ألفا درهم. فجاء رجل بما قال لم يكن له غير ما جاء به ؛ لأن معنى التحريض والنظر متعين في إيجاب جميع ما يأتي به له أو بعضه ، فأما الزيادة على ذلك فليس فيه من معنى التحريض شيء فلا يستحق . وكذلك هذا في كل ما يشترط عليه المجيء به مما لا مقصود فيه وخمسمائة درهم. فهذا صحيح ويعطى الخمسمائة مما يغنمون بعد هذا. ولو نظر إلى مشرك على سور الحصن يقاتل، فقال: من صعد السور فأخذه فهو له وخمسمائة درهم، فضعل ذلك رجل استحق ما سمي له. فإن وقع الرجل من فوق السور إلى الأرض خارجًا من الحصن في موضع يمتنع فيه من المسلمين، فأخذه رجل من المسلمين أو قتله لم يكن له شيء. ولو وقع في داخل الحصن فصعد إليه رجل فأخذه أو قتله استحق النفل. ولو كان على السور على حاله فطعنه حتى رمى به إلى المسلمين في موضع يمتنع فيه

سوى العالية كالدنانير والوصفاء والأفراس وما أشبه ذلك . فإنه إذا كان قيمة ما جاء به دون ما أوجب له لم يستحق إلا بقدر قيمة ما جاء به . ولوقال: من جاء بأسير فهو له وخمسمائة درهم . فهذا صحيح ويعطى الخمسمائة مما يغنمون بعد هذا . بخلاف ما سبق ، لأن المقبصود هنا النكاية في العبدو باسر المبارزين منهم ، وفيما تقـدم لا مقصـود سوى المالية . ألا ترى أنـه لو قال : من جاء ببطريق فـهو له وألف دينار أو قال : من جاء بالملك فهو له وعشرون رأسًا ، فجاء به رجل استحق من الغنيمة ما سمي عشرة آلاف دينار ، فقتله رجل أعطى ذلك ، وإن لم يحصل للمسلمين بـ قتله شيء من المال . ولو نظر إلى مشرك على سور الحصن يقاتل ، فقال : من صعد السور فأخذه فهو له وخمسمائة درهم ، ففعل ذلك رجل استحق ما سمي له <sup>(۱)</sup> ؛ لأن المقصود النكاية في العدو بفعله وقد حصل . فإن وقع الرجل من فوق السور إلى الأرض خارجًا من الحصن في موضع يمتنع فيه من المسلمين ، فأخذه رجل من المسلمين أو قبتله لم يكن له شيء (٢) ؛ لأن الأمير أوجب له ذلك إذا صعد السور فأخذه وقتله ، وفي ذلك من النكاية في العــدو ما لا يحــصل إذا قتله بعــدما وقع على الأرض خــارجًا من الحصن . أرأيت لو وقع وسط المسلمين حسيث لا يمتنع منهم فقستله رجل أكان يستحق شسيتًا ؟ ، ولو وقع في داخل الحصن فنصعد إليه رجل فنأخذه أو قتله استحق النفل (٣) ؛ لأنه أتى بالمشروط عليه وزيادة . فالصعود والنزول إلى داخل الحصن في النكاية فيهم وفي إظهار الجلادة من المسلم فوق مجرد الصعود ولو كان على السور على حاله فـطعنه حتى رمي به إلى المسلمين في مـوضع يمتنع فيـه من المسلمين ،

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٢٢ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/٣٣٧ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٢٣ ] .

من المسلمين ، ثم أخذه فقتله كان له النفل . ولو كان الأمير قال : من أخذه فهو له . ولم يذكر صعودًا إليه . فوقع من السور خارجًا من الحصن . فإن كان في موضع يمتنع فيه عن المسلمين فأخذه رجل كان له . وإلا فهو في الجماعة المسلمين . ولو قال : من صعد الحصن ثم نزل عليهم فله خمس مائة درهم . ففعل ذلك رجل من استحق النفل . وإن صعد فلم يستطع أن ينزل فرجع لم يكن له من النفل شيء . ولو كان المسلمون على ثلمة في الحصن فقال الأمير : من دخل فيها فله عشرة دنانير . فدخل رجل ولم يقتل أحدًا أخذ الدنانير . وإن دخل من ثلمة أخرى أو صعد حائطًا فنزل عليهم ، فإن كان فعل ذلك من موضع مثل هذا الموضع أو أشد فيما يرجع إلى جرأة الداخل والنكاية فيهم والمنفعة للمسلمين فله نفله ، وإن كان ذلك الموضع أيسر

ثم أخذه فقتله كان له النفل (۱) ؛ لأنه أتى بالشروط عليه معنى ، فإنه سقط من الحصن بفعله ، فكان هذا والصعود إليه قريبًا من السواء . ألا ترئ أنه لو توهقه حتى جرده فالقاه من السور ثم قبتله فإنه يستحق نفله ؟ ، ولو كان الأمير قال : من أخذه فهو له . ولم يذكر صعودًا إليه . فوقع من السور خارجًا من الحصن . فإن كان في موضع يمتنع فيه عن المسلمين فأخذه رجل كان له . وإلا فهو فيء لجماعة المسلمين؛ لأنه إذا وقع في موضع لا يمتنع فيه من المسلمين فقد صار مأخودًا بجماعتهم فلا يعتبر فيه فعل الآخذ بعد ذلك . وإذا كان في موضع يمتنع فيه فإنما صار مأخودًا بالآخذ فيكون له . ولو قال : من صعد الحصن ثم نزل عليهم فله خمس مائة درهم . فقعل ذلك رجل من استحق النفل (۲) . لحصول النكاية . وإن صعد فلم يستطع أن ينزل فرجع لم يكن له من النفل شيء ؛ لأن ما أتى به دون عشرة دنانير . فدخل رجل ولم يقتل أحدًا أخذ الدنانير (۳) ؛ لأنه أتى بما كان مشروطًا عليه . والمقصود النكاية فيهم ، وقد حصل . وإن دخل من ثلمة أخرى أو صعد حائطًا فنزل عليهم ، فإن كان فعل ذلك من موضع مثل هذا الموضع أو أشد فيما يرجع إلى جرأة الداخل والنكاية فيهم والمنفعة للمسلمين فله من موضع مثل هذا الموضع أو أشد فيما يرجع إلى جرأة الداخل والنكاية فيهم والمنفعة للمسلمين فله نفله (٤) ؛ لأنه أتى بالمشروط معنى وزيادة . وإن كان ذلك الموضع أيسر في الدخول من هذا الموضع أو أشد فيما وزيادة . وإن كان ذلك الموضع أيسر في الدخول من هذا الموضع أو

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٣٣/٢ ] .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢٣/٢ ] .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢٢٣/٢ ] .(٣) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢٢٣/٢ ] .

في الدخول من هذا الموضع أو أشد ، إلا أنه أقل منفعة للمسلمين لم يكن له النفل . أنه متى أتى بما هو أقل من المشروط عليه فيما يرجع إلى المقصود لا يستحق شيئًا . وإن كان مثله أو فوقه يستحق مقدار ما سمي له ، حتى إذا قال : من جاء بألف درهم جياد فله منها مائة فجاء بألف غلة لم يكن له شيء . ولو قال : من جاء بألف غلة فله منها مائة فجاء بألف جياد أخذ منها مائة غلة . ولكن لا يستحق إلا المسمى . ولو قال : من جاء بألف غلة منها مائة فهي له ، فجاء بألف غلة كانت له . ولو قال : من جاء بألف غلة جياد فهي له ، فجاء بألف نقد بيت المال كان له ألف غلة ، من جاء بنقرة .

أشد، إلا أنه أقل منفعة للمسلمين لم يكن له النفل (١). وهو الأصل فيما ذكر إلى آخر الباب. أنه متى أتى بما هو أقل من المشروط عليه فيما يرجع إلى المقصود لا يستحق شيئًا. وإن كان مثله أو فوقه يستحق مقدار ما سمي له ، حتى إذا قال: من جاء بألف درهم جياد فله منها مائة فجاء بألف غلة لم يكن له شيء ؟ لأن المقصود هنا منفعة المال ، وما جاء به دون المشروط عليه . ولو قال: من جاء بألف غلة فله منها مائة فجاء بألف جياد أخذ منها مائة غلة ؛ لأنه جاء بأنفع من المشروط عليه . ولكن لا يستحق إلا المسمى ؟ لأن الاستحقاق باعتبار التسمية . ولو قال: من جاء بألف جياد فهي له ، فجاء بألف غلة كانت له ؛ لأنه ما شرط للمسلمين عليه منفعة هاهنا . فإنما يعتبر الصفة فيما جاء به لاجل منفعة المسلمين . فإذا كان المشروط له بعض ما جاء به اعتبر معنى المنفعة . فإذا كان جميع ما جاء به فلا معتبر بالصفة فيه ، ولو قال: من جاء بألف غلة فهي له ، فجاء بألف نقد بيت المال كان له ألف غلة ؛ لأن الاستحقاق باعتبار التسمية وهو ما أوجبه له أكثر من ألف غلة ، فما زاد على صفة ما أوجب له يكون في الغنيمة . وعلى التسمية وهو ما أوجبه له أكثر من ألف غلة ، فما زاد على صفة ما أوجب له يكون في الغنيمة . وعلى هذا ذكر هنا بعده من قولة : من جاء بأقرة .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/٣٢٣ ] .

## 9 ٧ . باب : من النفل الذي يستحق بقتل القتيل ولا يستحق إذا اختلف فيه

وإذا قال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه. فضرب مسلم مشركاً فصرعه، واجتز آخر رأسه فإن كان الذي ضربه قتله، واجتز الآخر رأسه بعد الموت فالسلب للضارب. وإن كان لم يقتله، وكان بحيث يقدر على التحامل مع ضربته أو العون بالكلام أو غيره فالسلب للذي اجتز رأسه. وإنما صار مقتولاً بعد فعل الثاني. والإمام لم يقل: من صرعه أو ضربه ، وإنما قال من قتله . وكذلك إن كان ضربه الأول بحيث يعلم أن آخره يكون إلى الموت إلا أنه

### ٧٩ ـ باب : من النفل

الذي يستحق بقتل القتيل ولا يستحق إذا اختلف فيه .

وإذا قال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه. فضرب مسلم مشركاً فصرصه، واجتز آخر رأسه فإن كان الذي ضربه قتله، واجتز الآخر رأسه بعد الموت فالسلب للضارب (١١) ؛ لأنه هو القاتل. فإن تمام فعل القتل بالمقتول. وقد صار مقتولاً بضربته. وإن كان لم يقتله، وكان بحيث يقدر على التحامل مع ضربته أو العون بالكلام أو غيره فالسلب للذي اجتز رأسه (٢١) ؛ لأنه هو القاتل. فإنه بعد فعل الأول كان مضروبًا مقتولاً. وإنما صار مقتولاً بعد فعل الثاني. والإمام لم يقل: من صرحه أو ضربه، وإنما قال: من قتله.

فإن قيل: لولا فعل الأول لما تمكن الشاني من جزراسه. قلنا: ولولا خروجه إلى هذا الموضع ما تمكن القاتل من قتله فيه ، ثم بهذا لا يتبين أنه يكون قاتلاً نفسه. أرأيت لو توهقه إنسان فرمين به عن برذونه ولم يخرجه فوثب آخر فجز رأسه أكان القاتل هو الأول ؟ لا ، ولكن القاتل من جزراسه ، وإن كان لولا ما سبق من فعل الآخر لم يتمكن منه . وكذلك إن كمان ضربه الأول

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢١٨/٢ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢١٨/٢ ] .

ربما عاش يومًا أو يومين فاجتز آخر رأسه فالسلب للثاني بحديث عمر - رضي الله عنه -، فإن الذي ضربه في المحراب أصاب مقتله حتى شرب اللبن فخرج من جرحه، وعلم أن آخر أمره إلى الموت. ومع هذا كان حيًا ما لم يمت ، حتى لو مات له ولد ورثه عمر ولم يرث ذلك الولد منه شيئًا. وإن كان الأول ضربه فنثر ما في بطنه فألقاه ، أو قطع أوداجه إلا أن فيه الروح بعد ، فاجتز الآخر رأسه فالسلب للذي ضربه. فإن قال الذي اجتز رأسه: اجتززت رأسه قبل أن يموت ، وقال الضارب : بل اجتززت رأسه بعدما مات ، فإنه يجعل القول قول من يشهد له الظاهر ، فإن كان فعل الضارب على نحو ما

بحيث يعلم أن آخره يكون إلى الموت إلا أنه ربما عاش يومًا أو يومين فاجتز آخر رأسه فالسلب للثاني ؛ لأنه هو القاتل حـقيقة . ألا ترىٰ أن في نـظيره في قتل العمــد يكون القود على الثاني ، ويجـعل فعل الثاني في حق الأول كالبرء ، لأنه قاطع لسراية فعل الأول . واستدل عليه : بحديث عمر ـ رضي الله عنه - ، فإن الذي ضربه في المحراب أصاب مقتله حتى شرب اللبن فخرج من جرحه ، وعلم أن آخر أمره إلى الموت (١). ومع هذا كان حيًا ما لم يمت ، حتى لو مات له ولد ورثه عمر ولم يرث ذلك الولد منه شيئًا . وإن كان الأول ضربه فنثر مـا في بطنه فألقاه ، أو قطع أوداجه إلا أن فيه الروح بعـد ، فاجتز الآخر رأسه فالسلب للذي ضربه ؛ لأنه صار بمنزلة الميت بفعل الأول ، والذي بقى فيه بمنزلة اضطراب المذبوح فلا يعتبر به . ألا ترى أن الذئب لو عدى على شــاة فقطع أوداجها أو نثر ما في بطنها ثم أدركها صاحبها فذبحها لم يحل أكلها ، وإن كانت تضطرب عند الذبح . ومثله لو عقرها الذئب عقرًا يعلم أن آخر ذلك الموت إلا أنها تعيش يومًا أو يومين فذبحها صاحبها جاز أكلها . وهو معنى قوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ﴾ . وذلك مروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ في شاة بقر الذئب بطنها فخرج قصبها فأدركها صاحبها فذبحها . قال : لا بأس بأكلها . وهذا لأن المتيقن به لا يتبدل إلا بمثله. فالروح قبله كان متيقنًا به فلا يحكم بموته إلا بفعل يتيقن به بأنه لا يبقى فيه الروح بعده، وما يتوهم أن يعيش بعده يومًا أو أكـــثر ليس بهذه الصفة فلا يجعل مقتولًا ، بل إنما يجــعل مقتولًا بحز الراس . فإن قال الذي اجتز رأسه : اجتززت رأسه قبل أن يموت ، وقال الضارب : بل اجتززت رأسه بعدما مات ، فإنه يجعل القول قول من يشهد له الظاهر ، فإن كان فعل الضارب على نحو ما ذكرنا من

<sup>(</sup>١) وهي التي كانت تحت سرته وهي التي قتلت ، انظرالبداية والنهاية لابن كثيــر [ ٧/ ١٤٢] ، مروج الذهب للمسعودي [ ٢/ ٣٢٩] .

ذكرنا من قطع الأوداج أو إلقاء ما في البطن فالقول قوله . وإن كان فعل الأول بحيث يعاش من مثله يومًا أو أكثر فالقول قول الثاني والسلب له . وإن كانت جراحة الأول مشكلة ، أو كان خفي عليه موضعها من الجسد ، أو أخذه أصحابه فاحتملوه فالسلب للذي اجتز رأسه . ولو أن مسلمًا احتمل رجلا من المشركين عن فرسه حتى جاء به إلى صف المسلمين ثم ذبحه لم يكن له سلبه ، ولم يحل له أن يقتله . فلو كان حين احتمله أنزله عن دابته فقتله بين الصفين بعدما أنزله عن دابته فقتله بين الصفين بعدما أنزله عن دابته

قطع الأوداج أو إلقاء ما في البطن فالقول قوله (١) ؛ لأنا نتيقن أن فعله قاتله وفعل الثاني كذلك . وعند المساواة في الأثر يترجح الأول بالسبق . وإن كان فعل الأول بحيث يعاش من مثله يومًا أو أكثر فالقول قول الثاني والسلب له . ؛ لأنا نتيقن أن فعل الثاني قتل ، ولا نتيقن به في فعــل الأول ، ولا معارضة بين الأضعف والأقــويٰ ، فإنما يحال بزهوق الروح على الأقوىٰ الذي نتــيقن به . وإن كانت جراحة الأول مشكلة ، أو كان خفى عليه موضعها من الجسد ، أو أخذه أصحابه فاحتملوه فالسلب للذي اجتز رأسه ؛ لأنا نتيقن بأن فعله قتل ،وفي فعـل الأول تردد إذا لم يوقف على صفته ، والمتردد لا يعارض المتيقن به ، لأن من علم حياته يقينًا لا يعمل يجعل ميتًا إلا بتيقن مثله ، وذلك بعد فعل الثاني . ولو أن مسلمًا احتمل رجلا من المشركين عن فرسه حتى جاء به إلى صف المسلمين ثم ذبحه لم يكن له سلبه ، ولم يحل له أن يقتله (٢) ؛ لأنه لما جاء به إلى الصف حيًّا فقد صار هذا أسيرًا للمسلمين ، ولا يحل قتل الأسير بغير إذن الإمام، لأن للإمام في الأسير رأي بين أن يقتله وبين أن يجعله فيتًا . ولم يكن مقصود الإمام من قوله: من قتل قتيلاً فله سلبه الأسير، وكيف يكون قصده هذا وإنما نفل للتحريض. وقتل الأسير بغير إذن الإمام لا يحل شرعًا. فلو كان حين احتمله أنزله عن دابته فقتله بين الصفين كان له سلبه ؛ لأنه قتل مقاتلاً على وجه المبارزة ، فإنه لم يصر أسيرًا بمجرد إنزاله عن دابته. ألا ترى أنه لولا أخذه لكان ينتهض منه في ذلك الموضع، بخلاف الأول فإنه بعدما حصل في صف المسلمين فقد صار مقـهورًا لا ينتصف من المسلمين، وإن لم يكن مأخـوذ هذا الرجل. والذي يوضح الفرق أنه لو أسلم بعدما جاء به إلى صف المسلمين كان عبدًا للمسلمين. ولو أسلم بين الصفين بعدما أنزله عن دابته كان حراً لا سبيل عليه . وكذلك لو توهقه حـتى أنزله عن دابته ثم قتله بين الصفين ، فـله سلبه ، فلو جره

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢١٨/٢ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٨/٢ ] .

كان حراً لا سبيل عليه . وكذلك لو توهقه حتى أنزله عن دابته ثم قتله بين الصفين ، فله سلبه ، فلو جره بوهقه إلى صف المسلمين ثم قتله لم يكن له سلبه ، إلا أن يكون المشرك ممتنعاً مع ذلك يعالج نفسه ويقاتله بعدما أتى به صف المسلمين فقتله ، فحينئذ يستحق سلبه . ولو أسلم حين وقع في الصف وألقى سلاحه ثم قتله رجل لم يكن له سلبه. ولو قال الأمير حين اصطف الفريقان للقتال : من جاء برأس فله مائة دينار . فهذا جائز ، وهو على رءوس الرجال ليس على السبي. فإن جاء رجل برأس وقال : أنا قتلته . وقال آخر: بل أنا قتلته ، وهذا أخذ برأسه فالقول قول الذي جاء برأس فقال وإن أقام الآخر البينة أنه هو الذي قتله فالسلب له . ولو جاء برأس فقال

بوهقه إلى صف المسلمين ثم قتله لم يكن له سلبه ، إلا أن يكون المشرك ممتنعًا مع ذلك يعالج نفسه ويقاتله بعدما أتى به صف المسلمين فقتله ، فحينتذ يستحق سلبه ؛ لأنه لم يتم اسره بعد إذ كان ممتنعًا مقاتلاً . الا ترى أنه لو حمل فوقع في صف المسلمين وهو يقاتل مع ذلك فقتله إنسان استحق سلبه ؟ ، ولو أسلم حين وقع في الصف وألقى سلاحه شم قتله رجل لم يكن له سلبه ؛ لأنه صار أسيرًا مقهورًا بما صنعه . ولو قال الأمير حين اصطف الفريقان للقتال : من جاء برأس فله مائة دينار . فهذا جائز ، وهو على رءوس الرجال ليس على السبي (١) ؛ لأن المقصود في هذه الحالة التحريض على القتال . ومطلق الكلام يتقيد بما هو المعلوم من دلالة الحال . فكل من قـتل إنسانًا وجاء برأسه استحق النفل من الغنيمة كما سمى له الإمام . فإن جاء رجل برأس وقال : أنا قتلته . وقال آخر : بل أنا قتلته ، وهذا أخذ برأسه فالقول قول الذي جاء بالرأس (٢) ؛ لأن الظاهر شاهد له . فإن تمكنه من جز رأسه والمجيء به برأسه فالقول قول الذي جاء بالرأس (٢) ؛ لأن الظاهر شاهد له . فإن تمكنه من جز رأسه والمجيء به دليل على أنه هو القاتل . فالقول قوله مع بينه .

فإن قيل: بالظاهر يدفع الاستحقاق ، وحاجته إلى إثبات الاستحقاق . قلنا: نعم ، ولكن التكليف بحسب الوسع ، وهو عند قتل المشرك لا يمكنه أن يشهد على ذلك شاهدين عادة ، فلابد من تحكيم العلامة لاستحقاقه . وإن أقام الآخر البينة أنه هو الذي قتله فالسلب له (٣) ؛ لأنا علمنا أن مقصود الأمير التحريض على القتل وحث المبارزين على ما لا يقدر عليه غيرهم ، وذلك فعل القتل دون جز رأس المقتول ، فكأنه جعل قوله : من جاء برأس كناية عن هذا ، واللفظ متى صار مجازا عن غيره بدليل سقط اعتباراً حقيقته . أرأيت أنه لو قتل مشركاً فاجتره أصحابه إليهم . فلم يقدر على عن غيره بدليل سقط اعتباراً حقيقته . أرأيت أنه لو قتل مشركاً فاجتره أصحابه إليهم . فلم يقدر على

(٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٠ ] .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٢٠ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢ ] .

بعض الناس: هذا رجل مات فاجتز رأسه. وقال الذي جاء برأسه: بل قتلته، فالقول قوله مع يمينه، ولو قال بعض الناس: هذا رأس مسلم. نظر إلى السياء. فإن كانت عليه سيماء المشركين فله النفل، وإلا فلا. وإن أشكل فلم يدر أرأس مسلم هو أو رأس مشرك لم يعط شيئًا حتى يعلم أنه رأس مشرك . وإن جاء برأس يزعم أنه قتله ، ومعه آخر يزعم أنه قتله. فالقول قول الذي في يده الرأس مع يمينه . فإن حلف أخذ النفل ، وإن نكل ففي القياس لا نفل لكل واحد منهما . وفي الاستحسان :النفل للآخر . ولو أقر أن القاتل هذا ، بعدما جحد ، أو قبل أن يجحد كان النفل له . وكذلك

راسه أو ضــرب راسه فــاندره فوقع في نهــر فذهب به الماء أكان لا يــستحق السلب بــهذا ؟. أرأيت لو ضرب راسه فأندره فوقع في كف آخر أكان السلب للذي وقع في كفه ؟ لا، ولكنه للقاتل .

ولو جاء برأس فقال بعض الناس: هذا رجل مات فاجنز رأسنه. وقال الذي جاء برأسه: بل قتلته، فالقول قوله مع يمينه (۱)؛ لانا وجدنا معه علامة يستدل بها على أنه هو القاتل، وتحكيم العلامة في مثل هذا اصل. ولو قال بعض الناس: هذا رأس مسلم. نظر إلى السيماء. فإن كانت عليه سيماء المشركين فله النفل، وإلا فلا (۱۲)؛ لان تحكيم السيماء فيما يحكم فيه بالعلامة اصل، بدليل ما إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين، فإن تحكيم السيماء في الصلاة عليهم والدفن. وإن أشكل فلم يدر أرأس مسلم هو أو رأس مشرك لم يعط شيئًا حتى يعلم أنه رأس مشرك؛ لأن معه علامة يستدل بها على أنه مشرك، وبدونه لا يستحق القاتل فيما لم يعلم بما هو المشروط لا يستحق شيئًا. وإن جاء برأس يزعم أنه قتله، ومعه آخر يزعم أنه قتله فالقول قول الذي في يده الرأس مع يمينه. فإن حلف أخذ برأس يزعم أنه قتله، ومعه آخر يزعم أنه قتله فالقول قول الذي في يده الرأس مع يمينه، فإن حلف أخذ ولم يجد مع الآخر علامة يستدل بها على أنه قاتل، إذ الرأس لم يكن في يده، وحاجته إلى الاستحقاق على المسلمين. ونكول الناكل ليس بحجة عليهم، وفي الاستحسان: النفل للأخر؛ لأن نكول الناكل كإقراره. ولو أقر أن القاتل هذا، بعدما جحد، أو قبل أن يجحد كان النفل له. فكذلك إذا نكل عن اليمن، والمعنى في الكل أن الذي جاء بالرأس مستحق للنفل بوجود العلامة معه، فهو نكل عن اليمن، والمعنى في الكل أن الذي جاء بالرأس مستحق للنفل بوجود العلامة معه، فهو

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٢٠ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٠ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢٢٠ ] .

لو جاء رجلان برأس وهما يزعمان أنهما قتلاه فالنفل بينهما، سواء كان الرأس في أيديهما أو في يد أحدهما، وهو مقر أنهما قتلاه. وإن قال الذي في يده الرأس: قتلته أنا وهذا الرجل، وقال الآخر: قتلته دونه، فالنفل لهما. ولو جاء بالرأس وهما آخذان به، وكل واحد منهما يقول: أنا قتلته وحدي. استحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه لقطع المنازعة بينهما، فإن نكل أحدهما فالنفل لصاحبه خاصة. فإن حلفا فالنفل بينهما نصفان. ولو نظر المسلمون إلى رجل يجتز رأس مقتول فقال: أنا قتلته. وحلف على ذلك أعطي نفله. فإن كانوا رأوه جاء من موضع بعيد لا يقتله في مثل ذلك الموضع حتى اجتز رأسه وهو مقتول فهذا لا نفل له، فإن قال: إني كنت الموضع حتى اجتز رأسه وهو مقتول فهذا لا نفل له، فإن قال: إني كنت قتلته ثم قاتلت ثم رجعت إليه فاجتززت رأسه لم يلتفت إلى قوله. ولو كان

بإقراره أو نكوله حول ما كان مستحقاً له إلى الثاني ، وذلك صحيح . كمن أقر بعين لإنسان ، وقال المقر له: ليس لي ولكنه لفلان ، فإنه يكون للمقر له الثاني ، ويجعل محولاً إليه ما صار مستحقاً له بإقراره . وكذلك لو جاء رجلان برأس وهما يزعمان أنهما قتلاه فالنفل بينهما ، سواء كان الرأس في أيديهما أو في يد أحدهما ، وهو مقر أنهما قتلاه (١) ؛ لأن العلامة ظهرت في حقهما بتصادقهما ، أو بكون الرأس في أيديهما . وإن قال الذي في يده الرأس : قتلته أنا وهذا الرجل ، وقال الآخر : قتلته دونه فالنفل لهما ؛ لأن العلامة لمن في يده الرأس . وهو ما حول بإقراره إلى صاحبه ، إلا بنصف ما صار مستحقاً له . فيبقى استحقاقه للنصف الآخر . ولو جاء بالرأس وهما آخذان به ، وكل واحد منهما يقول أنا قتلته وحدي . استحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه لقطع المنازعة بينهما ، فإن نكل أحدهما فالنفل لصاحبه خاصة . فإن حلفا فالنفل بينهما نصفان (١٠) . لاستوائهما في العلامة وهو المجيء بالرأس والاستحقاق مبني عليه . ولو نظر المسلمون إلى رجل يجتز رأس متتول فقال : أنا قتلته . وحلف على والاستحقاق مبني عليه . ولو نظر المسلمون إلى رجل يجتز رأس متول فقال : أنا قتلته . وحلف على فلك أعطي نفله . لوجود العلامة إنما يكن الرجل بالبعد منه الموضع حتى اجتز رأسه وهو مقتول فهذا لا نفل له ؛ لان تحكيم العلامة إنما يكون في موضع لا يعارضه دليل أقوى منه ، وقد عارضه دليل هاهنا ، وهو عدمنا بأنه مقتول حال ما كان الرجل بالبعد منه على وجه لا يتمكن من ضربه . والذي سبق إلى وهم كل واحد في هذه الحالة أنه كاذب . فإن قال : إني كنت قتلته ثم قاتلت ثم رجعت إليه فجتززت رأسه لم يلتفت إلى قوله ؛ لأنه أخبر بما لا يشهد له إني كنت قتلته ثم قاتلت ثم رجعت إليه فجتززت رأسه لم يلتفت إلى قوله ؛ لأنه أخبر بما لا يشهد له

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٢٠ ] .

الأمير قال حين انهزم: من جاء برأس فله مائة درهم. فهذا أيضًا على رءوس الرجال. ولو قال الإمام: عنيت السبي لم يلتفت إلى قوله. وإن كانوا قد انهزموا وتفرقوا وكف المسلمون عن القتل، وقال الأمير: من جاء برأس فله كذا فهذا على السبي. ولو قال في حالة القتال: من جاء برأسين فله أحدهما فهذا على السبي. ولو قال: بطريق القوم قتل. فقال الأمير: من جاء برأسه فله مائة. فإن كان في موضع لا يقدر عليه إلا بقتال فقاتل من جاء برأسه فله مائة. فإن كان في موضع لا يقدر عليه إلا بقتال فقاتل رجل من المشركين عن رأسه حتى جاء به فله النفل. وكذلك إن كان في موضع يخاف فيه أن يقاتل المشركون عنه فأخذه وجاء به ولم يقاتلهم فله النفل، لأنا نعلم أن مقصود الأمير التحريض على أن يأتي برأسه، فقد أتى

الظاهر به ، وبما ليس معه علامة يستدل به على صدقه . فلو أعطي شيئًا إنما يعطى بمجرد الدعوى ، وذلك لا يجوز بالنص . ولوكان الأمير قال حين انهزم : من جاء برأس فله مائة درهم . فهذا أيضًا على رءوس الرجال ؛ لأن في انهزام المسلمين في آثارهم يقتلونهم . فالظاهر أن المراد التحريض على الاتباع والقتل . ولو قال الإمام : عنيت السبي لم يلتفت إلى قوله ؛ لأنه أضمر خلاف ما أظهر ، ولا طريق لهم إلى معرفة ما في ضميره فإنما يبنى الحكم في حقهم على ما أظهر وعلى ما عليه الغالب من الأمور إلا أن يبين فيقول : من جاء برأس من السبي فله كذا . وإن كانوا قد انهزموا وتفرقوا وكف المسلمون عن القتل ، وقال الأمير : من جاء برأس فله كذا فهذا على السبي (١) ؛ لأنه قد انقضى وقت القتال . وإنما الآن وقت جمع الغنائم . فعرفنا أن مراده التحريض على الطلب والجمع . وإن قال : عنيت به وإن القتيل لم يلتفت إلى قوله ، لما بينا أن الحكم يبنى على ما هو الغالب من المراد في كل فصل . ولو قال في حالة القتال : من جاء برأسين فله أحدهما فهذا على السبي ؛ لأنه مَلَّك بعض ما يأتي به . ولو قال في حالة القتال : من جاء برأسين فله أحدهما فهذا على السبي ؛ لأنه مَلَّك بعض ما يأتي به . التحريض ، بخلاف ما إذا قال : فله مائة درهم ؛ لأن معنى التحريض على القتل هناك يحصل بما التحريض ، بخلاف ما إذا قال : فله مائة درهم ؛ لأن معنى التحريض على القتل هناك يمن على موضع لا أوجب له . ولو قال : بطريق القوم قتل . فقال الأمير : من جاء برأسه فله مائة . فإن كان في موضع لا يقدر عليه إلا بقتال فقاتل رجل من المشركون عنه فأخذه وجاء به ولم يقاتلهم فله النفل ، لأنا نعلم أن مقصود يقاف فيه أن يقاتل المشركون عنه فأخذه وجاء به ولم يقاتلهم فله النفل ، لأنا نعلم أن مقصود

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٢٠ ] .

<sup>(</sup>٢) ذكره في الفتاوئ الهندية [ ٢١٩/٢ ـ ٢٢٠ ] .

به، وفي هذا كبت وغيظ للعدو. فإن تنحى العدو عن ذلك الموضع فذهب رجل حتى اجتز رأسه وجاء به من موضع لا يخاف فيه العدو فليس له قليل ولا كثير. فإن عمد لرجل بعينه فقال: إن جئتني برأس البطريق فلك كذا أو لقوم بأعيانهم فقال: أيكم جاء برأسه فله كذا والمسألة بحالها. فللذي جاء به أجر مثله لا يجاوز به ما سمى له.

الأمير التحريض على أن يأتي براسه ، فقد أتى به ، وفي هذا كبت وغيظ للعدو ؛ لانه قصد أن ينصب رأس بطريقهم حتى يعلم أنه قتل فتنكسر شوكتهم . وهذا نوع من الجهاد فيستحق النفل عليه . فإن تتحى العدو عن ذلك الموضع فذهب رجل حتى اجتز رأسه وجاء به من موضع لا يخاف فيه العدو فليس له قليل ولا كثير (١) ؛ لأن فعله هذا ليس بجهاد ، وإنما هذا من الأمير على وجه الاستئجار بحمل الجيفة إليه ، ولم يصمد لقوم بأعيانهم ، وإنما قال : من جاء برأسه ، وفي مثل هذا الاستئجار باطل . فإن عمد لرجل بعينه فقال : إن جتني برأس البطريق فلك كذا أو لقوم بأعيانهم فقال : أيكم جاء برأسه فله كذا ولقوم بأعيانهم فقال : أيكم جاء برأسه فله كذا والمسألة بحالها . فللذي جاء به أجر مثله لا يجاوز به ما سمي له ؛ لأن هذا كان من الإمام على وجه الاستئجار ، ولكنه إجارة ف اسدة . فإن مقدار العمل كان مجهولا ، لأنه ما كان يعلم موضعه حين استأجره . والحكم في الإجارة الفاسدة وجوب أجر المثل عند إقامته العمل ، ولا يجاوز به ما يسمى له ، لأنه قد رضي بالمسمى . وإنما يعطيه ذلك من الغنيمة ، لأنه استأجره المو استأجر رجلاً فإن مقصوده أن ينصب رأسه لتنكسر قلوبهم فلا يكروا على المسلمين . فهو بمنزلة ما لو استأجر رجلاً ليدلهم على الطريق أو يسوق الغنم أو الرمك ، أو ليحمل الامتعة ، ويعطيه ذلك مما غنموا قبل هذا ، لان استحقاقه على وجه الأجر لا على وجه النفل ، وإنما الذي لا يجوز التنفيل بعد إحراز الغنيمة ، لأن استحقاقه على وجه الأجر الأحراز فصحيح . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٠ ] .

### ٨٠. باب: ما يجوز فيه السلب إذا قتله وما لا يجوز

وإذا قال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه. فقتل رجل أجيراً من المشركين لم يكن يقاتل معهم فله سلبه . وكذلك لو قتل تاجراً منهم ، أو عبداً كان مع مولاه يخدمه ، أو رجلاً كان ارتد ولحق بهم ، أو ذمياً نقض العهد ولحق بهم . ولو قتل امرأة منهم لم يكن له سلبها . إلا إذا علم أنها كانت تقاتل فحينئذ له سلبها . وكذلك الغلام الذي لم يبلغ منهم إن قتله مسلم فليس له سلبه . إلا أن يعلم أنه كان يقاتل معهم . فحينئذ يباح قتله ، وللقاتل سلبه . ولو قتل مريضاً أو مجروحاً منهم فله سلبه ، سواء كان يستطيع القتال أو لا

## ٨٠ ـ باب : ما يجوز فيه السلب إذا قتله وما لا يجوز

وإذا قال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه. فقتل رجل أجيراً من المشركين لم يكن يقاتل معهم فله سلبه (۱) ؛ لأن المقصود بهذا التنفيل التحريض على القتال. فيتناول كل من يباح قتله منهم ، وقتل الأجير منهم مباح ، لأن له بنية صالحة للقتال ، وهو يقاتل إذا احتيج إليه ، وإنما يتمكن القاتل من القتال بعلمه لأنه يهيئ له أسباب ذلك . وكذلك لو قتل تاجراً منهم ، أو عبداً كان مع مولاه يخدمه ، أو رجلاً كان ارتد ولحق بهم ، أو ذمياً نقض العهد ولحق بهم (۲) ؛ لأن قتل هؤلاء كلهم مباح . ولو قتل امرأة منهم لم يكن له سلبها (۱) ؛ لأن قتل النساء ممنوع منه شرعاً . على ما روي أن النبي – عليه السلام – حين رأى امرأة مقتولة استعظم ذلك فقال: هاه ! ما كانت هذه تقاتل ، وقد علمنا أن الأمير لم يد بكلامه التحريض على قتل من لا يحل قتله . إلا إذا علم أنها كانت تقاتل فحينئذ له سلبها (١) ؛ لأن قتل العابر أنها لا تقاتل (٥) وكذلك الغلام الذي لم يبلغ منهم إن قتله مسلم فليس له سلبه ؛ لأن قتل الصبيان منهم لا يحل ، فعلمنا أن الأمير لم يرد ذلك بالتحريض . إلا أن يعلم أنه كان يقاتل معهم . فحينئذ يباح قتله ، وللقاتل فعلمنا أن الأمير لم يرد ذلك بالتحريض . إلا أن يعلم أنه كان يقاتل معهم . فحينئذ يباح قتله ، وللقاتل فعلمنا أن الأمير لم يرد ذلك بالتحريض . إلا أن يعلم أنه كان يقاتل معهم . فحينئذ يباح قتله ، وللقاتل فعلمنا أن الأمير لم يرد ذلك بالتحريض . إلا أن يعلم أنه كان يقاتل معهم . فحينئذ يباح قتله ، وللقاتل فعلمنا أن الأمير لم يرد ذلك بالتحريض . إلا أن يعلم أنه كان يقاتل معهم . فحينئذ يباح قتله ، وللقاتل

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢١٩ ] . (٢) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢١٩ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/٩١٧ ] . ﴿ ٤) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/٩١٧ ] .

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود في الجهاد [٣/ ٥٤] الحديث [٢٦٦٩] ، وابن ماجة في الجهاد [٩٤٨/٢] الحديث [٢٨٤٧]، والإمام أحمد في مسئله [ ٢/ ٥٩ ] الحديث [ ٢٨٤٧]، والإمام أحمد في مسئله [ ٢/ ٥٩ ] الحديث [ ٢٨٤٨]،

يستطيع ، فإن قتل شيخًا منهم . فإن كان شيخًا فانيًا لا يتوهم منه قتال بنفسه ولا برأيه ولا يرجئ له نسل لم يكن له سلبه . ولو قـتل مسلمًا كان في صف المشركين يقاتل المسلمين معهم لم يكن له سلبه . فإن كان السلب الذي عليه للمشركين أعادوه إياه فـذلك للذي قتله . ولو قتـل صبياً أو امرأة ، وسلبه لرجل من المشركين لم يكـن له سلبه . ولو قتل رجـلاً من المشركين يعلم أن سلبه لرجل آخر منهم ، أو امرأة ، أو شـيخ ، أو صبي ، فالسلب للقاتل . ولو كان السلب الذي عليه لمسلم أو معاهد غير ناقض للعـهد لم يكن له سلبه .

سلبه . ولو قتل مريضًا أو مجروحًا منهم فله سلبه ، سواء كان يستطيع القتال أو لا يستطيع ('')؛ لأنه مباح القتل في الوجهين ، فإنه يقاتل برأيه ، وإن كان عــاجزًا عن القتال بنفســه في الحال لما به من المرض . فإن قتل شبيخًا منهم . فإن كان شيخًا فانيًا لا يتوهم منه قتال بنفسه ولا برأيه ولا يرجى له نسل لم يكن له سلبه (٢٠) ؛ لأن مثل هذا لا يباح قتله . وإن كان بحيث يرجى له نسل أو كان له في الحرب رأي فهذا يبـاح قتــله علىٰ ما روي أن دريــد بن الصمــة قُتل وهو ابن مــائة وســتين سنة ولكن كــان ذا رأي في الحرب، فإذا كان بهذه الصفة فلقاتله سلبه . ولو قتل مسلمًا كان في صف المشركين يـقاتل المسلمين معهم لم يكن له سلبه (٣٠)؛ لأن هذا وإن كان مباح القتل ولكن سلبه ليس بغنيمة ، لأنه مال المسلم ومال السلم لا يكون غنيمة للمسلمين بحال كأموال أهل البغي. فإن كان السلب الذي عليه للمشركين أعادوه إياه فذلك للذي قتله؛ لأن ما عليه من السلب غنيمة، وهو مباح القتل في هذه الحالة، فيدخل في تحريض الإمام عليه . الا ترى أنه لو صمد له نفسه فقال: إن قتلته فلك سلبه ، استحق ذلك فكذلك إذا عم به . ولو قتل صبياً أو امرأة ، وسلبه لرجل من المشركين لم يكن له سلبه (١٠)؛ لأنه لو كان السلب للقـتيل لم يستـحقه، لا باعـتبار أنه لـيس بمحل الاغتنام ، بل باعتـبار أن كلام الإمـام لم يتناوله أصلًا، وفي هذا المعنى لا فرق بين أن يكون الــــلب الذي عليه ملكًا أو عـــارية . ولو قتــل رجلًا من المشركين يعلم أن سلبه لرجل آخر منهم ، أو امرأة ، أو شيخ ، أو صبى ، فالسلب للقاتل (٥٠) ؛ لأن الذي قتله مباح القتل ، والسلب الذي عليه محل الاغتنام لمن كان منهم ، فيستحقه القاتل بالتنفيل . ولو كان السلب الذي عليه لمسلم أو معاهد غير ناقض للعهد لم يكن له سلبه؛ لأنه ليس بمحل الاغتنام ، وهذا

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/٩/٢ ] .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/٤/٢ ] .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/٩١٢ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٢٤ ] .

<sup>(</sup>٥) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/٤/٢ ] .

فإن كان لرجل منهم أسلم ولم يهاجر ، فالسلب للقاتل في قول أبي حنيفة \_ رضي الله عنه \_ . وكذلك إذا كان الحربي أخذ هذا السلب غصبًا فقتله هذا المسلم كان له سلبه . ولو أن عبدًا من عبيد هذا الذي سلم قاتل المسلمين فأخذ كان فيئًا . فإن كان الحربي إنما غصب السلب من مسلم دخل إليهم بأمان ، والمسألة بحالها ، فالسلب للقاتل .

إذا كان المسلم دخل إليهم بامان . فإن كان لرجل منهم أسلم ولم يهاجر ، فالسلب للقاتل في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - (1) ؛ لأن من أصله أن بمجرد الإسلام يصير ماله معصوماً في الإثم دون الحكم ، بمنزلة نفسه ، فأما التقوم والعصمة عن الاغتنام فإنما يكون بالإحراز باللدار ، ولم يوجد ذلك . ألا ترئ أنه لو خرج إلى دارنا وترك أمواله في دار الحرب ، ثم ظهر المسلمون على الدار، كان جميع ماله فينًا ، ولو لم يخرج حتى ظهر المسلمون على الدار فعقاره وعروضه فيء ، إلا ما كان في يده منه ، لأنه يصير محرز السبق يده إليه ، وهذا لا يوجد فيما أعاره من الحربي المقتول ، فله ذا استحقه القاتل بالتنفيل . وكذلك إذا كان الحربي أخذ هذا السلب غصبًا فقتله هذا المسلم كان له سلبه (٢) . لما بينا أنه لا يد للمسلم عليه ، حتى يصير محرزً له بها فيكون محل الاغتنام . ولو أن عبداً من عبيد هذا الذي سلم قاتل المسلمين فأخذ كان فينًا ؛ لأنه صار غاصبًا نفسه من مولاه حتى قاتل المسلمين ، فلم يبق له عليه يد محرزة له ، فيكون فينًا كغيره من أهل الحرب ، وهذا وغاصب السلب سواء . فإن كان الحربي عليه عصب السلب من مسلم دخل إليهم بأمان والمسألة بحالها فالسلب للقاتل ؛ لأن الحربي بالغصب ألما محرزاً لمال المسلم ، وهم يملكون أموالنا بالإحراز ، فيصير للقاتل بالتنفيل ، إلا أن لصاحب السلب أن يأخذه منهم بالقيمة - إن شاء - ، لأن التنفيل بمنزلة القسمة حين اختص المنفل له بملكه . والمالك القديم إذا وجد عين ماله في الغنيمة بعد القسمة يكون أحق به بالقيمة إن شاء فهذا قياسه . والماله علم .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٤] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٤ ] .

## ٨١ . باب : السلب الذي لا يحرزه المنفل له

ولو قال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه. فرمي مسلم من صف المسلمين رجلا في صف المسركين فقتله فله سلبه. فإن لم يعرض المشركون لسلبه حتى انهزموا فظفر المسلمون به قتيلاً عليه سلبه وعنده دابته فذلك كله للقاتل. وإن كان المشركون أخذوا دابته وسلاحه، والمسألة بحالها، لم يكن للقاتل من سلبه شيء. ولو لم يعلم أنهم أخذوا سلبه أو لم يأخذوه، فما وجد عليه من سلبه فهو للقاتل، وما وجد وقد نزع عنه فهو فيء لاعتبار الظاهر عند تعذر

## ٨١ ـ باب : السلب الذي لا يحرزه المنفل له

ولو قال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه . فرمن مسلم من صف المسلمين رجلا في صف المشركين فقتله فله سلبه (۱) ؛ لانه قتل مقاتلاً يحل له قتله ، وهو السبب لاستحقاق السلب بتنفيل الإمام. فإن لم يعرض المشركون لسلبه حتى انهزموا فظفر المسلمون به قتيلاً عليه سلبه وعنده دابته فذلك كله للقاتل (۲) ؛ لان حقه تأكد فيه بمباشرة السبب ، ولم يعترض عليه ما يبطله ، إنما تأخر اخذه لعدم تمكنه ، أو لغفلة منه ، وذلك غير مبطل لحقه . وإن كان المشركون أخذوا دابته وسلاحه ، والمسألة بحالها ، لم يكن للقاتل من سلبه شيء (۳) ؛ لانه لم يحرزه حتى أخذه المشركون ، ولو كان محرزا له فأخذه المشركون وأحرزوه بطل ملكه فكيف إذا لم يحرزه ؟ .

وبهذا تبين أن سبب استحقاقه قد انفسخ ؛ لأن الإمام إنما جعل القتل سببًا لاستحقاق السلب بالتنفيل ، لأن القاتل به يتمكن من الأخذ ، وقد زال هذا التمكن بأ خذ المشركين إياه ، وبعد ما انفسخ السبب لا يكون له أثر في الحكم ، فيبقى هذا ما لهم وقع في أيدي المسلمين فهو غنيمة . ولو لم يعلم أنهم أخلوا سلبه أو لم يأخلوه ، فما وجد عليه من سلبه فهو للقاتل ، وما وجد وقد نزع عنه فهو فيء لاعتبار الظاهر عند تعذر الوقوف على الحقيقة (3) . فإن كانوا جروه إليهم حين قتل وسلبه عليه ، ثم

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٤ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٤ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٢٤ ] .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٢٤ ] .

الوقوف على الحقيقة. فإن كانوا جروه إليهم حين قتل وسلبه عليه ، ثم انهزموا فهو للذي قتله. وهذا إذا كان الذين جروه غير ورثته . فإن كان الوارث هو الذي جره فسلبه غنيمة، وإن لم يدر أن الذي جره كان وارثًا أو وصياً أو أجنبياً فالسلب للقاتل. وكذلك إن وجدوا دابته عنده فهي للقاتل. وإن وجدوها في يد رجل منهم كانت غنيمة. ولو وجدت بعدما سار العسكر منقلة أو منقلتين فهي للقاتل في القياس. وفي الاستحسان : هي غنيمة. وإن ساروا شهراً فرجعوا إلى مدائنهم وهذا يقبح فالظاهر أنها لا تمشي عابرة هكذا ولكنها تقف للعلف أو تتحول يمنة أو يسرة عن الطريق ، فإذا سارت مستوية على الطريق عرفنا أن سائقًا ساقها ، فكانت غنيمة ، إلا أن نعلم أنها

انهزموا فهو للذي قتله (١) ؛ لانهم جروه لكيلا تطأه الخيول ، لا لإحراز سلبه . ألا ترئ أن المجروح من المسلمين إذا جر برجله من بين الصفين لكيلا تطأه الخيول فمات كان شهيدًا لا يغسل ؟ ، وهذا إذا كان الملين جروه فير ورثته . فإن كان الوارث هو الذي جره فسلبه غنيمة (٢) ؛ لأن الظاهر أن الوارث إنما جره لإحراز سلبه . فإنه يخلفه فيما كان له . وقد كان هو محرزًا سلبه بلباسه ، فكذلك من يخلفه يجره إليهم . فأما الأجنبي فما كان يخلفه في ملكه ، وإنما يكون محرزًا له إذا نزعه عنه ، لأنه يتملكه ابتداءً . والملبوس تبع اللابس . فإذا تركه عليه عرفنا أنه لم يقصد تملكه ابتداءً . وإن لم يملر أن الذي جره كان وارئًا أو وصياً أو أجنبياً فالسلب للقاتل ؛ لأن سبب استحقاقه معلوم ، فما لم يعلم اعتراض ما يبطله يجب اعتباره في الحكم . وكذلك إن وجلوا دابته عنده فهي للقاتل . وإن وجلوها في يد رجل منهم كانت غنيمة ؛ لأن باعتراض يد أخرئ عليها ينفسخ حكم السبب الأول . ولو وجلات بعدما سار العسكر منقلة أو منقلتين فهي للقاتل في القياس ؛ لأنه لا يظهر اعتراض يد أخرئ مبطلة لحقه . ولعلها اتبعت العسكر عابرة من غير أن يأخذها أحد . وفي الاستحسان: هي غنيمة ؛ لأنها لم توجد في ولعلها اتبعت العسكر عابرة من غير أن يأخذها أحد . وفي الاستحسان: هي غنيمة ؛ لأنها لم توجد في يد القتيل ، ولا في الموضع الذي كان يد القتيل عليها ثابتة فيه . ولو أخذنا فيها بالقياس لزمنا أن نقول : هي للقاتل . وإن ساروا شهراً فرجعوا إلى مدائنهم - وهذا يقبح - فالظاهر أنها لا تمشي عابرة هكذا ولكنها نقف للعلف أو تتحول يمنة أو يسرة عن الطريق ، فإذا سارت مستوية على الطريق عرفنا أن سائقًا ما سائها ، فكانت غنيمة ، إلا أن نعلم أنها ذهبت عابرة فهي للقاتل حيثله؛ لأنه لم تعترض عليها يد أخرى، سائها ، فكانت غنيمة ، إلا أن نعلم أنها ذهبت عابرة فهي للقاتل حيثله؛ لأنه لم تعترض عليها يد أخرى،

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/٤٢] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٤] .

ذهبت عابرة فهي للقاتل حينئذ. ولو أنهم أخذوا دابته فحملوا عليها القتيل مع سلاحه وساقوها منه زمين ثم ظفرنا بهم فذلك كله للقاتل. إلا أن يكون ابن القتيل هو الذي فعل ذلك، فحينئذ يكون ذلك غنيمة. وكذلك لو أوصى إلى رجل ففعل الوصي ذلك. فإن كان الأجانب حين حملوه عليها مع سلاحه حملوا عليها أيضًا أمتعة لأنفسهم وساقوها، فالدابة وما عليها غنيمة، إلا ما على القتيل من السلب. فإن كانوا علقوا عليها إداوة أو مخلاة فقط، فالدابة وما عليها من سلب القتيل كله للقاتل. ولو غيروا سرجها بإكاف، أو بسرج غيره ، ولم يحملوا عليها غير القتيل وسلبه فذلك كله للقاتل.

وفعلها جبار لا يصلح أن يكون فاسخًا لسبب الاستحقاق الثابت للقاتل . ولو أنهم أخذوا دابته فحملوا عليها القتيل مع سلاحه وساقوها منهزمين ثم ظفرنا بهم فذلك كله للقاتل (١١) ؛ لأنهم ما قصدوا إحراد ما عليه ، وإنما حملوه على دابته ليسردوه إلى أهله . فلا يكون ذلك منهم إحرازًا لما عليه . إلا أن يكون ابن القتيل هـو الذي فعل ذلك ، فحينتذ يكـون ذلك غنيمة ؛ لأن الابن لا يفعل ذلك إلا مـحرزًا له ، باعتبار أنه خليفة القتيل . غيره يرد عليه وهو لا يرد على أحد . وأحد الورثة في هذا المعنى كجماعتهم. ألا ترىٰ أنه يقــوم مقام الميت فــي إثبات حقــه وملكه ؟ ، وكــذلك لو أوصىٰ إلىٰ رجل ففـعل الوصى ذلك ؛ لأن الوصى خليفته بعد موته ، ففعله يكون إحرازًا كفعل الوارث ، سواء نزع منه سلبه أو لم ينزعه . فإن كان الأجانب حين حملوه عليها مع سلاحه حملوا عليها أيضًا امتعة لأنفسهم وساقوها ، فالدابة وما عليها غنيمة ، إلا ما على القتيل من السلب (٢) ؛ لأنهم قصدوا إحراز الدابة حين استعملوها في حوائجهم ، ولم يقصدوا إحراز سلبه حين لم ينزعوه عنه . فإن كانوا علقوا عليها إداوة أو مخلاة فقط، فالدابة وما عليها من سلب القتيل كله للقاتل ؛ لأنَّ بهذا القدر لا يكونون محرزين لها . فالإحراز بثبوت يدهم عليها . وإنما تثبت اليد على الدابة بحمل مقصود بتعليق إداوة . ألا ترى أن رجلين لو تنازعا في دابة لأحدهما عليها حمل وللأخر إداوة فإنه يقضى بها لـصاحب الحمل المقصود . ولو غيروا سرجها بإكاف، أو بسرج غيره، ولم يحملوا عليها غير القتيل وسلبه فللك كله للقاتل؛ لأن تغيير السرج بسرج أخـر لا يكون دليلاً على أنهم قـصدوا إحـرازها ، أو أثبتوا أيـديهم عليها . وإنما يـؤخذ في هذا ونحوه بما يكون عليه أكشر الرأي . وما يكون فيه العلامات من أخذهم ذلك لأنفسهم أو غير ذلك . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٢٤ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢٢٤ ] .

#### ٨٢ ـ باب : الاستثناء في النفل والخاص منه

وإذا قال الأمير: من أصاب ذهبًا أو فضة فله من ذلك الربع. فهذا على التبر والمضروب، سواء كان من ضرب المسلمين أو المشركين. ولو قال: من أصاب حديدًا فهو له، ومن أصاب غير ذلك فله نصفه. فما أصاب رجل من الحديد تبرًا أو إناءً من حديد، أو سلاح، أو سكاكين، أو سيوف، فهو له كله . فأما جفون السيف وأنصبة السكاكين وغلفها فله نصفه . إلا أنه يؤخذ نصف ذلك منه ، أو نصف قيمته إن كان نزع ذلك يَضُرُّ به. ولو قال : من

## ٨٢ ـ باب : الاستثناء في النفل والخاص منه

وإذا قال الأمير : من أصاب ذهبًا أو فضة فله من ذلك الربع . فهذا على التبر والمضروب ، سواء كان من ضرب المسلمين أو المشركين (١) ؛ لأن اسم الذهب والفضة يتناول الكل حقيقة . والاستحقاق بناء عليه . ألا ترى أنه لو استثنى بهذا الاسم وقال : من أصاب شيئًا فهو له ، إلا ذهبًا أو فضة ، كان الكل مستثنى بهذا الاسم . فكذلك إذا بني الإيجاب عليه . ألا ترى أن وجوب الزكاة في الذهب والفضة باعتبار العين ؟ وكذلك وجوب التقايض عند مبادلة البعض بالبعض ، وحرمة الفضل عند اتحاد الجنس . وكان التبر والمضروب في ذلـك سواء . وهذا بخلاف ما إذا حلف لا يشتري ذهبًا أو فضة فاشــترئ دراهم أو دنانير لم يحنث . لأنه عقد اليــمين هناك على المشتري ، وذلك لا يتم إلا بالبائع . وياثع المضروب يسمى صيرفياً . وإنما يسمى باثع الذهب من يبيع غير المضروب ، فأما هاهنا فعلق الاستحقاق بحقيقة الاسم ، فعروضه من اليمين أن لو حلف لا يمس ذهبًا ولا فضة . وذلك يتناول المضروب وغـير المضروب . ثم الإيجـاب بطريق التنفيل بمنزلة الإيجاب بالوصـية . ولو أوصى لغيره بالذهب أو الفضة من ماله يتناول ذلك المضروب وغيره ، ولو قال: من أصاب حديدًا فهو له ، ومن أصاب غير ذلك فله نصفه . فما أصاب رجل من الحديد تبرا أو إناءً من حديد ، أو سلاح ، أو سكاكين ، أو سيوف ، فهو له كله (٢) ؛ لأن اسم الحديد لذلك كله . فإن بالصنعة لا يتبدل اسم العين، لأنه لا ينعدم به ما هو المقـصود بالعين ، بل يتقرر ، وهو معنىٰ البـاس . قال الله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ وَانزلنا الحديد فيه بأس شديد ﴾ ، فأما جفون السيف وأنصبة السكاكين وغلفها فله نصفه؛ لأنه ليس بحديد . فإنما يستحق النفل بقوله: ومن أصاب غير ذلك فله نصفه. إلا أنه يؤخذ نصف ذلك منه ، أو نصف

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢١ ] .

اصاب بزا فهو له ، فاصاب ثوب ديباج او بزيون او اكسية صوف ، لم يكن له . ولو قال : من اصاب ثوبًا فهو له ، فاصاب ثوب ديباج او بزيون مما يلبسه الناس ، او فروا او كساء فهو له . ولو اصاب مسحًا او بساطًا او سترا ، او فراشًا ، لم يكن ذلك له . حتى لو قال : من اصاب متاعًا فهو له ، استحق ذلك كله ، وملبوس الناس ايضًا . ولو قال : من اصاب فضة

قيمته إن كان نزع ذلك يَضُرُّ به ؛ لأنه صاحب الاصل ، وحق الغـانمين ثابت في نصف ما هو تبع . إلا أن الضرر مدفوع عنه . فإذا احتبس عنده لوجوب دفع الضرر عنه كان عليه قيمته . بمنزلة بناء مشترك بين اثنين في أرض أحدهما ، فإن لصاحب الأرض أن يتملك على شريكه نصيبه من البناء بالقيمة لهذا المعنى . ولو قال : من أصاب بزا فهو له ، فأصاب ثوب ديباج أو بزيون أو أكسية صوف ، لم يكن له (١) ؛ لأن اسم البز لا يتناول هذه الأشياء ، إنما يتناول اسم القطن والكتان خاصة . ألا ترئ أن البزاز في الناس من يبيع ثوب القطن والكتان ، وسموق البزازين الموضع الذي فيه ثوب القطن والكتان دون الديباج والكساء ، فكأنه بني على عادة أهل الكوفة . فأما في ديارنا فمن يبيع ثوب القطن والكتان يسمئ كـرابيسياً . فلو أصاب كتــانًا أو قطنًا غير مغـزول ، أو مغزولا غيــر منسوج لم يكن له من ذلك شيء ، لأن اسم البز يتناول الملبوس ولا يتناول الغزل عــادة . ألا ترىٰ أن بائعه يسمىٰ قطانًا وغزالا ولا يسمى بزازا ؟ ، ولو قال : من أصاب ثوباً فهو له ، فأصاب ثوب ديباج أو بزيون عما يلبسه الناس ، أو فرواً أو كساء فهو له (٢) ؛ لأن اسم الثوب عادة يطلق على ملبوس بني آدم، فكل ما يـلبسه الناس عادة فهو داخل في هذا الإيجاب ، ما خلا الخف والعمامة والقلنسوة . فإنه لو أصاب ذلك لم يستحقه . لأن الثوب اسم لما يلبس للاكتساء به ، والعمامة والقلنسوة لا يحصل بهما الاكتساء. ألا ترى أن كفارة اليمين لا تتأدى بالكسوة إذا أعطى كل مسكين قلنسوة أو عمامة أو خفين ، إلا أن يجعل ذلك مكان الطعام إذا كان يساوي ذلك . ومن حلف لا يلبس ثوبًا فلبس عمامة أو قلنسوة لم يحنث. ولو أصاب مسحًا أو بساطًا أو سترًا ، أو فراشًا ، لم يكن ذلك له ؛ لأن هذا لا يلبسه الناس عادة وإنما يتمتعون به في البيوت. وإنما يتناوله اسم المتباع لا اسم الشوب. حتى لو قال: من أصباب مناعًا فيهو ليه ، استبحق ذلك كله ، وملبوس الناس أيضًا ؛ لأن ذلك كله من المتاع ، فسالمتاع اسم لما يستسمتع به. وكذلك يسستحق الأواني عند إطلاق اسم المتاع وإن لم يذكره نصاً؛ لأنه لو قال: من أصاب مـتاعًا دون الآنية، فأصاب طاسًا أو إبريق، وقمــاقم وقدورًا من نحاس، لم يكن له مــن ذلك شيء؛ لأن هذا من الآنية وقد اســتثناها من

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٢٢ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٢ ] .

او ذهبًا فاصاب سيفًا محلى بفضة او ذهب كان له الحلية . ولو وجد أبوابًا فيها مسامير فضة او ذهب إن نزعت تفككت الأبواب لم يكن له من ذلك شيء. قال: لأن الغالب غير الفضة والذهب. ولو وجد حلي فضة أو ذهب مرصعًا بفصوص، أو خاتم فضة فيه فص، فالفصوص كلها غنيمة. والحلي له. وكذلك لو وجدنا صليبًا من ذهب أو فضة فيه فصوص. ولو قال: من أصاب ياقوتًا أو زمردًا فأصاب حليًا مفضضًا فيه الساقوت والزمرد فإن ذلك ينزع ويدفع إليه. وكذلك لو أصاب خاتمًا فيه فص ياقوت أو زمرد فإن ذلك

المتاع، فيهو دليل على أنه عند عـدم الاستثناء يسـتحق ذلك كله . ولو قـال : من أصـاب فضـة أو ذهبًا فأصاب سيفًا محلى بفضة أو ذهب كان له الحلية (١) ؛ لأن الاسم يتناوله حقيقة . ألا ترى أن حكم الصرف يثبت في حصة الحلية في البيع؟ وكـ ذلك إن أصاب سرجًا مفضضًا فــله الفضة من ذلك كله خاصة . ولو وجد أبوابًا فيها مسامير فضة أو ذهب إن نزعت تفككت الأبواب لم يكن له من ذلك شيء. قال: لأن الغالب غير الفضة والذهب (٧) . يعنى أن المسامير في حكم المستهلكة حين كانت مغيبة . والمقصود من الذهب والفضة التزين بها وفي المسامير المقصود الانتفاع لا التزين ، بخلاف حلية السرج والسيف ، فهو- ظاهرًا - يقصد به التزين . ولأن المسمار صار تبعًا محضًا من حيث أنه إذا نزع لا يبقى اسم البــاب ، والمصاب باب . وفي العادة لايســمي هذا بابًا من ذهب ، وإن كان فــيه مسامــير ذهب ، بخلاف السرج واللجام ، فإنه يقال : إنـ مفضض لما عليه من الفضة. ولو وجد حلى فضة أو ذهب مرصعًا بفصوص ، أو خاتم فضة فيه فص ، فالفصوص كلها غنيمة (٣) ؛ لأن اسم الذهب والفضة لا يتناولها حقيقة. والحلمي له ؛ لأن اسم الذهب والفضة يتناوله حقيقة ، ولم يغلب عليه اسم آخـر . الا ترئ أنه يقـال: خاتم فـضـة وخـاتم ذهب ، ولا ينسب إلى الفص، وإن كـان الفص مرتفعًا؟ ، وكذلك لو وجدنا صليبًا من ذهب أو فضة فيه فصوص ؛ لأنه لم يغلب على اسم الذهب والفضة اسم آخر . ألا ترئ أن الصليب ينسب إلى ما صيغ منه مِن الذهب أو الفضة دون ما فيه من الفصوص . ولوقال : من أصاب ياقوتًا أو زمرهًا فأصاب حليًّا مفضضًا فيه الياقوت والزمرد فأن ذلك ينزع ويدفع إليه (٤) ؛ لأن الاسم باق له حقيقة ، وإن ركب في الفضة أو الذهب ، لأنه لم يعترض عليه اسم آخر يزيله . وكذلك لو أصاب خاتمًا فيه فص ياقوت أو زمرد فإن ذلك يقلع ويدفع إليه ؟

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢١ ] .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢٢١ ] .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢٢١ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢١ ] .

يقلع ويدفع إليه . ولو قال : من أصاب حديداً فهو له . فأصاب سرجه ركاباه من حديد ، نزع الركابان له ، ولو كان في السرج مسامير حديد ، أو ضبة حديد إن نزعت تفكك السرج لم يكن له منه شيء . ولو قال : من أصاب قزا فهو له ، فأصاب قباء أو جبة حشوها قز لم يكن له ذلك . ولو قال : من أصاب ثوب قز فهو له ، فأصاب جبة ظهارتها أو بطانتها قز ، فله الثوب الذي هو قر منهما، والآخر في الغنيمة . ثم يباع ويقسم الثمن فله الثوب الذي هو قر منهما، والآخر في الغنيمة . ثم يباع ويقسم الثمن

لأنه ليس في نزعه ضرر على المسلمين فيـما هو المقصود لهم وهو المالية . ولو قال : من أصاب حديدًا فهو له . فأصاب سرجه ركاباه من حديد ، نزع الركابان له؛ لأن الاسم فيهما باق حقيقة . يقال: ركاب من حديد وركاب من خشب وليس في النزع ضرر . ولو كان في السرج مسامير حديد ، أو ضبّة حديد إن نزعت تفكك السرج لم يكن له منه شيء (١) ؛ لأن هذا بمنزلة المستهلك فيه ، على معنى أنه استعمل لمنفعة السرج ، لا للزينة بمنزلة المسامير في الأبواب . الا ترئ أنه لو أصاب سفينة مضببة بالحديد إن نزعت تخلعت السفينة لم يكن له من ذلك شيء ، وهذا هو الأصل في جنس هذه المسائل إن كل شيء كان مستعملاً في عين آخر ، لا للزينة بل لينتـفع به ، باسم غير الاسم الذي أوجب به النفل ، لم يتناوله الاسم ، وإن كان مستعـملا للزينة يتناوله الاسم ؛ لأن الزينة صفة زائدة على ما هو المطلوب من الانتفاع بالعين ، ثم إن كان ينزع بغير ضرر فاحش نزع لحقه . وإن تفاحش الضرر في نزعه بيع ، فيقسم الثمن على قيمة ما يتناوله النفل ، وقيمة ما لم يتناوله النفل ، بمنرلة ما لو انصبغ ثوب إنسان بصبغ غيره ، وأبي صاحب الثوب أن يغرم قيمة الصبغ ، فإنه يباع الشوب ، ويقسم الثمن بينهما على قيمة ملك كل واحد منهما . ولو قال : من أصاب قراً فهو له ، فأصاب قباءً أو جبة حشوها قز لم يكن له ذلك (٢) ؛ لأن الحشو مغيب . وكان المقصود من اتخاذه في القباء والجبة الانتفاع به دون الزينة . فيكون بمنزلة المستملك فيه . ألا ترى أنه لا بأس بمثل هذا القباء للرجال ، وإن كـان لبس القز حرامًا للرجال في غير حالة الحرب . ولو قال قائل: يستحق هذا لم يجد بداً من أن يقول: إذا أصاب ثوبًا سداه قز ولحمته غير القز أليس أنه يستحق السدي؟ وهو بعيد جداً. ولو قال : من أصاب ثوب قـز فهو له، فأصاب جبة ظهارتها أو بطانتها قز، فله الثوب الذي هو قز منهما ، والآخر في الغنيمة (٣) ؛ لأن اسم الثوب يتناول كل واحد من الظهارة والبطانة على الانفراد . وأحدهما غير غالب على صاحبه ، بل كل

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٢١ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢٢١ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٢١ ] .

كما بينا . ولو قال : من أصاب جبة حريس فهي له . فأصاب جبة ظهارتها أو بطانتها حريس ، فالمعتبر الظهارة هاهنا . ولو قال : من أصاب ذهبًا فهو له ، فأصاب ديباجًا منسوجًا بالذهب فإن كان الذهب مستعملاً في سدي الثوب فليس له منه شيء . وإن كان الذهب فيه بينًا يرئ فإنه يستحق الذهب دون غيره . ولو قال : من أصاب حريرًا فأصاب جبة لبنتها من حرير ، أو ثوبًا عمله من حرير ، لم يكن له منه شيء . وكذلك لو قال : من أصاب ذهب ذهبًا فأصاب ياقوتًا فيه مسمار ذهب، أو خاتم فضة في فصها مسمار ذهب لم يكن له من ذلك شيء . ولو قال : من أصاب ثوب خز فهو له .

واحد منهما ظاهر على الحقيقة ، ومن حيث الحكم يكره للرجال لبس هذا الشوب فهو بمنزلة حلية السيف . ثم يباع ويقسم الثمن كما بينا ؛ لأن الضرر فاحش في نزع الظهارة من البطانة . ولو قال : من أصاب جبة حرير فهي له . فأصاب جبة ظهارتها أو بطانتها حرير ، فالمعتبر الظهارة هاهنا (۱) ؛ لأن الجبة منسوبة إلى الظهارة عادة ، والبطانة في النسبة تبع للظهارة ثم الإيجاب له كان باسم الجبة . وهذا الاسم لا يتناول الظهارة بدون البطانة ، فلهذا استحق الكل . بخلاف ما سبق ، فالإيجاب هناك باسم الثوب، والظهارة بدون البطانة تسمى ثوبًا . ولوقال : من أصاب ذهبًا فهو له ، فأصاب ديباجًا منسوجًا بالذهب وإن كان الذهب مستعملاً في سدي الثوب فليس له منه شيء (۲) . بمنزلة القز الذي هو سدي بالشوب . وإن كان الذهب فيه بينًا يرئ فإنه يستحق الذهب دون غيره . والطريق فيه البيع كما ذكرنا ، لأن المعتبر هو اللحمة دون السدي . آلا ترئ أن ما يكون سداه قدرًا وإبريسمًا يحل لبسه للرجال كالعتابي وما يكون لحمته إبريسمًا لا يحل لبسه للرجال .

يوضحه أنه باللحمة يصير ثوبًا . فعرفنا أنه منسوب إلى اللحمة دون السدي . ولو قال : من أصاب حريرًا فأصاب جبة لبنتها من حرير ، أو ثوبًا عمله من حرير ، لم يكن له منه شيء ؛ لأن هذا تبع محض . ألا ترى أنه لا بأس بلبس هذا الثوب للرجال ؟ ، وكذلك لو قال : من أصاب ذهبًا فأصاب ياقوتًا فيه مسمار ذهب ، أو خاتم فضة في فصها مسمار ذهب ، لم يكن له من ذلك شيء (٣) ؛ لأنه مضبب وتبع محض . ألا ترى أنه لو أصاب أسيرًا مضبب الأسنان بالذهب لم يكن له ذلك الذهب.

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٢٢ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية [ ٣/ ٢٢١ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٢١ ] .

فأصاب جبة خز بطانتها سمور أو فنك ، لم يكن له إلا الظهارة . وكذلك لو قال : من أصاب ثوب فنك، فله الفنك دون الظهارة. ولو قال: من أصاب شيئًا من البزيون. فأصاب جبة البدن منها بزيون، والكمان والدخاريص ديباج، فله البدن خاصة. فلو كانت كلها بزيونًا إلا اللبنة فهي للمصيب كلها. ولو قال: من أصاب جبة بزيون، فأصاب جبة بدنها بزيون وما سوئ البدن ديباج ، أو على عكس ذلك، لم يكن له منها شيء. ولو قال : من أصاب فضة أو ذهبًا . فأصاب قصعة مضببة بهما . فإن كان جعل ذلك للزينة أصاب فضة أو ذهبًا . فأصاب قصعة مضببة بهما . فإن كان جعل ذلك للزينة فله الذهب والفضة . وعلامة ذلك أنها لو نزعت تبقى قصعة ، أو سقط منها الضبة جعلت لكسر القصعة بحيث لو نزعت لم تكن قصعة ، أو سقط منها

ولو أصاب أسيراً قد اتخذ أنقا من ذهب كان له الذهب ؛ لأن الأنف بأنن من جسده فإنه يربطه بخيط وينزعه متى شاء فلم يكن تبعًا محضًا . بخلاف الأسنان ، وهذا كله استحسان . وفي القياس : يستحق ذلك كله لبقاء الاسم حقيقة . ولو قال : من أصاب ثوب خز فهو له . فأصاب جبة خز بطانتها سمور أو فنك ، لم يكن له إلا الظهارة (١) ؛ لأنه أوجب باسم الثوب . وقد بينا في هذا أن البطانة لا تكون تبعًا للظهارة في القز . فكذلك في الحز ، ولو كان التنفيل باسم الجبة كان الجواب كذلك ههنا . لأن السمور والفنك لا يكون تبعًا للخز في النسبة بحال ، فإنه يقال لهذه الجبة : إنها جبة سمور أو فنك فيأيجاب الحز له لا يستحق ما لا يتبعه في النسبة بحال . وكذلك لو قال : من أصاب ثوب فنك ، فله الفنك دون الظهارة ، والظهارة لا تتبع البطانة في النسبة . ولو قال : من أصاب شيئًا من البزيون . فأصاب جبة البلن منها بزيون ، والكمان في النسبة فهي للمصيب كلها ؛ لان اللبنة تبع محض . ولو قال : من أصاب جبة بزيون ، فأصاب جبة اللبنة فهي للمصيب كلها ؛ لان اللبنة تبع محض . ولو قال : من أصاب جبة بزيون ، فأصاب جبة بلينها بزيون وما سوئ البدن ديباج ، أو على عكس ذلك ، لم يكن له منها شيء ؛ لان ما أصاب ليس بحبة بزيون . آلا ترئ أنه إذا نزع منها الديباج لا يسمى ما بقي جبة . وإنما خل الشرط إصابة جبة بزيون . ولو قال : من أصاب فضة أو ذهبًا . فأصاب قصعة مضبية بهما . فإن كان جعل الشرط إصابة جبة بزيون . ولو قال : من أصاب فضة أو ذهبًا . فأصاب قصعة مضبية بهما . فإن كان جعل الشرط إصابة جبة بزيون . ولو قال : من أصاب فضة أو ذهبًا . فأصاب قصعة مضبية بهما . فإن كان جعل الشرط إصابة حله الذهب والفضة . وعلامة ذلك أنها لو نزحت تبقئ قصعة . وإن كانت الضبة جعلت لكسر القصعة الذهب والفضة . وعلامة ذلك أنها لو نزحت تبقئ قصعة مضبة . وإن كانت الضبة جعلت لكسر القصعة الذهب والفضة . وعلامة ذلك أنها لو نزحت تبقئ قصعة . وإن كانت الضبة جعلت لكسر القصعة الديبة والفضة . وعلامة ذلك أنها لو نزحت تبقئ قصعة . وإن كانت الضبة مي الكسر القصعة الديبة والفضة . وعلامة ذلك أنها من رحم النه والفضة . والكلف المناب الكسر القصعة الديبة والفضة . والفضة . والميابة على الشرك الميبة الكسرة . والميابة والفضة . والفضة . والميابة والفضة . والميابة والفضة . والميابة والفضة . والميابة والفية والميابة والفية والميابة والفية والميابة والفية والميابة والفي

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢٢٢ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٢ ] .

كسرة . فهذا بمنزلة المسامير . ولو قال: من أصاب شعرًا فهو له ، فأصاب جلود معز عليها الشعر ، أو أنماط شعر ، أو ستر شعر ، أو مسوحًا ، لم يكن له ذلك . ولو قال : من أصاب خزاً ، فأصاب جلود خز ، أو خزاً قد حلق من الجلود ، فله الخز في الوجهين جميعًا . ولو أصاب ثوب خز فهو له . ولو أصاب خزاً مغزولا كان له . ولو قال : من أصاب جبة خز أو جبة مروية فهي له ، فأصاب جبة بطانتها وظهارتها فنك أو سمور ، فهي غنيمة وكذلك لو كانت ظهارتها مروية وبطانتها من فنك أو سمور . وإن أصاب جبة خز بطانتها مروية أو قوهية . كانت له الظهارة دون البطانة . من قبل أن

بحيث لو نزعت لم تكن قصعة ، أو سقط منها كسرة . فهذا بمنزلة المسامير ؛ لأنها استعملت فيها للمنفعة لا للزينة . فكانت تبعًا محضًا . ولو قال : من أصاب شعرًا فهو له ، فأصاب جلود معز عليها الشعر ، أو أنماط شعر ، أو ستر شعر ، أو مسوحًا ، لم يكن له ذلك ؛ لأن اسم الشعر لا يتناول غير المحلوق من الجلد عادة ، ولا يتناول الثوب المتخذ من الشعر . بمنزلة اسم القطن والكتان فإنه لا يتناول الثوب المتخذ منه . ألا ترئ أنه لا مجانسة بين مثل هذا الشوب ويين الأصل الذي اتخذ منه ؟ ، فعرفنا أنه بالصنعة صار شيئًا آخر . ولو قال : من أصاب خزاً ، فأصاب جلود خز ، أو خزاً قد حلى من الجلود ، فله الخز في الوجهين جميعًا ؛ لأن اسم الخز يتناولهما حقيقة .

فإن قيل: بعد الحلق أينسب الجلد إلى الخز؟ ، فيقال: هو خز ، بخلاف جلود المعز والضأن فإنها لا تنسب إلى ما عليها من الشعر والصوف ؛ لأن أحداً لا يقول جلد الصوف . ولو أصاب ثوب خز فهو له ؛ لأن الثو ب منسوب إلى الخز مطلقا ، بخلاف ما لو قال : من أصاب صوفا أو بزيونا ، فأصاب ثوب بزيون أو ثوب صوف ؛ لأن بعد النسج لا يسمى صوفا ولا بزيونا مطلقا ، بل مقيدا بالثوب ، بمنزلة القطن والكتان . ولو أصاب خزاً مغزولا كان له ؛ لأن بعد الغزل يسمى خزاً مطلقا ، بل مقيدا بخلاف القطن والكتان ، فصار الحاصل في الخز أن الاسم ينطلن عليه على أي وجه كان . ولو قال : من أصاب جبة خز أو جبة مروية فهي له ، فأصاب جبة بطانتها وظهارتها فنك أو سمور ، فهي غنيمة وكذلك لو كانت ظهارتها مروية وبطانتها من فنك أو سمور ؛ لأن هذه تنسب عادة إلى الفنك والسمور دون الخز والمروي . على معنى أن الاسم ينطلن على الفنك والسمور مقصوداً دون الظهارة ، فإنه يسمى جبة ، ولا ينطلق على الخز والمروي الذي هو ظهارة بدون البطانة . فإنما الأصل في النسبة ما يتناوله الاسم وحده دون ما لا يتناوله الاسم وحده . وإن أصاب جبة خز بطانتها مروية أو قوهية .

هذه الجبة لا تنتسب إلى البطانة ، إذ البطانة بانفرادها لا تسمى جبة . وقد ينطلق اسم الجبة على الظهارة من الخز بغير البطانة . فلهذا يستحق الظهارة دون البطانة . ولو قال : من أصاب جبة مروية ، فأصاب جبة ظهارتها مروية وبطانتها من غيره ، فله الكل . وهذا والحرير سواء . لو قال : من أصاب قلنسوة ظهارتها على ما قال وبطانتها وحشوها من غير ذلك كان له الكل . ولو صَمَدَ الجبة على رجل بعينه فقال : من أصاب هذه الجبة الخز فهي له . فأصابها إنسان ، فإذا هي مبطنة بفنك أو سمور فالكل للمصيب هاهنا . ولو قال : من أصاب جبة مروية فهذا على الظهارة . ولو قال : من

كانت له الظهارة دون البطانة . من قبل أن هـ لم الجبة لا تنتسب إلى البطانة ، إذ البطانة بانفرادها لا تسمى جبة . وقد ينطلق اسم الجبة على الظهارة من الخز بغير البطانة . فلهذا يستحق الظهارة دون البطانة . وقد ذكر قبل هذا في الحرير أنه يستحق الظهارة والبطانة جميعًا . فقيل : فيه روايتان ، وقيل : بينهما فرق؛ لأن الظهارة من الحرير بدون البطانة لا تسمئ جبة حقيقة ولا مجارًا ، ومن الخـز تسمئ جبة ، وإن كان مجازًا . فإذا كانت البطانة من سمور أو فنك يستعمل اللفظ حقيقة فيسقط اعتبار المجاز . وإذا كان مرويًا فقد تعذر استعمال اللفظ حقيقة فيستعمل بطريق المجاز ويجعل له الظهارة خاصة . ألا ترى أنه لوقال : من أصاب جبة خز أو سمور أو فنك . فأصاب شيئًا من ذلك ظهـارته وشي أو حرير ، لم يكن له الظهارة وكان له ما سوى ذلك ؟ لأن اسم الجبة يتناول ما سوى الظهارة ، إما حقيقة أو مجازًا، والظهارة لا تكون تبعًا للبطانة بحال . ولوقال: من أصاب جبة مروية ، فأصاب جبة ظهارتها مروية وبطانتها من غيره ، فله الكل . وهذا والحرير سواء . ألا ترئ أن الظهارة بدون البطانة هاهنا تسمى قميصًا دون الجبة ؟ والذي يوضح هذا . لو قال : من أصاب قلنسوة ظهارتها على ما قال وبطانتها وحشوها من غير ذلك كان له الكل؛ لأنها لا تكون قلنسوة بدون البطانة ، والحشو . ولو صَمَدَ الجبة على رجل بعينه فقال: من أصاب هذه الجبة الخز فهي له . فأصابها إنسان ، فإذا هي مبطنة بفنك أو سمور فالكل للمصيب هاهنا (١) ؛ لأنه بني الاستحقاق هنا على اليقين بالإشارة دون الاسم ، والنسبة ، فكل واحد منهـما للتعـريف . إلا أن التعريف بالإشـارة يسقط اعتبـار النسبة ؛ لأن الإشـارة أبلغ ، بخلاف جميع ما سبق . واستوضح هذا بالوصيـة بجبة الخز والجواب فيه كالجواب في النفل . ولو قال : من أصاب جبة مروية فهذا على الظهارة . لما بينا أن النسبة إلى الظهارة ، وهي لا تسمى جبة بدون البطانة،

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٢ ] .

أصاب جبة خرز ، فأصاب جبة خز بطانتها غير الخز وهي محشوة بقز أو قطن ، فله الظهارة خاصة . ولو قال : من أصاب قباء مروياً ، فأصاب قباء بطانته غير مروي ، وحشوه كذلك ، فله الظهارة خاصة . ولو كانت الظهارة والبطانة مرويتين والحشو من غيره استحق الكل .

## ٨٣. باب: النفل من أسلاب الخوارج وأهل الحرب يقاتلون معهم بأمان أو بغير أمان

قال : أمان الخوارج لأهل الحرب جائز كأمان أهل العدل ، لأنهم مسلمون من أهـل فئة ممتنعة وبيان هذا الوصف فـي قوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ وَإِنْ

والحشو يتبع لهما ، فيستحق الكل . ولو قال: من أصاب جبة خز ، فأصاب جبة خز بطانتها غير الخز ، وهي محشوة بقز أو قطن ، فله الظهارة خاصة (١) ؛ لأن الظهارة من الخز تسمى جبة بانفرادها مجازا . فلا يستحق البطانة بهذا الاسم ، وإذا لم يستحق البطانة لم يستحق الحشو . ولو قال : من أصاب قباء مرويا ، فأصاب قباء بطانته غير مروي ، وحشوه كذلك ، فله الظهارة خاصة (٢) ؛ لأن النهارة وحدما تسمى قباء . يقال : قباء طاق ، وقباء طاقين ، بخلاف الجبة ، فالظهارة وحدها هناك تسمى قميصاً لا جبة . ولو كانت الظهارة والبطانة مرويتين والحشو من غيره استحق الكل ؛ لأنه لما استحق الظهارة والبطانة استحق الحشو تبعاً . ألا ترى أنه لو قبال : من أصاب قباء ، استحق الحشو تبعاً للظهارة والبطانة ، وإن لم يكن مروياً . والسروايل والبطانة ، وإن لم يكن الحشو قباء ، فكذلك عند التقييد يستحق الحشو وإن لم يكن مروياً . والسروايل بمنزلة القباء في جميع ما قلنا ، لأنه لا يسمى سراويل مبطنا كان أو غير مبطن .

# ۸۳ ـ باب : النفل من أسلاب الخوارج وأهل الحرب يقاتلون معهم بأمان أو بغير أمان

قال : أمان الخوارج لأهل الحرب جائز كأمان أهل العدل ، لأنهم مسلمون من أهل فشة ممتنعة وبيان هذا الوصف في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ [ الحجرات : ٩ ] وفي قول

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢٢٢/٢ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٢ ] .

طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ [ الحجرات: ٩ ] وفي قول على ـ رضي الله عنه ـ : إخواننا بغوا علينا ، ثم أمان الواحد من المسلمين كأمان جماعتهم . فلا ينبغي لأهل العدل أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم . ولو استعان الحوارج بأهل الحرب على قتال أهل العدل فخرجوا إليهم فظهر عليهم أهل العدل ، سبوا أهل الحرب ، ولا يكون استعانة الخوارج بهم أمانًا لهم .

الوجه فيه أنهم ما خرجوا مسالمين للمسلمين، إنما خرجوا مقاتلين. أما في حق الحوارج فلأنهم انضموا إليهم في حق الحوارج فلأنهم انضموا إليهم ليعينوهم لا ليكونوا في أمان منهم. فإذا ظفرنا بهم كانوا فيئًا، سواء قاتلونا مع الحوارج أو لم يقاتلونا. ولكن إن أراد الخوارج قتلهم وأخذ أموالهم لم يحل لهم ذلك. فإن سبوهم وأخذوا أموالهم لم يحل لنا أن نشتري شيئًا من

علي - رضي الله عنه - : إخواننا بغوا علينا ، ثم أمان الواحد من المسلمين كأمان جماعتهم؛ لان أهل الحرب لا يقفون على السبب الموجب للقتال بين أهل العدل وأهل البغي ، حتى يميزوا أهل العدل من أهل البغي فيه المباغي في السبامنوا منهم ، فإذا استأمنوا من أهل البغي فقد سالمونا على أن ينجزوا فينا ، وذلك أمان نافذ. فلا ينبغي لأهل العدل أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم . إن كانوا في منعة ، أو يبلغوهم مأمنهم ان كانوا في غير منعة . ولو استعان الخوارج بأهل الحرب على قتال أهل العدل فخرجوا إليهم فظهر عليهم أهل العدل ، سبوا أهل الحرب ، ولا يكون استعانة الخوارج بهم أمانًا لهم . من أصحابنا من قال : كان ذلك أمانًا لهم . ولكنهم حين قاتلوا أهل العدل صاروا ناقضين لذلك الأمان ، وهذا غلط ، فإنهم كان ذلك أمانًا لهم . ولكنهم عن ألعدل لم يكن ذلك نقضًا للأمان إذا كانوا تحت راية الخوارج على ما ذكره بعد هذا ولكن . الوجه فيه أنهم ما خرجوا مسالمين للمسلمين ، إنما خرجوا مقاتلين . أما في حق أهل العدل فغير مشكل ، وأما في حق الخوارج فلأنهم انضموا إليهم ليعنوهم لا ليكونوا في أمان من بعض ، أهل العدل فغير مشكل ، وأما في حق الخوارج فلأنهم انضموا إليهم ليعنوهم لا ليكونوا في أمان من بعض ، أهل العدل فغير مشكل ، وأما في حق الخوارج أو لم يقاتلونا . ولكن إن أراد الخوارج قتلهم وأخذ أفوا الهم لم يحل لهم ذلك ؛ لأنهم ضمنوا لهم ترك التعرض حين دعوهم إلى أن يخرجوا مقاتلين أموالهم لم يحل لهم ذلك ؛ لأنهم ضمنوا لهم ترك التعرض حين دعوهم إلى أن يخرجوا مقاتلين معهم أهل العدل ، أو لا يتمكنون من ذلك إلا بهذا . ومن ضمن لغيره شيئًا فعليه الوفاء بذلك . فإن سبوهم وأخذوا أموالهم لم يحل لنا أن نشتري شيئًا من ذلك ؛ لانها جعلت لهم بسبب حرام شرعًا . سبوهم وأخذوا أموالهم لم يحل لنا أن نشتري شيئًا من ذلك ؛ لانها جعلت لهم بسبب حرام شرعًا .

ذلك . ولو اشتراها مشتر جاد شراؤه . وهو بمنزلة مسلم يدخل إليهم بأمان كأنه لا يكون معطيًا لهم أمانًا بهذا ، ولكن يكره له أن يسبي بعضهم ويأخذ شيئًا من مالهم ، لما فيه من معنى الغدر . فإن فعل ذلك أمر برده ولم يجبر عليه في الحكم، وإن اشترى رجل منه ذلك المال جاز الشراء مع الكراهية . فإن قاتلوا فقال أمير أهل العدل: من قتل قبيلاً فله سلبه فقتل رجل قتيلاً من الخوارج لم يكن له سلبه . وإن قتل حربياً فله سلبه . فإن أخذ أهل الحرب رقيقًا وأموالاً من أهل العدل فأحروها بمنعة الخوارج ثم أسلموا فعليهم رد جميع ما أخذوا . ولو كانت المنعة لهم في دارنا فأحرزوا المال بها لم يملكوها . فإذا كانت للخوارج فأولى أن لا يملكوها . فإن كانوا أدخلوها عليكوها . فإذا كانت للخوارج قأولى أن لا يملكوها . فإن كانوا أدخلوها وصاروا ذمة فهي لهم . ولو أصابوا من نساء أهل العدل وصبيانهم لم يسع الخوارج تركهم يذهبون بهم إلى دار الحرب . وليس عليهم الوفاء لهم بالتقرير على الظلم ، ولكنهم يأمرونهم بتخلية سبيلهم . فإن أبوا الوفاء لهم بالتقرير على الظلم ، ولكنهم يأمرونهم بتخلية سبيلهم . فإن أبوا قاتلوهم لاستنقاذ ذراري المسلمين من أيديهم لم يسعهم غير ذلك . وكذلك

ولو اشتراها مشتر جاز شراؤه ؛ لأن العصمة ليست لعصمةالمحل بل لمعنى الغدر . فلا يمنع ذلك ثبوت الملك وصحة الشراء من المتملك. وهو بمنزلة مسلم يدخل إليهم بأمان كأنه لا يكون معطيًا لهم أمانًا بهذا، ولكن يكره له أن يسبي بعضهم ويأخذ شيئًا من مالهم ، لما فيه من معنى الغدر . فإن فعل ذلك أمر برده ولم يجبر عليه في الحكم ، وإن اشترى رجل منه ذلك المال جاز الشراء مع الكراهية . فإن قاتلوا فقال أمير أهل العدل : من قتل قتيلاً فله سلبه فقتل رجل قتيلاً من الخوارج لم يكن له سلبه ؛ لأنهم مسلمون وأموالهم محرزة بدار الإسلام فلا تكون غنيمة . وإن قتل حربياً فله سلبه ؛ لأن ماله مباح الاغتنام إذا لم يكن له أمان من جهة أحد من المسلمين . فإن أخذ أهل الحرب رقيقًا وأموالاً من أهل العمل فأحرزوها بمنعة الخوارج ثم أسلموا فعليهم رد جميع ما أخلوا ؛ لأنهم لم يحرزوها بدارهم ، وإنما فأحرزوها بالإحراز بدارهم . ولو كانت المنعة لهم في دارنا فأحرزوا المال بها لم يملكوها . فإذا كانت علكوها بتمام الإحراز . وقال عليه السلام : « من أسلم على مال فهو له » . ولو أصابوا من نساء أهل العمل وصبيانهم لم يسع الخوارج تركهم يذهبون بهم إلى دار الحرب ؛ لأنهم ظالمون في حبس أحرار المعدل وصبيانهم لم يسع الخوارج تركهم يذهبون بهم إلى دار الحرب ؛ لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين . وليس عليهم الوفاء لهم بالتقرير على الظلم ، ولكنهم يأمرونهم بتحلية سبيلهم . فإن أبوا المسلمين . وليس عليهم الوفاء لهم بالتقرير على الظلم ، ولكنهم يأمرونهم بتخلية سبيلهم . فإن أبوا قاتلوهم لاستنقاذ ذراري المسلمين من أيديهم لم يسعهم غير ذلك . ألا ترئ أن المسلمين في دار الحرب

لو ارادوا إدخال الأموال دارهم فالواجب على الخوارج اخذ ذلك منهم ليردوها على أهلها . وإن كانوا استهلكوا ما أخذوا من أموال أهل العدل ثم أسلموا لم يضمنوا شيئًا من ذلك . وعلى هذا لو كان الذين أعانوهم على المسلمين ، لم يكونوا خوارج ولكنهم لصوص غير متأولين . ولو استعار بعضهم من بعض السلاح ، ثم قال أمير أهل العدل : من قتل قتيلاً فله سلبه فقتل خارجي عليه سلاح حربي أو على عكس ذلك ، لم يكن السلب للقاتل في الوجهين .

أما إذا كان سلاح الخارجيّ على الحربي فلأن هذا المال ليس بمحل للاغتنام . وأما إذا كان سلاح الحربيّ على الخارجي فلأنه حين استعاره منه وأثبت يده على ذلك المال فقد ثبت حكم الأمان فيه . ومن استهلك من أهل

إذا تمكنوا من استنقاذ فراري المسلمين من أيديهم لم يسعمهم غير ذلك . وكذلك لـو أرادوا إدخال الأموال دارهم فالواجب على الخوارج أخذ ذلك منهم ليردوها على أهلها ؛ لأنهم لم يملكوها قبل الإحسراز ، فهم ظالمون في حسملها ، بخلاف المستأمن في دار الحرب ؛ لأن هناكَ قسد ملكوا المال بالإحراز ، وهو قد ضمن أن لا يتعرض لهم في أخذ أموالهم ، فلا يسعه إن يأخذها ، وإذا علم هذا الحكم في الأموال في حق الخوارج ففي الإحراز أولى . وإن كانوا استهلكوا ما أخذوا من أموال أهل العدل ثم أسلموا لم يضمنوا شيئًا من ذلك ؛ لأنهم فعلوه وهم محاربون ؛ ولأنهم حين انضموا إلى أهل البغي كانوا بمنزلتهم في هذا الحكم وأهل البغي إذا استهلكوا أموال أهل العدل ثم تابوا لم يضمنوا، فكذلك أهل الحرب. وعلى هذا لو كان الذين أصانوهم على المسلمين ، لم يكونوا خوارج ولكنهم لصوص غير متأولين ؛ لأن في حق أهل الحرب حكم سقوط الضمان لا يختلف بالتأويل وعدم التأويل ، إنما ذلك فسيما بين المسلمين . فأما أهل الحرب فلا يضمنون في الوجهين لأنهم فعلوه وهم محاربون . ولو استعار بعضهم من بعض السلاح ، ثم قال أمير أهل العدل: من قتل قتيلا فله سلبه . فقتل خارجي عليه سلاح حربي أو على عكس ذلك ، لم يكن السلب للقاتل في الوجهين . أما إذا كان سلاح الخارجيّ على الحربيّ فلأن هذا المال ليس بمحل للاغتنام. وأما إذا كان سلاح الحربيّ على الخارجيّ فلأنه حين استعاره منه وأثبت بله على ذلك المال فقد ثبت حكم الأمان فيه . الا ترى أنهم لو بعشوا إلى أهل الحرب فاستعار منهم سلاحًا أو كراعًا فاخرجوه إليهم أنه يشبت حكم الأمان في ذلك المال، لحصوله في يد الخوارج ، حتى لا يكون غنيـمة ، فكذلك مـا سبق ، إلا أن أهل الـعدل إذا العدل شيئًا لم يضمن، كما هو الحكم في أموال أهل البغي إذا وقعت في يد أهل العدل. ولو ملكوها من أهل البغي كان الحكم فيه هذا ، ولو لم يبع ذلك أهل العدل حتى تفرق الخوارج ثم جاء أصحاب السلاح والكراع من أهل الحرب يطلبون ذلك ففي القياس: يرد عليهم ذلك ليردوهم إلى دارهم. وفي الاستحسان: يجبرون على بيعه في دار الإسلام وأخذ ثمنه. وهو قياس ما لو كانوا عبيدًا فأسلموا . ولو أن الخوارج أمنوا تجارًا دخلوا عسكرهم من أهل الحرب ، ثم استعاروا منهم كراعًا أو سلاحًا ، أو أخذوا منهم غضبًا ، ثم قتل رجل من الخوارج عليه ذلك السلاح بعد تنفيل الإمام ، فإن سلبه لا يكون للقاتل . وإن احتاج أهل العدل إلى أن يقاتلوا بشيء من ذلك فلا

ظفروا بذلك لم يردوه على أهل الحرب . ولكنهم يسيعونه ويقفون ثمنه حتى يجيء أصحابه من أهل الحرب فيأخذون الثمن . ومن استهلك من أهل العدل شيئًا لم يضمن ، كما هو الحكم في أموال أهل البغي إذا وقعت في يد أهل العدل . وهذا لأن ثبوت الأمان في هذا المال بنبوت يد أهل البغي عليه . والبد لا تكون فوق الملك . ولو ملكوها من أهل البغي كان الحكم فيه هذا ، ولو لم يبع ذلك أهل العدل حتى تفرق الخوارج ثم جاء أصحاب السلاح والكراع من أهل الحرب يطلبون ذلك ، ففي القياس: يرد عليهم ذلك ليردوهم إلى دارهم ؛ لأن حكم الأمان كان ثابتًا في هذا المال من جهة بعض المسلمين ، ولانه بمنزلة مال الخوارج ، وهو مردود عليهم بعدما تفرق جمعهم ولم يبق لهم فئة . وفي الاستحسان يجبرون على بيعه في دار الإسلام وأخذ ثمنه ؛ لأنه صار محبوسًا في يد أهل العدل ، والكراع يجبرون على بيعه في دار الإسلام وأخذ ثمنه ؛ لأنه صار محبوسًا في يد أهل العدل ، والكراع والسلاح بعدما صار محبسًا في دار الإسلام لا يمكن الكافر من رده إلى دار الحرب فيتقوى به على المسلمين . وهو قياس ما لو كانوا عبيدًا فأسلموا .

يوضحه أن هذا المال لو كان للخوارج لم يجز رده عليهم مع بقاء توهم الاستعانة على قـتال المسلمين ، إن كـانت منعتهم بـاقية ، فكذلك لا يجـوز رده على أهل الحرب ليستعينوا به على قـتال المسلمين ، فإن منعة أهل الحرب باقية . ولو أن الخوارج أمنوا تجاراً دخلوا عسكرهم من أهل الحرب، المسلمين ، فإن منعة أهل الحرب باقية . ولو أن الخوارج أمنوا تجاراً دخلوا عسكرهم من أهل الحرب، ثم استعاروا منهم كراعاً أو سلاحاً ، أو أخلوا منهم غضباً ، ثم قتل رجل من الخوارج عليه ذلك السلاح بعد تنفيل الإمام ، فإن سلبه لا يكون للقاتل ؛ لأن بامانهم صـار هذا المال معصوماً من الاغـتنام ، فإن أمانهم في ذلك كامان أهل العدل يبيعون ما أصابوا مـن ذلك ويقفون ثمنه حتى يجيئوا فيأخذوه . وإن احتاج أهل العدل إلى أن يقاتلوا بشيء من ذلك فلا بأس للإمام أن يدفع إليهم ليقاتلوا به عند الحـاجة ؛

بأس للإمام أن يدفع إليهم ليقاتلوا به عند الحاجة . وإن كانوا أخذوا ذلك منهم غصبًا فليس ينبغي لإمام أهل العدل أن يدفعه إلى أحد من أهل العدل ليقاتل به عند عدم الضرورة . وعلى هذا لو استهلك بعض أهل العدل ذلك المال هنا ضمنه للمستأمنين ، وفي الفصل الأول لم يضمنه ، كما لا يضمن مال الخوارج . وكذلك لا ينبغي لأمير أهل العدل أن يبيع هذا المال هنا ، إلا أن يخاف التلف عليه فيبيعه حينئذ . فهذا بمنزلة مال لبعض أهل العدل في يده وصاحبه غائب ، فيحفظ عينه ، إلا أن يتعذر ذلك فيبيعه ويحفظ ثمنه عليه . فإن تفرق الخوارج قبل أن يبيع الإمام ذلك فإنه يرد المال في الفصلين على أصحابه ليردوه إلى دار الحرب . ولو أن الخوارج أمنوا في الفصلين على أصحابه ليردوه إلى دار الحرب . ولو أن الخوارج أمنوا قومًا من أهل الحرب على أن يقاتلوا معهم أهل العدل ، فخرجوا فقاتلوا ،

لأن هذا المال لو كان عنده للمسلمين جاز له أن يفعل ذلك عند الحاجة ، فإذا كان للمستأمنين فأولى . ولأن المستأمنين حين أعاروهم هذا المال ليقاتلوا به أهل العدل فقد رضوا بأن يكون هذا بمنزلة أموال الخوارج في حقنا . ولو ظفرنا بأموال الخوارج جاز أن نفعل به هذا ، فكذلك في أموال المستأمنين إذا كانوا هم الذين أعاروهم . وإن كانوا أخلوا ذلك منهم ضصباً فليس ينبغي لإمام أهل العدل أن يدفعه إلى أحد من أهل العدل ليقاتل به عند عدم الضرورة .

لأنه لم يوجد من المستأمنين الرضا بأن يقاتل أحد بمالهم . والعصمة ثابتة في أموالهم بسبب الأمان ، بخلاف الأول ، فقد رضوا هنالك بأن يقاتل بمالهم . وعلى هذا لو استهلك بعض أهل العدل ذلك المال هنا ضمنه للمستأمنين ، وفي الفصل الأول لم يضمنه ، كما لا يضمن مال الخوارج . وكذلك لا ينبغي لأمير أهل العدل أن يسيع هذا المال هنا ، إلا أن يخاف التلف عليه فيبيعه حينتذ ؛ لأن عين المال محفوظ على المستأمنين كما هو محفوظ على المسلم . فهذا بمنزلة مال لبعض أهل العدل في يده وصاحبه غائب ، فيحفظ عينه ، إلا أن يتعذر ذلك فيبيعه ويحفظ ثمنه عليه . فإن تفرق الخوارج قبل أن يبيع الإمام ذلك فإنه يرد المال في الفصلين على أصحابه ليردوه إلى دار الحرب ؛ لأن هذا بمنزلة مال الحوارج . وهناك يرد عليهم عين مالهم بعد ما تفرقوا . ولانهم أعطوا المال هنا إلى الخوارج بعدما ثبتت العصمة فيها بالأمان فيلا يحبس في دارنا ، بمنزلة ما لو كان الأمان لهم من أهل العيل ثم أعاروا الخوارج كراعهم وسلاحهم . ولو أن الخوارج أمنوا قومًا من أهل الحرب على أن يقاتلوا معهم أهل

أو لم يقاتلوا ، حتى ظهر أهل العدل عليهم ، فليس يقع على أهل الحرب سبي ولا تكون أموالهم غنيمة . وهذا بخلاف ما سبق إذا قالوا لهم: اخرجوا فقاتلوا معنا ، ولم يذكروا الأمان .

ولو أن الخوارج كانوا هم الداخلين عليهم في دار الحرب فأمن القوم بعضا، ثم ظهر عليهم أهل العدل، فإن كان أهل الحرب في عزهم ومنعتهم فهم فيء ، ومن قتل منهم قتيلاً فله سلبه . وإن كانوا خرجوا إلى عسكر الخوارج بأمان ، وكانوا غير ممتنعين إلا بمنعة الخوارج فإنه لا يقع على أحد منهم سبي .

ولو أن الخوارج طلبوا إلى تجار أهل الحرب مستأمنين فيهم أن يعينوهم على أهل العدل ، فأنعموا لهم ، وعلم ذلك أهل العدل لم يحل لهم

العدل، فخرجوا فقاتلوا، أو لم يقاتلوا، حتى ظهر أهل العدل عليهم، فليس يقع على أهل الحرب سبي ولا تكون أموالهم غنيمة ؛ لأنهم حين أعطوهم الأمان فقد ثبتت لهم العصمة في نفوسهم وأموالهم ، وبسبب القتال لا ينبذ ذلك الأمان ، لأنهم قاتلوا بمنعة الحوارج . فكما أن القتال من المستأمنين معهم لا يكون نقضاً للأمان . ولكن الحوارج لا يكون نقضاً لأمانهم ، فكذلك القتال من المستأمنين معهم لا يكون نقضاً للأمان . ولكن مبق إذا قالوا لهم : اخرجوا فقاتلوا معنا ، ولم يذكروا الأمان ؛ لأن أولئك لم تتبت لهم العصمة في نفوسهم وأموالهم ، فإن انضمامهم إلى الخوارج للقتال معنا لا يوجب ذلك . ولو أن الخوارج كانوا هم المداخلين عليهم في دار الحرب فأمن القوم بعضهم بعضاً ، ثم ظهر عليهم أهل العدل ، فإن كان أهل الحرب في عزهم ومنعتهم فهم فيء ، ومن قتل منهم قتيلاً فله سلبه ؛ لأنهم في عزهم ومنعتهم لا يكونون مستأمنين ، وإنما الخوارج هم المستأمنون إليهم ، ولأنهم حين قاتلوا في منعتهم ودارهم فقد يكونون مستأمنين ، وكانوا غير ممتنعين إلا بمنعة الخوارج فإنه لا يقع على أحد منهم سبي ؛ لأنهم مستأمنون في منعة الخوارج بأمان ، وكانوا غير ممتنعين إلا بمنعة الخوارج فإنه لا يقع على أحد منهم سبي ؛ لأنهم مستأمنون في منعة الخوارج ، والمستأمن في عسكر المسلمين في دار الحرب كالمستأمن في دار الإسلام في حكم العصمة . ولأن الأمان لم ينبذ بقتالهم حين لم يكونوا أهل منعة بأنفسهم . ولو أن الخوارج طلبوا إلى العصمة . ولأن الأمان لم ينبذ بقتالهم حين لم يكونوا أهل منعة بأنفسهم . ولو أن الخوارج طلبوا إلى المعلى الملك ، فأعمموا لهم ، وعلم ذلك أهل العدل لم

التعرض لهم بقتل ولا أخذ مال حتى ينصبوا الحرب لأهل العدل . فإن قاتلوا فحكمهم كحكم الخوارج فيما يحل ويحرم . ولو كان أهل الحرب قالوا لمسلم : أنت آمن فادخل إلينا ، فدخل ، لم يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم إن كان من أهل العدل أو من الخوارج . وكذلك إن لم يدخل إليهم حتى أمنهم وأمنوه ، وهذا أظهر من الأول في حقه .

إلا أن في هذا الفصل ليس لإمام المسلمين أن يعرض لهم بشيء ، ولا أخذ مال، حتى ينبذ إليهم، فإن فعل ذلك كان ضامنًا لجميع ما استهلك بخلاف الأول. ولو سأل الخوارج من أهل الحرب أن يعينوهم على أهل العدل فقالوا: لا نعينكم إلا أن يكون الأمير منا، ويكون حكمنا هو الجاري. ففعلوا ذلك. ثم ظهر عليهم أهل العدل ، فأهل الحرب وأموالهم فيء . أما

يحل لهم التعرض لهم بقتل ولا أخذ مال حتى ينصبوا الحرب لأهل العدل ؛ لأنهم مستأمنون ، فحكمهم كحكم أهل الذمّة ، ولو أن أهل الذمّة قـصدوا أن يقـاتلوا المسلمين فما لـم يظهروا ذلك لا يحل التعرض لهم ، ولأنهم حين أنعموا للخوارج كانوا بمنزلـة الخوارج ، والخوارج ما لم ينصبوا لقتال أهل العدل لا يحل التعرض لهم في نفس أو مال . فإن قاتلوا فحكمهم كحكم الخوارج فيما يحل ويحرم ؛ لأنهم قاتلوا تحت راية الخوارج ، فلا ينتبذ أمانهم بذلك . ولو كان أهل الحرب قالوا لمسلم : أنت آمن فادخل إلينا ، فدخل ، لم يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم إن كان من أهل العدل أو من الخوارج؛ لأنه ضمن أن لا يتعرض لهم ، وعليه الوفاء بما ضمن ، لقوله – عليه السلام- : ﴿ وَفَاءَ لَا غدر فيه ، . وكذلك إن لم يدخل إليهم حتى أمنهم وأمنوه ، وهذا أظهر من الأول في حقه ؛ لأنهم في أمان صحيح من جهته . إلا أن في هذا الفصل ليس لإمام المسلمين أن يعرض لهم بشيء ، ولا أخذ مال ، حتى ينبذ إليهم ، فإن فعل ذلك كان ضامنًا لجميع ما استهلك بخلاف الأول ؛ لأن القوم هنا في أمان صحيح من جهة واحدة من المسلمين . فإنه أمنهم وهو في منعـة المسلمين ، فصح أمانه ، وفي الأول للإمام أن يقــاتلهم من غير نبــذ لأنه ما أمنهم المسلم ، ولكنهم أمنوه إلا أن من ضــرورة كونه في أمانهم أن لا يعرض لهم كـما لا يعرضون له ، وليس من ضـرورته أن يكونوا في أمان من المسلمين . ولو سأل الخوارج من أهل الحرب أن يعينوهم على أهل العدل فقالوا : لا نعينكم إلا أن يكون الأمير منا ، ويكون حكمنا هو الجاري . ففعلوا ذلك . ثم ظهر عليهم أهل العدل ، فأهل الحرب وأموالهم فيء . أما إذا كانت الخوارج لم يؤمنوهم فالجواب ظاهر . لأنهم أهل حرب لا أمان لهم . وأما إذا كانوا أمنوهم إذا كانت الخوارج لم يؤمنوهم فالجواب ظاهر . لأنهم أهل حرب لا أمان لهم . وأما إذا كانوا أمنوهم حتى خرجوا فلأنهم نقضوا ذلك الأمان حين قاتلوا أهل العدل لمنعتهم وتحت رايتهم ، بخلاف ما تقدم . فهناك إنما قاتلوا تحت راية الخوارج ، وكان حكم الخوارج هو الجاري ، فلم يكن ذلك نقضاً لأمانهم .

وأما أموال أهل البغي فهي مردودة عليهم إذا وضعت الحرب أوزارها . وحكم تنفيل السلب على هذا . حـتى إذا قتل خارجي وعليـه سلاح حربي فهو للقاتل . فإن قتل حربي وعليه سلاح خارجي لم يكن للقاتل .

لو اجتمع قـوم من المستأمنين في دار الإسلام فأمّروا عليهم أميراً ، أو امتنعوا وقاتلوا المسلمين، فإنه يكون ذلك نقضاً لأمانهم . بخلاف ما إذا لم يكونوا أهل منعة ففعلوا ذلك. وحكمهم في هذا كحكم أهل الذمّة. وكذلك إن كان أهل الحرب الذين دخلوا لإعانة الخوارج قـاتلوا أهل العدل من ناحية وقاتلهم الخوارج من ناحية أخرى. فإن كان أهل الحرب أميرهم منهم وهم ممتنعون بغير منعة الخوارج فهم فيء إذا ظهرنا عليهم. وإن كانت منعتهم

حتى خرجوا فلأنهم نقضوا ذلك الأمان حين قاتلوا أهل العدل لمنعتهم وتحت رايتهم ، بخلاف ما تقدم. فهناك إنما قاتلوا تحت راية الخوارج ، وكان حكم الخوارج هو الجاري ، فلم يكن ذلك نقضاً لأمانهم .

وأما أموال أهل البغي فهي مردودة عليهم إذا وضعت الحرب أوزارها ؛ لان مال المسلم لا يكون غنيمة في دار الإسلام للمسلمين بحال . وحكم تنفيل السلب على هذا . حتى إذا قتل خارجي وعليه سلاح حربي فهو للقاتل ؛ لانه لا عصمة في أموال أهل الحرب هنا . فإن قتل حربي وعليه سلاح خارجي لم يكن للقاتل ؛ لانه مال معصوم عن الاغتنام . واستوضح هذا بما : لو اجتمع قوم من المستأمنين في دار الإسلام فأمروا عليهم أميرا ، أو امتنعوا وقاتلوا المسلمين ، فإنه يكون ذلك نقضاً لأمانهم . بخلاف ما إذا لم يكونوا أهل منعة ففعلوا ذلك . وحكمهم في هذا كحكم أهل الذمة . لأمانهم . بخلاف ما إذا لم يكونوا أهل منعة ففعلوا ذلك . وحكمهم في هذا كحكم أهل الذمة . وكذلك إن كان أهل الحرب الذين دخلوا لإعانة الخوارج قاتلوا أهل العدل من ناحية ، وقاتلهم الخوارج من ناحية أخرى . فإن كان أهل الحرب أميرهم منهم وهم ممتنعون بغير منعة الخوارج فهم فيء إذا ظهرنا

بالخوارج فحكمهم حكم الخوارج ، وإن كان أميرهم منهم . ولو أن عشرة من الخوارج لا منعة لهم أمنوا عشرة من أهل الحرب على أن يخرجوا فيغيرون معهم ، فهؤلاء إذا وقع الظهور عليهم لا يجري عليهم السبي . ولا تكون أموالهم غنيمة . ولكنهم يؤخذون بجميع ما استهلكوا من الأموال ، ويقتلون بمن قتلوه عمداً . ولو كانوا لم يؤمنوهم وإنما قالوا لهم : اخرجوا فأغيروا معنا ، والمسألة بحالها ، فالجواب في حق الخوارج في هذا والأول سواء . وأما أهل الحرب فهم فيء وجميع ما معهم ، ولا يقتلون بمن قتلوا ، ولا يضمنون ما استهلكوا ، لأنهم لا أمان لهم من جهة أحد من المسلمين ولكنهم لصوص من أهل الحرب ، ولصوص أهل الحرب لا فرق بين أن يقع الظهور عليهم في دار الإسلام وبين أن يقع في دار الحرب في هذا الحكم .

ولو أن الخوارج صالحوا أهل الحرب ووادعـوهم ثم دخل رجل منهم

عليهم ؛ لأنهم صاروا ناقضين للأمان باعتبار منعتهم . وإن كانت منعتهم بالخوارج فحكمهم حكم الخوارج ، وإن كان أميرهم منهم ؛ لأن التمكن من القتال بالمنعة لا بالأمير. ولو أن عشرة من الخوارج لا منعة لهم آمنوا عشرة من أهل الحرب على أن يخرجوا فيغيرون معهم ، فهؤلاء إذا وقع الظهور عليهم لا يجري عليهم السبي . ولا تكون أموالهم غنيمة ؛ لأنهم في أمان قوم من المسلمين . وما نقضوا ذلك الأمان بالإغارة والقتال حين لم يكونوا أهل منعة . ولكنهم يؤخذون بجميع ما استهلكوا من الأموال ، ويقتلون بمن قتلوه عملاً ؛ لانهم بمنزلة اللصوص حين لم يكن لهم منعة . ألا ترئ أن في حق الحوارج يشبت هذا الحكم باعتبار أنه لا منعة لهم فكذلك في حق المستأمنين معهم . ولو كانوا لم يؤمنوهم وإنما قالوا لهم : اخرجوا فأغيروا معنا ، والمسألة بحالها ، فالجواب في حق الخوارج في هلما يؤمنوهم وإنما قالوا لهم : اخرجوا فأغيروا معنا ، والمسألة بحالها ، فالجواب في حق الخوارج في هلما الحرب المسلمون ولكنهم لصوص من أهل الحرب استهلكوا ، لانهم لا أمان لهم من جهة أحد من المسلمين ولكنهم لصوص من أهل الحرب، ولصوص أهل الحرب لا فرق بين أن يقع الظهور عليهم في دار الإسلام وبين أن يقع في دار الحرب في هذا الحكم. وعلى هذا يتنى حكم التنفيل في السلب . فإن أموالهم لما كانت فينًا كان للقاتل منهم السلب بالتنفيل . فصار الحاصل أن المستأمنين من جهة أهل العدل سواء في حكم التلصص وقطع الطريق ، وفيما يكون نقضًا للعهد إذا كانوا أهل منعة حين قاتلوا . ولو أن

إلى أهل العدل بغير أمان كان آمنًا بتلك الموادعة . ولا ينبغي لأهل العدل أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم كما لو كانت الموادعة من جهتهم ، فإن استعان بهم الخوارج فخرجوا وقاتلوا معهم أهل العدل فوقع الظهور عليهم لم يسب أحد منهم . وإن كانوا خرجوا على أن يكون الأميسر من أهل الحرب يحكم فيهم بحكم أهل الشرك، والمسألة بحالها، ثم وقع الظهور عليهم فهم فيء . وكذلك إن كانوا خرجوا هم من ناحية ليقاتلوا أهل العدل ، والخوارج من ناحية أخرى فإن كان أمير أهل الحرب منهم فهم فيء . وإن كان الخوارج بعثوا إليهم أميرًا منهم فحكمهم كحكم الخوارج .

ولو خرج من الموادعين قوم لا منعنة لهم فأغاروا في دار الإسلام ، فوقع الظهور عليهم فهم بمنزلة اللصوص في حكم الضمان والقصاص .

ولو أن قومًا من أهل الحرب أمنهم واجد من المسلمين ، ثم نبذ الإمام

الخوارج صالحوا أهل الحرب ووادعوهم ثم دخل رجل منهم إلى أهل العدل بغير أمان كان آمنًا بتلك الموادعة ؛ لأنهم بمنزلتهم ؟ فكذلك في الموادعة . ولا ينبغي لأهل العدل أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم كما لو الأمان هم بمنزلتهم ؟ فكذلك في الموادعة . ولا ينبغي لأهل العدل أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم كما لو كانت الموادعة من جهتهم ، فإن استعان بهم الخوارج فخرجوا وقاتلوا معهم أهل العدل فوقع الظهور عليهم لم يسب أحد منهم ؛ لأن تلك الموادعة كانت بمنزلة إعطاء الأمان لهم . وقد بينا أن من يكون في عليهم لم يسب أحد منهم ؛ لأن تلك الموادعة كانت بمنزلة إعطاء الأمان لهم . وقد بينا أن من يكون أمان من الحوارج إذا قاتل أهل العدل تحت رابة الحوارج لم يكن ذلك نقضًا للأمان ، فهؤلاء كذلك ، وحالهم كحال الحوارج فيما يحل ويحرم منهم ومن أموالهم . وإن كانوا خرجوا على أن يكون الأمير من أهل الحرب يحكم فهم نهم أمل الشرك ، والمسألة بحالها ، ثم وقع الظهور عليهم فهم فيء ؛ لأنهم ما العدل ، وحكم التنفيل في السلب على هذا يخرج في الفصلين . وكذلك إن كانوا خرجوا هم من ناحية ليقاتلوا أهل العدل ، والخوارج من الموارج بعثوا إليهم أميرا منهم فحكمهم كحكم الخوارج ؛ لأنهم قاتلوا تحت رايتهم بمنعتهم . وإن كان أمير أهل الحرب منهم فهم فيء ؛ لأنهم قاتلوا تحت رايتهم بمنعتهم . وإن كان خرج من الموادعين قوم لا منعة لهم فأغاروا في دار الإسلام ، فوقع الظهور عليهم فهم بمنزلة اللصوص خرج من الموادعين قوم لا منعة لهم فأغاروا في دار الإسلام ، فوقع الظهور عليهم فهم بمنزلة اللصوص في حكم الضمان والقصاص ؛ لأنهم ما قاتلوا عن منعة لهم ، فلا يكون ذلك نقضًا منهم للموادعة . في حكم الضمان والقصاص ؛ لأنهم واحد من المسلمين ، ثم نبذ الإمام إليهم ، فأمنهم ذلك المسلم أيضًا ورأن قومًا من أهل الحرب أمنهم واحد من المسلمين ، ثم نبذ الإمام إليهم ، فأمنهم ذلك المسلم أيضًا

إليهم ، فأمنهم ذلك المسلم أيضًا فهم آمنون . فإن قال لهم الأمير : إن هذا قد أمنكم غير مرة فلا تلتفتوا إلى أمانه ، فإنه كلما أمنكم فقد نبذنا إليكم ، كان ذلك صحيحًا منه . ولو أن مسلمًا أمن حربيًا فكره الإمام مقامه في دار الإسلام فإنه يتقدم إليه في الخروج . ولو قال الإمام لحربي : لا تدخل دارنا بأمان فلان فإنك إن دخلت بأمانه فأنت فيء ، ثم دخل بأمانه لم يكن فيئًا . ولو قال الإمام لأهل الحرب: من دخل منكم دارنا بأمان فلان فهو ذمة لنا . فدخل رجل قد علم تلك المقالة بأمان فلان فهو ذمة ، ولا يترك يرجع إلى دار الحرب . وهذا بخلاف قوله : فهو فيء . وعلى هذا لو قال للمحصورين :

فهم آمنون ؛ لأن المعنى الذي لأجله صح أمان المسلم في المرة الأولى موجود في المرة الثانية . فإن قال لهم الأمير: إن هذا قد أمنكم غير مرة فلا تلتفتوا إلى أمانه، فإنه كلما أمنكم فقد نبذنا إليكم، كان ذلك صحيحًا منه ؛ لأن نبذ الأمان تأثيره في إطلاق الأمان والاستغنام ، فسيجوز تعليقه بالشرط كالطلاق ، ولان النبذ يحتاج إليه لنفي الغرور ، وذلـك يحصل بالنبذ بهذه الصفة . ولو أن مسلمًا أمـن حربيًّا فكره الإمام مقامه في دار الإسلام فإنه يتقدم إليه في الخروج . ولأن للإمام ولاية النبذ بعد صحة الأمان ، فلا يكون ذلك إلا بعد أن يبلغه مـأمنه ، فيتقدم إليـه في الخروج ، ويجعل له من المهلة ما يتمكن فـيها من الخروج بغير ضرر، بمنزلة المستأمن إذا طال المقام في دارنا ، وقد تقـدم بيان الحكم فيه . ولو قال الإمام لحربي : لا تدخل دارنا بأمان فلان فإنك إن دخلت بأمانه فأنت فيء ، ثم دخل بأمانه لم يكن فيئًا ؛ لأن حجر المسلم عن إعطاء الأمان باطل ، فإنه لا تنعدم بحجره العلة المصححة لأمانه ، فيكون حسجره إبطالا لحكم الشـرع ، ولا يمكن جعل كــلامه نبــذًا لامان وهو في دارنا ، لأن نبــذ الامان بعــد إعطاء الأمان لا يصح مــا لم يبلغ مأمنه ، فكذلك قبل إعطاء الأمــان . وبه فارق الموادعين ، لأن أولئك في منعتهم ، ونبذ الأمان صحيح لو حصل منه بعد الأمان ، فكذلك قـبله ، فأما هذا في دارنا فلا يملك أحد نبذ أمانه ما لم يبلغ مأمنه . والإمام وغيره فيه سواء . ولو قال الإمام لأهل الحرب: من دخل منكم دارنا بأمان فلان فهو ذمّة لنا . فدخل رجل قد علم تـلك المقالة بأمان فلان فهـو ذمّة ، ولا يترك يرجع إلى دار الحرب ؛ لأن دخوله بعد العلم بمقالة الأمير دلالة السرضا بقبول الذمَّة ، والدلالة في هذا كالصريح بمنزلة مقام الذمي الذي يقدم إليه الإمام في دارنا بعد مضى المدة . وهذا بخلاف قوله: فهو فيء ؛ لأن ذلك نبذ الأمان ، فلا يصح إذا لم يكن في منعته ، وهــذا تأكيد للأمن الثابت بذلك الأمان وليس نبلًا وعلىٰ هذا لو قال للمحصورين : إن أمنكم فلان فـقد نبذت إليكم ، فخذوا حـذركم ، ثم أمنهم فلان ،

إن أمنكم فلان فقد نبذت إليكم ، فخذوا حذركم ، ثم أمنهم فلان ، كان ما تقدم نبذًا صحيحًا وحل به قتالهم . ولو قال : من خرج منكم بأمان فلان فهو فيء ، أو: فقد حل دمه . فخرج رجل فهو آمن . ولو قال : من خرج منكم بأمان فلان فهو ذمّة لنا فهذا صحيح .

## ٨٤ . باب: من نفل الخيل ما يكون على العراب دون البراذين

وإذا قال الأمير: من قتل قاتيالاً فله فرسه، فقاتل مسلم رجالاً من المشركين، وله فارس مع غلامه ، فإنه لا يستحق فرسه . وإن كان قد نزل عن فرسه وهو معه يقوده في القتال فله فرسه . ولو قتل رجلاً على برذون او

كان ما تقدم نبلًا صحيحًا وحل به قتالهم ؛ لأنهم في منعتهم . ولو قال : من خرج منكم بأمان فلان فهو فيء ، أو : فقد حل دمه . فخرج رجل فهو آمن ؛ لأن النبذ إليه وهو في منعتنا باطل . ولو قال : من خرج منكم بأمان فلان فهو ذمّة لنا فهذا صحيح؛ لأنه ليس فيه نبذ الأمان ، إنما فيه تقرير حكم الأمن . فكونه في منعتنا لا يمنع منه . والله أعلم .

### ٨٤ ـ باب : من نفل الخيل ما يكون على العراب دون البراذين

وإذا قال الأمير من قتل قتيلا فله فرسه ، فقتل مسلم رجلا من المشركين ، وله فرس مع غلامه ، فإنه لا يستحق فرسه (۱) ؛ لأن إيجاب فرس القبيل له من أبين الدلائل على أن مراده قبيل من هو فارس في حال ما يقتله ، وهذا لم يكن فارساً في حال ما قتله بالفرس الذي مع غلامه ، والغلام ليس بحاضر عنده . ألا ترى لو قتل آخر الغلام وهو على ذلك الفرس استحق الفرس بقتله ؟ فعرفنا أن الأول إنما قتل راجلاً لا فارساً . ولأن الإمام خص الفرس من بين سائر الأشياء الذي يعلم أن الحربي حمله مع نفسه ، ولا فائدة في هذا التخصص سوئ أن يكون مراده الفرس الذي يقاتل عليه ، وأنه كان قصده التحريض على قتل فرسانهم لتنكسر به شوكتهم . وإن كان قد نزل عن فرسه وهو معه يقوده في القتال فله فرسه (۲) ؛ لأنه فارس بما معه من الفرس ، فإنه يتمكن من القتال عليه في الحال . وإنما كان نزوله لزيادة جد في الحرب ، أو لضيق الطريق ، أو كثرة الزحام . فلا يخرج به من أن يكون

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/٧/٢ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتارئ الهندية [ ٢/ ٢١٧ ] .

برذونة فله ذلك. ولو قتل رجلاً على بغل أو حمار أو بعير لم يكن له. ولو قال : من قتل قتيلاً فله فرسه . فقتل راجلاً أو فارساً فله من الغنيمة فرس عربي وسط ، أو قيمته . ولا يكون له برذون . وعلى هذا لو قال : من دخل من باب المدينة على فرسه أو من قاتل على فرسه فله مائة درهم . فهذا على العراب والبراذين جميعاً . ولو قال : على فرس فهو على العراب خاصة . وكذلك لو قال : من نزل عن فرسه فقاتل راجلاً فله مائة . فهذا على العراب والبراذين . ولو قال : على فرس ، ففي القياس : لا يستحق على العراب والبراذين . ولو قال : على فرس ، ففي القياس : لا يستحق النفل إلا من نزل عن فرس عربي . وفي الاستحسان : كل من نزل عن برذون أو فرس عربي فقاتل راجلاً فله نفله .

فارسًا حين قتل . ولو قـتل رجلاً عـلى برذون أو برذونة فله ذلك (١) ؛ لانه فارس ، سـواء كان على برذون أو فرس أو عربي . ألا ترى أن مثله من المسلمين يستحق سهم الفرسان ؟ .

فإن قيل : هذا فيما إذا كان الفرس مع غلامه في المعسكر موجوداً . قلنا : لا كذلك ، فإن في حق المسلمين ، غلامه بهذا الفرس ، لا يستحق سهم الفرسان ، فيتمكن أن يجعل هو فارساً به ، وهنا في حكم التنفيل غلامه فارس بهذا الفرس فلا يكون هو فارساً به ، ولو قتل رجلاً على بغل أو حمار أو بعير لم يكن له (٢) ؛ لانه غير فارس بهذا المركوب ، ولان اسم الفرس لا يتناوله بحال . ولو قال : من قتل قتيلاً فله فرسه . فقتل راجلاً أو فارساً فله من الغنيمة فرس عربي وسط ، أو قيمته . ولا يكون لمه برذون (٢) ؛ لأنه أطلق اسم الفرس فيما أوجبه نفلا له ، ومطلقه يتناول العربي خاصة ، وبطلق التسمية يستحق الوسط من عين المسمئ ، أو قيمته ، بخلاف ما سبق ، فقد أضاف الفرس هنا إلى القتيل بحرف الهاء ، وبه يتبين أن مراده ما يكون القتيل فارساً به . وذلك يعم البرذون والفرس العربي . وعلى هذا لو قال : من دخل من باب المدينة على فرسه أو من قاتل على فرسه فله مائة درهم . العرب والبراذين . ولو قال : على فرس ، ففي من نزل عن فرسه فقاتل راجلا فله مائة . فهذا على العراب والبراذين . ولو قال : على فرس ، ففي القياس : لا يستحق النفل إلا من نزل عن فرس عربي ؛ لائه اطلق اسم الفرس فلا يتناول إلا العربي ، كما في الفصول المتقدمة . وفي الاستحسان: كل من نزل عن برذون أو فرس عربي فقاتل راجلا فله كما في الفصول المتقدمة . وفي الاستحسان: كل من نزل عن برذون أو فرس عربي فقاتل راجلا فله

(٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٤ ] .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاري الهندية [ ٢/ ٢٢٤ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٤ ] .

ولو قال: من قـتل قتيلاً فله دابته. فاسم الدابة يتناول الخيل والبخال والحمير. كما قال ـ تـعالى ـ : ﴿لتركبوها وزينة﴾ [النحل: ١٦]. وإن قتل رجلاً على بعير أو ثور لم يكن له ذلك. إلا أن يكونوا قومًا دوابهم الإبل والثيران. فباعتبار الحال يصير معلومًا أن مراد الإمام ذلك. ولو قال: من قتل فارسًا فله دابته، فقتل رجيلاً على حمار أو بغل أو بعير لم يكن له شيء. ولو قتل رجلاً على برذون ذكر أو أنثى ، استحق دابته.

نفله ؛ لأن مقصود الأمير همنا التحريض على مباشرة القتال راجـلاً . ألا ترى أن من نزل عن فرس عربي ولم يقــاتل لا يستحق النــفل ؟ وفيما هــو المقصود لا فرق بــين أن ينزل عن برذون أو عن فرس عُربي . ولأنه وإن أطلق الفـرس فقد علمنا أن المراد فـرسه ، إذ الإنسان ينزل عن فرســه لا عن فرس غيره ، فكان هذا وقــوله : عن فرسه ، سواء . واسم البرذون في التنفــيل يتناول الذكر والأنثى ، ولا يتناول الفرس العربي بحال ، لأن هذا اسم نوع خاص مـن الخيل ، فلا يتناول نوعًا آخر ، بمنزلة ما لو قال : من قتل رجـلاً على فرس عربيّ . فإن ذلك على الذكر والأنثى من ذلك النوع خاصة . دون البراذين ، بخلاف الفرس ، فسإنه يستعمل في البراذين وفرس العرب جميعًا كالخيل . وإن كان الاسم حقيقة في العربي فعند الإطلاق يحمل على الحقيقة وعند الإضافة يعتبر عـرف الاستعمال ، والفرس الشُّهرِي من نوع البراذيـن دون العراب . ولو قـال : من قتل قـتيـلاً فله دابتـه . فاسم الدابة يتناول الخـيل والبغال والحمير (١٠). كما قال\_تعالى\_: ﴿ لتركبوها وزينة ﴾ [ النحل: ١٦ ] . ولهذا لو حلف لا يركب دابة يتناول الاسم هذه الأشياء الثلاثة . وإن قبل رجلا على بعير أو ثور لم يكن له ذلك (٢) . إلا أن يكونوا قومًا دوابهم الإبل والثيران . فباعتبار الحال يصير معلومًا أن مراد الإمام ذلك . والكلام يتقيد بدلالة الحال واسم السبغل في التنفسيل يتناول الذكر والأثنى ، وكمذلك اسم البغلة ؛ لأن الهماء تستعمل فميه لعلامة الوحدان لا لعلامة التأنيث ، كاسم البـقرة ، يتناول الذكر والأنثى ، واسم الحمار والبعير يتناول الذكر والأنثى جميعًا . فأما اسم الأتان فــلا يتناول إلا الأنثى ، وكذلك اسم حمارة ؛ لأنه لا تستعمل الهاء هنا إلا لعلامة التأنيث . واسم الجمل والبعير يتناول الذكر والأنثى أيضًا . فأما اسم الناقة فلا يتناول إلا الأنثى خاصة ، وقد بينا هذا في الجامع . ولو قال : من قتل فارسًا فله دابته ، فـ قتل رجلا على حمار أو بغل أو بعير لم يكن له شيء (٣٠) ؛ لأنه ما كان فارسًا بدابته ، وإنما شرط الاستحقاق أن يقتل فارسًا . ولو قتل رجلاً على برذون ذكر أو أنثن ، استحق دابته (٤) ؛ لأنه فارس بدابته .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٤ ] .

 <sup>(</sup>٢) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢٢٤ ] .
 (٤) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢٢٤ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية [ ٢٧٤/٢ ] .

#### ٨٥. باب: من يكون له النفل ومن لا يكون

وإذا قال : من قتل قتيلاً فله سلبه ، فالقياس أن يكون السلب للقاتل ، واحداً كان أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك . ولكن الأخذ بالقياس في هذا قبيح . إذ يؤدي إلى القول بأن العسكر كلهم لو اجتمعوا على قتل رجل واحد استحقوا سلبه . و قد علمنا أن الإمام لم يرد ذلك بالتنفيل . ولكن للاستحسان فيه وجوه .

أحدها: أنه إن قـتله رجل أو رجلان فلهمـا السلب. وإن قتله ثلاثة لم يكن لهم سلبه .

### ٨٥ ـ باب : من يكون له النفل ومن لا يكون

وإذا قال: من قتل قتيلاً فله سلبه ، فالقياس أن يكون السلب للقاتل ، واحلاً كان أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ؛ لأن ( من ) من أسماء العموم ، فيتناول المخاطبين على سبيل الاجتماع والانفراد جميعاً . ولكن الأخذ بالقياس في هذا قبيح ؛ إذ يؤدي إلى القول بأن العسكر كلهم لو اجتمعوا على قتل رجل واحد استحقوا سلبه . و قد علمنا أن الإمام لم يرد دلك بالتنفيل ؛ لأن معنى التحريض يفوت به . ولكن للاستحسان فيه وجوه .

أحدها أنه إن قتله رجل أو رجلان فلهما السلب (١) وإن قتله ثلاثة لم يكن لهم سلبه؛ لأن الثلاثة أدنى الجمع المتفق عليه . فإن الكلام وحدان وتثنية وجمع ، فبه يبين أن الجمع غير التثنية . ثم أدنى الجمع المتفق عليه كأعلى الجمع ومراد الإمام بهذا تحريض الآحاد على القتال لا تحريض الجماعة . ولانه يجوز للمسلم أن يفر من الثلاثة ولا يحل له أن يفر من الواحد ولا من الاثنين قال ـ تعالى ـ ووإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله فبه تبين الفرق بين الاثنين والثلاثة ، وأن حكم الاثنين كحكم الواحد . ولكن هذا إذا لم يكن معه السلاح ، وهو يطمع في أن ينتصف من اثنين ، فأما إذا لم يكن معه سلاح ولا يطمع في أن ينتصف منهما فلا بأس بأن ينحاز إلى فئة ولا يلقى بيده إلى التهلكة .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٨/٢ ] .

والوجه الثاني للاستحسان : أنه إن قتله قـوم لا منعة لهم من المسلمين فلهم السلب . وإن قتله قوم لهم منعة لم يكن لهم السلب .

والوجه الثالث: أنه إن قتله قوم يرى الإمام والمسلمون أن ذلك القتيل كان ينتصف منهم لو خلى بينه وبينهم فلهم سلبه ، وإن كان لا ينتصف منهم لم يكن لهم سلبه .

قال: وكل هذا واسع إن أمضاه الإمام ورآه عدلاً. قال: وأحسن الوجوه عندي وأقربها من الحق الوجه الأخير. ألا ترئ أنهم لو انتهوا إلى مطمورة فقال الأمير: من ناهضها، أي: قام بأخذها فله ما فيها بعد الخمس، ففعل ذلك جماعة منهم فإن كان ينتصف منهم أهل المطمورة استحقوا النفل، وإن اجتمع على المطمورة من العسكر من يعلم أن أهل

والوجه الثاني للاستحسان: أنه إن قبتله قوم لا منعة لهم من المسلمين فلهم السلب. وإن قتله قوم لهم منعة لم يكن لهم السلب؛ لأن الذين لا منعة لهم حكمهم حكم الواحد. آلا ترئ أنهم لو دخلوا دار الحرب على وجه التلصص لم يخمس ما أصابوا، بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة في حكم التنفيل، لأنه بصحة التنفيل فيه يبطل حق أرباب الخمس عنه.

والوجه الثالث: أنه إن قبتله قوم يرئ الإمام والمسلمون أن ذلك القتيل كان ينتصف منهم لو خلى بينه وبينهم فلهم سلبه ، وإن كان لا ينتصف منهم لم يكن لهم سلبه ، لأن المقصود التحريض ، وإنما يتحقق معنى التحريض على قتل من ينتصف منهم دون من لا ينتصف .

قال: وكل هذا واسع إن أمضاه الإمام ورآه عدلاً. وليس مراده أن كل هذا حق ، وإنما مراده أن كل هذا حق ، وإنما مراده أن كل هذا طريق الاجتهاد . وهو نظير قول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ . فيما صنع مسروق وجندب : «كلاكما أصاب ، . يعنى طريق الاجتهاد .

قال: وأحسن الوجوه عندي وأقربها من الحق الوجه الأخير؛ لأن فيه تحقيق ما هو المقصود بالتنفيل وهو التحريض. ألا ترئ أنهم لو انتهوا إلى مطمورة فقال الأمير: من ناهضها أي قام بأخلها فله ما فيها بعد الخمس، ففعل ذلك جماعة منهم فإن كان ينتصف منهم أهل المطمورة استحقوا النفل، وإن اجتمع على المطمورة من العسكر من يعلم أن أهل المطمورة لا ينتصفون منهم لم يكن لهم النفل. لمراعاة

المطمورة لا ينتصفون منهم لم يكن لهم النفل . ولو قتل رجل قتيلين أو اكثر بضربة واحدة فله سلبهم جميعًا ، كما لو قتلهم بضربات مختلفة . وإذا دخل الأمير مع العسكر أرض الحرب فقال لهم قبل أن يلقوا قتالا : من قتل منكم قتيلاً فله سلبه . فهذا جائز . ويبقى حكم هذا التنفيل إلى أن يخرجوا من دار الحرب . حتى إذا انتهى مسلم إلى مشرك نائم أو غافل في عمله فقتله فله سلبه . بمنزلة ما لو لقوا العدو فقتله في الصف أو بعد ما انهزموا . وكذلك عم القاتلين ممن يكون لهم سهم في الغنيمة أو رضخ ، كالنساء والصبيان والعبيد . فأما إذا قال الأمير هذه المقالة بعدما اصطفوا للقتال فهذا على ذلك القتال حتى ينقضي . ثم إن بقوا في ذلك القتال أيامًا فحكم ذلك التنفيل باق . وكذلك إن دخل المنهزمون حصنهم فتحصنوا فيه وأقام المسلمون يقاتلونهم فقتل رجل قتيلاً فله سلبه . وإن لم يتبعهم المسلمون بعد ما انهزموا حتى لحقوا بحصونهم ، ثم مروا بعد ذلك بحصونهم فقتل مسلم رجلاً ممن

التحريض . ولو قتل رجل قتيلين أو أكثر بضربة واحدة فله سلبهم جميعًا ، كما لو قتلهم بضربات مختلفة ؛ لأن كلمة ( من ) عامة ، فيتعمم به المقتولون أيضًا . وإذا دخل الأمير مع العسكر أرض الحرب فقال لهم قبل أن يلقوا قتالا : من قتل منكم قتيلا فله سلبه . فهذا جائز . ويبقى حكم هذا التنفيل الحرب فقال لهم قبل أن يخرجوا من دار الحرب ('' ؛ لأن المقصود تحريضهم على الإمعان والطلب ، فيتقيد مطلق كلامه بهذا المقصود . حتى إذا انتهى مسلم إلى مشرك نائم أو غافل في عمله فقتله ، فله سلبه . بمنزلة ما لو لقوا العدو فقتله في الصف أو بعد ما انهزموا ؛ لأن تنفيل الإمام عم المقتولين على أي حال كانوا بعد أن يكونوا بحيث يحل قتلهم . وكذلك عم القاتلين عمن يكون لهم سهم في الغنيمة أو رضخ ، كالنساء والصبيان والعبيد . فأما إذا قال الأمير هذه المقالة بعلما اصطفوا للقتال فهذا على ذلك القتال حتى ينقضي ؛ لأن الحال دليل عليه . وهذا لأنه لما أخر الكلام إلى أن حضر القتال فقد علمنا أن مقصوده التحريض على ذلك القتال بخسلاف الأول ، فهناك إنما تكلم به حين دخلوا دار الحرب ، فعرفنا أن مراده على ذلك القتال بخسلاف الأول ، فهناك إنما تكلم به حين دخلوا دار الحرب ، فعرفنا أن مراده التحريض على الجد في الدخول والطلب . ثم إن بقوا في ذلك القتال أيامًا فحكم ذلك التنفيل باق . التحريض على الجد في الدخول والطلب . ثم إن بقوا في ذلك القتال أيامًا فحكم ذلك التنفيل باق . وكذلك إن دخل المنهزمون حصنهم فتحصنوا فيه وأقيام المسلمون يقاتلونهم فقتل رجل قتيلا فله سلبه ؛ لأن ذلك القتال باق إذا لم يتركوه حينًا ، ولا حصل مقصودهم به ، وهو تمام القهر . وإن لم يتبعهم لأن ذلك القتال باق إذا لم يتركوه حينًا ، ولا حصل مقصودهم به ، وهو تمام القهر . وإن لم يتبعهم

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٨/٢ ] .

كان انهزم منهم أو من غيرهم لم يكن له سلبه . ولو كانوا على إثرهم فمروا بحصن آخر ، فقتل رجل منهم قتيلاً ، لم يكن له سلبه . ولو أن أصحاب الحرب الأولى انهزموا، فدخلوا حصناً آخر ، والمسلمون في إثرهم فإن كان الغالب في هذا الحصن غير المنهزمين، والمنعة منعتهم، ثم قتل مسلم قتيلاً ، لم يستحق سلبه سواء كان المقتول من المنهزمين أو من غيرهم . وإن كان عظم القوم الذين انهزموا من المسلمين، والمنعة لهم، فحكم ذلك التنفيل باق وأهل الحصن الثاني بمنزلة مدد لحقهم. فتبقى الحرب الأولى . ومن قتل من المنهزمين أو من غيرهم فله سلبه . ولو جاء ملكهم الأعظم بجنده فانحاز إليه الذين كانوا يقاتلون المسلمين ثم قتل مسلم منهم قتيلاً لم يكن له سلبه . فإذا لم يحدد الإمام تنفيلا لم يستحق القاتل السلب ، وإن جدد الإمام التنفيل فسمعه بعض الناس دون البعض . فكل من قتل قتيلاً استحق سلبه . الذي سمع والذي لم يسمع فيه سواء .

المسلمون بعد ما انهزموا حتى لحقوا بحصونهم ، ثم مروا بعد ذلك بحصونهم فقـتل مسلم رجلا ممن كان انهزم منهم أو من غيرهم لم يكن له سلبه ؛ لأنهم حين تركوا أتباعهم فقد انقضت تلك الحرب حقيقة وحكمًا ، والتنفيل كان مقيدًا بها . ولو كانوا على إثرهم فمروا بحصن آخر ، فقتل رجل منهم قتميلاً ، لم يكن له سلبه ؛ لأن النفل كـان على الحـرب الأولى ، وهي مـا كـان بيـنهم وبين أهل هذا الحصن . إنما كانت بينهم وبين الذين حضروا . فهذا إنـشاء حرب أخرى لم يكن التنفيل متناولا لها . ولو أن أصحاب الحرب الأولى انهزموا ، فدخلوا حصنًا آخر ، والمسلمون في إثرهم ف إن كان الغالب في هذا الحصنِ غير المنه زمين ، والمنعة منعتهم ، ثم قتل مسلم قـ تيلاً ، لم يستحقُّ سلبه سواء كان المقتول من المنهزمين أو من غيرهم ؛ لأن هذه حرب سوى الأولى . وإن كان عظم القوم اللين انهزموا من المسلمين ، والمنعة لهم ، فحكم ذلك التنفيل باق وأهل الحصن الثاني بمنزلة مدد لحقهم . فـتبقى الحرب الأولى . ومن قتل من المنهزمين أو من غيرهم فلهُ سلبه . وهذا لما بينا أن الحكم للمنعة والغلبة . ولو جاء ملكهم الأعظم بجنده فانحاز إليه الذين كانوا يقاتلون المسلمين ثم قتل مسلم منهم قتيلاً لم يكن له سلبه ؛ لأن هذه منعة أخسرى ، والتنفيل كان مقيداً بالحرب الأولى ، فبعدما حدث لهم منعة أخرى تكون الحرب غير الأولى . فإذا لم يجدد الإمام تنفيلا لم يستحق القاتل السلب وإن جدد الإمام التنفيل فسمعه بعض الناس دون البعض . فكل من قتل قتيلاً استحق سلبه، الذي سمع والذي لم يسمع فيه سواء (١٠)؛ لأن هذا محض منفعـة في حق القاتلين . ولأن كلام الإمام لما اشتــهر في الناس فذلك بمنزلة الواصل إلىٰ جماعتهم في الحكم .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/٢١٩ ] .

# ٨٦. باب : من النفل على الدلالة من المسلمين وأهل الحرب الأسراء .

وإذا قال الأمير: من دلنا من المسلمين على عشرة من الرقيق فله رأس. فدلهم رجل بكلام ولم يذهب معهم. فذهبوا إلى ذلك الموضع وجاءوا بالرقيق كما قال. فلا شيء له من النفل.

استحقاق النفل يكون بالعمل لا بمجرد الكلام ، والمقصود به التحريض، وإنما يكون التحريض على عمل هو من جنس الجهاد والقتال. وبمجرد وصف الموضع بكلامه لا يحصل ذلك العمل إذا لم يذهب معهم، فلا يستحق النفل. ولو أمنوا حربياً على أن يدلهم على مثله، فدلهم بكلامه فهو دال. أرأيت لو كان المسلم في منزلة بالكوفة أو الشام فقال: إن دللتكم على عشرة أرؤس في موضع من دار الحرب قد مررت بهم أتجعلون لي

### ٨٦ ـ باب : من النفل على الدلالة من المسلمين وأهل الحرب الأسراء

وإذا قال الأمير: من دلنا من المسلمين على عشرة من الرقيق فله رأس. فدلهم رجل بكلام ولم يذهب معهم. فذهبوا إلى ذلك الموضع وجاءوا بالرقيق كما قال. فلا شيء له من النفل (١). وكان ينبغي في القياس أن يستحق النفل ؛ لأنه شرط عليه الدلالة وقد فعل. آلا ترى أن الدلالة على الصيد من المحرم بهذه الصفة يلزمه الجزاء ؟ ولكنه استحسن فقال:

استحقاق النفل يكون بالعمل لا بمجرد الكلام والمقصود به التحريض ، وإنما يكون التحريض على عمل هو من جنس الجهاد والقتال . وبمجرد وصف الموضع بكلامه لا يحصل ذلك العمل إذا لم يذهب معهم ، فلا يستحق النفل . ولو أمنوا حربياً على أن يدلهم على مثله ، فدلهم بكلامه فهو دال (٢٠) . أرأيت لو كان المسلم في منزلة بالكوفة أو الشام فقال : إن دلملتكم على عشرة أرؤس في موضع من دار الحرب قد مررت بهم أتجعلون لي رأساً ؟ فقالوا : نعم، فدلهم ولم يذهب معهم ، أكان يستحق النفل ؟

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢٣/٢ ]

رأسًا؟ فقالوا: نعم، فدلهم ولم يذهب معهم، أكان يستحق النفل ؟ فكذلك إذا دلهم وهو في دار الحرب فهو شريكهم بسهم في الغنيمة ، إلا أنه إذا ذهب معهم في دار الحرب فهو شريكهم بسهمه في الغنيمة ، بمنزلة ما لو لم تسبق الدلالة والتنفيل . ولو ذهب معهم حتى دلهم على عشرة أرؤس فله منهم رأس. وكذلك لو دل على مائة رأس بهذه الصفة فله من كل عشرة رأس وسط. ولو دلهم على خمسة كان له نصف واحد من أوساطهم. ولو أسر الأمير أسراء من أهل الحرب فقال : من دلنا منكم على عشرة أرؤس فهو حر فدلهم رجل بكلام ولم يذهب معهم، فوجدوا الأمر كما وصف لهم، فهو حر . ثم لا يترك هذا الأسير يرجع إلى داره، ولكنه يخرج إلى دارنا ليكون ذمة لنا. ويستوي في هذا الحكم إن ذهب معهم أو لم يذهب. إلا أن يقول: إن دللتكم فأنا حر وتدعوني أرجع إلى بلادي. فحينتذ يوفى له

فكذلك إذا دلهم وهو في دار الحرب فهو شريكهم بسهم في الغنيمة ، إلا أنه إذا ذهب معهم في دار الحرب فهو شريكهم بسهمه في الغنيمة ، عنزلة ما لو لم تسبق الدلالة والتنفيل . ولو ذهب معهم حتى دلهم على عشرة أرؤس فله منهم رأس ؛ لأنه باشر عملا يجوز أن يستحق النفل به وهو الذهاب . وإنما يعطيه رأسنا وسطا . وكذلك لو دل على مائة رأس بهذه الصفة فله من كل عشرة رأس وسط . ولو دلهم على خمسة كان له نصف واحد من أوساطهم ؛ لأنه أوجب له ذلك بمقابلة عمل فيه منفعة للمسلمين ، فيكون هذا بمنزلة قوله : من جاء بعشرة أرؤس فله رأس . وقد تقدم بيان هذا الفصل . ولو أسر الأمير أسراء من أهل الحرب فقال : من دلنا منكم على عشرة أرؤس فهو حر فدلهم رجل بكلام ولم يذهب معهم ، فوجدوا الأمر كما وصف لهم ، فهو حر ('' ؛ لان هذا تعليق عقف بالشرط ، فيراعي وجود الشرط فيه حقيقة . وبالدلالة بالوصف يتم الشرط حقية . وهذا لان الإمام ما أوجب له هناك نفلا لا يستحق إلا بعمل ، فلا حاجة بنا إلى ترك حقيقة الدلالة منا ، بخلاف الأول فقد أوجب له هناك نفلا لا يستحق إلا بالعمل . فلأجله تركنا حقيقة لفظ الدلالة ، وحملناه على نوع من المجاز . ثم لا يترك هذا الأسير يرجع إلى داره ، ولكنه يخرج إلى دارنا ليكون ذمة لنا ('' ؛ لأنه بالأسر ويستوي في هذا الحكم إن ذهب معهم أو لم يذهب . إلا أن يقول : إن دللتكم فأنا حر وتدعوني أرجع ويستوي في هذا الحكم إن ذهب معهم أو لم يذهب . إلا أن يقول : إن دللتكم فأنا حر وتدعوني أرجع ويستوي في هذا الحكم إن ذهب معهم أو لم يذهب . إلا أن يقول : إن دللتكم فأنا حر وتدعوني أرجع ويستوي في هذا الحكم إن ذهب معهم أو لم يذهب . إلا أن يقول : إن دللتكم فأنا حر وتدعوني أرجع

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/٣٢٢ ] . (٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢٢٣/٢ ] .

بالشرط، ويمكن من الرجوع إلى بلده إن أحب . إلا أنه لا ينبغي للأمير أن يفعل هذا إلا أن يكون فيه حظ للمسلمين . نحو أن يقول : أدلكم على مائة من بطارقتهم، فندروني أرجع إلى بلادي، فيعلم أن حظ المسلمين فيما يدل عليه أكثر من حظهم في أسره، فحينئذ لا بأس بإجابته إلى ذلك . وإن دلهم الأسير على تسعة وذهب معهم أو لم يذهب لم يكن له شيء من رقبته . وكذلك لو كان الأمير قال للأسير : إن دللتنا على عشرة فأنت آمن من أن نقتلك . فدل على تسعة . كان له أن يقتله . وكذلك لو أن أهل حصن نزل عليهم المسلمون قالوا : إن دللناكم على عشرة من البطارقة أتؤمنوننا وترجعون عنا ؟ فقالوا : نعم، فدلوهم على خمسة أو على تسعة، فليسوا وترجعون عنا ؟ فقالوا : نعم، فدلوهم على خمسة أو على تسعة، فليسوا بآمنين، وليس على المسلمين أن يرجعوا عنهم. ولو قالوا للمسلمين: نعطيكم

إلى بلادي . فحينتذ يوفى له بالشرط ، ويمكن من الرجوع إلى بلده إن أحب (١) ؛ لان هذا بمتزلة صلح جرى بين الإمام وبينه ، و في الصلح يجب الوفاء بالشرط . إلا أنه لا ينبغي للأمير أن يفعل هذا إلا أن يكون فيه حظ للمسلمين ؛ لأنه نصب ناظرا ، فيلا يدع الاسير ليحود حربًا لنا إلا بمنفعة عظيمة للمسلمين . نحو أن يقول : أدلكم على ماتة من بطارقتهم ، فلروني أرجع إلى بلادي ، فيعلم أن حظ المسلمين فيما يدل عليه أكثر من حظهم في أسره ، فحينتذ لا بأس بإجابته إلى ذلك . وإن دلهم الأسير على تسعة وذهب معهم أو لم يلهب لم يكن له شيء من رقبته (٢) ؛ لأن عقه هنا باعتبار الشرط ، والشرط يقابل المشروط جملة . فما لم يأت بكمال الشرط لا يستحق العتق . أو هذا صلح من رقبته على شرط التزمه ، فما لم يأت بذلك الشرط بكماله لم يتم الصلح ولا يستحق شيئًا عما وقع الصلح على شرط التزمه ، فما لم يأت بذلك الشرط بكماله لم يتم الصلح ولا يستحق شيئًا عما وقع الصلح على شرط التزمه ، فان استحقاقه للنفل كان باعبارعمل فيه منفعة للمسلمين فبقدر ما يحصل من المنفعة بعمله يستحق النفل . وكذلك لو كان الأمير قال للأسير : إن دللتنا على عشرة من البطارقة نقتلك . فلل على تسعة . كان له أن يقتله ؛ لأنه على الأمان له بالشرط ، فما لم يتم الشرط لا يستفيد الأمن . وكذلك لو أن أهل حصن نزل عليهم المسلمون قالوا : إن دللناكم على عشرة من البطارقة أتومنوننا وترجعون عنا ؟ فقالوا : نعم ، فللوهم على خمسة أو على تسعة ، فليسوا بآمنين ، وليس على المسلمين أن يرجعوا عنهم ؛ لأن الشرط لم يتم ، فلا ينزل شيء من الجزاء . ولو قالوا للمسلمين :

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/٣٢٢ ] .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/٣٢٢ ] .

مائة من الرءوس، أو ألف دينار على أن تؤمنونا وترجعوا عنا عامكم هذا ، ثم أعطوا بعض المال ، فللمسلمين أن يقاتلوهم. ولكن إن أرادوا قتالهم فليردوا عليهم ما أخذوا ،ثم ينابذوهم للتحرز عن الغدر ودفع الضرر عنهم. فإنهم إنما أعطوا مالهم على سبيل الدفع عن نفوسهم . وهذا بخلاف ما سبق من الدلالة على عشرة من البطارقة . فإنه هناك إن دلوا على بعضهم فلنا أن نقاتلهم من غير رد شيء عليهم .

وإن أبئ الإمام أن يرد عليهم فليرجع عنهم ولا يقاتلهم ، إظهاراً للمسامحة وإتماماً للوفاء بالشرط وإن هلك بعض السبي المأخوذ منهم ثم أردنا قتالهم فلابد من رد ما بقي من السبي وقيمة من هلك منهم. ولو صالحوهم على مائة رأس على أن يؤمنوهم سنتهم هذه وينصرفوا عنهم، ثم رأوا أن النظر لهم في قتالهم فليردوا المال ثم ينبذوا إليهم وهم في منعتهم. فإن كان

نعطيكم مائة من الرءوس، أو ألف دينار على أن تؤمنونا وترجعوا عنا عامكم هذا، ثم أعطوا بعض المال فللمسلمين أن يقاتلوهم ؛ لأن الأمان تعلق بأداء جميع المال ، فلا يشبت بأداء بعض المال . ولكن إن أرادوا قتالهم فليردوا عليهم المأخذوا، ثم ينابذوهم للتحرز عن الغدر ودفع الضرر عنهم . فإنهم إنما أعطوا مالهم على سبيل الدفع عن نفوسهم . وهذا بخلاف ما سبق من الدلالة على عشرة من الطارقة فإنه هناك إن دلوا على بعضهم فلنا أن نقاتلهم من غير رد شيء عليهم ؛ لأنا ما تملكنا عليهم شيئًا من المال بمقابلة ما وعدنا لهم من الأمان ، ولو قاتلناهم من غير رد شيء لا يؤدي إلى الإضرار بهم بطريق إهدار ملكهم وهاهنا تملكنا المال بمقابلة ما شرطنا لهم ، فيجب الرد عليهم إذا لم يحصل لهم منفعة الأمان به . وإن أبي الإمام أن يرد عليهم فليرجع عنهم ولا يقاتلهم ، إظهارًا للمسامحة وإتمامًا للوفاء بالشرط وإن المن المتحق السبي المأخوذ منهم ثم أردنا قتالهم فلابد من رد ما بقي من السبي وقيمة من هلك منهم ؛ لان المقصود بالرد دفع الضرر والخسران عنهم ، والتحرز عن الغدر . وذلك يحصل برد القيمة عند تعذر رد العين ، كما يحصل برد العين . ولو صالحوهم على مائة رأس على أن يؤمنوهم سنتهم هذه وينصرفوا عنهم ، ثم رأوا أن النظر لهم في قتالهم فليردوا المال ثم ينبذوا إليهم وهم في منعتهم ؛ لأنه مع بقائهم حربًا لنا لا يحرم قتالهم لإعزاز الدين ، وإنما يحرم الغدر وبالنبذ إليهم ، وهم في منعتهم ، يتغي معنى الغدر . ولكن المال مأخوذ منهم بطريق الجعل . فإذا لم يسلم لهم المشروط وجب رده عليهم . معنى الغدر . ولكن المال مأخوذ منهم بطريق الجعل . فإذا لم يسلم لهم المشروط وجب رده عليهم .

أسلم السبي فليرد عليهم قيمتهم لأنه تعذر رد عينهم بعدما اسلموا . ولو كانوا لم يقبضوا منهم المال حتى بدا لهم أن ينبذوا إليهم فلا بأس بذلك . ألا ترى أنه لو وادعهم على أن يؤدوا إليه كل سنة مائة رأس من رقيقهم، ثم بدا له بعد مضي سنة أو سنتين أن يقاتلهم لأنه رأى بالمسلمين قوة فلا بأس بأن ينبذ إليهم . ولو وادعهم على أن يعطوهم مائة من أسراء المسلمين . ليرجعوا عنهم عامهم هذا فأعطوهم تسعين، فلا بأس بالنبذ إليهم وقتالهم، لانعدام تمام الشرط الذي على الأمان به، ولا يرد عليهم شيء من المأخوذ . وكذلك إن أعطوا ذلك من مدبرين، أو مكاتبين ، أو أمهات ، أو أولاد كانوا للمسلمين أسرئ في أيديهم . وإن أعطوا ذلك من عبيد مسلمين كانوا أسرئ في أيديهم . وإن ردوا المائة كما شرطوا عمن لا يملكونهم من

بمنزلة العوض يجب رده إذا لم يسلم المعوض . فإن كان أسلم السبي فليرد عليهم قيمتهم لأنه تعذر رد عينهم بعدما أسلموا ؛ لأن تمليك المسلم من الحربي لا يحل . فصار كما لو تعذر ردهم بالهلاك . ولو كانوا لم يقبضوا منهم المال حتى بدا لهم أن ينبذوا إليهم فلابأس بذلك ؛ لانهم يختارون ما فيه النظر للمسلمين ، والحال فيما يرجع إلى النظر يتبدل ساعة فساعة . فكما أنه لو كان النظر في الابتداء في القتال لم يميلوا إلى الصلح فكذلك إذا صار النظر في القتال كان لهم أن ينقضوا الصلح . ألا ترى أنه لو وادعهم على أن يؤدوا إليه كل سنة مائة رأس من رقيقهم ، ثم بدا له بعد مضي سنة أو سنتين أن يقاتلهم لأنه رأى بالمسلمين قوة فلا بأس بأن ينبذ إليهم . ولو وادعهم على أن يعطوهم مائة من أسراء المسلمين . ليرجعوا عنهم عامهم هذا فأعطوهم تسعين ، فلا بأس بالنبذ إليهم وقتالهم ، لانعدام تمام الشرط الذي علق الأمان به ، ولا يرد عليهم شيء من المأخوذ ؛ لأن الأحرار من الأسراء ما كأنوا في ملكهم قط ، ولا تملكناهم عليهم بطريق الجعل ، فلا يـكون في الامتناع من الرد معنى الإضرار بهم ، وإنما فيه كف عن الظلم . وكذلك إن أصطوا ذلك من مدبرين ، أو مكاتبين ، أو أمهات، أو أولاد كانسوا للمسلمين أسرى في أيديهم ؛ لأنهسم لم يسملكوا شيئًا من ذلك فإن ثبوت حق العتق في المحل ، كشبوت حقيقة العتق في إخراجه من أن يكون محلا للتمليك بالقهر . ولكنا نردهم على مواليهم بغير شيء . وإن أعطوا ذلك من عبيد مسلمين كانوا أسرى في أيديهم ر د عليهم قيمتهم ؛ لأنهم كانوا تملكوا العبيد بالإحراز ،ثم تملكنا عليهم بطريق الجعل ، فيحب ردهم إذا لم يسلم لهم 

الأسراء فللإمام أن يقاتلهم بعد النبذ إليهم من غير رد شيء عليهم . ولكن الأفضل له أن يفي لهم . وإن انصرف عنهم بعدما أخذ المشروط منهم ، فإن كانوا أحراراً خلّى سبيلهم، وإن كانوا مدبرين ردهم على الموالي بغير قيمة ، وإن كانوا عبيداً فإن وجدهم الموالي قبل القسمة والبيع أخذوهم بغير شيء ، وإن وجدوهم بعد القسمة أو البيع أخذوهم بالقيمة أو الثمن إن أحبوا .

ولو قال الأمير للأسراء: من دلنا على عشرة من المقاتلة فهو حر، فدلهم أسير على عشرة ممتنعين في قلعة لا يقدر عليهم، لم يكن حراً. فإن دلهم على عشرة غير ممتنعين إلا أنهم دروا بهم فهربوا، فإن هربوا قبل

يملكونهم من الأسراء فللإمام أن يقاتلهم بعد النبذ إليهم من غير ردشيء عليهم ؛ لأنا نتملك عليهم شيئًا كانوا يملكونه . ولكن الأفضل له أن يفي لهم . كما ونوا له بالمشروط ، ليطمئنوا إليه فيما يستقبل ، فإنه إن لم يفعل لم يركنوا إلى مثل ذلك في المستقبل ، بناء على ما عندهم أن هذا غدر في تخليص الأسارئ من أيديهم ، وإن لم يكن غدراً في الحقيقة . وإن انصرف عنهم بعدما أخذ المشروط منهم ، فإن كانوا أحراراً خلى سبيلهم ، وإن كانوا مدبرين ردهم على الموالي بغير قيمة ، وإن كانوا عبيلاً فإن وجدهم الموالي قبل القسمة والبيع أخذوهم بغير شيء ، وإن وجدوهم بعد القسمة أو البيع أخذوهم بالقيمة أو الثمن إن أحبوا ؛ لأن التمليك عليهم بطريق الجعل بمنزلة التملك بطريق القهر ، الا ترئ أن المأخوذ فيء يجب قسمته بينهم في الوجهين . ولو قال الأمير للأسراء : من دلنا على عشرة من المقاتلة فهو حر ، فدلهم أسير على عشرة ممتنعين في قلعة لا يقدر عليهم ، لم يكن حرالان ؛ لأنا علمنا أنه لم يكن هذا مقصود الإمام ، وإنما كان مقصوده دلالة فيها منفعة للمسلمين ، ولم يحصل .

فإن قيل : إنما يعتبر ظاهر كلامه وهو قوله عشرة من المقاتلة ، والمقاتل من يكون ممتنعًا .

قلنا: نعم . ولكن مقصوده دلالة يستفيد بها علمًا لم يكن حاصلا له قبل الدلالة ، وذلك لا يحصل بهذه الدلالة ، فكم من عشرة مقاتلة لا يقدر عليهم يعلمهم الأمير والمسلمون في دار الحرب . فعرفنا بهذا أن مراده الدلالة على عشرة يتمكنون من أخذهم . فإن دلهم على عشرة غير ممتنعين إلا أنهم دروا بهم فهربوا ، فإن هربوا قبل وصول المسلمين إلى موضع يقدرون على أخذهم فليست هذه أيضًا

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/٣٢٢ ] .

وصول المسلمين إلى موضع يقدرون على اخذهم فليست هذه ايضًا بدلالة. وإن كانوا قد قدروا على اخذهم ففرطوا في ذلك حتى هربوا فالأسير حر. وإن دل على العشرة في موضع فقاتلوا حتى نجوا فليست هذه بدلالة. إلا أن يكونوا إنما نجوا لتفريط من المسلمين في أخذهم بعد القدرة عليهم، فحينئذ يكون للدال ما شرط له. وإن قاتل العشرة التي دل عليهم المسلمون فقتلوا بعضهم ثم ظفر المسلمون بهم فالأسيسر حر. وإن لم يتمكن المسلمون من أسرهم ولكن قاتلوهم حتى قتلوا فليست هذه بدلالة.

ولو قتل المسلمون منهم واحداً وظفروا بالبقية ، فإن كانوا قتلوا ذلك الواحد وهم ممتنعون لم يكن الأسير حراً . وإن كانوا قتلوه بعدما ظفروا بالعشرة فهو حر. وكذلك إن كانوا قتلوا بعض المسلمين ثم ظفروا بهم

بدلالة (١) ؛ لأن ما هو المقصود وهو التمكن من الأخذ لم يحصل بها . وإن كانوا قد قدروا على أخذهم ففرطوا في ذلك حتى هربوا فالأسير حر (٢) ؛ لأنه قد أتى بالمشروط عليه من الدلالة وهو التمكن من أخذ العشرة فالتفريط الذي يكون منا بعد ذلك لا يكون محسوبًا عليه . وإن دل على العمشرة في موضع فقاتلوا حتى نجوا فليست هذه بدلالة ؛ لأنه إنما دل على قوم ممتنعين ، إذ لا فرق بين أن يكون امتناعهم بقوة أنفسهم أو بحصن كانوا فيه . إلا أن يكونوا إنما نجوا لتفريط من المسلمين في أخذهم بعد القدرة عليهم ، فحيئذ يكون للدال ما شرط له . وإن قاتل العشرة التي دل عليهم المسلمون فقتلوا بعضهم ثم ظفر المسلمون بهم فالأسير حر؛ لأنهم إنما تمكنوا من أخذهم وأسرهم بدلالته . وإن لم يتمكن المسلمون من أسرهم ولكن قاتلوهم حتى قتلوا فليست هذه بدلالة؛ لأن ما هو المقصود وهو التمكن من الأسر لم يحصل بهذه الدلالة ، وهذا لأن مثل هذه العشرة كانوا يجدونهم قبل دلالته فعرفنا أن المقصود بالدلالة غير هذا . ولو قتل المسلمون منهم واحلاً وظفروا بالبقية ، فإن كانوا قتلوا ذلك الواحد وهم ممتنعون لم يكن الأسير حراً ؛ لأن التمكن إنما حدث بعد قتله ، والباقون بعد قتله تسعة . الواحد وهم ممتنعون لم يكن الأسير حراً ؛ لأن التمكن إنما حدث بعد قتله ، والباقون بعد قتله تسعة . فكنوا بدلالته من أخذ العشرة . وكذلك إن كانوا قتلوا بعض المسلمين ثم ظفروا بهم أحياء ؛ لأنهم تمكنوا بدلالته من أخذ العشرة . وكذلك إن كانوا قتلوا بعض المسلمين ثم ظفروا بهم أحياء ؛ لأنهم تمكنوا من أسر من أخذ العشرة . وكذلك إن كانوا قتلوا بعض المسلمين ثم ظفروا بعم أحياء ؛ لانهم تمكنوا من أسر

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٢٣ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/٣٢٢ ] .

احياء. فإن انتهى إليهم المسلمون ولا سلاح عليهم، ففرطوا في أخذهم حتى تسلحوا أو امتنعوا فالأسير حر. ولو كان الأسيسر قال : أدلكم على عشرة على أني إن دللتكم عليهم فامتنعوا أو لم يمتنعوا فأنا حر . فرضي المسلمون بذلك فهو حر . إذا دل عليهم وإن امتنعوا . ولو قال الأمير للأسراء : من دلنا على حصن كذا أو على عسكر فلان البطريق ، أو على عسكر الملك فهو حر ، فدلهم رجل ثم لم يظفروا بهم فالأسير حر .

ولو تحير الأمير في رجوعه إلى دار الإسلام فقال للمسلمين : من دلنا منكم على الطريق فله رأس ، أو قال : فله مائة درهم. فدلهم رجل بوصف ذكره ، فمضوا على دلالته حتى أصابوا الطريق ولم يذهب هو معهم ، فلا شيء له . وإن ذهب معهم حتى دلهم على الطريق فله أجر

العشرة بدلالته ، وإن كان ذلك بعد جهد وقتال . فإن انتهن إليهم المسلمون ولا سلاح عليهم ، ففرطوا في أخذهم حتى تسلحوا أو امتنعوا فالأسير حر؛ لأنه مكنهم بالدلالة من أخذ العشرة، وإنما جاء التقصير من المسلمين . ولو كان الأسير قال : أدلكم على عشرة على أني إن دللتكم عليهم فامتنعوا أو لم يمتنعوا فأنا حر . فرضي المسلمون بذلك فهو حر . إذا دل عليهم وإن امتنعوا ؛ لأنه أتى بما التزمه بالشرط نصا ، وإنما تعتبر دلالة الحال والمقصود بالكلام إذا لم يوجد التنصيص بخلافه . ولو قال الأمير رجل أم لم يظفروا بهم فالأسير حر (۱) ؛ لأنه أتى بما شرط عليه من الدلالة . والمشروط عليه الدلالة على قوم ممتنعين هنا ، وقد أتى به بخلاف ما تقدم ، والغالب أن المراد هناك الدلالة على عشرة غير رجل على ذلك بين يدي جند يمنعونهم أنه لا يعتق ؟ لأن الغالب أن المراد الدلالة عليهم في غير منعة ، وإنما يحسل مطلق الكلام في كل موضع على ما هو الغالب . ولو تحير الأمير في رجوعه إلى دار وإنما يحسل مطلق الكلام في كل موضع على ما هو الغالب . ولو تحير الأمير في رجوعه إلى دار الإسلام فقال للمسلمين: من دلنا منكم على الطريق فله رأس ، أو قال : فله مائة درهم. فدلهم رجل بوصف ذكره ، فمضوا على دلاته حتى أصابوا الطريق ولم يذهب هو معهم ، فلا شيء له (١٠) ؛ لأن

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/٣٢٣ ] .

مثله في ذهابه معهم . ثم إن كان المشروط له مائة درهم فإنه يستحق به اجر المثل لا يجاوز به مائة . كما هو الحكم في الإجارة الفاسدة إذا كان المسمى معلومًا . وإن كان المشروط له رَأسًا من السبي فله اجر مثله بالغًا ما بلغ . ولو قال : من دلنا على الطريق حتى يبلغ بنا موضع كذا فله مائة درهم ، او فله هذا الرأس بعينه ، فذهب رجل معهم إلى ذلك المكان فله المسمى . ولو لم يتحير الإمام ولكن قال : من ساق هذه الأرماك منكم حتى يبلغ الطريق فله مائة درهم ، ففعل ذلك قوم ، استحقوا اجر المثل لا يجاوز به المائة . ولو كان قال : إلى موضع كذا فلهم المسمى .

ما أوجب كان على سبيل الأجرة لا على سبيل التنفيل . إذ التنفيل بعد إحراز الغنيمة لا يجوز . وإرشاد المتحسر إلى الطريق ليس من الجهاد ليستحق عليه النفل ، فعرفنا أنه إجارة ، واستحقاق الأجر بعمل لا بقول . فلهذا لايستحق شيئًا إذا لم يذهب معهم . وإن ذهب معهم حتى دلهم على الطريق فله أجر مثله في ذهابه معهم (1) ؛ لأنه أتى بالعمل بحكم إجارة فاسدة . فإن المقصود عليه من العمل لم يكن معلومًا حين لم يتين إلى أي موضع يذهب معهم ، وربما يوصلهم إلى الطريق بعشرة خطى ، وربما لا يوصلهم إلا بمسيرة عشرة أيام . وجهالة المعقود عليه تفسد العقد . ثم إن كان المشروط له مائة درهم فإنه يستحق به أجر المثل لا يجاوز به مائة (٢) . كما هو الحكم في الإجارة الفاسدة إذا كان المسمى معلومًا . وإن كان المشروط له رأسًا من السبي فله أجر مثله بالغًا ما بلغ ؛ لأن تسمية الرأس مطلقًا في باب الإجارة لا يكون تسمية صحيحة . وهذا لأنه إنما لا يجاوزه المسمى لتمام الرضا به ، وذلك يتحقق في الإجارة لا يكون تسمية صحيحة . وهذا لأنه إنما لا يجاوزه المسمى لتمام الرضا به ، وذلك يتحقق في المائة ولا يتحقق في الرأس ، لأن الرءوس تتفاضل في المائية ، ولو قال : من دلنا على الطريق حتى يبلغ بنا موضع كذا فله مائة درهم ، أو فله هذا الرأس بعينه ، فذهب رجل معهم إلى ذلك المكان فله المسمى؛ بنا موضع كذا فله مائة درهم ، أو فله هذا الرأس بعينه ، فذهب رجل معهم إلى ذلك المكان فله المسمى؛ لأن المعقود عليه معلوم هنا ، والبدل معلوم .

فإن قيل: المخاطب بالعقد مجهول فكيف ينعقد العقد صحيحًا ؟ ، قلنا: إنما ينعقد العقد حين يأخذ في الذهاب معهم ، ويستوجب الأجر بحسب ما يأتي به من العمل ، وعند ذلك لا جهالة فيه . ولو لم يتحير الإمام ولكن قال: من ساق هذه الأرماك منكم حتى يبلغ الطريق فله مأثة درهم ، ففعل ذلك قوم ، استحقوا أجر المثل لا يجاوز به المأثة ؛ لأن المعقود عليه من العمل مجهول لجهالة المسافة . ولوكان قال: إلى موضع كذا فلهم المسمى ؛ لأن المعقود عليه معلوم والبدل معلوم . وإن خاطب قومًا

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/٣٢٢ ] .

<sup>(</sup>٢) أنظر الفتاوئ الهندية [ ٢/٣٢٣ ] .

وإن خاطب قومًا بأعيانهم فسمع قوم آخرون فساقوها إلى ذلك المكان فلا شيء لهم . ولو نادئ بذلك في جميع أهل العسكر فساقها قوم سمعوا النداء فلهم الأجر . ولو ساقها قوم لم يسمعوا النداء فلا شيء لهم . ولو أن الأمير أخطأ الطريق فتحير . فقال لأسير في يده : إن دللتنا على الطريق فلك أهلك وولدك ، فدلهم بصفة أو بذهاب معهم حتى أوقفهم على الطريق كان على حاله فيئًا للمسلمين مع أهله وولده . ولو كان قال : لك نفسك وأهلك وولدك . - والمسألة بحالها - فهو حر لا سبيل عليه . إلا أنه لا يدخل في اسم الأهل هنا إلا زوجته . وكذلك في اسم الولد لا يدخل هنا إلا ولد لصلبه ، وأما ولد ولده فهم فيء . وإن لم يكن في الأسراء ولد لصلبه فله أولاد بنيه . ولا يكون ولد بناته من ذلك في شيء ، إلا أن يسميهم . ثم لا

بأعيانهم فسمع قوم آخرون فساقوها إلى ذلك المكان فلا شيء لهم ؛ لأن العقد إنما كان بينه وبين من خاطبهم به ، فغيرهم يكون متبرعاً في إقامة العمل . ولو نادئ بذلك في جميع أهل العسكر فساقها قوم سمعوا النداء فلهم الأجر ؛ لأنهم أقاموا العمل على وجه الإجارة . ولو ساقها قوم لم يسمعوا النداء فلا شيء لهم ؛ لانهم أقاموا العمل متطوعين لا على وجه الإجارة حين لم يسمعوا النداء ، وبهذا تبين أن الاستحقاق هنا ليس على وجه التنفيل . ولو أن الأمير أخطأ الطريق فتحير . فقال لأسير في يده : إن دللتنا على الطريق فلك أهلك وولدك ، فللهم بصفة أو بذهاب معهم حتى أوقفهم على الطريق ، كان على حاله فيناً للمسلمين مع أهله وولده (۱) ؛ لأن الأمير لم يذكر نفسه بشيء في الجزاء ، فييقي هو أسيراً على حاله وإذا كان هو عبدًا للمسلمين فما يكون له يكون للمسلمين أيضاً ، أهله وولده وغيرهم في ذلك سواء . ولو كان قال : لك نفسك وأهلك وولدك والمسألة بحالها فهو حر لا سبيل عليه (۲) ولانه جعل له نفسه جزاء على دلالته . وقد أتى بها فكان حرا ، وله أهله وولده أيضاً . لأنه شرط له قد صاروا مملوكين بالأسر ، فلا يزول الملك عنهم إلا بيقين ، وهذا اليقين في ووجته خاصة . قد صاروا مملوكين بالأسر ، فلا يزول الملك عنهم إلا بيقين ، وهذا اليقين في زوجته خاصة . وكذلك في اسم الولد لا يدخل هنا إلا ولد لصلبه ، وأسا ولد ولده فهم في ء ؛ لأن اليقين في ولد الصلب خاصة . وهذا الاستحقاق له يبتنى على المتيقن به . وإن لم يكن في الأسراء ولد لحصلبه فله الصلب خاصة . وهذا الاستحقاق له يبتنى على المتيقن به . وإن لم يكن في الأسراء ولد لحصلبه فله أولاد بنيه ؛ لأنهم قائمون مقام أبيهم في هذا الاسم ، فيتناولهم عند عدم آبائهم . ولا يكون ولد بناته أولاد بنيه ؛ لأنهم قائمون مقام أبيهم في هذا الاسم ، فيتناولهم عند عدم آبائهم . ولا يكون ولد بناته أولاد بنيه ؛ لأنهم قائمون مقام أبيهم في هذا الاسم ، فيتناولهم عند عدم آبائهم . ولا يكون ولد بناته أولاد بنيه ؛ لأنهم قائمون مقام أبيهم في هذا الاسم ، فيتناولهم عند عدم آبائهم . ولا يكون ولد بناته الاسم ، فيتناولهم عند عدم آبائهم . ولا يكون ولد بناته الميدون ول

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢٢٣/٢ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/٣٢٣ ] .

يترك يرجع إلى دار الحرب ولكنه يخرجهم إلى دار الإسلام ليكونوا ذمّة للمسلمين .

ويستوي إذا كان دلهم بكلام أو ذهب معهم . فإن كان الأمير قسم السبي في دار الحرب أو باعهم ثم تحير فقال للأسراء : من دلنا على الطريق فهو حر. أو قال: فله مائة درهم، ففعل ذلك بعضهم، فإن كان شرط له مائة فله أجر مثله لا يجاوز به المائة ويكون ذلك لمولاه. ولهذا لو دلهم بمجرد كلام ولم يذهب معهم لم يستحق شيئًا ، وإن كان قال : فهو حر، فهذا باطل. ولو تحير قبل قسمتهم فقال: من دلنا منكم على الطريق فهو حر، فلاهم أسير على طريق بين، إلا أنه طريق يأخذ إلى دار الحرب لا إلى دار الإسلام . فإن كانوا تحيروا في الدخول فهذه دلالة والأسير حر . وإن كانوا تحيروا في الانصراف فليست هذه بدلالة . وإن دلهم على طريق يأخذ إلى دار الإسلام لا إلى دار الحرب فالتقسيم فيه على عكس هذا . وإن قال : إن

من ذلك في شيء ، إلا أن يسميهم ؛ لأنهم ليسوا من أولاده ، ثم لا يترك يرجع إلى دار الحرب ولكنه يخرجهم إلى دار الإسلام ليكونوا ذمة للمسلمين ؛ لأنه بعد تقرر الاسر لا يجوز تمكينهم من الرجوع إلى دار الحرب . ويستوي إذا كان دلهم بكلام أو ذهب معهم . بخلاف ما تقدم من دلالة المسلمين . فإن ذلك على وجه الإجارة فلا يثبت بالكلام . وهذا على وجه الصلح والامان ، فيعتبر فيه وجود الشرط حقيقة . فإن كان الأمير قسم السبي في دار الحرب أو باعهم ثم تحير فقال للأسراء : من دلنا على الطريق فهو حر . أو قال: فله مائة درهم ، ففعل ذلك بعضهم ، فإن كان شرط له مائة فله أجر مثله لا يجاوز به المائة ويكون ذلك لمولاه ؛ لأن الملك قد تعين فيهم هنا ، فما أوجبه يكون على وجه الإجارة دون الصلح والامان . ولهذا لو دلهم بمجرد كلام ولم يذهب معهم لم يستحق شيئًا ، وإن كان قال : فهو حر ، فهذا باطل ؛ لأن الأمير لا يملك أن يعتى أرقاء الملاك بعدما تعين ملكهم فيهم . ولو تحير قبل فهو حر ، فهذا باطل ؛ لأن الأمير لا يملك أن يعتى أرقاء الملاك بعدما تعين ملكهم فيهم . ولو تحير قبل دار الحرب لا إلى دار الإسلام . فإن كانوا تحيروا في الدخول فهذه دلالة والأسير حر . وإن كانوا تحيروا في الاخول فهذه دلالة والأسير حر . وإن كانوا تحيروا في الانصراف فليست هذه بدلالة . وإن دلهم على طريق يأخذ إلى دار الإسلام لا إلى دار الحرب في الانصراف فليست هذه بدلالة . وإن دلهم على طريق يأخذ إلى دار الإسلام لا إلى دار الحرب في الانصراف مقصوده الدلالة على طريق يوصله إلى مقصده من دار الحرب ، وفي الانصراف مقصوده الدلالة على الدخول الدلالة على طريق يوصله إلى مقصده من دار الحرب ، وفي الانصراف مقصوده الدلالة على الدخول الدلالة على طريق يوصله إلى مقصده من دار الحرب ، وفي الانصراف مقصوده الدلالة على الدخول الدلالة على طريق يوصله إلى مقصده من دار الحرب ، وفي الانصراف مقصوده الدلالة على الدلالة على الدلالة على طريق يوصله إلى مقصده من دار الحرب ، وفي الانصراف مقصوده الدلالة على الدلالة على الدلالة على الدلالة على الدلالة على المتحدد الدلالة المياد المتحدد على المتحدد المتحدد المتحدد على الدلالة الميان الدلالة على الدلالة المتحدد المتحدد الدلالة المتحدد المتحدد المتحدد على الدلالة الحدد اللهدود المتحدد المتحدد المتحدد على الدلالة الحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد على المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد

دللتنا على طريق حصن كذا فأنت حر ، ولذلك الحصن من ذلك المكان طريق ، فدلهم على طريق آخر هو أبعد من الطريق المعهود ، فله شرطه . وإن دلهم على طريق ليس بطريق إلى ذلك الحصن ولكنه طريق إلى غيره ، إلا أنهم يقدرون على أن يدوروا من ذلك المكان حتى يأتوه ، فليست هذه بدلالة . وإن قال : إن دللتنا على طريق حصن كذا ، وهو الطريق الذي كان يقال له كذا ، فدلهم على طريق غيره حتى أقامهم على الحصن . فإن كانت لهم منفعة في الطريق الذي عينوا له من حيث قرب الطريق أو أمنه أو كثرة العلف أو كثرة القرئ أو كثرة ما يجدون من السبي فهو فيء على حاله . وإن كان الذي دلهم عليه أكثر منفعة من الذي عينوا له فهو فيء غلى القياس أيضاً . وفي الاستحسان: هو حر . وإن لم يعلم أيهما أنفع فهو فيء على على أيضاً .

طريق يوصله إلى مقصده من دار الإسلام . وإن قال : إن دلملتنا على طريق حصن كـذا فأنت حر ، ولذلك الحسن من ذلك المكان طريق ،فدلهم على طريق آخر هو أبعد من الطريق المعهود ، فله شرطه؛ لأن كل واحد من الطريقين طريق ذلك الحصن إذا كـان بحيث يعتاد الناس الذهاب إلى ذلك الحصن من ذلك الطريق . والأمير أطلق اللفظ ، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل . وليس في كلامه ذلك . وإن دلهم على طريق ليس بطريق إلى ذلك الحصن ولكنه طريق إلى غيره ، إلا أنهم يقدرون على أن يدوروا من ذلك المكان حتى يأتوه ، فليست هذه بدلالة ؛ لأن الإنسان قــد يتمكن من أن يأتي من هذا الموضع كاشغر ثم يدور حتى يأتي بخارئ ، ثم لا يعد أحد الطريق من هنا إلى كاشغر طريق بخارى . فعرفنا أنه ما أتى بالمشروط عليه فلا يكون حراً . وإن قال : إن دللتنا على طريق حصن كذا ، وهو الطريق الذي كان يقال له كذا ، فدلهم على طريق غيره حتى أقامهم على الحصن . فإن كانت لهم منفعة في الطريق الذي عينوا له من حيث قرب الطريق أو أمنه أو كثرة العلف أو كثرة القرئ أو كثرة ما يجدون من السبى فهو فيء على حاله ؛ لأنه ما وفي بالشرط فإنهم عينوا له طريقًا وكانت لهم فيه منفعة . والتعيين متى كان مفيدًا يجب اعتباره . وإن كان الذي دلهم عليه أكثر منفعة من الذي عينوا له فهو فيء في القياس أيضًا ؛ لأنه ما أتن بالمشروط . وفي إيجاب العبـاد يعتبر اللفظ دون المعنى لجوازه أن يخلو كلامهم عن حكمة وفائدة حميدة . وفي الاستحسان : هو حر ؛ لأنه أتن بمقصودهم وزيادة . وإنما يعتبر التعيين إذا كان مفيدًا . فإذا علم أن فائدتهم فيما أتى به أظهر ، سقط اعتبار التعيين لكونه غير مفيد . وإن لم يعلم أيهما أنفع فهـو فيء على حاله ؛ لأن التعيين كـلام من عاقل ، فيكون معـتبراً في

حاله. وعلى هذا لو قال: من دلنا على طريق درب الحدث فهو حر. فدلهم رجل على طريق المصيصة أو على طريق ملطية . فإن كان ذلك أقرب وأكثر منفعة فهو حر . وإن كان ليس كذلك ، أو لا يُدرى أهو كذلك أم لا فهو فيء .

#### ٨٧ - باب : ما يجوز من النفل في السلاح وغيره

وإذا رأى أميسر العسكسر دروع المسلمين قليلة عند دخولهم دار الحرب فقال : من دخل بدرع فله من النفل كذا، أو فله به سهم كسهمه في الغنيمة. فهذا جائز لا بأس به. وكذلك لو قال : من دخل بدرعين فله كذا . وإن

الأصل ، ما لم يعلم بخلوه عن الفائدة . ولم يعلم بذلك . وعلى هذا لو قال : من دلنا على طريق درب الحدث فهو حر . فدلهم رجل على طريق المصيصة أو على طريق ملطية . فإن كان ذلك أقرب وأكثر منفعة فهو حر . وإن كان ليس كذلك ، أو لا يُدرى أهو كذلك أم لا فهو فيء ؛ لانه ما أتى بالمشروط عليه . أرأيت لو ذهب بهم إلى طريق غير ما ذكروا له ، فكان فيه الملك وجنده . فقاتلهم وقتل منهم أو ذهب بهم في طريق لا علف فيه فهلكت دوابهم ، أو ماتوا جوعًا أكان يوفى له بشرطه؟ وإنما قصده بهذا بيان أن التقييد متى ما كان مفيدًا يجب اعتباره .

## ٨٧ – باب : ما يجوز من النفل في السلاح وغيره

وإذا رأى أمير العسكر دروع المسلمين قليلة عند دخولهم دار الحرب فقال: من دخل بدرع فله من النفل كذا ، أو فله به سهم كسهمه في الغنيمة . فهذا جائز لا بأس به (۱) ؛ لان هذا التنفيل يقع منه على وجه النظر ، فالمسلم في حمل الدروع إلى دار الحرب يحتاج إلى مؤنة ، ويحصل به إرهاب العدو ، فيجوز أن ينفل على ذلك لتحريضهم على تحمل هذه المؤنة لإرهاب العدو . ألا ترى أن الشرع أوجب للغادي السهم لفرسه لهذا المعنى ؟

وهو أنه يحتمل المؤنة فيـما يحـصل به إرهاب العدو ، فللإمـام أن يوجب ذلك بطريق النفل اعتبارًا بما أوجبه الشرع .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٢ ] .

قال : من دخل بدرع ومن دخل بدرعين فله مائتان ، ومن دخل بثلاثة دروع فله ثلاث مائة . فليس ينبغي له أن ينفل هكذا ، ولا يجوز منه هذا التنفيل في أكثر من درعين . وعلى هذا لو قال لأصحاب الخيل بتجفاف فله كذا . ولا يجوز أكثر من ذلك . ولو كان الأمير ممن لا يرئ أن يسهم إلا لفرس واحد . فقال : من دخل بفرسين فله كذا ، كان ذلك تنفيلاً صحيحًا ، ولا يجوز أن ينفل على أكثر من فرسين . إلا أن يكون أمراً معروفًا قد يحتاج الرجل فيه إلى ثلاثة أفراس . فحينشذ يجوز تنفيله لشلائة أفراس في ذلك .

وكذلك لوقال: من دخل بدرعين فله كذا (١) ؛ لأن المبارز قد ينظاهر بين درعين إذا أراد القتال، على ما روي أن النبي عليه السلام ظاهر بين درعين يوم أحد. فكان هذا منه على وجه النظر والاجتهاد. وإن قال: من دخل بدرع ومن دخل بدرعين فله مائتان، ومن دخل بثلاثة دروع فله ثلاث مائة. وساق الكلام هكذا. فليس ينبغي له أن ينفل هكذا، ولا يجوز منه هذا التنفيل في أكثر من درعين عند درعين؛ لأن هذا لا يقع على وجه الاجتهاد والنظر، والمقاتل لا يمكنه أن يلبس أكثر من درعين عند القتال، لا لأن ذلك يثقل عليه ، ولا يمكنه أن يقاتل معه. فعرفنا أنه ليس في التنفيل على أكثر من درعين منفعة.

فإن قيل : معنى التزام المؤنة وإرهاب العدو يتحقق في الشالث والرابع والخامس . قلنا : ليس كذلك . فإن الإرهاب بالدارع لا باللرع، يقال: انفصل كذا وكذا دارع ، وكذا وكذا حارس. فيحصل به الإرهاب . والدارع هو وحده ، لأنه ما حمل الدروع مع نفسه ليعطيها غيره ، وإنما حمل للبس عند القتال . وذلك لا يتأتى منه في أكثر من درعين . وعلى هذا لو قال لأصحاب الخيل بتجفاف فله كذا . فإن معنى التزام المؤنة وإرهاب العدو يحصل بالتجفاف للخيل كما يحصل بالدروع للفارس ، فلانتفيل فيجوز أن ينفل على تجفاف وتجفافين . ولا يجوز أكثر من ذلك (٣) ؛ لأن التجفاف للفرس ، فالتنفيل عليه بمنزلة التنفيل على الفرس . ولو كان الأمير عمن لا يرى أن يسهم إلا لفرس واحد . فقال : من دخل بفرسين فله كذا ، كان ذلك تنفيلاً صحيحًا ، ولا يجوز أن ينفل على أكثر من فرسين ؛ لأن المبارد قد يقاتل بفرسين ولايقاتل بأكثر منهما ، فإنما يجوز من تنفيله ما يكون فيه منفعة دون ما لا منفعة فيه . إلا أن يكون أمراً معروفًا قد يحتاج الرجل فيه إلى ثلاثة أفراس . فحينتذ يجوز تنفيله لـثلاثة أفراس في

(٢) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٢ ] .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢٢٢ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٢٢ ] .

وكذلك لثلاثة تجافيف . ولو لم يقل شيئًا لهم حتى حاصروا حصنًا فقال : من تقدم متجففًا فله كذا ، أو من تقدم متجففًا فله كذا ، أو قال : من تقدم متجففًا فله كذا ، قال : من تقدم مظاهرًا درعين فله كذا ، فذلك تنفيل صحيح . ولو لم يقل ذلك حتى فتحوا الحصن ثم أراد أن ينفل منه للدارع والمتجفف على قدر العناء العناء فليس له أن ينفله . فإن نفل الإمام بعد الإحراز على قدر العناء والجزاء فكان ذلك من رأيه فهو نافذ . ويحل للمنفل أن يأخذ ذلك وإن كان هو بمن لا يرى التنفيل بعد الإصابة .

ذلك. وكذلك لشلالة تجافيف ؛ لانه يكون على كل فسرس تجفاف ، وستى علم أن تنفيله كان على وجه النظر يجب تنفيذه مما أصاب من الغنائم بعد التنفيل . ولو لم يقل شيئًا لهم حتى حاصروا حسنًا فقال : من تقدم متجففًا فله كذا ، أو قال : من تقدم مظاهرًا درعين فله كذا ، فذلك تنفيل صحيح ؛ لأن فيه منفعة للمسلمين من حيث إظهار الجلادة والقوة وإيقاع الرعب في قلوب المشركين ، والتنفيل على مثله يكون . ولو لم يقل ذلك حتى فتحوا الحصن ثم أراد أن ينفل منه للدارع والمتحفف على قدر العناء فليس له أن ينفله ؛ لأن التنفيل ما يكون قبل الإحراز ، فأما بعد الإحراز فيكون صلة لا تنفيلا ، وليس للإمام أن يخص بعض الغانمين بالصلة من الغنيمة بعدما ثبت حقهم فيها . فإن نفل الإمام بعد الإحراز على قدر العناء والجزاء فكان ذلك من رأيه فهو نافذ؛ لانه أمضى باجتهاده فصلا مختلفًا فيه ، فليس لاحد من القضاة أن يبطل ذلك . ويحل للمنفل أن يأخذ ذلك وإن كان هو ممن لا يرئ التنفيل بعد الإصابة؛ لان الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه ، فإن قضاء القاضي ملزم غيره ، ومجرد الاجتهاد غير ملزم غيره ، وهو نظير ما لو قال لامرأته : أنت طالق البتة . ومن رأيه أن ذلك تطليقة بائنة فقضى القاضي بأنها تطليقة رجعية كما هو قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ، فإنه ينفذ قضاؤه ، ويسعه أن يقيم عليها ، ولكن هذا على قول محمد وأما على قول أبي يوسف : فالمجتهد لا يدع رأيه إذا كان ذلك أشد عليه بقضاء القاضي بخلافه . وأما على قول أبي يوسف : فالمجتهد لا يدع رأيه إذا كان ذلك أشد عليه بقضاء القاضي بخلافه .

#### ٨٨ . باب: ما يجوز من النفل بعد إصابة الغنيمة ومن يجوز ذلك منه

قال: ولو أن سرية في دار الحرب أصابوا غنائم فعجزوا عن حملها إلى دار الإسلام وأراد الأمير إحراقها أو تركها، ثم بدا له فقال للمسلمين: من أخذ منها شيئًا فهو له، فهذا جائز. ومن تكلف منهم فأخرج شيئًا فهو له، ولا خمس فيه. فأما إذا كان قادرًا على الإخراج أو البيع أو القسمة فهو متمكن من إيصال المنفعة إلى جماعتهم. فلا ينبغي له أن يبطل حق بعضهم، وكذلك لو قال عند العجز: من أخذ شيئًا فهو له بعد الخمس، أو قال ذله نصف ما أخذ قبل الخمس أو بعده، فذلك كله صحيح. ينبغي له أن يفعل من ذلك ما يكون أقرب إلى النظر، ثم القسمة بعد الإخراج، على ما

#### ٨٨ ـ باب : ما يجوز من النفل بعد إصابة الغنيمة ومن يجوز ذلك منه

قال: ولو أن سرية في دار الحرب أصابوا غنائم فعجزوا عن حملها إلى دار الإسلام وأراد الأمير إحراقها أو تركها، ثم بدا له فقال للمسلمين: من أخذ منها شيئًا فهو له، فهذا جائز. ومن تكلف منهم فأخرج شيئًا فهو له، ولا خمس فيه ؛ لأن هذا تنفيل وقع على وجه النظر، وإنما كرهنا التنفيل بعد الإصابة لما فيه من إبطال حق بعض الغانمين بعدما ثبت حقهم في المصاب. والإبطال إنما يكون عند التمكن من الحفظ وتأكيد حقهم بالإخراج. فأما بعد تحقق العجز عن ذلك فهذا لا يكون إبطالا لحق أحد.

يوضحه: أن له إحراق الجسمادات منها ، وذبح الحيوانات ثم الإحراق أو تركها في مسضيعة . وفي ذلك إبطال حق الكل . فمن ضرورة جواز ذلك جواز إبطال حق البعض بتخصيص البعض بطريق التنفيل . ولأن في الإحراق إبطال حق لا منفعة فيه لأحد من المسلمين ، وفي التنفيل توفير المنفعة على بعضهم . فكان الميل إلى هذا الجانب أولى . فأما إذا كان قادراً على الإخراج أو البيع أو البيع أو البيع أو القسمة فهو متمكن من إيصال المنفعة إلى جماعتهم . فلا ينبغي له أن يبطل حق بعضهم . وكذلك لو قال عند العجز: من أخ. شيئًا فهو له بعد الخمس ، أو قال : فله نصف ما أخذ قبل الخمس أو بعده ، فذلك كله صحيح . ينبني له أن يفعل من ذلك ما يكون أقرب إلى النظر ، ثم القسمة بعد الإخراج ،

أوجبه الأمير بالتنفيل . وإن أحد وجد منهم شيئًا كان المسلمون يقدرون على إخراجه ، ولم يكن للإمام علم به من جوهر أو غير ذلك ، فإن هذا يخمس والباقي بينهم على سهام الغنيمة .

وإذا ثبت هذا الحكم فيما أخذوا من أموالهم ثبت فيما لم يأخذوه بطريق الأولى، حتى إذا مروا ببناء من بنائهم فيه السلاح والرخام وماء الذهب ولم يقدروا على أخذه وإخراجه فقال الأمير: من أخذ منه شيئًا فهو له. فذلك صحيح. ومن خرب شيئًا من ذلك وأخرجه اختص به. ولهم أن يتركوه فيصح تنفيل أميرهم في ذلك أيضًا، ويستوي إن كان ذلك مما يقدر على حمله بعد الهدم أو لا يقدر عليه . إلا أن يكون شيئًا من ذلك موضوعًا نائيًا عن البناء يقدرون على إخراجه حين نفل الإمام ولم يعلم به، فإن ذلك يقسم بين الجماعة ، وإن أخرجه واحد منهم. ولو أن الأمير لم ينفل أحداً ولكنه أمرهم بإحراق ذلك، فتكلف بعضهم إخراجها على دوابهم إلى دار ولكنه أمرهم بإحراق ذلك، فتكلف بعميع السرية . ولو قسم ما أصاب في

على ما أوجبه الأمير بالتنفيل . وإن أحد وجد منهم شيئًا كان المسلمون يقدرون على إخراجه ،ولم يكن للإمام علم به من جوهر أو غير ذلك ، فإن هذا يخمس ، والباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأن صحة هذا التنفيل لضرورة العجز عن الإحراز . والثابت بالضرورة لا يعدو مواضعها ، فلا يتناول هذا التنفيل مالم يتحقق فيه الضرورة . وإذا ثبت هذا الحكم فيما أخذوا من أموالهم ثبت فيما لم يأخذوه بطريق الأولى ، حتى إذا مروا ببناء من بنائهم فيه السلاح والرخام وماء الذهب ولم يقدروا على أخذه وإخراجه فقال الأمير : من أخذ منه شيئًا فهو له . فذلك صحيح . ومن خرب شيئًا من ذلك وأخرجه اختص به . لانهم وإن كانوا قادرين على هدمه فقد كانوا عاجزين عن إخراجه ، ولهم أن يتركوه فيصح تنفيل أميرهم في ذلك أيضًا ، ويستوي إن كان ذلك مما يقدر على حمله بعد الهدم أو لا يقدر عليه ؛ لان أميرهم في ذلك أيضًا ، ويستوي إن كان ذلك مما يقدرون على إخراجه حين نفل الإمام ولم الإمام . إلا أن يكون شيئًا من ذلك موضوعًا نائيًا عن البناء يقدرون على إخراجه حين نفل الإمام ولم يعلم به، فإن ذلك يقسم بين الجماعة ، وإن أخرجه واحد منهم ؛ لأن التنفيل لم يتناوله . ولو أن الإمام يعلم به فإن ذلك يقسم بين الجماعة ، وإن أخرجه واحد منهم ؛ لأن التنفيل لم يتناوله . ولو أن الإمام لم ينفل أحداً ولكنه أمرهم بإحراق ذلك ، فتكلف بعضهم إخراجها على دوابهم إلى دار الإسلام ، فذلك يخمس ويقسم بين جميع السرية . لأن تخصيص البعض بتنفيل الإمام ولم يوجد ، إنما فذلك يخمس ويقسم بين جميع السرية . لأن تخصيص البعض بتنفيل الإمام ولم يوجد ، إنما

أرض الحرب، أو باعده من التجار، أو أخرجه إلى دار الإسلام فلحقهم العدو، وابتلوا بالهرب، فينبغي أن يحرقوا ذلك بالنار لينقطع منفعة العدو عنه. فإن في ذلك معنى الكبت لهم، وإن كان يجوز للغزاة أن يفعلوا ذلك بما ثقل عليهم من متاعهم وسلاحهم في دار الحرب، لشلا ينتفع به العدو، كما فعله جعفر فإنه حين أيس من نفسه عقر فرسه. فإن نبذوا ذلك ليحرقوه فقال الأمير: من أخذ شيئًا فهو له، فأخذ ذلك قوم وأخرجوه من المهلكة، فذلك كله مردود إلى أهله. وليس للإمام ولاية التنفيل في أملاك الناس بحال. وكذلك بالإخراج إلى دار الإسلام وقد تأكد الحق فيه لهم على وجه يورث عنهم، فلا يبقى للإمام فيه ولاية التنفيل أصلاً. بخلاف ما قبل الإحراز. فالشابت هناك حق ضعيف ثبت بالإحراز باليد، وذلك ينعدم بالإلحراز فالحق قد يتأكد بتمام السبب بالإحراز بالدار ، فلا يبطل ذلك بالإلقاء بالإحراق. فلا يكون للإمام فيه ولاية التنفيل، وهذا بعد القسمة. والبيع أظهر.

الموجود الأمر بالإحراق ، ولا تأثير له في تخصيص بعضهم بشيء ، وأدنى الدرجات أن الذي أخرج أحيا بفعله ما كان مشرفًا على الهلاك عا كان مشتركًا بينه وبين غيره ، فلا يكون ذلك سببًا لقطع الشركة وتخصيصه به . ولو قسم ما أصاب في أرض الحرب ، أو باعه من التجار، أو أخرجه إلى دار الإسلام فلحقهم العدو ، وابتلوا بالهرب ، فينبغي أن يحرقوا ذلك بالنار لينقطع منفعة العدو عنه . فإن في ذلك معنى الكبت لهم ، وإن كان يجوز للغزاة أن يفعلوا ذلك بما ثقل عليهم من متاعهم وسلاحهم في دار الحرب ، لئلا ينتفع به العدو ، كما فعله جعفرفإنه حين أيس من نفسه عقر فرسه . فلأن يجوز ذلك فيما أخرب ، لئلا ينتفع به العدو ، كما فعله جعفرفإنه حين أيس من نفسه عقر فرسه . فلأن يجوز ذلك فيما أخذوا من أمتعة أهل الحرب كان أولى . فإن نبذوا ذلك ليحرقوه فقال الأمير : من أخذ شيئًا فهو له ، فأخذ ذلك قوم وأخرجوه من المهلكة ، فللك كله مردود إلى أهله؛ لأنه بالقسمة والبيع قد تعين الملك فيه . وليس للإمام ولاية التنفيل في أملاك الناس بحال . وكذلك بالإخراج إلى دار الإسلام وقد تأكد الحق فيه لهم على وجه يورث عنهم ، فلا يبقى للإمام فيه ولاية التنفيل أصلا. بخلاف ما قبل الإحراز . فلا يبطل فالثابت هناك حق ضعيف ثبت بالإحراز بالبد ، وذلك ينعلم بالإلقاء للإحراق فيلتحق هذا التنفيل بالتنفيل قبل الإحراز ، فأما بعد الإحراز بالدار فالحق قد يتأكد بتمام السبب بالإحراز باللار ، فلا يبطل ذلك بالإلقاء للإحراق . فلا يكون للإمام فيه ولاية التنفيل ، وهذا بعد القسمة . والبيع أظهر ؛ لأن الملك ذلك بالإلقاء للإحراق . فلا يكون للإمام فيه ولاية التنفيل ، وهذا بعد القسمة . والبيع أظهر ؛ لأن الملك ذلك بالإلقاء للإحراق . فلا يكون للإمام فيه ولاية التنفيل ، وهذا بعد القسمة . والبيع أظهر ؛ لأن الملك

ألا ترى أنهم لو طرحوا ذلك في دار الحرب فلم يفطن بها أهل الحرب حتى دخلت سرية أخرى فأخرجوها ، وأخذها أهل الحرب ثم دخلت سرية أخرى فأخذوها منهم ، لم يكن للسرية الأولى حق بمنزلة سائر أموال أهل الحرب التي لم تؤخذ منهم . ولو طرحوها للإحراق بعد القسمة والبيع ثم تركوها مخافة العدو ، ولم يعلم بها المشركون حتى جاءت سرية أخرى فأخذوها وأخرجوها فهي مردودة على الملاك لبقاء ملكهم فيها . وإن أخذها المشركون ثم استنقذها من أيديهم سرية أخرى ، فإن وجدها الملاك قبل القسمة أخذوها بغير شيء . وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة ، بمنزلة سائر أموالهم إذا أصابها أهل الحرب وأحرزوها ، وكذلك بعد الإحراز بدار الإسلام . وإن طرحوها ثم جاءت سرية أخرى فأخذوها ولم يعلم بها أهل الحرب فهي مردودة على السرية الأولى ، لتأكد حقهم فيها ، وإن أحرزها أهل الحرب ثم أخذها منهم سرية أخرى ، فإن وجدها السرية الأولى قبل أهل الحرب ثم أخذها منهم سرية أخرى ، فإن وجدها السرية الأولى قبل القسمة أخذوها بغير شيء ، وإن وجدوها بعد القسمة فلا سبيل لهم عليها . ولو أن

قد تعين فيه . ألا ترى أنهم لو طرحوا ذلك في دار الحرب فلم يفطن بها أهل الحرب حتى دخلت سرية أخرى فأخرجوها ، وأخذها أهل الحرب ثم دخلت سرية أخرى فأخلوها منهم ، لم يكن للسرية الأولى حق بمنزلة سائر أموال أهل الحرب التي لم تؤخذ منهم . ولو طرحوها للإحراق بعد القسمة والبيع ثم تركوها مخافة العلو ، ولم يعلم بها المشركون حتى جاءت سرية أخرى فأخذوها وأخرجوها في مردودة على الملاك لبقاء ملكهم فيها . وإن أخذها المشركون ثم استنقذها من أيديهم سرية أخرى ، فإن وجدها الملاك قبل القسمة أخذوها بغير شيء . وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة ، بمنزلة سائر أموالهم إذا أصابها أهل الحرب وأحرزوها وكذلك بعد الإحراز بدار الإسلام . وإن طرحوها ثم جاءت سرية أخرى فأخذوها ولم يعلم بها أهل الحرب فهي مردودة على السرية الأولى ، لتأكد حقهم جاءت سرية أخرى فأخذوها ولم يعلم بها أهل الحرب فهي مردودة على السرية الأولى ، لتأكد حقهم أخذوها بغير شيء ، وإن وجدوها بعد القسمة في المالية . إذ لا ملك لاحد في أصح في هذه المسألة ؛ لأنهم لو أخذوها بالقيمة ، وحقهم قبل القسمة في المالية . إذ لا ملك لاحد في أصح في هذه المسألة ؛ لأنهم لو أخذوها بالقيمة ، وحقهم قبل القسمة في المالية . إذ لا ملك لاحد في أصح في هذه المسألة ؛ لأنهم لو أخذوها بالقيمة ، وحقهم قبل القسمة في المالية . إذ لا ملك لاحد في أصح في هذه المسألة ؛ لأنهم لو أخذوها بالقيمة ، وحقهم قبل القسمة في المالية . إذ لا ملك لاحد في أصح في هذه المناكذ إذا كان مفيدًا . ولو أن المشترين ، أو الذين وقع ذلك في سهامهم . أو الذين رموا

المشترين، أو الذين وقع ذلك في سهامهم. أو الذين رموا بمتاعهم قالوا حين رموا به : من أخذ شيئًا فهو له. فأخذ ذلك قوم من المسلمين فهو لهم، أخرجوه أو لم يخرجوه. وإن أخرجوه أو بلغوه موضعًا يقدر فيه على حمله لم يكن لهم أن يرجعوا فيه.

اصله : ما رواه عبد الله بن قرط الـثماليّ أن النبي ﷺ قال : « أفضل الأيام يوم القر» .

قال: وقرب إلى رسول الله ﷺ بدنات خمساً أو ستاً ، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ ، فلما وجبت جنوبها قال كلمة لا أفهمها . فسألت بعض من يليه: ماذا قال رسول الله ؟ فقال : قال رسول الله ﷺ : « من شاء اقتطع». فهذه إباحة الأخذ على وجه التمليك ، والانتفاع بالمأخوذ ،

بمتاعهم قالوا حين رموا به: من أخذ شيئًا فهو له .فأخذ ذلك قوم من المسلمين فهو لهم ، أخرجوه أو لم يخرجوه ؛ لأن هذا هبة من الملاك للآخذين . وقد تمت الهبة بقبضهم . فإن أرادوا الرجوع فيه فلهم ذلك قبل أن يخرجه الآخذون إلى دار الإسلام كما هو الحكم في الهبة . وإن أخرجوه أو بلغوه موضعًا يقدر فيه على حمله لم يكن لهم أن يرجعوا فيه ؛ لأنه حدث فيه زيادة بصنع الموهوب له . فإنه كان مشرفًا على الهلاك في مضيعة ، وقد أحياه بالإخراج من ذلك الموضع ، فالزيادة في عين الموهوب منالوهوب من الرجوع ، ولكن هذا الحكم فيما إذا أخذه من سمع مقالة المالك منه ، أو بمن بلغه فأما من لم يسمع ذلك أصلاإذا أخذ شيئًا فأخرجه كان عليه أن يرده إلى مالكه ؛ لأن من علم بمقالته فإنما أخذه على وجه الهبة . فيكون ذلك قبضًا متممًا للهبة ، ومن لم يعلم ذلك فهو إنما أخذه لا على وجه الهبة بل على وجه الإعانة لمالكه في الرد عليه . فلا يثبت الملك له بهذا الأخذ .

فإن قـيل : هذا إيجـاب لمجهول ، فكيف يصح بطريق الهبـة ؟ ، قلنا : لأن هذه جهـالة لا تفضي إلى المنازعة . فالملك إنما يثبت عند الأخذ ، وعند ذلك ، الأخذ متعين معلوم ، وكان المالك بهذا اللفظ اباح أخذه على وجه الهبة منه، وهذه الإباحة تثبت مع الجهالة .

أصله: ما رواه عبد الله بن قرط الثمالي أن النبي ﷺ قال: ( أفضل الأيام يوم النحر . ثم يوم القر ؟ يعني الثاني من أيام النحر ؟ لأن الحاج يقرون فيه بمنى . قال: وقرب إلى رسول الله ﷺ بدنات خمساً أو ستاً ، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ ، فلما وجبت جنوبها قال كلمة لا أفهمها . فسألت بعض من يليه :

أوجبها رسول الله ﷺ مع الجهالة . فما يكون من هذا الجنس يتعدى إليه حكم هذا النص. ولو أن الأمير بعد انهزام المشركين نظر إلى قتلى منهم ، عليهم أسلابهم، وهو لا يدري من قتلهم ، فقال : من اخذ سلب قتيل فهو له . فأخذها قوم ، فذلك لهم نفل . وإن لم يأخذوا حتى عزل الأول وجاء أمير آخر شم أخذوا ذلك قبل أن يعلموا بعزله أو بعد ذلك فإن الثاني يأخذ

ماذا قال رسول الله ؟ فقال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ من شاء اقتطع ﴾ (١). فهذه إياحة الأخذ على وجه التمليك ، والانتفاع بالمأخوذ، أوجبها رسول الله ﷺ مع الجهالة . فما يكون من هذا الجنس يتعدى إليه حكم هذا النص . يقرره أن مجرد الإلقاء بغير كـلام يفيد هذا الحكم . فإن الإنسان ينثر السكر والدراهم في العرس وغيــره ، وكل من أخذ شيئًا من ذلك يصــير مملوكًا له ، ويجوز له أن ينتفــع به من غير أن يتكلم الناثر بشيء . وقسيل : بأن الحال دليل عسلى الإذن في الاخذ ، فإذا وجسد التصريح بالإذن في الأخذ ، فـلأن يثبت هذا الحكم كان أولى . وعلى هـذا لو وضع الإنسان الماء والحمــد على داره فإنه يباح الشرب منه لكل من مر به من غني أو فقير لوجود الإذن دلالة . وإذا غرس شجرة في موضع لا ملك فيه لأحد وأباح للناس الإصابة من ثمارها فإنه يجوز لكل من مر بها أن يأخذ من ثمارها فيتناوله . وكل ذلك ماخوذ من الحديث الذي روينا . ولو أن الأميـر بعد انهـزام المشركين نظر إلى قـتلى منهم ، عليهم أسلابهم ، وهو لا يدري من قتلهم ، فقال : من أخذ سلب قتيل فهو له . فأخذها قوم ، فذلك لهم نفل؛ لأن المسلمين لم يأخذوها ، فيكون هذا في معنى التنفيل قبل الإصابة والأصح أن نقول : هذا تنفيل بعد الإصابة . ولكن الإمــام أمضاه باجتهاده والمختلف فــيه بإمضاء الإمام باجتهاده يصـــير كالمتفق عليه ، حتى إذا مات أو عزل وولي غيـره لم يسترد من الآخرين شيئًا من ذلك . وإن لم يأخذوا حتى عزل الأول وجماء أمير آخر ثم أخلوا ذلك قبل أن يعلموا بعزله أو بعد ذلك فإن الشاني يأخذ كله منهم فيرده في الغنيمة ؛ لأن التنفيل الأول قد بطل بعزله قبل حصول المقـصود، فالمقصود هو الأخذ ، فإذا بطلِ تنفيله قبل حـصول هذا المقصود صار كأن لــم يكن وقد تقدم نظيره فيمــا إذا نفل قبل الإحراز ثم "مات أو عزل قـبل الإصابة واستعمل غيـره ، فإنه يبطل حكم ذلك التنفيل . ففي التنفـيل بعد الإصابة هذا أولئ . وهو بمنزلة قضاء لم ينفذه قاض حتى عــزل واستقضى غيــره ممن يرى خلاف ذلك ، ثم فرع على الأصل الذي بينا أن التنفيل عند حـضرة القتال يكون على ذلك القتــال خاصة ، وعند دخول

<sup>(</sup>١) أخرجه : أبو داود في المناسك [ ٣/٣ ] الحديث [ ١٧٦٥ ] والإمام أحدد في مسئله [٤/٧/٤ ] الحديث [ ١٩٠٩٩ ] .

كله منهم فيرده في السغنيمة. فإن خرجوا إلى دار الإسلام ثم قفلوا إلى دار الحرب في المعتبلة من المسركين فلا سلب له. ولو بلغهم أن العدو دخلوا دار الإسلام فخرجوا يريدونهم، فقال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه. فهذا على ما أصابوا في وجههم ذلك، في دار الإسلام ودار الحرب، إلى أن يرجعوا إلى منازلهم. وإن لقوا العدو في دار الإسلام ثم قال الأمير ذلك فهذا على ذلك القتال خاصة. ولو أن الأمير بعث في دار الحرب سرية إلى حصن وقال: ما أصبتم منه فلكم الربع من ذلك، فأقاموا عليه أيامًا يقاتلون، ثم لحقهم العسكر فقاتلوا معهم حتى فتحوا الحصن فلا نفل للأولين.

قال: ولو بعث الإمام سرية من دار الإسلام وعليهم أمير ثم عزل الميرهم وبعث أميراً آخر . وقد نفل الأول قومًا نفلًا فأخذوه ، فإن كانوا اخذوا ذلك قبل علمه بعزله فذلك سالم لهم وكذلك إن كان ابتداء التنفيل

دار الحرب قبل أن يلقوا قتالاً يكون باقياً إلى أن يخرجوا إلى دار الإسلام . يقول : فإن خرجوا إلى دار الإسلام ثم قفلوا إلى دار الحرب فقتل رجل قتيلاً من المشركين فلا سلب له ؛ لأن حكم ذلك التنفيل قد انتهى بخروجهم إلى دار الإسلام ، وهذه دخلة أخرى ، فإن لم يجدد الإسام تنفيل غيره نم التنفيل الدل ؟ ، يكن للقاتل السلب بالتنفيل الأول ؟ ، ولو بلغهم أن العدو دخلوا دار الإسلام فخرجوا يريدونهم ، فقال الأمير : من قتل قتيلاً فله سلبه . فهذا على ما أصابوا في وجههم ذلك ، في دار الإسلام ودار الحرب ، إلى أن يرجعوا إلى منازلهم . وإن لقوا العدو في دار الإسلام ثم قال الأميرذلك فهذا على ذلك القتال خاصة . لما بينا أن المطلق من الكلام يتقيد على هو الغالب من دلالة الحال في كل فصل . ولو أن الأمير بعث في دار الحرب سرية إلى حصن وقال : ما أصبتم منه فلكم الربع من ذلك ، فأقاموا عليه أياماً يقاتلون ، ثم لحقهم العسكر فقاتلوا معهم من العسكر فقاتلوا معهم من العسكر . والمقصود كان تحريضهم على فتح الحصن والإصابة . ولم يحصل ذلك بهم . ألا ترئ من العسكر لو فتحوا الحصن دون أهل السرية لم يكن لأهل السرية من النفل شيء ، وإن كان الفتح بمحضر منهم ، فكذلك إذا كان الفتح بقتال جميع أهل العسكر . قال : ولو بعث الإمام سرية من دار الإسلام وعليهم أمير ثم عزل أميرهم وبعث أميرا آخر . وقد نفل الأول قوماً نفلا فأخلوه ، فإن كان البتداء التنفيل منه قبل أن يعلم بالعزل ؛ الإسلام وعليهم أمير ثم عزل أميرهم وبعث أميرا آخر . وقد نفل الأول قوماً نفلا فأخلوه ، فإن كانوا أخذوا ذلك قبل علمه بالعزل ؛

منه قبل أن يعلم بالعزل. فأما إذا نفل الأول بعدما جاء الثاني وأخبره بعزله فتنفيله باطل. وإن جاءه الكتاب بأن الإمام قد بعث فلانًا أميرًا على السرية ، فما لم يقدم عليه فلان فهو أمير على حاله يجوز تنفيله .

وهذا لأنه لا يجوز ترك المسلمين سدى ليس عليهم من يدبر أمورهم في دار الإسلام ولا في دار الحرب . فما لم يقدم الثاني كان التدبير إلى الأول ، فيصح منه الستفيل ، إلا أن يكون الإمام كتب إليه : إنا قد عزلناك واستعملنا فلانًا ، أو لم يذكر هذه الزيادة ، فحينت يصير هو معزولاً لا يجوز تنفيله بعد ذلك . ولو كان الأمير الأول حين استعمل أمر بأن يدخل بالقوم أرض الحرب فلم يدخل بهم حتى جاءه كتاب الإمام : إنا قد أمرنا فلانًا ، فل يبرح حتى يأتيك . فعجل فدخل بهم أرض الحرب ونفل لهم نفلاً ، فذلك باطل . ولو واجهه بذلك فدخل بهم دار الحرب بغير أمره ، ولم يكن أميرًا ، فلا يجوز تنفيله . ولو كان الكتاب أتاه : إنك الأمير فادخل ولم يكن أميرًا ، فلا يجوز تنفيله . ولو كان الكتاب أتاه : إنك الأمير فادخل

لأنه أميسر ما لم يعلم بعزله أو يأتيه من هو صارفه ويخبره بعزله . فأما إذا نفل الأول بعدما جاء الثاني وأخبره بعزله فتنفيله باطل ؛ لأنه التحق بسائر الرعايا . وإن جاءه الكتاب بأن الإمام قد بعث فلاتًا أميرًا على السرية ، فما لم يقدم عليه فلان فهو أمير على حاله يجوز تنفيله . الا ترى أنه لو كان أمير مصر كان له أن يصلى الجمعة إلى أن يقدم صارفه .

وهذا لأنه لا يجوز ترك المسلمين سدى ليس عليهم من يلبر امورهم في دار الإسلام ولا في دار الحرب . فما لم يقدم الثاني كان التلبير إلى الأول ، فيصح منه التنفيل ، إلا أن يكون الإمام كتب إليه : إنا قد عزلناك واستعملنا فلاتًا ، أو لم يذكر هذه الزيادة ، فحينتذ يصير هو معزولاً لا يجوز تنفيله بعد ذلك ؛ لانه صار أميراً بخطاب الأمير إياه ، عند التقليد فيصير معزولا بخطابه إياه بالعزل ، والخطاب عن نأى كالخطاب عن دنا . ولو كان الأمير الأول حين استعمل أمر بأن يدخل بالقوم أرض الحرب فلم يدخل بهم حتى جاءه كتاب الإمام : إنا قد أمرنا فلاتًا ، فلا يسرح حتى يأتيك . فعجل فدخل بهم أرض الحرب ونفل لهم نفلا، فذلك باطل ؛ لان نهي الإمام إياه عن دخول أرض الحرب قد وصل أرض الحرب بغير أمره ، ولم يكن أميرًا، ولا يجوز تنفيله . ولو كان الكتاب أناه : إنك الأمير فادخل بهم ، فإذا أدركك فلان فهو الأمير دونك ،

بهم، فإذا أدركك فلان فهو الأمير دونك، فجميع ما صنع الأول من النفل جائز حتى يلقاه الأمير الآخر. ولو كتب إليه: أنت الأمير حتى يلقاك فلان، فهذا والأول سواء. ويستوي إن كان قلده قبل هذا مطلقًا أو لم يقلده. ولو أن قومًا من المسلمين لهم منعة أمّروا أميرًا ودخلوا دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأصابوا غنائم خمس ما أصابوا وكان ما بقي بينهم على سهام الغنيمة. فإن نفل أميرهم فذلك جائز منه ، على الوجه الذي كان يجوز من أمير سرية قلده الإمام وبعثه .

والأصل فيه إمامة الصديق - رضي الله عنه - فكذلك الإمارة على أهل السرية تثبت باتفاقهم كما تثبت بتقليد الإمام .

ولو أن الخليفة غزا بجند فمات في دار الحرب أو قتل ، فقالت طائفة

فجميع ما صنع الأول من النفل جائز حتى يلقاه الأمير الآخر ؛ لأنه على عزله بالتقائه مع الثاني ، فما لم يلتقيا فهو الأمير على حاله . وبعدما التقيا صار الأمير هو الثاني ، إن نفل جاز تنفيله دون الأول . ولو كتب إليه : أنت الأمير حتى يلقاك فلان ، فهذا والأول سواء ؛ لأنه جعل لولايت غاية ، ومن حكم الغاية أن يكون ما بعده بخلاف ما قبله . ويستوي إن كان قلده قبل هذا مطلقاً أو لم يقلده ؛ لأن بعد التقليد مطلقاً له ولاية العزل ، فله ولاية التوقيت في ذلك التقليد أيضاً . وإذا ثبت التوقيت بهذا الكتاب صار كأنه هو صرح بقوله : فإذا أتاك فلان فهو الأمير دونك . ولو أن قوماً من المسلمين لهم منعة أمروا أميراً ودخلوا دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأصابوا غنائم خمس ما أصابوا وكان ما بقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأنه باعتبار منعتهم يكون المال مأخوذا على وجه إعزاز الدين فيكون حكمه حكم الغنيمة . فإن نفل أميرهم فللك جائز منه ، على الوجه الذي كان يجوز من أمير سرية قلده الإمام وبعثه؛ لأنهم رضوا به أميراً عليهم ، ورضاهم معتبر في حقهم ، فصار أميرهم باتفاقهم عليه . ألا ترئ أن الإمامة العظمى ، كما تثبت باستخلاف الإمام الأعظم تثبت باجتماع المسلمين على واحد ؟

والأصل فيه إمامة الصديق - رضي الله عنه - فكذلك الإمارة على أهل السرية تثبت باتفاقهم كما تثبت بتقليد الإمام . ألا ترى أن أهل البغي لو أمّروا عليهم أميراً ودخلوا دار الحرب فنفل أميرهم شيئًا ثم تابوا جاز ما نفله أميرهم ؟ ، باعتبار المعنى الذي ذكرنا . ولو أن الخليفة غزا بجند فمات في دار الحرب أو قتل ، فقالت طائفة من الجند : نؤمّر فلاتًا ، فأمّروه واعتزلوا . وقالت طائفة أخرى : نؤمّر فلاتًا

من الجند: نؤمّر فلانًا ، فأمّروه واعتزلوا . وقالت طائفة أخرى : نؤمّر فلانًا فأمّروه واعتزلوا ، فأخذت كل طائفة وجهًا في أرض العدو، فأصابوا غنائم، ونفل كل أمير نفلاً لقومه قبل الخمس أو بعد الخمس ، ثم التقوا في أرض الحرب واصطلحوا ، فالخليفة الذي قام مقام الأول ينفذ تنفيل كل أمير باعتبار أن قومه قد رضوا به أميرًا عليهم ، وهم الذين أصابوا ما أصابوا من الغنيمة . فيجوز تنفيل كل أمير سواء التقوا في دار الحرب أو بعد ما خرجوا إلى دار الإسلام ، إلا أنهم إذا التقوا في دار الحرب فما بقي بعد النفل يقسم بين الفريقين على سهام الغنيمة . ولو بعث الخليفة عاملاً على الثغور ولم يذكر له النفل بشيء . فله أن ينفل قبل الخمس وبعد الخمس . إلا أن ينهاه الخليفة عن النفل ، فحينئذ لا يجوز له أن ينفل . فإن استعمل هذا العامل عاملاً آخر فنفل الثاني فإن كان الخليفة لم ينه الأول عن التنفيل من الثاني . ولو

فامروه واعتزلوا، فأخذت كل طائفة وجها في أرض العدو، فأصابوا غنائم، ونفل كل أمير نفلا لقومه قبل الخيمس أو بعد الخيمس، ثم التقوا في أرض الحرب واصطلحوا، فالخليفة الذي قام مقام الأول ينفذ تنفيل كل أمير باعتبار أن قومة قد رضوا به أميرا عليهم، وهم الذين أصابوا ما أصابوا من الغنيمة . فيجوز تنفيل كل أمير سواء التقوا في دار الحرب أو بعد ما خرجوا إلى دار الإسلام، إلا أنهم إذا التقوا في دار الحرب في ما بقي بعد النفل يقسم بين الفريقين على سهام الغنيمة ؛ لأنهم اشتركوا في الإحراز . ولو بعث الخليفة عاملا على الثفور ولم يذكر له النفل بشيء . فله أن ينفل قبل الخمس وبعد الخمس ؛ لأنه إنما استعمل على الثغور ليحفظها ويغزو أهل الحرب حتى ينقطع طمعهم عنها ، والنفل من أمر الحرب ، فإنه تحريض على القتال ، فمن ضرورة تفويض أمر الحرب إليه ، وجعل التدبير في ذلك الحرب ، نابه ، أن يكون أمر التنفيل مفوضاً إليه . إلا أن ينهاه الخليفة عن النفل ، فحينتذ لا يجوز له أن ينفل ؛ لان الدلالة يسقط اعتبارها إذا جاء التصريح بخلافها ، بمنزلة تقديم المائدة بين يدي الإنسان ، فإنه أذن في التناول دلالة ، إلا أن ينهاه عن ذلك . فإن استعمل هذا العامل عاملاً آخر فنفل الثاني فإن كان في التناول دلالة ، إلا أن ينهاه عن ذلك . فإن استعمل هذا العامل عاملاً آخر فنفل الثاني فإن كان المنائي ؛ لأنه عامل للعامل الأول فيقوم مقام الأول . ألا ترئ أن القاضي إذا استخلف وقد نهي عن الثاني ؛ لأنه عامل للعامل الأول فيقوم مقام الأول . ألا ترئ أن القاضي إذا استخلف وقد نهي عن الفضاء في الحدود لم يكن لخليفته أن يقضي فيها وإن لم ينه عن ذلك كان لخليفته أن يقضي فيها وان لم ينه عن ذلك كان لخليفته أن يقضي فيها وان لم ينه عن ذلك كان لخليفته أن يقضي فيها وان لم ينه عن ذلك كان خليفته أن يقضي فيها وان لم ينه عن ذلك كان خليفته أن يقضي فيها وان لم ينه عن ذلك كان خليفته أن يقضي فيها وان لم ينه عن ذلك كان خليفته أن يقضي فيها وان لم ينه عن ذلك كان خليفته أن يقضي فيها وان لم ينه عن ذلك كان خليفته أن يقضي في التفري

أن هذا العامل بعث سرية من الثغور وأمّر عليهم أميـرًا فنفل أميرهم في دار الحرب للسرية سلب القـتلى ، فذلك جائز منه ، كمـا يجوز من العامل لو غزا بنفسه . ولو نهاه العامل أن ينفل أحدًا شيئًا فنفل لم يجز تنفيله .

ويستوي إن رضي الجند بذلك أو لم يسرضوا. وكان ينبغي أن يجوز تنفيله إذا رضوا به ، كما تثبت الإمارة له عليهم بعد موت أميرهم إذا رضوا به . ولكن الفرق بينهما أن هناك رضاهم لم يحصل على مخالفة أمر العامل، بل حصل فيما لم يأمر العامل فيه بشيء ، فكان معتبراً . وهاهنا حصل رضاهم على مخالفة ما أمر به العامل فلا يكون معتبراً . فإن نفل أميرهم ثم لم يقسموا الغنائم حتى أخرجوها وأخبر أميرهم العامل بما نفل فرأى أن يجيز ذلك فليس ينبغي له أن يفعله . فإن أجاز ذلك جاز النفل وحل

فكذلك فيما سبق . ولو أن هذا العامل بعث سرية من الثفور وأمّر عليهم أميراً فنفل أميرهم في دار الحرب للسرية سلب القتلى ، فذلك جائز منه ، كما يجوز من العامل لو غزا بنفسه ؛ لأنه فوض إليه أمر الحرب وجعله نافذ الأمر على أهل السرية . وإنما بعثهم من دار الإسلام فكان أميرهم كأمير العسكر وتنفيل أمير العسكر جائز ، وإن لم يؤمر به نصا ، لأن الحق في المصاب لمن تجب ولايته خاصة ، فكذلك تنفيل أمير السرية . ولو نهاه العامل أن ينفل أحلاً شيئًا فنفل لم يجز تنفيله ؛ لأن من قلده صرح بالنهي عن التنفيل ، فيكون حاله في التنفيل كحال العامل إذا نهاه الخليفة عن التنفيل ، ولأنه ليس بأمير عليهم في ما لم يوله العامل ، فكان تنفيله كتنفيل سائر الرعايا . ويستوي إن رضي الجند بذلك أو لم يرضوا . وكان ينبغي أن يجوز تنفيله إذا رضوا به، كما تثبت الإمارة له عليهم بعد موت أميرهم إذا يرضوا به . ولكن الفرق بينهما أن هناك رضاهم لم يحصل على مخالفة أمر العامل ، بل حصل فيما لم يعتبراً . وهاهنا حصل رضاهم على مخالفة أمر العامل ، بل حصل فيما لم معتبراً . كما لو أرادوا عزل أميرهم وتقليد غيره . فإن نفل أميرهم ثم لم يقسموا الغنائم حتى أخرجوها وأخبر أميرهم العامل بما نفل فرأى أن يجيز ذلك فليس ينبغي له أن يفعله ؛ لأن إجازته بمنزلة تنفيله بعد وأضربه ، فإن أجاز ذلك جاز النفل وحل لمن أصابه أن يأخذ ما أصاب ؛ لأن هذا حكم من جهته في فلسل مجتهد فيه ، وهو التنفيل بعد الإصابة ، فيكون نافلاً .

فإن قيل : أصل التنفيل كان باطلا ، وإجازة ما كان باطلا يلغو ، وإن حصل ممن يملك الإنشاء

لمن أصابه أن يأخذ ما أصاب. ولو كان العامل دخل دار الحرب مع العسكر ثم بعث سرية ولم يأمر أميرهم بالتنفيل ولم ينهه عن ذلك ، فنفل أصحاب السرية نفلاً، ثم جاءوا بالغنيمة إلى العسكر، فإن تنفيل أمير السرية يجوز في نصيب أصحاب السرية خاصة. وإن كان العامل حين بعثهم نفل لهم نفلاً، ثم نفل أميرهم أيضًا نفلاً، فجاءوا بالغنائم، فما نفل لهم العامل يرفع من رأس الغنيمة، ويقسم ما بقي حين تبين حصة أصحاب السرية، ثم ينفذ ما نفل أمير السرية من حصتهم من الغنيمة ومما نفل لهم العامل. بخلاف الأول فهناك السرية مبعوثة من دار الإسلام ولا شركة لغيرهم معهم في المصاب،

كما لو طلق رجل امرأة الصبي ، ثم بلخ الصبي فأجماز ذلك كانت إجازته لغواً ، وإن كان هو يملك إنشاء الطلاق الآن وعن هذا الكلام جوابان .

أحدهما : أن هناك أصل الإيقاع لم يكن موقوفًا ، لأنه لا مجيـز له عند ذلك وهاهنا أصل التنفيل حين وقع كان موقوفًا ، حتى لو أجازه العامل قـبل أن يصيبوا الغنايم كان صحيحًا . فإن أراد أن يجيزه بعد الإصابة قلنا بأنه يجوز أيضًا .

والثاني: أن إجازته هاهنا إنما تتم بالتسليم إلى من نفل له الأمير ، فيجعل هذا التسليم بمنزلة الإنشاء ، لا قوله أجزت ، ووزانه من الطلاق أن لو قال الصبي بعد البلوغ : جعلت ذلك تطليقة واقعة ، فإنه يجعل ذلك إنشاء للطلاق منه ، وأوضح هذا لمن اشترئ شيئًا إلى العطاء ، فإن الشراء فاسد ، فإن رأى القاضي أن يجيز هذا البيع حين خوصم فيه إليه نفذ البيع بإجازته وحل للمشتري إمساكه ، وإن كان أصل البيع فاسدًا عندنا. ولو كان العامل دخل دار الحرب مع العسكر ثم بعث سرية ولم يأمر أميرهم بالتنفيل ولم ينهه عن ذلك ، فنفل أصحاب السرية نفلا ، ثم جاءوا بالغنيمة إلى العسكر ، فإن تنفيل أمير السرية يجوز في نصيب أصحاب السرية خاصة ؛ لان الجيش شركاء أصحاب السرية في المصاب هنا ، وليس لأمير السرية ولاية على الجيش ، إنما ولايت على أهل السرية خاصة ، فيجوز نبين حصة أصحاب السرية ، ثم ينفذ ما نفل لهم العامل يوفع من رأس الغنيمة ، ويقسم ما بقي حين تبين حصة أصحاب السرية ، ثم ينفذ ما نفل أمير السرية من حصتهم من الغنيمة وعما نفل لهم العامل ؛ لأن ذلك كله لهم خاصة ، ولأميرهم ولاية عليهم ، فينفذ تنفيله فيما لهم خاصة . بخلاف الأول ، فهناك السرية مبعوثة من دار الإسلام ولا شركة لغيرهم معهم في المصاب ، حتى لو أن هذه السرية لم ترجع إلى العسكر من دار الإسلام ولا شركة لغيرهم معهم في المصاب ، حتى لو أن هذه السرية لم ترجع إلى العسكر من دار الإسلام ولا شركة لغيرهم معهم في المصاب ، حتى لو أن هذه السرية لم ترجع إلى العسكر

حتى لو أن هذه السرية لم ترجع إلى العسكر ولكنهم خرجوا إلى دار الإسلام من جانب آخر فإنه يكون الحكم كالحكم في السرية المبعوثة من دار الإسلام . وفي الوجهين لو أصابوا طعامًا كان لهم أن يأكلوا من ذلك ما أحبوا . ولو أنهم أصابوا غنمًا أوبقرًا أو رمكًا ، فاستأجر الأمير من يسوقها إلى العسكر فذلك جائز في حق أصحاب السرية وحق أهل العسكر . ولو أن العامل كان نفلهم الربع ، ثم نفلهم أميرهم حين لقوا العدو على وجه الاجتهاد منه ، ثم لم يرجعوا إلى العسكر حتى رجعوا إلى دار الإسلام ، فإن نفل العامل لهم باطل ، ونفل أميرهم لهم جائز . وإن رجعوا إلى العسكر جاز نفل العامل لهم وإن كان العامل نهى أمير السرية عن التنفيل العسكر جاز نفل العامل لهم . وإن كان العامل نهى أمير السرية عن التنفيل

ولكنهم خرجوا إلى دار الإسلام من جانب آخر فإنه يكون الحكم كالحكم في السرية المبعوثة من دار الإسلام؛ لأنه لا شريك لهم في المصاب .

وفي الوجهين لو أصابوا طعامًا كان لهم أن يأكلوا من ذلك ما أحبوا . ألا ترئ أنهم بعدما رجعوا إلى العسكر يباح لهم التناول من الطعام كما يباح لأهل العسكر ؟ وفي إياحة تناول الطعام المصاب كالباقي على أصل الإباحة بخلاف حكم التنفيل . ولو أنهم أصابوا غنمًا أوبقراً أو رمكًا ، فاستأجر الأمير من يسوقها إلى العسكر فذلك جائز في حق أصحاب السرية وحق أهل العديكر ؛ لأنه نظر لهم فيما صنع ، ومنفعة فعله يرجع إليهم جميعًا ، بخلاف النفل فالمنفعة فيه للمنفلين خاصة ، فلهذا لا يجوز تنفيله في حصة أهل العسكر . ولو أن العامل كان نفلهم الربع ، ثم نفلهم أميرهم حين لقوا العدو على وجه الاجتهاد منه ، ثم لم يرجعوا إلى العسكر حتى رجعوا إلى دار الإسلام ، فإن نفل العامل لهم باطل ، ونفل أميرهم لهم جائز ؛ لأنهم حين خرجوا إلى دار الإسلام قبل أن يلقوا العسكر منهم في المصاب بمنزلة السرية المبعوثة من دار الإسلام ، وإنما نفل العامل لجماعتهم بالسرية ، وهذا التنفيل باطل على ما ورد به الأثر ولا نفل للسرية الأولى . فأما نفل أميرهم لهم فحصل على وجه الاجتهاد لبعض ورد به الأثر ولا نفل للسرية الاحتصاصهم بالحق في المصاب . وإن رجعوا إلى العسكر معهم ، الخواص ، فيكون ذلك صحيحًا لاختصاصهم بالحق في المصاب . وإن رجعوا إلى العسكر معهم ، المعامل لهم؛ لأن العسكر شركاؤهم في المصاب ، فكان في هذا التنفيل إبطال شركة العسكر معهم ، فيصح وإن كان العمل نهن أبينا ، وإن كان العامل نهن أمير السرية فيما هو حقهم خاصة دون ما يكون حصة أهل العسكر على ما بينا ، وإن كان العامل نهن أمير السرية فيما هو حقهم خاصة دون ما يكون حصة أهل العسكر على ما بينا ، وإن كان العامل نهن أمير السرية فيما هو حقهم خاصة دون ما يكون حصة أهل العسكر على ما بينا ، وإن كان العامل نهن أمير السرية فيما هو حقهم خاصة دون ما يكون حصة أهل العسكر على ما بينا ، وإن كان العامل نهن أمير السرية السرية فيما السرية في الميرون كان العامل نهن أمير السرية في الميرون حصة أهل العسكر على ما بينا ، وإن كان العامل نهن أمير السرية الميرون حصة أهل العسكر على ما بينا ، وإن كان العامل نهن ألى العمل في السرية الميرون حصة أهل العسكر على ما بينا ، وأن العامل نهن التنفي الراحل . وأما نفل أميرون حسة أهل العرب الميرون حصة الميرون حصة أهل العرب الميرون حسة الميرون حسة الميرون حسة الميرون حسة الميرون حسة الميرون حسة الميرون الميرون حسة أهل العرب الم

فنفله باطل لنهي العامل إياه عن ذلك . ونفل الإمام لهم جائز إن رجعوا إلى العسكر . وإن خرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام ، فذلك أيضًا باطل ويخمس جميع ما أصابوا ، والباقي بينهم على سهام الغنيمة .

# ٨٩. باب: من النفل الذي يكون للرجل في الشيء الخاص ولا يسدري مسا هسو

وإذا قال الأمير: من جاء بعشرة أثواب فله ثوب. فجاء رجل بعشرة أثواب مختلفة الأجناس فله عُشرُ كل ثوب منها. فإن معنى كلامه: فله ثوب منها، وإن لم ينص عليه. وكذلك لو قال: من جاء بشلائة من الدواب فله دابة. ولو جاء بالكل من جنس واحد فله واحد منها وسط. ولو قال: من جاء بدابة فله ثلثها، فجاء ببقرة أو جاموس أو بعير، لم يكن

عن التنفيل فنفله باطل لنهي العامل إياه عن ذلك. ونفل الإمام لهم جائز إن رجعوا إلى العسكر. وإن خرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام، فللك أيضًا باطل ويخمس جميع ما أصابوا، والباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأن الحق في المصاب لهم خاصة . فليس في هذا التنفيل إلا إبطال الخمس وتفضيل الفارس على الراجل وذلك باطل . والله أعلم .

### ٨٩ ـ باب : من النفل الذي يكون للرجل في الشيء الخاص و لا يدري ما هو

وإذا قال الأمير: من جاء بعشرة أثواب فله ثوب . فجاء رجل بعشرة أثواب مختلفة الأجناس فله عُشر كل ثوب منها ؛ لأنه أوجب له بالتنفيل عُشر ما يأتي به . فإن معنى كلامه : فله ثوب منها ، وإن لم ينص عليه . وهذا لا وجه لتصحيح كلامه إلا هذا ، فإن إيجاب الثوب مطلقًا لا يصح في شيء من العقود لاختلاف أجناس الثياب ، ثم ليس بعض الأثواب بأن يجعل له نفلا بأولئ من البعض ، والثياب إذا كانت مختلفة الأجناس لا تقسم قسمة واحدة ، فلهذا كان له عشر كل ثوب منها . وكذلك لو قال : من جاء بثلاثة من اللواب فله دابة ؛ لأن هذا الاسم يتناول الأجناس المختلفة كالثياب . ولو جاء بالكل من جنس واحد فله واحد منها وسط ؛ لأن الجنس الواحد محتمل للقسمة . وعلى الأمير أن يراعي النظر للغانمين ولمن جاء به ، وتمام النظر في أن يعطيه الوسط عما جاء به . ولو قال : من جاء بدابة يراعي النظر للغانمين ولمن جاء به ، وتمام النظر في أن يعطيه الوسط عما جاء به . ولو قال : من جاء بدابة

من ذلك شيء . فإن كان القوم في موضع دوابهم الجواميس أو البقر ، إياها يركبون وإياها يسمون الدواب فهو على ما يتعارفونه . ولو قال الأمير : من أصاب جزورة فهي له . فحاء رجل بجزور أو بقرة لم يكن له من ذلك شيء ، وإن جاء بشاة ماعز أو ضان فهي له . ولو قال : من جاء بجزور فهو له ، لم يستحق بهذا اللفظ البقر والغنم ، وإنما يستحق الإبل خاصة . وإن كان كل ذلك مما يجزر ولكن اسم الجنور لا يستعمل إلا في الإبل . ثم في القياس: إذا جاء ببعير قد ركب أو ناقة قد ركبت لم يستحق منها شيئًا .

وفي الاستحسان : له النفل إذا جاء بذلك كله . ولو قال : من جاء ببعير أو جمل فهو له ، فجاء ببختي فهو له . بخلاف ما لو قال : من جاء ببختي أو بختي أو بختية ، فجاء بجمل عربي أو ناقة . ولو قال : من جاء بشاة

فله ثلثها ، فجاء ببقرة أو جاموس أو بعير ، لم يكن من ذلك شيء ؛ لأن اسم الدابة لا يتناول إلا الحمار والفرس والبغل استحسانًا . ألا ترى أنه لو حلف لا يركب دابة لا يتناول يمينه غير هذه الأنواع الثلاثة ؟ وحقيقة اللفظ هاهنا غيــر معتبر بلا شبهة . فإن أحدًا لا يقول لو جــاء بجارية يستحق النفل منها. واسم الدابة يتناولهــا في قوله ﴿ ومــا من دابة في الأرض إلا على الله رزقــها ﴾ فــعرفــنا أنه إنما يبني هذا على معاني كلام الناس. فإن كان القوم في موضع دوابهم الجواميس أو البقر، إياها يركبون وإياها يسمون الدواب فهو على ما يتعارفونه . فأما في ديارنا فالدواب هي الخيل والبغال والحمير . ولو قال الأمير : من أصاب جزورة فهي له . فجاء رجل بجزور أو بقرة لم يكن له من ذلك شيء ، وإن جاء بشاة ماعز أو ضأن فهي له ؛ لأن هذا الاسم وإن كان حقيقة في كل ما يجزر ، لكن الناس اعتادوا استعماله في الغنم خاصة فإن الواحد منهم إذا قال لغيره : « اجزرني من نعمك » فإنما يفهم منه سؤال الشاة دون الإبل والبقر. ولو قال: من جاء بجزور فهو له ، لم يستحق بهذا اللفظ البقر والغنم ، وإنما يستحق الإبل خاصة . وإن كان كل ذلك مما يجزر ولكن اسم الجزور لا يستعمل إلا في الإبل .ثم في القياس : إذا جاء ببعير قد ركب أو ناقة قـد ركبت لم يستحق منهـا شيئًا ؛ لأن الجزور اسم لما يكون مـعدًا من هذا النوع للكر دون الركوب . وإنما ذلك قبل أن يركب . فأما ما ركب فهو لا ينحر للأكل عادة بعد ذلك . وفي الاستحسان: له النفل إذا جاء بذلك كله ؛ لأن الاسم يطلق استعمالا على ذلك كله في العرف . ولو قال : من جاء ببعير أو جمل فهو له ، فجاء ببختي فهو له ؛ لأن الاسم يتناول الكل . بخلاف ما لو قال : من جاء ببختي أو بختية ، فجاء بجمل عربي أو ناقة ؛ لأن البختي اسم خاص لجمال العجم فلا

فهي له . فذلك يتناول الذكر والأنثى معزًا كان أو ضأنًا ، وكان ينبغي على هذا القياس أن لا يدخل فيه الماعز .

يتناول العربي . كما أن اسم العجمي في التنفيل لا يتناول العربي ، واسم البختي يتناول الذكر والأنثى من الإبل العربي واسم البقر في التنفيل لا يتناول الجاموس ، فكان ينبغي على هذا القياس أن يتناوله لأنه اسم جنس . ألا ترئ أنه يكمل نصاب البقر به في الزكاة . وأنه يتناول قوله عليه الصلاة والسلام : « في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة » لكنه اعتبر العرف . وفي العرف ينفئ عن الجاموس اسم البقر ، ولا يطلق عليه هذا الاسم إلا مقيداً كما يقال بالفارسية كاؤميش بخلاف اسم البعير والجمل فإنه يطلق على البختي في كل لسان . ولو قال : من جاء بشاة فهي كاؤميش بخلاف اسم البكر والأنثى معزاً كان أو ضأنًا ، وكان ينبغي على هذا القياس أن لا يدخل فيه الماعز ؛ لأنه يختص باسم آخر ، وينفئ عنه اسم الشاة كما في الجاموس ، ولكن اعتبر فيه معنى آخر وهو أنه يخلط البعض بالبعض عادة . ويعد الكل شيئًا واحداً فيطلق اسم الشاة والغنم على الكل وهذا الوجه بخلاف الجواميس . واسم الكبش والتيس لا يتناول النعجة لأنه اسم نوع خاص ، واسم الدجاج بتناول الديك والدجاج جميعاً . ألا ترئ إلى قول لبيد :

لأعل منها حين هب نيامها

باكرت حاجتها الدجاج بسحرة

وقال آخر :

صوت الدجاج وضرب بالنواقيس

لما مررت بدير الهند أرقني

فأما اسم الدجاجة فلا يتناول الديك ، واسم الديك لا يتناول الدجاجة أيضًا وقد بينا هذا في أيمان الجامع فيما إذا قال : لا آكل لحم دجاج . فأكل لحم ديك حنث ولو عقد اليسمين باسم الدجاجة لم يحنث . ولو عقد اليمين باسم الديك لم يحنث إذا أكل دجاجة . و حكم التنفيل في ذلك حكم قياس اليمين . والله أعلم .

#### ٠ ٩. باب : من التنفيل في العسكرين يلتقيان

وإذا دخل العسكران من المسلمين أرض الحرب من طريقين ، فبعث أمير كل عسكر سرية ونفل لهم الشلث أوالربع . فالتقت السريتان عند حصن وأصابوا الغنائم ، ثم أرادوا أن يتفرقوا حتى ترجع كل سرية إلى عسكرهم . فإن الغنيمة تقسم بينهم على سهام الغنيمة . كأنه لا نفل فيها ولا مستحق لها سواهم . إذ ليست إحدى السريتين بأن تذهب بالخمس بأولى من الأخرى ، ثم ترجع كل سرية بما أصابها من القسمة إلى العسكر ، فيخرج الخمس فيعطيهم أميرهم النفل من ذلك ويضم ما بقي إلى غنائمهم . فيخرج الخمس منها ويقسم ما بقي بين السرية وأهل العسكر . حتى إذا كانت إحدى السريتين ثمانمائة : أربعمائة فرسان وأربعمائة رجالة ، والسرية الأخرى أربعمائة : مائة فرسان وثلاثمائة رجالة . ثم ما أصاب الفرسان يقسم أخماساً: خمس ذلك للسرية التي هي قليلة العدد وأربعة أخماسه للسرية المسرية التي هي قليلة العدد وأربعة أخماسه للسرية

# ٩٠ باب: من التنفيل في العسكرين يلتقيان .

وإذا دخل العسكران من المسلمين أرض الحرب من طريقين ، فبعث أمير كل عسكر سرية ونفل لهم الثلث أوالربع . فالتقت السريتان عند حصن وأصابوا الغنائم ، ثم أرادوا أن يتفرقوا حتى ترجع كل سرية إلى عسكرهم . فإن الغنيمة تقسم بينهم على سهام الغنيمة . كأنه لا نفل فيها ولا مستحق لها سواهم ، لأن كل أمير إنما نفل سريته عا أصابت ، ولا يتين مصاب كل سرية إلا بالقسمة . فلهذا يقسم بين السريتين على سهام الخيل والرجالة من غير أن يرفع الخمس أولا . إذ ليست إحدى السريتين بأن تذهب بالخمس بأولى من الأخرى ، ثم ترجع كل سرية بما أصابها من القسمة إلى العسكر ، فيعطيهم أميرهم النفل من ذلك ويضم ما بقي إلى غنائمهم . فيخرج الخمس منها ويقسم ما بقي بين السرية وأهل العسكر . حتى إذا كانت إحدى السريتين ثمانمائة : أربعمائة فرسان وأربعمائة رجالة ، والسرية وأهل العسكر . حتى إذا كانت إحدى السريتين ثمانمائة : أربعمائة فرسان واربعمائة نصاب الفرسان يقسم أخماساً : خمس ذلك للسرية التي خمس مائة فرسان وسبع مائة رجالة . ثم ما أصاب الفرسان يقسم أسباعاً : ثلاثة أسباعه للقليلة هي قليلة العدد وأربعة أخماسه للسرية الأخرى . وما أصاب الرجالة يقسم أسباعاً : ثلاثة أسباعه للقليلة هي قليلة العدد وأربعة أخماسه للسرية الأخرى . وما أصاب الرجالة يقسم أسباعاً : ثلاثة أسباعه للقليلة هي قليلة العدد وأربعة أخماسه للسرية الأخرى . وما أصاب الرجالة يقسم أسباعاً : ثلاثة أسباعه للقليلة

الأخرى. وما أصاب الرجالة يقسم أسباعًا: ثلاثة أسباعه للقليلة وأربعة أسباعه للأخرى . ويستوي في هذا الحكم إن كان الأميران كل واحد منهما نفل لسريتة أو لم ينفل واحد منهما أو نفل أحدهما دون الآخر .

وأربعة أسباعه للأخرى . فبهذا الطريق يتبين حصة كل سرية من المصاب . ويستوي في هذا الحكم إن كان الأميران كل واحد منهما نفل لسريتة أو لم ينفل واحد منهما أو نفل أحدهما دون الآخر ؛ لأن تنفيل كل أمير لا يجوز فيما هو حسصة السرية الأخرى . فإنهم من أهل العسكر لا ولاية له عليهم . والله أعلم .

# 

وإذا قال الأمير: من خرج من أهل العسكر فأصاب شيئًا فله من ذلك الربع ، فهذا اللفظ يتناول كلَّ من له في الغنيمة سهم ، أو رضخ من مسلم أو ذمي ، رجل أو امرأة ، حُرِّ أو عبد ، صغير أو بالغ ، تاجر أو مُقاتل ، قاتل قبل هذا ، أو لم يُقاتل . فأمّا المستأمن ، فإن كان خرج بغير إذن الإمام فلا شيء له من ذلك ، وإن كان خرج بإذن الإمام فهو بمنزلة الذمي في ذلك . ولَو أن أسيرا من أهل الحرب سمع هذه المقالة من الأمير ، فخرج وأصاب شيئًا فذلك كله للمسلمين . ولو كانوا مُستأمنين في عسكر المسلمين من أهل تلك الدار ، فلما سمعوا هذه المقالة خرجوا فأصابوا غنائم ، فأتوا بها العسكر ، فإن كانوا وصلوا إلى موضع قد أمنوا فيه من المسلمين ثم أصابوا هذا المال ، فعادوا

#### ٩١ - باب: النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة

وإذا قال الأمير: من خرج من أهل العسكر فأصابَ شيئًا فله من ذلك الربع ، فهذا اللفظ يتناول كلَّ مَن له في الغنيمة سهم ، أو رضخ من مسلم أو ذمي ، رجل أو امرأة ، حرًّ أو عبد ، صغير أو بالغ ، تاجر أو مُقاتل ، قاتل قبل هذا ، أو لم يُقاتل ؛ لأن المقصود التحريض على القتال والإصابة (١) ، وكل هؤلاء يتحقق فيهم معنى التحريض . ألا ترى أنهم يستحقون السهم أو الرضخ من الغنيمة للتحريض؟ والتاجر وإن لم يقاتل قبل هذا فقد قاتل الآن حين أصاب شيئًا وجاء به ، فلهذا استحق النفل من ذلك كله . فأمّا المستأمن ، فإن كان خرج بغير إذن الإمام فلا شيء له من ذلك (٢) ؛ لانه لا حق له في الغنيمة رضحًا ولاسهمًا . وإن كان خرج بإذن الإمام فهو بمنزلة الذمي في ذلك . ولو أن أسيرا من أهل الحرب سمع هذه المقالة من الأمير ، فخرج وأصاب شيئًا فذلك كله للمسلمين ؛ لأن الاسير فيء لهم ، وما أصابه فهو كسبه ، وكسب العبد لمولاه ، فلهذا كان هو مع ما جاء به فيئًا للمسلمين . ولو كانوا مُستأمنين في عسكر المسلمين من أهل تلك الدار ، فلما سمعوا هذه المقالة خرجوا فأصابوا غنائم ، فأتوا بها العسكر ، فإنْ كانوا وصلوا الدار ، فلما سمعوا هذه المقالة خرجوا فأصابوا غنائم ، فأتوا بها العسكر ، فإنْ كانوا وصلوا

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية (٢/٣٢٣) .

واستأمنوا عليها أمانًا مستقبلاً، فذلك كله لهم، لا خُمس فيها. وإن كانوا أصابوا ذلك في موضع قريب من المسلمين لم يبلغوا فيه مأمنهم، فذلك كله للمسلمين إن كانوا خرجوا بغير إذن الإمام، وإن كانوا خرجوا بإذنه فلهم النفل من ذلك .

والذي يوضح الفرق بين الذين خرجوا بإذن الأمير، والذين خرجوا بغير إذنه: أنه يجب على الأمير والمسلمين نصرة الخارجين بإذنه من المستأمنين إذا بلغهم أنّ العدو الحاطوا بهم، كما يجب نصرة أهل الذمة، ولا يجب عليهم نصرة الخارجين بغير إذنه، فكذلك في حكم التنفيل الذين خرجوا بغير إذنه، بمنزلة أهل الذمة دون الذين خرجوا بغير إذنه.

إلى موضع قد أمنوا فيه من المسلمين ثم أصابوا هذا المال ، فعادوا واستأمنوا عليها أمانًا مستقبلاً ، فذلك كله لهم ، لا خُمس فيها ؛ لانه بوصولهم إلى ذلك الموضع قد انتهى حكم الأمان بيننا وبينهم ، فهم أهلُ حرب أغاروا على أموال أهل الحرب فملكوها ، ثم استأمنوا عليها . وإن كانوا أصابوا ذلك في موضع قريب من المسلمين لم يبلغوا فيه مأمنهم، فذلك كله للمسلمين إن كانوا خرجوا بغير إذن الإمام ، وإن كانوا خرجوا بإذنه فلهم النفل من ذلك ؛ لان الأمان بيننا وبينهم باق ما لم يبلغوا إلى مأمنهم ، فحكمهم ، في هذا كحكم المستأمنين في عسكرنا من أهل دار اخرى .

والذي يوضح الفرق بين الذين خرجوا بإذن الأمير ، والذين خرجوا بغير إذنه : أنه يجب على الأمير والمسلمين نصرة الخارجين بإذنه من المستأمنين إذا بلغهم أنّ العدو الحاطوا بهم ، كما يجب نصرة أهل الذمة ، ولا يحب عليهم نصرة الخارجين بغير إذنه ، فكذلك في حكم التنفيل الذين خرجوا بإذنه، بمنزلة أهل الذمة دون الذين خرجوا بغير إذنه . والله أعلم بالصواب .

#### ٢ ٩ . باب : النفل في دخول المطمورة

وإذا وقف المسلمون على باب مطمورة فيها العدو يُقاتلون، فقال الأميرُ: مَن دخل من باب هذه المطمورة فله نفلُ مائة درهم، فاقتحم الباب قوم من المسلمين، فإذا للمطمورة باب آخر دون ذلك البال مغلق، وإذا ليس بين البابين أحد فقات عامة المسلمين على الباب الثاني حتى اقتحموا، فللذين اقتحموا الباب الأول نفلهم لكل إنسان مائة درهم . وكذلك ، لو

### ٩٢ - باب : النفل في دخول المطمورة

وإذا وقف المسلمون على باب مطمورة فيها العدو يُقاتلون ، فقال الأمير : مَن دخل من باب هذه المطمورة فله نفل مائة درهم ، فاقتحم الباب قوم من المسلمين ، فإذا للمطمورة باب آخر دون ذلك الباب مغلق ، وإذا ليس بين البابين أحد "، فقاتل عامة المسلمين على الباب الثاني حتى اقتحموا ، فللذين اقتحموا الباب الأول نفلهم لكل إنسان مائة درهم (1) ؛ لأن الإمام أوجب لهم ذلك ، فإن كلمة ( مَن ) توجب العموم ، على أن يتناول كل واحد على سبيل الانفراد . فإن قال جماعة المسلمين : لا نعطيهم النفل ، فإنه لم يكن بين البابين أحد ، وقد اجتمعنا على القتال على باب المطمورة . قيل لهم : إن الأمير حرض الداخلين على دخول الباب الأول بما أوجب لهم ، فكانت الحاجة إلى التنفيل ماسة يومئذ ، فإنكم كنتم لا تدرون أن وراء الباب بابًا آخر ، وأنه ليس بين البابين أحد . فإن قيل : هذا لو قال الإمام : من دخل من هذا الباب ، وهو ما سمد لباب بعينه ، وإنما قال: من دخل من باب المطمورة ، وباب المطمورة الباب الأقصى . قلنا : لا كذلك ، فإن باب المطمورة عند الأمير ، والمسلمين حين نفل كان الباب الأول ، وكانوا لا يتجاسرون على الدخول فيه ، فالذين دخلوه بعد التنفيل خاطروا بانفسهم وأنوا بما أوجب لهم الإمام النفل عليه .

فإن قبيل : ينبغي أن يعطى جماعتهم مائة درهم ، فإنه إنما أوجب الإمام ذلك للداخلين . قلنا : مطلق الكلام محمول على ما يتسارع إلى الأفهام ، وهو أن يكون

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية (٢/ ٢٢٠) .

قال: مَنْ دخلَ فله رأس - بخلاف ما لو قال: مَنْ دخلِ فله الربع من الغنيمة - فدخل عشرة ، فلهم الربع بينهم . وإن دُخلَ واحد ، ثم واحد ، هكذا حتى كملوا عشرة ، فالربع بينهم بمنزلة ما لو دخلوا معًا. ولكن هذا لكلّ مَن دخلَ قبل أن يتنحّى العدو من الباب ، فإذا تنحوا أو عُلم أنه ليس بين البابين أحد فلا نفل لمن يدخل بعد ذلك. وكذلك إن فتح المسلمون الباب وهابوا أن يدخلوا مخافة كمين خلف الباب ، فهذا والأول سواء . وكذلك لو قال : مَن دخل فله بطريق المطمورة ، فدخل العشرة معًا أو على الترتيب حَال قيام الخوف . ولو قال: فله بطريق من بطارقتهم ، فلكل داخل بطريق .

لكل رجل منهم المائة نفـلاً ، فإنه نكر المائة ، وذلك دليل على أن المستـحق لكل واحد منهم غير المستحق لصاحبه . وكذلك ، لو قال : مَنْ دخلَ فله رأسٌ - بخلاف ما لو قال : مَنْ دخل فله الربعُ من الغنيمة - فدخل عشرة ، فلهم الربع بينهم (١١) ؛ لأن هناك عرف ما أوجب للداخلين بالإضافة إلى الغنيمة ، والغالبُ أنَّ مراده الإشراك بين الداخلين في الجزء المسمى . ألا ترى أنّ الداخلين يزيدون على الأربعـة عادة ، ولا تكون الغنيمةُ إلا أربعة أرباع ؟ فبهذا يتسبين أنّ مراده الإشراك بينهم في الربع ، وإن كشروا . وإن دَخُلَ واحدٌ، ثمّ واحد، هكذا حتى كملوا عشرة، فالربعُ بينهم بمنزلة ما لو دخلوا معًا (٢) ؛ لانه أوجب النفل على الدخول من غير أن يتعـرّض بجمع أو ترتيب . ولكنّ هذا لكلّ مَن دخلَ قبل أن يتنحّى العدوُّ من الباب ، فإذا تـنحوا أو عُلَّم أنّه ليس بين البابين أحدُّ فلا نفل لمن يدخل بعد ذلك ؛ لأن المقصود هو التحريض على الدخول ، وذلك يختص بحال بقاء الخوف . وكذلك إن فتح المسلمون الباب وهابوا أن يدخلوا مخافة كمين خلف الباب ، فهذا والأول سواء ؛ لأن المقصود التحريض على الدخول فيتقيد بحال بقاء الخوف . وكذلك لو قال : مَن دخل فله بطريق المطمورة ، فدخل العشرةُ معًا أو على الترتيب حَالَ قيام الخوف ؛ لأنه عرّف البطريق بالإضافة ، فعرفنا أن مراده الإشراك بين الداخلين فيه . وُلو قال : فله بطريقٌ من بطارقتهم ، فلكلّ داخل بطريقٌ (٢٠) ؛ لأن ما أوجبه هناك منكر . إلا أنّه إذا لم يكن في المطمورة إلا بطريقان أو ثلاثة ، فـذلك بينهم بالسوية لا يُعطون شيئًا آخر (١)؛ لأنّ صحة الإيجاب باعتبار المحل ، فلا يصح إلا في

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية (٢/ ٢٢٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوئ الهندية (٢/ ٢٢٠) .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية (٢/ ٢٢٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوئ الهندية (٢/ ٢٢٠) .

يُعْطُون شيئًا آخر. وعلى هذا لو قال: فله جارية من جواريهم، ثم لم يُوجَد فيهم إلا ثلاث جَوار، فذلك بينهم بالسوية ، ولا يعطون شيئًا آخر . بخلاف ما لو قال : فله جارية ، ولم يقل من جواريهم ، فإن هناك يُعطى كل داخل جارية أو قيمة جارية ، وسط من المال الموجود فيها . ولكن يتقيد بالمال الموجود في المطمورة شيئًا فلا شيء الموجود في المطمورة شيئًا فلا شيء للداخلين . فإن من قال : أوصيت لفلان بجارية من جواري ، فمات وليس له جوار ، لم يكن للموصى له شيء . ولو قال بجارية ، أعطى قيمة جارية من ماله ، فإن مات ولا مال له ، فلا شيء للموصى له ، فكذلك حكم التنفيل ، إن لم يوجد في المطمورة شيء ، وأصابوا غنائم من موضع أخر لم يكن لهم النفل . فإن دخل واحد من المسلمين ، ونادئ أنّه ليس خلف هذا الباب أحدً ، ثم دخل جماعة ، فالنفل للأول خاصة . بخلاف ما

مقدار الموجود في المحلّ . وعلى هذا لو قال : فله جارية من جواريهم ، ثم لم يُوجَد فيهم إلا ثلاث جوار ، فذلك بينهم بالسوية (١) ؛ لانه ليس بعضهم باولى من البعض . ولا يعطون شيئاً آخر ؛ لان التنفيل لم يُوجَد فيما سوئ الجواري الموجودات فيها . بخلاف ما لو قال : فله جارية ، ولم يقل من جواريهم ، فإن هناك يُعطَى كلُّ داخل جارية أو قيمة جارية ، وسط من المال الموجود فيها (١) ؛ لانه سمى لكل داخل جارية مطلقا ، وهذه التسمية توجب الحق في مالية جارية إما عينها أو قيمتها . ولكن يتقيد بالمال الموجود في المطمورة ؛ لان المقصود إيصال المنفعة إلى المسلمين ، وإنما يتحقق ذلك إذا تقيد النفلُ بالمال الموجود فيها . حتى إذا لم يجدوا في المطمورة شيئاً فلا شيء للداخلين ، لانعدام المحل الذي أوجب الإمام حقهم فيه . وأوضح هذا الفرق بالوصية : فإن من قال : أوصيت لفلان بجارية من جواري ، فمات وليس له جوار ، لم يكن للموصى له شيء . ولو قال بجارية ، أعطى قيمة جارية من ماله ، فإن مات ولا مال له ، فلا شيء للموصى له نموضع آخر لم يكن لهم النفلُ ؛ لان ما يقبد من الملام بقصود المتكلم بمنزلة ما يتقيد من المنادي أقد ليس خلف هذا الباب موضع آخر لم يكن لهم النفلُ ؛ لان ما يقبد من الملمين ، ونادئ أنّه ليس خلف هذا الباب بتنصيص المتكلم عليه . فإن دخل واحد من المسلمين ، ونادئ أنّه ليس خلف هذا الباب بتنصيص المتكلم عليه . فإن دخل واحد من المسلمين ، ونادئ أنّه ليس خلف هذا الباب

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية (٢/ ٢٢٠) .

إذا كانت المطمورة مظلمة، ولم يسمعوا من الأوّل كلامًا حتى دخلوا على الره قبل أن يستبين لهم شيء . ولو دَخلَ قومٌ من بابها، وتدلّى قومٌ من فوقها ، دلاهم غيرهم بإذنهم ، حتى دخلوا وسطها ، فلكل واحد منهم النفل إذا كان الأمير قال : مَن دخلها . فإن كان الذين تدلّوا جعلوا أنفسهم في قُدور من حديد ، ثم أمروا أصحابهم فدلّوهم، وكانوا مُعلّقين بين السماء والأرض ، يقاتلون أهل المطمورة ، حتى فتح المسلمون الحصن ، فلهم النفل . فإن كانوا دلّوهم ذراعًا أو ذراعين ، ثم أخرجوهم لم يكن هذا دخولاً ، ولو انقطعت الحبال حين دلّوهم ، فوقعوا في الحصن ، أخذوا النفل . فإن كان

أحدً ، ثم دخل جماعة ، فالنفلُ للأوّل خاصة ؛ لأنه تقيد بحال بقاء الخوف ، وقد زال ذلك حين سمعوا النداء من الأول . بخلاف ما إذا كانت المطمورة مظلمة ، ولم يسمعوا من الأوّل كلامًا حتى دخلوا على إثره قبل أن يستبين لهم شيءٌ ؛ لأنهم دخلوا في حال بقاء الخوف ، فهم كالداخل أولاً في استحقاق النفل . ولو دَخلَ قومٌ من بـابها ، وتدلَّىٰ قومٌ من فوقها ، دلاهم غيرهم بإذنهم ، حتى دخلوا وسَطها ، فلكلُّ واحد منهم النفلُ إذا كان الأميـرُ قال : مَنْ دخلها (١) ؛ لأنه شَرَط الدخــول مطلقًا ، وقــد وجَّد ذلك من كلّ واحـــد منهم ، بــخــلاف قــوله : من دخل من باب المطمـــورة ، لأنَّ هناك قَيَّد الكلام باشتراط الدخول من الباب . ألا ترى أنّ مَن قال لزوجته : إنْ خَرَجت من هذا الباب ، فخرجت من جانب السطح ، لم يقع عليها شيء ، بخلاف ما إذا قال : إن خرجت من الدار . فإن كان الذين تدلوا جعلوا أنفسهم في قُدور من حديد ، ثم أمروا أصحابهم فدلوهم ، وكانوا مُعلَّقين بين السماء والأرض ، يقاتلون أهلَ ألمطمورة ، حتى فتح المسلمون الحسصن ، فلهم النفلُ ؛ لأنهم انتهوا إلى الموضع الذي كان مقصود الأمير ، وهو موضع القتال ، والموضع الــذي يتحقق مــعنى الجرأة بالــوصول إليه ، وينتــفع به المسلمون ، وإنما تمكن المسلمون من الفتح باشتـخال العدو بالقتال مع الذين تدلُّوا . فإن كانوا دلّوهم ذراعًا أو ذراعين ، ثم أخرجـوهم لم يكن هذا دخولاً ؛ لأنهم ما وصلوا إلى موضع القتال ، وما انتفع المسلمون بما صنعوا، فلا شيء لهم من النفل . ولو انقَطَعَت الحبال حين دلوهم ، فوقعوا في الحصن ، أخذوا النفل (٢) . ؛ لانهم دلوهم بأسرهم ،

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية (٢/ ٢٢٠) . (٢) انظر الفتاوي الهندية (٢/ ٢٢٠) .

الذين دلّوهم قَطَعوا الحبال بغير أمرهم ، فوقعوا في المطمورة فقاتلوا حتى فتحوا ، لم يكن لهم من النفل شيء ، ولو زلقت رجل أحد من الواقفين فوق المطمورة وهو يُقاتل فوقع فيها فله النفل ، ولو دفعه إنسان فيها لم يكن له من النفل شيء . ولو أنّ أصحابه دلّوه فيها ، فقطع أهل الحرب الحبال بالسيوف ، فوقع فيها وقاتل حتى فتحت المطمورة فله النفل . فإن كان في موضع من الهواء أعلى من أن يصل سلاح العدو إليه ، فتوهقه أهل الحرب بوهي حتى رموا به في المطمورة لم يكن له من النفل شيء . ولو أنّ أهل بوهي حتى رموا به في المطمورة لم يكن له من النفل شيء . ولو أنّ أهل المطمورة طلبوا الصلح على أن يؤمّنوا الرجال ، ويأخذوا الأموال والذرية ،

فكأنهم طرحوا أنفسهم فيها ، فيستحقون النفل ، لإتيانهم بما شرط عليهم . فإن كان الذين دلُّوهم قَطَعوا الحبال بغير أمرهم ، فوقعوا في المطمورة فقاتلوا حتى فتحوا ، لم يكن لهم من السنفل شيءٌ ؛ لأنهم ما دخــلوها ، وإنما القوا فيــها ، فــإن القطع إذا كان بغــير أمرهم لا يكون فعل القاطع مضافًا إليهم ، بخلاف ما إذا كان بأمرهم . ألا ترى أنهم لو عُطبوا في هذا الفصل من وقعتهم ضَمنَ القاطعون دياتهم، وفي الأوّل لا يضمنون شيئًا، بمنزلة ما لو القوا انفسهم فيها، فكيف يستقيم أن يجمع لهم بين النفل والديات. ولو زلقت رِجل أحد من الواقفين فوق المطمورة وهو يُقاتل فوقع فيها فله النفل ؛ لأنه هو الذي وضع قدمـة في ذلك الموضع ، وما طرأ على فعله فعـلٌ آخر معتبـر ، فيكون حصوله فيها مضافًا إلى فعله ، كأنه دخلها قصدًا . ولو دفعه إنسان فيها لم يكن له من النفل شيءٌ ؛ لأنه طرأ على فعله فعلٌ معتبـر ، فيكون هو مُلقئ فيها لا داخلاً ، إلا أن يكون أمر بعض أصحابه بأن يرمي به فسيها ، فإنَّ فعل الغير بأمره كـفعله بنفسه ، وهذا لأنَّ المقصود إظهار الجرأة ، وذلك يحصل فيما فعل به غيره بأمره ، ولا يحصل إذا فعل به بغير أمره . ولو أنّ أصحابَه دلّوه فيها ، فقطع أهل الحرب الحبالَ بالسيوف ، فوقع فيها وقماتل حتى فُتحت المطمورة فله النفلُ ؛ لأنه قد بلغ موضع القتمال حيث وصلت السيوف إلى الحبال فقطعوها، أو إلى القدور فكسروها. فإن كان في موضع من الهواء أعلى من أن يصل سلاحُ العـدوّ إليه ، فتوهّقه أهلُ الحـرب بوَهق حتى رموا به في المطمورة لم يكن له من النفل شيء؛ لأنه ملقى في المطمورة بفعل فاعل معتبر، وليس بداخل فيها على وجه يكون في إظهارُ الجرأة، فلا يستحقُّ النَّفل. ولو أنَّ أهل المطمورة طلبوا الصلح على أن يؤمّنوا الرجال ، ويأخذوا الأموال والذرية ، وأدخلوا الناس من وأدخلوا الناس من المسلمين فنظروا فإذا عدة الرجال خمسون، فأجابوهم إلى ما التمسوا من الصلح، ثم لما دخلوا وجدوا فيها ألف رجل، فإذا المطمورة أميال في الأرض إلا أنّ بابها الذي يخرج أهلها منه إلى الأرض واحدٌ، فهذه مطمورة واحدة، وجميع من فيها من الرجال آمِن لا سبيل عليهم، وإن كان لاقصى المطمورة من الجانب الآخر باب يخرج إلى أعلى الأرض، فهاتان مطمورتان، باختلاف المدخل، ثم الأمان أيضًا وقع على المطمورة التي تلي المسلمين، فمن وجد فيها من الرجال فهو آمن، ومن وجد في المطمورة الأولى لم الأخرى من الرجال فهو فيء. فإن قالوا: نحن من المطمورة الأولى لم يُتفَت إلى كلامهم، إلا أنْ يُعرفوا بأعيانهم، ومن وجد في المطمورة الأولى، فهو آمن ، إلا من عرف أنه من أهل المطمورة الأحرى . ثم إن كان بين فهو آمن ، إلا من عرف أنه من أهل المطمورة الأخرى . ثم إن كان بين

المسلمين فنظروا فإذا عدةُ الرجال خمسون ، فـأجابوهم إلى ما التمسوا من الصلح ، ثم لما دخلوا وجدوا فيــها ألف رجل ، فإذا المطمورة أميــال في الأرض إلا أنَّ بابها الذي يخرجُ أهلها منه إلى الأرض واحدٌ ، فهذه مطمورة واحـدة ، وجميعُ من فيها من الرجَّال آمنٌ لا سبيل عليهم ؛ لأن باب المطمـورة على وجه الأرض واحـدٌ ، فـتكون مطمورةً واحــدةً بمنزلة دار على وجه الأرض ، فيلها حُجَرٌ ومقاصير ولكن بابها إلى السكة واحد، فإنها تكون بمنزلة دار واحدة ، ثـم قد أمنوا الرجال الذين هم في المطمـورة ، وإنما ظنوا قلة عددهم ، ولا يبنى الحكـم على الظن ، وإنما يبنى على ما صـرحوا به ، فكانوا جمـيعًا آمنين . وإن كان لأقصى المطمورة من الجانب الآخر بابُّ يخرج إلى أعلى الأرض ، فهاتان مطمورتان ، باختلاف المدخل ، بمنزلة دار على وجه الأرض عظيمة ، لكل جانب منها باب ، فإنها تُجعل في حكم دارين . ثم الأمان أيضًا وَقعَ على المطمورة التي تلي المسلمين، فمن وُجَدَ فيها من الرجال فهو آمن، ومن وُجدَ في المطمورة الأخرى من الرجال فهو فيء . فإن قالوا : نحن من المطمورة الأولى لـم يُلتَفَت إلى كلامهم ؛ لأنهم وُجدوا في غير موضع الأمان ، فلا يُقبل قولهم فيما يدّعون من الأمان . إلا أنْ يَعْرَفُوا بأعيانهم . بمنزلة أهل الذمة إذا دخلوا قرية من قرئ أهل الحرب، ثم ظفر المسلمون بها، فهم فيء أجمعون إلا مَنْ عُرف أنه ذميّ . وَمَن وُجد في المطِمورةِ الأولى ، فهو آمن ؛ لأنه وجد في موضع الأمن . إلا منْ عُرف أنّه من أهَل المطمورة الأُخرى . بمنزلة قوم من

المطمورتين حائط وعليه باب يصل بعضهم إلى بعض من ذلك الباب، فالحائط هو المفرق بين المطمورتين. وإن لم يكن هناك حائط، فإنما يُنظر إلى موضع ينقطع منه وصول بعضهم إلى بعض، فمن ذلك الموضع تفترق المطمورتان. وإن لم يكن بينهما حاجز ينقطع منه وصول بعضهم إلى بعض، فهذه كلها مطمورة واحدة، والمطامير تحت الأرض بمنزلة الأبنية فوقها، يدخل في الأمان جميع من فيها من الرجال.

#### ٩ ٠ . باب : من النفل يفضل فيه بعضهم عد بعض بالتقدم

وإذا وقف المسلمون على باب حصن، فقال الأميرُ: مَنْ دَخَلَ منكم أوّلاً فله ثلاثةُ أرؤس ، وللثاني رأسان ، وللثالث رأس، فهذا تنفيل صحيح، حصل من الإمام على وجه النظر، بحسب الجزاء والعناء ، فعناءُ الداخل أولاً أكثر من عناء الثاني ، وعناء الثاني أوعناء الثاني أوعناء الثاني اكثر من عناء الثالث ، فإذا دخل

أهل الحرب دخلوا قرية من قرئ أهل الذمة فلا سبيل للمسلمين على استرقاق واحد منهم ، إلا من عُرف بعينه أنه من أهل الحرب . ثم إن كان بين المطمورتين حائط وعليه بابٌ يصل بعضُهم إلى بعض من ذلك الباب، فالحائط هو المفرق بين المطمورتين . وإن لم يكن هناك حائطٌ ، فإنما يُنظر إلى موضع ينقطعُ منه وصول بعضهم إلى بعض ، فمن ذلك الموضع تفترق المطمورتان . وإن لم يكن بينهما حاجزٌ ينقطع منه وصولُ بعضهم إلى بعض ، فهذه كلها مطمورة واحدة . بمنزلة مدينة على وجه الأرض لها أبواب ، فإن باختلاف الأبواب لا يخرج من أن يكون الكلّ مدينة واحدة . والمطامير تحت الأرض بمنزلة الأبنية فوقها ، يدخلُ في الأمان جميع من فيها من الرجال . والله الموفق .

## ٩٣ - باب : من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم

وإذا وقف المسلمون على باب حصن ، فقال الأميرُ: مَنْ دَخَل منكم أوّلاً فله ثلاثةُ أرؤس ، وللثاني رأسان ، وللثالث رأس . فهذا تنفيل صحيح ، حصل من الإمام على وجهِ النظر ، بحسب الجزاء والعناء ، فعناءُ الداخل أولاً أكثر من عناء الثاني ، وعناء الثاني

ثلاثة تباعًا كان للأوّل ثلاثة أرؤس، وللثاني رأسان، وللثالث رأس. وكذلك لو قال: مَنْ دَخلَ منكم فله ثلاثة أرؤس، وللثاني رأسان، وللثالث رأس، وكذلك لو قال: أيُّكم دَخلَ. وإنما يستحق الثاني والثالث النفلَ إذا دخلوا في الفصلين في حال بقاء الخوف، فأما مَن دخل بعد زوال الخوف فلا شيء له . وإن دَخَلَ في هذه الفصول الثلاثة جميعًا معًا بطل نفل الأول والثاني، وإنما لهم نفل الثالث، وهو رأس بينهم أثلاثًا . ثم ليس أحدهم بأن يجعل ثالثًا بأولى من صاحبيه، فلهذا كان نفلُ الثالث بينهم بالسوية أثلاثًا، ولو

أكثر من عناء الثالث(١) . فإذا دخل ثلاثةٌ تباعًا كان للأوّل ثلاثة أرءوس ، وللثاني رأسان ، وللشالث رأس. وكمذلك لو قمال: مَنْ دَخلَ منكم فله ثلاثةُ أرؤس، وللشاني رأسمان، دخل منكم أول ، فكأنه صرح بذلك . وكمذلك لو قمال : أيَّكم دَخَلَ ؛ لأن أي كلمة جمع تتناول كل واحد من المخاطبين على سبيل الانفراد ، بمنزلة كلمة من. وإنما يستحق الشاني والثالث النفل إذا دخلوا في الفصلين في حال بقاء الخوف ، فأما مَن دخل بعد زوالِ الخوفِ فلا شيء له . وإن دَخَلَ في هذه الفصول الشلالة جميمًا ممًّا بطل نفلُ الأول والشاني ، وإنما لهم نفل الشالث ، وهو رأس بينهم أثلاً كا الان الاول اسم لفرد سابق ، والثاني اسم لفرد هو تال ، للسابق ، والشالث : اسم لفرد هو تال للسابق ، والثاني ، هذا هو الحقيقة ، ولكن مقصود الإمام التنفيل بحسب إظهار الجلادة والقوة ، وما كان من الجلادة التي تحصل بدخول أول القوم لا تحصل إذا دخل معــه اثنان ، فلهذا يبطل نفل الأول ، وكذلك مـا يحصل من الجلادة بدخـوله بعد واحد لا يحـصل بدخوله مع اثنين ، فأما ما يحصل بدخوله بعد اثنين يحصل بدخوله معهما بيقين أو أكثر من ذلك ، فلهذا يجب نفلُ الثالث . ثم ليس أحدهم بأن يجعل ثالثًا بأولى من صاحبيه ، فلهذا كان نفلُ الثالث بينهم بالسوية أثلاثًا . فإن قيل : لماذا لا يُعطى لكل واحد منهم رأس على أنه ثالث؟ . قلنا : لأن الإمام أوجب للشالث رأسًا واحدًا ، وقــد بينا أن اسم الشالث لا يتناول إلا الفرد ، فلا يمكن أن يجعل الإيجاب بهذا اللفظ عامًا، أو متناولاً لهم جميعًا، وإنما يتناول أحدهم بغير عينه، ثم المشاركة بينهم في المستحق باعتبار المعارضة، والمساواة

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية (٢/ ٢٢١) .

دخل اثنان معًا، ثم ثالث بعدهما بَطَلَ نفلُ الأول، وذلك رأسان ، وللثالث رأس . ولو دخل اثنان معًا ، ثم اثنان معًا ، فللأوّلين نفلُ الثاني، ولا شيء للآخرين ، ولو دخل أربعة من القوم معًا لم يكن لهم شيء ، ولو دخل أوّلً مرة واحدٌ ، ثم اثنان ، فالداخل أوّلاً يستحقُّ نفلَ الأول ، وبطل نفلُ الثاني ، ولكن لهما نفلُ الثالث ، ولو دخل واحدٌ ، ثم واحدٌ ، ثم اثنان، فلا شيء للآخرين ، ولو صمد الأميرُ لرجل بعينه فقال : لستُ أطمعُ في أن تدخل أوّلاً ، ولكن إن دخلت ثانيًا فلك رأسان ، فدخل أوّل القوم ، فلا شيء له في القياس، وفي الاستحسان له رأسان ، لستُ أطمعُ في أن تدخلَ شيء له في القياس، وفي الاستحسان له رأسان ، لستُ أطمعُ في أن تدخلَ

في سبب الاستحقاق . ولو دخل اثنان معًا ، ثم ثالثٌ بعدهما بَطَلَ نفلُ الأول؛ لأنه لا أول بينهما، ويكون لهما نفلُ الثاني. وذلك رأسان؛ لأن الثاني فيهما يتعين، فجزاء كل واحد منهما في الدخول مع صاحبه أظهر من جزائه في الدخول بعد صاحبه. وللثالث رأس؛ لأنه دخل بعد اثنين فهو الثالث بعينه. ولو دخل اثنان معًا، ثم اثنان معًا، فللأوّلين نفلُ الثاني . لما قلنا. ولا شيء للآخرين؛ لأنه دخل مع الثالث رابعٌ ، والثالثُ اسمُّ لفرد يدخل بعد اثنين ، ولم يكن واحد منهما بهذه الصفة ، لكون صاحبه معه . وار منال أربعةٌ من القوم معًا لم يكن لهم شيء ؛ لأنه ليس فيهم أولٌ ، ولا ثان، ولا ثالثٌ ، فإن الرابع مزاحم لهم . أرأيت لو دخلَ عـشرون معًا ، أو دخل العـسكر جميعًا مـعًا أكانوا يستحقون شيئًا؟. ولو دخل أوَّلَ مرة واحدٌ، ثم اثنان، فالداخل أوَّلاً يستحقُّ نفلَ الأول؛ لانه فردٌ سبق بالدخول . **وبطل نفلَ الثاني** ؛ لأنه لا يأتي في الآخرين . **ولكن لهما نفلُ** الثالث ؛ لأنَّا تيقنًا أن الثالث فسيهما . ولو دخل واحدًّ ، ثم واحدًّ ، ثم اثنان ، فلا شيء للآخرين ؛ لأنه لا ثالث فيهما ، فكلُّ واحدِ منهـما رابعٌ مع صاحبه ، والإمامُ ما أوجب للرابع شيئًا . ولو صمدَ الأميرُ لرجل بعينه فقال : لستُ أطمعُ في أن تدخلَ أوّلاً ، ولكن إن دخلت ثانيًا فلك رأسان ، فدخل أوَّل القوم ، فلا شيء له في القياس(١) ؛ لأن الإمام ما أوجب للأول شيئًا ، وإنما أوجب له التنف يلُّ بشرط أن يدخل ثانيًا ، ولم يوجد ذلك الشرط . وفي الاستحسان له رأسان؛ لأنا نتيقن أنه صنع ما طَلَبَ الإمامُ منه وزيادة في إظهار القوة والجلادة ، فإن ما تقدم من قول الإمام : لستُ أطمعُ في أن تدخلَ أوّلًا .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية (٢/ ٢٢١) .

أوّلاً . وهذا بخلاف ما إذا لم يذكر هذه المقدمة ، ولكن قال : إن دخلت ثانيًا فلك رأسان ، فدخل أولاً ، فإنه لا يستحق شيئًا . ولو دخل مع آخر فله رأسان ، ولو دخل ثلاثةٌ هو أحدُهم لم يستحق شيئًا بإيجاب النفل له إذا دخل ثانيًا ، فإن أوجب له نفلًا إن دخل ثالثًا استحق ذلك ، ولو قال للقوم: مَنْ دخل منكم ثانيًا فله رأسٌ، فدخل واحدٌ أوّلاً ، لم يستحق شيئًا . ولو قال لشلائة نفر بأعيانهم: مَنْ دخل منكم أوّلاً فله ثلاثة أرؤس، فدخل

يتبين أنه لم يكن مراده أن يشترط عليه الدخول ثانيًا ، وإنما مراده التحريض على إظهار الجد في القتال ، وقد أتن به على أكسل الوجوه . وهذا بخلاف ما إذا لم يذكر هذه المقدمة ، ولكن قال : إن دخَلت ثانيًا فلك رأسان ، فدخل أولا ، فإنه لا يستحق شيئًا ؟ لان مقصود الإمام هاهنا أن يمنعه من أن يدخل أولا ، إبقاءً على نفسه . فإنه علم أنه يقتحم المهالك ، فأراد أن لا يدخل وحد حتى يدخل غيره قبله أو معه ، ليكون أقوى له ، فإذا لم يدخل بتلك الصفة لا يستحق النفل . ثم هذا المعنى الذي قلنا محتمل ، والمعنى الأول الذي ذكرنا في وجه الاستحسان محتسمل أيضًا، ولكن لا يتعين أحد المحتملين إلا بالدليل ، وقد وجد الدليل في الفصل الأول ، وهو المقدمة التي جرت، المحتملين إلا بالدليل في الفصل الشاني فيسقى الاحتمال، ومع الاحتمال لا يشبت الاستحقاق. ولو دخل مع آخر فله رأسان ؛ لانه دخل ثانيًا كما شرط عليه الأمير . ولو دخل ثلاثاً هو أحدهم لم يستحق شيئًا بإيجاب النفل له إذا دخل مع اثنين ، كما هو ثالث إن دخل ثالثًا استحق ذلك ؛ لانه ثالث في الدخول ، إذا دخل مع اثنين ، كما هو ثالث إذا دخل بعدهما . ولو قال للقوم : مَنْ دخل منكم ثانيًا فله رأسٌ ، فدخل واحد أولاً ، لم يستحق شيئًا ؛ لانه أوجب النفل للثاني دون الأول .

فإن قيل: فأين ذهب قولكم: إن معنى العناء والقوة في الدخول أولاً أكثر، فإن هذا الرجل قد أتى بأفضل مما كان شرط؟. قلنا: نعم، ولكن هذا إنما يعتبر فيما إذا كان الإيجاب لشخص بعينه، فأما إذا كان لغير معين فلا بد من اعتبار الوصف الذي رتب الإيجاب عليه. أرأيت لو استحق هذا النفل لانه صنع خيراً مما طلب منه، ثم دخل الثاني بعد ذلك، هل يستحق شيئًا؟، فلا يجوز القول بأنه لا يستحق، لأنه أتى بالوصف الذي أوجب الإمام النفل به، وإذا ثبت الاستحقاق له عرفنا أنه لا شيء للأول، ومثل هذا لا يتحقق فيا أذا كان التنفيل لمعين. ولو قال لثلاثة نفر بأعيانهم: مَنْ دخل منكم هذا لا يتحقق فيا أذا كان التنفيل لمعين. ولو قال لثلاثة نفر بأعيانهم: مَنْ دخل منكم

رجل منهم مع رجل من المسلمين من غير الثلاثة، فللداخل من الثلاثة ثلاثة أرؤس، ولو رَان فال : مَن دَخَل منكم قبل الناس فله ثلاثة أرؤس، والمسألة بحالها، لم يكن له شيء . وكذلك لو دخل اثنان من الشلاثة معا في هذا الفصل لم يكن لهما شيء ، ولو قال : مَن دخل من الشبّان أولا فله رأسان ، وللثاني رأس، ومن دخل من الشيوخ أولا فله ثلاثة أرؤس، وللثاني رأسان ، فدخل شاب وشيخ معا كان للشاب رأسان ، وللشيخ ثلاثة أرؤس . ولو دخل شابان وشيخ ، فللشيخ ثلاثة أرؤس ، وبطل نفل أرؤس ، ولكن لهما نفل الثاني رأس بينهما نصفان ، وعلى هذا لو دخل شابان ، وشيخان معا، فللشيخين أيضًا نفل ألثاني من الشيوخ . ولو

أوّلًا فله ثلاثة أرؤس ، فدخل رجلٌ منهم مع رجلٍ من المسلمين من غير الشلائة ، فللداخل من الشلائة ثلاثة أرؤس(١) ؛ لانه أوجب له النفل على أن يكون أوّل الشلاثة دخـولاً ، لا على أن يكوِّن أول الناس دخـولاً، وهو أول الثلاثة حـين لم يدخل معــه صاحباه ، فلا يبطل نفله بدخول قوم معه من غير الثلاثة . ولو كان قال : مَنْ دَخُل منكم قبلَ الناسِ فله ثلاثةُ أرؤس ، والمسالة بحالها، لم يكن له شيء (٢) ؛ لأنه شرط أن يكون منفسردًا بالدخول ،سابـقًا على الناس كلهم ، ولم يوجد حين دخل مـعه غـيره ، وفي الأول شرط أن يكون سابقًا على صاحبه ، وقد وجد ذلك . وكذلك لو دخل اثنان من الثلاثة معًا في هذا الفصل لم يكن لهما شيء ؛ لأنه أوجب النفل لفرد يسبق الناس كلهم بالدخول ولم يوجد . ولو قال : مَن دخَل من الشبّان أولاً فله رأسان ، وللشاني رأس، ومن دخل من الشيوخ أولاً فله ثلاثةُ أرؤس ، وللثاني رأســان ، فدخل شاب وشيخٌ معًا كان للشابِّ رأسان ؛ لأنه أولُ شابٌّ دخل ، فإن الذي معه ليس بشاب ، فعرفناه أنه أول الشبان دخولاً . وللشيخ ثلاثة أرؤس ؛ لأنه أوّل الشيوخ دخولاً ، والذي معه ليس بشيخ . ولو دخل شابان وشيخ ، فللشيخ ثلاثةُ أرؤس ؛ لانه أول شيخ دخل . وبطل نفلُ الشابِّ الأوَّل ؛ لأنه لا أول فيهما ، فصاحب كل واحد منهما يُزاحمه . ولكن لهما نقلُ الثاني رأسٌ بينهما نصفان ؛ لأن فيهما الثاني . وعلى هذا لو دخل شابان ، وشيخان معًا ، فللشيخين أيضًا نفلُ الثاني من الشيوخ ؛ لأن كل واحد منهما مزاحم

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية (٢/ ٢٢١) .

قال: مَنْ دخل من أهلِ الشام أوّلاً فله كذا ، فدخل رجل من غير أهل الشام ، ثم دخل شاميّ، فله النفلُ ، إلا أن يكون قال في كلامه أوّل الناس ، فحينئذ لا يستحق شيئًا. وعلى هذا لو قال: من دَخل من الأحرار أوّلاً ، أو قال: من أوّل الناس ، أو قال: من دخل من المسلمين أوّلاً ، أو قال: أول الناس ، فهو على ما ذكرنا من الفرق. ولو قال: أيّ فارس دخل أوّلا فله رأس ، فدخل راجلٌ ، ثمم فارس ، كان له النفل ، وإن قال: أوّل الناس ، لم يكن له شيء ، وكذلك لو قال: أيّ حاسر دخل أول ، فدخل دارع ، ثم حاسر فله النفل ، بخلاف ما إذا قال: أول الناس ، فكذلك لو قال: أيّ دارع دخل أولا ، فرمى نابل ، ثم ناشب . دخل أولا ، فرمى نابل ، ثم ناشب .

لصاحبه، فلا يكون فيهما أول شيخ دخولا . ولو قال : مَنْ دخل من أهـل الشام أوّلاً فله كنَّذا ، فندخل رجل من غير أهل الشيام ، ثم دخل شياميٌّ، فله النفلُ ؛ لأنه أول شياميّ دخل، وهو الذي شرطه الإمام. إلا أن يكون قال في كلامه أوّل الناس، فحينشذ لا يستحقُّ شيئًا ؛ لأنه ليس باول الناس دخولًا. وعلى هذا لو قال : من دَخل من الأحرار أوَّلًا، أو قال: من أوَّل الناس، أو قال: مَن دخل من المسلمين أوَّلًا، أو قال: أول الناس، فهو على ما ذكرنا من الفرق، ألا ترى أنه لو قال: أوَّل عبد مسلم أشتريه فهو حر، فاشترى نصرانيًا، ثم اشترى مسلمًا، عتق المسلم. ولو قال: أوّل عبد مسلم أشتريه أول العبيد، والمسألة بحالها، لم يعتم وكذل لو قال: من دخل من عبيد الأتراك أولاً الدار فهو حر، فدخل هنديّ، ثم دخل تركيّ، عتق التـركيّ. ولو قال: أول عـبيدي لـم يعتق. وكان الفرق ما ذكرنا. ولو قسال: أيّ فارس دخل أوّلا فله رأس، فسدخل راجلٌ ، ثم فارس، كان له النفل؛ لأنه أوجب لأول فارسَ يدخل، وهذا أول فارس. وإن قال: أوَّل الناس، لم يكن له شيء؛ لأنه ليس بأول داخل من الناس، فالراجل الذي دخل قبله من الناس. وكذلك لو قال: أيّ حاسر دخل أول ، فدخل دارع، ثم حاسر فله النفل؛ لانه أراد أن يُجري الحسر بالتنفيل، وهو أول حاسرِ دخل. بخلاف ما إذا قال: أول الناس، فكذلك لو قال: أيّ دارع دخل أولاً؛ لانه أراد بهذا القوة في القتال، فإن الدارع يعمل ما لا يعمل الحاسر، فسواء دخل دارع أو حاسر معًا، أو دخل الدارع بعد الحاسر، فللدارع النفل، إلا أن يكون قال: أول الناس. وكذلك لو قال: أيَّ ناشبٍ رمن أول، فرمن نابل، ثم ناشب

إلا أن يكون قال: أول الناس، فحينشذ لا شيء لواحد منهما. ولو قال: أي فيارس دخل أول فله رأس، وأي راجل دخل أول فله رأس، فدخل فارس وراجل، فلكل واحد منهما رأس ، سواء دخلا معًا أو احدهما قبل صاحبه. فلو دخل فارسان ، وراجلان معًا لم يكن لهم شيء ، ولو قال: أي فارس أو راجل دخل أولا، فدخل فارس وراجل معًا، لم يكن لواحد منهما شيء، ولو قال : لكل من دخل منكم هذا الحصن أول فله رأس، فدخل خمسة معًا، فلكل واحد منهم رأس، ولو دخلوا متواترين كان للأول النفل خاصة. وهذا خزف قولة: مَنْ دخل منكم أول ، فإنّ هناك إذا دخل الخمسة معًا لم

لأن هذا أول ناشب رمن . إلا أن يكون قال : أول الناس ، فحيننذ لا شيء لواحد منهما . ولو قال : أيُّ فـارس دخل أول فله رأس، وأيُّ راجل دخل أول فله رأسُّ ، فــدخل فارسٌ وراجل، فلكل واحد منهما رأسٌّ، سواء دخلا معاً أو أحدهما قبل صاحبه ؛ لأن أحدهما أول فارس دّخل ، والآخر أول راجل دخل في الوجهين جميعًا . فلو دخل فارسان ، وراجلان معًا لم يكن لهم شيء ؛ لأن الأول اسم لفرد سابق ، وليس في الفارسين فــرد سابق من الفــرسان ، ولا في الراجلين فــرد من الرجالة . ولو قــال: أيّ فارس أو راجل دخل أوّلا ، فدخل فارس وراجل معا ، لم يكن لواحد منهما شيء ؛ لأنه ليس فيهما فرد سابق مطلق ، وقوله : أي فارسِ أو راجل ، إنما يتَّناول فردًا سابقًا مطلقًا ، بخلاف ما تقدم ، فأحدُ الكلاميين هناك يتناول فردًا سابقًا مقيّدًا بالفرسان حاصة ، والآخر مقيّدًا بالرجالة خاصة ، وعلى هذا مثله الشاميّ والخراسانيّ . ولو قال: لكلّ من دخل منكم هذا الحصن أوّل فله رأس، فدخل خمسةٌ معًا ، فلكلُّ واحد منهم رأس (١) ؛ لأن كلمة كلّ تجمع الأسماء على أن يتناول كل واحد منهم على الانفراد ، فعند ذكره يجعل كلِّ واحد من الداخلين ، كأن اللفظ تناوله خاصة ، وكأنه ليس معه غيره ، فلكل واحد منهم رأس . ولو دخلوا متواترين كان للأوّل النفل خاصة ؛ لأن كل الداخل أولاً هو ، فيإن مُن دخل بعده ليس بيأول حين سبيقه غييره بالدخيول ، وفي الفصل الأول لم يسبق كل واحد منهم غيره بالدخـول ، وعلى اعتبار إفـراد كل واحد منهم كما هو موجب كلمة كل يكونُ كل واحد منهم أول داخل . وهذا بخلاف قوله : مَنْ دخل منكم أول ، ف إنّ هناك إذا دخل الخمسة معًا لم يكن لهم شيء ؛ لأن كُلمة مَنْ توجب عموم الجنس ، ولا توجب أفراد كل واحد من الداخلين ، كأنه ليس معه غيره ،

<sup>(</sup>١) الفتارئ الهندية (٢/ ٢٢١) .

يكن لهم شيء. ولو قال: جميعُ من دخل أول، فدخل خمسة معًا، فلهم رأس واحد بينهم على السوية، ولو قال: من دخل منكم خامسًا فله رأسٌ فدخل خمسة معًا، فلهم رأسٌ بينهم اخماسًا، وإن دخلوا متواترين، فالرأس للخامس خاصة، وإن دخل ثلاثة، ثم اثنان فالرأسُ بين الاثنين، وإن دخل ثلاثة، ثم ثلاثة، ثم ثلاثة لم يكن لأحد منهم شيء. ولو قال: كلّ من دخل منكم خامسًا، فدخل خمسة متواترين، كان النفل للخامس، وإن دخل الخمسة معًا

وعلى اعتبار معنى العموم ليس فيهم أول ، فأما كلمة كلِّ فتوجب تناول كل واحد على الانفراد ، كأنه ليس معه غيره . ألا ترى أنه لو قال : كلّ رجل دخل أول ، فدخل خمسة معًا ، كان لكلّ واحــد منهم رأس . وكلمة كلّ قد توجب العموم أيضًا ، ولكن لو حملناها على معنى العموم لم يبق لها فائدة ، لأن ذلك ثابت بقوله : مَن دخل ، ولا بد من أن يكون لها زيادة فــائدة ،وليس ذلك إلا ما قلنا ، وهو أنهــا توجب الجمع في كلِّ داخل لم يسبقه غيـره ، علىٰ أن يتناول كل واحد على الانفراد ، وهذا بخلاف كلمة أيّ ، فإنها لا توجب الجمع ، وإنما توجب العموم ، فيكون قوله : أيّ رجل دخل أول، وقوله : من دخلِ أولاً سواء ، حتى إذا دخـل خمسـة معًا لم يكن لأحـد منهم شيء . ولو قال : جميع من دخل أول ، فدخل خمسة معًا ، فلهم رأس واحد بينهم على السُّوية (١) ؛ لأن ما ألحق بكلمة من هاهنا يدلُّ على الجمع دون الإفراد ، فيصير باعتباره جميع الداخلين كشخص واحد ، فإنهم أول ، فلهم رأسٌ واحد ، فكلمة كل تقتضي الجمع على سبيل الإفراد، فيجعل باعتبارها كأنّ كلِّ واحد من الداخلين تناوله الإيجاب خاصة . ولو قـال : مَن دخل منكم خامسًا فله رأسٌ ، فـدُّخلُ خمـسة مـعًا ، فلهم رأسٌ بينهم أخماسًا (٢) ؛ لأن الخامس فيهم بيقين ، وليس بعضهم بالنفل الذي أوجبه للخامس باولي من البعض . وإن دخلوا متواترين ، فالرأس للخامس خاصة ؛ لأنه مختصٌّ بالاسم الذي أوجب النفل له لا مزاحمة معه فيه لمن سبقه بالدخول . وإن دخل ثلاثةً ، ثم اثنان فالرأسُ بين الاثنين ؛ لأن الخامس فيهما دون الثلاثة . وإن دخل ثلاثة ، ثم ثلاثة لم يكن لأحد منهم شيء ؛ لأن كلّ واحد منهم سادس ، داخل بانضمام صاحبيه إليه، وما أوجب النفل للسادس . ولو قال : كلّ مَن دخل منكم خامسًا، فدخل خمسة متواترين، كان النفل للخامس(٣)؛ لأنه مختص باسم الخامس حين سبق اربعة

<sup>(</sup>۱) الفتاوئ الهندية (۲/ ۲۲۱) . (۲) الفتاوئ الهندية (۲/ ۲۲۱) .

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية (٢/ ٢٢١) .

فلكل واحد منهم رأس . ولو قال : جميع من دخل منكم خامسا ، فدخل خمسة معا ، كان لهم رأس واحد ، ولو قال : كل من دخل منكم خامسا فله رأس ، فدخل خمسة معا ، ثم خمسة معا ، والخوف قائم على حاله ، فلكل واحد منهم رأس حتى يأخذوا عشرة أرؤس ، ولو دخل أربعة ، ثم دخل اثنان معا لم يكن لأحدهم شيء ، فإن دخل اثنان بعد ذلك معا ، ثم دخل واحد، فلهذا الآخر النفل . ولو دخل أربعة معا في الابتداء، ثم خمسة معا ، كان لكل واحد من الخمسة رأس ، ولو قال : كل من دخل منكم عاشرا ، فدخل تسعة معا، أو متواترين، ثم دخل بعدهم اثنان، لم يكن عاشرا ، فدخل تسعة معا، أو متواترين، ثم دخل بعدهم اثنان، لم يكن

بالدخول. وإن دَخل الخمسة معًا فلكلّ واحد منهم رأس(١١)؛ لأن كلمة كل توجب الجمع على وجه الإفراد، فيكون كل واحد منهم خامسًا لوجود الأربعة معه، كما يكون خامسًا إن لو دخلوا قبله. ولو قال: جميع مَن دخلَ منكم خامسًا، فدخل خمسة معًا، كان لهم رأس واحد؛ لأنه ليس في لفظه ما يوجب إفراد كلُّ واحد منهم، فإنما يتناولهم الإيجابُ جملة، وذلك رأس واحد بينهم، بخلاف كلمة كل. ولو قال : كلُّ مَن دخل منكم خامسًا فله رأسٌ ، فدخل خمسة معاً ، ثم خمسة معاً ، والخوف قائم على حاله ، فلكلِّ واحد خامس خمسة ، وكل واحد من الفريق الأول خامس خمسة ، وكذلك كل واحد من الفريق الـثاني خامس خـمسـة ، وإنما جعلنا تقـدير كلامه هذا لأنه أوجب لـلخامس ، ونحن نعلم أنه لا يكون الخامس إلا في خمسة . ولودخل أربعة ، ثم دخل اثنان معًا لم يكن لأحدهم شيء (٢) ؛ لأن كل واحد من الآخرين سادس ستة . فإن دخل اثنان بعد ذلك معًا ، ثم دخَّل واحد ، فلمهذا الآخر النفلُّ (٣) ؛ لأن الأربعة الأولى لا يحتسب لهم إذ لم يوجد بعدهم خامس، فيسقط اعتبار دخولهم ، بقي اثنان ، ثم اثنان ، ثم واحد، فهذا الواحد خامس خمسة ، فله النفل . ولو دخل أربعة معا في الابتداء، ثم خمسة معًا، كان لكلِّ واحد من الخمسة رأس(1)؛ لأنه لا يحتسب بالأربعة لما بينا ، فإذا سقط اعتبار دخولهم صاركان الخمسة دخلوا ابتداءً ، فكل واحد منهم خامس خمسة . ولو قال : كلٌّ مَنْ دَخَلَ منكم عاشرًا ، فدخل تسعة معًا ، أو متواترين ، ثم دخل بعدهم اثنان ، لم يكن لواحد منهم شيء ؛ لانه لا عاشر فيهم، فكل واحد من الآخرين مع اصحابه واحدُّ من أحد عشر لا من عشرة.

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية (۲/ ۲۲۱) . (۲) الفتاوي الهندية (۲/ ۲۲۱) .

<sup>(</sup>٤) الفتاوي الهندية (٢/ ٢٢١) .

<sup>(</sup>٣) الفتاري الهندية (٢/ ٢٢١) .

لواحد منهم شيء . فإن دخل بعد الاثنين ثمانية ، فلكلّ واحد من الشمانية رأس ، ولو دخل بعد الاثنين عشرة معًا كان لكل واحدٍ من العشرة رأس .

#### ٤ ٩ . باب : من الاستنجار في أرض الحرب والنفل فيه

ولو أقام المسلمون على المطمورة في أرض الحرب ، فقال الأميرُ : كلَّ رجل يحفظ المطمورة الليلة حتى لا يخرج منها العدوّ، فله دينار، وأقام عليها مائة رجلٍ حتى أصبحوا ، فإن كان الدينارُ جعله لكل رجلٍ منهم مما يصيبون من المطمورة فهو نفلٌ صحيح ، وإن كان الأمير جعل لهم ذلك من الغنائم

فإن قيل: هذا يستقيم فيما إذا دخل تسعة معًا ، فأما إذا دخلوا متواترين فينبغي أن يسقط اعتبار الأول حتى يكون كل واحد من الاثنين عاشر عشرة ، كما فعلتم في الأربعة . قلنا : فعلنا في الأربعة ذلك ، لأن الذي تأخر دخوله وحده ، فيكون خامس خمسة ، فأما هاهنا فإنما دخل اثنان معًا آخرًا ، وكما يمكن إثبات عاشر العشرة منهم بإلغاء الأول ، يمكن إثباته بإلغاء أحدهما ، وليس أحد الجانبين بأولى من الآخر . فإن دخل بعد الاثنين ثمانية ، فلكل واحد من الثمانية رأس (١) ؛ لأن التسعة يسقط اعتبارهم حين لم يجئ بعدهم العاشر ، بقي اثنان ، ثم ثمانية ، فكل واحد من الثمانية عاشر عشرة . ولو دخل بعد الاثنين عشرة معًا كان لكل واحد من العشرة رأس (٢) .

لأنه يسقط اعتبار الاثنين هاهنا كما يسقط اعتبار تسعة ، يبقئ دخول العشرة معًا، فيكون كل واحد منهم عاشر عشرة ، فيستحق النفل ، والله أعلم بالصواب .

### ٩٤ - باب : من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه

ولو أقام المسلمون على المطمورة في أرض الحرب، فقال الأميرُ: كلُّ رجل يحفظ المطمورة الليلة حتى لا يخرج منها العدوّ، فله دينار، وأقام عليها مائة رجلِّ حتى الصبحوا، فإن كان الدينارُ جعله لكل رجل منهم مما يصيبون من المطمورة فهو نفلٌ صحيح ؛ لأن أهل المطمورة ممتنعون ، والحاجة إلى التحريض على حفظهم بالتنفيل ماسة ، وحفظهم حتى لا يهربوا من الجهاد ، فلهذا صح التنفيل . وإن كان الأمير جعل لهم ذلك من الغنائم التي أصابها المسلمون فذلك باطل ؛ لأنه لا يمكن تصحيح ذلك لهم

<sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية (٢/ ٢٢١) .

التي أصابها المسلمون فذلك باطل، وإن لم يبين الأميرُ من أي موضع يعطيهم ذلك فهذا تنفيلٌ صحيحٌ من المطمورة . وإن لم يكن في المطمورة مقاتلةٌ ، وإنما فيها الذراري والأموالُ، والمسألةُ بحالها، فلكلّ واحد منهم دينارٌ في الغنيمة هاهنا. فكلّ من سمع مقالة الأمير، وأقام العمل فله الأجرُ، ومن لم يسمع مقالته فلا أجر له. ولو قال الأميرُ : من نصب رماح المسلمين حول العسكر فله دينار، ففعل ذلك رجلٌ ، استحق الدينار ، ولو قال : من

بطريق التنفيل ، فإن التنفيل بعد الإصابة لا يجوز ولا بطريق الأجرة ، لأن هذا العمل من الجهاد ، واستشجار المسلم على الجهاد باطل . وهذا لانهم على عمل الجهاد يستحقون السهم من الغنيمة، فكيف يستحقون الأجر مع ذلك؟. ولأن الجهاد وإن كان فرضًا على الكفاية ، فكلّ من باشره يكون مؤديًا فرضًا ، والاستثجار على أداء الفرض باطل ، كالاستتجار على الصلاة . وإن لم يبيّن الأميرُ من أيّ موضع يعطيهم ذلك فهذا تنفيلٌ صحيحٌ من المطمورة ؛ لأن مطلق كلام العاقل محمول على الوجه الذي يصح شرعًا لا على الوجه الذي يكون باطلاً شرعًا . وإن لم يكن في المطمورة مقاتلة ، وإنما فيها الذراري والأموالُ ، والمسألةُ بحالها ، فلكلّ واحد منهم دينارٌ في الغنيمة هاهنا ؛ لأن حفظهم ليس بجهاد هاهنا ، وإنما هذا استئجار على عمل معلوم ، ببدل معلوم . فكلَّ من سمع مقالة الأمير ، وأقام العمل فله الأجر ، ومن لم يسمع مقالته فلا أجر له ؛ لانه ما أقام العمل على وجه الإجارة ، ولكن على وجه التبرع حين لم يسمع بمقالة الأمير . وإنما هذا نظير قوله : كل من ساق هذه الأرماك إلى موضع كـذا فله دينار ، فساقها قوم سمعوا مقالته، فلكل رجل منهم أجرة دينار ، يبدأ به من الغنيمة قبل كل نفل وقسمة ، وإن ذهبت الغنائم كلها لم يكن للأجراء على الإمام شيء ، لأنه استأجرهم على وجه الحكم منه لمنفعة الغاِنمين ، فإنما أجرهم في الغنيمة ، ولم يبق بيده شيء من الغنيمة ، والإمام فيــما يحكم به على وجه النظر لا يكون ملتزمًا للعهــد ، فلا يلزمه إذًا شيء من مال نفسه ، ولا يرجع على الغنيمة بشيء ، لأن ولايته عليهــم مقيدة بتوفير المنفعة دون الإضرار بهم، ولأنهم لم يملكوا الغنيمة بعد . ألا ترئ أن للإمام أن يسقتل الأسارئ ، وإنما يجب البدل عليهم بالعقد إذا سلَّم العمل إليهم ، ولم يوجد ذلك حقيقة ، ولا حكمًا بالتسليم إلى مُلكهم . ولو قال الأميرُ : من نَصب رماح المسلمين حول العسكر فله دينار ، ففعل ذلك رجل ، استحق الدينار ؛ لأن هذا ليس من الحرب، ولا بما يجب على ذلك الرجل أن يفعله ، فيجوز استئجار الإمام إيّاه على ذلك بأجر معلوم أ. ولو قال : من نصب رمحه فله دينار اجرا له ، لم يجز ذلك ؛ لأن ما يفعله في ملك نفسه لا يكون فيه

نصب رمحه فله دينار ، فهذا تنفيل صحيح ، ويُعطى الدينار مَنْ فعل ذلك من وجاء برأسه فله دينار ، فهذا تنفيل صحيح ، ويُعطى الدينار مَنْ فعل ذلك من الغنائم التي تُصاب بعد هذا ، أو من بيت المال إن رأى الإمام ذلك ، فأمّا عما أحرز من الغنائم قبل هذا فلا . وكما يشبت هذا الحكم في حق المقاتلة من المسلمين ، فكذلك في حق التجار والعبيد من المسلمين . وأمّا أهل الذمة إذا فعلوا ذلك ، وقد استعان بهم الإمام ، وأوجب لهم مالا معلوما ، على عمل من ذلك معلوم فلهم الأجر . قال : ألا ترى أن رجلاً لو خرج بآخر يجاهد في سبيل الله بديلاً عن إنسان لم يكن له أجر .

الاستــئجار على الجهــاد بمنزلة الاستثــجار على الحج، وعلى الأذان ، والإقامة. ولو حاصر المسلمون حصنًا، ولأهل الحصن ملاعبُ وكنائسُ خارج

أجيـرًا لغيره ، ولأن نصب رمـحه من عمل الحرب ، كـالطعن به ، فلا يستـحق الأجر عليه، بخلاف نصب رماح غيره من المسلمين . ولو قال: مَنْ قَتَل قسيلاً وجماء برأسه فله دينار ، فهذا تنفيل صحيح ، ويُعطِئ الدينار مَنْ فعل ذلك من الغنائم التي تُصاب بعد هذا ، أو من بيت المال إن رأى الإمامُ ذلك ، فأمّا عما أحرزَ من الغنائم قبل هـذا فلا ؛ لأنه لا تنفيل بعد الإصابة ، فلا يمكنه أن يعطيه الدينار من ذلك نفلاً ولا أجرة ، لأن قتل أهل الحرب من الجهاد ، فلا يستحق المسلم عليه الأجر . وكما يشبت هذا الحكم في حق المقاتلة من المسلمين ، فكذلك في حقّ التجار والعبيد من المسلمين ؛ لأن فعلهم ذلك من الجهاد أيضًا ، ولهـذا يستحق التاجـرُ إذا فعل ذلك السهم من الغنيمـة والعبد الرضخ . وأمَّا أهلُ الذمة إذا فعلوا ذلك ، وقد استعان بهم الإمامُ وأوجب لهم مالاً معلوماً ، على عمل من ذلك معلوم فلهم الأجرُ ؛ لأن فعلهم ليس بجهاد ، فإن الجهاد ينال به الثواب، والكاُّف ليس باهل لذلك ، والجهادُ ما يستقرَّب العبدُ به إلى ربه ، وهم لا يتقسربون بذلك، بخلاف المسلم . قال : ألا ترئ أن رجلاً لو خرج بآخر يجاهد في سبيل الله بديلاً عن إنسان لم يكن له أجر ؛ لأنه يتقرب إلى الله تعالى ، فأجره على الله تعالى ، والمتقرَّب إلى الله تعالى عاملٌ لنفسه ، فكيف يكون له الأجر على غيره ، وعند إصابة الغنيمة السبهم يكون له دون من استأجره ، فعرفنا أنه عاملٌ لنفسه . ثم بين أن : الاستئجار على الجهاد بمنزلة الاستئجار على الحيج ، وعلى الأذان ، والإقامة . وقد بينا الكلام في الاستئجار على الطاعبات في شرح المختصر . ولو حاصر المسلمون حصنًا ، ولأهل الحسن ملاحبُ وكنائسُ خارج منه ، وليس فيها أحدٌّ ، فاستناجر الإسام على

منه ، وليس فيها أحدً ، فاستأجر الإمام على تخريبها قومًا من المسلمين بأجرة معلومة فذلك جائز . بخلاف ما إذا استأجرهم على تخريب حصن أهله عمتنعون فيه أو كسر باب . ولو أن قومًا من أهل الحرب أقبلوا في سفنهم يريدون المسلمين، فاستأجر الإمام قومًا من المسلمين من أحرارهم، أو عبيدًا للمسلمين كفارًا أو مسلمين، يرمونهم بالمحرقات فلا أجر لهم، وإن جعل ذلك نفلاً لهم عما يُصيبون فهو جائز للحاجة إلى التحريض . وكذلك لو استأجر قومًا في البرّ يرمون بالمجانيق الحصون، وإن استأجر قومًا من أهل الذمة على ذلك جاز، ولو استأجر قومًا من المسلمين يجذفون بهم في البحر فهذا جائز، ولو ظفر المسلمون بغنائم متفرقة، وليس معها من يمنعها، فقال الأميرُ: من جمعها فله دينارٌ، فهذا جائزٌ. ولو استأجر مسلمًا بعد إحرار الغنيمة ليبيعها، فهذه إجارةٌ فاسدة، إلا أن يبين المدة فيقول: استأجرتك عشرة الغنيمة ليبيعها، فهذه إجارةٌ فاسدة، إلا أن يبين المدة فيقول: استأجرتك عشرة

تخريبها قومًا من المسلمين بأجرة معلومة فذلك جائز ؛ لأن تخريب ذلك ليس من عمل الجهاد ، وقد حصل في أيدي المسلمين ، ولا تحتاج في التخريب إلى قتال . بخلاف ما إذا استأجرهم على تخريب حصن أهلُه ممتنعون فيه أو كسر باب ؛ لأن ذلك من عمل الجهاد يحتاج في إقامت إلى القتال . ولو أن قومًا من أهل الحرَّب أقبلوا في سفنهم يريدون المسلمين ، فاستــأجر الإمام قومًا من المسلمين من أحرارهم ، أو عبــيدًا للمسلمينُ كفاراً أو مسلمين ، يرمونهم بالمحرقات فلا أجر لهم ؛ لأن هذا من عمل الجهاد ، وإنما يعتبر فيه دين المولئ لا دين العبد ، لأن المسلم يكون مـجاهدًا بعبيده كما يكون مجاهدًا بفرسه . وإن جمل ذلك نفلاً لهم مما يُصيبون فهو جائز للحاجة إلى التحريض . وكذلك لو استأجر قومًا في البرّ يرمون بالمجانيق الحصون ، وإن استأجر قومًا من أهل الذمة على ذلك جاز ؛ لأن عملهم ليس بجهاد لانعدام الأهلية فيهم . ولو استأجر قوماً من المسلمين يجذفون بهم في البحر فهذا جائز ؛ لأن هذا ليس من عمل الجهاد ، وهو عمل معلوم يجوز الاستشجار عليه . ألا ترى أنهم يفعلون ذلك إذا لقوا العدو أو لم يلقوهم ، وأنَّ الملاحين ياخذون الأجر على ذلك وهو حلال لهم . ولو ظفر المسلمون بغنائم متفرقة ، وليس معها مَن يمنعها ، فـقال الأميرُ : مَن جمعها فله دينارٌ ، فهذا جائزٌ ؛ لأنه ليس من عمل الجهاد ، وهو معلوم في نفسه ، فيجوز الاستثجار عليه ببدل معلوم . ولو استأجر مسلمًا بعد إحراز الغنيمة ليبيعها ، فهذه إجارةٌ فاسدة ، إلا أن يبين المدّة فيقول: استأجرتك عشرة أيام بكذا لتبيع الغنائم ؛ لأن عند بيان المدة ، العقد يتناول

أيام بكذا لتبيع الغنائم. وكذلك لو استأجر من يقسم الغنائم بين الغانمين بأجر معلوم، فذلك جائز، على ما رُوي أنه كان لعلي رضي الله عنه قاسم يأجر معلوم، فذلك جائز، على ما رُوي أنه كان لعلي رضي الله عنه قاسم يقسم بالأجر، ويستوي أن يبين المدة هاهنا أو لم يبين، ثم يبدأ بأجره قبل النفل والغنيمة. فإن كان استأجره بأكثر من أجر مثله نظر، فإن كانت الزيادة يسيرة فذلك جائز، وإلا لم يكن له إلا مقدار أجر مثله. فإن استرد منه الفضل على أجر مثله، فقال الأجير: أنا أرجع بذلك على من استأجرني، لم يكن له ذلك. ولو قال الأمير والقاضي: فعلنا ذلك ونحن نعلم أنه لا ينبغي يكن له ذلك.

منافعه ، ولـهذا اسـتـحق الأجر بتـسليم النفس ، بـاع أو لم يبع ، وإذا لم يبين المدة فالمعقــود عليه البيعُ ، وهو مجهــول ، وقد يتم البيع بكلمة واحدة ، وقــد لا يتم بعشر كلمات ، فكذلك لا يتهيأ منه البيع بدون مساعدة المشتري ، فلهذا كـان الاستئجار على البيع فـاسدًا ، وليس هذا فـيمن يبيع الغـناثم خاصة ، ولكن في جـميع البـاعة الحكم هكذا. وكذلك لو استأجر من يقسم الغنائم بين الغانمين بأجر معلُّوم ، فذلُّك جائز ؛ لأنَّ القسمة عمل معلوم يتم بالقسام ، ويجوز أخذ الأجر عليه . على ما رُويَ أنه كان لعليُّ رضي الله عنه قاسمٌ يقسمُ بالأجر ، ويستوي أن يبين المدة هاهنا أو لم يبين ؛ لأن العمل معلوم بنفسه . ثم يبدأ بأجره قبل النفل والغنيمة ؛ لأن هذا دين ، وقسمة الغنيمة كقسمة الميراث ، والنفل فيه كَــَالوصية ، والدين مقدَّم عليهما . فإن كان استأجره بأكثر من أجر مثله نُظر ، فإن كانت الزيادة يسيرة فذلك جائز ، وإلا لم يكن لـ إلا مقدار أجر مثله ؛ كَان الاميــر في هذا التصرف ناظرٌ ، فــتتقــيد ولايته بشــرط النظر ، كولاية الأب والوصيّ في الاستئجار لليتيم . فإن استردّ منه الفضل على أجر مثله، فقــال الأجير: أنا أرجع بذلك على من استئاجرني، لم يكن له ذلك ؛ لأن الذي استأجره ما عقد العقد لنفسه ، وإنما عقد للمسلمين على وجه الحكم منه ، إلا أنه أخطأ في ذلك ، فلا يلزمه شيء من العهدة بخلاف الوكيل بالاستنجـار ، فإنه إذا باشر العقد بأكثر من أجر المثل ، فذلك كلُّه لازم عليه ، ليس على الأمير منه شيء ، لأنه صار مخالفًا بالمحاباة الفاحشة في الاستثجار ، فينفذ العقد عليه خاصةً بمنزلة الشراء ، وأما الأمير فالعقد لا ينفذ عليه؛ لأنه لا تلحقه العهــدة فيما يحكم به ، وإنما يشبه الأميرُ هاهنا القــاضي إذا استأجر رجلاً يعمل لليتيم عملاً بأجر معلوم، فإذا فيه غبن فاحش ، فإنه يعطى الاجير أجر مثله، ويردّ ما بقي على اليتسيم ، ولا شيء على القاضي، لأن استنجاره منه كان على وجه الحكم منه . ولو قال الأميرُ والقاضي : فعلنا ذلك ونحنُ نعـلمُ أنَّه لا ينبغي لنا أن نفعله، فجميع

لنا أن نفعله، فجميع الأجرِ عليهما في ماليهما، قال: لأنهما تعمدا الجور فصاراً فيه غير حاكمين. ولو استأجر الأمير قوماً يسوقون الأرماك، فساقوها، فعطب منها شيء من سياقهم، أو هلكت في أيديهم، فإنْ كان ذلك وَهُمْ في دار الحرب قبل أن ينتهوا إلى دار الإسلام، فلا ضمان عليهم في شيء من ذلك، سواء تلفت بعملهم أو بغير عملهم. وإنْ كان ذلك بعد ما وصلوا إلى دار الإسلام فحالهم كحال الأجير المشترك. وإن كان أخذ العدو وصلوا إلى دار الإسلام فحالهم كحال الأجير المشترك. وإن كان أخذ العدو

الأجرِ عليهما في ماليهما ، قال : لأنهما تعمّدا الجور فصاراً فيه غير حاكمين . وبهذا اللفظ َيَستدلُّ من يزعم أنَّ الحاكم ينعـزل بالجور ، وليس هذا بمذهب لنا ، وقد بينا ذلك فيــما أملينــا من ﴿ شرح الزيادات ﴾ في باب التــحكيم . وإنما تأويلُ ما ذُكــر هاهنا : أنّ حكمـه إنما ينفذ إذا صـدر عن دليل شـرعيّ ، وهذا الحكم خـلا عن ذلك ،فهـو بمنزلة القاضي إذا قسضى بغير حسجة ، أوقضى برأيه مسخالفًا للنص ، لا ينفذ قسضاؤه ، وهو قاض على حاله ، فإذا لم ينفذ قضاؤه بهذا الطريق نفذ عقده عليه ، على ما هو الأصل أن العقد متى وجد نفادًا على العاقد ينفذ عليه. وقد ذكرنا في آداب القاضي أنَّ القاضي إذا أخطأ في قضائه ، فإن كان ذلك في حقوق العباد ، فغُرْمُ ذلك على من قضى له ، وإن كان ذلك في حدود الله فخطأه على بيت المال ، وإن قال : تعمدتُ ذلك كان الغُرْم عليه في مالـه ، فكذا ما صنعه الأمير يكـون الحكم فيه ذلك . ولو استأجـر الأمير قومًا يسوقون الأرماك ، فـساقوها ، فعطب منها شيءٌ من سيـاقهم ، أو هلكت في أيديهم ، فإنْ كان ذلك وَهُمُ في دار الحرب قبل أن ينتهوا إلى دار الإسلام ، فلا ضمان عليهم في شيء من ذلك ، سواء تلفت بعملهم أو بغير صملهم ؛ لانهم لو استهلكوا الغنائم في دار الحرب لم يضمنوها ، باعتبار أنَّ الحق لم يتـ أكد فيها للغانمين بعد . وإنْ كان ذلك بعد ما وصلوا إلىٰ دار الإسلام فحالُهم كحال الأجير المشترك . وقد بينا في «شرح المختصر » أنّ ما تلف في يد الأجير المشترك بغير صنَّعه لمَّ يكن عليه ضمانه في قـول أبـي حنيفة - رحمه الله - سواء تلف بسبب يتأتى الاحتراز عنه أو لا يتأتى ، وعندهما هو ضامن له، إلا أن يتلف بسبب لا يمكن الاحــترار عنه ، وما تلف بجناية يده فهــو ضامن له في قول علمائنا الثلاثة ، بَمنزلة ما لو استهلكه ، فهاهنا أيضًا ما عطب بسياقهم أو بتناطحها، فذلك من جناية يد الأجراء، فعليهم ضمان قسيمة ذلك. ولكن إنما يضمنون قيسمته في المكان الذي تلف فيه، ويكون لهم الأجر إلى ذلك الموضع، بخلاف القصَّار وغيره، فهناك لصاحب المتاع الخيار إن شاء ضمَّنه قيمة متاعه غير معمول، ولا أجر له، وإن شاء ضمنه قيمته معمولاً وله الأجر؛ لأن هناك فسخ العقد باعتبار تسفرّق الصفقة على العاقد

ذلك منهم مجاهرة فلهم الأجر إلى ذلك المكان . ولو استــاجر أميرُ العسكر رجلاً يحمل رقيقًا وسبيًا من الغنيمة ، صغارًا أو كبارًا ، على دوابّه إلى مكان

عمكن، فإن إيجاب الضمان على الأجير من وقت القبض بها الطريق يتأتى، لأنه لو استهلكه عند ذلك كان ضامنًا ، فأما هنا لا يمكن بإيجاب الضمان عليهم باعتبار وقت التسليم إليهم ، لأنهم لو استهلكوا عند ذلك ، وهم في دار الحرب ، لم يضمنوا شيئًا ، فلا بد من إيضاء العقد بقدر ما أوفوا من العمل ، ليتأتى إيجاب الضمان عليهم ، فلا بد من إيضاء العقد بقدر ما أوفوا من العمل ، ليتأتى إيجاب الضمان عليهم ، فلما يتأتى الاحتراز عنه ، ولو تلف شيء من ذلك في دار الحرب فلا ضمان عليهم لما قيما يتأتى الاحتراز عنه ، ولو تلف شيء من ذلك في دار الحرب فلا ضمان عليهم لما قلنا ، ولكن على قول أبي حنيفة : إن تلف بغير صنعهم فلهم الأجر بقدر ما أتلفوا من العمل ، لانهم ما صاروا مستردين لما سلموا حين هلك بغير صنعهم . وإن هلك بصنعهم فلا أجر لهم لأنهم صاروا كالمستردين للعمل ، ولأنه لم يسلم للغانمين بعملهم من فعلهم في دار الإسلام ، والضمان قد وجب عليهم هاهنا ، فعرفنا أن العمل قد صنعهم أيضًا ، لأنه فيما يمكن الاحتراز عنه بكون التلف مضافًا إليهم حكمًا ، ولهذا لو صنعهم أيضًا ، لأنه فيما يمكن الاحتراز عنه بكون التلف مضافًا إليهم حكمًا ، ولهذا لو حكمًا ، فلا يكون لهم الأجر على ذلك .

وشبّه هذا بمن استأجر رجلاً في دار الإسلام يحمل له جلود ميتة ليدبغها ، فحملها ، فعثر في الطريق فسقطت فاحترقت ، أو أحرقها الذي حملها بالنار ، لم يكن عليه ضمان ، لأنه ليس بمال مستقوم ، ولا أجر له ، لأن صار مسترداً لعمله بما فعله من الإتلاف ، في لا يستوجب الأجر . فكذلك حكم البغنائم في ما وصفنا إذا تلف في دار الحرب شيء منها بصنعه أو بغير صنعه . وإن كان أخذ العدو ذلك منهم مجاهرة فلهم الأجر إلى ذلك المكان ؛ لأن التلف هاهنا حصل بما لا يتأتن لهم الاحتراز عنه ، فلا يكونوا به مستردين لما أقاموا ، إلا أنهم إذا ادّعوا ذلك فعلى قول أبي حنيفة القول قولهم مع اليمين ، لأن أصل قبضهم كان على وجه الأمانة عنده ، فكان القول قول الأمين مع اليمين . وعندهما لا يصدقون على ذلك إلا ببينة ، لأن قبضهم قبض ضمان عندهما ، ولهذا لو تلف بعد الخروج إلى دار الإسلام كانوا ضامنين ، والضامن لا يقبل قوله إلا بحجة ، بمنزلة الغاصب . ولو استأجر أمير العسكر رجلاً يحمل رقيقًا وسبيًا من الغنيمة ، صغاراً أو كباراً ، على دوابّه إلى مكان معلوم ، فحملهم ، فعطبوا في دار الغنيمة ، صغاراً أو كباراً ، على دوابّه إلى مكان معلوم ، فحملهم ، فعطبوا في دار الغنيمة ، صغاراً أو كباراً ، على دوابّه إلى مكان معلوم ، فحملهم ، فعطبوا في دار الغنيمة ، صغاراً أو كباراً ، على دوابّه إلى مكان معلوم ، فحملهم ، فعطبوا في دار

معلوم، فحملهم، فعطبوا في دار الحرب من سياقه أولا من سياقه، بما يمكن التحررُ عنه أو بما لايمكن التحررُ عنه، فلا ضمان عليه. وكذلك إن هلكوا في دار الإسلام إذا لم يُعلم من جهته استهلاك او تضييع او عنف في سوق الدابة، ثم يكون له الأجر إلى الموضع الذي حملهم إليه. وأما إذا عَنُف عليهم في السوق، أو استهلكهم، فإن فعله في دار الحرب، فلا ضمان عليه، ولا أجر له ، والأمير يؤدّبه فيما صنع . فإن فعل ذلك في دار الإسلام فهو ضامن قيمة ما استهلك ، وله الأجر إلى الموضع الذي حملهم إليه ، إلا الرجال من الأسراء ، فإنه لا ضمان عليه فيهم . ولو أنّ الأمير استأجر قومًا مياومة أو مُشاهرة لسوق الأرماك ، فهو جائز ، ثم لا ضمان على الأجير مياومة أو مُشاهرة لسوق الأرماك ، فهو جائز ، ثم لا ضمان على الأجير

الحرب من سياقه أولا من سياقه ، بما يمكن التحرّزُ عنه أو بما لايمكن التحرّزُ عنه ، فلا ضمان عليه . وكذلك إن هلكوا في دار الإسلام إذا لم يُعلم من جهته استهلاكٌ أو تضييعٌ أو عنفٌ في سموق الدابّة . بخلاف مما إذا كان المحمُّول متاعًا سموى بني آدم ، فهناك يضمـن ما عطب من سـيَّاقه في دار الإســلام . وهذا لأنَّ الضمــان الواجب في الآدميُّ ضمان جناية ، وهو ليس من جنس ضمان العقد ، ووجـوب الضمـان على الأجـير المشترك باعتبار العقد ، ولا يمكن اعتبار العقد في ضمان ليس من جنس ضمان العقد ، بخلاف ضمان الامتعة ، ولأن المعقود عليه يصير مسلمًا إلى الراكب إذا كان من بني آدم فيسخرج من ضمان الأجير ، بخلاف الامتعة . ثم يكونُ له الأجر إلى الموضع الذي حملهم إليه ؛ لأن المعقود عليه صار مسلمًا إلي مَن أمر المستأجر بالتسليم إليه ، ولأنه لما لم يجب الضمان على الأجير عرفنا أنه لم يصر مسترداً شيئًا . وأما إذا عَنُفَ عليهم في السوق ، أو استهلكهم ، فإن فعله في دار الحرب ، فبلا ضمان عليه . لعدم تأكد الحق للغاغين . ولا أجر له ؛ لأنه صار مسترداً لما سلّم بما أحدث من فعل الاستهلاك . والأمير يؤدَّبه فيما صنع ؛ لأنه متعد بإتلاف ما ثبت حق الغانمين فيه . فإن فعل ذلك في دار الإسلام فهو ضامن قيمة ما استهلك . لتأكد الحق فيه بالإحراز . وله الأجر إلى الموضع الذي حملهم إليه ؛ لأنه إنما يضمن القيمة في هذا المكان ، وذلك يقرر تسليمه لا أن يجعله مسترداً . إلا الرجال من الأسراء ، فإنه لا ضمان عليه فيهم ؛ لأن الحق فيهم لا يتأكد بالإحراز . ألا ترى أنّ للإمام أن يقتلهم؟ فكان فعله ذلك في دار الإسلام، وفي دار الحرب سواء ، ولا أجر له في حملانهم ، لأنه صار مستردًا لعمله في حملهم حتى لم يجب عليه الضمان فيهم . ولو أنّ الأمير استأجر قومًا مياومةً أو مُشاهرةً لسوق الأزماك، فهو جائز ؛ لانه عقد العقد على منفعة معلوسة ببدل معلوم . ثم لا ضمان

هاهنا فيما يعطب من سياقه أو لا من سياقه في دار الحرب أو في دار الإسلام. فإن عنفوا في السوق أو استهلكوا في دار الإسلام كانوا ضامنين ، ولهم أجورُهم لما مضى ، الا ترى أنّ للأمير هنا أن يزيد عليهم أرماكًا بعد أرماك بقدر ما يطيقون ، ولو مات بعضها كان له أن يخلف مكانها مثلها ، وفي الأجير المشترك ليس له أن يفعل شيئًا من ذلك ، ولو قال الأمير لمسلم حرا أو عبدًا إن قَتَلت ذلك الفارس من المشركين فلك علي ّ أجر مائة دينار، فقتله، لم يكن له أجر. وإن قال ذلك لرجل من أهل الذمة، فكذلك الجواب، ولو كان الأسراء قتلى ، فقال الأمير أ من قطع رءوسهم فله أجر عشرة دراهم،

على الأجير هاهنا فيما يعطب من سياقه أو لا من سياقه في دار الحرب أو في دار الإسلام؛ لأنه أجيرُ الوحد ، وأجيرُ الوحد لا يضــمن ما جنت يدهُ إذا كان فعله حاصلاً على الوجه المعتاد، لأنَّ المعقود عليه منافعه . ألا ترى أنه لو سلَّم النفس في المدة استوجب الأجر ، ومنافعه في حكم العين ؟ فلا يعتبر فيه صفة سلامة العمل عن العيب، بخلاف الأجير المشترك . فإن عنفوا في السوق أو استهلكوا في دار الإسلام كانوا ضامنين . لوجود التعدّي منهم بعد تأكّد الحق . ولهم أجورُهم لما مضى ؛ لأنه تقرر الأجر بتسليم النفس في المدة ، فلا يبطل حقهم بوجود التعدي منهم ، وأوضح هذا الفرق فقال : الا ترى أنَّ للأمير هنا أن يزيد عليهم أرماكًا بعد أرماك بقدر ما يطيقون ، ولو مات بعضها كان له أن يخلف مكانها مثلها ، وفي الأجير المشترَّك ليس له أن يفعل شيئًا من ذلك . فبه يتبين أن العقد هناك يتناول العمل ، وبقفية المفاوضة تشبت صفة السلامة عن العيب ، وهاهنا العقدُ يتناول المنفعة دون العملِ . ولو قال الأميرُ لمسلم حراً أو عبدًا إن قَتَلَت ذلك الفارس من المشركين فلك عليّ أجرُ مائة دينار ، فقتله ، لم يكُن له أجر (١١) ؛ لأنه لما صرّح بالأجـر لا يمكن أن يحمل كـلامه على التنفـيل ، والفعل الذي حَرَّضه عليه جـهادٌّ، والاستثجار على الجـهاد لا يجوز . وإن قـال ذلك لـرجل من أهل الذمة ، فكذلك الجواب . في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ، وأبي يوسف رحَّمه الله، وفي قول محمد رحمه الله للذميّ الأجر المسمى .

وأصل هذه المسألة : أن الاستشجار على القتل لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، سواء كان بحق ، أو بغير حق ، حتى لو استأجر وليّ الدم رجلاً ليستوفي القصاص في النفس لم يكن له أجر عندهما ، وفي قول محمد : يجوز الاستثجارُ على

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/ ٢٢٠) .

ففعل ذلك مسلم، أوذمي كان له الأجر. ولو نظر الأمير إلى فارس من أهل الحرب فقال لمسلم حراً أو عبد: إن جنتني بسلبه فلك أجر عشرة دنانير، فقتله، وجاء بسلبه، وأفلت منه، فلا شيء له، وإن قال ذلك لذمي، فله الأجر منه، وكذلك لو قال: إن قطعت يده فسلك كذا. ولو أراد قتل الأسارى فاستأجر على خلى ذلك مسلمًا أوذميًا، فهو على الخلاف الذي ذكرنا في الاستشجار على قتل المقضي عليه بالقصاص، ولو قال الأمير لقوم من أهل العسكر: احفروا

القتل ، لأنه عمل معلوم يقدر الأجير على إقامته ، فيجور الاستنجار عليه كذبح الشاة ، وقطع بعض الأعضاء ، فإن الإمام لو استأجر رجلاً ليقطع يد السارق أو من له القصاص في الطرف إذا استأجر رجلاً ليستوفي ذلك جاز بالاتفاق . وبيان ذلك الوصف : أن القتل يكون بجز الرقبة ، وفي قدرة الأجير على ذلك ، لا فرق بين إبانة الرأس من البدن ، وبين إبانة الطرف من الجملة .

وجه قولهما : أن القــتل ليس من عمله ، لأن القتل إنما يحصلُ بزهوق الروح ، وذلك مصانّ عن محلّ قدرته ، فلا يكون من عمله ، بمنزلة حصول الولد ، ونبات الزرع ، والإضافة إليه باعتبار أنه يحصل بكسبه لا باعتبار أنه من عمله . ألا ترى أن فعله الضرب بالسيف ، وقد يفعل ذلك ولا يحصل القـتل به ؟ ، وإنما يجور الاستئجار على منافعه ، أو على ما يكون من عمله ، وهذا بخلاف الذبح ، لأن الاستثجار هناك على ما يحمل به الزكاة ، وهو يميز الطاهر من النسجس ، وذلك قطع الحلقوم والأوداج ، وذلك من عمله، وكـذلك قطع الأطراف ، فإنه ليس في ذلك من إرهاق الروح شيء ، ولكنه فصلُ الجزء مـن الجملة ، وهذا من عمله بمنزلة قطع الحبل والخـشبة . ولو كان الأسراء قتلى ، فقال الأميرُ : مَن قَطَعَ رءوسهم فله أجرُ حشرَة دراهم ، ففعل ذلك مسلمٌ، أوذميٌّ كان له الأجر ؛ لأن هذا ليس من عمل الجهاد ، وهو عمل معلوم في محلٌّ قبلرة الأجير ، فيجوز استنجاره عليه كقطع الخشبة أو الحبل . ولو نظر الأميـر إلى فارس من أهل الحرب فقال لمسلم حر او عبد: إن جنتني بسلبه فلك أجر عشرة دنانير ، فقتله ، وَجاء بسلبه ، وأفلت منه ، فلا شيءً له ؛ لأنه استاجره على عمل الجهاد . وإن قال ذلك لذمي، فله الأجرف منه ؛ لأن فعله ليس بجهاد . وكذلك لو قبال : إن قَطَعت يده فلك كذا ؛ لأن قطع يد الممتنع المقاتل من الجهاد ، فـ لا يستوجب المسلم عليه أجراً ، ويكون عليه للذميّ الأجرُ ، لأن فعله ليس بجهاد . ولو أراد قتل الأسارئ فاستأجر على ذلك مسلمًا أو ذميًا ، فهـ على الخلاف الذي ذكرنا في الاستشجار على قمتل المقضى عليه بالقصاص . ولو قال الأمير لقوم من أهل العسكر : احفروا هذا الموضع من هذا النهر إلى

هذا الموضع من هذا النهر إلى موضع كذا حتى ينبثق الماء فيغرق أهل هذه المدينة، ولكم أجر مائة دينار، ففعلوا ذلك، فإن كان على ذلك الموضع قوم من أهل الحرب يُقاتلون ويمنعون من ذلك فلا شيء للأجراء إذا كانوا مسلمين. وإن كانوا من أهل الذمة فلهم الأجر، وإن كانوا عشرين نفراً: عشرة مسلمين، وعشرة ذميين، فلأهل الذمة نصف الأجر، وإن لم يكن عشرة مسلمين، وعشرة ذميين، فلأهل الذمة نصف الأجر وإن لم يكن في ذلك الموضع من يُقاتل من أهل الحرب، فلهم الأجر المسمى وكذلك إن استأجرهم لقطع الأشجار، فهو على هذا التقسيم، ولو استأجر قومًا يرمون بالمنجنيق، فإن كانوا من أهل الذمة فلهم الأجر، وإن كانوا مسلمين أحرارًا، أو عبيدًا، فلا أجر لهم.

موضع كذا حتى ينبثق الماء فيـغرق أهل هذه المدينة ، ولكم أجرُ مائة دينار ، ففعلوا ذلك ، فإن كان على ذلك الموضع قوم من أهل الحرب يُقاتلون ويمنعون من ذلك فلاشيء للأجراء إذا كانوا مسلمين ؛ لأن ما استثوجروا عليه من عمل الجهاد . وإن كانوا من أهل الذمة فلهم الأجر ، وإن كانوا عشرين نفراً : عشرة مسلمين ، وعشرة ذميين ، فلأهلُّ الذمّة نصف الأجر ؛ لأنه يجعل في حق كل فريق ، كان الفريق الثاني مثلهم . وإنّ لم يكن في ذلك الموضع من يُقاتل من أهل الحرب ، فلهم الأجر المسمى ؛ ۖ لأن حُفرَ الأرضُ ليس من عمل الجسهاد ، فيستوجب المُسلم الأجر عليمه ، كما يستوجب الذميُّ ، وهو نظير ما تقدم من تخريب الملاعب ، والكنائس الخارجة عن الحسمن بعد ما صارت في أيدي المسلمين. وكذلك إن استأجرهم لقطع الأشجار، فهو على هذا التقسيم ؛ لأن ما استشجروا عليه عينه ليس بجهاد ، وإنما يصيرُ في معنى الجهاد إذا كان هناك من يمنعك عنه حتى يحتاج إلى أن تجاهده في إتمام ذلك العمل ، فإذا لم يكن هناك من يُنابذك لم يكن من الجهاد في شيء . ولو استأجر قومًا يرمون بالمنجنيق ، فإن كانوا من أهل الدُّمة فلهم الأجر، وإنَّ كانوًا مسلمين أحرارًا، أو عبيدًا، فلا أجر لهم ؛ لأن هذا من عمل الجهاد ، فالرميّ بالمسنجنيق لتخسريب الحصن الذي هم فيه ممتنعمون، وعلى الدفع عنه يَصَاتِلُونَ ، بمنزلة الرميّ بالسهم لإصابة النفوس ، ولا يقال : إنهم يرمون في منعة المسلمين ، فلا يكون فعلهم جـهادًا ، لأنهم وإن كانوا في منعة المسلمين فالرمـية وقعت في منعة المشركين ، وهو المقصود . فإن قـيل : ففي حفـر النهر إذا لم يكن هناك من يمنَّع ، يوجد هذا المعنى ، لأن الماء يسيلُ في ذلك الموضِّع حتى يغرقهم في منعتهم ، كما أنَّ ما يرمى من المنجنيق يذهب حتى يخرب ، ويـقتل في منعتهم . قلنا : نعم ، ولكن المنجنيق ، والسهم عملُ القوم بأيديهم ، على معنى : أن ما يحصل يكون مضافًا إليهم بالمباشـرة ، وأما الغرق فلا يصـير مضافًا إلى حـافر النهر بالمباشـرة ، وإنما عملهم هناك

### ٥ ٩ ـ باب : الأنفال بالأثمان والهبات

وإذا قال الأمير : مَن جاء برمكة فهي له بيعًا بعشرة دراهم ، فذهب المسلمون وجاءوا بذلك ، فإن هذا البيع باطل ، لنهي النبي عليه السلام عن البيع الغرر ، وعن بيع ما ليس عند الإنسان . ولكن إن رغب الذي جاء به أن يأخذه بذلك الثمن فعلى الإمام أن يستقبل بيعًا منه بذلك الثمن ، فليس له أن يرجع عن التنفيل بعد ما أتوا بما شرط عليهم ، ولكن يحصل مقصودهم بطريق صحيح شرعًا ، وهو البيع أبتداء . وإن لم يرغب فيه الذي جاء به أخذه الأمير منه فجعله في الغنيمة ، وليس على الرجل شيء من ثمنه ، وأصل الثمن لم يكن واجبًا عليه بما تقدم من السبب ، ولو كان واجبًا كان له وأصل الثمن لم يكن واجبًا عليه بما تقدم من السبب ، ولو كان واجبًا كان له

الحفر فقط ، وتبين هذا الفرق في فعل هو جناية، فإن من وقف في ملك نفسه، ورمى سهماً إلى إنسان فقتله ، كان قاتلاً له مباشرة مستوجبًا للقصاص ، وبمثله من حفر نهرًا في ملكه فغلبه الماء ، وانبثق على أرض جار له فغرق الزرع ، لم يسكن على الحافر في ذلك ضمان ، فبهذا تبين الفرق . والله أعلم بالصواب .

### ٩٥ -باب: الأنفال بالأثمان والهبات

وإذا قال الأميرُ: مَن جاء برمكة فهي له بيعاً بعشرة دراهم ، فذهب المسلمون وجاءوا بذلك ، فإن هذا البيع باطلٌ ، لنهي الني عليه السلام عن البيع الغرر ، وعن بيع ما ليس عند الإنسان . فإن المراد بيع ما ليس في ملكه ، والأميرُ هاهنا باع ما ليس في ملكه ، والأميرُ هاهنا باع ما ليس في ملكه ، ولا في يده ، وهو على خطر الحصول في يد المسلمين مجهول في نفسه ، ولو كان معلوماً لم يجز البيع فيه ، إذا لم يكن عنده ، فكيف إذا كان مجهول ؟ . ولكن إن رخب الذي جاء به أن يأخله بذلك الثمن فعلى الإمام أن يستقبل بيعاً منه بذلك الثمن ؛ لأنه ذكر ذلك على وجه التنفيل ، والقصد تحريضُ المسلمين على المجيء بها . فليس له أن يرجع عن التنفيل بعد ما أنوا بما شرط عليهم ، ولكن يحصل مقصودهم بطريق أن يرجع عن التنفيل بعد ما أنوا بما شرط عليهم ، ولكن يحصل مقصودهم بطريق صحيح شرعاً ، وهو البيعُ ابتداءً . وإن لم يرخب فيه الذي جاء به أخذه الأمير منه فجعله في الغنيمة ، وليس على الرجل شيءٌ من ثمنه ؛ لأن التنفيل لمراعاة حقه ، وذلك ينعدم إذا لم يرض به . وأصلُ الثمن لم يكن واجبًا عليه بما تقدم من السبب ، ولو كان واجبًا كان

الخيار في رده، ثم لا نفل له . وعلى هذا لو قال : من جاء برمكة بعناها إيّاه بعشرة، فهذا والأولُ سواء . ألا ترى أنه لو قال : وهبناها له ، أو وهبنا له نصفها ، فإنه يلزمه أن يفي لمن جاء بذلك بما وعد له ، إلا أنه لا يصير مالكًا لذلك ما لم يجعلها الأمير له ، بخلاف ما لو قال : فهي له . وإذا قال : وهبناها له ، فهذا تنفيلٌ موعودٌ ، فعليه الوفاء بما وعد ، ولكن لا يثبت المال له قبل أن يهبها منه ، حتى لو كانت جاريةٌ واعتقها لم يجز عتقه ، وإن قال : فهي له هبة ، أو فهي عليه صدقة ، فذلك لمن جاء بها من غير تمليك جديد من الأمير . وإن قال : من جاء بسيف وهبناه له ، أو بعناه منه بعشرة دراهم ، فجاء رجلٌ بذلك ، ثم رأى الإمام أن لا يسلمه له لشدة حاجة المسلمين إليه ، فلا بأس بأن يمنعه منه ، ولكن بشرط أن يعطيه قيمته إذا كان الموعود هبة ، وإذا كان بيعًا يعطيه قيمته ، لكن يرفع من ذلك الثمن المشروط

له الخيار في رده ؛ لانه اشترى ما لم يره ، فكيف إذا لم يكن البيع صحيحًا أصلاً . ثم لا نفلَ له ؛ لأن التنفيل كان في ضمن البيع ، فيبطل ببطلانه ، بمنزلة الوصية بالمحاباة ، فإنه لما ثبت في ضمن البيع بطلٍ ببطلان البيع بالردّ . وعلى هذا لو قـال : مَن جاء برمكة بعناها إيَّاه بعشرة ، فهذا والأولُ سواء ؛ لانه وعد البيع هاهنا ، ولكن فيه معنى التنفيل، َّ فعليه أن يفي به إَذا رغب فيه الذي جاء بها . ألا ترىٰ أنه لو قال : وهبناها له ، أو وهبنا له نصفها ، فإنه يلزمه أن يفي لمن جاء بذلك بما وعد له ، إلا أنه لا يصير مالكًا لذلك ما لم يجعلها الأمير له ، بخلاف ما لو قال : فهي له ؛ لانه إذا قال : فهي له ، فهذا تنفيل منفذ ، فبنفس الإصابة يصير له . وإذا قال : وهبناها له ، فهذا تنفيلٌ موعودٌ ، فعليه الوفاء بما وحد ، ولكن لا يثبتُ المالُ له قبل أن يهبهـا منه ، حتىٰ لو كانت جاريةٌ وأعتقها لم يجز عتقه ، وإن قال : فهي له هبة ، أو فهي عليه صدقة ، فذلك لمن جاء بها من غير تمليك جديد من الأمير ؛ لأن قوله: فهي له، تنفيلٌ تام، وقولـه: هبة ، يكون تأكيدًا لقوله : فهي له، فلا يتنغير حكمه . وإن قبال : مَن جباء بسيف وهبناه له ، أو بعناه منه بعبشرة دراهم ، فجاء رجل بذلك ، ثم رأى الإمام أن لا يسلمه له لشدة حاجة المسلمين إليه ، فلا بأسَ بأن يمنعه منه ، ولكن بشرط أن يعطيه قيمته إذا كان الموحود هبة ، وإذا كان بيعًا يعطيه قيمته ، لـكن يرفع من ذلك الثمن المشروط عليه ؛ لأن التمليك موعودٌ هاهنا غير منفذ، والإمامُ ناظرٌ للكُلِّ ، فإذا رأى بالمسلمين حاجـة إلى ذلك، فلو أعطاه المشروط تضرر به المسلمون ، ولو أعطاه القيمة توفر عليه مقصوده ، وارتفعت حاجة المسلمين من ذلك

عليه ، وإن لم يكن بالمسلمين حاجةً فليسلمه له علي ما شرط . ولو جُمعت الغنائم فقال الأميـرُ : مَن أخذ جبنة فعليه ثمنها درهم ، ومن أخذ شاةً فعليه خـمسـة دراهم ، ومن أخذ جَارية فـهي له بمائة درهم، فـأخذ رجل شاة فذبحها وأكلها ، وأخذ آخر جبنة فأكلها ، وأخذ آخر جارية فأعتقها ، فعلى كل واحد قيمـة ما أخذه . ولو كان الآخذ لم يسمع مقـالة الأمير حتى أكل

العين، فيعتدل النظر من الجانبين بهذا الطريق. وإن لم يكن بالمسلمين حاجةً فليسلمه له على ما شرط ؛ لأن ذلك الشرط كان على وجه التنفيل منه ، فعليه الوفاء بذلك ، لقوله عليه السلام و المسلمون عند شروطهم . ولو جُمعت الغنائم فقال الأمير : من أخذ جبنة فعليه ثمنها درهم ، ومن أخذ جارية فهي له بماثة درهم ، فأخذ رجل شاة فذبحها وأكلها ، وأخذ آخر جبنة فأكلها ، وأخذ آخر جارية فأعتقها ، فعلى كل واحد قيمة ما أخذه ؛ لأن هذا الكلام من الأمير ليس على وجه التنفيل ، فإن التنفيل بعد الإصابة لا يجوز ، ولكنه على وجه البيع ، وهو فاسد لجهالة المبيع عند العقد ، فكل من أخذ شيئًا ولم يستهلكه فللإمام أن يسترده منه ، لفساد البيع ، أو يسلمه له بذلك الثمن بيعًا مستقبلاً إن رضي به المستري ، لأنه بأخذه قد تعين ، فيجوز بيعه منه ابتداء ، ولكن ابتداء البيع يعتمد التراضي من الجانبين ، وإن استهلكها فعليه ضمان القيمة ، كما هو الحكم في المشترئ شراءً فاسدًا إذا استهلكه المشتري بعد فعليه ضمان القيمة ، كما هو الحكم في المشترئ شراءً فاسدًا إذا استهلكه المشتري بعد القبض ، ولهذا نفذ العتق في الجارية لأنه قبضها بحكم بيع فاسد فتملكها ، حتى لو العها جاز البيع ، وغرم قيمتها ، فكذلك إذا أعتقها .

فإن قيل : كيف يضمن القيمة وهو لو أكل الجبنة ، أو ذبح الشاة ، فأكلها قبل هذا كان مباحًا له ؟ ولم يكن عليه ضمان في ذلك ، وكذلك لو أتلف الجارية في دار الحرب لم يكن ضامنًا شيئًا . قلنا : لأن قبل هذا الكلام لم يتأكد حقَّ الغانمين فيها ، فأمّا بعد هذا القول فقد تأكّد حق الغانمين فيها ، لأن البيع الفاسد معتبر بالجائز ، وبيع الإمام الغنائم في دار الحرب بمنزلة الإحراز في تأكد حق الغانمين فيها .

يوضحه أنّه قد تملّك المأخوذ هاهنا بالأخذ بجهة العقد ، ولهذا لو باعه جاز بيعه فيه ، والتمليك بعقد المعاوضة لا يكونُ إلا بعوض ، وذلك بالقيمة ، إذا لم يجب المسمّى لفساد البيع ، فأمّا قبل هذا القول فهو لا يتملكه بالأخذ ، حتى لو باعه لا يجوز بيعه فيه ، فإذا أتلفه لم يجب عليه ضمان ، لأن حق الغانمين لم يتاكد قبل الإحراز . ولو كان الآخذ لم يسمع مقالة الأمير حتى أكل الشاة لم يضمن شيئًا ، ولو باعها لم يجز

الشاة لم يضمن شيئًا ، ولو باعها لم يجز بيعه . وهـذا بخلاف ما لو قال قبل إحراز الغنيـمة : من جاء بجارية فهي له بيـعًا بألف درهم ، فجاء رجلٌ بجارية فـاعتقـها ، لم يجز عـتقه ، ولو قـال : من جاء بشاة فـهي له بيعًا بدرهم ، فجاء رجلٌ بشاة فذبحها وأكلها ، لم يكن عليه فيها ضمان .

بيعه ؛ لأنه ما أخذها على وجه البيع حين لم يسمع مقالة الأمير ، فكان هو بمنزلة ما لو اخذها قبل مقالة الأمير ، فأما السامع فإنما أخذها على جهة البيع والملك . وهذا بخلاف ما لو قال قبل إحراز الغنيمة : من جاء بجارية فهي له بيعًا بألف درهم ، فجاء رجل بجارية فأعتقها ، لم يجز عتقه ؛ لأن ذلك البيع لم يكن منعقدا أصلا ، لأن البيع بدون المحل لا ينعقد لا جائزًا ، ولا فاسدا ، وهاهنا المحل كان موجودا ، ولكنه كان مجهولا حين أوجب البيع ، فينعقد البيع بصفة الفساد ، ويثبت الملك بالقبض . ولو قال: من جاء بشاة فهي له بيعًا بدرهم ، فجاء رجل بشاة فذبحها وأكلها ، لم يكن عليه فيها ضمان ؛ لأن البيع لم يكن منعقداً هاهنا ، فكأنه أخذها قبل مقالة الأمير وأكلها ، فلهذا لا يضمن شيئًا .

#### ٦ ٩ ـ أبواب : سهمان الخيل والرجالة

وإذا أصاب المسلمون الغنائم فأحرزوها، وأرادوا قسمتها، فعلى قولي أبي حنيفة رضي الله عنه: يُعطى الفارسُ سهمين، سهمًا له، وسهمًا لفرسه، والراجلُ سهمًا. وقال: لا أجعل سهم الفرس أفضل من سهم الرجل المسلم، وهو قول أهل العراق من أهل الكوفة، والبصرة. وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وهو قول أهل الحجاز وأهل الشام. قال محمد: وليس في هذا

### ٩٦- أبواب: سهمان الخيل والرجالة

وإذا أصابِ المسلمون المِنائم فأحرزوها ، وأرادوا قسمتها ، فعلى قولي أبي حنيفة رضى الله عنه: يُعطى الفارسُ سهمين ، سهمًا له ، وسهمًا لفرسه (١) ، والراجلُ سهمًا . وقال : لا أجعل سبهم الفرس أفضل من سهم الرجل المسلم ، وهـو قول أهل العراق من أهل الكوفة ، والبصرة ؛ لأن تفضيل البهيمة على الآدميّ فيما يستحقّ بطريق الكرامة لا وجهَ له ، والاسـتحقاقُ باعـتبار إرهاب العدو ، وذلك بالرجلِ أظهـر منه بالفرس . ألا ترى أن الفرس لا يُقاتلَ بدون الرجل ، والرجلُ يُقاتل بدون الفرس؟ ، وكذلك مؤنة الرجل قد تزداد على مؤنة الفرس ، فالفرس يجتري بالحشيش ، وما لا قيمة له ، ومطعوم الأدميُّ لا يوجد إلا بثمن مع أنه لا يُعتبر بالمؤنة ، فإن السهم لا يُستَحقُّ بالبغل، والبعير ، والحمار ، وصاحبُهُ يلتزم مونةً مثل مؤنة الفرس أو أكثر ، وبالفيل لا يستحق السهم ، ومؤنته أكثر من مؤنة الفرس . وبهـذا تبين أن استحقاق السهم بالفرس ثابتٌ ، بخلاف القيــاس بالنص ، لأن الفرس آلة للخرب ، وبالآلة لا يُستحق الســهم ، ومجرَّدُ حصول إرهاب العدوّ به لا يوجب استحقاق السهم به كالفيل ، ولكن تركنا القياس في الفرس بالسنة ، وإنما اتفقت الأخبار على استحقاق سهم واحد بالفرس ، فيترك القياس فيه لكونه متيقنًا ، وفيما تعارض فيه الأثر يؤخذ بأصل القياس . وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له ، وسهمان لفرسه (٢) ، وهو قول أهل الحجاز وأهل الشام . قال محمد : وليس في هذا تفضيلُ البهيمة على الآدميّ ، فإنّ

<sup>(</sup>۱) الفتاوئ الهندية (۲/ ۲۱۲) ، الهداية للمرخنيناتي (۲/ ٤٣٤)، شرح النقاية (۲/ ٤٣٤)، بدائع الصنائع (١٧٦/٠). .

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية للمرغيناني (٢/ ٤٣٨) ، انظر الفتاوئ الهندية (٢/ ٢١٢) ، انظر بدائع الصنائع (٧/ ١٧٦) .

تفضيلُ البهيمة على الآدميّ ، فإنّ السهمين لا يعطيان للفرس، وإنما يعطيان للفارس ، فيكون في هذا تفضيلُ الفارس على الراجل ، وذلك ثابت بالإجماع، ثم هو يستحق أحد السهمين بالتزام مؤنة فرسه، والقيام بتعاهده، والسهم الآخر لقتاله على فرسه، والسهم الثالث لقتاله ببدنه، وقال : أرجح هذا القول. لأنه أقوى مما تفرد به فريقٌ واحدٌ ، يعني : طمأنينة القلب إلى ما اجتمع عليه فريقان أظهر . ثم بين أنّ الآثار جاءت صحيحة مشهورة لكلّ قول ، وروى الأخبار بالأسانيد في الكتاب، فالحاجة إلى التوفيق ، والترجيح لكلّ واحد من الفريقين . فأمّا أبو حنيفة رحمه الله فقال : أوقق بين الأخبار ، فأحمل ما روي : أنه أعطى الفرس سهمين على أنّ أحد السهمين للفارس لفرسه ، والآخر كان من الخمس لحاجته ، أو كان نفل له نظارس، وعليه حُملَ حديثُ خيبر في قوله: "وكانت الرجال ألفًا وأربعمائة، الفارس، وعليه حُملَ حديثُ خيبر في قوله: "وكانت الرجال ألفًا وأربعمائة، والخيل مائتي فرس » . فقال : المراد بالرجال : الرجالة ، وبالخيل : الفرسان ، قال الله تعالى: ﴿وأجلب عليهم بخيلك ورجلك﴾ ، أي :

السهمين لا يعطيان للفرس، وإنما يعطيان للفارس، فيكون في هذا تفضيل الفارس على الراس ، وذلك ثابت بالإجماع ، ثم هو يستحق أحد السهمين بالتزام مؤنة فرسه ، والقيام بتعاهده ، والسهم الآخر لقتاله على فرسه ، والسهم الثالث لقتاله ببدنه ، وقال : أرجع هذا القول ؛ لانه اجتمع عليه فريقان ، وقد بينا أنه يرجع بهذا في مسائل الكتاب، وعلل فيه فقال : لانه أقوى مما تفرد به فريق واحد ، يعني : طمأنينة القلب إلى ما اجتمع عليه فريقان أظهر . وهو نظير ما قال في الاستحقاق إذا أخبر مخبر بنجاسة الماء ، وأخبر اثنان بطهارته ، فإنه يؤخذ بقول الاثنين ، لأن طمأنينة القلب في خبر الاثنين أظهر . ثم بين أن الآثار جاءت صحيحة مشهورة لكل قول ، وروى الأخبار بالأسانيد في الكتاب ، فالحاجة إلى التوفيق ، والترجيح لكل واحد من الفريقين . فأما أبو على أن أحد السهمين للفارس لفرسه ، والآخر كان من الحمس لحاجته ، أو كان نفل له على أن أحد السهمين للفارس لفرسه ، والآخر كان من الحمس لحاجته ، أو كان نفل له ذلك قبل الإصابة ، أو المراد بذكر الفرس الفارس لعلمنا أنه إنما أعطى الفارس ، وعليه حكم حديث خيبر في قوله : « وكانت الرجال الفا وأربعمائة ، والحيل مائتي فرس » . فقال : المراد بالرجال : الرجالة ، وبالخيل : الفرسان ، قبال الله تعالى : ﴿ وأجلب عليهم فقال : المراد بالرجال : الرجالة ، وبالخيل : الفرسان ، قبال الله تعالى : ﴿ وأجلب عليهم فقال : المراد بالرجال : الرجالة ، وبالخيل : الفرسان ، قبال الله تعالى : ﴿ وأجلب عليهم فقال : المراد بالرجال : الرجالة ، وبالخيل : الفرسان ، قبال الله تعالى : ﴿ وأجلب عليهم

بفرسانك ورجالتك ، ووجه الترجيح أنّ السهمين للفارس مستيقن به لاتفاق الآثار عليه ، وفيسما يكون مستحقًا بخلاف القياس لا يشبت إلا المتيقن به ، وهما قالا : المشبت للزيادة من الأخبار أولى من النافي . ثم ذكر حديث قسمة غنائم خيبر أنها كانت على ثمانية عشر ، وقال في آخر ذلك الحديث : ولم يكن قسمها النبي ، إنما كانت فوضى ، وكان الذي قسمها وأرّفها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه . ومعنى قوله : فوضى ، أي : متساوية ، ومنه اشتقاق المفاوضة ، قال القائل :

لا يصلُحُ الناسُ فَوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جُهَّالُهم سادوا

ومعنىٰ قوله: أرَّفها عمر بن الخطاب، أي: أخرج القُرْعَةَ ووضعها علىٰ كل سهم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا سهم للرجل إلا لفرس واحد، وإن

بغيلك ورجلك ﴾ [الإسراء: ٦٤]، أي: بفرسانك ورجالتك، ووجه الترجيح أن السهمين للفارس متيقن به لاتفاق الآثار عليه، وفيما يكون مستحقاً بخلاف القياس لا يثبت إلا المتيقن به، وهما قالا: المثبت للزيادة من الأخبار أولى من النافي. ووجه التوفيق: أن المراد بما يروى أنه أعطى الفارس سهمين: بيان ما فضل الفارس به على الراجل، لا بيان جملة ما أعطاه. ثم ذكر حديث قسمة فنائم خيبر أنها كانت على ثمانية عشر، وقال في آخر ذلك الحديث: ولم يكن قسمها النبيّ، إنما كانت فوضى، وكان الذي قسمها وأرقها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومعنى قوله: فوضى، أي: متساوية، ومنه اشتقاق المفاوضة، قال القائل:

لا يصلُحُ الناسُ فَوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جُهَّالُهم سادوا

ومعنى قوله: أرّفها عمر بن الخطاب ، أي : أخرج القُرْعَة ووضعها على كل سهم. وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا سهم للرجل إلا لفرس واحد ، وإن حضر بأفراس ، وبه أخذ محمد (۱) ؛ لانه اجتمع على هذا القول أهلُ العراق ، وأهل الحجاد . فأما أهل الشام فيقولون بسهم لفرسين ، ويجعل ما وراء ذلك جنيبة ، وبه أخذ أبو يوسف رحمه الله ؛ لأن المبارز قد يحتاج إلى فرسين ليقاتل عليهما ، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك ، وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا : لا يسقاتل عادة إلا على فرس واحد ، فكان

<sup>(</sup>١) الهداية للمرغيناني (٢/ ٤٣٨) ، الفتارين الهندية (٢/ ٢١٢) .

حضر بافراس، وبه أخذ محمد. ثم قد جاءت الآثار بما يشهد لكل قول على ما رواها في الكتاب بالآسانيد، والتوفيق والترجيح من كل جانب عن مالك بن عبد الله الخنعمي قال : كنت بالمدينة ، فقام عشمان بن عفان رضي الله عنه فقال : هل هاهنا من أهل الشام أحد ؟ فقلت : نعم يا أمير المؤمنين ، قال : فإذا أتيت معاوية فأاثمره إن فتح الله عليه أن يأخم خمسة أسهم ، ثم يكتب في أحدها الله، ثم يقرع ، فحيث ما وقع فليأخذه . وفي هذا بيان أنه لا ينبغي للأمير أن يتخير إذا ميز الخمس من الأربعة الأحماس، ولكنه يميز بالقرعة ، وقد دل عليه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال : كانت الغنائم تجزأ خمسة أجزاء ، ثم يسهم عليها ، فما كان للنبي فهو له ، ولا يتخير . فكأن المعنى فيه : أن كل أمير مندوب إلى مراعاة قلوب الرعية ، والى نفي تهمة الميل ، والاثرة عن نفسه .

والأصلُ فيه مـا رُوي : ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَّامِ كَانَ إِذَا أَرَادُ سَـفُرًا أَقْرَعَ

الثاني والثالث غير محتاج إليه عــادة . وهذا نظير اختلافهم في نفقة الخادم أيضًا ، فإن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهـما الله : القاضي لا يفرض النفقـة إلا لخادم واحد من خدم المرأة ، وعنـــد أبي يوسف يفرض لها نــفقة خـــادمين ،وقد بينا ذلك في كـــتابّ النكاح من « شرح المختصر » . ثم قد جاءت الآثار بما يشهد لكل قول على ما رواها في الكتاب بالأسسانيد ، والتوفيق والترجيح من كل جانب . على نحو ما ذكرنا في المسألة الأولى ، وذكر : عن مالك بن صبد الله الخثعميّ قال : كنتُ بالمدينة ، فقام صثْمان ابن عفان رضي الله عنه فقال: هل هاهنا من أهل الشَّام أحدُّ ؟ فقلتُ: نعم يا أُمير المؤمنين، قال : فإذا آتيت معاوية فاتمره إنْ فتح الله عليه أن ياخذ خمسة أسهم ، ثم يكتب في أحدها الله ، ثم يقرع ، فحيثُ ما وقع فليأخذه . وفي هذا بيان أنه لا ينبغي للأمير أن يتخيّر إذا ميّز الخمس من الأربعة الأخماس ، ولكنه يميّز بالقرعة ، وقد دلّ عليه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : كانت الغنائم تجزأ خمسة أجزاء ، ثم يسهم عليها ، فما كان للنبيّ فهُو له ، ولا يتخيّر . فكان المعنى فيه : انّ كلُّ امير مندوب إلى مراحاة قلوب الرهية ، وإلى نَفي تهمة الميل ، والأثرة عن نفسه . وذلك إنما يحصل باستعمال القرعة عند القسمة ، ولهـذا تستعمل القرعة في قسـمة الأربعة الأخماس بين العرفـاء ، ثم يستعمل كل عريف القرعة في القسمة بين من تحت رايته ، فكذلك يستعمل القرعة في تمييز الخمس من الأربعة الاخماس . والأصلُ فيه ما رُوي : « أنَّ النبيَّ عليه السلام كان إذا

بين نسائه » ، وقد كان له أن يسافر بمن شاء منهن بغير إقراع ، فإنه لا حقّ للمرأة في القسم عند سفر الزوج ، ومع هذا كان يقرع تطيبيًا لقلوبهن ، ونفيًا لتهمة الميل عن نفسه ، فكذا ينبغي للأمير أن يفعل في القسمة أيضًا .

#### ٧ ٩ - باب: سهمان البراذين

قال علماؤنا رحمهم الله: البرذُونُ في استحقاق السهم به كالفرس، وكذا الهجينُ، والمقْرَفُ، وهو قول أهل العراق، وأهل الحجاد. ثم في استحقاق السهم من الغنيمة ، العربيُّ والعجمي سواء، فكذلك في الاستحقاق بالخيل، وهذا لأن الاستحقاق بالخيل لإرهاب العدوّ به، قال الله تعالى: ﴿ومن رباط الخيلِ تُرهبون به عدوّ الله وعَدُوكم﴾ [الأنفال: ٦٠]، واسم الخيل يتناول البراذين على ما روي: أنه سَئل سعيد بن المسيب عن

أراد سفراً أقرع بين نسائه » (۱) ، وقد كان له أن يسافر بمن شساء منهنَّ بغير إقراع ، فإنه لا حق للمرأة في القسم حند سـفر الزوج ، ومع هذا كان يقرع تطييبًا لقلوبهن ، ونفـيًا لتهمة الميل حن نفسه ، فكذا ينبغي للأمير أن يفعل في القسمة أيضًا .

## ٩٧ - باب: سهمان البراذين

قال علماؤنا رحمهم الله: البرذون في استحقاق السهم به كالفرس (٢) ، وكذا الهجين ، والمقرف ، وهو قول أهل العراق ، وأهل الحجاز . فالفرس : اسم للفرس العربي ، والبرذون للفرس العجمي . والهجين : ما يكون الفحل عربيا والآم من أفراس العجمي والمقرف عكس هذا . ثم في استحقاق السهم من الغنيمة ، العربي والعجمي سواء ، فكذلك في الاستحقاق بالخيل ، وهذا لأن الاستحقاق بالخيل لإرهاب العدو به ، قال الله تعالى : ﴿ ومن رباط الخيل تُرهبون به عدو الله وعَدُوكم ﴾ [الأنفال : ٦٠] ، واسم الخيل يتناول البراذين على ما روي : أنه سئل سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريّ ، في الشهادات (۱/۳۱۹) ح [ ۲۲۲۱ ] ، وأبو داود في النكاح (۲/۳۶۳) ح [ ۲۱۳۸ ] ، وابن مساجمة في النكاح (۱/ ۱۳۶٪) ح [۱۹۷۰] ، والإمسام أحسمسد في مستنده (۱۲۸/۱) ح [۲۸۸۸٪] ، والمدارميّ في النكاح (۲/ ۱۹۶٪) ح [۲۲۰۸] .

<sup>(</sup>٢) الفتاوين الهندية (٦/ ٢١٢) ، الهدآية للمرغيناني (٢/ ٤٣٨) ، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٦) .

صدقة البراذين فقال: أو في الخيل صدقة ؟، وقال ابن عباس رضي الله عنه: الفرس والبر ذون سواء. فأمّا أهلُ الشام في قولون: لا سهم للبرذون إلا أن يكون مُقاربًا للفرس، ويستدلون في ذلك بما روي: أنّ أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر رضي الله عنه: أما بعد ، فإنّا أصبنا من خيلِ القوم خيلاً دُكّا عراضًا، فما يرى أمير المؤمنين في إسهامها ؟. فكتب إليه: إنّ ذلك يسمّى البراذين، فانظر، فما كان منها مقاربًا للخيل فاسهمها سهمًا، والغ ما سواها. وهكذا رُوي عن عمر بن عبد العزيز، فإنّه قال لعامله: فإن كان برذونًا رائع الجري والمنظر فاسهم له، ولا تسهم لما سوى ذلك. وأتى خالد ابن الوليد رضي الله عنه بهجين، فقال: لئن أستف التراب أحب إلي من المنافر فاسم بن الأقمر قال: أغارت الخيلُ بالشام، فأدركت العراب من يومها، وأدركت الكودان ضحى الغد، وعليهم المنذر بن أبي حمصة العراب من يومها، وأدركت الكودان ضحى الغد، وعليهم المنذر بن أبي حمصة

فقال: أوَفي الخيل صَدَقة (١)؟، وقال ابن عباس رضي الله عنه: الفرس والبردون سواء (٢). إذا الاستحقاق بالقتال على الفرس، وأهلُ العلم بالحرب يقولون: البرذون افضلُ في القتال عند اللقاء من الفرس، فإنه الينُ عطفًا، وأشد متابعة لصاحبه على ما يريد، وأصبر في القتال، فيما يفضلها العرابُ إلا للطلب والهرب، فيفي كلّ واحد منهما نوع زيادة فيما هو من أمر القتال، فيستويان، إذ الاستحقاق بالتزام مونة الفرس، ومؤنة الفرس، فأمّا أهلُ الشام فيقولون: لا سَهُم للبرذون إلا أن يكون مُقاربًا للفرس، ويستدلون في ذلك بما روي: أنّ أبا موسى الاشعري كتب الى عمر رضي الله عنه: أما بعدُ، فإنّا أصبنا من خيل القوم خيلًا دُكَا عراضًا، فما يرئ أمير المؤمنين في إسهامها ؟. فكتب إليه: إنّ ذلك يسمّى البراذين، فانظر، فما كان منها مقاربًا للخيل فأسهمها سهمًا، والغ ما سواها. وهكذا رُوي عن عمر بن صبد العزيز، فإنّه قال لعامله: فإن كان برذونًا رائع الجري والمنظر فأسهم له، ولا تسهم لما سوئ ذلك. وأتى خالد بن الوليد رضي الله عنه بهجين، فقال: لئن أستف التراب أحبّ إليّ من أن وأدركت الكودان ضحى الغد، وعليهم المنذر بن أبي حمصة الوادعيّ، فقال: لا أجعل وأدركت الكودان ضحى الغذ، وعليهم المنذر بن أبي حمصة الوادعيّ، فقال: لا أجعل وأدركت الكودان ضحى الغذ، وعليهم المنذر بن أبي حمصة الوادعيّ، فقال: لا أجعل

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في الجهاد [٢/ ٤٥٦] (٢١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الجهاد (٦/ ٧٩) ح [٢٧٦٣] .

الوادعيّ، فقال: لا أجعل ما أدرك سابقًا كما لم يدرك ، فكتب بذلك إلى عمر رضي الله عنه ، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: هَبلت الوادعيّ أمّه ، لقد أذكت به، أي: أتت به ذكيّا. ثم قال بعض أهل الشام: يُسهم للبرذون سهمًا، وللفرس سهمين. وقال بعضهم: لا يسهم للبرذون أصلاً. وقال: صاحبُ البرذون بمنزلة صاحب الحمار والبغلة. وذُكر عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جاوز الفرسُ الدربَ ، ثم نفق أسهم له. ولا يعارض هذا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة. على أنّ دخول دار عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة. على أنّ دخول دار الحرب فارسًا بمنزلة شهود الوقعة فارسًا، ولذلك جعلنا للمدد شركة مع

ما أدرك سابقًا كما لم يدرك ، فكتب بذلك إلى عمر رضي الله عنه ، فكتب إليه عمر رضى الله عنه : هَبلت الوادعيُّ امَّه ، لقد أذكت به ، أي : أتَّت به ذكيًّا. وفي رواية : لقد أذكرته ، أي : أتت به ذكرا ، فامضوها على ما قال . إلا أنا نقول : هذه الآثار تحمل على ما لا يكون صالحًا للقتال مما يعد لحمل الأمتعة عليه دون القتال به . وقد نقل ذلك مفسرًا عن عمر بن عبد العزيز قال : ما كان من فرس ضرع ، أو بغل فـ اجعلوا صاحبه بمنزلة الرجالة . ثم في حديث المنذر ما يدل على أن الإسهام للبراذين كان معروفًا بينهم ، فإن عمر تعجّب من صنيعه ، وما تعجب إلا لأنه لم يكن صنع ذلك قبل هذا ، ثم المنذر كان عامـلاً فحكم فيما هو مجتـهد فيه ، وأمضى عمــر حكمَّه لهذا ، لا لأن رأيه كان موافقًا لذلك ، ونحن هكذا نقول : إنَّ الحاكم إذا قضى في المجتهد بشيء، فليس لمن بعده من الحكام أن يُبطل ذلك . ثم قال بعض أهل الشام : يُسهم للبرذون سهمًا ، وللفرس سهمين . وهكذا ذكر قبل ذلك مفسرًا في حديث المنذر . وقال بعضهم : لا يسهم للبرذون أصلاً . كما ذكره في حديث حالد بن الوليد . وقال : صاحبُ البرذون بمنزلة صاحب الحمار والبـغلة . وَذُكر عن عـمر رضي الله عنه قـال : إذا جَاوزَ الفرسُ الدربَ، ثم نفق أسهم له (١) . وبه اخذ علماؤنا فقالوا : معنى إرهاب العدو يحصل بمجاورة الدرب فارساً ، فإن الدواوين إنما تدوّن ، والأسامي إنما تُكتّبُ عند مجاورة الدرب ، ثم ينتشرُ الحسبرُ في دار الحرب بأنه جاوز كذا كذا فـــارس ، وكذا كذا راجل ، فلحصول معنى الإرهاب به يستحق السهم . ولا يعارض هذا ما روى صن عمر رضى الله عنه أنه قال: الغنيمةُ لمن شهد الوقعة ؛ لأن عندنا من نفق فرسه بعد مجاوزة الدرب فإنما يأخذ الغنيمة إذا شهد الوقعة. على أنّ دخول دار الحرب فارسًا بمنزلة شهود الوقعة

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٢) ، بدائع الصنائع (٧/ ٢١٧) ، الهداية للمرغيناتي (٢/ ٤٣٩) .

الجيش في المصاب ، وإن لم يشهدوا الوقعة . ولا يسهم عندنا لصبيّ ، ولا لامرأة ، ولا لعبد ، ولا لذميّ ، وإنما يسهم للمقاتلة من أحرار المسلمين ، قاتلوا أو لم يقاتلوا ، ويرضخ لمن سواهم إذا قاتلوا ، وللنساء إذا خرجن للماواة الجرحي ، والطبخ ، والخبز للغزاة . وأهلُ الشام يقولون: يسهم للمرأة ، والصبيّ ، والعبد ، واستدلوا فيه بحديث مكحول: « أنّ رسول الله المرأة ، والصبيّ ، والعبد ، واستدلوا فيه بحديث مكحول: « أنّ رسول الله المم يوم حُنين للنساء والصبيان ». وفي صحة هذا الخبر نظر . وقال أبن عباس : لا يُسهم للنساء ، ولكن يخدين من الغنائم ، أي : يُعطى لهن رضحًا . هكذا رواه سعيد بن المسيب عن رسول الله عليه السلام . وعن

فارسًا، ولذلك جعلنا للمدد شركة مع الجيش في المصاب، وإنّ لم يشهدوا الوقعة . وهذا لأن إعزاز الدين يحصل بدخول دار الحرب على قصد الجهاد، قال عليّ رضي الله عنه : ما غُري قومٌ في عقر دارهم إلا ذلوا . ولا يسهم عندنا لصبيّ، ولا لامرأة، ولا لعبد، ولا لذميّ، وإنما يسهم للمقاتلة من أحرار المسلمين، قاتلوا أو لم يقاتلوا، ويرضخ لمن سواهم إذا قاتلوا، وللنساء إذا خَرَجن لمداواة الجرحي، والطبخ، والخبر للغزاة (1) . وأهلُ الشام يقولون: يسهم للمرأة، والصبيّ، والعبد، واستدلوا فيه بحديث مكحول: «أنّ رسول الله على أسهم يوم حُنين للنساء والصبيان» (1) . وفي صحة هذا الخبر نظر . والمشهور: أن القسمة يومئذ كانت على الف وثمانماته سهم، فكان الرجال الفا وأربعماتة، والخيل مائتيّ فرس، ولم يُذكمر في ذلك امرأة، ولا صبيّ، ولو كانوا لكان ينبغي أن يقال: كانت الرجال كذا وكذا، والصبيان كذا، والنساء كذا، والمستحالة أن يقال: كانت الرجال كذا وكذا، والصبيان، والدليل على ضعف المستحالة أن يقال: ذكرت الخيل، ولم تذكر النساء والصبيان، والدليل على ضعف الحستحالة أن يقال: وكان الكبار من الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه كان يقول: ليس للعبد في المغنم نصيب . وقال ابن عباس: لا يسهم للنساء، ولكن يخدين (1) من العنائم، أي: يُعطى لهن رضي الله عنه : « أن رسول الله عليه السبب عن رسول الله عليه السلام. وروى أبو هريرة رضي الله عنه : « أن رسول الله عليه العبيد السبام . وروى أبو هريرة رضي الله عنه : « أن رسول الله عليه السبيد عن رسول الله عليه السيلام . وروى أبو هريرة رضي الله عنه : « أن رسول الله عليه العبيد السير المسبولة المهون المسبولة المهون ا

<sup>(</sup>١) الهداية للمرغنياني (٢/ ٤٣٩) ، الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٤) ، بدائع الصنائع (٧/ ١٣٦) .

<sup>(</sup>٢) منقطع : أخرجه البيهقيّ في الكبـرى ، في السير (٩/ ٩١) ح [١٧٩٦٩] ، وأخرج أبو داود في مراسيله عن خالد بن معدان: أن رسول الله ﷺ أسهم للنساء والصبيان والخيل ، انظر نصب الراية للزيلعيّ (٣/ ٤٢٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الجهاد (٣/ ١٤٤٤ ، ١٤٤٥ ) ح [١٨١٧/١٣٧] وأبو داود في الجهاد (٣/ ٧٤) ح [٢٧٢٧، ٢٧٢٧] . والبيهقيّ في الكبرئ ، في قسم الفيء (٦/ ٥٤٠) ح [٢٩١٢ – ١٢٩١٣] .

فضالة بن عبيد قال : « كان رسول الله ﷺ لا يُسهم للملوكين » . ولو أن واليا جعل لهؤلاء السهم كما للمسلمين نفذ حكمه ، حتى لو رفع إلى وال آخر يرى خلافه فعليه أن يمضي ذلك الحكم وليس له أن يبطله . ولا يسهم للأجير الذي يستأجره غاز فيخدمه لأنه أخذ على خروجه مالا فلا يستوجب لهذا الخروج شيئًا من الغنيمة .

والصبيان». وعن فضالة بن عبيد قال: «كان رسول الله ﷺ لا يُسهم للمملوكين» . وروي: أنَّ شُقَـران – غلام النبيَّ عليــه الســلام – شهــد بدرًا مــعه ، فلم يســهم له ، واستعمله على الأسارئ فجزاه كل رجل من الأسارئ ، حتى كان حظّه كحظ رجل من الثمانية من بني هاشم، وقد سماهم في الكتاب. وعن عمير - مولئ أبي اللحم - قال: شهدت خيبر وأنا مملوك، فلم يُسهم لي رسول الله ﷺ، وأعطاني من خرثيّ المتاع (١١). فبهذا يتبين أنَّ المراد بالحديث أنه رضخ لهؤلاء يوم خيبر ، وبه نقول : إنه يرضخ لهم ، وهذا لأنهم أتباعٌ ، ولا يسوَّىٰ بين التبع والمتبوع في الاستحقاق، بخلاف الخيل، فإنه لا يستحق شيئًا، وإنما المستحق صاحبه، فـلا يتحقق فيه معنى المساواة بـين التبع والمتبوع. وكذلك أهل الذمة أتباع، فإن فعلهم لا يكون جهادًا، فيرضخ لهم ولا يسهم، إلا أن عطاءً كان يقول: إن خرج الإمامُ بهم كُرْهًا فلهم أجر مثلهم. وابن سيرين كان يقول: يضع عنهم الجزية، ومرادُهم من ذلك بيان الــرضخ، أنه يكون بحسب العناء والقتال . وكان الزهريّ يقول: يُسهم لهم كما يسهم للمسلمين. وروي: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غزا بأناسِ من اليهود، فجعل لهم سهمانًا مثل سهمان المسلمين »(٢). ولأجل هذا الاختلاف قال محمد رحمه الله : ولو أن واليا جعل لهؤلاء السهم كما للمسلمين نفل حكمه ، حتى لو رفع إلى وال آخر يرى خلاف فعليه أن يمضى ذلك الحكم وليس له أن يبطله ؛ لأنه أمضى الحكم في فصل مجتهد به والحكم في المجـتهدات نافذ بالإجماع ففي إبطاله مخالفة الإجماع وذلك لا يجوز . ولا يسهم للأجير الذي يستأجره غاز فيخدمه لأنه أخذ على خروجه مالا فلا يستوجب لهذا الخروج شيئًا من الغنيمة .

<sup>(</sup>۱) حسن : أخرجـه أبو داود في الجهاد (٣/ ٧٥) ح [٢٧٣٠] ، والترمــذيّ في السير (١٢٧/٤) ح [١٥٥٧] ، وقال : حسن صحيح ، وابن ماجـة في الجهاد (٢/ ٩٥٧) ح [ ٢٨٥٥ ] ، والدارميّ في السير (٢/ ٢٩٨) ح [ ٢٤٢٥] ، والخرثي : أثــاث البيت ، أو أردأ المتــاع والغنائم . انظر : القاموس المحيط للفيروز أبادي [١٦٥/ - ١٦٦] .

 <sup>(</sup>۲) ضعيف : أخرجه الترملي في السير (١٢٨/٤) ، وأبو داود في مراسيله ، وابن أبي شبية في مصنفه ،
 وقال البيهقي : إسناده ضعيف ، ومنقطع ، كما في نصب الراية للزيلعي (٣/ ٤٢٢) .

والأصل فيه ما روي أن عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ استأجر أجيراً بثلاثة دنانير ، فلما طلب سهمه من الغنيمة قال له رسول الله عنه الدنانير حظك في الدنيا والآخرة . وعن عكرمة أن أجيراً كان مع النبي عليه في غزوة فلم يسهم له شيئاً، وقد روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه يسهم للأجير .

### ٨ ٩ ـ باب : سهمان الخيل في دار الحرب .

قال: ألا ترى أنه لو عقر فرسه في القتال أو قتل استحق سهم الفرسان. وإن كانت إصابة الغنائم بعد ذلك في حال ما كان هــو راجلا . وكذلك لو

والأصل فيه ما روي أن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - استأجر أجيراً بثلاثة دنانير ، فلما طلب سهمه من الغنيمة قال له رسول الله ﷺ : « هذه الدنانير حظك في الدنيا والآخرة» (۱) . وعن حكرمة أن أجيراً كان مع النبي ﷺ في ضزوة فلم يسهم له شيئاً ، وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه يسهم للأجير . وتاريل هذا أنه إذا قاتل وترك العمل الذي استأجره فإنه لا يستحق الأجر في ذلك الوقت ، فيستحق السهم ، وإذا لم يفعل ذلك فهو يستحق الأجر، فلا يستحق السهم ، وحاله كحال التاجر في العسكر : إن قاتل استحق السهم ، وإن لم يقاتل لا يستحق السهم . والله العلم .

# ٩٨ - باب: سهمان الخيل في دار الحرب

قد بينا أن من نفق فرسه بعد مجاوزة الدرب فهو يستحق سهم الفرسان. قال: ألا ترى أنه لو عقر فرسه في القتال أو قتل استحق سهم الفرسان (٢) . وإن كانت إصابة

<sup>(</sup>۱) أخرج أبو داود في الجهاد (۱۲/۳ - ۱۷) ح [۲۰۲۷] ، والبيهتي في الكبرئ في قسم الفيء (۲/٥٣٨) ح [۲۰۹۰] ، عن يعلن بن أسية أنه قال : أذن رسول الله على بالفزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم ، فالتمست أجيراً يكفيني ، وأجرت له سهمه فوجدت رجلاً ، فلما دنا الرحيل أثاني فقال : ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي ؟ فسم لي شيئًا ، كان السهم أو لم يكن ، فسميت له ثلاثة دنانير ، فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه ، فذكرت المدنانير فجئت النبي على ، فلكرت له أمره فقال : ﴿ مَا أَجِدُ لُهُ فَي غَرْوتُه هَذَه فِي اللَّذِيا والآخرة إلا دنانيره التي سمّى » .

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية (٢/ ٢١٢) ، الهداية للمرغيناني (٢/ ٤٣٩) ، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٧) .

أخذ العدو فرسه وأحرزوه . إذ لو قلنا يحرم سهم الفرس بهذا امتنع الناس من القتال على الخيل مخافة أن تبطل سهامهم بها . وإنما ينبغي للإمام أن يفعل ما فيه زيادة تحريض للمسلمين. ثم الاستحقاق بالتزام مؤنة الفرس في دار الحرب على قصد القتال لا بمباشرة القتال فارسًا. ألا ترئ أن قتالهم لو كانت في المغائض أو على أبواب الحصون أو في السفن، فإن من كان فارسًا منهم استحق سهم الفرسان ؟ . وقد أسهم رسول الله وسين يوم حنين للفرسان وكانت حصونا افتتحوها بالقتال رجالة. ولو ضن بفرسه فربطه في المعسكر على آري فقاتل راجلا استحق سهم الفرسان . فإذا أصيب فرسه في القتال لأن يستحق سهم الفرسان كان أولى. ولو دخل دار الحرب راجلا ثم اشترئ فرسًا فقاتل فارسًا لسم يستحق سهم الرجالة . وفي رواية ابن المبارك - رحمه الله \_ يستحق سهم الفرسان. فإن دخل بفرس لا يستطاع القتال

المغنائم بعد ذلك في حال ما كان هو راجلا . وكذلك لو أخذ العدو فرسه وأحرزوه . إذ لو قلنا يحرم سهم الفرس بهذا امتنع الناس من القتال على الخيل مخافة أن تبطل سهامهم بها . وإنما ينبغي للإمام أن يفعل ما فيه زيادة تحريض للمسلمين . ثم الاستحقاق بالتزام مؤنة الفرس في دار الحرب على قصد القتال لا بمباشرة القتال فارساً . ألا ترى أن قتالهم لو كانت في المغائض أو على أبواب الحصون أو في السفن ، فإن من كان فارساً منهم استحق سهم الفرسان ؟ (١) . وقد أسهم رسول الله على يوم حنين للفرسان وكانت حصونا افتتحوها بالقتال رجالة . فعرفنا أن المعتبر التزام مؤنة الفرس في دار الحرب لا القتال عليه . ولو ضن بفرسه فربطه في المعسكر على آري فقاتل راجلا استحق سهم الفرسان . فإذا أصيب فرسه في القتال لأن يستحق سهم الفرسان كان أولى . ولو دخل الم دار الحرب راجلا ثم اشترى فرساً فقاتل فارساً لم يستحق سهم الرجالة (٢) . وفي رواية ابن المبارك - رحمه الله - يستحق سهم الفرسان (٣) ؛ لأنه التزم مؤنة الفرس في دار الحرب للقتال عليه ، ولأن مجاوزة الدرب بمنزلة القتال حكماً . فإذا كان يستحق به سهم الفرسان فلأن يستحق بحقيقة القتال فارساً كان أولى .

ووجه ظاهر الرواية أن انبعقاد سبب الاستحقاق يكون مجاوزة الدرب ، وقد

 <sup>(</sup>۱) الفتاوئ الهندية (۲/۲۱۳) . (۲) الفتاوئ الهندية (۲/۲۱۲) .

<sup>(</sup>٣) ذكر في الهداية رواية ابن المبارك ، انظر الهداية للمرغيناني (٢/ ٤٣٩) .

عليه، لضعف كبر، أو مهر لم يركب ، لم يضرب له بسهم فارس. فإن كان الفرس مريضًا لا يستطاع القتال عليه حين قتل به فلم يغنم المسلمون غنيمة حتى صح الفرس ، ففي القياس له سهم راجل . يضرب له بسهم فارس في كل غنيمة أصابوها قبل برئه أو بعد برئه . ولو أن مسلمًا دخل دار الحرب فارسًا فقتل فرسه وأخذ أسيرًا قبل أن تصاب الغنائم، ثم أصاب الجيش فارسًا فلم يخرجوها حتى انفلت فلحق بهم، فله سهم الفرسان. كأنه لم

انعقــد له سبب استـحقــاق سهم الراجل ، فلا يتــغير بعــد ذلك . وهذا لأنه يشق على الإمام مراعاة حال كل واحد من الغزاة في كل وقت ، فيجب اعتبار حال مجاورة الدرب تيسيرًا، لأن العادة أن عرض الجيش عند ذلك يكون في حال الدخول والخروج . فمن أثبت فارسًا في الديوان عند ذلك يستحق سهم الفـرسان وإن تغير حاله . ومن أثبت في ديوان الرجالة لا يستحق إلا سهم راجل وإن تغير حاله . فإن دخل بفرس لا يستطاع القتال عليه ، لضعف كبر ، أو مهر لم يركب ، لم يضرب له بسهم فارس ؛ لأن ما دخل به ليس بصالح للقتال عليه ، فعـرفنا أنه دخل راجلا ، وحاله دون حال من دخل ببغلة أو حمار أو بعير ، وقد بينا أنه أن لا يسهم له إلا سهم راجل . فإن كان الفرس مريضًا لا يستطاع القتال عليه حين قتل به فلم يغنم المسلمون غنيمة حتى صح الفرس ، ففي القياس له سهم راجل ؛ لأنه عند مجاوزة الدرب لم يكن معه فرس صالح للقتال عليه، وإنما صار بعد ذلك حين صح فيجعل كما لو اشترئ فرسًا في هذه الحالة ، أو دخل بمهر ثم طال مقامهم حتى صار بحال يركب . ولكنه استحسن فقال : يضرب له بسهم فارس في كل غنيمة أصابوها قبل برئه أو بعد برئه ؛ لأنه ما دخل بهذا الفرس إلا للقتال عليه ، وما التزم مؤنته إلا لذلك فإنه كان صالحًا للقتال عليه إلا أنه تعذر ذلك بعارض على شرف الزوال ، فإذا زال صار كأن لم يكن بخلاف المهر ، فإنه ما كان صالحًا للقتال عليه ، وإنما صاحاً لذلك ابتداء في دار الحرب ، فيكون حاله كحال من اشترى فرسًا في دار الحرب . والذي يوضح هذا الفـرق أن الصغيرة لا تستـوجب النفقة على زوجها ، لأنها لا تصلح لخدمة الزوج، والمريضة التي لا يجامع مثلها لا تستوجب النفقة عليه، لأنها كانت صالحة لخدمته، وإنما تعذر ذلك بعارض على شرف الزوال . فكذلك الفرس إذا ضلع أو مرض عند مجاوزة الدرب ، بخلاف ما إذا كان ضعفه لكبر، فإن ذلك ليس على شرف الزوال . ولو أن مسلمًا دخل دار الحرب فارسًا فقتل فرسه وأخل أسيراً قبل أن تصاب الغنائم ، ثم أصاب الجيش الغنائم فلم يخرجوها حتى انفلت فلحق بهم ، فله سهم الفرسان ؛ لأنه انعقد له بسبب الاستحقاق معهم عند مجاوزة الدرب ، يفارقهم. ولو كان خرج ذلك الجيش ودخل جيش آخر فانفلت إليهم راجلا، مم أصابوا غنائم بعد ما لحق بهم، فله في ذلك سهم راجل، ولا يشركهم فيما أصابوا قبل أن يلتحق بهم. فإن لحق بهم راجلا استحق سهم الرجالة، وإن لحق فارسًا استحق سهم الفرسان، بمنزلة من أسلم في دار الحرب والتحق بالجيش، أو كان تاجرًا مستأمنًا في دار الحرب فالتحق بالجيش، ولهذا لا شركة له فيما أصيب قبل ذلك. إلا أن يبتلي المسلمون بقتال فيقاتل معهم عن ذلك فحينئذ يستحق الشركة فيهم بسهم راجل إن التحق بهم راجلًا، وبسهم فارس إن التحق بهم فارسًا على فرس اشتراه من أهل الحرب أو وهبوه له. وإن كان أخذ ذلك الفرس من أهل الحرب بغير طيب أنفسهم فهو راجل ، وذلك الفرس يكون فيئًا . ولو كان ارتد ولحق بالعدو ، ثم أسلم ولحق بالعسكر ، فهو بمنزلة الأسير ، والذي أسلم في دار الحرب في جميع

وشاركهم في إحراز الغنائم بدار الإسلام فيمجعل في الحكم . كأنه لم يفارقهم ؛ لأنه ابتلي بمفارقة بعارض على شرف الزوال فإذا زال صار كأن لم يكن . ولو كان خرج ذلك الجيش ودخل جيش آخر فانفلت إليهم راجلا ، ثم أصابوا غنائم بعد ما لحق : ن من فله في ذلك سهم راجل ، ولا يشركهم فيما أصابوا قبل أن يلتحق بهم ؛ لأنه ما انعقد له سبب الاستحقاق معهم ، وقد تم ذلك السبب الذي انعقد له بخروج ذلك الجيش إلى دار الإسلام ، ولم يكن هو معهم ، فبطل ذلك الاستحقاق ، ثم قد انعقد له باللحوق بالجيش الثاني سبب الاستحقاق الآن ابتداءً ، فيعتبر حاله في هذا الوقت . فإن لحق بهم راجلا استحق سهم الرجالة ، وإن لحق فارسًا استحق سهم الفرسان ، بمنزلة من أسلم في دار الحرب والتبحق بالجيش ، أو كنان تاجراً مستأمنًا في دار الحرب فالتبحق بالجيش ، ولهذا لا شركة له فيما أصيب قبل ذلك ؛ لأن سبب الاستحقاق ما كان منعقدًا له حين أصيب ذلك . إلا أن يبتلي المسلمون بقتال فيقاتل معمهم عن ذلك فحينتذ يستحق الشركة فيهم بسهم راجل إن التحق بهم راجلا ، وبسهم فارس إن التحق بهم فارساً على فرس اشتراه من أهل الحرب أو وهبوه له؛ لأن ذلك الفرس له على الخلوص فيكون به فارساً. وإن كسان أخذ ذلك الفرس من أهل الحرب بغير طيب أنفسسهم فهو راجل ، وذلك الفرس يكون فيئًا؛ لأنه أحرره بمنعة الجيش، فكان من جملة الغنيمة، ويشاركه فيه الجيش، وهو لا يكون فارسًا بفرس هو من الغنيــمة. ألا ترى أنه لا يكون له أن يقاتل على ذلك الفرس؟. ولو كان ارتد ولحق بالعدو ، ثم أسلم ولحق بالعسكر ، فهو بمنزلة الأسير ،

ما ذكرنا . فإن لم ينتهوا إلى العسكر حتى نفقت خيولهم فهم رجالة . إلا أن يكونوا قد قربوا من العسكر بحيث يكون العسكر ردءًا لهم يغيثونهم إن طلبوا الغياث ، ثم نفق الفرس فحينت يستحقون سهم الفرسان . ولو دخل مسلم دار الحرب بأمر الإمام فارسًا على إثر العسكر ، فنفق فرسه ثم أدركهم راجلا، يضرب له بسهم فارس. فإن كان الإمام نهى الناس أن يدخلوا بعد العسكر والمسألة بحالها فإنما ينظر الآن إلى حاله يوم لحوقهم. ولو أن التجار في عسكر من المسلمين أو من أهل الذمة كانوا فرسانًا فقاتلوا مع المسلمين فإنما ينظر إلى حالهم حين قاتلوا. ولو أسلموا ثم قاتلوا معهم فإنما يعتبر

والذي أسلم في دار الحرب في جميع ما ذكرنا . فإن لم ينتهوا إلى العسكر حتى نفقت خيولهم فهم رجالة ؛ لأن حالة اللحوق بالعسكر في حقهم بمنزلة مجاوزة الدرب في حق من دخل دار الإسلام . إلا أن يكونوا قد قربوا من العسكر بحيث يكون العسكر ردءاً لهم يغيثونهم إن طلبوا الغياث ، ثم نفق الفرس فحينتذ يستحقون سهم الفرسان ؛ لانهم وصلوا إلى العسكر فـرسانًا ، فكأنهم خـالطوهم ، ثم نفقت أفراسـهم بعد ذلك . ولو دخل مسلم دار الحرب بأمر الإمام فارساً على إثر العسكر ، فنفق فرسه ثم أدركهم راجلا، يضرب له بسهم فارس ؛ لانه دخل دار الحرب غاريًا على فرس ، فذلك عنزلة لحوقه بالجيش في استحقاق أصل الشركة ، على ما بينا أن المدد بمنزلة من شهد الوقعة في استحقاق السهم ، فكذلك في صفة الاستحقاق وهذا مدد حين دخل بإذن الإمام . فإن كـان الإمام نهى الناس أن يدخلوا بعـد العسكر والمسـالة بحالها فـإنما ينظر الآن إلى حاله يوم لحوقهم ؛ لأنه دخل لصاً مغيراً ، وما دخل غاريًا حين دخل بغير إذن الإمام . ألا ترىٰ أنه لو أصاب وحده شيئًا لم يخمس ذلك ، بخلاف من دخل بإذن الإمام ، وأن هذا لا يشارك الجـيش فيما أصـابوه قبل أن يلتحق بهم ، بخلاف الأول ، فـيكون حال هذا كحال الأسير . والذي أسلم في دار الحرب ، في أنه يعتبر حاله وقت اللحوق لانه صار غاريًا حينتذ . ولو أن التجار في عسكر من المسلمين أو من أهل اللمَّة كانوا فرسانًا فقاتلوا مع المسلمين فإنما ينظر إلى حالهم حين قاتلوا ؛ لأن سبب الاستحقاق ينعقد لهم ابتداء في هذا الوقت ، فإنهم كانوا تجارا قبل هذا لا غزاة. فمن كان من المسلمين في هذه الحالة فارسًا استحق سهم الفرسان ، ومن كان من أهل الذمّة فارسًا استحق الرضخ بحسب ذلك، ومن كان منهم راجلا استحق الرضخ بسبب ذلك. و لو أسلموا ثم قاتلوا معهم فإنما يعتبر حالهم في صفة استحقاق السهم حين قاتلوا معهم ؛ لأن حالهم كحال الأسراء والذين أسلموا من أهل الحرب من حيث أن سبب الاستحقاق ينعقد لهم الآن . حالهم في صفة استحقاق السهم حين قاتلوا معهم . ولو لحقوا بالعسكر وهم على دينهم ، فجعلوا يقاتلون معهم ، ثم أسلموا ، فمن كان منهم فارسًا حين لحقوا بالمسلمين فعله سهم الفرسان، ومن كان منهم راجلا فله سهم الرجالة. وكذلك لو دخلوا من دار الإسلام مع الجيش للقتال فرسانًا أو رجالة، ثم أسلموا قبل إصابة الغنائم أو بعدها، فمن كان منهم راجلا حين دخل استحق سهم الرجالة، ومن كان منهم فارسًا استحق سهم الفرسان. وعلى هذا لو دخلوا مدداً للجيش بإذن الإمام ثم اسلموا قبل أن يلحقوا الجيش أو بعد ما لحقوهم، قبل الإحراز. ولو أن عـبدًا دخل دار الحرب مع مولاه فارسًا يريد القتال بإذن مولاه، فغنموا غنائم، ثم أعتقه مولاه، ووهب له ذلك الفرس، فغنموا غنائم بعد ذلك، فإنه يرضخ لمولاه مما غنم المسلمون قبل أن يعتق العبد، ولا يبلغ بذلك الرضخ سهم فارس، ولا بأس بأن يزاد ولو لحقوا بالعسكر وهم على دينهم ، فجعلوا يقاتلون معهم ، ثم أسلموا ، فمن كان منهم فارسًا حين لحقوا بالمسلمين فله سهم الفرسان ، ومن كان منهم راجلا فله سهم الرجالة . وكذلك لو دخلوا من دار الإسلام مع الجيش للقشال فسرسانًا أو رجالة ، ثم اسلموا قبل إصابة الغنائم أو بعدها ، فمن كان منهم راجلا حين دخل استحق سهم الرجالة ، ومن كمان منهم فارسًا استحق سمهم الفرسان . وقد طعنوا في همذين الفصلين وقالوا : قبل الإسلام ما انعقد لهم سبب استحقاق السهم ، لأنهم ليسوا بأهل لذلك ، وانعقاد السبب بدون أهليــة المستحق لا يكون ، فينبغي أن يعتبــر حالهم بعد الإسلام لا حال مجـاوزة الدرب وحال اللحوق بالجيش إذا كانوا في دار الحـرب . ولكن ما ذكره في الكتاب أصح ؛ لأنهم من أهل أن يستحقوا شيئًا من الغنيمة. ألا ترى أن قبل الإسلام يستحقون الرضخ ، وذلك شيء من الغنيمة . فيه يتبين انعقاد سبب الاستحقاق لهم عند اللحوق بالجيش أومجاوزة الدرب على قصد القتال ، ثم إذا أسلموا قبل تمام الاستحقاق بإحرار الغنائم بدار الإسلام ، يجعل بمنزلة ما لو كانوا مسلمين عند ابتداء السبب في صفة الاستحقاق ، لأن الصفة تتبع الأصل فيبتني عليه . وعلى هذا لو دخلوا مدداً للجيش بإذن الإمام ثم أسلموا قبل أن يلحقوا الجيش أو بعد ما لحقوهم ، قبل الإحراز . ولو أن حبداً دخل دار الحرب مع مولاه فارساً يريد القتال بإذن مولاه ، فغنموا غنائم ، ثم أعتقه مولاه ، ووهب له ذلك الفرس ، فغنموا غنائم بعـد ذلك ، فإنه يرضخ لمولاه بما غنم المسلمون قبل أن يعستق العبيد ، ولا يبلغ بذلك الرضخ سبهم فارس ، ولا بأس بأن يزاد على سهم الراجل ؛ لأن العبد في حكم الرضخ كالذمي ، ولا يبلغ برضخ على سهم الراجل . قال: وكذلك الذمي والمكاتب يدخلان فارسين ، ثم يصيبون غناثم يصيب المسلمون غناثم، ثم يعتق المكاتب ويسلم الذمي، ثم يصيبون غناثم بعد ذلك، فإنه يرضخ لهما في الغنيمة الأولى رضخ فارسين ويعطيان بعد العتق والإسلام سهمي فارسين. ولو جعل راجلا بعد العتق أدى إلى أن يكون

الذمي إذا كان فارسًا سهم فــارس من المسلمين . لأنه لا يوجد في أهل الذمّة مقاتل إلا وفي المسلمين من هو أقـوى منه ، فكذلك حال العبـد إلا أنهمـا يفترقــان من حيث إن المستحق للعبد وهو الرضخ ، لا يتغير بعتـقه فيما أصيب قـبل ذلك ، والمستحق للذمي يتغير حين يستحق السهم في جميع ذلك . لأن بإسلام الذمي لا يتبدل المستحق ، فهو المستحق للسهم والرضخ جميعًا ، فيسمكن أن يجعل إسلامه كالموجود عند ابتداء السبب . وبعتق العبد يتبدل المستحق ، لأن الرضخ يكون لمولاه مستحقًا بالعبد ، كـما يكون السهم مستحقًا له بالفرس ، وبعد العتق الاستحقاق للعبد ، فلا يمكن أن يجعل العتق كالموجود عند ابتداء السبب ، لأن ذلك يبطل استحقاق المولى أصلا . ولهذا المعنى قلنا يبقى حكم الرضخ فيــما أصيب قبل عتقه ، وفــيما يصاب بعد العتق يكون لــلعبد سهم الفرسان ، لأنه كان فارسًا عند انعقاد أصل السبب ، وإن كان الفرس لغيره ، بمنزلة من دخل فارسًا علــين فرس عارية ، أو هو بعــد العتق حين وهب له المولمين الفــرس ، بمنزلة من التحق بالعسكر فارسًا من أسير أو تاجر فيستحق سهم الفرسان . قال : وكذلك الذمي والمكاتب يدخلان فـارسين ، ثم يصيب المسلمون فنائم ، ثـم يعنق المكاتب ويسلم الذمي ، ثم يصيبون خنائم بعد ذلك ، فإنه يرضخ لهما في الغنيمة الأولى رضخ فارسين ويعطيان بعد العتق والإسلام سهمي فارسين . وهذا الجواب غير صحيح في الذمي ، فقـد أجاب قبل هذا أن له الســهم في جميع ذلك . وهذا مـخالف لذلك ، وهو تناقض بين ، وإنما يقع مثل هذا الغلط من المكاتب ، والصحيح في حق الذمي الجواب الأول لما بينا من المعنى. فأما في حق المكاتب: فمنهم من يقول: الجواب أيضًا غير صحيح، لأن المكاتب هو المستحق لكـسبه دون مولاه ، فبعـتقه لا يتبدل المسـتحق بل يكون حاله كحال الذمي وقد نص عليه بعد هذا في الباب في الموضعين بخلاف العبد . ومنهم من يقول : بل هو صحيح، لأن كسب المكاتب داثر بينه وبين مـولاه، لكل واحد منهما فيه حق الملك. ألا ترى أنه ينقلب حقيقة ملك المولى بعجز المكاتب فيشبت معنى تبدل المستحق بعتقه من هذا الوجه؟ فلهذا يعتبر الرضخ فيما كان قبل العتق وأما بعد العتق فله سهم الفارس، وإن لم يكن الفرس ملكًا له حقيقة حين دخل دار الحرب، لأن له ملك اليد في مكاسبه، فلا يكون فرسه دون الفرس المستعار. ولو جعل راجلا بعد العتق أدى

استحقاقه قبله. ولو كان العبد غير مأذون في القتال ، وإنما دخل للخدمة مع مولاه فقاتل، فلا شيء له في القياس. وفي الاستحسان يرضخ له. المكاتب لا ينبغي له أن يغزو إلا بإذن مولاه كالقنّ. فإن قاتل بغير إذن مولاه وأبلئ بلاء ، فإنه يرضخ له على قدر بلائه ، إن كان فارسًا أو راجلا . ولو أن عبدًا دخل دار الحرب مع مولاه فأعتقه ووهب له فرسًا ، ثم لحق بالجند فإنما يعتبر حاله حين لحق بهم . فإن كان فارسًا فله سهم الفرسان ، وإن كان راجلا فله سهم الرجالة فيما يصيبون بعدما يلحق بهم ، ولا شركة له فيما أصابوا قبل ذلك إلا أن يقاتل معهم . ولو كان مكاتبًا حين دخل فأعتقه

إلى أن يكون استحقاقه بعد العتق دون استحقاقه قبله ؟ لأن رضخ الفارس قد يزداد على سهم الراجل ، ومعلوم أن العـتق يزيده خيراً لا شراً ، فعرفنا أنه يسـتحق سهم الفارس بعد العتق . ولو كان العبد غير مأذون في القـتال ، وإنما دخل للخدمة مع مولاه فقاتل ، فلا شيء له في القياس ؛ لأنه ليس من أهل القتال ، وإنما يصير أهلا له عند إذن المولى، فيكون حـاله كحال الحربي المستـأمن إن قاتل بإذن الإمام استـحق الرضخ ، وإلا فلا . وفي الاستحسان يرضخ له ؛ لأنه غير محجور عن الاكتساب ، وعما يتمحص منفعته ، واستحقاق الرضخ بهذه الصفة . فيكون هو كالمأذون فيه من جهة المولئ دلالة . وهو نظير القياس والاستحسان في العبد المحجور إذا أجر نفسه وسلم من العمل ، ثم بين أن: المكاتب لا ينبغي له أن يغرو إلا بإذن مولاه كالقنّ (١) ؛ لانه في الغزو يعرض نفسه للخطر ، وهو مملوك للمولئ ، فلا يجوز له أن يخاطِّر بنفسـه بغير إذنه كالعبد ، بخلاف الخروج للتسجارة إلى دار الحرب ، فإن ذلك من باب الاكتساب ، فيلتـحق هو بالحو . وإن شرط عليه مولاه في الكتابة أن لا يخرج إلى دار الحرب فإن شرطه لغو . وقد بيناه في كتاب المكاتب . فإن قاتل بغير إذن مولاه وأبلئ بلاء ، فإنه يرضخ له على قدر بلاثه ، إن كان فارسًا أو راجلًا؛ لأن فعله هذا كان اكتسابًا للمال ، وعند الكتابة يطلق ذلك له، فإذا ثبت في حق المكاتب فهو كذلك في حق العبد إذا قاتل بغير إذن مولاه . ولو أن عبداً دخل دار الحرب مع مولاه فاعتقه ووهب له فرساً ، ثم لحق بالجند فإنما يعتبر حاله حين لحق بهم . فإن كان فارساً فله سهم الفرسان ، وإن كان راجلا فله سهم الرجالة فيما يصيبون بعدما يلحق بهم ، ولا شركة له فيما أصابوا قبل ذلك إلا أن يقاتل معهم ؛ لأن سبب الاستحقاق ما انعقد له حين دخل لا على قصد القتال ، وإنما ينعقد له السبب حين

<sup>(</sup>١) الهداية للمرغيناني (٢/ ٤٣٩) ، الفتاوئ الهندية (٢/ ٢١٤) .

المولى ، أو أدى بدل الكتابة قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ، فإنما ينظر إلى حاله حين دخل ، فإن كان فارسًا استحق سهم الفرسان فيما أصابوا قبل عتقه وبعده . فإن لم يعتق حتى قسمت الغنائم أو بيعت ، فليس له في تلك الغنائم إلا الرضخ . وإن خاصمه مولاه في دار الحرب في المكاتبة يفسخ القاضي الكتابة . وفي القياس لا يستحق شيئًا إن كان دخل بغير إذن مولاه . ولو مات عاجزًا أو عن وفاء . فإن كان ذلك قبل قسمة الغنائم أو الإخراج ، لم يكن له ولا لمولاه من ذلك شيء ، وإن أديت كتابته . وإن كان ذلك بعد القسمة أو البيع والإخراج فله نصيبه منها، كما لو مات الحر في هذه الحالة ، إلا أنه إذا مات عاجزًا كان ذلك لمولاه ، إلا أن يكون فيه وفاء بالمكاتبة ،

يلتحق بالجيش ، فيكون حاله كحال التاجر والذي أسلم في دار الحرب . ولوكان مكاتبًا حين دخل فاعتقه المولئ ، أو أدى بدل الكتابة قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ، فإنما ينظر إلى حاله حين دخل ، فإن كان فارساً استحق سهم الفرسان فيما أصابوا قبل عتقه وبعده ؛ لأن دخوله كان على قصد القتال ، سواء أذن له المولئ في الغزو أو لم يأذن . إذ لا خدمة للمولئ عليه . وقصده إلى القتال يكون معتبرًا في حقه ، فانعقد له السبب بالدخول ، وقد كمل حاله قبل تمام الإحراز ، فيلتحق بما لو كَان كامل الحال عند الدخول . وبهذا تبين أن ما ذكر من الجواب قبل هذا في المكاتب غلط من المكاتب . فإن لم يعمت حتى قسمت الغنائم أو بيعت ، فليس له في تلك الغنائم إلا الرضخ ؛ لأن الحق تأكد فيها قبل كمال حاله ، فإن القسمة والبيع في تأكد الحق في الغنيمة كالإحرار. ولهذا ينقطم بها شركة المدد . فيكون هذا وما لو عتق بعد الإحراز بدار الإسلام سواء ، والرضخ الواجب يكون له لانه كــسب المكاتب ، فيــسلم له بعد الـعتق . وإن خاصمه مولاه في دار الحرب في المكاتبة يفسخ القاضي الكتابة ؛ لأنه أخل ببعض النجوم . وفي القياس لا يستحق شيئًا إن كان دخل بغير إذن مولاه ؛ لأن الكتابة لما انفسخت صارت كأن لم تكن، وكأن حاله كـحال العبد الداخل بغير إذن مولاه على قصــد القتال ، وقد بينا أن هناك في القياس لا يستحق الرضخ، وفي الاستحسان يستحق، ويكون ذلك لمولاه فهذا مثله . ولو مات صاجرًا أو عن وفاء . فإن كان ذلك قبل قسمة الغنائم أو الإخراج ، لم يكن له ولا لمولاه من ذلك شيء ، وإن أديت كتابته ؛ لأن استحقاق الرضخ لا يكون أقوئ من استحقاق السهم ، وموت الغاري قبل الإحراز والقسمة يبطل سهمه من الغنيمة ، فسموت المكاتب أولى . وإن كان ذلك بعد القسمة أو البيع والإخراج فله نصيبه منها، كما لو مات الحرفي هذه الحالة ، إلا أنه إذا مات عاجزًا كان ذلك لمولاه ، إلا

فيقبضه المولى من مكاتبه ويحكم بحريته. وإن كان مات عن وفاء فذلك لورثته. ولو كان عبداً مأذوناً له في القتال أو غير مأذون، فمات قبل الإحراز والقسمة فلا شيء لمولاه من ذلك، اعتباراً بموت من له سهم. وإن باعه مولاه قبل الإحراز، فإنه لا يبطل رضخه. فإن غنموا غنيمة أخرى بعدما باعه مولاه فنصيبه من الغنيمة الثانية للمشتري. ولو كان حراً دخل دار الحرب عاقلا ثم

أن يكون فيه وفاء بالمكاتبة ، فيقبضه المولئ من مكاتبه ويحكم بحريته . وإن كان مات عن وفاء فذلك لورثته . فإن قيل : عتقه يستند إلى حال حياته ، فعلى هذا ينبغي أن يستحق السهم . بمنزلة ما لو عتق قبل الإحرار في حياته . قلنا : على إحدى الطريقين لا يستند عتقه ، وإنما يجعل هو حيًا حكمًا إلى وقت أداء بدل الكتابة ، وعلى الطريق الأخرى ، هذا الإسناد لأجل الضرورة . فـلا يظهر فيمـا وراء ما تحققت فيـه الضرورة وهو حكم الكتابة، فأما استحقاق السهم فليس من ذلك في شيء. ولو كان عبداً مأذونًا له في القتال أو غير مأذون، فمات قبل الإحراز والقسمة فلا شيء لمولاه من ذلك، اعتبارا بموت من له سهم. فإن قيل : استحقاق الرضخ هاهنا للمولئ بسبب عبده كاستحقاق السهم للفارس بفرسه ، ثم بموت الفرس في دار الحرب لا يبطل سهم الفارس فكذلك بموت العبد ينبغى أن لا يبطل حق المولئ في الرضخ . قلنا : لا كذلـك ولكن الاستحقاق للعـبد هاهنا ، ثم يخلفه المولئ في ملك المستحق كما يخلفه في سائر أكسابه ، وهذا لأن العبد آدمي مخاطب ، وهو من أهل أن ينعقد له سبب الاستحقاق على أن يخلفه مولاه في ملك المستحق . ألا ترئ أنه لو مات العبد بعد مـجاورة الدرب قبل القتال لم يسـتحق مولاه الرضخ ؟ بخلاف الفرس ، وإن كان موته بعد الإحـراز والقسمة فرضخه يكون لمولاه ، لأن سبب استحقاقه قـد تأكد ، فلا يبطل بموته ، ولكن يخلف مولاه فيه كـما يخلف الوارث المورث . وإن باعه مـولاه قبل الإحراز ، فإنه لا يبطل رضحه ؛ لانه لم يخرج من أن يكون أهلا للاستحقاق ، وإن تحول الملك فيه من شخص إلى شخص فيكون رضخه لمـولاه الأول . أما إذا باعــه بعــد الإحــراز فظاهر ، وأمــا قبله فـــلأن ســبب الاستحقىاق انعقد له في ملك المولى الأول ، ويثبت أصل الاستحقاق بالإصابة ، فلا يبطل حق المولى فيــه ببيعه كــما في سائر أكــسابه . ألا ترى أن المأذون إذا اشترى شــيتًا بشرط الخيار ، ثم باعه مولاه فإن المشترئ يكون للبائع دون المشتري . فإن غنموا غنيمة أخرى بعدما باعه مولاه فنصيب من الغنيمة الثانية للمشتري ؛ لأن الاستحقاق إنما يثبت له عند الإصابة ، وعند ذلك هو ملك المشتري فيخلفه المشتري في الملك المستحق . ولو . كان حراً دخل دار الحرب عاقبلا ثم صار معتوها قبل الإحراز، فإنه لا يمنع نصيبه من صار معتوها قبل الإحراز ، فإنه لا يمنع نصيبه من الغنيمة. ولو لم يصر معتوها ولكنه ارتد وخرج مع المسلمين ، فإن أبئ أن يسلم حتى قتل ، فإن نصيبه لورثته المسلمين، ويرضخ له من ذلك رضخًا كما يصنع بالذمي. قال: وهذا يدلك على أن الذمي إذا أسلم ، أو عتى المكاتب قبل إحراز الغنائم أنه يضرب لهما بسهم كامل . ولو لحق بدار الحرب مرتدًا بعد إصابة الغنيمة ثم رجع مسلمًا قبل الإحراز أو بعده فليس له من ذلك شيء . ولو لم يلتحق بدار الحرب بعد الردة حتى أحرزت الغنائم أو قسمت أو بيعت فنصيبه منها ميراث لورثته . ولو لم يرتد ولكن المسركين أسروه قبل الإحراز ولم يقتلوه فإنه ينبغي للمسلمين أن يعزلوا نصيبه فيما غنموا قبل أن يؤسر . ولاشيء له فيما غنموا بعد ما أسر . فإن لم يدر ما فعلوا به حين أسر ، قسمت الغنائم

الغنيمة ؛ لأنها أحررت وهو حي من أهل الاستحقاق ، وإن كان معتــوها ، بخلاف ما إذا مات قبل الإحراد . ولو لم يصر معتوها ولكنه ارتد وخرج مع المسلمين ، فإن أبئ أن يسلم حتى قتل ، فإن نصيب لورثت المسلمين، يرضخ له من ذلك رضخًا كما يصنع بالذمي ؛ لأن المرتد بمنزلة الكافر الأصلي ، وإنما أحرزت الغنائم وهو أهل لاستحقاق الرضخ دون السهم لكونه من أهل دارنا . قال : وهذا يدلك على أن الذمي إذا أسلم ، أو حتق المكاتب قبل إحراز الغنائم أنه يضرب لهما بسهم كامل ؛ لأنه إنما ينظر إلى حالهـما يوم تحـرز الغنائم بالدار أو تقسم أو تـباع وبهذا تبين أيـضًا أن جوابه الأول في الذمي والمكاتب جميعًا غلط كما بينا . ولو لحق بدار الحرب مرتداً بعد إصابة الغنيمة ثم رجع مسلمًا قبل الإحراز أو بعده فليس له من ذلك شيء ؛ لأنه التحق بحربي الأصل ، والحربي إذا أسلم ولحق بالجيش بعد الإحراز أو قبله ولَّكن لم يلقوا قتالًا بعد ذلك ، لم يكن له شركة في المصاب ، فالمرتد مثله ، وكيف يستحق الشركة في غنائم المسلمين وقد صار بحال لو أصيب ماله كان فيتًا ، ولو أخذ من الغنيمة شيئًا فأحرَّزه ثم أسلم كان له. فعرفنا أنه صار كحربي الأصل . ولو لم يلتحق بدار الحرب بعد الردة حتى أحرزت الغنائم أو قسمت أو بيسعت فنصيبه منها مسيراث لورثته ؛ لأن حقه قد تأكد فسيها ، فهو كسائر أمواله ، ولحاقه في هذه الحالة بدار الحرب مرتداً كسموته . ولو لم يرتد ولكن المشركين أسروه قبل الإحراز ولم يقتلوه فإنه ينبغي للمسلمين أن يعزلوا نصيبه فيسمأ غنموا قبل أن يؤسر ؛ لأن حقه ثبت فيه ، وبالأسر لم يخرج من أن يكون أهلا لتقرر حقه بالإحراز . ولا شيء له فيما غنموا بعد ما أسر ؛ لأن المأسور في يد أهل الحرب لا يكون مع الجيش حقيقة ولا حكمًا . فهو لم يشاركهم في إصابة هذا ولا في إحرازه

ولم يوقف له منها قليل ولا كثير . وإن قسمت الغنائم ثم جاء بعد ذلك حيًا مسلمًا لم يكن له شيء . وإن بيعت الغنائم أو أخرجت وتخلف هو في دار الحرب لحاجة بعض المسلمين فأسر ، فإنه يوقف نصيبه حتى يجيء فيأخذه، أو يظهر موته ، فيكون لورثته .

#### 1 1 . باب : سهمان الخيل في دار الإسلام، والشركة في الغنيمة

ولو أن جيسًا من دار الحرب دخلوا دار الإسلام ، فقاتلهم المسلمون حتى ظفروا بهم ، فإنما الغنيمة لمن شهد الوقعة . هكذا روي عن عمر - رضي الله عنه - قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة. ولو أن عسكراً من

بالدار . فإن لم يدر ما فعلوا به حين أسر ، قسمت الغنائم ولم يوقف له منها قليل ولا كثير ؛ لأن تمام الاستحقاق إنما يكون بالإخراج والمفقود كالميت فيما يستحقه ابتداء ، حستى إذا مات قريب له لم يرثه ، ولم يوقف لأجله شيء فهذا مثله . وإن قسمت الغنائم ثم جاء بعد ذلك حيًا مسلمًا لم يكن له شيء ؛ لأن حق الذين قسم بينهم قد تأكد بالقسمة وثبت ملكهم فيها ، ومن ضرورته إبطال الحق الضعيف . وإن بيعت الغنائم أو أخرجت وتخلف هو في دار الحرب لحاجة بعض المسلمين فأسر ، فإنه يوقف نصيبه أخرجت وتخلف هو في دار الحرب لحاجة بعض المسلمين فأسر ، فإنه يوقف نصيبه حتى يجيء فيأخذه ، أو يظهر موته ، فيكون لورثته ؛ لأن حقه قد تأكد في المصاب بالإحراز في البيع ، فيكون الحكم فيه ما هو الحكم في مال المفقود .

# ٩٩ ـ باب : سهمان الخيل في دار الإسلام، والشركة في الغنيمة

ولو أن جيشاً من دار الحرب دخلوا دار الإسلام، فقاتلهم المسلمون حتى ظفروا بهم، فإنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. هكذا روي عن عمر - رضي الله عنه - قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة (۱). وهذا لأن الاستحقاق بالجهاد، والمجاهد في دار الإسلام من شهد الوقعة خاصة، بخلاف ما إذا دخل المسلمون دار الحرب، فهناك للمدد شركة في

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقيّ في الكبرئ في السير (٨٦/٩) ح [ ١٧٩٥٤ ] ، وقال : هذ هو الصحيح عن عمر ، وابن أبي شيئة ، والطبرانيّ وابن عديّ في الكامل ، عن الخليفة عليّ - عليه السلام - كما في نصب الراية (٤٠٨/٣) .

المسلمين افتتحوا بلدة وصيروها دار الإسلام ، ثم لحق بهم مدد قبل قسمة الغنائم فلا شركة لهم في المصاب . وكذلك لو قسموا الغنائم في دار الحرب أو باعوها ثم أصابهم مدد . ولو أن عسكراً من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام ، فانتهوا إلى مدينة مثل المصيصة أو الملطية ، فخرج قوم من أهلها وقاتلوهم حتى ظفروا بهم ، فالغنيمة لهم دون أهل المدينة . وإن قال أهل المدينة : قد كنا ردءاً لكم ، لم يلتفت إلى ذلك . فإن كانوا تسلحوا وركبوا الخيل وأتوا باب المدينة فتضايق الناس على الباب، فخرج بعضهم في المدينة ، فهم شركاء في المصاب هاهنا . ألا ترى أن القوم يلقون العدو محصرين فلا

المصاب، وإن لم يشهدوا الوقعة ؛ لأنهم دخلوا دار الحرب على قبصد الجهباد وكانوا مجاهدين بذلك . ولأن دار الحرب موضع القتال ، فكل من حصل في دار الحرب على قصد القتال يجعل في الحكم كمن شهد الوقعة، ودار الإسلام ليس بموضع القتال، فإنما المقاتل فيهـا من شهد الوقعة خاصة ، وهو بمنزلة ما لو وقف في المسجد بالبعد من الإمام واقتدى به ، فإنه يصح الاقتداء ، لأن المسجد مكان الصلاة. فيجعل هو كالواقف خلف الإمام ، بخلاف ما إذا كان في الصحراء . ولو أن جسكرًا من المسلمين افتتحوا بلدة وصيروها دار الإسلام ، ثم لحق بهم مـدد قبل قـسمـة الغنائم فـلا شركـة لهم في المصاب؛ لأن الغنائم بما صنعوا صارت محررة بدار الإسلام. فكأنهم أخرجوها ، ثم لحقهم مدد ، وهذا لأن استحقاق الشركة للمدد باعتبار أنهم شاركوهم في الإحراز ، وذلك غير موجود هنا . وكذلك لو قسموا الغنائم في دار الحرب أو باعوها ثم أصابهم مدد ؛ لأن بالقسمة والبيع يتأكد الحق كما بالإحسرار . وإنما الشركة للمدد فيما إذا لحقوا بهم في دار الحرب قبل أن يتأكد حقهم فيها، استدلالا بالأثر المروي عن الصديق - رضي الله عنه ـ في أهل النجير باليمن . وقد بينا ذلك في ﴿ السير الصغير ﴾ . ولو أن عسكراً من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام ، فانتهوا إلى مدينة مثل المصيصة أو الملطية ، فخرج قوم من أهلها وقاتلوهم حتى ظفروا بهم ، فالغنيمة لهم دون أهل المدينة . وإن قال أهل المدينة : قـد كنا ردءًا لكم ، لم يلتـفت إلى ذلك ؛ لانهم ما كانوا مـجاهدين ، إنما كانوا مستوطنين في مساكنهم ، والشركة في المصاب لمن كان مجاهدًا ، ولأنهم لم يشاركوهم في الإصابة ولا في الإحرال. فإن كانوا تسلحوا وركبوا الخيل وأتوا باب المدينة فتضايق الناس على الباب، فخرج بعضهم في المدينة، فهم شركاء في المصاب هاهنا ؛ لأنهم قد شهدوا الوقعة ، وكانوا مجــاهدين حين تسلحوا وأتوا باب المدينة على قصد القتال . ألا ترى أن القوم يلقون العدو محصرين فلا يلي القتال منهم إلا قوم قليل ، ثم تكون الغنيمة

يلي القتال منهم إلا قوم قليل ، ثم تكون الغنيمة مشتركة بين جماعتهم . وإن كان المسلمون بلغوا باب رجل من المسلمين قد خرج من داره متسلحًا فمنعه ذلك الزحام من المضي إلى باب المدينة ، فهو شريكهم في المصاب . وإن كان واقفًا على باب داره ، أو في جوف داره فارسًا أو راجلا ، إذا لم يمنعه من المضي إلا الزحام ، فإن كان باب داره مفتوحًا كان له سهم من الغنيمة . وإن كان باب داره مغلقًا عليه لم يكن له من الغنيمة نصيب . قال : ولو كان لهذا سهم لكان لغيره ممن هو مع امرأته في جوف بيته يجامعها . وبعض هذا قريب من البعض، ولكن إنما يؤخذ فيه بالاستحسان وما يقع عليه أمور الناس . وإن كانوا على سور المدينة يرمون أو يصيحون بما فيه تحريض لمسلمين وإرهاب للمشركين كانوا شركاءهم في الغنيمة . وإن كان الأمير أمرهم بالكينونة على سورها ليمنعوا العدو من دخول المدينة إن هزموا المسلمين، ونهاهم أن يعينواالمسلمين بشيء فهم شركاء في الغنيمة أيضًا . المسلمين، ونهاهم أن يعينواالمسلمين بشيء فهم شركاء في الغنيمة أيضًا . والأصل فيه ما روي عن النبي عليه السلام أنه أمر الرماة يوم أحد أن لا

مشتركة بين جماعتهم ؛ لانهم جميعًا شهدوا الوقعة فهذا مثله . وإن كان المسلمون بلغوا باب رجل من المسلمين قد خرج من داره متسلحًا فمنعه ذلك الزحام من المضي إلى باب المدينة ، فهو شريكهم في المصاب ؛ لانه مجاهد فيما صنع ، شاهد للوقعة . وإن كان واققًا على باب داره ، أو في جوف داره فارسًا أو راجلا ، إذا لم يمنعه من المضي إلا الزحام ، فإن كان باب داره مفتوحًا كان له سهم من المغنيمة . وإن كان باب داره مغلقًا عليه لم يكن له من الغنيمة نصيب ؛ لأن هذا متحصن بمنزله ليس بمتوجه إلى موضع القتال على قبصد القتال ، بخلاف ما إذا كان باب داره مفتوحًا . قال : ولو كان لهذا سهم لكان لغيره ممن هو مع امرأته في جوف بيته يجامعها . وبعض هذا قريب من البعض ، ولكن إنما يؤخذ فيه بالاستحسان وما يقع عليه أمور الناس . وإن كانوا على سور المدينة يرمون أو يصيحون بما فيه تحريض للمسلمين وإرهاب للمشركين كانوا شركاءهم المدينة يرمون أو يصيحون بما فيه تحريض للمسلمين وإرهاب للمشركين كانوا شركاءهم أمرهم بالكينونة على سورها ليمنعوا العدو من دخول المدينة إن هزموا المسلمين ، وهو فراغ قلوبهم من أن يظفر العدو بمدينتهم .

والأصل فيـه ما روي عن النبي عليـه السلام أنه أمر الرمـاة يوم أحد أن لا يبـرحوا

يبرحوا مراكزهم . ولو خرج المسلمون إلى باب المدينة وقاتلوهم رجالة ، وقد سرجوا خيولهم في منازلهم ، لم يضرب لهم إلا بسهم الرجالة . وإن كان خرجوا من منازلهم على الخيل شم نزلوا في المعركة وقاتلوا رجالة استحقوا سهم الفرسان. وكذلك من حضر المعركة راجلا ومعه غلام يقود من فرسه إلى جنبه فإنه يستحق سهم الفرسان. ولو حضر فارساً ثم أمر غلا مه أن يرد فرسه إلى منزله، فرده وقاتل راجلا، فله سهم الراجل فقط . ولو أن أهل الحرب لم يدنوا من المدينة ولكنهم عسكروا على أميال منها ، فخرج المسلمون إليهم رجالة وفرسانًا حتى هزموهم وأصابوا الغنائم، فمن كان منهم فارساً يستحق سهم الفرسان سواء قاتل راجلا أو فارساً. وإن باشر القتال راجلا بخلاف الأول فهناك الفرس في منزله على آريه، فلا يكون هو مجاهداً راجلا بخلاف الأول فهناك الفرس في منزله على آريه، فلا يكون هو مجاهداً به. وإن كان المسلمون حين عسكروا بحذائهم تنحى المشركون عن معسكرهم، فإن على المسلمون حتى لحقوهم فقاتلوهم رجالة، وخيولهم في المعسكر، فإن

مراكزهم . ولا شك أنهم كانوا من جمــلة من شهد الوقعة ، شــركاء في المصاب أن لو أصابوا الغنائم . ولو خرج المسلمون إلى باب المدينة وقاتلوهم رجالة ، و قد سرجوا خيولهم في منازلهم ، لم يضرب لهم إلا بسهم الرجالة ؛ لأنهم ما قاتلوا على الأفراس حقيـقة ولا حكمًا ، فإسراج الفرس ليس من عـمل القتال في شيء . وإن كان خرجوا من منازلهم على الخيل ثم نزلوا في المعركة وقاتلوا رجالة استحقوا سهم الفرسان؛ لانهم شهــدوا الوقعة فــرسانًا، وإنما ترجلوا لضيق المكــان أو لزيادة جد منهم في القتــال، فلا يحرمون به سهم الفرسان. وكذلك من حضر المعركة راجلا ومعه غلام يقود من فرسه إلى جنبه فإنه يستحق سهم الفرسان؛ لأنه مقاتل بفرسه حكمًا لتمكنه من أخذه من يد الغلام، والقتال عليه. ولو حضر فارسًا ثم أمر ضلامه أن يرد فرسه إلى منزله، فرده وقاتل راجلًا، فله سهم الراجل فقط؛ لأن الغلام حين رد فرسه فكأنه ما أحضره موضع القتال أصلاً. ألا ترى أنه لو احتــاج إلى القتال عليه لم يتمكن منه. ولو أن أهل الحرب لم يدنوا من المدينة ولكنهم عسكروا على أميال منها ، فخرج المسلمون إليهم رجالة وفرسانًا حتى هزموهم وأصابوا الغنائم ، فمن كان منهم فارسًا يستحق سهم الفرسان سواء قاتل راجلا أو فارسًا؛ لأنه لما أحضر فرسه العسكر فقد صار مقاتلا بفرسه حكمًا. وإن باشر القمتال راجلا بخلاف الأول فهناك الفرس في منزله على آريه ، فلا يكون هو مجاهدًا به؛ لا حقيـقة ولا حكمًا. وإن كـان المسلمون حين عـسكروا بحــذائهم تنحي

كانوا لقوهم في موضع يقدر من في المعسكر على أن يعينهم، وإن أرادوا أن يبعثوا إلى خيلهم بعثوا إليهم، فهم شركاء في المصاب، للفارس منهم سهم الفارس. وإن كانوا قد تباعدوا من المعسكر فليس لمن في المعسكر معهم شركة، وليس لأحد منهم سهم الفرسان إلا لمن حضر المعركة على فرسه. ولو خرجوا إلى عسكرهم فرسانًا فنفق فرس بعضهم كان لهم سهم الفارس. وإن كان خرج إلى العسكر راجلا فلم يلق قتالا حتى أتى بفرسه، أو اشترى فرسًا فله سهم الفارس أيضًا، وذل لو اصطف الفريقان للقتال وهو راجل ثم أتى بفرسه أو اشترئ فرسًا فله سهم الفرسان. فإن التحم المقتال وهو راجل ثم أتى بفرسه أو اشترى فرسًا فله سهم الفرسان. فإن التحم المقتال وهو راجل ثم أتى بفرسه أو اشترى فرسًا فله سهم الفرسان. وإن التحم المقتال وهو راجل ثم أصاب فرسًا بعد ذلك لم يكن له إلا سهم راجل. ومن مات من

المشركون عن معسكرهم، فاتبعهم المسلمون حتى لحقوهم فقاتلوهم رجالة ، وخيولهم في المعسكر ، فإن كانوا لقوهم في موضع يقدر من في المعسكر على أن يعينهم ، وإن أرادوا أن يبعثوا إلى خيلهم بعثوا إليهم ، فهم شركاء في المصاب ، للفارس منهم سهم الفارس ؛ لأنهم جميعًا في الحكم قد شهدوا الوقـعة لقرّب المعسكر من موضع الوقعة .' وإن كانوا قد تباعدوا من المعسكر فليس لمن في المعسكر معهم شركة ، وليس لأحد منهم سهم الفرسان إلا لمن حضر المعركة على فرسه ؛ لأنهم ما كانوا متمكنين من القتال على الفرس . ألا ترى أنهم لو ركبوا الإبل في آثارهم حتى ساروا أيامًا كانوا رجالة ولم ينظر إلى ما كان لهم من الخيل في المعسكر ؟ ؛ لأن في دار الإســـلام الاستحقاق بشهود الوقعة ، فيعتبر في حق من يستحق . وما يستحق به شهود الوقعة بالحضور حقيقة .أو بأن كانوا بالقرب منه حكمًا على وجه لو استغاثوا بهم أمكنهم أن يغيـ ثوهم ، فيكونون كالردء لهم، فأما إذا انعدم ذلك لم يكونوا من جملة من شهد الوقعة . ولو خرجوا إلى عسكرهم فرسانًا فنفق فرس بعضهم كان لهم سهم الفارس ؛ لأنه حضر المعسكر فارسًا فيصير به مجاهدًا بفـرسه ، إذا كان القتـال في ذلك الموضع أو بالقرب منه. وهذا في حق هؤلاء بمنزلة مجاوزة الدرب فارسًا أن لو كــّان القتال في دار الحرب. وإن كان خرج إلىٰ العسكر راجلا فلم يلق قتالا حتىٰ أتىٰ بفرسه، أو اشترىٰ فرسًا فله سهم الفارس أيضًا، وذل لو اصطف الفريقان للقتال وهو راجل ثم أتى بفرسه أو اشترى فرساً فله سهم الفرسان؛ لأن المعتبر هنا شهـود الوقعة ، وحقيقة شهود الوقـعة إنما تكون عند القتال ، فحضور المعسكر وإن أقيم مقامه حكمًا لا يسقط به اعتبار الحقيقة . فإن التحم القتال وهو راجل ثم أصباب فترسًا بعبد ذلك لم يكن له إلا سنهم راجل ؛ لأن شهود ألبوتعة حقيقة وحكمًا قد وجد منه وهو راجل ، فلا يـتغير حاله بإصابة الفرس بعد ذلك . الا ترى أنه لو قتل بعيضهم وأخذ فرسيه فقاتل عليه لم يضرب له إلا بسهم راجل . ومن

المسلمين أو قتل في حال تشاغلهم بالقتال قبل أن ينهزم العدو فلا شركة لهم في المصاب. وإن مات أو قتل بعد ما انهزموا ضرب له بسهم في الغنيمة. ولو أصاب مسلم في حال تشاغلهم بالقتال فرسًا، هبة أو شراء، فقاتل عليه وغنموا غنيمة ورجعوا إلى عسكرهم لم يضرب له فيها إلا بسهم راجل. فإن عادوا من الغد للقتال وعاد معهم فارسًا وأصابوا غنيمة ضرب له فيها بسهم فارس. ولو قاتلوا المشركين فلم يصيبوا شيئًا حتى جاء قوم من المدينة مددًا لهم، فرسانًا أو رجالة، فقاتلوا معهم، أو وقفوا ردءًا لهم، حتى أصابوا غنيمة شاركوهم فيها. فحمن كان فارسًا ضرب له بسهم فارس ومن كان راجلا ضرب له بسهم راجل. وكذلك لو انتهوا إلى عسكرهم فأقاموا فيه، ولم يأتوا موضع القتال، أو عسكروا قريبًا منهم حيث يقدرون على أن يغيثوهم. وكذلك لو كانوا غنموا غنائم قبل أن يأتوهم وغنائم بعدما أتوهم.

مات من المسلمين أو قتل في حال تشاغلهم بالقتال قبل أن ينهزم العدو فلا شركة لهم في المصاب؛ لأن الإصابة لاتتم مع بقاء القتال، فإن المشركين ممتنعون بعد، دافعون عن أموالهم. وإن مات أو قتل بعد ما انهزموا ضرب له بسهم في الغنيمة؛ لأن القتال في دار الإسلام، فبانهزام العدو يتأكد سبب الاستحقاق وتصير الغنائم في حكم المحرزة بدار الإسلام، وقـد بينا أن من مات بعد الإحـراز لا يبطل نصيـبه، فهـذا مثله. ولو أصاب مسلم في حال تشاغلهم بالقتال فرساً ، هبة أو شراء ، فقاتل عليه وغنموا غنيمة ورجعوا إلى حسكرهم لم يضرب له فيها إلا بسهم راجل ؛ لأن المعتبر حال شهود الوقعة، وذلك عند أول القتال، وقد كان راجلا. فإن عادوا من الغد للقتال وعاد معهم فارساً وأصابوا غنيمة ضرب له فيها بسهم فارس؛ لأن هذه وقعة أخرى غيسر الأولى ، وقد شهدها فارسًا، فَالأُولَىٰ قَدَ انقَـضَت حين كف بعضـهم من بعض. ألا ترىٰ أن لو كـان أصاب الفرس قبل القتال في المرة الأولى كان له سنهم فارس في المصاب في المرة الأولى ، فكذلك في المرة الثانية. ولو قاتلوا المشركين فلم يصيبوا شيئًا حتى جاء قوم من المدينة مدداً لهم ، فرسانًا أو رجالة ، فقاتلوا معهم ، أو وقفوا ردءاً لهم، حتى أصابوا غنيمة شارکوهم فیها. فمن کان فارساً ضرب له بسهم فارس ومن کان راجلا ضرب له بسهم راجل؛ لأنهم شهدوا الوقعة قبل إصابة الغنيمة، فكان حالهم كحال من خرج مع الجيش.' وكذلك لو انتهوا إلى حسكرهم فأقاموا فيه ، ولم يأتوا موضع القتال ، أو عسكروا قريبًا منهم حيث يقدرون على أن يغيثوهم؛ لأنهم فارقوا منازلهم على قصد الجهاد، وعلى أن يكونوا مدداً للجيش يقاتلون معهم، فإذا وصلوا إلى موضع لو استغاثوا بهم أغاثوهم قبل إصابة الغنيمة كانوا ردءًا لهم، والردء كالمبـاشر في استحـقاق المصاب. وكذلك لو ولو كانوا حين غنموا غنائم كفوا عن القتال، فأتى كل فريق عسكره، ثم جاء المدد لم يشاركوهم في شيء من تلك الغنائم. فإن عادوا إلى العدو من الغد وقاتلوهم وأصابوا غنائم، شاركوهم في الغنيمة الثانية. وإن كانوا حين لقوا العدو من الغد قاتلوهم فانهرم المسلمون إلى خندقهم، فمنعهم المدد الذين جاءوا حتى هزموا عنهم المشركين، فقالوا: نشارككم في الغنائم الأولى لأنا دفعنا المشركين عنها بالقتال لم يلتفت إلى قولهم. وإن كان المشركون حين هزموا المسلمين أخذوا تلك الغنائم فاستنقذها منهم المدد فإنهم يردونها إلى أهلها. بخلاف ما لو كانت هذه الحادثة في دار الحرب. ولو

كانوا غنموا غنائم قبل أن يأتوهم وغنائم بعدما أتوهم ؛ لأن القال ما دام قائمًا بين الفريقين فالإصابة لا تتم. إذ المشركون قاصدون إلى الاستنقاذ من أيدي المسلمين، فإنما تمت الإصابة في الكل بقوة الذين أتوهم رداً. ولو كانوا حين غنموا غنائم كفوا عن القتال ، فأتى كل فريق عسكره ، ثم جاء المدد لم يشاركوهم في شيء من تلك الغنائم ؟ لأن الوقعة التي أصيب فيها تلك الغنائم قد انقضت، فإنما الشركة لمن شهد الوقعة حقيقة وحكمًا ، ولأن الإصابـة قد تمت في تلك الغنيــمة حقــيقــة بتفريق الفــريقين ، وحكمًا بالإحراز بدار الإسلام ؛ لأنهم إنما يقاتون العدو في دار الإسلام . ولا شركة للمدد بعد الإحراد حقيقة وحكمًا . فإن عادوا إلى البعدو من الغد وقاتلوهم وأصابوا غنائم ، شاركوهم في الغنيمة الثانية ؛ لأنهم شهدوا الوقعة فيها ، وإنما صارت محرزة بمباشرتهم القتال أو قـربهم بأن كانوا ردءًا للجيش ، وإن كـانوا حين لقوا العـدو من الغد قـاتلوهم فانهزم المسلمون إلى خندقهم ، فمنعهم المدد الذين جاءوا حتى هزموا عنهم المشركين ، فقالوا: نشارككم في الغنائم الأولى لأنا دفعنا المشركين عنها بالقتال لم يلتفت إلى قولهم؛ لأنها صارت محرزة بدار الإسلام قـبل هذا القتال ، والقتال للدفع عن المال في الغنائم المحرزة بالدار كالقتال للدفع عن ثياب الجيش وأسلحتهم فلا يكون مـوجبًا لهم الشركة فيها. وإن كان المشركون حين هزموا المسلمين أخذوا تلك الغنائم فاستنقذها منهم المدد فإنهم يردونها إلى أهلها؛ لأن حقهم كان تأكد فيها بالإحراز بدار الإسلام، والتحقت بأموالهم، فيحب الرد عليهم، ولأن المشركين وإن أخذوا لم يحرزوها بدارهم، فبقيت حقًا للأولين كما كانت . بخلاف ما لو كانت هذه الحادثة في دار الحرب ؛ لأن حق الأولين هناك لم يتأكد لانعدام الإحراز ، وإحراز أهـل الحرب لها بالأخذ يتم فيبطل حق الأولين عنها ويلتحق بالغنائم التي يصيبونها الآن ابتداء . ولو كان العدو في السفن

كان العدو في السفن في البحر في أرض الإسلام فركب المسلمون البحر في السفن وحملوا معهم الخيل رجاء أن يخرجوا إلى البر فيقاتلوهم، فالتقوا في البحر فاقتتلوا، فأصابوا غنائم، فإنهم يقسمونها على الخيل والرجالة. فإن كانوا تركسوا الخيل على الساحل في أرض الإسلام وركبوا السفن رجالة، والمسألة بحالها، فإن كانوا تباعدوا من خيولهم، حتى لو كانوا في البر لم يقدروا على أفراسهم إن احتاجوا إلى القتال عليها لم يكن لهم سهم الفرس، ولم يكن لمن تخلف في المعسكر على الساحل شركة معهم. وإن كانوا لقوا العدو قريبًا من المعسكر حيث يغيثونهم إن أرادوا غنائمهم فلهم الشركة، ويضرب لأصحاب الخيل فيها بسهام الخيل. وعلى هذا لو دخل المسلمون

في البحر في أرض الإسلام (١) فركب المسلمون البحر في السفن وحملوا معهم الخيل رجاء أن يخرجوا إلى البر فيقاتلوهم ، فالتقوا في البحر فاقتتلوا ، فأصابوا غنائم ، فإنهم يقسمونها على الخيل والرجالة ؛ لأنهم التزموا مؤنة الفرس لقصد الجهاد عليه ، فلا يحرمون سهم الفرسان بقتالهم رجالة في موضع لم يتمكنوا من القتال على الفرس. ألا ترئ أنهم لو لقوهم في بعض المضايق فـترجلـوا أو قاتلوا رجـالة استـحقوا سـهم الفرسان ؟ وكذلك لو قاتلوهم عـلى باب حصن رجالة اسـتحقـوا سهم الفرسـان لهذا المعنى كذلك منا . فإن كانوا تركوا الخيل على الساحل في أرض الإسلام وركبوا السفن رجالة، والمسألة بحالها ، فإن كانوا تباعدوا من خيولُهم ، حتى لو كانوا في البر لم يقدروا على أفراسهم إن احتاجوا إلى القتال عليها لم يكن لهم سهم الفرس ، ولم يكن لمن تخلف في المعسكر على الساحل شركة معهم؛ لأنهم لو كانوا على البر بهـذه الصفة لم يثبت الاستحقاق لمن تخلف في المعسكر، باعتبار أنهم لم يشهدوا الوقعة فكذلك إذا كانوا في البحر. وإن كانوا لقوا العدو قريبًا من المعسكر حيث يغيثونهم إن أرادوا غنائمهم فلهم الشركة، ويضرب لأصحاب الخيل فيها بسهام الخيل ؛ لأنهم شهدوا الوقعة وصاروا بقربهم من موضع القتال كأنهم في موضع القتال. وإنما انهزم العدو وظفر المسلمون بقوة من كان في المعسكر فيشاركونهم. ألا ترى أن المشركين لو كانوا في جزيرة في أرض المسلمين، وبين عسكر المسلمين وبينهم شيء يشيـر مثل عرض الدجلة. فركب المسلمون في السفن حتى أصابوا غنائم ، فإن من في المعسكر يشاركهم فيها إذا رجعوا إليهم فكذلك في الأول. وعلى هذا لو دخل المسلمون غيضة في دار الإسلام مثل غياض

<sup>(</sup>١) الفتاري الهندية (٢/ ٢١٣) .

غيضة في دار الإسلام مثل غياض طبرستان ، فلم يقدر المسلمون على ان يدخلوها على الخيل ، فدخلوها رجالة . وقاتلوا العدو قريبًا من معسكرهم حيث يسمعون صهيل خيولهم ، فإن أهل العسكر شركاؤهم فيما غنموا ، ولأصحاب الخيل سهم الفرسان . وإن أمعنوا في الغيضة على إثر العدو حتى اقتتلوا في موضع لو طلبوا الغياث لم يغشهم أصحابهم فيلا شركة لمن في المعسكر معهم في المصاب . وكذلك لو تحصن المسلمون في قلعة في أرض الإسلام أو في جبل لا تقدر الخيل على صعود ذلك الموضع ، أو تحصنوا في حصن وجعلوا الماء في الخندق ، حتى صار ما حول المدينة شبه البحيرة فركبوا السفن حتى انتهوا إلى الحصن ، وصعدوا القلعة رجالة حتى فتحوا فركبوا السفن حتى انتهوا إلى الحصن ، وصعدوا القلعة رجالة حتى فتحوا القلعة ، وأصابوا الغنائم ، فإن أهل العسكر شركاؤهم فيها ، ولأصحاب الخيل سهم الفرسان . إلا أن يكون المعسكر نائيًا عن القلعة والحصن بحيث الخيل سهم الفرسان . إلا أن يكون المعسكر نائيًا عن القلعة والحصن بحيث لا يغيثونهم ولا يكونون ردءً لهم، فحينئذ لا شركة معهم لأهل العسكر .

طبرستان ، فلم يقدر المسلمون على أن يدخلوها على الخيل ، فدخلوها رجالة . وقاتلوا العدو قريبًا من معسكرهم حيث يسمعون صهيل خيولهم ، فإن أهل العسكر شركاؤهم فيما غنموا ، والصحاب الخيل سهم الفرسان ؛ لأن الكل للقرب من موضع القتال كالحضور في ذلك الموضع وإن أمعنوا في الغيضة على إثر العدو حتى اقتتلوا في موضع لو طلبوا الغياث لم يغثهم أصحابهم فلا شركة لمن في المعسكر معهم في المصاب؛ لأنهم لم يشهدوا الوقعة ولا حكمًا لبعدهم من مـوضع القتال . وكذلك لو تحصن المسلمون في قلعة في أرض الإسلام أو في جبل لا تقدر الخيل على صعود ذلك الموضع ، أو تحصنوا في حصن وجعلوا الماء في الخندق ، حتى صار ما حول المدينة شبه البحيرة فركبوا السفن حتى انتهوا إلى الحصن ، وصعدوا القبلعة رجالة حتى فتحوا القلعة ، وأصابوا الغنائم ، فإن أهل العسكر شركاؤهم فيها ، ولأصحاب الخيل سهم الفرسان ؛ لأن الذين ظفروا بالعــدو إنما ظفروا بقوة أهل العسكر حين كــانوا بالقرب منهم . إلا أن يكون المعسكر ناثيًا عن القلعة والحصن بحيث لا يغيثونهم ولا يكونون ردءًا لهم ، فحينتذ لا شركة معهم لأهل العسكر ؛ لأن تمكنهم من الإصابة بقوة أنفسهم لا بقوة من في المعسكر ، والإصبابة تتم قبل الرجوع إلى المعسكر هاهنا ، وتبصير الغنيمية محرزة بدار الإسلام فلا يشاركونهم فيها . ألا ترئ أنهم لو فعلوا هذا في دار الحرب ثم لم يرجعوا إلى المعسكر ، ولكنهم خسرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام ، ف إن أهل المعسكر لا

# ١٠٠ منهم في الفصل والإجارة والعارية والحبس

قال : قد بينا فيما سبق أنه ينبغي للأمير أن يعرض الجيش حين دخل دار الحرب فيكتب أصحاب الخيل بأسمائهم ، وأسماء آبائهم ، وحلاهم ، ويكتب الرجالة كذلك. ثم إذا رجعوا إلى ذلك الموضع عرضهم أيضًا ،

يشاركونهم فيها، إلا إذا كانوا بالقرب منهم حين اقتتلوا وأصابوا على وجه لو استغاثوا بهم أغاثوهم ؟ فكذلك إذا كان القتال في دار الإسلام . إلا أن في دار الحرب من كان من أصحاب السرية خلف فرسه في المعسكر استحق سهم الفرسان ، وإن كانت الإصابة بعدما بعدوا من المعسكر ، بخلاف ما إذا كان القتال في دار الإسلام ، لأن هناك سبب الاستحقاق له قد انعقد بمجاورة الدرب فارسًا . ألا ترئ أنه لو نفق فرسمه استحق سهم الفرسان؟ فكذلك إذا خلفه في المعسكر ، ولكن هذا المعنى غير معتبر في حق المستحق . ألا ترئ أن من مات من الجند في دار الحرب لم يضرب له بسهم فلهذا لا شركة لمن تخلف في المعسكر ، ومن كان من أهل السرية خلف فرسه في المعسكر استحق السهم تخلف في المعسكر استحق السهم به . فأما إذا كان القتال في دار الإسلام فإنما ينعقد سبب الاستحقاق هاهنا بشهود الوقعة فارسًا وحين كان فرسه بالبعد منه في موضع لا يتمكن من القتال عليه إن لو احتاج فارسًا وحين كان فرسه بالبعد منه في موضع لا يتمكن من القتال عليه إن لو احتاج إليه ، فهو ما شهد الوقعة إلا راجلا ، فلا يستحق سهم الفارس . والله أعلم .

# ۱۰۰ ـ باب : دخول المسلمين دار الحرب بالخيل ومن يسهم له منهم في الغصب والإجارة والعارية والحبس

قال: قد بينا فيما سبق أنه ينبغي للأمير أن يعرض الجيش حين دخل دار الحرب فيكتب أصحاب الخيل بأسمائهم، وأسماء آبائهم، وحلاهم، ويكتب الرجالة كذلك (١)؛ لأن سبب الاستحقاق ينعقد لهم الآن ، وهو محتاج إلى معرفة حال كل واحد منهم عند ذلك ليتمكن من القضاء بينهم بالحق . ثم إذا رجعوا إلى ذلك الموضع عرضهم أيضاً ؛ لأن القسمة إنما تكون بعد الإحراز بدار الإسلام ، فلابد أن يعرضهم عند ذلك ليتمكن من القسمة بينهم ، وهذا لأنه يشق عليه عرضهم في كل يوم ، فلدفع المشقة يكتفي

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/ ١٩٣) .

فمن مر به في العرض الثاني راجلا وقد كان في العرض الأول فارسًا سأله عن فرسه ما حاله . فإن قال : عقر أو نفق أو أخذه المشركون فالقول قوله مع يمينه . فإن شهد شاهدان من المسلمين أنه باع فرسه قبل إصابة الغنيمة فقد ثبت بالحجة العارض المسقط لاستحقاقه ، والثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، ولو عايناه أنه باع فرسه قبل إصابة الغنيمة لم يستحق به السهم . ويستوي إن كان الشاهدان من أهل العسكر أو من التجار . فإذا حضر الرجل بفرسه ليدخل دار الحرب غازيًا فغصب مسلم فرسه وأدخله دار الحرب ، ثم وجد المغصوب منه فرسه في دار الحرب وأقام عليه البينة فأخذه ، ففي القياس ليس المغصوب منه فرسه في دار الحرب وأقام عليه البينة فأخذه ، ففي القياس ليس الم إلا سهم الرجالة ، وفي الاستحسان له سهم الفرسان .

بالعرض عند انعقاد السبب ابتداء وعند تأكد الحق بالإحراد . فمن مر به في العرض الثاني راجلا وقد كان في العرض الأول فارساً سأله عن فرسه ما حاله . فإن قال : عقر أو نفق أو أخذه المشركون فالقول قوله مع يمينه ؛ لأنه يتمسك بما عرف ثبوته ، وانعقاد سبب الاستحقاق له معلوم ، وأصحابه بقولهم: إنه باع فـرسه يدعون عليه ما يبطل استحقاقه من معنى هو عارض وهو منكر ، لذلك فالقول قوله مع يمينه ، حتى يشبت العارض المسقط . فإن شهد شاهدان من المسلمين أنه باع فرسه قبل إصابة الغنيمة فقد ثبت بالحجة العارض المسقط لاستحقاقه ، والثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، ولو عايناه أنه باع فرسه قبل إصابة الغنيــمة لم يستحق به السهم . إلا في رواية شاذة عن أبي حنيفة برواية الحسن . وقد بينا هذا في ﴿ شـرح المختـصر ﴾ . ويستوي إن كـان الشاهدان من أهل العسكر أو من التنجار ؛ لأن شركتهم في الغنيمة قبل القسمة شركة عامة . فإنهم لا يملكون شيئًا قبل القسمة ، وبمثل هذه الشركة لا تتمكن التهمة في الشهادة ، كما في مال بيت المال . فإذا حضر الرجل بفرسه ليدخل دار الحرب غازيًا فغصب مسلم فرسه وأدخله دار الحرب ، ثم وجد المغصوب منه فرسه في دار الحرب وأقام عليه البينة فأخذه، ففي القياس ليس له إلا سهم الرجالة (١) ؛ لأنه كان راجلا حين انعقد له سبب الاستحقاق بدخول دار الحرب إذا لم يكن في يده فرس يتمكن من القتــال عليه إن لو احتاج إليه ، وقد أثبت اسمه في ديوان الرجالة ، فـلا يتغير حاله بعد ذلك بعود الفرس إلى يده ، وتمكنه من القــتال علــيه في دار الحــرب ، بمنزلة ما لو اشــترى فــرسًا . وفي الاستحسان له سهم الفرسان ؛ لأنه التزم مؤنة الفرس للقتال عليه ، حين خرج من أهله

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٢) .

رلو أن الغاصب حين أدخل فرس الغازي دار الحرب قاتل عليه حتى غنم المسلمون وخرجوا، فإنه يضرب له في الغنيمة بسهم الفارس. ولا فرق في التمكن من القتال حسًا بين الفرس المغصوب والفرس المملوك له ، ثم يرد الفرس إلى صاحبه ويغرم له ما نقص إن كان نقص شيء ؛ ولا يضرب لصاحب الفرس في الغنيمة إلا بسهم راجل . ولو كان غصبه منه بعدما دخل

فارسًا وقاتل وهو فارس أيضًا ، فــلا يحرم سهمه بعارض غصــب فيما بين ذلك ، يزيل تمكنه من القتــال عليه ، كمــا لو مرض فرسه . أرأيت أنــه لو بقى بينه وبين دخول دار الحرب مقدار نصف ميل ، فنزل ليقضي حاجته ، فاستوى راجل على فرسه فأدخله دار الحرب ، ثم دخل صاحب الفرس على إثره فأخذه منه . أكان يحرم سهم الفرس بهذا المقدار ؟ أرأيت لو أنه عــار الفرس حين نزل لقضاء حــاجته ودخل دار الحرب ، فــاتبعه الرجل فأخذه ، أكان يحرم سهم الفرس ؟ ، أرأيت لو أنه حين عار الفرس أخذه مسلم فركبه أو لم يركبه. حتى دخل دار الحرب، ثم وجد صاحبه فأخذه منه، أكان يحرم سهم الفرس؟، لا يستجيز أحد أن يقول: بهذا القدر يحرم سهم الفرس. فكذلك الأول، ولكنه إن مر بالذي يعرضهم وهو راجل وأخبره هذا الخبر لم يصدقه على قوله، وكتبه راجلا ، لأنه يعلمه راجلا حقيقة ، وما أخبر به محتمل للصدق والكذب ، فلا يدع الحقيقة لأجله . فإن كتب راجلا ثم مر به في العرض الثاني وهو فارس ، فقال : هذا الفرس الذي كنت أخبرتك خبره ، لم يصدقه بقوله ، لأنه يدعى استحقاق سهم الفرس بسبب لم يعــرف ، والاستحقاق بمجرد قــوله لا يثبت ، فيحتاج إلى إقــامة البينة على ما ادعى من ذلك ، وإذا أقام البينة كان الشابت بالبينة كالشابت بالمعاينة . ولو أن الغاصب حين أدخل فرس الغازي دار الحرب قاتل عليه حتى غنم المسلمون وخرجوا، فإنه يضرب له في الغنيمة بسهم الفارس ؛ لأنه التزم مؤنة الفرس للقمتال عليه وحقق ذلك بالقتال، فإن مؤنة المغصوب على الغاصب ما لم يرده. ولا فرق في التمكن من القتال حسًّا بين الفرس المغصوب والفرس المملوك له؛ ثم يرد الفرس إلى صاحبه ويغرم له ما نقص إن كان نقص شيء؛ لأن ما استحق من السهم إنما استحقه لقاله على الفـرس، فهـو بمنزلة مـا لو أجر المغـصـوب وأخذ الأجـر، فـإنه يكون مملوكًا له وليس للمغصوب منه على الأجر سبيل، و إنما له نقصان الفرس إن تمكن فيه نقصان، فهذا مثله. ولا يضرب لصاحب الفرس في الغنيمة إلا بسهم راجل؛ لأنه ما كان متمكنًا من القتال على الفرس في موضع من دار الحسرب، ولأن بالفرس الواحد لا يستحق رجلان كل واحد منهما السهم الكامل، وقد استحق الغاصب السهم بهذا الفرس، فلا يستحق

دار الحرب والمسألة بحالها، فلصاحب الفرس سهم فارس. والغاصب لا يضرب له إلا سهم راجل. ولو غصب الفرس قبل مجاوزة الدرب ثم أصابوا في دار الحرب غنائم والفرس في يد الغاصب، ثم استحقه المالك، وأصابوا غنائم بعد ذلك بقتال أو بغير قتال. ففي الغنائم الأولئ يضرب للغاصب بسهم فارس. ويضرب فيها لصاحب الفرس بسهم راجل. وما أصابوا من الغنائم بعدما استحق صاحب الفرس فرسه فإنه يضرب لصاحب الفرس فيه بسهم الفارس. ولو كان صاحب الفرس حين جاء يريد دخول دار الحرب أعار

المالك به شيئًا . ولو كان غصبه منه بعدما دخل دار الحرب والمسألة بحالها، فلصاحب الفرس سبهم فارس ؛ لأن زوال تمكنه من القيتال على الفيرس بالغصب بعدما جاوز الدرب كزوال تمكنه بموت الفرس. والغاصب لا يضرب له إلا بسهم راجل ؛ لأن المالك لما جعل فارسًا بهذا الفرس فغيره لا يكون فارسًا به أيضًا . ولأنه لو اشترى فرسًا في دار الحرب لم يستحق به سهم الفرسان ، فإذا غصب فرسًا أخرى أن لا يستحق به سهم الفرسان أولى . ولو غصب الفرس قبل مجاوزة الدرب ثم أصابوا في دار الحرب غنائم والفرس في يد الغاصب ، ثم استحقه المالك ، وأصابوا غنائم بعد ذلك بقتال أو بغير قتال. ففي الغنائم الأولئ يضرب للغاصب بسهم فارس ؛ لأنه انفصل إلى دار الحرب فــارسًا ، وقاتل حين أصــيبت تلك الغنــاثم وهو فارس ، فــيســتحق ســهم الفرســـان . ويضرب فيها لصاحب الفرس بسهم راجل (١) . لما بينا أنه لا يكون بـالفرس الواحـــد فارسان . وما أصابوا من الغنائم بعدما استحق صاحب الفرس فرسه فإنه يـضرب لصاحب الفرس فيه بسهم الفارس؛ لأنه استرده قبل هذه الوقعة ، فهو قياس ما لو استرده قبل أن يلقوا قتالا فيما أصيب بعد ذلك ، ويضرب للغاصب فيها بسهم راجل لأن صاحب الفرس لما كان فارسًا في هذه الغنيمة بهذا الفرس لم يكن غيره فارسًا بها ، ولأن الفرس أخذ من يده بحق مستحق كان سابقًا على دخوله دار الحرب ولو أخذ بحق مستحق اعترض بعد دخوله بأن باعبه يخرج من أن يكون فارسًا فيما يصاب بعد ذلك ، فهــاهنا أولى . وكذلك إن لقــوا قتالا فــقاتل صــاحب الفرس عن الغنائم الأولى بعــدما استرد فسرسه ، فإنه لا يضرب له فسيها إلا بسهم راجل . لأن حقمه كان ثابتًا في الغنائم الأولى بقدر سهم راجل ، فهو ما قــاتل إلا دفعًا عن ذلك الحق ، فلا يزداد به حقه ولا يبطل ما كان مستحقًا للغاصب من سهم فرسه . ولو كان صاحب الفرس حين جاء يريد

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٣) .

مسلمًا فرسه وقال: قاتل عليه في دار الحرب. فلما أدخله المستعير دار الحرب بدا للمعير فأخذه منه قبل إصابة الغنيمة أو بعدها ، فلصاحب الفرس في جميع ذلك سهم راجل وأما المستعيرفله سهم الفارس فيما أصيب قبل رده الفرس على المعير. وأما ما أصيب بعد رد الفرس فله في ذلك سهم راجل. ولو نفق الفرس عند المستعير ضرب له في الغنائم كلها بسهم فرس. وإن أخذه المشركون من يده فأحرزوه ، ثم أخذه المسلمون فردوه عليه ، فإنه يعود إلى يده كما كان حتى إذا أصابوا غنائم ثم قبل أن يرده على المعير كان له سهم الفرسان في ذلك . وإن رده إلى المعير ثم أصيبت الغنائم بعد ذلك فله سهم راجل، وذلك بمنزلة ما لو لم يأخذه المشركون أصلاً. ولو كان صاحب

دخول دار الحرب أعار مسلمًا فرسه وقال: قاتل عليه في دار الحرب. فلما أدخله المستعير دار الحرب بدا للمعير فأخذه منه قبل إصابة الغنيمة أو بعدها ، فالصاحب الفرس في جميع ذلك سهم راجل (١) ؛ لأنه أزال الفرس عن يده باختياره قبل مجاوزة الدرب ، وإنما أنعقد له سبب الاستحقاق عند مجاوزة الدرب وهو راجل ، ثم لا يتغير بعد ذلك باسترداد الفرس ، كما لا يتغير بشراء الفرس . وليس هذا نظير ما استحسنا فيه من فصل الغـصب ، فإن هناك مـا أزال يده باختيـاره ، وبينهمـا فرق . ألا ترى أنه لو دخل دار الحرب فارسًا ثم أخذ المشركون فرسه استحق سهم الفرسان ؟ ولو باع فرسه لم يسمحق سهم الفرسان . وما كان الفرق إلا بهذا ، إن تمكنه في أحد الموضعين زال في أحد الموضعين لا باختيــاره وفي الموضع الآخر أزاله باختياره . وأما المستعيرفله سهم الفارس فيما أصبيب قبل رده الفرس على المعير ؛ لأن سبب الاستحقاق بمجاوزة الدرب انعقد له وهو فارس ، والإصابة وجدت وهو فارس أيضًا ، وقد قررنا هذا في الغاصب ففي المستعير أولئ . وأما ما أصيب بعد رد الفرس فله في ذلك سبهم راجل ؛ لأن الفرس أخمل منه بحق مستحق سابقًا على دخموله دار الحرب ، وذلك يخمرجه من أن يكون فارساً فيما يصاب بعد ذلك . ولو نفق الفرس عند المستعير ضرب له في الغنائم كلها بسهم فرس ؛ لأنه كان فارسًا حين انعقـد له السبب ، ثم لم يؤخذ منه بحق حتى نفق في يده ، فيكون هو كالمالك في ذلك. وإن أخذه المشركون من يده فأحرزوه ، ثم أخذه المسلمون فردوه عليه ، فإنه يعود إلى يـده كما كان حتى إذا أصابوا غنائم ثم قبل أنْ يرده على المعير كان له سهم الفرسان في ذلك . وإن رده إلى المعير ثم أصيبت الغناثم بعد ذلك فله سهم راجل ، وذلك بمنزلة ما لو لم يأخذه المشركون أصلا . ولو كان صاحب

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٢) .

الفرس دخل بالفرس أرض الحرب ثم أعاره غيره، فلم يزل معه يقاتل عليه حتى نفق وقد أصاب المسلمون غنائم قبل ذلك وبعده، فلصاحب الفرس في ذلك كله سهم فارس، ولو لم يدخل صاحب الفرس دار الحرب حتى أعاد رجلا فرسه ليركبه من غير أن يقاتل عليه، فركبه حتى دخل أرض الحرب، ثم رده على صاحبه، فصاحب الفرس في ذلك كله فارس. والمستعير راجل في ذلك كله. ولو كان المستعير حين دخل دار الحرب ادعى أن الفرس له وجحد حق صاحبه، وقاتل على الفرس حتى أصيبت الغنائم، ثم أقام المعير البينة وأخذ

الفرس دخل بالفرس أرض الحرب ثم أعاره غيره ، فلم يزل معه يقاتل عليه حتى نفق وقد أصاب المسلمون غنائم قبل ذلك وبعده ، فلصاحب الفرس في ذلك كله سهم فارس (١١)؛ لأنه دخل دار الحرب ملتزمًا مؤنة الفرس للقتال عليه ، فإن بإعارته الفرس من غيره للقتال بعدما دخل دار الحرب لا يخرج من أن يكون قصده القتال على الفرس، بخلاف ما إذا باعه ، فإنه يتبين بالبيع أن قصده كان التجارة لا القتال عليه ، وإذا ثبت أن للمعير سهم الفارس في جميع ذلك ثبت أن للمستعير سهم الرجالة ، لأنه لا تكون بالفرس الواحد فارسان ، ولأن استعارة الفرس في دار الحرب لا يكون فوق شراء الفرس . ولو لم يدخل صاحب الفرس دار الحرب حتى أعاد رجلا فرسه ليركبه من غير أن يقاتل عليه ، فركبه حتى دخل أرض الحرب ، ثم رده على صاحبه ، فصاحب الفرس **في ذلك كله فارس<sup>(۲)</sup> ؛ لأن**ه دخل دار الحرب وهو متمكن من القتال على الفرس إن لو احتاج إليه ، فإنه يسترده من المستعير مـتى شاء وقد استرده وقاتل فارسًا فيـستحق سهم الفرسان . والمستعير راجل في ذلك كله (٢) ؛ لأنه ما كان متمكنًا من القتال على الفرس عند مجاوزة الدرب ، فإنه استعاره للركوب لا للقتال عليه . بخلاف الأول ، فإن هناك إذا قاتل حتى أصيبت الغنائم قبل الرد استحق سهم الفرسان . لكونه متمكنًا من القتال على الفرس . وبهذا يتضح الفرق أيضًا في حق المعيــر . فإن في الفصل الأول المستعير لما كان فارسًا بهذا الفرس عرفنا أن المعير ليس فارسًا به ، وفي الفصل الثاني وهو الإعارة للركوب ، المستعير لم يصر فارسًا به في استحقاق السهم ، فجعلنا المعير فارسًا به ، لتمكنه من أخذه متى شاء . ولو كان المستعير حين دخل دار الحرب ادعى أن الفرس له وجحد حق صاحبه ، وقاتل على الفرس حتى أصيبت الغنائم، ثم أقام المعير البينة وأخذ فرسه ، فصاحب الفرس فارس في ذلك كله (١) ؛ لأن المستعير بالجـ حود صار غاصبًا ،

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية (۲/۲۱۳) . (۲) الفتاوي الهندية (۲/۲۱۳) .

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٣) . (٤) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٣) .

فرسه، فصاحب الفرس فارس في ذلك كله. ولو كان صاحب الفرس آجره من رجل أيامًا ليركبه حين يدخل دار الحرب، وانقضت الإجارة قبل إصابة الغنائم أو بعدها، فصاحب الفرس راجل في جميعها. فإذا استرده بعد انقضاء المدة كان في حكم المستري للفرس الآن، فلا يصير به فارسًا. والمستأجر راجل أيضًا في جميع الغنائم. ولو كان استأجره شهرًا أو أكثر ليركبه ويقاتل عليه، والمسألة بحالها، فصاحب الفرس راجل في جميع ما يصاب إلى أن يخرجوا إلى دار الإسلام. وأما المستأجر فهو فارس فيما أصيب قبل انقضاء الإجارة. فأما ما أصيب بعد انقضاء مدة الإجارة فليس له فيها إلا سهم راجل. ولو كان صاحب الفرس دخل به أرض الحرب فأصابوا غنائم، ثم آجره من رجل للركوب أو للقتال عليه مدة معلومة، وأصابوا غنائم، ثم استرده بعد انقضاء الله الم

وإنما جحد في دار الحرب فكان هذا بمنزلة ما لو غصب الفرس من صاحبه في دار الحرب ابتداء . وقد بينا أن صاحب الفرس بهذا الغصب لا يخرج من أن يكون فارسًا والغاصب به لا يصير فارسًا، فكذلك هاهنا . ولو كان صاحب الفرس آجره من رجل أيامًا ليركبه حين يدخل دار الحرب، وانقضت الإجارة قبل إصابة الغنائم أو بعدها، فصاحب الفرس راجل في جميعها ؛ لأنه حين دخل دار الحرب لم يكن متسمكنًا من القتال على الفرس ، فقد أوجب للمستأجر فيه حقًا مستحقًا ، وبه فارق الإعارة . فإذا استرده بعد انقضاء المدة كان في حكم المشتري للفرس الآن ، فلا يصير به فارسًا، والمستأجر راجل أيضًا في جميع الغنائم ؛ لأنه ما استأجره للقتال عليه ، وإنما استأجره للركوب ، فلم يصر به مـتمكنًا من القتـال على الفرس أن لو احتـاج إليه ، فهـو بمنزلة ما لو استـأجره ليحمل عليه ثقله . ولو كان استأجره شهراً أو أكثر ليركبه ويقاتل عليه ، والمسألة بحالها ، فصاحب الفرس راجل في جميع ما يصاب إلى أن يخرجوا إلى دار الإسلام. لما بينا أنه دخل دار الحرب ، ولغيره حق مستحق في فرسه ، فبلا يكون هو متمكنًا من القبتال عليه. وأما المستأجر فهو فارس فيما أصيب قبل انقضاء الإجارة ؛ لانه دخل دار الحرب على فرس هو متمكن من القتال عليه حقيقة وحكمًا ، وأصيبت الغنائم في حال بقاء تمكنه . فأما ما أصيب بعد انقضاء مدة الإجارة فليس له فيها إلا سهم راجل ؛ لأن الفرس أخذ من يده بعد انقضاء المدة بحق مستحق كان سابقًا على دخوله دار الحرب، فيخرج من أن يكون فارسًا به. ولو كان صاحب الفرس دخل به أرض الحرب فأصابوا خنائم، ثم آجره من رجل للركوب أو للقتال عليه مدة معلومة ، وأصابوا فنائم ، ثم استرده بعد انقضاء المدة ، فأصابوا غنائم أيضًا ، فإن المستأجر راجل في جميع ذلك ؛ لأن استنجاره

فأصابوا غنائم أيضًا، فإن المستأجر راجل في جميع ذلك. وأما صاحب الفرس فهو فارس فيما أصيب قبل أن يؤاجر فرسه. وهو فارس أيضًا فيما أصيب بعد انقضاء المدة. فأما فيما أصيب في مدة الإجارة فهو راجل. وكذلك إن لقوا قتالا بعد انقضاء المدة فقاتل فارسًا عن ذلك المصاب. وإذا غصب مسلم من مسلم فرسًا ولم يكن من قصد صاحبه أن يدخل دار الحرب، بالفرس. فأدخله الغاصب دار الحرب. ثم بدا للمغصوب منه فأتبعه وأخذ الفرس منه، وقد كانوا أصابوا غنائم قبل أن يأخذ فرسه، وأصابوا بعد ذلك، فصاحب الفرس راجل في جميع ذلك. وأما الغاصب فهو فارس فيما أصيب

الفرس بعد دخولمه دار الحرب لا يكون اقبوي من شيرائه. وأما صاحب الفيرس فهو فارس فيما أصيب قبل أن يؤاجر فرسه؛ لأنه دخل الدار فارسًا ، وأصيبت تلك الغناثم، وهو فارس أيضًا فاستحق سهم الفرسان ثم إجارة الفرس بعد ذلك لا تكون أقوى من بيعه. وهو فارس أيضاً فيما أصيب بعد انقضاء المدة ؛ لأن بالإجارة لم يخرج الفرس من ملكه ، وقد باشر القتال عليه فارسًا كما انعقد له سبب الاستحقاق حين جاوز الدرب. فأما فيما أصيب في مدة الإجارة فهو راجل ؛ لأن الفرس أخذ منه بحق أوجبه للغير باخــتياره ، وقد زال به تمكنه من القتال عليــه ، فيجعل كأنه باعه فــيما أصيب في هذه المدة ، إذ الإجارة كالبيع في إزالة تمكنه من القتال عليه . وكذلك إن لقوا قتالا بعد انقضاء المدة فقاتل فارساً عن ذلك المصاب ؛ لأن له فيها سهم راجل ، وإنما قاتل دفعا عن سهمه فلهذا لا يزداد حقه في تلك الغنائم بهذا القتال . وإذا خصب مسلم من مسلم فرساً ولم يكن من قصد صاحبه أن يدخل دار الحرب بالفرس. فأدخله الغاصب دار الحرب .ثم بدا للمغصوب منه فأتبعه وأخذ الفرس منه ، وقد كانوا أصابوا غنائم قبل أن يأخذ فرسه ، وأصابوا بعد ذلك ، فصاحب الفرس راجل في جميع ذلك (١) ؛ لأنه دخل دار الحرب راجـلا ، ثم استـرداده الفرس في دار الحـرب بمنزلة شرائه ، وهــذا بخلاف المستحسن المذكور في أول الباب ، فإن هناك كان ملتزمًا مؤنة الفرس لأجل القتال عليه حتى دنا من دار الحرب ، ثم أخذه الغاصب بغير اختياره ، فإذا استرده منه جعل ما اعترض كأن لم يكن ، وهاهنا ما كان ملتزمًا مـؤنة الفرس للقتال عليه قبل أن يدخل دار الحرب ولا عند دخوله دار الحرب ، فلم يكن فارسًا به أصلا ، وإنما صار ملتزمًا مؤنته للقتال عليه حين استرده في دار الحرب فكانه اشتراه الآن . وأما الغاصب فهو فارس

<sup>(</sup>١) الهداية للمرغيناتي (٢/ ٤٣٩) ، الفتاوى الهندية (٢/ ٢١٤) .

قبل استرداد الفرس منه. ثم لا يتغير ذلك باستحقاق الفرس من يده، وهو راجل فيما أصيب بعد ذلك . وكذلك لو كان صاحب الفرس أعاره إياه ليقاتل عليه، ثم بدا له فغزا بنفسه، فلما التقيا في دار الحرب استرد الفرس منه، فهذا كالأول في جميع ما ذكرنا. ولو كان أعاره إياه للركوب لا للقتال عليه. والمسألة بحالها، فهذا والأول في حق صاحب الفرس سواء ، وأما المستعير فهو راجل في جميع الغنائم هاهنا. فإن غدر بصاحبه حين دخل دار الحرب فقاتل عليه فهو راجل أيضًا. وأما صاحب الفرس فهو راجل في

فيما أصيب قبل استرداد الفرس منه (١) ؛ لأنه دخل الدار فارسًا وأصيبت هذه الغنائم وهو فارس ، فثبت له فيها سهم الفرسان . ثم لا يتغير ذلك باستحقاق الفرس من يده ، وهو راجل فيما أصيب بعد ذلك ؛ لأن الفرس أخذ منه بحق . وكذلك لو كان صاحب الفرس أعاره إياه ليقاتل عليه ، ثم بدا له فغزا بنفسه ، فلما التقيا في دار الحرب استرد الفرس منه ، فهذا كالأول في جميع ما ذكرنا (٢) ؛ لأن صاحب الفرس دخل دار الحرب راجلا ، فيكون راجلا إلى أن يخـرج ، وهذا لأنه حين دخل الغزو لم يكن الفرس في يده أصلا، ولا كان هو ملتزمًا مؤنته، فإن مؤنة المستعار على المستعير حتى يرده على صاحبه. ولو كان أصاره إياه للركوب لا للقتال عليه. والمسألة بحالها ، فهذا والأول في حق صاحب الفرس سواء ، وأما المستعير فهو راجل في جميع الغنائم هاهنا ؛ لأنه ما كان متمكنًا من القتال على هذا الفرس ، فقد استعاره للركوب لا للقتال عليه . فإن غدر بصاحبه حين دخل دار الحرب فقاتل عليه فهو راجل أيضاً ؛ لانه صار غاصبًا للفرس بالقتال عليه ، بعدما دخل دار الحرب ، وقد بينا أن من غصب فرسًا بعدما دخل دار الحرب وقاتل عليه لم يستحق به سهم الفرسان . وأما صاحب الفرس فهو راجل في جميع الغنائم .؛ لأن الإعارة للركوب والإعارة للقتال قـبل قصد الغزو في حقه سواء . فإنه في الموضعين لم يصمر ملتزمًا مؤنة الفرس للقتال عليمه إلا بعد دخول دار الحرب ، فلهذا لا يكون له إلا سهم راجل في جميع ذلك ، ولأنه حين قصد الغزو ما كان يدري أنه يصيب فرسه أو لا يصيبه. وإنما استحسنا فيما إذا حضر ليدخل دار الحرب غازيًا ثم أعاره غيره ليركبه، فجعلناه فارسًا إذا استرده منه بعدما دخل دار الحرب. وجعلنا هذا بمنزلة ما لو مر براجل لا يقدر على المشى فحمله على فرسه أميالا، حتى دخلوا دار الحبرب، ثم أنزله وأخذ فسرسه ، فلا إشكال في هذا الفسل أنه يكون هو فسارسًا .

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/٢١٣) .

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٣) .

جميع الغنائم. ولو كان آجره ليركبه ولا يقاتل عليه، أو يقاتل، والمسآلة بحالها، فصاحب الفرس راجل في جميع الغنائم. وأما المستأجر فإن كان استأجره للوكوب فكذلك الجواب. وإن كان استأجره للقتال عليه فهو فارس فيما يصاب قبل انقضاء مدة الإجارة، راجل فيما يصاب بعد ذلك. إلا أن يكون منع الفرس من صاحبه بعد انقضاء المدة أو جحده إياه فحينئذ هو فارس في جميع الغنائم، وكذلك المستعير. ولو أن رجلا آجر فرسًا يغزو عليه على أن يكون سهم الفرس لصاحب الفرس، فهذه إجارة فاسدة. ثم الإجارة الفاسدة تعتبر بالجائزة في الحكم، فيكون سهم الفرس للمستأجر، ولصاحب الفرس أجر مثله بالغًا ما بلغ. وكذلك لو كان أعاره إياه بهذا الشرط. ولو لم يصيبوا شيئًا حتى خرجوا كان على المستأجر مثله أيضًا.

فكذلك فيما يكون في معناه . ولو كان آجره ليركبه ولا يقاتل عليه ، أو يقاتل ، والمسألة بحالها ، فصاحب الفرس راجل في جميع الغنائم ؛ لأنا قد بينا فيما إذا كان حضر يريد الدخول للقتال ثم أجر فرسه حـتى أدخله المستأجر دار الحرب أن صاحب الفرس يكون راجلا في جـميع الغنائم فـهاهنا أولى ، لأنه ما بدا له قـصد الغـزو إلا والفرس في يد المستأجر بحق مستحق . وأما المستأجر فإن كان استأجره للركوب فكذلك الجواب . وإن كان استأجره للقتال عليه فهو فارس فيما يصاب قبل انقضاء مدة الإجارة ، راجل فيما يصاب بعد ذلك ؛ لأن الفرس أخذ منه بحق مستحق . إلا أن يكون منع الفرس من صاحبه بعد انقضاء المدة أو جحده إياه فحينت هو فارس في جميع الغنائم ، وكذلك المستعير ؛ لأنهمـا دخلا فارسين ، فـكانا فارسين حتى يؤخـذ الفرس منهـما بحق وهذا لأنهما صارا غاصبين بالمنع . وقد بينا أن ابـتداء سبب الاسـتحقــاق ينعقــد له بالفرس المغصوب إذا قاتل عليه ، فلأن يبقى له ما كان منعقدًا من السبب بالفرس المغصوب كان أولى ، فإن حالة البقاء أسهل من حالة الابتداء . ولو أن رجلا آجر فرساً يغزو عليه على أن يكون سهم الفرس لصاحب الفرس ، فهذه إجارة فاسدة ؛ لأن ما يصاب مجهول الجنس والقدر ، وإنما السهم للغازي على الفرس لا للفرس ، فهو إنما استأجر الفرس ببدل مجهول جهالة فاحشة. ثم الإجارة الفاسدة تعتبر بالجائزة في الحكم، فيكون سهم الفرس للمستأجر، ولصاحب الفرس أجر مثله بالغًا ما بلغ ؛ لأن المستأجر استوفى المعقود عليه بحكم عقد فاسد . وكذلك لو كان أعاره إياه بهذا الشرط ؛ لأن هذا اشتراط الأجر عليه ، وعند اشتراط الأجر لا فرق بين لفظ الإجارة ولفظ الإعارة . ولو لم يصيبوا شيئًا حتى خرجوا كان على المستأجر مثله أيضًا ؛ لأنه استوفى المعقود عليه بحكم

ولو استأجر رجلا يغزو عنه مدة معلومة بأجر مسمى أو لم يذكر المدة وقال: هذه الغزوة إلى حيث يبلغ المسلمون، فهذا العقد باطل. ثم السهم للأجير، شرطه المستأجر لنفسه أو لم يشترط. وإن كان أخذ الأجر من المستأجر رده عليه. وإن كان دفع إليه سلاحه وفرسه فعلى الأجير أجر مثل فرسه وأجر مثل سلاحه بالغا ما بلغ، إن كان الشرط بينهما أن السهم للمستأجر. وإن كان المستأجر لم يشترط السهم لنفسه فليس على الأجير من أجر السلاح والدابة شيء. ولو استأجر فرسًا ليركبه ويقاتل عليه مدة معلومة، أو استأجر غلامًا ليخدمه في دار الحرب مدة معلومة ببدل معلوم، فهو جائز سواء سمى لكل يوم أجر على حدة أو لم يسم. وإن لم يبين المدة ولكن قال: أستأجره لمغزاتي هذه حتى أرجع إلى موضع كذا، فهذا فاسد.

إجارة فاسدة ، فيلزمه أجر المثل أصاب شيئًا أو لم يصب ، وهو بمنزلة المضارب في المضاربة الفاسدة إذا عمل ، فإنه استوجب أجر المثل ، حصل الربح أو لم يحصل . ولو استأجر رجلا يغزو عنه مدة معلومة بأجر مسمى أو لم يذكر المدة وقال : هذه الغزوة إلى حيث يبلغ المسلمون ، فهذا العقد باطل . لما بينا أن الجهاد من باب العبادات ، فإنه يكون مؤديًا فسرضا عليه ، والاستثجار على أداء الفرض باطل . ثم السهم للأجمير ، شرطه المستأجر لنفسه أو لم يشترط ؛ لأن الاستنجار لما بطل صار كأن لم يكن ، فيكون السهم للغازي . وإن كان أخذ الأجر من المستأجر رده عليه ؛ لأن العقد باطل ، وبالعقد الباطل لا يجب الأجر أصلا ، ولأنه في الغزو كان عامــلا لنفسه ، فلا يستوجب الأجر على غيره . وإن كان دفع إليه سلاحه وفرسه فعلى الأجير أجر مثل فرسه وأجر مثل سلاحه بالغا ما بلغ ، إن كان الشرط بينهما أن السهم للمستأجر ؛ لأنه شرط لنفسه بإزاء منفعة الدابة والسلاح عوضًا مجهولًا ، وقد استوفى الأجير تلك المنفعة بعقد فاسد ، فعليه أجر المثل . وإن كان المستأجر لم يشترط السهم لنفسه فليس على الأجير من أجر السلاح والدابة شيء ؛ لأن المستــاجر ما شرط لــنفسه عوضًا مــاليًا ، فيكون هو معــير الفرس والسلاح منه ، أو باذلا ليـقاتل به في سبيل الله ، فلا يسـتوجب أجراً على من استعمله في القتال . ولو استأجر فرسًا ليركبه ويقاتل عليه مدة معلومة ، أو استأجر غلامًا ليخدمه في دار الحرب مدة معلومة ببدل معلوم ، فهو جائز سواء سمى لكل يوم أجراً على حدة أو لم يسم ؛ لأن المعقود عليه معلوم ببيان المدة ، والبدل معلوم ، وليس في هذا العقد من معنى الطاعة وإقامة الفرض ، فيصح الاستثجار . وإن لم يبين المدة ولكن قال : أستأجـره لغزاتي هذه حتى أرجع إلى موضع كذا ، فـهذا فاسد . لأن المعقود

ولو استوفى المنفعة على هذا الشرط فله أجر المثل على المستأجر . ولو أن رجلا في يده أفراس حبس في سبيل الله فأعطى أقوامًا منها أفراسًا يغزون عليها في سبيل الله، والذي في يده كان القيم في ذلك يعطى من شاء ويأخذ عن شاء، فلما دخلوا دار الحرب أخذها منهم ودفعها إلى غيرهم، وقد كان المسلمون أصابوا غنائم قبل أن يأخذوها وغنائم بعد ذلك، فلهم سهم الفرسان فيما أصيب قبل أخذ الأفراس منهم، ولهم سهم الرجالة فيما أصيب بعد ذلك.

والأصل فيه ما روي عن عـمر ـ رضي الله عنه ـ أنه حين قبض ، كان في يده ثلاث مـائة فرس مكتـوب على أفخاذها: حـبس في سبـيل الله. ثم الغازي على مثل هذا الفرس قد دخل دار الحرب وهو متمكن من القتال على الفرس، ودام تمكنه إلى أن أصيبت الغنائم، فيستحق سهم الفرس بمنزلة المستعير.

عليه مجهول ، فإنه لا يدري إلى أين يبلغ المسلمون ، ويطول مقامهم أو يقصر . ولو استوفئ المنفعة على هذا الشرط فله أجر المثل على المستأجر ؛ لأن العقد هاهنا منعقد لوجود المعقود عليه . ولكنه فاسد للغرور والجهالة . فيستوجب أجر المثل بالغا ما بلغ ، لان الأجر وإن كان مسمى فصاحب الدابة يقول : أنا ما رضيت بهذا المسمى إلى الموضع الذي انتهيتم إليه ، وقد كان عندي أنكم ترجعون قبل الوصول إلى ذلك الموضع ، فلهذا يستحق أجر المثل بالغا ما بلغ . ولو أن رجلا في يده أفراس حبس في سبيل الله فأعطى أقوامًا منها أفراسًا يغزون عليها في سبيل الله ، والذي في يده كان القيم في ذلك بعطى من شاء ويأخذ عمن شاء ، فلما دخلوا دار الحرب أخذها منهم ودفعها إلى غيرهم ، وقد كان المسلمون أصابوا غنائم قبل أن يأخذوها وغنائم بعد ذلك ، فلهم سهم الفرسان فيما أصيب بعد ذلك . والمراد فيما أصيب بعد ذلك . والمراد يجيز الوقف في المنقولات ، وعلى أصل أبي يوسف كذلك فيما فيه عرف ظاهر ، يجيز الوقف في المنقولات التي يغسل بها الموتى ، فكذلك يجوز في الأفراس التي يقاتل عليها في سبيل الله .

والأصل فيه ما روي عن عسر \_ رضي الله عنه \_ أنه حين قبض ، كان في يده ثلاثماثة فرس مكتوب على أفخاذها : حبس في سبيل الله . ثم الغازي على مثل هذا الفرس قد دخل هار الحرب وهو متمكن من القتال على الفرس ، ودام تمكنه إلى أن أصيبت الغنائم ، فيستحق سهم الفرس بمنزلة المستعير . ثم أخذ الفرس منه بعد ذلك

ثم لا يصير الواقف ولا القيم به فارسًا. ولو أن رجلا في يده خيل حبس آجرها ليقاتل عليها في سبيل الله وهي له أو ليست له، فقد أساء فيما صنع. وقال الله \_ تعالى \_ : ﴿فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾، فإن قاتل عليها المستأجرون فلهم سهام الفرسان . وإن عطبت تحت بعض من استأجرها، أو عقرها العدو ، ضمن الذي آجرها قيمةالفرس إن شاء الوالي ذلك، وإن شاء ضمن المستأجر القيمة . فإن ضمن المستأجر رجع بالقيمة على الأجر . وإن ضمن الآجر لم يرجع على المستأجر بشيء ثم يشتري بهذه القيمة فرسًا مكانه فيجعل حبيسًا. لأن الفرس والسلاح لا يكون حبيسًا حتى القيمة فرسًا مكانه فيجعل حبيسًا . لأن الفرس والسلاح لا يكون حبيسًا حتى

بحق مستحق ، فلا يبقي فارسًا فيما يصاب بـعد ذلك كالمستعير ، ويستوي إن كان القيم هو الذي يسترده منه في دار الحرب أو الواقف. ثم لا يصير الواقف ولا القيم به فارسًا ؟ لأنه إنما استرده في دار الحرب ، وهذا لا يكون أقـوى في حقـه من شراء الفـرس ، فكذلك إن دفعه إلى راجل آخر لم يصر به فارسًا كما لو اشتراه في دار الحرب . ولو أن رجلا في يده خيل حبس آجرها ليقاتل عليها في سبيل الله وهي له أو ليست له ، فقد أسآء فيما صنع ؛ لأن من جعلها حبسًا فقد جعلها لله خالصًا ، بمنزلة من جعل أرضه مسجـدًا فلا يجوز التصرف فـيها بالإجارة لاكتـساب المال بعد ذلك . ولأن صاحـبها إنما أعدها لاكتساب الأجر في الآخرة بالقتال عليها في سبيل الله ، فاكتساب القيم المال بها في الدنيا يكون تغييراً للشرط . وقال الله \_ تعالى \_ : ﴿ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ﴾ [ البقرة : ١٨١] ، فإن قاتل عليها الستأجرون فلهم سهام الفرسان ؟ لأنهم حصلوا في دار الحرب فرسانًا وتمكنوا من القتال عليــها ، واستحقاق سهم الفرس به ، ويكون عليهم أجور الخيل لأنهم استوفوا المنفعة التي تناولها العقد ، وحالهم كحال من استأجر الحيل من الغاصب ، لأن القيم أو الواقف فيمــا صنع لا يكون أسوأ حالا من الغاصب ، والغاصب يستـوجب الأجر إذا استوفئ المستأجر المنفعـة بعقده ، وينبغي للذي آجرها أن يتصدق بـأجرها ولا يأكله ، لأنه اكتسبه بسبب خـبيث ، فإنه ممنوع من هذه الإجارة لحق الشرع . وسبيل مشله التصدق به . وإن عطبت تحت بعض من استأجرها ، أو عقرها العدو ، ضمن الذي آجرها قيمة الفرس، إن شاء الوالي ذلك ، وإن شاء ضمن المستأجر القيمة ؛ لأن كل واحد منهما متعد ، بمنزلة الغاصب يؤاجر المغصوب ، فيتلف في استعمال المستاجر . فإن ضمن المستأجر رجع بالقيمة على الأجر؛ لأنه صار مغرورًا من جهته بسبب عقد ضمان . وإن ضمن الآجر لم يرجع على المستأجر بشيء ثم يشتري بهذه القيمة فرساً مكانه فيجعل حبيساً ؛ لانه قائم مقام الاول،

يخرجه صاحبه من يده . فإذا سلمه إلى القيم لم يكن له أن يرجع فيه ، وإن كان اشترط الذي جعله حبيسًا أن التدبير فيه إليه بعد موت القيم ، أو يكون هو القيم فيه حتى يموت فذلك جائز . فإن أعطي رجلا فرسًا حبيسًا يغزو عليه فدخل دار الحرب ، وأصابوا غنائم ، ثم أخذ الفرس منه ثم أصابوا غنائم بعد ذلك ، فإنما يضرب له في الغنيمة الأولى بسهم الفارس ، وفي الغنيمة الثانية بسهم الراجل . وأما القيم إذا لم يكن في يده فرس آخر حين دخل دار الحرب فإنه يضرب له بسهم راجل في جميع الغنائم .

فإن القيمة إنما تسمى قيمة لقيامها مقام العين. والعين كان حبيسًا في سبيل الله، فيجعل بدله بتلك الصفة أيضًا، كما لو قتل وغرم القاتل القيمة. وإنما يصير البدل بتلك الصفة إذا اشترى به الفرس في في حبيسًا ؟ لأن الفرس والسلاح لا يكون حبيسًا حتى يخرجه صاحبه من يده ؟ لأن هذا بمنزلة الوقف ، والتسليم إلى المتولي شرط لتسمام الوقف في قول محمد \_ رحمه الله \_ وهو قول ابن أبي ليلى . فإذا سلمه إلى القيم لم يكن له أن يرجع فيه ، وإن كان اشترط الذي جعله حبيسًا أن التدبير فيه إليه بعد موت القيم ، أو يكون هو القيم فيه حتى يموت فذلك جائز؛ لأن التسليم شرط لإتمام الوقف، وقد وجد، فالعود إلى يده بعد ذلك لا يضر . واستدل على جواز الحبس في الكراع والسلاح بما بلغه عن علي وابن مسعود والشعبي والنخفي \_ رضي الله عليهم \_ إنما أجازوا ذلك . بلغه عن علي وابن مسعود والشعبي والنخفي \_ رضي الله عليهم \_ إنما أجازوا ذلك . الفرس منه ثم أصابوا غنائم بعد ذلك ، فإنما يضرب له في الغنيمة الأولى بسهم الفارس، وفي الغنيمة الثانية بسهم الراجل ؛ لأن الفرس أخذ منه بحق . وأما القيم إذا لم يكن في يده فرس آخر حين دخل دار الحرب فإنه يضرب له بسهم راجل في جميع الغنائم ؛ لأنه دخل الدار راجلا ، فلا يصير فارسًا بعد ذلك بأخذ الفرس من يد الغنائم ؛ لأنه دخل الدار راجلا ، فلا يصير فارسًا بعد ذلك بأخذ الفرس من يد الغاري، كما لا يصير فارسًا بشراء فرس .

## ١٠١- باب: ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب وما لا يبطل

رجل وهب لرجل فرسًا في دار الإسلام فقبضه الموهوب له ودخل به مع العسكر دار الحرب ، فأصابوا غنائم ، ثم أراد الواهب أن يرجع في فرسه فله ذلك. فإن رجع فيه ثم أصابوا غنائم بعد ذلك، وقد كان الواهب دخل الدار راجلا فالواهب راجل في الغنائم كلها. وأما الموهوب له فهو فارس في المغنائم الأولى. وهو راجل في الغنائم الأخرى. ولهذا لو رجع الواهب قبل أن يصيبوا شيئًا لم يكن الموهوب له فارسًا بعد رجوعه، وكذلك إذا رجع بعدما أصيب بعض الغنائم . ولو جعل هو فارسًا بهذا المقدار أدى

## ١٠١ ـ باب : ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب وما لا يبطل

رجل وهب لرجل فرسا في دار الإسلام فقبضه الموهوب له ودخل به مع العسكر دار الحرب، فأصابوا ضنائم، ثم أراد الواهب أن يرجع في فرسه فله ذلك (۱) ؛ لأن الموهوب قائم عند الموهوب له على حاله ، ولم يصل إلى الواهب عوض من جهته ، فيثبت له حق الرجوع فيه ، لتمكن الخلل في مقصوده . فإن رجع فيه ثم أصابوا غنائم بعد ذلك ، وقد كان الواهب دخل الدار راجلا فالواهب راجل في الغنائم كلها (۱)؛ لانه انفصل إلى دار الحرب راجلا ، ولا معتبر بتحصيل الفرس في دار الحرب في استحقاق السهم به . وأما الموهوب له فهو فارس في الغنائم الأخرى؛ لأن الفرس أخذ من وأصيبت تلك الغنائم وهو فارس . وهو راجل في الغنائم الأخرى؛ لأن الفرس أخذ من وأصيب تلك الغنائم هو على فرس مملوك له ، ثم أزيل ملكه في دار الحرب لا باختياره ، فإن قبل : قد انفصل هو على فرس مملوك له ، ثم أزيل ملكه في دار الحرب لا باختياره ، فينغي أن لا يخرج به من أن يكون فارساً ، كما لو أخذه أهل الحرب فأحردوه . قلنا : فينغرج من أن يكون متمكنا من القتال على الفرس مطلقا ، وإنما كان تمكنه من القتال فيخرج من أن يكون متمكنا من القتال على الفرس مطلقا ، وإنما كان تمكنه من القتال على الفرس مقيداً بما قبل رجوع الواهب . ولهذا لو رجع بعدما أصيب بعض الغنائم . ولو يكن الموهوب له فارساً بعد رجوعه ، وكذلك إذا رجع بعدما أصيب بعض الغنائم . ولو

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/٣١٣) . (٢) الفتاوي الهندية (٢/٢١٣) .

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية (٢/٢١٣) .

إلى القول بأن من كان معه عشرة أفراس فوهب من كل رجل من الرجالة فرسًا حتى دخلوا عليها دار الحرب ثم استرد الأفراس منهم أن يكونوا فرسانًا بذلك القدر فيما يصيبون ، وهذا بعيد ، فإن من قال بهذا البعد لم يجد بدا من أن يقول: إذا أعاد الأفراس منهم ثم استردها في دار الحرب، كانوا فرسانًا أيضًا، إذ في كل واحد من الموضعين عند الانفصال كانوا متمكنين من القتال على الأفراس، إلى أن يرجع فيها صاحبها، وعلى هذا لو اشترى فرسًا شراءً فاسدًا فقبضه ودخل عليه دار الحرب. ولو كان البيع صحيحًا ثم استحق الفرس من يد المشتري في دار الحرب بالحجة فهذا بمنزلة البيع الفاسد. وكذلك رجلان اشترى أحدهما من صاحبه فرسًا ببغل وتقايضا، فلما دخلا دار الحرب وجد العيب بأحدهما، فرد بالعيب بقضاء أو بغير قضاء . فما كانوا غنموا قبل التراد يضرب فيه لمشتري الفرس سهم الفرس سواء كان هو

جعل هو فارسًا بهذا المقدار أدى إلى القول بأن من كان معه عشرة أفراس فوهب من كل رجل من الرجالة فرساً حتى دخلوا عليها دار الحرب ثم استرد الأفراس منهم أن يكونوا فرسانًا بذلك القدر فيما يصيبون ، وهذا بعيد ، فإن من قال بهذا البعد لم يجد بدا من أن يقول: إذا أعاد الأفراس منهم ثم استردها في دار الحرب، كانوا فرسانًا أيضًا، إذ في كار واحد من الموضعين عند الانفصال كانوا متمكنين من القتال على الأفراس ،إلى أن يرجع فيها صاحبها ، وعلىٰ هذا لو اشترىٰ فرساً شراءً فاسداً فقبضه ودخل عليه دار الحرب<sup>(۱)</sup>؛ لأن حق البائع في الاسترداد ثابت لفساد البيع ، كحق الواهب في الرجوع ، بل أظهر. فالبائع هاهنا مامور بالاسترداد شرعًا ، والواهب منهي من الرجوع ندبًا . ثم هناك بالاسترداد يخرج الموهوب له من أن يكون فارسًا فيـما يصاب بعد ذلك فـهاهنا أولى . ولو كان البيع صحيحًا ثم استحق الفرس من يد المشتري في دار الحرب بالحجة فهذا بمنزلة البيع الفاسد ؛ لأنه أخذ منه بحق مستحق كان ثابتًا قبل دخوله دار الحرب ، ولأنه تبين بالاستحقاق أنه كان غاصبًا للفرس ، فإذا استرده المغصوب منه يخرج هو من أن يكون فارسًا به . وكذلك رجلان اشترى أحدهما من صاحبه فرسًا ببغل وتقايضا ، فلما دخلا دار الحرب وجد العيب بأحدهما ، فرد بالعيب بقضاء أو بغير قضاء . فما كانوا غنموا قبل التراد يضرب فيه لمشتري الفرس سهم الفرس سواء كان هو الراد أو المردود عليه ، وما أصيب بعد التراد يضرب له فيه بسهم راجل (٢) ؛ لأنه إن كان هو الراد فقد

الفتاوئ الهندية (٢/٣١٣) .

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية (٢/٢١٣)..

الراد أو المردود عليه، وما أصيب بعد التراد يضرب له فيه بسهم راجل. وإن كان هو المردود عليه فقد أخذ الفرس من يده بحق ، فأما مشتري البغل فهو راجل في الغنيمتين جميعًا. وعلى هذا لو تقايلا البيع ، أو كان أحدهما لم ير ما اشترئ فرده بخيار الرؤية ، أو كان مشتري الفرس قبض الفرس ولم يسلم البغل حتى هلك عنده فرد الفرس في دار الحرب بعدما أصاب بعض الغنائم . ولو رهن في دار الإسلام فرسًا من رجل بدين له عليه ، ثم دخلا دار الحرب مع العسكر، فقضى الراهن المرتهن ماله وأخذ الفرس فقاتل عليه، فهما راجلان : أما المرتهن فلأنه لم يكن متمكنًا من القتال على الفرس المرهون، فلا يكون هو فارسًا به. وأما الراهن فلأنه لم يكن متمكنًا من القتال على فرسه حين دخل دار الحرب . ولو كان إنما رهن الفرس في دار الحرب بعد فرسه حين دخل دار الحرب . ولو كان إنما رهن الفرس في دار الحرب بعد إصابة بعض الغنائم ثم أصيبت غنيمة أخرئ، ثم قضى الدين واسترد الفرس، ثم أصيبت غنيمة أخرئ، فهو فارس في الغنيمة الأولى والآخرة، راجل في

أزال الملك عن فرسه باختياره . وإن كان هو المردود عليه فقد أخذ الفرس من يده بحق ، فاما مشتري البغل فهو راجل في الغنيمتين جميعًا (۱۱) ؛ لأنه دخل دار الحرب راجلا . وعلى هذا لو تقايلا البيع ، أو كان أحدهما لم ير ما اشترى فرده بخيار الرؤية ، أو كان مشتري الفرس قبض الفرس ولم يسلم البغل حتى هلك عنده فرد الفرس في دار الحرب بعدما أصاب بعض الغنائم ؛ لأن ملكه أريل بسبب مستحق ، فيخرج به من أن يكون فارسًا فيما يصاب به بعد ذلك . ولو رهن في دار الإسلام فرسًا من رجل بدين له عليه ، ثم دخلا دار الحرب مع العسكر ، فقضى الراهن المرتهن ماله وأخذ الفرس فقاتل عليه ، فهما راجلان : أما المرتهن فلأنه لم يكن متمكنًا من القتال على الفرس المرهون ، فلا يكون هو فارسًا به . وأما الراهين فلأنه لم يكن متمكنًا من القتال على فرسه حين فلا يكون من إثبات يده على المرهون ما لم يقض دينه . ولو كان إنما رهن الفرس في دار الحرب بعد إصابة بعض الغنائم ثم أصيبت غنيمة أخرى ، ثم قضى الدين واسترد الفرس ، ثم أصيبت غنيمة أخرى ، ثم قضى الدين واسترد الفرس ، ثم أصيبت غنيمة الخرى والآخرة ، راجل في الفرس ، ثم أصيبت غنيمة الوسطى (۲۰) ؛ لانه أزال تمكنه من القتال على الفرس باختياره ، مع قيام ملكه ،

(٢) الفتاوي الهندية (٢/٢٣) .

<sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية (٢/٣١٣) .

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية (٢/٢١٣) .

الغنيمة الوسطى. ولو باع فرسه في دار الحرب بعد إصابة بعض الغنائم، ثم أصيبت غنيمة أخرى، ثم وجد المشتري به عيبًا ورده بقضاء أو بغير قضاء، ثم أصيبت غنيمة أخرى، فصاحب الفرس فارس في الغنيمة الأولى والأخرى، راجل في الغنيمة الوسطى. لو لم يرد عليه ذلك الفرس ولكن اشترى فرسًا آخر مكانه أو وهب له فرس آخر، والمسألة بحالها، فإنه لا يكون راجلا إلا في الغنيمة الوسطى. فأما الغنيمة الأولى والآخرة فهو فارس. وكذلك إن قاتل في الغنيمة المسلمين على الغنيمة الوسطى ليستردوها فقاتل هو معهم على الفرس

فيكون بمنزلة ما لو آجره في دار الحرب ، وقد بينا الإجارة في هذا الفصل وقررنا المعنى فيه ، فالرهن قياسه ، لأن كل واحد من العقدين يوجب استحقاق اليد على صاحب الفرس مع قيام ملكه . ولو باع فرسه في دار الحرب بعد إصابة بعض الغنائم ، ثم أصيبت غنيمة أخرى ، ثم وجد المشتري به عيبًا ورده بقضاء أو بغير قضاء ، ثم أصيبت غنيمة أخرى ، فيصاحب الفرس فارس في الغنيمة الأولى والأخرى ، راجل في الغنيمة الوسطى (١) ؛ لأنه أزال تمكنه من القتال عليه بإخراجه من ملكه ، فسواء عاد إليه بسبب هو فسخ من كل وجه أو بسبب هو فسخ في حقه بيع جديد في حق غيره لا يتبين به أنه كان متمكنًا من القتال عليه حين أصيبت الغنيمة الوسطى . فإن قيل : كان ينبغي أن يكون راجلا في الغنيمة الثالثة أيضًا ، لأن بالبيع يتبين أن التزامه مؤنة الفرس كان لقصد التجارة لا لقصد القاتال عليه ، فبعد ذلك وإن عاد الفرس إلى يده يجعل كالمشتري للفرس الآن ابتداء ، ولو دخل دار الحرب راجلا ثم اشترى فرسًا لم يستحق سهم الفرسان . قلنا : بيعـه الفرس في دار الحرب محتمل يجوز أن يكون لقـصد التجارة ، ويجوز أن يكون لقصد استبدال هذا الفرس بفرس آخر يكون أقوى منه في القتال عليه، فما انعقد له من سبب الاستحقاق لا يبطل بهذا المحتمل ، وإنما يبطل بما هو متيقن به ، وهو زوال تمكنه من القتال على الفرس . وإنما وجــد ذلك في الغنيمة الوسطى خاصة . وعلى هذا قال : لو لم يرد عليه ذلك الفرس ولكن اشترى فرسًا آخر مكانه أو وهب له فرس آخر ، والمسألة بحالها ، فإنه لا يكون راجلا إلا في الغنيمة الوسطى (٢) ؛ لانها أصيبت وهو لم يكن متمكنًا من القتال على الفرس يومنذ . فأما في الغنيمة الأولى والآخرة فهو فارس؛ لأنه كان متمكنًا من القتال على الفرس حين أصيبت بعدما انعقد له سبب الاستحقاق بالانفصال إلى دار الحرب فارسًا. وكذلك إن قاتل المشركون المسلمين

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٣) .

الثاني. وكذلك لو كان الفرس الذي اشترئ دون الذي باعه إلا أنه بحيث يقاتل عليه. ولو كان رجلان لكل واحد منهما فرس فتبادلا، أو باع كل واحد منهما صاحبه فرسًا بدراهم، فهما فارسان على حالهما. ولو دخل دار الحرب فارسًا فقتل مسلم فرسه وضمن له قيمته فلم يشتر بها صاحب الفرس فرسًا حتى أصابوا غنائم، فصاحب الفرس فارس في جميع ذلك. ولو كان الغاصب غيبه فقضى القاضي عليه بقيمته، ثم ظهر الفرس في يده، وقد كانوا أصابوا غنائم قبل غصب الفرس وبعده، وبعدما ظهر الفرس، فما كان من

على الغنيمة الوسطى ليستردوها فقاتل هو معهم على الفرس الثاني ؛ لأنه قاتل وله فيها نصيب ، وهو سهم الراجل ، فلا يزداد بهذا القتال حقه فيها . وكذلك لو كان الفرس الذي اشترى دون الذي باعد إلا أنه بحيث يقاتل عليه ؛ لأنه لـو دخل علـى هذا دار الحرب في الابتداء استحق سهم الفرسان ، وحالة البقاء أسهل ، فإذا جاز أن ينعقد له سبب الاستحقاق بهذا الفرس فالبقاء به يكون أجور . ولو كان رجلان لكل واحد منهما فرس فتبادلا ، أو باع كل واحد منهما صاحبه فرسًا بدراهم ، فهما فارسان على حالهما ؟ لأن كل واحد منهماً دخل دار الحرب فــارسًا ، ودام تمكنه من القتال على الفرس . إما بما باعه أو بما اشتراه . ولو دخل دار الحرب فارساً فقتل مسلم فرسه وضمن له قيمته فلم يشتر بها صاحب الفرس فرساً حتى أصابوا غنائم، فصاحب الفرس فارس في جميع ذلك <sup>(١)</sup> ؛ لأن سبب الاستحقاق قد انعقد له ، ومــا أزال الفرس عن ملكه بعد ذلك باختياره وإنما تلف بغير صنع من جهته فهو كما لسو مات . فإن قيل : حين ضمن المتلف قيمته فقد ملكه بما استوفى من القيمة ، فلماذا لا يجعل هذا كبيعه منه ؟ . قلنا : هو ما قصد التمليك منه ، وإنما قصد دفع الخسران عن نفسه باسترداد القيمة منه ، بعد تعذر استرداد العين ، إلا أن من شرط تقرر ملكه في القيمة انعدام ملكه في الأصل لكيـــلا يجتــمع البدلان في مـــلك واحد ، فكان التــمليك هاهنا ثابتًا بطريق الضــرورة لا باعتبار قـصد أو فعل كان من جهة صاحب الفـرس ، فلا يبطل به حقه . وعلى هذا لو قتله مسلم ثم فر فلم يقدر عليه ، أو غصبه منه مسلم فغيبه وضمن له قيمته ، أو هرب عليه فأخرجه إلى دار الإسلام فهو بمنزلة الأول في جميع ما ذكرنا . ولو كان الغاصب غيبه فقيضي القاضي عليه بقيمته ، ثم ظهر الفرس في يده ، وقد كانوا أصابوا غنائم قبل غصب الفرس وبعده ، وبعدما ظهر الفرس ، فما كان من غنيمة قبل خصب الفرس وبعده ، قبل أن يضمن الغاصب القيمة فالمغصوب منه في ذلك فارس ؛ لأن ملكه

<sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية (٢/٢١٣) .

غنيمة قبل غسب الفرس وبعده، قبل أن يضمن الغاصب القيمة فالمغصوب منه في ذلك فارس. وما أصيب بعدما ضمن الغاصب القيمة قبل أن يظهر الفرس أو بعده فللمغصوب منه في ذلك كله سهم راجل. ولو دخل دار الحرب فارسًا فأصابوا غنائم، ثم باع فرسه واستأجر فرسًا وقاتل عليه فأصابوا غنائم أيضًا ، فهو فارس في الغنائم الأولى راجل في الغنائم الثانية. وكذلك لو استعار فرسًا. فأما إذا وهب له فرس، أو تصدق به عليه وقبضه فهو فارس في جميع الغنائم. ولو كان في الابتداء دخل على فرس مستأجر، فأصابوا

بالغصب لم يزل ، وإنما زال تمكنه من القتال عليه لا باختياره . وما أصيب بعدما ضمن الغاصب القيمة قبل أن يظهر الفرس أو بعده فللمغصوب منه في ذلك كله سهم راجل؛ لأن زوال تمكنه من القتــال عليه في هذه الحالة كــان باختيــاره، وقد كان مــتمكنًا من أن يتلوم ولا يعجل بتـضمين القيمـة لعل فرسه يظهـر فيأخذه، فـإذا لم يفعل ذلك، ولكنه طلب القيمة وقضى له بها فقد صار في حكم البائع لفرسه، فيسجعل زوال تمكنه من القتال على فرسه مضافًا إلى اختياره. أرأيت لو غصبه إنسان ساعة من نهار فيضمنه قيمته، ثم ظهر الفرس لكان هذا فارسًا بعد هذا. وقد أخرجه من ملكه باختياره، إلا أن يكون حين استوفى القــيمة اشترى بهــا فرسًا آخر قبل إصابة الغنائم، فــحينئذ هو يكون فارسًا في جميع ذلك، لقيام تمكنه من القتال على الفرس. ولو دخل دار الحرب فارسًا فأصابوا غنائم ،ثم باع فرسه واستأجر فرساً وقاتل عليه فأصابوا غنائم أيضاً ، فهو فارس في الغنائم الأولى راجل في الغنائم الشانية(١)؛ لأن سبب الاستحقاق إنما انعقد له بفرس مملوك له، والمستأجر لا يكون مملوكًا له، فـ لا يصلح أن يكون قائمًا مقام الأول في إبقاء سبب الاستحقاق المنعقد بالفـرس الأول، ولا ينعقد به سبب آخر ابتداء، لأنه حصل في دار الحرب. وكذلك لو استعار فرساً . فإنه مثل الاستنجار أو دونه . فأما إذا وهب له فرس ، أو تصدق به عليه وقبضه فهو فارس في جميع الغنائم <sup>(۲)</sup> ؛ لأن الموهوب مملوك له ، فيصلح أن يكون قائمًا مقام الأول في إبقاء ما انعقد به من سبب الاستحقاق. يوضحه: أن باستئجار الفرس والاستعارة لا يتبين أنه لم يكن مقصوده التجارة بالتزام مؤنة الفرس الأول ، وبالشراء يتبين أنه لم يكن مقصوده ذلك ، فيمكن إقامة المشتري مقام ما باع، ثم يجعل الموهوب كالمشتري، لأن كل واحد من السببين يثبت له الملك في غير الغرس. ولو كان في الابتداء دخل على فرس مستأجر، فأصابوا غنائم، ثم انقضت

<sup>(</sup>١) الفتارين الهندية (٢/٢١٣) .

<sup>(</sup>٢) الفتاري الهندية (٢/ ٢١٣) .

غنائم ، ثم انقضت الإجارة فأخذه صاحبه ، ثم أصابوا غنائم ، ثم استأجر فرسًا آخر فقاتل عليه ، فأصابوا غنائم ، فهو فارس في الغنائم الأولئ والأخيرة ، راجل في الغنيمة الوسطئ .

ثم لا فرق في هذا المعنى بين أن ينتهي العقد بمضي المدة أو ينتقض بموت المؤاجر ، أو بتقايل الإجارة في المدة . ولو كان استعار فرسًا والمسألة بحالها لم يكن له إلا سهم راجل فيما أصيب بعد ذلك . ولو كان اشترى فرسًا حين انقضت الإجارة ، أو وُهب له فهو فارس في جميع الغنائم . ولو كان الفرس في يده حين دخل دار الحرب عارية وأصابوا غنائم، ثم استرده المعير فأصابوا غنائم، ثم استعار فرسًا آخر ليقاتل عليه فأصابوا غنائم، فإن كان الذي أعاره الفرس ممن يستحق السهم بسبب الفرس الذي أعار فقد بينا أنه لا يبطل استحقاقه بالإعارة للقتال. وإن كان المعير معه خيل كثير وهو

الإجارة فأخذه صاحبه ، ثم أصابوا غنائم ، ثم استأجر فرسا آخر فقاتل عليه ، فأصابوا غنائم ، فهو فارس في الغنائم الأولى والأخيرة ، راجل في الغنيمة الوسطى ؛ لأن سبب الاستحقاق انعـقد له باعتبار فرس هو متمكن من القتـال عليه، من غير أن يكون مالكًا لعينه، والثاني مثل الأول في هذا ، فيقوم مقامه في إبقاء ذلك الاستحقاق به ، كما قام المشتري مقام الفرس الذي كان مملوكًا له ، وإنما لا يستحق سهم الفارس فيما أصيب في حال لم يكن هو متسمكنًا من القتال على الفرس ، وهو الغنيسمة الوسطى فقط . ثم لا فرق في هذا المعنى بين أن ينتهي العقد بمنضي المدة أو ينتقض بموت المؤاجر ، أو بتقايل الإجارة في المدة . ولو كان استعار فرسًا والمسألة بحالها لم يكن له إلا سهم راجل فيما أصيب بعد ذلك ؛ لأن الاستعارة دون الاستئجار في الاستحقاق ، فإن بالاستئجار يثبت له استحقاق المنفعة وبالاستعارة لا يشبت ، فلا يمكن إبقاء ما انعقد له من السبب باعتبار الفرس من المستأجر بهذا الفرس المستعار . ولو كان اشترى فرسًا حين انقضت الإجارة ، أو وهب له فهو فارس في جميع الغنائم ؛ لأنه لو استأجر كان فارسًا ، فإذا اشترى أو وهب له كان أولى . إذ قد وجد في الثاني المعنى الذي لأجله انعقد له سبب الاستحقاق وزيادة . ولو كان الفرس في يده حين دخل دار الحرب عارية وأصابوا غنائم ، ثم استرده الميسر فأصابوا غنائم ، ثم استعار فرساً آخر ليقاتل عليه فأصابوا غنائم ، فإن كان الذي أعاره الفرس عمن يستحق السهم بسبب الفرس الذي أعار فقد بينا أنه لأ يبطل استحقاقه بالإعارة للقتال؛ لأنه لا يزول به تمكنه من القــتال على الفــرس، فإذا بقي هو مــستــحقًا

يستحق سهم الفرس بغير هذا الفرس ، فللمستعير سهم الفرس في الغنائم الأولى والأخيرة ، وله سهم راجل في الغنيمة الوسطى . وكذلك لو أنه اشترى فرسًا أو وهب له أو استأجره. ويستوي إن كان الذي استأجره فرسًا ، كان صاحب به فارسًا أولم يكن . ولو اشترى في دار الإسلام فرسًا ولم يقبضه ، حتى دخلا دار الحرب، ثم نقد الثمن وقبض الفرس، فكل واحد منهما راجل في جميع الغنائم. ولو كان فقد الثمن قبل أن يدخل دار الحرب ولم يقبض الفرس حتى دخل أو كان الشمن إلى أجل ، ففي القياس المشتري

للسهم باعتبار هذا الفرس ، فلا يستحق المستعير باعتباره شيئًا ، لأن بالفرس الواحد لا يكون رجلان فارسين ، وإنما يضرب للمستعيـر بسهم الفارس في الغنيمةالأولئ خاصة . وإن كان المعيسر معه خيل كثيسر وهويستحق سهم الفرس بغيير هذا الفرس ، فللمستسعير سهم الفرس في الغنائم الأولى والأخيرة ، وله سهم راجل في الغنيسمة الوسطى ؛ لأن الثاني مثل الأول الذي انعقد له سبب الاستحقاق باعتباره ، فيجعل ذلك السبب باقيًا ببقاء ما هو مثله ، كما يجعل باقيًا ببـقاء عينه . ألا ترى أنه لو استعار ذلك الفرس بعينه ثانيًا وقاتل عليه كان فارسًا ؟ وكذلك لو أنه اشترى فرسًا أو وهب له أو استـأجره ؛ لأن الثاني فوق الأول في المعنى الذي انعقد به سبب الاستحقاق له ، فيبقى ذلك الاستحقاق باعتباره . ويستوي إن كان الذي استأجره فـرسًا ، كان صاحبه به فارسًا أو لم يكن ؛ لأن بالإجارة يخرج صاحبه من أن يكون فارسًا به ، بخلاف الإعارة ، وهذا لأن بالإجارة يزول تمكن صاحبه من القتال عليه ، بما أوجب من الحق للمستأجر ، وبالإعارة لا يزول ذلك. ألا ترى لو أنه آجر نفسه للخدمة مدة معلومة في دار الحرب لم يكن له سهم؟ ولو أعــان غازيًا وخــدمه في دار الحــرب لا يبطل به سهــمه ، فكذلك الحكم في ســهم فرسه. ولو اشترى في دار الإسلام فرساً ولم يقبضه ، حتى دخلا دار الحرب ، ثم نقد الثمن وقبض الفرس ، فكل واحد منهما راجل في جميع الغنائم(١١). أما البائع فلأن الفرس زال من ملكه قبل أن يدخل دار الحرب، فهنو قد دخل وليس له فنرس، وأما المشتري فلأنه دخل وهو غير متمكن من القتــال على فرسه ، لكونه محبوسا عند البائع بالثمن ، بمنزلة المرهون وإنما صار متمكنًا حين نقد الثمن في دار الحرب ابتداء ، فكأنه اشترى الفرس الآن ، ولو كان فقد الثمن قبل أن يدخل دار الحرب ولم يقبض الفرس حتى دخل أو كان الثمن إلى أجل ، ففي القياس المشتري راجل فيما أصيب من

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/٢١٣) .

راجل فيما أصيب من الغنائم. وفي الاستحسان للمشتري سهم الفرس. ولو دخل مسلمان دار الحرب بفرس مشترك بينهما يقاتل عليه هذا مرة وهذا مرة ، فهما راجلان في الغنائم كلها . فإن كان أحدهما أجره من صاحبه أو أعاده منه في دار الإسلام فالمستعير والمستأجر فارس به ، إلا أن يأخذ المعير حصته أو تنقضي الإجارة، فحينتذ يكون هو راجلا فيما يصاب بعد ذلك . ولو دخلا بفرسين بينهما نصفين ، وطيب كل واحد منهما لصاحبه في دار الحرب أن يقاتل على فرس منهما بعينه أو بغير عينه ، فهما راجلان . ولو كان طيب

الغنائم (١١) ؛ لأن القتال على الفرس تصرف ، وملك التصرف يحصل للمشتري عند القبض ابتداء، وإنما ملك القتال عليه في دار الحرب بعدما قبضه . يوضحه : أن الفرس في ضمان ملك البائع ، وإن كان المشتري قد نقده الثمن بدليل أنه لو هلك يهلك على ملكه ، والبائع إذا وجد الثمن زيوفًا فرده يكون له أن يحبسه إلى استيفاء الثمن ، فعرفنا أن المشتري حين دخل دار الحرب لم يكن متمكنًا من القتال عليه مطلقًا ، فلا يستحق به سهم الفارس ، كما قبل نقد الثمن . وفي الاستحسان للمشتري سهم الفرس (٢) ؛ لأن انعقاد سبب الاستحقاق له باعتبار تمكنه من القتال على الفرس عند مجاوزة الدرب، وهذا ثابت باعتبار ملكه وخلوه عن حق الغيــر وتمكنه من الأخذ متى شاء بإقرار البائع له بذلك ، وقد تقرر هذا التمكن بقبضه ، فيستحق سهم الفرس به . كسما لو أعار فرسه غيره للركوب أو أودعه منه . ولو دخل مسلمان دار الحرب بفرس مشترك بينهما يقاتل عليه هذا مرة وهذا مرة ، فهما راجلان في الغنائم كلها (٣) ؛ لأن كل واحد منهما لا يتمكن من القتال عليه بغير إذن صاحبه ، فلا يكون فارسًا باعتباره . فإن كان أحدهما أجره من صاحبه أو أعاده منه في دار الإسلام فالمستعير والمستأجر فارس به (١)؛ لأنه انفصل وهو متمكن من القتال عليه. إلا أن يأخذ المعير حصته أو تنقضي الإجارة ، فحين في يكون هو راجلا فيما يصاب بعد ذلك ؛ لأنه زال تمكنه من القتال عليه بحق مستحق كان سابقًا على دخوله دار الحرب. ولو دخلا بفرسين بينهما نصفين ، وطيب كل واحد منهما لصاحبه في دار الحرب أن يقاتل على فرس منهما بعينه أو بغير عينه ، فهما راجلان (٥) ؛ لأن كل واحد منهما انفصل وهو غير متمكن من القتال على الفرس، وإنما صار متمكنًا من ذلك بسبب حادث في دار الحرب، وهو أن صاحبه طيب

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٤) .

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٤) .

<sup>(</sup>٤) الفتاوي الهندية (٢/ ١٤) .

<sup>(</sup>٣) الفتاري الهندية (٢/ ٢١٤) .

<sup>(</sup>٥) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٤) .

كل واحد منهما لصاحبه قبل دخول دار الحرب فهما فارسان ، إلى أن يرجع كل واحد منهما عما أذن لصاحبه فيه . وكذلك إذا تهايئا على الركوب قبل دخول دار الحرب. فإن المهايأة قسمة المنفعة . ولا خلاف أن أحدهما إذا طلب ذلك وأبي صاحبه فإنه لا يجبر كل واحد منهما على المهايأة على الركوب للقتال . ولكن إن اجتمعا عليه فلهما ذلك بوجود التراضي منهما ، ويجبران على التهايؤ على الركوب لغير الحرب عند محمد - رحمه الله - . ثم لا يستحق واحد منهما بذلك سهم فارس . ولو كان كل واحد منهما أذن لصاحبه في ركوب أي الفرسين شاء ولم يدفع إلى صاحبه فرسًا بعينه ، فكل واحد منهما راجل ، سواء كان هذا الإذن منهما في دار الإسلام أو في دار الحرب . ولو دخل مسلم دار الحرب بأفراس فباعها كلها إلا واحدًا منها لم يحرم سهم

له ذلك ، وذلك لا ينفعه شيئًا . ولو كان طيب كل واحد منهما لصاحبه قبل دخول دار الحرب فهما فارسان ، إلى أن يرجع كل واحد منهما عما أذن لصاحبه فيه (١) ؛ لأن كل واحد منهما انفصل وهو متمكن من القتال على الفرس ، فينعقد له سبب الاستحقاق به ما بقى تمكنه ، فإذ أرجعا عن ذلك فقد زال الـتمكن ، فيكون كل واحد منهما راجلا بعد ذلك . وكذلك إذا تهايئا على الركوب قبل دخول دار الحرب . فإن المهايأة قسمة المنفعة (٢) . وقد بينا الخلاف في التهايؤ على ركوب الدابتين في كتاب الصلح من شرح المختصر . ولا خلاف أن أحدُهما إذا طلب ذلك وأبئ صاحبه فإنه لا يجبـر كل واحد منهما على المهايأة على الركوب للقتال (٣) ؛ لأن اعتبار المعادلة في ذلك غير عكن ، فلا يجري فيه الإجبار . ولكن إن اجتمعا عليه فلهما ذلك بوجود التراضي منهما ، ويجبران على التهايق على الركوب لغير الحرب عند محمد \_ رحمه الله \_ (1) ؟ لأن اعتبار المعادلة فيه ممكن ، فإذا طلب أحدهما أجبر الآخر عليه اعتبارًا لقسمة المنفعة بقسمة العين . ثم لا يستحق واحد منهما بذلك سهم فارس ؛ لأن واحدًا منهما لا يصير متمكنًا من القتال على الفرس بالمهايأة على الركوب . ولو كان كل واحد منهما أذن لصاحبه في ركوب أي الفرسين شاء ولم يدفع إلى صاحبه فرسًا بعينه ، فكل واحد منهما راجل ، سواء كان هذا الإذن منهما في دار الإسلام أو في دار الحرب ؛ لأن إعارة نصيبه من صاحبه لا تتم بمجرد الإذن ما لم يسلم إليه. ولو دخل مسلم دار الحرب بأفراس فباعها كلها إلا واحداً منها لم يحرم سهم الفارس ؛ لانه متمكن من القـتال على الفرس بما بقي عنده ، ولانه

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٤) . (٢) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٤) .

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٤) . (٤) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٤) .

الفارس. ولو نفق منها واحد أو عقر في دار الحرب ثم باع بقية خيله فهو فارس أيضًا. ولو دخل مراهق دار الحرب فارسًا أو راجلا فأصابوا غنائم فله الرضخ على التفسير الذي قلنا. فإن لم يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يقسموا الغنائم حتى بلغ الغلام ضرب له، بسهم فارس إن كان فارسًا، وبسهم راجل إن كان راجلًا، سواء لقوا قتالا بعد ذلك أو لم يلقوا.

من العلماء من يقول بسهم له وإن لم يبلغ ، وللذمي وإن لم يسلم ، فاختلافهم في استحقاق السهم الكامل قبل البلوغ والإسلام يكون اتفاقا منهم على استحقاق ذلك إذا كان بالغًا مسلمًا عند تمام الاستحقاق . والله أعلم .

تبين بما صنع أنه قصد التجارة فيما باع فيسقط اعتبار ذلك في استحقاق السهم به ، ويجعل في الحكم كأنه حين دخل لم يكن مـعه إلا هذا الفرس . وهذا لأن ما زاد على الواحد فيضل هو غير محتاج إليه ،وإنما يبنئ حكم الاستحقاق ثبوتًا ، وبقياء على ما يحتاج إليه خاصة . ألا ترى أنه لو رجع بعض الشهود لم ينتقص نصاب الشهادة برجوع من رجع ، فإن القاضي لا يمنع من القـضاء بالشهادة لهذا المعنى ، ولو كان بـعد القضاء لم يجب شيء من الضمان على الراجعين . ولو نفق منها واحد أو عقر في دار الحرب ثم باع بقية خيله فهو فارس أيضًا ؛ لأنه لو نفق بعد بيع البعض بقي فارسًا باعتباره ، فَكُذَلُّكَ قبله ، وهذا لأن ما باع صار كأن لم يكن ، فكأنه دخل بفرس واحد ، ثم نفق قبل القتمال عليه أو بعده ، وهو يستحق سمهم الفرسان في هذا . ولو دخل مراهق دار الحرب فارساً أو راجلا فأصابوا غنائم فله الرضخ على التفسير الذي قلنا . فإن لم يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يقسموا الغنائم حتى بلغ الغلام ضرب له بسهم فارس إن كان فارسًا ، وبسهم راجل إن كان راجلا ، سواء لقوا قتالا بعد ذلك أو لم يلقوا (١)؛ لان سبب الاستحقاق قد انعقد له حين جاوز الدرب ، ثم قبل تمام الاستحقاق كمل حاله، فيجعل ما اعترض كالمقترن بأصل السبب في استحقاقه السهم الكامل ، بمنزلة الذمي إذا أسلم ، وقد بيناه فيما مضمى . أشار هاهنا إلى حرف آخر فقال : من العلماء من يقول يسهم له وإن لم يبلغ ، وللذمي وإن لم يسلم ، فاختلافهم في استحقاق السهم الكامل قبل البلوغ والإسلام يكون اتفاقا منهم على استحقاق ذلك إذا كان بالغا مسلماً عند تمام الاستحقاق . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ذكر في الفتاوئ الهندية : قول محمد رحمه الله تعالى ، هو قول أبي يوسف رحمه الله . الفتاوئ الهندية (٢/ ٢١٤) .

# ١٠٢ . ١٠٠٠ مما يختلف فيه صاحب الفرس و صاحب المقاسم فيما يجب للفرس

ولو أن غازيًا باع فرسه في دار الحرب فله سهم الفرسان فيما أصيب قبل بيعه ، وفيما أصيب بعد البيع له سهم الرجالة. فإن قال الذي يلي المقاسم : إنما بعت فرسك قبل الإصابة ، وقال الغازي : ما بعته إلا بعد الإصابة . فالقول قول الذي يلي المقاسم . وكان ينبغي أن يكون القول قول الغازي . سبب الحرمان قد ثبت بإقراره ، وهو بيع الفرس ، فلا يثبت له الاستحقاق بعد ذلك إلا بحجة . ألا ترئ أن مسلما لو مات وله أخ مسلم ، فجاء ابنه مرتدًا ، وزعم أنه ارتد بعد موت أبيه ، فالميراث له وقال الأخ : إنما ارتد في حياته ، فالقول قول الأخ ، وإن كان يدعي تاريخا سابقا في ردته . وكذلك لو كان ابنه نصرانيا فزعم أنه أسلم قبل موت أبيه . فأما الإحالة بالبيع

## ۱۰۲\_باب : مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس

ولو أن غازيًا باع فرسه في دار الحرب فله سهم الفرسان فيما أصيب قبل بيعه ، وفيما أصيب بعد البيع له سهم الرجالة (1) . فإن قال الذي يلي المقاسم: إنما بعت فرسك قبل الإصابة ، وقال الغازي: ما بعته إلا بعد الإصابة . فالقول قول الذي يلي المقاسم . وكان ينبغي أن يكون القول قول الغازي؛ لان سبب الاستحقاق قد انعقد له بمجاوزة الدرب ، ولان البيع حادث ، فإنما يحال بحدوثه على أقرب الأوقات ، ما لم يثبت سبق التاريخ بالحجة ولكنه قال : سبب الحرمان قد ثبت بإقراره ، وهو بيع الفرس، فلا يثبت له الاستحقاق بعد ذلك إلا بحجة . ألا ترى أن مسلما لو مات وله أخ مسلم ، فعداء ابنه مرتدا ، وزعم أنه ارتد بعد موت أبيه ، فالميراث له وقال الأخ : إنما ارتد في حياته ، فالقول قول الأخ ، وأن كان يدعي تاريخا سابقا في ردته ؛ لان سبب حرمانه ظاهر ، فلا يثبت استحقاقه بعد ذلك إلا بحجة . وكذلك لو كان ابنه نصرانيا فزعم أنه أسلم قبل موت أبيه ؛ لأن سبب حرمانه وهو المخالفة في الدين معلوم ، فلا يشبت

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٤) .

على أقرب الأوقات فهو نوع من الظاهر ، وبالظاهر يدفع الاستحقاق ، ولا يثبت الاستحقاق . وإن أقام البينة من الجند على أنه باعه بعد الإصابة قبلت بينته لخلوها عن التهمة . وإن شهد بذلك شاهد واحد فالحجة لا تتم بشهادته فإن قال المشهود له : أشارك هذا الفارس الذي شهد لي في نصيبه لإقراره لم يكن له ذلك . وإن قال الفارس : نفق فرسي أو عقر . وقال الذي يلي المقاسم : أراك بعته ، فالقول قول الفارس ، وله سهم الفرسان . فإن قال : دخلت بفرس فنفق ، وقال صاحب المقاسم : ما أدخلت بفرس أم لا ؟ فهو راجل حتى يعلم أنه دخل بفرس . وإن علم صاحب المقاسم والمسلمون أنه دامل فارسا ، وأنه استهلك فرسه بعد إصابة بعض الغنائم ببيع أو هبة ولكنهم

الاستحقاق إلا بحجة . يوضحه : أن سبب الاستحقاق التزام مؤنة الفرس عند مجاوزة الدرب على قبصد القبتال . وبالبيع في دار الحرب قبد صار ذلك متحتملا فلا يشبت استحقاق إلا بترجح جانب القصد إلى القتال . وهو يعلم أنه باعـ بعد القتال وإصابة الغنائم . فما لم يثبت ذلك بالبينة لا يشبت سبب استحقاقه . فأما الإحالة بالبيع على أقرب الأوقات فهو نوع من الظاهر ، وبالظاهر يدفع الاستحقاق ، ولا يثبت الاستحقاق . وإن أقام البينة من الجند على أنه باعه بعد الإصابة قبلت بينته لخلوها عن التهمة. وإن شهد بذلك شاهد واحد فالحجة لا تتم بشهادته فإن قال المشهود له : أشارك هذا الفارس الذي شهد لي في نصيبه لإقراره لم يكن له ذلك ؛ لأنه لم يكن لواحد منهما ملك في شيء من الغنيمة قبل القسمة، وإقرار من ردت شهادته إنما يعتبر إذا صادف ملكه أو كان أقر بملك للغير فيه ولم يوجد ذلك هاهنا فلهذا لا يشاركه في نصيبه . وإن قال الفارس: نفق فرسي أو عقر . وقال الذي يلي المقاسم : أراك بعته ، فالقول قول الفارس ، وله سهم الفرسان ؛ لأن سبب الاستحقاق له معلوم ، وما يبطل حقه وهو بيـع الفرس مختلف فيه ، صاحب المقاسم يدّعيه والـغازي ينكره ، فالقول قوله مع يمينه ، بمنزلة ما لو ادعى الأخ المسلم على الابن أنه ارتد فـى حيــاة أبيه ثم أسلم بــعد مــوته ، وقال الابن : مــا ارتددت قط، فإنه يكون القول قول الابن، والميراث له. فإن قال: دخلت بفرس فنفق، وقال صاحب المقاسم: ما أدخلت بفـرس أم لا؟ فهو راجل حـتى يعلم أنه دخل بفرس؛ لأن الغازي هاهنا يدّعي سبب استحقاق سهم الفرس، وهو غير معلوم، فلا يستحق شيئًا إلا بحجة . بمنزلة ما لو ادعت امرأة ميراث ميت وزعمت أنه كان تزوجها في حياته، لم تصدق إلا بحجة وإن علم صاحب المقاسم والمسلمون أنه كان فارساً، وأنه استهلك فرسه بعد إصابة بعض الغنائم ببيع أو هبة ولكنهم لا يدرون ما أصابوا قبل

لا يدرون ما أصابوا قبل استهلاكه ، ولا ما أصابوا بعده ، فله في ذلك سهم راجل ، إلا ما علم أن إصابته كان قبل استهلاكه . ولا يمين على صاحب المقاسم في شيء من هذا . وإن كان باع فرسه واشترئ فرسا آخر فقد بينا أنه فارس في كل مصاب، إلا ما كان بعد بيعه الفرس، قبل شرائه الفرس الثاني . فإن اختلفوا في ذلك لم يضرب له إلا بسهم راجل في جميع ذلك لبقاء الاحتمال في كل جزء من المصاب أنه كان بعد بيعه الفرس الأول قبل أن يشتري الفرس الثاني ، ومع الاحتمال لا يثبت حقه إلا بحجة . ولو أقر أنه بادل فرسه بهذا الفرس الذي في يده ، وقال صاحب المقاسم: أظنك بعت فرسك ثم اشتريت هذا الفرس فالقول قول الغازي مع يمينه . ومن لحق بالجيش من

استهلاكه ، ولا ما أصابوا بعده ، فله في ذلك سهم راجل ، إلا ما علم أن إصابته كان قبل استهلاكه ؛ لأن السبب المبطل لحق هاهنا عن البعض معلوم ، فلا يعطى إلا القدر المتيقن به ، ولأن كل جزء من المصاب يحتمل أن يكون مصابًا بعد استهلاكه . ويحتمل أن يكون قبله ، وبالاحتمال لا يثبت الاستحقاق ، وصار كل جزء هاهنا كجميع المصاب في مسألة أول الباب . ولا يمين على صاحبت المقاسم في شيء من هذا ؛ لأنه ليس بخصم ، إنما هو بمنزلة الحاكم . وإن كان باع فرسه واشترى فرسا آخر فقد بينا أنه فارس في كل مصاب ، إلا ما كان بعد بيعه الفرس قبل شرائه الفرس الشاني . فإن اختلفوا في ذلك لم يضرب له إلا بسهم راجل في جميع ذلك لبقاء الاحتمال في كل جزء من المصاب أنه كان بعد بيعه الفرس الأول قبل أن يشتري الفرس الشاني ، ومع الاحتمال لا يثبت حقه إلا بحجة . ولأنا علمنا أنه كان راجلا في دارالحـرب في وقت ، فلا يستحق سهم الفرسان ، ما لم يعلم أن الإصابة كانت في غير ذلك الوقت ، بمنزلة الابن الذي علم أنه كان نصرانيا في وقت فجاء مسلمًا بعد موت الأب ، وزعم أنه كان أسلم في حياته ، لم يصدق إلا بحجة . وكذلك لو علم أن الابن كان مرتدا في وقت فـقال : أسلمت قبل موت الأب . وقال الأخ : أسلمت بعد مـوته فإنه لا يستحق الميراث ما لم يثبت بالبينة إسلامه قبل موت أبيه . ولو أقر أنه بادل فرسمه بهذا الفرس الذي في يده ، وقال صاحب المقاسم: أظنك بعت فرسك ثم اشتريت هذا الفرس فالقول قول الغازي مع يمينه ؛ لأنه لم يعلم كونه راجلا في دار الحـرب في وقت من الأوقات . فقد بينا أن مبادلة الفرس بفـرس آخر لا تجعله في حكـم الراجل . فصاحب المقـاسم هاهنا يدّعي السبب المبطل لحقه ، وهو منكر . فالقول قـوله مع يمينه . بخلاف الأول . ومن لحق

تاجر ، أو حربي آسلم في دار الحرب ، أو عبد كان يخدم مولاه فاعتقه ، فقد بينا أن له الشركة فيما يصاب بعد ما التحق بهم، ولا شركة فيما أصيب قبل ذلك. إلا أن يلقوا قتالا فيه ، فيقاتل دفعا عن ذلك ، فإن لم يعلم ما أصابوا قبل أن يلحق بهم، ولا ما أصابوا بعدما لحق بهم، ولم يلقوا قتالا بعد الإصابة فلا شيء له ، ما لم يقم البينة علي شيء أنه قد أصيب بعد ما لحق بهم . فإن شهد له بذلك من لا تجوز شهادته فأراد أن يشارك الشاهد فيما أصاب لم يكن له ذلك . وكذلك لو ادعى هذا الرجل أن المسلمين لقوا قتالا بعد ما لحق بهم ، وقد علم المسلمون أنهم لقوا قتالا بعد الإصابة ولكن لا يدرون أن ذلك القتال كان قبل أن يلحق بهم هذا الرجل أو بعده فلا شركة له معهم ، حتى تقوم البينة من المسلمين على ما يدعي من ذلك .

بالجيش من تاجر ، أو حربي أسلم في دار الحرب ، أو عبد كان يخدم مولاه فاعتقه ، فقد بينا أن له الشركة فيما يصاب بعدما التحق بهم ، ولا شركة فيما أصيب قبل ذلك . إلا أن يلقوا قتالا فيه ، فيقاتل دفعا عن ذلك ، فإن لم يعلم ما أصابوا قبل أن يلحق بهم ، ولا ما أصابوا بعدما لحق بهم ، ولم يلقوا قتالا بعد الإصابة فلا شيء له ، ما لم يقم البينة على شيء أنه قد أصيب بعدما لحق بهم ؛ لأن الاحتمال قائم في كل جرء من المصاب . وبالاحتمال لا يثبت الاستحقاق ابتداء . فإن شهد له بذلك من لا تجوز شهادته فأراد أن يشارك الشاهد فيما أصاب لم يكن له ذلك . لما بينا أنهم لم يشهدوا بملك له في شيء . ألا ترى أنه لو قبلت شهادتهم لم يملك شيئًا قبل قسمة الغنائم ؟ وحق الاشتراك ينبني على الملك فيما هو خاص . ألا ترى أن جيسًا لو اقتسموا غنائم ، ثم ادعى رجل أنه كان معهم فأقر بذلك بعض الجيش لم يسشارك المقر له المقر في نصيبه ؟ وهذا مما لا يشكل فإنه لو علم أنه كان مع الجيش لم يكن له سبيل على ما أصاب كل واحد منهم استحسانا ، ولكن إن بقيت من الغنيمة بقية . أعطاه الإمام نصيبه من ذلك وإن لم يبق أعطاه عوض نصيبه من بيت المال . فإذا لـم يعلم كان أولئ . وهذا نوع استحـسان ، باعتبار أن الغرم مقابل بالغنم . ولو بقي شيء تتعذر قسمته بين الغانمين يجعل في بيت المال . فكذلك إذا ظهر سهو يجعل ذلك على بيت المال . وكذلك لو ادعى هذا الرجل أن المسلمين لقوا قتالا بعد ما لحق بهم ، وأنه قاتل دفعا عن المصاب معهم ، وقد علم المسلمون أنهم لقوا قستالا بعد الإصابة ولكن لا يدرون أن ذلك القتسال كان قبل أن يلحقُ بهم هذا الرجل أو بعده فلا شركة له معهم ، حتى تقوم البينة من المسلمين على ما يدعى من ذلك ؛ لأن سبب استحقاقه هاهنا المقاتلة معهم دفعا عن المصاب ، وذلك لا يظهر بقوله ، فلابد من إقامة البينة عليه .

### ٣ • ١- باب: دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب

قال : وإذا دخل المخازي في دار الحرب فارسًا ، ثم دفع فرسه إلى رجل ليقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحبه فهذا جائز . ولو كان شرط أن سهم الفرس وسهم الراجل الذي قاتل عليه كله لصاحب الفرس فهذا . فاسد، فيكون له أجر مثله على الذي قاتل عليه ، ولا سهم للفرس هاهنا . ولو كان مع صاحب الفرس فرس غير هذا فله سهم فارس باعتبار الفرس الآخر سواء بقي في يده أو نفق . ولو لم يدخلوا دار الحرب حتى أعطى فرسه رجلا على أن يكون سهم الفرس لصاحبه ، فإن سهم الفرس هاهنا للذي أدخله دار الحرب . فيكون صاحب الفرس مؤاجرًا فرسه ببذل مجهول للذي أدخله دار الحرب . فيكون صاحب الفرس مؤاجرًا فرسه ببذل مجهول

#### ١٠٣ - باب : دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب

قال : وإذا دخل الغازي في دار الحرب فارسا ، ثم دفع فرسه إلى رجل ليقاتل عليه على أن سهم الفِرس لصاحبه فهذا جائز ؛ لأنه شرط موافق لحكم الشرع ، وقد بينا أن إعادة الفرس في دَارَ الحرب لا يبطل استحقاقه ، وأنه لو لم يشترط هذا كـان له سهم الفرس له والشرط لا يزيده إلا وكادة . ولو كان شرط أن سهم الفرس وسهم الراجل الذي قاتل عليه كله لصاحب الفرس فهذا فاسد ؛ لأنه شرط لنفسه ما هو حق الذي يقاتل على فـرسه ، فيكون هذا إجـارة منه لفرسه بما شــرط عليه . وهذه إجارة فــاسدة لجهالة البدل المشروط عليه . فيكون له أجر مثله على الذي قاتل عليه ، ولا سهم للفرس هاهنا . أما الذي قاتل عليه فإنه استأجر في دار الحرب إجارة فاسدة، ولو استأجره إجارة صحيحة أو اشتراه لم يستحق به شيئًا فهذا أولى . وأما صاحب الفرس فلأنه لو أجره إجارة صحيحة بطل به حقه كما لو باعه في دار الحرب. فكذلك إذا آجره إجارة فاسدة، لأن العسقد الفاسد مسعتبر بالجسائز في الحكم ، ولأنه استحق عوضًا عن مـنفعة فرسه وهـو أجر المثل ، فلا يستـحق به السهم مع ذلك . ولو كان مع صـاحب الفرس فرس ضير هذا فله سهم فارس باعتبار الفرس الآخر سواء بقي في يده أو نفق ؛ لأن الذي آجره بهذه الصفة صار كان لم يكن . ولولم يدخلوا دار الحرب حتى أعطى فرسه رجلا على أن يكون سهم الفرس لصاحبه ، فإن سهم الفر س هاهنا للذي أدخله دار الحرب ؛ لأن سبب الاستحقاق قد انعقد له وهو الانفصال فارسا . فيكون صاحب الفرس مؤاجراً فرسه ببذل مجهول فيستوجب عليه أجر المثل ، وليس له من سهم الفرس

فيستوجب عليه أجر المثل ، وليس له من سهم الفرس شيء . ولكن هذا إذا كان الإعطاء بهذا الشرط في دار الحرب ، فأما إذا كان في دار الإسلام فسهم الفرس للذي قاتل عليه ، ولصاحب الفرس عليه أجر مثله في الوجهين . وإن كان لكل واحد من الرجلين فرس غير الفرس الذي أعطى أحدهما صاحبه بهذا الشرط .

ففي قول أبي حنيفة ومحمد ـ رحمهما الله ـ : لا يسهم لهذا الفرس، ولا شيء لصاحبه على من أخذه منه. وإذا أودع المسلم فرسه في دار الحرب مسلمًا أو ذميا، ثم خرج راجلا في سرية فأصابوا غنائم رجعوا إلى العسكر، أو خرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام، فصاحب الفرس فارس في ذلك

شيء ؛ لأنه انفصل راجلا ، فإن كان معه فرسان فصنع هذا بأحدهما والمسألة بحالها فله سهم الفارس باعتبار فرسه الذي بقي له، وأما سهم الفرس الآخر فهو للذي قاتل عليه، ولصاحب الفرس عليه أجر المثل في قول محمد ، وهو قياس قول أبي حنيفة ، لأن من أصلهما أن الغازي لا يستحق السهم إلا بفرس واحد ، وإن قاد بأفراس فكان في هذا الشرط معنى إجارة الفرس كما بينا . فأما في قياس قول من يقول بسهم لفرسين، وهو قول أبي يوسف ، فينبغي أن يكون الشرط صحيحا والسهم كله لصاحب الفرس ، لأنه بدون هذا الشرط كان يستحق سمهم الفرسين ، فالشرط لا يزيده إلا وكادة . ولكن هذا إذا كان الإعطاء بهذا الشرط في دار الحرب ، فأما إذا كان في دار الإسلام فسهم الفرس للذي قاتل عليه ، ولصاحب الفرس عليه أجر مثله في الوجهين ؛ لأنه ما انعقد لصاحب الفرس سبب استحقاق السهم بهذا في دار الإسلام ، وإنما انعقد ذلك لمن كان فارسًا به عند الانفصال ، فيكون معنى الإجارة متقررًا بينهـما هاهنا . وإن كان لكـل واحد من الرجلين فرس غير الفرس الذي أعطى أحدهما صاحبه بهذا الشرط. ففي قول أبي حنيفة ومحمد \_ رحمهما الله \_: لا يسهم لهذا الفرس ، ولا شيء لصاحبه على من أخذه منه ؛ لأن كل واحد منهما فارس عند الانفسصال بالفرس الآخر ، دون هذا الفرس . وأما في قول أبي يوسف فللذي قاتل على الفرس سهم فرسين لأنه انفصل إلى دار الحرب ومعه فرسان ، فيكون لصاحب الفرس عليه أجر مـثله . باعتبار الشرط الذي جرئ بينهما في دار الإسلام . وإذا أودع المسلم فرسه في دار الحرب مسلماً أو ذميا ، ثم خرج راجلا في سرية فأصابوا غنائم ورجعوا إلى العسكر، أو خرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام، فصاحب الفرس فارس في ذلك في الوجهين؛ لأن سبب استحقاق سهم الفرس قد انعقد

في الوجهين. فهو بمنزلة ما لو تركه مع غلامه في المعسكر. فكما لا يبطل هناك سهمه لا يبطل هاهنا. ولو كان الإمام نفل للفرسان من السرية نفلا فليس لهذا الرجل من النفل شيء. ولو مر عسكر المسلمين بحصن من حصونهم ممتنعين من أهل الإسلام، فأودع مسلم فرسه من رجل كان ساكنا في الحصن مسلما مستأمنا أو ذميا أو أسيرا أو حربيا، بينه وبينه قرابة، ثم قاتل راجلا وهو بالقرب من باب الحصن أو بالبعد منه، فليس له فيما يصاب إلا سهم راجل. فإن رجع إليهم بعد إصابة الغنائم وأخذ فرسه لم يكن له فيها إلا سهم راجل سواء لقوا قتالا بعد ذلك أو لم يلقوا. أما إذا لم يلقوا قتالا فلا إشكال. وحاله كحال من باع فرسه ثم اشترئ فرساً بعد إصابة الغنيمة.

له ، ثم يبطل ذلك بإيداعــه إياه من رجل مـعه في المعـسكر لبقــاء تمكنه من الأخذ بـعد الإيداع وقد قررنا هذا في الإعارة . فهو بمنزلة ما لو تركه مع غـــلامه في المعسكر . فكما لا يبطل هناك سهمه لا يبطل هاهنا . ألا ترى أن العدو لو حضروا العسكر فخرج إليهم راجلا وهو محتاج إلى فرسه ، ولكن ترك إبقاء عليه ، كان له سهم الفرس ؟ فكذلك إذا خرج في سرية وتركه في المعسكر عند بعض أصحابه ليـقوم عليه ويسمنه وهو محتاج إلى ذلك أو غير محتاج . ولو كان الإمام نفل للفرسان من السرية نفلا فليس لهذا الرجل من المنفل شيء ؛ لأنه قصد بالتنفيل تحريضهم على إخراج الأفراس معهم إلى الموضع الذي وجههم إليه ، فـمن ترك فرسـه في المعسكر لا يدخل في هذا التـنفيل ، حستى لو خرج القبوم كلهم رجالة وتركوا الأفراس في المعسكر لم يكن لهم من نفل الفرسان شيء لهذا المعنى . ولو مر عسكر المسلمين بحصن من حصونهم ممتنعين من أهل الإسلام ، فأودع مسلم فسرسه من رجل كان ساكنا في الحصن مسلما مستأمنا أو ذميا أو أسيرًا أو حربيا، بينه وبينه قرابة ، ثم قاتل راجلا وهو بالقرب من باب الحصن أو بالبعد منه ، فليس له فيما يصاب إلا سهم راجل ؛ لانه صار مضيعا فرسه حين جعله في منعة أهل الحرب، فهو بمنزلة ما لو استهلك فسرسه ، وهذا لأنه أزال تمكنه من القستال على الفرس باختياره. فإن أهل الحرب إذا منعوه منه لا يتمكن من إثبات يده على الفرس بقوته. ولا بقوة الإمام ،إذ لا ولاية له على من هو في منعـة أهل الحرب ، بخلاف ما سبق. فهناك إنما جعل الفرس في يد مسلم من أهل العسكر، وهو متمكن من الاسترداد منه متى شاء، فلا يزول به تمكنه من القتال عليه. فإن رجع إليهم بعد إصابة الغنائم وأخذ فرسه لم يكن له فيها إلا سهم راجل سواء لقوا قتالا بعد ذلك أو لم يلقوا . أما إذا لم يلقوا قتالا فلا إشكال. وحاله كحال من باع فرسه ثم اشترى فرسًا بعد إصابة الغنيمة .

وأما إذا لقوا قتالا فلأن له في المصاب سهم راجل. وإنما قاتل دفعا عن ذلك ، فلا يزداد به سهمه ، وكذلك لو دخل مدينة من مدائنهم بأمان مع فرسه ، فأصابوا غنائم، ثم خرج إلى المعسكر بعد ذلك، فلا نصيب له في تلك الغنيمة. حاله كحال من كان من المسلمين مستأمنا في هذه المدينة، فخرج والتحق بالعسكر، فلا شركة له فيما أصيب قبل ذلك، إلا أن هاهنا إن لقي المسلمون قتالا فقاتل معهم دفعا كان له سهم الفارس فيما أصيب قبل ذلك. ولو كان أسر على فرسه والمسألة بحالها كان له سهم الفارس، سواء التحق بهم فارسا أو راجلا. ولو كان الأمير بعث إليهم رسولا في بعض، حواثج المسلمين، فلما دخل الرسول إليهم بأمان أصاب المسلمون غنائم بعد ذلك، ثم خرج الرسول، فإنه يستحق سهم الفرسان معهم إن كان فارساً، سواء خرج إليهم فارساً أو راجلا.

وأما إذا لقوا قتالا فلأن له في المصاب سهم راجل . وإثما قاتل دفعا عن ذلك ، فلا يزداد به سهمه ، وكذلك لو دخل مدينة من مدائنهم بأمان مع فرسه ، فـأصابوا غنائم ، ثم خرج إلى المعسكر بعد ذلك ، فلا نصيب له في تلك الغنيمة ؛ لأنه خرج من أن يكون مقاتلا حين دخل في منعتهم بأمان فلا يكون هو بمن شهد الوقعة حقيقة ولا حكما ولكن حاله كحال من كان من المسلمين مستأمنا في هذه المدينة ، فخرج والتحق بالمسكر ، فلا شركة له فيهما أصيب قبل ذلك ، إلا أن هاهنا إن لقي المسلمون قتالا فقاتل معهم دفعا كان له سهم الفارس فيما أصيب قبل ذلك ؛ لأنه ما كان مستحقا لشيء من هذا المصاب حتى يكون قتاله دفعًا عن ذلك ، فيثبت الحق له بهذا القتال ، وإنما التحق بهم فارسا فيستحق سهم الفرسان ، بخلاف ما سبق . ولو كان أسر على فرسه والمسألة بحالها كان له سهم الفارس ، سواء التحق بهم فارساً أو راجلا ؛ لأنه انعقد له سبب الاستحقاق معهم بدخول دار الحرب للقتال ، ثم لم يعترض بعد ذلك مـا يبطله ، فإنه أسر بغير اختياره ، ولم يخرج به من أن يكون محاربًا . ألا ترى أنه يجوز له قتلهم وأخذ أموالهم إن قدر على ذلك ، بخلاف الأول ، فهناك ترك القتال معهم باختياره . ألا ترى أنه لا يحل له قتلهم ولا أخـذ أموالهم ما دام مـستأمنا فـيهم . ولوكان الأمـير بعث إليهـم رسولا في بعض حوائج المسلمين، فلما دخل الرسول إليهم بأمان أصاب المسلمون غنائم بعد ذلك، ثم خرج الرسول ، فإنه يستحق سهم الفرسان معهم إن كان فارسًا ، سواء خرج إليهم فارسًا أو راجلا؛ لأن الرسول لم يترك المحاربة معهم. وإنما أتاهم ليدبر أمر الحرب، فهو بمنزلة من يكون في المعسكر، بخلاف المستأمن إليهم لحاجة نفسه. ألا ترى أن الرسول

والأصل في هذا الباب ما روي أن رسول الله ﷺ أسهم لطلحة بن عبيد الله من غنائم بدر ، وقد كان وجهه إلى ناحية الشام لمنفعة المسلمين ، ولم يكن حاضراً عند القتال. وروي أنه بعث محيصة الأنصاري إلى أهل فدك ، وهو محاصر خيبر، ففتحها وهو غايب، ثم جاء فضرب له سهم. ولو أن رجلين من المسلمين أو من أهل الذمة دخلا يريدان القتال فقاتلا مع المسلمين، فلم يصيبوا شيئًا حتى استأمنا إلى المشركين، ثم رجعا إلى العسكر، المسلمين، فلم يصيبوا شيئًا حتى استأمنا إلى المشركين، ثم رجعا إلى العسكر، ولو دخل مسلم فارسا مع الجيش وليس له اسم في، الديوان ، فلما أصابوا غنائم قال: دخلت للقتال متطوعا، وقال المسلمون: دخلت تاجراً. فالقول غنائم مع يمينه، وإن كان الداخل ذميا أو عبداً أو صبيا أو امرأة والمسألة بحالها،

من الجانبين يكون آمنا من غير استئمان لاعتبار هذا المعنى؟ ولأن الرسول إنما أتاهم لمنفعة المسلمين، فمن يكون ساعيا فيما ترجع منفعته إلى المسلمين لا يكون مفارقا لهم حكما . والمستأمن ما أتاهم لمنفعة المسلمين بل لمنفعة له خاصة، فيصير به مفارقا للعسكر حكما .

والأصل في هذا الباب ما روي أن رسول الله ولله السهم لطلحة بن عبيد الله من عنائم بدر، وقد كان وجهه إلى ناحية الشام لمنفعة المسلمين، ولم يكن حاضراً عند القتال وروي أنه بعث محيصة الأنصاري إلى أهل فدك، وهو محاصر خيبر، ففتحها وهو غايب، ثم جاء فضرب له سهم. فعرفنا أن من كان سعيه في توفير المنفعة على المسلمين فهو في الحكم كأنه معهم. ولو أن رجلين من المسلمين أو من أهل الذمة دخلا يريدان القتال فقاتلا مع المسلمين، فلم يصيبوا شيئًا حتى استأمنا إلى المشركين، ثم رجعا إلى العسكر، بآخرين لا يريدان قتالا، فأصاب المسلمون غنائم، لم يكن لهم فيها شيء الانهما حين استأمنا إلى أهل الحرب فقد تركا المحاربة معهم. ويكون حالهما بعد ذلك كحال من كان تاجراً فيهم بأمان والتحق بالعسكر على قصد القتال، وإذا ثبت هذا فيما إذا رجعنا إلى العسكر لا على قصد القتال ثبت فيما إذا كانا مستأمنين في دار الحرب بطريق الأولى. ألا ترئ أنهما لو لم يستأمنا إليهم ولكنهما تركا القتال واشتغلا بالتجارة في المعسكر، وتبين ذلك للمسلمين، ثم أصاب المسلمون الغنائم بعد ذلك لم يكن لهما شركة فيها ، فبعد الاستثمان إليهم أحرى أن لا يكون لهما شركة . ولو دخل مسلم في الديوان، فلما أصابوا غنائم قال: دخلت للقتال فارسا مع الجيش وليس له اسم في الديوان، فلما أصابوا غنائم قال: دخلت للقتال محارب وقال المسلمون: دخلت تاجراً. فالقول قوله مع يمينه الان المسلم محارب

فلا شيء لأحد منهم، ما لم يعلم أنه دخل للقتال، وأن المرأة دخلت لمداواة الجرحى. والدليل على الفرق أن من لا يعلم حاله من أهل الحرب إذا كان رجلا بالغا يباح قتله ، وإنما يباح لكونه محاربا، ومن كان صبيا منهم أو امرأة لا يباح قتله ما لم يوجد منه مباشرة القتال. ولو أن فارسا في دار الحرب أعار فرسه بعض التجار، أو رسولا أرسله الأمير إلى الخليفة، فركب المستعير وانطلق إلى دار الإسلام، فأصاب أهل العسكر غنائم بعد ذلك، فإن كان المستعير خرج إلى دار الإسلام قبل إصابة تلك الغنائم فليس للمعير فيها إلا سهم راجل. وإن كان المستعير لم يخرج إلى دار الإسلام فهو فارس فيما

للمشركين في الأصل ، فإن مخالفته إياهم في الدين والدار تحمله على المحاربة معهم ، فما لم يظهر منه خلاف ذلك يكون هو محاربا ، والمسلمون بقولهم : دخلت تاجرًا يدَّعون عليه سبب الحرمان ، وهو منكر ، فالقول قوله مع يمينه . وإن كان الداخل ذميا أو عبدًا أو صبيبًا أو امرأة والمسألة بحالها ، فلا شيء لأحد منهم ، منا لم يعلم أنه دخل للقـتال ، وأن المرأة دخلت لمداواة الجـرحى ؛ لأن هؤلاء باعتـبار الأصل غير مـقاتلين ، فليس للمرأة والصبى بينة صالحة للمحاربة ، والعبد محجور عن القتال لحق مولاه ، والذمي موافق لهم في الاعتقاد ، وذلك يمنعه من المحــاربة معهم ، فما لم يعلم بالحجة قصدهم إلى المحاربة أو مباشرة المحاربة لا يكون لهم في النصاب شيء ، بخلاف ما سبق . والدليل على الفرق أن من لا يعلم حاله من أهل الحرب إذا كان رجلا بالـ غا يباح قتله ، وإنما يباح لكونه محاربا ، ومن كان صبيا منهم أو امرأة لا يباح قتله ما لم يوجد منه مباشـرة القتال . يوضحـه : أن من كان مقـاتلا في الأصِل يستـحق السهم ، وهؤلاء لا يستحقون السهم ، إلا الرضخ ، وإن قاتلوا فعرفنا أنهم ليسوا مقاتلين في الأصل . ولو أن فارسا في دار الحرب أعـار فرسه بعض التجار ، أو رسولا أرسله الأمـير إلى الخليفة ، فركب المستعير وانطلق إلى دار الإسلام ، فأصاب أهل العسكر غناتم بعد ذلك ، فإن كان المستعير خرج إلى دار الإسلام قبل إصابة تلك الغنائم فليس للمعير فيها إلا سهم راجل؛ لأنه جعل فسرسه في دار الإسلام باختياره ، فيزول به تمكنه من القـتال عليـه حقيـقة وحكما، ويبعد أن يكون هو في دار الحرب فارسًا بفرس له في دار الإسلام. ألا ترى أنه لو رد الفرس مع غلامه إلى الإسلام فأتى به أهله لم يكن هو فارسا به، فكذلك ما سبق. وإن كان المستعير لم يخرج إلى دار الإسلام فهو فارس فيما أصيب؛ لأن سبب استحقاق سهم الفرس قد انعقد له بالانفسصال إلى دار الحرب على قصد القتال عليه فما بقى فرسه في دار الحرب يبقى ذلك الاستحقاق، وإن لم يكن متمكنا من القتال عُليه



أصيب. ولو عاد المستعير بالفرس إلى المعسكر بعدما خرج إلى دار الإسلام فللمعير سهم الفارس فيما أصيب بعد دخول المستعير دار الحرب، كما أن له سهم الفارس فيما أصيب قبل خروج المستعير من دار الحرب. وأما فيما أصيب بعد خروج المستعير إلى دار الإسلام فله سهم الرجالة خاصة. فإذا لم يعلم متى كانت الإصابة وقد علم أن الفرس وصل إلى دار الإسلام فليس للمعير إلا سهم الراجل. وإن قال صاحب الفرس: لم يخرج الفرس من دار الحرب. وصدقه المستعير في ذلك أو كذبه فالقول قوله، وأما المستعير فهو يكون فارسًا بهذا الفرس في شيء من الغنائم سواء حصل في دار الإسلام أو لم يحصل.

حقيقة لبعده منه . ألا ترى أنه لو أعـاره في المعسكر ثم خرج في سرية راجلا وبعد من المعسكر كان له سهم الفارس في المصاب ؟ وإن لم يرجع إليهم ، فكذلك ما سبق. أرأيت لو بدا للمستعير فرجع إلى العسكر قبل أن يخسرج إلى دار الإسلام، فرد الفرس عليه، أما كان له سهم الفرسان فيما أصيب قبل رجوعه؟ وهو فارس في جميع ذلك؟ . وهذا لأن دار الحرب في حكم موضع واحد فسيما يبتني عليه استحقاق الغنيمة ، ولهذا يشارك المدد الجميش والعسكر أصحاب الـسرية في المصاب إذا التقـوا في دار الحرب . فهاهنا ما دام فرسمه في دار الحرب يجعل في الحكم كانه حاضر معه بخلاف ما بعد إخراجه إلى دار الإسلام ، وهو نظير المسجـد في حكم صحة الاقتداء بالإمام ، وإن لم تكن الصفوف متصلة مع الموضع الذي هو خارج المسجد . ولو عاد المستعير بالفرس إلى المعسكر بعدما خرج إلى دار الإسلام فللمعير سهم الفارس فيما أصيب بعد دخول المستعير دار الحرب ، كما أن له سهم الفارس فيما أصيب قبل خروج المستعير من دار الحرب. وأما فيما أصيب بعد خروج المستعير إلى دار الإسلام فله سهم الرجالة خاصة . للمعنى الذي بينا . فإذا لم يعلم متى كانت الإصابة وقد علم أن الفرس وصل إلى دار الإسلام فليس للمعير إلا سهم الراجل. لما بينا أن كل جزء فيه احتمال أن يكون إصابته بعدما حصل الفرس في دار الإسلام فلا يعطى إلا قدر المتيقن به . وإن قال صاحب الفرس: لم يخرج الفرس من دار الحرب. وصدقه المستعير في ذلك أو كذبه فالقول قوله ؛ لأن سبب استحقاقه معلوم، ومـا يبطله وهو حصول الفرس في دار الإسلام غير معلوم، بل هو منكر، لذلك فالقول قوله، وكما لا يصدق صاحب المقاسم عليه فسيما يبطل حقم لا يصدق المستعير إذا كذبه، لأن قول المستعير ليس بحجمة عليه، وإن كان الفرس عنده ، وبدون الحـجة لا يثبت سبب الحـرمان . وأما المستعيـر فهو يكون فارسًا بهذا الفرس في شيء من الغنائم سواء حصل في دار الإسلام أو لم يحصل ، لأنه ولو كان الفرس نفق في يد المستعير، فإن كان قبل أن يخرج إلى دار الإسلام فلهو الإسلام فالمير فارس في الغنائم كلها، وإن كان نفق في دار الإسلام، وإن كان فارس في كل غنيمة أصيبت قبل إخراج الفرس إلى دار الإسلام، وإن كان نفق بعدما رده المستعير إلى دار الحرب فهو فارس فيما يصاب بعدما رده إلى دار الحرب، وموت الفرس في يد المستعير كموته في يد المعير، ولو مات بعد ما سلمه إلى المعير كان هو فارسًا، إلا فيما أصيب حال كون الفرس في دار الإسلام فهذا مثله، وأما بيان سهم المستعير فنقول: إن بعث رسولا إلى دار الإسلام فله السهم فيما أصيب قبل خروجه إلى دار الإسلام، عاد إلى دار الإسلام فان عاد هو إلى دار الحرب أو لم يعد، وما أصيب بعدما دخل دار الإسلام فإن عاد هو إلى دار الحرب قبل أن يقتسموا أو يبيعوا فهو شريكهم فيها، بمنزلة المدد، وإن لم يعد أو عاد بعد ما اقتسموها أو باعوها لم يكن له شركة فيها، وإن لم يكن

استعاره للركوب لا للقتال عليه ، فلا يكون هو متمكنا من القتال عليه أصلا . ولو كان الفرس نفق في يد المستعير ، فإن كان قبل أن يخرج إلى دار الإسلام فالمعير فارس في المغنائم كلها<sup>(1)</sup> ؛ لأن موته في يد المستعير في دار الحرب كموته في يد المعير ، فإن بالإعارة لا يصير مبطلا استحقاقه بالفرس . وإن كان نفق في دار الإسلام فهو فارس في دار غنيمة أصيبت قبل إخراج الفرس إلى دار الإسلام ؛ لأن حصول الفرس في دار الإسلام باختياره مانع من استحقاق السهم به ، غير مبطل لما استحقه قبل ذلك . فإنما يكون هو راجلا فيما يصاب بعد خروجه إلى دار الإسلام . وإن كان نفق بعدما رده المستعير إلى دار الحرب فهو فارس فيما يصاب بعدما رده إلى دار الحرب ، لزوال المانع . وموت الفرس في يد المستعير كموته في يد المعير ، ولو مات بعدما سلمه إلى المعير كان المستعير فنقول : إن بعث رسولا إلى دار الإسلام فله السهم فيما أصيب قبل خروجه إلى دار الإسلام ، عاد إلى دار الجب من العسكر فهو في دار الإسلام ، عاد إلى دار الجب أن يعتمو أو لم يعد ، وأن بعد من العسكر فهو في دار الإسلام ، عاد إلى دار الإسلام أن يعتموا أو لم يعد . وما أصيب بعدما دخل دار الإسلام فإن عاد هو إلى دار الحرب قبل أن يقتسموا أو يعد . وما أصيب بعدما دخل دار الإسلام فإن عاد هو إلى دار الحرب قبل أن يقتسموا أو يبعوها لم يعد . وما أصيب بعدما دخل دار الإسلام فإن عاد هو إلى دار الحرب قبل أن يقتسموا أو باعوها لم يبعد . وما أصيب بعدما دخل دار الإسلام فإن عاد هو إلى دار الحرب قبل أن يقتسموا أو يبعوها لم يبعو فهو شريكهم فيها ، بمنزلة المدد ، وإن لم يعد أو عاد بعدما اقتسموها أو باعوها لم يبيعوا فهو شريكهم فيها ، بمنزلة المدد ، وإن لم يعد أو عاد بعدما اقتسموها أو باعوها لم يبيعوا فهو شريكهم فيها ، بمنزلة المدد ، وإن لم يعد أو عاد بعدما اقتسموها أو باعوها لم

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوئ الهندية حيث قال : ومن دخل دار الحرب فارسًا فنفق فرسمه استحق سهم فارس سواء استعاره أو استأجره للقتال فحضر به فإنه يسهم له . الفتاوئ الهندية (۲۱۲/۲) .

رسولا فله سهمه فيما أصيب حال كونه مع الجيش أو بالقرب منهم ، على وجه يمكنه أن يغيثهم لو احتاجوا إليه ، فأما ما أصيب بعدما بعد منهم أو بعدما خرج إلى دار الإسلام فلا سهم له في ، ذلك إذا لم يعد إليهم ، كما لو اشتغل بالتجارة وترك القتال . إلا أن يعود إليهم قبل القسمة والبيع . فحينئذ يكون هو بمنزلة المدد يشاركهم في جميع ذلك، ولو أودع الغازي فرسد بعض من في منعة أهل الحرب فقد بينا أنه يصير مضيعا فرسه بما صنع فلا يضرب له فيما يصاب بعد ذلك إلا بسهم راجل . كما لو باع فرسه ، وإن غنم المسلمون فرسه فردوه عليه قبل القسمة بغير شيء ، أو باعه الإمام فأخذه من المشتري بالثمن ، ثم غنموا ، غنائم بعد ذلك فهو فارس فيما أصيب بعد عود الفرس إليه ، راجل فيما أصيب بعد أبيا الفرس إليه ، راجل فيما أصيب قبل التحداء ، ولو كان لم يودع الفرس أحداً ولكنه غنمه المشركون ، والمسألة ابتداء ، ولو كان لم يودع الفرس أحداً ولكنه غنمه المشركون ، والمسألة

يكن له شركة فيها؛ لأنه بعدما حصل في دار الإسلام التحق هو بمن لم يدخل دار الحرب قبل هذا في الشركة فيما يصاب ، وكيف يكون له الشركة في ذلك وهو عند امرأته وولده في منزله حيث أصيب ذلك؟ . وإن لم يكن رسولا فله سهمـ فيما أصيب حال كونه مع الجيش أو بالقرب منهم، على وجه يمكنه أن يغيثهم لو احتاجوا إليه ، فأما ما أصيب بعدما بعد منهم أو بعدما خرج إلى دار الإسلام فلا سهم له في ذلك إذا لم يعد إليهم؛ لأنه فارقهم لا لمنفعة ترجع إليهم فيخرج به من أن يكون شاهدًا للوقعة معهم حكما. كما لو اشتغل بالتجارة وترك القتال. إلا أن يعود إليهم قبل القسمة والبيع. فحينتذ يكون هو بمنزلة المدد يشاركهم في جميع ذلك ، وهكذا كان القياس في الرسول، ولكنا استحسنا باعــتبار أن الرسول إنما بعد عنهم في أمر ترجع منفعــته إليهم، وهو نظير الاستحسان الذي قلنا . فيما إذا دخل منعة أهل الحرب رسولا أو مستأمنا إليهم لحاجة نفسه، فالفرق الـذي ذكرنا هناك هو الفرق بين الفصلين هاهنا. ولو أودع الغازي فـرسه بعض من في منعة أهل الحرب فقد بينا أنه يصير مضيعا فرسه بما صنع فبلا يضرب له فيه ا يصاب بعد ذلك إلا بسهم راجل . كما لو باع فرسه ، وإن غنم المسلمون فرسه فردوه عليه قبل القسمة بغير شيء ، أو باعه الإمام فأخذه من المشتري بالثمن ، ثم غنموا غنائم بعد ذلك فهو فارس فيما أصيب بعد عود الفرس إليه ، راجل فيما أصيب قبل ذلك بمنزلة ما لمو اشترى فمرساً ابتداء؛ لأنه بما صنع في الابتداء صار مبطلا استحقاقه حين أزال تمكنه من القتال على الفرس ، فما لم يعد الفرس إلى يده لا يعود تمكنه من القتال عليه. ولو كان لم يودع الفرس أحدًا ولكنه غنمه المشركون ، والمسألة بحالها ، فهو

بحالها، فهو فارس فيما يصاب بعد ذلك، وكذلك إن أبئ أن يأخذه بالثمن من يد المشتري من العدو ، فهو فارس حكما فيما يصاب بعد ذلك بمنزلة ما لو نفق فرسه فلم يشتر فرسًا آخر في دار الحرب ، مع تمكنه منه، ولو أعار فرسه مسلما ليخرج به إلى دار الإسلام، وأمره أن يسلمه إلى أهله، فأخرجه المستعير ثم ركبه راجعا إلى دار الحرب ، فالمعير راجل في كل غنيمة أصيبت، والمستعير في دار الإسلام أو بعدما رجع إليهم قبل أن يعود الفرس إلى يده. أما ما أصيب والفرس في دار الإسلام فقد بينا الحكم فيه. وأما في المصاب بعد، الرجوع ، فلأن المستعير، يستحق سهم الفرسان باعتبار هذا الفرس، وإذا كان المستعير فارسًا به فالمعير لا يكون فارسًا به . وفيما أصيب بعد ما أخذ المعير فرسه فالمستعير راجل، ولو لم يرده المستعير إلى دار الحرب بعد ما أخذ المعير فرسه فالمستعير راجل، ولو لم يرده المستعير إلى دار الحرب حتى ظهر عليه المشركون في دار الإسلام وبعد إحراز أهل الحرب إياه، إلا يصاب بعد حصول الفرس في دار الإسلام وبعد إحراز أهل الحرب إياه، إلا يأخذه المسلمون في الغنيمة فيردونه عليه قبل القسمة بغير شيء، أو بعد

فارس فيما يصاب بعد ذلك ؛ لأنه ما زال تمكنه باختياره ، فهو بمنزلة ما لو نفق الفرس في يده . وكذلك إن أبي أن يأخذه بالشمن من يد المشترى من العدو ، فهو فارس حكما فيما يصاب بعد ذلك ؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بالثمن ، وهو غير مجبر على إعطاء الثمن . بمنزلة ما لو نفق فرسه فلم يشتر فرسًا آخر في دار الحرب ، مع تمكنه منه ، ولو أعار فرسه مسلما ليخرج به إلى دار الإسلام ، وأمره أن يسلمه إلى الهله ، فأخرجه المستعير ثم ركبه راجعا إلى دار الحرب ، فالمعير راجل في كل غنيمة أصيبت ، والمستعير في دار الإسلام أو بعدما رجع إليهم قبل أن يعود الفرس إلى يده . أما ما أصيب والفرس في دار الإسلام فقد بينا الحكم فيه . وأما في المصاب بعد الرجوع ، فلأن المستعير يستحق سهم الفرسان باعتبار هذا الفرس ؛ لأنه مدد التحق بالجيش على فرس مغصوب ، فإنه بالرد صار غاصبا ضامنا ما لم يسلمه إلى صاحبه . وإذا كان المستعير فارسًا به فالمعير لا يكون فارسًا به. وفيما أصيب بعد ما أخذ المعير فرسه فالمستعير راجل؛ لأن الفرس أخذ منه بحق مستحق ، والمعير فـارس لأنه عاد تمكنه من القتال عليه ، كما لو اشترى فرسا آخر . ولو لم يرده المستعير إلى دار الحرب حتى ظهر عليه المشركون في دار الإسلام فأحرزوه ، فالمعير راجل فيما يصاب بعد حصول الفرس في دار الإسلام وبعد إحراز أهل الحرب إياه ؛ لانهم أحرزوه لانفسهم ، فلا يعود تمكنهم من الـقتال عليه . إلا أن يأخذه المسلمون في الغنيمة فيردونه عليه قبل القسمة بغير شيء ، أو بعد

البيع بالثمن، فحينئذ يكون هو فارسًا فيما يصاب بعد ذلك، كما كان قبل أن يبعث به إلى دار الإسلام، ولو كان الغازي خلف فرسه في دار الإسلام ودخل مع الجيش راجلا، ثم أحرز المشركون فرسه بدارهم، ثم ظهر المسلمون على الفرس فردوه عليه فهو راجل، كما لو اشترئ فرسا ابتداء، بخلاف الأول، فهناك انعقد له السبب وهو فارس، ثم اعترض مانع باختياره فزال به تمكنه من القتال على الفرس، فإذا ارتفع ذلك المانع صار كأن لم يكن، وكذلك لو أنه دخل راجلا، ثم كتب إلى أهله حتى بعثوا إليه فرسه فهو راجل في جميع الغنائم بمنزلة ما لو اشترئ فرسًا آخر، ولو كان، دخل فارسًا ثم رد فرسه إلى دار الإسلام واشترئ فرسًا، آخر فله سهم الفرسان في جميع الغنائم، وإن وقعت المنازعة بينه وبين صاحب المقاسم فقال هو ما وصل فرسي إلى دار الإسلام حتى اشتريت هذا الفرس، وقال صاحب المقاسم: لا أدري لعله كان وصل فرسك إلى دار الإسلام قبل أن تشتري هذا الفرس فأصبنا غنائم، فالقول فيه قول الغازي مع يمينه، وصاحب المقاسم الفرس فأصبنا غنائم، فالقول فيه قول الغازي مع يمينه، وصاحب المقاسم

البيع بالثمن ، فحينتذ يكون هو فارساً فيما يصاب بعد ذلك ؛ لأنه عاد تمكنه من القتال عليه . كما كان قبل أن يبعث به إلى دار الإسلام ، ولو كان الغازي خلف فرسه في دار الإسلام ودخل مع الجيش راجلا ، ثم أحرز المشركون فرسه بدارهم ، ثم ظهر المسلمون على الفرس فسردوه عليه فهو راجل ؛ لأن سبب الاستحقاق انعقد لـــه بالانفصال وهو راجل ، فلا يتغير بعد ذلك بوصول الفرس إلى يده في دار الحرب . كما لو اشترى فرسا ابتداء ، بخلاف الأول ، فهناك انعقد له السبب وهو فارس ، ثم اعترض مانع باختياره فزال به تمكنه من القتال على الفرس ، فإذا ارتفع ذلك المانع صار كأن لم يكن ، وكذلك لو أنه دخل راجلا ، ثم كتب إلى أهله حتى بعثواً إليه فرسه ، فهو راجل في جميع الغنائم بمنزلة ما لو اشترى فرسًا آخر ، وهذا لأن التمكن من القتال على الفرس لا يصلح أن يكون مغيرًا لما انعقد من السبب ، ويصلح أن يكون مقررًا له رافعًا للمانع الذي كان يمنع ظهور الحكم بعد انعقاد السبب . ولو كان دخل فارساً ثم رد فرسه إلى دار الإسلام واشترئ فرساً آخر فله سهم الفرسان في جميع الغنائم ؛ لأنه كان متمكنًا من القتال على الفرس بعدما انعقد له سبب الاستحقاق . وإن وقعت المنازعة بينه وبين صاحب المقاسم فقال هو ما وصل فرسي إلى دار الإسلام حتى اشتريت هذا الفرس، وقال صاحب المقاسم: لا أدري لعله كان وصل فرسك إلى دار الإسلام قبل أن تشتري هذا الفرس فأصبنا خنائم ، فالقول فيه قول الغازي مع يمينه ؛ لأنه ما لم يصل فرسه إلى دار يدّعي عليه شيئًا يصير به في حكم الراجل ، وهو منكر لذلك ، فالقول قوله مع يمينه ، بمنزلة ما لو باع فرسه واشترئ فرسًا ثم قال : اشتريت هذا الفرس قبل أن أبيع فرسي ، أو بادلت بفرسي هذا الفرس ، فإنه يكون القول قوله مع يمينه ، ولو دخل مع العسكر راجلا فأصابوا غنائم ثم رجع وحده إلى دار الإسلام فركب فرسه وكر، إلى العسكر راجعًا فهو فارس في جميع ما أصيب، إلا في غنيمة أصيبت قبل خروجه إلى دار الإسلام ، فإنه راجل في تلك الغنيمة ، وإن صار هو مددًا للجيش ملتحقا بهم ، وإذا قاتل فارسًا عن غنيمة لا حق له فيها استحق سهم الفرسان ، فكذلك حكم التحاقه بالجيش . فإنه لا حق له فيما أصيب بعد خروجه ، فيستحق بهذا الالتحاق سهم الفرسان في ذلك ، وفيما أصيب قبل الخروج كان له سهم الرجالة . فلا يتغير ذلك ، في ذلك ، وفيما أصيب قبل الخروج كان له سهم الرجالة . فلا يتغير ذلك ، لو دخل معه رجل من المسلمين فارسًا فإن لهذا الثاني سهم المفارس في

الإسلام لا يصير هو في حكم الراجل. وصاحب المقاسم يدّعي عليه شيئًا يصير به في حكم الراجل ، وهو منكر لذلك ، فالقول قوله مع يمينه ، بمنزلة ما لو باع فرسه واشترى فرساً ثم قال : اشتريت هذا الفرس قبل أن أبيع فرسي ، أو بادلت بفرسي هذا الفرس ، فإنه يكون القول قوله مع يمينه ؛ لأنه لم يقر بكونه راجلا في دار الحرب في شيء من الأحوال ، فهمو منكر ما يدعي عليه من سبب الحرمان . ولو دخل مع العسكر راجلا فأصابوا غنائم ثم رجع وحده إلى دار الإسلام فركب فرسه وكر إلى العسكر راجعًا فهو فارس في جميع ما أصيب ، إلا في غنيمة أصيبت قبل خروجه إلى دار الإسلام ، فإنه راجل في تلك الغنيمة ؛ لأنه استحقّ سهم الرجالة في تلك الغنيمة بالدخول الأول فلا يتغير ذلك بالدخول الثاني . وإن صار هو مددًا للجيش ملتحقا بهم ؛ لأن التحاق المدد بالجيش لا يكون أقوى من القتال وقد بينا أن من له سهم الرجالة في غنيمة فقاتل عليها فارسًا لا يستحق سهم الفرسان . وإذا قاتل فارسًا عن غنيمة لا حق له فيها استحق سهم الفرسان ، فكذلك حكم التحاقه بالجيش . فإنه لا حق له فيما أصيب بعد خروجه ، فيستحق بهذا الالتحاق سهم الفرسان في ذلك ، وفيما أصيب قبل الخروج كان له سهم الرجالة . فلا يتغير ذلك ، وعلى هذا الاصل قال: لو دخل معه رجل من المسلمين فارساً فإن لهذا الثاني سهم الفارس في جميع الغنائم؛ لأنه ما كأن له حق فيها قبل أن يلتحق بالجيش . فإذا التحق بهم فارسًا استحق سهم الفرسان في جميع ذلك بخلاف الأول علىٰ ما قررنا ، وهذا لأن الأول عاد ليحرز ما هو شريك فيه ، والثاني جاء ليحرز ما لم يكن له فيه شركة ، وإنما يصير هو شريكًا الآن ابتداء ، فيراعى في صفة الشركة حاله

جميع الغنائم، ولو اعار الغازي فرسه في دار الحرب مسلمًا ليخرج إلى دار الإسلام فيقضي حاجته ثم يرده إليه، فلما دخل المستعير دار الإسلام لم يقدر على الرجوع إلى دار الحرب، فدفعه إلى غيره ليبلغه صاحبه في دار الحرب. فجاء به الرجل فدفعه إليه، فإن كان الذي جاء به بعض من في عيال المستعير فلا ضمان عليه ولا على الذي جاء به ، ولو رد بنفسه كان المعير فارسًا في جميع الغنائم، إلا فيما أصيب حال كون الفرس في دار الإسلام ، وإن لم يكن المدفوع إليه من عيال المستعير فالمعير راجل في كل ما أصيب بعد خروج الفرس إلى دار الإسلام إلى أن يعود إلى يده، لأنه بمنزلة الوديعة له في يده وإذا فعله صار ضامنا ، بخلاف الإعارة، وأما الذي جاء به ليرده على صاحبه فهو راجل في جميع الغنائم وإن كان قصده القتال حين دخل، هو ما أدخل الفرس ليغزوا عليه ، ولكن أدخله ليرده على صاحبه، ولو كان المستعير أعاره

الآن. ولو أعار الغازي فرسه في دار الحرب مسلمًا ليخرج إلى دار الإسلام فيقضي حاجته ثم يرده إليه ، فلما دخل المستعير دار الإسلام لم يقدر على الرجوع إلى دار الحرب ، فدفعه إلى غيره ليبلغه صاحبه في دار الحرب . فجاء به الرجل فدفعه إليه ، فإن كان الذي جاء به بعض من في عيال المستعيّر فلا ضمان عليه ولا على الذي جاء به ؛ لأن يد من في عياله كيده في الحفظ ، فكذلك في الرد . ولو رد بنفسه كان المعير فارساً في جميع الغنائم ، إلا فيما أصيب حال كون الفرس في دار الإسلام ، فهذا مثله . وإن لم يكن المدفوع إليه من عيال المستعير فالمعير راجل في كلُّ ما أصيب بعد خروج الفرس إلى دار الإسلام إلى أن يعود إلى يده؛ لأن الذي جاء به الآن غاصب للفرس، فلا تكون يده عليه في دار الحرب كيد المعير. ألا ترى أنه لو نفق الفرس في يد الذي جاء بـ كان للمعير الخيار إن شاء ضمن المستعير ولا يرجع هو على أحد بشيء وإن شاء ضمن الذي جاء به ويرجع هو بما ضمن على المستعير وعلَّل فقال: **لأنه بمنزلة الوديعة له في يده، فهذا** تنصيص على أنه ليس للمستعير أن يودع. وإذا فعله صار ضامنا ، بخلاف الإعارة ، فإن للمستعير أن يعير فيما لا يتفاوت الناس في الانتفاع به. وقد بينا اختلاف المشايخ في هذا الفصل في «شرح الجامع الصغير»، وقررنا الفرق بين الإعارة والإيداع في حق المستعير. وأما الذي جاء به ليـرده على صاحبه فهـو راجل في جميع الغنائم وإن كان قصــده القتال ٪ حين دخل ، وكان ينبغي أن يكون فارسًا باعتبار أنه ضامن للفرس كالغاصب ولكن قال : هو ما أدخل الفرس ليغزوا عليه ، ولكن أدخله ليرده على صاحبه ؛ ولأن الضمان غير مستقر عليه. ألا ترئ أنه يرجع على المستعير إذا ضمنه فكيف يصير هو فارسًا بفرس لو لحقه فيــه ضمان يرجع به علي غــيره. ألا ترى أن من كان راجلا من الغــزاة إذا أودعه

هذا الداخل ليقاتل عليه والمسألة بحالها ، فالداخل ف ارس في كل غنيمة ، إلا فيما أصيب قبل خروج الفرس إلى دار الإسلام، وأما المستعير فلا شيء له في الغنائم ، إلافيما أصيب قبل أن يبعد هو من العسكر ، فإن له في ذلك سهم راجل، وفيما سوئ ذلك لا حق له، ولو أراد الأمير أن يرسله رسولا إلى دار الإسلام في شيء من أمر المسلمين ، فسأل ف ارسا أن يعطيه فرسه ففعل ذلك صاحب الفرس طائعًا، ثم أصابوا غنائم والفرس في دار الإسلام، فالمعير راجل في تلك الغنائم رجع إليه فرسه أو لم يرجع، وإن أبى أن يعطيه الفرس ولم يجد الإمام بدًا من أن يأخذ الفرس منه فيدفعه إلى الرسول لضرورة، عامت للمسلمين ، فلا بأس بأن يأخذه منه كرهًا، ثم المعير يكون فارسًا في جميع الغنائم هاهنا، بمنزلة ما لو أخذه المشركون ، بل أولى .

رجل فرسًا فأدخله مع نفسه دار الحرب لم يكن هو فارسًا به فكذلك هذا . ولو كان المستعير أعاره هذا الدَّاخل ليقاتل عليه والمسألة بحالها ، فالداخل فارس في كل غنيمة ، إلا فيما أصيب قبل خروج الفرس إلى دار الإسلام ؛ لأن الداخل الآن ضامن للفرس ضمانًا يستقر عليـه ولا يرجع به على أحد فيكون هـو في حكم الغاصب ، وإنما دخل فارسًا ليقاتل علي الفرس ، فكان ينبغي على هذا أن يكون فارسًا في كل غنيمة إلا أن فيما أصيب قبل حصول الفرس في دار الإسلام للمستعير سهم الفارس بسبب هذا الفرس ، فلا يستحق الغاصب فيه سهم الفارس أيضًا بهذا الفرس لاستحالة أن يستحق رجلان كل واحد منهما السهم بفرس واحد . وأما المستعير فلا شيء له في الغنائم ، إلافيها أصيب قبل أن يبعد هو من العسكر ، فإن له في ذلك سهم راجل ؟ لانه كان دخل مع الجيش راجلا . وفيـما سـوئ ذلك لا حق له ؛ لأنه لم يعد إلى الـعسكر ولم يشاركهم في الإصابة ولا في الإحراز حقيقة ولا حكمًا . ولو أراد الأمير أن يرسله رسولا إلى دار الإسلام في شيء من أمر المسلمين ، فسأل فارسا أن يعطيه فرسه ففعل ذلك صاحب الفرس طأتما ، ثم أصابوا غنائم والفرس في دار الإسلام ، فالمعير راجل في تلك الغنائم رجع إليه فرسه أو لم يرجع؛ لأنه أزال تمكنه من القتال على الفرس باختياره . وإن أبي أن يعطيه الفرس ولم يجد الإمام بـدا من أن يأخذ الفـرس منه فيـدفعـه إلى الرسول لضرورة جاءت للمسلمين ،فلا بأس بأن يأخذه منه كرهًا؛ لأنه نصب ناظرًا، وعند الضرورة يجور له أن يأخذ مال الغير بشرط الضمان كمن أصابه مخمصة. ثم المعير يكون فارسًا في جميع الغنائم هاهنا؛ لانه ما زال تمكنه من القتال على الفرس باختياره ، وإنما أخذ الفرس منه بغير اختياره، فلا يصير هو مضيعًا للفرس. بمنزلة ما لو أخذه المشركون ، بل أولى؛ لأن هناك لا منفعة للمسلمين في ذلك الأخذ، وهاهنا لهم منفعة في ذلك فإذا لم يسقط هناك سهمه وإن زال تمكنه فهاهنا أولى أن لا يسقط سهمه. والله الموفق.

#### ٤ ٠ ١. باب : من ير ضخ له ومن لا ير ضخ له من الأدلاء وغيرهم

وإذا دخل العسكر دار الحرب ومعهم قوم من أهل الذمة يدلونهم على، الطريق ولا يقاتلون معهم، فإنه ينبغي للإمام أن يرضخ لهم من الغنيمة ولا يسهم له كسهام الخيل. ولا كسهام الرجالة، لأنهم غير مجاهدين حكماً. ولا مقاتلين مع المسلمين حساً، ولكنهم جاءوا لأمر فيه منفعة للمسلمين، وهو الدلالة على الطريق، فيرضخ لهم من مال المسلمين بحسب عملهم، ليرغبوا في مثله في كل وقت حتى، إذا كانت في دلالتهم منفعة عظيمة للمسلمين فلا بأس بأن يرضخ لهم على، قدر ما يرئ، وإن كان أكثر من سهام الفرسان والرجالة، وإن كان جعل لهم على الدلالة نفلا مسمى من الغنيمة فلا بأس بذلك أيضاً، فإن أصابوا غنائم بدأ بنفلهم قبل القسمة، وإن لم يصيبوا شيئًا، إلا قدر النفل فذلك سالم لهم، وإن لم يصيبوا شيئًا أصلا فلا شيء لهم، فإن

# ١٠٤ ـ باب : من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم

وإذا دخل العسكر دار الحرب ومعهم قوم من أهل الذمة يدلونهم على الطريق ولا يقاتلون معهم ، فإنه ينبغي للإمام أن يرضخ لهم من الغنيمة ولا يسهم له كسهام الخيل . ولا كسهام الرجالة ، لأنهم غير مجاهدين حكما . ولا مقاتلين مع المسلمين حسا ، ولكنهم جاءوا لأمر فيه منفعة للمسلمين ، وهو الدلالة على الطريق ، فيرضخ لهم من مال المسلمين بحسب عملهم ، ليرغبوا في مثله في كل وقت حتى إذا كانت في دلالتهم منفعة عظيمة للمسلمين فلا بأس بأن يرضخ لهم على قدر ما يرى ، وإن كان أكثر من سهام الفرسان والرجالة ؛ لأن سبب استحقاقهم هاهنا ليس من جنس السبب في حق المقاتلين ، ولكنه منفعة أخرى ، فإنما يرضخ لهم بحسب ما يكون من المنفعة بدلالتهم . وإن كان جعل لهم على الدلالة نفلا مسمى من الغنيمة فلا بأس بذلك أيضًا (۱) ؛ لأن التفيل في الأصل للتحريض على ما فيه منفعة للمسلمين . فإن أصابوا غنائم بدأ بنفلهم قبل القسمة ؛ لأن النفل في الغنائم كالوصية في التركة يبدأ بها قبل الميراث . وإن لم يصيبوا شيئًا إلا قدر النفل فذلك سالم لهم ؛ لأنه مقدم في جميع الغنيمة بمنزلة الدين في يصيبوا شيئًا أصلا فلا شيء للمرا مقهم ، كما لا شيء للغريم التركة . وإن لم يصيبوا شيئًا أصلا فلا شيء للمه ، لانعدام حقهم ، كما لا شيء للغريم التركة . وإن لم يصيبوا شيئًا أصلا فلا شيء لهم ، لانعدام حقهم ، كما لا شيء للغريم

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٤) . الهداية للمرغيناني (٢/ ٤٣٩) .

خرجوا في، غزاة أخرى وسموا لهم أيضًا نفلا على الدلالة، وأصابوا غنائم، أعطوهم من ذلك المنفل الآخر دون الأول، إلا أن يكونوا شرطوا لهم أن يعطوهم مما يغنمون النفل الأول والثاني، فحينت فيجب الوفاء بذلك، وفيما يستحقه الذمي والحربي والمستأمن بطريق التنفيل على الدلالة لا فرق بين، أن يذهب معهم وبين أن يدلهم بخبره من غير أن يذهب معهم إذا وجدوا الأمر على ما قال، لأنه سمى ذلك على الدلالة، والدلالة بالخبر تتحقق. إلا أنه إذا لم يذهب معهم فليس ينبغي للإمام أن يعطيهم رضحًا ولا نفلا مما أصيب قبل دلالته، فأن رضي المسلمون بأن يعطيه ذلك أعطاه من أنصبائهم دون الحمس، وإن استأجره الإمام على، أن يدله على موضع كذا فدله بخبره ولم يذهب معهم فلا أجر له، فإن أصابوا غنائم في ذلك المكان فرأى الإمام أن يرضخ له معه فلا أجر له، فإن أصابوا غنائم في ذلك المكان فرأى الإمام أن يرضخ له للدلالة فلا بأس بذلك ، بمنزلة ما لو دل عليه من غير اشتراط الأجر ، فإن

والموصى له إذا لم توجد التركة أصلا . فإن خرجوا في غزاة أخرى وسموا لهم أيضاً نفلا على الدلالة ، وأصابوا غنائم ، أعطوهم من ذلك النفل الآخر دون الأول ؛ لان استحقاقهم بالتسمية الثانية ، فأما الأولى فقد بطلت الغنائم لانعدام محلها حين رجعوا قبل أن يصيبوا شيئًا . إلا أن يكونوا شرطوا لهم أن يعطوهم مما يغنمون النفل الأول والثاني ، فحينتذ يجب الوفاء بذلك ؛ لأن في هذا الشرط تنصيصًا على تسمية الكل ، فيستحقون جميع ذلك بهذه التسمية . كما لو لم يكن الأول . وفيما يستحقه الذمي والحربي والمستأمن بطريق التنفيل على الدلالة لا فرق بين أن يذهب معهم وبين أن يدلهم بخبره من ضير أن يذهب معهم إذا وجدوا الأمر على ما قال ؛ لانه سمى ذلك على الدلالة، والدلالة بالخبر تتحقق ! إلا أنه إذا لم يذهب معهم فليس ينبغي للإمام أن يعطيهم رضخًا ولا نفلا عما أصيب قبل دلالته ؛ لانه لا نفل عما أصيب من الغنائم قبل التنفيل ، وإنما يجوز إعطاء الأجر من ذلك ، وبالدلالة بالخبــر من غير ذهاب لا يستحق الأجر. فأن رضي المسلمون بأن يعطيه ذلك أعطاه من أنصبائهم دون الخمس لأن رضاهم يعتبر في حقهم لا في حق أرباب الخمس . وإن استأجره الإمام على أن يدله على موضع كذا فدله بخبره ولم يذهب معه فلا أجر له لما بينا أن استحقاق الأجر بالعمل لا بمجرد الكلام، وهو لم يعمل للمسلمين شيئًا ، إنما أخبرهم بخبر . فإن أصابوا غنائم في ذلك المكان فرأى الإمام أن يرضخ له للدلالة فلا بأس بذلك ، بمنزلة ما لو دل عليه من غير اشتراط الأجر (١)، وقد بينا أن هناك للإمام أن يرضخ له مما أصاب بدلالته قدر ما يرى

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/ ٢٢٣) .

كان الإمام قال له: اذهب معنا إلى موضع كذا ، ولك من الأجر كذا ، فذهب معهم فله الأجر المسمى، ثم يعطيه الإمام أجره بما أصابوا بعد دلالته أو قبل دلالته ، بخلاف النفل والرضخ، فأما استحقاق الرضخ والنفل باعتبار منفعة المسلمين فيتعين له المصاب بدلالته وعمله، وإن لم يصيبوا شيئًا من الغنائم ، فإنه ينبغي للإمام أن يعطي الأجير أجره من بيت المال، ولو استأجر مسلما أو ذميا أو حربيًا ليدخل معهم دار الحرب فيدلهم على الطريق فقد بينا أن الإجارة فاسدة على هذا بخلاف التنفيل، ثم إذا ذهب معهم على الإجارة الفاسدة فلا سهم له في الغنيمة وإن كان مسلما، ولكن له أجر مثله لا يجاوز به ما سمي، ولو أن الأجير من أهل الذمة أو المستأمنين لم يدلهم على الموضع الذي طلبوا منه ولكن هجم بهم على العدو ، فلا أجر له . سواء ذهب معهم أو لم يذهب، وليس للإمام أن يقتله وإن تعمد ذلك، ولكن للإمام أن يؤدبه بقدر ما يرئ ، إن رأى أنه تعمد ذلك كما يؤدب المسلم على مثله،

فهذا مثله . فإن كان الإمام قال له : اذهب معنا إلى موضع كـذا ، ولك من الأجر كذا ، فذهب معهم فله الأجر المسمى؛ لأنه وفئ بالعمل المشروط عليه. ثم يعطيه الإمام أجره مما أصابوا بعد دلالته أو قـبل دلالته ، بخلاف النفل والرضخ، فإن الاستحقاق هاهنا بعقد لازم وهو عقد الإجبارة ، فلا يختص به بعض المصباب دون البعض ، كما أر است! ر قومًا لسوق الغنم والرماك . فأما استحقاق الرضخ والنفل باعتبار منفعة المسلمين فيتعين له المصاب بدلالته وعمله، لأن ذلك منفعة عمله . وإن لم يصيبوا شيئًا من الغنائم ، فإنه ينسغي للإمام أن يعطي الأجير أجره من بيت المال، لأنه في هذا الاست عجاركان ناظرًا للمسلَّمين ، وهو لا يلَّحقه العهدة فيـما يباشر من العقود للمسلمين، ولكنه يرجع به في مال المسلمين وهو مال بيت المال . **ولو استأجر مسلما أو ذميا أو حربيًا ليدخل معهم دار** الحرب فيدلهم على الطريق فقد بينا أن الإجارة فاسدة على هذا بخلاف التنفيل، لأن في الإجارة لابد من بيان مقدار المعقود عليه، وإذا لم يسم له مكانًا فالمعقود عليه لم يصرّ معلومًا، وفي التنفيل لا حـاجة إلى إعلام المقدار فيما سـمن النفل للتحريض عليه . ثم إذا ذهب معسَّهم حلى الإجارة الفـاسدة فلا سـهم له في الغنيمـة وإن كان مـسلما لانه لمُ يدخل على قصد القتال. ولكن له أجر مثله لا يجاُّوز به ما سمي ؛ لانه أقام العملُ المشروط عليه، وقد وجد منه الرضى بالمسـمى، فلا يزاد على ذلك، وإن كان مثله أكثر منه. ولو أن الأجير من أهل الذمة أو المستأمنين لم يدلهم على الموضع الذي طلبوا منه ولكن هجم بهم على العدو، فبلا أجر له. سواء ذهب معهم أو لم يَذَهب؛ لأنه ما أتى بالعمل المشروط عليه. وليس للإمام أن يقتله وإن تعمد ذلك ؛ لأن المسلم لو فعل هذا لم يكن به ناقضًا لإيمانه، فكذلك إذا فعله صاحب العهد لا يصير ناقضًا لامانه. ولكن للإمام إلا أن يكون الحربي المستامن إنما آمنوه على شرط ذلك، ولم يكن آمنا قبل ذلك، فحينئذ، للإمام أن يقتله، وإن جعل الإمام للدليل نفلا من غنيمة وقد أصابها المسلمون على أن يذهب معه إلى موضع كذا، حتى يدله، ففعل ذلك، فلا بأس بأن يعطيه ذلك بغير رضى المسلمين، والأصل فيه حديث الكبة، فإن النبي على قال لذلك الرجل: أما نصيبي منها فهو لك، فحين تحرز رسول الله على من أن يجعل له الكبة من الشعر مع حاجته إلى ذلك وسؤاله إياه، وكان لا يمنع أحداً شيئاً سأله، عرفنا أن ذلك لا يجوز لاحد بعده، إلا أن البشير إن كان محتاجاً فلا بأس للإمام أن يعطيه من الخمس شيئًا لحاجته، فإن رضي المسلمون بما يعطي الإمام البشراء، فإن كانوا أهل حاجة، فلا بأس بأن يعطيهم ذلك من جميع الغنيمة، وإن كانوا أعنياء أعطاهم ذلك من الأربعة الاخماس دون الخمس، وإن كانوا محتاجين فقد كان له أن يعطيهم من الخمس بغير رضا الغانمين، ورضاهم معتبر في نصيبهم أيضاً، فإذا قدم

أن يؤدبه بقدر ما يرى ، إن رأى أنه تعمد ذلك كما يؤدب المسلم على مثله لانه قصد إلحاق الضرر بالمسلمين . إلا أن يكون الحربي المستأمن إنما آمنوه على شرط ذلك، ولم يكن آمنا قبل ذلك، فحينتذ لـ الإمام أن يقتله، لا باعتبارأنه ناقض للأمان ، ولكن لأن الامان كان معلقا بالشروط فيكون معدوما قبل الشرط . وإن جعل الإمام للدليل نفلا من غنيمة وقـد أصابها المسلمون على أن يذهب معه إلى موضع كذا ، حـتى يدله ، ففعل ذلك ، فلا بأس بأن يعطيه ذلك بغير رضى المسلمين ؛ لأن هذا بمنزلة الإجارة ، وقد استأجره على عمل معلوم ببدل معلوم، فيعطيه ذلك من الغنيمة لأنه استأجر لمنفعة المسلمين . ولو دله بخبر ولم يذهب معه ، فليس له أن يعطيه فيما أصيب قبل الدلالة شيئًا ، إلا برضي المسلمين ،وعند وجود الرضي يعطيه ذلك من أنصبائهم دون الخمس لأنه لا يستحق الأجر إلا على مجرد الخبر من غير أن يذهب معهم . ولو بعث الأمير بشيرًا إلى الخليفة ليخبره بما صنع بالعدو بعدما أصابوا الغنائم، فليس له أن يعطي البشير إلا سهمه من الغنيمة، فارساً كان أو راجلا ؛ لأن الغنيمـة قد صارت مستـحقة للغانمـين ، فلاينبغي للإمام أن يعطى منهـا أحدًا شيئًا بغـير رضى المسلمين . والأصل فيه حديث الكبة ، فإن النبي ﷺ قال لذلك الرجل : ﴿ أَمَا نَصْبِينِ مِنْهَا فَهُو لِكَ ۗ ( ) ، فحين تحرز رسول الله ﷺ من أن يجعل له الكبة من الشُّعر مع حاجته إلى ذلك وسؤاله إياه ، وكان لا يمنع أحدًا شيئًا سأله ، عرفنا أن ذلك لا يجوز لأحد بعده ، إلا أن البشير إن كان محتاجًا فلا بأس للإمام أن يعطيه من الخمس شيئًا لحاجته ؛ لأن الخمس مصروف إلى المحتـاجين ، وهو محتاج . وقد كان يجوز له أن يــدفعه من غير أن يرسله بشيــرًا فبعد إرساله أولى. فإن رضي المسلمون بما يعطي الإمام البشراء ، فإن كانوا أهل حاجة ، فلا بأس بـأن يعطيهم ذلك من جميع الغنيمة، وإن كانوا أغنياء أعطاهم ذلك من الأربعة الأخماس دون الخمس ؛ لأن رضاهم إنما يعتبر في نصيبهم دون الخمس. وإن كانوا محتاجين فقد كان له أن يعطيهم من الخمس بغيـر رضا الغانمين ، ورضاهم معتبر في نصيبهم أيضًا، فإذا قدم البشراء على الخليفة فرأى أن يعطيهم جائزة من بيت المال على وجه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الجهاد (٣/ ٢٧–٢٣) ح [٢٦٩٤] ، والنسائيّ في الهبة (٦/ ٢٢٠ – ٢٢٢) باب هبة المشاع [۱] ، والإمام أحمد في مسنده (٢/ ٢٤٨ – ٢٤٩) ح [٦٣٨٨] .

البشراء على الخليفة فرأى أن يعطيهم جائزة من بيت المال على وجه النظر والاجتهاد فلا بأس بذلك ، لأن النبي عليه كان يجيز الرسل والوفود الذين ينزلون عليه، وكذلك لو أتى أمير العسكر رسول من ملك أهل الحرب، فليس ينبغي أن يجيزه بشيء من الغنيمة إلا برضى المسلمين، فإن رضي المسلمون بذلك أجازه من أنصبائهم دون الخمس، فإن أجاز الأمير البشراء والرسل من الغنيمة على وجه الاجتهاد، ثم رفع ذلك إلى قاض من قضاة المسلمين فإنه ينفذ ما صنع وإن كان رأيه مخالفا لذلك، واستدل عليه أيضًا بما لو جعل الأمير للمقاتلين من أسلاب القتلى من غير تنفيل ، ثم رفع ذلك إلى من يرى خلاف رأيه فإنه لا يبطل شيئًا عا فعله .

النظر والاجتهاد فلا بـأس بذلك ، لأن النبي ﷺ كان يجـيز الرسل والوفـود الذين ينزلون عليه . وهذا لأن بيت المال معد لنوائب المسلمين ، والصرف إلى ما فيه منفعة المسلمين ، بخلاف الغنيمة فإنها مستحقة للغانمين. ألا ترى أنه يقسم الغنائم بين الغانمين ولا يقسم مال بيت المال بين الأغنياء من المسلمين ، ولكنه يعده لنوائب المسلمين . وكذلك لو أتمي أمير العسكر رسول من ملك أهل الحرب ، فليس ينبغي أن يجيـزه بشيء من الغنيمة إلا برضى المسلمين؛ لأنه إذا لم يجز له أن يخص بعض المسلمين بشيء منها ، فلأن لا يجوز له أن يخص حربيًا بذلك كان أولى . فإن رضى المسلمون بذنت أجازه من أنصبائهم دون الخمس ؛ لأنه لا حق للحربي في الخمس ، ورضاهم إنما يعتبر في نصيبهم خاصة . فإن أجاز الأمير البشراء والرسل من الغنيمة على وجه الاجتهاد ، ثم رفع ذلك إلى قاض من قضاة المسلمين فإنه ينفذ ما صنع وإن كان رأيه مخالفا لذلك ؛ لأن هذا مما يختلف فيه الفقهاء ، وقد أمضاه باجتهاده ، فلا يبطله حد بعد ذلك ، وقد قررنا هذا في التنفيل بعد الإصابة . واستدل عليه أيضًا بما لو جعل الأمير للمقاتلين من أسلاب القتلى من غيـر تنفيل ، ثم رفع ذلـك إلى من يرئ خلاف رأيه فإنـه لا يبطل شيئًا ممـا فعله ، لانه أمضى باجتهاده فصلا مختلفا فيه . ألا ترئ أنه فيما هو أهم من ذلك وهو حرمة الفرج ينفذ قضاء القاضى باجتهاده ، فليس لأحد أن يبطله بعد ذلك ، وإن كان مخالفا لرأيه ، حتى إذا قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة ، فـإن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما \_ قبالا : يقع به تطليقة رجعية . وقبال على \_ رضى الله عنه \_ : ثلاث تطليقات . فإن قضى قاض بأحد القضاءين ثم رفع إلى من يرى خلاف ذلك لم يبطل قضاؤه ، لأنه حصل في محل مختلف فيه ، وإبطال القضاء في المجتهدات يكون قضاء، بخلاف الإجماع فيكون باطلا ، وإذا ثبت هذا في تحريم الفرج مع كونه مبنيًا على الاستقصاء ثبت في النفل بطريق الأولى ، والله أعلم .

## ١٠٥ . باب: كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة

وإذا وقع القتال في دار الإسلام بين المسلمين وأهل الحرب فالغنيمة لمن شهد الوقعة، ولا شيء لمن جاء بعد الفراغ من القتال، وكذلك لو فتح المسلمون أرضًا من أرض العدو حتى صارت في أيديهم وهرب أهلها عنها، وكذلك لو أصابوا غنائم فأخرجوها إلى دارالإسلام ثم لحقهم مدد، فأما إذا أصابوا الغنائم في دار الحرب ثم لحقهم مدد قبل الإحراز وقبل القسمة والبيع فإنهم يشاركونهم في المصاب عندنا، ألا ترئ أنهم لا يتمكنون من القرار في تلك البقعة وتصييرها دار الإسلام، فإنما تم السبب بقوة المدد، وكانوا شركاءهم ولهذا قلنا من مات منهم في، هذه الحالة لا يورث نصيبه وهو قول على - رضي الله عنه - ، وعلى قول عمر - رضي الله عنه - يورث نصيبه ، ما روي أن أبا

## ١٠٥ ـ باب : كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة

وإذا وقع القتال في دار الإسلام بين المسلمين وأهل الحرب فالغنيمة لمن شهد الوقعة ، ولا شيء لمن جاء بعد الفراغ من القتال (۱) ؛ لأن بنفس الإصابة تصير محرزة بدار الإسلام ، فمن يلحق بعد ذلك مددًا فهو لم يشارك الجيش في الإصابة ولا في الإحراد . وكذلك لو فتح المسلمون أرضًا من أرض العدو حتى صارت في أيديهم وهرب أهلها عنها؛ لانها صارت دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها ، فتصير الغنائم محرزة بدارالإسلام قبل لحوق المدد . وكذلك لو أصابوا غنائم فأخرجوها إلى دارالإسلام ثم لحقهم مدد ؛ لان بالإحراز باليد قد تأكد حقهم فيها . ولهذا لو مات بعضهم كان نصيبهم ميرانًا . فأما إذا أصابوا الغنائم في دار الحرب ثم لحقهم مدد قبل الإحراز وقبل القسمة والبيع، فإنهم يشاركونهم في المصاب عندنا ؛ لان الحق لا يتأكد بنفس الأخذ ، فإن سبب ثبوت الحق القهر ، وهو موجود من وجه دون وجه ، لأنهم بنفس الأخذ ، فإن سبب ثبوت الحق القهر ، وهو موجود من القرار في تلك البقعة قاهرون دارا . ألا ترئ أنهم لا يتمكنون من القرار في تلك البقعة وتصييرها دار الإسلام ، فإنما تم السبب بقوة المدد ، وكانوا شركاءهم ولهذا قلنا من مات منهم في هذه الحالة لا يورث نصيبه (۱) ، وهو قول على - رضي الله عنه - ؛ لأن الإرث في منهم في هذه الحالة لا يورث نصيبه (۱) ، وهو قول على - رضي الله عنه - ؛ لأن الإرث في منهم في هذه الحالة لا يورث نصيبه (۱) ، وهو قول على - رضي الله عنه - ؛ لأن الإرث في

<sup>(</sup>١) انظر الهداية للمرغيناني (٢/ ٤٣٨ ) . الفتاوى الهندية (٢/ ٢١٢) .

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية (٢/ ٢٠٨) ، بدائع الصنائع (٧/ ١٢١) .

بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ بعث عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة نفر مددًا لأبي أمية وزياد بن لبيد البياضي فأدركوهم حين افتتحوا النجير، فأشركهم في الغنيمة، وفي مثل هذا تثبت الشركة عندنا، فأما بعد تمام الفتح فلا، على ما روي عن طارق بن شهاب قال: لما فتحت ماه دينار أمد أهل الكوفة بأناس عليهم عمار. فأراد أن يشاركوهم في الغنيمة. فقال رجل من بني عطارد: أيها العبد الأجدع !أتريد أن تشاركنا في غنائمنا؟ فقال: خير أذني سبب فكتب فيه إلى عمر ـ رضي الله عنه ـ، فكتب عمر : إن الغنيمة بين من شهد الوقعة، ألا ترئ إلى ما روي أن عمر ـ رضي الله عنه ـ كتب إلى سعد بن أبي وقاص: من وافاك من الجند ما لم تتفقأ القتلى فأشركه في الغنيمة ، أي ما لم يتشقق القتلى بتطاول الزمان ، أو معناه ما لم يتميز قتلى المشركين من قتلى المسلمين بالدفن ، وفي بعض الروايات ما لم تتقفا القتلى، أي تجعلهم قتلى المسلمين بالدفن ، وفي بعض الروايات ما لم تتقفا القتلى، أي تجعلهم

المتروك بعد الوفاة ، والحق الضعيف لا يبقى بعد موته ليكون متروكًا عنه . وعلى قول عمر \_ رضي الله عنه \_ يورث نصيبه ؛ لأن وارثه يخلفه فيما كان حقا مستحقًا له ، ثم استدل على هذه الجملة بالآثار منها: ما روي أن أبا بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ بعث عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة نفر مدداً لأبي أمية وزياد بن لبيد البياضي فأدركوهم حين افتتحوا النجير ، فأشركهم في الغنيمة ، وبه يستدل من يقول من أهل الشام إن للمدد شركة، وإن أدركوهم بعد الفتح . ولكنا نقول: النجير هذا اسم قرية وهي كانت تابعة للبلدة ، فما لم تفتح البلدة لا تصير القرية دار الإسلام ، أو يحتمل أنهم أدركوا على أثر الفتح قبل إظهار حكم الإسلام فيها . وفي مثل هذا تثبت الشركة عندنا ، فأما بعد تمام الفتح فـلا ، على ما روي عن طارق بن شهاب قال : لما فتـحت ماه دينار أمد أهل الكوفة بأناس عليهم عمار. فأراد أن يشاركوهم في الغنيمة. فقال رجل من بني عطارد: أيها العبد الأجدع اأتريد أن تشاركنا في غنائمنا؟ فقال: خير أذني سبب، وإنما قال ذلك لأن إحدى أذنيه قطعت في الجهاد مع رسول الله ﷺ. فكتب فيه إلى عمر رضي الله عنه ، فكتب عمر: إن الغنيمة بين من شهد الوقعة، وإنما قال ذلك لأن ماه دينار صارت دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها. ألا ترئ إلى ما رو، أن عمر \_ رضى الله عنه \_ كتب إلىٰ سعد بن أبي وقاص: من وافاك من الجند ما لم تتفقأ القتلىٰ فأشركة في الغنيمة، أي ما لم يتشقق القتلى بتطاول الزمان ، أو معناه ، ما لـم يتميز قتلى المشركين من قتلى المسلمين بالدفن ،وفي بعض الروايات ما لم تتقفا القتلى ، أي تجعلهم على قفاك بالانصراف إلى على قفاك بالانصراف إلى دار الإسلام ، والأشهر هو الأول فإن الفقا عبارة عن التمييز والتشقق ومنه سمي الفقيه، وذكر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله على أسهم لجعفر بن علي بن أبي طالب ولمن معه من أهل السفينتين والدوسيين، فيهم أبو هريرة والطفيل بن عمرو مع سهمان أهل خيبر، وإنما قدموا بعد فتح خيبر، ولكن رسول الله على كلم المسلمين في حقوقهم أن يدخلوهم، فسلموا، فأسهم لهم هكذا روي مفسرا، وفي هذا بيان أن من لحق بعد الفتح لم يكن له شركة، وروي أن أبان بن سعيد بعثه رسول الله على سرية من المدينة قبل نجد، فقدموا عليه بخيبر بعد الفتح، فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله، فقال : اجلس يا أبان. ولم يقسم لهم، ففي هذا دليل على أن من أدرك بعد الفتح لم يكن له شركة إلا أن يكون ففي هذا دليل على أن من أدرك بعد الفتح لم يكن له شركة إلا أن يكون له سولاً بعشه الإمام في بعض حوائج أهل العسكر ، وقد روي أنه أسهم لمحيصة وأصحابه من غنائم خيبر، فأسهم لهم في الشق والنطاة، وأطعمهم لمحيصة وأصحابه من غنائم خيبر، فأسهم لهم في الشق والنطاة، وأطعمهم

دار الإسلام ، والأشهر هو الأول ، فإن الفقأ عبارة عن التمييز والتشقق ومنه سمي الفقيه ؛ لأنه يميز الصحيح من السقيم ، ومنه قول الشاعر :

تفقأ فوقه القَلَعُ السواري وجن الخاربـار بــه جنــونــا

وذكر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله ﷺ أسهم لجعفر بن علي بن أبي طالب ولمن معه من أهل السفينتين والدوسيين ، فيهم أبو هريرة والطفيل بن عمرو مع سهمان أهل خيبر ، وإنما قدموا بعد فتح خيبر ، ولكن رسول الله ﷺ كلم المسلمين في حقوقهم أن يدخلوهم ، فسلموا ، فأسهم لهم، هكذا روي مفسراً ، وفي هذا بيان أن من لحق بعد الفتح لم يكن له شركة ؛ لانه لو كان شريكا ما احتاج رسول الله ﷺ إلى أن يسترضي المسلمين إلى أن يسهم لهم . وروي أن أبان بن سعيد بعثه رسول الله ﷺ على سرية من المدينة قبل نجد ، فقدموا عليه بخيبر بعد الفتح ، فقال أبان : اقسم لنا يا رسول الله، فقال : اجلس يا أبان . ولم يقسم لهم (۱۱) ، ففي هذا دليل على أن من أدرك بعد الفتح لم يكن له شركة إلا أن يكون رسولا بعثه الإمام في بعض حوائج أهل العسكر وقد بينا له يكن له شركة إلا أن يكون رسولا بعثه الإمام في بعض حوائج أهل العسكر وقد بينا أنه في الحكم كالحاضر معهم . وقد روي أنه أسهم لمحيصة وأصحابه من غنائم خيبر ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الجهاد (٣/ ٧٣) ح [٢٧٢٣] .

طعمة سوئ ذلك فكل من كان من أهل الحديبية أسهم له رسول الله على غنائم خيبر من شهد فتحها ومن لم يشهد، وذكر أن رسول الله على العثمان بن عفان \_ رضي الله عنه \_ من غنائم بدر، وكان تخلف بالمدينة على ابنة رسول الله على رقية ليمرضها ، وأسهم لطلحة بن عبيد الله ولسعيد بن زيد، وكان بعثهما نحو الشام، يتجسسان أخبار عير قريش، وأسهم لخمسة من الأنصار ، \_ وقد سماهم في الكتاب \_ وقد كان ردهم إلى المدينة لخبر بلغه عن المنافقين، ثم ذكر أن المنهزمين يوم حنين قد كانوا بلغوا إلى مكة، ثم جاءت النصرة فرجعوا إلى رسول الله على فأسهم لهم، وأن حرب حنين كان بعد فتح مكة ، فقد وصلوا إلى دار الإسلام ثم رجعوا إلى رسول الله كان بعد فتح مكة ، فقد وصلوا إلى دار الإسلام ثم رجعوا إلى رسول الله

لهم في الشق والنطاة ، وأطعمهم طعمة سوئ ذلك ، من الخمس في الكتيبة جارية عليهم . وقيل في ذلك تأويل آخر وهو أن غنائم أهل خيبر كانت عدة من الله \_ تعالىٰ \_ لأهل الحديبية كما قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ وعدكم الله مـغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه ﴾ [الفتح: ٢٠] . فكل من كان من أهل الحديبية أسهم له رسول الله ﷺ من غنائم خيبر من شهد فتحها ومن لم يشهد ، وذكر أن رسول الله ﷺ أسهم لعثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ من غنائم بدر ، وكان تخلف بالمدينة على ابنة رسول الله ﷺ رقية ليمرضها (١١). وأسهم لطلحة بن عبيد الله ولسعيد بن زيد ، وكان بعثهما نحو الشام ، يتجسسان أخبار عير قريش ، وأسهم لخمسة من الأنصار \_ وقد سماهم في الكتاب \_ وقد كان ردهم إلى المدينة لخبر بلغه عن المنافقين (٢) وفي تأويل ذلك وجوه أحدها: أن المدينة يومئذ ما كـان لها حكم دار الإسلام بعد خروج رسول الله ﷺ وأصـحابه منها ، لكثرة اليهود والمنافقين بها ، فكانوا جميعًا في دار الحرب مشغولين بما فيــه منفعة للمسلمين ، وبما فيه فراغ قلب رسول الله ﷺ . وقيل : إن غنائم بدر كان الأمر فيسها مفوضًا إلى رسول الله ﷺ يعطي من يشاء ويحرم من شاء كما قـال ـ تعالىٰ ـ : ﴿ قُلُ الْأَنْفَالُ لَلَّهُ والرسول ﴾ [ الأنفال : ١] . فلهذا أسهم لهم رسول الله ﷺ . ثم ذكر أن المنهزمين يوم حنين قد كانوا بلغوا إلى مكة ، ثم جاءت النصرة فرجعوا إلى رسول الله ﷺ فأسهم لهم ، وأن حرب حنين كان بعد فتح مكة ، فقد وصلوا إلى دار الإسلام ثم رجعوا إلى رسول الله ﷺ فأسهم لهم، فبهذا يتبين أن للمدد شركة مع الجيش إذا أدركوا قبل إحرار

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقيّ في الكبرئ في قسم الفيء (٦/ ٤٧٩) ح [١٢٧١٦] ، وقال : أخرجه البخاريّ في حديث لمي عوانة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الكبرئ في السير (٩/ ٩٨ - ٩٩) ح [١٧٩٨٦] ، قال : وذكرهم أيضاً محمد بن إسحاق بن يسار ، وذكرهم أيضاً : موسئ بن عقبة ، إلا أنه لم يذكر الحارث بن حاطب في الرد إلى المدينة .

فاسهم لهم، قال: ولا ينبغي للإمام أن يقسم الغنائم ولا يبيعها حتى يخرجها إلى دار الإسلام وإن قسمها في دار الحرب جاز، ثم استدل بحديث رافع بن خديج أن النبي في قسم غنائم بدر بالمدينة مع غنائم أهل نخلة وكانت تلك غنيمة أصيبت قبل بدر ، فوقفها رسول الله في ومضى إلى بدر ثم رجع فقسم الغنيمتين بالمدينة جملة، وروي، أنهم طالبوه بالقسمة حتى ألجئوه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه ثم جذبوا رداءه فتخرق ، فقال : اتركوا إلي ردائي ، فوالله لو كانت هذه العضاة إبلا وبقراً وغنما لقسمتها بينكم ، ثم لا تجدوني جبانًا ولا بخيلاً ، فقد أخر القسمة مع كثرة سؤالهم حتى انتهى إلى دار الإسلام ، فإن جعرانة قرية من قرئ مكة وقد صارت مفتوحة بفتح مكة، من شهد الوقعة فهو شريك في الغنيمة، قاتل أو لم يقاتل، مريضاً بفتح مكة، من شهد الوقعة فهو شريك في الغنيمة، قاتل أو لم يقاتل، مريضاً

الغنيمة بدار الإسلام . قال : ولا ينبغي للإمام أن يقسم الغنائم ولا يبيعها حتى يخرجها إلى دار الإسلام (١١) ؛ لأن بالقسمة تنقطع الشركة في حق المدد ، فيكون فيها تقليل رغبة المدد في اللحـوق بالجيش ، وفيـها تعـريض المسلمين لوقوع الدبرة عليـهم بأن يتفـرقوا وبشتغل كل واحد منهم بحمل نصيبه فيكون عليهم العدو ، ثم القسمة والبيع تصرف ، والتصرف إنما يكون بعد تأكد الحق بتمام السبب، وذلك لا يكون إلا بعد الإحراز بالدار. وإن قسمها في دار الحرب جاز، لأنه أمضى فصلا مختلفا فيه باجتهاده . ثم استدل بحديث رافع بن خـديج أن النبي ﷺ قسم فنائم بدر بالمدينة مع فنـائم أهل نخلة وكانت تلك غنيمة أصيبت قبل بدر ، فوقفها رسول الله ﷺ ومضى إلى بدر ثم رجع فقسم الغنيمــتين بالمدينة جملة ، وفي رواية قال : قســمها بسبر وهي شعب بمضــيق الصفراء ، فإن كانت القسمة بالمدينة فسهو دليل ظاهر لما قلنا . وإن كانت بسبر فقد بينا أن دار الإسلام يومئذ كان الموضع الذي فيه رسول الله ﷺ وأصحابه . لأنه ما كان للمسلمين يومئذ منعة سوئ ذلك . فأما غنائم خيبر فإنه لم يقسمها حتى أتن الجعرانة. وروي أنهم طالبوه بالقسمة حتى ألجئوه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه ثم جذبوا رداءه فتخرق ، فقال : اتركوا إلى ردائي ، فوالله لو كـانت هذه العضاة إبلا وبقراً وغنما لقسمـتها بينكم ، ثم لا تجدوني جبانًا ولا بخيلا (٢). فقد أخر القسمة مع كثرة سؤالهم حتى انتهى إلى دار الإسلام ، فإن جعرانة قرية من قرئ مكة وقد صارت مفتوحة بفتح مكة ، ففي هذا بيان

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع (٢/ ١٢١) ، انظر الهداية للمرغيناتي (٢/ ٤٣٤) ، الفتاوى الهندية (٢/ ٢٠٨) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريّ في فرض الخمس (٦/ ٢٨٩) ح [٣١٤٨] ، والإمام أحمد في مسنده (١٠٢/٤) ح [١٦٧٦١] .

كان أو صحيحًا، والأصل فيه حديث سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ، قال: يا رسول الله! أرأيت الرجل يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه، أيكون نصيبه مثل نصيب غيره؟ فقال: ثكلتك أمك يا ابن أم سعد. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، ونظير هذا ما روي عن النبي عليه في فيما يؤثر عن ربه: «لولا الصبيان الرضع والشيوخ الركع لصببت عليكم العذاب صبا» وروي أن رسول الله عليه قال: أطيب كسب المؤمن سهمه في سبيل الله تعالى، وصفقة يده، وما تعطيه الأرض، وإذا أراد الإمام قسمة الغنائم ينبغي أن يجعل عليها رجلاً من المسلمين عدلاً وصياً عالماً بالأمور محربًا لها، فإذا ميز الخمس جعل على الخمس أيضًا رجلاً أمينًا حافظًا كاتبًا عالما، والأصل فيه ما روي أن رسول الله على على محمية ابن جزء الزبيدي على خمس بني المصطلق،

أنها لا تقسم في دار الحرب .ثم بين أن : من شهد الوقعة فهو شريك في الغنيمة ، قاتل أو لم يقاتل ، مريضاً كان أو صحيحاً ، والأصل فيه حديث سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ قال: يا رسول الله !أرأيت الرجل يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه ، أيكون نصيبه مثل نصيب غيره ؟ فقال : ثكلتك أمك يا ابن أم سعد . وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ! (۱) . ونظير هذا ما روي عن النبي على في ما يؤثر عن ربه : «لولا الصبيان الرضع والشيوخ الركع لصببت عليكم العذاب صبا» (۱) ، وروي أن رسول الله على قال : أطيب كسب المؤمن سهمه في سبيل الله ـ تعالى ـ ، وصفقة يده ، وما تعطيه الأرض (۱) ، في هذا دليل على أنه ينبغي للغازي أن يظهر الرغبة في سهمه غنيا كان أو فقيراً قل سهمه أو كثر ، فإنه أطيب كسبه ، على معنى أنه مصاب بطريق فيه إعلاء كلمة الله ـ تعالى ـ وإعزاز الدين ، وذلك أشرف جهات إصابة المال ، والمراد بصفقة يده التجارة ، ولكنها بشرط أداء الأمانة ومراعاة حدود الشرع ، وما تعطيه الأرض المراد التبعارة ، فهي تجارة على ما قال عليه السلام : « الزارع يتاجر ربه » . وإذا أراد الإمام الزراعة ، فهي تجارة على ما قال عليه ارجلا من المسلمين عدلاً وصياً عالماً بالأمور مجرباً قسمة الغناثم ينبغي أن يجعل على الخسس أيضاً رجلاً أميناً حافظاً كاتباً عالماً ، لانه يعجز قسمة على مباشرة القسمة لكثرة أشغاله فيستعين بغيره ويختار لذلك من يكون أقدر على بنفسه على مباشرة القسمة لكثرة أشغاله فيستعين بغيره ويختار لذلك من يكون أقدر على ما هو المقصود من الحفظ والقسمة وذلك بأن يكون مستجسمعا للشرائط التي قالها .

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢١٩/١) ح [١٤٩٧] . ومعناه : هل تنصرون إلا بدعوة ضعفائكم .

<sup>(</sup>٢) تذكرة الموضوعات للفتنيُّ (١٢٣) ، الفوائد المجموعة للشوكانيِّ (٥٠٨) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف : أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢/٣١٦) ح [٢٨٨٦] .

وكانت تجمع إليه الأخماس، وكانت الصدقات على حدة لها أهل، وللفيء أهل وكان يعطي من الصدقة اليتيم والضعيف والمسكين. فإذا احتلم اليتيم ووجب عليه الجهاد نقل إلى الفيء، وإن كره الجهاد لم يعط من الصدقة شيئًا، وأمر بأن يكسب لنفسه. وكان رسول الله وسلا لله والله المسلم المسلم المسئم المسلم ا

والأصل فيه ما روي أن رسول الله ﷺ جعل محمية ابن جزء الزبيدي على خمس بني المصطلق ، وكانت تجمع إليه الأخماس ، وكانت الصدقات على حدة لها أهل ، وللفيء أهل وكان يعطي من الصدقة البتيم والضعيف والمسكين . فإذا احتلم البيتيم ووجب عليه الجهاد نقل إلى الفيء ، وإن كره الجهاد لم يعط من الصدقة شيئًا ، وأمر بأن يكسب لنفسه . وكان رسول الله ﷺ لا يمنع سائلا شيئًا فأتاه رجلان يسألانه عن خمس بني المصطلق فقال : إن شئتما أعطيتكما منه ولا حظ فيه لغني ولا لقوي مكتسب . ثم روي أن عبيدة السلماني كان يقسم أعطيات قومه ، ففضل بين رجلين درهم فقال : اقترعا أيكما يأخذه . فقام إليه رجل فساره . فقال : أتأمرهما أيهما يذهب بنصيب صاحبه . فقال : اذهبا فاشتريا به شيئًا بينكما فاقتسماه . وبه نقول أنه لا يجوز الإقراع في تعيين المستحق ، وأن المشترك إذا كان بحيث لا يحتمل القسمة بنفسه ، فإما أن يمسكه الشريكان مشتركا بينهما نصفان أو يشتريا به شيئًا فيقسمانه نصفين ، وكذلك إذا لم يعلم أنه لأيهما فإنه يجعل بينهما نصفان نصفين لاستوائهما في سبب الاستحقاق. وذكر عن الأحنف بن قيس قال : كنا بباب عمر وضي الله عنه ممرت جارية فتخشخش لها القوم أي تحركوا وأوسعوا لها. فقالوا : علها من أمهات أولاد أمير المؤمنين. فقالت: إني لا أحل لأمير، إني من خمس مال الله علها من أمهات أولاد أمير المؤمنين. فقالت: إني لا أحل لأمير، إني من خمس مال الله تعالئ \_ الحديث . . . الحديث . . . إلى أن

خمس مال الله \_ تعالى \_ . فقلنا في ما بيننا : ما يحل لأمير المؤمنين من مال الله \_ تعالى \_ الحديث . . . إلى أن قال عمر \_ رضي الله عنه \_ : إني أستحل من مال الله \_ تعالى \_ حلتين حلة بالشتاء وحلة بالصيف ، وظهري الذي أحج عليه وأعتمر . وقوت أهلي ، وقوتي قوت أهل رجل من قريش ، لا وكس ولا شطط ، ثم أنا شريك المسلمين بعد، ثم ذكر أن النبي سهم ذوي القربى بخيبر بين بني هاشم وبني عبد المطلب، حتى كلمه عثمان ابن عفان وجبير بن مطعم . وقد بينا تمام ذلك في السير الصغير، أن النبي قال قال لهما: إن بني عبد المطلب كانوا دخلوا معنا الشعب، وكانوا معنا في الجاهلية لم يفارقونا، وإنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وقد روي أن النبي شي استشار جبريل عليه السلام في ذلك ، فأشار عليه أن يقسمه بين النبي هاشم وبين بني المطلب. وذكر عن مجاهد قال : كان خمس الخمس الخمس الخوي القربي ، لأنهم كانوا لا يأكلون الصدقة . والأول أصح

قال عمر \_ رضي الله عنه \_ : إني أستحل من مال الله \_ تعالى \_ حلتين حلة بالشتاء وحلة بالصيف ، وظهري الذي أحج عُليه وأعتمر . وقوت أهلي ، وقوتي قوت أهل رجل من قريش ، لا وكس ولا شَطط ، ثم أنا شريك المسلمين بعد ، ففي هذا دليل على أن الإمام إنما يأخذ مقدار الكفاية من مال المسلمين ثم هو يساويهم فيما سوئ ذلك . لأنه بمنزلة الوصي في مال اليتيم وقال ـ تعالى ﴿ومن كان غنيا فليـستعفف ، ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف ﴾ [الـنساء : ٦] . ثم ذكر أن النبي ﷺ قسم سهم ذوي القربين بخيبر بين بني هاشم وبني عبد المطلب ، حتى كلمه عثمـان بن عفان وجبير بن مطعم . وقد بينا تمام ذلك في السير الصغير ، والذي زاد هاهنا . أن النبي ﷺ قال لهما : إن بني عبد المطلب كانوا دخُلُوا معنا الشعب، وكانوا معنا في الجاهلية لم يفارقونا ، وإنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد<sup>(١)</sup>، ففي هذا تنصيص علَىٰ أن المراد قرب النصرة بالانضمام إليه في حال مأ هجره الناس لأقرب القرابة . وقد روي أن النبي ﷺ استشار جبريل عليه السلام في ذلك ، فأشار عليه أن يقسمه بين بني هاشم وبين بني المطلب . وذكر عن معاهد قال : كان خمس الخمس لذوي القربي ، لأنهم كأنوا لا يأكلون الصدقة . والأول أصح ؛ لأن حرمة الصدقة عليهم كان بطريق الإكرام لهم فما كانوا يحتاجون إلى عوض ذلك ، ثم حرمة الصدقة في حق بني هاشم خاصة . وقــد أعطى رســول الله ﷺ بني المطلب أيضًا ، فعرفنا أن السبب قرب النصرة لما بيناه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في فرض الخمس (٦/ ٢٨١) ح [٣١٤٠].

#### ٦ • ١ • باب : ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب

وإن أصاب المسلمون غنائم في دار الحرب فليس ينبغي لواحد منهم أن ينتفع من ذلك بشيء إلا المأكول والمشروب ، لهم ولدوابهم ، ولا بأس بأن يذبحوا البقر والغنم ليأكلوا بغير خمس، والأصل فيه ما حديث عمر ـ رضي الله عنه ـ حيث كتب إلى، عامله جواب كتابه أن دع الناس يأكلوا ويعلفوا ، فمن باع شيئًا من ذلك فقد وجب فيه خمس، الله وسهام المسلمين ، وذكر حديث سلمان حين أتأه غلامه بسلة يوم نهاوند. فقال: هاتها، فإن كان مالا دفعناه إلى ، هؤلاء ، وإن كان طعاما أكلناه ، فإذا فيها أرغفة حواري وجبنة وسكين. فجعل سلمان يطرح لأصحابه من ذلك الخبز، ويقطع لهم من جبنه

## ١٠٦ ـ باب : ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب

وإن أصاب المسلمون غنائم في دار الحرب فليس ينبغي لواحد منهم أن ينتفع من ذلك بشيء إلا المأكول والمشروب، لهم ولدوابهم، ولا بأس بأن يذبحوا البقر والغنم ليأكلوا بغير خمس (۱) ؛ لأن حاجتهم إلى الطعام والعلف حاجة ماسة ، ولا يمكنهم ان يستصحبوا ذلك من دار الإسلام ، ولا يجدونها في دار الحرب بشراء ، وما يأخذون يكون غنيمة . فلأجل الحاجة يصير ذلك مستثنى من شركة الغنيمة ، فيبقى على أصل الإباحة كما كان قبل الإصابة . وهو نظير شركة المفاوضة ، فإنه يستثنى منها ما يشتري كل واحد منهما من الطعام والكسوة لنفسه وعياله ، حتى يختص بذلك العلم بوقوع الحاجة إلى ذلك في مدة الشركة . والأصل فيه حديث عمر - رضي الله عنه - حيث كتب إلى عامله جواب كتابه أن دع الناس يأكلوا ويعلقوا ، فمن باع شيئًا من ذلك فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين (۱) ، وروي هذا المعنى أيضا عن فضالة بن عبيد وبه ناخذ . فنقول : إنما يباح التناول من ذلك للحاجة دون التجارة ، فما يدخل تحت التجارة بالبيع يكون بدله كسائر الغنائم ، فلا ينبغي لأحد أن يخص نفسه بذلك . وذكر حديث سلمان حين أتأه ضلامه بسلة يوم نهاوند . فقال : هاتها ، فإن كان مالا دفعناه إلى حديث سلمان حين أتأه ضلامه بسلة يوم نهاوند . فقال : هاتها ، فإن كان مالا دفعناه إلى عديث سلمان حين أتأه ضلامه بسلة يوم نهاوند . فقال : هاتها ، فإن كان مالا دفعناه إلى عديث سلمان حين أتأه فلامه بسلة يوم نهاوند . فقال : هاتها ، فإن كان مالا دفعناه المان

<sup>(</sup>١) انظر الهداية للمرغيناني (٢/ ٤٣٥) ، الفتاوى الهندية (٢/ ٢٠٨) ، بدائع الصنائع (١٨٠٠٢) . ١

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيّ في الكبرئ في السير (١٠٣/٩) ح [١٨٠٠٢] .

فيأكلون ، ويخبرهم كيف يصنع الجبن ، ثم ذكر عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه رخص في الأكل ، وقال : فإن خرجوا بشيء منه تصدقوا به ، إلا أن يكون محتاجا فيأكله، وإن أكله وهو غني تصدق بقيمته كما هو الحكم في اللقطة وقد روي ذلك عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ . وذكر عن عبد الله ابن عـمر ـ رضي الله عنه ـ أن النبي عليه قال يوم خيـبر: «ردوا الخيط والمخيط. وكلوا واعلفوا ولا تحـملوا»، وذكر عن ابن أبي أوفئ قال: لم يخمس الطعام يوم خيـبر، وكان الرجل يأخـذ منه ما شاء، وعن مكحول يخمس الطعام يوم خيـبر، وكان الرجل يأخـذ منه ما شاء، وعن مكحول

يطرح الأصحابه من ذلك الخبز ويقطع لهم من جبنه فيأكلون ، ويخبرهم كيف يصنع الجبن ، ثم ذكر عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه رخص في الأكل ، وقال : فإن خرجوا بشيء منه تصدقوا به ، والمراد إنما يتصدقون إذا قسمت الغنائم ، فأما قبل القسمة فيرد ذلك في المغنم ، لأن قبل القسمة يتيسر إيصاله إلى مستحقه بالإلقاء في الغنيمة وبعد القسمة يتعذر ذلك ، فيكون سبيله التصدق به كاللقطة . إلا أن يكون محتاجا فيأكله ، وإن أكله وهو غني تصـدق بقيمته كمـا هو الحكم في اللقطة وقد روي ذلك عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ . وذكر عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ﷺ قال يوم خيبر : «ردوا الخيط والمخيط . وكلوا واعلفوا ولا تحملوا »(١) ، ففيه دليل على ان ما سوئ المأكول والمشروب يكون غنيمة لا يحل لأحد أن يختص بشيء منه، فأما المأكول والمشروب فمستثنى في حكم الأكل خاصة لا في حكم الحمل والتصرف فيه، ولهذا قال سليمان بن يسار: بيع الطعام إذا خرج من أرض العدو من الغلول ، وكــذلك بيعه في أرض العدو من الغلول إن لم يرد ثمنه في الغنيمة . وذكر عن ابن أبي أوفئ قال: لم يخمس الطعام يوم خيبر ، وكان الرجل يأخذ منه ما شاء ، ففي هذا دليل أنه مستثنى من أصل شركة الغنيمة ، حتي لا يجب فيــه الخمس ، ويستوي في ذلك ما يكثر وجوده في ذلك الموضع وما يعز وجوده فيه ، بخلاف ما يقوله بعض أهلَ الشام ، أن هذه الإباحة تختص بطعــام يكون في ذلك الموضع حتى يكون تافهًا ، فــأما ما ينقُل من مــوضع آخر إليه فهو من أعز الأموال في ذلك الموضع واعتـمادنا فيه على حديث مكحول: أن رجلا نحر جزورًا بأرض الروم، ثم نادئ في الناس: هلموا إلى هذا اللحم فخذوا منه، فقال مكحول لرجل من غسان: ألا تقوم فتأتينا من لحم هذا الجزور؟ فقال: إنها نهبي، أي لم

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقيّ في المعرفة من طريق الواقديّ ، عن عبد الرحمن بن الفضل ، عن العباس بن عبد الرحمن الاشجعيّ ، عن أبي سفيان ، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبيّ على قال يوم خيبر : ﴿ كُلُوا واعْلَمُوا وَلا تُحْمَلُوا ﴾ ، انظر نصب الراية للزيلعيّ (٢٠ ٤٠٩) .

قال: كل ما حمل من أرض العدو بما لا قيمة له هناك فحمله في حاجة نفسه فهو له. وهذا عندنا صحيح فيما لا قيمة له في دارنا أيضاً. فعليه أن يرده في الغنيمة، وكأن مكحولاً جعل النقل محدثا صفة التقوم فيه، بمنزلة الصنعة حتى قال: فما اقتطعت من شجر العدو فعلمته قدحا أو مرزبة أو مزادة فلا باس به، وما وجدت من ذلك معمولا فرده في الغنيمة، ثم روي أن رسول الله عليه قال: ﴿ إِياكُم وربا الغلول﴾. وفسر ذلك بأن يركب دابة من الفيء، حتى إذا أعجفها ردها في المغنم، أو يلبس ثوبًا حتى إذا خلق رده في المغنم، أو ينكح الجارية قبل أن تحيض، وذكر عن أبي الدرداء قال: لا بأس بما أصابت السرية من الطعام أن يرجعوا به إلى أهلهم فيأكلون ويهدون ما لم يبيعوا، وذكر أن

تخمس ، فقــال مكحول : إنه لا نهبين في المأذون فيــه . ومعلوم أن الإبل مما لا يكون بأرض الروم ، وقد جـوز نحورها والأكل منها ، فـدل أن الأكل في ذلك سواء . وعن مكحول قال: كل ما حمل من أرض العدو مما لا قيمة له هناك فحمله في حاجة نفسه فهو له. وهذا عندنا صحيح فيما لا قيمة له في دارنا أيضًا . فعليه أن يرده في الغنيمة؛ لأن بمجرد النقل من مكان إلى مكان لم تتبدل العين، وإنما تمكن من إخراجه بقوة المسلمين، فهو من جملة الغنائم . وكأن مكحولاً جعل النقل محدثا صفة التقوم فيه ، بمنزلة الصنعة حتى قال : فما اقتطعت من شجر العدو فعلمته قدحا أو مرزبة أو مزادة فلا بأس به ، وما وجدت من ذلك معمولا فرده في الغنيمة، وبهذا ناخذ. فإن المعمول مال متقوم بصنعته، وقبل العمل لا يكون مالا متقوما، فإذا صيره مالا متقومًا بصنعته فهو له خاصة بمنزلة من اتخـذ الكور من تراب غيـره، لكنا نفرق بين الـصنعة والنقل، لأن بالصنعـة تتـبدل العين، فيكون المتقـوم شيئًا آخر، هو حادث بصنـعته، فأما بالنفل فــلا تتبدل العين. ثم روي أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِياكُم وربا الغلولُ ، وفسر ذلك بأن يركب دابة من الفيء، حتى إذا أعجفها ردها في المغنم ، أو يلبس ثوبًا حتى إذا خلق رده في المغنم ، أو ينكح الجارية قبل أن تحيض ، وبهذا ناخذ . فإنه ليس له أن يختص بشيء من هذه الأعيان قبل القسمة فكذلك بمنافعها . وبالجزء الذي يفوت من عينها لتمكن النقصان باستعماله . وذكر عن أبي الدرداء قال: لا بأس بما أصابت السرية من الطعام أن يرجعوا به إلى أهلهم فيأكلون ويهدون ما لم يبيعوا، فكانه جعل الإهداء من جملة الحاجة كالأكل، ولسنا ناخذ بهذا فإن الأكل من أصول الحوائج تتحقق فيه الضرورة ، والإهداء ليس من أصول الحواثج، فهو كسائر التصرفات. وذكر أن البراء بن مالك أخذ سيفا مما أصابوا يوم الزارة وقاتل به، وبه ناخذ عند الحاجة ، بأن ينكسر سلاحــه ، فأما إذا أراد الإبقاء على سلاحه ُ

البراء ابن مالك أخذ سيفا عما أصابوا يوم الزارة وقاتل به، قال: ولا بأس بأن يوقح دابته، ويدهن رأسه من المغنم، فأما سوئ ذلك من الأدهان كالبنفسج والزنبق والخيري فليس له أن يدهن بشيء من ذلك، وذكر أن رجلا من المسلمين وجد يوم خيبر دراهم في خربة، فأخذ منه رسول الله على الخمس، وبهذا نأخذ، فإن نهى الإمام الجيش أن يأكلوا من البقر أو الغنم أو غيرهما وأقسم عليهم أن لا يفعلوا ذلك حتى، يقسم فعليهم طاعته، ولا يحل لهم أن يتعرضوا لشيء منه، إلا أنه ينبغي للإمام أن ينظر لهم، فإذا عرف حاجتهم إلى ذلك أخذ منه الخمس وقسم ما بقي، ليتناول كل واحد منهم من نصيبه، فإن الحاجة إلى ذلك قد تحققت، وعند الضرورة تجوز القسمة في دار الحرب.

والقتال بسلاح أخذه من العدو فهو من ربا الغلول لأن ما أخذه يكون غنيمة، ولكن عند الضرورة لا بأس بأن يستعمله عند الضرورة في القيتال. ألا ترى أنه لو ضربه المشرك بسيف فأخذه من يده وضربه به لم يكن به بأس ؟ قال : ولا بأس بأن يـوقح دابتـه ، ويدهن رأسه من المغنم(١)، وإنما أراد أنه يفعل ذلك بما يؤكل من الزيت والسمن، فإن له أن يختص بذلك العين أكلا فكذلك له أن يختص به انتفاعا بوجه آخر. فأما سوى ذلك من الأدهان كالبنفسج والزنبق والخيري فليس له أن يدهن بشيء من ذلك (٢)؛ لأن هذا بما لا يؤكل . ألا ترى أنه لو وجد غالية أو بانًا لم يـكن له أن يستعمل هذا، لأن هذا مما لا يؤكل، وأما الزيت ونحوه فلا بأس بأن يأكله أو يستصبح به في السراج فكذلك لا بأس بأن يدهن به. وذكر أن رجلا من المسلمين وجد يوم خيبر دراهم في خربة ، فأخذ منه رسول الله على الخمس، وبهذا نأخذ، فإن واحداً من الغانمين إذا وجد في دار الحرب ركارًا أو معدنا فهو غنيمة، لأنه ما توصل إلى ذلك المكان واستخراج ذلك المال إلا بقوة المسلمين . فإن نهى الإمام الجيش أن يأكلوا من البقر أو الغنم أو غيرهما وأقسم عليهم أن لا يضعلوا ذلك حتى يقسم فعليهم طاعته، ولا يحل لهم أن يتعرضوا لشيء منه؛ لأن الإمام مجتهد فيما يأخذ عليهم الميثاق به ويتنصيصه ينعدم معنى الاستثناء في هذا المال من شركة الغنيمة، فيكون حكمه كحكم سائر الغنائم. إلا أنه ينبغي للإمام أن ينظر لهم، فإذا صرف حاجتهم إلى ذلك أخذ منه الخمس وقسم ما بيقي، ليتناول كل واحد منهم من نصيبه، فإن الحاجة إلى ذلك قد تحققت، وعند الضرورة نجوز القسمة في دار الحرب. والله اعلم .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية (٢/ ٢٠٩) ، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٣) ، الهداية للمرغيناني (٢/ ٤٣٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر بدائع الصنائع (٧/ ١٢٤) ، الفتاري الهندية (٢/ ٩٠٩) .

#### ٧ ٠ ١ ـ باب : قتل الأساري والمن عليهم

قال: الإمام بالخيار في الرجال من أسارى المشركين بين أن يقتلهم وبين أن يخمسهم ويقسم بين من أصابهم، وكان الحسن ـ رضي الله عنه ـ يكره قتل الأسير إلا في الحرب ليهيب به العدو ، وحماد بن أبي سليمان ـ رحمه الله ـ كان يكره قتل الأسير بعدما وضعت الحرب أوزارها، واستدلوا على ذلك بما روي أن عبد الله بن عامر بعث إلى ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ بأسير ليقتله فقال: أما والله مصرورا فلا أقتله. يعني بعدما شددتموه وأسرتموه فلا أقتله، ودليلنا على جواز القتل بعد الأسر قصة بني قريظة. فقد قتلهم رسول الله على عد الأسر، وبعدما وضعت الحرب أوزارها، وقتل رسول الله على عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث بالأثيل، وكان من

## ١٠٧ ـ باب : قتل الأساري والمن عليهم

قال: الإمام بالخيار في الرجال من أسارئ المشركين (۱) بين أن يقتلهم وبين أن يخمسهم ويقسم بين من أصابهم ، وكان الحسن ـ رضي الله عنه ـ يكره قتل الأسير يخمسهم ويقسم بين من أصابهم ، وكان الحسن ـ رحمه الله ـ كان يكره قتل الأسير بعدما وضعت الحرب أوزارها . وجه قولهما إن إباحة القتل لدفع محاربتهم . قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ فإن قاتلوكم فاقتلوهم ﴾ [البقرة: ١٩١] . وقد اندفع ذلك بالاسر وانقضاء الحرب ، فليس في القتل بعد ذلك إلا إبطال حق المسلمين بعدما ثبت في رقابهم حق وذلك لا يجوز . واستدلوا على ذلك بما روي أن عبد الله بن عامر بعث إلى ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ بأسير ليقتله فقال : أما والله مصروراً فلا أقتله . يعني بعدما شدتموه وأسرتموه فلا أقتله ، وقال الله ـ تعالى ـ : ﴿ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثختموهم ﴾ [محمد : ٤] وإنما أمرنا بالقتال إلى غاية الأسر، ثم جعل الحكم بعد ذلك المن أو الفداء . ودليلنا على جواز القتل بعد الأسر قصة بني رسول الله على معيط ، والنضر بن الحارث بالأثيل ، وكان من أسارئ بدر ، رسول الله عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث بالأثيل ، وكان من أسارئ بدر ،

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/ ٢٠٦) ، الهداية للمرغيناني (٢/ ٤٣٣) .

أسارى بدر، وقتل عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ معبد بن وهب وقد كان أسره أبو بردة ابن نيار يوم بدر فسمعه يقول: يا عمر! أتحسبون أنكم غلبتم!، كلا واللات والعزى. فقال: أتقول هذا وأنت أسير في أيدينا، ثم أخذه من أبي بردة وضرب عنقه، فيجوز قتله كالمرتد المقهور في أيدينا، وقوله \_ تعالى \_ : ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ منسوخ، وتأويل حديث ابن عمر أنه كره قتله مشدود اليدين، لا أن يقال: تحرز عن قتله بعدما أسر، ونحن هكذا نقول: الأولى أن لا يقتل مشدود اليدين إذا كان لا يخاف أن يهرب أو يقتل بعض المسلمين، ثم يستوي في ذلك ما بعد الإحراز بدار الإسلام وما قبله، فإن الحق لا يتأكد للمسلمين في الأسارى بعد الإحراز بالدار، وإذا لم يتأكد المسلمين، فالسلمين، فالسلمين، فالأسارى بعد الإحراز ألدار، وإذا لم يتأكد المسلمين، فالأسارى بعد الإحراز ألدار، وإذا لم يتأكد المسلمين، فإن رأى الصواب في قسمتهم قسمهم، وإن رأى الصواب في المسلمين، فإن رأى الصواب في قسمتهم قسمهم، وإن رأى الصواب في

وقتل حمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ معبد بن وهب وقد كـان أسره أبو بردة ابن نيار يوم بدر فسمعه يقول: يا عمر! أتحسبون أنكم غلبتم! ، كـلا واللات والعزى . فقال: أتقول هذا وأنت أسير في أيدينا ، ثم أخذه من أبي بردة وضرب عنقه ، ولأن الأمن عن القتل إنما يثبت بالأمان أو بالإيمان ، وبالأسر لا يثبت شيء من ذلك ، فبـ قي مباح الدم علي ما كان قبل الأسر ، وهو بالأسر لم يخرج من أن يكون محاربًا ، ولكنه عجز عن المحاربة لكونه مقهورًا في أيدينا مع قيام السبب الذي يحمله على ذلك وهو المخالفة في الدين. فيجوز قتله كالمرتد المقهور في أيدينا، وقوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿فَإِمَا مَنَّا بِعِدُ وَإِمَا فِدَاء ﴾ [ محمد: ٤] منسوخ . هكذا نقل عن السدي أنه نسخه قوله \_ تعالى \_: ﴿فاقتلوا المشر كين حيث وجـدتموهم ﴾ [ التوبة : ٥ ] . وتأويل حديث ابن عمر أنه كـره قتله مشدود اليدين ، لا أن يقال : تحرز عن قبتله بعدما أسر ، ونحن هكذا نقول : الأولى أن لا يقتل مشدود اليدين إذا كان لا يخاف أن يهرب أو يقتل بعض المسلمين ، ثم يستوي في ذلك ما بعد الإحراز بدار الإسلام وما قبله ، لانعدام السبب الموجب لحرمة دمائهم . فإن الحق لا يتأكد للمسلمين في الأسارئ بعد الإحراز بالدار ، الا ترى أن للإمام أن يجعلهم أحسرار الأصل بأن يمن عليهم برقسابهم وأراضيهم ويضع الجسزية عليهم والخسراج على أراضيهم ، كما فعل عمر - رضي الله عنه - بالسواد. وإذا لم يتأكد الحق فيهم كان الحكم فيهم بعد الإحراز كالحكم قبله ، والإمام ناظر للمسلمين ، فإن رأى الصواب في قسمتهم قسمهم ، وإن رأى الصواب في قتلهم قتلهم لدفع فتنتهم . قال الله \_ تعالى \_ :

قتلهم قتلهم ، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ﴾ ، ومن أسلم منهم حرم قتله لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ فإن انتهوا فيلا عدوان إلا على الظالمين ﴾ . وقد خرج بالإسلام من أمن يكون ظالمًا ، وقال عليه السلام : فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم ولكنه يقسم بين المسلمين ، وأيما مسلم قتل أسيرًا قبل أن يسلم أو يباع أو يقسم فيلا شيء عليه ، ولكن يكره له ذلك ، بحديث جابر \_ رضي الله عنه \_ أن النبي على قال: ﴿ لا يتعاطى أحدكم أسير صاحبه إذا أخذه قبله فيقتله » ولكن مع هذا لا شيء عليه ، وإن كان هو الذي أسره فهو في القتل يفتات على رأي الإمام ، ويبطل عليه ، وذلك مكروه ، وقال عليه السلام : « ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه» ، إلا أن يعالجه الأسير ويقصد الانفلات من يده حتى طابت به نفس إمامه ، إلا أن يعالجه الأسير ويقصد الانفلات من يده حتى

﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ﴾ [البقرة: ١٩٣]، ومن أسلم منهم حرم قتله لقوله - تعالى -: ﴿ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ﴾ [البقرة: ١٩٣]. وقد خرج بالإسلام من أن يكون ظالًا، وقال عليه السلام: فإذا قالوها فقد عصموا (١) مني دماءهم وأموالهم (١) ولكنه يقسم بين المسلمين ؛ لأن الإسلام يؤمنه من القتل ، ولكن لا يبطل الحق الثابت فيه للمسلمين ، وقد كان الإمام مخيرًا بين القتل والقسمة فإذا تعذر أحدهما بالإسلام تعين الآخر . وأيما مسلم قتل أسيرًا قبل أن يسلم أو يباع أو يقسم فلا شيء عليه؛ لأنه أراق دمًا مباحًا فهو كمن قتل مرتدًا أو مقضيًا عليه بالرجم . ولكن يكره له ذلك؛ لأنه إن كان الأسير غيره فهو بالقتل يفوت عليه يده فيه ، وذلك عنوع . بحديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي على قال: ﴿ لا يتعاطى أحدكم أسير صاحبه إذا أخذه قبله فيقتله (٣) ، ولكن مع هذا لا شيء عليه ؛ لأنه أرال يده عما ليس بمال متقوم لحقه ، فهو كمن أراق خمرا على مسلم وهو يمسكه للتخليل . وإن كان هو الذي أسره فهو في فهو كمن أراق خمرا على مسلم وهو يمسكه للتخليل . وإن كان هو الذي أسره فهو في القتل يفتات على رأي الإمام ، ويبطل الخيار الثابت له ، وذلك مكروه ، وقال عليه السلام: فيس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه هون ، إلا أن يعالجه الأسير ويقصد الانفلات من اليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه ، أنه ، إلا أن يعالجه الأسير ويقصد الانفلات من

<sup>(</sup>١) أي : منعوا ، وأصل العصمة من العصام ، وهو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء ، انظر فتح الباري (١/ ٩٧) .

 <sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في الإيمان (١/ ٩٤ - ٥٥) ح [٥٧]، ومسلم في الإيمان (١/ ٥٢) ح [١١١٣].

 <sup>(</sup>٣) ضعيف : أخرجه الإمام أحمد في مسئده (٥/ ٢٤) ح[٢٠٢٢٣] ، والطبراني كما في مجمع الزوائد ، وفيه إسحق بن ثعلبة وهو ضعيف ، انظر مجمع الزوائد (٥/ ٣٣٦) .

<sup>(</sup>٤) ضعیف : أخرجه الطبراني في الکبیر (٤/ ۲۰ – ۲۱) ح [۳۵۳۳] ، وفي الأوسط (٧/ ٢٣) ح [۲۷۳۹] ، ومجسم البحرین (٥/ ۷۰ – ۷۱) ح [۲۷۱۸] ، وفیه عسمرو بن واقد ، مستروك . وانظر مسجمع الزوائد (٥/ ٣٣٤) ، نصب الرایة للزیلعی (٢/ ٣٠٤ – ٤٣١) .

يعجزه عن أن يأتي به الإمام ، فحين لا بأس بأن يقتله ، قد فعل ذلك غير واحد من الصحابة ، وإن أسلم في يده فهو آمن من القتل ، هكذا قال عمر ـ رضي الله عنه ـ : إذا أسلم الأسير في أيدي المسلمين فقد أمن من القتل وهو رقيق ، فإن قسم الإمام الأسارئ أو باعهم حرمت دماؤهم ، فمن قتلهم بعد ذلك خطأ فعليه قيمة من قتل والكفارة ، كما هو الحكم في قتل غيرهم من عبيد المسلمين ، بخلاف ما قبل القسمة والبيع، وذكر عن محمد ابن إبراهيم التيمي قال: ردت الغنائم في المغنم يوم بدر، وأقرت الأسارئ في أيدي من أسرهم، والأسلاب في أيدي من قتلهم، وإن رأئ الإمام قتل الأسارئ فينبغي له أن لا يعذبهم بالعطش والجوع ولكنه يقتلهم قتلا كريًا، وقال عليه السلام في بني قريظة بعدما، احترق النهار في يوم صائف: "لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح، قيلوهم حتى يبردوا» فقتلوهم حتى أبردوا ، ثم راحوا ببقيتهم فقتلوهم ، وقد كان أمر رسول الله عليه المحمال

يده حتى يعجزه عن أن يأتي به الإمام ، فحينتذ لا بأس بأن يقتله ، قد فعل ذلك غير واحد من الصحابة ، وإن أسلم في يده فهو آمن من القتل ، هكذا قال عمر \_ رضى الله عنه \_ : إذا أسلم الأسيس في أيدي المسلمين فقد أمن من القتل وهو رقيق ، فإن قسم الإمام الأسارى أو باعهم حرمت دماؤهم ؟ لأنه آمنهم بما صنع ، فإنه ملكهم من الذين وقعوا في سهامهم، والملك يكون محترمًا بحرمة المالك. فمن قتلهم بعد ذلك خطأ فعليه قيمة من قتل والكفارة ، كما هـ والحكم في قتل غيرهم من عبيـ المسلمين ، بخلاف مـا قبل القسمة والبيع ، فهناك الملك لم يثبت لمن في يده الأسير ، فإذا قتله غيره لا يلزمه شيء ، وإن كره ذلك لحرمة يد المسلم. قال النبي ﷺ يوم بدر : ﴿ لَا تَخْبُرُوا سَعْدًا بَقَّـتُلُ أَخْيُهُ فيقتل كل أسير في أيديكم، ، وذكر عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: ردت الغنائم في المغنم يوم بدر ، وأقرت الأسارى في أيدي من أسرهم ، والأسلاب في أيدي من قتلهُم ". وإنما فعل ذلك لأن التنفيل كان قد سبق من النبي عليه بقوله : امن قتل قتيلا فله سلبه، ومن أسر أسيرًا فهو له ﴾ فأما إذا لم يسبق التنفيل من الأمير بذلك فكل ذلك مردود في المغنم . وإن رأى الإمام قتل الأسسارى فينسبغي له أن لا يعسلهم بالعطش والجسوع ولكنه يقتلهم قتلا كريمًا ، يعني لا ينبغي أن يمثل بهم ، فقد نهى رسول الله علي عن المثلة ولو بالكلب العقور. وقال عليه السلام في بني قريظة بعلما احترق النهار في يوم صائف: ﴿ لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح ، قيلوهم حتىٰ يسردوا » فقتلوهم حتىٰ أبردوا ، ثم راحوا ببقيتهم فقتلوهم ، وقد كان أمر رسول الله ﷺ باحمال التمر فتثرت بين أيديهم

التمر فنثرت بين أيديهم فكانوا يكدمونها كدم الحمر، قال: وليس ينبغي للإمام أن يمن على القتيل فيتركه ولا يقتله ولا يقسمه، وقد بينا أن حكم المن الثابت بقوله ـ تعالى \_ ﴿ فَاقَــتلوا المشركين ﴾ والذي روي أن النبي على أبي على أبي عزة الجمحي يوم بدر ، فقد كان ذلك قبل انتساخ حكم المن ، أن النبي على كان يقاتل عبدة الأوثان من العرب، وأولئك ما كان يجري عليهم حكم السبي ، وإنما من على بعض الأسراء ، لأنه ليس فيه إبطال حق ثابت للمسلمين في رقابهم . ونحن نقول به في مثلهم من المرتدين وعبدة الأوثان من العرب الذين لا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام، فإنهم إن أسلموا كانوا أحراراً ، وإن أبوا قتلوا ، وإن رأى الإمام النظر للمسلمين، في المن عليهم على، بعض الأسارئ فلا بأس بذلك أيضًا لما روي أن النبي على ثمامة بن أثالة الحنفي حين أسره المسلمون وربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه الحنفي حين أسره المسلمون وربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه

فكانوا يكدمونها كدم الحمر، قال: وليس ينبغي للإمام أن يمن على القتيل فيتركه ولا يقتله ولا يقسمه (۱)؛ لأنه لو أراد إبطال حق المسلمين عنه بأن يختص به أحدهم لم يكن له ذلك، فإذا أراد إبطال حق جميع المسلمين بالمن عليه أولى أن يكون ممنوعًا منه . وهذا لأن في المن عليه تمكينه من أن يعود حربًا للمسلمين بعد الظهور عليه وذلك لا يحل. وقد بينا أن حكم المن الثابت بقوله - تعالى - : ﴿ فإما منّا بعد وإما فداء ﴾ [محمد: على عزة الجمعي (۱) يوم بدر، فقد كان ذلك قبل انتساخ حكم المن، ألا ترئ أنه لما وقع أبي عزة الجمعي (۱) يوم بدر، فقد كان ذلك قبل انتساخ حكم المن، ألا ترئ أنه لما وقع أسيرًا يوم أحد وطلب من رسول الله على أن يمن عليه أبن وقال: « لا تحدث العرب بأني خدعت محمدًا مرتين، ثم أمر به فقتل، وذكر محمد - رحمه الله - للحديث تأويلا أخر وهو: أن النبي لله كان يقاتل عبدة الأوثان من العرب، وأولئك ما كان يجري عليهم حكم السبي، وإنما من على بعض الأسراء، لأنه ليس فيه إبطال حق ثابت للمسلمين في رقابهم . ونحن نقول به في مثلهم من المرتدين وعبدة الأوثان من العرب الذين أبوا قتلوا، وإن رأى منهم إلا السيف أو الإسلام، فإنهم إن أسلموا كانوا أحرارًا، وإن أبوا قتلوا، وإن رأى

<sup>(</sup>١) الهداية للمرغيناني (٢/ ٤٣٣) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الواقديّ في كـتاب المغازي من طريق محمد بن عبد الله ، عن الزهريّ ، عن سـعيد بن المسيب ،
 كما في نصب الراية (٣/ ٤٠٦) .

رسول الله على فقال: ما وراءك يا ثمامة ؟ فقال إن عاقبت عاقبت ذا ذنب، وإن مننت مننت على شاكر، وإن أردت المال فعندي من المال ما شئت، فمن عليه رسول الله على بشرط أن يقطع الميرة عن أهل مكة، ففعل ذلك حتى قحطوا، عن جابر - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله على في غزوة حنين فنزلنا منزلا للمقيل، ثم دعاني رسول الله على ، فجئته وعنده رجل جالس، فقال عليه السلام إن هذا جاء وأنا نائم، فسل سيفي ثم قال: يا محمد، من يمنعك مني اليوم ؟ فقلت: الله، ثم قال: يا محمد ! من يمنعك مني اليوم ؟ فقلت: الله، ثم شام السيف. وها هو جالس. فما قال له النبي على شيئا ولا عاقبه، وإذا قال الأمير: من أخذ أسيراً فهو

الإمام النظر للمسلمين في المن عليهم على بعض الأسارى فلا بأس بذلك أيضاً لما روي أن النبي هم من على شمامة بن أثالة الحنفي حين أسره المسلمون وربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله هي فقال: ما وراءك يا ثمامة ؟ فقال إن عاقبت عاقبت ذا ذنب، وإن مننت مننت على شاكر، وإن أردت المال فعندي من المال ما شئت، فمن عليه رسول الله هي المراف الله على المراف الله على الله المناف الله على المراف الله على الرقاب تبعاً للأراضي، لان فيه منفعة للمسلمين من حيث الجزية والحراج، فعرفنا أنه يجوز ذلك عند المنفعة للمسلمين وذكر: عن جابر رضي الله عنه والحراج، فعرفنا أنه يجوز ذلك عند المنفعة للمسلمين وذكر: عن جابر حيث المدعد قال: خرجنا مع رسول الله هي في غزوة حنين فنزلنا منزلا للمقيل، ثم حابي رسول الله هي ، فجئته وعنده رجل جالس، فقال عليه السلام إن هذا جاء وأنا محمد إمن يمنعك مني اليوم ؟ فقلت: الله، ثم شام (٢) السيف. وها هو جالس. فما محمد إمن يمنعك مني اليوم ؟ فقلت: الله، ثم شام (١) السيف من يده وتبين له قال له النبي هي شيئا ولا عاقبه (سول الله هي ، أو إنما تمكن منه النبي بي بتاييد إلهي لا بقوة المسلمين ، فرائ أن يمن عليه رجاء أن يسلم . وإذا قال الأمير: من أخذ أسيرا فهو بقوة المسلمين ، فرائ أن يمن عليه رجاء أن يسلم . وإذا قال الأمير: من أخذ أسيرا فهو بقوة المسلمين ، فرائ أن يمن عليه رجاء أن يسلم . وإذا قال الأمير: من أخذ أسيرا فهو

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الجهاد (٣/ ٥٦ – ٥٧) ح [٢٦٧٩] .

 <sup>(</sup>٢) المراد : أغمده ، وهذه الكلمة في الأضداد، يقال: شاصه ، إذا استله ، وشامه إذا أغمده ، قاله الخطابي،
 وغيره . انظر فتح الباري (٧/ ٤٩٢) .

<sup>(</sup>٣) متمفق عليه: أخسرجه البخساري في الجهساد، والسير (١١٣/٦) ح [٢٩١٠]، ومسلم في صلاة المسافرين (١/ ٢٧١) ح [٢٩١٨]، والبسمية في مسئله (٣/ ٤٤٦ – ٤٤٧) ح [٢٤٩٣٩]، والبسمه هي في الكبرئ (٢/ ٥١٨ – ٥١٩) ح [٢٨٣٨].

له، فوجد الأسير في يد رجلين كل واحد منهما يدعيه، فهو بينهما نصفان ، إلا أن يكون عقره أحدهما بعينه، وأخذه الاخر، فإنه إن كان عقر عقراً لا يقدر على البراح فهو للذي عقره، وإن كان يقدر معه على الفرار فهو للذي أخذه ، وروي حديث سعد بن أبي وقاص \_ رضي الله عنه \_ قال : رميت يوم بدر سهيل بن عمرو ، فانقطع نساه ، ثم اتبعت أثر الدم حتى وجدته في يد مالك بن الدخشم وقد جز ناصيته فاختصمنا فيه إلى رسول الله ولا بالله بالله من المناه الله عنه أنه أله الله الله ومن البيامين أيصلح له أن يربح فيه ؟ قال : وبه نأخذ . فإن المسلم وإن وقع أسيراً فهو حر على حاله ، ومن اشتراه من العدو لا يملكه ، فكيف يربح عليه ؟ ، ولكن إن اشتراه بغير أمره فهو من العدو لا يملكه ، فكيف يربح عليه أن يخلي سبيله ، وإن اشتراه بأمره فإنه من الذي اشتراه به ، وهذا استحسان وفي القياس لا يرجع عليه إلا أن يشترط ذلك نصاً ، قال : سئل الحسين بن على \_ رضي الله عليه إلا أن يشترط ذلك نصاً ، قال : سئل الحسين بن على \_ رضي الله

له ، فوجد الأسير في يد رجلين كل واحد منهما يدهيه ، فهو بينهما نصفان لاستوائهما في سبب الاستحقاق . إلا أن يكون عقره أحدهما بعينه ، وأخذه الآخر ، فإنه إن كان يقدر عقر عشراً لا يقدر على السراح فهو للذي عقره لانه صار مأخوذا بفعله . وإن كان يقدر معه على الفرار فهو للذي أخذه ؟ لانه لم يصر مأخوذا بفعل الأول ، ونظيره الصيد إذا رماه إنسان فأثخنه ثم أخذه آخر . وروي حديث سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه قال : رميت يوم بدر سهيل بن عمرو ، فانقطع نساه ، ثم اتبعت أثر الدم حتى وجدته في يد مالك بن الدخشم وقد جز ناصيته فاختصمنا فيه إلى رسول الله ه ، فأخذه رسول الله ه مناه من حيث إن الأمر فيها لرسول الله على ، يعطي من شاء ويحرم من شاء . وذكر عن يحيى بن إن الأمر فيها لرسول الله ي ، يعطي من شاء ويحرم من شاء . وذكر عن يحيى بن المسلمين أيصلح له أن يربح فيه ؟ قال : لا ، وبه ناخذ . فإن المسلم وإن وقع أسيراً فهو حر على حاله ، ومن اشتراه من العدو لا يملكه ، فكيف يربح عليه ؟ ولكن إن اشتراه بغير عليه بالشمن الذي اشتراه به ، وهذا استحسان وفي القياس لا يرجع عليه إلا أن يشترط فليه بالشمن الذي اشتراه به ، وهذا استحسان وفي القياس لا يرجع عليه إلا أن يشترط ذلك نصاً ؛ لان مجرد الأمر متنوع ، قد يكون لطلب الإحسان والأخذ بمكارم الأخلاق ،

عنهما \_ متى يجب السهم للمولود ؟ قال : إذا استهل ، وسئل عن فكاك الأسير فقال على الأرض التى يقاتل عنها ، وسئل عن الشرب قائما ، فحلب ناقمة ثم شرب قائما ، وذكر أن علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ أتى بأسير يوم صفين، فقال : لا تقتلني ، قال : لا أقتلك صبراً إني أخاف الله رب العالمين ، وجعل سلاحه للذي جاء به . وإذا وقع الظهور على قوم من

وقد يكون للاستقراض ، ولكنه عين جهة الاستقراض للعادة الظاهرة فيه ، بمنزلة من أمر غيره أن ينفق على عسياله من مال نفسه ، ثم يصير هذا رواية في فسصل اختلف فيه المشايخ وهو أن السلطان إذا صادر رجلا فأمسر ذلك الرجل غيره أن يؤدي المال فقد قال هناك بعض مشايخنا: لا يثبت لـ حق الرجوع إلا بالشرط، لأن المال مـ كان واجـبا على الآمر ، وإنما كـان مظلوما فـيه ، ومن دفع ظلما عن غـيره بسؤاله لـم يرجع عليه بشيء ولكن الأصح أن يرجع عليه ، فإن أهل الحرب ظالمون في حبس الأسير أيضا ، ومن اشتراه منهم فقد دفع ظلمهم عنه ، ومع ذلك يثبت له حق الرجوع عليه إذا كان بأمره . وذكر عن بشر بن غالب : قال : سئل الحسين بن على \_ رضى الله عنهما \_ متى يجب السهم للمولود ؟ قال : إذا استهل ، يريد به نصيبه من المسراث . فإنه إنما يستحق ذلك إذا انفصل حيا ، وإنما يعلم ذلك بالاستهلال . وسئل عن فكاك الأسير فقال على الأرض التي يقاتل عنها ، يعني من خراج تلك الأرض ، لأنه قبل الأسر كان يذب عن أهل تلك الأرض ، فهم أولئ بفكاكه ، ليكون الـغرم بمقـابلة الـغنم ، وإنما يفك من الخراج لأنه معد لنوائب المسلمين وسد خلة المحتاجين منه . وهذا من جملة ذلك . وسئل عن الشرب قائما ، فحلب ناقة ثم شرب قائما ، وإنما قصد البيان بفعله أنه لا بأس بذلك ، وقد اقتدى فيه بأبيه على \_ رضي الله عنه - ، فإنه حين بلغه عن قوم أنهم يكرهون الشرب قائما توضأ في رحبة المسجد بالكوفة ثم أخذ الإناء وشرب فسضلة فيها قائما ، وكان قصده من ذلك رد قولهم في كراهة شرب الماء قائما . وذكر أن على بن أبي طالب - رضي الله حنه - أتى بأسير يوم صفين ، فقال : لا تقتلني ، قال : لا أقتلك صبراً إني أخاف الله رب العالمين ، وجعل سلاحه للذي جاء به . وإنما جعل ذلك ليتقوئ به على العدو ، حتى إذا وضعت الحرب أوزارها رده على صاحبه إن كان حيا ، وعلى ورثته إن كان ميتا ، وهمو أيضا تأويل ما نقل عن الشعبي \_ رضي الله عنه \_ أن عليا - رضي الله عنه - لم يغنم من أموال أهل الجمل إلا الكراع والسلاح ، أي دفع ذلك إلى أصحابه ليستقووا به على عدوهم من غيـر أن يملكهم ذلك ، فإن مــال المسلم لا يصيرغنيمة للمسلمين بحال . ألا ترئ أنه لم يخمس شيئًا من ذلك ، وأنهم لما طالبوه

مشركي العرب فقد بينا أنه لا يقبل من رجالهم إلا السيف أو الإسلام . فأما نساؤهم وصبيانهم فهم فيء لا يجبرون على الإسلام ، لقوله عليه السلام : اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، ثم كل من يجوز استرقاقه من الرجال يجوز أخذ الجزية منه بعقد الذمة ، كأهل الكتاب وعبدة الأوثان من العجم ، ومن لا يجوز استرقاقه لا يجوز أخذ الجزية منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب، والأصل فيه حديثان ، أحدهما : حديث الزهري قال : لم يبلغنا أن رسول الله علي قبل من أحد من أهل الأوثان من العرب الجزية إلا الإسلام أو القتل .

القسمة بينهم قال: فمن يأخذ منكم عائشة ؟ وإنما قال ذلك على وجه الإنكار عليهم ، فعرفنا أنه إنما دفع السلاح إلى من دفع لحاجته ، حتى يقاتل به ثم يرده على صاحبه بعدما وضعت الحرب أوزارها . وإذا وقع الظهور على قوم من مشركي العرب فقد بينا أنه لا يقبل من رجالهم إلا السيف أو الإسلام . فأما نساؤهم وصبيانهم فهم في الا يعبرون على الإسلام (١) لقوله عليه السلام: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم (١) والمراد بالاستحياء الاسترقاق قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ويستحيون نساءكم﴾ [البقرة: ٤٩]. والمراد بالاستحياء الاسترقاق قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ويستحيون نساءكم﴾ [البقرة: ٤٩]. والمراد بالشرخ النساء والصبيان، ثم قد بينا أن حالهم كحال المرتدين ، والنساء والله والمروا أهل حرب ينترقون ، بخلاف الرجال إلا أن أولئك يجبرون على الإسلام ، لأن حكم الإسلام قد لزمهم ، فأما عبدة الأوثان من العرب فلم يسبق منهم الإقرار بالإسلام ، فلهذا لا يجوز أخذ الجزية منه بعقد الذمة ، كأهل الكتاب ثم كل من يجوز استرقاقه من الرجال يجوز أخذ الجزية منه بعقد الذمة ، كأهل الكتاب وصدة الأوثان من العرب لأن في كل واحد منهما إبقاء الكافر بمنفعة تحصل للمسلمين من حيث المال والأصل فيه حديثان ، أحدهما : حديث الزهري قال : لم يبلغنا أن رسول من حيث المال والأصل فيه حديثان ، أحدهما : حديث الزهري قال : لم يبلغنا أن رسول المن عيد المال والأصل فيه حديثان ، أحدهما : حديث الزهري قال : لم يبلغنا أن رسول المن حيث المال والأصل فيه حديثان ، أحدهما : حديث الإلاالام أو القتل .

<sup>(</sup>١) الفتاري الهندية (٢/٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الجهاد (٣/ ٥٤) ح [٢٦٧٠] ، والترمذيّ في السير (٤/ ١٤٥) ح [١٥٨٣] ، والإمام أحمد في مسئده (١٨٥٠) ح [٢٠١٦٦] ، قال حبد الله : سألت أبي عن تفسير هذا الحديث ( اقتلوا شيوخ المشركين ) ، قال: يقبول : الشيخ لا يكاد أن يسلم والشاب أن يسلم ، كأنه أقبرب إلى الإسلام من الشيخ ، قال : الشرخ الشباب .

والثاني : حديث معاذ ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله على أحد من العرب ولاء أو رق لثبت اليوم ، ولكن إنما هو القتل أو الفداء ، وإذا وقع السبي في سهم رجل من المسلمين فأخرج ما لا كان معه لم يعلم به فينبغي للذي وقع في سهمه أن يرده في الغنيمة ، فإن تفرق الغانمون وذلك السبي مما لا يحتمل القسمة لقلته ، فليتصدق به على المساكين ، أنه قال لمن ابتلي بذلك : ما أرئ وجها أحسن من أن يتصدق به ، والذي روي أن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أعطى ذلك من وقع الأسير في يده ، وذكر أن رجلا اشترئ جارية من المغنم ، فلما رأت أنها قد خلصت له أخرجت حليا كان معها ، فقال الرجل : ما أدري هذا ، وأتي سعد بن أبي وقاص فأخبره، فقال: اجعله في غنائم المسلمين، وانطلق آخر يغتسل، فأمر الماء التراب عن لبنة من ذهب، فأتي سعداً فأخبره، فقال اجعلها في غنائم المسلمين، وبه نأخيذ، ومن وجد في دار الحرب كنزاً وقد

والثاني : حديث معاذ \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله على قال يوم حنين : لو ثبت على أحد من العرب ولاء أو رق لثبت اليوم ، ولكن إنما هو القـتل أو الفداء وقد بينا أن حكم الفداء قد انتسخ، فسقي القتل إلا أن يسلم. وإذا وقع السبي في سهم رجل من المسلمين فـأخـرج مالاكسان مسعه لسم يعلم به فينبغي لسلذي وقع في سهسمسه أن يرده في الغنيمة؛ لأن الأمير إنما ملكه بالقسمة رقبة الأسير لا ما معه من المال، فإن ذلك لم يكنُّ معلوماً له وهو مأمور بالعدل في القسمة ، وإنما يتحقق العدل إذا كانت القسمة لا تتناول إلا ما كان معلوما له . فإن تفرق الغانمون وذلك السبي مما لا يحتمل القسمة لقلته ، فليتصدق به على المساكين ؛ لأنه عجز عن إيصاله إلى صاحبه ، فيكون بمنزلة اللقطة في یده یتـصدق به ، هکذا نقل عن مکحـول : أنه قـال لمن ابتلی بذلك : مـا أرى وجهـّا أحسن من أن يتصدق به ، والذي روي أن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أعطى ذلك من وقع الأسير في يده. فتأويله أنه إنما أعطاه لأنه لم يعلم أن ذلك لم يكن معلوما للذي قسم الغنيمة بين الغانمين ، وإنما حسب أن الذي قسم أعطاه ذلك بنصيبه مع الأسير الذي أعطاه إياه. وذكر أن رجلا اشترئ جارية من المغنم ، فلما رأت أنها قد خلصت له أخرجت حليا كان معها ، فقال الرجل : ما أدري هذا ، وأتى سعد بن أبي وقاص فأخبره ، فقال : اجعله في ضنائم المسلمين ، وانطلق آخر يغتسل ، فأمر الماء التراب عن لبنة من ذهب ، فأتى سعدًا فأخبره ، فقال اجعلها في خنائم المسلمين ، وبه ناخذ ، فإن المال الذي مع الأسير كان غنيمة، وبيع الأمير إنما تناول الرقبة دون المال، فيبقي المال غنيمة. ومن

دخل مع الجيش ، فإن ذلك يكون غنيمة ، وإذا وقعت الجارية من السبي في سهم رجل فقالت: أنا جارية ذمية سباني أهل الحرب، ثم أخذني المسلمون، ولا يعلم ذلك إلا بقولها لم يقبل قولها، ولا بأس بأن يطأها مولاها بالملك ويبيعها حتى تقوم البينة العادلة على ما قالت ، أنه قال للسائل في هذه الحادثة : لا تقع عليها وبعها ، فإنما كره مواقعتها على طريق التنزه ، وإذا ظهر الإمام على أرض من أرض المشركين فهو بالخيار إن شاء خمسها وخمس أهلها وقسم أربعة أخماس ذلك بين من أصابها ، كما فعل رسول الله على ذلك خيبر ، وإن فعل ذلك كانت الأراضي أرض عشر، وإن شاء تركها وأهلها يؤدون منها الخراج ، كما فعل عمر - رضي الله عنه - بأرض السواد وأرض الشام ، وما خالفه في ذلك إلا نفر يسير ولم يحمدوا على خلافه حتى دعا عليهم فقال : اللهم اكفني بلالا وأصحابه ، فما حال الحول وفيهم عين تطرف، وذكر أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى سعد بن أبي وقاص: أما بعد، فقد بلغني كتابك يذكر أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم

وجد في دار الحرب كنزا وقد دخل مع الجيش، فإن ذلك يكون فنيمة ؛ لانه ما تمكن من ذلك المال إلا بقوة المسلمين . وإذا وقعت الجارية من السبي في سهم رجل فقالت : أنا جارية ذمية سباني أهل الحرب، ثم أخذني المسلمون، ولا يعلم ذلك إلا بقولها لم يقبل قولها (۱) ، لانها صارت رقيقة حين سبيت من أرض العدو ، فلا يقبل قولها في إسقاط الرق عنها . ولا بأس بأن يطأها مولاها بالملك ويبيعها حتى تقوم البيئة العادلة على ما قالت؛ لان كل مسلم مأمور باتباع الظاهر ، ما لم يتين غير ذلك بالحجة وذكر عن الحسن - رضي الله عنه . ، أنه قال للسائل في هذه الحادثة : لا تقع عليها وبعها ، فإنما كره مواقعتها على طريق التنزه ، لا لانه لم يرها حلالا له ، الا ترى أنه أمره ببيعها ، ولو رأها حرة كما رعمت ما أمر ببيعها . وإذا ظهر الإمام على أرض من أرض المشركين فهو بالحيار إن شاء خمسها وخمس أهلها وقسم أربعة أخماس ذلك يين من أصابها ، كما فعل رسول الله على فلك بخيير ، وإن فعل ذلك كانت الأراضي أرض عشر (۱) ؛ لان المسلم لا يبتدئ بتوظيف الحراج عليه ، وإنما يوضع عليه العشر لان فيه معنى الصدقة . السلم لا يبتدئ بتوظيف الحراج عليه ، وإنما يوضع عليه العشر لان فيه معنى الصدقة . السواد وأرض الشام، وما خالفه في ذلك إلا نفر يسير ولم يحملوا على خلافه حتى دعا السواد وأرض الشام، وما خالفه في ذلك إلا نفر يسير ولم يحملوا على خلافه حتى دعا السواد وأرض الشام، وما خالفه في ذلك إلا نفر يسير ولم يحملوا على خلافه حتى دعا عليهم فقال : اللهم اكفني بلالا وأصحابه ، ضما صال الحول وفيهم عين تطرف . يعني

<sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية (٢/ ٢١٤) . (٢) الفتاوى الهندية (٢/ ٢٠٥) . الهداية للمرخيناني (٢/ ٤٣٢) .

غنائمهم ، فانظر ما أجلب الناس عليك من كراع أو سلاح فاقسمه بين من حضر من المسلمين، واترك الأرض والأنهار لعمالها، وبه نأخذ، وإنما أصيب قبل الفتح والظهور، ولا يبطل ذلك بفتح الأرض والمن على أهلها، قال: وانظر أن لا توله والدة عن ولدها، قال: ولا تمس امرأة حتى يطيب رحمها. قال: ولا تتخذ أحداً من المشركين كاتبا على المسلمين، فإنهم يأخذون الرشوة في دين الله ، وبه نأخذ، ثم قال: ولا عشر على مسلم ولا على صاحب ذمة، إنما العشور على أهل الحرب إذا استأذنوا أن يتجروا في أرضنا ، وذكر عن مجاهد قال: أيما مدينة فتحت فأسلم أهلها قبل أن تقسم فهم أحرار.

مالوا في الطاعون ، وقد بينا تمام هذا في السير الصغير. وذكر أن عمر ـ رضي الله عنه ـ كتب إلَىٰ سعد بن أبي وقاص : أما بعد ، فقد بلغني كتابك يذكر أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم خنائمهم ، فانظر ما أجلب الناس عليك من كراع أو سلاح فاقسمه بين من حضر من المسلمين ، واترك الأرض والأنهار لعمالها ، وبه نأخذ ، وإنما أصيب قبل الفتح والظهور وقد تحقق انفصاله عن أهل الأرض وخروجه من أيديهم ، فيجب قسمة ذلك بين الغانمين ولا يبطل ذلك بفتح الأرض والمن على أهلها ، قال : وانظر أن لا توله والمدة عن ولمدها ، أي لا تفرق بين الصغير ووالدته ، وبنحو هذا جاء الأثر عن النبي ﷺ حين رأى جارية والهة في الغنيمة فقال : ما حالها ؟ فقال : بيع ولدها ، قال : لاتوله واللة بولدها . قال : ولا تمسّ امرأة حتى يطيب رحمها أي حتى يستبريها ، وهو نظير ما جاء في الأثر . ولا الحبالي حتى يستبرنن بحيضة . قال : ولا تتخذ أحلاً من المشركين كاتبا على المسلمين ، فإنهم يأخُذون الرشوة في دينهم ، ولا رشوة في دين الله، ويه ناخذ ، فإن الوالي ممنوع من أن يتخذ كاتبا من غير المسلمين لقوله تعالى : ﴿ لا تَتَخَلُوا بِطَانَةُ مِن دُّونَكُم ﴾ [ آل عمران: ١١٨ ] . ثم قال: ولا عشر على مسلم ولا على صاحب نمة، إنما العشسور على أهل الحرب إذا استأذنوا أن يتسجروا في أرضَنا ، وفي هذا نظر ، فقد اشتـهر عن حمر - رضي الله عنه - أنه أمر عماله أن يأخذوا من أهل اللمة نصف العشر ، فإن صح هذا الحديث فالمراد أنه ليس على أهل اللمة العشر الكامل في أموال التجارة إذا مروا بـ على العاشر، وإنما ذلك على أهل الحرب خاصة ، فأما أهل الذمة فعليهم نصف العشر . وذكر عن مجاهد قال : أيما مدينة فتحت فأسلم أهلها قبل أن تقسم فهم أحرار<sup>(١)</sup> وتأويل ذلك فيــما إذا كانوا مــرتدين أو عبدة الأوثــان من العرب ، أو كان رأي الإمــام أن يدعهم في أرضهم يؤدون الخراج فأما إذا رأى الإمام أن يقسمهم وأرضهم فهم عبيد ، لما بينا أنهم أسلموا بعد تمام القهر ، وذلك يؤمنهم من القتل ولايبطل حق المسلمين عن رقابهم والله أعلم بالصواب .

 <sup>(</sup>١) الفتاوئ الهندية (٢/ ٢٠٥) . بدائع الصنائع (٧/ ٢٠٥) .

# ١٠٨ . ا . باب: ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب وما يجوز فعله بالغنائم في دار الحرب من القسمة وغير ذلك

قال رضي الله عنه: قد بينا أنه لا ينبغي للإمام أن يقسم الغنائم في دار الحرب ولا يبيعها، وإن كان لو فعل ذلك نفذ منه، إلا أن يحتاج المسلمون إليها، فعند الحاجة تقسم الثياب والسلاح بينهم بعد رفع الخمس، فأما الرقيق فلا تتحقق الحاجة إلى قسمتهم في دار الحرب، فلا يتأكد الحق فيهم أيضا، حتى حل للإمام قتلهم، فلا ينبغي له أن يقسمهم قبل الإحراز بالدار، فإن لم يكن معه ظهر يحمل عليه الغنائم نظر، فإن كانت في الغنائم دواب فليحمل عليها الغنائم، وإن لم يكن وكان مع عامة الجيش فضل حمولة حمل الغنائم عليها، وإن كانت في ضل الحمولة مع خواص منهم فإن طابت أنفسهم بأن

# ١٠٨ ـ باب: ما يحمل عليه الفيء وما يركبه الرجل من الدواب وما يجوز فعله بالغنائم في دار الحرب من القسمة وغير ذلك

قال رضي الله عنه: قد بينا أنه لا ينبغي للإمام أن يقسم الغنائم في دار الحرب ولا يبيعها ، وإن كان لو فعل ذلك نفذ منه ، إلا أن يحتاج المسلمون إليها ، فعند الحاجة تقسم الثياب والسلاح بينهم بعد رفع الخمس (۱) ، لأن ما يشبه القسمة يجوز له أن يفعله قبل الإصابة عند الحاجة أجوز ، ولانه إنما لا يقسم مراعاة لحق المدد ، كي لا تقل رغبتهم في اللحوق بالجيش ، وعند الحاجة مراعاة جانب الذين هم معهم أولى . فأما الرقيق فلا تتحقق الحاجة إلى قسمتهم في دار الحرب ، فلا يتأكد الحق فيهم أيضا ، حتى حل للإمام قتلهم ، فلا ينبغي له أن يقسمهم الحرب ، فلا يتأكد الحق فيهم أيضا ، حتى حل للإمام قتلهم ، فلا ينبغي له أن يقسمهم الغنائم دواب فليحمل عليه الغنائم معه ظهر يحمل عليه الغنائم نظر ، فإن كانت في الغنائم حولة الغنائم عليها الغنائم حقهم والدواب كذلك لهم ، ففي الحمل عليها مراعاة حمل الغنائم عليها ، فلا يتنع ذلك لأجل الخمس ، فإنه تبع لحق الغائمين ، على معنى أنه يستحق النظر لهم ، فلا يتنع ذلك لأجل الخمس ، فإنه تبع لحق الغائمين ، على معنى أنه يستحق بإصابتهم ، وثبوت الحكم في البيع كثبوته في الأصل . وإن كانت فضل الحمولة مع بإصابتهم ، وثبوت الحكم في البيع كثبوته في الأصل . وإن كانتت فضل الحمولة مع

<sup>- (</sup>١) الفتاوئ الهندية (٢٠٨/٢) . بدائع الصنائع (٧/ ١٢١) ، الهداية للمرغيناتي (٢/ ٤٣٤) .

<sup>(</sup>٢) الفتارئ الهندية (٢/ ٢٠٨) . بدائع الصنائع (٧/ ١٢١) ، الهداية للمرغيناتي (٢/ ٤٣٥) .

تحمل الغنائم عليها فعل، وإن أبوا لم يكرههم على ذلك ، ثم إذا أبوا فينبغي أن يقسم ذلك بينهم ، حتى يتولى كل واحد منهم حمل نصيبه بالطريق الذي يمكنه، وإن كان بحضرته تجار يشترون ذلك فلا بأس بأن يبيعها منهم ، ثم بعد البيع يقسم الثمن بين الغانمين ، ولا يؤخر ذلك إلى الخروج من دار الحرب ، وإن رأى الإمام أن يستأجر الحمولة من أصحابها تاجر معلوم فذلك صحيح ، ويكون الأجر من الغنائم يبدأ به قبل الخمس، وحق أصحاب الحمولة في ذلك لا يمنع من صحة الاستئجار، ويستوي في ذلك إن رضي به أصحاب الحمولة أو أبوا إذا كان بهم غنى عن تلك الحمولة، إلا أن يكون

خواص منهم فإن طابت أنفسهم بأن تحمل الغنائم عليها فعل ، وإن أبوا لم يكرههم على ذلك (١) ، لأن الدواب للخاص منهم ، والغنيمـة لعامتهم ، فاعتبار جــانب غير صاحب الدابة يمنعه من حملها على دابته بغير رضاه ،وليس حـق البعض تبع لحق البعض. ألا ترى أنه لو أراد أن يحمل بعضهم على دواب البعض لم يكن له ذلك بغير رضاهم ، فكذلك حكم حمل الغنائم . ثم إذا أبوا فينبغي أن يقسم ذلك بينهم ، حتى يتولى كل واحد منهم حمل نصيبه بالطريق الذي يمكنه لأن الحاجة قد تحققت إذ لو لم يقسم في هذه الحالة احتاج إلى تركها وفيه إبطال حقهم عنها أصلا . وإن كان بحضرته تجار يشترون ذلك فلا بأس بأن يبيعها منهم لأنه لما جاز له القسمة في هذه الحالة جاز البيع ، فإن كل واحد منهما له تصرف يستني على تأكد الحق . ثم بعد البيع يقسم الثمن بين الغانمين ، ولا يؤخر ذلك إلى الخروج من دار الحرب لأن نفوذ البيع يتأكد حق الغانمين وتنقطع شركة المدد معهم في الشـمن ، فلا معنى لتــأخر القسمــة بعد ذلك ، كمــا بعد الإحراز بدار الإسلام . وإن رأى الإمام أن يستأجر الحمولة من أصحابها تاجر معلوم فـذلك صـحـيح ، ويكون الأجـر من الغناثم يبـدأ به قـبل الخـمس <sup>(۲)</sup> ، لأن فـي هــذا الاستئجار منفعة للمغانمين ، فهو كالاستئجار لسوق الغنم والرماك . وحق أصحاب الحمولة في ذلك لا يمنع من صحة الاستشجار ، لأنه لا ملك لهم فيها قبل الإحراز والقسمة ، وشركة الملك هو الذي يمنع من صحة الاستئجار لا شركة الحق كما في مال بيت المال . ويستوي في ذلك إن رضى به أصحاب الحمولة أو أبوا إذا كان بهم غنى عن تلك الحمولة ؛ لأنهم بهذا الإباء قصدوا التعنت ، فإن في هذا الاستتجار منفعة لهم ،

الفتاوى الهندية (۲/۸/۲) . الهداية (۲/ ٤٣٥) .

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية (٢٠٨/٢) . الهداية (٢/ ٤٣٥) .

الإمام يقدر على حمل الغنيمة بغير إجبار منه لأصحاب فضل الحمولة، فحين لا يتعرض لحمولتهم، وإن كانت الغنيمة سبيا يقدر على أن يمشيهم فعل ذلك ، ولم يجبر أصحاب الحمولة ، وإن لم يقدر على ذلك ولم يكن مع أحد فضل حمولة فإنه ينبغي له أن يحرق بالنار ما يحترق من غير الحيوان، وما لا يحترق كالحديد يدفنه في موضع لا يطلع عليه أهل الحرب ، ومن كان من رجال السبي يضرب أعناقهم ، وما كان من النساء والصبيان خلى سبيلهم في موضع يعلم أنهم يضيعون فيه ، وما كان من حيوان ذبحه ذبحا ثم أحرقه

من حيث إنه يحصل لهم الأجرة بمقابلة منفعة لا تبـقى لهم بدون هذا الاستئجار ، وفيه منفعة للغانمين أيضًا ، فكانوا مـتعنتين في الإباء ، والقاضي لا يلتفت إلى إباء المتعنت ، الأمير أولى . وبيانه في استئجار السفينة مدة معلومة ، إذا انتهت المدة أو مات صاحب السفينة والسفينة في لجة البحر . وكذلك استئجار الأوعية لحمل المائع فيها مدة معلومة إذا انتهت المدة وهم في المفارة ، وكذلك إذا استأجر دابة لحمل أمتعة من موضع إلى موضع مدة مـعلومة فانتهت المدة وهم فـي المفارة ، أو مات صاحب الدابة ، فـإنه يبتدأ بالعقد بعد انتهاء المدة ، ويسبقي بعد الموت في هذه المواضع بأجر المثل ، وبالمسمى في حالة البقاء ، وكان ذلك لأجل الحاجة ، فكذلك في الغنائــم إذا تحققت الحــاجة إلى حملها ، إلا أن يكون الإمام يقدر على حمل الغنيمة بغير إجبار منه لأصحاب فضل الحمولة ، فحينئذ لا يتعرض لحمولتهم لأن الحاجة لم تتحقق ، وقال عليه السلام : ﴿لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه الانكان ، وإن كانت الغنيمة سبيا يقدر على أن يمشيهم فعل ذلك ، ولم يجبر أصحاب الحمولة لانه ليس في هذا أكثر من أن السبي يلحقهم تعب في المشى ، ولأجل ذلك لا يجوز له إجبار أصحاب الحمولة على ما لا تطيب به نفوسهم . وإن لم يقدر على ذلك ولم يكن مع أحد فضل حمولة فإنه ينبغي له أن يحرق بالنار ما يحترق من غير الحيوان ، وما لا يحترق كالحديد يدفنه في موضع لا يطلع عليه أهل الحرب ، ومن كان من رجال السبى يضرب أعناقهم ، وما كان من النساء والصبيان خلى سبيلهم في موضع يعلم أنهم يضيعون فيه ، وما كان من حيوان ذبحه

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطنيّ في سننه في البيوع (٣/ ٢٦) [٩١] ، والبيه قيّ في الكبرى في الغصب (١٦٦/٦) ح [١١٥٤٥] ، والإمام أحمد في مسنده (٥/ ٨٨) ح [٢٠٧٢٢] ، والطبرانيّ في الكبيــر ، وفي الأوسط كما في مجمم الزوائد (٤/ ١٧٤ ، ١٧٥ ) .

بالنار ، ولا ينبغي له أن يحرق شيئًا من ذلك وفيه الروح، وإذا اشترئ الرجل دابةً في دار الإسلام وغزا عليها فوجد بها عيبًا في دار الحرب، فإن كان البائع معه في العسكر خاصمه حتى يردها عليه، وإن لم يكن حاضرًا فإنه ينبغي له أن لا يركبها، ولكن يسوقها معه حتى يخرجها فيردها، إلا أن يركبها ليسقيها أو ليسوقها إلى معلفها، أو حمل عليها علفها، فإن هذا لا يكون رضى منه بالعيب، ويستوي في ذلك إن لم يجد دابة أخرى أو وجدها ، فإن

ذبحا ثم أحرقه بالنار ، ولا ينبغي له أن يحرق شيئًا من ذلك وفيه الروح (١) ، لأن ذلك مثلة ، ولأن النبي ﷺ قال : ﴿ لا يعذب بالنار إلا ربها ﴾ (٢) ، والحاصل أنه بعد ما وقع قي يده شيء ، فالواجب عليه شيئان .

أحدهما: قطع منفعة المشرين عن ذلك أصلاً، والآخر: إيصال المنفعة للمسلمين، فإن قدر عليهما فليأت بهما ، وإن عجز عن أحدهما فليأت بالآخر ، وهاهنا قد عجز عن أحدهما وهو قادر على الآخر ، وهو قطع منفعتهم عنها لكيلا يتقووا بها على المسلمين بحال . ولأنه مأمور بأن يفعل ما فيه الكبت والغيظ للعدو ، وفي جميع ما قلنا تحقيق معنى الغيظ والكبت لهم ، ثم لا يكون هو متلفا للصبيان وللنساء بتركهم في مضيعة ، ولكن يكون ممتنعا من الإحسان إليهم بالنقل إلى العمران وترك الإحسان لا يكون إساءة. ألا ترى أن من مر بامرأة أو صبى في مفارة وهو يقدر على نقله إلى العمران فلم يفعل لم يكن ضامنا شيئًا من بدل ، وكذلك يصنع بما قام على المسلمين من دوابهم وبما ثقل عليهم من متاعهم . وإذا اشترئ الرجل دابة في دار الإسلام وغزا عليها فوجد بها عيبًا في دار الحرب، فإن كان البائع معه في العسكر خاصمه حتى يردها عليه . لأنه صار مظلومًا من جهته بتدليس العيب، فله أن ينتصف منه. وإن لم يكن حاضرًا فإنه ينبغي له أن لا يركبها ، ولكن يسوقها معه حتى يخرجها فيردها لأن الركوب بعــد العلم بالعيب يكون رضى منه بها، فليتحرز من ذلك، إلا أن يركبها ليسقيها أو ليسوقها إلى معلفها، أو حمل عليها علفها ، فإن هذا لا يكون رضي منه بالعيب ؛ لأنه لا يتمكن من ردها إلا بأن يسقيها ويعلفها، فربما لا تنقاد له في ذلك ما لم يركبها، فلا يكون ذلك دليل الرضى منه ، وأما الركوب لحاجة نفسه أو لحمل أمتـعته عليها فدليل الرضا منه ، من حيث إنه انتفاع بملكه ، فـيكون ذلك آية رضاه بتقرر ملكه . ويستـوى في ذلك إن لم يجد دابة

<sup>(</sup>١) الفتاري الهندية (٢/٨٠٢) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الجهاد (٣/ ٥٠) ح [٢٦٧٣] ، والطبرانيّ والسيزار كما في مسجمع الزوائاد (٦/ ٢٥٤) ، وانظر نصب الراية للزيلميّ (٣/ ٤٠٨) .

أتى الإمام وأخبره خبرها فقال له الإمام: اركبها فركبها بأمره، لم يستطع ردها أيضا، فإن أكرهه الإمام على ذلك حين خاف الهلاك عليه، فإن نقصها ركوبه فكذلك الجواب بمنزلة ما لو تعيبت في يده بآفة سماوية وإن لم ينقصها ركوبه فله أن يردها بالعيب، وإن لم يكرهه ولكن قال: اركبها وأنت على ردك لها، فركبها، لزمته، وكان هذا القول من الأمير باطلا، لأنه فتوى بخلاف حكم الشريعة، وليس بقضاء من جهته، فإذا رفعها إلى قاض بعد ذلك فردها بالعيب على طريق الاجتهاد لما قال له الأمير ذلك، ثم رفعت إلى قاض آخر يرئ ما صنع الأول خطأ فإنه يمضي قضاء الأول ولا يرده. وكذلك التنصيص من الأمير بقوله: وأنت على ردك، يسقط اعتبار دليل الرضا بالعيب منه عند الركوب، ثم إذا تعذر ردها فإن كان ذلك لوجود دليل الرضا منه لم يرجع بحصة العيب من الثمن، وإن كان لنقصان دخلها، بأن كان ركبها

أخرى أو وجدها ؟ لأن العذر الذي له غير معتبر فيما يرجع إلى حق البائع ، والركوب لحاجت دليل الرضا ، فيكون بمنزلة التصريح بالرضا . فإن أتن الإمام وأخبره خبرها فقال له الإمام : اركبها فركبها بأمره ، لم يستطع ردها أيضا ؛ لأنه هو الذي التمس ذلك من الإمام ، وقد كان متمكنا منه قبل أمره، فلا يتغيير الحكم باعتباره أمره بعد أن يركبها طائعا . فإن أكرهه الإمام على ذلك حين خاف الهلاك عليه ، فإن نقصها ركوبه فكذلك الجواب بمنزلة ما لو تعييت في يده بآفة مسماوية وإن لم ينقصها ركوبه فله أن يردها بالعيب. لأن عند الإكراه ينعدم الفعل من المكره، ويصير آلة له، إن كان الإكراه بالقتل، وإن كان بالحبس والقيد ينعدم به الرضا وإنما كان لا يستطيع درها بعد الركـوب لوجود دليل الرضا، فإذا انعدم ذلك في الركوب مكرها يتمكن من ردها . وإن لم يكرهه ولكن قال : اركبها وأنت على ردك لها، فركبها ، لزمته ، وكان هذا القول من الأمير باطلا ، لأنه فتوى بخلاف حكم الشريعة ، وليس بقضاء من جهته لأن القضاء مستدع مقضيا له ومقضيا عليه . فإذا رفعها إلى قاض بعد ذلك فردها بالعيب على طريق الاجتهاد لما قال له الأمير ذلك ، ثم رفعت إلى قاض آخر يرى ما صنع الأول خطأ فإنه بمضي قضاء الأول ولا يسرده لأن القضاء الأول حسصل في موضع الاجتهاد ، فإن ظاهر النصوص الموجبة لطاعة الأمير تخرج ركوبه من أن يكون رضا بالعيب . وكذلك التنصيص من الأمير بقوله: وأنت على ردك ، يسقط اعتبار دليل الرضا بالعيب منه عند الركوب لأن الدليل إنما يعتبر إذا لم يوجد التنصيص بخلافه . ثم إذا تعذر ردها فإن كان ذلك لوجود دليل الرضا منه لم يرجع بحصة العيب من الثمن ، وإن كان لنقصان دخلها ، بأن كان ركبها مكرها فإنه يرجع بحصة العيب من الثمن، إلا أن يرضئ البائع بالرد عليه ، وإذا أصاب المسلمون غنائم فكان فيها مصحف لا يدرئ أن المكتوب فيه توراة أو إنجيل أو زبور أو كفر ، فليس ينبغي للأمير أن يبيع ذلك من المشركين ، مخافة أن يضلوا به فيكون هو المسبب لفتنتهم وإصرارهم على الكفر ، وذلك لا رخصة فيه ، وكذلك لا يبيع من مسلم ، وكذلك لا يقسم بين الغانمين، ولا ينبغي له أن يحرق بالنار ذلك أيضا ، ولكنه ينظر في ذلك ، فإن كان لورقه قيمة لورقه قيمة محي الكتاب وجعل الورق في الغنيمة ، وإن لم يكن لورقه قيمة فليغسل ورقة الماء حتى يذهب الكتاب ثم يحرقه بعد ذلك إن أحب، ولا

مكرها فإنه يرجع بحصة العيب من الشمن ، إلا أن يرضى البائع بالرد عليه وهذا لأن دليل الرضا كصريحه ولو أكره على الرضا بالعيب صريحا لم يسقط به حقه في الرد ، فكذلك إذا أكره على ما يكون دليل الرضا فإذا انعدم الرضا بقى اعتبار النقصان ، فكان ذلك حصل بغير صنيع أحد وذلك يمكنه من الرجوع بنقصان العيب ، إلا أن يرضى البائع بالرد عليه . وإذا أصاب المسلمون غنائم فكان فيها مصحف لا يدرى أن المكتوب فيه توراة أو إنجيل أو زبور أو كفر ، فليس ينبغي للأمير أن يبيع ذلك من المشركين ، مخانة أن يضلـوا به فيكون هو المسبب لفتنتهم وإصرارهم على الـكَفْر ، وَذَلَكَ لا رحَصة فيه ، وكذلك لا يبيع من مسلم (١) ، لأنه لا يأمن أن يبيع ذلك منهم أيضا فيضلوا بسببه. وكذلك لا يقسم بين الغاغين (٢) ، لأنه لا يامن على من وقع في سهمه أن يبيعه من المشركين فيضلوا بسببه . ولا ينبغي له أن يحرق بالنار ذلك أيضا(٣) ، لأن من الجائز أن يكون فسيمه شيء من ذكر الله ـ تعالى ـ ، ومما هو كلام الله وفي إحراقه بالنار من الاستخفاف ما لا يخفى . والـذي يروئ أن عشمان ـ رضي الله عنه ـ فـعل ذلك بالمصاحف المختلفة حين أراد جمع الناس على مصحف واحد لا يكاد يصح ، فالذي ظهر منه من تعظيم الحرمة لكتاب الله \_ تعالى \_ والمداومة على تلاوته آناء الليل والنهار دليل على أنه لا أصل لذلك الحديث ولكنه ينظر في ذلك ، فإن كان لورقه قيمة محي الكتاب وجعل الورق في الغنيمة ، وإن لم يكن لورقه قيمة فليغسل ورقة الماء حتى يذهب الكتباب ثم يحرقه بعد ذلك إن أحب (١) ، لأنه لا كتباب فيه ، وربما يكون في إحراقه بعد غسله المكتوب فيه معنى الغيظ لهم ، وهم المشركون ، فلا بأس بأن يفعله .

<sup>(</sup>٢) الفتارئ الهندية (٢/ ٢١٥) .

<sup>(</sup>٤) الفتاوئ الهندية (٢/ ٢١٥) .

<sup>(</sup>١) الفتارئ الهندية (٢/ ٢١٥) .

<sup>(</sup>٣) الفتارئ الهندية (٧/ ٢١٥).

ينبغي له أن يدفن شيئا من ذلك قبل محو الكتاب، وإن أراد شراءه رجل ثقة من المسلمين يؤمن عليه أن لا يبيعه من المشركين فلا بأس بأن يبيعه منه الإمام، ولو وجدوا في الغنائم صليبا من ذهب أو فضة أو تماثيل أو دراهم ، أو دنانير فيها التماثيل ، فإنه ينبغي للإمام أن يكسر ذلك كله فيجعله تبراً، فأما الدراهم والدنانير فلا بأس بقسمتها وبيعها قبل أن تكسر، وحكم هذه الأشياء كحكم ما لو أصابوا برابط وغيرها من المعازف ، فهناك ينبغي له أن يكسرها

ولا ينبغي له أن يدفن شيئا من ذلك قبل محو الكتاب (١١) ؛ لأنه لا يامن أن يطلب المشركون فيستخرجونه ، ويأخذون بما فيه فيزيدهم ذلك ضلالا إلى ضلالهم . وفي هذا التعليل إشارة إلى أنه إذا كان يأمن ذلك فلا بأس بأن يدفنه ، فيكون دليلا لـقول من يقول من أصحابنا فيـما إذا انقطع أوراق المصحف إنه لا بأس بدفنه في مكان طاهر ، والغسل بالماء أحسن الوجوه فيه على ما ذكره . وإن أراد شراءه رجل ثقة من المسلمين يؤمن عليه أن لا يسيعه من المشركين فلا بأس بأن يبيعه منه الإمام (٢)؛ لأنه مال متقوم، ولهذا لو باعــه جاز بيعه ، إلا أن كــراهة بيعه لخــوف الفتنة، وذلك ينعدم هاهنا ، فــهو نظير بيع العصير ممن يعلم أنه لا يتخـذه خمرًا ، قال مـشايخنا : وكذلك الجواب فـيما يجده السلم من كتب الباطنة وأهل الأهواء المضلة فإنه يمنع من بيع ذلك مخافة أن يقع في يد أهل الضلالة فيفتـتنوا به ، وإنما يفعل به ما ذكرنا في هذا الموضع . ولو وجدوا في الغنائم صليبا من ذهب أو فضة أو تماثيل أو دراهم ، أو دنانير فيها التماثيل ، فإنه ينبغي للإمام أن يكسر ذلك كله فيجعله تبرا (٢) ؛ لانه لو قسمه أو باعه كذلك ، ربما يبيعه من يقع في سهمه من بعض المشركين بأن يزيدوا له في ثمنه رغبة منهم في لباسه ، أو في أن يعيدوه فليستحرز عن ذلك بكسر الصليب والتماثيل . والذي يروئ أن معاوية بعثُ بها لتباع بأرض الهند فقد استعظم ذلك مسروق على ما ذكر محمد في كتاب الإكراه ثم قد بينا تأويل ذلك الحديث في شرح المختصر . فأما الدراهم والدنانير فلا بأس بقسمتها وبيعها قبل أن تكسر(٤) ، لان هذا ما لا يلبس ، ولكنه يبتدل في المعاملات . الا ترى أن المسلمين يتبايعون بدراهم الاعاجم فيها التماثيل بالتيجان ، ولا يمتنع أحد عن المعاملة بذلك ، وإنمـا يكره هذا فيمـا يلبس أو يعبد من دون الله من الـصليب ونحوها وحكم هذه الأشيـاء كحكم ما لو أصابوا برابط وضيرها من المعازف ، فـهناك ينبغي له أن

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٥) . (٢) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٥) .

<sup>(</sup>٤) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٥) .

<sup>(</sup>٣) الفتارئ الهندية (٢/ ٢١٥) .

ثم يبيعها أو يقسمها حطبا ، قال : إلا أن يبيعها قبل أن يكسرها ممن هو ثقة من المسلمين لا يعلم أنه يرغب فيها للحطب لا للاستعمال على وجه لا يحل فحينئذ لا بأس بذلك، وما وجدوا في الغنائم من كلب صيد أو فهد أو بازي فلا بأس بقسمة ذلك بين المسلمين ، واستدل عليه بحديث إبراهيم قال : رخص رسول الله على لاهل البيت القاصي في الكلب يتخذونه ، ثم شبه الكلب بالهرة، وبيع الهرة جائز ، ومن وجد من الغزاة في دار الحرب فهدا أو بازيا ، أو صقراً غير مملوك لأحد فأخرجه إلى دار الإسلام ، فإنه يجعل ذلك في الغنيمة، بمنزلة ما لو أخذه من بعض المشركين ، وكذلك لو استخرج من البحر لؤلؤا ، أو عنبراً في موضع من دار الحرب فإنه يرد ذلك كله في الغنيمة، وكذلك إن أصاب سمكًا في ذلك الموضع ، وكذلك لو

يكسرها ثم يبيعها أو يقسمها حطبا ، قال : إلا أن يبيعها قبل أن يكسرها عن هو ثقة من المسلمين لا يعلم أنه يرخب فيها للحطب لا للاستعمال على وجه لا يحل فحينتذ لا بأس بذلك (۱) ولانه مال منتفع به ، فيجوز بيعه للانتفاع به بطريق مباح شرعا . وما وجدوا في الغنائم من كلب صيد أو فهد أو بازي فلا بأس بقسمة ذلك بين المسلمين (۱) ، لان مال متقوم يجوز الانتفاع به بطريق مباح شرعا ، ولهذا جوز علماءونا رحمهم الله ببيعه ، واستدل عليه بحديث إبراهيم قال : رخص رسول الله ولله المهية لأهل البيت القاصي في الكلب يتخذونه ، يعني للحرس . ثم شبه الكلب بالهرة ، وبيع الهرة جائز ، لانه منتفع به ، وإن كان لا يحل أكله فالكلب المنتفع به مئله . ومن وجد من الغزاة في دار الحرب فهدا أو بازيا ، أو صقراً غير عملوك لأحد فأخرجه إلى دار الإسلام ، فإنه يجعل ذلك في الغنيمة ، لان هذا مال متقوم بعد إخراجه ، وهو لم يتوصل إلى المكان الذي أخذ ذلك فيه إلا بقوة المسلمين فعليه أن يجعل ذلك في الغنائم . بمنزلة ما لو أخذه من بعض فيه إلا بقوة المسلمين فعليه أن يجعل ذلك أو عنبراً في موضع من دار الحرب واستخرج منه مالاً . وكذلك لو استخرج من البحر لؤلؤا ، أو عنبراً في موضع من دار الحرب واستخرج منه ذلك كله في الغنيمة (۱۳) ، لانه ما توصل إلى ذلك إلا بقوة المسلمين . وكذلك إن أصاب مكا في ذلك الموضع، إلا أنه لا بأس بأن يتناول السمك ويطعم أصحابه ، كما هو شمكاً في ذلك الموضع، إلا أنه لا بأس بأن يتناول السمك ويطعم أصحابه ، كما هو

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٥) . (٢) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٥) .

<sup>(</sup>٣) الفتاري الهندية (٢/ ٢١٥) .

اصطاد بكلب أو فهد أو بازي من الغنيمة ، فإن ما يصاد به يكون من جملة الغنيمة، وأهل الشام يفرقون بين ما يكون من ذلك مملوكا للعدو ياخذه منهم، وبين ما لا يكون مملوكا ، فيقولون فيما لا يكون مملوكا: هو سالم له، لظاهر قوله عليه السلام: الصيد لمن أخذه، إلا أن نقول: ما أصيب في دار الحرب بقوة الجيش فإنه يكون من جملة الغنيمة ، وفي هذا يستوي ما كان مملوكا لهم وما لم يكن مملوكا لهم، ولو أراد الغاري أن يصطاد بكلب أو فهد أو بازي من الغنيمة فذلك مكروه له، فإن أرسله فذهب ولم يعد إليه فلا

الحكم في طعام الغنيمة . وكذلك لو اصطاد بكلب أو فهد أو بازي من الغنيمة ، فإن ما يصاد به يكون من جملة الغنيمة(١) ، إلا أنه لا بأس بأن يتناوله كسائر الاطعمة . وأهل الشام يفرقون بين ما يكون من ذلك مملوكا للعدو يأخذه منهم ، وبين ما لا يكون مملوكا ، فيقولون فيما لا يكون مملوكا : هو سالم له ، لظاهر قوله عليه السلام : الصيد لمن أخذه (۲) ، ولأن الغنيمة اسم لمال مصاب بطريق فيه إعلاء كلمة الله وإعزاز الدين ، وذلك فيما يتملك على المشركين بطريق القهر ، أما ما يؤخذ من المال المباح الذي هو تافه بين الناس فإنه لا يكون غنيمة، وبهــذا الحرف يفرقون بين هذه الأشياء وبين مــا ليس بتافه كالذهب والفضـة والعنبر واللؤلؤ. ألا ترئ أن ما يوجـد في دار الإسلام مما يكون تافهًا كالصـيد والحطب والحشيش لا يجب فيه الخمس، وما لا يكون تافهًا كالذهب والفضة المستخرجة من المعادن يجب فيها الخمس، وكذلك اللؤلؤ والعنبر على قولهم بخلاف السمك . إلا أن نقول : ما أصيب في دار الحرب بقوة الجيش فإنه يكون من جملة الغنيمة ، وفي هذا يستوي ما كان بمسلوكا لهم وما لم يكن بملوكا لهم(٣) ، لأن دار الحرب مسوضع ولايتهم ، وفي إصابة ذلك في موضع ولايتهم معنى المغايظة لهم ، فإذا حصلت تلك الإصابة بمنعة الجيش يكون حكمها حكم الغنيمة . ألا ترى أن الغزاة لو استخرجوا من بعض جبالهم الياقوت والزبرجـد فإنه يكون ذلك غنيمة ، وإن كان المسلم لو وجـد شيئًا من ذلك في جبال أرض الإسلام لم يكن فيه خمس ، على ما قال علية السلام : 1 ليس في الحجر زكاة ﴾ ، وهذا كله حجر ، إلا أن بعض الأحجار أضوأ من بعض ، فعرفنا أن ما يوجد من ذلك في دار الحرب فيخرج بقوة الجـيش لا يكون قياس ما وجد في دار الإسلام . ولو أراد الغازي أن يصطاد بكلب أو فهد أو بازي من الغنيمة فذلك مكروه له (٤) ، لأنه

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٥) . (٢) قال الحافظ الزيلعيّ : غريب ، انظر نصب الراية (٤/ ٣١٨) .

<sup>(</sup>٣) الفتاوئ الهندية (٢/ ٢١٥) . (٤) الفتاوئ الهندية (٢/ ٢١٥) .

ضمان عليه فيه، ولكنه يؤدب على ذلك إن فعله بغير إذن الأمير، ولو وجد في الغنائم فرس مكتوب عليه: حبيس في سبيل الله ـ تعالى ـ فإن كانوا إنما وجدوا ذلك في عسكر المسلمين، أو بالـقرب منه بحيث يكون أغلب الرأي فيه أنه للمسلمين فهو بمنزلة اللقطة، فالسبيل فيه التعريف، بمنزلة ما لو وجد ذلك بدار الإسلام، ولا يكون حبيسًا بما عليه من السَّمة، وإن وجدوا ذلك في موضع هو في يـد أهل الحرب بما يكون غالب الرأي فـيه أنه للمـشركين فإن هذا غنيمة كسائر الغنائم، ولكن لو شهد قوم من المسلمين أنه من الخيل فإن هذا غنيمة كسائر الغنائم، ولكن لو شهد قوم من المسلمين أنه من الخيل الحبس، وقـد حضر صاحبه الذي كان في يده، فإن الإمام يرده إليـه قبل القسمة وبعد القسمة ، بغيـر شيء، فأما على قول أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ

انتفاع بما هـو من الغنيمة من غير حـاجة ، فهو بمنزلة ركـوب الدابة ، ولبس الثوب من الغنيمة . فإن أرسله فذهب ولم يعد إليه فلا ضمان عليه فيه، لأن أكثر ما فيه أنه بالإرسال مستهلك له ، ومن استهلك شيئًا من الغنائم في دار الحرب لم يضمن . ولكنه يؤدب على ذلك إن فعله بغير إذن الأمير ، فهذا مثله . ولو وجد في الغنائم فرس مكتوب عليه : حبيس في سبيل الله - تعالى - فإن كانوا إنما وجدوا ذلك في عسكر المسلمين ، أو بالقرب منه بحيث يكون أغلب الرأي فيه أنه للمسلمين فهو بمنزلة اللقطة ، فالسبيل فيه التعريف ، بمنزلة ما لو وجد ذلك بدار الإسلام، ولا يكون حبيسًا بما عليه من السُّمَة (١) ، لأن السمة ليست بحجة حكيمة ، ألا ترى أنه لا يستحق بها الملك ولا اليد . وإن وجدوا ذلك في موضع هو في يـد أهل الحرب بما يكون غـالب الرأي فـيـه أنه للمشركين فإن هذا غنيمة كسائر الغنائم (٢) ، لأن بهذه السمة لا يثبت استحقاق شيء في الحكم ، فوجودها كعدمها ، فيحتمل أن يكون المشركون فعلوا ذلك ليلبسوا على المسلمين إذا خرج بعضهم إلى المعسكر عينًا يتـجسس أخبار المسلمين ، والمحتمل لا يكون حجة . والدليل عليـه أن مثل هذا الفرس لو كان في يد مسلم يبيعـه لم يمنع من بيعه ، باعتبار هذه السمة ، فبهذا يتبين أن السمة لا تكون حجة في الأحكام . ولكن لو شهد قوم من المسلمين أنه من الخيل الحبس ، وقد حضر صاحبه الذي كان في يده ، فإن الإمام يرده إليه قبل القسمة وبعد القسمة ، بغير شيء(٢) ، لأن على قول من يجيز الوقف الفرس الحبيس، كالوقف في الحكم، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يتملكه المشركون

<sup>(</sup>١) الفتارئ الهندية (٢/ ٢١٥) . (٢) الفتارئ الهندية (٢/ ٢١٥) .

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٥) .

فالحكم في هذا كالحكم في غيره من أفراس المسلمين يحرزها المشركون ، وإذا قسم الإمام الغنائم في دار الإسلام وعزل الخمس ، ثم أغار العدو على ما عزله للخمس فأحرزه ، ثم ظهر عليه المسلمون ، فإن عرف ذلك قبل القسمة رد في الخمس كما كان، وإن كان لم يعرف ذلك حتى قسم بين الغانمين فهو سالم لهم، ولو كان باعه قبل القسمة ثم علم أنه من الخمس ، فإن كان باعه بقسمته أو أكثر فهو سالم للمشتري ، وإن كان باعه بأقل من قيمته فله أن يأخذه بالثمن ، وما وجد المسلمون من متاع على ساحل البحر أو وجدوا سفينة قد ضربتها الربح فرمت بها على الساحل ، وفيها أمتعة ، فإن كان ذلك الموضع الذي وجد فيه من أرض الحرب فهو فيء يخمس ، سواء كان ذلك المتاع عما يتخذه المسلمون أو المشركون ،كما لو وجدوا ذلك

بالإحراز ولا المسلمون بالاخذ منهم، فيجب رده على القيم الذي كان في يده، وتعويض من وقع في سهمه قسيمته من بيت المال ، ورد الثمن عل المشتري إن كان باعه الإمام ، ويكون الحكم فيه كالحكم في المدبر يأسره المشركون ثم يصيبه المسلمون . فأما علىٰ قول أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ فالحكم في هذا كالحكم في غيره من أفراس المسلمين يحرزها المشركون، لأن عنده هذا محل للتمليك بالإرث والبيع ، فيكون محل التميلك بالاغتنام ايضًا . وإذا قسم الإمسام الغنائم في دار الإسلام وعسزل الخمس ، ثم أخار العسدو على ما عزله للخمس فأحرزه ، ثم ظهر عليه المسلمون ، فإن عرف ذلك قبل القسمة رد في الخمس كما كان ، لأن حق أرباب الخمس تأكد في الخمس ، كما أن حق الغانمين قد تأكد في الأربعة أخماس. وإن كان لم يعرف ذلك حتى قسم بين الغانمين فهو سالم لهم ، لأن الإمام لو أخذه لأرباب الخمس بعد القسمة أخذه بالقيسمة ولا فائدة لهم في ذلك . ولو كان باعه قبل القسمة ثم علم أنه من الخمس ، فإن كان باعه بقسمته أو أكثر فهو سالم للمشتري ، لأنه لو أخذه من يده أخيـذه بالثمن ، ولا فـائدة لأرباب الخمس . وإن كان باعه بأقل من قيمته فله أن يأخذه بالثمن ، لأن الأخذ هاهنا مفيد لأرباب الخمس، فإنه يعطئ الثمن من الخمس ويجعل ما بقي مقسومًا بينهم. وما وجد المسلمون من متاع على ساحل البحر أو وجدوا سفينة قد ضربتها الربح فرمت بها على الساحل ، وفيها أمتعة ، فإن كان ذلك الموضع الذي وجد فيه من أرض الحرب فهو فيء يخمس ، سواء كان ذلك المتاع مما يتخذه المسلمون أو المشركون ، لأنهم إنما توصلوا إلى ذلك الموضع بـقوة الجيش، فيكون المضاب غنيمة ، وبأن كان ذلك من متاع المسلمين لا يخرج به من أن

في حصن من حصونهم ، وإن وجدوا ذلك في موضع من الساحل هو من ارض أهل الإسلام فالحكم فيه ما هو الحكم في اللقطة، ويستوي إن كان ذلك من متاع يتخذه المسلمون أو المشركون ، إلا أن يكون أكثر الرأي فيه أنه كان للعدو ، فحينئذ يخمس ، وما بقي يكون للغانمين ، ولو استخرجوا كنزا من موضع هو من دار الحرب يكون حكمه حكم الغنيمة . وإن استخرجوا ذلك من موضع من دار الإسلام يجب الخمس فيه ، ويكون ما بقي لمن أصابه ، سواء كان الموجود من دراهم الاعاجم أو غير ذلك ، إلا أن يكون أكبر أنري أن ذلك من وضع أهل الحرب ، فإذا دخل المسلمون دار الحرب فدلوا على قبور الكفار ، فيها الأموال والسلاح قد دفنت معهم ، فلا بأس فدلوا على قبور الكفار ، فيها الأموال والسلاح قد دفنت معهم ، فلا بأس بأن يحفروا تلك القبور ويستخرجوا ما فيها ، وهذه عادة بعض أهل الحرب بأن يحفروا تلك القبور ويستخرجوا ما فيها ، وهذه عادة بعض أهل الحرب ذلك منفعة للمسلمين ، فإذا جاز الهجوم عليهم في بيوتهم لاخذ ما لا تكون فوق حرمة بيوتهم ، فإذا جاز الهجوم عليهم في بيوتهم لاخذ ما

يكون غنيمة . كما لو وجدوا ذلك في حصن من حصونهم ، وهذا لانه يتوهم أن يكونوا اشتروا ذلك من تجار المسلمين ، أو أخذوه من المسلمين قهرا ، أو أحروه . وإن وجدوا ذلك في موضع من الساحل هو من أرض أهل الإسلام في لحكم فيه ما هو المحكم في اللقطة، ويستوي إن كان ذلك من مناع يتخذه المسلمون أو المشركون ، إلا أن يكون أكثر الرأي فيه أنه كان للعدو ، فيحينئذ يخمس ، وما بقي يكون للغانمين ، لان ما يوجد على ظاهر ذلك الموضع بمنزلة ما يوجد في باطنه . ولو استخرجوا كنزا من موضع هو من دار الحرب يكون حكمه حكم الغنيمة . وإن استخرجوا ذلك من موضع من دار الإسلام يجب الحمس فيه، ويكون ما بقي لمن أصابه، سواء كان الموجود من دراهم الأصاجم أو غير ذلك ، إلا أن يكون أكبر الرأي أن ذلك من وضع أهل الحرب ، وهذا لان البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف فيه على الحقيقة وغالب الرأي ، بمنزلة وهذا لان البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف فيه على الحقيقة وغالب الرأي ، بمنزلة اليمن فيما لا يكن إثباته بحجة أخرى . فإذا دخل المسلمون دارالحرب فدلوا على قبور ويستخرجوا ما فيها ، وهذه حادة بعض أهل الحرب أنهم يدفنون الأبطال منهم بأسلحتهم وأحيان أموالهم ، ثم في استخراج ذلك منفعة للمسلمين، فإنهم يتقوون بتلك الأسلحة وأعيان أموالهم ، ثم في استخراج ذلك منفعة للمسلمين، فإذا جاز الهجوم عليهم في وأعيان قالهم ، وحرمة قبورهم لا تكون فوق حرمة بيوتهم ، فإذا جاز الهجوم عليهم في

فيها من الأموال فكذلك يجوز حفر قبورهم ، ثم من استخرج شيئًا من هذه الأموال فهو غنيمة يخمس ، وما وجدوا من متاع المشركين أو المسلمين شيئًا قد سقط منهم ، مثل السوط والحذاء والحبل ، فإنه لا يحل لمن كان غنيا أن ينتفع بشيء من ذلك ، ولكنه إن كان من متاع المشركين فهو غنيمة ، وإن كان من متاع المسلمين فهو بمنزلة اللقطة ، فإن كان محتاجا إلى ذلك انتفع به ، وهو ضامن لما نقصه إذا جاء صاحبه ، بمنزلة ما لو وجد ذلك في دار الإسلام ، أرأيت لو كان سوطًا يساوي عشرة دراهم ، أكان يجوز له أن يتملكه ، وهو بحيث لو سرقه من صاحبه قطعت يده فيه أرأيت لوكان عشرون سوطا بهذه الصفة ؟ ، والدابة العجفاء التي يعلم أن صاحبها تركها إذا أخذها إنسان

بيوتهم لأخذ ما فيها من الأموال فكذلك يجوز حضر قبورهم، وهذا لأن هذه الأموال ضائعة ، والموضع الذي تدفن فيه الأموال يكون كنزًا لا قسراً ، وبه فارق ما لو أرادوا حفر القبور لنبش أكفان الموتى ، لأن ذلك ليس بمال ضائع ، بل هو مصروف إلى حاجة الميت . ثم من استخرج شيئًا من هذه الأموال فهو غنيمة يَخمس ، لأنه ما يوصل إليها إلا بقوة العسكر . وما وجدوا من متاع المشركين أو المسلمين شيئًا قد سقط منهم ، مثل السوط والحذاء والحبل ، فإنه لا يحلُّ لمن كان غنيا أن ينتفع بشيء من ذلك ، ولكنه إن كان من متاع المشركين فهو غنيمة ، وإن كان من متاع المسلمين فهو بمنزلة اللقطة ، فإن كان محتاجاً إلى ذلك انتفع به ، وهو ضامن لما نقصه إذا جاء صاحبه ، بمنزلة ما لو وجد ذلك في دار الإسلام، فإن قبل: فقد جاءت الرخصة في السوط ونحو ذلك، كما في حديث ابَّن معبد الضبيّ على ما رواه في كتاب اللقطة ، قلنا : تــاويل ذلك في السوط المنكسر ونحوه مما لا قيمة له ، ولا يطلبه صاحب بعدما سقط منه ، وربما ألقاه واستبدل به ، فأما إذا كـان شيئًا له قيمة ويـعلم أن صاحبه ما ألقاه بـل سقط عنه ، وهو في طلبه ، فحكمه حكم اللِّقطة ، اعتبار القليــل بالكثير . ألا ترى إلى ما جاء في الحديثُ أنَّ النبيّ عَيُّكُ قَالَ : ﴿ رَدُّوا الحِيطَ والمخيط ؛ ، فقيل له : إن فلانًا أخذ قبالين من شعر، فقال : «قبالين من نار»، وإذا كان هذا الحكم في الغنيمة فما ظنك في مال المسلمين ؟، وقد أشار في الكتاب إلى أن له مخالفًا في المسألة ، وهم بعض أهل الشام ، فإنهم يرخصون في السوط ونحوه ، ثم بين فسآد مذهبهم فقال : أرأيت لو كان سوطًا يساوي عشرة دراهم ، أكان يجوز له أن يتملكه ، وهو بحيث لو سرقه من صاحبه قطعت يده فيه أرأيت لوكان عشرون سيوطا بهذه الصفة ؟، فعرفنا أن الذي لا بأس بأن يستتفع به هو ما ليس بمتقوم، ولا يطلبه صاحبه، مــثل النوى، وقشور الرمان، وبعر الإبل، وجلد الشاة الميتة، وما أشبه ذلك، فأما ما يعلم أن صاحبه يطلبه فهو بمنزلة اللقطة في يده. والدابة

فأخرجها فعليه ردها، ولا يجعل ذلك بمنزلة السوط يلقيه صاحبه، ولو ادعى الذي في يده الدابة على صاحبها: إنك قلت حين خليت سبيلها: من اخذها فهي له، وجحد ذلك صاحبها، فالقول قوله مع يمينه، فإن أقام البينة أو نكل صاحبها عن اليمين ،سلمت الدابة للذي أخذها ، سواء كان حاضرا حين قال صاحبها هذه المقالة أو لم يكن .

#### ١٠١. باب: قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ

وإذا رأى صاحب المقاسم أن يقسم الأجناس المختلفة بين الغانمين فيعطي كل واحد منهم جنسا بنصيبه فذلك جائز ، بعد أن يعتبر المعادلة في المالية ، وهذا بخلاف قسمة المال المشترك الموروث والمشترئ ، فإن هناك عند اختلاف

العجفاء التي يعلم أن صاحبها تركها إذا أخذها إنسان فأخرجها فعليه ردها ، ولا يجعل ذلك بمنزلة السوط يلقيه صاحبه ، والقياس في الكلّ واحد ، إلا أنا استحسنا في السوط لأن صاحبه ألقاه رغبة عنه ، فقد كان قادرًا على حمله ، وما ترك الدابة رغبة عنها ، لأن صاحبه ألقاه رغبة عنه ، فقد كان قادرًا على حمله ، وما ترك الدابة رغبة عنها ، وإنما لعجزه عن إخراجها فأخذها إنسان وأحسن إليها حتى برئت من مرضها كان مريضة تركها لعجزه عن إخراجها فأخذها إنسان وأحسن إليها حتى برئت من مرضها كان يحل له أن يطأها من غير سبب من أسباب الملك له فيها؟ فلهذا وشبهه أخذنا في الحيوان بالقياس . ولو ادعن الذي في يده الدابة على صاحبها : إنك قلت حين خليت سبيلها : من أخذها فهي له ، وجحد ذلك صاحبها ، فالقول قوله مع يمينه ، لأن دعواه هذا السب عليه كدعواه منه . فإن أقام البينة أو نكل صاحبها عن اليمين ،سلمت الدابة للذي أخذها ، سواء كان حاضرا حين قال صاحبها هذه المقالة أو لم يكن . للحديث الذي روينا أن النبيّ قال في الهذايا : «من شاه فليقتطع» ، وقد تقدم بيان هذا الجنس من المسائل ، وبعد صحة الهبة لم صلحت في يد الموهوب له وسمنت فليس للواهب أن يرجع فيها ، لأن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع في الهبة .

# ١٠٩ - باب: قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ

وإذا رأى صاحب المقاسم أن يقسم الأجناس المختلفة بين الغانمين فيعطي كل واحد منهم جنسا بنصيبه فللك جائز ، بعد أن يعتبر المعادلة في المالية ، لأن حق الغانمين في المالية دون العين، ألا ترى أن له أن يبيع الكل ويقسم الثمن بينهم، وفي القسمة بهذه الصفة اعتبار معنى المعادلة فيما هو حقهم . وهذا بخلاف قسمة المال المشترك الموروث

الجنس لا يجيز القاضي الشركاء على القسمة جملة واحدة ، وهاهنا لا ملك للغانمين قبل القسمة ، ولهذا لو اعتق بعضهم شيئًا من الرقيق لم ينفذ عتقه ، ولو استولد جارية لم تصر أم ولد له ، ولا يثبت النسب منه ، ولكن سقط الحد بشبهة فكانت القسمة هاهنا تمليكا من كل واحد منهم ما يعطيه بحقه ابتداء فيستوي فيه الجنس الواحد والأجناس المختلفة ، فإن وقعت جارية منها في سهم رجل ، فأقامت البينة أنها حرة ذمية قد سباها المشركون ، فإن كان شهودها من أهل الذمة لم تقبل شهادتهم ، وإن كان شهودها مسلمين قبلت الشهادة وقضي بأنها حرة ، الإمام الذي وقعت في سهمه قيمتها من بيت مال المسلمين ولا ينتقض بتلك القسمة وكذلك لو قامت البينة أنها مدبرة لمسلم أو المسلمين ولد له ، وكذلك إن استحقت جاريتان أو ثلاثة أو نحو ذلك ، مما لا

والمشترئ ، فإن هناك عند اختلاف الجنس لا يجيز القاضى الشركاء على القسمة جملة واحدة ، لأن الشركـة هناك ثابتة في العين ، ألا ترى أنه لو أراد أن يبسيع العين ويقسم الثمن لم يكن له ذلك دون رضاهم ، يوضحه أن الملك هناك ثابت لكل واحد منهم في كل جنس ولهذا لو عتق بعضهم نفذ عتقه في نصيب، فيتحقق معنى المعاوضة في قسمة الأجناس جملة واحدة. وهاهنا لا ملك للغانمين قبل القسمة، ولهذا لو أعتق بعضهم شيئًا من الرقيق لم ينفذ عتقه، ولو استولد جارية لم تصر أم ولد له، ولا يثبت النسب منه، ولكن سقط الحد بشبهة فكانت القسمة هاهنا تمليكا من كل واحد منهم ما يعطيه بحقه ابتداء فيستوي فيه الجنس الواحد والأجناس المختلفة ، فإن وقعت جارية منها في سهم رجل ، فأقامت البينة أنها حرة ذمية قد سباها المشركون ، فإن كان شهودها من أهل الذمة لم تقبل شهادتهم(١)، لأن هذه الشهادة تقوم على المسلم في إبطال ملكه. وإن كان شهودها مسلمين قبلت الشهادة وقبضى بأنها حرة، ثم في القياس يرجع المستحق عليه على الجند فيأخذ منهم حصته مما أخذوا، كما في قسمة الميراث إذ استحق نصيب بعض الشركاء، ولكنه استحسن وقال: الإمام يعوض الذي وقعت في سهمه قيمتها من بيت مال المسلمين ولا ينتقض بتلك القسمة (٢٠) ، وكذلك لو قامت البينة أنها مدبرة لمسلم أو أم ولدله ، وهذا لأنه يتعذر رجوعه عليهم بحصته لكثرتهم وتفرقهم في القببائل ، والمتعذر كالممتنع ، ثم دفع الضرر عن المستحق عليه واجب ، وذلك في أن يعوض له قيمتها من بيت المال، لأن هذا من نوائب المسلمين ، ولأنه لو بقي شيء من الغنيمة مما يتعلر قسمته فإنه يوضع ذلك في بيت المال، فكذلك إذا لحقه غرم يجعل ذلك على بيت المال، لأن الغرم مقابل بالغنم ، ولأن هذا خطأ من الإمام فيما عمل فيه للمسلمين، فيكون في

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٤) .

يكون فيه ضرر بين في بيت المال ، وكذلك لو أغفل رجلا أو رجلين عند القسمة فهذا وما لو استحق نصيبهم سواء . فأما إذا قامت البينة على الف رأس أو أكثر أنهم من أهل الذمة وقضي بحريتهم ، فإن القاضي لا يعوض المستحق عليهم من بيت المال ، ولكن يقول لهم : ائتوني بمن قدرتم عليه من الجند حتى أردكم عليهم بحصصكم من الغنيمة ، وأي رجل جاءوا به قد أخذ من الغنيمة شيئًا أعطاهم بحصتهم مما في يده ، وأعطى أيضا نصيبهم من الخمس إن لم يقسم ذلك بين المساكين ، وإن كان قسم أعطاهم ذلك من أموال الصدقات شيء كان ذلك الصدقات، فإن لم يكن في بيت المال من أموال الصدقات شيء كان ذلك دينا فيما يأتيه من ذلك ، فإن جاءوا بقوم كثير ممن أخذوا الغنائم وقالوا للأمير: اجمع ما في أيديهم فاقسمه بيننا وبينهم بالسوية لأنا وإياهم شرعا سواء ، لم يفعل ذلك ، ولكن ينظر إلى حصتهم مما في أيدي الذين أحضروهم فيعطيهم يفعل ذلك ، ولكن ينظر إلى حصتهم مما في أيدي الذين أحضروهم فيعطيهم ذلك القدر ، وهذا بخلاف ما إذا كان المقسوم بينهم جنسا واحدا من المكيل ذلك القدر ، وهذا بخلاف ما إذا كان المقسوم بينهم جنسا واحدا من المكيل

بيت مال المسلمين . وكذلك إن استحقت جاريتان أو ثلاثة أو نحو ذلك ، مما لا يكون فيه ضرر بين في بيت المال ، وكذلك لو أضفل رجلا أو رجلين عند القسمة فهذا وما لو استحق نصيبهم سواء . فأما إذا قامت البينة على ألف رأس أو أكثر أنهم من أهل الذمة وقضي بحريتهم، فإن القاضي لا يعوض المستحق عليهم من بيت المال ، ولكن يقول لهم: اثتوني بمن قدرتم عليه من الجند حتى أردكم عليهم بحصصكم من الغنيمة، لأنه كما يجب دفع الضرر عن المستحق عليهم يـجب دفع الضرر عن عامة المسلمين ، وفي التزام التعويض من بيت المال ، عند كثرة المستحق إضرار بالمسلمين في بيت مالهم ، وربما يأتي ذلك على جميع بيت مال المسلمين أو يزيد على ذلك ، فلهـذا أخذ بالاستحسان إذا قلّ المستحق ، وعاد إلى القياس إذا كثر المستحق . وأي رجل جاءوا به قد أخذ من الغنيمة شيئًا أعطاهم بحصتهم عما في يده ، وأعطئ أيضًا نصيبهم من الخمس إن لم يقسم ذلك بين المساكين ، وإن كان قسم أعطاهم ذلك من أموال الصدقات ، فإن لم يكن في بيت المال من أموال الصدقات شيء كان ذلك دينا فيما يأتيه من ذلك ، لأن حقهم كان ثابتًا فيما دفعه للخمس ، وفيما دفعه إلى غيرهم ، فلا يسقط حقهم عن ذلك إلا بسلامة نصيبهم لهم من محل آخر وقد تبين أنه لم يسلم . فإن جاءوا بقوم كثير ممن أخذوا الغنائم وقالوا للأمير : اجسمع ما في أيديهم فأقسمه بيننا وبينهسم بالسوية لأنا وإياهم شرحا سواء ، لم يفعل ذلك ، ولكن ينظر إلى حسمتهم عما في أيدي الذين أحضروهم فسيعطيهم ذلك القدر ، لأن التمليك من الإمام بالقسمة قد صح من كل واحد منهم ، فلا يبطل والموزون ، فإن هناك يقسم ما في يد الذين أحضروهم بين جماعتهم ، كأن الغنيمة لم تكن إلا ذلك ، وكأنهم الغانمون خاصة ، قال : ألا ترى أن رجلا لو مات عن ثلاثة أعبد وثلاث بنين ، فقسم القاضي العبيد بينهم ، وأخذ كل واحد منهم عبدا ، ثم استحق نصيب أحدهم ، أو ظهرت حريته ، فوجد أحد صاحبيه لم يأخذ كما في يده إلا قدر نصيبه في الأصل ، وهو الثلث من العبد اللذي في يده ، ولو كان الموزون بينهم مكيلا أو موزونا والمسألة بحالها فإنه يأخذ منه نصف ما في يده ، ولو سمع بهذا الاستحقاق بقية الجند الذين أخذوا الرقيق فهم في سعة من بيع ما في أيديهم ، وجماع الأمة التي أصابت كل واحد منهم ، ما لم يقض الحاكم عليه لمن استحق

ذلك إلا في قدر ما يتـيقن بالسبب المبطل فيــه ، وذلك مقدار حصــتهم من ذلك ، وما وراء ذلك من حقهم في يد سائر الغانمين ، فـما لم يحضروهم لا يقضى لهم به . وهذا بخلاف ما إذا كان المقسوم بينهم جنسا واحدا من المكيل والموزون ، فإن هناك يقسم ما في يد الذين أحسضروهم بين جمساعتهم ، كأن الغنيسمة لم تكن إلا ذلك ، وكأنهسم الغاغون خاصة ، لأن القسمة في المكيل والموزون تمييز محض ، ألا ترى أنه ينفسره به بعض الشركاء ، وأن تلك القسمة بين المشترين لا تمنع كل واحد منهم من بيع نصيبه مرابحة ، فالذين لم يقدر عليهم قد أخذوا مقدار حقهم وزيادة ، فتجعل الزيادة كالتساوي ، فأما في العروض والأجناس المخــتلفة فيــتمكن معنى المعــارضة في القســمة . ألا ترى أنه لا ينفرد به بـعض الشركاء ، وأنه ليس لـواحد من المشتـرين بعد القـسمة أن يبـيع نصيـبه مرابحة على قدر ما غرم فيه من الثمن ، فلهذا يعتبر مقدار نصيب المستحق عليهم فيما في يد الذين أحضروهم في الأصل ، فيردهم عليمهم بذلك القدر . قال: ألا ترى أن رجلا لو مات عن ثلاثة أعبد وثلاث بنين ، فقسم القاضي العبيد بينهم ، وأخذ كل واحد منهم عبدا ، ثم استحق نصيب احدهم ، أو ظهرت حريته ، فوجد أحد صاحبيه لم يأخذ بما في يده إلا قدر تصيب في الأصل ، وهو الثلث من العبد الذي في يده ، ولو كان الموزون بينهم مكيلا أو موزونا والمسألة بحالها فإنه يأخذ منه نصف ما في يده ، والفرق بينهما ما ذكرنا ، فإذا كان هذا الحكم في القسمة التي تبتنى على الملك وهي لا تتضمن التمليك ابتداء ففي القسمة التي تبتني على الحق وفيها تمليك العين ابتداء أولى . ولو سمع بهذا الاستحقاق بقية الجند الذين أخذوا الرقيق فهم في سعة من بيع ما في أيديهم ، وجماع الأمة التي أصابت كل واحد منهم ، ما لم يقض الحاكم عليه لمن استحق نصيبه

نصيبه بحصته عما في يده ، فإذا ثبت بالبينة حرية الأصل أو الاستحقاق في نصيب أحدهم ، فقد بطلت تلك القسمة وعاد الحكم فيها كما كان قبل القسمة ، فلهذا لا يحل له وطؤها ولا بيع نصيب شريكه منها ، وحقيقة هذا الفرق تتبين بما قدمنا أنه لا ملك للغانمين قبل القسمة ، حتى لو أعتق بعضهم لا ينفذ عتقه ، ولو استولد لم يصح استيلاده ، فعرفنا أن الملك يثبت بالقسمة ابتداء ، وفي الموروث الملك ثابت للشركاء حتى ينفذ العتق والاستيلاد فيه من بعضهم قبل القسمة ، فإذا بطلت القسمة بالاستحقاق كان المستحق عليه مالكا لنصيب عما في يد صاحبه ، قبل قضاء القاضي ، كما كان قبل القسمة ، وفي الغنيمة المستحق عليه بعد بطلان القسمة لا يملك شيئا عما في يده قبل قضاء الغنائم الغنيمة المستحق عليه بعد بطلان القسمة ، ولو أن المولى لقسمة الغنائم القاضي ، كأن لم يكن مالكا قبل القسمة ، ولو أن المولى لقسمة الغنائم عزل الخمس والأربعة الأخماس ولم يعط أحدا شيئا حتى سرق الخمس أو

بحصته عما في يده ، لأنه تملكها بالقسمة بتمليك الإمام ابتداءً منه ، فلا يبطل ملكه في شيء منها ما لم يقض القاضي بإبطال ذلك التـمليك عليه ، وهذا بخلاف الميراث ، فإن هناك لا يحلّ لمن لم يستحق نصيبه أن يطأها ولا يبيعها بعد ما استحق نصيب إحدهم، لأن هناك القسمة كانت تمييزًا للملك لا تمليكًا ابتداءً ، ويمكن فيها معنى المعاوضة ، بحيث أن ما أخذ كل واحد منهم أخذ بعضه بنصيبه فيها وبعضه عوضًا عن نصيبه فيما أخذه صاحبه . فإذا ثبت بالبينة حرية الأصل أو الاستحقاق في نصيب أحدهم ، فقد بطلت تلك القسمة وعاد الحكم فيها كما كان قبل القسمة ، فلهذا لا يحل له وطؤها ولا بيع نصيب شريكه منها ،وحقيقة هذا الفرق تتبين بما قدمنا أنه لا ملك للغانمين قبل القسمة، حتى لو أعنق بعضهم لا ينفذ عتقه ، ولو استولد لم يصح استيلاده، فعرفنا أن الملك يشبت بالقسمة ابتداء ، وفي الموروث الملك ثابت للشركاء حتى ينفذ العتق والاستيلاد فيه من بعضهم قبل القسمة ، فإذا بطلت القسمة بالاستحقاق كان المستحق عليه مالكا لنصيبه مما في يد صاحبه ، قبل قضاء القاضي ، كما كان قبل القسمة ، وفي الغنيمة المستحق عليه بعد بطلان القسمة لا يملك شيئًا مما في يده قبل قضاء القاضي ، كأنَّ لم يكن مالكا قبل القسمة ، يوضحه أن في الغنيمة لـو رأى الإمام أن لا تبطل القسمة ، وأن يعوض المستحق عليه قيمـة نصيبه من بيت المال كان له ذلك ، وفي الميراث لو أراد القاضي أن يفعل ذلك لم يتمكن منه ، وكان للمستحق عليه أن يرجع بنصيبه فيما أخذه شريكه ، شاء الحاكم أو أبئ ، وبه اتضح الفرق بين الفصلين . ولو أن المولئ لقسمة الغنائم حزل الخمس والأربعة الأخماس ولم يعط أحدا شيئا حتى سرق الخمس أو هلك، هلك ، أو سرقت الأخماس الأربعة ، فإنه يستقبل القسمة فيما بقي ويجعل ما هلك كأن لم يكن ، ولو أعطى المساكين الخسمس ثم سرقت الأخسماس الأربعة فقد سلم للمساكين ما أخذوا ، ولم يكن للغانمين أن يرجعوا عليهم بشيء ، وكذلك لو كان بدأ بالأخسماس الأربعة فقسمها بين الجند ثم سرق الخمس لم يرجع على الغانمين بشيء، وكذلك لو كان قسم الأخماس الأربعة وجزأها على سهام الخيل والرجالة ، ولكن لم يعط أحدا شيئا حتى ضاع بعض ما عزل ، فإن القسمة تنتقض ويقسم ما بقي بينهم قسمة مستقبلة ، ولو كان أعطى الرجالة سهامهم ، وبقيت سهام الخيل ولم يعط المساكين الخمس

أو سرقت الأخماس الأربعة ، فإنه يستقبل القسمة فيما بقي ويجعل ما هلك كأن لم يكن، لأن القسمة لا تتم بتمييزه البعض من البعض قبل التسليم ، فالواحد لا يكون مقاسمًا مع نفسه ، وإنما تتم القسمة بين اثنين ، فلهذا كان هلاك ما هلك قبل التمييز وبعده سواء . ولو أعطئ المساكين الخمس ثم سرقت الأخماس الأربعة فقد سلم للمساكين ما أخذوا ، ولم يكن للغانين أن يرجعوا عليهم بشيء ، وكذلك لو كان بدأ بالأخماس الأربعة فقسمها بين الجند ثم سرق الخمس لم يرجع على الغانمين بشيء(١١)، لأن القسمة قد تمت هنا بينه وبين أرباب الخمس بدفع نصيبهم إليهم على اعتبار أنه كالوكيل من جهة الغزاة ، وبينه وبين الغانمين ، إذا سلم نصيبهم إليهم، على اعتبار أنه كالوكيل للمساكين فإنه يصلح للنيابة من الجانبين ، وهو بمنزلة ما لو أوصى الرجل بثلث ماله للمساكين فقسم القاضي وأعطى الثلثين للورثة ، ثم ضاع الثلث في يده ، أو أعطى المساكين الثلث ثم ضاع نصيب الورثة في يده ، فإن القسمة تكون ماضية ، ولا رجوع لأحد الفريقين على الآخر بشيء ، باعتبار أن القاضي كالنائب عن الذين بقي نصيبهم في يده ، فوصول نصيبهم إلى نائبهم بمنزلة وصوله إليهم ، فيكون هلاك بعد ذلك عليهم . وكذلك لو كان قسم الأخماس الأربعة وجزأها على سهام الخيل والرجالة ، ولكن لم يعط أحدا شيئا حتى ضاع بعض ما عزل ، فإن القسمة تنتقض ويقسم ما بقي بينهم قسمة مستقبلة ، فالقسمة لا تتم . لأنه لا يكون مقاسمًا بنفسه عليهم ، ولكن ما هلك يهلك من نصيب جماعتهم وما بقي يبقى لجماعتهم. ولو كان أعطى الرجالة سهامهم ، وبقيت سهام الخيل ولم يعط المساكين الخمس أيضا ، ثم ضاعت سهام الخيل جاز للرجالة ما أخذوا ، لأن القسمة في حقهم تمت على اعتبار أن الإمام نائب عن

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/٦١٦) .

أيضا، ثم ضاعت سهام الخيل جاز للرجالة ما أخذوا، ثم ينبغي له أن يقسم ما في يده من الخمس على حق أرباب الخمس وعلى سهام الخيل، وكذلك لو كان الذي ضاع ما عزله للخمس، فإنه يقسم ما عزله لأصحاب الخيل بينهم وبين أرباب الخمس على مقدار حقهم، ولا يرجع على الرجالة بشيء.

## • ١ ١. باب : أثمان الغنائم التي يبرئ الإمام منها أهلها .

قال: قد بينا أن الإمام لو قسم الغنائم في دار الحر ب أو باعها ، ثم لحقهم مدد لم يشاركوهم فيها، وكذلك بالبيع قد ثبت الملك للمشتري ، فتعذر إثبات الشركة للمدد في المبيع، ولا يثبت لهم الشركة في الثمن أيضًا،

أصحاب الخيل . ثم ينبغي له أن يقسم ما في يده من الخمس على حق أرباب الخمس وصلى سهام الخيل ، لأن القسمة لم تتم فيما بين أرباب الخمس وأصحاب الخيل حين لم يعط واحداً من الفريقين نصيبه ، فما يتوى يتوى عليهم ، وما يبقى يبقى لهم . وكذلك لو كان الذي ضاع ما عزله للخمس ، فإنه يقسم ما عزله لأصحاب الخيل بينهم ويين أرباب الخمس على مقدار حقهم ، ولا يرجع على الرجالة بشيء . لأن القسمة قد تمت في حقهم حين قبضوا نصيبهم ، وفرق بين هذه المسائل وبين ما إذا استحق نصيب البعض لحرية أو غير ذلك على ما بينا ، وووجه الفرق أن بالاستحقاق يتبين أن القاسم اخطأ ، وأن القسمة كانت فاسدة ، وأما هاهنا فبهلاك البعض لم يتبين خطأ القاسم ، فلهذا كانت القسمة باقية في نصيب من تمت القسمة في حقه ، والله أعلم .

## ١١٠ ـ باب : أثمان الغنائم التي يبرئ الإمام منها أهلها

قال: قد بينا أن الإمام لو قسم الغنائم في دار الحرب أو باعها ، ثم لحقهم مدد لم يشاركوهم فيها<sup>(۱)</sup> ، لأن بالقسمة قد ثبت الملك لكل واحد منهم في نصيبه ، فلو ثبت للمدد شركة لثبت بطريق الغنيمة ، فالمسلم لا يثبت له الحق في ملك المسلم بطريق الغنيمة . وكذلك بالبيع قد ثبت الملك للمشتري ، فتعذر إثبات الشركة للمدد في المبيع ، ولا يثبت لهم الشركة في الثمن أيضا، سواء قبض من المشتري أو لم يقبض، لأن وجوب

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (٧/ ١٢٢) ، الفتاوي الهندية (٢/ ٢٠٨) .

سواء قبض من المشتري أو لم يقبض، فلو أن المشترين لم ينقدوا الثمن وقبيضوا ما اشتروا، ثم لحقهم المشركون، وقد علم الأمير أنه لا طاقة للمسلمين بهم، فأمر مناديا فنادئ: من اشترئ منا شيئا فليطرحه، وتجمعوا حتى تبلغوا مأمنكم من دار الإسلام ففعلوا ذلك، ثم طالبهم الأمير بالثمن بعد ما خرجوا، فقالوا: قد طرحنا ما اشترينا بأمرك، فلا ثمن لك علينا، أو قالوا: اضمن لنا قيمته، فإن كانوا طرحوا ذلك طائعين فلا شيء لهم على الأمير، وعليهم ما التزموا من الثمن، وإن كان أكرههم على ذلك بوعيد متلف نظر الخليفة في ذلك، فإن علم أنه فعل ذلك نظرا لهم لم يضمن لهم شيئا مما طرحوا، وإن علم أنه أكرههم لا على وجه النظر لهم ضمن لهم قيمة ما طرحوا، والثمن واجب على المشترين في الوجهين،

الثمن للغانمين بالبيع . والشركة في الغنيـمة لا فيما صـار مستحقًا لـهم بالعقد . ولأن العقد يقتضي تقابل البدلين في الملك، وكما يثبت الملك للمشتري في المبيع يثبت للغانمين في الثمن ، فكان ذلك أقـوى في قطع الشركة من تأكـد حقهم بالإحـراز، ولأن الإمام نائب عنهم في البيع، فكأنهم باعوه بأنفسهم ونفوذ البيع من جهتهم آية تأكد حقهم فيه، فكأنه قسمها بينهم، وباع كل واحد منهم نصيبه. فلو أن المسترين لم ينقدوا الشمن وقبضـوا ما اشتروا ، ثم لحقهم المـشركون ، وقد علم الأمير أنه لا طـاقة للمسلمين بهم ، فأمر مناديا فنادئ : من اشترى منا شيئا فليطرحه ، وتجمعوا حتى تبلغوا مأمنكم من دار الإسلام ففعلوا ذلك ، ثم طالبهم الأمير بالثمن بعد ما خرجوا ، فقالوا : قد طرحنا ما اشترينا بامرك ، فلا ثمن لك علينا ، أو قالوا : اضمن لنا قيمته ، فإن كانوا طرحوا ذلك طائعين فبلا شيء لهم على الأمير ، وعليهم منا التزموا من السمن ، لأن حكم البيع في المبيع قد انتهى بالتسليم والتحق بسائر أملاكهم ، فهم قوم أتلفوا ملكهم طوعًا ، والأمير أشار عليهم بمشورة ، فلا يوجب ذلك غـرمًا لهم عليه ، ولا يسقط به الثمن الذي تقرر دينًا في ذمتهم . وإن كان أكرههم على ذلك بوعيد متلف نظر الخليفة في ذلك ، فإن علم أنه فعل ذلك نظرا لهم لم يضمن لهم شيئا مما طرحوا ، لأنه كان مأموراً من جهته بالنظر لهم ، وقد فعل ، ولانه أكرههم على ما يحق عليهم فعله شرعًا ، فإن المسلم مأمور عند الضرورة بأن يجعل ماله وقاية لنفسه ، وهو ما أمرهم إلا بذلك ، والمكره بحق يكون محسنًا ، وما على المحسنين من سبيل . وإن علم أنه أكرههم لا على وجه النظر لهم ضمن لهم قيمة ما طرحوا ، لأنه ما كان متعديًا فيمــا أكرههم عليه مخالفًا لأمر الخليفة ، فكانوا بمنزلة الآلة له بعــد تحقق الإكراه ، فكأنه أخــذ المال منهم وطرحه، فيــضمن لهم

ولو كان قال: ليطرح كل واحد منكم ما اشترئ مني وهو بريء من الثمن ، فطرحوها أو على أنه بريء من الثمن ، أو إن طرحه فقد أبرأته من الثمن ، فطرحوها طائعين أو مكرهين ، فالشمن واجب عليهم ، وكذلك لو كانوا في السفينة فاحتاجوا إلى أن يخففوها، فأمرهم بالطرح في الماء ، فهو كالأول في جميع ما ذكرنا، وكذلك لو كان بائع الأطعمة في السفينة متصرفا لنفسه ثم ناداهم: من طرح شيئا مما اشتراه مني في الماء فهو بريء من ثمنه ، أو اطرحوا على أنكم برآء من الثمن ، فهذا باطل ، وعليهم الثمن له وكان ينبغي أن لا يجب الثمن هنا ، ولو قال لهم رجل آخر : اطرحوه على أن علي ثمنه ، أو قيمته لكم ، لم يصح ذلك ولم يلزمه شيء ، وكذلك إذا قال البائع ذلك ، ولو

قيمته. والشمن واجب على المشــترين في الوجــهين ، لانه تقــرر ذلك دينًا في ذمتــهم ، وإتلاف البيع بعد تقرر الثمن وانتهاء العقد لا يسقط الثمن، سواء حصل بفعل المشتري أو بفعل البائع . ولو كان قال : ليطرح كل واحد منكم ما اشترى منى وهو برىء من الثمن ، أو على أنه بريء من الثمن، أو إن طرحه فقد أبرأته من الثمن ، فطرحوها طائعين أو مكرهين ، فالثمن واجب عليهم ، لأن هذه الزيادة من الأمير باطل ، فإنه ليس له ولاية الإبراء عن الثمن فيما باعه للغانمين ، أما عند أبي يوسف رحمه الله فظاهر ، لأنه بمنزلة الأب والوصيّ أو الوكيل في ذلك ، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فلأنه مما لا يلتزم العهدة في هذا التصرف ، لأنه بمنزلة الحكم منه ، فيكون كالرسول في البيع لا يملك الإبراء من الشمن . وكذلك لو كانوا في السفينة فاحتاجوا إلى أن يخففوها، فأمرهم بالطرح في الماء ، فهو كالأول في جميع ما ذكرنا ، وكذلك لو كان بائع الأطعمة في السفينة متصرفا لنفسه ثم ناداهم: من طرح شيئا عما اشتراه منى في الماء فهو بريء من ثمنه، أو اطرحوا على أنكم برآء من الثمن ، فهذا باطل ، وعليهم الثمن له وكان ينبغي أن لا يجب الثمن هنا ، لأنه كأن مالكًا للإبراء عن الثمن ، ولكن نقـول : إنه علق الإبراء بالشرط ، والإبراء لا يحتمل التعليق بالشرط كالعقد . ولو قال لهم رجل آخر : اطرحوه على أن على ثمنه ، أو قيمته لكم ، لم يصح ذلك ولم يلزمه شيء ، وكذلك إذا قال البائع ذلك ، وهذا لأن المبيع قـد صار في ملكهم وضمانهم ، فـمن يناديهم بالطرح بعد ذلك يكون مشيرًا عليهم بما يفعلونه في مـلكهم ، وذلك لا يكون سببًا في الضمان عليه ، إذ فعل المرء في ملك نفسه لا يستقل إلى من أشار عليه فيبقى الإبراء أو العقد متعلقًا بالشرط، وذلك باطل ، وبهذا الطريق يتضح الكلام في بيع الأمير الفنيمة . ولو كان

كان الأمير أمر المنادي فنادئ: أيها الناس إنا قد أقلنا المشترين العقد فيما اشتروا منا فمن كان اشترئ شيئا فليطرحه ، ففعلوا ذلك ، لم يكن عليهم من الثمن شيء ، وإن لم يطرحوا ذلك حين سمعوا النداء حتى إذا ساروا منقلة ، أو منقلتين عملوا عملا آخر مما يستدل به على قطع المجلس طرحوا ذلك فعليهم الثمن ، وإن ادعى المشترون أنهم طرحوا كما سمعوا ولا يعلم ذلك إلا بقولهم لم يصدقوا على ذلك ببينة ، ولو كان أمر المنادين حتى قال:

الأمير أمر المنادي فنادئ : أيها الناس إنا قد أقلنا المشترين العقد فيما اشتروا منا فمن كان اشترى شيئا فليطرحه ، ففعلوا ذلك ، لم يكن عليهم من الثمن شيء ، لأنه أقالهم البيع ، وذلك صحيح منه ، كأصل البيع ، ألا ترى أن الأب والوصيِّ يصح منهــما الإقالة فيما باعه لليتيم كما يصح أصل البيع ، وبعـد صحة الإقالة لا يبقى الثمن على المشتري ، ثم البيع عاد كما كان غنيمة ، وقد طرحوه بأمر الأمير ، فكأنه طرحه بنفسه ، فلا يجب عليهم شيء بسببه، وهو بمنزلة ما لو اشترى ثوب رجل فقال له البائع : قد أقلتك البيع، فاقطعه لـي قميصًا ، ففعل ذلك ، أو كان المشتري طعامًا فقال : قد أقلتك البـيع فيه فتصدق به عنى على هؤلاء المساكين ، ففعل ذلك ، فإن الإقالة تكون صحيحة ، وعلى البائع رد الثمن ، وهذا لأن الإقالـة معتبرة بأصل العقد . ولو قـال : قد اشتريت منك هذا الطعام بكذا فتصدق به عنى ، أو هذا الثوب بكذا فاقطعه لى قميصًا ، ففعل الرجل ذلك كان البيع صحيحًا بينهما ، وعلى الآمر الثمن ، فكذلك الإقالة . ارايت لو ان المشترين وجدوا عيـبًا بالمبيع فقبل الأمير منهم بغير قــضاء لم يكن ذلك صحيحًا ، والردّ بالعيب بعد القبض بغير قضاء يكون بمنزلة الإقالة فيه ، فتبين أنه يصح الإقالة منه معهم في حق الغانمين ، وهذا لأن حقهم قـد تأكد في الشـمن ، ولكن لم يتعين ملكـهم قبل القسمة ، وذلك لا ينفى ولاية التصرف للأميـر كما في الغنائم المحررة بالدار ، وكما في مال الخراج إذا أخذ الإمام في ذلك ثيابًا أو باعها ، ثم رأى أن يقبل المشتري العقد فيها صحت الإقالة منه ، فكذلك ما سبق . وإن لم يطرحوا ذلك حين سمعوا النداء حتى إذا ساروا منقلة ، أو منقلستين عملوا عملا آخر نما يستدل به على قطع المجلس طرحوا ذلك فعليهم الثمن ، لأن الإقالة معتبرة بأصل البيع، وكسما أن إيجاب البيع يبطل بالتفرق قبل القبول فكذلك إيجاب الإقالة، وقبول الإقالة منهم هاهنا يكون بالطرح، فإذا لم يفعلوا ذلك في المجلس لم تثبت الإقالة وبقي الثمن عليهم. وإن ادعى المشترون أنهم طرحوا كما سمعوا ولا يعلم ذلك إلا بقولهم لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة، لأنهم ادّعوا ما يسقط الثمن عنهم بعد تقرر السبب الموجب، فهو كما لو ادَّعوا قبول الإقالة في المجلس،

من طرح منكم المتاع الذي اشترئ مني فقد اقلته البيع فيه ، فهذا في القياس لا يصح، وفي الاستحسان هو صحيح ، وكذا لو قال : اقلتكم على أن تطرحوا ، أو اطرحوا على الإقالة منكم لي ، وكذا غير الأمير من باع متاعه فهو على قياس الأمير، ولو كان سمع النداء من المنادي بعض الناس، ثم أخبروا بذلك من لم يسمع النداء فهذا وما لو سمعوا جميعا من المنادي سواء، وكذلك لو قال الأمير بنفسه : قد أقلتكم البيع ، فاطرحوا ما اشتريتم مني ، وليبلغ شاهدكم غائبكم. فهذا والأول سواء، ولو كان الأمير لم يذكر هذه

والبائع منكر لذلك ، فلا يقبل قولهم إلا بحجة . ولو كان أمر المناديس حتى قال : من طرح منكم المتاع الذي اشترئ مني فقد أقلته البيع فيه ، فهذا في القياس لا يصح، لانه تعليق الإقالة بالشرط . وفي الاستحسان هو صحيح ، لأن المقصود تحقيق الإقالة والحث لهم على الطرح . وكذا لو قال : أقلتكم على أن تطرحوا ، أو اطرحوا على الإقالة منكم لي ، وكذا غير الأمير من باع متاعه فهو على قياس الأمير ، وهو نظير القياس والاستحسان في أصل البيع إذا قال: إن أديت إلى كذا درهمًا ثمن الثوب فـقد بعـته منك، فأدَّىٰ الـ شمن في المجلس، فإنه يكون ذلك بيعًا صحيحًا استحسانًا، فكذلك الإقالة . ولو كان سمع النداء من المنادي بعض الناس ، ثم أخبروا بذلك من لم يسمع النداء فهذا وما لو سمعوا جميعا من المنادي سواء ، لأن الأمير أذن بتبليغ كلامه إلى من لم يسمع دلالة لكلّ من سمع ، كما أنه أذن للمنادي في ذلك أيضًا ، وهذا بخلاف ما لو كان البائع تاجراً باع متاعه في السفينة فإن هناك إذا لم يسمع كلامه في إيجاب الإقالة بعض المشترين وأخبره بذلك من سمع فطرح معهم فإنه يجب عليه الثمن ، لأن المبلغ لم يرسله البائع ، ولم يأمره بالتبليغ صريحًا ودلالة ، فـصار كأنه لم يسمع أصلاً ، فأما الأميس فإنه أذن في التبليغ دلالة لأن مبنئ كلام الأميس فيسما يخساطب به رعيته على الانتشار والاستفاضة ، ومثل هذا لا يوجد في كلام التاجر الذي يتصرَّف لنفسه ، ثم الإقالة تعتبــر بالعقد . ولو قال التاجر : قد بعت عبــدي هذا من فلان بكذا ، فبلغه من سمع منه ذلك الكلام من غـير أن يجعله رسولاً إليـه ، فقبل لم ينعقــد البيع به ، ولو قال: فأبلغه يا فلان ، فذهب فأبلغه كـان ذلك بيعًا صحيحًا إذا قبله . وكذلك لو ذهب رجل آخر فأبلغه، لأنه حين قال: فأبلغه يا فلان فقد أظهر من نفسه الرضا بالتبليغ إليه، فكل من بلغه فقبل البيع، كان البيع صحيحًا، وإذا ثبت هذا في العقد فكذلك في الإقــالة، وبه يتضح فــصل الأميــر حين أمر المنــادي به، لأنه قد صــرح بالأمر بالتــبليغ للمنادئ، فتبليغه وتبليغ غيره بعد ذلك سواء. وكذلك لو قال الأمير بنفسه: قد أقلتكم الزيادة ففي القياس لا يبرأ من الثمن إلا من سمع مقالة الأمير ، كما في حق البائع لنفسه ، ولكنه استحسن فقال : هم برآء من الشمن إذا طرحوا حين بلغهم مقالة الأمير .

#### ١١ د باب: قسمة الخمس من الأربعة الأخماس

ولو أن الأمير في دار الحرب عزل الخمس من الأربعة الأخماس ولم يدفع إلى أحـد شيئـا حتى أتاهم جـيش آخر مـدد أقلهم الشركـة، ولو كان الأمير أعطى الخمس المساكين ، ولم يقـسم الأخماس الأربعة بين الجند حتى لحقهم المدد ، فلاشركة لهم مع الجيش في الأخماس الأربعة هاهنا ، ولو أن

البيع ، فاطرحوا ما اشتريتم مني ، وليبلغ شاهدكم غائبكم . فهذا والأول سواء ، لأنه نص على الأمر بالتبليغ ، فعبارة كل مبلغ تكون بمنزلة عبارته . ولو كان الأمير لم يذكر هذه الزيادة ففي القياس لا يبرأ من الثمن إلا من سمع مقالة الأمير ، كما في حق البائع لنفسه ، ولكنه استحسن فقال : هم برآء من الشمن إذا طرحوا حين بلغهم مقالة الأمير . لما بينا أن مبنى كلام الأمير على الانتشار والظهور عادة والعادة تعتبر في تقييد مطلق الكلام ، فكان هذا والتصريح بقوله فليبلغ شاهدكم غائبكم سواء ، والله أعلم .

#### ١١١- باب: قسمة الخمس من الأربعة الأخماس

ولو أن الأمير في دار الحرب عزل الخسس من الأربعة الأخساس ولم يدفع إلى أحد شيئا حتى أتاهم جيش آخر مدد أقلهم الشركة (۱) ، لما بينا أن الأمير لا يقاسم نفسه ، وأن الملك لا يثبت لأحد في شيء بهذا العزل. ألا ترئ أنه لو سرق المعزول للخمس كان الباقي مشتركا بين الغانمين وأرباب الخمس أخساساً، بمنزلة ما لو سرق البعض قبل العزل وإذا ثبت أن هذا لم يكن قسمة فقد ظهر أن المدد لحقوهم قبل القسمة والبيع ، وكانوا شركاء الجيش في الاخماس الاربعة. ولو كان الأمير أعطى الخمس المساكين ، ولم يقسم الأربعة بين الجند حتى لحقهم المدد ، فلاشركة لهم مع الجيش في الأخماس الأربعة هاهنا ، لان القسمة قد تحققت بتسليم الخمس إلى أرباب الخسس ، وقد ثبت الملك لهم ، ألا ترئ أن الأخساس الأربعة لو هلكت بعد ذلك لم يكن على الغانمين

الفتاوئ الهندية (٢/ ٢١٦) .

الأمير نفل سرية بعض ما أصابوا ، ثم لحقهم المدد بعد الإصابة لم يكن له شركة مع السرية في النفل ، وكذلك هاهنا ، لا يكون لملمدد شركة في الأخماس الأربعة إذا لحقوهم بعدما صرف الخمس إلى أربابها . وكذلك لو كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين أهلها ، ولم يقسم الخمس حتى لحق المدد ، أو كان أخذ بعض القوم سهامهم وبقي الخمس وسهام بعضهم ، فلا شركة للمدد لشبوت حكم القسمة بما صنعه الأميسر ، ولو لم يصنع شيئا من ذلك ولكنه عجل لرجل أو رجلين نصيبهما من الغنيمة ، ثم لحقهم جيش ذلك ولكنه عجل لرجل أو رجلين نصيبهما من الغنيمة ، ثم لحقهم جيش أخر شركوهم في المصاب ، ولو عجل ذلك لأناس كثيرة لم يشركهم المدد بعد ذلك ، والقياس في الفصلين واحد ، ولو أن المدد دخلوا دار الحرب قبل بعد ذلك ، والقياس في الفصلين واحد ، ولو أن المدد دخلوا دار الحرب قبل

رجوع على أرباب الخمس بشيء. وقـد بينا أنه لا شركة للمدد بعد القسـمة، فإن قيل: شركـة المدد إنما تثبت في الأخماس الأربعـة دون الخمس، ولم توجد القــــمة فيــما هو محل حقهم فكيف تنقطع شركتهم بقسمة وقعت لا في مـحل حقهم؟ قلنا: لا كذلك، فإن القسمة لا يتـصور وقوعها من أحد الجانبين دون الآخر، فمن ضــرورة تقرر القسمة في المصروف إلى أرباب الخمس ثبوت حكم القسمـة في الأخماس الأربعة، يوضحه أنّ المدد لو استحقوا الشركة فإنما يستحقون ذلك بطريق الغنيمة، وإذا صار نصيبهم كالغنيمة ابتداءً فلا بد من إيجاب الخمس فيها، إذ الخمس يجب في كلّ ما يصاب بطريق الغنيمة، وهذا لا وجه له هاهنا ، ثم أدنى درجات هذه القسمـة هاهنا أن تجعل الاخماس الأربعة بمنزلة التنفيل، لأنه لا يتمكن إيجاب الخمس فسيما يجعل للمدد من ذلك فيكون بمنزلة النفل . ولو أن الأمير نفل سرية بعض ما أصابوا ، ثم لحقهم المدد بعد الإصابة لم يكن له شركة مع السرية في النفل ، وكـذلك هاهنا ، لا يكون للمـدد شركـة في الأخمـاس الأربعـة إذا لحقـوهم بعدمـا صـرف الخمس إلى أربابهـا. وكـذلك لو كان الأمـير قـسم الأخماس الأربعة بين أهلها ، ولم يقسم الخمس حتى لحق المدد ، أو كان أخذ بعض القوم سهامهم وبقي الخمس وسهام بعضهم ، فلا شركة للمدد لشبوت حكم القسمة بما صنعه الأمير ، ولو لم يصنع شيئا من ذلك ولكنه عجل لرجل أو رجلين نصيبهما من الغنيمة ، ثم لحقهم جيش آخر شركوهم في المصاب ، ولو عجل ذلك لأناس كثيرة لم يشركهم الملد بعد ذلك ، والقياس في الفصلين وأحد ، أنه لا شركة للمدد فقد وجد منه نوع قسمة، ولكنه فرق بين القليل والكثير على طريقة الاستحسان، وهو نظير ما سبق، إذا ظهر الاسحقاق في نصيب واحد أو اثنين لم تبطل القسمة، ويعوَّض المستحق عليه قيمة نصيبه من بيت المال، بخلاف ما إذا استحق نصيب جماعة منهم، فلما فصل بين

القسمة ، ولكنهم لم يصلوا إلى الجيش حتى قسم الإمام بين الغانمين ، فلا شركة للمدد إذا لحقوهم بعد ذلك ، ولو كانوا نزلوا قريبا منهم قبل القسمة حتى يكونوا عونا لهم إن احتاجوا إليهم إلا أنهم لم يخالطوهم فهم شركاؤهم فيها ، فإن قسم الإمام الغنيمة بين أهل العسكر الأول بعد ذلك ولم يعط العسكر الثاني من ذلك شيئا ، ثم رفع العسكر الثاني الأمر إلى الخليفة فإنه يمضي ما صنع الأول، ولو كان الأمير باع الغنائم في دار الحرب وشرط المسترون الخيار لأنفسهم ، أو كانوا لم يروا فردوا بخيار الرؤية أو بخيار الشرط ، أو ردوا ذلك بعيب قبل القبض أو بعده ، ثم لحقهم المدد لم

القليل والكثير في بعض القسمة بالاستحقاق، فكذلك في ابتداء القسمة يفصل بين أن يعجل لنفر يسير نصيبهم أو لجمع كثير، فلا يجعل تعجميله للواحد والمثنئ قسمة ، لأن الشركة في الغنيمة شركة عامة فلا يتغير ذلك بما صنعه مع واحد أو اثنين ، وإنما يتغير إذا صنع ذلك في حق جمع عظيم منهم ، لتحقق معنى العموم فيما صنعه ، أرأيت لو أعطى نصيب الفرسان وبقيت الرجالة ، أو أعطى نصيب أكثر الجند وبقى في يده نصيب مائة رجل أو نحـو ذلك ، أكان للمدد شركـة إذا لحقوا بعـد ذلك ؟ هذا مما لا يقول به احد . ولو أن المدد دخلوا دار الحرب قبل القسمة ، ولكنهم لم يصلوا إلى الجيش حتى قسم الإمام بين الغانمين ، فلا شركة للمدد إذا لحقوهم بعد ذلك، لأن ثبوت الشركة للمدد عند اللحوق بالجيش ، ألا ترى أنهم لو دخلوا دار الحرب ولم يلـحقوا بهم حين خرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام لم يكن للمدد معهم شركة، فعرفنا أن المعتبر حال لحوقهم بهم لا حال دخولهم دار الحرب ، وعند اللحـوق بهم إنما يستحقون الشركة في الغنيمة لا في ملك الغانمين ، وقد تعين الملك بالقسمة هاهنا قـبل أن يلحقوا بهم . ولو كانوا نزلوا قريبا منهم قبل القسمة حتى يكونوا عونا لهم إن احتاجوا إليهم إلا أنهم لم يخالطوهم فهم شركاؤهم فيها ، لأن ثبوتِ الشركة للمدد في الغنيمة باعتبار أن الجيش يتــقوون بهم ، وفي هذا المعنى لا فــرق بين ما إذا خــالطوهم وبين ما إذا نزلوا بالــقرب منهم . فإن قسم الإمام الغنيمة بين أهل العسكر الأول بعد ذلك ولم يعط العسكر الثاني من ذلك شيئنا ، ثم رفع العسكر الثانيّ الأمر إلى الخليفة فـإنه يمضي ما صنع الأول، لأنّ ثبوت الشركة للمدد مع الجيش إذا لم يشهدوا الوقعة مختلف فيه بين العلماء ، والأمير الأول فيما يصنع من القسمة بمنزلة الحاكم ، وحكم الحاكم في المجتهد نافذ إذا رفع إلى حاكم آخر يرئ خلافه لم ينقضه ، فكذلك ما صنعه الأمير هاهنا . ولو كان الأمير باع الغنائم في دار الحرب وشسرط المشترون الخيار لأنفسهم ، أو كانوا لم يروا فردوا بخيار

يكن لهم شركة في تلك الغنيمة، ولو قسم الأمير الخمس وأعطى للمساكين، ثم رأى أن يبيع الأخماس الأربعة ويقسم ثمنها فذلك جائز منه، ولو كان الإمام شرط الخيار لنفسه في البيع ثلاثة أيام، ثم لحقهم المدد بعد نقض البيع أو قبله، فهم شركاء الجيش في المبيع إن انتقض البيع في الثمن، وفي الثمن إن تم البيع، ولو أن الأمير عزل الخمس وأعطاه المساكين ولم يقسم الأخماس الأربعة حتى أعتق رجل جارية من الغنيمة أو استولدها لم يصح شيء من

الرؤية أو بخيار الشرط، أو ردوا ذلك بعيب قبل القبض أو بعده ، ثم لحقهم المدد لم يكن لهم شركة في تلك الغنيمة، لأن البيع فيها قد نفذ ولزم من الأمير، ألا ترى أن الملك ثبت للمشترين مع خيار الرؤية والعيب عندهم جميعًا، ومع خيار الشرط عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله : المشتّرون إن لم يملكوا فقد صاروا أحق بالتصرف فيها بحكم الشراء ، فيتبين بهذا أنها خرجت من أن تكون غنيمة والتحقت بسائر أملاك المسلمين ، فلا يكون للمدد فيها شركة بعد ذلك ، ألا ترى أنهم لو لحقوا بهم ، والمشترون على خيارهم لم ينقضوا البيع ، لم يكن لهم شركة في الثمن إذا تم البيع ؟ فكذلك لا يكون لهم شركة في المبيع إذا نقض البيع وصاروا عوده إلى يد الإمام ، ينقض البيع ببعض هذه الأسباب ، بمنزلة العود بالإقالة إذا التمس ذلك المشترون منه . ولو قسم الأمير الخمس وأعطى للمساكين ، ثم رأى أن يبيع الأخماس الأربعة ويقسم ثمنها فذلك جائز منه ، لأن القسمة وإن تحققت بين الغزاة وأرباب الخمس فالملك لم يثبت للغزاة في نصيبهم قبل القسمة بينهم . ألا ترى أنهم لو باعوا ذلك لم يجز بيعهم ، ومــا لم يثبت الملك لهم كانت ولاية الإمام في البيع وقسمــة الثمن باقية . ألا ترئ أنه لو قسم الاخماس الاربعة بينهم ثم باع الخمس كان ذلك جائزًا منه ؟ فكذلك الأول. ولو كان الإمام شرط الخيار لنفسه في البيع ثلاثة أيام ، ثم لحقهم المدد بعد نقض البيع أو قبله ، فسهم شركاء الجيش في المبيع إن انتقض البسيع في الثمن ، وفي الثمن إن تم البيع، لأن الملك لا يثبت للمشتري مع خيار الشرط للبائع ، فكذلك لا يثبت لهم حق التصرف في المبيع فلم يخرج به من أن يكون باقيًا على حكم الغنيمة بخلاف الأول ، وهذا لأن البيع بشرط الخيار للبائع في حق الحكم كالمتعلق بالشــرط ، والمتعلق بالشرط معدوم قبل وجـود الشرط ، وإنما يثبت حكم البيع ابتداء عن إسقـاط الخيار ، ولهذا لو كان لمشتري أعتق قبل ذلك لم ينفذ عتقم ، فيكون هو كالبائع ابتداء بعدما لحقهم المدد. ولو أن الأمير عزل الخمس وأعطاه المساكين ولم يقسم الأخماس الأربعة حتى أعتق رجل جارية من الغنيمة أو استولدها لم يصبح شيء من ذلك منه ، لأن الملك لم يشبت بهذه ذلك منه ، وإن كان لو لحقهم المدد لم يشاركوهم ، ولهذا وجب العقر على الوطء هاهنا ، وإن لم يكن للمدد منهم شركة فكذلك هذا، وإن كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين العرفاء وأهل الرايات ، ثم أعتق بعضهم عبدا ، فقد بينا أن عتقه ينفذ هاهنا استحسانا ، فيكون الحكم فيه كالحكم في العبد المشترك يعتقه بعضهم . وعلى هذا الأصل لو مات بعض الغانمين بعدما أعطى الأمير الخمس للمساكين فإن نصيبه يصير ميراثا ، وكذلك لو ظهر المشركون على الأخماس الأربعة وأحرزوها بالدار، ثم ظهر جيش آخر عليها بعد ذلك ، فإن وجدها الجيش الأول قبل القسمة فهم أحق بها بغير شيء، وإن وجدها بعد القسمة فلا سبيل لهم عليها، كما هو الحكم في الغنائم المحرزة بالدار قبل القسمة ، وإن كان حضور الجيش الأول بعد قسمة الأمير المحرزة بالدار قبل القسمة ، وإن كان حضور الجيش الأول بعد قسمة الأمير

القسمـة للغانمين ، وبدون الملك في المحل لا يثبت الاستيــلاء والإعتاق ، وبأن لا يكون للمدد شركة إذا لحقوا في هذه الحالة ، فإن ذلك لا يدلُّ على ثبوت الملك لهم، كما يعدُّ الإحراز بالدار قبل القسمة ، فإنّ الملك لا يثبت لهم حتى لا ينفذ العبتق والاستيلاد . وإن كان لو لحقهم المدد لم يشساركوهم ، ولهذا وجب العقر على الوطء هاهنا ، لأن بما صنع الإمام صارت هذه كالغنائم المحررة بالدار في تأكد الحق فيها ، وقد سقط الحد عن الواطئ للشبهة ، فيجب العقر ، وتكون الجارية مع ولدها في الغنيمة تقسم بينهم ، ولأن الاخماس الأربعة في هذه الحالة بمنزلة النفل ، والاستـيلاد والإعتـاق من بعض أصحاب النفل لا يكون صحيحًا . وإن لم يكن للمدد منهم شركة فكذلك هذا ، وإن كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين العرفاء وأهل الرايات ، ثم أعتق بعضهم عبدا ، فقد بينا أن عتقه ينف ل هاهنا استحسانا ، فيكون الحكم فيه كالحكم في العبد المشترك يعتقه بعضهم . وعلى هذا الأصل لو مات بعض الغانمين بعدما أعطى الأمير الخمس للمساكين فإن نصيبه يصير ميراثا(١) ، لأن نفوذ القسمة فيما يرجع إلى تأكد الحق عنزلة البيع أو الإحراز بالدار والإرث يجري في الحق المتأكد كما يجري في الملك . وكذلك لو ظهر المشركون على الأخماس الأربعة وأحرزوها بالدار ، ثم ظهر جيش آخر عليها بعد ذلك ، فإن وجدها الجيش الأول قبل القسمة فهم أحق بها بغير شيء ، وإن وجدها بعد القسمة فلا سبيل لهم عليها ، كما هو الحكم في الغنائم المحرزة بالدار قبل القسمة ، وهذا لأن الجيش الثاني ملكوها بالقسمة ، والجيش الأول ما كانوا يملكونها ، فلا يثبت لهم

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (٧/ ١٢٢) .

الخمس بين المساكين فهم أحق بالأخماس الأربعة، ولا سبيل لهم على ما أخذه المساكين، ولو كان قسم الأخماس الأربعة بين الجند الثاني وبقي الخمس فالجيش الأول يأخذون الخمس بغير شيء ، ولا سبيل لهم على الأحماس الأربعة ، وإن لم يفعل شيئا من ذلك ولكن باع الغنائم كلها قبل الإحراز أو بعده ثم حضر الجيش الأول فلا سبيل لهم عليها . ولو كان الإمام خمسها وقسمها بين أهل الرايات وبين الأشخاص من الجند الأول، ثم ظهر المشركون عليها وأحرزوها ، ثم استنقذها من أيديهم جيش آخر فأخرجوها ، وحضر أصحابها الأولون فإن حضروا قبل القسمة أخذوها بغير شيء ، وإن حضروا بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن شاءوا .

حق الأخذ مجانًا ولا بالقيمة ، لأن ذلك لا يفيدهم شيئًا ، فأما قبل القسمية فالجيش الثاني لا يملكونها ، وإن تأكـد حقهم فيها بالإحـراز ، وقد كان حق لأولين متأكـدًا فيها فيترجحون بالسبق . وإن كان حضور الجيش الأول بعد قسمة الأمير الخمس بين المساكين فهم أحق بالأخماس الأربعة، لأنها لم تصر ملكًا للجيش الشاني بهذه القسمة. ولا سبيل لهم على ما أخذه المساكين، لأنها قد صارت ملكًا لهم . ولو كان قسم الأخمساس الأربعة بين الجند الثاني وبسقى الخمس فالجسيش الأول يأخذون الخمس بغسير شيء ، ولا سبيل لهم على الأخماس الأربعة ، لثبوت الملك فيها للجند الثاني . وإن لم يفعل شيئًا من ذلك ولكن باع الغنائم كلها قبل الإحراز أو بعده ثم حضر الجيش الأول فلا سبيل لهم عليها . لأنها بالبيع صارت ملكًا للمشترين، فنف ذ فيها عنقهم، وليس للأولين ولاية إبطال الملك المتعين لمكان ملـك حق كان لهم فيها ولم يصــر ملكًا بعد . ولو كان الإمام خمسها وقسمها بين أهل الرايات وبين الأشخاص من الجند الأول ، ثم ظهر المشركونُ عليها وأحرزوها ، ثم استنقذها من أيديهم جيش آخر فأخرجوها ، وحضر أصحابها الأولون فيإن حضروا قبل القسمة أخذوها بغير شيء ، وإن حضروا بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن شاءوا (١) ، لأن الملك كان ثبت لهم بالقسمة بين الأشخاص أو بين أهل الرايات حتى كان ينفذ تصرفهم فيسها والاستيلاء الوارد عليها بعد ذلك بمنزلة الاستيلاء الوارد على سائر أملاكهم والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/ ٢٢٥) . بدائع الصنائع (١٧٣/٧) ، الهداية (٢/ ٤٤٢) .

#### ١١١، باب: العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها

وإذا عزل الأمير الخمس على حدة والأخماس الأربعة على حدة ، وعدل في القسمة ، ثم وجد ببعض الرقيق الذين جعلهم في أحد القسمين عيبا قبل دفع نصيب كل فريق إليهم ، فإن كان ذلك عيبا يسيرا أمضى القسمة على حالها ، وإن كان ذلك عيبا فاحشا وجده ببعضهم ، أو عيوبا كثيرة غير فاحشة وجدها بجماعة الرقيق ، بحيث إذا جمعت كانت بمنزلة العيب الفاحش ، فإنه لا ينقض القسمة أيضا ، ولكن ينظر إلى هذا النقصان فيجمعه ثم يزيد عليه من القسم الآخر حتى تحصل المعادلة ، وكذلك لو وجد بعض الرقيق الذين جعلهم للخمس حراً مسلما أو ذميا، أو أم ولد مسلم، فإنه لا

## ١١٢- باب: العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها

وإذا صرل الأمير الخمس على حدة والأخماس الأربعة على حدة ، وعدل في القسمة ، ثم وجد ببعض الرقيق الذين جعلهم في أحد القسمين عيبا قبل دفع نصيب كلُّ فريق إليهم ، فإن كان ذلك حيبا يسميرا أمضى القسمة على حالها ، لأن قسمة الغنائم مبنية على التوسع ، والعيب اليسير فيما بني على التسوسع غير معتبر ، كما في الصداق وبدل الخلع ، ألا ترى أنه لو وجد هذا الـعيب بعد تمام القـسمة لم يلتـفت إليه ؟ فكذلك إذا وجده قبل تمام القــسمة قلنا : لا يمتنع لاجله إتمام القــسمة . وإن كان ذلك عيبـا فاحشا وجده ببعضهم ، أو حيوبا كثيرة غير فاحشة وجدها بجماعة الرقيق ، بحيث إذا جمعت كانت بمنزلة العيب الفاحش ، فإنه لا ينقض القسمة أيضًا ، ولكن ينظر إلى هذا النقصان فيجمعه ثم يزيد عليه من القسم الآخر حتى تحصل المعادلة ، لأن العيب الفاحش معتبر لما في اعتباره من الفائدة فسيما بني على التسوسع ، وفيمــا بني على الضيق ، إلا أنه لا حاجة به إلى نقض ما باشره من عمل القسمة ، والمقصود هو المعادلة ، وذلك يحصل بالزيادة من أحد القسمين في القسم الآخر، فلا ينبغي أن ينقض ما صنعه من غير حاجة، فإن قيل: القسمة لا تقع قبل التسليم، فينبغي أن يؤمر بالاستثناف على وجه يعتدل فيه النظر من الجانبين. قلنا: ما أتى به من العزل هو من عمل القسمة وإن لم يتم ﴿ فَبَظْهُورَ الْعَيْبِ الفَاحَشُ تَبِينَ أَنَّهُ أَقَامُ بَعْضُ الْعَمْلُ دُونَ الْبَعْضُ، فَإَنَّمَا يَشْتَغُلُ بَمِبَاشُرَةً ما لم يأت به من العمل لا بنقض ما قد أتى به. وكذلك لو وجد بعض الرقيق الذين ا

ينقض ما صنع من القسمة ، ولكنه يأخذ من الأخماس الأربعة مقدار أربعة أخماس هذا الذي وجده حرا ، وكذلك إن كان وجد هذا بعد إتمام القسمة بتسليم أربعة الأخماس إلى الغانمين وقسمته بينهم ، أو وجد ذلك بعدما قسم الخمس بين أهله دون الأخماس الأربعة ، فإنه لا ينقض القسمة ، ولكنه يرجع بقدر ما يحصل به المعادلة عند الكثرة ، وعند القلة يصير إلى التعويض من مال بيت المال إن كان وقع ذلك في قسم الغانمين وإن كان وقع ذلك في قسم الخمس يرجع بحصته فيما صار للغانمين ، ثم إن شاء أعطى ذلك من كان دفع إليه وإن شاء أعطاه مسكينا آخر .

جعلهم للخمس حرا مسلما أو ذميا ، أو أم ولد مسلم ، فإنه لا ينقض ما صنع من القسمة ، ولكنه يأخذ من الأخماس الأربعة مقدار أربعة أخماس هذا الذي وجده حراً (١)، لأن المعادلة بذلك تحصل. وفي هذا الجواب نظر . فإن خمس هذا الذي وجده حرا من نصيب أرباب الخمس ، وأربعة أخماسه من نصيب الغانمين ، كما كان قبل القسمة إذ القسمة لا تؤثر فيه ، فأما إذا أخذ أربعة أخماس قيمته مما بقى وجعله لأرباب الخمس يزداد نصيبهم ، لا أن يحصل به المعادلة . ولكنا نقول : هو حين جعل هذا في حصة أرباب الخمس فقد جعل خمسه لأرباب الخمس ، باعتبار أصل حقهم وأربعة أخماسه لهم عوضا عما سلمه للغانمين من نصيب أرباب الخمس فيما دفعه إليهم ، فإنما يكون له الرجوع عند استحقاق المعوض بالعوض . وكذلك إن كان وجد هذا بعد إتمام القسمة بتسليم أربعة الأخمـاس إلى الغانمين وقسمـته بينهم ، أو وجد ذلك بعـدما قسم الخمس بين أهله دون الأخماس الأربعة ، فإنه لا ينقض القسمة ، ولكنه يرجع بقدر ما يحصل به المعادلة عند الكثرة ، وعند القلة يصير إلى التعويض من مال بيت المال إن كان وقع ذلك في قسم الغانمين وإن كان وقع ذلك في قسم الخمس يرجع بحصته فيما صار للغانمين ، ثم إن شاء أعطى ذلك من كان دفع إليه وإن شاء إعطاه مسكينا آخر ، لأن بظهور الحرية فيه تبين أنه لم يصح دفعه فيما دفعه إليه ، فيبقى رأيه في اختيار المصرف في ذلك القدر، كما لو لم يدفعه إلى أحد ، وكذلك في الرجوع بنقصان العيب الفاحش، فالرأي إليه في أن يصرفه إلى ذلك المسكين أو غيره ، وما بعد هذا إلىٰ آخر الباب معاد كله .

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية (٢/ ٢١٤) .

# ١١٠ . باب: ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه ومسا لا يجوز وما يكون قبضها في البيع وما لا يكسون

وإذا باع المولئ للقسمة الغنائم في دار الحرب أو في دار الإسلام ، بأقل من قيمتها ، فإن كان النقصان بقدر ما يتغابن الناس فيه فبيعه جائز، وإن كان مما لا يتغابن الناس فيه فبيعه مردود ، فكذلك إذا باع بغبن فاحش، فإنه حين افتتح العراق باع من المسور بن مخرمة طستا بألف درهم، فباعها المسور بألفي درهم، فقال له سعد: لا تتهمني، ورد الطست، فإني أخشئ أن يسمع ذلك عمر - رضي الله عنه - فيرئ أني قد حابيتك، فرده، ثم ذكر ذلك لعمر

# ١١٣ \_ باب : ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه

# وما لا يجوز وما يكون قبضاً في البيع وما لا يكون

وإذا باع المولئ للقسمة الغنائم في دار الحرب أو في دار الإسلام، بأقل من قيمتها، فإن كان النقصان بقدر ما يتغابن الناس فيه فبيعه جائز ، وإن كان مما لا يتغابن الناس فيه فبيعه مردود، لأن فعل المولئ كـفعل الإمام بنفســه ، والمعنى في الكل واحد ، وهو أن الغنيمة حق الغانمين، ونفوذ البيع فيه من غير رضاهم باعتبار النظر لهم في ذلك، والبيع بالغبن الفاحش لا يتحقق فيه معنى النظر ، فأما بالغبن اليسير فيتحقق فيه معنى النظر ، لأن ذلك بما لا يستطاع الامتناع منمه عادة . ألا ترئ أن الأب والوصي يملكان بيع مال الصغير بالغبن اليسير ولا يمملكان ذلك بالغبن الفاحش. فإن قيل: لمن باشر البيع في الغنيمة نصيب وله ولاية البيع في نصيبه مطلقا ، فينبغي أن ينفذ بيعه فيه على كل حال. قلنا : لا ملك له في شيء منه قبل القسمة . الاترى أنه لا ينفذ بيعه في شيء إذا لم يوله الإمام ذلك ؟ فعرفنا أن تنفيذ بيعه في الكل باعتبار معنى النظر . يوضحه : أن المحاباة الفاحشة عن لا يملك الهبة بمنزلة الهبة ، وهو لو وهب شيئًا من ذلك لم تصح هبته في الكل . فكذلك إذا باع بغبن فاحش ، واستدل عليه بحديث سعد بن أبي وقاص \_ رضي الله عنه \_ فإنه حين افتتح العراق باع من المسور بن مخرمة طستا بألف درهم ، فباعها المسور بألفي درهم، فقال له سسعد: لا تتهمني، ورد الطست، فإني أخشى أن يسمع ذلك عمر \_ رضي الله عنه \_ فيرئ أني قد حابيتك فرده، ثم ذكر ذلك لعمر \_ رضي الله عنه \_ فقال : الحمد لله الذي جمل رحيتي تخافني في آفاق الأرض ، وما زادني على ذلك

- رضي الله عنه - فقال: الحمد لله الذي جعل رعيتي تخافني في آفاق الأرض، وما زادني على ذلك شيئا، ولو كان هذا البيع جائزاً لأمر عمر رضي الله عنه - برد الطست عليه. فإن اشترى المولى شيئا من الغنيمة لنفسه بأقل من قيمته، أو أكثر فإن ذلك لا يجوز، فإن كان المشترى جارية وأشهد أنه يأخذها لنفسه بثمن قد سماه فحبلت منه وولدت ردت في الغنيمة مع عقرها، وفي القياس الولد مردود في الغنيمة أيضا ولا يثبت نسبه منه، ولكنه استحسن فجعل الولد حراً بالقيمة ثابت النسب منه فيجعل ذلك كله في الغنيمة إن لم يقسمها، وإن كان قسمها وقسم الثمن الذي غرم مع ذلك فإن الإمام يعطيه الثمن من قيمة الولد الذي غرم ، ومن العقر، وإن لم يكن في

شيئا، ولو كان هذا البيع جائزا لأمر عمر - رضى الله عنه - برد الطست عليه . فإن اشترى المولئ شيئا من الغنيمة لنفسه بأقل من قيمته ، أو أكثر فإن ذلك لا يجوز ، لأنه لا يكون مشتريا من نفسه ولا بائعا منها ، فإن الواحد لا يتولى العقد من الجانبين لما فيه من تضاد الأحكام . من أصحابنا من يقول هذا الجواب قول محمد \_ رحمه الله \_ فأما على قياس قول أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ فينبغي أن يجوز ذلك إذا اشتراه بأكشر من قيمته ، على وجه يكون فيه منفعة ظاهرة للغانمين ، بمنزلة الوصى يشتري من مال اليتيم لنفسه ، والأصح أنه قولهم جميعا لأن بيعه هذا بمنزلة الحكم ، ولهذا لا يلزمه العهدة في ذلك ، فيكون هذا قضاء منه لنفسه ، والإنسان لايكون قاضيا في حق نفسه عندهم جميعا ، ولولا هذا المعنى لكان ينبغي أن يجوز البيع عندهم جميعا وإن لم يكن فيه منفعة ظاهرة، لأن الوصي إنما لا يبيع من نفسه لأن العهدة تلحقه فيؤدي إلى تضاد الأحكام ،وذلك لا يجوز . فإن كان المسترئ جارية وأشهد أنه يأخذها لنفسه بشمن قد سماه فحبلت منه وولدت ردت في الغنيمة مع عقرها ، لأن البيع كان باطلا وقد سقط الحد للشبهة فعليه العقر . وفي القياس الولد مردود في الغنيمة أيضا ولا يشبت نسبه منه ، كما لو كان فعل هذا قبل الشراء لنفسه . ولكنه استحسن فجعل الولد حرا بالقيمة ثابت النسب منه، لأجل الغرور الثابت باعــتبار الظاهر ، أو لقياس الشبــه من حيث إنه يجعل هو في هذا التصرف ، بمنزلة الأب فيما يشتري من مال ولده لنفسه، فإن ولاية البيع لكل واحد منهما باعتبار النظـر للمولئ عليه ، وهذا القدر يكفي لإثبات حكم الغرور فلـهذا كان ابنه حرا بالقيمة . فيجمل ذلك كله في الغنيمة إن لم يقسمها ، وإن كان قسمها وقسم الثمن الذي خرم مع ذلك فإن الإمام يعطيه الثمن من قيمة الولد الذي غرم ، ومن العقر ، لأن ذلك دين عليه للغانمين والثمن الذي في الغنيمة لبطلان البيع ، فسيجعل أحدهما قصاصا ذلك وفاء بالثمن باع الجارية فأوفاه بقية الثمن ، ثم أخذ ما بقي فجعله في بيت المال ، فقال : ينبغي أن يبيع ذلك عمن يثق به بأقصى ثمنه ويسلمه إليه ، ثم يشتريه منه لنفسه بعدما يقبض الثمن منه ، كله إن أراد أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن ، وإن أراد أن يشتريه بمثل ذلك الثمن أو أكثر فلا حاجة إلى قبض الثمن ، فإن إبلا من إبل الصدقة أتى بها عثمان فأعجبته ، فأقامها في السوق حتى بلغت أقصى ثمنها ، ثم أخذها بذلك ، فأتى الناس عبد الرحمن بن عوف \_ رضي الله عنه \_ وأخبروه بما صنع ، فأتاه وقال له : هل رأيت عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ وأخبروه بما صنع ، فأتاه وقال له : هل رأيت عمر بن أول ما عيب على عثمان \_ رضي الله عنه \_ صنع من ذلك شيئا ؟ وأمره برد ذلك ، وكان هذا أول ما عيب على عثمان \_ رضي الله عنه \_ فإذا كان هذا يرد على مثل عثمان فعلى غيره ممن يلي المقاسم أولى ولو أن المولى للقسمة جزأها وبين نصيب فعلى غيره عن يلي المقاسم ، كما يجوز القبض من غيره في نصيب نفسه ، ولو

بالآخر . وإن لم يكن في ذلك وفاء بالثمن باع الجارية فأوفاه بقية الثمن ، ثم أخذ ما بقي فجعله في بيت المال ، لأن هذا من جملة الغنيمة وقد تعذر قسمته بين الغانمين لتفرقهم ثم بين الحيلة للمولى إذا أراد أن يشتري شيئا لنفسه . فقال : ينبغي أن يبيع ذلك ممن يثق به بأقصى ثمنه ويسلمه إليه ، ثم يشتريه منه لنفسه بعدما يقبض الثمن منه ، كله إن أراد أن يشتريه بأقل من ذلك الشمن ، وإن أراد أن يشتريه بمثل ذلك الثمن أو أكثر فلا حاجة إلى قبض الثمن. لأن حاله في هذا كحال القاضي فيما يريد أن يشتريه لنفسه من مال اليتيم، ثم استدل عليٌّ أنه لا يملك الشراء من نفسه لنفسه ، بحديث عثمان ـ رضي الله عنه ـ . فإن إبلا من إبل الصدقة أتى بها عثمان فأعجبته ، فأقامها في السوق حتى بلغت أقصى ثمنها ، ثم أخذها بذلك ، فأتى الناس عبد الرحمن بن عوفُ ـ رضي الله عنه ـوأخبروه بما صنع ، فأتاه وقبال له : هل رأيت صمر بن الخطاب ـ رضي الله صنه ـ صنع من ذلك شيئًا؟ وأمره برد ذلك ، وكان هذا أول ما حيب على عثمان ـ رضي الله عنه ـ ، فإذا كان هذا يرد على مثل صئمان فعلى غيره بمن يلي المقاسم أولى ولو أن المولى للقسمة جزأها وبين نصيب كل رجل ، واترع عليها فخرج نصيبه فيما خرج جاز قبض المولئ لنصيب نفسه، وإن هو الذي ولى القسَّمة ، كما يجوز القبض من غيره في نصيب نفسه ، ؛ لأنه لا يكون متهما في تمييـز نصيب نفسه بالقرعة، وإنما تتمكن التهمـة فيما يخص به نفسه، لا فيما تستوي نفسه فيه بغيره، وقد بينا هذا في التنفيل، يوضح الفرق بين القسمة والبيع أن القسِمة بهذه الصفة لاتتم به وحده ، بل به وبالمسلمين، فإنهم يقبضون أنصباءهم كما

أن المولئ لبيع الغنائم جعل رمكا في حظيرة ثم باع رمكة بعينها وقبض الثمن وقال للمشتري: ادخل الحظيرة فاقبضها ، فقد خليت بينك وبينها ، فدخل الرجل وعالجها، فانفلت منه، وخرجت من باب الحظيرة ، فيطالبه المشتري برد الثمن، إذا عرفنا هذا فنقول: إذا كانت الرمكة في الحظيرة بحيث يقدر المستري على أخذها إلا أن ذلك ربما يصعب عليه إلا بتوهيق أو نحوه ، وكانت لا تقدر أن تخرج من الحظيرة قبل فتح الباب فهذا قبض من المشتري، وإن كانت بحيث لا يقدر على أخذها ، أو كانت في موضع تقدر أن تنفلت منه ولا يضبطها فليس هذا بقبض من المستري ، وإن كان المشتري لا يقدر على أخذها وحده ويقدر على ذلك إن كان معه أعوان فكذلك الجواب ، فإن على أخذها وحده ويقدر على ذلك إن كان معه أعوان فكذلك الجواب ، فإن

يقبض هو نصيبه ، ولا تتم القسمة إلا بالقبض ، فإذا كان تمام القسمة بهم جميعا كان مستمقيما ، فأما البيع لو صح كان تمامه به وحده ، والبيع لا يتم بالواحد مباشرة من الجانبين . ألا ترى أن أحد الورثة لو قسم التركمة برضاء سائر الورثة ، وقبض كل واحد منهم نصيبه بعد الإقراع جار ؟ وبمثله لو اشترى أحد الورثة نصيب سائر الورثة من التركة من نفسه برضاهم لم يجز ذلك، فكذلك حال المولئ للقسمة في الغنيمة. ولو أن المولئ لبيع الغنائم جعل رمكا في حظيرة ثم باع رمكة بعينها وقبض الشمن وقال للمشترى: ادخل الحظيرة فاقبضها ، فقـد خليت بينك وبينها ، فدخل الرجل وصالجها ، فانفلتت منه ، وخرجت من باب الحظيرة ، فيطالبه المشترى برد الثمن ، لأنه لم يقبضها ، فالأصل في جنس هذه المسائل أن قبض المعقود عليه يكون من المشتري ، تارة بالتمكن منه بعد تخلية البائع بينه وبيسنها ، وتارة يكون بمباشرة التسليم إليه ، ففي التخلسية يعتبر التمكن من إثبات اليد عليه ليصير قابضا ، وفي مباشرة التسليم إليه لا يعتبر التمكن من تقرير اليد فيه ، لأن هذا تسليم حقيقة ، وحقيقة الشيء تثبت بوجوده ، والأول تسليم من طريق الحكم فيستدعي التمكن من قبضه . إذا عرفنا هذا فنقول : إذا كانت الرمكة في الحظيرة بحيث يقدر المسترى على أخذها إلا أن ذلك ربما يصعب عليه إلا بتوهيق أو نحوه ، وكانت لا تقدر أن تخرج من الحظيرة قبل فتح الباب فهذا قبض من المشتري ، لتمام التسليم من البائع بالتخلية ، فإنه صار متمكنا من قبضها . وإن كانت بحيث لا يقدر حلى أخذها ، أو كانت في موضع تقدر أن تنفلت منه ولا يضبطها فليس هذا بقبض من المشترى ، لأن التخلية لم توجد حكما فإنها تمكين من القبض والتمكين لا يتحقق بدون التمكن . وإن كان المشتري لا يقدر على أخذها وحده ويقسدر على ذلك إن كان معه أصوان فكذلك الجواب ، لأنه ما صار متمكنا من قبضها ، فإن تمكن الإنسان من شيء عند وجود أعران له على ذلك لا يكون دليلا على تمكنه منه بنفسه ،ألا ترى أنه

كان يقدر على أخذها بغير حبل ولا عون ، أو بحبل ومعه حبل ، أو بعون ومعه عون وقد خلي بينه وبينها ، فالثمن لازم عليه ، وإن كانت الرمكة في يد البائع هو ممسك لها فقال المشتري : هاك الرمكة ، فوضعها في يده فهي من مال المشتري ، فإن كانت في يد البائع على حالها ويد المشتري جميعا ، والبائع يقول : قد خليت بينك وبينها ، ولست أمسكها منعا مني لها ، إنما أمسكها حتى تضبطها ، فانفلتت فهذا أيضا قبض من المشتري ، وإن كانت الرمكة في يد البائع ولم تصل إلى يد المشتري فقال البائع : قد خليت بينك وبينها فاقبضها فإني أمسكها لك فانفلتت ، لم يكن هذا قبضًا من المشتري ، وإن كانت وإن كان يقدر على أخذها وضبطها، وهذا بخلاف ما إذا وضع البائع المبيع

قد يتمكن من نقل الخشبة الشقيلة بأعوان يعينونه على ذلك ولا يدل ذلك على تمكنه منه بنفسه ؟ وكذلك إن كان يقدر على أخــذها وحده ولو كان معه حبل وإنما انفلتت لأنه لم يكن معه حـبل فهذا لا يكون قبضا ، لأن تمكنـه من الشيء بوجود آلته لا يدل على أنه متمكن منه مع انعدام تلك الآلة ، فإن كان يقدر على أخذها بغير حبل ولا عون ، أو بحبل ومعه حبل ، أو بعون ومعه عون وقد خلي بينه وبينها ، فالثمن لازم عليه ؛ لأنه قد تمكن من قبضها، فإذا لم يفعل حتى انفلتت كان مضيعا لها بعد القبض فتهلك من ماله. وإن كانت الرمكة في يد البائع هو تمسك لها فقال المستري : هاك الرمكة ، فوضعها في يده فهي من مال المشتري ، لأنه أثبت يده عليها حقيقة حين وضعها في يده وتقرر الثمن على المشتري باعتبار أصل القبض دون استدامته والمستحق على البائع بالعقد التسليم إلى المشتري لإبقاء يده فيها . فإن كانت في يد البائع على حالها ويد المشتري جميعا ، والبائع يقول : قد خليت بينك وبينها ، ولست أمسكها منعا مني لها ، إنما أمسكها حتى تضبطها ، فانفلتت فهذا أيضا قبض من المشتري ، والبائع قد أثبت يده عليها ، وهو في استدامة يد نفسه معين للمشتري على تقرير يده عليها لا مانع لها منه ، فـلا يمنع ذلك صحة قبض المشتري ، فإن قيل : كانت الرمكة في يد البائع ، فبقاء يده فيها تمنع ثبوت اليد للغير ، بمنزلة المغصوبة فإنه ما بقي يد المالك عليها لا تدخل في ضمان الغاصب ، قلنا : بقاء يده عليها يمنع يد الغير على طريق المنازعة والمقاتلة ، فأما على طريق التمكين إياه فلا ، ثم وجوب الضمان في الغصب إنما يكون بتفويت يد المالك لا بمجرد إثبات اليد لنفسه ، وهاهنا دخول المبيع في ضمان المشتري باعتسبار ثبوت يده عليه ، ولهذا يدخل في ضمان المشتـري بالتخليـة قبل النقل في حكم الـبيع ولا تدخل في ضمـانه بالتخليـة في حكم الغصب حتى لو هلك قبل النقل ثم جاء مستحق لم يكن له أن يضمن المشتري شيئا . وإن كانت الرمكة في يد البائع ولم تصل إلى يد المشتري فقال البائع: قد خليت بينك

بين يدي المشتري بأن كان نائيا، فوضعها بين يديه، وقال: خليت بينك وبينها، ثم هلكت، ولو كان البائع وضع الثوب بالبعد من المشتري وناداه أن قد خليت بينك وبينه فاقبضه، فإنه لم يصر قابضا حتى يقرب منه فيصير بحيث تصل يده إليه، ولو أن المولئ باع جميع الرمك التي في الحظيرة وخلى بينه وبينها، وهي لا تقدر على الخروج إلا بعد فتح الباب، ففتح الباب ليأخذ بعضها، فغلبته وخرجت من الحظيرة، فالشمن لازم للمشتري، سواء كان يقدر على أخذها إذا دخل الحظيرة أو لا يقدر على ذلك، وإن كان الذي فتح الباب رجلا آخر فإن كان المشتري قد صار بحال لو دخل الحظيرة واجتهد تمكن من قبضها فعليه الثمن، وإن كان لا يقدر على ذلك لو فتح الباب لم

وبينها فاقبضها فإني أمسكها لك فانفلتت ، لم يكن هذا قبضا من المشتري ، وإن كان يقدر على أخذها وضبطها ، لأن للبائع فيها يدا حقيقة ، ولا ينسخ حكم ذلك اليد إلا ما هو مثلهـا وتمكن المشتري من قبـضها بالتخليـة لا يكون مثل حقيـقة يد البائع فـيها ، وهذا بخلاف مـا إذا وضع البائـع المبيع بين يدي المشــتري بأن كــان نائيا ، فــوضَّعهــا بين يديه ، وقال: خليت بينك وبينها ، ثم هلكت ، لأن هناك لم يبق للبائع عليها يد حسقيقة ، وقد صار المشتري متمكنا من قبضها، حتى إذا كان البائع يمسكها بيده وقال للمشتري : خليت بينك وبينها فاقبضها ، فإنه لا يصير قابضا ، إلا أن تصل إلى يد المشتري فحينئذ تكون يده فيها حقيقة معارضة ليد البائع ، فيجعل قابضا لذلك . ولو كان البائع وضع الثوب بالبعد من المشتري وناداه أن قد خليت بينك وبينه فاقبضه ، فإنه لم يصر قابضاً حتى يقرب منه فيصير بحيث تصل يده إليه ، لأن هذا تسليم بطريق التمكين ، فلا يتحقق بدون التمكن ، وتمكنه من القبض لا يكون إلا بعد أن يقرب منه ، فقبل ذلك وجود التخلية كـ عدمها . ولو أن المولئ باع جـ مـ يع الرمك التي فـ الحظيـرة وخلى بينه وبينها ، وهي لا تقدر على الحروج إلا بعد فتح الباب ، ففتح الباب ليأخذ بعضها ، فغلبته وخرجت من الحظيرة ، فالشمن لازم للمشتري ، سواء كأن يقدر على أخذها إذا دخل الحظيرة أو لا يقدر على ذلك ، لأنها كانت محرزة بالباب المسدود، وقد تناول البيع كلها، ثم صار المشتري بفتح الباب مستهلكا لها ، واستهلاك المشترى للمعقود عليه بمنزلة القبض منه ، ومن أصحابنـا من يقول : هذا قول محمد ـ رحمـه الله ـ فإن فتح الباب عنده استهلاك بطريق المتسبب حتى قال : إذا فتح باب الاصطبل فندت الدابة من ساعتها فهو ضامن من قيمتــها لما ذكرنا . فأما علــئ قول أبي حنيفة ـرحمــه الله ـ ينبغي أن لا يجب الثمن على المشتري ، لأنه لا يجعل فتح الباب استهلاكا ، وإنما يحيل بهلاك الدابة على الفعل الموجـود منها ، ولهـذا لا يضمن به ملك الغيـر ، والأصح أن هذا قولهم

يكن عليه الثمن، ولو أن المولى باع الغنائم ولم يقبض الثمن ، فسأله الإمام أن يضمن الثمن عن المشتري ففعل ذلك ، فهو جائز . وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للموكل عن المشتري، فأما المولى فهو نائب محض في هذا العقد ليس عليه من حقوق العقد شيء ، بمنزلة الرسول ، فيكون هو في ضمان الثمن عن المشتري كغيره من الأجانب إن ضمن بأمره رجع عليه إذ أدى وإن ضمن بغير أمره لم يرجع عليه بشيء إذا أدى.

جميعًا لأن أبا حنيفة \_ رحمه الله \_ يجعل فعله تسببا ، ولكن في حكم الضمان يقول : قد طرأ على ذلك التسبب فعل معتبر ، لأن فعل الدابة يعتبر في إزالة السبب الموجب للضمان وإن كان لا يعتبر في إيجاب الضمان . ألاترى أن من ساق دابة في الطريق فجالت يمنة أو يســرة ، والسائق ليس معها ، فــاصابت شيئا لم يكن الســائق ضامنا لها؟ باعتبار ما أحدثت الدابة من السير باختيارها ، لا على نهج سوق السائق وإذا ثبت أن فتح الباب كان تسببا منه لإتلاف الدابة فقد تقرر عليه الشمن بحكم العقد ، ثم فعل الدابة لا يصلح مزيلا لذلك فيبقئ ضامنا للثمن . وإن كان الذي فتح الباب رجلا آخر فإن كان المشترى قد صار بحال لو دخل الحظيرة واجتهد تمكن من قبضها فعليه الثمن ، وإن كان لا يقدر على ذلك لو فتح الباب لم يكن عليه الثمن ؛ لأنه لم يوجد منه الإتلاف تسببا ولا مباشرة ، فإنما يعتبر لتقرر الثمن عليه تمكنه من قبضها بتخلية البائع بينه وبينها قبل فتح الباب . ألا ترئ أن البائع لـو كان هو الذي فتح البـاب ولم يكن المشتري متم كنا من قبض شيء منها لم يكن عليه من الثمن شيء ؟ فكذلك إذا فتح البــاب أجنبي آخر ، وهو نظـيــر ما لو باع طـيــرا يطير في بــيت عظيم وخلي بينه وبين البيت ، فــإن كان المشتري هو الــذي فتح الباب فطار كان علــيه الثمن ، وإن فتح غــيره الباب أو فتحت الريح الباب فخرج الطير لم يكن عليه من الشمن شيء . إذ لم يكن مستمكنا من اخلماً . فكذلك الرمك ، وبعض هذا قريب من بعض وإنما يؤخذ بالاستحسان في كل فصل . ولو أن المولئ باع الغنائم ولم يقبض الثمن ، فسأله الإمام أن يضمن الثمن عن المشتري نفعل ذلك ، فهو جائل . وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للموكل عن المشتري ، لأن الوكيل في حقوق العقد كالعاقد لنفسه ، ولهذا لو ظهر الاستحقاق أو العيب كانت الخصومة معه ، فإذا ضمن الثمن عن المشتري فهو إنما يضمن لنفسه عن غيره في الحكم وذلك لا يجوز ، فأما المولئ فهو نائب محض في هذا العقد ليس عليه من حِقْوق العقد شيء ، بمنزلة الرسول ، فيكون هو في ضمان الثمن عن المشتري كغيره من الأجانب إن ضمن بأمره رجع عليه إذ أدى وإن ضمن بغير

أمره لم يرجع عليه بشيء إذا أدى ، ، والدليل على الفرق أن المولى لو أبرأ المشتري عن الثمن هاهنا لم يصح إبراؤه ، والوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري على الثمن صح إبراؤه في حق المشتري ، وإن كان يصير ضامنا مثله لـلموكل . ثم المولئ في هذا البيع بمنزلة القاضي في بيع مال اليتيم ، والوكيل بمنزلة الوصي في بسيع مال اليتيم ، ولو أن قاضيا باع مال اليتيم ثم عزل واستقضى آخر ، فضمن القاضي الأول للقاضي الثاني الثمن عن المشتري ، أو كبر اليتيم فضمن له القاضى الأول ذلك ، وهو قاض على حاله ، كان ضمانه جائزًا ، ولو كان الوصى هو الذي باع مال اليستيم ، ثم ضمن الثمن للقاضي عن المشتري أو لليتيم بعدما كـبر فإن ضمانه يكون باطلا وكذلك الوالد إن كان هو الذي باع ثُم ضمن الثمن والفرق ما ذكرنا أن الأب والوصي يلزمهما العهدة ، ويكون خصومة المشتري في العيب والاستحقاق معهما ، والقاضي لا يلزمه العهدة ، ولا يكون للمشتري معه خصومة في شيء من ذلك ، وأمين القاضي بمنزلة القاضي في أنه لا تلحقه العهدة، فيصح ضمانه عن الثمن عن المشتري ، فكذلك المولئ يبيع الذي وقع الحق له ، ليأخذ منه الثمن، وفي العيب الإمام ينصب للمشتري خصمًا إن شاء ذلك المولى ، وإن شاء غيره ، حتى إذا ثبت حق المشتري رجع بالثمن في غنائم المسلمين ، إن كانت لم تقسم، وإن قسمت غرم ذلك للمشتري من بيت المال ، وليس على الذي باشر البيع عمهدة في شيء من ذلك ، ولهذا صح ضمانه للثمن، والله أعلم .

# 

# ١ ٤ ا. باب: المسلم یخرج من دار الحرب ومعـه مال فیما یصـدق فیه وما لا یصـدق

ولو أن مستأمنًا من المسلمين في دار الحرب التحق بعسكر المسلمين ، ومعه مال ، فزغم أن أهل الحرب ملكوه ببعض الأسباب ، أو أنه أدخله معه من دار الإسلام ، فالقول قوله ، وما يصل إليه من مالهم فإنما يكون وصوله ببعض الأسباب تبتنى على المراضاة، وإن قال: غصبته منهم فهو فيء، وينبغي للأمير أن يأخذه منه فيرده إلى أهل الحرب، ألا ترى أنه لو لم يكن مستأمنًا فيهم كان ذلك المال غنيمة بينهم، وبثبوت حق الجيش فيه تثبت الولاية للأمير في ذلك المال، وقد حصله بسبب حرام شرعًا وهو غدر الأمان. وما حصل

## ۱۱۶ ـ باب : المسلم يخرج من دار الحرب ومعه مال فيما يصدق فيه وما لا يصدق

ولو أن مستأمنًا من المسلمين في دار الحرب التحق بعسكر المسلمين ، ومعه مال ، فزعم أن أهل الحرب ملكوه ببعض الأسباب ، أو أنه أدخله معه من دار الإسلام ، فالقول قوله (۱) ، لأن يده ثابتة على المال ، وهي يد محترمة ، ولأن الظاهر شاهد له ، فإنه دخل إليهم تاجراً ليعاملهم ، والتاجر لا يدخل إليهم إلا مع مال في العادة . وما يصل إليه من مالهم ، فإنما يكون وصوله ببعض الأسباب التي تبتنى على المراضاة ، لان عقد الأمان يقتضي ذلك ، والقول قول من يشهد له الظاهر . وإن قال : غصبته منهم فهو في ، وينبغي للأمير أن يأخذه منه فيرده إلى أهل الحرب (۲) ؛ لانه تملكه بطريق القهر ، وإنما تم ذلك بقوة الجيش حين التحق بهم ، وشاركوه في الإحراز . ألا ترى أنه لو لم يكن مستأمنًا فيهم كان ذلك المال غنيمة بينهم، وبثبوت حق الجيش فيه تثبت الولاية للأمير في ذلك المال ، وقد حصله بسبب حرام شرعاً ، وهو غدر الأمان ؛ لأنه حين استأمن

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قال في الفتاوى : المسلم الذي دخل عليهم بأمان إذا غصب شيئًا من مال أحدهم ثم خرجا مسلمين فإنه يؤمر أن يرده عليه ديانة ولم يقض عليه ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢ / ٢٣٢ ) .

بسبب خبيث فالسبيل رده، فلهذا كان على الأمير أن يرده إليهم سواء كانوا في دار الحرب أو بعد ما خرجوا، فإن أسلم بعض الرقيق باعه الأمير وبعث بالثمن إليهم، أو كتب إليهم حتى يأتوه فيأخدوه، وإن كانوا أحراراً قد أخذهم قهراً، فأخرجهم، فإن أسلموا فهم أحرار لا سبيل عليهم وإن لم يسلموا أو قالوا: نصير ذمة، فإن كانوا أحراراً، فلهم ذلك لبقاء صفة الحرية لهم بعد ما حصلوا في دارنا، وإن كانوا عبيداً لأهل الحرب لم يلتفت إلى قولهم. فإن تعذر عليهم ذلك، أو خيف الضيعة على شيء من ذلك، فإنه يباع ويبعث إليهم بثمنه أو يوقف حتى يجيء صاحبه فيأخذه، ولو كان هذا المستأمن أخذ شيئا عما كانوا أحرزوه من أموال المسلمين فهذا وما سبق سواء، وإن كان شيئا عما لا يملك بالقهر من رقاب المسلمين، فهو مردود على حاله كما كان، ولو

إليهم فقد لزمه ألا يغدر بهم، وألا يأخذ شيئًا من أموالهم بغير طيبة أنفسهم. وما حصل بسبب خبيث فالسبيل رده ، فلهذا كان على الأمير أن يرده إليهم، سواء كانوا في دار الحرب أو بعد ما خرجوا، فإن أسلم بعض الرقيق باعه الأمير، وبعث بالثمن إليهم ، أو كتب إليهم حتى يأتوه فيأخذوه، لأن بالإسلام تعذر رد عينه عليهم، فيجب بيعه ورد ثمنه عليهم كالمستأمن إذا أسلم عبده في دارنا وهو هاهنا ، أو قد رجع إلى داره. وإن كانوا أحرارًا قد أخذهم قهرًا فأخرجهم، فإن أسلموا فهم أحرار، لا سبيل عليهم ؛ لأنه ما تم قهره حين كان هو ممنوعًا من أخذهم شرعًا بسبب الأمان فيكون حكمهم في حقه كحكم المستأمنين في دارنا لا يملكون بالقهر، فإذا أسلموا فقد تأكدت حريتهم بالإسلام. وإن لم يسلموا أو قالوا: نصير ذمة، فإن كانوا أحراراً فلهم ذلك لبقاء صفة الحرية لهم بعد ما حصلوا في دارنا ، وإن كانوا عبيداً لأهل الحرب لم يلتفت إلى قولهم، لأن الحق فيهم لمواليهم، ووجوب الرد لحق المولي فحكمهم كحكم سائر الأموال ترد عليهم العين. فإن تعذر عليهم ذلك، أو خيف الضيعة على شيء من ذلك، فإنه يباع ويبعث إليهم بثمنه، أو يوقف حتى يجيء صاحبه فيأخذه . ولو كان هذا المستأمن أخذ شيئًا مما كانوا أحرزوه من أموال المسلمين، فهذا وما سبق سواء ؛ لأنهم بالإحراز قد ملكوه حتى لو أسلموا كان لهم، فحكمه كحكم سائر أموالهم، إلا أن الرقيق يباع هاهنا، لأنهم كانوا من أهل دار الإسلام، فلا يرد إليهم أعيانهم وإنما يملكونه بالقهر ، ولكن يباع ويبعث إليهم بالثمن. وإن كان شيئًا مما لا يملك بالقهر من رقاب المسلمين فهو مردود على حاله كما كان(١٠)؛

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية (۲/ ۲۳۰ ، ۲۳۱) .

كان هذا المستأمن أحرز المأخوذ منهم غصبًا بدار الإسلام ، والمسألة بحالها ، فإن كان شيئًا عما لم يملكه أهل الحرب فهذا وما سبق سواء . وإن كان ذلك شيئًا عما هو مملوك لهم، وكان بحيث يسلم لهم لو أسلموا فإن الإمام يفتيه بالرد عليهم، ولا يجبره على ذلك في الحكم، إلا أنه حصل هذا المال بسبب حرام شرعًا، فيفنيه بالرد فيما بينه وبين ربه، ولكن لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يشتري ذلك منه لأنه كسب خبيث، وفي شرائه منه تقرير لمعنى الخبث فيه وإن اشترى إنسان منه ذلك جاز الشراء وإن كان مسيئًا، وبعد ما جاز الشراء وإن اشترى بمثل ما كان يؤمر به البائع من الرد على أهل الحرب، ولو

لانهم بالقهر ما تملكوه ، حتى لو أسلموا وجب عليهم قصر اليد عنه ، وبه يتبين أن هذا الرجل محسن فيما صنع ، حيث قصر عنهم يد الظلم ، فعليه أن يعيدهم إلى ما كانوا عليه من قبل ، ولا يكون هذا من غدر الأمان في شيء . ولو كان هذا المستأمن أحرز المأخ،ذ منهم غصبًا بدار الإسلام ، والمسألة بحالها ، فإن كان شيئًا نما لم يملكه أهل الحرب فهذا وما سبق سواء ؛ لأنه إنما يتملك عليهم بالإحراز ما كان مملوكًا لهم ، وما يكون محلاً للتملك بالقهر . وإن كان ذلك شيئًا مما هـ و مملوك لهم وكان بحيث يسلم لهم لو أسلموا، فإن الإمام يفتيه بالرد عليهم ، ولا يجبره على ذلك في الحكم ؛ لأنه تفرد بإتمام سبب الملك فيه هاهنا، وهو الإحراز بدار الإسلام، فلا يثبت فيه حق المسلمين، وولاية الإمام فيه تبتنى على ثبوت حق المسلمين ، فإذا لم يثبت لا يمكنه أن يجبره على الرد ، بخلاف الفصل الأول . إلا أنه حصل هذا المال بسبب حرام شرعًا ، فيفتيه بالرد فيما بينه وبين ربه ، وهذا لأنه أخفر ذمـة نفسه لا ذمة المسلمين ، فإن أهل الحــرب ما كانوا في أمان من المسلمين ، وإنما كانوا في أمان منه خاصة . ألا ترى أنه كمان يباح لغيره من المسلمين أخذ هذا المال من أيديهم، فعرفنا أنه ما أخفر أمان المسلمين حتى يثبت للإمام عليه ولاية الإجبار في الرد، لمراعاة ذلك الأمان، ولكنه أخفر أمان نفسه، وذلك بينه وبين ربه، والطريق في مثله الفتوى دون الإجبار ، فإن الإجبار يبتني على الخصومة ولا خصومة لأحد معه في ذلك. ولكن لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يشتري ذلك منه لأنه كسب خبيث ، وفي شرائه منه تقرير لمعنى الخبث فيه ؛ ولأنهم إذا امتنعوا من الشراء كان فيه زجر له عن العود إلى مثل هذا الصنع، وحـث له على الرد كما هو المستحق عليه. وإن اشترى إنسان منه ذلك جاز الشراء وإن كان مسيئًا ؟ لأنه ملك نفسه فإن فساد السبب شرعًا لا يمنع ثبوت الملك بعد تمامه، والنهي عن هذا الشراء ليس لمعنى في عينه. وبعد ما جاز الشراء يؤمر فيه المشتري بمثل ما كان يؤمر به البائع من الرد على أهل الحرب ؛ لأن

كان هذا الرجل أمنهم وهو في دار الإسلام أو في عسكر المسلمين، والمسألة بحالها، فإنه يؤخذ ذلك المتاع منه فيرد عليهم، وإن كان الذي أخرجه هذا المستأمن إليهم متاعًا للمسلمين قد أحرزوه بدارهم فأراد صاحبه أن يأخذه منه

المعنى الموجب للرد لا يزول بهذا الشراء ، وهذا بخلاف المشترئ شراء فــاسدًا إذا باعه المشتري من غيره بيعًا صحيحًا ، فإن المشتري الثاني لا يؤمر بالرد ، وإن كان البائع مأمورًا بذلك ؛ لأن هناك المعنى الموجب للرد قد زال ببيـعه من غيره ؛ لأن وجوب الرد لفساد البيع حكم مقصور على ملك المشتري وقد انقطع ملكه بالبيع من غيره، أما هنا فوجوب الرد إنما كان لمراعـــاة ملكهم في ذلك المال ، ولأجل غدر الأمان ، وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما هو في ملك البائع الذي أخسرجه ، فلهذا يفتئ بالرد كما كان يفتى به البائع ، وهو نظير المشتري من المكره إذا باعه من غيره ، فإن للمكره حق الاسترداد من الثاني كما هو له ذلك قبل شرائه ، لأن حقه لا يتغير ببيع المشتري ، وثبوت حق الاسترداد كان لعدم رضاه به ولو كان هذا الرجل أمنهم وهو في دار الإسلام ، أو في عسكر المسلمين، والمسألة بحالها ، فإنه يؤخذ ذلك المتاع منه فيرد عليهم، لأن أمانه وهو في منعة المسلمين، كمامان جماعة المسلمين، فهو إنما أخل مال المستامنين بالقهر ولا يملك مال المستأمن بالقهر، فكان مجبرًا على رده، وفي الأول هو ما أخذ مال المستأمنين؛ لأنه كان فيهم بأمان ، وما كانوا مستسأمنين منه إلا أن غدر ذلك الأمان كان حرامًا علميه شرعًا، وتمكن الخبث بهذا السبب، ولكن يشبت الملك له في المال لكونه محل التملك بالقهر، فلا يجبر على رده في الحكم، ولأنه غدر بأمان المسلمين. ألا ترى أن حكم ذلك الأمان ثابت في حق جميع المسلمين ، حتى لا يحل لأحد منهم أخذ شيء من أموالهم، وللإمام ولاية المنع للغادر بأمان المسلمين ، وإذا كان هو الذي دخل إليهم فإنما غدر بأمان نفسه خاصة . ألا ترى أنه كان لسائر المسلمين حق أخذ هذا المال من أيديهم فلهذا يفتيه بالرد ولا يجبره عليه . وإن كان الذي أخرجه هذا المستأمن إليهم متاعًا للمسلمين قد أحرزوه بدارهم ، فأراد صاحبه أن يأخذه منه بالقيمة ، لم يقض له الإمام بذلك ، لأن في القضاء به تقرير ملكه ، فإن القيمة لا تسلم له إلا على وجه قيامها مقام العين ، وملكه غير متقرر شرعًا ما دام هو مأمورًا بالرد عليهم ، فليس للإمام أن يقرره بقضائه . ألا ترى أنه لو رده عليهم ثم أسلموا أو صاروا ذمة ، كان سالًا لهم ولا سبيل عليه للمالك القديم ، بخلاف ما إذا وهبوه له ؛ لأن ملكه هناك ملك متقرر شرعًا ، فلهذا كان للمالك القـديم أن يأخذه بالقيمة بقضاء القاضي ، ولأن المالك القديم بالأخل يعيده إلى قلديم ملكه ، وما يعطى من القليمة هو فلداء يفدي به بالقيمة لم يقض له الإمام بذلك. ولو كان هو الذي باعه من مسلم كان البيع جائزًا، وإذا خوصم فيه إلى القياضي فإن القاضي ينفذ ذلك البيع، ولو كان الذي جاء به عبدًا أو أمة مسلمة لم يكن لمولاه أن يأخذه بقيمته. ولو كان هذا المستأمن أحرز هذا المتاع بمنعة الجيش في دار الحرب فلا سبيل لمالكه القديم على أخذه بشمن ولا قيمة، لأن حقهم لم ينقطع عنه، ولكن الإمام يبيع الرقيق ويقف الثمن مع سائر الأموال حتى يأتوه فيأخذوه، ولو كان للسلم الخارج من دار الحرب أسيرًا فيهم ، والمسألة بحالها ، فإن كان خرج إلى دار الإسلام فحميع ما أخرج سالم له. وإن كان شيء من ذلك مما أحرزوه من متاع المسلمين ، فللمالك القديم أن يأخذه منه بالقيمة إن شاء،

ملكه ، بمنزلة العبد الجاني يفديه مـولاه بالدية ، وفي إعادته إلى ملكه إبطال حقهم عنه لا محالة، وفيه تقرير ما كان منه غدر من الأمان . ولو كان هو الذي باعه من مسلم كان البيع جائزًا ، وإذا خوصم فيه إلى القاضي، فإن القاضي ينفذ ذلك البيع ؛ لأنه ليس فيه إبطال حقهم ، فإن الثاني إنما يتملكه ملكًا جديدًا ويؤمـر من في ملكه بالرد ، كما كان يؤمر به البائع ، وأما المالك القديم إنما يعيده إلى قديم ملكه وذلك سابق على ثبوت حقهم فيه ، فعرفنا أن في القـضاء به إبطال حقهم ، ثم المالك القديم إن أراد أن يأخذه بالقيمة أو بالثمن من المشتري الثاني لم يقض له الإمام بذلك ، لأن في هذا القضاء إعادته إلى قديم ملكه كما بينا . ولو كان الذي جاء به عبداً أو أمة مسلمة لم يكن لمولاه أن يأخذه بقيمته ، لما بينا أن حق أهل الحرب لم ينقطع عنه، وما لم ينقطع حقهم عن المستمولي عليه لا يشبت للمالك القديم حق الأخذ. ألا ترى أن المستمولي لو دخل إلينا بأمان ، ومعه ذلك العبد، فإنه يجبر على بيعه لإسلامه ولا يكون لمولاه القديم أن يأخذه منه بقيمة ولا ثمن . ولو كان هذا المستأمن أحرز هذا المتاع بمنعة الجيش في دار الحرب فلا سبيل لمالكه القديم على أخذه بثمن ولا قيمة ؛ لأن حقهم لم ينقطع عنه ، ولكن الإمام يبيع الرقيق ويقف الثمن مع سائر الأسوال حتى يأتوه فيـأخُذُوه ؛ لأن بقاء حقهم هاهناً أبينَ من الفصل الأول، فإنَّ الإمام هاهنا يجبر على الرد عليهم، وفي الفصل الأول يفتى بذلك فإذا لم يثبت هناك للمولئ القديم حق الآخذ بالقيمة ولا بالثمن فسهاهنا أولى. ولو كان المسلم الخارج من دار الحرب أسيراً فيهم ، والمسألة بحالها ، فإن كان خرج إلى دار الإسلام فجميع ما أخرج سالم له ؟ لانه ما كان مستامنًا فيهم بل كان مقهورًا وكان متمكنًا من قتلهم وأخذ أموالهم لو قدر على ذلك فما أحرز من أموالهم يكون طيبًا له. وإن كان شيء من ذلك بما أحرزوه من متاع المسلمين فللمالك القديم أن وإن كان جاء به إلى عسكر المسلمين في دار الحرب ، فقال : وهبه لي أهل الحرب أو اشتريته منهم لم يصدق ، وكان ما جاء به فيئا لأهل العسكر ، ويجعل هذا بمنزلة ما لو أخرجه غصبًا فيكون فيئًا ، ولو عايناهم وهبوا له شيئًا وخلوا سبيله لم يكن لأهل العسكر معه شركة في ذلك. ولوكان الخارج إلى العسكر أسيرًا أو مستأمنًا ، والمسألة بحالها ، ففيما في يد المستأمن القول قوله فيما يدعي من الهبة والشراء إذا حلف على ذلك، وفيما في يد الأسير لا يصدق هو إلا ببينة من المسلمين، اعتبارًا لحال اجتماعهما بحال انفراد كل واحد منهما. وإن قالا: دخلنا بها معنا من دار الإسلام فالمستأمن يصدق فيما في يده مع يمينه، والأسير لا يصدق سواء أقام البينة أو لم يقم البينة، فإذا أحرزه الأسير بمنعة الجيش كان فيئًا إلا أن يكون ذلك شيئًا يخفئ عليهم نحو درة ، قال الأسير : كانت في فمي أو كنت ابتلعتها فكانت في بطني فإنه في

يأخذ منه بالقيمة إن شاء ، لأن حقهم انقطع بإحرازه عليهم واختص هو بملكه فيكون هو بمنزلة ما لو أصاب بسهمه في الغنيمة، يأخذه مولاه بالقيمة إن شاء. وإن كان جاء به إلى عسكر المسلمين في دار الحرب، فقال: وهبه لي أهل الحرب، أو اشتريته منهم لم يصدق، وكان ما جاء به فيتًا لأهل العسكر؛ لأن الظاهر يكذبه فيما يقول، فإنه كان مقهورًا فيهم، وهم لا يعاملون الأسراء بمثل هذه المعاملة عادة، فلهذا لا يصدق. ويجعل هذا بمنزلة ما لو أخرجه غصبًا فيكون فينًا ، لأن أهل العسكر يـشاركونه في الإحـراز بدار الإسلام ، وتمام القهر به يكون إلا أن يقيم بينة عادلة من المسلمين على ما يدعى، فحينتذ الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة. ولو عايناهم وهبوا له شيئًا وخلوا سبيله لم يكن لأهل العسكر معه شركة في ذلك، لأن الملك يثبت له بطريق المراضاة، والشركة في المصاب بطريق القهر، لأن ذلك السبب يتم بقوة الجيش، فأما تمام الهبة والشراء لا يكون بقوة الجيش. ولو كان الخيارج إلى العسكر أسيرًا أو مستأمنًا، والمسألة بحالها، ففيما في يد المستأمن القول قوله فيما يدعى من الهبة والشراء، إذا حلف على ذلك، وفيما في يد الأسير لا يصدق هو إلا ببينة من المسلمين ، اعتباراً لحال اجتماعهما بحال انفراد كل واحد منهما. وإن قالا دخلنا بها معنا من دار الإسلام فالمستأمن يصدق فيما في يده مع يمينه، والأسير لا يصدق سواء أقام البينة أو لم يقم البينة، لأنهم أحرزوه بدارهم، وأحرزوا ما معه من المال أيضًا، فيملكون بهذا الإحراز ما يكون محلاً للتمليك، ويلتحق هذا المال بالمال الذي كان لهم في الأصل. فإذا أحرزه الأسير بمنعة الجيش كان فيئًا ، إلا أن يكون ذلك شيئًا يخفي عليهم نحو درة ، قال الأسير : كانت في فمي أو كنت ابتلعتها فكانت في بطني ، فإنه في

القياس لا يصدق على ذلك أيضاً. ولو كان الخارج إلى العسكر رجلاً أسلم في دارالحرب، فالقول قوله فيما يقول: إن أهل الحرب وهبوه لي، أو أنه كان ملكًا لي في الأصل، وإن قال: قد اغتصبته منهم، فالمال فيء لأهل العسكر، لا يرد على أهل الحرب، بخلاف المستأمن. ولوكان هذا الرجل خرج إلى دارالإسلام فجميع ما جاء به سالم له وإن كان فيما جاء به من متاع المسلم، وقد كانوا أحرزوه فإن صاحبه يأخذه بالقيمة إن شاء. ولو أن

القياس لا يصدق على ذلك أيضًا ؟ لانه مال محتمل للتمليك أيضًا ، وقد كان معه حين صار مقهورًا ، وحين تم إحرازهم فيه ، فلا يبقئ مملوكًا له كسائر الأموال ، ولكنه استحسن فقال : يسلم له ذلك المال إذا أثبت أنه أدخله معه من دار الإسلام . لأن إحرازهم يكون بالقمهر ، وذلك إنما يثبت حساً لا حكمًا ، فمإن دار الحرب ليست بدار حكم ومن حيث الحس إنما يتحقق قهرهم فيـما يعلمون به دون ما لا يعلمون ، وما كان في فمه أو بطنه فلا علم لهم بذلك ، وإذا لم يثبت الملك لـهم فيه بطريق القهر ، وقد ثبت بالبينة أنه كان مملوكًا له في الأصل ، فهو باق على ذلك الملك ، ولا شركة للجيش معه فما كان ف الأصل مملوكًا له . فإن قيل : هذا إذا ثبت ما أخبر به أنه كان في بطنه أو في فمه ، قلنا : هــو أمين فيما يخبـر به مما يكون محتملاً ولا يكــذبه الظاهر فيه . ولو كان الخارج إلى العسكر رجلاً أسلم في دار الحرب فالقول قوله فيما يقول: إن أهل الحرب وهبوه لَي ، أو أنه كان ملكًا لي في الأصل ؛ لانه امين اخبر بخبر محتمل فيما في يده فيكون الثابت بخبره كالثابت بالمعاينة ، ولو عاينا ذلك كـان المال سالمًا له ولا شركة للجيش معه فيه . وإن قال : قد اغتصبته منهم ، فالمال فيء . لأهل العسكر ، لا يرد على أهل الحرب، بخلاف المستأمن ، لأن المستأمن كان ممنوعًا عن الغدر بهم ، وأخذ شيء من المال بغير طيبة من أنفسهم ، فأما الذي أسلم منهم فهو غير ممنوع من ذلك ، لأنه باق فيهم على ما كان في الأصل ، وقبل الإسلام ما كان بعضهم في أمان من بعض ، ولكن كان لايتعرض بعضهم لبعض لأجل الموافقة في الدين ، فيكون هو فيما يأخذ من أموالهم غصبًا بمنزلة الأسير ، فإن قيل : فكان ينبغي ألا يصدق في قوله : وهبوه لي ، كما لا يصدق الأسير في ذلك ، قلنا: إنما لا يصدق الأسير ، لأن الظاهر يكذب فيما يقول باعتبار كونه مقهورًا فيهم ، فأما الذي أسلم منهم في أيديهم فالظاهر غير مكذب له فيــما يقول ، لأنه ما كــان مقهورًا في أيديهم ، ومــا كانوا يعلمون بإسلامــه ، وقبل العلم بذلك ما كانوا قاصدين إلى التعرض لـ ولماله ، بل كانوا يعاملونـ على الوجه الذي يعامل بعضهم بعضًا، فلهذا صدقناه فيما يخبر به . ولو كان هذا الرجل خرج إلى دار الإسلام فجميع ما جاء به سالم له ؛ لأنه تقرر ملكه بإحرازه بالدار . وإن كان فيما

قومًا من الجيش في دار الحرب خرجوا في العلافة وجاءوا بمتاع فقالوا: اشتريناه من أهل الحرب، أو: وهبوه لنا لم يصدقوا وكان ذلك فيئًا، فإن قالوا: فعلوا ذلك وهم غير ممتنعين منهم كان ذلك فيئًا، فإن قالوا: قد كنا آمناهم، وهم ممتنعون، ثم فعلوا ذلك بنا، لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة عادلة، فإن شهد لهم بذلك قوم من أهل العسكر فردت شهادتهم لفسقهم كان ذلك فيئًا. فإن وقع شيء من ذلك في سهام الذين شهدوا أخذه منهم المشهود لهم، ولو قالوا: هذا المتاع مما كان معنا أدخلناه من دار الإسلام حين دخلنا، فإن كان

جاء به من متاع المسلم وقد كانوا أحرزوه ، فإن صاحبه يأخذه بالقيمة إن شاء ، لأن تملكه عليهم بالقهر كتملك مسلم آخــر إلا أن يكون هو المستولي على ذلك المتاع فحينئذ يكون سالًا له لقوله ﷺ : ﴿ من أسلم على مـال فهو له ﴾ ، ولأن حقه قد تقــرر بإسلامه ، وقد بينا أن حق المولى القديم إنما يثبت إذا انقطع حق المستولي . يوضحه : الفرق بين هذا وبين الأسـير أن المسلمين لو ظهـروا على الدار قبل أن يخـرج الأسيـر وهذا الذي أسلم ، فإن ما كان من مال الذي أسلم في يده يكون سالًا له ، وما كان من مال الأسير يكون غنيمة للمسلمين ، لأن أهل الحرب قد تملكوا ذلك بالإحراز ، فيكون كسائر أمـوالهم ، فإن قهروا هذا الذي أسلم فـيهم واستعبـدوه فحاله كحـال الأسير في جميع ما ذكرنا . ولو أن قومًا من الجيش في دار الحرب خرجوا في العلافة وجاءوا بمتاع فقالوا : اشتريناه من أهل الحرب ، أو وهبوه لنا ، لم يصدقوا ، وكان ذلك فيئًا ، لان الظاهر يكذبهم ، فإنهم محاربون الأهل الحرب ، قصدوهم للغارة عليهم لا للمعاملة معهم ، فإذا أقاموا بينة عادلة من المسلمين على ما قالوا فإن شهد الشهود أن أهل الحرب فعلوا ذلك بهم ، وهم ممتنعون منهم ، فذلك سالم لهم ، لأنه تبين بالحجة أنهم ملكوه بسبب تم بالمراضاة . فإن قالوا: فعلوا ذلك وهم غير ممتنعين منهم كان ذلك فيئًا ، لأنهم لما صاروا غيير ممتنعين منهم فقد تثبت اليد بطريق القهر عليهم وعلى ما في أيديهم ، وتثبت الشركة فيه لأهل العسكر ، فلا يتغيرذلك بالهبة منهم بعد ذلك. فإن قالوا: قد كنا آمناهم، وهم ممتنعون، ثم فعلوا ذلك بنا لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة صادلة ، لأن دعواهم الأمان حين كانوا ممتنعين منهم كدعواهم الهبة حين كانوا ممتنعين منهم، وقد بينا أنهم لا يصدقون في ذلك إلا بحجة، فكذلك في هذا. فإن شهد لهم بذلك قوم من أهل العسكر فردت شهادتهم لفسقهم كان ذلك فيئًا، لأن الحجة ما قامت لهم فيما ادعوا. فإن وقع شيء من ذلك في سهام الذين شهدوا أخذه منهم المشهود لهم ، لأنهم ملكوا ما أقروا بملكه لغيرهم، ومن أقر بالملك لآخر في عين ثم ملكه بعد ذلك أمر بالتسليم إليه لأن إقراره حجة عليه. ولو قالوا: هذا المتاع مما كان معنا أدخلناه من دار

ذلك مما يشكل على المسلمين ولا يدرى لعلهم صادقون فيه، فالقول قولهم مع أيمانهم، وإن كان ذلك مما لا يشكل، فإنه يكون ذلك من الغنيمة، ولو كان ذلك معهم قبل أن يخرجوا في العلافة لعلم المسلمون به، ومن أخبر بما يكن مصدقًا فإن كان فيما جاءوا به رقيق، وهم بما يكذبه الظاهر فيه لم يكن مصدقًا فإن كان فيما جاءوا به رقيق، وهم مشكلون، فإنه يرجع إلى قول الرقيق، فإن صدقهم بماقالوا فالقول قولهم. وإن قال الرقيق: نحن قوم أحرار من أهل الحرب، قد أسرنا هؤلاء، فالقول قولهم، وهم فيء لجماعة المسلمين، ولو كانوا ادعوا ذلك عليهم في دار الإسلام، فكذبوهم وزعموا أنهم أحرار كان القول قولهم، فكذلك إذا ادعوا ذلك عليهم في دار الحرب، وإذا ثبت بقولهم أنهم أحرار من أهل الحرب كانوا فيمًا لحماء المسلمين، وإن قالوا: كنا عبيدًا لأهل الحرب فأخذنا هؤلاء،

الإسلام حين دخلنا ، فإن كان ذلك عما يشكل على المسلمين ولا يدرى لعلهم صادقون فيه، فالقول قولهم مع أيمانهم، لأن الظاهر غير مكذب لهم فيما أخبروا به ، فإن الغازي يستصحب طائفة من ماله في دار الحرب لحاجته إليه. وإن كان ذلك مما لا يشكل فإنه يكون ذلك من الغنيـمة ، لأن الظاهر يكذبهم فيمــا أخبروا به ، لأن البعيــر وغيره مما لا يمكن إخفاؤه . ولو كان ذلك معهم قبل أن يخرجوا في العلافة لعلم المسلمون به ، ومن أخبر بما يكذبه الظاهر فيه لم يكن مصدقًا ، فإن كان فيما جاءوا به رقيق ، وهم مشكلون ، فإنه يرجع إلى قول الرقيق ، فإن صدقوهم بما قالوا فالقول قولهم، لانهم في أيدي أنفسهم فلابد من الرجوع إلى قولهم إذا زعم هؤلاء أنهم ملكهم أدخلوهم من دار الإسلام ، ألا ترئ أنهم لو ادعوا ذلك في دار الإسلام كان يجب الرجوع فيه إلـي قول الرقيق . وإن قال الرقيق: نحن قوم أحرار من أهل الحرب قـد أسرنا هؤلاء ، فالقول قولهم ، وهم فيء لجماعة المسلمين ، لانهم كذبوهم في دعوى الملك عليهم . ولو كانوا ادعوا ذلك عليهم في دار الإسلام فكذبوهم وزعموا أنهم أحرار كان القول قولهم ، فكذلك إذا ادعوا ذلك عليهم في دار الحرب ،وإذا ثبت بقولهم إنهم أحرار من أهل الحرب كانوا فيتًا لجماعة المسلمين ، لأنهم صاروا مقهـورين في أيدينا بغير أمان. وإن قالوا: كنا عبيدًا لأهل الحرب فأخذنا هؤلاء، فالقول قول الذين جاءوا بهم، لانهم قد أقروا بأنهم أرقاء وأنهم لا يد لهم في أنفسهم، ولا قول فلا يصدقون على أن يصرفوا ملكهم إلى غيرهم، بخلاف الأول ، وهو نظيـر ما لو ادعى على مجهـول الحال ، وهو في يده أنه ملكه ، فقال مجمهول الحال: أنا عبد لفلان، فإنه لا يصدق، والقمول قول ذي اليد، ولو قال: أنا حسر ، كان القـول قوله في ذلك ، فـهذا مـثله ، والذي يوضح ذلك الفـرق أن ما

فالقول قول الذين جاءوا بهم، وإن كان فيهم غلام لم يبلغ فإن كان ممن يعبر عن نفسه، فالقول يعبر عن نفسه، فالقول تول الذي في يده مع يمينه، بمنزلة متاع آخر، وإن كان مع الصبي أحد أبويه، وهو معروف بذلك، فإن كان الصبي يعبر عن نفسه، فالقول قوله في نفسه، وإن كان ممن لا يعبر عن نفسه فالقول قول والده، وإن كان ممن يعبر عن نفسه فقال قولاً ثم رجع عن ذلك إلى قول آخر، فالأمر إلى القول الأول، لأنه في القول الثاني مناقض، ولو قال الذين جاءوا بالمتاع: قد اشترينا في دار الحرب من مسلم، كان مستأمناً فيهم أو أسيراً، أو كان أسلم منهم، لم يصدقوا على ذلك إلا بحجة، فإذا أقاموا بينة من المسلمين كان المتاع لهم إن زعموا أنهم اشتروا ذلك المتاع من مستأمن أو ممن أسلم منهم، وإن زعموا أنهم اشتروا ذلك من أسير فإن ذلك فيء لأهل العسكر، ولو كانوا قالوا: لقينا

أخبـروا به لو كان مـعلومًا في الوجهين فـوقع للإمام فـيهم رأي المن كـانوا أحرارًا في الفصل الأول ، وكانوا عبيدًا في الفصل الثاني يردون على مواليهم، فبه يتضح الفرق. وإن كان فيهم غلام لم يبلغ ، فإن كان بمن يعبر عن نفسه فالقول قوله كالبالغ، وإن كان ممن لا يعبر عن نفسه فالقول قول الذي في يده مع يمينه، بمنزلة متاع آخر ، وإن كان مع الصبى أحد أبويه ، وهو معروف بذلك ، فإن كان الصبى يعبر عن نفسه ، فالقول قوله في نفسه ، وإن كان ممن لا يعبر عن نفسه فالقول قول والده ؛ لأنه في يد والده ، وهو تابع له في الحكم ، ألا ترى أنه لا يحكم بإسلامه إذا سبي مع والده . وإن كان ممن يعبر عن نفسه فقال قولاً ثم رجع عن ذلك إلى قـول آخر ، فالأمر على القول الأول لأنه في القول الثاني مناقض ؛ ولانه إن قال أولاً: أنا حر ، فقد ثبت فيه حق العسكر ، فلا يصدق بعد ذلك في إبطال حــ لهم وإن قال : أنا عبــ ، فقد تقــ رر فيه ملك ذي اليــ ، فلا يقبل قوله بعد ذلك في إبطال ملكه. ولو قال الذين جاءوا بالمتاع: قد اشترينا في دار الحرب من مسلم ، كان مستأمنًا فيهم أو أسيرًا ، أو كان أسلم منهم ، لم يصدقوا على ذلك إلا بحجة، لأنهم ادعوا خلاف ما يشهد به الظاهر لأنهم ذهبوا للإغارة لا للمعاملة، ولأن وجود الذين زعمـوا أنهم عاملوهم في ذلك الموضع غير ظاهر ،فـلا يصدقون إلا بحجة. فإذا أقاموا بينة من المسلمين كان المتاع لهم إن زعموا أنهم اشتروا ذلك المتاع من مستأمن أو ممن أسلم منهم، لأن ثبوت ذلك بالبينة كالثبوت بالمعاينة. وإن زعموا أنهم اشتروا ذلك من أسير فإن ذلك فيء لأهل العسكر، لأن المشترين في إخراج هذا المتاع

قومًا من المسلمين، مستأمنين أو أسراء ، أو أسلموا من أهل الحرب ، فأودعونا هذا ، وأمرونا أن نخرجه إلى دار الإسلام ، فصدقهم الرقيق في ذلك لم يصدقوا ، فإن أقاموا بينة على ذلك فما كان من وديعة أو عارية للمستأمنين أو الذين أسلموا في دار الحرب، فلا سبيل لأهل العسكر عليه، وإن كان الأسير من المسلمين آمنه حين دفع ذلك إليهم، فهو فيء ولو زعم الذين جاءوا بالمال أنهم غصبوه من مستأمن مسلم أو ممن أسلم من أهل دارهم، أو من حربي، فقامت البينة على ذلك، فإن المغصوب من المستأمن مردود عليه . ولو كان

قاموا مقام البائع في الفصلين جميعًا . ولو كانوا قالوا: لقينا قومًا من المسلمين مستأمنين أو أسراء ، أو أسلموا من أهل الحسرب ، فأودعونا هذا ، وأمرونا أن نخرجه إلى دار الإسلام ، فصدقهم الرقيق في ذلك لم يصدقوا ، لأن الرقيق قد أقروا برقهم ، فلا قول لهم بعد ذلك ، والذين جاءوا بهم أخبروا بما لا ظاهر يصدقهم فيه ، فبلا يقبل قولهم إلا بحجة . فإن أقاموا بينة على ذلك فما كان من وديعة أو عارية للمستأمنين أو الذين أسلموا في دار الحرب ، فلا سبيل لأهل العسكر عليه ، لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة، ولا شُكَ أن أهل العسكر لا يثبت حقهم في ملك المستأمنين، وكذلك في ملك الذي أسلم في دار الحرب، لأن يد مودعه كيـده، فيكون إحرازه في هذا المال أسبق من إحراز المسلمين، وما كان أودعهم الأسير أو أهل الحرب أو مرتدون في دار الحرب، فهو فيء كله، لأن يد المودّع كـيد المودع وهو بنفسـه لو أحرز ذلك بمنعـة الجيش كان فـيتًا ، فكذلك إذا جماء به مودعــه إلا في خصلة واحــدة، إن شهــد الشهــود أنهم آمنوه وهو ممتنع، ثم أودعهم فحينتذ لا ينبغي للـمسلمين أن يتعرضوا لشيء من ذلك، لأنه قد ثبت بالبينة أنه مال مســـتأمن وهو لو جاء بنفسه مســـتأمنًا إلينا لم يكن لنا أن نعرض لشيء من ماله، فكذلك إذا جاء به مودعه. وإن كان الأسير من المسلمين آمنه حين دفع ذلك إليهم، فهو فيء ، لأن أمان الأسير إياه، وهو مقهـور في أيديهم باطل ، فكان وجوده كعدمه، أو يجعل في الحكم كأن الأسير هو الذي جاء بنفسه فأودعهم هذا المال حتى رجع. ولو زعم الذين جاءوا بالمال أنهم غصبوه من مستأمن مسلم أو ممن أسلم من أهل دارهم، أو من حربي، فقامت البينة على ذلك، فإن المغصوب من المستأمن مردود عليه ، لأن ماله ليس بغرض التملك بالقهر للمسلمين، والمغصوب من الحربي فيء، والمغصوب من الذي أسلم في دار الحرب في قياس أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ يكون فيتًا ؛ لأن من أصله أن إسلامــه يوجب العصــمة في نفســه وماله في الآثام دون الأحكام، ألا ترى أنــه لو قتله قاتل لم تلزمه إلا الكفارة إذا كان خطأ، ولـو أتلف ماله إنسان في دار الحرب لم يضمن

شيئًا ، وكذلك في المعاملة بالربا أو غيره يتبين هذا الحكم . وكذلك لو ظهر المسلمون على الدار فإن عقاره يكون فيئًا ، وما ليس في يده من المنقـول ولا في يد محترمة قائمة مقام يده فهو فيء أيضًا في القضاء ، وإنما لا يكون فيئًا ما يكون في يده من المنقول أو في يد مسلم ، أو معاهد قد أودعه ، لأنه قد سبق إحرازه باعتبار ملك اليد ، فسأما ما يكون في يد غاصب غصبه منه فهو فيء، وإن كان ذلك الغاصب مسلمًا ، أو معاهدًا ، لأن يد الغاصب لا تكون كيد المغصوب منه في حكم الإحراز ، فإذا كان هذا هو الحكم فيما غصبه منه مسلم أومعاهد فكذلك فيما غصبه منه الذيس لقوه في دار الحرب من المسلمين، إلا أن يكونوا غصبوا ذلك منه بعدما صار في منعتهم ، فحينتذ يكون مردودًا عليه ، لأنه صار محرزًا لذلك المال بمنعتهم ، فكانت يده إليه أسبق من يد غيره ، بمنزلة مال في يده حين ظهر المسلمون على الدار ، ثم أخذه منه بعض المسلمين وذلك مردود عليه ، فهـذا مثله . وفقهه في هذا كله أن العـصمة المقومة إنما تشبت بالإحراز باليد لا بالدين وتمام الإحراز باليد إنما يكون بمنعة المسلمين أو بدارهم ، وبدون هذه العصمة لا يخرج المال من أن يكون محلاً للاغتنام ، وأما على قول محمد ـ رحمه الله ـ : فحال الذي أسلم في دار الحرب كحال المستأمن فيهم في ظهور حكم العصمة في ماله ، ولهذا لا تجوز معاملة من عـامل معه من المسلمين على وجه الربا وفيما يغصبه الذين خرجوا في العلاقة من المستأمنين لا يثبت حق أهل العسكر ، بل يجب رده عليه ، فكذلك فيما يغصبونه من الذي أسلم في دار الحرب، وكذلك أيضًا إذا ظهر المسلمون على الدار فما في يده من المنقول، أو ما غصبه منه مسلم أو معاهد فهو مردود عليه، إلا ما غصبه منه أهل الحرب فإن هذا يكون فيتًا، لأنهم قد تملكوه عليـه بالاستيلاء، حتى لو أسلموا كان ذلك سالًا لهم، فأما ما أودعه مسلمًا أو معاهدًا أو حربيًّا ، فإنه لم يتملك عليه حتى لو أسلم أهل الدار كسان مردودًا عليه، فكذلك إذا ظمهر المسلمون على السدار، وكذلك لو كان أسلم في دار الحرب، ثـم خرج وترك أمواله فلم يعرض له أهل الحـرب حتى ظهر المسلمون على الدار فللمسلم جميع ماله، في قول محمد \_ رحمه الله \_ بخلاف ما إذا خرج إلينا بأمان ثم أسلم ثم ظهر المسلمون على مساله فإنه يكون فيتًا. لأنه لم يحرز ماله بإسلامه في دار الإسلام، فإنه أسلم ولا ولاية لـه على ماله، ولا يتحقق الإحراز بدون الولاية والتمكن من المال، وفي الأول صار محرر المال بإسلامه، لأنه كان تحت ولايته حين أسلم وكان متمكنًا منه. ألا ترى أنه حين أسلم في دارنا فأولاده الصغار الذين في دار الحرب لا يحكم لهم بالإسلام تبعًا له ، حتى إذا ظهر المسلمون عليهم كانوا فيثًا ،

أسلم في دار الحرب كان أولاده الصغار مسلمين بإسلامه، حتى إذا وقع الظهور عليهم كانوا أحراراً لا سبيل عليهم . ولو أن رجلاً من أهل العسكر أغار في

ولكن يجبرون على الإسلام، لأنهم بعدما حصلوا في دارنا لزمهم حكم الإسلام تبعًا للأب . ولو كان أسلم في دار الحرب ، كان أولاده الصغار مسلمين بإسلامه ، حتى إذا وقع الظهور عليهم كانوا أحراراً لا سبيل عليهم (١) ، وبأن لم يجب الضمان على من أتلف ماله في دار الحرب فذلك لا يدل على أنه لا يكون محررًا لــه بإسلامه كرقــبته ، فإن من قــتله عمــدًا أو خطأ لم يلزمه قصــاص ولا دية ، ومع ذلك كان مــحرزًا رقبــته بإسلامـه حتى لا يملك بالاستـيلاء عليه . وكـذلك أموال أهل البغي ورقــابهم لا يملكها أهل العدل بالاستسيلاء ، وإن كانوا لا يضمنون لو أتلفوا شيئًا من ذلك ، فالذي مكث في دار الحرب بعد إسلامه لا يكون أعظم جـرمًا من الخوارج وأهل البغي . وأيد جميع ما قلينا قـوله ﷺ : ﴿ أيما رجل أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى المسلمين ، ثم اتبعه ماله فهو له » والمراد بمالــه هاهنا عبده ، فلو لم يكن محرزًا له بإسلامــه لكان عبده حرًا إذا خرج بعده ، كـما يكون حراً . إذا خرج قـبل إسلامه مسلمًا مـراغمًا له ، والحرف الذي ذكرنا لأبي حنيفة \_ رحمه الله \_ يجيب عن كلام محمد \_ رحمه الله \_ فإن دفع التـملك في الأمـوال يكون بالإحـراز المقـوم للمال ، وذلك يـكون بالدار لا بالدين ، بخلاف النفوس، فإنها في الأصل ليست بعرضة التملك ، وإنما تصير عرضة للتملك جزاء على الجريمة ، وبالإسلام تنعدم تلك الجريمة ، ولو كان هذا محرزًا لماله بإسلامه لكان المتلف له ضامنًا بمنزلة المستأمن في دار الحرب إذا استهلك إنسان ماله ، ومحمد \_ رحمه الله \_ فرق بين المستأمن وبين الذي أسلم في دار الحرب في استهلاك المال ، كما فرق الكل بينهما في قتل النفس ، فإن قتل المستأمن في دار الحرب يوجب الدية في ماله عمدًا قتله أو خطأ ، لا العاقلة لا تعقل ما كان في دار الحرب ، والقود لا يجب باعتبار سبب كان في دار الحرب ، لتمكن الشبهة فيه ، وهذا لأن تقوم الدم والمال يكون بالإحراز بالدار فإن الدين دافع في حق من يعتقد لا في حق من لا يعتقد ، ومنعة الدار دافعة في حق من يعتقد ومن لا يعتقد وبدخول المسلم إليهم بأمان لا يسقط سبب إحرازه نفسه وماله بالدار، والذي أسلم في دار الحرب لم يوجد منه إحراز النفس والمال بالدار ، فباعتبار هذا المعنى يقع الفرق بينهما في حكم الضمان عند الاستهلاك وعلى هذا قال : ولو أن رجلاً من أهل العسكر أغار في دار الحرب فأخذ مالاً من مال الذي أسلم

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ، ٢٣٦ ) .

دار الحر فأخذ مالاً من مال الذي أسلم في دار الحرب ثم إن المسلم المأخوذ ماله لحق بالمسلمين فذلك مردود عليه قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء، ولو جاء صاحبه إلى عسكر المسلمين، ثم استهلك إنسان ذلك المال كان ضامنا له، قد كان هو مأموراً بأداء الزكاة عن ماله بعد إسلامه ، إذا استجمع شرائطه، ويرثه المسلمون من ورثته إذا مات فكيف يجتمع حكم الزكاة والتوريث للمسلمين من الورثة وحكم الاغتنام في مال واحد. ولوأن رسولا لإمام المسلمين دخل إليهم ، فأخذ متاعاً من متاعهم غصبًا أو رقيقًا وأخرجه إلى عسكر المسلمين في دار الحرب أخذه الأمير ورده على أهله، فإن لم يعلم الأمير بذلك حتى قسم بين الغانمين مع الغنائم، ثم علم به فإنه يأخذه ويرده، فإن كان أعتقه الذي وقع في سهمه نظر ، فإن كان أخرجه حراً من أحرارهم

في دار الحرب ثم إن المسلم المأخوذ ماله لحق بالمسلمين ، فذلك مردود عليه قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء ؟ لأنه بمنزلة المستامن في أن المسلمين لا يملكون ماله بالاستيلاء، ويمنعون من استهلاك ذلك المال أشد المنع ، إلى أن يأتي صاحبه فيأخذه ، ولو جاء صاحبه إلى عسكر المسلمين ثم استهلك إنسان ذلك المال كان ضامنًا له ، لأن صاحبه لما صار في منعة المسلمين فقــد تقومت نفسه ، حتى لو قتله قــاتل ، فإنه يغرم على الوجه الذي يغرم لو قتل غيره من أهل العسكر فكذلك يغرم ماله بالاستهلاك بخلاف ما قبل لحقوق المسلم بالعسكر فإنه لو قتله قاتل لا يغرم شيئًا فكذلك إذا استهلك المال لم يكن ضامنًا ، إلا أن أبا حنيفة \_ رحمه الله \_ يقول : المال صار محرزًا بمنعة العسكر قبل خروجه فإن كان هذا الإحراز له فينبغى أن يضمن متلفه ما لو أحرز نفسه بها ، وإن لم يكن له فهو إحمراز لأهل العسكر ، فينبغي أن يكون المال فيئًا لهم . والـقياس ما ذهب إليه أبو حنيفة \_ رحمه الله \_ إلا أن محمدًا \_ رحمه الله تعالى \_ استحسن القول بأن مال المسلم لا يكون فيتًا للمسلمين أبدًا وإليه أشار فقال : قد كان هو مأمورًا بأداء الزكاة عن ماله بعد إسلامه ، إذا استجمع شرائطه ، ويرثه المسلمون من ورثته إذا مات فكيف يجتمع حكم الزكاة والتوريث للمسلمين من الورثة وحكم الاغتنام في مال واحد، ولوأن رسولًا لإمام المسلمين دخل إليهم فأخذ مناعًا من مناعهم غصبًا ، أو رقيقًا وأخرجه إلى عسكر المسلمين في دار الحرب أخذه الأمير ورده على أهله ، لأن الرسول فيهم كالمستأمن، وقد بينا هذا الحكم في المستأمن إذا أحرزه بمنعـة الجيش فكذلك الرسول. فإن لم يعلم الأمير بذلك حتى قسم بين الغانمين مع الغنائم ثم علم به فإنه يأخذه ويرده ، لأن المعنى الذي لأجله كان الرد مستحقًا فيه وهو غدر الأمان لا ينعدم بقسمته. فإن كان

فعتقه باطل ويقال للمعتق: الحق حيث شئت. ولو كان ذلك عبدًا من عبيد المشركين، فالعتق نافذ من الذي وقع في سهمه، فإذا فعل ذلك وقبض مولاه القيمة لم يترك المعتق يرجع إلى دار الحرب، فإن أبى مولاه أن يأخذ قيمته قيل للمعتق إن شئت فأقم وإن شئت فالحق بأرض الحرب. ولو كان الرسول لم يحرزه بمنعة الجيش ولكنه أدخله دار الإسلام فهو له، ويفتي برده إلى دار الحرب، من غير أن يجبره عليه في الحكم، فإن لم يرده ولكن باعه كان بيعه الحرب، من غير أن يجبره عليه في الحكم، فإن لم يرده ولكن باعه كان بيعه جائزًا مكروهًا سواء كان الدي أخرجه حرًا منهم، أو مملوكًا ذكرًا كان أو أنثى، فإن أعتقه الذي أخرجه أو الذي اشتراه منه نفذ عتقه المصادفته ملكه،

أعتقه الذي وقع في سهمه نظر ، فإن كان السذي أخرجه حراً من أحرارهم فعتقه باطل ، ويقال للمعتق : الحق حيث شئت، لأن باعتبار غدر الأمان الذي كان منه يمنع ثبوت الملك في رقبته، ألا ترى أنه لو علم بحاله قبل القسمة كان حراً آمنًا يخلي سبيله حتى يعود إلى بلاده، فكذلك إذا علم بعد القسمة أو بعد الإعتاق، كان باطلا فيما لم يصر مملوكًا. ولو كان ذلك عبداً من عبيد المشركين فالعتق ناف لد من الذي وقع في سهمه ، لأن الإمام ملكه بالقسمة، وله هذه الولاية، ألا ترى أنه لو كان عالمًا بحاله كـان له أن يملكه غيره بالبيع، ويبعث ثمنه إلى مـولاه، فكذلك قبل أن يعلم بحاله إذا ملكه بالبيع أو بالقـسمة غيره يكون ذلك تمليكًا صحيحًا وينفذ العتق من الملك فيه لمصادفته ملكه، ثم يبعث بقيمته إلى مولاه لمراعاة أمانه. فإذا فعل ذلك وقبض مولاه القيمة لم يترك المعتق يرجع إلى دار الحرب، لأن ملك المسلم قِد تقرر فيه لحين انتهى بالعتق، وقد وصل عوضه إلى دار الحرب فارتفع به حكم غدر الأمان حسبما يرتفع برده إلى دار الحرب. فإن أبي مولاه أن يأخذ قيمتة قيل للمعتق: إن شئت فأقم وإن شئت فالحق بأرض الحرب، لأن رده إلىٰ دار الحرب كان مستحقًا لأجل ذلك الأمان ولم يبطل ذلك الاستحقاق بعوض قائم مقامه، إلا أنه صار حرًا بإعتاق المسلم إياه كما بينا فيكون الرأي إليه في الرجوع إلىٰ دار الحرب. ألا ترى أن قبل العتق إذا أبي مولاه أن يأخذ القيمة فإن الأمير ينقض فيه القسمـة والبيع ويرده إلى دار الحرب، فكذلك بعد الإعـتاق يكون الرأي إليه في ذلك. ولو كان الرسول لم يحرزه بمنعة الجيش ولكنه أدخله دار الإسلام فهو له ، ويفتى برده إلى دار الحرب من غير أن يجبره عليه في الحكم ؛ لأنه بمنزلة المستامن اليهم، وإنما أخفر بذمته خاصة. فإن لم يرده ولكن باعمه كان بيعه جائزاً مكروها سواء كان الذي أخرجه حراً منهم أو مملوكًا، ذكراً كان أو أنثى؛ لأنه تم إحرازه له وهو محل للتملك، فيصير مملوكًا له، بخسلاف ما سبق فهناك ولاية الأمير في رده إلى دار الحرب ثابتة فـذَلك يمنع تمام

وله أن يرجع إلى دار الحرب إن شاء. ولو كان دبره أو كاتبه أو كانت أمة فاستولدها، فأرادت أن ترجع إلى دار الحرب لم يمنعها المسلمون من ذلك ، وإن منعها مولاها لم يحل المسلمون بينه وبين ذلك ، وإن أرادت أن تذهب بولدها لم تترك وصار حاصل هذه المسائل أن في كل موضع وصل العوض إلى المولى في دار الحرب، فإنه لا يبقى للمعوض حق الرجوع إلى دار الحرب بحال، وفي كل موضع لم يصل عوضه إلى دار الحرب فإنه يكون متمكنًا من الرجوع إلى دار الحرب إلا أن مالكه إذا منعه ففي كل موضع هو مجبر على رده في الحكم لايلتفت إلى منعه، وفي كل موضع لا يجبر على رده في الحكم، فإنه لا يعرض له فيما يحدث من المنع إبقاء لملكه فأما بعد زوال ملكه ، فلا حق له في المنع، وهو في ذلك كغيره من الناس ، والله أعلم .

الإحراز فيه. فإن أعتقه اللذي أخرجه أو الذي اشتراه منه نفذ عتقه لمصادفته ملكه ، وله أن يرجع إلى دار الحرب إن شاء، لأن رده كان مستحقًا شرعًا ، ولهذا كان هو مأمورًا برده قبل الإعتاق ، وإن لم يكن مجبرًا عليه في الحكم ، فإذا صار المعتق مالكًا أمر نفسه فله أن يرجع إلى دار الحرب . ولو كان دبره أو كاتبه أو كانت أمة فاستولدها فأرادت أن ترجع إلى دار الحرب لم يمنعها المسلمون من ذلك وإن منعها مولاها لم يحل المسلمون بينه وبين ذلك ، لأن ملكه قائم بعد هذه التصرفات، بخلاف ما بعد الإعتاق، فهناك لم يبق له عليها ملك، فيكون هو ظالًا في منعها وعلى المسلمين أن يمنعوه من الظلم . وإن أرادت أن تذهب بولدها لم تترك ، وذلك لأن ولدها مسلم على دين أبيه وصار حاصل هذه المسائل أن في كل موضع وصل العوض إلى المولى في دار الحرب، فيأنه لا يبقى للمعوض حق الرجوع إلى دار الحرب بحال ، وفي كل موضع لم يصل عوضه إلى دار الحرب إلا أن مالكه إذا منعه ففي كل موضع هو مجبر على رده في الحكم لا يلتفت إلى منعه ، وفي كل موضع لا يجبر على رده في الحكم فإنه لا يعرض له فيما يحدث من المنع إبقاء لملكه ، فأما بعد زوال ملكه فلاحق له في المنع وهو في ذلك كغيره من الناس ، والله أعلم .

#### ٥ ١ ١. باب: قسمة الغنائم

وإذا قسم الأمير غنيمة فبقي منها شيء يسير لا يستقيم أن يقسم لكثرة الجند وقلة ذلك الشيء ، فإن الإمام يتصدق بذلك على المساكين ، ولا يجعله في بيت مال المسلمين، ولو أن قومًا أتوا صاحب المقاسم وقالوا: إن منازلنا بعيدة ، ولسنا نقدر على المقام إلى أن تقسم، فأعطنا حصصنا من الغنيمة على الحزر والظن ، وأنت في حل، فأعطاهم وذهبوا ، ثم تبين بالقسمة أن حصة القوم كانت بأكثر مما أخذوا فإن ما تبقى من فضل نصيبهم في يد صاحب المقاسم يكون بمنزلة اللقطة ، فإما أن يتركها الإمام في يده أو يأخذها فيعرفها حولاً ويخبر بذلك المسلمين ، لعل ذلك ينتهي إلى أهلها ، فيكون حكمه كحكم

#### ١١٥ - باب: قسمة الغنائم

وإذا قسم الأمير غنيمة فبقي منها شيء يسير لا يستقيم أن يقسم لكثرة الجند وقلة ذلك الشيء، فإن الإمام يتصدق بذلك على المساكين، ولا يجعله في بيت مال المسلمين (1)، وقد أشار قبل هذا في تعليل بعض المسائل أن يجعل ذلك في بيت المال وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع، فموضوع المسألة هناك فيما إذا لم ياخذ الحمس من ذلك الشيء أصلا، حتى لم يكن داخلا تحت القسمة وموضوع المسألة هاهنا فيما إذا أخذ الخمس من جميع الغنيمة أو لا، ثم بقي شيء يسير مما هو نصيب الجند، وهذا قد دخل تحت القسمة وصار حقا للجند خاصة، فإذا تعذر إيصاله إليهم كان بمنزلة اللقطة في يد الإمام، فسبيله التصدق به، إلا أن في اللقطة يعرفها سنة لانه على رجاء من أن بأتي صاحبها فيتمكن من ردها عليه، ولا يرجو مثل ذلك هاهنا ، فلا معنى لتأخير التصدق به أو الاشتغال بتعريفه، فلهذا يتصدق به في الحال. ولو أن قومًا أتوا صاحب المقاسم وقالوا: إن منازلنا بعيدة، ولسنا نقدر على المقام إلى أن تقسم، فأعطنا حصصنا من الغنيمة على الحزر والظن، بعيدة، ولمن نصيبهم في يد صاحب المقاسم يكون بمنزلة اللقطة، فإما أن يتركها الإمام في يده أو بأخذها فيم في يد صاحب المقاسم يكون بمنزلة اللقطة، فإما أن يتركها الإمام في يده أو بأخذها فيم في يده ولا يوخر بذلك المسلمين، لعل ذلك ينتهي إلى أهلها ("")، لان

<sup>(</sup>١) انظر الفتَّاوي الهندية ( ٢/ ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوي الهندية (۲/ ۲۱۲) .

اللقطة في التعريف، ثم التصدق به بعد مضي مدة التعريف، والرأي في ذلك إلى الأمير، لا إلى صاحب المقاسم، إلا أن يأذن له الأمير في ذلك وإن تصدق به بغير إذن الأمير كان للأمير أن يضمنه ذلك. فإن حضر أصحابه بعد ذلك كان لهم أن يضمنوا الأمير مثل ذلك من ماله ولا يرجع به الأمير في بيت مال المسلمين، ولو كان على وجه الحكم لم يتصدق به أبدًا، ولكن يعزله في بيت مال المسلمين حتى يأتي صاحبه فيأخذه، أو يبقى في بيت مال المسلمين أبدًا، فإن رأى الإمام أن يستقرضه للمساكين ويقسمه بينهم على هذا الرجه فهو جائز منه. فإن جاء له طالب بعد هذا رجع فيما في يده من أموال المساكين، حتى يدفع ذلك إلى طالبه، ولو أن جندًا عظيمًا أصابوا غنائم يسيرة المساكين، حتى يدفع ذلك إلى طالبه، ولو أن جندًا عظيمًا أصابوا غنائم يسيرة

هذا الفضل معلوم أنه حق الذين غابوا ويرجئ حضورهم إذا انتهى الخبر إليهم. فيكون حكمه كحكم اللقطة في التعريف ثم التصدق به بعد مضى مدة التعريف، والرأي في ذلك إلى الأميس، لا إلى صاحب المقاسم، لأن الأمير إنما ولاه الـقسمة فقط، وقــد انتهت ولايته بإتمام القــسمة فيكون هو كــغيره من الناس فيــما يجعله الأميــر في يده من نصيب بعض الغانمين لا يتصدق به. إلا أن يأذن له الأمير في ذلك ، وإن تصدق به بغير إذن الأمير كان للأمير أن يضمنه ذلك(١) ؛ لأنه وصل إلى يده من جهته فإذا باشر فيه فعلا سوئ ما أمره به كان خائنًا ضمانًا في حق من أعطاه ذلك بمنزلة المودع إذا أتلف المال فإنه يكون للمودع أن يضمنه قبل أن يحضر صاحبه ، وإن أخذ الأمير منه ذلك وتصدق به كان جائزاً . فإن حضر أصحابه بعد ذلك كان لهم أن يضمنوا الأمير مثل ذلك من ماله ، ولا يرجع به الأمير في بيت مال المسلمين(٢)، لأن حاله في ذلك كحال الملتقط إذا تصدق باللقطة ثم جاء صاحبها فإنه يتخير بين الأجر والضمان فهذا مثله وإنما لم يرجع الأمير به في بيت المال، لأن تصدقه به لم يكن على وجه الحكم، وإنما كان على وجه تصدق الملتقط باللقطة ، ولو كان على وجه الحكم لم يتصدق به أبدًا ، ولكن يعزله في بيت مال المسلمين و حتى يأتي صاحبه فيأخذه أو يبقى في بيت مال المسلمين أبدًا، فعرفنا أنه إنما تمكن من التصدق بـ ، لا على وجه الحكم، وفيما يفعله يرجع لا على وجه الحكم لا يكون عاملاً للمسلمين، فإذا لحقه فيه ضمان لا الأمير في بيت مالهم. فإن رأى الإمام أن يستقرضه للمساكين ويقسمه بينهم على هذا الوجه فهو جائز منه (٣)؛ لأنه في هذا الاستقراض ناظر لأصحاب هذا المال وللمساكين، وهو منصوب للنظر. فإن جاء له طالب بعد هذا رجع فيما في يده من أموال المساكين ، حتى يدفع ذلك إلى طالبه (١) ، لان

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۱۲ ) . (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۱۲ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١٦ ) .

فاخرجوها ثم تفرقوا لقلة غنائمهم وبقي بعضهم فإن الأمير يعطي من بقي حصته ويقف حصة الباقين سنة، وإن أراد أن يمضي فيه ما هو الحكم حقيقة فليضعه في بيت المال موقوقًا ويكتب عليه أمره، ولمن هو، وما قضيته فيكون في بيت المال أبدًا إلى أن يحضر طالبه، وكذلك يصنع باللقطة إذا أراد أن يصنع ما هو الحكم فيه حقيقة. وإن كان شيئا مما يخاف عليه الفساد باعه، ووقف ثمنه، ولو أن رجلاً غل شيئًا من الغنائم، ثم ندم، فأتي به الإمام بعد القسمة وتفرق الجيش، فللإمام في ذلك رأي إن شاء كذبه فيما قال، وقال: أنا لا أعرف صدقك، وقد التزمته، حتى توصل

تصرفه نفذ عن ولاية ، والأمير في هذا كالقاضي إذا وصلت اللقطة إلى يده فكما أن تصدقه هناك لا يكون على وجه الحكم حتى إذا صاحبه ضمنه ولم يرجع بشيء مما يضمن على أحد فكذلك حال الأمير ، لأن الخليفة هو الذي ولاه فهو فيما ولاه الخليفة كالقاضي ، بخلاف صاحب المقاسم فإن ما فعل ليس من الصدقة في شيء لأنه ما ولاه لأخذ ذلُّك . ولو أن جندًا عظيمًا أصابوا غنائم يسيرة فأخرجوها ثم تفرقوا لقلة غنائمهم وبقي بعضهم فإن الأمير يعطي من بقي حسته ويقف حصة الباقين سنة (١) ؛ لأنه دخل تحت الغنيمة ، فيكون بمنزلة اللقطة في يده ، والحكم فيــه مثل ما بينا فيما سبق . وإن أراد أن يمضي فيه ما هو الحكم حقيقة ، فليـضعه في بيت المال موقوفًا ويكتب عليه أمره ، ولمن هو وماً قضيته ، فيكون في بيت المال أبدا إلى أن يحضر طالبه وكذلك يصنع باللقطة إذا أراد أن يصنع ما هو الحكم فيه حقيقة، لأن جواز التصدق بعد التعريف باللقطة رخصة فأما العزيمة فهو الكف عن مال الغير وحفظه عليه إلى أن يأتي هو أو وارثه فيأخذه. وإن كان شيئًا مما يخاف عليه الفساد باعه ، ووقف ثمنه ، لأن حفظُه لا يتأتى إلا بهذا الطريق، ثم هذا البيع يكون منه على وجه الحكم، حتى إذا حضر صاحبه لم يكن له أن يضمنه قيمته بخلاف التصدق به، فإن بسيعه تقرير لما هو الحكم فيه، وهو حفظ المالية على صاحبه بحسب الإمكان، فإن التصدق به لا يكون تقريرًا لحفظ المالية عليه، ولكنه إيصال لثوابه إليه إن رضي به، فلهذا لم يكن ذلك واقعًا منه على وجه الحكم. ولو أن رجلاً غلَّ شيئًا من الغنائم ثم ندم، فأتى به الإمام بعد القسمة وتـفرق الجيش، فللإمام في ذلك رأي إن شاء كذبه فيما قال، وقال: أنا لا أعرف صدقك، وقد التزمت وبالاً بزعمك، وأنت أبصر فيما التزمته، حتى توصل الحق إلى مستحقه، وإن شاء أخذ ذلك منه وجعل خمسه لمن سمي الله ـ تعالى ـ (٢)؛ لأنه وجـ د المال في يده وصـاحب المال

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية (٢/ ٢١٧ ) .

الحق إلى مستحقه وإن شاء أخذ ذلك منه وجعل خمسه لمن سمى الله تعالى. ولو أن صاحب الغلول لم يأت به الإمام، ولكنه تاب من الغلول، وهو في يده، فإن لم يطمع في أن يقدر على أهله فالمستحب له أن يتصدق به، وإن طمع في ذلك فالحكم فيه ما هو الحكم في اللقطة في جميع ما ذكرنا، ودفعه ذلك إلى الإمام أحب إلى كما هو الحكم في اللقطة أيضًا، وبعد ما دفعة إليه فالإمام بالخيار في تصديقه ، إلا أنه ينبغي له ألا يدع الخمس في يده.

## ٦ ١ ١. باب : الحكم في الأسارى عبيدهم وأحرارهم في أمورهم

حكم الأسارئ بعد الأخذ قبل القسمة حكم العبيد قبل الإحراز وبعد الإحراز، وإن توقف ثبوت الملك على القسمة أو البيع حتى وجد قتيل من

مصدق شرعًا فيما يخبر به من حال من في يده ، وباعتبار صدقه خمسه لأرباب الخمس في صرف إليهم والباقي يكون بمنزلة اللقطة في يده ، إن طمع في أن يقدر على أهله فالحكم فيه ما ذكرنا، وإن لم يطمع في ذلك قسمه بين المساكين إن أحب، وإلا جعله موقوقًا في بيت المال وكتب عليه أمره وشأنه، ولو أن صاحب الغلول لم يأت به الإمام، ولكنه تاب من الغلول، وهو في يده ، فإن لم يطمع في أن يقدر على أهله ، فالمستحب له أن يتصدق به ، وإن طمع في ذلك فالحكم فيه ما هو الحكم في اللقطة في جميع ما ذكرنا، ودفعه ذلك إلى الإمام أحب إلي كما هو الحكم في اللقطة أيضًا، وبعد ما دفعه إليه فالإمام بالخيار في تصديقه، إلا أنه ينبغي له ألا يدع الخمس في يده (١)؛ لأنه قد أقر أن خمس ما في يده الن الممان الله \_ تعالى \_ في كتابه، وإقراره فيما في يده صحيح في حقه، فينبغي له أن يأخذ الخمس منه، ويصرفه إلى المصارف، حتى لا يكون مضيعًا حق أرباب الخمس، والله أعلم .

# ١١٦\_ باب : الحكم في الأسارئ عبيدهم وأحرارهم في أمورهم

حكم الأسارئ بعد الأخذ قبل القسمة حكم العبيد قبل الإحراز وبعد الإحراز ، لأن الرق قد ثبت فيهم بالقهر، وإن لم يتعين الملك، فإن الرق عبارة عن الضعف، وقد كان الضعف موجوداً فيهم قبل الاخذ ، باعتبار أنهم عرضة للتملك لكنه كان لا يظهر

انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۱۷ ) .

المسلمين فشهد منهم نفر على رجل منهم أنه قتله بالسيف عمداً فإن شهادتهم لم تقبل ، ولكن للإمام أن يقتل المشهود عليه. ولو شهدوا على امرأة منهم بذلك لم يقبلها الإمام . ولو ظهر الإمام على دار أهل الحرب في صيرها دار الإسلام ، فهو بالخيار بين أن يخمسها ويقسمها بين الغانمين وبين أن يمن على أهلها ، فيجعلهم ذمة يؤدون الجزية عن جماعتهم، والخراج عن أراضيهم، كما فعله عمر - رضي الله تعالى عنه - بالسواد، فإن لم يفرق له فيهم رأي حتى شهد بعضهم على رجل منهم أنه قتل امرأة منهم عمداً أو خطأ ثم فرق له فيهم أحد الرأيين فشهادتهم الأولى باطلة، وإن أعادوا تلك الشهادة، فإن كان الإمام قد قسمهم لم تقبل شهادتهم أيضاً. وإن من عليهم قبل شهادتهم

ذلك للقوة الموجودة من طريق الحس باعــتبار المنعة وقد زال ذلك بالأســر ، فثبت الرق فيهم . وإن توقف ثبوت الملك على القسمة أو البيع حتى وجد قتيل من المسلمين فشهد منهم نفر على رجل منهم أنه قتله بالسيف عمدًا فإن شهادتهم لم تقبل ، لأن الرقيق ليس من أهل الشهادة، فإنها نوع ولاية والرق يعدم الولاية. ولكن للإمام أن يقتل المشهود عليه ؛ لأنه أسير لا أمان له، حتى إذا قسمـ أو باعه لم يكن له أن يقتله بعد ذلك، كما لو لم يشهد عليه المشهود بشيء. ولو شهدوا على امرأة منهم بذلك لم يقبلها الإمام ؟ لأنه لا شهادة لهم عليها ،فيكون حالها بعـد هذه الشهادة كحالهـا قبلها وواضح هذا بما نقل عن أبي حنيفة ـ رضي الله تعالىٰ عنه ـ أن واحـدًا من الجند لو أعتق منهم نصيـبه من عبد أو أمة أو أستولدها فإن ذلك ينفذ في القياس ولا ينفذ في الاستحسان ولو لم يثبت الرق فيهم لم يكن للقياس والاستحسان في نفوذ العتق والاستيلاد لهم معنى ولو ظهر الإمام على دار أهل الحرب فصيرها دار الإسلام فهو بالخيار بين أن يخمسها ويقسمها بين الغانمين وبين أن يمن على أهلها، فيجعلهم ذمة يؤدون الجزية عن جماعتهم، والخراج عن أراضيهم ، كما ضعله عمر \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ بالسواد(١) فإن لم يفرق له فيهم رأي حتى شهد بعضهم على رجل منهم أنه قبتل امرأة منهم عمداً أو خطأ ثم فرق له فيهم أحد الرأيين فشهادتهم الأولى باطلة، لأنهم شهدوا وهم بمنزلة العبيد لكونهم مقهورين. وإن أعادوا تلك الشهادة فإن كان الإمام قلد قسمهم لم تقبل شهادتهم أيضًا ، لأن الملك قد تعين فيهم بالقسمة. وإن من عليهم قبل شهادتهم الثانية ؛ لأنه قد تقرر فيهم

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية (٢/ ٢٠٥).

الثانية، وإن كان المقتول رجلاً منهم فلا شيء على قاتله. ولو أسلم منهم قوم قبل أن يفرق له فيهم رأي فشهدوا شهادة لم تجز شهادتهم على أحد، فإن أعادوا تلك الشهادة قبلها الإمام. فإن أسلم بعضهم قبل أن يفرق له فيهم الرأي وفيمن أسلم رجل له أب مسلم من أهل دار الإسلام، فمات

حكم الحرية بالمن عليهم، فقد جعلهم أحرار الأصل والعبد إذا شهد في حال رقه فردت شهادته ثم أعادها بعد الحرية وجب قبولها، ثم يغرم القاتل الأقل من قيمــته ومن قيمة المقتولة في ماله، فيكون ذلك لأوليائها على القاتل عمدًا كان أو خطأ ولا قود في ذلك لبقاء شبهة الهدر في دمها حين قتلها ولاشــتباه المستحق للقود حين قتلها لتردد حالها، ثم حال القاتل والمقــتول عند القتل كحال المكاتب فــإن كل واحد منهما رقيق مــتردد الحال بين أن يتقرر الملك فيه بالقسمة أو الحرية بالمن فيكون كالمكاتب والمكاتب إذا قتل مكاتبًا على وجه العمد لا يجب فيه القود، فإنه يجب فيه الأقل من قيمة القاتل ومن قيمة المقتول، ويكون ذلك في كسب القاتل لورثة المقتول إذا حكم بحريته بأداء بدل الكتابة، فكذلك ها هنا، وكذلك لوأن أحدهم قتل حرًا من المسلمين خطأ فإن قسمهم الإمام دفع به وإن جعلهم ذمة غرم القــاتل قيمته لأولياء المقتــول، كما هو الحكم في المكاتب يقتل حرًا خطأ. وإن كان المقتول رجالاً منهم فلا شيء على قاتله ، لأن دمه حلال ومن أراق دمًا حلالاً لم يحب عليه الضمان. ولو أسلم منهم قوم قبل أن يفرق له فيهم رأي فشهدوا بشهادة لم تجز شهادتهم على أحد ، لأن الرق الذي ثبت فيهم بالقهر لا يزول بالإسلام، ألا ترى أن للإمام أن يقسمهم، فحالهم كحال مكاتب مسلم، شهد بشهادتهم، وإذا رد الإمام شهادتهم ثم جعلهم في أراضيهم، يؤدون عنها الخراج فذلك جائز، لأنه كان له فيهم هذا الرأي قبل أن يسلموا، فبعد الإسلام أولى فإن قيل: كيف يضع الخراج على أراضيهم والمسلم لا يبتدأ بـالخراج. ألا ترى أنه لو قسـمها بين الغـانمين لم يجعل عليهم الخراج في الأراضي ولكن يجعلها أرض عشر لأن أهلها مسلمون، قلنا: لأنه إذا قسمها فقد ملكها الغانمين ابتداء فكان هذا توظيفًا على المسلم ابتداء في أرضه فأما إذا من بها على أهلها فقد قرر ملكهم فيها على ما كان، وقد كان ثبت له حق توظيف الخراج على هذه الأراضى في ملك أهلها قبل أن يسلموا ، فيكون هذا إبقاء لم ثبت من الحق ، وإبقاء الخراج في أرض المسلم مستقيم. ألا تري أنه لو وظف عليهم الخراج ثم أسلموا بعد ذلك فإنه يسقط عنهم خراج الرءوس، ولا يسقط عنهم خراج الأراضي، فكذلك هذا، فإن أعادوا تلك الشهادة قبلها الإمام، لأن حريتهم قد تقررت ، وهو بمنزلة ما لو قسمهم ، ثم أعتقهم الموالي فأعادوا تلك الشهادة . فإن أسلم بعضهم قبل أن يفرق له فيهم الرأي وفيمن أسلم رجل له أب مسلم من أهل دار الإسلام ، فمات أحدهما ، ولا

أحدهما ولا وراث له غير صاحبه، ثم رأى أن يجعلهم ذمة فإن كان الميت غير الأسير منهما ورثه المسلم غير الأسير منهما لم يرثه الأسير وإن كان الميت هو الأسير منهما ورثه المسلمين الآخر، وإن كان أحد الأسراء الذين أسلموا مات، ووارثه أسير في المسلمين أيضًا، فرأى الإمام أن يمن عليهم، فإنه يجعل مال الميت ميرانًا لوارثه المسلم. ولو أن مسلمًا قتل رجلاً من الأسراء الذين أسلموا عمدًا أو خطأ، ثم جعلهم الإمام ذمة ، فإن القاتل يغرم قيمته ، إن كان عمدًا ، ففي ماله ، وإن كان

وارث له غير صاحبه ، ثم رأى أن يجعلهم ذمة فإن كان الميت غير الأسير منهما لم يرثه الأسيسر وإن كان الميت هو الأسيسر منهما ورثه المسلم الآخر. لأن الأسيسر بمنزلة المكاتب لتردد حاله بين الــرق والحرية والمكاتب لا يــرث أحدًا ، ويرثه قــريبـــه المسلم إذا حكم بحريته بعد موته بمنزلة مكاتب يموت عن وفاء فيؤدي كتابته ويحكم بحريته . وإن كان أحد الأسراء الذين أسلموا مات ، ووارثه أسير في المسلمين أيضًا ، فرأى الإمام أن يمن عليهم ، فإنه يجعل مال الميت ميراثًا لوارثه المسلم ؛ لأنه تقرر حكم الحرية في الوارث والموروث باعتبار سبب واحد فهـو بمنزلة مكاتب يموت ، وله ولد مولود في كتابته ، ثم يؤدي كتابته بعد موته ، بخلاف ما سبق فهناك حين مات الذي هو من أهل دار الإسلام فحريته حين مات متقررة ، والأســير متردد في الحال فلا يمكن توريثه عنه ، وإن ظهرت حريتــه بعد ذلك. لأن حكم التــوريث في ذلك المال يتقــرر بنفس الموت ، وهاهنا الميت كان متــردد الحال عند الموت كالوارث ، فإنما يتــقرر حكم الحرية فيــها وحكم الإرث في المال في وفت واحد. فإن قيل: في المكاتب الحرية تستند إلى حالة الحياة، أو يجعل هو كالحي حكمًا إلى وقت أداء بدل الكتابة، ولا يمكن تحقق ذلك المعنى هاهنا، فكيف يجري الإرث بينهما ؟ قلنا: ذلك المعنى هاهنا أظهر ، لأن هاهنا إذا جعلهم ذمة فقد قرر فيهم حرية كانت، وهناك عند الأداء ثبتت حرية لم تكن موجودة قط في المكاتب، فإذا صح أن يجعل حيًا حكمًا لإثبات الحرية فيه ابتداء لحاجت اليه، فلأن يصح ذلك هاهنا لتقرير حكم الحرية فيه كان أولئ، وكذلك إن كان له ورثة مسلمون من أهل دارنا مع هذا الأسير، فالميراث بينهم بالحصص، بمنزلة المكاتب يموت، وله ولـد حر وولد مولود في الكتابة . ولو أن مسلمًا قتل رجلًا من الأسراء الذين أسلموا عمدًا أو خطأ ، ثم جعلهم الإمام ذمة، فإن القاتل يغرم قيمته إن كان عمدًا، ففي ماله وإن كان خطأ فعلي ا عاقلته ، لأن صفة الحل في دمه قــد زالت بإسلامه، وهو بمنزلة المكاتب إلا أنه لا يجب القود على القاتل لاشتباه المستحق فـإن الإمام إن يجعلهم ذمة كان المستحق ورثته ، وإن بدا له القسمة لم يكن لورثته حق في استيفاء القود فــــلاشتباه المستـــحق لا يجب القود خطأ فعلى عاقلته. فإن مات بعض ورثته الذين هم من أهل دار الإسلام بعده ومات بعض ورثته من الأسراء بعده، ثم جعلهم الإمام ذمة فإن ما تركه الأسير الأول يرثه ورثته من الأسراء وممن هو من أهل دارنا، ولا يرث الأسير الذي مات آخر ممن هو من أهل دارنا، ولا يرثه أيضًا من هو من أهل دارنا، ولو أن بعض الأسراء كاتب عبدًا له أو باعه فإن تصرفه موقوف. فإن كان المكاتب أدئ إليه الكتابة، ثم جعلهم ذمة، فإن كانت المكاتبة في يد المولئ لم يستهلكها فهو حر، وإن كان قد استهلك المقبوض لم يعتق المكاتب إلا بأداء المال مرة أخرى، لأن الكتابة إنما نفذت بعد المن ولابد من قبض بدل الكتابة، بعد نفوذ

ولكن تجب قيمـته في ماله إن كان عـمدًا وعلى عاقلته إن كان خطـأ ويكون ذلك ميراثًا لجميع ورثته، لأن بدل نفسه بمنزلةسائر أملاكه في التوريث. فإن مات بعض ورثته الذين هم من أهل دار الإسلام بعده ومات بعض ورثته من الأسراء بعده، ثم جعلهم الإمام ذمة فإن ما تركه الأسير الأول يرثه ورثته من الأسراء، ونمن هو من أهل دارنا ؛ لأنه كان حيًا عند موته، وبعدما حكم بحريته يستند الإرث إلى ذلك الوقت. ولا يرث الأسير الذي مات آخر بمن هو من أهل دارنا ، ولا يرثه أيضًا من هو من أهل دارنا ، لأن من هو أهل دارنا قد مات قبله ، فكيف يرثه ؟ والأسير وإن كان حيًّا عند موته ولكنه كان متردد الحال بين الرق والحرية فلا يرث شيئًا ممن هو متيـقن الحرية عند موته، وهو نظير مكاتب مات عن وفاء ، وترك ابنًا حرًا وابـنًا مولودًا في الكتابة، ثم مات ابنه الحر عن مال، ثم مات المولود في الكتابة عن مال، ثم أديت كتابته، فإن ما بقي من كسب الأب يرثه الابنان جميعًا ، ولا يرث واحد من الابنين من صاحبه لما بينا . ولو أن بعض الأسراء كاتب عبدًا له أو باعه فإن تصرفه موقوف ، لأن ملكه متردد بين أن يسلم بالمن وبين أن يبطل بالقسمة فيتوقف تصرفه لتوقف ملكه ، فإن قيل : لماذا لم يجعل بمنزلة المكاتب في تصرفه في كسبه؟ قلنا: لأن هناك المولئ جعله أحق بكسبه وأطلق عنه الحجر في التصرف في كـسبه، وهاهنا الحجـر بسبب القهر ثابت في كـسبه كما هو ثابـت في نفسه فلهذا يتوقف تصرف في كسبه ، فإن جعلهم الإمام ذمة نفذ تصرفه . فإن كان المكاتب أدى إليه الكتابة ، ثم جعلهم ذمة فإن كانت المكاتبة في يد المولى لم يستهلكها فهو حر ، لأن حكم قبضه كان موقوقًا وقد نـفذ ذلك بالمن. ألا ترئ أنه يسلم له المقبوض فيجعل ذلك بمنزلة ما لو استوفاه منه بعد المن فيحكم بعتقه. وإن كان قد استهلك المقبوض لم يعتق المكاتب إلا بأداء المال مرة أخرى ، لأن الكتابة إنما نفذت بعد المن ، ولابد من قبض بدل الكتابة، بعد نفوذ العقد حقيقة أو حكمًا، ولم يوجد ذلك، فإن حكم التوقف لا يبقى

العقد حقيقة أو حكمًا، ولم يوجد ذلك، فإن حكم التوقف لا يبقئ في المقبوض بعد الاستهلاك. وإن كان أعتق العبد أو دبره أو تصدق به، ثم جعلهم الإمام ذمة فحميع ما صنع من ذلك باطل، ولو ظهر الإمام على دارين من أهل الحرب، فلم يقسمهم ولم يجعلهم ذمة حتى مات بعضهم، وترك ورثة من أهل داره وورثة من أهل الدار الأخرى، ثم جعلهم الإمام ذمة ، فميراث الميت لورثته من أهل داره خاصة، وإنما حالهم في هذا الوجه كحال المكاتبين، هم إخوة ومكاتبتهم واحدة، ولبعضهم ابن مكاتبته على حدة، فمات الأب عن مال ثم أدى ابنه فعتق ثم أديت مكاتبة الميت، فإن إخوته يرثونه دون ابنه. وإن كان الإمام صيرهم ذمة قبل موت الرجل توارثوا جميعًا، وإن صيرهم ذمة أحدى الدارين ذمة ثم مات رجل من أهل الدار الأخرى، ثم صيرهم ذمة بعد ذلك ، ورث الميت جميع ورثته من أهل الدارين .

في المقبوض بعد الاستهلاك ؛ لانه فات لا إلى بدل، فإنه غير مـضمون على القابض ، سواء قسمهم الإمام أو جعلهم ذمة. وإن كان أعتق المعبد أو دبره أو تصدق به، ثم جعلهم الإمام ذمة فجميع ما صنع من ذلك باطل ؛ لأنه كان بمنزلة المكاتب أو دونه في حكم التصـرف وجهة البطلان في هذه التـصرفات من المكاتب متـعين ، لانها تعتــمد حقيــقة الملك، وليس له بحقيقة الملك فيما في يده ، فكذلك من الأسير ، بخلاف البيع والكتابة . ولو ظهر الإمام على دارين من أهل الحرب فلم يقسمهم ولم يجعلهم ذمة حتى مات بعضهم ، وترك ورثة من أهل داره وورثة من أهل الدار الأخرى ، ثم جعلهم الإمام ذمة ، فميراث الميت لورثته من أهل داره خاصة، لأن أهل الدارين من أهل الحرب لا يتوارثون فيما بينهم، لانقطاع الولاية بتباين المنعة فيـما بينهم، وهذا المعنى يبقى إلى أن يجعلهم الإمام ذمة، أو يقسمهم. وإنما حالهم في هذا الوجه كحال المكاتبين، هم إخوة ومكاتبتهم واحدة ، ولبعضهم ابن مكاتبته على حدة، فمات الأب عن مال ثم أدى ابنه فعمتق ثم أديت مكاتبة الميت فإن إخوته يرثونه دون ابنه ، لأن الابن كان مكاتبًا على حدة ، فلا تستند حريته إلى ما استندت إليه حرية أبيه، فكذلك ما سبق من أهل دارين مختلفين. وإن كان الإمام صيرهم ذمة قبل موت الرجل توارثوا جميعًا، لانهم جميعًا من أهل دار الإسلام . وإن صير من إحدى الدارين ذمة ، ثم مات رجل من أهل الدار الأخرى ، ثم صيرهم ذمة بعد ذلك ، ورث الميت جميع ورثته من أهل الدارين ، أما من كان الميت من أهل داره فغير مشكل ، وأما من كان من أهل الدار الأخرى فالأنهم صاروا أحرارًا من أهل دارنا قبل موته ، فيرثونه ، والله تعالى أعلم .

### ١ ١ . باب: الشركة في الغنيمة

وإذا بعث الإمام سرية من دار الإسلام إلى حصن ، وسرية أخرى إلى حصن آخر ، فدخلت السرية الأولى وظفروا بأهل حصنهم ، وغنموا أموالهم ثم مرت بهم السرية الأخرى وظفروا بأهل حصنهم ، وغنموا أموالهم ، ثم لم تلتق السريتان بعد ذلك ، حتى خرجتا إلى دار الإسلام ، فجميع ما غنمت السرية الأولى يشترك فيه السريتان، وما غنمت السرية الثانية فهو لهم خاصة ولو كانوا التقوا جميعًا في دار الحرب، اشتركوا في جميع الغنائم. ولو كانت السرية الثانية لم يبعثها الإمام تقاتل الروم، ولكنه بعثهم يقاتلون عدواً غير الروم وطريقهم في أرض الروم، والمسألة بحالها، لم يشرك بعضهم بعضًا فيما أصابوا هاهنا ، بخلاف ما تقدم ويستوي إن التقوا

#### ١١٧\_باب: الشركة في الغنيمة

وإذا بعث الإمام سرية من دار الإسلام إلى حصن وسرية أخرى إلى حصن آخر، فلحخلت السرية الأولى وظفروا بأهل حصنهم، وغنموا أموالهم، شم مرت بهم السرية الأخرى وظفروا بأهل حصنهم وغنموا أموالهم، ثم لم تلتق السريتان بعد ذلك، حتى خرجتا إلى دار الإسلام، فجميع ما غنمت السرية الأولى يشترك فيه السريتان، وما غنمت السرية الثانية حين التقت بالسرية الأولى في غنمت السرية الثانية حين التقت بالسرية الأولى في دار الحرب بعد إصابة الغنيمة، فقد ثبت لهم الشركة في المصاب، لأنهم بمنزلة المدد لهم، ثم لا تبطل تلك الشركة بإمعانهم في دار الحرب، وخروج السرية الأولى قبلهم وما لقيهم السرية الأولى بعد هذه الإصابة في موضع من دار الحرب فلا يشاركونهم فيها. ولو كانوا التقوا جميعاً في دار الحرب اشتركوا في جميع الغنائم (۱۱)، لأنهم اشتركوا في إحرازها بدار الإسلام، فيجعل كانهم اشتركوا في الإصابة في حق كل غنيمة. ولو كانت السرية الثانية لم يبعثها الإمام تقاتل الروم، ولكنه بعثهم يقاتلون عدواً غيم الروم وطريقهم في أرض الروم، والمسألة بحالها، لم يشرك بعشهم بعضاً فيما فيما السرية الثانية ما تقدم، ويستوي إن التقوا في دار الحرب أو لم يلتقوا، لأن السرية أصابوا هاهنا، بخلاف ما تقدم، ويستوي إن التقوا في دار الحرب أو لم يلتقوا، لأن السرية

<sup>(</sup>١) قال في الفتاوئ : وإذا لحقهم مدد في دار الحرب شاركوهم فيها ، انظر الفتاوئ الهنديّة ( ٢/ ٢٠٨ ) .

في دار الحرب أو لم يلتقوا ، فإذا بعثت السريتان لقتال أهل دار واحدة يمكن جعل إحداهما مدداً للأخرى ، باعتبار أن قصد كل واحدة منهما قهر أهل تلك الدار وذلك لا يتأتى فيما إذا بعثت كل واحدة لقتال أهل دار أخرى ، فإذا التقت السريتان في دار الحرب بغنائم فلقوا جنداً من الروم فقاتلوهم عن غنائمهم، فهزموا أهل الروم وأصابوا غنائم ثم خرجوا اشتركوا في جميع ذلك. ولو بعث سرية إلى أرض الروم ، فأصابوا فيها غنائم ، ثم بعث

الثانية هاهنا ما قصدوا قتال الروم، فلا يكونون في حكم المدد للسرية المبعوثة لقتال الروم ، بل كل سرية في حق ما أصابت السرية الأولى ، بمنزلة التجار في أرض الحرب ، فلا يشرك بعضهم بعضًا في المصاب ، وإن التقوا في دار الحرب ، وفي المسألة الأولئ قصد كل سرية قال أهل الدار التي تقاتلها السرية الأخرى ، فكان بعضهم مددًا لبعض إذا التقوا في دار الحرب، وهذا لأن أهل الدار الواحدة إذا قهر بعضهم بظهر أثر ذلك القهر في حقَّ الباقين منهم، وأهل الدارين المختلفين لا يصير بعضهم مقهورين بقهر البعض ، وربما يزدادون قسوة بذلك. فبإذا بعثت السريتان لقتال أهل دار واحدة ، يمكن جعل إحداهما مدداً للأخرى ، باعتبار أن قصد كل واحدة منهما قهر أهل تلك الدار ، وذلك لا يتأتى فسيما إذا بسعثت كل واحدة لقستال أهل دار أخرى ، فسإذا التقت السسريتان في دار الحرب بغنائم ، فلقوا جنيداً من الروم فقاتلوهم عن غنائمهم فهزموا أهل الروم وأصابوا غنائم ثم خرجوا اشتركوا في جميع ذلك، لأن المال صار محررًا بقت الهم ونصرتهم جميعًا، وحالهم الآن كحال التجار إذا لحقوا بالجيش في دارالحرب، وقاتلوا معهم دفعًا عن الغنائم فإن قيل : كان ينبغي ألا يكون للسرية الأولئ شركة مع السرية الثانية ، فيما أصابوا من غير الروم ، لأنهم أخرجوا ذلك من الــدار التي أصابوا فيها ، قبل أن تلحق بهم السرية الأولى ، فلا يشاركونهم فيها بمنزلة ما لو التحق المدد بالجيش بعد الإحراز بدارالإسلام ، ثم قــاتلوا معــهم العدو دفــعًا عن تلك الغنائم ، قلنا : لا كــذلك ، فإن حقم لا يتأكم في المصاب بالإخراج إلى تلك الدار ما داموا في دار الحرب ، وإنما يتأكد حقهم بالإحراز بدار الإسلام، وهذا لأن حكم اختلاف الدار فيما بينهم، فأما في حق المسلمين الكل في حكم مكان واحد؛ لأن حق المسلمين إنما يتأكد إذا تم السبب، وذلك بأن يصيروا قاهرين يدًا ودارًا، وهذا المعنى لا يحصل، وإن أخرجوها إلى دار حرب أخرى، ما لم يحرزوها بدار الإسلام. ألا ترى أن الإمام لو بعث جندًا إلى عدو خلف الروم ثم عمى عليهم خبرهم فبعث جندًا آخر في طلبهم لنصرتهم، فوجدوهم في أرض الروم ومعهم الغنائم قد جاءوا بها من الموضع الذي بعشوا إليه، فإنهم يشاركونهم فيها للمعنى الذي قلنا، فكذلك ما سبق. ولو بعث سرية إلى أرض الروم، فأصابوا فيها سرية أخرى إلى عدو خلف الروم فلقوا السرية الأولى، وحضر الشتاء فلم يقدروا على النهاب وكتب اليهم الإمام يأمرهم بالرجعة مع أصحابهم، وبنصرتهم، فخرجوا جميعًا غنائم السرية الأولى، فلا شركة للسرية الثانية معهم في ذلك، وهذا بخلاف ما لو كانت السرية الثانية مبعوثة إلى ناحية من الروم أيضًا فإذا التقوا في دار الحرب كانوا شركاء فيما أصابوا، ولو بعث الإمام سرية فأصابوا غنائم، فخلفوا معها أناسًا ومضوا أيامًا فأصابوا غنائم ودخلت سرية أخرى فأخذت الغنائم التي خلفوها، وخرجوا بها إلى دار الإسلام ثم أقبل الذين أتوا الغنائم الأخرى، حتى خرجوا بها إلى دار الإسلام، فإن الغنيمة الأولى تشترك فيها السريتان جميعًا، فأما الغنيمة الأخرى فهي للذين مضوا خاصة، لا شركة فيها للسرية الثانية، ولا لأصحابهم الذين كانوا تخلفوا مع الغنائم الأولى، ولو بعث الإمام سرية فأصابوا غنائم، ثم كانوا تخلفوا مع الغنائم الأولى، ولو بعث الإمام سرية فأصابوا غنائم، ثم أسلم رجل في دار الحرب، فقتل قومًا منهم، وأخذ أموالهم والنحق بالسرية، ثم

غنائم ،ثم بعث سرية أخرى إلى عدو خلف الروم ، فلقوا السرية الأولى ، وحضر الشتاء فلم يقدروا على الذهاب، وكتب إليهم الإمام يأمرهم بالرجعة مع أصحابهم، وبنصرتهم، فخرجوا جميعًا بغنائم السرية الأولى ، فلا شركة للسرية الثانية معهم في ذلك ، لأنهم ما دخلوا لنصرتهم ، فكانوا كالنجار في حقهم، إلا أن يلقوا قـتالا بعد انصرافهم ، قبل أن يخرجوا فحينتـذ يشاركونهم فيها بمنزلة التجار . وهذا بخلاف ما لو كانت السرية الثانية مبعوثة إلى ناحية من الروم أيضًا ، لأن هناك كل واحدة من السريتين إنما بعثت لقتال الروم ، فكانت كل واحدة منهما في حكم المدد للأخرى ،سواء علموا بمكانهم أو لم يعلموا. فإذا التقوا في دار الحرب كانوا شركاء فيما أصابوا ، ولو بعث الإمام سرية فأصبوا غنائم فخلفوا معها أناساً، ومضوا أياماً فأصابوا غنائم ، ودخلت سرية أخرى فأخذت الغنائم التي خلفوها ، وخرجوا بها إلى دار الإسلام ، ثم أقبل الذين أتوا بالغنائم الأخرى حتى خرجوا بها إلى دار الإسلام فإن الغنيمة الأولى تشترك فيها السريتان جميعًا، لأن السرية الأولى أصابوها والثانية أحرزوها بدار الإسلام. فأما الغنيمة الأخرى فهي لـلذين مضوا خاصة، لا شركة فيها للسرية الثانية، ولا لأصحابهم الذين كانوا تخلفوا مع الغنائم الأولى ، لأنهم هم الذين أصابوها وأحرزوها بالدار، لم يشاركهم في شيء من ذلك غيرهم. ولو بعث الإمام سرية فأصابوا غنائم، ثم أسلم رجل في دارالحرب، فقتل قومًا منهم ، وأخذ أموالهم ، والتحق بالسرية، ثم خرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا

خرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا قالاً، فللسرية شركة مع الرجل فيما أصاب ولا شركة للرجل مع السرية فيما أصابوا، وإن لقوا قتالاً بعد ما التحق بهم الرجل اشتركوا في المصاب كله. وكذلك لو كان الرجل الذي التحق بهم أسيراً في دار الحرب، أسر قبل ذلك بزمان وإن كان مأسوراً من هذه السرية والمسألة بحالها، فإنه يشاركهم فيما أصابوا، وإن لم يلقوا قتالاً، لأنه كان انعقد له سبب الاستحقاق معهم ، ثم اعترض له عارض غير قادح في ذلك السبب فإذا زال صار كأن لم يكن، فإن لم يلتحق هذا الأسير بهم حتى خرجوا إلى دار الإسلام، فلا شركة للسرية مع الأسير فيما أصاب ولا شركة له معهم فيما أصابوا بعدما أسر هو، لكنه يشاركهم فيما كانوا أصابوا قبل أن يؤسر، ثم بالأسر لا يبطل ما كان ثابتاً في حقه. ولو أن سرية حاصروا أهل يؤسر، ثم بالأسر لا يبطل ما كان ثابتاً في حقه. ولو أن سرية حاصروا أهل حصن لهم كنائس خارجة من حصنهم فأرادوا هدمها فقالوا: نفديها منكم بألف دينار ، فأخذوها ومضوا في أرض الروم ثم جاءت سرية أخرى فأردوا بالله دينار ، فأخذوها ومضوا في أرض الروم ثم جاءت سرية أخرى فأردوا

قتالاً ، فللسرية شركة مع الرجل فيما أصاب ؛ لأنه أحرزه بمنعتهم ، وشاركوه في إحراز ذلك بدار الإسلام. ولا شركة للرجل مع السرية فيما أصابوا ؛ لانه النحى بهم على قصد النجاة من المشركين ، فكان حاله كحال التاجر يلتحق بالسرية بعد إصابة الغنيمة . وإن لقوا قتـالاً بعدما التحق بهم الرجل اشتـركوا في المصاب كله ، لأن الرجل قاتل عن غنائمهم فيشركهم فيها كالتاجر . وكذلك لو كان الرجل الذي التحق بهم أسيراً في دارالحرب،أسر قبل ذلك بزمان، لأن حاله كحال الذي أسلم منهم فإنه لا ينعقد له سبب الاستحقاق معهم، وإنما قصد النجاة بالالتحاق بهم. وإن كان مأسوراً من هذه السرية والمسألة بحالها. فإنه يشــاركهم فيما أصابوا، وإن لم يلقوا قتــالاً ، لأنه كان انعقد له سبب الاستحقاق معهم ، ثم اعترض له عارض غير قادح في ذلك السبب، فإذا زال صار كأن لم يكن ، فإن لم يلتحق هذا الأسير بهم حتى خرجوا إلى دار الإسلام فلا شركة للسرية مع الأسير فيما أصاب، لأنهم ما شاركوه في الإصابة ولا في الإحراد. ولا شركة له معهم فيما أصابوا بعد ما أسر هو ؟ لانه ما شاركهم في الإصابة ولا في الإحراز . ولكنه يشاركهم فيما كانوا أصابوا قبل أن يؤسر ؛ لأنه شاركهم في الإصابة فشبت حقه فيها. ثم بالأسر لا يبطل ما كان ثابتًا في حقه ، وحاله في ذلك كحال السرية التي امتنعت في دار الحرب بعد إصابة الغنيمة . ولو أن سرية حاصروا أهل حصن لهم كنائس خارجة من حصنهم فأرادوا هدمها فقالوا: نفديها منكم بألف دينار ، فأخذوها ومضوا

هدم الكنائس فلا بأس بأن يخربوها وإن ثبت عندهم ما جرئ بين أهل الحصن وبين السرية الأولئ، إلا أن يصالحوهم أيضًا فإن صالحوهم على الف دينار أخرى، وأخذوها ثم التقت السريتان في دار الحرب اشتركوا في الفداءين مع الغنائم كلها ، فإن مرت السريتان بذلك الحصن فليس لهم أن يخربوا شيئًا منه ما لم يخرجوا إلى دار الإسلام، وقد بينا هذا فيما سبق أن صلح كل سرية مطلقًا يتقيد بمدة بقائها في دار الحرب فإن الخوف لأهل الحرب إنما كان بذلك السبب فإن خرجوا ثم رجعوا غزاة فلا بأس بتخريبها، إلا أن يفديه العدو مرة أخرى، وإن كانواحين انصرفوا عنها داخلين في دار الحرب قد صار العدو دونها، وقاتلوا المسلمين عنها ومنعوها منهم ثم قاتلهم المسلمون حتى أجلوهم عنها فلا بأس بأن يخربوها أهل السرية وغيرهم سواء في ذلك، وهو نظير ما لو صالحوهم في الابتداء على أن يكفوا عنهم مجانيقهم

في أرض الروم ، ثم جاءت سرية أخرى فأرادوا هدم الكنائس فلا بأس بأن يمخربوها ، وإن ثبت عندهم ما جرى بين أهل الحصن وبين السرية الأولى، لأنهم إنما بذلوا الدنانير ليدفعوا أهل السرية الأولئ عما قصدوا من الهدم ، ولينصرفوا عنهم بأنفسهم ، وقد حصل لهم ذلك المقصود ، فكانت السرية الثانية في سعة من هدمها. إلا أن يصالحوهم أيضًا ، فإن صالحوهم على ألف دينار أخرى وأخذوها ثم التقت السريتان في دار الحرب، اشتركوا في الفداءين مع الغناثم كلها ، لأن المأخوذ على سبيل الفداء فيء، فإنه مأخوذ منهم بطريق القهر، لأن أهل الحـصن ما دفعوا ذلك إلا ليزيلوا قـهرهم عنهم، والمأخوذ بهذا الطريق يكون غنيمة. فإن مرت السريتان بذلك الحمصن فليس لهم أن يخربوا شيئًا منه مـا لم يخرجوا إلى دار الإســلام ، وقد بينا هــذا فيمــا سبق أن صلح كل ســرية مطلقًا يتقيد بمدة بقائها في دار الحرب، فإن الخوف الأهل الحرب إنما كان بذلك السبب فإن خرجوا ثم رجعوا غزاة فلا بأس بتخريبها ، لأن حكم ذلك الصلح قد انتهى بخروجهم إلى دار الإسلام، إذ حالهم في الرجعة كحال جيش آخر، فلا بأس بهدم ما قدروا عليه. إلا أن يفديه العدو مرة أخرى ، وإن كانوا حين انصر فوا عنها داخلين في دار الحرب قد صار العدو دونها، وقاتلوا المسلمين عنها، ومنعوها منهم، ثم قاتلهم المسلمون حتى أجلوهم عنها، فلا بأس بأن يخربوها، أهل السرية وغيرهم سواء في ذلك ، لأنهم حين قاتلوا المسلمين دفعًا عنها فقد أحرروها من المسلمين وانتبذ ما كان لهم فيها من أمان بهذا الإحراد. وهو نظير ما لو صالحوهم في الابتداء على أن يكفوا عنهم مجانيقهم،

وينصرفوا عن حصنهم ففعلوا ذلك ثم رجعوا إليهم فوجدوهم قد خرجوا من الحصن وقاتلوهم حتى انهزموا ودخلوا الحصن فإنه يحل للمسلمين قالهم وهدم حصنهم ولوانهم بعد الخروج من الحصن لم يقاتلوا المسلمين حتى مروا بهم فإن كانوا أخذوا منهم الفداء على أن يكفوا عنهم وعن حصنهم ما داموا في حصنهم حل قالهم أيضًا لانتهاء الصلح بخروجهم منها وإن كان وقع الفداء على أن يكفوا عنهم وعن حصنهم فليس ينبغي لهم أن يعرضوا لهم ما لم يقاتلوهم وإن كان ملكهم بعث قومًا فأنزلهم الحصن فقاتلهم أولئك الذين بعثوا، وسع المسلمين قال أهل الحصن وتخريب الحصن والكنائس، ولو كانت السرية مبعوثة من الجند في دار الحرب، فأخذوا من أهل الحصن الفداء من كنائسهم، ثم مضت وجاء العسكر فارادوا هدم الكنائس، وعلموا ما صنعت السرية، فإن كان أهل العسكر عند الصلح بالقرب من الحصن على وجه لو استعانت بهم السرية قدروا على أن يعينوهم فليس لأهل العسكر أن يخربوا استعانت بهم السرية قدروا على أن يعينوهم فليس لأهل العسكر أن يهدموا الكنائس بدون رد المال كما لا يكون ذلك للسرية، فكذلك إذا كانوا بالقرب الكنائس بدون رد المال كما لا يكون ذلك للسرية، فكذلك إذا كانوا بالقرب الكنائس بدون رد المال كما لا يكون ذلك للسرية، فكذلك إذا كانوا بالقرب

وينصر فوا عن حصنهم، ففعلوا ذلك ثم رجعوا إليهم، فوجدوهم قد خرجوا من الحصن والتوهم حتى انهزموا ودخلوا الحصن ، فإنه يحل للمسلمين قتالهم وهدم حصنهم، ولو أنهم بعد الخروج من الحصن لم يقاتلوا المسلمين حتى مروا بهم ، فإن كانوا أخذوا منهم الفداء على أن يكفوا عنهم وعن حصنهم ما داموا في حصنهم حل قتالهم أيضًا ، لانتهاء الصلح بخروجهم منها ، وإن كان وقع الفداء على أن يكفوا عنهم وعن حصنهم، فليس ينبغي لهم أن يعرضوا لهم ما لم يقاتلوهم ، وإن كان ملكهم بعث قومًا فأنزلهم الحصن فقاتلهم أولئك الذين بعثوا وسع المسلمين قتال أهل الحصن وتخريب الحصن والكنائس، لأن أولئك منهم ، وإنما نزلوا حصنهم لينصروهم ، وليزدادوا قوة بهم فكان قتالهم كقتال أهل الحصن . ولو كانت السرية مبعوثة من الجند في دار الحرب ، فأخذوا من أهل الحصن الفداء من كنائسهم ، ثم مضت وجاء العسكر فأرادوا هدم الكنائس ، وعلموا ما صنعت السرية فإن كان أهل العسكر عند الصلح بالقرب من الحصن ، على وجه لو استعانت بهم السرية قدروا على أن يعينوهم، فليس لأهل العسكر أن يخربوا كنائسهم ، كانوا مع السرية حين وقع الصلح لم يكن لهم أن يهدموا الكنائس بدون رد المال ، كما لا

منهم بخلاف ما إذا كانوا بالبعد منهم فإن حالهم الآن كحال جيش آخر جاء من أرض الإسلام، ولو أن السرية المبعوثة من دار الإسلام أصابت غنائم وخلفوها مع أجرائهم وخرجوا إلى دار الإسلام ثم دخلت سرية أخرى فلقوا الأجراء، وأصابوا غنائم وخرجوا مع الأجراء إلى دار الإسلام فغنيمة السرية الأولى تشترك فيها السريتان لوجود الإصابة من إحداهما والإحراز من الأخرى، ولا شركة للسرية الأولى فيما أصابت السرية الثانية ، ولو كانت السرية الأولى بعثوا الغنائم مع الأجراء إلى دار الإسلام، ثم دخلت سرية أخرى فأصابت غنائم. ثم التقت السريتان في دار الحرب، وخرجوا فلاشركة للسرية الثانية في غنائم السرية الأولى ولأهل السرية الأولى الشركة في غنائم السرية الأولى الشركة في غنائم السرية الأولى خلفوا غنائمهم في دار الحرب، ومضوا حتى التقوا مع السرية الأولى خلفوا غنائمهم في دار الحرب، ومضوا حتى التقوا مع السرية الأولى فأصابوا غنائمهم في دار الحرب، ومضوا حتى التقوا مع السرية الأولى فأصابوا غنائمهم ، الأولى

يكون ذلك للسرية ، فكذلك إذا كانوا بالقرب منهم ، بخلاف ما إذا كانوا بالبعد منهم ، فإن حالهم الآن كحال جيش آخر جاء من أرض الإسلام، الا ترى أن السرية لو خرجت إلى دارالإسلام قبل الالتحاق بالجيش كان للجيش معهم الشركة في الدنانير المقبوضة ، في المسألة الأولى دون الثانية ، وبه يتضح الفرق . ولو أن السّرية المبعوثة من دار الإسلام أصابت غنائم وخلفوها مع أجرائهم ، وخرجوا إلى دار الإسلام ، ثم دخلت سرية أخرى فلقوا الأجراء ، وأصابوا غنائم ، وخرجوا مع الأجراء إلى دار الإسلام ، فغنيمة السرية الأولى تشترك فيها السريتان لوجود الإصابة من إحداهما ، والإحراز من الأخرى ، ولا شركة للسرية الأولى فيما أصابت السرية الثانية ، لأنهم لم يشاركوهم في الإصابة ولا في الإحراد . ولو كانت السرية الأولى بعثوا الغنائم مع الأجراء إلى دار الإسلام، ثم دخلت سرية أخرى فأصابت غنائم، ثم التقت السريتان في دار الحرب، وخرجوا فلا شركة للسرية الشانية في غنائم السرية الأولى. لأنهم ما شاركوهم في الإصابة ولا في الإحراز . ولأهل السرية الأولى الشركة في غنائم السرية الأخرى ، لأنهم شاركوهم في إحرازها بالدار حين التقوا في دار الحرب وخرجوا معهم . فإن لم يلتقوا فلا شركة لهّم في ذلك أيضًا ، لأن السرية الْآخيرة تفردت بالإصابة والإحراز ، فإنْ أهل السرية الأولى ما كانوا معهم عند القتال، ولا بالقرب منهم بحيث لو استغاثوا بهم أغاثوهم. ولو أن السرية الأولى خلفوا غنائمهم في دار الحرب ومضوا حتى التقوا مع السرية الأخرى، فأصابوا غنائم ثم خرجوا قبل أن يلقوا الذين خلفوهم مع غنائمهم الأولى لأهل السرية الأولى خاصة، لأن السرية الثانية ما شاركوهم في الإصابة ، ولا في

لأهل السرية الأولى خاصة. وإن كان الذين مضوا لقوا السرية الشانية في موضع قريب من الذين خلفوا على الغنائم اشترك الكل في جميع ما أصابوا، ولو أن السرية التي حاصرت حصنًا أصابوا غنائم فيهم سبايا ثم لم يقدروا على فتح الحصن، فسألهم أهل الحصن المفاداة بالمال، فإنه يكره للمسلمين أن يفعلوا ذلك، فإن فعلوا جاز ذلك، فإن دخلت سرية أخرى فالتقوا مع السرية الأولى لم يشاركوهم في فداء أولئك السبي بخلاف ما تقدم من فداء الكنائس. ولو كانت السرية مبعوثة من العسكر في دار الحرب ثم لحقهم العسكر والمسألة بحالها، فإن كان العسكر حين أخذت السرية السبي بالقرب منهم والمسألة بحالها، فإن كان العسكر حين أخذت السرية السبي بالقرب منهم

الإحراز ، والغنيمة الثانية بين الذين أحرزوها من أهل السريتين . وإن كان الذين مضوا لقوا السرية الثانية في موضع قريب من الذين خلفوا على الغنائم اشترك الكل في جميع ما أصابوا ؛ لأنه إذا كان بعضهم بحيث يتمكن من أن يغيث البعض لو استغاثوا بهم فهم بمنزلة جيش واحد ، بعضهم ردء للبعض وإن كانوا بالبعد منهم فهم بمسنزلة عسكرين متفرقين دخلوا أرض الروم من جانبين. ولو أن السرية التي حاصرت حسنًا أصابو ا غنائم فيهم سبايا ، ثم لم يقدروا على فتح الحصن ، فسألهم أهل الحصن المفاداة بالمال ، فإنه يكره للمسلمين أن يفعلوا ذلك . ؟ لأنه قد ثبت عندنا انتساخ قوله \_ تعالى \_ : ﴿ فإما منًا بعد وإما فداء ﴾ [ محمد : ٤ ] ، بقوله ـ تعالى ـ : ﴿ فاقتلوا المشركين ﴾ [ التوبة: ٥] على ما ذكره السدي . فإن فعلوا جاز ذلك ؛ لأن فعلهم حصل في موضع الاجتهاد، فإن الاختلاف بين العلماء في مفاداة الأسيـر بالمال ظاهر ، وقد بيناه في السير الصغير ، فإن دخلت سرية أخرى فالتقوا مع السرية الأولى لم يشاركوهم في فداء أولئك السبي بخلاف ما تقدم من فداء الكنائس؛ لأن ما أخذوه عوضًا عن السبي بمنزلة الثمن ، فقد كانوا أثبتـوا اليد على السبي ثم سلموهم إلى دار الحـرب بما أخذوا منهم ، فيكون هذا بمنزلة الجيش أصابوا غنائم وباعوها أو قسموها في دار الحرب ثم لحقهم مدد، وأما الكنائس فلم تصر محرزة لأهل الإسلام على وجه يجوز بيعهم فيها فكان ما أخذوا من الفداء في حكم مال أصابوه غنيمة ابتداء . والذي يوضح هذا الفرق أن الإمام لو باع السبي في دار الحرب من تجار المسلمين جاز بيعه ، ولو باع كنائسهم قبل أن تصير الأرض دار الإسلام لم يجز بيعه. ولوكانت السرية مبعوثة من العسكر في دار الحرب ثم لحقهم العسكر ، والمسألة بحالها، فإن كان العسكر حين أخذت السرية السبي بالقرب منهم شركوهم في فداء السبي ، بمنزلة ما لو كانوا حضروا معهم ، وإن كانوا بالبعد منهم فلا

شركوهم في فداء السبي، بمنزلة ما لو كانوا حضروا معهم، وإن كانوا بالبعد منهم فلا شركة بينهم في ذلك إلا أن يكون أمير العسكر قد نهى أمير السرية أن يبيع شيئًا من السبي أو يفادي به فحينئذ يكون فداء السبي بينهم وبين أهل العسكر. ولو قال أهل الحصن للسرية: نهب لكم ألف دينار نتصدق بها عليكم على أن تنصرفوا، ففعلوا ذلك، ثم لحق بهم العسكر فهم شركاؤهم في المال، وهذا بخلاف ما لو وهبوا لهم المال بغير شرط فانصرفوا عنهم، ولو باعت السرية منهم شيئًا بألف دينار وشرط عليهم أهل الحصن في الشراء الانصراف عنهم فإنه يسلم للسرية من ذلك قدر قيمة ما باعوا وما زاد على ذلك فهو غنيمة بينهم وبين أهل العسكر. ولو أن السرية المبعوثة من دار الإسلام غنيمة بينهم وبين أهل العسكر. ولو أن السرية المبعوثة من دار الإسلام أصابت سبيًا وغنائم فحعلوها في الكنيسة وقيدوا السبي فيها وأغلقوا الباب

شركة بينهم في ذلك ، إلا أن يكون أمير العسكر قد نهى أمير السرية أن يبيع شيئًا من السبي ، أو يفادي به، فحينتذ يكون فداء السبي بينهم وبين أهل العسكر ؛ لأنه بعدما نهي عن ذلك لا يكون له ولاية البيع ، ففعله لا يكون بسيعًا لكنه يكون ردًا للسبي عليهم ، فكأن ردهم بغير شيء ، ثم أخذ منهم مالاً بطريق المعاوضة ، فلو كان بهذه الصفة كانوا شركاء في المال بخلاف الأول فهناك حين فوض إليه تدبيـر السرية مطلقًا فـقد ثبت له ولاية البيع ، ويكون الفداء منهم مأخوذا بطريق الثمن ، فلا شركة فيه لمن يلحقهم بعد ذلك إلا أن تكون شركته ثابتة في السبي قبل البيع بأن كانوا بالقرب منهم. ولو قال أهل الحصن للسرية نهب لكم ألف دينار نتصدق بها عليكم، على أن تنصرفوا ، ففعلوا ذلك، ثم لحق بهم العسكر فهم شركاؤهم في المال ؛ لأن هذا مأخوذ بطريق الفداء حين شرطوا عليهم أن ينصرفوا عنهم ، ألا ترى أنه لا ينبغي لهم بعـدما قبضوا المال أن يعرضوا لهم إلاأن يردوا المال عليهم. وهذا بخلاف ما لو وهبوا لهم المال بغير شرط فانصرفوا عنهم؛ لأن المال هناك مأخوذ بجهة التبرع المحض أو بسبب تعمد المراضاة بأن كانوا اشتروا من السرية شيئًا بها فلا يأخذ حكم الغنيمة. ولو باعت السرية منهم شيئًا بألف دينار ،وشرط عليهم أهل الحصن في الشراء الانصراف عنهم ، فإنه يسلم للسرية من ذلك قدر قيمة ما باعوا، وما زاد على ذلك فهو غنيمة بينهم وبين أهل العسكر، لأنهم إنما أعطوا الزيادة بإزاء ما شرطوا عليهم من الإنصراف فكان ذلك غنيمة، وأما مقدار القيمة فإنما أعطوه عوضًا عما أخذوا من تلك السرية فيختصون به. ولو أن السرية المبعوثة من دار الإسلام أصابت سبيًا وغنائم فبجعلوها في الكنيسة وقيدوا السبي فيها وأغلقوا الباب عليهم، ودفنوا الأموال، ثم مضوا في دار الحرب وجاءت سرية أخرى ففتحوا باب الكنيسة، وأخذوا

عليهم ، ودفنوا الأموال ثم مضوا في دار الحرب وجاءت سرية أخرى ففتحوا باب الكنيسة وأخذوا الأسارى واستخرجوا الأموال وخرجوا بها إلى دار الإسلام، ثم جاءت السرية الأولى فهذه الأموال يشترك فيها أهل السريتين ، فإن لم تنته السرية الشانية إلى تلك الكنيسة حتى خرجت الأولى إلى دار الإسلام من ناحية أخرى والمسألة بحالهافتلك الأموال كلها للسرية الشانية خاصة. وكذلك لو كانوا لم يخرجوا إلى دارالإسلام ولكن علم أهل الحرب بحال تلك الكنيسة فجاءوا وأخذوا الأموال منها ثم جاءت السرية الشانية فاستنقذوها من أيديهم وأخرجوها إلى دار الإسلام قبل أن يلتقوا مع السرية الأولى فذلك كله للسرية الثانية خاصة، ولوكان بعض السرية الأولى ترك في تلك الكنيسة شيئًا من متاعه أيضًا فإن لم يأخذه أهل الحرب حتى أخذته السرية الثانية فهو مردود على صاحبه قبل القسمة، وبعد القسمة بغير شيء .

الأسارئ ، واستخرجوا الأموال ، وخرجوا بها إلى دار الإسلام ، ثم جاءت السرية الأولى، فهذه الأموال يشترك فيها أهل السريتين ؛ لأن إحداهما أصابت والأخرى أحرزتها بالدار . فإن لم تنته السرية الثانية إلى تلك الكنيسة حتى خرجت السرية الأولى إلىٰ دار الإسلام من ناحية أخرى ، والمسألة بحالها ، فتلك الأموال كلها للسرية الشانية خاصة؛ لأن أهل السرية الأولى حين تركوها في دار الحرب وخرجوا فقد سقطت يدهم عنها من كل وجه، والمتحقت بسائر أموال أهل الحرب، مما هو ضائع ليس في يد إحداهما، فإنما أصابها السرية الثانية وهم الذين أحرزوها. وكذلك لو كانوا لم يخرجوا إلى دار الإسلام، ولكن علم أهل الحرب بحال تلك الكنيسة فجاءوا وأخذوا الأموال منها، ثم جاءت السرية الثانية فاستنقذوها من أيديهم وأخرجوها إلى دار الإسلام ، قبل أن يلتقوا مع السرية الأولى فذلك كله للسرية الثانية خاصة؛ لأن أهل الحرب بالأخذ صاروا محرزين لها، فتلتحق بسائر أموالهم التي لم يأخذها منهم أحد، حتى الآن وقد تفردت السرية الثانية خاصة بالأخذ والإحراز منها. ولو كان بعض السرية الأولى ترك في تلك الكنيسة شيئًا من متاعه أيضًا، فإن لم يأخذه أهل الحرب حتى أخذته السرية الثانية فهو مردود على صاحبه، قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء؛ لأنه وجد عين ماله، فإن أهل الحرب مـا أحرزوه ولا علموا به حـتى يزول ملكه بذلك وإن كان أهل الحـرب قد أخذوه ثم وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقسيمة . لان أهل الحسرب صاروا مسحررين له بنفس الأخسذ ، لكونه في دارهم والله الموفق .

## 

ولو أن رجلاً من أهل العسكر صار في دار الحرب وأصاب عسلاً، أو لؤلؤاً، أو جوهراً، أو معدن ذهب، أو فضة فذلك كله فيء، وإن كان باعه قبل أن يعلم الأمير به من تاجر وأخذ ثمنه فرأى الإمام أن يجيز بيعه، فإنه يأخذ الثمن فيجعله في الغنيمة، ولو كان احتش حشيشاً وباعه جاز ذلك، وكان الثمن طيبًا له، وكذلك لو كان يسقي الماء على ظهره أو دابته فيبيعه، ولو كان قطع خشبًا أو حطبًا وباعه من تاجر في العسكر أخذ الأمير الثمن ولو كان قطع خشبًا أو حطبًا وباعه من تاجر في العسكر أخذ الأمير الثمن

# ١٨ - باب : ما يأخذه الرجل في دارالحرب فيكون أهل العسكر فيه شركاء وما لا يكون

ولو أن رجلاً من أهل العسكر صار في دار الحرب، وأصاب عسلاً، أو لؤلؤاً أو جوهراً، أو معلن ذهب، أو فضة، فذلك كله فيء؛ لأنه مال تمكن من أخذه في دار الحرب بقوة الجيش، والجيش حين دخلوا فقد كان قصدهم إعلاء كلمة الله \_ تعالى \_ وإعزاز الدين، فكل مال يصل إلى يد بعضهم في دار الحرب، باعتبار قوتهم فهو غنيمة وتحقيق ما ذكرنا، أنه ما كان يتمكن من إثبات السيد على هذا المال ما لم يصل إلى هذا المكان، وما وصل إلى هذا المكان إلا بقوة الجيش، فكانوا ردءاً له في السبب الذي يتمكن به من أخذ هذا المال. وإن كان باعه قبل أن يعلم الأمير به من تاجر، وأخذ ثمنه، فرأى الإمام أن يجيز بيعه، فإنه يأخذ الثمن فيجعله في الغنيمة؛ لأن أهل العسكر كانوا شركاءه فيما باع قبل البيع، فيكون لهم الشركة في الثمن أيضاً. ولو كان احتش حشيشاً وباعه جاز ذلك، وكان الثمن طيباً له، وكذلك لوكان يستقي الماء على ظهره أو دابته فيبيعه؛ لأن الحشيش والماء مباح ليس من الغنيمة في شيء، فإن رسول الله على فهره أو دابته فيبيعه؛ لأن الحشيش والماء مباح ليس من الغنيمة في شيء، فإن رسول الله على فهما شركة عامة بين المسلمين بقوله: «الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلا والنار»(١)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه :أبو داود :البيوع (۳/ ۲۷۲ ) . ح [ ۳٤۷۷ ] ، وابن ماجه : الرهون ( ۲/ ۸۲۲ ) .ح [ ۲٤۷۲]، وأحمد : المسند ( ٥/ ٣٦٤ ) .ح [ ۲۳۱٤ ] بلفظ « المسلمون شركاء » .

منه فجعله في الغنيمة، ولو كان باع الحطب من جندي للوقود أمر برد الثمن على المشتري. وكذلك لو كان المبيع طعامًا من الحنطة والعسل أو علف الدواب من الشعير والقت، والتبن فإن هذا كله من الغنيمة، ولكل واحد من الغانمين حق الانتفاع به ، وقيل في تأويل قوله \_ تعالى \_ : ﴿والنجم والشجر يسجدان﴾، ولو ظفر أهل العسكر بحشيش للمشركين، قد احتشوه وأحرزوه فأخذ ذلك رجل وباعه واستهلكه المشتري، فإن كان المشتري تاجرًا كان الثمن في الغنيمة وإن كان من أهل العسكر كان الثمن مردودًا عليه. ولو كان في

فإذا لم يأخل حكم الغنيمة بأخذه كان هو المنفرد بإحرازه فيكون مملوكًا له ، فإذا باعه طاب ثمنه له بخلاف ما تقدم . ولو كان قطع خشبًا أو حطبًا وباعه من تاجر في العسكر أَخَذَ الأمير الثمن منه فجعله في الغنيمة ؛ لأن الحطب والخشب مال مملوك فيكون كسائر الأموال، ألا ترى لو أن رجلاً أخذ من أرض رجل كلا أو من بثره ماء في دار الإسلام، كان ذلك له، ولوباعه كان الثمن طيبًا له، فإذا أخذه في دار الحرب أولى أن يكون ذلك له، ولو أخذ خشبًا أو حطبًا من شجر نابتة في أرض، لم ينبته أحد كان صاحب الأرض أحق به حتى لو باعه الآخذ لم يجز بيعه، ولو استهلكه ضمن قيمته لصاحب الأرض، فتبين أن الحطب بمنزلة سائر الأموال التي يتـحقق فيها الإحراز بالمكان، وأن الكلأ والماء لا يتأتى ذلك فيهما، وإنما يكون الإحرار فيهما باليد خاصة. ولو كان باع الحطب من جندي للوقود أمر برد الثمن على المشتري؛ لأن ما باع كان من الغنيمة، والبائع والمشتري في الانتفاع به على السواء فلهذا يلزمه رد الثمن عليه، بخلاف ما إذا باعه من تاجر. وكندلك لوكان المبيع طعامًا من الحنطة والعسل أو علف الدواب، من الشعير والقت والتبن فإن هذا كله من الغنيمة ، ولكل واحد من الغانمين حق الانتفاع به، وبهذا تبين أن القت من جملة الأشجار لا من الحشيش، حمتى لو أخذه من أرض غيره فلصاحب الأرض أن يسترده منه، قال \_ رضى الله تعالى عنه \_: وكان شيخنا الإمام شمس الأثمة \_ رحمه الله \_ يفتي بأنه بمنزلة الحَشيش، فإنه تافه لا قيمة له قبل الأخذ، في أكشر المواضع، ولكن ما ذكره محمد ـ رحمـه الله ـ أصح، فإن الحشـيش ما ينبت على وجه الأرض، ولا يقوم على ساق والشجر ما يقوم على ساق والقت من جنس ما ينبت على ساق. وقيل في تأويل قوله - تعالى -: ﴿ والنجم والشجر يسجدان ﴾ [الرحمن: ٦]، النجم ما ينتشر على وجه الأرض، والشجر ما ينبت على ساق، والقت من جنس ما ينبت على ساق، فكان بمنزلة الشجر. ولو ظفر أهل العسكر بحشيش للمشركين ،قد احتشوه وأحرزوه ، فأخذ ذلك رجل وباعه ، واستهلكه المستري ، فإن كان المشترى تاجراً كان الثمن في الغنيمة ، وإن كان من أهل العسكر كان الثمن مردوداً

الجند تاجر وجد في دار الحرب من هذا الخشب الخلنج فعمل منه قصاعًا وأخونة ثم أخرجها إلى دار الإسلام فإن الإمام يأخذ ذلك ويبيعه وينظر إلى قيمة الخشب غير معمول وإلى قيمته معمولاً، فيقسم الثمن على ذلك ويعطيه حصة عمله ويجعل الباقي في الغنيمة . ولو كان الذي عمل ذلك عملاً بعد إخراج الغنائم إلى دار الإسلام، والمسألة بحالها، فهو ضامن قيمة الخشب وكان المعمول له، وعلى هذا لو قسمت الغنائم في دار الحرب ثم أخذ الخشب من وقع في سهمه وعمل ذلك منه ، ولو أخذ جلوداً ميتة فدبغها وجعلها فروا،

عليه ؛ لأن المشركين كانوا أحرزوا هذا وملكوه ، فإذا ظفر به العسكر فـأخذوه كان في حكم الغنيمة ،بخلاف ما سبق مما لم يحرزه أحد حتى أخله هذا البائع وأحرزه . ولو كان في الجند تاجر وجد في دار الحرب من هذا الخشب الخلنج فعمل منه قصاعًا وأخونة ثم أخرجها إلى دار الإسلام ، فإن الإمام يأخذ ذلك ويبيعه وينظر إلى قيمة الخشب ، غير معمول وإلى قيمته معمولاً فيقسم الثمن على ذلك ، ويعطيه حصة عمله ، ويجعل الباقي في الغنيمة ؛ لأن الخشب الذي أخذه قبل العمل كان مالاً متقومًا ، فكان من جملة الغنيمة ثم هذه الصنعة فيها منه استهلاك من وجه ، ولهذا لو فعله الغاصب بالمغصوب كان متملكًا له بالضمان ، إلا أن هاهنا لا يمكن أن يجعل الغاصب ضامنًا ؛ لأن استهلاك الغنائم في دار الحرب ، لا يوجب عليه الضمان ، وإذا لم يكن ضامنًا لا يملك أصل الخشب ، ثم الصنعة التي اتصلت به حق ليس من الغنيمة في شيء ، وأصل الخشب غنيمة ولا يمكن تميز أحدهما عن الآخر بالقسمة ، فيصار فيــه إلى البيع وقسمة الثمن بمنزلة ما لو هبت الريح عـلى ثوب إنسان والقته في صبغ غيـره فانصبغ ، ثم أبي صاحب الثوب أن يـغرم لصاحب الصبغ قيـمة صبغـه ، وعلى هذا لو أخذ جلود الغنم التي كانت تذبح فجعلها فسروًا ، أو اصطاد سمكًا وملحه ، لأن المعنى الذي قلنا يجمع الفصول كلها . ولوكان الذي عمل ذلك عملاً بعد إخراج الغنائم إلى دار الإسلام ، والمسألة بحالها ، فهو ضامن قيمة الخشب ، وكان المعمول له ؛ لأن بعد الإحراز هو ضامن لما يستهلك من المال ، فيتملك محل العمل بالضمان ، قبل العمل ، ثم إنما اتخذ المعمول من ملك نفسه . وعلى هذا لو قسمت الغنائم في دار الحرب ثم أخذ الخشب ممن وقع في سهمه وعمل ذلك منه ؛ لأنه صار غاصبًا ضامنًا وبالعمل صار مستهلكًا له من وجه ، فيقرر عليه ضمان قيمـته لصاحبه وأوضح هذا الفرق بما لو أخذ جلودًا ذكية لرجل فدبغها وجعلها فروًا كان الفرو له وغرم قيمة الجلود لصاحبها ، لأن المغصوب مال مضمون قبل العمل. ولو أخذ جلودا ميتة فدبغها وجعلها فروا قوم الفرو جلدا غير

قُوِّم َ الفرو جلداً غير معمول وقُوِّم معمولاً، فإن شاء العامل أعطاه قيمة جلده ذكياً غير معمول، وإن شاء بيع الفرو وقسم ثمنه على قيمة الجلد ذكياً غير معمول وعلى قيمته فرواً معمولاً، فكذلك حكم الغنائم قبل الإحراز إذا صنع منها شيئًا، وكذلك لو أصاب معدن نحاس أو رصاص فجعل منه أبارين، وكذلك لو كان معدن ذهب أو فضة فاتخذ مما استخرج منه الأباريق.

معمول وقُومٌ معمولاً ، فإن شاء العامل أعطاه قيمة جلده ذكياً غير معمول ، وإن شاء بيع الفرو وقسم ثمنه على قيمة الجلد ذكياً غير معمول، وعلى قيمته فرواً معمولاً\(^1) لان الغاصب لم يكن ضامنًا للجلد هاهنا فإنه ما كان متقومًا قبل الدبغ ولو كان دبغ الجلد دباعًا لا يزيد فيه شيئًا أخذه صاحبه بغير شيء وإن دبغه بما له قيمة ، ولكن لم يتغير عن حاله ، فلصاحب الجلد أن يأخذه ويعطيه ما زاد الدبغ فيه وليس له أن يضمنه قيمة جلده ، لانه لو استلهكه قبل الدبغ لم يكن ضامنًا . فكذلك حكم الغنائم قبل الإحراز إذا صنع منها شيئًا ، ألا ترئ أن واحداً من العسكر في أرض الترك لو أصاب دواب من هذه السمور موتى فسلخها ثم دبغها ، وجعل منها فرواً يساوي الف دينار ثم أخرجه إلى دار الإسلام لم يكن له ذلك لأنه ما تمكن منه إلا بقوة الجيش، فلا يسلم له ولكنه يباع على ما ذكرنا . وكذلك لو أصاب معدن نحاس أو رصاص فجعل منه أباريق وكذلك لو كان معدن ذهب أو فضة فاتخذ مما استخرج منه الأباريق ، في قول محمد ـ رحمه لل كان معدن ذهب أو فضة فاتخذ مما استخرج منه الأباريق ، نباء على مذهبه أنه لا الذهب والفضة فيرد في الغنيمة ، ولا شيء له بسبب صنعته ، بناء على مذهبه أنه لا يعتبر الصنعة في الذهب والفضة ولا تصير العين بها في حكم المستهلك ، كما قال فيمن غصب نقرة واتخذ منها قلبًا وقد بينا ذلك في شرح المختصر ، والله الموفق .

<sup>(</sup>۱) قال في الفتاوئ: في مثل هذا لو أصابوا شجرًا أو أخذوا منه خشبًا و أحدثوا فيه صنعة وصار له قيمة بسبب تلك الصنعة فالا بأس بالانتفاع به ، وإن خرجوا به إلى دار الإسلام وأراد الإسام قسمة الغنائم إن كان لغير المعمول من ذلك قيمة في ذلك المكان ، الذي أراد الإمام القيمة فيه فالإمام فيه بالخيار إن شاء أخذ المصنوع منهم وأعطاهم قيمة ما زادت الصنعة ، ويرد المصنوع إلى الغنيمة وإن شاء باع وقسم الثمن على قيمته معمولاً وغير المعمول يرد فما أصاب حصة العمل يعطي العامل وما أصاب غير معمول يرد في الغنيمة ولا ينقطع حق العالمين بما أحدثوا من الصنعة ، وإن لم تكن له قيامة في دار الإسلام ولا في دار الحرب سلم لهم انظر الفتاوئ الهندية (٢١٠) .

#### ٩ ١ ١ . باب: التجار وغيرهم ما يحل لهم من الغنيمة

قد بينا أن من لا شركة له في الغنيمة بسهم أو رضخ ، فإنه لا يحل له تناول الطعام والعلف من الغنيمة ، لأنه ليس من جملة الغزاة، وحل ذلك للغزاة كان بطريق المضرورة ، فإنهم لا يقدرون على حملها من دار الإسلام ولا يجدونها في دار الحرب شراء ، فأما التجار لا تتحقق الضرورة في حقهم ، ثم الغزاة يتقوون بما يأكلون ويعلفون دوابهم على نصرة الدين وتحصيل الغنائم في المستقبل بخلاف التجار، ومع هذا لا ضمان على التجار فيما أكلوا من ذلك في دار الحرب. وكما أن للغزاة أن يتناولوا من ذلك فلهم أن يطعموا من يجب عليهم نفقته من العبيد والنساء والأولاد، إذا كانوا معهم في دار الحرب، وما كان من أجير لا يقاتل فلا ينبغي له أن يرزأ شيئًا من ذلك ،

# ١١٩ ـ باب : التجار وغيرهم ما يحل لهم من الغنيمة

قد بينا أن من لا شركة له في الغنيمة بسهم أو رضخ فإنه لا يحل له تناول الطعام والعلف من الغنيمة، لأنه ليس من جملة الغزاة، وحل ذلك للغزاة كان بطريق الضرورة، فإنهم لا يتقدرون على حملها من دار الإسلام، ولا يجدونها في دار الحرب شراء (۱) لأنهم مقاتلون للعدو، لا معاملون معهم. فأما التجار لا تتحقق الضرورة في حقهم (۲) لانهم لا يجدون ذلك بطريق الشراء. ثم الغزاة يتقوون بما يأكلون ويعلفون دوابهم على نصرة الدين وتحصيل الغنائم في المستقبل بخلاف التجار، ومع هذا لا ضمان على التجار فيما أكلوا من ذلك في دار الحرب (۳)؛ لانهم لو استهلكوا ذلك لا على وجه الانتفاع لم يضمنوا فعلى وجه الانتفاع أن يطعموا يضمنوا فعلى وجه الانتفاع أولى. وكما أن للغزاة أن يتناولوا من ذلك فلهم أن يطعموا من يجب عليهم نفقته من العبيد والنساء والأولاد إذا كانوا معهم في دار الحرب (١٠) لأن حاجة هؤلاء إلى النفقة كحاجة أنفسهم، ولو لم يطعموهم من الغنيمة احتاجوا إلى أن يكتسبوا للإنفاق عليهم، وما كان من أجير لا يقاتل فلا ينبغي له أن يرزأ شيئًا من ذلك؛

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٠٩ ) ، انظر بدائم الصنائم ( ٧/ ١٢٣) . .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٠٩ ) . ﴿

والمدد إذا لحق الجيش قبل القسمة والبيع فلهم أن يتناولوا من ذلك الطعام والعلف، لأنهم شركاء الجيش في الغنيمة بعدما لحقوا بهم، فإن قسمت الغنيمة أو بيعت فليس لأحد أن يأخذ من ذلك شيئًا بدون إذن من وقع في سهمه، وإن فعل ذلك كان ضامنًا له بمنزلة سائر أملاكه، ولو أخذ جندي شيئًا، من طعام الغنيمة فأهداه إلى تاجر في العسكر لا يريد القتال، لم يستحب للتاجر أن يأكل ذلك. بخلاف ما لو احتش الجندي أو استقى ماء ثم بعث به إلى تاجر فلا بأس للتاجر أن ينتفع به، وإن كان الآخذ محتاجًا إليه فلا ينبغي تأجر فلا بأس للتاجر أن ينتفع به، وإن كان الآخذ محتاجًا إليه فلا ينبغي لأحد أن يأخذ منه شيئًا بغير رضاه. والدليل على الفرق بين الحشيش والطعام:

لأنه لا نصيب له في الغنيمة، وهو غير مستوجب نفقته على من استأجره وإنما له الأجر فقط. والمدد إذا لحق الجيش قبل القسمة والبيع فلهم أن يتناولوا من ذلك الطعام والعلف، لأنهم شركاء الجيش في الغنيمة بعد ما لحقوا بهم ، فإن قسمت الغنيمة أو بيعت فليس لأحد أن يأخذ من ذلك شيئًا بدون إذن من وقع في سهمه، وإن فعل ذلك كان ضامنًا له بمنزلة سائر أملاكه، ولو أخذ جندي شيئًا من طعام الغنيمة فأهداه (١) إلى تاجر في العسكر، لا يريد القتال لم يستحب للتاجر أن يأكل ذلك ؛ لأن التناول منه مباح للجندي وذلك لا يتعدى إلى الإهداء ، ألا ترى أن المباح له الطعام لا يملك أن يهديه إلى غيره ، ولأن الإباحـة للجندي لأجل الضرورة ولا ضرورة في الإهداء إلى الغـير، وإذا سـقط اعتبار إهدائه كان هذا وما لو أخذه التاجر بنـفسه من الغنيمة سواء، ويستوي أن لو كان الجندي المهدي هو الذي أتن بذلك الطعام من بعض المطامير أو غيره أتى به، لأنه غنيمة في الوجهين. بخلاف ما لو احتش الجندي أو استقى ماء ثم بعث بـه إلى تاجر فلا بأس للتاجر أن ينتفع به؛ لأن ذلك ليس من الغنيمة وقد صار ملكًا خالصًا لمن أحرزه، فله أن يهديه إلى من أحب. ألا ترى أنه لـيس لغيره أن يأخذ شيئًا من ذلك بغير رضاه، وإن كان محتاجًا إليه، بخلاف الطعام فإنه من جملة الغنيمة، ألا ترى أن الذي جاء به إذا لم يكن محتاجًا إليه فلا بأس لغيره من الغزاة أن يأخذ منه مقدار حاجته. وإن كان الآخذ محتاجًا إليه فلا ينبغي لأحـد أن يأخذ منه شيئًا بغير رضاه؛ لأنه إنما ياخذه لحاجته، وقد تعين لحاجة صاحبه، وبعد ما استويًا في المعنى، الترجيح يقع بالسبق، وقد سبقت يده إليه فكان هو أحق به عملاً بقوله ﷺ: ( منى مناخ من سبقٌ (٢٠). واستدلالا بمن حضر

<sup>(</sup>۱) وكذا لا يجوز بيعه \* قال فــي الفتاوى ولا يجوز أن يبيعوا شيئًا مما أخذوه لحاجـتهم أو لحاجة دوابهم ، فإن باعه رد الثمن إلى الغنيمة ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: المناسـك ( ٢/ ٢١٩ ) . ح [ ٢٠١٩ ] ، والترمذي : الحج (٣/ ٢١٩) ح [٨٨١]، =

أن الحشيش لو أخذه إنسان من المحرز بغير إذنه فاستهلكه كان ضامنًا له، والطعام لو أخذه جندي أو تاجر ممن جاء به فاستهلكه لم يكن عليه ضمان له، ولو أن جنديًا ذبح شاة من الغنيمة فسلخها وطبخ لحمها، أو أخذ حنطة من الغنيمة فطحنها وخبزها ثم دعا تاجرًا إلى طعامه حتى أكله معه، أو أهداه إليه، لم أر بأسًا بذلك ، ولو أن تاجرًا ذهب مع الجند إلى بعض المطامير، وهي نائية عن العسكر فجاء منها بطعام فلا بأس بأن يأكل من ذلك ويعلف

الجامع ، وجلس في مـوضع ينتظر الصلاة ، فـإنه لا يكون لأحد أن يزعـجه من ذلك ليجلس فيه بنفسه. والدليل على الفرق بين الحشيش والطعام أن الحشيش لو أخذه إنسان من المحرز بغير إذنه فاستهلكه كان ضامنًا له ، والطعام لو أخذه جندي أو تاجر ممن جاء به فاستهلكه لم يكن عليه ضمان له ؛ لأنه من الغنيمة ، والغنيمة لا تضمن بالاستهلاك في دار الحرب . ولو أن جندياً ذبح شاة من الغنيمة فسلخها وطبخ لحمها ، أو أخذ حنطة من الغنيمة فطحنها وخبزها، ثم دعا تاجراً إلى طعامه حتى أكله معه، أو أهداه إليه لم أر بأساً بذلك (١)؛ لأنه قد استهلك طعام الغنيمة بما صنع. ألا ترى أن الغاصب لو فعل ذلك بملك الغير كان متمكنًا ضامنًا للمغصوب منه، فإذا فعله بالغنيمة أولى أن يصير متملكه، ثم الملك يطلق له الإباحة والإهداء إلى الغير بخلاف مــا إذا لم يتغير الطعام عن حاله . والذي يوضح الفرق بينهما ، أن بعد التغيسر لو جاءه إنسان فأتلفه كان ضامنًا له ، وقبل ذلك لو أتلفه إنسان لم يكن ضامنًا، ثم مبنى الطعام المهيأ للأكل على التوسع فيه. ألا ترى أن العبد المأذون إذا صنع طعامًا فدعا إليه غيره بغير إذن مولاه لم يكن بأكل ذلك بأس وكسبه مملوك لمولاه فهذا الذي لا ملك فيه لاحد يكون أيسر منه لا محالة. ولو أن تاجراً ذهب مع الجند إلى بعض المطامير وهي نائية عن العسكر ، فجاء منها بطعام فلا بأس بأن يأكل من ذلك ويعلف دابته ؛ لأنه هو الذي أصابه وإنما يثبت حق سائر الغانمين فيه بـإصابته ، فلا يكون حـقهم في ذلك مانعًا له من الانتفـاع به الا ترى أنه لو أصاب مالاً آخر كان هو شريكًا للعسكر في ذلـك المال ، وإن لم يكن شريكًا لهم فيما أحرزوه ِ دونه وكذلك في الـطعام ، ولذلك يشتـرط أن يأتي به من موضع بعـيد ، لأن مـا كان بالقرب من العسكر فـقد صار مأخوذًا بقوة أهل العسـكر قبل إصابته ، فهو نظير المحرر

<sup>=</sup> وابن ماجه : المناسك (٢/ ١٠٠٠ ) . ح [ ٣٠٠٦ ]

<sup>(</sup>۱) قال في الفستاوى : ولا يطعم الأجير ولا الساجر إلا أن يكون خبزًا لحنطة أو طبسيخ اللحم فلا بأس به ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٩ ) .

دابته، والغنم والبقر من جملة الأطعمة، لا بأس لكل واحد من الغانمين أن يذبحه ويتناول منه لحاجته في دار الحرب، ما لم يخرجوا إلى دار الإسلام فأما بعد الخروج فلا يحل شيء من ذلك إلا عند تحقق الضرورة بشرط الضمان، وإن كانوا فصلوا من دار الحرب ولكنهم في الدرب بعد، في موضع لا يأمن فيه المسلمون إلا بالجند العظيم ولا يقدر أهل الحرب على المقام فيه أيضًا فهذا وما لو كانوا في دار الحرب سواء في إباحة تناول الطعام والعلف، فإذا أخرجوا إلى الموضع الذي يأمن فيه المسلمون فقد ارتفعت الحاجة وليس لهم أن يتناولوا بعد ذلك شيئًا من الطعام والعلف قال: ثم ما داموا في دار الحرب، فلا فرق في إباحة التناول بين أن يكون عند المتناول طعام كثير من ذلك الجنس وبين ألا يكون قال: وإذا ذبحوا غنمًا أو بقرًا

بأخذ أهل العسكر دونه . والغنم والبقر من جملة الأطعمة ، لا بأس لكل واحد من الغانمين أن يذبحه ويتناول منه لحاجته في دار الحرب ما لم يخرجوا إلى دار الإسلام، فأما بعد الخروج فـلا يحل شيء من ذلك إلا عند تحقق الضرورة بشرط الضـمان (١) ؛ لأن الحق يتأكــد في الغنيمة بالإحــراز ، فحكم الشركة يتــقرر في الطعام والعلف بتــأكد الحق ، كما يتقرر الملك بالقسمة والحق بالبيع . وإن كانوا فصلوا من دار الحرب، ولكنهم في الدرب بعد ، في مـوضع لا يأمن فيه المسلمـون إلا بالجند العظيم ، ولا يقدر أهل الحرب على المقام فيه أيضًا ، فهذا وما لو كانوا في دار الحرب سواء ، في إباحة تناول الطعام والعلف ؛ لأن هذه البقاع كانت في يد أهل الحرب ، فكل موضع لا يأمن فيه المسلمون ولا يقدرون على المقام فيه فهو بأق على ما كان ، ولأن إباحة التناول لأجل الحاجة ، والحاجـة متحققة في هذا الموضع ، لعوز الطعـام والعلف فيه بالشراء . فإذا أخرجوا إلى الموضع الذي يأمن فيه المسلمون فقد ارتفعت الحاجة ، وليس لهم أن يتناولوا بعد ذلك شيئًا من الطعام والعلف(٢)، قال: ثم ما داموا في دار الحرب فلا فرق في إباحة التناول بين أن يكون عند المتناول طعام كـثير من ذلك الجنس وبين ألا يكون ؛ لأن باعتبار الحاجة صار الطعام مسثنى من شركة الغنيمة ، ما داموا في دار الحر ، باقيًا على أصل الإباحة، وباعتبــار بقاقه على أصل الإباحة يستوي في الانتفاع به المســتغني عنه والمحتاج إليه . قال : وإذا ذبحوا غنمًا أو بقرًا للأكل فلـيردوا جلودها في الغنيمة (٢٠)؛ لأن هذا مما

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢) قال في البدائع : إن الثابت بالضرورة لا يتعدى محل الضرورة ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٢٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٩ ) .

للأكل فليردوا جلودها في الغنيمة، وما يكون من التوابل للقدور فهو بمنزلة ما يتغذى به، وما يحتاجون إليه في الوقود فالجواب فيه كالجواب في الطعام، وكل ما يجوز أن يوقدوا به لطبخهم من أنواع الحطب فكذلك يجوز أن يفعلوا ذلك لبرد أصابهم، فكذلك إذا أوقدوا للاصطلاء بها في الابتداء وكل ما يكون من الأدهان لهم أن يأكلوا كالزيت ونحوه ولهم أن يستصبحوا به، فأما البنفسج والخيري والزنبق فلا ينبغي لهم أن يستصبحوا بشيء من ذلك، لأن هذا ليس مما يؤكل عادة، لأنه لا يحل لهم الادهان به، إذ الادهان ليس من أصول الحوائج، فهو كالغالية والطيب لا يجوز لهم أن يتطيبوا بشيء من ذلك، وكذلك لا ينبغي أن يتناولوا شيئًا من الرنجبيل المربئ، والإهليلج المربئ،

لا يدخل تحت مصلحة الأكل ، خصوصًا بعد ما جف ويستوي في إباحــة التناول ما يؤكل على سبيل الغذاء عادة، سواء كان مما يكون في ذلك الموضع أو مما ينقل إليه من موضع آخر، وقد بينا فيه خلاف بعض أهل الشام في هذا. وما يكون من التوابل للقدور فهو بمنزلة ما يتغذى به(١)؛ لأنه مأكول في الناس عادة. وما يحتـاجون إليه في الوقود فالجواب فيه كالجواب في الطعام(٢)؛ لأن الحاجة إليه معلوم وقوعها، وإصلاح الطعام للأكل لا يكون إلا به. وكل ما يجوز أن يوقدوا به لطبخهم من أنواع الحطب فكذلك يجوز أن يفعلوا ذلك لبرد أصابهم (٣)؛ لأن ذلك من أصول حوائجهم . ألاترى أنهم لو أوقدوا للطبخ لم يمنعوا من الاصطلاء بها. فكذلك إذا أوقدوا للاصطلاء بها في الابتداء ، وكل ما يكون من الأدهان لهم أن يأكلوا كالزيت ونحوه ولهم أن يستصبحوا به (٤)؛ لأنه انتفاع بالعين على وجه يصير مستهلكًا فيه من الوجهين، فأما البزر للسراج فهو كــالحطب للوقود، وكل واحد منهـِـما يعلم وقوع الحاجــة إليه، فيكون مســتثنى من شركة الغنيمة . فأما البنفسج والخيري والزنبق فلا ينبغي لهم أن يستصبحوا بشيء من ذلك لأن هذا ليس مما يؤكل عادة ؛ لأنه لا يحل لهم الادهان به ، إذ الادهان ليس من أصول الحوائج ، فهو كالغالية والطيب لا يجوز لهم أن يتطيبوا بشيء من ذلك (٥) ؛ لأن ذلك ليس من أصول حوائجهم ، فإذا لم يحل الادهان به الاستصباح به أولى. وكذلك لا ينبغي أن يتناولوا شيئًا من الزنجبيل المربئ والإهليلج المربئ وكـذلك من سائر الأدوية

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الفتاوئ الهندية (٢/ ٢٠٩).

وكذلك من سائر الأدوية التي تؤخذ، وقد صنعها العدو، لأن هذه ليست باطعمة الناس، إلا أن يبيع الإمام شيئًا من ذلك، واشتراه رجل فحينئذ يكون له أن يتناوله، فإن وجد شيئًا من الأدوية نابتًا في أرضهم فأخذ من ذلك، فإن كان للمأخوذ قيمة في ذلك الموضع فهو من جملة الغنيمة، فلا ينتفع بشيء منه، وإن كان شيئًا لا قيمة له في ذلك الموضع فلا بأس بأن يتداوئ به. وعلف الدواب فيما ذكرنا قياس طعام بني آدم ، وما جاز له أكله جاز أن يعلف دابته أيضًا، ألا ترئ أن السمن لما جاز له أكله جاز له أن يوقح دابته، وكذلك لابأس له بأن ينتفع بالخل لأنه مطعوم، وهو إدام الطعام، وهو بمنزلة التوابل في إصلاح الرقة به، فأما الشياب والأواني وسائر الأموال فليس ينبغي

التي تؤخذ وقد صنعها العدو؛ لأن هذه ليست باطعمة الناس (١) يعني أنها ليست من أصول الحوائج ، وعما يتعلق بها بقاء النفس ، فلا تكون مستشنى من شركة الغنيسة ، بخلاف الطعام ، ألا ترئ أن المرأة تستوجب على زوجها بعقد النكاح النفقة ، ولا تستوجب عليه الدواء . إلا أن يبيع الإمام شيئًا من ذلك ، واشتراه رجل فحينئذ يكون له أن يتناوله ؛ لأنه اختص بملكه حين باشر سببه . فإن وجد شيئًا من الأدوية نابتًا في أرضهم فأخذ من ذلك ، فإن كان للمأخوذ قيمة في ذلك الموضع فهو من جملة الغنيمة ، فلا ينتفع بشيء منه (٢) ؛ لأن مأخوذه ومأخوذ غيره فيما هو من الغنيمة سواء . وإن كان شيئًا لا قيمة له في ذلك الموضع فلا بأس بأن يتداوئ به (٣) ؛ لانه بمنزلة الحشيش في جواز الانتفاع به في هذا الموضع ، إذا لم يكن متقومًا وإن كان لو نقله إلى موضع آخر يصير متقومًا . وعلف الدواب فيما ذكرنا قياس طعام بني آدم (١) ؛ لأن حاجة الغازي يصير متقومًا . وعلف الدواب فيما ذكرنا قياس طعام بني آدم (١) ؛ لأن حاجة الغازي أيضًا ، ألا ترئ أن السمن لما جاز له أكله جاز له أن يوقح دابته ، وكذلك لا بأس له بأن ينتفع بالخل لأنه مطعوم ، وهو إدام الطعام ، وهو بمنزلة التوابل في إصلاح المرقة به ، فأما ينتفع بالخل لأنه مطعوم ، وهو إدام الطعام ، وهو بمنزلة التوابل في إصلاح المرقة به ، فأما الشياب والأواني وسائر الأموال فليس ينبغي لأحد أن يتنفع بشيء من ذلك (٥) ؛ لأن

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) قال في الفتاوئ : وإن كان الحرض نابتًا في أرض العدو فأخــذ من ذلك شيئًا إن كان المأخوذ له قيمة ، لا
 يباح استعماله ، انظر الفتاوئ الهندية ( ۲/ ۲۰۹ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٠٩ ) .

لأحد أن ينتفع بشيء من ذلك، ثم إذا ذهبت الضرورة يرده في الغنيمة ولا ضمان عليه في النقصان بخلاف ملك الغير ، فإن هناك يضمن بالاستهلاك ويضمن بإدخال النقصان فيه باستعماله أما الغنيمة فلا يضمنها بالاستهلاك في دار الحرب إلا أن في الاستهلاك من غير حاجة يؤدبه الأمير ، وعند الحاجة يعذره، والضرورة في الثياب أن يصيبه البرد ، حتى يخاف على نفسه ، وفي الأواني بأن يحتاج إلى الكل والشرب فيها ، وليس عنده شيء من ذلك، وكذلك ركوب الدابة ، فقد جاء في الأثر أن ركوب دواب الغنيمة من الغلول، فإن وجد حماراً أو فرسًا، أو بغلاً أو برذونًا، ولا حاجة به إلى ركوبها بأن كان عنده غيرها، أو كان راجلاً ولكن لم يلحقه عناء شديد، فليس له أن يركبها ، وإن ركب شيئًا منها ليسقيها أو يحمل عليها علقًا، أو علف دوابه التي علف الغنيمة فلا بأس به، ولا يحمل عليها شيئًا من متاعه أو علف دوابه التي علكها، ولا يقاتل عليها أي صمًا حتى تجيء الضرورة ، والضرورة في الركوب

حاجته إلى الانتفاع به غير معلوم وقوعها ، فلا يصير مستنى من شركة الغنيمة ولا يباح الانتفاع به ، إلا عند تحقق الضرورة يجوز له أن ينتفع بملك الغير ، فلأن يجوز الانتفاع بالغنيمة أولى . ثم إذا ذهبت الضرورة يرده في الغنيمة ، ولا ضمان عليه في النقصان ، بخلاف ملك الغير ، فإن هناك يضمن بالاستهلاك ، ويضمن بإدخال النقصان فيه باستعماله ، أما الغنيمة فلا يضمنها بالاستهلاك في دار الحرب ، إلا أن في الاستهلاك من غير حاجة يؤدبه الأمير ،وعند الحاجة يعذره والضرورة في الثياب أن يصيبه البرد حتى يخاف على نفسه ،وفي الأواني بأن يحتاج إلى الأكل والشرب فيها ،وليس عنده شيء من ذلك ، وكذلك ركوب المابة ، فقد جاء في الأثر أن ركوب دواب الغنيمة من الغلول ، فإن وجد حمار الوفرسا أو بغلا أو برذونا ،ولا حاجة به إلى ركوبها ، الغنيمة من الغلول ، فإن وجد حمار الوفرسا أو بغلا أو عردونا ،ولا حاجة به إلى ركوبها وإن ركب شيئا منها ليسقيها أو يحمل عليها علقا ، أو علف الغنيمة فلا بأس به (۱ ) ولا يحمل عليها علقا ، أو علف الغنيمة فلا بأس به (۱ ) ولا يحمل عليها بحاجة هذا من حاجة ما هو غنيمة ، وهذه الدابة في نفسها غنيمة ، وليس له أن يركبها بحاجة نفسه . ولا يحمل عليها شيئا من متاعه أو علف دوابه التي يملكها ، ولا يقاتل عليها أيضا ختى تجيء الضرورة ، وهو المراد من الأثر إن ذلك من الغلول ، والضرورة في الركوب حتى تجيء الضرورة ، وهو المراد من الأثر إن ذلك من الغلول ، والضرورة في الركوب

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية (٢/ ٢١١ ) .

أن يكون قد أعين وهو يخاف العدو إن لم يركب أولا يخاف العدو ولكنه قد بلغ منه الجهد ، بحيث يخاف على نفسه ، أو يكون قد قبل فرسه فلا يستطيع أن يقاتل راجلاً فحين لا بأس بأن يركبه ، وإن تلف لم يضمن شيئًا في الحكم ولا فيما بينه وبين الله تعالى ، بخلاف ما يستهلكه من غير حاجة ، فإنه لا يكون ضامنًا في الحكم لعدم تأكد الحق فيه ، ولكن عليه أن يغرم قيمة ذلك فيما بينه وبين الله تعالى . والانتفاع بالأسلحة بمنزلة ركوب الدابة في جميع ما ذكرنا متى كان مباحًا له شرعًا لأجل الضرورة فهو غير ضامن لما يتلف به في الحكم وفيما بينه وبين الله تعالى، ومتى كان آئمًا في الاستعمال فإنه يفتي بالغرم فيسما بينه وبين ربه ، وإن كان لا يجبر عليه في الحكم والجلال للدواب بمنزلة الشياب للناس واللَّجُم والسروج للدواب بمنزلة السلاح للرجال في جميع ما بينا ولو وجدوا في دار الحرب أشنانًا أو صابونًا ، فأراد بعضهم غسل ثيابه

أن يكون قد أعيى وهو يخاف العدو إن لم يركب، أو لا يخاف العدو ولكنه قد بلغ منه الجهد، بحيث يخاف على نفسه، أو يكون قد قتل فرسه فلا يستطيع أن يقاتل راجلاً، فحينئذ لا بأس بأن يركبه، وإن تلف لم يضمن شيئًا في الحكم، ولا فيما بينه وبين الله \_ تعالى \_ ('') لأن الركوب مباح له شرعًا. بخلاف ما يستهلكه من غير حاجة، فإنه لا يكون ضامنًا في الحكم لعدم تأكد الحق فيه ، ولكن عليه أن يغرم قيمة ذلك ، فيما بينه وبين الله تعالى ('') لانه آثم في الاستهلاك فيفتى بأداء الضمان. والانتفاع بالأسلحة بمنزلة ركوبه الدابة في جميع ما ذكرنا متى كان مباحًا له شرعًا لأجل الضرورة ، فهوضير ضامن لما يتلف به في الحكم، وفيما بينه وبين الله \_ تعالى \_ ، ومتى كان آئمًا في الاستعمال فإنه يفتي بالغرم فيما الحكم، وفيما بينه وبين الله \_ تعالى \_ ، ومتى كان آئمًا في الاستعمال فإنه يفتي بالغرم فيما بينه وبين ربه وإن كان لا يجبر عليه في الحكم (''')؛ لأن التوبة تلزمه في هذا الموضع وتمام التوبة برد قيمة ما أتلفه من المغنيمة. والجلال لملدواب بمنزلة الثياب للناس، واللجم والسروج للدواب بمنزلة السلاح للرجال في جميع ما بينا، ولو وجدوا في دار الحرب والسروج للدواب بمنزلة السلاح للرجال في جميع ما بينا، ولو وجدوا في دار الحرب أشنانًا أو صابونًا فأراد بعضهم غسل ثيابه بذلك فهو مكروه ('')؛ لأن هذا ليس من أصول أشنانًا أو صابونًا فأراد بعضهم غسل ثيابه بذلك فهو مكروه ('')؛ لأن هذا ليس من أصول

<sup>(</sup>١) قال في الفتــاوئ: من احتاج فرسًا من الغنيمة فــلا بأس به إذا احتاج إليه فإذا فــرغ رده إلى الغنيمة، ولو تلف مثل الرد فلا ضمان عليه، انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .

 <sup>(</sup>۲) قال في الفتاوئ : ولو ركب بدون حاجة ، ليصون فرسه ، لاضمان عليه إذا هلك ، انظر الفتارئ الهندية (۲/ ۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٤) قال في الفتاوئ : وإن وجد في دار الحرب صابونًا فليس له أن ينتفع به إلا عند الضرورة ، انظر الفتاوئ الهندية ( ٢١١/٢ ) .

بذلك فهو مكروه، إلا أن الأشنان إن كان نابتًا في موضع لا قيمة له فلا بأس لمن أخذه أن ينتفع به ، وإن كان في موضع له قيمة فبأخذه يصير ذلك من الغنيمة، فهو بمنزلة مأخوذ غيره وما أحرزه العدو في بيوتهم، فإن قيل : قد رخص له أن يوقد النار بالحطب ، وإن كان له قيمة في ذلك الموضع ، فلماذا لا يرخص له في غسل الرأس بالخطمي وغسل اليد والثياب بالأشنان والصابون؟ قلنا: لأن في الوقود معنى إصلاح الطعام الذي هو من أصول الحوائج، فباعتباره يصير مستثنى من شركة الغنيمة، وذلك لا يوجد في هذه الأشياء، فلا يصير مستثنى، ولو وجد مجمرًا لم يكن له أن يتجمر به وكذلك لا يوقدون به، فإن كان في موضع من أرض العدو، وذلك خشبهم الذي يوقدون به، فلا بأس بأن يوقدوا به، ولو وجدوا أخونة وقصاعًا وأوتادًا فليس ينبغي لهم أن ينتفعوا بها للوقود إلا عند تحقق الضرورة، فأما الخشب الذي هو غير معمول، فإن كان له قيمة في ذلك الموضع، فإنه لا يحل الانتفاع به

الحوائج ، فباعتباره لا يثبت الاستثناء من شركة الغنيمة . إلا أن الأشنان إن كان نابتًا في موضع لا قيمة له فيلا بأس لمن أخذه أن ينتفع به ، وإن كان في موضع له قيمة فبأخذه ويصير ذلك من الغنيمة ، فهو بمنزلة مأخوذ غيره (١٠) وما أحرزه العدو في بيوتهم ، فإن قيل قد رخص له أن يوقد النار بالحطب ، وإن كان له قيمة في ذلك الموضع فلماذا لا يرخص له في عسل الرأس بالخطمي ، وغسل اليد والثياب بالأشنان والصابون؟ قلنا : لأن في الوقود معنى إصلاح الطعام الذي هو من أصول الحوائج ، فباعتباره يصير مستثنى من شركة الغنيمة ، وذلك لا يوجد في هذه الأشياء ، فلا يصير مستثنى ، ولو وجد مجمراً لم يكن له أن يتجمر به ؛ لأن هذا ليس من أصول الحوائج كالطيب . وكذلك لا يوقد به ؛ لأن هذا ليس من أصول الحوائج كالطيب . وكذلك لا يوقد به ؛ لأن هذا ليس من أول الخوائج كالطيب . وغذ ذلك يتجمر به أيضاً بطريق خشبهم الذي يوقدون به ، فلا بأس بأن يوقدوا به ، وعند ذلك يتجمر به أيضاً بطريق الأولى . ولو وجدوا أخونة وقصاعاً وأوتاداً ، فليس ينبغي لهم أن ينتفعوا بها للوقود إلا عند تحقق الضرورة ؛ لأن هذا بمنزلة الامتعة لا يستعمل في الوقود عادة . فأما الخشب الذي هو غير معمول ، فإن كان له قيمة في ذلك الموضع ، فإنه لا يحل الانتفاع به إلا

<sup>(</sup>١) ومثله في الفتاوئ : قال فيه : مثل هذا ، فجاء في الفتاوئ : وإن كان الحرض نابتًا في أرض العدو فأخذ من ذلك شيئًا إن كان للمأخوذ قيمة لا يباح الانتفاع به إلا عند الضرورة وإن لم يكن له قيمة جاز الانتفاع من غير ضرورة ، انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٠٩ ) .

إلا للوقود، وإن كان لا قيمة له في ذلك المكان فلا بأس بالانتفاع به، وقد ذكرنا حكم اتخاذ القصاع والأقداح منه، بعد إخراجها إلى دار الإسلام، فأما قبل الإخراج إلى دار الإسلام إذا أراد الانتفاع بشيء من ذلك فلا بأس به، وإن أراد الأمير قسمة الغنائم في دار الحرب فإنه يأخذ ذلك من العامل فيجعله في الغنيمة بعد أن يعطيه قيمة عمله بأن يُقوم الخشب معمولاً وغير معمول، فإن كان باعها أعطاه فضل ذلك من الثمن وإن كان الخشب المعمول لا قيمة له غير معمول في دار الحرب ولا في دار الإسلام فهو سالم لصاحبه، وإذا ذهب قوم في طلب الغنائم فوجدوا أرماكا للمشركين وأمتعة وطعامًا وسبيًا فلا بأس بأن يحملوا ذلك كله على الأرماك حتى يأتوا به العسكر، وإن وجدوا شيئًا يسيراً من العلف والطعام فأخذوه لحاجة أنفسهم، فإنه لا يستحب لهم أن يحملوه على الأرماك التي العدو ولا على حمرهم وبغالهم، ولا على عجلهم إلا عند تحقق الضرورة، فكان حكمه حكم الطعام الذي أدخلوه في

للوقود وإن كان لا قيمة له في ذلك المكان فلا بأس بالانتفاع به ، وقـد ذكرنا حكم اتخاذ القصاع والأقداح منه بعد إخراجهـا إلى دار الإسلام فأما قبل الإخراج إلى دار الإسلام ، إذا أراد الانتفاع بشيء من ذلك ، فلا بأس به (١) ؛ لأن قبل الصنعة كان الانتفاع به مباحًا له ، باعتبار أنه غير متقدم في ذلك الموضع ، فصنعته لا تحول بينه وبين الانتفاع به أيضًا . وإن أراد الأمير قسمة الغنائم في دار الحرب فإنه يأخذ ذلك من العامل في جعله في الغنيمة ، بعد أن يعطيه قيمة عمله ، بأن يقوم الخشب معمولاً وغير معمول ، فإن كان باعها أعطاه فضل ذلك من الشمن ، وإن كان الخشب المعمول لا قيمة له غير معمول في دار الحرب ولا في دار الإسلام فهو سالم لصاحبه(٢)؛ لأنه بعمله صار مالا متقومًا فيكون كسبًا له، ألا ترى أن من اتخـذ كوزًا من تراب غيره يكون مملوكًا له، والطين الذي يتخذ منه القدور في هذا بمنزلة الخشب الذي تعمل منه القصاع على ما بينا. وإذا ذهب قوم في طلب الغنائم فوجدوا أرماكًا للمشركين وأمتعة وطعامًا وسبيًا فيلا بأس بأن يحملوا ذلك كله على الأرماك حتى يأتوا به العسكر؛ لأن ذلك كله للغانمين، الحمل وما يحمل عليه، وإذا ثبت الحكم بهذه العلة في الأمتعة فكذلك في الطعام، لأنهم إنما يأتون بالطعام لينتفع به الجيش كلهم. وإن وجدوا شيئًا يسيرًا من العلف والطعام ، فأخذوه لحاجة أنفسهم ، فإنه لا يستحب لهم أن يحملوه على الأرماك التي للعدو ، ولا على حمرهم وبغالهم ، ولا على عجلهم إلا عند تحقق الضرورة ؛ لانهم احق الناس بذلك

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية (٢/ ٢١٠ ) .

دار الإسلام لحاجتهم ولو وجدوا بقراً وثيرانًا وإبلاً فلا بأس بأن يحملوا عليها ما أخذوا من الطعام لحاجة أنفسهم ، فإن وجدوا الطعام اليسير على الأرماك وذلك لا يفضل عن حاجتهم، فعليهم أن يأخذوا ذلك عنها ويحملوها على دوابهم ثم يسوقون الأرماك عربًا إلى المعسكر، ولو كان معهم طعام أدخلوه من دار الإسلام فأرادوا أن يحملوا ذلك على الإبل والبقر من الغنيمة لم يحل لهم ذلك إلا عند الضرورة، وإن وجدوا غرائر لأهل الحرب فيها الطعام فهذا والأرماك التي يوجد عليها الطعام سواء، وإن رأى الأمير أن يمنعهم من تناول

الطعام ، إذا لم يكن فاضلاً عن حاجتهم فكان حكمه حكم الطعام الذي أدخلوه من دار الإسلام لحاجتهم ، ولو وجدوا بقراً وثيرانًا وإبلاً فلا بأس بأن يحملوا عليها ما أخذوا من الطعام لحاجة أنفسهم ؛ لأن هذا من جملة الطعام أيضًا . ألا ترى أن لهم أن يذبحوه للأكل ويكون أخص به إذا لم يكن فاضلاً عن حاجتهم ، فكذلك لا بأس بأن يحملوا عليها ما أخذوا من الطعام لحاجة أنفسهم بخلاف ما تقدم . فإن وجدوا الطعام اليسير على الأرماك ، وذلك لا يفضل عن حاجتهم ، فعليهم أن يأخذوا ذلك عنها ويحمولها على دوابهم ثم يسوقون الأرماك عريًا إلى المعسكر ؛ لأن استدامة الحمل عليها كإنشائه . ولو كان معهم طعام أدخلوه من دار الإسلام ، فأرادوا أن يحملوا ذلك على الإبل والبقر من الغنيمة ، لم يحل لهم ذلك إلا عند الضرورة ؛ لأنها وإن كانت أطعمة فهي من الغنيمة ، الاترى أن ما يفيض منها عن حاجتهم فلسائر الغانمين أخذه منهم والمحمول ملك خاص لهم ، لا سبيل لأحد على شيء منه ، فلا يكون لهم أن ينتفعوا بما هو من الغنيــمة من وجه فــيما لــيس من الغنيمــة في شيء من الوجوه ، بخلاف الــطعام الذي أخذوه لحـاجة أنفسهم ، وإنما يحـمل طعامهم ومتـاعهم عليهـا بمنزلة ركوبهم إياها . وإن وجدوا غرائر لأهل الحرب فيها الطعام فهذا والأرماك التي يوجد عليها الطعام سواء ؛ لأن الغرائر ظروف فهي من الغنيمة لا من الطعام كالأرماك، وإن وجدوا الأرماك فأرادوا ذبحها وأكلها لم يؤذن لهم في ذلك إلا عند تحقق الضرورة وهذا على أصل أبي حنيفة ــ رضي الله تعالىٰ عنه \_ ظاهر، لأنه يكره لحم الخيل كما هو قول ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما ـ فلا يكون الخيل من جملة الطعام في الغنيمة وعلى قولهما وإن كان أكله مباحًا لمالكه ولكن ما يكون من جملة الغنيمة لا يعد من جملة الطعام، الذي يرخص لكل واحد منهم في الاختصاص به أكماً، إلا أن يكون معدًا لذلك عرفًا، أو منصوصًا عليه شرعًا، ومنفعة الأكل في الأنعام منصوص عليه قال الله تعالى: ﴿ومنها تأكلون﴾ وفي الخيل غير منصوص عليه ، وهو مما لا يعتاده الناس غالبًا أيضًا ، وإنما الغالب عليها

الطعام والعلف فلا بأس بذلك، إذا كان على وجه الاعتبار والنظر منه لهم ، بأن كانوا أغنياء عن ذلك ، الاترى أنه لـو رأى أن يبيعها أو يقسمها في دار الحرب ، كان ذلك نافذا منه ويرتفع به حكم إباحة التناول ، فكذلك إذا رأى أن يمنعهم من التناول إلا أن يكونوا محتاجين إلى ذلك ، فحينئذ يكره له أن يمنعهم من التناول أصلاً ويمنعهم من التناول إلا بثمن، فإن فعل ذلك وأخذ منهم الثمن فجعله في الغنيمة ثم رفع إلى قاض آخر يرى خلافه فإنه يمضي منهم الثمن فجعله في الغنيمة ثم رفع إلى قاض آخر يرى خلافه فإنه يمضي قضاءه، وقد قال بعض الناس: لا ينبغي للأمير أن يعرض بشيء من ذلك المال وإن كان الناس عنه أغنياء، وما وجدوا في منازل أهل الحرب من طين

الركوب ، فلهذا يكره ذبحها وأكلها في الغنائم إلا من ضرورة . وإن رأى الأميـر أن يمنعهم من تناول الطعام والعلف فلا بأس بذلك ،إذا كان على وجه الاعتبار والنظر منه لهم بأن كانوا أغنياء عن ذلك(١)، ألا ترى أنه لو رأى أن يبيعها أو يقسمها في دار الحرب كان ذلك نافذًا منه ، ويرتفع به حكم إباحة التناول ، فكذلك إذا رأى أن يمنعهم من التناول ، إلا أن يكونوا مـحتاجين إلى ذلك فحينه لد يكره له أن يمنعهم من الـتناول أصلاً ويمنعهم من التناول إلا بثمن ؛ لأنه يقصد إلى رخصة شرعية فيريد رفعها برأيه مع حاجة الناس إليها ، وذلك منهي عنه ، بمنزلة ما لو منعهم من الانتفاع بالماء للعامة ، أو التطرق في الطريق الجادة. فإن فعل ذلك وأخذ منهم الثمن فجعله في الغنيمة ثم رفع إلى قاض آخر يرى خلافه فإنه بمضي قضاءه؛ لأن ذلك حصل منه في موضع الاجتهاد. وقد بينا أن قضاء مثله في المجتهدات نافذ. قال: وقد قال بعض الناس: لا ينبغي للأمير أن يعرض بشيء من ذلك المال وإن كان الناس عنه أغنياء، ولم يتبين هذا المخالف من هو، فكأنه اعتمد ما ذكرنا من النكتة أنه يمنعهم من الرخصة الشرعية، ولكن علماءنا \_ رحمهم الله تعالىٰ ـ قالـوا : بثبوت الرخصة لأجل الحـاجة ، فعند تحقق الحاجـة هو في منعهم عن الرخص قاصـد إلى الإضرار بهم ، لا إلى توفير المـنفعة عليهم ، حـتى لو كان في ذلك منفعة ظاهرة للمسلمين ، كان هو في سعة من أن يفعله أيضًا ، فأما في غير موضع الحاجة فهو ناظر لهم ، وله ولاية النظر ، ولو لم يكن فيه سوئ أن عند المنع لا يسرفون في التناول من طعامهم ، وعند الإطلاق يسرفون في التناول من طعام الغنيمة ، لكان هذا كافـيًا ، في سعـة الرأي والاجتهـاد له في المنع . وما وجـدوا في منازل أهل

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٩ ) .

قد أحرزوه لغسل الرأس، أو من الطين الذي للدواء، فليس أحب لهم أن يستعملوا شيئًا من ذلك من غير حاجة، فإن وجدوا طينًا لم يحرزوه فإن كان له قيمة في ذلك الموضع فلا بأس بأن يستعملوه، وكذلك الحكم فيما وجدوا من دم الأخوين والحرمل بخلاف الوقود، فإنهم وإن وجدوا من ذلك ما قد أحرزوه فلهم أن ينتفعوا به، فإن وجدوا أوتادًا أو عمودًا لفسطاط قد جعله أهل الحرب فهذا مال متقوم من جملة الغنيمة، فلا ينبغي لأحد منهم أن ينتفع به من غير حاجة وكذلك ما وجدوا من خشب أحرزه أهل الحرب لغير الوقود، فجعل بعضهم من ذلك أوتادًا أو قصاعًا لم ينبغ له أن ينتفع بشيء من ذلك، وكذلك لو كان الصانع هوالذي أخذ الخشب من شجرهم وكان له قيمة في ذلك الموضع ، فإذا لم يكن له قيمة فلا بأس بأن ينتفع به في دار الحرب، فإذا خرج إلى دار الإسلام فحكمه كحكم ما سبق ، قال : ولا

الحرب من طين قد أحرزوه لغسل الرأس،أو من الطين الذي للدواء فليس أحب لهم أن يستعملوا شيئًا من ذلك من غير حاجة ؛ لأن بالإحراز صار ذلك مملوكًا لهم ، وما يصاب من ملكهم بطريق القهر يكون غنيمة ، وهذا الاستعمال ليس من أصول الحوائج فإن وجدوا طينًا لم يحرزوه فإن كان له قيمة في ذلك الموضع فلا بأس بـأن يستعملوه ، وهذا وما تقدم من نظائره سواء . وكذلك الحكم فيما وجدواً من دم الأخوين والحرمل ، بخلاف الـوقود فإنهـم وإن وجدوا من ذلك ما قـد أحرزوه فلهـم أن ينتفـعوا به ، وهو استحسان، وفي القياس لا يكون لهم ذلك إلا باعتبار الحاجــة ولكن قد بينا أن الوقود يتحقق فيما هو من أصول الحواثج . فإن وجدوا أوتادًا أو عمودًا لفسطاط ، قد جعله أهل الحرب، فهذا مال متقوم من جملة الغنيمة ، فلا ينبغي لأحد منهم أن ينتفع به من غير حاجة ، وكذلك ما وجدوا من خشب احرزه أهل الحرب لغير الوقود ، فجعل بعضهم من ذلك أوتادًا أو قبصاعًا ، لم ينبغ له أن ينتفع بشيء من ذلك ؛ لأن حكم الغنيمة ثابت في أصله ، وإن لم يكن ثابتًا في الصنعة ، حتى أن على الإمام أن يبيع ذلك ويقسم النَّمن على قيمته غير معمول ، وعلى قـيمته معمولاً ، فيعطيه حصة عمله ويجعل الباقي في الغنيمة ، أو يعطيه حصة قيمة عمله ، ويجعل ذلك في الغنيمة . وكذلك لو كان الصانع هوالذي أخذ الخشب من شجرهم ، وكان له قيمة في ذلك الموضع ، فإذا لم يكن له قسيمة فسلا بأس بأن ينتفع به في دار الحرب ، فـإذا خرج إلى دار الإسلام فحكمه كحكم ما سبق ؛ لأن الأصل غنيمة في الوجهين ، ولكن في الموضع

بأس بأن يدهنوا سروجهم وجلودهم التي يقاتلون عليها بالزيت والشحم الذي يصيبونه في دار الحرب ، فأما ما حملوا من ذلك معهم للتجارة ، لا للقتال فلا ينبغي لهم أن يدهنوا به شيئًا من ذلك، لهم أن يأكلوا ذلك ليتقووا به على القتال، فكذلك لهم أن يدهنوا به ما يستعملونه في القتال بأدهان فأما دهان ما حملوه للتجارة معهم ليس مما يحصل لهم به التقوي على القتال، ولو أودع الأمير شيئًا من الغنائم في دار الحرب مسلمًا فاستهلكه لم يكن ضامنًا، ول الإمام أن يؤدبه، ولو استهلكه قبل الإيداع أدبه على ذلك فبعده أولى، إلا أن يكون طعامًا فأكله فحين لا يؤدبه فيه، إذا كان من جملة أولى، إلا أن يكون طعامًا فأكله فحين أله الإيداع أن استهلكته فأنت

إنما صار غنيمة بأخذه، وهو ما قصد بأخذه سوى الانتفاع به، فجعل انتفاعه به مقدمًا باعتبار قصده، وهناك قد كان ذلك غنيمة باعتبار الاستيلاء عليه، بعد إحراز المشركين له، فلا يكون له أن ينتفع به من غير حاجة، ثم ذكر حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهما - أنه كان يأمر أهل العسكر إذا فصلوا من الدرب أن يردوا الأوتاد في الغنيمة . قال : ولا بأس بأن يدهنوا سروجهم وجلودهم التي يقاتلون عليها بالزيت والشحم الذي يصيبونه في دار الحرب، فأما ما حملوا من ذلك معهم للتجارة لا للقتال فلا ينبغي لهم أن يدهنوا به شيئًا من ذلك (۱۱)، والقياس في الكل واحد، لان ما أصابوه من جملة الغنيمة ، ولكنه استحسن فقال: لهم أن يأكلوا ذلك ليتقووا به على القتال ، فكذلك لهم أن يدهنوا به ما يستعملونه في القتال بأدهان (۱۱) فأما دهان ما حملوه للتجارة معهم ليس مما يحصل لهم به التقوي على القتال ، فهو نظير التجار في حملوه للتجارة معهم ليس مما يحصل لهم به التقوي على القتال ، فهو نظير التجار في العسكر لا يكون لهم أن يتناولوا شيئًا من ذلك . ولو أودع الأمير شيئًا من الغنائم في دار الحرب مسلمًا فاستهلكه لم يكن ضامنًا ؛ لان الحق فيه غير متأكد قبل الإحراز ، فاستهلاكه قبل الإيداع أدبه على ذلك فبعده أولى ، إلا فاستهلاكه قبل الإيداع أدبه على ذلك فبعده أولى ، إلا يؤدبه فيه ، إذا كان من جملة الغانمين ، كما لو أكله قبل أن يكون طعامًا فأكله ، فحينئذ لا يؤدبه فيه ، إذا كان من جملة الغانمين ، كما لو أكله قبل أن يكون طعامًا فأكله ، فحينئذ لا يؤدبه فيه ، إذا كان من جملة الغانمين ، كما لو أكله قبل

<sup>(</sup>۱) قال في البدائع : ولا بأس أن يتناول الرجل ويدهن به نفسه ودابته، لأن الحاجةإلى الانتفاع بهذه الأشيئًا قبل الإحراز ، بدار الإسلام لازمة ، ومــثل هذا في الفتاوئ الهندية ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٢٤ ) ، انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٩ ) .

ضامن له كان هذا الشرط باطلاً، وإن قال حين دفعه إليه، هو عليك بقيمته، أو هو عليك بألف درهم فرضي به القاضي فهذا بيع، ولو نفل أمير العسكر لسرية بعثها الربع بعد الخمس فجاءوا بطعام فلا بأس بأن يتناولوا منه وإن كانوا أغنياء عنه، أهل العسكر وأهل السرية في ذلك سواء، ولو نفل للسرية جميع ما أصابت فلا بأس لأهل السرية أن يتناولوا منها، لقيام شركتهم فيها بسهامهم، وليس لأهل العسكر أن يتناولوا من ذلك شيئًا، ولو كان الأمير قال للسرية : من أصاب منكم شيئًا فهو له خاصة ، فليس لأحد منهم أن يتناول طعام قد أخذه صاحبه إلا بالثمن أو أن يعطيه صاحبه، ولو لم ينفل الأمير للسرية شيئًا فاستأجر أميرهم قومًا يسوقون الغنائم إلى العسكر جاز ذلك من

الإيداع ، ولو كان قال له : إن استهلكته فأنت ضامن له كان هذا الشرط باطلاً ؛ لأنه مخالف لحكم الـشرع من حيث اشتراط الضمان على الأمين ، واشتراط الضمان قبل تأكد الحق فيه بالإحرار. وإن قال حين دفعه إليه: هو عليك بقيمته ، أو هو عليك بألف درهم ، فرضي به القابض فهذا بيع؛ لأنه صريح بالبيع الصحيح ، أو بالبيع الفاسد ، والبيع فاسدًا كان أو صحيحًا بمنزلة الإحراز من الإمام ، فإن الملك يثبت له إما بنصيبه أو عند القبض كما يثبت بالقسمة . ولو نفل أمير العسكر لسرية بعثها الربع بعد الخمس فجاءوا بطعام فلا بأس بأن يتناولوا منه وإن كانوا أغنياء عنه ، أهل السعسكر وأهل السرية في ذلك سواء ؛ لأن التنفيل لا يؤثر في حكم تناول الطعام والعلف، فإن حق المنفل بمنزلة سهام الغانمين، وفي السهام التفاوت بين الفرسان والرجالة ثابت، ولم يمنع ذلك التسوية بينهم في إباحة التناول، فكذلك النفل. ولو نفل للسرية جميع ما أصابت فلا باس لأهل السرية أن يتناولوا منها ، لقـيام شركتهم فيها بسـهامهم ، وليس لأهل العسكر أن يتناولوا من ذلك شيئًا ؛ لأنه لا نصيب لهم فيه فحالهم فيما جاء به أهل السرية بعد التنفيل كحال التجار في الغنيمة . ولو كان الأمير قال للسرية : من أصاب منكم شيئًا فهو له خاصة فليس لأحد منهم أن يتناول من طعام قد أخذه صاحبه إلا بالثمن ، أو أن يعطيه صاحبه ؛ لأن هذا التنفيل بمنزلة القسمة، فكل من أصاب شيئًا بعد هذا فقد اختص بملكه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، فإن تـناول رجل من ذلك شيئًا بغير رضاء من أصابه فهو ضامن له، كما هو الحكم في الغنائم بعد القسمة. ألا ترئ أن أحدهم لو أصاب جارية فاشتراها بحصت فله أن يطأها، وهذا قول محمد ـ رحمه الله تعالى \_ فأما عند أبي حنيفة \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ يكره له أن يطأها ، وقد بينا هذا في السير الصغير . ولو لم ينفل الأمير للسرية شيئًا فاستأجر أميرهم قومًا يسوقون الغنائم إلى

جملة ما أصابوا، ثم ينبغي لأمير العسكر أن يبيع مما جاءوا به من الطعام ما يؤدي أجر الأجراء ويخلي ما بين الناس وبين ما بقي حتى يأكلوا، وهذا إذا لم يصب أهل العسكر غنيمة أخرى فإن كانوا أصابوا أعطى أجر الأجراء من ذلك، وخلى بين الناس وبين ما جاء به أهل السرية من الطعام والعلف ليأكلوا بقدر حاجتهم، فإن أكلوا ذلك كله قبل أن يباع فللأجراء مقدار أجرهم، فلا ضمان على أحد فيما يأكل منه ولكن إن غنموا أخرى قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام أعطى من ذلك أجر الأجراء وإلا أعطاهم أجرهم من بيت المال.

## ٢٠ ١. باب: ما جاء في الغلول

وإذا وجـد الغلـول في رحل رجل أوجع ضـربًا، ولم يبـلغ به أربعين سوطًا ، ولا يحرق رحله بما صنع ولا قطع عليه أيضًا ، وهذا قول الجمهور

العسكر جاز ذلك من جملة ما أصابوا؛ لأن الأمير إنما أرسله للقتال وإحرار الغنائم، فيكون ذلك إذنًا له، فيمما يحصل به الإحرار وهو السوق دلالة، وإن لم يصرح بذلك. ثم ينبغي لأمير العسكر أن يبيع مما جاءوا به من الطعام ما يؤدي أجر الأجراء ويخلي ما بين الناس وبين ما بقي حتى يأكلوا، وهذا إذا لم يصب أهل العسكر غنيمة أخرى، فإن كانوا أصابوا أعطى أجر الأجراء من ذلك، وخلى بين الناس وبين ما جاء به أهل السرية من الطعام والعلف ليأكلوا بقدر حاجتهم ، فإن أكلوا ذلك كله قبل أن يباع فللأجراء مقدار أجرهم، فلا ضمان على أحد فيما يأكل منه ولكن إن غنموا أخرى قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام، أعطى من ذلك أجر الأجراء وإلا أعطاهم أجرهم من بيت المال؛ لأن هذا دين وجب لحاجة المسلمين فيقضيه من مال المسلمين، ولأن الغرم مقابل بالغنم، والله المونق.

# ١٢٠ باب: ما جاء في الغلول

وإذا وجد الغلول في رحل رجل أوجع ضربًا، ولم يبلغ به أربعين سوطًا؛ لأنه ارتكب جريمة ليس فيها حد مقدر فيعزر عليها، ولايبلغ بالتعزير شيئًا من الحد لقوله ﷺ: 
﴿ من بلغ حدًا في غيره فهو من المعتدين ﴾ . ولا يحرق رحله بما صنع (١)؛ لأنه خائن والخيانة لا توجب عليه إحراق رحله . ولا قطع عليه أيضًا(٢)؛ لأن له فيها نصيبًا ، ومن

<sup>(</sup>۱) انظر المغني لابن قدامة ( ۱۰/ ۳۲٥ ).

من الفقهاء، فأما أهل الشام، كانوا يقولون يحرق رحل الغال، ويروون فيه حديثًا عن الحسن \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : يؤخذ الغلول من رحله ثم يحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف وأصحاب الحسن يروون عنه موقوقًا وقد ذكر الأوزاعي عن الحسن هذا الحديث مرفوعًا، ولكن الفقهاء لم يصححوا هذا الحديث، لأنه شاذ يرويه مجهول، لا يعرف ، فإن الأوزاعي لم يذكر اسم الرجل الذي بينه وبين الحسن، ثم هو مخالف للآثار المشهورة أن رسول الله على ألحق الوعيد بكل من ظهر منه غلول ولم يشتغل بإحراق رحل أحد، فمن ذلك حديث مدعم - عبد لرسول الله على - قد وهبه له رفاعة بن زيد فبينا هو بحذاء رحل النبي عليه الصلاة والسلام، إذ جاءه سهم عاثر فقتله، فبينا هو بحذاء رحل النبي عليه الصلاة والسلام، إذ جاءه سهم عاثر فقتله، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خير من الغنائم، لم تصبها القسمة، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خير من الغنائم، لم تصبها القسمة، لتشتعل عليه نارًا»، فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو بشراكين فقال الني رأيته يجر إلى النار بعباءة غلها »، وقال ابن عباس \_ رضي الله تعالى إني رأيته يجر إلى النار بعباءة غلها »، وقال ابن عباس \_ رضي الله تعالى المعالى المعالى الله تعال

سرق مالاً له فيه نصيب لم يلزمه قطع البد . وهذا قول الجمهور من الفقهاء ، فأما أهل الشام (۱) كانوا يقولون : يحرق رحل الغال ، ويروون فيه حديثًا عن الحسن ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: يوخذ الغلول من رحله ثم يحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف ، وأصحاب الحسن يروون عنه موقوفًا، وقد ذكر الأوزاعي عن الحسن هذا الحديث مرفوعًا ، ولكن الفقهاء لم يصححوا هذا الحديث ، لأنه شاذ يرويه مجهول ، لا يعرف ، فإن الأوزاعي لم يذكر اسم الرجل الذي بينه وبين الحسن ، ثم هو مخالف للآثار المشهورة ، وقد ذكر في الكتاب بعضها . أن رسول الله ﷺ ألحق الوعيد بكل من ظهر منه غلول ، ولم يشتغل بإحراق رحل أحد ، فمن ذلك حديث مدعم – عبد لرسول الله ﷺ – غلول ، ولم يشتغل بإحراق رحل أحد ، فمن ذلك حديث مدعم – عبد لرسول الله ﷺ – قد وهبه له رفاعة بن زيد ، فبينا هو بحذاء رحل النبي عليه الصلاة والسلام ، إذ جاءه سهم عاثر فقتله ، أي لا يدرئ من رمي به ، فقال الناس: هنيئًا له الجنة ، فقال ﷺ : "كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم ، لم تصبها القسمة ، لتشتعل عليه وقيل لرسول الله ﷺ: "شراك جاء رجل بشراك أو بشراكين، فقال ﷺ : "شراك من نار" ، فيل لرسول الله ﷺ: استشهد فلان فقال: "كلا إني رأيته يجر إلى النا ربعباءة غلها" ،

<sup>(</sup>۱) انظر المغنى لابن قدامة ( ۱۰/ ۳۲ )

عنهما - : ما ظهر الغلول في قوم قط إلا القي في قلوبهم الرعب ولا فشا الربا في قوم إلا كثر فيهم الموت ، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ، ولا حكم قوم على قوم بغير حق إلا فشا فيهم الدم ، ولا نقض قوم العهد إلا سلط عليهم العدو ، ولما قال رجل لسلمان - رضي الله تعالى عنه - : إني أخذت خيطًا من الغنيمة فخطت به ثوبي قال : كل شيء وقدره. فهذا كله دليل على عظم الوزر في الغلول وأنه ليس فيه إحراق الرحل، وكما لا يحرق رحل الغال، لا يحرم سهمه من الغنيمة ولا من العطاء، والدليل على ضعف هذا الحديث المروي فيه أن الغلول فيما نرئ ما كان في زمن من الأزمنة أكثر منه في زمان رسول الله على المروي ينزل على الرسول الله على يغزون معه وهم كانوا أصحاب غلول وكان الوحي ينزل على الرسول الله على يفعلون وما يعتقدون ، وأهل المغازي لم يدعوا شيئًا عما فعله رسول الله على المعلون وما يعتقدون ، وأهل المغازي لم يدعوا شيئًا عما فعله رسول الله على المعلون وما يعتقدون ، وأهل المغازي لم يدعوا شيئًا عما فعله رسول الله على المعلون وما يعتقدون ، وأهل المغازي لم يدعوا شيئًا عما فعله رسول الله على المعلون وما يعتقدون ، وأهل المغازي لم يدعوا شيئًا عما فعله رسول الله عليه المعلون وما يعتقدون ، وأهل المغازي لم يدعوا شيئًا عما فعله رسول الله عليه المعلون وما يعتقدون ، وأهل المغازي لم يدعوا شيئًا عما فعله رسول الله عليه المعلون وما يعتقدون ، وأهل المغازي لم يدعوا شيئًا عما وسول الله عليه المعلون وما يعتقدون ، وأهل المغازي لم يدعوا شيئًا عما و المهار المه

وقال ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ : ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقى في قلوبهم الرعب ولا فشا الربا في قوم إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلَّا قطع عنهم الرزق ، ولا حكم قوم على قوم بغير حق إلا فشا فيهم الدم ، ولا نقض قوم العهد إلا سلط عليهم العدو، ولما قال رجل لسلمان \_ رضى الله تعالى عنه \_: إنى أخذت خيطًا من الغنيمة فخطت به ثوبي قال : كل شيء وقدره . فهذا كله دليل على عظم الوزر في الغلول وأنه ليس فيـه إحراق الرحل ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . وقـال جـابر ـ رضى الله عنه ـ : ليس في الغلـول قطع ولا نكال ، وهذا تصريح بنفي إحراق الرحل ، فإن ذلك أعظم النكال . وكما لا يحرق رحل الغال لا يحرم سهمه من الغنيمة ولا من العطاء ؛ لانه لو سرق مالا ، لا نصيب له فيه لا يحرم سهمه به ، فإذا كان له فيه نصيب أولى. والذين يقولون بإحراق رحله يقولون لا يحرق المصحف ولا الحيوان ولا السلاح فبه يقاس سائر الامتبعة. فإن قبالوا: إنما لا يحرق الحيسوان لمعنى المثلة، فينبغي لهم أن يذبحوه ثم يحرقوه، وإن قالوا: لا يحسرق السلاح لأنه يتقوى به على القتال، فكذلك سائر الأمتعة، لأن الغازي لا يستصحب في العادة إلا ما يحتاج إليه للقتال. والدليل على ضعف هذا الحديث المروى فيه أن الغلول فيما نرى ما كان في زمن من الأزمنة أكشر منه في زمان رسول الله على لكشرة المنافقين والأعراب، الذين يغزون معه، وهم كانوا أصحاب غلول، وكان الوحي ينزل على رسول الله ﷺ بما يفعلون وما يعتقدون ، وأهل المغازي لم يدعوا شيئًا نما فعله رسول الله ﷺ في في مغارية إلا رووه، فلو كان أحرق رحل أحد لنقلوا ذلك مستفيضًا، وحيث لم يوجد ذلك في شيء من الكتب المشهورة عرفنا أن الحديث لا أصل له، ثم فيه إثبات حد بحديث شاذ وإثبات ما يخالف الأصول، مما يثبت مع الشبهات، بمثل هذا الحديث الشاذ لا يجوز فكيف يشبت فيه ما يندريء بالشبهات؟! أرأيتم ثيابه التي عليه؟ أتحرق ويترك عربانًا ؟ فلعله لا يؤمن عليه أن يموت من البرد. أرأيتم إن لم يكن له رحل؟ أيحرق متاعه الذي في بيته بالثغر أو ما عنده من وديعة أو عارية لإنسان في رحله؟ أرأيتم رجلين أعار كل واحد منهما ماحبه متاعًا، ثم غل كل واحد منهما أيحرق ما عند كل واحد منهما من متاع صاحبه؟ أرأيتم قومًا مجتمعين في رحل غل بعضهم، وعلم به أصحابه ولم يخبروا بما صنع أيحرق متاعه خاصة أو متاعهم بكتمانهم عليه؟، إن الكبار من الصحابة \_ رضوان الله تعالى عليهم \_ كانوا لا يعملون بخبر الواحد حتى يشهد به غيره معه، أو حتى يحلف كما هو قول علي \_ ضي بخبر الواحد حتى يشهد به غيره معه، أو حتى يحلف كما هو قول علي \_ ضي وفي الاستئذان الذي لا يتعلق به حكم ملزم، فكيف يعتمد على حديث شاذ

مغازيه إلا رووه ، فلو كان أحرق رحل أحد لنقلوا ذلك مستفيضاً وحيث لم يوجد ذلك في شيء من الكتب المشهورة عرفنا أن الحديث لا أصل له ، ثم فيه إثبات حد بحديث شاذ وإثبات ما يخالف الأصول مما يثبت مع الشبهات ، بمثل هذا الحديث الشاذ لا يجوز فكيف يثبت به ما يندريء الشبهات ؟! أرأيتم ثيابه التي عليه؟ أتحرق ويترك عريانًا فلعله لا يؤمن عليه أن يموت من البرد ، أرأيتم إن لم يكن له رحل ؟ أيحرق متاعه الذي في بيته بالثغر أو ما عنده من وديعة أو عارية لإنسان في رحله ؟ أرأيتم رجلين أعار كل واحد منهما صاحبه متاعًا ثم غل كل واحد منهما ، أيحرق ما عند كل واحد منهما من متاع صاحبه؟ أرأيتم قومًا مجتمعين في رحل غل بعضهم ، وعلم به أصحابه ولم يخبروا بما صنع أيحرق مناعه خاصة أو متاعهم بكتمانهم عليه ؟ ، واستكثر من الشواهد في تبعيد قول من يقول بحرق رحل الغال ، ثم ذكر الأصل الذي بينا في كتاب الاستحسان. إن الكبار من الصحابة و رضوان الله تعالى عليهم - كانوا لا يعملون بخبر الواحد حتى يشهد به غيره معه أو حتى يحلف كما هو قول على - رضي الله تعالى عنه - فإذا كان هذا مذهبهم فيما يثبت مع الشبهات كالميراث ، وفي الاستئذان الذي لا يتعلق به حكم ملزم ، مذهبهم فيما يثبت مع الشبهات كالميراث ، وفي الاستئذان الذي لا يتعلق به حكم ملزم ، فكيف يعتمد على حديث شاذ في إقامة حد عظيم ، وهو إحراق رحل الغال فإن ذلك ما فكيف يعتمد على حديث شاذ في إقامة حد عظيم ، وهو إحراق رحل الغال فإن ذلك عا فكيف يعتمد على حديث شاذ في إقامة حد عظيم ، وهو إحراق رحل الغال فإن ذلك عا

في إقامة حد عظيم، وهو إحراق رحل الغال فإن ذلك مما لا يجوز إثباته مع الشبهة. ألا ترى أن الصحابة \_ رضوان الله تعالى عليهم \_، اتفقوا على حد الخمر، ثم كان على \_ رضي الله تعالى عنه \_ يقول: ما كنت لأقيم على رجل حداً فيموت فيكون في نفسي من ذلك شيء إلا حد الخمر ، فإن رسول الله عنه \_ لم يسناه .

#### ٢١ د باب: الشراء فيمن يزيد وبيع السهام

ولا بأس ببيع الغنائم فيمن يزيد ، فإن النبي ﷺ باع قعبًا وطستًا، بيع من يزيد، وإنما أوردت هذا لأن من الناس من يكره بيع المزايدة، وقال: إنه استيام على سوم الغير، وقال ﷺ: «لا يستام الرجل على سوم أخيه»، وليس كما ظنوا فالاستيام على سوم الغير إنما يكون بعد أن يركن كل واحد منهما إلى صاحبه، والمزايدة تكون قبل ذلك حتى أن صاحب المتاع إذا كان هو المنادي

لا يجوز إثباته مع الشبهة ، ألا ترى أن الصحابة \_ رضوان الله تعالى عليهم \_ اتفقوا عله رحد الخمر ، ثم كان علي \_ رضي الله تعالى عنه \_ يقول : ما كنت لأقيم على رجل حدا في موت فيكون في نفسي من ذلك شيء إلا حد الخمر ، فإن رسول الله رحل وأبا بكر \_ رضي الله تعالى عنه \_ لم يسناه ، فيهذا تبين أن قول من يقول بإحراق رحل الغال ضعيف جدا ، والله الوفق .

#### ١٢١- باب: الشراء فيمن يزيد وبيع السهام

ولا بأس ببيع الغنائم فيمن يزيد ، فإن النبي ﷺ باع قعبًا وطستًا بيع من يزيد ، وإنما أوردت هذا لأن من الناس من يكره بيع المزايدة ، وقال : إنه استيام على سوم الغير ، وقال ﷺ لا يستام الرجل على سوم أخيه ، وليس كما ظنوا فالاستيام على سوم الغير إنما يكون بعد أن يركن كل واحد منهما إلى صاحبه ، والمزايدة تكون قبل ذلك حتى أن صاحب المتاع إذا كان هو المنادي على سلعته ، فإن طلبه إنسان بثمن سماه فلم يسكت عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: الشيروط (٥/ ٣٨٢) ح [٢٧٢٧]، ومسلم : البيبوع (٣/ ١١٥٥) ح [٢١/ ١٥١٥]، والنسائي: البيوع (٧/ ٢٢٦) .باب: سوم الرجل على سوم أخيه، وأحمد: المسند (٣/ ٤٥٧) ح [٩٩١٢]

على سلعته ، فإن طلبه إنسان بثمن سماه فلم يسكت عن النداء ، فلا بأس لغيره أن يزيد ، وإن سكت عن النداء وركن إلى ذلك لم يحل لأحد أن يزيد وإن كان المنادي هو الدَّلاَّل فما لم يخبر به صاحب المتاع يجوز لغيره أن يزيد وإذا أخبره بذلك فركن إليه لم يحل لأحد أن يزيد بعد ذلك، وذكر عن مكحول أن رسول الله عليه نهى عن بيع السهام حتى تقسم، وبه ناخذ فإن بيع الغازي سهمه قبل القسمة باطل ، وهذا هو المراد بما يرويه عمر بن عبد العزيز - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله عليه - في الرجل يشتري الجارية من المغنم، ثم يجد بها داء، قال : يردها، وبه ناخذ، فإن المستري يستحق المغنم، ثم يجد بها داء، قال : يردها، وبه ناخذ، فإن المستري يستحق لم يسلم له ذلك ردها بالعيب، فإن كانت الغنيمة أو من المالك، فإذا لم يسلم له ذلك ردها بالعيب، فإن كانت الغنيمة لم تقسم رد عليه ثمنها، وإن كانت قد قسمت بيعت الجارية مع بيان عيبها ، ويعطى الأول ثمنها من الثمن الثاني، فإن فضل شيء منه جعل في بيت المال، وإن نقص الثمن الثاني عن الثمن الأول فذلك على بيت المال أيضاً .

النداء فسلا بأس لغيره أن يزيد، وإن سكت عن النداء وركن إلى ذلك لِم يحل الأحد أن يزيد؛ لأن ذلك يكون استيامًا على سوم الغير. وإن كان المنادي هو الدَّلاَّل فمـا لم يخبر به صاحب المتاع، يجوز لغيره أن يزيد، وإذا أخبره بذلك فركن إليه لم يحل الأحد أن يزيد بعد ذلك ،وذكر عن مكحول أن رسول الله على نهى عن بيع السهام حتى تقسم ، وبه نأخذ فإن بيع الغازي سهمه قبل القسمة باطل؛ لأنه باع ما لا يملك. ألا ترى أنه لو أعتق كان عتقه باطلاً فـ البيع أحرى أن يكون باطلاً، ألا ترى أنه لا يدري أن نصيبه أين يقع؟ وما دام في دار الحرب لا يدري أنه هل يبقى حيًا حـتى يكون له نصيب أو يموت قبل الإحراز؟. وهذا هو المراد بما يرويه عمر بن عبد العزيز ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم، وقد بينا أن بيع الإمام الغنائم قبل القسمة جائز، فيكون المراد بالنهي بيع الرجل سهمه. وذكر عن الشعبي - رحمة الله عليه - في الرجل يشتري الجارية من المُغنم، ثم يجـد بها داء، قال: يردهـا ، وبه ناُخذ، فإن المشــتريّ يستحق بمطلق العقـد سلامة المعقود عليه، سواء اشتراه من الغنيمة أو من المالك، فإذا لم يسلم له ذلك ردها بالعـيب، فإن كـانت الغنيمـة لم تقسم رد عليـه ثمنها، وإن كـانت قلــٰ قسمت بيعت الجارية مع بيان عيبها، ويعطى الأول ثمنها من الثمن الثاني، فإن فضل شيء منه جعل في بيت الما، وإن نقص الثمن الشاني عن الثمن الأول فذلك على بيت المال أيضًا، ثم ذكر بابًا في كيفية الرد بالعيب، وقد بينا ذلك فيما أمليناه من شرح الزيادات والله أعلم بالصواب .

#### ٢٢ ١. باب: من السبايا والنفقة عليهم والعهدة في بيعهم

وإذا سبي أهل رجل من أهل الحرب وولده فوقعوا في سهم رجل فجاء الحربي بأمان فقال: آتيك بثمنهم حتى أشتريهم وأودعهم في دار الإسلام، ووقع له أن يسلم أو يكون ذميًا، فيقول المسلم: نعم، فالرقيق على حالهم رقيق للذي وقع في سهمه، لأنه ما جري بينه وبين الحربي عقد، وإنما جرئ بينهما الميعاد أو الاستيام، وبه لا يثبت الملك للحربي فيهم، ولا يلزم المسلم الامتناع من التصرف فيهم، ولكن يستحب له أن يفي بعدته، فلا ينبغي له أن يخرجهم من ملكه حتى يخلف الحربي الموعد إلا العتق فإنه لا بأس بأن يعتقهم قبل مجيء الحربي. فلا يكون من خلف الوعد في شيء إلا الزوجة، فإنه لا ينبغي له أن يعتقها حتى يخلف الحربي الموعد، فإن أخلف الحربي الوعد،

## ١٢٢ ـ باب : من السبايا والنفقة عليهم والعهدة في بيعهم

وإذا سبي أهل رجل من أهل الحرب وولده فوقعوا في سهم رجل فجاء الحربي بأمان فقال: آتيك بثمنهم حتى أشتريهم وأودعهم في دار الإسلام ووقع له أن يسلم أو يكون ذميًا فيقول المسلم: نعم، فالرقيق على حالهم رقيق للذي وقع في سهمه، لأنه ما جرئ بينه وبين الحربي عقد، وإنما جرئ بينهما الميعاد أو الاستيام، وبه لا يثبت الملك للحربي فيهم، ولا يلزم المسلم الامتناع من التصرف فيهم، ولكن يستحب له أن يفي بعدته؛ لأن الوفاء بالعهد من أخلاق المؤمنين، وخلف الوعد من صفات المنافقين به ورد الأثر. فلا ينبغي له أن يخرجهم من ملكه حتى يخلف الحربي الموعد إلا العتق فإنه لابأس بأن يعتقهم قبل مجيء الحربي؛ لأن في هذا تحصيل مقصود الحربي. فلا يكون من خلف الوعد في شيء إلا الزوجة فإنه لا ينبغي له أن يعتقها حتى يخلف الحربي الموعد؛ لأن الحربي إذا اشتراها لم تعتق وكانت أمة له ، بخلاف الأولاد ففي إعتاقه الموعد؛ لأن الحربي إذا اشتراها لم تعتق وكانت أمة له ، بخلاف الأولاد ففي إعتاقه أياها قبل مجيئه خلف الوعد، وهو نظير ما قلنا في المكاتب يشتري ووجته مع أولاد له منها ، فاعتق المولى بعض أولاده ينفذ عتقه فيه ، ولو أعتق زوجته لم ينفذ عتقه فيها ، لأن في إعتاقه الولد يحصل للمكاتب مقصوده وليس في إعتاق الزوجة تحصيل مقصوده فإنها بعد أداء بدل الكتابة تكون عملوكة له يطؤها بملك اليمين . فإن أخلف الحربي الوعد فإنها بعد أداء بدل الكتابة تكون عملوكة له يطؤها بملك اليمين . فإن أخلف الحربي الوعد فإنها بعد أداء بدل الكتابة تكون عملوكة له يطؤها بملك اليمين . فإن أخلف الحربي الوعد

فلا بأس للمسلم بأن يتصرف فيهم بما شاء، لأن بإخلاف الحربي يرتفع حكم ذلك الوعد، وإنما يتبين ذلك بأن لا يجيء إلى الوقت الذي وقت له، فإن كان لم يوقت له في ذلك وقتًا فذلك على قدر الذهاب والمجيء ، ومقدار أيام على قدر ما يرى أنه يحتبس لجمع المال، فإن كان الحربي حين ذهب ليأتي بالثمن دفع دنانير أو دراهم إلى المولى وقال : أنفق هذا عليهم ففعل ذلك ثم جاء الحربي فأراد أن يجعل ذلك من الثمن، وقال : دفعته إليك قرضًا، وقال المولى : دفعته إليك قرضًا، وقال لك أنه قرض، أو قال: فد ذكرت لك أنه قرض، أو قال: نويت ذلك في نفسي، وكذلك لو كان أعطاه شيئًا مما لا الطعام، مما يتأتى فيه الادخار، لينفقه عليهم، وإن كان أعطاه شيئًا مما لا يكن إدخاره كالخبز واللحم والشريد، فالقول فيه أيضًا قول الحربي في القياس.

فلا بأس للمسلم بأن يتصرف فيهم بما شاء ، لأن بإخلاف الحربي يرتفع حكم ذلك الوعد ، وإنما يتبينُ ذلك بأن لا يجيء إلَىٰ الوقت الذي وقت له ، فإن كَان لم يوقت له في ذلك وقتا فذلك على قدر الذهاب والمجيء ومقدار أيام على قدر ما يرى أنه يحتبسُ لجمع المال ؛ لأن البناء على الظاهر واجب فيـما لا يمكن الوقوف على حقيـقة الحال . فإن كان الحربي حين ذهب ليأتي بالثمن دفع دنانير أو دراهم إلى المولى وقال: أنفق هذا عليهم ففعل ذلك ، ثم جاء إلحربي فأراد أن يجعل ذلك من الثمن ، وقال : دفعته إليك قرضًا وقال المولى: دفعته إليَّ صلةً، فالقول قول الحربي مع يمينه؛ لأنه هو الدافع للمال، فالقول في المدفوع قول الـدافع، ولأن بمطلق الدفع لا يثبت إلا الأقل المتيقن به، وذلك القرض فيكون القول قول الحربي في ذلك. سوآء قال: قد ذكرت لك أنه قرض، أو قال: نويت ذلك في نفسي، وكذلُّك لُّو كان أعطاه شيئًا من الطعام بما يتأتى فيه الادخار، لينفقه عليهم ،وإن كان أعطاه شيئًا مما لا يمكن ادخاره كالخبز واللحم والثريد، فالقول فيه أيضًا قول الحربي في القياس؛ لأن ذلك كله ملكه، ولكنه استحسن في هذا فقال: القول قول المسلّم ولا شيء للحربي عليه؛ لأن الظاهر أن الدفع في مشله يكون على سبيل الهدية دون القرض والبناء على الظاهر واجب. وهذا القياس والاستحسان نظير ما قالوا في الزوج إذا بعث إلى زوجته شيئًا قبل أن يبني بها ، ثم زعم أنه بعث ذلك إليها بجهـةُ الصداق وقالـت المرأة: بل هي هدية، فالقولُ قـول الزوج في ذلك كله، إلا في الطعام الذي لا يمكن ادخاره فإن القوَّل في ذلك قـولها استحسانًا. وكذلك إن كان الحربي أعطاه ثيابًا ليكسوهم ، والحاصل أنهم مماليك المسلم، فدفع ذلك إليهم بنفقتهم وكسوتهم بمنزلة دفعه إليه لينفق على نفسه، فلا يتعين فيه جهة الصلة إلا بالتصريح به ، ثم ذكر ثلاثة أبواب قد تقدم بيان شرحها في الزيادات .

#### ٣ ٢ ١. باب: من الشهادات في الغنائم والفيء

ولو صالحوا أهل الحصن على أن يؤمنوا أحرارهم، ويكون للمسلمين رقيقهم ففتحوا الحصن، ثم قال المسلمون لناس منهم: هؤلاء من أرقائكم وقال أولئك القوم: نحن من أحرارهم فالقول قول أولئك القوم مع أيمانهم، فإن شهد عليهم شهود عدول من المسلمين أو من أهل الذمة أنهم من أرقائهم قبلت الشهادة، ولا يمتنع قبول هذه الشهادة بسبب ما للمشهود في المشهود به من النصيب بالسهم أو الرضخ، لو شهد قوم من الغزاة على واحد منهم بالغلول قبلت شهادتهم، مع وجود النصيب لهم في المشهود به، ولو لم تقبل

# ١٢٣ ـ باب : من الشهادات في الغنائم والفيء

ولوصالحوا أهل الحصن على أن يؤمنوا أحرارهم ويكون للمسلمين رقيقهم ففتحوا الحصن ، ثم قال المسلمون لناس منهم : هؤلاء من أرقائكم ، وقال أولئك القوم : نحن من أحرارهم ، فالقول قول أولئك القوم مع أيمانهم ؛ لأن من في يد نفسه القول قوله فيما يدعي من الحرية ، ما لم يشبت رقه بالحجة فإن قيل : هذا نوع ظاهر يدفع به الاستحقاق ولا يثبت به استحقاقهم أنفسهم بعدما ظهـر المسلمون عليهم ، قلنا : هم بهذا الظاهر يدفعون ظهور الاستحقاق على أنفسهم ، لأن الظهـور عليهم إنما يوجب الاستحقاق في حق من لم يتناوله الصلح والأمان ، فما لـم يثبت أن هؤلاء من جملة من لم يتناوله الصلح لا يثبت الاستحقاق عليهم ، وبهـذا تبين أنهم يدفعون الاستحقاق عن أنفسهم ، فالقول قولهم مع إيمانهم . فإن شهد عليهم شهود عدول من المسلمين ، أو من أهل الذمة ، أنهم من أرقائهم قبلت الشهادة ؛ لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت بإقرارالخصم . ولا يمتنع قبول هذه الشهادة بسبب ما للشهود في المشهود به من النصيب بالسهم أو الرضخ ؛ لأن ذلك ليس بشركة ملك ، وقد بينا أن مثل هذه الشركة لا يمنع قبول الشهادة . ألا ترى أنه لو شهد به قـوم عمن لا نصيب لهم في الغنيمة كان للقاضي أن يقضي بشهادتهم ، وإن كان القاضي من جـملة الغانمين ، ومعلوم أن ولاية الشهادة دون ولاية القضاء "، فإذا كان النصيب للقاضي بهـذا الطريق فلا يمنع صحة قضائه فيه ، فالنصيب للشاهد أولى ألا يمنع قبول شهادته فيه . ثم استكثر من الشواهد لذلك حتى قال : لو شهد قوم من الغزاة على واحد منهم بالغلول قبلت شهادتهم ، مع وجود

شهادتهم في ذلك لأجل نصيبهم لم يقبل فيه أيضًا شهادة آبائهم وأولادهم ، لأن شركة الملك كما تمنع قبول شهادة الشريك في المال المشترك تمنع قبول شهادة آبائه وأولاده في ذلك ، ولو بطلت الشهادة لهذا بطلت فيه شهادة الفقراء والمساكين ممن لم يشهد القتال ، لأن لهم في المشهود به نصيبًا باعتبار الخمس ، وبطلت أيضًا شهادة المسلمين على من سرق من بيت المال شيئًا ، لثبوت الحق للشاهد في ذلك وأحد لا يقول بهذا فعرفنا أن الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة باعتبار شركة المالك ، لأن الشاهد يثبت الملك لنفسه بشهادته ، فأما من يثبت حقًا عامًا لا ملكًا فإنه لا يمنع قبول شهادته .

النصيب لهم في المشهود به ، ولو لم تقبل شهادتهم في ذلك لأجل نصيبهم لم يقبل فيه أيضًا شهادة آبائهم وأولادهم ، لأن شركة الملك كما تمنع قبول شهادة الشريك في المال المسترك تمنع قبول شهادة الشريك في الملت المسترك تمنع قبول شهادة آبائه وأولاده في ذلك ، ولو بطلت الشهادة لهذا بطلت فيه شهادة الفقراء والمساكين بمن لم يشهد القتال ، لأن لهم في المشهود به نصيبًا باعتبار الخنمس وبطلت أيضًا شهادة المسلمين على من سرق من ببت المال شيئًا لبوت الحق للشاهد في ذلك ، وأحد لا يقول بهذا فعرفنا أن الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة وإنه إنما يمنع قبول الشهادة باعتبار شركة المالك ، لأن الشاهد يثبت الملك لنفسه بشهادته ، فأما من يثبت حقًا عامًا لا ملكًا فإنه لا يمنع قبول شهادته ، ألا ترئ أنه لو شهد مسلمان على رجل أنه بنى داره هذه في طريق المسلمين أمره الإمام بهدمها ، حتى يعيدها طريقًا كما كانت ، ومعلوم أن في الطريق حقًا لكل أحد فكان الشاهد منتفعًا بشهادته من هذا الوجه ، ولكن لما انعدم الملك له في المشهود به واليد ، كانت شهادته مقبولة ، فكذلك ما سبق ، والله أعلم .

# ١ - ١ - ١٠ باب: ما يتبايع أهل الإسلام بينهم مما يأخذونه من الأطعمة والأعلاف

قد بينا أن لكل واحد من الغانمين حق التناول من الطعام والعلف قبل إحراز الغنيمة بالدار ، فإن أصاب أحدهم شيئًا من ذلك كثيرًا فليأخذ منه مقدار كفايته وليقسم سائر ذلك بين أصحابه، فإن أراد أن يحمل الفضل إلى منزل آخر نظر، فإن كان يعلم أنه لا يصيب في ذلك المنزل شيئًا فلا بأس له بذلك. وإن كان يعلم أنه يصيب في المنزل الآخر مثل هذا ولكنه يكره الطلب في المنزل الآخر، فلعله يشق ذلك عليه، فعليه أن يدفع الفضل إلى المحتاجين في المنزل الآخر، فلعله يشق ذلك عليه، فعليه أن يدفع الفضل إلى المحتاجين

# ۱۲٤ باب: ما يتبايع أهل الإسلام بينهم مما يأخذونه من الأطعمة والأعلاف

قد بينا أن لكل واحد من الغانين حق التناول من الطعام والعلف قبل إحراز الغنيمة بالدار ، فإن أصاب أحدهم شيئًا من ذلك كثيرًا فليأخذ منه مقدار كفايته وليقسم سائر ذلك بين أصحابه (1) ؛ لأنه باعتبار سبق يده إليه صار أحق به بقدر حاجته ، فعليه فيما يفضل عن حاجته أن يوصله إلى المحتاجين منهم . فإن أراد أن يحمل الفضل إلى منزل آخر نظر فإن كان يعلم أنه لا يصيب في ذلك المنزل شيئًا فلا بأس له بذلك (٢) ؛ لأنه من جملة حاجته وتجدد الحاجة إلى الطعام والعلف في كل منزل معلوم ، وما يعلم وجوده بطريق الظاهر فهو كالموجود حقيقة . ألا ترى أن من لا يملك من الزاد والراحلة وما يحتاج إليه في الذهاب والرجوع في طريق الحج وما يترك للعيال في هذه المدة لا يلزمه الحج وباعتبار حق يده صار هو أحق بما كان مشغولاً بحاجته ، فكان له ألا يعطيه غيره . وإن كان يعلم أنه يصيب في المنزل الآخر مثل هذا ولكنه يكره الطلب في المنزل الآخر ، فلعله يشق ذلك عليه فعليه أن يدفع الفيضل إلى المحتاجين من أصحابه (٢) ؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۲۰۹ ) . (۲) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۲۰۹ ) .

<sup>(</sup>٣) قال في الفتاوى : وإذا أصاب رجل من الجند في دارطعامًا كثيرًا فاستغنى عن بعضه وأراد حمله إلى منزل آخر وطلب ذلك منه بعض المحاويج من أهل العسكر ، إلى ذلك فإن كان يعلم أنه لا يحسيب في ذلك المنزل طعامًا ، فلا بأس بأن يمنعه من هذا الطالب ويستصحبه مع نفسه إلى منزل آخر وإلا فلا يحل له منعه ، انظر الفتاوى الهندية (٢٠٠/٢).

من أصحابه، فليس له أن يمنعهم حقهم لتحصيل الراحة لنفسه أو لطمأنينة قلبه، فإن أبئ أن يعطيهم فأخذوا ذلك منه فلا بأس في الفصل الثاني، ومكروه في الفصل الأول، وفي الوجهين لا ضمان عليهم، وإن أخذوا ذلك منه فخاصمهم إلى الإمام قبل أن يأكلوا فإن كان هو محتاجًا إلى ذلك رده الإمام عليه . وكذلك إن كانا جميعًا غنيين عنه . فإذا لم يكن الآخذ محتاجًا إليه، كان متعديًا في إزالة يده ، وإن كان الثاني محتاجًا إليه دون الأول لم يسترده منه الإمام ، فأما إذا كانا غنيين عنه فللإمام أن يأخذه منهما فيدفعه إلى يسترده منه الإمام ، فأما إذا كانا غنيين عنه فللإمام أن يأخذه منهما فيدفعه إلى

فاضل عن حاجـته بتمكّنه من أصابة مقـدار حاجته في المنزل الآخر ، وحاجـة أصحابه إلى ما في يده متحققة في الحال . فليس له أن يمنعهم حقهم لتحصيل الراحة لنفسه أو لطمأنينة قلبه ، فإن أبي أن يعطيهم فأخذوا ذلك منه فلا بأس في الفصل الثاني ، ومكروه في الفصل الأول ؛ لأنه إذا لم يكن له حق المنع شرعًا فهم في سعة من الأخذ بمنزلة صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقم ، وإذا كان له حق المنع شرعًا فليس لهم أن يبطلوا عليه هذا الحق بالأخذ منه لحرمة يده هاهنا . وفي الوجهين لاضمان عليهم ؛ لأنها غير محرزة بالدار فلا يضمن مستهلكها شيئًا . وإن أخذوا ذلك منه فخاصمهم إلى الإمام قبل أن يأكلوا فإن كان هو محتاجًا إلى ذلك رده الإمام عليه (١) ؛ لأن الآخذ منه مع قيام حاجته تعد وعلى الإمام إزالة اليد المتعدية . وكذلك إن كانا جميعًا غنيين عنه ؛ لأن يده إلى ذلك كانت أسبق ، وإنما يجوز الأخذ منه باعتبار الحاجة للمحتاج . فإذا لم يكن الآخذ محتاجًا إليه كان متعديًا في إزالة يده ، وإن كان الثاني محتاجًا إليه دون الأول لم يسترده منه الإمام (٢) ؛ لأنه يحق أخذه منه ، وعلى الإمام تقرير اليد المحقة . فأما إذا كانا غنيين عنه فللإمام أن يأخذه منهما فيدفعه إلى غيرهما (٢) ؛ وإذا ثبت بهذا الطريق أن له ولاية الاسترداد من الشاني ثبت له ولاية الرد على الأول ، لمراعاة قسلبه ، كما لو تخاصما عنده ، قبل أن يأخذه منه ، وهذا الحكم الذي ذكرنا في كل ما يكون للمسلمين فيه حق ، كالنزول في الرباطات والجلوس في المساجد لانتظار الصلوات ، والنزول بمنى أو عرفات للحج ، حتى إذا ضرب رجل فسطاطًا في مكان وقد كان ذلك المكان ينزل فيه غيره قبل ذلك ومعمروف بذلك ، فالذي بدر إلى ذلك المنزل أحق به ، وليس للآخر أن يحوله منه، لأن يده سبقت إليه، والإحراز في المباح يحصل بسبق اليد كالصيد والحطب

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۱۰ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوی الهندیة ( ۲/ ۲۱۰ ) .

غيرهما. ولو أن رجلين من أهل العسكر أصاب أحدهما شعيرًا والآخر قضبًا فتبادلا، وكل واحد منهما محتاج إلى ما اشترئ، فلكل واحد منهما أن يتناول ما اشترئ من صاحبه وليس هذا ببيع بينهما، وإن كان كل واحد منهما

والحشيش ، فإن كان أخذ من ذلك موضعًا واسعًا فوق ما يحتاج إليه فلغيره أن يأخذ منه ناحية لا يحتــاج هو إليها فينزلها معــه ، لأنه باعتبار سبق يده إنما صــار أحق به لحاجته ، ولو طلب ذلك منه رجلان كل واحد منهما يحـتاج إلى أن ينزل فيه فأرأد الذي بدر إليه أن يعطيه أحدهما دونُ الآخــر كان له ذلك ، لأن حاجة من اختاره كحاجــته وعند قيام حاجته هو أحق به باعتبار يده ، فكذلك عند قيام حاجة من اختاره ، لأنه قد يرغب في مجاورة بعض الناس دون البعض ، ويعد الإنسان ذلك من حوائجه ، والدليل عليه حديث الزبير \_ رضى الله تعالى عنه \_ فإنه كان يسبق الناس إلى المنازل فيجعل على كل موضع عـــلامة فإذا جـــاء أصحابــه أعطاهم تلك المنازل التي كان أخـــذها ، ولو بدر إليه أحدهما فنزله فأراد الذي كان أخذه في الابتداء وهو عنه غني أن يخرجه عنه وينزله محتاجًا آخر لم يكن له ذلك ، لأن هذا الرأي كان له باعتباريده ، وقد اعترض عليهما يد أخرى هي محقة باعتبار حاجة صاحبها ، فليس له ولاية إبطالها عليه ، فإن قال : إنما كنت أخذته لهذا الآخر بأمره لا لنفسى استحلف على ذلك ، لأنه أخبر بخبر محتمل فيحلف على ذلك ، لإنكار خصمه ، وبعد الحلف له أن يأخذه من يد الذي بدر إليه ، لأنه تبين أن يده فيه كانت كيد الذي أمره بذلك ، وقيام حاجة الأمر يمنع غيره من إثبات اليد عليه ، فإذا ظهر أن يده يد متعدية أمر بإزالتها وهذا هو الحكم أيضًا فيما يفضل من حاجة الآخمة من الطعام والعلف إذا قال أخذت لفلان بأمره . ولو أن رجلين من أهل العسكر أصاب أحدهما شعيرا والآخر قضبًا فتبادلا ، وكل واحد منهما محتاج إلى ما اشترى، فلكل واحد منهما أن يتناول ما اشترى من صاحبه ، وليس هذا ببيع بينهما (١) ؟ لأن لكل واحد منهما أن يصيب من العلف مقدار حاجت إلا أن قيام حاجة صاحبه كان يمنعه من الأخذ منه بغير رضاه ، فيسترضي كل واحد منهما صاحبه بهذه المبايعة ، ثم يتناول بأصل الإباحة . بمنزلة الأضياف على المائدة إذا تناول اثنان طعامًا بين يدى كل واحد منهما لم يكن ذلك بيعًا ، ولكن كل واحد منهما كان ممنوعًا من أن يمد يده إلى ما بين يدي غيره بغير رضاه ، فبعد وجود التراضي بهذا السبب يتناول كل واحد منهما على ملك المضيف باعتبار الإباحة منه . وإن كان كل واحد منهما محتاجًا إلى ما أعطى

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۲۱۰ ) .

محتاجًا إلى ما أعطى صاحبه، وصاحبه محتاج إلى ذلك أيضًا فأراد أحدهما نقض ما صنع فليس له ذلك، وإن كان البائع محتاجًا إلى ما أعطي، وكان المشتري غنيًا عنه، فللبائع أن يأخذ ما أعطى ويرد ما أخذ، وإن كان حين قصد الاسترداد من صاحبه أعطاه صاحبه محتاجًا إليه، لم يكن له أن يأخذه منه، ولو تبايعا وهما غنيان أو محتاجان أو أحدهما غني والآخر محتاج، فلم يتقابضا حتى بدا لأحدهما ترك ذلك فله أن يتركه، ولو أقرض أحدهما صاحبه شيئًا على أن يعطيه مثله، فإن كان كل واحد منهما غنيًا عن ذلك أو محتاجًا إليه، فليس على المستقرض شيء. وإن كان الآخذ محتاجًا إليه

صاحبه، وصاحبه محتاج إلى ذلك أيضًا فأراد أحدهما نقض ما صنع فليس له ذلك(١)؛ لأنه اعترض على يده يد محقة فإن صاحبه أخذه بطيبة نفسه، فقيام حاجته يمنعه من الأخذ منه، كـما لو كان هو الذي بدر إليه في الابتداء. وإن كان البائع محتاجًا إلى ما أعطي وكان المشتري غنيًا عنه، فللبائع أن يأخذ ما أعطى ويرد ما أخذ (١) ؛ لأن صاحبه لو كان هو الذي بدر إليه في الابتـداء وهو غني عنه ، كان له أن يأخذه منه لحاجـته إليه ، فكذلك إذا كان هو الذي سلمه إليه ، إلا أن هناك يأخذه منه من غير أن يعطيه شيئًا ، وهاهنا يرد عليـه ما أخـذه منه بمقابلـته ، لأنه لو لم يرد ذلك عليـه كان غــرورًا منه ، والغرور حرام ، حتى لو كان وهبه له كان لــه أن يأخذه لحاجته إليه إذا كان الموهوب له غنيًا عنه من غير أن يعطيه شيئًا بمقابلته . وإن كان حين قصد الاسترداد من صاحبه أعطاه صاحبه محتاجًا إليه لم يكن له أن يأخذه منه (٣) ؛ لأنه هو الذي سلطه على الدفع إلى غيره ، فكأنه دفعه بنفسه إلى هذا المحــتاج، ثم أراد أن يأخذه منه ، وقيام حاجة من في يده في مثل هذا يمنعه من الاخذ منه. ولو تبايعا ، وهما غنيان أو محتاجان أو أحدهما غني والآخر محتاج ، فلم يتقابضا حتى بدا لأحدهما ترك ذلك فله أن يتركه(١)؛ لأن هذه المبايعة ما كانت معتبرة شرعًا فإنها لم تصادف محلها فكان الحال بعدها كالحال قبلها، ما لم يتقابضا ، فـإن هذا الحكم يبتني على اليد وبمجرد المبايعة قبل القـبض لا تتحول اليد من أحدهما إلى الآخر . ولو أقرض أحدهما صاحبه شيئًا على أن يعطيه مثله ، فإن كان كل واحد منهما غنيًا عن ذلك ، أو محتاجًا إليه ، فليس على المستقرض شيء (٥)؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۱۰ ) . (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۱۰ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١٠ ، ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .

والمعطي غنيًا عنه، فليس له أن يأخذه منه، وإن كانا غنيين عنه حين أقرضه ثم احتاج الحاجًا إليه قبل الاستهلاك فالمعطي أحق به، وإن احتاج الآخذ أولاً ثم احتاج إليه المعطي، أو لم يحتج إليه فلا سبيل له على الآخذ وإن اشترى أحدهما حنطة من صاحبه مما هو غنيسمة بدراهم، من مال المشتري فدفع الدراهم، وقبض الحنطة، فهو أحق بها من غيره، إذا كان هو إليها محتاجًا، فإن أراد أحدهما نقض البيع، والحنطة قائمة بعينها فله ذلك، فيرد المستري الحنطة ويأخذ دراهمه، إن كانا غنيين عنها، أو كان البائع محتاجًا إليها، والمشتري غنيًا، فإن كان المشتري هو المحتاج إليها فعلى البائع أن يرد ثمنه، والحنطة غنيًا، فإن كان المشتري هو المحتاج إليها فعلى البائع أن يرد ثمنه، والحنطة

تناول باعتبار أنه من طعمام الغنيمة، وإنما الاستقراض كان لتطيب نفس صماحبه بالتسليم إليه فلا يلزمه باعتباره ضمان إن استهلكه، وإن لم يستهلكه بعد، فالمقرض أحق به إذا أراد استرداده. لأنه ما رضى بتحويل اليد إلى صاحبه، إلا بشرط أن يجب له عليه مثله وقد تعذر إيـجاب هذا الشرط فينعـدم رضاه ويصير هذا ومـا لو أخذه صاحبه منـه بغير رضاه سواء . وإن كان الآخذ محتاجًا إليه والمعطى غنيًا عنه فليس له أن يأخذه منه (١) ؛ لأنه لو أخذه منه بغير رضاه كان هو أحق به لحاجـته إليه وغنى صاحبه عنه ، فإذا أخذه برضى أولى. وإن كانا غنيين عنه حين أقرضه ثم احتاجا إليه قبل الاستهلاك فالمعطى أحق به (٢) ؛ لأن حاجتهما إذا اعترضت قبل حصول المقصود فهو في حكم الموجود عند ابتداء الأخـذ ، وقد بينا أن رضى المعطى لم يتـم به حين لم يسلم له الشرط فـهو أحق بالاسترداد . وإن احتاج الآخذ أولا ثم احتاج إليه المعطى ، أو لم يحتج إليه فلا سبيل له على الآخذ (٣) لأن باعتبار حاجة الآخذ قد اتصفت يده بالحقيقة فلا يكون لأحد أن يزيلها بغير رضاه وإن احتاج إلى ذلك. وإن اشترى أحدهما حنطة من صاحبه مما هو غنيمة بدارهم من مال المشتري، فدفع الدراهم وقبض الحنطة فهو أحق بها من غيره ،إذا كان هو إليها محتاجًا(؟)؛ لأنه أثبت يده عليها بطيب نفس صاحب، وقد تأكدت يده لحاجته. فإن أراد أحدهما نقض البيع، والحنطة قائمة بعينها فله ذلك(٥)، لأن ماجرى بينهما لم يكن بيعًا حقيقة، فإنهما في تناول طعام الغنيمة سواء. فيرد المشتري الحنطة ويأخذ دراهمه إن كانا غنيين عنها ، أو كان البائع محتاجًا إليها والمشتري غنيًا فإن كان المشتري هو المحتاج إليها فعلى البائع أن يرد ثمنه (٢٠)؛ لأنه أخذه من غير سبب صحح

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .

<sup>(</sup>۳) انظر الفتاوی الهندیة ( ۲/ ۲۱۱ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .

سالمة للمشتري. وإن كان المشتري قد استهلكها فعلى البائع رد الثمن عليه، وما استهلكه المشتري سالم له على كل حال، فإن ذهب المشتري ولم يقدر عليه البائع ليرد عليه الدراهم فهي في يده بمنزلة اللقطة، إلا أنها مضمونة في يده، فإن رفع أمرها إلى صاحب المغانم والمقاسم، فقال: قد أجزت بيعك فهات الثمن، جاز له أن يدفع الشمن إلى صاحب المغانم، فإن جاء صاحب الدراهم بعد ذلك نظر، فإن كان قد استهلك الحنطة قبل أن يجيز صاحب المغانم البيع فالدراهم مردودة عليه، فإن كان لم يستهلكها إلا بعد الإجازة فالدراهم في الغنيمة، فإن قال المشتري: قد كنت أكلت الحنطة قبل أن يجيز البيع فرد علي الدراهم وحلف على ذلك لم يصدق ولم يرد عليه الدراهم، حتى يقيم على الدراهم وحلف على ذلك لم يصدق ولم يرد عليه الدراهم، حتى يقيم

معتبر شرعًا . والحنطة سالمة للمشترى ؛ لأن يده فيها اتصفت بالحقية لحاجته ، لا لتسليم البائع إليه ، فإن البائع إذا كان غنيًا عنها كان له أن يأخذها منه بغير رضاه . وإن كان المشتري قد استهلكها فعلى البائع رد الثمن عليه ، وما استهلكه المشتري سالم له على كل حال ، فإن ذهب المشتري ولم يقدر عليه البائع ليرد عليه الدراهم ، فهي في يده بمنزلة اللقطة إلا أنها منضمونة في يده (١)؛ لانه قبضها على قصد التملك لنفسه، فحكمه كحكم الملتقط لقصد التملك بالأخذ ، ثم يبدو له ذلك في الإمساك ، والتعريف والتصدق بـ بعد التعريف على مـا هو معلوم في اللقطة . فإن رفع أمـرها إلى صاحب المغانم والمقاسم فقال: قد أجزت بيعك فهات الثمن جاز له أن يدفع الثمن إلى صاحب المغانم (٢) ؛ لأن للمتلقط أن يدفع اللقطة إلى الإمام إذا طلب ذلك منه ، فهذا مثله . فإن جاء صاحب الدراهم بعد ذلك نظر فإن كان قد استهلك الحنطة قبل أن يجيز صاحب المغانم البيع فالدراهم مردودة عليه (٢) ؛ لأن صحة الإجازة تستدعي بقاءالمعقود عليه في يد المُستري، فإن الإجازة في حكم ثبوت الملك للمشتري في المحل كإنشاء العقد فإذا بطلت الإجازة وجب رد دراهمه عليه. فإن كان لم يستهلكها إلا بعد الإجازة فالدراهم في الغنيمة(؟) ؛ لأن إجازة صــاحب المغانم بيعــه كإنشاء العــقد منه ، ولو باع بنفسه الطعام من الغانمين بدارهم كان ذلك جـائزًا ،وكان الثمن في الغنيمة وإن كان هو مسينًا فيما صنع فهذا مثله . فإن قال المشتري : قد كنت أكلت الحنطة قبل أن يجيز البيع فرد علي الدرآهم وحلف على ذلك لم يصدق ولم يرد عليـه الدراهم حتى يقيم البينة أنّه كان استهلكها قبل إجازة البيع(٥) ؛ لأن ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك،

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۱۱ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .

 <sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .
 (٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .

البينة أنه كان استهلكها قبل إجازة البيع، ولو أن رجلين أصاب أحدهما حنطة والآخر ثوبًا فأراداً أن يتبايعا فليس لهما ذلك . فإن فعلا واستهلك كل واحد منهما ما أخذ من صاحبه في دار الحرب فلا ضمان على واحد منهما، إلا أن بائع الثوب مسىء في البيع، وإن لم يستهلكا ذلك حتى دخلا دار الإسلام، فقد وجب على كل واحد منهما رد ما في يده، وإن كانا في دار الحرب بعد، ولم يستهلكا ذلك فعلى الذي قبض الشوب أن يرده في الغنيمة، كما لو كان هو الذي أصابه ابتداء وأما الذي قبض الحنطة فالحكم في حقه. ما هو الحكم في الفصل الأول من اعتبار حاجتهما أو غناهما أو حاجة الآخذ دون المعطي

وهذا لأن الاستهلاك حادث ، فإنما يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات ، فإذا أراد استناده إلى وقت سابق لم يصدق على ذلك إلا بحجة . ولوأن رجلين أصاب أحدهما حنطة والآخر ثوبًا فأرادا أن يتبايعا فليس لهما ذلك (١) ؛ لأن الذي أصاب الشوب عنوع من الانتفاع به من غير ضرورة ، فيكون ممنوعًا عن التصرف فيـه أيضًا ، بخلاف الطعام. فإن فعلا واستهلك كل واحد منهما ما أخذ من صاحبه في دارالحرب فلا ضمان على واحد منهما، إلا أن باثع الثوب مسىء في البيع(٢)؛ لأن حق التصرف في الغنيمة للإمام فهو يفتات على رأي الإمام بهذا التصرف، فيكون مسيئًا فيه، والمشتري للثوب قد استهلك ثوبًا من الغنيمة من غير ضرورة له في ذلك فيكون مسيئًا أيضًا. وإن لم يستهلكا ذلك حتى دخلا دار الإسلام نقد وجب على كل واحد منهما رد ما في يده (٣) ؛ لأن ما جرى بينهما من المبايعــة كان باطلاً ، فما في يد كل واحد منهما من جملة الغــنيمة ، وقد تأكد حق الغانمين فيه بالإحراز ، فعليه رده ، وإن استهلكه كان ضامنًا ، لأن الطعام إنما يخالف سائر الأموال قبل تأكد الحق بالإحراز ، فأما بعد التأكد فهو كسائر الأموال ، يجب قسمته بين الغِانمين ولا يحل لأحد منهم أن يتناول شيئًا من ذلك بـغير ضرورة ، فلهذا كان كل واحد منهما ضامنًا لما استهلكه . وإن كانا في دارالحرب بعد ، ولم يستهلكا ذلك ، فعلى الذي قبض الثوب أن يرده في الغنيمة، كما لو كان هوالذي أصابه ابتداء (١) وأما الذي قبض الحنطة فالحكم في حقه ، ما هو الحكم في الفصل الأول من اعتبار حاجتهما ، أو غناهما أو حاجة الآخذ دون المعطى ، أو المعطى دون الآخذ في جميع ما ذكرنا (٥) فإن كان المشترى للحنطة قد ذهب بها ، ولا يوقف على أثره ، أخذ صاحب المغانم الثوب ممن

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۱۱ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .

انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۱۱ ) . (٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .

<sup>. (</sup>٥) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .

أو المعطي دون الآخذ في جميع ما ذكرنا، فإن كان المشتري للحنطة قد ذهب بها ولا يوقف على أثره ، أخذ صاحب المغانم الثوب عمن هو في يده كما لو كان هو الذي أخذه ابتداء ، وإن كان الآخذ للثوب هو الذي لم يوقف عليه فإن صاحب المغانم لا يعرض لمشتري الحنطة بشيء ما داموا في دار الحرب . بمنزلة ما لو كان هو الذي أصابها في الابتداء ، فإن كان إخراجها قبل أن يأكلها أخذها منه صاحب المغانم، فجعلها في الغنيمة، ولو أن رجلاً من أهل العسكر استأجر رجلاً ليتعلف له ، فذهب الرجل إلى بعض المطامير وأتاه العسكر استأجر رجلاً ليتعلف له ، فذهب الرجل إلى بعض المطامير وأتاه بذلك العلف ثم قال : قد بدا لي ألا أعطيك هذا وآخذه لنفسي وأرد عليك الأجر وأبئ المستأجر إلا أن يأخذه ، فإن أقر الأخير أنه جاء به على الإجارة أجبر على دفعه إلى المستأجر، إن كانا محتاجين إليه، أو كانا غنين عنه . وإن كان الأجير محتاجاً إلى ذلك، والمستأجر غنيًا عنه، فله أن يمنعه ولكن لا أجر حشيشاً ، وإن كان قد أخذه منه رده عليه ، ولو كان استأجره ليحتش له عليه ، وإن كان هو غنيًا عنه ،

هو في يده، كما لو كان هو الذي أخذه ابتداء، وإن كان الآخذ للثوب هو الذي لم يوقف عليه فإن صاحب المغانم لا يعرض لمشتري الحنطة بشيء، ما داوا في دار الحرب، عنزلة ما لو كان هو الذي أصابها في الابتداء، فإن كان إخراجها قبل أن ياكلها أخذها منه صاحب المغانم فجعلها في الغنيمة (1) ، ولو أن رجلاً من أهل العسكر استأجر رجلاً ليتعلف له ، فذهب الرجل إلى بعض المطامير، وأتاه بذلك العلف ، ثم قال: قد بدا لي ألا أعطيك هذا ، وآخذه لنفسي ، وأرد عليك الأجر ، وأبي المستأجر إلا أن يأخذه ، فإن أقر الأجير أنه جاء به على الإجارة . أجبر على دفعه إلى المستأجر ، إن كانا محتاجين إليه أو كانا غنين عنه (1)؛ لان يد الأجير كيد المستأجر، وقد صحت هذه الإجارة ، لأن الأجير عقد العقد على منافعه ، وما استؤجر عليه ليس من الجهاد في شيء . وإن كان الأجير محتاجاً إلى ذلك، والمستأجر فنيًا عنه ، فله أن يمنعه (1)؛ لانه لو كان في يد المستأجر كان للأجير حق الاخذ منه ، لحاجته فإذا كان في يد الأجير أولى أن يكون له حق المنع منه . ولكن لا أجر له عليه ، وإن كان استأجره لبحتش له حشيشاً ، والمسالة بحالها ، فللمستأجر عين منعه ما جاء به . ولو كان استأجره لبحتش له حشيشاً ، والمسالة بحالها ، فللمستأجر عين منعه ما جاء به . ولو كان استأجره لبحتش له حشيشاً ، والمسالة بحالها ، فللمستأجر عين منعه ما جاء به . ولو كان استأجره لبحتش له حشيشاً ، والمسالة بحالها ، فللمستأجر عين منعه ما جاء به . ولو كان استأجره لبحتش له حشيشاً ، والمسالة بحالها ، فللمستأجر عين منعه ما جاء به . ولو كان استأجره لبحتش له حشيشاً ، والمسالة بحالها ، فللمستأجر عين منعه ما جاء به . ولو كان استأجره لبحتش له حشيشاً ، والمسالة بحالها ، فللمستأجر عين منعه ما جاء به . ولو كان استأجره لبحث الم يسلم إليه المستأجر عين منعه ما جاء به . ولو كان استأبره له عليه (2) وله كان هذه المستأجر عليه والمستأجر عليه ولا كان وله كان المسلم الميل المستأجر عليه وله كان استأبه وله كان المسلم الميالة بحليه ولم كان قد أخبر المه وله كان وله كان المسلم الميله المسلم الميلم الميل وله كان وله كان وله كان الميل وله كان الميل وله كان وله كان وله كان وله كان الميل وله كان الميل وله كان وله كان الميل وله كان الميل وله كان الميلة وله كان الميلم وله كان الميل وله كان الميل وله كان الميل وله كان الميلة وله كان الميلة وله كان الميلة وله كان الميلة

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۱۱ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۱۱ ) .
 (٤) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۰۹ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .

والأجير محتاجًا إليه إذا أقر أنه احتشه له، ولو احتشه المستأجر لنفسه لم يكن لغيره أن يأخذه منه وإن كان محتاجًا إليه ودار الحرب ودار الإسلام في ذلك سواء فكذلك إذا احتشه له لغيره. ثم في الطعام إن سلمه الأجير إلى المستأجرين حين جاء به ثم أراد أن يأخذه بعد ذلك لحاجته إليه وغنى المستأجر عنه فله ذلك، وإذا أخذه هاهنا لم يسقط حقه في الأجر، وإن كان استأجره ليأتيه بالعلف من بعض المطامير، ولم يسم له مطمورة بعينها، فأتاه بعد ذلك فله أجر مثله لا يجاوز به ما سمى له من الأجر.

أن يأخذه منه ، وإن كان هو غنيًا عنه ، والأجير محتاجًا إليه إذا أقر أنه احتشه له (١) ، لما بينا فيما سبق أن الحشيش ليس من جملة الغنيمة . ولو احتشه المستأجر لنفسه لم يكن لغيره أن يأخذه منه وإن كمان محتاجًا إليه ، ودار الحرب ودار الإسلام في ذلك سواء فكذلك إذا احتشه له لغيره ؛ لأن يد أجيره كيده ، بخلاف الطعام فإنه من جملة الغنيــمة، حــتى لو بقي إلى وقت القســمة، كــان مقسومًا بين الغانمين، فــإذا كان الأجــير محتاجًا إليه والمستأجر غنيًا عنه كان المحتاج إليه أحق به . ثم في الطعام إن سلمه الأجير إلى المستأجرين حين جماء به ثم أراد أن يأخذه بعد ذلك لحاجته إليه ، وغنى المستأجر عنه فله ذلك ، وبه يظهر الفرق بينه وبين الحسيش. وإذا أخذه هاهنا لم يسقط حقه في الأجر؛ لأن حكم العقد قد انتهى بالتسليم إليه، وقد تقرر حقه في الأجر ثم الأخذ بعد ذلك منه بحق لا يكون فوق الآخذ بطريق الغصب، وذلك لا يـسقط حقه في الأجر ، فهذا أولى . وإن كان استأجره ليأتيه بالعلف من بعض المطامير ولم يسم له مطمورة بعينها ، فأتاه بعد ، ذلك فله أجر مثله، لا يجاوز به ما سمى له من الأجر ؛ لأن العقد كان فاسدًا لجمهالة المعقود عليه، وهو ذهابه ومسجيئه، والحكم في الإجارة الفاسدة وجوب أجر المثل، بعــد إيفاء المعقود عليــه، وكذلك لو لم يجد شــيتًا فرجع إليه، لأنه قــد أقام العمل الذي استأجره عليه، وهو الذهاب والطلب فله أجر المثل بخلاف ما سبق في العقد الصحيح أنه إذا منعه ماجاء به لم يكن له عليه أجر المثل، لأن هناك بالمنع يصير في حكم العامل لنفسه، فلا يستوجب الأجر على غيره حستى أن هناك لو لم يَجَّد شيئًا كُـان له أجر الذهاب أيـضًا . لأنه كان عـامـلاً له في الذهاب ، وهو غـير عـامل له في الرجوع ،حين لم يأت بالطعام والعلف ، فعرفت أنه لا فرق بين العقد الفاسد والصحيح، بل في الموضعين جميعًا إن لم يدفع إليه ماجاء به فلا أجر له ، وإن لم يجد شيئًا فله الأجـر في الذهاب من المسمى في العقد الصحيح ، ومن أجـر المثل في العقد الفاسد ولا أجر له في الرجوع لأنه غير عامل له ذلك . والله الموفق .

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۰۹ ، ۲۱۰ ) .

#### ٢٥ ١. باب : هدية أهل الحرب

وإذا بعث ملك العدو إلى أمير الجند بهدية فلا بأس بأن يقبلها ويصير فيمًا للمسلمين وإذا طمع في إسلامهم فهو مندوب إلى أن يؤلفهم فيقبل الهدية، ويهدي إليهم، عملاً بقوله عليه السلام: «تهادوا تحابوا»، وإذا لم يطمع في إسلامهم، فله أن يظهر معنى الغلظة والشدة عليهم برد الهدية، فإن قبلها كان ذلك فيمًا للمسلمين، وهذا بخلاف ما كان لرسول الله عليه من الهدية، فإن قوته ومنعته لم تكن بالمسلمين على ما قال الله \_ تعالى \_ : ﴿والله يعصمك من الناس﴾، فلهذا كانت الهدية له خاصة ثم الذي حمل المشرك على الإهداء إليه خوفه منه، وطلب الرفق به وبأهل مملكته، وتمكنه من ذلك بعسكره، فكانت الهدية بينه وبين أهل العسكر، وكذلك إن كانت الهدية إلى قائد من قواد

#### ١٢٥ ـ باب : هدية أهل الحرب

وإذا بعث ملك العدو إلى أمير الجند بهدية فلا بأس بأن يقبلها ويصير فيتاً للمسلمين (۱) ؛ لأن النبي على كان يقبل هدية المشركين في الابتداء ، على ما روي أنه أهدى إلى أبي سفيان تمر عجوة . واستهداه أدما ثم لما ظهر منهم مجاوزة الحد في طلب العوض أبى قبول الهدية منهم بعد ذلك ، وقال : إنا لا نقبل زبد المشركين ، فبهذا تبين أن للأمير رأيًا في قبول ذلك ، ولان في القبول معنى التاليف وفي الرد إظهار معنى الغلظة والعداوة . وإذا طمع في إسلامهم فهو مندوب إلى أن يؤلفهم فيقبل الهدية ، ويهدي إليهم ، عملاً بقوله عليه السلام : « تهادوا تحابوا » . وإذا لم يطمع في إسلامهم فله أن يظهر معنى الغلظة والشدة عليهم برد الهدية ، فإن قبلها كان ذلك فينًا للمسلمين ؛ فكان هذا بمنزلة المال المصاب بقوة المسلمين . وهذا بخلاف ماكان لرسول الله على من الهدية ، فإن قوته ومنعته لم تكن بالمسلمين على ما قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ فلهذا كانت الهدية له بالمسلمين على ما قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ فلهذا كانت الهدية له خاصة ثم الذي حمل المشرك على الإهداء إليه خوفه منه وطلب الرفق به وبأهل مملكته ، خاصة ثم الذي حمل المشرك على الإهداء إليه خوفه منه وطلب الرفق به وبأهل مملكته ، الهدية إلى قائد من قواد المسلمين عن له عدة ومنعة ؛ لأن الرهبة منه والرغبة في التأليف الهدية إلى قائد من قواد المسلمين عن له عدة ومنعة ؛ لأن الرهبة منه والرغبة في التأليف الهدية إلى قائد من قواد المسلمين عن له عدة ومنعة ؛ لأن الرهبة منه والرغبة في التأليف

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٦ ) .

المسلمين عمن له عدة ومنعة، وإن كان أهدى إلى بعض المبارزين أو إلى رجل من عرض العسكر، فذلك له خاصة، وعلى هذا قالوا: لو أهدي إلى مُفت أو واعظ شيئًا فإن ذلك سالم له خاصة، والأصل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: «هدايا الأمراء غلول»، يعني إذا حبسوا ذلك لانفسهم، فذلك بمنزلة الغلول منهم، والغلول اسم خاص لما يوخذ من المغنم، فعرفنا أن ذلك بمنزلة الغنيمة، وتخصيص الأمير بذلك دلنا على أن مثله في حق الواحد من عرض الناس لا يكون غلولاً، وفي الحديث أن رسول الله عن عاملاً فجاء بمال، فقال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فقال رسول وفي هذا إشارة إلى ما قلنا، وأن عمر ورضي الله عنه وامه حتى يهدى إليه»، وفي هذا إشارة إلى ما قلنا، وأن عمر ورضي الله عنه استعمل أبا هريرة وفي هذا إشارة إلى ما قلنا، وأن عمر ورضي الله عنه استعمل أبا هريرة وفي هذا إشارة إلى ما قلنا، وأن عمر وخي الله عنه استعمل أبا هريرة وفي هذا إشارة إلى ما قلنا، وأن عمر على الله عنه عمر يا عدو الله،

معه بالهدية ليرفق به أهل مملكته إنما كان باعتبار منعته، وذلك بمن تحت رايته ، وبجسميع أهل العسكر. وإن كان أهدئ إلى بعض المبارزين أو إلى رجل من عرض العسكر فذلك له خاصة (۱)؛ لأن الهدية إلى مثله لم تكن على وجه الخوف منه، أو طلب الرفق به ، وإن كان فذلك الخوف باعتبار قوته في نفسه ، لا لغيره إذ لا منعة له ، فيكون ذلك سالم له سالم له خاصة . وعلى هذا قالوا: لو أهدئ إلى مفت أو واعظ شيئًا فإن ذلك سالم له خاصة ؛ لأن الذي حمل المهدي إلى الإهداء إليه والتقرب إليه معني فيه خاصة بخلاف الهدية إلى الحكام، فإن ذلك رشوة، لأن معنى الذي حمل المهدي على التقرب إليه ولايته الشابتة ، بتقليد الإمام إياه ، والإمام في ذلك نائب عن المسلمين . والأصل في ذلك قول النبي ﷺ : « هدايا الأمراء غلول» (۱) يعني إذا حبسوا ذلك لأنفسهم ، فذلك بمنزلة الغلول منهم ، والغلول اسم خاص لما يؤخذ من المغنم ، فعرفنا أن ذلك بمنزلة الغلول منهم ، والغلول اسم خاص لما يؤخذ من المغنم ، فعرفنا أن ذلك بمنزلة يكون غلولاً ، وفي الحديث أن رسول الله ﷺ بعث عاملاً فجاء بمال، فقال: هذا لكم ، يكون غلولاً ، وفي الحديث أن رسول الله الله يعن عاملاً فجاء بمال، فقال: هذا لكم ، وهذا أهدي إلي»، وفي هذا إشارة إلى ما قلنا، وأن عمر - رضي الله عنه - استعمل أبا حتى يهدئ إليه»، وفي هذا إشارة إلى ما قلنا، وأن عمر - رضي الله عنه - استعمل أبا

<sup>(</sup>۱) قال في الفتاوى : ولو كان أهدى إلى واحد من كبار المسلمين ليس له منعة يختص هو بها انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٦ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهةي ( ١٣٨/١٠ ) . ح [ ٢٠٤٧٤ ] ، والطبراني في الأوسط (٥/ ١٦٨ ) . ح [ ٤٩٦٩ ] .

وعدو كتابه، سرقت مال الله \_ تعالى \_، فقال: لست بعدو الله ولا كتابه، ولم أسرق مال الله يا أمير المؤمنين، خيلي تناتجت وسهامي اجتمعت، فلم يلتفت عمر \_ رضي الله عنه \_ إلى قوله، وأخذ المال فحعله في بيت المال، وكذلك لو بعث الخليفة عاملاً ، إلى كورة فأهدي إليه ، فإن علم الخليفة أنه أهدي إليه طوعاً ،أخذ ذلك منه فحعله في بيت المال، فإن علم أنهم أهدوا إليه مكرهين فينبغي أن يأخذه فيرده على أهله ، وإن لم يقدر على ذلك عزله في بيت المال حتى يأتي أهله بمنزلة اللقطة وبهذا الطريق أمر عمر بن عبد العزيز حين استخلف برد الأموال التي اجتمعت في بيت المال ، وعلى هذا لو أن ملك العدو أهدى إلى ملك النغر أو إلى قائد من قواده ، فإنه لا ينبغي للمُهدَى إليه أن يرزأ شيئًا من ذلك ، ولكن الخليفة يأخذها منه فيجعلها في بيت المال ، وإن كانت الهدية إلى شجاع من المسلمين فهو سالم له، ولو

هريرة - رضي الله عنه - على البحرين ، فجاء بمال فقال عمر: ياعدو الله وعدو كتابه ، سرقت مال الله - تعالى - فقال: لست بعدو الله ولا كتابه ، ولم أسرق مال الله ، يا أمير المؤمنين ، خيلي تناتجت وسهامي اجتمعت فلم يلتفت عمر - رضي الله عنه - إلى قوله ، وأخذ المال فجعله في بيت المال ، وكذلك لو بعث الخليفة عاملاً إلى كورة فأهدي إليه ، فإن علم الخليفة أنه أهدى إليه طوعاً أخذ ذلك منه فجعله في بيت المال (()) لانه أهدى اليه لعمله الذي قلده ، وقد كان هو نائباً في ذلك عن المسلمين فهذه الهدايا حق المسلمين ، توضع في بيت مالهم . فإن علم أنهم أهدوا إليه مكرهين فينبغي أن يأخذه في بيت المال ، حتى يأتي أهله بمنزلة في بيت المال ، حتى يأتي أهله بمنزلة اللقطة (()) وبهذا الطريق أمر عمر بن عبد العزيز حين استخلف برد الأموال التي اجتمعت في بيت المال؛ لانه علم أن من قبله من المروانية كانوا أخذوا ذلك بطريق الإكراه . وعلى هذا لو أن ملك العدو أهدى إلى ملك الشغر أو إلى قائد من قواده ، فإنه لا ينبغي وعلى هذا لو أن ملك العدو أهدى إلى ملك الشغر أو إلى قائد من قواده ، فإنه لا ينبغي للمهدى إليه أن يرزأ شيئا من ذلك ، ولكن الخليفة يأخذها منه فيجعلها في بيت المال ، وإن كانت الهدية إلى شجاع من المسلمين فهو سالم له () ؛ لأن طلبهم الرفق من ملك وإن كانت الهدية إلى شجاع من المسلمين فهو سالم له () ؛ لأن طلبهم الرفق من ملك

<sup>(</sup>۱) قال في الفتاوى: قال محمد -رحمه الله -: وكل عامل من عمال الخليفة، إذا بعثه الخليفة على عمل فأهدى إليه شيء فينبغي للخليفة أن يأخذ ذلك من العامل ويجعله في بيت مال المسلمين إن كان المهدى أهدي إليه بطيب نفسه ،انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۳۲ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٦ ) .

أن أمير عسكر المسلمين أهدى إلى ملك العدو فعوضه ملك العدو نظر في هديته، فإن كان مثل هدية أمير العسكر أو فيه زيادة بقدر ما يتغابن الناس فيه فهو سالم له. وإن كان أكثر من ذلك بما لا يتغابن الناس في مثله، فله من ذلك مقدار قيمة هديته، والفضل فيء لجماعة المسلمين الذين معه، وكذلك الحكم في القائد الذي ممن يخاف ويرجى منه إذا كان هو الذي أهدى إليهم، وإن أهدى مبارز إلى رجل من أهل الحرب قائد أو ملك فأهدي إليه أضعاف ذلك فهو سالم له، ولوأن المسلمين حاصروا حصنًا فباعهم أمير العسكر مناعًا، فإن كان بمثل قيمته، أو بغبن يسير فالثمن سالم له. وإن كان بغبن فاحش فله من الثمن بقدر قيمة ملكه، والباقي يكون فيئًا لأهل العسكر، وإن كان البائع

الثغر باعتبار قوته من المسلمين ومن المبارز باعتبار قوته في نفسه . ولو أن أمير عسكر المسلمين أهدئ إلى ملك العدو فعوضه ملك العدو نظر في هديته ، فإن كان مثل هدية أمير العسكر ، أو فيه زيادة بقدر ما يستغابن الناس فيه ، فهو سالم له (١١)؛ لأن الجالب لهذه الهدية ما قدم من الإهداء إليه، وقد كان في ذلك عاملًا لنفسه. وإن كان أكثر من ذلك بما لا يتغابن الناس في مثله فله من ذلك مقدار قيمة هديته، والفضل فيء لجماعة المسلمين الذين معه، وكذلك الحكم في القائد الذي ممن يخاف ويرجى منه إذا كان هو الذي أهدئ إليهم(٢)، والأصل في ذلك حديث عمر \_ رضي الله عنه \_ فإن امرأته أهدت إلى امرأة ملك الـروم هدية من طيب أو غيره ، فـأهدت إليهــا امرأة الملك هدايا فأعطاها عمر من ذلك مثل هديتها، وأخذ ما بقي من ذلك فجعله في بيت المال، فكلمه في ذلك عبد الرحمن بن عوف \_ رضى الله عنه \_ فقال له عمر \_ رضى الله عنه \_ : قل لصَّاحبتك فلتهد إليها حتى تنظر أتهدي إليها مثل هذا أم لا ؟ وإن أهدى مبارز إلى رجل من أهل الحرب، قائد أو ملك فأهد إليه أضعاف ذلك فهو سالم له؛ لأن هذه الزيادة لم تكن باعتبار تعسزر له بغيره، ولكنه أخذ مالاً بطيبة أنفسهم، فيكون ذلك سالمًا له. ولو أن المسلمين حاصروا حصنًا فباعهم أمير العسكر متاعًا ، فإن كان بمثل قيمته، أو بغبن يسير فالثمن سالم له (٣)؛ لأنه بدل ملكه. وإن كان بغبن فاحش فله من الثمن بقدر قيمة ملكه، والباقي يكون فيتًا لأهل العسكر(1)؛ لأنهم إنما بذلوا هذه الزيادة للخوف منه، أو

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قال في الفتاوى : فالزيادة على هدية الأمير تكون غنيمة، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٦ )

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) قال في الفتاوى : وإن كان الثمن أكثر من قيمة ما باع بحيث لا يتغابن الناس في مثل فالفضل على قيمة متاعه يكون غنيمة ، انظر الفتارى الهندية ( ٢/ ٢٣٧ ) .

رجلاً من عرض العسكر فالشمن سالم له، قلَّ أو كثر، ولا بأس بأن يبيع المسلمون من المشركين ما بدا لهم من الطعام والثياب وغير ذلك، إلا السلاح والكراع والسبي سواء دخلوا إليهم بأمان أو بغير أمان، ثم هذا الحكم إذا لم يحاصروا حسنًا من حصونهم، فأما إذا حاصروا حصنًا من حصونهم فلا ينبغي لهم أن يبيعوا من أهل الحصن طعامًا ولا شرابًا ولا شيئًا يقويهم على المقام ومن فعله فعلم به الإمام أدبه على ذلك لارتكابه ما لا يحل، ولو أن أمير العسكر بعث رسولاً إلى ملكهم في حاجة فأجازه الملك بجائزة وأخرجها الرسول إلى العسكر، أو إلى دار الإسلام، فذلك سالم له

لطلب الرفق ، حتى لا يقطع أشجارهم ولا يخـرب بنيانهم ، أو ينصرف عنهم ، وتمكنه من ذلك كله بقوة العسكر ، فلهذا كان الفضل بمنزلةالغنيمة ، وهذا الـذي ذكرنا هو الظاهر الذي يسبق إليه وهم كل أحد ، وقـد بينا أن البناء على الظاهر واجب ، فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته . وإن كان البائع رجلاً من عرض العسكر فالثمن سالم له ، قل أو كثر؛ لأنهم ما أعطوه هذه الزيادة لرغبة أو رهبة منه ولكنه استزبنهم فليس عليهم حتى أخذ المال بطيب أنفسهم ، ولكنهم أعطوه بدلاً عن ملكه بطيب أنفسهم ، فيكون ذلك سالما له . ولا بأس بأن يبيع المسلمون من المشركين ما بدا لهم من الطعام والثياب وغير ذلك ، إلا السلاح والكراع والسبي سواء دخلوا إليهم بأمان أو بغير أمان (١)؛ لانهم يتقوون بذلك على قتال المسلمين، ولا يحل المسلمين اكتساب سبب تقويتهم على قتال المسلمين ، وهذا المعنى لا يوجد في سائر الامتعة. ثم هذا الحكم إذا لم يحاصروا حصنًا من حصونهم فأما إذا حاصروا حصنًا من حصونهم فلا ينبغي لهم أن يبيعوا من أهل الحصن طعامًا ولا شرابًا ولا شيئًا يقويهم على المقام ، لانهم إنما حاصروهم لينفد طعامهم وشرابهــم حتى يعطوا بأيديهم ويخرجوا على حكم الله \_ تعـالى \_ ، ففي بيع الـطعام وغيره منهم اكتساب سبب تقويتهم على المقام في حصنهم، بخلاف ما سبق فإن أهل الحرب في دارهم يتمكنون من اكـتساب ما يتقـوون به على المقام، لا بطريق الشراء من المسلمين فأما أهل الحصن لا يتمكنون من ذلك بعدما أحاط المسلمون بهم، فلا يحل لأحد من المسلمين أن يبيعهم شيئًا من ذلك . ومن فعله فعلم به الإمام أدبه على ذلك لارتكابه ما لا يحل ، ولو أن أمير العسكر بعث رسولاً إلى ملكهم في حاجة فأجازه الملك بجائزة ، وأخرجها الرسول إلى العسكر ، أو إلى دار الإسلام ، فذلك سالم له

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

خاصة. وكذلك إن كان الرسول أهدئ إلى ملكهم بهدية فعوضه بأضعاف ذلك أو باعهم متاعه بأضعاف قيمته، فذلك كله سالم له، بمنزلة من دخل دار الحرب بأمان وعاملهم، فأخذ مالاً بطيب أنفسهم، ولو أن ملك العدو أهدئ إلى أمير العسكر فأراد أن يعوضه من الغنيمة ففي القياس ليس له ذلك، ما أهدي إليه يصير من الغنيمة، فيجوز له أن يعطي عوضه من الغنيمة، ولا بأس له أن يعاملهم في متاع الغنيمة إذا لم يكن في ذلك غبن فاحش في جانب المسلمين فذلك حكم التعويض من هديتهم.

خاصة ؛ لأن هذه الجائزة للرسول ما كانت لرغبة أو لرهبة ، بل للإنسانية والمروءة ، ألا ترى أن رسول الله ﷺ كان يجيز الوفود والرسل الذين يأتونه ، وأوصى أن يفعل ذلك بعده ، ولا يظن أحد أن ذلك كله كان منه لرغبة أو رهبة . وكذلك إن كان الرسول أهدى إلى ملكهم بهدية فعوضه بأضعاف ذلك أو باعهم متاعه بأضعاف قيمته ، فذلك كله سالم له ، بمنزلة من دخل دار الحرب بأمان ، وعاملهم فأخذ مالاً بطيب أنفسهم، ولو أن ملك العدو أهدئ إلى أمير العسكر فأراد أن يعوضه من الغنيمة ففي القياس ليس له ذلك، فإنه قد ثبت في الغنيمة حق الغانمين حتى لا يملك أن يخص بعض الغانمين بشيء منه بطريق التنفيل بعد الإصابة، فكيف يملك أن يخص ملك العدو بشيء منه، ولكنه استحسن فقال: ما أهدي إليه يصير من الغنيمة، فيجوز له أن يعطى عوضه من الغنيمة ، ألاترى أنه لو أراد أن يرد ما أهدي إليه كان متمكنًا من ذلك، وإن كان فيه إبطال حق الغانمين عنه، فكذلك إذا أراد أن يقبل ويعوضه من الغنيمة ورأى النظر للمسلمين في ذلك، إلا أنه لا يعوض من الغنيسمة أكثر من الهدية بما لا يتغابن الناس فيه، فإن فعل ذلك فليجعل ذلك الفضل من ماله لأنه لا يقابل هذه الزيادة عوض يجعل للمسلمين، فهـو بمنزلة الإهداء إليهم ابتـداء من الغنيمـة والحاصل أن العوض مـقصـود من الهدية فيكون كالمشروط. ولا بأس له أن يعاملهم في متاع الغنيسمة إذا لم يكن في ذلك غبن فاحش في جانب المسلمين ، فذلك حكم التعويض من هديتهم .

#### ٢٦ . باب: ما يكون إحرازا منهم وما لا يكون

ولو أن أهل الحرب دخلوا دارنا للإغارة ، فأخذوا أموالاً وسبايا ثم أسلموا قبل أن يدخلوا بذلك دارهم فالإمام يأخذ منهم جميع ما أخذوا فيرده على أهله، سواء أسلموا هاهنا، أو صاروا ذمة ويستوي إذا كانوا قسموا ذلك في دارنا بينهم أو لم يقسموا، وعلى هذا لو دخل مسلم عسكرهم بأمان، فاشترئ بعض تلك الأمتعة فعليه أن يردها على أهلها بغير شيء، فإن كان أهل الحرب قد دخلوا دارهم ثم أسلموا صار ذلك لهم ، وكذلك إن

## ١٢٦\_باب : ما يكون إحرازاً منهم وما لا يكون

ولو أن أهل الحرب دخلوا دارنا للإغارة فأخذوا أموالاً وسبايا ، ثم أسلموا قبل أن يدخلوا بذلك دارهم(١١) ، فالإمام يأخذ منهم جميع ما أخذوا فيرده على أهله؛ لأنهم لم يملكوا ما أخذوا حين لم يحرزوه بدارهم ، فإن الملك يستدعي تمام القهر ، وذلك لا يسبق الإحراز، فكانوا بمنزلة الغاصبين قبل الإحراز ويؤمرون بالرد. سواء أسلموا هاهنا، أو صاروا ذمة (٢)؛ لأن هذا السبب إنما يتقرر ملكهم فيما كان مملوكًا لهم، ولا يوجب الملك لهم فيما لم يكن مملوكًا قبله . ويستوي إذا كانوا قسموا ذلك في دارنا بينهم أو لم يقسموا ؛ لأن المغصوب بالقسمة لا يصير ملكًا للغاصبين . فإن قيل : اليس أن المسلمين لو قسموا الغنائم في دار الحرب كان ذلك منهم بمنزلة الإحراز في تأكد الحق به ، فلماذا لا يجس قسمتهم بمنزلة الإحراز منهم ؟ قلنا : لأن إقامة القسمة مقام الإحراز يتحقق في حق المسلمين ، لوجود أمـير هو نافذ الحكم بين المســلمين ولا يوجد ذلك في حق أهلَ الحرب ، فإنما يعتبر في حقهم تمام السبب حسًا وبقسمتهم لا يزداد السبب قوَّة وحسًا . وعلى هذا لو دخل مسلم عسكرهم بأمان فاشترى بعض تلك الأمتعة فعليه أن يردها على أهلها بغير شيء؛ لأنهم لم يملكوها قـبل الإحراز، فلا يمـلكها المشتـري منهم أيضًا ، وكان هو متبرعًا فيما فدئ به ملك الغير بغير أمره، فإن كان أهل الحرب قـد دخلوا **دارهم ثم أسلموا صار ذلك لهم<sup>(٣)</sup> ، لأنهم بالإحراز قد ملكوا لتمام السبب وهو القهر ، ثم يتقرر** ملكهم بالإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أسلم على مال فهو له) وكذلك إن جاءوا

<sup>(</sup>١) أما إذا أحسرووا الأموال والسبسايا في دارهم وأسهمسوا بعد الإحراز فسلا يأخذ الإمسام منهم شيءوقال في الفتاوى: إذا أسلم أهسل الحرب على مال أخلوه من أموال المسلسين أو صاروا فعة فهو لهم ، ولاسسيل للمسلمين عليهم ،وكـذا لو خرج إلينا ومعه ذلك المال، فإنه لا يتعرض له فيه وكذا في المبسوط ، نظر الفتاوى الهنية ( ٢/ ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۳۱ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٣٠ ) .

استأمنوا إلينا، ومعهم ذلك المال، وهذا بخلاف ما إذا اشتراها منهم مسلم فإن للمالك القديم أن يأخذه منه بالـثمن. فإن كان المسلمون دخلوا دارهم مغيرين وأصابوا سبايا من أحرارهم فلم يخرجوهم حتى أسلموا فقد أمنوا من القـتل بالإسلام، ولكنهم أرقاء، لأن الرق قـد ثبت فيهم لما صاروا مقهورين، والإسلام يمنع ابتداء الاسترقاق، ولا يمنع الرق الـثابت، وهذا بخلاف ما سبق. ولـو أن أهل منعة مـن الترك دخلـوا الروم فسـبـوا من أحرارهم، فلم يدخلوهم دارهم حتى أسلم السبي فهم أحرار، فإذا أسلموا

ذمة لأن عقد الذمة في تقرر الملك به خلف عن الإسلام فيعمل عمله . وكذلك إن استأمنوا إلينا ، ومعهم ذلك المال ؛ لأنهم استفادوا الأمان في أنفسهم وأموالهم . وهذا بخلاف ما إذا اشتراها منهم مسلم فإن للمالك القديم أن يأخَّله منه بالثمن(١١)؛ لأن ملك المالك القديم قد انقطع بالملك الذي حدث لهم، فلا يعود حقه في ذلك الملك، ما لم يتحِول إلى غيرهم، وبالشراء يتحول الملك إلى المسلم فيظهر حق المالك القديم، على وجه لَا يَوْدِي إلىٰ إلحاق الضـرر بالمشتري، وذلك في الاخذ بالثمن، فـــأما إذا أسلموا، أو صاروا ذَمَة ﴾ أو خرجوا بأمان، فالملك لم يتحول منهم إلى غيـرهم، فلهذا لا يظهر حق المالك القديم في الاخذ. فإن كان المسلمون دخلوا دارهم مغيرين، وأصابوا سبايا من أحرارهم فلم يخرج وهم حتى أسلموا فقد أمنوا من القتل بالإسلام، ولكنهم أرقاء، لأن الرق قد ثبت فيهم لما صاروا مسقهورين، والإسسلام بمنع ابتداء الاسترقاق، ولا يمنع الرق الثابت ، وهذا بخلاف ما سبق؛ لأن المسلمين إذا قهـروهم فقد صاروا مـقهورين حسًا وحكمًا ثم بإسلامهم لا يرتفع القهر حكمًا، فنفي الرق والقهر منهم في دارالإسلام لا يكون حكمًا وإنما يكون حسًا والقهر الحسسي لا يتم قبل الإحراز. وبيان هذا المعنى أن القاهر إذا كان مسلمًا فهو محرز بإسلامه فيما يرجع إلى حق الله \_ تعالى \_، ولهذا لا يحل لأحد إخراج مأسورين من أيديهم، فأما أهل الحرب فإنما يكون قهرهم باليد لا بالدين. ألا ترى أنه يحل لكل واحد منهم أخــذ ذلك من أيدهم، وأهل الذمة إذا كانوا قاهرين بمنزلة المسلمين في ذلك، فإن الذمة خلف عن الإسلام في حصول الإحراز بها في حق الشرع، حتى لا يحل لاحد التعرض لهم فيما أخذوا، وأنه يخمس ما سبى أهل الذمة كما يخمس ما سبي المسلمون. ولو أن أهل منعة من الترك دخلوا الروم فسبوا من أحرارهم ، فلم يدخلوهم دارهم حتى أسلم السبي فهم أحرار؛ لأنهم ما صاروا محرزين لهم بالدين، إذ لا دين لهم، وباليد لا يتم القهر قبل الإحراز بالدار. فإذا أسلموا

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٢٥ ) .

تقررت حريستهم . حتى لو أدخلوهم دارهم بعد ذلك ، ثم ظهر المسلمون عليهم ، كانوا أحراراً ، أو لو كانوا إنما أسلموا بعدما دخلوا دارهم كانوا عبيداً لهم ، فإن أسلموا كانوا عبيداً لهم ، وإن خرجوا إلينا مراغمين فهم أحرار كما هو الحكم في عبد الحربي إذا أسلم، ولو كان أسلم الترك قبل أن يدخلوا الأسراء دارهم ، ثم أسلم الأسراء بعدهم فهم عبيد لهم . وإن كان إسلام الفريقين بعدما أدخلوهم دارهم ثم خرجوا إلى دارنا فهم عبيد للذين أسروهم ولا خمس فيهم وإن ثبت حقهم فيهم ولكن إنما يثبت الملك بالإحرار بدار الإسلام في ثبت حكم الغنيمة فيما إذا أحرزوا، وإذا أسلم الأسراء قبل الترك في أرض الروم، ثم أسلم الترك بعدهم فالأسراء أحرار، ولو أسلم الفريقان معًا، أو لا يدرئ أيهما أسلم قبل الآخر فهم أحرار، وإن أسر الترك

تقررت حريتهم، حتى لو أدخلوهم دارهم بعد ذلك ، ثم ظهر المسلمون عليهم ، كانوا أحرارًا أو لو كانوا إنما أسلموا بعدماً دخلواً دارهم ، كانوا عبيدًا لهم ، فإن أسلموا كانوا عبـيداً لهم ، وإن خرجوا إلينا مـراغمين فهم أحـرار ، كما هو الحكم في عبـد الحربي إذا ﴿ أسلم ؛ لأنهم حين أحرزوهم بدارهم ومنعتهم فقد تم قهرهم ،، ويثبت الرق والملك ثم بمجرد إسلام المملوك لا يزيل الملك الثابت عليمه ، سواء كان ثابتًا لكافر أو مسلم . ولو كان أسلم الترك قبل أن يدخلوا الأسراء دارهم ثم أسلم الأسراء بعدهم فهم عبيد لهم ؟ لأنهم صاروا محرزين لهم بإسلامهم فكان هذا وما لو كانوا مسلمين عند الأخذ سواء ، ثم إذا أخرجوهم إلى دارالإسلام فإنه يؤخذ الخمس منهم بمنزلة أهل منعة من المسلمين، دخلوا مغيرين دار الحرب، بغير إذن الإمام وأصابوا سبايا ، فكما أن هناك يخمس ما أصابوا، والباقي يكون لهم، فهاهنا كذلك . وإن كان إسلام الفريقين بعدما أدخلوهم دارهم ثم خرجوا إلى دارنا ، فهم عبيد للذين أسروهم، ولاخمس فيهم ؛ لأنهم ملكوهم بالإحراز بدارهم ، قبل الإسلام ، فلم يثبت حكم الغنيمة فيهم ، فلا يثبت بعد ذلك بإسلامهم بخلاف الأول فهناك لم يملكوهم قبل الإسلام . وإن ثبت حقهم فيهم ولكن إنما يثبت الملك بالإحراز بدارالإسلام فيثبت حكم الغنيمة فيما إذا أحرزوا ، وإذا أسلم الأسراء قبل الترك في أرض الروم ، ثم أسلم التركُ بعدهم فالأسراء أحرار ، لما بينا أن حريتهم قد تأكدت بالإسلام ، قبل أن يثبت الرق فيهم بالإحراد . ولو أسلم الفريقان معًا ، أو لا يدرى أيهما أسلم قبل الآخر فهم أحرار ؛ لأن حريتهم معلومة ، والسبب الموجب لرقهم وتقدم إسلام الترك غير معلوم ، والرق لا يثبت بالشك ، فإن قيل : قهر

امرأة من الروم فأسلمت في أيديهم، وزوجها في مدينة من مدائن الروم، لم تبن من زوجها، وإن أخرجها الترك إلى دارهم، وإن أسلم الترك قبل إسلامها بانت من زوجها حين أسلمت بعد إسلام الترك، أو قبل إسلام الترك، إذا أسلم الترك، لأن الترك الآن بمنزلة جيش المسلمين دخلوا دار الحرب وهناك لو أسلمت امرأة ثم التحقت بالعسكر كانت حرة، وتبين من زوجها لإحرازها نفسها بمنعة المسلمين، ولوسبوا امرأة، فأسلمت بانت من زوجها لأنها صارت أمة لهم بالسبي يقسمونها ويتحقق تباين الدارين بينها وبين زوجها إذا أسلمت حكمًا، فكذلك هذا الحكم فيما إذا أسلم الترك ولو لم يسلموا ولم تسلم هي، حتى أحرزوها بدارهم، فقد بانت من زوجها، فكان هذا وما لو ملكها المسلمون بالسبي بدون زوجها سواء، وهناك تبين من زوجها، فها فهاهنا كذلك حتى إذا أسلموا، وقد أصابت الجارية أحدهم بالقسمة، فاستبرأها بحيضة، حل له أن يطأها.

التركِ إياهم معلوم أيضًا ، وذلك مبطل لحريتهم ،قلنا : قبل الإحراز لا ، فإن ذلك بعض العلة ، وببعض العلة لا يثبت شيء من الحكم . وإن أسر الترك امرأة من الروم، فأسلمت في أيديهم وزوجها في مدينة من مدائن الروم ، لم تبن من زوجها ، وإن أخرجها الترك إلى دارهم؛ لأن حرّيتها تأكدت بالإسلام ، فلا تصير هي من أهل منعة الترك ولكنها حربية أسلمت في دار الحـرب ، فلا تبين من زوجها ، حتى تحيض ثلاث حيض ، أو تخرج إلى دار الإسلام ، فحينئذ تبين لتباين الدارين حقيقة أو حكمًا . وإن أسلم الترك قبل إسلامها بانت من زوجها حين أسلمت بعد إسلام الترك، ،أو قبل إسلام الترك ، إذا أسلم الترك ، لأن الترك الآن بمنزلة جيش المسلمين ، دخلوا دارالحرب ، وهناك لو أسلمت امرأة ثم التحقت بالعسكر كانت حرة ، ، وتبين من زوجها لإحرازها نفسها بمنعة المسلمين ، ولو سبوا امرأة ، فأسلمت ، بانت من زوجها لأنها صارت أمة لهم بالسبي يقسمونها ويتحقق تباين الدارين بينها وبين زوجها إذا أسلمت حكمًا ، فكذلك هذا الحكم فيما إذا أسلم الترك، ولو لم يسلموا ولم تسلم هي، حتى أحرزوها، بدارهم ، فقد بانت من زوجها ؛ لانها صارت أمة لهم ، فتكون من أهل دارهم ، وقد بينا أن أهل الحرب باخــتلاف المنعات أهل دور مــختلفة ، فــإذا تحقق تباين الــدارين بينها وبين زوجها بانت منه ، ولأنهم ملكوها بالسبي حين أحرزوها في دارهم . فكان هذا وما لو ملكها المسلمون بالسبي بدون زوجها سواء ، وهناك تبين من زوجها ، فهاهنا كذلك ،حتى إذا أسلموا ، وقد أصابت الجارية أحدهم بالقسمة ، فاستبرأها بحيضة ، حل له أن يطأها؛ لأنها من أهل الكتاب ولا زوج لها ، والله أعلم بالصواب .

#### ٢ ٧ ١ . باب: ما يقطع من الخشب وما يصاب من الملح وغيره

وإذا خرجت سرية بإذن الإمام لقطع الشجر، فوصلوا إلى مكان يخاف فيه المسلمون ثم قطعوا الخشب وجاءوا به فهو غنيمة يخمس، فإن كان الأمير إذابعشهم ليقطعوا الخشب حتى يجعل ذلك سفنًا للمسلمين أو مجنانيق، والمسألة بحالها ، فإن الإمام يأخذ ما جاءوا به فيجعل في تلك المنفعة التي أرسلهم لها، وكذلك لو كان بعشهم من العسكر في دار الحرب لياتوا

## ١٢٧ ـ باب : ما يقطع من الخشب ، وما يصاب من الملح وغيره

وإذا خرجت سرية بإذن الإمام لقطع الشجر فوصلوا إلى مكان يخاف فيه المسلمون ، ثم قطعوا الخشب وجاءوا به فهو غنيمة يخمس ؛ لأن الموضع الذي لا يامن فيه المسلمون من جملة دار الحرب فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين ، وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون فإن قيل : كما أن المسلمين لا يأمنون في هذا المكان ، فكذلك أهل الحرب لا يأمنون فيه، قلنا: نعم، ولكن هذه البقاع كانت في يد أهل الحرب فلا تصير دارالإسلام إلا بانقطاع يد أهل الحرب عنها من كل وجه ، وهذا لأن ما كان ثابتًا فـإنه يبقى ببقاء بعض آثاره ، ولا يرتفع إلا باعــترض معنى ، هو مثله أو فوقه ، وإذا ثبت أنه من أرض أهل الحرب فـما يكون فيه من الخشب يكون في يد أهل الحرب ، فهذا مال أصابه المسلمون من أهل الحرب بطريق القهر ، وهو الغنيمة بعينه . فإن كان الأمير إذا بعثهم ليقطعوا الخشب حتى يجعل ذلك سفنًا للمسلمين أو مجانيق ، والمسألة بحالها ، فإن الإمام يأخذ ما جاءوا به فيجعل في تلك المنفعة التي أرسلهم لها ؛ لأنهم امتثلوا أمر الأمير فيما أخذوا ، ولا يتحقق الامتثال مع القصد إلى الاغتنام، وإذا لم يقصدوا الاغتنام بما أخسذوا لم يكن ذلك غنيمة. وهذا لأن للإمام رأيًا فيما يرجع إلى النظر للمسلمين . ألا ترى أنه يصح منه التنفيل قبل الإصابة بطريق النظر، فكذلك يصح منه جعل المصاب لمنفعة معلومة قبل الإصابة، فإن أخذ من ذلك ما يغنيــه وبقي فضل فالبــاقى يكون غنيمــة. لأن السبب الموجب للاغتنام قــد وجد في الكل، ولكن في القدر المشغول لحاجة المسلمين يجعل ذلك متقدمًا لقيصد الإمام، وما وراء ذلك يثبت فيه حكم الغنيمة ، بمنزلة ما يفضل من التركة عن الدين والوصية . وكذلك لو كان بعثهم من العسكر في دار الحرب، ليأتوا بالخشب، أو بالطعام أو بالعلف،

بالخشب أو بالطعام أو بالعلف، لمنفعة عينها للمسلمين فإن ما جاءوا به يكون مصروقًا إلى تلك المنفعة ، فإن فضل منها شيء فهو غنيمة لأهل السرية ، وأهل العسكر، وكذلك لو كان بعثهم من بعض مدائن أهل الثغور وقد أصابهم قحط، ليأتوا بالطعام والعلف لأهل المدينة ففعلوا ذلك فإنه يقسم ذلك بين أهل المدينة بغير خمس. ولا يقسمه بين أهل السرية، وهذا كله إذا بين لهم عند الخروج أنه لماذا يوجههم، لأنه إنما ينعدم القصد منهم إلى الاغتنام إذا علموا مراد الأمير فيما أرسلهم لأجله، وخرجوا مطبعين له في ذلك، فإن كانوا إنما جاءوا بالطعام بعدما استغنى المسلمون عن ذلك فهو بمنزلة الغنيمة الآن، ولو أن الأمير في هذه الفصول نفلهم بعض ما جاءوا به فذلك صحيح لأنه جعل بعض ما يأتون به مصروقًا إلى منفعة المسلمين، وبعضه مصروقًا إليهم بطريق التنفيل، ففي كل واحد منهما نظر من الإمام. ولو جاءوا بذلك

لمنفعة عينها للمسلمين ، فإن ما جـاءوا به يكون مصروفًا إلى تلك المنفعة ، فإن فضل منها شيء فهو غنيمة ، لأهل السرية ، وأهل العسكر ؛ لأنهم قصدوا تحصيل تلك المنفعة ، لا الاغتنام فإن فضل منها شيء فهو غنيمة حين خرجوا مطيعين للأمير . وكذلك لوكان بعثهم من بعض مدائن أهل الثغور وقد أصابهم قحط ، ليأتوا بالطعام ، والعلف لأهل المدينة ، ففعلوا ذلك ، فإنه يقسم ذلك بين أهل المدينة بغير خمس ، ولا يقسمه بين أهل السرية ، وهذا كله إذا بين لهم عند الخروج أنه لماذا يوجههم لأنه إنما ينعدم القصد منهم إلى الاغتنام إذا علموا مراد الأمير فيـما أرسلهم لأجله ،وخرجوا مطيعين له في ذلك فإن كانوا إنما جاءوا بالطعام بعدما استخنى المسلمون عن ذلك فهو بمنزلة الغنيمة الآن ؛ لأن السبب الموجب لتقديم أهل المدينة فيه حاجتهم ، وقد انعدم ، فكان هذا وما يفضل من المنفعة التي عينها الإمام سواء . ولوأن الأمير في هذه الفصول نفلهم بعض ما جاءوا به فذلك صحيح ، لأنه جعل بعض ما يأتون به مصروفًا إلى منفعة المسلمين ، وبعضه مصروفًا إليهم بطريق التنفيل ، ففي كل واحد منهما نظر من الإمام ؛ لأنهم قلما يرغبون في الخروج إذا لم يكن لسهم نصيب في المصاب ، والتنفيل للتحسريض على الخروج ، فإن قيل : كيف يصح النفل لجماعة السرية المبعوثة من دار الإسلام ؟ قلنا : إنما لا يصح ذلك فيما هو غنيمة ، يفضل فيها الفارس على الراجل ، باعتبار أنه ليس في ذلك التنفيل إلا إبطال الخمس ، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل ، وهذا المعنى لا يوجد هاهنا، لأن ما يأتون به لا يكون غنيمة لمن أصابها، بل يكون مصروقًا إلى منفعة المسلمين، فلذلك جاز التنفيل فيه لهم . ولو جاءوا بذلك بعد ما استغنى عنه المسلمون بطل النفل ؟

بعدما استغنى عنه المسلمون بطل النفل، وإن كان قال: من أخذ منكم شيئًا فله نصفه، والمسألة بحالها، فالنفل جائز لأهلها على ما نفلوا، ولو أن السرية حين خرجت لقطع الخشب في دار الإسلام دون مسالح المسلمين، فإن كان أرسلهم لمنفعة عينها كان ما جاءوا به مصروفًا إلى تلك المنفعة وإن كان نفل لهم بعض ذلك، أعطاهم النفل وصرف ما بقي إلى تلك المنفعة، فإن جاءوا بذلك بعدما استغنى الأمير عما بعثهم لأجله فكل من جاء بذلك من شيء فهو له خاصة، فإن جاءوا به جميعًا فهو بينهم بالسوية. ولو خرجت السرية لقطع الخشب بغير إذن الإمام إلى دار الحرب، أو إلى الموضع المخوف، فما جاءوا به يكون غنيمة، وإن كانوا أصابوا ذلك في موضع يأمن فيه المسلمون،

لأن ما جاءوا به قد صار غنيمة، والنفل العام للسرية المبعوثة من دار الإسلام في الغنيمة لا يصح . وإن كان قال من أخذ منكم شيئًا فله نصف والمسألة بحالها ، فالنفل جائز لأهلها على ما نفلوا؛ لأن هذا نفل خاص لمن ياخذ دون غيره ، فيتحقق فيه معنى التحريض على الطلب والآخذ، وذلك صحيح في الغنائم. ولو أن السرية حين خرجت لقطع الخشب في دار الإسلام دون مسالح المسلمين ، فإن كان أرسلهم لمنفعة عينها كان ما جاءوا به مصروفًا إلى تلك المنفعة ، وإن كان نفل لهم بعض ذلك أعطاهم النفل ، وصرف ما بقى إلى تلك المنفعة ، فإن جاءوا بذلك بعدما استغنى الأمير عما بعثهم لأجله فكل من جاء بذلك من شيء فهو له خاصة ؛ لأن ما جاءوا به ليس بغنيمة هاهنا، فإنهم أصابوه في دار الإسلام ، والمباح في دار الإسلام كل من سبقت يده إليه فهو بمنزلة الصيد . فإن جماءوا به جميعًا فهو بينهم بالسوية ؛ لأن تفضيل الفارس على الراجل في الغنيمة ، وهذا ليس من جملة الغنيمة ، فإن قيل : فلماذا يصح التنفيل من الإمام فيه ؟ قلنا : لا على وجه التنفيل ولكن على وجه التحضيض ، للآخذ ببعض ما يأخذه من المباح ، وصـرف ما بقي إلى المنفعة النـي عينها . ولو خرجت السـرية لقطع الخشب بغير إذن الإمام إلى دار الحرب أو إلى الموضع المخوف ، فما جاءوا به يكون غنيمة (١) ؛ لأنهم أهل منعة ، جـاءوا بمال من دار الحرب بطريق القهــر ، وفي المصاب أهل المنعة يستوي الحال بين ما بعد إذن الإمام وما قبله . وإن كانوا أصابوا ذلك ، في موضع يأمن فيه المسلمون ، فلكل رجل منهم ما أخذ ؛ لأن هذا مباح ملك بالاخذ في

<sup>(</sup>۱) قال في الفـتاوى : وإن دخل جمـاعة لهم منعـة فأخذوا شـيئًا حمس وإن لم يـأذن لهم الإمام ، انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۱۲ ) .

فلكل رجل منهم ما أخذ، فإن كانوا لقوا العدو في ذلك الموضع، فقاتلوهم على ذلك، حتى أجلوهم عنه فكذلك الجواب. وكذلك لو وجدوا العدو قد قطعوه ولكنهم لم يحرزوه في دارهم وإن كانوا أحرزوه بدارهم، ثم لحقهم المسلمون فأخذوه منهم فهذا غنيمة وعلى هذا حكم الملاحة، وكذلك سائر الأموال من ذهب أو من فضة، أو من جوهر، خرجت سرية في طلبه فإن ما وجدوا من ذلك في أرض الإسلام لا يكون غنيمة، وكذلك لو وجدوا ذلك بعدما استخرجه أهل الحرب، ولكنهم لم يحرزوه فإنه يخمس، وما بقي فهو لمن أخذه خاصة، وإن كانت السرية إنما أصابت ذلك في دار الحرب، فإنه يخمس ما أصابوا والباقي بينهم على سهام الغنيمة، وإن لم يكونوا أهل منعة، والمسألة بحالها، فالمأخوذ لمن أخذه، ولا خمس فيه، في جميع هذه منعة، والمسألة بحالها، فالمأخوذ لمن أخذه، ولا خمس فيه، في جميع هذه

دار الإسلام ، كالصيد والحطب والحشيش . فإن كانوا لقوا العدو في ذلك الموضع ، فقاتلوهم على ذلك حتى أجلوهم عنه فكذلك الجواب؛ لأن ما كان في دار الإسلام فمجرد دخول أهل الحرب إلى ذلك الموضع لا يأخذ حكم دار الحرب، فحين أجلوا عنه العدو بالقتال بقي على حكم دار الإسلام كما كان، فكل من أخذ منهم شيئًا فهو له. وكذلك لو وجدوا العدو قد قطعوه ، ولكنهم لم يحرزوه في دارهم ؛ لأنهم قبل الإحراز لايملكون ما يصيبون في دار الإسلام فيبقى على ما كان قبل إصابتهم . وإن كانوا أحرزوه بدارهم ، ثم لحقهم المسلمون فأخذوه منهم فهذا غنيمة ؛ لأنهم بالإحراز قد ملكوه ، فأهل السرية إنما أحرروا ملكهم بطريق الـفهر فكان غنيمة . وعلى هذا حكم الملاحة ، وهو الموضع الذي يكون فـيه الملح من أرض الإســـلام ، أو من أرض الحرب فإن الحكم فيه كالحكم في الخشب ، في دار الإسلام في جميع ما ذكرنا . لأن ذلك مباح يملك بالأخمذ كالخشب . وكذلك سائر الأموال من ذهب أو من فضة ، أو من جوهر خرجت سرية في طلبه فإن ما وجدوا من ذلك في أرض الإسلام لا يكون غنيمة؛ إلا أن هذا يخمس لقوله عليه السلام: ﴿ وَفِي الركارُ الْحُمس ﴾ . وكذلك لو وجدوا ذلك بعد ما استخرجه أهل الحرب ، ولكنهم لم يحرزوه ، فإنه يخمس ، وما بقي فهو لمن أخذه خاصة؛ لأنهم قبل الإحراز لا يملكونه ، فكان الحكم فيه قبل أخذهم، وبعد أخذهم سواء. وإن كانت السرية إنما أصابت ذلك في دار الحرب فإنه يخمس ما أصابوا، والباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأنهم أخرجوه من دار الحرب بطريق القهر، فقد كانوا أهل منعة. وإن لم يكونوا أهل منعة ، والمسألة بحالها ، فالمأخوذ لمن أخذه ، ولا خمس فيه في جميع هذه الفصول (١) ؟ لانهم اصابوا ذلك من دار الحرب على وجه

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۲۱۲ ) .

الفصول ، إلا أن يكونوا خرجوا بإذن الإمام فحين لل أصابوا حكم الغنيمة وليس له أن يبعثهم إذا لم يعلم القوة منهم ، فما جاءوا به يكون مأخوذًا على وجه إعزاز الدين والخمس يجب في مثله . وإن كان أمير الثغر هو الذي بعث السرية لقطع الخشب ، وأخذ الملح ، ونفل لهم من ذلك، فإنه يصح من تنفيله ما يصح من الأمير الأعظم . في الجملة لو خص ولده أو والده بالتنفيل فذلك صحيح منه ، كما لو خص أجنبيا آخر ، وهذا لتباين الملك بين الولد والوالد ، بخلاف العبد والمكاتب ، فإذا كان يصح منه التنفيل في حق نفسه ، إذا عم به جماعة المسلمين ، فهاهنا أولى . أن رجلاً من أشجع جاء إلى النبي على فشكا إليه الجاجة فقال : اصبر ، ثم ذهب فأصاب من العدو غنيمة ، وأتى بها النبي على الله ألية . فهذا أصل علمائنا يجعل له مخرجًا ، ويرزقه من حيث لا يحتسب الآية . فهذا أصل علمائنا

التلصص لا على وجه إعزاز الدين . إلا أن يكونوا خرجوا بإذن الإمام ، فحينتذ يكون لم أصابوا حكم الغنيمة (۱) ؛ لأن الإمام الآن كالمدد لهم ، عليه أن ينصرهم . وليس له أن يبعثهم إذا لم يعلم القوة منهم ، فما جاءوا به يكون مأخوذا على وجه إعزاز الدين ، والخمس يجب في مثله ؛ لأن وجوب الخمس في الغنيمة لإظهار شرفه حتى يعلم أنه كسب حصل بأشرف الجهات . وإن كان أمير الثغر هو الذي بعث السرية لقطع الخشب ، وأخذ الملح ، ونفل لهم من ذلك، فإنه يصح من تنفيله مايصح من الأمير الأعظم (۱) ؛ لانه حين فوض إليه تدبير الثغر فقد أقامه في ذلك مقام نفسه ، فيصح منه ما يصح من الأمير الأعظم من الم ينهه عن التنفيل ، ثم بين ما إذا خص الإمام نفسه أو غيره بالتنفيل ، وقد بينا حكم ذلك فقال : في الجملة لو خص ولده أو والده بالتنفيل فذلك العبد والمكاتب، فإذا كان يصح منه التنفيل في حق نفسه ،إذا عم به جماعة المسلمين ، العبد والمكاتب، فإذا كان يصح منه التنفيل في حق نفسه ،إذا عم به جماعة المسلمين ، علما أبن المه بين الولد والده ووالده دون منفعته فيما يحصل له ، ثم ذكر عديث سالم بن أبي الجعد. أن رجلاً من أشجع جاء إلى النبي من المه الحاجة فقال: أن رجلاً من أشجع جاء إلى النبي في فطيبها له ، فانزل الله فقال: أصبر ، ثم ذهب فأصاب من العدو غنيمة، وأتي بها النبي في فطيبها له ، فانزل الله تعالى: ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب الآية [الطلاق: ٢] .

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاري الهندية ( ۲/ ۲۱۲ ) .

فيما يصيبه الواحد والمثنى من دار الحرب إذا دخلوا على وجه التلصص، بغير إذن الإمام، بخلاف أهل المنعة، وبخلاف ما إذا كان الواحد بعثه الإمام، ثم في كل موضع يكون للمصاب حكم الغنيمة، فالآخذ وغيره فيه سواء، وفي كل موضع لا يكون للمصاب حكم الغنيمة، فإن الآخذ يختص به، وإن أخذوا جميعًا فذلك بينهم بالسوية، لا يُفضَلَّ فيه الفارس على الراجل. ولو أخذ واحد منهم شيئًا من ذلك، ثم دفعه إلى صاحبه يحفظه له فأمسكه حتى أخرجه فهو للآخذ، وإن كان صاحبه غلبه فانتزعه منه فهو للذي أخرجه. فإن أخرجه ناس من المشركين يريدون أخذ ذلك منهم فغلبهم المسلمون، حتى جاء ناس من المشركين يريدون أخذ ذلك منهم فغلبهم المسلمون، حتى

فهذا أصل علمائنا فيما يصيبه الواحد والمثنى من دار الحرب. إذا دخلوا على وجه التلصص، بغير إذن الإمام ، بخلاف أهل المنعة، وبخلاف ما إذا كان الواحد بعثه الإمام(١) ثم في كل موضع يكون لـلمصاب حكم الغنيـمة فالآخذ وغيره فيـه سواء(٢) ، وفي كل موضع لا يكون للمصاب حكم الغنيمة فإن الآخذ يختص به (٣)، وإن أخذوا جميعًا فذلك بينهم بالسوية، لا يفضل فيه الفارس على الراجل؛ لأن هذا التنفيل حكم يختص بالغنيمة، كالخمس، وهذا ليس بغنيمة بل هو إحراز المباح على وجه التلصص، لا على وجه إعزاز الدين، فيكون بمنزلة الاصطياد والاحتشاش. ولو أخذ واحد منهم شيئًا من ذلك ، ثم دفعه إلى صاحبه يحفظ له ، فأمسكه حتى أخرجه، فهو للآخذ ؛ لانه صار أحق به حين سبقت يده إليه ، ثم حفظ صاحبه له بأمره كحفظه له بنفسه ، إلى أن أخرجه. وإن كان صاحبه غلبه فانتزعه منه فهو للذي أخرجه ؛ لأن الأول لم يملكه بمجرد الأخذ ، فإنه لم يكن في منعة المسلمين، حتى يصير بالأخذ محررًا، وإنما يحصل إحرازه بالإخراج إلى دار الإسلام، وذلك إنما وجد من الغاصب الذي انتزعه منه ، غير أني أكره للمسلم أن يقهر عليه صاحبه بعدما أخذه ، لأن يده سبقت إليه، وليد المسلم حرمة في حق المسلمين ، ولأنه أحرزه بالدين، وقد بينا أن الإحراز بالدين يثبت في حق الآثم وإن كان لا يعتبر ذلك في حكم الملك والتقوم. فإن جاء ناس من المشركين يريدون أخذ ذلك منهم فغلبهم المسلمون ، حتى دفعوهم عن ذلك ، فهو للذين أخذوه أيضًا (١٠)؛ لان

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۱۲ ) . (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۱۷ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١٨ ) . انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١١٥) .

<sup>(</sup>٤) وأيضًا لو أخذ المسلمون غنيمة فلم يحرزوهاحتى غلب عليهم العدو، وأخلوا الغنائم من المسلمين ثم جاء عسكر آخر وأخذوها من العدو كانت الغنيمة للآخرين دون الأولين، انظر الفتاوى الهندية (٢/ ٢١٥، ٢١٦) .

دفعوهم عن ذلك فهو للذين أخذوه أيضًا. ولو أن عسكرًا دخلوا أولاً بإذن الإمام، أو بغير إذن الإمام، ثم دخل على أثرهم رجل أو رجلان بغير إذن الإمام، وقد نهى الإمام عن ذلك فإن لحقا بهم قبل الإصابة تثبت الشركة بينهم في المصاب بعد ذلك، وإن كان بعد الإصابة لم يشاركوهم في ذلك، إلا أن يلقوا قتالاً فيقاتلوا معهم، وإن كانوا لحقوهم بإذن الإمام شاركوهم

الآخذ قلد صار أحق به، بذلك الآخذ، فلا يتلغير ذلك الحكم بالقلتال الذي ابتلوا به. فإن قيل حين قــاتلوا عنه: فلماذا لا يجعلون في حكم أهل منعة، حــتن يكون لمصابهم حكم الغنيمة. قلنا: لأن هذا شيء وقع اتفاقًا، لا قصدًا فلا يصيرون به قاهرين حكمًا، ألا ترئ أنهم لو أتوا قومًا من أهل الشرك نيامًا فقتلوهم، وأخذوا أموالهم، كان لكل واحد منهم ما أخذ ، ولم يكن لذلك حكم الغنيمة ، فهذا مثله. يوضحه أنهم إذا كانوا أهل منعة فـإنه لا يختلف الحكم فيمـا أصابوا بالقتال ، دفـعًا عنه ، إذا ابتلوا به وعدم القتال وكــذلك فيما أصاب الذين لا منعــة لهم لا يختلف الحكم بذلك ، ولو أن هؤلاء الذين لا منعة لهم لحقهم جند المسلمين في دار الحرب ، بعدما أصاب كل فريق المال فإنه يخمس ما أصابوا ، ثم ينظر إلى ما أصاب الذين لا منعة لهم ، فيقسم ذلك بينهم وبين أهل العسكر ، لأنهم صاروا كالمدد لهم، حين التحقوا بهم، فيشاركونهم فيما أصابوا، إذ الجند قد دخلوا غزاة، فأما ما أصاب أهل الجند قبل أن يلتحق بهم اللصوص فلا شركة فيه معهم للصوص إلا أن يلقوا قالاً فيقاتلوا معهم، دفعًا عن ذلك. لانهم ما كانوا غزاة حين دخلوا فلا يــصيرون بمنزلة المدد للجيش، بل حالهم فيــما أصاب الجيش كحال من كان تاجرًا في دار الحرب، أو أسيرًا أو أسلم من أهل الحرب، والتحق بالجيش بعد الإصابـة ، وقد بينا أنه لا شركة لهؤلاء في المصاب إلا أن يلقــوا قتالاً وأما وجوب الخمس في الكل فلأنه صار محررًا بقوة الجيش فيتحقق فيه معنى إعزاز الدين. ولو أن عسكراً دخلوا أولاً بإذن الإسام أو بغير إذن الإسام ، ثم دخل على أثرهم رجل أو رجلان بغير إذن الإمام ، وقد نهى الإمام عن ذلك فإن لحقا بهم قبل الإصابة تثبت الشركة بينهم في المصاب بعد ذلك ، وإن كان بعد الإصابة لم يشاركوهم في ذلك ، إلا أن يلقوا قتالاً فيقاتلوا معهم(١١)؛ لأنهم متلصصون، حين دخلوا بغير إذن الإمام، فـلا يصيرون مددًا للجيش ما لم يقاتلوا معهم، وهذا لأن مدد الجيش غزاة، وهم ليسوا بغزاة حكمًا، حين دخلوا متلصصين، فإنما يعتبر فيهم أن يصيروا غزاة حقيقة وذلك بأن يقاتلوا معهم.

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١٦ ) .

فيما أصابوا. ولو أسلم قوم من المرتدين في دار الحرب، ثم التحقوا بالعسكر، فحالهم وحال غيرهم ممن يسلم من أهل الحرب سواء، ولو أن قوماً لا منعة لهم دخلوا دار الحرب بغير إذن الإمام، وأصابوا شيئًا ثم لحقهم قوم لا منعة لهم أيضًا، ولكن بإذن الإمام، فالتقوا بعدما أصاب كل فريق شيئًا فإن لم يصيروا أهل منعة بعدما التقوا، فما أصاب المتلصصون قبل أن يلتقوا، أو بعدما التقوا، يكون لهم خاصة، ولا خمس فيه، وما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام، قبل الالتقاء وبعده، فإنه يخمس ويقسم الباقي بينهم على قسمة الغنيمة كما كان الحكم في مصابهم قبل الالتقاء، وإن كانوا حين اجتمعوا صاروا الهل منعة وقد أصابوا غنائم، قبل أن يلتقوا وبعدما التقوا، خُمسً ما أصاب

وإن كانوا لحقوهم بإذن الإمام شاركوهم فيما أصابوا؛ لأنهم بنفس الدخول صاروا غزاة الآن، فكانوا مددًا للجيش يشاركونهم فيما أصابوا قبل أن يلتحقوا بهم . ولو أسلم قوم من المرتدين في دار الحرب ، ثم التحقوا بالعسكر ، فحالهم وحال غيرهم ممن يسلم من أهل الحرب سواء؛ لأنهم حين دخلوا دار الحـرب مرتدين ، فـقد صـاروا أهل حرب، فبعد ذلك وإن أسلموا والتحقوا بالجيش لا يكونون غزاة ، بمنزلة المدد للجيش ، ما لم يقاتلوا معهم دفعًا عما أصابوا . ولو أن قومًا لا منعة لهم دخلوا مار الحرب بغير إذن الإمام ، وأصابوا شيئًا ، ثم لحقهم قوم لا منعة لهم أيضًا، ولكن بإذن الإمام ، فالتقوا بعدما أصاب كل فريق شيئًا فإن لم يصيروا أهل منعة بعدما التقوا ، فما أصاب المتلصصون قبل أن يلتقوا أو بعد ما التقوا ، يكون لهم خاصة ، ولا خمس فيه (١)؛ لأنه لا يتغير حكم ما أصابهم بالالتقاء ، فهؤلاء إذا لم يصيروا بهم أهل منعة فيبقئ الحكم فيما أصابوا على ما كان قبل أن يلتحقوا بهم ، فكل من أخذ شيئًا فهو له خاصة ، بخلاف ما إذا كان الذين التحقوا بهم أهل منعة ، فقد تغير صفة إصابتهم وإحرازهم بالالتحقاق بهم . وما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام ، قبل الالتقاء وبعده ، فإنه يخمس ويقسم الباقي بينهم على قسمة الغنيمة ، كما كان الحكم في مصابهم قبل الالتقاء (٢)؛ لأن اللصوص لا يصيرون في حكم المدد لهم ، حين لم يتغير حالهم بهذا الالتقاء . وإن كانوا حين اجتمعواصاروا أهل منعة وقد أصابوا غنائم قبل أن يلتقوا وبعد ما التقوا خمس ما أصاب الفريقان ، وكان ما أصاب كل فريق منهم قبل أن يلتقوا بينهم على سهام الغنيمة ، وما أصابوا بعدما التقوا، فهو بينهم جميعًا على سهام الغنيمة (٣) ؛ لأن الإحراز في جميع المصاب وجد

(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۱۲ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۲۱۲ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١٦ ) .

الفريقان ، وكان ما أصاب كل فريق منهم، قبل أن يلتقوا بينهم على سهام الغنيمة ، إلا الغنيمة ، وما أصابوا بعدما التقوا ، فهو بينهم جميعًا على سهام الغنيمة ، إلا أن فيما أصاب كل فريق قبل الالتقاء لا يكون الفريق الآخر في حكم المدد لهم إذ لا منعة لكل فريق على الانفراد، فلهذا يقسم ما أصاب كل فريق بينهم خاصة ، ولا يشاركه فيه الفريق الأول ، إلا أن يلقوا قتالاً ، بعدما اجتمعوا فإن لقوا قتالاً بعدما اجتمعوا ، اشتركوا في جميع ما أصابوا، لوجود القيال من كل واحد من الفريقين ، على وجه الدفع عما أصابه الفريق الثاني ، وإن كان دخول الفريقين بغير إذن الإمام ، والمسألة بحالها ، فهذا الثاني ، وإن كان دخول الفريقين بغير إذن الإمام ، والمسألة بحالها ، فهذا الالتقاء ، يكون بينهم جميعًا ، هاهنا على سهام الغنيمة ، بخلاف الأول ، لأن هاهنا قد استوى الحكم في مصاب كل فريق قبل الالتقاء فإنما يعتبر في الحكم ، حال تأكد الحق بالإحراز ، وهم أهل منعة عند ذلك ، وقد تم الإحراز الحكم ، حال تأكد الحق بالإحراز ، وهم أهل منعة عند ذلك ، وقد تم الإحراز بقوتهم ، فيخمس الكل ، والباقي بينهم ، وهناك قد اختلف حكم مصاب كل فريق ، ولو كان أحد الفريقين لهم منعة والآخر لا منعة لهم ، والمسألة بحالها ،

على وجه القهر حين صاروا أهل منعة بعد الاجتماع ، فيجب الخمس في جميع ذلك . إلا أن فيما أصاب كل فريق قبل الالتقاء لا يكون الفريق الآخر في حكم المدد لهم إذ لا منعة لكل فريق على الانفراد ، فلهذا يقسم ما أصاب كل فريق بينهم خاصة ، ولا يشاركه فيه الفريق الأول إلا أن يلقوا قتالاً بعدما اجتمعوا ، فإن لقوا قتالاً بعدما اجتمعوا . الشتركوا في جميع ما أصابوا ، لوجود القتال من كل واحد من الفريقين ، على وجه الدفع صما أصابه الفريق الشاني ، وإن كان دخول الفريقين بغير إذن الإمام ، والمسألة بعالها ، فهذا وما سبق سواء ، إلا في حرف واحد ، وهو أن ما أصاب كل فريق قبل الالتقاء يكون بينهم جميعا ، ها هنا على سهام الغنيمة ، بخلاف الأول ، لأن هاهنا قد استوى الحكم في مصاب كل فريق قبل الالتقاء ، في أغا يعتبر في الحكم حال تأكد الحق بالإحراز ، وهم أهل منعة عند ذلك ، وقد تم الإحراز بقوتهم ، فيخمس الكل ، والباقي بينهم ، وهناك قد اختلف حكم مصاب كل فريق ؛ لان ما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام أيفنا ، المتلصصون لم يكن له حكم الغنيمة ، ولا شركة فيه للذين دخلوا بإذن الإمام أيضا ، الم يقاتلوا دفعًا عنه ، فإذا فعلوا ذلك فقد صار الكل غنيمة ، وتم الإحراز في الكل منا م ولو كان أحد الفريقين لهم منعة والآخر لا منعة لهم ، والمسألة بحالها ، فإن

فإن الذين لا منعة لهم لا يشاركون أهل المنعة فيما أصابوا، قبل الالتقاء، إلا أن يلقوا قتالاً بعدما التحقوا بهم، وأهل المنعة يشاركون الذين لا منعة لهم، فيما أصابوا وإن لم يلقوا قتالاً بعد ذلك. ولو كان الذين لهم المنعة دخلوا بغير إذن الإمام، والذين لا منعة لهم دخلوا بإذنه، اشتركوا في جميع ما أصابوا، ولو دخل كل فريق من الفريقين الذين لا منعة لهم بإذن الإمام فالتقوا، بعدما أصاب كل فريق شيئًا، فإنه يخمس جميع ما أصابوا، والباقي بينهم على قسمة الغنيمة سواء صاروا أهل منعة بالاجتماع، أو لم يصيروا أهل منعة.

الذين لا منعة لهم لا يشــاركون أهل المنعة فيمــا أصابوا ، قبل الالتقاء ، إلا أن يلقــوا قتالاً بعدما التحقوا بهم وأهل المنعة يشاركون الذين لا منعة لهم ، فيما أصابوا وإن لم يلقوا قتالاً بعد ذلك(١)؛ لأنهم صاروا محرزين لذلك بمنعتهم ، فيصار أهل المنعبة في ذلك بمنزلة المدد لهم وفي الأول المتلصصون ما صاروا محرزين بمنعة الذين دخلوا بإذن الإمام إذ لا منعة لهم . ولو كان الذين لهم المنعة دخلوا بغير إذن الإمام والذين لا منعة لهم دخلوا بإذنه ، اشتركوا في جميع ما أصابوا ؛ لأن كل فريق بنفس الدخول صاروا غزاة ، أحد الفريقين باعتبار المنعـة والآخر باعتـبار إذن الإمام ، فكان كل فريق كـالمدد للفريق الآخر . فيما أصابوه . ولو دخل كل فريق من الفريقين الذين لا منعة لهم بإذن الإمام فالتقوا بعدمًا أصاب كل فريق شيئًا ، فإنه يخمس جمييع ما أصابوا ، والباتي بينهم سنى قسمة الغنيمة ، سواء صاروا أهل منعة بالاجتماع ، أو لم يصيروا أهل منعة (٢)؛ لأن إذن الإمام قد جمعهم، وكان كل فريق غازيًا، بنفس الدخول بإذن الإمام، فيكون أحد الفريقين بمنزلة المدد للفريق الآخر، فيما أصابوا قبل الالتقاء ، فإن قيل : إصابة كل فريق هاهنا وإحرازه لم تكن بمنعة الفريق الآخر ، فكيف يثبت لــلفريق الآخر معهم شركة في ذلك؟ قلنا : لأنهم باعــتبــار إذن الإمــام صاروا غــزاة في دار الحرب ، والغــزاة في دار الحرب بعضهم مدد للبعض من غير اعتبار المنعة . ألا ترئ أن الجيش لو كانوا دخلوا وأصابوا غنائم، ثم التحق بهم رجل أو رجلان بإذن الإمام ،كان مددًا لهم، يشاركهم في المصاب، وإن لم يكن لهم منعة بنفسه، بخلاف ما إذا دخل بغير إذن الإمام، فذلك ما سبق وعلىٰ هذا لو كـان كل واحد من الفـريقين أهل منعة، وقــد دخلوا بغــير إذن الإمام، والتقوا في دار الحرب، فإنه يخمس جميع ما أصابوا، ويكون الباقي بينهم على سهام الغنيمة. لأن كل فريق هاهنا باعتبار المنعة صاروا غزاة كما دخلوا، وقــد صار بعضهم مددًا للبعض بالالتقاء، وإنما تم الإحراز في المصاب بهم جميعًا، فكانوا شركاء في المصاب على سهام الغنيمة والله الموفق.

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۱۲ ) .

#### ١٢٨ . باب: ما يصيبه الأسراء والذين أسلموا من أهل الحرب

قد بينا أن الأسير إذا انفلت فلحق بالجيش الذي دخل معهم قبل أن يخرجوا فهو شريكهم، فيما أصابوا حال كونه مأسورا، فإن خرج ذلك العسكر وهو مأسور، ثم انفلت والتحق بعسكر آخر، وقد أصابوا غنائم لم يشاركهم، إلا أن يلقوا قتالاً فيقاتل معهم. ولو أنه حين انفلت قتل بعض المشركين ، وأخذ ماله ، وأخرجه إلى دار الإسلام فهو له ، ولا خمس فيه، بمنزلة حربي أسلم ، ثم فعل ذلك وهذا لأنه بمنزلة اللص فيما أخذه ، لأن قصده النجاة منهم دون القتال على وجه إعزاز الدين فإنه مقهور، لا منعة له

### ١٢٨- باب : ما يصيبه الأسراء والذين أسلموا من أهل الحرب

قد بينًا أن الأسير إذا انفلت فلحق بالجيش الذي دخل معهم قبل أن يخرجوا فهو شريكهم ، فيهما أصابوا حال كونه مأسورا ؛ لأنه انعقد له معهم سبب الاستحقاق ، حين دخل معهم على قصد القــتال ، وشاركهم فــي إتمام الإحراز ، فما اعــترض من الأسر بين ذلك يصير كأن لم يكن ، بمنزلة ما لو مرض وهو في العسكر رمانًا ، ويستوي إن كان دخوله في الابتداء بإذن الإمام أو بغير إذنه ، لأنه غاز حين دخل معهم على قصد القتال في الوجهين جميعًا ، ألا ترى أنه لو دخل معهم تاجرًا ثم ترك التجارة وقاتل معهم فأسسر أو كان أسلم من أهل الحرب والتحق بهم يريد القتال فـأسر ، ثم انفلت قبل أن يخرجوا ، فإنه يشاركهم فيما أصابوا ، وإن لم يوجد الإذن من الإمام له في القتال ، إذا التحق بهم قبل الإحراز والقسمة والبيع . فإن خرج ذلك العسكر وهو مأسور ، ثم انفلت والتحق بعسكر آخر وقد أصابوا خنائم لم يشاركهم ، إلا أن يلقوا قتالاً فيقاتل معهم؛ لأنه لم ينعقد له سبب الاستحقاق معهم، حتى الآن فيكون حاله في حقهم كحال من أسلم في دار الحرب، والتحق بالعسكر، وهو لا يصير مددًا لهم بنفس الالتحاق بهم، لأن قصده النجاة من المشركين، إلا أن يقاتل معهم دفعًا عن المصاب، فيكون ذلك دليل كونه قاصدًا إلى أن يكون مددًا لهم. ولو أنه حين انفلت قـتل بعض المشركين ، وأخذ ماله ، وأخرجه إلى دار الإسلام فهو له ، ولا خمس فيه ، بمنزلة حربي أسلم ، ثم فعل ذلك وهذا لأنه بمنزلة اللص فيما أخذه ، لأن قصده النجاة منهم دون القتال على وجه إعزاز الدين فإنه مقهور، لا منعة له فيهم . فإذا كان الأسراء الذين

فيهم . فإذا كان الأسراء الذين أسلموا أهل منعة، والمسألة بحالها خمس جميع ما أصابوا، وكان ما بقي بينهم على سهام الغنيمة، الآخذ منهم وغير الآخذ فيه سواء ويستوي إن كان كل فريق أهل منعة قبل أن يلتقوا أو حين اجتمعوا صارت لهم منعة، ولو تمكن الأسراء من قتل قوم من أهل الحرب غيلة وأخذوا أموالهم، لم يكن بذلك بأس، فإن فعلوا ذلك ثم خرجوا إلى دارنا، ولا منعة لهم فكل من أخذ شيئًا فهو له خاصة، وإن اشترك في الأخذ رجلان فارس وراجل فهو بينهما سواء، فإن كان الآخذ أعطاه صاحبه، ليحمله فهو للأول، وإن غلبه عليه، وأخرجه فهو للذي أخرجه، ولو كان الأسراء فعلوا ذلك بعدما حصلت لهم منعة، والذين أسلموا فعلوا ذلك، ولا منعة لهم، ثم التقوا في دار الحرب، ثم خرجوا فإنه يخمس جميع المصاب، ثم ما أصاب الذين لا منعة لهم فهو مقسوم بينهم جميعًا على سهام الغنيمة. ولا شركة للذين لا منعة لهم مع أصحاب المنعة فيما أصابوا قبل الالتقاء، إلا أن

أسلموا أهل منعة ، والمسألة بحالها خمس جميع ما أصابوا ، وكان ما بقي بينهم على سهام الغنيمة، الآخذ منهم وغير الآخذ فيه سواء، ويستوي إن كان كل فريق أهل منعة قبل أن يلتقوا ، أو حين اجتمعوا صارت لهم منعة ؛ لأنهم محاربون في الحقيقة ، وقد أحرزوا المال بطريق القهر، وهم ظاهرون فيتحقق معنى إعزاز الدين فيما أصابوا ، فلهذا يكون غنيمة. ولو تمكن الأسراء من قـتل قوم من أهل الحرب غيلة وأخـذوا أموالهم، لم يكن بذلك بأس؛ لأنهم محاربون لهم، ومع ذلك هم مقه ورون مظلومون، فلهم أن ينتصفوا من بعض من ظلمهم ، إذا تمكنوا من ذلك . فإن فعلوا ذلك ثم خرجوا إلى دارنا ، ولا منعة لهم ، فكل من أخذ شيئًا فهو له خاصة ، وإن اشترك في الأخذ رجلان فارس وراجل فهو بينهما سواء ؛ لأن المصاب لم يأخذ حكم الغنيمة ، حين لم يصيروا أهل منعة ، بعدما تجمعوا . فإن كان الآخذ أعطاه صاحب ليحمله فهو للأول ؛ لأن يد من أخرجه نائبة عن يد الآخذ حين أنتمنه . وإن غلبه عليه وأخرجه فهو للذي أخرجه ، وقد بينا هذا . ولو كان الأسراء فعلوا ذلك بعدما حصلت لهم منعة ، والذين أسلموا فعلوا ذلك ، ولا منعة لهم ، ثم التقوا في دار الحرب ، ثم خرجوا فإنه يخمس جميع المصاب؛ لأنه محرر بالدار بقوم هم أهل منعة فيكون غنيمة. ثم ما أصاب الذين لا منعة لهم فهو مقسوم بينهم جميعًا على سهام الغنيمة ؛ لأنهم أحرزوا ذلك بمنعة الفريق الآخر ، وكان الفريق الآخركالمدد لهم في ذلك باعتبار منعتهم . ولا شركة للذين لا منعة لهم مع أصحاب المنعة فيما أصابوا قبل الالتقاء ؛ لأنهم ما أحرروا ذلك بمنعتهم ، إذ لا يلقوا قتالاً بعدما اجتمعوا ، فحينئذ يشارك بعضهم بعضاً في المصاب، وهذا إذا كان الذين لقوهم من أهل الحرب، فقاتلوهم أهل منعة ، فإن كانوا لا منعة لهم لا يتغير الحكم بهذا القتال . وإن كان الفريقان حين أصابوا ما أصابوا لا منعة لكل واحد منهما، فلما التقوا صارت لهم منعة ، فهم شركاء في جميع ما أصابوا، وإن كان الإمام أرسل إلى كل فريق يأمرهم أن يقتلوا من قدروا عليه، ويأخذوا الأموال ففعلوا وكلا الفريقين لا منعة لهم ، ولم يلتقوا حتى خرج كل فريق إلى دار الإسلام ، فما أصاب كل فريق يخمس ويقسم ما بقي بينهم على سهام الغنيمة ، وكذلك إن التقوا في دار الحرب ، فصارت لهم منعة ، أو لم تصر ، أو كان أحد الفريقين لهم منعة والآخر لا

منعة للفريق الآخر حتى يجعلوا كالمدد لهم فيما أصابوا. إلا أن يلقوا قتالاً بعدما اجتمعوا، فحينتذ يشارك بعضهم بعضًا في المصاب ؛ لانهم اجتمعوا في القتال دفعًا عن جميع المصاب، فإنهم اشتركوا في الإصابة. وهذا إذا كان الذين لقوهم من أهل الحرب فقاتلوهم ، أهل منعة ، فإن كانوا لامنعة لهم لا يتغير الحكم بهذا القتال؛ لأن قتالهم للدفع إنما يتغير به الحكم إذا قاتلوا من كان يتوهم منه استنفاذ المال من أيديهم، وهذا لا يتحقق فيما إذا لقيمه رجل أو رجلان من أهل الحرب وإنما يتوهم إذا لقيهم أهل منعة. وإن كان الفريقان حين أصابوا ما أصابوا لا منعة لكل واحد منهما ، فلما التقوا صارت لهم منعة ، فهم شركاء في جميع ما أصابوا ؛ لأن بالالتقاء لما تغير حالهم بما حدث لهم من المنعة ، صار هذا في الحكم ومــا لو كانوا مجتمــعين عند الإصابة سواء ، وهذا لأن بعضهم صار مددًا للبعض . وصار كل فريق متمكنًا من إحراز ما أصابه بقوة الفريق الآخر ، حين صاروا أهل منعة بعدما تجمعوا ، بخلاف ما سبق . وإن كان الإمام أرسل إلى كل فريق يأمرهم أن يقتلوا من قدروا عليه ويأخذوا الأموال ففعلوا ، وكلا الفريقين لا منعة لهم ، ولم يلتقوا حتى خرج كل فريق إلى دار الإسلام فما أصاب كل فريق يخمس ويقسم ما بقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأنهم صاروا غزاة حين بلغهم إذن الإمام، بمنزلة قـوم لا منعة لهم، دخلوا دار الحرب بإذن الإمـام، وهذا لأن على الإمام أن ينصرهم إذا علم بحالهم وأمرهم أن يفعلوا ذلك، فكانوا قاهرين باعتبار هذا المعنى. وكذلك إن التقوا في دار الحرب، فصارت لهم منعة أو لم تصر، أو كان أحد الفريقين لهم منعة والآخر لا منعة لهم؛ لأن إذن الإمام قـد جمـعهم، وقـد بينا أنهم لو دخلوا ابتداء، على هذا الوجه بإذن الإمام كانوا شمركاء في المصاب ، إذا التقوا ، فكذلك إذا فعلوا في دار الحرب بإذن الإمام ، ثـم التقوا بعد ذلك . ولو بعث الإمام قـومًا لا منعة

منعة لهم، ولو بعث الإمام قومًا لا منعة لهم من دار الإسلام في طلب الغنيمة، فخرج إليهم أسراء، وقوم أسلموا وقد أصاب كل فريق شيئًا، فإن كان حين اجتمعوا لم يصر لهم منعة أيضًا، ثم لقوا قتالاً، فأصابوا غنائم، فجميع ما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام يخمس، والباقي بينهم على سهام الغنيمة، وما أصاب الفريق الآخر فهو لهم خاصة، الفارس والراجل فيه سواء، ولا شركة لغير الآخذ فيه مع الآخذ، فأما إذا كانوا أهل منعة فحكم الغنيمة فيما أصابوا باعتبار منعتهم حسًا، فيتعدى من ذلك إلى ما أصاب الفريق الآخر حين أحرروه بمنعتهم، فإذا كانوا بعد الاجتماع أهل منعة يخمس جميع ما أصابوا، والباقي بينهم على سهام الغنيمة، لقوا قتالاً أو لم يلقوا، وإن كان الذين دخلوا بإذن الإمام لا منعة لهم، والفريق الآخر لهم منعة، فإنه يشارك بعضهم بعضًا في جميع المصاب، بعدما يرفع الخمس من ذلك، فإن كانت المنعة للذين دخلوا بإذن الإمام خاصة والمسألة

لهم من دار الإسلام في طلب الغنيمة ، فخرج إليهم أسراء وقوم أسلموا ، وقد أصاب كل فريق شيئًا ، فإن كان حين اجتمعوا لم يصر لهم منعة أيضًا ، ثم لقوا قتالاً ، فأصابوا غنائم، فجميع ما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام يخمس، والباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأنهم قاهرون، باعتبار ﴿ الإمام. وما أصاب الفريق الآخر فهو لهم خاصة، الفارس والراجل فيه سواء ، ولا شركة لغير الآخذ فيه مع الآخذ ؛ لأنهم لصوص ،إذ ليس لهم إذن من الإمام ، ولا منعة بها يصيرون قاهرين قبل الالتقاء ولا بعده ، فإن قيل: لماذا لم يجعل الذين دخلوا بإذن الإمام في حقهم بمنزلة أهل المنعة حتى يكونوا مددًا لهم؟ قلنا: لأن أهل المنعة إنما صاروا مددًا لهم باعتـبار أنهم أحرزوا ما أصـابوا بقوتهم ومنعتهم، وهذا غير موجود هاهنا ، وإنما يشبت حكم الغنيمة فيما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام، لوجود الإذن حكمًا ، وهذا مقصور على مـصابهم ، لا يتعدى إلى مصاب الفريق الآخر. فأما إذا كانوا أهل منعة فحكم الغنيمة فيما أصابوا باعتبار منعتهم حساً، فيتعدى من ذلك إلى ما أصاب الفريق الآخر حين أحرزوه بمنعتهم. فإذا كأنوا بعد الاجتماع أهل منعة يخمس جميع ما أصابوا ، والباقي بينهم على سهام الغنيمة لقوا تتالأ أو لم يلقوا ؛ لأن بالالتقاء قد تُغير حالهم فقد صاروا به أهل منعة ولهذا تغير الحكم فيما أصاب كل فريق. وإن كان الذين دخلوا بإذن الإمام لا منعة لهم والفريق الآخر لهم منعة فإنه يشارك بعضهم بعضًا في جميع المصاب ، بعدما يرفع الخمس من ذلك؛ لأن الذين دخلوا بإذن الإمام غزاة، باعتبار الإذن، والآخرون غزاة باعتبار المنبعة، فكان بحالها ، فإن أهل المنعة يشاركون الأسراء فيما أصابوا قبل الالتقاء بعدما يرفع منه الخمس ، وإن كان لكل فريق منعة فإنه يشارك بعضهم بعضًا فيما أصابوا .

## 1 1 1. باب: المستأمنين من المسلمين يأخذون أموال أهل الحرب ثم يخرجونها

قد بينا فيما سبق أن المستأمن إذا أخذ شيئًا من مالهم بغير طيب أنفسهم فأخرجه إلى دارنا، أمر برده ولا يجبر عليه في الحكم. أنه صحب قومًا من المشركين ، فوجد منهم غفلة فقتلهم ، وأخذ أموالهم ، فجاء بها إلى رسول الله ﷺ ، وطلب منه أن يخسمس ، فأبئ أن يفعل ذلك ولم يجبره على رد

حالهم بعد الالتقاء كحال قوم لا منعة لهم دخلوا بإذن الإمام والتحقوا بالعسكر ، بعد إصابة الغنيمة ، فيشارك بعضهم بعضًا في المصاب فإن كانت المنعة للذين دخلوا بإذن الإمام خاصة، والمسألة بحالها ، فإن أهل المنعة يشاركون الأسراء فيما أصابوا قبل الالتقاء بعدما يرفع منه الخمس ؛ لأنهم أحرزوا ذلك بمنعتهم ، ولا شركة للأسراء فيما أصاب أهل المنعة ، إلا أن يلقوا قتالاً فيقاتلوا معهم . وإن كان لكل فريق منعة ، فإنه يشارك بعضهم بعضًا فيما أصابوا؛ لأن كل فريق بمنعتهم صاروا مدداً للفريق الآخر ، وفي مصاب أهل المنعة لا فرق بين وجود الإذن من الإمام وعدم الإذن ، كما لو كانوا دخلوا في دار الإسلام. والله الموفق .

# ۱۲۹\_باب: المستأمنين من المسلمين ياخذون أموال أهل الحرب ثم يخرجونها

قد بينا فيما سبق أن المستأمن إذا أخذ شيئًا من مالهم بغير طيب أنفسهم فأخرجه إلى دارنا ، أمر برده ولا يجبر عليه في الحكم (۱)؛ لانه أخفر ذمة نفسه ، لا ذمة الإمام والمسلمين ، واستدل عليه بحديث المغيرة بن شعبة \_ رضي الله تعالى عنه \_ . أنه صحب قومًا من المشركين ،فوجد منهم خفلة فقتلهم ، وأخذ أموالهم ، فجاء بها إلى رسول الله على رد ذلك على رسول الله على رد ذلك على

انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۳۲ ) .

ذلك على ورثتهم ، فهو الأصل في هذا الجنس ، فإن جاء صاحب المتاع مسلمًا أو معاهدًا أو بأمان ، وأقام على ذلك بينة عدولاً من المسلمين ، أو أقر ذو اليد بذلك فإن الإمام يجبره بالرد ولا يفتيه على ذلك ، وكذلك إن كان المستأمنون الذين فعلوا ذلك أهل منعة ، فأخرجوا ما أخذوا إلى دار الإسلام فهذا والواحد إذا أخرجه سواء ، فإن كانوا حين اجتمعوا ، وصارت لهم منعة نابذوا أهل الحرب ثم لحقوا بعسكر من المسلمين قد غنموا غنائم، ثم أصابوا غنائم أخرى أيضًا، بعد ما التحقوا بهم فجميع ما أصاب أهل العسكر قبل الالتقاء يخمس ، والباقي لهم خاصة دون التجار وما أصابوا بعد الالتقاء فهو بين الكل على قسمة الغنيمة وما أصاب التجار في أمانهم فإنهم يؤمرون برده على أهله ، من غير أن يجبروا عليه في الحكم إلا أن يلقوا قتالاً فقاتلوا دفعًا عن ذلك ، فحينئذ التجار يشاركون الجيش في جميع ما أصابوا، ويأخذ الإمام عن ذلك ، فحينئذ التجار يشاركون الجيش في جميع ما أصابوا، ويأخذ الإمام

ورثتهم ، فهو الأصل في هذا الجنس ، فإن جاء صاحب المتاع مسلمًا أو معاهدًا أو بأمان ، وأقام على ذلك بينة عدولًا من المسلمين ، أو أقر ذو اليد بذلك فإن الإمام يجبره بالرد ولا يفتيه على ذلك؛ لأنه حين أخذ المال لم يكن لصاحب المتاع أمان من المسلمين في نفسه، ولا في ماله وإنما كان على ذلك الرجل ألا يغدر بهم حين دخل إلـيهم بأمان وذلك غير داخل تحت حكم الإمام فـلا يجبره على الرد، بذلك القـدر من السبب. ألا ترى أنه لو فقــاً عين رجل منهم، أو قتــل رجلاً منهم، أو اســتهلك مالاً، ثم خــرج هاربًا إلى دار الإسلام، فجاء صاحب الحق وخاصمه في ذلك لم يقض القاضي له بشيء، فكذلك إذا أخرج مالاً لهم. وكذلك إن كان المستأمنون الذين فعلوا ذلك أهل منعة ، فأخرجوا ما أخذوا إلىٰ دار الإسلام فهذا والـواحد إذا أخرجه سواء، لانهم فعلوا ذلك بمنعة أنفسهم لا بمنعة الإمام. فإن كانوا حين اجتمعوا ، وصارت لهم منعة نابذوا أهل الحرب ثم لحقوا بعسكر من المسلمين قد غنموا غنائم ، ثم أصابوا غنائم أخرى أيضًا ، بعد ما التحقوا بهم فجميع ما أصاب أهل العسكر قبل الالتقاء يخمس، والباقي لهم خاصة دون التجار؛ لأن التجار لا يصيرون مددًا لهم ، ولا في حكم الغزاة ، بمجرد الالتقاء مــا لم يقاتلوا دفعًا عما أصابوا. وما أصابوا بعد الالتقاء فهو بين الكل على قسمة الغنيمة؛ لأنهم اشتركوا في الإصابة والإحرال. وما أصاب الستجار في أمانهم فبإنهم يؤمرون برده على أهله ، من غير أن يجبروا عليه في الحكم؛ لانهم كانوا محرزين لذلك، باعتبار منعتهم لا باعتبار منعة الجيش فكان إخراجهم ذلك إلى منعة الجيش، وإلى دار الإسلام سواء، إلا أن يلقوا قمتالاً فقات لموا دفعًا عن ذلك، فحين ثذ التجار يشاركون الجيش في جميع ما أصابوا،

ما أصاب التجار، فيجعل ذلك موقوقًا، حتى يجيء صاحبه فيأخذه، ولو كان المستأمنون لا منعة لهم، والمسألة بحالها فعلى أهل العسكر أن يردوا ما أصاب المستأمنون على أهله فعرفنا أن ولاية الإمام قد ثبتت في هذا المال حين كان محرزًا بقوة أهل العسكر، فعليه رده على أهله، وليس عليه أن يبعث به إليهم، ولكنه يكتب إلى صاحبه، حتى يدخل بأمان فيأخذه، ولو أن مستأمنًا في دار الحرب خرج إلى دار الإسلام وأهل الحرب لا يعلمون به، ثم عاد إليهم فلم يعرضوا له، وظنوا أنه على الأمان الأول، فلا بأس بأن يقتلهم ويأخذ ما بدا له من أموالهم، لأن بوصوله إلى دار الإسلام، قد انتهى حكم الأمان بينه وبينهم، سواء علموا به أو لم يعلموا، فإذا دخل إليهم بغير استثمان الأمان بينه وبينهم، سواء علموا به أو لم يعلموا، فإذا دخل إليهم بغير استثمان

ويأخذ الإمام ما أصاب التجار ، فيجعل ذلك موقوفًا ، حتى يجيء صاحبه فيأخذه ؛ لأن الإحراز هاهنا حصل بقوة العسكر ، وبقت الهم دفعًا عن ذلك المال ، فبقيت ولاية الإمام فيه ، ألا ترى أنه لو لم يكن مأخوذًا على وجه الغدر كان حكمه حكم الغنيمة ، بقسمة الإمام بين أهل العسكر والتجار ، بعدما يرفع الخمس من ذلك وإذا ثبت ولاية الإمام فيه، فعليه إزالة الغدر بإيصاله إلى صاحبه . ألا ترى أن الذين أخذ منهم تلك الأموال لو جاءوا إلى العسكر ولهم منعة ، فقالوا : نريد قتالكم أو تخلوا بيننا وبين التجار حتى نقتـلهم ، ونأخذ أموالـنا لم يسعنا أن ندع أهل الحـرب يقاتلونهم ، ولكن يلزمنـا نصرة التجار بأن نأخذ مما في أيديهم مما غدروا فيه ، ونرده على أهله ، ونمنعهم من قـتل التجار وكذلك إن كان الذين جاءوا للاستنقاذ قومًا سـوى أصحاب الأموال . ولوكان المستأمنون لا منعة لهم ، والمسألة بحالها فعلى أهل العسكر أن يردوا ما أصاب المستأمنون على أهله؛ لأنهم ما كسانوا محرزين لذلك بمنعستهم، وإنما صاروا محسرزين له بقوة أهل العسكر، ولهذا يثبت حقهم فيه لو كان غنيــمة، وإن لم يلقوا قتالاً بعد ما التحقوا بهم. فعرفنا أن ولايـة الإمام قد تثبت في هذا المال حين كـان محرزًا بقوة أهل العسكـر ،فعليه رده على أهله ، وليس عليه أن يبعث به إليهم ، ولكنه يكتب إلى صاحبه ،حتى يدخل بأمان فيأخذه ؛ لأنه ما أخرجه من يد صاحب ، وإنما وقع في يده من غير فعله ، فهو نظير الثوب إذا هبت به الريح والقته في حجر إنسان ، فإنه لا يجب عليه أن يحمله إلى صاحبه ، ولكن عليه أن يعلمه حتى يجيء فيأخذه منه . ولو أن مستأمنًا في دار الحرب خرج إلى دار الإسلام وأهل الحرب لا يعلَّمون به ، ثم عاد إليهم فلم يعرضوا له ، وظنوا أنه على الأمان الأول ، فبلا بأس بأن يقتلهم ويأخذ ما بدا له من أموالهم ، لأن بوصوله إلى دار الإسلام ، قد انتهى حكم الأمان بينه وبيسنهم ، سواء علموا به أو لم يعلموا ، فإذا جديد كان حاله وحال من لم يكن مستأمنًا فيهم قبل هذا سواء ، وكذلك إذا خرج إلى عسكر المسلمين في دار الحرب، وإن كان هذا المستأمن خرج إلى قوم من المسلمين، لا منعة لهم، قد بعثهم الإمام طليعة في دار الحرب. والمسئلة بحالها لم يحل له أن يعرض لأهل الحرب بشيء، فإن اجتمع المستأمنون في دار الحرب في مكان حتى صارت لهم منعة ، ثم لم ينبذوا إلى أهل الحرب ، حتى تفرقوا كما كانوا ، فإنه لا يحل لأحد منهم أن يتعرض لهم بشيء ، وكذلك إن اجتمعوا مع قوم من الأسراء ومن الذين أسلموا في

دخل إليهم بغير استئمان جديد كان حاله وحال من لم يكن مستأمنًا فيهم قبل هذا سواء، ألا ترئ أنهم لو علموا بذلك قتلوه، وأخذوا ماله، فإن لم يعلموا لا يثبت لهم أمان من جهته، فإن قيل: إنما كان لا يحل له أن يفعل ذلك قبل الخروج ، للتحرز عن الغدر، وهذا المعنى قائم ما لم يعلموا بخروجه، قلنا: لا ، كذلك فإنه ليس عليه أن يعلمهم بخروجه، وإنما عليهم ألا يغفلوا عنه، حتى لا يشتبه عليهم خروجه، وبعد انتهاء الأمان بالخروج هو محارب لهم ، والحرب خـدعة ، فظنهم أنه على الأمان الأول لا يمنعه من أن يصنع بهم ما يصنعه المحارب. وكذلك إذا خرج إلى عسكر المسلمين في دار الحرب؛ لأن الأمان ينتهي بينه وبينــهم بوصوله إلىٰ منعة المسلمين ، كما ينتــهي بخروجه إلىٰ دار الإسلام ، فإن كان أهل الحرب أخذوه حين عاد إليهم فقالوا له : أين كنت ؟ فأخبرهم أنه لم يرجع إلى دار الإسلام بعد أو قــالوا له : من أنت؟ فقال : أنا مســتأمن فيكم ، فتركوه لم يحل له أن يعرض لهم في شيء بعد هذا لأن الذي كلمهم به بمنزلة الاستئمان الجديد . ألا ترئ أنه لو لم يكن دخل إليهم بأمان حتى الآن فلما أخذوه قال : أنا مستأمن فيكم ، كان مستأمنًا إذا خلوا سبيله لا يحل له أن يغدر بهم بعد ذلك . وإن كان هذا المستأمن خرج إلى قوم من المسلمين ، لا منعة لهم ، قـد بعثهم الإمام طليعة في دار الحرب. والمسألة بحالها ، لم يحل له أن يعرض لأهل الحرب بشيء؛ لأن حكم الأمان الأول بينه وبين أهل الحــرب باق ، ما لم ينابذهم أو يلتــحق بمنعة المــسلمين ، وباعتــبار ذلك الأمان لا يحل لهم أن يتعرض لهم . فإن اجتمع المستأمنون في دار الحرب في مكان حتى صارت لهم منعة ، ثم لم ينبذوا إلى أهل الحرب ، حتى تفرقوا كما كانوا ، فإنه لا يحل لأحد منهم أن يتعرض لهم بشيء ؛ لأنهم على الأمان الأول حين لم ينبذوا إلى أهل الحرب. فإن قيل : لماذا لا يجعل ما حدث لهم من المنعة بمنزلة منعة المسلمين في دار الحرب حتى ينتهي به حكم ذلك الأمان، قلنا: لأن انتهاء الأمان باعتبار منعة المحاربين لأهل الحرب ، والمستأمنون ما دخلوا محاربين، فبالجمع لا يصيرون محاربين ما دار الحرب، ولهم منعة إلا أنهم لم ينبذوا إلى أهل الحرب بالمحاربة، وإن كان الأسراء قد نبذوا إلى أهل الحرب بالمحاربة ، والمسألة بحالها ، فلا بأس للمستأمنين إذا عادوا إليهم أن يقتلوا من قدروا عليه منهم، فإن كان المشركون علموا بهم، فقالوا لهم حين رجعوا: لم أتيتموهم؟ فقالوا: خرجنا إلى عسكرهم تجارًا ، واتيناهم لننهاهم عما صنعوا، فتركوهم بما قالوا، لم يحل لهم أن يتعرضوا لهم بشيء، ولو أن المستأمنين أصابوا شيئًا من أهل الحرب، ثم تجمعوا ، فصارت لهم منعة، ونبذوا إلى أهل الحرب وأخبروهم أنهم يقاتلونهم، ثم قاتلوهم، أو لم يقاتلوهم حتى أصابوا غنائم فأخرجوها، فإن ما أصابوا بعد النبذ يخمس ويقسم بينهم على سهام الغنيمة، وما أصابوا قبل النبذ فهو لمن أصاب ولا خمس فيه ، ولو كان مكان المستأمنين أسراء أو قوم النبذ فهو لمن أصاب ولا خمس فيه ، ولو كان مكان المستأمنين أسراء أو قوم

لم ينبذوا إليهم بخلاف أهل العسكر . وكذلك إن اجتمعوا مع قوم من الأسراء ومن الذين أسلموا في دار الحرب ، ولهم منعة إلا أنهم لم ينبذوا إلى أهل الحرب بالمحاربة ؛ لأن الأسراء مقهورون في أيديهم ، والذين أسلموا ما كانوا محاربين لهم ، فلا يصيرون محاربين في الظاهر بمجرد المنعة ما لم ينبذوا إليهم بالمحاربة ولا ينتهي أمان المستأمنين بالتحاقهم بمثل هذه المنعة . وإن كان الأسراء قد نبذوا إلى أهل الحرب بالمحاربة ، والمسألة بحالها ،فلا بأس للمستأمنين إذا صادوا إليهم أن يقتلوا من قدروا عليه منهم ؛ لأنهم التحقوا بأهل منعة من المسلمين ، هم محاربون لأهل الحرب ، وحكم الأمان ينتهي بذلك ، كما لو التحقوا بالعسكر . فإن كان المشركون علموا بهم ، فقالوا لهم حين رجعوا: لم أتيتموهم ؟ فقالوا: خرجنا إلى عسكرهم تجاراً ، وأتيناهم لننهاهم عما صنعوا ، فتركوهم لما قالوا ، لم يحل لهم أن يتعرضوا لهم بشيء ؛ لأن هذا الكلام بمنزلة الاستئمان منهم ، فإنهم أخبروهم أنهم على الأمان الأول ، وإنما تركوهم على ذلك الأمان وكذلك هذا الجواب فيما إذا خرجوا إلى عسكر في دار الحرب، ثم رجعوا إليهم فالحبروهم أنهم خرجوا للتجارة أو لحاجة . ولو أن المستأمنين أصابوا شيئًا من أهل الحرب ، ثم تجمعوا ،نصبارت لهم منعة ، ونبذوا إلى أهل الحرب وأخبروهم أنهم يقاتلونهم ،ثم قاتلوهم ، أو لم يقاتلوهم حتى أصابوا غنائم فأخرجوها ،فإن ما أصابوا بعد النبذ يخمس ويقسم بينهم على سهام الغنيمة، وما أصابوا قبل النبـذ فهو لمن أصاب ولا خمس فيه ؛ لأنهم أخذوا ذلك على وجه الغدر ، وإنما أحرزوه بمنعـتهم خاصة لا بمنعة الإمام والمسلمين ، فيفتيهم الإمام بالرد من غير أن يجبرهم عليه في الحكم . ولوكان

أسلموا منهم، والمسألة بحالها، خمس الإمام ذلك كله، وقسم الباقي على سهام الغنيسمة، وإن كان المستأمنون لحقوا في دار الحرب، بقوم لصوص لا منعة لهم، وقد دخلوا بغير إذن الإمام، ولم يصيروا أهل منعة بعدما اجتمعوا، فالحكم فيما أصاب كل فريق بعد الالتقاء كما كان قبله حتى أن ما أصاب المستأمنون اللصوص فهو لمن ولي الأخذ منهم خاصة ، وما أصاب المستأمنون أمروا برده من غير جبر ، فإن صاروا أهل منعة حين اجتمعوا فنبذوا إلى أهل الحرب ثم خرجوا إلى دار الإسلام، فإن الإمام يخمس ما أصاب اللصوص، فأما ما أصاب المستأمنون فإنهم يؤمرون برده من غير أن يجبروا على اللصوص، فأما ما أصاب المستأمنون فإنهم يؤمرون برده من غير أن يجبروا على

مكان المستأمنين أسراء أو قوم أسلموا منهم ، والمسألة بحالها ، خمس الإمام ذلك كله ، وقسم الباقي على سهام الغنيمة ؛ لأنهم أخذوا حين أخذوا وهو حلال لهم ،ثم أحرزوه بمنعة وقوة فيشبت فيه حكم الغنيمة ، فأما المستأمنون فإنما أخـذوا ما أخذوا قبل النبذ ، وهو عليهم حرام ، فلا يثبت حكم الغنيمة في ذلك المأخوذ بما حدث لهم من المنعة . ألا ترئ أنهم لو أحرروا ذلك بمنعة الجيش أخذه الإمام فيرده على أهله ، ولم يقسمه بينهم على قسمة الغنيمة ،والأسراء لو أحـرزوا ما أخذوا بمنعة الجيش قسم بينهم وبين الجيش على قسمة الغنيمة ، فكذلك إذا أحرزوه بمـنعتهم إلا أن هناك يثبت للإمام ولاية الإجبار علىٰ الرد وهاهنا لا يثبت . وإن كان المستأمنون لحقوا في دار الحرب، بقوم لصوص لا منعة لهم ، وقد دخلوا بغير إذن الإمام ، ولم يصيروا أهل منعة بعدما اجتمعوا ،فالحكم فيما أصاب كل فريق بعد الالتقاء كما كان قبله حتى أن ما أصاب المستأمنون اللصوص فهو لمن ولي الأخذ منهم خاصة ، ومنا أصاب المستأمنون أمروا برده من غير جبر ،فإن صاروا أهل منعة حين اجتمعوا فنبذوا إلى أهل الحرب ثم خرجوا إلى دار الإسلام ، فإن الإمام يخمس ماأصاب اللصوصِ؛ لانهم اخذوه والاخذ حـــلال لهم ، وأحرزوه وهم قاهرون، بما حدث لهم من المنعة فيخمس ما أصابوا، ويقسم ما بقى بينهم وبين المستأمنين على سهام الغنيمة، فإن قيل: كيف يشبت للمستأمنين في ذلك حق الشركة معهم، ولم يقاتلوا دفعًا عن ذلك المال بعدما الـتحقـوا بهم ، قلنا : لأنه يصيـر بمنعة حدثت لهم وباعتبارها أخذ حكم الغنيمة ، فكان هذا أكثر تأثيرًا من قتالهم دفعًا عن ذلك المال. فأما ما أصاب المستأمنون فإنهم يؤمرون برده من غيران يجبروا على ذلك؛ لأنهم أخذوا، والأخذ حرام عليهم، فلا يصير غنيمة بالإخراج وما أحرزوه بمنعة غيرهم من المسلمين ، فلا يشبت للإمام فيه ولاية الإجبار على الرد . وإن كانوا لم ينبذوا إلى أهل الحرب حتى خرجوا والمسألة بحالها ، لم يخمس شيء من ذلك؛ لأنهم أصابوه على وجه التلصص ، وأخرجوه كذلك ، فإنهم لم يظهروا القَّتال مع أهل الحرب في دارهم، واعتبار المنعة لإظهار القــتال، وإذا لم يظهروه كــان هذا وما لم يصيروا أهل منعــة بعد ذلك، وإن كانوا لم ينبذوا إلى أهل الحرب حتى خرجوا والمسألة بحالها، لم يخمس شيء من ذلك وكذلك لو كان المستأمنون حين اجتمعوا أهل منعة ، والذين لحقوا بهم لا منعة لهم ، وإن كانت المنعة للصوص دون المستأمنين ، فلحوق المستأمنين بهم بمنزلة لحوقهم بعسكر دخلوا بإذن الإمام، وإن كان المستأمنون أهل منعة، حين اجتمعوا قبل أن يلتحقوا باللصوص الذين لهم منعة، والمسألة بحالها، فهذا والأول سواء، إلا في خصلة واحدة، وهو أن الإمام هاهنا لا يأخذ من المستأمنين ما كانوا أخذوه ، ولكنه يفتيهم بالرد فيه، فإن لقوا قتالاً في الفصل الثاني فإن الإمام يأخذ من المستأمنين ما كانوا أخذوا فيرده إلى أهله ، فإن التحق المستأمنون ، ولا منعة لهم ، بقوم من المسلمين دخلوا بإذن الإمام ولا منعة لهم، وبعد الاجتماع لم يصيروا أهل منعة أيضاً ،

الالتقاء في الحكم سواء وإذا لم يصر ما أصاب اللصـوص غنيمة ، فهو للآخذ خاصة ، ولا شركة للمستأمنين معهم في ذلك ، والذي يوضح هذا الفرق أن المستأمنين لو رجعوا إلى أهل الحرب، قبل أن ينبذوا إليهم كانوا على الأمان الأول، لا يحل لهم أن يتعرضوا لأهل الحرب بشيء ، وبعد ما نبذوا إليهم باعتبار المنعـة لو رجعوا إليهم من غير استئمان جديد حل لهم أن يقتلوا من قدروا عليه منهم. وكذلك لو كان المستأمنون حين اجتمعوا أهل منعة، والذين لحقوا بهم لا منعة لهم؛ لأن المستأمنين ما كانوا محاربين لهم، ولكنهم كانوا في أمان منهم، فــلا ينتهي حكم ذلك الأمان منهم ما لم ينــبذوا إليهم، أو يصلوا إلى أهل منعة من المسلمين . وإن كانت المنعة للصوص دون المستأمنين ، فلحوق المستأمنين بهم بمنزلة لحوقهم بعسكر دخلوا بإذن الإمام؛ لأن اللصوص محاربون للمشركين وقد بينا أنهم إذا كانوا أهل منعة فدخولهم بإذن الإمام وبغير إذن الإمام سواء . وإن كان المستأمنون أهل منعة ، حين اجتمعوا قبل أن يلتحقوا بالمصوص الذين لهم منعة ، والمسألة بحالها ، فهذا والأول سواء ، إلا في خصلة واحدة ، وهو أن الإمام هاهنا لا يأخذ من المستأمنين ما كانوا أخذوه ، ولكنه يفتيهم بالرد فيه ؛ لأنهم ما أحذوه بمنعة اللصوص ، وإنما أخذوه بمـنعة أنفسـهم، فلا يشـبت ولاية الإمام في أخـذ ذلك منهم وفي الأول إنما أخذوه بمنعة اللصوص إذا كانوا أهل منعة فحكمهم كحكم العسكر. فإن لقوا قـتالاً في الفصل الشاني فإن الإمام يأخذ من المستأمنين ما كانوا أخذوا فيرده إلى أهله ؛ لأن اللصوص حين قاتلوا دفعًا عن ذلك المال ، فقد ثبت للإمام فيه الولاية كما يثبت له عند قتال العسكر دفعًا عن ذلك المال فإن التحق المستأمنون ، ولا منعة لهم بقوم من المسلمين دخلوا بإذن الإمام ولا منعة لهم ، وبعد الاجتماع لم يصيروا أهل منعة أيضًا ، فإن

فإن المستأمنين يؤمرون برد ما كانوا أصابوا من غير جبر، ويخمس ما أصاب الفريق الآخرون والباقي لهم خاصة دون المستأمنين، وكذلك إن صاروا أهل منعة بعد الاجتماع إلا أن ينبذوا إلى أهل الحرب فحينئذ يشاركونهم فيما أصابوا، قبل أن يلتحقوا بهم ، وبعدما نبذوا جميعاً ، فأما ما أصاب المستأمنون فإنهم يفتون فيه بالرد من غير جبر، ولو أن المستأمنين الذين لا منعة لهم التحقوا بقوم أسراء أو أسلموا في دار الحرب أهل منعة ، ولكنهم لم ينابذوا أهل الحرب ، فما أصاب الأسراء قبل أن يلتحق بهم المستأمنون يخمس ، والباقي الحرب ، فما أصاب الأسراء قبل أن يلتحق بهم المستأمنون يخمس ، والباقي لهم خاصة ، والمستأمنون بالالتحاق بهم ما صاروا مددًا لهم في ذلك ، وكذلك ما أصابوا بعدما التحق بهم المستأمنون ، وإن كانوا قد نابذوا أهل

المستأمنين يؤمرون برد ما كانوا أصابوا من غير جبر ، ويخمس ما أصاب الفريق الآخرون والباقي لهم خاصة دون المستأمنين؛ لأن المستأمنين بعدما التحقوا بهم كانوا على أمانهم لو رجعوا، وإنما خرجـوا إلى دار الإسلام، وهم مستأمنون، فعـرفنا أنهم ما صاروا مددًا للذين دخلوا بإذن الإمام ، ولا صاروا محابين في دار الحرب . وكذلك إن صاروا أهل منعة بعد الاجتماع إلا أن ينبذوا إلى أهل الحرب فحينتذ يشاركونهم فيما أصابوا ، قبل أن يلتحقوا بهم ، وبعدما نبذوا جميعًا؛ لأن الأمان قد انتبذ بينهم وبين أهل الحرب ، وقد حدثت لهم المنعة بالتحاقهم بهم، وقد بينا أن هذا بمنزلة القتال دفعًا عن المصاب، أو أقوئ منه . فأما ما أصاب المستأمنون فإنهم يفتون فيه بالرد من غير جبر ؛ لانهم ما أحرزوا ذلك بمنعة غيرهم من المسلمين ، فـلا يثبت فيه ولاية الإمام . ولو أن المستأمنين الذين لا منعة لهم التحقوا بقوم أسراء أو أسلموا في دار الحرب أهل منعة ، ولكنهم لم ينابذوا أهل الحرب ، فما أصاب الأسراء قـبل أن يلتحق بهم المستأمنون يخمس ، والباقي صاروًا مددًا لهم في ذلك ؛ لانهم لم يقاتلوا معهم دفعًا عن ذلك، ولا حدثت لهم المنعة بالتحاقهم بهم ، فقد كانوا أهل منعة قبل ذلك . وكذلك ما أصابوا بعدما التحق بهم المستأمنون ؛ لأنهم لم يصيروا محاربين لأهل الحرب حين لم ينبذوا إليهم ، فهم بمنزلة اللصوص في ذلك، في اختصاصهم بالمصاب، لمعنى فقهي، وهو أن الأمان بين أهل الحرب وبين المستــأمنين يبقى بعد ما التحــقوا بهم، إذا كانوا لم ينابذوا أهل الحــرب، ومع بقاء الأمان لا يمكن أن يجعلوا كالردء والمدد لهم، فيمــا أصابوا فلهذا لا يشاركهم المستأمنون في شيء من ذلك ، وإن كان ما أصابوا غنيــمة باعتبار منعتهم، حــتى يخمس ويقسم ما بقي بينهم على سهام الغنيمة. وإن كانوا قلد نابذوا أهل الحرب، والمسألة بحالها ، فما الحرب، والمسألة بحالها، فما أصابوهم والمستأمنون بعد النبذ فهو فيء بينهم جميعًا، وما أصاب المستأمنون قبل الالتحاق بهم فإن الإمام يأخذه فيرده على أهله، وإن صار المستأمنون أهل منعة، قبل أن يلتحقوا بالأسراء الذين نابذوا أهل الحرب، فإن الإمام لا يجبرهم على رد ما أخذوا، وإذا أخذ المستأمن في دار الحرب مال حربي على سبيل الغدر فأخرجه، ثم أسر الحربي الذي هو صاحب المال، فالمال للمسلم الذي كان أخذه وقد طاب له الآن، وكذلك لو

أصابوهم والمستأمنون بعد النبـذ فهو فيء بينهم جميعًا ؛ لأن أمان المستـأمنين حين انتهى بالوصول إليهم ، فإنهم التحقوا بمنعة من المسلمين ، هم مقاتلون لأهل الحرب ، منابذون فكانوا بمنزلة الردء لهم فيما أصابوا بعد الالتحاق بهم . وما أصاب المستأمنون قبل الالتحاق بهم فإن الإمام يأخذه فيرده على أهله ؛ لأنهم أحرزوه بمنعة قوم من غزاة المسلمين ، فيثبت للإمام فيه ولاية الإجبار على الرد ، بخلاف الأول ، فهناك الأسراء ما كانوا غزاة على الإطلاق حين لم ينابذوا أهل الحرب ، فلا يثبت للإمام ولاية الإجبار فيما أصابه المستأمنون وإن أحرزوه بمنعتهم، ولكنه يـفتيهم بالرد. وإن صار المستأمنون أهل منعة ، قبل أن يلتحقوا بالأسراء الذين نابذوا أهل الحرب، فإن الإمام لا يجبرهم على رد ما أخذوا ؛ لأنهم أحرزوه بمنعة أنفسهم، لا بمنعة الغزاة وفي مثله لا يثبت للإمام ولاية الإجبار فـى الرد إلا أن يلقوا قتالاً فـحينئذ يثبت للإمـام فيه ولاية الإجبـار بقتال الغزاة للدفع عن ذلك المال، فيأخذه ويرده على أهله. وإذا أخذ المستأمن في دار الحرب مال حربي على سبيل الغدر فأخرجه ، ثم أسر الحربي الذي هو صاحب المال ، فالمال للمسلم الذي كان أخذه ،وقد طاب له الآن ؛ لأن المال كان عملوكًا له حين أخرجه ، ولكنه كان لا يطيب له لبقاء حق المأخوذ منه ، وحين أسر وصار عبدًا بطل حقه ، فزال المانع من الطيبة للآخذ به ، فـإن قيل : الآسر يخلف المأسور فيما هو حقـه كما يخلفه في ملك نفسه، قلنا: نعم، ولكن فيـما يكون محـلاً للتملك بالقـهر، والمال الذي هو مملوك للمسلم لا يكون محلاً للتملك بالقهر فلهذا لا يثبت حق الأسير فيه ، ألا ترى أن حربيًا مستأمنًا لو أدان مسلمًا دينًا في دارنا ثم عاد إلى دار الحرب، فأسر بطل الدين عن صاحبه، ولم يكون فيتًا. لأن الدين في الذمة لا يكون محل التملك بالقهر، بل أولى، لأن هناك الدين كان ملك الأسير في ذمة من عليه ، وهاهنا المال لم يكن ملك الأسير في يد المسلم ، ألا ترى أنه لو لم يؤسر حتى رجع إلى دارنا فطلب دينه أجبر المدين على قضاء دينه ، وهاهنا لو لم يؤسر حـتى خرج وطلب ذلك المال لم يجبر المسلم على دفع شيء إليه ، سواء كان قائمًا بعينه في يد آخذه ، أو استهلكه ، فإن قيل : فلماذا لا

لم يؤسر الحربي ولكن الإمام غلب على تلك الأرض، وقتل صاحب المال، ولو قـتل الحربي ولم يقع الظهـور على داره فـإن الآخِذ يفـتي برد المال إلى ورثته، ولو كان الآخـذ أخرج المال إلى عسكر في دار الحـرب ثم إن أهل العسكر أسروا صاحب المال، فهو فيء لهم مع المال يخمس والباقي بين أهل العسكر، والمستأمن على سهام الـغنيمة، وكذلك إن قـتل الحربي، ووقع الظهور على الدار، فإن لم يقع الظهور على الدار، فإن الإمام يأخذ ذلك المال فيرده على ورثة الحربي، وكذلك لو قتل فظهر على الدار وإن لم يقع المال فيرده على ورثة الحربي، وكذلك لو قتل فظهر على الدار وإن لم يقع

يخلف وارثه ، في ذلك الحق بمنزلة ما لـو مات ، إذ الرق تـلف حكمًا ؟ قلنا : لأن إثبات التـوريث يكون بالنص لا بالرأي ولأن الوراث إنما يخلف المورث فيمـا يفضل عن حاجته ، وبالاسترقاق تبدلت نفسه ولكن لم تنقطع حاجته ، فلا يمكن جعل الوارث خلفًا له في أملاكه وحـقوقه وكذلك لو لم يـؤسر الحربي ولكن الإمـام غلب على تلك الأرض، وقتل صاحب المال؛ لأن حق قد سقط بموته ، ولم يخلف في ذلك ورثته ، حين وقع الظهور عليهم ، فصاروا أرقاء ، فإن رق الوارث يمنع هذه الخلافة كرق المورث والمانع من الطيب للآخذ قيام حق الغير فيه ، وقد تحقق سقوطه ولو قتل الحربي ولم يقع الظهور على داره فإن الآخذ يفتي برد المال إلى ورثته (١) ؛ لانهم خلفاؤه في حقوقه وأملاكه ، بعدما قتل ، كـما يخلفونه إذا مـات حتف أنفه ، وقيـام حقهم كقـيام حق المأخوذ منه ، في المنع من الطيبة للآخذ . ولو كان الآخذ أخرج المال إلى عسكر في دار الحرب ثم إن أهل العسكر أسروا صاحب إلمال ، فهو فيء لهم مع المال يخمس والباقي بين أهل العسكر ،والمستأمن على سهام الغنيمة ؛ لأن حق أهل العسكر كان يثبت في هذا المال باعتبسار الإحراز بمنعتبهم لولا قيام حق المأخبوذ منه، ألا ترى أنه لو كان مكان المستأمن أسير كان المال غنيمة لأهل العسكر، ألا ترى أنه يثبت للإمام ولاية الإجبار على الرد فيه، ومـا كان ذلك إلا باعتبـار ثبوت حق أهل العسكر فيـه، وقد وال المانع، وهو حق الحربي حين أسر، ولأن هذا المال لما كان مستحق الرد على الأسمير في الحكم كان بمنزلة مال آخر في يده ، فيكون محل التملك بالقهر، وقد تحقق الظهور عليه فيكون فيئًا بخلاف الأول فهناك المال غـير مستحق الرد عليه في الحكم بل ملك الآخــذ فيه هو متقدم في الحكم ، وذلك بمنع تمام استيلاء المسلمين عليه باسر الحربي. وكذلك إن قتل الحربي ، ووقع الظهور على الدار ، فإن لم يقع الظهور على الدار ، فإن الإمام يأخذ ذلك المال فيسرده علَىٰ ورثة الحربي ؛ لأنهم خلفاؤه في ذلك ، وإنما هذا نظير حـربي مستامن

<sup>(</sup>١) وكذا لو قتل ولم يظهر على الدار فالقرض والوديعة لورثته ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ) .

الظهور على الدار، والمال في يد المودع على حاله، إلا أن يأتي وارثه فيأخذه، فكذلك ما سبق والذي يوضح الفرق بين ما يحرزه المستأمن بدار الإسلام وبين ما يحرزه بمنعة الجيش، أن المأخوذ لو كانت جارية فأعتقها بعدما أخرجها إلى دار الإسلام نفذ عتقه فيها. ولو أعتقها بعدما أخرجها إلى العسكر لم ينفذ عتقه فيها، ولو أن الأسراء تجمعوا فصارت لهم منعة، فأخذوا أموالا فأخرجوها إلى دار الإسلام خمس ما أصابوا، بخلاف ما إذا كانوا مستأمنين، ولم ينابذوا أهل الحرب، فإنه لأ يخمس ما جاءوا به، ولكنهم يفتون برده، ولو كان المستأمنون حين أخذوا تلك الأموال نبذوا إلى أهل الحرب، فقاتلوهم ولهم منعة، فحالهم الآن كحال الأسراء، ولو دخل

في دارنا أودع رجلاً مـالاً ، ثم رجع إلىٰ دار الحرب فأخـذ أسيراً ، فـإن الوديعة تكون فيئًا للذين أسروه بمنزلة نفسه ، لما بينًا أن المال كان مستحق التسليم إليه في الحكم ، ويد المودع فيه كيده فيثبت حكم الاستيلاء عليه حين اسر. وكذلك لو قتل فظهر على الدار، وإن لم يقع الظهور على الدار ، والمال في يد المودع على حاله، إلا أن يأتي وارثه فيأخذه ، فكذلك ما سبق ، والذي يوضع الفرق بين ما يحرزه المستأمن بدار الإسلام وبين ما يحرزه بمنعة الجيش، أن الماخوذ لو كانت جارية فاعتقها بعدما أخرجها إلى دار الإسلام نفذ عتقه فيها . ولو أعتقها بعدما أخرجها إلى العسكر لم ينفذ عتقه فيها ، فبهذا تبين قيام ملكه فيـها بعد الإخـراج إلى دار الإسلام ، وانعدام ملكه إذا أحـرزها بالعسكر ، وإنما امتنع ثبوت القهــر لقيام ملكه في المحل . ولي أن الأسراء تجمعــوا فصارت لهم منعة ، فأخذوا أموالاً فأخرجوها إلى دار الإسلام ، خمس ما أصابوا ؛ لأن الاخذ كان مباحًا لهم ، وكانوا قاهرين عند الإحرار ، باعتبار المنعة . بخلاف ما إذا كانوا مستأمنين ، ولم ينابذوا أهل الحرب، فإنه لا يخمس مـا جاءوا به، ولكنهم يفتون برده؛ لأن الآخذ كانُ حرامًا عليهم لمعنى السغدر . ألا تسرئ أن المال المأخسوذ لُوكسان في يد الأسسراء ، ولم يخرجوا حتى غلب المسلمون على تلك الدار، فإنه يخمس ذَّلك كله، ويمثله في المستأمنين لو وقع الظهمور على الدار، والمال في أيديهم ولكنهم لم ينابذوا أهل الحرب، فإن المال فيء للمسلمين ولا شيء للمستأمنين فيه. لأن المستأمنين ما داموا في أمانهم، فيكون المال في أيديهم، لكونه في يد صاحبه، فيصير فيتًا إذا وقع الظهور عليه، كسائر أمواله، ولا شيء للمستأمنين فيه ، لانهم ليسوا بضزاة بخلاف الأسراء ، فإنهم كانوا محاربين لأهل الحرب فكانوا بمنزلة الغزاة في المال الَّذي أحرزوه بمنعة المسلمين ، فلهذا يخمس ، ويقسم الباقي بينهم وبين الاسراء على سهام الغنيمة. ولو كان المستأمنون حين أخذوا تلك الأموال نبسذوا إلى أهل الحرب ، فقاتلوهم ولهم منعة ، فحسالهم الآن كحال

عليهم عسكر آخر فالتحق المستأمنون بهم لم يتعرض لشيء من ذلك المال، أو فيان كان الجيش الذين دخلوا ظهروا على الدار وقتلوا صاحب المال، أو أسروه فقد صار ذلك المال فيثًا بين أهل العسكر وبين المستأمنين، وإن لم يظهروا على الدار ولكن قتلوا صاحب المال لم يعرضوا لما أخذ المستأمنون وأمروا بالرد إلى ورثة صاحب المال، وإذا كان المسلم مستأمنًا في دار الحرب، فنزل قرية من قراهم، ثم مر بهم عسكر من المسلمين، ولهم منعة، فقتلوا رجال أهل القرية وسبوا من فيها، ولم يعرضوا للمستأمن بشيء فهو على أمانه، فيما بينه وبين أهل الحرب، لا يحل له أن يعرض لهم بشيء، وإن كان العسكر نزلوا بالقرب من القرية فذهب هو إلى العسكر فقد انتهى الأمان بينه وبين أهل الحرب، وإن كان المسلمون حين قتلوا رجال أهل القرية حملوه،

الأسراء ؛ لأنهم خرجوا من أمانهم ،وصاروا محاربين لهم ألا ترى أنه لو أسلم أهل الدار ، وصاروا ذمة قبل أن يقع الظهور عليهم، لم يؤمر المستأمنون برد المال هاهنا ، وفي الأول يؤمرون برد المال . ولو دخل عليهم عسكر آخر فالتحق المستأمنون بهم لم يتعرض لشيء من ذلك المال ؛ لأن المستأمنين إنما أحرزوه بمنعتهم لا بمنعة الجيش ، بخلاف ما إذا لم ينابذوا أهل الحرب ، فإن هناك إنما أحرزوه بمنعة الجيش ، فيأخذ الإمام المال ويرده على أهله ، فإن كان الجيش الذين دخلوا ظهـروا على الدار وقتلوا صاحب المال ، أو أسروه فقد صار ذلك المال فيئًا بين أهل العسكر وبين المستأمنين ، وإن لم يظهروا على الدار ولكن قتـلوا صاحب المال لم يعرضوا لما أخذ المسـتأمنون وأمروا بالرد إلى ورثة صاحب المال ، وقد بينا هذا الفرق . وإذا كان المسلم مستأمنًا في دار الحرب ، فنزل قرية من قراهم،ثم مر بهم عسكر من المسلمين ، ولهم منعة ، فقتلوا رجال أهل القرية وسبسوا من فيها، ولم يعرضوا للمستأمن بشيء فهو علَىٰ أمانه فسيما بينه وبين أهل الحرب، لا يحل له أن يعرض لهم بشيء؛ لأنه لم يوجد ما يوجب انتهاء الأمان بينه وبين أهل القرية، فإن القرية لم تصر دار الإسلام، إذ القرئ تتبع البلدة، ولأن المسلمين حين مضوا وتركوها فقــد عرفنا أنه لم يكن من قصدهم أن يصيروها دار الإسلام، ولم يكن المسلم المستأمن هو المحرز لنفسه بمنعة المسلمين، إنما هم الذين نزلوا ذلك الموضع، ثم ارتحلوا منه وربما كان هو نائمًا، لم يشعر بمجسيتهم ولا بذهابهم فيكون هو على أمانه على حاله. وإن كان العسكر نزلوا بالقرب من القرية فلذهب هو إلى العسكر فقد انتهى الأمان بينه وبين أهل الحرب؛ لانه الآن أحرز نفسه بمنعة الجيش، فيخرج به من أمان أهل الحرب حتى إذا عاد إليهم فله أن يقتلهم ويأخذ أموالهم. ألا ترى أنه لو سار معهم

كرها فأدخلوه في عسكرهم ، فلما علموا أنه مسلم خلوا سبيله ، فرجع إلى دار الحرب، ففي القياس لا أمان بينه وبينهم ، الموضع الذي نزل فيه العسكر من جملة دار الحرب، والمستأمن من المسلمين ما دام في دار الحرب، فهو في أمان منهم. إلا أن يوجد منه فعل يستدل به على نبذ الأمان، ولم يوجد ذلك حين كان مكرها على الخروج إلى العسكر، فأما إذا أخرج إلى دارالإسلام في دار الإسلام لا يكون في أمان أهل الحرب قط .

أيامًا أو قاتل معهم قومًا من أهل الحرب، والمشركون لا يعلمون بذلك، فإنه يكون خارجًا من أمانهم، فكذلك إذا صار في عسكرهم بخروجه إليهم. وإن كان المسلمون حين قتلوا رجال أهل القرية حملوه كرهًا فأدخلوه في عسكرهم، فلما علموا أنه مسلم خلوا سبيله، فرجع إلى دار الحرب، ففي القياس لا أمان بينه وبينهم؛ لأنه صار محرزًا بمنعة الجيش، وإن كان بغير اختيار منه، فيخرج به من عهد المشركين، كما لو حملوه كرهًا إلى دار الإسلام، ولكنه استحسن فقال: الموضع الذي نزل فيه العسكر من جملة دار الحرب، والمستأمن من المسلمين ما دام في دار الحرب، فهو في أمان منهم. إلا أن يوجد منه فعل يستدل به على نبذ الأمان، ولم يوجد ذلك حين كان مكرهًا على الخروج إلى العسكر؛ لأن الإكراه إن كان بوعيد التلف، لا يبقى له فعل أصلاً، وإن كان بتهديد دون ذلك لا يبقى رضاه به، حتى يجعل دليلاً على نبذ الأمان منه. فأما إذا أخرج إلى دارالإسلام فالمسلم في دار الإسلام لا يكون في أمان أهل الحرب قط، أرأيت لو أقام في أهله سنة لا يدعونه يرجع إلى أهل الحرب أكان يبقى له في أمان منهم؟ هذا لا يقول به أحد، فكذلك إذا أخرجوه إلى دار الإسلام، ثم خلوا سبيله، فرجع إليهم، كان له أن يقتل من شاء منهم ما لم يجدد بينه وبينهم أمانًا. والله أعلم.

## ۳۰ ۱. باب: ما يظهر عليه أهل الشرك فيحرزونه من أموال المسلمين ثم يصيبه المسلمون

قد بينا فيما تقدم أنهم يملكون أموالنا بطريق القهر بعدما يتم الإحراز بدارهم، فإذا ظهر عليه المسلمون فهو غنيمة لهم ، بمنزلة سائر أموالهم ، إلا أن المستولي عليه إذا وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة إن شاء، وكذلك لو دخل مسلم إليهم فاشتراه بثمن ،

## ۱۳۰\_باب: ما يظهر عليه أهل الشرك فيحرزونه من أموال المسلمين ثم يصيبه المسلمون

قد بينا فيما تضدم أنهم يملكون أموالنا بطريق القهر بعدما يتم الإحراز بدارهم ، فإذا ظهر عليه المسلمون فهو غنيمة لهم ، بمنزلة سائر اموالهم ، إلا أن المستولى عليه إذا وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة إن شاء(١)؛ لأنه صار مظلومًا ، فكان على المسلمين القيام بنصرته ، ودفع الظلم عنه ، فإنهم لا يتمكنون من السكنى في دار الإسلام ، إلا بأن يدفع بعضهم عن بعض فكان دفع هذا الظلم على الغـزاة الذين يذبون عن دار الإســلام ، ويأخذون الكفــاية على ذلك فــإذا وقع المال في أيديهم فنقول : قبل القسمة الحق لعامتهم ، ودفع الظلم واجب عليهم أيضًا ، وذلك في رد المال عليه ، فيجب رده مجانًا ، وأما بعد الـقسمة فقد تعين الملك فيه ، لمن وقع في سهمه وما كان يجب عليه دفع الظلم عنه بتسليم ملك نفسه إليه ، إلا أن حق الذي وقع في سهمه كان في المالية حتى كان للإمام أن يبيع الغنائم ، ويقسم الثمن بينهم، وحق المأسور منه كان في العين ، فيجب مـراعاة الحقين، وذلك بإيصال عين الملك إليه ، إذا وصل إلى من وقع في سهمه ما هوحقه ، وهو المالية إن شاء ولأن قبل القسمة الثابت للغانمين حق لا ملك، والثابت للمستولى عليـه حق أيضًا فيترجح حقه بالسبق، فيأخذه مـجانًا، وبعد القسمة الـثابت لمن وقع في سهمه ملك، وللمسـتولي عليه حق، والحق وإن كان سابقًا، فإنه لا يعـارض الملك المستقر شرعًا، فيــجب مراعاتها وذلك في أن يأخذه بالقيمة إن شاء. وكذلك لو دخل مسلم إليهم فاشتراه بثمن ، وأخرجه إلى دار

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٢٥ ) .

وأخرجه إلى دار الإسلام فلصاحبه أن يأخذه بالثمن إن شاء ، ولو وهبوه منه ولصاحبه أن يأخذه منه بقيمته إن شاء للمعنيين اللذين ذكرناهما ، إن المأسور منه إذا وجده بعد القسمة فلا سبيل له عليه . إنه لا يرد على صاحبه قبل القسمة ولا بعدها ولا يؤخذ بهذا لأنه خلاف ما اتفق عليه الكبار من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - وعن أبي بكر - رضي الله عنه - قال : يرد على صاحبه قسم أو لم يقسم إذا قامت به البينة، وبه نأخذ ، وأهل الذمة في هذا الحكم كالمسلمين، وذكر عن مكحول في رجل من العدو قال للجيش من المسلمين: أرأيتم إن أنا جشتكم بمسلم أتعطونني فداءه؟ فقالوا: نعم، فصالحهم على شيء معلوم ، ثم جاء به ، فمات الحربي في العسكر فقال :

الإسلام فلصباحبه أن يأخذه بالشمن إن شاء(١)، ولو وهبوه منه وليصاحبه أن يأخذه منه بقيمته (٢) إن شاء للمعنيين اللذين ذكرناهما، واستدل على ذلك بأحاديث رواها في الكتاب، منها حديث تميم بن طرفة قال: أخذ المشركون ناقة لمسلم، فابتاعها منهم مسلم، فارتفعوا إلى النبي ﷺ فقال عليه السلام : ﴿ أَعَطُّهُ ثَمُّنَهَا الَّذِي ابْتَاعُهَا بِهُ وإلاَّ فَخُلَّ بِينَهَا وبينه ، . ثم ذكر قسول زيد بن ثابت وسعيــد بن المسيب. إن المأسور منه إذا وجــده بعد القسمة فلا سبيل له عليه ، والمراد به أنه لا سبيل له عليمه في الآخذ مجانًا ، ولكن إذا أعطاه قيمت فهو أحق به ، وذكر عن الحسن والزهري رحمة الله عليهما : إنه لا يرد على صاحب قبل القسمة ولا بعدها ولا يؤخذ بهذا لأنه خلاف ما اتفق عليه الكبار من الصحابة \_ رضي الله تعالى عنهم \_ وعن أبي بكر \_ رضي الله عنه \_ قال : يرد على صاحبه قسم أو لم يقسم إذا قامت به البينة ، وبه نأخذ ، فإنه ما لم يشبت حق المستولى عليه بالحجـة لا يتمكن من أخذه، وطريق ثبوت حقـه إقامة البينة، وبعد ما يشبت حقه فإنه يأخذه قبل القسمة مجانًا وبعدها بالقيمة إن أحب، فكان مراد الصديق ـ رضى الله تعالى عنه \_ أنه أحق به إذا رغب في أداء القيمة بعد القسمة. وأهل اللمة في هذا الحكم كالمسلمين ؛ لأن نفوسهم وأموالهم معصومة متقومة بالإحراز بالدار، ولهذا لا يسترقون إذا وقع الظهور عسليهم كالإحسرار من المسلمين فالحكم في أمسوالهم إذا وقع الاستسيلاء عليها كالحكم في أموال المسلمين . وذكر عن مكحول في رجل من العدو قال للجيش من المسلمين : أرأيتم إن أنا جئتكم بمسلم أتعطونني فداءه ؟ فقالوا : نعم ، فصالحهم على شيء معلوم ، ثم جاء به ، فمات الحربي في العسكر فقال : يدفع فداء ذلك المسلم إلى

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٥ ) .

يدفع فداء ذلك المسلم إلى أولياء الكافر، وهذا لأنهم خلفاؤه، فكما أن في حال حياته كان علينا أن نفي له بما شرطنا، فنعطيه الفداء، فكذلك بعد موته يدفع من التزم ذلك بالشرط إلى ورثته، وذكر عن إبراهيم في المسلم يشتري من أهل الحرب الحر المسلم قال: ثمنه يكون دينًا على الحر له، وإنما أراد به إذا اشتراه بأمره، فإن كان بغير أمره فهو متطوع فيما أدى وإن كان بأمره فهودين له عليه، فأما العبد أو الأمة إذا أبق إليهم فأخذوه، ثم ظهر المسلمون عليه فهو مردود على صاحبه، قبل القسمة بغير شيء. أنه كتب إلى أبي عبيدة

أولياء الكافر، وهذا لأنهم خلفاؤه، فكما أن في حال حياته كان علينا أن نفي له بما شرطنا ، فنعطيه الفداء ، فكذلك بعد موته يدفع من التزم ذلك بالشرط إلى ورثته ، وذكر عن إبراهيم في المسلم يشتري من أهل الحرب الحرب الحسلم قال: ثمنه يكون دينًا على الحر له ، وإنما أراد به إذا اشتراه بأمره (١) ولان الحر لا يسترق ، فلم يكن هذا العقد شراء في الحقيقة ، وإنما كان قد فدى به المسلم . فإن كان بغير أمره فهو متطوع فيما أدى وإن كان بأمره فهو دين له عليه (١) ولانه كالمستقرض منه حين أمره بأن يودي فداءه . ألا ترى أنه بأمره فهو دين له عليه ، ولو قضى الدين بغير أمره لم يرجع به عليه ، ولو قضى الدين بغير أمره لم يرجع به عليه ، والمدين كالمأسور لصاحب الدين فإذا ثبت هذا الحكم فيما هو مشبه بالأسر ففي حقيقته أولى . فأما العبد أو الأمة إذا أبق إليهم فأخذوه ،ثم ظهر المسلمون عليه فهو مردود على صاحبه ، قبل القسمة بغير شيء (٣) ، وبعد القسمة في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عليهما يقال : الجواب فيهما سواء ، يأخذه صاحبه قبل القسمة بغير رحمة الله تعالى عليهما يقال : الجواب فيهما سواء ، يأخذه صاحبه قبل القسمة بغير ميء ، وبعد القسمة بالقيمة وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عه - يفرق فيقول: الآبق لا شيء، وبعد القسمة بالقيمة وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عه - يفرق فيقول: الآبق لا يكون محرزا أبدًا لثبوت يد محترمة له على نفسه ، بخلاف الدابة ، وهي مسألة معروفة ،

<sup>(</sup>۱) قال في الفتاوى : إذا أسر الحر من المسلمين أو من أهل الذمة فقال لمسلم أو ذمي مستأمن فيهم : اقتد لي من أهل الحرب أو اشترني منهم ، ففعل ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فهو حر ولا سبيل عليه ، والمال الذي فداه به فإنه يرجع على الآمر بقدر الدية دون الزيادة وقيل : ينسبغي في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - أن يرجع بجميع ما أدى قل أو كثر ، انظر الفتاوى الهندية (۲/ ۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) قال في الفتاوى: وإذا أبق عبد لمسلم فدخل إليهم ، لم فاخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولو كان مكان العبد مكاتب أو مدبر أو أم ولد أو مستسعى ، فإنهم لا يملكونه بالإجماع وإذا لم يشبت لهم الملك في العبد الآبق يأخذه المالك القديم بغير شيء موهوبًا كان أو مشترى أو مغنومًا قبل القسمة لو بعد القسمة يؤدي عوضه من بيت المال، وليس على المالك جعل الآبق انظر الفتارى الهنية ( ١٣١/٢) .

في جواب هذه المسألة: إن كانت الأمة خمست وقسمت فسبيلها وإن كانت لم تخمس ولم تقسم فارددها على أهلها، إن غلامًا لابن عمر ررضي الله تعالى عنهما رابق يوم اليرموك إلى العدو وعاد فرس له ، فظهر المسلمون على ذلك ، فرده عليه خالد قبل أن يقسم .

### ٣١ ١. باب: ما يحرزه العدو مما يأخذه بقيمته أو بأكثر من وزنه

وإذا ظهر المسلمون على إبريق ذهب أو فضة لمسلم قيمته أكثر من وزنه لصياغيته، ثم وقع في الغنيمة فإن وجده صاحبه قبل القسمة، أخذه بغير شيء، وإن وجده بعد القسمة أخذه بقيمته إن شاء فإن كان ذهبًا أخذه بقيمته دراهم، وإن كان فضة أخذها بقيمتها دنانير، للأصل المعروف أنه لا قيمة للجودة والصنعة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها، على ما قبال عليه الصلاة

واستدل عليه بحديث عمر \_ رضي الله تعالى عنه \_ . أنه كتب إلى أبي عبيدة في جواب هذه المسألة إن كانت الأمة خمست وقسمت فسبيلها وإن كانت لم تخمس ولم تقسم فارددها على أهلها، وأبو حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ يقول: تأويله أنها أبقت، فلم تدخل دار الحرب حتى خرجوا إليها فأحرزوها وذكر: إن غلامًا لابن عمر \_ رضي الله تعالى عنهما \_ أبق يوم اليرموك إلى العدو وعاد فرس له ، فظهر المسلمون على ذلك ، فرده عليه خالد قبل أن يقسم ؛ وهما يقولان : بهذا التقييد يتبين أن بعد القسمة لا يرد عليه مجانًا . ألا ترى أنه سوئ بين العبد والدابة؟ وأبو حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ يقول : في العبد قد ثبت بالدليل أنهم لا يكونون محرزين له ، فعرفنا به أنه كان يرده عليه لو جاء بعد القسمة أيضًا مجانًا والله الموفق .

### ١٣١\_باب : ما يحرزه العدو مما يأخذه بقيمته أو بأكثر من وزنه

وإذا ظهر المسلمون على إبريق ذهب أو فضة لمسلم قيمته أكثر من وزنه لصياغته ، ثم وقع في الغنيسمة فإن وجده صاحب قبل القسسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسسمة أخذه بقيسمته إن شاء فإن كان ذهبًا أخذه بقيسته دراهم ، وإن كان فضة أخذها بقيسمتها دنانيس ، للأصل المعروف أنه لا قيسمة للجودة والصنعة في الأموال الربوية عند والسلام: هجيدها ورديها سواء». وحق من وقع في سهمه مرعي في الصنعة كما هو في الأصل، فلو اشتغلنا بالتقويم بجنس الإبريق لا يمكن تقويم الصنعة أصلاً، فيفوت حقه فيه مجانًا وذلك لا وجه له، فقلنا تقوم بخلاف الجنس، لتظهر قيمة الصنعة، فيتوفر عليه تمام المالية، بمنزلة ما لو كسر قلبًا لإنسان أ و استهلكه فإنه يضمن قيمته من خلاف جنسه، لهذا المعنى، فإن قضى القاضي له بالقيمة، أو اصطلحا عليه بغير قضاء، ولم يتقابضا حتى افترقا فذلك جائز لا ينقضه افتراقهما، وكذلك لو وهبوا الإبريق لمسلم فأخرجه، ولو كإن المشتري منهم الإبريق

المقابلة بجنسها ، على ما قال عليه الصلاة والسلام : «جيدها ورديها سواء» . وحق من وقع في سنهمنه منزعي في الصنعة كمنا هو في الأصل ، فلو اشتغلنا بنالتقويم بجنس الإبريق لا يمكن تقويم المصنعة أصلاً ، فيفوت حقه فيه مجانًا وذلك لا وجه له ، فقلنا تقوم بخلاف الجنس، لتظهر قيمة الصنعة، فيتوفر عليه تما م المالية، بمنزلة ما لو كسر قلبًا لإنسان أو استهلكه فإنه ينضمن قيمته من خلاف جنسه ، لهذا المعنى ، فإن قضى القاضي له بالقيمة ، أو اصطلحا عليه بغير قضاء ، ولم يتقابضا حتى افترقا فذلك جائز لا ينقضه افتراقهما ؛ لأن ما يعطيه من القيمة ليس ببدل عن عين الإبريق ، ألا ترى أن المستولى عليه يعيــد الإبريق إلى قديم ملكه ، حتى لــو كان مشتــريًا فوجد به عــيبًا رده بالعيب على بائعه ، ولو أراد بيعه مسرابحة باعه على الثمن الأول ، دون ما أخذه به ، ولو كــان موهوبًا في يده كــان للواهب أن يرجع فيــه ، ولو كان عــبدًا في عنقــه جناية خوطب بالدفع أو الفداء . فعرفنا أنه لم يتملكه على من وقع في سهمه ابتداء ، ولكنه يعيده إلى قديم ملكه بما يفديه به ، فلا يتحقق معنى المصارفة بينهما حتى يشترط القبض في المجلس ، وهو نظير ما قال علماؤنا \_ رحمهم الله تعالى \_ فيمن استهلك إبريقًا على رجل فقضى عليه بقيمته من خلاف جنسه ، ثم افترقا قبل القبض أنه لا يبطل القضاء بل أولى لأنه هناك الغاصب المستهلك يتملك لكن ذلك ملك ثبت شرطًا للقضاء بالقيمة لا على سبيل المقابلة بها فإذا لم يتحقق هناك معنى المصارفة بينهما فلأن لا يتحقق هاهنا وهو لا يتملكه على مـن وقع في سهمه أصـلاً وإنما يعيده إلى قـديم ملكه، كان أولى. وكذلك لو وهبوا الإبريق لمسلم فأخرجه أو اشتراه منهم بخمر فأخرجه (١)؛ لأن هذا الشراء لم يكن صحيحًا معتبرًا، وإنما كان أخذ الإبريق منهم بطيب أنفسهم، فإذا أخرجه

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ) .

بالخمر نصرانيًا أو مسلمًا اشتراه بشوب، وأخرجه فلصاحب المسلم أن يأخذه بقيمة الخمر من النصراني، وبقيمة الثوب من المسلم، وهذا بخلاف الشفعة، وكذلك لو كان المأسور عبدًا ففقاً الذي أخرجه عينيه كان لمالكه أن يأخذه

كان لصاحبه أن يـأخذه بقيمته إن شاء، كـما في الفصل الأول، ولو كان المشـتري منهم الإبريق بالخمرنصرانيًا أو مسلمًا اشتراه بثوب، وَأخرجه، فلصاحبه المسلم أن يأخذه بقيمةً الخمر من النصراني(١) ، وبقيمة الثوب من المسلم؛ لأن هذا الشراء كان صحيحًا، فإنه يتمكن من أخده بمثل ما أعطاه المشتري، والثوب ليس من ذوات الأمثال فيكون مثل القيمة، والمسلم ممنوع من تمليك الخمر، فلعجزه عن تسليم المثل يلزمه القيمة، ولا بأس بأن يقوم الثوب والخمر بما هو من جنس الإبريق ، فـيأخذه به سواء كان ذلك مثل وزن الإبريق أو أقل أو أكثر لما بينا أنه ليس يتملكه بما يؤدي ابتـداء، ولكن يعيـده إلى قديم ملكه بما يعطى من الفداء، بمنزلة العبد الجاني يفديه من الأرش فيبقى على ملكه، كما كان لا أن يتملكه بما يؤدي من الفداء، وإن كانت سلامته تتعلق بذلك، وإذا لم توجد المبادلة أصلاً لا يتمكن فيه معنى الربا، وكذلك لو كان الإبريق اشتراه رجل مسلم أو نصراني في دار الحرب بأكثر من وزنه من جنسه، ثم أخـرجه فلصاحبه أن يأخذه بمثل ما أدى، وإن كان أضعاف وزنه؛ لأنه فداءوليس بشراء ، ثم قد علم أن الربا لا يجري بين المسلم والحربي في دار الحرب ، فما لم يرد عليه مثل ما غرم فيه لا يكون له أن يأخذه، فإن قيل: لماذا لم يقولوا بهذا فيما إذا اشتراه مسلم بخمر فأخرجه؟ قلنا: لأن الخمر لا يتقـوم في حق المسلم ، فلا يمكنه أن يأخذه منـه بقيمة مـا أدى من الخمر فلهــذا أخذه بقيمة الإبريق ، بخلاف ما إذا كان المشتري نصرانيًا فإن الخمر مال متقوم في حقه ، فأما ما أعطي من الدراهم هاهنا مال متقوم في حق كل واحد منهما قال: وهذا بخلاف الشفعة، وإنما عنى به إذا اشترئ داراً بعبد ، وفي الدار صفائح من فضة ، أو سلاسل من ذهب، فأراد الشفيع أن يأخذها بالقيمة فإنه يثبت هناك بين الشفيع والمشتري حكم الربا، وحكم الصرف في حصة الصفائح على ما بيناه في الزيادات. وهذا لأن الشفيع يتملك الدار ابتداء بما يؤدي من قيمة العبد، فيكون ذلك شراء مبتدأ، وهذا إنما هو فداء يف دي به صاحب الإبريق ملكه الأول. ألا تسرئ أن المستمولي عليه يأخذ من غير أن ينقض شيئًا من العقود حتى لو باعه المشتري من غيره لم يكن له أن ينقض ذلك العقد، بخلاف الشفيع، فإنه يتمكن من نقض تصرفات المشتري. وكذلك لو كان المأسور عبداً ففقاً الذي أخرجه عينيه كان لمالكه أن يأخذه بجميع الثمن إن شاء (٢) ولو هدم المشتري

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٥ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ) .

بجميع الثمن إن شاء، ولو هدم المشتري بناء الدار التي فيها الشفعة ، فإن للشفيع أن يأخذ ما بقي بحصته من الثمن، وكذلك حكم المرابحة في جميع ما ذكرنا، ولو أسر العدو عبدًا لذمي فدخل إليهم ذمي فاشتراه بأرطال من خمر وأخرجه كان لصاحبه أن يأخذه بمثلها ، فإن قضى القاضي له بذلك فلم يأخذه حتى أسلم أحدهما لم ينتقض القضاء، وكان على صاحبه قيمة الخمر يأخذه منه، بخلاف شراء العبد بالخمر ابتداء، وأخذ الدار بالشفعة بالخمر وإذا لم يبطل القضاء فعليه قيمة الخمر، ولوقضى القاضي لصاحب العبد أن يأخذه بالثمن من المستري من العدو فإن أراد المشتري أن يحبسه حتى يأخذ منه الثمن فله ذلك، فإن مات العبد في يده بطل الفداء عن صاحبه، وإن

بناء الدار التي فيها الشفعة، فإن للشفيع أن يأخذ ما بقى بحصته من الثمن، وكذلك حكم المرابحة في جميع ما ذكرنا ، فهو دليل على أن مايعطي الشفيع يكون ثمنًا ، وما يعطي المالك القيديم يكون فداء فيإن قيل: فلمناذا قلتم في مسئلة أول الباب أنه يصنار إلى التقويم ، بخـلاف الجنس إذا كان هذا فداء ، ولا يتمكن فيه مـعنى المعاوضة؟ قلنا : لما بينا أنه لا يظهر مالية الصنعة عند التقـويم بالجنس ، إذ لا قيمة له ، فللحاجة إلى إظهار مالية الصنعة صرنا إلى التقويم ، بخلاف الجنس لا لأن ذلك مبادلة ، فأما في تقويم الثوب والخمر ، إذا كان المشتري نصرانيًا لا حاجة إلىٰ ذلك ، فلهذا جورنا تقويمه بجنس الإبريق . ولو أسر العدو عبدًا لذمي فدخل إليهم ذمي فاشتراه بأرطال من خمر وأخرجه كان لصاحبه أن يأخذه بمثلها ؛ لأن الخمر من ذوات الأمثال وهو مال متقوم في حقهم ، كالعصير والخل في حقنا . فإن قضى القاضي له بذلك فلم يأخذه حتى أسلم أحدهما لم ينتقض القضاء ، وكان على صاحبه قيمة الخمر يأخذه منه ، لما بينا أن هذا فداء فلا يبطل بالإسلام قبل القبض . بخلاف شراء العبد بالخمر ابتداء ، وأخذ الدار بالشفعة بالخمر . وإذا لم يبطل القضاء فعليه قيمة الخمر ؛ لأن السبب الموجب لتسليمه باق وقد عجز عن تسليم العين، فإن كان هو المسلم فالمسلم ممنوع من تمليك الخمر ، وإن كان صاحبه هو المسلم فهو ممنوع عن تملك الخمر ، فلهذا يلزمه القيمة في الوجهين . ولوقضي القاضي لصاحب العبد أن يأخذه بالثمن من المشتري من العدو فإن أراد المشتري أن يحبسه حتى يأخذ منه الثمن فله ذلك؛ لأن ملكه إنما حَييَ بما أدى المشتري فيكون له أن يحبس العبد به بمنزلة راد الآبق يحبسه بالجعل لهـذا المعنى لا لأن المولئ يتملك ابتـداء بما يعطيه من الجعل . فإن مات العبد في يده بطل الفداء عن صاحبه؛ لأنه كان يفدي لتسليم العبد له ذهبت عينه فلصاحبه أن يأخذه بجميع الثمن إن شاء، سواء كان ذهاب العين بفعل المشتري أو بغير فعله، بمنزلة ما لو حصل ذلك قبل قضاء القاضي، وإن قتله المشتري فقد بطل الفداء، بمنزلة ما لو مات ولا ضمان على القاتل، ولو كان المأسور جارية فولدت في يد المشتري منهم كان لصاحبه أن يأخذها وولدها بالثمن، فإن قتل المشتري ولدها أو مات الولد قبل قضاء القاضي أو بعده، كان لصاحبها أن يأخذ الأم بجميع الثمن إن شاء، وإذا ماتت الأم وبقي الولد فكذلك الجواب في قول أبي يوسف \_ رحمه الله تعالى \_ يأخذ

ولم يسلم. وإن ذهبت عينه فلصاحبه أن يأخذه بجميع الثمن إن شاء ، سواء كان ذهاب العين بفعل المشترى أو بغير فعله (١٠)، بمنزلة ما لو حصل ذلك قبل قضاء القاضى ، وهذا لأن الفداء إنما يكون للأصل لا للأوصاف، ألا ترى أن العبد الجاني إذا ذهبت عينه لم يسقط عن مولاه شيء من الفداء سواء كان ذلك منه قبل اختيار الفّداء أو بعده . وإن قتله المشتري فقد بطل الفداء ، بمنزلة ما لو مات ولا ضمان على القاتل ؛ لأن قتله إياه بعد قضاء القـاضي وقبله سواء ، فإنه ما بقي لــه حق ألحبس باعتبار يده ، لا يلزمــه ضمان قيمته بالجناية ، كالبائع إذا قتل المبيع قبل القبض ، وهذا لأن العبد كان مملوكًا للمشتري، وكان مـا يعطي في حق المولئ فداء وفي حق المشــتري هو يزيل ملكه عن العبــد بعوض يأخذه ، فيكون بمنزلة البائع . يقتل المبيع قبل القبض ، وهذا بخلاف راد الابق إذا قتله قبل أن يأخذ بجعل ، أو ولي الجناية إذا قتل العبد الجاني بعدما اختار المولئ الفداء . لأن هناك القاتل لم يكن مالكًا لرقبة العبد قط ، حتى يبقى ضمان ملكه باعتبار يده ، وهاهنا المشترى من العدو كان مالكًا له ، فيبقى ضمان ملكه باعتبار بقاء يده ، وذلك يمنع وجوب ضمان القيمة عليه بالقتل . ولو كان المأسور جارية فولدت في يد المشتري منهم كان لصاحبه أن يأخذها وولدها بالثمن (٢) ؛ لأن الولد جزء منها وفي الفداء يجعل تبعًا لها، فإن قتل المشتري ولدها أو مات الولد قبل قضاء القاضي أو بعده ، كان لصاحبها أن يأخذ الأم بجميع الثمن إن شاء ؛ لأن الولد تبع في حكم الفداء ، فسفواته لا يسقط شيء من الثمن، بمنزلة فوات سائر الأطراف، وإذا ماتت الأم وبقي الولد فكذلك الجواب في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يأخذ الولد بجميع الثمن إن شاء ، وفي قول

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٢٥ ).

 <sup>(</sup>۲) وكذا لو كان المأسور جارية فوقعت في سهم رجل فزوجها وولدت من الزوج ، فله أن يأخذها وولدها انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۲۲ )، و انظر الفتاوى ( ۲/ ۲۳۰ ).

الولد بجميع الثمن إن شاء ، وفي قول محمد \_ رحمه الله تعالى \_ : يأخذه بحصته من الثمن إذا قسم على قيمتها وقيمة الولد، لأن الأصل في هذا الفداء الأم دون الولد، فلا يمكن إبقاء جميع الفداء بعد فوات الأصل ، فلا بد من توزيع الفداء على قيمتها ، لما يثبت له حق الأخذ في الولد ، وإنما يثبت له ذلك الحق لأن الولد يسري إليه ملك الأصل ، وحق الأخذ في الأصل ثابت له ، باعتباره ملكه ، فكذلك في الولد ، وأبو يوسف \_ رحمه الله تعالى \_ يقول : لما بقي له حق الأخذ باعتبار بقاء الولد بقي عليه جميع الفداء ، لأن الفداء لا يحتمل التوزع على الأصل والتبع ، وقد تقدم بيان هذه المسألة فيما الفداء لا يحتمل التوزع على الأصل والتبع ، وقد تقدم بيان هذه المسألة فيما أمليناه من شرح الجامع فلهذا أوجزنا في البيان هاهنا . وقد ذكر بعد هذا بابًا قد بينا شرح مسائله في الجامع . والله الموفق .

## ٣٢ ١. باب: العبد المأسور يشتريه رجل ثم يقربه لغير مولاه

وإذا اشترئ العبد المأسور من العدو مسلم فأخرجه ثم لم يأخذه المالك القديم بالثمن، حتى أقر المشتري لآخر أنه كان عبدًا له قبل أن يؤسر، وصدقه المقر له وكذبه مولى العبد فإن المقر له لا سبيل له على العبد، ومولاه

محمد ـ رحمه الله تعالى ـ : يأخذه بحصته من الثمن إذا قسم على قيمتها وقيمة الولد لأن الأصل في هذا الفداء الأم دون الولد ، فيلا يمكن إبقاء جميع الفداء بعد فوات الأصل ، فلابد من توزيع الفداء على قيمتها ، لما يثبت له حق الأخذ في الولد ، وإنما يثبت له ذلك الحق لأن الولد يسري إليه ملك الأصل ، وحق الأخذ في الأصل ثابت له ، باعتباره ملكه ، فكذلك في الولد ، وأبو يوسف ـ رحمه الله تعالى ـ يقول : لما بقي له حق الأخذ باعتبار بقاء الولد بقي عليه جميع الفداء ، لأن الفداء لا يحتمل التوزع على الأصل والتبع ، وقد تقدم بيان هذه المسألة فيما أمليناه من شرح الجامع فلهذا أوجزنا في البيان هاهنا . وقد ذكر بعد هذا بابًا قد بينا شرح مسائله في الجامع . والله الموفق .

## ١٣٢\_باب: العبد المأسور يشتريه رجل ثم يقربه لغيرمولاه

وإذا اشترى العبد المأسور من العدو مسلم فأخرجه ثم لم يأخذه المالك القديم بالثمن ، حتى أقر المشتري لآخر أنه كان عبداً له قبل أن يؤسر ، وصدقه المقر له وكذبه مولى العبد فإن المقر له لا سبيل له على العبد ، ومولاه المعروف أحق به بالثمن ؛ لأن حق

المعروف أحق به بالثمن، فإذا لم يرغب المولى المعروف في أخذه، فللمقر له أن يأخذه بالثمن إن شاء، وإن أخذه المولى المعروف بالثمن فلا شيء للمقر له على المشتري من العدو من قيمة ولا ثمن، ولو أزاله من ملكه باختياره لم يكن له عليه من سبيل، فإذا أخذ منه بغير اختياره أولى، ولوكان المشتري أقر أنه عبد لهذا الرجل دبره قبل أن يؤسر، والمسألة بحالها، فهو مدبر للمقر له، ولا شيء للمولى المعروف ولا سبيل له على العبد، ثم قد تصادقا على أنه مدبر، ولو دبره المشتري ابتداء صح تدبيره، فإذا أقر أنه مدبر لغيره، وصدقه المقر له كان مدبراً أيضاً، وبعدما صار مدبراً لا يبقى للمولى المعروف حق أخذه بالثمن، كما لو دبره المشتري، وهو بهذا الإقرار ما أبطل على المولى المولى

الأخذ ثابت له باعتبار ملكه الظاهر ، قبل أن يؤسر ، والمشتري من العدو أقر بذلك الحق بعينه لآخر ، وإقراره فيما يكون حقاً له صحيح ، فأما فيما هو مستحق عليه للغير فهُو باطل ، لأنه كان لا يملك إبطال هذا الحق مع قيام ملكه في العبد فلا يملك تحويله إلى غيره ، توضيحه ، وهو أن ثبوت حق الأخــــ للماسور منه باعتبار ملكه وملك المقر له يثبت في حق المقسر خاصة . لأن الإقرار لا يكون حجة إلا في حق المقر فأما ملك المولى المعروف فهو ثابت في حق المقر له وفي حق المشترئ من العدو ، فلا يثبت للمقر له مزاحمة المولى المعروف باعتبار ملك لم يظهر في حقه . فإذا لم يرغب المولى المعروف في أخذه ، فللمقر له أن يأخذه بالثمن إن شاء ؛ لأن حق الأخذ في حق المقر ثابت للمقر له بإقراره ، ولكنه كـان لا يظهر في حق المولئ المعـروف لكونه مقدمًا عليــه ، فإذا زال ذلك بتسليمه كان له أن يأخذه . وإن أخذه المولئ المعروف بالثمن فلا شيء للمقر له على المشتري من العدو من قيمة ولا ثمن ؛ لأنه أخذ من يده بحق مستحق لا باختياره . ولو أزاله من ملكه باختياره لم يكن له عليه من سبيـل ، فإذا أخذ منه بغير اختياره أولى ، وهذا لأنه بالشراء من العدو قد ملكه ملكًا صحيحًا ، والثمن الذي أعطاه كان مملوكًا له أيضًا ملكًا صحيحًا ، فما أخذ من الشمن الآن بدل ما أدى فيكون سالًا له ، وما أخرجه من يده فقد كان مملوكًا له وليس لأحد أن يضمنه شيئًا . ولوكان المشتري أقر أنه عبد لهذا الرجل دبره قبل أن يؤسر ، والمسألة بحالها ،فهو مدبر للمقر له ، ولا شيء للمولى المعروف ولا سبيل له على العبد ؛ لأن المشترى هاهنا أقر بأنه ملك للسمقُرُ له ، وهو يملك أن يملكه ابتداء بالبيع أو الهبة ، فيملك الإقرار له بالملك أيضًا . ثم قد تصادقا على أنه مدبر ، ولو دبره المشتري ابتداء صح تدبيره ،فإذا أقر أنه مدبر لغيره ، وصدقه المقر له كان مدبراً أيضاً ، وبعدما صار مدبراً لا يبقئ للمولى المعروف حق أخذه بالثمن ، كما لو

المعروف ملكًا هو متقوم لحقه فلا يضمن له شيئًا. قال: ولا يشبه هذا الشفعة، يعني أن المشتري للدار إذا أقر بأنها موقوفة على فلان فإنه لا يبطل به حق الشفيع في الأخذ بالشفعة، ولو قال المقر له قد كان عبدي ولم أدبره قط، فليس لواحد منهما أن يأخذه، ولكنه يكون مدبرًا موقوف الحال، وكذلك المقر له فيصير مدبرًا باتفاقهم، ثم كل واحد منهم، ينفيه عن نفسه، فيبقى مدبرًا موقوف الحال، فإذا مات المقر له عتق، فإن لم يمت المقر له حتى رجع إلى تصديق المشتري أخذه مدبرًا له، ولكنه إذا صدقه بعد التكذيب فهو وما لو صدقه ابتداء في الحكم سواء، وإن لم يرجع إلى تصديقه حتى جنى العبد جناية فجنايته تتوقف في قول أبي حنيفة \_ رضى الله تعالى عنه \_ ، فإن

دبره المشتري ، وهو بهذا الإقرار مـا أبطل علىٰ المولىٰ المعروف ملكاهو مـتقَوَّم لحقـه فلا يضمن له شيئًا. قال : ولا يشبه هذا الشفعة ، يعني أن المشتري للدار إذا أقر بأنها موقوفة على فلان فإنه لا يبطل به حق الشفيع في الأخد بالشفعة ؛ لأن للشفيع ولاية نقص تصرف المشتري بالأخذ بالشفعة ، فلا يكون إقراره صحيحًا في حقه . بمنزلة ما لو اتخذ الدار مسجدًا ، فأما المولى القديم فليس له حق إبطال تصرف المشتري بالأخذ. ألا ترى أنه لو أعتقه ، أو دبره لم يكن له أن ينقض حقه ، أو يأخذه فإقراره بأنه مدبر لـغيره يكون صحيحًا في حـقه أيضًا ، بمنزلة المشتري شراء فاسدًا إذا أقر بعـد القبض أن العبد مدبر لفلان وصدق المقر له ، فإنه لا يكون للبائع حق الاستـرداد لفساد البيع ، إلا أن هناك البائع يضمن المشتري القيمة باعتبار قبضه، وها هنا المولئ القديم لا يضمن المشتري شيئًا ، لأنه مـا قبضه منه ولا تملكه عليـه ، وهو بمنزلة ما لو باشر التدبـير في الوجهين جميعًا . ولوقال المقر له قد كان عبدي ولم أدبره قط ، فليس لواحد منهما أن يأخذه ، ولكنه يكون مدبراً موقوف الحال؛ لأن المشتري من العدو أقر أنه مدبر، والمولئ المعروف مقر بأنه ملكه بالشراء وأن إقراره فيه نافذ . وكذلك المقر له فيصير مدبراً باتفاقهم ، ثم كل واحد منهم ، ينفيه عن نفسه ، فيبقى مدبراً موقوف الحال ، فإذا مات المقر له عتق ؛ لأن المشتـرئ قد أقر بأن عـتقه قـد تعلق بموت المقر له ، والمقـر له كان مقـرًا بأن إقرار المشتري فيه نافذ، فعند موت المقر له يحصل الاتفاق منهم على حريته، فإن لم يمت المقر له حتى رجع إلى تصديق المشتري أخذه مدبراً له؛ لأنه أقر له بما لا يحتمل الفسخ ، وهو الولاء الثابت بالتدبير ، فلا يبطل ذلك بتكذيبه . ولكنه إذا صدقه بعد التكذيب فهو وما لو صدقه ابتداء في الحكم سواء ، وإن لم يرجع إلى تصديقه حتى جنى العبد جناية فجنايته تتوقف في قول أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ ؛ لأن موجب جناية المدبر على

جنى عليه كان الأرش موقوقًا لتوقف الملك في نفسه ، فإن احتاج إلى نفقة ، ولم يقدر على كسب لمرض ، أنفق عليه من أرش الجناية ، ولو أن رجلاً اشترى جارية شراء فاسدًا وقبضها ، ثم أقر أنها مدبرة لفلان ، فقال فلان : هي جاريتي ، وليست بمدبرتي ، فإنه يأخذها أمة له ، لأنه أقر له بالملك، وشهد عليه بالتدبير ، فيصح إقراره فيسما أقر به له ، لوجود التصديق ولا تقبل شهادته عليه ، لأنه كذبه فيه ، ولا يشبه هذا العبد المأسور ، لأن هناك المقر له حين أنكر التدبير ، فقد زعم أن السبي جرئ عليه ، وأن المشتري قد ملكه ، وأنه قد أقر فيه بالتدبير وهو يملكه ، فلم يبق له حق الأخذ بالثمن لما نفذ فيه من إقرار المشتري ، وها هنا المقر له يقول : العبد عبدي والشراء من المشتري كان باطلاً ، فإقراره بالتدبير لغو؛ لأنه لم يصادف ملكه ، فلهذا أخذ الأمة منه بحكم إقراره ، فتكون مملوكة له غير مدبرة .

مولاه ولا يدري من المولئ منهما ، والقضاء على المجهول بالقيمة غير ممكن ، هذا هو القياس ولكن استحسن محمــد فقال : يسعى في الأقل من قيــمته ومن أرش الجناية ، لأن كسبه مملوك لمولاه ، وأرش جنايته على مولاه ، باعتبار أن الكسب له ، ألا ترى أن المكاتب لما كان أحق بكسبه كان موجب جنايته على نفسه ، فإذا قضينا بالأقل في كسبه فقد قبضينا على مولاه بيقين . وأصل هذه المسالة ما ذكرنا في شرح المختبصر ، جارية بين رجلين أقر كل واحد منهما أنها أم ولد لصاحبه، وفيه قُولان لابي يوسف \_ رحمه الله تعالى ـ وقد بيناه ثمة . فإن جنى عليه كان الأرش موقـوفًا لتوقفُ الملك في نفسه ، فإن احتاج إلى نفقة ، ولم يقدر على كسب لمرض ، أنفق عليه من أرش الجناية ، لانه مال مولاه بيـقين ، ونفقة المملوك عند عـجزه عن الكسب على مولاه ، وإن كـان يقدر على العمل ولا أرش له، فنفقته على نفسه، وإن لم يقدر على العمل تصدق عليه بمنزلة حر مريض لا يقدر على الكسب ، وليس له قريب يجب عليه نفقته . ولو أن رجلاً اشترى جارية شراء فاسداً وقبضها ، ثم أقر أنها مدبرة لفلان ، فقال فلان : هي جاريتي ، وليست بمدبرتي ، فإنه يأخذها أمة له ، لأنه أقر له بالملك ، وشهد عليه بالتدبير ، فيتصح إقراره فيسما أقربه له ، لوجود التصديق ولا تقبل شهادته عليه ، لأنه كلنبه فيه ، ولا يشبه هذا العبد المأسور ، لأن هناك المقر له حين أنكر التدبير ، فقد زعم أن السبي جرئ عليه ، وأن المشتري قد ملكه ، وأنه قد أقر فيه بالتدبير وهو يملكه ، فلم يبق له حقّ الأخــذ بالثمن لما نفذ فيه من إقرار المشتري ، وها هنا المقر له يقبول : العبد عبدي والشراء من المشتري كان باطلاً ، فإقراره بالتدبير لغو ، لأنه لم يصادف ملكه ، فلهذا أخَّذ الأمة منه بحكم إقراره ، فتكون مملوكة له غير مدبرة ، وذكر بعد هذا بابًا قد تقدم شرح مسائلة في الزيادات، والله الموفق .

#### ٣٣ ١. باب: من الفداء فيما يصلح وفيما لا يصلح

المشتري للعبد المأسور من العدو إذا أخرجه فحضر مولاه ، فإن كان اشتراه بشيء له مثل من جنسه ، فللمولئ أن يأخذه بمثله ، وإن كان اشتراه باليس من ذوات الأمثال ، كالثياب والأمتعة ، فللمولئ أن يأخذه بقيمته ، يوضحه: أن المولئ حين رغب في أخذه فقد أجاز ما صنعه المشتري، وإجازته في الانتهاء بمنزلة الإذن له في الابتداء أن يفديه بمال نفسه، ولو أذن له في الابتداء كان الحكم فيه ما ذكرنا لمعنى وهو أن ذوات الأمثال ، كالمكيل والموزون، مما يجوز استقراضه، فالمولئ صار كالمستقرض منه، فلهذا يغرم مثله، وأما الثياب والأمتعة لا يجوز فيها الاستقراض، وهي تكون مضمونة بالقيمة ، بحكم الاستقراض الفاسد. فإن اختلفا في مقدار قيمته فالقول قول

## ١٣٣\_باب: من الفداء فيما يصلح وفيما لا يصلح

المشتري للعبد المأسور من العدو إذا أخرجه فحضر مولاه ، فإن كان المترا بشي له مثل من جنسه ، فللمولئ أن يأخذه بمثله ،وإن كان اشتراه بما ليس من ذوات الأمثال ، كالثياب والأمتعة ، فللمولئ أن يأخذه بقيمته (١) ؛ لأن المولئ إنما يعطي المشتري ما غرم فيه ، ليندفع به الضرر والخسران عنه وتمام ذلك بالمثل صورة ومعنى ، فيجب مراعاة ذلك، إلا إذا تعذر اعتبار المماثلة صورة ، فحينتذ تعتبر المماثلة في معنى المالية ، كما في بدل المغصوب والمستهلك . يوضحه: أن المولئ حين رغب في أخذه فقد أجاز ما صنعه المشتري ، وإجازته في الانتهاء بمنزلة الإذن له في الابتداء أن يقديه بمال نفسه ، ولو أذن له في الابتداء كان الحكم فيه ما ذكرنا لمعنى ، وهو أن ذوات الأمثال ، كالمكيل والموزون ، مما يجوز استقراضه ، فالمولئ صار كالمستقرض منه ، فلهذا يغرم مثله ، وأما الثياب والأمتعة لا يجوز فيها الاستقراض ، وهي تكون مضمونة بالقيمة ، بحكم الاستقراض الفاسد . لا يجوز فيها الاستقراض ، وهي تكون مضمونة بالقيمة ، بحكم الاستقراض الفاسد . فإن اختلفا في مقدار قيمته فالقول قول الذي فداه به مع يمينه ؛ لأن المولئ يدعي عليه ثبوت حق الأخذ له عند أداء الأقل ، وهو ينكر ذلك ما لم يؤد الأكثر الذي دعاه ، والقول قول المنكر مع يمينه ، ولأن أن أنه أن ذفعه إلى أن دفعه إلى أن المولئ المولى المولئ الم

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٥ ).

الذي فداه به مع يمينه، وكذلك إن كان الذي فداه به مكيلاً أو موزونًا فاختلفا في وزنه أو جودته ، فالقول قول الذي فداه مع يمينه ، وعلى المولى البينة ، وإن كان الذي فداه من أهل الحرب حربيًا كان أو مستأمنًا فينا، ثم أخرجه بأمان ، فليس لمولاه ، أن يأخذه منه ، وهذا لأن ثبوت حق الأخذ له باعتبار أنه صار مظلومًا، وأن على المشتري القيام بنصرته، وهذا لا يوجد فيما إذا كان الذي أخرجه حربيًا مستأمنًا، بخلاف الذمي ولكنه يجبر على بيعه، وإن كان العبد مسلمًا فهو غير مشكل، وإن كان هذا الحربي الذي اشتراه خرج مسلمًا، أو ذميًا، ومعه العبد لم يكن لمولاه عليه سبيل، بمنزلة ما لو خرج البائع مسلمًا أو ذميًا، والأصل فيه قول رسول الله عليه : « من أسلم على مال فهو له»، إلا أنه إذا كان خرج ذميًا والعبد مسلم فإنه يجبر على بيعه من

الحربي فيكون هو أعـرف بقيمت من المولئ القديم ، لأنه لم يصل ذلك إلى يده قط ، فالظاهر أنه محازف فيما يدعي من قيمته . وكذلك إن كان الذي فداه به مكيلاً أو موزونًا فاختلفا في وزنه أو جودته ، فالقول قول الذي فداه مع يمينه ، للمعنيين اللذين ذكرناهما . وعلى المولى البينة ؛ لانه يدعي ثبوت حق اخذ ملكه بمقدار ما اقر به ، والآخر ينكر ، ولو أنكر ثبوت الحق له أصلًا كان عليه أن يثبت بالبينة ، فكذلك إذا أنكر ثبوت الحق له عند إحضار أقل المالين ، فإن أقام بينة ، مسلمين ، أو ذميين ، والمشتري من العدو ذمي ، فقد أثبت دعواه، بما هو حجة على خصمه والبينة العادلة أحق بالعمل بها من اليمين الفاجرة . وإن كان الذي فداه من أهل الحرب حربيًا كان أو مستأمنًا فينا ، ثم أخرجه بأمان ، فليس لمولاه أن يأخَّذه منه ؛ لأن المشتري في ملكه قائم مقام البائع ، والبائع وهو اللذي أخرجه لو خسرج إلينا بأمان، ومعه ذلك العبيد، لم يكن لمولاه أن يأخذه منه فكذلك المشتري وهذا لأن ثبوت حق الأخذ له باعتبار أنه صار مظلومًا ،وأن على المشتري القيام بنصرته، وهذا لا يوجد فيما إذا كان الذي أخرجه حربيًا مستأمنًا؛ لانه ليس من أهل دارنا، ولا يلزمه نصرة من هو من أهل دارنا. بخلاف الذمي ولكنه يجبر على بيعه (١)؛ لأن هذا العبد كان من أهل دارنا، فلا يترك الحربي ليرجع به إلى دار الحرب. وإن كان العبد مسلمًا فهو غير مشكل ؛ لأنه لو كان عبدًا من الأصل، فأسلم، أجبر على بيعه (٢) فهاهنا أولئ أن يجبر على بيعه. وإن كان هذا الحربي الذي اشتراه خرج مسلمًا ، أو ذميًا ، ومعه العبد لم يكن لمولاه عليه سبيل ، بمنزلة ما لو خرج البائع مسلّمًا أو ذميًا ،والأصل فيه قول رسول الله ﷺ: « من أسلم على مال فهو له ""). إلا أنه

(٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣١ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣١ ).

<sup>(</sup>٣) انظر نصب الراية ( ٣/ ٤١٠ ) .

المسلمين، وإن كان الماسور عمن لا يحتمل التملك أو النقل من ملك إلى ملك، كالحر والمدبر والمكاتب وأم الولد فهو مردود على ما كان عليه ، سواء أسلموا أو صاروا ذمة، أو خرجوا إلينا بأمان ، ولو اتفقا على أنه فداه بثياب معلومة، واختلفا في قيمتها، وأقام كل واحد منهما البينة، فالبينة هاهنا بينة المشتري من العدو بالاتفاق، وكذلك في الشفعة إذا اختلفا في مقدار قيمة لعبد المشتري به بالدار وأقاما البينة فإن البينة بينة المشتري، ولو أن المشتري من

إذا كان خرج ذميًا والعبد مسلم فإنه يجبر على بيعه من المسلمين ؛ لأنه لا يترك عبد مسلم في يد كافر يستعبده ، لما فيه من الإذلال بالمسلم . وإن كان المأسور ممن لا يحتمل التملك أو النقل من ملك إلى ملك ، كالحر والمدبر والمكاتب وأم الولد فهو مردود على ما كان عليه ،سواء أسلموا أو صاروا ذمة ، أو خرجوا إلينا بأمان (١) ؛ لأن هذا مما لا يجري علميه السبي ، ولا يكون محررًا أبدًا ، فإذا لم يكن ملكًا لهم قبل الإسلام لا يكون ملكًا لهم بالإسلام أيضًا ، ولكن عليهـم إزالة يد الظلم عنه ، فإن اختلف المولى القديم مع المشتري من العدو في المال الذي فداه به ، في جنسه أو مقداره ، فالقول قول الذي فداه به ، لما بينا فإن أقام المولئ البينة أخــذ ببينته ، لأنه نور دعواه بالحجة ، وهو في الظاهر مدع للزيادة ، وإن كان في المعنى منكرًا كما بينا ، ولكن الدعوى ظاهرًا تكفي لقبول البينة ، كالمودع يدعي رد الوديعة، ويقيم البينة على ذلك ، وإن أقاما جميعًا البينة . فالبينة بسينة المولي القديم ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ـ رضي الله تعالى عنهما \_ ، وأما عند أبي يوسف \_ رضي الله عنه \_ البينة بينة المشتري من العدو ، إلا أنه لم يذكر قول أبي يوسف \_ رحمه الله \_ هاهنا لما كان بينهما حين صنف الكتاب ، وأصل هذه المسألة في الشفيع والمشتري إذا اختلف في الثمن ، وأقاما البينة ، فإن البينة بينة الشفيع في قول أبي حنيفةومحمد ـ رضى الله عنهما ـ فكذلك هاهنا المولئ القديم بمنزلة الشفيع ، وعند أبي يــوسف ــ رحمه الله ــ هناك البينة بينة المشــتري ، لأنه يثبت الزيادة ببينة فهاهنا كذلك . ولو اتفقا على أنه فداه بثياب معلومة ، واختلفا في قيمتها ، وأقام كل واحد منهما البينة ، فالبينة هاهنا بينة المشتري من العدو بالاتفاق ، وكذلك في الشفعة إذا اختلفا في مقدار قيمة لعبد المشتري به بالدار وأقاما البينة فإن البينة بينة المشتري، أما عند أبي يوسف ـ رحمه اللـه ـ فلا إشكال فيه ، لأنه يثبت الزيادة في الـفصلين ، وأما عند أبي حنيفة ومحمد \_ رضي الله تعالى عنهما \_ فوجه الفرق أن في الفصل الأول المشتري

<sup>(</sup>۱) قال في الفتــاوى : ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة أحرارنا أو مدبرينا وأمــهات أولادنا ومكاتبينا ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٠ ).

العدو كان اشتراه بما لا يحل من خمر أو خنزير أو ميستة فإن كان المشتري مسلمًا فللمولى القديم أن يأخذه بقيمته ، وإن كان المشتري ذميًا فإن اشتراه بميتة ، فكذلك الجواب، وإن كان اشتراه بخمر أو خنزير فما جرئ بينهما كان شراء على حقيقته ، ثم إن كان المولى القديم ذميًا أخذه في الخمر بالمثل وفي الحنزير بالقيمة ، وإن كان مسلمًا أخذه فيهما بالقيمة ، ولو كان العبد قبل الأسر بين نصراني ومسلم ، ثم اشتراه ذمي من العدو بالخمر ، فإن النصراني يأخذ نصفه بنصف قيمة يأخذ نصفه بنصف الخمر ، والمسلم يأخذ نصفه بنصف المثل في الخمر ، والمسلم عاجز عن ذلك ، وهذا لأن النصراني قادر على أداء المثل في نصيبه ، والمسلم عاجز عن ذلك ، وإن كان الذي اشتراه من العدو مسلمًا

ببينته يشبت فعل نفسه، والمولى القديم ببينته يثبت فعل المشتــري، وإنما يثبت فعل المرء عليه بالبينة، لا أن يثبت هو فعل نفسه بالبينة، وهذا التعليل نظير ما قال في مسالة الشفعة إنه صدر من المشتري إقراران وللشفيع أن يأخــذ بما عليه، وهذا المعنى لا يوجد فيــما إذا اخــتلفا في القــيمة، لأنــه لا خلاف بينهمــا في أصل الفعل، وهــو الفداء من المشتري بما فداه به من الثياب، وإنما الخلاف في مقدار القيمة فالمثبت للزيادة من البينتين فيه أولى . ولو أن المشتري من العـدو كان اشتراه بما لا يحل من خمر أو خنزيـر أو ميتة فإن كان المشتري مسلمًا فللمولئ القديم أن يأخذه بقيمته (١) ؛ لأن ما جرى بينهما لم يكن شراء ، وإنما كان أخــذ مال الكافر بطيبة نفــسه، فكأنه وهبه له . وإن كان المشتري ذميًا فإن اشتراه بميتة، فكذلك الجواب ؛ لأن الميتة ليست بمال في حقهم ، كما في حقنا ، فما جرئ بينهما لم يكن شراء ، لأن الشراء اسم لمبادلة مال بمال . وإن كان اشتراه بخمر أو خنزير فما جرئ بينهما كان شراء على حقيقته ؛ لأن الحمر والحنزير مال متقوم في حقهم . ثم إن كان المولى القديم ذميًا أخذه في الخسر بالمثل وفي الحنزير بالقيسمة . وإن كان مسلمًا أخذه فيهما بالقيمة ، لما بينا أن المسلم ممنوع من تمليك الخمر وعند العجز عن تسليم الخمر مع وجـود السبب الموجب للتسليم يجب عليه قيـمته . ولو كان العبد قبل الأسر بين نصراني ومسلم ، ثم اشتراه ذمي من العدو بالخمر، فإن النصراني يأخذ نصفه بمثل نصف ذلك الخمر، والمسلم، يأخذ نصفه بنصف قيمة الخمر، اعتباراً للبعض بالكل، وهذا لأن النصراني قادر على أداء المثل في نصيبه، والمسلم عاجز عن ذلك ، وإن كان الذي اشتراه من العدو مسلمًا أخذه الموليان بقيمته؛ لأن الذي جرئ من المسلم لم

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ).

أخذه الموليان بقيمته ، وإن كان اشتراه من العدو مسلم ونصراني ، فإن كان المولى القديم مسلمًا أخذ نصفه من المسلم المشتري بنصف قيمته ، وأخذ نصفه من النصراني بنصف قيمته الخمر ، وإن كان مولاه نصرانيًا أخذ من المسلم النصف بقيمته ، لما بينا ، ومن النصراني النصف بما أدئ من الخمر فيه ، وإن كان للعبد في الأصل موليان مسلم ونصراني ثم اشتراه من العدو بالخمر لم ونصراني أيضًا ، فإن النصف الذي اشتراه المسلم يأخذه الموليان بنصف قيمة العبد ، لأنه لا يملكه بالشراء حقيقة ، والنصف الذي اشتراه النصراني فالمولئ المسلم يأخذ ذلك النصف بنصف قيمة ما أدئ من الخمر ، والنصراني يأخذ بالمثل ، فإن كانا اشترياه بخنازير فإنهما يأخذان النصف من المشتري المسلم ، بنصف قيمة الحنازير بنصف قيمة الحنازير وإن أراد أحد الموليين أخذ حصته من العبد دون الآخر ، فله أن يأخذه على الوجه الذي قلنا ، لأن حق كل واحد منه ما في الأخز ثابت في النصف باعتبار قديم ملكه ، فإن أبطل أحدهما حقه لا يتعذر على الآخر استيفاء حقه .

يكن شراء ، إذ الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم ، وإن كان اشتراه من العدو مسلم ونصراني ، فإن كان المولئ القـديم مسلمًا أخذ نصفه من المسلم المشتري بنصف قـيمته ؛ لأن الذي كان منه في نصيبه بمنزلة الإنهاب دون الشراء . وأخذ نصفه من النصراني بنصف قيمة الخمر؛ لأن الذي كان منه في نصيبه حقيقة الشراء ، فالخمر مال في حقه، وإن كان مولاه نصرانيًا أخذ من المسلم النصف بقيمته ، لما بينا ، ومن النصراني النصف بما أدى من الخمر فيه ؛ لأنه قادر على أداء المثل له . وإن كان للعبد في الأصل موليان مسلم ونصراني ثم اشتراه من العدو بالخمر مسلم ونصراني أيضًا ، فإن النصف الذي اشتراه المسلم يأخذه الموليان بنصف قيمة العيد ، لأنه لا يملكه بالشراء حقيقة ، والنصف الذي اشتراه النصراني فالمولى المسلم يأخذ ذلك النصف بنصف قيمة ما أدى من الخمر، والنصراني يأخذ بالمثل ؛ لأن كل نصف في هذا الموضع بمنزلة عبد كامل ، وحكم الجزء معتبر بحكم الكل في الوجهين. فإن كانا اشترياه بخنازير فإنهما يأخذان النصف من المشتري المسلم، بنصف قيمة العبد؛ لأنه ما أخذه بالشراء حقيقة، بل ذلك في حقه بمنزلة الهبة. والنصف الآخر يأخذانه من النصراني بنصف قيمة الخنازير؛ لانه عملك ذلك النصف بالشراء حقيقة، والخنزير ليس من ذوّات الأمثال في حق أحد. وإن أراد أحد الموليين أخذ حصته من العبد دون الآخر ، فله أن يأخذه على الوجه الذي قلنا ، لأن حق كل واحد منهما في الأخذ ثابت في النصف باعتبار قديم ملكه، فإن أبطل أحدهما حقه لا يتعذر على الآخُر استيفاء حقه ؛ لأن إبطاله غير عامل في حق صاحبه، والله الموفق.

# ٣٤ د باب: من الفداء الذي يرجع إلى أهله إذا ظهر عليه المسلمون ، والذي لا يرجع

ولو أن المشركين استولوا على متاع المسلمين ، فأحرزوه بعسكرهم في دار الإسلام ، ثم قاتلهم جيش من المسلمين ، حتى استنقذوه منهم ، قبل أن يحرزوه بدارهم ، فذلك مردود على صاحبه، فإذا لم يعلم الإمام بذلك حتى قسمه بين من أصابه فقسمته باطلة ، والمتاع مردود على أهله، وكذلك إن أسلم عليه أهل الحرب أو صاروا ذمة، قال على اليد ما أخذت حتى ترد»، فإن علم الإمام الحال ورأى أن إحرازهم بالعسكر يكون تامًا فخمسه وقسمه مع غنائم المشركين بين من أصابه، من المسلمين ثم رفع ذلك إلى

# ١٣٤ ـ باب: من الفداء الذي يرجع إلى أهله إذا ظهر عليه المسلمون ، والذي لا يرجع

ولو أن المشركين استولوا على متاع المسلمين، فأحرزوه بعسكرهم في دار الإسلام، ثم قاتلهم جيش من المسلمين، حتى استنقذوه منهم، قبل أن يحرزوه بدارهم (۱) ، فذلك مردود على صاحبه؛ لانهم بمنزلة الغاصبين لم يملكوه قبل الإحراز، فسمن وصل إلى يده، كان عليه رده إلى مالكه، لان مال المسلم لا يكون غنيمة للمسلمين. فإذا لم يعلم الإمام بذلك حتى قسمه بين من أصابه فقسمته باطلة، والمتاع مردود على أهله؛ لانه تبين أن القسمة لم تصادف محلها، فإن هذه القسمة تتضمن التمليك من الإمام، لكل واحد منهم ما يصيبه، وليس له ولاية التمليك في مال المسلمين، من غير رضى صاحبه. وكذلك إن أسلم عليه أهل الحرب أو صاروا ذمة؛ لانهم غاصبون فيتاكد عليهم وجوب الرد بإسلامهم. قال على اليد ما أخذت حتى ترد "(۱) فإن علم الإمام الحال، ورأى أن إحرازهم بالعسكر يكون تامًا فخمسه

<sup>(</sup>۱) قال في الفتاوى: أما إذا لم يحرووها بدارهم حتى غلب المسلمون عمليها ، وأخذوها ثم جاء صاحبها ، فإنه يأخذه بغير شيء، لأتهم لم يملكوها قبل الإحراز وكذا لو قمسموها في دارالإسلام فإن قسمتهم لا تجوز فإذا غلبهم المسلمون كان ذلك المال لصاحبه بغير شيء ، انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۲۰ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: البيوع (٣/ ٢٩٤) . ح [ ٣٥٦١] ، والــترمذي : البيوع (٣/ ٥٥٧) . ح [ ١٢٦٦] ، وابن ماجــة : الصدقات ( ٢/ ٨٠٧) . ح [ ٢٤٠٠] ، وأحــمد : المسند ( ٥/ ٨) . ح [ ٢٠١٠٩] ، لفظ الحديث : ﴿ على البد ما أخذت حتى تؤديه ،

قاض يرئ ذلك غير إحراز جاز ما صنع الأول ولم يبطله، وكذلك لو أسلموا أو صاروا ذمة فقضى بأن ذلك سالم لهم بالاجتهاد نفذ قضاؤه، ولو كان القاضي عالمًا بتدبيره فاجتهد وأبطل تدبيره ، لأنه وصية وباعه في الدين ثم ولي قاض آخر يرئ ذلك خطأ فإنه ينفذ قضاء الأول لهذا المعنى، وإن

وقسمه مع غنائم المشركين بين من أصابه ، من المسلمين ، ثم رفع ذلك إلى قاض يرى ذلك غير إحراز جاز ما صنع الأول ولم يبطله ؛ لانه أمضى فصلاً مختلفًا فيه باجتهاده . وكذلك لو أسلموا أو صاروا ذمة نتضى بأن ذلك سالم لهم بالاجتهاد نفذ قضاؤه ؛ فإن قيل: هذا قضاء بخلاف الإجماع ، لأن العلماء في هذه المسألة على قولين : منهم من يقول: لا يملكونه وإن أحرزوه بدارهم ، ومنهم من يقول يملكونه بعد الإحراز ، وأحد لا يقول يملكونه قبل الإحراز بدارهم، قلنا الخلاف بين العلماء في الفصلين: أحدهما : أن أموال المسلمين هل تكون محلاً للتمليك بالقهر بعد الإحراز بالدار أم لا؟، والآخر : أن الإحراز فيـما هو محل للتمليك بالـقهر هل يتم باليد قبـل الإحراز بالدار أم لا؟ فإذا اجتهـد القاضي ، واستقر رأيه على أن مـال المسلم محل التملك بالقهـر وأن القهر يتم بالإحراز بالعسكر ، بدون الإحراز بالدار ، وأمضى الحكم ، كان ذلك منه اجتهادًا في موضعه ، فيكون قضاؤه نافذًا ، بمنزلة ما لو قضى بشهادة الفساق، أو على الغائب ، أو بشهادة رجل وامرأتين بالنكاح على غائب فإنه ينفـذ قضاؤه، وإن كان من يجوز القضاء على الغائب يقول : ليس للفساق شهادة ولا للنساء مع الرجال شهادة في النكاح، ولكن قيل : كل واحد من الفصلين مجتهد فيه فينفذ القضاء من القاضي باجتهاده فيهما ، وهذا لأن المجتهد يتبع الدليل لا القــائل به ، وهذا بخلاف ما سبق ، لأن هناك القاضي ما قضى بالقسمة عن اجتهاده ، وإنما قضى بذلك لعدم علمه بأن هذا المال مصاب من المسلمين ، فإذا صار ذلك معلومًا له كان قضاؤه باطلاً ، وهو بمنزلة المتحري في باب القبلة إذا تبين خطأه بعد الفراغ من الصلاة . لا يلزمــه الإعادة ، والذي لم يجتهد ولم يشتبه عليه ، ولكنه صلى إلى جهته ،ثم تبين أنه أخطأ يلزمه الإعادة ، وهذا لأن مطلق الفعل يكون محمولاً على الصواب ما لم يتبين فيه الخطأ ، وما يفعل عن اجتهاد ونظر يكون محمولاً على الصواب ما أمكن والإمكان قائم إذا صادف قضاؤه محلاً مجتهداً فيه . ألا ترى أن من مات وله رقيق وعليه دين كثيـر فباع القاضي رقيقه وقضى دينه ، ثم قامت البينة لبعضهم أن مولاه كان دبره فإن بيع القاضي فيه يكون باطلا، ولو كان القاضي عالمًا بتدبيره فاجتهد وأبطل تدبيره، لأنه وصيه وباعه في الدين ثم ولي قاض آخر يرى ذلك خطأ فإنه ينفـذ قضاء الأول لهذا المعنى ، وإن كان الـقاضي الثاني لا يعلم

كان القاضي الثاني لا يعلم أن الأول فعله عن اجتهاد ، أو لأنه لم يقف على حقيقة الحال، فإنه ينفذ قضاؤه أيضًا لما بينا: أن قضاء القاضي كان محمولاً على الصحة ما أمكن، ولو أن تاجراً من المسلمين دخل عسكرهم في دارنا وفدئ ما أصابوه من المسلمين بمال وأخرجه ، فعليه رده علي صاحبه ، وهو متبرع في الفداء الذي أدى بغير أمر صاحبه، فإن ظهر المسلمون عليهم قبل أن يدخلوا دارهم، وأصابوا ذلك الفداء بعينه فهل سبيل للتاجر عليه، سواء وجده

أن الأول فعله عن اجتهاد ، أو لأنه لم يقف على حقيقة الحال ، فإنه ينفذ قضاؤه أيضًا لما بينا: أن قضاء القاضي كان محمولاً على الصحة ما أمكن ؛ ولأن تحسين الظن بالقاضي واجب ، قال الله تعالى : ﴿ فيتبعون أحسنه ﴾ وأحسن الوجهين أن يحمل على أنه قضى بعد العلم عن اجتهاد فلذا نفذ قضاؤه حتى يعلم خلاف ذلك . ولو أن تاجراً من المسلمين دخل عسكرهم في دارنا وفدي ما أصابوه من المسلمين بمال وأخرجه ، فعليه رده علي صاحبه ،وهو متبرع في الفداء الذي أدى بغير أمر صاحبه (١) فإن ظهر المسلمون عليهم قبل أن يدخلوا دارهم ، وأصابوا ذلك الفداء بعينه فلا سبيل للتاجر عليه ، سواء وجده قبل القسمة أو بعدها ؛ لأن المشركين ملكوا ذلك بالأخل ملكًا تامًا ، حلى لو أسلموا أو صاروا ذمة كان سالمًا لهم، وهذا لأنهم ما ملكوا هذا المال بطريق القهر حتى يشترط فيمه الإحراز بالدار ولكن بتمليك صاحب المال إياهم ذلك طوعًا فميكون ذلك بمنزلة ما يشترونه من تجار المسلمين . فيملكونه بنفس الشراء على وجه لا يبقى لصاحبه فيه حق بعد التسليم ، وليس في هذا أكثر من أن ما أعطوا بمقابلته كان مستحقًا لمسلم ، ولكن بدل المستحق مملوك إذا جرى السبب بين المسلمين ، واتصل به القبض ، فاذا جرئ بين المسلمين وبين أهل الحرب أولى ، ولأنه لما أعطاهم بطيبة نـ فسه يجـ عل في حكم السلامة لهم ، بمنزلة ما لو وهبه منهم. ألا ترى أنهم لـو قتلوا مسلمًا وأخذوا جيفته فدخل عليهم قوم من أهل بيته ، وأعطوهم جعلاً ليأخذوه فيدفنوه ،كان ذلك سالمًا لَهُم إن أسلموا أو صاروا ذمة وكان غنيـمة سالمة للمسلمين ، إن ظفروا به قبل أن يحرزوه بدارهم ، فهذا مثله قال . ألا ترى أنهم لو أسروا أحرارًا من المسلمين ، أو من أهل الذمة ، فأدخلوهم دارهم ، ثم جاءهم أهل الأساري فافتدوهم بمال ، فإن ذلك المال يكون سالمًا لهم إذا أسلموا ، أو صاروا ذمة ، ويكون غنيمة سالمة للمسلمين إذا ظهروا عليه ولا معنى لقـول من يقول : إنهم هاهنا أحرزوا المال بدارهم . لأنه لو كان

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣١ ).

قبل القسمة أو بعدها، فإن قال هذا القائل: فأنا هكذا أقول، قلنا: هو بعيد، فإن قومًا من المسلمين لو خافوا أهل الحرب، أن يستأصلوهم فصالحوهم على ألا يغزوهم سنة، على أن يؤدي إليهم المسلمون في تلك السنة ألف ثوب هروي وقبضوها، وانقضت السنة، ثم إن المسلمين ظفروا بهم وغنموا تلك الثياب بأعيانها، فإنها تكون غنيمة لمن أخذها، سالمة لهم قبل القسمة وبعد القسمة، وكذلك لو كان هذا الصلح بين أهل المدينة من المسلمين وبين عسكر المشركين في دار الإسلام، ثم جاء مدد للمسلمين، فاستنقذوا المال من المشركين، قبل أن يحرزوه بدارهم كان ذلك غنيمة لمن أصابه، ولو أنهم أسروا مسلمًا فافتدى منهم بسلاحه أو بفرسه، وخلوا سبيله ثم ظفر المسلمون بعين ذلك المال ، فإن كان المشركون لم يحرزوه فهو مردود على الأسير، قبل

المعنى هذا لوجب أن يقال : إذا وقع في الغنيمة فوجده صاحبه قبل القسمة أن يكون له حق الأخذ بغيسر شيء كما في المال الذي أخذوه قيهرًا وأحرزوه . فإن قيال هذا القائل : فأنا هكذل أقول ، قلنا : هو بعيد ، فإن قومًا من المسلمين لو خافوا أهل الحرب ،أن يستأصلوهم فصالحوهم على ألا يغزوهم سنة ، على أن يؤدي إليهم المسلمون في تلك السنة ألف ثوب هروي وقبضوها ، وانقـضت السنة ، ثم إن المسلمين ظفروا بهم وغنموا تلك الثياب بأعيانها ، فإنها تكون غنيمة لمن أخذها ،سالمة لهم قبل القسمة وبعد القسمة ؛ لأنهم أخذوا ذلك بطيبة أنفس أهلها ، وإنما الذي يرد على صاحبه قبل القسمة ما أخذ بطريق القهر. وكذلك لو كان هذا الصلح بين أهل المدينة من المسلمين وبين عسكر المشركين في دار الإسلام ، ثم جاء مدد للمسلمين، فاستنقذوا المال من المشركين ، قبل أن يحرزوه بدارهم كان ذلك غنيمة لمن أصابه، باعتبار المعنى الذي قلنا. فعرفنا أن فيما يكون مأخوذا بطيب نفس صاحبه دار الإسلام، ودار الحرب سواء، وإنما جاز للمسلمين هذا النوع من الصلح لأنهم يخافون الاستشصال والإهلاك على النفوس والذراري فيجعلون الأموال فمداء لذلك، وصاحب الشرع ندب إلى ذلمك فقال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: ﴿ اجعل مالك دون نفسك › وقد هم رسول الله ﷺ بذلك، حين أحس الضعف ببعض المسلمين ، يوم الخندق ، فعلما أحس بهم القوة كما قاله السعدان ـ رضي الله عنهما ـ امتنع مـنه فصار ذلك أصلاً في الجـواز عند الخوف على فراري المسلمين . ولو أنهم أسروا مسلمًا فافتدئ منهم بسلاحه أو بفرسه ، وخلوا سبيله ثم ظفر المسلمون بعين ذلك المال ، فإن كان المشركون لم يحرزوه فهو مردود على

القسمة وبعدها مجانًا، وإن كانوا أحرزوه فهو مردود على صاحبه قبل القسمة بغير شيء، وبعدها بالقيمة إن أحب، وإن كان الإمام حين وقع هذا المال في الغنيمة باعه، ولم يكن المشركون أحرزوه فبيعه باطل، وهو مردود على صاحبه، إلا أن يعلم أنه باعه حفظًا على صاحبه، وإن لم يعلم أنه على أي طريق باعه فإن بيعه يكون مردودًا، فإن كان الأسير بعث إلى بعض أهله فسأله أن يفديه بمال من أهل الحرب بمال نفسه ، أو من مال الأسير فدخل إليهم المأمور بأمان ففعل ذلك ، ثم ظهر المسلمون على المال ، فهو فيء ولا سبيل لصاحبه عليه .

الأسير ، قبل القسمة وبعدها مجانًا ،وإن كانوا أحرزوه فهو مردود على صاحب قبل القسمة بغير شيء ، وبعدها بالقيمة إن أحب ؛ لأن المشركين أصابوا هذا المال بطريق القهر فإن يدهم الشابتة على الأسير تكون ثابتة على المال الذي مع الأسير ، فيثبت فيه حكم المصاب بالاستيلاء مقصوداً ، بخلاف ما سبق ، فيدهم على الفداء هناك ما ثبتت إلا بطيب نفس صاحب المال وإن كان الإمام حين وقع هذا المال في الغنيمة باعه ، ولم يكن المشركون أحرزوه فبيعه باطل ، وهو مردود على صاحبه ، إلا أن يعلم أنه باعه حفظًا على صاحبه ؛ لانه خاف عليه الضيعة ، ولا يدري متى يجيء صاحبه من المسلمين ، فحينئذ يكون بيعه نافذًا بمنزلة القاضى يبيع اللقطة ، ثم يأتى صاحبها. وإن لم يعلم أنه على أي طريق باعه فإن بيعه يكون مردودًا ؛ لأن البناء على الظاهر واجب لتعذر الوقوف على حقيقة الحال ، والظاهر أنه باعه على أنه من الغنيمة ، فيحمل على ذلك الوجه ، حتى يعلم غير ذلك وقد كان قــال قبل هذا في بيع المدبر في الدين ، بعد موت مولاه : إذا لم يعلم كيف باعه فإنه يكون بيعه جائزًا بناء على أنه فعل ذلك عن علم حتى يعلم خلافه ، فمن أصحابنا من يقول : لا فرق بينهما ، وينبغي أن يكون في الـفصلين روايتان ، ومنهم من فرق فقال : هاهنا بيع المال للحـفظ على الغائب لا يكون مستحقًا على القاضى ولكنه يكون بالخيار إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله فأما بيع التركة بالدين مستحق على القاضى ، إذا طلب صاحب الدين ، فلهذا حملنا هناك مطلق بيعه على الوجه المستحق ، وهو أن يكون بعد إبطال التدبيــر عن اجتهاد إذ المعــارضة لا تقع بين المستحق وغير المستحق ،وهاهنا استـوى الجانبان فحملنا مطلق بيعه على ما هو الظاهر . فإن كان الأسير بعث إلى بعض أهله فسأله أن يفديه بمال من أهل الحرب ، بمال نفسه ، أو من مال الأسير فدخل إليهم المأمور بأمان ففعل ذلك ، ثم ظهر المسلمون على المال ، فهو فيء ولا سبيل لصاحبه عليه ؛ لأن المال ما وصل إلى يدهم بطريق القهر هاهنا ، بل وكذلك لو كانوا قالوا له: لنقالنك أو لتفاين نفسك، ولو حاصر المشركون مدينة من مدائن المسلمين، فصالحوهم على أن يكفوا عنهم أيامًا مسماة، على أن يعطوهم رقيقًا من أهل الحرب مسمين، كانوا أسروهم منهم، وأولئك الرقيق عبيد لأناس من أهل الذمة، فطابت أنفس مواليهم، بتسليمهم إليهم، ثم بعد مضي المدة أتى المسلمين مدد فقاتلوهم وظهروا على أولئك الرقيق فهم في ع، ولو كان والي المدينة أخذ أولئك الرقيق بغير طيب أنفسهم فدفعهم إلى أهل الحرب، والمسألة بحالها، فإن ظفر بهم المسلمون، قبل أن يحرزوهم بدارهم، ردوا على مواليهم، قبل القسمة وبعدها بغير شيء، وبعدها بالقيمة إن أحبوا، الإحراز ردوا على مواليهم قبل القسمة بغير شيء، وبعدها بالقيمة إن أحبوا، فإن أبوا أخذهم بعد القسمة بالقيمة كان لهم أن يضمنوا الأمير قيمتهم.

بتسليم صاحبه إليهم طوعًا . وكذلك لو كانوا قالوا له : لنقتلنك أو لتفدين نفسك ؛ لأنه كان متمكنًا من ألا يدفع المال إليهم ، حين لم يكن المال معه ، فعرفنا أنهم ما أثبتوا اليد على المال قهرًا ، بخلاف ما إذا كان المال معه حين أسروه فإنه غير متمكن من دفع يدهم عن ذلك المال ، ألا ترى أن هناك لو صيـر حتى قتلوه ، كـانت يدهم ، ثابتة على هذا المال ، وهاهنا لو فسعل ذلك لم تثبت يدهم على شيء من مساله ، في دار الإسلام ولا على شيء من مال المأمور الذي أمره بأن يفديه من ماله ، أرأيت لو رد هذا الفداء بعدما وقع في الغنيمــة ، أكان يرد على من أدى أو على من أمر به وهو الأســير ، وكل واحد منهما بعيد من الفقه ، ولو وقع مسلم في صف المشركين وكان يقاتلهم ، ثم صالحهم وهو ممتنع منهم على أن يسلم ، لهم سلاحه وفرسه ويؤمنوه ففعلوا ذلك ، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك المال فهو فيء . لأن يدهم عليه ما ثبتت إلا بإعطاء الرجل ذلك إليهم ، فإنه أعطي وهو مقاتل ممتنع منهم ، وفي تلك الحالة لم تكن يدهم ثابتة على نفسه ، فكذلك على ما معه من المال بخلاف ما بعد الأسر . ولو حاصر المشركون مدينة من مدائن المسلمين ، فصالحوهم على أن يكفوا عنهم أيامًا مسماة ، على أن يعطوهم رقيقًا من أهل الحرب مسمين ، كانوا أسروهم منهم ، وأولئك الرقيق عبيد لأناس من أهل الذمة، فطابت أنفس مواليهم ، بتسليمهم إليهم ، ثم بعد مضي المدة أتى المسلمين مدد فقاتلوهم وظهروا على أولئك الرقيق فهم فيء ؛ لأن الموالي أعطاهم المشركون بطيبة أنفسهم، ولو كان والي المدينة أخذ أولئك الرقيق بغير طيب أنفسهم فدفعهم إلى أهل الحسربُ ، والمسألة بحالها ، فإن ظفر بهم المسلمون ، قبل أن يحرز وهم بدارهم ، ردوا على مواليهم ، قبل القسمة وبعدها بغير شيء ، وإن كان بعد الإحراز ردوا على مواليهم قبل القسمة بغير شيء ،وبعدها بالقيمة إن أحبوا ؛ لأنهم أخذوا من الموالئ بغير

#### ١ ٣ ٥ . باب : فداء العبد الغصب والعارية وغير ذلك

رجل غصب عبداً ثم أصابه المشركون فأحرزوه، ثم وقع في الغنيمة، فإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعدالقسمة أخذه بالقيمة إن شاء، فلا فرق بين أن يستولئ على ذلك في يده أو في يد الغاصب منه ، فإن أخذه قبل القسمة بغيرشيء بريء الغاصب من الضمان، وإن أخذه بعد القسمة بالقيمة كان له أن يضمن الغاصب تلك القيمة، وإن أبئ أن يأخذه

طيب أنفسهم ، فلا فرق بين أن يكون الآخذ أمير المسلمين ، فيدفعه إلى أهل الحرب وبين أن يكون الآخذ أهل الحرب بطريق القهر . فإن أبوا أخذهم بعد القسمة بالقيمة كان لهم أن يضمنوا الأمير قيمتهم ؛ لأنه غصبهم من الموالئ والمغصوب مضمون على المغاصب بالقيمة ، ما لم يعد به إلى يد مولاه ، وإذا ضمن قيمتهم ، فقد ملكهم بالضمان ، فيكون حكمهم كحكم ما لو كانوا ملكًا له فأخذه المشركون بغير رضاه ، حتى يكون له أن يأخذهم بالقيمة ، ولا يقال : هو قد سلمهم طوعًا ، فينبغي ألا يكون له حق الأخذ بعد ذلك من الغنيمة ، وهذا لأنه سلمهم طوعًا ، على أن يتملكوا على الموالي لا عليه ، فبعد ما استقر الملك له لا يمكن اعتبار الرضى والطواعية منه ، فكان هذا بمنزلة المأخوذ منه قهرًا ، والله تعالى الموفق والمعين .

#### ١٣٥ ـ باب : فداء العبد الغصب والعارية وغير ذلك

رجل غصب عبداً ثم أصابه المشركون فأحرزوه ، ثم وقع في الغنيمة ، فإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعدالقسمة أخذه بالقيمة إن شاء (۱) لأن المغصوب باق على ملكه . فلا فرق بين أن يستولى على ذلك في يده أو في يد المغاصب منه ؛ لأن حق الآخذ في الموضعين له باعتبار قديم ملكه . فإن أخذه قبل القسمة بغيرشيء بريء الغاصب من الضمان (۱) ؛ لأن عين ماله عاد إلى يده مجانًا . وإن أخذه بعد القسمة بالقيمة كان له أن يضمن الغاصب تلك القيمة (۱) ؛ لأنه ما وصلت يده إلى ماله إلا بعد أداء مثله في المالية ، فبهذا تبين أن المالية التي كانت مضمونة على

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۲۲۸ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۲۸ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ).

بالقيمة كان له أن يضمن الغاصب قيمته يوم غصبه، ثم إذا ضمن الغاصب قيمته فقد ملكه بالفيمان، فيقوم مقام المالك في ثبوت الخيار له، بين أن يأخذه عمن وقع في سهمه بالقيمة وبين أن يتركه، وكذلك لو كان الغاصب ضمن قيمته قبل أن يصيبه المسلمون، وكذلك لو لم يقع العبد في الغنيمة. ولكن اشتراه منهم تاجر فأخرجه، فإن كان مولاه لم يضمن الغاصب قيمته، فهو بالخيار إن شاء أخذه من المشتري بالثمن، ثم يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته يوم غصبه، ومن الشمن الذي غرم فيه، وإن شاء تركه وضمن الغاصب كمال قيمته يوم الغصب، ثم الخيار للغاصب في أخذه بالثمن من المشتري ، سواء ضمن قيمته قبل الشراء أو بعده ، فإن كان مولاه حين ضمن الغاصب قيمته قبل الشراء إنما أخذ القيمة بزعم الغاصب بعدما حلف . ثم ظهر العبد في يد المشتري فأدئ قيمته كما قال المولى ، فهو بالخيار إن شاء

الغاصب لم تسلم للمغصوب منه فيكون له حق تضمين الغاصب القيمة باعتبار الغصب كما لو رده على صاحبه، فدفع بجناية ، كان جنى عند الغاصب، أو بيع في دين كان لزمه عند الغاصب. وإن أبي أن يأخذه بالقيمة كان له أن يضمن الغاصب قيمته يوم غصبه (۱۱)؛ لأنه ما تمكن من إثبات يده عليه حين كان عنوعًا من أخذه ، قبل أداء القيمة ، فيكون هذا بمنزلة الهلاك في يد الغاصب. ثم إذا ضمن الغاصب قيمته فقد ملكه بالضمان ، فيقوم مقام المالك في ثبوت الخيار له ، بين أن يأخذه عمن وقع في سهمه بالقيمة وبين أن يتركه ، وكذلك لو كان الغاصب ضمن قيمته قبل أن يصيبه المسلمون ، وكذلك لو لم يقع العبد في الغنيمة . ولكن اشتراه (۲) منهم تاجر فأخرجه ، فإن كان مولاه لم يضمن الغاصب قيمته ، فهو بالخيار إن شاء أخذه من المشتري بالثمن ، ثم يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته يوم ضصبه ، ومن الشمن الذي غرم فيه ؛ لأن التيقن بالاستحقاق عليه في مقدار الأقل وهو نظير ما لو بيع العبد بالدين ، بعدما رده على المنصوب منه . وإن شاء تركه وضمن الغاصب كمال قيمته يوم الغصب (۱۱) ؛ لأنه حين كان لا يتوصل إليه إلا بثمن ولا يلزمه أداء الثمن كان هو كالهالك في يده . ثم الخيار للغاصب في أخذه بالثمن من المشتري ، سواء ضمن قيمته قبل الشراء أو بعده (١٤) ؛ لأنه ملكه بالضمان . فإن كان مولاه حين ضمن الغاصب قيمته قبل الشراء أو بعده (١٤) ؛ لأنه ملكه بالضمان . فإن كان مولاه حين ضمن الغاصب قيمته قبل الشراء أبما أخذ القيمة ملكه بالضمان . فإن كان مولاه حين ضمن الغاصب قيمته قبل الشراء أبما أخذ القيمة ملكه بالضمان . فإن كان مولاه حين ضمن الغاصب قيمته قبل الشراء أبما أخذ القيمة ملكه بالضمان . فإن كان مولاه حين ضمن الغاصب قيمته قبل الشراء أبما أخذ القيمة من الغاصب قيمته قبل الشراء أبما أخذ القيمة من الغاصب قيمته قبل الشراء أبما أخذ القيمة من الغاصب قيمته قبل الشراء أبما أبخذ القيمة المناه أبعد القيمة المناه أبه المناه أبه الشراء أبه الثمن من الغاصب قيمته قبل الشراء أبما أبه القيمة المناه المناه

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ). (٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ).

رد القيمة على الغاصب وأخذ العبد بالثمن، ثم رجع على الغاصب بالأقل، وإن شاء أمسك تلك القيمة والخيار في الأخذ بالثمن للغاصب، لأنه لم يتوفر عليه كمال المالية، حين ظهر أن قيمته كما قال المولى، فتقع الحاجة إلى إثبات الخيار له لدفع الضرر عن نفسه، فإن أبى أن يرد القيمة المقبوضة وقال: أنا أرجع على الغاصب بفضل القيمة لم يكن له ذلك . وكذلك لو وقع العبد في الغنيمة فحضر مولاه قبل القسمة مع الغاصب، فإنه يبدأ بتخيير المولى فإن شاء رد القيمة المقبوضة، وأخذ العبد بغير شيء، وإن أبى رد القيمة فلا سبيل له على العبد ولا على الغاصب، ولكن الغاصب يأخذه بغير شيء، وإن لم يحضر حتى وقع في سهم رجل بالقسمة، فمولاه بالخيار، إن شيء، وإن لم يحضر حتى وقع في سهم رجل بالقسمة، فمولاه بالخيار، إن شاء رد القيمة على الغاصب، ثم أخذه بقيمته، عن وقع في سهم، ثم

بزعم الغاصب بعدما حلف . ثم ظهر العبد في يد المشتري فأدئ قيمته كما قال المولى ، فهو بالخيار إن شاء رد القيمة على الغاصب وأخذ العبد بالثمن ، ثم رجع على الغاصب بالأقل ، وإن شاء أمسك تلك القيمة (١) والخيار في الأخذ بالثمن للغاصب، لأنه لم يتوفر عليه كمال المالية ، حين ظهر أن قيمته كسما قال المولى ، فتقع الحاجمة إلى إثبات الحيار له لدفع الضرر عن نفسه ، فإن أبي أن يرد القيمة المقبوضة وقال: أنا أرجع على الغاصب بفضل القيمة لم يكن له ذلك؛ لأن حقه في القيمة وقت الغيصب، وبمعرفة قيمته الآن لا يتبين أن قيمته وقت الغصب كان هذا المقدار، وإنما يعلم ذلك بطريق الظاهر، وبالظاهر لا يثبت الاستحقاق ، فلهذا لا يستحق فضل القيمة إذا أبي أن يرد المقبوض ، وإنما استدل الكرخي رحمه الله بهذا اللفظ وهو قوله : فوجد قيمة العبد كما قال المولئ في التقسيم الذي ذهب إليه فيما إذا أخذ المغصوب منه القيمة بزعم الغاصب ، وقد بينا ذلك في كتاب الغصب من شرح المختصر ، وكذلك لو وقع العبد في الغنيمة فحضر مولاه قبل القسمة مع الغاصب ، فإنه يبدأ بتخيير المولى فإن شاء رد القيمة المقبوضة ، وأخذ العبد بغير شيء، وإن أبئ رد القيمة فلا سبيل له على العبد ولا على الغاصب ، ولكن الغاصب يأخذه بغير شيء ؟ لأنه صار راضيًا بتلك القيمة حين أبي أن يرده القيمة ، فكأن الغاصب كان أعطاه القيمة بقوله في الابتداء، ثم وقع العبد في الغنيمة، وقيمته أكثر من ذلك. وإن لم يحضر حتى وقع في سهم رجل بالقسمة، فمولاه بالخيار، إن شاء رد القيمة على الغاصب، ثم أخذه بقيمته، بمن وقع في سهمه، ثم يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۲۸ ، ۲۲۹ ).

يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته يوم غصبه، ومن قيمته المدفوعة إلى من وقع سهمه، وإن شاء أمسك تلك الـقيمة ولا سبيل له على العبد وللغاصب أن يأخذه بقيمته إن شاء، ولو كان مولاه إنما أخذ القيمة من الغاصب ببينة قامت له أو بإقرار أو بإباء يمين عن الغاصب، أو بصلح كان بينهما، فلا سبيل له على العبد في شيء من ذلك ولـكن الغاصب هو الذي يأخذه بقيمته إن شاء، ولو أن عبـدا كان في يد رجل إجارة فأخذه المشركون ثم وقع في الغنيمة، فإن وجده المستأجر قبل القسمة كان هو الخصم، فيأخذه بغير شيء حتى يرده إلى الإجارة كما كان، ويبطل عنه الأجر بمقدار ما كان في يد المشركين، فإذا أقام البينة أنه كان في يده على وجه الإجارة، فرده الحاكم عليه، ثم حضر صاحبه فجـحد الإجارة، وزعم أنه كان وديعة في يده، أو عارية، فالقول قوله، وعلى المستأجر إعادة البينة ، وإن وجـده بعد القسمة فإن القاضى يقول

يوم غصبه، ومن قيمته المدفوعة إلى من وقع سهمه، وإن شاء أمسك تلك القيمة ولا سبيل له على العبد وللغاصب أن يأخذه بقيمته إن شاء ، ولو كان مولاه إنما أخذ القيمة من الغاصب ببينة قامت له أو بإقرار أو بإباء يمين عن الغاصب ، أو بصلح كان بينهما ، من الغاصب ببينة قامت له أو بإقرار أو بإباء يمين عن الغاصب هو الذي يأخذه بقيمته إن شاء ، لما بينا أن الملك قد استقر للغاصب بما أدى من القيمة فانقطع حق المغصوب منه من كل وجه . ولو أن عبداً كان في يد رجل إجارة فأخذه المشركون ثم وقع في الغنيمة ، فإن وجده المستأجر قبل القسمة كان هو الخصم، فيأخذه بغير شيء حتى يرده إلى الإجارة كما كان أن يده بحكم الإجارة كانت مستحقة على المولى ، حتى لو أراد أن يأخذه منه لم يكن متمكنًا من ذلك وعقد الإجازة في ما المني من المدة لم يبطل ، فلهذا كان هو الخصم في استرداده . ويبطل عنه الأجر بمقدار ما كان في يده على وجه الإجارة ، فرده الحاكم عليه ، ثم حضر صاحبه فجحد الإجارة ، وزعم أنه كان وديعة في يده ، أو عارية ، فالقول قوله ، وعلى المستأجر إعادة البينة أنه كان القاضي ما قضى بعقد الإجارة عين رده عليه ، فو يستغني عن عارية ، فالقول قوله ، وعلى المستأجر إعادة البينة ليس عنه خصم ، وهو يستغني عن عين رده عليه ، فإن تلك البينة قيامت على غائب ليس عنه خصم ، وهو يستغني عن عين رده عليه ، فإن تلك البينة قيامت على غائب ليس عنه خصم ، وهو يستغني عن إثبات الإجارة في الاسترداد ، ولأن حق الاسترداد إنما يثبت له باعتبار أنه أخذ من يده

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٩ ).

له: إن شئت فخذه بالقيمة ، وأنت متطوع في الفداء ، فإن فعل ذلك رده القاضي عليه ، وعاد إلى يده على الإجارة كما كان ، ولو أبى أن يفديه ما كان لصاحبه أن يضمنه شيئًا ، فإذا كان هو بالفداء لا يسقط الضمان عن نفسه كان متبرعًا فيه ، ثم إذا حضر مولاه فأنكر الإجارة لم يلتفت إلى ذلك، والقضاء عليه ماض ، باعتبار تلك البينة لأن بمجرد يده ما كان يتمكن من أخذه بعد القسمة ، وإن كان العبد رهنًا في يد المأسور منه ، والمسألة بحالها ، فإن وجده المرتهن قبل القسمة فهو أحق بأخذه باعتبار يده ، وقد

ويستوي في ذلك أن يكون يده فيه بجهة الوديعة ، أو العارية أوالإجازة فلهذا لا يتضمن قضاؤه بالرد القضاء بالإجازة على الغائب. وإن وجده بعد القسمة فإن القاضي يقول له: إن شئت فخذه بالقيمة ، وأنت متطوع في الفداء ، فإن فعل ذلك رده القاضي عليه ، وعاد إلى يده على الإجارة كما كان، وإنما كان متطوعًا في الفداء ، لأنه فدى ملك الغير من غير حاجة له إلى ذلك فإن المستأجر لم يكن في ضمانه . ولو أبئ أن يفديه ما كان لصاحبه أن يضمنه شيئًا ، فإذا كان هو بالفداء لا يسقط الضمان عن نفسه كان متبرعًا فيه ، ثم إذا حضر مولاه فأنكر الإجارة لم يلتفت إلى ذلك ، والقضاء عليه ماض ، باعتبار تلك البينة لأن بمجرد يده ما كان يتمكن من أخذه بعد القسمة ، الا ترى أنه لو كان في يده وديعة أو عارية لم يكن له أن يأخذه بعد القسمة أصلاً ، فعرفنا أنه حين قضى له بالأخذ فقــد قضي بالإجــارة على الغائب بما قام علــيه من البينة ، وجــعل من وقع في سهــمه خصمًا عن الغائب في إنكار الإجارة ، وهذا بخلاف مـا قبل القسمة ، فإن هناك يتمكن من الآخذ بمجرد إثبات اليد بنفسه قـبل الأسرلمعني ، وهو أن حق الأخذ بعد القسمة إنما يثبت لمن يحيي بالاخـــذ ملكًا كان له قبل الأسر ، إما في العين أو في المنفعــة والمستأجر يحيي ملكه في المنفعة، فـأما المودع والمستعير فهو لا يحــيي ملكًا له قبل الأسر، فيكون أخذه بالقيمة، في حكم ابتداء التملك بعوض ، ولا يكون فداء للمأسور ، فأما قبل القسمة إنما يأخذه مجانًا ليعيده إلى يده، كما كان، والمودع والمستعير في هذا كالمستأجر ، فإن أبئ المستأجر أن يفديه بالقيمة أو بالثمن من المشتري ، حتى حضر مولاه فأخذه بذلك ، كان للمستأجر أن يأخذه منه حتىٰ يعيده في الإجارة ، ويجب عليه الأجر في المستقبل ، وليس عليه شيء لما مضى ، لأن عقد الإجارة باق بينهما في بقية المدة ، فإن الإجارة في حكم عقود متعددة ، بحسب ما يحدث من المنفعة ، أو كـان منعقدًا جملة ولكن بفوات بعض المعقود عليه لا يبطل العقد فيما بقي ، وليس للمؤاجر أن يقول : إني فديته فلا أعطيك حتى تعطيني الفداء ، لأن العين لم تكن في ضمان المستأجر فما كانت يده مستحقة على الراهن ، فلا ينتظر حضور الراهن في أخذه إذا أقام البينة على أنه أخذ عن يده ثم بعد الأخذ يعود رهنًا كما كان ، فإن حضر الراهن فأنكر الدين والرهن فالقول قوله ، إلا أن يعيد المرتهن عليه البينة ، فإن حضر المرتهن بعد القسمة ، فإن شاء أخذه بقيمته وإن شاء تركه ، فإن أخذه بالقيمة عاد رهنًا كما كان قبل الأسر ، ثم إذا حضر مولاه فأراد أخذه بعد قضاء الدين ، فإن كان قيمة الرهن والدين سواء ، أو كان الدين أكثر فللمولى ذلك عندهم جميعًا، وإن حضر الراهن والمرتهن جميعًا فأبي الراهن فللمولى ذلك عندهم جميعًا، وإن حضر الراهن والمرتهن جميعًا فأبي الراهن

كان عليه شيء من الفداء حتى يحبــسه عنه بذلك ، وهو بالأخذ إعادة إلى قديم ملكه ، وقد كان للمستــأجر حق مستحق في قديم ملكه، فيعود كــما كان وهو بمنزلة ما لو جني العبد جناية في يد المستأجر ففداه المؤاجر بالأرش. وإن كان العبد رهنًا في يد المأسور منه، والمسألة بحالها ، فإن وجده المرتهن قبل القسمة فهو أحق بأخذه باعتبار بده ، وقد كانت يده مستحقة على الراهن(١١) ، فلا ينتظر حضور الراهن في أخذه إذا أقام البينة على أنه أُخذُ عن يده ثم بعد الأخذ يعود رهنًا كما كان ، فإن حضر الراهن فأنكر الدين والرهن فالقول قوله ، إلا أن يعيد المرتهن عليه البينة ، لما بينا أن الرد عليه كان بمجرد ثبوت الآخذ من يده لا بثبوت صفة يده وهو يد الرهن . فإن حضر المرتهن بعد القسمة، فإن شاء أخذه بقيمته وإن شاء تركه ، فإن أخذه بالقيمة عاد رهنًا كما كان قبل الأسر ، ثم إذا حضر مولاه فأراد أخذه بعد قضاء الدين ،فإن كان قيمة الرهن والدين سواء ، أو كأن الدين أكثر فللمولى ذلك عندهم جميعًا ؛ لأن جميع مالية الرهن كان مضمونًا على المرتهن ، والفداء في المضمون يكون على الضامن لا يرجع به علي غيره ، وإن كان الدين مثل نصف قيمته علىٰ قول أبي يـوسف ومحمـد ـ رحمة اللـه عليهمـا ـ ، فالجواب كــذلك ، وعند أبي حنيفة \_ رضى الله تعالى عنه \_ ، يكون للمرتهن أن يرجع على الراهن بنصف الفداء ، ولا يدفع العبد إليه حتى يقبض ذلك ، وهذا نظير الفداء من الجناية إذا فداه المرتهن ، والراهن غائب، وفي قيمته فضل على الدين ، فإن المرتهن يكون متطوعًا في الفضل في قولهما ، وفي قول أبي حنيـفة ـ رضي الله تعالىٰ عنه ـ لا يكون متطوعًا ، ولكن يرجع به على الراهن ، فكذلك حكم الفداء بعد الأسر ، ولا حــاجة إلى إعادة البينة إن أنكر الراهن الرهن والدين ، لما بينا أن القاضي إنما قضي هاهنا للمرتهن بالأخذ بالقيمة باعتبار أنه أحيـًا به ملك اليد المستـحق له بعقد الرهن ، فكان من وقع فــي سهمه خــصمًا عن

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٢٨ )..

أن يفديه وفداه المرتهن عاد رهنًا كما كان ، والمرتهن متطوع فيما أدى من القيمة عندهم جميعًا ، بمنزلة الفداء من الجناية ، فإن عند حضرة الراهن يكون المرتهن متطوعًا في الفداء ، سواء كان في قيمته فضل على الدين أو لم يكن ، ولو لم يحضر المرتهن وحضر الراهن فأقام البينة أنه عبده كان مرهونًا عند فلان بمائة ، فإن وجد قبل القسمة قضى له به ، وإن حضر بعد القسمة أو وجده في يد المشتري من العدو فأراد أن يفديه بالثمن قضي له بذلك ، ثم إن كان الفداء مثل قيمة الرهن أو أكثر دفعه القاضي إليه ، ولم يضعه على يدي عدل ، ولو أن العبد الموهوب أسره

الراهن في إثبات ذلك عليه بالبينة . وإن حضر الراهن والمرتهن جميعًا فأبي الراهن أن يفديه وفداه المرتهن عاد رهنًا كما كان ، والمرتهن متطوع فيما أدى من القيمة عندهم جميعًا ، بمنزلة الفداء من الجناية ، فإن عند حضرة الراهن يكون المرتهن متطوعًا في الفداء ، سواء كان في قيمته فضل على الدين أو لم يكن ، ولو لم يحضر المرتهن وحضر الراهن فأقام البينة أنه عبده كان مرهونًا عند فلان بمائة، فإن وجد قبل القسمة قضى له به؛ لأن حق الأخذ له مجانًا باعتبار قــديم ملكه ، وقد أثبته بالبينة ، ولكن لا يدفع إليه لانه يقر أن اليد فيه مستحقة عليه للمرتهن حتى يقضيه دينه ، فــلا يدفعه القاضي إليه نظرًا منه للمرتهن، فإنه ناظر لكل من عجز عن النظر بنفسه ، ولكنه يضعه علي يدي عدل ، حتى يحضر المرتهن فيقبضه . وإن حضر بعد القسمة أو وجده في يد المشترى من العدو فأراد أن يفديه بالثمن قضي له بذلك ؛ لأنه يحيي ملكه القديم بهذا الأخذ . ثم إن كان الفداء مثل قيمة الرهن أو أكثر دفعه القاضي إليه ، ولم يضعه على يدي عدل؛ لأن الفداء على المرتهن هاهنا باعتبار أن مالية الرهن كانت في ضمانه ، بخلاف الإجارة وإذا ثبت للراهن حق الرجوع على المرتهن بما غرم من الفداء فقد سقط حكم استحقاق يده عليه، ما لم يرد عليه الفداء، فلهذا سلمه إليه، بخلاف ما قبل القسمة ، فإذا أخذه ثم حضر المرتهن قيل له: إن شئت فأد الفداء وخله رهنًا كما كان، وإن شئت فدعه، وقد بطل دينك، لأن ماليته هلكت في ضمان المرتهن، حين لم يتمكن الراهن من أخذه إلا بالفداء ، فيجعل هو في حكم المستوفي لدينه وإنما لم يجعل الراهن متسبرعًا في الفداء ، لأنه قصد به إحياء ملك في العين ، وهو مضطر إلىٰ ذلك ، بخلاف المرتهن في فضل الفداء فإنه يكون متبرعًا في الفداء ، والمستـأجر كذلك ، لأنه ما قصد به إحياء ملكه في العدو فأحرزه ثم وقع في الغنيمة، فحضر الواهب والموهوب له قبل القسمة، فإن حق الأخذ للموهوب له، فإذا أخذه رجع فيه الواهب، وإن كان الموهوب له غائبًا فلاسبيل للواهب عليه، وإن قال الموهوب له حين حضر لا حاجة لي فيه لم يلتفت إلى قوله، وقضى القاضي عليه بالرد، ثم قضى للواهب بالرجوع فيه، وهو في هذا الإباء متعنت، قاصد إلى الإضرار بالعين، لا إلى دفع الضرر عن نفسه، وإن كان حضرا بعد القسمة، أو وجداه في يد المشتري،

العين إذ لا ملك له في العين ، وإن كان الفداء الذي فدى به الراهن أقل من قسمة الرهن فإن القاضي يضعه على يدي عدل ، ولا يدفعه إلى الراهن ، لأن أكثر ما فيه أن الراهن يصير موفيًا للمرتهن بما أدى ذلك القدر من دينه باعتبار ثبوت حق الرجوع به له عليه ، ولكن استحقاق اليد للمرتهن لا يبطل باستيفائه بعض الدين ، فلهذا وضعه على يدي عدل ، فإذا حضر المرتهن فإن شاء أدى الفداء وكان رهنًا بجميع الدين عنده ، كما كان قبل الأسر، وإن أبي أن يؤدي الفداء كان رهنًا عنده بما بقي من دينه لأن بتعذر الفداء قد صار هو مستوفيًا بطريق المقاصة، فإن الراهن استوجب الرجوع عليه بذلك، وللمرتهن عليـه مثله فكان قصـاصًا به، فإن مات في يد المرتـهن بعد ذلك رجع الراهن على المرتهن بالفداء الذي فداه، لأنه بهــلاك الرهن صار مستوفيًا جــميع دينه، وظهر أنه في مقدار الفداء قد استوفاه مرتين، وإن كان فداه بدراهم، وكان الدين دنانير أو طعامًا أو غير ذلك، رجع عليه بحمه الفداء من الدين الذي كان له على الراهن، لأن الاستيفاء بطريق المقاصة بمنزلة استيفاء الدين حقيقة حتى لو استوفاه حقيقة رجع في ذلك المستوفى بعد هلاك الرهن ، وهذا لأن ضمان الرهن باعتسبار المالية لا باعتسبار العين فإنه ضمان استيفاء، والاستيفاء إنما يكون بالجنس لا بخلاف الجنس، والمجانسة بين الأموال بصفة المالية، فلهذا كان رجوعه بذلك القدر من الدين، لا من جنس الفداء. ولو أن العبد الموهوب أسره العدو فأحرزه ثم وقع في الغنيمة ، فحضر الواهب والموهوب له قبل القسمة ، فإن حق الأخذ للموهوب له ، لأن الاستيلاء حصل على ملكه ، وثبوت حق الأخذ باعتبار قديم الملك ، أو باعتسبار اليد ، وقد كانا للموهوب له حين أسر، فإذا أخذه رجع فيه الواهب؛ لأنه بألاخـذ أعاده إلى قـديم ملكه، وقـد كان حق الرجـوع للواهب ثابتًا في قـديم ملكه. وإن كان الموهوب له ضائبًا فلا سبيل للواهب عليه؛ لأنَّ حقه في ملكه مقصور عليه، فما لم يعد إلى قديم ملكه لا يظهر فعل حقه. وإن قال الموهوب له حين حضر لا حاجة لي فيـه لم يلتفت إلى قوله ، وقضى القاضي عليه بالرد ، ثم قضى للواهب بالرجوع فيه؛ لأنه تعلق بملكه حق الواهب، وقد جاء الواهب طالبًا لحقه. وهو في هذا الإباء متعنت ، قياصد إلى الإضرار بالعين، لا إلى دفع الضور عن فإن أخذه الموهوب له بالثمن أو بالقيمة فللواهب أن يرجع فيه، فإن قال الموهوب الموهوب له فليرد الواهب على الفداء لم يلتفت إلى قوله، وإن قال الموهوب له : لا أريد أخذه لم يجبر على ذلك ، وإن كان له فيه فائدة ، فلأن يكون له أن يمتنع منه ولا فائدة له فيه كان أولى ، فإن قال الواهب : أنا أفديه لم يكن له ذلك ، وإن كان الماسور عبدًا جانيًا فإن وجده مولاه قبل القسمة أخذه بغير شيء وقد عاد إلى قديم ملكه كما كان، فيخاطب بالدفع بالجناية أو الفداء، وإن حضر صاحب الجناية دون المولى لم يكن له عليه سبيل، فإن حضر المولى فأبى أن يأخذه قيل له: اختر الدفع أو الفداء، فإن اختار الدفع دفع إلى ولي الجناية، وإن فداه بأرش الجناية قيل له : خذه لنفسك إن شئت،

نفسه ؛ لأنه يأخذه مجانًا ، والقاضي لا يلتفت إلىٰ قول المتعنت ، ولأنه لما تعلق به حق الواهب بملكه قام طلب الواهب بحضرته مقام طلبه . وإن كان حضرا بعد القسمة ، أو وجداه في يد المشتري ، فإن أخذه الموهوب له بالثمن أو بالقيمة فللواهب أن يرجع فيه ؛ لانه عاد كما كان في يد الموهوب له . فإن قال الموهوب له فليرد الواهب على الفداء لم يلتفت إلى قوله ؛ لأنه فدى ملك نفسه ، وهو ما كان مضمونًا على غيـره ليرجع عليه بحكم ذلك الضمان . وإن قال الموهوب له : لا أريد أخذه لم يجبر على ذلك ؛ لأنه غير متعنت في هذا الإباء ، بل هو ممتنع من التزام غرم غيـر مفيد في حـقه ، وللإنسان أن يمتنع من التزام الغرم . وإن كان له فيه فائدة ، فسلأن يكون له أن يمتنع منه ولا فائدة له فيه كان أولى ، فإن قال الواهب: أنا أفديه لم يكن له ذلك ؛ لأن الأسر لم يكن على ملكه، وقد بينا أن حق الأخــذ بالفداء لمن يحيي به ملكه ، والواهب هاهنا بالفــداء يحيي ملك الموهوب له، ثم يترتب حقه في الرجوع على ملكه، والموهوب له ممتنع من هذا الفداء، فلا يصير الواهب متـمكنًا منه بعدما صح الامتناع ممن له الحق . وإن كان المأسور عبدًا جانيًا فإن وجده مولاه قبل القسمة أخذه بغير شيء وقد عاد إلى قديم ملكه كما كان ، فيخاطب بالدفع بالجناية أو الفداء ، وإن حضر صاحب الجناية دون المولى لم يكن له عليه سبيل ؛ لأن الأسر ما وقع على ملكه ولا على يده ، إنما كان حـقه في ملك المولى فما لم يظهرمحل حقه لا تسمع خصومته . فإن حضر المولئ فأبئ أن يأخذه قيسل له : اختر الدفع أو الفداء ؛ لأنه متمكن من إعادته إلى قديم ملكه فيجعل هذا التمكن بمنزلة حقيقة عـود الملك إليه مراعاة لحق ولي الجناية . فإن اختار الدفع دفع إلى ولي الجناية ؛ لأنه في الامتناع من الأخذ مع اخستيار الدفع متعنت قاصــد إلى إضرار صاحب الجناية. وإن فداه بأرش الجناية قيل له : خذه لنفسك إن شئت ؛ لأنه قد وصل إلى ولى الجناية وإن حضرا بعد القسمة فلمولاه أن يفديه بالقيمة وبعد الفداء يخير بين الدفع بالجناية وبين الفداء بالأرش، وإن أبئ أن يفديه فله ذلك، ثم ليس لصاحب الجناية عليه سبيل، ولو كان العبد مدينًا، والمسألة بحالها، فإن وجد قبل القسمة أخذه مولاه وأتبعه الدين، فإن حضر الغريم ولم يحضر المولئ لم يكن له أن يأخذ العبد حتى يحضر المولئ، ولكنه إن أقام الغريم البينة على دينه وقف القاضي العبد حتى يحضر المولئ، ولم يقسمه في الغنيمة ، فإذا حضر المولئ وفداه بالدين سلم الملك له، إن أبئ بيع العبد في الدين، وإن لم يحضر الغريم حتى قسم ، أو وجده في يد المشتري من العدو فالمولئ بالخيار في الأخذ بالقيمة ، فإن أخذه بيع في الدين إلا أن يفديه المولئ وإن

حقه ، فخلص الحق في الآخذ للمولئ ،وله رأي في إيصال المنفعة لنفسه ، والامتناع من ذلك . وإن حضرا بعد القسمة فلمولاه أن يفديه بالقيمة وبعد الفداء يخير بين الدنع بالجناية وبين الفداء بالأرش ؛ لأنه عاد إلى قديم ملكه . وإن أبئ أن يفديه فله ذلك؛ لانه ممتنع من التزام الغرم بعلمه أنه لا فائدة له فيه ، فإن ولي الجناية يأخذه منه . ثم ليس لصاحب الجناية عليه سبيل ؛ لأن محل حقه فات ، لا بصنع المولئ ، فلا يكون هو في حقه مـختارًا ولا مستهـلكًا ، فإن قيل : لماذا لم يجعل مسـتهلكًا حين امتنع من أخذه بعد ما تمكن منه ؟ قلنا : هذا إن لو تمكن منه مجانًا ، فأما إذا لم يتمكن منه مجانًا ، إلا بعد التزام غرم فلا ، لأنه لا يجبر بسبب جناية العبد على التزام غرم شاء أو أبن . ولو كان العبد مدينًا ، والمسألة بحالها ، فإن وجد قبل القسمة أخذه مولاه وأتبعه الدين ؛ لأن حق الغريم ثابت في ماليته . فإن حضر الغريم ولم يحضر المولئ لم يكن له أن يأخذ العبد حسّى يحضر المولى ؛ لأن الأسـر لم يكن على مـلكه ولا على يده . ولكنه إن أقام الغريم البينة على دينه وقف القاضي العبـد حتى يحضر المولى ، ولم يقسمه في الغنيمة ؛ لأنه يثبت بهذه البينة استحقاق ماليته بالدين للطالب، فلا يشتغل بالقسمة فيه، بخلاف ما سبق من حق ولى الجناية والواهب، فإن ذلك مقصور على ملك المولى والموهوب له ، فلايظهر قبل عود ملكهما ، وأما الدين في رقبة العبد يدور معــه حيثما دار ، فاستحقاق المالية هاهنا ثابت، سواء أخذه المولئ أو لم يأخذه . فإذا حضر المولى وفداه بالدين سلم الملك له، إن أبي بيع العبد في الدين؛ لأن الدين الذي ظهر وجوبه في ذمة العبد، يستوفي من ماليته بالبيع فيه في ملك من كان. وإن لم يحضر الغريم حتى قسم ، أو وجده في يد المشتري من العدو فالمولئ بالخيار في الأخذ بالقيمة ، فإن أخذه بيع

أبئ أن يأخذه بيع في الدين في ملك من وجده الغريم في ملكه، إلا أن يفديه بالدين، فإن بيع في الدين ولم يبق من ثمنه شيء عوض الذي وقع في سهمه قيمته من بيت المال، وإن بقي من الثمن الثلث عوض مقدار ثلثي قيمته بقدر ما استحق بالدين، وإن حضر الغريم فأثبت دينه قبل أن يحضر المولئ فإن القاضي يبيعه في الدين، فإن حضر مولاه كان له أن يأخذه من المشتري الآخر بالثمن الذي اشتراه به، لأن الأصل أن المأسور منه يثبت له حق الأخذ من يد من يجده في يده، من غير أن يشتغل بنقص التصرف، فإن قال المشتري الأول: أنا أرجع بما أخذ مني الغريم من ثمن العبد على الذي اشتراه منى لم يكن له ذلك، ولكن للمشتري الأول أن يبيع العبد بما أخذ منه بجهة دينه، فيباع فيه إلا أن يقضي المولئ ذلك عنه، ولو أن المشتري من

في الدين إلا أن يفديــه المولى وإن أبي أن يأخذه بيع في الدين في ملك من وجــده الغريم في ملكه ، إلا أن يفديه بالدين ، لما بينا أن الدين لا يبطل عن ماليته بتحول الملك عن المولى إلى غيره ، ألا ترى أن العبد المدين إذا أعتق كان للغريم أن يطالبه بدينه ، بخلاف العبد الجاني فإن ولي الجناية لا يبيعه بعد العتق . فإن بيع في الدين ولم يبق من ثمنه شيء عوض الذي وقع في سهمه قيمته من بيت المال ؛ لأن ماليته استحقت بسبب سابق على أخذه ، فتبين أنه أعطى بالقيمة عبدًا لا قسمة له . وإن بقي من الثمن الثلث عوض مقدار ثلثي قيمته بقدر ما استحق بالدين ، وإن حضر الغريم فأثبت دينه قبل أن يحضر المولى فإن القاضي يبيعه في الدين ؛ لأن حق الغريم متعلق بماليته . وليس في هذا البيع إبطال حق المولى ، وفي التأخير إلى أن يحضر إضرار بالغريم ، فعلى القاضي أن يشتغل بدفع الضرر عنه ، وهو أن يبيعه في الدين . فإن حضر مولاه كان له أن يأخذه من المشتري الآخر بالثمن الذي اشتراه به ، لأن الأصل أن المأسور منه يثبت له حق الأخذ من يد من يجده في يده ، من غير أن يشتغل بنقص التصرف، ألا ترى أنه لا ينقض القسمة ليأخذه مجانًا ، فكذلك لا ينقض البيع الثاني ليأخذه بالثمن الأول ، ولكن يأخذه بالثمن الثاني حتى يعيده إلى قديم ملكه ، فإن فعل ذلك فأراد الغريم أن يرجع عليه بما بقي من دينه لم يكن له ذلك، لأن حقه كــان في مالية الرقبة ، قــد وصل إليه ذلك مرة ، فليس له أن يطالب بشيء آخر حتى يعتق العبد كما لو بيع له في ملك مولاه قبل الأسر مرة . فإن قال المشتري الأول: أنا أرجع بما أخذ مني الغريم من ثمن العبد على الذي اشتراه منى لم يكن له ذلك ؛ لأنه قد أخَّذ منه عوض ملكه مرة ، فإن استحق عليه ذلك بسبب دين العبد لا يثبت له حق الرجوع عليه ببدله مرة أخرى . ولكن للمشتري الأول أن يبيع

العدو فداه بدينه، ثم حضر مولاه وأخذه بالشمن، فإنه يقال له: في عتق العبد الذي أدى عنه الدين الأقل من قيمته ومن الدين، فإن فديته بذلك وإلا بيع له في ذلك، ولو أن المشتري من العدو باعه من آخر أو وهبه أو تصدق به، ثم حضر الغرماء كان لهم أن يبطلوا تصرفه، فإن لم يبطلوا حتى حضر المولى فأخذه من المشتري الآخر بالثمن ، أو من الموهوب له بالقيمة ، ثم حضر الغرماء فأرادوا إبطال البيع أو الهبة ، لم يكن لهم ذلك ، ولو كان

العبد بما أخذ منه بجهة دينه ، فيباع فيه إلا أن يقضى المولى ذلك عنه ؛ لأن العبد عاد إلى قديم ملك المولئ ، وقد كانت ماليتمه في ملكه مستحقة بدينه ، ألا ترى أنه لو لم يكن بيع فإنه يباع إلا أن يقضى الدين ، فإذا بيع مرة وصــرف إلىٰ دائنه الثمن الذي هو حق المشتري الأول يـثبت للمشتـري الأول حق الرجوع به في ماليتـه ، باعتبار أنه قــام مقام الغريم في الرجوع به في ملك المولئ ، لأنه غير متطوع فيما أدئ ، بل هو محبر عليه في الحكم ومن أجبر على قضاء دين الغير بملكه يثبت له حق الرجوع عليه ، وهذا دين آخر سوئ ما بيع العبد فيه، وقد ظهر وجوبه في حق المولى من الوجه الذي قررنا فيه، إلا أن يفديه المولى . ولو أن المشتري من العدو فداه بدينه ، ثم حضر مولاه وأخذه بالثمن ، فإنه يقال له : في عتق العبد الذي أدى عنه الدين الأقل من قيمته ومن الدين ، فإن فديته بذلك وإلا بيع له في ذلك ؛ لأن المشتري كان مضطراً إلى أداء ذلك الفداء ، فلا يكون متبرعًا فيه ، ولكن الضرورة إنما تحققت في الأقل من قيمته ، فيكون رجوعه في رقبته بمقدار الأقل . فالحاصل أنه متى عاد إلى قديم ملك المولى ، وقد كانت ماليته مستحقة بالدين ، فإنما يعود كما كان ، فلا يجوز أن يسلم للمولئ مجانًا ما لم يقض عنه الدين ، وما أدى من الفداء إلى المشتري من العدو فداء لملكه ، لا أن يكون بدلاً عن ماليته ، بمنزلة العبد المدين إذا جنى جناية ، ففداه المولى ، فإنه يباع في الدين على حاله. ولو أن المشتري من العدو باعه من آخر أو وهبه أو تصدق به ، ثم حضر الغرماء كان لهم أن يبطلوا تصرفه؛ لأن دينهم واجب عليه في ملك المشتري من العدو ، كما كان في ملك المولئ قبل الأسر ، فكما لا ينفذ بيع المولئ وهبته فيه بغير رضئ الغرماء ، فكذلك بيع المشتري من العدو . فإن لم يبطلوا حتى حضر المولى فأخذه من المشتري الآخر بالثمن ، أو من الموهوب له بالقيمة، ثم حضر الغرماء فأرادوا إبطال البيع أو الهبة ، لم يكن لهم ذلك ؛ لأنه إنما كان لهم حق الإبطال في الملك الحادث فيه بعدما اشتغل بدينهم وقد ارتفع كل ملك حادث، حين أخــذه المولى وعاد إلى قديم ملكه ، ففي حق الغرماء عاد كما كان قبل الأسر، فيباع في ديونهم ، إلا أن يفديه المولى . ولو كان العبد

العبد المأسور وديعة أو عارية فوجده المودع قبل القسمة أو المستعير كان لهما أن يأخذاه إذا أقساما البينة، فإن جاءا بعد القسمة فأرادا الأخذ بالقيمة، أو وجداه في يد المشتري من العدو ، فليس لهما حق الأخذ ، وإن قالا نحن نتطوع بالفداء عن المولئ القديم فهذا ليس بشيء، ولكن إن حضر المولئ القديم فله أن يأخذه بالفداء، ولو أن العبد المأسور اشتراه رجل من العدو ووقع في سهم رجل بالقسمة ، فلحقه دين بالاستهلاك أو بالتصرف بأن أذن له مولاه في التجارة ثم حضر المولئ القديم فله أن يأخذه بالفداء ، لأن حقه في الأخذ بالفداء سابق على حق الغرماء، فلا يمتنع لحق الغرماء، وإذا أخذه تبعه الدين فبيع فيه، إلا أن يفديه المولئ، وكذلك لو مات مولئ العبد المدين حتى صار العبد ميرانًا للورثة فإنه يباع في الدين ، فكذلك ما تقدم ، وإن كان مولاه لم يرغب في أخذه بالفداء لأجل دينه. فقد بطل حقه وبيع في

المأسور وديعة أو عارية فوجده المودع قبل القسمة أو المستعير كان لهما أن يأخذاه إذا أقاما البينة (١) ؛ لأن الأسر كان من يدهما ، وحق الأسر قبل القسمة باعتبار اليد ، فيعاد إلى يدهما على ما كان قبل الأسر . فإن جاءا بعد القسمة فأرادا الأخذ بالقيمة ، أو وجداه في يد المشتري من العدو، فليس لهما حق الأخذ (٢) ؛ لأن حق الأخذ بالفداء إنما يكون لمن يحيي بالأخذ ملكًا قد كان له والمودع والمستعير لم يكن لهما ملك قبل الأخذ ، فلو أخذاه بالفداء ، كان ذلك تملكًا منهما العبد بالبدل ابتداء ، ومن في يده غير مجبر على ابتداء التمليك من غيره بعوض . وإن قالا نحن نتطوع بالفداء عن المولى المقديم فهذا ليس بشيء ؛ لأنه لاملك فيـه للمولئ القديم قـبل الآخذ ، ليتطوعـا بفداء ملكه ، ولا شىء في دمة المولى القديم ليتبرعا بأداء ذلك عنه . ولكن إن حضر المولى القديم فله أن يأخذه بالفداء؛ لأنه بالأحذ يحيي قديم ملكه . ولو أن العبد المأسور اشتراه رجل من العدو ووقع في سهم رجل بالقسمة ، فلحقه دين بالاستهلاك أو بالتصرف بأن أذن له مولاه في التجارة ثم حضر المولى القديم فله أن يأخذه بالفداء ، لأن حقه في الأخذ بالفداء سابق على حق الغرماء،فلا يمتنع لحقُّ الغرماء ، وإذا أخذه تبعه الدين فبيع فيه، إلا أن يفديه المولى؛ لأن حقهم ثابت في ماليته، فيدور معها أينما دارت، بمنزلة العبد الجاني إذا لحقه دين ، ثم دفع بالجناية، فإنه يباع في الدين إلا أن يقضيه ولي الجناية. وكذلك لو مات مولى العبد المدين حتى صار العبد ميرانًا للورثة فإنه يباع في الدين ، فكذلك ما تقدم ،وإن كان مولاه لم يرغب في أخذه بالفداء لأجل دينه. فقد بطل حقه وبيع في

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٩ ) 🦿

الدين في ملك من له العبد إلا أن يفديه بالدين ، فإن لم يعلم مولاه بالدين حتى أخذه، ثم ثبت الدين عليه فالمولى بالخيار ، فإن رده واسترد ما أدى بيع العبد في الدين عند من رده عليه، وإن أمسكه بيع في الدين عند المولى، فإن كان المأخوذ منه غائبًا حين أثبت الغرماء دينهم ، فقال المولى: أنا أرده فإن القاضي يمهله في ذلك يومين أو ثلاثة ، فإن حضر رده عليه وإلا باعه للغرماء، وكذلك لو أرادوا بيع العبد في ملك مولاه فطلب المهلة يومين أو ثلاثة لينظر أي الوجهين أنفع له ، أي البيع أو الفداء ، فإن القاضي يجيبه أولى ذلك ، فكذلك هاهنا ، فإن مضت مدة المهلة ولم يحضر فبيع في الدين أو أوفداه ثم حضر المأخوذ منه فلا سبيل للمولى عليه ، وإن كان فداه فقد زال العيب وليس له أن يخاصم في العيب بعد زوال العيب، ولو لم يحضر المأسور منه حتى طلب الغرماء منه دينه ففداه من في يده بالدين ثم حضر المأسور منه حتى طلب الغرماء منه دينه ففداه من في يده بالدين ثم حضر

الدين في ملك من له العبد إلا أن يفديه بالدين ، فإن لم يعلم مولاه بالدين حتى أخذه ، ثم ثبت الدين عليه فالمولئ بالخيار ؛ لأن الدين عيب فكان ظهور هذا العيب بعد أخذه بمنزلة طهور عيب آخر . كان حــدث به عند المشتري فيكون له حق الرد به . وهذا لأنه إنما رغب في أخذه بالفداء ليعود إليه كما كان ، وقد تبين أنه لم يعد إليه كما كان ، فإن ماليته كانت فارغة ، والآن عاد إليه مستحق المالية . فإن رده واسترد ما أدى بيع العبد في الدين عند من رده عليه ، وإن أمسكه بيع في الدين عند المولى ؛ لأنه رضي بعيبه ، فصار كما لو كان عالمًا بالعيب حين أخذه . فإن كان المأخوذ منه غائبًا حين أثبت الغرماء دينهم ، فقال المولى: أنا أرده فإن القاضي يمهله في ذلك يومين أو ثلاثة ، فإن حضر رده عليه وإلا باعه للغرماء ؛ لأن دينهم ثابت على العبـد وفي التأخير مدة طويلة إضـرار بهم فأما في مدة يسيرة لا يكون في التأخير كثير ضرر عليهم، وفيه نظر للمولى. ألا ترى أن القاضي لو قال لهم : هاتـوا من يشتريه لأبيـعه لكم احتـاجوا إلى هذا القـدر من المدة ، حتى يحضروا المشتري . وكذلك لو أرادوا بيع العبد في ملك مولاه فطلب المهلة يومين أو ثلاثة لينظر أي الوجهين أنفع له ، أي البيع أو الفداء ، فإن القاضي يجيب إلى ذلك ، فكذلك هاهنا ، فإن مضت مدة المهلة ولم يحضر فبيع في الدين أوفداه ثم حضر المأخوذ منه فلا سبيل للمولئ عليه ؛ لأنه إن كان بيع فقد خرج العبد عن ملكه ، والخصومة في العيب إنما كانت له ما بقي في ملكه ، فأما بعد إخراجه من ملكه فلا . وإن كان فداه فقد زال العيب وليس له أن يخاصم في العيب بعد زوال العيب ، ولو لم يحضر المأسور منه حتى طلب الغرماء منه دينه ففداه من في يده بالدين ثم حضر المأسور منه ، فله أن

المأسور منه فله أن يأخذه بالفداء، وبعدما أخذه المأسور منه لا يكون للذي فداه بالدين أن يرجع عليه بشيء بخلاف ما سبق، وكذلك لو اختار بيعه في الدين، ثم حضر المأسور منه فأخذه بالثمن الثاني، فإنه لا يكون للمشتري الأول أن يرجع عليه بشيء، بخلاف ما إذا كان الدين في ملك المأسور منه، فلهذا لا يبيعون العبد بشيء آخر حتى يعتق ، فليس لمن بيع عليه العبد أن يبيع العبد المأسور منه بشيء هاهنا، ولو أوصى لرجل بخدمة عبده أو بغلته،

يأخذه بالفداء؛ لأنه طهر من الدين فعاد على ما كان قبل لحوق الدين إياه . وبعدما أخذه المأسور منه لا يكون للذي فداه بالدين أن يرجع عليه بشيء بخلاف ما سبق؛ لأن هناك إنما فداه من دين كان حادثًا في ملكه ، والمستحق بهذا الدين المالية التي هي حقه فلا يرجع به على أحد ، وهناك إنما كان فداه سابقًا عـلى ملكه ، وكان المستحق به مالية هي ملك المولئ القديم ، فإذا ظهرت تلك المالية كان له أن يرجع فيها. وكذلك لو اختار بيعًه في الدين ، ثم حضر المأسور منه فأخذه بالثمن الثاني ، فإنه لا يكون للمشتري الأول أن يرجع عليه بشيء ، بخلاف ما إذا كان الدين في ملك المأسور منه ، والذي يقرر الفرق أن الدين بمنزلة العيب ، فإذا كان حادثًا في ملكه كان عهدة ذلك العيب عليه ، ألا ترى أن المأسور منه كــان يرده عليه إن علم بذَّلك العيب، فكيـف يرجع هو على المأسور منه باعتباره والعيب الأول كان في يد الماسور منه. ألا ترى أنه لا يكون للماسور منه أن يرده عليه بسبب ذلك العيب، فلهذا كان للمشتري من العدو أن يبيعه بما لحقه من الغرم بسبب ذلك العيب ، فلهذا كان للمشتري من العدو أن يبيعه، وإن كان الدين على العبد قبل الأسر فباعه القاضي بالدين ، في ملك المشتري من العدو وقبض الثمن فتوىٰ في يده قبل أن يدفعه إلى الغرماء ثم حضر المأسور منه فأخذه بالفداء لم يكن للغرماء على العبد سبيل حسى يعتق . لما بينا أنه بسيع لهم مرة في الدين ، والقاضي في ذلك البيع عامل لهم ، فهلاك الثمن في يده كهلاكه في أيديهم، فلهذا لا يبيعون العبد بشيء آخر حتى يعتق ، فليس لمن بيع عليه العبد أن يبيع العبد المأسور منه بشيء هاهنا ؛ لأن الَّثمن لما لم يصل إلى الغرمــاء لم يسقط شيء من دينهم عن العــبد وإنما كــان حق الرجوع له في رقبة العبد باعتبار أنه قضى دينه بملكه ، وكان مجبرًا على ذلك في الحكم، فإذا لم يصر هاهنا قاضيًا شيئًا لا يثبت له حق الرجوع في رقبة العبـد بشيء. ألا ترى أن الغرماء لو أبرءوا العبد من الدين بعد قبض الثمن من المشتري الثاني كان الثمن سالمًا للمشتري الأول الذي بيع العبد عليه ، فإما أن يقال: تبين بهذا أنه توى ماله في يد القاضي فلا يرجع بشيء منه على العبد ، أو يقال بعد الإبراء لما لم يصر قاضيًا شيئًا من دين العبد لم يرجع عليه بشيء، فكذلك إذا هلك الشمن المقبوض قبل الدفع إلى الغرماء والأول أصح، ولوأوصين لرجل بخدمة عبده أوبغلته ، ما عاش ، فإذا مات رجع إلى وارثه ما عاش، فإذا مات رجع إلى وارثه وأوصى برقبته لآخر أو أوصى ظهر فرسه لرجل في حياته، وبرقبته لآخر، فإنه تنفذ وصيته على ما أوصى به، إذا كان يخرج من ثلثه، فإن أسر المشركون العبد أو الفرس، ثم وقع في الغنيمة، فحضر الموصى له بالخدمة وأقام البينة كان خصماً، وإن لم يحضر صاحب الرقبة، ثم إن حضر صاحب الرقبة فأنكر الوصية قيل له: أعد البينة على وصيتك وإلا فلا شيء لك، وإن كان الذي حضر صاحب الرقبة فإن القاضي يقضي به له، ولكن يضعه على يدي عدل حتى يحضر صاحب الخدمة في فيقبضه، وإن لم يحضر واحد منهما حتى قسم، أو كان الستراه رجل من العدو ثم حضر صاحب الذمة فأقام البينة فله أن يأخذه بالفداء، وإذا أخذه ثم حضر صاحب الرقبة فأنكر وصيته لم يلتفت إلى إنكاره، فيكون العبد في يد صاحب الوصية بالحدمة، كما كان قبل الأسر إلى أن يموت فإذا مات رجعت صاحب الوصية بالخدمة، كما كان قبل الأسر إلى أن يموت فإذا مات رجعت

وأوصىٰ برقبته لآخر أو أوصىٰ ظهر فـرسه لرجل في حيـاته، وبرقبـته لآخر، فـإنه تنفذ وصيته على مـا أوصى به، إذا كان يخرج من ثلثه ، فإن أسر المشركـون العبد أو الفرس ، ثم وقع في الغنيمة ، فحضر الموصى لـ بالخدمة وأقام البينة كان خصمًا وإن لم يحضر صاحب الرقبة ؛ لأنه أسر من يده ، فكان هو أحق باسترداده قبل القسمة . ثم إن حضر صاحب الرقبة فأنكر الوصيـة قيل له : أعد البينة على وصيتك وإلا فلا شيء لك؛ لما بينا أنه إنما قضى للذي أقام البينة باعتبار إثباته الأسر من يده لا باعتبار ثبوت وصيته ، فيحتاج إلى إقامة البينة لإثبات الوصية على خصمه ، وقد تقدم نظيره في الإجارة . وإن كان الذي حضر صاحب الرقبة فإن القاضي يقضي به له ؛ لأنه أثبت بالبينة أن الأسر كان على ملكه ، وتأثير الملك في إثبات حق الآخذ أكـثر من تأثير اليد ، ثم لا يدفعه إليه. ولكن يضعه على يدى عدل حتى يحضر صاحب الخدمة فيقبضه ؛ لأنه أقر بيد مستحقة فيه لغيره ، فهو قياس الرهن الذي سبق . وإن لم يحضر واحد منهما حتى قسم ، أو كان اشتراه رجل من العدو ثم حضر صاحب الذمة فأقام البينة فله أن يأخذه بالفدَّاء ؛ لأنه يحيى بالأخــُذ حقًا مســتحقًا له، فــإن للموصي له بالخدمــة حقًا لازمًا لا يتمكن أحد من إبطال ذلك عليه ، بخلاف المستعير . وإذا أخذه ثم حضر صاحب الرقبة فأنكر وصيته لم يلتفت إلى إنكاره ؛ لأن من ضرورة القضاء بحق الأخذ له بالفداء القضاء بالوصية ، فإن بمجرد اليـد بدون حق مستحق لا يقضى له بذلك ، فعرفنا أن ذا اليد انتصب خصمًا عن صاحب الرقبة في إثبات الوصية عليه. فيكون العبد في يد صاحب الوصية بالخدمة ، كما كان قبل الأسر إلى أن يموت فإذا مات رجعت الرقبة إلى

الرقبة إلى صاحبها فيكون لورثة صاحب الخدمة أن يرجعوا عليه بالفداء الذي فداه الموصى له بالخدمة من ماله، فيباع العبد له في ذلك إلا أن يفديه صاحب الرقبة، فإذا بطلت الوصية وعاد العبد إلى صاحب الرقبة فقد ظهر أنه فدئ ملكه ولم يكن متبرعًا فيه، فيستوجب الرجوع به في مالية العبد، ولو لم يفده صاحب الخدمة حتى حضر هو مع صاحب الرقبة جميعًا فإن رغب صاحب الخدمة في الفداء فهو أحق به، وإن أبئ أن يفديه فداه صاحب الرقبة ثم لا سبيل عليه لصاحب الخدمة، فإن لم يحضر صاحب الخدمة، وحضر صاحب الخدمة، وحضر صاحب الخدمة، فله أن يأخذه بالفداء وإذا أخذه لم يوضع على يدي عدل، بل يسلم إليه، بخلاف ما تقدم قبل القسمة، فإن حضر صاحب الخدمة يخير عدل، بل يسلم إليه، بخلاف ما تقدم قبل القسمة، وكان هو أحق بخدمته ما فإن شاء أدى إلى صاحب الرقبة ما فداه به، وكان هو أحق بخدمته ما

صاحبها فيكون لورثة صاحب الخدمة أن يرجعوا عليه بالفداء الذي فداه الموصى له بالخدمة من ماله ، فيباع العبد له في ذلك إلا أن يفديه صاحب الرقبة ؛ لأنه كان مضطراً إلى أداء ذلك الفداء ، ليتوصل بـ إلى إحياء حقه ، فلا يكون متسبرعًا فيه ، ولم يكن العبد في ضمانه ولا في ملكه حتى يتقرر الفداء عليه . فإذا بطلت الوصية وعاد العبد إلى صاحب الرقبة فقل ظهر أنه فدى ملكه ولم يكن متبرعًا فيه ، فيستوجب الرجوع به في مالية العبد؛ لأنها حييت له بهذا الفداء ، ثم وارثه في ذلك بعد موته يقوم مقامه ، فيرجع بما كان له حق الرجوع في حياته ، أن لو بطلت الوصية في حال حياته بسبب من الأسباب . ولو لم يفده صاحب الخدمة حتى حضر هو مع صاحب الرقبة جميعًا فإن رغب صاحب الخدمة في الفداء فهو أحق به؛ لأن حقه مقدم على حق الرقبة. وإن أبي أن يفديه فداه صاحب الرقبة ثم لا سبيل عليه لصاحب الخدمة؛ لأنه متى أبي أن يفديه فقد أبطل وصيـته فيه إذ كانت مقصـورة على ملك الموصى، وقد تم منه الرضا ببطلان ذلك الملك، فيبطل وصيته بفوات محل حقه، وبعدما بطلت وصية صاحب الخدمة، فصاحب الرقبة احق بالعبد. فإن لم يحضر صاحب الخدمة ، وحضر صاحب الرقبة ، فله أن يأخذه بالفداء وإذا أخذه لم يوضع على يدي عدل ، بل يسلم إليه؛ لأن صاحب الخدمة لم يبق له حق في الأخذ بالخدمة، إلا أن يؤدي إليه ذلك الفداء ولا يعلم أنه يرغب فيه بعد ذلك أو لا يرغب، ولا حق له فيه في الحال. بخلاف ما تقدم قبل القسمة ؛ لأنه قبل القسمة حقه ثابت في خدمته، من غير أن يلزمه أداء شيء فمن هذا الوجه يقع الفرق . فإن حضر صاحب الخدمة يخير ، فإن شاء أدى إلى صاحب الرقبة ما فداه به ، وكان هو أحق بخـدمته ما عـاش بمنزلة ما لو كان هو الذي حضــر أولاً وفداه ، وهذا

عاش بمنزلة ما لو كان هو الذي حضر أولاً وفداه ، وإذا ظهر حق سابق على حقه . فله أن يرجع به على صاحب الحق، فإذا أدى ذلك الموصى له بالخدمة وأخذ العبد ثم مات الموصى له ، فالعبد لصاحب الرقبة إلا أنه يباع في ذلك الفداء ، كما لو كان الموصى له هو الذي فداه من المشتري من العدو ، فإن بيع في الفداء فلم يف ثمنه بالفداء ، ثم عتق العبد يومًا من الدهر ، لم يتبع بشيء مما بقي له من الفداء ، وإن أبئ صاحب الخدمة أن يدفع الفداء إلى صاحب الرقبة بعدما عرض القاضي ذلك عليه ، فإن لم يبطل القاضي وصيته صاحب الرقبة بعدما عرض القاضي ذلك عليه ، فإن أبطل القاضي وصيته بإبائه حتى رغب في أداء الفداء كان له ذلك ، وإن أبطل القاضي وصيته حين أبئ ذلك فلا سبيل له على العبد بعد ذلك ، وإن رغب في الفداء ، لأن الإباء إنما يتأكد حكمه إذا اتصل به قضاء القاضي ، بمنزلة إباء اليسمين من المنكر ، وإباء الإسلام من أحد الزوجين بعد إسلام الآخر . والله الموفق .

لأن صاحب الرقبة يحيي ملكه بالفداء، فلا يكون متبرعًا فيه . وإذا ظهر حق سابق على حقمه فله أن يرجع به على صاحب الحق؛ لأنه ما رضي بالفداء، حــتي يكون المنتفع به غيـره، ولأنه إنما يعود على حكم ملك الموصي إذا استقر الفـداء على ملك الموصى له بالخدمة . فإذا أدى ذلك الموصى له بالخدمة وأخذ العبد ثم مات الموصى له ، فالعبد لصاحب الرقبة إلا أنه يباع في ذلك الفداء ، كما لو كان الموصى له هو الذي فداه من المستري من العدو ، فإن بيع في الفداء فلم يف ثمنه بالفداء ، ثم عتق العبد يومًا من الدهر، لم يتسبع بشيء مما بقي لـ من الفداء؛ لأن العبد ما اكتسب سبب وجود هذا الدين، حتى يكون ثابتًا في ذمته، يتبع به بعد العتق، ولكن إنما يتبع به باعتبار أن ماليته حييت بسبب هذا الفداء لصاحب الرقبة، فيكون الواجب مقدار المالية، لا الأكثر منه، وهو نظير العبد الآبق إذا رده راد وبيع في جعله على قول من يرى الجمعل المقدر قلت قيمته أو كــــثرت ، فلم يف ثمنه بالجعل لم يتبع العبد بشيء مما بقي منه بعــــد العتق فهذا مثله . وإن أبئ صاحب الخدمة أن يدفع الفداء إلى صاحب الرقبة . بعدما عرض القاضى ذلك عليه ، فإن لم يبطل الـقاضي وصيته بإبائه حـتى رغب في أداء الفداء كان له ذلك ، وإن أبطل القاضي وصيته حين أبي ذلك فلا سبيل له على العبد بعد ذلك ، وإن رخب في الفداء ، لأن الإباء إنما يتأكد حكمه إذا اتصل به قبضاء القاضي، بمنزلة إباء السمين من المنكر، وإباء الإسلام من أحد الزوجين بعد إسلام الآخر. والله الموفق .

#### ٣٦ ١. باب: شراء العبد الذي يؤخذ بالقيمة

وإذا اشترى العبد المأسور مسلم من العدو ، بألف درهم وألف رطل من خمر ، فأراد مولاه أن يأخذه فإن كانت قيمته ألفًا أو أقل قيل لمولاه ، خذ بألف درهم أو دع ، وإن كانت قيمته أكثر من ألف فإنما يأخذه بكمال قيمته ، ثم إن كانت قيمته ألفًا أو أقل فعليه الألف ، وإن كانت قيمته أكثر من ألف فعليه تما مالقيمة ، ولوكان اشتراه بألف وعشرين شأة ميتة أو عشرين رقيًا من دم ، فإن مولاه يأخذه بالألف سواء كانت قيمته أقل أو أكثر ، ولو

### ١٣٦\_باب: شراء العبد الذي يؤخذ بالقيمة

وإذا اشترئ العبد الماسور مسلم من العدو ، بألف درهم وألف رطل من خسر ، فأراد مولاه أن يأخذه فإن كانت قيمته ألفا أو أقل قيل لمولاه ، خذ بألف درهم أو دع (') لأنه إنما يأخذه بماغرم فيه المشتري مما هو مال متقوم وذلك الألف ، فإن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم . وإن كانت قيمته أكثر من ألف فإنما يأخذه بكمال قيمته (') ولانه العقد لم يكن صحيحًا في حق المسلم ، وإنما أخذه بطيب أنفسهم ، فكأنهم وهبوه له ، ولانه إن اشتراه بخمر لم يكن له أن يأخذه منه بأقل من قيمته ، فإذا اشتراه بدراهم مع الخمر ، أولى ألا يأخذه منه إلا بقيمته ، وهو نظير مسلم أعتق عبدًا له بألف درهم ورطل من خمر ، فقبل العبد ذلك كان حرًا . ثم إن كانت قيمته ألفًا أو أقل فعليه الألف (") ولانه الترم ذلك طوعًا بإزاء ما سلم له ، وهو العتق . وإن كانت قيمته أكثر من ألف فعليه تمام القيمة (أ) لان المعتق ما رضي بالألف وحدها ، ولو أعتقه على خمر كان عليه قيمة نفسه فإذا شرط الخمر مع الألف أولى . ولوكان اشتراه بألف وعشرين شاة ميتة أو عشرين زقًّا من دم ، فإن مولاه يأخذه بالألف سواء كانت قيمته أقل أو أكثر (°)؛ لان ضم عشرين زقًّا من دم ، فإن مولاه يأخذه بالألف سواء كانت قيمته أقل أو أكثر (°)؛ لان ضم الميتة والدم إلى الألف لغو ، بخلاف ضم الخمر إلى الألف ، وهذا لان الخمر يتمول ، منه في الذمي بخلاف الميتة والدم ألى الألف عند أحد من الناس ، ألا مستملكه على الذمي بخلاف الميتة والدم ، فإنه لا قيمة لهما عند أحد من الناس ، ألا مستملكه على الذمي بخلاف الميتة والدم ، فإنه لا قيمة لهما عند أحد من الناس ، ألا

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاري الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٢٨ )...

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ).

<sup>(</sup>٥) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ).

أن مسلماً اعتق عبده على ميتة أو دم عتق مجانًا، وإذا كان العبد في يد مسلم فأقام مسلم البينة أنه عبده، ولد في ملكه وأقام ذو اليد البينة أنه اشتراه من المغانم أو ممن وقع في سهمه من المغنيمة ، فإنه يقضي به للمدعي بغير شيء، ولو كان في بينة ذي اليد إثبات الملك له لم تكن معارضة لبينة الخارج، فإذا لم يكن فيها إثبات الملك له أولى ألا تكون معارضة له، وإن أقام ذو اليد البينة أن العدو أخذوا هذا العبد فأحرزوه ،ثم وقع في الغنيمة فاشتراه ممن وقع في سهمه فإن القاضي يقضي به للذي هو في يده، ثم الشابت بها، كالثابت باتفاق الخصمين، فيقال للمدعي إن شئت فخذه بالثمن وإن شئت فدع، باتفاق الخصمين، فيقال للمدعي إن شئت فخذه بالثمن وإن شئت فدع، وكذلك لو باعه الداخل إلينا بأمان من مسلم آخر لم يكن للمولى القديم

ترى أن ما يشتريه المسلم بالخمر يملكه بالقبض ، حتى ينفذ عتقه فيه ، بخلاف ما يشتريه بالميتة والدم . ولو أن مسلمًا أعتق عبده على ميتة أو دم عتق مجانًا ، بخلاف ما إذا أعتقه على خمر . وإذا كان العبد في يد مسلم فأقمام مسلم البينة أنه عبده ، ولد في ملكه وأقام ذو اليلد البينة أنه اشتراه من المغانم أو نمن وقع في سهمه من الغنيمة ، فإنه يقضي به للمدعي بغير شيء ؛ لأنه أثبت ببينته ملكه في العبــد ، وذو اليد ماأثبت ببينته الملك ، لأنه أثبت الشراء من المغانم ، أو ممن وقع في سسهمه ، وذلك لا يؤجب الملك له ما لم يعلم أن العــدو أسروه وأحرزوه ، لجــواز أن يكونوا أخــذوه ، ولم يحرزوه حتــي ظهر المسلمون عليه ،أو أن هذا العبد كان أبق إليهم ، ثم وقع في الغنيمة . ولو كان في بينة ذي البد إثبات الملك له لم تكن معارضة لبينة الخارج ، فإذا لم يكن فيها إثبات الملك له أولى ألا تكون معارضة له ، وإن أقام ذو اليد البينة أن العدو أخذوا هذا العبد فأحرزوه ، ثم وقع في الغنيمة فاشتراه بمن وقع في سسهمه فإن القاضي يقضي به للذي هو في يده ؛ لأن في بينة ذي اليـد إثبات سـبب زوال ملك المدعي وهو محـتاج إلى ذلك فـلابد من قبولها لحساجته ، ولأنه لا منافاة بين الأمرين والبينتان حجج فسعند إمكان العمل بالبينتين يجب العمل بهما . ثم الثابت بها ، كالثابت باتفاق الخصمين ، فيقال للمدعى إن شئت فخذه بالثمن وإن شئت فدع ؛ لأن العدو ملكوه حتى لو أسلموا ، أو صاروًا ذمة، أو دخل منهم داخل إلينا بأمان ، وهو معه ، لم يكن له عليه سبيل ،بخلاف ما قبل ثبوت إحراد المشركين إياه . وكذلك لو باعه الداخل إلينا بأمان من مسلم آخر لم يكن للمولئ القديم عليه سبيل ؛ لأن المشتري قام فيه مقام البائع ، وبعدما حصل في دارنا على وجه لا سبيل للمولى على أخذه لا يثبت له حق الأخذ، وإن انتقل الملك فيه إلى غيره . فإن عليه سبيل، فإن أخذه من المشتري بالثمن ، فأعتقه أو كاتبه أو دبره أو باعه ، ثم علم أن الشهود الذين شهدوا على ملكه لم يكونوا من أهل الشهادة فجميع ما صنع الآخذ من ذلك باطل، والعبد مردود على من كان في يده، ولو كان مكان العبد أمة فاستولدها المقضي له بها ، ردت هي وعقرها وولدها رقيقًا في الغنيمة، ثم في القياس لا يثبت نسبه وفي الاستحسان يثبت

أخذه من المشتري بالشمن ، فأعتقه أو كاتبه أو دبره أو باعه ، ثم علم أن الشهود الذين شهدوا على ملكه لم يكونوا من أهل الشهادة فجميع ما صنع الآخذ من ذلك باطل ، والعبد مردود على من كان في يده ؛ لأنه تبين بطلان قضاء القاضي له بالملك حين أظهر أنه قضى بغير حجة ، فكان متصرفًا فيمالا يملكه ، فإن قيل : القاضي أجبره على أن يملكه إياه بالثمن فهب أن القضاء كان باطلاً ، فهذا لا يكون دون ما لو أجبر سلطان رجلاً على بيع عبد من فلان ، ودفعه إليه، وهناك المشتري يملكه بالقبض حتى ينفذ فيه تصرفاته بالعتق والتدبير فكذلك هاهنا ، قلنا : هناك إنما أجبره على بيع مبتدأ وهو سبب موجب للملك ، وقد انعقد بصفة الفساد لانعدام شرط الجواز فيه وهو الرضاء به فلهذا يملكه المشتري منه بالقبض وهاهنا ما أجبره على مباشرة سبب التملك ابتداء وإنما أعاده إلى قديم ملكه ، وقد تبين أنه لم يكن له ملك فيـه قبل هذا ، والملك لا يشبت ابتداء بغير سبب، فلهذا لا ينفذ عتقه . الا ترئ أنه لو حـضر قبل القسمة وأقام البينة أنه عبده فأخذه مجانًا فأعتقه ، ثم علم أن الشهود كانوا عبيدًا ، فإنه يرد العبد في الغنيمة ويبطل عتقه لهذا المعنى ، فكذلك إذا أخذه بعد القسمة بالقيمة ، أو من يد المشتري بالثمن ، وهذا لأن ما يــؤدي فداء لملكه ، لا عــوض عن ملك يثبــته لنفــسه ،بخلاف مــا يعطى المشتري من المكره. ولو كان مكان العبد أمة فاستولدها المقضي له بها ، ردت هي وعقرها وولدها رقيقًا في الغنيمة ؛ لأنه تبين أنه وطئ ما لا يملك إلا أنَّ الحد يسقط عنه، لصورة القضاء فيجب العقر والولد يملك بملك الأصل. ثم في القياس لا يثبت نسبه ؛ لأن ثبوت نسب الولد يستدعي شبهة حكمية في المحل ، ولم توجد . وفي الاستحسان يثبت النسب منه ؛ لأنه وطنها وهي مملوكة له في قضاءالقاضي ، وهذا القدر في المحل يكفي لإثبات النسب بالدعوة ، فإن النسب يثبت بأدنى شبهة فإن قيل : فلماذا لا يجعل الولد حرًا بالقيمـة بمنزلة ولد المغرور ؟ قلنا : لأن الغرور إنما يتحقق إذا ترتب الاســتيلاء على سبب ملك ثابت له في المحل حكمًا أو حقيقة ، ولم يوجد ، لأن القاضي لم يملكه إياه ابتداء ، وإنما أعاده إلى قديم ملكه ، وقد تبين أنه لم يكن مالكًا له ، وليس من ضرورة ثبوت النسب منه عتق الولد ، كما لو وطئ أمة الغير بشبهة فولدت منه ، وهذا بخلاف

النسب منه، ولو كان ذو اليد اشترى العبد الماسور من المغانم، أو ممن وقع في سهمه، فجاء رجل وأقام البينة أن أصله كان له، فقبل قضاء القاضي أعطى ذو اليد العبد بالثمن الذي اشتراه به صلحًا، ولم يقر أنه عبده فاعتقه، أو كانت أمة فاستولدها ثم أقام رجل البينة أنه عبده فزكيت بينته ولم تزك بينة الأول، فإن القاضي ينقض جميع ما صنع المدعي ويردها إلى من كانت في

ما لو أثبت دينًا على رجل بالبينة ، فأجبر القاضي المدين على بيع أمت. ، فباعها واعتقها المشتري أو دبرها أو استولدها أو باعها ، ثم ظهر أن شهود الدين كانوا عبيـدًا ، فإن هناك القاضي يبطل من تصرف المشتري ما يحتمل النقض ولا يبطل من تصرف ما لا يحتمل النقض ، لأن هناك أجبره على تمليك مبتدأ فيكون بمنزلة الإكراه الباطل على البيع ، وهاهنا ما أجبر من في يده على التمليك ابتداء من الآخذ . يوضحه : أن إجبار القاضي هناك على البيع إذا تصرف المشتري بعده بمنزلة إجبار المالك على ذلك التصرف بعينه ، وما لا يحتمل النقض ينفذ من المكره إذا باشره على وجه لا يرد ، بخلاف ما يحتمل النقض ، ولو كان القــاضي هو الذي ولي بيع ذلك عليه أو أمينه ، والمسألة على حالها ، فإنه ينقض جميع تصرفات المشتري هاهنا ، لأنه تبين أن البيع كان موقوقًا ، والبيع الموقــوف لا يوجب الملك ، فلا ينفذ تصــرفات المشتــري فيه قــبل إجازة المالك ، وفي الأول البيع كان فاسدًا ، لأن المالك باشره ولكن لم يكن راضيًا به والرضاء شرط صحة البيع ، فـعند انعدامه يكون البيع فاسدًا ، وإن استولدها المشــتري هاهنا فإنه يغرم عقرها وقيمة ولدها ، ويكون الولد حرًا ، لأن القاضي هو الذي باعها ، وكان بيعه في الصورة حقًا ما لم يتبين بطلان شهادة الشهود ، فكان المشتري في حكم المغرور هاهنا ، وولد المغرور حر بالقيمة، بخلاف ما تقدم في أخذ الماسور منه ، وإنما الماسور منه نظير من ادعى أمة في يد رجل أنه كــان وهبها منه ، وأنه يرجع فــيها الآن ، وأقــام البينة ، فقضى القاضي له بها فأعتقها أو استولدها ، ثم ظهر أن الشهود كانوا عبيدًا فإنها مردودة على المقضى عليه مع ولـ دها وعقرها ، ولكن يثبت نسب الولد من المدعي استحسانًا، لأن القاضي حين قضى بالرجوع في الهبة فقد أعادها إلى قديم ملكه، ولم يملكها ابتداء، فكان هذا والمأسـور منه في المعنى سواء . ولو كان ذو اليد اشتـرى العبد المأسور من المغانم ، أو عمن وقع في سهمه ، فجاء رجل وأقام البينة أن أصله كان له ، فقبل قضاء القاضي أعطى ذو اليد العبد بالثمن الذي اشتراه به صلحًا ، ولم يقر أنه عبده فاعتقه ، أو كانت أمة فاستولدها ثم أقام رجل البينة أنه عبده فركيت بينته ولم تزك بينة الأول ، فإن القاضي ينقض جميع ما صنع المدعي ويردها إلى من كانت في يده ، ويقضي للذي يده، ويقضي للذي زكيت بينته أن يأخذها مع ولدها بالثمن الذي أخذها به الأول ، فإذا لم يشبت ملكه القديم كان ذلك باطلاً ، والملك لا يثبت بغير سبب ، فلا ينفذ شيء من تصرفاته لانعدام الملك في المحل ، ولكنه يغرم العقر فيسلم ذلك لذي اليد ، ولو كان قتل الولد قبل أن تزكي بينة المدعي والمسألة بحالها ، فقيمة الولد والعقر يكون سالمًا لمن كانت في يده ، وهذا بخلاف ما إذا ادعى شفعة في دار فسلمها إليه ذو اليد على دعواه ، ثم ظهر أنه لم يكن له فيها شفاعة ، ولو كان ذو اليد صدقه في أن الأمة أمته ، والمسألة بحالها ، فإن القاضي لا يقضي للثاني بشيء ، وإن زكيت بينته فجميع ما صنع الآخذ فيها نافذ ، ولو باشر ذلك بنفسه ، لم يكن للذي أثبت الملك فيها بالبينة عليها سبيل بعد ذلك ، فكذلك إذا أقر ذو اليد بنفوذ ذلك فيها ، يوضحه أنه بهذا الإقرار سلطه على مباشرة هذه التصرفات فيها وفعل المسلط يوضحه أنه بهذا الإقرار سلطه على مباشرة هذه التصرفات فيها وفعل المسلط

زكيت بينته أن يأخذها مع ولدها بالثمن الذي أخذها به الأول ؛ لأن ما جرئ بين ذي اليد وبين المدعي الأول لم يكن تمليكًا مبتدأ وإنما كان على وجه الفداء لملكه القديم . فإذا لم يشبت ملكه القديم كان ذلك باطلاً ، والملك لا يثبت بغير سبب ، فلا ينفذ شيء من تصرفاته لانعدام الملك في المحل ، ولكنه يغرم العقر فيسلم ذلك لذي اليد ؛ لأن العقر دراهم وهي لا تفك بالفداء. ولو كان قتل الولد قبل أن تزكى بينة المدعي والمسألة بحالها، فقيمة الولد والعقر يكون سالمًا لمن كانت في يده؛ لأن القيمة دراهم أو دنانير كالعقر وباعتبارهما لا يسقط شيء من الثمن عن المالك القديم، لأن ما لزمه فداء والفداء إنما يكون لأصل الملك ، وقد سلم له ذلك حين أخذ الجارية. وهذا بخلاف ما إذا ادعى شفعة في دار فسلمها إليه ذو اليد على دعواه، ثم ظهر أنه لم يكن له فيها شفاعة ؛ لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء المبتدأ فكان ذلك تمليكا مبتدأ جرئ بينهما بالتراضي فيكون نافذًا، فأما إذا أخذ المأسور بالثمن لا يكون تمليكًا ابتداءً ولكنه أعادة إلى قديم ملكه بالفداء الذي يعطى. ولو كان ذو اليه صدقه في أن الأمة أمته ، والمسألة بحالها ، فإن القاضي لا يقضي للثاني بشيء ،وإن زكيت بينته فجميع ما صنع الآخذ فيها نافذ ؛ لان ذا اليد حين أقر لـ بالملك فقد أقر بنفوذ تصرفه فيهـ من حيث الإعتاق والاسـتيلاء. ولو باشر ذلك بنفسه، لم يكن للذي أثبت الملك فيها بالبينة عليها سبيل بعد ذلك ، فكذلك إذا أقر ذو اليد بنفوذ ذلك فيها ، يوضحه أنه بهذا الإقرار سلطه على مباشرة هذه التصرفات فيها وفعل المسلَّط على التصرف كفعل المسلِّط ، بخلاف ما تقدم فإن هناك ما

على التصرف كفعل المسلط ، ولو كان المقر له هاهنا باعها أو رهنها لم يبطل به حق الذي يقيم البينة أنه كان يملكها قبل الأسر فكذلك إذا أقر بنفوذ هذا التصرف فيه ، بخلاف العتق والاستيلاد إلا أن هاهنا ينقض القاضي بيع المقر له ويرده على ذي اليد حتى يأخذه المدعي بالثمن الأول منه ، بخلاف ما إذا كان ذو اليد هو الذي باعها منه وقد بينا أن المأسور منه يشبت له حق الأخذ بالثمن أو بالقيمة من غير أن ينقض تصرفًا ، وهاهنا إنما صدر البيع ممن لم يكن مالكًا لها حقيقة ، ولو كان الآخذ أعتقها أو استولدها ثم تصادقوا أنها لم تكن ملكًا له ، وأنه كان ادعى باطلاً ، فإن كان ذو اليد أعطاها إياه على غير تصديق منه أبطل القاضي ما تصرف فيها الآخذ ما يحتمل النقض وما لا يحتمل النقض في ذلك سواء ، فإن كان باعها من غيره ، ثم تصادق على يحتمل النقض في ذلك سواء ، فإن كان باعها من غيره ، ثم تصادق على يحتمل النقض في ذلك سواء ، فإن كان باعها من غيره ، ثم تصادق على

سلطه على شيء ، إنما ترك الخصومة ، وسلمها إليه باعتبار زعمه ، أنه كان تملكها قبل الأسر ، وقد تبين أن ذلك كان باطلاً، ولو كان المقر له هاهنا باعبها أو رهنها لم يبطل به حق الذي يقيم البينة أنه كان يملكها قبل الأسر ؛ لأن ذا اليد لو باشر هذا التصرف بنفسه لم يبطل به حق المأسور منه . فكذلك إذا أقر بنفوذ هذا التصرف فيه ، بخلاف العتق والاستيلاد إلا أن هاهنا ينقض القاضي بيع المقر له ويرده على ذي اليد حتى يأخذه المدعي بالشمن الأول منه، بخلاف ما إذا كان ذو البيد هو الذي باعها منه ؛ لأن هناك إنما صدر البيع بمن يملكها، وقد بينا أن المأسور منه يثبت له حق الأخذ بالثمن أو بالقيمة من غير أن ينقض تصرفًا ، وهاهنا إنما صدر البيع بمن لم يكن مالكًا لها حقيقة؛ لأن إقرار ذي اليد للمدعى الأول بأنه كان يملكها ، لم يكن تمليكًا منه ابتداء ، إلا أنه إذا اتصل به تصرف لا يمكن نقضه ، كالإعتاق يبطل به حق المولى القديم في الأخذ وإذا اتصل به تصرف ، يحتمل النقض لا يبطل به حق المولى القديم ، فينقض هذا التصرف ويرده إلى الأول ، ليأخذه المولئ منه بالثمن ، فإن حق الآخذ إنما يثبت بالفداء من المالك لا من غير المالك ، ولو كان الآخذ أعتقها أو استولدها ثم تصادقوا أنها لم تكن ملكًا له ، وأنه كان ادعى باطلاً ، فإن كان ذو اليد أعطاها إياه على غير تصديق منه أبطل القاضى ما تصرف فيها الآخذ ما يحتمل النقض وما لا يحتمل النقض في ذلك سواء ؛ لأن الحق لهم ، وقـ د تصادقوا أنه لم يكن مالكًا فتبطل جميع تصرفاته بتصادقهم عليه ، إلا أن نسب الولد يثبت من الواطئ استحسانًا لما قلنا فإن النسب بعد ثبوته لا يحتمل النقض، والنسب حق الولد ، ولا يعتبر بتـصادقهم في حقه . فإن كان باعهـا من غيره ، ثم تصادق على ذلك ذلك المشتري الأول والآخر، وكذب المشتري الثاني، أو كذبت الأمة بعدما أعتقها أو استولدها فإنه لا ينقض شيء من تصرف الآخذ هاهنا، وليس عليه في الوطء عقر وولدها حر بغير القيمة، وإن كان ذو اليد صدقه بما قال حين أعطاه، ثم تصادقوا على أنها لم تكن للمدعي فإن الإعتاق والاستيلاد وكل تصرف لا يحتمل النقض يكون نافذاً فيها من الآخذ، ولو كان الآخذ باعها أو كاتبها، ثم تصادقوا جميعاً فذلك كله باطل، وهي مردودة على من كانت في يده، فإن كان عبداً فكاتبه، واستوفى بعض بدل الكتابة، ثم تصادقوا فإن المشتري من العدو يسترد العبد مع ما أخذ منه المكاتب، ولو كان أدى جميع المكاتب، ولو كان أدى جميع المكاتب، ثم تصادقوا لم يرد العبد مع ما أخذ فيه لأنه لا يحتمل النقض

المشتري الأول والآخر ، وكذب المشتري الثاني ، أو كـذبت الأمة بـعدمـا أعتـقهـا أو استولدها فإنه لا ينقض شيء من تصرف الآخذ هاهنا ؛ لأن تصادقهما ليس بحجة في إبطال حق المشتري الثاني ، ولا في إبطال حق الجارية في العتق وفي الاستيلاد ، ولكن الآخذ قد أقر على نفسه أنه أخذها بغير حق وقد صار مستهلكًا لها بتصرف ، فيضمن قيمتها ، وإقراره حجة على نفسه فتقع المقاصة بالثمن الذي أعطى . وليس عليه في الوطء عقر وولدها حر بغير القيمة؛ لأن ضمان الغنيمة تقرر عليه من حين قبضها ، وذلك سبب لوقوع الملك له فيها ، فتبين بهذا الطريق أنه استولدها على ملكه. وإن كان ذو اليد صدقه بما قال حين أعطاه ، ثم تصادقوا على أنها لم تكن للمدعي فإن الإعتاق والاستيلاد وكل تصرف لا يحتمل النقض يكون نافذًا فيسها من الآخذ؛ لانهم تصادقوا على نفوذ ذلك التصرف فيه في الابتداء، وبعد نفوذ ذلك التصرف غير محتمل للنقض، فلا ينتقض بـتصادقهم أيضًا، ولكن يغرم المـدعي قيمة الأمة، لما بينا أنــه أقر بأنه أخذها بغير حق، وقد احتسبت عنده فيغرم قيمتها كما في الفصل المتقدم إذا كذبتهما الأمة. ولو كان الآخذ باعها أو كاتبها ، ثم تصادقوا جميعًا فذلك كله باطل ، وهي مردودة على من كانت في يده؛ لأن هذا التصرف مـحتمل للنقض، وقد تصـادقوا على أن من باشره لم يكن مالكًا لها، فكان ذلك اتفاقًا منهم على بطلان هذا التصرف، والحق لهم لا يعدوهم. فإن كان صبداً فكاتبه ، واستوفى بعض بدل الكتابة، ثم تصادقوا فإن المستري من العدو يسترد العبد مع ما أخذ منه المكاتب ؛ لأن ذلك كسب عبده ، كما لو تصادقوا عليه ، فيكون هو أحق به . ولو كان أدى جميع المكاتبة ، ثم تصادقوا لم يرد العتق الذي نفذ فيه لأنه لا يحتمل النقض بعد وقوعه ، ولكن يضمن المكاتب قيمة المكاتب يوم أدى الكتابة لإقراره على نفسه ، فصار مستهلكًا ملك الآخذ ، وإنما تحقق ذلك عند تحقق

بعد وقوعه، ولكن يضمن المكاتب قيمة المكاتب يوم أدى الكتابة لإقراره على نفسه، فصار مستهلكًا ملك الآخذ، وإنما تحقق ذلك عند تحقق استيفاء بدل الكتابة. فلهذا يضمن القيمة، معتبرًا بذلك الوقت إن كانت القيمة ازدادت، وتكون المكاتبة للمأخوذ منه دون المكاتب، لإقراره أنه كسب عبده، قد كان اكتسبه قبل أن يملكه هو بالضمان، وإن كانت القيمة نقصت قبل أداء المكاتبة فأراد أن يضمنه قيمته يوم قبضه منه فله ذلك، ثم تصير المكاتبة للمكاتب هاهنا، وكذلك لو لم يكاتبه حتى مات العبد وقد اكتسب كسبًا، ثم تصادقا على ما بينا، فللمأخوذ منه أن يضمنه قيمته يوم قبضه، ويكون الكسب للذي مات في يده، فإن كانت ازدادت قيمته هاهنا قبل الموت فأراد أن يضمنه قيمته زائدة لم يكن له ذلك ، وهذا بمنزلة ما لو اشترى عبدًا من رجل بشيء لا ثمن له كالخمر أو الميتة، فقيضه ومات في يده، ولو كان دبر العبد

استيفاء بدل الكتابة. فلهذا يضمن القيمة، معتبراً بذلك الوقت إن كانت القيمة ازدادت، وتكون المكاتبة للمأخوذ منه دون المكاتب، لإقراره أنه كسب عبده ، قد كان اكتسبه قبل أن يملكه هو بالضمان؛ لأنه إذا ضمن القيمة يوم استوفئ المكاتبة ، فإنما يملكه من هذا الوقت ، والكسب كان حاصلاً قبله ، فيرده على المأخوذ منه. وإن كانت القيمة نقصت قبل أداء المكاتبة فأراد أن يضمنه قيمته يوم قبضه منه فله ذلك ؛ لأن المكاتب قد أقر بأنه قبضه لنفسه من غير حق فكان بمنزلة الغاصب له بزعمه. ثم تصير المكاتبة للمكاتب هاهنا لأنه بالضمان ملكه من وقت القبض هاهـنا، والكسب إنما حصل بعد ذلك ، فيكون له إذ الكسب يملك بضمان الأصل تبعًا له . وكذلك لو لم يكاتبه حتى مات العبد وقد اكتسب كسبًا ، ثم تصادقًا على ما بينا ، فللمأخوذ منه أن يضمنه قيمته يوم قبضه ، ويكون الكسب للذي مات في يده ، فإن كانت ازدادت قيمته هاهنا قبل الموت فأراد أن يضمنه قيمته زائدة لم يكن له ذلك ؛ لأنه بمنزلة المغصوب في يده ، وإنما يضمن الغاصب قيمة المغصوب إذا مات من وقت القبض ، إذ لا صنع لـ في الموت بخلاف ما تقدم ، فهناك باستيفاء بدل الكتابة يصير مستهلكًا له ، فكان له أن يضمنه قيمته باعتبارالاستهلاك فإن الاستهلاك بعد الغصب يتحقق وكل واحد منهما سبب لوجوب ضمان القيمة ، فله أن يضمنه بأي السببين شاء قال : وهذا بمنزلة ما لو اشترى عبداً من رجل بشيء لا ثمن له كالخمر أو الميتة ،فقبضه ومات في يده، والذي أشار إليه رواية في أن المشتري بالميستة والدم يصير مضمونًا بالقبض وإن كان لا يصير مملوكًا ، وهذا بخــلاف ما أشار إليه في

فاكتسب بعد التدبير مالاً، ثم تصادقوا، فالتدبير لا يحتمل النقض كالإعتاق، ثم للمأخوذ منه أن يضمن المدبر الأكثر من قيمته يوم قبضه أو يوم دبره، والكسب يكون للضامن، وإن كانت جارية فاستولدها فالجواب فيها كالجواب في المدبرة، وإن كان دفعها إليه في الابتداء، على غير تصديق منه أنها له، في المدبرها أو استولدها أو كاتبها، فأدت ثم اكتسبت مالاً، ثم تصادق الأخذ والماخوذ منه على أنها لم تكن له في الأصل، وكذبتهما الأمة، فقد بينا أن تصادقهما في إبطال حق الأمة في العتق بعد ما ثبت بالظاهر لا يكون معتبراً يبقى حكم الضمان فيما بينهما، فيكون للمأخوذ منه أن يضمن الآخذ أكثر القيمتين، وما الضمان فيما بينهما، فيكون للمأخوذ منه أن يضمن الآخذ أكثر القيمتين، وما الخسبت بعد ذلك فهو سالم للضامن، فلو كان هذا التصادق منهما قبل

المبسوط ، فهناك قال : العقد غير منعقد أصلاً ، فبقي القبض بتسليم المال ، وذلك غير موجب للضمان على القابض ، بخلاف المشتري بالخمر ، ولكن الأصح ما ذكر هاهنا ، لأنه يقبضه على أنه له ، ومثل هذا القبض وإن حصل بإذن المالك يكون موجبًا ضمان القيمة. ألا ترئ أن هذا لا يكون دون المقبوض على سوم الـشراء ، وذلك مضمون بالقيمة، وإن لم يصر مملوكًا للقابض، فهذا مثله . ولو كان دبر العبد فاكتسب بعد التدبير مالاً ، ثم تصادقوا ، فالتدبير لا يحتمل النقض كالإعتاق ، ثم للماخوذ منه أن يضمن المدبر الأكثر من قيمته يوم قبضه أو يوم دبره ؛ لأنه بالتدبير صار كالمستهلك له ، فإنه احتبس عنده بما جرئ فيه من العــتق ، يعني العتق المضاف إلى ما بعد الموت ، وقد بينا أن الاستهلاك موجب للضمان بعد القبض، فكان له أن يضمنه بأي السببين شاء . والكسب يكون للضامن ؛ لانه حادث بعد التدبير وقد ملكه بالضمان من وقت القبض، أو من وقت التدبير . وإن كانت جارية فاستولدها فالجواب فيها كالجواب في المدبرة ، وإن كان دفعها إليه في الابتداء، على غير تصديق منه أنها له ، فدبرها أو استولدها أو كاتبها، فأدت ثم اكتسبت مالاً، ثم تصادق الآخذ والمأخوذ منه على أنها لم تكن له في الأصل، وكذبتهما الأمة ، فقد بينا أن تصادقهما في إبطال حق الأمة في العتق بعد ما ثبت بالظاهر لا يكون معتبراً يبقى حكم الضمان فيما بينهما ، فيكون للمأخوذ منه أن يضمن الآخذ أكثر القيمتين؛ لأنه صار حابسًا لها مستملكًا بالتدبير أو الاستيلاد. وما اكتسبت بعد ذلك فهو سالم للضامن؛ لأنه ملكها بالضمان من حين تقررعليه الضمان فيكون الكسب الحادث بعد ذلك مملوكًا له، فإن قيل: كيف يكون الكسب له وهو مقر أنها أمة المأخوذ منه، وإن كسبها مملوك لــه ؟ ، قلنا: نعم ، ولكن القاضي كــذبه في هذا الإقرار حين استيفاء البدل لم يكن له على المكاتب ولا على كسبه سبيل، فلهذا قلنا: بأنه لا يلزمه رد المكاتبة عليه هاهنا، ثم بهذا التقرير تبين أنه إذا ازدادت القيمة هاهنا فإنه يضمنه القيمة، يوم كاتب لا يوم استوفى البدل، لأن الاحتباس قد تحقق هاهنا ، بنفس الكتابة فلا يتصور تكرره باستيفاء البدل وإذا تبين هذا يتضح به الفرق الأول ، فإنه إنما يملكه بالضمان من حين يتقرر عليه ضمان القيمة، وهاهنا إنما تقرر عليه ضمان القيمة بعقد الكتابة، والمستوفى من المكاتبة كسب حادث بعد ذلك، فيكون سالمًا للضامن، وهناك إنما ضمن قيمته من وقت الأداء، والمستوفى كسب كان حاصلاً قبل ذلك، ثم يكون لهم أن

قضى عليه بقيمتها ، والمقر متى صار مكذبًا في إقراره يبطل حكم إقراره ، ألا ترى أن المقر له لو كـذبه بطل به إقراره ، فإذا كـذبه القاضي أولى ، وفـرق في الكتابة بين هذا وبين ما سبق ، فهناك إذا تعذر رد المكاتب بعد العتق بالأداء ، وقد صدقهما ، قد بينا أنه يرد المكاتبة التي قبضها وهاهنا إذا تعذر رد المكاتبة بتكذيبه إياهما لم يلزمه رد المكاتبة مع ضمان القيمة . لأن هناك قد ثبت حق المأخوذ منه في ذلك الكسب لوجود التصديق من المكاتب ، لولا العتق الذي نفذ فيه ، فعرفنا أن تعذر الرد إنما كان باعتبار أنه اتصل به ما لا يحتمل النقض، لا باعتبار تكذيب القاضي إياه في ذلك فيقتصر الحكم على المحل الذي وجد فيه ما لا يحتمل النقض، وذلك غير موجود في المكاتبة المقبوضة، وهاهنا ما ثبت له الحق فيما اكتسبه بعد الكتابة، لأن المكاتب يكذبهما في ذلك. فلو كان هذا التصادق منهما قبل استيفاء البدل لم يكن له على المكاتب ولا على كسبه سبيل، فلهذا قلنا : بأنه لا يلزمه رد المكاتبة عليه هاهنا ، ثم بهذا التقرير تبين أنه إذا ازدادت القيمة هاهنا فإنه يضمنه القيمة، يوم كاتب لا يوم استوفى البدل، لأن الاحتباس قد تحقق هاهنا، بنفس الكتابة فلا يتصور تكرره باستيفاء البدل، وهاهنا إنما يتحقق الاحتباس باستيفاء بدل الكتابة، فيضمنه قيمته عند ذلك. وإذا تبين هذا يتضح به الفرق الأول، فإنه إنما يملكه بالضمان من حين يتقرر عليه ضمان القيمة، وهاهنا إنما تقرر عليه ضمان القيمة بعقد الكتابة، والمستوفئ من المكاتبة كسب حادث بعد ذلك، فيكون سالًا للضامن، وهناك إنما ضمن قيمته من وقت الأداء، والمستوفئ كسب كان حاصلاً قبل ذلك، الا ترى أن المأذون المديون لو كاتب مولاه فأدى فعتق كان للغرماء أن يضمنوه قيمـته يوم عتق، لأن مالية الرقبة كان مستحقًّا لهم بالدين، وقد صار مستهلكًا بقبضه بدل الكتابة، فإن قبل ذلك كان لهم أن يردوه عبدًا فيبيعوه في دينهم. ثم يكون لهم أن يأخذوا المكاتبة إن لم تف القيمة بديونهم؛ لأن حقهم كان ثابتًا في هذا الكسب، لبقاء حقهم في مالية الرقبة. ولو غصب عبداً قيمته

يأخذوا المكاتبة إن لم تف القيمة بدونهم ، ولو غصب عبدًا قيمته الف فصار يساوي الفين في يده، ثم كاتبه الغاصب، ولا يعلم أنه لغيره، ثم صارت قيمته ثلاثة آلاف، ثم أدئ فعتق، ثم تصادق الغاصب والمغصوب منه على ما كان بينهما، وكذبهما العبد فإن القاضي يضمن الغاصب قيمة العبد يوم كاتبه، لا يوم أدئ فعتق .

## ٣٧ ١. باب: ما لا يكون فيئا وإن أحرز في أرض الحرب

مسلم غصب من مسلم عبدًا، ثم ارتد وأحرزه بدار الحرب معه، ثم ظهر المسلمون على المرتد فقتلوه، وأخذوا ما معه، فالعبد مردود على المغصوب منه، قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء، ثم بالردة واللحوق بدار الحرب لا

ألف فصار يساوي ألفين في يده ، ثم كاتبه الغاصب ، ولا يعلم أنه لغيره ، ثم صارت قيمته ثلاثة آلاف، ثم أدى فعتق، ثم تصادق الغاصب والمغصوب منه على ما كان بينهما ، وكذبهما العبد فإن القاضي يضمن الغاصب قيمة العبد يوم كاتبه ، لا يوم أدى فعتق ؛ لأن الاحتباس والاستهلاك قد حصل بنفس الكتابة ، ألا ترى أنه لو لم يكن استوفى المكاتبة لم يعمل تصادقهما في حق المكاتب ولم يكن للمغصوب منه عليه سبيل ، فإذا ثبت أنه يضمن قيمته ، يوم كاتب ثبت أنه يملكه من ذلك الوقت ، فتكون المكاتبة سالمة ثبت أنه يضمن عليه ، فهو إيضاح لما سبق ، والله الموفق .

# ١٣٧ ـ باب : ما لا يكون فينًا وإن أحرز في أرض الحرب

مسلم غصب من مسلم عبداً، ثم ارتد وأحرزه بدار الحرب معه، ثم ظهر المسلمون على المرتد فقتلوه، وأخذوا ما معه، فالعبد مردود على المغصوب منه، قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء ؛ لأن الآخذ كان ضامنًا له، ولا يخرجه من ضمانه إحرازه، فإذا لم يبرأ من ضمانه لم يكن محرزًا له ومعنى هذا الكلام من وجهين. أحدهما: أن ضمان الغصب يوجب الملك له عند تقرره عليه، وفيما انعقد له بسبب الملك لا يكون مستوليًا عليه، متملكًا له على غيره بطريق القهر. والثاني: أن رد العين قد لزمه بحكم الغصب، على وجه إذا تعذر يخلفه ضمان القيمة فيه . ثم بالردة واللحوق بدار الحرب لا يسقط

يسقط عنه ما لزمه من ضمان الرد، ولا ما هو خلف عنه في ضمان القيمة ، فإذا أخذه المولئ بعد القسمة بغير شيء يعوض الذي وقع في سهمه قيمته من بيت المال، لاستحقاق نصيبه، وكذلك لو كان ارتد قبل الغصب والمسألة بحالها، والمرأة إن كانت هي التي اغتصبت ثم ارتدت في هذا الحكم كالرجل، والذمي إذا نقض العهد، بعد الغصب أو قبله، في هذا الحكم كالمسلم، ولو كان المرتد اللاحق بدار الحرب أو الذمي الناقض للعهد خرج من دار الحرب فغصب مالاً من مسلم أو ذمي، فأدخله دار الحرب ثم وقع الظهور على ما

عنه ما لزمه من ضمان الرد ، ولا ما هو خلف عنه في ضمان القيمة (١) ؛ لأن ذلك واجب في ذمته ، والإحراز بدار الحرب لا يتحقق فيما في ذمته . فإذا أخذه المولى بعد القسمة بغير شيء يعوض الذي وقع في سهمه قيمته من بيت المال ، لاستحقاق نصيبه ، وكذلك لو كمان ارتد قبل الغصب والمسأل ةبحالها ؛ لأنه ما دام في دار الإسلام فهو مخاطب بحكم الإسلام ، بمنزلة المسلم ، فيكون ملتزمًا ضمانه بالغصب . والمرأة إن كانت هي التي اغتصبت ثم ارتدت في هذا الحكم كالرجل، والذمي إذا نقض العهد، بعد الغصب أو قبله ، في هذا الحكم كالمسلم ؛ لأنه ملتزم للضمان ، وإنما أورده هنا لأن الذمي الناقض للعمد يكون فيتًا ، والمرتدة بعد اللحاق بدار الحرب كذلك، ومع ذلك المغصوب يكون مردودًا على المالك ، لأنهما حين أحرزاه لم يتملكا المغصوب لكونهما ضامنين له ، فإذا بقي على ملك المسلم حتى ظهر عليه المسلمون ، كان مردودًا على صاحبه ، وإن كان من في يده فينًا . ولو كنان المرتد اللاحق بدار الحرب أو ألذمي الناقض للعهد ، خرج من دار الحرب فغيصب مالاً من مسلم أو ذمي فأدخله دار الحرب ثم وقع الظهور على ما معه فذلك فيء ؛ لأنه صار من أهل الحرب حين التحق بهم مرتداً أو ناقضًا للعهد، وغصب الحربي مال المسلم لا يكون موجبًا للضمان عليه ، كما أن استهلاك مال المسلم لا يوجب الضمان عليه، بخلاف ما تقدم فهناك حين غصب كان هو من أهل دار الإسلام، لو استهلك المال كان هو ضامنًا له ، فكذلك إذا غصبه وإذا لم يكن ضامنًا مطالبًا بالرد يتم إحرازه له فيصير مالكًا، ثم ظهور المسلمين على مال الحربي سبب لكون المال غنيمة ، فإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة . لأنه بمنزلة ما لو كان المحرز غيره من أهل الحرب ، الا ترى أنه لو أسلم في هذا الفصل كان المال سالمًا له وفي القصل الأول لو أسلم كان

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٦ ).

معه فذلك في، ، بخلاف ما إذا خرج الحربي مغيراً لا مستامناً ، ولو أن الغاصب الذي هو ضامن لما دخل دار الحرب ومعه المغصوب، غصبه منه غيره فاختصما فيه إلى سلطانهم، فمنع السلطان الغاصب الأول أن يعرض للغاصب الآخر لا للغاصب الآخر لا للغاصب الآخر لا سبيل لأحد عليه، ثم الغاصب الأول يضمن قيمته لصاحبه، ولو ظهر المسلمون على الدار فإن صاحبه ياخذه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة إن شاء ، ولو أن مسلمين مستأمنين، أو أسيرين في دار الحرب، اغتصب أحدهما صاحبه شيئاً ثم ارتد الغاصب، ومنع المغصوب، وتابعه على ذلك الملان تلك البلاد، ثم أسلموا جميعاً بعد ذلك، فعلى الغاصب رد

مأموراً برده على صاحبه ، وهنا على قياس الاستهلاك أيضًا فإنه لو استهلكه بعدما صار حربيًا ، ثم أسلم لم يكن عليه ضمانه ولو استهلكه قبل أن يصير حربيًا ثم أسلم فهو ضامن لصاحبه ، وكذلك لو أن حربيًا دخل إلينا بأمان فاغتصب مسلمًا أو معاهدًا مالاً فأدخله في دار الحرب ، ثم أسلم كان عليـه أن يرده ، ولو وقع في الغنيمة كان مردودًا على صاحبه ، قبل القسمة وبعدها بغير شيء . بخلاف ما إذا خُرج الحربيّ مغيرًا لا مستأمنًا ؛ لانه إذًا كان مستأمنًا فهو ضامن للمخصوب بـالأخذ ،كمـّا يكون ضامنًا لو استهلكه ، فسلا يتم إحرازه فسيه ، ولو خسرج مسغيسرًا لم يكن ضامنًا لما أخسذه لأنه لو استهلكه لم يكن ضامنًا له فيتم إحرازه فيه. ولو أن الغاصب الذي هو ضامن لما دخل دار الحرب ومعه المغصوب، غصبه منه غيره فاختصما فيه إلى سلطانهم، فمنع السلطان الغاصب الأول أن يعرض للغاصب الآخسر فيه ، ثم أسلم أهل الدار فذلك المال للغاصب الآخر لا سبيل لأحد عليه ؛ لأن إحرازه له قد تم حسًا باعتبار أنه غلبه ، وحكمًا بقوة سلطانهم، حين قصر يد الغاصب الأول عن استرداده، فصار هو مالكًا له، لأنه حربي حين أخذه فلا يكون ضامنًا بالغصب، كـما لا يكون ضامنًا بالاستهلاك ولأنه لو أخذه من يد المالـك بهذه الصفـة، يصير مـتملكًا بالإحراز بالدار، وبقـوة سلطانهم، فكذلك إذا أخذه من يد الغاصب من المالك، ثم الغاصب الأول يضمن قيمته لصاحبه؛ لأنه تعذر عليه رد العين بعدما لزمه ذلك، وضمان القيمة خلف عن رد العين عند تعذره. ولو ظهر المسلمون على الدار فإن صاحبه يأخذه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة إن شاء؛ لأن هذا المال صار غنيمة، كـسائر الأموال التي أخذت من الغَّاصب الثاني والحكم فيما صار غنيمة عما كان أصل الملك فيه لمسلم ما بيناً. ولو أن مسلمين مستأمنين ، أو أسيرين في دار الحرب ، اغتصب أحدهما صاحبه شيئًا ثم ارتد الغاصب ، ومنع المغصوب، وتابعه على ذلك سلطان تلك السلاد، ثم أسلموا جسميعًا بعد ذلك، فعلى المغصوب على صاحبه، ولو ظهر المسلمون على الدار فهو مردود على صاحبه قبل القسمة وبعدها بغير شيء، ولو كانا أسلما في دار الحرب، والمسألة بحالها، فإن أسلم أهل الدار قبل أن يظهر المسلمون عليهم رد المغصوب على المغصوب منه، لما بينا أنه بنفس الإسلام صار ملتزمًا أحكام الإسلام، ومن حكم الإسلام رد المغصوب على المغصوب منه، على ما قال الإسلام، ومن حكم الإسلام رد المغصوب على المغصوب منه، على ما قال الإسلام، وإد العين الله وإن ارتد وصار غالبًا بقوة سلطانهم ، فإن لم يسلموا حتى ظهر عليهم المسلمون، فالغاصب في على أصابه .

الغاصب رد المغصوب على صاحبه ، ولو ظهر المسلمون على الدار فهومردود على صاحبه قبل القسمة وبعدها بغير شيء ؛ لأن الغاصب ضامن لما أخذه هاهنا ، أما في المستأمنين فغير مشكل ، لأن أحدهما لو استـهلك مال صاحبه كان ضامنًا كما لو قتله ، فكذلك بالغصب يصير ضامنًا ، وأما في الأسيرين فمن أصحابنا من يقول : هذا الجواب قول محمد ـ رحمة الله عليه ـ ، لأن عنده الأسير كالمستأمن في حكم ضمان نفسه ، إذا قتله مسلم ، فكذلك في حكم ضمان ماله ، فأما عند أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ لو قتل أحد الأسيرين صاحبه لم يضمن شيئًا من بدل نفسه ، فكذلك إذا غصب ماله لا يكون ضامنًا له ، قال ـ رضي الله تعالىٰ عنه ـ : والأصح أن هذا قولهم جميعًا ، لأن المسلم معتقم حكم الإسلام حيثما يكون، فهو بهمذا الاعتقاد يكون مستوجبًا رد العين ، وضمان الـقيمة عند تعذر رد العين ، خلف عن رد العين في محل معصوم متقوم ، وبالأســر لايخرج ماله من أن يكون متقومًا وهذا لأن المسلم ، وإن كان أسيرًا فهو من أهل دار الإسلام ، ألا ترى أن زوجته التي في دار الإسلام لا تبين منه ، فيكون الإحرار في ماله باقيًا حكمًا باعتبار يده ، فلهذا كان الغاصب ضامنًا له ، ومع كونه ضامنًا لا يتم إحرازه . ولو كانا أسلما في دار الحرب ، والمسألة بحالها ، فإن أسلم أهل الدار قبل أن يظهر المسلمون عليهم رد المخصوب على المغصوب منه ، لما بينا أنه بنفس الإسلام صار ملتزماً أحكام الإسلام، ومن حكم الإسلام رد المغتصوب على المغصوب منه ، على ما قال ﷺ : ﴿ على اليد ما أخذت حتى ترد ﴾(١) ، وبعد ما وجب عليه رد العين لا يتم إحرازه له وإن ارتد وصار غالبًا بقوة سلطانهم ، فإن لم يسلموا حتى ظهر عليهم المسلمون ، فالغاصب فيء لمن أصابه ؛ لأنه ما أحرز نفسه بدار الإسلام،

<sup>(</sup>١) تقلم تخريجه .

بخلاف ما لو ارتد في دار الإسلام ولحق بدار الحرب ، لأن هناك حربيته ، كانت متأكدة بالإحراز بالدار ، فلا يحتمل الانتقاض بعد ذلك بحال . ولا سبيل للمغصوب منه على المال ، قبل القسمة ولا بعدها ، ولو استودع مسلم مسلمًا شيئًا وأذن له إن غاب أن يخرجه معه ، فارتد المودع ولحق بدار الحرب ، فلحقه صاحبه ، وطلبه منه فمنعه ، واختصما فيه إلى سلطان تلك البلاد ، فقصر يد المسلم عنه ، ثم أسلم أهل الدار فالوديعة للمودع لا سبيل لصاحبها عليها فإن أسلم بعد ذلك كان سالمًا له ، ولو وقع في الغنيمة رد على صاحبه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة ، ولو كان غصبه في دار الإسلام ، والمسألة بحالها ، فإنه مردود على المغصوب منه على كل حال ، وإن كان حين طلبه في دار الحرب من الغاصب أعطاه إياه ثم وثب فأخذ منه ثانية وقصر السلطان يد المغصوب منه عن الاسترداد ثم أسلم

فلا يكون معصومًا من الاسترقاق بعد ما صار حربيًا بالردة . بخلاف ما لو ارتد في دار الإسلام ولحق بدار الحرب ، لأن هناك حربيته ، كانت متأكدة بالإحراز بالدار ، فلا يحتمل الانتقاض بعد ذلك بحال . ولا سبيل للمغصوب منه على المال ، قبل القسمة ولا بعدها؛ لأن بمجرد إسلامه لم يصر ماله محررًا بالدار حقيقة ولا حكمًا إلا أنه إذا وقع الظهور على الدار ، والمال في يده ، فيكون هوأحق به لسبق إحرازه باعتبار يده ، وهذا لًا يوجد فيما غصبه منه غيره ، ممن صار حربيًا ، لأن ذلك المال ليس في يده حقيقة ولا حكمًا ، فيكون غنيمة للمسلمين، لا سبيل له عليه ، ومن أصحابنا من يقول : موضوع هذه المسألة فيما إذا كان الغاصب حربيًا حين غصبه ، فأما إذا كان مسلمًا ثم ارتد ، كما وضع عليه المسألة الأولئ فلا يكون الجواب كذلك، ألا ترئ أنه قال : الغاصب فيء لمن أصابه، ولم يقل: إنه يجبر على الإسلام، ولو كـان مراده أن يكون مسلمًا حين يغصبه ثم يرتد لكان مجبراً على الإسلام فإما أن يقال: هذا غلط وقع من الكاتب أو وضع في المسلمين في الابتداء، ثم ذهب وهمه إلى أنه وضع في حربي يغصب من المسلم أسلم في دار الحرب، فسأجاب بما قال: وهذا لأن الحسرية تتأكد بنفس الإسسلام، على وجه لا يحتمل الانتقاض بعد ذلك بوجه من الوجوه، فيسقتل الغاصب إن لم يسلم، فأما أن يجعل فيتًا فلا. ولو استودع مسلم مسلمًا شيئًا وأذن له إن غاب أن يخرجه معه ، فارتد المودع ولحق بدار الحرب ، فلحقه صاحبه ، وطلبه منه فمنعه ، واختصما فيه إلى سلطان تلك البلاد ، فقصر يد المسلم عنه ، ثم أسلم أهل الدار فالوديعة للمودع لا سبيل لصاحبها عليها ؛ لأنه ما كان ضامنًا لها في دار الإسلام ، وحين منعمها في دار الحرب

أهل الدار فهو سالم للغاصب ، وكذلك لو لم يكن الغاصب رده ولكن المغصوب منه قد رعليه فأخذه ، ثم خاصمه فيه الغاصب فرده عليه سلطان أهل الحرب، ولو أن رجلين أسلما في دار الحرب، ثم غصب أحدهما صاحبه شيئًا وجحده، فاختصما إلى سلطان تلك البلاد، فسلمه للغاصب لكونه في يده، ثم أسلم أهل الدار، والرجلان مسلمان على حالهما. فالمغصوب مردود على المغصوب منه. وإن لم يسلموا حتى ظهر المسلمون على الدار فالمغصوب فيء لمن أصابه، ولا سبيل عليه للمغصوب منه، وإن أقام البينة،

كان هو حربيًا لو استهلكها لم يضمن ، فذلك إذا منعها ولأنه بهذا المنع يصير في حكم الغاصب ، فكأنه غصبه منه الآن ابتداء ، فيتم إحرازه بقوة السلطان . فإن أسلم بعد ذلك كان سالًا له ، ولو وقع في الغنيمة رد على صاحبه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة ، ولو كان غصبه في دار الإسلام ، والمسألة بحالها ،فإنه مردود على المغصوب منه على كل حال؛ لانه كان ضامنًا له في دار الإسلام ، فلا يصير ضامنًا بالمنع بعد الطلب في دار الحرب، إذ الغصب بعــد الغصب لا يتحقق مع بقاء الأول ، فيــجعل وجود هذا المنع كعدمه . وإن كان حين طلبه في دار الحرب من الغاصب أعطاه إياه ثم وثب فأخذ منه ثانية وقسر السلطان يد المغصوب منه عن الاسترداد ثم أسلم أهل الدار فهو سالم للغاصب؛ لأن حكم الغصب الأول قد انتهى بالرد على صاحبه، ويسقط عنه ما كان لزمه من رد العين، فيكون أخذه الآن غصبًا ابتداء ، وذلك غير موجب للضمان عليه ، لأنه حربي في هذه الحالة ، فيصير محرزًا له بهذا الغصب ، حين منعه السلطان منه . وكذلك لو لم يكن الغاصب رده ولكن المغيصوب منه قدر عليه فأخذه ، ثم خاصمه فيه الغاصب فرده عليه سلطان أهل الحرب ؛ لأنه أخدة منه فهذا والأول سواء ، لأن الغاصب برئ من ضمانه حين أخذه المغيصوب منه من يده، فالتحق هذا المال بمال آخر، أدخله مع نفسه، فإذا غلب عليه الغاصب بقوة السلطان يصير محررًا له، ولو أن رجلين أسلما في دار الحرب ، ثم ضصب أحدهما صاحبه شيئًا وجحده، فاختصما إلى سلطان تلك البلاد ، فسلمه للغاصب لكونه في يده، ثم أسلم أهل الدار، والرجلان مسلمان على حالهما. فالمغصوب مردود على المغصوب منه؛ لأن رد العين مستحق على الغاصب، بحكم اعتقاده، فأسلام أهل الدار لا يزيده إلا وكادة، وبقوة سلطان أهل الحرب المسلم لا يصير محرزًا مال المسلم ولا متملكًا لأنهما لو كانا في دار الإسلام لم يكن هو مـتملكًا بحـكم سلطان المسلمين ، فكيف يصـير مـتمـلكًا بحكم سلطان أهل الحرب . وإن لم يسلموا حتى ظهر المسلمون على الدار فالمغصوب فيء لمن أصابه ، ولا لأن الغـاصب لا يكون محـرزًا لهذا المـال أبدًا ، والمغصـوب منه إنما يكون محرزًا باعتبار يده ، ولهذا قلنا : إنه لا يكون محرزًا عقاره .

## ٣٨ ١. باب : الوكالة في الفداء في العبد المأسور

ولو أن المأسور منه العبد وكل رجلاً بأن يأخذه له بالثمن من يد المشتري من العدو فذلك جائز، فإذا أخذه كان الثمن على الوكيل للذي اشتراه من

سبيل عليه للمغصوب منه ، وإن أقام البينة ، لأن الغاصب لا يكون محرزًا لهذا المال أبدًا ، والمغصوب منه إنما يكون محرزًا باعتباريده ، ولهذا قلنا : إنه لا يكون محرزًا عقاره ؟ لأن يده لا تكون متاكدة عليها ، ولا يكون محرزًا لما أودعه من حربي في قول أبي حنيفة \_ رضى الله تعالىٰ عنه \_ وإنما يكون مـحرزًا لما في يده ، أو لما أودعه مسلمًا ، أو معاهدًا باعتبار أن يد ذي اليد معتبرة محترمة صالحة للإحراز بها ، وهي قائمة مقام يده، وهذا المعنى لا يوجد في يد الغاصب منه ، لأنها وإن كانت محترمة فهـي ليست بقائمة مقام يده ، فيلتحق هذا المال بما ليس في يد أحد أصلاً فيكون فيتًا . ألا ترى أنه بعد ما أسلم لو خرج إلى دارنا وخلف ماله في دار الحرب ثم ظهر المسلمون على الدار ، كان جميع ذلك المال فيتًا إلا ما أودعه مسلمًا أو معاهدًا ، ولا سبيل له عليه ، قبل القسمة ولا بعدها . لأن ذلك حكم يبتني على إحراز المال بدار الإسلام، ولم يوجد وهذا كله قياس قول أبى حنيفة \_ رضى الله تعالىٰ عنه \_ وأما على قول محمد \_ رحمه الله تعالىٰ \_ كل ذلك مردود عليه، قبل القسمة وبعدها ، إلا شيئًا غصبه منه حربي وجحده ومنعه منه بقوة سلطان إهل تلك البلاد، فإن إحراز الحربي لذلك المال عليه يتم بقوة السلطان، فيصير متملكًا له، فأما ما سوئ ذلك كله مال المسلم فهـو مردود عليه، سواء كان في يده أو في يد غاصبه المسلم، أو في يد مودعـه وهو حربي، وقد تقدم بيان هذه المسألة. والله أعلم .

## ١٣٨\_باب : الوكالة في الفداء في العبد المأسور

ولو أن المأسور منه العبد وكُل رجلاً بأن يأخذه له بالثمن من يد المستري من العدو فذلك جائز ؛ لأنه يملك أخذه بنفسه، فيملك إقامة الغير فيه مقامه، وبعد ما قام مقامه كان له أن يخاصم فيه حتى يأخذه بالثمن. فإذا أخذه كان الثمن على الوكيل للذي

أهل الحرب ، فإن دفع الوكيل الثمن وقبض العبد ، فدفعه إلى الآمر ، ثم وجد به الآمر عيبًا ، قد كان حدث بعدما أسر من يد مولاه فالذي يخاصم في العيب هو الوكيل ، فإذا ادعى المأخوذ منه أن العيب حادث بعدما أخذ

اشتراه من أهل الحرب ؛ لأن حق قبض العبد إليه فسيكون وجوب تسليم الفداء عليه أيضًا ، وهذا لأنه هو المباشر للعـقد ، وحقوق العقــد تتعلق بالعاقد ، والعاقد فــيما هو من حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه كما في الوكيل بالشراء ابتداء ، فإن قيل : هذا في الشراء يستقيم باعتبار أن الوكيل يباشر سبب ملك مسبتدا ، فيجعل كأن الملك ثبت له ابتداء أوثبت لـلموكل على وجه الخـلافة عليـه ، بحكم عقده ، وهذا المـعنى لا يوجد هاهنا ، لأن العبد يعود إلى قـديم ملك المأسور منه ، فـينبغي أن يجعل الوكـيل هاهنا كالمعبر عنه ، فلا يتعلق به حقوق العقد ، قلنا: هذا في حق المأسور منه إعادة إلى قديم ملكه كما قلتم ، فأما في حق المشتري من العدو وفي حـق الوكيل ، هذا بمنزلة الشراء ابتداء ، لأن الوكيل أضاف العقد إلى نفسه ، فإنه قال : أعطني هذا العبد بالثمن الذي اشتریته به ، أو قــال : أعطني لفلان فلا یکون هو معبرًا عنه في مــوضع یکون مستغنیًا عن إضافة العقد إليه ، حتى لو أضاف العقد إليه ، بأن قال : أعط فلانا بالثمن الذي أخذته بــه ، نقول : بأن يكون المال على الأمــر ، وحق قبض العـبد إليه ، لأنــه جعل نفسه معبرًا عن العبد فيكون بمنزلة الرسول لا يلحقه العهدة ، ونظيره الوكيل بالصلح إذا قال: صالحني من دعواك الدار التي في يد فلان على كذا ، فصالحه كان المال على الوكيل، ولـو قال: صالح فـلانًا من هذه الدار على كذا، فـإنه يكون المال على الموكل ليس على الوكيل منه شيء، وكان المعنى فيه وهو أن هذا الـعقد أخذ شبهًا من أصلين، من الشراء المبتدأ باعتبار أنه يستغني عن الإضافة إلى الغير ، وباعتبار أن المشتري من العدو يزيل ملكه بما يأخذه من العوض ابتداء وشبهًا من الخلع والصلح عن دم العمد، فيــوفر حظه على الشبــهين فنقول: لشبــهة بالشراء إذا أضاف العــقد إلى نفســه كان هو المطالب بالعوض وكان حق القبض إليه، ولشبهه بالخلع والصلح عن دم العمد إذا أضاف العقد إلى المولى القديم كان هو معبراً عنه، فيكون المطالب بالشمن هو الموكل وحق القبض إليه ليس على الوكيل من ذلك شيء. فإن دفع الموكيل الثمن وقبض العبد، فدفعه إلى الأمر ، ثم وجد به الآمر عيبًا ، قد كان حـدثُ بعدما أسر من يد مولاه فالذي يخاصم في العيب هو الوكيل؛ لأن الرد بالعيب من حقوق العقد، والوكيل في حقوق هذا العقد بمنزلة العاقد لنفسه، والحاصل أنه جعل هذا بمنزلة الـشراء ابتداء في حكم الرد بالعيب، حتى لا يكون بين الأمر وبين المأخوذ منه خـصومة سواء كان الوكيل حاضرًا أو غائبًا، ولكن الوكيل هو الذي يخاصم ويرد بالعيب ويسترد الثمن. فإذا ادعى

منه فالقول قوله مع يمينه، وبعدما قبض الآمر العبد ليس للوكيل أن يخاصم في عيبه إلا بأمر الآمر ، وإن كان العبد في يد الوكيل لم يدفعه إلى الآمر ، بعدما كان له أن يرده من غير أمرالآمر، وبعدما رده ليس للآمر أن يأبئ ذلك، لأنه بمنزلة الوكيل بالشراء وهذا الحكم في الوكيل بالشراء وقد قررناه في البيوع من شرح المختصر، فإن ادعى المأخوذ منه أن العيب كان عند الآمر قبل الأسر فالقول قول الوكيل مع يمينه ، فإذا حلف الوكيل رده بالعيب ، حضر الأمر أو لم يحضر، إلا أن يقيم المأخوذ منه البينة على ما ادعى، فحينئذ الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصمين، وإنما على المأخوذ منه أن يعيده إلى قديم ملكه على الوجه الذي أخذ منه، وقد وجد ذلك، وإن لم يكن له بينة فاستحلف الوكيل فأبئ أن يحلف لزم ذلك الآمر، فإن أقر الوكيل أن العيب كان عند الآمر، وجحد الآمر فللآمر أن يلزم الوكيل إن شاء، فإن أقام

المأخوذ منه أن العيب حادث بعدما أخذ منه فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الظاهر شاهد له ، فإن الحادث يحال بحدوثه على أقرب الأوقات ، حتى يثبت دليل الإسناد فيه إلى وقت حادث . وبعدما قبض الآمر العبد ليس للوكيل أن يخاصم في عيبه إلا بأمر الآمر ؟ لأنه يخاصم للرد وهو يحتاج في ذلك إلى إخراجه من يد الآمر ، فلا يملك ذلك إلا بأمره . وإن كان العبد في يد الوكيل لم يدفعه إلى الآمر، بعدما كان له أن يرده من غير أمرالآمر، وبعدما رده ليس للآمر أن يأبئ ذلك ، لأنه بمنزلة الوكيل بالشراء وهذا الحكم في الوكيل بالشراء وقد قررناه في البيوع من شرح المختصر . فإن ادعى المأخوذ منه أن العيب كان عند الآمر قبل الأسر فالقول قول الوكيل مع يمينه ؛ لأن المأخوذ منه أدعى في العيب هاهنا ، تاريخًا سابقًا ، فلا يقـبل قوله إلا بحجة ، فيكـون القول قول المنكر لذلك مع عينه . فإذا حلف الوكيل رده بالعيب ، حضر الآمر أو لم يحضر ، إلا أن يقيم المأخوذ منه البينة على ما ادعى ، فحينتذ الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصمين ، وإنما على المأخوذ منه أن يعيده إلى قديم ملكه على الوجه الذي أخذ منه ، وقد وجد ذلك ، وإن لم يكن له بينة فاستحلف الوكيل فأبي أن يحلف لزم ذلك الآمر ؛ لأن الوكيل ملجأ إلى هذا ، فإنه لا يمكنه أن يحلف كاذبًا إذا كان عالمًا بأن العيب كـان عند الآمر ، وإنما لحقته هذه الضرورة في عمل باشره لغيره ، فهو نظير الوكيل بالبيع يرد عليه بالعيب يأبي اليمين . فإن أقر الوكيل أن العيب كان عند الآمر ، وجحد الآمر فللآمر أن يلزم الوكيل إن شاء ؛ لأنه غير ملجاً إلى هذا القرار لتمكنه ، من أن يسكت حتى يعرض عليه اليمين ويقضي بنكوله ونظيره الوكيـل بالبيع إذا رد عليه بعيب يحـدث مثله بإقراره . فإن أقام الوكـيل البينة أن الوكيل البينة أن العيب كان عند الآمر لزم العبد الآمر ، ولو أن الوكيل أبرأ المأخوذ منه من العيب الحادث عنده صح إبراؤه في حقه، ولو كان الآمر قبض العبد وغاب، ثم جاء الوكيل به ليرده بالعيب ، فقال المأخوذ منه : لم يأمرك الآمر برده بالعيب، وقال الوكيل : قد أمرني ، فالقول قول المأخوذ منه ، وإن قال المأخوذ منه أريد يمين الوكيل أن الآمر قد أمره بالرد ، فلا يمين على الوكيل ، ولو ثبت الآمر فقال المأخوذ منه : قد رضي الآمر بالعيب وكذبه الوكيل ، ولوادعى الرضاء على الوكيل كان القول قول الوكيل ، ولوادعى الرضاء على الوكيل كان القول قول الوكيل ، ولوادعى الرضاء على الآمر ، لا يمين القول قول الوكيل ، فكذلك إذا ادعى الرضاء على الآمر ، لا يمين

العيب كان عند الأمر لزم العبد الآمر ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الآمر ، والوكيل خصم في إثبات ذلك لحاجته إلى أن يبرئ نفسه من العهدة . ولو أن الوكيل أبرأ المأخوذ منه من العيب الحادث عنده صح إبراؤه في حقه ؛ لأنه كالعاقد لنفسه في الخصومة في هذا العيب ، فكذلك في الإبراء عنه إلَّا أن الآمر بالخيار إن شاء رضي بما رضي به الوكيل فـيأخذ العبد ، وإن شـاء الزمه الوكيل ، لأن إسقاطـه صحيح في حق من عــامله ، ولا يصح في حق الموكل ، وهو في هذا الحـكم نظير الوكــيل بالشــراء إذا رضي بالعيب بعد الشراء ، وأبئ الموكل أن يرضيٰ به ، وهذا لأنه يثبت للآمر حق الرد على الوكيل ، وللوكيل حق الرد على المشتري من العــدو ، فإنما يعمل رضاء الوكيل في إسقاطه حقه لا في إسقاطه حق الأمـر فإن قيل : كيف يملكه الوكيل بالثمن وحكم هذا العقد وعوده إلى قديم ملك المأسور منه لا ثبوت الملك فيه ابتداء لأحد ؟ قلنا : ما كان من حكم العقد فقد تم لأنه عـاد إلى قديم ملك المولى ، إلا أنه بما حدث من إباء الآمر الرضاء بالعيب، ورضاء الوكيل به يصير الآمر كأنه ملكه من الوكيل بما يغرمه من الثمن، فلهذا كان الملك للآمر ، وفي الوكيل بالشراء هكذا يكون، فإن الوكيل إنما يتملكه على الآمر لا على البائع. ولو كأن الآمر قبض العبد وغاب ،ثم جاء الوكيل به ليرده بالعيب ، فقال المأخوذ منه : لم يأمرك الآمر برده بالعيب ، وقـال الوكيل : قد أمرني ، فـالقول قول المأخوذ منه؛ لأن أمره إياه بالرد عـارض يدعيه الوكيل وخـصمه منكر، متـمسك بما هو الأصل، فالقول قول المنكر مع يمينه ، على علمه ، لأنه استحلاف على فعل الغير . وإن قال المأخوذ منه أريد يمين الوكسيل أن الآمر قد أمره بالرد ، فلا يمين على الـوكيل ؛ لأنه مدع فعليه البينة ، وإنما اليمين في جانب المنكر ، فــلا يجوز تحويلها عن موضعها . ولو ثبت الأمر فقال المأخوذ منه : قد رضي الآمر بالعيب وكذبه الوكيل فالقول قول الوكيل ؛ لأن المأخوذ منه هاهنا يدعي شيئًا عارضًا وهو رضاء الأمر بالعيب. ولو ادعى الرضاء على الوكيل كان القول قول الوكيل لإنكاره ، فكذلك إذا ادعى الرضاء على الآمر ، لا على الوكيل في ذلك، فلو استحلف الوكيل كان على وجه النيابة ولا نيابة في اليمين، لأن الآمر لا يحلف بهذه الدعوى لو كان حاضرًا، وإن ادعى الرضى على الوكيل وأراد يمينه فله ذلك، فإذا جحد الرضى بعدما ادعى عليه ذلك استحلف فإن نكل لزمه العبد ثم الآمر بالخيار، ولو كان الوكيل عالمًا بالعيب حين أخذه فهو لازم للآمر، سواء كان العيب مستهلكًا للعبد كالعمى أو غير مستهلك للعبد، ولو قال رجل للمشتري من العدو إن مولاه وكلني بأخذه

يمين على الوكيل في ذلك ؛ لأن الرضاء مدعى على غيره وهو الآمر . فلو استحلف الوكيل كان على وجه النيابة ولا نيابة في اليمين ، لأن الأمر لا يحلف بهذه الدعوى لو كان حاضرًا ؛ لأنه ما عامل المأخوذ منه بشيء حتى يحلف ، فإذا كان لا يحلف من ادعى الرضاء عليه فكيف يحلف غيره على ذلك! وإن ادعى الرضى على الوكيل وأراد يمينه فله ذلك ؛ لأنه ادعى عليه ما لو أقر به لزمه وقد بينا أنه في هــذا الخصومة كالعاقد لنفسه . فإذا جحد الرضى بعدما ادعى عليه ذلك استحلف فإن نكل لزمه العبد ثم الآمر بالخيار ؛ لأنه بنكوله صار راضيًا بالعيب ، إما بطريق البدل أو بطريق الإقرار به إن كان أقام المأخوذ منه البـينة، أن الأمر قد رضي بالعيب وهو غائب فقـبلت بينته لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة أو باتفاق الخصمين فإن حضر الآمر وجحد الرضاء لم يلتفت إلى ذلك ، لأن الوكيل خمصم عنه ، وبعدما ثبت رضاه بالبينة على خصمه لا يلتفت إلى جحوده . ولو كان الوكيل عالمًا بالعيب حين أخذه فهـ و لازم للأمر ، سواء كـان العيب مستهلكًا للعبد كالعمى أو غير مستهلك للعبد ، في قول أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ وفي قول أبي يوسف ومحمد \_ رحمهما الله تعالىٰ \_ إن كان العيب غير مستهلك فكذلك الجواب ، وإن كان مستهلكًا للعبد لم يلزم الآمر إلا أن يشاء ، وهذا نظير الوكيل بالشراء إذا اشــترى الأعــمى بمثل ثمنه ، والخلاف فيــه معــروف ، إلا أن هناك شرط أبو حنيفة \_ رضى الله تعالىٰ عنه ١٠٠٠ يكون شراؤه بمثل ثمنه ، لأن تصرف الوكيل في الغبن الفاحش في الشـراء لا يلزم الآمر وهاهنا الثمن مـسمى ، وهو ما أخذه به المشــتري من . العدو ، فيلزم الأمر إذا أخذه بذلك الثمن على كل حال ، وعندهما هناك العقد ينفذ على الوكيل إذا تعذر تنفيذه على الموكل ، وهاهنا لا ينفذ على الوكيل لأنه يأخذه بغير رضي المشتري من العدو ، باعتبارقـديم الملك ، وقديم الملك كان للآمر لا للوكيل ، فإذا تعذر تنفيذه على الآمر كان باطلاً، بخلاف ما تقدم، وهو إذا علم بالعيب فرضى الآمر به فإن هناك قد عاد إلى قديم ملكه، وتم موجب ذلك العقـد ثم الآمر يلزمه الوكيل باعتبار أنه لا يرضى بعيبه، فيكون ذلك بمنزلة التمليك منه ابتداء بعوض. ولو قال رجل للمشتري

منك بالثمن، فدفعه إليه بقضاء أو بغير قضاء ثم حضر المولئ فجحد ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن حلف رجع العبد إلى المشتري ، وليس للوكيل أن يقول آخذه لنفسي ، وإن أقام الآخذ البينة أن المأسور منه وكله بأخذه كان الثابت من الأمر بالبينة كالثابت بإقرار الخصم ، فيكون العبد للآمر، ولو أن أجنبياً وكل رجلاً بأن يشتري العبد المأسور من المشتري من العدو ، فاشتراه بثمن معلوم، ثم حضر المولئ فليس له أن ينقض البيع الثاني ، ولكن يأخذه بالثمن الشاني أو يدع ، فإن وجده في يد الوكيل بالشراء فله أن يأخذه منه بالثمن الماني أو يدع ، فإن وجده في يد الوكيل بالشراء فله أن يأخذه منه بالثمن، وإن كان الموكل غائباً، وإن كان الموكل فياخذ منه العبد ويدفع إليه سبيل للمولئ القديم عليه، ولكنه يتبع الموكل فياخذ منه العبد ويدفع إليه

من العدو إن مولاه وكلني بأخذه منك بالثمن ، فدفعه إليه بقضاء أو بغير قضاء ثم حضر المولى فجحد ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الأمر مدعى عليه ، وهو منكر ، فالقول قوله لإنكاره ، ولو أقر به لزمه أخذ الوكيل له ، فإذا أنكر استحلف عليه . فإن حلف رجع العبد إلى المشتري ، وليس للوكيل أن يقول آخذه لنفسي ؛ لأنه ما أخذه ابتداء على وجه التملك ، بـل على وجه الإعادة إلى قديم ملك المولى بالفـداء ، ، فإذا تعذر ذلك بطل أخذه بخلاف مدعي الوكالة من جهة الشفيع بالأخذ له بالشفعة ، إذا أخذه ثم أنكر الشفيع الوكالة فإن المأخوذ يكون للوكـيل بذلك الثمن ، لأنه أخذه على وجــه التملك ابتداء بعوض ، فإن الأخــذ بالشفعة بمنزلة الشراء المبتدأ ، فــإذا تعذر تنفيذه على الموكل بجحوده كان نافذًا على الوكيل . وإن أقام الآخذ البينة أن المأسور منه وكله بأخذه كان الثابت من الآمر بالبينة كالثابت بإقرار الخصم ، فيكون العبد للآمر ، وحكم العهدة فيه كما بينا في الفصل الأول. ولو أن أجنبياً وكل رجلاً بأن يشتري العبد المأسور من المشتري من العدو، فاشتراه بثمن معلوم ، ثم حضر المولئ فليس له أن ينقض البيع الثاني، ولكن يأخذه بالثمن الثاني أو يدع ؛ لأن الشرع أثبت له حق الأخذ بالفداء ، من غير أن ينقض تصرفًا سبق أخـذه ، كما قررنا . فإن وجده في يد الوكيل بـالشراء فله أن يأخذه منه بالثمن ، وإن كان الموكل غائبًا ؛ لأن الوكيل ما دام العبد في يده في حكم المشتري لنفسه ، ثم الباثع من الموكل ولهذا يحبسه عنه بالثمن إذا نقده من مال نفسه، ويكون له أن يرده بالعيب من غير استطلاع رأي الموكل. وإن كان الوكيل قد دفعه إلى الموكل فلا سبيل للمولئ القديم عليه ، ولكنه يتبع الموكل فيأخذ منه العبد ويدفع إليه الثمن؛ لأن حكم يد الوكيل قد انتهى بالتسليم إلى الأمر، ولهذا لا يرده بالعميب إلا برضاء الأمر، ولا يحبسه عنه بالثمن بعد ذلك، وهو أنه يخاصم ذا اليد لأنه إنما يخــاصم لياخذه وإنما

الثمن، فإن حضر بعدما اشتراه الوكيل قبل أن يقبضه من المشتري من العدو، فليس له أن ينقبض شراء الوكيل قبصداً ولكن يكون له أن يأخذه من يد المشتري من العدو، بالثمن الذي اشتراه به الوكيل إن شاء، فإن وجد به عيباً كان حادثًا به بعدما أسر من يده، فرده بقضاء قاض، فإن كان رده على الموكل أو على الوكيل فهو على الموكل، وإن كان أخذه من المشتري من العدو فإنه يعود بالرد إليه، ولا سبيل للموكل ولا الوكيل عليه في أخذه، وإن كان رده على الوكيل بغير قضاء قاض فهو للوكيل، ولو كان المولى القديم وكل وكيلاً بأخذه من المشتري من العدو بالثمن فأخذه، وهلك في يده، قبل أن يسلمه إلى الموكل، فهلاكه على الموكل، وبهذا كان له أن يحبسه يده، قبل أن يسلمه إلى الموكل، فهلاكه على الموكل، وبهذا كان له أن يحبسه

يتمكن من الآخذ عمن في يده . فإن حضر بعدما اشتراه الوكيل قبل أن يقبضه من المشترى من العدو ، فليس له أن ينقض شيراء الوكيل قصداً ولكن يكون له أن يأخذه من يد المشتري من العدو ،بالشمن الذي اشتراه به الوكيل إن شاء ؛ لأنه صادف في يده ، فيكون له أن ياخذه منه ، بمنزلة الشفيع يأخذ بالشفعة من يد البائع بالشمن، قبل أن يسلمه إلى المشتري ، إلا أن هناك يشترط حضرة المشترئ، لأنه يتملك بالأخذ ابتداء وهو ملك المشتري وههمنا المولى لا يتملك ابتداء ولكن يعيده إلى قديم ملكه، فلا يشترط حيضورغير ذي اليد لاخيذه، وإذا أخذه من يده كانت عهدته عليه، لأن بأخذه فات القبض المستحق بالعقد الذي كان بينه وبين الوكيل، فينتقض ذلك العقد من الأصل فيما بينهما حكمًا لأخذه، ويلتحق هذا بما لو أخذه قبل شراء الوكيل وهذا هو الحكم في الشفيع أيضًا إذا أخذه من يد البائع ، وإن كان الوكيل قد قسبضه، فأخذه من يده فعهدته عليه، وكذلك إن كان سلمه إلى الموكل فأخذه من يده فعمهدته عليه. فإن وجد بـه عيبًا كان حادثًا به بعدما أسر من يده ، فرده بقضاء قاض ، فإن كان رده على الموكل أو على الوكيل فهو على الموكل؛ لأنه بهذا الرد انفسخ قبضه ، فيعود الحكم على ما كان قبل قبضه وإن كان أخذه من المشتري من العدو فإنه يعود بالرد إليه ، ولا سبيل للموكل ولا الوكيل عليه في أخذه ، لما بينا أن العقد الذي جرئ بينهما قد انتقص بفوات القبض المستحق له ، فلا يعود إلا بالتجديد ونظيره الشفعة . وإن كان رده على الوكيل بغير قضاء قاض فهو للوكيل؛ لأن هذا بمنزلة الشراء المبتدأ في حـق الموكل، فلا يلزمه حكمه. ولو كان المولى القديم وكل وكيلاً بأخذه من المشترى من العدو بالثمن فـأخذه ، وهلك في يده ، قبل أن يسلمه إلى الموكل ، فهلاكه على الموكل ؛ لأن الوكيل يقبض له فيده كيده

من الآمر إذا قبضه، حتى يستوفي منه الثمن لنفسه، فإن هلك بعد الحبس هلك من مال الوكيل وبطل الثمن عن الوكيل، وإن تعيب في يد الوكيل بعدما منعه فالمولى القديم بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الشمن، وإن شاء ألزمه الوكيل بالثمن ، ولو أن الوكيل أقال المشتري من العدو لم يجز ذلك على الموكل ، ولو كان المشتري من العدو وكل رجلاً بأن يدفعه إلى مولاه بالثمن فهذا جائز والوكيل هو المؤاخذ بالعبد حتى يسلمه إليه، وهو الذي

، ما لم يمنعـه منه ، وإن هلك في يد المشتـري من العدو قـبل أن يقبضــه الوكيل فــقد انتقض حكم ذلك الأخذ ، ويرجع الوكيل بالثمن على المشتري من العدو فيدفعه إلى الأمر ، إن كان أعطاه من ماله ، ويسلم من ماله إن كان أعطاه من مال نفسه، وإن توى الثمن على الذي أعطاه لم يكن له أن يرجع على الموكل بشيء. لأنه في إعطاء الـثمن من مال نفسه ، كان عاملاً له ، وإنما كان عاملاً لنفسه في إسقاط المطالبة عنه ، فإن المطالبة بالثمن توجهت عليه دون الآمر . وبهذا كان له أن يحبسه من الآمر إذا قبضه ، حتى يستوفي منه المثمن لنفسه ، فإن هلك بعد الحبس هلك من مال الوكيل وبطل الثمن عن الوكيل ؛ لأنه حين منعه فكانه هو الذي أعطاه إياه بالثمن ، وقـد عرف هذا الحكم في الوكيل بالشراء فهذا قياسه. وإن تَعيّب في يد الوكيل بعدما منعه فالمولئ القديم بالخيار ، إن شاء أخذه بجميع الثمن ، وإن شاء ألزمه الوكيل بالثمن ؛ لأن الوكيل في حقه بعــدما منعه قام مــقام المشتري من العــدو ، ولهذا استوى الحكم بين مــا إذا تعيب بصنيع الوكيل ، وبين ما إذا تعيب بغير صنيعه ،كما يستوي في حق المشتري من العدو ، بخلاف الوكيل بالشراء في هذا الفصل ، فإنه إذا عيبه بعدما منعه سقطت حصة العيب من الثمن عن الموكل ، لأن الوكيل في هذا قائم مقام البائع ، ومعنى الفرق أن الموكل إنما يأخذه هاهنا بالفداء، ليعيده إلى قديم مسلكه. فكان الفداء، بمقابلة الأصل دون الوصف، فسواء فات الوصف بصنع مكتسب أو لا بصنع أحد لا يسقط شيء من الفداء، بخلاف الشراء المبتدأ فإن الوصف يأخذ حظًا من الثمن في الشراء إذا صار مقصودًا بالتناول . ولو أن الوكيل أقال المشتىري من العدو لم يجز ذلك على الموكل ؛ لأن باخذه عاد إلىٰ قـديم ملك الموكل ، فليس للوكيل أن يخـرجه عن ملكه بعقـد ينشئه من غـير رضاه ، والإقالة في حقه بمنزلة البيع المبتدأ . ولو كان المشتري من العدو وكل رجلاً بأن يدفعه إلى مولاه بالثمن فهذا جائز والوكيل هو المؤاخذ بالعبد حتى يسلمه إليه ، وهو الذي يأخذ الثمن من المولئ بمنزلة الوكيل بالبيع ، وهذا الحكم في الفصل أظهر لما بينا أن المشتري من العدو يزيل ملكه بعوض ، فهذا التصرف في حقه بمنزلة البيع المبتدأ وإن كان في حق المولى هو إعادة إلى قديم ملك بالفداء . ولو أن المشتري من العدو باع

يأخذ الثمن من المولى بمنزلة الوكيل بالبيع ، ولو أن المشتري من العدو باع العبد من إنسان بهجارية ولم يتقابضا حتى حضر المولى القديم فله أن يأخذه ممن في يده بقيمة الجارية، فإن وجد المشتري من العدو بالجارية عيبًا ردها على المشتري الآخر، وأخذ منه قيمة الجارية التي أخذها ليس له غير ذلك، وإن كان رد الجارية بقضاء القاضي قبل أن يأخذ المولى العبد، واسترد العبد ثم حضر المولى، فإنه يأخذه من المشتري من العدو بالثمن الأول، ولو تقايلا

العبد من إنسان بجارية ولم يتقابضا حتى حضر المولى القديم فله أن يأخذه ممن في يده بقيمة الجارية؛ لانه ليس له حق نقض التصرف، فإنما يأخذه بمثل الثمن الثاني ، والجارية ليست من ذوات الأمثـال فيأخذها بقيـمتها ، كالشـفيع ثم ينتقض البيع فيـما بين الباثع والمشتري الآخـر ، لفوات القبض المستحق بالعـقد ، فتبقى الجـارية على ملك المشتري الآخر ، وقيمتها للمشتري من العدو ، وعهدة المولى على المستري من العدو وإن كان حضر بعد التقابض ، أو بعد ما قبض العبد قبل أن يسلم الجارية أخذه بقيمتها من المشتري الآخر وعهدته عليه وكانت الجارية للمشتري من العدو لأن البيع بينهما بأق قد انتهى بقبض العبد. فإن وجد المشتري من العدو بالجارية عيبًا ردها على المشتري الآخر ، وأخذ منه قيمة الجارية التي أخذها ليس له غير ذلك؛ لأن حق المشتري من العدو في قيمة الجارية. ألا ترى أنه لو أخذه المولئ منه أخذه بقيمة الجارية ، ولو رد الجارية بالعيب قبل أن يأخذ العبيد من المشتري الآخر واسترد العبيد ثم حضر المولئ كان له أن يأخذه بقيمة الجارية ، فإن مناقضتهما البيع لا يسقط حق المولى كان له أن يأخذه بقيمة الجارية ، إذا كان الرد بالعيب بغير قضاء القاضى ، فعرفنا أن حقه في قيمة الجارية ، والمشتري قادر على تسليم قيمة الجارية إليه ، فلا يلزمه شيء آخر. ونظير هذا الشفعة ، وقد بينا هناك أن بدل الدار كانت جارية قبل أخذ الشفيع ، فيأخذه بتحويل إلى قيمة الجارية ، وكذلك بدل الجاريـة بعد أخذ الشفيع الدار قيمـتها فكذلك في هذا الموضع . وإن كان رد الجارية بقضاء القاضي قبل أن يأخذ المولى العبد ، واسترد العبد ثيم حضر المولى ، فإنه يأخذه من المشتري من العدو بالثمن الأول ؛ لأن البيع الثاني حين انتقض بقضاء القاضى صار كأن لم يكن ، وهذا بخلاف الشفعة فإن هناك لو جعلنا الذي جرى بين البائع والمشتـري كأن لم يكن بطل حق الشفيع، وهما لا يمـلكان إبطال حق الشفيع بعدما ثبت حقه في الآخذ ، وهاهنا حق المولى القديم لا يبطل، وإن جسعلنا البيع الثاني كأن لم يكن، وكـذلك لو كان المشتري الآخر هو الذي وجـد العيب بالعبـد فرده على التفصيل الذي قلنا. ولو تقايلا أخذ المولى عبده بقيمة الجارية إن شاء ؛ لأن الإقالة في

أخذ المولى عبده بقيمة الجارية إن شاء، ولو كان المشتري الآخر قبض العبد ولم يره، أو شرط الخيار لنفسه، ثم حضر المولى فله أن يأخذه من يده بقيمة الجارية، وإن لم يختر شيئًا حتى مضت مدة الخيار فالجارية للمشتري من العدو ، ولو كانا تبايعا، ولم يتقابضا حتى رد المشتري الآخر العبد بخيار الرؤية ، أو خيار الشرط أو خيار العيب ، ثم حضر المولى القديم ، فله أن يأخذه من المشتري من العدو بالمثمن الأول، الذي اشتراه به من العدو، ولو لم يفسخ المشتري الآخر العقد حتى حضر المولى القديم فأخذ العبد من المشتري من العدو بقيمة الجارية، فإن القيمة تكون للمشتري من العدو، ولو وعليه رد الجارية على المشتري الآخر إن كان قبضها منه، ولو كان المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى العدو،

حقه كالبسيع المبتدأ وقد بينا أن حق الأخذ يثبت له من غيـر أن ينقض تصرفًا فإنما يأخذه بآخر الأثمان . ولوكان المشتري الآخر قبض العبد ولم يره، أو شرط الخيار لنفسه ، ثم حبضر المولئ فله أن يأخذه من يده بقيمة الجارية ؛ لأنه صادفه في يده ، فإن أخذه فالمشتري الآخر بالخيار ، إن شاء سلم الجارية للمشتري من العدو ، وكمانت له القيمة التي أخذها من المولئ ، وإن شاء سلم القيمة إليه ،وأخذ منه الجارية في خيار الشرط ، وفي خيار الرؤية الجارية تسلم للمـشتري من العدو ، فيكون قيمتهـا للمشتري الآخر . لأن في خيار الرؤيـة قد كان مالكًا راضيًا بالعـقد ، إلا أنه كان متـمكنًا من الرد للجهل بأوصاف المعقود عليه ، وقد تعذر رده حين أخــذه المولئ من يده ، فيسقط خياره ، وأما خيار الشرط فقد كان مانعًا خروج الجارية من ملكه ، لأن خياره فيها خيار البائع ، فهو يعدم رضاه ، بتمليك الجارية عليه ، فبعدما أخذ العبد من يده يبقى هو على خياره ، فإن شاء أمضى العقد في الجارية وسلمها إليه ، وإن شاء فسخ العقد فيسها ، ورد قيمة الجارية ، لما بينا أن بأخذ المولئ القديم العبد تعين حق المشتري من العدو في قيسمة الجارية . وإن لم يختر شيئًا حتى مضت مدة الخيار فالجارية للمشتري من العدو ؛ لأن بمضي المدة سقط خياره ، ويتم البيع فيها ، فيلزمه تسليمها ، وتكون القيمة للمشتري الآخر . ولو كانا تبايعا ، ولم يتقابضا حتى رد المشــتري الآخر العبد بخيار الرؤية،أو خيار الشرط أو خيار العيب ، ثم حضر المولى القديم ، فله أن يأخذه من المشتري من العدو بالشمن الأول ، الذي اشتراه به من العدو ؛ لأن بالرد بهذه الأسباب قد انتقض البيع الثاني من الأصل ، فصار كان لم يكن . ولو لم يفسخ المشتري الآخر العقد حتى حضر المولى القديم فأخذ العبد من المستري من العدو بقيمة الجارية ، فإن القيمة تكون للمشتري من العدو عليه رد الجارية على المشتري الأخر إن كان قبضها منه ، لما بينا أن

القديم وكل رجلاً بأخذه من المستري من العدو بالشمن فقال الوكيل للمشتري: أعطه فلانًا بالثمن، وقال: قد فعلت، فالثمن على الآمر هاهنا، دون الوكيل، ولو قال: أعطه فلانًا بالشمن على أني ضامن لك الثمن، أو أعطه إياه بثمنه من مالي، فالثمن لازم للوكيل، وإذا أخذ العدو إبريق فضة لرجل وزنه مائتا درهم فاشتراه منهم مسلم بمائتين وخمسين لجودته وصناعته، فلمالكه القديم أن يأخذه بمائتين وخمسين إن شاء ، لأن المستري من العدو أعطى في فدائه هذا المقدار وقد بينا أن المولى المقديم إنما يأخذه بما أعطى

العقد الثاني قد انتقض لفوات القبض المستحق به ، سواء كان فيه خيار أو لم يكن فإن قضى القاضى للمولى بالعبد بقيمة الجارية ، ثم رأى به عيبًا حادثًا بعدما قبضه ، أو قبل أن يقبضه ، فرده فلا سبيل للمشتري الآخر على العبد ، لأن بنفس القضاء به للمولى بقيمـة الجارية قد انتقض البـيع الثاني فيما بينهـما، فلا يعود إلا بالتـجديد ، وهو نظير الشفعة في هذا الفصل ، فان قضاء القاضي للشفيع بالشفعة على البائع يتضمن نقض البيع فيما بين البائع والمشتري حتى لا يعود ، وإن رده الشفيع بالعيب . ولو كان المولى القديم وكل رجلاً بأخذه من المشتري من العدو بالثمن فقال الوكيل للمشترى: أعطه فلانًا بالثمن ، وقال : قد فعلت ، فالثمن على الآمر هاهنا، دون الوكيل؛ لأنه جعل نفسه هاهنا سفيرًا لا عاقمًا بخلاف ما لو قال: أعطنيه . ولو قال: أعطه فملانًا بالثمن على أنى ضامن لك الشمن ، أو أعطه إياه بثمنه من مالى ، فالشمن لازم للوكيل؛ لأن إضافة العقد إلى مال نفسه أو اشتراط الضمان على نفسه بمنزلة إضافة العقد إلى نفسه أو أقوى منه، أما بيان أنه بمنزلة إضافة العقد إلى نفسه في الوكيل بالصلح فإنه لو قال: صالح فلانًا من هذه الدار على ألف ردهم على أني لها ضامن، أو على ألف ردهم من مالي، كان المال على الوكيل دون الأمر، بمنزلة ما لو قال : صالحني ، وأما بيان كونه أقوى ، ففي الوكيل بالخلع فإنه لو قال: اخلعها على الف درهم من مالي أو على الف على أني ضامن لها، كان المال على الوكيل، ومعلوم أن بـإضافة العقد إلى الوكيل هاهنا لا يجب المال عليه، فعرفنا أن اشتراط الضمان، أو إضافة العقد إلى ماله، يكون أقوى من إضافة العقد إلى نفسه في وجوب البدل عليه، وإذا وجب عليه لم يكن للمشتري من العدو على الآمر شيء، وإذا أخذ العدو إبريق فضة لرجل وزنه مائتا درهم فاشتراه منهم مسلم بمائتين وخمسين لجودته وصناعته ، فلمالكه القديم أن يأخذه بمائتين وخمسين إن شاء ، لأن المشتري من العدو أعطى في فدائه هذا المقدار وقد بينا أن المولى القديم إنما يأخذه بما أعطى المشتري من العدو في فدائه ، فيكون هذا مستقيمًا ؛ لانه لا يتملكه ابتداء بعوض،

المشتري من العدو في فدائه، فيكون هذا مستقيمًا وإذا ثبت أن له أن يأخذه بهذا المقدار ثبت أن له أن يوكل غيره ليأخذه به، وإن افترقا قبل التقابض لم ينتقض الأخذ، فإن أعطى الوكيل الفداء من ماله وقبضه، فله أن يمنعه من الموكل حتى يأخذ منه الفداء، وإن هلك بعد المنع في يد الوكيل هلك بجميع الفداء، لما بينا أن الوكيل بعدما منعه قام في ذلك مقام المشتري من العدو.

وإنما يعيده إلى قديم ملكه بالفداء ، فلا يتمكن معنى الربا في هذه المعاملة . وإذا ثبت أن له أن يأخذه بهذا المقدار ثبت أن له أن يوكل غيره ليأخذه به؛ لأن الوكيل قام مقام الموكل . وإن افترقا قبل التقابض لم ينتقض الأخذ ، وقد بينا هذا فيمما سبق أنه فداء ، وليس بشراء مبتدأ فلا يشترط فيه القبض في المجلس . فإن أعطى الوكيل الفداء من ماله وقبضه ، فله أن يمنعه من الموكل حتى يأخذ منه الفداء ، وإن هلك بعد المنع في يد الوكيل هلك بجميع الفداء ، لما بينا أن الوكيل بعدما منعه قام في ذلك مقام المشتري من العدو ، وأوضح هذا برجل وكل رجـلاً بأن يشتري له أرضًا فـيهـا نخل بكر من تمر ، فاشــترى الوكيل ونقد الكر من ماله ، وقبضه ثم منعه من الآمر حتى يدفع إليه الكر فأثمرت في يد الوكيل كراً ، فإنه يكون للموكل أن يقبضه مع التمر بكر دفعه إليه ، ولا يتمكن معنى الربا بينهما بالزيادة التي حدثت في يده ، لأن الـوكيل قام في ذلك مقـام البائع، ولو أثمرت كرًا في يد البائع قبل القبض لم يبطل البيع ، فكذلك إذا أثمرت في يد الوكيل ، وكذلك إن كان الوكيل رأى بالمبيع عيبًا فرضى به، وأبي الموكل أن يرضي به، فإن ذلك يلزم الوكـيل بالكر ،ولا يتمكن فـيه الربا، لأن هذا ليس بمبـايعة تجري بينهــما ابتداء، وإنما يتحقق الربا في المعاوضة على سبيل المقابلة. ألاتـرىٰ أن الوكيل لو رأىٰ العيب بالأرض فردها عليه كان قد رد أرضًا ونخللًا وكرًا من تمر بكر من تمر، فذلك جائز، وهذا إنما يستقسيم فيما إذا أثمرت في يد البائع، قبل أن يقبيضه الوكيل، فأما إذا أثمرت بعد القبض فليس للوكيل حق الرد، لأن الزيادة الحادثة بعد القبض تمنع الرد بالعيب. وأوضح هذا أيضًا بما لو كان الوكيل اشترئ للأمر عبدًا بالف درهم وقيمته الف وخمسمائة، فقتله رجل خطأ في يد البائع، أو في يد الوكيل فالجيواب فيه على ما بينا في النخيل إذا أثمرت، لأن في كل واحـد من الموضعين لا يتمكن بسـبب هذه الزيادة حقيقة الربا على الوجه الذي يتمكن في البيع المستقبل وعلى هذا أيضًا مسألة الإبريق لو رأى الوكيل العيب به فأبي المشتري مـن العدو ثم أبي الآمر أن يرضي به ، فالإبريق للوكيل بما أدى به من الفــداء، وإن كان أكثر من وزنه ، لأنه ما جرئ بينهما ليس بعقد مبتدأ من كل وجه فلا يتمكن فيه حكم الربا .

#### ٣٩ ١. باب: ما يكره إدخاله دار الحرب وما لا يكره

قال رضي الله تعالى عنه: لا بأس بأن يحمل المسلم إلى أهل الحرب ما شاء إلا الكراع والسلاح والسبي وألا يحمل إليهم شيئًا أحب إلي، والأولى للمسلم أن يحترز عن اكتساب سبب القوة لهم، إلا أنه لا بأس بذلك في الطعام والثياب ونحو ذلك، وإذا دخل التاجر إليهم ليأتي المسلمين بما ينتفعون به من ديارهم، فإنه لا يجد بداً من أن يحمل إليهم بعض ما يوجد في ديارنا، فلهذا رخصنا للمسلمين في ذلك، إلا الكراع والسبي والسلاح،

### ١٣٩ ـ باب : ما يكره إدخاله دار الحرب وما لا يكره

قال رضي الله تعالى عنه: لا بأس بأن يحمل المسلم إلى أهل الحرب ما شاء إلا الكراع والسلاح والسبي وألا يحمل إليهم شيئًا أحب إلي (()) ؛ لأن المسلم مندوب أن يستبعد من المشركين ، قال على السيخ : « لا تستضيئوا بنار المشركين »، وقال : « أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا تراءى نارهما » ، وفي حمل الأمتعة إليهم للتجارة نوع مقاربة معهم ، فالأولى ألا يفعل ولانهم يتقوون بما يحمل إليهم من متاع أو طعام ، وينتفعون بذلك . والأولى للمسلم أن يحترز عن اكتساب سبب القوة لهم ، إلا أنه لا بأس بذلك في الطعام والشياب ونحو ذلك (٢) ، لما روي أن ثمامة بن أثمال الحنفي أسلم في زمن النبي على ، فقطع الميرة عن أهل مكة ، وكانوا يتارون ، فكتبوا إلى رسول الله يلى بسألونه أن يأذن له في ذلك وأهل مكة يومشذ كانوا يسألونه أن يأذن له في حمل الطعام إليهم ، فأذن له في ذلك وأهل مكة يومشذ كانوا حربًا لرسول الله على ، فعرفنا أنه لا بأس بذلك ، وهذا لأن المسلمين يحتاجون إلى ما في ديارهم من الأدوية والأمتعة ، فإذا منعناهم ما في ديارنا فهم يمنعون أيضًا ما في ديارهم . وإذا دخل التاجر إليهم ليأتي المسلمين بما يتنفعون به من ديارهم ، فإنه لا يجد بداً من أن يحمل إليهم بعض ما يوجد في ديارنا ، فله أل رخصنا للمسلمين في يجد بداً من أن يحمل إليهم بعض ما يوجد في ديارنا ، فله أا رخصنا للمسلمين في ذلك ، إلا الكراع والسبي والسلاح (٣) ، فإنه لا يحمل إليهم شيء من ذلك ، منول عن

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۲۲۳ ). (۲) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۲۳۳ ).

 <sup>(</sup>٣) قال في الفــتاوى: لا بأس أن يحمل المسلم إلى أهل الحــرب ما شاء إلا الكراع والســـلاح والسبي ، انظر
 الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

وإذا ثبت هذا في الكراع والسلاح ثبت في السبي بطريق الأولى ، وكذلك الحديد الذي يصنع منه السلاح ، واستدل عليه بحديث الحسن \_ رضي الله تعالى عنه \_ أنه كان يكره بيع السلاح في الفتن، وهكذا نقول، فإن بيع السلاح في أيام الفتنة اكتساب سبب تهييجها وقد أمرنا بتكسينها قال على الفتنة ناثمة لعن الله من أيقظها ، فإذا كان ذلك مكروها في زمان الفتنة عن هو من أهل الفتنة فلأن يكره حمله إلى دارالحرب للبيع منهم كان أولى . وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان ، ولما قَمرهم أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ وأخذ الخطر

إبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، عـمر بن عبد العـزيز، ـ رضي الله تعالى عنهم ـ وهذا لأنهم يتقوون بالكراع والسلاح على قتال المسلمين، وقد أمرنا بكسر شــوكتهم، وقتل مقاتلتهم، لدفع فتنة محاربتهم، كما قال الله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ [البقرة : ١٩٣] فعرفنا أنه لا رخصة في تقويتهم على محاربة المسلمين. وإذا ثبت هذا في الكراع والسلاح ثبت في السبي بطريق الأولى (١١)؛ لأنه إما أن يقاتل بنفسه أو يكون منهم من يقاتل ، وتقويتهم بالمقاتل فوق تقويتهم بآلة القتال . وكذلك الحديد الذي يصنع منه السلاح (٢٠) ؛ لأنه مخلوق لذلك في الأصل في قوله تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا الحديد فيه بأس شديد € [الحديد : ٢٥] والمصنوع منه وغير المصنوع في كراهية الحمل إليهم سواء ، وهذا لأن الحـديد أصل السلاح ، والحكم الثابت فيـما يحصل من أصل يكون ثابتًا في الأصل ، وإن لم يوجـد فـيه ذلك المعنى ، ألا ترى أن المحـرم إذا كسـر بيض الصيد يلزمه الجزاء كما يلزمه بقتل الصيد . واستدل عليه بحديث الحسن ـ رضى الله تعالى عنه ـ أنه كان يكره بيع السلاح في الفتن ، وهكذا نقول ، فإن بيع السلاح في أيام الفتنة اكتساب سبب تهييجهاً وقد أمرنا بتسكينها قال ﷺ : ﴿ الفتنة نائمة لعن اللَّهُ منْ أيقظها » ، فإذا كـان ذلك مكروهًا في زمان الفتنة ممن هو من أهل الفتـنة فلأن يكره حمله إلى دارالحرب للبيع منهم كان أولى . وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان (٢)؛ لأن أموالهم لا تصير معصومة بدخوله إليهم بأمان، ولكنه ضمن بعقد الأمان ألا يخونهم، فعليه التسحرر عن الخيانة، وبأي سبب طيب أنف سهم حين أخذ المال، فإنما أخذ المباح على وجه منعـه عن الغدر، فيكون ذلك طيبًا له، الأسير والمستأمن في ذلك سواء، حتى لو باعهم درهمًا بدرهمين

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ) . (٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ). .

 <sup>(</sup>٣) قال في الفتاوى الهندية : إذا دخل المسلم دار الحرب تاجراً يحرم عليه أن يتعرض لشيء من أموالهم ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٢ ).

فجاء به إلى رسول الله على ، قال: « تصدق به » ، فبظاهره يستدل سفيان فيقول: لو كان ذلك له طيبًا لم يأمره بالتصدق، ولكنا نقول: لو كان ذلك حرامًا لما أمره رسول الله على أن يقامرهم عليه ، ولو لم يملكه بهذا الطريق ما أمره أن يتصدق به . واستدل بمصارعة رسول الله على ابن ركانة ، حين كان بمكة ، ثلاث مرات، في كل مرة بثلث غنمه ، ولو كان مكروهًا ما فعله رسول الله على ، ثم لما صرعه في المرة الثالثة قال: ما وضع أحد جنبي قط، وما أنت صرعتني ، فرد رسول الله على ، الغنم عليه ، واستدل عليه أيضًا بحديث بني قينقاع فإن النبي على حين أجلاهم قالوا: إن لنا ديونًا لم تحل بعد ، فقال : « تعجلوا أو ضعوا » ، ولما أجلى بني النضير قالوا : إن لنا لا الله الله الله بعد ، فقال : « تعجلوا أو ضعوا » ، ولما أجلى بني النضير قالوا : إن لنا

أو باعهم ميتة بدراهم، أو أخذ مالاً منهم بطريق القمار فذلك كله طيب له ، وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد ـ رضي الله عنهما ، وقال سفيان الثوري : يجوز ذلك للأسير، ولا يجوز للمستأمن، وهو قول أبي يوسف ـ رضي الله عنه ـ ، ولكنا نقول : المستأمن إنما يفارق الأسير في الأخـذ بغير طيب أنفسهم ، فـأما في الأخذ بطيب أنفسهم فـهو كالأسير ، لأن الواجب عليه ألا يغدر بهم ، ولا غدر في هَذَا . ثم استدل عليه بحديث مخاطرة أبي بكر \_ رضي الله تعالى عنه \_ ، مع أهل مكة في غلبة الرو مع أهل فارس، حتى قال له رسول الله ﷺ: ﴿ زده في الخطر وأبعــد في الأجل ﴾، فلو لم يكن ذلك جَائزًا معهم لما أمربه رسول الله على . ولما قمرهم أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ وأخذ الخطر فجاء به إلى رسول الله ﷺ ، قال: « تصدق به » ، فبظاهره يستدل سفيان فيقول : لو كان ذلك له طيبًا لم يأمره بالتصدق ولكنا نقول: لو كان ذلك حرامًا لما أمره رسول الله ﷺ أن يقامرهم عليه ، ولو لم يملكه بهذا الطريق ما أمره أن يتصدق به ، فعرفنا بهذا أن ذلك كان جائزًا ، ولكن ندبه إلى التصدق شكرًا لله تعالى على ما أظهر من صدقه. واستدل بمصارعة رسول الله ﷺ ابن ركانة، حين كان بمكة ، ثلاث مرات، في كل مرة بثلث غنمه، ولو كان مكروهًا ما فعله رسول الله ﷺ، ثم لما صرعه في المرة الثالثة قسال : ما وضع أحد جنبي قط ، وما أنت صرعتني ، فرد رسول الله ﷺ ، الغنم عليه ، فبظاهره يستدل سفيان فيقول: لو كان ذلك طيبًا ما رده رسول الله ﷺ عليه، ولكنا نقول: لـو كان ذلك مكروهًا ما دخل فيــه رسول الله ﷺ ، وإنما رد الغنم عليه تطولًا منه عليه، وكشيرًا ما فعل ذلك رسول الله ﷺ مع المشركين يؤلفهم به حتى يؤمنواً. واستدل عليه أيضاً بحديث بني قينقاع فإن النبي ﷺ حين أجلاهم قالوا: إن لنا ديونًا لـم تحل بعد، فقال: انعجلوا أو ضعواً، ولما أَجَلَىٰ بني النَّضير قـالوا: إن لنَّا ديونًا على الناس، فـُقال : ﴿ ضعوا أو تعـجلوا ﴾(١) ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني (٣/ ٤٦) ح [١٩٠]، والحاكم:المستدرك (٢/ ٥٢)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٤٩) . ح [ ٨١٧]

ديونًا على الناس، فقال: «ضعوا أو تعجلوا»، قال: فإن كان المسلمون في عسكرهم والمشركون كذلك فليس ينبغي أن يبايع بعضهم بعضًا، إلا بما يجوز بين المسلمين، وإنما يجوز ما ذكرنا إذا كانوا في دار الحرب، أو في منعة المشركين، فأما إذا كان أحدهما في منعة المسلمين فهذا وما لو كان في منعة المسلمين سواء، إن كانا جميعًا في موضع لا يجري فيه أحكام الإسلام يجوز هذه المعاملة، وإن كان أحدهما في موضع يجري فيه أحكام المسلمين لا يجوز هذه المعاملة.

ومعلوم أن مثل هذه المعــاملة لا يجوز بين المسلمين فــإن من كان له على غــيره دين إلى أجل فوضع عنه بعضه بشرط أن يعجل بعضه ، لم يجز ،كره ذلك عمر وزيد بن ثابت وابن عمر حرضي الله عنهم ـ ، ثم جوزه رسول الله ﷺ ، في حقهم لانهم كانوا أهل حرب في ذلـك الوقت ، ولهذا أجلاهـم ، فعرفنا أنه يـجوز بين الحربي والمسـلم ما لا يجوز بين المسلمين، قال: فإن كان المسلمون في عسكرهم والمشركون كذلك فليس ينبغي أن يبايع بعضهم بعضًا ، إلا بما يجوز بين المسلمين ، وإنما يجوز مـا ذكرنا إذا كانوا في دار الحرب ، أو في منعة المشركين ، فأما إذا كان أحدهما في منعة المسلمين فهذا وما لو كان في منعة المسلمين سواء، وأكثر مشايخنا قالوا: هذا الجواب غلط، فإن جواز الأخذ باعتبار أنه لا عصمة لما لهم، وفي هذا لا فرق بين أن يكون المسلم في منعتهم وبين أن يكون هو في منعة المسلمين، والحربي في منعة المشركين، إلا أن محمدًا ـرحمه الله تعالى \_ ، اعتمد فيما أجاب به الموضع الذي تجري فيه المعاملة ، فقال : إن كانا جميعًا في موضع لا يجري فيه أحكام الإسلام يجوز هذه المعاملة ، وإن كان أحدهما في موضع يجري فيه أحكام المسلمين لا يجوز هذه المعاملة ، واستدل عليه بحديث ابن عباس ، - رضي الله عنهما ـ فإن نوفل بن عـبد الله لما قتل في الخندق ،سأل المشركون المسلمين جيفته بمال يعطونه المسلمين فنهاهم النبي ﷺ، عن ذلك وكرهه. وفي رواية قال: إنه خبيث الدية خبيث الجيفة، فخلى بينهم وبينه، وإنما كره هذا على ما ذهب إليه محمد \_ رحمه الله \_ لأن موضع الخندق كان في منعة المسلمين، وعلى ما قال مشايخنا: - رحمهم الله تعالى - إنه إنما كره ذلك لأنه رأى فيه كبتًا وغيظًا لهم، إن لم تشبت الرُّواية الأخرى أنه خلى بينهم وبينه، وإن ثبت ذلك، فإنما كـره ذلك على سبيل الإهانة والاستخفاف بهم، أو لشـلا ينسب إلى المسلمين ما لا يلــيق بمكارم الاخلاق، فقــد كان عليه السلام يقول: "بعثت لأتم مكارم الأخلاق"، وذكر حديث سعد بن عبادة، أنه اشترى يوم خميبر تبرًا بذهب، فقال ﷺ: ﴿إِنَّ هَذَا لَا يَصَلُّحُ ﴾، فسرده، وبظاهره يستدل سفيان فيقول: إنما أمره بالرد لأنه لم يكن مشلاً بمثل ، ولكنا نقول: إنما كره ذلك لأنه

#### ١٤٠ . باب: من يكره قتله من أهل الحرب من النساء وغيرهم

قال: لا ينبغي أن يقتل النساء من أهل الحرب ولا الصبيان ولا المجانين ولا الشيخ الفاني، لقوله تعالى: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم﴾، وهؤلاء لا يقاتلون، وحين استعظم رسول الله ﷺ قتل النساء أشار إلى هذا بقوله: «هاه، ما كانت هذه تقاتل، أدرك خالدًا وقل له: لا تقتلن ذرية ولا عسيقًا»، ولأن الكفر وإن كان من أعظم الجنايات، فهو بين العبد وبين ربه جل وعلا، وجزاء مثل هذه الجناية يؤخر إلى دار الجزاء، فأما ما عجل في الدنيا فهو مشروع لمنفعة تعود إلى العباد، وذلك دفع فتنة القتال، وينعدم ذلك في حق من لا يقاتل، بل منفعة المسلمين في إسقائهم ليكونوا أرقاء وذلك في حق من لا يقاتل، بل منفعة المسلمين في إسقائهم ليكونوا أرقاء وذلك في حق من لا يقاتل، بل منفعة المسلمين في إسقائهم ليكونوا أرقاء و

اشتراه في عسكر رسول الله ﷺ، ويؤيد هذا أن من يكره هذا إنما يكرهمه للمستأمن والمسلمون يوم الحندق، ما كانوا في أمان من المشركين، وسعد يوم خيبر ما كان في أمان من اليهود ولكن كان محاربًا لهم، فعرفنا أنه إنما كره ذلك لأن تلك المعاملة كانت في منعة المسلمين، والله أعلم بالصواب.

# ١٤٠ ـ باب : من يكره قتله من أهل الحرب من النساء وغيرهم

قال: لا ينبغي أن يقتل النساء من أهل الحرب ولا الصبيان ولا المجانين ولا الشيخ الفاني (۱) ، لقوله تعالى: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ﴾ [البقرة: ١٩٠] ، وهؤلاء لا يقاتلون ، وحين استعظم رسول الله ﷺ قتل النساء أشار إلى هذا بقوله: ﴿هاه ما كانت هذه تقاتل ، أدرك خالداً وقل له: لا تقتلن ذرية ولا عسيفاً (٢) ، ولأن الكفر وإن كان من أعظم الجنايات ، فهو بين العبد وبين ربه جل وعلا ، وجزاء مثل هذه الجناية يؤخر إلى دار الجزاء ، فأما ما عجل في الدنيا فهو مشروع لمنفعة تعود إلى العباد ، وذلك دفع فتنة القتال ، وينعدم ذلك في حق من لا يقاتل ، بل منفعة المسلمين في إيقائهم ليكونوا أرقاء للمسلمين ، فإن قاتل واحد من هؤلاء فلا بأس بقتله ؛ لأنهم باشروا السبب الذي به وجب قتالهم (٣) ، وإذا كان يباح قتل من له بنية صالحة للمحاربة يتوهم القتال منه ، فلأن

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع (٧/ ١٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجـه أبو داود : الجهاد (٣/ ٥٤) .، ح [ ٢٦٦٩] وابـن ماجة :الجـهاد ( ٢/ ٩٤٨) .ح [ ٢٨٤٢ ] ، وأحمد: المسند (٣/ ٤٨٨ ) . ح [ ١٥٩٩٨ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠١) ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٤ ).

للمسلمين ، فإن قاتل واحد من هؤلاء فلا بأس بقتله لأنهم باشروا السبب الذي به وجب قتالهم، وإذا كان يباح قتل من له بنية صالحة للمحاربة يتوهم القتال منه ، فلأن يباح قتل من وجد منه حقيقة القتال كان أولئ ، وإن قتل أحد منهم إنسانًا ثم أخذه المسلمون فأما الصبي والمجنون فلا ينبغي أن يقتلوه، وأما المرأة والشيخ الفاني فلا بأس بقتلهما بعدما أخذا لأنهما مخاطبان من أجل أن يستوجب العقوبة جزاء على فعلهما، ومن قتل أحدًا من هؤلاء قبل وجود القتال منه فلا كفارة عليه ولا دية.

يباح قتل من وجد منه حقيقة القتال كان أولى ، وإن قتل أحد منهم إنسانًا ثم أخذه المسلمون فأما الصبي والمجنون فلا ينبغي أن يقتلوه (١٠)؛ لأن قتله إنما أبيح لدفع قتاله، وقد اندفع حين وقع الظهور عليه، وهذا لأنه ما كان مخاطبًا فلا يكون فعله جناية يستوجب به العقوبة، جزاء عليه بمنزلة البهيمة، فإنها إذا صالت على إنسان يباح قتلها دفعًا، ثم إذا أخذت واندفع قصدها لم يحل قتلها. وأما المرأة والشيخ الفاني فلا بأس بقتلهما بعدما أخذا لأنهما مخاطبان من أجل أن يستوجب العقوبة جزاء على فعلهما(٢)، وقد تحقق الفعل الموجب لعقوبة القتل منهما. ألا ترى أنهما يقتلان قصاصًا ؟ فكذلك يقتلان جزاء على فعلهما . ومن قتل أحدًا من هؤلاء قبل وجود القـتال منه فلا كفارة عليه ولا دية $^{(n)}$ ؛ لأن وجوبهما باعتبار العصمة والتقوم في المحل وذلك بالدين أو بالدار ولم يوجد واحد منهما وإنما حرم قتلهم لتوفير المنفعة على المسلمين، أو لانعدام العلة الموجبة للقتل، وهي المحاربة، لا لوجود عــاصم أو مقوم في نفسه فلهــذا لا يجب على القاتل الكفارة والدبة، وإلى هذا أشار رسول الله ﷺ في حــديث بقوله : «هم منهم»، يعني أن ذراري المشركين منهم، في أنه لا عبصمة لهم ولا قبيمة لذمنتهم. قال: والعبسيف الذي نهى رسول الله ﷺ عن قتله الأجير، وهو بمنزلة الحراث، يعني من لا يكون من همته القتال وإنما همت من القتال اكتساب المال فقط ، بإجارة النفس بخدمة الغير ، أو الاشتغال بالحراثة ، فإنه لا يسقتل لانعدام القتال منه ، والذي روي أن النــبى ﷺ قال : ﴿ اقتلوا شيوخ المشركين (٤) واستحيوا شرخهم ، فالمراد بالشيوخ البالغون ، وبالشرخ الصبيان ،

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠١) ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٤ ).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٤ ).

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠١).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود : الجهاد (٣/ ٥٤) . ح [ ٢٦٧٠] ، والـترمذي : السـير (٤/ ١٤٥) . ح [ ١٥٨٣] ،
 وأحمد : المسند (٥/ ١٢) . ح [ ٢٠١٦٦] .

وكذلك إن كانت تعلن شتم رسول الله ﷺ، فلا بأس بقتلها، لحديث أبي إسحاق الهمداني قال: جاء رجل إلى رسول الله علي وقال: إنى سمعت امرأة من يهود وهي تشتمك، والله يا رسول الله إنها لمحسنة إليَّ فقتلتها، فأهدر النبسي ﷺ دمها، واستدل بحديث عميـر بن عدي، فإنـه لما سمع عصماء بنت مروان تؤذي النبي ﷺ وتعيب الإسلام، وتحرض على قـتال رسول الله ﷺ ، وتذكر في ذلك شعرًا ، وهو هذا :

باست بني مالك والنبيت وعوف وباست بني الخزرج فلا من مراد ولا من مذحج كما يرتجى مرق المنضرج فيقطع مـن أمـل المرتجــــــي

أطعتم أتاوي من غيركــم ترجونه بعد قتل الـرءوس الا انــف يبتغــي عـــــزة

وذلك بعدما خرج رسول الله ﷺ إلى بدر قال : « اللهم إن لك

والمراد بالاستحياء الاسترقاق، قال الله تعالى: ﴿ويستحيون نساءكم﴾ [البقرة: ٤٩]، فأما الشيخ الفاني الذي لا يكون منه القــتال ، ولا يعين المقاتلين بالرأي ، ولا يرجئ له نسل فإنه لا يقتل ، وبيانه في حديث ابن عباس ـ رضى الله تعـالي عنهما - أن النبي ﷺ، نهي أن يقتل المرأة والصبى والشيخ الكبير فإن أعانت المرأة المقاتلين فلا بأس بقتلها ، هكذا نقل عن الحسن ، وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، قال : مر رسول الله ﷺ على امرأة مقتولة فأنكر قتلها ، وقال: من قتلها ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله أردفتها خلفي فأرادت قتلي فقتلتها ، فأمر بها رسول الله ﷺ فدفنت . وكذلك إن كانت تعلن شتم رسول الله ﷺ ، فلا بأس بقتلها ، لحديث أبي إسحاق الهمداني قال : جاء رجل إلى رسول الله على وقال : إني سمعت امرأة من يهود وهي تشتمك ، والله يارسول الله إنها لمحسنة إلى فقتلتها ، فأهدر النبي على دمها ، واستدل بحديث عمير بن عدى ، فإنه لما سمع عصماء بنت مروان تؤذي النبي على وتعيب الإسلام ، وتحرض على قتال رسول الله ﷺ ، وتذكر في ذلك شعراً ، وهو هذا :

> باست بني مالك والنبيت . أطعتم أتاوي من غيركـــم

وعوف وباست بني الخسزرج فلا من مراد ولا من مذحج ترجونه بعد قتل الرءوس كما يرتجئ مسرق المنضبج ألا أنف يبتغي عـــزة فيقطع من أمـل المرتجــي

وذلك بعدما خرج رسول الله ﷺ إلى بدر قال : « اللهم إن لك عليَّ نذراً إن

رددت رسول الله ﷺ إلى المدينة لأقتلنها ... الحديث إلى أن قتلها ليلاً ثم أصبح وصلى الصبح مع رسول الله ﷺ ، فلما نظر إليه قال : أقتلت ابنة مروان ؟ قال : نعم ، فهل على في ذلك شيء ؟ فقال رسول الله ﷺ : لا ينتطح فيها عنزان ثم التفت إلى من حوله ، فقال : إذا أحبيتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله ، فانظروا إلى عمير ، فقال عمر بن الخطاب ـ رضي الله تسعالي عنه ـ : انظروا إلى هذا الأعمى الذي أسرى في طاعة الله تعلى فقال رسول الله ﷺ : لا تقل الأعمى ، ولكنه البصير ... ، الحديث ، واستدل بحديث زيد بن حارثة ، حين قتل أم قرفة ، وهي كانت ممن تحرض على قتال رسول الله ﷺ على ما روي أنها جهزت ثلاثين راكبًا من ولدها ، ثم قالت : سيروا حتى تدخلوا المدينة فتقتلوا محمداً ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال : اللهم أذقها ثكلهم ، فقتلها زيد ابن حارثة ، وبعث بدرصها إلى النبي ﷺ ، فنصب بين رمحين بالمدينة ، وروي أنه قتلها قيس ابن المسحر ، أسوأ قتلة على في رجليها حبلين ثم ربطها ببعيرين فأرسلهما فشقاها قيس ابن المسحر ، أسوأ قتلة على ضبيل المثل في ذلك : لو كنت أعز من أم قرفة ، وأمر رسول الله ﷺ يوم الفتح بقتل هند بنت عتبة لما كانت تفعل من التحريض على قتال المسلمين ، الله ﷺ يوم الفتح بقتل هند بنت عتبة لما كانت تفعل من التحريض على قتال المسلمين ،

قتال المسلمين، حتى أسلمت، واستثنى ممن أمنهم يوم فتح مكة قيساً وابن خطل وأمر بقتلهما، وأمر يوم بني قريظة بقتل بناتة لأنها كانت قتلت خلاد بن سويد أمرها بذلك زوجها حتى لا يترك بعده على ما روي أن عائشة \_ رضي الله تعالى عنها \_ قالت: دخلت علي بناتة تسالني شيئًا، وهي تضحك ظهرًا الله تعالى عنها \_ قالت: دخلت علي بناتة تسالني شيئًا، وهي تضحك ظهرًا لبطن وتقول: يقتل سراة بني قريظة إلى أن نوه إنسان باسمها، فقالت: أنا، والله أقتل، وهي تضحك ، فقالت عائشة \_ رضي الله تعالى عنها \_ : ويحك إن رسول الله على لا يقتل النساء، قالت: نعم، وإنما قتلت زوجي حين أمرني فدليت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته ، ثم أخرجت فقتلت. وعن سعيد بن المسيب قال : لما اطمأن رسول الله على بخيبر أهدت إليه وعن سعيد بن المسيب قال : لما اطمأن رسول الله على واخذ الذراع وعن سعت؟ فقالت: نلت من قومي ما نلت، قتلت أبي وعمي وزوجي، فقلت إن كان نبيًا فستخبره الشاة بما صنعت، وإن كان ملكًا استرحنا منه فمات بشر بن البراء مما أكل مع رسول الله على وعفا عنها رسول الله على أمل المغازي يختلفون فيه، فذكر الواقدي في بعض الروايات أن النبي كلى أمل المغازي يختلفون فيه، فذكر الواقدي في بعض الروايات أن النبي كلى أمل المغازي يختلفون فيه، فذكر الواقدي في بعض الروايات أن النبي كلية أهل المغازي يختلفون فيه، فذكر الواقدي في بعض الروايات أن النبي كلية أهل المغازي يختلفون فيه، فذكر الواقدي في بعض الروايات أن النبي كلية أهل المغازي يختلفون فيه، فذكر الواقدي في بعض الروايات أن النبي كلية أهل المغازي يختلفون فيه، فذكر الواقدي في بعض الروايات أن النبي كلية ألمل المغازي يختلفون فيه، فذكر الواقدي في بعض الروايات أن النبي كلية ألمل المغازي يختلفون فيه، فذكر الواقدي في بعض الروايات أن النبي كلية ألمي المنازي المؤلفة المؤلف

حتى أسلمت ، واستثنى ممن أمنهم يوم فتح مكة قيسًا وابن خطل وأمر بقتلهما ؛ لانهما كانا يغنيان بهجاء رسول الله على وأمر يوم بني قريظة بقتل بناتة لأنها كانت قتلت خلاد ابن سويد أمرها بذلك زوجها حتى لا يترك بعده على ما روي أن عائشة \_ رضي الله تعالى عنها \_ قالت : دخلت علي بناتة تسألني شيئًا ، وهي تضحك ظهرًا لبطن وتقول : يقتل سراة بني قريظة إلى أن نوه إنسان باسمها ، فقالت : أنا ، والله أقتل ، وهي تضحك ، فقالت عائشة \_ رضي الله تعالى عنها \_ : ويحك إن رسول الله هلا لا يقتل النساء ، قالت : نعم ، وإنما قتلت زوجي حين أمرني فدليت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته ، ثم أخرجت فقتلت . وعن سعيد بن المسيب قال : لما اطمأن رسول الله على بخيبر أهدت إليه أخرجت فقتلت . وعن سعيد بن المسيب قال : لما اطمأن رسول الله وقال الذراع وقال : إن هذه الدراع لتخبرني أنها مسمومة ثم دعا زينب وقال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقالت : نلت من قومي ما نلت ، قتلت أي وعمي وزوجي ، فقلت إن كان نبيًا فستخبره الشاة بما نلت من قومي ما نلت ، قتلت أي وعمي وزوجي ، فقلت إن كان نبيًا فستخبره الشاة بما عنها رسول الله هي وعفا الموايات أن عنها رسول الله بي يعض الروايات أن

قتلها، وأظهر الروايات أنه عفا عنها ، كما ذكره محمد ـ رحمه الله ـ ، وإنما فعل ذلك لأن هذا كان بعد الصلح ، وبعدما اطمأن رسول الله ﷺ بخيبر ، فلم يكن ذلك منها نقضًا للعهد ولا محاربة مع المسلمين .

# ١٤ ١. باب : الاستعانة بأهل الشرك واستعانة المشركين بالمسلمين

ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم ، واختلفت الروايات في سبب رجوع ابن

النبي على قتلها ، وأظهر الروابات أنه عفا عنها ، كما ذكره محمد - رحمه الله - ، وإنما فعل ذلك لأن هذا كان بعد الصلح ، وبعدما أطمأن رسول الله على بخيبر ، فلم يكن ذلك منها نقضًا للعهد ولا محاربة مع المسلمين ، فإن قيل : فلماذا لم يقتلها قصاصًا ببشر بن البراء على قول من يرى وجوب القصاص بالقتل بالسم ؟ قلنا : لأن من يوجب القصاص أو الدية في ذلك إنما يوجبه عند الاتحاد فإذا تناوله بنفسه فليس على من ناوله دية ولا قصاص ، وبشر بن البراء أكل ذلك بنفسه ، فلهذا لم يوجب رسول الله على قصاصًا ولا دية ، والله أعلم .

#### ١٤١ ـ باب : الاستعانة بأهل الشرك واستعانة المشركين بالمسلمين

ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهمل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم (۱)؛ لأن رسول الله على استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة، ولأن من لم يسلم من أهل مكة كانوا خرجوا مع رسول الله على، ركبانًا ومشاة إلى خيبر، ينظرون لمن يكون الدبرة، فيصيبون من الغنائم، حتى خرج أبو سفيان في إثر العسكر، كلما مر بترس ساقط، أو رمح أو متاع من متاع أصحاب رسول الله على حمله حتى أوقر جمله، وخرج صفوان، وهو مشرك ومعه امرأة مسلمة، ولم يفرق بينهما النبي على حتى شهد مع النبي على حنينًا والطائف، وهو مشرك، وإنما لم يفرق بينهما لانهما كانا في أحكام المسلمين، والموجب للفرقة تباين الدارين حقيقة وحكمًا، فعرفنا أنه لا بأس بالاستعانة بهم، ما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب، على قيتال المشركين،

<sup>(</sup>١) قال في البدائع : ولا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بالكفار على قستال الكفار لاته لا يؤمن غدرهم إذ العدواة الدينية تحملهم عليه ، إلا إذا اضطروا إليه ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠١) .

أبي يوم أحد ، فروي أن النبي وَاللّه للله لله يأخذ برأيه حين أشار إليه بألا يخرج من المدينة غاظه ذلك، فانصرف وقال: أطاع الصبيان، وخالفني فيما نصحت له، وروي أن النبي والله وإنما كره ذلك لأنه كان معه سبعمائة من فقال: لا، إنا لا نستعين بمشرك، وإنما كره ذلك لأنه كان معه سبعمائة من يهود بني قينقاع من حلفائه، فخشي أن يكونوا على المسلمين إن أحسوا بهم زلة قدم، فلهذا ردهم، وعندنا إذا رأى الإمام الصواب في ألا يستعين بالمشركين لخوف الفتنة فله أن يردهم، ثم ذكر حديث الزبير \_ رضي الله تعالى عنه \_، حين كان عند النجاشي فنزل به عدوه فأبلي يومئذ مع النجاشي بلاء حسنًا ، فكان للزبير عند النجاشي بها منزلة حسنة ، فبظاهر هذا الحديث يستدل من يجوز قتال المسلمين مع المشركين تحت رايتهم، ولكن تأويل هذا

وإلى ذلك أشار رسول الله على بقوله: (إن الله تعالى ليويد هذا الدين (۱) باقوام لا خلاق لهم في الآخرة ، والذي روي أن النبي على يوم أحد رأى كتيبة حسناء، قال : من هؤلاء ?فقيل : يهود بني فلان ، حلفاء ابن أبي فقال : ( إنا لا نستعين بمن ليس على ديننا »، تأويله أنهم كانوا أهل منعة، وكانوا لا يقاتلون تحت راية رسول الله على ديننا إذا كانوا بهذه الصفة فإنه يكره الاستعانة بهم . واختلفت الروايات في سبب رجوع ابن أبي يوم أحد، فروي أن النبي لله لم يأخذ برأيه حين أشار إليه بألا يخرج من المدينة غاظه ذلك ، فانصرف وقال : أطاع الصبيان ، وخالفني فيما نصحت له ، وروي أن النبي الله وإنما كره ذلك لأنه كان معمه سبعمائة من يهود بني قينقاع من حلفائه ، فخشي أن يكونوا وإنما كره ذلك لأنه كان معمه سبعمائة من يهود بني قينقاع من حلفائه ، فخشي أن يكونوا على المسلمين إن أحسوا بهم زلة قدم ، فلهذا ردهم ، وعندنا إذا رأى الإمام الصواب في على المسلمين بان أحسوا بهم زلة قدم ، فلهذا ردهم ، وعندنا إذا رأى الإمام الصواب في تعلى عنه من عن كان عند النجاشي فنزل به عدوه فأبلى يومئذ مع النجاشي بلاء حسنا ، تعالى عنه من حين كان عند النجاشي فنزل به عدوه فأبلى يومئذ مع النجاشي بلاء حسنا ، فكان للزبير عند النجاشي بها منزلة حسنة ، فبظاهر هذا الحديث يستدل من يجوز قتال فكان للزبير عند النجاشي بها منزلة حسنة ، فبظاهر هذا الحديث يستدل من يجوز قتال المسلمين مع المشركين تحت رايتهم ، ولكن تأويل هذا من وجهين عندنا ، أحدهما : أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم : الحلية ( ٣/ ١٣). ويلفظ : ﴿إِنَّ اللهُ ليؤيدُ هَذَا الدَّينَ بِـالرَجِلُ الفَاجِرِ ﴾ أخرجه البخاري : الجهاد (٢/ ٢٠٧) ح [٢٠١/) و والدَّارِمِي: السير (٢/ ٣١٤) و والدَّارِمِي: السير (٢/ ٣١٤) ح [٢٠١/] ، وأحمد :المسئد ( ٢/ ٣٠٩). ح [ ٨١١٠] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم : الجهاد (٣/ ١٤٤٩) ح [١٥١/ ١٨١٧] ، وأبو داود: الجهاد (٣/ ٧٥) ح [٢٧٣٢] ، وابن ماجـة : الجهاد ( ٢/ ٩٤٥ ) .ح [ ٢٨٣٢] ، والدارمـي :السير ( ٢/ ٣٠٥) .ح [ ٢٤٩٦ ]، وأحــمد : المسند ( ٢/ ٦٧ )ح [ ٢٤٤٤٠ ] .

من وجهين عندنا، أحدهما: أن النجاشي كان مسلمًا يومئذ، كما روي فلهذا استحل الزبير القتال معه . والثاني : أنه لم يكن للمسلمين يومئذ ملجأ غيره على ما روي عن أم سلمة ـ رضي الله تعالى عنها ـ قالت : لما اطمأننا بأرض الحبشة فكنا في خير دار ، عند خير جار ، نعبد ربنا إلى أن سار إلى النجاشي عدو له ، فما نزل بنا قط أمر عظيم منه ، قلنا : إن ظهر على النجاشي لم يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف ، فأخلصنا الدعاء إلى أن يكن الله النجاشي، ثم قلنا: من رجل يعلم لنا علم القوم، فقال الزبير ابن العوام: أنا، فنفخ قربة ثم ركبها حتى عبر النهر، والتقى القوم وحضر الزبير معهم، وجعلنا نخلص الدعاء إلى أن طلع الزبير في النيل يليح بثوبه ألا أبشروا فإن الله تعالى قد أظهر النجاشي، ومكن له في الأرض ، وأهلك عدوه، قالت: فأقمنا عند خير جار، فبهذا الحديث تبين صحة التأويل الذي قلنا. والله أعلم .

النجاشي كان مسلماً يومئذ ، كما روي فلهذا استحل الزبير القتال معه . والثاني : أنه لم يكن للمسلمين يومئذ ملجاً غيره على ما روي عن أم سلمة ـ رضي الله تعالى عنها ـ ، قالت : لما اطمأننا بأرض الحبشة فكنا في خير دار ، عند خير جار ، نعبد ربنا إلى أن سار إلى النجاشي عدو له ، فما نزل بنا قط أمر عظيم منه ، قلنا : إن ظهر على النجاشي لم يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف ، فأخلصنا الدعاء إلى أن يمكن الله النجاشي ، ثم قلنا : من رجل يعلم لنا علم القوم ، فقال الزبير بن العوام : أنا ، فنفخ قربة ثم ركبها حتى عبر النهر ، والتقى القوم وحضر الزبير معهم ، وجعلنا نخلص الدعاء إلى أن طلع الزبير في النيل يليح بثويه ألا أبشروا فإن الله تعالى قد أظهر النجاشي، ومكن له في الأرض ، والله عدوه، قالت : فأقمنا عند خير جار، فبهذا الحديث تبين صحة التأويل الذي قلنا .

#### ٢ ٤ ١ ـ باب : ما يكره من الديباج والحرير

قال: وكره أبو حنيفة - رحمة الله عليه - الديباج والحرير المصمت في الحرب، ولم ير أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - بذلك بأسًا في الحرب، وقد بينا المسألة في شرح المختصر، وروئ حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - : أن النبي عليه قال: «لا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب، فبظاهره أخذ وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : تأويله الملحم وهوما يكون سداه غير حرير ولحمته حرير، وهذا لا بأس بلبسه في الحرب، وإن كان يكره لبسه في غير الحرب، فأما ما يكون سداه حريراً ولحمته غير حرير فلا بأس بلبسه في الحرب وغير الحرب، وعليه أيضًا يحمل حديث الزبير أنه فلا بأس بلبسه في الحرب وغير الحرب، فأما إذا كان حريراً مصمتًا فذلك كان يلمق الديباج يلبسه في دار الحرب، فأما إذا كان حريراً مصمتًا فذلك مكروه، على ما روي أن الوليد بن أبي هشام كتب إلى ابن محيريز يسأله عن يلامق الحرير والديباج في الحرب، فكتب إليه أن كن أشد ما كنت في الحرب يلامق الحرير والديباج في الحرب، فكتب إليه أن كن أشد ما كنت في الحرب كراهية لما نهي عنه رسول الله عن عند التعرض للشهادة .

# ١٤٢ ـ باب: ما يكره من الديباج والحرير

قال: وكره أبو حنيفة - رحمة الله عليه - الديباج والحرير المصمت في الحرب، ولم ير أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - بذلك بأساً في الحرب، وقد بينا المسألة في شرح المختصر، وروى حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -: أن النبي على قال: « لا باس بلبس الحرير والديباج في الحرب، فبظاهره أخذ وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -: تأويله الملحم وهوما يكون سداه غير حرير ولحمته حرير، وهذا لا باس بلبسه في الحرب، وإن كان يكره لبسه في غير الحرب، فأما ما يكون سداه حريراً ولحمته غير حرير فلا بأس بلبسه في الحرب وغير الحرب، وعليه أيضاً يحمل حديث الزبير أنه كان يلمق الديباج يلبسه في دار الحرب، فأما إذا كان حريراً مصمتاً فذلك مكروه، على ما روي أن الوليد بن أبي هشام كتب إلى ابن محيريز يسأله عن يلامق الحرير والديباج في الحرب، فكتب إلى ابن محيريز يسأله عن يلامق الحرير والديباج في عند رسول الله عن عند التعرض للشهادة.

# ٣ ٤ ٦. باب : المكره على شرب الخمر وأكل الخنزير

وذكر حديث عطاء في الرجل يكره على شرب الخمر أو لحم الخنزير قال : إن لم يفعل حتى يقتل أصاب خيرًا، وإن أكل وشرب فهو في عذر، ولسنا نأخذ بهذا ، بل نقول : لا يحل له أن يدع الأكل والشرب عند خوف القتل، وهوقول مسروق، فإنه قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار، وأبو يوسف ـ رحمة الله عليه ـ في رواية عنه، أخذ بقول عطاء، وجعل ذلك قياس الإكراه على الشرك بالله تعالى، ولكنا نقول: إن الحرمة تنكشف عند الضرورة، فإن الله تعالى استثنى موضع الضرورة ،لقوله تعالى: ﴿إلا ما اضطررتم إليه والاستثناء من التحريم إباحة، وبعدما انكشفت الحرمة التحق هذا بالطعام والشراب، فإذا امتنع عن تناوله حتى يقتل كان آثمًا، بخلاف الكفر فإن الحرمة لا تنكشف، ولكن يرخص له في إجراء كلمة الكفر على اللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان، فهو بالامتناع يكون متمسكًا بالعزيمة، وفي الإجراء يكون مرخصًا بالرخصة، والنمسك بالعزيمة يكون متمسكًا بالعزيمة، وفي الإجراء يكون مرخصًا بالرخصة، والنمسك بالعزيمة أفضل، إلا أن في الكتاب لم يطلق الجواب في تأثيمه، ولكن قال : خفت أن يأثم .

#### ١٤٣ ـ باب: المكره على شرب الخمر وأكل الخنزير

وذكر حديث عطاء في الرجل يكره على شرب الخمر أو لحم الخنزير قال :إن لم يفعل حتى يقتل أصاب خيرا، وإن أكل وشرب فهو في عذر، ولسنا نأخذ بهذا، بل نقول: لا يحل له أن يدع الأكل والشرب عند خوف القتل ، وهوقول مسروق ، فإنه قال : من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار ، وأبو يوسف \_ رحمة الله عليه \_ في رواية عنه ، أخذ بقول عطاء ، وجعل ذلك قياس الإكراه على الشرك بالله تعالى ، ولكنا نقول: إن الحرمة تنكشف عند الضرورة ، فإن الله تعالى استثنى موضع الضرورة ، لقوله تعالى : إلا ما اضطررتم إليه > [الأنعام ١٨٠ ٢]، والاستثناء من التحريم إباحة ، وبعدما انكشفت الحرمة التحق هذا بالطعام والشراب، فإذا امتنع عن تناوله حتى يقتل كان آثما ، بخلاف الكفر فإن الحرمة لا تنكشف ، ولكن يرخص له في إجراء كلمة الكفر على بخلاف الكفر فإن الحرمة والتمسك بالإيمان، فهو بالامتناع يكون متمسكا بالعزيمة، وفي الإجراء يكون مرخصاً بالرخصة، والتمسك بالعزيمة أفضل، إلا أن في الكتاب لم يطلق الجواب في تأثيمه، ولكن قال: خفت أن بأثم؛ لأن هذا المكره ليس في معنى المبتلى بالمخمصة من كل وجه ، فإن

# ٤٤ ١. باب: من يكره قتله من أهل الحرب ومن لا يكره

قد بينا أنه إنما يقتل منهم من يقاتل دون من لا يقاتل، فذكر في جملة من لا يقاتل أصحاب الصوامع والسياحين في الجبال، الذين لا يخالطون الناس، وعن أبي يوسف \_ رحمه الله تعالى \_ قال : سألت أبا حنيفة عن قتل أصحاب الصوامع والرهبان، فرأى قتلهم حسنًا، لأنهم فرغوا أنفسهم لنوع من أنواع الكفر فيفتتن الناس بهم، فيدخلون تحت قوله تعالى: ﴿فقاتلوا أَنْمَة الكفر ﴾ [التوبة : ١٢] . وقد بينا نظيره في الشيخ الفاني إذا كان ذا رأي

هناك لا صنع لأحد من العباد فيما حل ، من العذر وهاهنا خوف الهلاك إنما حصل بصنع العباد ، وفيما يكون من حق الله تعالى لا يستوي ما فيه صنع العباد بما لا صنع للعباد فيه، ثم في الامتناع بعد إكراه المشركين إظهار للصلابة في الدين، وما فيه مغايظة المشركين، وذلك لا يوجد في صاحب المخمصمة فلهذا صع الجواب هاهنا، بقوله: خفت أن يأثم، والله الموفق .

#### ١٤٤ ـ باب: من يكره قتله من أهل الحرب ومن لا يكره

قد بينا أنه إنما يقتل منهم من يقاتل دون من لا يقاتل ، فذكر في جملة من لا يقاتل أصحاب الصوامع والسياحين في الجبال ، الذين لا يخالطون الناس (۱) ، وعن أبي يوسف ـ رحمه الله تعالى \_ قال : سألت أبا حنيفة عن قتل أصحاب الصوامع والرهبان ، فرأى قتلهم حسنا ، لانهم فرغوا أنفسهم لنوع من أنواع الكفر فيفتتن الناس بهم ، فيدخلون تحت قوله تعالى: ﴿ فقاتلوا أثمة الكفر ﴾ [التوبة: ١٢]، وتأويل تلك الرواية في ما إذا كانوا يخالطون الناس (۱) ، إما خروجًا إليهم أو إذنًا لهم في الدخول عليهم ، وكانوا يحثونهم على قتال المسلمين ، والصبر على دينهم ، فأما إذا كانوا في دار أوكنيسة قد طينوا عليهم الباب ، وترهبوا فيه فإنهم لا يقتلون لوقوع الأمن من جانبهم ، فإنهم لا يقاتلون بنفس أو مال ولا رأي ولا يقتل منهم الاعمى والمقعد ، ولا يابس الشق ، ولا مقطوع اليد، والرجل من خلاف، ولا مقطوع اليد اليمنى خاصة ، لأنه وقع الأمن من مقطوع اليد، والرجل من خلاف، ولا مقطوع اليد اليمنى خاصة ، لانه وقع الأمن من قتالهم ، ومراده من هذا إذا كانوا لا يقاتلون بمال ولا برأي . وقد بينا نظيره في الشيخ

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع (٧/ ١٠١).

<sup>(</sup>٢) قال في الفتاوى : ولايقتل الراهب في صومعته إلا أن يخالط الناس ، انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٤ ) .

في الحرب، فإنه يقتل دون أقطع اليد اليسرئ أو أقطع أحد الرجلين، فهو ممن يقاتل، لأن مباشرة القتال في الغالب تكون باليد اليمنئ، والأخرس والأصم والذي يجن ويفيق في حال إفاقته يقتل، ومن قتل أحداً منهم ممن لا يقاتل فليس عليه سوئ الاستغفار، والقسيسون والشمامسة والسياحون الذين يخالطون

الفاني إذا كان ذا رأي في الحرب، فإنه يقتل دون أقطع اليد اليسرى أو أقطع أحد الرجلين، فهو عمن يقاتل، لأن مساشرة القال في الغالب تكون باليد السمني(١)، فأما إذا كانت صحيحة منه فهـو على وجه يمكنه المشي ، كان من جـملة المقاتلة فيـقتل . والأخرس والأصم والذي يجن ويفيق في حال إفاقته يقتل(٢) ؛ لأنه بمن يقاتل ، وله بنيـة صالحة للقتال ، واعتقاده يحمله على القتال فيقتل دفعًا لشره . ومن قتل أحدًا منهم ممن لا يقاتل فليس عليه سوى الاستغفار (٣)؛ لأنه غير معصوم وإن وقع الياس من قتاله . والقسيسون والشمامسة والسياحون الذين يخالطون الناس فلا بأس بقتلهم(٤) ؛ لانهم من جملة المقاتلة ، إما برأيهم أو بنفسهم إن تمكنوا من ذلك فيجوز قتلهم وإن لم ير منهم القتال باعتبار أن حقيقة مباشرة القتال مما لا يطلع عليه كل أحد في كل وقت ومكان ، فالبنية الصالحة لذلك مع السبب الحامل عليه يقام مقامه، ما لم يغلب عليه دليل ظاهر يمنعه منه، ولا ينبغي للمسلمين إن كانت بهم قوة على أسرهم أن يدعو الصبيان والنساء حتى يخرجوهم إلى دارنا، لما فيه من الكبت والغيظ للمشركين، ولما فيه من المنفعة للمسلمين، فإنهم يصيــرون خولا للمسلمين ، ولما فيــه من قطع منفعة المشركين عــنهم، وإليه أشار النبي ﷺ في قوله: (واستحيوا شرخهم)، فأما الشيخ الفاني الذي لا يرجئ له نسل ولا منفعة عنده ، سـوى أن يفادى، فإن شاءوا أخذوه وأسـروه ، وإن شاءوا تركوه ، لأن المقصود بأسره ليس إلا تحصيل المال بالمفاداة، وهم بالخيــار فيمــا يتمكنون منه من الأموال، إن شاءوا أخذوه ، وإن شاءوا تركوه، وهذا لأن المستحق عليهم دفع فتنة الكفر، فأما اكتـساب المال فلا بأس به، ولكنه غير مستحق شـرعًا، ولا ينبغي أن يتركوا المعـتوه إذا قـدروا على إخـراجه، لأنه يرجى إقـامـته، ولأنه يولــد له وفي تركه عــون للمشركين ، كما في ترك النساء والصبيان، ولا يتعرض للذين لا يخالطون الناس من المترهبين، لأنه لا يرجى لمثلهم نسل حتى يكون في ذلك عون للمشركين، وذوو الأفات الذين لا يقتلون يؤسرون ويخرجيون إلى ديارنا، لأن في تركهم في دار الحرب قموة

 <sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٤ ) .
 (٢) انظربدائع الصنائع (٧/ ١٠١ ) . انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظريدائم الصنائع ( ٧/ ١٠١ ) . انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٤ ) ِ.

<sup>(</sup>٤) انظربدائع الصنائع (٧/ ١٠١).

الناس فلا بأس بقتلهم، ثم بعد الإخراج للإمام فيهم رأي إن شاء استرقهم، وإن شاء قتلهم، وكل من لا يحل قتله إذا لم يقدروا على إخراجه بأن كانوا جريدة خيل ، فليدعوه ولا يعرضوا له، فأما البقر والغنم والمتاع، فإن شاءوا أخرجوه وإن شاءوا تركوه، وإن المستأمن في دارنا إذا اكتسب شيئًا من ذلك يمنع من إدخاله دار الحرب مع نفسه بخلاف سائر الأموال ، وإذا لقي المسلم

للمشـركين، فإنهم يصيبـون النساء فيلقـحون ولا ينبغي أن يتركـوا في دار الحرب، إذا ظفروا بهم فكل من جاز قـتله منهم فـلا إشكال أنه يجوز أسـره وإخراجـه . ثم بعد الإخراج للإمام فيهم رأي إن شاء استرقهم (١) وإن شاء قتلهم وكل من لا يحل قتله إذا لم يقدروا على إخراجه بأن كانوا جريدة خيل ، فليدعوه ولا يعرضوا له<sup>(٢)</sup> ؛ لأن قتله محرم شرعًا لا لمنفعة أسره واسترقاقه ، فبالعجز عن الأسر لا يصير القــتل الذي هو محرم مباحًا للمسلمين ، وما يقدرون على إخراجه من الكراع والسلاح ، فإنه يكره لهم تركه في دار الحرب ، بعد التمكن من إخراجه (٣) ، لأن هذا مما يتقوى به المشركون على قتال المسلمين، فحكمه حكم بني آدم . فأما البقر والغنم والمتاع ، فإن شاءوا أخرجوه وإن شاءوا تركوه؛ لأنه مما لا يتقوى به على القتال عادة (١٤)، ألا ترى أن الكراع والسلاح يكره للمسلمين حملها إليهم للتجارة بخلاف سائر الأموال؟. وإن المستأمن في دارنا إذا اكتسب شيئًا من ذلك يمنع من إدخاله دار الحرب مع نفسه بخلاف سائر الأموال (٥٠) ، فإذا ثبت هذا الخيار لهم في المال فكذلك في العـجوز الكبيرة ، التي لا يرجى لها ولد ، لأنه لا منفعة فيــها سوى الفداء بالمال ، ولهذا جار للمسلمين إذا أســروها أو شيخًا فانيًا أن يفادوهما بمال ، لأنه لا منفعة للمسلمين عندهما ولا مضرة على المسلمين في كونهما في دار الحرب وكل من ذكرنا أنه لا يقتل من ذوي الآفات وغيرهم إذا باشر القتال، أو حرض على ذلك، أو كان ممن يطاع فيهم فلا بأس بقتله، فإن في قتله كسر شوكتهم وتفرق جمعهم، وهو المقصود، حتى إن ملك القوم لو كان صغيرًا أو امرأة أو شيخًا فانيًا ، فلا بأس بقتله ، لأن فيه معنى الكبت والـغيظ لهم ، وفيه تفريق منعتهم ، ولو

<sup>(</sup>۱) انظریدائع الصنائع ( ۷/ ۱۰۲ ) . (۲) انظریدائع الصنائع ( ۷/ ۱۰۲ ) .

<sup>(</sup>٤) وقد عمم الشيخ الكاساني في البدائع في هذه المسألةوقال : بأن الحيسوان يذبح ثم يحرق بالنار لئلا يمكنهم من الانتفاع به ، انظربدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ) .

اباه المشرك في القتال فإنه يكره له أن يقتله لقوله تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفًا﴾، وليس من المصاحبة بالمعروف القصد إلى قتله، وإن حنظلة ابن أبي عامر ، وعبدالله بن أبي استأذنا رسول الله على في قتل أبويهما فنهاهما ، وقد كان أبو عامر مشركا محاربًا لرسول الله على ، وابن أبي منافقًا بين النفاق ، قد شهد الله تعالى بكفره ، فعرفنا أنه يكره للابن القصد إلى قتل أبيه المشرك ، وهذا لأن الأب كان سببًا لإيجاده فيكره له أن يكتسب سبب إعدامه وكان منعمًا عليه في التربية فيكره له إظهار كفران النعمة ، بالقصد إلى قتله . وبيان هذا فيما أخبر الله تعالى عن الخليل صلوات الله عليه ، بي قال له أبوه: ﴿لأرجمنك واهجرني مليًا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيًا﴾ ، فأما إذا هم الأب بقتل ابنه ، وصار بحيث لا يتمكن من دفعه عن نفسه ، إلا بقتله ، فلا بأس بقتله ، ولو ظفر المسلمون بالسبي من دفعه عن نفسه ، إلا بقتله ، فلا بأس بقتله ، ولو ظفر المسلمون بالسبي

أن راهبًا أو سياحًا دل المشركين على عورات المسلمين ، فعلم به المسلمون ، فلا بأس بقتله ، لأنه أعان المشركين بما صنع ، فهو بمنزلة شيخ له رأي في القتال ، فلا بأس بقتل مثله على ما روي أن دريد بن الصمة قتل ، وكان شيخًا كبيرًا ، لأنه كان ذا رأي في الحرب . وإذا لقي المسلم أباه المشرك في القتال فإنه يكره له أن يقتله (۱) ، لقوله تعالى : ﴿ وصاحبهما في الدنيا معروفًا ﴾ [لقمان: ١٥] ، وليس من المصاحبة بالمعروف القصد إلى قتله ، وإن حنظلة بن أبي عامر ، وعبدالله بن أبي استأذنا رسول الله وتل في منافقًا القصد إلى قتله ، وقد كان أبو عامر مشركًا محاربًا لرسول الله على وابن أبي منافقًا بين النفاق، قد شهد الله تعالى بكفره، فعرفنا أنه يكره للابن القصد إلى قتل أبيه المشرك ، وهذا لأن الأب كان سببًا لإيجاده فيكره له أن يكتسب سبب إعدامه وكان منعمًا عليه في والمزبية فيكره له إظهار كفران النعمة ، بالقصد إلى قتله . وبيان هذا فيما أخبر الله تعالى عن الخليل صلوات الله عليه، حين قال له أبوه : ﴿ لأرجمنك واهجرني مليًا ﴾ ﴿ قال : سلام عليك سأست غفر لك ربي إنه كان بي حفيًا ﴾ [مريم : ٢٤] ، فأما إذا هم الأب بقتل ابنه ، وصار بحيث لا يتمكن من دفعه عن نفسه ، إلا بقتله ، فلا بأس بقتله (۱) ولاك منها في هذا الوجه لا يقصد كفران النعمة ، وإنما يقصد إحياء نفسه بسبب دفع الهلاك عنها في هذا الوجه لا يقصد كفران النعمة ، وإنما يقصد إحياء نفسه بسبب دفع الهلاك عنها وذلك مأمور به ، وقد بينا في شرح الجامع الصغير الفرق بين الآباء والأمهات، وغيرهم وذلك مأمور به ، وقد بينا في شرح الجامع الصغير الفرق بين الآباء والأمهات، وغيرهم

<sup>(</sup>١) انظريدائع الصنائع ( ٧/ ١٠١ ) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر بدائع الصنائع (  $\sqrt{1.1}$  ، 1.7 ) انظر الفتاوى الهندية (  $\sqrt{1.98}$  ) .

والمعتق الذي كان يقاتل معهم، وقد قتل بعضهم فإنه لا ينبغي لهم أن يقتلوهما بعد الأسر، فإن كانوا لا يقدرون على إخراجهما وهم يخافون إن خلوا سبيلهما أن يعودا إلى قتال المسلمين فلا بأس بقتلهما، وهما في ذلك كالجمل الصئول إذا أخذه رجل فمنعه من الصيال، وهو يخاف إن خلى سبيله أن يعود لمثل ذلك فلا بأس بأن يقتله ويغرمه لصاحبه، كما في حال صياله، وهذا لأن ما يتوهم منه قد ظهر أشره فيما مضى، فيتأيد هذا الظن بذلك الظاهر، ويجعل كالقائم في الحال، فإن كانوا يأمنونهما على أنفسهم، ولكن لا يأمنونهما إن دخلت سرية غيرهم أن يقاتلا بهم أو يقتلا بعضهم خلوا سبيلهما، ولو أن راهبًا نزل من صومعته إلى بعض مدائنهم فأصابه المسلمون

من ذوي الرحم المحرم ، والفرق بين المسركين في ذلك وبين أهل البغي من المسلمين . ولو ظفر المسلمون بالسبي والمعتق الذي كان يقاتل معهم ، وقد قتل بعضهم فإنه لا ينبغي لهم أن يقتلوهما بعد الأسر (١) ؛ لأنه قد اندفع قتالهما بالأسر . فإن كانوا لا يقدرون على إخراجهما وهم يخافون إن خلوا سبيلهما أن يعودا إلى قتال المسلمين فلا بأس بقتلهما ؛ لأنه لم يقع الأمن عن قتالهم . وهما في ذلك كالجمل الصئول إذا أخذه رجل فمنعه من الصيال ، وهو يخاف إن خلى سبيله أن يعود لمثل ذلك فلا بأس بأن يقتله ويغرمه لصاحبه ، كما في حال صياله ، وهذا لأن ما يتوهم منه قد ظهر أثره فيما مضى ، فيتأيد هذا الظن بذلك الظاهر ، ويجعل كالقائم في الحال ، ألا ترئ أن المراهق لو كان فيتأيد هذا الظن بذلك الظاهر ، ويجعل كالقائم في الحال ، ألا ترئ أن المراهق لو كان الهلاك على المسلمين ، باعتبار غالب الرأي وفيما لا يمكن الوقوف على حقيقته يبنى الحكم على غالب الرأي . فإن كانوا يأمنونهما على أنفسهم ، ولكن لا يأمنونهما إن الحكم على غالب الرأي . فإن كانوا يأمنونهما على أنفسهم ، ولكن لا يأمنونهما إن ودخول سرية غيرهم أن يقاتلا بهم أو يقتلا بعضهم خلوا سبيلهما لانهم أمنوا جانبهما، ودخول سرية أخرى بعدهم موهوم أنهم يدخلون من هذا الجانب، أومن جانب آخر فلا ينبغي لهم أن يقدموا على قتل حرام باعتبار هذا الموهوم . ولو أن راهبا نزل من صومعته إلى بعض مدائنهم فأصابه المسلمون في الطريق ، أو في المدينة ، فقالوا: إنما خرجت

<sup>(</sup>۱) قال في البدائع : وأما حــال ما بعد الفراغ من القتال وهي ما بعــد الأسر والأخذ فكل من لا يحل قتله في حال القتال لا يحل قتله في حال القتال إذا قاتل حــقيقة أو معنى يباح قتله بعد الأخذ والأسر إلا الصبي والمعتوه الذي لا يعقل فإنه يبــاح قتلهما حال القتال ، إذا قاتلا حقيقة ومعنى، ولا يباح قتلهما بعد القتال إذا أسر ،انظريدائع الصنائع ( ٧/ ١٠١ ).

في الطريق، أو في المدينة، فقالوا: إنما خرجت هاربًا منكم خوفًا على نفسي فلهم الايصدقوه ويقتلوه، وإن وقع في قلب المسلمين أنه صادق فالمستحب لهم ألا يقتلوه، ولكن يأخذونه أسيرًا، ومن وجدوه في كنيسة أو دير، لم يطين الباب على نفسه، فلا بأس بقتله، ولو أن المسلمين أتوا راهبًا في صومعته فسألوه عن الطريق، أو عن أهل الحرب أين هم؟ فقال: إني أعرف ذلك ولكني لا أخبركم لأني لا أخبر عنكم فليس ينبغي للمسلمين أن يتعرضوا له، لأنه أظهر بعبارته ما لأجله وجب ترك التعرض له، وهو انقطاعه بالكلية عن المخالطة مع الناس، والنظر في أمورهم، والميل إلى اكتساب مودتهم أو عداوتهم، فإن دلهم على الطريق فوجدوه قد خانهم، واستبان ذلك للمسلمين فلا بأس بقتله وأسره، وإن رأى المسلمون راهبًا في صومعته حبشيًا والقوم روم،

هاربًا منكم خوفًا على نفسي فلهم الايصدقوه ويقتلوه؛ لانهم وجدوه في موضع الاختلاط بالمقاتلة منهم ، وإنما لا يقتل من لا يخالط النَّاس فمن ظهر منهم خلاف ذلك فيهم ، فلا بأس بقتله ، وهو فيما يدعي من العذر لنفسه منهم فلا يصدق . وإن وقع في قلب المسلمين أنه صادق فالمستحب لهم ألا يقتلوه ، ولكن يأخذونه أسيرًا ؛ لأن غالبٌ الرأي بمنزلة اليقين فيما بني أمره على الاحتياط ، والقتل مبني على ذلك ، فإنه إذا وقع فيه الغلط لا يمكن تداركه ، والمقصود يحصل بأسره . ومن وجدوه في كنيسة أو دير ، لم يطين الباب على نفسه ، فلا بأس بقتله(١) ، لما بينا أن الناس إذا كانوا يدخلون عليهم ويصدرون عن رأيهم فهم من أثمة الكفر، وفي قبتلهم كسر شوكة المشركين. ولو أن المسلمين أتوا راهبًا في صومعته فسألوه عن الطريق ، أو عن أهل الحرب أين هم ؟ فقال : إني أعرف ذلك ولكني لا أخبركم لأني لا أخبر عنكم فليس ينبغي للمسلمين أن يتعرضوا له ، لأنه أظهر بعبارته ما لأجله وجب ترك التعرض له ، وهو انقطاعه بالكلية عن المخالطة مع الناس ، والنظر في أمورهم ، والميل إلى اكتساب مودتهم أو عداوتهم ، فإن دلهم على الطريق فوجدوه قد خانهم ، واستبان ذلك للمسلمين فلا بأس بقتله وأسره ؛ ولأنه بهذه الخيانة أظهر الميل إلى المشركين ، وأظهر العداوة مع المسلمين حيث دلهم على ما فيه هلاكهم بعدما طلبوا منه الدلالة على السطريق الذي يكون السلوك فيه سببًا لنجاتهم. وإن رأى المسلمون راهبًا في صومعته حبشيًا والقوم روم ، فاستنكروه

<sup>(</sup>۱) أما إذا وجد قوم في دار أو كنيسة ترهبوا فلا يقتلوا إذا طبق عليهم البــاب ، قال في البدائع : ولا يقتل قوم في دار أو كنيسة ترهبوا وطبق عليهم الباب ، انظريدائع الصنائع ( ۷/ ۱۰۱ ).

فاستنكروه فليسألوه عن أمره لأنه اشتبه عليهم حاله، فطريق إزالة الاشتباه السؤال، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾، ثم فائدة السؤال قبول البيان من المسئول عنه إذا لم يظهر في كلامه تهمة وخيانة، فإن قال : أنا رجل من نصارئ الجيش ترهبت هاهنا صدقوه، بقوله، ولحم يعرضوا له، وإن قال: كنت عبداً لرجل من المسلمين، وكنت نصرانيًا، فترهبت هاهنا، أخذوه فردوه على مولاه، وإن قال: أسرني أهل الحرب فأعتقوني فترهبت فإنه لا يصدق، ولكنه يؤخذ فيرد على مولاه، لأنه أقر بالرق والملك لمولاه، أنه الله يصدق، ولكنه يؤخذ فيرد على مولاه، لأنه أقر العتن على مولاه، وإن قال: كنت عبداً مسلماً فتنصرت وترهبت فقد أقر بالردة، فيعرض عليه الإسلام، فإن أبى قتل، وإن أسلم رد على مولاه، وإذا اقتتل المسلمون والمشركون فانهزم المشركون، ووجد المسلمون من المشركين قومًا جرحى، فلا بأس بأن يجهزوا عليهم، وإن المشركون، ووجد المسلمون مع تلك الجراحات لأن هؤلاء مقاتلة وإنما أعجزهم إثخان الجراحات عن مباشرة القتال، فلا بأس بقتلهم كالمأسورين، المربوطين في أيدينا وإن شاءوا الجراحات عن مباشرة القتال، فلا بأس بقتلهم كالمأسورين، المربوطين في أيدينا وإن شاءوا تركوهم حتى يذوقوا الموت، كل ذلك واسع، ولدو وجدوا مريضاً في حصن تركوهم حتى يذوقوا الموت، كل ذلك واسع، ولدو وجدوا مريضاً في حصن

فليسألوه عن أصره لأنه اشتبه عليهم حاله ، فطريق إزالة الاشتباه السؤال ، قال الله على النها . : ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ [النحل : ٤٣] ، ثم فائدة السؤال قبول البيان من المسئول عنه إذا لم يظهر في كلامه تهمة وخيانة، فإن قال: أنا رجل من نصارئ الجيش ترهبت هاهنا صدقوه بقوله ، ولم يعرضوا له ؛ لانه ما أخبرهم به محتمل . وإن قال : كنت عبداً لرجل من المسلمين ، وكنت نصرانيا ، فترهبت هاهنا ، أخذوه فردوه على مولاه ؛ لانه أقر بأنه عبد آبق ، ومن تمكن من رد الآبق على مولاه فعليه أن يفعل . وإن قال : أسرني أهل الحرب فاعتقوني فترهبت فإنه لا يصدق ، ولكنه يؤخذ فيرد على مولاه ، لأنه أقر بالرق والملك لمولاه ، ثم ادعى ما يزيله، فلا يصدق فيه إلا لحجة كالعبد يدعي العتق على مولاه ، وإن قال : كنت عبداً مسلماً فتنصرت وترهبت فقد أقر بالردة ، فيعرض عليه الإسلام ، فإن أبي قتل ، وإن أسلم رد على مولاه ، وإذ ألل المسلمون والمشركون فانهزم المسركون ، ووجد المسلمون من المشركين قوماً اقتتل المسلمون ما تلك الجراحات وحن مباشرة القتال ، فلا بأس جرحي ، فلا بأس بأن يجهزوا عليهم ، وإن كان يعلم أنهم لا يعيشون مع تلك الجراحات عن مباشرة القتال ، فلا بأس بقتلهم كالمأسورين ، المربوطين في أيدينا وإن شاءوا تركوهم حتى يذوقوا الموت ، كل بقتلهم كالمأسورين ، المربوطين في أيدينا وإن شاءوا تركوهم حتى يذوقوا الموت ، كل فيك واسع ؛ لأن في كل جانب للمسلمين نوع شفاء الصدور ، والاصل فيه حديث ذلك واسع ؛ لأن في كل جانب للمسلمين نوع شفاء الصدور ، والاصل فيه حديث

من حصونهم فلا بأس بأن يقتلوه، إلا أن يحيط العلم بأنه لا يعيش مع هذا المرض، أو يكون عليه أكبر الرأي فحينئذ لا ينبغي أن يقتلوه، وإن كان أهل العدل يقاتلون أهل البغي فظفروا منهم بجرحي، فإن كان القوم فيه لا يلجئون إليه فلا بأس بأن يجهز على جريحهم. إلا أن يكون الجريح ممن لا يطمع له في الحياة فحينئذ يكره قتله، وإن وجد المسلمون معتوها من أهل

محمد بن مسلمة ، فإنه بارز مرحبًا يوم خيبر فضربه فقطع رجليه، فقال مرحب : أجهز على يا محمد ، فقال : لا ، حتى تذوق من الموت مثل ما ذاق أخى محمود ، ثم مر به عليُّ ـ رضي الله تعالىٰ عـنه ـ ، فأجهز عليـه ، وأخذ سلبه فـأعطىٰ رسول الله ﷺ ، سلبه محمـ د بن مسلمة ، ولو كان في حياة مرحب طمع لما قال له مـحمد : لا ، حتى تذوق من الموت مثل مـا ذاق أخي محمود وما أعطاه رسـول الله ﷺ سلبه دون علي ـ رضي الله تعالىٰ عنه \_ ، وقد أجهـز عليُّ \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ وهو بهذه الحالة ولم ينكر عليه رسول الله ﷺ ذلك، فامتنع محمد من الإجهاز عليـه ولم ينكر عليه رسول الله ﷺ أيضًا فعـرفنا أن كل ذلك واسع . توضيحه : أنه لا بأس بأسـره وقسمـته في جملة من يقسم ما لم يمت ، فعرفنا أنه بمنزلة الأسيس ، وللإمام رأي في قتل الأسير وتركه فهذا مثله . ولو وجدوا مريضًا في حصن من حصونهم فلا بأس بأن يقتلوه ؛ لأن المرض يعمجزه عن القمتال ، ولا يخرجه من أن يكون من المقماتلة ، ولأن المرض على شرف الزوال ، فلا يقع به الياس عن قتاله مع المسلمين . إلا أن يحيط العلم بأنه لا يعيش مع هذا المرض ، أو يكون عليه أكبر الرأي فحينت لد لا ينبغي أن يقتلوه ؛ لأنه وقع الياس عن قتاله فحاله الآن كحال الشيخ الفاني . وإن كان أهل العدل يقاتلون أهل البغي فظفروا منهم بجرحى ، فإن كان القوم فيه لا يلجئون إليه فلا بأس بأن يجهز على جريحهم (١)؛ لأن الجريح في هذه الحالة كالأسير ، ويقـتل أسيرهم ويتبع مدبرهم إذا بقيت لهم فيه فكذلك يجهز على جريحهم . إلا أن يكون الجريح بمن لا يطمع له في الحياة فحينئذ يكره قتله ؛ لأنه وقع الياس عن قــتاله ، فإنه نمن لا يخاف عليــه أن يلجأ إلى فئة فيعين على أهل العدل أبداً ، فيكون الحال في حقه كالحال فيما إذا انهزموا ولم يبق لهم فئة يلجئـون إليها، وهناك لا يقتل أسيرهم ولا يتبع منهـزمهم فكذلك لا يجهز على جريحهم، والمعنى في الفرق بين أهل البغي وأهل الحرب في هذا أن السبب الداعي إلى المحاربة قائم في حق أهل البغي، لا يوجـد مـثل ذلك الاعتـقـاد لأنهم من أهل

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٨٤ ) .

الحرب لا يعرف قتالاً ولا يدري ما يصنع به ، ولكن في يده سيف يضرب به من دنا إليه من المسلمين ، أو من غيرهم ، فإني أحب للمسلمين ألا يقتلوه ، ولكن يأخذونه أخذاً ليمنعوه من ذلك ، إلا أن هناك يغرم قاتلها قيمتها للمسلم لبقاء المالية والتقوم فيها حقاً للمسلم وذلك لا يوجد في المعتوه الحربي ، ولو ظفروا برجل معه سيف يقاتل به فلما أحس بالمسلمين تجانن ، ورأى المسلمون أنه مجنون فإن هذا على ما يقع في قلوب المسلمين، فإن وقع عندهم أنه مجنون فأسروه ثم استبان لهم أنه صحيح فلا بأس بقتله، وإن

الإسلام ، وإنما يحملهم على القتال التقوي بالفئة والمنعة ، فإذا زال ذلك لم يحل قتلهم بعد ذلك. وإن وجد المسلمون معتوهًا من أهل الحرب لا يعرف قتالًا ولا يدري ما يصنع به ، ولكن في يده سيف يضرب به من دنا إليه من المسلمين ، أو من غيرهم ، فإني أحب للمسلمين ألا يقتلوه ، ولكن يأخذونه أخذًا ليسمنعوه من ذلك ؛ لأنه ليس به قصد إلى القتال ، وإنما يباح قتل من يكون به القصد إلى القتــال ، أو يكون ممن يدعوه دينه إلى ذلك ، وهذا إذا كان بحيث يضرب من يدنو منه من المسلم والمشرك ، فعرفنا أن دينه لا يدعوه إلى ذلك ، فيكون حاله الآن كحال البهيمة ، والبهيمة إذا لم تقصد أحدًا ولكنها تضرب كل من دنا منها لم يمحل قتلهما ، إلا أن تحمل علمي المسلم وتضطره إلى ذلك فحينتذ لا بأس بقتلها ، فهو الحكم في حق هذا المعتوه أيضًا . إلا أن هناك يغرم قاتلها قيمتها للمسلم لبقاء المالية والتقوم فيها حقًا للمسلم وذلك لا يوجد في المعتوه الحربي ولو ظفروا بسرجل معه سيف يقاتل به فلمنا أحس بالمسلمين تجانن ، ورأى المسلمون أنه مجنون فإن هـذا على ما يقع في قلوب المسلمين ؛ لأنه لما انقطع عنهم سائر الأدلة التي يقفون بها على حاله وجبُّ المُصير إلى أكـبر الرأي ، بمنزلة التحري في أمـر القبلة عند انقطاع الأدلة ، وقد بينا أن أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته بمنزلة الحقيقة. فإن وقع عندهم أنه مجنون فأسروه ثم استبان لهم أنه صحيح فلا بأس بقتله ؛ لأن أسرهم إياه ليس بأمان له منهم ،ألا ترى أنه لو كان صحيحًا حين أسروه كان لهم رأي في قتله، فكذلك إذا أسروه في حال اشتباه أمره . ولو أخذوا غلامًا مراهقًا ولم يعلموا أنَّه بالغ أو غير بالغ فقد بينا أن بعض الناس يجعلون العلامة في ذلك نبات العانة الناس في ذلك ، فلا ينبغي أن يقتلوه حتى يعلم إنه قد تمت له خمس عشرة سنة ، أو احتلم قبل ذلك واعتبر في هذا الموضع أن يعلموا ذلك من حاله دون غالب الرأي . لأن صغره معلوم بيقين واليقين لا يزول إلا بيقين مثله ، فأما جنون الذي تجانن قبل أخذه لم

أخذوه وهو غير بالغ، ثم طال مكثهم في دار الحرب حتى بلغ فصار رجلاً، فإنه لا يحل لهم أن يقتلوه، وإن كان قاتل المسلمين بعد بلوغه وبرئه قبل أن يؤخذ ثم أخذ فلا بأس بقتله، وإن لم يقتل أحداً لأنه كان من جملة المقاتلة، حين كان ممتنعًا من المسلمين، فإن قاتل بعد ما بلغ في أيدي المسلمين ولكن لم يقتل أحداً فإنه يضرب ضربًا وجيعًا ولا يقتل، بمنزلة غيره من عبيد المسلمين إذا هم بقتال المسلمين ولم يقتل أحداً منهم، وكذلك لو فعل هذا المسلمين أن من ذوي الأفات، وإن ظفر المسلمون بقوم من الحراثين بعض المأسورين من قتلهم، ولكن مع هذا إن قتلوهم فلا بأس به، وإن فسبيهم أحب إليًّ من قتلهم، ولكن مع هذا إن قتلوهم فلا بأس به، وإن أصابوا قومًا سكارئ فلا بأس بقتلهم في حال سكرهم، وإن كانوا ذاهبة

يكن معلومًا بيقين ، فلهذا اعتبر فيه أكبر الرأي . وإن أخذوه وهو غير بالغ ، ثم طال مكثهم في دار الحرب حتى بلغ فصار رجلاً ، فإنه لا يحل لهم أن يقتلوه، لأنهم أخذوه وهو ممن لا يجب عليــه القتل ، فــمعنى هذا الكــلام أنه لم يكن من جملة المقــاتلة في وقت من الأوقات ، لأنهم أخذوه وهو صبى ، والصبى ليس من المقاتلة . وبعدما بلغ فهو فيء للمسلمين بمنزلة سائر عبيـدهم ، فلا يكون مقاتلاً معهم ، بخلاف الذي تجانن إذا أخذ فاستبان أنه صحيح . لأنه تبين أنه كان مقاتلاً قبل أن يأخذوا به ، احتال بتلك الحيلة لينجو من القــتل ، حتى أنه لو كان معتــوهًا وبرأ في أيديهم فإنه لا يحل لهم أن يقتلوه للمعنى الذي أشرنا إليه في الصبي ، وإن قتل هذا الصبي الذي بلغ أو برئ رجلاً من المسلمين قتله الإمام به قصاصاً . لأنه صار مخاطبًا بمنزلة غيره من عبيد المسلمين . وإن كان قاتل المسلمين بعد بلوغه وبرئه قبل أن يؤخذ ثم أخذ فلا بأس بـ قتله ، وإن لم يقتل أحدًا لأنه كان من جملة المقاتلة ، حين كان ممتنعًا من المسلمين ، فإن قاتل بعد ما بلغ في أيدي المسلمين ولكن لم يقتل أحداً فإنه يضرب ضربًا وجيعًا ولا يقـتل ، بمنزلة غيره من عبيد المسلمين إذا هم بقتال المسلمين ولم يقتل أحداً منهم ، وكذلك لو فعل هذا بعض المأسورين من ذوي الأفات ؛ لأنه حين أدخل دار الإسلام وهـو بمن لا يقــاتل فحاله فيما يصنع كحال المستأمن من أهل الحرب يقاتل في دار الإسلام ولم يقتل أحدًا . وإن ظفر المسلمون بقوم من الحراثين فسبيهم أحب إليَّ من قتلهم ؛ لأنهم في القصد إلى القتال بمنزلة النساء ، فإنهم لا يقاتلون ولا يهتمون لذلك وفي سبيهم منفعة للمسلمين حتى يشتغلوا بإقامة عمل الحراثة للمسلمين . ولكن مع هذا إن قتلوهم فلا بأس به ؟ لأنهم لهم بنية صالحة للمحاربة ، والحراثة ليست بلا ذمة، وقد يتحول المرء عن الحراثة إلى المقاتلة بخلاف صفة الانوثة . وإن أصابوا قومًا سكارى فلا بأس بقتلهم في حال عقولهم بسبب السكر ، وإذا دخل المسلمون مدينة من مدائن المشركين عنوة فلا بأس بأن يسقتلوا من لقوا من رجالهم ، إلا أن يروا رجلاً عليه سيسماء المسلمين أو سيماء أهل الذمة للمسلمين فحينئذ يجب عليهم أن يتثبتوا في أمره حتى يتبين لهم حاله ، ولو لقوا في صف المشركين قوماً من المسلمين معهم الأسلحة فلا يدرون أمكرهون على ذلك أم غير مكرهين ، فإني أحب لهم ألا يعجلوا في قالهم حتى يسألوهم إن قدروا على ذلك ، وإن لم يقدروا فليكفوا عنهم حتى يروهم يقاتلون أحداً منهم ، فحينشذ لا بأس بقتالهم وقتلهم ، فما لم يتبين خلافه لا يحل لهم أن يقتلوهم وبمجرد وقوفهم في صف المشركين لا يتبين خلاف ذلك، ولو كانوا سلوا السيوف، والمسلمون

سكرهم ، وإن كانوا ذاهبة عقولهم بسبب السكر ؛ لأن السكران في الحكم كالصاحي ، بدليل سائر تصرفاته ، وهو بسكره لم يخرج من أن يكون محارباً للمسلمين فلا بأس بقتله . وإذا دخل المسلمون مدينة من مدائن المشركين عنوة فلا بأس بأن يقتلوا من لقوا من رجالهم ؛ لأنه موضع المقاتلة منهم ، فـمن وجدوه في ذلك الموضع فـالظاهر أنه مقاتل ، وإنما يبنئ الحكم على الظاهر حتى يتبين خلافه. إلا أن يروا رجلاً عليه سيماء المسلمين أو سيماء أهل الذمة للمسلمين فحينتك يجب عليهم أن يتثبتوا في أمره حتى يتبين لهم حاله(١) لأن تحكيم السيماء أصل فيما لا يوقف على حقيقته، قال الله تعالى : ﴿ سيماهُم في وجوههم ﴾ [الفتح: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ تعرفهم بسيماهم ﴾ [البقرة: ٢٧٣] ، وقال تعالى: ﴿يعرف المجرمون بسيماهم﴾ [الرحمن: ٤١] ، ومتى وقع الغلط في القــتل لا يمكن تداركــه، وليس في تأخــيره إلى أن يــتبين الأمــر تفــويت شيء على المسلمين، فلهذا ينبغي لهم أن يتثبتوا في أمره حتى يتبين لهم حاله، وهذا لأن السماء في كونه محـتملاً لا يكون دون خبر الفـاسَّق ، وقد أمرنا بالتثبـت هناك، فهاهنا أولى. ولو لقوا في صف المشركين قومًا من المسلمين معهم الأسلحة فلا يدرون أمكرهون على ذلك أم عنى مكرهين ، فإني أحب لهم ألا يعجلوا في قتالهم حتى يسألوهم إن قدروا على ذلك ، وإن لم يقـدروا فليكّفوا عنهم حـتى يروهم يقـاتلون أحدًا منهم، فـٰحينتـذ لا بأسّ بقتالهم وقتلهم؛ لأن موافقتهم في الدين تمنعهم من محاربة المسلمين وهذا منهم معلوم للمسلمين. فما لم يتبين خلافه لأ يحل لهم أن يقتلوهم وبمجرد وقوفهم في صف المشركين لا يتبين خلاف ذلك؛ لأن ذلك محتمل ، وقــ د يكون عن إكراه وقد يكون عن

<sup>(</sup>١) قال في الفتاوى : الأصل أن الدار دليل ظاهر لكون من فيها ، من أهلها والسيماء أقوى من المكان والبينة أقوى من الكل انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٦ ) .

قليل، يخافون إن تركوهم حتى يحملوا عليهم أول مرة أن يقتلوهم، وإن كان أكبر الرأي من المسلمين أنهم غير مكرهين فلا بأس بقت الهم ، فحالهم الآن كحال من دخل على غيره ليلاً شاهراً سيفه واشتبه على صاحب الدار حاله، واستدل عليه بحديث علي ـ رضي الله عنه ـ، حين قاتل أهل البصرة، فإنه قال: لا تبدءوهم بالقتال حتى يقاتلوكم، ومقصوده من هذا الاستدلال أن ظهور القتال من بعضهم كظهوره من جماعتهم، في حكم إباحة قتالهم ولو قتل مسلم رجلاً منهم، بعدما ظهر منهم القتال، ثم قامت البينة من المسلمين أن أهل الحرب أخرجوه مكرها، فلا دية على عاقلته ولا كفارة، وكذلك إن

طوع ، فالكف عن قتالهم أحسن حتى يتبين منهم القتال ، فحينتذ لا بأس بقتالهم ، لأن مباشرة القتال في منعة المشركين مبيح لدمهم وإن كانوا مسلمين ، ألا ترى أن أهل البغي يقاتلون دفعًا لقتالهم وإن كانوا مسلمين ، فبعد ما ظهر هذا السبب لا يمنع قتلهم، لأن أكثر مافيه أنهم مكرهون على ذلك والمكره على القتل يباح للمقصود بالقتل أن يقتله إذا هم بقتله. ولو كانوا سلوا السيوف، والمسلمون قليل، يخافون إن تركوهم حتى يحملوا عليهم أول مرة أن يقتلوهم ، وإن كان أكبر الرأي من المسلمين أنهم غير مكرهين فلا بأس بقت الهم ، فحالهم الآن كحال من دخل على غيره ليلاً شاهراً سيفه واشتبه على صاحب الدار حاله، واستدل عليه بحديث على ـ رضى الله عنه ـ، حين قاتل أهل البصرة ، فإنه قال : لا تبدءوهم بالقتال حتى يقاتلوكم ، ومقصوده من هذا الاستدلال أن ظهور القتال من بعضهم كظهوره من جماعتهم ، في حكم إباحة قتالهم ولو قتل مسلم رجلاً منهم ، بعدما ظهر منهم القتال ، ثم قامت البينة من المسلمين أن أهل الحرب أخرجوه مكرهًا ، فلا دية على صاقلته ولا كفارة ؛ لأنه قتل شخصًا كان قتله حلالاً مع العلم بحاله، وإراقة الدم المباح لا توجب دية ولا كفارة، وكذلك إن كان عليه السلاح، وهو في صف المشركين ولكنه لم يقاتل أحدًا من المسلمين ؛ لأن من كان مستعدًا للقتال في صف المشركين فهو مباح الدم ، وإن كان يستحب التبين في أمره عند التمكن من ذلك . ولو أحرقوا سفينة من سفائن المشركين أو أغرقوها وفيها ناس من المسلمين ، فليس على المسلمين في ذلك دية ولا كفارة (١) ؛ لأنهم باشروا فعلاً ، هو حلال لهم

<sup>(</sup>۱) وكذا يجوز للمسلمين أن يخربوا حصونهم ويغرقونها ويخربون البنيان ، قال في الفتاوى : ولا بأس بأن يخربوا حصونهم ، ويغرقونها ويخربون البنيان وكان الحسن بن زياد يقول هذا ، إذا علم أنه ليس في ذلك الحصن أسمير مسلم ، أما إذا لم يعلم فلايحل التحريق ولا التغريق ولكنا نقول : لو منعناهم عن ذلك يتعذر عليهم قتال المشركين والظهور عليهم انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٤ ) .

كان عليه السلاح، وهو في صف المشركين ولكنه لم يقاتل أحدًا من المسلمين ولو أحرقوا سفينة من سفائن المشركين أو أغرقوها وفيها ناس من المسلمين ، فليس على المسلمين في ذلك دية ولا كفارة، وكذلك لو تترسوا بأطفال المسلمين فأصابهم المسلمون بالرمي إلا أن المستحب لهم ألا يقصدوا المسلمين بذلك، ولو وجب الكف عنهم بهذا لم يتوصل إلى الظهور عليهم.

## ٥ ٤ دباب: من يكره لدأن يغزو ، ومن لا يكره لد ذلك

قال : المدين إذا أراد الغزو ، وصاحب الـدين غائب ، فإن كان عنده وفاء بما عليه من الدين فلا بأس بأن يغزو ويوصي إلى رجل ليقضي دينه من تركته، إن حدث به حدث، ثم المال وإن كان ملكًا للمدين في الحقيقة، فهو

شرعًا ، مع العلم بحقيقة الأمر . وكذلك لو تترسوا بأطفال المسلمين فأصابهم المسلمون بالرمي إلا أن المستحب لهم ألا يقصدوا المسلمين بذلك (۱) ؛ لانهم لو قدروا على التحرز عن إصابة المسلمين فعلاً كان عليهم أن يتحرزوا عن ذلك، وإذا عجزوا عن ذلك كان عليهم التحرز بالقصد والنية ، لأن ذلك في وسعهم . ولو وجب الكف عنهم بهذا لم يتوصل إلى الظهور عليهم (۱) ؛ لأن كل أهل حصن منهم أو أهل سفينة يخافون على أنفسهم يجعلون معهم في ذلك الموضع أسيراً من أسرى المسلمين ، فيتعذر عليهم لأجل ذلك قتالهم ، وهذا لا يجوز ، ألا ترى أنه لو كان معهم ، في السفينة نساؤهم وصبيانهم فلا بأس بأن تحرق أو تغرق ، وإن كان لا يحل القصد إلى قتل نسائهم وصبيانهم ، فكذلك إذا كان معهم في ذلك الموضع قوم من المسلمين أو من أهل الذمة .

## ١٤٥ باب: من يكره له أن يغزو ، ومن لا يكره له ذلك

قال: المدين إذا أراد الغزو، وصاحب الدين غائب، فإن كان عنده وفاء بما عليه من الدين فلا بأس بأن يغزو ويوصي إلى رجل ليقضي دينه من تركته، إن حدث به حدث (۲۳)؛ لأن حق صاحب الدين في جنس دينه من مال المدين، لا في نفس المدين،

<sup>(</sup>۱) انظرالفتاوی الهندیة ( ۲/ ۱۹۶ ) . ﴿ (۲) انظرالفتاوی الهندیة ( ۲/ ۱۹۶ ) . ، انظربدائع الصنائع ( ۷/ ۱۰۱ ).

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) .

في الحكم كالمملوك لصاحب الدين ، فله ذا تجب الزكاة باعتباره على صاحب الدين دون المديون ، في معنى المودع ، ومن في يده ودائع للناس فلا بأس بأن يوصي بها من يدفعها إلى أهلها ويغزو ، فكذلك الدين ، أرأيت لو استقرض مالاً وما كان في يده غير ذلك حتى بدا له أن يغزو لم يكن له أن يوصي إلى غيره أن يرده إلى صاحبه إذا حضر في غزو، فهذا لا بأس به ، فإن كان له أن يخرج لسفر التجارة والحج مع قيام الدين عليه ، إذا لم يكن في سفره تفويت حق رب الدين ، فكذلك له أن يغزو، وإن لم يكن عنده وفاء بالدين فالأولى له أن يقيم فيتمحل لقضاء دينه ، وقضاء الدين أهم من الغزو ، على ما ورد في الحديث أنه مرتهن بدينه في وقضاء الدين أهم من الغزو ، على ما ورد في الحديث أنه مرتهن بدينه في قبره ما لم يقض عنه ، وقال لعلي \_ رضي الله عنه \_ حين تبرع بقضاء دين عن ميت : الآن بردت عليه جلدته ، فإن غزا بغير إذن صاحبه فذلك مكروه له بل

وبهذا الخروج لا يفوت شيء من حقه ، لانه متى رجع أخذ دينه من المأمور على الوجه الذي يأخذه من المديون ، وإنما ذكر لفظة الإيصاء لان الخارج للغزو يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ، ويتعرض للشهادة بخروجه في هذا الوجه . ثم المال وإن كان ملكاً للمدين في الحقيقة ، فهو في الحكم كالمملوك لصاحب الدين ، فلهذا تجب الزكاة باعتباره على صاحب الدين دون المديون ، فيكون المديون في معنى المودع ، ومن في يده ودائع للناس فلا بأس بأن يوصي بها من يدفعها إلى أهلها ويغزو ، فكذلك الدين ، أرأيت لو استقرض مالاً وما كان في يده غير ذلك حتى بدا له أن يغزو الم يكن له أن يوصي إلى غيره أن يرده إلى صاحبه إذا حضر فيغزو ، فهذا لا بأس به ، فإن كان له أن يخرج لسفر التجارة والحج مع قيام الدين عليه ، إذا لم يكن في سفره تفويت حق رب الدين ، فكذلك له أن يغزو ، وإن لم يكن عنده وفاء بالدين فالأولى له أن يقيم فيتمحل لقضاء دين الله عند عليه بعينه ، والغزو إذا لم يكن النفير عاماً غير مستحق عليه بعينه ، والغزو إذا لم يكن النفير عاماً غير بعينه ، وهذا للأصل المعروف أن عند اجتماع الحقوق يبدأ بالاهم . وقضاء الدين أهم بعينه ، وهذا للأصل المعروف أن عند اجتماع الحقوق يبدأ بالاهم . وقضاء الدين أهم من الغزو ، على ما ورد في الحديث أنه مرتهن بدينه في قبره ما لم يقض عنه ، وقال لعلي حرضي الله عنه حين تبرع بقضاء دين عن ميت : الآن بردت عليه جلدته ، فإن غزا غرا

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) .

أولى ، وإذا أذن له صاحب الدين في الغزو ولم يبرئه من المال، فالمستحب له أيضًا أن يتمحل لقضاء الدين، وإن غزا في هذه الحالة لم يكن له بأس، وكذلك إذا كان الدين مؤجلًا، وهو يعلم بطريق الظاهر أنه يرجع قبل أن يحل الدين، فالأفضل له أن يتمحل لقضاء الدين، وإن خرج لم يكن به بأس، واستدل على أن المقام أفضل له بما قاله النبي عليه في القتل في سبيل الله إنه كفارة ثم قال : إلا الدين فإنه مأخوذ به ، كما قال جبرائيل عليه السلام ، وإن كان أحال غريمه على رجل آخر فإن كان للمحيل على المحتال عليه مثل ذلك المال فلا بأس بأن يغزو، وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه دون عليه مال فالمستحب له ألا يخرج، فإن أذن له في الخروج المحتال عليه دون

بغير إذن صاحبه فذلك مكروه له ، بمنزلة من خرج للحج ولم يدع لعياله ما يكفيهم ، فإن ذلك مكروه له بل أولى؛ لأن نفقة عياله تجب شيئًا فشيئًا، وقضاء الدين واجب في الحال. وإذا أذن له صاحب الدين في الغزو ولم يبرئه من المال ، فالمستحب له أيضًا أن يتمحل لقضاء الدين (١) ؛ لأن بإذنه له في الخروج لم يسقط عنه شيء من الدين، فالأولى له أنه ينظر لنفسه ويبدأ بما هو الأوجب. وإن غزا في هذه الحالة لم يكن له بأس (٢) ؛ لان المنع من الخروج كان لحق صاحب الدين ، وقد رضي بسقوط حقه فلا بأس بأن يخرج، كالعبد يأذن له مولاه في الجمعة فلا بأس بأن يخرج لأداثها . وكذلك إذا كان الدين مؤجلاً ، وهو يعلم بطريق الظاهر أنه يرجع قبل أن يحل الدين ، فالأفضل لـ أن يتمحل لقضاء الدين ، وإن خرج لم يكن به بأس (٣) ؛ لأنه ليس لصاحب الدين حق في منعه قبل حلول الأجل ، فإن ذلك يبتنئ على توجيه المطالبة له بقضاء الدين ، وذلك لا يكون مع بقاء الأجل فهـ و والمأذون في الخروج سواء . واستدل على أن المقام أفضل له بم قاله النبي على في القتل في سبيل الله: إنه كفارة ثم قال : إلا الدين فإنه مأخوذ به ، كما قال جبرائيل عليه السلام ، وإن كان أحال غريمه على رجل آخر فإن كان للمحيل على المحتمال عليه مثل ذلك المال فلا بأس بأن يغزو(١) ، لأن ذمته برثت بالحوالة عن حق المحتال، وليس للمحتال عليه إذا أدى حق الرجوع عليه بشيء . وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه مال فالمستحب له ألا يخرج(٥) ؛ لأنه وإن برئ من دين المحتال فذمته

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) .

 <sup>(</sup>۱) انظرالفتاوئ الهندية ( ۲/ ۱۹۰ ) .
 (۳) انظرالفتاوئ الهندية ( ۲/ ۱۹۰ ) .

<sup>(</sup>٥) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) .

المحتال فلا بأس بأن يخرج ، وإن كان لم يحل غريمه ولكن ضمن عنه لغريمه رجل المال بغير أمره على إبراء غريمه المديون ، فلا بأس بأن يغزو ولا يستأمر واحدًا منهما، ولو كان كفل عنه بالدين كفيل بأمره فليس له أن يخرج حتى يستأمر الأصيل والكفيل جميعًا، وإن كانت الكفالة بغير أمره فعليه أن يستأمر الطالب، لبقاء حقه في المطالبة بالدين قبله، وليس عليه أن يستأمر الكفيل، وكذلك الكفالة بالنفس في أمر باطل لأنه ادعى قبله، فإن كفل بنفسه بأمره فليس ينبغي له أن يغزو إلا بأمر الكفيل، وإن كان كفل بغير أمره فلا بأس بأن يخرج ولايستأمره، وإن كان المديون مفلسًا، وهو لا يقدر أن يتحمل لدينه إلا بالخروج في التجارات مع الغزاة في دار الحرب ، فلا بأس بأن يخرج ولا يستأمر صاحبه ، وإن قال : أخرج للقتال لعلي أصيب ما أقضي به ديني من

مشغولة بحق المحتال عليه، على معنى أنه إذا أدى ثبت له حق الرجوع عليه. فإن أذن له في الخروج المحتال عليه دون المحتال فلا بأس بأن يخرج ((1)) لانه برئ من حق المحتال، وإنما بقي الشغل بينه وبين المحتال عليه، ويعتبر إذنه في حقه. وإن كان لم يحل غريمه ولكن ضمن عنه لغريمه رجل المال بغير أمره على إبراء غريمه المديون، فلا بأس بأن يغزو ولا يستأمر واحداً منهما (۲) ؛ لانه قد برئ من حق الطالب بالإبراء ولا رجوع للضامن عليه بشيء حين ضمن بغير أمره. ولو كان كفل عنه بالدين كفيل بأمره فليس له أن يخرج حتى يستأمر الأصيل والكفيل جميعاً (۳) ؛ لانه مطلوب من جهة كل واحد منهما فإن الأصيل يطالبه بالدين والكفيل يطالبه بأن يخلصه مما أدخله فيه من الضمان. ولي كانت الكفالة بغير أمره فعليه أن يستأمر الطالب، لبقاء حقه في المطالبة بالدين قبله، ولين كانت الكفالة بغير أمره فعليه أن يستأمر الطالب، لبقاء حقه في المطالبة بالدين قبله الكفيالة بالنفس في أمر باطل لأنه ادعى قبله ، فإن كفل بنفسه بأمره فليس ينبغي له أن يغزو إلا بأمر الكفيل (٤)؛ لانه مطلوب من جهته بالحصومة معه، ليخلصه مما أدخله فيه. يغزو إلا بأمر الكفيل أمره فللا بأس بأن يخرج ولايستأمره (۱)؛ لانه غير مطلوب من جهته بشيء. وإن كان المديون مفلساً ، وهو لا يقدر أن يتحمل لدينه إلا بالخروج في التجارات مع الغزاة في دار الحرب، فلا بأس بأن يخرج ولا يستأمر صاحبه (۱)؛ لان مقصوده هاهنا

<sup>(</sup>۲) انظرالفتاوی الهندیة ( ۲/ ۱۹۰ ) .

<sup>(</sup>٤) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) .

 <sup>(</sup>١) انظرالفتاوئ الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) .
 (٣) انظرالفتاوئ الهندية ( ۲/ ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٧) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) .

النفل أو السهام لم يعجبني أن يخرج إلا بإذن صاحب الدين، فإذا انتهى إلى الموضع الذي استنفر إليه المسلمون فإن كان يخاف على المسلمين فليقاتل، وإن كان أمراً لا يخاف على المسلمين منه فلا ينبغي له أن يقاتل إلا بإذن غريمه، وإن كان الغريم مكتوب الاسم في الديوان فأمره قائده بالخروج إلى الغزو فليعلم القائد بما عليه من الدين حتى يعلم ذلك الإمام، ثم ينبغي للإمام الا يخرجه إذا كان بحيث يكفي ذلك المهم غيره، وإن أبى إلا الخروج فليطع يخرجه إذا كان بحيث يكفي ذلك المهم غيره، وإن أبى إلا الخروج فليطع

التحمل لقضاء الدين ، وهو المستحق عليه بعينه . وإن قال : أخرج للقتال لعلى أصيب ما أقضي به ديني من النفل أو السهام لم يعجبني أن يخرج إلا بإذن صاحب الدين (١) ؟ لأن في القتال تعريضًا لنفسه وليس في الخروج للتجارة معنى تعريض النفس ، فالحاصل أنه إن منعـه صاحب الدين فليس له أن يخـرج وإن أذن له فلا بأس بأن يخـرج وإن لم يشعر هو بذلك ، فـالأولى ألا يخرج إذا كان يمكنه التحمل لقـضاء الدين بطريق آخر ، وإن كــان عاجــزًا عن ذلك فــلا بأس بأن يخــرج ، لما روي أن رجــلاً من المسلمين أتى رسول الله ﷺ يسأله صداق امرأة تزوجها وأخبـره أنه ليس عنده شيء، فقال له : إنى أريد أن أرسل أبا قستادة على سرية فاخرج معه ، لعل الله يغنمك صداق امرأتك ، فخرج معـه إلى حى من بني غطفان ، فغنموا غنائم وأصاب الرجل مـا جمع الله تعالى به إليه امرأتـه ، ولم يأمره في استثمـارها في الخروج ، فعرفنا أن ذلـك جائز له ، فإن كان النفير عامًا فلا بأس للمدين أن يخرج ، سواء كان عنده وفاء أو لم يكن أذن له صاحب الدين في ذلك أو منعه. لأن الخروج هاهنا فرض عين على كل أحد، ممن يقدر عليه وهو مما لا يحتمل التأخير، وقضاء الدين يحتمل التأخير، والضور في ترك الخروج أعظم من الضرر في الاستناع من قسضاء الدين، لأن ذلك الضرر يرجع إلى كافة المسلمين، فالواجب عليه أن يشتغل بدفع أعظم الضررين، وليس لصاحب الدين حق المنع هاهنا، فلا يكون على المدين استئماره أيضًا. فإذا انتهى إلى الموضع الذي استنفر إليه المسلمون فإن كان يخاف على المسلمين فليقاتل ، وإن كان أمراً لا يخاف على المسلمين منه فلا ينبغي له أن يقاتل إلا بإذن غريمه (٢)؛ لأن في القتال تعريضًا لنفسه وليس له وفاء بالدين فكأن في اشتغاله به تعريض حق صاحب الدين على الهلاك، فلا يستحب له ذلك إلا بإذنه. وإن كان الغريم مكتوب الاسم في الديوان فأمره قائده بالخروج إلى الغزو فليعلم القائد بما عليه من الدين حتى يعلم ذلك الإمام، ثم ينبغي للإمام ألا يخرجه إذا كان بحيث يكفي ذلك المهم غيره، وإن أبن إلا الخروج فليطع الإمام؛ لأن طاعته في

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) .

الإمام، فإن تمحل الجندي ومعيشته يكون بهذا، فإذا انقطع ذلك عنه كان أبعد له من قضاء دينه، وإن لم يكن على الغازي دين وكان له والدان حيان أو أحدهما فنهياه عن الغزو فالمستحب له ألا يغزو إلا بإذنهما لما روي أن رجلاً أتى رسول الله على فقال أتيتك لأجاهد معك، وتركت أبوي يبكيان، فقال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما، وقال آخر: أردت الجهاد معك وإن أمي كرهت ذلك، فقال: الزم أمك، فإن الجنة عند رجليها، وعند النفير العام لا بأس له أن يخرج وإن كره ذلك أبواه، وإذالم يكن النفير عامًا، وأمره الإمام بالخروج فليخبره خبر أبويه فإن أمره بالخروج مع ذلك فليطعه، والعبد لا يغزو بغير إذن مولاه إذا لم يكن النفير عامًا ، وعند النفير العام لا بأس بأن يخرج إلى ذلك المكان بغير إذن مولاه أذا لم يكن النفير عامًا ، وليس لمولاه أن يمنعه عند تحقق الضرورة إلى ذلك المكان بغير إذن مولاه ، وليس لمولاه أن يمنعه عند تحقق الضرورة

مثل هذا واجبة عليه ، وبعدما أعلمه عذره إذا لم يعذره وأمره بالخروج فلا شيء أفضل له من طاعته، وإن كان لا يقدر على استئذان الإمام ولكنه يخاف أن يحلف للتمحل أنه يذهب عطاؤه فلا بأس بأن يخرج بغير إذن صاحب الدين؛ لأن خروجه هذا من التمحل لقضاء الدين. فإن تمحل الجندي ومعيشته يكون بهذا ، فإذا انقطع ذلك عنه كان أبعد له من قضاء دينه، وإن لم يكن على الغازي دين وكان له والدان حيان أو أحدهما فنهياه عن الغزو فالمستحب له ألا يغزو إلا بإذنهما(١) لما روى أن رجلاً أتني رسول الله ﷺ فقال : أتيتك لأجاهد معك، وتركت أبوي يبكيان، فقال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما، وقال آخر: أردت الجهاد معك وإن أمى كرهت ذلك، فقال: الزم أمك، فإن الجنة عندرجليها، وقد بينًا جنس هذه المسائل فسيما سبق. وعند النفيسر العام لا بأس له أن يخرج وإن كره ذلك أبواه (٢)؛ لأنه بالخروج يدفع عـن نفسه وعنهـما. وإذا لم يكن النفـير عـامًا، وأمره الإمام بالخروج فليخبره خبر أبويه فإن أمره بالخروج مع ذلك فليطعه، قال: لأن الإمام أوجب عليه حقًا في مثل هذا من أبيـه وأمه يعني أن من كان مكتوب الاسم في الديوان فعليه طاعة الإمام في الخروج على الوجه الذي يكون على المملوك لسيده. ألا ترى أنه يجبره على الخروج شاء أو أبسى وأنه يتبعه في السفر والإقامة، كالعبد مع مولاه، فكما أن على العبـد طاعة مـولاه في الخروج، وإن كره ذلك أبواه فكذلك الجـندي في طاعة الإمام. والعبد لا يغزو بغير إذن مولاه إذا لم يكن النفير عامًا(٣)؛ لأن خدمة المولى وطاعته فرض عليه بعينه. وعند النفير العام لا بأس بأن يخرج إلى ذلك المكان بغير إذن مولاه (٤)؛ لانه

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) . ، بدائم الصنائع ( ٧/ ٩٨ ) . (٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) . ، بدائع الصنائع ( ٩٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) . ، بدائع الصنائع ( ٩٨/٧ ) .

من الخروج ولا من القتال ولا يكون عليه أن يستامره أيضًا والمكاتب في الخروج للغزو كالعبد، والحرة يجوز لها أن تخرج إلى الغزو مع المحرم فتداوي الجرحي، وتقوم على المرضى، ولا تخرج بغير إذن محرم، عجوزًا كانت أو شابة، إذا كان خروج المسلمين إلى مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا، لقوله على المراة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها، وإن كان خروجهم إلى أقل من ذلك فلا بأس بأن تخرج بغير محرم، ولكن إن كان لها زوج فإنها لا تخرج إلا بإذن زوجها، إلا إذا كان النفير عامًا وكان في خروجها قوة للمسلمين، ولا ينبغي لها أن تلي ينكشف شيء منها في حال تشاغلها بالقتال، ولأن في قتالها نوع شبهة للمسلمين، فإن المشركين يقولون: انتهى ضعف حالهم إلى أن احتاجوا إلى الاستعانة بالنساء في القتال، وعند الحاجة لا بأس بذلك لما روي أن نسيبة بنت كعب قاتلت يوم أحد حين انهزم الناس عن رسول الله على فقال:

يدفع بخروجه عن نفسه، وعن مولاه وعن سائر المسلمين، وليس لمولاه أن يمنعه عند تحقق الضرورة من الخروج ولا من القتال ولا يكون عليه أن يستأمره أيضاً والمكاتب في الخروج للغزو كالعبد؛ لأن هذا لا يدخل تحت الفك الثابت بالكتابة فإن ذلك مقصور على ما فيه اكتساب المال . والحرة يجوز لها أن تخرج إلى الغزو مع المحرم فتداوي الجرحي ، وتقوم على المرضى () ولا تخرج بغير إذن محرم ، عجوزاً كانت أو شابة ، إذا كان خروج المسلمين إلى مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً، لقوله على الأروجهم إلى أقل ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها ، وإن كان خروجهم إلى أقل من ذلك فلا بأس بأن تخرج بغير محرم ، ولكن إن كان لها زوج فإنها لا تخرج إلا بإذن زوجها ، إلا إذا كان النفير عاماً وكان في خروجها قوة للمسلمين ، ولا ينبغي لها أن تلي القتال إذا كان النفير عاماً وكان في خروجها عورة ، ولا يأمن أن ينكشف شيء منها في حال تشاغلها بالقتال ، ولأن في قتالها نوع شبهة للمسلمين ، فإن المشركين يقولون : في حال تشاغلها بالقتال ، ولأن في قتالها نوع شبهة للمسلمين ، فإن المشركين يقولون : بأس بذلك لما روي أن نسيبة بنت كعب قاتلت يوم أحد حين انهزم الناس عن رسول الله بأس بذلك لما روي أن نسيبة بنت كعب قاتلت يوم أحد حين انهزم الناس عن رسول الله

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ١٨٩ ، ١٩٠ ) .

لمقام نسيبة اليوم كان أفضل من مقام فلان وفلان ، فقد نوه بذكرها ومدحها على مباشرة القتال عند تحقق الحاجة، فعرفنا أنه لابأس بذلك وإن نهى الإمام الناس عن الغزو والخروج للقتال فليس ينبغي لهم أن يعصوه إلا أن يكون النفير عاماً .

# ٦ ٤ ١. باب: ما يكره في دارالحرب وما لا يكره

قال: ولا بأس بأن يجرس في سبيل الله وعلى حصون المسلمين بالأجراس، وكذلك لا بأس بالطبول الــتي يضرب بها في الحرب لاجتماع الناس، ولا ينبغي

ﷺ فقال : لمقام نسيبة اليوم كان أفضل من مقام فلان وفلان ، فقد نوه بذكرها ومدحها على مباشرة القتال عند تحقق الحاجة ،فعرفنا أنه لا بأس بذلك وإن نهى الإمام الناس عن الغزو والخروج للقتال فليس ينبغي لهم أن يعصوه إلا أن يكون النفير عاماً ؛ لأن طاعة الأمير فيما ليس فيه ارتكاب المعصية واجب ، كطاعة السيد على عبده ، فكما أن هناك بعد نهي المولى لا يخرج إلا إذا كان النفير عاماً فكذلك هاهنا . والله أعلم .

# ١٤٦ - باب : ما يكره في دارالحرب وما لا يكره

قال: ولا بأس بأن يجرس في سبيل الله وعلى حصون المسلمين بالأجراس ؛ لأن هذا مما يقوى به المسلمون ويذهب عنهم النوم ، وقد بينا أن كراهية الجرس في استعماله على سبيل اللهو ،أو على ما يتضرر به المسلمون من دلالة المشركين (۱) أو اللصوص على المسلمين بصوته ، فإذا انعدم ذلك المعنى لم يكن باستعماله بأس ، عملاً بقوله على المسلمين بصوته ، وكذلك لا بأس بالأجراس التي تجعل على الخيل مع التجافيف في القتال لأن فيه ترهيب المشركين وهو من مكايدة الحرب . وكذلك لا بأس بالطبول التي يضرب بها في الحرب لاجتماع الناس ؛ لأن هذه ليست بلهو، وإنما المكروه بالطبول التي يضرب بها في الحرب لاجتماع الناس ؛ لأن هذه ليست بلهو، وإنما المكروه

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٥/ ٣٥٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: بدء الخلق (۱/ ۱۰)ح[۱]، ومسلم: إمارة (۳/ ۱۰۱۵). ح[ ۱۹۰۷ / ۱۹۰۷]، وأبو داود: الطلاق (۲/ ۲۲۹). ح [ ۲۲۰۷]، والترمذي: فضائل الجهاد (٤/ ۱۷۹). ح [ ۱۳٤۷]، والنسائي: الطلاق (۲/ ۱۲۹). باب: الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه.

للمسلمين أن يضربوا في حربهم لجمع الناس بناقوس ولا شبور، والصلاة في حصون المسلمين ومدائنهم أفضل من الحرس إذا كان هناك من يقوم بأمر الحرس، لأنها أجمع في معنى العبادة، وإن لم يكن هناك من يكفي الحرس فالحرس أفضل، ولأن الحرس إنما يكون في هذا الموضع خاصة، وهو متمكن من الصلاة النافلة في غير هذا الموضع، فهو نظير الصلاة مع الطواف بمكة. فإن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة لهذا المعنى، وإن أمكنه الجمع بين الحرس والصلاة فليجمع بينهما، فإن صلى إلى القبلة شغله ذلك عن الحرس فأراد أن يحرس ويصلي بغير القبلة فليس له ذلك، وإن كان ينحرف عن القبلة قليلاً ، إلا أنه لا يصلي نحو المشرق ولا نحو المغرب ولا نحو دبر القبلة فإن كان ذلك على وجه لو صلى الفريضة كذلك متعمداً لزمه الإعادة فليس ينبغي له أن يصلي تطوعاً ، وإن كان ذلك على وجه لو فعله في المكتوبة متعمداً لم

طبول اللهو ، بمنزلة الدفوف لا بأس بضربها في إعلان النكاح ، وإن كره ذلك للهو ، ولا ينبغي للمسلمين أن يضربوا في حربهم لجمع الناس بناقوس ولا شبور ؛ لأن هذا من صنيع النصارى واليـهود ، وقد نهينا عن التشـبه بهم ، ولأن المقصود يحـصل بغير ذلك ، فلا ينبغي أن نستعمل ما يستعمله المشركون مع إمكان تحصيل المقصود بغيره . والصلاة في حصون المسلمين ومدائنهم أفيضل من الحرس إذا كان هناك من يقوم بأمر الحرس ، لأنها أجمع في معنى العبادة ، وإن لم يكن هناك من يكفي الحرس فالحرس أفضل ، ولأن الحرس إنما يكون في هذا الموضع خاصة ،وهو متمكن من الصلاة النافلة في غير هذا الموضع، فهو نظير الصلاة مع الطوآف بمكة. فإن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة لهذا المعنى، وإن أمكنه الجمع بين الحرس والصلاة فليجمع بينهما؛ لأن الجمع بين العبارتين أفضل من أداء إحداهما، والإعراض عن الأخرى كالجمع بين الصوم والاعتكاف، وبين الطواف وقراءة القرآن . فإن صلى إلى القبلة شغله ذلك عن الحرس فأراد أن يحرس ويصلى بغير القبلة فليس له ذلك ؛ لأن الصلاة لغير القبلة مع العلم لا تجور إلا عند تحقق الضرورة ولا تتحقق الضرورة هاهنا ، لأن الحرس ليس بمستحق عليه عينًا. وإن كان ينحرف عن القبلة قليلاً ، إلا أنه لا يصلى نحو المشرق ولا نحو المغرب ولا نحو دبر المقبلة، فإن كمان ذلك على وجه لو صلى الفريضة كذلك متعمداً لزمه الإعادة فليس ينبغي له أن يصلى تطوعًا؛ لأن المكتوبة والنافلة في وجوب استقبال القبلة فيهما سواء . وإن كان ذلك على وجه لو فعله في المكتوبة متعمداً لم بلزمه الإعادة بأن يلزمه الإعادة بأن كان لا يصرف وجهه عن القبلة فلا بأس بهذا ، لما فيه من الجمع بين التقرب بالصلاة والحرس في سبيل الله ، والأفضل له ألا يطول الأركان حتى يصلي ركعتين ثم يحرس، وهذا يحرس على رأس كل ركعتين، وإن خاف أن يكون منه تفريط في الحرس، وإن أخف الصلاة فليدع الصلاة، عنزلة ما لو كان بحيث لا يمكنه أن يصلي إلى القبلة لأنه إنما يجمع بين الأمرين إذا كان يأمن التفريط في أحدهما، ولا بأس بأن يقلد الخيل في أعناقها في الحرب وغير الحرب، ويكره لبس الحرير الرقيق في الحرب وغير الحرب، فقد بينا الخلاف فيه، ويكره أن يكون في تجفاف فرس الغازي تمثال حيوان ، وكذلك في سرجه وترسه ، وما يلبسه من الثياب وإن كان في شيء من ذلك تمثال الأشجار فلا بأس به،

كان لا يصرف وجهه عن القبلة فلا بأس بهذا ، لمافيه من الجمع بين التقرب بالصلاة والحرس في سبيل الله ،والأفضل له ألا يطول الأركبان حتى يصلي ركعتين ثم يحرس ،وهذا يحرس على رأس كل ركعتين ، وإن خاف أن يكون منه تفريط في الحرس ، وإن أخف الصلاة فليدع الصلاة ، بمنزلة ما لو كان بحيث لا يمكنه أن يصلى إلى القبلة لأنه إنما يجمع بين الأمرين إذا كان يأمن التفريط في أحدهما ، ولا بأس بأن يقلد الخيل في أعناقها في الحرب وغير الحرب ؛ لأن ذلك من صنع المسارزين وغسيرهم وممن يركب الخيل ، وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن ، ولكن لا يعجبنا أن يقلدوها بالأوتار ، لما جاء في الحديث : «قلدوا الخيل ولا تقلدوها بالأوتار»، وقسيل في تأويل النهي : إنها ربما خنقت فقتلت ، فلهذا يكره تقليد الخيل بها. قال: ويكره لبس الحرير الرقيق في الحرب وغير الحرب(١)؛ لأن ذلك لا يدفع به السلاح، وإنما يلبس للتنعم. فأما النُّخين (٢) الذي ينتفع به في الحـرب، فقد بيناً الخـلاف فيه، ويكره أن يكون في تجـفاف فرس الغازى تمثال حيوان ،وكذلك في سرجه وترسه ، وما يلبسه من الثياب وإن كان في شيء من ذلك تمثال الأشمجار فلا بأس به ، لما روي أنه أهدي لرسول الله ﷺ ( ترس فيه تمثال طائر ، فأصبح وقد محا ذلك التمثال، قيل : فعل ذلك الملك لرسول الله ﷺ فدل أن استعمال مثله مكروه، وإنما يرخص في التماثيل في البساط والوسادة ونحو ذلك مما ينام ويجلس عليه، لحديث جبرائيل عليـه السلام، حيث قال لرسول الله ﷺ: ﴿ إِمَا

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية ( ٥/ ٣٣١ ) ، الهداية ( ٤/ ٤١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوي الهندية (٥/ ٣٣١).

وكذلك يكره أن يكون في آنية البيت تماثيل، قال: ولا بأس بلبس الجوشن أوالبيضة من الذهب أو الفضة في الحرب، قال ولا بأس بلبس الثوب في غير الحرب إذا كان أزراره ديباجاً أو ذهبًا، وكذلك الذهب في الأزرار والكفاف، ويكره للرجل أن يتختم بخاتم الذهب ولا بأس بأن يلبس خاتم فضة في فضة مسمار ذهب، وإن تحققت الحاجة له إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال فلا بأس باستعماله، وإن كان التمثال مقطوع الرأس أو ممحو الوجه فهو ليس

أن تقطع رءوسها أو تتحذ وسائد فتوطأ، وهذا لانه ليس في ذلك تعظيم الصورة والتشبه بمن يعبدها، بخلاف ما ينصب أو يلبس أو ينظر فإن في ذلك معنى تعظيم الصورة والتشب بمن يعبدها، فكان مكروهًا ،وفي هذا دليل على أن البشتي الكبير من الوسائد الذي ينصب أمام البيت إذا كان عليه تمثال حيـوان فذلك مكروه، لأن ذلك ينصب ولا يوطأ ، وكذلك الستور والأزر إذا كان فيــها تمثال حيــوان فإن استعــمال ذلك مكروه . وكذلك يكره أن يكون في آنية البيت تماثيل؛ لأن ذلك ليس مما يبسط ويجلس عليه . قال: ولا بأس بلبس الجوشن أوالبيضة من الذهب أو الفضة في الحرب (١) ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد \_ رحمهما الله تعالىٰ \_ ، فأما علىٰ قول أبي حنيفة \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ فهو مكروه ، والاختلاف فيه كالاختلاف في لبس الديباج في الحرب ، لأن النبي ﷺ جمع بينهما في قوله : (هذان حرامان لذكور أمـتي حل لإناثها )، وبهذا يقع الفرق بين هذا وبين لبس المصور من الثياب ، لأن النهي عن ذلك عام في حق الرجال والنساء، فعرفنا أن لا رخصة فيــه في غير موضع الضرورة ، والحرير والذهب لما رخص فيهما للنساء لمنفعة الزينة ، فعرفنا أنَّ فيهما رخصَة لأجل المنفعة وإن لم يكن في موضع الضرورة . قال: ولا بأس بلبس الثوب في غيىر الحرب إذا كان أزراره ديباجاً أو ذُهبًا <sup>(٢)</sup>؟ لأنه قد جاء في الحرير رخصة في الإصبع(٣) والإصبعين والثلاثة . وكذلك الذهب في الأزرار والكفاف ،ويكره للرجل أن يتختم بخاتم الذهب ولا بأس بأن يلبس خاتم فضة فى فضة مسمار ذهب (٤)؛ لأن ذلك قليل في حكم التبيع المستهلك كالأزرار ، فكذلك الكفاف والأزرار في الثوب . وإن تحققت الحاجة له إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال فلا بأس باستعماله ؛ لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحـرمة كما في تناول الميتة، وإن

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية ( ٥/ ٣٣٥ ) . (٢) انظرالفتاوى الهندية ( ٥/ ٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوى الهندية ( ٥/ ٣٣٢ ) . ، الهداية ( ٤/ ٤١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية ( ٥/ ٣٣١ ) . ، الهداية ( ٤/ ٤١٧ ) .

بتمثال، ويكره أن يجعل على الكعبة ثوب فيه تمثال ذي روح، وإن طبنت رءوس التماثيل بالطين حتى محاها الطين فلم تستبن فلا بأس بذلك، وكذلك لوكان التماثيل في بيت فأذهبت وجوهها بالطين أو الجص فإن الكراهة تزول به، وإن كان بحيث لو شاء صاحبها نزع الطين، وكذلك إن كان ذلك على السلاح فجعل على وجوهها الغراء، أو كان على الثياب فضرب عليها الخيوط حتى محاها، أو خاط على وجهها خرقة، وكذلك يكره تماثيل ذي الروح في الرايات والألوية، ولا بأس بأن يجعل فيها تماثيل شجر ونحو ذلك لأن المكروه تماثيل ذي الروح، على ما جاء في الحديث: « أنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وهو ليس بنافخ»، ولا بأس بأن يستر حيطان البيت باللبود ونحوها للبرد، أو بالخيش للحر، إذا لم يكن فيها تماثيل، على ما باللبود ونحوها للبرد، أو بالخيش للحر، إذا لم يكن فيها تماثيل، على ما سلمان الفارسي ـ رضي الله تعالى عنه ـ أمر بنزع ذلك، ولما رآه سلمان الفارسي ـ رضي الله تعالى عنه ـ في بيت قال: أمحموم بيتكم هذا،

كان التمثال مقطوع الرأس أو ممحو الوجه فهو ليس بتمثال ؛ لأن المكروه هو تمثال الحيوان ، ولا يكون ذلك بدون الرأس . ويكره أن يجعل على الكعبة ثوب فيه تمثال ذي روح ؛ لأن اتخاذ التـمثال في سائر المسـاجد مكروه ، ففي الكعـبة أولى . وإن طينت رءوس التماثيل بالطين حتى محاها الطين فلم تستبن فلا بأس بذلك ؛ لانها الآن ليست بتماثيل. وكذلك لوكان التماثيل في بيت فأذهبت وجوهها بالطين أو الجص فإن الكراهة تزول به ، وإن كان بحيث لو شاء صاحبها نزع الطين ؛ لأن الكراهة لما فيـه من معنى تعظيم الصورة ، والتشبه بمن يعبدها وذلك يزول به. وكذلك إن كان ذلك على السلاح فجعل على وجوهها الغراء ، أو كان على الثياب فضرب عليها الخيوط حتى محاها ، أو خاط على وجهها خرقة ، فإن الكراهة تزول بجميع ذلك . وكذلك يكره تماثيل ذي الروح في الرايات والألوية ؛ لأن ذلك بما ينصب نصبًا . ولا بأس بأن يجعل فيها تماثيل شجر ونحو ذلك لأن المكروه تماثيل ذي الروح ، على ما جاء في الحديث : «أنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وهو ليس بنافخ ، ، ولا بأس بأن يستر حيطان البيت باللبود ونحوها للبرد ،أو بالخيش للحر ،إذا لم يكن فيها تماثيل؛ لأن هذين للمنفعة لا للزينة ، وإنما يكره من ذلك ما يكون على قصد الزينة. على ما روي أن عمر بن الخطاب ـ رضى الله تعالىٰ عنه \_ أمر بنزع ذلك ، ولما رآه سلمان الفارسي \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ في بيت قال : أمحموم بيتكم هذا ، أو تحولت الكعبة في كندة ؟ فعرفنا أن ذلك مكروه ، لما فيه من

أو تحولت الكعبة في كندة ؟ فعرفنا أن ذلك مكروه ، لما فيه من تشبيه سائر البيوت بالكعبة ، ولا خلاف أن الدثار إذا كان من الحرير فهو مكروه ، وإن كان في خاتمه فص فيه صورة ذي روح فلا بأس بلبسه ، ولا بأس بأن يكون في بيت الرجل سرير من ذهب لا يقعد عليه وأواني من ذهب أو فضة لا يشرب فيها، ولا يأكل ولكنها موضوعة يتجمل بها، وقد روي أن محمد بن الحنفية وضي الله تعالى عنه من قد كان ذلك في بيته فلما قيل له في ذلك، قال: هذا امرأة من قريش تزوجتها فجاءت به.

تشبيه سائر البيوت بالكعبة ، ثم على قول أبي حنيفة \_ رضى الله تعالى عنه \_ ، لا بأس ببسط الحرير للجلوس والنوم عليه ، وكذلك لا بأس بالتوسد بالحرير ، وإنما يكره اللبس في ذلك، وعلى قول محمـد\_رحمه الله\_، التـوسد بالحرير والجلـوس عليه مكروه كلبسه، وذلك منقول عن عبيدة السلماني \_ رحمة الله عليه \_ . ولا خلاف أن الدثار إذا كان من الحرير فهو مكروه ، واستدل محمد \_ رحمـ الله \_ بحديث على \_ رضى الله تعالمي عنه - أنه أدنيت إليه بالمدائن بغلة الدهقان ليسركبها ، فوضع يده على قربوس السرج، فزلت فقال : ما هذا ؟ قالوا ديباج فكره أن يركبها ، قال : ولوكان هذا لابأس به أن يقعد عليه لم يكن بالقعود على سريرالذهب بأس. لأن التسوية بينهما ثابتة في الأثر، وإذا كان ذلك مكروهًا بالاتفاق فهذا مثله، فكيف يرخص في سرير الذهب أن يجلس عليه ولا رخصة في آنية الذهب في استعمالها. وإن كان في خاتمه فص فيه صورة ذي روح فلا بأس بلبسه؛ لأن هذا يصغر عن البصر، ولا يرئ عند النظر إليه من بعيد، وإنما يكره من ذلك ما يرئ من بعيد. ثم معنى التعظيم والتشبيه بمن يعبد الصورة لا يحصل في استعماله هذا ، وقد بلغنا أن حـذيفة بن اليمان ـ رضي الله تعالى عنه ـ ، كان على فص خاتمه كركسيان بينهما شيء من ذكر الله تعالى، وأبو مـوسى الأشعري ـ رضى الله تعالىٰ عنه \_ ، كان في خاتمه صورة أسد رابض . ألا ترىٰ أنه لا بأس بأن يحمل الرجل في حال الصلاة دراهم العجم وإن كان فيها تماثيل الملـك على سريره وعليه تاج . ولا بأس بأن يكون في بيت الرجل سرير من ذهب لا يقعـد عليه وأواني من ذهب أو فضة لا يشرب فيها ،ولا يَأكل ولكنها موضوعة يتجمل بها (١) وقد روي أن محمد بن الحنفية \_ رضى الله تعالىٰ عنه \_، قـد كان ذلك في بيته فلما قيل له في ذلك ، قـال: هذا امرأة من قريش تزوجتها فجاءت به، وما ذكر بعد هــذا إلىٰ آخر الباب وقد استقصــينا شرحه في كتاب الكسب موصولاً بشرح المختصر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٥/ ٣٣٤ ) .

# ٧ ٤ ١. باب : قطع الماء عن أهل الحرب وتحريق حصونهم ونصب المجانيق عليها

قال: ولا بأس للمسلمين أن يحرقوا حصون المشركين بالنار أو يغرقوها بالماء وأن ينصبوا عليها المجانيق، وأن يقطعوا عنهم الماء، وأن يجعلوا في مائهم الدم والعذرة والسم حتى يفسدوه عليهم، وإن هلك بعض من ذكرنا بشيء من هذه الأسباب فلا شيء على المسلمين في ذلك، وأصل هذا فيما

## ١٤٧ ـ باب : قطع الماء عن أهل الحرب

## وتحريق حصونهم ونصب المجانيق عليها

قال: ولا بأس للمسلمين أن يحرقوا حصون المشركين بالنار أو يغرقوها بالماء وأن ينصبوا عليها المجانيق () وأن يقطعوا عنهم الماء ، وأن يجعلوا في مائهم الدم والعذرة والسم حتى يفسدوه عليهم؛ لانا أمرنا بقهرهم وكسر شوكتهم، وجميع ما ذكرنا من تدبير الحروب مما يحصل به كسر شوكتهم، فكان راجعًا إلى الامتثال، لا إلى خلاف المأمور، ثم في هذا كله، نيل من العدو وهو سبب اكتساب الثواب قال الله تعالى: ﴿ولا ينالون من عدو نيالاً إلا كتب لهم به عمل صالح﴾، ولا يمتنع شيء من ذلك ما يكون للمسلمين فيهم من أسرى، أو مستأمنين، صغارًا أو كبارًا أو نساءً أو رجالاً وإن علمنا ذلك (). لأنه لا طريق للتحرز عن إصابتهم، مع امتثال الأمر بقهر المسركين وما لا يستطاع الامتناع منه فهو عفو . وإن هلك بعض من ذكرنا بشيء من هذه الأسباب فلا شيء (") على المسلمين في ذلك (أ)؛ لان فعلهم مباح مطلوب أو مأمور به وما لا يستطاع الامتناع منه فهو عفو في حقهم، فلا يلزم به تبعة في الدنيا ولا في الآخرة. وأصل هذا الامتناع منه فهو عفو في حقهم، فلا يلزم به تبعة في الدنيا ولا في الآخرة . وأصل هذا

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٣، ١٩٤ ).

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٤ )

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٤ ).

<sup>(</sup>٤) جاء في البدائع قال الحسن بن زياد - رحمه الله -: تجب الدية والكفارة، لأن دم المسلم معصوم ، فكان ينبغي أن يمنع من الرمي ، إلا أنه لم يمنع لضرورة إقامة الفرض فسيتقدر بقدر الضرورة ، واضرورة في رفع المؤاخذة، لا في نفي الضمان، انظر بدائع الصنائع (٧/ ١٠١) .

روي أن النبي على اسئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيقتل فيهم النساء والصبيان، فقال: «هم منهم»، وعهد رسول الله على إلى أسامة بن زيد \_ رضي الله عنه إلى رسول الله كلي أبنى صباحًا ثم يحرق، وأشار سلمان \_ رضي الله عنه إلى رسول الله كلي أن ينصب المنجنيق على حصن الطائف فنصبه رسول الله كلي وأمر عمر أبا موسى الأشعري \_ رضي الله عنهما \_ وهو محاصر أهل تستر أن ينصب المنجنيق عليها، فنصبها أبو موسى ونصب عمرو بن العاص المنجنيق على اسكندرية حين حاصرها وقطع رسول الله عمرو بن العاص المنجنيق على اسكندرية حين حاصرها وقطع رسول الله تحتى الأرض يشربون منها عادية فقطعها عنهم حتى عطشوا فخرجوا وقاتلوا حتى ظفر الله ورسوله بهم، وعن سلمة بن الاكوع \_ رضي الله عنه \_، قال: ركبنا البحر زمن معاوية \_ رضي الله تعالى عنه \_ ولقينا العدو فرميناهم بالمحرقات، فعرفنا أنه لا بأس بذلك كله ما داموا ممتنعين، وإنما يكره الإحراق بالنار بعد الاخذ للأسير، على ما روي عن ابن عباس، \_ رضي الله عنهما \_ بالنار بعد الاخذ للأسير، على ما روي عن ابن عباس، \_ رضي الله عنهما \_ وكان نخس بزينب \_ رضي الله عنها \_ ابنة رسول الله كلي حتى أزلقت، ثم

فيما روي أن النبي ﷺ ، سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيقتل فيهم النساء والصبيان، فقال: «هم منهم» ، وعهد رسول الله ﷺ إلى أسامة بن زيد ـ رضي الله عنه \_ أبنى صباحاً ثم يحرق ، وأشار سلمان ـ رضي الله عنه إلى رسول الله ﷺ أن ينصب المنجنيق على حصن الطائف فنصبه رسول الله ﷺ وأمر عمر أبا موسى الأشعري ـ رضي الله عنهما ـ وهو محاصر أهل تستر أن ينصب المنجنيق عليها ، فنصبها الأشعري ـ رضي الله عنهما ـ وهو محاصر أهل تستر أن ينصب المنجنيق عليها ، فنصبها أبو موسى ونصب عمرو بن العاص المنجنيق على اسكندرية حين حاصرها وقطع رسول الله ﷺ ، الماء عن أهل حصن من حصون النطاة بخيبر حين أخبر أن لهم ذيولاً تحت الأرض يشربون منها عادية فقطعها عنهم حتى عطشوا فيخرجوا وقاتلوا حتى ظفر الله ورسوله بهم ، وعن سلمة بن الأكوع ـ رضي الله عنه ـ ، قال : ركبنا البحر زمن معاوية ـ رضي الله تعالى عنه ـ ولقينا عدو فرميناهم بالمحرقات ، فعرفنا أنه لا بأس بذلك كله ما رضي الله تعنعين ، وإنما يكره الإحراق بالنار بعد الأخذ للأسير، على ما روي عن ابن عباس، داموا ممتنعين ، وإنما يكره الإحراق بالنار بعد الأخذ للأسير، على ما روي عن ابن عباس، حرضي الله عنها ـ أن النبي ﷺ بعث السرية وقال لهم : إن قدرتم على فلان فأحرقوه بالنار وكان نخس بزينب ـ رضي الله عنها ـ ابنة رسول الله ﷺ حتى أزلقت ، ثم قال : إن بالنار وكان نخس بزينب ـ رضي الله عنها ـ ابنة رسول الله عنها - نم قال : إن

قال : إن قدرتم عليه فاقتلو، ولا تحرقوه فإنما يعذب الله تعالى بالنار ، ولما بعث رسول الله علية الم معاذ بن جبل \_ رضي الله تعالى عنه \_ ، إلى اليمن قال له : انظر الله الله الله الله منه فأحرقه بالنار ، فلما ولى دعاه فقال : إني قلت لك ذلك وأنا غضبان ، فإنه ليس لأحد أن يعذب بعذاب الله تعالى ، ولكن إن أمكنك الله منه فاقتله، فعرفنا أنه يكره إحراق المشركين بالنار بعدما يقدر عليهم ، فأما مع كونه ممتنعًا فلا بأس به ، قال : ولابأس بالتكني عند الحرب والانتماء وإنشاد الشعر ، ما لم يكن في ذلك غضب من بالتكني عند الحرب والانتماء وإنشاد الشعر ، ما لم يكن في ذلك غضب من ذلك مما يحرض على القتال ، ويزيد في نشاط المبارزين ، فلا بأس به بشرط ألا يؤذي أحداً ، فإن أذى المسلم لا رخصة فيه ، والأصل فيه ما روي أن أصحاب النبي على أن أذى المسلم لا رخصة فيه ، والأصل فيه ما روي أن أصحاب النبي على ألم يكن كعب بن مالك أو حسان بن ثابت ، فإنهما يجدان من ذلك قولاً لم يكن كعب بن مالك أو حسان بن ثابت ، فإنهما يجدان من ذلك قولاً كشيراً » ، ونهاهما رسول الله على أن يقولا شيئا فكان رسول الله يكن كثيراً » ، ونهاهما رسول الله على أن يقولا شيئا فكان رسول الله يكن كالم ين الله الله يكن كور المن الله يكن كور الله الله يكن كول الله يكن الله يكن كور الله الله يكن كور الله الله يكن كور الله يكن كور الله يكن كور الله الله يكن كور الله الله يكن كور الله يكن كور

قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه فإنما يعذب الله تعالى بالنار ، ولما بعث رسول الله ﷺ معاذ بن جبل - رضي الله تعالى عنه - ، إلى البيمن قال له : انظر فلانًا ، فإن أمكنك الله منه فأحرقه بالنار ، فلما ولى دعاه فقال : إني قلت لك ذلك وأنا غضبان ، فإنه ليس لأحد أن يعذب بعذاب الله تعالى ، ولكن إن أمكنك الله منه فاقتله ، فعرفنا أنه يكره إحراق المسركين بالنار بعدما يقدر عليهم ، فأما مع كونه ممتنمًا فلا بأس به ، قال : ولابأس بالتكني عند الحرب والانتماء وإنشاد الشعر ، ما لم يكن في ذلك ضضب من بعض المسلمين ، بأن يهجو بعضهم بعضًا ، أو يفخربعضهم على بعض فإن ذلك مما يحرض على القتال ، وينزيد في نشاط المبارزين ، فلا بأس به بشرط ألا يؤذي أحداً ، فإن أذى المسلم لا رخصة فيه ، والأصل فيه ما روي أن أصحاب النبي ﷺ ، يوم الحندق كانوا يحضرون ويرتجزون ، فقال رسول الله ﷺ : « لا يغضب اليوم أحد من شيء يرتجز به رجل لا يريد به بأسا ، ما لم يكن كعب بن مالك أو حسان بن ثابت ، فإنهما يجدان من رجل لا يريد به بأسا ، ما لم يكن كعب بن مالك أو حسان بن ثابت ، فإنهما يجدان من خلك قولاً كثيراً » ، ونهاهما رسول الله ﷺ أن يقولا شيئًا فكان رسول الله ﷺ ، يباشر خلك قولاً كثيراً » ، ونهاهما رسول الله ﷺ أن يقولا شيئًا فكان رسول الله ﷺ ، يباشر به الناس وهو يقول :

فاغفر للأنصار والمهاجرة

اللهم لا خير إلا خيـر الآخرة

وكان يحمل مكاتيل التراب يومئذ وهو يقول:

هذي الجمال لاجمال خيبر هذه أبر بنا وأطهر

فعرفنا أنه لا بأس بمثله مما يزيد في نشاط المجاهدين، ولو رمئ رجل من المسلمين رجلاً واقفاً في صف المشركين ، وهو مسلم قد جاء به المشركون مكرها، والرامي لا يعلم أنه مسلم، أو يعلم إلا أنه لم يتعمده بالرمية، أو تعمده وهو لا يدري أنه مسلم، فهذا كله سواء، وليس على الرامي فيه دية ولا كفارة، إلا أن يعلم مسلماً بعينه قد جاء به العدو مكرها فتعمده بالرمي، وهو يعلم حاله فحينتذ يلزمه القود في القياس وفي الاستحسان لا قود عليه ، ولكن عليه الدية في ماله، وإن انقطع وتر الرامي فرجع السهم على رجل

فاغفسر للأنصار والمهاجرة

اللهم لا خير إلا خيىر الآخرة

وكان يحمل مكاتيل التراب يومئذ وهو يقول:

هذه أبسر بنسا واطهسر

هذى الجمال لا جمال خيبر

فعرفنا أنه لا بأس بمثله مما يزيد في نشاط المجاهدين ، ولو رمن رجل من المسلمين رجلاً واقفاً في صف المشركين ، وهو مسلم قد جاء به المشركون مكرها ، والرامي لا يعلم أنه مسلم ، أو يعلم إلا أنه لم يتعمده بالرمية ، أو تعمده وهو لا يدري أنه مسلم ، فه في ألم له الرمي إلى فه في ألم له الرمي الله في المسركين مطلقا ، فلا يكون ذلك موجبًا عليه تبعة . إلا أن يعلم مسلمًا بعينه قد جاء به العدو مكرهًا فتعمده بالرمي ، وهو يعلم حاله فحيننذ يلزمه القود في القياس ؛ لأنه عمد محض ، والعمد موجب للقود ، وهذا قياس يؤيده النص ، وهو قوله عليه السلام : «العمد قود» . وفي الاستحسان لا قود عليه ؛ لأنه في صف المسركين ، والرمي إلى صفهم مباح فكونه في موضع إباحة القتل يصير به شبهة في إسقاط القود ، لأنه عقوبة تندرئ بالشبهات . ولكن عليه الدية في ماله ؛ لأن الدية تثبت مع الشبهات ، وقد أتلف نفسًا متقومة . ولا كفارة عليه ؛ لأن فعله عمد . وإن انقطع وتر الرامي فرجع السهم نفسًا متقومة . ولا كفارة عليه ؛ لأن فعله عمد . وإن انقطع وتر الرامي فرجع السهم

<sup>(</sup>۱) انظرالفتاوی الهندیة ( ۷/۲ ).

مسلم في صف المسلمين، أو مالت الرمية فأصابت رجلاً من المسلمين وقد تقدم للقتال، فعليه الدية على عاقلته والكفارة، فمن ذلك أن يتعمده بالرمية حين رآه في صف المشركين، وهو يظنه من المشركين فإذا هو مسلم، وهذا عمد في الحقيقة، فلو رموا أهل الحصن بالمنجنيق فأصابوا مسلماً في الحصن تاجراً أو أسيراً فلا شيء عليهم، وإن أعلمهم المسلم أنه فيهم، وكذلك لو دخنوا على مطمورة وفيها مسلم مع المشركين فمات المسلم فيمن مات فلا بأس عليهم، إلا أنهم لو قدروا على قتل المشركين الذين فيها بغير تدخين فالأ في أنهم لا يدخنون، وإن لم يقدروا على ذلك إلا بالتدخين فلا بأس بذلك ، ولو رجع حجر المنجنيق على قوم من المسلمين في عسكر المسلمين فقتلهم ففيه الدية والكفارة، ويكون ذلك على الذين يمدون الحبال دون الذين

على رجل مسلم في صف المسلمين ، أو سالت الرمية فأصابت رجلاً من المسلمين وقد تقدم للقتال ، فعليه الدية على عاقلته والكفارة ؛ لأنه قتله خطأ وفي الخطأ الدية والكفارة بالنص ، ثم بين أنواع الخطأ. فمن ذلك أن يتعمده بالرمية حين رآه في صف المشركين ، وهو يظنه من المشركين ، فإذا هو مسلم ،وهذا عمد في الحقيقة ؛ لأنه قصد شخصًا بعينه وأصابه ، فأما ظنه فليس بمتصل بفعله ، ولكنه خطأ شرعًا عرفناه بالسنة ، وهو ما روي أن سيــوف المسلمين اختلفت على اليــمان أبي حذيفــة ــ رضي الله تعالى عنهــما ــ وهم يرون أنه من المشركين فقتلوه فجعل فيــه رسول الله ﷺ الدية فترك ذلك لهم حذيفة . فلو رموا أهل الحصن بالمنجنيــق فأصــابوا مسلمًا في الحــصن تاجرًا أو أســيرًا فــلا شيء عليهم ، وإن أعلمهم المسلم أنه فيهم (١) ، لما بينا أن الرمي مباح له على الإطلاق . وكذلك لو دخنوا على مطمورة وفيها مسلم مع المشـركين فمات المسلم فيـمن مات فلا بأس عليهم ؛ لأن التدخين مباح لهم . إلا أنهم لو قدروا على قتل المشركين الذين فيها بغير تدخين فالأولى أنهم لا يدخنون ، وإن لـم يقدروا على ذلك إلا بالتدخين فلا بأس بذلك ؛ لأنهم لم يتعسمدوا ذلك المسلمين ، إنما أرادوا به المشركين ، فيكسون ذلك فعلاً مباحًا لهم على الإطلاق ، بخلاف فعل الخاطئ فإنه مباح ، بشرط أن يتحرز عن إصابة المسلم ، لأن ذلك مما يمكن التحرر عنه في الجملة . ولو رجع حجر المنجنيق على قوم من المسلمين في عسكر المسلمين فقتلهم ففيه الدية والكفارة ؛ لأنه خطأ يكن التحرد عنه في الجملة . ويكون ذلك على الذين يمدون الحبال دون اللذين يمسكون المنجنيق ،

<sup>(</sup>١) انظِرالفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٤ )

يمسكون المنجنيق ، والذي يمسلك الحجر ويسدده لهم ، وإن وقع الحجر على الذين رموا بها فقتل رجلاً منهم فعليهم الدية على عواقلهم ، يرفع عنه حصة من ذلك حتى إذا كانوا عشرين رجلاً فعليهم الدية إلا نصف عشرها ، وعلى كل رجل منهم كفارة كاملة ، إنهم إذا تترسوا بأطفال للمسلم ، فلا بأس للمسلم أن يرمي إليهم وإن أصاب الطفل فليس عليه في ذلك شيء ولو كان المسلمون يغرمون في هذه الديات ، أو يكون عليهم فيها الكفارات ما أقدموا على القتال في هذا ، فكيف يقاتل من يجب عليه فيما أصاب الكفارة ، فإن لم يؤدها كان عاصيًا ، وإن مات قبل أن يكفر لقي الله تعالى مذنبًا مأخوذًا بذنبه ، إلا أن يعفو الله تعالى عنه ، وفي هذا تنصيص على أن المخطئ يكون بذنبه ، إلا أن يعفو الله تعالى عنه ، وفي هذا تنصيص على أن المخطئ يكون وله بخلاف ما يقوله بعض أصحابنا أنه لا إثم على المخطئ استدلالاً بظاهر قوله تعالى: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به﴾ ، فإنا نقول في التنصيص على إيجاب الكفارة على المخطئ بيان ظاهر على أنه في فعله آثم والمراد

والذي يمسلك الحجر ويسدده لهم ؛ لأن الرماة هم الذين يمدون الحبال ، فإن مضي الحجر يكون بقوتهم من أي وجه مضى ، لا بفعل المسدد للحجر ، وفعل الذي يمسك المنجنين . وإن وقع الحجر على الذين رموا بها فقتل رجلاً منهم فعليهم الدية على عواقلهم ، يرفع عنه حصة من ذلك حتى إذا كانوا عشرين رجلاً فعليهم الدية إلا نصف عشرها؛ لأنه قتل نفسه معهم فبحصته يسقط، وهو نصف عشر الدية، بمنزلة رجل جرح نفسه وجرحه قوم. وعلى كل رجل منهم كفارة كاملة ؛ لأن الكفارة جزاء الفعل ولانه لا يحتمل الوصف بالتجزي بخلاف الدية ثم بين: أنهم إذا تترسوا بأطفال للمسلم ، فلا يتعمد بالرمي المسلم أن يرمي إليهم وإن أصاب الطفل فليس عليه في ذلك شيء (۱) ؛ لانه لا يتعمد بالرمي المسلم، وإنما أصاب الطفل فليس عليه في ذلك شيء (۱) ؛ لانه لا أو يكون عليهم فيها الكفارات ما أقلموا على القتال في هذا ، فكيف يقاتل من يجب عليه فيما أصاب الكفارة ، فإن لم يؤدها كان عاصياً ، وإن مات قبل أن يكفر لقي الله تعالى فيما أصاب الكفارة ما يقوله بعض أصحابنا أنه لا إثم على المخطئ استدلالاً بظاهر قوله تعالى : أثماً ، بخلاف ما يقوله بعض أصحابنا أنه لا إثم على المخطئ استدلالاً بظاهر قوله تعالى : وليس عليكم جناح فيما المخطئ بيان ظاهر على أنه في فعله آثم والمراد بالنص الآخر رفع إيجاب الكفارة على المخطئ بيان ظاهر على أنه في فعله آثم والمراد بالنص الآخر رفع إيجاب الكفارة على المخطئ بيان ظاهر على أنه في فعله آثم والمراد بالنص الآخر رفع إيجاب الكفارة على المخطئ بيان ظاهر على أنه في فعله آثم والمراد بالنص الآخر رفع

<sup>(</sup>۱) انظر بدائع الصنائع ( ۷/ ۱۰۱) .

بالنص الآخر رفع الجناح عنه بعد التكفير ، وما شرعت الكفارة إلا ستارة للذنب، وهذا لأن التحرر عن الخطأ في الجملة ممكن وكل هذا التقرير منا لبيان أن الفعل متى كان مباحًا مطلقًا لا يصير ذلك سببًا موجبًا للدية ولا الكفارة ، ولا بأس بأن يجعل السم في السلاح ، وكذلك الأسنة يجعل في رءوسها المشاقة عليها النفط وفيها النيران، ليطعن به المشركين حتى يحترقوا، فإن هذا من مكايدة الحرب فلا بأس به، أنه يجوز لهم أن يفعلوا ذلك كله فيما عرون به من الطريق، وإن كانوا لا يحاصرون أحدًا إلا في خصلة واحدة، وهو أن يكون طريقًا معروفًا ، عر به الغزاة كل سنة ، فحينئذ لا ينبغي لهم أن يغوروا ما كان فيه من المياه، ولا يقطعوا ما كان فيه من الشجر المثمر، وإذا دخل المسلم دا رالحرب بأمان فليس ينبغي له أن يعمل لهم السلاح ولا التجافيف ، ولا غير ذلك مما يتقوون به على المسلمين في الحرب ، ويستوي التجافيف ، ولا غير ذلك مما يتقوون به على المسلمين في الحرب ، ويستوي

الجناح عنه بعد التكفير ، وما شرعت الكفارة إلا ستارة للذنب ، وهذا لأن التحرز عن الخطأ في الجملة ممكن وكل هذا التقرير منا لبيان أن الفعل متى كان مباحًا مطلقًا لا يصير ذلك سببًا موجبًا للدية ولا الكفارة ، ولا بأس بأن يجعل السم في السلاح ؛ لأن السلاح المسموم يكون أعمل في نفوسهم وأقتل لهم إذا وقع بهم ، فكان هذا من مكايدة الحرب وقد بينا أن ما يرجع إلى مكايدة الحرب فلا بأس به للمسلم . وكذلك الأسنة يجعل في رءوسها المشاقة عليها النفط ،وفيها النيران ، ليطعن به المشركين حتى يحترقوا ، فإن هذا من مكايدة الحرب فلا بأس به ، ثم ذكر قطع الأشجار وتخريب الأبنية ، وقد تقدم بيان ذلك في أول الكتاب والذي زاد هاهنا . أنه يجوز لهم أن يفعلوا ذلك كله فيما يمرون به من الطريق ، وإن كانوا لا يحاصرون أحداً إلا في خصلة واحدة ، وهو أن يكون طريقًا معروفًا ، بمر به الغزاة كل سنة ،فحينتذ لا ينبغي لهم أن يغوروا ما كان فيه من المياه ، ولا يقطعوا ما كان فيه من الشجر المثمر؛ لأنهم يحتاجون إلى ذلك في كل سنة ، فلو فعلوا ذلك أضر ذلك بهم أو بغيرهم من المسلمين ، ممن يمر بعدهم في هذا الطريق غازيًا ، فللتحرز عن هذا الضرر يكره لهم ذلك ، فأما ما سواه مما فيه كبت وغيظ للمشركين فلا بأس بأن يفعلوا ذلك. وإذا دخل المسلم دارالحرب بأمان فليس ينبغي له أن يعمل لهم السلاح ولا التجافيف، ولا غير ذلك بما يتقوون به على المسلمين في الحرب؛ لان حمل ذلك إليهم من دار الإسلام مكروه للمسلمين أشد الكراهة فكذلك عمل ذلك لهم في دار الحرب. ويستوي في ذلك المستأمن وا لأسير؛ لأنهما مخاطبان بكسر شوكة المشركين في ذلك المستأمن والأسير ، فإن أكرهوهما على شيء من ذلك بحبس أو قيد فكذلك الجواب، وإن هددوهما بالقتل أو الضرب الذي يخاف منه التلف على النفس، أو على عضو من الأعضاء فلا بأس بأن يفعلا، وإن أبى أن يفعل حتى يقتل كان ذلك أفضل له ، وإن كان المسلم مستأمنًا فيهم فكان إذا عمل شيئًا من ذلك لم يمنعوه من إخراجه إلى دار الإسلام ، ولم يجبروه على أن يعطيهم ذلك بشمن ولا غير ثمن، فلا بأس بأن يصنع ذلك في دار الحرب ، ثم يخرجه إلى دار الإسلام ، ولو أصاب المستأمن معدن حديد في دار الحرب فإنه يكره له أن يعمل فيه ، ويستخرج منه الحديد ، إذا كان ذلك يؤخذ منه بغير رضاه فلا بأس بأن يستخرجه ، ثم يخرجه إلى دار الإسلام ، وإن كان يعلم أنه لا يؤخذ منه بغير رضاه فلا بأس بأن يستخرجه ، ثم يخرجه إلى دار الإسلام ، وإن كان يؤخذ منه بأن يوخذ منه بأن يوخذ منه بأس بأن يستخرجه ، ثم يخرجه إلى دار الإسلام ، وإن كان يؤخذ منه

، وممنوعان مما فيه تقوية المشركين على محاربة المسلمين . فإن أكرهوهما على شيء من ذلك بحبس أو قيد فكذلك الجواب ؛ لأنهما لا يخافان التلف على أنفسهما ، والضرورة إنما تتحقق بالتهديد بما فيمه خوف الهلاك. وإن هددوهما بالقتل أو الضرب الذي يخاف منه التلف على النفس ، أو على عضو من الأعضاء فلا بأس بأن يفعلا ؛ لأن الضرورة قد تحققت ، وعند تحقق الضرورة يسع للمسلم ما هو أعظم من هذا ، وهو إجراء كلمة الشرك على اللسان ، فلأن يسع له عمل السلاح لهم كان أولى . وإن أبي أن يفعل حتى يقتل كان ذلك أفضل له ؛ لأنه أظهر بفعله الصلابة في الدين ، ومـباشرة ما فيه غيظ للمشركين والتحرز عن اكتساب ما فيه إدخال الوهن على المسلمين ، فيكون ذلك أعظم لثوابه، كما إذا تحرز عن إجراء كلمة الشرك على اللسان حتى يقتل. وإن كان المسلم مستأمنًا فيهم فكان إذا عمل شيئًا من ذلك لم يمنعوه من إخراجه إلى دار الإسلام ، ولم يجبروه على أن يعطيهم ذلك بثمن ولا غير ثمن ، فلا بأس بأن يصنع ذلك في دار الحرب، شم يخرجه إلى دار الإسلام ؛ لأنه ليس في صنيعه هذا تقوية المشركين على المسلمين ، فأما إذا خاف أن يأخذوا ذلك منه لم يحل له أن يفعل . ألا ترى أنه لا يحل له أن يدخل ذلك مع نفسه من دار الإسلام ، لتجر فيه ، ويحل له إدخال ذلك مع نفسه لينتفع به إذا علم أنهم لا يأخذونه منه ، فكذلك ما سبق . ولو أصاب المستأمن معدن حديد في دار الحرب فإنه يكره له أن يعمل فيه ، ويستخرج منه الحديد ، إذا كان ذلك يؤخذ منه بثمن أو بغير ثمن ؛ لأن الحديد أصل السلاح ، فالحكم فيه كالحكم في عمل السلاح. وإن كان يعلم أنه لا يـؤخذ منه بغير رضاه فلا بأس بأن يستخرجه ، ثم

البعض دون البعض فإنه يكره له أن يستخرجه ، إلا أن يكون بالمسلمين إلى ذلك ضرورة ، أو يكون في إخراج ما يخرج رفقًا بينًا للمسلمين ، فإن كان بهذه الصفة فهو إنما يقصد بفعله توفير المنفعة على المسلمين، دون الإضرار بهم، وهذا لا بأس به، لو أصاب دواب فعجزوا عن إخراجها فقد بينا أنه ينبغي لهم أن ينبحوها ثم يحرقوها بالنار، ولا ينبغي لهم أن يعقروا شيئًا منها عقرًا ، وهم يقدرون على ذبحها من بقرة ولا رمكة ولا غير ذلك ، إلا أن يعجزهم الشور أو الرمكة فحينئذ لا بأس بأن يعقروها بالرمي ، والأصل فيه ما روي أن جعفرًا الطيار \_ رضي الله تعالى عنه \_ يوم مؤته لما أيس من نفسه ترجل وعقر جواده، وجعل يقاتل حتى قتل ، فبهذا تبين أنه لا بأس للمسلم أن يترجل فيقاتل ويستقتل ، ولو حاصر المسلمون أهل حصن ، وهو

يخرجه إلى دار الإسلام ، وإن كان يؤخذ منه البعض دون البعض فإنه يكره له أن يستخرجه ، إلا أن يكون بالمسلمين إلى ذلك ضـرورة ، أو يكون في إخراج ما يخرج رفقًا بينًا للمسلمين ، فإن كان بهذه الصفة فهو إنما يقصد بفعله توفير المنفعة على المسلمين ، دون الإضرار بهم ، وهذا لا بأس به ، لو أصاب دواب نعجزوا عن إخراجها فقد بينا أنه ينبغي لهم أن يذبحوها ثم يحرقوها بالنار، ولا ينبغي لهم أن يعقروا شيئًا منها عقرًا، وهم يقدرون على ذبحها من بقرة ولا رمكة ولا غير ذلك ؛ لأن ذلك مثلة ، ونهى رسول الله ﷺ عن ذلك ولو بالكلب العقور . إلا أن يعجزهم الثور أو الرمكة فحينتذ لا بأس بأن يعقروها بالرمى؛ لأنه تحقق عجزهم عن ذبحها، وفي تركـها منفعة للمشركين، فلهذا لا بأس بأن يعقروها . والأصل فيه ما روي أن جعفراً الطيار ـ رضي الله تعالى عنه ـ يوم مؤته لما أيس من نفسه ترجل وعقر جواده ، وجمعل يقاتل حتى قتل ، فبهذا تبين أنه لا بأس للمسلم أن يترجل فيقاتل ويستقتل ؛ لأنه بهذا الصنيع يرى المشركون ، أنه لا يريد الفرار منهم بحال ، وفي هذا كسر شوكتهم ، وهو ن مكايدة الحرب ، قد فعله غير واحد من الصحابة \_ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين \_ . منهم عاصم بن ثابت حمي الدبر \_ رضى الله عنه \_ ، حيث استقبل يوم الرجيع يوم بني لحيان، وإنما سمي حمي الدبر، لأنه لما أيقن أنهم قاتلوه قال: اللهم إنى حسميت دينك بجهدي فاحم لحمى، فلما قتل أرسل الله الدبر حتى حمت لحمه، فلم يستطع أحد من المشركين أن يقرب منه ليجز رأسه، فقالوا: اصبروا حتى يدخل الليل، فإن الدبر تذهب بالليل، فلما دخل الليل طلبوه فلم يجدوه، فسمى حمى الدبر لهذا ، والمنذر بن عمرو الساعدي ، \_ رضى

على طريقهم المعروف، فلا بأس بأن يقطعوا أشجارهم، ويغوروا مياههم، وقد بينا أنهم إذا لم يكونوا محاصرين أحدًا فالأولى لهم ألا يفعلوا ذلك في الطريق المعروفة، لأن في هذا مظلمة للمسلمين، ولا يحل له أن يظلم مسلمًا في بدنه بما يهلكه، وإن كان يخاف التلف على نفسه ولكن إن علم أنهم لا يقتلونه ولكنهم يأسرونه فيستخدمونه أو يأخذون مالاً معه ، فحيئذ هو في

الله عنه ـ استقبل يوم بئر معونة حـتى قتل فعرفنا أنه لا بأس للمسلم أن يترجل إذا أراد أن يستـقتل ليقـتل أو ليظفر بهم، وأن يكسـر جفن سيـفه، وأن يذبح فـرسه إن أمكنه ذبحه، فلا بأس بعقره ، ثم يمضي حتى يقتل أو يظفر. لأن في هذا كله تحقيق تسليم المبيع على ما أشار الله تعالى إليه في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ اسْتَرِي مِن المؤمنين أنفسهم وأموالهم ﴾ [التوبة: ١١١]، ولو حاصر المسلمون أهل حصن، وهو على طريقهم المعروف، فلا بأس بأن يقطعوا أشجارهم(١) ويغوروا مياههم، وقد بينا أنهم إذا لم يكونوا محاصرين أحداً فالأولى لهم ألا يفعلوا ذلك في الطريق المعروفة ، لكيلا يتنضرر به أمثالهم أو هم بعد هذا ، فأما إذا كانوا محاصرين للعدو فهذا الصنيع يكسر شوكتهم ، ويحملهم على أن يعطوا بأيديهم ، والمنفعة للمسلمين في هذا أكثر مما يخاف من الضرر في وقت آخ ، فلهـذا لا بأس لهم أن يفـعلوا ذلك . ولو أخذ أهل الحـرب أسيـرًا من المسلمين ، وهم مـحاصرون حـصنًا من حصون المـسلمين فقالوا له : دلنــا على موضع نفتح منه هذا الحصن ،وهو يعرف ذلك ، فليس يحل له أن يفعل هذا ، لما فيـه من إعانة المشركين على المسلمين، فإن هددوه بالقـتل على ذلك فإن كان أكبر الرأي منه على أنه يفتح إن فعل ذلك وظفروا بالحصن، فقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية فليس يسمعه أن يدلهم. لأن في فعله ذلك هلاك للمسلمين، وليس للمسلم أن يجعل روح جماعة المسلمين وقاية لروحـه. ألا ترى أن المكره على القتل لا يحل له أن يقــتل المقصــود بالقتل، وإن كان ذلك شخصًا واحدًا، فلأن لا يحل له أن يفعل ذلك وفيه هلاك جماعة المسلمين كان أولى . ألا ترى أنهم لو جـاءوا في طلب رجل من المسلمين يريدون قتله فـقالوا : دلنا عليه ، وإلا قتلناك ، وأكبر الرأي منه على أنه إن دلهم عليه قتلوه ، فإنه لا يسعه أن يدلهم عليه قال: لأن في هذا مظلمة للمسلمين ، ولا يحل له أن يظلم مسلمًا في بدنه بما يهلكه ، وإن كان يخاف التلف على نفسه ولكن إن علم أنهم لا يقتلونه ولكنهم يأسرونه فيتخدمونه أو يأخذون مالاً معه ، فحينشذ هو في سعة من أن يدلهم عليه إذا

<sup>(</sup>١) انظر شرح النقاية ، للقاري الحنفي المكي ( ٢/ ٢١) .

سعة من أن يدلهم عليه إذا خاف القتل على نفسه ، بمنزلة ما لو أكرهوه على إتلاف مال مسلم، وإن أبى أن يفعل ذلك حتى يقتل فذلك أعظم لأجره لأنه تحرز عما فيه مظلمة المسلم، وأظهر الصلابة في الدين، وما يغيظ المشركين وذلك أعظم للأجر . ولو أن المكره على الدلالة ، على طريق الحصن كان أكبر الرأي منه أنه إن دلهم على ذلك الطريق يكون فيه نوع وهن بشوكة المسلمين، ولكن المسلمين ينتصفون منهم، ويقات لونهم، فلا بأس بأن يدلهم إذا خاف التلف على نفسه، وإن قيل له: لنقتلنك أو لتسجدن للملك إذا رأيته، فإن سبجد كان في سبعة، وإن أبى حتى يقتل كان أعظم لأجره، وإن كان الحصن الذي أكرهوه على الدلالة على طريق فتحه لم يكن فيه إلا النساء

خاف القـتل على نفسـه ، بمنزلة ما لو أكـرهوه على إتلاف مال مسلم ، وإن أبي أن يفعل ذلك حتى يقتل فذلك أعظم لأجره ، لأنه تحرز عما فيه مظلمة المسلم ، وأظهر الصلابة في الدين ، وما يغيظ المشركين ، وذلك أعظم للأجر . ولو أن المكره على الدلالة ، على طريق الحصن كان أكبر الرأي منه أنه إن دلهم على ذلك الطريق يكون فيه نوع وهن بشوكة المسلمين ، ولكن المسلمين ينتصفون منهم ، ويقاتلونهم ، فلا بأس بأن يدلهم إذا خاف التلف على نفسه ؛ لأنه ليس في هذه الدلالة هلاك المسلمين ، إنما فيه ريادة شغل أو هُمَّ يلحقهم بسبب دلالته ، فيكون هو في سعة من أن يفعله عند خوف الهلاك على نفسه ، وإن كان الاستناع منه أعظم للأجر ، بمنزلة ما لو قالوا له : دلنا على سلاح نقــاتل به المسلمين وإلا قــتلناك ، فــإن كــان أكبــر الرأي منه أنه إذا فــعل ذلك ظفــروا بالمسلمين فليس يسعم أن يدلهم ، وإن كان أكبر الرأي منه أنهم يتقوون بهذا السلاح ، ولكن المسلمين قد ينتصفون منهم ، فـلا بأس بأن يدلهم، إذا خاف القتل على نفسه أو المثلة ، وإن كان لوصبر حستى يقتل كان أفضل له . وإن قيل له : لنقتلنك أو لتسجدن للملك إذا رأيته ، فإن سجد كان في سعة ، وإن أبي حتى يقتل كان أعظم لأجره ؛ لأنه لا ينبغي لأحد أن يسجـد إلا لله تعالى ، فإذا أمروه بالسجود على وجـه العبادة له كان هذا بمنزلة ما لو أمروه بإجراء كلمة الشرك على اللسان، أو السجود للصليب، وقد بينا أن ذلك مما يرخص له فيه، عند خوف الهلاك، وإن كان لو امتنع كان أعظم لأجره لما فيه من إظهار الصلابة في الدين، فإن أمروه بالسجود له على وجه التحيـة، لا على وجه العبـادة، فأحب إليّ أن يفعل ولا يعرض نفـسه للقتل . لأن هذا النوع من السـجود قد كان مباحًا في شريعة من قبلنا، قال الله تعالى: ﴿وخروا له سجدًا ﴾ [يوسف: ١٠٠] ، فيكون هذا بمــنزلة ما لو أمروه بشــرب الخمر. وقــد بينا أن هناك ينبغــي له أن يفعل إذا والصبيا، وكان أكبر الرأي عنده أنهم يسبون ويسترقون لم يسعه أن يدلهم أيضًا ، وإن لم يكن في الحصن إلا الأموال فلا بأس بأن يدلهم على ذلك إذا خاف النلف، بمنزلة ما لو أكرهوه على إتلاف المال، وفي كل موضع يسعه الإقدام على ما طلب منه بالإكراه، إنما يكون ذلك إذا أحضروه ليفعلوا به ما هددوه به، فأما إذا لم يحضروه لذلك فليس يسعه أن يفعل شيئًا من ذلك ، ثم أكبر الرأي فيسما لا يمكن الوقوف عليه بمنزلة الحقيقة ، وما يصير معلومًا للمكره بأكبر الرأي، مما يخاف الهلاك على نفسه، فذلك بمنزلة المتيقن به سواء هددوه بذلك أو لسم يهددوه، حتى إذا رآهم ، يقتلون غير واحد من الأسراء في مثل هذا وقد كانوا تقدموا إليه فيه فإنه يسعه الإقدام، وإن لم يهددوه بالقتل نصًا ، قال: ولا بأس بالقوس الفارسية أن يتعلم بها الرجل الرمي، وكذلك الحسبان يتعلمه الرجل ليرمي به العدو، ومن قتل شهيدًا وعليه الحرير، أو الديباج قد كان لبسه للقتال، على قول من يرخص في ذلك، فإنه ينبغي أن ينزع ذلك عنه، ولا يترك شيء منه في كفنه .

خاف الهلاك على نفسه، فهذا مثله . وإن كان الحصن الذي أكرهوه على الدلالة على طريق فتحه لم يكن فيه إلا النساء والصبيان ، وكان أكبر الرأي عنده أنهم يسبون ويسترقون لم يسعه أن يدلهم أيضًا؛ لأن هذا من المظالم، والسبي والاسترقاق إتلاف حكمي فيكون نظير القتل الذي هو إتلاف حقيقة. وإن لم يكن في الحصن إلا الأموال فلا بأس بأن يدلهم على ذلك إذا خاف التلف ، بمنزلة ما لو أكرهوه على إتلاف المال ، وفي كل موضع يسعه الإقدام على ما طلب منه بالإكراه ، إنما يكون ذلك إذا أحضروه ليفعلوا به ما هدَّدوه به ، فأما إذًا لم يحضروه لذلك فليس يسعه أن يفعل شيئًا من ذلك؛ لأنه آمن في الحال، والرخصة في الإقدام على منا لا يحل بسبب الإكراه عند تحقق خوف الهلاك. ثم أكبر الرأى فيما لا يمكن الوقوف عليه بمنزلة الحقيقة ، وما يصير معلومًا للمكره بأكبر الرأى مما يخاف الهلاك على نفسه ، فذلك بمنزلة المتيقن به سواء هددوه بذلك أو لم يهددوه ، حستى إذا رآهم يقتلون خير واحد من الأسراء في مثل هذا وقد كانوا تقدموا إليه فيه فإنه يسعه الإقدام ، وإن لم يهددوه بالقتل نصا ؛ لأن ذلك معلوم له بأكبر الرأي، والسعيد من وعظ غيره . قال: ولا بأس بالقوس الفارسية أن يتعلم بها الرجل الرمى؛ لأن في ذلك كسر شوكة العدو وإدخال الوهن عليهم، والمسلم مندوب إلىٰ كل ما يكونَ فيه نكايَّة في العدو. وكذلك الحُسْبان يتعلمه الرجل ليرمي به العدو ، وإنما أورد هذا لأن كثيـرًا من الناس من كره الرمي بالقوس الفــارسية ، ورووا في ذلك حديثًا، ولكنه شاذ فيما تعم به البلوئ، وهو مخالف للكتاب، قال الله تعالى: ﴿ وأعدوا لهم

#### ٨ ٤ ١ . باب: ما يحل في دار الحرب مما لا يجوز مثله في دار الإسلام

قد بينا أن للمستأمن في دار الحرب أن يأخذ ما لهم بأي وجه يقدر عليه بعد أن يتحرز عن الغدر وليس له أن يدلس لهم، العيب فيما يبيعه منهم، مما يجوز مثله في دار الإسلام أو لا يجوز، ولو أن المستأمن فيهم باعهم درهمًا بدرهمين إلى سنة ثم خرج إلى دارنا ثم رجع إليهم أو خرج من عامه ثم رجع إليهم فأخذ الدراهم بعد حلول الأجل لم يكن به بأس، ولو

ما استطعتم من قوة ﴾ [الأنفال: ٦٠] ، ومن القوة الرمي بالقوس الفارسية ، فإن قال: إنما يكره ذلك لأنها من أمر العجم ، ينبغي للغازي أن يستعمل في القتال ما هو من أمر العرب ، قلنا: فالمنجنيق من أمر العجم وقد نصبه رسول الله ﷺ ، على الطائف حين أشار عليه به سلمان \_ رضي الله تعالى عنه \_ ، واتخاذ الخندق من أمر العجم ، وقد فعله رسول الله ﷺ ، بإشارة سلمان \_ رضي الله عنه \_ فتبين أن ما يكون من مكايدة الحرب فيلا بأس به ، سواء كان من أمر العجم مما لا يعرفه أو كانوا يعرفونه. ومن قتل شهيداً وعليه الحرير ، أو الديباج قد كان لبسه للقتال ، على قول من يرخص في ذلك ، فإنه ينبغي أن ينزع ذلك عنه ، ولا يترك شيء منه في كفنه ؛ لأنا قد بينا أن الشهيد يدفن في ثبابه ، ولكن ينزع السلاح ، وهذا إنما لبسه ليكون سلاحًا له ، فإنه لا رخصة في لبسه إلا على وجه السلاح ، فكما ينزع عنه السلاح بعدما يستشهد فكذلك ينزع عنه الحرير والدياج ، والله أعلم بالصواب .

# ١٤٨ ـ باب : ما يحل في دار الحرب بما لا يجوز مثله في دار الإسلام

قد بينا أن للمستأمن في دار الحرب أن يأخذ ما لهم بأي وجه يقدر عليه بعد أن يتحرز عن الغدر (۱) ، وليس له أن يدلس لهم العيب فيما يبيعه منهم ، مما يجوز مثله في دار الإسلام أو لا يجوز لأن فيه معنى الغرور ، ولا بأس للأسير والمسلم من أهل الحرب أن يدلس لهم العيب فيما يبيعه منهم ، لأن لهما أن يأخذا أموالهم بغير طيبة أنفسهم . ولو أن المستأمن فيهم باعهم درهماً بدرهمين إلى سنة ثم خرج إلى دارنا ثم رجع إليهم أو خرج من عامه ثم رجع إليهم فأخذ الدراهم بعد حلول الأجل لم يكن به بأس (۱) ؛ لأن

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوي الهندية (٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٢ ).

حالهما بعد الرجوع كحالهما عند ابتداء المعاملة . ولو اختصما في ذلك في دارنا لم يقض القاضي بينهما بشيء ؛ لأن أصل المعاملة لم يكن في دارنا . والذي خرج إليناً بأمان لم يلتز حكم الإسلام مطلقًا ، فإن كان أسلم أو صار ذمة ثم اختصما أبطل القاضي ذلك البيع ، وأمر برد رأس المال على من أعطاه ؛ لأن إسلامه الطارئ بعد العقد قبل القبض في المنع من القبض بحكم العقد كالمقارن للعقد ، بمنزلة الذمي يبيع الخمر للذمي في دارنا ، ثم يسلم أحدهما قبل القبض ، أو المسلم يبيع للمسلم عصيرا ، فيتخمر قبل القُّبض، والأصل فيه قوله تعالى : ﴿ وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ﴾ [البقرة : ٢٧٩] ، وقال تعالىن : ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرَّبِا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِّنِينَ ﴾ [البقرة : ٢٧٨] ، فهـ و تنصيص على أن ما لم يـ قبض يجب تركه بعـ د الإسلام . وكـ ذلك لو أسلم أهل الدار قبل أن يقبض المسلم ما شرط له الحربي ؛ لأن البقعة صارت دار الإسلام ، قبل القبض بحكم عقد الربا ، فيجعل هذا وما لو كانت دار الإسلام عند العقد سواء بخلاف خروجها إلى دارنا فإن هناك لـم يثبت حكم الإسلام فـي تلك المعـاملة ، بدليل أن القاضي يسمع الخصومة فيها فيامره بالرد فيما لم يتم القبض من الجانبين. والأصل فيه ما روي أن النبي ﷺ (١) ، قال يوم فستح مكة: «الا إن كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع ، وأول ربا يوضع هو ربا العباس بن عبد المطلب، . وإنما بدأ بعمه ليستبين أن أوامره ليست على نهج أوامر الملوك ، فإنهم في مثل هذا يتركون الأقارب ويخاطبون الأجانب. وهو بدأ بمن هو أقرب إليه، وهو عمه ، فمنعه من قبض ما لم يقبضه ، ولا يتعرض لما قبضه بشيء . وقد اختلف الناس في وقت إسلام المعباس ـ رضي الله تعالى عنه - ، فقال بعضهم : كان أسلم قبل وقعة بدر ، وقال بعضهم : أخذ أسيراً يوم بدر فأسلم ، ثم استأذن رسول الله على في الرجوع إلى مكة فأذن له ، فكان يربي بمكة إلى زمن

<sup>(</sup>۱) أخرجـه مسـلم : الحج ( ۸۸۲/۲ ) ح [ ۱۲۱۸/۱٤۷]، وأبو داود: المناسك ( ۱۸۹۲) ح [۱۹۰۰]، وابن ماجة: المناسك ( ۱۰۲۲/۲ ) . ح [ ۳۰۷٤ ] ، وأحمد : المسند ( ٥/ ٧٧) ح [۲۰۷۲ ] .

قال للسعيدين يوم خيبر: « أربيتما فردا »، وقوله تعالى: ﴿لا تأكلوا الربا أضعاقًا مضاعفة ﴾ [آل عمران: ١٢٠] ، نزلت في وقعة أحد، وكان ذلك قبل فتح مكة بستين ثم لم يبطل عليه رسول الله على يعوز عقد الربا بين المسلم معاملاته ، إلا ما لم يتم بالقبض ، فتبين أنه يجوز عقد الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، وإن البقعة إذا صارت دار الإسلام قبل القبض فإنه يمتنع بحكم ذلك العقد، ولو كان المسلم باع الحربي خمراً وسلمها إليه، وقبض الثمن، ثم أسلم أهل الدار فالثمن سالم للمسلم، ولو كان ذلك قبل قبض الخمر وجب على المسلم رد الثمن، وكذلك لو كان قبض الخمر ولم يقبض المسلم الثمن حتى أسلم أهل الدار، فليس للمسلم أن يطالبه بالثمن، وهذا بخلاف ما إذا باع الذمي من ذمي خمراً وسلمها إليه ولم يقبض الثمن حتى أسلم ، ولو كان قبض الثمن وأعطى بعض الخمر ثم أسلم أهل الدار

الفتح ، وقد نزلت حرمة الربا قبل ذلك، ألا ترى أن النبي على قال للسعيدين يوم خيبر: «أربيتُما فَرُدَا»، وقوله تعالى: ﴿ لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة ﴾ [آل عمران: ١٢٠]، نزلت في وقعة أحد ، وكان ذلك قبل فتح مكة بستين ثم لم يبطل عليه رسول الله على ، نوم الفتح شيئًا من معاملاته ، إلا ما لم يتم بالقبض ، فتبين أنه يجوز عقد الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ، وإن البقعة إذا صارت دار الإسلام قبل القبض فإنه يمتنع بحكم ذلك العقد ، ولو كان المسلم باع الحربي خمراً وسلمها إليه ، وقبض الثمن ، ثم أسلم أهل الدار فالثمن سالم للمسلم ؛ لان حكم الإسلام ثبت في معاملاتهم بعد ما قبض الحرام وانتهي حكم العقد فيه ، ولو كان ذلك قبل قبض الخمر وجب على المسلم رد الحرام وانتهي حكم العقد فيه ، ولو كان ذلك قبل قبض الخمر وجب على المسلم رد يقبض المسلم أن يطالبه بالثمن وهذا بخلاف ما إذا باع الذمي (۱) من ذمي خمراً وسلمها إليه ولم يقبض الثمن حتى أسلم ؛ لان العقد من قبضه وهاهنا أصل العقد لم يكن صحيحًا ، فإنما كان هذا من المسلم أخذاً لل بنح من قبضه وهاهنا أصل العقد لم يكن صحيحًا ، فإنما كان هذا من المسلم أخذاً للباح من مالهم بطيب أنفسهم وقد انعدم ذلك حين أسلم أهل الدار ، فلا يكون له أن يطالبه بشيء ولو كان قبض الشمن وأعطى بعض الخمر ثم أسلم أهل الدار ، فلا يكون له أن يطالبه بشيء ولو كان قبض الشمن وأعطى بعض الخمر ثم أسلم أهل الدار ، فلا يكون له أن يطالبه بشيء ولو كان قبض الشمن وأعطى بعض الخمر ثم أسلم أهل الدار فبحصة

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية (٣/ ١١٥)

فبحصة المقبوض من الخمر يسلم له من الثمن، رد حصة ما لم يقبض من الخمر اعتباراً للبعض بالكل، فكذلك لو كان أسلم إلى الحربي الف درهم في مائة دينار إلى سنة فلما حلّ الأجل قبض النصف ثم أسلم أهل الدار، فبحصة المقبوض من رأس المال يكون سالما له وعليه رد ما بقي من رأس المال، ولو كانت هذه المعاملة بين مسلمين في دار الحرب مستأمنين أو أسيرين كان باطلاً مردوداً، فإن جرئ بين اللذين أسلما في دار الحرب فكذلك الجواب، ولو أن مستأمنين من أهل الحرب، في دارنا باشرا هذه المعاملة ثم اختصما إلى القاضي فإنه يبطل ذلك، ولو كان المسلم في منعة المسلمين، فكلمه الحربي من حصنه، وعامله بهذه المعاملات الفاسدة فيما بين المسلمين فإن ذلك لا يجوز، وقد بينا أن كثيراً من مشايخنا يقولون بالجواز هاهنا،

المقبوض من الخمر يسلم له من الثمن ، رد حصة ما لم يقبض من الخمر اعتباراً للبعض بالكل ، فكذلك لو كان أسلم إلى الحربي ألف درهم في ماثة دينار إلى سنة فلما حلّ الأجل قبض النصف ثم أسلم أهل الدار ، فبحصة المقبوض من رأس المال يكون سالًا له وعليه ردما بقي من رأس المال ؛ لانه يتعذر قبض ما بقي بحكم هذا العقد الفاسد فعليه رد حصته من رأس المال، بمنزلة ما لو انقطع المسلم فيه من أيدي الناس . ولو كانت هذه المعاملة بين مسلمين في دار الحرب مستأمنين أو أسيرين كان باطلاً مردودا؛ لانهما يلتنزمان أحكام الإسلام في كل مكان. فيإن جرئ بين اللذين أسلمنا في دار الحرب فكذلك الجواب، عند محمد \_ رحمه الله تعالى \_ وفي قول أبي حنيفة \_ رضي الله عنه \_: هذا وما يجري بين المسلم والحربي سواء ، إلا في حكم الكراهة لأن عصمة المال بنفس الإسلام ، تثبت في حق الآثار فـأما في الأحكام يعتبــر الإحراز بالدار ولم يوجد ، ولو أن مستأمنين من أهل الحرب ، في دارنا باشرا هذه المعاملة ثم اختصما إلى القاضي فإنه يبطل ذلك؛ لأنهما بمنزلة أهل الذمة في المعاملات في دارنا ، والقاضي يبطل عقود الربا التي تجري بين أهل الذمة إذا اختصموا إليه فسيها ، فكذلك يبطل عقود المستأمنين ، إلا أنه يجيـز ما يكون بينهم من بيع الخــمر والخنزير . لأن ذلك مال مــتقوم في حــقهم ، والمستأمنون وأهل الذمة في ذلك سواء . ولو كان المسلم في منعة المسلمين ، فكلمه الحربي من حصنه ،وعامله بهذه المعاملات الفاسدة فيما بين المسلمين فإن ذلك لا يجوز؛ لأن مراعاة جانب من هو في منعة المسلمين مفسد لهذا العقد ، والعقد إذا فسد من وجه واحد فذلك يكفى لإنساده . وقد بينا أن كثيرًا من مشايخنا يقولون بالجواز هاهنا ، لأن

لأن مال الحربي مباح في حق المسلم، هاهنا بمنزلة ما لو كان دخل إليهم بأمان إلا أن محمداً \_ رحمه الله \_ اعتبر المكان، وجعل هذا بمنزلة ما لو خرج الحربي بأمان إلى عسكر المسلمين، أو إلى دار الإسلام، ثم عامل المسلم بذلك، فكما أنه لا يحوز له هذه المعاملة إذا كانا في منعة المسلمين، فكذلك إذا كان أحدهما في منعة المسلمين، والفرق بين الفصلين على ما اختاره المشايخ واضح، لأن الحربي حين خرج بأمان إلينا فقد صار ماله معصوماً محترماً بخلاف ما إذا كان في منعته فإنه لا حرمة لماله هناك، ولو أن المشركين أسروا أمة مسلمة فأحرزوها ثم قدر هذا المستأمن منهم على أن يسرقها فيخرجها إلى دار الإسلام لا ينبغي له أن يفعل ذلك، ولو رغبوا في بيعها منه بخمر أو خنزير أو ميتة جاز له أن يفعل ذلك، لأنه يأخذها منهم بطيب بيعها منه بخمر أو خنزير أو ميتة جاز له أن يفعل ذلك، لأنه يأخذها منهم بطيب أنفسهم، فلا يتمكن فيه معنى الغدر، وبعدما يشتريها بخمر إذا أخرجها كانت

مال الحربي مباح في حق المسلم، هاهنا، بمنزلة ما لو كان دخل إليهم بأمان إلا أن محمداً ورحمه الله ـ اعتبر المكان، وجعل هذا بمنزلة ما لو خرج الحربي بأمان إلى حسكر المسلمين، أو إلى دار الإسلام، ثم عامل المسلم بذلك، فكما أنه لا يجوز له هذه المعاملة إذا كانا في منعة المسلمين، والفرق بين الفصلين على ما اختاره المشايخ واضح، لأن الحربي حين خرج بأمان إلينا فقد صار ماله الفصلين على ما اختاره المشايخ واضح، لأن الحربي حين خرج بأمان إلينا فقد صار ماله معصوماً محترماً بخلاف ما إذا كان في منعته فإنه لا حرمة لماله هناك، ولو أن المشركين أسروا أمة مسلمة فأحرزوها ثم قدر هذا المستأمن منهم على أن يسرقها فيخرجها إلى دار الإسلام لا ينبغي له أن يفعل ذلك؛ لأنهم ملكوها بالإحراز حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كانت علوكة فهو في هذه السرقة يغدر بهم، والغدر حرام. ولو رضوا في بيعها منه بخمر أو خنزير أو ميتة جاز له أن يفعل ذلك (۱۰)؛ لأنه يأخذها منهم بطيب أنفسهم، فلا يتمكن فيه معنى الغدر، وإنما أورد هذا الفصل للاحتجاج به على أبي يوسف ـ رحمة يتمكن فيه معنى الغدر، وإنما أورد هذا الفصل للاحتجاج به على أبي يوسف ـ رحمة من العقود ، فإن قال : لا أجوز هذا وأكرهه للمسلم فهو بعيد من القول ، لأنه ترك مسلمة في يد حربي ، يواقعها حراماً ، مع تمكنه من أن يفديها بخمر وذلك عما لا يجوز مسلمة في يد حربي ، يواقعها حراماً ، مع تمكنه من أن يفديها بخمر وذلك عما لا يجوز القول به ، وبعدما يشتريها بخمر إذا أخرجها كانت عملوكة له ، حتى ينفذ عقه فيها ، وإن

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ).

مملوكة له، حتى ينفذ عتقه فيها، وإن جاء صاحبها أخذها منه بقيمتها إن شاء، وبهذا تبين الفرق بين ما يجري في دار الحرب وبين ما يجري في دار الإسلام، فإن الحربي لو خرج إلينا بأمان، ومعه تلك الجارية، فليس للمسلم في دارنا أن يشتريها منه بخمر، ولو فعل ذلك ثم رفع إلى القاضي أبطل ذلك البيع ورد الجارية على المستأمن ثم أجبره على بيعها من المسلمين، ولو أن عسكرا من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دار الإسلام ثم استأمن إليهم مسلم وعاملهم بهذه المعاملة، التي لا تجوز فيما بين المسلمين فلا بأس بذلك، ولو أن أهل دار من أهل دار الحرب، وادعوا أهل الإسلام فدخل إليهم مسلم وبايعهم الدرهم بدرهمين، لم يكن بذلك بأس، ولو أن رجلاً من مسلم وبايعهم الدرهم بدرهمين، لم يكن بذلك بأس، ولو أن رجلاً من

جاء صاحبها أخذها منه بقيمتها إن شاء (١) ؛ لانه تملكها بطيب انفسهم، لا بجهة البيع ، فيكون هذا بمنزلة ما لو وهبوها له فأخرجها. وبهذا تبين الفرق بين ما يجري في دار الحرب وبين ما يجري في دارالإسلام ، فإن الحربي لـو خرج إلينا بأمـان ،، ومعـه تلك الجارية ، فليس للمسلم في دارنا أن يشتريها منه بخمر ، ولو فعل ذلك ثم رفع إلى القاضي أبطل ذلك البيع ورد الجارية على المستأمن ثم أجبره على بيعها من المسلمين ؛ لأنها مسلمة، فلا يتركها في ملك الكافر ، ولا يتركه يعود بها إلى دار الحرب كما لو أسلمت أمته في دار الإسلام . ولو أن عسكراً من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دار الإسلام ثم استأمن إليهم مسلم وعاملهم بهذه المعاملة ، التي لا تجوز فيما بين المسلمين فلا بأس بذلك ؛ لأن المعنى الذي لأجله جار له ذلك في دارهم موجود في منعتهم في دارالإسلام ، وهو أن أموالهم مباحة الآخذ للمسلم ، وعليه التحرز عن غدر الأمان ، فهو بهذه المعاملة يكتسب سبب التحرز عن الغدر ، وبهذا القدر تبين أن الأصح ما ذهب إليه المشايخ ، لأن موضع نزولهم هاهنا لم يأخل حكم دار الحرب ، ومع ذلك جار للمسلم هذه المعاملة لبقاء الإباحة في مالهم ، فكذلك إذا كان الحربي في منعته ، والمسلم الذي عامله به في منعة المسلمين . ولوأن أهل دار من أهل دار الحرب ، وادعوا أهل الإسلام فدخل إليهم مسلم وبايعهم الدرهم ، بدرهمين ، لم يكن بذلك بأس (٢) ؛ لأن بالموادعة لم تصر دارهم دار الإسلام ، وإنما يحرم على المسلمين أخذ مالهم بغير

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٢٨ )

<sup>(</sup>٢) قال في الفتاوئ : وإذا تبايعا بيمًا فاسلًا في دار الحرب فهو جائز رهذا عند أبي حنية ومحمد -رحمهما الله .

الموادعين دخل دار الإسلام بتلك الموادعة كان آمنًا بها ، ثم إن عامل مسلمًا بهذه المعاملة فإن القاضي يبطلها ، ولو أن مسلمًا دخل إلى هؤلاء الموادعين أو دخل دار الحرب بأمان وبايعهم متاعًا إلى أجل معلوم، ثم صالحهم على أن يعجلوا له ويضع عنهم البعض فذلك جائز، فإن اصطلحوا على هذا ، ولم يقبض منهم ما عجلوا له حتى أسلم الذي عليه الدين، أو أسلم أهل الدار فقد بطل هذا التصرف، وكان المال كله عليه إلى أجله لما بينا، وإن كان شرط عليه أن يحط النصف، على أن يجعل له النصف، ثم أعطاه الحربي ثلث ماله وبقي السدس ثم أسلم الحربي فقد بطل الصلح كله، وعلى المسلم رد ما قبض فيكون جميع ما له على الحربي إلى أجله بخلاف ما سبق من بيع الخمر.

طيب أنفسهم ، لما فيه من غدر الموادعة ، فإذا استرضاهم بهذه المعاملة فقد انعدم معنى الغدر ، لهذا طاب له ما أخذ . ولوأن رجلاً من الموادعين دخل دار الإسلام بتلك الموادعة كان آمنًا بها ، ثم إن عامل مسلمًا بهذه المعاملة فإن القاضي يبطلها ؛ لانه بمنزلة المستأمن في دارنا ، وقد بينا أن ما لا يجوز بين المسلمين وأهل الذمـة في دارنا لا يجوز بين المسلم والمستأمن أيضًا . ولو أن مسسلمًا دخل إلى هؤلاء الموادعين أو دخل دار الحرب بأمان وبايعهم متاعًا إلى أجل معلوم ، ثم صالحهم على أن يعجلوا له ويضع عنهم البعض فذلك جائز ؛ لأن حرمة هذا التصرف في دار الإسلام لمعنى الربا ، من حيث إن فيه مبادلة لأصل الدراهم ، وقد بينا أن الربا يجوز بين المسلم والحربي في دار الحرب ، فتجـوز هذه المعاملة ، واستدل عليه بحديث بني النضـير حين أجلاهم رسول الله ﷺ وقالوا : إن لنا ديونا على الناس لم تحل بعد ، فقال : ﴿ ضعوا وتعجلوا ۗ (٢)، وإنما جوز ذلك لأنهم كانوا أهل حرب ، فعرفنا أن مثل هذه المعاملة تجوز بين المسلم والحسربي ، وإن كان لا يجوز بين المسلمين في دارنا . فإن اصطلحوا على هذا ، ولم يقبض منهم ما عجلوا له حتى أسلم الذي عليه الدين ، أو أسلم أهل الدار فقد بطل هذا التصرف، وكان المال كله عليه إلى أجله لما بينا ؛ لأن ما اعترض من الإسلام قبل تمام المقصود بالعقد يجعل كالمقرن بحالة العقد . وإن كان شرط عليه أن يحط النصف ، على أن يجعل له النصف ، ثم أعطاه الحربي ثلث ماله وبقي السدس ثم أسلم الحربي فقد بطل الصلح كله ، وعلى المسلم رد ما قبض فيكون جميع ما له على الحربي إلى أجله بخلاف ما سبق من بيع الحمر ؛ لأن ذاك مبادلة ابتداء من الجانبين ، فينتهمي حكمه في

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه .

# 9 1 1 . باب: ما يحل للمسلم الأسير في أيدي أهل الحرب أن يجيبهم إليه

وإذا قرب الأسير للقتل فقيل له: مد عنقك فمد عنقه فلا بأس بذلك، وإن لم يمد عنقه لم يزيدوا على أن يمدوا عنقه ثم يقتلونه فإنه يكره له أن يمد

مقدار ما وجد فيه التقابض ، وهذا الصلح ليس بمبادلة في الحقيقة ولكنه ، يعجل له نصف المال على أن يحط عنه النصف فلا يتم الصلح حتى يوجد كمال الشرط وهو قبض النصف الباقي بكماله ، فإذا لم يوجد ذلك حتى أسلم الحربي بطل الصلح كله ، ألا ترى أن المسلمين لو كمان لأحدهما على صاحبه مال فاصطلحا على أن يحط عنه صاحب المال نصف المال ، على أن يعجل له ما بقي منه اليوم ، ثم عجل له اليوم بعض ما بقي دون البعض ، حتى مضى اليوم بطل الصلح كله ، وكان له أن يطالبه بجميع حقه . لأن إبراءه إياه عن البعض كان بشرط تعجيل ما بقي منه في اليوم ، فإذا لم يتم الشرط بطل الإبراء وكمان جميع ماله عليه بحاله ، فكذلك ما سبق . والله الموفق .

# ١٤٩ ـ باب: ما يحل للمسلم الأسير في أيدي أهل الحرب أن يجيبهم إليه

وإذا قرب الأسير للقتل فقيل له: مد عنقك فمد عنقه فلا بأس بذلك ؛ لانه ليس في مد العنق إعانة منه لهم على نفسه ، ولا إذن منه لهم في قتله، وهو يعلم أنهم يقتلونه على كل حال مد عنقه أو لم يمده وربما يكون امتثال أمرهم سببًا لعطف قلوبهم عليه ، حتى يحملهم ذلك على ترك قتله أو يكون ذلك أروح له ، وإن لم يفعل ذلك قتلوه قتلة أخبث من قتلهم إياه إذا مد عنقه ، فلهذه الوجوه جاز له أن يمد عنقه وإن كان يعلم أنهم لا يتركون قتله . وإن لم يمد عنقه لم يزيدوا على أن يمدوا عنقه ثم يقتلونه فإنه يكره له أن يمد لهم عنقه؛ لأن ذلك في صورة الإذن لهم في قتله، ولا رخصة للمسلمين في ذلك، فلا يسعه الإقدام عليه إلا عند عرض صحيح له فيه، وهو إذا كان يطمع في عطف قلوبهم عليه بذلك ، أو كان يخاف أن يقتلوه قتلة هي أخبث منها إذا مد عنقه ، فحينشذ إن شاء مد عنقه وإن شاء لم يمد عنقه، لأن ذلك مرخص له فيه

لهم عنقه ، وعلى هذا لو أرادوا قطع عضو من أعضائه ، فناولهم ذلك العضو ، فإن ذلك يسعه إن كان يفعله لغرض صحيح ، وإن لم يكن له في ذلك غرض صحيح لم يسعه ذلك، ألا ترى أنهم لو قالوا: البس ثيابك حتى نقتلك، فلبس ثيابه، يطلب بها الستر لم يكن به معينًا على نفسه، قال: بلغنا أن سعيد بن المسيب ـ رحمة الله عليه ـ حين أبى أن يبايع ألبس ثياب شعر فلبسه فلما ضرب ولم يقتل قال: أما إني لو ظننت أنهم لا يريدون قتلي ما لبسته، فقد لبسه بأمرهم حين ظن أنه يقتل، فعرفنا أنه ليس في اللبس أعانة منه على نفسه، وأنه لا بأس به، وكذلك لو انتهوا إليه، وهو في بيت لا يقدر على التخلص منهم ، فقالوا : اخرج إلينا حتى نضرب عنقك ، فلا بأس بأن يخرج إذا كان له في ذلك غرض صحيح، وهو أنه يخاف إن لم يفعل أن يمثلوا به، وكذلك لو أرادوا صلبه فأمروه أن يصعد الخشبة فصعدها، فأما إذا

لغرض صحيح في ذلك فإن شاء ترخص بالرخصة ، وإن شاء تمسك بالعزيمة . وعلى هذا لو أرادوا قطع عضو من أعضائه ، فناولهم ذلك العضو ، فإن ذلك يسعمه إن كان يفعله لغرض صحيح ، وإن لم يكن له في ذلك غرض صحيح لم يسعه ذلك ، ألا ترى أنهم لو قالوا: البس ثيابك حتى نقتلك ، فلبس ثيابه ، يطلب بها الستر لم يكن بـه معينًا على نفسه ؛ لأن لبس الثياب ليس من القتل في شيء، وله غرض صحيح فيما صنع ، وهو ألا تنكشف عـورته إذا قتلوه . قال : بلغنا أن سعيد بن المسيب ـ رحمـة الله عليه ـ حين أبي أن يبايع ألبس ثياب شعر فلبسه فلما ضرب ولم يقتل قال: أما إني لو ظننت أنهم لا يريدون قتليُّ ما لبسته ، فقـد لبسه بأمرهم حين ظن أنه يقتل ، فمرفنا أنَّه ليس في اللبس إعانة منه على نفسه، وأنه لا بأس به، وكذلك لو انتهوا إليه ، وهو في بيت لا يقدر على التخلص منهم، فقالوا: اخرج إلينا حتى نضرب عنقك ، فلا بأس بأن يخرج إذا كان له في ذلك غرض صحيح ، وهو أنه يخاف إن لم يفعل أن يمثلوا به ، وهذا لأن الخروج إليهم ليس فيه من استهلاك النفس شيء وإنما يخرج فرارًا عن المثلة، وذلك لا بأس به . وكذلك لو أزادوا صلبه فأمروه أن يصعد الخشبة فصعدها ؛ لأن له في ذلك غرضًا صحيحًا ، وهو دفع ألم الضربات المتواليات عن نفسه ، أو دفع مايخافه من المثلة به ، أو أن يقتلوه قتلة هي أخبث من الصلب . ولكن هذا إذا كانت الخشبة بحيث لا يخاف التلف من صعودها ، فأما إذا كان يخاف التلف من ذلك فليس له أن يصعدها ؛ لأنه

كان يخاف التلف من ذلك فليس له أن يصعدها، ولو أوقدوا ناراً فقالوا له : اطرح نفسك فيها، وربما نجا منها، وربما لم ينج، لم يحل له أن يفعل لك، إلا أن يكونوا هددوه بنوع من القتل هو أعظم من طرح نفسه في النار فحينئذ يكون هو في سعة أن يطرح نفسه فيسها، وكذلك لو أمروه بأن يغرق نفسه في ماء فهذا والأول سواء، ولو قدم ليضرب عنقه فضربوه بسيف سوء فقال لهم: خذوا سيفي هذا فاقتلوني به لم يسعه ذلك، وهو آثم في مقالته، ولكن لو لم يقل اقتلوني به ولكن قال : سيفي أجود من هذا السيف وأمضى فيما تريدون، ويريد بذلك الاستراحة رجوت أن يكون في سعة ، وعلى هذا لو أرادوا شق بطنه فقال: لا تفعلوا، ولكن اضربوا عنقي لم يسعه هذا ، ولكن لو لم يقل : اضربوا ، ولكن قال : اتقوا الله ولا تشقوا بطنى ، فإن هذا لو لم يقل : اضربوا ، ولكن قال : اتقوا الله ولا تشقوا بطنى ، فإن هذا

يصير قاتلاً نفســه ، بالصعود على مثل هذه الخشبة ولا رخصــة له في قتل نفسه بحال، قال الله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ [النساء: ٢٩]، ولو أوقدوا ناراً فقالوا له: اطرح نفسك فيها ، وربما نجا منها ، وربما لم ينج ، لم يحل له أن يفعل لك ؛ لأنه يصير قاتلًا نفسه بالدخول فيها ، وليس له أن يقتل نـفسه ، ولا أن يعين على قتل نفســه ، فتعين عليه جهة الامتناع حتى يصير مقتولاً بفعلهم إن قتلوه . إلا أن يكونوا هـددوه بنوع من القتل هو أعظم من طرح نفسه في النار فحينئذ يكون هو في سعة أن يطرح نفسه فيها ؟ لأنه يفعـل ذلك لغـرض صحيـح ، وهو الفرار عن ألم السـياط المتواليــة، أو عن المثلة فيرخص له في ذلك . وكذلك لو أمروه بأن يغرق نفسه في ماء فهذا والأول سواء ، ولو قدم ليضرب عنقه فضربوه بسيف سوء فقال لهم : خذوا سيفي هذا فاقتلوني به لم يسعه ذلك ، وهو آثم في مقالته ؛ لأنه كما لا يحل له قتل نفسه بحال لا يحل له أن يأمر بقتل نفسه ، ولأن أمره إياهم بالقتل أمر بالمعصية ولا رخصة له في الأمر بالمعصية . ولكن لو لم يقل اقتلوني به ولكن قـال : سيفي أجـود من هذ السيف وأمضى فيـما تريدون، ويريد بذلك الاستراحة رجوت أن يكون في سعة ؛ لانه ما أمرهم بقتل نفسه نصا ، وله فيما قال غرض صحيح ، وهو الاستراحة مما يلحقه إذا أبطأ عليه الموت ، ومع هذا لم يطلق الجواب فيه بل علقه بالرجاء ، لأن في مناولة السلاح إياهم نوع إعانة على قتل نفسه ، بخلاف ما سبق من مد العنق ولبس الثياب وصعود الخشبة . وعلى هذا لو أرادوا شق بطنه فقال: لا تفعلوا، ولكن اضربوا عنقي لم يسعه هذا؛ لأنه تصريح بالأمر بالمعصية. ولكن لو لم يقل : اضربوا ، ولكن قال : اتقوا الله ولا تشقوا بطني ، فإن هذا لا ينبغي لأن

لا ينبغي لأن ضرب العنق أو حن وأجمل لم يكن بذلك بأس ، وكذلك لو أن غير المقصود بالقتل من الأسراء هو الذي قال ذلك فإن قال : اتقوا الله ولا تمثلوا به ، فإن ضرب العنق يأتي على ما تريدون رجوت الا يكون آثمًا، ولو قال : اضربوا عنقه كان آثمًا ، ولو أرادوا ضرب بطن الأسيسر بالسيف فقال : اتقوا الله ولا تضربوا موضع الطعام ، ولكن اضربوا العنق ، كان آثمًا في قوله: اضربوا العنق، ولو قال: القتل في غير موضع الطعام أجمل لم يكن آثمًا، ولو قال للضارب: ارفع يدك عن موضع الطعام، أو سفل يدك عن موضع الطعام، أو سفل يدك عن موضع الطعام، خفت أن يكون آثمًا، بخلاف قوله: لا تضرب يدك عن موضع الطعام، خفت أن يكون آثمًا، بخلاف قوله: لا تضرب

ضرب العنق أوحى وأجمل لم يكن بذلك بأس ؛ لأنه صرح هاهنا بالنهى عن المعصية ولم يصرح بالأمر بضرب العنق، إنما أخبرهم أن ذلك أفضل مما هموا به، فلهذا كان في سعة من ذلك ، ألا ترى أنهم لو تركوه كان هو آثمًا في قوله: اضربوا عنقي ، لما فيه من التصريح بالأمر بالمعصية، ولم يكن هو آثمًا في قوله: ضرب العنق أوحى وأجمل، ألا ترئ أنه لو قال: ضرب العنق أوحى وأجمل، ولكن اتقوا الله ولا تصنعوا بي شيئًا من هذا ، فضربوا عنقه لم يكن عليه إثم في مقالته إن شاء الله تعالى. وكذلك لو أن غير المقصود بالقتل من الأسـراء هو الذي قال ذلك فإن قال : اتقوا الله ولا تمثلوا به ، فإن ضرب المعنق يأتي على ما تريدون رجوت ألا يكون آثمًا، ولو قال: اضربوا عنقه كان آثمًا، والحاصل أنَّ المقصود بالقـتل وغيره سواء في جميع مـا ذكرنا، لأنه لا رخصة في التصريح بالأمر بالمعصية، في حق نفسه، ولا في حق غيره. ألاترئ أنه لو قال: لا تفعلوا ذلك به يومكم هذا، ولكن افعلوه غدًا، كان آثما في قوله: افعلوه غدًا، أطاعوه في ذلك أو عـصوه ، ولـو قال : أخـروه إلى الغـد لم يكن آثمًا في ذلك . ولو أرادوا ضُرب بطن الأسير بالسيف فقال: اتقوا الله ولا تضربوا موضع الطعام ، ولكن اضربوا العنق ، كان آثمًا في قوله : اضربوا العنق ، ولو قال : القتل في غير موضع الطعام أجمل لم يكن آثمًا ، ولوقال للضارب: ارفع يدك عن موضع الطعام ، أو سفل يدك عن موضع الطعام ، خفت أن يكون آثمًا ، بخلاف قوله : لا تضرب موضع الطعام ؛ لأن صيغة ذلك الكلام نهي عن المعصية ، وصيغة هذا الكلام أمر بما هو معصية ، لأن معنى قوله: سفل يدك أو ارفع يدك اضربه أسفل من الطعـام ، أو فوق الطعام ، ولا رخصة له في الأمر بالمعمية صَورة ولا معنى ، وإن كان في ذلك نوع تخفيف عن المسلم ، وكان مقصود المتكلم ذلك التخفيف فبهذه الفصول تبين أنه ينبغي للمرء أن يراعي عبارته كما يراعي معنى كلامه ، والأصل فيه ما روي أن العباس \_ رضي الله تعالى عنه \_ ، لما موضع الطعام، وإذا أسر الأسير وابنه من المسلمين فأرادوا قتلهما فقال الأب: قدموا ابني بين يدي حتى احتسبه فهو آثم، في مقالته، فعلوا ذلك أو لم يفعلوا، ولو كان الابن هو القائل: اقتلوني قبل قتل أبي كان آثمًا، ولو قال: لا تقتلوا أبي قبلي فإني أخاف أني أجزع لم يكن عليه في هذا إثم، وكذلك لو أرادوا ضربه أو ضرب ابنه بالسيف فقال: اشحذوا سيفكم، لم يكن آثمًا بذلك، ولو قال: اشحذوه ثم اقتلوني به كان آثمًا.

سئل فقيل: انت أكبر من رسول الله على ، أم رسول الله على أنه أنه أنه ومنه المرون رأى في منامه أن أسنانه رسول الله على أكبر مني وأنا أسن منه ، وحكي أن هارون رأى في منامه أن أسنانه السفلي قد سقطت ، فسأل بعض المعبرين ، فقال : يموت أقاربك فكره ذلك ، وأمر السفلي قد سقطت ، فسأل بعض المعبرين ، فقال : يموت أقاربك فكره ذلك ، وأرابته عليه وأعطاه الصلة ، وهما في المعنى سواء ليعلم أنه ينبغي للمرء أن يراعي عبارته . وإذا أسر الأسير وابنه من المسلمين فأرادوا قتلهما فقال الأب : قدموا ابي بين يدي حتى احتسبه فهو آثم في مقالته ، فعلوا ذلك أو لم يفعلوا ؛ لأنه أمرهم بمعصية الله تعالى . ولو قال : إني أريد أن أحتسب ابني فلا تقتلوني قبله ، رجوت ألا يأثم ، لأنه لم يصرح بالأمر بقتله ولا بقتل أبي قبلي فإني أخاف أني أجزع لم يكن عليه في هذا إثم ، وكذلك ، ولو قال : اشحلوه ثم اقتلوني به كان آثمًا ؛ لأن الأمر بالشحذ ليس فيه من معني بذلك ، ولو قال : اشحلوه ثم اقتلوني به كان آثمًا ؛ لأن الأمر بالشحذ ليس فيه من معني المعصية شيء ، لولا ما أرادوا من معنى المعصية ، وهو قتل المسلم ، وذلك لا رخصة فيه . في لفظه ، فأما في قوله : ثم اقتلوني تصريح بالأمر بالمعصية ، وذلك لا رخصة فيه .

#### ٠٠ ١. باب الأسير المسلم ما يسعد أن يفعله لهم إذا أكرهوه وما لا يسعه

ولو قالوا لأسير مسلم: اقتل لنا هذا الأسير المسلم، أو لنقتلنك لم يسعه ان يقتله لما جاء في الأثر ليس في القتل تقية، وإن قالوا: اشحذ لنا هذا السيف حتى نقتل به هذا الرجل المسلم، أو لم يذكروا هذه الزيادة، فإن كان لا يخاف على نفسه لاينبغي أن يعمل شيئًا من ذلك ، إلا أنه مع هذا إن امتنع حتى يقتل كان مأجورًا، لما في امتناعه من الكبت والغيظ لهم، وكذلك لو قالوا: أمسك رأسه حتى نضرب عنقه وإلا قتلناك كان، إن شاء الله تعالى في سعة من ذلك، وكذلك لو أمروه بربط يديه أو رجليه، ولو كانت يد الذي

## ١٥٠-باب : الأسير المسلم ما يسعه أن يفعله لهم إذا أكرهوه وما لا يسعه

ولو قالوا لأسير مسلم :اقتل لنا هذا الأسير المسلم ، أو لنقتلنك لم يسعه أن يقتله لما بناء في الأثـر ليس في القتل تقـية ، ولأنهم أمروه بالمعصيـة ، ولا طاعة للمخلوق في معـصية الخالـق ، وهو بالإقدام على القتل يجـعل روح من هو مثله في الحرمـة وقاية لروحه ، ويقدم على ما هو من مظالم العباد ، ولا رخصة في ذلك . وإن قالوا : اشحذ لنا هذا السيف حتى نقتل به هذا السرجل المسلم ،أو لم يذكروا هذه الزيادة ، فإن كان لا يخاف على نفسه لاينبخي أن يعمل شيئًا من ذلك ؛ لأنهم إنما يامرون به ليتقووا به على قتــال المسلمين ، ولا رخصــة له في إعانتــهم علىٰ ذلك ، إلا أن يهددوه بالقــتل إن لم يفعل ، فحينئذ لا بأس بأن يفعله ، لأنه ليس فيما أمروه به مظلمة للمسلم وفيه دفع شر القتل عن نفسه ، وهذا لأنه إن لم يفعل لهم ذلك تمكنوا من قتل الأسير بغير السيف . وكذلك لو قالوا : انجز لنا هـذه الخشبة حتى نصلب عليها هذا المسلم أو لمنقتلنك يسعّه ذلك . لانه ليس فيما أمروه به قتل المسلم ، فإنهم يتمكنون من قتله بوجه آخر . إلا أنه مع هذا إن امتنع حتى يقـتل كان مأجورًا ، لما في امتناعـه من الكبت والغيظ لهم ، وكذلك لو قالوا : أمسك رأسه حتى نضرب عنقه وإلا قتلناك كان ، إن شاء الله تعالى في سعة من ذلك ؛ لأن إمساك الرأس ليس من قتل المسلم في شيء ، وإنما قـيد الجواب بالاسـتثناء هاهنا لأن في فعله تعرضًا للمسلم ، بخلاف شحــذ السيف ونجر الخشبة فليس هناك في فعله تعرض للمسلم . وكذلك لو أمروه بربط يديه أو رجليه؛ لأنه ليس في فعله تلف نفسه ، ألا ترى أنه لا بأس على المربوط منه لو لم يتــعرضوا له بشيء آخر ، ولا يكون يضرب بالسيف ضعيفة فقيل له: أمسك بيدك على يديه ، حتى نضربه وإلا قتلناك ، لم يسعه أن يفعل هذا ، ولو قالوا : دلنا على سيف نقتله به وإلا قتلناك لم يكن آثمًا في الدلالة ، إن شاء الله تعالى ، وإن لم يدلهم حتى يقتل كان مأجورًا إن شاء الله تعالى ، وعلى هذا لو طلبوا السيف منه ليقاتلوا به المسلمين ، فإن امتنع من ذلك كان مأجورًا ، وإن أعطاهم حين هدوه بالقتل لم يكن به بأس ، قال : ألا ترى أنهم يردون عليهم أسراهم ، ويأخذون منهم أسراء من المسلمين ، وهو في مفاداة الأسير بالأسير كلام نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى ، وهو في ظاهر الرواية جائز ، ثم رد الأسير عليهم أمر على المسلمين من دفع السلاح إليهم ، فإذا كان يجوز رد الأسير عليهم أسير على المستنقاذ المسلم ، فدفع السلاح إليهم بهذا يكون أجوز ، ولو هرب منهم أسير فقالوا لأسير آخر يعرف مكانه : دلنا عليه لنقتله وإلا قتلناك ، لم يسعه أن يدلهم فقالوا لأسير آخر يعرف مكانه : دلنا عليه لنقتله وإلا قتلناك ، لم يسعه أن يدلهم

أمرهم ، بهذا أعظم من أمرهم بالكفر ، وذلك يسعه في الإكراه وإن كان الامتناع منه أفضل ، فهذا مثله . ولو كانت يد الذي يضرب بالسيف ضعيفة فقيل له : أمسك بيدك على يديه ، حتى نضربه وإلا قتلناك ،لم يسعمه أن يفعل هذا ؛ لأن فيه إعانة على القتل بعينه ، ولا رخصة في الإعانة على قتل المسلم قال النبي ﷺ : ١ من أعان في دم امرئ مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبًا على عينيه أيس من رحمة الله تعالى " . ولوقالوا : دلنا على سيف نقتله به وإلا قتلناك لم يكن آثمًا في الدلالة ، إن شاءالله تعالى ؛ لأن فعله ليس بقتل ، وهو لو لم يدلهم قدروا على قتله، بحجر أو غير ذلك، وإنما قيد بالاستثناء لأن الدلالة على القتل بمنزلة مباشرة القتل من وجه ألا ترى أن المحرم إذا دل على قتل صيد كان عليه من الجزاء ما على القاتل ؟ . وإن لم يدلهم حتى يقتل كان مأجورًا إن شاء الله تعالى ؛ لانه يمتنع من فعل هو بمنزلة القتل من وجه . وعلىٰ هذا لو طلبوا السيف منه ليقاتلوا به المسلمين ، فإن امتنع من ذلك كان مأجوراً ، وإن أعطاهم حين هددوه بالقــتل لـم يكن به بأس ، ألا ترى أنهم لو قالوا : إن أعطيتــنا سيفك خلينا سبيل هذا الأسير المسلم ، فإنه يجوز له أن يعطيهم ، لما فيه من نجاة مسلم آخر ، فإذا كان فيه نجاته كان أولى . قال : ألا ترى أنهم يردون عليهم أسراهم ، ويأخذون منهم أسراء من المسلمين ، وفي مفاداة الأسير بالأسير كلام نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى ، وهو في ظاهر الرواية جائز ، شم رد الأسير عليهم أمرًّ على المسلمين من دفع السلاح إليهم ، فإذا كان يجوز رد الأسير عليهم لاستنقاذ المسلم ، فدفع السلاح إليهم بهذا يكون أجوز ، ولو هرب منهم أسير فقالوا لأسـير آخر يعرف مكانه : دلنا عليه لنقتله وإلا قتلناك ، لم يسعم أن يدلهم عليه؛ لأن الدلالة المكنة من القتل بمنزلة مباشرة القتل

عليه، ولو أخذوا أسيراً فقالوا: إنا نريد أن ننصبه فنرميه، فدلنا على قوس ونشاب نرميه بها حتى نقتله، أو لنقتلنك، فدلهم على ذلك فهذا له واسع، إن شاء الله تعالى، إلا أن يكون الأسير في موضع لا يقدرون عليه بشيء سوى النشاب، فحينئذ لا يسعه أن يدلهم على القوس والنشاب، وكذلك إن كان لا يقدر عليه إلا أن يرميه بنشابة وليس معه ذلك فدله محرم على قوس ونشاب، أو دفعه إليه فرماه فقتله به، كان على المحرم الجزاء، ولو أراد قتل صيد فقال المحرم: ناولني حربتي، بعدما ركب فرسه فناوله لم يكن على المحرم شيء، وكذلك لو استعار من محرم سكينًا فذبح الصيد به.

من وجه ، كما في حق الصيد ، ثم في هذا ظلم الأسير الـهارب ، لأنهم لا يتمكنون منه إلا بدلالته ، فـ هو بهذه الدلالة يمنكهــم من قتله ، ولا رخصة فــي ظلم المسلم بهذا الطريق . ولو كانوا حاصرواحصنًا للمسلمين فقالوا لأسير في أيديهم: دلنا على الموضع الذي يؤتي من قبله الحصن، أو على مــدخل الماء الذي يشربون منه، أو لنقتلنك، وهُوّ يعلم أنه إن دل على ذلك ظفروا بالحصن، وقتلوا من فيه، أو كان على ذلك أكبر رأيه، فليس ينبخى له أن يدلهم على ذلك، لأنه يمكنهم بهذه الدلالة من قتل المسلمين، واسترقاق ذراريهم، وارتكاب الحرام من نسائهم ، ألا ترى أنه لو قيل له : لنقتلنك أو لتمكننا من فلانة نزنى بها، وهم لا يقدرون عليها إلا بدلالته، أنه لا يسعه أن يدل عليها فكذلك ما سبق، وأكبر الرأي كاليقين فيمـا لا يمكن معرفة حقيـقته. ولو أخذوا أسيرًا فقالوا: إنا نريد أن ننصب فنرميه ، فدلنا على قوس ونشاب نرميه بها حتى نقتله ، أولنقتلنك ، فـدلهم على ذلك فهذا له واسع ، إن شـاء الله تعالى ؛ لأنه في أيديهم وهم يتمكنون من قتله بطريق آخر، فسلا يكون هو بدلالته ممكنًا إياهم من قتله. إلا أن يكون الأسير في موضع لا يقـدرون عليه بشيء سوئ النشاب، فحينتـذ لا يسعه أن يدلهم على القوس والنشاب؛ لأنه يمكنهم من قتله بدلالته، وأوضح هذه المسائل بالدلالة على قتل الصيد، فإن من رأى صيدًا في موضع لا يقدر عليه فدله محرم على الطريق إليه حتى ذهب فقتله كان على الدال الجزاء. وكذلك إن كان لا يقدر عليه إلا أن يرميه بنشابة وليس معه ذلك فدله محرم على قوس ونشاب، أو دفعه إليه فرماه فقتله به ، كان على المحرم الجنزاء ، ولو أراد قتل صيد فقال المحرم : ناولني حربتي ، بعدما ركب فرسه فناوله لم يكن على المحرم شيء؛ لأنه كان متمكناً من قتل الصيد بدون هذه المناولة، ولكنه آثم فيما صنع لأن في فعله الإعانة على قتل الصيد، ولا رخصة للمحرم في ذلك. وكذلك لواستعار من محرم سكينًا فذبح الصيد به؛ لأن الصيد في يده، وهو مـتمكن من ذبحه بدون هذا السكين، ولكنه آثم في صنعه، لوجود صورة الإعانة منه على قتل الصيد، والله أعلم بالصواب .

## ١٥١. باب: ما يسع الرجل أن يفعل أيهما شاء

وإذا أحرق المشركون سفينة من سفائن المسلمين فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف ـ رضي الله عنهما ـ، من في السفينة بالخيار إن شاء صبر على النار حتى يحترق ، وإن شاء القى نفسه في الماء حتى يغرق ، وعلى قول محمد ـ رحمة الله عليه ـ هذا على وجوه إن كان يطمع في النجاة في كل واحد من الجانبين، ويخاف الهلاك فله الخيار، وإن كان على يقين من الهلاك في أحد الوجهين وهو يرجو النجاة في الوجه الآخر فعليه أن يصنع ما يرجو فيه النجاة ، وإن كان على يقين من الهلاك فيهما فعليه أن يصبر، وليس له أن

#### ١٥١\_باب: ما يسع الرجل أن يفعل أيهما شاء

وإذا أحرق المشركون سفينة من سفائن المسلمين فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رضى الله عنهما \_ ، من في السفينة بالخيار إن شاء صبر على النار حتى يحترق ، وإن شاء ألقى نفسه في الماء حتى يغرق ؛ لأنه على يقين من هلاكه في الوجهين ، وله غرض في كل وجه، والناء يكون أسرع لهــلاكه، ولكن فيه زيادة الألم من حيث تفريق الأعضاء، والماء أبطأ لهلاك ولكن فيه ريادة الغم ، وطبائع الناس في هذا مختلفة ، فمنهم من يختار الم الجرح وسرعة الاستراحة على غم الماء وبطء الهلاك ، ومنهم من يختار غم الماء على السم الجراحة ، فله أن يمسل إلى أي الجانبين شاء . وعلى قول محمد \_ رحمة الله عليه \_ هذا على وجوه إن كان يطمع في النجاة في كل واحد من الجانبين ، ويخاف الهلاك فله الخيار؛ لأنه إن صبر فإنما يقصد به تحسيل النجاة التي يطمع فيها ، وكذلك إن القي نفسه في الماء ، فإنما يقصد تحصيل النجاة بفعله ، فله ذلك . وإن كان على يقين من الهلاك في أحد الوجهين وهو يرجو النجاة في الوجه الآخر فعليه أن يصنع ما يرجو فيه النجاة ؛ لأنه مأمور بدفع سبب الهلاك عن نفسه ، بحسب الوسع ، منهي عن قتل نفسه . وإن كان على يقين من الهلاك فيهما فعليه أن يصبر ، وليس له أن يلقى نفسه في الماء ؛ لأنه إن ألقى نفسه في الماء صار هالكًا بفعل نفسه ، وإن صبر صار هالكًا بفعل غيره ، ولأن يهلك بفعل غيره أولى من أن يهلك بفعل نفسه . ألا ترى أن ظالًا لو قال لإنسان : لتقتلن نفسك، أو لأقتلنك لم يسعه أن يقتل نفسه ، لهذا المعنى ، وأبو حنيفة \_ رضى الله عنه \_ ، يقول : الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء ، فالمقام في

يلقي نفسه في الماء، واستشهد محمد ـ رحمه الله ـ برجل يدخل في بيت إلى جانبه بيت، فوقع الحريق في البيتين وهو على يقين من الهلاك إن ثبت في البيت الذي هو فيه أو وثب إلى البيت الآخر فإنه يتعين عليه الثبات، وليس له أن يتحول إلى البيت الآخر ، ولو أن مشركًا طعن مسلمًا برمح فأنفذه فأراد أن يمشي في الرمح إليه ليضربه بالسيف فإن كان يخاف الهلاك إن فعل ذلك، ويرجو النجاة إن خرج من الرمح، فعليه أن يخرج ، وإن استوى الجانبان عنده في التيقن بالهلاك فيهما ، أو رجاء النجاة فيهما ، من حيث إنه لا يزيد في جراحته فلا بأس بأن يمشي إليه في الرمح حتى يضربه بالسيف وإن شاء خرج من الرمح ، وقال : ليس هناك في إلقاء نفسه معنى النيل من وإن شاء خرج من الرمح ، وقال : ليس هناك في إلقاء نفسه معنى النيل من

مكانه حتى تنتهي إليه النار من فعله كما أن إلقاء نفسه في الماء من فعله ، وليس هذا نظير مسألة الإكراه ، لأن تيقنه فيما هدده به المكره ليس كتيقنه فيما يفعل بنفسه ، فقد يهدد المكره ثم لا يحقق ، وهاهنا تيقنه في الهلاك في الجانبين بصفة واحدة . واستشهد محمد ـ رحمه الله ـ برجل يدخل في بيت إلى جانبه بيت ، فوقع الحريق في البيتين وهو على يقين من الهلاك إن ثبت في البيت الذي هو فيه أو وثب إلى البيت الآخر فإنه يتعين عليه الثبات ، وليس له أن يتحول إلى البيت الآخر ، فمن أصحابنا من يقول : الخلاف في الفصلين واحد ومن عادة مـحمد ـ رحمه الله ـ الاستشـهاد بالمختلف على المختلف لإيضاح الكلام، فالأصح أن هذا قولهم جميعًا، والفرق لأبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ ، أن جهة الهلاك هاهنا واحدة في البيــتين، ولا غرض له في التحول من أحدهما إلى الآخر وإنما يشبت الخيار للمرء بين الشيئين إذا كان مفيدًا له فائدة، فأما فسي مسألة السفينة فسجهة الهلاك مسختلفة، لما بينا أن الماء ليس من جنس النار وفي إثبات الخيار له فائدة فأثبتناه. ولو أن مشركًا طعن مسلمًا برمح فأنفذه فأراد أن يمشي في الرمح إليه ليضربه بالسيف فإن كان يخاف الهلاك إن فعل ذلك ، ويرجو النجاة إن خرج من الرمح، فعليه أن يخرج؛ لأن المشي إليه في الرمح، إعانة على قـتل نفسه، والواجب على كل أحد الدفع عن نفسه بجهده أولا ثم النيل من عدوه. وإن استوى الجانبان عنده في التيقن بالهلاك فيهما ، أو رجاء النجاة فيهما ، من حيث إنه لا يزيد في جراحته فلا بأس بأن يمشى إليه في الرمح حتى يضربه بالسيف وإن شاء خرج من الرمح ؛ لأنه لابد من أن يخرج من الرمح من أي الجانبين شاء ، وفرق محمد ـ رحمـ الله ـ بين هذا وبين ما سبق ، وقال : ليس هناك في إلقـاء نفسه معنى النيل من العـدو، وهاهنا في المشي إليه في

العدو، وهاهنا في المشي إليه في الرمح معنى النيل من العدو والظفر به ، وهذا القصد يبيح له الإقدام ، وهذا كله إنما يمكن العمل فيه بغالب الرأي ولو أن مسلمًا حمل على ألف رجل وحده فإن كان يطمع أن يظفر بهم أو ينكأ فيهم فيلا بأس بذلك، وقد فعل ذلك بين يدي رسول الله عليه واحد من الأصحاب يوم أحد، ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله عليه وبشر بعضهم بالشهادة حين استأذنه في ذلك ، وإن كان لم يطمع في نكاية فإنه يكره له هذا الصنيع ، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسعه الإقدام وإن كان علم أن القوم يقتلونه وأنه لا يتفرق جمعهم بسببه، لأن القوم هناك مسلمون معتقدون لما يأمرهم به ، فلا بد من أن فعله ينكئ في قلوبهم ، وإن كانوا لا يظهرون ذلك ، وهاهنا القوم كفار لا يعتقدون حقيقة الإسلام وفعله لا ينكئ في باطنهم ، فيشترط النكاية ظاهرًا لإباحة الإقدام ، وإن كان لا يطمع في نكاية ولكنه يجرئ بذلك المسلمين عليهم حتى يظهر بفعله النكاية في العدو نكاية ولكنه يجرئ بذلك المسلمين عليهم حتى يظهر بفعله النكاية في العدو فلا بأس بذلك، إن شاء الله تعالى، ولو أن راكب السفينة حين انتهى النار

الرمح معنى النيل من العدو والظفر به ، وهذا القصد يبيح له الإقدام ،وهذا كله إنما يمكن العمل فيه بغالب الرأي ؛ لانه لا طريق إلى الوقوف على حقيقة الأمر فيه ، وغالب الرأي كاليقين في مثله . ولو أن مسلمًا حمل على ألف رجل وحده فإن كان يطمع أن يظفر بهم أو ينكأ فيهم فلا بأس بذلك ؛ لانه يقصد بفعله النيل من العدو . وقد فعل يظفر بهم أو ينكأ فيهم فلا بأس بذلك ؛ لانه يقصد بفعله النيل من العدو . وقد فعل درسول الله هي غير واحد من الأصحاب يوم أحد ، ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله في ، وبشر بعضهم بالشهادة حين استأذنه في ذلك ، وإن كان لم يطمع في نكاية فإنه يكره له هذا الصنيع ؛ لانه يتلف نفسه من غير منفعة للمسلمين ، ولا نكاية فيه للمشركين . وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسعه الإقدام وإن كان يعلم أن القوم يقتلونه وأنه لا يتفرق جمعهم بسببه ، لأن القوم هناك مسلمون معتقدون لما يأمرهم به ، فلابد من أن فعله ينكئ في قلوبهم ، وإن كانوا لا يظهرون ذلك ، وهاهنا القوم كفار لا يعتقدون حقيقة الإسلام وفعله لا ينكئ في باطنهم ، فيشترط النكاية ظاهر الإباحة الإقدام ، في العدو فلا بأس بذلك ، إن شاء الله تعالى ؛ لأنه لو كان على طمع من النكاية بفعله في العدو فلا بأس بذلك إذا كان يطمع في النكاية فيهم بفعل غيره . وكذلك إن كان في جاز له الإقدام ، فكذلك إذا كان يطمع في النكاية فيهم بفعل غيره . وكذلك إن كان في إرهاب العدو ، وإدخال الوهن عليهم بفعله فلا بأس به ؛ لأن هذا أفضل وجوه النكاية ،

إليه فوجد مسها وحرارتها لم يجد محيصًا إلا أن يرمي بنفسه في الماء فرمئ بنفسه، كان إن شاء الله في سعة، والأصل فيه حديث حذيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال : لفتنة السوط أشد من فتنة السيف ، إن الرجل ليضرب بالسوط حتى يركب الخشبة .

#### ٥ ٢ . باب : قتال أهل الإسلام أهل الشرك مع أهل الشرك

قال : لا ينسخي للمسلمين أن يـقاتلوا أهل الشرك مـع أهل الشرك ، ولا بأس بأن يقاتل المسلمون من أهل العـدل مع الخوارج، المشركين من أهل

وفيه منفعة للمسلمين وكل واحد يبذل نفسه لهذا النوع من المنفعة، ولو أن راكب السفينة حين انتهى النار إليه فوجد مسها وحرارتها لم يجد محيصاً إلا أن يرمي بنفسه في الماء فرمى بنفسه ، كان إن شاء الله في سعة ؛ لأن هذا الان مدفوع من إلقاء النار في السفينة ، والأول يكون ملقيًا نفسه في الماء لا مدفوع غيره ، فإنه لا يتصور مدفوعاً قبل أن يتصل به فعل الدافع وهاهنا قد اتصل به فعله . أن يتصل به فعل الدافع وهاهنا قد اتصل به فعله . ألا ترى أنه لو أوقدت له نار وقيل له: لنضربنك بالسياط حتى نقتلك أو تلقي نفسك في النار حتى تحترق لم يسعه إلقاء نفسه ، وإن كان ضربوه بالسياط فبلغ من جزعه واضطرابه أن يسقط في النار رجوت أن يكون في سعة ، لأنه مدفوع الضارب هاهنا، ولأن ألم السوط قد أصابه ، وما أصابه الم النار بعد ، فهو إنما يفر من ألم قد أصابه فأرجو أن يكون في سعة . والأصل فيه حديث حذيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال : فارجو أن يكون في سعة ، والله الموفق .

# ١٥٢- باب : قتال أهل الإسلام أهل الشرك مع أهل الشرك

قال: لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشرك ؛ لأن الفئتين حزب الشيطان وحزب الشيطان هم الخاسرون ، فلا ينبغي للمسلم أن ينضم إلى إحدى الفئتين فيكثر سوادهم ، ويقاتل دفعًا عنهم ،وهذا لأن حكم الشرك هوالظاهر ، والمسلم إنما يقاتل لإظهار أهل الحق، لا لإظهار حكم الشرك، ولا ينبغي أن يقاتل أحد من أهل العدل أحدًا من الخوارج، مع قوم آخرين من الخوارج، إذا كان حكم الخوارج هو الظاهر. لأن إباحة القتال مع الفئة الباغية من المسلمين إن رجعوا إلى أمر الله لا

الحرب، ثم إنما يباح ذلك إذا لم يكن فيه نقض عهد منهم فأما إذا أمنوا قومًا ثم غدروا بهم فإنه لا يسع القتال معهم لأهل العدل، لأن الوفاء بالأمان واجب، فقد كان رسول الله على يكتب في كل عهد وفاء لا غدر فيه، وإذا كان المنع لأهل العدل يختص بذلك المحل حتى يجوز أن يقاتل معهم قومًا آخرين من أهل الحرب عمن لم يؤمنوهم، ولو قال أهل الحرب لأسراء فيهم: قاتلوا معنا عدونا من المشركين، وهم لا يخافونهم على أنفسهم إن لم يفعلوا فليس ينبغي أن يقاتلوهم معهم، فإذا كانوا يخافون أولئك الآخرين على أنفسهم فلا بأس بأن يقاتلوهم، لأنهم يدفعون الآن شر القتل عن أنفسهم، وإن قالوا لهم: قاتلوا معنا عدونا من المشركين وإلا قتلناكم فلا بأس بأن يقاتلوه عنا عدونا من المشركين وإلا قتلناكم فلا بأس على ما هو حلال عند تحقق الفرورة بسبب الإكراه، وربما يجب ذلك كما

يحصل هذا المقصود بهذا القتال إذا كان حكم الخوارج هو الظاهر . ولا بأس بأن يقاتل المسلمون من أهل العدل مع الخوارج ، المشركين من أهل الحرب ؛ لأنهم يقاتلون الآن لدفع فتنة الكفر ، إظهار الإسلام ، فهذا قــتال على الوجه المأمور به ، وهو إعلاء كلمة الله تعالى ، بخلاف ما سبق ، فالقـتال هناك لإظهـار ما هو مـاثل عن طريق الحقي ، وهاهنا لإثبات أصل الطريق . ثم إنما يباح ذلك إذا لم يكن فيه نقض عهد منهم فأما إذا أمنوا قـومًا ثم غدروا بهم فـإنه لأ يسع القتـال معهـم ، لأهل العدل ، لأن الوفـاء بالأمان واجب ، فقـد كان رسـول الله ﷺ يكتب في كل عهـد وفاء لا غـدر فيه ، وإذا كـان المنع لأهل العدل يختص بذلك المحل حتى يجوز أن يقاتل معهم قوماً آخرين من أهل الحرب عن لم يؤمنوهم ؛ لأنه ليس في هذا القتال معنى الغدر ، بل فيه إظهار الإسلام . ولو قال أهل الحرب الأسراء فيهم : قاتلوا معنا عدونا من المشركين ، وهم لا يخافونهم على أنفسهم إن لم يفعلوا فليس ينبغي أن يقاتلوهم معهم؛ لأن في هذا القتال إظهار الشرك، والمقاتل يخاطر بنفسه فلا رخصة في ذلك إلا على قسمد إعزاز الدين ، أو الدفع عن نفسه . فإذا كانوا يخافون أولئك الآخرين على أنفسهم فلا بأس بأن يقاتلوهم، لأنهم يدفعون الآن شر القتل عن أنفسهم ، فإنهم يامنون الذين هم في أيديهم على أنفسهم ، ولا يأمنون الآخرين إن وقعوا في أيديهم ، فحـل لهم أن يقاتلوا دفعًا عن أنفسهم . وإن قالوا لهم : قـاتلوا معنا عدونا من المشـركين وإلا قتلناكم فلا بأس بأن يقـاتلوا دفعًا لهم ؛ لأنهم يدفعون الآن أشر القتل عن أنفسهم . وقتل أولئك المشركين لهم حلال ، ولابأس بالإقدام على ما هو حلال عند تحقق الضرورة بسبب الإكراه ، وربما يجب ذلك كما في

في تناوله الميتة وشرب الخمر، وإن قالوا لهم قاتلوا معنا المسلمين وإلا قتلناكم لم يسعهم القتال مع المسلمين، فإن هددوهم يقفوا معهم في صفهم ولا يقاتلوا المسلمين رجوت أن يكونوا في سعة ، وأكبر ما فيه أن يلحق المسلمين هم لكثرة سواد المشركين في أعينهم، فهو بمنزلة ما لو أكسره على إتلاف مال المسلمين بوعيد متلف، فإن كانوا لا يخافون المشركين على أنفسهم فليس لهم أن يقفوا معهم في صف وإن أمسروهم بذلك، ولو قالوا للأسراء: قاتلوا معنا عدونا من أهل حرب آخرين، على أن نخلي سبيلكم إذا انقضت حربنا لو وقع في قلوبهم أنهم صادقون فلا بأس بأن يقاتلوا معهم، ولو قالوا أعيوننا على

تناوله الميتـة وشرب الخمـر ، وإن قالوا لهم قاتلوا مـعنا المسلمين وإلا قتلناكم لم يسـعهم القتال مع المسلمين ؛ لأن ذلك حرام على المسلمين بعينه ، فلا يجوز الإقدام عليه بسبب التهديد بالقتل ، كـما لوقـال له : اقتل هذا المسلم وإلا قـتلتك . فإن هدوهم يقفوا معهم في صفهم ولا يقاتلوا المسلمين رجوت أن يكونوا في سعة ؛ لانهم الآن لا يصنعون بالمسلمين شيئًا ، فمهذا ليس من جملة المظالم، أكبر ما فيه أن يلحق المسلمين هم لكثرة سواد المشركين في أعينهم ، فهو بمنزلة ما لو أكره على إتلاف مال المسلمين بوعيد متلف ، فإن كانوا لا يخافون المُسركين على أنفسهم فليس لهم أن يقفوا معهم في صف وإن أمروهم بذلك ؛ لأن فيه إرهاب المسلمين والقياء الرعب والفشل فيهم ، وبدون تحقق الضمرورة لايسع المسلم الإقدام على شيء منه . ولو قالوا للأسراء : قاتلوا معنا عدونا من أهل حـرب آخرين ، على أن نخلي سبيلكم إذا انقـضت حربنا لو وقع في قلوبهم أنهم صــادقــون فلا بـأس بأن يقاتلــوا معـّهم؛ لانهم يدفــعــون بهذا الأســرّ عن أنفسهم، ولا يكون هذا دون ما إذا كانوا يخافون على أنفسهم من أولئك المشركين ، فكما يسعهم الإقدام هناك ، فكذلك يسعهم هاهنا ، فإن قيل : كيف يسعهم هذا وفيه قـوة لهم على المسلمين ؟ لأنهم إذا ظفـروا بعدوهم فـأمنوا جـانبهم أقـبلوا على قتــال المسلمين ، وربما يأخذون منهم الكراع والسلاح فيتقوون بها على المسلمين ، قلنا : ذلك موهوم ،وما يحصل لهم الآن من النجاة عن أسر المشركين بهذا القتال معلوم ، فيترجح هذا الجانب ، ألاترى أنهم لو طلبوا من إمام المسلمين أن يفاديهم بأعدادهم من المشركين أو بالكراع والسلاح جاز له أن يفعل لتخلصهم بــه من الأسر وإن كــانوا يتقــوون بما يأخذون على المسلمين . ولو قالوا أصيوننا على المسلمين بقتال أوبتكثير سواد على أن نخلي سبيلكم لم يحل لهم هذا ؛ لأنه لا رخصة لهم في قتال المسلمين بحال ، ولا في إلقاء الرعب في قلوبهم ما لم تحقق الضرورة ، بخوف الهلاك على أنفسهم، وذلك غيرًا موجود هاهنا ولو قالـوا : قاتلوا معنـا عدونا من المشـركين على أن نخليكم في بلادنا ولا

المسلمين بقتال أو بتكثير سواد على أن نخلي سبيلكم لم يحل لهم هذا، ولو قالوا: قاتلوا معنا عدونا من المشركين على أن نخليكم في بلادنا ولا ندعكم ترجعون إلى أهليكم، فليس ينبغي لهم أن يقاتلوا معهم، وإن كانوا في ضر وبلاء يخافون على أنفسهم الهلاك، فلا بأس بأن يقاتلوا معهم المشركين إذا قالوا: نخرجكم من ذلك، ولوأنهم خلوا سبيلهم ليرجعوا إلى دار المسلمين فظفروا بمال من أموالهم، فلا بأس بأن يأخذوها سراً منهم، فيخرجوها إلى دار الإسلام حتى إذا أخرجوا ذلك، إن كانوا أهل منعة خمس والباقي بينهم على سهام الغنيمة، وكذلك إن كان هذا المال أصابوه من أهل الشرك الذين قاتلوا معهم، وخفي على الذين كانوا أسراء في أيديهم أن يأخذوا ذلك منهم فيستوي إن كان ما أصابوه من المسلمين أو من أهل الحرب، فإن كانوا قد منهم فيستوي إن كان ما أصابوه من المسلمين أو من أهل الحرب، فإن كانوا قد قالوا لهم: تقاتلون معنا عدونا على أن تسلموا الغنائم كلها لنا، ولا تأخذوا

ندعكم ترجعون إلى أهليكم، فليس ينبغي لهم أن يقاتلوا معهم ؟ لانهم إن كانوا آمنين على انفسهم ، لا يخافون من جانبهم تلف نفس أو عـضو فلا فـرق بين أن يكونوا محبـوسين في بلادهم ، وبين أن يكونوا في سجونهم ، لأن في الوجهـين يلحقهم هم بالانقطاع عن أهاليهم . وعن إخـوانهم من المؤمنين ، فلا ينبغي لهم أن يقـاتلوا لإظهار حكم الشرك ، بدون منفعة ظاهرة لهم في ذلك . وإن كانوا في ضر وبلاء يخافون على أنفسهم الهلاك ، فلا بأس بأن يقاتلوا معهم المشركين ، إذا قالوا: نخرجكم من ذلك ؛ لأن لهم في هذا القــتال غــرضًا صحيـحًا ، وهو دفع البلاء والضــر الذي نزل بهم . ولوأنهم خلوا سبيلهم ليرجعوا إلى دار المسلمين فظفروا بمال من أموالهم ، فلا بأس بأن يأخذوها سراً منهم ، فيخرجوها إلى دار الإسلام لانهم أسراء في أيديهم ما لم يخرجوا، وإن خلوا سبيلهم فليـس في أخذ أموالهم وقتل نفوسـهم إن تمكنوا من ذلك غدر بأمان بينهم وبين أهل الحرب، وإنما هو إصابة من الحلال ، فحالهم في ذلك كحال المتلصصين في دار الحرب . حتى إذا أخرجوا ذلك فإن كانوا أهل منعة خمس والباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأنهم إنما تم إحرازهم لذلك بالإخراج إلى دار الإسلام . وكذلك إن كان هذا المال أصابوه من أهل الشرك الذِّين قاتلوا معهم ، وخفي على الذين كانوا أسراء في أيديهم أن يأخذوا ذلك منهم فيستوي إن كان ما أصابوه من المسلمين أو من أهل الحَرب؛ لأن ذلك كله كان للمشركين ولم يتم إحراد المسلمين لها إلا بعد الإخراج إلى دارالإسلام. فإن كانوا قد قالوا لهم: تقاتلون معنا عدونا على أن تسلموا الغنائم كلها لنا، ولا تأخذوا منها شيئًا، على أن نخلي سبيلكم، فهذا والأول سواء؛ لأن أكبر ما في الباب، ان بهذا الشرط يلتحق المصاب بأموالهم . وقد بينا أنه لا بأس بأن يأخذوا أموالهم إذا منها شيئًا، على أن أخلي سبيلكم، فهذا والأول سواء، وقد بينا أنه لا بأس بأن يأخذوا أو والهم إذا تمكنوا من ذلك ، وإن كانوا قالوا لهم : نخلي سبيلكم إلى بلادكم على أن تأخذوا من أموالنا شيئًا ، فأجابوهم إلى ذلك، فليس ينبغي لهم أن يأخذوا من أموالهم شيئًا، وإن كانوا أسراء في أيديهم فقال: لو كانوا في سبجن من سجونهم فقالوا: نؤمنكم على أن نخرجكم فتكونوا في بلادنا على ألا ندعكم ترجعون إلى بلادكم ، ولا تقتلوا منا أحدًا، ولا تأخذوا منا مالأ، سرًا ولا علانية، فرضي الإسراء بذلك، فينبغي أحدًا، ولا تأخذوا منا مالأ، سرًا ولا علانية، فرضي الإسراء بذلك، فينبغي لهم أن يفوا بهذا الشرط، ولو وجدوا حرة مأسورة أو مدبرة لم أر باسًا أن يأخذوها في خرجوها ، ولو وجدوا كراعًا أو سلاحًا أخذوه من المسلمين لم يسعهم أن يتعرضوا لشيء من ذلك، ولو قالوا للأسراء: اخرجوا إلى بلادكم،

تمكنوا من ذلك ؛ لانه لا أمان بينهم وبين أهل الحرب ، وإنما يمتنع أخــذ المال المباح إذا كان فيه غدر الأمان . وإن كانوا قالوا لهم : نخلي سبيلكم إلى بلادكم على أن تأخذوا من أموالنا شيئًا ، فأجابوهم إلى ذلك ، فليس ينبغي لهم أن يأخذوا من أموالهم شيئًا ؛ لأنهم شرطوا ترك التعرض لهم في أموالهم ، والمسلمون عند شروطهم، كما قال رسول الله ﷺ ، فإن قيل : في المسألة الأولى شرطوا ذلك لهم أيضًا، ثم قلتم: يسعهم إخفاء شرطوا عليهم أن يسلموا غنائمهم، وإنما غنائمهم ما كانوا هم الذين أخذوه من العدو، فأما ما أخذه الأسراء من العدو فليس من غنائم الذين قاتــلوهم معهــم . لأن ثبوت الشركة في الغنائم من حكم الإسلام ، وذلك لا يثبت في منعة أهل الشرك، وإنما الثابت في منعتبهم أن من أخذ شيئًا فهو أحق به من غيـره ، فعرفنا أنه ليس في هذا الإخـفاء مخالفة شرط مفصح له ، ثم تبين أن مخالفة الشرط المفصح به لا يصح لهم . وإن كانوا أسراء في أيديهم فقال: لو كانوا في سبجن من سجونهم فقالوا: نؤمنكم على أن نخرجكم فتكونوا في بلادنا على ألا ندعكم ترجعون إلى بلادكم ، ولا تقتلوا منا أحداً، ولا تأخذوا منا مالاً ، سراً ولا علانية ، فـرضي الإسراء بذلك ، فينبغي لهم أن يفوا بهذا الشرط؛ لانهم فيما التزموا بالشرط نصاً بمنزلة المستامنين فيهم. الا ترى انهم آمنوا بقبول ذلك من القتل والحبس والعذاب. فإن وجدوا بعد هذا عبدًا أصابوه من المسلمين لم يسع لهم أن يأخذوه لأن ذلك مالهم لو أسلموا عليه كان لهم. ولو وجدوا حرة مأسورة أومدبرة لم أر بأسًا أن يأخذوها فيخرجوها ؛ لأن أهل الحرب لم يملكوها ، وإنما شرطوا عليهم ترك التعرض لهم في أموالهم. ولو وجدوا كراعًا أو سلاحًا أخذوه من المسلمين لم يسعهم أن يتعرضوا لشيء من ذلك؛ لأن هذا من أمروالهم. ولو قالوا للأسراء: فأنتم آمنون، ولم يقل لهم الأسراء شيئًا، فلا بأس بأن يقاتلهم الأسراء بعد هذا القول ، ويأخذوا أموالهم، وهذا بخلاف ما إذا جاءهم قوم من المسلمين ليدخلوا دار الحرب، فقال لهم أهل الحرب: ادخلوا، وأنتم آمنون، فدخلوا ولم يشترطوا لهم شيئًا، ولو قال أهل الحرب للأسراء فيهم: قاتلوا معنا عدونا على أن نخلي سبيلكم لترجعوا إلى بلادكم، وعلى أن ما أصبتم من شيء فهو لكم، وما أصبنا نحن من شيء لم تعرضوا فيه لنا ثم تمكن الأسراء من أخذ ما أصابه أهل الحرب سرًا فليس ينبغي لهم أن يأخذوه، فإن سلم أهل الحرب للأسراء ما أصابوه، فأخرجوه إلى دار الإسلام أو إلى عسكر المسلمين في دار الحرب، فهو لهم خاصة لا خمس فيه، والفارس والراجل فيه سواء ولا يكون لذلك المال حكم الغنيمة، ولو كان المصيب بعضهم كان فيه سواء ولا يكون لذلك المال حكم الغنيمة، ولو كان المصيب بعضهم كان فيه سواء ولا يكون لذلك المال حكم الغنيمة، ولو كان المصيب بعضهم كان فيه سواء ولا يكون لذلك المال حكم الغنيمة، ولو كان المصيب بعضهم كان فيه سواء ولا يكون لذلك المال حكم الغنيمة، ولو كان المصيب بعضهم كان فيه سواء ولا يكون لذلك المال حكم الغنيمة، ولو كان المصيب بعضهم كان فيه سواء ولا يكون لذلك المال حكم الغنيمة، ولو كان المصيب بعضهم كان فيه سواء ولا يكون لذلك المال حكم الغنيمة، ولو كان المسيب بعضهم كان فيه سواء ولا يكون لذلك المال حكم الغنيمة، ولو كان المسيب بعضهم كان فيه سواء ولا يكون لذلك لمن أصابه إنسان من أصابه إنسان من

اخرجوا إلى بلادكم، فأنتم آمنون، ولم يقل لهم الأسراء شيئًا، فللبأس بأن يقاتلهم الأسراء بعد هذا القبول ، ويأخذوا أموالهم؛ لأنَّ الأسراء منا التزموا لهم شيئًا بالشرطُ واشتراط أهل الحرب عليهم لا يلزمهم شيئًا مما لم يلتزموه . وهذا بخلاف ما إذا جاءهم قوم من المسلمين ليدخلوا دار الحرب، فقال لهم أهل الحرب: ادخلوا، وأنتم آمنون، فدخلوا ولم يشترطوا لهم شيئًا ؛ لأن هناك مجيئهم على سبيل الاستئمان بمنزلة التصريح بالاشتراط عملي أنفسهم ألا يغدروا بهم ، ولا يوجه هذا المعنى في حق الأسراء لأنهم كانوا مقهورين في أيديهم لا مستأمنين . ولو قال أهل الحرب للأسراء فيهم : قاتلوا معناً عدونا على أن نخلي سبيلكم لترجعوا إلى بلادكم ، وعلى أن ما أصبتم من شيء فهو لكم ، وما أصبنا نحن من شيء لم تعرضوا فيه لنا ثم تمكن الأسراء من أخذ ما أصابه أهل الحرب سمراً فليس ينبغي لمهم أن يأخذوه ؛ لأنهم شرطوا لهم ذلك ، والوفء بالشرطُّ واجب . فإن سلم أهل الحرب للأسراء ما أصابوه ، فأخرجوه إلى دار الإسلام أو إلى عسكر المسلمين في دار الحرب، فهو لهم خاصة لا خمس فيه ، والفارس والراجل فيه سواء؛ لأنهم أصابوه وحكم الشرك هو الظاهر عليهم، فتم إحرازهم له في دار الشرك، حين سلم لهم العدو ذلك ، ولأن ما أصابوا في منعة أهل الـشرك فهو من وجـه كان أهل الشرك هم الندين أصابوه ثم سلموه لهم بطيبة أنفسهم. فيكون ذلك بمنزلة مال وهبوه لهم. ولا يكون لذلك المال حكم الغنيمة؛ لأنه صار لهم قبل أن يخرجوه إلى منعة المسلمين. ولو كان المصيب بعضهم كان ذلك لمن أصابه خاصة ، لما بينا أنه لا تأثير للإحراز بمنعة المسلمين هاهنا، وغير المصيب في هذا بالإحراز وسبب تمام الحق والإصابة مع تسليم المشركين ذلك للمصيب، ولا شركة للآخرين في هذا السبب. ولوكان المشركون

الأسراء فهو بين جميع الأسراء، ورضي الأسراء بذلك، فهذا المصاب بينهم بالسوية ، وإن أصابه بعضهم، ولو كانوا شرطوا عليهم أن ما أصبنا نحن وأنتم فلكم نصفه، ولنا نصفه، واقتسموا ما أصابوه نصفين ثم خرج الأسراء إلى دارنا فجميع ما أصابوه بينهم بالسوية ولا خمس فيه، فأما ما أخرجته الأسراءهنا بغير طيب نفس أهل الحرب، مما لو ظهر عليه أهل الحرب أخذوه منهم، فإن ذلك يخمس والباقي بينهم على سهام الغنيمة، إلا في خصلة واحدة، وهي ما أخذ الأسراء بغير طيب أنفس أهل الحرب، مما غدروا فيه، فإن ذاك لا يخمس، ولو أن أهل الحرب أرسلوا الأسراء خاصة أن يقاتلوا أهل حرب آخرين، وجعلوا الأمير من الأسراء وجعلوا له أن يحكم بحكم أهل الإسلام، وسلموا لهم الغنائم يخرجونها إلى دار الإسلام، فلا بأس بالقتال على هذا إذا خافوهم أو لم يخافوا، ثم يخمس ما أصابوا إذا

شرطوا أن ما أصابه إنسان من الأسراء فهو بين جميع الأسراء، ورضي الأسراء بذلك ، فهذا المصاب بينهم بالسوية، وإن أصابه بعضهم؛ لأن أهل الحرب إنما سلموه لجماعتهم، فكان هذا بمنزلة مال وهبوه لهم جميعًا من أموالهم، وقبضه بعضهم برضاءالجماعة منهم ولو كانوا شـرطوا عليهم أن ما أصبنا نحـن وأنتم فلكم نصفه ، ولنا نصفـه ،واقتسمـوا ما أصابوه نصفين ثم خرج الأسراء إلى دارنا فجميع ما أصابوه بينهم بالسوية ولا خمس فيه؛ لانهم تمكنوا من إخراجه بتسليم المشركين لهم، وإنما الغنيمة اسم لمال مأخوذ على وجه القهر، وذلك ينتفي إذا سلم المشركون لهم ذلك . فأما ما أخرجته الأسراء هنا بغير طيب نفس أهل الحرب ، مما لو ظهر عليه أهل الحرب أخذوه منهم ، فإن ذلك يخمس والباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأن هذا مصاب بطريق القهر . ول يتم سبب حقهم فيه قبل الإحراز بمنعة المسلمين . إلا في خصلة واحدة ، وهي ما أخذ الأسراء بغير طيب أنفس أهل الحرب، مما غدروا فيه ، فإن ذلك لا يسخمس ؛ لأن الآخذ لم يكن حلالاً لهم، وللإمام أن يأمرهم برده على سبيل الفتوى، بمنزلة ما أخذه المستأمنون منهم على وجمه التلصص. ولو أن أهل الحرب أرسلوا الأسراء خاصة أن يقاتلوا أهل حرب آخرين، وجعلوا الأمير من الأسراء وجعلوا له أن يحكم بحكم أهل الإسلام ، وسلموا لهم الغنائم يخرجونها إلى دار الإسلام ، فبلا بأس بالقتال على هذا إذا خافوهم أو لم يخافوا؛ لأنهم يقاتلون وحكم الإسلام هو الظاهر عليهم، فيكون ذلك جهادًا منهم. ثم يخمس ما أصابوا إذا أخرجوه إلىٰ دار الإسلام ويقسم الباقي بينهم علىٰ سـهام الغنيمة؛ لأن المصاب لما أخذ حكم الغنيمة هاهنا ، فتأكد الحق فيه، يكون الإحراز بدار الإسلام،

أخرجوه إلى دار الإسلام ويقسم الباقي بينهم على سهام الغنيسة، ولو كان أهل الحرب الذين بعثوا الأسراء لقتال عدوهم شرطوا أن المصاب لهم دون الأسراء أو نصف المصاب لهم والأسراء لا يخافونهم إن لم يفعلوا ذلك فليس ينبغي لهم أن يقاتلوا على هذا الشرط، ثم إذا خرجوا بالبقية إلى دار الإسلام خمس ذلك، وقسم بينهم على سهام الغنيسة، ولو كانوا شرطوا للأسراء الكراع والسلاح والسبي ولهم ما سوئ ذلك، لم يكن بقتال الأسراء على هذا بأس أيضًا ، بمنزلة مفاداتهم أنفسهم بالمال، فإن كانوا قالوا لهم: ذلك لكم على ألا تخرجوه إلى دار الإسلام، ولا تخرجوا أنتم أيضًا ، فحينئذ لا ينبغي لهم أن يقاتلوا على هذا، إلا عند تحقق الضرورة بأن يخافوهم على أنفسهم.

ألا ترئ أن قومًا من أهل الحر موادعين لأهل الإسلام لو طلب إليهم المسلمون أن يدخلوا بلادهم حندًا ليخيــروا على أهل حرب آخــرين ففعــلوا ذلك ، فإنه يخــمس ما أصابوا ، ثم يقسم الباقي بينهم على سهام الغنيمة . ولو كان أهل الحرب اللذين بعثوا الأسـراء لقـتال صـدوهم شـرطوا أن المُصـاب لهم دون الأسـراء أو نصف المصـاب لهم والأسراء لا يخافونهم إن لم يفعلوا ذلك فليس ينبغي لهم أن يقـاتلوا على هذا الشرط ؛ لأن فيه إعــانتهم على المسلمين ، ألا ترى أنهم لو أصابوا كــراعًا أو سلاحًا أخذوا منهم المشروط فتقووا به على قتال المسلمين، إلا أن يكونوا شرطوا لهم أن يتركوهم فيخرجوا إلى دار الإسلام إذا فـعلوا ذلك، فحينئذ لا بأس بأن يفـعلوا، لأن هذا في المعنى بمنزلة مفاداتهم أنفسهم بما يعطونهم من السبي والكراع والسلاح . ثم إذا خرجوا بالبقية إلى دار الإسلام خمس ذلك ، وقسم بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأنهم أصابوه وحكم الإسلام هو الظاهر فيسهم ، وبالإحراز بدار الإسلام يتأكد حقهم فيه ، لا بتسليم المشركين لهم ، ذلك لأن المشركين ما كانوا معهم حين أصابوا ذلك ، وكانت منعتهم حين أصابوا منعة المسلمين . ولو كانوا شرطوا للأسراء الكراع والسلاح والسبي ولهم ما سوى ذلك ، لم يكن بقتال الأسراء على هذا بأس أيضاً ، بمنزلة مفاداتهم أنفسهم بالمال ، فإن كانوا قالوا لهم: ذلك لكم على ألا تخرجوه إلى دار الإسلام ، ولا تخرجوا أنتم أيضًا ، فحينتذ لا ينب غي لهم أن يقاتلوا على هذا ، إلا عند تحقق الضرورة بأن يخـافوهمُ على أنفسهم ؛ لأن في هذا القتال تحصيل منفعة المال للمشركين ، وليس بمقابلته معنى الخلاص للمسلمين ، فلا ينفع القتال على هذا إلا عند تحقق الضرورة .

### ° 0 1. باب: ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيع وبيع الخمور

ذكر عن توبة بن تمر الحضرمي أن النبي عَلَيْ قال : «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة»، وفيه لغتان خصاء وإخصاء، والحديث مروي بكل واحد من اللفظين، وفي تفسيره قولان، أحدهما: النهي عن إخصاء بني آدم، بصيغة النفي، وهو أبلغ ما يكون من النهي، وذلك حرام بالنص، قال الله تعالى : ﴿ولا مرنهم فليغيرن خلق الله﴾، قيل: هو إخصاء بني آدم، وإنما يأمر الشيطان بما هو من الفحشاء والمنكر، ثم هو مثلة، وقد نهي رسول الله عليه عن المثلة ولو بالكلب العقور ، وقيل : المراد به التبتل ، وهو أن يحرم الرجل، غشيان النساء فيجعل نفسه بمنزلة الرهبان الذين يحرمون النساء، وقد نهي رسول الله عشيان عن ذلك عثمان بن مظعون مع أصحابه حين هموا به، والمراد بالكنيسة إحداث الكنائس في أمصار المسلمين، فإن أهل الذمة يمنعون من ذلك ، وعن

### ١٥٣\_باب: ما لا يكون لأهل الحرب

# من إحداث الكنائس والبيع وبيع الخمور

ذكر عن توبة بن تمر الحضرمي أن النبي على قال: «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة»، وفيه لغتان خصاء وإخصاء، والحديث مروي بكل واحد من اللفظين، وفي تفسيره قولان، أحدهما: النهي عن إخصاء بني آدم، بصيغة النفي، وهو أبلغ ما يكون من النهي، وذلك حرام بالنص، قال الله تعالى: ﴿ولامرنهم فليغيرن خلق الله ﴾ من النهي، وذلك حرام بالنص، قال الله تعالى: ﴿ولامرنهم فليغيرن خلق الله ﴾ [النساء: ١١٩]، قيل: هو إخصاء بني آدم، وإنما يأمر الشيطان بما هو من الفحشاء والمنكر، ثم هو مثلة، وقعد نهي رسول الله على عن المثلة ولو بالكلب العقور، وقيل: المراد به التبتل، وهو أن يحرم الرجل، غشيان النساء فيجعل نفسه بمنزلة الرهبان اللين يحرمون النساء، وقد نهي رسول الله على عن ذلك عثمان بن مظعون مع أصحابه حين هموا به، والمراد بالكنيسة إحداث الكنائس في أمصار المسلمين، فإن أهل الذمة يمنعون من والمراد بالكنيسة إحداث الكنائس في أمصار المسلمين، فإن أهل الذمة يمنعون من ذلك ابن سماعة في نوادره عن محمد بن الحسن - رحمه الله - حين ذلك

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٤٧ ).

عمر بن الخطاب \_ رضي الله تعالى عنه \_ ، قال : أمنع أهل الذمة من إحداث شيء من الكنائس في البلاد المفتوحة من خراسان وغيرها، ولا أهدم شيئًا مما وجدته قديما في أيديهم، ما لم أعلم أنهم أحدثوا ذلك بعدما صار ذلك الموضع مصراً من أمصار المسلمين، فإن طلب قوم من أهل الحرب أن يصيروا ذمة للمسلمين، يجري عليهم أحكام الإسلام، على أن يؤدوا عن رقابهم وأراضيهم شيئًا معلومًا، فإنه يجب على الإمام أن يجيبهم إلى ذلك، وقد أجاب رسول الله على أهل نجران إلى هذا حين طلبوا منه ، فصالحهم على الفي حلة في سنة أو على الف ومائتي حلة، فإن أراد المسلمون أن يتخذوا مصراً

روى هذا الحديث عن رسول الله ﷺ . وعن عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ ،قال : أمنع أهل الذمة من إحداث شيء من الكنائس في البلاد المفتوحة من خراسان وغيرها ، ولا أهدم شيئًا مما وجدته قديمًا في أيديهم ، ما لم أعلم أنهم أحدثوا ذلك بعدما صار ذلك الموضع منصراً من أمضار المسلّمين ؛ لأن تغيير ما وجد قنديمًا لا يجوز إلا بدليل موجب لذلك وتمكينهم من إحداث ذلك في موضع صار معداً لإقامة أعلام الإسلام فيه ، كتمكين المسلم من الثبات على الشرك بعد الردة وذلك لا يجوز بحال . فإن طلب قوم من أهل الحرب أن يصيروا ذمة للمسلمين ، يجري عليهم أحكام الإسلام ، على أن يؤدوا عن رقابهم وأراضيهم شيئًا معلومًا ، فإنه يجب على الإمام أن يجيبهم إلى ذلك (١) ؛ لأن عقد الذمة ينتهي به القتال كالإسلام ، فكما أنهم لو طلبوا عرض الإسلام عليهم ، يجب إجابتهم إلى ذلك ، فكذلك إذا طلبوا عقد الذمة ، وهذا لأنهم يلتـزمون أحكام الإسلام ، بهـذا الطريق فيـما يرجع إلى المعـاملات ثم ربما يرون مجاسن الشمريعة ويسلمون فكان هذا في معنى الدعاء إلى الدين بأرفق الطريقين. وقله أجاب رسول الله ﷺ أهل نجران إلى هذا حين طلبوا منه ، فصالحهم على ألفي حلة في سنة أو على ألف ومائتي حلة، فإن صولحوا على هذا وأراضيهم مثل أرض الشام مدائن وقرئ فليس ينبغي للمسلمين أن يأخذوا شيئًا من دورهم وأراضيهم ولا أن ينزلوا عليهم منازلهم (٢) لأنهم أهل عهد وصلح وقد نادئ منادي رسول الله ﷺ يوم خيـبر لا أحل لكم شيئًا من دورهم من أموال المعاهدين، ولأنهم قبلوا الذمة لتكون أمـوالهم وحقوقهم كأموال المسلمين وحقوقهم. فإن أراد المسلمون أن يتخذوا مصراً في الموات من تلك

<sup>(</sup>۱) انظر بدائع الصنائع ( ۷/ ۱۰۹ ) . .

<sup>(</sup>٢) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١١١ )، انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥٠ ).

في الموات من تلك الأراضي التي لا يملكها أحد فلا بأس بذلك، قال على الا إن عادي الأرض لله ورسوله، ثم هي لكم مني ». فإن كان قرب ذلك المصر الذي اتخذه المسلمون في الموات من الأراضي قرئ لأهل الذمة فعظم المصر حتى جاوز تلك القرئ، فقد صارت من جملة المصر لإحاطة المصر بجوانبها، فإن كان لهم في تلك القرئ كنائس أو بيع أوبيوت نيران تركت على حالها، ولكن إن أرادوا إحداث بيعة أو كنيسة في تلك الموضع لم يكن لهم ذلك، لانه صار من جملة أمصار المسلمين يصح فيه الجمع والأعياد وتقام فيه الحدود وفي تمكينهم من إحداث شيء من ذلك في مثل هذا الموضع إدخال الوهن على المسلمين، أو تمكينهم من المعارضة مع المسلمين صورة وهذا مراد رسول الله على المهولة: ولا كنيسة، وكذلك إن كانوا يبيعون الخمور

الأراضي التي لا يملكها أحد فلا بأس بذلك (١) ؛ لأنه ليس في هذا تعرض لشيء من أملاكهـُم وقد صارت ديارهم من جملة ديار الإســلام ، بظهور أحكام الإسلام فــيها ، فالرأي إلى الإمام في الموات من الأراضي في دار الإسلام. قال ﷺ: « ألا إن عاديّ الأرض لله ورسوله، ثم هي لكم مني، فإن كان قرب ذلك المصر الذي أتخذه المسلمون في الموات من الأراضي قمرئ لأهل الذمة فعظم المصـر حتى جـاوز تلك القـرئ، فقـد صارت من جملة المصر لإحاطة المصر بجوانبها ، فإن كان لهم في تلك القرئ كنائس أو بيع أوبيوت نيران تركت على حالها (١)؛ لأنهم أهل صلح قد استحقوا به ترك التعرض لهم في ذلك الحكم بصيرورة ذلك الموضع مصرًا . ألا ترى أنه لا يجوز التعرض لهم في أخذ شيء من أملاكهم وإرعاجهم من ذلك الموضع ، لأنهم استحقوا ذلك بعقد الصلح . ولكن إن أرادوا إحداث بيعة أو كنيسة في تلك الموضع لم يكن لهم ذلك ، لأنه صار من جملة أمصار المسلمين يصح فيه الجمع والأعياد وتقام فيه الحدود وفي تمكينهم من إحــداث شيءمن ذلك في مثل هذا الموضع إدخــال الوهن على المسلمين، أو تمكينهُم من المعارضة مع المسلمينُ صورة وهـذا مراد رسـول الله ﷺ بـقـوله : ولا كنيسة (٣)، يوضحه: أن ما كانت لهم من الكنائس في هذا الموضع قد تأكد حقه فيها بالتقرير بعدما صار ذلك الموضع دار الإسلام، فلا يتغير ذلك بما أحدث من الحال، وهو تصيير ذلك الموضع مصراً للمسلمين، بخلاف ما إذا أرادوا الإحداث، وهو نظير حكم في حادثة أمضاه القاضي باجتـهاد، ثم تحول رأيه، فإنه لا ينقض ذلك ، وإن كان يبنى مثل تلك الحادثة في المستقبل على ما ظهر له من الرأي فيه . وكذلك إن كانوا يبيعون

(۲) انظرالفتاوی الهندیة (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥١ ).

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥١ )..

والخنازير علانية في ذلك الموضع فإنهم يمنعون من ذلك بعدما صار ذلك الموضع مصراً ، وكذلك إن حضر لهم عيد يخرجون فيه صليبهم فليفعلوا ذلك في كنائسهم القديمة ، فأما أن يخرجوا ذلك من الكنائس حتى يظهروه في المصر فليس لهم ذلك ، لما فيه من الاستخفاف بالمسلمين ، ولكن ليخرجوه خفيًا من كنائسهم ، حتى إذا أخرجوه من المصر إلى غير المصر، فليصنعوا من ذلك ما أحبوا ، يعني إذا جاوزوا أفنية المصر ، وكذلك ضرب الناقوس لم يمنعوا منه إذا كانوا يضربونه في جوف كنائسهم القديمة ، فإن أرادوا الضرب بها خارجًا، فليس ينبغي أن يتركوا ليفعلوا ذلك ، لما فيه من معارضة أذان المسلمين في الصورة ، فأما كل قرية أو موضع ليس بمصر من أمصار المسلمين ، فإنهم لا يمنعون من إحداث جميع ذلك فيها وإن كان

الخسمور والخنازير علانية في ذلك الموضع فإنهم يمنعون من ذلك بعدما صار ذلك الموضع مصراً (١٠)؛ لأن هذا تصرف ينشئونه وقد بينا في «المبسوط» أن أهل الذمة يمنعون من إظهار بيع الخمور والخنازير في أمصار المسلمين، ومن إدخال ذلك في الإمصار على وجه الشهرة والظهور . هكذا نقل عن عـمر وعلى ـ رضي الله عنهما ـ ولأن هذا فسق وفي إظهار الفسق في أمصار المسلمين استخفاف بالدين وما صالحناهم على أن يستخفوا بالمسلمين. وكذلك إن حضر لهم عيد يخرجون فيه صليبهم فليفعلوا ذلك في كنائسهم القديمة، فـأما أن يخرجـوا ذلك من الكنائس حتى يظهروه في المصـر فليس لهم ذلك ، لما فيه من الاستخفاف بالمسلمين ، ولكن ليخرجوه خفيًا من كناتسهم ، حتى إذا أخرجوه من المصر إلى غير المصر ، فليصنعوا من ذلك ما أحبوا ، يعني إذا جاوْزُوا أَفْنَية المصر<sup>(٢)</sup>؛ لأنّ فناء المصر كجوفه في حكم إقامة الجمعـة والعيد فيه، علَّىٰ ما ذكر في نوادر أبي سليمان أن الإمام إذا حـزبه أمر يوم الجـمعـة فخـرج مع الناس إلى بعض أفنية المصـر، فله أن يصلي الجمعة بهم، وهم يمنعون من إظهار ذلك في الموضع الذي يظهر المسلمون فيه، مثل ذلك لكيلا يؤدي إلى صورة المعارضة ، فعرفنا أن فناء المصر في هذا كجوف المصر. وكذلك ضرب الناقوس لم يمنعموا منه إذا كانوا يضربونه في جوف كنائسهم القديمة ، فإن أرادوا الضرب بها خارجًا ، فليس ينبغي أن يتركوا ليفعلوا ذلك ، لما فيه من معارضة أذان المسلمين في الصورة، فأما كل قرية أو موضع ليس بمصر من أمصار المسلمين، فإنهم لا يمنعون من إحداث جـميع ذلك فيها وإن كان فيـها عدد من المسلمين نزول(٣)؛

<sup>. (</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥١ ) ، انظر بدائع الصنائع (٧/ ١١٣ ) . (٢) انظر بدائع الصنائع (٧/ ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥١ )، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١١٣ ) .

فيها عدد من المسلمين نزول ، فأما المصر الذي الغالب عليه أهل الذمة مثل الحيرة وغيرها ليست فيها جمعة ولا حدود تقام ، فإنهم لا يمنعون من إحداث ذلك فيها ، فالحاصل أنهم يمنعون من إحداث ذلك في المصر ، وما يكون من فناء المصر ، ولا يمنعون من ذلك في القرئ التي يكون أكثر السكان بها من أهل الذمة ، فأما في القرئ التي يسكنها المسلمون اختلاف بين المشايخ على ما بينا ، ولو شرط عليهم المسلمون في أصل الصلح أن يقاسموهم منازلهم ، في مدائنهم وأمصارهم ، فذلك جائز . فإن نزل عليهم المسلمون في

لأن هذا ليس بموضع إعلام الدين من إقسامة الجمعة والأعياد فيه وكثيسر من أثمة بلخ ـرحمهم الله تعــالئ ـ قالوا : إنما أجابوا بهذا هاهنا وفي المبســوط بني على حال قراهم بالكوفة ، فإن عامة من يسكنها أهل الـذمة والروافض ، فأما في ديارنا فهم يمنعون من ذلك في القـرئ ، كما يمنعـون منه في الأمصـار ، لأنها مـوضع جماعــات المسلمين ، وجلوس الواعظين والمدرسين بمنزلة الأمصار واستدلوا بلفظ ذكره هنا فقال : فأما المصر الذي الغالب عليه أهل الذمة مثل الحيرة وغيرها ليست فيها جمعة ولا حدود تقام ، فإنهم لا يمنعون من إحداث ذلك فيها(١١)، ومشايخ ديارنا يقولون: لا يمنعون من إحداث ذلك في القرئ على كل حال واستدلوا بلفظ ذكره هاهنا ، فقال : القرئ التي أهلها مسلمون إلا أنهـا ليست بأمصار ، فيـها جمع وحدود ، إذا اشتـرئ قوم من أهل الذمة فيها منازل واتخذوا فيها الكنائس والبسيع ،وأعلنوا فيها بيع الخمر والخنزير لم يمنعوا من ذلك ، لأن المنع باعتبار أنه موضع إقامة معالم الدين فيه من الجمع والأعياد وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وفي مثل هذا دليل على أن تنفيذ الأحكام يختص بالأمصار دون القرئ وهكذا أشــار إليه في أدب القــاضي ، بخلاف ما ذكــر الخصــاف : أن القرئ في ذلك كالأمصار ، وقد بينا ذلك في شرح المختصر . فالحاصل أنهم يمنعون من إحداث ذلك في المصر ، وما يكون من فناء المصر، ولا يمنعون من ذلك في القرئ التي يكون أكثر ـ السكان بها من أهل الذمة ، فأما في القرئ التي يسكنها المسلمون اختلاف بين المشايخ على ما بينا (٢) ، ولو شرط عليهم المسلمون في أصل الصلح أن يقاسموهم منازلهم ، في مدائنهم وأمصارهم ، فذلك جائز (٣) ؛ لأن اشتراط هذا الملك عليهم كاشتراط مال آخر، فيجوز إذا كان معلومًا . فإن نزل عليهم المسلمون في مدائنهم وقراهم ، وفيها

(٢) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥٠، ٢٥١ ).

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٤٨ ).

مدائنهم قراهم، وفيها الكنائس، وبيع الخمور والخنازير علانية، وتزويج المحارم، فكل موضع صار مصراً للمسلمين تجمع فيه الجمع، وتقام فيه الحدود، فإنهم ينعون من إحداث الكنائس فيه وإظهار شيء مما كانوا يظهرونه قبل ذلك، فإن انهدمت كنيسة من كنائسهم القديمة ، فلهم أن يبنوها كما كانت ، وإن قالوا: نحوله من هذا الموضع إلى موضع آخر من المصر، فليس لهم ذلك، ولو ظهر الإمام على قوم من أهل الحرب، وعلى أرضهم ، فرأى أن يجعلهم ذمة كما فعله عمر ، \_ رضى الله عنه \_ ، بأهل سواد الكوفة فهو جائز مستقيم ،

الكنائس، وبيع الخمور والخنازير علانية، وتزويج المحارم، فكل موضع صار مصراً للمسلمين تجمع فيه الجمع ، وتقام فيه الحدود ،فإنهم يمنعون من إحداث الكنائس فيه وإظهار شيء مما كانوا ينظهرونه قبل ذلك (١) ؛ لأن هذا الموضع قبد صار من امصار المسلمين ، بما أحدثوا من السكني فيه بعد الصلح فهمو في الحكم نظير ما تقدم ، مما جعلوه مـصرًا بعد أن كان من قـرئ أهل الذمة ، فكل حكم ذكرناه هناك فهـو كالحكم هاهنا . فإن انهدمت كنيسةمن كنائسهم القديمة ، فلهم أن يبنوها كما كانت (٢) ؛ لأن حقهم في هذه البقعة قد كان مقررًا لم كانوا أعدوه له فلا يتغير ذلك بانهدام البناء ، فإذا بنوه كما كان فالبناء الثاني مثل الأول . وإن قالوا: نحوله من هذا الموضع إلى موضع آخر من المصر ، فليس لهم ذلك (٣) ؛ لأن الموضع الآخر قد صار معدًا لأظهار احكام الإسلام فيه ، فلا يمكنون من أن يجعلوه معدًا بعد ذلك لإظهار حكم الشرك فيه ، وإن كان بعوض يجعلونه للمسلمين ، بمنزلة المرتد إذا طلب أن يمكن من الثبات على الردة ، بمال يعطى للمسلمين فيانه لا يجاب إلى ذلك بحال. أرأيت لو أرادوا أو يحولوه إلى موضع كان مسجدًا للمسلمين، في وقت من الأوقات على أن يبنوا في هذا الموضع للمسلمين مسجدًا أجود مما كان منه وأوسع ، أكان يحل إجابتهم إلى ذلك ؟ لا يجوز بحال . ولو ظهر الإمام على قوم من أهل الحرب ، وعلى أرضهم ، فرأى أن يجعلهم ذمة كما فعله عمر ، ـ رضى الله عنه ـ ، بأهل سواد الكوفة فهو جائز مستقيم (١) ؛ لأنه فعله ذلك بعدما شاور الصحابة \_ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين \_ وحاجهم بدلالة النص من الكتــاب وهو قوله تعــالئ : ﴿ والذين جاءوا من بعــدهم ﴾ [الحشــر: ١٠]، حتى

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٤٨ ).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٤٨ ).

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٤٨ ).

<sup>(</sup>٤) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٤٨ ).

فإن مصر الإمام في أراضيهم مصراً للمسلمين كما مصر عمر ـ رضي الله عنه ـ البصرة والكوفة فاشترئ بها أهل الذمة دوراً وسكنوا مع المسلمين لم يمنعوا من ذلك، فإن اشتروا دوراً للسكنى فأرادوا أن يتخذوا داراً منها كنيسة أو بيعة أو بيت نار يجتمعون فيها لصلاتهم منعوا من ذلك، وكذلك يمنعون من إظهار بيع الخمور والخنازير ونكاح ذوات المحارم في هذا المصر، ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤاجرهم بيتًا لشيء من ذلك لما فيه من صورة الإعانة إلى ما يرجع إلى الاستخفاف بالمسلمين، فإن آجرهم فاظهروا شيئًا من ذلك

أجمعوا على قوله إلا نفراً يسيراً منهم خالفوه ولم يجمدوا على ذلك حتى دعا عليهم على المنبر، فقال : اللهم اكفني بلالاً وأصحابه ، فما حال الحول ومنهم عين تطرف ، ثم لا يمنِعون بعد ذلك من بناء بيعــة أوكنيســة ولا من إظهار بيع الخمــور والخنازير في قراهم وأمصارهم، لأنَّ المنع من ذلك مختص بأمـصار المسلمين التي تقام فيـها الحدود والجسمع ، وقد قسررنا هذا في الأراضي التي وقع الصلح عليسهما قبل أن يظفر بهم ، فكذلك في هذه الأراضي، لأنها ليست بمواضع إقامة أعلام الدين والإسلام من الجمع والأعياد والحدود. فإن مصر الإمام في أراضيهم مصراً للمسلمين كما مصر عمر حرضى الله عنه \_ البصرة والكوفة فاشترى بها أهل الذمة دوراً وسكنوا مع المسلمين لم يمنعوا من ذلك (١) ؛ لأنا إنما قبلنا منهم عقد الذمة ليقفوا على محاسن الدين ، فعسى أن يؤمنوا واختــلاطهم بالمسلمين في السكني مـعهم ، يحقق هذا المعــني ، قال ــ رضى الله عنه . : وكان شيخنا الإمام شمس الأثمة الحلواني . رحمه الله . يقول: هذا إذا قلوا وكان بحيث لا يتعطل بعض جماعات المسلمين ولا يتقلل الجماعة بسكناهم بهذه الصفة، فأما إذا كـــثروا على وجه يؤدي إلى تعطيل بعض الجماعــات أو تقليلها منعوا من ذلك، وأمروا بأن يسكنوا ناحيةليس فيها للمسلمين جماعة ، وهـذا محفـوظ عـن أبي يوسف - رحمة الله تعالى عليه - . فإن اشتروا دوراً للسكنى فأرادوا أن يتخذوا داراً منها كنيسة أو بيعة أو بيت نار يجتمعون فيها لصلاتهم منعوا من ذلك ، لما في إحداث ذلك من صورة المعارضة للمسلمين في بناء المساجد للجماعات، وفيه إردراء بالدين واستحفاف بالمسلمين . وكذلك يمنعون من إظهار بيع الخمور والخنازير ونكاح ذوات المحارم في هذا المصر<sup>(۲)</sup>؛ لأن في هذا الإظهار معنى الاستخفاف بالمسلمين ، ومقـصودهم يحصل بدون الإظهار . ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤاجرهم بيتًا لشيء من ذلك لما فيه من

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٤٨ ) . (٢) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٤٩ ).

في تلك الدار منعهم صاحب البيت وغيره من ذلك، على سبيل النهي عن المنكر، وهو في ذلك كغيره، ولا يفسخ عقد الإجارة بهذا، بمنزلة ما لو آجر بيته من مسلم فكان يجمع الناس فيه على الشراب أويبيع المسكر فيه فإنه يمنعه من ذلك على سبيل النهى عن المنكر ولا تفسخ الإجارة لأجله ، وإن اتخذ فيه مصلى لنفسه خاصة لم يمنع من ذلك ، فإن أراد أن يجعل هذا البيت صومعة يتخلى فيها أصحاب الصوامع منع من ذلك في أمصار المسلمين ، فإن صارت بلدة من هذه البلاد مصراً من أمصار المسلمين يجمع فيه الجمع ، ويقام فيه الحدود ، ولهم فيه كنيسة قديمة ، فإن الإمام يمنعهم من الصلاة فيها ، بخلاف ما تقدم من الأمصار التي صالح عليها أهلها قبل أن يقع الظهور عليهم ، فإن هناك تترك لهم الكنائس القديمة ، ويمنعون من إحداث الكنائس بعدما صارت مصراً من أمصار المسلمين، وهاهنا يمنعون من إحداث الكنائس بعدما صارت مصراً من أمصار المسلمين، وهاهنا يمنعون من إحداث

صورة الإصانة إلى ما يرجع إلى الاستخفاف بالمسلمين، فإن آجرهم فاظهروا شيئًا من ذلك في تلك الدار منعهم صاحب البيت وغيره من ذلك، على سبيل النهي عن المنكر، وهو في ذلك كغيره، ولا يفسخ عقد الإجارة بهذا ، بمنزلة ما لو آجر بيته من مسلم فكان يجمع الناس فيه على الشراب أو يبيع المسكر فيه فإنه يمنعه من ذلك على سبيل النهى عن المنكر ولا تفسخ الإجارة لأجله (۱) ؛ لان المنع من هذا ليس لمعنى يتصل بعقد الإجارة . وإن اتخذ فيه مصلى لنفسه خاصة لم يمنع من ذلك ؛ لان هذا من جملة السكنى ، وقد استحق ذلك بالإجارة ، وإنما يمنع عا فيه صورة المعارضة للمسلمين في إظهار اعلام الدين ، وذلك بأن يبنيه كنيسة يجتمعون فيها لصلاتهم . فإن أراد أن يجعل هذا البيت صومعة يتخلى فيها أصحاب الصوامع منع من ذلك في أمصار المسلمين "؛ لان هذا شيء يشتهر فهو بمنزلة اتخاذ الكنيسة لجماعتهم . فإن صارت بلدة من هذه البلاد مصراً من أمصار المسلمين يجمع فيه الجمع ، ويقام فيه الحدود ، ولهم فيه كنيسة قديمة، فإن من أمصار المسلمين يجمع فيه ابخلاف ما تقدم من الأمصار التي صالح عليها أهلها قبل أن يقع الظهور عليهم فإن هناك تترك لهم الكنائس القديمة، ويمنعون من إحداث الكنائس بعدما صارت مصراً من أمصار المسلمين ، وهاهنا يمنعون من إحداث الكنائس بعدما صارت مصراً من أمصار المسلمين ، وهاهنا يمنعون من إحداث الكنائس بعدما صارت مصراً من أمصار المسلمين ، وهاهنا يمنعون من إحداث الكنائس القديمة أيضاً إذا وقع الظهور عليهم (۱)؛ لان الإمام لو قسمها بين الغانمين لم

(٢) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٤٨ ، ٢٤٩ ).

الكنائس، ولا يترك له الكنائس القديمة أيضًا، إذا وقع الظهور عليهم، إلا أنه لا ينبغي للإمام أن يهدم أبنية الكنائس القديمة لهم، ولكن يمنعهم من الصلاة فيها، ويأمرهم بأن يجعلوها مساكن يسكنونها، فإن عطل المسلمون هذا المصرحتى تركوا إقامة الحدود والجمع فيها، فلأهل الذمة أن يتخذوا فيها ما أرادوا من الكنائس وأن يظهروا بيع الخمر والجنزير فيها، قال: وليس ينبغي أن يترك

يترك فيها شيئًا من الكنائس ، فكذلك إذا جعلهم ذمة وكان المعنى فيه أن سبب استحقاق إظهار أحكام المسلمين، في كل موضع في هذا المصر قد تقرر حين فتح عنوة ويثبت حق المسلمين فيه ، فبعد ذلك الرأي إلى الإمام فيما يرجع إلى النظر للمسلمين لافي إبطال حقهم ، وفي الأول ما تقرر سبب الاستحقاق في تلك الأراضي للسلمين وإنما أثبت الإمام ذلك بالصلح ، فيقتصر على ما تناوله عقد الصلح ، ألا ترى أن هاهنا يضع الجزية على جماعتهم والخراج على أراضيهم وهناك لا يلزمهم من المال عن نفوسهم وأراضيهم ، إلا مقدار ما وقع الصلح عليه . توضيحه :أن هناك بالصلح ، تقرر حقهم الذي كان ثابتًا قبله، وإنما يثبت حق المسلمين بناء على حقهم المتقرر، فيصير الحق الثابت فيها للمسلمين مانعًا لهم من إحداث الكنائس والبيع ولا يصير موجبًا للاعتراض عليهم فيما تقرر حقهم فيه ، وهاهنا اعترض حقهم على الحق الثابت فيها للمسلمين باعتبار رأي رآه الإمام في المن عليهم ، وذلك الرأي مقيد بالنظر ، وفيما لا نظر فيه للمسلمين يعتبر تقدم حق المسلمين ، وكان هذا نظير المستأمن في دارنا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب ، وهـ ولاء الذين جعلهم الإمـام ذمة لا يمكنون الرجـوع إلى دار الحرب ، بـحال للمعنى الذي أشرنا إليه. إلا أنه لا ينبغي للإمام أن يهدم أبنية الكنائس القديمة لهم، ولكن يمنعهم من الصلاة فيها ، ويأمرهم بأن يجعلوها مساكن يسكنونها (١)؛ لأنها علوكة لهم ، ولما جعلهم ذمة فقد أظهر الحرمة والعصمة لأملاكهم فلا يجوز له أن يتعرض لشيء من ذلك بالتخريب عليهم ، ولكن يمنعـهم من أن يجتمعوا فيها لتعـبدهم ، لما فيه من إظهار الشرك في موضع ثبت حق المسلمين في إظهار أحكام الإسلام فيه . فإن عطل المسلمون هذا المصر حتى تركوا إقامة الحدود والجمع فيها ، فلأهل الذمة أن يتخذوا فيها ما أرادوا من الكنائس وأن يظهروا بيع الخمر والخنزير فيها ؛ لأن المنع من ذلك المعنى قد ارتفع(٢) ألا ترى أنه كانوا لا يمنعون فيه قبل أن يجعلها الإمام مصرًا للمسلمين ، يقيم

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٤٩ ).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٤٩ ).

في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار في شيء من الأمصار والقرئ وكذلك لا ينبغي أن يظهر فيها بيع الخمر والخنزير بحال من الأحوال، وإذا دخلها مشرك تاجراً على أن يتجر ويرجع إلى بلاده لم يمنع من ذلك، وإنما يمنع من أن يطيل فيها المكث حتى يتخذ فيها مسكنًا، وكل مصر من أمصار المسلمين يجمع فيها الجمع، فليس ينبغي لمسلم ولا كافر أن يدخل فيها خمراً ولا خنزيراً ظاهراً فإن فعل ذلك مسلم وقال: إنما مررت مجتازاً وأنا أريد أن أخلل الخمر أو قال: ليس هذا لي، فإن كان رجلاً دينًا لا يتهم على ذلك خلي سبيله،

فيها الجمع والأعياد ، فكذلك بعدما ترك ذلك ، لأن المانع صورة المعارضة . قال : وليس ينبغي أن يترك في أرض العرب كنيسـةولا بيعة ولا بيتُ نار في شيء من الأمصار والقرئ وكَّذلك لا ينبغِّي أن يظهر فيها بيع الخمر والخنزير بحال من ٱلأحوال ؛ لأن هذا كله يبتني على سكنى أهل الذمة فيها ، وهم لا يمكنون من استدامة السكني في أرض العرب كُرامة لرسول الله ﷺ فإنه مـوضع ولادته ومنشئه ، وإلى ذلك أشار رسول الله يَتَلِيْهُ بقوله : ﴿ لَا يَجْتُمُعُ فِي إِرْضُ الْعُـرِبُ دِينَانَ ﴾ ، وقال : ﴿ لَئُنْ بَقِيتَ لَأَخْرِجْنَ بنى نجران من جزيرة العــربُّ، ثم أجلاهم عمر ــ رضي الله تعــالى عنه ــ إلى الشام ، وقد كان لهم عهد من رسول الله ﷺ ، وكذلك أجلى يهود خيبر ويهود وادي القرئ وغيرهم ممن كان يسكن أرض العرب من اليهود والنصارئ ، حتى لحق بعضهم بالشام وبعضهم بالعراق ، فظهر بهذا أنهم يمنعـون من استدامة السكنى لحرمة رسول الله ﷺ، والحاجة إلى ذلك في المنع من تلك الكنائس وإظهار بيع الخـمور والخنازير فيها أظهر . وإذا دخلها مشرك تاجراً على أن يتجر ويرجع إلى بلاده لم يمنع من ذلك ، وإنما يمنع من أن يطيل فيسها المكث حتى يتخذ فيها مسكنًا ؟ لأن حالهم في أرض العرب مع التزام الجزية كحالهم في المقام في دار الإسلام بغير التزام الجزية، وهناك لا يمنعون من التجارة وإنما يمنعون من إطالة المقام ، فكذلك حالهم في أرض العرب حستى إذا أراد رجل من أهل الذمة أن ينزل أرض العرب ، مـثل المدينة ومكة والطائف والربذة ووادي القرئ ، فإنه يمنع من ذلك . لأن هذا كله من أرض العرب ، وقد بينا أن أرض العرب من عذيب إلى مكة طولاً، ومن عدن أبين إلى أقصى حجر باليمن بمهرة عرضًا . وكل مصر من امصار المسلمين يجمع فيها الجمع ، فليس ينبغي لمسلم ولا كافر إن يدخل فيها خمراً ولا خنزيراً ظاهراً فإن فعل ذلك مسلم وقال : إنما مررت مجتازاً وأنا أريد أن أخلل الخمر أو قال: ليس هذا لي ، فإن كان رجلاً ديناً لا يتهم على ذلك خلى سبيله (١)؛ لان

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥١ )

وإن كان ممن يستهم بتناول ذلك أهريقت خسمره وذبح خنزيره وأحسرق بالنار، وإن رأى أن يؤدبه بأسواط ويحسبسه حتى تظهر تسوبته فعل، ولا ينبغي له أن يتعرض للإناء بالكسر والتمزيق، وإن فعل ذلك إنسان ضمن قيسمة ما أفسده، إلا أن يكون من رأي الإمام أن يفعل ذلك عقوبة لما صنع صاحبه، فحينئذ لا ضمان عليه فيما صنع، ولا على من أمره به، فإن أخذ الزق والدابة التي كان

ظاهر حاله يشهد على صدقه في خبره ، والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه ، خصوصًا فيما لا يمكن الوقـوف على حقيقـة الحال . وإن كـان ممن يتـهم بتناول ذلك أهريقت خمره وذبح خنزيره وأحرق بالنار (١) ؛ لأن ظاهر حاله يدل على أن قصده كان ارتكاب الحيرام ، وفعله الذي ظهر عيلي قصد ارتكاب الحيرام حرام ، فيمنعه من ذلك على سبيل النهى عن المنكر. وإن رأى أن يؤدبه بأسواط ويحبسه حتى تظهر توبته فعل'')؛ لأنه صار مستوجب التعزير بارتكاب ما لا يحل، وهو إظهار الخمر والخنزير في مصر المسلمين . ولا ينبغي له أن يتعرض للإناء بالكسر والتمزيق (٣) ؛ لأن هذا مال متقوم عند المسلمين ، فلا ينبغي أن يفسده على مالكه إذ التعزير بإيلام في البدن لا بإفساد في المال ، وقد بينا هذا في باب إحراق رحل الغال وإن فعل ذلك إنسان ضمن قيمة ما أفسده (١) ؛ لأنه أتلف مالاً متقومًا يمكن الانتفاع به بوجه حلال . إلا أن يكون من رأي الإمام أن يفعل ذلك عقوبة لما صنع صاحبه ، فحينتذ لا ضمان عليه فيما صنع ، ولا على من أمره به (٥) ؛ لأن هذا منه حكم في موضع الاجتهاد ، وقد بينا اختلاف العلماء في إحراق رحل الغال ، وحكم الإمام في المجتهدات نافذ ومن أصحابنا من يقول : تأويل هذا في إناء يـشرب فيه الخـمر على وجه لا يمكن الانتـفاع به بطريق آخر ، فإنه إذا كان بهذه الصفة يجـوز إفساده ، على ما روي أن النبي ﷺ ، أمر بكسر الدنان وشق الزقاق، والأصح هو الأول، فإنه إذا كان بهذه الصفة كان الإمام وغير الإمام في هذا سواء ، كما في إراقة الخمـر وإنما أمر رسول الله ﷺ بذلك تحقيقًا للزجر عن العادة المألوفة، فكذلك هاهنا إن رأى الإمام أن يأمر به على تحقيق معنى الزجر كان ذلك منه حكمًا نافذًا. فإن أخذ الزق والدابة التي كان عليها ذلك الشراب فباع ذلك كله

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥١ ).

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥١ ).

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوی الهندیة ( ۲/ ۲۰۱ ).

<sup>(</sup>٤) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥١ ).

<sup>(</sup>٥) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥١ ).

عليها ذلك الشراب فباع ذلك كله فبيعه باطل، وإن كان الذي أدخله ذميًا فإن كان جاهلاً يرد عليه مـتاعه وتقدم إليه في ذلك فأخـبره بأنه إن عاد أدبه، فإن عاد بعدما تقدم إليه أو كان عالمًا في الابتداء أن هذا لا ينبغي له لم ينبغ للإمام أن يريق خمره ولا يذبح خنزيره وإن أتلف شيئًا من ذلك عليه ضمن قيمته إلا أن يرئ الإمام أن يفعل ذلك به على وجه العقوبة، ولو مر ذمي بخمر له في سفينة في مثل دجلة والفرات فـمر بها في وسط بغداد أو واسط أو المدائن لم يمنع من ذلك لأن هذا الطريق الأعظم لابد له من الممر فيه، إلا أنه لا يترك أن يرد بها إلى شيء من قرئ هذه الأمصار ظاهرًا، لما في ذلك من الاستخفاف بالمسلمين وهذا غير موجود في وسط دجلة بمنزلة الأسواق والطرق التي فيها

فبيعه باطل (١) ؛ لأنه باع مال الغير بغيرإذن صاحبه ، والإمام في هذا كغيره من الناس في أنه لا ولاية له في بيع المال على مالكه من غير حـق مستحق عليه . وإن كان الذي أدخله ذميًا فإن كان جاهلاً يرد عليه متاعه وتقدم إليه في ذلك فأخبره بأنه إن عاد أدبه (٢)؛ لأن هذا مما قد يشتبه عليهم، والجهل في مثله عــذر مانع من التأديب. فإن عاد بعدما تقدم إليه أو كان عسالًا في الابتداء أن هذا لا ينبغي له لم ينبغ للإمام أن يريق خـمره ولا يذبح خنزيره (٣) ؛ لأن ذلك مال متقوم في حقه ، وقد بينا أن التأديب ليس بإتلاف المال ولكنه يؤدبه على ذلك بالضرب والحبس . وإن أتلف شيئًا من ذلك عليه ضمن قيمته إلا أن يرئ الإمام أن يفعل ذلك به على وجه العقوبة (؛) ، والحاصل أن حقهم في الخمر والخنزير هاهنا كحق المسلمين في الأواني ، فإن كل واحــد منهما مال متقــوم لصاحبه ، كما بينا. ولو مر ذمي بخمر له في سفينة في مثل دجلة والفرات فمر بها في وسط بغداد أو واسط أو المداتن لم يمنع مـن ذلك لأن هذا الطريق الأعظم لابد له من الممـر فـيـه<sup>(٥)</sup>، يعنى أن ما لا يستطاع الامتناع منه فهو عفو، ولأن المنع منه في موضع يقام في شيء من أعلام الإسلام، كيلا يؤدي إلى الاستخفاف بالمسلمين وهو غير موجود في وسط الدجلة. إلا أنه لا يترك أن يرد بها إلى شيء من قرئ هذه الأمصار ظاهراً، لما في ذلك من الاستخفاف بالمسلمين وهذا غير موجود في وسط دجلة بمنزلة الأسواق والطرق

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥١ ). انظرالفتاوئ الهندية ( ۲/ ۲۵۱ ) .

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥١ ، ٢٥٢ ).

<sup>(</sup>٤) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥٢ ).

<sup>(</sup>٥) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥٢ ).

مجمع المسلمين ، فإن فعل شيئًا من ذلك فالحكم في تأديبه كما بينا ، وكذلك لو أرادوا الممر بذلك في طريق الأمصار ولا محر لهم غير ذلك لم ينعوا منه ، فإن كان لهم طريق يأخذون فيه غير الأمصار منعوا من ذلك ، وإن لم يكن لهم طريق سوئ ذلك فينبغي للإمام أن يبعث معهم أمينًا حتى يخرجهم من المصر ، نظرًا منه لهم حتى لا يتعرض لهم أحد من المسلمين ، ونظرًا منه للمسلمين حتى لا يخلو حالهم في معنى ذلك عن معنى الذل ، أو حتى لا يدخلوا ذلك ، بعض مساكن للمسلمين ، من المتهمين بشرب شيء من ذلك ، وكل قرية من قرئ أهل الذمة أظهروا شيئًا من الفسق مما لم يصالحوا عليه ، مثل الزنا وإتيان الفواحش، فإنهم يمنعون من ذلك كله ، والأصل فيه عقد الربا ، فقد صح أن رسول الله بي كتب إلى أهل نجران بأن تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله ، وكان ذلك لهذا المعنى أنه فسق منهم في الديانة فقد ثبت بالنص حرمة ذلك في دينهم ، قال الله تعالى : ﴿ وأخذهم الديانة فقد ثبت بالنص حرمة ذلك في دينهم ، قال الله تعالى : ﴿ وأخذهم

التي فيها مجمع المسلمين، فإن فعل شيئًا من ذلك فالحكم في تأديبه كما بينا، وكذلك لو أرادوا المعر بذلك في طريق الأمصار ولا محر لهم غير ذلك لم يمنعوا منه (١) ولان هذا ما لا يستطاع الامتناع منه. فإن كان لهم طريق يأخذون فيه غير الأمصار منعوا من ذلك؛ لا يستطاع الامتناع منه. فإن كان لهم طريق يأخذون فيه غير الأمصار منعوا من ذلك ولانه لا حاجة لهم الآن إلى ذلك . وإن لم يكن لهم طريق سوئ ذلك فينبغي للإمام أن يبعث معهم أمينًا حتى يخرجهم من المصر، نظراً منه لهم حتى لا يتعرض لهم أحد من المسلمين، ونظراً منه للمسلمين حتى لا يخلو حالهم في معنى ذلك عن معنى الذل، أو حتى لا يدخلوا ذلك، بعض مساكن للمسلمين، من المتهمين بشرب شيء من ذلك (١٠) وكل قرية من قرئ أهل الذمة أظهروا شيئًا من الفسق مما لم يصالحوا عليه، مثل الزنا وإتيان الفواحش، فإنهم يمتعون من ذلك كله (١٠)؛ لان هذا ليس بديانة منهم، ولكنه فسق في الديانة، فإنهم يعتقدون الحرمة في ذلك كما يعتقده فيه المسلمون، ثم المسلمون عنون من كله في القرئ والأمصار فكذلك أهل الذمة . والأصل فيه عقد الربا، فقد صح أن رسول الله ملك كتب إلى أهل نجران بأن تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله ، وكان ذلك لهذا المعنى أنه فسق منهم في الديانة فقد ثبت بالنص حرمة ذلك في دينهم ، قال الله تعالى: ﴿ وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ﴾ [ النساء: ١٦١] ، وعلى هذا في دينهم ، قال الله تعالى: ﴿ وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ﴾ [ النساء ١٦١] ، وعلى هذا

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٢ ).

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥٢ ).

الربا وقد نهوا عنه ﴾، وعلى هذا إظهار بيع المزامير والطبول للهو وإظهار الغناء، فإنهم يمنعون من ذلك، كما يمنع منه المسلم، ومن كمر شيئًا من ذلك عليهم لم يضمنه إلا كما يضمنه إذا كسره للمسلم، ولو طلب قوم من أهل الحسرب الصلح على شرط أن المسلمين إن اتخذوا مصرًا في أرضهم لم يمنعوهم من أن يحدثوا فيه بيعة أو كنيسة، وإن يظهروا فيه بيع الخمر والخنزير فلا ينبغي للمسلمين، أن يصالحوهم على ذلك، فإن أعطاهم الإمام على هذا عهدًا فإنه لا ينبغي له أن يفي بهذا الشرط، لانه مخالف لحكم الشرع ، فقال رسول الله ﷺ: « كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل » ، ولو

إظهار بيع المزامير والطبول للهو وإظهار الغناء ، فإنهم يمنعون من ذلك ، كـما يمنع منه المسلم ، ومن كسر شيئًا من ذلك عليهم لم يضمنه إلا كما يضمنه إذا كسره للمسلم ؛ لأن هذا لم يتناوله عقد الذمة في التقرير عليه، إذ لم يثبت أنهم كانوا مقرين عليه في دينهم، وإنما يشبت ذلك في الخمـور والخنازير ونكاح المحـارم، وعبـادة غيـر الله تعالى ، فـلا يتعرض لهم في ذلك خاصة ، فأما فيما سوئ ذلك فحالهم ، كحال المسلمين في المنع من ارتكاب الفواحش . ولو طلب قوم من أهل الحرب الصلح على شرط أن المسلمين إن اتخذوا مصراً في أرضهم لم يمنعوهم من أن يحدثوا فيه بيعة أو كنيسة ، وأن يظهروا فيه بيع الخسمر والخنزير فلا يُنبغى للمسلمين، أن يصالحوهم على ذلك(١)؛ لأن هذا في معنى إعطاء الدنية في الدين، والتزام ما يرجع إلى الاستخفاف بالمسلمين، فبلا يجوز المصير إليه إلا عند تحقق الحاجة والضرورة. فإن أعطاهم الإمام على هذا عهداً فإنه لا ينبغي له أن يفي بهذا الشرط ، لأنه مخالف لحكم الشرع (٢) فقال رسول الله على: « كل شرط ليس في كتتاب الله تعالى فهو باطل، والأصل فيه ما روي أن رسول الله ﷺ صالح أهل مكة يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاء منهم مسلمًا، ثم نسخ الله تعالى هذا الشرط بقوله: ﴿فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ [المتحنة: ١٠]، فصار هذا أصـلاً أن الصلح متى وقع على شروط منها الجـائز الذي يمكن الوفاء به، ومنها الفاسد الذي لا يمكن الوفء به ، فإن الإمام ينظر إلى الجائز فيجيزه وإلى

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٤٨ ).

<sup>(</sup>٢) قال في الفتاوئ: ولو طلب قوم من أهل الحرب الصلح على أن يظهروا ذمة لهم على أن المسلمين إن اتخذوا مصراً في أراضيهم لم يمنعبوهم من أن يحدثوا بيعة أو كنيسة ومن أن يظهروا بيع الخمور والخنازير فلا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم على ذلك وإن صالحوهم على ذلك كان لهم أن ينقضوا الصلح، انظرالفتاوئ الهندية (٢/ ٧٤٨).

أن الذين صالحوا على أراضيهم أحدثوا كنائس في قراهم وأمصارهم بعدما صاروا ذمة ثم صار ذلك الموضع مصراً من أمصار المسلمين يجمع فيها الجمع، فليس ينبغي للمسلمين أن يهدموا شيئًا من ذلك. ويمنعون من إحداث الكنائس بعدما صار مصراً من أمصار المسلمين، ولو أن مصراً من أمصار أهل الذمة صار مصراً للمسلمين يجمع فيها الجمع فمنعوا من إحداث كنيسة فيه، ثم تحول المسلمون عنه فلم يبق فيه منهم إلا نفر يسير فقد بينا أنه يعود الحكم فيه على ما كان في الابتداء، لا يمنعون من إحداث الكنائس فيه، فإن بنوا فيها الكنائس ثم بدا للمسلمين فرجعوا إلى ذلك المصر لم يهدموا شيئًا بنوا فيها الكنائس قبل عود المسلمين إليهم، فإن كانت لهم كنيسة قديمة عما أحدثوا من الكنائس قبل عود المسلمين إليهم، فإن كانت لهم كنيسة قديمة

علانية، لا يجوز الوفاء لهم بهذا الشرط، بل يقام الحد على من يثبت عليه الزنا منهم، فكذلك ماسبق . ولو أن الذين صالحوا على أراضيهم أحدثوا كنائس في قراهم وأمصارهم بعدما صاروا ذمة ثم صار ذلك الموضع مصراً من أمصار المسلمين يجمع فيها الجمع ، فليس ينبغي للمسلمين أن يهدموا شيئًا من ذلك (١١) ، لأنهم احدثوه وماكانوا ممنوعين من إحداثه يومئذ ، فكان ذلك وكنائسهم القديمة التي وقع الصلح عليها سواء ، فيترك ذلك لهم . ويمنعون من إحداث الكنائس بعدما صار مصراً من أمصار المسلمين ، فإن قيل : كيف يمنعون من إظهار بيع الخمور ، والخنازير في هذا المصر ولا يمنعون من الصلاة في الكنيسة القديمة ، قلنا : لأن بيع الخمر والخنزير إنشاء تصرف منهم بعدما صار ذلك الموضع دار الإسلام ، فأما استدامة الكنيسة على ما كانت فليس بإنشاء التصرف ، وصلاتهم فيها وإن كان إنشاء التصرف فبعقد الذمة قد استحقوا ترك التعرض لهم في ذلك ، فكأن صلاتهم فيها بمنزلة شربهم الخمر وأكلهم الخنازير . ولو أن مصراً من أمصار أهل اللمة صار مصراً للمسلمين يجمع فيها الجمع فمنعوا من إحداث كنيسة فيه، ثم تحول المسلمون عنه فلم يبق فيه منهم إلا نفر يسير فقد بينا أنه يعود الحكم فيه على ما كان في الاستداء ، لا يمنعون من إحداث الكنائس فيه ، فإن بنوا فيها الكنائس ثم بدا للمسلمين فرجعوا إلى ذلك المعبر لم يهدموا شيئًا عا أحدثوا من الكنائس قبل عود المسلمين إليهم (٢) ؛ لأنهم حين بنوا ما كانوا ممنوعين منه فكان هذا وما بنوه قبل ان يتخذ المسلمون ذلك الموضع مصرًا لهم سواء ، وإن كان ذلك الموضع أخذ عنوة فقد بينا

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٤٩ ).

في مصر من أمصار المسلمين فأراد المسلمون منعهم من الصلاة فيها فقالوا: نحن قوم من أهل الذمة صالحنا على بلادنا، وقال المسلمون: بل أخذنا بلادكم عنوة ثم جعلتم ذمة ، وهو أمر قد تطاول فلم يدر كيف كان، فإن الإمام ينظر في ذلك، هل يجد فيه أثراً عند الفقهاء ؟ ويسأل أصحاب الأخبار كيف كان أصل هذه الأرض ؟، فإن وجد فيه أثراً عمل به ، فإن لم يوجد في يد الفقهاء أثر في ذلك، أو كانت الآثار فيه مختلفة، فإن الإمام يجعلها أرض صلح ويجعل القول فيها قول أهلها ، وعلى هذا لو جاء أثر بهم أهل صلح وأثر أنهم أخذوا عنوة فإن القول فيه قولهم أيضاً، وهذا

أنهم يمنعون من الصلاة فيها كما يمنعون من ذلك في الكنائس القديمة . فإن كانت لهم كنيسة قديمة في مصر من أمصار المسلمين فأراد المسلمون منعهم من الصلاة فيها فقالوا: نحن قوم من أهل الذمة صالحنا على بلادنا ، وقال المسلمون : بل أخذنا بلادكم عنوة ثم جعلتم ذمة ، وهو أمر قد تطاول فلم يدر كيف كان، فإن الإمام ينظر في ذلك ، هل يجد فيه أثراً عند الفقهاء؟ ويسأل أصحاب الأخبار كيف كان أصل هذه الأرض؟ ، فإن وجد فيه أثرًا عمل به (١) ؛ لأن نقل الثقات الأخبارحجة شرعية في وجوب العمل بها ، ولأن هذا مما لا يمكن إثباته بالشهادة القـاطعة ، لأنه لم يبق أحد ممن أدرك ذلك الوقت وما جرئ الرسم بالإشهاد على الشهادة في مثل هــذا فيكتفي فيه بما يوجد من الحجة في أيدي الفقهاء ، لأن الوسع معتبر في الحج ، ولهذا يكتفئ بشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال ، ولأن هذا من أمر الدين وخبر الواحد حجة للعمل به في باب الدين فإن لم يوجد في يد الفقهاء أثر في ذلك ، أو كانت الآثار فيه مختلفة، فإن الإمام يجعلها أرض صلح ويجعل القول فيها قول أهلها (٢) ؛ لأنها في أيديهم ، فهم متسمسكون فيها بالأصل ، والمسلمون يريدون الاعـتراض عليهم بالمنع والهدم ، فـيكون القول في ذلك قول الذين يستمسكون بالأصل مع أيمانهم ، كيف وقد تأكد قولهم بما ظهر من الصلح بيننا وبينهم في الحال ، فإن الأصل أن الاشتباه مـتى تمكن فيما مضى يجب المصير إلى تحكيم الحال ، كما في جريان الماء في استثجار الرحى. توضيحه: أنا تيقنا ثبوت حقهم فيها في الأصل ووقع الشـك والتعارض في الأدلة المثبتة لحق المسلمين فـيها، واليقين لا يزول بالشك . وعلى هذا لو جاء أثر أنهم أهل صلح وأثر أنهم أخذوا عنوة فيإن القول فيه قولهم أيضاً (٢٠)، لتعارض الآثار . وهذا بخلاف ما إذا شهد شهود على شهادة شهود

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٤٩ ).

<sup>(</sup>٢) وإن لم يكن عند الفقهاء أثر أو كانت الآثار مختلفة فإن الإمام يجعلها صلحًا ويجعل القول قول أهلها مع أيمانهم ، انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٤٩ ).

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٤٩ ).

بخلاف ما إذا شهد شهود على شهادة شهود أنهم صالحوا وشهد شهود على أنهم أخذوا عنوة فإنه يعمل بشهادة الفريق الثاني، لما جعل القول قولهم قبل إقامة البينة كان المحتاج إلى البينة هم المسلمون دون أهل الذمة، فتقبل بينتهم، على ذلك بمنزلة بينة الخارج مع ذي البيد في دعوى الملك المطلق، ولو جاء أثر أنهم أخذوا عنوة وجاءت الشهادة على شهادة أنهم صولحوا كان الشهادة أحق أن يؤخذ بها، ولكن يشترط أن يكون شهود الأصل والفرع من المسلمين، ولو جاء أثر أنهم صالحوا وجاءت الشهادة أنهم أخذوا عنوة فإنه يؤخذ بالشهادة، ويستوي في ذلك شهادة المسلمين وأهل الذمة.

أنهم صالحوا وشهد شهود على أنهم أخذوا عنوة فإنه يعمل بشهادة الفريق الثاني(١)؛ لأن الشهادة حجة قــاطعة فيرجح بالإثبات، والذين شهدوا أنهم صالحــوا يبقون على ما كان ولا يثبتون شيئًا حادثًا، والفريق الثاني يثبتون ذلك، فأما الأثر فليس بشهادة قاطعة، والعمل بها في النفي والإثبات وفي الإبقاء والإحداث بصفة واحدة ، فلتحقق المعارضة يصار إلى التمسك بالأصل وأشار إلى معنى آخر في الكتاب ، فقال : لما جعل القول قولهم قبل إقامة البينة ،كان المحتاج إلى البينة هم المسلمون دون أهل الذمة ، فتقبل بينتهم، على ذلك بمنزلة بينة الخارج مع ذي اليد في دصوى الملك المطلق ، فإن قبل : كان ينبغي أن يترجح بينة أهل الذمة ، لما فيها من تقرير حرية الأصل ونفي سبب الاسترقاق بمنزلة مجهول الحال إذا ثبت حريته بالبينة في معارضة بينة مدعي الرق عليه ، قلنا : هذا معنى لا يمكن اعتباره هاهنا ، فالذين أخذوا عنوة إذا مَنَّ الإمام عليهم كانوا أحرار الأصل بمنزلة الذين صالحوا على أراضيهم ورقابهم ، فبين الكل اتفاق على أنهم أحرار لم يملكوا قط ، وإنما الدعوى فسيما في أيديهم من الكنائس فهو بمسنزلة الدعوى بين الخارج وذي اليد في ملك ما في يده . ولو جاء أثر أنهم أخذوا عنوة وجاءت الشهادة على شهادة أنهم صولحوا كان الشهادة أحق أن يؤخذ بها (٢) ؛ لانها حجة قاطعة فلا يقابلها رواية الأثر ، لأن ذلك ليس بحجة في موضع المنازعة والخصومة . ولكن يشترط أن يكون شهود الأصل والفرع من المسلمين (٣) ؛ لأن شهادة أهل الذمة لا تكون حجة على المسلمين ، ولو جاء أثر أنهم صالحوا وجاءت الشهادة أنهم أخذوا عنوة فإنه يؤخذ بالشهادة ، ويستوي في ذلك شهادة المسلمين وأهل الذمة(1) ؛ لانها تقوم عليهم الآن باستحقاق ما في أيديهم ، وشهادة أهل الذمة حجة عليهم والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٤٩). (٢) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٤٩ ).

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٤٩ ).

#### ٤ ٥ . باب: ما يحل للمسلمين أن يفعلوه بالعدو وما لا يحل

قد بينا أنه لا بأس بتحريق حصونهم وتغريقها ما داموا ممتنعين فيها، سواء كان فيها قدم من المسلمين أسراء أو مستأمنين أو لم يكونوا ، والأولى لهم إذا كانوا يتمكنون من الظفر بهم بوجه آخر ألا يقدموا على التغريق والتحريق، والسفينة في ذلك كله بمنزلة الحصن في جميع ما ذكرنا، وكذلك إن تترسوا بأطفال المسلمين أو منهم وفي الوجوه كلها ينبغي لهم أن يقصدوا بفعلهم المشركين من المقاتلين دون غيرهم، فإن اختلف الرامي وولي المقتول بالرمية من المسلمين فقال الولي: أقصدته بعدما علمت أنه مكره من جهتهم

# ١٥٤ ـ باب : ما يحل للمسلمين أن يفعلوه بالعدو وما لا يحل

قد بينا أنه لا بأس بتحريق حصونهم وتغريقها ما داموا ممتنعين فيها ، سواء كان فيها قوم من المسلمين أسراء أو مستأمنين أو لم يكونوا ، والأولى لهم إذا كانوا يتمكنون من الظفر بهم بوجه آخر ألا يقدموا على التغريق والتحريق (1) ولان في ذلك إتلاف من فيها من المسلمين، إن كانوا وإن لم يكونوا ، ففي ذلك إتلاف أطفالهم ونسائهم ، وذلك حرام شرعًا ، فلا يجوز المصير إليه إلا عند تحقق الضرورة ، والضرورة فيه ألا يكون لهم طريق آخر يتمكنون من الظفر بهم بذلك الطريق ، أو يلحقهم في الطريق الآخر حرج عظيم ومؤنة شديدة ، فحيئلذ لدفع هذه المؤنة يباح لهم التحريق ، ومن ضرورة ثبوت الإباحة مطلقًا مع العلم بالحال ، ألا يلزمهم دية ولا كفارة . والسفينة في ذلك كله بمنزلة الحصن في جميع ما ذكرنا ، وكذلك إن تترسوا بأطفال المسلمين أو منهم وفي الوجوه كلها ينبغي لهم أن يقصدوا بفعلهم المشركين من المقاتلين دون غيرهم (1) ولانهم لو قدروا على التحرز عن إصابة الأطفال فعلاً كان عليهم التحرز عن ذلك ، فإذا عجزوا عن ذلك وقدروا على التحرز قصداً كان عليهم ذلك ، عملاً بقوله تعالى : ﴿ فاتقوا الله عن ذلك وقدروا على التحرز قصداً كان عليهم ذلك ، عملاً بقوله تعالى : ﴿ فاتقوا الله من من المسلمين أن يتحقق صفة الخطأ . فإن اختلف الرامي وولي المقتول بالرمية من المسلمين الفعل بأن يتحققق صفة الخطأ . فإن اختلف الرامي وولي المقتول بالرمية من المسلمين الفعل بأن يتحققق صفة الخطأ . فإن اختلف الرامي وولي المقتول بالرمية من المسلمين

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٤ )

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٤ ).

في الوقوف في الصف، وقال الرامي: إنما تعمدت المشركين بالرمي فالقول قول الرامي مع يمينه ، ثم الولي يدعي على الرامي سبب وجوب الضمان وهو تعمده إياه بالرمي مع العلم بالحال وهو منكر فكان القول قول المنكر مع يمينه، ومطلق فعل المسلم محمول على ما يحل شرعًا ، إلا أنه يحلفه، لأن الولي يدعي عليه ما لو أقر به الزمه، فإذا أنكر استحلف لرجاء نكوله، فإذا سبئ المسلمون المرأة مع ولدها الصغير فلم يقدروا على حملها فقد بينا أنه لا يحل لهم أن يقتلوهما، ولكن يتركونهما في مضيعة، وإذا كان معهما أب يحل لهم أن يقتلوهما، ولكن يتركونهما في مضيعة، وإذا كان معهما أب الصبي فلا بأس بأن يقتلوه، ولو امتنع قتله لما فيه من ضياعهما لامتنع قتال المشركين أصلاً، فإن قدروا على أن يحملوا المرأة دون الصبي وعلموا أن الصبي يموت إذا فرقوا بينهما أو كان ذلك أكبر ظنهم، فلا بأس بأن يفعلوا المسبي يموت إذا فرقوا بينهما أو كان ذلك أكبر ظنهم، فلا بأس بأن يفعلوا

فقال الولى : أقصدته بعدما علمت أنه مكره من جهتهم في الوقوف في الصف ، وقال الرامي: إنما تعمدت المشركين بالرمي فالقول قول الرامي مع يمينه ؛ لأن الرمي إلى صف المشركين مباح له ، وذلك غير موجب الضمان عليه ، باعتبار الأصل ، فيجب التمسك بالك الأصل حتى يقوم الدليل بخلافه . ثم الولي يدعي على الرامي سبب وجوب الضمان وهو تعمده إياه بالرمي مع العلم بالحال وهو منكّر فكان القول قول المنكر مع يمينه ؛ ولأن الظاهر شــاهد للرامي ، والمسلم لا يتــعمــد الرمي إلى المسلم ومطلق فعل المسلم محمول على ما يحل شرعًا ؛ لأن دينه وعقله يحمله على ذلك ويمنعه عن ارتكاب ما لا يحل ، فلهذا جعلنا القول قول الرامي في ذلك . إلا أنه يحلفه ، لأن الولى يدعى عليه ما لو أقر به الزمه ، فإذا أنكر استحاف لرجاء نكوله ، فإذا سبي المسلمون المرأة مع ولدها الصغير فلم يقدروا على حملها فقد بينا أنه لا يحل لهم أن يقتلوهما (١) ؛ لأن قتل النساء والولدان حرام بالنص. ولكن يتركونهما في مضيعة (٢) ؛ لأن في تركهما في مضيعة امتناع من الإحسان إليهما بالنقل إلى موضع الأمن، والامتناع من الإحسان لا يكون إساءة . وإذا كان معهما أب الصبي فلا بأس بأن يقتلوه (٣) ؛ لأنه أسير مباح الدم . ولو امتنع قتله لما فيه من ضياعهما لامتنع قتال المشركين أصلاً ؛ لأنه لا يقتل أحد منهم في الحرب إلا وفيه توهم ضياع عياله . فإن قدروا على أن يحملوا المرأة دون الصبي وعلموا أن الصبي يموت إذا فرقوا بينهما أو كان ذلك أكبر ظنهم ، فلا بأس بأن يفعلوا ذلك ؛ لانهم لو تركوهما كان فيه ضياع الصبي أيضًا ، ولأن تضييع أحدهما

(٢) انظرالفتاوي الهندية ( ٢٠٨/٢ ).

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢٠٨/٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوي الهندية ( ٢٠٨/٢ ).

ذلك، ولا بأس بالتفريق بين الوالدة وولدها بسبب حق مستحق ، إلا أنه ينبغي لهم ألا يرموا بالصبي عن خيولهم رميًا ولكن يضعونه على الأرض وضعًا ، وكذلك إن كانوا يقدرون على حمل الصبي ولا يقدرون على حمل أمه فلا بأس بأن يحملوه ويستركوها إذا كانوا يطمعون في إخراجه صحيحًا، بأن كانوا يقدرون على غذاء يغذونه به إذا فرقوا بينه وبين أمه ، فإن كانوا لا يقدرون على ذلك ولكنهم يتيقنون بأنه يموت في أيديهم إذا حملوه دون أمه فالأولى أن يتركوه مع أمه، وإن كانوا يقدرون على حمل أحدهما أيهما شاءوا فينبغي أن يحملوا ما يكون منفعتهم فيه أكثر، وإن كانت المنفعة واحدة فإن لم يطمعوا في أن يعيش الصبي إذا فصل من أمه فينبغي أن يحملوا الأم دون الصبي، يعلم في كانوا طمعوا أن يعيش الصبي معهم بما يغذونه به فالأولى أن يحمل الصبي ويتركوا الأم، وإن قدروا على حملها فلست أحب لهم أن يتركوا واحدًا منهما لما

دون الآخر فهو خير من تضييعهما، ولأنهم يحملون المرأة دون الصبي يقصدون منفعة انفسهم في استرقاقها، وذلك حق مستحق للمسلمين . ولا بأس بالتنفريق بين الوالدة وولدها بسبب حق مستحق ، إلا أنه ينبغي لهم ألا يرموا بالصبي عن خيولهم رميًا ولكن يضعونه على الأرض وضعًا ؛ لأنهم إذا رموا به كان هالكًا بنعلهم، وذلك بمنزلة القتل منهم له ، وإذا وضعوه لم يكونوا قاتلين له ، ألا ترى أن من وجد لقيطًا فرفعه ثم وضعه في مكانه لـم يكن عليه في ذلك شيء، ولو رمى فتلف كان ضـامنًا بدل نفسه، فبهسذا تبين الفرق بين الوضع والترك في موضع يعلم أنه يهلك فيه. وكذلك إن كانوا يقدرون على حمل الصبي ولا يقدرون على حمل أمه فلا بأس بأن يحملوه ويتركوها ، إذا كانوا يطمعون في إخراجه صحيحًا ، بأن كانوا يقدرون على غذاء يغذونه به إذا فرقوا بينه وبين أمـه، فإن كانوا لا يقـدرون على ذلك ولكنهم يتيـقنون بأنه يموت في أيديهم إذا حملوه دون أمه فالأولى أن يتركوه مع أمه ؛ لأن هذا تفريق غير مفيد ، ولأنهم إذا تركوه مع أمه لا يكون هلاك الولد إلى فعلهم تسبيبًا ولا مباشـرة وإذا حملوه دون أمه كان هلاك الولد مضافًا إلى فعلهم تسبيبًا ، من حيث التفريق بينه وبين ما يتغذى به من لبن أمه . وإن كانوا يقدرون على حمل أحدهما أيهما شاءوا فينبغي أن يحملوا ما يكون منفعتهم فيه أكثر ؛ لأن باعتبار المنفعة يباح أصل الحمل في أحدهما دون الآخر ، فبزيادة المعنى في المنفعة يقع الترجيح أيضًا . وإن كانت المنفعة واحدة فإن لم يطمعوا في أن يعيش الصبي إذا فصل من أمه فينبغي أن يحملوا الأم دون الصبي ؛ لأنه لا منفعة في حمل الصبي الآن . وإن كانوا طمعوا أن يعيش الصبي معهم بما يغذونه به فالأولى أن فيه من ترك إيصال المنفعة إلى المسلمين مع التمكن من ذلك، لما فيه من التفريق بين الوالدة وولدها، وقال رسي التفريق بين الوالدة وولدها، وقال رسي الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»، وبه فارق ما لو وجدوهما في هذا الموضع، فإن هناك لا بأس بأن يأخذوا أحدهما أيهما شاءوا، وهذا إذا طمعوا أن يعيش الصبي في أيديهم بما يغذونه به إذا أخذوه، فإذا لم يطمعوا في ذلك فلا ينبغي لهم إلا أن يأخذوهما، إن قدروا على ذلك أو يتركوهما، وإن لم يقدروا على أحدهما فليأخذوا الأم، ولا بأس بأن يأخذوها وإن كان أكبر الرأي منهم على أحدهما فليأخذوا الأم، ولا بأس بأن يأخذوها وإن كان أكبر الرأي منهم أن الصبي يموت، وكذلك لو وجدوا مع الصبي أباه فلا بأس بأن يسقتلوه أو يأسروه، وإن كانوا يعلمون أن الصبي يموت بعده، وكذلك إن كان مع الصبي

يحمل الصبي ويتركوا الأم ؛ لأن خوف الضياع والعجز عن الإحسان لنفسه في حق الصبى أظهر ، ولأن الأم كافرة مخاطبة ، فالامتناع من الإحسان إليها عند أصرارها على الكفر يكون أولئ من الأمتناع من الإحسان إلى الرضيع . وإن قدروا على حملها فلست أحب لهم أن يتركوا واحداً منهما لما فيه من ترك إيصال المنفعة إلى المسلمين مع التمكن من ذلك، لما فيه من التفريق بين الوالدة وولدها، وقال ﷺ : ﴿ من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (١)؛ ولأنهم نقلوهما إلى هذا المكان وفي ترك أحــدهمــا في هذا المكان تضييع له فــلا يجــوز الإقــدام عليه إلا عند الــعجــز عن حملهما. وبه فنارق منا لو وجدوهمنا في هذا الموضع ، فيإن هناك لا بأس بأن يأخذوا أحدهما أيهما شاءوا؛ لانهم ما نقلوهما إلى هذا الموضع ولهم أن يتـركوهمـا في هذا الموضع مع القدرة على حملهما ، فيكون لهم أيضًا أن يستركوا أحدهما ويأخذوا الآخر، لأنه تفريق بحق. وهذا إذا طمعوا أن يعيش الصبي في أيديهم بما يغذونه به إذا أخذوه ، فإذا لم يطمعوا في ذلك فه ينبغي لهم إلا أن يأخذوهماً ، إن قدروا على ذلك أو يتركوهما؛ لأن في أخذ الصبي وحده تفريق غير مفيد. وإن لم يقدروا على أحدهما فليأخذوا الأم ؛ لأن فيه منفعة لهم . ولا بأس بأن يأخذوها وإن كان أكبر الرأي منهم أن الصبي يموت ؛ لأنهم بأخذ الأم يقصدون تحصيل المنفعة لهم ، وأخذها ليس بقتل منهم للصبي بعينه. وكذلك لو وجدوا مع الصبي أباه فلا بأس بأن يقتلوه أو يأسروه ، وإن كانوا يعلمون أن الصبي يموت بعده ؛ لأن هذا ليس بتعرض منهم للصبي بشيء .

<sup>(</sup>۱) أخرجـه الترمــذي : السيــر ( ٤/ ١٣٤ ) ح [ ١٥٦٦ ] ، وأحمــد : المسند ( ٥/ ٤١٣ ) ح[ ٢٣٥٦٠ ] والحاكم :المستدرك ( ٢/ ٥٥) ،ونصب الراية (٤/ ٢٣ ) .

والداه فلا بأس بأن يوضع الصبي ناحية ويؤخذ أبواه فيؤسران، فإن قتلهم رميهم فلا شيء عليهم من الكفارة ولا إثم إن شاء الله تعالى، وكذلك إن كانوا في سفينة ومعهم فيها أطفال من أطفال المشركين فانتهوا إلى مكان من البحر أكبر الظن منهم إن لم يطرحوهم في الماء غرقت السفينة ومن فيها فلا بأس بأن يطرحوهم ولا يتعمدوا بذلك قتلهم، ولو كان معهم أطفال المسلمين في الفصلين والمسألة بحالها، فليس ينبغي لهم أن يطرحوهم ولا أن يرموا بهم،

وكذلك إن كان مع الصبي والداه فلا بأس بأن يوضع الصبي ناحية ويؤخذ أبواه فيؤسران ، الا ترى أنه لا بأس بتحريق حصونهم وتغريقها وإن كان فيه هلاك الأطفال فلأن يجوز قتل المشرك وأسره وإن كان فيه هلاك الصغير كان أولئ إلا أنه ينبضي لهم ألا يرموا بالصبي ولكنهم يضعونه في موضع من الأرض إن تمكنوا من ذلك ، فإن لم يتمكنوا بأن كان المشركون في أثرهم فخافوا أن ينزلوا فيضعوه على الأرض ، أن يلحقهم المشركون فلا بأس أن يرموا به عـن خيولهم ولا يتعمـدوا قتله . لأن أمر أنفسـهم أهم ، والتحرز عن وقوعهم في أيدي المشركين واجب عليهم بحسب الإمكان ، فكان حالهم الآن فيما ابتلوا به كـحـال تتـرس المشـركين بالأطفـال ، وقد بيـنا أن هناك لا بأس بالرمى إليـهم ، بشرط ألا يتعمدوا قتل الصبيان ، فهاهنا أيضًا لا بأس برمي الصبيان عن دوابهم ، إذا عجزوا عن حملهم وعن وضعهم على الأرض فإن قتلهم رميهم لهم فلا شيء عليهم من الكفارة ولا إثم إن شاء الله تعالى ؛ لأنهم فعلوا ما أمروا به ولكنه قيد بالاستثناء هاهنا ، وهذا ليس في معنى التترس من كل وجه، فهناك لم يتصل منهم فعل بالأطفال قبل أن تترس بهسم المشركون، وفي هذا الموضع قد اتصل منهم فعل بالأطفال قبل أن يسبتلوا برميسهم، وهو حملهم ونقلسهم من موضع إلى موضع فسلهذا قيسد الجواب الاستثناء. وكذلك إن كانوا في سفينة ومعهم فيها أطَّفال من أطفَّال المشركين فانتهوا إلى مكان من البحر أكبر الظن منهم إن لم يطرحوهم في الماء ضرقت السفينة ومن فيها فلا بأس بأن يطرحوهم ولا يتعمدوا بذلك قتلهم؛ لأنه تعين عليهم هذا الوجه لنجاتهم بما ابتلوا به، فكانوا في سعة من الإقدام عليه. ولو كان معهم أطفال المسلمين في الفصلين والمسألة بحالها ، فليس ينبغي لهم أن يطرحوهم ولا أن يرموا بهم؛ لأن حرمة أطفال المسلمين كحرمة الكبار منهم. وقد بينا أن المسلم لا يحل له أن يقى روحه بروح من هو مثله في الحرمة كما لو أكره بوعيد القتل على أن يقـتل مسلمًا، ولأنهم يتعـجلون في هذا قتل المسلمين والمسلمات ولا رخصة في ذلك لمن يخاف الهلاك على نفسه، ألا ترى أنه لو ابتلى بمخمصة لم يحل له أن يتناول أحدًا من أطفال المسلمين لدفع الهللاك عن نفسه.

ولو كان معهم في سفينة قوم من أهل الذمة أو من أهل الحرب مستأمنين فهم في ذلك كالمسلمين لا يسعهم أن يطرحوهم في الماء، وإن خافوا على أنفسهم، وحقيقة المعنى: في الفسرق بين هؤلاء وبين أطفال أهل الحرب أنهم منعوا من قتل هؤلاء لوجود عاصم منهم. ألا ترى أنهم لا يسترقونهم كما لا يقتلونهم، وفي حق الأطفال المنع من القتل ليس بعاصم فيه بل لانعدام العلة الموجبة للقتل وهي المحاربة. ولهذا جاز استرقاقهم ، مع أن في الاسترقاق إتلاقًا من طريق الحكم، فلضعف حالهم قلنا: عند تحقق الضرورة يرخص له في أن يجعلهم وقاية لنفسه، وعلى هذا لو هدد ملكهم أسيرًا من المسلمين بأن يقتل صبيًا منهم أو امرأة وقال: إن لم تقتله قتلناك كان في سعة من أن يقتله، ولو أن جريدة خيل من المسلمين أصابوا في دار الحرب اطفالاً من أطفال المسلمين وحملوهم على خيولهم ثم لحقهم العدو فإنه لا يسعهم أن يرموا بالأطفال، ولكن إما أن يموتوا عن آخرهم أو ينقلبوا هم والأطفال للمساواة بينهم في ولكن إما أن يموتوا عن آخرهم أو ينقلبوا هم والأطفال للمساواة بينهم في الحرمة والعصمة وهذه المساواة إنما تتحقق بعدما أخذوهم والتزموا حملهم إلى دار الإسلام، وإن كانوا لم يأخذوهم بعد وخافوا إن يأخذوهم أن يعجزوا

ولو كان معهم في سفينة قوم من أهل الذمة أو من أهل الحرب مستأمنين فهم في ذلك كالمسلمين لا يسعهم أن يطرحوهم في الماء ، وإن خافوا على أنفسهم ؛ لأنهم آمنون فيهم بسبب الذمة أو الأمان، فكانوا كالآمنين بسبب الإيمان . وحقيقة المعنى: في الفرق بين هؤلاء وبين أطفال أهل الحرب أنهم منعوا من قتل هؤلاء لوجود صاصم منهم . ألا ترى أنهم لا يسترقونهم كما لا يقتلونهم ، وفي حق الأطفال المنع من القتل ليس بعاصم فيـه بل لانعدام العلة الموجبة للقتل وهي المحـّارية . ولهذا جَـاز استرقـاقهم ، مع أن في الاسترقاق إتلانًا من طريق الحكم ، فلضعف حالهم قلنا :عند تحقق الضرورة يرخص له في أن يجعلهم وقاية لنفسه، وعلى هذا لو هدد ملكهم أسيرًا من المسلمين بأن يقتل صبيًا منهم أو امرأة وقال : إن لم تقتله قتلناك كان في سعة من أن يقتله ، وفي سعة من أن يمتنع منه حتى يقتل في دار الحرب ، ولا يشبت من ذلك من الترخص له إذا أكره على قتل مسلم أو ذمي . ولو أن جريدة خيل من المسلمين أصابوا في دار الحرب أطف الأمن أطفال المسلمين فمحملوهم صلى خيولهم ثم لحقهم العدو فأنه لا يسعهم أن يرموا بالأطفال ، ولكن إما أن يموتوا عن آخرهم أو ينقلبوا هم ، والأطفال للمساواة بينهم في الحرمة والعصمة ومذه المساواة إنما تتحقق بصدما أخذوهم والتزموا حملهم إلى دار الإسلام ، وإن كانوا لم يأخلوهم بعد وخافوا إن يأخلوهم أنْ يعجزوا عن حملهم وأن يدركهم المشركون في بأس بأن يتركوهم؛ لأن في هذا منهم ترك الإحسان إلى الأطفال عن حملهم وأن يدركهم المشركون فلا بأس بأن يتركوهم ، وإن كان أكبر الرأي منهم أنهم يقوون على المشركين حتى يأخذوا منهم الأطفال لم يسعهم تركهم، ولو كان أكبر الرأي من المسلمين أنهم إن رموا بهم لم يهلكوا، ولكن المشركين يأخذونهم فيردونهم إلى بلادهم ، فلا بأس بأن يطرحوهم، إذا لم يكن بهم قوة على أولئك المشركين ، وكذلك لو كان معهم أطفال المسلمين أو نساء مسلمات فخافوا إن لم يطرحوهم أن يلحقهم المشركون فيقتلونهم، ولم يكن لهم قوة على المشركين ، فلا بأس بأن يطرحوهم إذا علموا أن المشركين يأخذونهم ولا يقتلونهم، وإن كانوا يقدرون على قتالهم،

لا الإساءة إليهم، ولأنهم يمتنعون من التـزام ما لا يقدرون على الوفاء به إذا التـزموه، فإن قاتلوا عنهم حتى يقتلوا أو يظفروا بالعدو فيخرجوهم فذلك أفضل. لأن الدفع عن أطفال المسلمين عزيمة، وترك ذلك عند المضرورة رخصة والتمسك بالعزيمة خيـر من الترخص بالرخصة. وإن كان أكبر الـرأي منهم أنهم يقوون على المشركين حتى يأخذوا منهم الأطفال لم يسعهم تركهم؛ لأن الدفع عن أطفال المسلمين بحسب الإمكان هو العربية، وعند النفير العام يفرض الخروج للقتال على كل من يقدر عليه عينًا للدفع عن أطفال المسلمين، فكذلك في هذا الموضع، والحاصل أنهم إذا كانوا يـطمعون في أن ينجوا مع أطفال المسلمين إذا قــاتلوا لم يسعهم إلا ذلك، وإن كــانوا لا يطمعون في ذلك فحــينتذ يرخص لهم في البداية بأنفسهم في اكتساب سبب النجاة ، عملاً بظاهر قوله ﷺ : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ، ، وعلى هذا لو ابتلوا بهذه الحادثة في أطفال من المشركين حملوهم بدون الآباء والأمهات حتى أخرجوهم إلى دار الإسلام ثم أدركهم المشركون ، لأن هؤلاء الأطفال صاروا مسلمين باعتبار دار الإسلام ، حين لم يكن معهم فسيها أحد من آبائهم وأمهاتهم ، ألا تسرئ أن من مات منهم يصلي عليه فكانوا بمنزلة أطفال المسلمين في ذلك . ولو كان أكبر الرأي من المسلمين أنهم إن رموا بهم لم يهلكوا ، ولكن المشركين يأخذونهم فيردونهم إلى بلادهم ، فلا بأس بأن يطرحوهم ، إذا لم يكن بهم قوة على أولئك المشركين ؛ لأنه ليس في هذا هلاك ولا قتل للأطفال ، وإنما الممنوع منه أن يجعل روح من هو مثله في الحـرمة وقاية لروحه. وكذلك لو كان معهم أطفال المسلمين أو نساء مسلمات فخافوا إن لم يطرحوهم أن يلحقهم المشركون في قتلونهم ، ولم يكن لهم قوة على المشركين ، فلا بأس بأن يطرحوهم إذا علموا أن المشركين يأخذونهم ولا يقتلونهم؛ لأنه ليس في هذا قتل ولا هلاك ، الاترى أنهم لو حاصروا حصنًا من حصون المسلمين فيــه النساء والأطفال ولم يكن للمــسلمين قوة على قتال أهل الحرب كــانوا في سعة من أن يخلوا

أو كان أكبر الرأي على أنهم ينتصفون منهم فليس يسعهم أن يدعوهم، ولو كانوا في سفينة فخافوا إن لم يرموا بالنساء والصبيان في الماء أن يأخذ المشركون من في السفينة لم يحل لهم أن يرموا بهم في الماء ، ولو أخذت السرية أطفالاً من المشركين في دار الحرب فعجزوا عن حملهم ومروا بحصن من حصونهم فسألوهم أن يدفعوهم إليهم حتى يقوموا بتربيتهم فليس على المسلمين ذلك ، ولكنهم يضعونهم وضعاً ، فإن شاء أولئك نزلوا فأخذوهم وإن شاءوا تركوهم.

بينهم وبين الحصن ؛ لأنه ليس في فعلهم إتـ لاف النساء والأطفـال من المسلمين . وإن كانوا يقدرون على قتالهم ، أو كان أكبر الرأي على أنهم ينتصفون منهم فليس يسعهم أن يدعوهم ؛ لأن أكبـر الرأي فيما لا يمكـن الوقوف على حقيـقته كـاليقين ، والدفع عن ذراري المسلمين فرض عين على كل مسلم عند التمكن منه . ولو كانوا في سفينة فخافوا إن لم يرموا بالنساء والصبيان في الماء أن يأخذ المشركون من في السفينة لم يحل لهم أن يرموا بهم في الماء؛ لأن أكبر الرأي في الماء أنه مهلك ، فكان في هذا إتلاف الذراري ، ولا رخصة للمسلمين في ذلك لتحصيل النجاة لأنفسهم ، بخلاف الأول فالرمي بهم عن الخيول هناك غير متلف لهم غالبًا حتى أن في السفينة إذا كان أكبر الرأي منهم عند الرمي بالنساء والصبيان أنهم لا يهلكون ولكن يأخذهم المشركون فلا بأس بأن يفعلوا ذلك ، إذا كان أكبر الرأي منهم أن يهلكوا جميعًا إن لم ينفعلوا ذلك . ولو أخذت السرية أطفالًا من المشركين في دار الحرب فعجزوا عن حملهم ومروا بحصن من حمصونهم فسألوهم أن يدفعوهم إليهم حتى يقوموا بتربيتهم فليس على المسلمين ذلك ، ولكنهم يضعونهم وضعًا ، فإن شاء أولئك نزلوا فأخذوهم وإن شاءوا تركوهم ؛ لأن الدفع إليهم للتربيـة من باب الإحــسـان وقــد بينا أن ذلك ليس بواجب عــلى المسلمين في أطفــال المشركين، إنما عليهم الامتناع من الإساءة ووضعهم إياهم على الأرض ليس من الإساءة في شيء ، فلهذا كان الرأي إلىهم إن شاءوا وضعوهم على الأرض وإن شاءوا أسلموهم إليهم ، وما بعد هذا إلى أخر الباب فقد تقدم بيان شرحه ، والله الموفق .

#### ٥٥ ١. باب: ما يحل للمسلمين أن يدخلوه دار الحرب من التجارات

وقد بينا أنه لا يستحب للمسلمين أن يدخلوا دار الحرب شيئًا مما فيه منفعة أهل الحرب، فإن أدخلوا ذلك دارهم لم يمنعوا ما خلا الكراع والسلاح، ونعني بالكراع: الخيل، والبغال، والحمير والإبل والدواب التي يحمل عليها المتاع، ونعني بالسلاح: ما يكون معدًا للقتال به، وما يكون من جنس الحديد فإن ذلك يقويهم على قتالهم المسلمين وقد أمرنا بدفع قتالهم، فمن ضرورة ذلك كراهة الاشتغال بما يقويهم على القتال وما سمينا من الدواب يحمل متاعهم ويقويهم على الحرب، والفيلة كذلك لأنها يقاتل بها ويقاتل عليها، وتحمل أثقالهم ويستوي في ذلك الصغير والكبير، والسبي من النساء والرجال والصبيان لا ينبغي أن يدخل شيء منه من دار الحرب إن كان صغيرًا طفلاً أو شيخًا فانيًا سواء كانت عندهم منعته أو لم يكن، وأجناس السلاح ما صغر

### ١٥٥ ـ باب : ما يحل للمسلمين أن يدخلوه دار الحرب من التجارات

وقد بينا أنه لا يستحب للمسلمين أن يدخلوا دار الحرب شيئًا مما فيه منفعة أهل الحرب ؛ لأن ذلك يقويهم على عبادة غير الله تعالى . فإن أدخلوا ذلك دارهم لم يمنعوا ما خلا الكراع والسلاح ، ونعني بالكراع : الخيل ، والبغال ، والحمير والإبل ، والدواب التي يحمل عليها المتاع ، ونعني بالسلاح : ما يكون معداً للقتال به ، وما يكون من جنس الحديد ، فإن ذلك يقويهم على قتالهم المسلمين وقد أمرنا بدفع قتالهم ، فمن ضرورة ذلك كراهة الاشتغال بما يقويهم على القتال . وما سمينا من الدواب يحمل متاعهم ويقويهم على الحرب ، والفيلة كذلك لأنها يقاتل بها ويقاتل عليها ، وتحمل أثقالهم ويستوي في ذلك الصغير والكبير (١) ؛ لأن الصغير يكبر فيحمل ويقاتل عليه ، فإن كان شيء من الدواب لا يصلح لذلك ولا يلقح أيضاً ، وإنما يشترونه للأكل خاصة فلا بأس بإدخاله بلادهم ، بمنزلة سائر الأطعمة . والسبي من النساء والرجال والصبيان فلا بأس بإدخاله بلادهم ، بمنزلة سائر الأطعمة . والسبي من النساء والرجال والصبيان كانت عندهم منعة أو لم يكن ؛ لأنهم صاروا من أهل دار الإسلام ، فلا ينبغي أن يدخلوا

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

منه وما كبر حتى الإبرة والمسلة في كراهة الحمل إليهم سواء، والحديد كذلك، والحرير والديباج كذلك، والسلاح والقز الذي هو غير معمول كذلك، فإن كان خزا من إبريسم أو ثيابًا رقاقًا من القز فلا بأس بإدخالها إليهم، والجعاب وجفون السيوف وغلفها يكره حمل شيء من ذلك إليهم، لأن هذا يستعمل للتقوى به على القتال، والحاصل أن ما ليس بسلاح بعينه فإن كان الغالب عليه أن يراد لغير السلاح، وقد يراد للسلاح، فلا بأس بإدخاله إليهم، فإن أدخل ذلك رجل من المسلمين أو من أهل الذمة فعلم به أدب بالضرب والحبس، فإن عاد فحينئذ يُودّب بالضرب والحبس، ولا بأس بإدخال القطن والميس، فإن عاد فحينئذ يُودّب بالضرب والحبس، ولا بأس بإدخال القطن والثياب إليهم، فإن كان الغالب عندهم أنهم يقاتلون بالخفتانات المحشوة

دار الحرب ليباعوا منهم بعدما صاروا من أهل دارنا . وأجناس السلاح ما صغر منه وما كبر حتى الإبرة والمسلة في كراهة الحمل إليهم سواء (١) ؛ لأن التقوي بهم على قتال المسلمين يحصل . والحديد كذلك (٢) ؛ لأنه أصل ما يتخذ منه الاسلحة . والحرير والديباج كذلك (٢)؛ لأنه يصنع منه الرايات . والسلاح والقبز الذي هو غير معمول كذلك (١٤) ؛ لانه يتخذ منه الخفتانات. فإن كان خزاً من إبريسم أو ثيابًا رقاقًا من القز فلا بأس بإدخالها إليهم (٥) ؛ لأن ذلك لا يتقوى به على القتال ، وإنما يستعمل في اللبس ، فهو نظير ما يستعمل للأكل . والجعاب وجفون السيوف وغلفها بكره حمل شيء من ذلك إليهم ، لأن هذا يستعمل للتقوى به على القتال ، والحاصل أن ما ليس بسلاح بعينه فإن كان الغالب عليه أن يراد لغير السلاح ، وقد يراد للسلاح ، فلا بأس بإدخاله إليهم ؛ لأن الحكم للغالب والنادر لا يظهر في مقابلة الغالب . فإن أدخل ذلك رجل من المسلمين أو من أهل الذمة فعلم به أدُّب بالضرب والحبس ؛ لأنه ارتكب ما هو حرام وقصد به الإضرار بالمسلمين ، إلا أن يكون جاهلاً فيعــذر لجهله، ويعلم ذلك لأن هذا حكم خفي يشتبه على أكثر الناس فالسبيل فيه الإنذار في المرة الأولى ، قال الله تعالى: ﴿وقد قدمت إليكم بالوعيد﴾ [ ق : ٢٨ ] ، فإن عاد فحينئذ يُؤدُّب بالضرب والحبس، ولا بأس بإدخال القطن والشياب إليهم ؛ لأن الغالب فيه الاستعمال للبس لا للقتال . فإن كان الغالب عندهم أنهم يقاتلون بالخفتانات المحشوة بالقطن لم يحل إدخال شيء من

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).(٣) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

<sup>(</sup>٥) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

بالقطن لم يحل إدخال شيء من ذلك إليهم ، ولابأس بإدخال الصفر والشبه والرصاص إليهم ، فإن كانوا يجعلون عظم سلاحهم من ذلك لم يحل إدخال شيء من ذلك إليهم والقنا والنشاب من القصب الغير المعمول لا يحل إدخال شيء من ذلك إليهم، ولا يـحل إدخال النسور الحي المذبوح منها وأجنحتها إليهم، وكذلك العقبان إذا كان يجعل من ريشها ذلك أيضًا وإن كانت إنما يدخل للصيد فلا بأس بإدخالها، بمنزلة الغنم التي يحمل إليهم للأكل، والحكم في البزاة والصقور كذلك، والتاجر من المسلمين إذا أراد أن يدخل إليهم بأمان على فرس، ومعه سلاح وهو لا يريد بيعه منهم، لم يمنع من ذلك، ولكن هذا إن كان يعلم أن أهل الحرب لا يتعرضون له في ذلك، وكذلك سائر الدواب، لأنه يحتاج إلى أن يحمل عليها البز وغيره مما يريد التجارة فيه، ولكن إن اتهم على شيء من ذلك يستحلف بالله ما يدخله للبيع ولا

ذلك إليهم ، ولابأس بإدخال الصفر والشبه والرصاص إليهم (١) ؛ لأن هذا لا يستعمل للسلاح في الغالب . فإن كانوا يجعلون عظم سلاحهم من ذلك لم يحل إدخال شيء من ذلك إليهم(٢)؛ لأن المعتبر عادة كل قوم فسيما يبتني عليه مما يكره أو لا يكره . والقنا والنشاب من القصب الغير المعمول لا يحل إدخال شيء من ذلك إليهم(٣)؛ لأن الغالب عليه أن يتخذ منه السلاح. ولا يحل إدخال النسور، الحي والمذبوح منها وأجنحتها إليهم(1)؛ لأن الغالب عليه أن يدخل الريش النشاب والنبل . وكذلك العقبان إذا كان يجعل من ريشها ذلك أيضاً وإن كانت إنما يدخل للصيد فلا بأس بإدخالها ، بمنزلة الغنم التي يحمل إليهم للأكل(٥) ؛ لأنه إنما يصطاد بما ما يؤكل، والحكم في البزاة والصقور كذلك (١) والتاجر من المسلمين إذا أراد أن يدخل إليهم بأمان على فرس ، ومعه سلاح وهو لا يريد بيعه منهم ، لم يمنع من ذلك (٧) ؛ لأن المسافر يحتاج إلى أن يستصحب هذه الأشياء لمنفعة نفسه ، فلا يكون ممنوعًا عنه في دار الحرب ، كما لا يكون ممنوعًا عنه في دار الإسلام . ولكن هذا إن كان يعلم أن أهل الحرب لا يتعرضون له في ذلك ، وكذلك سائر الدواب ، لأنه يحتاج إلى أن يحمل عليها البز وغيره مما يريد التجارة فيه ، ولكن إن اتهم على شيء من ذلك يستحلف بالله ما يدخله للبيع ولا يبيعه في دار الحرب ، حتى

(١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

(٣) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

<sup>(</sup>٦) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

<sup>(</sup>٥) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

<sup>(</sup>٧) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

يبعه في دارالحرب، حتى يخرجه إلا من ضرورة، فإن حلف على ذلك فقد انتفت هذه التهمة بيمينه فترك ليدخله دار الحرب وإن أبئ أن يحلف لم يترك ليدخل دار الحرب شيئًا من ذلك وكذلك إذا أراد حمل الأمتعة إليهم في البحر في السفن، وإن أدخل معه غلامًا أو غلامين لخدمته لم يمنع من ذلك للحاجة إليه، فإنما يمنع من ذلك ما يريد التجارة فيه، فإن اتهم استحلف، فأما الذمي إذا أراد الدخول إليهم بأمان فإنه يمنع من أن يدخل فرسًا معه أو برذونًا أو سلاحًا، بخلاف السلاح والفرس، فالظاهر هناك أنه يدخله للتجارة برذونًا أو سلاحًا، بخلاف السلاح والفرس، فالظاهر هناك أنه يدخله للتجارة لا للحاجة، والحربي المستأمن في دارنا إذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بشيء

يخرجه إلا من ضرورة ، فإن حلف على ذلك فقد انتفت هذه التهمة بيمينه فترك ليدخله دار الحرب وإن أبئ أن يحلف لم يترك ليدخل دار الحرب شيئًا من ذلك وكذلك إذا أراد حمل الأمتعة إليسهم في البحر في السفن(١١) ؛ لأن السفينة مركب يستقوون بها على حمل الأثقال، وقد يستعملونها للقتال ، فيستحلف بالله ما يريد بيعها ولا يبيعها حتى يخرجها إلا من ضرورة. وإن أدخل معه غلامًا أو غلامين لخدمته لم يمنع من ذلك للحاجة إليه ، فإنما يمنع من ذلك ما يريد التجارة فيه ، فإن اتهم استحلف ، فأما الذمي إذا أراد الدخول إليهم بأمان فإنه يمنع من أن يدخل فرسًا معه أو برذونًا أو سنرَّحُّ 🗥 ؛ لان الظاهر من حاله أنه يدخل ذلك إليهم للبيع فيهم ، بخلاف المسلم فإن دينه هناك يمنعه من ذلك ، وهاهنا ديـنه لا يمنعـه من ذلك ،بل يحـمله عليـه ، إلا أن يكون مـعـروقًا بعداوتهم مأمونًا على ذلك ، فحاله حينتذ كحال المسلم ولا يمنع من أن يدخل بتجارته على البغال والحمير والعجلة والسفن . لأن الظاهر أن هذا لا يحمله إليهم لتقويتهم به على المسلمين بل لحاجته ، وكما يحتاج إليه فيه الإدخال يحتاج إليه في الإخراج لما يأتي به من السلع. بخلاف السلاح والفرس، فالظاهر هناك أنه يدخله للتجارة لا للحاجة؛ لأنه يستخنى في تحصيل حاجته عن ذلك، ويستحلف أيضًا على ما يدخله إليهم من البغال والسفن والرقيق أنه لا يريد بهم البيع، ولا يبيعهم حتى يخرجهم إلا من ضرورة، لأن الواجب على المسلمين الأخـذ بالاحتـياط في هذا البـاب على أقصى الوجـوه الذي يقدرون عليه . والحربي المستأمن في دارنا إذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بشيء مما ذكرنا فإنه يمنع من ذلك(م)؛ لأنه من أهل تلك الدار، وإنما يأتيهم ليقيم فيهم فيكون

(٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

ما ذكرنا فإنه يمنع من ذلك ، إلا أن يكون مكاريًا سفنًا أو دواب من مسلم أو ذمي، فحينئذ حال المكاري في إدخال ذلك دار الحرب، لمنفعة الحربي كحاله في إدخال ذلك لمنفعة نفسه، والظاهر من حاله أنه قصد تحصيل الكراء لنفسه، وأنه يرجع بما يدخل به فلهذا لا يمنع منه، وإذا كان أهل الحرب إذا دخل عليهم التاجر بشيء من ذلك لم يدعوه يخرج به ، ولكنهم يعطونه ثمنه فإنه يمنع المسلم والندمي من إدخال الخيل والسلاح والرقيق إليهم، ولا يمنع من إدخال البغال والحمير والثور والبعير إليهم ؛ لأن هذا مما لابد له منه فقد لا يتقوئ على المشي ولا يمكنه أن يحمل الأمتعة على عاتقه، وحال تحقق الضرورة مستثنى من الحظر ولا تتحقق مثل هذه الضرورة في الخيل والسلاح، المضرورة مستثنى من الحظر ولا تتحقق مثل هذه الضرورة في الخيل والسلاح، ثم يمنع من إدخال دواب يحمل عليها أمتعة التجارة ، وكذلك لا يمنع من إدخال سفينة واحدة يركبها يكون فيها متاعه، فإن أراد إدخال أخرئ منع من ذلك ، ولا رخصة فيه شرعًا، ولا يمكن من أن يدخل إليهم خادمًا في هذه ذلك ، ولا رخصة فيه شرعًا، ولا يمكن من أن يدخل إليهم خادمًا في هذه

محاربًا للمسلمين كغيره، فهو يتقوى بما يدخله من ذلك على قتال المسلمين، فلهذا منع من جميع ذلك. إلا أن يكون مكاريًا سفنًا أو دواب من مسلم أو ذمي ، فحينئذ حال المكاري في إدخال ذلك دار الحرب لمنفعة الحربي كحاله في إدخال ذلك لمنفعة نفسه ، والظاهر من حاله أنه قبصد تحصيل الكراء لنفسه ، وأنه يرجّع بما يبدخل به فلهذا لا يمنع منه، وإذا كـان أهل الحرب إذا دخل عليهم التاجـر بشيء من ذلك لم يدعوه يخـرج به ، ولكنهم يعطونه ثمنه فإنه يمنع المسلم والذمي من إدخال الخيل والسلاح والرقيق إليهم ، و ولا يمنع من إدخال البغـال والحمير والشور والبعير إليهم ؛ لأن هذا نما لابــد له منه فقد لا يتقوى على المشى ولا يمكنه أن يحمل الأمتعة على عاتقه، وحال تحقق الضرورة مستثنى من الحظر ولا تتحقق مثل هذه الضرورة في الخيل والسلاح(١١) ؛ لأن المقصود يحصل بدونه ، وإنما ينتفي به معنى التجمل والـترفه أو زيادة الاحتـياط . ثم يمنع من إدخـال دواب يحمل عليها أمتعة التجارة ؛ لأن ذلك لا يتحقق فيه الضرورة أيضًا ، إنما تتحقق الضرورة في دابته التي يركبها خاصة ، لأنه يضيع إن لم يركب ، فأما أمتعة التجارة فهو يتمكن من أن يحمل منها على دابته مع نفسه ما لا حمل له ولا مؤنة ، والمقصود من الإذن له في الدخول إليهم ما يخرجه لينتفع المسلمون لا ما يدخله مما ينتفع به أهل الحرب. وكذلك لا يمنع من إدخال سفينة واحدة يركبها يكون فيها متاعه(٢) ؟ لأن ذلك لابد له منه . فإن أراد إدخال أخرى منع من ذلك (٣)؛ لأنه لا تتحقق الضرورة فيها ،

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

الحالة مسلمًا كان أو كافرًا، ولو دخل الحربي إلينا بأمان ومعه كراع أو سلاح ورقيق لم يمنع من أن يرجع بما جاء به ، لأنا أعطيناه الأمان على نفسه وما معه ، فكما لا يمنع من الرجوع إلى دار الحرب للوفاء بالأمان فكذلك لا يمنع من أن يرجع بما جاء به ، فإن آلة القتال لا تكون أقوى من المقاتل ، فإن باع ذلك كله بدراهم ثم اشترى بها كراعًا أو سلاحًا أو رقيقًا مثل ما كان له أو أفضل مما كان له أو أشترى مما كان له ، فإنه لايترك ليدخل شيئًا من ذلك دار الحرب ولكنه يجبر على بيعه ، وما لو أدخل الدراهم دارنا واشترى بها هذه الأشياء سواء ، وكذلك لو اشترى شيئًا مما باعه بعينه أو استقال المشتري البيع فيه فأقاله قبل القبض أو بعده أو رده المشتري عليه بخيار رؤية أو بخيار شيئًا شرط اشترطه المشتري لنفسه ، وإن كان الحربي يشترط الخيار لنفسه ثم نقض شرط اشترطه المشتري لنفسه ثم نقض

وهذا كله استحسان ، وفي القياس: يمنع من جسميع ذلك لما فيها من قوة أهل الحرب على قتال المسلمين . ولا رخصة فيه شرعاً ، ولا يمكن من أن يدخل إليهم خادماً في هذه الحالة مسلماً كان أو كافرا (1) وكان الضرورة لا تتحقق فيه ، وإنما يراد به معنى التجمل والترفه ، ولأن المنع في حق من هو من أهل دار الإسلام أظهر من المنع في الفرس والسلاح . ولو دخل الحربي إلينا بأمان ومعه كراع أو سلاح ورقيق لم يمنع من أن يرجع بما جاء به ، لأنا أعطيناه الأمان على نفسه وما معه ، فكما لا يمنع من الرجوع إلى عارالحرب للوفاء بالأمان فكذلك لا يمنع من أن يرجع بما جاء به ، فإن آلة القتال لا تكون أقوئ من المقاتل ، فإن باع ذلك كله بدراهم ثم اشترى بها كراعاً أو سلاحاً أو رقيقاً مثل ما كان له أو أفضل مما كان له أو اشترى مما كان له ، فإنه لايترك ليدخل شيئاً من ذلك دار الحرب ولكنه يجبر على بيعه (1) و لانه ما استحق بالأمان إدخال هذه العين مع نفسه دار الحرب وما كان له من الحق في العين الأول فقد سقط حين أخرجه من ملكه ، بيعا الحرب وما كان له من الحق في العين الأول فقد سقط حين أخرجه من ملكه ، بيعا وكذلك لو اشترئ شيئاً عما باعه بعينه أو استقال المشتري البيع فيه فأقاله قبل القبض أو وكذلك لو اشترئ عليه بخيار رؤية أو بخيار [ شرط ] (1) اشترطه المشتري لنفسه (1) وما المسلم وصار المسلم

<sup>(</sup>۱) انظرالفتاوي الهندية ( ۲/ ۲۳۳ ). (۲) انظرالفتاوي الهندية ( ۲/ ۲۳۳ ).

<sup>(</sup>٤) انظرالفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ).

<sup>(</sup>٣) زيادة ليست في الأصل.

البيع بحكم خياره فله أن يعود به إلى داره ، ولو كان باعه بيعًا فاسداً ثم نقض البيع قبل القبض فكذلك الجواب، وإن كان المشتري قبض ذلك فإن كان ذلك بيعًا يملك المشتري المبيع به قبل القبض حتى أنه لو اعتقه ينفذ عتقه فيه لم يتوك الحربي ليوجع به دار الحرب، وإن كان بيعًا لا يملك به بعد القبض كالبيع بالدم والميتة فله أن يعيده إلى دار الحرب لبقاء حقه فيه ببقاء ملكه ولو استبدل الحربي بسيفه فرسًا فإن أدخله إلى دار الحرب فالأصل في هذا الجنس أنه متى استبدل بسلاحه سلاحًا من غير ذلك الجنس لم يمكن من أن يرجع إلى دار الحرب ، ولكن يجبر على بيعه ، سواء كان ما حصله ، لنفسه خيرًا مما أخرجه من ملكه أو شرًا منه ، فإن كان ما استبدل به من جنس لنفسه خيرًا مما أخرجه من ملكه أو شرًا منه ، فإن كان ما استبدل به من جنس

أحق بالتصرف فيه فيسقط حق الحربي في إعادته إلى دار الحرب ، والتبحق بما كان عملوكًا للمسلم من الأصل فباعه من الحربي . وإن كان الحربي يشترط الخيار لنفسه ثم نقض البيع بحكم خياره فله أن يعود به إلى داره (١) ؛ لأنه ما خرج عن ملكه بالبيع إذا شرط الخيار فيه لنفسه ، بل هو أحق بإمساكه والتصرف فيه فيسبقي باعتبار حق الإعادة الذي كان ثابتًا له قبل البيع . ولو كان باعه بيمًا فاسدًا ثم نقض البيع قبل القبض فكذلك الجواب ؛ لأنه لم يخرج من ملكه لمجرد البيع الفاسد . وإن كان المشتري قبض ذلك فإن كان ذلك بيعًا يملك المشتري المبيع به قبل القبض حتى أنه لو اعتقه ينفذ عـتقه فيه لم يترك الحربي ليرجع به دار الحرب ؛ لأن المسلم قد ملكه عليه وذلك مسقط لحقه في إعادته إلى داره . وإن كان بيمًا لا يملك به بعد القبض كالبيع بالدم والميتة فله أن يعيده إلىٰ دار الحرب لبقاء حقه فيه ببقاء ملكه ، ولـو استبدل الحربي بسيفه فرسًا فإن أدخله إلىٰ دار الحرب فالأصل في هذا الجنس أنه متى استبدل بسلاحه سلاحًا من غير ذلك الجنس لم يمكن من أن يرجع إلى دار الحرب، ولكن يجبر على بيعه، سواء كان ما حصله، لنفسه خيراً مما أخرجه من ملكه أو شراً منه (٢) ؛ لأن هذا الجنس لم يثبت له فيه بعقد الأمان حق الإعادة إلى دار الحرب، ويجبر على بيعه ، ولأنه قد يكون من الجنس الذي أخرجـه مع نفسه في دارهم كـشيرًا ويعـز فيهم الجنس الآخـر ولا يوجد ، وهو يريد أن يحصل ذلك لهم ليتقووا به على قتال المسلمين . فإن كان ما استبدل به من جنس ما

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٣ )

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٤ ).

ما أدخله فإن كان مثل ما أدخله أو شراً مما أدخله لم يمنع من أن يرجع به إلى داره ، وإن كان خيراً مما أدخله منع من ذلك ، وإن استبدل بها مثله ثم تقايلا البيع فله أن يعود بما رجع إليه إلى داره ، وإن استبدل به خيراً منه أو شراً منه ثم تقايلا البيع فيه لم يكن له أن يخرجه إلى داره في الوجهين، أما إذا كان استبدل خيراً منه فلأن الإقالة كالبيع المبتدأ في حق غير المتعاقدين، فيجعل في حق الشرع كأنه اشترى هذا السلاح ابتداء ، وإن كان ما استبدل به شراً منه فهذه الإقالة في حق الشرع كالبيع المبتدأ، وقد استبدل في هذه الإقالة بسلاحه الرديء سلاحاً جيداً ، فلا يمكن من إدخاله دار الحرب ، وحكم الاستبدال بالأسلحة في مراعاة الجنس الاختلاف في جميع ما ذكرنا ، فاما إذا استبدل بحماره أتانًا أو بفرسه الذكر

أدخله فإن كان مثل ما أدخله أو شراً مما أدخله لم يمنع من أن يرجع به إلى داره ، وإن كان خيراً مما أدخله منع من ذلك (١) ؛ لانه استحق بالأمان إعادة هذا الجنس مع نفسه إلى داره ، وإنما يعتبر العين إذا كان مفيدًا ، فأما إذا لم يمكن مفيدًا كان المعتبر فيه الجنس وفيما يتبقى من هذا الجنس عين ما جاء به أو مثله سنواء وكذلك في الضرر على المسلمين فأما إذا كان خيراً منها فهو يريد بهذا زيادة الإضرار للمسلمين، فهو ممنوع عن ذلك، فلا بد من أن يشبت حق المنع باعتبار هذه الزيادة، وهي لا تنفصل عن الأصل، فثبت المنع في الكل، بمنزلة الموهوب إذا ارداد زيادة متصلة فإنه لا يرجع الواهب في الأصل، كما لا يرجع في الزيادة، فإذا صار ممنوعًا من الرجوع به إلى دار الحرب كان مجبرًا على بيعه. وإن استبدل بها مثله ثم تقايلا البيع فله أن يعود بما رجع إليه إلى داره(٢)؛ لأن سلاحه بعينه ، ولأنه مـثل الأول الذي أخرجه بالإقالة من ملكه . وإن استبدل به خيرًا منه أو شراً منه ثم تقايلا البيع فيه لم يكن له أن يخرجه إلى داره في الوجهين (٣) أما إذا كان استبدل خيراً منه فلأن الإقالة كالبيع المبتدأ في حق غير المتعاقدين ، فيجعل في حق الشرع كأنه اشترى هذا السلاح ابتداء ، وهذا لانه قد سقط حقه بالتصرف الأول ، وصار ممنوعًا من إدخال ما حصل له دار الحرب فلا يعود حقه بالإقالة . وإن كان ما استبدل به شراً منه فهذه الإقالة في حق الشرع كالبيع المبتدأ ، وقد استبدل في هذه الإقالة بسلاحه الرديء سلاحًا جيدًا ، فلا يمكن من إدخاله دار الحرب ، وحكم الاستبدال

(٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٤ ).

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٤ ).

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٤ ).

فرساً أنثى منع من إدخاله دار الحرب، وإن كان دون ما أدخله في القيمة، وإن استبدل ببغله الذكر بغلة أنثى مثله أو دونه لم يمنع من إدخاله دار الحرب، وإن استبدل بفرسه برذونا استبدل بماذيانه فحلاً، منع من إدخاله دار الحرب، وإن استبدل بفرسه الانثى فرسا أو ببرذونه فرساً منع من إدخاله دار الحرب، وإن استبدل بفرسه الانثى فرسا أنثى دونها في الجري ولكنها أثبت منها وأرجى للنسل منع من أن يدخلها دارهم ، فأما في الرقيق فسواء استبدلهم بجنس آخر ، أو بجنس ما هو عنده مما هو مثل ما عنده، أو دونه أو أفضل منه، فإنه يمنع من إدخاله دار الحرب ويجبر على بيعه، ولو أن مستأمنين من الروم دخلا دارنا بأمان ومع

بالكراع مثل حكم الاستبدال بالأسلحة في مراعاة الجنس والاختلاف في جميع ما ذكرنا ، فأما إذا استبدل بحماره أتانًا أو بفرسه الذكر فرسًا أنثى منع من إدخاله دار الحرب، وإن كان دون ما أدخله في القيمة (١) ؛ لأن في هذا منفعة النسل ، وليس في الذي أعطاه منفعة النسل ، وربما يكون مقصوده من هذا الاستبدال تحصيل هذه المنفعة لهم فمنع منه كما يمنع عند اختلاف الجنس . وإن استبدل ببغله الذكر بغلة أنثى مثله أو دونه لم يمنع من إدخاله دار الحرب(٢)؛ لأن هذا مما لا يلقح ، وليس فيه معنى النسل أصلاً. وإن استبدل بماذيانه فحلاً ، منع من إدخاله دار الحرب (٣) ؛ لأن ما أخذه عا تلقح وذلك معدوم فيما أعطى . وإن استبدل بفرسه برذونًا أو ببرذونه فرسًا منع من إدخاله دار الحرب (؛) ؛ لأن في كل واحد منهـما نوع منفعة ليـست في الآخر، فإنَّ البرذون الين عطفًا وأصـبر على القتال، والفرس أقـوى في حالة الطلب والهرب، والظاهر أنه ما قصد بهــذا الاستبدال تحصيل هذه المنفعة التي لم تكن حاصلة لهم. وإن استبدل بفرسه الأنثى فرسًا أنثى دونها في الجري ولكنها أثبت منها وأرجئ للنسل منع من أن يدخلها دارهم (٥) ؛ لأن فيما أخذ نوع منفعة ليست فيه أعطى ، فصار الحاصل أن بعد الاستبدال هو مجبر على بيع ما أخذه إلا أن يعلم أنه مثل ما أعطئ في جميع وجوه الانتفاع أو دونه ، فإن الاحتياط في هذا الباب واجب ، وتمام الاحتياط فيما قلنا . فأما في الرقيق فسواء استبدلهم بجنس آخر ، أو بجنس ما هنو صنده مما هو مثل منا صنده ، أو دونه أو أفضل منه ، فيإنه يمنع من إدخاله دار الحرب ويجبر على بيعه (٦) ؛ لأن ما أخذه من الرقيق فهو من أهل دارنا مسلمًا كان أو ذميًا ، والمستأمن ممنوع من استدامة الملك فيمن هو من أهل دارنا على كل حال،

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٤ ).

<sup>(</sup>٤) انظرالفتارئ الهندية ( ٢/ ٢٣٤ ).

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٤ ).

<sup>(</sup>١) انظرالفتاري الهندية ( ٢/ ٢٣٤ ).

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٤ ).

<sup>(</sup>٥) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٤ )

أحدهما رقيق ومع الآخر سلاح ، فتبادلا الرقيق بالسلاح ، أو باع كل واحد منهما متاعة من صاحبه بدراهم لم يمنع كل واحد منهما من أن يدخل دار الحرب بما حصل لنفسه، وإن اشترى أحدهما من صاحبه متاعه هو ومسلم أو معاهد لم يكن للحربي أن يدخل شيئًا من ذلك دار الحرب، وإن لم تستقم القسمة بينهما حتى زاد أحدهما صاحبه دراهم فإن كان المسلم هو الذي أعطى الحربي دراهم لم يمنع من أن يدخل ما صار له من ذلك دار الحرب، وإن كان الحربي هو الذي أعطى الدراهم منع من ذلك، والكراع إذا كان مما

بخلاف مـا سبق من الكراع والســلاح ، وكونه من أهل دارنا معنى يــختص به بنو آدم دون الجمادات وسائر الحيوانات ، فلهذا بينا الجواب هناك على اعتبــار زيادة المنفعة في المبيع . ولو أن مستأمنين من الروم دخلا دارنا بأمان ومع أحدهما رقيق ومع الآخر سلاح، فتبادلا الرقيق بالسلاح، أو باع كل واحد منهما متاعه من صاحبه بدراهم لم يمنع كل واحد منهما من أن يدخل دار الحرب بما حصل لنفسه(١) ؛ لأن المشتري فيما حصل له بهذا التصرف قام مقام البائع ، وقد كان البائع ممكنًا من إعادته إلى دار الحرب فبتمكن المشتري أيضًا منه . وإن اشترى أحدهما من صاحبه متاعه هو ومسلم أو معاهد لم يكن للحربي أن يدخل شيئًا من ذلك دار الحرب ؛ لأن شريكه فيه مسلم ولا يمكنه إدخال حصته دار الحرب ، حتى يدخل حصة المسلم ، وقد امتنع إدخال حصة المسلم من ذلك دار الحرب ، فمن ضرورته أن يمتنع الإدخال في حصة الحربي أيضًا ، فيسجبر على بيع نصيبه من مسلم أو ذمي إلا أن يكوَّن شيئًا من ذلك مما يقسم من سهام أو نشاب فحينتُذُّ يكون للحربي ، أن يطالب شريكه بالقسمة، وبعد القسمة يدخل نصيبه دار الحرب ، إما لأن القسمة في هذا بمنزلة ما يخص الحربي هو الذي يملكه بالعقد فيدخل دار الحرب، كما لو اشتراه وحده أو في هذه القسمة معنى المعاوضة ، فكأن المسلم سلم له نصف ما يملك بمثله مما أخذه من نصيبه ، وقد بينا أن مثل هذا الاستبدال لا يمنعه من إدخال ما صار له دار الحرب . وإن لم تستقم القسمة بينهما حتى زاد أحدهما صاحبه دراهم فإن كان المسلم هو اللذي أعطى الحربي دراهم لم يمنع من أن يدخل ما صار له من ذلك دار الحرب؛ لأن الحربي يصير باثعًا بعض نصيبه من شريكه بالدراهم ، وذلك لا يمنعه من إدخال ما بقي في ملكه دار الحرب . وإن كان الحربي هو الذي أعطى الدراهم منع من ذلك ؛ لأنه صار مشتريًا بعض ما صار للمسلم بما أعطَّاه من الدراهم ، ولأن الحربي إذا أعطي الدراهم فقد أخـذ من السلاح خيراً مما كـان له في ملكه بالشراء فكان هذا بمنزلة استبداله مع المسلم سلاحه بسلاح هو خير منه وإذا كـأن أخذ الدراهم فقد أخـذ بهذا

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٤ ).

يقسم بمنزلة السهام والنشاب، ولو كان اشترى الحربي مع المسلم من الحربي رقيقًا ثم اقتسما فليس للحربي أن يدخل ما أصابه دار الحرب هاهنا في الوجوه كلها، قال: ولو أن حربيًا من الروم دخل إلينا بكراع أو سلاح أو رقيق فأراد أن يدخل ذلك أرض الترك أو الديلم أو غيرهم من أعداء المسلمين ليبيعه منهم منع من ذلك، وهذا لأنه بعقد الأمان استحق التمكن من إعادة ذلك إلى داره إن شاء، ففي هذا الحكم الواحد هو يفارق المسلم والمعاهد، فأما في إدخال ذلك دارًا أخرى فليس مما استحقه بعقد الأمان، فيكون هو في ذلك كالمسلم والمعاهد، وكذلك لو أراد أن يدخل ذلك إلى دار حربهم موادعين أو المعاهد، وكذلك لو أراد أن يدخل ذلك إلى دار حربهم موادعين

الاستبدال سلاحًا هو شر من سلاحه ، مع اتفاق الجنس ، فلا يمنع من أن يدخل ذلك داره . والكراع إذا كان مما يقسم بمنزلة السهام والنشاب ؛ لأنه يجري فيها قسمة الجزء . ولو كان اشترى الحربي مع المسلم من الحربي رقيقًا ثم اقتسما فليس للحربي أن يدخل ما أصابه دار الحرب هاهنا في الوجوه كلها ، أما على قول أبي حنيفة \_ رضى الله تعالى عنه \_ فلأن الرقيق لا يقسم قسمة واحدة ، وعلى قولهما وإن كان يقسم قسمة واحدة فقبل القسمة صار كل واحد منهما مشتركًا بينهما نصفين ، فسصار كل واحد منهما ذميًا باعتبــار ملك المسلم أو المعاهد في نصفه ، وقد بينا أن الحــربي لا يمكن من إدخال أحد عن هو من أهل دارنا دار الحرب . قال : ولو أن حربيًا من الروم دخل إلينا بكراع أو سلاح أو رقيق فأراد أن يدخل ذلك أرض الترك أو الديلم أو غيرهم من أعداء المسلمين ليبيعة منهم منع من ذلك (١) ؛ لأنه فيما يدخل دارهم من ذلك بمنزلة مسلم أو ذمي يريد إدخال شيء من ذلك دارهم ، وقد بينا أنه ممنوع من ذلك والحربي كذلك. وهذا لأنه بعقد الأمان استحق التمكن من إعادة ذلك إلى داره إن شاء ، ففي هذا الحكم الواحد هو يفارق المسلم والمعاهد، فأما في إدخال ذلك داراً أخرى فليس عما استحقه بعقد الأمان، فيكون هو في ذلك كالمسلم أو المعاهد ؛ ولانه إذا أدخل ذلك دارًا أخرى فإنما يريد أن يحدث لهم بذلك قوة على قتالنا، فيمنع منه، وينعدم هذا المعنى فيما إذا عاد به إلى داره. وكذلك لو أراد أن يدخل ذلك إلى دار حربهم موادعين للمسلمين(٢)؛ لأنهم في حكم المحاربين وإن تركوا القتال بسبب الموادعة إلى مدة. الاترى أنه لو أراد مسلم إدخال شيء من ذلك إليهم منع. وإن أراد أن يدخل ذلك أرضًا أهلها ذمة للمسلمين لم

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٤ ).

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٤ ).

للمسلمين، وإن أراد أن يدخل ذلك أرضًا أهلها ذمة للمسلمين لم يمنع من ذلك، ولو كان أحد المستأمنين فينا من الروم والآخر من الترك، ومع أحدهما رقيق ومع الآخر كراع أو سلاح، فتبادلا أو اشترئ كل واحد منهما متاع صاحبه بدراهم لم يترك واحد منهما ليخرج بما اشترئ إلى داره، وإن كانا تبادلا كراعًا بكراع من صنعه مثله أو سلاحًا بسلاح من صنعة مثله فلكل واحد منهما أن يدخل ما أخذ داره، فكذلك إن كان مع مستأمن، وإن كان أحدهما أفضل من الآخر فللذي أخذ أخسهما أن يدخل بالذي أخذ دار الحرب، وليس للذي أخذ أفضلهما ذلك ولكنه يجبر على بيعه بمنزلة ما لو كانت هذه المبادلة بين المستأمن والمسلم، وكذلك في حكم الرد بخيار الرؤية وخيار الشرط، والعيب هذا بمنزلة ما لو كانت هذه المبادلة بينه وبين مسلم في جميع ما

يمنع من ذلك (۱) ؛ لأن تلك الأرض من دار الإسلام، والمستأمن في دارنا لا يمنع من أن يتجر في دار الإسلام، في أي نواحيها شاء. ولو كان أحد المستأمنين فينا من الروم والآخر من الترك ،ومع أحدهما رقيق ومع الآخر كراع أو سلاح، فتبادلا أو اشترئ كل واحد منهما متاع صاحبه بدراهم لم يترك واحد منهما ليخرج بما اشترئ إلى داره (۱) ؛ لأن كل مشتر قام مقام بائمه فقد بينا أن كل واحد بمنوع من إدخال ذلك في الدار التي منها المشتري ، بخلاف ما إذا كانا من أهل دار واحدة وهذا لأن قصد كل واحد منهما بهذا التصرف أن يقوي أهل داره علينا بما يدخله فيهم من سلاح هو خلاف جنس ما خرج به، وفي هذا المعنى لا فرق بين أن تكون مبادلتة من أهل دار واحدة وهذا لأن قصد كراعاً بكراع قصد كل واحد منهما مع المسلم أو المستأمن غير أهل داره. وإن كانا تبادلا كراعاً بكراع من صنعه مثله أو سلاحاً بسلاح من صنعة مثله فلكل واحد منهما أن يدخل ما أخذ داره الحرب، وإن كان أحدهما أفضل من الآخر فللذي أخذ دار الحرب، وليس للذي أخذ أفضلهما ذلك ولكنه يجبر على بيعه يدخل بالذي أخذ دار الحرب، وليس للذي أخذ أفضلهما ذلك ولكنه يجبر على بيعه بمنزلة ما لو كانت هذه المبادلة بين المستأمن والمسلم، وكذلك في حكم الرد بخيار الرؤية وخيار الشرط، والعيب هذا بمنزلة ما لو كانت هذه المبادلة بين مسلم في جميع ما

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٤ ).

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٤ ).

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٤ ).

ذكرنا بخلاف ما إذا تبادلا رقيقًا برقيق وهما سواء أو أحدهما أفضل من الآخر، فإن هناك لا تجعل المبادلة بينهما بمنزلة المبادلة بين المسلم والمستأمن والمعاهد، ولو كانا تبادلا عبدًا بأمة لم يكن لكل واحد منهما أن يدخل ما أخذ داره.

## ٦ ٥ ١ باب: من الفداء

قال : ولا بأس بأن يفادئ أسراء المسلمين بأسراء المشركين الذين في أيدي المسلمين من الرجال والنساء، فإن أسلم الأسراء قبل أن يفادئ بهم فإنه

ذكرنا بخلاف ما إذا تبادلا رقيقاً برقيق وهما سواء أو أحدهما أفضل من الآخر ، فإن هناك لا تجعل المبادلة بينهما بمنزلة المبادلة بين المسلم والمستأمن والمعاهد (1) والان هناك ما يخرج من ملك المسلم أو المعاهد كان من أهل دارنا وما يدخل في ملكه يصير من أهل دارنا، وهاهنا ما يخرج من ملك أحدهما إلى ملك الآخر لم يكن من أهل دارنا، فقلنا: عند تحقق المساواة لا يمنع كل واحد منهما من أن يدخل داره ما صار له وإن كان أحدهما أفضل من الآخر لم يمنع الذي أخذ أخسهما من أن يخرج به إلى داره، ومنع الذي أخذ أفضلهما من ذلك لأجل الزيادة المتمكنة فيما صار له. ولو كانا تبادلا عبداً بأمة لم يكن لكل واحد منهما أن يدخل ما أخذ داره (٢) والن اختلاف الذكورة والانوثة في بي آدم ، اختلاف جنس واحد ولهذا لو اشترئ شخصاً على أنه عبد فإذا هي أمة كان البيع باطلاً، ولأن في كل نوع منهما نوع منفعة غير منفعة صاحبه ، فالجارية تطلب للنسل والغلام يطلب للقتال ، فلهذا منع كل واحد منهما من أن يدخل داره ما حصل له بهذا التصرف والله تعالى أعلم .

## ١٥٦\_باب: من الفداء

قال: ولا بأس بأن يفادئ أسسراء المسلمين بأسسراء 'مشسركين السلين في أيدي المسلمين من الرجال والنساء ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد ، \_ رحمهما الله تعالى \_ وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة \_ رضي الله تعالىئ عنه \_ وعنه في رواية أخرى أنه قال : ولا تجوز مفاداة الأسيسر بالأسير ، وجه ظاهر الرواية أن تخليص أسراء المسلمين

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٤ )

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٤ )

لا يجوز المفاداة بهم بعد ذلك ، وكذلك الصبيان من المشركين إذا سبوا وكان معهم الآباء والأمهات ، فأما إذا سبي الصبي وحده وأخرج إلى دار الإسلام فإنه لا يجوز المفاداة به بعد ذلك ، وكذلك إن قسمت الغنيمة في دار الحرب فوقع في سهم رجل أو بيعت الغنائم فقد صار الصبي محكومًا له بالإسلام تبعًا لمن تعين ملكه فيه بالقسمة أو الشراء في دار الحرب حتى إذا مات يصلى عليه، وفي هذا بيان أنه إذا كان بالغًا تجوز المفاداة به بعد القسمة والبيع، وفي

من أيدي المشركين واجب ، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بطريق المفاداة وليس في هذا أكبر من ترك القـتل لأسراء المشـركين وذلك جائز لمنفعة المسلمين . ألا ترى أن لـلإمام أن يسترقهم ، والمنفعة في تخليص أسارئ المسلمين من أيديهم أظهر ، وأيد ما قلنا حديث عمران بن الحصين \_ رضي الله عنهما \_ ، أن النبي على فادى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عـقيل. ووجه الرواية الاخرى عن أبي حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ ، قوله تعالى : ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة : ٥] ، وفي المفاداة ترك القـتل الذي هو فرض ، ولا يجـوز ترك الفرض مع التـمكن من إقـامته بـحال . توضيحه : أن الأسراء صاروا مقهورين في أيدينا ، فكانوا من أهل دارنا ، فتكون المفاداة لهم بمنزلة المفاداة لأهل الذمة ، وذلك لا يجوز إذا لم يرض به أهل الذمة ، وليس في الامتناع من هذه المفاداة أكثــر من الخوف على أسراء المسلمين ولأجله لا يجوز ترك قتل المشركين ، ولا يجوز إعادتهم ليصــيروا حربًا لنا . ألا ترى : أنه يفرض الجهاد على المسلمين ليستوصلوا به إلى قستل المشركين وإن كسان فيسه معنى الخوف علسى نفوس المسلمين وأموالهم . فإن أسلم الأسراء قبل أن يفادئ بهم فإنه لا يجوز المفاداة بهم بعد ذلك (١) ؛ لأنهم صاروا كغيرهم من أهل الإسلام ، فلا يجوز تعريـضهم للفتنة بطريق المفاداة . وكذلك الصبيان من المشركين إذا سبوا وكان معهم الآباء والأمهات (٢) ؛ لأنهم تبع للأبوي فلا يصيرون مسلمين وإن حصلوا في دارنا . فأما إذا سبى الصبى وحده وأخرج إلى دار الإسلام فإنه لا يجوز المفاداة به بعد ذلك (٢) ؛ لانه صار محكومًا له بالإسلام تبعًا لداره . وكذلك إن قسمت الغنيمة في دار الحرب فوقع في سهم رجل أو بيعت الغنائم فقد صار الصبي محكومًا له بالإسلام تبعًا لمن تعين ملَّكه فيه بالفسمة أو الشراء في دار الحرب حتى إذا مات يصلى عليه ، وفي هذا بيان أنه إذا كان بالغًا تجوز المفاداة به بعد القسمة والبيع (٤)، وهو قول محمد \_ رحمه الله تعالى \_ ، وأما عند أبي

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٧ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٧ ).

<sup>(</sup>۱) انظرالفتاوی الهندیة ( ۲/۲ ، ۲۰۷ ).

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٧ ).

المفاداة بالمال ترك هذه الفريضة للطمع في عرض الدنيا ، وذلك لا يحل قال الله تعالى: ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض﴾ الآية ، نزلت يوم بدر حين رغب رسول الله على في رأي أبي بكر - رضي الله تعالىٰ عنه - حين أشار عليه بالمفاداة بالمال ، وقد كان أبو بكر - رضي الله تعالىٰ عنه - يتأسف على ذلك على ما روي أنه أسر في عهده أسير من الروم فطلبوا المفاداة به فقال : اقتلوه ، فلقتل رجل من المشركين أحب إلي من كذا وكذا ، وفي رواية : لا تفادوا به وإن أعطيتم به مدين من ذهب ، ولأنا أمرنا بالجهاد لإعزاز الدين ، وفي مفاداة الأسير بالمال إظهار منا للمشركين أنا نقاتلهم لتحصيل المال ، فأما قوله تعالى : ﴿ فإما منا بعد وإما فداء ﴾ ، فقد بينا أن ذلك قد انتسخ بقوله تعالى : ﴿ فاقتلوا المشركين ﴾ ، وقوله تعالى :

يوسف \_ رحمه الله تعالى \_ لا يجوز ذلك ، لأن حكم صيرورته من أهل دارنا قد استقر بالقسمة والبيع حين تعين الملك فيه للمسلم ، فكان بمنزلة الذمي في هذه الحالة لا يجوز المفاداة به ، ومحمد ـ رحمه الله تعالى ـ يقول : المعنى الذي لأجله جوزنا المفاداة به قـبل القسـمـة والبيع مـوجود بـعدهمـا ، وهو وجوب تخـليص المسلمين من أيدي المشركين، ثم بالقسمة والبيع يتعين معنى المالية فيهم، وذلك علامة النقصان لا الزيادة . ألا ترى : أن مفاداة أسراء المسلمين بالمال جائز ، فتعين صفة المالية فمي هؤلاء بالقسمة والبيع ، ولا يمتنع جواز المفاداة . والأصل فيه حديث عمران بن الحصينَ ، ـ رضى الله عنهما \_ أن النبي ﷺ افتدى يوم المريسيع سبي بني المصطلق بعدما جرت فيهم السهمان، فأما مفاداة الأسراء من المشركين بالمال فهانه لا يجوز في قول علمائنا ، ـ رحمهم الله تعالى - ، لأن قتل المشركين إلى أن يسلموا بعد التمكن منه فرض لقوله تعالى : ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُسْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥] . وفي المفاداة بالمال ترك هذه الفريضة للطمع في عرض الدنيا ، وذلك لا يحل (١) قال الله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَنِي أَنْ يَكُونَ لِهُ أَسْرِي حَتَّىٰ يشخن في الأرض﴾ [الأنفال: ٦٧] نزلت يـوم بدر حين رغب رسـول الله ﷺ في رأي أبي بكر - رضى الله تعالى عنه - حين أشار عليه بالمفاداة بالمال ، وقد كان أبو بكر - رضى الله تعالى عنه ـ يتأسف على ذلك على ما روي أنه أسر في عهده أسير من الروم فطلبوا المفاداة به فقال: اقتلوه ، فلقتل رجل من المشركين أحب إليَّ من كذا وكذا ، وفي رواية: لا تفادوا به وإن أعطيتم به مدين من ذهب ، ولأنا أمرنا بالجهاد لإعزاز الدين ، وفي مفاداة الأسير بالمال إظهار منّا للمشركين أنا نقاتلهم لتحصيل المال، فأما قـوله تعالى: ﴿ فإما منّا بعد وإما فداء ﴾ [محمد: ٤] ، فقد بينا أن ذلك قد انتسخ بقوله تعالى: ﴿ فاقتلوا

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية ( ٢٠٦/٢ ).

ولولا كتاب من الله سبق ، تفسيرها لولا أني كنت أحللت لكم الغنائم ولمسكم فيما أخذتم علاب عظيم ، بدليل قوله تعالى: وفكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ، ولئن كان المراد تجويز المفاداة. فقد انتسخ ذلك بنزول قوله تعالى: وفاقتلوا المشركين ، لأن سورة براءة من آخر ما نزلت، وهو تأويل ما فعله رسول الله على من المفاداة يوم بدر في النفوس بالنفوس، عند أبي حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ ، على ما رواه الاعرج أن سعد بن النعمان خرج معتمراً من البقيع بعد وقعة بدر، ومعه زوجته ـ شيخان كبيران ـ ، وهو لا يخشى الذي كان ، فحبسه أبو سفيان بمكة وقال: لا أرسله حتى يرسل محمد له ابني عمرو بن أبي سفيان، وكان أسر يوم بدر، فمشى الخزرج الى رسول الله وكلموه في ذلك فأرسله، ففدوا به سعد بن النعمان، وكذلك فدئ الأسارى يومئذ بالمال، على ما روي أن الفداء يومئذ كان أربعة الله إلى ثلاثة آلاف إلى الفين بالف على قوم لا مال لهم من عليهم رسول الله وقالت عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ : لما قدمت قريش في فداء أسرائها بعثت زينب ابنة رسول الله على أله عنها - ، أدخلتها بها فكان فيما بعثت به قلادة كانت خديجة ـ رضى الله عنها ـ ، أدخلتها بها فكان فيما بعثت به قلادة كانت خديجة ـ رضى الله عنها ـ ، أدخلتها بها فكان فيما بعثت به قلادة كانت خديجة ـ رضى الله عنها ـ ، أدخلتها بها فكان فيما بعثت به قلادة كانت خديجة ـ رضى الله عنها ـ ، أدخلتها بها

المشركين ﴾ [التوبة: ٥]، وقوله تعالى: ﴿ لولا كتاب من الله سبق ﴾ [الأنفال: ٢٨] تفسيرها لولا أني كنت أحللت لكم الغنائم ﴿ لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ﴾ ، بدليل قوله تعالى: ﴿ فكلوا بما غنمتم حلالاً طيبًا ﴾ [الأنفال: ٢٩]، ولئن كان المراد تجويز المفاداة. فقد انتسخ ذلك بنزول قوله تعالى: ﴿ فاقتلوا المشركين ﴾ ، لأن سورة براءة من آخر ما نزلت ، وهو تأويل ما فعله رسول الله ﷺ ، من المفاداة يوم بدر في النفوس بالتفوس ، عند أبي حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ ، على ما رواه الأصرج أن سعد بن المعمان خرج معتمراً من البقيع بعد وقعة بدر ، ومعه زوجته ـ شيخان كبيران ـ ، وهو لا يخشى الذي كان ، فحبسه أبو سفيان بمكة وقال: لا أرسله حتى يرسل محمد ﷺ ابني يخشى الذي كان أمس يوم بدر، فمشى الخزرج إلى رسول الله ﷺ وكلموه في عمرو بن أبي سفيان ، وكان أسر يوم بدر، فمشى الخزرج إلى رسول الله ﷺ وكلموه في دلك فأرسله، ففدوا به سعد بن النعمان ، وكذلك فدى الأسارى يومئذ بالمال ، على ما روي أن الفداء يومئذ كان أربعة آلاف إلى ثلاثة آلاف إلى الفين بالف على قوم لا مال لهم من عليهم رسول الله ﷺ ، وقالت عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ : لما قدمت قريش في فداء أسرائها بعثت زينب ابنة رسول الله ﷺ ، بفداء زوجها أبي العاص ، فكان فيما في فداء أسرائها بعثت زينب ابنة رسول الله ﷺ ، بفداء زوجها أبي العاص ، فكان فيما بعثت به قلادة كانت خديجة ـ رضي الله عنها ـ ، أدخلتها بها على زوجها ، فلما رأى

على زوجها، فلما رأى رسول الله على القلادة عرفها ورق لها ثم قال: « إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا إليها متاعها فعلتم»، ففعلوا ذلك . وصح أن العباس \_ رضي الله تعالى عنه \_ فدى نفسه يومئذ بمال ، وفيه نزل قوله تعالى : ﴿ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى ﴾ ، وأشار محمد \_ رحمه الله \_ إلى تأويل آخر فقال: قد كانوا يومئذ محتاجين إلى المال حاجة عظيمة، لأجل الاستعداد للقتال، وعند الفسرورة لا بأس بالمفاداة بالمال، وعليه يحمل أيضًا ما يروى أن رسول الله على لم سبى الذراري والنساء من بني قريظة بعث بنصف السبي مع سعد بن زيد إلى نجد ، فباعهم من المشركين بالسلاح والحيوان، وبالنصف الباقي مع سعد بن عبادة إلى الشام ليشتري بهم السلاح والكراع ، وإنما فعل ذلك لحاجتهم كانت إلى السلاح يومئذ وظاهر المذهب عندنا بأن المفاداة بالمال لا يجوز اليوم بحال، وأن ما يروى في هذا الباب حكمه قد انتسخ ، وذكر تأويل المفاداة في سبي بني المصطلن يروى في هذا الباب حكمه قد انتسخ ، وذكر تأويل المفاداة في سبي بني المصطلن فقال : إنما فعل ذلك لأنه على ذارهم فافتدى بهم لشلا يجري عليسهم الرق. قال: ألا ترى، أنه على ذارهم فافتدى بهم لشلا يجري عليسهم الرق. قال: ألا ترى، أنه كيلي تزوج جويرية بعدما افتديت، لان

رسول الله ﷺ القلادة عرفها ورق لها ثم قال: « إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا إليها متاعها فعلتم»، ففعلوا ذلك. وصح أن العباس رضي الله تعالى عنه ـ فدى نفسه يومشذ بمال، وفيه نزل قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى ﴾ [الأنفال: ٧٠]، وأشار محمد ـ رحمه الله ـ إلى تأويل آخر فقال: قد كانوا يومئذ محتاجين إلى المال حاجة عظيمة، لأجل الاستعداد للقتال، وعند الضرورة لا بأس بالمفاداة بالمال، وعليه يحمل أيضًا ما يروى أن رسول الله ﷺ لما سبى المدري والنساء من بني قريظة بعث بنصف السبي مع سعد بن زيد إلى نجد، فباعهم من المشركين بالسلاح والحيوان، وبالنصف الباتي مع سعد بن عبادة إلى الشام ليشتري بهم السلاح والكراع، وإنما فعل ذلك لحاجتهم كانت إلى السلاح يومئذ وظاهر المذهب (١) عندنا بأن المفاداة بالمال لا يجوز اليوم بحال، وأن ما يروى في هذا الباب حكمه قد انتسخ، وذكر تأويل المفاداة في سبي بني المصطلق فقال: إنما فعل ذلك لأنه ﷺ ظهر على دارهم فافتدى بهم لئلا يجري عليهم الرق. قال: ألا ترى ،أنه ﷺ تزوج جويرية بعدما افتديت، لأن

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٦ ).

القوم أسلموا، ولولا ذلك ما تزوجها رسول الله على وإنما المكروه عندنا مفاداة المشركين بالمال، ليردوا إلى دار الحرب، فيكونوا عونًا على المسلمين، وذكر عن قبيصة بن ذؤيب قال: ليس يفدى العبد والذمي من بيت المال، وبه نأخذ، فإن العبد كان مملوكًا لمولاه، وقد صار بالإحراز ملكًا لهم، فإنما مولاه هو الذي يفديه بماله ليعيده إلى ملكه، إلا أن يكون لمولاه مال فحينئذ ينبغي للإمام أن يفديه بمال بيت المال، ثم لا سبيل لمولاه عليه بل يكون من عبيد بيت المال إلا أن يعطي مولاه ذلك الفداء، وهو بمنزلة ما لو اشتراه مسلم منهم وأخرجه، فأما الذمي فلا نصيب له في بيت المال ليفدى منه، وإنما مال بيت المال معد لنوائب المسلمين، فإنما يفدى أسراء المسلمين منه، وإنما مال بيت المال معد لنوائب المسلمين، فإنما يفدى أسراء المسلمين الصبيان الذين أسرناهم خاصة دون من أسرناهم معهم من الآباء والأمهات الصبيان الذين أسرناهم خاصة دون من أسرناهم معهم من الآباء والأمهات فلا بأس بذلك، وإن كان في ذلك تفريق بينه وبين والديه، واستدل عليه بحديث سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع أبي بكر \_ رضي الله تعالى عنه \_ بحديث سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع أبي بكر \_ رضي الله تعالى عنه \_ بحديث سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع أبي بكر \_ رضي الله تعالى عنه \_ بحديث سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع أبي بكر \_ رضي الله تعالى عنه \_ بحديث سلمة بن الأكوع قال: في ذلك تفريق بينه وبين والديه، قال: همها لى»،

القوم أسلموا ، ولو لا ذلك من تزوجها رسول الله ﷺ وإنما المكروه عندنا مفاداة المشركين بالمال ، ليردوا إلى دار الحرب ، فيكونوا عونا على المسلمين ، وذكر عن قبيصة بن ذؤيب قال : ليس يفدى العبد والذمي من بيت المال ، وبه نأخذ ، فإن العبد كان مملوكا لمولاه ، وقد صار بالإحراز ملكا لهم ، فإنما مولاه هو الذي يفديه بماله ليعيده إلى ملكه ، إلا أن يكون لمولاه مال فحيئذ ينبغي للإمام أن يفديه بمال بيت المال ، ثم لا سبيل لمولاه عليه بكون من صبيد بيت المال إلا أن يعطي مولاه ذلك الفداء ، وهو بمنزلة ما لو اشتراه مسلم منهم وأخرجه ، فأما الذمي فيلا نصيب له في بيت المال ليفدئ منه ، وإنما مال بيت المال معد لنوائب المسلمين ، فإنما يفدئ أسراء المسلمين بمال بيت المال ، فإن طلبوا في مفاداة الأسير بالأسير أن نعطيهم بعض الصبيان الذين أسرناهم خاصة دون من أسرناهم معهم من الآباء والأمهات فيلا بأس بذلك ، وإن كان في ذلك تفريق بينه وبين والديه ؛ لان الصبي ، فلهذا جوزنا المفاداة به ، وإن كان بعد القسمة كما هو مذهب محمد \_ رحمه الصبي ، فلهذا جوزنا المفاداة به ، وإن كان بعد القسمة كما هو مذهب محمد \_ رحمه الله تعالى \_ . واستدل عليه بحديث سلمة بن الأكوع قبال : خزونا مع أبي بكر \_ رضي الله تعالى عه \_ هوازن فنفلني جارية ، فلما قدمت على رسول الله ﷺ ، قال : هبها لي ، الله تعالى عه \_ هوازن فنفلني جارية ، فلما قدمت على رسول الله ، قال : هبها لي ، المه تعالى عه ـ هوازن فنفلني جارية ، فلما قدمت على رسول الله به قال : هبها لي ،

فوهبتها له، ففادئ بها أسارئ من المسلمين كانوا بمكة، والملك في النفل قد تعين للمنفل له، ثم جوز المفاداة به. قال: وإذا جاء رسول ملكهم يطلب المفاداة بالأسارى، والمسلمون بعـد في دار الحرب، قد جـعلوا الأسارى في مكان حصين وأخــذوا على المسلمين عَهدًا بأن يؤمنــوهم على ما يأتون به من الأسارئ حتى يفرغوا من أمر الفداء ، وإن لم يتفق رجعوا بمن معهم من أسارئ المسلمين فإنه ينبغي للمسلمين أن يفوا لهم بعهدهم، وأن يفادوهم كما شرطوا لهم مالاً أو غير ذلك من أسارئ المسلمين إلا أنه إن لم يتفق بينهم التراضى على المفاداة وأرادوا الانصراف بأسراء السلمين ، وللمسلمين عليهم قوة، فإنه لا يسعهم أن يدعوهم حتى يردوا الأسراء إلى بلادهم، لأن حبس أسراء المسلمين ظلم منهم، ولا يحل إعطاء العهد على التـقرير على الظلم فيحق عليهم ترك الوفاء بهذا الشرط ونزع الأسراء من أيديهم من غير أن يتعرضوا لهم بشيء سوى ذلك، فإن قيل: اليس أن رسول الله علي قل قد شرط لأهل مكَّة يوم الحديبيـة أن يرد عليهم من جاء منهم مسلمًا ووفئ بذلك الشرط؟ فإنه رد أبا جندل بن سهيل بن عــمرو على أبيه سهيل بن عمرو، ورد أبا نصير على من جاء في طلبه حتى فعل ما فعل ، قلنا : نعم ، ولكن هذا حكم قد انتسخ بالكتاب، قال الله تعالى: ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾

فوهبتها له ، ففادئ بها أسارئ من المسلمين كانوا بمكة ، والملك في النفل قد تعين للمنفل له ، ثم جوز المفاداة به. قال: وإذا جاء رسول ملكهم يطلب المفاداة بالأسارئ ، والمسلمون بعد في دار الحرب، قد جعلوا الأسارئ في مكان حصين وأخذوا على المسلمين عهدا بأن يؤمنوهم على ما يأتون به من الأسارئ حتى يفرغوا من أمر الفداء وإن لم يتفق رجعوا بمن معهم من أسارئ المسلمين فإنه ينبغي للمسلمين أن يفوا لهم بعهدهم، وأن يفادوهم كما شرطوا لهم مالاً أو غير ذلك من أسارئ المسلمين إلا أنه إن لم يتفق بينهم التراضي على المفاداة وأرادوا الانصراف بأسراء المسلمين، وللمسلمين عليهم قوة ، فإنه لا يسعهم أن يدعوهم حتى يردوا الأسراء إلى بلادهم، لأن حبس أسراء المسلمين ظلم منهم، ولا يحل إعطاء العهد على التقرير على انظلم فيحق عليهم ترك الوفاء بهذا الشرط ونزع الأسراء من أيديهم من غير أن يتعرضوا لهم بشيء سوئ ذلك، فإن قيل: السرأن رسول الله على قد شرط لأهل مكة يوم الحديبية أن يرد عليهم من جاء منهم مسلماً ووفي بلك الشرط، فإنه رد أبا جنلل بن سهيل بن عمرو على أبيه سهيل بن عمرو، ورد أبا نصير على من جاء بلك الشرط، فإنه رد أبا جنلل بن سهيل بن عمرو على أبيه سهيل بن عمرو، ورد أبا نصير على من جاء في طلبه حتى فعل ما فعل ، قلنا: نعم ، ولكن هذا حكم قد انتسخ بالكتاب ، قال الله تعالى : ﴿ فلا في طلبه حتى فعل ما فعل ، قلنا: نعم ، ولكن هذا حكم قد انتسخ بالكتاب ، قال الله تعالى : ﴿ فلا

وكان ذلك لرسول الله على يومئذ خاصة ، وقد علم وجه المصلحة فيه بطريق الوحي، فقال: لا يسألونني اليوم شيئًا إلا أعطيتهم إياه، فأما اليوم فلا ينبغي أن نرد على المسركين مسلمًا أو أن نترك أخذ المسلم من أيديهم إذا قدر المسلمون على ذلك بحال، فإن أرادوا أخذهم فعرض لهم المسركون في ذلك، فلينبذوا إليهم ثم ليقاتلوهم أشد القتال، دون أسراء المسلمين حتى يستنقذوهم، وإن كانوا شرطوا علينا أن نأتيهم بعدة من العلوج قد سموهم فلم نأتهم بهم أو أتيناهم ثم كان ترك المفاداة من قبلنا أو قبلهم فالجواب سواء، ألا يكون بالمسلمين عليهم قوة فحيننذ يكونون في سعة من ترك قتالهم، وإن لم يعلم أن أسراء المسلمين معهم بأن لم يعاينهم ولم يقروا بذلك ، إلا أن نظن بذلك ظنًا ، فليس ينبغي أن ينتقض العهد الذي بيننا وبينهم لأنه إنما حل ذلك لاسترداد الأسراء منهم ، وإذا لم يكن ذلك معلومًا فبنقض العهد لا يحصل هذا المقصود، وإن استأمن إلينا مماليكهم، ونحن في المفاداة لم ينقض العهد أيضًا ويرد عليهم عاليكهم، فإن أسلم المماليك لم نردهم عليهم بعد الإسلام، ولكنا نبيعهم أثمانهم، عنزلة المستأمن في دار الإسلام يسلم بعد الإسلام، ولكنا نبيعهم أثمانهم، عنزلة المستأمن في دار الإسلام يسلم بعد الإسلام، ولكنا نبيعهم أثمانهم، عنزلة المستأمن في دار الإسلام يسلم بعد الإسلام، ولكنا نبيعهم أثمانهم، عنزلة المستأمن في دار الإسلام يسلم

ترجعوهن إلى الكفار ﴾ [ المستحنة : ١٠] ، وكان ذلك لرسول الله ﷺ يومئذ خاصة ، وقد علم وجه المصلحة فيه بطريق الوحي ، فقال : لا يسألونني اليوم شيئًا إلا أعطيتهم إياه، فأما اليوم فلا ينبغي أن نرد على المشركين مسلمًا أو أن نترك أخذ المسلم من أيديهم إذا قدر المسلمون على ذلك بحال ، فإن أرادوا أخذهم فعرض لهم المشركون في ذلك ، فلينبذوا إليهم ثم ليقاتلوهم أشد القتال ، دون أسراء المسلمين حتى يستنقلوهم ، وإن كانوا شرطوا علينا أن نأتيهم بعدة من العلوج قد سموهم فلم نأتهم بهم أو أتيناهم ثم كان ترك المفاداة من قبلنا أو قبلهم فالجواب سواء ، ألا يكون بالمسلمين عليهم قوة فحينئذ يكونون في سعة من ترك قتالهم ؛ لأن عليهم حفظ قوة أنفسهم أولاً ثم العلو والغلبة إن يكونون في سعة من ترك قتالهم ؛ لأن عليهم حفظ قوة أنفسهم أولاً ثم العلو والغلبة إن تمكنوا منه . وإن لم يعلم أن أسراء المسلمين معهم بأن لم يعاينهم ولم يقروا بذلك ، إلا لاسترداد الأسراء منهم ، وإذا لم يكن ذلك معلومًا فبنقض العهد لا يحصل هذا المسترداد الأسراء منهم ، وإذا لم يكن ذلك معلومًا فبنقض العهد لا يحصل هذا المقصود، وإن استأمن إلينا تماليكهم ، ونحن في المفاداة لم ينقض العهد أيضًا ويرد عليهم عليكهم ؛ لانا آمناهم على ما جاءوا به من الأموال ، فلا ينبغي لنا أن نتعرض بشيء من أموالهم . فإن أسلم المماليك لم نردهم عليهم بعد الإسلام ، ولكنا نبيعهم أثمانهم ،

عبده ولكن يرد عليهم ما جاء المماليك به من أسلحتهم ودوابهم ، فإن قال المماليك : نكون ذمة لكم ، لم يلتفت إلى ذلك، ونردهم عليهم مع دوابهم وأسلحتهم ، وإن كان الذين أتونا بعض أحرارهم أخذوا منهم الكراع والسلاح والمال ثم دخلوا إلينا بأمان لم نتعرض لهم في شيء مما جاءوا به ، وهو نظير ما لو كان بيننا وبين قوم من أهل الحرب موادعة ، فأخذ بعضهم مال بعض ثم جاء به إلى دارنا مسلمًا أو ذميًا أو مستأمنًا ، ولو أن أسراء من المسلمين الذين جاءوا بهم للمفاداة هربوا إلينا قبل أن يقع الفداء فقالوا : ردوهم إلينا للعهد لم نردهم ، ثم ليس علينا أن نفي لهم بالفداء ، ولو أن الأسراء هربوا منهم إلى بلاد المسلمين ولم يأتونا بعدما وقع الصلح أو قبل

بمنزلة المستأمن في دار الإسلام يسلم عبده ولكن يرد عليهم ما جاء المماليك به من أسلحتهم ودوابهم ، فإن قال المماليك : نكون ذمة لكم ، لم يلتفت إلى ذلك، ونردهم عليهم مع دوابهم وأسلحتهم ؛ لانهم مماليك من لهم أمان منا ، وهم تبع لــلمالك فلا يصح منه قبول الذمة ولا يصير به من أهل دارنا . وإن كان الذين أتونا بعض أحرارهم أخـذوا منهم الكراع والســلاح والمال ثم دخلـوا إلينا بأمــان لم نتــعـرض لهم في شيء نماً جاءوا به ؛ لأن الأمان كان بيننا وبينهم ، ولم يكن فيما بينهم أمان لبعضهم من بعض فما أخذوا به من المال قد صار ملكًا لهم ، ولا ينبغي أن نتعرض لهم في شيء من ذلك سواء أسلموا أو صاروا ذمة أو دخلوا إلينا بأمان . وهو نظير ما لو كـان بيننا وبين قوم من أهل الحرب موادعة ،فأخذ بعضهم مال بعض ثم جاء به إلى دارنا مسلمًا أو ذميًا أوْ مستأمنًا ، لم نتعرض لهم باخذ شيء من ذلك من أيديهم . ولو أن أسراء من المسلمين الذين جاءوا بهم للمفاداة هربوا إلينا قبل أن يقع الفداء فقالوا: ردوهم إلينا للعهد لم نردهم ؛ لأنا ما أعطيناهم العهد على حـبس أسراء المسلمين فإن ذلك ظلم منهم ، وإنما أعطيناهم العهد على نفوسهم وأموالهم ، وما كانوا يملكون الأسراء . ثم ليس علينا أن نفي لهم بالفداء ؛ لأنا إنما شرطنا لهم رد أسرائهم بالمفاداة ، وقد وقع الاستخناء عن ذلك وإن تم التراضي على المفاداة بعلوج بأعيانهم ثم هرب أسراء المسلمين منهم بعد ذلك فالأفضل أن يوفئ لهم بما صالحوهم عليــه ليطمئنوا إلى المسلمين في مثله بعد اليوم ولا ينسبوهم للغدر ، وإن لم يفعلوا فلا شيء عليهم ، لأن تمام المفاداة بالأخذ والإعطاء فإذا وقع الاستغناء عن ذلك قبل تمام المفاداة لم يكن علينا رد شيء عليهم، بسبب تلك المراوضة من علوج المشركين والأموال . ولو أن الأسراء هربوا منهم إلى بلاد المسلمين ولم يأتونا بعدما وقع الصلح أو قبل ذلك لم يكن عليه أن يعطيهم شيئًا ، بخلاف ما إذا

ذلك لم يكن عليه أن يعطيهم شيئًا، بخلاف ما إذا كانوا هربوا إلينا فالأفضل هناك أن نعطيهم ما شرطناهم، وإذا هربوا إلينا ولا منعة لهم فنحن المانعون للأسراء منهم، وإن أرادوا رد الأسراء فقاتلهم الأسراء واستغاثوا بالمسلمين فليس يحل للمسلمين أن يخذلوهم، وكذلك لا بأس للأسراء أن يقاتلوهم حتى ينقلبوا منهم إن أمنوهم أو لم يؤمنوهم، ولو كان الذين في أيديهم عبيداً وإماء من المسلمين إلاأنهم كانوا أحرزوهم في دارهم فإنا نفي بالمفاداة التي شرطنا فإن لم يتفق ذلك نأخذهم منهم بالقهر، فإن قاتلهم العبيد فأراد المشركون قتلهم قاتلناهم مع العبيد حتى نستنقذهم، إلا أن المشركين إن كانوا في مأمنهم فقد تم نبذ الأمان بيننا وبينهم، ثم أخذنا منهم العبيد بعد ذلك، فلا في مأمنهم شيئًا بمقابلتهم، وإن كانوا في غير مأمنهم بعناهم وأعطيناهم أثمانهم،

كانوا هربوا إلينا فالأفضل هناك أن نعطيهم ما شرطناهم؛ لأنهم إذا خرجوا إلينا فنحن منعناهم ، فـمن هذا الوجه يشـبه هذا مـا لو كـانوا هم الذين أعطوهم إلينا ، فـأما إذا خرجوا إلينا من جانب آخر إلى دار الإســـلام فهم ليسوا في أيدينا فلا يلزمنا أن نفي لهم بالفداء الذي شرطنا إذا كانوا لا يرون علينا به شيئًا حـقيقة أو حكمًا ، بمنزلة ما لو مات الأسراء في أيديهم فكذلك إن هرب الأسراء أو كانوا أهل منعة فامتنعوا بأنفسهم . لأنا لا نمنعهم الآن منهم لنفي لهم بما شرطنا . وإذا هربوا إلينا ولا منعة لهم فنحن المانعون للأسراء منهم ، ألا ترئ : أنهم لولا مكاننا أخذوا ، فلهذا يــنبغي لنا أن نفي بما شرطنا لهم. وإن أرادوا رد الأسراء فقاتلهم الأسراء واستغاثوا بالمسلمين فليس يحل للمسلمين أن يخذلوهم ، لما بينا أن حبسهم للأسراء ظلم وما أعطيناهم العهد على الظلم، فلا يحل للمسلمين أن يذروا المشركين يـقتلون إخـوانهم، ولا يمنعوهم من ذلك إذا كـانوا يقرون علي المنع . وكذلك لا بأس للأسراء أن يقاتلوهم حتى ينقلبوا منهم إن أمنوهم أو لم يؤمنوهم؛ لانهم ظالمون في حبسهم. ولو كان الذين في أيديهم عبيداً وإماء من المسلمين إلا أنهم كانوا أحرزوهم في دارهم فإنا نفي بالمفاداة التي شرطنا فإن لم يتفق ذلك نأخذهم منهم بالقهر؛ لأنهم مسلمون فلا يحل تركهم في دار المشركين ولكنا نبيعهم ونعطيهم أثمانهم. لأنهم عاليكهم لو أسلموا كأموالهم ، وقد أعطيناهم الأمان على أموالهم. فإن قاتلهم العبيد فأراد المشركون قتلهم قاتلناهم مع العبيد حتى نستنقذهم؛ لأنهم إخواننا في الدين فيجب استنقاذهم من قهر المشركين. إلا أن المشركين إن كانوا في مأمنهم فقد تم نبذ الأمان بيننا وبيسنهم ، ثم أخذنا منهم العبيد بعد ذلك ، فلا نعطيهم شيئًا بمقابلتهم ، وإن كانوا في غير مأمنهم بعناهم وأعطيناهم أثمانهم ، لأن حكم

لأن حكم الأمان بيننا وبينهم باق ما لم يصلوا إلى مأمنهم، ومن لا يملك أهل الحرب من مدبر أو أم ولد أو مكاتب أو ذمي فهو بمنزلة الحر المسلم في جميع ما ذكرنا من الفصول، ولو كان أسيراً في بعض حصونهم إذا أراد أن يشد على بعضهم فيقتله فإن كان يطمع في قتله أو في نكاية فيهم فلا بأس بأن يفعل ذلك، وإن كان لا يطمع في ذلك فلا ينبغي له أن يفعله، وقد بينا هذا الحكم في حق من هو في الصف يقاتل، وأنه قد فعل ذلك غير واحد من الصحابة، منهم المنذر بن عمرو يوم بئر معونة ومنهم حمي الدبر عاصم بن ثابت يوم الرجيع ، يوم بني لحيان ، فإذا كان يجور هذا للمقاتل إذا كان ينكر فعله فيهم فلأن يجوز للأسير كان أولى ، ولو خلوا سبيل الأسير وأعطوه الأمان على أن يكون في بلادهم فلا بأس للأسير أن يغتالهم ويقتل من قوي عليه سراً أو يأخذ ما شاء من أموالهم لأنه ما أعطاهم الأمان وإنما يكون أعطاهم الأمان، وذلك لا يمنعه من أن يفعل بهم ما يقدر عليه، إلا أن يكون أعطاهم الأمان، فحينشذ ينبغي لنا ألا نتعرض لهم بشيء من ذلك، ولكنه إن قدر على أن يخرج، وإن

الأمان بيننا وبينهم باق ما لم يصلوا إلى مأمنهم ، ومن لا يملك أهل الحرب من مدبر أو أم ولد أو مكاتب أو ذمي فهو بمنزلة الحر المسلم في جميع ما ذكرنا من الفسول ، ولو كان أسيرا في بعض حصوفهم إذا أراد أن يشد على بعضهم فيقتله فإن كان يطمع في قتله أو في نكاية فيهم فلا بأس بأن يفعل ذلك، وإن كان لا يطمع في ذلك فلا ينبغي له أن يفعله ؛ لأنه يلقي بيده إلى التهلكة من غير فائدة، فإن الظاهر أنهم يقتلونه بعد هذا ويمثلون به . وقد بينا هذا الحكم في حق من هو في الصف يقاتل ، وأنه قد فعل ذلك غير واحد من الصحابة ، منهم المنذر بن عمرو يوم بشر معونة ومنهم حمي الدبر عاصم بن ثابت يوم الرجيع ، يوم بني لحيان ، فإذا كان يجوز هذا للمقاتل إذا كان ينكر فعله فيهم فلأن يجوز الأسير كان أولى ، ولو خلوا سبيل الأسير وأعطوه الأسان على أن يكون في بلادهم فلا الأسير أن يغتالهم ويقتل من قوي عليه سرا أو يأخذ ما شاء من أموالهم لأنه ما أعطاهم الأمان وإنما هم أعطوه الأمان ، فحيئذ ينبغي لنا ألا نتعرض لهم بشيء من ذلك ؛ لان أولى يكون غيرا منه ، والغدر حرام . ولكنه إن قدر صلى أن يفعل ذلك ؛ لأن حبسهم ذلك يكون غدرا منه ، والغدر حرام . ولكنه إن قدر صلى أن يفعل ذلك ؛ لأن حبسهم ذلك يكون غدرا منه ، والغدر حرام . ولكنه إن قدر صلى أن يفعل ذلك ؛ لأن حبسهم ذلك يكون غدرا منه ، والغدر حرام . ولكنه إن قدر صلى أن يفعل ذلك ؛ لأن حبسهم ذلك يكون غدرا منه ، والغدر عرام . ولكنه إن قدر صلى أن يفعل ذلك ؛ لأن حبسهم ذلك يكون غدرا منه ، وإن كان أعطاهم الأمان من أن يفعل ذلك ؛ لأن حبسهم الإسلام فيلا بأس بأن يخرج ، وإن كان أعطاهم الأمان من أن يفعل ذلك ؛ لأن حبسهم الإسلام فيلا بأس بأن يخرج ، وإن كان أعطاهم الأمان من أن يفعل ذلك ؛ لأن حبسهم الإسلام فيلا بأس بأن يخرج ، وإن كان أعطاهم الأمان من أن يفعل ذلك ؛ لأن حبسهم الإسلام فيلا بأن يغرب ، وإن كان أعطاهم الأمان من أن يفعل ذلك ؛ لأن حبسهم الإسلام فيلا بأس بأن يخرج ، وإن كان أعطاهم الأمان من أن يفعل ذلك ؛ لأن حبسهم الإسلام فيلا بأن يفعل ذلك ؛ لأن حبسهم ما يقدر على أن يقول كان أعلى أن يقول كان أعلى أن أن يقول كان أعلى أن يقول كان أعلى أن يغرب أله كان أعلى أن يقول كان أعلى أن أن يفعل ذلك ؛ لأن حبس كان أن يقول كان أعلى أن ينه كلان أين يفرد كان أعلى أن يأن يأكون أي كان أعلى ك

يقاتله ويقتله ، وإن كان يستعملونه في الأعمال الشاقة فاشتد ذلك عليه ، فشد على بعضهم ليقتله ، فإن كان فعله ينكئ فيهم فلا بأس بذلك وإن كان يعلم أنه لا ينكئ فيهم فالأولى الا يفعله ، وكذلك إن شد على السجان ليقتله ، فهو على التقسيم الذي قلنا ، وإن أمر بالسجود لغيرالله تعالى وضربه الذي يسكه على ذلك فلا بأس بأن يقتل العلج ويأبئ السجود وإن علم أنه يقتل ، ولو قال الأسير لهم : أنا أعلم الطب فسألوه أن يسقيهم الدواء فسقاهم السم فقتلهم فإن سقى الرجال منهم لم يكن به بأس ، إلا أن تكون امرأة منهم قد أضرت به ، وقصدت قتله ، فحينئذ لا بأس بأن يسقيها كما لا بأس بأن يقتلها إن تمكن من ذلك ولو أن أسيراً فيهم دلى نفسه من حصن أو سور مدينة ليهرب فسقط فمات ، فإن كان على طمع من أن ينجو حين فعل ذلك فلا بأس بما صنع ، فإن كان على طمع من أن ينجو حين فعل ذلك فلا بأس بما

إياه في دارهم ظلم منهم له ، فله أن يمتنع من الظلم . فإن منعه إنسان من ذلك فلا بأس بأن يقاتله ويقتله ؛ لأنه ظالم له في هذا المنع . وإن كان يستعملونه في الأعمال الشاقة فاشتد ذلك عليه ، فشد على بعضهم ليقتله ، فإن كان فعله ينكئ فيهم فلا بأس بذلك وإن كان يعلم أنه لا ينكئ فيهم فالأولى ألا يضعله، إلا أن يكونوا كُلفوه من العمل ما لا يطيق فظن أن له فسيما يصنع نجاة أو ترفهًا فسحينت لا بأس بذلك لطلب النجاة. وكذلك إن شد على السبجان ليقتله ، فهو على التقسيم الذي قلنا ، وإن أمر بالسجود لغيرالله تعالى وضربه الذي يمسكه على ذلك فلا بأس بأن يقتل العلج ويأبئ السجود وإن علم أنه يقتل ؛ لأن ضرب العلج وقتله إن تمكن منه يكون نكاية فيهم لا محالة ، وفي إبائه السـجود لغير الله تعالى إعــزاز الدين ، فلا بأس بأن يفعله ولا يكون به معينًا على نفسه . ولو قال الأسير لهم : أنا أعلم الطب فسألوه أن يسقيهم الدواء فسقاهم السم فقتلهم فإن سقى الرجال منهم لم يكن به بأس ؛ لأن ذلك نكاية فيهم ، وأكره له أن يسقي الصبيان والنساء ، كما أكره له قتلهم . إلا أن تكون امرأة منهم قد أضرت به ، وقصدت قتله ، فحينتذ لا بأس بأن يسقيها كما لا بأس بأن يقتلها إن تمكن من ذلك ولو أن أسيراً فيهم دلى نفسه من حصن أو سور مدينة ليهرب فسقط فمات ، فإن كان على طمع من أن ينجو حين فعل ذلك فلا بأس بما صنع ؛ لأن قصده السعي في نجاته والفرار بدينه كيلا يفتتن والمجاهد في كل ما يصنع على طمع من الظفر وخوف من الهلاك . فإن كان هذا الفعل بتلك الصفة لم يكن به بأس وإن كان على يقين من الهلاك

من الهلاك أو كان أكبر الرأي أنه لا ينجو فإنه يكره له هذا الصنيع ، وهو نظير ما سبق إذا دلى نفسه في قدر من بعض المطامير ليقاتل العدو فإن كان يطمع أن ينكئ فعله فيهم لم يكن بما صنع به بأس وإن كان أكبر رأيه أنه يقتل ولا ينكئ فعله لم يسعه أن يفعل ذلك ، وإذا أسر العلج أو امرأته وولده فلا ينبغي للأمير أن يفاديهم بالمال لما قلنا وكذلك لا يبيعهم من أهل الحرب قبل إخراجهم إلى دارنا ولا بعده ، وكذلك إن وقعوا في سهم رجل فليس لذلك الرجل أن يبيعهم من أهل الحرب، وإن فعل ذلك رد الإمام بيعه، وأدبه على ما صنع إن علم أنه فعله عن بصيرة، ولو جاء مشرك مستأمنًا، وله عبيد مسلمون قد أسرهم، وأحرزهم وطلب أن يبيع بهؤلاء الحربين فلا بأس للأمير أن يشتريهم بأولئك الحربيين ثم يجعلهم فيئًا للمسلمين إن كان لم يقسمهم، فإن كان قسمهم فلا بأس لمن وقعوا في سهمه أن يشتري بهم العبيد المسلمين، ويستوي في هذا عبيد المسلمين وأحرارهم، وإن جاء بالعبيد معه فإن الأمير لا يدعه يرجع بهم، بمنزلة عبيد كفار أدخلهم مع نفسه فأسلموا أو اشترى في يدعه يرجع بهم، بمنزلة عبيد كفار أدخلهم مع نفسه فأسلموا أو اشترى في

أو كان أكبر الرأي أنه لا ينجو فإنه يكره له هذا الصنيع ؛ لأنه يقتل به نفسه . وهو نظير ما سبق إذا دلى نفسه في قدر من بعض المطامير ليتقاتل العدو، فإن كان يطمع أن ينكئ فعله فيهم لم يكن بما صنع به بأس وإن كان أكبر رأيه أنه يقتل ولا ينكئ فعله لم يسعه أن يفعل ذلك ، وإذا أسر العلج أو امرأته وولده فلا ينبغي للأمير أن يفاديهم بالمال لما قلنا يفعل ذلك ، وإذا أسر العلج أو امرأته وولده فلا ينبغي للأمير أن يفاديهم بالمال لما قلنا المفاداة من حيث إنهم يفادون إلى أهل الحرب بعد التمكن منهم بمال يؤخذ منهم . وكذلك إن وقعوا في سهم رجل فليس لذلك الرجل أن يبيعهم من أهل الحرب ، وإن فعل ذلك رد الإمام بيعه ، وأدبه على ما صنع إن علم أنه فعله عن بصيرة ؛ لانه قصد وأحرزهم وطلب أن يبيع بهولاء الحربين فلا بأس للأمير أن يشتريهم بأولئك الحربيين ثم يجعلهم فينًا للمسلمين إن كان لم يقسمهم ، فإن كان قسمهم فلا بأس لمن وقعوا في شهمه أن يشتري بهم العبيد المسلمين ؛ لان هذا بمنزلة مفاداة الأسير بالأسير ، وذلك جائز في ظاهر الرواية ، إذ المقصود تخليص المسلمين عن ذل الكفار . ويستوي في هذا جبيد المسلمين وأحرارهم ؛ لان جواز ذلك لحرمة الدين . وإن جاء بالعبيد معه فإن عبيد المسلمين وأحرارهم ؛ لان جواز ذلك لحرمة الدين . وإن جاء بالعبيد معه فإن الأمير لا يدعه يرجع بهم ، بمنزلة عبيد كفار أدخلهم مع نفسه فأسلموا أو اشترئ في دار الأمير لا يدعه يرجع بهم ، بمنزلة عبيد كفار أدخلهم مع نفسه فأسلموا أو اشترئ في دار

دار الإسلام عبيداً مسلمين فإنهم مماليكه ثم يجبره الإمام على بيعهم، كما يجبر أهل الذمة على ذلك فهذا مثله، ولو كان دخل هذا المستأمن من عسكر المسلمين في دار الحرب أو دار الإسلام ومعه العبيد ثم طلب أن يبيعهم بأسراء المشركين فإن الأمير لا يمكنه من ذلك، توضيحه: أن جواز المفاداة بأسراء المشركين بطريق الضرورة، وذلك عند تحقق الحاجة إلى تخليص المسلمين من أيديهم ولا ضرورة هاهنا لإمكان التخليص بطريق آخر، وهو الإجبار على البيع بالدراهم، ولو كان جاء ليدخل بأمان فسألهم قبل الدخول أن يبيعوه أسراء سماهم بعبيد في يده من عبيد المسلمين قد سماهم، فلا بأس بأن يجيب المسلمون إلى ذلك لأن الضرورة قائمة ما لم تصل يدنا إلى عبيد المسلمين، وبعد الإجابة عليهم وجب أن يفوا له بذلك، قال: ولو أن أسيراً في أيديهم أراد أن يقاتلهم وعنده أن فعله ينكئ فيهم ولكنه يقتل بعد ذلك فقد بينا أنه لا بأس بأن يفعل هذا، لأنه داخل فيمن قال الله تعالى: ذلك فقد بينا أنه لا بأس بأن يفعل هذا، لأنه داخل فيمن قال الله تعالى:

الإسلام عبيداً مسلمين فإنهم مماليكه ثم يجبره الإمام على بيعهم ، كما يجبر أهل الذمة على ذلك فهذا مثله ، ولو كان دخل هذا المستأمن من عسكر المسلمين في دار الحرب أو دار الإسلام ومسعه العبسيد ثم طلب أن يبيسعهم بأسراء المشركين فإن الأمسير لا يمكنه من ذلك؛ لأنه صار مجبرًا على بيمهم بالدراهم والدنانير ، لما صار مقهورًا في أيدينا والعبيد معه فتمكينه من أن يبيعهم بأسراء المشركين بعد هذا يكون في معنى مفاداة الأسير بالمال بخلاف الأول ، فهـناك قد جاء مستـامنًا ، وليس العبيد مـعه فلم يصر هو مجـبراً على بيعهم بالدراهم في الحكم. توضيحه: أن جواز المفاداة بأسراء المشركين بطريق الضرورة، وذلك عند تحقق الحاجة إلى تخليص المسلمين من أيديهم ولا ضرورة هاهنا لإمكان التخليص بطريـ قآخر ، وهو الإجبار عـلى البيع بالدراهم ، وتتحـقق الضرورة حين لم يات بالعبيد معه . ولو كان جاء ليدخل بأمان فسألهم قبل الدخول أن يبيعوه أسراء سماهم بعبيد في يده من عبيد المسلمين قد سماهم ، فلا بأس بأن يجيب المسلمون إلى ذلك لأن الضرورة قائمة ما لم تصل يدنا إلى حبيد المسلمين ، وبعد الإجابة عليهم وجب أن يفوا له بذلك ؛ لأن الشرط لما صح وجب الوفـاء به شرعًا . قال : ولو أن أسيرًا في أيديهم أراد أن يقــاتلهم وحنده أن فعله يــنكئ فيــهم ولكنه يقتل بعــد ذلك فقــد بينا أنه لا بأس بأن يفعل هذا ، لأنه داخل فيسمن قال الله تعالى : ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يُسْرِي نَفْسُهُ ابتغاء مرضاة الله ﴾ [البقرة: ٢٠٧] ، وإن كان يعلم أن فعله هذا يضر بغيره من الأسراء

يضر بغيره من الأسراء في أيديهم فالأفضل ألا يفعل، خصوصاً إذا كان نكايته فيهم لا تبلغ بعض ما يجب لأنه مندوب إلى النظر للمسلمين ودفع شر العدو عنهم، ألا ترئ أن المجاهد لهذا يقاتل المشركين، فإن كان فعله هذا يصير سبب الإضرار بالمسلمين بأن يقتلوا أو يعذبوا فالأفضل له ألا يفعل ولو فعل لم يكن به بأس، وإذا كان يجوز له هذا الصنيع مع علمه أنه يقتل إذا كان فعله ينكئ فيهم فلأن يجوز له ذلك، وإن كان يخاف بسببه الإضرار بغيره من الاسراء كان أولي، ولو أن سرية دخلت أرض العدو فكانوا بالقرب من عسكر عظيم من العدو لا يعلمون بهم، فأراد رجل من المسلمين أن يحمل عليهم كرهت له ذلك، ولو كانوا علموا مكان المسلمين ولم يعرضوا لهم فلا بأس للمسلم أن يحمل عليهم ، إذا كان فعله ينكئ فيهم ، إلا أنه إذا خاف أن يقاتلوا المسلمين فيقتلوهم فالأفضل له ألا يفعل ذلك نظراً منه للمسلمين ، أن يقاتلوا المسلمين، لو حاصرهم المشركون، ولم يكن للمسلمين الا ترئ أن قوماً من المسلمين، لو حاصرهم المشركون، ولم يكن للمسلمين بهم طاقة، فدعوهم إلى الصلح والأمان كان أفضل للمسلمين أن يصالحوهم ويقبلوا أمانهم وإن أبوا إلا قتالهم لم يكن به بأس ، كما فعله حَمي الدبر

في أيديهم فالأفضل ألا يفعل ، خصوصاً إذا كان نكايته فيهم لا تبلغ بعض ما يجب لأنه مندوب إلى النظر للمسلمين ودفع شر العدو عنهم ، ألا ترى أن المجاهد لهذا يقاتل المشسركين ، فإن كان فعله هذا يصير سبب الإضرار بالمسلمين بأن يقتلوا أو يعذبوا المشسركين ، فإن كان فعله هذا يصير سبب الإضرار بالمسلمين بأن يقتلوا أو يعذبوا فالأفضل له ألا يفعل ولو فعل لم يكن به بأس ؛ لأن مراعاة جانب غيره لا تكون أوجب عليه من مراعاة حق نفسه . وإذا كان يجوز له هذا الصنيع مع علمه أنه يقتل إذا كان فعله ينكئ فيهم فلأن يجوز له ذلك ، وإن كان يخاف بسببه الإضرار بغيره من الأسراء كان أولى ، ولو أن سرية دخلت أرض العدو فكانوا بالقرب من عسكر عظيم من العدو لا يعلمون بهم ، فأراد رجل من المسلمين أن يحمل عليهم كرهت له ذلك ؛ لأن فعله لا يعلمون بهم ، فأراد رجل من المسلمين أن يحمل عليهم ، إذا كان فعله ينكئ فيهم ، إلا أنه إذا يعرضوا لهم فلا بأس للمسلمين ليقتلوا أو يؤسروا . ولو كانوا علموا مكان المسلمين ولم يعرضوا لهم فلا بأس للمسلمين فيقتلوهم فالأفضل له ألا يفعل ذلك نظراً منه للمسلمين بهم طاقة ، خاف أن يقاتلوا المسلمين فيقتلوهم فالأفضل له ألا يفعل ذلك نظراً منه للمسلمين بهم طاقة ، ترئ أن قوماً من المسلمين لو حاصرهم المشركون ، ولم يكن للمسلمين بهم طاقة ، فلعوهم إلى الصلح والأمان كان أفضل للمسلمين أن يصالحوهم ويقبلوا أمانهم وإن أبوا لا قتالهم لم يكن به بأس ، كما فعله حَمي الدبر حين عرضوا عليه الأمان فقال : إني

حين عرضوا عليه الأمان فقال: إني عاهدت الله قبل هذا ألا أقبل أمانًا من المشركين، فما زال يقاتلهم حتى قتل، وإذا أسرت كتابية فوقعت في سهم رجل فدبرها أو استولدها، وهي على دينها بعد، ثم إن أهل الحرب أسروا منا رجلاً فأبوا أن يقبلوا منا الفداء إلا أن نفديه بتلك المرأة، فإن رضي مولاها بذلك فلا بأس بالمفاداة بها، كرهت هي ذلك أو رضيت به، وإنما ينقطع عن مولاها بهذه المفاداة خدمتها، فكانه جعل خدمتها فداء مسلم وذلك جائز، ثم يجوز مفاداة الأسير للمسلم بالمال فبالخدمة أولى وأجوز وهذا لانه لا يخاف على نفسها منهم، فإنها على دينهم وإنما يرغبون في الفداء بها لإكرامها بسبب ثباتها على اعتقادها بيننا، ولا معتبر لكراهتها ورضائها، فإن كره ذلك مولاها فليس ينبغي للأمير أن يفدي الأسير بها وإن كان يخاف القتل على الأسير منهم لأنها صارت بحيث لا تحتمل الإخراج من ملك مولاها، بعوض ولا بغير عوض ومع بقاء ملك المولى فيها لا تجوز المفاداة بها، بغير رضاء المولى، فإن طلب المولى أن يعوض قيمتها على غير بيع من بيت المال فلا بأس للإمام فإن طلب المولى أن يعوض قيمتها على غير بيع من بيت المال فلا بأس للإمام

عاهدت الله قبل هذا ألا أقبل أمانًا من المشركين، فما زال يقاتلهم حتى قتل ، فعرفنا أنه لا باس بذلك . وإذا أسرت كتبابية فوقعت في سهم رجل فدبرها أو استولدها ، وهي على دينها بعد ، ثم إن أهل الحرب أسروا منا رجلاً فأبوا أن يقبلوا منا الفداء إلا أن نفديه بتلك المرأة ، فإن رضي مولاها بذلك فلا بأس بالمفاداة بها ، كرهت هي ذلك أو رضيت به ؛ لانها بهذه المفاداة لا تخرج من ملك مولاها ، فقد صارت بحيث لا يحتمل الانتقال من ملك إلى ملك لما ثبت فيها للمسلم من استحقاق الولاء . وإنما ينقطع عن مولاها بهذه المفاداة خدمتها ، فكأنه جعل خدمتها فداء مسلم وذلك جائز ؛ لأن المنفعة بمنزلة المال ، فلا يكون حرمتها فوق حرمة المال . ثم يجوز مفاداة الأسير للمسلم بالمال فبالخدمة أولى فلا يكون حرمتها فوق حرمة المال . ثم يجوز مفاداة الأسير للمسلم بالمال فبالخدمة أولى وأجوز وهذا لأنه لا يخاف على اعتقادها بيننا ، ولا معتبر لكراهتها ورضائها ؛ لانها مملوكة بها لإكرامها بسبب ثباتها على اعتقادها بيننا ، ولا معتبر لكراهتها ورضائها ؛ لانها مملوكة ليس لها من أمر نفسها شيء . فإن كره ذلك مولاها فليس ينبغي للأمير أن يفدي الأسير منهم لأنها صارت بحيث لا تحتمل الإخراج من لك مولاها ، بعوض ولا بغير عوض ومع بقاء ملك المولى فيها لا تجوز المفاداة بها ، بغير رضاء المولى ، فإن طلب المولى أن يعوض قيمتها على غير بيع من بيت المال فلا بأس بغير رضاء المولى ، فإن طلب المولى أن يعوض قيمتها على غير بيع من بيت المال فلا بأس بغير رضاء المولى ، فإن طلب المولى أن يعوض قيمتها على غير بيع من بيت مال المسلمين ، وهذا

أن يفعل ذلك، ثم هذا المال لا يكون عوضًا عن ملكه فيها، لأنها لاتحتمل النقل من ملك إلى ملك ولكنه عوض عن خدمتها، وللمولى أن يعتاض عن خدمة المدبرة وأم الولد بطريق الإجازة، فإن أخذها المسلمون من أهل الحرب بعد ذلك ردوها عليه، لأن ملكه كان قائمًا فيها ويسلم له العوض الذي كان أخذ، ولو أبئ أن يعطيها المسلم إلا أن يشتريها منه شراء كرهت له ذلك، فإن أخذوها منه كرهًا وفادوا بها غرم الإمام له قيمتها من بيت المال وهذا في المدبرة قولهم جميعًا لبقاء المالية فيها ، حتى أنها تضمن بالغصب ، فكذلك إذا أخذها الإمام بغير رضى مولاها لمصلحة رآها في ذلك، فأما في أم الولد فهذا قولهما جميعًا، وقيل : بل هذا قولهم جميعًا، ولو كانت الأمة قنة والمسألة بحالها فلا بأس للإمام أن يقومها قيمة عدل فيدفع إليه القيمة ويفادي

في معنى ذلك إذ لا فـرق بين أن يعطي المال إليهم ليتخلص الأسـير وبين أن يعطي إلى مولى هذه الجارية ليرضى بأن يفادي الأسير بها . ثم هذا المال لا يكون عوضًا عن ملكه فيها ، لأنها لا تحتمل النقل من ملك إلى ملك ولكنه عوض عن خدمتها ، وللمولى أن يعتاض عن خدمة المدبرة وأم الولد بطريق الإجارة ، فإن أخذها المسلمون من أهل الحرب بعد ذلك ردوها عليه ، لأن ملكه كان قسائمًا فيهسا ويسلم له العسوض الذي كان أَخَذَ؛ لأنه إنما أخذ العـوض عن خدمتـها في المدة التي كانت عند أهل الحـرب ولم يعد إليه ذلك . ولو أبن أن يعطيمها المسلم إلا أن يشمتريهما منه شراء كمرهت له ذلك ؛ لانها صارت بحيث لا تحتمل المبيع ، لما ثبت فيسها من حق العتق . فإن أخذوها منه كرها وفادوا بها غرم الإمام له قسيمتها من بيت المال وهذا في المدبرة قولهم جمسيعًا لبقاء المالية -فيها ، حتى أنها تضمن بالغصب ، فكذلك إذا أخذها الإمام بغير رضى مولاها لمصلحة رآها في ذلك ، فأما في أم الولد فهذا قولهما جميعًا ، وأما عند أبي حنيفة \_ رحمه الله تعالى - : أم الولد لا تضمن بالغصب ، فلا يعطيه الإمام قيمتها من بيت المال . وقيل : بل هذا قولهم جميعًا ؛ لأنه إنما يعطيه قيمـتها عوضًا عن خدمتها لا عن رقبـتها ،كما لو رضي المولئ بأن تؤخذ منه بقيمتها ولكن الأول أصح ، فقد ذكر بعد هذا أنها لو عادت إلىٰ أيدي المسلمين ردوها عليه ، وأخذ الإمام منه القيمة التي كان أخذها فردها في بيت المال ، ولو كان ذلك عوضًا عن خدمتهـا لم يجب عليه ردها ، كما في الفصل الأول ، وكذلك قال : لا أحب للإمام أن يأخذها منه كرهًا ولو كان مـا يعطيه عوضًا عن خدمتها في هذه الحالة لجاز له أن يفعله بغيـر رضى المولى لما يرئ فيه من المصلحة . ولو كانت الأمة قنة والمسألة بحالها فلا بأس للإمام أن يقومها قيمة حدل فيدفع إليه القيمة ويفادي به

به المسلم، وللإمام ولاية بيع المال على مالكه عند الضرر العظيم، أما عندهما فظاهر، فلأنه يحجر على المدين ويبيع عليه ماله دفعًا للضرر عن صاحب الدين، وكذلك عند أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ فإنه يرى الحجر فيما يعظم فيه الضرر بالمسلمين، وإذا ثبت للإمام ولاية البيع عليه فلا فرق بين أن يبيعها ويدفع إليه ثمنها وبين أن يقومها ويدفع إليه قيمتها ثم يفادي بها ، فإن فعلوا ذلك ثم وقعت في أيدي المسلمين فلاسبيل لمولاها عليها، ولو كانت الأمة مكاتبة لم أحب للإمام أن يفادي بها إلا برضاها ورضى مولاها، وإن أخذها الإمام كرهًا ففادئ بها فلا شيء للمولى على الإمام، ثم المولى ما كان له حق في كسبها ومنافعها، وبهذا الأخذ ما فات ملك المولى فيها، فمتى ما أخذها المسلمون ردوها عليه، وكانت مكاتبة على حالها، فإن كانت قد أدت بدل الكتابة فعتقت أو كان أعتقها مولاها، ففي المفاداة بها يعتبر رضاها فقط، فلا يجوز المفاداة بها إلا برضاها، بمنزلة حرة أصلية من

المسلم؛ لأن في امتناع المولئ من المفاداة بها ضرار عظيم بالمسلمين . وللإمام ولاية بيع المال على مالكه عند الضرر العظيم ، أما عندهما فظاهر ، فلأنه يحجر على المدين ويبيع عليه ماله دفعًا للضرر عن صاحب الدين، وكذلك عند أبي حنيـفة ـ رضي الله تعالىٰ عنه ـ فإنه يرئ الحجر فيما يعظم فيه الضرر بالمسلمين ، وإذا ثبت للإمام ولاية البيع عليه فلا فرق بين أن يبيعها ويدفع إليه ثمنها وبين أن يقومها ويدفع إليه قيمتها ثم يفادي بها ، فإن فعلوا ذلك ثم وقعت في أيدي المسلمين فلا سبيل لمولاها عليها ؛ لأنها خرجت عن ملك مولاها حين باعها الإمام عليه، ونفذ ذلك البيع فيها. ولو كانت الأمة مكاتبة لم أحب للإمام أن يفادي بها إلا برضاها ورضى مولاها ؛ لأن ملك المولى قائم في رقبتها ، وقد صارت هي أحق بنفسها ومنافعها بسبب الكتابة فيعتبر رضاهما جميعًا في المفاداة بها. وإن أخذُها الإمـام كرهًا فـفادئ بهـا فلا شيء للمولـى على الإمام؛ لأن المكاتبـة لا تضمن بالغصب، فإنها بمنزلة الحرة يداً ووجوب ضمان الغصب تفويت اليد . ثم المولى ما كان له حق في كسبها ومنافعها ، وبهذا الأخذ ما فات ملك المولئ فيها ، فمتى ما أخذها المسلمون ردوها عليه، وكانت مكاتبة على حالها ، فإن كانت قد أدت بدل الكتابة فعتقت أو كان أعتقها مولاها ، ففي المفاداة بها يعتبر رضاها فقط ؛ لأنه لم يبق للمولئ فيها ملك وهي بالعتق قد صارت حرة ذمية ، لكونها من أهل دار الإسلام . فلا يجوز المفاداة بها إلا برضاها ، بمنزلة حرة أصلية من أهل الذمة أو حر منهم إذا طلبوا

أهل الذمة أو حر منهم إذا طلبوا مفاداة الأسير به، فإنه لا ينبغي للإمام ان يجيبهم إلى ذلك إلا برضاء الذمي، فأما المسلم والمسلمة من الأحرار والملوكين، فإنه لا يجوز مفاداة الأسير بهم طابت أنفسهم بذلك أو لم تطب، وطابت أنفس مواليهم أو لم تطب، فإن دخل حربي منهم إلينا بأمان فطلبوا مفاداة الأسير بذلك المستأمن وقال: إن دفعتموني إليهم قتلوني، فليس ينبغي لنا أن ندفعه إليهم، لأنه في أمان منا فيكون كالذمي إذا كره المفاداة به، ولأنا نظلمه في التعريض بقتله بالرد عليهم، والظلم حرام على المستأمن والذمي والمسلم، ولكنا نقول له: الحق ببلادك أو حيث شئت من الأرض إن رضي المشركون بهذا منا، وإن قال المشركون للمسلمين: ادفعوه إلينا، وإلا قاتلناكم وليس بالمسلمين عليهم قوة، فليس ينبغي للمسلمين أن يفعلوا ذلك، ثم لم يخرج فإن طابت نفسه بالدفع إليهم فلا بأس بأن ندفعه،

مفاداة الأسير به ، فإنه لا ينبغي للإمام أن يجيبهم إلى ذلك إلا برضاء الذمي ، فأما المسلم والمسلمة من الأحرار والمملوكين ، فإنه لا يجوز مفاداة الأسير بهم طابت أنفسهم بذلك أو لم تطب، وطابت أنفس مواليهم أو لم تطب؛ لأن خوف القتل على المسلم المدفوع إليهم كهو على المسلم المأخوذ منهم، بخلاف الذمي فإنه يوافقهم في الاعتقاد ، والظاهر أنه لا يرضى بالمفاداة به إلا إذا كان آمنًا على نفسه من جهتهم. فإن دخل حربي منهم إلينا بأمان فطلبوا مفاداة الأسير بذلك المستأمن وكره ذلك المستأمن ، وقال : إن دفعتموني إليهم قتلوني ، فليس ينبغي لنا أن ندفعه إليهم ، لأنه في أمان منا فيكون كالذمي إذا كرُّه المضاداة به ، ولأنا نظلمه في التعريض بقتله بالرد عليهم ، والظلم حرام على المستأمن والذمي والمسلم ، ولكنا نقول له : الحق ببسلادك أو حيث شئت من الأرض إن رضي المشركون بهذا منا ؛ لأن للإمام هذه الولاية في حق المستأمن ، وإن كان لا يخاف القتل على الأسير المسلم، ألاترئ أنه لو أطال المقام في دارنا يقدم إليه في الخروج ، فعند الخوف على الأسير المسلم ، أو عند مفاداة الأسير بهذه المقالة ، إذا رضوا بها أولى أن تشبت له الولاية . وإن قال المشركون للمسلمين : ادفعوه إلينا ، وإلا قاتلناكم وليس بالمسلمين عليهم قوة ، فليس ينبغي للمسلمين أن يشعلوا ذلك ؛ لأنه غدر منا بأمانه وذلك لا رخصة فهو بمنزلة ما لو قالوا : إن دنيتم وإلا قاتــلناكم ولكن أن يقولوا له : اخرج من بلاد المسلمين فاذهب حيث شئت من أرض الله تعالى، فإن قالوا له: اخرج إلى كذا من المدة وإلا دفعناك إليهم فقال لهم: نعم. ثم لم يخرج فإن طابت نفسه بالدفع إليهم

وإن كره ذلك لم ينبغ لنا أن ندفعه إليهم، وإن طلب رجل من المسركين، وهو متنع في ملكهم في بعض حصونهم، أن يصالحه على أن يصير ذمة لنا، فقال المشركون إن فعلتم ذلك قاتلناكم، وقتلنا أسراءكم، فإن كان بالمسلمين عليهم قوة، فإن الإمام يجيبه إلى ذلك، ولا يلتفت إلى ما قاله المشركون، ولو رغب في الإسلام ولم يشكك أنه يقبل ذلك منه، فكذلك إذا قبل عقد الذمة، قلنا: يقبل منه، وإن لم يكن بالمسلمين عليمهم قوة وخافوا على أنفسهم فلا بأس بألا يقبلوا ذلك منه، ألا ترى أنه لو أسلم يجب علينا نصرته عند الخوف على المسلمين من العدو، وإذا لم يكن بهم قوة عليهم، فكذلك إذا طلب عقد الذمة وإن كان بالمسلمين عليهم قوة، فإن قالوا: ندفع إليكم أسراءكم على ألا تقبلوا منه أن يكون ذمة لكم، فهذا ينبغي للإمام ألا يقبله أسراءكم على ألا تقبلوا منه أن يكون ذمة لكم، فهذا ينبغي للإمام ألا يقبله

فلا بأس بأن ندفعه ، وإن كره ذلك لم ينبغ لنا أن ندفعه إليهم ؛ لأنه آمن فينا ما لم يبلغ مأمنه ، فإن قيل : مقامه فينا إلى مضى المدة دليل الرضاء بدفعه إليهم ، فينبغى أن نجعل ذلك كصريح الرضاء ، كما لو قال الأمير للمستأمن إن خبرجت إلى وقت كذا وإلا جعلتك ذمة، ثم لم يخرج فإنه يجعله ذميًا لوجود دلالة الرضاء منه بهذا الطريق. قلنا: هو كذلك إلا أن هذا دليل محتمل فلا يجوز تعريضه للقتل بمثل هذا الدليل، ما لم يصرح بالرضاء برده عليهم، فأما صيرورته ذميًا فهو حكم ثبت مع الشبهة، ويجوز اعتماد الدليل المحتمل في مثله . وإن طلب رجل من المشركين ، وهو ممتنع في ملكهم في بعض حصونهم ، أن يصالحه على أن يصير ذمة لنا ، فقال المشركون : إن فعلتم ذلك قاتلناكم ، وقتلنا أسراءكم ، فإن كان بالمسلمين عليهم قوة ، فإن الإمام يجيبه إلى ذلك ، ولا يلتفت إلى ما قاله المشركون ؛ لأن الذمة خلف عن الإسلام في التزام أحكام الإسلام في الدنيا. ولو رغب في الإسلام ولم يشكك أنه يقبل ذلك منه ، فكذلك إذا قبل عقد الذمة ، قلنا : يقبل منه ، وإن لم يكن بالمسلمين عليهم قوة وخافوا على أنفسهم فلا بأس بألا يقبلوا ذلك منه ، ألا ترى أنه لو أسلم يجب علينا نصرته عند الحوف على المسلمين من العدو ، وإذا لم يكن بهم قوة عليهم ، فكذلك إذا طلب عقد الذمة وإن كان بالمسلمين عليهم قوة؛ لأنهم يخافون على قتل اسرائهم، فلا بأس بأن يقبلوا ذلك منه بمنزلة ما لو أسلم، فإنه يجب القيام بنصرته، وإن كان يخاف من ذلك على أسراء المسلمين، ألا ترى أنه لا يترك القتـأل معهم لخـوف القتل على أسراء المسلـمين فكذلك لا يترك الإجابة إلى عـقد الذمة لذلك . فإن قالوا: ندفع إليكم أسراءكم على الا تقبُّلُوا منه أن يكون ذمة لكم ، فهذا ينبغي للإمام ألا يقبله منهم لأن تخليص المسلمين من المشركين ليكونوا مقاتلة يذبون عن

منهم، فإن أجابهم الإمام إلى ذلك فخلوا سبيل الأسراء ثم لم يظفر المشركون بالمحصور فسأل المحصور أن يكون ذمة لنا أجبناه إلى ذلك، لما بينا أن الذمة خلف عن الإسلام في التزام الأحكام به في الدنيا فإن قال المشركون: هذا منكم نقض للعهد الذي عاهدتمونا عليه فلم يلتفت إلى كلامهم، فإن قال المحصور: لا أكون ذمة لكم، ولكن أمنوني حتى أخرج إلى بلادكم فقال المشركون: إن فعلتم ذلك به قتلنا أسراءكم، فإن الإمام ينظر إلى ذلك فإن كان ما سأل المحصور من ذلك خيراً للمسلمين أجابه إلى ذلك، وإن لم يكن فيه منفعة للمسلمين لم يجبه إلى ذلك، ولو قال المحصور: أسلم وأنزل إليكم ، فقال المشركون للمسلمين : إن فعلتم ذلك قاتلناكم وقتلنا أسراءكم فعلى المسلمين إجابة المحصور إلى ذلك، سواء كان بهم عليهم قوة أو لم يكن، وأشار إلى الفرق بين هذا وبين ما إذا طلب أن يكون ذمة لنا ولا قوة بنا عليهم، فأكثر أصحابنا قالوا: لا فرق في الحقيقة، إذا كان بالمسلمين قوة بنا عليهم، فأكثر أصحابنا قالوا: لا فرق في الحقيقة، إذا كان بالمسلمين قوة

دار الإسلام خير من أن يكون هذا ذمة للمسلمين . فإن أجابهم الإمام إلى ذلك فخلوا سبيل الأسراء ثم لم يظفر المشركون بالمحصور فسأل المحصور أن يكون ذمة لنا أجبناه إلى ذلك ، لما بينا أن الله خلف صن الإسلام في الترام الأحكام به في الدنيا فإن قال المشركون : هذا منكم نقض للعهد الذي عاهدتمونا عليه فلم يلتفت إلى كلامهم ؛ لانا لا نتعرض لنفوسهم ولا لما في أيديهم ، ولكن هذا المحصور ممتنع منهم فلا يلزمنا الامتناع عن قبول الذمة منه بالشرط . فإن قال المحصور : لا أكون ذمة لكم ، ولكن أمنوني حتى أخرج إلى بلادكم فقال المشركون : إن فعلتم ذلك به قتلنا أسراءكم ، فإن الإمام ينظّر إلى ذلك فإن كان ما سأل المحصور من ذلك خيراً للمسلمين أجابه إلى ذلك ، وإن لم يكن فيه منفعة للمسلمين لم يجبه إلى ذلك ؛ لأن الإمام نصب ناظرًا ، وعقد الآمان في الأصل مشروع لمنفعة المسلمين ، ففي كل مـوضع يكون فيه ضرر على المسلمين فللإمام ألا يجيبه إلى ذلك . ولو قال المحصور: أسلم وآنزل إليكم ، فقال المشركون للمسلمين: إن فعلتم ذلك قاتلناكم وقتلنا أسراءكم فعلى المسلمين إجابة المحمور إلى ذلك ، سواء كان بهم عليهم قوة أو لم يكن ، وأشار إلى الفرق بين هذا وبين ما إذا طلب أن يكون ذمة لنا ولا قوة بنا عليهم ، فأكثر أصحابنا قالوا : لا فرق في الحقيقة ؛ لأن في الموضعين إنما يلزمنا القيام بنصرته . إذا كان بالمسلمين قوة على ذلك فأما إذا لم يكن ، فإنه لا يجب ذلك ؛ لأن حال هذا المحصور فيهم بعد ما أسلم لا يكون أقوى من حال أسير على ذلك فأما إذا لم يكن ، فإنه لا يجب ذلك، والعجوز الكبيرة المأسورة من المشركين تجوز مفاداتها بالمال ، وقد بينا أنه عند حاجة المسلمين إلى المال جوز محمد ـ رحمه الله ـ مفاداة أسراء المشركين بالمال، وإذا أسر الإمام نساء وصبيانًا فأدخلهم دار الإسلام ثم لحقهم آباؤهم وأبناؤهم بأمان، فقالوا: نشتريهم منكم، فليس ينبغي أن يباعوا منهم قبل القسمة ولا بعد القسمة، إلا عند الحاجة الشديدة للمسلمين إلى المال في قول محمد ـ رحمه الله ـ وعلى ما قاله أكثر المشايخ، لا يجوز ذلك بحال، فإن قالوا: نشتريهم ونعتقهم ونتركهم في بلادكم فهذا لا بأس به، وإذا كان يجوز لمن وقعوا في سهمه أن

مسلم فيهم ، وإنما يجب القيام بنصرة الأسير والقتال لاستنقاذه إذا كان بنا قوة على قتالهم ، فأما إذا لم يكن لا يجب ذلك فهذا مثله. إلا أن إسلامه صحيح بنفسه ، وعقد الذمة لا يتم به ، وإنما يتم بالمسلمين فأما إذا لم يكن بهم قوة على أهل الحرب لا يجب إجابته إلى ذلك ، فأما محمد \_ رحمه الله \_ يشير إلى الفرق بما ذكرنا أن مفاداة الأسارئ بالمسلمين لا يجوز بحال رضي المسلمون به أو كرهوا، والمفاداة بأهل الذمة يجوز إذا رضوا بـ ، فكذلك في هذا الموضع يجوز ترك الإجابة إلى عقـ د الذمة إذا لم يكن بهم قـوة على الدفع عن المسلمين ، ولا يـجوز الامـتناع من قـبول الإسـلام منه والقيام بنصرته لأجل ذلك . والعجوز الكبيرة المأسورة من المشركين تجوز مفاداتها بالمال (١) ؛ لأنه لا يرجىٰ لهـا نسل ، ولا يخاف منهـا قتال ، فلـيس في مفاداتهـا بالمال معنى تقوية المشركين على قتال المسلمين ، في الحال ولا في الثاني . وقد بينا أنه عند حاجة المسلمين إلى المال جوز محمد رحمه الله مفاداة أسراء المشركين بالمال ؛ لأن الحال حالة الضرورة. ألا ترى أن عند تحقق الضرورة يجوز بيع السلاح منهم، فكذلك يجوز المفاداة بأسرائهم، وأكثر مشايخنا على أن ذلك لا يجوز للحاجة إلى المال، فإن فيه ترك القتــل المستحق حــقاً لله بالمال ، وذلك لا يجوز كــقتل المرتد ومن علــيه الرجم ، ولانه في هذا إظهـار المسلمين للمشركين أنــهم يقاتلونهم طمعًا فــي المال وذلك لا يجوز بحال. وإذا أسر الإمام نساء وصبيانًا فأدخلهم دار الإسلام ثم لحقهم آباؤهم وأبناؤهم بأمان ، فقالوا: نشتريهم منكم ، فليس ينبغي أن يباعوا منهم قبل القسمة ولا بعد القسمة، إلا عند الحاجة الشديدة لـلمسلمين إلى المال في قول محمد\_رحمه الله\_وعلى ما قاله أكثر المشايخ لا يجوز ذلك بحال؛ لأنه مبادلة السبي بالمال فـطريق البيع فيه ، وطريق المفاداة سواء . فإن قالوا: نشتريهم ونعتقهم ونتركهم في بلادكم فهذا لا بأس به؛ لأن

<sup>(</sup>١) وكذا الشيخ الكبير الذي لا يرجن منه ولد فجاز فداؤه بالمال ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٢٠ ) .

يعتقهم فكذلك يجوز له أن يبيعهم ممن يعتقهم من أهل الذمة أو المستأمنين، ولو جاء أهل الحرب بأسراء من المسلمين وقالوا: نفاديهم بفلان وفلان ولم يكن الذين طلبوا بحضرة الأمير والمسلمين فأعطوهم عهداً إن دفعوا إليهم بهولاء الأسارئ ليبعثن إليهم بالذين طلبوا من المشركين فاطمأنوا إلى المسلمين ودفعوا الأسارئ إليهم فالمستحب للمسلمين أن يفوا بما شرطوا لهم إذا دخلوا دار الإسلام، وإن لم يفعلوا ذلك كانوا في سبعة منه، ولكن إذا كان في أسراء المسلمين عبيد فبدا لهم في الوفاء بذلك الشرط فعليهم أن يبعثوا إليهم بقيم العبيد، ثم إن جاء مولى العبيد وأراد أخذهم كان له ذلك، يبعثوا إليهم بقيم العبيد، ثم إن جاء مولى العبيد وأراد أخذهم كان له ذلك، كان المسلمون إنما المسلمون إليهم، فإن أبي كانوا عبيداً للمسلمين، وإن كان المسلمون إنما افتدوا عبداً أسلم من أهل الحرب فهو حر، حين اشتروه

المنع من إعادتهم إلى دار الحرب لما فيه من تقوية المـشركين على قتال المسلمين بأعيانهم إذا كثروا أو بنسلهم وفي هذا الـفصل لا يوجد هذا المعنى . وإذا كان يجوز لمـن وقعوا في سهمه أن يعتقهم فكذلك يجوز له أن يبيعهم عمن يعتقهم من أهل الذمة أو المستأمنين، ولوجاء أهل الحرب بـأسراء من المسلمين وقالوا : نفاديهم بفـلان وفلان ولم يكن اللين طلبوا بحضرة الأمير والمسلمين فأعطوهم عهدا إن دفعوا إليهم بهولاء الأسارئ ليبعثن إليهم بالذين طلبوا من المشركين فاطمأنوا إلى المسلمين ودفعوا الأسارئ إليهم فالمستحب للمسلمين أن يفوا بما شرطوا لهم إذا دخلوا دار الإسلام؛ لأنهم الترموا ذلك ، والمؤمنون عند شروطهم ، ولانهم لو تركوا الوفء بالمشروط لم يطمئنوا إلى المسلمين ، في مثله بعد هذا، فربما يتضرر به المسلمون. وإن لم يفعلوا ذلك كانوا في سعة منه؛ لأن المقصود تخليص المسلمين، وقد حصل وحبسهم أسراء المسلمين ظلم منهم، فإنما شرطوا لانفسهم، ما شـرطوا بمقابلة ترك الظلم، وذلك لا يتعلق به اللزوم . ولكن إذا كان في أسراء المسلمين عبيد فبدا لهم في الوفاء بذلك الشرط فعليهم أن يبعثوا إليهم بقيم العبيد ؛ لأنهم كانوا محرزين مالكين لهم، فلذلك الشرط أعطيناهم الأمان في أملاكهم الذين يسلمونه إلينا ، وقد تعذر ردهم عليهم ، لإسلام العبيـد ، فيجب رد قيمتهم ، بخلاف الأحرار فإنهم لم يملكوهم بالأسر . ثم إن جاء مولى العبيد وأراد أخذهم كان له ذلك بالقيمة التي بعث بها المسلمون إليهم ، فإن أبي كانوا عبيداً للمسلمين ؛ لأن قيمتهم أديت من بيت المال ، فكأن المسلمين أشتروهم بها لبيت المال . وإن كان المسلمون إنما افتدوا عبدًا أسلم من أهل الحرب فهو حر ، حين اشتروه وقبضوه ، في قول أبي حنيفة وقيمته للمشركين في بيت مالهم ؛ لأن العبد حين أسلم فقد أستحق إزالة ملك الحربي

وقبضوه، في قول أبي حنيفة وقيمته للمشركين في بيت مالهم وإذا تم ذلك كان زوالاً بالحرية، كما لو خرج إلى دارنا مراغماً، إلا أن تمام ذلك بالشراء، والقبض جميعًا، وفي قول محمد ـ رحمه الله تعالى ـ هما سواء، لأن الشراء والقبض سبب لثبوت الملك فلا يجوز أن يكون مبطلاً للملك، بخلاف خروجه إلينا على سبيل المراغمة، فإن كان الأسراء الذين كانوا عندهم من المسلمين أحرارا، فأبي مواليهم الذين طلبوهم أن يبيعوهم، فرأى الإمام أن يقومهم ويعطيهم قيمتهم من بيت المال، ويجبرهم على ذلك فلا بأس به ، لما فيه من الحاجة إلى تخليص أسراء المسلمين من أيديهم ولما في امتناعهم من الفير العام، فإن كانوا صاروا مدبرين أو أمهات أولاد فأبى مواليهم أن يفعلوا ، أو كانوا قد أسلموا فإن الإمام يخبر أهل الحرب الذين أخذ منهم الأسراء أنه : لا سبيل لدفع أصحابكم إليكم، فإن شئتم دفعنا

عنه. وإذا تم ذلك كان زوالاً بالحرية ، كما لو خرج إلى دارنا مراغماً ، إلا أن تمام ذلك بالشراء ، والقبض جميعًا ؛ لأن زوال يد الحربي ما يكون بالتسليم ، وهو نظير ما بينا في السير الصغير إذا أسلم عبد الحربي فباعه في دار الحرب من حربي آخر، وهذا بخلاف العبد المأسور من دارنا، لأن ما بقى فيه من حق المولى مرعى، فلمراعاة حقه لا يحكم بعتقه، ومثله لا يوجد في الذي أسلم من عبيدهم. وفي قول محمد\_رحمه الله تعالى \_ هما سواء ، لأن الشراء والقبض سبب لشبوت الملك فلا يجوز أن يكون مبطلاً للملك ، بخلاف خروجه إلينا على سبيل المراخمة؛ لأنه سبب لملك نفسه بطريق القهر ، والمملوك إذ ملك نفسه على مولاه عتق، ولهذا لو كان خروجه إلينا بأمان لم يعتق، ولكنه يباع ويدفع ثمنه إلى مولاه إذا جاء يطلبه . لأن خروجه لم يكن على قبصد المراغمة، فلا يتملك به نفسه على مولاه . فإن كان الأسراء الذين كانوا عندهم من المسلمين أحراراً ، فأبئ مواليهم الذين طلبوهم أن يبيعوهم ، ضرأى الإمام أن يقومهم ويعطيهم قيسمتهم من بيت المال ، ويجبرهم على ذلك فلا بأس به ، لما فيه من الحاجة إلى تخليص أسراء المسلمين من أيديهم وكما في امتناعـهم من الضرر العام ، وقد بينا أن للإمام ولاية الحجر على صاحب المال في مثله. فإن كانوا صاروا مدبرين أو أمهات أولاد فأبي مواليهم أن يفعلوا ، أو كانوا قد أسلموا فإن الإمام يخبر أهل الحرب الذين أخذ منهم الأسراء أنه : لا سبيل لدفع أصحابكم إليكم ، فإن شتتم دفعنا إليكم قيمتهم ؛ لأنه إنما شرط لهم إعطاء عبيد فأما ما كانوا عبيد المسلمين وقد تُعذر إعطاؤهم فيعطيهم قيمتهم ، وإنما يعطيهم ذلك ليطمئنوا إلى المسلمين في المستقبل ، فيعلموا أنا نفي بالشرط، وهذا المقصود إنما يحصل

إليكم قيمتهم، ولو كان مسلم في دار الحرب من أهل العسكر قهر علجًا فأخذه، فقال العلج: صالحني على أن أعطيك مائة دينار ، فأفتدي بها نفسي، على أن تخلي سبيلي، فليس ينبغي له أن يفعل به ذلك دون الأمير، فإن فعل المسلم ذلك به فأخرج له مائة دينار كانت معه، فإنه ينبغي للمسلم أن يأخذ الدنانير ولا يخلي سبيله، وإن لم تكن الدنانير مع العلج، ولكنه انتهى إلى حصن ممتنع فأخذ من أهله مائة دينار، بطريق الاستقراض أو العطية، فالأفضل بالمسلمين أن يردوا الدنانير على من أعطاها إياه سواء كانت من مال العلج أو من مال غيره، وإذا تعذر عليه المجيء بها جميعًا شرعًا كان عليه رد الدنانير والمجيء بالعلج إلى الأمير ، بخلاف الفصل الأول ، وهناك أخذهما جميعًا بالقهر، فيتمكن شرعًا من المجيء بهما، فإن أخذ الدنانير وأطلق العلج ثم جاء بها إلى الأمير وقص عليه القصة، فإن أخذ الدنانير وأطلق العلج ثم جاء بها إلى الأمير وقص عليه القصة، فإنه ينبغي للأمير أن يتقدم بالنهي إليه

عند رضائهم ، فلهذا قدم استرضاءهم في ذلك ، فإن رضوا أعطاهم ذلك وإلا فلا شيء لهم ، لأنه لو بعث ذلك المال إليهم من غير أن يرضوا به كمان فيه تضييع لذلك المال ، فإن المقصود به لا يحصل. ولوكان مسلم في دار الحرب من أهل العسكر قهر علجًا فأخذه ، فقال العلج : صالحني على أن أعطيك مائة دينار ، فأفتدي بها نفسى ، على أن تخلي سبيلي ، فليس ينبغي له أن يفعل به ذلك دون الأمير ؛ لأن الماخوذ صار أسيرًا وللإمام رأي في الأسـراء ، وليس لأحد من أهل العسكر أن يفتــات على رأي الإمام . فإن فعل المسلم ذلك به فأخرج له مائة دينار كانت معه ، فإنه ينبغي للمسلم أن يأخذ الدنانير ولا يخلي سبيله ؛ لأن الدنانير التي كانت معه صارت مأخوذة بأخذه ، فلا يجوز له أن يفادي بعض الغنيمة بالبعض ، ولكنه يأتي بذلك كله إلى الأمير . وإن لم تكن الدنانير مع العلج ، ولكنه انتهى إلى حصن ممتنع فأخذ من أهله ماثة دينار ، بطريق الاستقراض أو العطية ، فالأفضل بالمسلمين أن يردوا الدنانيـر على من أعطاها إياه سواء كانت من مال العلج أو من مال غيره؛ لأن هذه الدنانير ما صارت مأخوذة بأخذ العلج، لأنها لم تكن معه، وإنما صارت في أيدي المسلمين بطريق الأمان بالصلح، وقد بينا أنه لا ينبغي له أن يخلي سبيل العلج فيفتات على رأي الإمام في ذلك. وإذا تعذر عليه المجيء بها جميعًا شرعًا كان عليه رد الدنانير والمجيء بالعلج إلى الأمير ، بخلاف الفصل الأولُّ، وهناك أخذهما جـميعًا بالقهر، فيستمكن شرعًا من المجيء بهما، فـإن أخذ الدنانير وأطلق العلج ثم جاء بهـا إلى الأمير وقص عليه القـصة، فإنه ينبغي للأمير أن يتقدم بالنهي إليه

عن مشل هذا الصنيع في المستقبل، ولا يعاقبه في المرة الأولى ، لأن فعله عن جهل منه فيعذره عملاً بقوله ﷺ : ﴿ أَقْسِلُوا ذُوي الهيئات عَثْراتهم اللهُ ويأخذ الدنانير فيجعلها في غنيمة المسلمين، لأنه توصل إليها بمنعة المسلمين وبسبب كان أصله قهراً ، فإن ظفر عسكر آخر من المسلمين بذلك العلج ، وأخرجوه إلى دار الإسلام بعد زمان ، وقال أهل العسكر الأول: نحن أحق به لأن صاحبنا كان أخله ثم أطلقه لم يكن له ذلك ، لأن الحق في المأخوذ لا يتأكد قبل الإحراز ، والإحـراز فيه وجد من العسكر الثاني دون المأول . وإن قال العلج لأهل العسكر الثاني: لا سبيل لكم على ، لأن صاحبكم فلانًا قد أمَّنني وأطلقني ، لم يلتفت إلى قوله ، لأنه بلغ مأمنه وانتهى ما كان له من الأمان من الذي كان أخذه أولاً . ألا ترى أن الأمير نفسه لو كان فاداه أسراء من المسلمين ورأى أن يمنّ عليه أو أن يفديه بمال وخلَّى سبيله حتى عاد إلى مامنه ، ثم أخذه المسلمون بعــد ذلك كان فيئًا، وهذا لأن الأمير إنما صالحــه بالمفاداة على أن يكون آمنًا حتى يصل إلى مأمنه ، لا على أن يكون آمنًا في بلاده، فما لم يصل إلى بلاده فهو في أمان من المسلمين ، أما بعد ما بلغ مأمنه فلا أمان له من المسلمين ، وإن كان أصابه المسلمون قبل أن يبلغ مأمنه فأخذوه ، فالأمير بالخيار إن شاء أجاز الصلح على مائة دينار، وخلى سبيله، وما أحبّ له أن يفعل ذلك ، لما فيه من مفاداة الأسير بالمال ، وإن شاء جعله فيتًا ورد الدنانير على أهل الحصن، الذين أخذت منهم، لأنه ما لم يبلغ مــامنه فحاله في معنى حاله في وقت الصلح، ولو علم الإمام بحاله وقت الصلح كـان له الخيار فيه، كما بـينا، فهذا مثله ، والله تعالى الموفق .

١) أخرجه أبو داود : الحدود ( ٤/ ١٣١ ) . ح [ ٤٣٧٥ ]، وأحمد : المسند (٦/ ١٨١ ) . ح [ ٢٥٥٢٨ ]

## ٧ ٥ ١. باب : فداء الأسراء من الأحرار والمملوكين بالمال

وإذا أسر الحر من المسلمين، أو من أهل الذمة، فقال لمسلم أو ذمي مستأمن فيهم: افتدني من أهل الحرب أو اشترني منهم، ففعل ذلك، وأخرجه إلى دار الإسلام، فهو حر لا سبيل عليه، يوضحه: أن أمره بأداء الفداء محتمل يجوز أن يكون على سبيل التصدق به على الأسير، ويجوز أن يكون على سبيل الإقراض للأسير، فإنما يثبت به أدنى الأمرين عند الإطلاق، ويجعل ذلك استقراضا من الأسير فيرجع عليه بجميع ما أدى في فدائه إلى مقدار الدية، دون الزيادة فإن كان فداه بأكثر من الدية فإنما يرجع على الأسير بقدر الدية دون الزيادة، وقيل ينبغي على قياس قول أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ أنه يرجع عليه بجميع ما أدى قل ذلك أو كثر، والأصح أن هذا قولهم جميعًا، وعلى هذا بجميع ما أدى قيا شهدا قولهم جميعًا، وعلى هذا

## ١٥٧\_باب: فداء الأسراء من الأحرار والمملوكين بالمال

وإذا أسر الحر من المسلمين، أو من أهل الذمة، فقال لمسلم أو ذمي مستأمن فيهم: افتدني من أهل الحرب أو اشترني منهم، فقعل ذلك، وأخرجه إلى دار الإسلام، فهو حر لا سبيل عليه (۱)، لان فعل المأمور بأمره كفعل الآمر بنفسه، وهذا لان الحر لا يملك بالاسر ولا بالشراء، والمال الذي فداه به المأمور دين له على الآمر، لأنه أحياه بما أدى من المال حكمًا، فهو بمنزلة ما لو أمر من عليه القصاص رجلاً أن يصالح أولياء الذم على مال ويعطيه، يوضحه: أن أمره بأداء الفداء محتمل يجوز أن يكون على سبيل التصدق به على الأسير، ويجوز أن يكون على سبيل الإقراض للأسير، فإنما يثبت به أدى الأمرين عند الإطلاق، ويجعل ذلك استقراضًا من الأسير فيرجع عليه بجميع ما أدى في فدائه إلى مقدار الدية، دون الزيادة (۱)، فإن كان فداه بأكثر من الدية فإنما يرجع على الأسير بقدر الدية دون الزيادة، وقيل ينبغي على قياس قول أبي حنيفة \_ رضي الله على الأسير بقدر الدية دون الزيادة، وقيل ينبغي على قياس قول أبي حنيفة \_ رضي الله تعلى عنه يرجع عليه بجميع ما أدى قلّ ذلك أو كثر (۱)، لأنه يراعي مطلق الأمر في الوكالات والأصح أن هذا قولهم جميعًا (١٤)، لان هذا ليس بتوكيل بالمبادلة من حيث

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٧ ).

<sup>(</sup>٤) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٧ ).

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٧ ).

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٧ ).

لو كان المأسور قال له: افتدني منهم بألف درهم فلم يتمكن المأمور من ذلك حتى زاد فإنما يرجع عليه بالألف خاصة، ولو كان المأسور قال للمأمور: افتدني منهم بما رأيت أو بما شئت أو أمرك جائز فيما تفتديني به فإنه يرجع عليه بما فداه به قل أو كثر ، فإن كان المأسور مكاتبًا فيأمر المأمور بأن يفديه بمال ، فذلك جائز، فيأخذ به المكاتب في الحال ، وله أن يلتزم المال في مثله في الحال،

المعنى ومن حيث الصورة، وإن كان فهو توكيل بالشراء، وأبو حنيـفة رضي الله تعالى عنه يقول في التـوكيل بالشراء: لا يـخالفهمـا أنه عند الإطلاق تنفيـذ بالشراء بالقيـمة، وقيمة الحر قدر ديته، فإنه يملك مطلق الأمر أن يلزمه بالفداء مقدار الدية دون الزيادة على ذلك، فإذا فداه بأكشر من ذلك كان هو في الزيادة كالمتبرع بالفداء عنه بغير أمره، فإنما يرجع عليه بقدر الدية دون الزيادة، فإن قيل: إن كان هو في هذا العقد ممتثلاً لأمره فينبغي أن يرجع عليه بجميع ما فداه به، وإن كان مخالفًا لأمره فينبغي ألا يرجع عليه بشيء كالوكيل بالشراء إذا خالف واشترى بأكثر من قيمة المبيع بغبن فاحش، قلنا: هذا إنما يستقيم لو كان هذا العقد معاوضة على سبيل المبادلة، وليس كـذلك، فالحر المسلم ليس بمحل لذلك ، وإنما كان الآمر مستقرضًا من المأمور مقدار ديته أو دون ذلك وآمرا له أن يصرف ذلك في فدائه ، فهو في ذلك القدر يكون مقرضًا إياه ، وفيما زاد على ذلك يكون متبرعًا به ، فيرجع عليه بما أقرضه دون ما تبرع به . وعلى هذا لو كان المأسور قال له : افـتـدني منهم بألف درهم فلم يتـمكن المأسور من ذلك حتى زاد فـإنما يرجع عليه بالألف خاصة (١)؛ لأن الرجوع بحكم الاستقراض ، وذلك في الألف خاصة وهذا بخلاف الشراء ، لأن الوكيل بالشراء بمنزلة المتملك ، ثم المملك من الآمر يرجع بما يملك به، وعند الخلاف لا يتحقق التمليك منه في شيء ، فلهذا لا يرجع عليه بشيء من الثمن . ولو كان المأسور قال للمأمور : افتدني منهم بما رأيت أو بما شئت أو أمرك جائز فيما تفتديني به فإنه يرجع عليه بما فداه به قـل أو كثر (١)؛ لانه صرح بالتـعميم في التفويض فكان ممتثلاً أمره في جميع ما فداه به قل ذلك أو كثر. فإن كان المأسور مكاتبًا فيأمر المأمور بأن يفديه بمال، فـذلك جائز، فيأخذ به المكاتب في الحال(٣) ؛ لأن في فدائه

<sup>(</sup>۱) انظرالفتاوی الهندیة ( ۲/ ۲۰۷ ).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٧ ).

<sup>(</sup>٣) قال في الفتاوى: ولو أن مكاتبًا أمر رجلاً أن يفديه ففداه ، فإنه يرجع عليه بما قداه فإن عجز المكاتب فهو دين في رقبته ، انظرالفتارى الهندية ( ٢/ ٧٠٧ ).

آلا ترئ أنه إذا صالح عن قصاص عليه على مال، أو أمر غيره به، كان مأخوذًا به في الحال وهذا لأن المكاتب احق بكسبه فيما يرجع إلى حاجته ويكون هو في ذلك كالحر كما في نفقته، فإن عجز قبل أداء الفداء فرد في الرق بيع في ذلك الفداء ، لأنه دين ظهر وجوبه في حق مولاه ، فيباع فيه بعد العجز إلا أن يقضي المولى عنه الدين بعد العجز ، وقيمة المكاتب في هذا الفصل بمنزلة الدية في فصل الحر، ولو كان المكاتب قال: افتدني منهم بخمسمائة، وقيمته الف درهم أو أكثر لم يرجع على المكاتب إلا بخمسمائة، ولو كان قال: افتدني منهم بخمسة آلاف وقيمته ألف، ففي قياس وقول أبي حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ ذلك كله لازم للمكاتب في مكاتبته، وفي قول محمد ـ رحمه الله تعالى ـ إنما يرجع عليه قبل العتق بمقدار قيمته

بالمال إحياء له حكمًا. وله أن يلترم المال في مثله في الحال ، ألا ترى أنه إذا صالح عن قصاص عليه على مال ، أو أمر غيره به ، كأن مأخوذاً به في الحال وهذا لأن المكاتب أحق بكسبه فيما يرجع إلى حاجته ويكون هو في ذلك كالحر كمَّا في نفقته ، فإن عجز قبل أداء الفداء فرد في الرق بيع في ذلك الفداء ، لأنه دين ظهر وجوبه في حق مولاه ، فيباع فيه بعد العبجز إلا أن يقضى المولى عنه الدين بعد العجر ، وقيمة المكاتب في هذا الفصل بمنزلة الدية في فصل الحر؛ لأن بدل نفسه قيمته، يظهر ذلك بالجناية عليه، إلا أن فرق ما بينهما، أن مقدار الدية معلوم بالنص فلا يلزمه زيادة على ذلك، قلت الزيادة أو كثرت، والقيمة تعرف بالحزر والظن، فإن فداه بأكـــثر من قيمته بقدر ما يتغابن الناس في مثله رجع عسليه بجميع ذلك، لأنه لا يتيقن بالزيادة هاهنا بخلاف ما إذا كانت الزيادة بقدر ما لا يتغابن الناس فيه. ولو كان المكاتب قال: افتدني منهم بخمسمائة ، وقيمته الف درهم ففداه بالف درهم أو أكثر لم يرجع على المكاتب إلا بخمسمائة ؛ لانه استقرض منه مالاً مسمى ، فإنما يكون هو مقرضًا في ذلك القدر ، فسيكون متبرعًا في الزيادة على ذلك واعتبار القيمة عند عدم التـصريح بمقدار ما استقـرض منه ، فأما عند التصريح بذلك فلا معتبر بالقيمة. ولو كان قال: افتدني منهم بخمسة آلاف وقيمته ألف، ففي قياس قول أبي حنيفة \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ ذلك كله لازم لـلمكاتب في مكاتبته، وفي قول محمد ـ رحمه الله تعالى ـ إنما يرجع عليه قبل العتق بمقدار قيمته فقط(١) وأما

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٧ ).

فقط، وأما الزيادة على ذلك فإنما يطالبه به بعد العتق، وهذا بناء على أصل معروف أن المكاتب والمأذون عند أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ في البيع والشراء بالغبن الفاحش بمنزلة الحر، على قول أبي يوسف ومحمد \_ رحمهما الله تعالى \_ لا يملكان البيع والشراء بالغبن الفاحش، فكذلك في الأمر بالمفاداة عند أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ هو بمنزلة الحر، فيرجع المأمور عليه بجميع المسمى، وإن كان المأسور مدبرا أو أم ولد مأذون أو محجور فأمر رجلاً أن يفديه من العدو بمال ففداه بمثل قيمته أو أكثر فعليه رده على مولاه، ثم لا يرجع عليهما بشيء من الفداء حتى يعتقا، أما إذا كان محجوراً عليهما فغير مشكل، وإن كانا مأذوناً لهما فقد بطل حكم ذلك الإذن بالخروج من يد مولاه الى يد أخرى قاهرة كما يبطل بالإباق، ولو كان المولسي هو الذي أمر هذا

الزيادة على ذلك فإتم يطالبه به بعد العنق، وهذا بناء على أصل معروف أن المكاتب والمأذون عند أبي حنيضة ـ رضي الله تعالى عنه ـ في البيع والشـراء بالغبن الفاحش بمنزلة الحر ، على قول أبي يوسف ومحمد ـ رحمهما الله تعالى ـ لا يملكان البيع والشراء بالغبن الفاحش، فكذلك في الأمر بالمفاداة عند أبي حنيفة \_ رضى الله تعالى عنه \_ هو بمنزلة الحر، فيرجع المأمور عليه بجميع المسمئ ؛ لانه يصير مستقرضًا منه ذلك القدر، وعلى قـول أبي يوسف ومحـمد - رحـمـهمـا الله تعالى ـ هـو لا يملك البيع بالمحـاباة الفاحشة ، كـما لا يملك الهبة ، فيكون أمره في مقدار قـيمته صحيحًا معـتبرًا في حالة الرق وما زاد على ذلك بمنزلة الهبة أو الكفالـة منه ، والمكاتب لا يؤخذ بضمان الكفالة حتى يعتق فهاهنا لا يرجع عليه المأمور بالزيادة، على مقدار قيمته، حتى يعتق أيضًا ولو كان إنما فدى الحر أو المكاتب بغير أمرهما فكل واحد منهما على حاله كما كان فلا يرجع الفادي عليهما بشيء . لأنهما لم يملكا بالأسر والفادي متطوع في الفداء . وإن كان المأسور مدبراً أو أم ولد مأذون أو محجور فأمر رجلاً أن يفديه من العدو بمال ففداه بمثل قيمته أو أكثر فعليه رده على مولاه ؛ لأن المدبر وأم الولد لا يملكان بالأسر. ثم لا يرجع عليهما بشيء من الفداء حتى يعتقا ، أما إذا كان محجوراً عليهما فغير مشكل ؛ لأنه لا معتبر بأمرهما في حق مولاهما . وإن كانا مأذونًا لهما فقد بطل حكم ذلك الإذن بالخروج من يد مولاه إلى يد أخرى قاهرة كما يبطل بالإباق ؛ لأن فداء النفس بالمال بمنزلة الصلح عن القصاص على مال والمأذون في ذلك والمحجور سواء لا يؤخذ ببدل الصلح إلا بعد العتق فكذلك الفداء فإذا أعتق يرجع الفادي عليهما بما فداهما به، إلا أن يكون فداهما بـأكثر من قيمـتهما بقدر مـا لا يتغابن الناس فيـه فحينئذ لا يرجع عليـهما

المستأمن أن يفديهما أو يشتريهما فقال: اشترهما أو افتدهما، ولم يقل لي، فإن افتداهما بمثل القيمة أو بزيادة يسيرة يرجع على المولى بجميع ذلك، فإن اختلف الآمر والمأمور في جميع هذه الفصول التي ذكرنا فقال الآمر: أمرتك أن تفديني بكذا، وقال المأمور: بل أمرتني بكذا أكثر من ذلك، فالقول قول الآمر مع يمينه، ولو قال الآمر: قد أمرتك أن تفديني بما ذكرت ولكنك إنما فديتني بأقل من ذلك، فالقول قول الآمر أيضًا، ولو أن مولى المكاتب المأسور قال لرجل: اشتره لي، أو افتده لي بألف درهم، أو قال: افتده بألف درهم من مالي ففعل ذلك يرجع بالفداء على الآمر، ولم يكن له على المكاتب شيء، وإن لم يقل لي، ولكن قال: بألف درهم، فإن كان المأمور خليطًا للآمر في المعاملات فكذا الأمر، وإن لم يكن بينهما خلطة فهو متطوع في

بالفضل. لأن اعتبار أمرهما في حقهما كاعتبار أمر المكاتب، وقد بينا أن ذلك عند الإطلاق يتقدر بالقيمة وهذا مثله . ولو كان المولئ هو الذي أمر هذا المستأمن أن يفديهما أو يشتريهما فقال: اشترهما أو افتدهما ، ولم يقل لي، فإن افتداهما بمثل القيمة أو بزيادة يسيرة يرجع على المولى بجميع ذلك ؛ لانهما باقيان على ملك المولى ، وأمر المولئ إياه بأن يفدي ملكه يكون استقراضًا منه للمال ، بمنزلة أمر الحر في حق نفسه ، هذا لأن الفداء بعد الأسر بمنزلة الصلح عن القيصاص ، وأمر المولى بذلك معتبر في حياة مدبره وأم ولده سواء أضاف ذلك إلى نفسه أو لم يضف فإن اختلف الآمر والمأمور في جميع هذه الفيصول التي ذكرنا فقال الآمر: أمرتك أن تفديني بكذا، وقال المأمور: بلُّ أمرتني بكذا أكثر من ذلك ، فالقول قول الآمر مع يمينه ؛ لأن الآمر يستفاد من جهته ، ولو أنكره أصلاً كان القول قوله ، وكذلك إذا أقر به في مقدار دون مقدار. ولو قال الآمر : قـد أمرتك أن تفديني بما ذكـرت ولكنك إنما فديتني بأقل من ذلك ، فالقـول قول الآمر أيضًا ؛ لأنه مستقرض للمال من المأمور، فإنما وقع الاختلاف بينهما في مقدار ما أقرضه إياه، فالمقرض يدعي الزيادة عليه، فعليه أن يثبته بالبينة، والمستقرض منكر للزيادة فيكون القول قوله مع يمينه. ولو أن مولئ المكاتب المأسور قال لرجل: اشتره لي ، أو افتده لي بألف درهم ، أو قال : افتده بألف درهم من مالي ففعل ذلك يرجع بالفداء على الآمر، ولم يكن له على المكاتب شيء؛ لأنه لم يأمره المكاتب بشيء، والآمر حين أضاف العقد أو المال إلى نفسه فقد جعل نفسه ضامنًا لذلك المال ، عنزلة الفضولي في الخلع والصلح عن القصاص على مال بالإضافة إلى نفسه ، يجعل ضامنًا للمال فهذا مثله. وإن لم يقل لي ، ولكن قال : بألف درهم ، فإن كان المأسور خليطًا للآمر في المعاملات فكذا الأمر ؛ لأن الخلطة القائمة بينهما بمنزلة الإضافة إلى نفسه أو أقوى منه في حصول

الفداء، وكذلك إن كان المأسور حراً أو حرة والآمر زوجها أو بعض قرابتها أو أجنبي، فعند إضافة العقد أو المال إلى نفسه يصير ضامنًا للمال، وعند عدم الإضافة إن كان المأسور خليطًا له فكذلك ، وإن لم يكن خليطًا له فهو مشير عليه بمشورة فلا يرجع عليه بشيء، وإن كان المأسور صغيرًا فقال أبوه لرجل: افتده لي أو من مالي رجع المأمور بالفداء على هذا الوالد ، ثم لا يرجع به الوالد في مال الولد استحسانًا، وفي القياس يرجع لقيام ولايته عليه، وهذا نظير القياس والاستحسان فيما إذا زوج الأب ابنه امرأة وضمن الصداق وأداه من ماله، فإنه يرجع فيه على ولده في القياس، وفي الاستحسان لا يرجع، فإن لم يرده الوالد حتى يموت كان ذلك دينًا في تركته باعتبار ضمانه لذلك، وإن كان الموالد حين أداه في حياته أشهد أنه يؤديه ليرجع به على ابنه فكذلك له في الصداق، وإن كان المأمور: افتده، ولم يقل: لي، فإن كان المأمور

معنى الاستقراض به. وإن لم يكن بينهما خلطة فهو متطوع في الفداء؛ لانه أشار إليه بأن يكتسب سبب اصطناع المعروف ولم يضمن له شيئًا ولا أشار عليه بشيء. وكذلك إن كان المأسور حراً أو حرة والأمر زوجها أو بعض قرابتها أو أجنبي ، فعند إضافة العقد أو المال إلى نفسه يصير ضامنًا للمال ، وعند عدم الإضافة إن كان المأسور خليطًا له فكذلك ، وإن لم يكن خليطًا له فهو مشير عليه بمشورة فبلا يرجع عليه بشيء ، وإن كبان المأسور صغيراً فقال أبوه لرجل: افتده لي أو من مالي رجع المأمور بالفداء على هذا الوالد؛ لأنه ضمن له ذلك . ثم لا يرجع به الوالد في مال الولد استحسانًا ، وفي القياس يرجع لقيام ولايته عليه ، وهذا نظير القياس والاستحسان فيـما إذا زوج الآب ابنه امـرأة وضمنُ الصداق وأداه من ماله، فإنه يرجع فيه على ولده في القياس ، وفي الاستحسان لا يرجع؛ لأن العادة الظاهرة أن الآبــاء بمثل هذا يتبرعــون ، وفي الرجوع لا يطمـعون فكذلك في الفداء. فإن لم يرده الوالد حتى يموت كان ذلك دينًا في تركته باعتبار ضمانه لذلك ، ولكن يرجع به الورثة في مال الولد على قياس الصداق، إذا ضمنه فمات قبل أدائه فأخــذ من تركتــه، والمعنى فيسهمــا أن هذا الضمــان بطريق الصلة منه لولده، وتمام الصلة بالقبض، فإذا مات قبل الأداء لو نفينا معنى الصلة كان ذلك وصية، ولا وصية للوارث. وإن كان الوالد حين أداه في حساته أشهد أنه يؤديه ليرجع به على ابنه فكذلك له في الصداق ، وهذا لأن العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه. وإن كان قال للمأمور: افتده ، ولم يقل : لي ، فإن كان المأمور خليطًا له فهذا والأول سواء ؛ لأن الخلطة القائمة

خليطًا له فهذا والأول سواء وإن لم يكن خليطًا له كان ذلك جائزًا للذي فدئ على الغلام ببيعه به ولا سبيل له على الأب، ولو كان المأسور وكل رجلاً بأن يأمر المستأمن حتى يفديه من العدو وقال الوكيل للمستأمن: افتده لي من العدو أو قال: من مالي ففعل ذلك، كان الفداء للمأمور على الوكيل خاصة، وكذلك إن لم يقل لي، ولكن المأمور كان خليطًا للوكيل لأن قيام الخلطة بينهما بمنزلة إضافة العقد أو المال نفسه، وإن لم يكن بينهما خلطة، فلا شيء للمأمور على الوكيل، والمعبر ليس عليه من المال شيء، ولكن المال للمأمور على المأسور، وإنما نظيره الوكيل بالخلع من جهة المرأة إذا ضمن المال، فإن رجوع الزوج يكون على الوكيل خاصة دون المرأة، وإذا لم يضمن المال كان رجوعه على المرأة دون الوكيل، للمعنى الذي قلنا، فإن كان

بينهما دليل الاستقراض بمنزلة إضافة العقد إلى نفسه . وإن لم يكن خليطًا له كان ذلك جائزًا للذي فدى على الغلام ببيعه به ولا سبيل له على الأب ؛ لأن أمر الأب جائز على ابنه الصغير ، فكـذلك مباشرة أمر المأسور بنفســه لو كان بالغًا ولا رجوع على الوالد ، لأنه كان معبرًا عن الولد لا ضامنًا شـيئًا حين أطلق الأمر بالفداء ، وهو نظير النكاح إذا قبل الأب العقد على ولده الصغير ، فإن الصداق يجب على الولد دون الأب فهذا قياسه . ولو كان المأسور وكُلُّ رجلًا بأن يأمر المستأمن حتى يفديه من العدو وقال الوكيل للمستأمن : افتده لي من العدو أو قال : من مالي ففعل ذلك ، كان الفداء للمأمور على الوكيل خاصة ؛ لأنه بأضافة العقد أو المال إلى نفسه صار ملتزمًا المال للمأسور بمنزلة المستقرض منه ، فـيكون رجوعه عليه ، ولا رجوع له على المأسور لأنه مــا جرئ بينهما معاملة ، ولكن الوكيل هو الذي يرجع على المأسور . وكذلك إن لم يقل : لي ، ولكن المأمور كان خليطًا للوكيل لأن قيام الخلطة بينهما بمنزلة إضافة العقد أو المال نفسه ، وإن لم يكن بينهما خلطة ، فلا شيء للمأمور على الوكيل ؛ لأنه معبر عن الموكل بإضافة العقد إليه بقوله: افتده فلانًا . والمعبر ليس عليه من المال شيء ، ولكن المال للمأمور على المأسور ؛ لأن عبارة وكيله قائمة مقام عبارته ، فكأنه أمره بذلك بنفسه ، وهذا لأن الوكيل مـتى كان عاقدًا بالإضـافة إلى نفسه لم يكن المأسـور عاقدًا مع المأمور مـتى كان الوكيل معبرًا كان المأسور هو العاقد . وإنما نظيره الوكيل بالخلع من جهة المرأة إذا ضمن المال ، فإن رجوع الزوج يكون على الوكيل خاصة دون المرأة ، وإذا لم يضمن المال كان رجوعه على المرأة دون الوكيل، للمعنى الذي قلنا، فإن كان المأسور عبداً أو أمة فأمر

الماسور عبداً أو أمة فأمر مستأمناً فيهم أن يشتريه أو يفتديه منهم ففعل ذلك عبل قيمته أو أقل أو أكثر فهو جائز، وهو عبد لهذا المشتري، ولو اشتراه منهم هذا الرجل، بدون مشورة المملوك وكان مشتريًا لنفسه فكذلك إذا اشتراه بعد مشورة المملوك، فإذا أخرجه يخير مولاه فإن شاء أخذه بالشمن وإن شاء تركه، وإن قال: اشتر لي لنفسي منهم، أو افتدني لنفسي، فإن اشتراه بقيمته أو بغبن يسير وأخبرهم أنه يشتريه لنفسه فالعبد حر لا سبيل عليه، ولو جعله إنسان آخر نائبًا لنفسه في الشراء كان مشتريًا للمنوب عنه وجعل المنوب عنه في حكم هذا العقد كأنه باشر العقد بنفسه، فهاهنا، يجعل العبد في حكم هذا العقد كأنه اشترئ نفسه من مولاه فيعتق ثم للمأمور أن يرجع بالفداء على العبد، فلو كان العبد، ولو مكاتبًا أو كانت أم ولد والمسألة بحالها، لم يعتق، ولو

مستأمنًا فيهم أن يشتريه أو يفتديه منهم ففعل ذلك بمثل قيمته أو أقل أو أكثر فهو جائز، وهو عبد لهذا المشتري ؛ لانهم ملكوه بالإحراز . ولو اشتراه منهم هذا الرجل ، بدون مشورة المملوك وكان مشترياً لنفسه فكذلك إذا اشتراه بعد مشورة المملوك ؛ لأن قوله: اشتر لى يعد مشورة . ألا ترى أنه لو كان هذا في دار الإسلام فاشتراه من مولاه كان مشتريًا لنفسه قبل هذه المشورة وبعدها . فإذا أخرجه يخير مـولاه فإن شاء أخذه بالثمن وإن شاء تركه ، وإن قال : اشتر لي، لنفسي منهم ، أو افتدني لنفسي ، فإن اشتراه بقيمته أو بغبن يسير وأخبرهم أنه يشتريه لنفسه فالعبد حر لا سبيل عليه ؛ لانه قد جعل المأمور نائبًا لنفسه . ولو جعله إنسان آخر نائبًا لنفسه في الشراء كان مشتريًا للمنوب عنه وجعل المنوب عنه في حكم هذا العقد كأنه باشر العقد بنفسه ، فهاهنا ، يجعل العبد في حكم هذا العقد كأنه اشترى نفسه من مولاه نيعتق ثم للمأسور أن يرجع بالفداء على العبد ؛ لأن شراءه العبد كشرائه لأجنبي آخر بأمره ، وهناك إذا أدى الثمن من ماله رجع به على الأمر ، فـهاهنا أيضًا يرجع على الأمـر ، لأن أمره في حق نفسـه صحـيح ، وصار هو كالمستقرض لذلك المال منه . فإن كان العبد مدبراً أو مكاتبًا أو كانت أم ولد والمسألة بحالها ، لم يعتق ؛ لأنهم لم يملكوه بالإحراز بـل هو باق على ملك مولاه ، ألا ترى : أن الحربي لو أعتقه لم ينفذ عتقمه فيه ، ولو أسلم عليه وجب رده إلى مولاه بخلاف ما سبق ، فسواء قال : اشترني ، أو قال : اشــترني لنفسي ، إذا أخرجه فهو مردود على مولاه بغير شيء . لأن المشــتري متبرع في فداه ملكه بغيــر أمره ، فلا يرجع عليه بشيء منه. ولو كان العبد أو الأمة قبال للمأمور: اشترني لنفسي ، فباشتراه ، ولم يخبر أهل

كان العبد أو الأمة قال للمأمور: اشترني لنفسي، فاشتراه ولم يخبر أهل الحرب أنه يشتريه لنفسه، فهو مملوك للذي اشتراه ، ولو أخبرهم أنه يشتريه له فهو مملوك للمشتري، وكذلك لو كان المملوك قال له: اشترني لنفسي بألف درهم فقال: بيعونيه لنفسه بألف درهم، ففعلوا عتق العبد، ولو قال: بعنيه بألف درهم، ولم يقل لنفسه، كان مملوكا للمشتري يأخذه مولاه بالثمن إن شاء ، ولو قال: بعنيه بألف درهم لنفسه، فباعه الحربي منه فلا بد من قبوله، وبعد القبول يكون ملكا له، ولو كان قال له: اشترني لنفسي بما شئت فاشتراه وبين لأهل الحرب أنه يشتريه لنفسه عتق العبد بأي ثمن اشتراه، فإن اختلفا فيما فداه به فقال العبد: فداني بخمسمائة وقيمته ألف وقال المأمور: فديته بألفين،

الحرب أنه يشتريه لنفسه ، فهو عملوك للذي اشتراه (١)؛ لأنه لم يكن أن يجعل مشتريًا للعبد حين لم يخبر مالكه به ، فإن بشرائه للعبد يكون استحقاق الولاء للمولى يثبت في دار الحرب ، كالنسب، وشراؤه لنفسه يكون تملكًا، فإذا لم يخبر مالكه ، فلم يوجد من المالك الرضاء بعتقه عليه ، ولزوم الولاء إياه ، ولا يجوز إلزام الولاء أحدًا بغير رضاه ، بخلاف ما إذا أخبر مولاه بذلك، وإن كان اشتراه بأكثر من قيمته مما لا يتعابن الناس فيه. ولو أخبرهم أنه يشتريه له فهو عملوك للمشترى(١)؛ لأن مطلق الأمر بالشراء ينصرف إلى الشراء بالقيمة أو بزيادة يسيرة. كما لو كان الآمر غيره، فإذا اشترى بأكثر من ذلك صار مخالفًا له، فكأنه اشتراه بغير أمره فكان مشتريًا لنفسه. وكذلك لو كان المملوك قال له : اشترني لنفسي بألف درهم فقال : بيعونيه لنفسه بألف درهم ، ففعلوا عتق العبد $^{(7)}$  ؛ لأن هذا إعتاق يجعل كما لو كان العبد هو الذي يخاطبهم به، فلا تقع الحاجة إلى قبوله ثانيًا، ولكنه يعتق وولاؤه لبائعه. ولو قال : بعنيه بألف درهم ، ولم يقل لنفسه، كان مملوكًا للمشتري يأخـذه مولاه بالثمن إن شاء ؛ لأن الحربي لم يلتـزم ولاءه حين لم يخبره أنه يشتريه له. ولو قال: بعنيه بألف درهم لنفسه، فباعه الحربي منه فلا بد من قبوله، وبعد القبول يكون ملكًا له؛ لأنه خالف ما أمره به نصًا فكأنه اشترى بغير أمره. ولو كان قال له : اشترني لنفسى بما شئت فاشتراه وبين لأهل الحرب أنه يشتريه لنفسه عتق العبد بأي ثمن اشتراه؛ لأنه فوض الأمر إلى الوكيل أمرًا عامًا، فيكون هو متثلاً أمره، فيرجع بما أدى عليه من الفداء بالعًا ما بلغ. فإن اختلفا فيما فداه به فقال العبد: فداني بخمسمائة وقيمـته ألف وقال المأمـور : فديته بألفين ، فالقـول قول العبد مع يمينه إلا أن يقـيم الآخر

(٢) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٧ ).

<sup>(</sup>١) انظراَلفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٧ ).

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٧ ).

فالقول قول العبد مع يمينه إلا أن يقيم الآخر البينة، وعلى المدعي للزيادة البينة، ولو لم يقل المأمور لأهل الحرب: إني اشتريته لنفسه كان مملوكًا له إذا اشتراه ، فإذا أخرجه كان للمأمور منه أن يأخذه بما اشتراه به إن شاء فإن اختلفا في جنس اختلفا في ذلك فالقول قول المشتري مع يمينه، وكذلك إن اختلفا في جنس العقد بأن قال مولاه: وهبه لك أهل الحرب، فأنا آخذه بقيمته، وقال المشتري: اشترنيه منهم بألفي درهم فالقول قول المشتري، وقد تقدم بيان هذا الفصل قبل إقامة البينة، وبعد ذلك فيما اختلفوا فيه، وفيما اتفقوا عليه، وأنه بمنزلة الشفعة وإن لم ينص على قول أبي يوسف \_ رحمه الله \_ في هذا الموضع إذا أقاما البينة، ولو كان مولى العبد المأسور قال للمستأمن: اشتره لي منهم، أو اشتره من مالي، فإن اشتراه بقيمة فالعبد للآمر، وإذا اشتراه لي منهم، أو اشتره من مالي، فإن اشتراه بقيمة فالعبد للآمر، وإذا اشتراه

البينة؛ لأن المأمور يدعي لـنفسه زيادة دين في ذمـة العبـد، وهو منكر له، فالقـول قول المنكر مع يمينه. وعلى المدعى للزيادة البينة، فإن قيل: لم لا يصار إلى التحالف بينهما، بمنزلة ما لو اختلف الموكل والوكيل في الثمن، قلنا : أما على قول أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى \_ ، فـلأن العبد قد عتق ، ومن أصلـه أنه لا يصار إلى التحالف بعـد تغير السلعة ولكنه تعتبر فيه الدعوى والإنكار ، وأما عند محمد \_ رحمه الله تعالى \_ ، فلأن المصير إلى التحالف بعد تغيير السلعة في موضع يمكن فيه فسخ العقد على القيمة، وهاهنا لا وجه لذلك، لأن بالعتق لا يسلم للعبد مال من جهة المأمور حتى يقال : تلزمه القيمة باعتبار ذلك ، فهو بمنزلة الآجر والمستأجر يختلفان في مقدار الأجر بعد استيفاء المنفعة ، وهناك لا يصار إلى التحالف ، ولكن يجعل القول قول المنكر للزيادة مع يمينه. ولو لم يقل المأمور لأهل الحرب : إنى اشتريته لنفسه كان مملوكًا له إذا اشتراه ؛ لآن بائعه ما رضي بعتقه عليه وثبوت ولايته له . فإذا أخرجه كان للمأمور منه أن يأخذه بما اشتراه به إن شاء فإن اختلفا في ذلك فالقول قول المشتري مع يمينه ، وكذلك إن اختلفا في جنس العقد بأن قال مولاه : وهب ه لك أهل الحرب ، فأنا آخذه بقيمته ، وقال المستري : اشترنيه منهم بألفي درهم فالقول قول المشتري ، وقد تقدم بيان هذا الفصل قبل إقامة البينة ،وبعد ذلك فيما اختلفوا فيه ، وفيما اتفقوا عليه ، وأنه بمنزلة الشفعة وإن لم ينص على قول أبي يوسف ـ رحمه الله ـ في هذا الموضع إذا أقاماً البينة ، ولو كان مولى العبد المأسور قال للمستأمن : اشتره لي منهم ، أو اشتره من مالي ، فإن اشتراه بقيمة فالعبد للأمر ؛ لأنهم ملكوه بالإحراز ، فكان أمر المولى القديم بأن يشــتريه له وأمر أجنبي آخر في أنه يتناول العقد بقيمته أو بغبن يسير سواء . وإذا اشتراه بغبن فاحش كان مخالفًا مشتريًا لنفسه ، ثم

بغبن فاحش كان مخالفًا مشتريًا لنفسه، ثم يكون لمولاه القديم الخيار، ولو كان قال له: اشتره ولم يقل: لي ولا من مالي، فهذه مشورة أشار بها عليه، فيكون المخاطب مشتريًا لنفسه ينفذ فيه تصرفاته، بمنزلة ما لو اشتراه قبل هذه المشورة، وهو نظير رجل قال لغيره: اشتر عبد فلان، ولم يقل: لي ولا من مالي، فإن ذلك مشورة لا توكيل، فإن اختلف الآمر والمأمور فيما اشتراه به تحالفا وترادًا لأن الوكيل مع الموكل بمنزلة البائع مع المشتري في حكم التحالف عند الاختلاف في الثمن لأنه يحلف الآمر على العلم، فإن أقاما البينة، فالبينة بينة المأمور، وإن كان الآمر اعتقه قبل اختلافهما فهو حر، ولو كان الماسور حراً أو مكاتبًا، فأمر رجلاً يشتريهما، فاشتراهما معًا بخمسة الاف درهم كان الفداء عليهما جميعًا، يقسم على الدية وعلى قيمة المكاتب،

يكون لمولاه القديم الخيار ، إن شاء أخذه منه بما اشتراه به وإن شاء تركه . ولو كان قال له: اشتره ولم يقل: لي ولا من مالي ، فهذه مشورة أشار بها عليه ، فيكون المخاطب مشتريًا لنفسه ينفذ فيه تصرفاته ، بمنزلة ما لو اشتراه قبل هذه المشورة ، وهو نظير رجل قال لغيره: اشتر صبد فلان ، ولم يقل: لي ولا من مالي ، فإن ذلك مشورة لا توكيل ، بخلاف قوله : اشِتره لي بما شئت فقد فـوض الأمر إليه عامًا فيكون مشتريًا له بأي ثمن كان. فإن اختلف الآمر والمأمور فيما اشتراه به تحالفا وترادًا لأن الوكيل مع الموكل عنزلة البائع مع المشتري في حكم التحالف عند الاختلاف في الثمن لأنه يحلف الأمر على العلم ؛ لأنه استحلاف على فعل الغير . ويبدأ اليمين به ، لأنه بمنزلة المشتري ، والبداية بيمين المشتري في قول أبي يوسف ـ رحمه الله ، والآخـ وهو قول محمد - رحمه الله تعالى \_ ، وقد بيناه في كـتاب البيوع . فإن أقاما البينة ، فالبينة بينة المأمور ؛ لأنه يثبت الزيادة ببينة . وإن كان الأمر اعتبقه قبل اختلافهما فهو حر ؛ لانه اعبتق ملكه ثم إذا اختلفا بعد ذلك فالقول قول الآمر ، في قول أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ وفي قول محمد \_ رحمه الله \_ ، يتحالفان بناء على اختلافهما في البائع والمشتري ، يختلفان في الثمن بعد تغير السلعة ،على وجه لا يحتمل العقد الفسخ فيه . ولو كان المأسور حراً أو مكاتبًا، فأمر رجلاً يشتريهما ، فاشتراهما معا بخمسة آلاف درهم كان الفداء عليهما جميعًا ، يقسم على الدية وعلى قيمة المكاتب؛ لأن المعتبر في باب الحر في الفداء ديته، وفي المكاتب قيمته بدليل ما سبق أنه إذا اشترئ كل واحد منهما بذلك القدر أو أقل يرجع عليه بجميع ما اشتراه به، فإذا أضاف الفداء إليهما مطلقًا يتورع عليهما، باعتبار بدل نفس كل واحد منهما، وإن كان افتداهما بخمسة عشر الفًا وقيمة المكاتب الف

فإن قالا جميعًا للذي فداهما حين أخرجهما: ما فديتنا بشيء، ولكنهم وهبونا أو أخرجنا بغير علمهم، فالقول قولهما مع يمينهما على علمهما، وفي قول محمد ـ رحمه

درهم ، فقد فدئ كل واحد منهما بأكـــثر من بدل نفسه بمالا ينغابن الناس فيه ، وهو لا يستوجب الرجوع على كل واحد منهما إلا بقدر بدل نفسه ، فيرجع على الحر بعشرة آلاف درهم ، وعلى المكاتب بقسيمتــه ، وزيادة بقدر ما يتسغابن الناس فسيه ، لما بينا أن طريق القيمة بقدر ما يتغابن الناس فيه يكون عفواً ، وإن كانا قالًا له : افتدنا بما شئت ففداهما بعشرين ألفًا ، قسم ذلك كله على أحد عشر سهمًا باعتبار مقدار الدية ، وقيمة المكاتب إن كانت ألف درهم وإن كانت ألفين، قسم ذلك كله أسداسًا باعتبار أنه يجعل كل الفين بينهما، فما أصاب الحر رجع المأمور به عليه، ما أصاب المكاتب وهو السدس رجع به عليه في حالة الكتابة، في قول أبي حنيفة \_ رحمه الله \_، وفي قول محمد ـرحمه الله ـ إنما يرجع عليــه في مكاتبته بمقدار قيــمته وزيادة ما يتغابن الناس فــيه، وما زاد على ذلك فإنما يرجع به عليه بعد العبتق . لأنه في التزام الزيادة مستبسرع ، بمنزلة التزامه بالكفالة ، وقد تقدم نظيره . فإن قالا جميعًا للذي فداهـما حين أخرجهما : ما فديتنا بشيء ، ولكنهم وهبونا أو أخرجنا بغير علمهم ، فالقول قولهما مع يمينهما على علمهما؛ لأن المأمور يدعي عليهما دينًا في ذمتهما لنفسه، بسبب هما ينكران ذلك السب، واليمين على العلم ، لأنهما يستحلفان على فعل المأمور فأيهما نكل عن اليمين لزمه حصته من الفداء ، لأن نكوله كإقراره ، وذلك صحيح في حقمه لا في حق صاحبه، فإن حلف الحر ونكل المكاتب أو أقر أنه فداه ، فإن على قول محمد ـ رحمه الله ـ يلزم المكاتب حصته من الفداء، فإن مقدار قيمت يؤخذ به في مكاتبته، وإن كان أكثر من ذلك، فإنما يؤخذ بالفضل بعد العتق، وفي قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى ـ يقضي عليه بحصته بالغًا ما بلغ، فيكون دينًا عليه في حال كتابته إن صدقه مولاه في ذلك أو كذبه، فإن عجز المكاتب نظر، فإن كان المولى صدق الفادي بيع له المكاتب إلا أن يفديه مولاه، لأن ذلك دين ظهر وجوبه في حق مولاه، وإن كان كذبه في ذلك بطل ذلك عند العجز ، إن كان لم يؤد شيئًا منه، وإن كان أدى بعضه جاز ما أدى وبطل ما بقى حتى لا يأخــذ دينًا كان واجبًا عليه بإقراره بسبب ليس من التــجارة في شيء فلا يطالب به بعد العجز ما لم يعتق، في قول أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ بمنزلة ما لو أقر المكاتب بجناية خطأ على نفسه فقضى عليه بقيمته، ثم عجز قبل الأداء، أو كان عليه قصاص فصالح عنه على مال ، ثم عجز قبل الأداء ، فإنه لا يؤاخذ به حتى يعتق في قوله. وفي قول محمد - رحمه الله - هناك يباع فيما توجهت المطالبة عليه في الكتابة بعد

الله \_ هناك يباع في ما توجهت المطالبة عليه في الكتابة بعد العجز، فكذلك هاهنا يباع في الفداء صدقه المولى في ذلك أو كذبه، ولوكان مولى المدبر وأم الولد أمرا المستأمن بفدائهما، ثم اختلف الآمر والمأمور فيما فداهما به أو في أصل الفداء، فالقول قول الآمر وعلى المأمور البينة، ولو كان المأسور عبداً فقال أجنبي للمستأمن: اشتره لي منهم أو اشتره لي من مالي فالعبد للآمر، ولو قال له: اشتره بهذه الألف، ودفعها إليه أو لم يدفعها فهو للآمر، ولو كان المأسور عبداً لمسلم، واكتسب عندهم مالاً ثم خورج بماله إلى دارنا مراغماً لمولاه، فاخذه

العجز ، فكذلك هاهنا يباع في الفداء صدقه المولئ في ذلك أو كذبه ، ولوكان مولى المدبر وأم الولد أمر المستأمن بفـدائهما ، ثم اختلف الآمر والمأمور فيـما فداهما به أو في أصل الضداء ، فالقول قول الآمر وعلى المسأمور البينة ؛ لأن أهل الحسرب ما ملكوهمسا بالإحراز ، فـحاصل الاختـلاف في الدين الواجب للمأمور على الآمر ، إما في أصل سببه أو في مقداره، فيكون القول قول المنكر ، بخلاف العبد فهناك قد أحرزه أهل الحرب ثم عاد إلى ملك المولى بالعقد بالصفة المذكورة التي باشرها المأمور ، فإذا وقع الاختلاف بينهما في جنس ذلك العقد، أو في مقدار البدل وجب المصير إلى التحالف. ولو كان المأسور عبداً فقال أجنبي للمستأمن : اشتره لي منهم أو اشتره لي من مالي فالعبد للآمر ؛ لأن أهل الحرب ملكوه فهذا رجل وكُّل غيره بأن يشتري له عبدًا من مولاه ، وقـد اشتراه لــه ، فكان مطالبًا بالثمن من جـهته ، ويجـعل هو في حق المولى القديم كأنه اشتراه بنفسه حـتى يأخذه منه بالثمن إن شاء ، فإن وجده المولى القديم في يد المأمور كـان هو خصمًا له قبل أن يحـضر الآمر ، لأن حق الأخذ بالشـمن قد ثبت له بعقــد المأمور ، فيستمكن من أخذه من ملكه قــبل حضور الأمــر بمنزلة الشفيع فــإن كان الأجنبي قال للمستأمن : اشتره، فقـد بينا أن هذه مشورة وأن المخاطب يكون مـشتريًا لنفسه، فلمولاه أن يأخذه من يده بالثمن . ولو قال له : اشتره بهذه الألف ، ودفعها إليه أو لم يدفعها فهو للآمر ؛ لأن إضافة العقد إلى مال نفسه بالإشارة كإضافته إلى مال نفسه بالكتابة ،بأن قال :بألف درهم من مالي ، وإضافته إلى مال نفسه ، بمنزلة إضافته إلى نفسه ، وفي كل موضع كان شراؤه للآمر وأدى القيمة من مال نفسه ، فله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن ، كما هو الحكم في الوكيل مع الموكل ، وعلى هذا لو مات في يده قبل الحبس أو بعد الحبس ، فحاله كحال الوكيل ، بل هو ذلك بعينه . ولو كان المأسور عبداً لمسلم ، واكتسب عندهم مالاً ثم خرج بماله إلى دارنا مراضماً لمولاه ، فأخذه المسلمون وما معه ، ثم حضر المأسور منه ، فإنه يأخذه بغير شيء، ولا سبيل له على ماله ،

المسلمون وما معه، ثم حضر المأسور منه، فإنه يأخذه بغير شيء، ولا سبيل له على ماله، وإنما لا يعتق هذا العبد، لمراعاة حق المأسور منه، فقد كان له حق إعادته إلى قديم ملكه متى وجده في دار الإسلام خارجًا من ملك الأسير بخلاف عبد الحربي إذا خرج إلينا مراغمًا لمولاه مسلمًا فهناك لا حق فيه لغير الحربي، وحقه فيه غير مرعي بعدما خرج إلى دارنا، وهاهنا فيه حق المأسور منه، وحقه مرعي، فلهذا لا يعتق ولكن يأخذه مولاه بغير شيء، بمنزلة ما لو أخذه في الغنيمة قبل القسمة فأما ماله فلا حق فيه للمولى القديم، ولو كان العبد جاء بذلك المال إلى دار الإسلام بأمان يتجر به لمولاه الحربي، فلا سبيل للمولى القديم عليه، ولكن الإمام يبيعه، لأنه مسلم فيتعذر تمكينه من الرجوع إلى دار الحرب، ليستديم الحربي ملكه فيه فيسبعه فيتعد

وإنما لا يعتق هذا العبد ، لمراعاة حق المأسور منه ، فقد كان له حق إعادته إلى قديم ملكه متى وجده في دار الإسلام خارجًا من ملك الأسير بخلاف عبد الحربي إذا خرج إلينا مراغمًا لمولاه مسلمًا فهناك لا حق فيه لغير الحربي ، وحقه فيه غير مرعي بعدما خرج إلى دارنا ، وهاهنا فيه حق المأسور منه ، وحقه مرصي ، فلهذا لا يعتق ولكن يأخذه مولاه بغير شيء ، بمنزلة ما لو أخذه في الغنيمة قبل القسمة فأما ماله فلا حق فيه للمولى القديم ؟ لأنه ليس بمال اكتسب على ملكه ، وإنما اكتسبه على ملك الحربي ، ومال الحربي متى وجد في دار الإســـلام ولا أمان له فهــو فيء لجماعــة المسلمين ، في قول أبي حنيــفة ــ رضي الله عنه ـ كنفس الحربي ، وأما في قول محمد ـ رحمه الله ـ فالمال لمن أخذه من المسلمين ويخمس في هذه الراوية . وقد بينا أن في الخمس روايتين عن محمد في نفس الحربي إذا دخل دارنا بغير أمان فأخــذه واحد فكذلك في ماله ، والباقي للآخذ يختص به وإن كان أخذه المولى القديم ففي قول محمد ، \_ رحمه الله تعالى \_ ، هذا وما سبق سواء كذلك في قول أبي حنيفة \_ رضي الله عنه \_ ، العبد له ولا خمس فيه. لأنه أعاده إلى قديم ملكه، وماله فيء للمسلمين، لأن في حق المال هو كغيره في الأخذ. ولوكان العبد جاء بذلك المال إلى دار الإسلام بأمان يتجر به لمولاه الحربي ، فبلا سبيل للمولى القديم عليه(١)؛ لأن ملكه لم يزل عنه ، ولوكان هو الذي أخرجه بأمان لم يكن للمولئ القديم عليه سبيل، فكذلك إذا خرج العبد . ولكن الإمام يبيعه ، لأنه مسلم فيتعذر تمكينه من الرجوع إلى دار الحرب ، ليستديم الحربي ملكة فيه فيبيعه الإمام ويقف ثمنه مع

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ).

الإمام ويقف ثمنه مع المال الذي في يديه لمولاه الحربي ليه فيأخذه، فإن أراد المأسور منه حين باعه الإمام أن يأخذه من المشتري بالشمن لم يكن له ذلك، فإن كان العبد مدبرًا، والمسألة بحالها في الوجهين، إن جاء مراغمًا أو بأمان، فهو وماله الذي اكتسبه كله مردود على المأسور منه، فإن كان كسبه من تجارة أو هبة وهبوه له فلا خسمس فيه، وإن كان أخذه بغير طيب أنفسهم خمس ذلك المال، وقد بينا هذا الحكم في الحر المأسور إذا خرج بمال، فكذلك في المدبر إلا أن هناك الباقي بعد الخمس للأسير وهاهنا لمولاه، قال: ولوأن أمة مأسورة ولدت أولاداً من فجور أو زوج حربي، ثم خرجت هي وأولادها مراغمين لمولاهم الحربي، أو خرجت هي مراغمة، ومعها ابن لها صغير، فأخذها المسلمون، فهي فيء وأولادها فإن أصابها مولاها قبل القسمة أخذها وأخذ أولادها بغير شيء، أو بعد القسمة بقيمتهم يوم وقعوا في سهم الذبن

المال الذي في يديه لمولاه الحربي ليجيء فيأخذه (١)؛ لأنه حكم الأمان قد ثبت في هذا المال للحربي . فإن أراد المأسور منه حين باعه الإمام أن يأخذه من المشتري بالشمن لم يكن له ذلك؛ لانه حصل في دارنا ، ولا حق للمولى القديم في أخذه فلا يشبت حقه بعد ذلك ، بمنزلة ما لو أسلم مولاه، أو صار ذميًا ثم باعبه من آخر. فإن كان العبد مدبرًا، والمسألة بحالها في الوجهين ، إن جاء مراضمًا أو بأمان ، فهو وماله الذي اكتسبه كله مردود علي المأسور منه؛ لأنه لم يخرج من ملكه بإحراز المشركين، وإنما اكتسب المال وهو مملوك له، والكسب عملك بملك الأصل، فلهـذا قلنا: بأن ذلك كله مردود على مولاه بغير شيء . فإن كان كسبه من عَجْ إِنْ أو هبة وهبوه له فلا خمس فيه؛ لأنه حصل في يده لا على وجه القهر فلايثبت فيه حكم الغنيمة. وإن كان أخذه بغير طيب أنفسهم خمس ذلك المال ؛ لأنه أخذه بطريق القهر . وقد بينا هذا الحكم في الحر المأسور إذا خرج بمال ، فكذلك في المدبر إلا أن هناك الباتي بعد الخمس للأسير وهاهنا لمولاه ؛ لأن المدبر ليس من أهل الملك قبال: ولوأن أمة مأسورة ولدت أولادًا من فبجور أو زوج حربي ، ثم خرجت هي وأولادها مراغمين لمولاهم الحربي ، أو خرجت هي مراغمة ، ومعها اُبن لهاُ صغير ، فأخذها المسلمون ، فهي فيء وأولادها فإن أصابها مولاها قبل القسمة أخذها وأخذ أولادها بغير شيء ، أو بعد القسمة بقيمتهم يوم وقعوا في سهم الذين صاروا له ؛ لأن ولدها جزء منها ، والحق الذي كان ثابتًا للمولى القديم فيها يثبت في أولادها باعتبار

 <sup>(</sup>١) انظرالفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ).

صاروا له، ولو كانت هي دخلت وأولادها بأمان فلا سبيل للمولئ القديم عليها ولا على أولادها صغاراً كانوا أو كباراً ، ولكن يبيعهم الإمام ، ولو كانت مدبرة للمولئ القديم ردوا جميعاً عليه .

#### ٨ ٥ ١ . باب: المفاداة بالأسراء وغيرهم من الأموال

قال: وإذا رغب أهل الحرب في مفاداة أسارى المسلمين بالمال فلا ينبغي للمسلمين أن يفادوهم بالأسراء ولا بالكراع والسلاح، وإن كرهوا المفاداة بالمال ورغبوا فيه بالكراع والسلاح، فلا ينبغي لهم أن يفادوهم بالأسراء، فإن كرهوا ذلك أيضًا فحينتذ يجوز المفاداة بالأسراء، ولو رغبوا في المفاداة بمال عظيم فيه إجحاف بالمسلمين في بيت مالهم، فإنه يجوز مفاداتهم بالأسراء دون

الجزئية ، ثم قيام حقه فيهم يمنع ثبوت الحرية لهم بالخروج على وجه المراغمة بخلاف الكسب فهو متولد من عينها ، فلا يثبت فيه حق المولى القديم ، بل هو مال الحربي فيكون فيئًا للمسلمين . ولوكانت هي دخلت وأولادها بأمان فيلا سبيل للمولى القديم عليها ولا على أولادها صغارا كانوا أو كباراً ، ولكن يبيعهم الإمام ؛ لأنهم مسلمون بإسلامهم فيبيعهم ، ويقف ثمنهم حتى يقدم الحربي فياخذها باعتبار الأمان . ولو كانت مدبرة للمولى القديم ردوا جميعًا عليه ؛ لأنها لم تخرج عن ملكه بالأسر ، وأولادها بمزاتها ، لا يملكهم الحربي أيضًا لأن ولد المدبرة مدبر ، فلهذا ردوا على المولى ، سواء خرجوا مراغمين أو غير مراغمين بغير شيء ، والله الموفق والمسدد .

## ١٥٨- باب: المفاداة بالأسراء وغيرهم من الأموال

قال: وإذا رضب أهل الحسرب في مفاداة أسارئ المسلمين بالمال فلا ينبغي للمسلمين أن يفادوهم بالأسراء ولا بالكراع والسلاح (١)؛ لأن منفعتهم في دفع المال اليهم دون منفعتهم في رد المقاتلة أو دفع آلة القتال إليهم، ألا ترئ أن حمل الأموال إليهم للتجارة حرام. وإن كرهوا اليهم للتجارة حرام. وإن كرهوا المفاداة بالمال ورضبوا فيه بالكراع والسلاح، فلا ينبغي لهم أن يفادوهم بالأسراء ؛ لأن حكم دفع الكراع والسلاح إليهم أهون من حكم رد المقاتلة عليهم ، ألا ترئ أنه يجب قتل المقاتلة منهم إذا تمكن المسلمون من ذلك، ولا يجب إتلاف الكراع والسلاح عليهم . وأن كرهوا ذلك أيضاً فحينئذ يجوز المفاداة بالأسراء، ولو رضوا في المفاداة بمال عظيم فيه

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢٠٧ ).

المال، ولو أن أقوامًا من أهل الحرب استأمنوا إلى عسكر المسلمين للفداء فقالوا: أمنونا على أنفسنا وأموالنا وما جئنا به من الأسراء ففعل المسلمون ذلك ، ثم لم يتفق الصلح والمفاداة ، فأرادوا الرجوع ، فإنهم لا يمكنون من أن يرجعوا إلى دارهم بأحد من المسلمين ، وقد بينا هذا الحكم فيما إذا استأمنوا إلى العسكر في دار الحرب، ولكن يؤخذ الأحرار والحرائر من المسلمين أو من أهل الذمة منهم مجانًا شاءوا أو أبوا ، وكذلك كل من لم يملكوه بالأسر والإحراز فأما من ملكوه من العبيد والإماء فإنا نأخذهم منهم ونعطيهم قيمتهم ، ثم إذا أخرجهم العسكر إلى دار الإسلام ، فإن شاء مواليهم أخذوهم بتلك القيمة ، بخلاف ما لو أخذوهم قهرًا بغير أمان، فإن هناك للموالي حق الأخذ مجانًا، قبل القسمة ، وهذا بخلاف ما إذا استأمنوا إلى دارنا ومعهم العبيد فأجبروا على القسمة ، وهذا بخلاف ما إذا استأمنوا إلى دارنا ومعهم العبيد فأجبروا على

إجحاف بالمسلمين في بيت مالهم ، فإنه يجوز مفاداتهم بالأسراء دون المال ؛ لأن هذه حالة الضرورة ، وعنــد الضرورة تجوز مفاداة الأســراء منهم بالمال على رواية الكتاب ، وفيه تحصيل منفعة المال للمسلمين ، فلأن يجوز مفاداة الأسراء بالأسراء لإبقاء المال الذي يحتاج المسلمون إليه في أيديهم كان أولى . ولو أن أقوامًا من أهل الحرب استأمنوا إلى عسكر المسلمين للفداء فقالوا: أمنونا على أنفسنا وأموالنا وما جئنا به من الأسراء فضعل المسلمون ذلك ، ثم لم يتفق المصلح والمفاداة ، فأرادوا الرجوع ، فإنهم لا يمكنون من أن يرجموا إلى دارهم بأحد من المسلمين ،وقد بينا هذا الحكم فيما إذا استأمنوا إلى دار الإسلام ، فكذلك إذا استأمنوا إلى العسكر في دار الحرب ، ولكن يؤخذ الأحرار والحراثر من المسلمين أو من أهل الذمة منهم مجانًا شاءوا أو أبوا ؛ لأنه ظالمون في حبس الأحرار . وكذلك كل من لم يملكوه بالأسر والإحراز فأما من ملكوه من العبيد والإماء فإنا نأخذهم منهم ونعطيهم قيمتهم ؛ لانهم ملكوهم بالإحراز، وقد أعطيناهم الأمان على أموالهم، فللوفاء بالأمان يعطون قيمتهم بعد الأخذ منهم، لتعذر تركهم حتى يرجعوا بالمسلمين إلى دار الحرب فيستخفوا بهم. ثم إذا أخرجهم العسكر إلى دار الإسلام ، فإن شاء مواليهم أخذوهم بتلك القيمة ؛ لأن سلامتهم للجيش كان بما أدوا من القيمة. بخلاف ما لو أخذوهم قهراً بغير أمان ، فإن هناك للموالي حق الأخذ مجانًا ، قبل القسمة ، وهذا بخلاف ما إذا استأمنوا إلى دارنا ومعهم العبيد فأجبروا على بيعهم فباعوهم ثم حضر الموالي؛ لأن هناك حصلوا في دارنا وليس للموالي حق الأخذ فيهم،

بيعهم فباعوهم ثم حضر الموالي، وإن خرجوا إلى العسكر وليس معهم الأسراء وقد كانوا خبئوهم في موضع إلا أنهم حيث لايكونون ممتنعين منا في ذلك الموضع فهذا والأول سواء، يؤخذ منهم العبيد والإماء ويعطون قيمتهم، وإن كانوا خبئوهم في مأمنهم ومنعتهم، والمسألة بحالها، فبعثنا سرية فأصابتهم، فلا سبيل لأهل الحرب عليهم، في طلب العين ولا القيمة، وإذا خرجت العبيد والإماء إلى دار الإسلام أخذهم الموالى قبل القسمة بغير شيء، وبعد القسمة بالقيمة إن أحبوا، وإن وقع الصلح فيما بيننا وبينهم على المفاداة بالمال ثم أصابهم سرية من المسلمين في الموضع الذي خبئوهم فيه، فإن كان ذلك الموضع بالقرب من عسكر المسلمين، حيث لا يكون لهم فيه منعة فعلى الأمير أن يفي لهم بالصلح، ويعطيهم المال، وإن كانوا أصابوهم شيئًا من المال، وإن لم انتقض الصلح، وليس على المسلمين أن يعطوهم شيئًا من المال، وإن لم

فبالانتـقال من ملك إلى ملك لا يثبت لهم حق الآخذ، وهاهنـا ما حصلوا في دارنا إلا وحق الآخذ للموالي ثابت، فكان هذا وما لو دخل مسلم إليهم بأمان فاشتراه وأخرجهم سواء . وإن خرجوا إلى العسكر وليس معهم الأسراء وقد كانوا خبئوهم في موضع إلا أنهم حيث لايكونون ممتنعين منا في ذلك الموضع فهذا والأول سبواء ، يؤخذ منهم العبيد والإماء ويعطون قيمتهم؛ لأنهم ما لم يصلوا إلى مأمنهم فهم في أماننا، وذلك يمنع أخذ ملكهم منهم مجانًا. وإن كانوا خبتوهم في مأمنهم ومنعتهم، والمسألة بحالها ، فبعثنا سرية فأصابتهم ، فلاسبيل لأهل الحرب عليهم ، في طلب العين ولا القيمة ؛ لانهم لما وصلوا إلى مأمنهم فقد انتهى حكم الأمان بينا وبينهم ثم أصبنا ما أصبنا من قوم هم حرب لنا ، فكان هذا وما قبل مجيئهم بأمان في الحكم سواء . وإذا خرجت العبيد والإماء إلى دار الإسلام أخذهم الموالئ قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة بالقيمة إن أحبوا ، وإن وقع الصلح فيما بيننا وبينهم على المفاداة بالمال ثم أصابهم سرية من المسلمين في الموضع الذِّي خبئوهم فيه، فإن كان ذلك الموضع بالقرب من حسكر المسلمين، حيث لا يكونُ لهم فيه منعة فعلى الأمير أن يفي لهم بالصلح، ويعطيهم المالَ، وإن كانوا أصابوهم في منعتهم فقد انتقض الصلح، وليس على المسلمين أن يعطوهم شيئًا من المال؛ لأن حكم الأمان لم يتناول ما في منعة أهل الحرب، وقد تناول ما في منعة المسلمين، فحالهم إذا كانوا بالقرب من العسكر كحالهم إذا كانوا معهم في أيديهم، وحالهم إذا كانوا في منعتهم كحالهم قبل أن يستأمنوا، فإذا حصل مقصود المسلمين بطريق القهر المباح قلنا: ليس عليهم أداء شيء من المال، لأنهم ما سلموا لنا بحكم الصلح شيئًا ، ولكن تحقق

يعرف المسلمون أن الذين أخذوهم في غير منعة كانوا مع أهل الحرب الذين جاءوا للمفاداة، أو لم يكونوا وقال أهل الحرب: نحن جئنا بهم ، فإنه لا يقبل قولهم في ذلك، فإن أقاموا البينة شاهدين مسلمين، أو رجلاً وامرأتين على ذلك، وجب تسليم المال إليهم، لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة، وإن كان الشاهدان من الأسراء قبلت شهادتهما، وإن لم يشهدوا بذلك ولكن قال بعض الأسراء: كنا معهم، وهم جاءوا بنا، وأنكر ذلك بعضهم ففي القياس لا شيء لأهل الحرب من الفداء، وفي الاستحسان إقرار من أقر منهم جائز على نفسه وهو غير جائز على أصحابه، فيدفع لهم حصة المقرين مما وقع عليه الصلح من المال اعتباراً لإقرار بعضهم بإقرارهم جميعًا بذلك، وكذلك عليه الصلح من المال اعتباراً لإقرار بعضهم بإقرارهم جميعًا بذلك، وكذلك على أنفسهم وليس معهم آباؤهم فإن إقرار هؤلاء بالرق على أنفسهم يصح، فكذلك باليد، فأما من كان معه أبواه فهو غير مصدق

عجزهم عن ذلك فينتقض الصلح . وإن لهم يعرف المسلمون أن الذين أخذوهم في غير منعة كانوا مع أهل الحرب الذين جاءوا للمفاداة ، أو لم يكونوا وقال أهل الحرب : نحن جئنا بهم ، فإنه لا يقبل قولهم في ذلك ؛ لانهم يدعون أمرا خلاف الظاهر ، ويدعـون على المسلمين وجوب تسلـيم المال إليهم ، فـلا يقبل قـولهم إلابحجـة . فإن أقاموا البينة شاهدين مسلمين ، أو رجلاً وامرأتين على ذلك ، وجب تسليم المال إليهم ، لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، وإن كان الشاهدان من الأسراء قبلت شهادتهما ؛ لانه لا تهمة في هذه الشهادة ، وإن لم يشهدوا بذلك ولكن قال بعض الأسراء : كنا معهم ، وهم جاءوا بنا ، وأنكر ذلك بعضهم ففي القياس لا شيء لأهل الحرب من الفداء ؛ لأن الذين أقروا من الأسراء يلتزمُّون بإقرارهم الأميـر والمسلمين تسليم المال إليهم وإقرار المرءلا يكون حبجة على غيره. وفي الاستحسان إقرار من أقر منهم جائز على نفسه وهو غير جائز على أصحابه ، فيدفع لهم حصة المقرين مما وقع عليه الصلح من المال اعتباراً لإقرار بعضهم بإقرارهم جميعاً بذلك ، وهذا لانه لا تهمسة في هذا الإقرار ، فقل خرجوا من الأسر مسواء جاءوا معهم أو جاءوا دونهم ، ثم هم يقرون بأنهم كانوا في أيديهم ، والإقرار باليد بمنــزلة الإقــرار بالرق ، ثــم إقرار مجهول الحال بالرق على نفسه صحيح ، فكذلك إقرار مجهول الحال في حق اليد باليد على نفسه لغيره يكون صحيحًا . وكذلك لو كان فيهم صغار يعبرون عن أنفسهم وليس معهم آباؤهم فإن إقرار هؤلاء بالرق على أنفسهم يصبع ، فكذلك باليد ، فأما من كان معه أبواء

إلا أن يصدقه أبواه، وإن أقر النساء والصبيان أن أهل الحرب هم جاءوا بهم ، وشهد شاهدان من الرجال أنهم لم يجيئوا بهم، وإنما جاء بهم جميعاً قوم آخرون من أهل الحرب، فالشهادة أولى بالعمل بها، ولو بعث أهل الحرب إلى المسلمين إنا نريد أن نفاديكم بناس من المسلمين، الرجال بالرجال والنساء بالنساء والصبيان بالصبيان، فرضي المسلمون بذلك، ثم جاءوا بالأسراء ممن لم يملكوهم فأراد الأمير أن يأخذهم ولايعطيهم فداءهم فهذا واسع له أن يفعله، وإن كانوا فادوهم بمال فالمستحب لهم الوفاء بما عاملوهم عليه، لشلا ينسبوا إلى الغدر وليطمئنوا إليهم في مثل هذا في المستقبل، بخلاف الأسارى أو

فهو غير مصدق إلا أن يصدقه أبواه؛ لأنه في يد أبويه إذا كانا معه، ولا قول له في الإقرار باليد على نفسه للمستأمن من أهل الحرب. وإن أقر النساء والصبيان أن أهل الحرب هم جاءوا بهم ، وشسهد شاهدان من الرجال أنهم لم يجيئوا بهم ، وإنما جاء بهم جميعًا قوم آخرون من أهل الحرب، فالشهادة أولى بالعمل بها؛ لأنها حجة حكمية متعدية إلى الناس كافة، وحجة الإقـرار لا تعدو المقر، ولأنه وجب القضاء بالشهادة في حق غير المقرين، وإذا قضى بذلك فقد صار المقر مكذبًا في إقراره حكمًا ، وبعد ما صار مكذبًا لا يعتبر إقراره في حق نفسه، فكيف يعتبر في حق وجوب تسليم فدائه على غيره. ولو جاء بهم قـوم من أهل الحرب سوى الذين صـالحوا على الفـداء فلما أصابهم المسلمون قالوا: قد كنا مع أصحاب الفداء ، وهم حلفونا لحفظهم لم يصدقوا على ذلك، لانهم يدعمون أمرًا خَلَاف ما يشهد به الظاهر يريدون أن يلزموا السلمين تسليم الفداء إليهم ، فلا يقبل قولهم إلا بحجة وللمسلمين ما أصابوا منهم بغير فداء . ولو بعث أهل الحسرب إلى المسلمين إنا نريد أن نـفاديكم بناس من المسـلمين ، الرجـال بالرجال والنساء بالنساء والصبيان بالصبيان ، فرضى المسلمون بذلك ، ثم جاءوا بالأسراء عن لم يملكوهم فأراد الأمير أن يأخذهم ولايعطيهم فداءهم فهذا واسع له أن يفعله(١)؛ لأن أهل الحرب لم يمملكوهم ، وهم الظالمون في حبسهم، وقد بينا أن إعطاء الأمان على التقرير على الظلم لا يجوز . ألا ترى أنهم لو أسلموا أو صاروا ذمة أخذوا منهم شاءوا أو أبوا فكذلك إذا استأمنوا عليهم ، لأن مراعاة الأمان لا تكون أوجب من مراعاة حرمة الإسلام أو عقد الذمة . وإن كانوا فادوهم بمال فالمستحب لهم الوفاء بما عاملوهم عليه ، لئلا ينسبوا إلى الغدر وليطمئنوا إليهم في مثل هذا في المستقبل ، بخلاف

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٦ ).

الكراع والسلاح إذا وقعت المفاداة بها، غير أن في الكراع والسلاح والرءوس إن رأى الإمام أن يعطيهم فيه ما شرطه لهم فعل ذلك، كراهة أن ينسبوا إلى الغدر أو يحذروا المسلمين بعد ذلك في مشله عند حاجة المسلمين إليه، فإن قيل : فعلى هذا ينبغي أن يفي الإمام لهم بما صالحهم من السلاح وغيره حتى يطمئنوا إليه في المستقبل قلنا : هذا ليس بشيء ، فإنهم وإن لم يطمئنوا إليه فذلك لايضر المسلمين شيئًا، ولو كانوا جاءوا بعبيد وإماء، والمسألة بحالها، فإن الإمام يأخذ العبيد والإماء منهم إذا ظفر بهم لحرمة الإسلام، ولا يعطيهم الفداء من الأسراء من أهل الحرب، ولا من الكراع والسلاح ولكنه ينظر إلى قيمة ما كان شرطه لهم فيعطيهم ذلك، وهذا مستحب في الفصل الأول واجب في هذا الفصل، فإن كانوا فادوهم بالمال سلم المال إليهم، وليس للموالي عليهم سبيل، وإن لم يظفر المسلمون بأسرائهم من الأحرار حتى فادوهم بأعدادهم سبيل، وإن لم يظفر المسلمون بأسرائهم من الأحرار حتى فادوهم بأعدادهم

الأسارئ أو الكراع والسلاح إذا وقعت المفاداة بها ؛ لأن الامتناع من رد ذلك عليهم واجب شرعًا وللاستحباب لا يجوز ترك الواجب ، فأما الامتناع من دفع المال إليهم فليس بواجب شرعًا ، وقد بينا أنه يجوز دفع هذا المال إليهم فـــلاستحباب الوفاء بما وقع الصلح به عليه قلنا: ينبغي أن يدفع المال إليهم . غير أن في الكراع والسلاح والرءوس إن رأى الإمام أن يعطيهم فيه ما شرطه لهم فعل ذلك، كراهة أن ينسبوا إلى الغدر أو يحذروا المسلمين بعد ذلك في مثله عند حاجة المسلمين إليه ، فإن قيل : فعلى هذا ينبغي أن يفي الإمام لهم بما صالحهم من السلاح وغيره حتى يطمئنوا إليه في المستقبل ، قلنا : هذا ليس بشيء ، فإنهم وإن لم يطمئنوا إليه فـذلك لايضر المسلمين شيئًا ؛ لأن أشد ما بحضرتهم ألا يأتوا بالمسلمين بعد هذا حتى يأخذوا فداءهم وبهذا الموهوم لا يجوز للإمام رد المقاتلة أو آلة القتال عليهم ليتقووا به على المسلمين . ولو كانوا جاءوا بعبيد وإماء ، والمسألة بحالها ، فإن الإمام يأخذ العبيد والإماء منهم إذا ظفر بهم لحرمة الإسلام ،ولا يعطيهم الفداء من الأسراء من أهل الحرب، ولا من الكراع والسلاح ولكنه ينظر إلى قيمة ما كان شرطه لهم فيعطيهم ذلك، وهذا مستحب في الفصل الأول واجب في هذا الفصل؛ لأن أهل الحرب قــد ملكوهم حتى لو أسلمــوا أو صاروا ذمة كــان سالمًا لهم، فلا يكون للإمام أن يأخذهم منهم مجانًا بخلاف الأول. فإن كانوا فادوهم بالمال سلم المال إليهم ، وليس للموالي عليهم سبيل؛ لانهم حصلوا في دارالإسلام، ولا حق للموالئ في أخذهم، فلا يثبت حقهم بعد ذلك. وإن لم يظفر المسلمون بأسرائهم من الأحرار حتى فادوهم بأعدادهم من أسراء المشركين فأخذ المشركون أسراءهم وأعطوا

من أسراء المشركين فأخذ المشركون أسراءهم وأعطوا المسلمين أسراءهم فلا سبيل على أسراء المسلمين فيما فدوا به، ولكنهم أحرار لا سبيل عليهم، وإن كان فيهم أمهات أولاد أو مدبرون ردوا إلى مواليهم بغير شيء، إلا أن يكونوا هم أمروا بالمفاداة بذلك، فحينئذ يرجع عليهم بقيمة الأسراء الذين فادوهم بهم وبقيمة الكراع والسلاح، فإن كان بغير أمر الموالي من المملوكين منهم فهم متبرعون في ذلك، وإن كان بأمر الموالي يشبت حق الرجوع عليهم، وإن كانوا عبيدا وكانت المفاداة بغير أمر الموالي فلا سبيل للموالي عليهم، وإن كان بأمر الموالي رجع عليهم بقيمة ذلك شاءوا أو أبوا، فإن كان في الأسراء رجل من أهل الذمة فليس على الإمام أن يفاديه من مال بيت المال، إلا أن يكون هذا مقاتلاً له جزاء وغناء، أو كان دليلاً في أرض المشركين، يدل على عوراتهم، فرأى الإمام أن يفاديه بأسير وقع في سهم رجل ويعوضه قيمته من بيت المال فلا بأس بذلك، وكذلك إن رأى أن يفاديه بأسير قد وقع في سهم رجل ويعوضه قيمته من بيت المال فلا بأس بذلك، وإن كان

المسلمين أسراءهم فلا سبيل على أسراء المسلمين فيما فدوا به، ولكنهم أحرار لا سبيل عليهم، وإن كان فيهم أمهات أولاد أو مدبرون ردوا إلى مواليهم بغير شيء، إلا أن يكونوا هم أمروا بالمفادأة بذلك، فحينتذ يرجع عليهم بقيمة الأسراء الذين فادوهم بهم وَبقيمة الكراع والسلاح؛ لأن ذلك كان حقًا على المسلمين، وقد أعطوه في الفداء لمنفعة رجعت إلى الماسورين. فإن كان بغير أمر الموالي من المملوكين منهم فهم متبرعون في ذلك ، وإن كان بأمر الموالي يشبت حق الرجوع عليهم؛ لأنهم التزموا ذلك للمسلمين حين امروهم بالمفاداة بهم. وإن كانوا عبيداً وكآنت المفاداة بغير أمر الموالي فلا سبيل للموالي عليهم؛ لأن الأميس صار كالمشتري لهم من الذين جاءوا بهم بما فاداهم به . وإن كان بأمر الموالي رجع عليهم بقيمة ذلك شاءوا أو أبوا ؛ لأنه صار كالنائب عنهم في شرائهم ما فاداهم به، ثم زاد في التفريع، فذكر ما تقدم بيانه من المكاتب وغيره من المأسورين إذا فاداه الأمير بأمره أو بغير أمره، وقــد بينا هذا الحكم فيما إذا فاداه المستأمن من المسلمين في دار الحرب، فكذلك إذا فاداه إمام المسلمين في دار الإسلام. فإن كان في الأسراء رجل من أهل الذمة فليس على الإمام أن يفاديه من مال بيت المال ؛ لأنه مال للمسلمين، فإنما يفادي به الأسراء من المسلمين دون أهل الذمة. إلا أن يكون هذا مقاتلاً له جزاء وغناء ، أو كان دليـ لأ في أرض المشركين ، يدل على عوراتهم، فرأى الإمام أن يفاديه من مال بيت المال فلا بأس بذلك؟ لأن في تخليصه منفعة للمسلمين، ومال بيت المال معد لذلك. وكذلك إن رأىٰ أن يفاديه بأسير قد وقع في سهم رجل ويعوضه قيمته من بيت المال فلا بأس بذلك؛ لان هذا منه على وجه النظر للمسلمين. وإن كان الأسير من المسلمين فإنه يجب على

الأسير من المسلمين فإنه يجب على الإمام مفاداته بمال من بيت المال ، إذا لم يكن فيه إجحاف بالمسلمين فأما عند الإجحاف بهم لا يجب ذلك ، أرأيت لو طلبوا مائة ألف دينار في فداء أسير من المسلمين أكان يجب ذلك على الإمام؟ هذا مما لا يقوله أحد، فإن طلبوا فداءه بأسير من أهل الحرب، قد وقع في سهم رجل، وكره ذلك الرجل دفعه في الفداء، فإن الإمام يأخذ منه شاء أو أبي ويعوضه قيمته من بيت المال، ولو قال أهل الحرب: نعطيكم أسيراً بأسيرين أو بشلائة من أسرائنا ، فإن الإمام ينظر في ذلك ، فإن رأى المنفعة ظاهرة للمسلمين في ذلك بأن كان مبارزاً له جزاء وغناء، فليفعل ذلك، وإن لم يكن فيه منفعة ظاهرة للمسلين في ذلك ولكن فيه بعض جرأتهم وتحكمهم علينا لم يجبهم إلى ذلك، ولو كان أخو ملكهم أو ابنه أسيراً في أيدينا وقد أسلم فقالوا: نعطيكم أسيركم المسلم على أن تردوا علينا أخا الملك لم

الإمام مفاداته بمال من بيت المال ، إذا لم يكن فيه إجحاف بالمسلمين فأما عند الإجحاف بهم لا يجب ذلك ، أرأيت لو طلبوا مائة ألف دينار في فداء أسير من المسلمين أكان يجب ذلك على الإمام ؟ هذا مما لا يقوله أحد ، فإن طلبوا فداء وبأسير من أهل الحرب ، قد وقع في سهم رجل ، وكره ذلك الرجل دفعه في الفداء ، فإن الإمام يأخذ منه شاء أو أبن ويعوضه قيمته من بيت المال ؛ لأن تخليص المسلم من الأسر فرض عليه وعلى كل مسلم بحسب القدرة والإمكان ، فإن امتنع منه ناب الأمير مقامه ، وعوضه قيمته من بيت المال ، بمنزلة ما لو استحق سهمه ، وهذا بناء على قول محمد - رحمه الله - في جواز المفاداة بالأسراء بعد القسمة . ولو قال أهل الحرب : نعطيكم أسيراً بأسيرين أو بثلاثة من أسرائنا ، فإن الإمام ينظر في ذلك ، فإن رأى المنفعة ظاهرة للمسلمين في ذلك بأن كان مبارزاً له جزاء وغناء ، فليفعل ذلك، فإن رأى المنفعة ظاهرة للمسلمين في ذلك ولكن فيه بعض جرأتهم وتحكمهم علينا لم يجبهم إلى ذلك " ؛ لانه نصب ناظراً فلا يدع النظر للمسلمين، فيما يفعله لهم بحال ، ألا ترى أنهم لو طلبوا بأسير واحد من فلا يدع النظر للمسلمين، فيما يعبهم إلى ذلك فهذا مئله . ولو كان أخو ملكهم أو ابنه المسلمين مائة من أسرائهم لم يجبهم إلى ذلك فهذا مئله . ولو كان أخو ملكهم أو ابنه المسلمين أن تردوا علينا أخا الملك لم يسعنا أن نرده عليهم أله الا مدم عليه أن تردوا علينا أخا الملك لم يسعنا أن نرده عليهم أله ، ومضاداة المسلم بالمسلم لا تجوز ، لأن المقصود أسيراً في أيدينا وقد أسلم قلوا إن الم يسعنا أن نرده عليهم أله المنه ، ومضاداة المسلم بالمسلم لا تجوز ، لأن المقصود أسيراً في أيدينا وقد ألهم المسلم المسلم بالمسلم بالمسلم لا تجوز ، لأن المقصود أسور كم المسلم بالمسلم بالمسلم كون أنه من المناه على المسلم المسلم بالمسلم بالمسلم كون أنه من المسلم كون أنه مسلم ، ومضاداة المسلم بالمسلم بالمسلم كون أن المقصود أسور كون المقود المسلم بالمسلم كون أن المقصود أله المسلم كون أنه من المسلم كون أنه من المسلم كون المقود المسلم كون أنه من المسلم كون المورد الميد كون المهم كون أنه المناه المسلم كون أله المناه المسلم كون أله المناه المسلم كون أله المسلم كون المهم كون أله المناه المسلم كون أله المهم كون أله المناه كون المهم كون أله كون المهم كون المهم كون أله كون المهم كون أله كون المهم كون أله كون المهم كون المهم كون أله

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية (  $\Upsilon$ /  $\Upsilon$  ) بدائع الصنائع (  $\Upsilon$ /  $\Upsilon$  ) .

<sup>(</sup>٢) انظرالفتارئ الهندية ( ٢/ ٢٠٦ ،٢٠٧ ).

يسعنا أن نرده عليهم، فإن طابت نفسه بذلك فقال: ردوني عليهم وخذوا أسيركم فإن الإمام ينظر في ذلك، فإن كان مأمونًا على إسلامه بأن حسن إسلامه فعل ذلك برضاه، وإن كان غير مأمون على ذلك لم يفعله وإن رضي به، ألا ترئ أنه لو كان ارتد فينا فقالوا لنا: خذوا أسيركم وأعطونا ذلك المرتد لم يسعنا أن نفعل ذلك، ولكنا نعرض الإسلام على المرتد، فإن أسلم وإلا قتلناه، فكذلك إذا خيف عليه الردة بعد المفاداة به، فأما إذا كان لا يخاف ذلك عليه، فإنما لا يفادئ به قبل رضاه لما فيه من تعريضه للقتل، والظاهر أنه لا يرضى بذلك ما لم يكن منهم أمنًا على نفسه، فكان حاله الآن كحال المفاداة بعشرة من أسراء المسلمين على أن يفادي بهم غيره، وقد سماهم بأعيانهم فوجدهم بعشرة من أسراء المسلمين على أن يفادي بهم غيره، وقد سماهم بأعيانهم فوجدهم قد قاراد أن يسرجع بالأسراء الذين أخرجهم منع من ذلك، فإن كانوا أحراراً أخلى الأمير سبيلهم، وقال له: الحق ببلادك فلا شيء ذلك، وإن كانوا عبيداً أو إماء أجبره على بيعهم، بمنزلة ما لو جاء بعبيد معه

بالمفاداة تخليص المسلم بما يخاف عليه من فتنتهم . فإن طابت نفسه بذلك فقال: ردوني عليهم وخذوا أسيركم فإن الإمام ينظر في ذلك ، فإن كان مأموناً على إسلامه بأن حسن إسلامه فعل ذلك برضاه ، وإن كان غير مأمون على ذلك لم يفعله وإن رضي به (۱) لانه إذا لم يكن مأمونا على ذلك ، فالظاهر أنه إنما رضي به ليرجع إلى ما كان عليه ، ولا يجوز تمكينه من ذلك بحال. ألا ترئ أنه لو كان ارتد فينا فقالوا لنا: خذوا أسيركم وأعطونا ذلك المرتد لم يسعنا أن نفعل ذلك، ولكنا نعرض الإسلام على المرتد ، فإن أسلم وإلا قتلناه ، فكذلك إذا خيف عليه الردة بعد المفاداة به، فأما إذا كان لا يخاف ذلك عليه ، فإنما لا يضادئ به قبل رضاه لما فيه من تعريضه للقتل ، والظاهر أنه لا يرضى بنشم في دارنا إذا رضي به، وقد بينا أن ذلك جائز فهذا مثله. ولو جاء مستأمن منهم منهم في دارنا إذا رضي به، وقد بينا أن ذلك جائز فهذا مثله . ولو جاء مستأمن منهم قد تعلوا أو ماتوا ، ثم رجع فأراد أن يرجع بالأسراء المذين أخرجهم منع من ذلك، فإن كانوا أحرارا أخلى الأمير سبيلهم، وقال له: الحق ببلادك فلا شيء لك؛ لانه ما كان يملكهم . أون كانوا عبيدا أو إماء أجبره على بيعهم ، بمنزلة ما لو جاء بعبيد معه بأمان ، فأسلموا في وإن كانوا عبيدا أو إماء أجبره على بيعهم ، بمنزلة ما لو جاء بعبيد معه بأمان ، فأسلموا في

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٧ ٢ ).

بأمان، فأسلموا في دارنا، وإن كان شرط علينا في الأمان أن يشتري أولئك النفر ونسلمهم له، فأبئ مواليهم البيع، فإنه ينبغي للأمير أن يفي لهم بالشرط إذا أخذ الأحرار منهم، فيعطيهم قيمة الذين شرطهم له دنانير أو دراهم، وإن باعهم مواليهم فينبغي للإمام أيضًا ألا يدعه يرجع بأحد منهم إلى دار الحرب إن كانوا أسلموا، وإذا توادع أهل الإسلام وأهل الحرب على أن يتهادنوا سنة حتى ينظروا في أمورهم وأراد بعضهم من بعض أن يعطوهم رهنًا بذلك على أن ينظروا في أمورهم وأراد بعضهم من بعض أن يعطوهم رهنًا بذلك على أن من غدر من الفريقين فدماء الرهن للآخرين حلال ، فلا بأس بإعطاء الرهن على هذا ، إذا رضي بذلك الرهن من المسلمين، ولا ينبغي أن يكره الإمام أحداً من المسلمين على ذلك إلا أن يكون للمشركين شوكة شديدة ويخاف ألسلمون على أنفسهم منهم فعند ذلك لا بأس بإكراه الرهن على ذلك لما فيه من المسلمون على أنفسهم منهم فعند ذلك لا بأس بإكراه الرهن على ذلك لما فيه من المسلمون على الهلاك لجماعة المسلمين، وفي الامتناع من هذا الصلح خوف الهلاك لجماعة المسلمين، وفي الإقدام عليه دفع هذا الحوف عن جماعة المسلمين، فيشبت للإمام هذه وفي الإقدام عليه دفع هذا الحوف عن جماعة المسلمين وهم الرهن للأصل الولاية وإن كان يخاف فيه على خاص من المسلمين وهم الرهن للأصل

دارنا ،وإن كان شرط علينا في الأمان أن يشتري أولئك النفر ونسلمهم له ، فأبئ مواليهم البيع ، فإنه ينبغي للأمير أن يفي لهم بالشرط إذا أخذ الأحرار منهم ، فيعطيهم قيمة الذين شرطهم له دنانير أو دراهم ، وإن باعهم مواليهم فينبغي للإمام أيضاً ألا يدعه يرجع بأحد منهم إلى دار الحرب إن كانوا أسلموا ، وهذا وما لو جاء بعبيد من المسلمين في الحكم سواء . وإذا توادع أهل الإسلام وأهل الحرب على أن يتهادنوا سنة حتى ينظروا في أمورهم وأراد بعضهم من بعض أن يعطوهم رهنا بذلك على أن من غدر من الفريقين فدماء الرهن للآخرين حلال ، فيلا بأس بإعطاء الرهن على هذا ،إذا رضي بذلك الرهن من المسلمين ؛ لأنه يؤمن على الرهن من المسلمين من الرجوع عن الإسلام والظاهر أنهم من المسلمين ؛ لأنه يؤمن على الرهن من المسلمين من الرجوع عن الإسلام والظاهر أنهم مثل هذه الحالة فلأن يجوز تسليمه إليهم رهنا وفيه منفعة للمسلمين أولى . ولا ينبغي أن يكره الإمام أحداً من المسلمين على ذلك إلا أن يكون للمشركين شوكة شديدة ويخاف المسلمون على أنفسهم منهم فعند ذلك لا بأس بإكراه الرهن على ذلك لما فيه من ويخاف المسلمين ، وفي الامتناع من هذا الصلح خوف الهلاك لجماعة المسلمين ، وفي الامتناع من هذا الصلح خوف الهلاك لجماعة المسلمين ، وفي الإقدام عليه دفع هذا الحوف عن جماعة المسلمين ، فيشبت للإمام هذه الولاية وإن وفي الإقدام عليه دفع هذا الحوف عن جماعة المسلمين ، فيشبت للإمام هذه الولاية وإن كان يخاف فيه على خاص من المسلمين وهم الرهن للأصل المعروف وهو أن من ابتلي

المعروف وهو أن من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما، فإن أخذ كل واحد من الفريقين من صاحبه رهنًا فغدر المشركون وقتلوا الرهن الذي في أيديهم، فليس يحل للمسلمين أن يقتلوا ما في أيديهم من الرهن ولا أن يسترقوهم، ولكن المسلمين لا يدعونهم يرجعون إلى بلادهم ويجعلونه ذمة، ولو أنهم حين أعطوا الرهن وأخذوا الرهن من المسلمين قدر المسلمون على أن يأخذوا منهم رهنهم فلا بأس بأن يأخذوهم، ثم لا يرد رهنهم حتى يأمنوا مما كانوا يخافون

ببليتين فعليه أن يختار أهونهما ، فإن أخذ كل واحد من الفريقين من صاحبه رهنًا فغدر المشركون وقتلوا الرهن الذي في أيديهم ، فليس يـحل للمسلمين أن يقتلوا ما في أيديهم من الرهن ولا أن يسترقوهم؛ لانهم كانوا آمنين عندنا، فلا يبطل حكم أمانهم بغدر المشركين لقول عالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [فاطر:١٨] . ولكن المسلمين لا يدعونهم يرجعون إلى بلادهم ويجعلونه ذمة؛ لانهم رضوا بالمقام في دارنا إلى أن يرد علينا رهننا وقد تعذر فكانوا محتبسين في دارنا على التأبيد برضاهم، والكافـر لا يتمكن من المقام في دارنا على التأبيد مصراً على كفره إلا بالجزية قال الشيخ الإمام \_ رضي الله تعالى عنه \_ ، وحكي أن الدوانقي كان جرئ هذا الشـرط بينه وبين قوم من أهل الحرب ، ثم إنهم غدروا فقتلوا رهن المسلمين فجمع علماء عصره وسألهم عما يصنع برهنهم؟ فقالوا له: لك أن تقتلهم لمكان الشرط الذي شرطوا، وفيهم أبو حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه -ساكت، فقال له : مالك لا تتكلم؟ فقال : إن قالوا لك هذا عن رأي فقد أخطئوا ، وإن قالوا بناء عــلين هواك فقد غــشوك، فليس لك أن تتــعرض لأحد منهــم بالقتل ولا بالسبي، فقــال : ولم وقد شرطوا ذلك ؟ قال : لأنهم قد شــرطوا عليك ما لا يحل ، وشرطت عليهم ما لا يحل في الشرع ، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، قال الله تعالىٰ : ﴿ وَلَا تَزُرُ وَارْرَةَ وَزُرُ أَخْرَىٰ ﴾ فأغلظ القـول عليه وقال : ما دعوتك لهم قط إلا جئتني بما أكره ، قوموا من عندي ، فخـرجوا ثم جمعهم من الغد ، وقال: تبين. لي أن الصواب ما قلت فماذا نصنع بهم؟ قال: سل العلماء، فسألهم، فقالوا: لا علم لنا بذلك، فقال أبو حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_: توضع عليهم الجزية. قال: لم؟ قال: لأنهم احتبسوا عندك برضاهم إلى رد الرهن، وقد فات ذلك فاستحسن قوله وأثنى عليه ورده بجميل فإن قيل: فإذا كان هذا الشرط بما لا يحل، فلماذا قال: لا بأس بإعطاء الرهن على هذا؟، قلنا: لأن المسلمين احتماجوا إليه، ولسيس في مجرد الشرط فوات شيء، ولا إثبات شيء لا يمكن تداركه بخلاف قتل الرهن بذلك الشرط. ولو أنهم حين أعطوا الرهن وأخذوا الرهن من المسلمين قندر المسلمون عبلي أن يأخذوا منهم

فإذا أمنوا ذلك ردوا عليهم رهنهم، ولا يكون هذا غدراً من المسلمين وقد سبق نظير هذا فيما إذا حاف أمير العسكر من المستأمنين في المعسكر فإنه يجوز له أن يخرجهم معه إلى دار الإسلام، شاءوا أو أبوا حتى يأمن بما كان يخاف ثم يردهم إلى دارهم فهذا قياسه، وإن أبى الذين في أيديهم الرهن أن يعطوا الرهن إلى المسلمين إلا بقتال فلا بأس بقتالهم وقتلهم على ذلك، وإن كانوا قالوا للمسلمين: لا نقاتلكم أبداً، ولكن لا نعطيكم الرهن حتى تردوا رهننا، فإن كان المسلمون يخافونهم في الأمر الذي وادعوهم من أجله فلهم ألا يعطوهم رهنهم، ولكن يبدءونهم بالقتال لأخذ رهن المسلمين إذا قدروا على ذلك، وإن كانوا قد أمنوا فليردوا إليهم رهنهم، وإن كان الذين أخذوا الرهن قد انتهوا بالرهن إلى منعتهم وقد وادعهم المسلمون فليس ينبغي للمسلمين أن قد انتهوا بالرهن إلى منعتهم وقد وادعهم المسلمون فليس ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم، بخلاف ما قبل وصولهم إلى منعتهم، قال: ولو

رهنهم فلا بـأس بأن يأخذوهم ، لما بينا إنهم ظالمون في حـبس رهن المسلمين ولا يجور إعطاء الأمان على التقرير على الطلم بعد التمكن من إزالته . ثم لا يرد رهنهم حتى يأمنوا مما كانوا يخافون فإذا أمنوا ذلك ردوا عليهم رهنهم ، ولا يكون هذا غدراً من المسلمين وقد سبق نظير هذا فيما إذا خاف أمير العسكر من المستأمنين في المعسكر فإنه يجوز له أن يخرجهم معه إلى دار الإسلام ، شاءوا أو أبوا حتى يامن مما كَان يخاف ثم يردهم إلى دارهم فهذا قياسه ؛ لأنه رهنهم في أمان منا . وإن أبي الذين في أيديهم الرهن أن يعطوا الرهن إلى المسلمين إلا بقتال فلا بأس بقتالهم وقتلهم على ذلك ؛ لأن الذين في أيديهم قوم من أحـرار المسلمين يريدون أن يدخلوهم بلادهم بغيــر حق ، فلا يسع المسلمين إلا أن يقاتلوا لتخليصهم من أيدي الظالمين، إذا قدروا على ذلك. وإن كانوا قالوا للمسلمين: لا نقاتلكم أبدًا، ولكن لا نعطيكم الرهن حتى تردوا رهننا، فإن كان المسلمون يخافونهم في الأمر اللذي وادعوهم من أجله فلهم ألا يعطوهم رهنهم ،ولكن يبدءونهم بالقتـال لأخذ رهن المسلمين إذا قـدروا على ذلك،وإن كانوا قـد أمنوا فليردوا إليهم رهنهم؛ لأنه لا حاجة بهم إلى حبس الرهن الآن بخلاف الأول فهناك بهم حاجة إلى حبس الرهن لإزالة الخوف عن المسلمين فلا ينسغي أن يردوا عليهم رهنهم، ولكن يقاتلونهم لاستنقاذ المسلمين من أيديهم . وإن كان الذين أخذوا الرهن قــد انتهوا بالرهن إلى منعتهم وقد وادعهم المسلمون فليس ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم، بخلاف ما قبل وصولهم إلى منعتهم؛ لأن هناك إنما يقاتلونهم ليستردوا الرهن جاءوا باسراء المسلمين للمفاداة فنادوا بالفداء في موضع هم فيه ممتنعون ، ثم رجعوا بهم حين لم يتفق لهم المفاداة، فتبعهم المسلمون واخذوهم منهم واسروهم واخذوا أموالهم فلا بأس بذلك كله، ثم إن كان فيهم عبد وأمة أخذه مولاه قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة، وهذا بخلاف ما إذا استأمنوا إلينا ثم انصرفوا بهم حين لم يتفق لهم المفاداة، وقد بينا أن هناك إذا أخذ منهم العبيد والإماء قبل أن يصل إلى منعتهم أعطوهم قيمتهم، لأنهم كانوا في أمان منا، ولا بأس بأن نقاتلهم على ذلك.

### ٩ ٥ ١. باب: المفاداة بالصغير والكبير من السبي وغير ذلك

قال: ولا بأس لأمير السرية أن يفادي الأسراء بالأسراء إذا طلب ذلك أهل الحرب، وطابت أنفس الـسرية بذلك، الرجال من الأسارئ والنساء والصبيان في

لا لنقض الموادعة ، وبعدما وصلوا إلى منعتهم القتال لا يكون على الرهن ، بل على نقض الموادعة ، وقد صحت الموادعة فذلك يمنعا من قتالهم حتى ننبذ إليهم . قال : ولو جاءوا بأسراء المسلمين للمفاداة فنادوا بالفداء في موضع هم فيه ممتنعون ، ثم رجعوا بهم حين لم يتفق لهم المفاداة ، فتبعهم المسلمون وأخذوهم منهم وأسروهم وأخذوا أموالهم فلا بأس بذلك كله ؛ لانهم ما كان لهم منا أمان قط ، ثم إن كان فيهم عبد وأمة أخذه مولاه قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة ؛ لانهم أصابوهم بطريق الاغتنام . وهذا بخلاف ما إذا استأمنوا إلينا ثم انصرفوا بهم حين لم يتفق لهم الماداة ، وقد بينا أن هناك إذا أخذ منهم العبيد والإماء قبل أن يصلوا إلى منعتهم أعطوهم ومتهم ، لأنهم كانوا في أمان منا ، ولا بأس بأن نقاتلهم على ذلك ؛ لأن استنقاذ المسلمين من أيديهم وأجب ، فإذا أبوا ذلك جاز قتالهم ، وإن أتى على أنفسهم ، ألا ترى أن مستأمنًا في دار الإسلام المتنع من حكم المسلمين بعدما التزمه ، فإن هذا الحكم من جملة ما يلتزمه المستأمن بعقد الأمان ، وما لم يبلغ مامنه ، فهو في أمان من المسلمين ، فياذا امتنع من الله على ذلك ، لانه بعقد الأمان ، وما لم يبلغ مامنه ، فهو في أمان من المسلمين ، فياذا امتنع من الله أعلم .

#### ١٥٩\_باب : المفاداة بالصغير والكبير من السبي وغير ذلك

قال: ولا بأس لأمير السرية أن يفادي الأسراء بالأسراء إذا طلب ذلك أهل الحرب، وطابت أنفس السرية بذلك، الرجال من الأسارئ والنساء والصبيان في ذلك

ذلك سواء ما لم يحكم بإسلامهم، وكذلك بعد الإخراج إلى دار الإسلام ما لم يحكم بإسلام الأسارئ، حتى أن الصبيان من السبي إذا كان معهم الآباء والأمهات لا يحكم لهم بالإسلام حتى يصفوا الإسلام بأنفسهم فتجوز المفاداة بهم، وكذلك إن ماتت آباؤهم وأمهاتهم في دارنا، ولكن لا يجوز مفاداة صبيانهم بالمال، كما لا يجوز مفاداة البالغين منهم، ولو أبئ أهل السرية أو العسكر المفاداة بالأسارئ، فليس لأميرهم أن يفادي بهم، إلا أن يعوضهم من ذلك، ما خلا خصلة واحدة، الرجال من أهل الحرب الذين أسرهم المسلمون ذلك، ما خلا خصلة واحدة، وإن لم يرض به أهل العسكر والسرية، فإن أبئ من وقع في سهمه الرجال المفاداة بهم وأبئ المشركون أن يردوا أسراء

سواء ما لم يحكم بإسلامهم (١) ؛ لأنه فوض إليه تدبير الحرب وتـوفير المنفـعة على المسلمين ، والمفاداة بالأسّاري في دار الحرب من تدبير الحرب ، وفيه منفعة للمسلمين ، لأن المسلمين الذين يأخم ذونهم بالمفاداة أعظم غمناء بالمسلمين مما يعطون إلا أنه يشمترط رضاء أهل السـرية في ذلك لثبـوت حقهم في المأسـورين ، فينبغـي أن يسترضـيهم في المفاداة لما فيها من إسقاط حقهم عما ثبت حقهم فيه . وكذلك بعد الإخراج إلى دار الإسلام ما لم يحكم بإسلام الأسارئ ، حتى أن الصبيان من السبي إذا كان معهم الآباء والأمهات لا يحكم لهم بالإسلام حتى يصفوا الإسلام بأنفسهم فتجوز المفاداة بهم ، وكذلك إن ماتت آباؤهم وأمهاتهم في دارنا ؛ لأن معنى التبعية بالموت لا ينقطع في حكم الدين . ألا ترى أن أولاد أهل الذَّمـة لا يحكم لهم بالإسلام ، وإن مــات آباؤهم وأمهاتهم في دارنا ، وهم صغار وكذلك إن كان آباؤهم وأمهاتهم معهم فطلب المشركون المفاداة الصبيان خاصة فلا بأس بذلك ، وإن كان في ذلك تفريق بينهم وبين آبائهم ، لأن هذا التفريق بحق ، وتخليص المسلمين من أسـراء المشركين أفضل وأعظم أجرًا من ترك التفريق بين الصبيان والآباء. ولكن لا يجوز مفاداة صبيانهم بالمال، كما لا يجوز مفاداة البالغين منهم؛ لأن الصغير يكبر فيكون منه القتال، ويكون له النسل، بخلاف الشيخ (٢) والشيخة اللذين لا يرجئ لهما نسل. لأنه ليس في ردهما على المشركين من معنى التقـوي على القتال بشيء وفي الـصغار يتـحقق ذلك المعنى . ولو أبين أهل السـريةأو العسكر المفاداة بالأسارئ ، فليس لأميرهم أن يفادي بهم، إلا أن يعوضهم من ذلك ، ما خلا خصلة واحدة ، الرجال من أهل الحرب الذين أسرهم المسلمون لا بأس بالمفاداة

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٦ ).

<sup>(</sup>٢) انظر بدائع الصنائع (٧/ ١٢٠ ).

المسلمين إلا بأولئك، فينبغي للإمام أن يشتريهم بمال بيت المال من مواليهم ثم يفادي بهم ، فإن أبوا أن يبيعوه قومهم قيمة عدل ثم أخذهم بتلك القيمة شاء مواليهم أو أبوا ، وكذلك لو طلب المشركون المفاداة بعبيد كفار من أهل الذمة بقوم من أهل الذمة ، فإن الإمام يسترضيهم في ذلك ، ولا يعتبر فيه رضاء العبيد، وإن لم يرض الموالي بذلك اشتراهم منهم بمال بيت المال، فإن أبوا أن يبيعوهم قومهم قيمة عدل، ولو أن أمير العسكر فادئ الأسارئ بقوم أحرار من المسلمين قبل البيع والقسمة فقال أهل العسكر: نحن نأخذ قيمتهم

بهم قبـل القسمـة ،وإن لم يرض به أهل العسكـر والسرية <sup>(۱)</sup> ؛ لأن لأميـرهم أن يقتل الرجال من الأسراء، وفي القتل إبطال حق أهل العسكـر منهم، من غير منفعة تخليص المسلمين من المشركين فلأن يجور المفاداة، وفيه منفعة التخليص كان أولى، بخلاف السبي من النساء والصبيان والأموال من الكراع والسلاح وغير ذلك ، فإنه ليس له أن يبطل حق الغانمين منهم إلا بعوض ، فكذلك لا يكون له أن يفادي الأسراء بهم إلا بطيب أنفس الغانمين أو بعوض إن أبوا ذلك ، وذلك العـوض يكون من مال بيت المال ، وبعد القسمة ليس له أن يفادي بالرجال أيضًا إلا برضاء من وقع في سهمه ، لأنه حين قسمهم فقد حرم عليه قاتلهم ، فكان حالهم بعد القسمة كحال النساء والصبيان . فإن أبئ من وقع في سهمه الرجال المفاداة بهم وأبئ المشركون أن يردوا أسراء المسلمين إلا بأولئك ، فينبغي لـ الإمام أن يشتريهم بمال بيت المال من مواليهم ثم يفادي بهم ، فإن أبوا أن يبيعوه قومهم قيمة عدل ثم أخذهم بتلك القيمة شاء مواليهم أو أبوا ؛ لأن المفاداة بهم تستحق بعـوض على الموالي ، يعطيـهم الإمام من بيت المال ، فـإذا أبوا ناب الإمـام منابهم في ذلك ، كالذمي إذا أسلم عبده فأبئ أن يبيعه ناب الإمام منابه في ذلك ، لامتناعه عا هو مستحق . وكذلك لو طلب المشركون المفاداة بعبيد كفار من أهل الذمة بقوم من أهل الذمة ، فإن الإمام يسترضيهم في ذلك ؛ لأن المفاداة بأحرار أهل الذمة يجوز برضائهم ، فبعب يدهم عند رضاء المولئ أجور . ولا يعتبر فيه رضاء العبيد ؛ لأنهم مماليك ، ولا قول للمملوك في نقله من ملك إلى ملك في الرضاء والسخط، وإن لم يرض الموالي بذلك اشتراهم منهم بمال بيت المال ، فإن أبوا أن يبيعوهم قـوَّمُهم قيمـة عدل ؛ لأنه لما ثبت له هذه الولاية في أملاك المسلمين لتخليص أسراء المسلمين به من ذل المشركين فلأن يثبت له هذه الولاية في ملك أهل الذمة كان أولى . ولوأن أمير العسكر فادى الأسارى بقوم أحرار من المسلمين قبل البيع والقسمة، فقال أهل العسكر: نحن نأخذ قيمتهم من

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٦ ).

من هؤلاء المسلمين لم يلتفت إلى قولهم، ولو كان مكان الأحرار من أسراء السلمين عبيد أو إماء ، والمسألة بحالها، فإن ما يأخذه الأمير من العبيد والإماء يجعلهم في الخنيمة بمنزلة ما لو اشتراهم بما أعطي من الأسراء، ثم يكون لمواليهم الخيار بين أن يأخذوهم بقيمة الأسراء الذين فداهم الإمام بهم، ثم يجعل ما يؤخذ منهم في الغنيمة وبين أن يتركوهم ، ويستوي إن كان قيمة أسراء المشركين مثل قيمة العبيد، والإماء من المسلمين أو أقل أو أكثر مما يتغابن الناس فيه، أو لا يتغابن، ولو كانت هذه المفاداة بالنساء والصبيان فإن كانت القيمة متساوية أو كان التفاوت يسيراً، فلا بأس به للأمير من غير رضى أهل العسكر، بمنزلة بيعه الغنائم، وإذا كان ما يعطي أكثر قيمة مما لا يتغابن الناس فيه، فإنه لا يحل للإمام أن يفعل ذلك بغير رضاء أهل العسكر إلا أن يشاء فيه، فإنه لا يحل للإمام أن يفعل ذلك بغير رضاء أهل العسكر إلا أن يشاء أن يزيدهم من بيت مال المسلمين بقدر ما يفي من قيمة أسرائهم اعتباراً للبعض بالكل ثم يجمع ذلك فيرفع الخمس منه، ويقسم الأربعة الأخماس

هؤلاء المسلمين لم يلتفت إلى قولهم ؛ لانهم فودوا بغير امرهم ، ولو فودوا بملك خاص للمسلمين بغير أمـرهم لم يرجع عليهم بشيء من عوض ذلك ، فإذا فودوا بما هو من الغنيمة كان أولى ، فإن كانوا سألوا الإمام أن يفاديهم به على أن يكون ذلك دينًا للغزاة عليهم فهـو على ما شرطوا ، وكان عليهم قيمة ما فودوا به على أن يؤخذ ذلك منهم ، فيجعل في الغنيمة يقسم ويخمس ما بقي بين من أصابه ، لأن حكم البدل حكم المبدل. ولوكان مكان الأحرار من أسراء المسلمين عبيد أو إماء ، والمسألة بحالها ، فإن ما يأخذه الأمير من العبيد والإماء يجعلهم في الغنيمة بمنزلة ما لو اشتراهم بما أعطي من الأسراء ، ثم يكون لمواليهم الخيار بين أن يأخذوهم بقيمة الأسراء الذين فداهم الإمام بهم ، ثم يجعل ما يؤخذ منهم في الغنيمة وبين أن يتركوهم ،ويستوي إن كان قيمة أسراء المشركين مثل قيمة العبيد، والإماء من المسلمين أو أقل أو أكثر عما يتغابن الناس فيه ،أو لا يتغابن ؛ لأنه قد كــان له ولاية قتل أسراء المشركين وفــيه إبطال حق الغانمين عنهم بغــير عوض ، فلأن يكون ذلك له بعوض ، وهو أقل من قيمتهم كـن أولى . ولو كانت هذه المفاداة بالنساء والصبيان فإن كانت القيمة متساوية أو كان التفاوت يسيراً ، فلا بأس به للأمير من غير رضى أهل العسكر ، بمنزلة بيعه الغنائم ، وإذا كان ما يعطي أكثر قيمة مما لا يتغابن الناس فيه، فإنه لا يحل للإمام أن يفعل ذلك بغير رضاء أهل العسكر إلا أن يشاء أن يزيدهم من بيت مال المسلمين بقدر ما يفي من قيمة أسرائهم اعتباراً للبعض بالكل ثم يجمع ذلك فيرفع الخمس منه، ويقسم الأربعة الأخماس بين من اصابه، بين من أصابه، وفكاك كل أسير من المسلمين على الأرض التي يقاتل من ورائها يؤخذ ذلك من خراجها فيفدي به الأسير المسلم الذي يقاتل عنها، فإذا لم يكن لها خراج فذلك في خراج غيرها من أرض الإسلام .

وفكاك كل أسسيسر من المسلسمين على الأرض التي يقساتل من وراثها يؤخسذ ذلك من خراجها فيفدي به الأسير المسلم الذي يقاتل عنها ؛ لأن التمكن من أخذ الخراج باعتبار الحماية ، وذلك بالمقاتلة الذين يقاتلون عن تلك الأراض ، فإذا وقعت الحاجة ، إلى مفاداتهم كان ذلك الخراج متعينًا لمفاداتهم ، ليكون الغرم بمقابلة الغنم . فإذا لم يكن لها خراج فللك في خراج ضيرها من أرض الإسلام ؛ لأنه إذا قاتل عن شيء من أرض المسلمين فهو يقاتل عسنها كلها ، لأن أهل الحرب يقصدون الاستسيلاء على جميع أرض الإسلام لو قدروا على ذلك ، فالذين يقاتلونهم من المسلمين يدفعونهم عن جميع أرض الإسلام ، ثم استدل على اعتبار رضاء المسلمين في المفاداة بقصة سبى هوازن ، فقد رد رسول الله ﷺ ، يومثذ ستة آلاف من سبي هوازن حين أسلموا ، والقصة في ذلك أن وفعدهم الذين جماءوا قمالوا: يا رسول الله، إن في همذه الحظائر بعض عمماتك وخالاتك، ولو كنا منحنا للنـعمان بن المنلر أو غيـره من ملوك العرب لكان يراعى ذلك لنا، وأنت أبر الناس وأوصلهم، وإنما قالوا ذلك لأن رسول الله ﷺ كان مسترضعًا فيهم، فلما سمع ذلك رق لمهم وقال: إذا صلينا الظهر فقموموا وأعيدوا مقالتكم هذه، ففعلوا ذلك، فقال رسول الله ﷺ: قد كنت منتظرًا لكم فأبطأتم المجيء حتى جرى في السبي سهام المسلمين، فأما ما كانت لى ولقريش فقد سلمت لكم»، فلما سمع المسلمون ذلك قال المهاجرون والأنصار: وقلم سلَّمنا ما كان لنا أيضًا ، فقال عيلينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا، وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميـم فلا، فلما اختلفوا قال رسول الله 🎉: ﴿ هَوْلاً ۚ قَوْمَ قَـدَ جَاءُوا مُسلَّمِينَ فَـرِدُوا عَلَيْهِم سَبَيْـهُم ، وَمَنْ أَبِّي ذَلك فله عَلَيْنَا مكان كل رأس ستة قلائص نعطيه من أول غنيمة نصيبها ألا ترى أنه لو طلب رضاءهم ومن أبئ التزم له عوضًا حتى ردهم على قومهم، فصار هذا أصلاً في الحكم الذي بيناه في الباب والله تعالى الموفق .

# بِنْ الْمُوالِحَمُنُ الرَّحِسِ الْمُوادِعة مِنْ الموادعة مِنْ الموادعة

قال أبو حنيفة \_ رضي الله عنه \_ : لا ينبغي موادعة أهل الشرك إذا كان بالمسلمين عليهم قوة ، وإن لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فلا بأس بالموادعة ، فقد قال محمد بن كعب القرظي : لما قدم رسول الله على المدينة وادعته يهودها كلها وكتب بينه وبينها كتابًا ، وألحق كل قوم بحلفائهم ، وكان فيما شرط عليهم ألا يظاهروا عليه عدوًا ، ثم لما قدم المدينة بعد وقعة بدر بغت يهود ، وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله على من العهد ، فأرسل إليهم فجمعهم وقال : « يا معشر يهود أسلموا تسلموا ، فوالله إنكم لتعلمون أني

#### ١٦٠\_باب : الموادعة

قال أبو حنيفة \_ رضي الله عنه \_ : لا ينبغي موادعة أهل الشرك إذا كان بالمسلمين عليهم قوة (١) ، لأن فيه ترك القتال المأمور به أو تأخيره وذلك بما لا ينبغي للأمير أن يفعله من غير حاجة ، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾ [ الأنفال الآية ١٣٩ ] . وإن لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فيلا بأس بالموادعة ؛ لأن الموادعة خير للمسلمين في هذه الحالة وقد قال عز جل : ﴿ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ﴾ [الأنفال: ٢١] ، ولأن هنا من تدبير القتال، فإن على المقاتل أن يحفظ قوة نفسه أولا ، ثم يطلب العلو والغلبة إذا تمكن من ذلك ، ألا ترئ أن الصغير يمس اللبن ما لم تنبت أسنانه ، ثم يمضغ اللحم بعد نبات الأسنان ، فبهذا يتبين أن النظر في الموادعة عند صعف حال المسلمين وفي الامتناع منها والاشتغال بالقتال عند قوة المسلمين، واستدل على جواز الموادعة بمباشرة رسول الله ﷺ ، ذلك والمسلمين بعده إلى يومنا هذا. فقد قال محمد بن كعب القرظي : لما قدم رسول الله ﷺ من العهد، وأحسل وليهم فجمعهم وقال : «يا معشر يهود أسلموا تسلموا ، فوالله إنكم لتعلمون أني رسول الله »، وفي رواية : وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله إنكم لتعلمون أني رسول الله »، وفي رواية : وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله إنكم لتعلمون أني رسول الله »، وفي رواية :

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٦ ] ، انظر بدائع الصنائع [ ٧ /١٠٨ ] .

رسول الله »، وفي رواية : « أسلموا قبل أن يوقع الله ـ تعالى ـ بينكم مثل وقعة قريش ببدر، وإن أخذ الإمام ذلك منهم لم يرده عليهم، فكذلك ما يؤخذ منهم بالموادعة يكون سالمًا للمسلمين، لا يرد عليهم وإن أسلموا، وكذلك لا بأس بموادعة أهل البغي لما بينا والحاجة إلى الموادعة في هذا الفصل أظهر، وإذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبئ المشركون أن يوادعوهم

« أسلموا قبل أن يوقع الله ـ تعالى ـ بينكم مثل وقعة قريش ببدر »، فصار هذا أصلاً بجواز الموادعة عند ضعف حال المسلمين والإقدام على المقاتلة عند قوتهم فإذا وادعهم وأخذ منهم عــلى ذلك جعلاً فــلا بأس به ، لأنه لما جاز أن يوادعــهم بغيــر شيء يأخذه منهم فالموادعة بمال يأخذه منهم أجوز وذلك المال بمنزلة الخراج لا يخمس ولكن يضعه موضع الخراج ، لأنه مال أهل الحرب حصل في أيدي المسلمين لا بإيجاف الخيل والركاب ، فلا يكون من الغنيمة في شيء كما أشار الله ـ تعالى ـ بقوله : ﴿ فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ﴾ [الحشر الآية ٦] ، ولا بأس في هذه الحالة بموادعة المرتدين الذين غلبوا على دارهم ، لأنه لا قوة للمسلمين على قتالهم ، فكانت الموادعة خيرًا لهم ، ولكن يكره أخذ الجـعل منهم على الموادعة بخلاف أهل الحرب (١)، لأن ما يوخذ من الموادعة من المال بمنزلة الخراج ولا يجوز أخذ الخراج من المرتدين بعقلد الذمة فكذلك بالموادعة بخلاف أهل الحرب. وإن أخذ الإمام ذلك منهم لم يرده عليهم (٢)؛ لأنه لا أمان لهم من المسلمين في نفوسهم ولا في أموالهم، وبعدما غلبوا على دارهم، فقد صارت دارهم دار الحرب حتى إذا وقع الظهـور عليهم يكون مالهم غنيمة للمسلمين. فكذلك ما يؤخذ منهم بالموادعة يكون سالًا للمسلمين ، لا يرد عليهم وإن أسلموا، وكذلك لا بأس بموادعة أهل البغي لما بينا والحساجة إلىٰ الموادعة في هذا الفصل أظهر<sup>(٣)</sup>؛ لأنهم ربما يتــأملون فيتــوبون ويرجعون . ولا يــنبغي أن يؤخذ منهم عــلى ذلك جعل ، لأنهم قوم مسلمون ، لا يجوز أخذ الخـراج من رءوسهم ، والمال المأخوذ بالموادعة بهذه الصفة ، فإن أخذوه ردوه عليهم إذا وضعت الحرب أوزارها ، لأنهم مسلمون لو أصيب منهم مال بالقتال وجب رده عليهم بعدما وضعت الحرب أوزارها ، فكذلك إذا أصيب منهم مال بالموادعة . وإذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبي المشركون أن يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالاً فلا بأس بذلك عند تحقق الضرورة(١)؛

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] .

<sup>(</sup>٤) انظرالفتاوى الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] .

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] .

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] .

حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالاً فلا بأس بذلك عند تحقق الضرورة، ولا بأس بدفع بعض المال على سبيل الدفع عن البعض إذا خاف ذهاب الكل، فأما إذا كان بالمسلمين قوة عليهم فإنه لا يجوز الموادعة بهذه الصفة، فإنه حصر رسول الله على وأصحابه \_ رضي الله تعالى عنهم \_ يومئذ بضع عشرة ليلة حتى خلص إلى كل امرئ منهم الكرب، وقال رسول الله على : اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إنك إن تشأ لا تعبد، وبلغ من حالهم ما قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ﴾، ثم أرسل رسول الله على عينة بن حصن، في رواية: «أرأيت لو جعلت لك ثلث ثمار الأنصار أترجع بمن معك من غطفان وتخذل بين الأحزاب؟ فقال : إن جعلت لي الشطر فعلت . وفي رواية : أرسل عيينة إلى النبي على النبي على النبي وقائل : إن جعلت لي الشطر فعلت . وفي رواية :

لأنهم لو لم يفعلوا وليس بهم قوة دفع المشركين ظهروا على النفوس والأموال جميعًا ، فهم بهذه الموادعة يجعلون أموالهم دون أنفسهم، وقد قال رسول الله ﷺ لبعض أصحابه : اجعل مالك دون نفسك ونفسك دون دينك »، وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - كان يداري رجلاً فقيل له : إنك منافق ، فقال : لا ، ولكني اشتري ديني بعضه ببعض ، مخافة أن يذهب كله ففي هذا بيان أنه ليس بالمهانة ، ولا بأس بدفع بعض المال على سبيل الدفع عن البعض إذا خاف ذهاب الكل، فأما إذا كان بالمسلمين قوة عليهم فإنه لا يجوز الموادعة بهذه الصفة (۱۱) ؛ لأن فيها التزام الربية ، والتزام الذل ، وليس للمؤمن أن يذل نفسه ، وقد أعزه الله \_ تعالى - ثم استدل عليه بقصة الأحزاب. فإنه حصر رسول الله ﷺ : « اللهم إني أنشدك عبدك ووعدك ، اللهم إنك إن تشأ لا تعبد »، وبلغ من حالهم ما قال الله \_ تعالى - ﴿وإذ راضت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ﴾ [الأحزاب: ١٠] ، ثم أرسل رسول الله ﷺ إلى عينة بن حصن ، في رواية : « أرأيت لو جعلت لك ثلث ثمار أرسل رسول الله ﷺ إلى عينة بن حصن ، في رواية : « أرأيت لو جعلت لك ثلث ثمار الشطر فعلت . وفي رواية أرسل عينة إلى النبي ﷺ : تعطينا ثمر المدينة هذه السنة ونرجع الشطوفعلت . وفي رواية أرسل عينة إلى النبي به تعطينا ثمر المدينة هذه السنة ونرجع الشطوفعلت . وفي رواية أرسل عينة إلى النبي به تعطينا ثمر المدينة هذه السنة ونرجع الشطوفعلت . وفي رواية أرسل عينة إلى النبي به تعطينا ثمر المدينة هذه السنة ونرجع الشطوفعلت . وفي رواية أرسل عينة إلى النبي به تعطينا ثمر المدينة هذه السنة ونرجع المدينة المناب المنبي الأحراب؟ في المدينة هذه السنة ونرجع المدينة المناب المناب المنبي الأحراب؟ في المناب المنبي الأحراب المناب المنبي المناب المنا

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع [٧/٩٠١].

بينك وبين قومك فت قاتلهم، فقال رسول الله على الن سعد بن معاذ وسعد بن الثمر، فقال : نعم ، ثم أرسل رسول الله على إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وهما سيدا الحيين فاستشارهما وقد حضر عيينة وقال: اكتب بيننا كتابًا، فدعا رسول الله على بصحيفة ودواة ليكتب بينهم ، فقالا : يا رسول الله أوحي إليك في هذا ؟ فقال : لا، ولكني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ، فقلت : أردهم عنكم ، فقالا : يا رسول الله ، والله إنهم كانوا ليأكلون العلهز في الجاهلية من الجهد ، وما طمعوا منا قط أن يأخذوا ثمرة إلا بشرئ أو قرئ، فحين أيدنا الله \_ تعالى \_ بك وأكرمنا وهدانا بك نعطي الدنية ، لا نعطيهم إلا السيف، فشق رسول الله على الصحيفة، وقال: ها عيينة الهجرس، اقبض رجليك، أتمد رجليك بين يدي ماذا رجليه، فقال: يا عيينة الهجرس، اقبض رجليك، أتمد رجليك بين يدي رسول الله على والله لولا رسول الله على لا نأس بهذه الموادعة، فقال رضول الله على حين أحس بالمسلمين ضعفا ، وعند القوة لا نقد رغب فيها رسول الله على حين أحس بالمسلمين ضعفا ، وعند القوة لا تجوز هذه الموادعة، فإنه لما قالت الانصار ما قالت، علم رسول الله على

عنك ونخلي بينك وبين قومك فتقاتلهم، فقال رسول الله ﷺ و لا، قال : فنصف الثمر، فقال : نعم ، ثم أرسل رسول الله ﷺ إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وهما سيدا الحيين فاستشارهما وقد حضر عبينة وقال: اكتب بيننا كتابًا ، فدعا رسول الله ﷺ بصحيفة ودواة ليكتب بينهم ، فقالا: يا رسول الله أوحي إليك في هذا؟ فقال : لا، ولكني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ، فقلت : أردهم عنكم ، فقالا : يا رسول الله ، والله إنهم كانوا ليأكلون العلهز في الجاهلية من الجهد ، وما طمعوا منا قط ، أن يأخذوا ثمرة إلا بشرئ ، أو قرئ فحين أيدنا الله ـ تعالى ـ بك وأكرمنا وهدانا بك نعطي الدنية ، لا نعطيهم إلا السيف ، فشق رسول الله ﷺ الصحيفة ، وقال : « اذهبوا لا نعطيكم إلا السيف » وأقبل أسيد بن الحضير ، وعينة عند النبي ﷺ ماذا رجليه ، فقال : يا عينة الهجرس ، اقبض رجليك ، أتمد رجليك بين يدي رسول الله ﷺ ، والله لولا رسول الله ﷺ لأنفذن خصيتيك بالرمح ، متن طمعت هذا منا ؟ ففي هذا الحديث بنيان أن عند الضعف لا بأس بهذه الموادعة ، فقد رغب فيها رسول الله ﷺ حين أحس بالمسلمين ضعفا ، وعند القوة لا تجوز هذه الموادعة ، فإنه لما قالت الأنصار ما قالت ، علم رسول

منهم القوة فشق الصحيفة ، قال : وإذا وادع الإمام أهل الحرب فخرج رجل من أهل تلك الدار فقطع الطريق في دار الإسلام وأخاف السبيل، فأخذه المسلمون فليس هذا بنقض منه للعهد، وكذلك العدد منهم إذا فعلوا ذلك ولم يكونوا أهل منعة فهذا والواحد سواء ، فإن كانوا أهل منعة فعلوا ذلك في دار الإسلام علانية بغير أمر من ملكهم وأهل مملكته فهؤلاء ناقضون للعهد ، فأما الملك وأهل مملكته فهم على موادعتهم، وإن كانوا خرجوا بإذن مليكهم فقد نقضوا جميعًا العهد، فلا بأس بقتلهم وسبيهم حيثما وجدوا. وإن كانت الجماعة التي خرجت إلى القتال خرجت بعلم ملكهم فلم ينههم ولم يخبر

الله ﷺ منهم القوة فشق الصحيفة، وفيه دليل أن فيها معنى الاستذلال ، ولأجله كرهت الأنصار دفع بعض الثمار. والاستذلال لا يجوز أن يرضى به المسلمون إلا عند تحقق الضرورة قال: وإذا وادع الإمام أهل الحرب فخرج رجل من أهل تلك الدار فقطع الطريق في دار الإسلام وأخاف السبيل ،فأخذه المسلمون فليس هذا بنقض منه للعهد(١٠)؛ لأن أهل تلك الدار في أمان من المسلمين بتلك الموادعة ، ألا ترى أن من دخل منهم دار الإسلام بتلك الموادعة كان آمنًا لا نعرض له ، فالمستأمن في دارنا بمثل هذا الصنيع لا يكون ناقضًا للعهد ، كما لا يكون به الذمسي ناقضًا للعهد ، وكما لا يكون المسلم به ناقضًا لأمانه وهذا لا منعــة له فلا يكون مجاهرًا بما يصنع لكونه غــير ممتنع من المسلمين في دار الإسلام ، وإنما يكون نقض العهـ عند المجاهرة بالقتال . وكذلك العدد منهم إذا فعلوا ذلك ولم يكونوا أهـل منعة فهذا والواحـد سواء(٢)؛ لأن هؤلاء غيـر نمتنعين ، وأصحابهم بصنع هؤلاء غير راضين . فإن كانوا أهل منعة فعلوا ذلك في دار الإسلام علانية بغير أمر من ملكهم وأهل مملكته فهؤلاء ناقضون للعهد(٣) ؛ لأنه ليس فائدة العهد إلا ترك القتال ، فإذا جاهروا بالقـتال متقررين بمنعتهم، كانوا ناقـضين بمباشرتهم ضد ما هو موجب للموادعة. فأما الملك وأهل مملكته فهم على موادعتهم (٤)؛ لأنهم ما باشروا سبب نقضها ولا رضوا بصنيع هؤلاء فلا يؤخذون بذنب غيرهم . وإن كانوا خرجوا بإذن مليكهم فقد نقضوا جميعًا العهد، فلا بأس بقتلهم وسبيهم حيثما وجدوا (٥)؛ لان فعلهم بإذن الملك كضعل الملك بنفسه وأهل المملكة تبع للملك في الموادعة والمقاتلة

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] .

<sup>(</sup>٤) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] .

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] .

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوى الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] .

<sup>(</sup>٥) انظرالفتاوى الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] .

المسلمين بأمرهم فهذا والأول سواء ، قال : ولو بدا للإمام بعد الموادعة أن القتال خير فبعث إلى ملكهم ينبذ إليه فقد صار ذلك نقضًا ، ولكن لا ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم ولا على أطراف مملكتهم حتى يمضي من الوقت مقدار ما يبعث الملك إلى ذلك الموضع من ينذرهم ؛ لأنا نعلم أن ملكهم بعدما وصل الخبر إليه لا يتمكن من إيصال ذلك إلى أطراف مملكته إلا بمدة فلا يتم النبذ في حقهم حتى تمضي تلك المدة ، وبعد المضي لا بأس بالإغارة عليهم، وإن لم يعلم المسلمون أن الخبر أتاهم، ولكن إن علم المسلمون يقينًا أن القوم لم يأتهم خبر فالمستحب لهم ألا يغيروا عليهم حتى يعلموهم، وهذا

لانقيادهم له ورضاهم بكونه رأسهم ، فإذا صار هو ناقضًا للعهد صار أهل المملكة ناقِضين للعهد تبعًا له ، سنواء علموا بما صنع ملكهم أو لم يعلموا إلا رجل خرج إلى دارنا قبل إذن ملكهم في الذى أذن فيه ، فإن ذلك الرجل قد حصل آمنًا فينا فيبقى آمنًا ما لم يعد إلى منعته . وإن كانت الجماعة التي خرجت إلى القتال خرجت بعلم ملكهم فلم ينههم ولم يخبر المسلمين بـأمرهم فهذا والأول سواء؛ لأنهم حشمـه ينقادون له ، والسفيــه إذا لم ينه مأمور ، ولأنه كان الواجب عليه بحكــم الموادعة منهم إن قدر على ذلك ، أو إخبار المسلمين بأمرهم إن لم يقدر على ذلك ، فإذا ترك ما هو مستحق عليه بتلك الموادعة كان ذلك بمنزلة أمره إياهم بالقتال . قال : ولو بدا للإمام بعد الموادعة أن القتال خير فبعث إلى ملكهم ينبذ إليه فقد صار ذلك نقضًا(١) ؛ لأنه ليس على الإمام في الحرز عن الغدر فوق ما أتى به من النبذ إلى ملكهم ، وإخباره بأنه قاصد إلى قتالهم . ولكن لا ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم ولا على أطراف بملكتهم حتى يمضي من الوقت مقدار ما يبعث الملك إلى ذلك الموضع من ينذرهم ؛ لأنا نعلم أن ملكهم بـعدما وصل الخبر إليه لا يتمكن من إيصال ذلك إلى أطراف عملكته إلا بمدة فلا يتم النبذ في حقهم حستى تمضى تلك المدة ، وبعد المضى لا بأس بالإغارة عليهم ، وإن لم يعلم المسلمون أن الخبر أتَّاهم (٢) ؛ لأنه ليس على المسلمين إعلامهم ، وإنما عليهم إعلام ملكهم ، ثم على ملكهم إعلام أهل مملكته ،فإن لم يفعل هو ذلك فإنحا أتوا من قبل ملكهم لا من قبل المسلمين ، ولكن إن علم المسلمون يقينًا أن القوم لم يأتهم خبسر فالمستحب لهم الايغيروا عليهم حتى يعلموهم (٢) ؛ لأن هذا شبيه بالخديعة ، وكما

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع [٧/٩/١].

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوى الهندية [ ٢/ ١٩٧] ، بدائع الصنائع [ ٧ / ١٠٩].

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع الصنائع [ ٧ / ١٠٩ ].

بخلاف ما سبق مما يكون فيه النقض من قبلهم، إما بجند أرسلوهم لقتال المسلمين أو برسول أرسلوه إلى إمام المسلمين ينبذون إليه ، فإن هناك لا بأس للمسلمين أن يغيروا على أطرافهم وإن علموا أن الخبر لم يصل إليهم ، فإن أحاط العلم لأهل ناحية من المسلمين بأن ذلك الخبير لم يصل إلى أهل ناحيتهم ، فليس ينبغي أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم ، وهذا على سبيل الاستحسان ، فأما الحكم أنه لا بأس بالإغارة عليهم ، بخلاف ما إذا كان النقض من قبلهم فالإعلام عليهم لا النقض من قبلهم فالإعلام عليهم لا على المسلمين ، فإنما يعتبر في ذلك حال الملك في الوجهين ، ولوكان خرج على المسلمين ، فإنما يعتبر في ذلك حال الملك في الوجهين ، ولوكان خرج إلينا بغير أمان لم يكن لنا عليه سبيل ، وكذلك لو كان أهل داره موادعين لأهل دار

يحق على المسلمين التحرز عن الخديعة يحق عليهم التحرز عما يشبه الخديعة . وهذا بخلاف ما سبق مما يكون فيه التقض من قبلهم ، إما بجند أرسلوهم لقتال المسلمين أو برسول أرسلوه إلى إمام المسلمين ينبذون إليه ، فإن هناك لا بأس للمسلمين أن يغيروا على أطرافهم وإن علموا أن الخبر لم يصل إليهم (۱) ؛ لأن هناك النقض جاء من قبلهم وكانوا أعلم به من المسلمين ، فقد كان على ملكهم ألا يفعل ذلك حتى يخبر به أطراف علكته يقول : فإن أحاط العلم لأهل ناحية من المسلمين بأن ذلك الخبر لم يصل إلى أهل ناحيتهم ، فليس ينبغي أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم، وهذا على سبيل الاستحسان، فأما الحكم أنه لا بأس بالإغارة عليهم (۱) ؛ لأنه قد تم نقض العهد بما صنعه ملكهم ولا يعتبر الوقت هاهنا . بخلاف ما إذا كان النقض من قبل إمام المسلمين (۱) ؛ لأن هناك من قبلهم فالإعلام على إمام المسلمين فيجب الإمهال بقدر ما يتأتى فيه الإعلام . وإذا كان النقض من قبلهم فالإعلام عليهم لا على المسلمين ، فإنما يعتبر في ذلك عال الملك في الوجهين؛ لأن الدار إنما تكون دار حرب ودار ذمة ودار أمان بالمنعة ، وذلك إنما يكون بسلطانها الذي يحكم فيهم ، فإذا كان السلطان حربيًا كانت الدار دار حرب يَحل سبي من فيها إلا من عرف بالإسلام أو الذمة . ولوكان خرج إلينا رجل من دار غير الموادعين إلى دار من عرف بالإسلام أو الذمة . ولوكان خرج إلينا وجل من دار غير الموادعين إلى دار الموادعين بأمان ثم خرج إلينا بغير أمان ثم خرج إلينا عليه سبيل (١٤)؛ لأنه لما حصل آمنًا في

<sup>(</sup>۱) قال في البدائع : إذا كان النبذ من جهتهم بأن أرسلوا إلينا رسولاً بالنبذ وأخبروا الإمام بذلك فلا بأس للمسلمين أن يغيروا عليهم ، لما قلنا: إلا إذا استيقن المسلمون أن أهل ناحية منهم لم يعلموا بذلك ، انظر بدائع الصنائع [ ٧ / ١٠٩ ]. (٢) انظر بدائع الصنائع [ ٧ / ١٠٩ ].

<sup>(</sup>٤) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] .

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] .

موادعينا ، ولو كان خرج من داره إلى دار الإسلام قبل أن يدخل دار موادعينا بالموادعة ، التي بين أهل داره وبين موادعينا كان فيئًا لنا ، ولو دخل رجل من موادعينا دار الذين وادعوهم بتلك الموادعة فقاتلنا أهل تلك الدار فظهرنا عليهم فقال الرجل : أنا من أهل دار موادعيكم دخلت إلى هؤلاء لموادعة بيننا وبينهم لم يقبل قوله إلا بحجة ، ولو قال : كنت ذميًا دخلت إلى هذه الدار للتجارة فأقام البينة من المسلمين لم يحل أسره وقتله ، ولو أن قومًا من أهل دار موادعينا أسرهم أهل دار أخرى ، ثم ظهر المسلمون على أهل دارهم فحاربوهم وألحقوا بأهل دار أخرى ، ثم ظهر المسلمون على أهل دارهم فحاربوهم وألحقوا بأهل دار أخرى ، ثم ظهر المسلمون

دار الموادعة فـقد التحق بـأهلها ، ومن هو من أهل دار الموادعة يـكون آمنًا فينا ، وإن خرج بغير استثمان جديد ، فكذلك من التحق بهم . وكذلك لو كان أهل داره موادعين لأهل دار موادعينا ؛ لأن تلك الموادعة بينهم بمنزلة إعطاء الأمان من بعضهم لبعض ألا ترئ ، أنا لو دخلنا دار موادعينا فوجدنا فيهم هذا الرجل لم يكن لنا عليه سبيل ، فإذا كان هو آمنًا في دار الحرب لا يجوز أن يخـرج من أن يكون آمنًا بخروجه إلى دارنا ولو كان خرج من داره إلى دار الإسلام قبل أن يدخل دار موادعينا بالموادعة ، التي بين أهل داره وبين موادعينا كـان فيئًا لنا<sup>(١)</sup> ؛ لأنه لا مـوادعة بيــننا وبين أهل داره ألا ترى أنا لو وجدناه في داره كان فيتًا لنا وأن لنا أن نغير على أهل دارهم ونـأسرهم ، فكذلك إذا خرج هو إلينا كان فيتًا لنا ولم تنفعه الموادعة التي بينه وبين أهل دار موادعينا . ولو دخل رجل من موادعينا دار الذين وادعوهم بتلك الموادعة فقاتلنا أهل تلك الدار فظهرنا عليهم فقال الرجل: أنا من أهل دار موادعيكم دخلت إلى هؤلاء لموادعة بيننا وبينهم لم يقبل قوله إلا بحجة؛ لأنا وجدناه في موضع الإباحة فلا يقبل قوله فيما يدعى من الحرمة إلا أن يقيم بينة من المسلمين فحينئذ يقبل بالبينة ، وكان هو آمنًا لأن دعواه الموادعة كدعواه عقد الذمة. ولو قال: كنت ذميًا دخلت إلى هذه الدا رللتجارة فأقام البينة من المسلمين لم يحل أسره وقتله ، ولو أن قومًا من أهل دار موادعينا أسرهم أهل دار أخرى فأدخلوهم دارهم أو أخرجوهم على أهل دارهم فحساربوهم وألحسقوا بأهسل دار أخرى ، ثم ظهر المسلمون على أهل تلك الدار كانوا فيتًا للمسلمين (٢)؛ لانهم صاروا من أهل دار أخرى حين التحقوا بهم منابذين أهل دارهم محاربين لهم فلا يبقئ بيننا وبينهم حكم الموادعة

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] .

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوى الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] .

على أهل تلك الدار كانوا فيئا للمسلمين ، وكذلك الأسراء فقد صاروا مقهورين في يد أهل دار أخرى لا يملكون من أمرهم شيئاً وكان حكمهم حكم الدار الأخرى بخلاف ما لو دخلوا إليهم بأمان ، ولو كانت امرأة من أهل دار الموادعة تزوجت في أولئك الآخرين فنقلوها إليهم وولدت أولاداً ثم ظهر المسلمون على تلك الدار فهي وأولادها فيء للمسلمين ، ولو كان رجل من أهل دار الموادعة تزوج امرأة من أهل الدار الأخرى فولدت أولاداً بغير أمان لم يكن للمسلمين عليها ولا على أولادها سبيل، وكذلك لو اشترى رجل من أهل إحدى الدارين جارية من أهل الدار الأخرى ، فولدت أولادها ثم خرجت وأولادها بغير أمان لم يكن للمسلمين عليها ولا على أولادها سبيل، وكذلك لو اشترى سبيل، وكذلك لو اشترى رجل من أهل إحدى الدارين جارية من أهل الدار الأخرى فاهل الدار سبيل، وكذلك لو اشترى رجل من أهل إحدى الدارين جارية من أهل الدار

لأن ذلك كان ثابتًا لهم باعتبار دارهم. وكذلك الأسراء فقد صاروا مقهورين في يد أهل دار أخرى لا يملكون من أمرهم شيئًا وكان حكمهم حكم الدار الأخرى بخلاف ما لو دخلوا إليهم بأمان () ؛ لأن المستأمنين لا يصيرون من أهل الدار التي دخلوها بأمان ، الا ترى أن أهل الحرب إذا دخلوا إلينا مستأمنين كانوا من أهل دارهم على حالهم بخلاف ما إذا أسرناهم فأدخلناهم دارنا أو خرجوا إلينا منابذين لأهل دارهم على أن يكونوا ذمة لنا . ولو كانت امرأة من أهل دار الموادعة تزوجت في أولئك الآخرين فنقلوها إليهم وولدت أولادك ثم ظهر المسلمون على تلك المدار فهي وأولادها في المسلمين ؛ لأن المرأة تابعة لزوجها وزوجها من غير أهل الموادعة . ألا ترى أن المستأمنة لو تزوجت فينا مسلمًا أو ذميًا أنها تصير من أهل دارنا . ولو كان رجل من أهل دار الموادعة تزوج امرأة من أهل الدار الأخرى فولدت أولادكا بغير أمان لم يكن للمسلمين عليها ولا على أولادها سبيل؛ لانها صارت من أهل الدار الأخرى ، فولدت أولادكا ثم خرجت وأولادها بغير أمان لم يكن للمسلمين عليها ولا على أولادها سبيل ؛ وكذلك لو اشترى رجل من أهل الموادعة تبعًا لزوجها . وكذلك لو اشترى رجل من أهل الموادعة تبعًا لزوجها . وكذلك لو اشترى رجل من أهل إحدى المؤوجة سواء ؛ لان تبعية الامة لمولاها الدارين جارية من أهل الموادعة تبعًا لزوجها . وكذلك لو اشترى رجل من أهل المدار الأخرى فهذه والمنكوحة سواء ؛ لان تبعية الامة لمولاها الدارين جارية من أهل الدار الأخرى فهذه والمنكوحة سواء ؛ لان تبعية الامة لمولاها

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] .

الأخرى فصاروا عبيداً لهم ، أو جعلوهم ذمة لهم ، يؤدون إليهم الخراج فليس ينبغي للمسلمين أن يتعرضوا لهم ، أما إذا صاروا عبيداً لهم فلأن الأمان بسبب الموادعة ثبت للأملاك كما يثبت للمالك ، وأما إذا صاروا ذمة لهم فلأنهم صاروا من أهل دارهم مقهورين تحت أيديهم بمنزلة أهل الذمة مع المسلمين ، فإن دار الذمة تكون من جملة دار الإسلام ، ومن كان من أهل دار الموادعة لا سبيل لنا عليه ، وإن كان الذين لا موادعة بيننا وبينهم هم الذين غلبوا على بلاد الموادعين فلا بأس للمسلمين أن يغيروا على الدارين جميعا ، قال : وإذا حاصر المسلمون أهل حصن في دار الحرب ، فأخذوا منهم مالاً على أن ينصرفوا عنهم فهذا المال فيء وفيه الخمس، بخلاف ما إذا أرسلوا إلى إمام المسلمين قبل أن ينزل الجيش بساحتهم فوادعوه مدة على مال يعطونه، والذين نقضوا العبهد من أهل الذمة إذا وادعوا المسلمين بمال

كتبعية الحرة لزوجها ، أو أقوى منه . ولوأن أهل دار الموادعة غلبوا على الدار الأخرى فصاروا عبيداً لهم ، أو جعلوهم ذمة لهم ، يؤدون إليهم الخراج فليس ينبغي للمسلمين أن يتعرضوا لهم ، أما إذا صاروا عبيداً لهم فلأن الأمان بسبب الموادعة ثبت للأملاك كما يثبت للمالك ، وأما إذا صاروا ذمة لهم فلأنهم صاروا من أهل دارهم مقهورين تحت أيديهم بمنزلة أهل الذمة مع المسلمين ، فإن دار الذمة تكون من جملة دار الإسلام ، ومن كان من أهل دار الموادعة لا سبيل لنا عليه ، وإن كان الليس لا موادعة بيننا وبينهم هم الذين غلبوا على بلاد الموادعين فلا بأس للمسلمين أن يغيروا على الدارين جميعًا ، لما بينا أن المقهورين في الدارين للقاهرين ، ولا موادعة بيننا وبين القاهرين ، وهذا للأصل الذي بينا أن المعتبر في حكم الدار هو السلطان في ظهـور الحكم ، فإن كـان الحكم حكم الموادعين فبظهورهم على الدار الأخرى كانت الدار دار الموادعة ، وإن كان الحكم حكم سلطان آخر في الدار الأخرى فليس لواحد من أهل الدارين حكم الموادعة. قال : وإذا حاصر المسلمون أهل حصن في دار الحرب ، فأخذوا منهم مالاً على أن ينصرفوا عنهم فهـذا المال فيء وفيه الخمس ؛ لأنه مصاب على طريق القهر والغلبة. بخلاف ما إذا أرسلوا إلى إمام المسلمين قبل أن ينزل الجيش بساحتهم فوادعوه مدة على مال يعطونه ؛ لأن ذلك المال غير المصاب بطريق القهـ ، ولكن بذلوه على سبيل الرضاء فأخذه إمام المسلمين لإعـزاز الدين وذل المشركين ، فكان بمنزلة الخراج والجزية لا يجب فيه الخمس . والذين نقضوا العهد من أهل الذمة إذا وادعوا المسلمين بمال يعطونه فلا

يعطونه فلا بأس بأخذ ذلك المال منهم ، بخلاف المرتدين فإنه يكره أخذ الجعل منهم على الموادعة على ما بينا ، وإن صالح الإمام المرتدين على أن يعطوه من رجالهم كل سنة مائة رأس فهذا لا بأس به ، وإن صالحوه على أن يؤدوا إليه كل سنة مائة رأس من نسائهم وصبيانهم فلا بأس بهذا أيضًا، ولكنا نجبر من أخذنا منهم بحكم الشرط على الإسلام فإن أسلموا كانوا أحرارًا ، وهذا بخلاف ما إذا صالحوه من نسائهم وصبيانهم كل سنة على مائة رأس بأعيانهم فإن هذا مكروه ، فإذا أخذوا كانوا عبيدًا للمسلمين ، لأن النساء

**بأس بأخذ ذلك المال منهم <sup>(١)</sup> ؛ لأنهم بنقض العهد صاروا كــغيرهم من أهل الحرب .** بخلاف المرتدين فإنه يكره أخذ الجعل منهم على الموادعة على ما بينا (٢) ، وهذا لأن قتل المرتد مستحق حدًا ، فلا يجوز تأخيره بمال يؤخذ منه ولا يجوز تركه بخلاف قتل الذين نقضوا العهد من أهل الذمة ، الاترى أن هؤلاء رضوا بأن يكونوا ذمة يؤدون الخراج على ما كانوا عليه من قبل جاز إجابتهم إلى ذلك ، وأخذ الخراج منهم ، ولا يجوز مثل ذلك في حق المرتدين ، فكذلك أخذ المال بطريق الموادعة من الفريقين. وإن صالح الإمام المرتدين على أن يعطوه من رجالهم كل سنة مائةرأس فهذا لا بأس به (٢٠) ؛ لانه ليس في هذه الموادعة أخذ مال منهم ، فإن المرتد لا يسترق بحال ، ولكن يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل ، فهذا إظهار دليل يتوصل به إلى إقامة حكم الشرع فيهم وذلك مستقيم . وإن صالحوه على أن يؤدوا إليه كل سنة مائة رأس من نسائهم وصبيانهم فلا بأس بهذا أيضًا (١) ؛ لأن الحكم في نسائهم الإجبار على الإسلام ، كما أن الحكم في رجـالهم القتل إن لم يسلمـوا ، فبـهذا الصلح يتـوصل إلى إقامـة حكم الشرع فيهم ، وليس في هذا الصلح اشتراط المال عليهم ، وإنما قلنا ذلك لأن الرءوس التي نأخذهم في كل سنة غـير معينين ، وبالموادعـة صاروا آمنين ، فلا يجوز اسـترقاق أحد منهم بعد ذلك. ولكنا نجبر من أخذنا منهم بحكم الشرط على الإسلام ، فإن أسلموا كانوا أحرارًا ، وهذا بخلاف ما إذا صالحوه من نسائهم وصبيانهم كل سنة على مائة رأس بأعيانهم فإن هذا مكروه (٥٠)؛ لأن الأمان لا يتناول هؤلاء المعينين. فإذا أخذوا كانوا حبيداً للمسلمين ، لأن النساء والذراري من المرتدين يسترقون بعدما صاروا من

(١) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] .

<sup>(</sup>۲) انظر بدائع الصنائع [۷/ ۱۰۹].

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] . (٤) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٧ ].

<sup>(</sup>٥) قال في الفتاوى: ولو كانت المائة المشروطة من أنفسهم وأولادهم لم يجز .انظرالفتاوى الهندية [٢/ ١٩٧] .

والذراري من المرتدين يسترقون بعدما صاروا من أهل دار الحرب، فاشتراط هؤلاء عليهم في الموادعة كاشتراط مال آخر، وإن كان الصلح على مائة رأس من رجالهم المرتدين بأعيانهم في كل سنة لم يكره ذلك ، ولو أن الإمام قاتل قومًا من العرب من عبدة الأوثان فطلبوا إليه الموادعة فحال هولاء في حكم الموادعة كحال المرتدين في جميع ما ذكرنا، إلا في خصلة واحدة إذا قالوا : أمنونا على أن نعطيكم مائة رأس من رجالنا في كل سنة فإنه لا ينبغي قالوا : أمنونا على أن نعطيكم مائة رأس من رجالنا في كل سنة فإنه لا ينبغي من رجالهم من العرب ولكن يأخذ مائة رأس من أرقائهم فيضعها موضع من رجالهم من العرب ولكن يأخذ مائة رأس من أرقائهم فيضعها موضع

أهل دار الجرب، فاشتراط هؤلاء عليهم في الموادعة كاشتراط مال آخر، وقد بينا أن ذلك مكروه، ولكن إن أخذ لم يرد عليهم وكان فيتًا ، فكذلك هـؤلاء إن أخذوا كانوا عاليك للمسلمين يجبرون على الإسلام . وإن كان الصلح على مائة رأس من رجالهم المرتدين بأعيانهم في كل سنة لم يكره ذلك ؛ لأن لا رق على رجالهم المرتدين بحال ، وليس في هذا اشتراط خراج عليهم في الموادعة سواء كانوا بأعيانهم أو بغير أعيانهم . ولو أن الإمام قاتل قــومًا من العرب من عبدة الأوثان فطلبوا إليه الموادعــة فحال هولاء في حكم الموادعة كحال المرتدين في جميع ما ذكرنا(١)؛ لأنهم لا يسترقون ولا يقبل منهم إلّا السيف أو الإسلام، كما هو الحكم في المرتدين. إلا في خصلة واحدة إذا قالوا: أمنونا على أن نعطيكم مائة رأس من رجالنا في كل سنة فإنه لا ينبغي للإمام أن يؤمنهم على هذا، بخلاف المرتدين فإن فعل لم يأخذ مائة رأس من رجالهم من العرب ولكن يأخذ مائة رأس من أرقبائهم فيضعها موضع الخراج ، وبه يتبين أن في هذا اشتراط المال عليهم في الموادعة فكان مكروهًا ، وفي المرتدين لا يتعين المائة الرأس من رجال عبيدهم فلا يكون فيه اشتراط المال ، وإنما كان كـذلك لأن العبيد من المرتدين يقتلون كأحرارهم إن لم يسلموا، فلا فائدة في تعيين مائة رأس من عبيدهم وعبيد مشركي العرب ليسوا كأحرارهم في استحقاق القتل ، فإنا إذا ظهرنا على عبيدهم لا نقتلهم فكان في تعيين مائة رأس من العبيد فائدة للمسلمين ومقتضى هذا الشرط تملك المسمّى على وجه يستدام الملك فيسهم ، وعبيدهم مسحل ذلك دون أحرارهم ، وفي الكتاب أشسار في الفرق إلى حرف آخـر قد طوله ، والمقـصود أن المرتد راجع عن الإسلام بعـلمِما أقر بــه فكان قتله مستحقًا حدًا، ألا ترى أنه لو دخل إلينا بأمان رسولاً أو غير رسول لم ندعه يرجع إلى

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] .

الخراج، فإذا وقع الصلح على مائة رأس من رجالهم كل سنة، قلنا: ينصرف ذلك إلى من يكون محلاً للتملك بعد الأمان، وذلك عبيدهم دون أحرارهم، يقرر هذا أن في هذا الموضع لو أخذنا مائة رأس من أحرارهم لا يكن أن نقتلهم، والحكم في أهل الكتاب من العرب كالحكم في سائر المشركين من غير العرب، لا بأس بأن يوخذ منهم على الموادعة خراج، فإن

دار الحرب، ولكن نعرض عليه الإسلام ، فإن أسلم وإلا قتل ، بمنزلة من استحق قتله قصاصًا، إذا لحق بدار الحرب، ثم دخل إلينا بأمان ، فأما عبدة الأوثان من العرب فلم يكن لهم أصل الإسلام ، ألا ترى أن من دخل منهم إلينا بأمان رسولاً أو غير رسول مكناه من الرجوع إلى داره ، فقد كانوا ياتون رسول الله ﷺ بأمان فيؤمنهم ويفي لهم بالأمان ، فعرفنا أن قتلهم غير مستحق حداً ، والدليل عليه أن الحكم في النساء والصبيان من المرتدين الجبر على الإسلام إذا استرقوا ، وأن من تهود منهم أو تنصر لم يحل للمسلمين أكل ذبيحت ولا وطء النساء منهم بعد الاسترقاق بملك اليسمين بخلاف العرب، والحكم في مشركي العرب أن نساءهم وصبيانهم يكونون فيتًا ولا يجبرون على الإسلام إذا استرقوا ، ومن كان منهم من أهل الكـتاب فإنه تؤكل ذبيحتهم ويحل وطء نسائهم بالملك بعد الاسترقاق فبهذا تبين أن قتلهم غير مستحق حداً . فإذا وقع الصلح على مائة رأس من رجالهم كل سنة ، قلنا : ينصرف ذلك إلى من يكون محلاً للتملك بعد الأمان وذلك عبيدهم دون أحرارهم ، يقرر هذا أن في هذا الموضع لو أخذنا مائة رأس من أحرارهم لا يمكن أن نقتلهم ؛ لأن الأمان قد تناولهــم ، وبعد الأمان لا يحل قتلهم بخلاف المرتدين فإن هناك لا يمنع قتلهم بسبب الأمان ، فلهذا نأخذ المائة الرأس من أحرارهم ثم نعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا نقتلهم . والحكم في أهل الكتاب من العرب كالحكم في سائر المشركين من غير العرب لا بأس بأن يؤخذ منهم على الموادعة خراج ؛ لأن هؤلاء لو طلبوا أن يكونوا ذمة لنا جار إجابتهم إلى ذلك ، وفيهم نزل قوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ حتىٰ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ [ التوبة الآية ٢٩ ]، وصالح رسول الله ﷺ أهل نجران وهم نصارئ من العرب على ألـف وماثتي حلة في كل سنة ، وأراد عمر \_ رضيِّ الله عنه \_ وضع الجزية على بني تغلب وهم من العرب ثم صالحهم على الصدقة المضاعفة فقال : هذه جزية فسموها ما شئتم ، فإذا تبين بهذه النصوص جواز أخذ الخراج منهم جوزنا أخذ المال منهم على سبيل الموادعة أيضًا بالقيـاس على الخراج ، واستـدل بحديث الحـسن قال : أمر رسـول الله ﷺ أن نقاتل العرب على الإسلام ولا نقبل منهم غيره وأمر أن يقاتل أهل الكتاب على الإسلام، فإن

وادع هؤلاء على مائة رأس في كل سنة فهو جائز ، ثم إنما يأخذ المائة الرأس من أرقائهم لامن أنفسهم وذراريهم، وإن أخذه كان عليه رده وإن أعطوه قيمة الرءوس من دراهم أو دنانير فعليه أن يأخذ ذلك منهم، كما هو الحكم في اشتراط الرأس مطلقًا في مبادلة مال بما ليس بمال ، وإن عزلوا في كل سنة مائة رأس من نسائهم وصبيانهم وقالوا : أمنونا على هؤلاء فلا بأس بذلك ، وكل موادعة من هذه الموادعات لم يأخذ الإمام فيها جعلاً فله أن ينقضها متى شاء إذا رأى الحظ للمسلمين في ذلك ولكن لا يقاتلهم من غير نبذ وإمهال حتى يصل الخبر إلى أطرافهم للتحرز عن الغدر.

أبوا فالجزية . فإن وادع هؤلاء على مائة رأس في كل سنة فهو جائز ، ثم إنما يأخذ المائة الرأس من أرقائهم لامن أنفسهم وذراريهم، لأن الأمان قد تناولهم فلا يمكنه أن يأخذ شيئًا من ذلك منهم . وإن أخذه كان عليه رده وإن أعطوه قيمة الرءوس من دراهم أو دنانير فعليه أن يأخذ ذلك منهم كما هو الحكم في اشتراط الرأس مطلقًا في مبادلة مال بما ليس بمال ، وإن عزلوا في كل سنة مائة رأس من نسائهم وصبيانهم وقالوا: أمنونا على هؤلاء فلل بأس بذلك ؛ لأن الأمان لم يتناولهم واسترقاقهم جائز . وكل موادعة من هذه الموادعات لم يأخذ الإمام فيها جعلاً فله أن ينقضها متى شاء إذا رأى الحظ للمسلمين في ذلك ولكن لا يقاتلهم من غير نبذ وإمهال حتى يصل الخبر إلى أطرافهم للتحرز عن الغدر(١١) ، وإن كانت الموادعة عـلى جعل فله أن ينقضهـ متى شاء أيضًا ، ولكن يرد عليهم بحصة ما بقى من المدة من الجعل ، حتى لو وادعهم ثلاث سنين على ثلاثة آلاف دينار وقبضها كلهـا ثم أراد نقض الموادعة بمد سنة فعليه رد ثلثي المال . ألا ترئ أنه لو بدا له عقب الموادعة في النقض لزمه رد جميع المال ، فكذلك إذا بدا له ذلك بعد مضى بعض المدة ، وإن مضت المدة فقد انتهت الموادعة وحل قتالهم بغير نبذ الأمان ، إلا أن من كان منهم في دارنا بتلك الموادعة فهو آمن ، وإن مضت المدة حتى يعود إلى مأمنه ، لأنه حصل آمنًا في دارنا فما لم يبلغ مأمنه لا يرتفع حكم ذلك الأمان والله تعالى الموفق .

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] ، أنظر بدائع الصنائع [ ٧ / ١٠٩ ].

# 1 ٦ ١ . باب : الموادعة مما يصالح عليه المسلمون المشركين فيسعهم قتالهم بعده أو لا يسع

قال ـ رضي الله عنه ـ : ولو أن جنداً من المشركين حاصروا بعض مدائن المسلمين فخافهم المسلمون على أنفسهم وذراريهم وقالوا لهم : نعطيكم عشرة آلاف دينار على أن تنصرفوا عنا إلى بلادكم فرضوا به وقبضوا الجعل ثم إن المسلمين رأوا منهم عورة قبل أن ينصرفوا عنهم وبعد ما انصرفوا قبل أن ينتهوا إلى بلادهم فلا بأس بأن يغير عليهم المسلمون أغر ما كانوا ، فيقتلون ويسبون من غير نبذ، ولو كانوا قالوا لهم: نصالحكم على أن نعطيكم عشرة آلاف دينار على أن تنصرفوا عنا إلى بلادكم، أو قال المشركون للمسلمين صالحونا على أن تعطونا عشرة آلاف دينار على أن تنصرف

# ۱٦۱ - باب : الموادعة مما يصالح عليه المسلمون المشركين فيسعهم قتالهم بعده أو لا يسع

قال ـ رضي الله عنه ـ : ولو أن جنداً من المشركين حاصروا بعض مدائن المسلمين فخافهم المسلمون على أنفسهم وذراريهم وقالوا لهم : نعطيكم عشرة آلاف دينار على أن تنصرفوا عنا إلى بلادكم فرضوا به وقبضوا الجعل ثم إن المسلمين رأوا منهم عورة قبل أن ينصرفوا عنهم وبعد ما انصرفوا قبل أن ينتهوا إلى بلادهم فلا بأس بأن يغير عليهم المسلمون أغر ما كانوا ، فيقتلون ويسبون من غير نبذ ؟ لأن المسلمين ما أمنوهم وإنما فدوا أنفسهم وذراريهم بالمال على أن ينصرفوا عنهم ، فكانوا ظالمين للمسلمين في الإحاطة بهم وأخذ مالهم ، فلهم أن ينتصفوا منهم إذا قدروا على ذلك ، قال تعالى : ﴿ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ﴾ [الشورئ : ٤١] ، وقال تعالى : ﴿ اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير ﴾ [الحج : ٣٩] ، ثم النبذ اليهم للتحرز عن الغدر ، وذلك إذا أخذ المسلمون منهم مالا ، لا إذا أعطوهم مالا رشوة على أن ينصرفوا عنهم . ولو كانوا قالوا لهم : نصالحكم على أن نعطيكم عشرة رشوة على أن تنصرفوا عنا إلى بلادكم ، أو قال المشركون للمسلمين : صالحونا على أن تعطونا على أن العدول أن العدول المراح العدول العدو

عنكم ، والمسألة بحالها ، فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم ، أو يرجع القوم إلى بلادهم للصلاح والموادعة التي جرت بين الفريقين ، فإن قتالهم بعدها من غير نبذ يكون غدرًا للأمان ، وذلك حرام والمصالحة على ميزان المفاعلة ، فيتناول الجانبين، سواء قال ذلك المسلمون أو المشركون ، وكذلك لو قال أحد الفريقين للآخر: نسالكم أو نتارككم أو نوادعكم أو تؤمنونا ونؤمنكم، وإن قالوا: نعطيكم كذا على ألا تقاتلونا حتى تنصرفوا عنا فهذا وذكر المصالحة والموادعة سواء، وإن قالوا: نعطيكم كذا على ألا تقتلوا منا أحدًا حتى تنصرفوا فلا بأس للمسلمين أن يغيروا عليهم، ولو قالوا : نصالحكم أو نوادعكم على أن نعطيكم كذا على أن تكفوا عنا فهيرا، فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم أو يمضي الوقت، ثم

للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم، أو يرجع القوم إلى بلادهم للصلح والموادعة التي جرت بين الفريقين ، فإن قـتالهم بعدها من غـير نبذ يكون غـدراً للأمان، وذلك حرام. والمصالحة على ميزان المفاعلة ، فيتناول الجانبين ، سواء قال ذلك المسلمون أو المشركون ، وكذلك لو قال أحد الفريقين للآخر: نسالمكم أو نتارككم أو نوادعكم أو تؤمنونا ونؤمنكم، ألا ترى أنهم لو ذكروا شيئًا من هذه الألفاظ من غير بدل يشترطه أحد الفريين على صاحبه لم يحل قت الهم بعد ذلك من غير نبذ فكذلك عند اشتراطه إذا أعطوهم مالاً على ذلك وعند المصالحة والموادعة إنما لا يحل قــتالهم من غير نبذ إلى أن يبلغوا مأمنهم فإذا بلغوا مأمنهم فلا بأس بذلك ، لأن الموادعة كأنت على الانصراف عنهم مطلقًا ، وانصرافهم عن المسلمين إنما يكون بـوصولهم إلى دار الحرب ، ومأمنهم عادة ، وفي العادة إنما ينصرفون إلى مــأمنهم والمطلق من الكلام يتقيد بدلالة العرف . وإن قالواً : نعطيكم كذا على ألا تقاتلونا حتى تنصرفوا عنا فهذا وذكر المصالحة والموادعة سواء ؛ لأن المقاتلة تكون من الجانبين ففي هذه اللفظة اشتراط ترك القتال من الجانبين وذلك يوجب الموادعة ، والتصريح بموجب العقـ د كالتصريح بلفظ العقد . وإن قالوا : نعطيكم كذا على ألا تقتلوا منا أحدًا حتى تنصرفوا فلا بأس للمسلمين أن يغيروا عليهم، وكذلك لو قالوا: على أن تكفوا عنا شهرًا، لأن في هذين اللفظين ، المسلمين ما شرطوا على انفسهم لأهل الحرب أمانًا صريحًا ولا دلالة. ولو قالوا: نصالحكم أو نوادعكم على أن نعطيكم كذا على أن تكفوا عنا شهرا ، فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم أو يمضى الوقت(١)؛ لانهم شرطوا لهم الأمان على أنفسهم في المدة ، بذكر لفظ المصالحة

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع [٧/ ١١٠].

إن كان هذا في غرة الهلال فالمعتبر شهر بالهلال ، نقص أو لم ينقص ، وإن كان في بعض الشهر فهذا على ثلاثين يومًا ، وإن كانوا صالحوهم على سنة مستقبلة فإن كان ذلك عند غرة الهلال فهو على اثني عشر شهرًا قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله ﴾ وإن كان ذلك في بعض الشهر ، فإنه يعتبر أحد عشر شهرًا بالأهلة ، وشهر بالأيام ، فينظر إلى ما بقي من أيام هذا الشهر ثم يحسب من الشهر الثالث عشر تمام ثلاثين يومًا بهذه الأيام ، ولو قال لهم: نعطيكم كراعنا وسلاحنا على أن تعطونا ألف دينار وتنصرفوا عنا فلا بأس بأن يقاتلهم المسلمون من غير نبذ ، وإن كانوا قالوا : نصالحكم أو نتارككم أو نسالمكم على أن

والموادعة ولكن الموادعة تحــتمل التوقيت لأن موجــبها حرمــة القتال ،والحرمــات تحتمل التوقيت، فما لم يمض السهر لا ينتهي الأمان. ثم إن كان هذا في ضرة الهلال فالمعتبر شهر بالهلال ،نقص أو لم ينقص ، وإن كان في بعض الشهر فهذا على ثلاثين يومًا ؛ لأن الأهلة في الشهور أصل ، والأيام بــدل عنه ، قال رســول الله ﷺ : ﴿ صومــوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فـأكملوا شعبان ثلاثين يومًا ، (١) ، والمصير إلى البدل عند فوات الأصل لا مع قيامه . وإن كانوا صالحوهم على سنة مستقبلة، فإن كان ذلك عند غرة الهلال فهو على اثني عشر شهرا قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ إِن عِدة الشهور عند الله اثنا حشر شهراً في كتاب الله ﴾ [ التوبة : ٣٦ ]، وإن كان ذلك في بعض الشهر، فإنه يعتبر أحد عشر شهرا بالأهلة ، وشهر بالأيام ، فينظر إلى ما بقي من أيام هذا الشهر ثم يحسب من الشهر الثالث عشر تمام ثلاثين يومًا بهذه الأيام ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، فأما عند أبي حنيفة \_ رضي الله عنه - يعتبر الشهور كلها بالأيام، وقد بينا هذا الخـــلاف في العدة ومدة الإجارة ، في شرح المخــتصر، فهـــما يقولان: إنما يصار إلى البدل عند تحقق فوات الأصل وذلك شهر واحد وأبو حنيفة \_ رضي الله عنه \_ يقول : لا يدخل الشهر الثاني ما لم يتم الشهر الأول ، فيكون دخول الشهر الثاني في وسط الشهر كدخول الشهر الأول ، وهكذا كل شهر بعد ذلك ، ولو قال لهم: نعطيكم كراعنا وسلاحنا على أن تعطونا ألف دينار وتنصرفوا عنا فلا بأس بأن يقاتلهم المسلمون من غير نبذ؛ لأن ما ذكروا بمنزلة بيع جسرى بينهما، والبسيع لا يكون دليل أمان بين

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : الصدوم ( ٤/ ١٤٣ ) ح ( ١٩٠٩ ) ، ومسلم : الصيام ( ٢/ ٧٥٩ ) ح (٤/ ١٠٨٠)، والترمذي : الصوم ( ٩/ ٥٩ ) ح ( ٦٨٤ ) .

نعطيكم الكراع والسلاح على أن تعطونا ألف دينار وتنصرفوا عنا فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم أو يبلغوهم مأمنهم، فإن أرادوا أن ينبذوا إليهم وهم في دار الإسلام بعد فليس لهم ذلك، ولو صالحوهم على أن يعطوهم الكراع والسلاح على أن ينصرفوا عنهم ففعلوا ذلك وبلغوا مأمنهم، ثم دخلت سرية دار الحرب وأصابوا ذلك الكراع والسلاح، فليس لأصحابه عليه سبيل سواء وجدوه قبل القسمة أو بعدها، ولو كانوا لم

المتبايعين ثم سألوهم أن ينصرفوا عنهم ، وليس في هذا اشتراط أمان لهم على أنفسهم. وإن كانوا قالوا: نصالحكم أو نشارككم أو نسالمكم على أن نعطيكم الكراع والسلاح على أن تعطونا ألف دينار وتنصرفوا عنا فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم أو يبلغوهم مأمنهم؛ لوجود لفظ هو دليل الأمان من الجانبين ، وبانضمام البيع إلى المصالحة لا يتغير حكم المصالحة. فإن أرادوا أن ينبذوا إليهم وهم في دار الإسلام بعد فليس لهم ذلك<sup>(١)</sup>؛ لأنهم قد أخذوا منهم مالاً، والمصالحة إذا كان فيــها أخذ مال فالنبذ فيها لا يتم بدون رد المال إليهم ، ولكن السبيل أن يعرضوا عليهم بأن يردوا ما أخذوا من السلاح والكراع ويرد المسلمون عليهم ما لهم ثم يقاتلونهم، فإن رضوا بذلك ترادوا ثم قد تم النبذ فلا بأس بقتالهم ، وإن أبئ المشركون أن يردوا ما أخذوا فحينئذ لا بأس بأن ينبذوا إليهم ثم يقاتلوهم ولا يردون عليهم ما أخذوا؛ لأن المشركين حين امتنعوا من رد الكراع والسلاح فقد رضوا بأن يكون المال المأخوذ منهم بمقابلتها فتبقئ المصالحة بين الفريقين متعرية عن البدل والقتال فيه يحل بعد النبذ من غير رد شيء . ولو صالحوهم على أن يعطوهم الكراع والسلاح على أن ينصرفوا عنهم ففعلوا ذلك وبلغوا مأمنهم ، ثم دخلت سرية دار الحرب وأصابوا ذلك الكراع والسلاح ، فليس لأصحابه عليه سبيل سواء وجدوه قبل القسمة أو بعدها ؛ لأنهم أعطوهم ذلك بطيب أنفسهم في حال ما كانوا ممتنعين منهم وحق الآخذ للمالك القديم فيما يجده في الغنمة إنما يثبت فيما أخذ منه قهرًا لا فيما أعطاه بطيب نفسه طوعًا ، لأن مـا أخذ منه قهرًا قد صار هو فيه مظلومًا ، وعلى الغرزاة القيام بنصرته ، ودفع الظلم عنه بإعادته إلى يده ، فأما ما أعطاه بطيب نفســه فهو ليس بمســاو لما أخذ منه قــهرًا وحق الأخذ بعــد زوال ملكه حكم ثبت بالنص بخلاف القياس، فلا يلتحق به ما ليس في معناه من كل وجه ألا ترى أنهم لو أعطوا في فداء أسارئ المسلمين بعض امتعتهم ثم وجدوا ذلك في الغنيمة لم يكن لهم عليه سبيل لأنهم أعطوه بطيب أنفسهم، وبهذا يتنضح الجواب عن الإشكال الذي يقال إن سبب

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع [٧/ ١١٠].

يدخلوا بالكراع والسلاح دار الحرب حتى ظفر بهم أهل السرية فهذا والأول سواء، ثم يكون هذا فيئًا لآهل السرية يخمس، ولو كانوا صالحوا رجلاً حربيًا أو قومًا غير ممتنعين في دار الإسلام على أن يعطوهم متاعًا في فداء الأسارئ من أحرار المسلمين ، ثم أغار عليهم المسلمون ، وقد دخلوا دارنا بغير أمان فأخذوهم أرقاء وما معهم ، فإن المتاع مردود على صاحبه بخلاف ما إذا كان المشركون أهل منعة ، ولو كانوا أخذوا المال بطريق الاستيلاء ، كان عليهم الرد إذا أسلموا قبل الإحراز بدارهم سواء كانوا أهل منعة أو لم

وصول هذا المال إلى أيديهم كان ظلمًا منهم وهو محاصرة المسلمين ، وكان هذا كالمأخوذ على سبيل الاستميلاء قهرًا ، لأن هذا المعنى في فداء الأسارى موجمود فقد كانوا ظالمين في حبس أحرار المسلمين حتى فاداهم المسلمون بمال . ولو كانوا لم يدخلوا بالكراع والسلاح دار الحرب حستى ظفر بهم أهل السرية فسهذا والأول سواء ؛ لأن بنفس الأخذ صار المأخوذ مملوكًا لهم إذا الملاك أعطوا بطيب أنفسهم ، ومثل هذا السبب يتم بالقبض كالتملك بالبيع والهبة ، بخلاف ما لو أخذوه بطريق الاستبيلاء ، فإنهم لا يملكونه قبل الإحراز بدارهم ، لأن السبب هناك هو القهر وذلك لا يتم ما لم يحرزوه بدارهم ، ثم يكون هذا فيئًا لأهل السرية يخمس ؛ لأن أهل الشرك أهل منعة في دارنا فلا أمان لهم منا ، وإذا وقع الظهـور عليهم كان لما يؤخـذ منهم حكم الغنيمـة في أيدينا ، ولو كانوا صالحوا رجلاً حربيًا أو قومًا غير ممتنعين في دار الإسلام على أن يعطوهم ستاعًا في فداء الأسارى من أحرار المسلمين ، ثم أغار عليهم المسلمون ، وقد دخلوا دارنا بغير أمان فأخذوهم أرقاء وما معهم ، فإن المتاع مردود على صاحبه بخلاف ما إذا كان المشركون أهل منعة ؛ لأن حكم قبضتهم إنما يتم باعتبار منعتهم ، وذلك بالوصول إلى دارهم أو بأن يكونوا أهل منعة في أنفسهم ، فإذا لم يوجد ذلك لم يتم قبضهم ، بل كان المال باقيًا على ملك الدافع ، لأنه إنما دفعه في فداء أسيس حر ، والأسير الحر لا يملك بحال ، فلم يكن العقد مبادلة حقيقية حتى يثبت الملك بنفس العقد أو بأدنى القبض فلا بد من الإحراز ليتم القبض موجبًا للملك له في المقبوض ، ألا ترى أن صاحب ذلك المتاع لو تمكن من أخذه منهم بعد ما خلوا سبيل الأسير كان له أن يأخذه ، لأنهم أخذوه بسبب هو ظلم ، وهو حبس الأسيـر الحر ، فكذلك إذا أخذه غيره مـن المسلمين كان عليه أن يرده عليه، ألا ترى أنهم لو أسلموا قبل أن يرجعوا إلى دارهم أمروا برد ذلك إلى أهله بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة فإنهم بعد الإسلام لا يؤمرون برده فكذلك إذا وصل إلى يد المسلمين في الفصلين ، ولو كانوا أخذوا المال بطريق الاستيلاء ، كان عليهم الرد إذا

يكونوا، ولو أن أهل المنعة منهم أخذوا قومًا من المسلمين وقالوا لهم لنقتلنكم أو تعطونا أموالكم أو تدلونا عليها ففعلوا ذلك، ثم أسلم المشركون أو ظهر عليهم قوم من المسلمين فاستنقذوا تلك الأموال من أيديهم ردوها على أهلها قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء، ولو أن أهل المدينة الذين أحاط بهم المشركون قالوا لهم: نخرج عنكم بنسائنا وذرارينا ونسلم لكم المدينة وما فيها، فخرجوا على هذا أو لم يخرجوا أو خرج بعضهم، ثم رأوا عورة للمشركين فلا بأس بأن يغيروا عليهم ويقاتلوهم من غير نبذ، ولو قالوا:

أسلموا قبل الإحراز بدارهم سواء كانوا أهل منعة أو لم يكونوا (١) ، فكذلك إذا وصل إلى يد المسلمين كان عليهم الرد في الوجهين ء فكان المعنى في الفرق بينهما إذا كانوا أهل منعة أو لم يكونوا فيما أخــذوا بطريق الصلح في فداء الأساري أنهم إذا كانوا أهل منعة فحكم المسلمين لا يجري في عسكرهم لأنهم غيــر ملزمين لذلك طوعًا ، وولاية الإلزام منقطعة باعتبار منعتهم ، فلا يؤثر معنى الظلم في منه ثبوت الملك لهم بالقبض ، وإن لم يكونوا أهل منعة فحكم الإســلام جار عليهم بثبوت ولاية الإلزام بالقــهر ، فلا يصير مملوكًا لهم بالقبض إذا كانوا ظالمين فيه ، وإن كان صاحبه أعطى بطيب نفسه بمنزلة الرشوة والمال الذي يعطى بعـض الظلمة على وجه المصـانعة ، والذي يوضح هذا أنهم إذا كانوا أهل منعة فدخل مسلم عسكرهم ، وباعهم الدرهم بالدرهمين كان جائزًا ، ولو لم يكونوا أهل منعة لم يجز ذلك فبهذا الفصل تبين ما قررناه من معنى الفرق ، ولو أن أهل المنعة منهم أخذوا قومًا من المسلمين وقالوا لهم لنقتلنكم أو تعطونا أموالكم أو تدلونا عليها فف علوا ذلك ، ثم أسلم المشركون أو ظهر عليهم قوم من المسلمين فاستنقذوا تلك الأموال من أيديهم ردوها على أهلها قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء (١) ؛ لأنهم أخذوا المال هاهنا قُـهرًا ، فإنهم حين أخـذوا الملاك وقهروهم فـقد صارواً آخذين بغـير شيء لما معهم من المال ، وفي مثـل هذا السبب لا يمـلكون مال المسلـم قبل الإحـراز بدارهم ، فلهذا وجب عليهم رده إذا أسلموا ، ووجب على المسلمين رده إذا أصابوه قبل القسمة وبعدها ، بخلاف ما سبق فهناك صاحب المال أعطى المال بطيب نفسه في حال مــا كان ممتنعًا من المشركين ، فــيصيــر مملوكًا لهم بالقبض إذا كــانوا أهل منعة ، لا يجري عليهم حكم المسلمين ، ولو أن أهل المدينة الذين أحاط بهم المشركون قالوا لهم : نخرج عنكم بنسائنا وذرارينا ونسلم لكم المدينة وما فيها ، فخرجوا على هذا أو لم يخرجوا أو خرج بعضهم ،ثم رأوا صورة للمشركين فلا بأس بأن يغيروا عليهم

<sup>(</sup>٢) انظر بدائع الصنائع [٧/ ١٢٧].

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع [٧ / ١٢٧].

نصالحكم على أن نخرج عنكم ، والمسألة بحالها، فليس لهم أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم، فإن خرج المسلمون عنهم بذراريهم، فلما صاروا على باب المدينة رأوا من المشركين عورة، فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم، وكذلك إذا كانوا بالقرب من المشركين بحيث يخاف بعضهم من بعض، لولا الصلح فأما إذا وصلوا إلى موضع لا يخاف بعضهم من بعض الا بالرجوع إليهم والصيرورة نحوهم فلا بأس بأن يرجع المسلمون إليهم ويقاتلوهم من غير نبذ، ولو كان المسلمون دخلوا دار الحرب فأحدق بهم المشركون ثم اصطلحوا على أن يسلم لهم المسلمون ما في العسكر على أن يرجع المسلمون عنهم أو يرتحلوا ، فليس ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم من غير نبذ حتى يدخلوا دار الإسلام ، ولو كان أهل المدينة المحصورون في دار

ويقاتلوهم من خير نبذ ؛ لأنهم لم يؤمنوهم وإنما اخبروهم أنهم يخرجون ويسلمون المدينة إليهم ، وليس في هذا ما يدل على أمان بينهم ، بل فيـه ما يدل على تحقيق القهر فكان لهم أن يقاتلوهم من غير نبل إذا تمكنوا من ذلك ، ولو قالوا: نصالحكم على أن نخرج عنكم ، والمسألة بحالها ، فليس لهم أن يقاتلوهم حتى ينبدوا إليهم ؛ لأن لفظ المصالحة دليل اشتراط الأمان من الجانبين على الشرط الذي وقع الصلح عليه ، وذلك يمنع القتال من غير نبذ ، فإن خرج المسلمون عنهم بذراريهم ، فلما صاروا على باب المدينة رأوا من المشركين صورة ، فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى يسنبذوا إليهم ؛ لان المقصود خروجهم بذراريهم إلى موضع يأمنون فيه من المشركين بغير صلح ، وهذا يعرفه كل واحد إذا رجع إلى عــرف الناس ، وبمجرد الخروج إلى باب المدينة لا يتم هذا المقصود فلا ينتهي حكم الأمان ، وكذلك إذا كانوا بالقرب من المشركين بحيث يخاف بعضهم من بعض ، لولا الصلح فأما إذا وصلوا إلى موضع لا يخاف بعضهم من بعض إلا بالرجوع إليهم والصيرورة نحوهم فلا بأس بأن يرجع المسلمون إليهم ويقاتلوهم من غير نبذ ؛ لأن الأمان الشابت من الجانبين بذلك الصلح قد انتهى بوصول المسلمين إلى موضع يأمنون فيه من المشركين فإن المقصود بذلك الصلح أن يتميز أحد الفريقين من الآخر ، وقد حصل الستميز حقيقة وحكمًا بهذا القدر، ولو كان المسلمون دخلوا دار الحرب فأحمدق بهم المشركون ثم اصطلحوا على أن يسلم لهم المسلمون ما في العسكر على أن يرجع المسلمون عنهم أو يرتحلوا ، فليس ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم من غير نبذ حسين يدخلوا دار الإسلام ؛ لأن الارتحال إنما يتم بالخروج من دارهم ، وبوصول

الإسلام صالحوا المشركين على أن يخرجوا عنهم بنسائهم وذراريهم إلى موضع كذا فلا ينبغي لهم أن يقاتلوهم من غير نبذ حتى يبلغوا ذلك المكان ، فإن خرجوا عنهم إلى موضع يأمن فيه بعضهم من بعض ثم أقام المسلمون في تلك المواضع قدر المسير إلى الموضع الذي كانوا شرطوا لهم ثم أرادوا أن يغيروا عليهم بغير نبذ فلا بأس بذلك ، قال الشيخ - رحمه الله - : والأصح عندي أنه يعتبر من المدة مقدار المسير إلى ذلك الموضع ومقدار الانصراف من ذلك الموضع الذي هم فيه .

المسلمين إلى مـأمنـهم ومـأمنهم دار الإسـلام ، وفي الأول أهل الحـرب كـانوا في دار الإسلام ، فارتحال المسلمين عنهم إنما يتم بوصولهم إلى موضع يأمن فيــه أحد الفريقين عن الآخر فكان قولهم في دار الحرب على أن ترجعوا عنا بمنزلة قولهم : حتى ترجعوا عنا إلىٰ بلادكــم ؛ لأن المعــروف بالعــرف كــالمشـــروط بالنص ، ولوكــان أهــل المدينة المحصورون في دار الإسلام صالحوا المشركين على أن يخرجوا عنهم بنسائهم وذراريهم إلى موضع كـذا فلا ينبغي لهم أن يقاتلوهم من غير نبـذ حتى يبلغـوا ذلك المكان ؛ لأن الشرط هكذا جرى بينهم والشرط أملك ، فإن خرجوا عنهم إلى موضع يأمن فيه بعضهم من بعض ثم أقام المسلمون في تلك المواضع ،قدر المسير إلى الموضع الذي كانوا شرطوا لهم ثم أرادوا أن يغيروا عليهم بغير نبذ فلا بأس بذلك ؛ لأن مقصودهم ليس عين ذلك المكان ، ولكن الأمان لهم من جهتهم في مدة السير إلى ذلك المكان وقد حصل ذلك ، وإنما يبتني الحكم على المقصود لا على ظاهر اللفظ ، لأن المعتبر ما يكون مفيدًا دون ما لا يكون مفيدًا ، فقد ذكر في الكتاب قدر المسير إلى ذلك الموضع فقط ، قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : والأصح عندي أنه يعتبر من المدة مقدار المسير إلى ذلك الموضع ومقدار الانصراف من ذلك الموضع الذي هم فيه؛ لأن مقصود أهل الحرب من ذكر ذلك المموضع في شرط الأمان ألا يتمكنوا من الرجموع إليهم ، بعد الموصول إلى ذلك الموضع إلا بمدة مديدة ، وهذا المقـصود لا يحصل إلا بما ذكرنــاه ، فإن قال : ألا ترئ أنهم لو شرطوا الخروج عنهم إلى الكوفة فأتوا البصرة أو مكة أو الشام، وذلك أبعد من الكوفة فإنه يكون لهم أن يرجعوا إليهم فيقاتلوهم بغير نبذ، وفي هذا إشارة إلى ما ذكرنا من أنه لا فائدة لهم في اعتبار عين المكان المسمى، وإنما فائدتهم في اعتبار المدة ، الا ترى : أنهم لو صالحوهم على أن يخرجوا عنهم على ألا يقاتلوهم شهراً أو على أن يذهبوا في بلاد المسلمين شهرًا، فلما كانوا على مسيرة أيام أقاموا في ذلك المكان شهراً ، ثم أغاروا عليهم من غير نبذ لم يكن به بأس، لحصول المقتصود بمضي

## 17 1. باب: من فداء المشركين في الموادعة وما يكون محرزا بغصب المشركين وما لا يكون

وإذا وادع المسلمون المشركين على أن يؤدوا إلى المسلمين مائة رأس في كل سنة، على أن يكونوا آمنين في دارهم لا يجري المسلمون عليهم أحكامهم، ولا يغيرون، فليس ينبغي للمسلمين الموادعة على هذا إلا الخوف من المشركين، وعند ذلك المائة الرأس عليهم من أوساط الرءوس في كل سنة،

المدة المذكورة ، ولكن هذا كله بعد أن يصلوا إلى موضع يأمن فيه أحد الفريقين من الآخر ، فأما قبل ذلك فحالهم كحال ما لو كانوا في المدينة لم يخرجوا عنهم بعد ، وفي كل موضع من هذه المواضع كرهنا فيه لأهل المدينة أن يقاتلوهم من غير نبذ ، فكذلك يكره ذلك لغيرهم من المسلمين وأهل الذمة؛ لأنهم في أمان من جهة أهل المدينة بالصلح الذي جرئ بينهم ، وأمان بعض المسلمين نافذ في حق جماعة المسلمين وأهل فنمتهم ، قال على المنهم أدناهم (())، وفي كل موضع جاز لأهل المدينة أن يكروا عليهم فيقاتلوهم من غير نبذ فكذلك جائز بغيرهم من المسلمين وأهل الذمة بطريق الأولى ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

## ١٦٢ ـ باب : من فداء المشركين في الموادعة وما يكون محرزًا بغصب المشركين وما لا يكون

وإذا وادع المسلمون المشركين على أن يؤدوا إلى المسلمين مائة رأس في كل سنة ، على أن يكونوا آمنين في دارهم لا يجري المسلمون صليهم أحكامهم ، ولا يغيرون ، فليس ينبغي للمسلمين الموادعة على هذا إلا الخوف من المشركين (١) ؛ لأن المقصود بالموادعة ما هو المقصود بعقد الذمة ، وهو الدعاء إلى الدين بأرفق الطريقين ، والتزام أهل الحرب بعض أحكام المسلمين وهذا لا يحصل إذا شرطوا أن يكونوا متقررين في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخــاري: الفرائض (۲۱/ ٤٢) ح (۲۷۰۰) ، ومسلم : الحبج (۲/۹۹۹) ح (۲۲۰ / ۱۳۷۱) ، وأبو داود : المناسك (۲/۳۲۲) ح (۲۰۳۲) ، وأحمد : المسند (۱/۲۲۱) ح (۱۰٤۱) .

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٧ ].

إن أتوا بالرءوس أو بالقيمة وجب قبولها منهم، كما هو الحكم في اشتراط الرأس مطلقًا في مبادلة مال بما ليس بمال، وإن أعطوا بالرءوس التي وجبت عليهم حنطة أو كراعًا أو سلاحًا، أو برًا كان للمسلمين ألا يقبلوا ذلك منهم، ولا يكون امتناع المسلمين من أخذ جنس آخر منهم نقضًا لما كان بينهم من الموادعة ، قال : والرءوس الأوساط من رقيق أولئك الحربيين ليس عليهم أن يعطوا الرءوس من غير رقيقهم ، فإن أتوهم بمائة رأس من أبنائهم أو نسائهم فليس ينبغي للمسلمين أن يأخذوا ذلك منهم ، ولو لم يكونوا له مقرين بالعبودية فجاء بمائة رأس وقال: هم عبيدي فخذوهم، وقال القوم: بل نحن

دارهم لا يجري المسلمون عليهم أحكامهم ، فلا يجوز الإجابة إلى ذلك إلا عند الضرورة ، وعند ذلك المائة الرأس عليهم من أوساط الرءوس في كل سنة ، إن أتوا بالرءوس أو بالقيمة وجب قبولها منهم ، كما هو الحكم في اشتراط الرأس مطلقًا في مبادلة مال بما ليس بمال، وإن أعطوا بالرءوس التي وجبت عليهم حنطة أو كراعًا أو سلاحًا أو براً كان للمسلمين ألا يقبلوا ذلك منهم ؛ لأن قبول هذه الأشياء يكون بطريق المبايعة وهو يعتمد الرضاء من الجانبين بخلاف القيمة دراهم أو دنانير ، فإن القيمة تقوم مقام الرءوس باعتبار المالية ، وهي المستحقة بهذه التسمية، ولا يكون امتناع المسلمين من أخذ جنس آخر منهم نقضًا لما كان بينهم من الموادعة؛ لأنهم امتنعوا من مباشرة عقد الشراء وهو عقد آخر سوى الموادعة فلا يبطل ذلك بالموادعة أصلاً ، قال : والرءوس الأوساط من رقيق أولئك الحربيين ليس عليهم أن يعطوا الرءوس من غير رقيقهم (١)؛ لأن مطلق التسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف ، والعرف الظاهر أنهم إنما يلتمزمون تسليم الرءوس من رقيقهم إلا أن يسمى المسلمون شيئًا آخسر معروفًا ، فإن العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه ، فإن أتوهم بمائة رأس من أبنائهم أو نسائهم فليس ينبغى للمسلمين أن يأخذوا ذلك منهم(٢) ؛ لأن الأمان قد تناولهم فصاروا به معصومين عن الاستسرقاق، ألا ترى أن رجلاً منهم لو باع من مسلم ابنه بعد هذا الأمان لم يجز هذا البيع، ولم يملكه المسلم ، لأجل الأمان ، فكذلك في الموادعة لا يجوز أخذهم بعد ما تناولهم الأمان ، ولكن لو كان الملك قاهرًا لهم وهم جميعًا مقرون له بالملك يبيع ويهب من شاء منهم ، فأعطى الملك منهم مائة رأس فلا بأس بذلك، لأن القوم مقرون له

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية [ ٢/ ١٩٧ ].

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٧ ].

أحرار ، فإن كانت المائة الرأس مقهورين بحشم الملك في أيديهم حين أتونا بهم فلا بأس بأخذهم، وإن علمنا أن المائة الرأس من أحرارهم قهروهم في بلادهم واستعبدوهم، ثم جاءونا بهم مقهورين، فلا بأس بأخذهم لما قررنا، ولو كانوا دخلوا جميعًا دارنا بغير أمان إلا بتلك الموادعة كانوا آمنين بها في دارهم فكذلك بعد خروجهم إلى دار الإسلام، فإن قهروا منهم مائة رأس بعدما خرجوا إلينا لم يسعنا أن ناخذ ذلك منهم، ولكنا نمنعهم من قهرهم،

بالعبودية ، وبهذا الإقرار صاروا عبيدًا له ينف ذ تَصَرفه فيهم بالبيع وغيره ، فلذلك يجور أخذهم منه في الرءوس المشروطة عليهم في الموادعة ، ولو لم يكونوا له مقرين بالعبودية فجاء بمائة رأس وقبال: هم عبيدي فبخذوهم، وقال القبوم: بل نحن أحرار، فإن كانت المائة الرأس مقهورين بحشم الملك في أيديهم حين أتونا بهم فلا بأس بأخذهم؛ لأنهم إن كانوا عـبيدًا لهم فـأخذهم حلال لنا ، وإن كـانوا أحرارًا فقـد صار قاهرًا لهم بقوة السلطنة وقوة الحشم ، فكانوا عبيـدًا له أيضًا وهذا لأن ملكهم إذا كان هو الذي يفعل بهم هذا وهذا عندهم جائز في حكمهم أن من قهر إنسانًا فاستعبده كان عبدًا له أجزنا عليهم من ذلك ما أجازوا على أنفسهم ، لأنهم شرطوا في أصل الموادعة أن أحكامنا لا تجري عليهم ، وبهذا الشرط كان الجاري عليهم أحكام الشرك ، فيجرئ عليهم من ذلك ما أجازوا على أنفسهم ، وبهذا الطريق قال أيضًا ، وإن علمنا أن المائة الرأس من أحرارهم قهروهم في بلادهم واستعبدوهم ، ثم جاءونا بهم مقهورين ، فلا بأس بأخذهم لما قررنا ، ولو كانوا دخلوا جميعًا دارنا بغير أمان إلا بتلك الموادعة كانوا آمنين بها في دارهم فكذلك بعد خروجهم إلى دار الإسلام فإن قهروا منهم مائة رأس بعد ما خرجوا إلينا لم يسعنا أن نأخذ ذلك منهم ، ولكنا نمنعهم من قهرهم ؛ لأن حكم الإسلام ظاهر في دارنا، ومن حكم الإسلام ألا يسترق من المستأمنين أحد، وهذا لأن هذا القهر ظلم من القاهرين للمقهورين، وعلينا دفع الظلم عن المستأمنين على الوجه الذي ندفع به عن المسلمين وأهل الذمة، ألا ترئ أنهم بعد هذا القهـر والاستعـباد في دارنا لو أسلموا أمرناهم بتخلية سبيل المقهورين، ولو فعلوا ذلك في دارهم ثم أسلموا كانوا عبيدًا لهم، ومنعة المسلمين في دار الحرب في هذا الحكم بمنزلة دار الإسلام، لأن معنى وجوب دفع الظلم موجود في الفصلين واستدل عليه بحديث طاوس قال في كتاب معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: من استخمر قومًا أولهم أحرار أو جيران مستضعفون فإن كان قصرهم في بيته حتى يدخل الإسلام بيــته فهم له عبيد، ومن كان مهملاً يعطى الخراج فهو عــتيق، ومعنى قوله: «استخمــر» استعبد، فبهــذا تبين أنه إذا تم قهره إياهم فإن شهد شاهدان أنهم عبيد لهم قبلت الشهادة سواء كان الشهود من المسلمين أو من أهل الذمة أو أهل الحرب، وإن قال الذين جاءوا بهم: كانوا أحراراً ولكنا قهرناهم، بإذن ملكنا في دارنا حتى صاروا عبيداً لنا، وقال القوم: ما قهرناهم ولا عرضوا لنا إلا عندكم، فالقول أيضًا قولهم، وهذا كله بخلاف ما إذا ادّعى بعضهم على بعض دينًا أو عقداً جرى بينهم في دار الحرب، وأقام البينة على ذلك فإنا لا نحكم بينكم في شيء من ذلك ما لم يسلموا أو

قبل ظهـور حكم الإسلام في دارهم فهم عـبيده، وإن كـان بعده فهم أحرار، فـإن كان الموادعون خرجوا إلينا، ومعهم مائة رأس لا يدرى أمقه ورون هم أم غير مقهورين، وقالوا: هؤلاء عبيدنا جئناكم بهم لتـأخذوهم في الفداء، وقال القوم: كذبوا نحن أحرار مثلهم، فالقول قبول الماثة الرأس، لأن هذا الخبلاف بينهم في دار الإسلام، وحكم المسلمين ، ومن حكم المسلمين أن من لا ندري كيف كانت حاله فالقول قوله في دعوى الحرية لنفسه حتى يقوم عليه حجة الرق، فإن شهد شاهدان أنهم عبيد لهم قبلت الشهادة سواء كان الشهود من المسلمين أو من أهل الذمة أو أهل الحرب؛ لأنها تقوم عليهم بالرق ، وهم أهل الحرب، وشهادة أهل الحرب على أهل الحرب حجة، إذا كانوا عدولًا في دينهم وإن قال الذين جاءوا بهم : كانوا أحرارًا ولكنا قهرناهم ، بإذن ملكنا في دارنا حتى صاروا عبيداً لنا ، وقال القوم : ما قهرناهم ولا عرضوا لنا إلاعندكم ، فالقول أيضًا قولهم ؛ لأن قهرهم إياهم حادث ، فيتحال بحدوثه على أقرب الأوقات ، ولأنهم يدّعون عليهم سبب الرق وهم ينكرون ذلك ، ودعوى السبب كدعوى الحكم الثابت بالسبب، لأن الأسباب تراد لأحكامها لا لأعيانهـا ، فلا يقضى برقهم حتى تقوم الحجة للمدعي كما في الفصل الأول، وهذا كله بخلاف ما إذا ادّعى بعضهم على بعض دينًا أو عقداً جرى بينهم في دار الحرب، وأقام البينة على ذلك فإنا لا نحكم بينهم في شيء من ذلك ما لم يسلموا أو يصيروا ذمة؛ لأن هناك المنازعة بينهم في معاملة جرت حيث لم يكن حكمنا جاريًا عليهم، فلا يسمع القاضي الخصومة في ذلك ما لم يلتزموا أحكام الإسلام، بأن يسلم الخصمان أو يصيرا ذمة، فإن أسلم أحدهما أو صار ذمة لم تسمع فيه الخصومة أيضًا، أما على الذي لم يسلم فلأنه غير ملتزم حكم الإسلام، وأما على الذي أسلم فلوجوب التسوية بين الخـصمين وقضية التسوية ألا يقضي علـيه لخصمه في حال لا يقضى له على خصمه، فأما في مسألة الرق فالمنازعة في سبب باشروه في دار الإسلام وهو قهر الذين جاءوا بهم، وفي مثله القاضي يسمع الخصومة بينهم، ألا ترى أن بعضهم لو أقر عند البعض أنه كان عبدًا له في دار الشرك ثم أبئ أن ينقاد له أجبرناه

يصيروا ذمة، ولو قبلنا قول الذين يدّعون الرق على المائة الرأس في دارنا أدى الى تضاد الأحكام، فإن المائة الرأس لو ادّعوا على أولئك القوم، بل أنتم عبيد لنا، فليس الرجوع إلى قول أحد الفريقين بأولى من الرجوع إلى قول الفريق الآخر، فلو قال القوم: هذه المائة الرأس عبيد لنا وقالت المائة الرأس: بل نحن أحرار ولكنا نرضى أن تأخذونا في الفداء لم يسعنا أن نأخذهم، فإن قالوا حين رأوا المسلمين: لا يأخذونهم نحن عبيدهم، كما قالوا وقد كذبنا في ادّعائنا الحرية يسع للمسلمين أن يأخذوهم، وإن قال الذين جاءوا بهم أول مرة: هم أحرار فخذوهم، فهم راضون بذلك، فلما رأوا أن المسلمين لا يأخذونهم قالوا: هم عبيد لنا، وصدقهم المائة الرأس فليس يسع المسلمين أن يأخذوهم،

على الانقياد له كما ينقاد العبد لمولاه ، لأنه زعم أنه عبد له في دار الإسلام ، وبمثله لو أقر أحدهم لصاحبه بدين كان عليه في دار الحرب ثم أبئ أن يقضيه لم يقض القاضي في ذلك بشيء حتى يسلم الخصمان أو يصيرا ذمة ، فبهذا يتضح الفرق ، ولو قبلنا قول الذين يدَّعون الرق على المائة الرأس في دارنا أدى إلى تضاد الأحكام ، فإن المائة الرأس لو ادّعوا على أولئك القوم ،بل أنتم عبيد لنا ، فليس الرجوع إلى قول أحد الفريقين بأولى من الرجوع إلى قـول الفريق الآخـر ، فلو قال القوم : هذه المائة الـرأس عبيـد لنا وقالت المائة الرأس : بل نحن أحرار ولكنا نرضى أن تأخذونا في الفداء لم يسعنا أن نأخذهم ؛ لأنهم صاروا في دارنا آمنين ، والحـر الأمن في دارنا لا يجور استرقــاقه بحال ، رضي بذلك أو لم يرض ، ألا ترى : أن الذين جاءوا بهم لو قالوا : هم أحرار مثلنا ، ولكن خذوهم فهم راضون بذلك ، لم يسعنا أخذهم لهذا المعنى ، فكذلك في الأول ، لأنهم في حكم المسلمين أحرار في الوجهين ، فلا يصيرون مماليك بمجرد دعوى الرق عليهم من غير حجة ، فإن قالوا حين رأوا المسلمين : لا يأخذونهم نحن عبيدهم ،كما قالوا وقد كذبنا في ادَّعائنا الحرية يسع للمسلمين أن يأخذوهم ؛ لأنهم أقروا بعدما أنكروا دعوى الذين ادَّعوا عليهم الرق ، والإقرار بعد الإنكار صحيح ، بمنزلة مجهول الحال ،إذا ادّعى إنسان أنه عبد له فكذبه ثم صدقه كان عبدًا له ، وإن قال الذين جاءوا بهم أول مرة : هم أحرار فخندوهم ، فهم راضون بذلك ، فلما رأوا أن المسلمين لا يأخندونهم قالوا: هم عبيد لنا ، وصدقهم المائة الرأس فليس يسع المسلمين أن ياخذوهم ؛ لان حريتهم قـد تأكدت في دارنا بتصادقهم علينا أولاً، ولانهم على أحـد الوجهين إن كانوا عبيدًا لهم فقد كانوا عتقوا بقولهم، الأول إنهم أحرار وإن كانوا أحرارًا فأبعد، وإن وإن قالوا بعد قولهم هم أحرار: كذبنا، هم عبيد للملك بعثهم معنا لندفعهم إليكم، وصدقهم بذلك المائة الرأس وسع للمسلمين أن يأخذوهم بحقهم، فإن صالحوهم في الموادعة على مائة رأس، ولم يسموا ذكورا ولا إنائا، وجب القبول منهم إن جاءوا بذكور أو إناث أو مختلطين، لإطلاق التسمية عند الإيجاب، فإن تقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل، وإن جاءوا بصغار فإن كانوا صغاراً قد استغنوا عن الأمهات فاحتاجوا إلى الأب كان مقبولاً منهم، وإن جاءوا بمراضع أو فطم لم يقبل منهم، وهذا لأنه ليس في الاسم ما ينبئ عن صفة البلوغ، فيستوي فيه البالغ وغير البالغ إلا أن المقصود باشتراط الرءوس عليهم من يكون صالحًا للاستخدام، فإذا كان بحيث لا يأكل وحده، ولا يلبس وحده ولا يتوضأ وحده، فما هو المقصود لا يحصل ولا يتم بهم، وأما يلبس وحده ولا يتوضأ وحده، فما هو المقصود لا يحصل ولا يتم بهم، وكذلك من حيث المالية، فإن انتقاص المالية بسبب الصغر إنما يكون قبل استغناء من حيث المالية، فإن انتقاص المالية بسبب الصغر إنما يكون قبل استغناء من حيث المالية، فإن انتقاص المالية بسبب الصغر إنما يكون قبل استغناء

قالوا بعد قولهم هم أحرار : كذبنا ، هم عبيد للملك بعثهم معنا لندفعهم إليكم ، وصدقهم بذلك المائة الرأس وسع للمسلمين أن يأخذوهم بحقهم؛ لأنهم أقروا بالرق على أنفسهم لغير من أقر بحريتهم وحرية مجهول الحال بإقرار المقر إنما تشبت في حقه خاصة ، لأن حجة الإقرار لا تعدو المقـر ، فثبت الرق عليهم بإقرارهم به للملك فلهذا جاز أخذهم في الفداء ، فإن صالحوهم في الموادعة على مائة رأس ، ولم يسموا ذكوراً ولا إنانًا ، وجب القبول منهم إن جاءوا بذكور أو إناث أو مختلطين ، لإطلاق التسمية عند الإيجاب، فمإن تقييمه المطلق لا يجوز إلا بدليل؛ ولأنه ليس في تسمية الرأس ما ينبئ عن وصف ليـتوجه المطالـبة عليهم بالأداء بـذلك الوصف ، وهو نظير الرقـبة في الكفارات ، فإن التكفير يحصل بتحرير رقبة ذكرًا كان أو أنثى لهذا المعنى ، وإن جاءوا بصغار فإن كانوا صغاراً قد استغنوا عن الأمهات فاحتاجوا إلى الأب كان مقبولاً منهم ، وإن جاءوا بمراضع أو فطم لم يقبل منهم ، وهذا لأنه ليس في الاسم ما ينبئ عن صفة البلوغ ، فيستوي فيه البالغ وضير البالغ إلا أن المقصود باشتراط الرءوس عليهم من يكون صالحًا للاستخدام ، فإذا كان بحيث لا يأكل وحده ، ولا يلبس وحده ولا يتوضَّأ وحده ، فما هو المقصود لا يحصل ولا يتم بهم؛ لأنهم يحتاجون إلى من يخدمهم ، ولا يقومون في الحال بخدمة غيرهم ، وأما إذا استغنوا عن الأمهات فالمقصود، وهو الاستخدام، يحصل بهم ، وكـذلك من حيث المالية ،فإن انتـقاص المالية بسبب الصغـر إنما يكون قبل

الصغير عن الأم ، فأما بعد الاستغناء عن ذلك فالمالية لا تنقيص بالصغر عادة فإذا جاءوا بهذا النوع من أوساط رقيقهم وجب القبول منهم ولا يمنع من القبول لمكان أمهاتهم في دار الحرب، وهو نظير مستأمن في دارنا له جارية ولها ابن صغير فباع الأم دون الابن، أو الابن دون الأم من المسلمين جاز الشراء منهم، قال: وإذا شرطوا في الموادعة أن يعطوهم مائة رأس من رقيق المسلمين الذين عندهم فجاءوا برقيقهم ، أو بقيمة مائة رأس من رقيق المسلمين ، فللمسلمين ألا يقبلوا ذلك منهم ولا يكون هذا الإباء نقضًا منهم للعهد ، وإن كانوا رهنوا عند المسلمين رهنًا بذلك فهم في سعة من الا يدفعوا اليهم رهنهم حتى يأتوا بما شرطوا، بمنزلة ما لو شرطوا الجياد ثم يدفعوا بالزيوف، ففي هذا اللفظ إشارة إلى أن حكم الجنس يثبت في الرهن جاءوا بالزيوف، ففي هذا اللفظ إشارة إلى أن حكم الجنس يثبت في الرهن بالرءوس، فإن علم المسلمون أنه ليس عندهم مائة رأس من رقيق المسلمين

استغناء الصغير عن الأم ، فأما بعد الاستغناء عن ذلك فالمالية لا تنقص بالصغر عادة فإذا جاءوا بهذا النوع من أوساط رقيقهم وجب القبول منهم ولا يمنع من القبول لمكان أمهاتهم في دار الحرب ؛ لأن التفريق بين الصغار والأمهات هاهنا ليس من جهة المسلمين ، وإنما فعل ذلك المسركون، وهو نظير مستأمن في دارنا له جارية ولمها ابن صعبر فباع الأم دون الابن ، أو الابن دون الأم من المسلمين جاز الشراء منهم ؛ لأن الحربي هو الذي يفرق بينهما دون المسلم ، ولو لم يشتر أحدهما منه رجع بهما إلى دار الحرب ، فكان في ذلك عون للمشركين إما بهـما أو بنسلهما ، ومراعاة هذا الجانب أولى من مراعاة جانب التفريق بين الأم والولد الصغير ، فكذلك ما سبق ، قال : وإذا شرطوا في الموادعة أن يعطوهم مائة رأس من رقيق المسلمين الذين عندهم فـجاءوا برقيقهم ، أو بقيمة مائة رأس من رقيق المسلمين ، فللمسلمين الايقبلوا ذلك منهم ولا يكون هذا الإباء نقضًا منهم للعهد؛ لأن المنفعة المشروطة للمسلمين لا تتم بما جاءوا بـ.، فإنهم شرطوا ذلك لتخليص رقيق المسلمين من ذلهم ، وبما جاءوا به من القيمة أو من رقيقهم لا يحصل هذا المقصود ، وإن كانوا رهنوا عند المسلمين رهنًا بذلك فهم في سعة من الا يدفعوا إليهم رهنهم حتى يأتوا بما شرطوا ، بمنزلة ما لو شرطوا الجياد ثم جاءوا بالزيوف ، ففي هذا اللفظ إشارة إلى أن حكم الجنس يثبت في الرهن بالرءوس ، وهذا لأن الرءوس تثبت في الموادعة باعتبار الماليـة دينًا والرهن بمثله صحيح وإن كانوا بالغين ، فقد بينا أن مثله جائز فيما بين المسلمين وأهل الحرب في الاحرار ففي المتماليك أولى ، فمإن علم المسلمون أنه ليس عندهم مائة رأس من رقيق المسلمين فحينئذ يقبلون منهم قيمة مائة

فحينئذ يقبلون منهم قيمة مائة رأس من رقيق المسلمين أوساط منهم . قال : ولو كانوا اشترطوا في الصلح مائة قوس أو مائة درع حديد أو مائة سيف فهذا واشتراط مائة رأس سواء في أنه يقبل منهم ما جاءوا به من غير المسمئ أو قيمته، وكذلك إن شرطوا ذلك من كراع المسلمين وسلاحهم بخلاف ما سبق، فإن هناك إذا شرطوا ذلك من رقيق المسلمين لم تقبل القيمة، ولو كانوا شرطوا في الموادعة مائة ثوب في كل سنة أو مائة دابة كانت الموادعة

رأس من رقيق المسلمين أوساط منهم؛ لأن العجز عن تسليم المسمّى قد تحقق مع بقاء السبب الموجب للتسليم في جب تسليم القيمة. قال: ولو كانوا اشترطوا في الصلح مائة قوس أو مائة درع حديد أو مائة سيف فهذا واشتراط مائة رأس سواء في أنه يقبل منهم ما جاءوا به من غير المسمى أو قيمته، وكذلك إن شرطوا ذلك من كراع المسلمين وسلاحهم بخلاف ما سبق، فإن هناك إذا شرطوا ذلك من رقيق المسلمين لم تقبل القيمة؛ لأن رقيق المسلمين من أهل دار الإسلام وفي اشتراطـهم منفعة تخليصهم من أهل الحرب، وهذا المقصود لا يحصل بالقيمة فأما الكراع والسلاح فليس من ذلك في شيء ، سواء شرطوه مطلقًا أو مما كان للمسلمين ، ألا ترى أن الحـربي لو دخل إلينا بأمان ومعه كراع وسلاح وقد كان للمسلمين فأحرزوه لم يكن ممنوعًا من رده إلى دار الحرب ولو كان معه عبد ماسور من مسلم أو معاهد قد أحرزوه لم يكن له أن يرده وأجبر علي بيعه فسبه يتضح الفرق بين الفصلين ، ولوكانوا شرطوا في الموادعة مائة ثـوب في كل سنة أو مائة دابة كانت الموادعة فاسدة ؛ لأن الثيباب أجناس مختلفة ، والدواب كـذلك، فالاسم حقيقة يتناول كل ما يدب على الأرض ، وحكمًا يتناول الخيل والبغال والحمير ، ومع جهالة الجنس لا يصبح التسمية في شيء من العقود، بخلاف تسمية الرأس، فالجنس هناك معلوم ، فإنما بقيت الجهالة في الصفة ، وهي لا تمنع صحـة التسمية فيما بني أمره على التوسع ، كالنكاح وأخواتها فينبغي للمسلمين أن ينبذوا إليهم حتى يوادعوهم على أمر بين ، وإن لم يفعلوا ذلك حتى مضت السنة ووجب الفداء كان ذلك إلى المشركين، يعطونهم من أي صنف شاءوا وسطًا من ذلك النوع ، لأن المال عليهم ، فيكون القول في بيان الجنس الواجب قولهم، كمن أقر لإنسان بثوب، كان بيان الجنس فيه إلى المقر ، ولو أوصى لإنسان بثوب كان بيان الجنس فيه إلى الوارث القائم مقام المورث ، وهذا لان بعد مـضي المدة يتعين منفعة المسلمين في الرجوع إلى بيـانهم في الجنس، إذ لو لم يرجع إلىٰ ذلك واعتـبرنا الجهـالة لم يسلم للمسلمين شيء وبه فـارق النكاح، فإن هناك وإن دخل بها الزوج لا يرجع بشيء في بيان جنس الشـوب إليه، لأن هناك قد وجب ما

فاسدة، ولو كانت الموادعة على مائة رأس فأقر قوم من أهل الحرب من أحرارهم أنهم عبيد الملك، فبعث بهم الملك إلى المسلمين لحقهم، وقد علم المسلمون أنهم أحرار الأصل، فإن كانوا أقروا بذلك في دار الإسلام لم يلتفت إلى إقرارهم. وإن كانوا أقروا بهذا في دار الحرب طوعًا فهذا والأول سواء، إلا أن يكون في حكم المشركين أن من أقر منهم بالرق لإنسان فهو عبد له، فإذا كان كذلك كانوا عبيدًا يقبلهم في الفداء، وعلى هذا لو كانت

هو البدل الأصلي المملوك بالنكاح وهو مهر المثل فاندفع الضرر عنها به ، فلا حاجة إلى الرجوع إلى بيان الزوج ، ولوكانت الموادعة على مائة رأس فأقر قوم من أهل الحرب من أحرارهم أنهم عبيد الملك، فبعث بهم الملك إلى المسلمين لحقهم ،و قد علم المسلمون أنهم أحرار الأصل، فإن كانوا أقروا بذلك في دار الإسلام لم يلتفت إلى إقرارهم ؛ لأنهم حصلوا آمنين في دارنا ، وقد تأكدت حريتهم المعلومة بذلك ، فلا يبطل ذلك بإقرارهم بالرق ، بخلاف ما إذا لم يعرف حالهم فإن هناك بدخولهم إلى دار الإسلام لا تتأكد حريتهم ، لأنها لم تكن معلومة ، ألا ترىٰ : أن مجهول الحال في دار الإسلام إذا أقر بالرق على نفسه كان ذلك مقبولاً منه ، بخلاف ما إذا كان معلوم الحرية في الأصل فأقر على نفسه بالرق. وإن كانوا أقروا بهذا في دار الحرب طوعًا فهذا والأول سواء ، إلا أن يكون في حكم المشركين أن من أقر منهم بالرق لإنسان فهو عبد له ، فإذا كان كذلك كانوا عبيداً يقبلهم في الفداء ؛ لأن حريتهم في دار الحرب ليست بحرية قوية ألا ترئ : أنها تنتقض بالاسترقاق ، إذا لم يكن بيننا وبينهم موادعة ،وبعد الموادعة بيننا وبينهم لا موادعة فيما بينهم للبعض مع البعض ، فالمقر له يتم استرقاقه للمقرين بالرق إذا كان ذلك من حكمهم ، فصاروا عبيدًا له ولا يتم استرقاقه لهم إذا لم يكن ذلك من حكمهم ، كما لا يتم ذلك في دار الإسلام لأنه ليس من حكم الإسلام استرقاق الحر ، ألا ترئ : أنهم لو أسلموا بعد هذا الإقرار فإن كان من حكمهم الاسترقاق بسبب الإقرار كانوا عبيدًا للمقر له ، وإذا لم يكن ذلك من حكمهم كانوا أحرارًا على ما علم من أصلهم ، وأوضح هذا بقوم من حكم ملكهم أن السارق يجعل عبدًا للمسروق منه، فحكم بذلك بينهم ، ثم أسلموا فإنه يكون السارق عبدًا على ما جرى الحكم به سواء كانوا موادعين لنا حين حكم بذلك أو لم يكونوا ، لأن حكم الإسلام كان لا يجري في ديارهم بالموادعة كما شرطوا ذلك والإقرار في حق المقر يلزم ، كقضاء القاضي ، وإذا كان هذا الحكم يثبت بقضاء قاضيهم فكذلك يثبت بإقرار المقر على نفسه بالرق ، وعلى

الموادعة بيننا وبين أهل الدارين من المشركين كل دار لها ملك على حدة ، ثم أغار بعضهم على بعض، فجاءنا كل فريق بماثة رأس ممن أسروهم من الفريق الآخر، فإنا نأخذ ذلك منهم، لأنه لا موادعة فيما بين الدارين، وإنما الموادعة بيننا وبينهم، بيننا وبينهم، وهم فيما بينهم على ما كانوا عليه قبل الموادعة بيننا وبينهم، وهم فيما بينهم على ما كانوا عليه قبل الموادعة ، يملك بعضهم بعضًا بالأسر حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كان ذلك سالمًا لهم ، ولو أرادوا بيعهم في دار الإسلام جاز الشراء منهم، فكذلك يجوز أخذهم في الفداء وكذلك إن كانوا أهل دار واحدة وفي حكمهم أن من قهر صاحبه كان عبداً له على ما هو المعروف بين الديلم ، فإنهم أهل دار واحدة ثم يغير بعضهم على بعض، فإن كان القوم لا موادعة بينهم وبين المسلمين فخرج الغاصب بالمغصوب إلى دارنا

هذا لو كانت الموادعة بيننا وبين أهل الدارين من المشركين كل دار لها ملك على حدة ، ثم أغار بعضهم على بعض ، فجاءنا كل فريق بمائة رأس بمن أسروهم من الفريق الآخر ، فإنا نأخذ ذلك منهم ، لأنه لا موادعة فسيما بين الدارين ، وإنما الموادعة بيننا وبينهم ،وهم فيما بينهم على ما كانوا عليه قبل الموادعة بيننا وبينهم ، وهم فيما بينهم على ما كانوا عليه قبل الموادعة ، يملك بعيضهم بعضًا بالأسر حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كان ذلك سالًا لهم ،ولو أرادوا بيعهم في دار الإسلام جاز الشراء منهم ، فكذلك يجوز أخذهم في الفداء وكذلك إن كانوا أهل دار واحدة وفي حكمهم أن من قهر صاحبه كان صبداً له على ما هو المعروف بين الديلم ، فإنهم أهل دار واحدة ثم يغير بعضهم على بعض ، وهذا لأنه لا موادعة فيما بينهم للبعض مع البعض فالقاهر يملك المقهور ، إذا تم قهره باعتبار حكم ملكهم ، ويصير المقهـور عبدًا له ، وعلىٰ هذا لو غصب بعـضهم مالاً ثم أسلموا واختصموا في ذلك ، فإن الـقاضي ينظر في حكمهم قبل أن يسلموا فإن علم أن من حكمهم أن الغاصب يملك المغصوب بالغصب، لم يأمر الغاصب برد شيء وإن علم أن ذلك ليس من حكمهم، ولكنهم لم يأمروه بالرد لأنهم لم يعْلموا به أو لأن المالك لم يخاصمه، فإن القاضي يأمره بالرد ، لأن المباح يملك بالإحراز وإحراز الغاصب باعتبار يده يتم إذا كان من حكم ملكهم أن الغصب من أسباب الملك ، ولا يتم إحرازه إذا لم يكن ذلك من حكم ملكهم لتمكن المغصوب منه من أن يخاصمه إلى ملكهم ليسترده منه ، والإســـلام بعد تمام الإحراز يقرر الملك وقبل ثبوت الملك لوجــود سببه لا يوجب الملك ، ألا ترى أنهم لو أخذوا مالاً من المسلمين ، ثم أسلموا قبل الإحراز بدارهم أمروا برده ، بخلاف ما لو أسلموا بعد الإحراز بدارهم ، ولو كان استهلكه قبل

وهو مسلم أو ذمي ، ثم جاء صاحبه مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً فخاصمه في ذلك، لم يكن له عليه سبيل في الوجهين، وإن كان القوم في موادعة من المسلمين، والمسألة بحالها، فإن كانا خرجا إلينا بتلك الموادعة أو خرج أحدهما بتلك الموادعة وخرج الآخر مسلماً أو ذمياً، لم يحكم القاضي بينهما بشيء، وإن خرجا مسلمين فحينشذ يأمر الغاصب بالرد، وكذلك لا يتم إحرازه حين أخرجه إلى دارنا ، ولو أن المغصوب منه خاصم الغاصب إلى ملكهم، فزعم الغاصب أن العين له وأنه لم يغصبه إياه فأقرها ملكهم في يده

أن يسلموا ، ثم أسلموا لم يكن عليه في ذلك ضمان في الـوجهين ، لأن وجـوب الضمان باعتبار العصمة ، والتقوم في المحل ، وذلك لم يكن موجودًا فأما وجوب رد العين لا يستدعي العصمة والتـقوم في المحل ، ألاترئ : أن مسلمًا لو غصب من مسلم خمرًا أمر بردها عليه إذا كانت قائمة بعينها ولو كان استهلكها لم يضمن له شيئًا من مثل أو قيمة ، فإن كان القوم لا موادعة بينهم وبين المسلمين فخرج الغاصب بالمغصوب إلى دارنا وهو مسلم أو ذمي ،ثم جاء صاحبه مسلمًا أو ذميًا أو مستأمنًا فخاصمه في ذلك ، لم يكن له عليه سبيل في الوجهين؛ لأنه وإن لم يكن من حكم ملكهم أن الغصب سبب الملك فمن حكم المسلمين أن إحراز مال أهل الحسرب الذين لا موادعة لهم بدار الإسلام سبب تام للملك ، وإن كان القوم في موادعة من المسلمين ، والمسألة بحالها ، فإن كانا خرجا إلينا بتلك الموادعة أو خرج أحدَّهما بتلك الموادعة وخرج الأخر مسلمًا أو ذميًا ، لم يحكم القاضى بينهما بشيء؛ لأنهما لم يلتزما حكم الإسلام وهذه معاملة كانت جرت بينهم في دار الحرب ، فهو بمنزلة المعاملة التي جرت بينهم في دار الحرب ، وإن خرجا مسلمين فحينئذ يأمر الغاصب بالرد(١٠)؛ لأنه لم يكن من حكم ملكهم أن الغصب من أسباب الملك، فلم يتم إحرازه عند الآخذ . وكذلك لا يتم إحرازه حين أخرجه إلى دارنا؛ لأنه أخرج مال من هو من أهل موادعينا، وذلك غيير موجب للملك فلهذا أمره بالرد، قال: بلغنا أن أناسًا من المسلمين استعاروا عواري من المشركين فلما افتتح رسول الله ﷺ مكة همـوا ألا يردوا عليـهم تلك العـواري فخطـب رسول الله ﷺ وقــال : «العارية (٢) مؤداة، والمنيحة مردودة والزعيم غارم » ، فــصار هذا أصلاً ، فيما ذكرنا أنه إذا لم يتم إحرازه قبل أن يصير ذلك الموضوع دار الإسلام فإنه يؤمر برده بعد ما صار ذلك الموضع دار الإسلام، ولو أن المغيصوب منه خياصم الغاصب إلى ملكهم، فيزعم

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٣٢ ].

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي : الوصايا ( ٤/ ٤٣٣ ) ح ( ٢١٢٠ )، وأحمد : المسند ( ٥/ ٢٦٧ ) ح ( ٢٢٣٥٧ ) .

وكلف المدّعي إقامة البينة فلم يأت ببينة حتى أسلم أهل الدار أو صاروا ذمة يسلم للغاصب ما كان غصبه من ذلك ، فإن قال المغصوب منه بعدما أسلموا: أنا أقيم البينة على حقي من المسلمين لا يقبل ذلك منه وهذا لفقه وهو أن منع ملكهم المغصوب منه من أخذ متاعه من يد الغاصب بمنزلة أخذه منه قهراً ودفعه إلى الغاصب ، ولو فعل ذلك لم يشكل أنه يتم إحراز الغاصب له ، وكذلك لو كان الغاصب أخذ ابنا صغيراً لإنسان منهم لا يعبر عن نفسه فقال : هو عبدي، وقال الأب: هو ابني، فهذا وفصل غصب المال سواء في جميع ما ذكرنا . وكذلك لو كان ذو اليد يزعم أنه عبده وادّعي رجل أنه ابنه ورأى ملكهم أن يصدق مدّعي البنوة ، فأخذه ودفعه إليه حتى يأتى الآخر بالبينة أنه عبده، ثم أسلموا أو صاروا ذمة فأقام المولى البينة أنه عبده فإن قاضى المسلمين يجعله حراً ابناً للذي ادّعاه ، وعلى هذا حكم

الغاصب أن العين له وأنه لم يغصبه إياه فأقرها ملكهم في يده وكلف المدّعي إقامة البينة فلم يأت ببينة حتى أسلم أهل الدار أو صاروا ذمة يسلم للغاصب ما كان غصبه من ذلك؛ لأن إحرازه قد تم بتقرير ملكهم ليده في تلك العين فلا يبقى للمغموب منه سبيل إلى العين ، ما لم يقم البينة ، ولا ندري أيقدر على ذلك أو لا يقدر ، وبعد إقامة البينة يعدا، شهوده أو لا يعدلون ، فإن قال المغيصوب منه بعدما أسلموا: أنا أقيم البينة على حقى من المسلمين لا يقبل ذلك منه ؛ لأنه لما تم إحراز الغاصب قبل الإسلام فملكه تقرر بالإسلام . وهذا لفقه وهو أن منع ملكهم المغصوب منه من أخذ متاعه من يد الغاصب بمنزلة أخذه منه قمهراً ودفعه إلى الغاصب ، ولو فعل ذلك لم يشكل أنه يتم إحراز الغاصب له ؛ لأنه إذا كان يتم إحراره باعتبار حكم ملكهم ، فلأن يتم بقوته حين أخذه فدفعه إليه أو منعمه منه كان أولى ، وكذلك لو كمان الغاصب أخذ ابنًا صغيرًا لإنسان منهم لا يعبُّر عن نفسه فقال: هو عبدي ، وقال الأب : هو ابني ، فهذا وفصل غصب المال سواء في جميع ما ذكرنا وكذلك لو كان ذو اليد يزعم أنه عبده وادّعي رجل أنه ابنه ورأى ملكهم أن يصدق مدّعي البنوة ، فأخذه ودفعه إليه حتى يأتي الآخر بالبينة أنه عبده، ثم أسلموا أو صاروا ذمة فأقام المولى البينة أنه عبده فإن قياضي المسلمين يجعله حراً ابنًا للذي ادعاه ؛ لأن حكم ملكهم قد أخرجه من يده وأبطل ملكه فيه وجعله حرًا ابنًا للآخر فـلا يتمكـن من أن يثبت بالبـينة ملكًا قد أبطله حكمـهم حين كانوا حـربًا لنا أو موادعين لا يجري عليهم أحكامنا ، وعلى هذا حكم الميراث ، فإنه لو مات منهم رجل ، الميراث، فإنه لو مات منهم رجل، ومن حكم ملكهم توريث البنين دون البنات، أو البنات دون البنين ، فحكم بذلك ثم أسلموا فجميع ما صنع ملكهم في ذلك ماض ، وكذلك لو أخذه البنون بغير حكم من ملكهم إلا أن ذلك معلوم من حكمه فهذا وما لو أخذوه بحكمه سواء، ولو كان الآخذ استهلك المأخوذ من حكم ملكهم أنه لا حق له في ذلك ، فاختصموا عنده وقضي بقيمته للمدّعي ، فلم يدفعها إليه حتى أسلما ، فلا شيء له عليه ، وإن كان المغصوب عبدًا فأعتقه الغاصب حين سلمه له ملكهم وخلي سبيله ، ثم أقام المدّعي البينة على حقه، فأخذه بقضاء ملكهم، ثم أسلموا جميعًا، ثم أقام المدّعي، وكان عتق المدّعي عليه باطلا، ولو أن حربيًا من غير أهل الموادعة أسر عبدًا من عبيد المسلمين وأحرزه بدارهم، ثم غصبه منه غاصب،

ومن حكم ملكهم توريث البنين دون البنات ، أو البنات دون البنين ، فحكم بذلك ثم أسلموا فجميع ما صنع ملكهم في ذلك ماض ؛ لأنهم كانوا ملتزمين لحكمه ، راضين به حين حكم بينهم بذلك، وكان هو سلطانًا غالبًا عليهم ، فتم ما صنعه بينهم ، فلا يشتغل بإبطال شيء منه بعد الإسلام ، وكذلك لو أخذه البنون بغير حكم من ملكهم إلا أن ذلك معلوم من حكمه فهذا وما لو أخذوه بحكمه سواء ؛ لأنهم لو خاصموا في ذلك عنده قرره في أيديهم ، فبمجرد الأخذ يتم إحرازهم لذلك باعتبار حكمه وقوته ، ولو كان الآخذ استهلك المأخوذ من حكم ملكهم أنه لا حق له في ذلك ، فاختصموا عنده وقضي بقيمته للمدّعي ، فلم يدفعها إليه حتى أسلما ، فلا شيء له عليه ؛ لأن القيمة دين في الذمة ولا يتم الإحراز فسيه قبل القبض ،باعـتبار الحكم فكان وجود القضاء به وعدمه سواء، ولو أسلموا بعد الاستهلاك قبل القضاء لم يقض القاضي على المستهلك بشيء ، لانعدام العصمة والتقوم في المستهلك فكذلك هاهنا ، وإن كأن المغصوب عبداً فأعتقه الغاصب حين سلمه له ملكهم وخلى سبيله ،ثم أقام المدّعي البينة على حقه ، فأخذه بقضاء ملكهم، ثم أسلموا جميعًا ، كان عبدًا للمدّعي ، وكان عتق المدّعي عليه باطلاً ، إما لأن إعتاق الحربي عبده في دار الحرب غير نافذ إذا كان من حكم ملكهم ألا يمنع المعتق من استرقاق المـعتق ، أو لأنه صار مقهورًا لحكم ملكهم ، لكونه عـبدًا للمدّعي ، ولو كان حر الأصل فأخذه أحد ، وأقام البينة أنه عـبد له ، فقضى به ملكهم له ، كان عبدًا له ، فكذلك إذا كان معتقًا فقضى الملك بأنه عبد للمدّعي وسلمه إليه ولو أن حربيًا من غير أهل الموادعة أسر عبداً من عبيد المسلمين وأحرزه بدارهم ، ثم غصبه منه غاصب ،

فقال: هو عبدي واعتقه، ثم اسلموا فأقام الذي احرزه البينة على حقه، ومن حكم ملكهم رده عليه فإن عتق الذي اعتقه باطل، فإن جاء الآخر بالبينة بعد ذلك ، فقضى به ملكهم له ودفعه إليه، ثم أسلموا أو صاروا ذمة، فهو حر بالبينة، ولو كان الغاصب إنما اعتق المأسور قبل أن يقره ملكهم في يده والمسألة بحالها، ثم أسلموا فالمأسور عبد، قال: ولو دخل مسلم دار الحرب، بأمان فغصبه حربي مالاً ثم أسلموا أو صاروا ذمة، فإن كان من حكم ملكهم أن الغصب سبب التملك سواء كان المغصوب منه مستأمنًا أو مسلمًا أو حربيًا فلا سبيل للمسلم على متاعه، وإن كان من حكم ملكهم رد ذلك على ذلك المال على صاحبه فلم يختصما حتى أسلم أهل الدار رد ذلك على ذلك المال على ما يعلم كيف كان حكمهم في ذلك، فالمال مردود على المسامن، وإن لم يعلم كيف كان حكمهم في ذلك، فالمال مردود على

فقال: هو عبدي وأعتقه ، ثم أسلموا فأقام الذي أحرزه البينة على حقه ، ومن حكم ملكهم رده عليه فإن عتق الذي أعتقه باطل ؛ لأنه لم يملكه حين لم يتم الإحراز بخلاف ما إذا كان من حكم ملكهم أن يملكه الغاصب بالغصب ، فإن إعتاقه هناك نافذ لتمام إحرازه ثـم لا يرد رقيـقًا بعد ذلك ، لأن إحـرازه قد تم حين أقـره ملكهم في يده ومنع الآخر من أخذه منه . فإن جاء الآخر بالبينة بعد ذلك ، فقضى به ملكهم له ودفعه إليه ، ثم أسلموا أو صاروا ذمة ، فهو حر بالبينة ؛ لأنه بعد ما نفذ العـتق فيه ، فحكم ملكهم بالرق على المسلم باطل ، ولأن الحرية لما تأكدت بالإسلام ، لم يكن بمحل النقض ، فلا يتتقض بحكم ملكهم برقه بعد ذلك ، بخلاف ما سبق ، ولو كان الغاصب إنما أعتق المأسور قبل أن يقره ملكهم في يده والمسألة بحالها ،ثم أسلموا فالمأسور عبد ؛ لأن إعتاقه قبل أن يتم إحرازه كان باطلاً ، قال : ولو دخل مسلم دار الحرب ، بأمان ف غصبه حربي مالاً ثم أسلموا أو صاروا ذمة ، فإن كان من حكم ملكهم أن الغصب سبب التملك سواء كان المغصوب منه مستأمنًا أو مسلمًا أو حربيًا فلا سبيل للمسلم على متاعه ؛ لأن إحراز الغاصب قد تم باعتبار حكم ملكهم ، وسلطنته في دارهم فكان هذا والمال الذي يأخذه من المسلم ، في دار الإسلام فيحرزه بدار الحرب في الحكم سواء ، وإن كان من حكم ملكهم رد ذلك المال على صاحبه فلم يختصما حتى أسلم أهل الدار رد ذلك على المستأمن ؛ لأن إحراز الغـاصب لم يتم ، فإنه مقهـور ممنوع مما صنع لحكم ملكهم وفي الأول هو قاهر مقر على ما صنع بحكم ملكهم ، وإن لم يعلم كيف كان حكمهم في ذلك ، فالمال مردود على المسلم المستأمن؛ لأن الملك له في الأصل معلوم وسبب التملك

المسلم المستأمن ، فإن اختصما إلى ملكهم فححد الغاصب وقال : هذا ملكي ، ما أخذته منه فأقره ملكهم في يده ، حتى يأتي المسلم بحجة ثم أسلموا فذلك سالم للغاصب، وإن أقام المسلم البينة، فأخذه حاكمهم من الغاصب ودفعه إليه، كان له ولا خمس فيه، وكذلك لو ادّعى المسلم المستأمن عبداً في يد بعضهم باطلاً، وأقام بينة فأخذه ملكهم من الحربي ودفعه إليه، ثم أسلم، فهو له لتمام إحرازه بحكم ملكهم، ولكن ينبغي له أن يرده على صاحبه، قال : وإن كان أهل تلك الدار موادعين للمسلمين أخذ حاكم المسلمين ذلك المال ورده على صاحبه، وعلى هذا لو غصب متاعًا من بعضهم فخاصمه إلى الحاكم فجحده، وقال: هو ملكي فأقره حاكمهم في يده حتى يأتي الحربي بالبينة، ثم أسلموا فهو للمسلم ويفتى برده من غير أن يجبر عليه إذا لم يكونوا موادعين، وإن كانوا موادعين للمسلمين أخذوه منه يجبر عليه إذا لم يكونوا موادعين، وإن كانوا موادعين للمسلمين أخذوه منه

عليه ، وهو الإحراز التـــام غيــر مــعلوم ، ولأنا نعلم أن الغصــب ليس بموجب للملك بنفسه ، فما لم يعلم خلاف ذلك من قـوم على وجه يكون ذلك معتبرًا بينهم يجب بناء الحكم على المعلوم ، فإن اختصما إلى ملكهم فجحد الغاصب وقال : هذا ملكي ، ما أخذته منه فأقره ملكهم في يده ، حتى يأتي المسلم بحجة ثم أسلموا فذلك سالم للغاصب ؛ لأن إحرازه فيه قد تم بتقريس ملكهم ليده في تلك العين ، وإن أقام المسلم البينة ، فأخذه حاكمهم من الغاصب ودفعه إليه ، كان له ، ولا خمس فيه ؛ لأنه أعاده إلى ملكه بحكمه ، وقد كان السبب لخروجه عن ملكه مثل هذا إذ الشيء ينفسخ بما هو مثله ، ولأن المسلم صار محررًا لذلك المال حين أخذه وتم إحراره بقوة ملكهم فكان ملكًا له ، ولهذا لا يجب الخمس فيه لأنه ما يملكه بسبب فيه إعزار الدين ، وكذلك لو ادّعى المسلم المستأمن عبداً في يد بعضهم باطلاً ، وأقام بينة فأخذه ملكهم من الحربي ودفعه إليه ، ثم أسلم ، فهو له لتمام إحرازه بحكم ملكهم ، ولكن ينبغي له أن يرده على صاحبه ؛ لأن هذا غدر منه بمنزلة ما لو أخذ مال بعضهم سرًا فأخرجه ، وهناك يفتي بالرد ، لأنه إنما غدر بأمان نفسه فهذ مثله ، قال : وإن كان أهل تلك الدار موادعين للمسلمين أخذ حاكم المسلمين ذلك المال ورده على صاحبه ؛ لانه غدر بأمان المسلمين، وفي هذا الموضع يشبت ولاية الإجبار على الرد بخلاف الأول ، وعلى هذا لو غمصب متاعًا من بعضهم فخاصمه إلى الحاكم فجحده ، وقال : هو ملكي فأقره حاكمهم في يده حتى يأتي الحربي بالبينة ، ثم أسلموا فهو للمسلم ويفتى برده من غير أن يجبر عليه إذا لم

فردوه على صاحبه ، ولو أن حربيًا من الموادعين أو غير الموادعين كاتب عبدًا له ، ثم أسلموا كانت الكتابة جائزة ، فإن قهره بعدما كاتبه وأبطل مكاتبته ثم أسلموا فإن كان من حكم ملكهم أن من فعل هذا بمكاتبه بطلت مكاتبته ، قضى قاضي المسلمين بذلك ، وإن كان حين أبطل مكاتبته ، وليس من حكم ملكهم إبطال ذلك ، أخرجه إلى دار الإسلام قاهرًا له فإن كانوا موادعين للمسلمين منعه القاضي منه ، وإن كانوا غير موادعين للمسلمين فهو عبد له يصنع به ما أحب ، ولو كان عبده قد أسلم ثم أعتقه أو كاتبه ثم استعبده بعد ذلك ، لم تبطل كتابته وعتقه بإبطاله ، ولو كان دبر هذا العبد قبل أن يسلم ذلك ، لم تبطل كتابته وعتقه بإبطاله ، ولو كان دبر هذا العبد قبل أن يسلم

يكونوا موادعين ، وإن كانوا موادعين للمسلمين أخذوه منه فردوه على صاحبه ؛ لان معنى الغدر منه هاهنا أظهر منه في الفصل الأول ، فإنه جابر بالغصب والأخذ من يده ، ولو أن حربيًا من الموادعين أو غير الموادعين كاتب عبدًا له ، ثم أسلموا كانت الكتابة جائزة ؛ لأن الكتابة بمنزلة البيع والشراء من حيث إنه تـصرف يعتمد المراضاة ، فإن قهره بعدما كاتب وأبطل مكاتبته ثم أسلموا فإن كان من حكم ملكهم أن من فعل هذا بمكاتبه بطلت مكاتبته ، قضى قاضى المسلمين بذلك ؛ لأن ملك اليد الثابت للمكاتب بعقد المكاتبة لا يكون فوق حقيقة الحرية التي ثبتت بالإعتاق، وقد بينا أن هيناك إذا استعبده بعد الإعتاق نظر إلى حكم ملكهم في ذلك، فيبتني الحكم على ذلك بعد ما أسلموا ، فكذلك في المكاتبة ، وإن كان حين أبطل مكاتبته ، وليس من حكم ملكهم إبطال ذلك ، أخرجه إلى دار الإسلام قاهراً له فإن كانوا موادعين للمسلمين منعه القاضي منه ، وإن كانوا غير موادعين للمسلمين فهو عبد له يصنع به ما أحب ؛ لأن إحرازه إياه بدار الإسلام يتم إذا لم يكونوا موادعين لنا ، ولا يتم مـوجبًا ملكه إذا كانوا مـوادعين لنا ، ولو كان عبده قد أسلم ثم أعتقه أو كاتبه ثم استعبده بعد ذلك ، لم تبطل كتابته وعنقه بإبطاله ؛ لأن الحرية وملك يد المكاتب قد تأكد بإسلامه ، فلا يتمكَّن الحربي من إبطال ذلك ولا ملكهم ، لما بينا أن حكمه على المسلم باطل فيــما لا يحتمل الإبطال وهو نقض الحرية ولأن حكمه إنما ينفذ فيما يحتمل النقل من ملك إلى ملك ، والمعتق والمكاتب المسلم غير محتمل لذلك ، ولو كان دبر هذا العبد قبل أن يسلم العبد فتدبيره باطل ؛ لأن المدبر بالتدبير لا يخرج من يد مولاه، بل هو في يده على حاله مقهور في حكم الإسلام بعد التدبير كـما كان قبله بخلاف الإعتاق والمكاتبة فإنهما يسقطان يد المولئ عن المملوك بحكم الإسلام ، وإذا لم يكن من حكم ملكهم تمكن العـتق من استعباد المعـتق فقد تم العبد فتدبيره باطل ، ولو كان دبره بعدما أسلم العبد كان مدبراً ، إلا أن المولئ إذا صار ذميًا بعد ذلك فإن المدبر يستسعى في قيمته ، ولو كان الحربي أخرج عبده مع نفسه بأمان إلى دارنا ثم دبره جاز تدبيره ، ولو عاد به إلى دار الحرب بطل تدبيره ، وهذا بخلاف الاستيلاد ، فإنه إذا استولد أمته في دار الحرب ، أو في دارنا بعدما خرج بأمان فهي أم ولد على كل حال ، فكذلك ما يبتني عليه وهو الاستيلاد ، وكما لا ينبغي للمسلم أن يشتري منه ابنه بحال فكذلك لا ينبغي أن يشترئ منه أم ولده بحال بخلاف التدبير على ما قررنا ، والله أعلم .

خروجه من يده ، فلهذا إذا أسلم بعد الإعتاق أو الكتابة كان على حاله ، وإذا أسلم بعد التدبير كان عبدًا لمولاه يبيعه ويصنع به ما أحبه ، ولو كان دبره بعدما أسلم العبد كان مدبراً ؛ لأن حق الحرية قد تأكد بإسلام المملوك كما دبره ، ومن حكم الإسلام أن المدبر لا يحتسمل التمليك، فبإثبات اليد عليه بعدما صح التدبير واستحق به الولاء ، قلنا: بأنه لا يبطل تدبيره ، بخلاف ما سبق ، إلا أن المولئ إذا صار ذميًا بعد ذلك فإن المدبر يستسعى في قيمته ؛ لأن إخراجه من ملكه مستحق، وذلك بالبيع متعذر فيصار إلى إخراجه من ملكه بالاستسعاء، ولو كان الحربي أخرج عبده مع نفسه بأمان إلى دارنا ثم دبره جاز تدبيره ؛ لأنه فعل ذلك حيث يجري عليه حكم المسلمين ، وقد التزم هذا الحكم حين خرج إلينا بأمان ، فلهذا لا يقدر على بيعه ، ولو عاد به إلى دار الحرب بطل تدبيره ؛ لأن حكم ذلك الأمان قد بطل فصار حاله وحال ما لو فعل ذلك في دار الحرب سواء ، وهذا بخلاف الاستيلاد ، فإنه إذا استولد أمته في دار الحرب ، أو في دارنا بعدما خرج بأمان فهي أم ولد على كل حال؛ لأن الاستيلاد تبع للنسب والنسب يثبت في دار الحرب على الوجه الذي يثبت في دار الإسلام ، فكذلك ما يبتني عليه وهو الاستيلاد ، وكما لا ينبغي للمسلم أن يشتري منه ابنه بحال فكذلك لا ينبغي أن يشترئ منه أم ولده بحال بخلاف التدبير على ما قررنا ، والله أعلم .

#### ٦٣ ١. باب: من الرهن يأخذه المسلمون والمشركون منهم

قال: وإذا طلب المشركون في الموادعة أن نعطيهم رهنًا من رجال المسلمين على أن يعطوا من رجالهم رهنًا مثل ذلك ، فهذا مكروه لا ينبغي للمسلمين أن يجيبوهم إليه بدون تحقق الضرورة، فإن قالوا: فردوا علينا رهننا

#### ١٦٣ ـ باب : من الرهن يأخذه المسلمون والمشركون منهم

قال: وإذا طلب المشركون في الموادعة أن نعطيهم رهنًا من رجال المسلمين على أن يعطوا من رجالهم رهنًا مثل ذلك، فهذا مكروه لا ينبغي للمسلمين أن يجيبوهم إليه بدون تحقق الضرورة ؛ لانهم غير مأمونين على رجال المسلمين، والظاهر أن مخالفتهم في الاعتقاد تحملهم على قتلهم، ولا زاجر من حين الاعتقاد يزجرهم عن ذلك وإليه أشار رسول الله على قوله: « ما خلا يهودي بمسلم إلا حدثته نفسه بقتله »(۱)، أشار رسول الله على ذلك لامر خافه المسلمون لم يجدوا منه بدًا، ثم ابتدأ المشركون فأعطوا المسلمين رهنهم فللمسلمين أن يمتنعوا من دفع رهنهم إليهم، وذلك أفضل لهم لان الضرورة قد اندفعت بوصول رهن المسلمين أن يأخذوا الرهن، ولا يعطوا الرهن على المسلمين فإن قيل: فهذا غدر من المسلمين أن يأخذوا الرهن، ولا يعطوا الرهن كما شرطوا، قلنا: لا كذلك ولكن كان جواز الشرط لمعنى الضرورة وقد ارتفعت، ألا ترئ أن في أصل الموادعة إذا زال المعنى الذي أحوج المسلمين إليها بأن يقووا على قتال المشركين، وقد وادعوهم مدة معلومة، فإنه يجوز النبذ إليهم قبل مضي تلك المدة، ولا يكون ذلك غدرًا، والأصل فيه قوله على عن عن عرائى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، وليكفّر عينه »(۱)، وتلك الموادعة لا تكون أقوى أمن ألها فليأت الذي هو خير، وليكفّر عينه »(۱)، وتلك الموادعة لا تكون أقوى أمن

<sup>(</sup>۱) رواه الثعلبي وابن مردويه وابن حبان في الضعفاء عن أبي هريرة مرفوعًا ، وفي رواية ابن حبان يهودي ، وهم بالأفراد ، وأخرجه السديلمي بلفظ : ﴿ ما خلا قط يهودي بمسلم إلا حدث نفسه بقتله »، وقد أطال الكلام عليه السخاوي في بعض الحوادث ، فأقول : ويؤيه ذلك ما ذكره شيخنا المرحوم يونس المصري أنه كان يقرأ على يهودي يومًا في المنطق ، فقال له : - وقد انفرد به - لا تأتني إلا ومعك سكين ، أو نحوها، لأن اليهودي إذا خلا بمسلم ولم يكن معه سلاح لزمه التعرض لقتله ، وقال النجم : واشتهر في كلام الناس : أنه ما خلا قط رافضي بسني إلا حدثته نفسه بقتله ، وهي من الخصال التي شاركت الرافضة فيها اليهود ، انظر كشف الخفاء للعجلوني ( ٢/ ٤٤٢) ح ( ٢٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم : الإيمان (٣/١٢٧٣) ح (١٦/١٦١٦) ، وأحمد :المسند (١٨٥/٤) ح (٣ ١٨٣٠).

إن لم تعطونا رهنكم لم نردهم حتى نأمن مما كنا نخافه ، فإذا وقع الأمن مما كنا نخاف فحينئذ نرد عليهم رهنهم ، فإن أسلم الرهن في أيدينا ثم طلب المشركون أن يأخذوهم فلا سبيل لهم عليهم ، والكفار غير مأمونين على المسلمين، إلا أنهم إن كانوا عبيدًا للمشركين باعهم الإمام ، دفع ثمنهم إلى مواليهم ، بمنزلة المستأمن في دارنا إذا أسلم عبده ، وكذلك إن أعطوا الرهن من الجانبين ثم قدر المسلمون على أن يأخذوا منهم الرهن فلا بأس بأن يأخذوه منهم ، فإن امتنعوا منهم فيلا بأس بقتالهم عليهم إذا طلب ذلك رهن المسلمين ، وإن قال رهن المشركين: نحن نكون لكم ذمة للمسلمين ، ولا نرجع إلى دار الحرب، أجابهم الإمام إلى ذلك إذا كانوا أحرارًا ، فإن اختلقوا فقال

اليمين، فإن قالوا: فردوا علينا رهننا إن لم تعطونا رهنكم لم نردهم حتى نامن مما كنا نخافه؛ لأن في ردهم تقويتهم علينا وتمكينهم من استئصال بعض المسلمين وذلك لا يجوز، فإذا وقع الأمن مما كنا نخاف فحينشذ نرد عليهم رهنهم ؛ لانهم بمنزلة المستأمنين فينا ، فنحبسهم إلي أن نامن عما نخافه منهم ثم نبلغهم مامنهم ، فإن أسلم الرهن في أيدينا ثم طلب المشركون أن يأخذوهم فلا سبيل لهم عليهم ، والكفار غير مأمونين على المسلمين ، إلا أنهم إن كنانوا عبيداً للمشركين بناعهم الإمنام ، ودفع ثمنهم إلى موالينهم ، بمنزلة المستأمن في دارنا إذا أسلم عبده ، وكذلك إن أعطوا الرهن من الجانبين ثم قدر المسلمون على أن يأخَذوا منهم الرهن فلا بأس بأن يأخذوه منهم ؛ لأن الضرورة قد ارتفعت ، وباعتبــارها كان لهم حق المنع ، فيكون لهم حق الاخذ أيضًا ، لأنه لا ينبـغي للمسلمين أن يتركوا تخليص أحد من المسملين وهو مقهـور في يد المشركين إذا تمكنوا منه ، فإن امتنعوا منهم فلا بأس بقتالهم عليهم إذا طلب ذلك رهن المسلمين ؛ لانهم ظالمون في حبسهم ، ودفع الظلم واجب بحسب الإمكان ، ولكن إن قدروا على أخذهم بغير قتل فلا ينبغي أن يقتلوا أحدًا منهم للموادعة التي بيننا وبينهم ، وإن قال رهن المشركين : نحن نكون لكم ذمة للمسلمين ، ولا نرجع إلى دار الحرب ، أجابهم الإمام إلى ذلك إذا كانوا أحرارًا ؛ لأن الذمة خلف عن الإسلام في التزام أحكام الإسلام به في الدنيا وهو أحد ما ينتهي به القتال ، فكما أنهم لـو طلبوا عرض الإسلام عليهم وجب إجابتهم إلى ذلك ، فكذا لو طلبوا إعطاء الذمة ، إلا أن يكونوا عبيدًا للمشركين ، فإن العبد تبع لمولاه ، وقد صاروا مستأمنين فينا ، فباعتبار الأمان صار ملك الموالى فيسهم محترمًا ، وبدون إزالة الملك لا يمكن جعلهم ذمة للمسلمين ، فلهذا ردوا إلى مواليهم ، فإن اختلقوا فقال الرهن : نحن أحرار ، وقـال المشركون هم صبيد لنا ، فالقـول قول الرهن ؛ الرهن: نحن أحرار، وقال المشركون هم عبيد لنا ، فالقول قول الرهن ، ولو كانوا شرطوا في أصل الموادعة أنهم إن غدروا فقتلوا رهن المسلمين فدماء رهنهم لنا حلال ثم قتلوا هم رهننا ، فإن دماء رهنهم لا تحل لنا لما روي أن هذه الحادثة وقعت في زمن معاوية \_ رضي الله تعالى عنه \_ فأجمع هو والمسلمون معه على ألا يقتلوا رهن المشركين، ولكن الإمام يجعلهم ذمة إن لم يسلموا ، فإن أسلموا فهم أحرار لا سبيل لهم عليهم ، كما لو كانوا أسلموا قبل أن يقتل المشركون رهننا، فلو أن رهنهم حين أسلموا قال لهم المشركون: إن لم تردوا علينا رهننا قتلنا رهنكم ، أو جعلناهم عبيدًا لنا فكره الرهن أن يردوهم عليهم فإنه لا يحل للإمام أن يردهم ، وإن علم أنهم يقتلون رهن المسلمين ، وإن قال رهنهم بعدما أسلموا: ادفعونا إليسهم وخذوا رهنكم، فإن كان أكبر الرأي من الإمام أنهم يقتلونهم لم يجز أن يدفعهم رهنكم، فإن كان أكبر الرأي من الإمام أنهم يقتلونهم لم يجز أن يدفعهم

لأنهم في أيدي أنفسهم فيكون الهم قول في حريـتهم ما لم تقم الببينة على رقهم ، ولا تقبل فيه شهادة أهل الحرب عليهم ، لأنهم صاروا ذمة لنا فما لم يشهد عليهم قوم من المسلمين ، أو من أهل الذمة ، لم يردوا إلى مواليهم ، وإن كانوا أسلموا فما لم يشهد عليهم بالرق شهود مسلمون، لم يعطهم الإمام لهم، ولو كانوا شرطوا في أصل الموادعة أنهم إن غدروا فقتلوا رهِن المسلمين فدمـاء رهنهم لنا حلال ثم قتلوا هم رهننا ، فإن دماء رهنهم لا تحل لنا لما رويّ أن هذه الحادثة وقعت في زمن مسعاوية ـ رضي الله تعالىٰ عنه ـ فأجمع هو والمسلمون معه على ألا يقتلوا رهن المشركين؛ لانهم مستأمنون فينا، فلا تحل دماؤهم بجناية كانت من غيرهم والشرط الذي جرئ مخالف لحكم الشرع فيكون باطلاً، ولكن الإمام يجعلهم ذمة إن لم يسلموا ، فإن أسلموا فهم أحرار لا سبيل لهم عليهم ، كما لو كانوا أسلموا قبل أن يقتل المشركون رهننا ، فلو أن رهنهم حين أسلموا قال لهم المشركون : إن لم تردوا علينا رهننا قـتلنا رهنكم ، أو جعلناهم عبيـداً لنا فكره الرهن أن يردوهم عليهم فإنه لايحل للإمام أن يردهم ، وإن علم أنهم يقتلون رهن المسلمين ؛ لأن حرمة نفس هؤلاء كحرمة نفس أولئك، فإن قتل أهل الحرب رهننا لم يكن الإمام شريكًا في ذلك الظلم ، ولو سلم إليهم رهنهم بعدما أسلمـوا فقتلوهم كان شريكًا في الظلم، معرضًا للمسلمين عن قتل المشــركين رياهم، وذلك لا رخصة فيه، ألا ترى أن رهنهم لو ماتوا في أيدينا فقالوا: إن لم تعطونا بعددهم من المسلمين قتلنا رهنكم لم يسعنا أن نعطيهم ذلك، فكذلك رهنهم إذا أسلموا ، وإن قال رهنهم بعدما أسلموا : ادفعونا إليهم وخذوا رهنكم ، فإن كان أكبر الرأي من الإمام أنهم يقتلونهم لم يجز أن يدفعهم إليهم

إليهم أيضًا، وإن كنا لا ندري ما يصنعون بهم فلا بأس بدفعهم إليهم، وإن قال رهن المشركين: نكون ذمة لكم ، فقال المشركون: إن قبلتم ذلك منهم قتلنا رهنكم ، أو جعلناهم عبيدًا لنا ، فإن الإمام لا يقبل هذا من رهنهم ، ولكن يردهم على المسركين ، ويأخذ المسلمين بخلاف ما إذا أسلموا لأن الإسلام يتم بهم ، فأما الذمة لا تتم إلا بالرضا من المسلمين ، فإذ كان فيها إتلاف المسلمين حقيقة أو حكمًا فلا ينبغي للمسلمين أن يرضوا بها ، وإن كان يعلم أنه إذا قبل ذلك منهم خلى المشركون سبيل الرهن الذي عندهم فحينئذ يعطيهم الذمة ، ويضع عليهم الخراج كما لو سألوه ، وما لم يعلم ذلك لا ينبغي له أن يجعلهم ذمة ، فإن أعطاهم الذمة ثم طلب أخذ رهن المسلمين فأبوا ذلك حتي يرد عليهم رهنهم فليس ينبغي له أن يخف ذمته وينقض العهد فأبوا ذلك حتي يرد عليهم رهنهم فليس ينبغي له أن يخف ذمته وينقض العهد الذي عاهد عليه الرهن ، في ردهم بغير رضاهم ، فإن طابت أنفس الرهن الذي عاهد عليه الرهن ، في ردهم بغير رضاهم ، فإن طابت أنفس الرهن

أيضًا ؛ لأن إذن المرء غير معتبر في قتله في حكم الإباحة، فكذلك في تعريضه للقتل، وإن كنا لا ندري ما يصنعون بهم فلا بأس بدفعهم إليهم؛ لأنه ليس في دفعهم برضاهم ظلم منا إياهم، والدفع ليس بسبب لهـ لاكـهم، والظاهر أنهم لا يرضـون بذلك إلا إذا كانــوا آمنين على أنفســهم، ولأنا قد وعــدنا لأولئك المسلمين أن نخلصــهم، برد رهنهم عليهم، فيترجح بدذلك الـوعد جانبهم من هذا الوجه، وإن قال رهن المشركين: نكون ذمة لكم، فقال المشركون: إن قبلتم ذلك منهم قتلنا رهنكم، أو جعلناهم عبيداً لنا، فإن الإمام لا يقبل هذا من رهنهم، ولكن يردهم على المشركين، ويأخذ المسلمين بخلاف ما إذا أسلموا لأن الإسلام يتم بهم، فأما الذمة لا تتم إلا بالرضا من المسلمين، فإذا كان فيها إتلاف المسلمين حقيقة أو حكمًا فلا ينبغي للمسلمين أن يرضوا بها؛ لأن استنقاذ المسلمين من أيدي المشـركين والوفاء لــهم بالمَوعود خــير لهم من أن يصــير الرهن ذمــة للمسلمين، والإمام ناظر فيختار ما فيه الخيرية للمسلمين، وإن كان يعلم أنه إذا قبل ذلك منهم خلى المشركون سبيل الرهن الذي عندهم فحينئذ يعطيهم الذمة ، ويضع عليهم الخراج كما لو سألوه؛ لأنه ليس فيه إتلاف المسلمين، وما لم يعلم ذلك لا ينبعني له أن يجعلهم ذمة؛ لأن البناء على الظاهر واجب، ما لم يعلم خلاف، والـظاهر أنهم لا يخلون سبيل المسلمين إذا صار رهنهم ذمة لنا، فإن أعطاهم الذمة ثم طلب أخـذ رهن المسلمين فأبوا ذلك حتي يرد عليهم رهنهم فليس ينبغي له أن يخف ذمته وينقض العهد الذي عاهد عليه الرهن، في ردهم بغير رضاهم؛ لأنهم لما صاروا ذمة لنا فقد ثبت لنفوسهم من الحرمة ما لنفوس المسلمين فكان هذا وما لو أسلموا سواء، فإن طابت

بالرد عليهم فلا بأس بذلك ، إلا أن يكون أكبر الرأي من الإمام أنهم يقتلونهم فحينئذ لا يدفعهم إليهم على قياس ما ذكرنا فيما إن أسلموا ، وقد بينا أن ذلك يجوز برضاء أهل الذمة ، ولا يجوز بغير رضاهم ، ولو كان في الذين طلبوا صبيانًا من أهل الذمة وطابت بذلك أنفسهم وأنفس والديهم فلا ينبغي للإمام أن يدفعهم إليهم، ولو كان الرهن الذين أسلموا من رهن المشركين فيهم نساء وصبيان، وطابت أنفس النساء والصبيان، وأباؤهم بردهم عليهم، ليس للإمام أن يردهم، أما الصبيان فلما ذكرنا في حق أهل الذمة ، وأما النساء فلأن في ردهن تعريضهن على الحرام ، ولا إذن لهن في ذلك ، فلا وجه لرده امرأة مسلمة على المشركين ، يستحلون فرجها وهي لا تحل لهم بحال ولا يوجد مثل ذلك في حق أهل الذمة ، فإن لم يكن بالمسلمين قوة

أنفس الرهن بالرد عليهم فلا بأس بذلك ، إلا أن يكون أكبر الرأي من الإمام أنهم يقتلونهم فحينتـذ لا يدفعهم إليهم على قياس ما ذكرنا فـيما إن أسلموا ؛ لأن هذا بمنزلة مفاداة المسلمين بأهل الذمة ، وقد بينا أن ذلك يجوز برضاء أهل الذمة ، ولا يجوز بغير رضاهم ؛ ألا ترئ أنه لو مات رهنهم فقالوا: لا نرد عليهم رهنكم حتى تعطونا من أهل الذمة فَ لانًا وفلانًا ، فإن رضوا بذلك جاز دفعهم إليهم ، وإن لم يرضوا به لم يجز دفعهم إليهم، وكذلك إن كان فيمن طلبوا نساء من نساء أهل الذمة، لأن حال نسائهم كحال رجالهم، في الحرمة بسبب عقد الذمة، وتأثير الرضاء من النساء كتأثيره من الرجال، ولو كأن في اللذين طلبوا صبيانًا من أهل الذمة وطابت بذلك أنفسهم وأنفس والديهم فلا ينبغي للإمام أن يدفعهم إليهم؛ لأن هذا مظلمة يظلم بها الصبي، وإذنه في هذا الباب غير معتبـر ورضاء أبويه فيما يضر بالصبى غير معتـبر أيضًا، فوجوده كعدمه، أرأيت لو استعبده أهل الحرب ، أليس كان الإمام معينًا لهم على استعباد حر بغير حق؟ وهذا لا رخصة فيه، ولو كنان الرهن الذين أسلموا من رهن المشركين فينهم نساء وصبيان، وطابت أنفس النساء والصبيان ، وأباؤهم بردهم عليهم، ليس للإمام أن يردهم، أما الصبيان فلما ذكرنا في حق أهل الذمة، وأما النساء فلأن في ردهن تعريضهن على الحرام ، ولا إذن لهن في ذلَّك ، فلا وجه لرده امرأة مسلمة علَّى المشركين ، يستحلون فرجها وهي لا تحل لهم بحال ولا يوجد مثل ذلك في حق أهل الذمة، ألا ترى أن الذمية إذا تزوجـها مسـتامن فـي دارنا جاز النكاح وحلت له، ولو أراد أن يتــزوج مسلمــة لم يتمكن من ذلك، ولا يحل له بحال، إلا أن تكون المرأة عجورًا لا تشتـهي، ولا يخاف عليها أن ترجع عن دينها ، فحينئذ لا بأس إن طابت نفسها بالرد ، رجوت ألا تكون

على المسركين وطلبوا منا في الموادعة أن نعطيهم رهنًا، فقال الرهن : لا نرضى بذلك، لأنهم غير مأمونين علينا، فلا بأس بأن يجبرهم الإمام على ذلك على وجه النظر للمسلمين، فإن كان أكبر البرأي عنده أنهم إذا أخذوا الرهن قتلوهم فحينئذ لا يحل له أن يدفعهم إليهم، فإن جرت الموادعة على ثلاث سنين ثم ظهر للمسلمين قوة، فأرادوا أن ينبذوا إليهم، وقال المشركون لسنا ندع الموادعة، ولا نرد عليكم رهنكم، فإنه ينبغي للمسلمين، ألا يبطلوا الموادعة لا لإباء المشركين ذلك، ولكن لمكان الرهن في يد المشركين، وكذلك إن كانت الموادعة مؤبدة، فليس ينبغي لهم أن يبطلوا الموادعة وإن قدروا على قتالهم، حتى يستنقذوا الرهن أو يموت الرهن أجمعون، أو

بردها لأخذ رهن المسلمين بأس كـما في حق الرجال ، ولكن بشرط أن يكون مـعها ذو محرم لها من المسلمين ، لأن المرأة ممنوعة من المسافرة إلى دار الحرب بغير محرم ، وإن كانت عجـوزة ، ومع المحرم لا بأس به ، إذا كانت عجوزة لحـاجة لها ، فكذلك هذا ، فإن لم يكن بالمسلمين قدة على المشركين وطلبوا منا في الموادعة أن نعطيهم رهنًا ، فقال الرهن : لا نرضى بذلك ، لأنهم غير مأمونين علينا ، فلا بأس بأن يجبرهم الإمام على ذلك على وجه النظر للمسلمين ؛ لأن الخوف من جهتهم على جماعة من المسلمين ظاهر ، وعلى هؤلاء الرهن إذا دفعناهم إليهم ليس بظاهر ، بل الظاهر في الناس الوفاء بالموادعة ، وقـد بينا أن الإمام ، إذا ابتليَّ ببليــتين فإنه يخــتار أهونهمــا ، ويدفع أعظم الضررين بأهون الضررين ، فإن كان أكبر الرأي عند ، أنهم إذا أخذوا الرهن قتلوهم فحينتذ لا يحل له أن يدفعهم إليهم ؛ لانه إذا دفعهم كان شريكًا في دمائهم ، معينًا على هلاكهم ، وإذا لم يدفعهم فظفر المشركون بالمسلمين لم يكن الإمام شريكهم فيهما يصنعون بالمسلمين وأكبر الرأي في هذا كاليقين ، ألا ترئ أن الإمام لو احتاج إلى أن يرسل إليسهم رسولًا في مسهم للمسلمين فيسه منفعة، فأبئ المسلمون أن يدخل إليسهم رسولًا، فإن للإمام أن يجبره على ذلك، إلا أن يكون أكبر الرأي منه إن بعث إليهم رسولاً قـتلوه، فحينتـذ لا ينبغي له أن يبعث من المسلمـين أحدًا ولا يكرهه على ذلك، فكذلك الرهن، فإن جرت الموادعة على ثلاث سنين ثم ظهر للمسلمين قوة ، فأرادوا أن ينبذوا إليهم، وقال المشركون لسنا ندع الموادعة، ولا نرد عليكم رهنكم ، فإنه ينبغى للمسلمين ، ألا يبطلوا الموادعة لا لإباء المشركين ذلك ، ولكن لمكان الرهن في يد المشركين؛ لأنهم إن فعلوا ذلك كان هذا منهم إجبارًا للرهن وامتناعًا من الوفاء بالموعود لهم وذلك لا يحل فيوفون لهم بما أعطوهم حتى يستنقذوا الرهن منهم، وكذلك إن يرضوا بذلك فحينئذ لا بأس بقتالهم، ولومضت مدة الموادعة فقال المشركون: إن قاتلتمونا قتلنا رهنكم فلا بأس بقتالهم، وقال: ولو طلب بعض مدائن الشرك أن يكون ذمة لهم فكره ذلك ملك الموادعين وقال: إن فعلتم ذلك قتلنا رهنكم أواستعبدناهم، وإن لم تفعلوا رددنا عليكم رهنكم فإن الإمام والمسلمين ينظرون في ذلك، فإن كان الامتناع من إعطاء الذمة إلى أن يأخذوا رهنكم خيراً للمسلمين امتنعوا من ذلك، وإن كان قبول الذمة من الذين طلبوا ذلك خيراً فعل ذلك الإمام، ولكن الأفضل أن يختار ما فيه استنقاذ المسلمين من أيدي المشركين، فإن غدر أهل الموادعة فقتلوا رهن المسلمين،

كانت الموادعة مؤيدة، فليس ينبغي لهم أن يبطلوا الموادعة وإن قدروا على قتالهم، حتى يستنقذوا الرهن أو يموت الرهن أجمعون ، أو يرضوا بذلك فحيننذ لا بأس بقتالهم ؛ لأن المانع من النبـذ مراعــاة حق الرهن ولوجود إحــدى هذه الخصــال يزول هذا المانع ، ولومضت مدة الموادعة فقال المشركون : إن قاتلتمونا قتلنا رهنكم فلا بأس بقتالهم ؛ لانه ليس في هذا إخفار للعهد بينهم وبين أهل الرهن، فقد انتهى ذلك بمضى المدة ، فلايتعذر علينا، قتالهم بسبب الخوف على الرهن كما لو تترسوا بأطفال المسلمين لم يكن بقتالهم بأس، وكذلك إن كان في أيديهم أسراء من المسلمين، فقالوا: إن قاتلتمونا قتلنا الأسارئ، فإنه لابأس بقـتالهم لهذا المعنى، وكذلك إن أرسل إليهم رسلاً لحــاجة برضاء الرسل أو بغير رضاهم فحبسوهم، وقالوا للمسلمين: إن قاتلتمونا قتلنا رسلكم فلا بأس بقتـالهم، وهذا لأنه ليس في شيءمن ذلك إخفـار من الإمام لقوم من المسلمين إنما فـيه مظلمة يظلم المشركون بها المسلمين ، وللخوف من ذلك لا يتعذر على المسلمين القــتال معهم، وقال : ولو طلب بعض مدائن الشرك أن يكون ذمة لهم فكره ذلك ملك الموادعين وقال : إن فعلتم ذلك قتلنا رهنكم أواستعبدناهم ،وإن لم تفعلوا رددنا عليكم رهنكم فإن الإمام والمسلمين ينظرون في ذلك ، فإن كان الامتناع من إعطاء الذمة إلى أن يأخذوا رهنكم خيراً للمسلمين امتنعوا من ذلك ، وإن كان قبـول الذمة من الذين طلبوا ذلك خيراً فعل ذلك الإمام ؛ لأنه ناظر للمسلمين فسيختار مــا كانت المنفعة فــيه أظهر، وهذا لأنه ليس في قبول الذمة من هؤلاء إخفار في حق الرهن، لأن هذا لم يكن مما وقع عليه الرهن، ولا كان وقوعه معلومًا عند ذلك، بخلاف ما تقدم من النبذ إليهم قبل مضي المدة ، ولكن الأفضل أن يختار ما فيه استنقاذ المسلمين من أيدي المشركين، الا ترى أنه لو طلب أهل مــدينة منهم أن يكونوا ذمة فــقال ملك العــدو: إن أبيتم عليــهم ذلك خليت سبيل أسرائكم، وإن قبلتم ذلك منهم قتلت أسراءكم، فإنه يختار ما هو الأنفع

وفي رهنهم صبيان ليس معهم آباؤهم ولا أمهاتهم ، فإنه لا يحكم بإسلامهم حتى يبلغوا فيصفوا الإسلام ، فإذا كان في رهنهم مماليك ثم غدروا فقتلوا رهننا، فإن الإمام لا يرد عليهم مماليكهم ببيعهم ، ويقف الثمن في بيت المال حتى يرضي المشركون المسلمين من رهنهم ، فإن قال المشركون للمسلمين: إنا قد أسانا في قتل رهنكم، فنحن نغرم لكم دياتهم ، فلا بأس بأن يقبل الإمام ذلك منهم، فإذا فعلوا ذلك سلم الديات إلى ورثة المقتولين ورد عليهم ثمن العبيد، وإن كان العبيد لم يباعوا وقالوا: ردوا علينا عبيدنا ونرد عليكم ديات رهنكم، فإن الإمام لا ينعل هذا، ولا ينبغي لإمام المسلمين أن يحبسهم ديات رهنكم، فإن الإمام لا ينعل هذا، ولا ينبغي لإمام المسلمين أن يحبسهم

للمسلمين ، فإن كان استنقاذ الأسراء خيرًا فعل ذلك وهو أولى الوجهين ، وإن كان قبول الذمة من أولئك خيـرًا لما يري فيه من قوة المسلمين عليهم ، بشـوكة هؤلاء الذين طلبوا الذمة ، فإن الإمام يقبل الذمة منهم ، ولا يلتفت إلى جانب الأسراء ، ألا ترى أنه لو حاصر أهــل مدينة عظيمة وأشــرف على فتحهــا فقال له ملك العدو: انصــرفوا على أن نعطيكم أسراءكم الذين في أيدينا ، فإن الإمام ينظر في ذلك فيفعل الذي هو خيسر للمسلمين فكذلك ما سبق ، فإن غدر أهل الموادعة فقتلوا رهن المسلمين ،وفي رهنهم صبيان ليس معهم آباؤهم ولا أمهاتهم ،فإنه لا يحكم بإسلامهم حتى يبلغوا فيصفوا الإسلام ؛ لأنهم كانوا في أيدي المسلمين وفي دار الإسلام ؟ لأنهم كانوا في أيدي المسلمين وفي دار الإسلام يغدر المشركون بالرهن ، فلا يتحـولون عن ذلك حتى يصفوا الإسلام ، وهذا لأنه ليس في غدرهم إلا أن رهنهم به قد صاروا فينا بمنزلة أهل الذمة وأولاد أهل الذمة ، وإن لم يكن معهم آباؤهم ولا أمهاتهم ، بأن كانوا ماتوا أو نقضوا العهد لا يحكم لهم بالإسلام ما لم يصفوا الإسلام ، قبل البلوغ أو بعده فحال هؤلاء كذلك، فإذا كان في رهنهم مماليك ثم غدروا نقتلوا رهننا ،فإن الإمام لا يرد عليهم مماليكهم ببيعهم ، ويقف الثمن في بيت المال حستى يرضى المشركون المسلمين من رهنهم ؛ لأنهم احتبسوا عندنا ولكن لم تسقط حرمة ملك الملاك فيهم لأجل الأمان فالسبيل بيعهم ووقف ثمنهم كما لو أسلموا، فإن قال المشــركون للمسلمين إنا قد أسأنا في قتل رهنـكم ، فنحن نغرم لكم دياتهم ، فلا بأس بأن يقبل الإمام ذلك منهم ؛ لأنه وقع اليأس عن رد الرهن ، ورد القيمة عند تعذر رد العين كرد العين وقيمة النفس الدية ، فإذا فعلوا ذلك سلم الديات إلى ورثة المقتولين ورد عليهم ثمن العبيد ، وإن كان العبيد لم يباعوا وقالوا : ردوا صلينا حبيدنا ونرد عليكم ديات رهنكم ، فإن الإمام لا يفعل هذا؛ لأن عبيدهم قد احتبسوا عندنا، فهذا إن فعله يكون في معنى مفاداة الأسارئ منهم بالمال، وذلك لا يجوز ولأنهم لم يردوا رهننا

إلى مثل هذا ، فأما بعد بيع العبيد لا يوجد مثل هذا الوهن في رد الأثمان عليهم، فإن كانوا قالوا للمسلمين ندفع إليكم الذين قتلوا رهنكم لتحكموا فيهم بما شئتم ، وتردوا علينا رهننا ، فإن الإمام يراعي في ذلك معنى النظر للمسلمين ، فإن لم ير في ذلك حظًا للمسلمين لم يقبل ذلك منهم، أرأيت لو كان رهننا خمسين رجلاً فقتلهم إنسان واحد أكنا نأخذ منهم ذلك القاتل الواحد ونرد عليهم خمسين من أحرارهم وأي وهن يكون أشد من هذا ؟ وإن رأى الحظ للمسلمين في أن يقبل ذلك منهم قبله فأخذ القاتلين ورد عليهم رهنهم، ثم هو بالخيار في القاتلين، إن شاء قتلهم بهم، لا بطريق القصاص، فإن الحربي لا يستوجب القصاص، بقتل المسلم في دار الحرب ، ولكن لأنهم أسارئ مقهورون في أيدينا لا أمان لهم، وللإمام فيهم الخيار إن شاء قتلهم ، وإن شاء جعلهم عبيداً ، فإذا اختار ذلك أعطى وارث كل مقتول العبد الذي

شديد يدخل على المسلمين ، ولا ينبغي لإمام المسلمين أن يحبسهم إلى مثل هذا، فأما بعد بيع العبيد لا يوجد مثل هذا الوهن في رد الأثمان عليهم ؛ لأنه يؤخذ منهم بدل الرهن مال ويرد عليهم بدل رهنهم مشل ذلك ، ألا ترى أن الإمام لو رأى الحظ للمسلمين في أن يأخذ منهم الديات ويرد عليهم عبيدهم فحينتـذ لا بأس بأن يفعل ذلك لمعنى النظر ، فإن كانوا قالوا للمسلمين ندفع إليكم الذين قتلوا رهنكم لتحكموا فيهم بما شئتم، وتردوا علينا رهننا ، فإن الإسام يراعي في ذلك معنى النظر للمسلمين ، فإن لم ير في ذلك حظًا للمسلمين لم يقبل ذلك منهم ، أرأيت لو كان رهننا خمسين رجلاً فقتلهم إنسان واحد أكنا نأخذ منهم ذلك القاتل الواحد ونرد عليهم خمسين من أحرارهم وأي وهن يكون أشد من هذا ؟ وإن رأى الحظ للمسلمين في أن يقبل ذلك منهم قبله فأخذ القاتلين ورد عليهم رهنهم ، ثم هو بالخيار في القاتلين ، إن شاء قتلهم بهم ، لا بطريق القصاص ، فإن الحربي لا يستوجب القصاص، بقتل المسلم في دار الحرب، ولكن لأنهم أسارى مقه ورون في أيدينا لا أمان لهم ، وللإمام فيهم الخيار إن شاء قتلهم ، وإن شاء جعلهم عبيداً ، فإذا اختار ذلك أعطى وارث كل مقتول العبد الذي قتل مورثه ؛ لانه أخذُهم عوضًا عن الرهن المقتولين ، ولذلك رد عليهم رهنهم ، فإذا صاروا مملوكين كان حكمهم حكم الديات ، ولأن الجناية على النفس إذا وجمد ممن يحتمل التملك ولم يكن موجبًا للقصاص كان مـوجبـها استحـقاق نفـس الجـانـي بالمجنــي عليــه ملكًا، ألا ترى أن العبد إذا قتل قتيلاً خطأ فإنه يجب دفع نفسه إلى ولي القتيـل ، إلا قتل مورثه، وإن قالوا للإمام: إن شئت أعطيناك ديات أصحابك، وإن شئت أعطيناك الذين قبلوا أصحابكم، فهذا إنصاف منهم، ثم ينبغي للإمام أن يختار ما فيه الحظ للمسلمين، فإن اختار أخذ الديات دفعها إلى الورثة، وإن اختار أخذ القاتلين كان الرأي إليه في قتلهم، كما بينا، ولا يمتنع عليه قتلهم بعضو الورثة إن عفوا عنهم، لما بينا أنه لا يقتلهم على وجه القصاص، بل لأنهم محاربون، والعفو في قتل المحاربين غير موثر، وإن كان الذي قتل رهن المسلمين رجال من غير أهل تلك الدار فإن كانوا دخلوا إليهم بأمان فهذا والأول سواء، وإن كانوا دخلوا دارهم مغيرين بغير أمان فقتلوا الرهن، فهذا والأول سواء، وإن كانوا دخلوا دارهم مغيرين بغير أمان فقتلوا الرهن، ويأن ظفر بهم أهل دار الموادعة ودفعوهم إلى المسلمين ليس عليهم غير ذلك، ويأخذون رهنهم، وإن كانوا ماتوا أو قبلوا في حربهم أو أخذهم ملك الموادعين فقتلهم بما فعلوا بالرهن، أو هربوا، فعلى المسلمين أن يردوا عليهم رهنهم، ولو كان الذين أصابوهم من أهل دارهم فقتلهم ملكهم حين قتلوا

أن يختار المولى الفداء فهذا كذلك، وإن قالوا للإمام: إن شئت أعطيناك ديات أصحابك، وإن شئت أعطيناك الذين قتلوا أصحابكم ، فهذا إنصاف منهم ؛ لأنه ليس في وسعهم فوق هذا ، فيما يرجع إلى الوفاء بتلك الموادعة ، ثم ينبغي للإمام أن يختـار ما فيه الحظ للمسلمين ، فإن اختار أخذ الديات دفعها إلى الورثة ، وإن اختار أخذ القاتلين كان الرأي إليه في قـتلهم ، كما بينـا ، ولا يمتنع عليه قتلهم بعـفو الورثة إن عفـوا عنهم ، لما بينا أنه لا يقتلهم على وجه القصاص ، بل لأنهم محاربون ، والعفو في قتل المحاربين غير مؤثر ؟ لأن العفو إنما يسقط ما كان مستحقًا للعافي خاصة ، وإن كان الذي قـتل رهن المسلمين رجال من غير أهل تلك الدار فإن كانوا دخلوا إليهم بأمان فهذا والأول سواء ؛ لأن من عندهم بأمان فهو في أيديهم وهو ممن يجري عليه حكم ملكهم فحالهم كحال أهل دارهم ألا ترئ : أنه لو دخل من دارهم إلينا لم يحتج إلى استئمان جديد ، بمنزلة من كان من أهل دارهم ، وإن كانوا دخلوا دارهم مغيرين بغير أمان فقتلوا الرهن ، فإن ظفر بهم أهل دار الموادعة ودفعوهم إلى المسلمين ليس عليهم غير ذلك ، ويأخذون رهنهم ؛ لأنه ليس في وسعهم فوق هذا ، فيما يرجع إلى الـوفاء بالموادعة ، وإن كانوا ماتوا أو قتلوا في حربهم أو أخذهم ملك الموادعين فقتلهم بما فعلوا بالرهن ، أو هربوا ، فعلى المسلمين أن يردوا عليهم رهنهم ؛ لأن القاتلين ليسوا من أهل دار الموادعين ، فلا يجوز أن يأخذ أهل دار الموادعة بجناية من غيرهم، فكان هذا في حقهم بمنزلة ما لو مات رهننا في دارهم فعلينا أن نرد عليهم رهنهم، ولو كان الذين أصابوهم من أهل دارهم

الرهن أو ماتوا حين أخذهم قبل أن يقتلهم فللإمام ألا يرد رهنهم حتى يعطوهم ديات رهن المسلمين، ولو كان هو الذي قـتل رهن المسلمين فأنكر ذلك أهل علكته، فقـتلوه أو مات، كان للمسلمين ألا يردوا عليهم رهنهم حتى يردوا ديات رهننا، فكذلك ما سبق، وإن أخذوا الملك فقـالوا للمسلمين ندفعه إليكم بمن قتل من رهنكم وتردوا علينا رهننا، فإن الإمام يـنظر في ذلك فإن رأى الحظ في أن يأبي ذلك حتى يأخذ ديات الرهن فعل ذلك، وإن رأى الحظ في أن يأخذ الملك فيقتله أو يجعله عبداً لورثة الرهن فعل ذلك، وإن كان الملك حين قتل الرهن هو الذي قال لإمام المسلمين: أعطيك ديات أصحابك لترد علي رهني فليس ينبغي للإمام أن يفعل ذلك لما فيه من الوهن على المسلمين ولا يلتفت إلى رضاء ورثة الرهن إن رضوا بذلك، فإن غدر المشركون وقتلوا ولا يلتفت إلى رضاء ورثة الرهن إن رضوا بذلك، فإن غدر المشركون وقتلوا رهن المسلمين، ثم قتـل المسلمون رهنهم اعـتمادًا عـلى ظاهر الشرط، فـقد رهن المسلمين، ثم قتـل المسلمون رهنهم اعـتمادًا عـلى ظاهر الشرط، فـقد أخطئوا في ذلك، ثم الديـات تكون مـوقـوفـة في بيت المال، فـإن أعطى

فقتلهم ملكهم حين قتلوا الرهن أو ماتوا حين أخذهم قبل أن يقتلهم فللإمام ألا يرد رهنهم حتى يعطوهم ديات رهن المسلمين ؛ لأن الجناية كانت منهم ، والظاهر أنهم ما تمكنوا من ذلك إلا بقوة ملكهم ، فيكون فعلهم ذلك كفعل ملكهم بنفسه ، ولو كان هو الذي قتل رهن المسلمين فأنكر ذلك أهل مملكته ، فقتلوه أو مات ، كان للمسلمين ألا يردوا عليهم رهنهم حتى يردوا ديات رهننا ، فكذلك ما سبق ، وإن أخذوا الملك فقالوا للمسلمين ندفعه إليكم بمن قـتل من رهنكم وتردوا علينا رهننا ، فإن الإمام ينظر في ذلك فإن رأى الحظ في أن يأبي ذلك حتى يأخذ ديات الرهن فعل ذلك ، وإن رأى الحظ في أن يأخذ الملك فيقتله أو يجمله حبدًا لورثة الرهن فعل ذلك ، وإن كان الملك حين قتل الرهن هو الذي قال لإمام المسلمين: أعطيك ديات أصحابك لترد عليَّ رهني فليس ينبغي للإمام أن يفعل ذلك لما فيه من الوهن عِلى المسلمين ولا يلتفت إلى رضاء ورثة الرهن إن رضوا بذلك؛ لأن مراعاة جانب دفع الوهن والذل على المسلمين أوجب ، وذلك ليس من حقهم في شيء حتى يعتبر فيه رضاهم ، إلا أن يرى الإمام الحظ في ذلك للمسلمين فحينئذ لا بأس بأن يفعله لتوفير المنفعة عليهم ، فإن غدر المشركون وقتلوا رهن المسلمين، ثم قتل المسلمون رهنمهم اعتمادًا على ظاهر الشرط ، فـقد أخطئوا في ذلك ؛ لانهم كانوا مستأمنين فينا وينبغي لمن قتلهم أن يغرم دياتهم كما هو الحكم في المسلم يقتل المستأمن ، فإن قيل : قد صاروا من أهل الذمة حين احتبسوا في دارنا ، فينبغي أن يجب القصاص المشركون ديات رهن المسلمين قبل ذلك منهم الإمام ، ودفعها إلى ورثة المقتولين، وسلم إليهم ديات رهنهم ، ولا ينبغي للإمام أن يأبئ ذلك عليهم، فإن قالوا: نعطيكم الديات ، ونعطيكم مكان كل مسلم قتلناه منكم أسيرا مسلما في أيدينا ، وتردون علينا رهننا ، فعلى الإمام أن يقبل ذلك منهم وإن قالوا ليس عندنا أسراء منكم ولكنا نعطيكم لكل قتيل من رهنكم ديتين أو ثلاث ديات ، وتردون رهننا ، فإن الإمام يرئ في ذلك رأيه سواء رضي به ورثة الرهن أو لم يرضوا، فإن رأى ذلك خيرا وقبله سلم الديات كلها لورثة المقتولين، ولو قالوا: لا نعطيكم الدية، ولكن نعطيكم مكان كل مسلم قتلناه أسيرين أو أسيرين أو ثلاثة ، فأبئ أولياء الرهن المقتولين أن يقبلوا ذلك لم

على من قبتلهم ، لأن المسلم يقتل بالذمي عندنا ، قلنا : قبل أن يضع الإمام الخراج عليهم لا يكونون من أهل الذمة ، حتى لو أرضى المشركون المسلمين ردوا عليهم رهنهم، وإن صاروا بمنزلة أهل الذمة فقد تمكن شبهة في هذا القتل ، وهو الاعتماد على ظاسَر الشرط والمشروط في عقد صحيح وذلك يكفي لإسقاط القود ، ثم الديات تكون موقعوفة في بيت المال ، فإن أعطى المشركون ديات رهن المسلمين قبل ذلك منهم الإمام ،ودفعها إلى ورثة المقتولين ، وسلم إليهم ديات رهنهم ؛ لأن حكم البدل من الجانبين رددنا عليهم مثل ذلك ، ولا ينبغي للإمام أن يأبي ذلك عليهم ؛ لأنه قد صار مالاً من الجانبين بخلاف ما قبل قتل رهنهم ، فإن للإمام هناك رأيًا في أخذ الديات ، لما فيه من صورة الوهن ، بأن يقتلوا خيارنا وأشرافنا ، ثم يأخذوا رهنهم ، ويعطونا الديات، فإن قالوا: نعطيكم الديات ، ونعطيكم مكان كل مسلم قتلناه منكم أسيراً مسلمًا في أيدينا ، وتردون علينا رهننا ، فعلى الإمام أن يقبل ذلك منهم ؛ لأنهم ردوا بدل نفوس المقتولين، وردوا مثل ما قتلوا من أسارئ المسلمين وليس في وسعهم فوق ذلك ، ثم يخلي سبيل الأسراء ، ويدفع الديات إلى ورثة المقتبولين، وإن قالوا ليس عندنا أسراء منكم ولكنا نعطيكم لكل قبيل من رهنكم ديتين أو ثلاث ديات ، وتردون رهننا ، فيإن الإمام يرى في ذلك رأيه ســواء رضي به ورثة الرهن أو لم يرضــوا ؛ لأن المال وإن كثر لا يــكون مثلاً للمسلمين فسربما يكون في هذا معنى التوهين بشيء من أمسر المسلمين فله ألا يقبله ، فإن رأى ذلك خيراً وقبله سلم الديات كلها لورثة المقتولين، لأنه بدل نفوسهم بمنزلة مال وقع الصلح عليم من القصاص فإنه سالم لورثة المقتولين قلَّ ذلك أو كثر، ولو قالوا: لا نعطيكم الدية ، ولكن نعطيكم مكان كل مسلم قتلناه أسيرًا أو أسيرين أو ثلاثة ، فأبي

يلتفت الإسام إلى إبائهم ولكن ينظر إلى معنى الخيرية للمسلمين، فإن رأى النظر في قبول ذلك أخل الأسارى فخلى سبيلهم، ورد عليهم رهنهم، وعوض ورثة الرهن المقتولين دياتهم من بيت المال، وإن طابت أنفس ورثة الرهن بهذا ، وسألوا الإمام أن يقبل منهم أسراء المسلمين مكان الرهن المقتولين، والمسألة بحالها، ثم طلب ورثة الرهن ديات رهنهم لم يعطهم شيئًا، وإن لم يستأمرهم الإمام في ذلك حتى قبل من المشركين ما أعطوه ورد عليهم رهنهم، فإنه ينبغي له أن يعوض ورثة الرهن المقتولين دياتهم من بيت المال، وإن لم يعط المشركون المسلمين شيئًا بعد قتل رهنهم، فإنه لا ينبغي للإمام أن يعذب رهنهم بالضرب والحبس، كما لا يقتلهم ؛ لأنهم مستأمنون فينا، ولكنه يخلي عنهم في موضع من دارنا، لا يقدرون فيه على الرجوع إلى بلادهم، فإن أسلموا فهم أحرار، وإن أبوا جعلهم الإمام ذمة لما بينا،

أولياء الرهن المقتولين أن يـقبلوا ذلك لم يلتـفت الإمام إلى إبائهم ولكن ينظر إلى مـعنى الخيرية للمسلمين ،فإن رأى النظر في قبول ذلك أخذ الأساري فخلي سبيلهم ، ورد عليهم رهنهم ، وعوض ورثة الرهن المقتولين دياتهم من بيت المال ؛ لأنه كان عليه أن يفدي الأسارئ من بيت المال ، فإذا توصل إلى تخليص الأساري المسلمين ، باعتبار دم المقتولين ، كان عليه أن يدفع إلى ورثتُهم عوض ذلك ، وهو ديات المقتولين ، بمنزلة ما لو فادئ الأسارئ ببعيد منهم بعــد ما قسمهم بين الــغانمين بغير رضاهم ، فــإنه يعوض الملاك قيمتهم من بيت المال ، وإن طابت أنفس ورثة الرهن بهذا وسألوا الإمام أن يقبل منهم أسراء المسلمين مكان الرهن المقتولين ، والمسألة بحالها ، ثم طلب ورثة الرهن ديات رهنهم لم يعطهم شيئًا؛ لأنهم تطوعوا بحقهم على المسلمين، فكأنهم تبرعوا بمفاداة الأسارئ بمالهم فلا يستوجبون الرجوع على أحد بشيء ، وإن لم يستأسرهم الإمام في ذلك حتى قبل من المشركين ما أعطوه ورد عليهم رهنهم ، فإنه ينبغي له أن يعوض ورثة الرهن المقتولين دياتهم من بيت المال ، لأن حقهم إنما يسقط إذا رضوا بذلك ، وتطوعوا بحقهم على المسلمين وهذا المعنى لا يتحقق إذا لم يعلموا به ، وإن لم يعط المشركون المسلمين شيئًا بعد قتل رهنهم ، فإنه لا ينبغي للإمام أن يعذب رهنهم بالضرب والحبس ، كما لا يقتلهم لأنهم مستأمنون فينا ، ولكنه يخلي عنهم في موضع من دارنا ، لا يقدرون فيه على الرجوع إلى بلادهم ؛ لأنهم احتبسسوا في دارنا حين احتبسوا رهننا عندهم ، فإن أسلموا فهم أحرار ، وإن أبوا جعلهم الإمام ذمة لما بينا ، ولكن ينبغي أن يؤجل أهل ولكن ينبغي أن يؤجل أهل الحرب في أمرهم سنة، فإن أرضونا وإلا جعلناهم ذمة، ووضعنا عليهم الخراج فإذا مضت السنة أخذنا منهم الخراج، فإن قالوا بعد مضي السنة: نحن نرضيكم بإعطاء الأسارئ والديات فردوا علينا رهننا، فإن الإمام لا يردهم بالديات بعد ما صاروا ذمة لنا، وبعد إعطاء الأسارئ إن كره الرهن ذلك لم يردهم، وإن طابت نفوسهم بذلك ردهم على قياس ما ذكرنا في مفاداة الأسراء بأهل الذمة، وهو نظير ما لو أسر الإمام القوم من المشركين وقسمهم، ثم إن مواليهم أعتقهم فصاروا ذمة للمسلمين يؤدون الخراج، ثم طلب المشركون أن يفادونا بأسراء المسلمين بهم، فإن الإمام لا يفعل ذلك بغير طيبة نفس المعتقين، فإن طابت نفوسهم بذلك فعلوه، فكذلك ما سبق، ولو قالوا: نعطيكم الديات، ونعطيكم من قتل الرهن، فليس ينبغي للإمام أن يرد عليهم رهنهم بعد ما جعلهم ذمة، فلو أعطى المسلمون

الحرب في أمرهم سنة ، فإن أرضونا وإلا جعلناهم ذمة ، ووضعـنا عليهم الخراج فإذا مضت السنة أخذنا منهم الخراج ؛ لأن إرضاء المشركين المسلمين ببعض الوجوه الذي ذكرنا موهوم ، وبعــد الإرضاء يجب رد رهنهم عليهم ، فلهــذا يتأنئ الإمام في ذلك ، والحول حـسن لإبلاء العذر كمـا في أجل العتق وغـيره ، وهو نظير المسـتأمن إذا أطال المقام في دارنا ، فــلأن الإمام يتقــدم إليه ويقول إن أقمت سنــة من يومك هذا جعلتك ذمة ، ثم إن خرج قبل منضي السنة تركه ، وإن منضت السنة قبل أن يخرج أخذ منه الخراج ، ولم يمكن من الرجوع بعد ذلك ، فكذلك حال الرهن ، فإن قالوا بعد مضى السنة : نحن نرضيكم بـإعطاء الأسارئ والديات فردوا علينا رهننا ، فـإن الإمام لا يردهم بالديات بعـد ما صــاروا ذمة لنا ، وبعـد إعطاء الأسارىٰ إن كـره الرهن ذلك لم يردهم ، وإن طابت نفوسهم بذلك ردهم على قياس ما ذكرنا في مفاداة الأسراء بأهل الذمة ، لأن هؤلاء صاروا من أهل الذمة ، وهو نظير ما لو أسر الإمام القوم من المشركين وقسمهم ، ثم إن مواليهم أعتقهم فصاروا ذمة للمسلمين يؤدون الخراج ، ثم طلب المشركون أن يفادونا بأسراء المسلمين بهم ، فإن الإمام لا يفعل ذلك بغير طيبة نفس المعتقين ، فإن طابت نفوسهم بذلك فعلوه ، فكذلك ما سبق ، ولو قالوا : نعطيكم الديات ، ونعطيكم من قتل الرهن ، فليس ينبغي للإمام أن يرد عليهم رهنهم بعدما جعلهم ذمة ؛ لأن هذا بمنزلة مفاداة أهـل الذمة بالمال ، وأهل الحرب منهم ، وذلك لا رخصـة فيه ، إنما الذي يرخص فيه إعادة الذمّي إلى دار الحرب ، ليكون حربًا للمسلمين إذا كان فيه تخليص

المشركين رهنا من المسلمين، وأعطاهم المشركون رهنًا من جواهر أو ثياب، ثم غدروا فقتلوا الرهن، فإن الإمام يجعل رهنهم موقوقًا في بيت المال، لا يعطي ورثة الرهن المقتولين شيئًا من ذلك، وإن خاف الفساد على شيء منه باعه ووقف ثمنه في بيت المال، فإن قالوا للمسلمين: نعطيكم الديات وتردوا علينا رهننا، فإن الإمام ينظر في ذلك، فإن كانت الديات مثل الرهن أو أكثر فلا بأس بأن يأخذ ذلك منهم، وإن كانت الديات دون رهنهم في المالية منعهم الإمام ذلك أشد المنع، وإن قالوا: إن السرهن قتلوا بغير رضاء منا، فنحن نعطيكم القاتلين وديات المقتولين، وتردوا علينا رهننا، أو قالوا: اختر إن شئت الديات، فإن علمنا أنهم اختر إن شئت الديات، فإن علمنا أنهم صدفوا فيما قالوا إنهم قتلوا بغير رضاء من جماعتهم فليس للإمام أن يأبئ هذا عليهم، وإن كان قاتل برضاء من جماعتهم فللإمام الا يقبل ذلك منهم معنى باعتبار أن رضاء الجماعة بذلك كمباشرتهم وفي قبول ذلك منهم معنى

المسلمين من أسر المشركين فقط ، فلو أعطى المسلمون المشركين رهنا من المسلمين ، وأعطاهم المشركون رهنًا من جواهر أو ثياب ،ثم غـدروا فقتلوا الرهن ، فإن الإمام يجعل رهنهم ، موقوفًا في بيت المال ، لا يعطي ورثة الرهن المقتولين شيئًا من ذلك ؛ لأن حقهم مقصور على بدل نفوس المقــتولين ، وهذا ليس من بدل نفوسهم في شيء ، ولكنه مال أهل الحرب قد يثبت فيه حكم الإمام في ديارنا ، فيجعله الإمام موقوفًا في بيت المال ، وإن خاف الفساد على شيء منه باعمه ووقف ثمنه في بيت المال ، فإن قالموا للمسلمين : نعطيكم الديات وتردوا علينا رهننا ، فإن الإمام ينظر في ذلك ،فإن كانت الديات مـثل الرهن أو أكثر فلا بأس بأن يأخذ ذلك منهم ؛ لأن الكلُّ مال ، وإنما يعتبر فيه المماثلة في صفة المالية، لينعدم به معنى الرهن ، ثم يدفع الديات إلى ورثة الرهن، وإن كانت الديات دون رهنهم في المالية منعهم الإمام ذلك أشد المنع ؛ لأن معنى الرهن يتحقق هاهنا من وجهين، أحدهما: من جهة قتلهم الرهـن، والآخر من جهة أنهم ياخذون من المال أكثر مما يعطون، وإن قالوا: إن الرهن قتلوا بغير رضاء منا، فنحن نعطيكم القاتلين وديات المقتولين ، وتردوا علينا رهننا، أو قالوا: اختر إن شئت القاتلين ندفعهم إليك ، وإن شئت الديات، فإن علمنا أنهم صدفوا فيما قالوا إنهم قتلوا بغير رضاء من جماعتهم فليس للإمام أن يأبين هـذا عليهم؛ لأنه ليس في وسعهم فـوق ما عرضوه عليـه، ولكنه يختار أفضلهما للمسلمين فيأخذه ويرد عليهم رهنهم، وإن كان قتل برضاء من جماعتهم فللإمام ألا يقبل ذلك منهم باعتبار أن رضاء الجماعة بذلك كمباشرتهم وفي قبول ذلك منهم

الوهن، ولو أنهم قتلوا رهن المسلمين، ثم أسلموا وصاروا ذمة، فليس عليهم غرم في ذلك ، فإذا أسلموا وجب رده عليهم عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: « من أسلم على مال فهو له» وحالهم الآن كحال الخوارج إذا قاتلهم أهل العدل، وأصاب كل فريق مالاً من الفريق الآخر، ثم استهلك الخوارج أموال أهل العدل، فإن أهل العدل لا ينبغي لهم أن يستهلكوا شيئًا من أموالهم، ولكنهم يقفون ذلك إلى أن يتوب الخوارج، فإذا تابوا يرد عليهم أموالهم، ولم يغرموا شيئًا عما استهلكوا، ولو لم يسلم أهل الدار بعد قتل الرهن، ولكن ظهر المسلمون على أهل تلك الدار وقتلوا من فيها، أو سبوهم، كان رهنهم من الأموال فيئًا للمسلمين الذين ظهروا على تلك الدار، وإن استهلك رجل من المسلمين رهنهم فإن الإمام يضمنه مثله، لبقاء حكم الأمان في ذلك المال في يد الإمام، ثم حكم المشل المأخوذ في يد الإمام ما هو حكم الأصل، ولا يشبه هذا في هذا الوجه ما أصاب المسلمون

معنى الوهن، ولو أنهم قتلوا رهن المسلمين، ثم أسلموا وصاروا ذمة ، فليس عليهم خرم في ذلك ؛ لأنهم فعلوا ذلك وهم محاربون ، فكان هذا وما لو قتلوا المسلمين في القتال ثم أسلموا [ أو صاروا ذمة ] سواء ، ثم يرد عليهم رهنهم ، لأنه مال كان مملوكا محترمًا لهم في أيدينا ، فإذا أسلموا وجب رده عليهم عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام : «من أسلم على مال فهو له » (۱) ، وحالهم الآن كحال الخوارج إذا قاتلهم أهل العدل ، وأصاب كل فريق مالاً من الفريق الآخر ، ثم استهلك الخوارج أموال أهل العدل ، فإن أهل العدل لا ينبغي لهم أن يستهلكوا شيئًا من أموالهم ، ولكنهم يقفون ذلك إلى أن يتوب الخوارج ، فإذا تابوا يرد عليهم أموالهم ، ولم يغرموا شيئًا مما استهلكوا ، ولو لم يسلم أهل الدار بعد قتل الرهن ، ولكن ظهر المسلمون على أهل تلك الدار وقتلوا من فيها ، أو سبوهم ، كان رهنهم من الأموال فيئًا للمسلمين الذين ظهروا على تلك الدار ؛ لأنه قد سقطت حرمة نفوس الملاك بوقوع الظهور عليهم ، وهذا عين مال لهم بمنزلة ما في أيديهم ، فيكون فيئًا للغانمين ، وإن استهلك رجل من المسلمين رهنهم فإن الإمام في أيد الإمام ما هو حكم المثل المأخوذ في يضمنه مثله ، لبقاء حكمم الأصل ، ولا يشبه هذا في هذا الوجه ما أصاب المسلمون من أموال يد الإمام ما هو حكم الأصل ، ولا يشبه هذا في هذا الوجه ما أصاب المسلمون من أموال

<sup>(</sup>١) انظر نصب الراية ( ٣/ ٤١٠) .

من أموال الخوارج ، فإن من استهلك ذلك من أهل العدل لم يضمن شيئًا ، فإنه لا أمان للخوارج في ذلك منا ، ووجوب الضمان باعتبار الأمان ، فأما وجوب رد العين باعتبار بقائه على ملك صاحبه ، فلهذا قلنا يرد عليهم ما كان قائمًا ، ولا يضمن المستهلك لهم شيئًا بما استهلكه ، بخلاف رهن أهل الحرب في أيدينا ، فإن حكم الأمان ثابت في ذلك المال ، فيغرم المستهلك قيمته ، ويجب رده عليهم إن أسلموا ، وإذا أخذوا الرهن من الجانبين في الموادعة واشترطوا فيها أن من غدر منهم فدماء رهنهم حلال ، ثم قطع المشركون أيدي رهننا ، أو فقنوا أعينهم ، ثم قالوا للمسلمين : خذوا رهنكم فهم أحياء ، وأعطونا رهننا ، فإن الإمام ينظر في ذلك ، فإن كان الحظ في أخذهم ، ولم يكن فيه توهين بشيء من أمور المسلمين ، وأبرأهم الرهن بما ضعوا بهم ، وقالوا : خذونا منهم ، فعل الإمام ذلك ، وإن كان فيه توهين لأمر المسلمين لم يأخذ ذلك منهم ، وإن قال الرهن : الحق حقنا ونحن نرضي بذلك ، فخذونا منهم ، فإنا لا نأمن البلاء على أنفسنا ، لم يلتفت نرضي بذلك ، فإن كانوا حين فقئوا أعين الرهن قالوا للمسلمين: نرد

الخوارج ، فإن من استهلك ذلك من أهل العدل لم يضمن شيئًا ، فإنه لا أمان للخوارج في ذلك منا ، ووجوب الضمان باعتبار الأمان ، فأما وجوب رد العين باعتبار بقائه على ملك صاحبه ، فلهذا قلنا يرد عليهم ما كان قائمًا ، ولا يضمن المستهلك لهم شيئًا مما استهلك م بخلاف رهن أهل الحرب في أيدينا ، فإن حكم الأمان ثابت في ذلك المال ، فيغرم المستهلك قيمته ، ويجب رده عليهم إن أسلموا ، وإذا أخذوا الرهن من الجانبين في الموادعة واشترطوا فيها أن من غدر منهم فدماء رهنهم حلال ، ثم قطع المشركون أيدي رهننا ، أو فقئوا أعينهم ، ثم قالوا للمسلمين : خذوا رهنكم فهم أحياء ، وأعطونا رهننا ، فإن الإمام ينظر في ذلك ، فإن كان الحظ في أخذهم ، ولم يكن فيه توهين بشيء من أمور المسلمين ، وأبرأهم الرهن نما صنعوا بهم ، وقالوا : خذونا منهم ، فعل الإمام ذلك، وإن كان فيه توهين لأمر المسلمين لم يأخذ ذلك منهم ؛ لأنه نصب ناظرًا وقد سلم إليهم قومًا عميانًا مقطوعين ويعطيهم رهنهم أصحاء ، وإن قال الرهن : الحق حقنا ونحن نرضى بذلك ، فخذونا منهم ، فإنا لا نأمن البلاء على قال الرهن : الحق حقنا ونحن نرضى بذلك ، فخذونا منهم ، فإنا لا نأمن البلاء على الممل الإسلام [وازدراء لهم]، والضرر في ذلك إلى جميع المسلمين ، فلا يسترك الإمام الإمام المي مقالتهم ؛ لان في هذا توهينا للدين ، وخديعة من المشركين لاهل الإسلام [وازدراء لهم]، والضرر في ذلك إلى جميع المسلمين ، فلا يسترك الإمام الإسلام [وازدراء لهم]، والضرر في ذلك إلى جميع المسلمين ، فلا يسترك الإمام

عليكم رهنكم ونعطيكم الدية فيما صنعنا برهنكم، فلا بأس بأن يقبل الإمام منهم هذا، ولو قتلوا بعض رهننا وبقي البعض كان للإمام ألا يرد عليهم رهنهم، حتى يردوا علينا الأحياء، ويخيرون في القتلى بين الديات وبين دفع القاتلين إليه، اعتباراً للبعض بالكل، ولو أنهم ضربوا رهننا أو شجوهم فبرثوا على وجه لم يبق أثره فقالوا للإمام: أخرجنا من أيديهم وادفع إليهم رهنهم فلا بأس للإمام أن يفعل ذلك، وكذلك إن مات الرهن في أيديهم من غير ذلك، بعدما برءوا ذمته، فقال ورثة الرهن قد تركناه لهم، فردوا عليهم رهنهم، قال: فإذا أعطوا الرهن من الجانبين في الموادعة ولم يعطوا مع رهن

مراعاة هذا الجانب بقول السرهن . أرأيت لو كان الرهن بآخر الرمق مقطعي الأيدي والأرجل ، فقـالوا: خذونا منهم أكان ينبغي لـالإمام أن يعطيهم رهنهم أصحـاء سَالمين، ويأخذ المسلمين بآخر رمق لما صنعوا بهم؟ هذا مما لا ينسبغي أن يقول به أحد، لأنه رضاء بالدنية في الدين، ونعموذ بالله ـ تعالى ـ من أن نعطى الدنية فـي ديننا فإن الذليل يعطى ما سئل، ولـو جاز هذا لجاز أن يقال: إذا قـتلوا رهننا ثم قال ورثتهم: قد عـفونا عنهم فردوا عليهم رهنهم، أن يردوهم عليهم ، لأن ورثة المقتولين يقومون مقامهم هذا ليس بشيء ، ولا ينظر إلى قول الرهن ، ولا إلى قول ورثته، وإنما ينظر إلى توهين الدين، و جرأة المشركين، فإن لم يكن فيما سألوا توهين للدين أجابهم الإمام إلى ذلك ، وإن كان فيه توهين الدين وجرأة المشركين عليهم لم يقبل ذلك منهم. ألا ترى: أن رهننا لو كانوا مائة، فقتلوهم كلهم إلا رجلاً واحدًا، فقال ذلك الرجل: خذوني منهم ، وردوا عليهم رهنهم ، فإنهم قاتلي إن لم تفعلوا ، لم يلتفت الإمام إلى قوله لما في ذلك من معنى توهين الدين كما بيُّنا ، فإن كانوا حين فقنوا أعين الرهن قالوا للمسلمين : نرد عليكم رهنكم ونعطيكم الدية فيما صنعنا برهنكم ، فلا بأس بأن يقبل الإمام منهم هذا؛ لأنه ليس فيه توهين الدين ، فإنهم يردون الرهـن ويردون عوض ما أتلفوا منهم، وليس في وسعمهم فوق ذلك ، ولو قتلوا بعض رهننا وبقى البعض كان للإمام ألا يرد عليهم رهنهم ، حتى يردوا علينا الأحياء ، ويخيرون في القتلى بين الديات وبين دفع القاتلين إليه، اعتباراً للبعض بالكل ، ولو أنهم ضربوا رهننا أو شجوهم فبرثوا على وجه لم يبق أثره فقالوا للإمام : أخرجنا من أيديهم وادفع إليهم رهنهم فلا بأس للإمام أن يفعل ذلك؛ لأن المظلوم قد رضى بتــرك المطالبة لحقــه ، وليس في أخذهم ورد الرهن عليــهم معنى توهين الدين ، فلا بأس بأن يجيبهم الإمام إلى ذلك ، وكذلك إن مات الرهن في أيديهم من غير ذلك ، بعدما برءوا ذمته ، فقال ورثة الرهن قد تركناه لهم ، فردوا عليهم

المشركين نفقة لهم، فنفقةهم ما داموا رهنا من بيت مال المسلمين ، وهذا من اعجب المسائل فإن نفقة المرهون تكون على الراهن دون المرتهن، في الموضع الذي وجد فيه الرهن بصورته ومعناه وحكمه، فكيف تجب النفقة على المرتهن في موضع وجد فيه الرهن صورة، فكيف يجب نفقة أهل الحرب في بيت مال المسلمين ، وهم أهل حرب في أيدينا ، بمنزلة المستأمنين ولكنا نقول إن إقامتهم فينا لمنفعة المسلمين ، وقد بينا أنه لا يجوز الإجابة إلى هذه الموادعة إلا إذا كان فيها منفعة للمسلمين، فلهذا تجب نفقتهم في مال المسلمين، بمنزلة المستعار في يد المستعير، لما كانت المنفعة له فيه كان نفقته عليه ، بخلاف الرهن الذي هو حقيقة ، فالمنفعة هناك للراهن ، من حيث إن عليه ، بخلاف الرهن الذي هو حقيقة ، فالمنفعة هناك للراهن ، من حيث إن دينه يصير مقضيًا بهلاك الرهن ، فإن قتلوا رهن المسلمين يلتزم الإمام رهنهم إلى سنة ، وينفق عليهم من بيت المال أيضًا ، فإن مضت السنة ولم يرضونا جعلهم ذمة ولم ينفق عليهم بعد ذلك من بيت المال شيئًا ، ولو لم يقتلوا جعلهم ذمة ولم ينفق عليهم بعد ذلك من بيت المال شيئًا ، ولو لم يقتلوا رهنا ، وقد كانت الموادعة مؤقتة ، فانقضت المدة وطلب المسلمون من بهنا ، وقد كانت الموادعة مؤقتة ، فانقضت المدة وطلب المسلمون من

رهنهم ؛ لأن الورثة بعد موت المورث يقومون مقامه فيما هو من حقه ، قال : فإذا أعطوا الرهن من الجانبين في الموادعة ولم يعطوا مع رهن المسركين نفقة لهم ، فنفقتهم ما داموا رهنا من بيت مال المسلمين ، وهذا من أصجب المسائل فإن نفقة المرهون تكون على الراهن دون المرتهن ، في الموضع الذي وجد فيه الرهن بصورته ومعناه وحكمه ، فكيف تجب النفقة على المرتهن في موضع وجد فيه الرهن صورة ، فكيف يجب نفقة أهل الحرب في بيت مال المسلمين ، وهم أهل حرب في أيدينا ، بمنزلة المستأمنين ولكنا نقول الحرب في بيت مال المسلمين ، وقد بينا أنه لا يجوز الإجابة إلى هذه الموادعة إلا إذا كان أو إقامتهم فينا لمنفعة للمسلمين ، فيلهذا تجب نفقتهم في مال المسلمين ، بمنزلة المستعار في يد المستعير ، لما كانت المنفعة له فيه كان نفقته عليه ، بخلاف الرهن الذي هو حقيقة ، فالمنفعة هناك للراهن ، من حيث إن دينه يصير مقضياً بهلاك الرهن ، فإن قتلوا رهن المسلمين فالحكم الذي كان ثابتاً فيهم بأمان باق ، فإن مضت السنة ولم يرضونا جعلهم ذمة ولم ينفق عليهم بعد ذلك من بيت المال شيئا ؛ لأنه ما لم تمض السنة حالهم كحال غيرهم من ينفق عليهم بعد ذلك من بيت المال شيئا ؛ لأنه ما لم تمض السنة حالهم كحال غيرهم من المسلمون من المشركين رد الرهن فأبوا ، فإن الإمام يقول لرهنهم : لا أردُكم إلى بلادكم المسلمون من المشركين رد الرهن فأبوا ، فإن الإمام يقول لرهنهم : لا أردُكم إلى بلادكم المسلمون من المشركين رد الرهن فأبوا ، فإن الإمام يقول لرهنهم : لا أردُكم إلى بلادكم المسلمون من المشركين رد الرهن فأبوا ، فإن الإمام يقول لرهنهم : لا أردُكم إلى بلادكم

المشركين رد الرهن فأبوا، فإن الإمام يقول لرهنهم: لا أردكم إلى بلادكم حتى يردوا أصحابكم إلي رهني، وقد أجلتكم في ذلك حولا ، فاكتبوا لهم فإن ردوا رهني، وإلا جعلتكم ذمة، ويكتب إليهم بنفسه أيضاً تحقيقاً لإبلاء العذر، فإن لم يردوا الرهن حتى مضى الحول جعلهم ذمة، ثم إن عرضوا رد الرهن بعد ذلك لم يرد عليهم رهنهم إلا برضاهم، وإن أعطى المسلمون المشركين رهنا من الرجال الأحرار، وأخذوا منهم رهنا من جوهر أو لؤلؤ أو عبيد، فاشترطوا عليهم أنهم إن غدروا فما أخذ المسلمون منهم من مال فهو للمسلمين ، ثم غدروا ، فإن المال لا يكون للمسلمين ولكن يكون موقوقاً في بيت المال لهم ، إلى أن يسلموا أو يرضونا في رهننا بما نرضى به.

حتى يردوا أصحابكم إلي رهني ، وقد أجلتكم في ذلك حولاً ، فاكتبوا لهم فإن ردوا رهني ، وإلا جعلتكم ذمة ، ويكتب إليهم بنفسه أيضاً تحقيقاً لإبلاء العذر ، فإن لم يردوا الرهن حتى مضى الحول جعلهم ذمة ، ثم إن عرضوا رد الرهن بعد ذلك لم يرد عليهم رهنهم إلا برضاهم ، وقد بينا هذا ، والفقه في هذا الإنذار أنه لا يجوز للإمام أن يترك المشرك في دارنا مدة مديدة ، ليصنع ما يصنع من غير ذل الخراج فكان التقديم إليهم والتأجيل بحول لهذا المعنى ، وإن أعطى المسلمون المشركين رهنا من الرجال الأحرار ، وأخذوا منهم رهنا من جوهر أو لؤلؤ أو عبيد ، فاشترطوا عليهم أنهم إن غدروا فما أخذ المسلمون منهم من مال فهو للمسسين ، ثم غدروا ، فإن المال لا يكون للمسلمين ولكن يكون موقوفاً في بيت المال لهم ، إلى أن يسلموا أو يرضونا في رهننا بما نرضى به؛ لان هذا اللفظ على ما نقل عن أثمة التابعين أن يقول الراهن للمرتهن : إن جتتك بمالك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك بمالك ، فإذا ثبت أن هذا لا يجوز في الموضع الذي يكون عوضاً عن مال فهي الموضع الذي يكون عوضاً عما ليس بمال أصلاً أحرى ألا يجوز ، وهذا لما فيه من تعليق سبب الملك بالخطر ، وأسباب ملك الأعيان لا يحتمل التعليق وهذا لما فيه من تعليق سبب الملك بالخطر ، وأسباب ملك الأعيان لا يحتمل التعليق بالخطر ، فإذا تبين بطلان هذا الشرط كان ذكره والسكوت عنه سواء والله الموفق .

## ٦٤ ١. باب: الشروط في الموادعة وغيرها

قال : وإذا توادع المسلمون و المشركون سنين معلومة فإنه ينبغي لهم أن يكتبوا بذلك كتابًا ، لأن هذا عقد يمتد ، والكتاب في مثله مأمور به شرعًا ، قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ﴾ ، وأدنى درجات موجب الأمر الندب ، كيف وقد قال في آخر الآية : ﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها﴾ ، ثم الأصل فيه حديث رسول الله ﷺ ، فإنه صالح أهل مكة عام الحديبية على أن وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ، وأمر بأن يكتب بذلك نسختان ، إحداهما تكون عند رسول الله ﷺ والأخرى عند أهل مكة ، وكان على رضي الله عنه ، هو الذي يكتب ، فلما كتب بسم الله الرحمن الرحيم ، قال سهيل بن عمرو : لا ندري ما الرحمن الرحيم ، اكتب : باسمك اللهم ، ثم كتب ، هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله ، قال سهيل بن عمرو : لو عرفناك رسول الله ما قاتلناك ، أو ترغب عن اسم أبيك؟ اكتب : محمد بن عبد الله ، فأمر

## ١٦٤ ـ باب : الشروط في الموادعة وغيرها

قال: وإذا توادع المسلمون و المشركون سنين معلومة فإنه ينبغي لهم أن يكتبوا بذلك كتابًا، لأن هذا عقد يمتد، والكتاب في مثله مأمور به شرعًا، قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وأدنى درجات موجب الأمر الندب، كيف وقد قال في آخر الآية: ﴿ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ﴾ ، ففي هذا إشارة إلى أن ما يكون ممتدًا يكون الجناح في ترك الكتاب فيه، ثم الأصل فيه حديث رسول الله ﷺ ، فإنه صالح أهل مكة عام الحديبية على أن وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ، وأمر بأن يكتب بذلك نسختان، إحداهما تكون عند رسول الله ﷺ والأخرى عند أهل مكة ، وكان علي ـ رضي " الله عنه، هو الذي يكتب ، فلما كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو: لا ندري ما الرحمن الرحيم الكتب : باسمك اللهم ،ثم كتب ، هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله ، قال سهيل بن عمرو: لو عرفناك رسول الله ما قاتلناك ، أوتَرغَبُ عن اسم

أبيك ؟ اكتب محمد بن عبد الله ، فأمر رسول الله على عليًا \_ رضي الله تعالى عنه \_ أن يمحو ما كتب ، فأبئ على ذلك حتى محاه رسول الله ﷺ بيده ، وقال : أنا محمد بن عبد الله ورسوله ، اكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على أهل مكة، وأملىٰ عليه الكتـاب إلىٰ آخره ، وأمره بأن يكتب بذلك نسختين ، فـصار هذا أصلاً في هذا الباب ؛ ولأن كل واحد من الفريقين يحتاج إلى نسخة تكون في يده ، حتى إذا نازعه الفريق الآخر في شرط رجع إلى مـا في يده ، واحتج به على الفريق الآخر ، ثم المقصود به التـوثق والاحتياط ، فينبـغى أن يكتب على أحوط الوجوه ويتحـرز فيه من طعن كل طاعن ، إليه وقـعت الإشارة في قوله ـ تعـالى ـ: ﴿ وَلَا يَأْبُ كَاتُبُ أَنْ يَكْتُبُ كما علمه الله ﴾ [ البقرة : ٢٨٢ ] ، ومعلوم أن ما علمه الله يكون صوابا مجمعًا عليه، فينبغى أن يكتب على وجه لا يكون لأحد فيه طعن ، ثم بدأ الكتاب فقال : هذا ما توادع عليه الخليفة فلان ومن معه من المؤمنين ، وفلان ومن معه من أهل مملكته، وأبو زيد البغدادي قال في شــروطُ : الاختيار عندي أن يكتب : هذا كتاب فــيه ذكر ما توادع عليه ليكون صادقًا حقيقة فإن هذا إشارة إلى البياض ، والبياض لا يكون ما توادع عليه ، بل يكون فيه ذكر ما توادع عليه ، ولكن ما اختاره محمد \_ رحمه الله - ، موافق لكتاب رسول الله ﷺ في هذا الباب كما روينا ، وكذلك في غير هذا الباب ، فإنه حين أمر بكتاب في شراء عبد كان صفيته: هذا ما اشترى محمد رسول الله، من العداء بن خالد بن هوذة ، وإشارة الكتاب تدل على هذا ، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ هذا ما توعدون ليوم الحساب ﴾ [ ص : ٥٣ ] ، والمراد الوعــد للأبرار ، والوعيد للفجار ، ثم لم يقل هذا كتاب فيه ذكر ما توعدون ليبوم الحساب ، ثم قال : توادعوا كذا وكذا سنة، أولها شهر كذا من سنة كذا ، وآخرها شهر كذا من سنة كنذا ، وإنما يبدأ بذكر التاريخ ؛ لأن موجب العقد الذي يجري حرمة القتال في مدة معلومة ، فلابد من أن يكون أول تلك المدة وآخـرها موجـبًا مـعلومًا وذلك ببيــان التــاريخ ، وإنما اختــار لفظ الموادعة لأنه لا مسألة ولامصالحة حقيقة بين المؤمنين والمشركين ، وإنما يكون بينهم

كل فريق منهم لصاحبه بالوفاء بجميع ما في هذا الكتاب عهد الله \_ تعالى \_ وميثاقه وذمة الله وذمة رسوله وذمة المسيح عيسى بن مريم، وهذا اللفظ يذكره في كل كتاب في هذا الباب، لأنه إنما بنى عليه على ما كان حال الخليفة في وقته، وإنما كانوا يقاتلون الروم في ذلك الوقت وأعظم الألفاظ في باب التزام العهد عندهم هذا ، فلهذا ذكره ، فإن قيل : كيف جوز كتابة هذا اللفظ ، وقد قال رسول الله علي : « وإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم، ولكن أعطوهم ذمكم وذمم آبائكم ، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم كان أهون "قلنا : ليس مراد محمد رحمه الله من اللفظ المذكور إعطاء ذمة الله وذمة الرسول، فذلك منهي عنه كما ورد في الحديث ولكن المراد بهذا اللفظ، تأكيد الموادعة بالقسم بعبارات مختلفة، فإن أراد المسلمون

المعاهدة كما قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ إلى الذين عاهدتم من المـشركين ﴾ [التوبة: ١] ، والموادعة هي المعاهدة ثم ذكر ما بالفريقين حاجبة إلى ذكره في الكتباب إلى أن قال : وجعل كل فريق منهم لصاحبه بالوفاء بجميع ما في هذا الكتاب عهد الله \_ تعالىٰ \_ وميشاقه وذمة الله وذمة رسولـ وذمة المسيح عيسَىٰ بن مـريم ،وهذا اللفظ يذكره في كل كتباب في هذا الباب ، لأنه إنما بني عليه على ما كبان حال الخليفة في وقته ، وإنما كانوا يقاتلون الروم في ذلك الوقت وأعظم الألـفاظ في باب التزام العهـ لـ عندهم هذا ، فلهذا ذكره ، فإن قيل : كيف جوز كتابة هذا اللفظ ، وقد قال رسول الله ﷺ : ﴿ وَإِنْ أَرَادُوكُمْ أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم، ولكن أعطوهم ذيمكم وذمم آبائكم، فإنكم أن تخفروا ذعكم وذمم آبائكم كان أهون، قلنا : ليس مراد محمد رحمه الله من اللفظ المذكور إعطاء ذمة الله وذمة الرسول، فذلك منهى عنه كما ورد في الحديث ولكن المراد بهذا اللفظ، تأكيد الموادعة بالقسم بعبارات مختلفة، ألا ترى أنه قال: وأشد ما أخذ الله على النبيين والصديقين والصالحين من عهد أو ذمة أو ميثاق، فالمراد مما وقعت الإشارة إليه في قوله: ﴿وإذ أَخِـذَ الله ميثاق الذين أوتوا الكتـاب﴾ [آل عمران: ١٨٧]، وفي قوله تعالى: ﴿ وإذ أَخَذَ اللَّهُ مَيثَاقَ النَّبِينَ ﴾ [آل عمران: ٨١] والمراد الإلزام على أبلغ الوجوه ، فهذا مثله ، ألا ترى : أنه ذكر بعد هذا بيان وجوه الغدر ، فجميع هذه الأيمان عليه الله عليه بها راع كفيل ، والذمة منه بريشة فبهذا تبين أن مراده مما سبق ذكر القسم، ثم ختم الكتاب بذكر التاريخ، وقد تبيَّن التاريخ في أول الكتاب وذلك كاف، إلا أنه أعاده في آخر الكتاب للتأكيد، فليس المقصود إلا حرمة القتال في مدة معلومة ، وابتــداؤها من وقت تمام الكتاب والإشــهاد ، فــلو اكتــفي بما ذكره في أول الكتــاب ربما

ان يوادعوهم على الا يردوا عليهم من خرج مسلمًا، كتب الكاتب ذلك عقيب ذكر الكف عن القتال، وعلى أن من خرج من أهل مملكة فلان إلى دار الإسلام من رجل أو امرأة مسلمًا أو معاهدًا، لم يكن على الخليفة ولا على أهل الإسلام رده على فلان، وهذا حكم ثابت شرعًا من غير شرط، ولكن القوم ينكرون هذا الحكم، فبدون هذا الشرط يعدونه غدرًا بناء على اعتقادهم، وقد بينًا أنه ينبغي أن يكتب الكتاب على وجه يكون حجة على الخصمين، ولا يطعن فيه أحد من الطاعنين وبعد ذكر هذا الشرط، إن خرجت امرأة ذات زوج فأراد زوجها ردها لم يكن له ذلك، وهذا منصوص عليه في قوله \_ تعالى \_ : ﴿ فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ﴾ ، إلا أن الرد كان مشروطًا في الصلح ، الذي جرئ عام هم يحلون لهن ﴾ ، إلا أن الرد كان مشروطًا في الصلح ، الذي جرئ عام

يدعى أحد الفريـقين مضى مدة بين أول الكتاب ، وآخره يـعارض ، وقد يكون ذلك ، فلهذا ختم الكتاب بذكر التاريخ أيضًا والأصل في التاريخ ما روي أن عمر بن الخطاب ـ رضيَّ الله تعالىٰ عنه ـ كتب إلىٰ عماله ، إذا كتبتم إليَّ فاذكروا التاريخ في الكتاب ، ثم جمع الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ وشاورهم في ابتداء مدة التاريخ ، فقال بعضهم : يجعل التاريخ من وقت مولد رسول الله ﷺ ، فكأنه كـره ذلك لما فيه من بعض التشبه بالنصارئ ، وقال بعضهم : يجعل التاريخ من حين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فكأنه كره ذلك لما فيـه من معنى المصيبة للمسلمين ، كـما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ إِنكُم لَن تصابوا بمثلي ﴾ ، فاتفقوا على أن جعلوا التاريخ من وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإن ظهور أعلام الدين كالجُمع والأعياد وأمن المسلمين من أذى المشـركين إنما كان من ذلك الوقت ، فـجعلوا التاريخ من وقت الهجرة لهذا ، فإن أراد المسلمون أن يوادعوهم على ألا يردوا عليهم من خرج مسلمًا ، كتب الكاتب ذلك عقيب ذكر الكف عن القتال ، وعلى أن من خرج من أهل عملكة فلان إلى دار الإسلام من رجل أو امرأة مسلمًا أو مسعاهدًا ، لم يكن على الخليفة ولاعلى أهل الإسلام رده على فلان ، وهذا حكم ثابت شرعًا من ضير شرط ، ولكنِ القوم ينكرون هذا الحكم ، فبدون هذا الشرط يعسدونه خدراً بناء حلى اعتسقادهم ، وقد بيَّنا أنه ينبغي أن يكتب الكتاب على وجه يكون حبجة على الخصمين ، ولا يطعن فيه أحد من الطاعنين. وبعد ذكر هذا الشرط ، إن خرجت امرأة ذات زوج فأراد زوجها ردها لم يكن له ذلك ، وهذا منصوص عليه في قـوله ـ تعالى ـ : ﴿ فـلا ترجعـوهن إلىٰ الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ﴾ [المتحنة: ١٠]، إلا أن الرد كان مشروطًا

الحديبية، فلما انتسخ ذلك الحكم بنزول الآية ، أمر الله \_ تعالى \_ برد ما أعطاها الزوج كما قال الله \_ تعالى \_ : ﴿وآتوهم ما أنفقوا﴾ ، للوفاء بذلك الشرط، فأما المشروط الآن لا يرد فلا يجب أيضًا رد شيء بما آتاها ، وإن لم يكن هذا مشروطًا أيضًا لا يجب رد شيء ، وإن خرج منهم عبد مسلم أو أمة مسلمة إلى دار الإسلام لم يعتق، فإذا امتنعوا من الرد كان ذلك نقضًا منهم للعهد، ويحل للمسلمين القتال معهم من غير نبذ، أنه ينبغي له أن يعلم البدل على وجه لا يبقى فيه منازعة في الثاني، وذلك بأن يكتب على أن يؤدي فلان الملك وأهل مملكته إلى فلان الخليفة، في كل سنة، خراجًا معلومًا كذا وكذا دينارًا شامية ثقالًا، وكذا وكذا رأسًا جيادًا ومن النساء البوالغ كذا،

في الصلح، الذي جرئ عام الحديبية ، فلما انتسخ ذلك الحكم بنزول الآية ، أمر الله\_ تعالى \_ برد ما أعطاها الزوج كما قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ وآتوهم ما أنفقوا ﴾ [ الممتحنة : ١٠] ، للوفاء بذلك الشـرط ، فأما المشـروط الآن لا يرد فلا يجب أيضًا رد شيء بما آتاها ، وإن لم يكن هذا مشروطًا أيضًا لا يجب رد شيء(١١)، لأن هذا الحكم قد انتسخ بدليل الإجماع، وإن خرج منهم عبد مسلم أو أمة مسلمة إلى دار الإسلام لم يعتق ؛ لان الموادعين بمنزلة المستأمنين يجب مراعاة حرمة مالهم ، ألا ترى أن المسلمين لو استولوا على أموالهم لا يملكونها ، فكذلك المراغم منهم لا يعتق ، ولكن يباع ويدفع ثمنه إلى مولاه ، بمنزلة المستأمن في دارنا إن أسلم عبده، وقال: على أن من خرج من المسلمين، أو من أهل ذمتهم ، إلى فلان الملك تاركًا لدين الإسلام ، أو لذمة المسلمين ، فعلى فلان وأهل مملكته رده على المسلمين ، حتى يرده إلى ما كان عليه، وهذا شرط لا ينبغي أن يترك ذكره في الكتاب، لأنه إذا أخرج إلينا منهم مسلم، أو ذمي لا يجوز لنا أن نرده عليهم، فالظاهر أنهم يطالبوننا بالمناصفة، ويقولون: كـما لا تردون أنتم فنحن لا نرد، وبعد ذكر هذا الشرط تنقطع هذه المحاجة. فإذا استنعوا من الرد كان ذلك نقضًا منهم للعهد، ويحل للمسلمين القتال معهم من غير نبذ، ثم ذكر وثيقة الموادعة بعوض وهو على قياس ما تقدم، وإنما زاد فيها ذكر البدل، والحاصل فيه، أنه ينبغي له أن يعلم البدل على وجه لا يبقى فيه منازعة في الثاني ، وذلك بأن يكتب على أن يؤدي فلان الملك وأهل مملكته إلى فلان الخليفة، في كلُّ سنة، خراجًا معلومًا كذا وكذا دينارًا شامية ثقالًا، وكذاً وكذا رأسًا جيادًا ومن النساء البوالغ كذا، ومن الرجال كذا ، ومن الوصائف اللاتي لم يبلغن

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] .

ومن الرجال كذا، ومن الوصائف اللاتي لم يبلغن كذا، ومن الوصفاء الذين لم يبلغوا كذا، على أن يكون ذلك من ثياب البزيون في كل سنة كذا ثوبًا جيادًا جددًا طول كل ثوب منها كذا ذراعًا ، وعرض كل ثوب كذا ومنها كذا ثوب أحمر ، ومنها كذا أبيض ، ومنها كذا أصفر ، وعلى أن يؤدوا في كل سنة كذا برذونًا جيادًا فرهة من الجذاع كذا ومن الشباب كذا ، فإن كان المال مؤجلا منجمًا ، فينبغي أن يبين في الكتاب عدد النجوم ومدة الأجل ، وثيقة فهو أحوط ، فإن كان مع الرسل أسراء جاءوا بهم للمفاداة فشرطوا على المسلمين أن يردوهم إن لم تتفق المفاداة ، فهذا مما لا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم عليه ، وأن يكتبوا به وثيقة ، وما يتعذر الوفاء به شرعًا لا يجوز إعطاء العهد عليه ، وأن نعلوا ذلك فلينقضوا هذا العهد ، ولي أخذوا منهم

كذا ، ومن الوصفاء الذين لم يبلغوا كذا ، على أن يكون ذلك من ثياب البزيون في كل سنة كذا ثوبًا جيادًا جددًا طول كل ثوب منها كذا ذراعًا ، وعرض كل ثوب كذا ومنها كذا ثوب أحمر ، ومنها كذا أبيض ، ومنها كذا أصفر ، وعلى أن يؤدوا في كل سنة كذا برذونًا جيادًا فرهة من الجذاع كذا ومن الشباب كذا ، وهذا لأن المال إنما يُلتزمونه هاهنا عوضًا عما ليس بمال ، ومثله مبنى على التوسع ، فلهذا اكتفي فيه ببيان الجنس والنوع، ومن الأوصاف ما يمكن إعلام من غير حرج ، فإن كان المال مؤجلًا منجمًا ، فينبغي أن يبيّن في الكتاب عدد النجوم ومدة الأجل ، على ما هو الرسم في باب المداينات ، ثم بين وثيقة الموادعة للرسل إذا أرادوا أن يدخلوا دار الإسلام ، والحاصل فسيه ، أن الرسل آمنون وإن لم يستأمنوا ، بيانه فيما روي أن رسول قوم تكلم بين يدي رسول الله صلى الله عليـه وآله وسلم ، بما لم يكن له أن يتكلم به ، فقال : لولا أنك رسول لأمرت بقتلك ، وما زال الرسل آمنين حتى يبلغوا الرسالة في الجاهلية والإسلام ، لأن ما هو المقـصـود الفريقـين من الصلح والقـتال لا يتــم إلا بالرسل ، ومــا لم يكونوا آمنين لا يتمكنون من أداء الرسالة على وجهها ، فكانوا آمنين من غير شرط ، ولكن إن شرط لهم ذلك وكتب به وثيقة فهو أحوط ، فإن كـان مع الرسل أسراء جاءوا بهم للمفاداة فشرطواً على المسلمين أن يردوهم إن لم تتفق المفاداة ، فهـ أنا بما لا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم عليه ، وأن يكتبوا به وثيقة ؛ لأنهم ظالمون في حبس أحرار السلمين ، ولا وجه لردهم إلى أهل الحرب بعــد تمكننا من الانتزاع من أيديهم ، وما يتعذر الوفاء به شرعًا لا يجوزُ إعطاء المهد عليه ، فإن فعلوا ذلك فلينقضوا هذا العهد ، وليأخذوا منهم الأسراء على

الأسراء على كل حال ، سواء احتاجوا إلى قتال على ذلك أو لم يحتاجوا، فإن وجد المسلمون رجلاً من أهل الحرب في بلاد المسلمين فقال : أنا رسول الملك دخلت بغير أمان ، فإن كان معروفًا بالرسالة ، أو أخرج كتاب الملك معه إلى الخليفة فهو آمن ، فإن كان معروفًا بالرسالة فمر على عاشر المسلمين فإنه يأخذ منه العشر بمنزلة النفير من المستأمنين ، وإن لم يعلم كم ياخذون من تجارنا فنحن نأخذ منهم العشر أيضًا ، فإن كانوا لا يأخذون من

كل حال ، سواء احتاجوا إلى قـتال على ذلك أو لم يحتـاجوا ؛ لأن هذا شرط مـخالف لحكم الشرع ، وقد قال صلى الله عليـه وآله وسلم : ﴿ كُلُّ شُرَطُ لِيسَ فِي كَـتَابِ اللَّهُ فهو باطل»(۱)، وقال: « ردوا الجهالات إلى السنة »(۲) إلا أن الأسراء إن كان كانوا عبيدًا فينبغي للمسلمين أن يبيعوهم، ويردوا عليهم اثمانهم، لأنهم ملكوهم بالإحرار وقد استفادوا الأمان بهذا الشرط في ماليتهم، فيجب مراعاته بحسب الإمكان، وذلك في رد المالية عليهم ، بطريق البيع لما تعذر رد العين عليهم ، فإن وجد المسلمون رجلاً من أهل الحرب في بلاد المسلمين فقال: أنا رسول الملك دخلت بغير أمان ، فإن كان معروفًا بالرسالة ، أو أخرج كتاب الملك معه إلى الخليفة فهو آمن ؛ لأن ما لا يمكن الوقوف فيه على الحقيقة يجب العمل فيه بغالب الرأي والذي يسبق إلى وهم كل واحد في هذه الحالة أنه رمسول ، وتحكيم العلامة في مثل هذا أصل ، قال الـله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلُو أراده ا الخروج لأعــدوا له عدة ﴾ [ التوبة : ٤٦ ] ، وقــال الله ـ تعالى ـ : ﴿ تعــرفهم بسيماهم ﴾ [ البقرة : ٢٧٣ ] ، فإن لم يكن معه دليل على أنه رسول فهو فيء ، وقد بينا الخلاف في الحربي إذا دخل دارنا بغير أمان ، فهذا قد ثبت فيه حق المسلمين ، أو حق الأخذ ، وهو بما يدعي يريد إبطال الحق الثابت فيه من غيير حجة فلا يتمكن منه ، فإن كان معروفًا بالرسالة فمر على عاشر المسلمين فإنه يأخذ منه العشر بمنزلة النفير من المستأمنين ، والحاصل أن الأخذ منهم بطريق المجــازاة على ما روي أن عمر ــ رضيُّ الله عنه ـ لما أمر العـشار بأخذ ربع العشـر من تجار المسلمين ، ونصف العشــر من تجار أهل الذمة قال: كم يأخذ أهل الحرب من تجارنا ؟ قالوا : العشر، قال : فخذوا منهم العشر، وإن لم يعلم كم يأخذون من تجارنا فنحن نأخذ منهم العشر أيضًا، لأن المستأمنين من أهل الذمة بمنزلة أهل الذمة من المسلمين، فكما أنه يؤخذ من أهل الذمة ضعف ما يؤخذ

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي : الطلاق ( ٦/ ١٣٤ ) باب : خيار الأمة تــعتق وزوجها مملوك ، وابن ماجة :العتق ( ٢/ ٨٤٢ ) ح ( ٢٥٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد : المسند ( ٢/ ١٨١ ) ح ( ٦٧١١ ) بلفظ : ﴿ وَمَا جَهَلْتُم مَنْهُ فَرِدُوهُ إِلَيْ عَالَمْ ﴾ .

تجارنا شيئًا لم ناخذ من تجارهم أيضًا شيئًا ، فإن شرطوا في أمان الرسل ألا يأخذ عاشر المسلمين منهم شيئًا ، فإن كانوا يعاملون رسلنا بمثل هذا فينبغي للمسلمين أن يشترطوا لهم هذا ويوفوا به ، وإن كانوا يشترطون لرسلنا مثل هذا ثم لا يفون به فينبغي لنا ألا نقبل هذا الشرط لرسلهم ، فإن قبلناه فينبغي لنا أن نفي لهم بذلك ، فإن حاصر المسلمون أهل الحصن ، فطلبوا الأمان على أن يكون للمسلمين الثلث مما في الحصن ، ولهم الثلثان سوئ بنى آدم فهذا جائز ، فإذا فتحوا الحصن على ذلك صار الثلث مما فيها مشاعًا للمسلمين ، فينبغي للإمام أن يقسم ما في الحصن بين المسلمين وبينهم ، فيجزئ ذلك ثلاثة أجزاء ، والحاصل فيه أن المقسمة تبتنى على التسوية ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: "خير أمراء السرايا زيد بن حارثة ، أقسمة بالسوية وأعدله في الرعية » فيعتبر فيها المعادلة في المنفعة والمالية ، فإن أمكن تحصيل ذلك بقسمة العين فهو الأصل فيها ، فإن تعذر ذلك بأن كان شيئًا لا يمكن قسمته ، إما

من المسلمين ، فكذلك يؤخذ من المستأمن ضعف ما يؤخذ من أهل الذمة ، فإن كانوا لا يأخذون من تجارنا شيئًا لم نأخذ من تجارهم أيضًا شيئًا ؛ لأن الاخذ بطريق المجازاة ، فإنّ شرطوا في أمان الرسل ألا يأخذ عاشر المسلمين منهم شيئًا ، فإن كانوا يعاملون رسلنا بمثل هذا فينبغي للمسلمين أن يشترطوا لهم هذا ويوفوا به ، لأن هذا شرط موافق لحكم الشرع ، فيجب الوفاء به ، وإن كانوا يشترطون لرسلنا مثل هذا ثم لا يفون به فينبغي لنا ألا نقبل هذا الشرط لرسلهم ، فإن قبلناه فينبغي لنا أن نفي لهم بذلك ؛ لانه لا رخصة في غدر الأمان وما يفعلونه برسلنا بعد الـشرط غدر منهم ، وبغدرهم لا يبـاح لنا أن نغدر بهم ، بمنزلة ما لو قتلوا رهننا ، فإنسه لا يحل لنا أن نقتل رهنهم ، وقد قررنا هذا ، فإن حاصر المسلمون أهل الحصن ، فطلبوا الأمان على أن يكون للمسلمين الثلث مما في الحصن ، ولهم الثلثان سوئ بني آدم فهذا جائز ، لأن إعطاء الأمان على بدل مسمى معلوم جائز ، فكذلك على جزء شائع من مال معلوم ببيان محله ، وهو ما في الحصن وما يحرز ،فإذا فتحوا الحصن على ذلك صار الثلث مما فيها مشاعًا للمسلمين ، فينبغي للإمام أن يقسم ما في الحصن بين المسلمين وبينهم ، فيجزئ ذلك ثلاثة أجزاء ، والحاصل فيه أن القسمة تبتنى على التسوية، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «خير أمراء السرايا زيد بن حارثة، أقسمه بالسوية وأعدله في الرعية ، فيعتبر فيها المعادلة في المنفعة والمالية، فإن أمكن تحصيل ذلك بقسمة العين فهو الأصل فيها ، فإن تعذر ذلك بأن كان شيئًا لا

لقلته أو لاختلافه ، فينبغي أن يقوم قيمة عدل ، ثم يقول الإمام لأهل الحصن : إن شئتم فخذوه وأعطونا ثلث قيمته دنانير أو دراهم ، وإن شئتم أخذنا ذلك وأعطيناكم ثلثي قيمته والأصل فيه ما روي أن عبد الله بن رواحة كان يخرص النخيل بخيبر بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم كان يقول لليهود : إن شئتم أخذتم ولنا عندكم الشطر ، وإن شئتم أخذنا ولكم عندنا الشطر ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض ، أي بالعدل ، فعرفنا أن القسمة بهذه الصفة قسمة بالعدل ، ثم بعد قسمة العين ينبغي للإمام أن يسهم على الأجزاء ، هكذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قسمة الغنائم ، وكان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ، فصار هذا أصلاً أن في كل ما يجوز فعله بغير إقراع ، فالأولى للإمام أن يقرع تطيباً للقلوب، ونفياً لتهمة الميل عن نفسه ، وإن اعتبر المعادلة بين الأعيان بالتقويم فذلك حسن أيضاً وهو أن يكون من جانب برذون ومن جانب لؤلؤة ، فيجعل مع البرذون من المتاع ما يساوي اللؤلؤة ، أو مع اللؤلؤة من المتاع ما يساوي البرذون إن كان أفضل ، فيستوي الأجزاء الثلاثة بهذه الصفة ، ثم يقرع بينهما ، فالجزء الذي يخرج بالقرعة للمسلمين يأخذه ويسلم لهم ما بقي ، وإن شرط فالجزء الذي يخرج بالقرعة للمسلمين يأخذه ويسلم لهم ما بقي ، وإن شرط فالم

يمكن قسمته ، إما لقلته أو لاختلافه ، فينبغي أن يقوم قيمة صدل ، ثم يقول الإمام لأهل الحصن : إن شعتم فخذوه وأعطونا ثلث قيمته دنانير أو دراهم ، وإن شعتم أخذنا ذلك وأعطيناكم ثلثي قيمته والأصل فيه ما روي أن عبد الله بن رواحة كان يخرص النخيل بغيير بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم كان يقول لليهود : إن شئتم أخذتم ولنا عندكم الشطر ، وإن شئتم أخذنا ولكم عندنا الشطر ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض ، أي بالعدل ، فعرفنا أن القسمة بهذه الصفة قسمة بالعدل ، ثم بعد قسمة العين ينبغي للإمام أن يسهم على الأجزاء ، هكذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قسمة الغنائم ، وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فصار هذا أصلاً أن في كل ما يجوز فعله بغير إقراع ، فالأولى للإمام أن يقرع تطيباً للقلوب ، ونفياً لتهمة الميل عن نفسه ، وإن اعتبر المعادلة بين الأعيان بالتقويم فذلك حسن أيضاً وهو أن يكون من جانب برذون ومن جانب لؤلؤة فيجعل مع البرذون من المتاع ما يساوي اللؤلؤة، أو مع اللؤلؤة من المتاع ما يساوي اللرذون إن كان أفضل، فيستوي الأجزاء الثلاثة بهذه الصفة، ثم يقرع بينهما ، فالجزء الذي يخرج بالقرعة للمسلمين يأخذه ويسلم لهم ما بقي ، وإن

لأحد الفريقين على الآخر دارهم أو دنانير بقدر ما يحصل به المعادلة ، فذلك جائز بتراضي الفريقين، فأما بدون التراضي لا ينبغي له أن يفعل ذلك، إلا عند تعذر قسمة العين. وإن كانوا شرطوا في الصلح للمسلمين ثلث ما في الحصن، لم يدخل في ذلك المنازل والدور، ثم لا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم مما في الحصن على الثلث مطلقًا، لأن مما في الحصن أنفسهم وذراريهم ، وقد يتناولهم الأمان، فلا يكون لنا أن نتملك من رقابهم الثلث بعد ما تناولهم الأمان ولكن إن أرادوا الصلح على ثلث السبي مما في الحصن، فليصالحوا على ذلك مقسومًا، وذلك بأن يعزل الثلث منهم قبل الأمان، ثم يقولوا: نصالحكم على هؤلاء وعلى ثلث ما في الحصن، سوئ السبي فيجوز حينشذ، وإن صولحوا على ثلث ما في الحصن من أرقائهم دون أحرارهم فهو جائز، بمنزلة سائر الأموال سوئ السبي وإن صولحوا على مائة الرأس منهم فإن كانوا يعطون المائة الرأس من أرقائهم فلذلك جائز، وإن كانوا يعطون ذلك من أنفسهم وذراريهم فهذا لا يجوز، فإن وقع الصلح على الثلث يعطون ذلك من أنفسهم وذراريهم فهذا لا يجوز، فإن وقع الصلح على الثلث

شرط لأحد الفريقين على الآخر دارهم أو دنانير بقدر ما يحصل به المعادلة ، فذلك جائز بتراضي الفريقين ، فأما بدون التراضي لا ينبغي له أن يفعل ذلك ، إلا عند تعذر قسمة العين . لأن في هذه القسمة معنى البيع ، والتراضي معتبر في البيع ، وإن كانوا شرطوا في الصلح للمسلمين ثلث ما في الحصن ، لم يدخل في ذلك المنازل والدور ؛ لأن ما في الحصن غير الحصن والمنازل والدور من الحصن لا مما في الحصن ثم لا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم مما في الحصن على الثلث مطلقا ، لأن مما في الحصن أنفسهم وذراريهم ، وقد يتناولهم الأمان ، ولان صفة الرق والحرية لا تجتمع في شخص واحد ، لما بين الصفتين من التضاد ، ولكن إن أرادوا الصلح على ثلث السبي مما في الحصن ، فليصالحوا على ذلك مقسوما ، وذلك بأن يعزل الثلث منهم قبل الأمان ، ثم يقولوا : نصالحكم على هؤلاء وعلى ثلث ما في الحصن ، سوى السبي فيجوز حينئذ ؛ لأن الأمان لا يتناول السبي لما جعلوا بدلا في الصلح ، وإن صولحوا على ثلث ما في الحصن من أرقائهم دون أحرارهم فهو جائز ، بمنزلة سائر الأموال سوى السبي وإن صولحوا على مائة رأس منهم فإن كانوا يعطون المائة الرأس من أرقائهم مفلك جائز ، وإن كانوا يعطون ذلك منهم فإن كانوا يعطون المائة الرأس من أرقائهم فذلك جائز ، وإن كانوا يعطون ذلك منهم فإن كانوا يعطون المائة الرأس من أرقائهم مذلك جائز ، وإن كانوا يعطون ذلك منهم فإن كانوا يعطون المائة الرأس من أرقائهم فذلك جائز ، وإن كانوا يعطون خلك حريتهم منهم فإن كانوا يعطون المائة الرأس من أرقائهم فذلك جائز ، وإن كانوا يعطون خلك حريتهم

من السبي، ودخل المسلمون الحصن على ذلك، فليس ينبغي لهم أن يأخذوا منهم شيئًا، فلما تعذر عليهم الوفاء بالشرط وجب على المسلمين أن يخرجوا عنهم حتى يعودوا إلى منعتهم في حصنهم، ثم ينبذوا إليهم، وإن وقع الصلح على ثلث ما في الحصن من السبي وغيره من قليل أو كثير، فإن رضي المسلمون بألا يعرضوا للسبي، ويأخذوا الثلث، من سائر الأموال فذلك جائز، فإن قالوا: لا نرضى بهذا فلهم ذلك، ولكن لا يحل لهم أن يردوا شيئًا مما في الحصن من مال أو سبي، بل يخرجوا عنهم حتى يعودوا إلى منعتهم، كما كانوا، ثم ينبذ إليهم، وإن قالوا: نأخذ الثلث سوئ السبي،

على وجمه لا يحتمل الإبطال ، ولا وجمه لتملكهم بعد هذا بالأخذ على وجمه بدل الصلح ، فإن وقع الصلح على الثلث من السبى ، ودخل المسلمون الحصن على ذلك ، فليس ينبغي لهم أن يأخذوا منهم شيئًا ؛ لأن الأمان يتناول بعض كل واحمد منهم ، والأمان لا يحتمل الوصف بالتجـزي في شخص واحد ، فإذا ثبت في البعض ثبت في الكل ، فلما تعذر عليهم الوفاء بالشرط وجب على المسلمين أن يخرجوا عنهم حتى يعودوا إلى منعتهم في حصنهم ، ثم ينبذوا إليهم؛ لانهم صاروا في أمان من المسلمين، فلا يجوز قتلهم لا استرقاقهم قبل النبذ ، ولا يتحقق النبذ إلا بعد إعادتهم إلى ما كانوا عليه من العـز والمنعة وكل هذا للتحـرز عن الغدر ، وإن وقع الصلح عـلى ثلث مـا في الحصن من السبى وغيره من قليل أو كثير ، فإن رضى المسلمون بألا يعرضوا للسبى ، ويأخذوا الثلث ، من سائر الأموال فلك جائز ؛ لأن هذه القسمة تجمع ما يصلح أن يكون بدلاً وما لا يصلح ، والحكسم في مثله ثبوت ما يصلح أن يكون بدلاً دون ما لا يصلح ، فإن قالوا: لا نرضى بهذا فلهم ذلك ، ولكن لا يحل لهم أن يردوا شيئًا مما في الحصن من مال أو سبي ، بل يخرجوا عنهم حتى يعودوا إلى منعتهم، كما كانوا ، ثم ينبذ إليهم ، وإن قالوا : نأخَّذ الثلث سوى السبي ، ثم ننبذ إليهم لم يكن لهم ذلك ؛ لأنهم إذا أخذوا المال تقرر به أمانهم ، فلا يجـوز النبذ إليهم بدون رد المال ، وقد تقدم نظائره ، ثم بين أنه كيف يكتب الوثيقة في ذلك ، فالحاصل أن الوثيقة إنما تكتب للاحتاط، فينبغي أن يكتب على أحوط الوجوه ، وهي حكاية ما جرئ، فينبغي للكاتب أن يكتب ويبين ما جرئ بين الفريقين على أبلغ الوجوه ، وبعد هذا الصلح إنما يسلم لهم حصتهم من الأموال التي هي في الحصن، لم يحرزها المسلمون بالعسكر، فأما ما أحرزوه قبل هذا فهو سالم للمسلمين ، لأن ذلك ليس من جملة ما في الحصن حين وقع الصلح ،

ثم ننبذ إليهم لم يكن لهم ذلك، وإن وقع الاختلاف بين المسلمين والمشركين في شيء من الرقيق فقال أهل الحصن : هؤلاء أحرار من نسائنا وذرارينا، قد تناولهم الاستثناء، وقال المسلمون : هؤلاء من أرقائكم فلنا منهم الثلث، فالقول في ذلك قول المشركين، فإن أقام المسلمون بينة على رق أولئك من المسلمين، أو من أهل الذمة أو من أهل الحرب، فالثابت بالبينة كالشابت باتفاق الخصوم، وهذه البينة تقوم عليهم، فلهذا قبل شهادة أهل الحرب في نلك، فإن شهد الشهود بأنهم أرقاء لهذا الرجل بعينه، فقال ذلك الرجل: ليسوا بأرقائي ولكنهم أحرار فقد عتقوا بقوله، ثم لا ضمان عليه للمسلمين ولا سعاية عليهم أيضا، وكذلك لو قال المشهود عليه: هم أرقائي وقد أعتقبم إلا أن للمسلمين الخيار إن شاءوا رضوا بأخذ الثلث مما سوئ هؤلاء وإتمام الصلح، وإن شاءوا أبوا ذلك، وخرجوا عنهم، ثم ينبذون إليهم، فإن أرادوا الرد فقال أهل الحصن: نحن نعطيكم قيمة ذلك الشلث، فينبغي

وإن وقع الاختلاف بين المسلمين والمشركين في شيء من الرقيق فقال أهل الحصن : هؤلاء أحرار من نسائنا وذرارينا ، قد تناولهم الاستثناء ، وقال المسلمون : هؤلاء من أرقائكم فلنا منهم الثلث ، فالقول في ذلك قول المشركين ؛ لانهم يتمسكون بالأصل ، والأصل في الناس الحرية ، ولأن اليد لهم فيما في حصنهم ، فالظاهر أنهم أعرف بحال ما في الحصن ، فإن أقام المسلمون بينة على رق أولئك من المسلمين ، أو من أهل الذمة أو من أهل الحرب ، فالثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخيصوم ، وهذه البينة تقوم عليهم ، فلهذا قبل شهادة أهل الحرب في ذلك ، فإن شهد الشهود بأنهم أرقاء لهذا الرجل بعينه ، فقال ذلك الرجل : ليسوا بأرقائي ولكنهم أحرار فقد عتقبوا بقوله؛ لأن الثلثين من كل واحد منهم مملوك له بزعم المسلمين فينفذ إقراره فيهم بالحرية ، ثم لا ضمان عليه للمسلمين ولا سعاية عليهم أيضًا؛ لأن الثلث من كل واحمد منهم فيء غير محرز بدارالإسلام ، والغنيمة قبل الإحراز لا تضمن بالاستهلاك كاثنًا من كان المستهلك لها ، وكذلك لو قال المشهود عليه : هم أرقائي وقد أصتقتهم إلا أن للمسلمين الخيار إن شاءوا رضوا بأخذ الثلث مما سوى هؤلاء وإتمام الصلح ، وإن شاءوا أبوا ذلك ، وخرجوا عنهم، ثم ينبذون إليهم؛ لانهم لم يسلم لسهم جميع المشروط، فإن أرادوا الرد فقال أهل الحصن: نحن نعطيكم قيمة ذلك الثلث ، فينبغي للمسلمين أن يفوا لهم بصلحهم ؛ لأن القيمة خلف عن العين ، وتسليمها عند تعذر رد العين كتسليم العين عند التمكن منه ،

للمسلمين أن يفوا لهم بصلحهم، وما يخص المسلمين من رقيق أهل الحصن من الرجال ، إذا أراد الأمير قتله لم يكن له ذلك بخلاف، الأسراء من أهل الحسرب فإنه للإمام أن يقتلهم، وإن طلب أهل الحسن الصلح على شيء معلوم على أن يخليهم من الحصن حتى يبلغوا مأمنهم فذلك جائز، قال : وينبغي للكاتب أن يكتب ابتداء على أشد ما يكون من الأشياء، يعني على أحوط الوجوه، فإن كره المسلمون من ذلك شيئًا القوه من الكتاب، فإذا أبى المشركون أن يرضوا إلا أن يعطيهم ذمة الله \_ تعالى \_ وذمة رسوله فينبغي أن

وما يخص المسلمين من رقيق أهل الحصن من الرجال ،إذا أراد الأمير قتله لم يكن له ذلك بخلاف الأسراء من أهل الحرب فإنه للإمام أن يقتلهم ؛ لأن أولئك لم يجر فيهم القسمة وهؤلاء قد جرئ فيهم القسمة بين المسلمين وأهل الحصن ، ولانهم إنما يأخذون هؤلاء بطريق الصلح فبنفس الوصول إلى المسلمين يستفيدون الأمن من القتل ، بمنزلة ما لو باع الإمام السبي في دار الحرب ، وإن طلب أهل الحسن الصلح على شيء معلوم على أن يخليهم من الحصن حتى يبلغوا مأمنهم فذلك جائز ؛ لأن للإمام أن يفعل هذا بهم من غير عوض ينتفع به المسلمون، فمع العوض أولى، ثم بين أنه كيف يكتب وثيقة هذه الموادعة ، وهو قسياس مــا سبق إنما يحتــاج في هذه الوثيقــة إلىٰ كتــابة هذا الشرط خاصة ، وكذلك في كل وثيقة فيها مقصود ، فلابد من بيان ذلك المقصود ، قال : وينبغي للكاتب أن يكتب ابتداء على أشد ما يكون من الأشياء ، يعني على أحوط الوجوه، فإن كره المسلمون من ذلك شيئًا ألقوه من الكتاب؛ لأن إلقاء ما يريدون إلقاءه أهون عليهم من زيادة ما يريدون زيادته ، ولعل أهل الحـرب لايقبـلون إلا الأشد ، فلهـذا يكتب في الابتداء بهذه الصفة فإن قبلوا اليسير منه ألقى المسلمون منه ما أحبوا ،قال : وأكره للمسلمين أن يعطوا المشركين ذمة الله ـ تعالى ـ وذمة رسوله، للحديث المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ﴿ فإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذلك ، ولكن أعطوهم ذيمكم وذمم آبائكم ، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ـتعالى ـ وذمة رسوله » ، إلا أن بآخر الحديث تبين أن النهي ليس لحرمة هذه الشـرط شرعًا، بل لأنه ربما يتعذر عليهم الوفاء به، فكأنه بمـنزلة النهي عن اليمين على أمر في المستقبل، كما قال الله تعالى: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ﴾ [ البقرة : ٢٢٤ ] وذلك ليس بحرام ، بل النهي لتوهم الخلف ، فإذا أبئ المشركون أن يرضوا إلا أن يعطيهم ذمة الله \_ تعالى \_ وذمة رسوله فينبغي أن يعطيهم ذلك عند الحاجة، ثم يفي لهم بذلك ، وإن دعت الضرورة إلى يعطيهم ذلك عند الحاجة ، ثم يفي لهم بذلك ، وإن دعت الضرورة إلى النقض لم يكن به بأس أيضًا بمنزلة اليمين ، على ما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه »، وإن قال أهل الحصن : تؤمنون منا كذا وكذا إنسانًا، بما لهم من الأموال والأمتعة ، يختارهم البطريق فذلك جائز، على أن القول في ذلك قول فلان البطريق ، فإن اتهمه المسلمون على شيء من ذلك استحلفوه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، وجعله بشيرًا ونذيرًا وجعله وأمه آية للعالمين، فإن فتحوا الحصن على هذا ثم قال البطريق: أنا لا أختار أحداً

النقض لم يكن به بأس أيضًا بمنزلة اليمين ، على ما قال صلى الله عليه وآله وسلم: « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ، وإن قال أهل الحصن : تؤمُّنون منا كذا وكلذا إنسانًا ، بما لهم من الأموال والأمتعة ، يختارهم البطريق فللك جائز ؛ لأن عقد الأمان مبني على التوسع ، وفيما يبنى على الضيق يجوز شرط الخيــار لإنسان بعينه باعتبار الحــاجة إلى ذلك ، كالبيع ففيــما هو مبنى على التوسع أولى ثم بين وثيقة هذه الموادعة كيف تكتب فقال فيما بيَّن ، على أن القول في ذلك قول فلان البطريق ، فإن اتهمه المسلمون على شيء من ذلك استحلفوه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، الذي يعلم من السر ما يعلم من الملانية ، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام ، وجعله بشيراً ونذيراً وجعله وأمه آية للعالمين ، أن الأمر على ما قال ، وأنه لم يزدد شيئًا ، ولم يأخذ لنفسه شيئًا سوئ المشروط، أما الاستحلاف فلأنه متهم فيا يعين، والمتهم وإن لم يكن أمينًا، شرعًا فالقول قوله مع اليمين ، فكذلك إذا صار أمينًا شرعًا، ثم المقصود بالاستحلاف النكول ، وإنما يحصل هذا المقصود إذا غلظ عليه اليمين ولا وجه للتغليظ بالاستحلاف بغير الله \_ تعالى \_ فينبغي أن يغلظ في الاستحلاف بالله على الوجه الذي ذكره ويـكتب ذلك في الوثيقة ، حتى لا ينسب المسلمـون إلى الغدر ، إذا عرضوا عليه اليمين بهذه الصفة فإن فتحوا الحصن على هذا ثم قال البطريق: أنالا أختار أحداً منهم ، أولا أوثر بعضهم على بعض في ذلك ، أو مات البطريق ،أو هرب قبل أن يختار منهم أحداً ، فعلى المسلمين أن يخرجوا عنهم ثم ينبذوا إليهم ؛ لأن الأمان تناول

منهم، أولا أوثر بعضهم على بعض في ذلك أو مات البطريق ، أو هرب قبل أن يختار منهم أحداً ، فعلى المسلمين أن يخرجوا عنهم ثم ينبذوا إليهم، وإن حضر البطريق فإن اختار من المتاع شيئاً كثيراً فالقول فيه قوله مع يمينه، إن اتهمه المسلمون، وصفة اليمين كما شرط عليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « الشرط أملك » ثم إن وقع الصلح على أن الذيبن تناولهم الأمان عمن يعينهم البطريق مع أموالهم فالمال إسم لكل متمول مبتذل يتملك، وذلك ما يدخر لوقت الحاجة إليه ، إلا أن يكون الشرط المال المعين وهذا يكون على جنس النقود المضروب والمصوغ في ذلك سواء إلا ما يكون بموها بالذهب أو الفضة ، فإن التمويه لون الذهب والفضة لا عينهما ، وهو مستهلك لا يتخلص، ولهذا لا يثبت باعتباره حكم الربا ولا تجب الزكاة فيه، وكذلك إن شرطوا المال الصامت فهو واشتراط المال العين سواء، قال: وإن كانوا اشترطوا المتاع، والمتاع ما يستمتع به مع بقاء عينه من الثياب والأواني، فلهذا لا يدخل في المتاع المكيل والموزون ، فأما الجواهر واللآلئ فليس بمتاع فلهذا لا يدخل في المتاع المكيل والموزون ، فأما الجواهر واللآلئ فليس بمتاع

بعضهم بيقين ، ولا يعرفون بأعيانهم ، والاصل أنه متى اختلط المستأمن بغير المستأمن لم يحل التعرض لأحد منهم ، لاجتماع معنى الحظر والإباحة في كل واحد منهم ، وعند الاجتماع يغلب الحظر ، وإن حضر البطريق فإن اختار من المتاع شيئًا كثيرًا فالقول فيه قوله مع يمينه ، إن اتهمه المسلمون ، وصفة اليمين كما شرط عليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « الشرط أملك » ثم إن وقع الصلح على أن الذين تناولهم الأمان ممن يعينهم البطريق مع أموالهم فالمال إسم لكل متمول مبتذل يتملك ، وذلك ما يدخر لوقت الحاجة إليه ، إلا أن يكون الشرط المال المعين وهذا يكون على جنس النقود المضروب والمصوغ في ذلك سواء ، إلا ما يكون عومًا بالذهب أو الفضة ، فإن التمويه لون الذهب والفضة لا عينهما ، وهو مستهلك لا يتخلص ، ولهذا لا يثبت باعتباره حكم الربا ولا يجب الزكاة فيه ، وكذلك إن شرطوا المال الصامت فهو واشتراط المال العين سواء وهذا بغني إذا قال مالي صدقة ، وذلك استحسان أخذنا به للتنصيص على إيجاب الصدقة ولا يوجد مثله في الأمان فيؤخذ فيه بالقياس بمنزلة الوصية بثلث المال ، فإنه يدخل فيه كل متمول صفته ما ذكرنا ، قال : وإن كانوا اشترطوا المتاع ، والمتاع ما يستمتع به مع بقاء كل متمول صفته ما ذكرنا ، قال : وإن كانوا اشترطوا المتاع ، والمتاع ما يستمتع به مع بقاء عينه من الثياب والأواني ، فلهذا لا يدخل في المتاع المكيل والموزون ؛ لأن الانتفاع به عينه من الثياب والأواني ، فلهذا لا يدخل في المتاع المكيل والموزون ؛ لأن الانتفاع به

وكذلك ما يكون من الاسلحة فهو من المتاع، وإن كانوا شرطوا السلاح فالسلاح كل ما يقاتل به، السيف والبيضة والدرع والترس والقوس والنشاب وما أشبه ذلك مما يكون الغالب عليه أنه يستعمل استعمال السلاح، فأما السكين فهو من المتاع لا من السلاح، والجباب والاقبية المحشوة وأقبية اللبود من المتاع لا من السلاح، إلا أن يكون على وجه لا يستعمل إلا في الحرب، فحينشذ يكون من السلاح بمنزلة الخفتانات وكذلك أقبية الديباج والحرير من المتاع لا من السلاح، إلا أن يكون بحيث لا يلبس إلا في الحرب والأعلام والطرادات والجواش من السلاح، فإن اشترطوا الكراع مع السلاح فالكراع والطرادات والجواش من السلاح، فإن اشترطوا الكراع مع السلاح فالكراع

يكون بعد استهلاك العين ، فـلا يكون المتاع إلا أواني الذهب والفضـة ، والسرير من الذهب والفضة، من جملة المتاع للمعنى الذي ذكرنا، فأما الجواهر واللآلئ فليس بمتاع<sup>(١)</sup> لان هذا يتناوله اسم الحلي، والحلي غير المتاع، وكذلك ما يكون من الأسلحة فهو من المتاع (٢) ، لانه يستمتع به مع بقاء العين، وليس له اسم أخص من اسم المتاع ، فإن اسم السلاح ليس باسم العين ، ولكن التسمية به باعتبار صفة الاستعمال ، والخاتم ليس من المتاع ، لأنه من جملة الحلي ، فإن قبيل : اليس أنه قال في الجامع الصغير خاتم الفضة ليس من الحلي، قلنا: مراده في حكم الاستعمال أنه يحل للذكور بسه ، عاما في الحقيـقة يتناوله اسم الحلى ، كمـا يتناول خاتم الذهب ، واسم الحلي اسم العين ، وهو أخص من اسم المتاع ، وكل ما يتنــاوله هذا الاسم لا يكون داخلاً في اسم المتاع ، وإن كانوا شرطوا السلاح فالسلاح كل ما يقاتل به ، السيف والبيضة والدرع والترس والقوس والنشاب ومـا أشبه ذلك نما يكون الغالب عليه أنه يـستعمل استعـمال السلاح ، فأما السكين فهو من المتاع لا من السلاح . ؛ لأن الغالب عليه أنه يستمتع به في الحواثج سوئ القــتال ، فأمــا الخنجر والنيزك فــهو من الســلاح ، لأنه لا يستعــمل غالبًا إلا في القتال، والجباب والأقبية المحشوة وأقبية اللبود من المتاع لا من السلاح ، إلا أن يكون على وجه لا يستعمل إلا في الحرب ، فيحينتذ يكون من السلاح بمنزلة الخفتانات ، وكذلك أقبية الديباج والحرير من المتاع لا من السلاح ، إلا أن يكون بحيث لا يلبس إلا في الحرب والأعلام والطرادات والجواش من السلاح ، والحاصل أنه يعتبر في كل موضع عرف أهل ذلك الموضع فيما يطلقون عليه من الاسم، أصله ما روي أن رجلاً سأل ابن عمر، \_ رضي الله تعالىٰ عنهما \_ قال: إن صاحبًا لنا أوجب بدنة أفتجزئه البقرة؟ فقال: مم

<sup>(</sup>٢) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٠٠ ].

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٠٠ ].

اسم الخيل والبغال والحمير، فأما الإبل والبقر والغنم فليس من الكراع، فإن اشترطوا السلاح والخيل، فاسم الخيل يتناول العراب والبسراذين والإناث والذكور، ولا يدخل في البغال والحمير قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ﴾، وإن اشترطوا الماشية لم يدخل في ذلك الخيل والبغال والحمير، وإن اشترطوا السلاح فكان في بعض السلاح فضة أو ذهب أو جوهر فذلك تبع للسلاح، فالتبع يستحق باستحقاق الأصل فأما السروج واللجم فهي من المتاع لا من السلاح، ولو صالحوا على أن يكون للمسلمين الصفراء والبيضاء والحلقة فاسم الصفراء والبيضاء يتناول يكون للمسلمين الصفراء والبيضاء والحلقة فاسم الصفراء والبيضاء يتناول الذهب والفضة، التبر و المصوغ والمضروب في ذلك سواء، بمنزلة اسم المال العين والصامت، فإن كان مصوعًا قد ركب فيه جوهر فليس للمسلمين ذلك

صاحبكم؟ فقال: من بني رباح، فقال: ومتى اقتنت بنو رباح البقرة؟ إنما وهم صاحبكم، الإبل ، فإن اشترطوا الكراع مع السلاح فالكراع اسم الخيل والبغال والحمير ، فأما الإبل والبقر والغنم فليس من الكراع ؛ لأن الاسم لها الأنعام، وقال ـ عزوجل ــ: ﴿ والأنعام خلقها لكم ﴾ [ النحل : ١٦ ] والفـقه فيه أن الكراع ما يكون لمنفعـة الركوب خاصة ، وذلك الخيل والبغال والحمير قال الله ـ تعـالي ـ : ﴿ لتركبوها وزينة ﴾ فأما الأبل والبقر والغنم فقد تكون للركوب والحمل عليها ، وقد تكون للأكل قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ومنها تأكلون ﴾ فإن اشترطوا السلاح والخيل ، فاسم الخيل يتناول العراب والبراذين والإناث والذكور ، ولا يدخل فيه البغال والحمير قال الله\_تعالى\_: ﴿ وَمَنْ رَبَّاطُ الْحَيْلُ ترهبون به عدو الله وحدوكم ﴾ [ الأنفال : ٦٠ ] ، وقد بينا أنه يسهم للعراب والبراذين في الغنيمة دون البغال والحمير استدلالاً بهذه الآية ، وإن اشترطوا الماشية لم يدخل في ذلك الخيل والبغال والحمير ، لأن اسم الماشية غير اسم الكراع ، فإنما يتناول اسم الماشية ما لا يتناوله اسم الكراع من الإبل والبقر والغنم ، لأنها تسام غالبًا ، وأصحاب السوائم يقال لهم أصحاب المواشي ، وإن اشترطوا السلاح فكان في بعض السلاح فضة أو ذهب أو جوهر فـذلك تبع للسلاح ، فالتبع يستحق باستحقاق الأصل فأمـا السروج واللجم فهي من المتاع لا من السلاح ؛ لانه يستمـتع بها مع بقاء العين في غـير الحرب عادة ، وكذلك الأكف والجلال وأما التجافيف فهي من جملة الاسلحة لا تستعمل إلا في حالة الحرب ، ولو صالحوا على أن يكون للمسلمين الصفراء والبيضاء والحلقة فاسم الصـفراء والبيـضاء يتناول الذهب والفضـة ، التبر و المصـوغ والمضروب في ذلك سواء ، بمنزلة اسم المال العين والصامت ، فإن كان مصوعًا قد ركب فيه جوهر فليس

الجوهر، وإن كان قد حًا مضببًا بالذهب والفضة فللمسلمين ما فيه الذهب والفضة، فإن كان نزع ذك لا يضر بالقدح نزع، وإن كان يضر بالقدح فالخيار لهم إن شاءوا رضوا بالنزع، وإن شاءوا أعطوا المسلمين قيمة الذهب مصوعًا من الدراهم، وقيمة الفضة مصوغة من الدنانير، وخيار التملك عند الحاجة إلى دفع الضرر يثبت لصاحب الأصل، إلا عند الحاجة إلى التقويم يقوم بخلاف الجنس، فأما الحلقة فهي اسم للسلاح، وإن صالحوا على أن يترك لهم المسلمون متاع بيوتهم فهذا على الفراش والوسائد والستور وغير ذلك، مما يبتذل في البيوت من الأمتعة، فأما ما كان من ثياب غير مقطعة فلا شيء لهم من ذلك، وإن كان الصلح على أن يكون للمسلمين الثياب فذلك اسم لملبوس بني آدم، مما يكون من الكتان والقطن والصوف والقز والحرير، فأما الستور والأنماط والحجال فهو من متاع البيت دون الثياب، قال: والبز والثياب

للمسلمين ذلك الجوهر ؛ لأن اسم الصفراء والبيضاء لا يتناوله ، واستحقاقهم باعتبار هذا الاسم ، وإن كان قدحًا مضببًا بالذهب والفضة فللمسلمين ما فيه الذهب والفضة ؛ لأن ذلك من الصفراء والبيضاء وليس لهم أصل القدح ، فإن كان نزع ذلك لا يضر بالقدح نزع ، وإن كان يضر بالقدح فالخيار لهم إن شاءوا رضوا بالنزع ، وإن شاءوا أعطوا المسلّمين قيمة الذهب مصوغًا من الدراهم ، وقيمة الفضة مصوغة من الدنانير ؛ لأن الأصل لهم وخيار التملك عند الحاجة إلى دفع الضرر يشبت لصاحب الأصل ، إلا عند الحاجة إلى التقويم يقوم بخلاف الجنس ؛ لأنَّه لا قيمة للصنعة والجودة من الذهب والفضة عند المقابلة بالجنس ، فأما الحلقة فهي اسم للسلاح وقد بينا أن رسول الله صلى الله عليـه وآله وسلم ، صالح بني النضـير على أن يجليـهم ، ولهم ما حـملت الإبل سوى الحلقة ، ثم أخذ الاسلحة منهم بهذا الاستثناء . وإن صالحوا على أن يترك لهم المسلمون مـتاع بيوتهم فهـذا على الفراش والوسائد والسـتور وغير ذلك ، بما يبـتذل في البيوت من الأمتعة ، فأما مـا كان من ثياب غير مقطعة فلا شيء لهم من ذلك (١) ؛ لأنّ متاع البيت اسم خاص لما هو مبتذل في البيوت استعمالًا ، وذلك لا يوجد في الثياب ، التي هي غيـر مقطعـة ، وملبوس بني آدم من الرجال والنسـاء ليس من متـاع البيت في شيء ، وإن كان الصلح على أن يكون للمسلمين الثياب فذلك اسم لملبوس بني آدم ، عما يكون من الكتان والقطن والصوف والقرز والحرير ، الاترى : أن بائع هذا كله يسمى ثوابًا ، فأما الستور والأنماط ، والحجال فهو من متاع البيت دون الثياب ، لأنها لا يلبسها

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٠٠ ].

المتخذة من الكتان والقطن خاصة، إلا أن يكون من أهل بلاد البر عندهم الصوف أو غيره فيكون الصلح على ما هو عندهم، فإن شرط المحصورون في الموادعة الأمان للمقاتلة منهم، لم يسلم لهم شيء من أموالهم، ولا من ذراريهم ولا من نسائهم، ثم المقاتلة كل من بلغ مبلغ الرجال والبلوغ قد يكون بالعلامة كالاحتلام والإحبال وقد يكون بالسن، فإذا علم أنه لم يحتلم، وهو ابن أقل من خمس عشرة سنة، فهو من الذرية دون المقاتلة، قاتل أو لم يقاتل، وكذلك النساء، وذوو الأعذار من العميان والزمني ومقطوعي الأيدي والأرجل إن كانوا يباشرون القتال فهم من جملة المقاتلة، وإن كانوا لا يباشرون

الناس عادة ، وإنما يستمتعون بها في البيوت ، قال : والبز والثياب المتخذة من الكتان والقطن خاصة ، وهذا بناءً على عادتهم بالكوفة ، فإن البزار فيهم من يبيع هذين النوعين خاصة فأما بائع الخرز والمرعزي والصوف وغير ذلك لا يسمى بزارًا ، فأما في ديارنا فاسم البز يتناول الشياب المتخذة من الإبريسم ، لأن بائع ذلك يسمى بزارًا فينا ، وإليه أشار بقوله : إلا أن يكون من أهل بلاد البز عندهم الصوف أو غيره فيكون الصلح على ما هو عندهم ، وهذا الأصل الذي قلنا إنه يعتبر في كل موضع ما يتعارفه من أهل ذلك الموضع ، فإن شرط المحصورون في الموادعة الأمان للمقاتلة منهم ، لم يسلم لهم شيء من أموالهم ، ولا من ذراريهم ولا من نسائهم ؛ لأن المحصور مقهور ، فمقصوده من هذا الشرط تحصيل النجاة لنفسه، وفي مثله لا يتبعه شيء من ماله إلا ثياب بدنه والطعام الذي يأكله في الحال فإن ذلك يسلم له استحسانًا ، لأنه لا يتحقق النجاة له إلا بهذا ، ثم المقاتلة كل من بلغ مبلغ الرجال والبلوغ قد يكون بالعلامة كالاحتلام والإحبال وقد يكونُ بالسن ، وفيه خلاف معروف ، فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله \_ تعالى \_ : التقدير فيه بخمس عشرة سنة ، بحديث عبدالله بن عمر \_ رضيَّ الله عنهما \_ على ما رواه في الكتاب وهو معروف ، فإذا علم أنه لم يحتلم ، وهو ابن أقل من خمس عشرة سنة ، فهو من الذرية دون المقاتلة ، قاتل أو لم يقاتل ، وكذلك النساء ؛ لأن المقاتلة من له بنية صالحة للقتال إذا أراد القتال، وليس للنساء والصغار بنية صالحة للقتال، فلا يكونون من المقاتلة، وإن باشـروا قتالاً، بخـلاف العادة ، ألا ترى أن من لا يقـاتل من الرجال البالغين فهو من جملة المقاتلة، باعتبار أن له بنية صالحة للقتال، وإن كان لا يباشر القتال لمعنى ، وذوو الأعذار من العميان والزمنى ومقطوعي الأيدي والأرجل إن كانوا يباشرون القتال فهم من جملة المقاتلة ، وإن كانوا لا يباشرون ذلك فليسوا من المقاتلة ؛ لأنه كانت لهم بنية صالحة للقتال وإنما خرجوا عن ذلك ، بحلول الآفة فإن لم تعجزهم الآفة عن ذلك فليسوا من المقاتلة، والمريض والمغمى عليه من جملة المقاتلة، ومن كان في الحصن من الرجال الزارعين الذين لم يقاتلوا قط فهم من جملة المقاتلة، والشيخ الكبير الذي لا يطيق القتال ولا رأي له في الحرب فهو ليس من المقاتلة، ولهذا لا يجوز قتله بمنزلة الأعمى والمقعد، فإن كان أحد من هؤلاء رأس الحصن ويصدرون عن رأيه، فهو من جملة المقاتلة، وإن كان لا يباشر القتال، ولهذا جاز قتله إذا أسر فيتناوله الأمان أيضًا، وأما العبيد ففي القياس هم ليسوا من المقاتلة، وهم فيء أجمعون إذا وقع الأمان للمقاتلة، إن علم أنه كان يقاتل مع مولاه فهو من جملة المقاتلة، وإن كان لا يقاتل مع مولاه فهو ليس من المقاتلة، فكان فيتًا وهو دليل لأبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ في الفرق بين المأذون في القتال وغير المأذون في صحة الأمان منه، إلا

القتال كانوا مقاتلة باعتبار الأصل ، والمريض والمغمى عليه من جملة المقاتلة ؛ لأن له بنية صالحـة للقتال، وما حل عارض على شـرف الزوال فلا يخرج به من أن يكون من المقاتلة، وإن كان لا يقاتل في الحال، بخلاف العميان، فإن ما حل بهم ليس على شرف الزوال، فإذا أعجزهم عن القتال خرجوا من أن يكونوا من جملة المقاتلة ، ومن كان في الحصن من الرجال الزارعين الذين لم يقاتلوا قط فهم من جملة المقاتلة ؛ لأن لهم بنية صالحة للقتال، فإن قيل: فقد ذكرتم قبل هذا أن هؤلاء بمنزلة العسفاء لا يقتلون، قلنا: قد بينا أن هناك لا يستحب قتلهم، إذا كان يعلم أنه لا يهمهم أمر الحرب أصلاً ولكن مع هذا يجوز قتلهم لكونهم من المقاتلة، وتأويل هذا في قوم من الزاعين يكثرون سواد المقاتلين ، ولهذا كانوا معهم في الحصن فلهذا جعلهم من المقاتلة ، والشيخ الكبير الذي لا يطيق القتال ولا رأي له في الحرب فهو ليس من المقاتلة، ولهذا لا يجوز قتله بمنزلة الأعمى والمقعد، فإن كان أحد من هؤلاء رأس الحصن ويصدرون عن رأيه، فهو من جملة المقاتلة، وإن كان لا يباشر القتال، ولهذا جاز قتله إذا أسر فيتناوله الأمان أيضًا ، وأما العبيد نفي القياس هم ليسـوا من المقاتلة، وهم فيء أجمعون إذا وقع الأمان للمقاتلة(١)، لانه لا يملك ما به يكون القتال من نفس أو مال، ولكنه استحسن فقال: إن علم أنه كان يقاتل مع مولاه فهو من جملة المقاتلة، وإن كان لا يقاتل مع مولاه فهو ليس من المقاتلة، فكان فيشا وهو دليل لأبي حنيفة \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ في الفسرق بين المأذون في القتال

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٤].

أن محمداً يقول: صحة الأمان لا يعتمد كونه من المقاتلة، فإن أمان المرأة صحيح، وكذلك أمان ذوي الآفات صحيح، وليسوا من جملة المقاتلة، ولكن وجه هذه المسألة أن المملوك له بنية صالحة للقتال، إلا أنه وقعت الحيلولة بينه وبين القتال باعتبار الملك الشابت فيه لغيره، فتنعدم هذه الحيلولة بوجود الإذن له في القتال حكمًا، فقلنا: إذا كان يقاتل مع مولاه فهو من المقاتلة باعتبار البنية الصالحة للقتال، وإذا كان ممن لا يقاتل مع مولاه، فهو ليس من المقاتلة باعتبار الحيلولة، وإن كان الذي يملك العبيد قد جعلهم في ذلك الموضع للقتال فهم من المقاتلة قاتلوا أو لم يقاتلوا، قال: وإذا اختلف المسلمون والمشركون: هم أحرار، وقال المسلمون: هم عبيد كانوا في خدمة الموالي، فالقول قول المشركين لتمسكهم بالأصل فإن قبيل: حاجتهم إلى إثبات الأمان لهم والتمسك بالأصل يصلح حجة لإبقاء ما كان على ما كان، لا لإثبات استحقاق ما لم يعرف، قلنا: التمسك بالأصل لا يشبت كونهم من المقاتلة بالنص لا بالظاهر، وإن اتفق القوم أنهم المقاتلة، ثم ثبوت الأمان للمقاتلة بالنص لا بالظاهر، وإن اتفق القوم أنهم

وغير المأذون في صحة الأمان منه، إلا أن محمداً يقول: صحة الأمان لا يعتمد كونه من المقاتلة، فإن أمان المرأة صحيح، وكذلك أمان ذوي الآفات صحيح، وليسبوا من جملة المقاتلة، ولكن وجه هذه المسألة أن المملوك له بنية صالحة للقتال، إلا أنه وقعت الحيلولة بينه وبين القتال باعتبار الملك الثابت فيه لغيره، فتنعدم هذه الحيلوله بوجود الإذن له في القتال حكماً، فقلنا: إذا كان يقاتل مع مولاه فهو من المقاتلة باعتبار البنية الصالحة للقتال، وإذا كان مع مولاه، فهو ليس من المقاتلة باعتبار الحيلولة، وإن كان الذي علك العبيد قد جعلهم في ذلك الموضع للقتال فهم من المقاتلة قاتلوا أو لم يقاتلوا قال: ألا ترئ أن عامة عجم أهل خراسان من أهل الحرب عبيد لملوكهم يبيعونهم ويحكمون فيهم ما شاءوا، وبهم يقاتلون العدو، فمن كان من العبيد بهذه المنزلة فهو من المقاتلة، فيهم ما شاءوا، وإذا اختلف المسلمون والمشركون في بعض من في الحصن فقال المشركون: هم أحرار، وقال المسلمون: هم عبيد كانوا في خدمة الموالي، فالقول قول المشركون لتمسكهم بالأصل فإن قيل: حاجتهم إلى إثبات الأمان لهم والتمسك بالأصل يصلح حجة لإبقاء ما كان على ما كان، لا لإثبات استحقاق ما لم يعرف، قلنا: التمسك بالأصل لا يثبت الأمان لهم وإنما يثبت كونهم من المقاتلة، ثم ثبوت الأمان للمقاتلة بالنص لا بالظاهر بالأصل لا يثبت الأمان لهم وإنما يثبت كونهم من المقاتلة، ثم ثبوت الأمان للمقاتلة بالنص لا بالظاهر

عبيد ، فقال المشركون: كانوا يقاتلون معنا، وقال المسلمون: كانوا عبيداً في خدمة الموالي، فالقول قول المسلمين وهم فيء ولا يقبل في ذلك إلا شهادة المسلمين، وإن كانوا أهل الحصن الغالب منهم أنهم عبيد للملك، وهم الذين يلون القتال ، والمسألة بحالها ، ففي القياس القول قول المسلمين، وهم فيء لما ذكرنا، ويقبل في ذلك شهادة أهل الحرب، وإن وقع الصلح على الأمان للمقاتلة وذراريهم وأموالهم، ثم قالت المقاتلة لجيد المتاع وخيار السبي: هذا متاعنا وهؤلاء ذرارينا، فالقول في ذلك قولهم مع اليمين، وإن قال أهل

وإن اتفق القوم أنهم عبيـد ، فقال المشركون : كانوا يقاتلون مـعنا ، وقال المسلمون : كانوا عبيدًا في خدمة الموالي ، فالقول قـول المسلمين وهم فيء ؛ لأنه قد ثبت باتفاقهم ما يوجب الحيلولة بينهم وبين القتال ، وهو الرق ، فالظاهر بعد ذلك إنما يشهد للمسلمين فهم فيء ، إلا أن تقوم البينة على ما قال المشركون، ولا يقبل في ذلك إلا شهادة المسلمين؛ لأنها تقوم على المسلمين. وإن كانوا أهل الحصن الغالب منهم أنهم عبيد للملك، وهم الذين يلون القتال، والمسألة بحالها ، ففي القياس القول قولُ المسلمين ، وهم فيء لما ذكرنا، وفي الاستحسان هم من المقاتلة فـيامنون حتى تقوم البينة للمسلمين أنهم كانوا خدمًا لمواليهم ، ويقبل في ذلك شهادة أهل الحرب ؛ لأنها تقوم على أهل الحرب في هذا ، لأن الظاهر أنهم في المقاتلة ، والبناء على الظاهر واجب فيما لا يمكن الوقوف فيه على الحقيقة ، فأما كل بلد مثل الروم وغيرهم مما يكون الغالب فيه أن الأحرار هم المقاتلة ، فعبيـدهم ليسوا من المقـاتلة حتى يعلم منهم القـتال ، للبناء على الظاهر في كل فصل ، وإن وقع الصلح على الأمان للمقاتلة وذراريهم وأموالهم ، ثم قالت المقاتلة لجيد المتاع وخيار السبي : هذا متاعنا وهؤلاء ذرارينا ، فالقول في ذلك قولهم مع اليمين ؛ لأنه لا يمكن الوقوف على ذلك إلا من جهتهم ، ويتعذر عليهم إثبات ذلك بالبينة من المسلمين ، فيجب قسبول قولهم في ذلك ، بمنزلة ما يخبر به المرء عن نفسه ، مما يكون في باطنه ، وفي أمان المقاتلة يدخل الجـرحي ، وإن أصابتــهم الجراحة في هذا القتال، كيفما كانت الجراحات. رإن كانت الجراحات إنما أصابتهم قبل ما فإن كانت تحنمل البرء من ذلك فهم من المقاتلة أيضًا، بمنزلة المريض المشرف على الهلاك، وإن كانت لا تحتمل البرء من ذلك نحو قطع اليدين والرجلين فهؤلاء ليسوا من المقاتلة، وهم فيء إلا أن يكونوا أصحاب رأي يصدر أهل الحصن عن رأيهم في القتال، فلهذا احضروهم للباس، فيكونون من المقاتلة حينتذ، وإن قال أهل الحمصن: أمنونا على

الحصن: أمنونا على أن نختار من السبي كذا وكذا رأسًا، فإذا ليس في الحصن سوى ذلك العدد فهم آمنون، سواء قالوا في الصلح: ولكم ما بقي، أو لم يقولوا، هاهنا أهل بيت الرجل من يعوله وينفق عليه في بيته بمن بينه وبينه قرابة وبمن لا قرابة بينه وبينه، قال: أهل بيته قرابته من قبل الأب الذين يناسبونه إلى أقصى أب يعرفون به وإن وقع الصلح على الرجال وأهليهم فأهل الرجل من يعوله في بيته، وإذا وقع الصلح على أن يعطيهم المسلمون فأهل الرجل من يعوله في بيته، وإذا وقع الصلح على أن يعطيهم المسلمون إلى مائة رأس، ويعطي المشركون المسلمين مائة رأس أيضًا فإن نظر المسلمون إلى ما في أيدي المشركين من الأسراء فإذا هم لا يتمون مائة رأس، فإنه لا ينبغي للمسلمين أن ينقضوا الصلح ولكنهم يعطونهم من الأسراء بعدد ما في أيديهم،

أن نختار من السبي كذا وكذا رأسًا، فإذًا ليس في الحصن سوى ذلك العدد فهم آمنون ، سواء قالوا في الصلح: ولكم ما بقي ، أو لم يقولوا ، لأن الأمان لهم بالتنصيص على العدد ، فكان حالهم كحال أصحاب الفرائض مع العصبات ، فإذا لم يبق شيء بعد حق أصحاب الفرائض فلا شيء للعصبات ،ثم ذكر أنهم إذا اشترطوا الأمان لاهل بيوتهم وقــد تقدم بيــان هذا في أبواب الأمان إلا أنه قــال : هاهنا أهل بيــت الرجل من يعــوله وينفق عليه في بيتــه عمن بينه وبينه قرابة وعمن لا قرابة بينه وبينه ، وفيما سبق ، قال : أهل بيته قرابته من قبل الأب الذين يناسبونه إلى أقصى أب يعرفون به ، وقد ذكرنا هاهنا أيضًا هذا التفسير ، فالحاصل أنه إن كان المراد بالبيت المذكور بيت السكني فكل من يعوله في بيته فهو من أهل بيته ، وإن كان المراد منه بيت النسب ، فكل من يناسبه إلى أقصى أب فهو من أهل بيته ، فإذا لم يعلم مراده بذلك دخل الفريقان في الأمان ، لأن باب الأمان مسبني على التسوسع ، وكل من تردد حساله بين أن يكون آمنًا أو لا يكون فسهــو آمن، لتغليب الحظر على الإباحة بخلاف الوصية على ما عرف ، وإن وقع الصلح على الرجال وأهليهم فـأهل الرجل من يعوله في بيـته ، وهو استحسان ، وفي الـقياس أهله زوجته خاصة ، وقد بينا هذا إلا أن في اسم الأهل لا يدخل غير عياله بخلاف اسم أهل البيت ثم بين مفاداة الأسير بالأسير، وطريق كتبه الوثيقة في ذلك ، وإذا وقع الصلح على أن يعطيهم المسلمون منائة رأس ، ويعسطي المشركون المسلمين مناثة رأس أيضًا فيإن نظر المسلمون إلى ما في أيدي المشركين من الأسراء فإذا هم لا يتمون مائة رأس ، فإنه لا ينبغي للمسلمين أن ينقضوا الصلح ولكنهم يعطونهم من الأسراء بعدد ما في أيديهم ، قلوا أو كثروا ؛ لأن الشرط هكذا جرى ، والبعض معتبر بالكل، ولا يستحب للمسلمين أن يدعوا أسيرًا واحدًا من المسلمين لا يفادونه، وإن لم يجدوا غيره، فإن خبأ المشركون

قلوا أو كثروا، فإن خبأ المشركون أقوياء الأسراء، وأظهروا المشيخة، وأهل الزمانة منهم، فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يمتنعوا من المفاداة بهم، إلا أن يرجو المسلمون أنهم إذا أبوا عليهم أن يفادوا المشيخة أظهروا ما كتموا من أسراء المسلمين، فحينئذ لا بأس بأن يمتنعوا من المفاداة، بما أظهروا لمعنى النظر، وإن أبوا إظهار ذلك فعلى الإمام أن يفادى ما أظهروا إلا أن يكون في ذلك توهين بين لأمر المسلمين وجرأة عليهم فحينئذ للإمام ألا يفاديهم لدفع المذلة عن المسلمين، فإن طلب الرسل الأمان لانفسهم على أهليهم وأموالهم على أن يمكنونا من الحصن فأمناهم على ذلك، فإذا هم لا أهل لهم ولا مال، فهم آمنون خاصة دون من سواهم، وإن ادّعوا جميع ما في الحصن من الأموال أنها لهم وحلفوا على ذلك فالقول لهم، وإن أومنوا على ذراريهم، قد بينا فيسما سبق أن اسم الذرية يتناول الأولاد وأولاد الأولاد، وأولاد البنين

أقوياء الأسراء ، وأظهروا المشيخة ، وأهل الزمانة منهم ، فإنه لا ينبغي لـــلمسلمين أن يمتنعوا من المفاداة بهم ؛ لأن حرمة هؤلاء كحرمة الأقوياء ، إذا ظهروا ، والمفاداة بهم لحرمة المسلمين ، إلا أن يرجو المسلمون أنهم إذا أبوا عليهم أن يفادوا المشيخة أظهروا ما كتموا من أسراء المسلمين ، فحينتذ لا بأس بأن يمتنعوا من المفاداة ، بما أظهروا لمعنى النظر ، وإن أبوا إظهار ذلك فعلى الإمام أن يفادي ما أظهروا إلا أن يكون في ذلك توهين بين لأمر المسلمين وجرأة عليهم فحينتذ للإمام ألا يفاديهم لدفع المذلة عن المسلمين ، ألا ترى أنهم لو قالوا لا نفادي رجــلاً من المسلمين إلا بمائة رجل من المشركين ، فإنه يكون للإمام أن يمتنع من ذلك، وإن كان الرجل الواحد مـن المسلمين خيرًا من ماثة رجل من المشركين ، ولكن لدفع التـوهين كان له أن يمتنع من ذلك فكذلك مـا سبق ، فإن طلب الرسل الأمان لأنفسهم على أهليهم وأموالهم على أن يمكنونا من الحصن فأمناهم على ذلك ، فإذا هم لا أهل لهم ولا مال، فهم آمنون خاصة دون من سواهم؛ لأن إعطاء الأمان يكون للموجود دون المعدوم، فإذا لم يوجد في الحصن شيء لهم من الأموال والأهلين فالأمان في أنفسهم صادف الموجود، وفيما سوئ ذلك صادف المعدوم ، وإن ادَّعوا جميع ما في الحمصن من الأموال أنها لهم وحلفوا على ذلك فالقول لهم، لما بينا أنه لا يمكن الوقوف على ذلك إلا من جهتهم ، وإن أومنوا على ذراريهم ، قد بينا فيسما سبق أن اسم الذرية يتناول الأولاد وأولاد الأولاد، وأولاد البنين وأولاد البنات في ذلك سواء<sup>(۱)</sup>، ألا

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ١٩٩].

وأولاد البنات في ذلك سواء، والنسل بمنزلة الذرية، فأما اسم الأولاد لا يتناول إلا أولاد الصلب في قول أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ ، فأما ولد البنات فليسوا من ولده، واسم البنين في الأمان يتناول المختلطين وفي قياس قول أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ لا يتناول إلا الذكور خاصة وفي اسم الولد يدخل البنون والبنات، وإذا دخل المسلمون أرض الحرب بغير أمان فمروا بكنيسة من كنائسهم ، فلا بأس بتخريبها وتحريقها وقضاء الحاجة فيها، وكذلك وطء الجواري فيها، فإن طلب حربى الأمان لأهله وولده

ترى أن الله تعالى سمى عيسى بن مريم - صلوات الله عليهما - من ذرية آدم عليه السلام ، واسم الـنساء لا يتناول إلا الأزواج خاصـة قال الله تعـالين : ﴿ يظاهرون من نسائهم ﴾ [المجادلة: ٢٥] ، وقال ـ تعالى ـ : ﴿ للذين يؤلون من نسائهم ﴾ [البقرة : ٢٢٦] والمراد الأزواج خماصة ، والنسل بمنزلة الذرية ، فأما اسم الأولاد لا يتناول إلا أولاد الصلب في قول أبي حنيفة \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ (١) ؛ لأن الاسم لهم حقيقة ، ولأولاد الأولاد مجاز ، فإذا صارت الحقيقة مرادًا [ لم يطلق على المجاز ] وإن لم يكن لبعض من صالح ولد لصلب فولد بنيه يدخلون الآن، لأنهم أولاده مجازاً ، ويجب العمل بالمجاز إذا تعذر العمل بالحقيقة ، فأما ولد البنات فليسوا من ولده ، وفي هذا الفصل روايتان أيضاً ، قد تقدم بيانه في أبواب الأمان ، واسم البنين في الأمان يتناول المختلطين (٢)، في قول محمد \_ رحمه الله تعالى - قال: وفي قياس قول أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ لا يتناول إلا الذكور خاصة، وإنما أراد القياس على الوصية لبني فلان، وقد بينا هذا في أبواب الأمان أن قول أبي حنيفة \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ كقول محمد \_ رحمه الله \_ في الأمان استحسانًا، لأنه مبني على التوسع، وليس في إدخال الأنثى مع الذكر فيه بخس لحق الذكر بخلاف الوصية، وفي اسم الولد يدخل البنون والبنات؛ لأنه اسم لكل من ينسب إليه بالولادة، وإذا دخل المسلمون أرض الحرب بغير أمان فمروا بكنيسة من كنائسهم ، فلا بأس بتخريبها وتحريقها وقيضاء الحاجة فيها ، وكذلك وطء الجواري فيها ؛ لأن هذا بمنزلة غيره من مساكنهم، بل هو أهون على المسلمين من المساكن لكشرة ما يعصى الله تعالى فيها ، وإنما أراد بهذا الفرق بين البيع والكنائس وبيـوت النيران وبين المسـاجد، فـإن المسجد مـصلى للمسـلمين مبني لإقـامة الطاعات فيه، فكان محررًا من حق العباد خالصًا لله تعالى ، قال الله تعالى : ﴿ وَأَن

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية [ ٢/ ١٩٩].

المساجد لله ﴾ [ الجن : ١٨ ] ، بمنزلة الكعبة فلهذا لا ينبغي أن يدخله جنبًا فيه أو يطأ الرجل فيه امرأته ، أو يقضي فيه حاجـته من بول أو غائط فأما هذه المواضع فهي معدة لعبادة غير الله تعالى فيها، فكان حكمها وحكم مساكنهم سواء، فإن طلب حربي الأمان لأهله وولده ونفسه على أن يدل المسلمين على أهل قرية فيها أهله وولده فذلك جائز ، وبين في الكتاب وثيقة هذه الموادعة ثم قال : فإذا دلهم على قرية فيها سبي قليل أو كثير فقد وفي بما قـال فهو آمن ، لأنه أتى بالمشروط ، وإن لم يكن في القـرية غير أهله وولده فهو فيء وأهله وولده للمسلمين ، لأنه ضمن بالعقد الدلالة على قرية فيها سبي ، وأهله وولده فيهم ، وإنما علق المسلمون الأمان بذلك ، فإذا لم يوجد منه الدلالة على مثل هذا الموضع لم يستفد الأمان ، وكذلك إن كان فيهم واحد أو اثنان من غير أهله وولده ؛ لأن الشرط أن يكون في القرية سبي سوئ أهله وولده ، والسبي اسم جمع ، وأدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة ، وإن قال : قد كـان في هذه القرية سبي فذهبـوا فلا أمان له؛ لأن الأمان إنما علق بدلالته على قرية فيها سبي، وهذه قرية لا سبي فيها الأن ولأن الممقصود أن يتمكن المسلمون من أخذ السبي بدلالته ، وبالذين كانوا فيها فذهبوا قبل دلالته لا يحصل هذا المقصود ، وإن كانوا أمنوه حين دخل العسكر ثم قـال بعد ذلك : تؤمنوني على نفسي وأهلى وولدي على أن أدلكم على أهل هذه القرية ، فـإن لم أوف فلا أمان بيني وبينكم ، ثم دلهم على قرية ليس فيها غير أهله وولده ، فأهله وولده فيء وهو آمن، لأن أمانه كان ثابتًا قبل هذا الشرط، فأما أمان أهله وولده، فإنما علقه المسلمون بدلالته ولم يوجد، فلا أمان لهم وبقي أمانه على ما كان من قبل لأنه بعد ما ثبت الأمان له فما لــم يبلغ مامنه كان آمنًا وبقوله فلا أمان بيني وبينكم لا يــوجد تبليغه إلى مأمنه، فلا يبطل ذلك الأمان بخلاف الأول فإن هناك الأمان له معلق بشرط الدلالة على قرية فيها سبي، كما لأهله وولده فإذا لم يدل على ذلك لم يكن آمنًا ، فإن كان

سمى للمسلمين عدداً من السبى يدلهم على ذلك، على أن يؤمنوه على نفسه، فإن وفي بذلك وإلا فلا أمان له، ثم إن دلهم على أقل من ذلك العدد فهو فيء، وفي القياس للمسلمين أن يقتلوه كما قبل هذا الاستشمان، وفي الاستحسان ليس لهم أن يقتلوه.

### ٥ ٦ ١ . باب : من نكاح أهل الحرب مما لا يجوز في دار الإسلام

وإذا أسلم الحربي وعنده أختان ، فإن كان تزوجهما في عقدة واحدة فنكاحهما باطل، وإن كان تزوجهما في عقدتين فنكاح الأولئ منهما صحيح، ونكاح الثانية باطل إذا أسلمتا معه، ولو كان الذي فعل ذلك ذميًا في دار

سمى للمسلمين عدداً من السيئ يدلهم على ذلك، على أن يؤمنوه على نفسه ، فإن وفى بذلك وإلا فلا أمان له ، شم إن دلهم على أقل من ذلك العدد فهو في ، لأن الشرط الذي علق به أمانه لم يوجد ، وفي القياس للمسلمين أن يقتلوه كما قبل هذا الاستئمان ، وفي الاستحسان ليس لهم أن يقتلوه ؛ لأنه وفي لهم ببعض المشروط ، ولو وفي بجميع المشروط كان آمنا من القتل والاسترقاق جميعا ، فوفاؤه ببعض المشروط يورث شبهة ، والقتل يندرئ بالشبهات ، وهذا لأن فيما شرط عليه معنى العوض ، باعتبار المنفعة للمسلمين ومعنى الشرط باعتبار الظاهر ، فإن اعتبرنا معنى الشرط كان لهم أن يقتلوه ، لأن الشرط يقابل المشروط جملة ، وإن اعتبرنا معنى العوض كان هوآمنًا ، ففيما يندرئ بالشبهات رجحنا اعتبار بالشبهات رجحنا اعتبار معنى الشرط فجاز استرقاقه ، ثم بين الوثيقة في الموادعة المشروطة فيها الرهن من الجانبين ، أو من أحد الجانبين وقد استقصينا بيان هذه الفصول فيما تقدم والله أعلم .

### ١٦٥ ـ باب: من نكاح أهل الحرب بما لا يجوز في دار الإسلام

وإذا أسلم الحربي وعنده أختان ، فإن كان تزوجهما في عقدة واحدة فنكاحهما باطل ، وإن كان تزوجهما في عقدتين فنكاح الأولى منهما صحيح ، ونكاح الثانية باطل إذا أسلمتا معه (١) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ـ رحمهما الله تعالي ـ ، وهو قول إبراهيم وقتادة ، وعند محمد ـ رحمه الله تعالى ـ سواء تزوجهما في عقدة واحدة أو في عقدتين فإنه يخير فيختار أيهما شاء ، ويفارق الأخرى ، ولو كان الذي فعل ذلك ذمياً في

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ٣٣٨ ، ٣٣٩ ].

الإسلام ثم أسلم وأسلمتا معه فالجواب كما هو قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ، إذا تزوج الذمي امرأة بغير صداق ثم أسلما فلها مهر مثلها بخلاف الحربي ، اختصاص الابتغاء بالمال من حكم الإسلام ثابت في حق الأمة دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، بمنزلة حرمة مازاد على الأربع فإنه من حكم الإسلام ثابت في حق الأمه دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم لا يثبت أحد الحكمين في حق أهل الحرب فكذلك الحكم الآخر .

دار الإسلام ثم أسلم وأسلمنا معه فالجواب كما هو قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه\_(١)؛ لأن الذمي ملتزم أحكام الإسلام، فيما يرجع إلى المعاملات، وحرمة الجمع من حكم الإسلام، فلم يقع أصل نكاحهما صحيحًا، إذا كان المباشر ملتزمًا لحكم الإسلام ، فأما أهل الحرب فهم غيـر ملتزمين حكم الإسلام وكان أصل النكـاح منهما صحيحًا ، باعتبار قصور الخطاب بتحريم الجمع عنهم ، فإذا اعترضت الحرمة في البعض بعد صحة النكاح وجب التخيير لا التفريق، بمنزلة المسلم يطلق إحدى نـسائه الأربع ثلاثًا بغير عينها ، وعلى هذا قال محمد ـ رحمه الله تعالى ـ ، إذا تزوج الذمي امرأة بغير صداق ثم أسلما فلها مهر مثلها بخلاف الحربي، وقد قرر هذا الكلام في الكتاب فقال: اختصاص الابتغاء بالمال من حكم الإسلام ثابت في حق الأمة دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، بمنزلة حرمة ما زاد على الأربع فإنه من حكم الإسلام ثابت في حق الأمه دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم لا يثبت أحد الحكمين في حق أهل الحرب فكذلك الحكم الآخر، وأبو حنيفة وأبو يوسف \_ رضي الله تعالى عنهما \_ قالا: وجوب الاعتراض بعــد الإسلام بسبب الجمع، فالجــمع حصل لهما جميــعًا والاستدامة على ما يستدام كالإنشاء ، فيجـعل في الحكم كأن العقد إنما وجد منه بعد الإسلام، فإن كان تزوجهما في عقد واحد بطل نكاحهما، وإن كان تزوجهما في عقدتين بطل نكاح الشانية ، وكـذلك الحكم في الزيادة على الأربع ، ألا ترى أن فـي أهل الذمة أثبـتنا الجزية بهذا الطريق ، وكما أن أهل الحرب غير ملتـزمين لحرمة الجمع ، فأهل الذمة غير ملتزمين لذلك ولهذا لا يتعرض الإمام لهم ، إذا فعلوا ذلك قبل المرافعة إليه ، فلهذا سوئ أبو حنيفة \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ بين أهل الذمة وأهل الحرب فــي النكاح بغير صداق ، ثم استدل محمد \_ رحمة الله تعالى عليه - لإشبات مذهب بآثار ذكرها في

<sup>(</sup>١) انظرالفتاري الهندية [ ٣٣٨/١ ، ٣٣٩].

قال الشيخ: وتأويل هذه الآثار عند أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ من وجهين، ثم ذكر إسلام أحد الزوجين في دار الحرب، فالحاصل فيه أنه إن أسلم الزوج والمرأة من أهل الكتاب فهي امرأته، فإن كانت من غير أهل الكتاب، أو كانت المرأة هي التي أسلمت، فإنه يتوقف وقوع الفرقة بينهما على انقضاء ثلاث حيض، فإن خرج الذي أسلم منهما إلى دار

الكتاب بالإسناد، فمنها: حديث عبد الله بن عمرو \_ رضي الله تعالى عنهما \_ أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عـشر نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ اختر منهــمن أربعًا ﴾ فلما كان زمن عمــر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ ، طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فدعاه عمر \_ رضي الله عنه \_ فقال: طلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك ؟ قال : نعم ، قال : إني لأرئ الشيطان فيما يسترق من السمع سمع لموتك فقــذفه في نفسك ، فلـعلك ألا تمكث إلا قليلاً وايم الله تعالى ، إن لم تراجع نساءك وترجع في مالك، ثم مت لأورثهن من مالك ثم لأمرت بقبــرك أن يرجم كما يرجم قبر أبي رغال ، قال محمد ـ رحمه الله تعالى ـ : أظنه فعل هذا في مرضه ، وروي عن محمـد بن عبدالله أن أبا مسعـود بن عبد ياليل بن عمـرو بن عمير الثقـفي أسلم وتحته ثمان نسوة ، فتخير منهمن أربعًا قال محمد : أخبرنا الثقة عن عبد الله بن لهيعة عن أبي وهب الجيـشاني أن الضحاك بـن فيروز الديلمي يروي عن أبيـه قال : إسلمت وعندي أختان ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أن أفارق إحداهما قال محمد ـ رحمـه الله تعـالي ـ وفيروز الـديلمي كان من أهل فـارس الذين كانوا بصنعـاء أسلم فحسن إسلامه ، قال الشيخ : وتأويل هذه الأثار عند أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ من وجهين ، أحدهما : أن أصل هذه الأنكحة كانت قبل نزول تحريم الجمع منهن ومثله لا يوجـد في زماننا والثانـي أنه أراد بقوله : اختـر إحداهما أو اخــتر منهم أربعًا بتجديد العقد عليهن ، لا للإمساك لحكم ما تقدم من العقد ، وأبو حنيفة ـ رضي الله تعالىٰ عنه \_ قائل بهذا ، ثم ذكر إسلام أحد الزوجين في دار الحرب ، فالحاصل فيه أنه إن أسلم الزوج والمرأة من أهل الكتباب فهي امرأته (١) ؛ لأن ابتداء النكاح بينهما على هذه الصفة جائز، فالبقاء أجور ، فإن كانت من غير أهل الكتاب، أو كانت المرأة هي التي أسلمت ، فإنه يتوقف وقـوع الفرقة بينهما على انقـضاء ثلاث حيض(٢) ؛ لأن بعد صحة النكاح لابد من تقرير السبب الموجب للفرقة، وإسلام من أسلم منهما لا يصلح

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية [ ٣٣٨/١ ].

الإسلام قبل انقضاء ثلاث حيض فكذلك الجواب عند أهل الحجاز ، وعند أهل العراق تقع الفرقة بينهما بتباين الدارين حقيقة وحكما ، واختلفت الرواية في رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ابنته زينب - رضي الله تعالى عنها - على أبي العاص ، فروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وآله وسلم ردها عليه بنكاح جديد ، وروى عامر الشعبي أنه ردها عليه بالنكاح الأول ، فإن كان الرد بنكاح جديد فهو حجة لنا ، وإن كان الرد بالنكاح الأول فتأويله ما قاله الزهري أن ذلك كان قبل نزول الفرائض، وقال قتادة: كان ذلك قبل نزول سورة براءة، وقال الشعبي: كان ذلك قبل نزول الفرائض، وقال قوله - تعالى - : ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ وفيما ذكر هؤلاء بيان أن هذا الحكم منسوخ بنزول هذه الآيات وأنه لا عصمة بين

لذلك، فهو سبب لتقرير الملك، وكفر من أصر منهما كان موجودًا قبل هذا أولاً ، ولا أثر له في الفرقة ، وقد تعذر استدامة النكاح بينهما ، فقلنا : بأنه يتوقف وقوع الفرقة بينهما على انقضاء مدة العدة ، لأن لانقضاء مدة العدة تأثيراً في الفرقة بعد الطلاق الرجعي ، ولو كانا في دار الإسلام لكان يعرض الإسلام على المصر منهما ثلاث مرات ، ويفرق بينهما إن أبئ الإسلام ، فإذا تعـ ذر عرض الإسلام بسبب انقطاع ولاية الإمام عنها أقمنا ثلاث حيضات مقام ثلاث عرضات في ذلك ، فإن خرج الذي أسلم منهما إلى دار الإسلام قبل انقضاء ثلاث حيض فكذلك الجواب عند أهل الحجاز ، وعند أهل العراق تقع الفرقة بينهما بتباين الدارين حقيقة وحكمًا (١) ؛ لأن من في دار الحرب من أهل الحرب في حق من هو من أهل دار الإسلام كالميت، قال الله ـ تعالى ـ :﴿ أُومَنَ كان ميتًا فأحييناه﴾ [الانعام: ١٢٢] ، واختلفت الرواية في رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ابنته زينب ـ رضي الله تعالىٰ عنها ـ علىٰ أبي العاص ، ضروىٰ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وآله وسلم ردها عليه بنكاح جديد ، وروى عامر الشعبي أنه ردها عليه بالنكاح الأول ، فإن كان الرد بنكاح جديد فهو حجة لنا ، وإن كان الرد بالنكاح الأول فتأويله ما قاله الزهري أن ذلك كان قبل نزول الفرائض ، وقال قتادة: كان ذلك قبل نزول سورة براءة ، وقال الشعبى: كان ذلك قبل نزول قوله تعالى : ﴿ وَلا تُمسكُوا بِعَصِمِ الْكُوافرِ ﴾ [ المتحنة : ١٠ ] وفيما ذكر هؤلاء بيان أن هذا الحكم

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ٣٣٨/١].

الزوجين بعد تباين الدارين حقيقة وحكمًا، والذي يقوله الزهري: إن نساءً من قريش أسلمن يوم الفتح، وهرب أزواجهن ثم رجعوا إلى الإسلام، فأقرهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أزواجهن بذلك النكاح، على ما يروى من حديث أم حكيم امرأة عكرمة بن أبي جهل، وحديث امرأة حكيم بن حزام، فهؤلاء قوم قد هربوا إلى الساحل، وهي من حدود مكة، قد صارت مفتوحة بفتح مكة، فلم يوجد تباين الدارين بينهن وبين أزواجهن والذي يروى أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران في معسكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجته هند مشركة بمكة، ثم أسلمت فردها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بالنكاح الأول، فقد تكلم الناس أنه متى حسن إسلام أبى سفيان؟ بعد اتفاقهم أنه لم يحسن إسلامه يومئذ وإنما أجازه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشفاعة عمه العباس وضي الله عنه من أمين سفيان بعد اتفاقهم أنه لم يحسن إسلامه يومئذ وإنما أجازه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشفاعة عمه العباس وضي الله عنه -، أن أميمة بنت بشر فرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مسلمة وزوجها كافر مقيم بأرض الكفر فلما انقضت عدتها زوجها رسول

منسوخ بنزول هذه الآيات وأنه لا عصمة بين الزوجين بعد تباين الدارين حقيقة وحكماً، والذي يقوله الزهري: إن نساءً من قريش أسلمن يوم الفتح، وهرب أزواجهن لرجعوا إلى الإسلام، فأقرهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أزواجهن بذلك النكاح، على ما يروى من حديث أم حكيم امرأة عكرمة ابن أبين جهل، وحديث امرأة حكيم بن حزام، فهؤلاء قوم قد هربوا إلى الساحل، وهي من حدود مكة، قد صارت مفتوحة بفتح مكة، فلم يوجد تباين الدارين بينهن وبين أزواجهن والذي يروى أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران في معسكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجته هند مشركة، بمكة، ثم أسلمت فردها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنكاح الأول، فقد تكلم الناس أنه متى حسن إسلام أبي سفيان ؟ بعد اتفاقهم أنه لم يحسن إسلامه يومثل وإنما أجازه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشفاعة عمه العباس - رضي الله عنه - : يحسن إسلامه يومثل وإنما أجازه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشفاعة عمه أو ابن ابن أخيك أصبح في ملك عظيم فقال : ليس ذلك بملك وإنما هو نبوة ، قال : أن ابن أخيك أصبح في ملك عظيم من حسن إسلامه ، ثم ذكر حديث عبدالله بن أبي أوذاك ؟ ومثل هذا لا يكون كلام من حسن إسلامه ، ثم ذكر حديث عبدالله بن أبي بكر - رضي الله عنهما - ، أن أميمة بنت بشر فرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهي مسلمة وزوجها كافر مقيم بأرض الكفر فلما انقضت عدتها زوجها رسول وسلم ، وهي مسلمة وزوجها كافر مقيم بأرض الكفر فلما انقضت عدتها زوجها رسول

الله صلى الله عليه وآله وسلم، سهيل بن حنيف ثم قدم زوجها بعد ذلك مسلمًا، فلم يرد إليه، قال: إذا لحقت المرأة بأرض الحرب فلا تعتد بها في نسائك وبه نأخذ فنقول: إذا لحقت مرتدة عن الإسلام أو كانت ذمية فلحقت ناقضة للعهد، فقد بانت من زوجها لتباين الدارين حقيقة وحكمًا، وحين صارت حربية، ولكن لا عدة لها هاهنا، إن تزوجت جاز النكاح ولكن لا يقربها زوجها حتى تضع حملها، لكيلا يكون ساقيًا ماؤه زرع غيره بمنزلة المسبية إذا كانت حاملاً فتزوجها مولاها، وإذا تزوج الحربي في دار الحرب امرأة وابنتها في عقدة واحدة أو عقدتين ثم أسلموا قبل أن يمس واحدة منهما، فعند أبي حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ إن كان تزوجهما في عقدة واحدة واحدة واحدة الله عنه ـ إن كان تزوجهما في عقدة واحدة واحدة واحدة الله عنه ـ إن كان تزوجهما في عقدة واحدة واحدة واحدة الله عنه ـ إن كان تزوجهما في عقدة واحدة واحدة واحدة الهي حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ إن كان تزوجهما في عقدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة الهي حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ إن كان تزوجهما في عقدة واحدة واحدة

الله صلى الله عليه وآله وسلم ، سهيل بن حنيف ثم قدم زوجها بعد ذلك مسلمًا ، فلم يرد إليه ، وفي هذا دليل أن الفرقة وقعت بينهما بتباين الدارين ، وبه يـستدل محـمد ـرحمـه الله تعالى ـ على وجوب العدة علـى المهاجرة، وأبو حنيفـة - رضي الله تعالى عنه \_ لا يرئ على المهاجرة العدة، وجعلها في ذلك كالمسبية لأن وقوع الفرقة في الموضعين كان بتبايس الدارين حكمًا، وليس في الحديث أنها اعتدت بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر عن سعيد بن جبير قال: إذا لحقت المرأة بأرض الحرب فلاتعتد بها في نسائك وبه نـأخذ فنقول : إذا لحقت مرتدة عن الإسلام أو كانت ذمية فلحقت ناقضة للعهد ، فقد بانت من زوجها لتباين الدارين حقيقة وحكمًا ، حين صارت حربية ، ولكن لا عبدة لها هاهنا ، لأن العدة من حكم الإسلام ، والحربية لا تخاطب بذلك، بخلاف المهاجرة على قول محمد \_ رحمة الله عليه \_ وعند أبي حنيفة \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ همـا سواء في حكم العدة ، إلا أن المهاجرة إذا كـانت حاملاً فليس لها أن تتزوج مــا لم تضع حملها، لا لوجوب العدة عليــها، ولكن لأن في بطنها ولدًا ثابت النسب، بمنزلة أم الولد إذا حبلت من مولاها، فقد روى الحسن عن أبي حنيفة - رضى الله عنه .. أنها : إن تزوجت جاز النكاح ولكن لا يقربها زوجها حتى تضع حملها ، لكيلا يكون ساقيًا ماؤه زرع غيره بمنزلة المسبية إذا كانت حاملًا فتزوجها مولاها ، وإذا تزوج الحربي في دار الحسرب امرأة وابنتها في عقدة واحدة أو عقدتين ثم أسلموا قبل أن يمس واحدة منهما، فعند أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ إن كان تزوجهما في عقدة واحدة فنكاحهما فاسد، وإن كان تزوجهما في عقدتين فنكاح الثانية فاسد(١)، لان

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ١/ ٣٣٩].

فنكاحهما فاسد، وإن كان تزوجهما في عقدتين فنكاح الثانية فاسد ، وبمجرد العقد الصحيح على الابنة تحرم الأم وبمجرد العقد على الأم لا تحرم الابنة ، فلهذا صح نكاح البنت في الوجهين وبطل نكاح الأم ، وإن كان دخل بهما فنكاحهما باطل على كل حال بالاتفاق ، وإن كان دخل بإحداهما دون الأخرى فعلى قول محمد ـ رحمه الله تعالى ـ إن كان دخل بالأم بعدما تزوج الابنة فنكاحها باطل، وإن كان دخل بالأم قبل أن يتزوج الابنة فنكاح الأم صحيح، وإن كان دخل بالابنة فنكاحها صحيح، وإن كان تزوجهما في عقدتين فإن كان تزوج الابنة أولاً ودخل بها فنكاحها صحيح ونكاح الأم

وجوب الاعتراض لمعنى الجمع هاهنا بمنزلة نكاح الاخستين وعلى قول محمد ـ رحمه الله ـ نكاح الابنة صحيح في الوجهين ، ونكاح الأم فاسد لأن الحرمة بسبب الجمع لا تثبت في حقهم عنده قبل الإسلام كما في حق الأختين ، فكان نكاح البنت صحيحًا تقدم أو تأخر وبمجرد العقد الصحيح على الآبنة تحرم الأم وبمجرد العقد على الأم لا تحرم الآبنة ، فلهذا صح نكاح البنت في الوجهين وبطل نكاح الأم ، وهذا لأن حرمة المصاهرة نظير حرمة الرضاع والنسب ، وذلك يثبت في دار الحرب عند تقرر سببه كما يثبت في دار الإسلام فهذا مثله وإن كان دخل بهما فنكاحهما باطل على كل حال بالاتفاق (١) ؛ لان الدخول بكل واحدة منهما يحرم الأخرى ، بسبب المصاهرة على التأبيد ، وإن كان دخل بإحداهما دون الأخرى فعلى قول محمد \_ رحمه الله تعالى \_ إن كان دخل بالأم بعدما تزوج الابنة فنكاحهما باطل(أ)؛ لأن العقد الصحيح على الابنة يوجب حرمة الأم، والدخول بالأم يوجب حرمة البنت ، وإن كان دخل بالأم قبل أن يتزوج الابنة فنكاح الأم صحيح(٢)؛ لأن الدخول بها يوجب حـرمة الابنة ، ثم العقد على الابنة بعــد ذلك غير صحيح والعقد الفاسد على الابنة لا يوجب حرمة الأم ، وإن كان دخل بالابنة فنكاحها صحيَّح (٣)؛ لأنه لم يوجد في حق الأم إلا مجرد العقد، وذلك لا يوجب حرمة الابنة، وعلى قول أبي حنيفة \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ وأبي يوسف \_ رحمه الله تعالىٰ \_ إن كان تزوج هما في عقدة فنكاحه ما باطل ثم له أن يتزوج التي دخل بها، أمَّا كانت أو بنتًا، وليس له أن يتزوج الأخرى لأن الدخول بمن دخل بهــا محرم للأخرى أمَّا كانت أو ابنة، وإن كان تزوجهما في عقدتين فإن كان تزوج الابنة أولاً ودخل بها فنكاحها صحيح

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ١/ ٣٣٩]. (٢) انظرالفتاوي الهندية [ ١/ ٣٣٩].

<sup>(</sup>٣) انظرالفتاوى الهندية [ ٢/ ٣٣٩ ].

باطل، لأجل المصاهرة، وإن كان دخل بالأم فنكاحهما باطل لأن العقد على الابنة كان صحيحًا، وذلك يوجب حرمة الأم وقد دخل بالأم، وذلك يوجب حرمة الابنة وإن كان تزوج الأم أولاً فإن دخل بها فنكاحها صحيح، وإن دخل بالابنة بطل نكاحهما جميعًا ؛ لأن العقد على الابنة لم يكن صحيحًا لمعنى الجمع، والدخول بالابنة مبطل نكاح الأم، ثم له أن يتزوج الابنة دون الأم، قال : ولو تزوج الحربي أمة وحرة ثم أسلموا جاز نكاحهما في قول محمد ـ رحمه الله ـ ، قال : وإذا تزوج الحربي أربع نسوة في عقدة أو عقدتين، ثم سبي وسبين معه، فعلى قول محمد ـ رحمه الله تعالى ـ يختار اثنتين منهن، ولو تزوج حربي رضيعتين ثم أرضعتهما امرأة ثم أسلموا فهذا

ونكاح الأم باطل ، لأجل المصاهرة ، وإن كان دخل بالأم فنكاحهما باطل (١) لأن العقد على الابنة كان صحيحًا ، وذلك يوجب حرمة الأم وقد دخل بالأم ، وذلك يوجب حرمة الابنة وإن كان تزوج الأم أولاً فإن دخل بها فنكاحها صحيح، وإن دخل بالابنة بطل نكاحهما جميعًا ؛ لأن العقد على الابنة لم يكن صحيحًا لمعنى الجمع ، والدخول بالابنة مبطل نكاح الأم ثم له أن يتزوج الابنة دون الأم<sup>(۱)</sup>؛ لأن الموجود منه في حق الأم مجرد العقد والعقد على الأم لا يوجب حـرمة الابنة فلهذا كان له أن يتزوجها قال: ولو تزوج الحربي أمة وحرة ثم أسلموا جاز نكاحهما في قول محمد ـ رحمه الله ـ ؛ لأن حرمة الجمع بين الأمة والحرة لم يكن ثابتًا في حقهما عنده وبعد الإسلام الحال حال استــدامة النكاح، واستدامــة النكاح، على الأمة والحرة من حكم الإســـلام، ولم يذكر قول أبي حنيفة \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ في هذا الفصل وقيل: الجواب هكذا على قوله، لأن حكم الخطاب إنما يثبت في حقهم بعد الإسلام وقيل : بل عنده يبطل نكاح الأمة ويجعل كالمجـدد للعقد عليهـما بعد الإسلام، كـما في حق الأختين، قــال: وإذا تزوج الحربي أربع نسوة في عقدة أو عقدتين، ثم سبي وسبين معه، فعلى قول محمد ـ رحمه الله تعالى ـ يختار اثنتين منهن (٣)؛ لأن ما زاد علي الثنتين في حق العبد بمنزلة الزيادة على الأربع في حق الحر، وعلى قـول أبي حنيفة وأبي يوسف ـ رحمهـما الله تعالى ـ يبطل نكاحهن جميعًا هاهنا ، إما إنه إن تزوجهن في عقدة واحدة فهو غير مشكل، لأنه

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ١/ ٣٣٩]. (٢) انظرالفتاوي الهندية [ ١/ ٣٣٩].

 <sup>(</sup>٣) جاء في الفتاوئ: لو سبي وتحته أربع أو خمس سبين معه، بطل نكاح الكل عند أبي حنيفة وأبي يوسف – رحمهما الله تعالى – انظرالفتاوى الهندية [ ٣٣٨/١ ].

وما لو كانتا أختين حين تزوجها سواء، على الخلاف الذي بينا، وإن كانت إنما أرضعتهما بعدما أسلموا فقد فسد نكاحهما جميعًا، وكذلك لو أسلم الزوج، وهم من أهل الكتاب، ثم أرضعتهما امرأة، ولو كان تزوج الحربي كبيرة ورضيعة، وللكبيرة لبن فأرضعت الصغيرة ثم أسلموا ففي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - نكاحهما فاسد، ولو كان الإرضاع بعد الإسلام بطل نكاحهما بالاتفاق، بمنزلة ما لو تزوجهما بعد الإسلام، وكذلك لو أسلم الزوج ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة فقد فسد نكاحهما، ولو كانت الكبيرة أسلمت وحدها ثم أرضعت الصغيرة فعند محمد - رحمه الله -

بمنزلة الحسر يتزوج خسمس نسبوة في عقبلة واحبلة ثم يسلم ويسلمن مبعه، وإن كبان تزوجهن في عقد متفرقة فالفرق بين هذا الفصل وبين ما إذا أسلم وأسلمن معه أن هناك نكاح ما زاد على الأربع ما وقع صحيحًا بحكم الإسلام ، فإذا وجب الاعتراض بحكم الإسلام ، يـتعين الفساد ، ما لم يقع صـحيحًا بحكم الإســلام ، وهاهنا نكاح الأربع وقع صحيحًا بحكم الإسلام ، لأنه كان حراً حين تزوجهن فلم يكن البعض بإفساد نكاحها بـأولى من البعض ، فلهذا فرق بينه وبينهن ، ولو تزوج حربي رضيعتين ثم أرضعتهما امرأة ثم أسلموا فهذا وما لو كانتا أختين حين تزوجهما سواء ، على الخلافِ الذي بيننا لأنهما صارتا أختين قبل الإسلام بالرضاع ، وإن كانت إنما أرضعتهما بعدما أسلموا فقد فسد نكاحهما جميعًا ، وبه استدل أبو حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ على محمد \_ رحمه الله تعالى \_ إلا أن محمدًا يقول : لما أسلموا قبل الإرضاع فحالهم وحال ما لو كانوا مسلمين حين تزوجهما سواء، والمسلم إذا تزوج رضيعتين ثم أرضعتهما امرأة وقعت الفرقة بينه وبينهما ، لأن المفسد وهي الاختيــة وجد فيهما جميعًا بخلاف ما سبق ، وكذلك لو أسلم الزوج ،وهم من أهل الكتباب ، ثم أرضعتهما امرأة ، ولو كان تزوج الحربي كبيرة ورضيعة ، وللكبيرة لبن فأرضعت الصغيرة ثم أسلموا ففي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - نكاحهما فاسد ؛ لأنه صار جامعًا بينهما بعدما صارتا أما وابنة، فكأنه تزوجها ابتداء بعد الإرضاع ، وفي قول محمد \_ رحمه الله \_ نكاح الابنة جائز، لأنه وجد العقد الصحيح على الابنة ، وذلك يوجب حرمة الأم ، ومجرد العقد على الأم لا يوجب حرمة البنت ولوكان الإرضاع بعد الإسلام بطل نكاحهما بالاتفاق، بمنزلة ما لو تزوجهما بعد الإسلام ، وكذلك لو أسلم الزوج ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة فقد فسد نكاحهما ؛ لأن المخاطب بحرمة الجمع بين الأم والبنت الزوج ، ولو كانت الكبيرة أسلمت وحدها ثم أرضعت الصغيرة فعند محمد رحمه الله \_ يفسد يفسد نكاحها، ويجود نكاح البنت، ولوكان الذي أسلم أبو الصغيرة ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة فقد فسد نكاحهما جميعًا، ولو أن روجين مستأمنين في دار الإسلام وأسلم الزوج وهي من أهل الكتاب، فأرادت الرجوع إلى دار الحرب لم يكن لها ذلك، وكذلك إذا صار الزوج ذميًا، فإن جحدت أن تكون امرأته فالقول قولها وعلى الزوج البينة، ولا يقبل عليها بالنكاح شهادة أهل الحرب ولو كانت أنكرت النكاح، قبل أن يسلم الزوج أو يصير ذميًا، لم يقض القاضي عليهما بشيء، وإن أقام بينة من المسلمين أنهما مستأمنان فلا يقضي القاضي بين المستأمنين بحقوق معاملة جرت في دار الحرب ولو لم يقضي المرأة كتابية فإن القاضي يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلا فرق

نكاحها ، ويجوز نكاح البنت ، لأن الزوج حربـي حين أرضعتـها ، فكان هــذا وما لو ارضعتها قبل إسلامها سواء ، ولوكان الذي أسلم أبو الصغيرة ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة فقد فسد نكاحهما جميعًا ، أما عند أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ : لا إشكال ، وأما عند محمد ، \_ رحمه اللـه \_ فلأن الابنة صارت مسلمة بإسلام الأب فلا يجوز نكاحهـا مع أمها بحكم الإسلام فبطل نكاحهـا لهذا المعنى ،وقد بطل نكاح الأم بسبب العقد على الابنة ، فلهذا قال : يفسد نكاحهما جميعًا ، وأوضح هذا بما لو تزوج رضيعة ثم طلقها ، ثم تزوج كبيرة فأرضعت الصغيرة ، فإن الكبيرة تحرم عليه ، لأن الصغيرة صارت ابنة لــها ،وقد كانت في نكاحه في وقت بعقد صحــيح ، ومجرد العقد على الابنة يوجب حرمة مؤبدة في حق الام ، ولو أن زوجين مستأمنين في دار الإسلام وأسلم الزوج وهي من أهل الكتاب ، فأرادت الرجوع إلى دار الحرب لم يكن لها ذلك؛ لأن بعد إسلام الزوج النكاح مستـدام بينهما فهي مستأمنة تحت مسلم فتـصير ذمية لأن المرأة في المقام تابعة لزوجها بمنزلة ما لو تزوجت بمسلم ابتداء ، وكذلك إذا صار الزوج ذميًا ، لأن الذمي من أهل دارنا كالمسلم ، فإن جحدت أن تكون امرأته فالقول قولها وعلى الزوج البينة ، ولا يقبل عليها بالنكاح شهادة أهل الحرب؛ لأن في زعم الزوج والشهود أنها ذمية، وشهادة أهل الحرب على الذمي لا تكون حجة، ولو كانت أنكرت النكاح ، قبل أن يسلم الزوج أو يصير ذميًا ، لم يقض القاضي عليهما بشيء ، وإن أقام بينة من المسلمين أنهما مستأمنان فلا يقضي القاضي بين المستأمنين بحقوق معاملة جرت في دار الحرب؛ لأنهما لم يلتـزما حكم الإسلام، وهو إنما يزعم أن النكاح بينهـما كان في دار الحرب، فلهذا لا يقضي بينهما باعتبار زعمه، ولو لم تكن المرأة كتابية فإن القاضي يعرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ، لأنهما تحت ولايته الآن فيمكن

بينهما، لأنهما تحت ولايته الآن فيمكن من عرض الإسلام على الذي يأبى منهما، وبناء التفريق عليه شم يكون لها أن ترجع إلى دار الحرب بعد انقضاء عدتها، ولو لم يسلم زوجها، ولكنه صار ذميًا، فليس لها أن ترجع إلى دار الحرب، ولو كانت المرأة هي التي أسلمت فإنه يعرض الإسلام على الزوج، ويفرق بينهما إذا أبى، وله أن يرجع إلى دار الحرب، قال: ولو ذهب إلى دار الحرب قبل عرض القاضي عليه الإسلام، فقد وقعت الفرقة ينهما بتباين الدارين حقيقة وحكمًا، وهذه فرقة بغير طلاق والمرتد ليس من أهل النكاح إذا طلقها زوجها، وهو في دار الحرب، لم يقع طلاقه عليها، ولو كان الحربي دخل إلينا

من عرض الإسلام على الذي يأبي منهما ،وبناء التفريق عليه ثم يكون لها أن ترجع إلى دار الحرب بعد انقضاء عدتها(١) ؛ لأن النكاح غير مستقر هاهنا بعد إسلام الزوج ، فإن ابتداء العقد بينهما على هذه الصفة لا يجوز فلا تصير ذمية ، إلا أن العدة تلزمها لحق الزوج المسلم فلا تتمكن من الخروج قبل انقضاء العدة ، لأني لا أدري لعلها حامل وولدها مسلم بإسلام أبيـه فلهذا لاتتمكن من الرجوع إلىٰ دار الحرب قبل انـقضاء العدة ولو لم يسلم زوجها ، ولكنه صار ذميًا ، فليس لها أن ترجع إلى دار الحرب ؛ لأن النكاح بينهما مستقر هاهنا ، فتصير ذمية تبعًا لزوجها ، ولو كانت المرأة هي التي أسلمت فإنه يعرض الإسلام على الزوج ، ويفرق بينهما إذا أبي ، وله أن يرجع إلى دار الحرب ؛ لأن الزوج في المقام لا يتبع امرأته ، قال : ولو ذهب إلى دار الحرب قبل عرض القاضي عليه الإسلام ، فقد وقعت الفرقة بينهما بتباين الدارين حقيقة وحكمًا ، وهذه فرقة بغير طلاق(٢) والمرتد ليس من أهل النكاح ؛ لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد ، وقد قررنا هذا في شرح المختصر ثم فرع على فصل المهاجرة وقال : إذا طلقها زوجها ، وهو في دار الحرب، لم يقع طلاقه عليها، أما عند أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عن، \_ فلأنه لا عدة عليها ، وأما عند محمد \_ رحمه الله تعالى \_ فلأنه حربي ولاعصمة بين الحربي والمسلم ، وفي الحكم بوقوع طلاقه عليها إثبات معنى العصمة بينهما، ولهذا قال محمد ـ رحمه الله تعالى ـ ولو كان أسلم ثم طلقها وقع طلاقه عليها؛ لأنها في عدته، ويجوز الحكم بالعبصمة بين المسلمين وإن كبان أحبدهما في دار الحبرب ، وقباس هذا بالمرتد اللاحق بدار الحـرب ، إذا طلق امرأته لم يقع طلاقـه عليهـا ، وإن كانت في عـدة منه

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية [ ٣٣٨/٢ ].

بأمان، ثم طلق المهاجرة التي تعتد منه لم يقع طلاقه عليها، وإن أعتقته أو باعته ثم طلقها وقع طلاقه عليها، ولو كانت المهاجرة حاملاً فلزوجها في قول أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ أن يتزوج أختها، وإنما لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر، ولو أسلم الزوج وخرج إلينا وترك زوجته في دار الحرب فقد وقعت الفرقة بينهما بتباين الدارين ولكن ليس لها أن تتزوج بزوج آخر إذا كانت حاملاً، وهذه لا عدة عليها، ولكن في بطنها ولد ثابت النسب، إلا أن نسب ولدها لا يلزم الزوج إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر، ولو أسلمت المرأة في دار الحرب، ثم وقعت الفرقة بينهما بمضي ثلاث حيض، فهذا في حكم العدة، وما لو وقعت الفرقة بينهما بخروجها إلى دار الإسلام

ولو رجع مسلمًا أو أسلم في دار الحرب ثم طلقها وقع طلاقه عليها لأنها في عدته ، **ولو** كان الحربي دخل إلينا بأمان ، ثم طلق المهاجرة التي تعتد منه لم يقع طلاقه عليها ؛ لأنه حربي بعــد فكان حاله وحال مــا لو كان في دار الحرب ، صورة ســواء ألا ترى أن امرأة حرة لو كانت تحت عبد فاشترته بعد ما دخل بها فقد فسد النكاح وعليمها العدة ، وإن طلقها وهو عبد لها لم يقع طلاقه عليها ، لأنه لا عصمة بسبب النكاح بين المملوك وبين المالكة ، وإن أعتقته أو باعته ثم طلقها وقع طلاقه عليها ، لأنها في عدته ، ولو كانت المهاجرة حاملًا فلزوجها في قول أبي حنيَّفة \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ أن يتزوج أختها؛ لانه لا عدة عليها ، وإنما لا يجوز لها أن تشزوج بزوج آخر ؛ لأن في بطنهـــا ولدًا ثابت النسب ، فكان حالها كحال أم الولد إذا حبلت من مولاها ، وهناك للمولئ أن يتزوج أختها ولكن لا يطؤها حــتى تضع حملها كيلا يصير جامـعًا ماءه في رخم أختين ، فهذا مثله وكذلك الحكم في المسبية ، ولو أسلم الزوج وخرج إلينا وترك زوجته في دار الحرب فقد وقعت الفرقة بينهما بتباين الدارين(١١) ولكن ليس لها أن تتنزوج بزوج آخر إذا كانت حاملًا ، وهذه لا عدة عليها ، ولكن في بطنها ولد ثابت النسب ، إلا أن نسب ولدها لا يلزم الزوج إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر ؛ لأنها بانت إلى عدة تباين الدارين ، فكان ذلك بمنزلة الطلاق قبل الدخول في الحكم ، ولو أسلمت المرأة في دار الحرب ، ثم وقعت الفرقـة بينهما بمضى ثلاث حيض ، فـهذا في حكم العدة ، وما لو وقـعت الفرقة بينهما بخروجها إلى دار الإسلام سواء ؛ لأن في الموضعين قد وقعت الفرقة بينهما وهي حرة مسلمة مخاطبة بحكم الإسلام، سواء كانت في دار الحرب أو في دار الإسلام ،

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ٣٣٨/٢ ].

سواء، قال: حربية أسلمت في دار الحرب ثم خرجت وخرج زوجها معها، بأمان فهي امرأته حتى تحيض ثلاث حيض، أو يعرض عليه السلطان الإسلام، ولو طلقها في العدة وقع عليها طلاقه، وهذا بخلاف ما لو خرجت وحدها، ثم خرج الزوج بعدها، مستأمنًا، فإنه لا يقع طلاقه عليها.

#### ٦٦ ١. باب: تزويج الأسير والمستأمن في دار الحرب

قال ـ رحمه الله ـ: ويكره للمسلم أن يتزوج في دار الحرب كتابية منهم، حرة كانت أو أمة، فإن كان يخشى العنت عــلى نفسه فلا بأس بأن يتزوجها،

قال: حربية أسلمت في دار الحرب ثم خرجت وخرج زوجها معها ، بأمان فهي امرأته حتى تحيض ثلاث حيض ، أو يعرض عليه السلطان الإسلام (١) ؛ لانه من وجه كالذمي فإن السلطان يتمكن من عرض الإسلام عليه وهو في الحقيقة حربي، حتى يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب، فلكونه حربياً قلنا: الفرقة تقع بينهما بمضي ثلاث حيض، ولكونه بمنزلة الذمي من وجه، قلنا: يفرق بينهما بعد إباء الإسلام، وبأي الوجهين وقعت الفرقة بينهما فعليها أن تعتد بثلاث حيض، ولو طلقها في العدة وقع عليها طلاقه؛ لأنه معها في دار الإسلام، وقد بينا أنه كالذمي من وجه، ألا ترى: أنه لو خلعها قبل أن يفرق بينهما السلطان، ثم طلقها في العدة ثلاثًا، أو طلقها قبل الخلع ثلاثًا، وقع طلاح عليها ؛ لان هناك خرجت وحدها ، ثم خرج الزوج بعدها ، مستأمنا ، فإنه لا يقع طلاقه عليها ؛ لان هناك قد بقي الزوج في دار الحرب ، بعد خروجها فانقطعت العصمة به ، بينهما ، وصار بحال يقع طلاقه عليها ، فما لم يصر من أهل دارنا بعد ذلك لا يلحقها طلاقه ، وهاهنا حين وقعت الفرقة كان هو معها في دار الإسلام ، فلم يكن في حالة من الحالات بحال لا يقع طلاقه عليها ، فلهذا قلنا ما دامت في العدة يقع طلاقه عليها ، والله أعلم بالصواب .

## ١٦٦ ـ باب: تزويج الأسير والمستأمن في دار الحرب

قال - رحمه الله -: ويكره للمسلم أن يتزوج في دارالحرب كتابية منهم ، حرة كانت أو أمة ، هكذا نقل عن علي - رضي الله عنه - وهذا لأنه ربما يبقى له نسل في دار

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوى الهندية [ ٢/ ٣٣٨ ].

ولو أسروا حرة مسلمة أو ذمية فلا بأس لهذا المسلم أن يتزوجها، وإن لم يخف العنت على نفسه ، فإن كانت أمة له فذلك مكروه له ، إلا أن يخشى العنت على نفسه ، وإن كانوا أسروا مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد ثم زوجوها من هذا المسلم لم يجز ذلك ، فإذا أذن لها مولاها في التزوج بكتاب كتبه من دار الإسلام فلا بأس بأن يتزوجها ، فإن دخل مولاها دارهم بأمان فلا بأس بأن يطأ مدبرته وأم ولده إذا خلا بها ، ولم يكن الحربي وطئها، فإن

الحرب ، وفيه تعريض ولده للرق ، فإنها لو سبيت ، وهي حبلين منه ، صار ما في بطنها رقيقًا ، وربما يتخلق أولاده بأخلاق الكفار إلا أن هذه الكراهة ليست لمعنى في عين النكاح في محله أو شـرطه فلا يمنع صحة النكاح بعــد أن كان بشهود مــسلمين في قول محمد \_ رحمه الله \_ وفي قول أبي حنيفة \_ رضى الله تعالى عنه - يستوي إن كان الشهود مسلمين أو كفارًا وهي معروفة ، فإن كان يخشى العنت على نفسه فلا بأس بأن يتزوجها ، لأن التحرر عن الزنا فرض ، ولا يتـوصل إليه إلا بالنكاح ، وهو نظير ما لو تزوج أمة لمسلم أو ذمي في دار الإسلام ، فإن ذلك مكروه له إلا أن يخشئ العنت على نفسه ، فهذا مثله ، ولو أسروا حرة مسلمة أو ذمية فلا بأس لهذا المسلم أن يتـزوجها ، وإن لم يخف العنت على نفسه ؛ لأنها حرة من أهل دارنا ولم يملكوها بالاسترقاق ، فيجوز للمسلم أن يتزوجها برضاها في دارهم، كما يجوز في دارنا ، فإن كانت أمة له فذلك مكروه له، إلا أن يخشى العنت على نفسه؛ لأنهم بالإحراز ملكوها حتى لو أسلموا كانت أمة لهم ، فولده منها يكون عبدًا لهم ، وفرق بين هذا وبين ما إذا تزوج فيهم بغير شهـود فإنه لا يجور، وإن كـان يخشئ العنت على نفسـه، وكذلك إذا لم يجد شـهودًا مسلمين على قـول محمد - رحـمه الله تعالى - لأن المنع هناك لانعـدام شرط الجواز، وهو الشهود، وذلك منع لمعنى في عين الـنكاح أو لمعنى في المحل، بأن كان لا يجد إلا مجوسية أو وثنية وهناك لا يجوز له نكاحها سواء كان يخشئ عليه العنت أو لا يخشئ، فأما هاهنا المنع لما فيه من تعريض ولده للرق، وهو غير متصل بالنكاح شرطًا ولا محلًا، فإذا ظهر ما هو الأولى بالاعتبار منه قلنا: يجوز النكاح من غير كراهة، وإن كانوا أسروا مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد ثم زوجوها من هذا المسلم لم يجز ذلك؛ لأنهم لم يملكوها بالإحراز، ولا نكاح إلا بولي، وولي المكاتبة مولاها ، فإذا أذن لها مولاها في الـتزوج بكتاب كتبه من دار الإسلام فلا بأس بأن يتزوجها؛ لأنها باقية على ملكه، والكتاب ممن نأى كالخطاب عن دنا ، فإن دخل مولاها دارهم بأسان فلا بأس بأن يطأ مدبرته وأم ولده إذا خلابها ، ولم يكن الحربي وطنها ، لأنها باقية على ملكه ، فإن وطنها الحربي فليس

وطئها الحربي فليس لمولاها أن يطأها بعد ذلك ، وكذلك لو زوجها إياه الحربي، بخلاف المدبرة وأم الولد إذا زوجها الحربي منه جاز له وطؤها، ولو أسروا امرأته وهي حرة أو أمة، ثم دخل إليهم بأمان، فلا بأس بأن يطأها لبقاء النكاح بينهما، وإن كانت حرة فوطئها الحربي لم يكن لزوجها أن يطأها حتى تعتد بثلاث حيض، وعلى هذا لو وطئها الحربي، ثم جاءت بولد، فإن جاءت به لأقل من سنتين منذ وطئها الحربي فإن نسب الولد يثبت من الزوج، وإن جاءت به لأكثر من سنتين لم يثبت نسب الولد منه، ولو كانت المسبية

لمولاها أن يطأها بعد ذلك ؛ لأن فيه اجتماع رجلين على امرأة واحدة في طهر واحد ، إلا أن يترك الحسربي وطأها فحينتــذ للمولئ أن يطأها إذا استــبرأ رحمــها ، فأمــا المكاتبة فليس له أن يطأها ، كما لم يكن له ذلك قبل الأسر ، لأنها بالكتابة صارت كالخارجة عن ملكه، وكذلك لو زوجها إياه الحربي ؛ لأنها باقية على ملكه حقيقة، فلا يثبت النكاح بينه وبينها ، بخلاف المدبرة وأم الولد إذا زوجها الحربي منه جاز له وطؤها (١٠)؛ لانه إنما يطؤها بـالملك لا بالنكاح ألا ترى أن قـبل التـزوج كـان وطؤها حــلالاً له، ولو أسروا امرأته وهي حرة أو أمة، ثم دخل إليهم بأمان ، فلا بأس بأن يطأها لبقاء النكاح بينهما<sup>(٢)</sup>، فإن قيل: هذا في الحرة صحيح وأما في الأمة فهو غير صحيح لأنها صارت مملوكة لهم، حتى لو أسلموا كانت لهم، والمملوك تبع لمولاه فقد صارت بهذا الطريق من أهل دار الحرب ، وتباين الدارين حقيقة وحكمًا موجب للفرقة بينهما ، قلنا : لا كذلك فإنها كانت من أهل دارنا لكونها مسلمة أو ذمية وذلك لا ينتقض بتملكهم إياها بالإحراز، كما لا ينتقض بتملكهم إياها بالشراء والإدخال في دار الحرب، فكما لا يفسد النكاح بينهما هــناك، لايفسد هاهنا، إلا أن يكون مولاها الحــربي قد وطئها ، فحــينئذ لا يحل للزوج أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة ، وإن كانت حرة فوطئهــا الحربي لم يكن لزوجها أن يطأها (٢) حتى تعتد بثلاث حيض ؛ لأن ما كان من الحربي في معنى الوطء بشبهة ، فالتأويل الباطل منهم معتسر بالتأويل الصحيح في الحكم ، وعلىٰ هذا لو وطنها الحربي ، ثم جاءت بولد ، فإن جـاءت به لأقل من سنتين منذ وطئها الحربي فـإن نسب الولد يثبت من الزوج ، وإن جاءت به لأكثر من سنتين لم يثبت نسب الولد منه؛ لأنها حرمت عليه

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٣٢]. (٢) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٣٢].

<sup>(</sup>٣) قال في الفتاوئ : إن أهل الحرب وطأهن يكون شبهة في حــقهن فتجب عليهن العدة فلايجوز له أن يطأهن حتى تنقضي عدتهن ، انظرالفتاوئ الهندية [ ٢/ ٢٣٢ ].

أمة لمسلم ، ثم دخل مولاها إليهم بأمان، فليس له أن يطأها ، بخلاف أم الولد والمدبرة ، فإن زوجها الحربي منه جاز النكاح وإن كان ذلك مكروها للمسلم بمنزلة ما لو زوجه أمة أخرى له مسلمة أو كتابية ، ولو أن حربيًا في دار الحرب من المسلمين تزوج أمة من إمائهم فولدت له أولادًا ثم ظهر المسلمون على الذراري، فالصغار من أولاده أحرار مسلمون بإسلام أبيهم، وأما الكبار من أولاده فمرتدون، وقد كانوا مسلمين بإسلام الأب، فصاروا مرتدين أرقاء لمن أحرزهم، رجالهم أو نساءهم، لأن مع ردتهم لا يتحقق إحراز أنفسهم على الموالي فلا يعتقون ويجبرون على الإسلام ولا يقتلون، ولو كان تزوج حرة منهم والمسألة بحالها، فهذا والأول سواء إلا في فصل واحد وهو أن الكبار من أولاده هاهنا أحرار بخلاف الأول، فمن كان منهم

بوطء الحربي إياها، فيجعل بمنزلة ما لو حرمت عليه بأن طلقها تطليقة باثنة ، ولو كانت المسبية أمة لمسلم ، ثم دخل مولاها إليهم بأمان ، فليس له أن يطأها (١) ؛ لانهم ملكوها بالإحسراز فيكون هو واطئًا ملك غيسره لو فعل ذلك ، وذلك لا رخمصة فسيه بحمال ، بخلاف أم الولد والمدبرة ، فإن زوجها الحربي منه جاز النكاح وإن كان ذلك مكروهًا للمسلم بمنزلة ما لو زوجه أمة أخرى له مسلمة أو كتابية ، ولو أن حربيًا في دار الحرب من المسلمين تزوج أمة من إمسائهم فولدت له أولادًا ثم ظهر المسلمـون علَىٰ الذراري ، فالصغار من أولاده أحرار مسلمون بإسلام أبيهم ؛ لأنهم كانوا مملوكين لمولئ الأم، وقد قتل أو هرب حين ظهر المسلمون على الدار، فصاروا محرزين أنفسهم بمنعة المسلمين، والمملوك المسلم للحربي إذا أحرز نفسه بمنعـة الجيش كان حرًا كالمراغم ، وأما الكبار من أولاده فمرتدون؛ لانهم وصفوا بالكفر بعد البلوغ ، وقد كانوا مسلمين بإسلام الأب، فصاروا مرتدين أرقاء لمن أحرزهم ، رجالهم أو نساءهم ، لأن مع ردتهم لا يتحقق إحراز أنفسهم على الموالي فلا يعتقون ويجبرون على الإسلام ولا يقتلون ؛ لأنه ما وجد منهم الإسلام بعد كمال حالهم بالبلوغ ، ومن ثبت له حكم الإسلام تبعًا للأبوين لا يقتل إذا بلغ مرتدًا لمعنى الشبهة ، وأما أمهم فهي فيء لمن أخذها ، وإن كان في بطنها ولد فهو رقيق معها، لأن ما في البطن جزء من أجزائها فيكون رقيقًا تبعًا لها، وإن كان مسلمًا تبعًا لأبيه ، ولأنه لا يتحقق منه إحراز نفسه ما دام مخفيًا في بطنها، ولوكان تزوج حرة منهم والمسألة بحالها ، فهـذا والأول سواء إلا في فصل واحـد وهو أن الكبار من أولاده هاهناً

<sup>(</sup>١) انظرالفتاوي الهندية [ ٢/ ٢٣٢ ].

رجلاً فهو لا يصير رقيقاً بالسبي، ومن كان منهم امرأة فقد صارت أمة بالسبي، وتجبر على الإسلام كما هو الحكم في المرتدات، ولا يكون تزوج المسلم إياها أمانًا لها، وليس للأولاد أن يوالوا أحدًا، ولا يعقل عنهم بيت المال إن لم يوالوا أحدًا. ولو كانوا سبوا من دار الإسلام حرة مسلمة أو ذمية ثم زوجوها من هذا الحربي، فهذا وما سبق سواء ، إلا في خصلة واحدة لا تكون هي ولا ما في بطنها فيئًا، وإن كانت أمة مسلمة أو ذمية مسلمة، والمسألة بحالها فأولادها أرقاء هاهنا، لا يعتقون بالسبي، الصغار والكبار في ذلك سواء ، فإن كان المأسور منه ذميًا أجبر على بيعهم بعد ما يأخذهم. ولو كانت الأمة المأسورة من دار الإسلام لم يتزوجها المسلم ، ولكن مولاها الحربي وطئها فولدت له أولادًا، ثم ظهر المسلمون على الدار فهي حرة ، لا سبيل عليها. وأولادها أحرار بمنزلتها إن كانت مسلمة أو ذمية، ولهم أن

أحرار بخلاف الأول؛ لأنهم انفصلوا من حرة فكانوا أحرارًا بحريتها، ولكنهم مرتدون، فمن كان منهم رجلاً فهو لا يصير رقيقًا بالسبي ، ومن كان منهم امرأة فقد صارت أمة بالسبي ، وتجبر على الإسلام كما هـ و الحكم في المرتدات ، ولا يكون تزوج المسلم إياها أمانًا لَّها؛ لأنه في دار الحرب لو أمنها نصًا لَّم يصح منه ، فكذلك بالدلالة، وليس للأولاد أن يوالوا أحدًا ، ولا يعقل عنهم بيت المال إن لم يوالوا أحدًا ؛ لأن لهم عشيرة ، وهم قوم أبيهم ، فيعقلون عنهم ويرثونهم ، ومن كان بهذه الصفة فليس له أن يوالي أحدًا . ولو كانوا سبوا من دار الإسلام حرة مسلمة أو ذمية ثم زوجوها من هذا الحربي ، فهذا وما سبق سواء ، إلا في خصلة وأحدة لا تكون هي ولا ما في بطنها فيئًا ؛ لانها حرة من أهل دارنا، فلا تملك بالسبي، والأولى حرة حربية فملكت بالسبي، وإن كانت أمة مسلمة أو ذمية مسلمة ، والمسألة بحالها فأولادها أرقاء هاهنا ، لا يعتقون بالسبي، الصغار والكبار في ذلك سواء؛ لأن حق المسلم المأسور منه قائم فيهم، وذلك يمنع ثبوت العتق لهم بطريق المراغمة، فقلنا : إن وجدهم المأسور منه أخذهم قبل القسمة بغير شيء، وإن وجدهم بعد القسمة أخذهم بالقيمة، فإن كان المأسور منه ذميًا أجبر على بيعهم بعد ما يأخذهم؛ لأن الصغار منهم مسلمون بإسلام أبيهم ، والذمي يجبر على بيع العبد المسلم إذا حصل في ملكه، والكبار منهم مرتدون ، وللمرتد حكم الإسلام في هذا الفصل لكونه مجبراً على العود إلى الإسلام . ولو كانت الأمة المأسسورة من دار الإسلام لم يتزوجها المسلم ، ولكن مولاها الحربي وطئها فولدت له أولادًا ، ثم ظهر المسلمون على الدار فهي حرة ، لا سبيل عليها ؛ لانها مسلمة أو ذمية ، وقد صارت أم ولد للحربي ، فإذا سقط حق الحربي عنها كانت حرة. وأولادها أحرار بمنزلتها إن كانت مسلمة أو ذمية؛

يوالوا من أحبوا، فإن كبروا كفارًا محاربين للمسلمين قلنا: إن كانت أمهم مسلمة فهم مرتدون، لأنهم كانوا مسلمين تبعًا لها، فإذا بلغوا مرتدين أجبروا على الإسلام، وكانوا أحرارًا، وإن كانت أمهم ذمية فهم فيء أجمعون، فإن قال المأسور منه: أنا أحق بالأمة لأنها أسرت من يدي وملكي لم يلتفت إلى قوله، ولو كان مولاها القديم إنما زوجها من الحربي، والمسألة بحالها، فالأمة وأولادها للمأسور منه هاهنا، فإن كانت هي مسلمة فهي مجبرة على الإسلام، فإذا بلغ كافرًا كان بمنزلة المرتد، وإن كانت ذمية لم يجبر هذا الولد على الإسلام، ولو كانت المأسورة حرة والمسألة بحالها فهي وأولادها أحرار لا سبيل عليها، ومن بلغ منهم كافرًا فالحكم فيه ما هو الحكم فيما سبق من الفرق بينهما، إذا كانت المرأة مسلمة أو ذمية.

لأنهم صاروا محرزين أنفسهم بمنعة المسلمين ، ولهم أن يوالوا من أحبوا ؛ لأن أباهم لا ولاء له ولا عشيرة بخلاف ما سبق ، فإن كبروا كفارًا محاربين للمسلمين قلنا :إن كانت أمهم مسلمة فهم مرتدون ، لأنهم كانوا مسلمين تبعًا لها ، فإذا بلغوا مرتدين أجبروا على الإسلام ، وكانوا أحراراً ، وإن كانت أمهم ذمية فهم فيء أجمعون ؛ لأنهم كانوا من أهل الذمة تبعًا لها ، وقد صاروا ناقضين للعهد حين حاربوا المسلمين فإن قال المأسور منه: أنا أحق بالأمة لأنها أســرت من يدي وملكي لم يلتفت إلى قوله ؛ لأن الحربي كان ملكها، حتى لو أسلم عليها كانت له، وقد استولدها فلا يبقى للمالك القديم فيها حق الآخذ بحال ألا ترى : أن الحربي لو كان أعــتقها نفذ عتقه فيــها، فكذلك إذا استولدها، ولو كان مولاها القديم إنما زوجها من الحربي، والمسألة بحالها، فالأمة وأولادها للمأسور منه هاهنا ؛ لأنها إكما ولدت من زوج لا تصير به أم ولد، وقيام حق المأسور منه فيها وفي أولادها يمنع ثبوت العتق لهم بطريق المراغمة، والإحراز بمنعة المسلمين ، فلهذا كان له أن يأخذهم قبل القسمة بغير شيء، وبعدها بالقيمة ، ومن كبر من أولادها فكان على دين أبيه ، فإن كانت هي مسلمة فهي مجبرة على الإسلام ؛ لأنه كان مسلمًا تبعًا لها ، فإذا بلغ كافرا كان بمنزلة المرتد ، وإن كانت ذمية لم يجبر هذا الولد على الإسلام ؛ لانه مولسود بين كافريسن في دار الحرب ،ولو كانت المأسسورة حرة والمسألة بحالها فهي وأولادها أحرار لا سبيل عليها ؛ لانها حرة من أهل دارنا والأولاد يتبعون الأم في الرق والحرية، وقد عرفت الجواب أن الولد يتبع خير الأبوين دينًا في حكم النكاح والذبيحة، حتى إذا كان أحدهما من أهل الكتاب كان الولد مثله بمنزلة ما لو كان أحد الأبوين مسلمًا كان الولد مسلمًا تبعًا له ، ومن بلغ منهم كافرًا فالحكم فيه ما هو الحكم فيما سبق من الفرق بينهما ، إذا كانت المرأة مسلمة أو ذمية ؛ والفرق بين الرجال والنساء في حكم الاسترقاق كما هو الحكم في المرتدين والله الموفق .

#### ١٦٧ . باب: إثبات النسب من أهل الحرب من السبايا

قال ـ رحمه الله ـ : ولو أن أهل الحرب سبوا مسلمة حرة أو مملوكة أو ذمية حرة أو مملوكة فاشتراها من السابي رجل منهم، فاستولدها ثم أسلم أهل الدار، أو صاروا ذمة، فإن كانت مسلمة أو ذمية حرة في الأصل فهي حرة على حالها، والنسب ثابت من المشتري، ولا صداق عليه لها، وإن كانت مدبرة أو أم ولد في الأصل فهي مردودة على مولاها، وأولادها أحرار، وإن كانت مكاتبة فالجواب فيها وفي أولادها أنها ترد مكاتبة على حالها، وإن

#### ١٦٧ - باب: إثبات النسب من أهل الحرب من السبايا

قال - رحمه الله -: ولو أن أهل الحرب سبوا مسلمة حرة أو مملوكة أو ذمية حرة أو مملوكة فاشتراها من السابي رجل منهم ، فاستولدها ثم أسلم أهل الدار ، أو صاروا ذمة ، فإن كانت مسلمة أو ذمية حرة في الأصل فهي حرة على حالها ؛ لأن الحرية المتأكدة في دارنا لا ناقض لـها ، وأولادها أحرار بطريق التبعـية لها ، والنسب ثابت من المشتري ؛ لأنه وطنها على وجه الملك بشبهة ، فـتأويلهم الباطل بمنزلة التأويل الصحيح في الحكم ، ولا صداق عليه لها ؛ لأن المستوفئ بالوطء في الحكم جزء منها ، وقد كان حربيًا حين استـوفي ذلك الجزء ، فكما لا يغرم شـيئًا إذا استهلكها لا يـغرم بوطئه إياها شيئًا أيضًا، وإن كانت مدبرة أو أم ولد في الأصل فهي مردودة على مولاها ؛ لأنهم لم يملكوها بالإحراز، وأولادها أحرار، لانهم كانوا مسلمين تبعًا لها إن كانت مسلمة، وذميين تبعًا لهـا إن كانت ذمية، ولأن هذا بمنزلة ولد المغـرور على ما بينا أن المشتري اسـتولدها بتأويل الملك ، وولد المغرور حر ثابت النسب من أبيه إلا أنه ليس على الأب من قسيمة الأولاد هاهنا شيء ، للـطريق الذي قلنا في العـقـر ، في الفـصل الأول ، فـهـذا لأن المشتري كـان محاربًا حين استولدها ، وذلك يمنع وجـوب الضمان عليه باستـهلاك جزء منها ، فكذلك إذا صار مستهلكًا للولد بحكم الغرور ، فإن قيل : المغرور إنما يضمن قيمة الولد وقت الخصومة وعند الخصومة القوم مسلمون أو أهل الذمة ، قلنا: نعم ، ولكن إنما يضمن وقت الخصومة بسبب الاستيلاد المتقدم ، وذلك السبب تحقق منه حين كان حربيًا ، غير موجب للضمان عليه ، فلا يجب الضمان بعد ذلك وإن أسلموا ، وإن كانت مكاتبة فالجواب فيها وفي أولادها أنها ترد مكاتبة على حالها ؛ لأن المكاتبة لا تملك

كانت أمة، والمسألة بحالها، فهي أم الولد لمن استولدها، وأولادها أحرار، وإن كان المستولد ذمة للمسلمين فكذلك الجواب إلا أنها تخرج إلى العتق بالسعاية، وكذلك الحكم في أهل البغي، إذا كانوا سبوا من أهل العدل في جميع هذه الفصول على ما ذكرنا، والأصل فيه حديث الزهري قال: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا متوافرين، فاتفقوا على أنه لا قود في دم استحل بتأويل القرآن، ولا حد في فرج استحل بتأويل القرآن، ولا خد في فرج استحل بتأويل القرآن، إلا أن يوجد الشيء بعينه فيرد على أهله ولهذا قلنا هاهنا: إذا كانت المسبية أمة وجب ردها على مولاها إذا تاب أهل البغي بخلاف ما سبق؛ لأنهم ما ملكوها ولم تصر هي أم ولد لمن استولدها، وأهل الحرب ملكوها بالإحراز

بالأسر ، وأولادها أحرار بحكم الغرور وليس على الأب من العقر ولا من قيمة الأولاد شيء لما قلنا ، ولمعنى آخر وهو أنه لو غرم قيمة الولد هاهنا إنما يغرم لها ،وهي إنما تسعى لتحصيل الحرية لنفسها وأولادها ففي هذا تحصيل بعض مقصودها ، وإن كانت أمة ، والمسألة بحالها ، فهي أم الولد لمن استولدها ، وأولادها أحرار ؛ لانهم ملكوها بالإحراز، وقد ملكها المشتري منهم بالشراء ، فصح استيـلاده ،ثم تقرر ملكه فيهـا بالإسلام ، فكانت أم ولد له ، وإن كان المستولد ذمة للمسلمين فكذلك الجواب إلا أنها تخرج إلى العتق بالسعاية ؛ لأنها مسلمة ، والمسلمة لا تترك في ملك الذمي ، وقد تعذر إخراجها من ملكه بالبيع لأجل الاستيلاد ، فيجب إخراجها من ملكه بطريق الاستسعاء في قيمتها والحكم في المرتدين إذا غلبوا على دارهم ، وفي أهل الذمة إذا نقبضوا العهد وغلبوا على دارهم ، بمنزلة الحكم في أهل الحرب في جميع ما ذكرنا ، وكذلك الحكم في أهل البغي ، إذا كانوا سبوا من أهل العدل في جميع هذه الفصول على ما ذكرنا ؛ لأن التأويل الفاسد في حق أهل البغي إذا انضم إلى المنعة كان بمنزلة التأويل الصحيح في الحكم ، والأصل فيه حديث الزهري قال: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كانوا متـوافرين ، فاتفقوا على أنه لا قود في دم استـحل بتأويل القرآن ، ولا ً حد في فرج استحل بتأويل القرآن ، ولا ضمان في مال استحل بتأويل القرآن ، إلا أن يوجد الشيء بعينه فيرد على أهله ولهذا قلنا هاهنا : إذا كانت المسبية أمة وجب ردها على مولاها إذا تاب أهل البغي بخلاف ما سبق لأنهم ما ملكوها ولم تصرهي أم ولد لمن استولدها ، وأهل الحرب ملكوها بالإحراز فيصارت أم ولد لمن استولدها ، ولو أن قومًا

فصارت أم ولد لمن استولدها ولو أن قومًا من لصوص المسلمين غير المتأولين أخذوا النساء، والمسألة بحالها، فنقول: لا حكم للمنعة إذا تجردت عن التأويل، كما لا حكم للتأويل إذا تجرد عن المنعة، فالواطئ بهذا الطريق يكون زانيًا، مستوجبًا للحدود، ولا يثبت نسب الولد منه أصلاً بظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ثم الولد يكون تبعًا للأم على صفة أمه مملوكًا لمن هو مالك للأم، بخلاف جميع ما يكون تبعًا للأم على صفة أمه مملوكًا لمن هو مالك للأم، بخلاف جميع ما سبق، وأوضح هذا الفرق بالاستهلاك قال:

#### ٦٨ ١. باب: الحدود في دار الحرب

أن المسلم إذا ارتكب شيئًا من الأسباب الموجبة للعقوبة في دار الحرب، فإنه لا يكون به مستوجبًا للعقوبة ، لانعدام المستوفي فإنه لم يكن تحت ولاية الإمام حين باشر ذلك، ولو ارتكب ذلك في العسكر فليس لأمير السرية أن

من لصوص المسلمين غير المتأولين أخذوا النساء ، والمسألة بحالها ، فنقول : لا حكم للمنعة إذا تجردت عن التأويل ،كما لا حكم للتأويل إذا تجرد عن المنعة ، فالواطئ بهذا الطريق يكون زانيًا ، مستوجبًا للحدود، ولا يثبت نسب الولد منه أصلاً بظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « الولد للفراش وللعاهر الحجر» (١) ثم الولد يكون تبعًا للأم على صفة أمه مملوكًا لمن هو مالك للأم ، بخلاف جميع ما سبق ، وأوضع هذا الفرق بالاستهلاك قال : ألا ترئ أنهم لو استهلكوا الأموال هاهنا كانوا ضامنين ، بخلاف ما سبق ذكره ، وقد ذكر بعد هذا باب قد استقصينا شرحه مما أمليناه من شرح الزيادات والله أعلم .

#### ١٦٨ ـ باب : الحدود في دار الحرب

قال - رحمه الله تعالى - : قد بينا في المبسوط ، أن المسلم إذا ارتكب شيئًا من الأسباب الموجبة للعقوبة في دار الحرب ، فإنه لا يكون به مستوجبًا للعقوبة ، لانعدام

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: البيوع (٤/ ٤٨٠) ح (٢٢١٨)، ومسلم: الرضاع (٢/ ١٠٨٠) ح (٣٦/ ١٤٥٧)، وابو داود: الطلاق (٢/ ٢٩٠)، والنسائي: الطلاق داود: الطلاق (٢/ ٢٩٠)، والنسائي: الطلاق (٣/ ٢٥٤) باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش، ومالك في الموطأ: الأقضية (٢/ ٢٣٩) ح ( ٢٠ )، وأحمد: المسند ( ١/ ٥٩ ) ح ( ٤١٨ ).

يقيم عليه الحد أيضًا، إلا أن يكون الخليفة غزا بنفسه، أو أمير العراق، فحينئذ له أن يقيم الحد في عسكره، كما يقيم في دار الإسلام واستدل على أنه لا يقام الحد في دار الحرب، وهكذا نقل عن أبي الدرداء \_ رضي الله تعالى عنه \_ أنه كان ينهى أن تقام الحدود على المسلمين في أرض العدو مخافة أن تلحقهم الحمية فيلحقوا بالكفار، فإن تابوا تاب الله عليهم ، وإلا كان الله تعالى من ورائهم ، ثم ذكر عن عطية بن قيس الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « إذا هرب الرجل، وقد قتل أو زنا أو سرق، إلى العدو ثم أخذ أمانًا على نفسه، فإنه يقام عليه ما فر منه، وإذا قتل في أرض العدو أو زنا أو سرق ثم أخذ أمانًا لم يقم عليه شيء مما أحدث في أرض العدو».

المستوفي فإنه لم يكن تحت ولاية الإمام حين باشر ذلك ، ولو ارتكب ذلك في العسكر فليس الأمير السرية أن يقيم عليه الحد أيضًا (١) ؛ الأنه لم يفوض إليه إقامة الحدود ، وإنما فوض إليه تدبير الحرب ، إلا أن يكون الخليفة غزا بنفسه ، أو أسير العراق ، فحينتذ له أن يقيم الحد في عسكره ، كما يقيم في دار الإسلام واستدل على أنه لا يقام الحد في دار الحرب (٢) ، بحديث عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه - فإنه كتب إلى عماله آلا يجلدن أميــر الجيش ولا سرية أحدًا حــتن يخرج إلى الدرب قافلًا ، لــُــــلا يلحقه حــمية الشيطان فيلتحق بالكفار، وهكذا نقل عن أبي الدرداء \_ رضي الله تعالى عنه \_ أنه كان ينهي أن تقام الحدود على المسلمين في أرض العدو مخافة أن تلحقهم الحمية فيلحقوا بالكفار ، فإن تنابوا تاب الله عليهم ، وإلا كان الله تعالى من ورائهم ، ثم ذكر عن عطية ابن قيس الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « إذا هرب الرجل ، وقد قتل أو زنا أو سرق ، إلى العدو ثم أخذ أمانًا على نفسه ، فإنه يقام عليه ما فر منه ، وإذا قتل في أرض العدو أو زنا أو سرق ثم أخذ أمانًا لم يقم عليه شيء مما أحدث في أرض العدو؛ فهو الأصل لعلمائنا \_ رحمهم الله تعالى \_ في اعتبار المواضع التي يرتكب فيها السبب الموجب للحد ، وقد بينا في المبسوط أن المستـــأمن في دارنا إذا ارتكب شيئًا من الأسباب الموجبة للعقوبة فإنه لا يقام عليه إلا ما فيه حق العباد من قصاص ، أو حد قذف ، وقول أبي يوسف ـ رحمه الله ـ في ذلك معروف أنه يقام ذلك كله عليه إلا حد الخمر كما في حق أهل الذمة والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع [ ٧ / ١٣١ ] .
 (٢) انظر بدائع الصنائع [ ٧ / ١٣٢ ] .

#### ٦٩ ١ . باب : ما يجب من النصرة للمستأمنين وأهل الذمة

الأصل أنه يجب على إمام المسلمين أن ينصر المستأمنين ما داموا في دارنا، وأن ينصفهم ممن يظلمهم، كما يجب عليه ذلك في حق أهل الذمة، إلا أنه لا يجب القصاص على الذمي بقتل المستأمن، ولا على المسلم لانعدام المساواة بينهما في حق صفة الحقن وعليه يبتنى حكم القصاص فأما المستأمن إذا قتل مستأمنًا في دارنا فعليه القصاص ويستوفيه وارث المقتول إذا كان معه، وكذلك إذا قطع طرفه فعليه القصاص لوجود المساواة بينهما في صفة الحقن، ثم الذمي إذا قتل ذميًا يلزمه القصاص بالاتفاق، ولو كانوا أهل منعة دخلوا

#### ١٦٩ ـ باب : ما يجب من النصرة للمستأمنين وأهل الذمة

قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - : الأصل أنه يجب على إمام المسلمين أن ينصر المستأمنين ما داموا في دارنا ، وأن ينصفهم ممن يظلمهم ، كما يجب عليه ذلك في حق أهل الذمة ؛ لانهم تحت ولايته ، ما داموا في دار الإسلام ، فكان حكمهم كحكم أهل الذمة ، إلا أنه لا يجب القصاص على الذمي بقتل المستأمن ، ولا على المسلم لانعدام المساواة بينهما في حق صفة الحقن وعليه يبتنى حكم القصاص (۱) فأما المستأمن إذا قتل مستأمناً في دارنا فعليه القصاص ، ويستوفيه وارث المقتول إذا كان معه ، وكذلك إذا قتل مستأمناً في دارنا فعليه القصاص ، ويستوفيه وارث المقتول إذا كان معه ، وكذلك بقي في دم المستأمن شبهة الإباحة ، لانه محارب ممكن من الرجوع إلى دار الحرب، وذلك مانع من وجوب القصاص عليه بقتله على كل حال ، قلنا: لا كذلك فإن هذه الشبهة إنما تظهر في حق من يعتقد ذلك لا في حق من لا يعتقده ، وكما أن معنى المحاربة مبيح فنفس الكفر مهدر ، بدليل أن النساء والصبيان من أهل الحرب لا يضمن قاتلهم شيئا من فنفس الكفر مهدر ، بدليل أن النساء والصبيان من أهل الحرب لا يضمن قاتلهم شيئا من كفارة ولا دية لوجود المهدر، ثم الذمي إذا قتل ذمياً يلزمه القصاص بالاتفاق ؛ لانه لا يعتقد كون كفره مهدراً ، فلم يورث ذلك شبهة في حقه ، فكذلك معنى المحاربة فيما بين المستأمنين لايورث شبهة ، ولكن لتحقق المساواة بينهما في صفة الحقن يجب القصاص على بع صفه مبقتل البعض ، سواء كانوا من أهل دار واحدة أو من أهل دارين ، لان

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع [ ٧ / ١٣٢ ] .

إلينا بأمان ليجتازوا إلى رض أخرى فيقاتلوا أهلها ، ثم أغار عليهم في دار الإسلام أهل حرب آخرين فأسروهم فليس علينا نصرتهم وإن قدرنا على ذلك بخلاف أهل الذمة، فيجب على الإمام نصرتهم، كما يجب عليه نصرة المسلمين، فأما المستأمنون فهم من أهل دار الحرب، إلا أنهم للحال في دارنا بأمان، وإنما يجب علينا نصرتهم ودفع ظلم من هو من أهل دارنا عنهم، والذين ظلموهم هناك ليسوا من أهل دارنا ولا تحت ولا يتنا ، فيلا يجب علينا دفع ظلمهم عنهم ، والدليل على الفرق أن الذين ظهروا على المستأمنين فأحرزوهم بدارهم لو أسلموا كانوا عبيدًا لهم والذين ظهروا على أهل الذمة وأحرزوهم لو أسلموا كانوا أحرارًا ، وكذلك لو ظهرنا عليهم مما أخذوا من المستأمنين فيكون لنا تملكهم عليهم بالإحراز ، ولا يملك أهل الذمة عليهم بالإحراز بل يكونون أحرارًا نرد عليهم أموالهم قبل القسمة بغير شيء وبعد

وجوب القصاص باعتبار أن على إمام المسلمين نصرتهم ما داموا في دارنا وفي هذا لا فرق بين أن يكونوا من أهل دار واحدة أو من أهل دارين، **ولو كانوا أهل منعة دخلوا** إلينا بأمان ليجتازوا إلى أرض أخرى فيقاتلوا أهلها ، ثم أغار عليهم في دار الإسلام أهل حرب آخرين فأسروهم فليس علينا نصرتهم وإن قدرنا على ذلك بخلاف أهل الذمة ؛ لأن أهل الذمة صاروا منا دارًا ، وقد التزموا حكم الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، فيجب على الإمام نصرتهم ، كما يجب عليه نصرة المسلمين ، فأما المستأمنون فهم من أهل دار الحرب ، إلا أنهم للحال في دارنا بأمان ، وإنما يجب علينا نصرتهم ودفع ظلم من هو من أهل دارنا عنهم ، والذين ظلموهم هناك ليسوا من أهل دارنا ولا تحت ولايتنا، فلا يجب علينا دفع ظلمهم عنهم؛ وهذا لأن لدار الإسلام دارًا معادية وهي دار الحرب فمن هو من أهل دار الإسلام إنما يتمكن من المقام فيها بدفع ظلم أهل دار المعادية عنه ، فأما من ليس من أهل دارنا فهو إنما دخل دارنا مجتازًا أو ليقضي حاجته ، ثم ليعود إلى داره، ففي تحصيل هذا المقصود لا حاجة إلى دفع ظلم أهل دار المعادية عنه وإنما تتحقق الحاجة إلى دفع ظلم من في دارنا عنه وما يثبت من الحكم باعتبار الحاجة فثبوته بحسب الحاجة، والدليل على الفرق أن اللذين ظهروا على المستأمنين فأحرزوهم بدارهم لو أسلموا كانوا عبيداً لهم والذين ظهروا عبلى أهل الذمة وأحرزوهم لو أسلموا كأنوا أحراراً، وكذلك لو ظهرنا عليهم مما أخذوا من المستأمنين فيكون لنا تملكهم عليهم بالإحراز، ولا يملك أهل الذمة عليهم بالإحراز بل يكونون أحراراً نرد عليهم أموالهم

القسمة بالقيمة ، والذي يقرر ما قلنا أن الذين ظهروا على أهل الذمة لو مروا بأهل منعة من المسلمين في دار الحرب كان عليهم أن يقوموا باستنقاذ أهل الذمة من أيديهم، لا يسعهم إلا ذلك، بمنزلة ما لو وقع الظهور على المسلمين، ولو ولو كانا إنما ظهروا على المستأمنين في دارنا ثم مروا بهم على قوم ممتنعين من المسلمين في دار الحرب لم يكن عليهم القيام باستنقاذهم من أيديهم ، ولو كانوا في أمان من أهل الحرب لم يكن لهم أن ينقضوا العهد لاستنقاذ المستأمنين من أيديهم، بخلاف أهل الذمة، فهناك عليهم أن ينقضوا العهد ويقاتلوا عن دراري أهل الذمة، كما يقاتلون عن ذراري المسلمين وإنما حال المستأمنين في دارن كحال الموادعين، ولو أن الإمام وادع أهل بلدة من أهل الحرب، بمال أو بغير مال، ثم قصدهم مسلم أو ذمي بظلم فعلى الإمام دفع ذلك عنهم، ولو بغير مال، ثم قصدهم مسلم أو ذمي بظلم فعلى الإمام دفع ذلك عنهم، ولو عنهم، لو قتل رجل من أهل الحرب لم يكن على إمام المسلمين أن يدفع ظلمهم عنهم، لو قتل رجل من الموادعين رجلاً منهم في دار الموادعة لم يكن عليه القصاص، ولو قتل المستأمن مستأمنًا في دارنا يجب عليه القصاص، قال :

قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة ؛ فعرفنا أن أهل الذمة في وجوب القيام بنصرتهم كالمسلمين بخلاف المستامنين ، والذي يقرر ما قلنا أن الذين ظهروا على أهل الذمة لو مروا بأهل منعة من المسلمين في دار الحرب كان عليهم أن يقوموا باستنقاذ أهل الذمة من أيديهم ، لا يسعهم إلا ذلك ، بمنزلة ما لو وقع الظهور على المسلمين ، ولو كانا ألما ظهروا على المستأمنين في دار المعرب لم يكن عليهم القيام باستنقاذهم من أيديهم ، ولو كانوا في أمان من أهل الحرب الحرب لم يكن عليهم القيام باستنقاذهم من أيديهم ، بخلاف أهل الذمة ، فهناك لم يكن لهم أن ينقضوا العهد ويقاتلوا عن ذراري أهل الذمة ، كما يقاتلون عن ذراري عليهم أن ينقضوا العهد ويقاتلوا عن ذراري أهل الذمة ، كما يقاتلون عن ذراري أهل الحرب ، بمال أو بغير مال ، ثم قصدهم مسلم أو ذمي بظلم فعلي الإمام وادع أهل بلدة من عنهم، ولو أغار عليهم قوم من أهل الحرب لم يكن على إمام المسلمين أن يدفع ظلمهم عنهم، ولو أغار عليهم قوم من أهل الحرب لم يكن على إمام المسلمين أن يدفع ظلمهم عنهم، ولو قتل رجل من الموادعين رجلاً منهم في دار الموادعة لم يكن عليه القصاص، وهو أنه: لو قتل رجل من الموادعين رجلاً منهم في دار الموادعة لم يكن عليه القصاص، ولو قتل المستأمن مستأمناً في دارنا يجب عليه القصاص؛ لأن أهل دار لموادعة ما لزموا ولو قتل المستأمن مستأمناً في دارنا يجب عليه القصاص؛ لأن أهل دار لموادعة ما لزموا شيئًا من حكم الإسلام، فإنهم وادعونا على ألا تجرئ عليهم أحكامنا، فكانت دارهم

ولو أن قومًا من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دارنا بأمان فشرطوا علينا أن غنعهم مما نمنع منه المسلمين وأهل الذمة فعلينا الوفاء لهم بهذا الشرط، حتى إذا أغار عليهم أهل الحرب فعلينا القيام بدفع الظلم عنهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المؤمنون عند شروطهم»، وكذلك لو وادعونا على مال معلوم بهذا الشرط فعلى الإمام أن يفي لهم بالمشروط عليهم إن قدر على ذلك وإن لم يقدر عليه فليس له أن يطالبهم بشيء من مال المشروط عليهم، ولو كان المستأمنون في دارنا قومًا لا منعة لهم والمسألة بحالها، فعلى الإمام أن يدفع عنهم من الظلم ما يدفعه عن أهل الذمة، حتى إذا ظهر أهل الحرب عليهم ثم ظهر عليهم المسلمون ردوهم أحرارًا وإن كانوا أخذوا أموالهم فوجدوا ذلك في الغنيمة قبل القسمة يأخذونه بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة بخلاف ما سبق، وكذلك المال المأخوذ من منعة المسلمين لا يبطل حق المالك

دار حرب على حالها، والقتل في دار الحرب ليس بموجب للقصاص، فأما المستأمنون فهم في دار الإسلام وحكم الإسلام يجري عليهم ما دامـوا في دارنا فيما فيه حق العباد والقصاص بهذه الصفة ، قال : ولو أن قبومًا من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دارنا بأمان فشرطوا علينا أن نمنعهم نما نمنع منه المسلمين وأهل الذمة فعلينا الوفاء لهم بهذا الشرط، حتى إذا أغار عليهم أهل الحرب فعلينا القيام بدفع الظلم عنهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المؤمنون عند شروطهم»؛ وهذا لأن الالتزام بسبب الأمان التزام بالشرط، فينظر إلى الشرط كيف كان، وكذلك لو وادعونا على مال معلوم بهذا الشرط فعلى الإمام أن يفي لهم بالمشروط عليهم إن قدر على ذلك وإن لم يقدر عليه فليس له أن يطالبهم بشيء من مال المشروط عليهم ؛ لأنهم التزموا ذلك بمقابلة الحماية ، فإذا عجز عن حمايتهم لم يكن له أن يأخذ منهم شيئًا من المال، كما لا يأخذ من أرباب المواشي من المسلمين الزكاة ولا يأخذ من أهل الذمـة الجزية والخراج إذا كان عـاجزًا عن حمايتـهم بأن غلب عليهم أهل البغي ، ولو كان المستأمنون في دارنا قومًا لا منعة لهم والمسألة بحالها ، فعلى الإمام أن يدفع عنهم من الظلم ما يدفعه عن أهل الذمة، حتى إذا ظهر أهل الحرب عليهم ثم ظهر عليهم المسلمون ردوهم أحراراً وإن كانوا أخذوا أموالهم فوجدوا ذلك في الغنيمة قبل القسمة يأخذونه بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة بخلاف ما سبق؛ لأن هؤلاء في منعة المسلمين، والحرية المتأكدة بمنعة المسلمين لاتنتقض بالقهر، وكذلك المال المأخوذ من منعة المسلمين لا يبطل حق المالك القديم عنه، وفي الأول هم كانوا ممتنعين بمنعتهم لا

القديم عنه، وفي الأول هم كانوا ممتنعين بمنعتهم لا بمنعة المسلمين ، ولو أن الذين ظهروا عليهم من أهل الحرب في هذا الفصل مروا بهم على منعة للمسلمين في دار الحرب كان عليهم القيام بنصرتهم وتخليصهم من أيديهم كما في حق أهل الذمة بخلاف ما سبق.

## ١٠ ١٠ باب: دخول الإمام دار الحرب مع العسكر إذا دخل معه عسكر من أهل الحرب بأمان

ولو أن الإمام دخل دار الحرب مع العسكر فدخل معه عسكر من أهل الحرب له منعة بأمان ، فإن كانوا دخلوا بغير أمر الإمام ، ثم قاتلهم قوم من المشركين فليس على الإمام ولا عليهم نصرتهم ، إلا أن يشاءوا ذلك ، وإن كان الإمام أمرهم أن يدخلوا لمنفعة المسلمين من القتال معهم أو التجارة أو لمداواة الجرحى فعليهم نصرتهم، وكذلك لو أحرزوا متاعهم ثم وقع في

بمنعة المسلمين (١)، وقد بينا أنهم أهل حرب، وإن كانوا في أمان منا فلم تكن حريتهم متأكدة بمنعة المسلمين، فلهذا كان الحكم فيهم ما بينا، ولو أن الذين ظهروا عليهم من أهل الحرب في هذا الفصل مروا بهم على منعة للمسلمين في دار الحرب كان عليهم القيام بنصرتهم وتخليصهم من أيديهم كما في حق أهل الذمة بخلاف ما سبق ، والله أعلم .

# ۱۷۰ ـ باب: دخول الإمام دار الحرب مع العسكر إذا دخل معه عسكر من أهل الحرب بأمان

ولو أن الإمام دخل دار الحرب مع المعسكر فدخل معه عسكر من أهل الحرب له منعة بأمان ، فإن كانوا دخلوا بغير أمر الإمام ، ثم قاتلهم قوم من المشركين فليس على الإمام ولاعليهم نصرتهم ، إلا أن يشاءوا ذلك ؛ لأن المسلمين بالامان المطلق التزموا ترك التعرض لهم ، وما التزموا الدفع عنهم ، وإن كان الإمام أمرهم أن يدخلوا لمنفعة المسلمين من القتال معهم أو التجارة أو لمداواة الجرحى فعليهم نصرتهم ؛ لانهم حين أمرهم

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٢٥ ) .

الغنيمة لم يرد عليهم في الفصل الأول، ويرد عليهم في الفصل الثاني، قبل القسمة بغير شيء فإن أسلم أهل الحرب الذين أسروهم كانوا عبيدًا لهم في الفصلين، وإن لم يأمرهم الإمام بالدخول ولكنهم سألوه أن يدخلوا ليتجروا مع العسكر فحالهم كحال الفريق الأول، والذي دخل من المسلمين دار الحرب بأمان فعليه ألا يغدر بهم، وألا يأخذ شيئًا من أموالهم بغير رضاهم، ثم كما لا يجوز للمستأمن أن يقتلهم أو يأخذ مالهم بغير رضاهم لا يجوز له أن يأمر الأسير بذلك، وإن كان هذا المستأمن مفتيًا فاستفتاه الأسير أيحل لي أن أقتلهم وآخذ مالهم؟ فله أن يفتيه بذلك، ولو أن قومًا من أهل الحرب

بالدخول لمنفعة المسلمين فقد التزم حفظهم علئ الوجه الذي يحفظ المسلمين وعليه القيام بنصرة المسلمين إذا قصدهم العدو وعلى هذا قال في الفصل الأول إذا أخدهم أهل الحرب فأحسرزوهم ثم ظهر عليهم المسلمون كسانوا فيئًا وفي الفصل الشانئ كانوا أحرارًا على حالهم، وكذلك لو أحرزوا متاعهم ثم وقع في الغنيمة لم يرد عليهم في الفصل الأول ، ويرد عليهم في الفصل الشاني ، قبل القسسمة بغير شيء فإن أسسلم أهل الحرب الذين أسروهم كانوا عبيداً لهم في الفصلين ، وهذا مشكل في الفصل الثاني ، فإن المسلمين لو ظهروا عليهم كانوا أحرارًا كما بينا ، فعلى هذا ينبغي إذا أسلم الذين أخذوهم أن يكونوا أحرارًا أيضًا ، كما لو أسروا المسلمين أو أهل الذمة ثم أسلموا ولكن الجواب أن نقول : هذا حكم ثبت باعتبار التزام الإمام فإنما يظهر في حق الإمام وفي حق من كان تحت ولايته حين الــتزم والذين أسلموا ما كانوا تحت ولايتــه يومئذ ، وقد ملكوهم بالإحراز فإذا أسلموا كانوا عبيدًا لهم ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « من أسلم على مال فهو له » ، وإن لم يأمرهم الإمام بالدخول ولكنهم سألوه أن يدخلوا ليتجروا مع العسكر فحالهم كحال الفريق الأول ؛ لأنهم دخلوا لمنفعة أنفسهم ، والإمام بمجرد الإذن لا يكون ملتزمًا نصرتهم ، كـما لا يكون ملتزمًا ذلك بمجرد الأمان، والذي دخل من المسلمين دار الحرب بأمان فعليه ألا يغدر بهم ، وألا يأخذ شيئًا من أموالهم بغير رضاهم (١) ؛ لأنه التزم الوفاء لهم بحسب ما يفون له ، بخلاف الأسير فيهم، ثم كما لا يجوز للمستأمن أن يقتلهم أو يأخذ مالهم ير رضاهم لا يجوز له أن يأمر الأسير بذلك(٢)؛ لأن فعل المأمور من وجه كأنه فعل الآمر، وإن كان هذا المستأمن مفتيًا فاستفتاه الأسير أيحل لي أن أقتلهم وآخذ مالهم؟ فله أن يفتيه بذلك؛ لأن في الإفتاء بيان حكم

<sup>. (</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٣٢ ) .

وادعوا المسلمين بخراج معلوم كل سنة على ألا يجري المسلمون عليهم أحكامهم، وعلى أن يمنعوهم من عدوهم، ثم ظهر عليهم قوم من أهل الحرب فسبوا نساءهم وذراريهم ثم استنقذهم المسلمون بعد ذلك ، فإن كان الاستنقاذ في سنى الموادعة ردوهم أحراراً كما كانوا وإن كان بعد انقضاء سنى الموادعة كانوا فيئاً للمسلمين ، وعلى هذا لو وقع الظهور على أموالهم ثم وقعت في الغنيمة ، فإن كان بعد انقضاء سنى الموادعة لم يجب رد شيء من ذلك عليهم ، وإن كان في سنى الموادعة فإن وجدوها قبل القسمة أخذوها بغير شيء ، وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا ، كما هو الحكم في أموال أهل الذمة ، ولو أسلم أهل الحرب في سنى الموادعة أو بعدها لم يكن عليهم رد شيء من أموالهم ولا من ذراريهم ، ثم في كل بعدها لم يكن عليهم رد شيء من أموالهم ولا من ذراريهم ، ثم في كل

الشرع ، وليس فيه من معنى الأمر شيء ، وهو بعقد الأمان ما الترم الامتناع من بيان أحكام الشرع ، ألا تري أن المحرم ليس له أن يقتل الصيد، ولا أن يأمر به الحلال ثم لو كان مفتيًا فاستفتاه حلال أيحل لي قتل الصيد مطلقاً ؟ كان له أن يفتيه بذلك فعرفنا أن الإفتاء ليس بأمر ، ولو أن قومًا من أهل الحرب وادعوا المسلمين بخراج معلوم كل سنة على ألا يجري المسلمون عليهم أحكامهم ، وعلى أن يمنعوهم من عدوهم ، ثم ظهر عليهم قوم من أهل الحرب فسبوا نساءهم وذراريهم ثم استنقدهم المسلمون بعد ذلك، فإن كان الاستنقاذ في سنى الموادعة ردوهم أحرارًا كما كانوا وإن كان بعد انقضاء سنى الموادعة كانوا فيئًا للمسلمين (١) ؛ لانهم التزموا نصرتهم في سنى الموادعة لا بعدها وعليهم الوفاء بما التزموا خاصة ، وعلى هذا لو وقع الظهور على أموالهم ثم وقعت في المغنيمة ، فإن كان بعد انقضاء سنى الموادعة لم يجب رد شيء من ذلك عليهم ، وإن كان في سنى الموادعة فإن وجدوها قبل القسمة أخذوها بغير شيء ، وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالمرب في سنى الموادعة أو بعدها لم يكن عليهم رد شيء من أموالهم ولا من ذراريهم (١) ؛ لان عيم سنى الموادعة أو بعدها لم يكن عليهم رد شيء من أموالهم ولا من ذراريهم (١) ؛ لان حكم التزام الأمان بالموادعة لم يثبت في حقهم إذا لم يكونوا تحت ولايته يومئذ ، ثم في حكم التزام الأمان بالموادعة لم يثبت في حقهم إذا لم يكونوا تحت ولايته يومئذ ، ثم في

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٨ ) .

 <sup>(</sup>۲) قال في الفتاوئ: إذا غلب كفار الترك على كفار الروم ، فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها ، فإن غلبنا على
 الترك حل لنا ما نجده بما أخذوه وإن كان بيننا وبين الروم موادعة، انظر الفتارئ الهندية (۲/ ۲۲٤، ۲۲٥) .

موضع ذكرنا لو أن العدو قاتلهم في سنى الموادعة وعجز الإمام عن نصرتهم فليس له أن يأخذ شيئًا من الخراج المشروط ولوكان أخذ كان عليه أن يرد عليهم ما أعطوه إلا إن استنقذ ذلك من أيديهم في سنى الموادعة فأما إذا أسلم الذين قهروهم فعلى الإمام رد ما أخذ منهم أيضًا لما بينا أنه إنما أخذ الخراج على النصرة ، فإذا عجز عن النصرة حسًا أو حكمًا كان عليه ، رد ما أخذ منهم والله والموفق .

## ١٠ ١٠ باب: بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله والوقت الذي لا يتمكن فيه من الرجوع

قال ـ رضي الله عنه ـ : قد بينا أن المرأة تابعة للزوج في المقام ، والزوج لا يكون تابعًا لامرأته، فإذا تزوجت المستأمنة في دارنا مسلمًا أو ذميًا صارت ذمية، لا تتمكن من الرجوع إلى دار الحرب، بخلاف المستأمن إذا تزوج ذمية وعلى هذا لو دخل رجل مع امرأته إلينا بأمان ثم صار الزوج ذميًا فليس لها أن ترجع إلى دار الحرب، وكذلك لو أسلم وهي من أهل

كل موضع ذكرنا لو أن العدو قاتلهم في سنى الموادعة وعجز الإمام عن نصرتهم فليس له أن يأخذ شيئًا من الخراج المشروط ولوكان أخذ كان عليه أن يرد عليهم ما أعطوه إلا إن استنقذ ذلك من أيديهم في سنى الموادعة فأما إذا أسلم الذين قهروهم فعلى الإمام رد ما أخذ منهم أيضًا لما بينا أنه إنما أخذ الخراج على النصرة ، فإذا عجز عن النصرة حسًا أو حكمًا كان عليه ، رد ما أخذ منهم والله والموفق .

## ۱۷۱ ـ باب : بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله والوقت الذي لا يتمكن فيه من الرجوع

قال \_ رضي الله عنه \_ : قد بينا أن المرأة تعابهة للزوج في المقام ، والزوج لا يكون تابعًا لامرأته ، فإذا تزوجت المستأمنة في دارنا مسلمًا أو ذميًا صارت ذمية ، لا تتمكن من الرجوع إلى دار الحرب، بخلاف المستأمن إذا تزوج ذمية وعلى هذا لو دخل رجل مع امرأته إلينا بأمان شم صار الزوج ذميًا فليس لها أن ترجع إلى دار الحرب ، وكذلك لو أسلم وهي من أهل الكتاب؛ لأن النكاح بينهما مستقر بعد إسلامه ، بخلاف ما إذا أسلم

الكتاب، بخلاف ما إذا أسلم وهي مجوسية فالنكاح هاهنا غير مستقر بينهما، فأما إذا فرق بينهما بعد عرض الإسلام عليها أو بعد مضي ثلاث حيض كان لها أن ترجع إلى دار الحرب، وبوقوع الفرقة هاهنا بمضي ثلاث حيض تبين أنها لم تصر ذمية، وعلى هذا لو تزوج مستأمن مستأمنة في دارنا ثم صار الرجل ذمياً كانت ذمية مثله، وكذلك لو دخل أحد الزوجين إلينا بأمان ثم تبعه صاحبه بأمان ، وإن دخل أحدهما قبل صاحبه بأمن فهذا وما لو دخلا معا فيما ذكرنا من التفريع سواء، فإن كانت المرأة هي التي أسلمت في جميع هذه الفصول فللزوج أن يرجع إلى دار الحرب، إلا أنها إن طالبته بالصداق فإن كان تزوجها في دار الإسلام فلها أن تمنعه من الرجوع حتى يوفيها مهرها، وإن كان تزوجها في دار الحرب فليس لها ذلك، وهذا بناء على أصل وهو مطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الحرب، وهو مطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الحرب، وهو مطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الإسلام، ووجوب الصداق بعقد النكاح، فإذا كان أصل العقد في دار الحرب فليس لها أن تطالبه بموجبه بعقد النكاح، فإذا كان أصل العقد في دار الحرب فليس لها أن تطالبه بموجبه

وهي مجوسية فالنكاح هاهنا غير مستقر بينهما ، فأما إذا فرق بينهما بعد عرض الإسلام عليها أو بعد مضي ثلاث حيض كان لها أن ترجع إلى دار الحرب ، وبوقوع الفرقة هاهنا بمضي ثلاث حيض تبين أنها لم تصر ذمية ؛ لأنها لو صارت ذمية لم تقع الفرقة بإباء الإسلام ، بغير قضاء القاضي كما لو كانا ذميين في الابتداء ، وعلى هذا لو تزوج مستأمن مستأمن مستأمنة في دارنا ثم صار الرجل ذمياً كانت ذمية مثله ؛ لأن النكاح الذي باشراه في دار الحرب ، وكذلك لو دخل أحد الزوجين إلينا بأمان ثم تبعه صاحبه بأمان ؛ لأن النكاح بينهما قائم ، فلم تتباين بهما المدار حكما ، وإن دخل أحدهما قبل صاحبه بأمن فهذا وما لو دخلا معا فيما ذكرنا من التفريع سواء، فإن كانت المرأة هي التي أسلمت في جميع هذه الفصول فللزوج أن يرجع التي دار الحرب ، إلا أنها إن طالبته بالصداق فإن كان تزوجها في دار الحرب فليس لها ذلك، تمنعه من الرجوع حتى يوفيها مهرها، وإن كان تزوجها في دار الحرب فليس لها ذلك، تمنعه من الرجوع حتى يوفيها مهرها، وإن كان تزوجها في دار الإسلام ، ووجوب الصداق وهذا بناء على أصل معروف أن المستأمن لا يطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الحرب ، وهو مطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الحرب ، وهو مطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الإسلام ، ووجوب الصداق بعقد النكاح ، فإذا كان أصل العقد في دار الحرب فليس لها أن تطالبه بموجبه في دار بعسلام ؛ لانه مستأمن على حاله ، وإن كان أصل العقد في دار الإسلام ؟ لانه مستأمن على حاله ، وإن كان أصل العقد في دار الإسلام كان لها أن

في دار الإسلام، ولو أسلم الزوج وهي كتابية ، ثم أنكرت أصل النكاح ، بينهما، فأقام الزوج بينة من المسلمين أو من أهل الذمة على أصل النكاح ، أو على إقرارها به ، في دار الحرب لم يلتفت إلى هذه البينة ، وإن أقام الزوج عليها البينة أنها أقرت بالنكاح في دار الإسلام قبل القاضي بينته ، ومنعها من الرجوع إلى دار الحرب ، بمنزلة ما لو أقرت به بين يدي القاضي وإذا أطال المستأمن المقام في دارنا يتقدم إليه الإمام في الخروج ، ويوقت له

تطالبه بموجبه في دار الإسلام وتحبسه لأجله ، ولو أسلم الزوج وهي كتـابية ، ثم أذ 'رت أصل النكاح بينهما ، فأقام الزوج بينة من المسلمين أو من أهل الذمة على أصل النكاح أو على إقرارها به ، في دار الحرب لم يلتفت إلى هذه البينة ؛ لأنها مستأمنة في الظاهر ، فإنها منكرة للنكاح ، والقول قول المنكر ، وباعتبار النكاح تصير ذمية ، فهذَّه بينة تقوم على مستأمنة لمعاملة كانت بها في دار الحرب ، والقاضي لا يقبل البينة في ذلك عليها ، فإن قيل : الشهود يشهدون عليها أنها قد صارت ذمية لكونها تحت مسلم أو ذمي فينبغي أن يقبل القاضي البينة لإثبات هذا الحكم، قلنا : هذا الحكم إنما يثبت ضمناً بشبوت الحكم المشهود به، وهذه البينة ليست بحجة للقضاء بما هو الأصل، وما يثبت ضمنًا للشيء فثبوته بثبوت الأصل، وهو نظير المشتري للجارية إذا ادّعي على البائع أنها منكوحة فلأن الغائب ، وأراد إقامة البينة ، ليقضي القاضي عليه بالرد بالعيب لم يسمع القاضي منه هذه البينة ، قبل حضور الزوج لهذا المعنى ، وإن أقام الزوج عليها البينة أنها أقرت بالنكاح في دار الإسلام قبل القاضي بينته ، ومنعها من الرجوع إلى دار الحرب ، بمنزلة ما لو أقرت به بين يدي القاضي ؛ لأنهم يشهدون بإقرار كان منها في دار الإسلام ، فإن قيل : كان ينبغي ألا يقبل هذَّه البينة أيضًا لأن السبب الملزم هو العقد لا الإقرار ، وإنما كان ذلك في دار الحرب ، بمنزلة ما لو ادّعى مسلم عليها دينًا بسبب معاملة كانت في دار الحرب، وأقام البينة على أنها أقرت في دار الإسلام بالمعاملة التي كانت بينهما في دار الحرب، فإن القاضي لا يقبل هذه البينة قلنا: الفرق بينهما ظاهر، فإن النكاح مستدام بين الزوجين، ومن الأحكام ما يتعلق باستدامته كالنفقة، فإنها تجب شيئًا فشيئًا، فإقرارها به في دار الإسلام يجعل بمنزلة ابتداء المعاملة في بعض الاحكام بخلاف المداينة، ألا ترى أنها لو تزوجت بزوج آخــر في دار الإسلام وأقام الزوج الأول البــينة على إقرارها بالنكاح له في دار الإسلام قـبل أن تتزوج بالزوج الثاني ، ألم يكن القاضي يفـرق بينها وبين الثاني ؟ أرأيت لو كانت المرأة هي التي خاصمت في النفقة أو رعمت أنه طلقها ثلاثًا وأقامت البينة عليه بذلك أما كان القاضي يقبل منها هذه البينة ؟ هذا كله لابد من القول به للفقه الذي بينا ، وإذا أطال المستأمن المقام في دارنا يتقدم إليه الإمام في الخروج

في ذلك وقتًا ولا يرهقه على وجه يؤدي إلى الإضرار به، فإن اشترى أرضًا من أرض الحراج أو من أرض العشر فزرعها فوجب عليه فيها خراج أو عشر أخذ ذلك منه وأخذ منه خراج رأسه أيضًا قال: وكذلك لو استاجر أرضًا عشرية فأقام حتى زرعها، ولو دخل حربي إلينا بأمان ومعه رقيق من أهل الحرب فأسلموا أجبر على بيعهم ولم يترك يخرج بهم، فإن قالوا: نصير ذمة

ويوقت له في ذلك وقتاً ولا يرهقه على وجه يؤدي إلى الإضرار به(١)؛ لأنه ناظر من الجانبين، فكما يمنعه من إطالة المقام بغير خراج نظرًا منه للمسلمين لم يرهقه في التوقيت نظرًا منه للمستامن، فيإن اشترى أرضًا من أرض الخراج أو من أرض العشر فيزرعها فوجب عليه فيها خراج أو عشر أخذ ذلك منه وأخذ منه خراج رأسه أيضاً (٢)؛ وإنما يبنى هذه الفصــول على قول محــمد ــ رحمه الله تعــالي ــ فإن عنده إذا اشتــري الكافر أرضًا عشرية بقيت عسشرية على حالها، ثم ظن بعض أصحابنا \_ رحمهم الله تعالى \_ أنه إنما يصير ذميًا باعستبار ما باشر من الصنع، وهو شراء الأرض الخراجية، فإنه دلالة الرضاء بالتزام الخراج وليس كـذلك، فإن هذا الحكم في الإرث والشـراء سواء، وفي المـيراث يدخل في ملكه بغير صنعه شاء أو أبي، ولكنّ إنما يصيـر ذميًا إذا وجب عليـه خراج أرضه بأنَّ زرعها أو تمكن من الزراعة حتى يستمكن من الرجوع إلى دار الحرب بعد شراء الأرض قبل التمكن من الانتـفاع بها، وكان المعنى فيـه أن خراج الرأس في حكم التبع لخراج الأرض، فإن ولاية المن للإمام بعد فتح البلدة عنوة باعــتبار منفعة خراج الأرض، لا باعتبا ر منفعة خراج الرأس، لأن ذلك غير مستدام، فإنه يسقط عن الذمي بموته وإسلامه، فعرفنا أن الأصل خراجة الأرض وثبـوت التبع بشبوت الأصل، فإذا لزمه خراج الأرض لزمه خراج الرأس تبعًا، فإن استأجرها وأقام حتى ررعها فأخذ منه الخراج كان ذميًا أيضًا، وهذا غلط بيّن، فإن الخراج لا يجب على المستأجر وإنما يجب على الأجــر إلا أن يكون مراده خراج المقاســمة، وذلك جزء من الخراج، بمنزلة العشــر فيكــون على المستأجر عند محمد \_ رحمه الله تعالى \_ كالعشر، فأما خراج الوظيفة فدارهم في ذمة الآجر تجب باعتبار تمكنه من الانتفاع بالأر. قال: وكذلك لو استأجر أرضًا عشرية فأقام حتى زرعها(٢٣) وهذا مستقيم هاهنا، وإن العشر على المستأجر عند محمد \_ رحمه الله تعالى ـ والعشر والخراج كل واحد منهما مثونة الأرض النامية، فكما أن بوجوب الخراج عليه يصير ذميًا فكذلك بوجوب العشر عليه قلنا: يصير ذميًا ، ولو دخل حربي إلينا بأمان ومعه رقيق من أهل الحرب فأسلموا أجبر على بيعهم ولم يترك يخرج بهم(١)؛ لان

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٣٤ ) . (٢) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ) . (٣) انظر الفتارئ الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٣١ ) ، وكذا لو بعث الحربي عبده دار الإسلام للتجارة فأُسلم العبد بيع وكان ثمنه للحربي ، انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ) .

للمسلمين لم يلتفت إلى ذلك، ولو دخل حربي مع امرأته دارنا بأمان، ومعهما أولاد صغار وكبار، فأسلم أحدهما، فالصغار من الأولاد صاروا مسلمين تبعًا للذي أسلم منهما، وأما الكبار منهم لا يكونون مسلمين، ولهم أن يرجعوا إلى دار الحرب، ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولو صار أحدهما ذميًا كان الصغار من الأولاد تبعًا له، ولو أن غلامًا صغيرًا خرج به أخوه أو عمه بأمان ثم أسلم الذي أخرجه أو صار ذميًا فالغلام لا يكون تبعًا له في ذلك، ولكن يستأنى به حتى يبلغ، فإن شاء رجع إلى دار الحرب وإن شاء التزم عقد الذمة

حالهم في هذا لا يكون فــوق حال الذمي، ولا يصير هو ذميًا بــإسلامهم لأن المالك لا يكون تبعًا للمملوك في المقام، كما لا يكون الزوج تبعًا لامراته، فإن قالوا: نصير ذمة للمسلمين لم يلتفت إلى ذلك، وهذا بخلاف المرأة فإن لها أن تصير ذمة للمسلمين بدون الزوج ، وفي الموضعين لا يحصل للمسلمين منفعـة الخراج ،إذ لا جزية على المرأة كما لا جزية على العبد ، ولكن الفرق أن المرأة حرة تستبد بمباشرة العقود فتصح منها مباشرة عقد الذمة ، فأما العبد مملوك لا يقدر على شيء ، فلا يصح منه مباشرة عقد الذمة ، لانه يعتمد المراضاة قال : ولو دخل حربي مع امرأته دارنا بأمان ، ومعهما أولاد صغار وكبار، فأسلم أحدهما، فالصغار من الأولاد صاروا مسلمين تبعًا للذي أسلم منهما، وأما الكبار منهم لا يكونون مسلمين ، ولهم أن يرجعوا إلى دار الحرب ، ذكوراً كانوا أو إنائًا(١)؛ لأن معنى التبعيــة ينتهي بالبلوغ عن عقل، ولا يكون للوالدين منعهم من الرجوع إلى دار الحرب، كما لا يكون لهما منع سائر القرابات من ذلك، ولو صار أحدهما ذميًا كان الصغار من الأولاد تبعًا له<sup>(٢)</sup> ؛ لأن عقد الذمة فيه التزام أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات والصغير في مثل هذا تبع خير الوالدين ألا ترئ أنهما لو كانا مجوسيين فتنصر أحدهما كان الصغير نصرانيًا تؤكل ذبيحته تبعًا له، فكذلك إذا قبل أحدهما الذمة كان الصغير ذميًا تبعًا له، سواء كانت المرأة هي التي قبلت الذمة أو الرجل، ألا ترى أنهما لو كان مسلمين فارتد الزوج ولحق بالصغيــر دار الحرب ثم سبي لم يكن فــيتًا ، وجعل حراً من أهل دارنا باعتبار حــال أمه ، فهذا قياسه ، ولو أن غلامًا صغيرًا خرج به أخوه أو عمه بأمان ثم أسلم الذي أخرجه أو صار ذميًا فالغلام لا يكون تبعًا له في ذلك ، ولكن يستأنى به حتى يبلغ ، فإن شاء رجع إلى دار الحرب وإن شاء التزم عقد الذمة فينا ؛ لأن الذمة خلف عن الإسلام فيـما يرجع إلى المعاملات ، والصغير لا يتبع أخاه في الإسلام،

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوئ الهندية ( ١/ ٣٣٩ ) .

انظر الفتاوئ الهندية ( ۲/ ۲۳0 ) .

فينا، ولو كان السذي أخرجه قال: أمنوني على أن أصير ذمة لكم أنا وهذا الغلام، فأمنوه على ذلك صارا ذمين، ولو أن جد الصبي أب أبيه أدخله إلينا بأمان ثم أسلم أو صار ذميًا فالجواب كذلك، سواء كان أب الصغير حيًا أو ميتًا، فإن خرج بالصغير أحد أبويه مستأمنًا بعد إسلام الجد، أو خرج به أخوه، كان له أن يرده، وليس للجد أن يمنعه من ذلك، ولو جاء أخوه لياخذه فيرده، وأبوه حي، لم يكن له عليه سبيل، وكذلك لو خرج عمه لياخذه وأخوه حي، فالعم في حكم الولاية كالأجنبي مع الأخ، ولو خرجت أمه لتأخذه، وأبوه حي أو قد مات وله أخ فإن كان الولد صغيرًا لم يستغن عن أمه كان لها أن تأخذه، فإن كانت جارية فما لم تحصن كانت الأم أحق

فكذلك في حكم الذمة، وإنما أدخله من أدخله بأمان وذلك يمنع صيرورته من أهل دارنا حتى يحكم له بالإسلام تبعًا للدار ، بخلاف الصغير إذا سبي وليس معه أحد أبويه ، ولو كان الذي أخرجه قال : أمنوني على أن أصير ذمة لكم أنا وهذا الغلام ، فأمنوه على ذلك صارا ذميين ؛ لأن لمن أخرجه ولاية حفظه ، فكان له ولاية عقد الذمة عليه أيضًا لما فيه من محض المنفعة للصغير، وهو بمنزلة قبول الهبة والقبض في ذلك، ولو أن جد الصبي أب أبيه أدخله إلينا بأمان ثم أسلم أو صـار ذميًا فالجواب كذلك، سواء كـان أب الصغير حيًا أو ميتًا، وهذا بناء على ما ذكر في ظاهر رواية الأصول أن الصغير لا يصير مسلمًا بإسلام جده، فأما على رواية الحسن عن أبي حنيفة \_ رضي الله عنه \_ يصير مسلمًا بإسلام جده، كما يصير مسلمًا بإسلام الأب، وإنما يفارق الجد الأب في ظاهر الرواية في أربعة أحكام: حكم الإسلام ، وحكم صدقة الفطر، وحكم الوصية لأقرباء فلان وحكم جر الولاء، وفي رواية الحسن: الجد كالأب في الفصول كلها ، والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية، فإنَّ الصغير لو صار مسلمًا بإسلامَ الجد الأدنى لصار مسلمًا بإسلام الجد الأعلى، فيؤدي إلى القول بلزوم حكم الردة لكل كافر، لأنهم أولاد آدم ونوح عليهما السلام، فإن خرج بالصغير أحد أبويه مستامنًا بعد إسلام الجد، أو خرج به أخوه ، كان له أن يرده، وليس للجد أن يمنعه من ذلك؛ لأنه لا ولاية للجد عليه باعتبار المخالفة في الدين، فكان وجوده كعدمه، وللأخ أن يسرده إلى دار الحرب كما جاء به، ولو جاء أخوه ليأخذه فيرده ، وأبوه حي، لم يكن له عليـه سبيل، ومراده إذا كان الأب حيًا مـستأمنًا في دارنا، لأنه لا ولاية للأخ مع قيام الأب، وكذلك لو خرج عمه ليأخذه وأخوه حي، فالعم في حكم الولاية كالأجنبي مع الأخ، ولو خرجت أمه لتآخذه ، وأبوه حي أو قد مأت وله أخ ، فإن كان الولد صغيرًا لم يستغن عن أمه كان لها أن تأخذه؛ لأنها أحق بالحضانة ما لم يستغن عنها، ولا تتمكن من ذلك إلا بأن ترده إلى دار الحرب، فإن كانت جارية فما لم

بحضانتها فلها أن تردها، وإن كان العلام قد استغنى فليس لأمه أن تأخذه، والأخ أحق به إذا كان الأب ميتًا، وكذلك إن حاضت الجارية فليس للأم أن ترجع بها، ولكن الرأي إليها إن شاءت رجعت وإن شاءت صارت ذمية، فإن كانت الأم، قد تزوجت فليس لها أن ترجع بالصغبر، وإن أسلمت الأم أو صارت ذمية فليس لأحد من أقرباء الصغير أن يرجع به إلى دار الحرب، سواء كانت المرأة ذات زوج أو لم تكن، ولو أن قومًا من أهل الحرب دخلوا إلينا بأمان، ثم أرادوا أن يخرجوا إلى دار حرب أخرى ليكونوا معهم، يقاتلون أهل الإسلام فلا ينبغي للمسلمين أن يمكنوهم من ذلك، وإن كان الداخل واحدًا أو اثنين لم يمنع من الرجوع إلى دار حرب أخرى للتجارة معهم، ولو أسلم المستأمن لم يمنع من الرجوع إلى دار حرب أخرى للتجارة معهم، ولو أسلم المستأمن

تحصن كانت الأم أحق بحضانتها فلها أن تردها ، وإن كان الغلام قد استغنى فليس لأمه أن تأخذه ، والأخ أحق به إذا كان الأب ميتًا ؛ لأن مدة الحضانة تنتهي في حق الغلام إذا أكل أو شرب وحده ، وكذلك إن حاضت الجارية فليس للأم أن ترجع بها ، ولكن الرأي إليها إن شاءت رجعت وإن شاءت صارت ذمية ، فإن كانت الأم ، قد تزوجت فليس لها أن ترجع بالصغير ؛ لأن هذا الحق كان لها بناء على حق الحضانة وليس لها ذلك بعد ما تزوجت ، وإن أسلمت الأم أو صارت ذمية فليس لأحد من أقرباء الصغير أن يرجع به إلى دار الحرب، سواء كأنت المرأة ذات زوج أو لم تكن؛ لأن الصغير صار مسلماً أو ذميًا تبعًا لها، فبوجود الزوج لها لا ينقطع معنى التبعية، وهو نظير ما قال إذا سبوا جميعًا ثم أسلم أحد الأبوين فإن الصبي يصير مسلمًا تبعًا له، وإن كان الذي أسلم منهما مملوكًا ليس له من أمر الصغير شيء فكذلك، إذا كانت الأم ذات زوج، ولو أن قومًا من أهل الحرب دخلوا إلينا بأمان، ثم أرادوا أن يخرجوا إلى دار حرب أخرى ليكونوا معهم، يقاتلون أهل الإسلام فلا يستبغي للمسلمين أن يمكنوهم من ذلك ؛ لأنهم بالأمان التزموا ترك التعرض لهم وتمكينهم من الرجوع إلى دارهم، فيفيما وراء ذلك كان لهم حق المنع مما يؤدئ إلى الإضرار بالمسلمين ألا ترى أنهم لو جاءوا بأسلحة من دارهم فأرادوا إدخال ذلك دار حرب أخرى، للبيع فيها كان لهم أن يمنعوا من ذلك وإن كانوا لا يمنعون من الرجوع بهم إلى دارهم، فكذلك حال المقاتلة، لأن آلة القتال في معنى الـضرر دون المقاتل، وكـان المعنىٰ فيه وهو أن بعض الأسلحـة قد يكثر وجوده في دار الحـرب ويعز وجوده في دار حرب أخرى، فإذا حسمل من دار إلى دار حتى صار موجوداً في الدارين يقوى الفريقان به على المسلمين، وفيه من الضرر ما لا يخفى، بخلاف ما إذا رجعوا به إلى دارهم، وإن كان الداخل واحداً أو اثنين لم يمنع من الرجوع إلى دار حرب أخرى للتجارة معهم؛ لأن بهذا القدر لا تزداد قوة أهل هذه الدار على قتالنا، بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة ، ولو أسلم المستأمن في دارنا وله أولاد صغار في دارحرب لم يكونوا

في دارنا وله أولاد صغار في دارحرب لم يكونوا مسلمين بإسلامه، لانقطاع العصمة بتباين الدار، فإن دخل بهم عمهم بأمان صاروا مسلمين، ولو كان والدهم خرج بهم أن يردهم إلي دار الحرب بعد ما صاروا مسلمين، ولو كان والدهم الذي أسلم مات ثم خرج العم بهم لزيارة قبره فله أن يردهم إلى دار الحرب، ولو كان الذي أخرجهم حلى أنهم عبيده ولو كان الذي أخرجهم رجلاً لا قرابة بينه وبينهم فأخرجهم على أنهم عبيده قاهراً لهم وصار ذمة لنا، فإن كان أبوهم حيًا مسلمًا عندنا أجبر على بيعهم، وإن كان الأب ميتًا حين أخرجهم لم يجبر على بيعهم، وكذلك لو كان خرج إلينا بأمان إلا أن في هذا الفصل له أن يرجع بهم إلى دار الحرب إن شاء، وعلى هذا لو صار أحد الأبوين ذميًا فينا والصغير في دار الحرب لم يكن وعلى هذا لو صار أحد الأبوين ذميًا فينا والصغير في دار الحرب لم يكن ذميًا تبعًا له، فإن خرج بالصغير عمه لزيارة أبيه ذميًا تبعًا له، كما لا يكون مسلمًا تبعًا له، فإن خرج بالصغير عمه لزيارة أبيه

مسلمين بإسلامه ، لانقطاع العصمة بتباين الدار ، فإن دخل بهم عمهم بأمان صاروا مسلمين(١)؛ لأنهم حصلوا في دارنا بأمان، ولهم أب مسلم فينا، فكان هذا وما لو أسلم وهم معه سواء، وليس للذي خرج بهم أن يردهم إلى دار الحرب بعد ما صاروا مسلمين ؛ لأنهم صاروا من أهل دارنا ولم يبق للذي أخرجهم عليهم ولاية، ولو كان والدهم الذي أسلم مات ثم خرج العم بهم لزيارة قبره فله أن يردهم إلى دار الحرب ؟ لأن الأب إذا كان ميـتًا حين خرج بهم فحكم الإسلام لا يلـزمهم بطريق التبعـية له فإن قيل : ألا ترى أنه لو مات أحد الأبوين في دارنا ثم إن الآخــر لحق بالصغير دار الحرب مرتدًا فسبي لم يكن فيتًا، وجعل مسلمًا من أهل دارنا تبعًا للأب الميت في دارنا، فلماذا لا يجعل كذلك هاهنا؟ قلنا: لأن الصغيير كان محكومًا له بالإسلام هناك تبعًا له قبل موته، فيبقى ذلك الحكم بعد موته، وهاهنا ما كان محكومًا بإسلامه قبل موته تبعًا له فلا يجوز أن يثبت له حكم الإسلام ابتداء بعد موته تبعًا له، لأن الشيء إنما يقدر حكمًا إذا كان يتصور حقيقة، فأما إذا كان لا يتصور حقيقة فلا يجور إنباته حكمًا، ولو كان الذي أخرجهم رجلاً لا قرابة بينه وبينهم فأخرجهم على أنهم عبيده قاهراً لهم وصار ذمة لنا، فإن كان أبوهم حيًا مسلمًا عندنا أجبر على بيعهم؛ لأنه صار مالكًا لهم بالإحراز ولكنهم صاروا مسلمين تبعًا لأبيهم فيجبر الذمي على بيعهم، وإن كان الأب ميتًا حين أخرجهم لم يجبر على بيعهم ، وكذلك لو كان خرج إلينا بأمان إلا أن في هذا الفصل له أن يرجع بهم إلى دار الحرب إن شاء، وعلى هذا لو صار أحد الأبوين ذميًّا فينا والصغير في دار الحرب لم يكن ذميًا تبعًا له، كما لا يكون مسلمًا تبعًا له ، فإن خرج بالصغير عمه لزيارة أبيه لم

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ) .

لم يكن له أن يرجع به إلى دار الحرب إذا كان الأب حيًا، له أن يرجع به إلى دار الحرب وليس للأب منعه من ذلك، قال: ولو خرج الأبوان إلينا ذميين، ثم خرج العم بالصغير لزيارة الأبوين، فله أن يرده إلى دار الحرب، وكذلك لو كان الصغير عمن يعبر عن نفسه، فدخل إلينا بأمان لزيارة أبويه الذميين كان له أن يرجع إلى دار الحرب، بخلاف ما إذا كانا مسلمين أو أحدهما، فإن هناك يصير مسلمًا تبعًا للمسلم منهما، ولو كان هذا الغلام إنما استأمن ليلحق بأبويه وهما ذميان كان ذميًا، قال: ولو أسلم الحربي في دار الحرب، وله

يكن له أن يرجع به إلى دار الحرب إذا كان الأب حيًا ؛ لأن الصغير صار ذميًا تبعًا له بمنزلة ما لو كان معه ألا ترى أنه لو كان مجوسيًا فـصار كتابيًا ثم خرج العم بالصغير كان الصغير كتابيًا تبعًا لأبيه ، فكذلك يصير من أهل دارنا تبعًا لأبيه ،هكذا ذكر في بعض النسخ ، وفي بعض النسخ قال : له أن يرجع به إلى دار الحرب وليس للأب منعه من ذلك ؛ لأن معنى التبعية يكون في حكم الدين ، فأما في حكم المقام في الدار يعتبر قيام ولايته عليه، وإذا كان الصغير معه حين صار ذميًا فقد كانت ولايته قائمة، فصار الصغير ذميًا تبعًا له ، فـأما إذا كان الصغيــر في دار الحرب حين صار هو ذميًا فــقد كان هو منه كالأجنبي في حكم الولاية ، فبعد ذلك لا يصمير الصبي ذميًا تبعًا له ، لأنه لا ولاية له عليه الا ترى أن الأم لو أسلمت ثم خرج الأب بالصغير إليها صار مسلمًا تبعًا لها ، ولم يكن له أن يرده إلى دار الحرب ، ولو صارت الأم ذمية ثم خرج الأب بالصغير بأمان كان له أن يرده إلى دار الحرب وكان المعنى فيه ما بينا من اعتبار معنى الولاية في التبعية في الدار دون الدين، قال : ولو خرج الأبوان إلينا ذميين ، ثم خرج العم بالصغير لزيارة الأبوين، فله أن يرده إلى دار الحرب؛ لما بينا أنه لا ولاية للأبوين عليه هاهنا، حين صارا ذميين فكانا في حقه كسائر الأجانب، وكذلك لو كان الصغير ممن يعبر عن نفسه ، فلخل إلينا بأمان لزيارة أبويه الذميين كان له أن يرجع إلى دار الحرب، بخلاف ما إذا كانا مسلمين أو أحدهما، فإن هناك يصير مسلمًا تبعًا للمسلم منهما؛ لأن الذي يعبر عن نفسه في حكم التبعية في الإسلام كالذي لا يعبر عن نفسه ، وبهذا تبين خطأ من يقول من أصحابنا إن الذي يعبر عن نفسه لا يصير مسلمًا تبعًا لأبويه فقد نص هاهنا على أنه يصير مسلمًا ويمنع من الرجوع إلى دار الحرب ، ولو كان هذا الغلام إنما استأمن ليلحق بأبويه وهما ذميان كان ذميًا ؛ لأن في كلامه دلالة على الرضاء منه بأن يكون مثل أبويه ، وهما ذميان فكان هذا واستثمانه ليكون ذميًا سواء، وهذا إذا كان عالمًا بحالهما ، فإن لم يعلم أنهما صارا ذميين لم يكن ذميًا، لأن دلالة الرضاء منه لا تتحقق إذا لم يكن عالمًا

أولاد صغار كانوا مسلمين بإسلامه، فإن خرج إلينا وخلفهم كانوا مسلمين على حالهم، ولو لم يسلم ولكنه بعث إلى الإمام: إني ذمة لكم، أقيم في دار الحرب، وبعث بالخراج كل سنة، فذلك جائز وولده الصغير يكون ذميًا بمنزلته لقيام ولايته عليه حين صار ذميًا ، فإن خرج إلى دار الإسلام وخلف ولده ثم استأمن عليهم مستأمن فأخرجهم قاهرًا لهم أو غير قاهر ، فلا سبيل له عليهم فكان الأب أحق بهم ، ولو أن الأب حين أسلم فينا رجع إلى دار الحرب فكان مع الصغار من أولاده حتى ظهر المسلمون على الدار كانوا مسلمين لا سبيل عليهم، وكذلك إن صار ذميًا ثم رجع إلى دار الحرب، قال : وإن وادع المسلمون أهل تلك الدار فدخل إليهم ليأخذ أولاده فمنعوه لم يكن الأولاد معاهدين ولا ذمة بأبيهم في هذا الفصل .

بصيرورتهما ذميين ، قال : ولو أسلم الحربي في دار الحرب ، وله أولاد صغار كانوا مسلمين بإسلامه، فإن خرج إلينا وخُلفهم كأنوا مسلمين على حالهم(١)؛ لأن ما ثبت يكون باقيًا، ما لم يوجد الدليل المزيل، فإن البقاء لا يستـدعى دليلاً مبقـيًا، إنما إثبات الشيء ابتداء يستدعي دليلاً مثبتًا ، ولو لم يسلم ولكنه بعث إلى الإمام إني ذمة لكم ، أقيم في دار الحرب ، وبعث بالخراج كل سنة ، فذلك جائز وولده الصغير يكون ذميًا بمنزلته لقيام ولايته عليه حيهن صار ذميًا ، فإن خرج إلى دار الإسلام وخلف ولده ثم استأمن عليهم مستأمن فأخرجهم قاهراً لهم أو غير قاهر ، فلا سبيل له عليهم فكان الأب أحق بهم، لما بينا أن بقاء الشيء لا يستدعي دليلاً مبـقيًا وقد كان الولد ذميًا فلا يخرج من أن يكون ذميًا إلا بنقض العهد، ولم يوجد ذلك منه، والذمي لا يملك بالقهر ، فلهذا كان الأب أحق بولده في الوجهين جميعًا ، ولو أن الأب حين أسلم فينا رجع إلى دار الحرب فكان مع الصغار من أولاده حتى ظهرالمسلمون على الدار كانوا مسلمين لا سبيل عليهم، وكذلك إن صار ذميًا ثم رجع إلى دار الحرب؛ لأنه لما حصل معهم في دار الحرب كان حاله كحال ما لو كان معهم حين أسلم أو صار ذميًا، فإن الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء، قال : وإن وادع المسلمون أهل تلك الدار فدخل إليهم ليأخذ أولاده فمنعوه لم يكن الأولاد معاهدين ولا ذمة بأبيهم في هذا الفصل؛ لأنه لم يثبت له عليهم ولاية بهذا الدخول، فإن المـوادعين لا يجري عليهم أحكام الإسلام، وقـد حالوا بينه وبين الولد، وذلك يمنع ثبوت ولايته عليهم، فكان هذا وما لو لم يدخل إليهم سواء، بخلاف ما إذا

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ) .

#### ١ ٧ ١. باب : معاملة المسلم المستأمن مع أهل الحرب في دار الحرب

ولو أن مستأمنًا في دار الحرب اشترئ من حربي عبدًا بشمن معلوم، وتقابضا، ثم أسلموا أو صاروا ذمة، ثم وجد المشتري بالعبد عيبًا، فإن القاضي لا يسمع الخصومة في ذلك في الرد، ولا في الرجوع بنقصان العيب، بعد تعذر الرد سواء كان المشتري هو المسلم أو الحربي إلا أنه إن كان المسلم هوالذي باع فإنه يفتئ فيما بينه وبين الله تعالى بأن يطلب رضاء خصمه، وإن كان الحربي هوالذي باع فليس عليه ذلك، وهو نظير ما لو أخذ أحدهما مالاً من صاحبه بغير رضاه فاستهلكه أو لم يستهلكه، أو أودع أحدهما صاحبه مالاً فأنفقه، وهناك إن كان بجناية فإنه يفتئ بطلب رضاء

لم يحولوا بينهم وبينه، وهذا لأن دار الحرب ليست بدار أحكام فإنما يسعتبر تمكنه من أخذهم حساً، وذلك يوجد إذا لم يحولوا بينهم وبينه، وينعدم إذا حالوا وهاهمنا قد حالوا بينه وبين الأولاد ، والله الموفق .

## ١٧٢ \_ باب : معاملة المسلم المستأمن مع أهل الحرب في دار الحرب

ولو أن مستأمنًا في دار الحرب اشترئ من حربي عبداً بثمن معلوم ، وتقابضا ، ثم أسلموا أو صاروا ذمة ، ثم وجد المشتري بالعبد عيبًا ، فإن القاضي لا يسمع الخصومة في ذلك في الرد ، ولا في الرجوع بنقصان العيب ، بعد تعذر الرد سواء كان المستري هو المسلم أو الحربي ؛ لأن هذه خيانة وتدليس كانت في دار الحرب ، والإسلام يجب ما قبله ، إلا أنه إن كان المسلم هوالذي باع فإنه يفتى فيما بينه وبين الله تعالى بأن يطلب رضاء خصمه ، وإن كان الحربي هوالذي باع فليس عليه ذلك ، وهو نظير ما لو أخل أحدهما مالا من صاحبه بغير رضاه فاستهلكه أو لم يستهلكه ، أو أودع أحدهما صاحبه مالا فأنفقه ، وهناك إن كان بجناية فإنه يفتى بطلب رضاء الخصم ، ولا يجبر عليه في الحكم ؛ لأنه غدر بأمان نفسه خاصة ، وإن كانت الجناية من الحربي لم يكن عليه ذلك ؛ لأنه لم يكن ملتزمًا حكم الإسلام ، حين اكتسب سبب هذه الجناية وعلى هذا لو تبايعا عبداً بجارية وتقابضا ، ثم أقام أحد المملوكين البينة أنه حر مسلم بعد إسلام الحربي ، أو استحقه مسلم لإقامته البينة على أنه مدبره أو مكاتبه ، فإن الآخر لا يجبر على رد

الخصم، ولا يجبر عليه في الحكم، وإن كانت الجناية من الحربي لم يكن عليه ذلك، ولو كان الذي عاملهم بهذا مسلمًا، كان أسيرًا فيهم أو كان أسلم فيهم ، والمسألة بحالها يؤمر بالرد بطريق الفتوى ، ولو كانت المبايعة بين مستأمن فيهم وحربي منهم، بشرط الخيار لأحدهما ثلاثة أيام ، ثم أسلم الحربي قبل مضي مدة الخيار ، فلمن له الخيار أن ينقض البيع ويرد ما أخذ ويأخذ ما أعطى ، وكذلك لو كان للمشتري منهما خيار رؤية ، وكذلك لو وجد بالمشترى عيبًا قبل أن يقبضه ، ثم بعد فسخ البيع قد بقي ملك أحدهما في يد صاحبه ، وقد كان سلمه إليه طوعًا ، فكان له أن يسترده بمنزلة ما لو أودع أحدهما صاحبه مالاً ثم أسلم الحربي والوديعة قائمة بعينها ، بخلاف ما سبق فإن الرد بالعيب بعد القبض لا يكون إلا برضاء أو قضاء، لتمام الصفقة بالقبض، والقاضي لا يقضي بشيء هاهنا بينهما ، لأن الخيانة التي جرت بالقبض، والقاضي لا يقضي بشيء هاهنا بينهما ، لأن الخيانة التي جرت

المملوك الذي قبضه ، ولكن إن كان الآخر هو المسلم في الأصل يفتي بالرد وإن كان هو الحربي فليس عليه ذلك ، فإن لم يرده المسلم بعد ما أفتى به ولكنه أراد بيعه فإنه يكره للمسلمين أن يشتروا ذلك منه ، لأنه ملك خبيث له ، بمنزلة المشتري شراء فاسدًا إذا أراد بيع المشترئ بعد القبض ، يكره شراؤه منه وإن كان مالكًا ينفذ فيه بيعه وعتقه لأنه ملك حصل له بسبب حرام شرعًا ، ولو كان الذي عاملهم بهذا مسلمًا ، كان أسيرًا فيهم أو كان أسلم فيهم ، والمسألة بحالها يؤمر بالرد بطريق الفتوى ؛ لأنه لم يكن بينه وبينهم أمان خاص ولا عام حتى يكون هذا غدرًا منه ، ولو كانت المبايعة بين مستأمن فيهم وحربي منهم ، بشرط الخيار لأحدهما ثلاثة أيام ، ثم أسلم الحربي قبل مضي مدة الخيار ، فلمن له الخيار أن ينقض البيع ويرد ما أخذ ويأخذ ما أعطى ؛ لأن حالهما بعد إسلامه كحالهمـا قبله ، ومن له الخيار ينفرد بالفسخ كـما ينفرد بالإجازة من غير أن يحـتاج فيه إلى قضاء أو رضاء ، فكما أن إجارته بعد إسلامه يجعل كإجارته قبل إسلامه ، فكذلك فسخه ، وكذلك لو كان للمشتري منهما خيار رؤية ؛ لانه ينفرد بالفسخ بحكم هذا الخيار، ومن غير رضاء أو قضاء ، وكذلك لو وجد بالمشترى عيبًا قبل أن يقبضه ؛ لأن قبل القبض المشتري ينفرد بالرد بالعيب من غير قضاء ولا رضاء لانعدام تمام الصفقة ، ثم بعد فسخ البيع قد بقي ملك أحدهما في يد صاحبه ، وقد كان سلمه إليه طوعًا ، فكان له أن يسترده بمنزلة ما لو أودع أحدهما صاحب مالاً ثم أسلم الحربي والوديعة قائمة بعينها ، بخلاف ما سبق فإن الرد بالعيب بعد القبض لا يكون إلا برضاء أو قضاء ، لتمام الصفقة بالقبض ، والقاضي لا يقضي بشيء هاهنا بينهما ، لأن الخيانة التي جرت بينهما بمنزلة مال بينهما بمنزلة مال استهلكه أحدهما على صاحبه قبل إسلام الحربي، ولو لم يسلم الحربي ولكن خرج إلينا بأمان ثم اختصما فيما جرئ بينهما، فإن القاضي لا يقضي بينهما بشيء من نقض بيع ولا غيره، بخلاف ما إذا أسلم أو صار ذميًا، وكذلك لو كانت هذه المعاملة بين الحربيين، ثم دخلا إلينا بأمان، فخاصم فيه أحدهما صاحبه، لم يسمع القاضي خصومته، بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ذمة وهو نظير ما لو أقرض أحدهما صاحبه مالاً أو دابة ثم خرجا إلينا بأمان، فإن القاضي لا يسمع الخصومة بينهما، في ذلك بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ذمة، إلا أن في جميع هذه الوجوه إذا لم يسمع القاضي الخصومة فيما كان مستهلكًا بعد الإسلام، فإن كانت المعاملة بين حربين لا يفتى الخائن منهما بطلب رضاء الخصم أيضًا، فإن كانت بين مسلم وحربي أفتي المسلم فيما بينه وبين ربه بأن يرضي خصمه من غير أن يجبر عليه في الحكم ؛ لأنه غدر بأمان نفسه، قال : ولو كانا مسلمين في دار الحرب بأمان فعامل أحدهما صاحبه، فهذا وما لو كانت المعاملة بينهما في دار الإسلام على السواء، وكذلك إن قتله خطأ لأن التعاقل باعتبار التناصر دار الإسلام على السواء، وكذلك إن قتله خطأ لأن التعاقل باعتبار التناصر دار الإسلام على السواء، وكذلك إن قتله خطأ لأن التعاقل باعتبار التناصر دار الإسلام على السواء، وكذلك إن قتله خطأ لأن التعاقل باعتبار التناصر دار الإسلام على السواء، وكذلك إن قتله خطأ لأن التعاقل باعتبار التناصر دار الإسلام على السواء، وكذلك إن قتله خطأ لأن التعاقل باعتبار التناصر

استهلكه أحدهما على صاحبه قبل إسلام الحربي ، ولو لم يسلم الحربي ولكن خرج إلينا بأمان ثم اختصما فيما جرئ بينهما ، فإن القاضي لا يقضي بينهما بشيء من نقض بيع ولا غيره ؛ لأن هذه معاملة جرت بينهما في دار الحرب ، والحربي ما التزم حكم الإسلام مطلقا حين دخل إلينا بأمان ، وفي مثله القاضي لا يسمع الخصومة ، بخلاف ما إذا أسلم أو صار ذميا ؛ لأنه التزم أحكام الإسلام في المعاملات مطلقا ، وكذلك لو كانت هذه المعاملة بين الحربيين ، ثم دخلا إلينا بأمان ، فخاصم فيه أحدهما صاحبه ، لم يسمع القاضي خصومته ، بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ذمة وهو نظير ما لو أقرض أحدهما صاحبه مالا أو دابة ثم خرجا إلينا بأمان ، فإن القاضي لا يسمع الخصومة بينهما ، في ذلك بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ذمة ، إلا أن في جميع هذه الوجوه إذا لم يسمع القاضي الخصومة فيما كان مستهلكاً بعد الإسلام ، فإن كانت بين مسلم وحربي أفتي المسلم يفتى الخائن منهما بطلب رضاء الخصم أيضاً ، فإن كانت بين مسلم وحربي أفتي المسلم فيما بينه وبين ربه بأن يرضي خصمه من غير أن يجبر عليه في الحكم ؛ لأنه غدر بأمان نفسه ، قال : ولو كانا مسلمين في دار الحرب بأمان فعامل أحدهما صاحبه ، فهذا وما لو كانت المعاملة بينهما في دار الإسلام على السواء ؛ لأن المسلم ملتزم بحكم الإسلام كانت المعاملة بينهما في دار الإسلام على السواء ؛ لأن المسلم ملتزم بحكم الإسلام كانت المعاملة بينهما في دار الإسلام على السواء ؛ لأن المسلم ملتزم بحكم الإسلام

ولا تناصر بين من في دار الحرب وبين من في دار الإسلام ، فلهذا لا يكون على عاقلته من الدية شيء وكذلك إن ارتكب أحدهما شيئًا موجبًا للحد لم يلزمه الحد ، لأنه لم يكن به ملتزمًا الحد ، فأما فيما سوئ هذه الثلاثة حال المستأمن في دار الحرب كحاله في دار الإسلام ، وفي الأسيرين كذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمد ـ رحمه ما الله تعالى ـ وفي قول أبي حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ لا تجب الدية على القاتل هاهنا ، وحال الأسيرين عنده كحال حربيين أسلما في دار الحرب ثم قتل أحدهما صاحبه قبل الخروج إلى دار الإسلام وقد بينا هذا في كتاب الديات في شرح المختصر ، وعلى هذا لو استهلك أحدهما مال صاحبه ففي اللذين أسلما في دار الحرب لا ضمان على المستهلك بالاتفاق ، وإن كان آثمًا في الاستهلاك ، وفي المستأمن هو ضامن بالاتفاق وفي الأسيرين خلاف كما بينا، قال: ولو غصب أحدهما

حيثما يكون ، ومال كل واحد منهما مال معصوم متقوم في حق صاحبه ، لبقاء الإحراز فيه حكمًا ، وإن كان دخل إليهم بأمان ، فلهذا كان حالهما في دار الحرب كحالهما في دار الإسلام ، في كل معاملة تجري بينهما ، إلا في خصال ثلاث ، إن قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يجب على القاتل قصاص ، لقيام الشبهة بكونهما في دار الإباحة ولأنه يتمكن من استيفاء القصاص بقوة نفسه عادة ، والقاتل ليس في يـد الإمام لنعينه على استيفاء القصاص ، فلا يجب القصاص ولكن تجب الدية في ماله ، وكذلك إن قتله خطأ لأن التعاقل باعتبار التناصر ولا تناصر بين من في دار الحرب وبين من في دار الإسلام ، فلهذا لا يكون على عاقلته من الدية شيء وكذلك إن ارتكب أحدهما شيئًا مـوجبًا للحد لم يلزمه الحد ، لأنه لم يكن به ملتزمًا الحد ، فأما فيما سوى هذه الثلاثة حال المستأمن في دار الحرب كحاله في دارالإسلام، وفي الأسيرين كنذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمد \_ رحمهما الله تعالى \_ وفي قول أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ لا تجب الدية على القاتل هاهنا ، وحال الأسيرين عنده كحال حربين أسلما في دار الحرب ثم قتل أحدهما صاحبه قبل الخروج إلى دار الإسلام <sup>(۱)</sup> وقد بينا هذا في كـتاب الديات في شرح المختصر ، وعلى هذا لو استهلك أحدهما مال صاحبه ففي اللذين أسلما في دار الحرب لا ضمان على المستهلك بالاتفاق ، وإن كان آثمًا في الاستهلاك ، وفي المستأمن هو ضامن بالاتفاق وفي الأسيرين خلاف كما بينا ، وهذا لأن وجوب الضمان بالإحرار

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٣٣ ) .

من صاحبه مالاً ولم يستهلكه حتى خرجا إلينا، فإن القاضي يقضي على الغاصب برد المغصوب سواء كانا مستأمنين أو أسيرين أو رجلين أسلما في دار الحرب، وهو بخلاف المستأمن فيهم، إذا غصب مالاً من حربي ثم أسلم الحربي، ووجد ماله قائماً بعينه في يد المسلم، فإن القاضي لا يجبره على الرد في الحكم، ولكن يفتيه بذلك فيهما بينه وبين الله \_ تعالى \_ ويقول : اتق الله تعالى ورد ما أخذت، ولو أن حربيا أسلم في دار الحرب، ثم باع من مسلم مستأمن عبداً أو اشترى منه عبداً بثمن معلوم وتقابضا، ثم خرجا إلى دار الإسلام، ثم وجد المشترى بالمشترى عيباً أو استحق من يده بجزية أو غيرها ، فإن القاضي يقضي على صاحبه برد الثمن إن كان قائماً بعينه في يده، وإن استهلكه لم يضمنه شيئاً في الحكم، وكذلك إن كانا تبايعا عرضاً بعرض فاستحق أحدهما

والتقوم ، وذلك يكون بالدار لا بالدين فالعصمة بـسبب الدين إنما تشبت في حق من يعتقد لا في حق من لا يعتقد، وتمام الإحراز يكون بما يظهر حسًا في حق من يعتقد وفي حق من لا يعتقد وذلك إنما يكون بالدار ، فلهذا كان الحكم فيمه على ما ذكرنا، قال: ولو غصب أحدهما من صاحبه مالاً ولم يستهلكه حتى خرجًا إلينا ، فإن القاضي يقضي على الغاصب برد المغصوب سواء كانا مستامنين أو أسيرين أو رجلين أسلماً في دار الحر؛ لأن صاحب المال وجد عين ماله في يد الآخر، وقد قال صلى الله عليــه وآله وسلم: «من وجد عين ماله فهو أحق به» ولأن الغـاصب منهما إنما أخـذ مال صاحـبه بطريق القهر، ومال المسلم لا يكون غنيمة للمسلم، وهو نظير أهل العدل مع أهل البغي إذا اقتتلـوا ثم أخذ أحدهما مال صـاحبه، فإنه يجـبر على الرد بعد مـا وضعت الحرب أوزارها ، إذا كان المال قائمًا بعينه، وإذا كان مستهلكًا لم يكن المستهلك ضامنًا له للمعنى الذي ذكرنا، فهذا مثَّله، وهو بخلاف المستأمن فيهم ، إذا غصب مالاً من حربي ثم أسلم الحربي ، ووجد ماله قائمًا بعينه في يد المسلم ، فإن القـاضي لا يجبره على الرد في الحكم ، ولكن يفتيه بذلك فيما بينه وبينَ الله \_ تعالى \_ ويقول : اتَّق الله تعالى ورد ما أُخذت ؛ لأن مال الحربي هناك محل التملك بالقهر حين أخذه المسلم ، لكن كان عليه التحرز عن الغدر للأمان الذي بينه وبينهم ، فإنما غدر بأمان نفسه خاصة ، فلهذا يأمره بالرد على سبيل الفتوى ولا يجبره عليه في الحكم ، ولو أن حربيًا أسلم في دار الحرب ، ثم باع من مسلم مستأمن عبداً أو اشترى منه عبداً بثمن معلوم وتقابضا، ثم خرجا إلى دار الإسلام ، ثم وجد المشتري بالمشترئ عيبًا أو استحق من يده بجزية أو غيرها ، فإن القاضي يقضي على صاحبه برد الشمن إن كان قائمًا بعينه في يده، وإن استهلكه لم يضمنه شيئًا في الحكم ، وكذلك إن كانا تبايعا صرضًا بعرض فاستحق أحدهما والعرضُ

والعرض الآخر قائم بعينه، فإن القاضي يقضي برده، ولو كان مستهلكا لم يضمن المستهلك شيئا إلا أن الذي أسلم منهما في دار الحرب كان ماله معصوماً في الأثام دون الأحكام ، فقلنا : فيما إذ كان قائماً بعينه ، القاضي يقضي بالرد، وفيما كان مستهلكاً لا يقضي بشيء بمنزلة ما لو كانا مسلمان تبايعا بعد ما أسلما قبل أن يخرجا إلى دار الإسلام، قال : ولو أن مسلماً مستأمناً فيهم اشترى مملوكاً منهم بقيمته فالبيع فاسد بجهالة الثمن، كما لو كانت هذه المبايعة في دار الإسلام، وهذا لأن المستأمن فيهم إنما يتمكن من أخذ مالهم بطيب أنفسهم ، وعليه يبني أبو حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ حكم عقد الربا فيما بينه وبين الحربي وأما فيما سوئ ذلك فالمعاملة في دار الحرب ودار الإسلام، سواء في حق المسلم، فإن قبض المشتري العبد وأعطى القيمة، ثم الإسلام، سواء في حق المسلم، فإن قبض المشتري العبد وأعطى القيمة، ثم خرج الحربي مسلماً أو ذمياً، فأراد أحدهما نقض البيع، فإن القاضي لا يسمع الخصومة في ذلك، ولو كان المشتري منهما قبض المملوك، ولم يدفع

الآخر قائم بعينه ، فإن القاضي يقضي برده ، ولو كان مستهلكًا لم يضمن المستهلك شيئًا ؛ لأن هذه جناية مرت بينهـما في دار الحرب وقد كانا مـسلمين يومنذ، إلا أن الذي أسلم منهما في دار الحرب كان ماله معصومًا في الأثام دون الأحكام ، فقلنا : فيما إذ كان قائمًا بعينه ، القاضي يقضي بالرد ، وفيما كان مستهلكًا لا يقضى بشيء بمنزلة ما لو كانا مسلمين تبايعا بعد ما أسلما قبل أن يخرجا إلى دار الإسلام ، وهذا لأنه لما ثـبت هذا الحكم في حق الذي أسلم منهما ثبت في حق الآخر أيضًا لوجوب التسوية بين الخصمين شرعًا ، قال : ولو أن مسلمًا مستامنًا فيهم اشترى مملوكًا منهم بقيمته فالبيع فاسد بجهالة الثمن ، كما لو كانت هذه المبايعة في دار الإسلام ، وهذا لأن المستأمن فيهم إنما يتمكن من أخذ مالهم بطيب أنفسهم ، وعليه يبني أبو حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ حكم عقد الربا فيما بينه وبين الحربي وأما فيما سوئ ذلك فالمعاملة في دار الحرب ودار الإسلام ، سواء في حق المسلم ؛ لأنه ملتزم حكم الإسلام حيثما يكون ، فإن قبض المشتري العبد وأعطى القيمة ، ثم خرج الحربي مسلمًا أو ذميًا ، فأراد أحدهما نقض البيع، فإن القاضي لا يسمع الخصومة في ذلك ؛ لأنهما تقابضا بالتراضي على وجه التمليك والتملك، فتم الملك في البيع لكل واحد منهما بطريق التعاطي، وإن كان أصل البيع فاسدًا، ولو كان المشتري منهما قبض المملوك ، ولم يدفع القيمة حتى أسلم الحربي فإن القاضي يقضي برد المملوك على البائع؛ لأن المعاملة ما انتهت هاهنا بالتقــابض، والمشتري إنما أخذ العبد القيمة حتى أسلم الحربي فإن القاضي يقضي برد المملوك على البائع ، ولو دخل الحربي إلينا بأمان لم يسمع القاضي الخصومة في ذلك، بخلاف ما إذا أسلم أو صار ذمة ، وعلى هذا لو تبايعا عبدًا بأرطال من خمر وتقابضا، ثم أسلم الحربي، فإن القاضي لا ينقض شيئًا من بيعهما ، وإن قبض المشتري العبد، ولم يعط صاحبه الخمر حتى أسلم الحربي فإن القاضي ينقض البيع، ويرد العبد إلى البائع، لقيام حكم المعاملة بينهما، وعجز المشتري عن تسليم الثمن بعد إسلام الحربي منهما، والإجارة قياس البيع في ذلك حتى إذا استأجر أحدهما صاحبه شهرًا لعمل معلوم بأجر معلوم أو بخمر، فإن عمل المذلك ثم أسلم الحربي قبل إيفاء الأجر فعلى المستأجر أجر المثل للعامل فيما عمله له، وإن كان المشترئ هلك في يد المشتري أو استهلكه ثم أسلم الحربي قبل قبض فإن كان المشترئ هلك في يد المشترى للبائع، ولا يلزمه رد شيء من عينه ولا

على أن يعطي صاحبه ثمنه، وهو لا يتمكن من ذلك للجهالة المتفاحشة في القيمة فكان عليه رد ما أخذ منه، ولو دخل الحربي إلينا بأمان لم يسمع القاضي الخصومة في ذلك؛ لأن أصل المعــاملة كانت في دار الحــرب، والمستــأمن مــا التزم أحكام الإســـلام مطلقًا، بخلاف ما إذا أسلم أو صار ذمة ، وعلى هذا لو تبايعا عبدًا بأرطال من خمر وتقابضا ، ثم أسلم الحربي ، فإن القاضي لا ينقض شيئًا من بيعهما ؛ لانتهاء المعاملة بالتقابض، وتمام الملك في العبد المشترى للمشتري بالقبض ، وإن قبض المشتري العبد ، ولم يعط صاحبه الخمر حتى أسلم الحربي فإن القاضي ينقض البيع ، ويرد العبد إلى البائع ، لقيام حكم المعاملة بينهما ، وعجز المشتري عن تسليم الثمن بعد إسلام الحربي منهما ، والإجارة قياس البيع في ذلك حتى إذا استأجر أحدهما صاحبه شهراً لعمل معلوم بأجر معلوم أو بخمر ، فإن عمل له ذلك ثم أسلم الحربي قبل إيفاء الأجر فعلى المستأجر أجر المثل للعامل فيما عمله له، وإن كانا تقابضا لم يكن على المستأجر شيء، للفقه الذي ذكرنا، فإن كان المشتري هلك في يد المشتري أو استهلكه ، ثم أسلم الحربي قبل قبض الثمن، فعلى المشتري قيمة المشترئ للبائع؛ لأنه أخذه على أن يعطيه ثمنًا، ولم يكن أخذه بطريق الغصب والخيانة، فلهذا كان المقبوض مضمونًا عليه بالقيمة عند تعذر رد العين بخلاف ما إذا اشتـراه بميتـة أو دم، وقبض المشتـري ولم يعطه ما شــرط حتى أسلم الحــربي، فإن المشترئ يسلم للقابض منهما ، ولا يلزمه ردشيء من عينه ولا قيمته؛ لأن هذا لم يكن قيمته، ولو كانت المبايعة بين مسلم مستامن فيهم وبين رجل أسلم من أهل الحرب، والمسألة بحالها ، فإن القاضي ينقض ما بينهما من البيوع الفاسدة ، ويكون حالهما في ذلك كحال المستامنين ، ولو جرت هذه المعاملة بين الحربيين ثم أسلما أو صارا ذمة كان الحكم فيه كالحكم فيما إذا جرئ بين مسلم وحربي، قال : ولو دخل عسكر من المشركين دار الإسلام ثم دخل إليهم مسلم بأمان ، فعاملهم بهذه الصفة ، كان هذا وما لو كان مستأمنًا في دار الحرب حين عاملهم سواء .

بيعًا بينهمـا فالبيع يستــدعي المالية في البدلين، والميتة ليــس فيها شبــهة المالية، وإنما ملك أحدهما صاحب مالاً بغير عوض، فكان هذا والموهـوب سواء في الحكم، ولو كانت المبايعة بين مسلم مستأمن فيهم وبين رجل أسلم من أهل الحرب، والمسألة بحالها، فإن القاضي ينقض ما بينهما من البيوع الفاسدة، ويكون حالهما في ذلك كحال المستأمنين ، وهذا قُول محمد \_ رحمه الله تعالى \_ ، فأما عند أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ فيما يجب فيه ضمان القيمة ينبغي أن يكون حالهما كحال ما لو جرت المعاملة بين المسلم والحربي ، بمنزلة عقد الربا إذا جرئ بين هذين ، فإن الحكم فيه عند أبي حنيفة \_ رضي الله عنه ـ كـالحكم فيـمـا إذا جرئ بين المسلم والحـربي ، ولو جـرت هذه المعـاملة بين الحربيين ثم أسلما أو صارا ذمة كان الحكم فيه كالحكم فيما إذا جرئ بين مسلم وحربي ؟ لانهما ما كانا ملتزمين حكم الإسلام حين جرت المعاملة بينهما ، قال : ولو دخل عسكر من المشركين دار الإسلام ثم دخل إليهم مسلم بأمان ، فعاملهم بهذه الصفة ، كان هذا وما لو كان مستأمنًا في دار الحرب حين عاملهم سواء ؛ لأن العسكر إذا كانوا أهل منعة فحكم الإسلام لا يجري في معسكرهم كما لا يجري في دار الحرب، وبناء هذه الأجوبة على الحكم فيما إذا كان الحكم حكم الكفر في الموضع الذي جرت المعاملة فيه، وإذا كان الحكم حكم المسلمين فإنه لا يجوز من المعاملة في ذلك الموضع إلا ما يجوز في دار الإسلام ألا ترئ أن عسكر المسلمين لو دخلوا دار الحرب ، ثم جسرت هذه المعاملة في المعسكر فإن حكمها وحكم مــا لو جرت في دار الإسلام سواء ألا ترى أنه لو قتل رجل رجلًا في المعسكر عمدًا وجب عليه القصــاص بمنزلة ما لو قتله في دار الإسلام ، فعرفنا أن المعتبر جبريان الحكم في ذلك الموضع وإذا ظهر هذا في حكم القبتل ، فكذلك في حق المعاملات والله الموفق .

# ۱۷۳ من يجب على المسلمين نصرتهم وما لا يكون فينا إذا أخذ من دارنا أو من غيرها

ولو أن قومًا من أهل الحرب ، لا منعة لهم ، دخلوا إلينا بأمان فأغار أهل دار حرب أخرى على دار الإسلام وأصابوا أولئك المستأمنين فأحرزوهم بدارهم، واستعبدوهم ثم ظفر المسلمون عليهم، فعليهم تخلية سبيل المستأمنين، ثم قد بينا أن المستأمنين فينا إذا لم يكونوا أهل منعة فحالهم كحال أهل الذمة في وجوب نصرتهم على أمير المسلمين ودفع الظلم عنهم، وكذلك لو أن هؤلاء المستأمنين كانوا من أهل دار الموادعة دخلوا إلينا بتلك الموادعة ، وعلى هذا لو أسلم أهل الدار الذين أسروهم فإن الإمام يحكم عليهم بأن يخلوا

# ۱۷۳ ـ باب: من يجب على المسلمين نصرتهم وما لا يكون فينًا إذا أخذ من دارنا أو من غيرها

ولو أن قومًا من أهل الحرب، لا منعة لهم، دخلوا إلينا بأمان فأغار أهل دار حرب أخرى على دار الإسلام وأصابوا أولئك المستأمنين فأحرزوهم بدارهم، واستعبدوهم ثم ظفر المسلمون عليهم، فعليهم تخلية سبيل المستأمنين؛ لأنهم سبوا من دار الإسلام، وقد كانوا في حكم أهل الإسلام، حين سبوا والحرية لا تبطل بمثل هذا السبي، ثم قد بينا أن المستأمنين فينا إذا لم يكونوا أهل منعة فحالهم كحال أهل الذمة في وجوب نصرتهم على أمير المسلمين ودفع الظلم عنهم؛ لأنهم تحت ولايته ألا ترئ أنه كان يجب على الإمام والمسلمين اتباعهم لاستنقاذهم من أيدي المشركين الذين قهروهم، ما لم يدخلوا حصونهم ومدائنهم، كما يجب عليهم ذلك إذا وقع الظهور على المسلمين أو على أهل الذمة، وبهذا تبين أيضًا وجوب تخلية سبيلهم إذا أصبناهم، فهل رأيت قومًا يجب على المسلمين نصرتهم إذا أخذوهم كانوا فينًا لهم، هذا بما لا يجوز القول به، وكذلك لو أن هؤلاء المستأمنين كانوا من أهل دار الموادعة دخلوا إلينا بتلك الموادعة؛ وجوب لأن تلك الموادعة توجب الأمان لهم في دارنا، فكانوا بمنزلة المستأمنين في وجوب نصرتهم، وعلى هذا لو أسلم أهل الدار الذين أسروهم فإن الإمام يحكم عليهم بأن يخلوا سبيلهم، فيكونوا أحرارًا على ما كانوا عليه قبل أن يسبوا، سواء كانت مدة الموادعة قائمة سبيلهم، فيكونوا أحرارًا على ما كانوا عليه قبل أن يسبوا، سواء كانت مدة الموادعة قائمة سبيلهم، فيكونوا أحرارًا على ما كانوا عليه قبل أن يسبوا، سواء كانت مدة الموادعة قائمة

سبيلهم ، فيكونوا أحراراً على ما كانوا عليه قبل أن يسبوا ، سواء كانت مدة الموادعة قائمة أو قد انقضت، وكذلك لو لم يسلموا، ولكن دخل إليهم مسلم بأمان فاشتراهم بمال أو فداهم، كان هذا وما لو فدى الحر المسلم أو الذمي الأسير بماله في جميع ما ذكرنا سواء ، وكذلك لو أن الذين أسروهم خرجوا إلينا بأمان، ومعهم بعض هؤلاء الأسراء فإنهم يؤخذون منه مجانًا، ولو كان في المستأمنين المأسورين عبد مملوك والمسألة بحالها، لم يجبر المستأمن الذي أسره على بيعه إذا دخل إلينا بأمان، وهو معه بخلاف ما إذا كان العبد مسلمًا أو ذميًا، إلا أن المسلم والذمي لا يقر في ملك الحربي، فكان مجبراً على بيعه، لذلك، فأما إذا كان العبد حربيًا فالحربي يقر في ملك الحربي، وقد تم ملكه بالإحراز ، فلهذا لا يجبر على بيعه، قال : ولو أن الموادعين لم يخرجوا إلينا حتى أغار عليهم أهل حرب أخرى في دارهم فأسروا معهم أسيراً ثم ظهر المسلمون عليهم فاستنقذوهم من أيديهم كانوا

أو قد انقضت؛ لأنهم حين كانوا في دارنا بأمان ولا منعة لهم فحالهم كحال أهل الذمة في وجوب نصرتهم ، وأهل الحرب لا يملكونهم بالسبي لتـأكد حريتهم بدار الإسلام فإذا أسلموا كان عليهم تخلية سبيلهم ، وكذ لك لو لم يسلموا ، ولكن دخل إليهم مسلم بأمان فاشتراهم بمال أو فداهم ، كان هذا وما لو فدى الحر المسلم أو الذمى الأسير بماله في جميع ما ذكرنا سواء ، وكذلك لو أن الذين أسروهم خرجوا إلينا بأمان ، ومعهم بعض هؤلاء الأسراء فإنهم يؤخذون منه مجانًا ؛ لأنه ظالم في حبسهم، وحالهم في ذلك كحال أهل الذمة، إذ لا يجوز إعطاء الأمان علي التقرير على الظلم بحبس الحر الماسور، ولو كان في المستأمنين الماسورين عبد مملوك والمسالة بحالها ، لم يجبر المستأمن الذي أسره على بيعه إذا دخل إلينا بأمان ، وهو معه بخلاف ما إذا كان العبد مسلمًا أو ذمياً ؛ لأنه يملكه بالإحراز في الفصول كلها ، إلا أن المسلم واللذمي لا يقسر في ملك الحربي، فكان مجبراً على بيعه ، لذلك ، فأما إذا كان العبد حربياً فالحربي يقر في ملك الحربي، وقد تم ملكه بالإحراز، فلهذا لا يجبر على بيعه، توضيحه: أنه إنما يجبر على بيعـه ليعـود كما كـان، وهاهنا كان حربـيًا قبل أن يؤسر، ولو أجـبر على بيـعه في دار الإسلام باعه من المسلمين، أو من أهل الذمة فلا يعود حربيًا كما كان، فهذا لا يجبر على بيعه قال: ولو أن الموادعين لم يخرجوا إلينا حتى أغار عليهم أهل حرب أخرى في دارهم فأسروا معهم أسيراً ثم ظهر المسلمون عليسهم فاستنقذوهم من أيديهم كانوا عبيداً للمسلمين؛ لانهم ما كانوا أصابوهم من دار الإسلام، فإن دار الموادعين دار الحرب، لا

عبيداً للمسلمين وهذا بخلاف ما إذا دخل بعضهم دارنا بحكم الموادعة، ولو كان الذين أغاروا على الموادعين قوماً من الخوارج، ثم ظهر عليهم أهل العدل، ردوهم إلى مأمنهم أحراراً لا سبيل عليهم، أما إذا أغاروا عليهم في دارالإسلام فهو غير مشكل وأما إذا أغاروا عليهم في دار الموادعة فلأنا قد التزمنا لهم بالموادعة ترك التعرض وألا يظلمهم أحد من المسلمين، والخوارج منهم، فكان على إمام أهل العدل دفع ظلمهم عن الموادعين إذا تمكن منهم، كما عليه دفع ظلم أهل العدل عنهم، إذا تمكن منهم بخلاف أهل الحرب، فإنه ليس على إمام المسلمين دفع ظلم أهل الحرب عنهم بسبب الموادعة، لأنه ما التزم ذلك لهم، قال: ولو أن حربياً دخل إلينا بأمان، ومعه عبد له فأسر عبده أهل حرب آخرون وأحرزوه، ثم وقع العبد في الغنيمة ومولاه في دار

يجري فيها حكم المسلمين، وإنما كانت الموادعة بيننا وبينهم، ولم يكن فسيما بينهم موادعة، فتم إحراز القاهرين لهم، ثم وقع الظهور عليهم فكانوا مماليك للمسلمين ، ثم قد بينا أنهم لو كانوا أهل منعة في دارنا بأمان فظهر عليهم أهل حرب آخرون وأحرزوهم، كانوا مماليك لهم، فإذا كانوا في دار الموادعة ومنعة أنفسهم حين وقع الظهـور عليهم أولى وهذا لأنا إنما التنزمنا للموادعين ترك التعرض لهم، لا أن ننصسرهم من عدوهم ، وهذا بخلاف ما إذا دخل بعضهم دارنا بحكم الموادعة ؛ لأن الداخلين لما لم يكونوا أهل منعة فقد التزمنا نصرتهم بالأمان الثابت لهم في دارنا حكمًا ، ولو كان الذين أغاروا على الموادعين قومًا من الخوارج ، ثم ظهر عليهم أهل العدل ، ردوهم إلى مـــأمنهم أحرارًا لا سبيل عليهم ، أما إذا أغاروا عليهم في دارالإسلام فهو غير مشكل وأما إذا أغاروا عليهم في دار الموادعة فالأنا قد الترمنا لهم بالموادعة ترك التعرض وألا يظلمهم أحمد من المسلمين ، والخوارج منهم ، فكان علَىٰ إمام أهل العدل دفع ظلمهم عن الموادعين إذا تمكن منهم ، كما عليه دفع ظلم أهل العدل عنهم ، إذا تمكن منهم بخلاف أهل الحرب ، فإنه ليس على إمام المسلمين دفع ظلم أهل الحرب عنهم بسبب الموادعة ، لأنه ما التزم ذلك لهم، والذي يوضع الفرق أن أمان الخوارج يثبت في حق أهل العدل، فكذلك أمان أهل العدل يثبت في حق الخوارج عملاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « يسعى بذمتهم أدناهم ، وإذا ظهر حكم أمانهم في حق الخوارج لم يملكوهم بالأسر فلهذا وجب ردهم أحرارًا كما كانوا ، قال : ولو أن حربيًا دخل إلينا بأمان ، ومعه عبد له فأسر عبده أهل حرب آخرون وأحرزوه ، ثم وقع العبد في الغنيمة ومولاه في دار الإسلام ، أو قد رجع إلى دار الحرب فإن حضر قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن حضر بعد القسمة

الإسلام ، أو قد رجع إلى دار الحرب فإن حضر قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن حضر بعد القسمة أخذه بالقيمة إن شاء، لأنه لما كان حاله كحال الذمي ما دام مستأمنًا فينا في نفسه إذا صار مقهورًا، فكذلك في ماله إذا وقع الظهور عليه، فإن حكم الأمان يعم المال والنفس، ثم إنما ينتهي حكم الأمان برجوعه إلى دار الحرب ، وفيما يرده مع نفسه، فأما فيما لم يرده فحكم الأمان قائم كأنه لم يرجع إلى دار الحرب ، فلهذا كان الحكم فيه ما بينا ، وعلى هذا لو كان العبد من كان العبد دخل إلينا بأمان ولم يكن مولاه معه، وكذلك لو كان العبد من أهل دار الموادعين دخل إلينا بتلك الموادعة وحده، أومع مولاه ثم أسره أهل الحرب، وكذلك لو دخل مسلم دار القاهرين بأمان فاشتراه منهم كان لمولاه أن يأخده بالثمن إن شاء في جميع هذه الفصول .

أخذه بالقيمة إن شاء ، لأنه لما كان حاله كحال الذمي ما دام مستامناً فينا في نفسه إذا صار مقهوراً ، فكذلك في ماله إذا وقع الظهور عليه ، فإن حكم الأمان يعم المال والنفس ، ثم إلى يتنهى حكم الأمان برجوعه إلى دار الحرب ، وفيما يرده مع نفسه ، فأما فيما لم يرده فحكم الأمان قائم كأنه لم يرجع إلى دار الحرب ، فلهذا كان الحكم فيه ما بينا ، وعلى هذا لو كان العبد دخل إلينا بأمان ولم يكن مولاه معه ؛ لان حكم الأمان ثابت فيه ما لم يرجع إلى دار الحرب ، فإنا قد التزمنا تبليغه مأمنه ، وقد انعدم ذلك حين أحرزه أهل حرب آخرون ولهذا إذا وقع في الغنيمة وجب رده على مولاه قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة ، وكذلك لو كان العبد من أهل دار الموادعين دخل إلينا بتلك الموادعة فهو وبعد القسمة بالقيمة ، وكذلك لو دخل مسلم دار القاهرين بأمان فاشتراه منهم كان المولاء أن يأخذه بالشمن إن شاء في جميع هذه الفصول؛ لأنه الآن بمنزلة عبد المسلم أو في الذمي ، وقد أصيب من دارنا ، وإنما الفرق بينهما في الحرف الذي قلنا أن الأسير إذا الذمي ، وقد أصيب من دارنا ، وإنما الفرق بينهما في الحرف الذي قلنا أن الأسير إذا دخل إلينا بأمان وهو معه لم يكن مجبراً على بيعه ، بخلاف ما إذا كان لمسلم أو ذمي بأمان فاما فيما سوئ ذلك فالحكم سواء والله أعلم .

#### ٧٤ . باب: مواريث القتلى إذا لم يدر أيهم قتل أولا

وإذا قتل جماعة من المسلمين ذوي القرابة ولا يعلم أيهم قتل أولاً فإنه لا يرث بعضهم من بعض ، ولكن ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء ، والأصل فيه حديث خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال : أمرني أبو بكر الصديق ـ رضي الله تعالى عنه ـ بتوريث أهل اليمامة ، فورثت الأحياء الأموات ولم أورث الأموات بعضهم بعضاً ، قال : وأمرني عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ بتوريث أهل طاعون عمواس ، كانت القبيلة تموت بأسرها فورثت الأحياء الأموات ولم أورث الأموات بعضهم بعضاً ، قال خارجة بن زيد: وأنا ورثت أهل الحرة ، فورثت الأحياء الأموات ولم أورث الأموات بعضهم ولم أورث الأموات بعضهم بعضاً ، وكل نسب ادّعاه السبي إذا تصادقوا عليه

# ١٧٤ ـ باب : مواريث القتلىٰ إذا لم يدر أيهم قتل أولاً

وإذا قتل جماعة من المسلمين ذوي القرابة ولا يعلم أيهم قتل أولاً فإنه لا يرث بعضهم من بعض ، ولكن ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء (١١) ولان كل أمرين حدثا ولا يعرف التاريخ بينهما ، فإنه يجعل كأنهما حدثا معًا لفقه ، وهو أنه يحال بالحادث على أقسرب الأوقات ، فإن التاريخ لا يثبت إلا بحجة ثم شرط التوريث بقاء الوارث حيًا بعد موت المورث فما لم يعلم هذا الشرط يقينًا لإنسان بعينه لا يجعل وارئا الا ترئ أن المفقود لا يرث أحدًا من أقاربه ما لم يعلم حياته بعينه بعد موت المورث ، والأصل فيه حديث خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال : أمرني أبو بكر الصديق \_ رضي الله تعالى عنه \_ بتوريث أهل اليمامة ، فورثت الأحياء الأموات ولم أورث الأموات بعضهم بعضًا، قال : وأمرني عمر \_ رضي الله تعالى عنه \_ بتوريث أهل طاعون عمواس ، كانت القبيلة تموت بأسرها فورثت الأحياء الأموات ولم أورث الأموات بعضهم بعضًا ، قال خارجة بن زيد : وأنا ورثت أهل الحرة ، فورثت الأحياء الأموات ولم أورث الأموات بعضهم بعضًا ، وذكر آثارًا في الكتاب بالإسناد عن الصحابة والتابعين \_ رضي الله تعالى عنه \_ لإثبات الأصل الذي قلنا ، قال : وكل عن الصحابة والتابعين \_ رضي الله تعالى عنهم \_ لإثبات الأصل الذي قلنا ، قال : وكل

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية (٦/ ٤٥٧ ).

ولم يعرف إلا بقولهم فإنهم لا يتوارثون بذلك ما خلا الأبوة والبنوة إلا أن تقوم البينة من المسلمين على ذلك النسب فحينئذ يجرئ التوارث ، وإذا مات الرجل في دار الحرب فقسم ميراثه على غير قسمة ميراث أهل الإسلام ، بأن أعطى الذكور من الأولاد دون الإناث أو الولد دون الأبوين أو دون الزوجة ثم أسلموا بعد تمام القسمة ، فالقسمة ماضية على ما صنعوا ولو لم يقسموا حتى أسلموا فإنما يقسم الميراث بينهم على حكم الإسلام، وهذا بخلاف ما إذا اقتسم أهل الذمة مواريثهم على غير قسمة المسلمين، ثم اختصموا في ذلك ، فإن الإمام يبطل قسمتهم، ويقسم الميراث بينهم على قسمة المسلمين ،

نسب ادَّعاه السبي إذا تصادقوا عليه ولم يعرف إلا بقولهم فإنهم لا يتوارثون بذلك ما خلا الأبوة والبنوة إلا أن تقوم البينة من المسلمين على ذلك النسب فحينت لد يجرى التوارث ، وهذا بناء على ما عرفناه في المدعوى أن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر : بالأب ، والابن ، والزوجة ، والمولئ ، وإقرار المرأة يتصح بشلاثة نفسر : بالأب ، والزوج والمولى ، ولا يصح إقرارها بالابن ، لأنها تحمل نسبه على غيرها وهو صاحب الفراش ، فأما الإقرار بما سوئ ذلك من القـرابات لا يصح من واحد منهما . لإن المقر إنما يحمل النسب على غيره ، والأصل فيه ما روي أن امرأة سبيت ومعها صبى حاملته وكانت تقول : ابنسي ، فأعتقا وكسبر الغلام فمات وترك مسالاً فقيل لها :خسذي ميراثك فتحرجت من ذلك ، وقالت : لم يكن ابني إنما كان ابن دهقان القرية وكنت ظئرًا له ، فكتب في ذلك إلى عـ مر - رضي الله تعـ الى عنه ـ فكتب ـ رضي الله تعـ الى عنه ـ الا يورث الحميل إلا ببينة ، فصار هذا أصلاً فيما قلنا لأن الحميل محمول النسب على الغير فعيل بمعنى المفعول أو حامل نسبه على غيره فعيل بمعنى فاعل ، وكل ذلك جائز، وإذا مات الرجل في دار الحرب فقسم ميراثه على ضير قسمة ميراث أهل الإسلام، بأن أعطى الذكور من الأولاد دون الإناث أو الولد دون الأبوين أو دون الزوجة ثم أسلموا بعد تمام القسمة ، فالقسمة ماضية على ما صنعوا ولو لم يقسموا حتى اسلموا فإنما يقسم الميراث بينهم على حكم الإسلام ؛ لأنهم بالإسلام يلتزمون أحكام المسلمين ، فذلك يلزمهم في تصرف يباشرونه في المستقبل دون ما باشروه قبل الإسلام ، بمـنزلة المعاملة بالخـمر والخنزير وغير ذلك ، والأصل فيه حديث عــمرو بن دينار ـ رحمه الله تعالى ـ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ﴿ إِيمَا مِيرَاتُ اقتِسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما أدرك الإسلام فهوعلى قسمة الإسلام، يعني : ما أدرك الإسلام بأن أسلم المستحقون قبل القسمة ، وهذا بخلاف ما إذا اقتسم أهل الذمة مواريثهم على غير قسمة ولا يتوارث أهل الحرب وأهل الذمة وإن دخلوا إلينا بأمان، وعلى هذا أهل الحرب فإنهم لا يتوارثون فيما بينهم إذا كانوا أهل دور مختلفة ، فأما إذا صاروا أهل الذمة فإنهم يتوارثون بالقرابة .

#### ٧٥ ١. باب: الأسير والمفقود وما يصنع بمالهما

قال الشيخ الإمام ـ رضي الله عنه ـ : اعلم بأن أكثر مشاكل هذا الباب قد بيناه في شرح المختصر في كتاب المفقود وإنما نذكرها هنا ما لم نبينه ثمة فمن ذلك : أن امرأة الأسير إذا ثبت عندها ارتداد زوجها إلى دين الكفر

المسلمين، ثم اختصموا في ذلك، فإن الإمام يبطل قسمتهم، ويقسم الميراث بينهم على قسمة المسلمين؛ لأن أهل الذمة قد التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات فكان حكمهم كحكم المسلمين إلا ما صار مستثنى، لمكان عقد الذمة كالتصرف في الخمر والخنزير ونكاح المحارم، فأما أهل الحرب ما كانوا ملتزمين لحكم الإسلام قبل أن يسلموا، فلهذا كان الحكم فيهم على ما بينا، ولا يتوارث أهل الحرب وأهل الذمة وإن دخلوا إلينا بأمان (۱)؛ لأنهم أهل دارين مختلفين فإن المستأمن فيهما من أمل عار الحرب، وتباين الدار تأثيره في قطع العصمة والولاية فوق تأثير تباين الدين فكما لا يتوارث أهل ملتين فكذلك لا يتوارث أهل الدارين، وعلى هذا أهل الحرب فإنهم لا يتوارثون فيما بينهم إذا كانوا أهل دور مختلفة (۱)؛ لأن حكم اختلاف الدار فيهم باختلاف المنعة، فإن دارهم ليست بدار أحكام حتى يجمعهم حكم بخلاف دار الإسلام، فأما إذا صاروا أهل الذمة فإنهم يتوارثون بالقرابة؛ لأنهم صاروا من أهل دار الإسلام وهم أهل ذمة واحدة فإن الكفر كله ملة واحدة فلهذا جرئ التوارث فيما بينهم، والله أعلم.

# ١٧٥ ـ باب : الأسير والمفقود وما يصنع بمالهما

قال الشيخ الإمام ـ رضي الله عنه ـ : اعلم بأن أكثر مشاكل هذا الباب قد بيناه في شرح المختصر في كتاب المفقود وإنما نذكرها هنا ما لـم نبينه ثمة فـمن ذلك : أن امرأة الأسير إذا ثبت عندها ارتداد زوجها إلى دين الكفر اعـتدت بثلاث حيض وتزوجت ،

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٦/ ٤٥٤ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٦/ ٤٥٤ ) .

اعتدت بثلاث حيض وتزوجت ، وإذا ثبت عندها موته اعتدت بأربعة أشهر وعشراً ثم تزوجت ولها الميراث في الوجهين ، فإن رجع بعد ذلك مسلماً وقال : قد كذبت علي البينة ، لم يقبل ذلك منه ، وكان ذلك بمنزلة إسلامه ابتداء ، فلا ترد عليه امرأته إلا بنكاح جديد ، سواء تزوجت أو لم تتزوج ، ولو شهد هذان الشاهدان بردته عند قوم ثم غابا أو ماتا فليس يسع أولئك القوم أن يشهدوا على ردته ، فأما إذا أخبر بموته مسلم عدل فلاخلاف أنه يسعها أن تعتد وتتزوج ، فأما إذا قال : أخبرني به مخبر فإنه لا يعتمد على

وإذا ثبت عندها مـوته اعتـدت بأربعـة أشهـر وعشـرا (١) ثم تزوجت ولهـا الميـراث في الوجهين ؛ لأن حاله بعدما أسر وفقد كحاله إذا كان معها إلى أن ارتد أو مات فإن الأسر لا يؤثر في قطع عصمة النكاح ، إلا أن موت الزوج يثبت عندها بخبر الواحد إذا كان عدلاً ، فأمــا ردة الزوج لا تثبت عندها إلا بشهادة شــاهدين رجلين أو رجل وامرأتين ، على رواية هذا الكتاب ، وعلى رواية كـتاب الاستحسان ســوى بين الفصلين ، وقال : يثبت ذلك بخبر الواحد إذا كان عدلاً لأنه يخبرها بأمر ديني فإن حل التزوج وحرمته أمر ديني ألا ترى أن ردة المرأة عند الزوج تثبت بخبر الواحد لهذا المعنى فأما في هذه الرواية نفرق فنقول : إن ردة الرجل يتعلق بها استحقاق القتل فكان حكمه أغلظ من حكم ردة المرأة ، فلهـذا لا تثبت بخـبر الواحـد ، إلا أنهـا تثبت الآن بشـهادة رجل وامـرأتين ، وبالشهادة على الشهادة، لأن المقصود هو القضاء بقسمة الميراث وذلك يشبت مع الشبهات فلهذا أثبتنا بحجة فيها شبهة ألا ترى أنهم لو شهدوا به عند القاضي قضى بقسمة ماله بين ورثته المسلمين فكذلك إذا شهدوا به عندها، قلنا : يكون لها أن تتزوج بعد انقضاء عدتها ، فإن رجع بعد ذلك مسلمًا وقال : قد كذبت عليَّ البينة ، لم يقبل ذلك منه ، وكان ذلك بمنزلة إســــلامه ابتداء ، فلا ترد عليه امــرأته إلا بنكاح جديد ، سواء تزوجت أو لم تتزوج ، ولو شهد هذان الشاهدان بردته عند قوم ثم غابا أو ماتا فليس يسع أولئك القوم أن يشهدوا على ردته ؛ لأنهما لم يشهداهم على شهادتهما ، فإن أشهداهم على ذلك فحينتذ يسعهم أن يشهدوا على شهادتهما كما في سائر الأحكام ، فأما إذا أخبر بموته مسلم عدل فلاخلاف أنه يسمها أن تعتد وتتزوج ؛ لأنه لا يتعلق بما أخــبر به حق يطلب الرجل به ، بخلاف الردة إلا أن هذا الخبر إنما يعتمد إذا قال عاينته ميتًا ، أو شهدت جنازته ، فأما إذا قال: أخبرني به مخبر فإنه لا يعتمد على ذلك ، فأما إذا أخبر

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٣٠٠ ) .

ذلك، فأما إذا أخبر قومًا عن معاينة يسعهم أن يشهدوا على موته عند القاضي الا أنهم إذا بينوا للقاضي أنهم سمعوا ذلك من واحد، فإن القاضي لا يقضي بشهادتهم كما لو جاء ذلك المخبر فأخبر القاضي به ، وهو بمنزلة الشهادة على الملك باعتبار اليد يبجوز ، ولكن إذا أخبر القاضي أنه يشهد بالملك له لأنه رآه في يده لم يعتمد القاضي شهادته، والذي يخبر عن موته معاينة إنما يعتمد خبره إذا لم يكن متهمًا في ذلك الخبر، فأما إذا كان متهمًا بأن كان أحد ورثته أو موصى له بمال ، فإنه لا يعتمد خبره، فإنه يجر بذلك بأن نفسه مغنمًا فيكون متهمًا في خبره كالفاسق ثم القاضي يقضي لامرأة الأسير والمفقود بالنفقة في ماله إذا كان النكاح معلومًا له بينهما، سواء كانت مسلمة أو كتابية وكذلك يقضي بنفقة الأبوين والولد لأن استحقاق النفقة بالنكاح لا يعتمد الموافقة في الدين، فإن سبب الاستحقاق الولاد بالنص، بالنكاح لا يعتمد الموافقة في الدين، فإن سبب الاستحقاق الولاد بالنص، فإن النفقة عليهم، فإن الإمام يضمنهم ما أخذوا. فكذلك إن قامت البينة على ردة

قوماً عن معاينة يسعهم أن يشهدوا على موته عند القاضي إلا أنهم إذا بينوا للقاضي أنهم سمعوا ذلك من واحد ، فإن القاضي لا يقضي بشهادتهم كما لو جاء ذلك المخبر فأخبر القاضي به ، وهو بمنزلة الشهادة على الملك باعتبار اليد يجوز ، ولكن إذا أخبر القاضي أنه يشهد بالملك له لأنه رآه في يده لم يعتمد القاضي شهادته ، والذي يخبر عن موته معاينة إنما يعتمد خبره إذا لم يكن متهماً في ذلك الخبر ، فأما إذا كان متهماً بأن كان أحد ورثته أو موصى له بمال ، فإنه لا يعتمد خبره ، فإنه يجر بذلك إلى نفسه مغنماً فيكون متهماً في خبره كالفاسق ثم القاضي يقضي لامرأة الأسير والمفقود بالنفقة في ماله إذا كان النكاح معلوماً له بينهما ، سواء كانت مسلمة أو كتابية (۱۱ ، وكذلك يقضي بنفقة الأبوين والولد لأن استحقاق النفقة بالنكاح لا يعتمد الموافقة في الدين ، فإن سبب الاستحقاق الولاد بالنص (۱۲ ) ، فإن استوفوا النفقة زمانًا ، ثم قامت البينة على قتل الأسير أو المفقود قبل النفقة عليهم، فإن الإمام يضمنهم ما أخذوا؛ لأنه تبين أنهم أخذوا ذلك بغير حق ، ولا يمكن أن يحسب ذلك من ميراثهم إذ لا يجري التوارث مع اختلاف الملة فلهذا ومنهم ذلك. فكذلك إن قامت البينة على ددة الأسير في دار الحرب قبل النفقة ؛ لأن

<sup>(</sup>١) انظر شرح النقاية للقاري الحنفي المكي ( ٢/ ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح النقاية للقاري الحنفي المكي ( ٢/ ٢٩١ ) .

الأسير في دار الحرب قبل النفقة ، فإن قالت الزوجة : حاسبوني بماأخذت من نفقتي لعدتي لم يلتفت إلى قولها ، بمنزلة ما لو طلقها ثلاثًا ثم لحق بدار الحرب مرتداً فإنها لا تستوجب النفقة عليه بعد ذلك ، وإذا كان للأسير مال وديعة في يد إنسان هو مقر به ، ومال دين على إنسان هو مقر به ، فإنما يفرض القاضي النفقة لزوجته وأولاده ووالديه في الوديعة دون الدين ، وإن رأى أن يأخذ الوديعة من يد من في يده وأن يضعها على يدي نفسه ويأمر بالإنفاق من الدين الغريم لم يكن له بأس أيضًا ، ثم لا يصدق المدين ، فيما يدّعي أنه انفق من الدين إلا ببينة تقوم له على ذلك بخلاف المودع فإنه يصدق فيما يدّعي أنه أنفق من الدين إلا ببينة مع يمينه ، فإن جاء الأسير بعد ما أنفق الغريم أو المودع بأمر

ذلك كموته في حكم استحقاق النفقة ، فإن قالت الزوجة : حاسبونسي بما أخذت من نفقتي لعدتي لم يلتفت إلى قولها ؟ لانها إنما تستوجب نفقة العدة على المرتد ما دام في دار الإسلام، فأما بعد اللحاق بدا رالحرب فلا، بمنزلة ما لو طلقها ثلاثًا ثم لحق بدار الحرب مرتداً فإنها لا تستوجب النفقة عليه بعد ذلك؛ لأن لحوقه بدار الحسرب مرتداً كموته ، وإذا كان للأسير مال وديعة في يد إنسان هو مقر به، ومال دين على إنسان هو مقر به ، فإنما يفرض القاضي النفقة لزوجته وأولاده ووالديه في الوديعة دون الدين (١) ؛ لأن الوديعة أمانه ، إن قال من في يده ضاعت ، صدق والدين مضمون في ذمة الغريم فكان النظر للأسير في أن يجعل النفقة في الوديعة ويشهــد على إقرار المدين حتى يأمن فوات الدين بجحوده ، وإن رأى أن يأخذ الوديعة من يد من في يده وأن يضعها على يدي تفسه ويأمر بالإنفاق من الدين الغريم لم يكن له بأس أيضًا (١) ؛ لأنه ناظر لكل من عجز عن النظر لنفسه ، ثم لا يصدق المدين ، فيما يدّعي أنه أنفق من الدين إلا ببينة تقوم له على ذلك بخلاف المودع فإنه يصدق فيما يدّعي أنه أنفق من الوديمة مع يمينه ؛ لأن المدين إنما ينفق من ملك نفسه، على أن يكون ذلك مضمونًا له في ذمة صاحب الدين، ثم يصير قـصاصًا، وهو لا يصدق فيما يدّعي من الدين لنفسه في ذمة غيره إلا بحجة فأمــا المودع أمين ينفق من ملك الغــير بأمــره أو بأمر من يقــوم مقــامه وهو القــاضي ، والقول قول الأمين مع اليمين ألا ترى أن المدين لو ادّعى قيضاء الدين لم يصدق إلا بحجة ، والمودع إذا ادّعن رد الوديعة كان مصدقًا مع اليمين ، فإن جاء الأسير بعد ما

<sup>(</sup>۱) قال في الفتاوئ : وإن كمان وديعة أو دينًا ينفق عمليهم منهما ، إذا كان المودع و المديمون مقرين بالموديعة والدين، انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٣٠٠ ) .

القاضي فجحد نكاح المرأة ، ولم يكن لها على ذلك بينة ، وحلف الأسير ما هي له بامرأة على قول من يرئ الاستحلاف في باب النكاح ، فله أن يرجع على الغريم والمودع بما له ، فإن كان المنفق معسراً فأراد الأسير تضمين المرأة ماله فله ذلك في الوديعة دون الدين ، فأما دين الأسير في ذمة المدين فلا سبيل له على تضمين المرأة ، وإنما يطالب الغريم بما له ، وفي الوديعة إذا اختار الأسير تضمينها ثم أراد الرجوع عن ذلك وتضمين المودع لم يكن له ذلك ، ولو كان الأسير لم يجحد نكاح المرأة ولكنه أقام البينة أنه كان أعطاها النفقة لمدة معلومة قبل أن يؤسر أوكان طلقها وانقضت عدتها قبل أن يؤسر، فلا ضمان له على الغريم والمودع فيما أنفقا بأمر القاضي، ولكنه يرجع على المرأة بما أخذت، فإن كان الغريم أو المستودع قال : إني قد شهدت نكاحها المرأة بما أخذت، فإن كان الغريم أو المستودع قال : إني قد شهدت نكاحها

أنفق الغريم أو المودع بأمر القاضي فجحد نكاح المرأة ، ولم يكن لها على ذلك بينة ، وحلف الأسير ما هي له بامرأة على قول من يرى الاستحلاف في باب النكاح ، فله أن يرجع على الغريم والمودع بما له ؛ لأن ولاية الأمر للقاضي بالإنفاق كان بسبب النكاح نظرًا منه للغائب ولم يثبت النكاح، فتبين أنه أنفق ملكه على غيره بغير أمر صحيح شرعًا فيصار ضامنًا له ذلك ويرجيع بما يضمن على من أنفق عليــه ، لأن أخذ المال منه لنفسه ، فكان ضامنًا للمأخوذ ، فإن كان المنفق معسرًا فأراد الأسير تضمين المرأة ماله فله ذلك في الوديعة دون الدين ؛ لأنها أخذت عين ماله من المودع وأنفقت على نفسها ، فكانت ضامنة له ، وإنما أخذت من المدين مال المدين، فأما دين الأسير في ذمة المدين فلا سبيل له على تضمين المرأة ، وإنما يطالب الغريم بما له ، وفي الوديعة إذا اختار الأسير تضمينها ثم أراد الرجوع عن ذلك وتضمين المودع لم يكن له ذلك ؛ لأنها في حقه كالغاصب مع غاصب الغاصب ، فبعد ما اختار تضمين أحدهما لم يكن له أن يرجع عن ذلك ويضمن الآخر لأن اختياره تضمين أحدهما يكون إبراء منه للآخر ، ولو كان الأسير لم يجحد نكاح المرأة ولكنه أقام البينة أنه كان أعطاها النفقة لمدة معلومة قبل أن يؤسر أوكان طلقها وانقضت عدتها قبل أن يؤسر ، فلا ضمان له على الغريم والمودع فيما أنفقا بأمر القاضي ، ولكنه يرجع على المرأة بما أخذت؛ لأن في الفصل الأول وجوب الضمان عليهما كان باعتبار إقرارهما بأصل النكاح، فإنهما لو أنكرا ذلك لم يأمرهما القاضي بإنفاق شيء عليها ، وقد ظهر الآن أنهما كذب فيما أقرا به على الأسير، فلهذا ضمن وهاهنا لم يظهر كذبهما فيـما أقرا به من أصل النكاح ، وإنما أثبت الزوج عارضًا مسقطًا للنفقة عنه، وهو نظير الشاهدين بالقتل خطأ إذا قبضي القباضي بالدية بشهادتهما

حين تزوجها، ولست أدرى أطلقها أو لم يطلقها فإن القاضي يأمره بالإنفاق، وكذلك لو قال: هي امرأته للحال، فإن أقام الأسير البينة أنه كان طلقها ثلاثًا قبل أن يؤسر وانقضت عدتها فلا ضمان له على الغريم والمستودع في الفصلين، وليس له أن يحتج عليهما في الفصل الثاني، فيقول: إنهما قد كذبا في إقرارهما أنها زوجته للحال، فإنا أضمتهما بهذا الإقرار من قبل أن هذا غير محتاج إليه، فإنه بعد ما أقر بأصل النكاح سواء هي امرأته في الحال أو قال لا أدري ما حالها الآن، فإن القاضي يأمره بالإنفاق، وما لا يكون محتاجًا إليه فالشهادة به وجودًا وعدمًا بمنزلة واحدة، وقد كانا في أصل الإقرار بالنكاح صادقين فلهذا لم يضمنا شيئًا، وهذا نظير رجل مات فادعت امرأة أنها امرأته، وأقامت البينة فورثها القاضي ميراث النساء ثم قامت البينة أن الزوج كان طلقها ثلاثًا في صحته فليس للورثة تضمين الشهود شيئًا سواء شهدوا على أصل النكاح أو شهدوا على أنها امرأته يوم مات، وبمثله لو

واستوفى ، ثم جاء المشــهود بقتله حيًا كانا ضامنين للمال ، وبمثله لو أقــام المشهود عليه البينة أنه كــان المجروح عفــا عن الجراحة ، ومــا يحدث منها قبــل موته ، لم يكن على الشهود ضمان في ذلك فهذا قياسه ، فإن كان الغريم أو المستودع قال : إني قد شهدت نكاحها حين تزوجها ، ولست أدرى أطلقها أو لم يطلقها فإن القاضي يامره بالإنفاق ؛ لأن ما عرف بثبوته فالأصل بقاؤه حتى يوجد الدليل المزيل، وكذلك لو قال: هي امرأته للحال ، فإن أقام الأسير البينة أنه كان طلقها ثلاثًا قبل أن يؤسر وانقضت عدتها فلا ضمان له على الغريم والمستودع في الفصلين ، وليس له أن يحتج عليهما في الفصل الثاني ، فيقول : إنهما قد كذبا في إقرارهما أنها زوجته للحال ، فإنا أضمتهما بهذا الإقرار من قبل أن هذا غير محتاج إليه ، فإنه بعد ما أقر بأصل النكاح سواء هي امرأته في الحال أو قال لا أدري ما حالها الآن ، فإن القاضي يامره بالإنفاق ، وما لا يكون محتاجًا إليه فالشهادة به وجودًا وعدمًا بمنزلة واحدة ،وقد كانا في أصل الإقرار بالنكاح صادقين فلهذا لم يضمنا شيئًا ، وهذا نظير رجل مات فادّعت امرأة أنها امرأته ، وأقرآمت البينة فورثها الْقاضي ميراث النساء ثم قامت البينة أن الزوج كان طلقها ثلاثًا في صحته فليس للورثة تضمين الشهود شيئًا سواء شهدوا على أصل النكاح أو شهدوا على أنها امرأته يوم مات ؛ لأن المعتبر شهادتهما بأصل النكاح وقد كانا صادقين في تلك الشهادة ، ويمثله لو أسلم حربي ووالى رجلاً ثم مات فشهد شاهدان أن هذا الرجل مولاه ووارثه ، أسلم حربي ووالئ رجلاً ثم مات فشهد شاهدان أن هذا الرجل مولاه ووارثه، لا يعلمون له وارثا غيره، وقضئ القاضي له بالميراث، ثم أقام رجل آخر البينة أنه كان ناقض الأول الولاء ووالئ هذا الثاني، وعاقده ثم مات، وهو مولاه ووارثه ، فإن القاضي يجعل الميراث للثاني دون الأول ، ويكون للثاني الخيار إن شاء ضمن الشاهدين الأولين وإن شاء ضمن القابض للمال.

# ٧٦ ١. باب: ميراث القاتل من أهل الحرب وأهل الإسلام

وإذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين فرمى مشرك أخاه من المسلمين فأصابه ثم أسلم المشرك ثم مات المسلم ولا وارث للمقتول غير أخيه فحميراثه لأخيه ، وكذلك لو كان المسلم هو الذي رمى المشرك ثم أسلم المجروح ثم مات ، وعلى هذا أهل البغي مع أهل العدل فإن العادل إذا قتل

لا يعلمون له وارثًا غيره ، وقضى القاضي له بالميراث ، ثم أقام رجل آخر البينة أنه كان ناقض الأول الولاء ووالى هذا الثاني ،و عاقده ثم مات ، وهو مولاه ووارثه ، فإن القاضي يجعل الميراث للثاني دون الأول ، ويكون للثاني الخيار إن شاء ضمن الشاهدين الأولين وإن شاء ضمن القابض للمال ؛ لانهما لو شهدا على أصل الولاء لم يقض القاضي بالميراث للأول ، ما لم يشهد على أنه مولاه ووارثه يوم مات وقد تبين أنهما كذبا في هذه الشهادة فكانا ضامنين وهذا هو الحرف الذي يدور عليه الفصول أنه متى ظهر كذب الشاهد فيما كان الاستحقاق به بعينه كان ضامنًا للمشهود به وإذا لم يظهر فيما كان الاستحقاق به بعينه لم يكن ضامنًا ، والله أعلم .

#### ١٧٦ ـ باب : ميراث القاتل من أهل الحرب وأهل الإسلام

وإذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين فرمى مشرك أخاه من المسلمين فأصابه ثم أسلم المشرك ثم مات المسلم ولا وارث للمقتول غير أخيه فميراثه لأخيه ، وكذلك لو كان المسلم هو الذي رمى المشرك ثم أسلم المجروح ثم مات (١) ، أما في هذا الفصل

<sup>(</sup>۱) قال في الفتاوى البزازية : القـتل المانع من الإرث هو الموجب للقصاص أو الكفارة ، ولا يمنع الإرث إلا قتل العادل الباغي وهو مورثه وأما إذا قتل الباغي العادل وهو مورثه ، فهذا على وجهين : إن قال : قتلته ، وأنا على الجن الباطل فإنه لا يرثه ، وإن قال : قتلته وإنا على الحق والآن أيضًا على الحق يرثه ، في قول أبي حنيفة ومحـمد - رحمهـما الله - لأنه قتل لا يـوجب القصاص . انظر الفـتاوى البزازية هامش الفـتاوى الهندية (٢/ ٤٧٠) .

مورثه الباغي لم يحرم الميراث بالاتفاق؛ لأن ذلك من احكام الشرع ولكن ما قاله أبو حنيفة ومحمد ـ رحمهما الله تعالى ـ اصح فإن القتل الموجود من الباغي كالموجود من الكافر في أنه لا يجب عليه به قصاص ولا دية، لوجود التأويل والمنعة، فكذلك في حكم الميراث بل أولى لأن حكم القصاص والدية ثابت بنص يتلى وحرمان الميراث بالقتل ثابت بخبر يروئ، ولا شك أن ما يثبت بنص التنزيل فهو أولى، وهذا بخلاف ما إذا أسلم الأب والابن في دار الحرب فإن القاتل لا يرث من المقتول شيئًا وإن كان لا يتعلق بذلك القتل قصاص ولا دية وكذلك في الأسيرين على قول أبي حنيفة ـ رضي الله تعالى قصاص ولا دية وكذلك في الأسيرين على قول أبي حنيفة ـ رضي الله تعالى

فلأنه قــتله بحق والقتل بحق لا يوجب حــرمان الميراث كمــا لو قتل مورثه قــصاصًا أو رجمًا ، وأما في الفصل الأول فلأنه قتله وهو محارب له ، وقد بينا أن التأويل الباطل ملحق بالتــأويل الصحيح في الحكم وإن كــان مخالفًا له فــى الاثم ألا ترى أن الكافر لا يستوجب قصاصًا ولا دية بقتل المسلم وإن أسلم بعد ذلك كما لا يستوجب المسلم ذلك ، وعلىٰ هذا أهل البغي مع أهل العدل فإن العادل إذا قـتل مورثه الباغي لم يحرم الميراث بالاتفاق <sup>(۱)</sup> ؛ لأن قـتله بحق والباغي إذا قـتل مـورثه العادل فكذلك الجـواب عند أبي حنيفة ومحمد ـ رضي الله تعالى عنهما ـ لأن التأويل الفاسد إذا انضم إليه المنعة كان ملحقًا بالتـأويل الصحيح إلا أن أبا يوسف \_ رحـمه الله تعالى \_ يقول : هاهنا لا يرثه بخلاف الكافر ، لأن الباغي مسلم مخاطب بأحكام الإسلام فكان قبتله العادل قبتلاً محظورًا وحرمان الميراث جزاء القتل المحظور فأما الكافر غير مخاطب بأحكام الشرع فلا يتعلق حرمان الميراث بقتله ؛ لأن ذلك من أحكام الشرع ولكن ما قاله أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى \_ أصح فإن القـتل الموجود من الباّغي كالموجـود من الكافر في أنه لا يجب عليه به قصاص ولا دية ، لوجود التأويل والمنعة ، فكذلك في حكم الميراث بل أولى لأن حكم القـصاص والدية ثابت بنص يـتلى وحرمـان الميراث بالقـتل ثابت بخبـر يروئ ، ولا شك أن ما يثبت بنص التنزيل فهو أولى (١) وهذا بخلاف ما إذا أسلم الأب والابن في دار الحرب فإن القاتل لا يرث من المقتول شيئًا وإن كان لا يتعلق بذلك القتل قصاص ولا دية وكذلك في الأسيرين على قول أبي حنيفة \_ رضي الله تـعالىٰ عنه \_ ؟ لأن امتناع وجـود القصـاص والدية هناك ليس بتأويــل تأوله القاتل بل لانعــدام الإحراز

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي البزارية هامش الفتاوي الهندية ( ٦/ ٤٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوئ البزارية هامش الفتاوئ الهندية ( ٦/ ٤٧٠ ) .

عنه \_ ، ولو أن قومًا من اللـصوص أو من أهل المعصية اقتـتلوا مع قوم من أهل المعدل فإن قتل العادل مـورثه من اللصوص فإنه يرثه لأنه قتله بحق وإن قـتل اللص مورثـه من أهل العدل لم يرثـه شيـئًا، ولو كـان الفريقـان من الملصوص فقصد كل فريق قتل الفـريق الآخر لم يرث واحد منهما صاحبه إذا قتله شبئًا .

#### ٧٧ ١. باب: المرتدفي دار الحرب ومعه ولده

قال : وإذا ارتد الأب مع بعض أولاده ولحقا بدار الحرب فرفع ميراث المرتد إلى الإمام فإنه يقسم ميراثه بين ورثته المسلمين ولاشيء من ميراثه للذي

الذي هو مقوم للدم وبه لا يخرج القتل من أن يكون محظورًا من كل وجه ، فأما هاهنا امتناع وجوب القصاص والدية لاعتبار تأويل تأوله القاتل ولما جعل ذلك التأويل بمنزلة التأويل الصحيح في حكم القصاص والدية فكذلك في حكم حرمان المبراث ، ولو أن قومًا من اللصوص أو من أهل المعصية اقتتلوا مع قوم من أهل العدل فإن قتل العادل مورثه من اللصوص فإنه يرثه لأنه قتله بحق وإن قتل اللص مورثه من أهل العدل لم يرثه شيئًا (۱) ؛ لأن هذا القتل محظور من كل وجه حتى يتعلق به القصاص إذا كان عمدًا والدية والكفارة إذا كان خطأ ، ولو كان الفريقان من اللصوص فقصد كل فريق قتل الفريق الآخر لم يرث واحد منهما صاحبه إذا قتله شيئًا ؛ لأن هذا القتل محظور من كل وجه حتى يتعلق به القصاص إذا كان عمدًا ، والكفارة إذا كان خطأ ، والحاصل أن الكفارة وحرمان المبراث كل واحد منهما جزاء المقتل المحظور ، فيثبت أحدهما بثبوت الأسيرين اللذين أسلما في دار الحرب القتل موجب للكفارة إذا كان خطأ فيكون موجبًا حرمان المبراث أيضًا وأما القتل الموجود من الباغي لا يوجب عليه الكفارة فلا يوجب حرمان المبراث أيضًا والله أعلم .

# ١٧٧ \_باب : المرتد في دار الحرب ومعه ولده

قال : وإذا ارتد الأب مع بعض أولاده ولحقا بدار الحسرب فرفع ميراث المرتد إلى الإمام فإنه يقسم ميسرائه بين ورثته المسلمين ولاشيء من ميراثه للذي ارتد من أولاده (۲)؛

<sup>(</sup>١) قال في الفتاوئ : القاتل بغير حق لا يرث ، انظر الفتاوئ الهندية (٦/ ٤٥٤) .

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوئ الهندية ( ۲/ ۲۰٤ ) .

ارتد من أولاده، ويورث عنه ما اكتسبه في دار الإسلام حين كان مسلمًا، وما اكتسبه بعد الردة قبل أن يلتحق بدار الحرب فكذلك الجواب فيه في قول محمد ـ رحمه الله تعالى ـ وفي قول أبي حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ : هو فيء، فلو قضى به لوارثه كان توريث المسلم من الكافر فأما ما اكتسبه في دار الحرب فهو لابنه الذي ارتد ولحق معه بدار الحرب إذا مات مرتدًا، فإن لحق معه بدار الحرب أحد من أولاده مسلمًا فإنه يرثه من كسب إسلامه، ولا يرثه شيئًا مما اكتسبه بعد الردة، وعلى هذا لو نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب مع بعض أولاده مار حربيًا، فكان الجواب فيه وفي المسلم بدار الحرب مع بعض أولاده صار حربيًا، فكان الجواب فيه وفي المسلم الذي ارتد ولحق بدار الحرب، وله

لأن الإرث طريقه الولاية والمرتد لا يلي أحدًا ، فــلا يرث من أحد شيئًا وهذا لأن المرتد لا ملة له ، وفي الميراث يعتبر الملة ولهذا لا يجري التوارث عند اختلاف الملة ، فلهذا لا يرث المرتد أحدًا شيئًا ، ويورث عنه ما اكتسبه في دار الإسلام حين كان مسلمًا (١)؛ لأن القاضي حين قضي بلحقه بدار الحرب فقد قضي بموته لأن من هو من أهل دار الحرب، في حق من هو في دار الإسلام كالميت ، وإنما يستند حكم موته إلى وقت ردته ، لأنه بالردة يصير هالكًا حكمًا ، فلهذا يرث المسلمون من ورثته مــا اكتسبه في حال الإسلام ، وما اكتسبه بعد الردة قبل أن يلتحق بدار الحرب فكـذلك الجـواب فيه فـي قول محمد \_رحمه الله تعالىٰ \_ ، وفي قول أبي حنيفة \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ : هو فيء (٢) ؛ لأنه لا قضى به لوارثه كان توريث المسلم من الكافر فأما ما اكتسبه في دار الحرب فهو لابنه الذي ارتد ولحق معه بدار الحرب إذا مات مرتداً ؛ لأنه اكتسب ذلك المال وهو من أهل دار الحرب ، وأهل الحرب يتوارثون فسيما بينهم دون أهل الإسلام ، فإن لحق مسعه بدار الحرب أحد من أولاده مسلمًا فإنه يرثه من كسب إسلامه ، ولا يرثه شيئًا عما اكتسبه بعد الردة ، لأن حاله في دار الحرب كحاله في دار الإسلام ، فالمسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون ، وعلى هذا لو نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب مع بعض أولاده ، فإن الذمي من أهل دارنا ، إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب مع بعض أولاده صار حربيًا ، فكان الجواب فيه وفي المسلم الذي ارتد ولحق بدار الحرب سواء ؛ لأن اختلاف الدارين

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٥٤ ) .

هاهنا امرأة مسلمة، وأولاده بعضهم مسلم وبعضهم ذمي وبعضهم مرتد، فلم يقض القاضي بلحاقه حتى انقضت عدة امرأته وأسلم أولاده الكبار، ومات بعض أولاده فإن القاضي يقضي بميراثه لامرأته المسلمة، التي انقضت عدتها، ولولده الذين كانوا مسلمين يوم لحق بدار الحرب، وأما من أسلم من ولده بعد لحاقه فلا شيء له من ميراثه، وإن لم يلتحق المرتد بدار الحرب حتى انقضت عدة امرأته بثلاث حيض ثم لحق بعد ذلك أو قتل فلا ميراث لها،

يقطع التوريث كاختلاف الدينين، قال ولو لحق المرتد بدار الحرب، وله هاهنا امرأة مسلمة، وأولاده بعضهم مسلم وبعضهم ذمي وبعضهم مرتد، فلم يقض القاضي بلحاقه حتى انقضت عدة أمرأته وأسلم أولاده الكبار ، ومات بعض أولاده فإن القاضي يقضى بميراثه لامرأته المسلمة ، التي انقضت عبدتها ، ولولده الذين كانوا مسلمين يوم لحق بَدار الحرب، وأما من أسـلم من ولده بعد لحاقه فلا شيء لـه من ميراثه ، وهذا بناءً على ما بينا في السير الصغير أن في ظاهر الرواية يعتبر من كان وارثًا له يوم لحاقه ، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنهــما \_ يعتبر من كان وارثًا له يوم ردته، لأن حكم التوريث يستند إلى ذلك الوقت حتى يتحقق توريث المسلم من المسلم، وفي رواية أخرى عـن إبي حنيفة ـ رضـي الله تعالىٰ عنه ـ يعـتبر مـن كان وارتًا له يوم قضى القاضى بلحاق بدار الحرب، لأنه إنما يصير محكومًا بموته عند قضاء القاضي بلحاقه ، والتوريث يكون من الميت ، ولكن الأصح ما ذكرنا في ظاهر الرواية فإن أصلُّ السبب ينعقد بردته ، ولكن تمامه يكون بلحاق، ، والموجود بعد انعقاد أصل السبب قبل تمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب ألا ترئ أن الزيادة المنفصلة في المبيع بعد العقد قبل القبض تجعل كالمـوجود في وقت العقد في حكم انقسام الثمن ، فهـذا مثله فأما ما يكون حادثًا بعد تمام السبب باللَّحاق وقبل قضاء القاضي به لا يجعل كالموجود عند ابتداء السبب وهو نظير المكاتب يموت عن مال كثيـر ثم يسلم ابن له كافر، أو يعتق ابن له كان عبدًا أو يموت ابسن له، ثم يؤدي بدل كتابته فإن ما يفضل من بدل الكتابة يكون ميراثًا لورثته الذين كانوا من أهل الإرث عند موته ولا ميراث لمن كان عبدًا أو كافرًا يومئذ ومعلوم أن قضاء القاضي بعتقه كان عند أداء بدل الكتابة، ثم نظر في التوريث إلى وقت تمام السبب لا إلى وقت القضاء فكذلك في حق المرتد، وإن لم يلتحق المرتد بدار الحرب حتى انقضت عدة امرأته بثلاث حيض ثم لحق بعد ذلك أو قتل فلا ميراث لها(١١)؛ لأن المعتـبر وقت لحاقـه ولا سبب بينهمـا عند ذلك ، بخلاف الأول ، فقـد كانت هناك في

<sup>(</sup>١) قال في الفتاوئ : وترثه امرأته المسلمة إذا مات أو قستل أو قضى عليه باللحاق وهي في العدة لأنه صار فارًا بالردة انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٥٤ ) .

وهو بالردة صار في حكم الفار، قال : وإن ارتدا معًا، ثم أسلم الزوج بعد ذلك بانت المرأة منه بغير طلاق ولا يتوارثان ، وإن كانت المرأة هي التي أسلمت فالفرقة تكون بغير طلاق أيضًا ، وهي ترثه إذا مات قبل انقضاء عدتها ، قال : وإن ارتدا معًا ولحقا بابن صغير لهما في دار الحرب وكانت المرأة حاملاً فوضعت لأقل من ستة أشهر فميراثهما للمسلمين من ورثتهما ، ولا يرث هذان الصغيران منهما شيئًا ، واستدل على جواز سبيهما بما روي أن بني ناجية لما ارتدوا عن الإسلام سبئ على بن أبي طالب \_ رضي الله تعالى عنه \_ ذريتهم ثم باعهم من مصقلة بن هبيرة بمائة الف درهم قال : ولو اكتسبا في دار الحرب مالاً ثم ماتا وأسلم أهل الدار فميراثهما لهذين الوالدين ، ولو لم يقض القاضي بلحاقهما حتى أسلمت المرأة ورجعت

عدته حين لحق بدار الحرب ، وهو بالردة صار في حكم الفار (١١) ؛ لأنه تم منه اكتساب سبب الفرقة وهو مشرف على الهلاك والعدة في حق امرأة الفار قائمة مقام أصل النكاح في حكم التوريث؛ قال: وإن ارتدا معًا ، ثم أسلم الزوج بعد ذلك بانت المرأة منه بغير طلاق ولا يتوارثان (٢) ؛ لأنه يحال بالفرقة على إصرارها على الكفر بعد إسلام الزوج وهي ليست بمشرفة على الهـ لاك حتى يرث الزوج منــها بسبب القــرابة وهي لا ترثه إن مات لأن الفرقة كانت من قبلها ، وإن كانت المرأة هي التي أسلمت فالفرقة تكون بغير طلاق أيضًا (٢) ، إلا في قول محمد - رحمه الله تعالى - ، وهي ترثه إذا مات قبل انقضاء عدتها ؛ لأن إصراره على الردة بعد إسلامها كإنشاء الردة منه ، قال : وإن ارتدا معًا ولحقاً بابن صغير لهما في دار الحرب وكانت المرأة حاملًا فوضعت لأقمل من ستة أشهر فميراثهما للمسلمين من ورثتهما ، ولا يرث هذان الصغيران منهما شيئًا ؟ لانه حكم لهما بالردة تبعًا للأبوين حين كانا معهما في دار الحرب، ألا ترى: أنهم يسبيان ويكونان فيئًا وقد بينا أن المرتد لا يرث أحدًا ، واستدل على جواز سبيهما بما روي أن بني ناجية لما ارتدوا عن الإسلام سبئ على بن أبي طالب ـ رضي الله تعالى عنه ـ ذريتهم ثم باعهم من مصقلة بن هـبيرة بمائة ألف درهم قال : ولو اكتسبـا في دار الحرب مالاً ثم ماتاً وأسلم أهل الدار فميراثهما لهذين الوالدين؛ لأنهما صارا حربيين حكمًا، والحربي يرث الحربي ، ولو لم يقض القاضي بلحاقهما حتى أسلمت المرأة ورجعت بولدها الصغير

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوىٰ الهندية ( ١/ ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ١/ ٣٣٩ ) .

بولدها الصغير إلى دار الإسلام أو كانت حاملاً فوضعت لأقل من شتة أشهر، ثم رفع الأمر إلى القاضي ، فإن القاضي يجعل ميراث المرتد لورثته المسلمين، ولا يجعل لامرأته ولا لهذين الولدين من ذلك شيئًا، ولو لحق المرتد بدارالحرب وامرأته حبلى في دارنا مسلمة ، فإن جاءت بولد لأقل من سنتين منذ ارتد الأب يشبت نسبه منه ، فكان من جملة ورثته ، وإن كانت ارتدت بعد ردة الزوج ، والمسألة بحالها فإن نسب الولد يشبت إذا جاءت بولد لأقل من سنتين ويرثه هذا الولد دون المرأة، وإن كانت إنما ارتدت بعدما لحق الزوج بدار الحرب فهي من ورثته أيضًا ، قال : ولو أن مسلمًا تحته امرأة نصرانية ارتد فبانت المرأة منه ثم جاءت بولد لأقل من سنتين من وقت ردته فنسبه يثبت منه ، ويكون هو وارثًا له دون أمه ، والأم نصرانية فهي لا ترث

إلى دار الإسلام أو كانت حاملاً فوضعت لأقل من شتة أشهر ، ثم رفع الأمر إلى القاضي، فإن القاضي يجعل ميراث المرتد لورثته المسلمين، ولا يجعل لامرأته ولا لهذين الولدين من ذلك شيئًا ؛ لأن المعتبر وقت لحاقه ، والمرأة كانت مرتدة عند ذلك ، وكذلك ما في بطنها فإنه تبع لها والصغير الذي لحقا به دار الحرب ، كان في حكم المرتد أيضًا ، فلهذا لا يرثونه شيئًا مما اكتسب في حالة الإسلام، ولو لحق المرتد بدارالحرب وامرأته حبلي في دارنا مسلمة ، فإن جاءت بولد لأقل من سنتين منذ ارتد الأب يثبت نسبه منه ، فكان من جملة ورثته ؛ لأن النكاح قد انقطع بينهما بالردة فهو كما لو انقطع بالطلاق البائن وفي مثله إنما يستند العلوق إلى أبعد أوقات الإمكان ، فلهذا يثبت النسب منه ، فيكون من جملة الورثة أيضًا ، وإن كانت ارتدت بعد ردة الزوج ، والمسألة بحالها فإن نسب الولد يشبت إذا جاءت بولد لأقل من سنتين ويرثه هذا الولد دون المرأة ؛ لأنها ارتدت قبل لحـاقه ،وقد وجد اللـحاق منه وهي مرتدة ، فلا تـرثه شيئًا وأما الولد فــهو محكون له بالإسلام تبعًا للدار بعــد ارتداد الأبوين فلهذا كان هو من ورثته ، وإن كانت إنما ارتدت بعدما لحق الزوج بدار الحسرب فهي من ورثته أيضًا ؛ لأن ردتها بعسد لحاق الزوج بمنزلة موتها ، وذلك لا يسقط ميراثها عنه ، قال : ولوأن مسلمًا تحته امرأة نصرانية ارتد فبانت المرأة منه ثم جاءت بولد لأقل من سنتين من وقت ردته فنسبه يشبت منه ، ويكون هو وارئًا له دون أمه ؛ لأنها بانت بردته ، فإنما يستند العلوق إلى أبعد الأوقات ، وظهر أنه كان محكومًا بإسلامه قبل ردة أبيه ، فيبقئ مسلمًا ما دام في دار الإسلام ، والأم نصرانية فهي لا ترث المرتد شيئًا ؛ لأن المرتد في حكم الميسرات عنه كالمسلم ، ولو

المرتد شيئًا ، ولو كانت له جارية نصرانية فاستولدها بعد الردة لم يرث هذا الولد شيئًا منه ، قال : وإذا ارتد الزوجان معًا ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ ارتدا فهذا الولد من جملة ورثة المرتد ولو جاءت به لستة أشهر فصاعدا لم يكن وارثًا ، وإن مات هذا الصغير عن مال فلا ميراث لأبويه منه ، لأنهما مرتدان والمرتد لا يرث أحداً ولكن ميراثه لإخوته المسلمين ، ولو هلك أحد أخويه المسلمين عن مال فليس للأبوين ولا للصغير من ميراثه شيء ، قال : ولو لحق الأبوان بدار الحرب ، ثم ولدته لأقل من ستة أشهر منذ ارتدا ، ثم مات الصغير عن مال ، ثم أسلم أهل الدار فميراثه للأبوين المرتدين دون إخوته المسلمين ، وكذلك لو مات الأبوان عن كسب اكتسباه في دار الحرب ، ثم أسلم أهل الدار في دار الحرب دون

كانت له جارية نصرانية فاستولدها بعد الردة لم يرث هذا الولد شيئًا منه؛ لأنها نصرانية علقت به في حال ردة الآب ، فلم يكن محكومًا بالإسلام حتى يبلغ، فيصف الإسلام، والكافر لا يرث من المرتد شيئًا ، قال : وإذا ارتد الـزوجان معًا ثم جَـاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ ارتدا فهذا الولد من جملة ورثة المرتد ؛ لأنا تيقنا أن العلوق حصل قبل ردتهما ، فيشبت له حكم الإسلام بذلك ، ولو جاءت به لستة أشهر فصاعدا لم يكن وارقًا ؛ لأن العلوق حصل هاهنا بعد ردتهما ، فلا يكون الولد محكومًا له بالإسلام حتى إذا مات في صغره لم يصل عليه ، وإنما جعل الوقت هاهنا ستة أشهر لقيام النكاح بينهما ، فإنه إنما يسند العلوق إلى أبعد الأوقات عند الحاجة ولا حاجة إذا كان النكاح قائمًا بينهما ، وإن مات هذا الصغير عن سال فلا ميراث لأبويه منه ، لأنهما مرتدان والمرتد لا يرث أحداً ولكن ميراثه لإخوته المسلمين ؛ لأن الأبوين حين لم يرثاه كانا كميتين ، ولو هلك أحد أخويه المسلمين عن مال فليس للأبوين ولا للصغير من ميراثه شيء ؛ لأنه محكوم بردته إذا جاءت به لستة أشهر بعد ردة الأبوين وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشــهر فهو مسلم يرث أخــاه مع إخوته المسلمين ، قــال : ولو لحق الأبوان بدار الحرب ، شم ولدته لأقل من ستة أشهر منذ ارتدا ،ثم مات الصغير عن مال ، ثم أسلم أهل الدار فميراثه للأبوين المرتدين دون إخوته المسلمين ؛ لأن الولد كان حربياً هنا الاترى أنها لو ولدته في دار الإسلام ثم لحقا بدار الحرب كــان حربيًا مرتدًا مثلــهما فإذا ولدته في دار الحرب أولى أن يكون حربـيًا وأهل الحرب يتوارثون إذا كانوا أهل دار واحدة وكذلك لو مات الأبوان عن كسب اكتسباه في دار الحرب ، ثم أسلم أهل الدار فذلك ميراث للمولود في دار الحرب دون إخوته المسلمين، الا ترى أنه لو وقع الظهور

إخوته المسلمين ، وعلى هذا لو ارتد أهل دار ، وأظهروا أحكام الشرك في دارهم حتى صارت دار حرب، ثم مات بعضهم عن مال كثير فميراثه لورثته الذين هم في مثل حاله .

# ١ ٧٨ . باب: ما يوقف من أمر المرتدين وما لا يوقف من ذلك

قال الشيخ \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ : قد بينا في المبسوط أن تصرفات المرتد على أربعة أوجه: منها ما هو نافذ بالاتفاق كالاستيلاد ومنها ما هو باطل بالاتفاق كالنكاح ومنها ما هو موقوف بالاتفاق كالمفاوضة ومنها ما اختلفوا فيه كالبيع والهبة والعتق على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالىٰ عنه يقال : يكون موقوفًا لتوقف نسه ، وعلى قول أبي يوسف ومحمد \_ رحمهما الله تعالىٰ \_ يكون نافذاً إلا أن عند أبي يوسف \_ رحمه الله تعالىٰ \_ ينفذ كما ينفذ من الصحيح وعند محمد \_ رحمه الله تعالىٰ \_ ينفذ من ينفذ من الصحيح وعند محمد \_ رحمه الله تعالىٰ \_ ينفذ كما ينفذ من

على ذلك المال كان فياً وكل مال فيه عرضة أن يكون فياً فإنه لا يكون فيه ، عرضة كونه ميرانًا للمسلمين ، فيكون ميرانًا لأهل الحرب من أولاده وأبويه إذا كانوا من أهل دار واحدة ، وإن كانوا من أهل دار أخرى فلا شيء لهما من ذلك ، لما بينا أن اختلاف الدارين فيسما بين أهل الحرب يمنع التوريث بمنزلة اختلاف الدينين ، وعلى هذا لو ارتد أهل دار ، وأظهروا أحكام الشرك في دارهم حتى صارت دار حرب ، ثم مات بعضهم عن مال كثير فميراثه لورثته الذين هم في مثل حاله ؛ لأنه كان حربياً إذ لا فرق بين هذه الدار إذا صارت دار حرب بين دار هي في الأصل دار حرب ألا ترى أنه لو وقع الظهور على هذا المال كان فيمًا فلهذا كان ميرانًا لأهل الحرب من ورثته دون المسلمين والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

#### ١٧٨ \_ باب : ما يوقف من أمر المرتدين وما لا يوقف من ذلك

قال الشيخ - رضي الله تعالى عنه -: قد بينا في المبسوط أن تصرفات المرتد على الربعة أوجه: منها ما هو نافذ بالاتفاق كالاستيلاد ومنها ما هو باطل بالاتفاق كالنكاح ومنها ما هو موقوف بالاتفاق كالمفاوضة ومنها ما اختلفوا فيه كالبيع والهبة والعتق على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يقال: يكون موقوفًا لتوقف نسه ، وعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - يكون نافذًا إلا أن عند أبي يوسف - رحمه

المريض، حتى يعتبر برعايته من الثلث، ولا يصح إقراره لوارثه كما لا يصح ذلك من المريض، وأما المرتدة ينفذ تصرفاتها في مالها بالاتفاق كما ينفذ من الصحيحة، وإن كان لو قتلها قاتل لم يغرم شيئًا حرة كانت أو أمة، ولو لحق المرتد بدار الحرب، فلم يقض القاضي بلحاقه، حتى أعتق عبيده الذين في دار الحرب، أو باعهم من رجل مسلم كان معه في دار الإسلام، ثم رجع تائبًا قبل أن يقضى بميراثه ولحاقه ، فماله مردود عليه كله وجميع ما صنع فيه باطل ، ولو أقر المرتد اللاحق بدار الحرب في عبد خلفه في دار الإسلام أنه باطل ، ولو أقر المرتد اللاحق بدار الحرب في عبد خلفه في دار الإسلام أنه حر الأصل أو أنه عبد لفلان غصبته منه فذلك جائز إذا عاد مسلمًا ، ولو لم

الله تعالى \_ ينفذ كما ينفذ من الصحيح وعند محمد \_ رحمه الله تعالى \_ ينفذ كما ينفذ من المريض ، حتى يعتبر برعايته من الثلث ، ولا يصح إقراره لوارثه كـما لا يصح ذلك من المريض (١) ، ألا ترى أن امرأته ترثه بحكم الفرار إذا مات وهمي في العدة ، والتوريث بحكم الفرار لا يكون إلا من المريض ، وأما المرتدة ينفذ تصرفاتها في مالها بالاتفاق كما ينفذ من الصحيحة ؛ لأنه ما توقف نفسها بالردة فإنها لا تقبل كالحربية بخلاف الرجل. وإن كان لو قتلها قاتل لم يغرم شيئًا حرة كانت أو أمة (٢) ؛ لأنها بمنزلة الحربية في ذلك ، ولهذا لو قاتلت مع المسلمين قتلت ، ولو لحق المرتد بدار الحرب، فلم يقض القاضي بلحاقه ، حتى أعنق عبيده الذين في دار الإسلام ، أو باعهم من رجل مسلم كان معه في دار الحرب، ثم رجع تائبًا قبل أن يقـضي بميراثه ولحاقه، فماله مردود عليه كله وجميع ما صنع فيه باطل (٣) ؛ لأن اللحاق بدار الحرب زال ملكه ، وإنما توقف على قضاء القاضي دخول المال في ملك ورثته فتــصرفه في المال بعد اللحاق صادف مالاً غير مملوك له فلا ينفف ، وإن عاد إلى ملكه بعد ذلك ، كالبائع بشرط الخيار للمشتري إذا تصرف في المبيع ثم عاد إلى ملكه لفسخ المشتري البيع لا ينفذ تصرفه ، ولو أقر المرتد اللاحق بدار الحرب في عبد خلف في دار الإسلام أنه حر الأصل أو أنه عبد لفلان غصبته منه فـذلك جائز إذا عاد مسلمًا (أن ) لأنه ليس بإنشاء تصـرف منه ، بل هو إقرار والإقرار لازم في حق المقر لكونه مخاطبًا سـواء صادف ما يملكه أو ما لا يملكه إذا ملكه بعد ذلك ، ألا ترى أنه لو أقر بحرية عبد الغير ، أو بكونه مملوكًا لفلان ثم اشتراه من ذي اليد بعد ذلك الإقرار وجعل ذلك كالمجدد له بعد الشراء فهذا مثله ، ولو لم يثبت

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥٤ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) قال في الفستاوئ : مما اختلف في توقيفه من تصرفاته ومنها الإعتاق والتدبيسر والكتابة ، فهذه التسصرفات موقوفة فإذا أسلم نفذت ، انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٥٥ ) .

يثبت حتى قضى القاضي بإلحاقه وجعل المال لورثته، ثم جاء تائبًا فإنه يعاد إليه ماكان قائمًا بعينه من ماله في يد ورثته ، فإن كان الوارث باع هذا العبد الذي أقر المرتد بحريته كان بيعه نافذا لمصادفته ملكه ولكنه متى عاد إلى ملك المرتد بسبب من الأسباب أنفذ إقراره السابق فيه على اعتبار أنه كالمجدد لذلك الإقرار ، ولو كان القاضي قضى بلحاقه وقسم ماله أولم يقسم حتى جاء مسلمًا ثم أعتق بعض عبيده قبل قضاء القاضي برد المال عليه ، كان عتقه باطلاً ، ولو كان الوارث أعتقه قبل أن يقضي القاضي بلحاق المرتد ثم قضى القاضي بذلك لم ينفذ عتق الوارث ، وكذلك إذا أعتقه المرتد بعد رجوعه قبل قضاء القاضي بدلك لم ينفذ عتق الوارث ، وكذلك إذا أعتقه المرتد بعد رجوعه قبل قضاء القاضي بدلك لم ينفذ عتق الوارث ، وكذلك إذا أعتقه المرتد اللاحق بدار

حتى قضى القاضي بإلحاقه وجعل المال لورثته، ثم جاء تائبًا فإنه يصاد إليه ماكان قائمًا بعينه من ماله في يد ورثته، فإن كان الوارث باع هذا العبد الذي أقر المرتد بسحريته كان بعيه نافذا لمصادفته ملكه ولكنه متى عاد إلى ملك المرتد بسبب من الأسباب أنفذ إقراره السابق فيه على اعتبار أنه كالمجدد لذلك الإقرار، ولو كان القاضي قضى بلحاقه وقسم ماله أولم يقسم حتى جاء مسلمًا ثم أعتق بعض عبيده قبل قضاء القاضي برد المال عليه، كان عتقه باطلاً (۱۱) و لان بقضاء القاضي بلحاقه صار المال ملكًا لورثته فلا يعود إلى ملكه إلا بقضاء القاضي له بذلك ألا ترى أن الوارث لو أعتق هذا العبد بعد رجوع المرتد قبل قضاء القاضي برد المال عليه نفذ عتقه ولم يكن ضامنًا للمرتد، بمنزلة ما لو أعتقه قبل رجوع المرتد، فعرفنا أنه باق على ملك الوارث، وبهذا الفصل يستدل أيضًا على أنه لا يعوز أن يعتق بإعتاق المرتد أياه ، فإن العتق يستدعي حقيقة الملك، ولا يجوز أن يكون العبد الواحد في الوقت الواحد كله عملوكًا لزيد وكله عملوكًا لعمرو، ولو كان يكون العبد الواحد في الوقت الواحد كله عملوكًا لزيد وكله عملوكًا لعمرو، ولو كان الوارث أعتقه قبل أن يقضي القاضي بلحاق المرتد بعد رجوعه قبل قضاء القاضي له الوارث ") ولانه سبق ملكه، وكذلك إذا أعتقه المرتد بعد رجوعه قبل قضاء القاضي له بذلك قلنا لا ينفذ عتقه ؛ لانه سبق عتقه، ولو بعث المرتد اللاحق بدار الحرب وكيلاً بغلاك قانا لا ينفذ عتقه ؛ لانه سبق عتقه، ولو بعث المرتد اللاحق بدار الحرب وكيلاً بغلك قلنا لا ينفذ عتقه ؛ لانه سبق عتقه، ولو بعث المرتد اللاحق بدار الحرب وكيلاً بغلاك قلنا لا ينفذ عتقه ؛ لانه سبق عتقه، ولو بعث المرتد اللاحق بدار الحرب وكيلاً

<sup>(</sup>١) قال في الفتاوئ : ولوعاد للإسلام بعد الحكم بالسلحوق فكل ما وجده في يد ورثته أخله وأما إزالة الوارث عن ملك سواء كان بسبب يلحقه الفسخ كالبيع والسهبة أو بسسبب لا يلحقه الفسخ كالإعستاق والتسدبير والاستيلاد، فذلك كله ماض ولا ضمان على الوارث في ذلك ، انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٥٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) قال في الفتاوئ : المرتد إذا عاد قبل الحكم باللحاق بطل حكم الردة ولا يعتق عليه شيء من أمهات أولاده
 و المدبرين ، انظر الفتاوئ الهندية ( ۲/ ۲۰۰ ) .

الحرب وكيلاً ليبيع عبداً له في دار الإسلام أويعتقه ، ففعل الوكيل ذلك ثم رفع إلى القاضي فإنه يبطل جميع ما صنعه الوكيل، ويقضي به ميراتًا لورثة المرتد، ولو كان وكله بـذلك في دار الإسلام، قبل أن يرتد أو بعد ما ارتد قبل أن يلحق بدار الحرب، والمسألة بحالها فإن قضى القاضي بلحاقه جعل ذلك العبد ميراتًا لورثته وإن لم يقض بلحاقه حتى رجع مسلمًا فجميع ما صنع الوكيل من ذلك جائز، فإن قضى بالميراث للورثة فقد تم زوال الملك وتبين أن تصرف الوكيل لم يلاق ملك الموكل فكان باطلاً، وإن عاد قبل قضاء القاضي تقرر ملكه، ونفذ تصرف الوكيل له وهذا بخلاف ما إذا تصرف الموكل بنفسه بعد اللحاق بدار الحرب فهناك إنما لا ينفذ تصرفه لتباين تصرف الموكل بنفسه بعد اللحاق بدار الحرب فهناك إنما لا ينفذ تصرفه لتباين

ليبيع عبداً له في دار الإسلام أويعتقه ، ففعل الوكيل ذلك ثم رفع إلى القاضي فإنه يبطل جميع ما صنعه الوكيل ، ويقضي به ميرانًا لورثة المرتد(١١)؛ لأنه بعد اللحاق لا يملك إنشاء هذا التصرف فــلا يملك التوكيل أيضًا، ولأن وكيــله قائم مقامه في الــتصرف، وهو في هذه الحالة لو تصرف هو بنفسه بطل تصرف سواء قضى القاضي بلحاقه أو رجع مسلمًا قبل قضائمه، فكذلك إذا باشر وكيله كان باطلاً سواء قضى القاضي بلحاقه ، أو رجع مسلمًا قبل قضائه ، ولو كان وكله بذلك في دار الإسلام ، قبل أن يرتد أوبعد ما ارتد قبل أن يلحق بدار الحرب ، والمسألة بحالها فإن قضى القاضي بلحاته جعل ذلك العبد ميرانًا لورثته وإن لم يقض بلحاقه حتى رجع مسلمًا فجميع ما صنع الوكيل من ذلك جائز ، في رواية هذا الكتاب، وفي رواية كتاب الوكالة يقول: الوكالة تبطل بردة الموكل ولحاقه بدار الحرب، لأن ذلك بمنزلة مـوته، وموت الموكل مبطل لـلوكالة ولأنه حين لحق بدار الحرب فقد صار بحال لا يصح منه إنشاء التوكيل بهذا التصرف، فلا يبقى الوكيل على وكالته أيضًا ووجه هذه الرواية أنه ليس في لحاقه بدار الحرب إلا زوال ملكه عن العبد ، وبعد صحة الوكالة لا يبطل بزوال ملكه ألاترئ أنه لو وكل بعــتق عبده أو بيعه ثم وهبه لإنسان وسلم ثم رجع في الهبة ، كان الوكيل على وكالته ، فكذلك هاهنا قلنا : لا تبطل الوكالة وإن زال ملكه باللحاق بدار الحرب لأنه زال زوالاً موقوقًا فيسعود إليه إذا جاء مسلمًا قبل قسضاء القساضي بلحاقه وقسد دخل في ملك الوارث إذا قضمى القاضي بلحاقه فيتوقف تصرف الوكيل في هذه الحالة أيضًا لتوقف ملكه ، فإن قبضي بالميراث للورثة فقد تم زوال الملك وتبين أن تصرف الوكيل لا يلاق ملك الموكل فكان باطلاً، وإن عاد قبل قضاء القاضي تقرر ملكه ، ونفذ تصرف الوكيل له وهذا بخلاف ما إذا

<sup>(</sup>١) قال في الفتاوئ : إن تصرفاته موقوفة ومنها البيع ، فلا يملك التوكيل به ، انظر الفتاوئ الهندية (٢/ ٢٥٥).

الدارين حقيقة وحكمًا بين المتصرف والمتصرف فيه، وهذا غير موجود فيما إذا تصرف الوكيل وهو في دار الإسلام مع العبد وإن قضى القاضي به للوارث ثم جاء المرتد مسلمًا وذلك العبد قائم في يد وارثه، فرده القاضي عليه، فإن كان الوكيل أعتقه أو دبره نفذ ذلك، وإن كان باعه أو وهبه، أو كاتبه لم ينفذ شيء من ذلك، ولو كان الوارث أخرجه من ملكه حين قضى القاضي له به، ثم جاء المرتد مسلمًا فاشترى ذلك العبد ممن في يده فإنه ينفذ عتق الوكيل والتدبير الذي كان فعله بعد لحاقه وهذا مشكل، فإن هاهنا لم يعد إليه ذلك الملك الذي وجد فيه التدبير والعتق، وإنما هذا ملك حادث له بسبب أحدثه فينبغي ألا ينفذ ذلك العتق والتدبير ولكنه قال، هذا وإن كان ملكًا حادثًا من وجه فهو من وجه كأنه ذلك الملك وما يعطى يجعل بمنزلة الفداء لذلك الملك،

تصرف الموكل بنفسه بعد اللحاق بدار الحرب فهناك إنما لا ينف لتصرفه لتباين الدارين حقيقة وحكمًا بين المتصرف والمتصرف فيه ، وهذا غير موجود فيما إذا تصرف الوكيل وهو في دار الإسلام مع العبد وإن قبضي القاضي به للوارث ثم جاء المرتد مسلمًا وذلك العبد قائم في يد وارثه ، فرده القاضي عليه ، فإن كان الوكيل أعتقه أو دبره نفذ ذلك ، وإن كان باعه أو وهبه ، أو كاتبه لم ينفذ شيء من ذلك ؛ لأنه عاد إليه على تقديم ملكه ، وباعتسبار ملكه ينفذ العتق والتسدبير ألا ترى أنه لو رجع قبل قسضاء القاضي بلحاقمه نفذ العتق والتدبير فيما صار مستحقًا من العتق والسندبير لا يحتمل الانتقاض بعد ذلك ، وقضاء القاضي بــه للوارث لا يكون مبطلاً لذلك التــصرف بعــد ذلك ، بخلاف البــيع والهبة والكتــابة فإن ذلك يحتمل النقض ، فيكون قضــاء القاضي بالملك للوارث مبطلاً لهذه التصرفات وهي بعد ما بطلت لا تعود إلا بالتجديد وهذا لأن بالعتق والتدبير يستحق الولاء ، فيكون في معنى إنهاء الملك لا إبطاله وإذا عاد أصل ملكه في القائم بعد رجوعه مسلمًا بقـضاء القاضي يعود ما ينهيــه فأما البيع والهبة قــاطع للملك فعود الملك إليه بقضاء القاضى لا يتضمن عود ما هو قاطع للملك بعدما بطل بقضاء القاضي به للوارث، ولو كان الوارث أخرجه من ملكة حين قبضي القباضي له به ، ثم جاء المرتد مسلمًا فاشترى ذلك العبد عمن في يده فإنه ينفذ عتق الوكيل والتدبير الذي كان فعله بعد لحاقمه وهذا مشكل ، فإن هاهنا لم يعد إليه ذلك الملك الذي وجد فيه التدبير والعتق ، وإنما هذا ملك حادث له بسبب أحدثه فينبغى ألا ينفذ ذلك العتق والتدبير ولكنه قال ، هذا وإن كان ملكًا حادثًا من وجه فهو من وجه كأنه ذلك الملك وما يسعطي يجعل بمنزلة الفداء لذلك الملك ، كمولى العبد المأسور إذا أخذه بالثمن من يد المشتري جعل معيداً له

كمولى العبد المأسور إذا أخذه بالثمن من يد المشتري جعل معيدًا له إلى قديم ملكه وما أدّى يجعل في حكم الفداء فمن هذا الوجه يكون هذا وما لو كان في يد وارثه فرده القاضى عليه سواء، وكذلك لو كاتب الوارث عبدًا للمرتد بعد قضاء القاضي بلحاقه ، ثم جاء المرتد مسلمًا، فإن ذلك العبد يعاد إليه مكاتبًا ويجعل في الحكم كأن الوارث كان كاتبه بأمره فيكون مكاتبًا للذي جاء مسلمًا وعاد المملوك إليه يجعل في الحكم كأن الزوال لم يكن من يده أصلاً، قال : ولو لحق المرتد بدار الحرب، ثم وكل مسلمًا بأن يأتي رقيقه الذين خلفهم في دار الإسلام ، فيعتقهم أويدبرهم فلم يفعل الوكيل شيئًا من ذلك حتى رجع المرتد مسلمًا ثم فعل الوكيل ذلك فهو باطل، ولو كان وكله ذلك حتى رجع المرتد مسلمًا ثم فعل الوكيل ذلك فهو باطل، ولو كان وكله في دار الإسلام، قبل الردة أو بعدها والمسألة بحالها، نفذ تصرف الوكيل في دار الإسلام، قبل الردة أو بعدها والمسألة بحالها، نفذ تصرف الوكيل

إلىٰ قديم ملكه وما أدّى يجعل في حكم الفداء فمن هذا الوجه يكون هذا وما لو كان في يد وارثه فرده القاضي عليه سواء ؛ ولأن الاستحقاق كان يثبت بالعتق والتدبير وذلك لا يحتمل النقض فيظهـر عند ظهور ملكه في المحل ، لقيام الاستحقـاق ، كمن أقر بحرية عبد إنسان ثم اشتراه وهو نظير ما قال أبو حنيـفة \_ رضيَّ الله تعالىٰ عنه \_ فيما إذا أعتقه المرتد بنفسه أو دبره ثم لحق بدار الحسرب، وقضى القاضي بلحاقه فإنه يقسضي به ميراتًا للوارث، ثم إذا جاء المرتد مسلمًا بعد ذلك فرجع العبد إلى ملكه بوجه من الوجوه، إما من يد الوارث بالرد عليه، أو من يد المشتري منه بشراء مستقبل، فإنه ينفذ ذلك العتق والتدبير كذلك هاهنا، وكذلك لو كاتب الوارث عبدًا للمرتد بعد قضاء القاضي بلحاقه، ثم جاء المرتد مسلمًا ، فإن ذلك العبد يعاد إليه مكاتبًا ويجعل في الحكم كأن الوارث كان كاتبه بأمره فيكون مكاتبًا للذي جاء مسلمًا وعاد المملوك إليه يجعل في الحكم كأن الزوال لم يكن من يده أصلاً (١) قال : ولو لحق المرتد بدار الحرب ، ثم وكل مسلمًا بأن يأتي رقيقه الذين خلفهم في دار الإسلام ، فيعتقهم أويدبرهم فلم يفعل الوكيل شيئًا من ذلك حتى رجع المرتد مسلمًا ثم فعل الوكيل ذلك فهو باطل ؛ لأن أصل التوكيل هاهنا كان باطلاً منه فإنه وكله في حال لايملك مباشرة التصرف فيـه بنفسه أصلاً ، وبعـدما تعين جهة البطلان في الوكالة لا تنقلب صحيحة أبدًا ، ولو كان وكله في دار الإسلام ، قبل الردة أو بعدها والمسألة بحالها، نفل تصرف الوكسيل فيهم ؛ لأن أصل التوكيل كان صحيحًا ولم يبطل بمجرد لحاق الموكل بدار الحرب، فإذا عاد مسلمًا قسبل قضاء القاضي

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٥ ) .

فيهم ، ولو كان قصى القاضي بلحاقه وقسم ميراثه، ثم جاء مسلمًا ، فإن تصرف الوكيل في رقيقه ، قبل قضاء القاضي بردهم على المرتد كان تصرف باطلاً ، وإن تصرف فيهم بعدما قضى القاضي بردهم على المرتد كان تصرف نافذًا ؛ لأن الوكالة بعد صحتها لا تبطل بزوال الملك إلا أن الملك إنما يعود إليه بقضاء القاضي بالرد عليه فإذا سبق تصرف الوكيل قبل قضاء القاضي به لم ينفذ، بخلاف ما إذا رجع إليه بشراء جديد مستقبل فإن هذا ملك حادث من كل وجه، ولو كان الوكيل تصرف فيه بعدما باعه الموكل قبل أن يرده المشترئ عليه بخياره لم ينفذ تصرفه، قال: ولو أن المرتد كان وكل بعتقه المشترئ عليه بخياره لم ينفذ تصرفه، قال: ولو أن المرتد كان وكل بعتقه وكيلاً في دار الإسلام، ثم لحق بدار الحرب، فاعتقه الوكيل ثم رجع المرتد مسلمًا فجميع ما صنع الوكيل من ذلك جائز، قال: ولو أن مسلمًا أو مرتدًا

صار كأن اللحاق لم يكن أصلاً ، ولو كان قضى القياضي بلحاقه وقسم ميراثه ، ثم جاء مسلمًا ، فإن تصرف الوكيل في رقيقه ، قبل قضاء القاضي بردهم على المرتد كان تصرفه باطلاً ، وإن تصرف فيسهم بعدمًا قضى القاضي بردهم على المرتد كان تسصرفه نافذًا لأن الوكالة بعد صحتها لا تبطل بزوال الملك إلا أن الملك إنما يعود إليه بقضاء القاضى بالرد عليه فإذا سبق تصرف الوكيل قبل قضاء القاضي به لم ينفذ ؛ لأن لم يصادف محله ألا ترى أن الموكل لو باشره بنفسه لم ينفذ وإذا تصرف بعد قضاء القاضي بالرد عليه فقد صادف تصرفه محله ، فكان نافذًا وهو نظير رجل وكل رجـلاً يبيع عبده أو يعتقه ، ثم باعه الموكل بنفسه ، ثم رده المشتري بخيار شرط أو رؤية أوعيب ، قبل القبض أو بعده بقضاء القاضى ثم تصرف الوكيل فيه نفذ تصرفه لبقاء الوكالة بعد زوال الملك ، ورجوع العبد إلى الموكل على الملك الأول. بخلاف ما إذا رجع إليه بشراء جديد مستقبل فإن هذا ملك حادث من كل وجمه ، وهذا لأنه إنما وكله بالـتصـرف في الملك الذي كـان موجودًا في ذلك الوقت، فلا يتمرف فيه في ملك حدث بعده ، ولو كان الوكيل تصرف فيه بعدما باحه الموكل قبل أن يرده المسترئ عليه بخياره لم ينفذ تصرفه لانه تصرف وهو خارج عن ملك الموكل ألا ترى أن المشتري لو أعتقه في هذه الحالة عتق من جهته فيكف يمكن تنفيذ عتق وكيل البائع في حال لو أعتقه المشتري بعد العتق من جهته، قال : ولو أن المرتد كان وكل بعتقه وكيـلاً في دار الإسلام ، ثم لحق بدار الحرب ، فأعتقه الوكيل ثم رجع المرتد مسلمًا فجميع ماصنع الوكيل من ذلك جائز؛ لان اللحاق بدار الحرب إذا لم يتصل به قضاء القاضي في حكم الغيبة وذلك لا يمنع نفوذ تصرف الوكيل فيه وهذا بخلاف بيع الموكل العبد بنفسه فإن هناك بعد البيع صار العبد بحال ينفذ العتق

في دار الإسلام أذن لعبده في التجارة ثم لحق بدار الحرب مرتداً فتصرف العبد فإن تصرفه موقوف فإن لم يقض القاضي بلحاقه حتى رجع مسلماً كان التصرف نافذاً وكان العبد مأذوناً على حاله وإن قضى القاضي بلحاقه بطل تصرف العبد وخرج من أن يكون مأذونا، وعليه رتب فصل المضاربة أيضاً، أنه إذا تصرف المضارب بعد لحاق رب المال ثم رجع مسلماً قبل قضاء القاضي بلحاقه، نفذ التصرف على المضاربة، وكان الربح بينهما على الشرط وأن قضى القاضي بلحاقه لم ينفذ شيء من تصرفه على المضاربة وكان متصرفاً لنفسه، له الربح وعليه الوضيعة ويكون ضامنًا لرأس المال، ثم إذا جاء المرتد مسلماً بعد ذلك لا يتغير هذا الحكم لمجيئه، ولو لم يقض القاضي بلحاقه حتى عاد

فيه من جهة غير الموكل، فلا ينفذ عتق وكيل البائع في هذه الحالة فيه، وأما هاهنا بمجرد اللحاق قبل قضاء القاضي ما صار العبد بحال ينفذ فيه عتق غيره فإن الوارث لو اعتقه في هذه الحالة لا ينفذ عتقه، فلهذا نفذ عتق وكبيل المرتد فيه إذا رجع المرتد مسلمًا بخلاف ما بعد قضاء القاضى بلحاقه، فقد صار هناك بحال ينفذ العتق من الوارث فيه فلا ينفذ العتق من وكيل المرتد فيه في هذه الحالة. قال: ولو أن مسلمًا أو مرتدًا في دار الإسلام أذن لعبده في التجارة ثم لحق بدار الحرب مرتداً فتصرف العبد فإن تصرفه موقوف فإن لم يقض القاضي بلحاقه حتى رجع مسلمًا كان التصرف نافذًا وكان العبد مأذورً على حاله وإن قضى القاضي بلحاقه بطل تصرف العبد وخرج من أن يكون مأذونًا؟ لأن بلحوق زال ملكه زوالاً موقوقًا، والإذن بالـتجارة يتـوقف بحال قيــام ملكه، فإذا توقف زواله عن ملكه يتوقف الإذن للعبد أيضًا وتوقف تصرف العبد لتوقف حكم الإذن فإذا عاد مسلمًا قبل قبضاء القاضي فقد تقرر ملكه على ما كان فينفذ تصرف المأذون ويكون مأذونًا على حاله، وإذا قضى القاضي بلحاقه فقد تقرر زوال ملكه، فيتقرر حكم الحجر عليـه أيضًا ثم إذا عاد مسلمًا وعاد العبـد إلى ملكه لم يكن مأذونًا إلاّ أن يأذن له إذنًا مستقبلًا لأن هذا تصرف محتمل لـلنقض فينتقض بقضاء القاضي بلحاقهِ لما يعود إلا بالتجديد وإنما أورد هذا إيضاحًا لا سبق من الوكالة، وعليه رتب فيصل المضاربة أيضًا، أنه إذا تصرف المضارب بعد لحاق رب المال، ثم رجع مسلمًا، قبل قضاء القَاضي بلحاقه، نفذ التصرف على المضاربة ، وكان الربح بينهما على الشرط وأن قضى القاضي بلحاقه لم ينفذ شيء من تصرفه على المضاربة وكان متصرفًا لنفسه، له الربح وَعليه الوضيعة ويكون ضامنًا لرأس المال، ثم إذا جاء المرتد مسلمًا بعد ذلك لا يتغير هذا الحكم لمجيئه؛ لأن المضاربة بطلت بقضاء القاضي بلحاقه كما بينا، ولو لم يقض القاضي بلحاقه حتى عاد

إلى دار الإسلام مرتداً على حاله فقد صار في الحكم كأن اللحوق بدار الحسرب لم يوجد منه أصلاً وقبل لحاقه إذا تصرف المضارب نفذ على المضاربة، وإن كان القاضي قضى بلحاقه، ثم رجع مرتداً فلا سبيل له على ماله، ولو لحقت المرتدة بدار الحرب، فقضى القاضي بميراثها لورثتها، ثم جاءت مرتدة بأمان وطلبت مالها لم يرد عليها شيء من ذلك، ولو جاءت مرتدة قبل قضاء القاضي بلحاقها، فإن جاءت بغير أمان كانت فينًا للمسلمين،

إلىٰ دار الإسلام مرتدًا على حاله فقد صار في الحكم كأن اللحوق بدار الحرب لم يوجد منه أصلاً وقبل لحاقه إذا تصرف المضارب نفذ على المضاربة ، في قول محمد \_ رحمه الله تعالىٰ \_ وكان موقوفًا في قـول أبي حنيفة \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ بناءً على الخلاف الذي بينا في تصرفات المرتد بنفسه بعد الردة قبل لحاقه، وإن كان القاضي قضى بلحاقه ثم رجع مرتداً فلا سبيل له على ماله(١)؛ لأنه صار بقضاء القاضى كالميت حكمًا وسبب ذلك ردته فما بقي هذا السبب يبقى هو مـيتًا حكمًا وإن رجع إلى دارنا ولهذا كان المال لورثته على حاله لا سبيل للمرتد عليه الا ترى أنه لو رجع مسلمًا كان المال للوارث إلى أن يقضي القاضي برده عليه، فإذا رجع مرتدًا أولئ أن يكون المال باقيًا على ملك الوارث ولا يقضى القاضي برده عليه، ولكن يعرض عليه الإسلام، فإن أبي قتله وإن قال: رد عليّ مالي، واجعل لي في الإسلام أجلاً حــتين أنظر في أمري ، فإن القاضي يؤجله في الإسلام ثلاثة أيام لا يزيده على ذلك شيئًا وقد بينا هذا فيـما سبق، وروينا فيــه حديث عمر \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ حيث قال: هلا طيستم عليه الباب ثلاثة أيام، وأعطيتموه كل يوم رغيفًا فلعله يراجع الحق، ولا يرد عليه ماله ما لم يسلم، لما بينا أنه هالك بقضاء القاضى ، وحياته حكمًا تكون بإسلامه ، فما لم يظهر ذلك لم يرد عليه شيئًا من ماله، والتأجيل عندنا مستحب، وليس بلازم ، حتى أن للقاضي أن يقتله في الحال ولا يؤجله إن أبئ أن يسلم، بخلاف ما يقوله بمعض الناس أن عليه أن يؤجله وقد بينا هذا فيما سبق، ولو لحقت المرتدة بدار الحرب، فقضى القاضى بميراثها لورثتها ، ثم جاءت مرتدة بأمان وطلبت مالها لم يرد عليها شيء من ذلك؛ لانها صارت هالكة بقضاء القاضي فما لم يظهر فيها سبب الحياة حكمًا لا يرد عليها شيء من ذلك المال ، ولو جاءت مرتدة قبل

<sup>(</sup>١) قال في الفتاوى : المرتد إذا عاد تائبًا إلى دار الإسلام ، إذا كان عوده قبل حكم القاضي باللحاق بطل حكم الردة في ماله ، وحكم الردة يظل في ماله ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٥ ).

وقسمت ميراثها بين ورثتها، فالرُّقِيَّةُ تلف والحرية حياة، وإن جاءت بأمان صنعت في مالها ما أحبت وحبست وأجبرت على الإسلام ، وإذا قال المسلم لعبده : إذا جاء يوم النحر فأنت حر، وقال ذلك بعدما ارتد ، ثم لحق بدار الحرب ولم يقض بميراثه للوارث حتى جاء يوم النحر، فإن حكم العتق يكون موقوفًا ، فإن جاء مسلمًا قبل القضاء بلحاقه ، نفذ ذلك العتق ، وإن كان القاضي قضى بلحاقه قبل مجيء فجر يوم النحر ، ثم جاء يوم النحر ، فإن كان بعدما قضى القاضي برد العبد عليه عتق من جهته ، ولو رجع المرتد مسلمًا قبل محيء يوم النحر ، فإن كان بعد ما قضى مسلمًا قبل محيء يوم النحر ، ثم جاء يوم النحر ، فإن كان بعد ما قضى

قضاء القاضي بلحاقها ، فإن جاءت بغير أمان كانت فيتًا للمسلمين ؛ لأنها باللحاق بدار الحرب صارت حربية والحربية إذا دخلت دارنا بغير أمان كانت فيتًا ، وقسمت ميراثها بين ورثتها ؛ لأنها صارت هالكة حكمًا حين جـعلت فينًا ، فالرُّقيَّةُ تلف والحرية حياة ؛ لأنها بالرق خرجت من أن تكون أهلاً لمالكية المال ، فلهذا كان المال لورثتها ، وإن جاءت بأمان صنعت في مالها ما أحبت وحبست وأجبرت على الإسلام ؛ لانها إذا رجعت قبل قضاء القاضي بأمان فصار اللحاق كأن لم يكن ، وقـبل لحاقها بدار الحرب ينفذ تصرفها في مالها ، فكذلك بعدما رجعت ، إلا أن في الفصل الأول إنما كانت لا تستسرق قبل اللحاق لكونها من أهل دار الإسلام وهي ليست بدار الاسترقاق ، فإذا لحقت صارت من أهل دار الحرب ، فقلنا : بأنها تسترق إذا دخلت دارنا بغير أمان ، وإذا دخلت بأمان فإعطاء الأمان يمنع استرقاقها فقد عادت به ، كما كانت قبل اللحاق ، وإذا قال المسلم لعبده : إذا جاء يوم النحر فأنت حر ، وقال ذلك بعدما ارتد ، ثم لحق بدار الحرب ولم يقض بميسراته للوارث حتى جاء يوم النحر ، فيإن حكم العتق يكون موقوفًا ؛ لأن العتق لا ينفذ بــدون قيام الملك في المحل عند وجود الشرط وقــد بينا أن زوال ملكه قد توقف بلحاقه فكذلك يتوقف حكم العتق ، فإن جاء مسلمًا قبل القيضاء بلحاقه ، نفذ ذلك العتق ، وإن كان القاضي قبضى بلحاقه قبل مجيء فبجر يوم النحر ، ثم جاء يوم النحر، فإن كان بعدما قضى القاضى برد العبد عليه عنق من جهته ؛ لأن التعليق كان صحيحًا ، وقد وجد . فالعبد في ملك الوارث ثم عاد المرتد مسلمًا لم ينفذ ذلك العتق، وإن رد القاضي العبــد عليه ، لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كــالمنجز ، وقد بينا أنه لو نجز إعتاقه بعدما قضى القاضي بلحاقه كن العتق باطلاً ، على كل حال فهذا مثله، ولو رجع المرتد مسلمًا قبل مجيء يوم النحر ، ثم جاء يوم النحر ، فإن كان بعد ما قضي القاضي برد العبد عليه عتق من جهته ؛ لأن التعليق كان صحيحًا ، وقد وجد الشرط

القاضي برد العبد عليه عتى من جهته ؛ فإن جاء يوم النحر قبل أن يقضي القاضي برد العبد عليه ، لم يعتى العبد ، فلو جاء يوم النحر بعد لحاقه قبل قضاء القاضي به ، ثم قضى القاضي به لوارثه ، فإنه ينفذ تصرف الوارث فيه ، فإن لم يتصرف فيه حتى رجع المرتد مسلمًا، ورد عليه العبد، فإنه يعتى من جهته، وكذلك لو كان له وارث كاتبه، ولو كان قال لأمته إذا جاء يوم النحر فأنت حرة، ثم لحق بدار الحرب مرتدًا، فقضى القاضي بها للوارث فأعتقها الوارث، ثم لحقت بدار الحرب مرتدة، فسبيت كانت فيئًا، وأجبرت على الإسلام، بمنزلة الحرة الأصلية إذا ارتدت ولحقت بدار الحرب، فإن أسلمت ثم جاء المرتد مسلمًا فاشتراها ثم جاء يوم النحر وهي في ملكه لم تعتى بخلاف جميع ما سبق .

وهو مملوك له ، فإن جاء يوم النحر قبل أن يقضي القاضي برد العبد عليه ، لم يعتق العبد؛ لأنه وجد الشـرط والعبـد ليس في ملكه ، فإن العـبد لا يعـود إليه إلا بقـضاء القاضي، فلهذا لا ينفذ ذلك العتق ، فلو جاء يوم النحر بعد لحاقه قبل قضاء القاضي به، ثم قضى القاضى به لوارثه ، فإنه ينفذ تصرف الوارث فيه ، لما بينا أنه يقرر روال ملكه بقضاء القاضي من وقت اللحاق ، وإنما وجد الشرط بعد ذلك ، فلهـذا لا يعتق من جهته وكان مملُّوكًا للوارث ينفذ تصرفه فيه ، فإن لم يتصرف فيه حتى رجع المرتد مسلمًا ، ورد عليه العبد، فإنه يعتق من جهته ؛ لأن الشرط وجد في حال توقف ملكه ، فإن تمام زوال ملكه يكون بقضاء القاضي فثبت به استحقاق العتق في ملكه إذا رجع إليه ، وقد رجع إليه على ذلك الملك ، وكذلك لو كان له وارث كاتبة (١) ؛ لأنه رجع إلى قديم ملكه بعد كتابة الوارث ، فينفذ ذلك العتق ويسقط بدل الكتابة لاستغناثه عنها ، ولو كان قال لأمته إذا جاء يوم النحر فأنت حرة ، ثم لحق بدار الحرب مرتداً ، فقضى القاضي بها للوارث فأعتقها الوارث ، ثم لحقت بدار الحرب مرتدة ، فسبيت كانت فيتًا ، وأجبرت على الإسلام ، بمسنزلة الحرة الأصلية إذا ارتدت ولحقت بدار الحرب ، فسإن أسلمت ثم جاء المرتد مسلمًا فاشتراها ثم جاء يوم النحر وهي في ملكه لم تعتق بخلاف جميع مأ سبق ؛ لأن هذا العتق كان منهيًّا لمكه ، وقد بطل ذَّلـك الملك أصلاً حتى ينفذ العتق من الوارث فيها، فكان هذا ملكًا حادثًا من كل وجه وهذه زُفريَّة ، وأصلها فيما إذا قال لأمته: إن دخلت الدار فأنت حرة ثم أعتقها، فارتدت بدار الحرب، ثم سبيت فملكها ، ودخلت الدار لا تعتق إلا على قول زفر \_ رحمه الله تعالى \_ والله الموفق .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٥٥ ) .

### ٧٩ ١. باب :المرتدين كيف يحكم فيهم

قال ـ رحمه الله تعالى ـ : المرتد يقتل إن لم يسلم حراً كان أو عبداً ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم « من بدل دينه فاقتلوه » ، وهو يعم الأحرار والعبيد ، ولمولى العبد أن يقتله بنفسه إن شاء ، فعل ذلك ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ بعبد له تنصر ، ولأنه بالردة صار كالحربي في حكم القتل ، ولكل مسلم قتل الحربي الذي لا أمان له ، إلا أن الأفضل له أن يرفعه إلى الإمام ليكون هو الذي يقتله » والمرتدة لا تقتل حرة كانت أو أمة ، ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام إن كانت حرة ، وإن كانت أمة وأهلها يحتاجون إلى خدمتها دفعت إليهم يستخدمونها ويجبرونها على الإسلام ، وإن استتيب المرتد فتاب، ثم ارتد حتى فعل ذلك مراراً ، قبلت توبته أبلاً ، وهو قول إبراهيم ـ رحمه الله تعالى \_ وكان علي وعمر ـ رضي الله تعالى عنهما \_ يقولان : يستتاب ثلاثًا فإن عاد يقتل ، لظاهر قوله ـ تعالى \_ : ﴿إن

## ١٧٩ ـ باب : المرتدين كيف يحكم فيهم

قال ـ رحمه الله تعالى ـ : المرتد يقتل إن لم يسلم حرا كان أو عبداً ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم « من بدل دينه فاقتلوه » ، وهو يعم الأحرار والعبيد ، ولمولى العبد أن يقتله بنفسه إن شاء ، فعل ذلك ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ بعبد له تنصر ، ولأنه بالردة صار كالحربي في حكم القتل ، ولكل مسلم قتل الحربي الذي لا أمان له ، إلا أن الأفضل له أن يرفعه إلى الإمام ليكون هو الذي يقتله (۱) ؛ لأن فيه معنى الحد واستيفاء الحدود إلى الإمام ، والمرتدة لا تقتل حرة كانت أو أمة ، ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام إن كانت أمة وأهلها يحتاجون إلى خدمتها دفعت إليهم يستخدمونها ويجبرونها على الإسلام ؛ لأن حبسها لحق الله تعالى وحق المولى في خدمتها يقدم على ويجبرونها على الإسلام ؛ لأن حبسها لحق الله تعالى وحق المولى في خدمتها يقدم على حق الله تعالى في حبسها ، وإن استتيب المرتد فتاب ، ثم ارتد حتى فعل ذلك مرارا ، قبلت توبته أبدا ، وهو قول إبراهيم ـ رحمه الله تعالى ـ وكان علي وعمر ـ رضي الله قبلى عنهما ـ يقولان : يستتاب ثلاثاً فإن عاد يقتل ، لظاهر قوله ـ تعالى ـ : ﴿ إن الذين

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥٣ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٣٥ ) .

الذين آمنوا ثم كفروا الآية، ولأن الظاهر أنه مستهزئ غير تائب، ولكنا نستدل بقوله تعالى: ﴿إِن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ ثم توبته بعد الثلاث تعرف بما يعرف به في المرة الأولى، لأنه لا يمكن الوقوف على ضميره، وإنما يعبر عما في قلبه لسانه، ولا حجة لهم فيما استدلوا به، لأنه قال: ﴿ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ﴾ وإذا تاب فقد ازداد إيمانًا لا كفرا، وعن أبي يوسف ـ رحمه الله تعالى ـ أنه يقتل غيلة ولا يستتاب إذا تكرر ذلك، قال : وامرأة المرتد تعتد بثلاث حيض، سواء قتل بعد الردة أو لم يقتل، إلا على قول سعيد بن المسيب ـ رحمه الله تعالى ـ فإنه يقول : إذا قتل فعدتها أربعة أشهر وعشرا، وهذا ليس بقوي، ولو أصاب مالاً أو قذف إنسانًا قبل الردة أو بعدها ثم لحق بالدار ، ثم جاء تائبًا ، أخذ بجميع ما صنع ، بخلاف ما إذا أصاب ذلك بعدما لحق بدار الحرب.

آمنوا ثم كفروا ﴾ [ النساء : ١٣٧] ، ولأن الظاهر أنه مستهزئ غير تائب ،ولكنا نستدل بقوله تعالى : ﴿ إِن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ [ الأنفال : ٢٨ ] ثم توبته بعد الثلاث تعرف بما يعرف به في المرة الأولى ، لأنه لا يمكن الوقوف على ضميره ، وإنما يعبسر عما في قلبه لسانه ، ولا حبحة لهم فيما استدلوا به ، لأنه قال : ﴿ ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ﴾ [ النساء : ١٣٧ ] وإذا تاب نقد ازداد إيمانًا لا كفراً ، وعن أبي يوسف ـ رحمه الله تعالى \_ أنه يقتل غيلة ولا يستتاب إذا تكرر ذلك(١)؛ لأن الظاهر أنه مستهزئ وبناء الحكم على الظاهر جائز فيما لا يوقف على حقيقته، قال: وامرأة المرتد تعتد بثلاث حيض ، سواء قتل بعد الردة أو لم يقتل ، إلا على قول سعيد بن المسيب ـ رحمه الله تعالى ـ فإنه يقول : إذا قـ تل فعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وهذا ليس بقوي ؛ لأن الفرقة وقعت بالردة ، ثم لا يتغير حكم تلك الفرقة بالقـتل بعد الردة، فلا تتغير العدة أيضًا ، بمنزلة ما لو أبان امرأته في صحـته ثم مات أو قتل، ولو أصاب مالاً أو قـذف إنسانًا قبل الردة أو بعدها ثم لحق بالدار، ثم جاء تائبًا ، أخذ بجميع ما صنع ، بخلاف ما إذا أصاب ذلك بعدما لحق بدار الحرب(٢)؛ لأنه باللحاق صار حربيًا، والحربي إذا أصاب شيئًا من ذلك ثم أسلم لم يكن مـؤاخـذًا به، والأول أصابه فـي حال هو من أهل دار الإسـلام وهو مخاطب على حاله، فيتقرر موجب في ذمته، إلا أن بلحاقه يتعذر إقامته ، لأن يد الإمام لا تصل إليه، فإذا وصلت اليد إليه كان مؤاخذًا بجميع ذلك ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥٣ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥٦ ).

### ٨٠ ١ ، باب : من ارتد من المسلمين أو نقض العهد من المعاهدين

قال: ولو أن أهل بلدة ارتدوا حتى صارت دارهم دار حرب، ثم وقع الظهور عليهم، فإنه يقتل رجالهم، ويسبئ نساؤهم وذراريهم، كما فعله الصديق ـ رضي الله تعالى عنه ـ ببني حنيفة حين ارتدوا، فإن قالت النساء حين ظفر المسلمون بهن: ما ارتددنا قط، وإنا لمسلمات على ديننا، فالقول قولهم لتمسكهن بما هو الأصل وهو الإسلام، ولا يسمين، وأولادهن الصغار بمنزلتهن، إلا أن تقوم البيئة من المسلمين عليهن بالردة، ولا يقبل في ذلك شهادة أهل الذمة، وشهادة من له في الغنيمة نصيب من المسلمين عليهن بذلك لا تقبل قياساً ، لما فيه من المنفعة للشاهد وتقبل استحسانًا ولو قلن كنا قد ارتددنا ، ولكنا أسلمنا قبل أن تظفروا بنا ، لم يقبل قولهن ، فإن كان

### ١٨٠ ـ باب : من ارتد من المسلمين أو نقض العهد من المعاهدين

قال: ولو أن أهل بلدة ارتدوا حتى صارت دارهم دار حرب، ثم وقع الظهور عليهم، فإنه يقتل رجالهم، ويسبئ نساؤهم وذراريهم، كما فعله الصديق ـ رضي الله تعالى عنه ـ ببني حنيفة حين ارتدوا، فإن قالت النساء حين ظفر المسلمون بهن: ما ارتددنا قط، وإنا لمسلمات على ديننا، فالقول قولهم لتمسكهن بما هو الأصل وهو الإسلام، ولا يسبين، وأولادهن الصغار بمنزلتهن (١١)؛ لأن الأم إذا بقيت مسلمة فالصغير يكون تبعًا لها، إلا أن تقوم البينة من المسلمين عليهن بالردة، ولا يقبل في ذلك شهادة الذمي عليه حجة، وشهادة من له في الغنيمة نصيب من المسلمين عليهن بذلك لا تقبل قياسًا، عليه من المنفعة للشاهد وتقبل استحسانًا؛ لأن الشركة عامة، وهي لا تمنع قبول الشهادة وقد تقدم نظائره، ولو قلن كنا قد ارتدنا، ولكنا أسلمنا قبل أن تظفروا بنا، لم يقبل وقد تقدم نظائره، ولو قلن كنا قد ارتدنا، ولكنا أسلمنا قبل أن يقع الظهور عليهم، لم ألحرب، إذا وقع الظهور عليهم، فزعموا أنهم أسلموا قبل أن يقع الظهور عليهم، لم يقبل قولهم في ذلك، وجعل كأنهم للحال أسلموا، فكذلك في المرتدات، وعلى هذا لو

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥٦ ).

في حجر امرأة منهن صبي، وقد قتل زوجها، أو لا يعلم هل كانت ذات زوج أم لا، فقالت: هذا ابني صدُّقت في إسلام الولد، وأنه لا يكون فيتًا، ولكن لا يتوارثان إلا بالبينة ، وهو الحميل الذي كتب فيه عمر - رضي الله تعالى عنه -، إلى شريح - رحمه الله تعالى - أن لا يورث الحميل إلا ببينة ، ولكن يجعل مسلمًا لكونه في يد مسلم يحكم بإسلامه، وكذلك لو قالت: هو ابن امرأة كانت من أهل هذه الدار أودعتنيه، وماتت، وهي حرة مسلمة، لم تصدق على ذلك، أن من وجد في دار الإسلام إذا زعم أنه من أهل الذمة فإنه يكون القول قوله ولا يتعرض له، ومن وجد في دار الحرب لايقبل قوله في ذلك إلا بحجة، ولو

نقض أهل الذمة العهد كان الجواب فيهم كالجواب في المرتدين إلا أن شهادة أهل الذمة عليهن بنقض العهد هاهنا مقبولة ، لأنهن ذميات ، واستدل عليه بما روي أن علقمة بن علاثة ارتد في زمن الصديق ـ رضي الله تعالى عنه ـ ، فلما أخذت امرأته قالت : إن كان علقمة ارتد فإني لم أكفر بالله ، فخلي سبيلها وسبيل ولدها ، ثم هذا إذا علم أن النساء في الأصل كن مسلمات ، فإن لم يعلم ذلك فهن فيء وأولادهن ، لأنهن وجدن في دار الحرب ، ومن وجد في دار الحرب فهو حربي ، ما لم يعلم له أصل الإسلام ، إلا أن يكون عليهن سيماء المسلمات ، فقد بينا أن تحكيم السيماء أصل في باب الإسلام، فإذا وقع في قلب المسلمين أنهن صادقات وجب تخلية سبيلهن وسبيل أولادهن ، فإن كان في حجر امرأة منهن صبى ، وقد قتل زوجها ، أو لا يعلم هل كانت ذات زوج أم لا ، فقالت : هذا ابني صدِّقت في إسلام الولد ، وأنه لا يكون فسينًا ؛ لأن هذا أمر ديني فخبر الواحد في مـثله مقبول ، رَجلاً كان أو امرأة ، ولكن لا يتوارثان إلا بالبينة ، وهو الحميل الذي كتب فيه عمر - رضي الله تعالى عنه - ، إلى شريح - رحمه الله تعالى \_ أن لا يورث الحميل إلا ببيئة ، ولكن يجعل مسلمًا لكونه في يد مسلم يحكم بإسلامه ، وكذلك لو قالت : هو ابن امـرأة مسلمـة أودعتنيه ، وإن قـالَّت : هو ابن امرأةُ كانت من أهل هذه الدار أودعتنيه، وماتت، وهي حرة مسلمة ، لم تصدق على ذلك؛ لأنه لم يعرف أصل الإسلام لتلك المرأة، فلا يكون هذا منه إخباراً بإسلام الولد وحريته ولكنه يكون فيتًا لكونه موجودًا في دار الحرب ثم بنى محمد ـ رحمه الله تعالى ـ مسائل على الأصل الذي بينا، أن من وجد في دار الإسلام إذا زعم أنه من أهل الذمة فإنه يكون القول قوله ولا يتعرض له، ومن وجد في دار الحرب لا يقبل قوله في ذلك إلا بحجة (١)؛

<sup>(</sup>١) قال في الفتاوئ : الأصل أن الدار دليل ظاهر لكون من فيها من أهلها، انظر الفتاوئ الهندية (٢/ ٢٣٦).

أن أهل الدار نقضوا العهد وحاربوا ، فلما ظهر عليهم المسلمون قال رجل منهم : ما نقضنا العهد فيمن نقض فإن كان أصل العهد معلومًا لهم قبل النقض فالقول قولهم ، فإن شهد قوم من المسلمين ، أو من أهل الذمة ، بأنهم قاتلوا المسلمين ، فقد ثبت بالحجة سبب نقضهم العهد ، فإن قالوا : أكرهونا على ذلك لم يقبل ذلك منهم ، فإن شهدوا أنهم قالوا: لنقتلنكم ، أو لتقاتلون معنا كانوا أحرارًا لا سبيل عليهم ، وإن شهدوا أنهم كانوا قالوا: هذا لهم في دارهم لا في دار الحرب، وأنهم كانوا يقدرون في دار الحرب على أن ينصرفوا عنهم إلى المسلمين ، فالإكراه لا يثبت بمثل هذه الشهادة ، وإن لم يعلموا أصل الذمة للذين قالوا هذه المقالة كانوا فيئًا ، إلا أن يقيموا بينة على أصل الذمة لهم ، وإن رآهم المسلمون في صف المشركين ، ومعهم السيوف قد شهروها ، إلا أنهم لم يقاتلوا أحدًا ، فقالوا : أكرهونا على ذلك فالقول

لأن دار الإسلام دار أمن ، فمن وجد فيها يكون آمنًا باعتبار الظاهر ، فيكون مقبول القول بشهادة الظاهر له ، ودار الحرب دار سبي واسترقاق، فمن وجد فيها يكون فيتًا ، إلا أن يثبت سبب الامن والعصمة لنفسه بالبينة ، ولو أن أهل الدار نقضوا العهد وحاربوا ، فلما ظهر عليهم المسلمون قال رجل منهم : ما نقضنا العهد فيمن نقض فإن كان أصل العهد معلومًا لهم قبل النقض فالقول قولهم ؛ لأن ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يعلم ما يزيله، فإن شهد قوم من المسلمين، أو من أهل الذمة ، بأنهم قاتلوا المسلمين ، فقد ثبت بالحجة سبب نقضهم العهد ، فإن قالوا : أكرهونا على ذلك لم يقبل ذلك منهم ؛ لأنهم يدّعون معنى خفيًا ليغيروا به حـكم ما ظهر بحجة ، فلا يقبل قولهم في ذلك إلا أن يقيموا عليه بينة من المسلمين، فإن شهدوا أنهم قالوا: لنقتلنكم، أو لتقاتلون معنا كانوا أحراراً لا سبيل عليهم ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، فيخرج قتالهم به من أن يكون دليل الرضاء بنقض العهد ، وإن كان لا يحل لهم ما صنعوا بإكراه ، وإن شهدوا أنهم كانوا قالوا : هذا لهم في دارهم لا في دار الحرب ، وأنهم كانوا يقدرون في دار الحرب على أن ينصرفوا عنهم إلى المسلمين ، فالإكراه لا يثبت بمثل هذه الشهادة ؛ لأنهم شهدوا بذهاب الإكراه عنهم ، وإن لم يعلموا أصل الذمة للذين قالوا هذه المقالة كانوا فيتًا ، إلا أن يقيموا بينة على أصل الذمة لهم ؛ لانهم وجدوا في دار الحرب ، وإن رآهم المسلمون في صف المشركين ، ومعهم السيوف قد شهروها ، إلا أنهم لم يقاتلوا أحداً ، فقالوا: أكرهونا على ذلك فالقول قولهم ؛ لأن ما ظهر للمسلمين منهم لا يكون نقضًا للعبهد ، فإن مثله لو ظهر من المسلم لا يكون نقضًا لإيمانه، فكذلك إذا

قولهم ، وإن قال : قد كنت نقضت العهد معهم ، ولكن كنت رجعت عن ذلك ، لم يقبل قوله إلا بحجة ، ولو أن المسلمين رأوا رجلاً من النصارى في دار الإسلام يتجر ولا يعرفون حاله ، ثم فتحوا مدينة من دار الحرب ، فوجدوه فيها ، فقال: أنا رجل من أهل الذمة ، أسر في أهل الحرب ، أو كنت تاجراً فيهم ، فالقول قوله ، وعلى هذا لو لم يكونوا رأوه قبل هذا ، إلا أنه شهد له شاهدان من المسلمين أنهما رأياه في دار الإسلام فهو ذمي ، وكذلك لو ادّعى أنه مسلم في جميع هذا ، فإن كان عليه سيماء المسلمين فلا إشكال في أن القول قوله ، وإن كان عليه سيماء أهل الكفر فقال: أكرهوني ، حتى تزييت بهذا الزي ، فالقول قوله أيضاً ، ولو أن أهل الحرب صالحوا وصاروا ذمة وقع ذلك عليهم وعلى نسائهم ، فإن قالوا للمسلمين : إنا نأخذ العهد

ظهر من المعاهد، وإن قال : قد كنت نقضت العهد معهم ، ولكن كنت رجعت عن ذلك، لم يقبل قوله إلا بحجة ؛ لانه أقر بزوال ما عرف من أصل الذمة له ، ثم ادَّعي أمراً حادثًا لا يعرف سببه، فلا يقبل قوله إلا بحجة، ولو أن المسلمين رأوا رجلاً من النصاري في دار الإسلام يتجر ولا يعرفون حاله ، ثم فتحوا مدينة من دار الحرب ، فوجدوه فيها ، فقال : أنا رجل من أهل الذمة ، أسر في أهل الحرب ، أو كنت تاجراً فيهم ، فالقول قوله؛ لانهم عرفوه من أهل دار الإسلام . ألا ترى : أنه حين رأوه في دار الإسلام لو أرادوا التعرض له فقال : أنا ذمي ، كان القول قوله في ذلك ، فكذلك إذا وجدوه بعد ذلك في دار الحرب وهذا لأنه لو قال لهم : أنا ذمي قبل أن يأخذوه كان القول قوله في ذلك فكذلك لو قال لهم بعدما أخذوه ، وعلى هذا لو لم يكونوا رأوه قبل هذا ، إلا أنه شهد له شاهدان من المسلمين أنهما رأياه في دار الإسلام فهو ذمي ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، وكذلك لو ادّعن أنه مسلم في جميع هذا ، فإن كان عليه سيماء المسلمين فلا إشكال في أن القول قوله ، وإن كان عليه سيماء أهل الكفر فقال: أكرهوني ، حتى تزييت بهذا الزي ، فالقول قوله أيضًا ؛ لأنه قد علم أصل الإسلام له أو الذمة ، باعتبار كونه في دار الإسلام، ثم لا يرتفع ذلك بمجرد الزي لأن ما قاله محتمل يشهد له الظاهر فإن من بقي بين قوم يخالفونه في الطريق قد يتزيئ بزيهم تقية ُفلهــذا كان القول قوله ، ولو أن أهل الحرب صالحوا وصاروا ذمة وقع ذلك عليهم وعلى نسائهم(١) لأن النساء تبع للرجال ، ولأنسهم إنما يقبلون الذمـة ليسكنوا في مـساكنهم وسكناهم إنما تكون بـالنساء

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع (٧/ ١١٠).

لأنفسنا دون نسائنا، كان نساؤهم فينًا إلا من دخل منهن في العهد، ولو دخل حربي دارنا بأمان، ثم غلب أهل الشرك على تلك الدار حتى صارت دار حرب، ثم ظهر المسلمون عليهم فوجدوا ذلك فيهم، فإن كان الذين غلبوا على هذه الدار من أهل الدار التي كان المستأمن منها فهو فيء للمسلمين، وإن لم يكونوا من أهل دارنا بأن كان المستأمن من أهل الروم، والذين ظهروا على هذه الدار قوم من الترك، فإن كانوا أسروه ومنعوه من الخروج فهو في غلى هذه الدار قوم من الترك، فإن كانوا أسروه ومنعوه من الخروج فهو في غلبوا لم يمنعوه من الخروج إلى دار الإسلام، فأقام بين أظهرهم اختيارًا فهذا غلبوا لم يمنعوه من الخروج إلى دار الإسلام، فأقام بين أظهرهم اختيارًا فهذا نقض منه للعهد، وكذلك لو أن مستأمنًا من الروم في دارنا بدا له فخرج إلى الترك بأمان أو بغير أمان كان مبطلاً للأمان الذي كان بينه وبين المسلمين الترك بأمان أو بغير أمان كان مبطلاً للأمان الذي كان بينه وبين المسلمين

والذراري ، فإن قالوا للمسلمين : إنا نأخذ العهد لأنفسنا دون نسائنا ، كان نساؤهم فيتًا إلا من دخل منهن في العهد ؛ لأن الدليل إنما يعتبر إذا لم يوجد التـصريح بخلافه ، فهذا يسترق النساء وأما الصغار من الأولاد فهم تبع للآباء الذين أخذوا العهد ، ولا سبيل عليهم ، ولو دخل حربي دارنا بأمان ، ثم غلب أهل الشرك على تلك الدار حتى صارت دار حرب ، ثم ظهر المسلمون عليهم فوجدوا ذلك فيهم ، فإن كان الذين غلبوا على هذه الدار من أهل الدار التي كان المستأمن منها فهو فيء للمسلمين ؛ لأن الأمان قد انتقض بينه وبين المسلمين ، حين حصل هو في دار الحرب وأهلها يوافقون ألا ترئ : أنه لو كان رجع إلىٰ داره لكان ينتهي به الأمان ، وقــد صار هذا الموضع في حكم داره حين غلب عليه أهل الشرك ، وإن لم يكونوا من أهل دارنا بأن كان المستأمن من أهل الروم ، والذين ظهروا على هذه الدار قوم من الترك ، فإن كانوا أسروه ومنعوه من الخروج فهو في ذمة المسلمين على حاله ، حـتى إذا ظفر به المسلمون كـان حراً ؛ لأنه ما وصل إلـي مامنه ، وإنما ينتهي الأمان بهــذا ، ولأنه أسير فيهم ، فكأنهم أســروه من دار الإسلام وأحرزوه بدارهم ، فإن كان الذين غلبوا لم يمنعوه من الخروج إلى دار الإسلام ، فأقام بين أظهرهم اختيارًا فهذا نقض منه للعهد ؛ لأنه رضي بالمقام في دار الحـرب ، والراضي بالمقام في دار الحرب من أهل دار الحسرب لا يكون في أمان من المسلمين، إذا كسانوا آمنوه في دار الإسلام. ألا ترئ أنه لو تزوج فيهم واشترئ المسكن ثم وقع الظهور عليه كان فيئًا ، كغيره من أهل تلك الدار ، وكذلك لو أن مستأمنًا من الروم في دارنا بدا له فـخرج إلى الترك بأمان أو بغير أمان كان مبطلاً للأمان الذي كان بينه وبين المسلمين، فكذلك ما سبق فكذلك ما سبق إلا أن في هذا الفصل إن أسروه أو لم يأسروه فالجواب سواء، ولو أن رجلاً من الروم سأل المسلمين أن يدخل إليهم بأمان فيتجر، ثم يخرج إلى الترك، فيأتي بالأمتعة إلى دار الإسلام من ذلك الموضع ويتجرفيها، فأعطوه الأمان على ذلك فهو آمن ما لم يدخل بلاد الترك فإذا دخلها فلا أمان له من المسلمين ما لم يرجع إلى دار الإسلام، ثم إن نبذ إليه المسلمون وهو في دار الترك، فنبذهم باطل وهو آمن حتى يرجع إلى بلاده.

# ١٨ ١. باب:أسر العبد وغيره ثم يرجع إلى مولاه أو لا يرجع

قال: العبد المأسور إذا مات مولاه، ثم وقع في الغنيمة فحضر ورثيّه بعدما وقع في الغنيمة، فإن وجدوه قبل القسمة أخذوه بغير شيء، وإن وجدوه بعد القسمة أخذوه بالقيمة، وهذا بخلاف الشفعة، فإن الشفيع إذا مات لم يكن لورثته حق الأخذ بالشفعة، ولا يقومون في ذلك مقامه، وإن

إلا أن في هذا الفصل إن أسروه أو لم يأسروه فالجواب سواء ؛ لأنه دخل إليهم باختياره، ولو أن رجلاً من الروم سأل المسلمين أن يدخل إليهم بأمان فيتجر ، ثم يخرج إلى الترك، فياتي بالأمتعة إلى دار الإسلام من ذلك الموضع ويتجرفيها ، فأعطوه الأمان علم ذلك فهو آمن ما لم يدخل بلاد الترك فإذا دخلها فلا أمان له من المسلمين ما لم يرجع إلى دار الإسلام ؛ لأن المسلمين إنما أعطوه الأمان في دار الإسلام لا في دار الترك ، إلا أن يكونوا قالوا له: أنت آمن إذا دخلت دار الإسلام إلى أن تعود إليها وترجع إلى دارك ، فحينئذ هذا تصريح بإعطاء الأمان له في دار الترك ، ثم إن نبذ إليه المسلمون وهو في دار الترك ، فنبذهم باطل ، وهو آمن حتى يرجع إلى بلاده ؛ لأنهم إنما نبذوا إليه في دار هو مستأمن فيها ، فكان هذا ونبذهم إليه في دار الإسلام سواء ، وقد عسرف أن النبذ لا يصح إلابعد تبليغ المستأمن مأمنه وإعادته إلى ما كان عليه والله أعلم بالصواب .

# ١٨١ \_ باب : أسر العبد وغيره ثم يرجع إلى مولاه أو لا يرجع

قال: العبد المأسور إذا مات مولاه ، ثم وقع في الغنيمة فحضر ورثته بعدما وقع في الغنيمة ، فإن وجدوه قبل القسمة أخذوه بغير شيء ، وإن وجدوه بعد القسمة أخذوه بالقيمة ؛ لانهم قائمون مقام مورثهم، وهذا الأخذ إعادة إلى قديم الملك بطريق الفداء، فيكون بمنزلة الفداء للمعبد الجاني من الجناية ، والورثة يقومون في ذلك مقام المورث ، وهذا بخلاف الشفعة، فإن الشفعة، ولا مات لم يكن لورثته حق الأخذ بالشفعة، ولا

أراد ذلك بعضهم وكره بعضهم بعد القسمة فليس لهم إلا أن يأخذوا جميعًا أو يدعوا، وإن أبئ بعضهم أن يفديه وقال بعضهم: نحن نفديه بالقيمة، فلهم ذلك ولكنهم يكونون متطوعين في الفداء، وكذلك إن كان فيهم موصى له بالثلث، ومن حضر من موص أو وارث أو موصى له فأراد أن يفديه، فله ذلك، وإن غاب عامة الورثة، وإن حضر الموصى له بالثلث، خاصة فجحد الذي وقع العبد في سهمه أن يكون العبد للميت، فأقام الموصى له البينة عليه بذلك قبلت بينته، وكان خصمًا له، وإذا فداه بجميع القيمة وأخذه أعطاه بذلك قبلت من العبد، وجعل الثلثين محبوسًا للورثة إلى أن يحضروا القاضي الشلث من العبد، وجعل الثلثين محبوسًا للورثة إلى أن يحضروا

يقومون في ذلك مقامه(١)؛ لأن حق الأخذ بالشفعة باعتبار الجوار ، والذي كان للمورث من الجوار قد زال بموته ، وجوار الوارث حادث ، فلا يكون له حق الآخذ. فأما هاهنا حق الآخذ باعتبار الملك القـديم ، ولا يتغير ذلك بموت المورث والورثة يخلفونه في ذلك الملك ، لو كان قائمًا، فكذلك في حق ثابت باعتبار ذلك الملك ، وإنّ أراد ذلك بعضهم وكره بعيضهم بعد القسمة فليس لهم إلا أن يأخذوا جميعًا أو يدعوا ؛ لأنهم بالأخذُ يعيدونه إلى قديم ملك الميت ، حتى إذا ظهر عليه دين بيع فيه، وهو في حياته، لو أراد أن يأخذ البعض دون البعض لم يكن له ذلك فكذلك الورثة بعد موته، وإن أبي بعضهم أن يفديه وقال بعضهم: نحن نفديه بالقيمة ، فلهم ذلك ولكنهم يكونون متطوعين في الفداء ؛ لأن العبد يعود إلى قديم ملك الميت ، فيكون ميرانًا ، بين ورثته ، وهم تبرعوا بالفداء في نصيب من أبئ منهم ، إذ ليس لهم أن يلزموهم دينًا ، شاءوا أو أبوا ، فكان هذا نظير الفداء من الجناية ،وكذلك إن كان فيهم موصى له بالثلث ؛ لأنه شريك الورثة في التركة بماله من الوصية ، فهذا كأحد الورثة في حكم الفداء ، ومن حضر من موص أو وارث أو موصى له فأراد أن يفديه ، فله ذلك ، وإن غاب عامة الورثة ، لأن الحاضر خصم عن الميت، وإنما يعيده بالاخذ إلى قديم ملك الميت ، والحياضر خصم في ذلك عن الميت، كمّا في الفداء من الجناية ، وإن حضر الموصى له بالثلث ، خاصة فجحد الذي وقع العبد في سهمه أن يكون العبد للميت ، فأقام الموصى له البينة صليه بذلك قبلت بينته، وكمان خصمًا له؛ لانه شريك الورثة في التركة فيكون خصمًا عن الميت كأحدهم، وإذا فداه بجميع القيمة وأخِيده أعطاه القاضي الثلث من العبد، وجعل الثلثين محبوساً للورثة إلى أن يحضروا فيأخذوا ، فإن حضروا وجحدوا وصية الموصى له لم

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ( ٤/ ٣٦٤ ) .

فياخذوا، فإن حضروا وجحدوا وصية الموصى له لم يلتفت القاضي إلى جحودهم، ولو كان الذي حضر غريم من غرماء الميت لم يكن خصماً لمن وقع العبد في سهمه ليس بخصم في ذلك عن الميت، فأما الموصى له يشبت الأخذ لنفسه في العبد الذي وقع في يده، عنزلة الوارث، فلهذا كان خصماً له. وإن أقر الذي وقع العبد في سهمه أنه غريم الميت لم يأمره القاضي بدفع العبد إليه بقيمته، ولكن إن حضر وارث أو وصي فأبئ أن يفدي فأراد الغريم أن يفديه جعل القاضي الوارث أو الوصي حين الوصي خصماً للغريم، بذلك، وقيل له: هات بينة على دينك حضر أقر له بالدين لم ينتفع الغريم بذلك، وقيل له: هات بينة على دينك ولا يخرج الوصي من خصومته بإقراره بالدين، فإن كان المقر بالدين أحد الورثة كان للغريم أن يفديه بقيمته، ثم إذا أخذ العبد فإن القاضي يعزل نصيب سائر الورثة حتى يقدموا فيقروا أو ينكروا، ويبيع حصة الوارث المقر

يلتفت القاضي إلى جحودهم ؛ لأن الذي وقع العبد في سهمـ كان خصمًا للموصى له عن الورثة في إثبات الوصية عليه ، فهو وما لو أثبته على الورثة سواء ، ولو كان الذي حضر غريم من غرماء الميت لم يكن خصمًا لمن وقع العبيد في سهمه ؛ لأنه يحتاج إلى إثبات دينه في ذمة الميت ، ومن وقع العبد في سهمه ليس بخصم في ذلك عن الميت ، فأمسا الموصى له يثبت الأخسَدُ لنفسه في السعبد الذي وقع في يده ، بمنزلسة الوارث ، فلهذا كان خصمًا له وإن أقر الذي وقع العبد في سهمه أنه غريم الميت لم يأمره القاضي بدفع العبد إليه بقيمته ؛ لأن الدين بإقراره لا يشبت في ذمة الميت ، ولكن إن حضر وارث أو وصي فأبئ أن يفدي فأراد الغريم أن يفديه جعل القاضي الوارث أو الوصي خصماً للغريم ، حتى يشبت الدين عليه ؛ لأنه قائم مقام الميت في إثبات الدين بالبينة ، ثم كان للغريم أن يفديه حستى يباع له في الدين ، وإن كان الوصي حين حضر أقسر له بالدين لم ينتفع الغزيم بذلك ، وقيل له : هات بينة على دينك ولا يخرج الوصي من خصومته بإقراره بالدين ؛ لأنه قائم مقام الميت فيما يرجع إلى النظر والإقرار بالدين عليه ليس من ذلك في شيء فهو كالأجنبي في ذلك، فإذا بطل إقراره بالدين صار كأنه لم يوجد أصلاً، فإن كان المقر بالدين أحد الورثة كان للغريم أن يفديه بقيمته ؛ لأن الدين قد ثبت بإقراره في نصيبه، ثم إذا أخذ العبد فإن القاضي يعزل نصيب سائر الورثة حتى يقدموا فيقروا أو ينكروا ، ويبيع حصة الوارث المقر للغريم في دينه ؛ لأن إقراره حجة في حقه والدين

للغريم في دينه، فإن حضر الموصى له بالثلث فأقر بالدين، ووقع العبد في سهمه لوصيته، فله أن يفديه بالقيمة، فإن حضر الورثة في محدوا وصيته فالقول قولهم، ويقال للورثة : أدّوا للموصى له ثلث الفداء وخذوا العبد، وكذلك لو ادّعى الوصية بالعبد له، والمسألة بحالها، فإن الورثة يأخذون العبد هناك إذا أعطوه جميع الفداء إن أحبوا ذلك، وإن كان الوارث أو الموصى له إنما حضر قبل القسمة فليس له أن يأخذ حتى يقيم البينة على الموصى له إذا أقام البينة أخذه بغير شيء فعاد إلى قديم ملك المورث، وكان فيك ثم إذا أقام البينة أخذه بغير شيء فعاد إلى قديم ملك المورث، وكان ميسرانًا عنه، ولو وقع العبد في سهم رجل في مرض الماسور منه فسلمه له كان ذلك جائزًا سواء كان من وقع في سهمه وارث الميت أو أجنبيًا، ووسواء كان فيه محاباة أو لم يكن، وكذلك إن سلمه للمشتري من العدو فإن المحاباة كان في هذا الفصل ، وكذلك لو ساومه بالعبد بيعًا مستقبلاً ، ولو مات

الثابت بإقراره في حصت كالثابت بالبينة ، فإن حفر الموصى له بالثلث فأقر بالدين ، ووقع العبد في سهمه لوصيته ، فله أن يفديه بالقيمة . لأن الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالبينة ، فإن حضر الورثة فسجحدوا وصيته فالقول قولهم ، ويقال للورثة : أدُّوا للموصى له ثلث الفداء وخذوا العبد ؛ لأنه في مقدار الثلث إنما أدّى الفداء ، على أن يفدي ملكه فلا يكون متطوعًا في ذلك فأما في الثلثين إنما أدّى الفداء على أنه يفدي ملك الورثة فكان متطوعًا في ذلك ، وكذلك لو أدّعى الوصية بالعبد له ، والمسألة بحالها، فإن الورثة يأخذون العبد هناك إذا أعطوه جميع الفداء إن أحبوا ذلك؛ لأنه في الكل هاهنا يفدي ملك نفسه، فالعبد كله له وصية بزعمه إذا كان يخرج من ثلث ماله، فلهذا لم يكن متطوعًا في شيء من الفداء ،وإن كان الوارث أو الموصى له إنما حضر قبل القسمة فليس له أن يأخذ حتى يقيم البينة على ذلك؛ لأن الحق لعامة المسلمين فلا يثبت الاستحقاق عليهم إلا بحجة، ثم إذا أقام البينة أخذه بغير شيء فعاد إلى قديم ملك المورث، وكان ميراثًا عنه ، ولو وقع العبد في سهم رجل في مرض المأسور منه فسلمه له كان ذلك جائزاً سواء كان من وقع في سهمه وارث الميت أو أجنبياً ، وسواء كان فيه محاباة أو لم يكن ، وكذلك إن سلمه للمشتري من العدو فإن المحاباة لا تظهر في هذا الفصل؛ لأنه بهذا التسليم لا يملكه شيئًا إنما يبطل حقًا ليس بمال ولا يجوز الاعتياض عنه بالمال بحال، فكان هذا بمنزلة تسليم الشفعة، وتسليم المريض شفعته بسبب من الأسباب يكون صحيحًا على الإطلاق فهذا مثله ، وكذلك لو ساومه بالعبد بيعًا مستقبلاً ؛ لان الماسور منه ولا وارث له فميراثه لجماعة المسلمين ، والإمام نائب عنهم في ذلك، فإن عرف حاله قبل القسمة أخذه لبيت المال بغيرشيء ، وإن عرفه بعد القسمة فإن شاء أخذه لبيت المال بقيمته ، وإن شاء تركه ، وإن وجده في يد رجل اشتراه من العدو بخمسمائة وقيمته الف فالأولئ له أن يأخذه بالثمن لما فيه من الحظ للمسلمين ، فأما إذا وجده في يد من وقع في سهمه فحق الأخذ إنما يكون بقيمته وليس فيه منفعة ظاهرة للمسلمين ، ولو أن المأسور منه وجده في يد رجل اشتراه من العدو فلم يطلبه حتى مضى زمان ، ثم جاء يطلب أخذه بالثمن فله ذلك بخلاف الشفعة فإن الشفيع إذا لم يطلب بعدما علم بالبيع تبطل شفعته ، ولو كان العبد المأسور لصبي صغير، له أب أو

هذا دليل التسليم منه فيكون كالتصريح بالتسليم كما في الشفعة، فإن قيل: قد قلتم إن الأخذ بالقيمة بمنزلة الفداء من الجناية، فعلى هذا ينبغي ألا يصح ذلك من المريض في حق وارثه، فلا تسلم له المحاباة التي تكون باعتبساره ، قلنا : هذا إذا كان بتصرفه يملك الوارث مالاً وهو هاهنا ليس يملك الوارث شيئًا فقد ملك الوارث العبد بالشراء، أو بوقوعه في سـهمه، فلهذا صح تسليمه في حـق الوارث، وهو نظير الإبراء عن الكفالة بالنفس، والعفو عن دم العبد ، فإن ذلك صحيح من المريض مع وارثه كما يصح مع الأجنبي والذي يوضح ما قلنا أن من وقع العبد في سهمه يتمكن من إسقاط حق الأخذ بالإعتاق والتدبير فلا يصير به ضامنًا شيئًا، فتبين به أن هذا الحق ضعيف وأي فرق بين أن يسقط الحق بتمرف من وقع في سهمه وبين أن يسقط بإسقاط المريض، ولو مات المأسور منه ولا وارث له فميراثه لجماعة المسلمين ، والإمام ناثب عنهم في ذلك، فإن عرف حاله قبل القسمة أخذه لبيت المال بغيرشيء ، وإن عرفه بعد القسمة فإن شاء أخذه لبيت المال بقيمته ، وإن شاء تركه، وإن وجده في يد رجل اشتراه من العدو بخمسمائة وقيمته الف فالأولئ له أن يأخذه بالشمن لما فيه من الحظ للمسلمين ، فأما إذا وجده في يد من وقع في سهمه فحق الأخذ إنما يكون بقيمته وليس فيه منفعة ظاهرة للمسلمين؛ لأن حقهم في المالية دون العين، فلا يستقل بأخذه إلا أن يرئ أن فيه حظًا للمسلمين ، ولو أن المأسور منه وجده في يد رجل اشتراه من العدو فلم يطلبه حتى مضى زمان ، ثم جاء يطلب أخده بالثمن فله ذلك بخلاف الشفعة فإن الشفيع إذا لم يطلب بعدما علم بالبيع تبطل شفعته ؛ لأن سكوت الشفيع إنما جعل تسليمًا دفعًا للضرر عن المشترئ فإن الشفيع يتمكن من نقض تصرف المشتري بالأخذ بالشفعة ، فلو لم يجعل سكوته تسليمًا تعطل ملك المشتري وتعذر عليه التصرف فيه ، فلهذا جعلناه تسليمًا وهذا المعنى لا يوجد

وصي ، فاشتراه رجل منه بخمسمائة ، وقيمته ألف ، فسلم الأب أو الوصي حق الصبي في ذلك ، جاز التسليم ، إلا أن هناك يكون مشتريًا لنفسه ، وهاهنا لا يكون آخذًا لنفسه ، وإن ظهر المشركون على الأرض من أراضي المسلمين فصارت دار شرك ، ثم غلب المسلمون عليها ، فمن حضر من أصحابها قبل القسمة أخذها بغير شيء ومن حضر بعد القسمة أخذها بقيمتها إن أحب ، فإن بناها من وقعت في سهمه ثم حضر المالك القديم فليس له أن يأخذها ، وكذلك قال أبو حنيفة ـ رضي الله

هاهنا، فإن المأسور منه يأخذه ممن يجده في يده ، ولا ينقـض شيئًا من التصرفات . ألا ترى أنه لا ينقض القسمة ليأخذه مجانًا ، فلا حاجة هاهنا إلى أن يجعل سكوته تسليمًا، ولو كان العبد المأسور لصبي صغير ، له أب أو وصي ، فاشتراه رجل منه بخمسمائة ، وقيمته ألف، فسلم الأب أو الوصي حق الصبي في ذلك، جاز التسليم(١١)، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف \_ رضي الله تعالى عنهما \_ ولم يجز في قـول محمد وزفر \_ رحمهما الله تعالى \_ على قياس الشفعة ، فإن في الموضعين جميعًا بهـذا التسليم لا يخرج من ملك الصبي شيئًا ، ولو كان المشتري من العمدو اشتراه بألف درهم وقيمته خمسمائة فأراد الأب أو الوصي أن يأخذ ذلك للصبي بالثمن لم يكن لهما ذلك، لما فيه من الغبن الشديد على الصبى بمنزلة ما لو اشترى له عبداً يساوي خمسمائة بالف درهم، إلا أن هناك يكون مشتريًا لنفسه، وهاهنا لا يكون آخذًا لنفسه (٢)؛ لأنه غير مالك للأخذ لنفسه هاهنا ، بغير رضى المشتري من العدو ، فإنه بالأخــذ يعيده إلى قديم الملك له ، ولم يكن له فيه الملك في الأصل وإنما كان ذلك للصبي، فلهذا لا يجعل آخذًا لنفسه، وإن ظهر المشركون على الأرض من أراضي المسلمين فصارك دار شرك ، ثم غلب المسلمون عليها ، فمن حضر من أصحابها قبل القسمة أخذها بغير شيء ومن حَضْر بعد القسمة أخذها بقيمتها إن أحب (٣)؛ لأن الأرض مال المسلم كسائر الأموال ، فإن بناها من وقعت في سهمه ثم حضر المالك القديم فليس له أن يأخذها ؛ لأن البناء استهلاك وليس له أن ينقض البناء ليـأخذ، كــما لا يكون له أن ينـقض سائر التـصرفـات بخـلاف البيع ، وإنما هذا نظيــر موهوب له يبني في الأرض الموهوبة ، ثم يريد الواهب الرجوع فيــها ، فهناك لا يتمكن من ذلك ، لأن البناء استهلاك فهذا مثله ، وكذلك قال أبو حنيفة \_ رضى الله تعالى

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٩ ).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٢٩ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٥ ).

تعالى عنه \_ في مشتري الأرض بشراء فاسد، إذا بناها، فليس للبائع حق الاسترداد بعد ذلك، ومعلوم أن حق البائع أوجب من حق المالك القديم هاهنا ، فإن لم يقض القاضي له بالأخذ لأجل البناء، ثم هدم الباني بناءه حتى عاد كما كان فللمالك القديم أن يأخذها بالفداء هاهنا ، بمنزلة الواهب يريد الرجوع فيها بعد ما رفع الموهوب له البناء ، وكذلك لو كان إنما بنى فيها أهل الحرب حين أحرزوها، ولو كانت الأرض مبنية حين أخذها المشركون فوقعت في سهم رجل من المسلمين كان لمالكها الأول أن يأخذها بقيمتها مبنية يوم وقعت في سهمه، فإن لم يأخذها حتى جعلها من وقعت في سهمه فإن لم يأخذها حتى جعلها من وقعت في سهمه مسجدًا للمسلمين فصلوا فيها، ولم يزد فيها بنيانًا ، أو كانت أرضًا في سهمه مسجدًا للمسلمين ، أو جعلها مقبرة أوجعلها خانًا للمسلمين ، ثم جاء صاحبها الأول فليس له أن يأخذها، وكذلك لو كان المأسور فرسًا

عنه \_ في مشتري الأرض بشراء فاسد ، إذا بناها ، فليس للبائع حق الاسترداد بعد ذلك ، ومعلوم أن حق البائع أوجب من حق المالك القديم هاهنا ، فإن لم يقض القاضي له بالأخذ لأجل البناء ، ثم هدم الباني بناءه حتى عاد كما كان فللمالك القديم أن يأخذها بالفداء هاهنا ؛ لأن المانع كان هو البناء ، وقد زال المانع فيستمكن من الأخل ، بمنزلة الواهب يريد الرجوع فيها بعـدُ ما رفع الموهوب له البناء ، وكـذلك لو كان إنما بنى فيـها أهل الحرب حين أحرزوها ؛ لأن المالك القديم إنما يثبت له حق الأخذ فسيما كان مملوكًا له ، وهذا البناء لم يكن مملوكًا له قط ، فلا يثبت له حق أخذ البناء ، ويتعذر عليه أخذ الأرض بدون البناء ، فإن هدم من وقع في سهمه البناء كان له أن يـأخذ الأرض بقيمتها لزوال المانع ، ولو كانت الأرض مبنية حين أخذها المشركون فوقعت في سهم رجل من المسلمين كان لمالكها الأول أن يأخذها بقيمتها مبنية يوم وقعت في سهمه ؛ لأنها كانت له في الأصل ببنائها فله أن يعيدها بالأخذ إلى ملكه كما كانت ، فإن لم يأخذها حتى جعلها من وقعت في سهمه مسجداً للمسلمين فصلوا فيها ، ولم يزد فيها بنيانًا ، أو كانت أرضاً فجعلها صدقة موقوفة للمساكين ، أو جعلها مقبرة أوجعلها خانًا للمسلمين ، ثم جاء صاحبها الأول فليس له أن يأخذها ؛ لأنها تحرزت عن ملك العباد بما أحدث فيها من التصرف ، فكان هذا قياس العبد إذا أعتقه من وقع في سهمه ، وهذا لأن المالك القديم يأخذه من غير أن ينقض التصرف ، وبدون نقض التصرف هاهمنا لا يتمكن من أخذها بالقيمة، فإنها لم تصر في ملك أحد حتى يأخذها منه بالقيمة وبه فارق الشفعة، فإن الشفيع يتمكن من نقض تصرف المشتري ، فإذا نقض تصرفه رجعت إلى ملكه ، كما

فجعلها من وقع في سهمه حبيسا، ثم حضر مالكه الأول فلا سبيل له عليه، وهذا قبول محمد ـ رحمه الله تعالى ـ ، فإنه يجوز الوقف في العقار والمنقول فيما فيه العادة، فأما على قول أبي حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ : الوقف لا يتعلق به اللزوم ولا يخرج العين من ملك صاحبه، فكان للمالك الأول أن يأخذه إلا في المسجد خاصة فإن ذلك يتعلق به اللزوم فيمنع المالك الأول من الأخذ باعتبار أنه لا يتمكن من نقض التصرف، ولهذا لا ينقض القسمة ولا بيع من وقعت في سهمه، وإن كان في ذلك منفعة لتفاوت يكون بين الثمن والقيمة ، إلا أن بعد البيع من غيره هو محتمل للنقل من ملك إلى ملك، فكان حقه في الأخذ باقيًا وبعد التصرفات التي بينا، ليس بمحل ملك، فكان حقه في الأخذ باقيًا وبعد التصرفات التي بينا، ليس بمحل للتملك بعوض ولا بغير عوض فلا يكون له أن يأخذ إلا أن يعود محلاً للملك، والتملك بمنزلة العبد إذا كاتبه من وقع في سهمه ، فليس لمالكه أن يأخذه ، فإن عجز المكاتب كان لمالكه أن يأخذه بقيمته لزوال المانع، وكذلك لو جعله من وقع في سهمه رهنًا عند إنسان بدين له عليه، فليس للمالك لو جعله من وقع في سهمه وأن قال المالك الأول أن يأخذه حتى يفتكه الراهن ، وإن قال المالك الأول : أنا أؤدي الدين

كانت ، فكان له أن يأخذها منه ، فإن خرب ما حول المسجد وانتقل عنه أهله فقد رجع إلى ملك صاحبه ، على أصل محمد ـ رحمه الله تعالى ـ لأنه يزول المانع فكان للمالك الأول أن يأخذها بالقيمة ، وكذلك لو كان المأسور فرسًا فجعلها من وقع في سهمه الأول أن يأخذها بالقيمة ، وكذلك لو كان المأسور فرسًا فجعلها من وقع في سهمه فإنه يجوز الوقف في العقار والمنقول فيما فيه العادة ، فأما على قول أبي حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ: الوقف لا يتعلق به اللزوم ولا يخرج العين من ملك صاحبه ، فكان للمالك الأول أن يأخذه إلا في المسجد خاصة فإن ذلك يتعلق به اللزوم في منعا المالك الأول أن يأخذه إلا في المسجد خاصة فإن ذلك يتعلق به اللزوم في منعة ولا يتع من وقعت في سهمه ، وإن كان في ذلك منفعة لتفاوت يكون بين الثمن والقيمة ، إلا أن بعد البيع من غيره هو محتمل للنقل من ملك إلى ملك ، فكان حقه في الأخذ باقيًا وبعد التصرفات التي بينا ، ليس بمحل للتملك بعوض ولا بغير عوض فلا يكون له أن يأخذ إلا أن يعود محلاً للملك ، والتملك بمنوث العبد إذا كاتبه من وقع في سهمه ، يأخذ إلا أن يعود محلاً للملك ، والتملك بمن لمالكه أن يأخذه بقيمته لزوال المانع ، فليس لمالكه أن يأخذه بقيمته لزوال المانع ، وكذلك لو جعله من وقع في سهمه رهنا عند إنسان بدين له عليه ، فليس للمالك الأول وكذلك لو جعله من وقع في سهمه رهنا عند إنسان بدين له عليه ، فليس للمالك الأول أن يأخذه حتى يفتكه الواهن () ؛ لأنه تعلق بالمرهون حق لازم للمرتهن فإن افتكه ، كان

<sup>(</sup>١) قال في الفتاوئ : وليس للمالك القديم أن ينقض رهن المتملك ، انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٢٦ ).

وآخذه بالقيمة، أجبر الراهن والمرتهن على ذلك ، لوصول كمال حق المرتهن إليه، ويكون متطوعًا في أداء الدين ، لا يرجع على الراهن بشيء منه، فلو آجره من وقع في سهمه من رجل مدة معلومة وقبض الأجر ، ثم حضر المالك الأول ، فله أن ينقض الإجارة ويأخذه بالقيمة ، ولو كان الذي وقع عليه الظهور ناقة لمسلم فجعلها من وقعت في سهمه بدنة ، وقلدها وأشعرها أو جعلها أضحية ثم حضر المالك الأول فله أن يأخذها بالقيمة ، ولو كان المأسور عبدًا فاشتراه رجل منهم بأقل من قيمته أو بأكشر ، فلما حضره الموت أوصى به لرجل ، كان للمالك الأول أن يأخذه من الموصى له حضره الموت أوصى به لرجل ، كان للمالك الأول أن يأخذه من الموصى له

له أن يأخذه منه بالقيمة لزوال المانع ، وإن قبال المالك الأول : أنا أؤدي الدين وآخذه بالقيمة ، أجبر الراهن والمرتهن على ذلك ، لوصول كمال حق المرتهن إليه ، ويكون متطوعًا في أداء الدين ، لا يرجع على الراهن بشيء منه ؛ لأنه لم يكن مجبرًا على أدائه ولامحتاجًا إليه ، فقد كان يتمكن من أن يصير إلى أن يفتكه الراهن ثم يأخذه ،فلو آجره من وقع في سهمه من رجل مدة معلومة وقبض الأجر ، ثم حضر المالك الأول ، فله أن ينقض الإجارة ويأخذه بالقيمة (١) ؛ لأن الإجارة تنقض بالأعذار ، وثبوت حق المالك الأول في الأخذ عذر ينقض به الإجارة ، وإن كان لا ينقض به سـائر التصرفات ، فإن ثبوت حق المشتري في الرد بالعيب يكون عذرًا في نقض الإجارة دون ساثر التـصرفات بمنزلة حق البائع في الاستـرداد بفسـاد البيع يكون عــذرًا في نقض الإجارة دون ســاثر التصرفات، ولو كان الذي وقع عليه الظهور ناقة لمسلم فجعلها من وقعت في سهمه بدنة، وقلدها واشعرها أو جعلها أضحية ثم حضر المالك الأول فله أن يأخذها بالقيمة ؛ لأن ملك من وقعت في سهمه لم يزل بهذا التصرف . ألا ترى أنه لو باعها جاز بيعه فيها ، بخلاف ما تقدم من الوقف والحبس ، فقد زال ملكه هناك ، وبهذا تبين خطأ من يجوز الاستبدال بالوقف بالقياس على الأضحية والبدنة ، فإذا أخذها بالقيمة اشترى الذي وقعت في سهمه بدنة فجعلها مكان الأولى ، لأن القيمة في حقه عوض عما أوجب فيه حق الله تعالى، وحكم العوض حكم المعوض في الوقف بخلافه، ولو كان المأسور عبدًا فاشتراه رجل منهم بأقل من قيمته أو بأكثر ، فلما حضره الموت أوصى به لرجل، كان للمالك الأول أن يأخذه من الموصى له بالقيمة؛ لأن الوصية تبرع بالعين بعد الوفاء، فيكون قياس ما لو تبرع به في حياته بالهبة منه، وهناك المالك الأول يأخذه من الموهوب

<sup>(</sup>١) قال في الفتاوئ : للمالك القديم أن ينقض إجارة المتملك ، انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٢٦ ).

بالقيمة، ولو لم يوص به الآخذ كان له أن يأخذه من الوارث بالثمن ، الذي اشتراه به المورث قال: وإن كان الميت لم يوص برقبته لأحد ولكنه أوصى بخدمته أو بغلته لرجل، فليس للمالك الأول أن يأخذه بالثمن ولا بالقيمة، ولا من الموصى له، فإن مات الموصى له بالغلة أو الخدمة كان له أن يأخذه من الوارث بالشمن، ولو كان العبد المأسور مشتركًا بين رجلين فحضر أحدهما وغاب الآخر، كان له أن يأخذه نصفه ممن وقع في سهمه بنصف قيمته، فإن حضرا، فقال أحدهما: آخذ، وقال الآخر: أسلم، فللذي أراد الأخذ أن يأخذ نصفه، وليس للذي وقع في سهمه أن يقول: إنكم تفسدون علي العبد وتلحقون بي ضرر تبعيض الملك، وهذا بخلاف ما إذا كان المأسور علي العبد وتلحقون بي ضرر تبعيض الملك، وهذا بخلاف ما إذا كان المأسور

له بالقيمة فكذلك هاهنا ، ولو لم يوص به الآخذ كان له أن يأخذه من الوارث بالثمن ، الذي اشتراه به المورث ؛ لأن الوراثة خيلافة ، والملك الشابت للوارث هو الملك الذي كان للمورث ، ولهذا يرد بالعيب على باثع مورثه ، ويصير مغرورًا فيما اشتراه مورثه ، ثم كان له أن يأخذه من المورث بالشمن ، فكذلك من الوارث ، فأما الموصى له فإنما يتملك العين بسبب جديد ، ولهذا لا يرد على بائع الموصي بالعيب ، ولا يصير مغرورًا فيما اشتراه الموصي. قال: وإن كان الميت لم يوص برقبته لأحد ولكنه أوصى بخدمته أو بغلته لرجل ، فليس للمالك الأول أن يأخذه بالثمن ولا بالقيمة ؛ لأن للموصى له فيه حقًا لازمًا ، ولهذا لا يملك الوارث بيعه ولا إبطال حقه ، فهو لا يتمكن من الأخذ من الوارث لقيام الحق للموصى له فيه ،ولا من الموصى له ؛ لأنه لايملك العين ، وحق الاخذ بالبدل إنما يكون ممن يملك العين ، بخلاف الأول ، فالموصى له هناك مالك للعين فلذا أمكنه الأخذ بالقيمة ، فإن مات الموصى له بالغلة أو الخدمة كان له أن يأخذه من الوارث بالثمن؛ لأن حق الموصى له قد بطل بالموت وزال المانع من الأخذ، فكان له أن يأخذه ، ولو كان العبد المأسور مشتركًا بين رجلين فحضر أحدهما وغاب الآخر ، كان له أن يأخذه نصفه ممن وقع في سهمه بنصف قيمته ؛ لأن حق الآخذ باعتبار الملك القديم ، وقد كان كل واحد منهما مالكًا للنصف واعتبار الكل بالجزء اعتبار صحيح ، فإن حضرا ، فقال أحدهما : آخذ ، وقال الآخر : أسلم ، فللذي أراد الأخذ أن يأخذ نصفه ؛ لأن لكل واحد منهـما رأيًا في نصيبه، فكما لا يملك الـذي يريد الأخذ إبطال خيــار شريكه، لا يملك الذي يسلم إبطال خيار شريكه، وليس للذي وقع في سهمه أن يقول: إنكم تفسدون علي العبد وتلحقون بي ضرر تبعيض الملك ؛ لأن وجوب دفع الضرر عن المالك الأول منه واحداً ومات عن ابنين ، فإن هناك لا يملك أحدهما أخذ النصف بغير رضى من وقع في سهمه ، ولو غلب المشركون على دارهم ، ثم وقعت في سهم رجل من المسلمين ، فهدم بعض بنائها ، ثم حضر صاحبها الذي كانت له ، فأراد أخذها ، فإنه يأخذها ويأخذ البعض إن كان قائمًا بعينه بقيمتها يوم وقعت في سهمه البعض لم ينتقض شيء من الفداء عن المالك الأول وهذا بخلاف الشفعة ، فإن المشتري إذا هدم البناء ثم حضر الشفيع فلاسبيل له على النقض وإنما يأخذ الأرض بحصتها

مقدم على وجوب دفع الضرر عمن وقع في سهمه ، ولهذا يتمكن من أخذه منه شاء أو ابي ، وهذا بخلاف ما إذا كمان المأسور منه واحمدًا ومات عن ابنين ، فمإن هناك لا يملك أحدهما أخذ النصف بغير رضى من وقع في سهمه ؛ لأن أصل الملك هناك للمورث ، والورثة يقومون مقـامه ، وهو في حال حياته كان لا يملك أخــذ البعض دون البعض ، ولكن إما أن يأخذ الكل أو يسلم الكل فكذلك الورثة بعد موته ، فإن قيل : فعلى هذا ينبغي إذا سلم أحــد الوارثين أن يكون ذلك تسليمًا منهــما ، كما لو كــان المورث حيًا ، فسلم النصف وسكت عن النصف الثاني ، قلنا : لا فرق فهناك لو قال المورث : أسلم النصف على أن آخذ الـنصف بنصف القيمـة لم يكن ذلك تسليمًا منه ، كـما لا يكون تسليم أحد الوارثين هاهنا تسليمًا في حق الآخر ، ألا أن هناك المورث كان مــتمكنًا من التسليم في الكل ، فيجعل تسليمه البعض مطلقًا كتسليم الكل ، كما في الشفعة ، وهاهنا أحد الوارثين لا يملك التسليم في حق صاحبه فسيكون هذا بمنزلة تسليم المورث النصف بشرط أن يأخذ النصف الباقي ، ولو غلب المشركون على دارهم ، ثم وقعت في سهم رجل من المسلمين ، فهدم بعض بنائها ، ثم حضر صاحبها الذي كانت له ، فأراد أخذها ، فإنه يأخذها ويأخذ البعض إن كان قائمًا بعينه بقيمتها يوم وقعت في سهمه ؟ لأن البعض كان مملوكًا له كالأصل ، ألا ترى : أنه لو حضر قبل أن ينقض من وقعت في سهمه البناء كان له أن يأخذ الأصل والبناء جـميعًا ،فهذا مثله ، ولايسقط عنه شيء من القيمة بهدم من وقعت في سهمه ، لأن ما يعطيه من القيمة فداء لملكه والفداء يكون بمقابلة الأصل فلا يسقط منه شيء بنقصان يتمكن فيه بفعل مكتسب ، أو لا بفعل مكتسب ، وكذا لو استهلك من وقع في سهمه البعض لم ينتقض شيء من الفداء عن المالك الأول وهذا بخلاف الشفعة ،فإن المشتري إذا هدم السبناء ثم حضر الشفيع فلاسبيل له على النقض وإنما يأخذ الأرض بحصتها من الثمن ؛ لأن حق الأخذ بالشفعة يختص بالعقار دون المنقول، والنقض منقول. ثم الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء ؟ لأن الشفيع

من الثمن، ثم الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء، وعلى هذا لو كان مكان الدار أرض فيها نخل قائم ثم حضر المالك الأول، فله أن يأخذ الكل بقيمة الأرض والنخل يوم وقعت في سهم الرجل فإن كان من وقعت في سهمه قد أكل الثمر أو باعه، أو قلع النخل أو باعه، على أن يقلع فكذلك الجواب، قال : ولو أن رجلاً اشترى عبداً فلم يقبضه حتى أسره العدو ثم وقع في سهم مسلم، فحضر البائع والمشتري فالبائع أحق به أن يأخذه بالقيمة إن شاء، وكان هو أحق بحبسه حتى يستوفي الثمن، ولهذا لو هلك كان هالكا على ملكه، فإذا أخذه بالقيمة قلنا: هو لا يكون متبرعاً فيما أدى من القيمة، فإنه لا يتوصل إلى إحياء حقه إلا بذلك، فيكون للمشتري الخيار، فإن أخذه بالثمن الأول منه أو بالقيمة، وإن شاء تركه، وإنما يثبت له الخيار، فإن أبئ البائع أن يأخذه بالقيمة فللمشتري أن يأخذه بالقيمة إن شاء، ثم عليه أن

يتملك المأخوذ بالثمن ابتداء والبناء بمنزلة الوصف ، فإذا فات بصنع مكتسب يسقط حصته من الثمن عن الشفيع ، فأما المالك الأول هاهنا بالأخذ يعيده إلى قديم ملكه بالفداء ، وقد بينا أن الفداء يقابل الأصل دون الوصف ، وعلى هذا لو كان مكان الدار أرض فيها نخل قائم ثم حضر المالك الأول ، فله أن يأخذ الكل بقيمة الأرض والنخل يوم وقعت في سهم الرجل فإن كان من وقعت في سهمه قد أكل الثمر أو باعه ، أو قلع النخل أو باعه ، على أن يقلع فكذلك الجواب ؛ لأن ما يعطيه من قيمة الأرض والنخل فداء بمقـابلة الأصل فلا يـسقط شيء منه بفـوات الوصف والبيع ، ولكنه يأخـذ النخل والثمر من المشتري إذا كان قائمًا بعينه في يده بالشمن الذي اشتراه به إن شاء بخلاف الشفيع فالشفعة تختص بالعقـار دون المنقول ، وللشفيع ولاية نقض تصرف المشتري ما بقي حقه ، فلهذا قلنا : إذا حضر قبل أن يقلع المشتري النخل كان له أن ينقض البيع ويأخذ الكل من المستري الأول بالشمن إن شاء ، قال : ولو أن رجلاً اشترئ عبداً فلم يقبضه حتى أسره العدو ثم وقع في سهم مسلم ، فحضر البائع والمشتري فالبائع أحق به أن يأخذه بالقيمة إن شاء ؛ لأنه قبل الأسر كانت البد له ، وكان هو أحق بحبسه حتى يستوفي الثمن ، وهذا لأن المبيع قبل القبض في ضمان ملك البائع، ولهذا لو هلك كان هالكًا على ملكه ، فإذا أخذه بالقيمة قلنا : هو لا يكون متبرعًا فيما آدّى من القيمة ، فإنه لا يتوصل إلى إحياء حقه إلا بذلك ، فيكون للمشتري الخيار إن شاء أخذه بالثمن الأول منه أو بالقيمة ، وإن شاء تركه ، وإنما يثبت له الخيار؛ لأنه لزمه زيادة في الشمن لم يرض بالتزامها، فإن أبي البائع أن يأخذه بالقيمة فللمشتري أن يأخذه بالقيمة إن شاء؛ لأن الأسر

يؤدي الثمن إلى البائع ، ولو مات المأسور منه العبد وترك ابنًا صغيرًا ، وأوصى إلى رجل ثم وقع العبد في الغنيمة فإن وجده الوصي قبل القسمة أخذه للصبي بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة يأخذه بالقيمة إن شاء ، لما بينا أن الوارث هاهنا بالأخذ يقوم مقام المورث ، وإن هذا الحق لا يسقط بموت المورث بخلاف الشفعة ثم الوصي قائم مقام أب الصبي إن كان قائمًا فإن أخذه بالقيمة ، وليس للميت مال ، وللصبي ورثه من أمه فالقيمة في مال الصبي بخلاف الشفعة فالوصي أو الوكيل إذا أخذا بالشفعة يلزمها العهدة ، وتتوجه عليهما المطالبة بالثمن ثم يرجعان به ، فإن كان الوصي ضمن القيمة للذي وقع في سهمه كان مطالبًا به بحكم الضمان ، وله أن يرجع به في مال الصبي لقيام ولايت عليه في إلزام الدين إياه ، بخلاف الوكيل بالأخذ إذا ضمن القيمة فإنه يكون متطوعًا في ذلك ، لا يرجع به على الموكل ، إلا أن

كان على ملكه ، فكان له أن يعيده بالأخذ إلى ملكه كما كان ، ثم عليه أن يؤدي الثمن إلى البائع ؛ لأن المبيع قد سلم له ، فإن قال البائع : أنا آخذ العبد منه حتى يؤدي الثمن لم يكن له ذلك ، لأنه قد اسقط حقه في الحبس ، حين أبى أن يأخذه بالقيمة في الأبتداء ، فكان هذا بمنزلة ما لو سلَّم المبيع إلى المشتري ثم أراد أن يسترده ليحبسه بالثمن ، ولو مات المأسور منه العبد وترك ابنًا صغيرًا ، وأوصى إلى رجل ثم وقع العبد في الغنيسمة فإن وجده الوصي قبل القسمة أخذه للصبي بغير شيء ، وإن وجده بعد القَّسمة بأخذه بالقيمة إن شاءً ، لما بينا أن الوارث هاهنا بالأخذ يقوم مقام المورث ، وإن هذا الحق لا يسقط بموت المورِّث بخلاف الشفعة ثم الوصي قائم مقام أب الصبي إن كان قائمًا فإن أخذه بالقيمة، وليس للميت مال، وللصبي ورثه من أمه فالقيمة في مال الصبي؛ لأن دين عليه فيؤدى من ماله ، ولا يكون على الوصي في ذلك عهدة كما لا يكون على الوكيل بالآخذ من جهـة المالك القديم في هـذا عهدة ، لأن هذا بمنزلـة الفداء من الجناية ، وهناك يكون الوكيل نائبًا محضًا ،فلا يلزمه العهدة فهذا مثله ، بخلاف الشفعة فالوصي أو الوكيل إذا أخذا بالشفعة يلزمها العهدة ، وتتوجه عليهما المطالبة بالثمن ثم يرجعان به؛ لأن الآخذ بالشفعة تملك بطريق الشراء ابتداء في حق الشفيع ، فإن كان الوصي ضمن القيمة للذي وقع في سهمه كان مطالبًا به بحكم الضمان ، وله أن يرجع به في مال الصبي لقيام ولايته عليه في إلزام الدين إياه ، بخلاف الوكيل بالأخذ إذا ضمن القيمة فإنه يكون منطوعًا في ذلك، لا يرجع به على الموكل ؛ لأنه ليس لـــه ولاية إلزام الدين لغير من تناوله الأمر ، فكيف يلزمه دينًا لنفسه ، إلا أن يكون أمره بالضمان فحينتذ

يكون أمره بالضمان فحينئذ يرجع عليه الأمر ، فإن فدى الوصي العبد للصبي بالقيمة من مال الصبي، ثم أقام رجل البينة على دين له على الميت محيط بمالية العبد، فإنه يباع له العبد في دينه ، ثم يكون الوصي متطوعًا في الفداء الفداء، يغرم للصبي ما أداه من ماله، ثم لا يكون الوصي بالتطوع في الفداء نظير أجنبي آخر فهناك لمن وقع في سهمه أن يأبى ذلك عليه، وهاهنا ليس له ذلك ، وإن لم يفد الوصي العبد للصبي حتى رفع ذلك إلى القاضي فأمره القاضي أن يفديه ، أو كان القاضي هو الذي فداه ، أو أمين من أمنائه بأمره، ثم ظهر الدين فالغرماء بالخيار، إن شاءوا أدوا القيمة إلى الصبي، ثم يباع العبد لهم في دينهم، فإن أبوا ذلك رد العبد إلى من وقع العبد في سهمه، واخذ منه القيمة فيرد على الصبي، فلو كان الوصي أخذه بالقيمة للصبي بغير واخذ منه القيمة فيرد على الصبي، فلو كان الوصي أخذه بالقيمة للصبي بغير

يرجع عليه الأمر، فإن فدى الوصي العبد للصبي بالقيمة من مال الصبي، ثم أقام رجل البينة على دين له على الميت محيط بمالية العبد، فإنه يباع له العبد في دينه؛ لأنه إعادة إلىٰ قديم ملك المورث، وحق الغريم فيه مقدم على حق الوراث، ثم يكون الوصي متطوعًا في الفداء ، يغرم للصبي ما أداه من ماله؛ لأنه تبين أنه ما أخذه للصبي هاهنا، فإن استغراق التركة بالدين يمنع ملك الوارث، فلهذا كان ضامنًا للصبي ما أدى من ماله، وصار هذا بمنزلة الدين ظاهرًا ، فأخذه الوصي وأدى الفـداء من مال نفسه ، وهناك هو متطوع في الفداء ، ويباع العبد للغريم بدينه ، فكذلك هاهنا، وشب هذا بما لو جني العبد جناية ففداه الوصي من مال الصغير بأن رأى فيه النظر له ، ثم ظهر على الميت دين ، والمعنى يجمع الفصلين ، فالحكم فيهما سواء كما بينا ، ثم لا يكون الموصى بالتطوع في الفداء نظير أجنبي آخر فهناك لمن وقع في سهمه أن يأبي ذلك عليه ، وهاهنا ليس له ذلك ؛ لأن الوصي قائم مقام الموصي ، وهوقد كان مجسرًا على التسليم إلى الموصي بقيمته ، فكـذلك إلى وصيه بعد موته ، وإن لم يفد الوصي الـعبد للصـبي حتى رفع ذلك إلى القاضي فأمره القاضي أن يفديه ، أو كان القاضي هوالذي فداه ، أو أمين من أمنائه بأمره ، ثم ظهر الدين فالغرماء بالخيار ، إن شاءوا أدوا القيمة إلى الصبي ، ثم يباع العبد لهم في دينهم ، فإن أبوا ذلك رد العبد إلى من وقع العبد في سهمه ، وأخذ منه القيمة فيرد على الصبي ؛ لأن المؤدي للفداء هاهنا لا يمكن أن يجعل متطوعًا من قبل أن هذا حُكُمُ حَكُمَ به القاضي للصغير ، فلا ينفذ حكمه إلا باعتبار النظر له ، وحكمه يمنع أن يكون المؤدي للفداء منطوعًا فيه ، بخلاف الأول ، فلو كان الوصي أخذه بالقيمة

أمر القاضي، ثم ظهر دين يكون مثل نصف قيمة العبد، فإن العبد يباع فيستوفي الغريم دينه، وما فيضل من الثمن فهو للصبي، إرث له من أبيه، أو يكون الوصي متطوعًا فيما أعطى من القيمة ، فإن كان القاضي أمره بذلك ، والمسألة بحالها، فإن القاضي يقول للغرماء: إن شئتم فالتزموا من الفداء بقدر حصصكم، حتى أبيع العبد في دينكم وإلا رددت على من وقع في سهمه، وإن كان الذي فدي به القاضي العبد من مال الميت، والدين يحيط بتركته، فقالت الغرماء: لا نرضى أن نفدى العبد بذلك، ولكنا نأخذ الفداء قضاء من ديننا، كان لهم ذلك، وليس للوارث أن يفدي العبد هاهنا، قال: ولو أن المشركين أسروا العبد ممن وقع في سهمه، ثم وقع في سهم مسلم، فحضر

للصبي بغير أمر القاضي، ثم ظهر دين يكون مثل نصف قيمة العبد، فإن العبد يباع فيستوفي الغريم دينه ، وما فضل من الشمن فهو للصبي ، إرث له من أبيه ، أو يكون الوصي متطوعًا فيما أعطى من القيمة ؛ لأن تصرف هذا ليس فيه نظر للصبي ، فإنه يفدي جميع العميد بقيمته ولا يسلم للصبي منه إلا النِّصف ، وإذا لم ينفذ تصرفه على الصبي باعتبار هذا المعنى كان متطوعًا في الفداء ، فإن كان القاضي أمره بذلك ، والمسألة بحالها ، فإن القاضي يقول للغرماء : إن شئتم فالتزموا من الفداء بقدر حصصكم ، حتى أبيع العبد في دينكم وإلا رددت على من وقع في سهمه ؛ لأن الوصي هناك لا يمكن أن يجعل متطوعًا في الفداء ، فإنه فدئ بأمر القاضي ،وذلك حكم منه ، فإنما ينفذ في حق الصبي بشمرط النظر له، فإن قال الغرماء: لا نفدي ، فالعبد مردود على من وقع في سهمه ، إلا أن يرى القاضي النظر للصبي في أن يجعل الفداء من قبله ، بأن كان حدث في العبد زيادة في بدنه أو قيمته بعدمـا وقع في سهم الرجل ، فحينئذ يجعل الفداء من مال الصبي لتوفيس المنفعة عليه ، وإن كان الذي فدى به القاضي العبد من مال الميت ، والدين يحيط بتركته ، فقالت الغرماء : لا نرضى أن نفدي العبد بذلك ، ولكنا نأخذ الفداء قضاء من ديننا ، كان لهم ذلك ؛ لأن الحق في التركة لهم خاصة ، وإنما أمضى الحكم على مرادهم ، سواء كان فيما اختاروا منفعة لهم أو ضرر عليهم ، وليس للوارث أن يفدي العبد هاهنا ؛ لأن استخراق التركة بالدين عنع ملك الوارث. قال: ولو أن المشركين أسروا العبد بمن وقع في سهمه ، ثم وقع في سهم مسلم ، فحضر مولاه الأول، فليس له أن يأخذه ؟ لأن الأسر الثاني لم يكن على ملكه ، وإنما كان على ملك من وقع في سهمه فيكون حق الأخذ للمـأسور منه خاصة ، وإنما يثبت حق الأول في ملك المأسور منه فيما إذا لم يـفد ذلك الملك يأخذه قبل القسمة بغير شــيء وبعده بالقيمة ولا

مولاه الأول ، فليس له أن يأخذه، وإذا أخذه المأسور منه بالقيمة كان للمولى الأول أن يأخذه بقيمتين إن شاء، فإن طلب المالك القديم أخذه بمن وقع في سهمه بالقيمة، أو من المشتري بالثمن، فقضى له القاضي بذلك، أوسلمه له بدون القضاء، ثم قال: لا أعطيه حتى تعطيني ما وجب لي عليه فذلك له. فإن باعه المالك الأول قبل أن يقبضه من إنسان آخر فبيعه باطل، أما إذا لم يكن أدى الواجب عليه فلأنه عاجز عن تسليمه وإن كان أدى الواجب عليه ، ولو أن في يده من في يده بالفداء الذي يوجب له، ولو أن

سبيل للمولى الأول على أخذه ، وإذا أخذه المأسور منه بالقيمة كان للمولى الأول أن يأخذه بقيمتين إن شاء ؛ لأن المأسور منه بما أدى من القيمة أحيى ملكه ، وكان محتاجًا إلى ذلك فلا يكون مــتبرعًا فيــه ، فلهذا يأخذه المالك الأول بالقيــمة الأولى ، وبما أدَّاه الآن إن شاء، وكذلك لو كان مكان الذي وقع في سهمه مشتر اشتراه من العدو ثم أسر منه ثانيًا فهـو نظير الأول في جميع مـا ذكرنا، لا يكون للمولى الأول أن يأخـذه ما لم يأخذه المشتري الأول بالثمن الثاني ممن اشتراه من العدو، وبعد ذلك يأخذ بالثمن إن شاء أو يدع. فإن طلب المالك القديم أخذه ممن وقع في سهمه بالقيمة ، أو من المشتري بالشمن ، فقضى له القاضي بذلك ، أوسلمه له بدون القضاء ، ثم قال : لا أعطيه حتى تعطینی ما وجب لی علیه فذلك له ؛ لان ملكه حي فیه بما لزمـه من الفداء له ، فیكون محبوسًا عنده حتى يؤدي ذلك الفداء ، ولا يكون هذا دون رد الأبق وهو يستوجب الحبس بالجعل الواجب له ، فهاهنا أولى . فإن باعه المالك الأول قبل أن يقبضه من إنسان آخر فبيعه باطل ، أما إذا لم يكن أدى الواجب عليه فلأنه عاجز عن تسليمه وإن كان أدى الواجب عليه ، فلأن المبيع مضمون في يده من في يده بالفداء الذي يوجب له ، الا ترى أنه لو هلك لزمه رد ذلك الفداء وكان هذا بمنزلة المبيع في يد البائع أو في يد المشتري بعد فسخ البيع ، بحكم الإقالة و الرد بالعيب بغيــر قضاء أو بقضاء القاضي وهذا أقرب الأشياء ، فقد ذكرنا هاهنا أنه لو باعــه ممن في يده يجوز ، فعرفنا أنه بمنزلة المبيع في يد المشتري بعد فسنخ البيع ، فإنه مضمون بالثمن هناك في يده بعدما عاد إلى أصل ملك البائع كما أن هاهنا مضمون بالفداء بعدما عاد إلى قديم ملك المأسور منه، ثم هناك يجوز بيعه عمن في يده ، ولا يجوز بيعه من غيره، فكذلك هاهنا ولهذا لو وجد المأسور منه عيبًا حادثًا كـان له أن يرده قبل قبضه بقضاء أو بغـير قضاء وبعد قبضــه بقضاء القاضي، بمنزلة البائع الأول إذا وجد به عيـبًا حادثًا بعـدما انفسخ الـبيع بينه وبين المشــتري بالرد الماسور منه اخذه بالفداء ولم يكن رآه قبل ذلك قط فلما رآه لم يرض به الم يكن له أن يرده ، ولو كان العبد الماسور يساوي الف درهم فاشتراه رجل بمائة درهم ، فأخرجه وقد مات الماسور منه وترك ابنًا صغيرًا وعليه من الدين خمسمائة ، فحضر الغرماء والوصي فأبئ الغرماء أن يفدوه ، فللوصي أن يفديه بالمائة من مال الصبي ، فإن نقص سعر العبد بعدما أخذه الوصي حتى صار يساوي خمسمائة فإنه يباع العبد للغرماء ، وليس على الوصي من ذلك شيء ، ولو كان مكان الغريم أخ للصبي غائب لم يعلم به الوصي حتى فداه بالمائة من مال الصبي ثم حضر الغائب فإن كان الوصي فداه ، بغير أمر القاضي فهو متطوع في نصف الفداء ، بخلاف الأول ، فهناك أحيا ملك الصغير القاضي فهو متطوع في نصف الفداء ، بخلاف الأول ، فهناك أحيا ملك الصغير

بالعيب بقضاء القاضي ، ولو أن المأسور منه أخذه بالفداء ولم يكن رآه قبل ذلك قط فلما رآه لم يرض به ، لم يكن له أن يرده ؛ لأنه بالأخذ يعيده إلى قديم ملكه ، وخيار الرؤية يختص بالشراء المبتدأ وهذا إذا لم يكن به تغيير عن الحال الذي كان عليه في يده ، وإن كان تغير إلى نقصان فله أن يرده، لأنه إنما رضي بالفداء ليعيده إلى قديم ملكه كما كان، وبعد التغير يتمكن الخلل في مقصوده، فكان له أن يرده لهذا ، ولو كان العبد المأسور يساوي ألـف درهم فاشتـراه رجل بمائة درهم، فـأخرجه وقـد مات المأسـور منه وترك ابنًا صغيراً وعليه من الدين خمسمائة، فحضر الغرماء والوصى فأبئ الغرماء أن يفدوه، فللوصى أن يفديه بالمائة من مال الصبي؛ لأن فيه منفعة ظاهرة له، فإنه يبيعه بالألف ويقضي دين الميت بخمسمائة، فيبقى للصغير خمسمائة، بالمائة التي أعطاها الوصي وفي الموضع الذي يتحقق النظر فيه للصبي لا يكون الوصي متطوعًا في الفداء ، وهو قياس الفداء من الجناية ، فإن نقص سعر العبد بعدما أخذه الوصى حتى صار يساوى خمسمائة فإنه يباع العبد للغرماء ، وليس على الوصي من ذلك شيء ؛ لأن معنى النظر للصبي كان ظاهرًا يومثذ فنفذ تصرفه للصبي ثم لا يتغير ذلك بما حدث من نقصان السعر الا ترىٰ أنه لو مات العبد بعدمــا أخذه الوصي لم يكن على الوصي من ذلك شيء فهذا مثله ، ولو كان مكان الغريم أخ للصبي غائب لم يعلم به الوصي حتى فداه بالمائة من مال الصبي ،ثم حضر الغائب فإن كان الوصي فداه ، بغير أمر القاضي فهو متطوع في نصف الفداء ؛ لأنه في النصف أحيا ملك الغائب بملك الصغير، وكان متطوعًا فيه ، بخلاف الأول ، فهناك أحيا ملك الصغير في جميع العبد ؛ لأن الدين إذا لم يكن محيطًا فالتركة كلها تدخل في ملك الوارث ألا ترى أن للوارث أن يستخلص التركة لنفسه بقضاء الدين من موضع آخر، وليس لأحــد الوارثين أن يستخلص الملك لنفســه بأداء نصيب الشريك

في جميع العبد، وإن كان الوصي فداه بأمر القاضي، فإن القاضي يقول للغائب: إن شئت فادفع نصف السفداء ويكون العبد بينك وبين الصغير نصفين، وإلا رددناه على المشتري من العدو، قال: ولو أن المشتري من العدو اشتراه عائتي درهم وعلى الميت دين تسعمائة، فليس للوصي أن ياخذه للصبي بالمائين، فإن فعل ذلك الوصي بغير أمر القاضي فهو متطوع في الفداء، لما بينا أنه لا نظر للصبي في هذا التصرف، فإن بيع العبد بضعف ثمنه كان ما بقي من الثمن بعد قضاء الدين للصبي، وكان الوصي متطوعًا في الفداء، وإن كان الوصي فداه بأمر القاضي، بأن لم يكن الدين معلومًا للقاضي حين أمر به، فالوصي هاهنا غير متطوع في الفداء، ولكن القاضي يخير الغريم، فإن شاء فالوصي هاهنا غير متطوع في الفداء، ولكن القاضي يخير الغريم، فإن شاء كان عليه من الفداء بقدر دينه، وذلك تسعة أعشار الفداء، وإلا رد العبد على المأخوذ منه، فإن رضي الغريم بذلك يسلم الثمن للمشتري، وبيع العبد، فأخذ الغريم دينه، وكان ما بقي من الثمن للصغير، فإن نقص العبد في بدن

من موضع آخر ، وإن كان الوصي فداه بأمر القاضي ، فإن القاضي يقول للغائب : إن ششت فادفع نصف الفداء ويكون العبد بينك وبين الصغير نصفين ، وإلا رددناه على المشتري من العدو ؛ لأن الوصي لا يكون متطوعًا فيما يؤدي من الفداء بأمر القاضى وهذا التصرف وإن كان فيه حظ للصبي ، فذلك لا يفوت عليه ، لأنه إذا كبر كان له أن يفديه بالمائة إن شاء ، فيكون متطوعًا في نصف الفداء عن أخيه ، قال : ولو أن المشترى من العدو اشتراه بمائتي درهم وعلى الميت دين تسعمائة ، فليس للوصي أن ياخذه للصبي بالمائتين ؛ لأنه لا يبقى للصبي بعد قضاء الدين من ثمنه إلا مائة درهم ، وفيه من الخسران على الصبي ما لا يخفى ، فإن فعل ذلك الوصي بغير أمر القاضي فهو متطوع في الفداء ، لما بينا أنه لا نظر للصبي في هذا التصرف ، فإن بيع العبد بضعف ثمنه كان ما بقي من الثمن بعد قضاء الدين للصبي ، وكان الوصي متطوعًا في الفداء لأن المعتبر وقت الأخذ ولم يكن هذا الأخذ بصفة النظر له يومئذ فلا يتغيــر حكمه بما يحدث من الزيادة بعد ذلك، وإن كان الوصي فداه بأمر القاضي ، بأن لم يكن الدين معلومًا للقاضي حين أمر به ، فالوصي هاهنا غير متطوع في الفداء ، ولكن القاضي يخير الغريم ، فإن شاء كان عليه من الفداء بقدر دينه ، وذلك تسعة أعشار الفداء ، وإلا رد العبد على المأخوذ منه، فإن رضي الغريم بذلك يسلم الثمن للمشتري ،وبيع العبد ، فأخذ الغريم دينه ، وكان ما بقي من الثمن للصغير ، فإن نقص العبد في بدن أو سعر، فلم يبع إلا بقدر الدين أو أقلَّ

أو سعر ، فلم يبع إلا بقدر الدين أو أقلَّ منه ، لم يرجع الصبي على الغريم بشيء من حصت من الفداء ، عنزلة ما لو مات العبد بعد الفداء ، فإنه لا يرجع بعضهم على بعض بشيء.

### ١٨٢ . باب :أسر عبد المرتد قبل الردة وبعدها

قال محمد ـ رحمه الله تعالى ـ : إذا أسر المشركون عبداً لرجل من المسلمين فأحرزوه بدارهم ثم إن مولاه ارتد، والعياذ بالله عن الإسلام، ولحق بدار الحرب، فأخذ المسلمون العبد المأسور من المشركين فهو فيء لمن أصابه، قال الشيخ الإمام ـ رحمه الله تعالى ـ : قد بينا أن لحاق المرتد بدار الحرب، إذا لم يتصل به قضاء القاضي في حكم الغيبة وإذا اتصل به قضاء القاضي بحكم الغيبة فهو كالموت فكما أن بعد موت المأسور منه ورثته يخلفونه في أخذ العبد المأسور قبل القسمة بغير شيء، وبعد القسمة بالقيمة، فكذلك بعد قضاء القاضي بلحاقه، ويستوي فيه إن أسر المشركون العبد قبل

منه ، لم يرجع الصبي على الغريم بشيء من حصته من الفداء ؛ لأن المعتبر وقت الأخذ ، ثم لا يتغير الحكم ، بما ظهر من الزيادة أو النقصان بعد ذلك ، بمنزلة ما لو مات العبد بعد الفداء ، فإنه لا يرجع بعضهم على بعض بشيء ، وشبه هذا بما لو شج عبد من التركة رجلاً موضحة وفيها دين ، فحكم الفداء من الجناية كحكم فداء المأسور في جميع من ذكرنا والله أعلم .

## ١٨٢ \_ باب : أسر عبد المرتد قبل الردة وبعدها

قال محمد - رحمه الله تعالى -: إذا أسر المشركون عبداً لرجل من المسلمين فأحز وه بدارهم ثم إن مولاه ارتد ، والعياذ بالله عن الإسلام ، ولحق بدار الحرب ، فأخذ المسلمون العبد المأسور من المشركين فهو فيء لمن أصابه () ، قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى -: قد بينا أن لحاق المرتد بدار الحرب ، إذا لم يتصل به قضاء القاضي في حكم الغيبة وإذا اتصل به قضاء القاضي بحكم الغيبة فهو كالموت فكما أن بعد موت المأسور منه ورثته يخلفونه في أخذ العبد المأسور قبل القسمة بغير شيء، وبعد القسمة بالقيمة ، فكذلك بعد قضاء القاضي بلحاقه، ويستوي فيه إن أسر المشركون العبد قبل ردته أو بعد ردته، قبل لحاقه أو بعد لحاقه، قبل أن يقضي القاضي به (٢) ، ولو رجع المرتد مسلماً قبل أن

<sup>(</sup>٢) انظر الفتارى الهندية ( ٢/ ٢٥٥ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٥ ).

ردته أو بعد ردته ، قبل لحاقه أو بعد لحاقه، قبل أن يقضي القاضي به ، ولو رجع المرتد مسلماً قبل أن يقضي القاضي بلحاقه ، ثم وقع عبده في الغنيمة ، فإن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة عنزلة الغائب إذا رجع ، وإذا رجع المرتد مرتداً على حاله ، ثم لم يسلم حتى أسر العدو عبده ، ووقع في الغنيمة ، ففي القياس قول أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ : إن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة لم يكن له أن يأخذه بالقيمة ، حتى ينظر أيسلم أم يقتل ، فإن أسلم كان له أن يأخذه وإن قبل كان لورثته أن يأخذوه بالقيمة ، فإن رجع المرتد إلى دار الإسلام مرتداً ، بعدما قضى القاضي بلحاقه ، فلم يسلم حتى وقع عبده المأسورفي الغنيمة فلا سبيل له عليه ، حتى إذا وجدوه قبل القسمة أخذوه بغير شيء ، وبعدها بالقيمة إن أحبوا ، فإن أدوا القيمة من مال ورثوه من المرتد ، ثم أسلم كان له أن يأخذ ما بقي في أيديهم من الميراث وكان له

يقضي القاضي بلحاقه ، ثم وقع عبده في الغنيمة ، فإن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة (۱) بمنزلة الغائب إذا رجع ، وإذا رجع المرتد مرتدا على حاله ، ثم لم يسلم حتى أسر العدو عبده ، ووقع في الغنيمة ، ففي القياس قول أبي حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ : إن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة لم يكن له أن يأخذه بالقيمة ، حتى ينظر أيسلم أم يقتل ، فإن أسلم كان له أن يأخذه بالقيمة ؛ لأنه يقول : يتوقف تصرفات المرتد ، الا أنه يصحح قبوله الهبة والأخذ قبل القسمة في معنى ذلك ، لأنه يعيده إلى ملكه مجانًا ، وفي قول محمد ـ رحمه الله تعالى ـ : له أن يأخذه بالقيمة بعد القسمة أيضًا ، فإنه يقول بنفوذ تصرفاته بعد الردة بعوض وبغير عوض ، وإن لم يأخذه بعد العلم به فإنه يقول بنفوذ تصرفاته بعد الردة بعوض وبغير عوض ، وإن لم يأخذه بعد العلم به مرتداً ، بعدما قضى القاضي بلحاقه ، فلم يسلم حتى وقع عبده الماسورفي الغنيمة فلا مرتداً ، بعدما قضى القاضي بلحاقه ، فلم يسلم حتى وقع عبده الماسورفي الغنيمة فلا حتى إذا وجدوه قبل القسمة أخذوه بغير شيء ، وبعدها بالقيمة إن أحبوا ، فإن أدوا القيمة من المرتد ، ثم أسلم كان له أن يأخذ ما بقي في أيديهم من الميراث وكان له من مال ورثوه من المرتد ، ثم أسلم كان له أن يأخذ ما بقي في أيديهم من الميراث وكان له أن يأخذ العبد أيضاً ويعطيهم القيمة التي غرموا فيه ؛ لأنهم أعادو، بالاخذ إلى ملكه أن يأخذ العبد أيضاً ويعطيهم القيمة التي غرموا فيه ؛ لأنهم أعادو، بالاخذ إلى ملكه

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٥ ).

أن يأخذ العبد أيضًا ويعطيهم القيمة التي غرموا فيه، ولكنهم ما كانوا متبرعين فيما أدوا من الفداء، فإن قال: إنما أعطوا القيمة من مالي، فأنا لا أعطيهم ذلك، لم يكن له ذلك، ولو سلم الورثة العبد لمن وقع في سهمه، ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلمًا فأراد الأخذ بالقيمة لم يكن له ذلك، ولو أن المسلمين أخذوا المرتد وعبده المأسور جميعًا، قبل أن يقضي القاضي بلحاقه فأسلم المولئ، فلا سبيل له على العبد، وإن أسلم المولئ لا يثبت له الحق فيه، فإذا قضى القاضي لهم بميراثه كان لهم أن يأخذوا العبد قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة، وإن جاء المرتد مسلمًا قبل قضاء القاضي بميراثه أو بعبده،

الأول ، ولكنهم ما كانوا متبرعين فيما أدوا من الفداء؛ لأنهم قصدوا به استخلاص الملك لانفسهم ، فإن قال: إنما أعطوا القيمة من مالي ، فأنا لا أعطيهم ذلك ، لم يكن له ذلك ؛ لأن ما أعطوه مستهلك ، وحقه لا يعود في المستهلك ، فكأن إعطاء ذلك من ماله أو من مال آخر لهم سواء. ألا ترئ : أنه لو اشترئ العبد من العدو بعض الورثة ، وأدئ الثمن من مال ورثه من المرتد ،ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلمًا ، فأراد أن يأخذ العبد بغير شيء لم يكن له ذلك ، ولكنه يأخذه بالشمن إن شاء أو يدع ، ولو سلم الورثة العبد لمن وتع في سهمه ، ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلمًا فأراد الأخذ بالقيمة لم يكن له ذلك ؛ لأن الورثة صاروا كالمستهلكين لهذا الحق بالتسليم ، وفي المستهلك لا يعود حق المرتد ، ولانه لم يرجع إلى الورثة على الميسرات من المرتد. ألا ترى : أن الورثة لو اشــتروه من الذي وقع في سهمه، ثم جاء المرتد مسلمًا ، لم يكن له أن يأخذه منهم ، لأنهم أخذوه بملك مستقبل، وكان ذلك دليل التسليم منهم، فعند التصريح أولى، ولو أن المسلمين أخذوا المرتد وصبده المأسور جميعًا، قبل أن يقضي القاضي بلحاقه فأسلم المولى، فلا سبيل له صلى العبد؛ لأنه حين وقع في الغنيمة كان هو حربيًا ماسورًا، فلا يشبت له الأخذ في غنائم المسلمين، ولا يشبت لورثته أيضًا ، لأن القاضي لم يقض بلحاقه بعد فينفذ ذلك، وإن أسلم المولئ لا يثبت له الحق فيه، الا ترى أنه لو لحق بعبد له إلى دار الشرك مرتدًا مثله فأسرا جميعًا كان العبد فيئًا ، ولم يكن للمولئ عليه سبيل فهذا أولى من ذلك، فقــد كان تملكه في دار الحرب هنا والمأســور قبل لحاقه مــا كان بملكه في دار الحرب وإن أراد الـورثة أخذه، ولم يجئ المرتد مـسلمًا حتى أخـذ أسيـرًا فإن القــاضي يقضي بلحاقه كما كان يقضي من قبل أن يؤسر، لأن بالأسر لا يخرج هو من أن يكون حربيًا وإنما يجعل كالميت عند قضاء القاضي باعتبار كونه حربيًا، فإذا قبضى القاضي لهم بميراثه كان لهم أن يأخذوا العبد قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة، وإن جاء المرتد

فليس له ولا لورثته على أخذ العبد سبيل هاهنا، بخلاف ما إذا لم يأت هو مسلمًا، فإن الورثة هناك يأخذونه لانفسهم، وهم من أهل أن يثبت لهم الحق في الغنيمة، ولو كانوا أخذوه قبل أن يجيء المرتد مسلمًا ثم جاء هو مسلمًا كان أحق به منهم، إلا أنه يعطيهم ما غرموا فيه من الغنيمة، وإن كان المرتد جاء مسلمًا قبل وقوع العبد في الغنيمة، ثم وقع في الغنيمة، فهو أحق به قبل القسمة بغير شيء، وبعدها بالقيمة، ولو أخذ المولئ مع العبد فحبسه الإمام حتى ينظر في أمره، فجاء ورثته يطلبون العبد، فإن كان الإمام قضى بلحاقه فلهم أن يأخذوه، فإن أخذوه وباعوه، ثم أسلم المرتد أو جاء مسلمًا بعد هذا التصرف، ليس له أن يأخذه من المشتري، ولو كان مكان المرتد مرتدة، والمسألة بحالها، لا سبيل لها على مالها ولا على عبدها المأسور، إن كان أسر معها أو قبلها أو بعدها، فإن جاءت مسلمة ولم تؤسر، فحالها كحال المرتد في جميع ما بينا .

مسلمًا قبل قضاء القاضي بميراثه أو بعبده ، فليس له ولا لورثته على أخذ العبد سبيل هاهنا ، أما له فـ لأنه كان حربيًا حين وقع العبــد في الغنيمة ، وأما لورثتــه ، فلأنهم إن الجمذوه أعادوه إلى قديم ملكه ، فكان هو أحق به منهم ، وقد بينا أنه لا حق له هاهنا ، بخلاف ما إذا لم يأت هو مسلمًا ، فإن الورثة هناك يأخذونه لأنفسهم ،وهم من أهل أن يشبت لهم الحق في الغنيمة ، ولو كانوا اخذوه قبل أن يجيء المرتد مسلمًا ثم جاء هو مسلمًا كأن أحق به منهم ؛ لأنهم أعادوه إلى قديم ملكه ، فهذا مما هو قائم من تركته في ايديهم ، إلا أنه يعطيهم ما غرموا فيه من الغنيمة ؛ لأنهم ما كانوا متبرعين فيما أدوا ، وإن كان المرتد جاء مسلمًا قبل وقوع العبد في الغنيمة ، ثم وقع في الغنيمة ، فهو أحق به قبل القسمة بغير شيء ، وبعدها بالقيمة ؛ لأنه حين وقع في القسمة كان هو من أهل أن يثبت له الحق فيها، فيمكن من إعادته إلى قديم ملكه بالأخذ ، ولو أخذ المولى مع العبد فحبسه الإمام حتى ينظر في أمره ،فجاء ورثته يطلبون العبد ، فإن كان الإمام قضى بلحاقه فلهم أن يأخذوه ؛ لانه ميت بقضاء القاضي ما لم يسلم ، فإن أخذوه وباعوه ، ثم أسلم المرتد أو جماء مسلمًا بعد هذا التصرف ، ليس له أن يأخذه من المستري؛ لانهم صاروا مستهلكين بالبيع، وقد بينا أن حق المرتد لا يعود في المستهلك، ولو كمان مكان المرتد مرتدة ، والمسألة بحالها، لا سبيل لها على مالها ولا على عبدها المأسور ، إن كان أسر معها أو قبلها أو بعدها ؛ لانها حين أسرت فقد صارت فينًا وذلك بمنزلة موتها في حكم الملك أسلمت أو لم تسلم، فكان حق الأخذ لورثتها ، فإن جاءت مسلمة ولم تؤسر ، فحالها كحال المرتد في جميع ما بينا؛ لأنها بقيت حرة ، كما أن المرتد يبقى حراً ، سواء جاء مسلمًا أو أسيرًا فأسلم ، والله أعلم .

#### ٨٣ ١. باب: شفعة المرتد

وإذا بيعت دار بجنب دار المرتد ، أو كان البيع قبل ردته ، ثم ارتد فلم يعلم بالبيع حتى لحق بدار الحرب ، ثم جاء مسلمًا قبل أن يقضي القاضي بلحاقه ، فعلم بالبيع ، وطلب الشفعة فله أن يأخذها ، وإنما كان البيع قبل وجوب الحق لورثته ، ولا شفعة للمرتد إذا جاء مسلمًا ، قال : ولو كان المرتد لحق بدار الحرب قبل أن تباع الدار التي له فيها الشفعة ، ثم كان البيع بعد ذلك ، وجاء المرتد مسلمًا قبل أن يقضي القاضي بلحاقه أو بعده فلاشفعة له ، فإن طلب ورثته أن يأخذوا بالشفعة فإن القاضي يقضي لهم بميراثه ويقضي لهم بالشفعة أيضًا ، وإذا بيعت دار بجنب دار الحربي

#### ١٨٣ ـ باب: شفعة المرتد

وإذا بيعت دار بجنب دار المرتد ، أو كان البيع قبل ردته ، ثم ارتد فلم يعلم بالبيع حتى لحق بدار الحرب، ثم جاء مسلمًا قبل أن يقضي القاضي بلحاقه، فعلم بالبيع، وطلب الشفعة فله أن يأخذها؛ لأن اللحاق إذا لم يتصل به القضاء بمنزلة الغيبة، والغائب على شفعته إذا حضر ، وإن قضى القاضي بلحاقه فلا شفعة لورثته ، لأن الشفعة لا تورث ، وإنما كان البيع قبل وجوب الحق لورثته ، ولا شفعة للمرتد إذا جاء مسلمًا ؛ لأن القاضي حين قضي بلحاقــه فقد جعل داره ملكًا لورثتــه، وذلك يزيل جوازه فتبطل به شفــعته. قال: ولو كان المرتد لحق بدار الحرب قبل أن تباع الدار التي له فيها الشفعة ، ثم كان البيع بعد ذلك ، وجاء المرتد مسلمًا قبل أن يقضى القاضى بلحاقه أو بعده فلاشفعة له ؛ لأن الدار بيعت وهو حربي لا أمان له ، ولا شفَّعـة للحربي فيما يباع في دار الإسلام ، ألا ترئ : أنه بعد اللحاق لو باع داره التي بها يطلب الشفعة أو وكل ببيعها لم يجز ذلك ، فبه تبين أنه صار حسربيًا وأنه لا يستحق الشفعة باعــتبار هذا الملك ، فإن طلــب ورثته أن يأخذوا بالشفعة فإن القاضي يقضي لهم بميراثه ويقضي لهم بالشفعة أيضاً ؛ لأن عند قضاء القـاضي يثبت الملك لهم مستندًا إلى وقت لحـاق المرتد بدار الحرب، فظهر أن بيع الدار كان بعدما وجب الحق لم، فكان لهم الشفعة، وهو نظير ما قال أبو حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ فيمن اشترى دارًا بشرط الخيار ، ثم بيعت دار بجنب داره ، ثم أسقط خياره وعلم بالبيع فطلب الشفعة كان له ذلك ، فإن قيل : هناك المشتري كان متمكنًا

المستأمن في دارنا فله أن يأخذها بالشفعة ، فإن لم يعلم بالبيع حتى رجع إلى داره ، ثم عاد مستأمنًا فلا شفعة له ،قال : ولو بيعت دار بجنب دار المرتد قبل لحاقه بدار الحرب وطلب أخذها بالشفعة فله ذلك ، ولو علم بالبيع في حال ردته فلم يسلم ، ولم يطلب عند ذلك الشفعة ، بطلت شفعته ، لترك الطلب بعد التمكن بأن يسلم ، والله أعلم .

من التصرف في المشترئ ، وهاهنا الورثة ما كانوا يتمكنون من التصرف في مال المرتد قبل قبضاء القاضي بلحياقه ، قلنا : نعم ، ولكن استحقاق الشفيعة باعتبار الملك لا باعتبار التمكن من التصرف ، وفي الموضعين الملك لم يكن موجودًا لمن يطلب الشفعة وقت البيع ، ولكن سبب الملك كان تامًا وحق الغير كان منقطعًا ، ثم هناك استحقاق الشفعة بها إذا تم الملك له فيها فكذلك هاهنا ، ألا ترى : أن المكاتب لو مات عن وفاء وله ورثة أحرار ثم بيعت دار إلى جنب داره ، فلم يعلموا بالبيع حتى أديت المكاتبة ، ثم علموا به كان لهم الشفعة ، وإن لم يكونوا متمكنين من التصرف فيه عند البيع ، وإذا بيعت دار بجنب دار الحربي المستأمن في دارنا فله أن يأخذها بالشفعة ؛ لأنه ما دام في دارنا بأمان فهو في المعاملات كالذمي ، فإن لم يعلم بالبيع حتى رجع إلى داره ، ثم عاد مستأمنًا فلا شفعة له ؛ لانه لما رجع فقد صار كحربي لم يدخل في دارنا حتى الآن ، ولا شفعة للحربي في دار الإسلام ، ابتداء ولا بقاء ، وكذلك لو بيعت الدار بعد ما رجع هو إلى دار الحرب فلا شفعة له لهذا المعنى ،قال : ولو بيعت دار بجنب دار المرتد قبل لحاقمه بدار الحرب وطلب أخذها بالشفعة فله ذلك ، في قول محمد \_ رحمه الله تعالى \_ وفي قول أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ لاشفعة له حتى يسلم ، بخلاف المرتدة ، وهذا بناء على تصرفات المرتد كما بينا، ولو علم بالبيع في حال ردته فلم يسلم ، ولم يطلب عند ذلك الشفعة، بطلت شفعته، لترك الطلّب بعد التمكن بأن يسلم والله أعلم.

### ١٨٤ . باب : من المرتدين وغيرهم من مشركي العرب في دار الحرب

وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب، فحبلت منه هناك وولدت ثم ظهر المسلمون على الولد صغيراً فإنه فيء ويجبر على الإسلام، فإن ولد لولدهما ولد ثم ظهر المسلمون على ولد الولد كان فيئاً ولم يجبر على الإسلام قال: وإذا لحق المرتد بماله، ثم ظهرنا على ذلك المال، فهو فيء ولا يكون للورثة، وإن كان لجق بدار الحرب، ثم رجع فأخذ مالاً من ماله وادخله دار الحرب، ثم ظهر على ذلك المال، رددناه إلى الورثة كما يرد على

# ١٨٤ ـ باب : من المرتدين وغيرهم من مشركي العرب في دار الحرب

وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ، فحملت منه هناك وولدت ثم ظهر المسلمون على الولد صغيراً فإنه فيء ويجبر على الإسلام (١) ؛ لأنه قد كان أصل الإسلام لأبويه ، والولد تابع لأبويه في الإسلام ، ولو كان له أصل الإسلام بنفسه كان مجبراً على الإسلام إذا سبى فهذا مثله ، فإن ولد لولدهما ولد ثم ظهر المسلمون على ولد الولد كان فيتًا ولم يجبر على الإسلام ؛ لأن أصل الإسلام إنما كان لجده ، وقد بينا أن النافلة لا يكون مسلمًا بإسلام الجد ، فلهذا لا يجبر على الإسلام ، ويكون حكمه كحكم سائر الكفار . قال : وإذا لحق المرتد بماله ، ثم ظهرنا على ذلك المال ، فهو في ، ولا يكون للورثة (٢) ؛ لأن هذا مال حربي ، وحق الورثة إنما يشبت في المال الذي خلفه في دار الإسلام ، وأما ما لحق به معه في دار الحرب فلا يشبت فيه حق الورثة ، وإن كان لحق بدار الحرب ، ثم رجع فأخذ مالاً من ماله وأدخله دار الحرب ، ثم ظهر على ذلك المال، رددناه إلى الورثة كما يرد على غيرهم (٣) ، في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه \_ ، وقال محمد \_ رحمه الله تعالى \_: إن رجع قبل قضاء القاضي بلحاقه فلا سبيل للورثة على هذا المال ، وإن رجع بعد قيضاء القاضي بلحاقيه كان للورثة أن يأخذوه إذا وجدوه في الغنيمة قبل القسمة بغيـر شيء وبعدها بالقيمة، ولا خلاف بينهما في الحقيقة، ولكن أطلق أبو حنيفة - رضي الله تعالىٰ عنه ـ الجواب ، وقــسم محمد ـ رحــمه الله تعالىٰ \_ ، فإن كان عوده قبل قضاء القاضي بلحاقه فاللحاق الأول في حكم الغيبة ،

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاري الهندية ( ٢/ ٢٥٥ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٦ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٥٥ ).

غيرهم ، ولوأسلم عبد الحربي ، فقد بينا أنه إن رجع إلينا مراغمًا ،أو أخذه المسلمون أسيرًا فهو حر ، لإحرازه نفسه ، وإن خرج إلينا بأمان في تجارة لمولاه لم يعتق ، ولو لم يسلم العبد ولكن خرج مراغمًا لمولاه ليكون ذمة لنا كان حرًا، وإن خرج بأمان كان عبدًا لمولاه لا يقبل منه الذمة، ولكن يؤمر بالرجوع إلى دار الحرب للوفاء بالأمان ، وبعد ما قضى القاضي بلحاق المرتد يعتق أمهات أولاده ، مدبره من ثلث ماله ، والمؤجل من الديون عليه يصير حالاً ، وإذا لحق المرتد بدار الحرب ومعه عبد مسلم أو أمة مسلمة

وإنما المعتبر اللحاق الشاني ، والمال فيه معه ، وكأنه لحق بدار الحرب بماله ، وأما إذا قضى القاضى بلحاقـ فقد صار المال ميرانًا للورثة ، وهو حربي خـرج ، فاستولى على مال الورثة وأحرزه ، ولواستولى غـيره على هذا المال ، ثم وقع في الغنيمة ، كان لهم أن يأخذوه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة فهذا مثله ، والمكاتب المرتد اللاحق بدار الحرب إذا اكتسب مـالاً ثم أخذ مع ماله فقتل فإنه يؤدي كتابتــه ، وما بقي ميراث لورثته بخلاف الحد لأنه في كسب المكاتب حق لمولاه ، وبعــد لحاقه بدار الحرب الكتابة باقية ، فإذا كان الموت الحقيقي لا يبطل الكتابة فالموت الحكمي أولى ، وقيام حق المولى في كسبه يمنع كـونه فيئًا ،فلهذا كان ما اكتسبـه في دار الإسلام وفي دار الحرب سواء ، فأما الحربي ، فقد صار حربيًا حين لحق بدار الحرب ولا حق لأحد من المسلمين فسيما يكتسب بعد ذلك ، فإذا وقع الظهور عليه كان فيئًا للمسلمين ، ولوأسلم عبد الحربي ، فقد بينا أنه إن رجع إلينا مراغمًا ،أو أخذه المسلمون أسيرًا فهو حر ، لإحرازه نفسه ، وإن خرج إلينا بأمان في تجارة لمولاه لم يعتق (١) ؛ لأنه ما قصد إحراز نفسه عن مولاه ، ولكنه لا يترك يرجع إلى دار الحرب لإسلامه ، بل يبيعـه الإمام ، ويقف ثمنه حـتى يجيء مولاه فيأخذه ، ولو لم يسلم العبد ولكن خرج مراغمًا لمولاه ليكون ذمة لنا كان حراً ؛ لأنه يصير محررًا لنفسه عن مولاه بهذا الطريق ، والذمة بمنزلة الإسلام في حصول الإحراد بها ، وإن خرج بأمان كان عبدًا لمولاه لا يقبل منه الذمة، ولكن يؤمر بالرجوع إلى دار الحرب للوفاء بالأمان ، وبعد ما قضى القاضي بلحاق المرتد يعتق أمهات أولاده ، ومدبره من ثلث ماله ،والمؤجل من الديون عليه يصير حالاً (٢) ؛ لأن ذلك بمنزلة موته فما يثبت من الحكم إذا مات حقيقة يثبت هاهنا ، وإذا لحق المرتد بدار الحرب ومعه عبد

<sup>(</sup>١) قال في الفستاوئ : إذا بعث الحربسي عبدًا تاجـرًا له إلى دار الإسلام بأمان فـأسلم العبد هنا بسيع وكان ثمنه للحربي ، انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٤ ) ، انظر شرح النقاية للقاري الحنفي المكي ( ٢/ ٣٥٣).

فطاوعاه في الخروج أو أجبرهما لم يعتق واحد منهما، فكانا مملوكين له، فإن أخذ المرتد ومملوكه معه مسلم فالمملوك حر، ولو كان مكان المرتد المرتدة ، فكذلك الجواب في الرقيق، وإنما الفرق في نفسها فالمرتدة تكون فيئًا بخلاف المرتد، ولو عاد المرتد مملوكه إلى الردة فأجابه إليها، ثم وقع الظهور عليهما فالمملوك فيء، ولو لحق المرتد بأم ولده أو مدبرته أو مكاتبة له مسلمة، كرها أو مطاوعة، ثم ظهر المسلمون عليهم فهن حرائر على كل حال، وإن كان حين أدخلهن دعاهن إلى دينه فارتددن، والمسألة بحالها، فهن فيء، وما جرئ فيهم من العتاق لا يبطل عنهن الفيء، ولو كان لحق معه مدبر أو

مسلم أو أمة مسلمة فطاوعاه في الخروج أو أجبرهما لم يعنق واحد منهما ، فكانا مملوكين له، وقيل : هذا قول محمد ـ رحمه الله ـ فأما عند أبي حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ ينبغى أن يحكم بحسريتهما بمنزلة المستأمن في دارنا إذا اشترى عبداً مسلماً وأدخله دار الحرب ، لأن المرتد باللحاق صارحربيًا لا أمان لــه ، وقيل : بل هذا قولهم جميعًا وأبو حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ ، لا يفرق ويقول : هناك المستأمن كان مجبراً على إزالة العبد المسلم عن ملكه ، ولكن كانت الإزالة بالبيع لحرمة الأمان فإذا زال ذلك بلحاقه تم الزوال الذي كان مستحقًا ، فأما هذا المرتد لم يكن مجبرًا على إزالة هذا العبد عن ملكه قبل أن يلحق به دار الحسرب ، فلا يزول ملكه أيضًا إذا أدخله دار الحسرب ، لأنه صار حربيًا وله عبد مسلم فهو بمنزلة الحربي إذا أسلم عبده ، فإن أخذ المرتد ومملوكه معه مسلم فالمملوك حر ؛ لأن إحرازه نفسه سبق إحراز المرتد المسلمين له ، كون يده في نفسه أقوى ، ولو كان مكان المرتد المرتدة ، فكذلك الجواب في الرقيق ، وإنما الفرق في نفسها المرتدة تكون فيئًا بخلاف المرتد (١) ، ولو عاد المرتد مملوكه إلى الردة فأجابه إليها ، ثم وقع الظهور عليهما فالمملوك فيء (٢)؛ لأنه صار محرزًا نفسه هاهنا، فإنه حربي، ولكنه إن كان عبدًا يقتل إن أبئ الإسلام، وإن كانت أمه لم تقتل، ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام بمنزلة الحرة المرتدة. ولو لحق المرتد بأم ولده أو مدبرته أو مكاتبة له مسلمة ، كرها أو مطاوعة ، ثم ظهر المسلمون عليهم فهن حرائر على كل حال؛ لأنه قد كان جرئ فيهن العـتق، وقد بينا أن الأمة التي لم يجر فـيها العتق إذا وقع الظهـور عليها في هذه الحالة كانت حرة ، فالتي جرئ فيها العتق أولى ، وإن كان حين أدخلهن دعاهن إلى دينه فارتددن ، والمسألة بحالها ، فهن فيء، وما جرئ فيهم من العتاق لا يبطل عنهن الفيء ؛

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوئ الهندية ( ۲/ ۲۵۲ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥٤ ).

مكاتب فارتدا معه، أو بعدما أدخلهما ثم سبيا معه، فإن المولئ يعرض عليه الإسلام، فإن أبئ قتل وعتق مدبره، وعتق مكاتبه أيضًا، ولم يصر ذلك فيئًا للغانمين، وإن أسلم المولئ كان حرًا، ويعرض على المكاتب والمدبر الإسلام، فإن أبيا قتلا، وإن أسلما فهما على حالهما لمولاهما، وإن كانا مسلمين على حالهما فهما حران حين وقع الظهور عليهما أسلم المولئ أو قتل، ولو لحقت المرتدة بمدبر أو مكاتب لها، وهما مسلمان فالمولاة فيء إن أسلمت أو لم تسلم وهما حران، ولو كانا ارتدا معها فهما حران أيضًا بخلاف ما سبق في المرتدة، ولو أن أهل بلدة ارتدوا وصارت دارهم دار حرب ثم ظهر المسلمون عليهم فأسلموا، فالرجال أحرار والنساء من الحرائر وأمهات الأولاد والمكاتبات عليهم فأسلموا، فالرجال أحرار والنساء من الحرائر وأمهات الأولاد والمكاتبات فيء للمسلمين أما من حكم بحريتها فهي بمنزلة الحرة الأصلية، فتكون فيئًا بالسبي بعد الردة ، وأما المماليك الرجال المرتدون فهم على حالهم مدبرون

لأن حالهم الأن لا يكون أعلى من حال الحرة المرتدة والحرة المرتدة تسبئ ، ولو كان لحق معه مدبر أو مكاتب فارتدا معه ،أو بعدما أدخلهما ثم سبيا معه، فإن المولى يعرض عليه الإسلام، فإن أبي قتل وعتق مدبره؛ لأن عتقه كان معلقًا بموته، وقد وجد، وعتق مكاتبه أيضًا؛ لأن حق المولى قد سقط عن بدل الكتابة حين قتل، ولم يصر ذلك فيتًا للغانمين، لأنه دين في الذمة والدين لا يكون فيئًا فيسقط عن المكاتب أصلًا، وبراءته عن بدل الكتابة توجب عتقه ، وإن أسلم المولئ كان حراً ، ويعرض على المكاتب والمدبر الإسلام ، فإن أبيا قتلا ، وإن أسلما فهـ ما على حالهما لمولاهما ؛ لأن التدبير والمكاتبة في المنع من التملك بالاسترقاق كـالحرية ، ثم الحر المرتد لا يملك بالسبي ، فكذلك المكاتب والمدبر . وإن كانا مسلمين على حالهما فهما حران حين وقع الظهور عليهما أسلم المولى أو قتل ؟ لأن العبد القن في مثل هذه الصورة يعتق ، فالمدبر والمكاتب أولى ، ولو لحقت المرتدة بمدبر أو مكاتب لها ، وهما مسلمان فالمولاة فيء إن أسلمت أو لم تسلم وهما حران ؟ لانهما احرزا أنفسهما عنها ، ولو كانا ارتدا معها فهما حران أيضاً بخلاف ما سبق في المرتدة ؛ لأن المولاة هنا قـد صارت أمـة بالسبي فكأنهـا مانت ، والمرتد لـم يصر عـبداً بالسبي فيكون عبـيده على حالهم ،ووزان المرتدة المرتد إذا قتل ، وقد بينا أنهمـا يعتقان هناك ، ولو أن أهل بلاة ارتدوا وصارت دارهم دار حرب ثم ظهر المسلمون عليهم فأسلموا، فالرجال أحرار والنساء من الحرائر وأمهات الأولاد والمكاتبات فيء للمسلمين، أما من حكم بحريتها فهي بمنزلة الحرة الأصلية ، فتكون فيئًا بالسبي بعد الردة ، وأما ومكاتبون، وإن كان الرقيق لم يرتدوا فهم أحرار كلهم، فمن كان منهم عبداً أو أمة لم يجر فيه عبتاق فله أن يوالي من شاء، وقد ثبت من أصلنا أن المراغم لا يكون عليه ولاء لأحد فأما المدبرون وأمهات الأولاد فولاؤهم لمواليهم، ولو أن قومًا من المرتدين أو مشركي العرب سبوا جواري مسلمات من المسلمين فاقتسموهن، ثم استولد كل واحد منهم جارية أو دبرها أو كاتبها ثم أسلموا كن إماء لهم على حالهن لأنهم ملكوهن بالإحراز فالجواري كلهن حرائر، وكذلك لو كانوا مدبرين أو مكاتبين لنساء مرتدات، ولو كان الرقيق ارتدوا والمسألة بحالها، فمن كان منهن أمة لرجل أو امرأة فهي فيء وتجبر على الإسلام ومن كان منهم عبدًا فإن كان لامرأة مرتدة أو

المماليك الرجال المرتدون فهم على حالهم مدبرون ومكاتبون ؛ لأنهم عمن لا يجري عليهم السبي بخلاف العبيد والإماء ، وإن كان الرقيق لم يرتدوا فهم أحرار كلهم؛ لأنهم صاروا محرزين أنفسهم على مواليهم، فمن كان منهم عبدًا أو أمة لم يجر فيــه عتاق فله أن يوالي من شاء؛ لانه حر لا ولاء عليه، وقد ثبت من أصلنا أن المراغم لا يكون عليه ولاء لأحد، فأما المدبرون وأمهات الأولاد فولاؤهم لمواليهم، لأنه قد جرئ فيهم عتاقة، وكانوا مستحقين للولاء بذلك، والولاء كالنسب لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته، يوضحه: أن المرتدين بمنزلة مشركي العرب من حيث إنه لا يجري على رجالهم السبي، وأنه لا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام، وهذا الحكم ثبت في حق من أسلم من المدبرات وأمهات الأولاد والمكاتب كمشركي العرب ،ولو أن قومًا من المرتدين أو مشركي العرب سبوا جواري مسلمات من المسلمين فاقتسموهن ، ثم استولد كل واحد منهم جارية أو دبرها أو كاتبها ثم أسلموا كن إماء لهم على حالهن لأنهم ملكوهن بالإحراز فالجواري كلهن حرائر (١) ؛ لأنهن أحررن أنفسهن على مواليهن وقد كان الموالي أهل الحرب فتملك أنفسهن بالإحراز وهذا لأنه ليس فيهن حق للمأسور منه بعد التــدبير والاستيلاد والكتابة من الموالي ، فيستم إحرارهن لانفسهن ، وكذلك لو كانوا مدبرين أو مكاتبين لنساء مرتدات . لأن الموليات صرن فينًا وذلك بمنزلة موتهن ، ولو كان الرقيق ارتدوا والمسألة بحالها ، فمن كان منهن أمة لرجل أو امرأة فهي فيء وتجبر على الإسلام ومن كان منهم عبداً فإن كان لامرأة مرتدة أو مشركة عربية فهم أحرار يعرض عليهم الإسلام

<sup>(</sup>۱) قال في الفتاوى : لو أسلم أهل الحرب على مال أخذوه من المسلمين أو صاروا ذمة فهو لهم ولا سبيل للمسلمين عليهم ، انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۳۱ ).

مشركة عربية فهم أحرار يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلوا، ولو اشترى المرتد أمة حربية فاستولدها ،ثم وقع الظهور عليها فهي تكون فينًا ، فإن أسلمت قبل ظهور المسلمين عليهم فهي حرة حين ظهر المسلمون عليهم، ولو تزوج مسلم أسير في دار الحرب أمة حربية وولد ابنًا فهو مسلم عبد لمولى الأمة ، فإن أسلم أهل الدار فالابن عبد لمولاه على حاله ، وإن ظهر المسلمون على الدار فالابن حر من عشيرة أبيه، ثم إن كان الأب عربيًا ، فليس له أن يوالي أحدًا، وإن لم يكن عربيًا فله أن يوالي من أحب، ولو فليس له أن يوالي أحدًا، وإن لم يكن عربيًا فله أن يوالي من أحب، ولو كان أبوه حربيًا فأسره المسلمون واعتقه من وقع في سهمه فإن ولاءه يتحول

فإن أسلموا وإلا قتلوا (١) ؛ لأن المرتد منفي على حكم الإسلام ، ومن كمان منهم عبدًا لرجل مرتد عرض عليه الإسلام بعدما يقـتل مولاه فإن أسلم فهو حر ، وإن أبئ قتل ، فإن أسلم المولئ والعبد أيضًا وهو مدبر أو مكاتب فهو مملوك لمولاه على حاله ، وحالهم الآن كحال الذين ارتدوا مع الموالئ في حميع ما بينا ، ولو اشترئ المرتد أمة حربية فاستولدها ،ثم وقع الظهور عليها فهي تكون فينًا؛ لأن ما جرئ فيها من العتاقة لا يقوئ إذا كانت حربية ولا يكون حالها أقوى من حال حرية أصلية ، والحرة الأصلية تسترق إذا كانت حربية فأم الولد أولى، فإن أسلمت قبل ظهور المسلمين عليهم فهي حرة حين ظهر المسلمون عليهم ؛ لانها صارت محرزة نفسها على مولاها ، ولو تزوج مسلم اسير في دار الحرب أمة حربية وولد ابنًا فهو مسلم عبىد لمولى الأمة ؛ لأن الولد يتبع خمير الأبوين دينًا ، ويتبع الام في الرق والحرية. فإن أسلم أهل الدار فالابس عبد لمولاه على حاله ؛ لأنه كان مالكًا له قبل الإسلام والإسلام سبب لتقرير ملكه ، وإن ظهر المسلمون على الدار فالابن حر من عشيرة أبيه ؛ لأنه صار محرزًا نفسه على مولاه بمنعة المسلمين فكان حراً ، ثم إن كان الأب عربيًا ، فليس له أن يوالي أحداً ، وإن لم يكن عربيًا فله أن يوالي من أحب ، ولوكان أبوه حربيًا فأسره المسلمون وأعتقه من وقع في سهمه فإن ولاءه يتحول عنه ، وهذا بيناه في كــتاب الولاء أن ولاء العــتاقة أقــوىٰ من ولاء الموالاة ،وأن الأب يجر ولاء الولد إذا أعتق إلى مـواليه إذا لم يكن على الولد ولاء عتاقة مـقصودة، ثم استدل على أن المراغم، لا يكون عليه ولاء بحديث عبيد أهل الطائف فإنهم حين خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مسلمين فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء مواليهم فطلبوا ردهم فقال رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥٦ ).

عنه، وإذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب، ثم باعه من مسلم أو ذمي أو حربي وسلمه فهو حر في قول أبي حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ ، ولو لحق المرتد بعبد ذمي له طائعًا أو كارهًا فوقع الظهور عليهما فالعبد حر لا سبيل عليه ، وإن نقض مع مولاه العهد كان هو فيئًا ، فإن كان مكان العبد مدبر أو مكاتب أو أم ولد فإن لم ينقضوا العهد حتى وقع الظهور عليهم فهؤلاء أحرار فإن نقضوا العهد فهم فيء ، وهذا بخلاف ما إذا ارتدوا مع الموالي، ولو أن مدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولد لمسلم أبق إلى دار الحرب مرتدًا أو

وآله وسلم : ﴿ أُولِئِكُ عَنْقَاءُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ﴾ وهذا تنصيص على أنه لا ولاء عليهم لأحد ، والذي رويُّ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رد ولاءهم إلى مواليهم ، فالمراد ولاء الموالاة لهم أن يوالوا من أحبوا ويكون ولاؤهم لمواليهم الذين والوهم ، وإذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب ، ثم باعه من مسلم أو ذمي أو حسربي وسلمه فهو حر في قول أبي حنيفة \_ رضى الله تعالى عنه \_ وقد بينا هذه المسألة في السير الصغير، إلا أن هناك أبهم الجواب، وهاهمنا فسر، فقال: بمجرد البيع لايعتق ، وَلَكُنْ إِذَا قَبْضُهُ المُشْتَرِي فَحَيْنَكُ يُعْتَق وهو الصحيح، لأن المعتبر خروجه مـن يده ليعتق، وإنما يتم ذلك بالتسليم لا بالعقد فإن العقد قبل التسليم حكمي، ودار الحرب ليست بدار أحكام كدار الإسلام، ثم هنا أشار إلى الفرق بين ما إذا كان المشتري مسلمًا أو ذميًا وبين ما إذا كان حربيًا فقال: المسلم والذمي من أهل دارنا فإذا أصاب العبد المسلم في يد من هو أهل دارنا فكأنه خرج إلى دار الإسلام فيكون حرًا، بمنزلة المراغم وإذا كان المشتري حربيًا فلو لم يصر في يد من هو من أهل دار الإسلام فلا يعتق وأما على رواية السير الصغير لا فرق بينهما لأن العبد المسلم متى زال عن ملك مولاه الحربي يزول إلى الحرية، وقد تم زواله عن ملكه بالبيع والتسليم في الفصلين، والأصح ما ذكر هاهنا لأن المشتري إذا كان حربيًا فهو بمنزلة البائع، وقد كان هو مملوكًا في ملك البائع، فكذلك في ملك المستري، ولو لحق المرتد بعبد دمي له طائمًا أو كارهًا فوقع الظهور عليهما فالعبد حر لا سبيل عليه؛ لأن للذمي من الحرمة ما للمسلم، وقد بينا أنه لو كان مسلمًا عتق بإحرازه نفسه فكذلك إذا كان ذميًا، وإن نقض مع مولاه العهد كان هو فيئًا؛ لأنه صار حربيًا، لأنه لا أمان له في ملك الحربي، فإذا وقع الظهور عليه كان فيتًا، فإن كان مكان العبد مدبر أو مكاتب أو أم ولد فإن لم ينقضوا العهد حتى وقع الظهور عليهم فهؤلاء أحرار فإن نقضوا العهد فهم فيء؟ لانهم لما نقضوا العهد صاروا كأهل الحرب، وهذا بخلاف ما إذا ارتدوا مع الموالي؛ لأن المرتد لو كان حراً لا يكون فيتًا فكذلك إذا كان مدبراً أو مكاتبًا، والناقض للعهد من أهل الذمة لو كان فيمًا إذا وقع الظهور عليه بعد اللحاق بدار الحرب فكذلك إذا كان مدبرًا أو

مسلمًا فاستعبدوه ثم ظهر المسلمون عليهم فهم رقيق لمولاهم على حالهم، وإذا ارتد المسلم وارتد معه عبد له فلحقا جميعًا بدار الحرب، ثم اعتق المرتد عبده هذا أو دبره أوكاتبه أو كاتب أمة فاستولدها، ثم وقع الظهور عليهم، فالمملوك فيء لمن أخذه، ولو كان أهل الحرب أسروا عبدًا فأحرزوه، فصار لرجل منهم فأعتقه أو دبره أوكتابه، ثم وقع الظهور عليه وحده أو مع مولاه كان حراً لا سبيل عليه، وإن لم يقع الظهور عليه حتى ارتد إلا أن ذلك بعد ما أمضى فيه مولاه ما أمضى فيه المولى ما أمضى فيه المولى ما أمضاه بعد ارتداد العبد فجميع ما أمضى فيه باطل ، وهو فيء يجبر على الإسلام ، والحاصل أنه إنما لا يسترق من رجال المرتدين من له حرية الأصل

مكاتبًا ، ولو أن مدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولد لمسلم أبق إلى دار الحرب مرتدًا أو مسلمًا فاستعبدوه ثم ظهر المسلمون عليهم فهم رقيق لمولاهم على حالهم ؛ لانهم ليسوا بعرضة للتملك بسائر الأسباب، فكذلك بالقهر وإذا لم يملكهم المسلمون أيضًا، فمن كان منهم رجلاً يعسرض عليه الإسلام ، فسإن أسلم دفع إلى مولاه وإلا قتل ومسن كان منهم أنثئ أجبرُوه على الإسلام ولم تقتل ، وإن كان الآبق عبدًا ففيه خلاف معروف ، وإذا ارتد المسلم وارتد معه عبد له فلحقا جميعًا بدار الحرب ، ثم أعتق المرتد عبده هذا أو دبره أوكاتبه أوكاتب أمة فاستولدها ، ثم وقع الظهور عليهم ، فالمملوك فيء لمن أخله ؛ لانهما والكتابة والاستيلاد فيه لا يكون موجبًا للعتق ولا يخرجه من أن يكون عرضة للتملك بالقهر، ولو كان أهل الحرب أسروا عبداً فأحرزوه، فصار لرجل منهم فاعتقه أو دبره أو كتابه ، ثم وقع الظهور عليه وحده أو مع سولاه كان حراً لا سبيل عليه؛ لأنه مسلم أو ذمي على حاله بعد الأسر وقد صار محررًا نفسه بمنعة المسلمين فكان حراً، وإن لم يقع الظهور عليه حتى ارتبد إلا أن ذلك بعد ما أمضى فيه مولاه منا أمضاه فكذلك الجواب؛ لأن إعتاق الحربي وتدبيره في عبده المسلم صحيح، فإن المسلم ليس بمحل الاسترقاق بعد الحرية بخلاف الحربي، فكان ما جرئ فيه من العتــاق في دار الحرب وفي دار الإسلام سواء سواء في منع جريان السبي عليه، وإذا لم يجر عليه سبي كان حراً لا سبيل عليه إن سبي معه مولاه أو لم يسب فكأنه خرج مراغمًا لمولاه فكان حرًا، ولو كان إنما أمضى فيه المولئ ما أمضاه بعد ارتداد العبد فعجميع ما أمضى فيه باطل، وهو فيء يجبر على الإسلام، لأنه بالردة صار حربيًا وإعتاق الحسربي عبده الحربي باطل، والحساصل أنه إنما لا فاما من لم يكن حر الأصل فهو محل للتملك بالقهر، ولو كان عبيد المرتدين قهروا مواليهم واستعبدوهم في دار الحرب ثم وقع الظهور عليهم فهم أحرار كلهم، أما الموالي فلأنهم كانوا أحرار الأصل، ولو سباهم غير عبيدهم فكذلك إذا أسرهم عبيدهم، وأما السعبيد فلأنهم حين قهروا مواليهم وغلبوا على الدار صاروا أحراراً بمنزلة المراغمين لمواليهم، وهذا بخلاف أهل الحرب، إذا قهرهم عبيدهم وغلبوا على دارهم، قال: ولو أسلم عبد الحربي ثم ارتد وكان أسره من المسلمين وهو مسلم ثم ارتد فأعتقه فإن عتقه باطل، فإن خلى سبيله حين اعتقه صار بمعزل عن مولاه، ومولاه غير قاهر له فهو حر الآن ، فإن وقع الظهور عليهما فالمولى فيء لمن أخذه، وأما العبد فهو حر، ولو لم يخرجه المولى من يده حين اعتقه ثم وقع الظهور عليهما، فالمولى فيء كما بينا، وأما العبد فيإن كان أسلم في دار الحرب فهو فيء أيضاً ، وإن

يسترق من رجال المرتديين من له حرية الأصل فأما من لم يكن حر الأصل فهو محل للتملك بالقهر؛ لأن حريته لم تتأكد بالإسلام، وإنما لا ينقض بالاسترقاق الحرية المتأكدة بالإسلام أو بدار الإسلام ، ولو كان عبيد المرتدين قهروا مواليهم واستعبدوهم في هار الحرب ثم وقع الظهور عليهم فهم أحرار كلهم ، أما الموالي فلأنهم كانوا أحرار الأصل ، ولو سباهم غير عبيدهم فكذلك إذا أسرهم عبيدهم ، وأما العبيد فلأنهم حين قهروا مواليهم وغلبوا على الدار صاروا أحراراً بمنزلة المراغمين لمواليهم ، وهذا بخلاف أهل الحرب ، إذا قهرهم صبيدهم وخلبوا على دارهم ؛ لأن أهل الحرب عرضة التملك بالقهر إذا أسرهم غير عبيدهم، فكذلك إذا أسرهم عبيدهم، كانوا أرقاء لهم وكان العبيد احراراً لقهرهم مواليهم وإحرازهم انفسهم عليهم، قال: ولو أسلم عبد الحربي ثم ارتد وكان أسره من المسلمين وهو مسلم ثم ارتد فأعتقه فإن عتقه باطل؛ لأنه بالرَّدة صار حربيًا، فإن خلى سبيله حين اعتقه صار بمعزل عن مولاه، ومولاه غير قاهر له فهو حر الآن؛ لأنه تم خروجه من مولاه ، وإنما كان لا يحكم بعــتقه إذا لم يخرج من يده لكونه معتمًا له بلسانه مسترقًا بيده ، وقد زال هذا المعنى فإن وقع الظهور عليهما فالمولئ فيء لمن أخذه؛ لأنه حربي محل للتملك بالقهر، وأما العبد فهو حر، لأنه قد نفذ العتق فيه وهو مرتد، وللمرتد حكم المسلم في أنه لا يتملك بالقـهر فإن أسلم كان حراً وإن أبي قتل ، ولو لم يخرجه المولئ من يده حين أعتقه ثم وقع الظهـور عليهما، فالمولئ فيء كما بينا، وأما العبد فإن كان أسلم في دار الحرب فهو فيء أيضًا؛ لأن حريته لم تثبت حين لم

كان مأسوراً من دار الإسلام فإن وجده مولاه قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن وجده بعدها أخذه بقيمته إن أحب، قال : وإن أعتق الحربي عبده الحربي وخلى سبيله ثم أسلم أهل الدار فهو حر ، وإن قهره مولاه بعد العتق فخاصمه العبد إلى ملكهم فحكم بعتقه، ومنع مولاه منه فهو حر أيضاً وإن حكم برقه ورأى العتق باطلاً فهو عبد لمولاه ، ولو أن قوماً من أهل الحرب لهم عبيد مسلمون فارتدوا ، ثم هربوا منهم إلى دار حرب أخرى فكانوا فيها لا يقدر عليهم مواليهم فهم أحرار، فإذا ظهر عليهم المسلمون كانوا أحرارا، يعسرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلوا، ولو لم يخرجوا إلى دار أخرى ولسماه ولي ما المسلمون عليهم أخرى ولدى سباهم أهل تلك الدار وأحرزوهم ثم ظهر المسلمون عليهم أخرى ولو أعتق المسلم المستامن فيهم عبداً حربيًا فهو حر لا سبيل عليه،

يخرجه المولى من يده، ويعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل ، وإن كان مأسورًا من دار الإسلام فإن وجده مولاه قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن وجده بعدها أخذه بقيمته إن أحب ؛ لأن إعتاق الحربي إياه بعد ردته كان باطلاً حين لم يخرجه من يده ، قال : وإن أعتق الحربي عبده الحربي وخلى سبيله ثم أسلم أهل الدار فهو حر؛ لأنه تم خروجه من يده فصار حراً ثم يتأكد حريته بإسلامه، وإن قهره مولاه بعد العتق فخاصمه العبد إلى ملكهم فحكم بعتقه، ومنع مولاه منه فهو حر أيضًا وإن حكم برقه ورأى العتق باطلاً فهو عبد لمولاه ؛ لأنه إذا حكم ملكهم بعتقه فقد صار العبد محررًا نفسه على مولاه بقوة ملكهم فيتأكد به عتقه ، ولو أن قومًا من أهل الحرب لهم عبيد مسلمون فارتدوا ، ثم هربوا منهم إلى دار حرب أخرى فكانوا فيها لا يقدر عليهم مواليهم فهم أحرار؛ لأنهم صاروا كالمراغمين، فإنه كما يتم إحراز العبد نفسه بدار الإسلام يتم إحرازه نفسه بدار حرب أخرى، على ما بينا أن أهل الحرب أهل دور باختلاف المنعات لهم، فإذًا ظهر عليهم المسلمون كانوا أحرارًا، يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلوا؛ لأن قبل هذا الأسر كانوا أحرارًا، والرجال من المرتدين الأحــرار لا يجري عليــهم سبي بقــهر المسلمين إياهم، ولو لم يخرجوا إلى دار أخرى ولكن سباهم أهل تلك الدار وأحرزوهم ثم ظهر المسلمون عليهم كانوا فيتًا؛ لانهم كانوا بماليك قبل ظهور المسلمين عليهم، فكذلك بعده ، وهذا لأنهم أهل حرب، فلا يكونون محررين أنفسهم بمنعة المسلمين، ولو أعتق المسلم المستأمن فيهم عبداً حربيًا فهو حر لاسبيل عليه؛ لأن المسلم لا يكون مسترقًا لمعتقه، وهذا بناء على قول محمد ـ رحـمه الله تعالى ـ فأما عند أبي حنيفة ـ رضي الله تعالىٰ عنه \_ كما لا ينفذ العتق من الحربي في عبده الحربي لا ينفذ من المسلم لانه يعتبر وإن ظهر عليه المسلمون قلنا: إن كان العبد حربي الأصل فهو في علن أخذه كغيره من أهل الحرب، والولاء الثابت للمسلم عليه لا يمنع ثبوت الملك فيه للسابي، وإن كان العبد مرتداً في الأصل فهو حر، وإن أسلم أهل الدار فولاؤه لمولاه، فأما الحربي إذا أعتق عبده الحربي في دار الحرب فذلك لا يكون موجبًا للولاء له، وله أن يوالي من شاء إذا أسلم، قال: ولو كان للمسلم في دار الحرب، مدبرة أو أم ولد حربية فظهر المسلمون عليهما، لم تكن واحدة منهما فيئًا، قال: ولو مات مسلم في دار الحرب وله مماليك

جانب المعتق ويقول: هو عرضة للتملك بالقهر في الوجهين فلا ينفذ فيه العتق. وإن ظهر عليه المسلمون قلنا: إن كان العبد حربي الأصل فهو فيء لمن أخله كغيره من أهل الحرب، والولاء الشابت للمسلم عليه لا يمنع ثبوت الملك فيه للسبابي؛ لأن الولاء كالنسب، وثـبوت النسب من المسلم لا يمنع تملك الحـربي بالقهـر فالولاء أولى، وإن كان العبد مرتداً في الأصل فهو حر؛ لأن المرتد بعدما نفذ فيه العتق لا يحتمل التملك بالقهر، وإن أسلم أهل الدار فولاؤه لمولاه ، في قول محمد ـ رحمه الله تعالى ـ لأن العتق كان نافذًا فيه عنده ، والولاء لمن أعتق ثم يتـ أكد حكم ذلك الولاء بإسلامهم ، فلا يكون له أن يوالي أحدًا وأما على قول أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ كان عــتق مولاه إياه باطلاً فإنما أعتق حين أسلم أهل الدار، فله أن يوالي من أحب، وهذا مـشكل لأنه إن لم ينفذ فيه السعتق عند أبي حنيفة \_ رضي الله تعالى عنه \_ فينبسغي أن يكون عبدًا لمولاه على حاله وإن نفذ فيه العتق فينبغي أن يكون ولاؤه لمولاه ، وقد ذكر الطحاوي ـ رحمه الله تعالىٰ \_ أن الخلاف بين أبي حنيـفة ومحمد \_ رحمهمـا الله تعالىٰ \_ في ثبوت الولاء بهذا العـتق ، لا في أصل نفوذ العتق وقـد بينا هذا في كتاب العـتاق ، فأمـا الحربي إذا أعتق عبده الحربي في دار الحرب فذلك لا يكون موجبًا للولاء له ، وله أن يوالي من شاء إذا أسلم، خلاقًا لما قاله أبو يوسف \_ رحمه الله \_ فإنه يجعل الولاء كالنسب، وإذا كان النسب يشبت في دار الحرب فكذلك الولاء، وهما يقولان الولاء بالعنق من حكم الإسلام، وأحكام الإسلام لا تجري في دار الحرب فإن قيل: فقد جاء الإسلام وللناس موال اعتقوهم في الجاهلية، وكانوا موالي لهم في الإسلام قلنا : أولئك عتقوا قبل تباين الدار وقبل أن يكون للمسلمين حكم غير حكم الكافرين، فأما الآن فقد تفرقت الدار، وصار لأهل كل دار حكم على حدة فما كان من حكم المسلمين وهو الولاء بالعتق، لا يثبت فيما بين أهل الحرب، قال: ولو كان للمسلم في دار الحرب، مدبرة أو أم ولد حربية فظهر المسلمون عليهما، لم تكن واحدة منهما فيناً؛ لأن الرق فيهما باق

مرتدون، ثم ظهر عليهم المسلمون، فمن كان منهم مدبراً فهو حر لا سبيل عليه، وأما المدبرة وأم الولد فهما فيء، قال: وإذا لحق المرتد بدار الحرب، ومعه عبد له مسلم، ثم رجع العبد إلى دار الإسلام مراغماً لمولاه فهو حر، فإن خرج يتلصص في دار الإسلام فكذلك الجواب، وإن كان خرج ليقاتل المسلمين فظهروا عليه فإن كان مسلماً فهو حر، ولو كان ذمياً فهو فيء لمن المسلمين فظهروا عليه فإن كان مسلماً فهو حر، ولو كان ذمياً فهو فيء لمن أخذه وإن لم يظفر بهما حتى رجعا إلى مولاهما ثم أسلم أهل الدار كانا عبدين لمولاهما، وإن خرجا بأمان إلى دار الإسلام فإنهما لا يتركان ليرجعا إلى مولاهما، ولكنهما يباعان فيتوقف أثمانهما، وإذا خرج العبد الحربي بأمان مراغماً لمولاه فقد عتق بالمراغمة، وهو ذمة لنا، لأنه قصد إحراز نفسه بدارنا وذلك دليل رضاه بأن يكون ذمة لنا، وإن خرج لصاً أو مقاتلاً فظفرنا به فهو فيء لمن أخذه.

للمسلمين، بخلاف ما إذا كان أعتقهما فإنه لم يبق فسيهما رق لمسلم بعد الإعتاق، وكانوا فيتًا بمنزلة سائر الحرائر من أهل الحرب. قال: ولو مات مسلم في دار الحرب وله عماليك مرتدون، ثم ظهر عليهم المسلمون، فمن كان منهم مسديرًا فهو حر لا سبيل عليه؛ لانه عتق بموت المولى، والمدبر بعدما عتق لا يملكه المسلمون بالقهر، وأما المدبرة وأم الولد فهما فيء؛ لأنهما عـتقتا بموته أيضًا، فـكان حالهما كحـال الحرة المرتدة قـال: وإذا لحق المرتد بدّار الحرب ، ومعه عبد له مسلم ، ثم رجع العبد إلى دار الإسلام مراغمًا لمولاه فهو حر؛ لأن حق ورثته لم يثبت في هذا العبد، وقد صار المولئ حربيًا، وعبد الحربي إذا خرج مسلمًا أو ذميًا مراغمًا لمولاه كان حراً. فإن خرج يتلصص في دار الإسلام فكذلك الجواب؛ لأنه مراغم لمولاه غير محارب للمسلمين جهرًا، وإن كأن خرج ليقاتل المسلمين فظهروا عليه فإن كان مسلمًا فهو حر؛ لأنه مراغم لمولاه. ولو كان ذميًا فهوفيء لمن أخذه؛ لأن قتاله المسلمين نقض منه للعهد، وقد كان عتق بالمراغمة فهو حربي فيكون فيتًا لمن أخذه. وإن لم يظفر بهما حتى رجعا إلى مولاهما ثم أسلم أهل الدار كانا عبدين لمولاهما؛ لأنهما ما كانا مراغمين له حين عادا إليه، وإن خرجا بأمان إلى دار الإسلام فإنهما لا يتركان ليرجعا إلى مولاهما ، ولكنهما يباصان فيتوقف أثمانهما؛ لأنهما ما خرجًا مسراغمين له، ولأجل الأمان يجب مراعاة حسرمة مالية الحربي فيسهما، وإذا خسرج العبد الحربي بأمان مراغمًا لمولاه فقد عتق بالمراغمة، وهو ذمة لنا ، لأنه قصد إحراز نفسه بدارنا وذلك دليل رضاه بأن يكون ذمة لنا ، وإن خرج لصاً أو مقاتلاً فظفرنا به فهو فيء لمن أخذه؛ لأنه حربي لا أمان له، فإذا حصل في دارّنا فسهو فيء لجماعة المسلمين في قول أبي حنيفة رضي الله تعالىٰ عنه وفي قول محمد ـ رحمه الله تعالىٰ ـ: هو فيء لمن اخذه ، والله اعلم .

#### ٨٥ ١. باب : ما تجوز عليه الشهادة بالردة وما لا تجوز

قال ـ رضي الله عنه ـ : قد بينا أنه لا يقسم مال الأسير ولا تتزوج امرأته حتى يأتيهم بيان خبره، وإذا كان لا يوقف على أثره فإن جاء ورثته بالبينة أنه ارتد في دار الحرب، فإنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة عدلين من المسلمين، قال: فإذا شهد بذلك مسلمان قضى القاضي بوقوع الفرقة بينه وبين امرأته، وقسم ماله بين ورثته، فإن فعل ذلك ثم جاء الرجل مسلمًا فأنكر ما شهد به عليه الشاهدان من الردة لم يبطل القاضي قضاءه بإنكاره ، ولكنه يجعل إنكاره كذا إسلامًا مستقبلاً منه فلا يرد عليه امرأته ولاماله إلا ما كان يجعل إنكاره كذا إسلامًا هو الحكم في المرتد المعروف، وكذلك لو كان مكان المسلم ذمي قامت البينة عليه بنقض العهد، إلا أن شهادة أهل الذمة هاهنا مقبولة، وإن سمع القاضي الشهادة بردة الأسير فلم يقض بها حتى جاء مسلمًا كان المال

## ١٨٥ \_ باب : ما تجوز عليه الشهادة بالردة وما لا تجوز

قال - رضي الله عنه - : قد بينا أنه لا يقسم مال الأسير ولا تتزوج امرأته حتى يأتيهم بيان خبره ؛ لأنه بمنزلة المفقود ، وإذا كان لا يوقف على أثره فإن جاء ورثته بالبينة أنه ارتد في دار الحرب ، فيإنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة عدلين من المسلمين ؛ لأن إسلامه كان معلومًا ، وشهادة غير المسلم لا تكون حجة على المسلم بما هو دون الردة فبالردة أولى ، قال : فيإذا شهد بذلك مسلمان قضى القاضي بوقوع الفرقة بينه وبين امرأته ، وقسم ماله بين ورثته ؛ لانه كالميت حكمًا عند قضاء القاضي ، فإن فعل ذلك ثم جاء الرجل مسلمًا فأنكر ما شهد به عليه الشاهدان من الردة لم يبطل القاضي قضاءه بإنكاره ؛ لانه قضى بالحجة على من هو خصم، ولكنه يجعل إنكاره هذا إسلامًا مستقبلاً منه فلا يرد عليه امرأته ولاماله إلا ما كان قائمًا بعينه في يد وارثه كما هو الحكم في المرتل المعروف، وكذلك لو كان مكان المسلم ذمي قامت البينة عليه بنقض العهد، إلا أن شهادة أهل الذمة هاهنا مقبولة ؛ لأنها تقوم على الذمي بخلاف الأول، وإن سمع القاضي الشهادة بردة الأسير فلم يقض بها حتى جاء مسلمًا وجحد أن يكون ارتد فإنه يكون ماله له ؛ لانه ما لم يتصل قضاء القاضي بلحاق المرتد بدار الحرب لا يصير المال لورثته ، فإذا

على حاله إن كان ارتد أو لم يرتد ، ويسأل عن الشاهدين فإن عدلا أبان منه امرأته ، ولا يحكم بعتق أمهات أولاده ، فأما الذمي إذا شهد عليه الشهود بنقض العهد فرجع بغير استئمان جديد، وقال: لم انقض العهد، فإن ظهرت عدالة الشهود عند القاضي جعله فيئًا للمسلمين، وإن كان دخل بأمان مستقبل فالقاضي يقضي بينه وبين امرأته لثبوت نقض العهد بالحجة عنده ، ولكن يرد ماله عليه ، بمنزلة ما لو كان نقض العهد منه معلومًا، ثم عاد إلى ما كان عليه قبل أن يقسم القاضي ميراثه بين ورثته ولا يحكم هاهنا بعتق أمهات أولاده ومدبريه، قال: ولو شهد مسلمان على الأسير أنه طلق امرأته ثلاثًا فإن القاضي لا يقضي بشهادتهما، ولكن يسع للمرأة فيما بينها وبين الله تعالى أن

جاء مسلمًا كان المال على حاله إن كان ارتد أو لم يرتد، ويسأل عن الشاهدين فإن عدلا أبان منه امرأته؛ لأن ذلك حكم يثبت بنفس الردة ، ولا يحكم بعتق أمهات أولاده ؛ لأن ذلك لا يثبت بنفس الردة بل بالموت ، وإنما يكون للردة حكم الموت إذا اتصل بـها قضاء القاضي ، فإن قيل : فإذا قضى القاضي بالفرقة هاهنا بينه وبين امرأته فقد قضى بردته في دار الحرب ، وذلك يــوجب عتق أمهــات أولاده قلنا : لا كذلك ، فــالمرتد وإن لحق بدار الخسرب لا يعتمق أمهمات أولاده مما لم يقض القاضمي بلحاقمه ، وهاهنا القماضي لايقضي إلا بالقدر المحتاج إليه ، وهو ما يقع به الفرقة بينه وبين امرأته وذلك لا يوجب عتق أمهات أولاده ، فأما الذمي إذا شهد عليه الشهود بنقض العهد فرجع بغير استئمان جديد ، وقال : لم انقض العهد ، فإن ظهرت عدالة الشهود عند القاضي جعله فيئًا للمسلمين؛ لأنه تبين امرأته بهذه الحجة لا محالة ، وذلك لا يكون إلا بعد نقضه العهد وتباين الدارين حقيقة أو حكمًا ، فكان هذا منه نقـضًا للعهد لا محالة ثم هو حربي في دارنا لا أمان له فيكون فسيئًا وماله لورثته ، وإن كان دخل بأمان مستـقبل فالقاضي يقضي بينه وبين امرأته لشبوت نقض العهد بالحجة عنده، ولكن يرد ماله عليه، بمنزلة ما لو كان نقض العهد منه معلومًا، ثـم عاد إلى ما كان عليه قبل أن يقسم القـاضي ميراثه بين ورثته ولا يحكم هاهنا بعتق أمهات أولاده ومدبريه؛ لأن ذلك لا يثبت بتباين الدارين بدون الموت، بخلاف الفرقة بينه وبين امرأته، قال : ولو شهد مسلمان على الأسير أنه طلق امرأته ثلاثًا فإن القاضي لا يقضى بشهادتهما؛ لأنه غائب ولا يقضى على الغائب بالبينة بالطلاق والعتاق ، كما لا يقضى عليه بالمال، ولكن يسع للمرأة فيما بينها وبين الله تعالى أن تعتد فتتزوج ؛ لأن هذه حجة يقضي القــاضي بها بالفرقة ، لو كان الخصم حاضــرًا ، فيجور لها أن تعتد بهذه الحجة فتستزوج بعد انقضاء عدتها ، فإن تزوجت ثم قدم الأسير فأنكر تعتد فتتزوج، فإن تزوجت ثم قدم الأسير فأنكر الطلاق، فإن أعادت البينة عليه بذلك انفذ القاضي عليه الطلاق، وأجاز نكاحها وإلا ردها على الأسير، وفرق بينها وبين الثاني، قال: ولو شهد الشاهدان بأنه مات أو قتل فإن القاضي يقضي بذلك، وإن شهد عدل واحد بموته لم يقض القاضي بشهادته ولكن للمرأة أن تعتد وتتزوج، قال: ولو شهد على الأسير واحد أنه ارتد عن الإسلام، نعوذ بالله منها، فليس لامرأته أن تعتد وتتزوج على رواية هذا الكتاب، وإن شهد أنه طلقها ثلاثًا فكذلك الجواب في القياس، وفي الاستحسان هذا وشهادته بالموت سواء، وكذلك إن شهد رجل وامرتان على الذمي بنقض العهد وهو يجحد أن يكون نقضه فإن الإمام لا يقتله بهذه الشهادة و لكنه يجعله ناقضًا للعهد فيما سوئ القتل من الأحكام حتى يجعله

الطلاق، فإن أعادت البينة عليه بذلك انفذ القاضى عليه الطلاق، وأجاز نكاحها وإلا ردها على الأسير، وفرق بينها وبين الثاني؛ لأنه لايتمكن من القضاء بالفرقة بتلك البينة قبل الإعادة فإنها قامت على غير خصم ، قال : ولو شهد الشاهدان بأنه مات أو قتل فإن القاضي يقضي بذلك؛ لأن هذه البينة قامت على خصم، فالورثة خصم هاهنا كما في فصل الردة بخلاف الطلاق ، وإن شهد عدل واحد بموته لم يقض القاضي بشهادته ولكن للمرأة أن تعتد وتتزوج ، ثم ذكر فصولاً فيما يجوز عليه الشهادة بالتسامع من الموت والنسب والنكاح وقد تقدم بيان هذه الفصول قال : ولو شهد على الأسير واحد أنه ارتد عن الإسلام ، نعوذ بالله منها ، فليس لامرأته أن تعتد وتشزوج على رواية هذا الكتاب ؛ بخلاف ما ذكر في كتاب الاستحسان وقد بينا وجه الروايتين ، وإن شهد أنه طلقها ثلاثًا فكذلك الجواب في القياس؛ لأن أصل النكاح لا يثبت إلا بشهادة الشاهدين فكذلك ما يزيله، وفي الاستحسان هذا وشهادته بالموت سواء؛ لأنه شهد بحل الـتزوج لها، وذلك خبر ديني وقــد بينا أن خبر مستكر فــأما الإخبار بالطلاق ليس بخبــر مستنكر، ولأن ردة الرجل يتعلق بها استحقاق القتل، فبلا يكون خبر الواحد حجة في أمر الدين، ما لم يحضر خصم يجحده بخلاف الردة على هذه الرواية، لأن ذلك خبر الواحد حجة فيها، بخلاف الطلاق والأول أصح، فقد ذكر أنه إذا شهد رجل وامرأتان عليه بالردة أو شهد شاهدان على شهادة شاهدين، فإن القاضي يقضي به إلا في حكم استحلال القتل خاصة وكما أن بشهادة الواحد لا يشبت القتل فكذلك بالشهادة على الشهادة وبشهادة النساء مع الرجل، وكذلك إن شهد رجل وامرتان على الذمي بنقض العهد وهو يجحد أن يكون نقضه فإن الإمام لا يقتله بهذه الشهادة ولكنه يجعله ناقضًا للعهد فيما سوى

فيئًا، وكذلك لو شهد رجل وامرأتان على نصراني أنه أسلم ثم ارتد وهو يجحد ذلك، فإنه يجبر على الإسلام، ولكن لا يقتل بتلك الشهادة لتمكن الشبهة في الحجة قال: ولو شهد ذميان على ذمي أنه أسلم ثم ارتد لم تقبل هذه الشهادة أصلاً.

#### ١٨٦ ١ . باب : المرتد يصيب الحد وغيره

قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه -: الأصل أن ما لا ينافي الكفر وجوبه ابتداء من وجوبه ابتداء لا ينافي بقاءه بطريق الأولى وما ينافي الكفر وجوبه ابتداء من العقوبات ينافي بقاءه، ولو أصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب مرتداً ثم

القتل من الأحكام حتى يجعله فيتًا ؛ لأن شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع الشبهات لا فيما يندرئ بالشبهات كما لو شهدوا بالسرقة، وكذلك لو شهد رجل وامرأتان على نصراني أنه أسلم ثم ارتد وهو يجحد ذلك ، فإنه يجبر على الإسلام ، ولكن لا يقتل بتلك الشهادة لتمكن الشبهة في الحجة قال : ولو شهد ذميان على ذمي أنه أسلم ثم ارتد لم تقبل هذه الشهادة أصلاً ؛ لأن في زعم الشاهدين أنه مرتد ، والمرتد بمنزلة المسلم في أن شهادة غير المسلمين عليه لا تكون حجة ، وإذا كان في زعم الشاهدين أنه لا شهادة لهما عليه لم يجز القضاء بشهادتهما أصلاً والله أعلم .

#### ١٨٦ ـ باب: المرتد يصيب الحد وغيره

قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه - : الأصل أن ما لا ينافي الكفر وجوبه ابتداء لا ينافي بقاءه بطريق الأولى وما ينافي الكفر وجوبه ابتداء من العقوبات ينافي بقاءه ؛ لان العقوبات تنادئ بالسبب الموجب العقوبات تندرئ بالشبهات ، وأقوى الشبهة المنافي ، فكما أن اقترانه بالسبب الموجب ينافي وجوبه فاعتراضه بعد الوجوب قبل الاستيفاء ينافي نحو هذا ، وبعد انعدام التمكن من الاستيفاء لا يبقى واجبًا ، إذا عرفناهذا فنقول إذا أصاب المسلم مالاً أو شيئا يجب به القصاص أو حداً أقر به ثم ارتد أو أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب ، وحارب المسلمين زمانًا ثم جاء تائبًا فهو ماخوذ بذلك كله ، لأن كونه محاربًا للمسلمين لا ينافي وجوب هذه الحقوق عليه ، باكتساب أسبابها في دار الإسلام ألا ترى أن المستأمن إذا أصاب شيئا من ذلك في دار الإسلام كان مستوجبًا هذه الحقوق لما فيها من حقوق العباد فكذلك المرتد إذا أصاب ذلك ، ولو أصاب ذلك بعد ما لحق بدار

أسلم فذلك كله موضوع عنه، وما أصاب المسلم من حد لله في زنا أو سرقة أو قطع طريق ثم ارتد أو أصابه بعد الردة ثم لحق بدار الحرب ثم جاء تائبًا فذلك كله موضوع عنه، وإن أصاب دمًا في قطع الطريق فعليه القصاص وحاله في ذلك كحال المستأمن، وما أصاب في قطع الطريق من القتل خطأ ففيه الدية على عاقلته إن أصابه قبل الردة، وفي ماله إن أصابه بعد الردة، فإن التزم المسلم حد الخمر والسكر، ثم ارتد ثم أسلم قبل اللحاق بدار الحرب فإنه لا يؤاخذ بذلك، وهو مأخوذ بما سوئ ذلك من حدود الله تعالى، وإن

الحرب مرتداً ثم أسلم فذلك كله موضوع عنه ؛ لأنه أصابه وهو حربي في دار الحرب، والحربي بعد الإسلام لا يؤاخذ بما كان أصابه حال كونه محاربًا للمسلمين ، عملاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿ الْإِسْـلام يجب ما قبله ﴾ وقد بينا أن التـأويل الباطل في حق أهل الحرب يلحق بالتأويل الصحيح في الأحكام ، فكما أن المسلم لا يستوجب شيئًا من ذلك بما يصيبه من أهل الحرب ، فكذلك الحربي لا يستوجب ذلك والمرتد بعد اللحاق حربي ، وما أصاب المسلم من حد لله في زنا أو سرقة أو قطع طريق ثم ارتد أو أصابه بعد الردة ثم لحق بدار الحرب ثم جاء تائباً فذلك كله موضوع عنه (١) ؛ لأن كونه حربيًا يمنع وجوب الحدود التي هي لله تعالىٰ عليه بارتكاب سببهــا في دار الإسلام كما في حق المستامن فيمنع البقاء إذا اعترض أيضًا إلا أنه يضمن المال في السرقة، وإن أصاب دمًا في قطع الطريق فعليه القصاص وحاله في ذلك كحال المستأمن (٢) ؛ لأن ما كان فيه حق العباد فه ماخوذ به، وما أصاب في قطع الطريق من القتل خطأ ففيه الدية على عاةلته إن أصابه قبل الردة ، وفي ماله إن أصابه بعد الردة (٣) ؛ لأن التعاقل باعتبار التناصر وأحد من المسلمين لا ينصر المرتد ، فإن التزم المسلم حد الخمر والسكر ، ثم ارتد ثم أسلم قبل اللحاق بدار الحرب فإنه لا يؤاخذ بذلك ؛ لأن الكفر يمنع وجوب هذا الحد ابتـداء ولهذا لا يجب على الذمي والمستأمن ، فكذلك اعتـراضه بعـد وجوبه يمنع البقاء وكذلك إن أصابه وهو مرتد محبوس في يد الإمام ، ثم تاب فإنه لا يؤاخذ بحد الخمـر والسكر لأنه أصابه وهو كـافر وهذا لأن الكافر يعـتقــد إباحة الخمـر، والحدود شرعت زواجر عن ارتكاب أسبابها، فلا بد أن يكون المرتكب معتقدًا حرمة السبب حتى

<sup>(</sup>١) انظر المغنى لابن قدامة ( ۱۰ / ۱۱۱ ) . (۲) انظر الفتاوئ الهندية ( ٦/ ٣).

<sup>(</sup>٣) قال في الْفتاوى: قال محمد -رحمه الله تعالى - في الجامع الصغير: مرتد قستل رجلاً خطأ ولحق بدار الحسرب، ومات أو قستل على الردة أو هو حي في دار الإسلام فالدية في ماله، انظر الفستاوى الهندية (٢/ ٢٥٥).

لم يكن في يد الإمام حين أصابه ثم أسلم قبل اللحاق بدار الحرب فذلك موضوع عنه أيضًا، فإن التزم قصاصًا أو حد قذف ثم ارتد ولحق بدار الحرب ثم قال للمسلمين :أصالحكم على أن تؤمنوني على ما أصيب فليس ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤمنه على ذلك ، فإن آمنه الإمام على هذا فليس ينبغي أن يفي له به لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «ردوا الجهالات إلى السنة»، وقد كان هذا جهلاً منه حيث شرط أن يترك له ما هو من مظالم العباد، فينبغي أن يقيم عليه ما لزمه إذا طلبه الخصم ولا يلتفت إلى هذا الشرط، فإن قال: إن لم تفوا لي بما آمنتموني عليه فردوني إلى مأمني لم يفعل ذلك أيضًا، وإن دعا إلى هذا الصلح ، وعلم المسلمون أنه لا يخرج إليهم إلا بالإجابة إلى ذلك فينبغي لهم أن يعاملوه على أمر لا يكذبون فيه، وهو يرئ أنهم قد ذلك فينبغي لهم أن يعاملوه على أمر لا يكذبون فيه، وهو يرئ أنهم قد

تشرع الزواجر في حقه ، وهو مأخوذ بما سوى ذلك من حدود الله تعالى ؛ لاعتقاده حرمة سببه وتمكن الإمام من إقامته لكونه في يده ، وإن لم يكن في يد الإمام حين أصابه ثم أسلم قبل اللحاق بدار الحرب فذلك موضوع عنه أيضًا ؛ لأنه أصابه وهو محارب وهذا لأنه بنفس الردة يعتقد محاربة المسلمين إذا تمكن من ذلك ، إلا أنه ما دام محبوسًا عند الإمام لا يتهيأ له المحاربة فلا يجعل حربيًا ، فأما إذا كان بالبعد من الإمام بحيث لا تصل يده إليه فالمحاربة تتهيأ له ، وهو مـعتقد لذلك ،فكان محاربًا حكمًا كاللاحق بدار الحرب ، فإن التزم قصاصاً أو حد قذف ثم ارتد ولحق بدار الحرب ثم قال للمسلمين : أصالحكم على أن تؤمنوني على ما أصيب فليس ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤمنه على ذلك ؛ لأن هذا شرط مخالف لحكم الشرع، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، ولأن فيمـا لزمه حق العباد فالقصاص محض حق الولي ليس لغيره ولاية الإسقاط فيه، وفي حــد القذف حق المقــذوف وإذا كان هو لا يملك إسقاطه عنه فكيف يملك غيره ذلك ، فظهر أن من يؤمنه على هذا فهو ملتزم ما لا يمكن الوفاء به ، فإن آمنه الإمام على هذا فليس ينبغي أن يفي له به لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « ردوا الجهالات إلى السنة ، وقد كان هذا جهلاً منه حيث شرط أن يترك له ما هو من مظالم العباد ، فينبغي أن يقيم عليه ما لزمه إذا طلبه الخصم ولا يلتفت إلى هذا الشرط فإن قال: إن لم تفوالي بما آمنتموني عليه فردوني إلى مامني لم يفعل ذلك أيضًا ؛ لأنه مرتـد تمكن منه الإمام فـلا يجوز له أن يمكنه من أن يعـود حربًا للمـسلمين بحال ، وإن دعا إلى هذا الصلح ، وعلم المسلمون أنه لا يخرج إليهم إلا بالإجابة إلى ذلك فينبغي لهم أن يعاملوه على أمر لا يكذبون فيه ، وهو يرئ أنهم قد أعطوه ما أراد ، يعني أعطوه ما أراد، فإن أبن إلا أن يعطوه ذلك نصا أعطوه ذلك، وزادوا في الصلح كلمة تنقض الصلح على وجه لا يفطن المرتد بها فيحصل المقصود بهذا الطريق، فإن لم يقدروا على هذا أيضاً وأعطوه الصلح على ما أراد فليس ينبغي لهم أن يفوا بذلك أيضاً، وكذلك لو طلب قوم من المرتدين أن يؤمنوهم على أن يكونوا ذمة يؤدون الخراج فلا ينبغي أن يؤمنوهم على ذلك، فإن أعطوهم ذلك حتى خرجوا إلينا عرض عليهم الإسلام فإن أبوا قتلوا، ولا يجوز ردهم إلى مامنهم بحال، وإن طلبوا الموادعة فقد تقدم بيان هذا

ينبغي أن يستعملوا معاريض الكلام فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب ، وذلك جائز في حق المحاربين قال صلى الله عليه وآله وسلم : «الحرب خدعة»، وقد بينا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل ذلك يوم الخندق بقوله: فلعلنا أمرناهم بذلك ، وهذا لأن الكذب لا رخصة فيمه فلا ينبغي للمسلم أن يتعمد الكذب بحال من الأحوال فإن أبن إلا أن يعطوه ذلك نصاً أعطوه ذلك ، وزادوا في الصلح كلمة تنقض الصلح على وجه لا يفطن المرتد بهما فيحصل المقصود بهذا الطريق ؛ والأصل فيمه ما روي أن وفد ثقيف لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: نؤمن بشرط ألا ننحني ، أي : لا نركع ولا نسجد ، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ، وكـتب في آخر كتـاب الصلح على أن لهم ما للـمسلمين وعليهـم ما على المسلمين ثم أمرهم بالصلاة ورأى هذه الكلمة ناقضة للكلام الأول ، فإن لم يقدروا على هذا أيضًا وأعطوه الصلح على ما أراد فليس ينبغي لهم أن يفوا بذلك أيضًا ؛ لأن ذلك حرام شرعًا، وما تقدم منهم من الشرط كان حرامًا أيضًا وارتكاب حرام لا يطرق إلى ارتكاب حرام آخر شرعًا، وكذلك لو طلب قوم من المرتدين أن يؤمنوهم على أن يكونوا ذمة يؤدون الخراج فلا ينبغي أن يؤمنوهم على ذلك (١) ؛ لأن قتل المرتد مستحق حداً ولا يجوز ترك إقامة الحد ولا تأخيره بمال ولأن المقـصود من عقد الذمة مع أهل الحرب ليس هو المال، بل التزام الحربي أحكام الإسلام، فيما يرجع إلى المعاملات، وأحكام الإسلام لازمة على المرتد فلا يكون في إعطاء الأمان له غرض سوئ إظهار الرغبة في المال وذلك لا يجوز ، فإن أعطوهم ذلك حتى خرجوا إلينا عرض عليهم الإسلام فإن أبوا قتلوا ، ولا يجوز ردهم إلى مأمنهم بحال؛ لأن القتل مستحق عينًا على المرتد إن لم يسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( من بدل دينه فاقتلوه ) ، وإن طلبوا الموادعة فقد تقدم بيان هذا

 <sup>(</sup>١) قال في البدائع في شــرائط عقد الذمة : إلا يكون مرتداً ، فإنه لا تقــبل من المرتد إلا الإسلام أو السيف ،
 فلا يكون عقد الذمة وقبول الجزية في حقه وسيلة إلى الإسلام ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١١١ ) .

الفصل، أنه لا ينبغي للإمام أن يوادعهم إلا عند الضرورة ، بأن كان لا يقوى على قتالهم، وعند ذلك لا نأخذ منهم جعلاً على الموادعة، فإن أخذه منهم جعل ذلك في بيت المال، وهذا بخلاف الخوارج، فإنه إذا أخذ منهم على الموادعة مالاً جعل ذلك المال محبوساً، عنده حتى يتوبوا ثم يرد عليهم، وعلى هذا المستأمن في دارنا إذا التزم ذلك ثم رجع إلى دار الحرب وسأل المسلمين أن يؤمنوه على أن يسلم فلا يأخذه بذلك، ولو أخذه المسلمون أسيراً بعد ما عاد إلى دار الحرب فقد بطل عنه كل شيء أصابه إلا القصاص في النفس، وأما ما كان أصاب من مال فالدين لا يجب في ذمة العبد إلا شاغلاً لمالية رقبته، فلا يبقى إلا بهذه الصفة ولا وجه لشغل مالية رقبته بهذا الدين ، وكذلك الخوارج إذا أصابوا شيئاً من ذلك قبل أن يكون لهم منعة، ثم صاروا أهل منعة، فسألوا الصلح على ألا يؤاخذوا بشيء مما أصابوا فلا ينبغي أن

الفصل، أنه لا ينبغي للإمام أن يوادعهم إلا عند الضرورة، بأن كان لا يقوى على قتالهم، وعند ذلك لا نأخذ منهم جعلاً على الموادعة ((1) لان ذلك يشبه الخراج، فإن أخذه منهم جعل ذلك في بيت المال ((7)) لانه مال المرتد وكل مال المرتدين هو فارغ عن حق ورثته فيصيبه بيت المال، وهذا بخلاف الخوارج، فإنه إذا أخذ منهم على الموادعة مالاً جعل ذلك المال محبوساً، عنده حتى يتوبوا ثم يرد عليهم ((7)) لان مال الخوارج لا يكون غنيمة لأهل العدل بحال بخلاف أموال المرتدين بعدما صاروا محاربين، وعلى هذا المستامن في دارنا إذا التزم ذلك ثم رجع إلى دار الحرب وسأل المسلمين أن يؤمنوه على أن يسلم فلا يأخذه بذلك ولان هذا من مظالم العباد فالمستأمن فيه والمرتد سواء، ولو أخذه المسلمون أسيراً بعد ما عاد إلى دار الحرب فقد بطل عنه كل شيء أصابه إلا القصاص في النفس والرق ينافي وجوب القصاص في الطرف ابتداء فينافي البقاء في النفس والرق ينافي وجوب القصاص في الطرف ابتداء فينافي البقاء مال فالدين لا يجب في ذمة العبد إلا شاخلاً لمالية وقبيه ابتداء ، وأما ما كان أصاب من مال فالدين لا يجب في ذمة العبد إلا شاخلاً لمالية رقبته ، فلا يبقى إلا بهده الصفة ولا وجه لشغل مالية رقبته بهذا الدين و لا لانه حادث للسابي بعد اكتساب سبب وجوب الدين فلهذا يسقط عنه ، وكذلك الخوارج إذا أصابوا شيءًا من ذلك قبل أن يكون لهم منعة، ثم صاروا أهل منعة، فسألوا الصلح على ألا يؤاخذوا بشيء مما أصابوا فيلا ينبغي أن

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/۱۹۷). انظر بدائع الصنائع ( ۷/ ۱۰۹ ) . (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/۱۹۷). (۳) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/۱۹۷).

يصالحهم على شيء من ذلك إلا أن في هذا الموضع ما أصابوا من حد الخمر أو غيره من الحدود فذلك موضوع عنهم بعد ما صاروا محاربين إذا تابوا ، ولا بأس بأن يصالحهم الإمام على أن يضع ذلك عنهم ، وكذلك ما أصابوه بعدما ظهر لهم المنعة ، فذلك موضوع عنهم إذا تابوا إلا أنهم يطالبون برد ما كان قائمًا بعينه في أيديهم من الأموال ، فإن طلبوا الصلح على أن يترك ذلك لهم فلا ينسغي للإمام أن يصالحهم على ذلك ، ولو فعل لم يف لهم بهذا الشرط ، وأمرهم برد ما وجدوه قائمًا بعينه في أيديهم من مال مسلم أو معاهد ، وإنما لا يؤاخذهم بالحدود التي هي لله تعالى ، ولو كان المرتد إذا أصاب شيئًا مما فيه مظالم العباد في حصن من حصون أهل الحرب فطلب أصاب شيئًا مما فيه مظالم العباد في حصن من حصون أهل الحرب فطلب الأمان على أن يترك ذلك له ليفتح الحصن للمسلمين فهذا وما سبق سواء ، إلا أنه إن كان استهلك مالاً ولم يصب دمًا فرأى الإمام النظر للمسلمين في أن يعطيه ذلك فلا بأس بإعطاء الأمان له على ذلك ثم يؤدي ذلك المال إلى

يصالحهم على شيء من ذلك إلا أن في هذا الموضع ما أصابوا من حد الخمر أو غيره من الحدود فذلك موضوع عنهم بعد ما صاروا محاربين إذا تابوا ، ولا بأس بأن يصالحهم الإمام على أن يضع ذلك عنهم ؛ لأنه شرط مُلُوافق لحكم الشرع وكذلك ما أصابوه بعدما ظهر لهم المنعة ، فذلك موضوع عنهم إذا تابوا إلا أنهم يطالبون برد ما كان قائمًا بعينه في أيديهم من الأموال ، فإن طلبوا الصلح على أن يترك ذلك لهم فلا ينبغي للإمام أن يصالحهم على ذلك ، ولو فعل لم يف لهم بهذا الشـرط ، وأمرهم برد ما وجدوه قائمًا بعينه في أيديهم من مال مسلم أو معاهد ، وإنما لا يؤاخذهم بالحدود التي هي لله تعالى ؛ لأن تقادم العهد يمنع إقامة هذه الحدود ، على ما أشار إليه عمر ـ رضي الله تعالىٰ عنه ـ بقوله: «أيما قوم شهدوا على حد لم يشهـدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن، ومن أبين أسباب النطاول خروجه من حكم أهل العدل، ولو كان المرتد إذا أصاب شيئًا مما فيه مظالم العباد في حصن من حصون أهل الحرب فطلب الأمان على أن يترك ذلك له ليفتح الحصن للمسلمين فهذا وما سبق سواء؛ لأنه لا رأي للإمام في إسقاط ما هو من مظالم العباد، ويستوي فيـ حالة الحاجة وغيرها، إلا أنه إن كـان استـ هلك مـالاً ولم يصب دما فرأى الإمام النظر للمسلمين في أن يعطيه ذلك فلا بأس بإعطاء الأمان له على ذلك ثم يؤدي ذلك المال إلى صاحب الحق من غنيمة المسلمين ؛ لأن للإمام ولاية التخصيص بشيء من الغنيمة لمن يفتح الحصن للمسلم ، فكان له أن يفعل ذلك بالمرتد ، إذا وعد أن

صاحب الحق من غنيمة المسلمين، بخلاف القصاص وحد القذف فإن الإمام لا يتمكن من إبفاء ذلك عنه من مظالم المسلمين لصاحب الحق، فلا ينبغي له أن يعطيه الأمان على ذلك والله أعلم بالصوب.

# ۸۷ ۱ . باب : ما يصدق فيد الرجل من الردة فلا تبين منه امرأته وما لا يصدق

قال: وإذا رجع الأسير إلى دار الإسلام فخاصمته زوجته إلى القاضي وقالت: إنه ارتد عن الإسلام فبنت منه ، وقال الأسير: أكرهني ملكهم ، وقال: لأقتلنك أو لتكفرن ففعلت ذلك مكرها ، فالقول في ذلك قول المرأة، ولا يصدق الأسير إلا ببينة، كما لو قال: كنت طلقتها ثلاثًا ، وأنا مجنون ، وهو لم يعرف جنونه في وقت قط، لم يقبل قوله إلا بحجة، فإن شهد الشهود أن الملك قال له: لأقتلنك أو لتكفرن ، ولا يدرئ أكفر عند ذلك أو

يسلم أو يفتح الحصن للمسلمين ، بخلاف القصاص وحد القذف فإن الإمام لا يتمكن من إيفاء ذلك عنه من مظالم المسلمين لصاحب الحق ، فلا ينبغي له أن يعطيه الأمان على ذلك والله أعلم بالصوب .

# ۱۸۷ ـ باب: ما يصدق فيه الرجل من الردة فلا تبين منه امرأته وما لا يصدق

قال: وإذا رجع الأسير إلى دار الإسلام فخاصمته زوجته إلى القاضي وقالت: إنه ارتد عن الإسلام فبنت منه ، وقال الأسير: أكرهني ملكهم ، وقال: لأقتلنك أو لتكفرن فف علت ذلك مكرها ، فالقول في ذلك قول المرأة ، ولا يصدق الأسير إلا ببينة ؛ لأن السبب الموجب للفرقة وهو إجراء كلمة الشرك على اللسان قد ثبت بتصادقهما عليه ، ثم الأسير يدعي سببًا خفيًا ليغير به حكم السبب الظاهر فيلا يصدق على ذلك إلا بحجة ، وضحه: أنه أضاف السبب الموجب للفرقة إلى حالة غير معهودة ، وهو الإكراه ، وفي يوضحه: أنه أضاف السبب الموجب للفرقة إلى حالة غير معهودة ، وهو الإكراه ، وفي مثله لا يقبل قوله إلا بحجة ، كما لو قال : كنت طلقتها ثلاثًا، وأنا مجنون ، وهو لم يعرف جنونه في وقت قط، لم يقبل قوله إلا بحجة ، فإن شهد الشهود أن الملك قبال له : هنونه في وقت قط، لم يقبل قوله إلا بحجة ، فإن شهد الشهود أن الملك قبال له :

لم يكفر وقال الأسير: فإني إنما أجريت كلمة الكفر عند ذلك لا قلبه ولا بعده، فالقول قول الأسير، وكذلك إن كان خاصمه في ذلك غير امرأته من المسلمين، قال: ولو ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثًا، وقال الزوج أصابني برسام أو وجع أذهب عقلي أو جنون فكان ذلك مني في هذه الحالة، فإن لم يعرف أن ذلك أصابه فالقول قولها، وإن عرف أن ذلك أصابه فالقول قولها، وإن عرف أن ذلك أصابه فالقول قوله، فإن شهد الشهود، أنهم رأوه مجنونًا مرة فالقول قوله أيضًا وكذلك لو قال: طلقتها وأنا نائم، فالقول قوله هاهنا، ولو قال: شربت حتى سكرت فذهب عقلي، فطلقتها أو ارتددت عن الإسلام، ففي باب الطلاق هي بائن منه صدقته في ذلك أو كذبته، فأما في الردة فإن عرف منه السكر

كلمة الكفر عند ذلك لا قلبه ولا بعده ، فالقول قول الأسير ؛ لأن بشهادة الشهود صارت تلك الحالة معمهودة ، ومتى أضاف الزوج سبب الفرقة ، إلى حالة معمهودة تمنع وقوع الفرقة كان القول قوله كما لو قال : طلقتها ثلاثًا وأنا صبي ، وهذا لأن الحالة إذا كانت معهودة فالظاهر يشهد له ، وهو في الحقيقة منكر للفرقة فالقول قول المنكر الذي يشهد له الظاهر ، وإن لم تكن الحالة معهودة فهو مدع للمانع وذلك حادث فلا يقبل قوله إلا بحجة، وكذلك إن كان خاصمه في ذلك غير امرأته من المسلمين؛ لأن هذه الحرمة حق الشرع، فلكل مسلم أن يتكلم فيه على وجه الحسبة، قال: ولو ادعت امرأة صلى زوجها أنه طلقها ثلاثًا ، وقال الزوج أصابني برسام أو وجع أذهب عقلي أو جنون فكان ذلك مني في هذه الحالة ، فإن لم يعرف أن ذلك أصابه فالقول قولها، وإن عرف أن ذلك أصابه فالقول قوله، فإن شهد الشهود، أنهم رأوه مجنونًا مرة فالقول قوله أيضًا، لأن الجنون له صار معهودًا بهذه الشهادة، ومــتى كانت الإضافة إلى حالة معهودة تنافي الفرقة كان مقبول القول في ذلك مع يمينه. وكذلك لو قال: طلقتها وأنا نائم، فالقول قوله هاهنا؛ لأن حال النوم حال معهود لكل واحد، كحالة الصغر فإضافته إلى تلك الحالة تكون إنكارًا معنى ألا ترى أنه لو قال: كنت طلقتها قبل أن أخلق أو قبل أن أتزوجها كان القول قوله وكان ذلك منه إنكاراً للطلاق، فكذلك ما سبق، ولو قال: شربت حتى سكرت فذهب عقلي، فطلقتها أو ارتددت عن الإسلام، ففي باب الطلاق هي بائن منه صدقته في ذلك أو كذبته (١)؛ لأن السكر لا يمنع وقوع الطلاق، فالحالة التي أضاف الطلاق إلىها غير مؤثرة في المنع من الفرقة، بخلاف النوم، وهذا لأن السكران عقله معم إلا أنه يغلب عليه السرور فيمنعه من استعمال عقله وذلك لا يخرجه من أن يكون عاقـلاً بخلاف ما إذا

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ( ١/ ٢٥٠ ) .

في وقت بهذه الصفة فالقول قوله وإن لم يعلم لا يقبل قوله في ذلك ، ولو أن امرأة قالت للقاضي : إني سمعت زوجي يقول : المسيح ابن الله ، وقال الزوج : إنما قلت ذلك حكاية عمن يقول هذا فإن أقر أنه لم يتكلم إلا بهذه الكلمة بانت منه امرأته ولو قال: إني وصلت كلامي فقلت: النصارئ يقولون: المسيح ابن الله أو قلت: المسيح ابن الله قول النصارئ، ولم تسمع المرأة إلا بعض كلامي، وقالت المرأة: كذب فالقول قول الزوج مع يمينه ، بخلاف ما سبق، وكذلك لو قال: قد أظهرت قولي المسيح ابن الله وأخفيت

شرب البنج، حتى ذهب عقله فإن ذلك يزيل عقله بخلاف النائم، فإنه في حال نومه في حكم من لا يعقل شرعًا، وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: ﴿رَفَعُ الْقَلَّمُ عَنْ ثَلَاثُةً ﴾ ... الحديث، وحال السكران كحال ابن السبيل المنقطع عن ماله، فإن الزكاة تجب في ماله، وإن كانت يده لا تصل إليه، بخلاف من هلك ماله حقيقة أوحكمًا بأن غصبه غاصب وجحده، فأما في الردة فإن عرف منه السكر في وقت بهذه الصفة فالقول قوله وإن لم يعلم لا يقبل قوله في ذلك؛ لأن السكر يمنع وقوع الفرقة بالردة، والسكران الذي يهذي قلما ينجو من ذلك، وحكم الردة يبتني على الاعتقاد، فالسكران لا يكون معتقـدًا لما يقول، فمتى أضاف إلى حالة غير مـعهودة لم يقبل قوله، ومتى أضاف إلى حالة معهودة كان مقبول القول فيه، ولا ينظر إلى تصديق المرأة وتكذيبها في ذلك، لأن هذه الحرمة محض حق الشرع، ولو أن امرأة قالت للقياضي: إني سمعت زوجي يقول : المسيح ابن الله ، وقال الزوج : إنما قلت ذلك حكاية عمن يقول هذا فإن أقر أنه لم يتكلم إلا بهذه الكلمة بانت منه امرأته ؛ لأن ما في الضمير لا يصلح أن يكون ناسخًا لحكم ما تكلم به ، فإن ما في ضميره دون ما تكلم به ، والشيء لا ينسخه إلا ما هو مثله أو فوقه ألا ترى أنه لو طلق امرأته ونوى الاستثناء بقلبه كان الطلاق واقعًا لهذا المعنى ويستوي إن صدقته المرأة فيما قال أو كذبته. ولو قال: إني وصلت كلامي فقلت: النصاري يقولون: المسيح ابن الله أو قلت: المسيح ابن الله قبول النصاري ، ولم تسمع المرأة إلا بعض كلامي، وقالت المرأة: كذب فالقول قول الزوج مع يمينه، بخلاف ما سبق؛ لأن الزوج هاهنا ما أقر بالسبب الموجب للفرقة، فإن عين هذه الكلمة لا تكون مـوجبة للفرقة، فيكون هو في الحقيقة منكرًا لما تدعيه من السبب الموجب ، وهـو نظير ما لو قال: كنت قلت لها: أنت طالق ثلاثًا إن شاء الله وكذبته في الاستثناء، فهناك القول قول الزوج للمعنى الذي بينا فهذا مثله ، وكذلك لو قال : قد أظهرت قولي المسيح ابن الله وأخفيت ما سوى ذلك ، إلا أني تكلمت به مـوصولاً بكلامي فالقول قوله في ذلك ، ما سوئ ذلك ، إلا أني تكلمت به موصولاً بكلامي فالقول قوله في ذلك ، إلا إن شهد الشهود عليه أنهم سمعوه قال: المسيح ابن الله ولم يقل غير ذلك ، فحينئذ القاضي يبين منه امرأته ، ولا يصدق على ذلك في الحكم ، وإن قال الشهود : لم نسمع منه غير كلمة الطلاق أو الخلع فالقاضي لا يفرق بينهما، وكان القول قوله في ذلك إلا أن يظهر منه ما يكون دليل صحة الخلع من قبض البدل أو سبب آخر، فحينئذ لا يقبل قوله في ذلك، قال: ولو أن رجلاً عرف أنه جن مرة فقالت امرأته: إنه ارتد البارحة أو طلقني ثلاثًا، فقال الرجل: عاودني الجنون البارحة فقلت ذلك، وأنا مجنون، فالقول قوله في فقال الرجل: عاودني الجنون البارحة فقلت ذلك، وأنا مجنون، فالقول قوله

إلا إن شهد الشهود عليه أنهم سمعوه قال: المسيح ابن الله ولم يقل غير ذلك ، فحينتذ القاضي يبين منه امرأته، ولا يصدق على ذلك في الحكم؛ لأن الشهود أثبتوا السبب الموجب للفرقة، وقـوله غير مقبول فـيما يبطل شهادة الشهـود، بخلاف الأول ، فهناك السبب للفرقة إنما ظهر بقوله ، وقد ظهر مـوصولاً بكلامه ما ينافي وقوع الفرقة ، فلهذا جعلنا القول قوله ، فإن قيل : كيف يقبل قول الشهود إنه لم يقل شيئًا غير ذلك وهذه شهادة منهم على النفي ، والشهادة على النفي لا تقبل م قلنا: لأن وقوع الطلاق ليس بهذه الشهادة بل بما سبق مما هو إثبات ، وهو بمنزلة شهادة الشهود على أن هذا أخ الميت ووارثه لا نعلم له وارثًا غيره. يوضحه أن قولهم : لم يقل شيئًا غير ذلك، فيه إثبات أن ما يدعي من الزيادة في ضميره لا في كلامه فذلك لِا يصلح ناسخًا لموجب كــــلامه، ولأنهم في شهادتهم أثبتوا سكوته بقولهم: لم يقل شيئًا غير هذا والسكوت له أمر مثبت معاين ، حتى لو قال الشهود : لا ندري أقال ذلك أو لم يقل؟ إلا أنا لم نسمع منه غير قوله : المسيح ابن الله ، فالقول قـوله: ولا يفرق بينه وبين امرأته ، لأن هاهنا الشهود ما أثبتوا أن الزيادة في ضميره لا في كلامه، وإنما قالوا: لم نسمع وكما لم يسمعوا ذلك منه فالقاضي لم يسمع أيضًا، وهم نسبوا أنفسهم إلى الغفلة وعدم السماع ، فكان القول قوله ، وعلَىٰ هذا لوَّ ادعى التكلم بالاستثناء في الخلع أو التكلم بالشرَّط أو الاستثناء في الطلاق موصولًا، كان القول قوله ، فإن شهد الشهود عليه بخلع أو طلاق بغير ذكر الاستثناء نحو أن شهدوا وقالوا: خالع أو طلق بغير ذكر الاستثناء أو طلق ولم يستثن لم يقبل قوله في ذلك ، وإن قال الشهود: لم نسمع منه غير كلمة الطلاق أو الخلع فالقاضي لا يفرق بينهما، وكان القول قوله في ذلك إلا أنّ يظهر منه ما يكون دليل صحة الخلع منّ قبض البدل أو سبب آخر، فحينتذ لا يقبل قوله في ذلك، وإنما تبتني هذه الفصول كلها على الحرف الذي بينا، قال: ولو أن رجلاً عرف أنه جن مرة فقالت امرأته: إنه ارتد البارحة أو طلقنى ثلاثًا، فقال الرجل: عاودني الجنون البارحة فقلت ذلك، وأنا مجنون،

مع يمينه ، وإن لم يعرف بالجنون قط، لم يقبل قوله، لما قلنا ، فإن لم يفرق القاضي بينه وبين امرأته حتى جن ثم أفاق فقال : قد كنت هكذا قبل اليوم، لم يصدق على ذلك ، وبانت منه امرأته ، ولو ادّعت أنه طلقها وقت العصر ثلاثًا ، فقال الزوج : كنت نائمًا في تلك الحالة فالقول قوله ، ولو علم أنه سكر مذ شهر حتى ذهب عقله فقالت المرأة: إنه ارتد البارحة، وقال الزوج: قد سكرت البارحة كما سكرت منذ شهر، فارتددت، وأنا لا أعقل، فإنها تبين منه ولا يصدق على ما قال ، وعلى هذا لو علم أن المشركين أكرهوه على الكفر، فكفر مرة، ثم ادّعت عليه أنه كفر بعد ذلك فصدقها بالكفر الثاني، وذكر أنهم أكرهوه ثانيًا لا يقبل في ذلك قوله، وكذلك لو علم أنه النابي، وذكر أنهم أكرهوه ثانيًا لا يقبل في ذلك مرة أخرى ، أو علم أنه شرب كان مبرسما منذ سنة، ثم قال : أصابني ذلك مرة أخرى ، أو علم أنه شرب البنج منذ سنة ، ثم قال : قد شربته البارحة فذهب عقلي لم يصدق على ذلك إلا بحجة .

فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبدًا ، ولهذا كان عيبًا لازمًا إذا وجد مسرة في حالة الصغر أو الكبـر ومن تأمل في حماليق عـيني الذي جن مرة تبين له بقاء أثر الجنون فيه، فهو بهذه الدعوى إنما يضيف كلامه إلى حالة معهودة ، وإن لم يعرف بالجنون قط ، لم يقبل قوله ، لما قلنا ، فإن لم يفرق القاضي بينه وبين امرأته حتى جن ثم أفاق فقال : قد كنت هكذا قبل اليوم ، لم يصدق على ذلك ، وبانت منه امرأته ؛ لأن الجنون مما يحدث فحدوثه لا يكون دليلاً على أنه كان موجوداً فيما مضى فأما بعدما علم وجوده ، فهو لا يزول على وجه لا يبقى له أثر فلهذا قبلنا قوله هناك ، ولم نقبله هاهنا ، وكذلك النوم ، ولو ادّعت أنه طلقها وقت العصر ثلاثًا ، فقال الزوج : كنت نائمًا في تلك الحالة فالقولُ قوله ؛ لأن النوم يعتري المرء عادة في كل وقت ، وهو ما يذهب ويعود كالجنون فيكون به مضيفًا إلى حالة معهودة ، ولو علم أنه سكر مـذ شهـر حتى ذهب عقله فقالت المرأة: إنه ارتد السارحة ، وقال النزوج: قد سكرت السارحة كما سكرت منذ شهر ، فارتددت ، وأنا لا أعقل ، فإنها تبين منه ولا يصدق على ما قال ؛ لأن السكر لا يعود بعد زوال سببه إلا باكتساب سبب جديد لذلك واكتساب ذلك السبب منه البارحة غير معلوم ، فلا يقبل قوله إلا بحجة ، وعلى هذا لو علم أن المشركين أكرهوه على الكفر ، فكفر مرة ، ثم ادّعت عليه أنه كفر بعد ذلك فصدقها بالكفر الثاني ، وذكر أنهم أكرهوه ثانيًا لا يقبل في ذلك قوله ؛ لأنه يدعي سببًا متجددًا غير معلوم ، وكذلك لو علم أنه كان مبرسماً منذَّ سنة، ثم قال : أصابنيّ ذلك مرة أخرى، أو علم أنه شرب البنج منذ سنة ، ثم قال : قد شربته البارحة فذهب عقلي لم يصدق على ذلك إلا

#### ٨٨ ١. باب: الكفالة بالمستأمن والأسير في دار الحرب

قال: وإذا خلوا سبيل الأسير في دار الحرب ، على أن يعطيهم كفيلاً بنفسه على ألا يخرج من بلادهم فكفل به مسلم أو ذمي أو حربي، ثم قدر على الخروج، فليس ينبغي له أن يخفر المسلم أو الذمي وله أن يخفر الحربي فيخرج، وإن كان الأسير مستأمنًا فيهم فمنعه بعضهم من الخروج، حتى أعطاه كفيلاً، بهذه الصفة، فليس ينبغي له أن يخفر كفيله حربيًا كان أو غير حربي، وإن كان المسلم مظلومًا فيهم فكفل به مسلم أو ذمي أو حربي على أن يحضره، يوم كذا ليقتلوه، فلا بأس بأن يخفر كفيله ويخرج، سواء كان أمره بالكفالة يوم كذا ليقتلوه، فلا بأس بأن يخفر كفيله ويخرج، سواء كان أمره بالكفالة

بحجة ؛ لأن هذا كله مما لا يعود إلا باكتساب سبب مستقل ، بخلاف الجنون ولأن هذا كله مما يزول على وجه لا يبقى له أثر وعلى وجه لا يعود قط، بخلاف الجنون والنوم ، فبهذا الحرف تبين الفرق بين هذه الفصول والله أعلم .

#### ١٨٨ ـ باب : الكفالة بالمستأمن والأسير في دار الحرب

قال: وإذا خلوا سبيل الأسير في دار الحرب، على أن يعطيهم كفيلاً بنفسه على ألا يخرج من بلادهم فكفل به مسلم أو ذمي أو حربي، ثم قدر على الخروج، فليس ينبغي له أن يخفر المسلم أو الذمي وله أن يخفر الحربي فيخرج؛ لانهم يقتلون الكفيل أو يعذبونه إذا خرج هو، وقد كان له أن يقتل الحربي، ويأخذ ماله فيخرج، فيكون له أن يعرضه للقتل أيضا، بالخروج، وما كان له أن يقتل المسلم والذمي لينجو بنفسه، فكذلك لا يكون له أن يعرضهما للقتل بخروجه، وإن كان الأسير مستأمناً فيهم فمنعه بعضهم من الخروج، حتى أعطاه كفيلاً، بهذه الصفة، فليس ينبغي له أن يخفر كفيله حربياً كان أو غير حربي؛ لأنه ليس للمستأمن أن يقتل الحربي ويأخذ ماله فيخرج فلا يكون له أن يعرضه للقتل أيضا، وهذا لأنه لا أمان بينهم وبين الأسير، وقد ثبت بينهم وبين المستأمن عربي المسأمن مقصور عليه خاصة، فلهذا لا يكون له أن يخفر كفيله، وإن كان المسلم هذا الأمان مقصور عليه خاصة، فلهذا لا يكون له أن يخفر كفيله، وإن كان المسلم مظلوماً فيهم فكفل به مسلم أو ذمي أوحربي على أن يحضره، يوم كذا ليقتلوه، فلا بأس بغضر كفيله ويخرج، سواء كان أمره بالكفالة أو لم يأمره بذلك؛ لانه في الحضور بأن يخفر كفيله ويخرج، سواء كان أمره بالكفالة أو لم يأمره بذلك؛ لانه في الحضور

أو لم يأمره بذلك ، وإذا خرج هو فقتلوا كفيله لم يكن هو معينًا على قتله ، فإن لم يخرج حتى يحضره الكفيل، فيقتلوه ، كان معينًا على نفسه ، فلهذا كان له أن يخرج ، ولو قالوا : أعطنا كفيلاً بنفسك حتى نحضرك يوم كذا فنأخذ منك المال، أو حبسناك أو قيدناك ، فأعطاهم كفيلاً مسلمًا أو ذميًا على هذا الشرط ، فليس له أن يخفر كفيله هاهنا، وعلى هذا لو أن مسلمة فيهم أعطت كفيلاً مسلمًا أو ذميًا على أن يحضرها غدًا ليفجر بها رجل منهم أو يتزوجها وهي ذات زوج فلا بأس بأن تخفر كفيلها، وإن لم تكن ذات زوج فأرادوها على أن يتزوجها رجل منهم، فإن كان ذلك الرجل مسلمًا فليس لها أن تخفر كفيلها، وإن كان ذلك الرجل مسلمًا فليس لها أن تخفر كفيلها، وإن كان ذلك الرجل مسلمًا فليس لها أن تخفر كفيلها، وإن كان ذلك الرجل منهم، فإن كان ذلك الرجل مسلمًا فليس لها أن تخفر كفيلها، وإن كان ذلك الرجل كافرًا فلها أن تخفر كفيلها، ولو أرادوا منه أن يكفر بالله أو يقتلوه فأعطاهم كفيلاً بنفسه على أن يوافي به غداً

يكون معينًا على نفسه ملقيًا بيده إلى التهلكة ولا رخصة في ذلك ، وإذا خرج هو فقتلوا كفيله لم يكن هو معينًا على قتله ، فإن لم يخرج حتى يحضره الكفيل، فيقتلوه ، كان معينًا على نفسه ، فله ذا كان له أن يخرج ، وأكثر ما فيه أنه قد تحقق خوف الهلاك على أحدهما ، والمسلم في هذا مأمور بأن يبدأ بدفع سبب الهلاك عن نفسه ، ولو قالوا: أعطنا كفيلاً بنفسك حتى نحضرك يوم كذا فنأخذ منك المال ، أو حبسناك أوقيدناك ، فأعطاهم كفيلاً مسلمًا أو ذميًا على هذا الشرط، فليس له أن يخفر كفيله هاهنا؛ لأنه أدخله في هذه العبهدة والتبزم له الوفياء حين أمره بالكفيالة عنه ، والمؤمنون عند شهروطهم، بخلاف ما سبق ، فهناك إنما يخاف على نفسه شيئًا لا يحل له أن يأذن فيه بحال ، وأن يباشره اختيارًا بنفسه فلا يجوز له أن يعينهم على ذلك بترك الخروج بعد التمكن منه وهاهنا إنما يخاف ما يجوز له أن يأذن فيه من نفسه ، وأن يباشــره ، من بذل مال أو رضاء بالحبس أو بالقيد ، فلهذا لا ينبغي له أن يغدر بكفيله ، وعلى هذا لو أن مسلمة فيهم أعطت كفيلاً مسلمًا أو ذميًا على أن يحضرها غدًا ليفجر بها رجل منهم أو يتزوجها وهي ذات زوج فلا بأس بأن تخفر كفيلها ؛ لأن ما تخاف منه أمر لا يجوز أن تأذن فيه بحال ، فكان هذا والقتل سواء ، وإن لم تكن ذات زوج فأرادوها على أن يتزوجها رجل منهم ، فإن كان ذلك الرجل مسلمًا فليس لها أن تخفر كفيلها ، وإن كان ذلك الرجل كافرًا فلها أن تخفر كفيلها ؛ لأن الزوج إذا كان مسلمًا فهذا العقد مما يجوز لها أن تباشره وأن تأذن فيه ، وإذا كـان الزوج كافرًا فليس لها أن تبـاشره ولا أن ترضي به بحال ،ولو أرادوا منه أن يكفر بالله أو يقتلوه فأعطاهم كفيلاً بنفسه على أن يوافي به غداً فلا بأس بأن فلا بأس بأن يخفر كفيله هاهنا، ولو قالوا: اقتل هذا المسلم أو المعاهد أو لنقتلنك فأعطاهم كفيلاً بنفسه على أن يحضره غداً ليفعل به ذلك كان له أن يخفر كفيله فهذا أولى ، ولو قالوا للأسير نخلي سبيلك على أن تؤمننا فلا تغتال أحداً منا ، ولا تأخذ لأحد منا مالاً ، ولا تخرج من بلادنا فحلف لهم على هذا ، وخلوا سبيله فلا بأس بأن يخرج ويكفر يمينه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « فليأت الذي هو خير وليكفر يمينه» إلا أنه لا ينبغي له أن يغتالهم فيقتل أحداً منهم، أو يأخذ له مالاً، فإن أعطى الأسير مسلماً أو ذمياً كفيلاً بنفسه على ألا يخرج ثم طاوعه الكفيل فخرجا جميعًا فلا بأس بهذا،

يخفر كفيله هاهنا ؛ لأن حرمة الكفر حرمة باتة مصمتة لا تنكشف بحال ، فهذا مما لا يحل أن يأذن فيه من نفسه ويرضي به ، بمنزلة القتل ألا ترى : أنه لو قيل له : لتكفرن بالله أولنقتلن هذا الرجل لم يسعه أن يكفر بالله إذا خاف القتل على غيره ، وإنما يسعه إجراء كلمة الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان إذا خاف القتل على نفسه وكذلك هاهنا إنما يخاف القتل على غيره فــلا بأس بأن يهرب من الشرك ويدع كفيله ،**ولو قالوا : اقتل هذا** المسلم أو المعاهد أو لنقتلنك فأعطاهم كفيلاً بنفسه على أن يحضره غداً ليفعل به ذلك كان له أن يخفر كفيله فهذا أولى ؛ لأن الإقدام على قتل المسلم لا يحل له أصلاً ، سواء كان يخاف الهلاك على نفسه أو على غيره ، ولو قالوا للأسير نخلي سبيلك على أن تؤمننا فلا تغتال أحدًا منا ، ولا تأخذ لأحد منا مالاً ، ولا تخرج من بلادنا فحلف لهم على هذا، وخلوا سبيله فلا بأس بأن يخرج ويكفر بمينه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فليأت الذي هو خيـر وليكفر بمينه» إلاّ أنه لا ينبغي له أن يغتالهم فيـقتل أحدًا منهم ، أو يأخذ له مالاً ؛ لأنه حين أعطاهم العهد على هـذا فقد صار بمنزلة المستأمن فـيهم ، وقد بينا أن المستامن لا يحل له أن يغتمال أحدًا منهم ولا أن يأخمذ شيئًا من أموالهم ولكن يجوز له أن يخرج من دارهم بغير علمهم ورضائهم فكذلك الأسير إذا أعطاهم العهد على هذا ، فإن أعطى الأسير مسلمًا أو ذميًا كفيلاً بنفسه على ألا يخرج ثم طاوعه الكفيل فخرجا جميعًا فلا بأس بهذا ؛ لأنه إنما كان ممنوعًا من الخروج لحق الكفيل، فإنه غير ملتزم لأهل الحرب شيئًا فإذا ساعده الكفيل على الخروج فقد زال المانع، فإن قيل: كيف يلزمه مراعاة حق الكفيل، وقد كان أهل الحرب ظالمين في حبسه، وللمظلوم أن يدفع الظلم عن نفسه بما يقدر عليه، قلنا: نعم، ولكن ليس للمظلوم أن يظلم غيره فإذا أخفر كفيله كان ظالمًا، فإنه اعتمد في الكفالة أمره ألا ترى أن مسلمًا في دار الإسلام لو قصده ظالم بظلم فأعطاه كفيلاً بنفسه، لم يحل له أن يخفر كفيله، وإن كان يعلم أنه

ولو قالوا له: نخلي سبيلك ونومنك وتؤمننا على الا تخرج من بلادنا، فأعطاهم ذلك، ثم قدر على الخروج فلا باس بأن يخرج، ولكن لو أعطاهم كفيالاً حربيًا بنفسه لم يجز له أن يخفر كفيله بخلاف الأول ، وإن ساعده الكفيل على الخروج معه فلا بأس بالخروج ، فإن خرج الكفيل معه بأمان ، ثم قال له: ارجع معي إلى دار الحرب ، فليس على الأسير ذلك.

مظلوم فهذا مثله ، ولو قالوا له : نخلي سبيلك ونؤمنك وتؤمننا على ألا تخرج من بلادنا، فأعطاهم ذلك ، ثم قدر على الخروج فلا بأس بأن يخرج؛ لأنه بمنزلة المستأمن فيهم الآن، ولكن لو أعطاهم كفيلاً حربيًا بنفسه لم يجز له أن يخفر كفيله بخلاف الأول ؛ لانه هاهنا لا يسعه أن يقتل أحدًا منهم، ويأخذ ماله فلا يسعه إخفار كفيله أيضًا ، وإن ساعده الكفيل على الخروج معه فلا بأس بالخروج؛ لأن المانع حقه لا حق أهل الحرب ، بدليل أنه لو لم يعطه كفيلاً كان له أن يخرج ، فإن خرج الكفيل معه بأمان ، ثم قال له : ارجع معي إلى دار الحرب، فليس على الأسير ذلك ؛ لأن حكم ذلك الأمان قد انتهى بخروجه إلى دار الإسلام ، فكــذلك حكم الكفالة ، ألا ترى أن هذا الحربي لو رجع إلى دار الحرب كسان خارجًا من أمان الأسيـر وحل له أن يقتله، ولا بأس بأن يرشو الأســير المسلم بعض أهل الحسرب ليتسركه حتى يخرج إلى دار الإسلام لأنه يجعل مالـ وقاية لنفسه، وبه أمر قال صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه : « اجعل مالك دون نفست ونفسك دون دينك ، والأصل فيه حديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله تعالى عنه \_ فإنه حبس بالحبشة فرشاهم دينارين حتى خلوا سبيله ، فـعرفنا أن هذا ليس من جملة السحت في حق المعطي ، وإن كان من جـملة السحت في حق الأكل ، وأنه غير داخل تحت قـوله صلى الله عليـه وآله وسلم: «الراشي والمرتشي في النار» ، إنما قــال ذلك في حق المعطى إذا قصد به الظلم ، أو إلحاق الضرر بغيره ، فأما إذا قيصد دفع الظلم عن نفسه أو تحصيل منفعة لنفسـه ، من غير أن يلتحق الضرر بغيره فلا بأس به ، وكذلك الجواب في دار الإسلام ، إذا قصده ظالم فلا بأس بأن يعطي شيئًا من ماله إليه، ليدفع الظلم عن نفسه ، قال : بلغنا عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال : ما وجدنا في زمن الحجاج شيئًا خيـرًا من رشئ، وفي وصفه ذلك بالخـيرية دليل على أنه لا إثم على المعطي في الإعطاء وإن كان الآخذ آثمًا في أخذه، والله الموفق .

#### ٨٩ ١. باب: ما يبتلى به الأسير في دار الحرب.

إذا استحلف ملكهم الأسير بالأيمان المغلظة ألا يخرج إلى بلاد المسلمين فحلف على ذلك فاليمين لازمة ، فإن كان حلف ألا يخرج إلا بإذن الملك ، ثم خرج بإذنه لم يحنث، وإن خرج بغير إذنه فهو حانث ، إلا أن يكون ذلك الملك قد مات، وكذلك إن عزل ذلك الملك، وكذلك إن أعيد على ملكه بعدما عزل، وكذلك لو حلف السلطان رجلاً لترفعن إلي كل داعر تعرفه في محلتك فعزل ثم أعيد على حاله فعلم بداعر فليس عليه أن يرفعه، ولو كان علم به قبل عزله فلم يرفعه إليه حتى عزله كان حانناً في يمينه ولا ينفعه أن

## ١٨٩ ـ باب : ما يبتلئ به الأسير في دار الحرب

إذا استحلف ملكهم الأسير بالأيمان المغلظة ألا يخرج إلى بلاد المسلمين فحلف على ذلك فاليمين لازمة ؛ لأنه مخاطب، وإن كان مقهوراً في أيديهم فالإكراه لا يمنع لزوم اليمين والأصل فـيه حديث حذيفـة ـ رضي الله تعالىٰ عنه ـ فإن المشــركين أخذوه وحلفوه ألا ينصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : ﴿ فِ لهم بعهدهم ﴾ ونحن نستعين الله تعالى عليهم ، فيإن كان حلف ألا يخرج إلا بإذن اللك ، ثم خرج بإذنه لم يحنث ؛ لأن هذا الخروج بالصفة المستثناه ،وإن خرج بغير إذنه فهـو حانث ،إلا أن يكون ذلك الملك قد مات ؛ فإن في لفظه ما يوجب توقيت اليمين بحياته ، وكذلك إن عزل ذلك الملك ؛ فإن اعتبار إذنه حال قيــام سلطنته ، فتوقــيت اليمين به ، إلا في قول أبي يوسف ــ رحمــه الله تعالى ــ وأصله في المدين إذا حلف ألا يخرج من البلدة ، إلا بإذن صاحب الدين ، أو المرأة إذا حلفت ألا تخـرج إلا بإذن زوجهـا فإنه يتــوقف اليمين بحــال قيــام الدين ، وحال قــيام النكاح، إلا في رواية أبي يوسف \_ رحمه الله تعالى \_ ، وكذلك إن أعيد على ملكه بعدما عزل ؛ لأن اليمين قد بطلت حين عزل ذلك الملك ، وهي بعدما بطلت لاتعود إلا بالتجديد . ألا ترى أنه لـو قال لجاريته عبدي حـر، إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني فباعها ثم اشتراها ثم خرجت، أو قــال لزوجته، فأبانها ثم تزوجها ثم خرجت لم يحنث لما قلنا، وكذلك لو حلف السلطان رجلاً لترفعن إلىَّ كل داعر تعرفه في محلتك فعزل ثم أعيد على حاله فعلم بداعر فليس عليه أن يعرفه ، ولو كان علم به قبل عزله فلم يرفعه

يرفعه إليه بعد العزل، أو بعد الإعادة إلى السلطنة، وإن كان حلف الأسير لهم ألا يخرج إلا بإذن ملكهم ولم يصمد بملك بعينه فعزل ذلك الملك وولي غيره ثم خرج الأسير كان حانتًا، فإن مات ملكهم أو عزل، ولم يولوا غيره حتى خرج الأسير فلا حنث عليه، قال: ولو حلف ألا يخرج إلا بإذن الملك ولا نية له، فيمينه على ذلك الملك خاصة، قال: وإذا أحرم اليسير في أيديهم وهو يرجو أن يبلغ المسلمين ذلك، ويفدونه فلم يفعل المسلمون ذلك، ومنعه العدو فهو بمنزلة المحصر، أنه إذا كان لا يقدر على هدي يبعثه ليتحلل به، فإن عطاء بن أبي رباح كان يقول: يتحلل بصوم عشرة أيام، بالقياس على هدي المتعة، وأهل المدينة كانوا يقولون يتحلل بغير شيء فأما المذهب عندنا أنه لا يتحلل إلا بالهدى.

إليه حتى عزله كان حانثًا في يمينه ولا ينفعه أن يرفعه إليه بعد العزل ، أو بعد الإعادة إلى السلطنة ، وهذه فصول ذكرناها في شرح الزيادات وإن كان حلف الأسير لهم ألا يخرج إلا بإذن ملكهم ولم يصمد بملك بعينه فعزل ذلك الملك ووثي غيره ثم خرج الأسير كان حانثًا ؛ لأن يمينه إنما وقعت هاهنا على استئذان أي ملك ولوه أمرهم ، فإن مات ملكهم أو عزل ، ولم يولوا غيره حتى خرج الأسير فلا حنث عليه ؛ لأنه لا ملك عليهم ألآن، وهو بيمينه إنما استلزم استثذان الملك، فإذا لم يكن عليهم ملك لا يكون هو بالخروج مرتكبًا محظور اليمين، فلا يحنث بهذا الطريق لأن يمينه انتهی بعزل الأول، حتی لو لم یخرج حتی ولوا غیره ثم خسرج بغیسر إذنه کان حانثًا؛ لأنه قد ارتكب محظور اليمين ، قال : ولو حلف ألا يخرج إلا بإذن الملك ولا نية لـه، فيمينه على ذلك الملك خاصة؛ لأنه أدخل الألف واللهم في كـلامـه هاهنا، وهو المعهود فإنما يتناول يمينه بالملك المعهود خاصة، وصار تعينه بهذا الطريق كتعيينه بالإشارة إليه، قال: وإذا أحرم اليسير في أيديهم وهو يرجو أن يبلغ المسلمين ذلك، ويفدونه فلم يفعل المسلمون ذلك، ومنعه العدو فهو بمنزلة المحصر؛ لأنه تعذر عليه المضي لأداء النسك بعد صحة إحرامه، فكان محصرًا وقد بينا حكم المحصر في شرح المختصر وذكر هنا، أنه إذا كان لا يقدر على هدي يبعثه ليتحلل به، فإن عطاء بن أبي رباح كان يقول: يتحلل بصوم عشرة أيام، بالقياس على هدي المتعة، وأهل المدينة كأنوا يقولون يتحلل بغير شيء فأما المذهب عندنا أنه لا يتحلل إلا بالهدي؛ لأن حكم المحصر منصوص عليه في القرآن وهو التحلل بالهدي خاصة، وكون الصوم بدلاً، عن الهـ دي في المتعة والقرآن منصـوص عليه هنا، ولا يقاس المنصوص على المنصوص عندنا، إنما يقاس على التنزيل، وأما التنزيل لا يقاس بعينه بعضه

#### ٩٠ ١. باب: العين يصيبه المسلمون

قال : وإذا وجد المسلمون رجلاً ممن يدعي الإسلام عينًا للمشركين على المسلمين يكتب إليهم بعوراتهم فأقر بذلك طوعًا فإنه لا يقتل ، ولكن الإمام يوجعه عقوبة، وكذلك لو فعل هذا ذمي فإنه يوجع عقوبة ويستودع

على بعض، لأن الحكم المعلوم بالتنزيل مقصوع به، وما ثبت بالرأي لا يكون مقطوعًا به وقد استقصينا هذا فيما أمليناه في تمهيد الفصول في الأصول، والله الموفق.

#### ١٩٠ ـ باب : العين يصيبه المسلمون

قال: وإذه وجد المسلمون رجلاً ممن يدعى الإسلام عينًا للمشركين على المسلمين يكتب إليهم بعوراتهم فأقر بذلك طوعًا فإنه لا يُقتل ، ولكن الإمام يوجعه عقوبة ؛ وقد أشار في موضعين في كلامه إلى أن مثله لا يكون مسلمًا حقيقة فإنه قال بمن يدعى الإسلام ، وقال: يوجع عقوبة ، ولم يقل : يعزر وقد بينا أنه في حق المسلمين يستعمل لفظ التعزيــر في هذا الموضع ، وإنما يستعمل هذا اللفظ في حق غــير المسلمين ، إلا أنه قال : لا يقتل ، لأنه لم يترك ما به حكمنا بإسلامه فلا نخرجه من الإسلام في الظاهر ما لم يتــرك ما به دخل في الإسلام ، ولأنه إنما حمله على مــا صنع الطمع ، لا خبث الاعتقاد ،وهذا أحسن الوجهين وبه أمرنا قال الله تعالى : ﴿ فيتبعُونَ أحسنُه ﴾ [الزمر: ١٨ ] ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ لا تطلبن بكلـمة خرجت من فـي أخيك سوءًا وأنت تجد لها في الخير محملاً ، ، واستدل عليه بحديث حاطب بن أبي بلتعة فإنه كتب إلى قريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزوكم فخذوا حذركم ، الحديث إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : مهلاً يا عمر فلعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ، فلو كان بهذا كافرًا مستوجبًا للقتل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدريًا كان أو غير بدري ، وكذلك لو لزمه القتل بهذا حدًا ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إقامته عليه، وفيـه نزل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا عَـدُوي وَعَدُوكُم أُولِياء﴾ [الممتحنة : ١] فقد سماه مؤمنًا ، وعليه دل قصة أبي لبابة حين استشاره بنو قريظة فأمر أصبعه على حلقه يخبرهم أنهم لو نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتلهم، وفيه نزل قوله تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهُ والرَّسُولُ ﴾

السجن ولا يكون هذا نقضًا منه للعهد، وكذلك لو فعله مستأمن فينا، إلا أنه يوجع عقوبة في جميع ذلك، فإن كان حين طلب الأمان قال له المسلمون: قد آمناك إن لم تكن عينًا للمشركين على المسلمين أو آمناك على أنك إن أخبرت أهل الحرب بعورة المسلمين فلا أمان لك والمسألة بحالها فلابأس بقتله، وإن رأي الإمام أن يصلبه حتى يعتبر به غيره فلا بأس بذلك ، وإن رأى أن يجعله فيئًا فلا بأس به أيضًا، كغيره من الأسراء إلا أن الأولى أن يبقتله هاهنا، ليعتبر به غيره فإن كان مكان الرجل امرأة فلا بأس بقتلها أيضًا ، إلا أنه يكره صلبها، وإن وجدوا غلامًا لم يبلغ بهذه الصفة، فإنه يجعل فيئًا ولا يقتل، والشيخ الذي لا قتال عنده ولكنه صحيح العقل بمنزلة المرأة في ذلك، وإن جحد المستأمن أن يكون فعل ذلك، وقال: الكتاب الذي وجدوه معه إنما

الأنفال الآية [ ٢٧ ] ، وكذلك لوفعل هذا ذمي فإنه يوجع عقوبة ويستودع السجن ولا يكون هذا نقضًا منه للعهد ؛ لأنه لو فعله مسلّم لم يكن به ناقضًا أمانه ، فإذا فعله ذمي لا يكون ناقـضًا أمانه أيضًا ألا تـرئ: أنه لو قطع الطريق فقـتل وأخـذ المال لم يكن به ناقضًا لعهده وإن كان قطع الطريق مـحاربة مع الله ورسوله بالنص فهذا أولئ ، وكذلك لو فعله مستأمن فينا ، فإنَّه لا يصير ناقضًا لأمَّانه بمنزلة ما لو قطع الطريق ، إلا أنه يوجع عقوبة في جميع ذلك؛ لأنه ارتكب ما لا يحل له، وقصد بفعله إلحاق الضرر بالمسلمين، فإن كان حين طلب الأمان قال له المسلمون: قد آمناك إن لم تكن عينًا للمشركين على المسلمين أو آمناك على أنك إن أخبرت أهل الحرب بعورة المسلمين فلا أمان لك والمسألة بحالها فلا بأسّ بقتله ، لأن المعلق بالشرط يكون معــدومًا قبل وجود الشرط ، فقد علق أمانه هاهنا بشرط ألا يكون عينًا ، فإذا ظهر أنه عين كان حربيًا لا أمان له فلا بأس بقتله ، وإن رأي الإمام أن يصلبه حتى يعتبر به غيره فلا بأس بذلك ، وإن رأى أن يجعله فيئًا فلا بأس به أيضًا ، كغيره من الأسراء إلا أن الأولى أن يقتله هاهنا ، ليعتبر به غيره فإن كان مكان الرجل امرأة فلا بأس بقتلها أيضًا ، لانها قصدت إلحاق الضرر بعامة المسلمين ، ولا بأس بقتل الحربية في هذه الحالة كما إذا قاتلت ، إلا أنه يكره صلبها ؛ لانها عورة وستر العورة أولى ، وإن وجدوا غلامًا لم يبلغ بهذه الصفة ،فإنه يجعل فيتًا ولا يقتل ؛ لأنه غير مخاطب فلا يكون فعله خيانة يستوجب القتل بها ، بخلاف المرأة وهو نظير الصبي إذا قاتل فأخــذ أسيرًا لم يجــز قتله بعد ذلك بخــلاف المرأة إذا قاتلت فأخذت أسيراً فإنه يجوز قتلها ، والشيخ الذي لا قتال عنده ولكنه صحيح العقل بمنزلة المرأة في ذلك ؛ لكونه مخاطبًا ، وإن جحد المستأمن أن يكون فعل ذلك ، وقال : الكتاب

وجدته في الطريق واخذته فليس ينبغي للمسلمين أن يقتلوه من غير حجة، فإن هددوه بقيد أو ضرب أو حبس حتى أقر بأنه عين فإقراره هذا ليس بشيء، ولا يظهر كونه عينًا إلا بأن يقر به عن طوع، أو شهد عليه شاهدان بذلك، ويقبل عليه بذلك شهادة أهل الذمة وأهل الحرب، وإن وجد الإمام مع مسلم أو ذمي أو مستأمن كتابًا فيه خطه، وهو معروف إلى ملك أهل الحرب يخبر فيه بعورات المسلمين، فإن الإمام يحبسه ولا يضربه بهذا القدر، ولكن يحبسه نظرًا للمسلمين حتى يتبين له أمره، فإن لم يتبين خلى سبيله ورد المستأمن إلى دار الحرب، ولم يدعه ليقيم بعد هذا في دار الإسلام يومًا واحدًا.

الذي وجدوه معه إنما وجدته في الطريق وأخذته فليس ينبغي للمسلمين أن يقتلوه من غير حجة ؛ لأنه آمن باعتبار الظاهر ، فما لم يثبت عليه ما ينفي أمانه كان حرام القتل ، فإن هددوه بقيد أو ضرب أو حبس حتى أقر بأنه عين فإقراره هذا ليس بشيء ؛ لأنه مكره ، وإقرار المكره باطل ، سواء كان الإكراه بالحبس أو القتل ، ولا يظهر كونه عينا إلا بأن يقر به عن طوع ، أو شهد عليه شاهدان بذلك ، ويقبل عليه بذلك شهادة أهل الذمة وأهل الحرب ؛ لأنه حربي فينا ، وإن كان مستأمنا وشهادة أهل الحرب حجة على الذمة وأهل الحرب بغير فيه بعورات المسلمين، فإن الإمام يحبسه ولا يضربه بهذا القدر؛ لأن الكتاب محتمل فلعله مفتعل والخط يشبه الخط، فلا يكون له أن يضربه بمثل هذا لأن الكتاب محتمل فلعله مفتعل والخط يشبه الخط، فلا يكون له أن يضربه بمثل هذا المحتمل ، ولكن يحبسه نظراً للمسلمين حتى يتبين له أمره ، فإن لم يتبين خلى سبيله ورد المستأمن إلى دار الحرب ، ولم يدعه ليقيم بعد هذا في دار الإسلام يوماً واحداً ؛ لأن الريبة في أمره قد تمكنت ، وتطهير دار الإسلام عن مثله من باب إماطة الأذى فهو أولى والله أعلم .

#### ١٩١٠ باب: ما يختلف فيه أهل الحرب وأهل الذمة من الشهادات والو صايا

قد بينا أن شهادة أهل الحرب المستأمنين في دارنا بعضهم على بعض، مقبولة إذا كانوا أهل منعة واحدة، ولا تقبل عند اختلاف المنعة، وعلى هذا حكم التوارث بينهم، وحال أهل الذمة مع المستأمنين كحال المسلمين مع أهل الذمة، ووصية المستأمن بجميع ماله لمسلم أوذمي تكون صحيحة وليس لوارثه فيها حق الرد، ووصية الذمي للحربي المستأمن بالثلث تكون صحيحة بمنزلة وصية المسلم للذمي، ووصية المسلم أو الذمي لحربي في دار الحرب لا تكون صحيحة، وإن أجازها الورثة إلا أن يشاءوا أن يهبوا له شيئًا من أموالهم، فيجوز ذلك إذا قبض، فإن كان وارث المستأمن معه بأمان فينا لم تجز وصيته، فيجوز ذلك إذا قبض، فإن كان وارث المستأمن معه بأمان فينا لم تجز وصيته،

## ١٩١ ـ باب : ما يختلف فيه أهل الحرب وأهل الذمة من الشهادات والوصايا

قد بينا أن شهادة أهل الحرب المستأمنين في دارنا بعضهم على بعض ، مقبولة إذا كانوا أهل منعة واحدة، ولا تقبل عند اختلاف المنعة (()) لأن المانع تباين الدارين لا اختلاف النحلة وتباين الدارين فيهم باختلاف المنعة، وعلى هذا حكم التوارث بينهم ، وحال أهل اللمة مع المستأمنين كحال المسلمين مع أهل الذمة (()) لانهم من أهل دارنا بخلاف المستأمنين، ولهذا لا يترك المملوك الذمي في ملك المستأمن مدة مقامه فينا، ولكن يجبر على بيعه، كما لا يترك المسلم في ملك الذمي، ووصية المستأمن بجميع ماله لمسلم أوذمي تكون صحيحة (()) وليس لوارثه فيها حق الرد؛ لان حرمة ماله لحقه لا لحق وارثه الذي في دارالحرب ولأن بطلان الوصية فيما زاد على الثلث عند عدم إجازة الورثة من حكم الإسلام والمستأمن غير ملتزم لذلك، ولهذا يثبت هذا الحكم في حق الذمي، لانه ملتزم حكم الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، ووصية الذمي للحربي المستأمن بالثلث تكون صحيحة بمنزلة وصية المسلم للذمي، ووصية المسلم أو الذمي لحربي في دار الحرب لا تكون صحيحة () وإن أجازها الورثة إلا أن يشاءوا أن يهبوا له شيئًا من أموالهم، فيجوز تكون صحيحة () لان من في دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت، فإن كان ذلك إذا قبض؛ لان من في دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت، فإن كان ذلك إذا المستأمن معه بأمان فينا لم تجز وصيته، فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الوارث المستأمن معه بأمان فينا لم تجز وصيته، فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الوارث ()

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ( ٣/ ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) قال في الفتاوئ : لو مات مستأمن في دارنا لا يرث منه وارثه الذمي ، انظر الفتاوئ الهندية (٦/٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية ( ٤/ ٥٨٤) ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ٣٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الهداية (٤/ ٥٨٤) ، انظر بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٥) . (٥) انظر بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٥) .

فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الوارث، فإن حضر له وارث آخر من دار الحرب شارك الذي كان حاضراً في ميراثه، ولم يكن للموصى له إلا الثلث، ويستوي إن كان الحاضر معه زوجته أو ابنه، ولو أن المستأمن فينا أوصى بجميع ماله لحربي في دار الحرب، ثم جاء الموصى له وابن الميت فإن القاضي يقضي بالمال للموصى له، ولو كان الموصى له من أهل دار غير داره فالوصية له باطلة لتباين الدار حقيقة وحكما، بمنزلة الذمي يوصي لحربي في دار الحرب، بخلاف ما إذا كان الموصى له في دارنا بأمان، وبخلاف ما إذا أوصى لمسلم أو ذمي هو في دار الحرب بأمان أو أسير، وكذلك لو أوصى لحربي قد أسلم في دار الحرب، ولو كان أوصى له وهو حربي ثم أسلم قبل موت الموصي أو بعده فوصيته باطلة، وكذلك إن أجازت الورثة وصيته، وعلى هذا لو قال

لأن حق وارثه هاهنا مراعى بسبب الأمان كحقه ، فإن حضر له وارث آخر من دار الحرب شارك الذي كان حاضراً في ميراثه ، ولم يكن للموصى له إلا الثلث ؛ لأن وصيته فيما زاد على الثلث قد بطلت لعدم إجازة الورثة ، فيبقى ذلك موروبًا عنه بين جميع وثته ، ويستوي إن كان الحاضر معه زوجته أو ابنه ؛ لأن القاضي لا يجد بداً من أن يقضي بميراثهما في الزيادة على الشلث، وإذا لم يجز قضاؤه بميراث بعض الورثة في مال يكون إبطالًا للوصية في ذلك المال، ولو أن المستأمن فينا أوصى بجميع ماله لحربي في دار الحرب ، ثم جاء الموصى له وابن الميت فسإن القساضي يقضي بالمال للمسوصى له؛ لأنه لا حرمة لوارثه الذي في دار الحرب، وإنما كان المال محترمًا لحق الميت، فيكون مصروفًا إلى من وضعه الميت فيه، ولو كان الموصى له من أهل دار غير داره فالوصية له باطلة لتباين الدار حقيقة وحكما، بمنزلة الذمي يوصي لحربي في دار الحرب، بخلاف ما إذا كان الموصى له في دارنا بأمان؛ لأن تباين الدار هاهنا غير موجود صورة وإن كان موجودًا حكمًا، وبخلاَّف مــا إذا أوصى لمسلم أو ذمي هو في دار الحرب بأمان أو أســير؛ لأن هناك لم يوجد تباين الدار حكمًا، فالمسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون، وكذلك لمو أوصى لحربي قد أسلم في دار الجرب؛ لأن المسلم من أهل دار الإسلام حيثمـا يكون، ألا ترئ أن زوجته لو خرجت مسلمة بعد إســــلامه لم تبن منه بخلاف ما إذا خرجت قبل إسلامه، ولو كنان أوصى له وهو حربي ثنم أسلم قبل منوت الموصي أوبعده فوصيته باطلة؛ لانها وقعت لإنسان بعينه فإنما يعتبر حاله يوم أوصى له، وقد كان ميتًا عند ذلك حكمًا، فبطلت الوصية له، والوصية الباطلة لا تنقلب صحيحة بإسلامه، وكذلك إن أجازت الورثة وصيته؛ لأن الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل، وعلى هذا

أوصيت لفلان ابن أخي فلان، بخلاف ما إذا قال أوصيت لابن أخي بكذا ولم يسم الابن بعينه فأسلم الابن قبل موت عمه فالوصية له جائزة، قال : ولو وهب المستأمن في مرضه ماله كله لابنه الذي هو معه، وسلمه إليه، ثم جاء ابن آخر له من دار الحرب بعد موته أبيه، وأراد نقض الهبة لم يكن له ذلك، وإن كان مجيء هذا الابن قبل موت والده فله أن يبطل هبته، ثم إن جاء ابن آخر له بعد هذا شاركهما في الميراث، ولو كان الابن الذي جاء قبل موت أبيه أجاز الهبة لأخيه بعد موت الأب، قبل مجيء الآخر أو بعده، جازت الهبة في نصيبه، وكذلك لو كان للمستأمن هاهنا ابنان فأوصى لهما بجميع المال أو وهب لكل واحد منهما نصف المال مقسومًا وقبضه، ثم أجاز كل واحد منهما لصاحبه بعد موت أبيه، ثم جاء ابن آخر، فله أن يأخذ

لو قال: أوصيت لفلان ابن أخي فلان ؛ لأنه حين سماه بعينه فكأنه أشار إليه ، بخلاف ما إذا قال أوصيت لابن أخي بكذا ولم يسم الابن بعينه فأسلم الابن قبل مـوت عمـه فالوصية له جائزة؛ لأنه لما لم يصمد لشخص بعينه كانت الوصية لمن هو موجود عند موت الموصي، اعتباراً للموصى له بالموصي به ، الا ترى : أنه لو لم يكن لأخيه ابن ثم ولد له قبل موت الموصي استحق ذلك الابن الوصية بهذا الطريق فكذلك إذا كان كافرًا فأسلم ، قال: ولو وهب المستأمن في مرضه ماله كله لابنه الذي هو معه ، وسلمه إليه ، ثم جاء ابن آخر له من دار الحرب بعد موته أبيه ، وأراد نقض الهبة لم يكن له ذلك ؛ لأنهُ ما كان لهذا الابن الـذي جاء حرمة عند موت أبيه ، فالوصـية للوارث إنما لا تجور لحق سائر الورثة، فإذا انعدم ذلك الحق عند موت الموصي تمت الوصية له ، وليس لمن يحضر بعد ذلك أن يبطله ، وإن كان مجيء هذا الابن قبل موت والده فله أن يبطل هبته ؛ لأنه كان مدعي الحق عند موت أبيه فكان تصرف الأب إيثارًا لبعض ورثته على البعض وذلك لا يجوز ، ثم إن جاء ابن آخر له بعد هذا شاركهما في الميراث ؛ لأن الهبة حين بطلت صار المال ميرانًا عن الميت ،ولو كان الابن الذي جاء قبل موت أبيه أجاز الهبة لأخيه بعد موت الأب، قبل مجيء الآخر أو بعده ، جازت الهبة في نصيبه؛ لأنه حين مات الأب قبل إجازته، فقد صار المال ميرانًا بين البنين الثلاثة أثلاثًا، ثم إنما تعمل إجازة المجيز في نصيبه لا في نصيب غيره، وهو بمنزلة ما لو أخذ الابن الحاضر الميراث فاستهلكه بهبة أو غير ذلك، ثم جاء الابن الآخر فإنه يكون له أن يأخذ نصيبه من الميراث، وكذلك لو كان للمستأمن هاهنا ابنان فأوصى لهما بجميع المال ،أو وهب لكل واحد منهما نصف المال مقسومًا وقبضه ، ثم أجاز كل واحد منهما لصاحبه بعد موت أبيه، ثم جاء ابن آخر ، فله ميراثه من النصيبين، ولو كان معه ابن واحد فأوصى له بجميع ماله ، وأجاز الابن الوصية لنفسه، بعد موت أبيه ، ثم جاء ابن آخر ، فله أن يأخذ نصف المال، بخلاف ما إذا كان وهب له وسلمه إليه ، ولو أن حربيًا في دار الحرب حضره الموت فوهب ماله لمسلم فيهم بأمان وسلمه، فأبى وارثه، بعد موته، أن يجيز له فيما زاد على الثلث، كان المستأمن في سعة من منع جميع المال منه إن أمكنه ذلك، وإن كان الحربي أوصى له بماله كله، والمسألة بحالها، فإن كان من حكم أهل الحرب، أن الموصى له أحق بالموصى به طاب له ذلك كله، وإن لم يكن ذلك من حكمهم لم يطب له إلا الثلث بعد الدين، ولو أن مستأمنًا فينا وهب ماله لرجل ، أو أوصى له به، ولا وارث له، ثم جاء قوم بعد موته وأثبتوا دينًا على الميت أدانوه في دار الإسلام، فإن القاضي يبدأ

أن يأخذ ميراثه من النصيبين ؛ لأن الثلث من المال صار ميراثًا له بموت الموصي قبل إجازة الابنين فلا يبطل ذلك إلا بإجازتهما ، ولو كان معه ابن واحد فأوصى له بجميع ماله ، وأجاز الابن الوصية لنفسه ، بعد موت أبيه ، ثم جاء ابن آخر ، فله أن يأخذ نصف المال ، بخلاف ما إذا كان وهب له وسلمه إليه ؛ لأن الهبة قد ملكها الموهوب له بالقبض في حياة أبيه ، ولم يكن للابن الآخر حق مرعي عند ذلك ، فلا يثبت فيه حكم الإرث عند موته ، فأما الوصية إنما تجب بالموت كالميراث ، وباعتبار المقارنة لا ينتفي الإرث لابن آخر ، فلهذا كان له نصف الميراث ، ولا تعمل إجازة المجيز في حقه ، ألا ترى أن الابن الموصى له لو أخذ المال بطريق الميراث بعد موت أبيه كان للابن الآخر أن يأخذ منه نصفه ، فكذلك إذا أخذ بطريق الوصية ، ولو أن حربيًا في دار الحرب حضره الموت فوهب ماله لمسلم فيهم بأمان وسلمه، فأبئ وارثه ، بعد موته ، أن يجيز له فيما زاد على الثلث ، كان المستأمن في سعة من منع جميع المال منه إن أمكنه ذلك ؛ لأن الميت ملكه بطيبة نفسـه، وبعد تمام الملك منه لا يثبت فيه حق ورثته ولا حق غـرمائه بعد موته وإن اسلموا، وإن كان الحربي أوصى له بماله كله ، والمسألة بحالها ، فإن كان من حكم أهل الحرب، أن الموصى له أحق بالموصى به طاب له ذلك كله؛ لأن الورثة والغرماء ملتزمون احكام أهل الحرب ، وإن لم يكن ذلك من حكمهم لم يطب له إلا الثلث بعد الدين؛ لأنه فيهم أمان فلا يحل له أن يأخذ ما لهم أو مالاً لهم فيه حق إلا بطيبة أنفسهم، ولو أن مستأمنًا فينا وهب ماله لرجل، أو أوصى له به ،ولا وارث له ، ثم جاء قوم بعد موته واثبتوا دينًا على الميت أدانوه في دار الإسلام، فإن القاضي يبدأ بحق الغرماء؛ لأن من في يده المال خصم عن الميت، فإثبات الدين عليه بالبينة كإثباته على الميت ومن حكم

بحق الغرماء، فإن جاء ابنه بعد هذا من دار الحرب، وقال: أعطى ميراث أبي من الباقي لم يلتفت القاضي إلى ذلك، وعلى هذا لو جاء الغرماء من دار الحرب فأثبتوا عليه دينًا أدانوه في دار الحرب لم يقض القاضي لهم بشىء وإن كانوا مسلمين أو أهل ذمة، قال: ولو لم يكن أوصى بماله لأحد، والمسألة بحالها، بدأ بالدين الذي استدانه في دار الإسلام، ثم بالدين الذي استدانه في دار الحرب، وإن في دار الحرب، وإن مات المستأمن فينا وله مال فماله موقوف في يد من في يده وإن لم يكن في يد أحد جعله الإمام موقوفًا في بيت المال حتى يحضر وارثه، وليس عليه أن يبعث به إليه، ولكن كل من يأتي من ورثته يعطيه حصته ويقف الفضل حتى يبعث به إليه، ولكن كل من يأتي من ورثته يعطيه حصته ويقف الفضل حتى يأتي مستحقه، فإن علم أنه لا وارث له قسم الإمام ذلك للمساكين ثم إن عاء وارث له أعطاه ذلك من الصدقات، ولو جرح المستأمن رجلاً عمدًا أو

الإسلام البداية بالدين قبل الهبة في المرض والوصية ، فإن جاء ابنه بعد هذا من دار الحرب ، وقال : أعطى ميراث أبي من الباقي لم يلتفت القاضي إلى ذلك ؛ لأنه لم يكن مرعي عند موت أبيه ، فلا تبطل الهبة والوصية لأجله ، وعلى هذا لو جاء الغرماء من دار الحرب فأثبتوا عليه دينًا أدانوه في دار الحرب لم يقض القاضي لهم بشيء وإن كانوا مسلمين أو أهل ذمة ؛ لأنهم لو جاءوا في حياته وأقاموا البينة لم يقض لهم بشيء فإن المستأمن غيـر مطالب بموجب معاملة كانت معه في دار الحـرب ، فكذلك إذا جاءوا بعد موته ، قال : ولو لم يكن أوصى بماله لأحد ، والمسألة بحالها ، بدأ بالدين الذي استدانه في دار الإسلام ، ثم بالدين الذي استدانه في دار الحرب ؛ لأن ما استدانه في دار الإسلام أقوئ ، فإنه مطلوب به قبل الإسلام وبعده وما استدانه في دار الحرب أضعف فإنه كان لا يطالب به ما لم يسلم وعند اجتماع الحقين يبدأ باقواهما ، ثم هاهنا يقضى من تركته ما استدان في دار الحرب ؛ لأن ما يفضل من غرماء دار الإسلام موقوف على حق ورثته في دار الحرب ، وهو مطالب بما استـدانه في دار الحرب في حقهم ، بخلاف الأول ، فالفضل هنــاك مستحق للموهوب له أو للمــوصي له في دار الإسلام ، وذلك الدين ليس بمطلوب في دار الإسلام ، وإن مات المستأمن فينا وله مال فماله موقوف في يد من في يده وإن لم يكن في يد أحد جعله الإمام موقوفًا في بيت المال حتى يحضر وارثه ، وليس عليه أن يسعث به إليه ، ولكن كل من يأتي من ورثته يعطيه حصته ويقف الفضل حتى يأتي مستحقه ، فإن علم أنه لا وارث له قسم الإمام ذلك للمساكين ثم إن جاء وارث له أعطاه ذلك من الصدقات ؛ لأن حكم الأمان بقى في ماله بعد موته، خطأ فعف له عن الجراحة وما يحدث منها ، ثم جاء وارثه من دار الحرب بعد موته فلا سبيل له على المقاتل، ولو كان الوارث قدم في حياته ، لم تجز الوصية لقاتله إن كان أوصى له ، وإن كان عفا عن دم العمد وكان الواجب القصاص بأن كان القاتل مستأمنًا مثله جاز العفو ، وإن كان خطأ جاز من الثلث ، ولو كان أوصى لقاتله بنصف ماله ، ولابنه الذي قدم قبل موته بنصف ماله ، فأجاز الابن للقاتل، ثم قدم ابن آخر فله أن يأخذ ميراثه من الوصيتين ، ولو كان وهب لقاتله في مرضه ولا وارث له هاهنا جازت الهبة في الكل، ولو كان معه في دار الإسلام ذو قرابة له، محجوب ممن هو أقرب منه في دار الحرب، فقال هذا القريب: إن جعلتم الذي في دار الحرب، فقال هذا القريب: إن جعلتم الذي في دار الحرب، كالميت فأنا أولى بماله آخذه بطريق الميراث لم يكن له ذلك، قال

فيفعل فيه ما يفعله في مال ذمي يموت ولا وارث له ، ولو جرح المستأمن رجلاً عمداً أو خطأ فعف لله عن الجراحة وما يحدث منها ، ثم جاء وارثه من دار الحرب بعد موته فلا سبيل له على القاتل؛ لأن أكثر ما في الباب أنه مـوص لقاتله بالدية، والوصيـة للقاتل كالوصية للوارث وقد بينا أن ما نفذ من ذلك في مرضه لا يبطل لحق الوارث الذي في. دارالحرب فكذلك هذا ، ولو كان الوارث قدم في حياته ، لم تجز الوصية لقاتله إن كان أوصى له ، وإن كان عفا عن دم العمد وكان الواجب القصاص بأن كان القاتل مستأمنًا مثله جاز العفو ؛ لأن إسقاط القود ليس من الوصية في شيء ، وإن كان خطأ جاز من الثلث؛ لأن وصيته بالدية للعاقلة لا للقاتل، ولو كان أوصى لقاتله بنصف ماله ، ولابنه الذي قدم قبل موته بنصف ماله ، فأجاز الابن للقاتل، ثم قدم ابن آخر فله أن يأخذ ميراثه من الوصيتين؛ لأن الوصية للقاتل ما كانت صحيحة قبل الإجازة كالوصية للورثة فصار الابن الآخر مستحقًا نصيبه من الميراث كله ثم إنما تعمل إجازة أحد الابنين في نصيبه لا في نصيب أخيه، ولو كان وهب لقاتله في مرضه ولا وارث له هاهنا جازت الهبة في الكل؛ لأن وارثه كان في دار الحرب عند موته، وحقه غير مرعي، ولو كان معه في دار الإسلام ذو قرابة له ، محجوب عمن هو أقرب منه في دار الحرب، فقال هذا القريب: إن جعلتم الذي في دار الحرب، كالميت فأنا أولى بماله آخذه بطريق الميراث لم يكن له ذلك؛ لأنا إن أبطلنا الوصية والهبة فبلا بد من أن نجعله ميرانًا عنه، وإذا صبار ميسرانًا كان الأقرب الذي جاء من دار الحسرب أولى به كما لو لم توجد الهبة والوصبة أصلاً، فباعتبار هذا المال يكون هذا إبطال هبته لحق وارثه الذي في دار الحرب عند موته، وذلك لا يجوز .

ولو أن حربيًا في دارالحرب أوصى بوصية لمسلم، ثم مات الحربي ثم أسلم أهل الدار قبل أن يقسم الميراث، فإن كان المسلم الموصى له يوم الوصية في دار الإسلام فالوصية باطلة لتباين الدارين بينهما، وتباين الدارين يمنع الوصية كما لو أوصى المسلم لحربي في دار الحرب بوصيته لم يجز ، فإن أجازها الورثة بعدما أسلموا فهي باطلة إلا أن يدفعوها إليه ويسلموها فكانت بمنزلة الهبة منهم، وإن كان المسلم يوم أوصى له في دار الحرب ثم أسلم أهل الدار، ولم يقسموا الميرث فإني أنفذ الوصية له من الثلث، وأقسم ما بقى بين ورثته على فرائض الله - تعالى - أما الوصية فجائزة الأنهما كانا في دار الحرب ، وهي دار واحدة فجازت الوصية كالمسلم إذا أوصى لحربي مستأمن بوصية جازت الوصية ثم الوصية تنفذ من الثلث ، وإن كانوا اقتسموا الميراث وقبضوه فأبطلوا الوصية ثم أسلم بطلت الوصية .

من حاشية هذه المسألة إلى مسألة في باب متى يصير الحربي ذميًا ليس من إملاء شمس الأثمة السرخسي – رحمه الله – بل من نسخة القاضي محمود الأورجندي – رحمه الله تعالى – وصورة تلك المسألة : لو أن حربيًا مستأمنًا اشترى أرضًا خراجية فجاء مستحق فاستحقها ، يحتمل أن شمس الأثمة ما أملاه ، لأنه وقع جزء من الرواية وأملاه ولكن وقع من يد من نقل كتبه إلى هذه المسألة فالأثمة من بعده شرحوا مايرويه فما هو مكتوب هاهنا، من شرح قاضي القضاة محمود الأورجندي – رحمة الله عليه –.

قال: ولو أن حربياً في دارالحرب أوصى بوصية لمسلم،ثم مات الحربي ثم أسلم أهل الدار قبل أن يقسم الميراث، فإن كان المسلم الموصى له يوم الوصية في دار الإسلام فالوصية باطلة لتباين الدارين بينهما، وتباين الدارين بمنع الوصية كما لو أوصى المسلم لحربي في دار الحرب بوصيته لم يجز، فإن أجازها الورثة بعدما أسلموا فهي باطلة إلا أن يدفعوها إليه ويسلموها فكانت بمنزلة الهبة منهم؛ لأن الوصية خرجت باطلة والباطل لا يلحقه الإجازة، وإن كان المسلم يوم أوصى له في دار الحرب ثم أسلم أهل الدار، ولم يقسموا الميرث فإني أنفذ الوصية له من الثلث، وأقسم ما بقى بين ورثته على فرائض الله – تعالى – أما الوصية فبحائزة لأنهما كانا في دار الحرب، وهي دار واحدة فبحازت الوصية كالمسلم إذا أوصى لحربي مستأمن بوصية جازت الوصية ثم واحدة فبحازت الوصية كالمسلم إذا أوصى لحربي مستأمن بوصية جازت الوصية ثم الوصية تنفذ من الثلث؛ لأن الدار صارت دار الإسلام يجري فيها حكم المسلمين، في هذا المال حكم المسلمين، وفي حكم المسلمين جواز الوصية من الثلث، وإن كانوا

#### ( ١ ٩ ١. باب: ما يصدق فيد الأسير أنه ذمي وما لايصدق فيه )

# 1 1 1 1 ما يصدق فيه الرجل إذا أقر أنه استهلك من مال أهل الحرب أو ما أقر به من الجناية عليه

وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب أو صار ذمة أو دخل إلينا بأمان فقال له رجل: قطعت يدك وأنت حربي في دار الحرب، أو قال: أخذت منك هذه الألف وأنت حربي فهو لي أو قال: أخذت منك ألف درهم واستهلكتها، أو قال: سبيت ابنك هذا في دار الحرب، وقال الرجل المسلم: بل فعلت ذلك كله بي بعد ما أسلمت، فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله تعالى عنهما - القول قول المسلم والذمي في ذلك ولا يصدق المقر

اقتسموا الميراث وقبضوه فأبطلوا الوصية ثم أسلم بطلت الوصية؛ لانه جرئ في هذا المال فلا نتعرض لما مفى فيه من حكمهم. ألا ترى لو أنهم اقتسموا الموايث على خلاف قسمة المسلمين ثم أسلموا لا يتعرض لتلك القسمة، فكذلك هاهنا والله الموفق.

#### ١٩٢ \_ باب : ما يصدق فيه الأسير أنه ذمى وما لايصدق فيه

وهذا الباب بهذا النظم قد مر في الزيادات ، وقد مرت مسائله فيما مضئ من هذا الكتاب فلا نعيد والله الموفق .

## ١٩٣ ـ باب: ما يصدق فيه الرجل الجناية عليه إذا أقر أنه استهلك من مال أهل الحرب أو ما أقر به من الجناية عليه

وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب أو صار ذمة أو دخل إلينا بأمان فقال له رجل: قطعت يدك وأنت حربي في دار الحرب، أو قال: أخذت منك هذه الألف وأنت حربي فهو لي، أو قال: أخذت منك ألف درهم واستهلكتها، أو قال: سبيت ابنك هذا في دار الحرب، وقال الرجل المسلم: بل فعلت ذلك كله بي بعد ما أسلمت، فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله تعالى عنهما - القول قول المسلم والذمي في ذلك ولا

فيضمنه المقر له قول المسلم والذمي في ذلك، ولا يصدق المقر فيضمنه المقر له دية اليد ويأخذ ابنه والألف القائمة بعينها، وقال محمد: – رحمه الله تعالى – : القول قول المقر ولا يضمن شيئًا، واجمعوا أن المال في الألف قائمًا فالقول قول المقر له يأخذه من يده ولا يصدق في الألف القائمة بعينها، وأما في المستهلك فإنما قال محمد – رحمه الله تعالى – بأنه يصدق، كما لو قال لامرأته طلقتها وأنا صبي أو نائم فإنه يصدق ويكون إنكارًا للطلاق.

## ع ٩ ١. باب: من أسلم على شيء فهو له ويكون محرزا له

عن طاوس عن أبيه أنه قال في كتاب معاذ : من استخمر يعني : من استعبد قومًا أولهم أحرار أو جيران مستضعفون فإن كان قهرهم في بيته حتى

يصدق المقر فيضمنه المقر له قبول المسلم والذمي في ذلك ، ولا يصدق المقر فيضمنه المقر له دية اليد ويأخذ ابنه والألف القائمة بعينها ، وقال محمد : - رحمه الله تعالى -: القول قول المقر ولا يضمن شيئًا ، واجمعوا أن المال في الألف قائمًا فالقول قول المقر له يأخذه من يده ولا يصدق في الألف القائمة بعينها ؛ لأنه أقر أنها كانت له ، ثم يدعي التملك عليه فلا يصدق ، وأما في المستهلك فإنما قال محمد - رحمه الله تعالى - بأنه يصدق ؛ لأنه أضاف إقراره إلى حالة معهودة بنفي وجوب الضمان فكان منكرًا ، لوجوب الضمان في الحقيقة فكان القول قوله فلا يلزمه شيء ، كما لو قال لامرأته طلقتها وأنا صبي أو نائم فإنه يصدق ويكون إنكارًا للطلاق ، وأبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - قالا : إذا أقر بالجناية ثم ادّعي سقوط حكمه بالملك فلا يصدق ، كما إذا قال أخذت منك ألف درهم لأنه كان لي عليك ألف درهم وأنكر الآخر ، فإنه يلزمه الألف لأنه أقر بالجناية وهو الأخذ ثم ادّعي سقوط حكمه بالملك فلا يصدق كذلك هاهنا ، ولهذا الباب فروع كثيرة مذكورة في الزيادات والله الموفق .

## ١٩٤ ـ باب : من أسلم على شيء فهو له ويكون محرزًا له

روى محمد - رحمه الله تعالى - بإسناده : عن طاوس عن أبيه أنه قال في كتاب معاذ : من استخمر يعني : من استعبد قومًا أولهم أحرار أو جيران مستضعفون فإن كان مهما كي بيته فهم له عبيد ومن كان مهما كي يعطي الخراج

يدخل الإسلام في بيته فهم له عبيد ومن كان مهملاً يعطي الخراج فهو عتيق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « من أسلم على مال فهو له » فأما إذا كان مهملاً يؤدي الخراج فهو عـتيق، وكذلك أهل الرخج وزابلستان، ودونهما قهرهم الترك فاستعبدوهم وصاروا مملوكين لهم يبيعون منهم من شاءوا فإذا أسلم أهل الترك وأسلم أهل البلد معهم، فهم عبيد لهم يصنعون بهم ما شاءوا .

#### 9 9 1 . باب : الحربي يدخل إلينا بأمان فيقيم في دار الإسلام ثم يترك لا يؤدي الخراج

قال محمد - رحمه الله تعالى -: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن يسار السلمي قال : سبي ناس من أشراف الروم فخرج معهم ناس

فهو عتيق ، اعلم أن قوله : استخمر معناه : استعبد كما فسره في الكتاب وهو نظير تفسير ذكره عبد الله بن المبارك - رحمه الله - في غريب الحديث لأبي عبيد ، وهي لغة اليمن ، هكذا قبال محمد بن كثير : يقول الرجل الآخر : أخسمرني كذا ، أي : ملكني إياه وأعطنيه هبة ، ثم الأمر على ما هو في كتباب معاذ لأنه إذا قصرهم في بيته وقهرهم فقد ملكهم وصاروا رقيقًا له ، فإذا أسلم فقد أسلم على ملك نفسه فيسلم له ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « من أسلم على مال فهو له » فأما إذا كان مهملاً يؤدي الخراج فهو عتيق ؛ لأنه لم يوجد منه الملك إلا أن الاستيلاء بحق السلطنة ولم يوجد منهم إلا الانقياد والطاعة ، ونفس الطاعة لا تدل على الرق ، فإن كل مسلم مطيع سلطانه وتحت ولايته ، ولم يكونوا هم عبيدًا له فكذلك هاهنا ، وكمذلك أهل الرخج وزابلستان ، ودونهما قهرهم الترك فاستعبدوهم وصاروا مملوكين لهم يبيعون منهم من شاءوا فإذا أسلم أهل الترك وأسلم أهل البلد معهم ، فهم عبيد لهم يصنعون بهم ما شاءوا فإذا أسلم أهل الرخج : اسم موضوع يقول فيه قائلهم :

والرخجيون لا يوفون ما وعدوا والرخجيات ينجزن المواعيدا

والله الموفق .

١٩٥ ـ باب : الحربي يدخل إلينا بأمان فيقيم في دار الإسلام ثم يترك لا يؤدي الخراج

قال محمد - رحمه الله تعالى - : أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن يسار السلمي قال : سبي ناس من أشراف الروم فخرج معهم ناس من قراباتهم بأمان ،

من قراباتهم بأمان ، فلما وقعوا بالشام تفرقوا مع قراباتهم فمكثوا على ذلك لا يؤدون الخراج فكتب إلى عمر بن عبد العزيز - رحمة الله عليهما - فيهم فكتب أن أخبروهم فإن أحبوا أن يقيموا مع أهل ذمتنا بمثل ما يعطي مثلهم من الخراج فذلك لهم، وإن أبو فسيروهم إلى بلادهم بأمان، اعلم أن الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز -رحمة الله عليهما - وهو أن الحربي إذا طال مقامه في دارنا فإن الإما يقول له إن أقحمت سنة بعد يومك هذا أخذت منك الحراج فإن أقام من حين تقوم إليه جعل ذمة، ومنع من الخروج ويؤخذ منه الخراج ، فإن خرج قبل ذلك لا يحول بينه وبين ذلك .

#### ٦ ٩ ١. باب: العقار يملك في دار الحرب

إذا دخل الرجل المسلم دار الحرب بأمان فاكتسب مالاً واشترى وباع، فملك خيلاً وسلاحًا ودورًا وغير ذلك ثم ظهر المسلمون على تلك الدار، فله

فلما وقعوا بالشام تفرقوا مع قراباتهم فمكثوا على ذلك لا يؤدون الخراج فكتب إلى عمر بن عبد العزيز - رحمة الله عليهما - فيهم فكتب أن أخبروهم فإن أحبوا أن يقيموا مع أهل ذمتنا بمثل ما يعطي مثلهم من الخراج فذلك لهم ، وإن أبو فسيروهم إلى بلادهم بأمان ، اعلم أن الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز - رحمة الله عليهما - وهو أن الحربي إذا طال مقامه في دارنا فإن الإمام يقول له : إن أقمت سنة بعد يومك هذا أخذت منك الخراج فإن أقام من حين تقوم إليه جعل ذمة ، ومنع من الخروج ويؤخذ منه الخراج ، فإن خرج قبل ذلك لا يحول بينه وبين ذلك (۱) ، وإنما قدر ذلك بسنة لان فيما دون السنة لا يجب جميع أحكام المسلمين من الصوم والزكاة ، وإذا تمت السنة يلزمه كل خطاب فصار ما دون السنة قليلاً والسنة كثير ، فإذا مكث سنة فقد طال مقامه في دارنا ، فصار من أهلها ذميًا ، فيؤخذ منه الخراج والله الموفق .

## ١٩٦ ـ باب: العقار يملك في دار الحرب

قال محمد - رحمه الله تعالى - : قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : إذا دخل الرجل المسلم دار الحرب بأمان فاكتسب مالاً واشترى وباع ، فملك خيلاً وسلاحاً ودوراً وغير ذلك ثم ظهر المسلمون على تلك الدار ، فله جميع ما اكتسب من ذلك إلا العقار

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٤ ، ٢٣٥).

جميع ما اكتسب من ذلك إلا العقار من الدور والأرضين فإن ذلك يكون فيئًا للمسلمين أما ما سوى العقار لا يكون فيئًا، عن عبد الله بن المبارك ، عن الوضين بن عبد الله الخولاني عن محمد بن الوليد الزهري عن ابن هشام عن سعيد بن المسيب - رحمة الله عليهم - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « من منحه المشركون أرضًا فلا أرض له». وروي في رواية أخرى : « من منحه المشركون دارًا فلا دار له » .

## ۱۹۷ . باب : ما یکون للملك أن یفعله في أهل مملکته ومن یکون له رقیقا من أهل مملکته

إذا غلب قـوم مـن أهل الحـرب على قـوم آخـريـن من أهل الحـرب فاتخذوهم عبيدًا وإمـاء للملك، ثم إن الملك وأهل أرضه أسلموا، فمن كان

من الدور والأرضين فإن ذلك يكون فينًا للمسلمين أما ما سوئ العقار لا يكون فينًا ؟ لأن ما سوئ العقار من منقول هو في يده ، ويده غير مغنوم ، فما في يده كذلك، وأما العقار فهو تحت يد ملكهم مغنوم ، فما في يده مغنوم وروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في الرجل أسلم في دار الحرب ، وله عقار فظفر المسلمون على الدار : أن عقاره لا يكون فيئًا فعلى قياس تلك الرواية عقار هذا المسلم المستأمن لا يكون فيئًا كما لا يكون منقوله فيئًا وروي محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب ،عن عبد الله بن المبارك ،عن الوضين بن عبد الله الخولاني عن محمد بن الوليد الزهري عن ابن هشام عن سعيد بن المسيب - رحمة الله عليهم - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من منحه المشركون أرضًا فيلا أرض له » ، وروي في رواية أخرى : « من منحه المشركون دارًا فلا دار له » ، ولم يرد بهذا أنه لا يملكه بالمنحة ، ولكن أراد به أنه لا يدوم ملكه فيها فإن المسلمين إذا ظهروا عليها تصير لهم والله الموفق .

# ۱۹۷\_باب: ما يكون للملك أن يفعله في أهل مملكته ومن يكون له رقيقًا من أهل مملكته

قال محمد بن الحسن - رحمهما الله تعالى - : إذا غلب قوم من أهل الحرب على قوم آخرين من أهل الحرب فاتخذوهم عبيدًا وإماء للملك، ثم إن الملك وأهل أرضه

من جنده الذين غلبهم وقاتل معهم فهم أحرار لا سبيل لأحد عليهم، وأما الذين غلبوا فاتخذهم الملك عبيداً فلهم عبيد له قبل الإسلام وبعده، فإن حضر الملك الموت فورث ذلك بعض ورثته دون بعض، وسلم ذلك إليه ، فإن كان صنع ذلك قبل أن يسلم أو يصير ذمة، ثم أسلم ولده بعد ذلك جعل الأمر على ما صنعه الملك عليه، وإن كان صنع بعد ما أسلم أو صار ذمة لم يجز ما صنع، وكان جميع ماله ميراثا بين ورثته على فرائض الله تعالى ، وإن حضره الموت وله أولاد، فقسم ملكه بينهم فجعل لكل ابن ناحية من ملكه، وأرضه معلومة ملكه عليها وجعل ما فيها من عبيده وإمائه له خاصة، وسلم وأرضه معلومة ملكه عليها وجعل ما فيها من عبيده وإمائه له خاصة، وسلم دلك له ، فإن فعل ذلك قبل أن يسلم فجميع ما صنع جائز ، وإن كان إنما صنع ذلك بعدما أسلم أو صار ذمة فما صنع باطل، وجميع الإماء والعبيد

أسلموا ، فمن كان من جنده الذين غلبهم وقاتل معهم فهم أحرار لا سبيل لأحد عليهم ؛ لأن هؤلاء ليسوا في قهر الملك إنما هم في طاعة الملك، والمطيع للملـك لا يكون عبدًا له، كالمسلم المطيع لسلطانه لا يكون رقيقًا له فهـؤلاء أحرار قبل الإسـلام فبـقوا على الحرية بعد الإسلام، وأما الذين غلبوا فاتخذهم الملك عبيداً فلهم عبيد له قبل الإسلام وبعده (١١)؛ لأنهم صاروا في قهر الملك فالمقهور منهم يكون عبدًا، فهــؤلاء عبيد للملك فإذا أسلم فقد أسلم على عبيد نفسه، فيكونون له للحديث الذي روينا، فإن حضر الملك الموت فورث ذلك بعض ورثته دون بعض ، وسلم ذلك إليه ، فإن كـان صنع ذلك قبل أن يسلم أو يصير ذمة ،ثم أسلم ولده بعد ذلك جعل الأمر على ما صنعه الملك عليه ؛ لأنه حين صنع كان الحكم له، وليس للمسلمين عليه حكم فلا يتعرض لحكمه بل يمضي، وإن كان صنع بعد ما أسلم أو صار ذمة لم يجز ما صنع من ذلك، وكان جميع ماله ميراثًا بين ورثته على فرائض الله تعالى؛ لأنه صنع ذلك وحكم الإسلام جار عليه، فلا يجوز منه إلا ما يوافق حكم المسلمين وهذا جور في حكم المسلمين فينقض حكمه ، وإن حضره الموت وله أولاد ، فقسم ملكه بينهم فجعل لكل ابن ناحية من ملكه، وأرضه معلومة ملكه عليها وجعل ما فيها من عبيده وإمائه له خاصة، وسلم ذلك له، فإن فعل ذلك قبل أن يسلم فجميع ما صنع جائز، وإن كان إنما صنع ذلك بعدما أسلم أو صار ذمة فما صنع باطل، وجميع الإماء والعبيد رقيق ميراث بين ورثته؛ لأن هذا إيثار بعضهم على بعض بعين من أعيان ماله، وذلك باطل في حكم المسلمين، وقوله: إن جميع

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ١٩٨/٢).

رقيق ميراث بين ورثته، وإن جعل كله لابن واحد من بنيه دون من سواه وهو يومئذ موادع، فوثب له ابن آخر بعد موته على أخيه، فقتله وظهر على ما في يده، أو لم يقتله ولكن نفاه إلى أرض الإسلام، ثم أسلموا جميعًا جاز للابن القاهر ما صنع وكانوا جميعًا عبيدًا له خاصة، وإن كان الابن القاهر محاربًا للمسلمين والابن المقهور مسلمًا، فحميع ما صنع من ذلك جائز له إن أسلم أو صار ذمة، فإن ظهر المسلمون على شيء، من أولئك العبيد فإن وجدهم الابن المقهور قبل القسمة أخذهم بعنير شيء، وإن وجدهم بعد القسمة أخذهم بالقيمة، قال : وإن دخل تاجر من تجار المسلمين إلى هذا الابن القاهر فاشترى رقيقًا من أولئك العبيد فلا بأس بذلك، فإن أخرجهم إلى دار الإسلام فالابن المقهور بالخيار إن شاء أخذهم بالثمن وإن شاء تركهم ، وإن كان الابن القاهر صنع ذلك وهو مسلم وأخوه المقهور مسلم أيضًا لا ينبغي

العبيد والإماء ميراث بين ورثته إخبار منه بأن المريض متئ أعطئ عينًا لبعض ورثته ليكون ذلك حقه من الميراث ، أو أوصى بأن يدفع ذلك إليه بحقه من الميراث ، أن ذلك باطل لا يجوز البتة فإنه قال : فجميع العبيد والإماء ميراث بين ورثته، وإن جعل كله لابن واحد من بنيه دون من سواه وهو يومئذ موادع ، فوثب له ابن آخر بعد موته على أخيه ، فقتله وظهر على ما في يده ، أو لم يقتله ولكن نفاه إلى أرض الإسلام ، ثم أسلموا جميعًا جاز للابن القاهر ما صنع وكانوا جميعًا عبيدًا له خاصة؛ لأن القهرفي دار الحرب سبب ملك الحربي والابن القاهر ملك عبيد أخيـه المقهور قبل الإسلام فبقوا على ملكه بعد الإسلام، وإن كان الابن القاهر صنع ذلك وهما مسلمان رد ذلك كله عليه، لأن المسلم لا يملك مال مسلم آخر بالقهر والغلبة، فكيف يملك مال أخيه المسلم، وإن كان الابن القاهر محاربًا للمسلمين والابن المقهور مسلمًا، فجميع ما صنع من ذلك جائز له إن أسلم أو صار ذمة؛ لأن الحربي يملك مال المسلم الأجنبي بالقهر والعلبة، فكذلك مال أخيه المسلم في دار الحرب ، فإن ظهر المسلمون على شيء ، من أولئك العبيد فإن وجدهم الابن المقهور قبل القسمة أخذهم بغير شيء ، وإن وجدهم بعد القسمة أخذهم بالقيمة، كما لو قهرهم أجنبي ، وأخذهم ثم ظهر المسلمون عليهم ، قال :وإن دخل تاجر من تجار المسلمين إلى هذا الابن القاهر فاشترى رقيقًا من أولئك العبيد فلا بأس بذلك ؛ لأن الابن القاهر ملكهم والتحقوا بسائر أملاكه ، فحل له الشراء منه ، فإن أخرجهم إلى دار الإسلام فالابن المقهور بالخيار إن شاء أخذهم بالثمن وإن شاء تركهم ،وإن كان الابن القاهر صنع ذلك وهو مسلم وأخوه المقهور مسلم أيضاً لا ينبغي للمسلمين أن يستتروا

للمسلمين أن يشتروا منه من أولئك الرقيق شيئًا، فإن اشتراه وأخرجه إلى دار الإسلام رد إلى الابن القهور بغير ثمن ولا قيمة، فإن كان الابن القاهر مسلمًا يوم فعل هذا بأخيه، وأخوه مسلم أو ذمي فنفه عن الدار، ولم يحدث في الرقيق شيئًا، ثم إن الابن القاهر ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب وقاتل المسلمين وغلب على الرقيق وأجرى حكم الشرك في داره، ثم ظهر المسلمون على تلك الدار وأخذ من ذلك السبي شيئًا فإن وجده الابن المقهور، قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة.

#### ٨ ٩ ١. باب: التفريق بين السبي

إذا سبي السبي من دار الحرب وكانوا كبارًا كلهم فـلا بأس بأن يفرق بينهم في البيع والقـسمة ، وإن كان أخـوة أو ولدًا وأمهم أو ولدًا وآباؤهم ،

منه من أولئك الرقيق شيئًا ؛ لأن الابن القاهر لم يملكهم بالقهر ، فهذا غصب في يده ولا يحل لأحد أن يشتري المال المغصوب من الغاصب ، فإن اشتراه وأخرجه إلى دار الإسلام رد إلى الابن المقهور بغير ثمن ولا قيمة ؛ لأنه عين ماله فيرد إليه ،فإن كان الابن القاهر مسلماً يوم فعل هذا بأخيه ، وأخوه مسلم أو ذمي فنفاه عن الدار ، ولم يحدث في الرقيق شيئًا ، ثم إن الابن القاهر ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب وقاتل المسلمين وغلب على الرقيق وأجرئ حكم الشرك في داره ، ثم ظهر المسلمون على تلك الدار وأخذ من ذلك السبي شيئًا فإن وجده الابن المقهور ، قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة ؛ لأنه لما ارتد صار حربيًا ، والدار صارت دار حرب فصار هذا مال مسلم في يد حربي محرزًا بدار الحرب فيملكه ، فإذا ظهر المسلمون عليه وقسموه صار غنيمة للمسلمين فيأخذه مالكه بالقيمة والله أعلم .

## ١٩٨ ـ باب : التفريق بين السبي

قال محمد - رحمه الله تعالى - : إذا سبي السبي من دار الحرب وكانوا كباراً كلهم فلا بأس بأن يفرق بينهم في البيع والقسمة ، وإن كان أخوة أو ولداً وأمهم أو ولداً وآباؤهم ؛ لأن القياس يأبئ كراهية التفريق بين ذي الرحم المحرم ، لأنه منع المالك عن التصرف في ملكه ، وإنما عرفت الكراهة بالشرع ، والشرع إنما جاء بكراهة التفريق بينهما إذا كانا صغيرين ، أو كان أحدهما كبيراً والآخر صغيراً فأما إذا كانا كبيرين فلا

فأما إذا كانت والدة وولد صغير أو أخوان صغيران أو كبير وصغير ، أو غلام لم يدرك وعمته أو خالته صغيرة مثله أو كبيرة، فليس ينبغي أن يفرق بينهم في قسمة ولا بيع، وإذا كانا غيرذي الرحم المحرم مثل بني العم أو بني الحال، وهما صغيران أو أحدهما كبير والآخر صغير فلا بأس بأن يفرق بينهما في البيع والقسمة ، والمرأة وزوجها إذا سبيا جميعًا معًا فلا بأس بأن يفرق بينهما

شرع ، فيه فبقي على أصل القياس ، وكان المعنى في ذلك وهو أنهما إذا كانا صغيرين فإن كل واحد منهما يأنس بصاحبه ويألف معه ، فإذا فرق بينهما أخذه خـشية الوحشة بالوحدة وقلب الصغير لا يحتمل ذلك ، فيؤدي إلى هلاكه وهذا المعنى معدوم فيما إذا كانا كبيرين ، فأما إذا كانت والدة وولد صغير أو أخوان صغيران أو كبير وصغير ، أو غلام لم يدرك وعمته أو خالته صغيرة مثله أو كبيرة ، فليس ينبغي أن يضرق بينهم في قسمة ولا بيع ، لما روى محمـ د - رحمه الله تعالى - في الكتــاب بإسناده عن حيي بن عبــد الله المغافري وهوأبو قــبيل عن أبي عبــد الرحمن الجيلــي قال : كنا مع أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - في غزاة فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « من فرق بين الوالـد وولده فرق الله- تعالى - بينه وبين أحـبتـه يوم القيامة »(١) وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتيَّ بسبي فقام فنظر إلى امرأة منهن تبكى فقال : ما يبكيك ؟ فقالت : ابني بيع في بني عبس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي أسيد الأنصاري : ﴿ فَـرقت بينهما فَلْتُرجَعَن وَلْتَأْتِينَ به » فرجع فأتئ به ، وروي عن عمر – رضي الله تعالىٰ عنه – أنه كتب : ألا يفرق بين الأخوين ، وبين الأم وولدها ، يعني إذا كانا صغيرين أو كان أحدهما صغيراً والآخر كبيرا ، وإذا كانا غيرذي الرحم المحرم مثل بني العم أو بني الخال ، وهما صغيران أو أحدهما كبير والآخر صغير فلا باس بأن يفرق بينهما في البيع والقسمة ؛ لأن هذه القرابة لا عـبرة بها في الأحكام بدليـل جواز الجمع بينهـما في النكاح وجواز المناكـحة بينهما لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى ووجوب القطع على كل واحد منهما بسرقة مال صاحبه ، فنزل منزلة الأجانب ولا بأس بالتفريق بين الأجانب قال : والمرأة وزوجها إذا سبيا جميعًا معًا فلا بأس بأن يفرق بينهما في البيع والقسمة صغيرين كانا أو كبيرين ؛ لأن الشرع يأبئ كراهية التفريق لما قلنا، إلا أنا كرهنا التفريق بالشرع والشرع جار بكراهة التفريق عند الوصلة بالنسب لا بالسبب، فبقيت الوصلة بالسبب على أصل القياس، يدل

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي : البيوع ( ٣/ ٥٧١ ) ح ( ١٢٨٣ ) وأحمد : المسند ( ٥/ ٤١٢ ) ح ( ٢٣٥٦٠ ) .

في البيع والقسمة صغيرين كانا أو كبيرين، وإذا مات الزوج عن امرأته الحرة ولها ابنة صغيرة وعم كانت الأم أحق بابنتها ، ما لم تبلغ فإذا بلغت كان عمها أحق بها ، ولكن لا تمنع الأم من زيارة ابنتها .

## ( ٩٩ ١. باب: ما يكره فيه التفريق بين الرقيق في البيع )

قد مر هذل الباب في الزيادات على هذا النظم والترتيب فلا نعيده والله الموفق .

عليه ما روي أن أبي الخير قال: كنا في المغاري لا نفرق بين الوالدة وولدها، ونفرق بين المرأة وزوجها فإن فرق بينهما كانت امرأته حيث ما كانت لا تبين منه ببيع ولا قسمة، ولا نهما سبيا معا، فلم تتباين بهما الدار، فبقئ النكاح بينهما فلا يبطله البيع والقسمة، وإذا مات الزوج عن امرأته الحرة ولها ابنة صغيرة وعم كانت الأم أحق بابنتها، ما لم تبلغ فإذا بلغت كان عمها أحق بها؛ لأن العم بمنزلة الاب، والاب أحق بها من أمها إذا بلغت فكذلك العم، ولكن لا تمنع الأم من زيارة ابنتها؛ لأن الزيارة لصلة الرحم، وصلة الرحم واجبة واختلفوا في كم مدة تزور قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - : تزور في كل شهر مرة، وقال محمد - رحمه الله - : تزور في كل شهر مرة أو مرتين، وهكذا إذا زفت المرأة في بيت زوجها ولها أبوان، فإن لزوجها أن يمنعها من زيارة أبويها، ولكن أبواها يزورانها ثم عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يزورانها في كل شهر مرة وعند محمد - رحمه الله تعالى - : مرة أو مرتين وفيما زاد على هذا كان للزوج أن يمنعها، ثم إذا زاراها فإنما يزورانها بحضرة الزوج، ولا يزورانها في غيبته للزوج أن يمنعها، ثم إذا زاراها فإنما يزورانها بحضرة الزوج، ولا يزورانها في غيبته كل حتى لا يمكنهما التخليط في بالها، فيؤدي إلى الفتنة والعداوة والله أعلم .

١٩٩ ـ باب : ما يكره فيه التفريق بين الرقيق في البيع

قد مر هذا الباب في الزيادات على هذا النظم والترتيب فلا نعيده والله الموفق.

## ٠٠٠ . باب : الو صية في سبيل الله - تعالى - والمال يعطى

وإذا قال الرجـل في مرضه ثلـث مالي في سبـيل الله ثم توفي فـهذا جائز، ويعطي ثلثه للفقراء في سبيل الله، يعنى يعطي أهل الحاجة ممن يغزو،

## ٢٠٠ ـ باب : الوصية في سبيل الله - تعالى - والمال يعطى

قال محمد بن الحسن - رحمه الله تعالى - : وإذا قال الرجل في مرضه ثلث مالي في سبيل الله ثم توفي فهذا جائز ؟ لانه أوصى بأن يصرف ثـلثه إلى جهـة القربة والطاعة ، لأن كل طاعة في سبيل الله على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أنه قال : ﴿ من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة ﴾ يعني من شاب شيبة في طاعـة الله، ألاترى : إلى ما روي في رواية أخــرى : ﴿ من شاب شيبة في الإسلام ، يعني في طاعة الله تعالى ، فثبت أنه جعل ثلث ماله في جهة الطاعة والقربة وذلك جائز ، وإن لم يكن الموصى له معلومًا قال : ويعطي ثلثه للفقراء في سبيل الله ، يعنى يعطى أهل الحاجة بمن يغزو(١)؛ لأن كل خير وطاعة وإن كان في سبيل الله ، ولكن مطلقه يستعمل في الغزو والجهاد ، قال الله - تعالى - : ﴿ وَقَاتُلُوا فَي سبيل الله ﴾ [البقرة : ١٩٠] والمراد منه الجهاد فكان قصد الميت من هذا أن يصرف ثلث إلى جهة الغزو فيصرف إلى ما نواه وقصده ويكون ما يعطون من ذلك لهم ،حتى إن من مات منهم قبل أن يخرج في سبيل الله بعدما دفع إليه ، كان ذلك ميرانًا لورثته، إن شاءوا خرجوا وإن شاءوا لم يخرجـوا لأن هذا جعل ثلث ماله في سبيل الله على وجه الصدقة والصدقة تمليك من أهل الحاجة قال الله تعالى : ﴿ إنما الصدقات للفقراء﴾ إلى أن قال : ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ التوبة : ٦٠] وتلك الصدقة شرط صحتها التمليك فكذلك الثلث إذا جعل في سبيل الله كانت صدقة تمليك والصدقة تملك بالقبض ، فإذا قبض صار له فإذا مات كان ميرانًا عنه ، ثم الورثة إن شاءوا خرجوا وإن شاءوا لم يخرجوا ؛ لأنه لماوجب التصدق بذلك المال على من يملك صار معنى الصرف إلى الغزو كالمشورة من الميتٍ ، كرجل يعطي ماله في حياته إلى رجل ويقول : هو لك تحج به أو تغزو به كان ذلك مشورة منه ، وكذلك إذا أعطاه داراً وقال: هي لك تسكنها وكان قوله

<sup>(</sup>١) قال في البدائع : الوصية بالقرب حكمها حكم وجوب فعل ما دخل تحت الوصية ، لأنه أوصى ويعتبر ذلك كله من الثلث ، انظر بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٣ ) .

وكذلك إذا أعطاه دارًا وقال: هي لك تسكنها وكان قوله تسكنها مشورة منه، ولو أن يصرف المال إلى غير ما أمر المعطي فكذلك هاهنا لما تملكه بالقبض صار له، ولوارثه أن يصرفه إلى ما شاء، وإن كان يعطي منها رجلاً فقيرًا شيئًا فقضى ببعضه ديئًا، وترك بعضه نفقة لعياله، وخرج ببعضه في سبيل الله فلا بأس بهذا، وإن أعطاها حاجًا منقطعًا على وجه الصدقة عليه فذلك جائز، وذكر عن سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى - أنه سئل عن الرجل يعطي الرجل الشيء في سبيل الله قال: إذا بلغ رأس مغزاة فهو له ، فالمغزاة أراد به الثغر الذي يكون بقرب من أرض العدو فقد شرط أنه إذا بلغ الثغر يصير ملكًا له، وعندنا هو له قبل أن يبلغ رأس المغزاة لما قلنا إن هذه الشغر يصير ملكًا له، وعندنا هو له قبل أن يبلغ رأس المغزاة لما قلنا إن هذه صدقة تمليك، وصدقة التمليك تملك بالقبض ، ويحتمل أن يكون هذا الشرط

تسكنها مشورة منه ، ولو أن يصرف المال إلى غير ما أمر المعطي فكذلك هاهنا لما تملكه بالقبض صار له ، ولوارثه أن يصرفه إلى ما شاء ، وإن كان يعطي منها رجلاً فقيـراً شيئًا فقضى ببعضه دينًا ، وترك بعضه نفقة لعياله ، وخرج ببعضه في سبيل الله فلا بأس بهذا ؛ لأن هذا كله من أمـر الغزو فإنــه لا يمكنه أن يخرج غــازيًا إلا بأن يخلف لعيــاله نفقــته ويقضي غريمه دينًا ، ويخـرج ببعضه ليكون له نفقة في الطريق فــهذا هو الغزو المعروف فلا يكون به باس ، وإن أعطاها حاجًا منقطعًا على وجه الصدقة عليه فذلك جائز ؛ لأن الصدقة على الحاج المنقطع في سبسيل الله لأنه طاعة الله ، وقــد ذكرنا أنه يدخل تحت هذا اللفظ كل خير وطاعــة يدل عليه ما روي عن ابن سيرين - رحــمة الله عليه - أنه قال لابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - : رجل أوصى إليَّ بوصية في سبيل الله أجعلها في الحج ، قال : الحج من سبيل الله ، وروي أن رجـ لا جعل سيقًا في سبيل الله، فأعطاه أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - بعض الحاج ، ولكن الأفضل أن يعطي المحتاج الذي يخرج في سبيل الله ، لما بينا أن سبيل الله إذا أطلق يراد به الغزو والجهاد دون غيره فكان صرفه إليه أولى ونظيره ما قال علماؤنا - رحمهم الله تعالى - في رجل أوصى بـثلث ماله لفقـراء مكة يجور أن يصرف ثلثــه إلى غير فـقراء مكة، ولكن الأفضل صرف إلى فقراء مكة ، وذكر عن سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى أنه سئل عن الرجل يعطي الرجل الشيء في سبيل الله قال: إذا بلغ رأس مغزاة فهو له ، فالمغزاة أراد به الثغر الذي يكون بقرب من أرض العدو فقد شرط أنه إذا بلغ الثغر يصير ملكًا له، وعندنا هو له قبل أن يبلغ رأس المغزاة لما قلنا إن هذه صدقة تمليك ، وصدقة التمليك علك بالقبض ، ويحتمل أن يكون هذا الشرط من سعيد بن المسيب من سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى - ليس لوقوع الملك فيه للغازي ولكن كان للمنع من الصرف إلى حوائجه، فإذا بلغ الثغر لا يمكنه الصرف إلا على يصرفه إلى حوائجه أو يخلفه لعياله، فإذا بلغ الثغر لا يمكنه الصرف إلا على وجه وجه الجهاد فإنما شرط هذا الشرط ليكون مانعًا له من التصرف إلا على وجه الجهاد، وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه جعل فرسًا له في سبيل الله، فضاع الفرس عند صاحبه، فأراد عمر - رضي الله تعالى عنه - أن يشتريه منه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ترجع في صدقتك، فإن مثل الذي يرجع في صدقته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، معنى قوله ضاع الفرس عند صاحبه أي باعه صاحبه أو أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه وقوله: حعل فرسًا له في سبيل الله ، لم يرد به أنه جعل فرسه حبيسًا ، ولكنه أراد به أنه تصدق بفرسه على رجل ليغزو به في سبيل الله ، إذ جعله حبيسًا لكان لا يجوز بيعه ثم قوله : فأراد عمر - رضي الله تعالى عنه - أن يشتريه منه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا ترجع في صدقتك » ، هذا دليل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا ترجع في صدقتك » ، هذا دليل لبعض الناس ، فإن المذهب عند بعضهم أن من تصدق بفرس على رجل ثم

<sup>-</sup> رحمه الله تعالى - ليس لوقوع الملك فيه للغازي ولكن كان للمنع من الصرف إلى حوائجه ، فإنه قبل أن يبلغ الثغر يمكنه أن يصرفه إلى حوائجه أو يخلفه لعياله ، فإذا بلغ الثغر لا يمكنه الصرف إلا على وجه الجهاد فإنما شرط هذا الشرط ليكون مانعاً له من التصرف إلا على وجه الجهاد ، وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه جعل فرساً له في سبيل الله ، فضاع الفرس عند صاحبه ، فأراد عمر رضي الله تعالى عنه - أن يشتريه منه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا ترجع في صدقته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه » ، معنى قوله ضاع الفرس عند صاحبه أي باعه صاحبه أو أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه وقوله : حعل فرساً له في سبيل الله ، لم يرد به أنه جعل فرسه حبيساً ، ولكنه أراد به أنه تصدق بفرسه على رجل ليغزو به في سبيل الله ، إذ جعله حبيساً لكان لا يجوز بيعه ثم قوله : فأراد عمر - رضي الله تعالى عنه - أن يشتريه منه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا ترجع في صدقتك » ، هذا دليل لبعض الناس ، فإن المذهب عند بعضهم أن من تصدق بفرس على رجل ثم أراد أن يشتريه من المتصدق

أراد أن يشتريه من المتصدق عليه ، أو من غيره فإنه يكره له ذلك ، وهو مذهب ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - حتى قال: يكره له أن يشتريه، وإن اشتراه بأضعاف قيمته، واستدلوا بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عمر - رضي الله تعالى عنه - عن ذلك، وجعل شراءه رجوعًا في الصدقة والرجوع في الصدقة حرام، وعندنا لا يكره لأنه استبدال وليس برجوع، وتأويل الحديث لاحتمال أنه نهى لمكان المحاباة وعن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل قال: كان عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - إذا حمل على بعير في سبيل الله أو على شيء في سبيل الله قال: إذا جاوزت وادي القرئ أو نحوها من طريق مصر، فاصنع به ما بدا لك ، فقال بعضهم: هذا القرئ أو نحوها من طريق مصر، فاصنع به ما بدا لك ، فقال بعضهم: هذا وجاوزته فهو ملك لك، كقول الرجل الآخر : إذا جاء غذ فهذه الدار صدقة وجاوزته فهو ملك لك، كقول الرجل الآخر : إذا جاء غذ فهذه الدار صدقة لك ، وإذا كان تمليكًا بعد مجاوزة الوادي لا يملكه في الحال، وقال بعضهم: كان ذلك من عمر -رضي الله تعالى عنه - تمليكًا في الحال، إلا أن هذا الشرط منه للمنع عن الصرف إلى حوائجه والترغيب في الحال، إلا أن هذا الشرط منه للمنع عن الصرف إلى حوائجه والترغيب في الحروج به إلى الغزو فيكون منه للمنع عن الصرف إلى حوائجه والترغيب في الحروج به إلى الغزو فيكون

عليه ، أو من غيره فإنه يكره له ذلك ، وهو مذهب ابن عمر - رضي الله تعالى عنه -، حتى قال : يكره له أن يشتريه ، وإن اشتراه بأضعاف قيمته ، واستدلوا بهذا الحديث ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عمر - رضي الله تعالى عنه - عن ذلك ، وجعل شراءه رجوعاً في الصدقة والرجوع في الصدقة حرام ، وعندنا لا يكره لأنه استبدال وليس برجوع ، وتأويل الحديث لاحتمال أنه نهى لمكان المحاباة ؛ أي : إذا علم المتصدق عليه أن المتصدق هوالذي يشتريه فربما يحابيه في الثمن ، فيصير قدر المحاباة يشبه الرجوع في الصدقة فيكره ذلك ، وأما إذا كان يعلم أنه لا يحابي المتصدق لمكان الصدقة لا يكون رجوعاً في الصدقة ولا يشبه الرجوع فلا يكره ، وعن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل على شيء في سبيل الله بن الهذيل على شيء في سبيل الله قال : كان عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - إذا حمل على بعير في سبيل الله أو فاصنع به ما بدا لك ، فقال بعضهم : هذا من عمر - رضي الله تعالى عنه - تمليك مؤقت ، أي : إذا بلغت وادي القرئ وجاوزته فهو ملك لك، كقول الرجل الآخر : إذا جاء غد فهذه الدار صدقة لك، وإذا كان تمليكاً بعد مجاوزة الوادي لا يملكه في الحال، وقال بعضهم: كان ذلك من عمر - رضي الله تعالى عنه - تمليكا في الحال، إلا أن هذا وقال بعضهم: كان ذلك من عمر - رضي الله تعالى عنه - تمليكا في الحال، إلا أن هذا الشرط منه للمنع عن الصرف إلى حوائجه والترغيب في الخروج به إلى الغزو فيكون الشرط منه للمنع عن الصرف إلى حوائجه والترغيب في الخروج به إلى الغزو فيكون الشرط منه للمنع عن الصرف إلى حوائجه والترغيب في الخروج به إلى الغزو فيكون

لهذا الشرط حكم المشورة، وروي أيضًا في الكتاب عن عبيد الله بن عمر بإسناده عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما - : إذا بلغت وادي القرئ فشأنك وعن عاصم بن كليب الجرمي عن عطاء بن أبي رباح في رجل، قال : ثلث مالي في سبيل الله، قال عطاء طاعة الله كلها سبيله، ولكن لو كان سمئ غزواً كان كما قال، قال محمد - رحمه الله تعالى - : أحب إلينا أن يعطي أهل الحاجة ممن يغزو به سبيل الله ولا يعطى الغني منه شيئًا، وعن عثمان بن أبي سودة أن أخوين من القارة من كنانة توفي أحدهما وأوصى بدنانير في سبيل الله، فلم يتهيأ لأخيه، الغزو من عامه فحج به، فلقي عمر بن الخطاب سبيل الله تعالى عنه - فذكر ذلك له فقال : أنفقها على نفسك ، فإنك لن تنفق على نفسك درهمًا، إلا كتب بكذا وكذا، قال محمد - رحمه الله تعالى -: هذا إذا كان أخوه محتاجًا وليس بوارث فلا بأس أن ينفقها على نفسه ، نفسه لأنه كفقير أجنبي عنه فأما إذا كان غنيًا لا ينبغي أن ينفقها على نفسه ، وكذلك لو كان وارثًا فلا ينفقها على نفسه .

لهذا الشرط حكم المشورة ، وروي أيضًا في الكتاب عن عبيد الله بن عمر بإسناده عن ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما – : إذا بلغت وادي القرئ فشأنك وعن عاصم بن كليب الجرمي عن عطاء بن أبي رباح في رجل ، قال : ثلث مالي في سبيل الله ، قال عطاء كليب الجرمي عن عطاء بن أبي رباح في رجل ، قال : ثلث مالي في سبيل الله ، قال محمد – رحمه الله تعالى – : أحب إلينا أن يعطي أهل الحاجة عن يغزو به سبيل الله ولا يعطى الغني منه شيئًا ؛ لان قوله : « ثاثي مالي في سبيل الله » عبارة عن التصدق ، فيكون موضعه الفقراء كما هو السبيل في سائر الصدقات وعن عثمان بن أبي سودة أن أخوين من القارة من كنانة توفي أحدهما وأوصى بدنانير في سبيل الله ، فلم يتهيأ لأخيه الغزو من عامه فحج به ، فلقي عمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – فذكر ذلك له فقال : أنفقها على نفسك ، فإنك لن تنفق على نفسك درهما ، إلا كتب بكذاوكذا ، قال محمد – رحمه الله تعالى - : هذا إذا كان أخوه محتاجاً وليس بوارث فلا بأس أن ينفقها على نفسه ؛ لانها صدقة والصدقة محلها الفقراء دون الاغنياء ، وكذلك لو كان وارثا فلا ينفقها على نفسه ؛ لانها صدقة وصية وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : « لا وصية لوارث » والله الموفق .

#### ١ • ٢ • باب : الحبيس في سبيل الله

لا بأس بأن يحبس الرجل فرسه وسلاحه في سبيل الله فيقول: ذلك حبيس على من غزا، ويدفعه إلى رجل يقوم بذلك، ويعطيه من احتاج إليه وذلك لأن هذا من القرب ومن وقوف السلف من الصحابة نحو عمر وعلي وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - ومن التابعين إبراهيم النخعي وعامر الشعبي - رحمة الله عليهم - هؤلاء كلهم حبسوا في سبيل الله، ثم هذا على قول محمد - رحمه الله تعالى - لا يشكل فإن عنده وقف المنقول جائز سواء جرئ العرف فيه أو لم يجر، كوقف غير المنقول، وكذلك جائز عند أبي يوسف وقف المنقول باطل إلا ما جرئ العرف فيه وهو قد جرئ العرف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما جرئ العرف فيه وهو قد جرئ العرف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين بحبس السلاح والكراع فيجوز عنده حبس الكراع والسلاح، وما عدا ذلك لا يجوز وأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الحبس ليس عدا ذلك لا يجوز وأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الحبس ليس

## ٢٠١ ـ باب: الحبيس في سبيل الله

قال محمد - رحمه الله تعالى - : لا بأس بأن يحبس الرجل فرسه وسلاحه في سبيل الله فيقول : ذلك حبيس على من غزا ، ويدفعه إلى رجل يقوم بذلك ، ويعطيه من احتاج إليه وذلك لأن هذا من القرب ومن وقوف السلف من الصحابة نحو عمر وعلي وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - ومن التابعين إبراهيم النخعي وعامر الشعبي - رحمة الله عليهم - هؤلاء كلهم حبسوا في سبيل الله ، ثمه هذا على قول محمد - رحمه الله تعالى - لا يشكل فإن عنده وقف المنقول جائز سواء جرئ العرف فيه أو لم يجر ، كوقف غير المنقول (١١) وكذلك جائز عند أبي يوسف ، - رحمه الله تعالى - لأن عند أبي يوسف وقف المنقول باطل إلا ما جرئ العرف فيه (٢) وهو قد جرئ العرف من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم والتابعين - بحبس السلاح والكراع فيجوز عنده الصحابة - رضي الله تعالى عنهم والتابعين - بحبس السلاح والكراع فيجوز عنده حبس الكراع والسلاح ، وما عدا ذلك لا يجوز (٣) وأما عند أبي حنيفة - رضي الله

(٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٣٦١ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٣٦١ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٣٦١ ).

بشيء فإن فعل ذلك فإن ملكه لا يزول بالحبس حتى أن له أن يبيعه إن شاء وإن مات يورث عنه فيكون الحبس على معنى العارية وإباحة الانتفاع كسائر الوقوف على مذهبه ثم على قول محمد - رحمه الله تعالى - لا يصير حبسا إلا بالتسليم وهو إلى قيم إلى متولي الغزاة أو بنصب واحد يقوم به ، فيسلمه إلى رجل منهم يريد الغزو فيدفعه إليه أو إلى قيم الأوقاف فيزيل يده عنه ، ثم إن فعل ذلك في صحته كان من جميع ماله ، وإذا جعل الرجل حبيسا في سبيل الله فلا بأس بأن يسمه حبيساً لفلان ابن فلان، حتى إن ضل أوسرقه سارق رد على صاحبه ، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسم إبل الصدقات بيده ، وروي عن عمر - رضي الله تعالى عنه انه وسم بيده ، حتى روي أنه حبس ثلاثين ألف بعير وثلاثمائة فرس موسوماً في أفخاذهن حبيس في سبيل الله ، وروي عن عمر بن عبد العزيز – رحمه الله - من عنده ، وقد وسمت في أفخاذهن عدة الله ، ولان

تعالى عنه – الحبس ليس بشيء فإن فعل ذلك فإن ملكه لا يزول بالحبس حتى أن له أن يبيعه إن شاء وإن مات يورث عنه فيكون الحبس على معنى العارية وإباحة الانتفاع كسائر الوقوف على مذهبه (۱) ثم على قول محمد – رحمه الله تعالى – لا يصير حبساً إلا بالتسليم وهو إلى قيم إلى متولي الغزاة أو بنصب واحد يقوم به ، فيسلمه إلى رجل منهم يريد الغزو فيدفعه إليه أو إلى قيم الأوقاف فيزيل يده عنه (۱)؛ لأن عنده التسليم شرط في الوقوف كما في سائر الاوقاف وعند أبي يوسف – رحمه الله – التسليم ليس بشرط لصحة الوقف ، ولكن الإشهاد يكفي فكذلك التسليم في الحبس ليس بشرط ، ثم إن فعل ذلك في صحته كان من جميع ماله ؛ لأن تبرعات الصحيح من جميع المال ، وإن فعل ذلك في مرضه أو أوصى بعد موته كان ذلك من ثلث ماله كسائر تبرعاته (۱) لان التبرع في المرض وصية والوصية تعتبر من الثلث قال محمد –رحمه الله – : وإذا جعل الرجل حبيساً في سبيل الله فلا بأس بأن يسمه حبيساً لفلان ابن فلان ، حتى إن ضل أوسرقه سارق رد على صاحبه ، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسم إبل الصدقات بيده ، وروي عن عمر – رضي الله تعالى عنه - أنه وسم بيده ، حتى روي أنه حبس ثلاثين ألف بعير وثلاثمائة فرس موسوماً في أفخاذهن حبيس في سبيل الله ، وروي عن عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – من عنده ، وقد وسمت في أفخاذهن روي عن عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – من عنده ، وقد وسمت في أفخاذهن الله ، وروي عن عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – من عنده ، وقد وسمت في أفخاذهن الله ، وروي عن عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – من عنده ، وقد وسمت في أفخاذهن الله ، وروي عن عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – من عنده ، وقد وسمت في أفخاذهن الله عليه وآله وروي عن عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – من عنده ، وقد وسمت في أفخاذهن الله عليه وآله وروي عن عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – من عنده ، وقد وسمت في أفخاذهن عنه عنه و المناه عليه وآله وروي عن عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – من عنده ، وقد وسمت في أفخاذهن عنه و المناه عنه المناه و المناه و المناه على المناه و المناه و

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٣٥٠ ). (٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٣٥١ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٣٥٩ ).

السمة وإن كان فيها إيلام الحيوان ففيها منفعة للمسلمين، ولو ضلت عرفت بالسمة، فترد على صاحبها ولا بأس بإيلام الحيوان لمنفعة المسلمين خصوصاً إذا كان أمراً من أمور الدين ومنهم من يقول: هذا على قولهما، لان عندهما الإسعار في باب المناسك لا يكره فكذلك السمة، وأما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الإشعار يكره، فكذلك السمة مكروهة لانها مثلة ثم السمة وإن كانت في موضع تتمرغ بها الدابة فلا بأس بذلك، عن سليمان بن يسار أنه كان لايرى بالبدل بالحبيس بأساً ويكرهه من غير علة، وعن الحسن البصري - رضي الله تعالى عنه - أنه كان لايرى بالبدل بالحبيس بأساً ويكرهه من غير علة، وعن الحسن البصري - رضي الله تعالى عنه - أنه كان لايرى بالبدل بالحبيس بأساً، ويكرهه من غير علة إذا مرض فأما إذا كان بغير علة فإنه يكره بالحبيس بأساً، ويكرهه من غير علة إذا مرض فأما إذا كان بغير علة فإنه يكره

عدة الله ، ولأن السمة وإن كان فيها إيلام الحيـوان ففيها منفعة للمسلمين ؛ لأنه إذا كان عليها سمة لا يقصد أحد غصبها ولا يرغب في سرقتها ، ولو ضلت عرفت بالسمة ، فترد على صاحبها ولا بأس بإيلام الحيوان لمنفعة المسلمين خصوصًا إذا كان أمرًا من أمور الدين ومنهم من يقول : هذا على قولهما ، لأن عندهما الإشعبار في باب المناسك لا يكره فكذلك السمة ، وأما على قول أبي حنيفة - رضى الله تعالى عنه - الإشعار يكره ، فكذلك السمة مكروهة لأنها مثلة ثم السمة وإن كانت في موضع تتمرغ بها الدابة فلا بأس بذلك ؛ لأن قصد صاحبها بالسمة هو المعرفة لا التهاون باسم الله تعالى ، فلم يكن به بأس ، وهذا يبين لك الجـواب في مـــالة أخرى وهو أن الرجــل إذا كان له خــاتم مكتـوب عليه اسم من أسـماء الله تعـالي ، فـإن جواب العلمـاء أنه يكره له أن يدخل الخلاء ، والخاتم في أصبعه أو أن يـأتن أهله معـه ، بل الواجب عليه أن ينزعـه من أصبعه تعظيمًا لاسم الله تعالى ، وفيما ذكر هاهنا دليل على أنه لا يكره أن يدخل الحلاء أو أن يأتي أهله وهو متختم بذلك بالخاتم ، ولكن جواب العلماء ما بيناه ، عن سليمان ابن يسار أنه كان لايري بالبدل بالحبيس بأساً ويكرهه من غير علة ، وعن الحسن البصري - رضي الله تعالى عنه - أنه كان لابرى بالبدل بالحبيس بأساً ، ويكرهه من غير علة إذا مرض فأما إذاكان بغير علة فإنه يكره استبداله ؛ لأن الذي حبسه رضي بحبسه لا باستبداله ، وأمــا إذا كان بعلة فإن كانت العلة مما يتوهم زوالهــا نحو المرض فإنه يكره له أن يبدل عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالىٰ - ، وعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه- لايكره ، لأن الحبس عنده لازم حتى كان لصاحبه أن يبيعـ فلما كان لصاحبه أن يبيعه والرجوع فيه ، فكذلك الاستبدال ، وأما عندهما الحبس لازم ، ولو

استبداله، وهكذا روي عن مكحول أنه قال: لا تبيعوا شيئًا من حبيس الدواب ولا تستبدلوها، فلا يجوز استبدالها إلا إذا كانت العلة بحيث لا يتوهم زوالها، بأن صار بحال لا يستطاع حبيسًا مكانه إن قدر على ذلك وإن لم يقدر عليه يغزي بذلك الثمن عن صاحبه.

#### ٢٠٢ - باب : الو صية بالمال في سبيل الله والحبس في الحياة والصحة

قال محمد - رحمه الله تعالى -: إذا أوصى الرجل فقال: ثلث مالي وصية في سبيل الله، ثم مات فثلث ماله في سبيل الله كما أوصى، لأنه أوصى بثلث ماله في طاعة الله تعالى، والوصية في طاعة الله جائزة، ويعطي الثلث أهل الحاجة، ثم يعطي أهل الحاجة ممن يغزو في سبيل الله لما قلنا: إن عند الإطلاق في سبيل الله يراد به الجهاد، فيصرف إلى أهل الحاجة

شاء صاحبه أن يبيعه بعدما مرض لا يكون له ذلك فكذلك لا يكون لغيره ، وهكذا روي عن مكحول أنه قال : لا تبيعوا شيئًا من حبيس الدواب ولا تستبدلوها ، فلا يجوز استبدالها إلا إذا كانت العلة بحيث لا يتوهم زوالها ، بأن صار بحال لا يستطاع حبيسًا مكانه إن قدر على ذلك وإن لم يقدر عليه يغزي بذلك الثمن عن صاحبه ؛ لأن مقصود صاحبه هو القتال عليه لو لم تجز المبادلة في صاحبه هو القتال عليه لو لم تجز المبادلة في هذه الحالة أدى إلى تفويت غرض صاحبه ، فلا يكون بالمبادلة بأس ، وروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه قال : لا بأس باستبدال الوقف لما روي عن علي رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهما ولم يكن رضي الله تعالى عنهما والديه الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما شرط البيع في أصل الوقف ثم أمر بالبيع ، والله الموفق .

#### ٢٠٢- باب : الوصية بالمال في سبيل الله والحبس في الحياة والصحة

قال محمد - رحمه الله تعالى - : إذا أوصى الرجل فقال : ثلث مالي وصية في سبيل الله ، ثم مات فثلث ماله في سبيل الله كما أوصى ، لأنه أوصى بثلث ماله في طاعة الله تعالى ، والوصية في طاعة الله جائزة ، ويعطي الثلث أهل الحاجة ؛ لأن المال في سبيل الله يكون صدقة ، والصدقة مصرفها الفقراء وأهل الحاجة ، ثم يعطي أهل الحاجة من يغزو في سبيل الله لما قلنا : إن عند الإطلاق في سبيل الله يراد به الجهاد ، فيصرف

من الغزاة والمجاهدين ويعطي كل رجل منهم ما يقويه، فإن أحبوا رادوه على ذلك، فإن خلف لنفقة أهله من تلك الدراهم جاز، وإن قضى بها حوائجه جاز، لكن الأفضل أن يخرج بها في سبيل الله، تحصيلاً لمراد الميت، فإن خرج بها في سبيل الله شيء فهو له، قال: ولا غرج بها في سبيل الله ثم رجع وفي يده من المال شيء فهو له، قال: ولا ينبغي أن يعطي منه غنياً يغزو به في سبيل الله، وكذلك الرجل إذا جعل في حياته وصحته ماله في سبيل الله فإنه ينبغي أن يتصدق بجميع ماله ويمسك ما يقوته، فإذا أفاد مالاً تصدق بمثل ما كان أمسك، فإذا أفاد مالاً مثل ما كان

إلى أهل الحاجة من الغزاة والمجاهدين ويعطي كل رجل منهم ما يقويه ؛ لأن التصدق على المسكين إذا وجب فإنه لا ينقص من قوت اليوم ، لأن الغناء لا يقع بدونه ، ولهذا يجب في كفارة اليمين أن يطعم كل مسكين مقدار قوت يومه ، وذلك نصف صاع من الحنطة ، فإن أحبوا زادوه على ذلك ؛ لأنه محل ينصرف الجميع إليه ، فيكون محلاً لصرف الزيادة ، ألا ترى : أنه لو أوصى بثلث ماله للفقراء فصرف الكل إلى فقير واحد جاز عند أبي يوسف - رحمه الله تعمالين - ، وعند محمد - رحمه الله تعالى - لا يجوز إلا أن يصرف إلى الاثنين ، ولو دفع ركاة المال كله إلى فقير واحد أجزاه فثبت أن الواحمد محل لصرف الكل إليه، فكان محلاً لصرف الزيادة إليه ، فإن الزيادة على القوت يكون مـا يأخذ له ، لأن الصدقـة في سبيل الله تملـيك ألا ترى ، أن الله تعالى جعل الصدقـة المفروضة في سبيل الله ، وتلك الصـدقة شرط صحتهــا التمليك كذلك هاهنا ، والصدقة تملك بالقبض ، فإذا قبض صارت له ، فإن خلف لنفقة أهله من تلك الدراهم جاز ، وإن قضى بها حوائجه جاز ؛ لأنه تصرف في ملك نفسه ، لكن الأفضل أن يخرج بها في سبيل الله ، تحصيلاً لمراد الميت ، فإن خرج بها في سبيل الله ثم رجع وفي يده من المال شيء فهو له؛ لأنه لو لم يخرج به إلى الجهاد كان له، فإذا رجع وبقي فضل بعد رجوعــه كان له لأنه فضل عن ملكه ، وإن مات يورث عنه ، قال : ولا ينبغي أن يعطي منه غنيًا يعزو به في سبيل الله ، لما قلنا: إن الثلث في سبيل الله صدقة، وصرف الصدقة محلها الفقراء دون الأغنياء ، دليله الزكاة وسائر الصدقات قال: وكذلك الرجل إذا جعل في حياته وصحته ماله في سبيل الله فإنه ينبغي أن يتصدق بجميع ماله ويمسك ما يقوته ، فإذا أفاد مالاً تصدق بمثل ما كان أمسك ، وذكر في كتاب الهبة إذا قال الرجل: مالي في المساكين صدقة ، يلزمه التصدق بمال الزكاة من السوائم ، ومال التجارة ولا ينصرف إلى ما سواه من رقيقه وعقاره ، فمنهم من قال : ما ذكر هاهنا جواب القياس ، ومـا ذكر في الهبة جـواب الاستحسـان ، ومنهــم

أمسك تصدق بذلك القدر، فإن كان الرجل زارعًا يمسك قوت سنة لأن الظاهر أن يده لا تصل إلى ما يقوته إلا بعد سنة ، وإن كان الرجل تاجرًا يمسك قوت شهر ، لأن التاجر يأكل من ربحه ، ولا يربح في كل يوم ، ولكن في الغالب لا يمضي شهر إلا ويربح ، وإن كان الرجل معاملاً يمسك قوت ثلاثة أيام لأنه قد يستعمل في يوم وقد لا يستعمل في يوم ، ولكن في الظاهر لا يمضي أكثر من ثلاثة أيام إلا ويستعمل، ولو قال : جميع ما أملك

من قال : اختــلاف الجواب لاختلاف الموضـوع فموضوع مـــالة الهبة أنه قــال : مالي صدقة في المساكين ، فالصدقة كانت في لفظة نصًّا ، وذكر المال عند إيجاب الصدقة يراد به مال الزكاة وقال الله تعالى : ﴿ خذ من أموالهم صدقة ﴾ [التوبة : ١٠٣] والمراد منه مال الزكاة ، وموضوع المسألة هاهنا أنه قال : مالي في سبيل الله ، فليس في لفظه ذكر الصدقة نصًا ، وليس لهذا الإيجاب أصل في كتاب الله تعالى ليعتبر به ، فيصرف إلى كل ما يقع عليه اسم المال ومنهم من قال : بأن بين المسألتين اختلافًا في الرواية وهو أنه أضاف الإيجاب إلى ماله ، فينصرف إلى كل ما يقع عليه اسم المال ، واسم المال يقع على غير مال الزكاة من الرقيق والعقار ، قال صلى الله عليه وآله وسلم : « من ترك مالاً فلورثته » ، ثم انصرف ذلك إلى أنواع مال الميت ، وكذلك لو قال: أوصيت بثلث مالي لفلان أو للمساكين كان له الثلث من كل مال ، فإذا كان اسم المال يقع عليه تناول الإيجاب فيلزمه التصدق بجميع ماله، ووجمه رواية كتاب الهبمة وهو أن هذا الإيجاب إيجاب الصدقة بماله ، فيعتبر بإيجاب الله تعالى للصدقة في مال عباده ، وذلك ينصرف إلى مال الزكاة ، فكذلك هاهنا انصرف إلى مال الزكاة ، ثم في هذه الرواية يمسك ما يقوته ، لأنه لو لم يمسك قـوته لاحتاج إلى السـۋال ، وليس للإنسان أن يعرض نفـسه للسؤال ، ولأنه إذا تصدق بجميع ماله يحل له التناول من مال غيره ، فلأن يتناول من مال نفسه كان أولى، فإذا أفاد مالاً مثل ما كان أمسك تصدق بذلك القدر ؟ لأن ذلك القدر صار مال الفقراء ، وكان الواجب عليــه الصرف إليهم فإذا أتلفه صار دينًا عليه ، فيحب قضاؤه ، ثم المشايخ قالوا في قدر قوته الذي يمسك : فإن كان الرجل زارعًا يمسك قوت سنة لأن الظاهر أن يده لا تصل إلى ما يقوته إلا بعد سنة ، وإن كان الرجل تاجرًا يمسك قموت شهر ، لأن التاجر يماكل من ربحه ، ولا يربح في كل يوم ، ولكن في الغالب لا يمضي شهر إلا ويربح ، وإن كان الرجل معاملاً يمسك قوت ثلاثة أيام لأنه قد يستعمل في يوم وقد لا يستعمل في يوم ، ولكن في الظاهر لا يمضي أكثر من ثلاثة أيام إلا ويستعـمل ، ولو قال : جميع ما أملك نـي المساكين صدقة ، ففـيه روايتان ، في روايةً

في المساكين صدقة ، ففيه روايتان ، في رواية يجب عليه أن يتصدق بجميع ما كان يملك من ماله وفي رواية ينصرف إلى مال الزكاة ، شم يعطي ماله المحتاجين ممن يغزو في سبيل الله لما قلنا، وإن أعطاه المساكين ممن لا يغزو أجزأه ذلك ، وإن مات قبل أن ينفذ كان ميراثًا عنه، وليس عليهم أن ينفذوا من ذلك شيئًا إلا أن يشاءوا ذلك، قال: ولو أن رجلاً أوصى عند موته فقال: اغزوا عني غزوة، أو قال: اغزوا عني بثلث مالي، فإذا قال: اغزوا عني غزوة وأعطى رجلاً نفقة غزوة يغزو بها لا يملك الذي يغزو بها ذلك المال، ولكن يعطى أدنى ما يكون من نفقة الغزو فيغزو عنه، قال: وله أن

يجب عليه أن يتصدق بجميع ما كان يملك من ماله وفي رواية ينصرف إلى مال الزكاة ؟ وقد مر الوجه في رواية كتاب الهبة ، ثم يعطى ماله المحتاجين ممـن يغزو في سبيل الله لما قلنا ، وإن أعطاه المساكين ممن لا يغيزو أجزأه ذلك ؛ لأن الصدقة على المساكين الذين لا يغزون طاعة ، وقد ذكرنا أن كل طاعة من سبيل الله ، وإن مات قبل أن ينفذ كان ميراتًا عنه ، وليس عليهم أن ينفذوا من ذلك شيئًا إلا أن يشاءوا ذلك ؛ لأن الصدقة المنذورة لا تكون أفضل من الصدقة المفروضة ، ولو مات وعليه زكاة تسقط بموته ، ولا تصير دينًا في التركة فهذا أولى ، والمعنى في ذلك أن الصدقة لا تصير ملكًا للفقراء إلا بالقبض فما لم يقبض وينفذ فهي باقية على ملك الميت ، فتصير ميرانًا عنه ثم الورثة ملكوا المال إرثًا فلا يجب عليهم التنفيذ من مالهم ، قال : ولو أن رجلاً أوصى عند موته فقـال : اغزوا عني ضزوة ، أو قال : اغـزوا عني بثلث مالي ، فـإذا قال : اغزوا عـني غزوة وأعطى رجلاً نفقة غزوة يغيزو بها لا يملك الذي يغزو بها ذلك المال ؛ لأنه قال : اغزوا عني ، والغـزو عنه إنما يكون إذا غـزا بماله ، فينفق مـاله في الغـزو وليصل إليـه ثواب النفقة في الغزو ، فلو ملك الغازي ذلك المال لكان الغزو عن الغازي لا عن الآس ، ألا ترىٰ : أنه إذا قال : احجوا عني رجلاً حجة من مالي ، فأعطي رجلاً نفقة الحج ، فإن الحاج لا يملـك تلك النفقـة ، ولكن يملك الإنفاق في طريق الحج لا غـير ، حـتى يقع الحج عن المحجوج عنه فكذلك هاهنا، ولكن يعطى أدنى ما يكون من نفقة المغزو فيغزو عنه؛ لأن ذلك القدر مـتيقن والزيادة على ذلك ملك الورثة فلا يغـزو من مال الورثة، ألا ترى أن في الوصية بالحج يعطى الحاج أدنى ما يكون من نفقة الحج كذا هذا يعطى أدنى ما يكون من نفقة الغزو، ولا ينفق شيئًا من تلك النفقة على أهله ، ولا ينفقها إلا على نفسه، لأنه لم يملك النفقة ليصرفها إلى حيث شاء، وإنما أمره بالإنفاق في الغزو عنه، فلا ينفقها في غير ما أمر كالحاج عن الغيــر لا ينفق المال إلا على نفسه في طريق ينفق على نفسه راجعًا ، فإن فضل شيء من النفقة رده على الورثة ، وإن قال اغزوا عني بثلثي في سبيل الله ، اعطى ثلثه من يغزو في سبيل الله ، يعطون نفقاتهم ويشتري لهم الخيل ، ثم يعطون الشلث كله في سنة واحدة ليغزوا عنه ، فإن لم تبق نفقة وبقيت الخيل بيعت ، حتى يعطي اثمانها قومًا يغزون بها ، قال: وينبغي للرجل الذي يوصى إليه أن يغزو عنه غزوة من منزل الرجل الموصي، قال : وإن أوصى بثلثه في سبيل الله فليس ينبغي للوصي أن يعطي أحدًا من الورثة من ذلك شيئًا وإن كان محتاجًا ، فإن كانت الورثة

الحج ، فكذلك هاهنا، قال: وله أن ينفق على نفسه راجعًا ، ألا ترى أن الحاج عن الغير ينفق ذاهبًا وراجعًا ، فكذلك هاهنا ، فإن فضل شيء من النفقة رده على الورثة ؛ لأنه لم يملك المال بالقبض ، إنما كان له حق الصرف إلى نفقة الغزو ، وقد انقضى أمر الغزو فهذا فضل مسال الميت فيرده إلى ورثته ألا ترئ أن الحاج عن الغيسر يرد فضل النفقة إلى ورثة المحجوج عنه ، فكذلك هاهنا إلا أن يسلم له الورثة ، فحينتذ يكون له ، وإن قال : اغزوا عنى بثلثي في سبيل الله ، أعطى ثلثه من يغزو في سبيل الله ، يعطون نفقاتهم ويشتري لهم الحيل ؛ لأنه أوصى بجميع ثلثه في نفقة الغزو ، فيصرف جميع ذلك إليه، بخلاف الأول ، فإنه أوصى بغزوة واحده ، فلا يعطي إلا نفقة غزوة واحدة ، ويشتري لهم الخيـل لأن أمر الغزو يلتـثم بالخيل . ألا ترى أن في الـوصية بالحج بشـلث ماله ، يشتري للحاج بعيراً يركبه كما أن سفر الحج يقطع بالسعير فكذلك هاهنا ، ثم يعطون الثلث كله في سنة واحدة ليغزوا عنه ؛ لأن ذلك أسرع لتنفيذ وصيـته وتحصيل مراده ، وهذا والحج سواء ، فإذا رجعوا ردوا ما في أيديهم ، حتى يبعث إلى قــوم آخرين ، حتى لا يبقى من الثلث شيء ، لما قلنا : إن سبيل هذا الثلث أن ينفذ في أمر الغزو ، فيصرف الباقي إليه حتى يفني كله في أمر الغزو ، فإن لم تبق نفقة وبقيت الخيل بيعت ، حتى يعطي أثمانها قومًا يغزون بها ؛ لأن تلك الخيل اشتريت من ثلث ماله ، فتصرف أثمانها إلى حيث يصرف الثلث ، فإن بقي في أيديهم من نفقاتهم شيء رد حتى يغزو بما بقي ، قال : وينبغي للرجل الذي يوصى إليه أن يغزو عنه غزوة من منزل الرجل الموصى؛ لأنه لو غزا بنفسه غزا من منزله ، فكـذلك غيره إذا غزا عنه يغزو من منزله ألا ترى أن في باب الحج يحج من منزله ، فكذلك هاهنا ، فإن بقي من الثلث شيء لا يبلغ نفقة من يخرج من منزل الموصي دفع ذلك الوصي إلى رجل يغزو عنه مـن حيث يبلغ النفقة كما في الوصية بالحج سواء ، قال : وإن أوصى بثلثه في سبيل الله فليس ينبغي للوصي أن يعطى أحداً من الورثة من ذلك شيئًا وإن كان محتاجًا ؛ لأنه لو دفع إليه صارت

كلهم كبارًا فأجازوا للوصي أن يعطيه المحتاجين من الورثة ففعل ذلك فلا بأس به، وإن كان الوصي محتاجًا فأخذ لنفسه بعض الثلث ليغزو به في سبيل الله فلا بأس بذلك إذا لم يكن وارثًا ، وكذلك إن أعطى ابنه أو أباه أو مكاتبه فهو جائز ، وإن أعطى عبده فإن كان المولى محتاجًا جاز ، وإن أعطاه وهو غني لم يجز وضمن المال ، وإن أعطاه وهو لا يعلم أنه غني ساله فأعطاه أجزأه ، ولو أوصى الميت أن يغزو لي غزوة في سبيل الله فأراد بعض الورثة أن يكون هو الذي يغزو عنه فليس له ذلك إلا أن يجيسز ذلك له

وصية له ، والوصية للوارث لا تجوز ، فإن كانت الورثة كلهم كبارًا فأجازوا للوصى أن يعطيه المحتاجين من الورثة ففعل ذلك فلا بأس به ؛ لأن الوصية للوارث إنما لا تجوز لحق الورثة ، فإذا أجــازوا فقد أبطلوا حق أنفســهم فتجوز الوصــية ، وإن كــان الوصي محتاجًا فأخذ لنفسه بعض الثلث ليغزو به في سبيل الله فلا بأس بذلك إذا لم يكن واركًا ؛ لأن قول الموصي : أوصيت بثلثي في سبيل الله ليس فيــه أمر بتمليك الغير فهو كقـوله :ضعه حيث شــئت ، ولو قال له : ضعــه حيث شئت ، كان له أن يضــعه في نفسه وفي غيره ، فكذلك هاهنا وإن كـرهت الورثة ذلك فذلك لا يضــر ، لأن الرأي والتدبيسر إلى الوصي لا إلى الورثة ، لأنه لا شيء لهم من الثلث ، فـــلا يعتبــر رضاهم وكراهتهم ، كما إذا كان الآخذ أجنبيًا، وكذلك إن أعطى ابنه أو أباه أو مكاتبه فهو جائز؛ لأنه لو صرفه إلى نفسه جاز ، فكذلك إذا صرفه إلى هؤلاء أولى أن يجوز ، وإن أعطى عبده فإن كان المولى محتاجًا جاز، وإن أعطاه وهو غني لم يجز وضمن المال؛ لان الصرف إلى عبده كالصرف إلى نفسه ، لأن الملك يقع له لا للعبد ، ولو صرفه إلى نفسه وهو فقير جاز ، ولو كان غنيًا لم يجز فكذلك هاهنا ، وإن أعطاه وهو لا يعلم أنه غني سأله فـأعطاه أجزأه ؛ لأنه لو أعطاه زكـاة مـاله وهو لا يعلم أنه غني جـاز عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وعند أبي يوسف - رحمه الله - لا يجوز فكذلك الصدقة ، فإن قيل : الوصي إنما يعطي عن أمر الميت ، والميت إنما أمره بالوضع في الفقراء ، فمتى وضعه في غيرهم صار واضعًا بغير أمره ، فينبغي ألا يجوز عن الميت والجواب عنه أن معن بن يزيد السلمي إنما أخذ الصدقة من وكيل أبيــه وكان أبوه عني غيره حيث قال : إياك ما أردت بها ، ومع ذلك أجاز له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال : يا يزيد لك ما نويت فثبت أن الوكيل وصاحب المال في ذلك سواء ، ولو أوصىٰ الميت أن يغزو لي ضزوة في سبيل الله فـأراد بعض الورثة أن يكون هو الذي يغزو عنه فليس له ذلك إلا أن يجيز ذلك له الورثة ؛ لأن الوارث وإن كان لا يملك العين

الورثة ، ويرد ما بقي من النفقة ، بخلاف ما إذا قال : ثلثي وصية في سبيل الله فإنه لا يعطي الوارث إن كان غنيًا وإن أجازه الورثة كلهم ، فإن غزا بها الوارث قبل أن يجيئز الورثة ثم علمت الورثة بعدما غزا ورجع ، فأجازوا لم يجز ذلك ، وكان ضامنًا لما أنفق حتى يغزو عنه غزوة أخرى وكذلك لو كان صغيرًا فيهم لم تجز غزوته ، فإن كبر فأجاز لم تجز أيضًا ، وكذلك إن أوصى بماله في سبيل الله لم يجز أن يعطى أحد من الورثة حتى يجيزوا كلهم ، ولو أوصى بأن يغزو عنه غزوة فغزا عنه الوصي وليس بوارث جاز ذلك ويرد فضل النفقة ، قال : فإن أوصى أن يغزى عنه غزوة فاغزوا رجلاً

يحصل له فيها منفعة ، والوارث محجور النفع عن مورثه في مرض موته ، فإن أجاز له الورثة أن يكون هو الذي يغـزو عنه وهم كبار بعــد وفاة الموصي ، يجـوز له أن يغزو ، ويرد ما بقي من النفقة ؛ لأن المنع كان لحق الورثة ولم يبق لهم حق بعد الإجازة فيجوز له أن يغزو وإن كان الوارث غنيًا ، بخلاف ما إذا قال : ثلثي وصيـة في سبيل الله فإنه لا يعطى الوارث إن كان غنيًا وإن أجازه الورثة كلهم ؛ لأن ذلك المال إنما يدفع إليه بعد الإجازة على وجمه الصدقة، والصدقة محلها الفقراء دون الأغنياء، فلا يصير الغني محلاً لهـا بإجازة الورثة، فأما هاهنا المال ليس يدفع إليه علـي وجه التمليك، وإنما يدفع إليه على وجه الإباحة وما كان على وجه الإباحة يستوي فيه الغني والفقير، دليله السقاية الموقوفه فإنه يجوز للغني أن يشرب من مائها، كما يجوز للفقير ألا ترى أن في الفصل ما فضل من النفقة يرد إلى الورثة، فكان دليلاً على ما قلنا، فإن خزا بها الوارث قبل أن يجيز الورثة ثم علمت الورثة بعدما غزا ورجع ، فأجازوا لم يجز ذلك ، وكان ضامنًا لما أنفق حتى يغزو عنه غزوة أخرى؛ لأن الإجازة ترد على الموقوف ، والغزوة قد نفذت عن الوارث ولم تتوقف فلا ترد عليها الإجازة ، وكذلك لو كان صغيراً فيهم لم تجز غزوته ؛ لأن الإجارة قــد عدمت منه ، فإن كــبر فأجــاز لـم تجز أيضًا ، لما قلنا: أنَّ الغزوة لم تتوقف ، فلا ترد عليها الإجازة ، وكذلك إن أوصى بماله في سبيل الله لم يجز إن يعطى أحد من الورثة حتى يجيزوا كلهم ؛ لأنه لو أعطى المال كان وصية للوارث ، وذلك لا يجوز إلا بإجازة الورثة ، ولو أوصى بأن يغزو عنه غزوة فغزا عنه الوصى وليس بوارث جاز ذلك ويرد فضل النفقة ؛ لأنه ليس في لفظه ما يدل على إخراج الوصي من الوصية فكان له أن يصرفه إلى نفسه، كا لو قال ضعه حيث شئت ، قال : فإن أوصى أن يغنزي عنه غزوة فاغزوا رجلاً يرابط عنه ، ولا يدخل أرض العدو فذلك جائز؛ لأن الرباط من الغزو فصار كأنه أغزى رجلاً دخل أرض العدو، فإن قالت الورثة: يرابط يوماً

يرابط عنه ، ولا يدخل أرض العدو فذلك جائز ، فإن قالت الورثة : يرابط يومًا واحدًا وقال الوصي: يرابط أربعين يومًا، فإن القاضي يجيز من ذلك أدنى الرباط وذلك ثلاثة أيام ، نظيره أن الطواف للآفاقي بمكة أفضل من

واحدًا وقال الوصي : يرابط أربعين يومًا ، فإن القاضي يجيز من ذلك أدنى الرباط وذلك ثلاثة أيام ؛ لأن الواجب هو أقل الرباط ، لأن ما يبقى بعد رجوعه مع الغازي يصرف للورثة إرثًا بينهم ، فلا يقطع حقهم عن شيء من التركة إلا بيقين ، وأدنى الرباط ثلاثة أيام ، لأنه أقل المقادير التي وردت في الشريعة كما في مــدة السفر ومدة الخيار ، ولان الإنسان لا يسمى مرابطًا برباط ساعة أو ساعتين ، ويسمى مرابطًا إذا رابط أيامًا ، فيجب أن يرابط عن الميت ما يقع عليه اسم الأيام ، وأقل ذلك ثلاثة أيام ، فيجب رباطه ثلاثة أيام ، لهذا المعنى ، لأن الآثار قــد اختلفت في الرباط ، فإنــه روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( من رابط يومًا في سبيل الله كان كصيام العمر وقيامه » أو قال كلامًا هذا معناه، ومن رابط أربعين يومًا كان له كذا وكذا ، ومن رابط ثلاثة أيام كان له كذا ، فإن اخــتلف الوارث والوصي يؤخذ بأوسط الأعــداد ، وذلك ثلاثة أيام ، لانه أقل من الأكثـر ، وأكثر من الأقل ، فيقضى به ، لقـوله صلى الله عليه وآله وسلم : « خـير الأمور أوساطها » وإن كان الذي أوصى به منزله في الثغر الذي يرابط فيه ، فالقياس أنه إذا غزا عنه رجـل يرابط في الثغر ، ولا يـدخل أرض العدو جاز وفي الاسـتحـسان لا يجوز حتى يغمزي عنه رجلاً يدخل أرض العدو ، وجه القياس فميه ما قلنا : إن الرباط من الغزو ، فـوجب أن يجوز إذا غزا رجل يرابط ، ولا يدخل أرض العــدو ، دليله ما إذا كان منزل المـوصي في غير مـوضع الرباط ، ووجه الاسـتحسـان في ذلك أن الميت أوصى بأن يغزى عنه غــزوة فكان عليهم أن يأتوا بما يستحق اسم الغــزو ، والرجل متى رابط في مصر نفسه وفي موضعه، لم يسم غازيًا عند الناس، وإنما يسمئ إذا دخل أرض العدو فما لم يغـز عنه رجل يدخل أرض العدو لا يثبت اسم الغزو عليه فـلا يجوز فأما إذا سافـر إلى مصر ورابط فـيه يسمى غـازيًا عند الناس ، فإذا غــزا عنه رجل خرج إلى الرباط فقد استحق اسم الغزو فيكفي ذلك ، ولأن الموصي إذا لم يكن منزله في موضع الرباط وهو في مصر من أمصار المسلمين فإنه يتخير على الرباط وعلى الدخول في أرض العــدو وفي مجــاهدة الكفار ، فــانصرفت وصــيتــه إلى النوعين من الغــزو على الرباط والجهاد فمتى رابط عنه جاز ، ومتى دخل أرض العدو وجاهد جاز ، فأما إذا كان منزله في موضع الرباط فإن تحسره على ما فاته من الجمهاد أكثر من تحسـره على ما يفوته من الرباط ، فتعين الجهاد لوصيت دون الرباط فما لم يجاهد فيه لا يجوز ، نظيره أن الصلاة ، لأن تحسره على ما يفوته من الطواف أكثر ، فإنه يمكنه أداء الصلاة بغير مكة ، ولا يمكنه الطواف إلا بمكة ، فكان أكبر همه هو الطواف، فإن فاشتخاله به أولى، فإن المكي قلما يتحسر على ما يفوته من الطواف، فإن الطواف له ممكن في كل وقت ، والصلاة لها رفعة عظيمة ، فكانت الصلاة له أفضل كذلك هاهنا ، ولو كان أوصى بثلثه أن يغزو عنه فرأى الوصي أن يدفع إلى من يرابط أربعين ليلة أو أكثر ، أو إلى من يغزو إلى دار الحرب، فذلك جائز عندنا على ما رأى الوصي، وإن أبى ذلك الورثة، وإذا أوصى الرجل بثلث ماله في سبيل الله يضعه حيث أحب ، فذلك إلى الوصي ، فإن جعله الوصي لنفسه وهو محتاج ، أو لابنه أو لغيرهم ، جاز ما صنع من ذلك ، وإن جعله الوصي لرجل غني ، وهو يعرف لم يجز ذلك ، فإن قالت الورثة : قد جعله الموصي في الأغنياء فبطلت ، فنأخذ الثلث ميراثا ،

الطواف للآفاقي بمكة أفضل من الصلاة ، لأن تحسره على ما يفوته من الطواف أكثر ، فإنه يمكنه أداء الصلاة بغير مكة ، ولا يمكنه الطواف إلا بمكة، فكان أكبر همه هو الطواف، فاشتغاله به أولى ، فإن المكى قلما يتحسر على ما يفوته من الطواف ، فإن الطواف له ممكن في كل وقت ، والصلاة لهارفعة عظيمة ، فكانت الصلاة له أفضل كـذلك هاهنا ، ولو كان أوصى بثلثه أن يغزو عنه نسرأى الوصي أن يدفع إلى من يرابط أربعين ليلة أو أكثر ، أو إلى من يغزو إلى دار الحرب ، فذلك جائز عندنا على ما رأى الوصى وإن أبين ذلك الورثة ؛ لأن مصرف هـذا كله إلى الغزو ، ولا يرجع إلى الورثة منه شيء، فلم يكن منهم رأي ولا تدبير، وكان للوصي أن يفعل ما يرى ، بخلاف ما إذا قال : اغز عنى غـزوة ، فإن الثلث كله لا يصرف إلى الجـهاد ، ألا ترى : أن فضل النفقة يـرد إلى الورثة ، فكان لهم رأي وتدبير حتى لا يقطع حقهم في الميراث، وإذا أوصى الرجل بثلث ماله في سبيل الله يضعه حيث أحب، فذلك إلى الوصى ، فإن جعله الوصى لنفسه وهو محتاج ، أو لابنه أو لغيرهم ، جاز ما صنع من ذلك ؛ لأن الميت لو لم يقل يضعـه حيث أحب كان للوصى أن يجعله لنـفسه ولابنه ، فإذا قـال : يضعه حيث أحب ، وقد فوض إليه الرأي على العموم أولى أن يكون له ذلك ، وإن جعله الوصي لرجل غني ، وهو يعرف لم يجز ذلك، لما قلنا إن المال في سبيل الله يكون صدقة، ومحل الصدقة الفقير دون الغنى، وقيل للوصي ضعه فيمن أحببت من الفقراء، لأن الدفع لم يصح كأنه لم يدفع، ولو لم يدفع يصرفه إلى من شاء من الفقراء، كذلك هاهنا ، فإن قالت الورثة : قد جعله الموصى في الأغنياء فبطلت ، فنأخذ الثلث

لم يكن لهم ذلك ، ولو جعله الوصي لبعض الورثة وهم أغنياء لم يجز ذلك ، وكان له أن يجعله لمن شاء من الفقراء ، إلا أن الوصي لو وضع فيه وهو أجنبي لم يجز، ولو أن الوصي جعله لبعض الورثة، وهم فقراء ، ليغزوا به في سبيل الله، قيل للورثة أتجيزون ما صنع الوصي فإن أجازوه جاز، وإذا أوصى الميت أن يجعل فرسه حبيسًا في سبيل الله، أو سلاحه في سبيل الله ، أو يجعل مصحفه حبيسًا يقرأ فيه القرآن، أو دار يسكنها الغزاة، أو يؤاجر، فيكون أجرها في سبيل الله، أو أرض تزرع فتكون غلتها في سبيل الله، أو أوصى أن يجعل عبده وقفًا في سبيل الله أو يخدم الغزاة أو يؤاجر فتقسم غلته في سبيل الله، أو غير ذلك مما يتقرب به العبد إلى ربه،

ميرانًا ، لم يكن لهم ذلك ؛ لأنه مخالف حين وضعه في الأغنياء ، وبالخلاف لم يخرج عن الوصاية ولا خرج المال عن الوصية، فكان له أن يضعه بعد ذلك في الفقراء ، ولو جعله الوصي لبعض الورثة وهم أغنياء لم يجز ذلك ، وكان له أن يجعله لمن شاء من الفقراء ، إلا أن الوصي لو وضع فيه وهو أجنبي لم يسجز ؛ لأنه لو كان غنيًا أجنبيًا لا يجوز ، فإذا كان وارئاً غنيًا أولَىٰ ألا يجوز ، ولو أن الوصي جعله لبعض الورثة ، وهم فقراء ، ليغزوا به في سبيل الله ، قيل للورثة : اتجيزون ما صنّع الوصي فإن أجازوه جاز ؛ لأن الوارث إذا كانَ فقيـرًا فهو محل الصدقة ، إلا أنه إنما لَم يجـعل له لكونه وصية ، والوصيـة تجوز للوارث بإجـازة الورثة ، وإن لم يجيزوه رجع إلى المـيراث ، ولم يكن للوصي أن يجعله لغير الورثة بعــد ذلك بخلاف الفصل الأول إذا جعله الموصي لغني ، كان له أن يجعله بعد ذلك للفقيـر ، ووجه الفرق في ذلك أن قول الميت ثلثي في سبيل الله ، يقتضي الوضع في أهل الحــاجة ، فهو في الوضع في الأغنياء غــيرمأمور ، وفي الوضع في الفقـراء مأمور ، فمتـئ وضعه في غني فإنما وضـعه بغير أمر المـيت ، فصار مخالفًا وصار كأنه لم يضع ، فله أن يضعه فيــمن أمر بالوضع فيه ، فأما إذا وضعه في وارث فقير فقد وضعه في محله، فلم يصرمخالفًا لأمر الميت ، فصار دفعه ووضع الميت فيــه سواء والميت لو وضَّعه فــيه كانت وصــية للوارث ،والوصيــة للوارث إذا لم يجزها الورثة تصير ميراتًا كذلك هاهنا ، وإذا أوصى الميت أن يجعل فرسه حبيسًا في سبيل الله ، أو سلاحه في سبيل الله ، أو يجعل مصحفه حبيسًا يقرأ فيه القرآن، أو دار يسكنها الغزاة، أو يؤاجر ، فيكون أجرها في سبيل الله ، أو أرض تزرع فتكون غلتها في سبيل الله ، أو أوصى أن يجعل عبده وقفًا في سبيل الله أو يخدم الغرّاة أو يؤاجر فتقسم غلته في سبيل الله ، أو غير ذلك عما يستقرب به العبد إلى ربه ، وكنذا حبس الفاس والقدوم والمزاد

وكذا حبس الفأس والقدوم والمزاد والطنجير والشفرة فهذا كله جائز ، وكذلك الحبس في سبيل الله جائز ، ألا ترىٰ أنه يدخل فيه الغني والفقير ،

والطنجير والشفرة فهذا كله جائز (١١)، عند محمد - رحمه الله - من الثلث ، وعند أبى يوسف رحمه الله ما كان من ذلك دارًا أو عقارًا فحبس جائز ، وما كان من ذلك منقولًا فلا يجور حبسه إلا الكراع والسلاح ، وقال أبو حنيفة - رضيُّ الله تعالىٰ عنه -: الحبس باطل في المنقول وغير المنقول إلا الغلة ، فإنه جائز ، نحو إن أوصى بغلة عبد أو دار أو أرض في سبيل الله فإنه جائز وتعطى الغلة للفقراء في سبيل الله ، أما محمد - رحمـه الله تعالى - فـإنه يجيز الوقف في الحـياة وبعد الممـات ، لما فيــه من القربة ، وكذلك الحبس في سبيل الله جائز ؛ لأن معنى القربة موجود فيه ، يدل عليه ما روي عن حفصة - رضي الله تعالى عنها - أنها سبلت مصحفًا لها ، وأما أبو يوسف - رحمه الله تعالى - فـ لأنَّ المذهب عنده أن وقف المنقول باطل فكذلك حبس المنقول في سبيل الله باطل، وكان يقول: القياس ألا يجوز وقف الأراضي ، لما فيه من تعطيل الملك ولا تمليك من أحد، إلا أن الشرع عطل ملكنا عن المساجد لقربة تعلقت بها، عائد نفعها إلينا من حيث الثواب، فجورنا في مثله في وقـف الأراضي، لأنها من جنس المساجد، فإنها تبقى وعائد نفعها كالمساجد، فأما الأموال المنقولة ما وجدنا فيها قربة أوجبها الله تعالى إلا قربة تقع بتسمليك الفقيسر، فكذلك لا يجوز إيجاب القربة من العبـــد إلا على وجه التمليك إذ إيجاب العبد من القرب معتبر بإيجاب الله تعالى، فأما أبو حنيفة - رضيًّ الله تعالىٰ عنه- فإنه كـان لا يجيز الوقف والحبس في حالة الحيــاة ، فلا يجوز عنده إذا أوصى بعد موته إلا ما كان له أصل في الشريعة، والوصية بالغلة لها أصل في الشريعة، فإنه لو أصى بأن يصرف غلة بستانه على الفقير فذلك جائز لما يقع فيــه من التمليك، فكذلك حبس الأراضي والعبد والدار لتكون غلتها في سبيل الله يجوز لأن فيمه معنى التمليك ، لأن الغلة يتصدق بها على أهل الحاجـة ممن يغزو، فتصير ملكًا لمن يأخذها، يصنع بها ما شاء، فأما ما ليس فيه معنى تمليك الشيء ولكن فيه انتضاع بالعين، نحو سكنى الدار وركوب الفرس، وقراءة المصحف ولبس السلاح، وخدمة العبيد، لا أصل في جوازه في الشرع إذا وقع لأقوام مـجهولين، فإنه لو أوصىٰ بخدمة عبيـده لقوم بغير أعيانهم لا يجـور ذلك، وإذا كانوا معلومين جار، وهاهنا وقع الحبس لأقوام مـجهولين فلا يجوز ، والمعنىٰ في ذلك أنه إذا لم يكن فيه تمليك العين لم يكن صدقة ، ألا ترى أنه يدخل فيه الغني والفقير ، فلا يجوز إذا وقع لقـوم بغير أعيانهم ومن أخذ الفرس الحبيس

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٣٦١ ).

فلا يجوز إذا وقع لقوم بغير أعيانهم ومن أخذ الفرس الحبيس ليركبه في سبيل الله فنفقته عليه حتى يرده ، وكذلك السلاح يكون وقفًا في سبيل الله من الثلث ، فمن أخذه كان عليه حفظه وإصلاحه حتى يرده ، فإن ركب الوصي الفرس وتسلح بالسلاح فلا بأس بذلك إذا كان الوصي غير وارث ، ولا ينبغي أن يعطيه وارثًا للميت إلا أن يرضى جميع الورثة وهم كبار ، فإن أعطاه الوصي بعض الورثة بغير رضى بقيتهم فنفق الفرس تحته كان للورثة أن يضمنوا قيمة الفرس إن شاءوا الوصي الذي أعطى ، وإن شاءوا الوارث يضمنوا قيمة فرسًا أخر ، الذي يركب ، فأيهما ضمنوه القيمة أمر القاضي فاشترى بالقيمة فرسًا أخر ، فجعل حبيسًا في سبيل الله ، فإن ضمن الوارث القيمة فأراد أن يرجع بها فجعل حبيسًا في سبيل الله ، وإن ضمن الوارث القيمة فأراد أن يرجع بالقيمة على الوصي لم يكن له ذلك ، وإن ضمن الوصي فأراد أن يرجع بالقيمة

ليركبه في سبيل الله فنفقته عليه حتى يرده ؛ لأنه هو المنتفع به ، والنفقة على من يحصل له المنفعة ألا ترى أن العبد الموصى بخدمته نفقته على الموصى له بالخدمة ما دام يخدمه، لأنه هو المنتفع به، ولو استعار فسرسه منه في حال حياته كانت نفقته على المستعير، فكذلك الغاري نفقته عليه ، وكذلك السلاح يكون وقفًا في سبيل الله من الثلث، فمن أخذه كان عليه حفظه وإصلاحه حتى يرده، لما قلنا: إنه هو المنتفع به ما لم يرده، فإذا أخذه غيره كانت النفقة على الثاني، فإن ركب الوصي الفرس وتسلح بالسلاح فلا بأس بذلك إذا كان الوصي غير وارث ؛ لأنه ليس في كسلام الموصي ما يوجب خروج هذا الوصي عن الوصية ، فصار هذا وقوله : ضع فرسي وسلاحي في سبيل الله حيث شئت سواء ، ولا ينبغي أن يعطيه وارثًا للميت إلا أن يرضى جميع الورثة وهم كبار ؛ لأن فيه وصية بالمنفعة للوارث ، والوصية بالمنفعة للوارث لا تجـوز إلا بإجازة الورثة ، فإن أعطاه الوصي بعض الورثة بغير رضى بقيتهم فنفق الفرس تحته كان للورثة أن يضمنوا قيمة الفرس إن شاءوا الوصي الذي أعطى ، وإن شاءوا الوارث الذي يركب؛ لأن الوصى متعد في الدفع، والـوارث متعـد في القبض، فيضمن كل واحد منهـما لتعديه، كما قلنا في الغاصب وغاصب الغاصب والمستعير من الغاصب ، فأيهما ضمنوه القيمة أمر القاضي فاشترئ بالقيمة فرساً أخر ، فجعل حبيساً في سبيل الله؛ لأن هذا بدل عن الفرس، فيصرف إلى فرس آخر ليقوم مقامه حتى لا تنقطع الصدقة عن الواقف ، فإن ضمن الوارث القيمة فأراد أن يرجع بها على الوصي لم يكن له ذلك؛ لأن الفرس نفق بفعله وجنايته، فبلا يرجع بما ضمن على غيره كغياصب الغاصب والمستعير من الغاصب إذا ضمن فلا يرجع به على أحد، وإن ضمن الوصي فأراد أن يرجع بالقيمة على على الوارث كان له لله، قال: وإذا أوصى بعبد له في سبيل الله تعالى من ثلث ماله، يدا ي الجرحي وكان طبيبًا، أو يسقي الماء للغزاة في سبيل الله، أو يؤاجر فيصرف غلته في سبيل الله، فهذا كله جائز، وإن جعل الميت الكراع أو السلاح أو غيره مما وصفت لك حبيسًا في سبيل الله تعالى في حياته وصحته، فإن ذلك باطل، وإذا مات كان ميرانًا في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ، وكذلك لوارثه أن ينتفع به إذا سلم لهم ذلك القيم

الوارث كان له ذلك ؛ لأنه بالضمان ملك فيرجع عليه كما قلنا في الغاصب إذا ضمن ورجع به على غاصب الغاصب ، فإن قيل : لم لا يكون هذا بمنزلة الغاصب إذا وهب الغصب لرجـل فأتلفه الموهوب له ثم ضـمن الغاصب، فـإنه لا يرجع على الموهوب له بشيء ، فلم يرجع هنا ؟ قلنا : إذا غصب الغاصب أو أعار فقد قصد أن تكون الصلة منه لا من غيره ، فإذا ملك المال بالضمان فقد تمت الصلة منه ، فلا يرجع عليه بشيء وأما هاهنا إنما أعاره ليكون صلة من الميت لا منه ، وبالضمان لم تتم الصلة فصار كأنه قبضه بغير حق وبغير إذنه ، فيرجع عليه ونظيره رجل أكره رجلاً على أن يهب مال رجل لآخر فوهب ، ثم إن المكره ضمن لصاحب المال فإنه يرجع بالمال الموهوب على الموهب له ، لما قلنا : إنه لم يقصد بأن تكون الصلة منه ، إنما قصد بأن تكون الصلة من صاحب المال ، فإذا ملكه رجع ، فكذلك هاهنا ، قال : وإذا أوصى بعبد له في سبيل الله تعالى من ثلث ماله ، يداوي الجرحي وكان طبيبًا ، أو يسقى الماءللغزاة في سبيل الله ، أو يؤاجر فيصرف غلته في سبيل الله ، فهذا كله جائز ، عند محمد - رحمه الله تعالى - لما قلنا : أن هذا من القرب ، فأما الغلة فيعطاها الغزاة لأن الغلة صدقة تمليك ، ومحل الصدقة الفقير دون الغني ، وأما الماء فسيسقئ الغزاة ، ومن استسقاه من الأغنياء والفقراء ، وكذلك يخدم الغزاة من استخدمه من غني أو فقير ، لأن هذا ليس بصدقة تمليك؛ بل هي إباحة انتفاع ، وما كان طريقة الإباحة يستوي فيه الغني والفقير ، كالماء الموضوع على الطريق ، فإنه يباح شربه للغني والفقير جميعًا ، وكذلك الغني له أن يستقي الماء من نهــر الغير ، ومن حوض الغــير كالفقيــر سواء ، وأفضل ذلك أن يكون لأهل الحاجة لأن الغني يقع لـ الكفاية بدون ذلك ، بأن يشـتـري له عبـدًا فيـخدمـ ، والفقير لا يستغني عنه ، فكان المحتاج أولى بالخدمة له ، وإن جمعل الميت الكراع أو السلاح أو غيره مما وصفت لـك حبيسًا في سبيل الله تعالى في حياته وصحته ، فإن ذلكَ باطل، وإذا مات كـان ميرانًا في قـول أبي حنيفـة - رضى الله تعالىٰ عنه - ؛ لأن الوقف عنده باطل ، إلا أن يكون مـوصى به ، والموصى به هو الغلة وقـد عدم هاهنا فـبطل،

الذي ولاه، وإن مات القيم في حياة الذي حبس ذلك، أو بعد موته فالأمر فيه إلى من ولاه القيم ، فإن مات من غير تولية منه لأحد فإن القاضي يجعل القيم في ذلك من أحب وليس للذي حبسه من ذلك شيء، وإن جعله حبيسًا

وأما أبو يوسف - رحمـه الله تعالى - لا يجيز وقف المنقـول إلا في الكراع والسلاح، والحبيس هناك كراع وسلاح فجاز عندهما، إلا أن عند محمد - رحمه الله تعالى -الإخراج من يده شرط بأن يدفعه إلى غيره ليكون هو القيم عليه، وعند أبي يوسف -رحمه الله تعالى - ليس بشرط، ولكن الاشهاد يكفي، فأبو يوسف -رحمه الله تعالى - يقول: إن القيم إنما يقبضه بأمره، فكان يد القيم كيد الواقف، فإذا كانت يده كيده جعل داره مسجدًا فإنه لا يصير مسجدًا إلا أن يأذن للناس، بالدخول والصلاة فيه، فإذا أذن لهم بالصلاة فيه يصير مسجدًا، ولا يقال : إنهم يصلون بإذنه ، فيجعل كصلاته بنفسه بل لم يجعل هكذا فكذلك هاهنا، ولأن الأموال لا تبقى محفوظة إلا بأيدي العباد ، فلم يكن بد من يد مستحقة لتخلف الأولى ، فتبقى في يده محفوظة كـما جعلت على أي وجه صارت ، ولا بأس بأن ينتفع بذلك كله القيم وولده ووالده ، لأنه لو فعل هذا في مرضه قد ذكرنا أن للقيم أن ينتفع به فإذا فعل في حياته وصحته أولى ، وكذلك لوارثه أن ينتفع به إذا سلم لهم ذلك القيم الذي ولاه ؛ لأن ما حبسه في حياته وصحتـه لم يكن وصية ، ألا ترى أنه لا يعتبر من الـثلث ، ويبدأ به قبل الدين ، ولو أراد إبطاله في حياته لم ينفذ ، وما لم يكن وصية فالورثة وغيرهم فيه سواء ، وإن مات القيم في حياة الذي حبس ذلك ، أو بعد موته فالأمرفيه إلى من ولاه القيم ، ذلك لأنه هو القيم في حال حياته، فالقائم مقامه يكون هو القيم بعد وفاته، فالوصي إذا مات وأوصى إلى رجل فإن الوصي الثاني يكون هوأولئ من غيره فكذلك هاهنا وهذا بخلاف القاضي، إذا فوض القضاء إلى غيره ثم مات فإن الثاني لا يكون قاضيًا، وذلك لأن الإمام الذي ولي القاضي الأول كــان له ولاية بعد توليه القضــاء، ولم يخرج الأمر من يده، بدليل أن له أن يعزله في حال حياته ويولي غيــره، فلما كانت ولايته باقية لم يجز تولية القاضي غيره إلا بإذن الإمام، فأما هاهنا ليس للذي حبس ولاية بـعدما أخرج من يده ألا ترئ أنه لو أراد أن يعزله ويستبدل غيره لم يكن له ذلك فلما كانت الولاية للقيم دون الذي حبس كان له التفويض إلى غيره، فإن مات من غير تولية منه لأحد فإن القاضي يجعل القيم في ذلك من أحب وليس للذي حبسه من ذلك شيء؛ هكذا ذكر محمد، وذكر الخصاف في كتابه وهلال أيضًا في كتابه أن الذي حبسه له أن يولي غيره، واشترط في ذلك أنه ، و القيم فيه فهذا باطل في الحكم ، وإن دفع ذلك إلى قيم يقوم به والمترط أنه مات قبل الذي حبس ذلك كان الأمر إلى الذي حبس ذلك، يجل فيه من أحب جاز ما اشترط من ذلك، وكذلك إذا شرط قيمًا بعد قيم فذلك إليه، وليس للقيم الأول أن يجعلها إلى غير ما شرط الذي حبسها وإذا دفع الرجل إلى رجل مالاً، فقال : خذ هذا المال فجاهد

فوجــه تلك الرواية وهو أن هذا القيم لو ولــي غيره ثم مــات جازت توليــته، وإنما ولاه لولاية مستفادة من جهة الذي حبس، فلما جاز لغيره أن يولي غـيره بولاية فلأن يجوز للذي حبس أن يولي غيره بولاية نفسه كان أولئ والوجه لما ذكرنا هاهنا ، وهو أنه حبسه وسلمه إلى القـيم فقد أخرج الحبـيس عن ملكه ويده ، وصار هو وسائر الأجــانب فيه سواء ، وكما أن التدبير ليس إلى سائر الأجمانب فكذلك لا يكون التدبير إليه ، وإن جعله حبيسًا واشترط في ذلك أنه هو القيم فيه فهذا باطل في الحكم ؛ لأنه لما شرط أن يكون هو القيم في ذلك فلم يوجـد الإخراج من يده وقد ذكرنا أن شرط صـحة الحبس عند محمد- رحمه الله تعالى - هو الإخراج من يده والتسليم إلى غيره ، وإن دفع ذلك إلىٰ قيم يقوم به واشترط أنه مات قبل الذي حبس ذلك كان الأمر إلى الذي حبس ذلك ، يجعل فيه من أحب جاز ما اشترط من ذلك ؛ لانه إنما أخرج عن يده بهذا الشرط ، فيراعى شرطه ، كما لو شرط شرطًا آخر ، لأن شروط الواقف تراعى ، ثم هذا الشرط لا يمنع جوازه عند محمد- رحمه الله تعالى - لأنه لما أخرجه من يده فقد تم الوقف والحبس ، فيصار هو كواحيد من الناس ، فكان العود إلى يده كالعود إلى يد غيره لا يبطل الحبس فالعود إلى يده مثله ، وكذلك إذا شرط قيمًا بعد قيم فذلك إليه ، وليس للقيم الأول أن يجعلها إلى غير ما شرط الذي حبسها ؛ لأن شرطه كما روعي في حق القيم الأول ، فكذلك يراعي في حق الثاني، وقد وجد من وقوف السلف هكذا يدل عليه أن مـثل هذا الشرط جـائز في ولاية السلطنة والإمارة، فـإنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث سرية وأمَّر عليهم زيد بن حارثة ، ثم قال : فإن قتل فجعفر بن أبي طالب ، فإن قتل فعبد الله بن رواحة »، وكان كما قال، وحكي أن سليمان بن عبد الملك لما حضره الموت أوصى أن يكون الخليفة بعده ابن عمه عمر بن عبــد العزيز فكرهت ذلك إخوته، هشــام بن عبد الملك ومســلمة بن عبد الملك، فــقال سليمان: ثم بعده فلان ابن فلان، ثم أنت يا هشام، ثم قال: أرضيت يا أصلع ، فلما جاز مــ ثل هذا الشرط في ولاية السلطنة ، فــ لأن يجوز في هذه الولاية أولى، وإذا دفع الرجل إلى رجل مالاً ، فقال : خذ هذا المال فجاهد به في سبيل الله ، أو قال : اغز به في

به في سبيل الله، أو قال: اغز به في سبيل الله، فأخذه الرجل فاشترئ به متاعًا وكراعًا وسلاحًا ثم مات أحدهما، فقال الذي أعطى المال إن كان حيًا أو ورثته إن كان ميتًا إنما أعطاه المال قرضًا ليجاهد به عن نفسه، وقال المعطي أو ورثته: إنما أعطاه إياه على وجه الصدقة في سبيل الله تعالى، فالقول قول المعطي في ذلك أو ورثته، فإن كان المعطي حيًا حلف البتة بالله ما أعطاه إلا على وجه القرض ثم أخذ ماله ، وحلفت الورثة على علمهم ما يعلمون أن صاحبهم أعطاه إياه على وجه الصلة ثم يأخذون المال ، وإن تصادقا المعطي والمعطى له أن المعطي أعطاه إياه ولم ينو قرضًا ولا غيره فالمال قرض ، ولا يكون صلة لما قلنا أنه أقل التبرعين، وكان على الأقل حتى يثبت الأكثر وهذا يكون صلة لما قلنا أنه أقل التبرعين، وكان على الأقل حتى يثبت الأكثر وهذا فصل ينبغي أن يحفظ فإنه لا رواية له إلا في هذا الموضع واستدل في الكتاب، فقال : ألا ترئ أن رجلاً لو أعطى رجلاً مالاً ، فقال : حج به أو

سبيل الله، فأخذه الرجل فاشترى به مـتاعاً وكراعاً وسلاحًا ثم مات أحدهما ، فقال الذي أعطى المال إن كان حيًا أو ورثته إن كان ميتًا إنما أعطاه المال قـرضًا ليجاهد به عن نفسه ، وقال المعطي أو ورثته : إنما أعطاه إياه على وجه الصدقة في سبيل الله تعالى ، فالقول قول المعطي في ذلك أو ورثته ؛ لأن قوله فجاهد به في سبيل الله إضافة الجهاد إلي فعل المعطي لا إلى المال ، لأن هذا ليس بأمر بأن يأتي فعل الجهاد ، وإذا كان الجهـاد مضافًا إلى فعله لا إلى المال ، لم يصر دافعًا للمال في سبيل الله ليـصير صدقة ، فبقى قوله : خذ هذا المال مجردًا ، وهو كـــلام يحتمل القرض ويحتمل الصدقــة ، فكل واحد منهما تبرع والقرض أقل التبرعين ، لأنه يوجب البــدل ، والصلة لا توجب البدل فحمل على الأقل ، لأن الأقل تعين، وهذا كرجل زوج ابنتـه وسلمها إلى الزوج مع جـهارها ، ثم ماتــت الابنة فقــال الزوج : كان المال صلة لهــا فلي منه الميراث ، وقــال الأب : لا بل كنت أعرتها ، فالقــول قول الأب ، لما أن العارية تبرع والهبة تبــرع ، والعارية أقلهما ، فحمل على الأقل ، فكذلك هاهنا ، فإن كان المعطى حيًا حلف البتة بالله ما أعطاه إلا على وجه القرض ثم أخد ماله ؛ لأنه حلف على فعل نفسه فيحلف على البـتات ، وحلفت الورثة على علمهم ما يعلمون أن صاحبهم أعطاه إياه على وجه الصلة ثم يأخذون المال ؛ لانهم حلفوا على فعل الغيس ، ومن حلف على فعل الغير يحلف على العلم ، وإن تصادقا المعطي والمعطى له أن المعطي أعطاه إياه ولم ينو قـرضًا ولا غيره فالمال قرض، ولا يكون صلة لما قلنا أنه أقل التبرعين ، وكـان على الأقل حتى يثبت الأكثر وهذا فصل ينبغي أن يحفظ فإنه لا رواية له إلا في هذا الموضع واستدل في الكتاب، فقال: ألا

انفقه على نفسك مع عيالك كان ذلك قرضًا إلا أن ينوي به الصلة، كذلك هاهنا ولو قال له خف هذا المال فهولك في سبيل الله ، ومات الذي أخذه قبل أن يشتري منه شيئًا فهو له وهو ميراث لورثته ، وكذلك لو قال : خذ هذا المال في الغزو في سبيل الله أو قال في الجهاد في سبيل الله كان المال صدقة ، ولو كان قال : خذ هذا المال فاغز به عني في سبيل الله ، ثم مات أحدهما قبل أن يشتري به رد ذلك المال على المعطي أو على ورثته ، فإن اشترئ بذلك المال سلاحًا أو كراعًا ثم مات أحدهما أخذ جميع ما اشترئ ، ولو اشترئ به متاعًا أو سلاحًا ثم بدا للمعطي أن يأخذه منه ويدفعه إلى غيره كان له ذلك ، فإن قال المعطي : رد علي مالي ولك ما اشتريت فإنه لا حاجة لي فيه ، لم يكن له إلا ما اشترئ ، ولو قال المعطي أعطيك مالك

ترى أن رجلاً لو أعطى رجلاً مالاً، فقال: حج به أو أنفقه على نفسك مع عيالك كان ذلك قرضًا إلا أن ينوي به الصلة، كذلك هاهنا ولو قال له خــ هذا المال فهولك في سبيل الله، ومات الذي أخذه قبل أن يشتري منه شيئًا فهو له وهو ميراث لورثته؛ لأن قوله: هو لك تمليك منه لأن اللام للملك ، كما إذا قال داري لك تسكنها كان تمليكًا للرقبة ، وقوله : في سبيل الله عبارة عن الصدقة فكأنه قال: خلد هذا المال فهو لك صدقة ولا يكون قرضًا ، وكذلك لو قال : خذ هذا المال في الغزو في سبيل الله أو قال في الجهاد في سبيل الله كان المال صدقة ؛ لأنه أضاف الجـهاد أو الغزو إلى المال ، وأمـره أن يأخذ في هذا الوجه هذا رجل جمعل ماله في سمبيل الله فكان صدقة ، لأنه أمره بسالأخذ لله والمال الماخوذ لله لا يكون إلا صدقة على عباده ، ولو كان قال : خلد هذا المال فاغز به عني في سبيل الله ، ثم مات أحدهما قبل أن يشتري به رد ذلك المال على المعطي أو على ورثته ؛ لأنه أمره بالغزو عنه ، والغزو عنه لا يكون إلا بعــد أن تكون النفقة من ماله ، ويكون الغاري نائبًا عنه في الإنفاق ، فبقى المال على ملكه إلا أنه لما مات انقطع أمره فيرد المال إلى ورثته ، فإن اشترى بذلك المال سلاحًا أو كراحًا ثم مات أحدهما أخذ جميع ما اشترى ؛ لأنه اشتراه بأمره ، لأن الأمر بالغنزو أمر بشراء منا يحتناج إليه في النغزو والشراء وقع للآمر فيكون له ألا ترئ أنه لو غزا وفضل من ذلك فضل رد إليه فدل على أن الشراء وقع له ، ولو اشترى به مناعاً أو سلاحاً ثم بدا للمعطى أن يأخذه منه ويدفعه إلى غيره كان له ذلك ؛ لأن المشتري ملكه فله أن يأخذه ويعطيه غيره ، فإن قال المعطي : رد على مالي ولك ما اشتريت فإنه لا حاجة لي فيه ، لم يكن له إلا ما اشترى ؛ لأن

ولي ما اشتريت لم يكن له ذلك ، ولو قال له : خذ هذا المال فجاهد به أو اغز به ، فاشترئ به المعطي متاعًا أو سلاحًا أو كراعًا، ليغزو به ، فقال له صاحب المال: إنما أعطيتك لتغزو عني فرد على المتاع ، وقال المعطي : أعطيته لنفسي صلة أو قرضًا فلا سبيل لك على المتاع ، فالقول قول رب المال ، وله أن يأخذ المتاع والسلاح والكراع ، وإذا حبس الرجل فرسه ، في سبيل الله فدفعه إلى رجل حبيسًا في سبيل الله فهو جائز ، لو قال : إن استغنيت أو حضرتك الوفاة فادفعه إلى غيرك حبيسًا في سبيل الله فهو جائز ، فإن مات صاحب الفرس الذي جعله حبيسًا لم يكن ميراثًا لورثته وكان حبيسًا في سبيل الله ، فإن مات الذي أعطاه إياه صار حبيسًا على من أعطاه الميت ، أو على من أوصى له به حبيسًا ليس لصاحبه الذي حبس عليه سبيل ، فإن استغنى الذي جعله صاحبه حبيسًا في يده أو ترك الجهاد فرجع إلى أهله لزمه استغنى الذي جعله صاحبه حبيسًا في يده أو ترك الجهاد فرجع إلى أهله لزمه

المشتري وكيل له في الشراء ، فالمشتري وقع له ذلك فلم يكن له أن يمنع منه ، ولو قال المعطي أعطيك مالك ولي ما اشتريت لم يكن له ذلك ؛ لانه وكيل له بالشراء والوكيل بالشراء لا يحبس ما اشترى عن الموكل ، ولو قال له : خذ هذا المال فجاهد به أو اغز به ، فاشترى به المعطى مناعاً أو سلاحاً أو كراعاً ، ليغزو به ، فقال له صاحب المال : إنما أعطيتك لتغزو عني فرد على المتاع ، وقال المعطى : أعطيته لنفسى صلة أو قرضًا فلا سبيل لك على المتاع، فالقول قول ربُّ المال، وله أن يَأخذ المتاع والسلاح والكراع ؛ لأن قوله : فجاهد به يحتمل معنى الجهاد عن المعطى ، ويحتمل ألجهاد عنَّ المعطى ، وهو المجمل فكان البيان إليه ، ولأن ما ادّعاه المعطي لا يوجب زوال المال عن ملكه وما ادّعاه المعطى يوجب زواله عن ملكه إلى بدل أو إلى غيـر بدل ، فهو يدّعي أكبر الأمـرين فلا يصدق إلا ببينة ، وإذا حبس الرجل فرسه ، في سبيل الله فدفعه إلى رجل حبيسًا في سبيل الله فهو جائز ، لو قال : إن استغنيت أو حضّرتك الوفاة فادفعه إلىٰ غيرك حبيسًا في سبيل الله فهو جائز ؛ لأن المحبس هكذا شرط وشـرطه معتبـر ألا ترى أن الواقف إذا جعل وقفًا على قوم بأعيانهم على أنهم إن استغنوا عنه فيصرف إلى الفقراء جاز من الواقف هذا الشرط فكذلك هاهنا ، فإن مات صاحب الفرس الذي جعله حبيسًا لم يكن ميرانًا لورثته وكان حبيسًا في سبيل الله ؛ لأن الزوال قد تم فلا يصير ميرانًا ، فإن مات الذي أعطاه إياه صار حبيساً على من أعطاه الميت ، أو على من أوصى له به حبيساً ليس لصاحبه الذي حبس عليه سبيل ؛ لأن الشرط قد وجد ، فإن استغنى الذي جعله صاحبه حبيسًا في يده أو ترك الجهاد فرجع إلى أهله لزمه أن يدفعه إلى غيره ، يكون حبيسًا

ان يدفعه إلى غيره ، يكون حبيساً للشرط الذي وجد من المحبس، فإن دفعه إلى غيره ثم بدا للأول أن يرجع إلى الجهاد فأراد أن يأخذ الحبيس فليس له ذلك ، فإن كان صاحب الفرس شرط للأول أنه إن جعله لغيره ثم احتاج إليه أو رجع إلى الغزو كان أحق به، كان هذا الشرط جائزا، ولو أن رجلاً حبس فرساً أو أرضاً أو جعلها وقفاً في سبيل الله عشرين سنة، ثم هي مردودة على صاحبها الذي حبسها ، أو على ورثته إن هلك أو جعل حبيساً على قوم بأعيانهم، على أنهم إن هلكوا رجع الحبيس على الذي حبسها كان هذا حبسا باطلاً له أن يأخذه إن شاء، وإن مات كان ذلك ميراثا، ولو أن رجلاً حبس فرساً له في سبيل الله أبداً، ودفعه إلى رجل حبسه عليه، على أنه إن مات واستغنى عنه دفعه إلى غيره، لا يرجع إلى صاحبه، ولا إلى ورثته فهذا جائز واستغنى عنه دفعه إلى غيره، لا يرجع إلى صاحبه، ولا إلى ورثته فهذا جائز

للشرط الذي وجد من المحبس ، فإن دفعه إلى ضيره ثم بدا للأول أن يرجع إلى الجهاد فأراد أن يأخذ الحبيس فليس له ذلك ؛ لأن الأول إنما كان أولى به من الثاني ، لثبوت يده عليه ، ولما سلمه إلى الثاني ، فقد زالت يده وصار اليد للثاني ، فكان هو أولئ بإمساكه من الأول ، فإن كان صاحب الفرس شرط للأول أنه إن جعله لغيره ثم احتاج إليه أو رجع إلى الغزو كان أحق به ، كمان هذا الشرط جائزًا ؛ لأن صاحب الفرس هكذا شرط فيراعى شرطه كما في الوقف إذا جعله على أولاد فلان ، فإن استغنوا فهو لفلان ، فإن احتاج الأولاد دخلواً في الوقف ثانيًا جاز، وكان على الشرط الذي شرطه كذلك هاهنا ، ولو أن رجلًا حبس فرسًا أو أرضًا أو جعلها وقفًا في سبيل الله عشرين سنة ، ثم هي مردودة على صاحبها الذي حبسها ، أو على ورثته أن هلك أو جعل حبيسًا على قوم بأعيانهم ، على أنهم إن هلكوا رجع الحبيس على الذي حبسها كان هذا حبسًا باطلاً له أنْ يأخذه إن ثاء، وإن مات كان ذلك ميرانًا (١)؛ لأنه لم يؤبد الحبس، والمذهب عند محمد - رحم ، تعالى - أن التأبيد شرط لجواز الوقف ، وإنما كان التــأبيد من شرطه لأنه صدقة ﴿ فَيعتبر بالصدقة المملوكة ، والصدقة المملوكة لا يجوز توقيتها ، فكذلك اله ١٠ . موقوفة ، وعند أبي يوسف -رحمه الله - يجوز الوقف مؤقتًا ومؤبدًا، لأن في اً المنافع ، وقد جاز مؤبدًا فلأن يجر حوقتًا أولى ألا ترى أن الإجمارة تجوزً جور مؤبدة ، ثم التأبيد لما لم يبطل الوقف فالتوقيت أولى ألا يبطلها ، ولو أن رجلا حبس فرساً له في سبيل الله أبداً ، ودفعه إلى رجل حبسه عليه ، على أنه إن مات واستغنى عنه دفعه إلى خيره ، لا يرجع إلى صاحبه ، ولا إلى ورثته فهذا جائز مستقيم ؟

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٣٥٦/٢ ).

مستقيم ، فإذا أخذ صاحب الحبيس الفرس فلم يغز سنته تلك فدفعه إلى غيره يغزو عليه أعاره إياه فلا بأس بذلك ، ولاينبغي له أن يؤاجره ، فإن دفعه إلى غيره يغزو عليه بأجر فركبه الذي استأجره فعطب في يده من ركوبه أو من غير ذلك، فرفع ذلك إلى القاضي، فإن القاضي له أن يضمن أيهما شاء، إن شاء ضمن المؤاجر وإن شاء ضمن المستأجر، وإن ضمن المستأجر القيمة فرسًا القيمة رجع المستأجر بالقيمة على المؤاجر، ثم يشتري القاضي بالقيمة فرسًا أخر فيجعله حبيسًا على الذي كان آجره، ويتقدم إليه فيه ألا يؤاجره، فللقاضي أن ينصحه في المستقبل وتكون الأجرة للمؤاجر على المستأجر ، ولا

لأنه أبده والحبس مــؤبدًا جائز ، فإذا أخــذ صاحب الحبـيس الفرس فلم يغــز سنته تلك فدفعه إلى غيره يغزو عليه أعاره إياه فلا بأس بذلك ؛ لأنه استغنى حيث لم يغز تلك السنة ، فله أن يدفعــه إلى غيره ، ولأنه قد ملك منافع الغــرس في باب الغزو ، بدليل أنه ليس لصاحب الفـرس أن يأخذ منه الفرس ما دام هو حـيًّا يغزو ، فله أن يملك تلك المنافع غيره ، ألاترى أن المحبس علميه لا يكون أقل حالاً من المستعير، والمستعير للدابة إذا لم يشترط ركوب نفسه كان له أن يعير غيره فهاهنا أولئ ، ولاينبغي له أن يؤاجره؛ لأن مقصود صاحب الفرس حصول الشواب له، وإذا غزا الشاني ببدل لا يحصل للمحبس ثواب في الأجر ، ولأنه ملك منافع هذا الفرس بغير بدل فلا يقدر أن يملك غيره ببدل ألا ترئ أن المستعير يملك أن يعير ولا يملك الإجارة فكذلك هاهنا ، فإن دفعه إلىٰ غيره يغزو عليه بأجر فركبه الذي استأجره فعطب في يده من ركوبه أو من غير ذلك، فرفع ذلك إلى القاضى ، فإن القاضى له أن يضمن أيهما شاء ، إن شاء ضمن المؤاجر وإن شاء ضمن المستأجر ؛ لأن كل واحد منهما متعد في الفرس ، فإن ضمن المؤاجر لا يرجع على المستأجر بشيء لأنه بالضمان ملكه من الابتـداء فصار كأنه آجر فرس نفسه ، ومن آجر فرس نفسه ، فعطب في يد المستأجر لم يضمن المستأجر كذلك هاهنا ، وإن ضمن المستأجر القيمة رجع المستأجر بالقيمة على المؤاجر؛ لأنه مغرور من جهته والمغرور يرجع على الغار بما غره ، ثم يشتري القاضي بالقيمة فرساً آخر فيجعله حبيساً على الذي كان آجره؛ لأن الفرس الثاني قائم مقام الأول، والفرس الأول لو كان حيًا كان حبيسًا على الذي آجره، فكذلك الشاني يكون حبيسًا عليه، ويتقدم إليه فيه ألا يؤاجره؛ لأنه تعاطئ ما لا يحل، فللقاضي أن ينصحه في المستقبل وتكون الأجرة للمؤاجر على المستأجر؛ لأنه هو العاقـد ، والأجر يكون للّعاقد ألا ترى أنه لا يكون أشــقى حالاً من الغاصب والغاصب لو آجر المغصوب وسلم كان الأجر للغاصب كذا هاهنا ، ولا يعجبني يعجبني أن يأكله المؤاجر ولكنه يتصدق به ، ولو قتل الفرس غير الذي حبس عليه ، أو ركبه غيره بغير أمره فعطب تحته ، كان ضامنًا بقيمته، يأخذها الذي حبس عليه في شتري بها فرسًا آخر فيكون حبيسًا في يده، ولو أن رجلين في يد كل واحد منهما فرس حبيس على هذه الصفة دفع كل واحد منهما الفرس الذي في يده إلى صاحبه على أن يغزو عليه ، على أن يعطي الآخر فرسه ، كان هذا شرطًا فاسدًا، لا ينسغي لهما ذلك لانهما لما شرطًا ذلك شرطًا بينهما صارت مبادلة المنافع بالمنافع ، ومبادلة المدافع بالمنافع إجارة فاسدة كبيع السكنى بالسكنى ، وليس للذي حبس عليه أن يؤاجره إجارة فاسدة كبيع فاسدة ، فإن عطب أحدهما ضمن القيمة فكان الأمر فيه كما وصفنا ، وإن فاسدة ، فإن لكل واحد منهما أجر مثل الفرس الذي أعطاه صاحبه ، ولو كان كل واحد منهما دفع فرسه إلى صاحبه من غير شرط اشترطه كل واحد منهما

أن يأكله المؤاجر ولكنه يتمدق به ؛ لأنه استفاده من كسب خبيث فسبيله التصدق به، كما في الغاصب ، ولو قتل الفرس غير الذي حبس عليه، أو ركبه غيره بغير أمره فعطب تحته ، كان ضامنًا بقيمته ، يأخذها الذي حبس عليه فيشتري بها فـرسًا آخر فيكون حبيسًا في يده ؛ لأن الذي حبس عليه لا يكون أقل حالاً من المودع ، ولو كانت وديعة في يده فقتله غيره كان للمودع حق الخصومة وأخذ القيمة كذا هاهنا ، ولو أن رجلين في يد كل واحد منهما فرس حبيس على هذه الصفة دفع كل واحد منهما الفرس الذي في يده إلى صاحبه على أن يغزو عليه ، على أن يعطي الآخر فرسه ، كان هذا شرطًا فاسداً ، لا ينبغي لهما ذلك لأنهما لما شرطًا ذلك شرطًا بينهما صارت مبادلة المنافع بالمنافع ، ومبادلة المنافع بالمنافع إجارة فاسدة كبيع السكنى بالسكنى ، وليس للذي حبس عليه أن يؤاجره إجارة جائزة ولا فاسدة ، فإن عطب أحدهما ضمن القيمة فكان الأمر فيه كما وصفنا ؛ لأن كل واحد منهما متعد ، وإن سكما كان لكل واحد منهما أجر مثل الفرس الذي أعطاه صاحبه ؛ لأن الإجارة فـاسدة ً، وفي الإجـارة الفاسـدة يجب أجر المثل ويتـصدق كل واحد منهما بالأجر ولا يجبر عليه ، ولو كان كل واحد منهما دفع فرسه إلى صاحبه من غير شرط اشترطه كل واحد منهما على صاحبه ، فغزا كل وأحد منهما على الفرس الذي أعطاه صاحبه فهذا لا بأس به ؛ لأنه إذا لم يجر بينهما شرط لم يصر مبادلة المنفعة بالمنفعة لتصير إجارة ولكنه يجعل محض إعارة ، وقد ذكرنا أن للذي حبس عليه أن يعيره ليغزو به ، ولو أن رجلاً جعل خيلاً له حبيسًا في سبيل الله ودفعها إلى وكيل له يكون هو الذي يوزعها بين الغزاة إذا غزوا ولم يشترط ردها إليه فهذا جائز ؛ لأنه وجد

على صاحبه ، فغزا كل واحد منهما على الفرس الذي أعطاه صاحبه فهذا لا بأس به ، ولو أن رجلاً جعل خيلاً له حبيساً في سبيل الله ودفعها إلى وكيل له يكون هو الذي يوزعها بين الغزاة إذا غزوا ولم يشترط ردها إليه فهذا جائز، ولا بأس بأن يوزعها بين الغزاة من الاغنياء والفقراء، وكذلك لو جعل خانًا لنزول الناس فيه، أو مقبرة يقبر فيها موتى المسلمين، فإن دفع الوكيل إلى رجل فرساً فقال : اركبه في سبيل الله فليس له أن يحمل عليه غيره، وإن أعطاه إياه فقال : خذه في سبيل الله، ولم يشترط عليه أن يكون هو الذي يركبه، فلا بأس بأن يحمل عليه غيره ممن يغزو في سبيل الله، ولو أعطى رجلاً فرساً في سبيل الله وأعطى الآخر فرساً له في سبيل الله، فقال الرجلان كل واحد منهما لصاحبه : أعطيك فرسي لتغزو عليه ، على أن الرجلان كل واحد منهما لصاحبه : أعطيك فرسي لتغزو عليه ، على أن المولئي فرسك أغزو عليه ، فأخذاهما فغزوا عليهما ، فالقياس أن يكون باطلاً ، وإن عطب الفرسان يضمنان إلا أنه يجوز ذلك استحسانًا ، ولا

الإزالة من يده إلى يد قيم الحبس فيجوز ، كما لو وقف أرضًا أو دارًا وأخرجها إلى قيم جاز ذلك ، لما أن التسليم قد وجد ، ولهـذا قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - : إن التسليم ليس بشرط لأن الشاني وكيله ويتصرف فيه بأمره ، كـما شرط هو ، فكانت يده كيده فلا فائدة في التسليم والجواب عنه ما قلنا ولا بأس بأن يوزعها بين الغزاة من الأغنياء والفقراء ؛ لأن هذا إباحة وليس بتمليك وكل قربة كانت على سبيل الإباحة استوى فيها الغنى والفقير كالسقاية ، وكذلك لوجعل خانًا لنزول الناس فيه ، أومقبرة يقبر فيها موتى المسلمين ؛ فإنه يسكن خانة الغني والفقير، ويقبسر في مقبرته الغني والفقير، فإن دفع الوكيل إلى رجل فرسًا فقال: اركبه في سبيل الله فليس له أن يحمل عليه غيره؛ لأنه إنما أعطاه لينتفع به في هذا الغرو ثم يرده على الوكيل فهومستعير والمستعير إذا شرط ركوب نفسه ليس له أن يركب غيره كذلك هاهنا ، وإن أعطاه إياه فقال : خذه في سبيل الله ، ولم يشترط عليه أن يكون هو الذي يركبه ، فلا بأس بأن يحمل عليه غيره عن يغزو في سبيل الله ؛ لأن الإباحة وقعت مطلقة فكان له أن يركبه بنفسه ، وأن يُركب غيره ، كمًّا في عارية الدابة إذا وقعت مطلقة ، ولو أعطى رجلاً فرساً في سبيل الله وأعطى الآخر فسرسًا له في سبيل الله فيقال الرجلان كل واحد منهما لصاحبه: أعطيك فرسي لتغزو عليه، على أن تعطيني فسرسك أغزو عليه ، فأخذاهما فغزوا عليهما ، فالقياس أنّ يكون باطلاً ، وإن عطب الفرسان يضمنان إلا أنه يجوز ذلك استحسانًا ، ولا يضمنان شيئًا، فوجه القياس له في ذلك أنهما لما شرطا ذلك الشرط فيما بينهما صارت مبادلة

يضمنان شيئًا، قال: ولو أنهما آجرا الفرسين بدراهم، فآجر كل واحد منهما صاحبه، فرسه بدراهم يغزو عليه كانا ضامنين، وليس للوكيل الأول الذي دفعت إليه الخيل أن يؤاجر شيئًا من هذه الخيول للغزو، وإن أجرها كان ضامنًا لما قلنا: إن الإجارة تبطل معنى الشواب، والذي حبس قصد به الثواب، فإن احتاجت إلى نفقة فرأى أن يؤاجرها لبعض منافع الناس غير الجهاد بمقدار نفقتها حتى يدفعها إلى من يغزو عليها، فلا بأس بذلك، ولا بأس بأن يأمر القاضي الوكيل بذلك، لأن القاضي ولي كل مال أعد للمسلمين، كما هو ولي كل غائب، ولا بأس بأن يفعل هذا الوكيل أيضًا بغير أمر القاضي، لأن هذا مما يصلح الدابة، وقد وجد الرضاء من المالك دلالة في كل ما يصلح الدابة، فإن كان الذي حبسها شرط له، حين وكله

المنفعة بالمنفعة فتصير في حكم الإجارة ، كما لو كان المحبس رجلين ووجه الاستحسان في ذلك وهو أنه اعتبر حال الذي حبس فلا يكون إجارة لأنه رجل واحد فكانت الأفراس كلها ملكًا له ، وإن لم يعتبر حالـه لزوال الأفراس عن ملكه واعتبر حال القيم فيها كان هو أيضًا واحدًا ، فلا يقع فسيه معنى الإجارة إذ الرجل لا يؤاجر بعض أفراسه ببعض ، فأما إذا كان الفرسان لرجلين ، فقد وجدت صورة الإجارة لأن منافع الفرسين لمالكين مختلفين فكان له حكم الإجارة فلم يجز، قال: ولو أنهما آجرا الفرسين بدراهم، فآجر كل واحد منهما صاحبه ، فرسه بدراهم يغزو عليه كانا ضامنين ؛ لأن هذه الإجارة بأداء دراهم من مالهما، وليست بمال صاحب الفرسين فقد وقعت إجارة ملك الغير، علك الغير ، فوجد معنى الإجارة فيه . ، وليس للوكيل الأول الذي دفعت إليه الخيل أن يؤاجر شيئًا من هذه الخيول للغزو، وإن أجرها كان ضامنًا لما قلنا: إن الإجارة تبطل معنى الثواب، والذي حبس قصد به الثواب، فإن احتاجت إلى نفقة فرأى أن يؤاجرها لبعض منافع الناس غير الجهاد بمقدار نفقتها حتى يدفعها إلى من يغزو عليها، فلا بأس بذلك ؟ لأن الحال حـال الضرورة ، ومنفعة الأجـرة ترجع إلى الدابة فكان هذا أرفق بالدابة ، فيجوز وهذا كما ذكر في كتــاب الوقف إذا جعل الرجل خانًا وقفًا لمارة الطريق ، فاحتاج إلى المرمة فإنه لا بأس للقيم أن يؤاجر منازل الخان بمقدار ما يحتاج إلى المرمة ، فكذلك هاهنا ، ولا بأس بأن يأمــر القـاضي الـوكـيل بذلك ، لأن القــاضي ولي كل مــال أعـدّ للمسلمين ، كسَّما هو وليٌّ كل خانُّب ، ولا بأس بأن يضعل هذا الوَّكيلُ أيضًا بغير أسر القاضى ، لأن هذا مما يصلح الدابة ، وقد وجد الرضاء من المالك دلالة في كل ما يصلح الدابة ؛ لأنه لا يبقى حبيسًا إلا بعد السعي في إصلاحه ، فإن كان الذي حبسها شرط له،

بها ودفعها إليه، أن يؤاجرها في نفقتها، فذلك جائز وأحرى أن يجوز إجازة الوكيل، وإن شاء آجرها بنفقتها، ولا يستامر في ذلك القاضي، وإذا أعطى الرجل فرسًا يجعل حبيسًا في سبل الله، فإن استغنى أو مات دفعه إلى غيره حتى يكون حبيسًا أبدًا فليس لصاحب الحبيس أن يركبه في حوائجه في المصر في القياس، ولا يركبه خارجًا من المصر على مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة، فإن ركبه ليسقيه أو ليشتري له علفًا أو حمل عليه علفًا له، أو بعض المنافع

حين وكله بها ودفعها إليه ، أن يؤاجرها في نفقتها ، فذلك جائز وأحرى أن يجوز إجازة الوكيل ؛ لأنه وجد منه صريح الأمر بالإجارة والصريح أقوى من الدلالة ، وإن شاء آجرها بنفقتها ، ولا يستأمر في ذلك القاضي ، لما قلنا : إنه ماذون من جهة الذي حبس دلالة ، فلا يحتاج إلى استئمار القاضي ، وإذا أعطى الرجل فرسًا يجعل حبيسًا في سبل الله ، فإن استغنى أو مات دفعه إلى غيره حتى يكون حبيسًا أبدًا فليس لصاحب الحبيس أن يركبه في حوائجه في المصرفي القياس ، وفي الاستحسان : له أن يركبه في حوائجه في المصر ، وما حول المصر من شهود الجنارة والتشييع ونحوه ، فوجه القياس فيه وهو أن المالك أذن له بالركوب في الحروب ، ولم يأذن له في الركـوب في حوائجه [ فوجب ألا يجوز له الركوب في حوائجه إلا بإذنه ] ، كما لو ركبه وأراد به سفرًا ، وكما لو أعار فرسه ليركبه في طريق ، كذلك ليس له أن يركبه في طريق آخر ، فكذلك هاهنا ، ووجه الاستحسان في ذلك وهو أن هذا القدر من الركوب ينفع الفرس ولا يضره ، لأن رب فرس إذا ربط في المربط ولا يركب عليه يصيبه مرض ويفسد سيره ، وفي ركوبه في الأحايين منفعـة له ورياضة، والمالك كان كالراضي في كل ما يرجع نفـعه إلى الفرس، ولأنا لو قلنا : بأنه لا يجوز له قليل الركوب في غير الغزو أدى إلى منع الناس عن قبول مثل هذه الأفراس ، إذ لا يرغبون إليها متى علموا أن النفقة واجبة عليهم وقليل الركوب وكثيره في غير الغزو حرام عليهم وما أدئ إلى الضيق والحرج وتنفير الناس عنه كان حكمه ساقطًا ، ولأن المالك لما حبسه عليه مع علمه أن الذي حبسه عليه لا يجد بدًا من قليل الركوب عليه في غير الغزو، يكون كالراضي بركوبه ذلك القدر في غير الغزو، وكان سبيله سبيل العبد المأذن من حيث إنه يملك التبرع بشيء يسير ولا يملك التبرع بالشيء الكثير وإن كان الملك ليس بثابت له لما أنه لابد للتجار من ذلك ، فصار كالمأذون من جهة المولى دلالة ، وإن لم يوجد منه الإذن إفصاحًا وصريحًا ، فكذلك هاهنا ، ولا يركبه خارجًا من المصر على مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة ، وذلك لأن هذا في حد الكثرة ، لأن له بدًا من ذلك الركوب ، والقليل هو المستحسن دون الكثير ، فإن ركبه للفرس ، فلا بأس بذلك في القياس والاستحسان، وكان هذا بمنزلة رجل اشترى فرسًا فوجد به عيبًا فركبه ليسقيه أو ليحمل طعامه لم يمنع ذلك من الرد بالعيب ، وإن كان يركبه ليرعب به العدو في المصر ، أو خارج المصر ، أو كان يرى أن لهم عيونًا في الثغر فركبه لذلك ، فهذا لا بأس به ، وكذلك السيف يجعل حبيسًا في سبيل الله ، فإن كان تقلده إياه يفسد السيف أو يضر به أو بحمائله فلا يلبسه ، وإن كان لبسه لا يضره فلا بأس بذلك ، وإن كان يلبسه ليرهب به العدو ، أو كان لهم عيون فينا ترى، فتقلد السيف ، ولبس السلاح ليرهب به العدو ، أو كان لهم عيون فينا ترى، فتقلد السيف ، ولبس الله لم يعجبني أن يرمي صاحبها بالنبل والقوس بين الغرضين ، وإن كان يتعلم بذلك الرمي وهو مما يتقوى به العدو ، بخلاف ما إذا ركب الفرس يتعلم بذلك الرمي وهو مما يتقوى به العدو ، بخلاف ما إذا ركب الفرس والحبيس في حوائجه في المصر فإنه لا بأس به ، وإن كان في يد رجل فرس

ليسقيه أو ليشتري له علفًا أو حمل عليه علفًا له ، أو بعض المنافع للفرس ، فلا بأس بذلك في القياس والاستحسان ؛ لأن منفعة هذا الركوب ترجع إلى الدابة ، فلا يكون به بأس في القياس والاستحسان ، وكان هـذا بمنزلة رجل اشتىرى فرسًا فـوجد به عيبًا فركبه ليسقيه أو ليحمل طعامه لم يمنع ذلك من الرد بالعيب ، لما أن ذلك الركوب لمنفعة الدابة فكان ذلك من أسباب البر ، فكذلك هاهنا ، إلا أنه جعل مسألة الرد بالعيب في كتــاب البيوع على القــياس والاستــحسان ، وقــد جعل الجواب هاهنا جــوابًا واحدًا في القياس والاستحسان جميعًا، وإن كان يركبه ليرعب به العدو في المصر ، أو خارج المصر، أو كان يرئ أن لهم عيونًا في الثغر فركبه لذلك ، فهذا لا بأس به ؛ لأن هذا الركوب من الجهاد ، وكذلك السيف يجعل حبيسًا في سبيل الله ، فإن كان تقلده إياه يفسد السيف أو يضر به أو بحمائله فلا يلبسه ؛ لأن لبسه لمنفعة نفسه ليس من الجهاد في شيء ، وإن كان لبسه لا يضره فلا بأس بذلك ؛ لانه قليل منفعة فلا بأس به ، كما قلنا في ركوب الفرس إذا كان قليلاً ، وإن كان يلبسه ليرهب به العدو ، أو كان لهم عيون فينا ترى ، فتقلد السيف ، ولبس السلاح ليرهب به العدو فله ذلك ؛ لأن إرهاب العدو من أمر الجهاد ، واستعماله في أمر الجهاد لا بأس به ، وإن جعل نبلاً وقوسًا حبيسًا في سبيل الله لم يعجبني أن يرمي صاحبها بالنبل والقوس بين الغرضين ، وإن كان يتعلم بذلك الرمي وهو مما يتقوى به العدو؛ لأن هذا مما يفسد النبل والقسوس ، والرمى بين الغرضين ليس من الجهاد فلم يكن له إفساده في غير أمر الجهاد ، بخلاف ما إذا ركب الفرس والحبيس في حواثجه في المصر فإنه لا بأس به ؛ لأن ذلك الركوب عما لا يفسده بل

في سبيل الله فسمع الرجل بعلف رخيص يباع في غير موضع المصر ، فإن كان ذلك الموضع في المصر أو قريبًا منه في بعض قراه فلا بأس بهذا ، وإن كان المسلمون كان موضعًا بعيدًا يسافر عليه لم يعجبني أن يفعل ذلك ، وإن كان المسلمون في موضع لا يقدرون فيه على العلف إلا من مسيرة أيام فلا بأس بأن يركبه إلى ذلك الموضع ليحمل عليه علفه ، ولا بأس بأن يركبه أيضًا راجعًا مع العلف، ولكن لا ينبغي له أن يحمله من العلف ما لا يطيق إذا ركب عليه من ذلك، وإذا أعطى الرجل سيقًا حبيسًا في سبيل الله، وعلى السيف حلية ، فليس ينبغي له أن يعرض للحلية ، فإن احتاج السيف إلى مرمة ، فإن مرمته عليه ولا يعرض لحليته ، فإن كان السيف إنما أعطاه وكيلاً له يدفعه إلى غيره عليه ولا يعرض لحليته ، فإن كان السيف إنما أعطاه وكيلاً له يدفعه إلى غيره عليه ولا يعرض لحليته ، فإن كان السيف إنما أعطاه وكيلاً له يدفعه إلى غيره

يصلحه ، حتى إذا كـان ركوبه يفسده يمنع من ذلك ، كــما لو ركبه لتعلم الفــروسية أو ركبه يومًا أو أكثر في حواثجه ، وإن كان في يد رجل فرس في سبيل الله فسمع الرجل بعلف رخيص يباع في غير موضع المصر ، فإن كان ذلك الموضع في المصر أو قريبًا منه في بعض قراه فلا بأس بهذا ؛ لأن هذا من منافع الدابة ، ولو ركبه في حاجته في المصر لا بأس به ، فما ظنك إذا كان ركوبه لمنفعة الدابة وإن كان موضعًا بعيداً يسافر عليه لم يعجبني أن يفعل ذلك ؛ لأن هذه المسافرة عليه من غير ضرورة فلا تجور ، ( ألا ترىٰ ) أنه لو جاز مــثل هذا لجاز له أن يأتي بــه بعض الكور التي بينها وبين مــصره عــشرة أيام وأكثر وهذا أقبح ، وإن كان المسلمون في موضع لا يقدرون فيه على العلف إلا من مسيرة أيام فلا بأس بأن يركبه إلى ذلك الموضع ليحمل عليه علفه ؛ لأن هذا موضع الضرورة والضرورات تبيح المحظورات ولا بأس بأن يركبه أيضًا راجعًا مع العلف ؛ لأنه لما جاز له أن يركبه ذاهبًا لما أنه يحـتاج إلى حفظ الدابة فـلأن يجوز له أن يركبـه راجعًا أيضًا مع العلف ، فـهو يحتـاج إلى حفظ الدابة والحـمل أولى ، ولكن لا ينبــغى له أن يحمله من العلف ما لا يطيق إذا ركب عليه من ذلك ؛ لأن هذا استهلاك للدابة ( الا ترىٰ) أنه لا يحل له مشل ذلك في دابة نفسه ، ففي دابة الحبيس أولى ، وإذا أعطى الرجل سيفًا حبيسًا في سبيل الله، وعلى السيف حلية ، فليس ينبغي له أن يعرض للحلية ؛ لأن الحلية تبع للسيف ، والسيف حبيس غير مملوك ، فالحلية مثله فبلا يتصرف فيه تصرف الملاك ، ولكن يستعمله في أمر الجهاد بحليته كما إذن له ، فإن احتاج السيف إلى مرمة ، فإن مرمته عليه ولا يعرض لحليته ؛ لأنه هو المنتفع به ، فكانت النَّفقة عليه كما قلنا في المستعير ، ( ألا ترئ ) أن الفرس لو كان حبيسًا في يده واحتاج إلى النفقة كانت نفقته عليه ، ولا يعرض للفرس بإجارته ، كذلك هاهنا، فمرمة السيف عليه ولا يتعرض

ممن يغزو في سبيل الله ثم يرده على الوكيل ، فليس للوكيل أيضاً أن يعرض لحليته بصدقة ولا بغيرها، فإن احتاج السيف إلى مرمة في إصلاحه، وإصلاح جفنه، فرأى الوكيل أن يصلحه من حليت فلا بأس بذلك فيأخذ من حليته بقدرما يحتاج إليه من المرمة فيرعمه بذلك، ويدع ما بقي حتى يحتاج إلى مرمة أخرى، فإن كان إذا نزع بعض الحلية انتزعت كلها وأجرى للمرمة بعضها رمم السيف بما يحتاج إليه ثم ليمسك الفضل عنده، ولم يتصدق به حتى إذا احتاج إلى مرمة فيرمه بها ، ولو أن رجلاً جعل فرساً له حبيساً في سبيل الله ودفعه إلى وكيل له يدفعه إلى بعض من يخرج في سبيل الله، فحطم الفرس أو أصابه عيب لا يقدر أن يغزو عليه، ولكنه يصلح للركوب في المصر أو العجلة فلا بأس بأن يبيعه الوكيل ويشتري بثمنه فرساً آخر يغزو عليه في سبيل الله، وأمر الوكيل في ذلك جائز بغير أمر القاضي، فإن كان الثمن الذي يبيع

للحلية ، فإن كان السيف إنما أعطاه وكيلاً له يدفعه إلى غيره ممن يغزو في سبيل الله ثم يرده على الوكيل ، فليس للوكيل أيضًا أن يعرض لحليته بصدقة ولا بغيرها ؛ لأنه فوض إليه الدفع إلى من يغزو ، ولم يفوض إليه التصــدق ، فلا يتعدى أمر موكله ، فإن احتاج السيف إلىٰ مرمة في إصلاحه ، وإصلاح جفنه ، فرأىٰ الوكيل أن يصلحـه من حليته فلا بأس بذلك فيأخذ من حليته بقدرما يحتاج إليه من المرمة فيرممه بذلك ، ويدع ما بقي حتى يحتاج إلى مرمة أخرى؛ لأن منفعة السيف ليست للوكيل ليكون إصلاحه من ماله، فيكون إصلاحه من السيف كالفرس إذا احتاج إلى نفقة فإنه ينفق عليه من منافعه بأن يؤاجره فيصرف غلته إلى نفقته ، وكذلك الأراضي الموقوفة مرمـتها في غلتها ، وليس هناك غلة سوى الحلية فيصلحه من الحلية ، فإن كان إذا نزع بعض الحلية انتزعت كلها وأجرى للمرمة بعضها رمم السيف بما يحتاج إليه ثم ليمسك الفضل عنده ، ولم يتصدق به حتى إذا احتاج إلى مرمة فيرمه بها ؛ لأن الحلية ما جعلت للصدقة ، وإنما جعلت في الغزو فلا تصرف إلا في أمر الغزو ، ولو أن رجلاً جعل فرسًا له حبيسًا في سبيل الله ودفعه إلى وكيل له يدفعه إلى بعض من يخرج في سبيل الله ، فـحطم الفرس أو أصابه عيب لا يقدر أن يغزو عليه ، ولكنه يصلح للركوب في المصر أو للعجلة فلا بأس بأن يبيعه الوكيل ويشتري بثمنه فرسًا آخر يغزو عليه في سبيل الله ؛ لأنه لو لم يبعه لهلك الفرس ، فانقطعت صدقة الذي حبس فكان له استبداله ليبقي صدقته ، وأمر الوكيل في ذلك جائز بغير أمر القاضي ؛ لأنه فوض إليه السعي في إصلاحه ، فكان بمنزلة الوصي في ذلك ، فإن كان الثمن الذي يبيع به لا يبلغ ثمن فرس يغزو عليه [في سبيل الله] فإن

به لا يبلغ ثمن فرس يغزو عليه [ في سبيل الله ] فإن كان يطمع أن يصاب فرس وقف حتى يصاب فرس يغزى عليه في سبيل الله ، وإن كان يعلم أنه لا يصاب به فرس بأن قل ذلك جدا رد الفرس على صاحبه الذي كان حبسه في سبيل الله ، ولا يتصدق بذلك على المساكين ، وإذا صار بحال لا يغزى عليه عاد إلى ملك الذي حبس كالعواري .

## ٣٠٠ . باب: العشور من أهل الحرب

روى محمد - رحمه الله تعالى - بإسناده عن أبي صخرة المحاربي عن رياد بن جرير قال: بعثه عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - مصدقًا إلى عين النمر، وأمره بأن يأخذ من المصلين، يعني من المسلمين، من

كان يطمع أن يصاب فرس وقف حتى يصاب فرس يغزى عليه في سبيل الله ؛ لأنه يمكن إدامة هذه الصدقة بشراء فرس آخر فيوقف ولا يعطل ، وإن كان يعلم أنه لا يصاب به فرس بأن قل ذلك جداً رد الفرس على صاحبه الذي كان حبسه في سبيل الله ، ولا يتصدق بذلك على المساكين ؛ لأنه جعله حبيسًا ليغزى عليه لا للتمليك والصدقة ،وإذا صار بحال لا يغزى عليه عاد إلى ملك الذي حبس كالعواري ، وهذا على قياس ما قال به محمد - رحمه الله تعالى - في رجل جعل في أرضه مسجدًا وصلى فيه الناس ، ثم ضرب ما حوله واتخذت مزارع ، وضرب المسجد ، فإن كان يطمع أن يعود إليه أهله ويصلوا فيه ، فإنه لا يعود ملكًا لصاحبه ، وإن كان لا يطمع في ذلك عاد ملكًا عند محمد - رحمه الله تعالى - فلصاحبه أن يأخذه ويبيعه ، أو يجعله مزرعة ، وإن كان محمد - رحمه الله تعالى - فلصاحبه أن يأخذه ويبيعه ، أو يجعله مزرعة ، وإن كان يتصدق به ، ولكن يعود ملكًا ، فكذلك أمر الفرس ، وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يرد الفرس إلى صاحبه ، ولكن يتصدق به ، كما لا يعود المسجد ملكًا إذا تعالى - لا يرد الفرس إلى صاحبه ، ولكن يتصدق به ، كما لا يعود المسجد ملكًا إذا كان لا يصلى فيه والله أعلم .

### ٢٠٣ ـ باب : العشور من أهل الحرب

روئ محمد - رحمه الله تعالى - بإسناده عن أبي صخرة المحاربي عن زياد بن جرير قال : بعثه عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - مصدقًا إلى عين النمر ، وأمره بأن يأخذ من المصلين، يعني من المسلمين ، من أموالهم ربع العشر ، ومن أموال أهل الذمة ، إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر ، اعلم أنا

أموالهم ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة، إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر، واعلم أن العاشر هو الذي أقامه عمر – رضي الله تعالى عنه –، على الدرب الذي كان بين المسلمين والكفار، وأمره أن يأخذه من كل من يمر عليه بماله ولم يؤد زكاته وجعل نفقته منه ، عن جرير بن حازم قال: سمعت أنس بن سيرين يقول: أراد أنس بن مالك

اتبعنا الأثر في هذا فقلنا يأخذ العاشر من المسلم الذي مر عليه ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشـر ، ومن الحربي العـشر ، لأن عـمر - رضي الله تعالى عـنه - هكذا أمر عاشره بأخذ العشر، وكان ذلك بمشهد من المهاجرين والأنصار ، ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع، يدل عليه أنه روي في حديث آخر عن عمر - رضى الله تعالى عنه - أنه بعث أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - مصدقًا في العشور، فقال أنس ابن مالك - رضى الله تعالى عنه - : يا أمير المؤمنين تقلدني المكس من عملك ، فقال له عمر - رضى الله تعالى عنه - قد قلدتك ما قلدنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلدني أمور العشور أمرني أن آخذ من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر كله، فقد روي مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلينا اتباعه ، واعِلم أن العاشر هو الذي أقامه عمر - رضى الله تعالى عنه - ، على الدرب الذي كان بين المسلمين والكفار ، وأمره أن يأخذه من كل من يمر عليه بماله ولم يؤد زكاته وجعل نفقته منه(١)، فإنما سماه عشرًا لأن ما يؤخذ منهم مداره على العشر، وإنما أثبت عمر - رضي الله تعالىٰ عنه - حق الأخذ للعاشر ، لأن هذا المال في حـماية الإمـام ورعايتـه ، لأنَّ أمن الطريق بالإمـام فصـار هذا المال آمنًا برعاية الإمـام وحمايته ، فـأثبت حق الأخذ للإمام كالسوائم التي تكون في المفاوز ، كــان أخذ ركاتها إلى الإمام لما أنها في حماية الإمام ورعايته ، فكذلك هاهنا ، وإنما أمر عمر - رضي الله تعالىٰ عنه - بأخذ ربع العشر من المسلمين لأن المأخوذ منهم زكاة على ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ليس في المال حق سوئ الزكاة » (١) ، والزكاة لما تبين ربع العشــر ، فأما الذمي فإنما أمــر بأخذ نصف العشــر منه ، وذلك لأن هذا حق يؤخذ من المسلم ويؤخذ من الكافر ، فوجب أن يؤخذ منه ، ضعف ما يؤخذ من المسلم كما في النصراني من بني تـغلب ، فإنه يؤخذ منه الصـدقة المضاعفـة وأما الحربى فـإنما أمر بأخذ العشر منه ، لأنهم يأخذون منا العشر، فأمر بأخذ العشر منهم، إذ الأمر بيننا وبين الكفار مبنى على المجازاة، حتى أنهم إن كانوا يأخذون منا الخمس أخذنا منهم الخمس، وإن كانوا يأخذون منــا نصف العشر أخذنا منهم نصف العــشر وإن كانوا لا يأخذون منا شيئًا فنحن لا نأخذ منهم شيئًا ، الدليل عليـه ما روي أن عاشر عمر – رضى الله تعالى (١) انظر الفتاوئ الهندية ( ١/١٨٣ ). ﴿ (٢) أخرجه ابن ماجة : الزكاة ( ١/ ٥٧٠ ) ح ( ١٧٨٩ ) وانظر تلخيص الحبير ( ٢/ ١٥٧).

أن يستعملني على الأبلّة، فقلت: تقلدني على المكس من عملك ؟ فقال: أما ترضى من أمر الناس ما أمرني به عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه من أمور الناس، فقال: استعملني عمر - رضي الله تعالى عنه - ، فأمرني أن آخذ من المسلمين من كل أربعين درهمًا درهمًا ، ومن أهل العهد من كل عشرين درهمًا درهمًا ، ومن أهل العهد من كل عشرين درهمًا درهمًا، أما الحرب من كل عشرة دراهم درهمًا، أما المسلم فلا يؤخذ منه من أقل من مائتي درهم، وأما الذمي فكذلك ، وأما الحربي فإنما لا يؤخذ منهم من أقل من مائتي درهم.

عنه- كتب إلى عـمر - رضي الله عنه - : كم نأخذ من تجار أهل الحرب ؟ ، فقال : كم يأخذون منا ؟ فقال : هم يأخذون منا العشر ، فقال : خذ منهم العشر ، فقد جعل الأمـر بيننا وبينهم مـبنيًا على المجـازاة ،وإن كنا لا نعلم كم يأخـذون منا ، أو لا نعلم أيأخذون منا أو لا يأخذون ، أخذنا منهم العشر أيضًا ، فإنه روي عن عمر - رضي الله تعالىٰ عنه - أنه قال لعشاره : خذوا منهم ما يأخذون منا فإن أعياكم ذلك فخذوا منهم العشر ، والمعنى في ذلك: وهو أن الحربي ينزل من الذمي منزلة الذمي من المسلم ، لأن شهادة الحربي عليه لا تقبل عليه ، وتقـبل شهادة الذمي على الحربي ، كما أنه لا تقبل شهادة الذميّ على المسلمين ، وتقبل شهادة المسلمين على الذمي ، ثم الذمي يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلم ، فكذلك الحربي يؤخذ منه ضعف مايؤخذ من الذمي، ويؤخذ من الذمي نصف العشر فيؤخذ من الحربي ضعف ذلك وهو العشر، قال محمّد - رحمه الله تعالى - : عن جرير بن حازم قال : سمعت أنس بن سيرين يقول : أراد أنس بن مالك أن يستعملني على الأبُّلَّة ، فقلت : تقلدني على المكس من عملك ؟ فقال : أما ترضى من أمر الناس ما أمرني به عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - من أمور الناس ، فقال : استعملني عمر - رضي الله تعالىٰ عنه - ، فأمرني أن آخذ من المسلمين من كل أربعين درهمًا درهمًا ، ومن أهل العهد من كل عشرين درهمًا درهمًا ، ومن أهل الحرب من كل عشرة دراهم درهمًا ، اعلم بأن المكس هو فعل العاشر والمكاس هو العاشر ، وإنما سمي مكاسًا ، لأنه ينقص أموال الناس بأخــذ العشور منهم، وهو مشتق من المماكسة والمكاس لا يأخذ من أحد منهم شيئًا من ذلك حستى يبلغ المال مائتي درهم ما يجب فيه الزكاة على المسلم ، أما المسلم فلا يؤخذ منه من أقل منه من أقل من مائتي درهم (١) ؛ لأن المأخوذ منه زكاة على ما قُلنا ، ولا زكاة في أقل من مائتي درهم ، وأمَّا الذميُّ فكذلك ؛ لأن المأخوذ منه كان باسم الزكاة وإن لَم يكن زكاة في الحقيقة ، فوجب أن يكون من شرطه النصاب . ( دليله ) أخذ الصدقة من نصارئ بني تغلب فإنه

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ١/١٨٣ ).

#### ۲۰۶ ماب: الجسسزيسة

عن إبراهيم النخعي - رحمه الله تعالى - قال : إذا أسلم الرجل وأقام بأرضه فعليه الخراج وإذا لم يقم ، فليس عليه خراج .

لا يؤخذ الصدقة من مالهم إلا أن يكون النصاب كاملاً ، فكذلك هاهنا ، وأما الحربي فإنما لا يؤخذ الصدقة من أقل من مائتي درهم (١)؛ لانهم لا يأخذون من تجار المسلمين من القليل، فكذلك لا نأخذ منهم حتى أنهم إن كانوا ياخذون من تجارنا من قليل المال وكثيره فكذلك نأخذ منهم من قليل وكثيره والله الموفق .

#### ۲۰۶ ـ باب : الجسزية

عن إبراهيم النخعي - رحمه الله تعالى - قال: إذا أسلم الرجل وأقام بأرضه فعليه الخراج وإذا لم يقم، فليس عليه خراج، اعلم بأنه إن كان بهذا الخراج الرأس فلسنا نقول به، بل المذهب عندنا أن الكافرإذا أسلم، وهو من دار الموادعة، فإن خراج الرأس يسقط عنه، سواء أقام بأرضه أو هاجر إلينا، وقال بعض العلماء: بأن الخراج لا يسقط عنه وإن أسلم، ما لم يهاجر إلينا، وإن كان أراد به خراج الأرض فقد قلنا به، فإنه إذا أسلم فأمسلم أرضه فإنه يؤدي عنها الخراج ولا يؤخذ منها العشر، وإنما يؤخذ العشر إذا أسلم أهل بلده طوعًا، وعند بعـض الناس يؤدي العشــر ولا يؤدي الخراج، وإن خــرج إلى دار الإسلام، وترك أرضه لا يؤخذ منه شيء وعن عمـر بن عبد العزيز أن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: لم تفتح قرية بالمغرب على صلح إلا ثلاث قرى: الأسكندرية، وكفرطيس، وفلسطين، وسلطاس، وكان من أسلم من غير هذه الثلاث قرئ أخــذ ماله وخلي سبــيله، ومن أسلم من هذه الثلاث قــرى خلى سبــيله وماله له (اعلم) بأنا لا نأخذ بهــذا الحديث بل نقول: كل من أسلم من أهل الذمــة لا يؤخذ منه ماله، ويترك في أرضه يؤدي عنها الخراج، سواء أخذت القرية عنـوة أوصلحًا، فإن دهقانة نهـرالملك أسلمت على عهد عـمر - رضي الله تعـالى عنه - فكتب في ذلك سـعد وعمار إلىٰ عمر بن الخطاب -رضي الله تعالىٰ عنهم- فكتب إليه عمر - رضي الله تعالىٰ عنه-: أن ادفع إليها أرضها فتؤدي عنها الخراج، وسواد الكوفة إنما أخذ عنوة، نهر الملك وغيره ، والله الموفق .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ١/ ١٨٣ ).

# ٥ - ١. باب: عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة

قال محمد - رحمه الله تعالى - : قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : إذا مر الحربي المستأمن على عاشر المسلمين بمال يبلغ مائتي درهم، فصاعداً أو بشيء قيمته ذلك أخذ منه عشر ما مر به، لما روينا من الأثر، فإن قال : علي دين أو قال : ليس هذا المال لي لم يصدق وأخذ منه العشر، بخلاف الذمي إذا مر على العاشر بمال وقال: ليس لي، أو قال : علي دين، لم يؤخذ منه شيء، وكذلك إذا مر به مكاتب أو عبد بمال أخذ منه العشر، فإن كانوا لا يأخذون من عبيدنا ومكاتبينا ، فلا نأخذ أيضاً من عبيدهم ومكاتبيهم ، وإن كانوا يأخذون من عبيدنا أو مكاتبينا نأخذ منهم أيضاً ، وإذا

# ٢٠٥ ـ باب: عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة

قال محمد - رحمه الله تعالى - : قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : إذا مر الحربي المستأمن على عاشر المسلمين بمال يبلغ مائتي درهم ، فصاعداً أو بشيء قيمته ذلك أخذ منه عشر ما مر به ، لما روينا من الأثر ، فإن قال : على دين أو قال : ليس هذا المال لي لم يصدق وأخذ منه العشر (۱) ؛ لأن الأمر بيننا وبينهم على المجازاة ، وهم لا يصدقون تجارنا في مثل هذا فنحن لا نصدق تجارهم ، بخلاف الذمي إذا مر على العاشر بمال وقال : ليس لي ، أو قال : علي دين ، لم يؤخذ منه شيء (۱) ؛ لأن الأمر بيننا وبينهم ليس على المجازاة ولكنه على حكم الشرع والإسلام ، ومن حكم الإسلام أن المسلم يصدق لما أنه ينكر وجوب الحق في ماله فكذلك الذي يصدق ، وكذلك إذا مر به مكاتب أو عبد بمال أخذ منه العشر (۱) ؛ لانهم يأخذون من عبيدنا ومكاتبينا ، فنحن نأخذ من عبيدهم ومكاتبيهم ، فإن كانوا لا يأخذون من عبيدنا ومكاتبينا ، فيلا نأخذ أيضاً من عبيدهم ومكاتبيهم ، وإن كانوا يأخذون من عبيدنا أو مكاتبينا نأخذ منهم أيضاً (١) ؛ لانه عبيدهم ومكاتبيم ، وإن كانوا يأخذون من عبيدنا أو مكاتبينا نأخذ منهم أيضاً (١) ؛ لانه عبيدهم ومكاتبيم ، وإن كانوا يأخذون من عبيدنا ومكاتبينا نأخذ منهم أيضاً (١٠) ؛ لانه عبيدهم ومكاتبينا نأخذ منهم أيضاً (١٠) ؛ لانه عبيدهم ومكاتبينا ، ولان المولى عبيدهم ومكاتبينا ، ولان المولى المولى يؤخذ لحفظ الطريق ، والمكاتب يحتاج إلى حفظ الطريق كالحر سواء ، ولان المولى

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ١/٤٨١ ).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ١٨٣/١ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ١٨٤/١ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية ( ١/ ١٨٤ ).

مر الحربي على العاشر برقيق فقال: هؤلاء أحرار، أو مر بجوار فقال: هؤلاء أمهات أولادي، صدق في ذلك ولم يؤخذ منه العشر، وإن مر الحربي بمال التجارة وقال: لا أريد به التجارة، أو قال هو مال صبي فإن العاشر يعشره، وإن كانوا هم لايأخذون من مثل هذا المال فلا نأخذ منهم أيضًا، وإن كنا لا نعلم أنهم يأخذون أو لا يأخذون أخذنا منهم، وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان تاجر فعشره عاشر المسلمين، ثم مر على عاشرآخر للمسلمين لم يعشره في تلك السنة حتى تمضى فإذا مضت تلك السنة عشرة

قد رضى بأخذ العشر من عبده حيث بعث إلينا للتجارة ، وإذا مر الحربي على العاشر برقيق فقال: هؤلاء أحرار، أو مر بجوار فقال: هؤلاء أمهات أولادي، صدق في ذلك ولم يؤخذ منه العشر (١) ؛ لأنه إن كان صادقًا فهم أحرار ولا عشر في الأحرار وإن كان كاذبًا فقد صاروا أحرارًا بقوله ، لأن الحربي إذا أعتق عبدًا كـافرًا في دار الإسلام يعتق بالإجماع ، لأنه ليس بدار قهر ، وإن مر الحربي بمال التجارة وقال : لا أريد به التجارة ، أو قال هو مال صبى فإن المعاشر يعشره (٢) ؟ لأنهم لا يصدقوننا في ذلك فنحن لا نصدقهم بذلك ،وإن كانوا هم لايأخذون من مثل هذا المال فلا نأخذ منهم أيضاً ،وإن كنا لا نعلم أنهم يأخذون أو لا يأخذون أخذنا منهم (٣) ؛ لأن الأصل هو الأخذ لأن النصاب كامل ، وإذا دخل الحربى دار الإسلام بأمان تاجر فعشره عاشر المسلمين ، ثم مر على عاشرآخر للمسلمين لم يعشره في تلك السنة حتى تمضى فإذا مضت تلك السنة عشرة مر أخرى (٤) ؛ لأنه مـا دام يتردد في دار الإســلام فحـكم ذلك الأمان باق، ولم ينتــه حكم ذلك الخروج ، فصار كالذمي يتردد في دار الإسلام ، والذمي لا يعشـره العاشر إلا مرة واحدة ،وإن مر عليه في تلك السنة مرارًا ، فكذلك لا يؤخذ منه من الحربي ، يدل عليه ما روي أن رجلاً من الروم مر على عاشر عمر – رضي الله تعالى عنه – ومعه فرس قيمته عشرون ألفًا فطلب منه العاشــر أن يأخذه بثمانية عشر ألفًا فأبي ، فلم يأخذ الفرس ، وأخذ العشـر ثم مر عليه راجعًا فأراد أن يأخذ العشر ثانيًا فـأبين ، فجاء متظلمًا إلىٰ عمر - رضي الله تعالىٰ عنه - فوجـده في المسجد فلم يدخل المسجد ، ووقف علىٰ

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ١/ ١٨٤ ).

<sup>(</sup>٢) قال في الفتاوى : ولا يصدق الحربي في شيء إلا أن يدعي في الجواري أنهن أمهات أولاده وفي الغلمان أنهم أولاده ، فإن ادّعي غير ذلك لا يصدق . انظر الفتاوى الهندية ( ١٨٤/١).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ١/ ١٨٤ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ١/ ١٨٤ ).

مر أخرى ، ولو مر على عاشر المسلمين فعشره ، ثم دخل من يومه أو من الغد دارالحرب ، ثم رجع بماله ذلك مستأمنًا عشرة العاشر مرة أخرى ، فإن كان أولئك الحربيون الذين استأمنوا لا يعشرون المسلمين إذا دخلوا إليهم إلا مرة واحدة في السنة وإن دخل وخرج مرارًا ، لم يعشروا إلا مرة واحدة ، وإن خرج الحربي المستأمن إلى دار الإسلام بأمان ومعه خمر أو خنازير عشر الخمر ولم يعشرالخنازير وأمره أن يعطي عشر الخمر دراهم يقوم قيمته ثم يعطيه قيمة العشر دراهم وإن لم يكن معه دراهم أمره أن يبيع من الخمر ما يعطيه قيمة العشر دراهم ، وهذاعندنا ، وقال زفر – رحمه الله تعالى – : لا يعشر الخمر ولا الخنازير ، فقال عمر – رضي الله تعالى عنه - : ولوهم يعشر الخمر ولا الخنازير ، فقال عمر – رضي الله تعالى عنه - : ولوهم

بابه ، وقال هو الشيخ النصراني، وأضافه إلى نفسه فقال عمر – رضي الله تعالى عنه – وأتى الشيخ الحنيفي فقص عليه القصة ، فقال عمر - رضي الله تعالىٰ عنه - كفيت ، فظن النصراني أنه لم يلتفت إلى كلامه ، فرجع كالآيس ، فلما أتى العاشر سبقه كتاب عمر - رضي الله تعالىٰ عنه - الا يأخذ منه شيئًا فـأخبره العاشر بالكتاب ، ولم يأخذ منه شيئًا فتعجب النصراني من عدل عمر - رضي الله تعالىٰ عنه - فأسلم ،ولو مر على عاشر المسلمين فعشره ، ثم دخل من يومه أو من الغد دارالحرب ، ثم رجع بماله ذلك مستأمنًا عشرة العاشر مرة أخرى (١) ؛ لأنه لما دخل دار الحرب ، فقد انقطع حكم ذلك الأمان ، وانتهى حكم ذلك الخروج فإنما دخل بأمان جديد فصار كأنه دخل أول مرة ، أو نزل منزلة حربي آخر فلهذا يعشره في كل مرة ، فإن كان أولئك الحربيون الذين استأمنوا لا يعشرون المسلمين إذا دخلوا إليهم إلا مرة واحدة في السنة وإن دخل وخرج مراراً ، لم يعشروا إلا مرة واحدة ، لما قلنا : إن الأمر بيننا وبينهم على المجازاة والمكافأة وإن خرج الحربي المستأمن إلى دار الإسلام بأمان ومعه خمر أو خنازير عشر الخمر ولم يعشر الخنازير وأمره أن يعطي عشر الخمر دراهم يقوم قيمته ثم يعطيه قيمة العشر دراهم وإن لم يكن معه دراهم أمره أن يبيع من الخمر ما يعطيه قيمة العشر دراهم، وهذا عندنا، وقال زفر - رحمه الله تعالى -: لا يعشر الخمر ولا الخنازير ، وذهب في ذلك إلى أن الخمر ليس بمال في حق المسلم ، والعاشر مسلم فيصار كأنه مرعليه بما ليس بمال ، وكما إذا مر بخنـزير ونزل الذمي في ذلك منزلة المسلم مر علـي العاشر تجــمد ، ولأن الخــمر والخنزير يجريان مجرئ واحدًا في حق المسلم ، ثم أجمعنا أنه لا يعشر الخنزير فكذلك

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ١/ ١٨٤ ).

بيعها وخذوا نصف العشر من اثمانها، فإن كانوا لا يعشرون المسلمين فيما دخلوا به من مال ، ويعشرون أهل الذمة، عشرناهم كما يعشرون أهل الذمة وإن كانوا يعشرون المسلمين ولا يعشرون أهل الذمة عشرناهم أيضًا ، وكل ما

لا يعشر الخمر ، والحجة لنا في ذلك ما روي أن عمر - رضي الله تعالىٰ عنه - جمع عماله بالموسم وقال لهم : ماذا تأخذون من أهل الذمة مما يمرون به عليكم من الخمر ؟ فقالوا: نصف العشر، فقال عمر - رضي الله تعالىٰ عنه-: ولوهم بيعها وخذوا نصف العشر من أشمانها ؛ ولأن الخسمر أقسرب إلى المالية من الخسنزير ، لأنه كان مسالاً لنا في الابتداء حين كان عصيــرًا ، ويصير مالاً في الانتهاء ، وإذا كان كذلك كــان حرمة الخمر أخف ، فجاز أن يؤخذ العشر من الخــمر ولا يؤخذ من الخنزير ، ولأن العاشر إنما يأخذ قيمة الخمر ، والمسلمون يعرفون قيمة الخمر ، لأن كل واحد من المسلمين يمسكها ، الصالح منهم والطالح ، فأما الصالح فيمسكها للتخليل ، وأما الطالح للشرب ،فإن كان يعرف المسلمون قيمتها فيؤخذ عشر قيمتها لقول المسلمين ، فأما الخنزير لا يمسكه أحد من المسلمين فلا يعرف المسلمون قيمتها ، وإنما يعرف الكفار ، وقول الكفار على المسلمين غير مـقبول ، فلا يؤخذ بقـولهم ، ولأن الخمر مثلئ فكان ينبـغي أن يؤخذ مثله إلا أن المسلم ممنوع عن تملك الخمر ، فإذا أخذ القيمة فقد أعرض عن الخمر ، فيجوز ، وأما الخنزير ليس من ذوات الأمثال ، فمثله قيمتــه ، فإذا أخذ القيمة صار كأنه أخذ العين ، والمسلم لا يحل له أن يتملك الخنزير ولا بدله ، ولأن الخمر مال فيما بين أهل الذمة ، وللإمام فيها حماية معتبرة ، لأن للمسلم عليها يدًا معتبرة ، فـصارت في يد الإمام ، وحمايته ، فأشبهت سائر الأموال ، فأما الخنزير فليس للإمام فيه حماية معتبرة ، لأن المسلم لا يثبت له يد معتبرة على الخنزير ( ألا ترى ) أن الخنزير لا تورث وإذا لم يكن للمسلم عليه يد معتبرة لم يشبت للإمام عليه يد معتبرة ، ولا يصير في حمايته، فلا يؤخذ منه للعشر بغير حماية وإن كان أهل الحرب لا يعشرون أهل ذمتنا إذا دخلوا عليهم بالخمر والخنازير لم نعشرهم فيما أدخلوا من ذلك لأن الخمر والخنزير ليس بمال لأحد من أهل دار الإسلام إلا لأهل الذمة فإذا لم يعشروا أهل ذمتنا من ذلك فقد عفوا عمن في دار الإسلام من هذا النوع من المال، فنعفو عنهم أيضًا عـشر هذا النوع، إذ عشرهم عشر مجازاة، فإن كانوا لا يعشرون المسلمين فيما دخلوا به من مال، ويعشرون أهل الذمة، حشرناهم كما يعشرون أهل الذمة، وإن كانوا يعشرون المسلمين ولا يعشرون أهل الذمة عشرناهم أيضًا ؛ لأنهم لم يعفو عن مال دون مال ، فإن كل مال يمر الواحد منا به على عاشرهم فإنهم يعشرون ذلك المال متى مر به أهل ديسننا على عاشرهم إلا أنهم

يؤخذ من الحربي من العشر فإنه يوضع موضع الخراج للمقاتلة دون موضع الصدقات، وإذا دخل المسلم دار الحرب، بأمان ومعه مال يتجر به أو ليس معه مال، فاتجر في دار الحرب فأصاب مالاً فحال عليه الحول في دارالحرب ثم أخرجه إلى دار الإسلام، ومرعلى عاشر المسلمين لم يأخذ العاشر شيئًا، وما عرفت من الجواب في المستأمن في دار الحرب فهو جوابك في الأسير إذا اتجر فأصاب مالاً في دار الحرب وحال الحول على ماله ثم مر على عاشر

عــفوا عن طائفــة من أهل دار السلام دون الــطائفة الاخــرى، وهم طائفة واحــدة ولم يوجد منهم طائفة أخرى حستى لا نعشرهم مثل ما وجدوا منا فعشـرناهم جميعًا ، حتى إذا وجدُّنا منهم طائفتين ، ووجـدوا منا طائفتين فعشروا إحـدى الطائفتين دون الأخرى عشرنا أيضًا تلك الطائفة منهم دون الأخرى نحو أن عشروا رجالنا ولم يعشروا نساءنا ، فكذلك نحن نعشر رجالهم ولا نعشر نساءهم . وكل ما يؤخذ من الحربي من العشر فإنه يوضع موضع الخراج للمقاتلة دون موضع الصدقات ، والمعنى في ذلك وهو أن الصدقة طهرة لصاحبها، والكافر ليس من أهل الطهرة ، فيوضع عشره موضع مال الصدقة قال : وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان ومعه مال يتجر به أو ليس معه مال ، فاتجر في دار الحرب فأصاب ما لا فحال عليه الحول في دار الحرب ثم أخرجه إلى دار الإسلام ،ومرعلي عاشر المسلمين لم يأخذ العاشر شيئًا ؛ لأن العاشر إنما يجبي صدقة مال كــان في حماية الإمــام ورعايته ، حــتن تكون الجباية بإذاء الحــماية ( ألا ترىٰ ) أنه يعشر الدراهم والدنانير التي يمر بها على العاشر لحاجتها إلى الحفظ والحماية ولا يعشرها من اتجر في مصره لاستغنائه عن حـفظه وليس للإمام حماية ولا رعاية في دار الحرب ، فلا يعشــر الأموال التي لا حماية ولا رعــاية له فيها ألا ترى أنه لو كــان في عسكر أهل البغي فحال الحول على ماله ، ثم خرج إلى عسكر أهل العدل، فإنه لا يؤاخذ بزكاة ما مضى، لما أنه لما لم يكن ذلك المال في حـماية الإمام ولا رعايتـه فلم يؤخذ منه فكذلك هاهنا ، ولأن الزكاة حق الله - تعالى - ، فـفي مـوضع لا يجـري فيــه حكم إمــام المسلمين فلا يأخذ الإمام بذلك كما لا يأخــذ بسائر حقوق الله - تعالى - التي لزمه في دار الحرب نحو حد الزنا وحد السرقة ، وحد قطاع الطريق وحد الشرب ، إلا أن المسلم يؤمر بأن يؤدي زكاة ماله فيما بينه وبين ربه ، ولا يجبر ، وإن لم يؤد فهو آثم لأنه حال الحول على مال مسلم ، فيجب فيــه الزكاة ومتى وجب يؤمر بالأداء ، كالصلاة والصوم وكالباغي إذا خرج إلىٰ أهل العدل ، فإنه يفتي بأن يزكي ماله فيما مضىٰ فكذلك هاهنا ، وما عرفت من الجواب في المستأمن في دار الحرب فهـ و جوابك في الأسـير إذا اتجـر المسلمين ، وكذلك الجواب الذي أسلم في دار الحرب وحال الحول على ماله في دار الحرب ، ثم أخرجه إلى دار الإسلام ، ولو أن رجلاً من أهل الحرب أسلم وله مال كثير من أموال التجارة ، ومال السائمة ، فعلم أن الزكاة تجب في المال ، فمكث ستة أشهر في دار الحرب، أو أقل أو أكثر ثم خرج بماله إلى دار الإسلام فحال عليه الحول ، وهو في دار الإسلام ، ثم مر على العاشر ، فإن العاشر يعشر ماله ، والمصدق يأخذ صدقة سوائمه ، ولو أن رجلاً مسلماً أو ذميًا مر على عاشر المسلمين بماله من دراهم أو دنانير

فأصاب مالاً في دار الحرب وحال الحول على ماله ثم مر على عاشر المسلمين ، فإنه لا يعشر ، ولكنه يفتي بأن يؤدي زكاة ماله فيما بينه وبين ربه ،وكذلك الجواب الذي أسلم في دار الحرب وحال الحـول على ماله في دار الحرب ، ثم أخـرجه إلى دار الإسلام ، فإنّ العاشر لا يعـشره إلا أنه إن علم في دار الحرب أن عليه زكاة مـاله ، وحال الحول على ماله بعد العلم ، لزمه أن يؤدي زكاة ماله فيما بينه وبين ربه وإن لم يعلم أن عليه زكاة في ماله ، فإنه لا يلزمه أداء شيء من الزكاة حتى يحبول عليه الحول بعد العلم لأن الزكاة من الشرائع لا تلزم إلا بعد السماع ، ولم يبلغ الخطاب سمعه فلا شيءعليه ، ولو أن رجلاً من أهل الحرب أسلم وله مال كثير من أموال التجارة ،ومال السائمة ، فعلم أن الزكاة تجب في المال ، فمكث ستة أشهر في دار الحرب ، أو أقل أو أكثر ثم خرج بماله إلَّىٰ دار الإسلام فحال عليه الحول ، وهو في دار الإسلام ، ثم مر على العاشر ، فإن العاشر يعشر ماله، والمصدق يأخذ صدقة سوائمه ؛ لأن الحول انعقد على ماله في دار الحرب ، فإن الزكاة تجب عليه في ماله في دار الحرب ، ( ألا تسرئ ) أنه يؤمر بالأداء ويصير آثمًا إذا لم يؤد فحسب الوجوب قد وجد في دارالحرب ، والوجوب وجد في دار الإسلام ، والعبرة بحال الوجوب ، وفي حال الوجوب المال في حماية الإمام ورِعايت في موضع يجري حكم إمام المسلمين فيه ، فـيأخذ منه العـشر ( ألاترىٰ ) أن الحول إذا انعـقد على النصـاب ثم انتقص ، ثم تم في آخـر الحول فإنـه تجب الزكاة ، واعتبر فيــه حال تمام الحول ، التي هي حال الوجوب ولم يعتبــر النقصان الذي كان في أثناء الحول ، فكذلك لا يعتبر كينونة المال في دار الحرب في أثناء الحول ويعتبر حال تمام الحول ، وهكذا الجواب في الأسير أو المستأمن إذا خرج بماله إلى دار الإسلام ، وتم الحول عليه في دار الإسلام ، فإنه يؤخذ منه زكاة ذلك الحول ، ولو أن رجلاً مسلمًا أو ذميًا مر على صاشر المسلمين بماله من دراهم أو دنانيس يريد أن يدخل به أرض الحسرب للتجارة ، فقال للعاشر : إنما أصبته منذ أشهر ، ولم يحل عليه الحول صدقه على ذلك ،

يريد أن يدخل به أرض الحرب للتجارة، فقال للعاشر : إنما أصبته منذ أشهر، ولم يحل عليه الحول صدقه على ذلك ، ولم يأخذ منه عشراً، فإن دخل دار الحرب فاشترئ به وباع حتى تم الحول على ملكه، وهو في دار الحرب ، ثم خرج به إلى دار الإسلام فمر به على العاشر ، فإنه لا يأخذ منه العشر لما مضى ، وإن كان أقام في دار الحرب تمام الحول منذ ملكه في دار الإسلام إلا يوما أو يومين ، ثم خرج إلى دار الإسلام ، فيتم الحول في دار الإسلام ، ثم مر به على العاشر عشره ، ولو أن حربيا مستأمنا في دار الإسلام أو ذميا أو مسلما مر على عاشر بمال فكتمه إياه ، وقد حال الحول الأول ، ثم مر به على العاشر أيضا فكتمه إياه ، وقد حال الحول الأول ، ثم مر به على العاشر بعدما حال الحول الثاني، ثم مر به على العاشر بعدما حال الحول الثالث فعلم به العاشر ، وعلم بما كان صنع في تلك بعدما حال الحول الثالث فعلم به العاشر ، وعلم بما كان صنع في تلك الأحوال ، فإن العاشر يعشر الأموال في الأحوال الثلاثة كلها ، فإن كان الحرب ، قبل أن

ولم يأخذ منه عشراً (١) ؛ لانه أنكر وجوب الحق في ماله فكان القول قوله ، فإن دخل دار الحرب فاشترئ به وباع حتى تم الحول على ملكه ، وهو في دار الحرب ، ثم خرج به إلى دار الإسلام فمر به على العاشر ، فإنه لا يأخذ منه العشر لما مضى ؛ لان الحول حال والمال في دار الحسرب ووقت الوجوب وقت تمام الحول ، فإذا لم يكن المال وقت الوجوب في موضع يجري فيه حكم المسلمين لا يأخذه الإمام ، وإن كان أقام في دار الحسرب تمام الحسول منذ ملكه في دار الإسلام إلا يوما أو يومين ، ثم خسرج إلى دار الإسلام، فتم الحول في دار الإسلام ، ثم مر به على العاشر عشره ؛ لان المال وقت وجوب الحق في حماية الإمام ، وفي موضع يجري فيه حكم إمام المسلمين فكان له وجوب الحق في حماية الإمام ، وفي موضع يجري فيه حكم إمام المسلمين فكان له عق الأخذ ، ولو أن حربيًا مستأمنًا في دار الإسلام أو ذميًا أو مسلمًا مر على عاشر بمال فكتمه إياه ، وقد حال الحول الثاني ، ثم مر به على العاشر بعدما حال الحول الثالث فعلم به العاشر ، وعلم بما كان صنع في تلك الأحوال ، فإن العاشر يعشر الأموال في الأحوال الثلاثة كلها (٢)؛ لانه يشت حق الأخد للعاشر في كل مرة ، لأن الزكاة وجبت في المال في دار الإسلام ، والحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير ولا بالكتمان ، فإن كان الحربي يدخل في هذه الأحوال والثلاثة في كل مرة في دار الحرب، قبل أن يعشره، ثم يخرج فليس ينبغي للعاشر أن الشلاثة في كل مرة في دار الحرب، قبل أن يعشره، ثم يخرج فليس ينبغي للعاشر أن

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ١/ ١٨٣ ).

يعشره ، ثم يخرج فليس ينبغي للعاشر أن يعشره إلا بهذه المرة الأخيرة لهذا الحول الثالث ، ولو أن الحربي والمستأمن والمسلم والذمي مكشوا يتجرون في دار الإسلام ثلاثة أحوال لا يمرون علي عاشر المسلمين ، ثم مروا على عاشر المسلمين بعد الحول الشالث ، فأخبروه أنهم لم يعشروا منذ ثلاثة أحوال ، وأخبر المسلم أنه لم يؤد زكاة ماله منذ ثلاثة أحوال ، فإن العاشر يأخذ منه زكاة هذا الحول الثالث ولا يأخذ منه زكاة الحولين الماضيين وذلك لأن العاشر إنما يعشر المال الذي في دار الإسلام إذا كان في حمايته [ في الحول الثالث لا في الحولين الماضيين فلهذا لا يأخذ لما مضى من الحولين بخلاف ما إذا حال الحول والمال في دار الحرب] ، ووقت الأخذ باق ما لم يجب الحق في المال ثانيًا، فقد مضى وقت أخذ الواجب الأول وجاء وقت أخذ الواجب الثاني ، فمتى مر عليه بعدما حال الحول الأول قبل أن يتم الحول الثاني، فوقت الأخذ باق فعشره ، ومتى تم الحول والمال في دار الحرب، فإن العاشر فوقت الأخذ باق فعشره ، ومتى تم الحول والمال في دار الحرب، فإن العاشر

يعشره إلا بهذه المرة الأخيرة لهذا الحول الثالث (۱) ؛ لأنه لما دخل دار الحرب في كل مرة فقد بطلت عنه أحكام المسلمين وارتفع ذلك الأمان ، وصار كحربي آخر حين خرج في المرة الثانية والثالثة ( ألا ترين ) أن العاشر لو عشره ثم دخل دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك ومر على العاشر فإنه يعشره ثانياً ، فكما أبطل دخوله دار الحرب العشر الذي كان له عند المسلمين ، وصار في الحكم كحربي آخر خرج ، فكذلك يبطل دخوله دار الحرب ، ما كان للمسلمين عنده ، ويصير كحربي آخر خرج في كل مرة ، ولو أن الحربي والمستأمن والمسلم والذمي مكثوا يتجرون في دار الإسلام ثلاثة أحوال لا يمرون علي عاشر المسلمين ، ثم مروا على عاشر المسلمين بعد الحول الثالث ، فأخبروه أنهم لم يعشروا منذ ثلاثة أحوال ، وأخبر المسلم أنه لم يؤد زكاة ماله منذ ثلاثة أحوال ، فإن العاشر يأخذ منه زكاة الحول الثالث ولا يأخذ منه زكاة الحولين الماضيين (۱) وذلك لأن العاشر إنما يعشر المال الذي في دار الإسلام إذا كان في حمايته [ في الحول الثالث لا في الحولين الماضيين فلهذا لا يأخذ لما مضي من الحولين بخلاف ما إذا حال الحول والمال في دار الحرب ] ، ووقت الأخذ باق ما لم يجب الحق في المال ثانياً ، فقد مضي وقت أخذ الواجب الثاني ، فمتن مر عليه بعدما حال الحول الأول وجاء وقت أخذ الواجب الثاني ، فمتن مر عليه بعدما حال الحول والمال في دار الور قبل أن يتم الحول الثاني ، فوقت الأخذ باق فعشره ، ومتن تم الحول والمال في دار الأول قبل أن يتم الحول الثاني ، فوقت الأخذ باق فعشره ، ومتن تم الحول والمال في دار

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاري الهندية ( ١٨٤/١ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ١/ ١٨٤ ).

لا يعشر هذا المال، وإن مر به صاحبه عليه قبل أن يتم الحول الثاني، فأما السائمة من الصدقات فليس على الحربي ولا على الذمي فيها صدقة، فأما سائمة المسلم إذا لم يأخذ صدقتها سنين ثم اطلع على ذلك أخذت منه زكاتها للسنين الماضية، وهذا بخلاف العاشر فإنه لا يأخذ العشر، إلا للحول الآخر، فإن قال المسلم صاحب السائمة: قد أديت صدقتها إلى المساكين لهذه السنين لم يلتفت إلى قوله، ويؤخذ منه الصدقة لثلاث سنين، فإن كان

الحرب، فإن العاشر لا يعشر هذا المال، وإن مر به صاحبه عليه قبل أن يتم الحول الثاني ؛ لأن الحول حال هناك والمال في موضع ليس يجري فسيه حكم إمام المسلمين فلم يثبت له حق الأخــذ أبدًا، وأما المــال الذي في دار الإسلام فــإنه في مــوضع يجــري فيــه حكم الإمام، فله حق أن يعـشره متي مـر به صاحب، قبل أن يمضي وقت الوجـوب للحول الثاني، فأما السائمة من الصدقات فليس على الحربي ولا على الذمي فيها صدقة(١)؛ لأن الصدقة عبادة فلا تجب على الكافر ، فأما سائمة المسلم إذا لم يأخذ صدقتها سنين ثم اطلع على ذلك أخذت منه زكاتها للسنين الماضية (٢) ؛ لأن أخذها إلى السلطان ( لما كان فيها من الحماية ) ، فيأخذ زكاة ما مضى ،وهذا بخلاف العاشر فإنه لا يأخذ العشر، إلا للحول الآخر (٣)؛ لأن العاشر إنما يأخــذ من المال الذي يمر به عليه صاحــبه والمرور عليه بالمال لم يؤخــذ إلا في السنة الرابعة فلا يأخــذ إلاللسنة الثالثــة وأما المصــدق ليس يأخذ الصدقات لحق المرور عليه بل في سائمة كل إنسان فيأخــذ منها الصــدقة، فــإنما يأخذ الصدقة باعتبار حولان الحول على السائمة وقد حال على السائمة ثلاثة أحوال فيأخذ صدقة كل حول ، فإن قال المسلم صاحب السائمة : قد أديت صدقتها إلى المساكين لهذه السنين لم يلتفت إلى قوله، ويؤخذ منه الصدقة لشلاث سنين(١) ، وهذا عندنا وقال الشافعي- رحمه الله تعالى - : لا يأخذ واحتج وقال : إن الصدقة حق الفقراء فلما دفعها إلى الفقراء فقد أوصل الحق إلى مستحقه ، فيبدأ كما لو دفع زكاة التجارة إلى الفقراء ، إلا أنا نقول إن حق الآخذ إلى المصدق فـلا يبرأ بالدفع إلى الفقراء كالغريم إذا دفع الدين لا يبرأ لما أن حق الأخذ للوصي كذا هنا ، فإن كنان الإمام لم يبعث إليهم

<sup>(</sup>۱) قال في الفتاوى : لو مـر بمواش سائمة دون النصاب وفي بيته مــا يكمله نصابًا أخد منه الواجب ، لأن الكل داخل تحت الحماية انظر الفتاوى الهندية ( ١٨٤/١ ).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ١/ ١٨٤ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ١/ ١٨٤ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ١٨٣/١ ).

الإمام لم يبعث إليهم مصدقًا في تلك السنين ، بأن شغل عن ذلك لحرب أو غيرها فأدوها لما مضى وقالوا : قد أديناها حيث لم يبعث إلينا مصدقًا فالقول قولهم ولا صدقة عليهم في ذلك ، والحربي والمستأمن والذمي والمسلم إذا مروا بعاشر من عشار المسلمين فقالوا: قد عشرنا غيرك في هذه السنة وجاءوا بالبراءة، وحلفوا له على ذلك إن تهمهم فليس ينبغي أن يأخذ منهم شيئًا، وأما الحربي لو قال: على دين لا يصدق، وإذا قال : عشرني عاشر غيرك صدق، وإذا كان للرجل المسلم أو الذمي مال للتجارة فحال عليه حول في دار الإسلام، ثم أدخله دار الحرب بأمان فاتجر فيه حولاً آخر ثم أخرجه من دار الحرب، فمر به على عاشر المسلمين لم يعشره للسنة الأولى ولا للسنة دار الحرب، فمر به على عاشر المسلمين لم يعشره للسنة الأولى ولا للسنة

مصدقًا في تلك السنين ، بأن شغل عن ذلك لحرب أو غيرها فأدوها لما مضى وقالوا : قد أديناها حيث لم يبعث إلينا مصدقًا فالقول قولهم ولا صدقة عليهم في ذلك ؛ لأن الإمام إذا لم يبعث إليهم مصدقًا في تلك السنين ، فلم يوجهد الطلب من الإمام ، فلم يجب عليهم الدفع إلى الإمام فإذا أدى بنفسه يبرأ كـزكاة المال إذا أداها المالك قال : والحربي والمستأمن والذمي والمسلم إذا مروا بعاشر من عشار المسلمين فقالوا : قد عشرنا غيرك في هذه السنة وجاءوا بالبراءة ، وحلفوا له على ذلك إن تهمهم فليس ينبخي أن يأخذ منهم شيئًا (١) ؛ لأن الزكــاة حق الله –تعالى – أمــانة عند المالك ، والأمين مــتى أخبــر بأداء الأمانة صدق ، ثم هـذا في المسلم والذمي ظاهر لانهما لو قالا : علينا دين يصدقان ، وأما الحربي لو قال : على دين لا يصدق ، وإذاقال : عشرني عاشر غيرك صدق (٢) ؛ لأنه تأيد قوله هاهنا بالبراءة ، فـجاز أن يصدق فأما في مسالة الدين لم ينضم إلى قولهم ما يصدقه فجاز ألا يصدق ، والدليل على ذلك حديث عمر - رضى الله تعالى عنه -حيث أتاه ذلك الشيخ النصراني ، وقال: إن عـمالك عشروني في السنة مرتين ، قال : فكتب عمر - رضى الله تعالى عنه - إلى عماله لا تعشروا في السنة إلامرة ، أليس عمر - رضي الله تعالىٰ عنه- قدصــدقه في ذلك حيث كتب إلىٰ عماله ألا تــعشروا إلا مرة ، وإذا كان للرجل المسلم أو الذمي مال للتجارة فحال عليه حول في دار الإسلام ، ثم أدخله دار الحرب بأمان فاتجر فيه حولاً آخر ثم أخرجه من دار الحرب ، فـمر به على عاشر المسلمين لم يعشره للسنة الأولى ولا للسنة الثانية ، أما السنة الأولى فلأنه لم يمر

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ١٨٣/١ ).

<sup>(</sup>۱) قال في الفتــاوىٰ : والحربي لا يصدق في شيء إلا أن يدعي في الجواري أنهن أمــهات أولاده وفي الغلمان أنهن أولاده ، انظر الفتاوىٰ الهندية ( ١٨٤/١ ).

الثانية، فإن مر به بعد الحول الأول على العاشر في دار الإسلام فكتمه المال، ثم أدخله دار الحرب فمكث حولاً في دار الحسرب ثم أخرجه، فمر به على عاشره وأخبره خبره فإنه يعشر للحول الأول ولا يعشر للحول الثاني، (أما للحول الأول فلأنه قد مر بعد وجوب الحق في المال ووقت الأخذ باق فثبت له حق الأخذ فلا يسقط ذلك الحق بالتأخير) ولم يؤد زكاتها فحال عليها الحول الآخر في دار الحرب، ثم أخرجها إلى دار الإسلام، فإن المصدق يصدقها للسنة الأولى، ولا يأخذ للسنة الثانية شيئًا، ولو أن حربيًا مستأمنًا في دار الإسلام حال الحول على ماله أو حولان في دار الإسلام فمر بعاشر المسلمين ومعه مال فكتمه ذلك ثم إن العاشر ظفر به وأخرجه فإنه يعشره لما مضى، فإن لم يظفر به العاشر حتى دخل دار الحرب، ثم خرج فأخبره ومعه ماله ذلك بطل كل عشر كان وجب عليه لما مضى من السنين، وعشره لخروجه ذلك بطل كل عشر كان وجب عليه لما مضى من السنين، وعشره لخروجه

عليه بماله في وقت الأخذ ، فــلا يأخذ وأما السنة الثانية فلأن الحــول قد حال على المال والمال في دارالحرب ، وقد ذكرنا أن العاشر لا يعـشر المال الذي قد حال عليه الحول في دار الحرب ، فإن مسر به بعد الحول الأول على العاشر في دار الإسلام فكتمه المال ، ثم أدخله دار الحرب فسمكث حولاً في دار الحرب ثم اخرجتُه ،فمر به علَىٰ عاشـره واخبرهُ خبره فإنه يعشر للحول الأول ولا يعشر للحول الثاني ، أما ما يعشره للسنة الأولى ، فلأنه قد مر بعد وجوب الحق ( بالتأخيــر ) ووجوب الحق لا يفوت بالتأخير وأما الحول الثاني حال والمال في دار الحرب فلا يعشره وكذلك سائمة الرجل المسلم إذا أدخلها دار الحرب بعدما حال عليها الحول ، أما للحول الأول فلأنه قد مر بعد وجوب الحق في المال ووقت الأخذ باق فشبت له حق الأخذ فبلا يسقط ذلك الحق بالتناخير ) ولم يؤد زكساتها فحال عليها الحول الآخرني دار الحرب ،ثم أخرجها إلى دار الإسلام ، فإن المصدق يصدقها للسنة الأولى ؛ لأن حق الأخذ يشبت للمصدق باعتبار حولان الحول في دار الإسلام لا بحق المرور عليه فـقد حال الحول الأول على المال في دار الإســلام فثبت له حق أخذ صدقة تلك السنة ،ولا يأخذ للسنة الثانية شيئًا ؛ لأنه حال والمال في دار الحرب فلا يجب له حق الأخذ ، ولو أن حربيًا مستأمنًا في دار الإسلام حال الحول على ماله أو حولان في دار الإسلام فمر بعاشر المسلمين ومعه مال فكتمه ذلك ثم إن العاشر ظفر به وأخرجه فإنه يعشره لما مضي ، فإن لم يظفر به العاشـر حتى دخل دار الحرب ،ثم خرج فأخبره ومعه ماله ذلك بطل كل عشر كان وجب عليه لما مضى من السنين ، وعشره

من دار الحرب هذه المرة ، وأبطل عنه ما مضى، ولو كان وجب ذلك عليه ، فلم يدخل دار الحرب التي هو من أهلها، ولكنه دخل دار حرب أخرى من دار الإسلام بأمان ليتجر فيها ، فإن كان استأمن المسلمين حين دخل أرض الإسلام ولم يذكر لهم دخول تلك الأراض فإنه يبطل ما كان وجب عليه من العشور، ولو كان استأمن لينفذ إلى تلك الدار ويرجع إليهم فآمنوه على ذلك، فهذا أيضًا والأول سواء ويبطل عنه كل عشر وجب عليه وهكذا لو استأمن على أن ينفذ إلى تلك الدار ويكون آمنًا فيها من المسلمين، ثم يخرج إلى دار الإسلام آمنًا حتى يرجع إلى داره فآمنوه على ذلك، فدخل إليهم بعد ما وجب عليه العشور، ثم خرج لأنه لا يعشر لما مضى ويعشره المسلمون أذاخرج من تلك الدار إلى دار الإسلام، وإن كان هو آمنًا من المسلمين، فخروجه إلى موضع لا يجري فيه أحكام المسلمين يبطل اعتبار ما وجب عليه ويبطل أيضًا اعتبار ما أخذ منه، حتى ولو عشره المسلمون حين خرج من داره

لخروجه من دار الحرب هذه المرة ، وأبطل عنه ما مضى (۱) ؛ لأنه حين دخل دار الحرب بطلت عنه أحكام المسلمين ، وحق الأخذ للإمام بالحكم ، فإذا لم يكن للمسلمين عليه حكم لم يكن للإمام حق الأخذ ، ولو كان وجب ذلك عليه ، فلم يدخل دار الحرب التي هو من أهلها ، ولكنه دخل دار حرب أخرى من دار الإسلام بأمان ليتجر فيها ، فإن كان استأمن المسلمين حين دخل أرض الإسلام ولم يذكر لهم دخول تلك الأراض فإنه يبطل ما كان وجب عليه من العشور ؛ لأنه دخل داراً لا يجري فيها حكم المسلمين فصار كما لو دخل دار نفسه ثم خرج ، ولو كان كذلك بطل عنه ما وجب من العشور فكذلك المامنا، ولو كان استأمن لينفذ إلى تلك الدار ويحون آمنًا فيها من المسلمين ، ثم يخرج إلى دار الإسلام آمنًا حتى يرجع إلى داره فأمنوه على ذلك ، فهذا أيضًا الدار ويكون آمنًا فيها من المسلمين ، ثم يخرج إلى دار الإسلام آمنًا حتى يرجع إلى داره فأمنوه على ذلك ، فدخل إليهم بعد ما وجب عليه العشور ، ثم خرج لأنه لا يعشر لما غير جار في دار الحرب التي خرج المستأمن إليها، وإن كان هو آمنًا من المسلمين ، فخروجه إلى موضع لا يجري فيه أحكام المسلمين يبطل اعتبار ما وجب عليه ويبطل أيضًا اعتبار ما ولي عليه ويبطل أيضًا اعتبار ما

<sup>(</sup>١) قال في الفتاوئ: ولو مر حربي بعاشر ولم يعلم به العـاشر حتىٰ خرج ودخل دارالحرب ثم خرج لم يعشره لما مضيٰ ، انظر الفتاوئ الهندية ( ١/٤٨١ ).

إلى دار الإسلام ، فمكث أيامًا ، ثم دخل تلك الدار الأخرى ثم خرج منها وبين ذلك أيام عشره العاشر مرة أخرى ، فإذا رجع أخذ منه العشر ، وصار سبيله سبيل دار الموادعة ، إذا خرج واحد منهم إلى دار الإسلام بتلك الموادعة فإن في عشره العاشر ثم خرج في تلك السنة إلى دار الإسلام بتلك الموادعة فإن العاشر يعشر ماله ثانيًا ، ولو أن أهل الحرب وادعوا المسلمين على أن يؤدوا إلى المسلمين كل سنة خراجًا معلومًا على الا يجري المسلمون أحكامهم ولايكونوا ذمة لهم ، ثم إن رجلاً منهم خرج إلى دار الإسلام بأموال كثيرة على تلك الموادعة فهو آمن ، ويؤخذ منه عشر ما أمر به كاملاً ، ولو وجب عليه عشور في دار الإسلام ثم دخل دار الموادعة ثم خرج فإنه لا يعشره العاشر لما مضى .

أخذ منه ، حتى ولـو عشره المسلمون حين خرج من داره إلـى دار الإسلام ، فمكث أيامًا ، ثم دخل تلك الدار الأخرى ثم خرج منها وبين ذلك أيام عشره العاشر مرة أخرى ؛ لأنه حين دخل تلك الدار خرج من أحكام المسلمين ، فإذا رجع أخذ منه العشر ، وصار سبيله سبيل دار الموادعة ، إذا خرج واحد منهم إلى دار الإسلام بتلك الموادعة فيعشره العاشر ثم خرج في تلك السنة إلى دار الإسلام بتلك الموادعة فإن العاشر يعشر ماله ثانيًا، لما أنه لما عــاد إلى داره فقــد خرج عن حكم المسلمين، وإن كــان هو آمنًا في تلك الدار، فأبطل اعتبار ما أخذ منه، فكذلك هاهنا ،ولو أن أهل الحرب وادعوا المسلمين على أن يؤدوا إلى المسلمين كل سنة خراجًا معلومًا على الا يجري المسلمون أحكامهم ولايكونوا ذمة لهم ، ثم إن رجلاً منهم خرج إلى دار الإسلام بأموال كشيرة على تلك الموادعة فهو آمن ، ويؤخذ منه عشر ما أمر به كاملاً؛ لأنه حربي على حاله إلا أنه آمن، ولم يصر ذميًا ، لأن حكم المسلمين غير جار عليهم ، فـصار كما لو خــرج من غير دار الموادعة بأمان فيـؤخذ منه العشر، ولو وجب عليـه عشور في دار الإسـلام ثم دخل دار الموادعة ثم خرج فإنه لا يعشره العاشر لما مضى (١) ، لما بينًا أن هذه الدار والدار التي لا موادعة بينها وبين المسلمين سواء ، ودخول المسلم والذمي دار الموادعة بمنزلة دخـولهما دار الحرب ليس بين أهلها وبين المسلمين موادعة سواء ، لأنه لم تصر دار الإسلام بتلك الموادعة لعدم جريان حكم الإسلام والله الموفق .

<sup>(</sup>۱) قال في البدائع: ما دام هو في دار الإسلام فالحماية متحدة ما دام الحول باقيًا ، فيتحد حق الأخذ وعند دخوله دار الحرب ورجوعه إلى دار الإسلام تتجدد الحماية فيتجدد حق الأخذ ، وإذا مر على العاشر فلم يعلم حتى عاد إلى دار الحرب ثم رجع ثانيًا فعلم به لم يعشره لما مضى ، لأن ما مضى سقط لانقطاع الولاية عنه بدخوله دار الحرب ، انظر بدائع الصنائع ( ٣٨ /٧٠ ، ٣٨ ).

# ٦٠٦، باب: من الانمس في المعدن والركاز يصاب في دار الحرب ودار المرادعة وما يلحق الذمي من ذلك والعبد والمستأمن

إذا دخل لمسلم دار الحرب بأمان وأصاب ركازاً من ذهب أو فضة أو جوهر فإن كان أصابه في دار إنسان منه يرده إليه ولا يغدر به ، وإن كان أصابه في صحراء، أو في موضع ليس بملك لأحد من أهل دار الحرب فهو له، بمنزلة الصيد الذي يصطاده المستأمن في دار الحرب، وذلك الصيد يكون له فكذلك هذا الركاز يكون له، ولا خمس فيه إذا أخرجه إلى دار الإسلام، ولا عشر فيه إن مر به على عاشر المسلمين ، ألا ترى أن المستأمن لو أدخل دار الحرب مالاً له ثم أخرجه إلى دار الإسلام بعدما حال الحول عليه في دار الحرب فإنه لا يعشر ذلك المال، فالمال الذي أصابه في دار الحرب وأخرجه

# ٢٠٦ ـ باب : من الخمس في المعدن والركاز يصاب في دار الحرب ودار الموادعة وما يلحق الذمى من ذلك [ والعبد ] والمستأمن

قال محمد - رحمه الله - : إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان وأصاب ركازاً من ذهب أو فضة أو جوهر فإن كان أصابه في دار إنسان منه يرده إليه ولا يغدر به ألا يغدر به هذا مال صاحب الدار فلو لم يرده كان خيانة منه وغدراً ، وهو قد ضمن ألا يخونهم ولا يغدر بهم في أنفهم وأموالهم ، وإن كان أصابه في صحراء ، أو في موضع ليس بملك لأحد من أهل دار الحرب فهو له ، بمنزلة الصيد الذي يصطاده المستأمن في دار الحرب ، وذلك الصيد يكون له فكذلك هذا الركاز يكون له ، ولا خمس فيه إذا أخرجه إلى دار الإسلام (۲) ؛ لأن لم يصبه على وجه إعزاز الدين وإعلاء كلمة الله - عز وجل - ولا بإيجاف الخيل والركاب ، فصار بمنزلة المتلص ، والمال الذي أخرجه المتلمص لاخمس فيه ، فكذلك هامنا ، ولا عشر فيه إن مر به على عاشر المسلمين؛ لأن هذا مال أصابه في دار الحرب ولم يوجد من الإمام رعاية ولا حماية في أرض الحرب فلا يعشره ، ألا ترى أن المستأمن لو أدخل دار الحرب مالاً له ثم أخرجه إلى دار الإسلام ، بعدما حال الحول عليه في دار الحرب فإنه لا يعشر ذلك المال ، فالمال الذي أصابه في دار الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام ، الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام ، الحرب وأخرجه إلى دار المحرب فإنه لا يعشر ذلك المال ، فالمال الذي أصابه في دار الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام أولى ألا يعشره ، وهكذا الجواب إذا أصاب المستأمن المحرب وأخرجه إلى دار الإسلام أولى ألا يعشره ، وهكذا الجواب إذا أصاب المستأمن الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام أولى ألا يعشره ، وهكذا الجواب إذا أصاب المستأمن الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام أولى ألا يعشره ، وهكذا الجواب إذا أصاب المستأمن المحرب وأخرجه إلى دار الإسلام أولى ألا يعشره ، وهكذا الجواب إذا أصاب المستأمن المحرب وأخرجه إلى دار الإسلام أولى ألا يعشره ، وهكذا الجواب إذا أصاب المستأمل المحرب وأخرجه إلى دار المحرب في المحرب وألى ألا يعشره ، وهكذا الجواب إذا أصاب المستأمن المحرب وأخرجه المحرب وأخرب وأخرب وأخرب وأخرب وأخرب وألى ألا يعشره ، وهكذا الجواب إذا أصاب المحرب وألى ألا المحرب وألى ألا يعشره ، وهكذا الجواب إلى المحرب وألى المحرب وألى ألى المحرب وألى ألى المحرب وألى ألى المحرب وألى ا

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوئ الهندية ( ۱/ ۱۸۵ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ١/ ١٨٥ ).

إلى دار الإسلام أولى ألا يعشره ، وهكذا الجواب إذا أصاب المستأمن معدن ذهب أو فضة أو حديد في أرض الحرب ، أوأصاب عنبراً أو لؤلؤاً في البحر فهو له ، فإن وجد المعدن في ملك إنسان منهم فليرده على صاحبه ، والرجل الذي يسلم من أهل الحرب ، والأسير من المسلمين في ذلك سواء ، إلا في خصلة واحدة ما أصاب الأسير والرجل المسلم من أهل الحرب في دار رجل منهم فهو له أيضاً ولا خمس فيه ولا عشر، وكذلك ما أصابا من لقطة فهي لهما ولا خمس ولا عشر فيها إذا خرجا على العاشر في دار الإسلام، فأما المستأمن فما وجد من لقطة في دار الحرب فينبغي له أن يعرفها ما يعرف اللقطة في دار الإسلام، فإن عرفها حولاً فإن جاء صاحبها وإلايتصدق بها، اللقطة في دار الإسلام، إذا عرفها حولاً ولم يجئ صاحبها يتصدق بها، وأحب كما في دار الإسلام، إذا عرفها حولاً ولم يجئ صاحبها يتصدق بها، وأحب الي أن يتصدق بها على فقراء المسلمين الذين في دار الحرب ، فإن لم يجد فعلى فقراء أهل الخرب ، بخلاف اللقطة فعلى فقراء أهل الذمة ، فإن لم يجدهم ففقراء أهل الحرب ، بخلاف اللقطة فعلى فقراء أهل الذمة ، فإن لم يجدهم ففقراء أهل الحرب ، بخلاف اللقطة في فقراء أهل الذمة ، فإن لم يجدهم ففقراء أهل الحرب ، بخلاف اللقطة في فقراء أهل الذمة ، فإن لم يجدهم ففقراء أهل الحرب ، بخلاف اللقطة

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ١/ ١٨٥ ).

في دار الإسلام نبإنه لا تصرف إلى فقراء أهل الحرب ، وإن كان فقيراً فأكلها فلا بأس بذلك ، فإن كان غنيًا عندنا لا يحل له أن يتناول ، فإن أكلها أو تصدق بها ثم جاء صاحبها فإن عرفها فإني أحب له أن يغرمها له ولا يجبر على ذلك في حكم الإسلام إن اختصما إلى إمام المسلمين ، بعد ما أسلم صاحبها ، ولكن المستحب له أن يضمن له ، وإذا دخل الحربي في دار الإسلام بأمان فأصاب ركارًا أو معدنًا، فاستخرج منه ذهبًا أو ورقًا أو حديدًا فإن إمام المسلمين يأخذه منه كله ، ولا يكون له منه شيء ، فإن كان الحربي المستأمن استأذن إمام المسلمين في طلب ذلك والعمل فيه حتى يستخرجه فأذن له في ذلك فعمل فأصاب شيئًا خمس ما أصاب وكان ما بقي للحربي

لم يجدهم ففقراء أهل الحرب ؛ لأن هذا مال وجد من أهل الحرب فسيجوز الصرف إلى فقراء أهل الحرب ، بخلاف اللقطة في دار الإسلام فإنها لا تصرف إلى فقراء أهل الحرب ؛ لأن تلك اللقطة مال المسلم، فلا تصرف إلى الفقراء والذين ليسوا من أهل دار الإسلام ، وإن كان فقيراً فأكلها فلا بأس بذلك ؛ لأن المسلم الملتقط في دار الإسلام إذا كان محتاجًا فلا بأس بأكلها فهاهنا أولى ، فإن كان غنيًا عندنا لا يحل له أن يتناول ،وعند الشافعي - رحمة الله عليه - يحل له ، فإن أكلها أوتصدق بها ثم جاء صاحبها فإن عرفها فإني أحب له أن يغرمها له ولا يجبر على ذلك في حكم الإسلام إن اختصما إلى إمام المسلمين ،بعدما أسلم صاحبها ؛ لانه استهلكها في أرض الحرب ، ولو غصبها فأخفر الذمة فإنه لا يضمن في الحكم ، ولكن المستحب له أن يضمن له ، فكذلك إذا استهلك اللقطة لا يضمن في الحكم، ولكن المستحب له أن يغرمها له، وإذا دخل الحربي في دار الإسلام بأمان فأصاب ركازًا أو معدنًا،فاستخرج منه ذهبًا أو ورقًا أو حديدًا فإن إمام المسلمين يأخذه منه كله ، ولا يكون له منه شيء (١) ؟ لأن هذا غنيمة ، فإن المسلمين أوجفوا عليها الخيل. (ألا ترى) أن المسلم لو كان هو الذي أصاب يخمس والباقي له ولولم يكن غنيمة لكان لا خمس فيه ، والحربي لا حق له في غنائم المسلمين. ألا ترى أن الحربي المستأمن لو خرج بغير إذن الإمام مع عسكر المسلمين وقاتل المشركين فأصابوا غنائم، فإنه لا يعطى له شيء من الغنيمة فكذلك لا حق له في هذه الغنيمة، فإن كان الحربي المستأمن استأذن إمام المسلمين في طلب ذلك والعمل فيه حتى يستخرجه فأذن له في ذلك فعمل فأصاب شيئًا خمس ما أصاب وكان ما بقي للحربي المستأمن (١) ؛ لأن

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ١/ ١٨٤ ).

المستأمن ، ولو أن الحربي المستأمن أصاب من بحر المسلمين لؤلؤا كثيراً أو عنبراً أو أصاب معدن جوهر ، أو فيروزجا فأصاب منه شيئاً كثيراً ، وذلك بغير إذن الإمام فهو له ولا خمس فيه ، وما أصاب الذمي من ركاز في دار الحرب ، أو معدن وهو فيها بأمان ، أو أسير فهو فيه بمنزلة المسلم، وما أصاب الذمي من ركاز في دار الإسلام، أو معدن ذهب أو فضة أو رصاص أو زئبق ، فهو والمسلم فيه سواء، يخمس ما أصاب وما بقي فهو له سواء، كان بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام، روى محمد – رحمة الله عليه – حديثاً

الحربي المستأمن لو قاتل المشركين بإذن الإمام صار له في الغنيمة نصيب حتى أنه يرضخ له كما يرضخ للذمي ، فكذلك إذا عالج المعادن بإذن الإمام يصير له فيها نصيب ، فيؤخذ منه الخمس والباقي له ، ولو أن ألحربي المستأمن أصاب من بحر المسلمين لؤلؤا كثيرًا أو عنبرًا أو أصــاب معدن جوهر ، أو فيروزجًا فأصاب منه شيئًا كــثيرًا ، وذلك بغير إذن الإمام فهو له ولا خـمس فيه (٢) ، أما اللؤلؤ والعنبر، فلأنه يستـخرج من البحر وما في البحر لا يكون غنيــمة إنما الغنيمة ما يكــون في البر ( ألا ترىٰ ) أن المسلم لو أصاب ذلُّك لا خمس فيه ، فإذا لم يكن غنيمة كان بمنزلة السمك والصيد وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهـما - ، لأنه لا خمس في اللؤلؤ والعنبر ، وأما عند أبي يوسف - رحمة الله عليه - لو أصابه المسلم يخمس فكان في حكم الغنيمة فيؤخذ كله من الحربي ، وأما الفيروزج فجزء من الأرض (ألا ترئ ) أنه لا ينطبع بالنار فكان بمنزلة الحجر ولا خمس في الحجر وإذا لم يكن فيـه خمس لا يكون غنيـمة، فـيكون كله للحربي المستأمن كالصيد الذي يصيبه في دار الإسلام، وما أصاب الذمي من ركاز في دار الحرب ، أو معدن وهو فيها بأمان ، أو أسير فهو فيه بمنزلة المسلم (٣) ؛ لأنه من أهل دارنا فكان حكمه في ذلك وحكم المسلم سواء ، وما أصاب الذمي من ركاز في دار الإسلام ، أو معدن ذهب أو فضة أو رصاص أو زئبق ، فهو والمسلم فيه سواء ، يخمس ما أصاب وما بقي فهو له سواء ، كان بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام (1) ؛ لأنه من أهل دارنا ويجري عليـ حكمنا فكان بمنزلة المسلم ، روى محمد - رحمة الله عليه - حديثًا

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ١/ ١٨٤ ).

<sup>(</sup>٢) قال في الفتاوين: ما يستخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ والسمك لا شيء فيه انظَر الفتاوي الهندية (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ١/ ١٨٥ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية ( ١/ ١٨٥ ).

في العنبر عن عمرو بن دينار عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه سئل عن العنبر هل فيه خمس؟ فقال: إنما هو شيء دسره البحر وما وجد العبد من ركاز أو معدن في دار الإسلام خمس وكان ما بقي لمولى العبد، وكذلك المكاتب إذا أصاب ذلك فإنه يخمس، والباقي يكون له دون مولاه، وكذلك الصبي إذا أصاب ذلك في دار الإسلام يخمس والباقي يكون له وإذا كانت دار من دور أهل الحرب قد وادع المسلمون أهلها على أن يؤدوا إلى المسلمين شيئًا معلومًا في كل سنة، على ألا يجري عليهم المسلمون أحكامهم فهذه دار الحرب، فمن دخل من المسلمين عليهم المدار بتلك الموادعة فأصاب ركازًا، فإن وجده في الصحراء كان

في العنبر عن عمرو بن دينار عن أبيه عن ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما – أنه سئل عن العنبر هل فيه خمس? فقال: إنما هو شيء دسره البحر وما وجد العبد من ركاز أو معدن في دار الإسلام خمس وكان ما بقي لمولى العبد () لأنه غنيمة ، والعبد من أهل استحقاق الغنيمة ، (ألا ترئ) أنه لو أعان المسلمين في قتال المشركين في قتال المشركين لي يكون لم من الغنيمة فكذلك استحقاق تلك الغنيمة فكذلك استحق هذه الغنيمة فيخمس والباقي يكون لمولى العبد لأن مال العبد يكون لمولاه ، وكذلك المكاتب إذا أصاب ذلك فإنه يخمس ، والباقي يكون له دون مولاه ؛ لأن هذه من كسبه ، والمباقي يكون له دون مولاه ؛ لأن هذه من كسبه ، والمباقي يكون له من الغنيمة إذا قاتل ، فكذلك ما استخرج من والباقي يكون له بعد الخمس، وإذا كانت دار من دور أهل الحرب قد وادع المسلمون أهلها على أن يؤدوا إلى المسلمين شيئًا معلومًا في كل سنة ، على ألا يجري عليهم المسلمون أهلها أحكامهم فهذه دار الحرب (") ؛ لأن الدار إنما تصير دار الإسلام بإجراء حكم المسلمين فيها ، وحكم المسلمين غير جار ، فكانت هذه دار حرب ، فمن دخل من المسلمين هذه فيها ، وحكم المسلمين غير جار ، فكانت هذه دار حرب ، فمن دخل من المسلمين هذه الدار بتلك الموادعة فأصاب ركازًا، فإن وجده في الصحراء كان له ذلك ، وإن وجده في الدار بتلك الموادعة فأصاب ركازًا، فإن وجده في الصحراء كان له ذلك ، وإن وجده في المحراء كان له ذلك ، وإن وجده في

<sup>(</sup>۱) قال في الفتاوئ : يستوي أن يكون الواجد صغيرًا أو كبـيرًا ، حرًا أو عبدًا ، وما يملك العبد فلسيده ، انظر الفتاوئ الهندية ( ١٨٥/١ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ٢/ ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوئ الهندية ( ١/ ١٨٥ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ٢/ ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) قال في الفتاوئ : دار الحـرب تصير دار إسلام ، هو إظهار حكم الإسلام فيهـا ، وتصير الدار دار حرب بإجراء أحكام الكفر فيها ، وإلا يحكم فيها بحكم الإسلام ، انظر الفتاوئ الهندية ( ٢٣٢/٢ ) .

له ذلك ، وإن وجده في دار واحد منهم رده عليه وإن طلبوا أن يكونوا ذمة لهم يجري عليهم حكمهم ويأخذون منهم في السنة خراجًا معلومًا، ولم يكن المسلمون ظهروا عليهم قبل ذلك فهذه دار الإسلام فإن وجده في ملك إنسان منهم فإنه يخمس والباقي لصاحب ذلك الموضع، لو أصاب رجل من المسلمين فيها ركازًا أو معدنًا، فإن كان أصابه في ملك إنسان يرده عليه وإن أصابه في صحراء فهو له ولا خمس فيه ، ولو أن عسكرًا من المسلمين لهم منعة وعزة دخلوا أرض الحرب، فأقاموا فيها حينًا حتى درع منهم ناس

دار واحد منهم رده عليه(١) وإن طلبوا أن يكونوا ذمة لهم يجري عليهم حكمهم ويأخذون منهم في السنة خراجًا معلومًا ، ولم يكن المسلمون ظهروا عليهم قبل ذلك فهذه دار الإسلام ؛ لأن أحكام المسلمين جرت فيها ، فما أصيب فيها من ركاز أو معدن ذهب أو فضة فإنه يخمس ، والباقي للذي أصابه كما إذا أصيب ذلك في دار الإسلام ، فإن وجله في ملك إنسان منهم فإنه يخمس والباقي لتصاحب ذلك الموضع، عند ابي حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهما - وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -الباقي للواجد ، كما لو وجمده في دار الإسلام ، في ملك واحد من المسلمين فأبو يوسف - رحمـ الله تعالى - يقول: إن هذا مال مـباح فيكون لمن سبـقت يده إليه، وأبو حنيفة ومحمــد - رضي الله تعالىٰ عنهــما - يقولان : صــاحب الخطةملك ذلك الموضع بالإحراز فيملك ظاهر الأرض وباطنها ، والدليل عليه حديث على - رضى الله تعالىٰ عنه - فإنه قال : إذا أصيب في قرية يؤدي عنها قوم الخراج فهو لهم ، وإن كان أصيب في قرية لا يؤدي عنها أحد الخراج فهو لمن أصابه ، وفيه الخمس ، وقال محمد - رحمة الله عليه - في قبرس ، وهي جنزيرة من جزائر البحر ، أهلها نصارئ يؤدون إلى العرب شيئًا وإلى الروم شيئًا كل سنة، وهم صلح للمسلمين، وصلح للروم، إلا أن أحكام المسلمين لا تجري عليهم ، لو أصاب رجل من المسلمين فيها ركازًا أو معدنًا ، فإن كان أصابه في ملك إنسان يرده عليه وإن أصابه في صحراء فهو له ولا خمس فيه (٢)؛ لأن هذه دار حرب ، لأن حكم المسلمين فسيها غير ظاهر ، وقل ذكرنا أن الجواب على هذا إذا أصيب ذلك في دار الحرب فكذلك، هاهنا والله أعلم . ولو أن عسكراً من المسلمين لهم منعة وعزة دخلوا أرض الحرب ، فأقاموا فيها حينًا حتى زرع منهم ناس

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ١/ ١٨٥ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ٢/ ٦٦ ).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ١/ ١٨٥ ).

زروعًا، فأدركت زروعهم، فحصدوها وأخرجوها إلى دار الإسلام، فإن كان البذر الـذي بذروه من بذر لهم أدخلوه من أرض الإسلام فذلك الزرع كله لهم ، ولاخمس فيه ، ولا عشر فيه ولا خراج، وإن كان البذر الذي بذر في الأرض من حنطة أصلها من أرض العدو، فأقام على ذلك حصده ودراسه ، وأخرجه إلى دار الإسلام ، فإنه يؤخذ منه مقدار البذر الذي كان من طعامه هذا ، فيجعل في الغنيمة، والباقي يكون له ولا يكون الكل غنيمة وإن خرج من بذر الغنيمة وإن أصاب الذمي أو العبد أو المكاتب أو الصبي أو المرأة معدنًا في دار الإسلام، أو ركازًا خمس ما أصاب، وكانت البقية لمن أصابه،

زروعًا ، فأدركت زروعهم ، فحصدوها وأخرجوها إلى دار الإسلام ، فإن كان البذر الذي بذروه من بذر لهم أدخلوه من أرض الإسلام فذلك الزرع كله لهم ؛ لأن هذه نماء ملكهم ( ونماء الملك لمالكه ) حتى يستحق بحق ، ولاخمس فيه ؛ لأنه ليس بغنيمة ، ولا عشر فيه ولا خراج ؛ لأن العشر والخراج إنما يجب في أراضي المسلمين ، وهذه أراضي أهل الحرب وأراضي أهل الحرب ليست بعـشرية ولا خراجية ، وإن كان البذر الذي بذر في الأرض من حنطة أصلها من أرض العدو ، فأقام على ذلك حصده ودراسه ، وأخرجه إلى دار الإسلام، فإنه يؤخذ منه مقدار البذر الذي كان من طعامه هذا، فيجعل في الغنيمة ، والباقي يكون له ولا يكون الكل غنيمة وإن خرج من بذر الغنيمة ؛ لأن هذا الرجل لا يكون أشقى حالًا من الغاصب ، ومن غصب بذر إنسان فبذره في أرض نفسه فخرج زرع كثير فإنه يضمن مقدار البذر للمغصوب منه والباقي يكون للغاصب ، فهاهنا أولى ، فإن قيل : لم يؤخذ منه مقدار البذر وهذا الرجل قد استهلك طعام الغنيمة [ومن استهلك طعام الغنيمة ] في دار الحرب لا شيء عليه قلنا : بذر الطعام في الأرض هذا ليس باستهـ لاك حقيقــة، لأنه بذر يتطلب منه النماء ( ألا ترى ) أن الأب والوصي يملكان بذر طعام الصبي في الأرض ، ولو كان استهلاكًا لكان لا يملكان ذلك وهو قياس الخلنج إذا أصابه واحد من الغانمين فجعله قبصاعًا في دار الحبرب وأخرجه إلى دار الإسلام، فإنه يقوم الخلنج معمولاً وغير معمول، فـما كان من قيمته غير معمول يطرح في الغنيمة والباقي يكون له، وكذلك إذا أصاب جلد سمور، فدبغه يقوم مدبوعًا وغير مديرغ فما كان من قيمته غيرمدبوغ يطرح في الغنيمة، والباقي يكون له ، فكذلك هاهنا قال : وإن أصاب الذمي أو العبد أو المكاتب أو الصبي أو المرأة معدنًا في دار الإسلام ، أو ركازًا خمس ما أصاب، وكانت البقية لمن أصابه ، وإن كان ذلك بغير إذن الإمام (١) ؛

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ١/ ١٨٤ ).

وإن كان ذلك بغير إذن الإمام، الا ترى أنه يستوي فيه الراجل والفارس في إصابة المعدن، وإن كانت حقوقها متفاوتة في الغنيمة فكذلك الحر والعبد يستويان في إصابة الركاز والمعدن، ولأن الذي يجد المعدن ينفرد باستخراجه، فهو كقوم ممتنعين من بعض هؤلاء الأصناف لو غزوا فأصابوا غنائم وأخرجوها إلى دار الإسلام فهذه الغنيمة تقسم بينهم على سهام الخيل والرجالة بعد الحمس، كما يفعل ذلك للمقاتلة من المسلمين فالذي يستخرج المعدن والركاز مثله، قال: ولو أن الحربي المستأمن استأذن الإمام في طلب الكنوز والمعادن فأذن له الإمام، على أن للمسلمين مما يصيب النصف وله النصف، فعمل على هذا فأصاب ركازاً أو معدناً فإن الإمام يأخذ نصف ما أصاب والحربي نصفه، على هذا فأصاب ركازاً أو معدناً فإن الإمام يأخذ نصف ما أصاب والحربي نصفه،

لأن هؤلاء يثبت لهم في الغنيــمة حق وإن أصابوها بغير إذن الإمــام، فإنهم لو غزوا مع عسكر من المسلمين بغير إذن الإمام رضخ لهم من الغنيمة، فكذلك ثبت لهم حق فيما فيما أصابوا في دارالإسلام فإن قيل : هؤلاء يرضخ لهم الغنيمة ولايضرب لم بسهم مقدر فهلا يرضخ لهم في الغنيمة فيما أصابوا في دار الإسلام من الركاز والمعدن دون ما يعطى البالغ؟ قيل له : لما وجب لهم في الغنيمة الرضخ فقد وجب لهم في الغنيمة حق ونصيب والحقوق في الغنيمة متفاوتة ، فكل شيء قدره الإمام صار كالذي ظهر تقديره بالشريعـة وتفاوت المقادير من حـيث الشريعة في الغنيـمة لا يمنع استـحقاق جـميع من أصاب من الركار والمعدن ، ألا ترى أنه يستـوي فيه الراجل والفارس في إصـابة المعدن ، وإن كانت حقوقها متفاوتة في الغنيمة فكذلك الحر والعبد يستويان في إصابة الركاز والمعدن، ولأن الذي يجد المعدن ينفرد باستخراجه ، فهو كقوم ممتنعين من بعض هؤلاء الأصناف لو غزوا فأصابوا غنائم وأخرجوها إلى دار الإسلام فهذه الغنيمة تقسم بينهم على سهام الخيل والرجالة بعد الخمس، كما يفعل ذلك للمقاتلة من المسلمين فالذي يستخسرج المعدن والركاز مثله، قال: ولو أن الحربي المستأمن استأذن الإمام في طلب الكنوز والمعادن فأذن له الإمام ، على أن للمسلمين تمايصيب النصف وله النصف، فعمل على هذا فأصاب ركازاً أو معدنًا فإن الإمام يأخذ نصف ما أصاب والحربي نصفه (١)، وذلك لأن الحربي المستأمن إنما يستحق من الركاز الذي أصابه في دار الإسلام ما استحقه بشرط إذن الإمام، فإنه لـو أصابه بعـد إذن الإمام بعـد إذن الإمام أخذ منـه وإذا كان

<sup>(</sup>١) قال في الفتاوى : والحسربي المستأمن إذا عمل بغير إذن الإمسام لم يكن له شيء ، وإن عمل بإذنه فله شرط سواء وجده في أرض عشرية أو خراجية . انظر الفتاوى الهندية ( ١٨٤/١ ).

ثم الإمام يأخذ خسس جميع ما أصاب الحربي من هذا النصف الذي أخذه من الحربي، فيجعله للفقراء ويجعل النصف للمقاتلة ولو أن مسلمًا أو عبدًا أو مكاتبًا أو ذميًا أو صبيًا طلب الكنوز، والمعادن بإذن الإمام فأذن له في ذلك على أن له النصف وللمسلمين النصف، فأصاب كنزًا أو أموالاً من المعادن فإن الإمام يأخذ منه الخمس وما بقي فهو لمن أصابه ، بخلاف الحربي المستأمن إذا أصابه على هذا الشرط، وبمثله لو أن قومًا من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام بأمان على أن يجتازوا من دار الإسلام إلى دار حرب أحرى لم

استحقاه بالشمرط فإنما يستحق ما شرط له الإمام، والإمام شمرط له النصف فلا يستحق أكثر من النصف ، ثم الإمام يأخذ خمس جميع ما أصاب الحربي من هذا النصف الذي أخذه من الحربي، فيجعله للفقراء ويجعل النصف للمقاتلة، وذلك لأن إذن الإمام يصير ما أصابه الحربي غنيمة يجب فيها الخمس فقد أوجب له إذنه حقًا في جميع المصاب بعد الخمس، وليس للإمام أن يصرف ذلك عنهم إلى غيرهم أبدًا، فيجعل خمس النصفين للفقراء ويجعل الباقي للمقاتلة وقال: ولو أن مسلمًا أو عبدًا أو مكاتبًا أو ذميًا أو صبيًا طلب الكنوز، والمعادن بإذن الإمام فأذن له في ذلك على أن له النصف وللمسلمين النصف ، فأصاب كنزا أو أموالاً من المعادن فإن الإسام يأخذ منه الخمس وما بقي فهو لمن أصابه (١) ، وذلك لأن المسلم ما يستحق من الركــاز والمعدن [ والكنوز وغير ذلك ] فإنما يستحقه بالإصابة لا بالشرط فإنه لو أصابه بغير إذن الإمام كان له وإذا يكون الاستحقاق بالشرط لا يعتبر الشرط من الإمام لأنه شرط لا يقتضيه الشرع ، فإن القياس أن يكون كله للواجد لأن هذا مال مباح فيكون لمن أصابه ، إلاأنا أوجبنا الخمس بالشرع وما زاد على ذلك لا شرع فيه فهو باق على أصل القياس ، بخلاف الحربي المستأمن إذا أصابه على هذا الشرط (٢) ؛ لأن استحقاقه بشرط الإمام على ما قلنا ، فلا يستحق أكثر من المشروط ، واستدل في الكتــاب بفصل وقال : ( ألا ترئ )لو أن الإمام أرسل جندًا من المسلمين إلى دار الحرب وشرط لهم النصف مما أصابوا والنصف الآخر لجماعة المسلمين فأصابوا غنائم خمس ما أصابوا والباقي كله لهم وكان شرط الإمام باطلاً لأن استحقاقهم لا بشرط الإمام، وشرط الإمام شرط لا يقتضيه الشرع لما أنه يجعل الغنيمة لمن لم يوجد منهم قتال فنفئ شرطه، وبمثله لو أن قـومًا من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام بـأمان على أن يجتازوا من دار الإسلام إلى دار حرب أخرى لم يكونوا يظفرون بقتالهم إلا بالممر من

<sup>(</sup>٢) انظر بدائع الصنائع ( ٢/ ٦٥ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ١/ ١٨٤ ).

يكونوا يظفرون بقت الهم إلا بالممر من دار الإسلام، لو كانوا يظفرون به، فأحبوا أن يكون ذلك من دار الإسلام ليكون أرعب للعدو فأذن لهم الإمام على أن للمسلمين النصف مما أصابوا، ولهم النصف، فأصابوا غنائم فإن الإمام يأخذ النصف وما بقي فهو لهم، ولو أن حربيًا مستأمنًا من الروم في دار الإسلام وجد حربيًا تركيًا في دار الإسلام دخل بغير أمان لم يكن له شيء منه في قولهم جميعًا، ولو كان الإمام أذن له في طلب ذلك فوجد قومًا من أهل الحرب من أهل داره، أو من غيرها دخلوا بغير أمان فعند أبي حنيفة حرضي الله تعالى عنه - فكذلك لا يكون له منه شيء، ولو أن مسلمًا حرًا وعبدًا أو مكاتبًا أو امرأة أذن له الإمام في طلب الكنوز والمعادن من الذهب والفضة وغير ذلك على أن ما أصاب من ذلك فهو له لا خمس فيه فأصاب

دار الإسلام ، لو كانوا يظفرون به ، فأحبوا أن يكون ذلك من دار الإسلام ليكون أرعب للعدو فأذن لهم الإمام على أن للمسلمين النصف عما أصابوا ، ولهم النصف ، فأصابوا غنائم فإن الإمام يأخذ النصف وما بقي فهو لهم، لما أنهم متى خرجوا إلى دار الإسلام [سرية] فإنما يستحقون ما يستحقون بالشرط، فكان شرط الإمام معتبـرًا، فلا يستحقون أكثر مما اشترط لهم فكذنك هاهنا، ولو أن حربيًا مستامنًا من الروم في دار الإسلام وجد حربيًا تركيًا في دار الإسلام دخل بغير أمان لم يكن له شيء منه في قولهم جميعًا ، أما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلأنه لما دخل دارنا صار فيتًا لجماعة المسلمين حمتى لو أخذه منه مسلم لا يسلم له ولكنه يمؤخذ منه فيوضع في بيت مال المسلمين، فالحربي إذا أخذه أولئ ألا يسلم له، وأما عند محمد -رحمة الله عليه -فلأنه لو أخذه مسلم كان غنيمة في الراوية التي توجب فيه الخمس ، ولما كان غنيمة عند أخذ المسلم فكذلك يكون غنيمة عند أخذ الحربي ، ولا حق للـحربي في الغنيمة فيؤخذ منه كله ، وصار هذا والركاز الذي وجده في دار الإسلام سواء ، ولو كان الإمام أذن له في طلب ذلك فوجد قومًا من أهل الحرب من أهل داره ، أو من غيرها دخلوا بغير أمان فعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فكذلك لا يكون له منه شيء ؛ لأنه بالدخول في دار الإسلام صارحةًا لجماعــة المسلمين ، فيوضع في بيت المال إذا أخذه من الحربي وأما عند محمد - رحمة الله عليه - يخمس ما أصاب منهم والباقي يكون له لأنه غنيمة والحربي يثبت له الحق في الغنيمة إذا كــان الأخذ بإذن الإمام ، وهذا كالركاز المعدن إذا أصابه بإذن الإمام يخمس والباقي له فكذلك هاهنا ، ولو أن مسلمًا حراً أو عبداً أو مكاتبًا أو امرأة أذن له الإمام في طلب الكنوز والمعادن من الذهب والفضة وغير ذلك

مالاً كثيراً من المعادن فليس ينبغي للإمام أن يسلم ذلك له إن كان موسراً، فإن كان الذي أصابه محتاجًا عليه دين كثير لا يصير غنيًا بالأربعة الأخماس، فرأى كان الذي أصابه أن يسلم ذلك الخمس لـه جاز، والدليل عليه ما روي عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال لذلك الرجل الـذي أصاب الركاز إن وجدتها في أرض خربة فالخمس لنا وأربعة أخماسه لك، ثم قال: وسنتممها لك، فإن قال مثل هذا لحربي مستأمن أو لذمي، وأذن له في مثل ما أذن للمسلمين فأصاب كنزا أو معدنًا، خمس ما أصاب، وكان ما بقي للحربي أو الذمي، ولا ينبغي للإمام أن يعطي الخمس للكافر غنيًا كان أو فقيراً معدمًا، ولو أن الإمام أرسل جنداً من أهل الذمة أو من أهل الحرب المستأمنين أو الموادعين يقاتلون له مع أهل حرب آخرين، وأمر عليهم أميراً من أمراء المسلمين، وأمره أن يكحم فيهم بحكم المسلمين، فلخلوا دار الحرب فأصابوا غنائم، فإنه يخمس ما أصابوا، وما بقي فهو بينهم على سهام الغنيمة ، للفارس منهم ما للفارس

على أن ما أصاب من ذلك فهو له لا خمس فيه فأصاب مالاً كثيراً من المعادن فليس ينبغي للإمام أن يسلم ذلك له إن كان موسراً ؛ لأن ما يصاب من الركاز والمعدن هو غنيمة، والخمس حق الفقراء في الغنيمة ، ولا يجوز له أن يبطل حق الفقراء ، فإن كان الذي أصابه محتاجًا عليه دين كثير لا يصير غنيًا بالأربعة الأخماس ، فرأى الإمام أن يسلم ذلك الخمس له جاز؛ لأن الخمس حق الفقراء، وهذا الذي أصابه فقير، فقد صرف الحق إلى مستحقه فيجوز، والدليل عليه ما روي عن علي - رضي الله تعالى عنه -قال لذلك الرجل الذي أصاب الركاز إن وجدتها في أرض خربة فالخمس لـنا وأربعة أخماسه لك ، ثم قال : وسنتممها لك ، وإنما قال ذلك لانه رآه أهلاً للصدقة ، فإن قال مثل هذا لحربي مستامن أو لذمي ، وأذن له في مثل ما أذن للمسلمين فأصاب كنزا أو معدنًا ، خمس ما أصاب ، وكان ما بقي للحربي أو الذمي ، ولا ينسغي للإمام أن يعطي الخمس للكافر غنيًا كان أو فقيرًا معدمًا ؛ لأن الخمس حق أوجب الله -تعالى- بنص القرآن للفقراء ، فلا يجوز صرفه إلى الكفار كالزكاة، ولو أن الإمام أرسل جنداً من أهل الذمة أو من أهل الحرب المستــامنين أو الموادعين يقاتلون له مع أهلُ حرب آخرين ، وأمُّر عليهم أميرًا من أمراء المسلمين ، وأمره أن يكحم فيهم بحكم المسلمين ، فدخلوا دار الحرب فأصابوا غنائم ، فإنه يخمس ما أصابوا ، وما بقي فهو بينهم على سهام الغنيمة ، للفارس منهم ما للفارس وللراجل منهم ما للراجل (١) ؟ لأن حكم المسلمين هو الظاهر

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢٢٣/٢ ).

وللراجل منهم ما للراجل، فإن دخل معهم قوم مسلمون يقاتلون معهم فقال المسلمون: نرضخ لأهل الذمة والحربيين ولا نسهم لهم ونحن نأخذ السهام، نظر في المسلمين فإن كانوا أهل منعة بأن كانوا وحدهم يستغنون عن أهل الذمة، إلا أن كينونتهم معهم أفضل فإن السهم للمسلمين ويرضخ لأهل الذمة والحربيين، وإن كان المسلمون لا منعة لهم إلا بمن معهم من أهل الذمة فأهل الذمة والحربيون شركاء في الغنيمة، يقسم بينهم وبين المسلمين على سهام الخيل والرجالة، وإن أصابوا الغنيمة في دار الحرب، والمسلمون لا منعة لهم، ولم تقسم الغنائم، ولم تخرج إلى دار الإسلام حتى لحقهم جند من المسلمين مدوا لهم فصار المسلمون بجملتهم أهل منعة، كانت السهام للمسلمين ويرضخ لأهل الذمة ، وإن كان أهل الذمة إذا انفردوا لا منعة لهم والمسلمون

فيهم ، والمأخوذ منه يكون على وجه إعـزاز الدين ، وعلى حكم الإسلام فيكون غنيمة وأهل الذمة هم المقصودون فيه ، ليسوا بتبع للمسلمين فيكون غنيمة بينهم على سهام الخيل والرجالة ( ألا ترىٰ ) أن أهل الذمة لو دخلوا بغير إذن الإمام كان الحكم كذلك ، وإن لم يكن معهم أحد من المسلمين فالمستأمنون إذا أذن لهم الإمام صاروا بمنزلة أهل الذمة ، فإن دخل معهم قوم مسلمون يقاتلون معهم فقال المسلمون : نرضخ لأهل الذمة والحربيين ولا نسهم لهم ونحن نأخذ السهام ، نظر في المسلمين فإن كانوا أهل منعة بأن كانوا وحدهم يستغنون عن أهل الذمة ، إلا أن كينونتهم معهم أفضل فإن السهم للمسلمين ويرضخ لأهل الذمة والحربيين ؛ لأن المسلمين إذا كانوا أهل منعة وأهل الذمة تبع لهم فليس لهم إلا الرضخ ، وإن كان المسلمون لا منعة لهم إلا بمن معهم من أهل الذمة فأهل الذمة والحربيون شركاء في الغنيمة ، يقسم بينهم وبين المسلمين على سهام الخيل والرجالة (١)؛ لأن المال لم يصر غنيمة للمسلمين ، إنما صار غنيمة بأهل الذمة، لولاهم لكان المسلمون متلصصين غير غزاة ، فإذا صار المال غنيمة بأهل الذمة ساووا المسلمين ، وإن أصابوا الغنيمة في دار الحرب ، والمسلمون لا منعة لهم ، ولم تقسم الغنائم ، ولم تخرج إلى دار الإسلام حتى لحقهم جند من المسلمين ،مدوا لهم فصار المسلمون بجملتهم أهل منعة ، كانت السهام للمسلمين ويرضخ لأهل الذمة ؛ لأن المدد إذا لحقوهم في دار الحرب صاروا كأنهم دخلوا معهم. ألا ترى أنهم يشاركونهم في الغنيمة ولو دخلوا معهم وهم أهل منعة يرضخ لأهل الذمة فكذلك هاهنا، وإن كان

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢١٦/٢ ).

إذا انفردوا لا منعة لهم ، فإذا اجتعوا كانت لهم منعة فاجتمعوا ، فأصابوا غنائم فإنه يسهم لأهل الذمة كما يسهم لأهل الذمة كما يسهم للمسلمين ، وكذلك إن كان لكل فريق منعة كانت الغنيمة بينهم على سهام الخيل والرجالة ، وهكذا الجواب في السرية إذا كانوا كلهم عبيداً أو مكاتبين دخلوا بإذن الإمام فأصابوا غنائم، فإن الغنيمة بينهم على سهام الخيل والرجالة وإن كان معهم أحرار فهو على التفصيل الذي قلنا ، ولو أن رجلاً أو رجلين أو ثلاثة أو من لا منعة له من المسلمين أو من أهل الذمة دخلوا دار الحرب بغير إذن الإمام فأصابوا غنائم، فأخرجوها إلى دار الإسلام كان ذلك لهم ولا خمس فيه ، وإن دخلوا بإذن الإمام خمس ما أصابوا ، فإن قال لهم الإمام خمس على أن لكم النصف عما تصيبون ولجماعة المسلمين النصف فرضوا

أهل الذمة إذا انفردوا لا منعة لهم والمسلمون إذا انفردوا لا منعة لهم ، فإذا اجتعوا كانت لهم منعة فاجتمعوا ، فأصابوا غنائم فإنه يسهم لأهل اللمة كما يسهم لأهل اللمة كما يسهم للمسلمين (١) ؛ لأن المال إنما صار غنيمة بهم جميعًا ، ليس لأحد الفريقين فضل على الآخر ، فاستووا جميعًا في الغنيمة ، وكذلك إن كان لكل فريق منعة كانت الغنيمة بينهم على سهام الخيل والرجالة ؛ لأنه ليس لأحد الفريقين فيضل على الآخر فلم يكن بعضهم تبعًا للبعض فاستووا في الغنيمة ، وهكذا الجواب في السرية إذا كانوا كلهم عبيداً أو مكاتبين دخلوا بإذن الإمام فأصابوا غنائم، فإن الغنيمة بينهم على سهام الخيل والرجالة وإن كان معهم أحرار فهو على التفصيل الذي قلنا ؛ لأن العبيد أهل رضخ فلا يسهم لهم إلا أن يكون لهم منعة فيساووا الأحرار في الغنيمة، ولو أن رجلاً أو رجلين أو ثلاثة أو من لا منعة له من المسلمين أو من أهل الذمة دخلوا دار الحرب بغير إذن الإمام فأصابوا غنائم، فأخرجوها إلى دار الإسلام كان ذلك لهم ولا خسمس فيه (٢)؛ لأنهم متلصصون والمصاب على وجه التلصص لا يكون غينمة، ولا يجب فيه الخمس، وإن دخلوا بإذن الإمام خمس ما أصابوا(٣)؛ لأن الإمام لا يمنعهم إلا لمصلحة فيها إعزار الدين فنزلوا منزلة سرية وجههم الإمام، فكان المصاب على وجه إعزاز الدين فيكون غنيــمة وفي الغنيمة الخمس، فإن قال لهم الإمام أذنت لكم على أن لكم النصف مما تصيبون ولجماعة المسلمين النصف فرضوا بذلك ، فأصابوا غنائم لم يكن الأمر على ما قال ،

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۲۱۲ ). (۲) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۲۱۲ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١٦ ).

بذلك ، فأصابوا غنائم لم يكن الأمر على ما قال ، ولكن يخمس ما أصابوا والباقي لهم ، فإن كان الإمام قال لهم لكم ما أصبتم كله فاجهزوا فخرجوا وغنموا ، كان ما أصابوا كله لهم ولا خمس فيه ، ولو أن الإمام قال لسرية أرسلها من دار الإسلام إلى دار الحرب ، وقال لهم : ما أصاب إنسان منكم من ركاز أو معدن ، فأخذ منه شيئًا فهو له فأصاب رجل منهم ركازًا فهو له ولا خمس فيه ، بخلاف ما إذا قال لهم في دار الإسلام : من أصاب ركازًا و معدنًا فهو له ولا خمس فيه ، فأصاب رجل شيئًا من ذلك في دار الإسلام خمس ما أصاب والباقي له .

ولكن يخمس ما أصابوا والباقي لهم ؛ لأن إذن الإمام جعلهم أهل منعة ، وجعل المصاب غنيمة ، ولو كانوا أهل منعة شرط عليهم الإمام هذا الشرط لم يصح الشرط ؛ لأنه شرط لا يقتضيه الشرع فكذلك هاهنا لا يصح هذا الشرط ، فإذا بطل الشرط كان فيه الخمس ، والباقي للغانمين كما هو الحكم في الغنائم ، فإن كان الإمام قال لهم لكم ما أصبتم كله فاجهزوا فخرجوا وغنموا ، كان ما أصابوا كله لهم ولا خمس فيه ؛ لأنه لا حكم لهذا الإذن، فإنه لولا الإذن لكان الكل لهم، قلنا : هذا الإذن فصار كأنهم دخلوا بغير إذن الإمام ، ولو دخلوا بغير إذن الإمام لم يخمس ما أصابوا فكذلك هاهنا قال : ولو أن الإمام قال لسرية أرسلها من دار الإسلام إلى دار الحرب ،وقال لهم: ما أصاب إنسان منكم من ركاز أو معدن ، فأخذ منه شيئًا فهو له فأصاب رجل منهم ركازًا فهو له ولا خمس فيه ، بخلاف ما إذا قال لهم في دار الإسلام: من أصاب ركازًا أو معدنًا فهو له ولا خمس فيه ، فأصاب رجل شيئًا من ذلك في دار الإسلام خمس ما أصاب والباقي له، والفرق بينهما هو أن الركاز إذا كان في دار الحرب فالمسلمون لم يوجفوا عليه، ولم يصر غنيمة بعد، ولا يثبت فيه الخمس الذي هو حق الفقراء، فهذا تنفيل من الإمام قبل إحراز الغنيمة فسيجوز ، وأما الركاز في دار الإسلام فقــد أوجف عليه المسلمون، وصار غنيمة ، ووجب فيه الخمس للفقراء ، فلم يكن هذا تنفيلًا من الإمام، بل هو إبطال الخمس الذي هو حق الفقراء فلا يجوز هذا الشرط والله الموفق .

## ۲۰۷. باب: من له من الأمراء أن يقبل وأن يقسم وأن يجعل الأرض أرض خراج وأن يقبل الخراج

وإذا بعث الخليفة أميراً على جند من الجنود فدعا قوماً من المشركين إلى الإسلام ، فأسلموا فهم أحرار لا سبيل عليهم ، ومالهم وأرضهم ورقيقهم لهم ، وتكون أرضهم أرض عشر كأرض المهاجرين والأنصار ، وإن أبوا أن يسلموا فعرض عليهم الأمير أن يصيروا ذمة ففعلوا ، فإنهم يكونون ذمة ، فإن كان الخليفة لم يأمره من ذلك بشيء ، فكذلك الجواب ، وكذلك لو

### ٢٠٧\_ باب: من له من الأمراء أن يقبل

### وأن يقسم وأن يجعل الأرض أرض خراج وأن يقبل الخراج

قال محمد - رحمة الله عليه - : وإذا بعث الخليفة أميراً على جند من الجنود فلحا قوماً من المسركين إلى الإسلام، فأسلموا فهم أحرار لا سبيل عليهم، ومالهم وأرضهم ورقيقهم لهم، وتكون أرضهم أرض عشر كأرض المهاجرين والأنصار (1) وارضهم ورقيقهم لهم، وتكون فعل الأمير كفعل المأمور والمؤمِّر وهو الخليفة إذا دعاهم فاسلموا فهم أحرار، وأرضهم أرض عشر فكذلك هاهنا والمعنى في ذلك وهو أن الأرض إنما تصير خراجية إذا فتحت عنوة وثبت فيها حق المقاتلة ثم لم تقسم بينهم وتركت على أربابها وقطع حق المقاتلة عنها، فتجعل خراجية ، ليكون الخراج للمقاتلة ولمصالح المسلمين، وهذا المعنى معدوم فيما إذا سلم أهلها طوعاً، فإنه لم يشبت فيها حق المقاتلة عشرف عليهم الأمير أن يصيروا ذمة ففعلوا، فإنهم يكونون ذمة، فإن أبوا أن يسلموا فعرض عليهم الأمير أن يصيروا ذمة ففعلوا، فإنهم يكونون ذمة، فإن كان الخليفة لم يأمره من ذلك بشيء، فكذلك الجواب (٢) ؟ لأن الخليفة لما فوض إليه أمر الحرب صار مفوضاً إليه ما كان من أسبابه وتوابعه، وما هو متعلق به، والذمة من توابع الحرب، لأنه كما يحارب المشركين ليسلموا، فكذلك يجب مقاتلتهم ليقبلوا الذمة ، قال

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع (٧/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٠ ) ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/١٩٣).

بعث أمير الجند قائداً من قواده فدعاهم إلى مثل هذا فأجابوه كان في ذلك منزلة الأمير الأعظم، فإن صالحهم الأمير على صلح في كل سنة من رقابهم وأراضيهم فذلك جائز، وإن كان الخليفة نهاه عن ذلك لم يجز له ما صنع من ذلك حتى يكون الخليفة هو الذي يقطع ذلك، فإن رضوا بما صنع الخليفة وإلا أبلغوا مأمنهم إن أبئ الخليفة أن يجيز ما رضوا به من مقاطعة الأمير، فإن أبوا أن يسلموا أو يصيروا ذمة قاتلهم المسلمون فإن قاتلوهم وظفروا عليهم

الله - تعالى -: ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله . . إلى أن قـال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ [ التوبة: ٣٩] وكما قال الله - تعالى -: ﴿تقاتلونهم أو يسلمون﴾ [الفتح: ١٦]، وروينا أن رسول الله صلى الله عليـه وآله وسلم، كان إذا بعـث سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله ، وكان يأمرهم بالدعاء إلى الإسلام، فإن أبوا فإلى قبول الذمة، فكان الدعاء إلى الذمة من توابع الحرب فيصير مفوضًا إلى الأمير، وكذلك لو بعث أمير الجند قائداً من قواده فدعاهم إلى مثل هذا فأجابوه كان في ذلك بمنزلة الأمير الأعظم ؛ لأن الأمير أقام قائده مقــام نفسه في أمر الحرب وهذا من توابع الحرب ، ولو دعاهم الأمير إلى الذمة فقبلوا الذمة جاز ، فكذلك إذا دعاهم القائد يجوز، فإن صالحهم الأمير على صلح في كل سنة من رقابهم وأراضيهم فذلك جائز (١)؛ لأن هذا نوع من إعطاء الذمة ، وقبول الجزية لأن إعطاء الذمـة على نوعين إما أن يصالحهم الأمير على إعطاء الجزية المقــدرة على الموسع قدره وعلى المقتر قــدره ، أو يكون الصلح واقعًا على مال مجمل مقدر ، يؤدون كل سنة فبعض ذلك المال على رقابهم ، وبعضه في أرضهم كما صالح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل نجران على ألفي حلة كل سنة يؤدونها إليه ، وكما فعل بأهل طيء وشرج ، وإن كان الخليفة نهاه عن ذلك لم يجز له ما صنع من ذلك حسى يكون الخليفة هو الذي يقطع ذلك ؛ لأنا إنما جعلناه ماذونًا بالصلح والاقطاع على وجه الدلالة ، فإذا جاء النهي مفصحًا به كان الحكم للأفصح لا للدلالة ، إلا أن يكون الخليفة هو الذي يقطع بذلك فيـما بينه وبينهم ، فإن رضوا بما صنع الخليفة وإلا أبلغوا مأمنهم إن أبئ الخليفة أن يجيز ما رضوا به من مقاطعة الأمير(٢)؛ لأن مقــاطعة الأميــر وإن لم تجز فتلك المقــاطعة تضمنت أمــانًا لهم ، فإذا لم يرضوا بمقاطعة الخليفة كان إخفارًا للذمة ونقضًا للعهد ، فإن أبوا أن يسلموا أو يصيروا ذمة قاتلهم المسلمون فإن قَاتَلُوهم وظفروا عليهم وعلى أرضهم وما فيها ، فليس لأحد

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٨ ، ١٠٩) ، انظرَ اَلفتاوى الهندية ( ١٩٦/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٦).

وعلى أرضهم وما فيها ، فليس لأحد من الناس أن يعرض لشيء من هذه الغنيمة أو غيرها، حتى يستطلع في ذلك رأي الخليفة، فإن شاء الخليفة قسم ذلك كله فأخذ الخسمس لليتامي والمساكين وجعل الأربعة الأخسماس للغاغين وإن شاء من عليهم وجعلهم أحرار يؤدون الجزية عن رقابهم والخراج عن أراضيهم، وكذلك ليس لمن دون الخليفة من الأمراء بعد ما يظهر عليهم أن يقتل مقاتلتهم إذا كان غلبهم وأسرهم وظهر عليهم ، وقد ذكرنا أنه ليس له أن يمن قبل استطلاع رأي الخليفة ، فكذلك ليس له أن يقتل إذ يكون القتل معتبراً بالقسمة، وليس له ولاية القسمة فلم يكن له ولاية القتل وهذا إذا كان الأمير لا يخافهم على المسلمين، فأما إذا كان يخاف على المسلمين من جانبهم أو يخاف أن يأتيه جند من المشركين فيكون الأسراء عونا عليهم فلا بأس بأن يقتل رجالهم بغير إذن الخليفة ، ولو أن الخليفة وجه رجلاً على جند

من الناس أن يعرض لشيء من هذه الغنيمة أو غيرها ، حتى يستطلع في ذلك رأي الخليفة ، فإن شاء الخليفة قسم ذلك كله فأخذ الخمس لليتامي والمساكين وجعل الأربعة الأخماس للغاغين وإن شاء من عليهم وجعلهم أحرار يؤدون الجزية عن رقابهم والخراج عن أراضيهم (١) ؛ لأن الأمير له ولاية على جنده ، وليس له ولاية على جماعة المسلمين وفي الغنيمة أو المن حق لجماعة المسلمين ، لأنه إن قسمها بينهم صارت الأرض عشرية والعشر حق الفقراء إلى قيام الساعة ، وإن منَّ عليهم صارت الأرض خراجية ، والخراج للمقاتلة ولمصالح المسلمين إلى يوم القيامة فثبت أن القسمة أو المن تصرف على جماعة المسلمين ، فكان الذي يلي ذلك هو الخليفة دون الأمير ، وكذلك ليس لمن دون الخليفة من الأمراء بعد ما يظهر عليهم أن يقتل مقاتلتهم إذا كان غلبهم وأسرهم وظهر عَليهم ؛ لأن القتل نوع من المن لما فيه من إبطال حق العَانمين ، وقد ذكرنا أنه ليس له أن يمن قبل استطلاع رأي الخليفة ، فكذلك ليس له أن يقتل إذ يكون القـتل معتبراً بالقسمة ، وليس له ولاية القسمة فلم يكن له ولاية القتل وهذا إذا كان الأمير لا يخافهم على المسلمين ، فأما إذا كان يخاف على المسلمين من جانبهم أو يخاف أن يأتيه جند من المشركين فيكون الأسراء عونًا عليهم فلا بأس بأن يقتل رجالهم بغير إذن الخليفة ؛ لانه إذا كان يخافهم فقتلهم من المحاربة ، فكان قتلهم في هذه الحالة وفي حالة الحرب سواء ونظيره ما قلنا إذا أسر أهل العدل أسراء من الخوارج فإنه لا يقتلهم أهل العدل إذا أمنوا

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٥).

إلى المشركين فظهر على الرجال والنساء والأموال في دار الحرب ، ولم يظهر على الدار فأخرجهم إلى دار الإسلام ، فلا بأس بأن يقسمهم فيخرج الخمس للفقراء ، ويقسم أربعة أخماسها بين الغانمين ولا ينتظر في ذلك إذن الخليفة ، فكذلك من كان له ولاية على الجند كان له ولاية على أصحاب الخمس فتصرف هذا الأمير ليس يقع إلا على من له الولاية عليه ، فجاز أن يشتغل بذلك ، بخلاف ما إذا ظهر الأمير على الدار ، فإن نهاه عن القسمة فليس له أن يقسم ، ولو كان الخليفة بعث على الجند أميرا ، وعلى المقاسم غيره ، كانت المقاسم إلى الذي بعث على المقاسم دون الأمير ، إلا أن يشركه الخليفة في ذلك فيحنثذ القسمة إليهما جميعًا ، ومن كان إليه القسمة فرأى أن يبيع قبل أن يقسم فبيعه جائز ، وإن كان أمر القسمة إلى الأمير فرأى فرأى أن يبيع قبل أن يقسم فبيعه جائز ، وإن كان أمر القسمة إلى الأمير فرأى

جانبهم ، فإذا لم يأمنوهم وخافوا أن ينحازوا إلى فئة قوم فإنه يدفف على جريحهم ويقت أسراءهم فكذلك هاهنا ، ولو أن الخليفة وجه رجـلاً على جند إلى المشركين فظهر على الرجال والنساء والأموال في دار الحرب ، ولم يظهر على الدار فأخرجهم إلى دار الإسلام ، فلا بأس بأن يقسمهم فيخرج الخمس للفقراء ، ويقسم أربعة أخماسها بين الغانمين ولا ينتظر في ذلك إذن الخليفة ؛ لأنه إذا لم يظهر على الدار فليس للخليفة حق المن ، بأن يرد المال على أربابه ، بل عليه أن يعزل الخمس ، ويسقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين، فليس في الأربعة الأخماس إلا حق المقاتلة وحق أصحاب الخمس تبع لحق المقاتلة ، فكذلك من كسان له ولاية على الجند كسان له ولاية على أصبحاب الخسمس فتصرف هذا الأمير ليس يقع إلا على من له الولاية عليه، فجاز أن يشتغل بذلك، بخلاف ما إذا ظهر الأمير على الدار ؛ لأن الخليفة له حق المن، وذلك حق لجماعة المسلمين فتصرف هذا الأمير يتعدى إلى جنده وإلى جماعة المسلمين فليس له الاشتغال بذلك، فإن نهاه عن القسمة فليس له أن يقسم؛ لأن الإذن ثبت له دلالة، وقد جاء النهي عنه إفصاحًا، ولا قوام للدلالة مع النص، ولو كان الخليفة بعث على الجند أميرًا، وعلى المقاسم غيره ، كانت المقاسم إلى الذي بعث على المقاسم دون الأمير ؛ إلا أنه لو نهاه عن القسمة عمل نهيه، فإذا فوض أمر القسمة إلى غيره عمل تفويضه، وهذا لأن أمر القسمة يحتاج إلى الحفظ والأمانة وأمر الجهاد يحتاج إلى الجرأة والشجاعة، فله أن يفرق الولاية فيبجعل أمر القسمة إلى أحسنهم وأحفظهم للمغنم، وأمر الجهاد إلى أجرئهم وأشجعهم، إلا أن يشركه الخليفة في ذلك فيحنئذ القسمة إليهما جميعًا؛ لأنه خص الأمير بأمر الحرب، عمهما في أمر القسمة، فيراعي تفويضه الخليفة في كل شيء ، ومن كان

أن يقتل المقاتلة ولا يقسمهم وكان يرئ ذلك خيرًا للمسلمين فلا بأس بقتلهم في دار الحرب وبعدما يخرجهم، وكذلك الوكيل بالشراء يملك الرد بالعيب ما دام المشتري في يده، فإذا سلمه إلى الموكل لم يبق له حق الرد، لما أن وكالته قد انتهت فكذلك هاهنا وإن كان الذي إليه المقاسم غير أمير الجند فليس للذي إليه المقاسم أن يقتل المقاتلة، فلو كانت المقاسم إلى غير أمير الجند فأصاب المسلمون غنائم فيها ناس من المقاتلة ، فأراد الأمير قتلهم ، فإن كان المسلمون في القتال على حالهم فلا بأس بأن يقتلهم الأميسر لأن قتل الأسراء في تلك الحال من القتال وقد فوض إليه أمر القتال ، وإن انهزم المشركون وبقيت الأسراء في أيدي المسلمين فإن كان المسلمون يخافونهم ، أو

إليه القسمة فرأى أن يبيع قبل أن يقسم فبيعه جائز ؛ لأنه ربما لا يتهيأ قسمة العين لتعذر التعديل بين الانصباء ، فتمس الحاجـة إلى بيعها وقسـمة أثمانها فـصار البيع من توابع القسمة ، فكل من فوض إليه القسمة على الإطلاق صار البيع الذي هو تبع القسمة مفوضًا إليه ، كما أنه إذا فوض إليه أمر الحرب على الإجمال صار أسبابه وتوابعه مفوضًا إليه ، وإن كان أمر القسمة إلى الأمير فرأى أن يقتل المقاتلة ولا يقسمهم وكان يرى ذلك خيراً للمسلمين فلا بأس بقتلهم في دار الحرب وبعدما يخرجهم ؛ لأنه لما ملك التصرف من حيث البيع والقسمة فكذلك من حيث القتل أيضًا ، ما لم يأت بهم الخليفة ، لأنه إذا أتى بهم الخليفة فقد خرج من الإمرة ، لأن إمارته مؤقتة ما دام مفارقًا عن الخيليفة فإذا اتصل بالخليفة فقد انتهت إمارته ، فلا يجوز له التـصرف بعد ذلك، فهذا كأمير الجند إذا بعث سرية في دار الحرب فكان لأسير السرية أن يتصرف في السرية ما دام مفارقًا لأمير الجند ، فإذا عاد واتصل بالجند لم يبق له تصرف في أمر السرية فكذلك هاهنا ، وكذلك الوكيل بالشراء يملك الرد بالعيب ما دام المشتري في يده ، فإذا سلمه إلى الموكل لم يبق له حق الرد ، لما أن وكالته قد انتهت فكذلك هاهنا وإن كان الذي إليه المقاسم غير أمير الجند فليس للذي إليه المقاسم أن يقـتل المقاتلة ؛ لأنه فوض إليه أمر المقاسم ، ولم يفوض إليه أمر القتال ، والقتل من القــتال ، فلا يملكه صاحب المقاسم ، فلو كانت المقاسم إلى غير أمير الجند فأصاب المسلمون غنائم فيها ناس من المقاتلة ، فأراد الأمير قتلهم ، فإن كان المسلمون في القتال على حالهم فلا بأس بأن يقتلهم الأمير لأن قـتل الأسراء في تلك الحال من القتـال وقد فوض إليه أمر القـتال ، وإن انهزم المشركون وبقيت الأسراء في أيدي المسلمين فإن كان المسلمون يخافونهم ، أو يخاف المسلمون أن يأتيهم العدو فيكون الأسراء معهم فله أن يقتلهم ؛ لأن الحرب مادام باقيًا

يخاف المسلمون أن يأتيهم العدو فيكون الأسراء معهم فله أن يقتلهم ، وله أن يقتلهم في حالة المقاتلة فكذلك هاهنا، وإن كان المسلمون لا يخافونهم، فليس ينبغي للأمير أن يقتلهم، وإن قتلهم الأمير فلا شيء عليه، لأنهم أهل حرب، لا أمان لهم، ولو قتلهم غير الأمير فلا شيء عليه، فالأمير أولى أن لا شيء عليه إلا أنه مسيء في ذلك، وإن كان إليه القسمة فله أن يقتلهم، ولو أن واليًا على ثغر من الشغور وجه سرية إلى دار الحرب فأصابوا غنائم فيها مقاتلة، فأخرجوها إلى دار الإسلام فليس لأمير السرية من القسمة شيء بعدما يخرج إلى دار الإسلام، وإن كان أمير الثغر لم ينه صاحب السرية حين أرسله إلى دار الشرك عن القسمة، فرأى أن يقسم ما أصاب في دار الحرب فقسمه وعزل الخمس فذلك جائز، وإن رأى أن يقتل المقاتلة قبل أن يخرجهم فلا بأس بقتلهم، فإن نهاه أمير الثغر عن القسمة فليس له أن يقسم يخرجهم فلا بأس بقتلهم، فإن نهاه أمير الثغر عن القسمة فليس له أن يقسم

يجعل كأن القتال باق ، وله أن يقتلهم في حالة المقاتلة فكذلك هاهنا ، وإن كان المسلمون لا يخافونهم ، فليس ينبغي للأمير أن يقتلهم ؛ لانهم قد صاروا فيئًا للمسلمين ، وثبت حق القسمة لصاحب المقاسم فليس للأمير قتلهم، وإن قتلهم الأمير فلا شيء عليه، لأنهم أهل حرب ، لا أمان لهم ، ولو قتلهم غير الأمير فلا شيء عليه ، فالأمير أولى أن لا شيء عليـه إلا أنه مـسيء في ذلك ؛ لأنه قتل ، والقــتل غيــر حلال له ، وإن كان إلــيه القسمة فله أن يقتلهم ؛ لأنه ليس لغيره فيه تدبير من أمر القسمة ، فكان له أن يقتل كما يكون الخليفة يدل عليــه ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أوتى بأســراء فعفا عنهم إلا واحدًا أخــبر أنه أثخن في المسلمين فقــتله قال : ولو أن واليّا علىٰ ثغــر من الثغــور وجه سرية إلىٰ دار الحرب فأصابوا غنائم فيها مقاتلة ، فأخرجوها إلىٰ دار الإسلام فليس لأمير السرية من القسمة شيء بعدما يخرج إلى دار الإسلام ؛ لأن إمارته كانت مؤقته ، وهو أن يكون مفارقًا عن الأمير ، فإذا اتصل بأمير الثغر فقد انتهت إمارته ، فلا يتصرف بعد ذلك وهذا كأمير الجند الذي بعثه الخليـفة على الجند ، إذا انتهىٰ إلى الخليفة لم يكن له من أمر القسمة شيء بعد ذلك ، فكذلك هاهنا ، ثم أمير الثغر ، إن شاء قـتل المقاتلة وقسم الباقي وإن شاء ترك القتل وقسم الكل ، وإن كان أمير الثغر لم ينه صاحب السرية حين أرسله إلى دار الشرك عن القسمة ، فرأى أن يقسم ما أصاب في دار الحرب فقسمه وعزل الخمس فللك جائز؛ لأنه وال ما دام في دار الحرب، وليس لغيسر السرية فيسما أصابوا حق فجار له القسمة، وإن رأى أن يقتل المقاتلة قبل أن يخرجهم فلا بأس بقتلهم؛ لأن القسمة إليه فكان القتل إليه، فإن نهاه أمير الثغر عن القسمة فليس له أن يقسم وليس

وليس له أن يقتل من المقاتلة أحداً، ولو أن جنداً دخل أرض الحرب عليهم أمير من قبل الخليفة، فوجه السرايا حين دخل أرض الحرب، ولم ينفلهم شيئًا فأصابت السرايا غنائم، فليس ينبغي لأحد من أمراء السرايا أن يقسموا شيئًا من تلك الغنائم حتى يأتوا بها إلى العسكر، فإن كان أمير العسكر أمر أمير السرية، أن يبيع ما أصابوا ويقسم بين السرية ما أصابوا ففعل ذلك جاز، ولم يكن لأهل العسكر إذا قسموا فيه نصيب، ولو أن أمير العسكر بعث سرايا ونفلهم أنفالاً فقال لسرية منهم: من أصاب رأسًا فهو له، وقال لسرية أخرى: من أصاب أخرى: من أصاب منكم رأسًا فله نصفه فخرجوا فأصابوا غنائم فيها مقاتلة فليس ينبغي لأمير منكم رأسًا فله نصفه فخرجوا فأصابوا غنائم فيها مقاتلة فليس ينبغي لأمير

له أن يقتل من المقاتلة أحدًا ؛ لأنه مأمور من جهة الوالي فلا يتعدى أمره ، إلا أن يخاف الأسراء فحينتذ له أن يقتلهم، كما يقتلهم في حالة المحاربة ، ولو أن جنداً دخل أرض الحرب عليهم أمير من قبل الخليفة ، فوجه السرايا حين دخل أرض الحرب ، ولم ينفلهم شيئًا فأصابت السرايا غنائم ، فليس ينبغي لأحد من أمراء السرايا أن يقسموا شيئًا من تلك الغنائم حتى يأتوا بها إلى العسكر ؛ لأن العسكر ردء للسرية ، فلهم شركستهم فيما يصيبون وأمير السرية له ولاية على السرية ، وليس له ولاية على الجند ، فلو جاز قسمة أمير السرية كان فيه إبطال حق العسكر من غير ولاية له عليهم ، وذلك لا يجوز بخلاف السرية التي تدخل أرض الإسلام ، إذا أصابوا غنائم فقسم أمير السرية ، ما أصابوا بين السرية جاز ، لأنه لا شركة لغير السرية فيما أصابوا ، فتصرف الأمير لا يعدو السرية إلى غيرهم ، وله ولاية على السرية فجازت قسمته فيما بينهم، فإن كان أمير العسكر أمر أمير السرية ، أن يبيع ما أصابوا ويقسم بين السرية ما أصابوا ففعل ذلك جاز ، ولم يكن لأهل العسكر إذا قسموا فيه نصيب ، وذلك لانه لما أمره بالقسمة فقد جعل ما أصابوا للسرية خاصة وقطع حق العسكر عما أصابوا ، ثم هذا منه وإن كـان جعلاً فإنه فصل يسع فيه اجتهاد الرأي ، فإن ظاهر قول عمر - رضي الله تعالى عنه- : الغنيمة لمن شهد الوقعة يوجب أن يكون المصاب للسرية خاصة ، فالأمير حيث أمـر بالقسمة فإنما أمر متأولًا لهذا الحديث ، وأمر الأمير مـتى صادف فـصلاً ، مجـتهداً فـيه نفـذ أمره ، وإن قطع حق العسكر عما أصابوا إذ له ولاية عليهم فجاز قسمة أمير السرية فيما بينهم ، ولو أن أمير العسكر بعث سرايا ونفلهم أنفالاً فقال لسرية منهم: من أصاب رأسًا فهو له ، وقال لسرية أخرى : لكم الربع بعد الخمس مما أصبتم ، وقال لسرية أخرى : من أصاب منكم السرية أن يقتل منهم أحدًا، فإذا انتهوا بهم إلى العسكر فليس ينبغي لأمير العسكر أن يقتل منهم أحدًا، إلا أن يخافهم على المسلمين أو نظر الجند قد أقبل يريده من المشركين فيخاف أنه إن أتاه ذلك الجند كان الأسراء عونًا عليه فلا بأس بقتلهم، ولو أن جندًا من المسلمين دخلوا دار لحرب، وعليهم أمير من قبل الخليفة فدخلوا دار الحرب وخلفوا مدائن كثيرة من مدائن المشركين ، فنزلوا على مدينة من مدائنهم فدعاهم المسلمون إلى الإسلام فأجابوهم إليه فإن المسلمين يقبلون ذلك منهم إذا أسلموا، ولا يدع عندهم أحداً من

رأسًا فله نصف فخرجوا فأصابوا غنائم فيها مقاتلة فليس ينبغي لأمير السرية أن يقتل منهم أحدًا (١) ؛ لأنه لو لم يكن فيما أصابوا نفل ، لم يكن لأمير السرية أن يقتل أحدًا من المقاتلة فإذا كان فيه نفل أولى ألا يقتل أحداً منهم ، فإذا انتهوا بهم إلى العسكر فليس ينبغي لأمير العسكر أن يقتل منهم أحداً ؛ لأنه بنفس الإصابة قد تبت فيه النفل لأصحاب النفل ، والنفل حق خاص لأهله لا يشاركهم فسيه غيرهم ، فصار النفل كحق الغانمين في الغنيمة بعد القسمة ، وليس للأمير أن يقتل أحدًا من المقاتلة بعد القسمة ، فكذلك هاهنا لا يقتل أحداً منهم لحق النفل. إلا أن يخافهم على المسلمين أو نظر الجند قد أقبل يريده من المشركين فيخاف أنه إن أتاه ذلك الجند كان الأسراء عونًا عليه فلا بأس بقتلهم ؛ لأن في هذا مصلحة ونظرًا للمسلمين ، فكانت هذه الحالة وحالة المحاربة سواء ، ولو أن جنداً من المسلمين دخلوا دار الحرب، وعليهم أمير من قبل الخليفة فدخلوا دار الحرب وخلفوا مدائن كثيرة من مدائن المشركين ، فنزلوا على مدينة من مدائنهم فدعاهم المسلمون إلى الإسلام فأجابوهم إليه فإن المسلمين يقبلون ذلك منهم إذا أسلموا؛ لأن القال إنما شرع لقبول الإسلام قال الله - تعالى - : ﴿تقاتلونهم أو يسلمون ﴾ [ الفتح : ١٦ ] ، فإذا أسلموا يجب القبول منهم، ثم الأميس بدعهم في أرضهم ، ويستعمّل عليهم أميراً من المسلمين يحكم بحكم أهل الإسلام ، ين المدينة صارت دار الإسلام فلابد من أمير بينهم يجري فيهم حكم المسلمين ، فإن كان القوم إذا انصرف عنهم ذلك الجند من المسلمين لم يقدروا على أن يمتنعوا من أهل الحرب ، وأبوا أن يتحولوا إلى دار الإسلام فإن الأمير يدعهم وما اختاروا لأنفسهم ، لأنهم أساءوا في الاختيار فيستركهم وسوء اختيارهم ولا يجبرون على التحويل لأنهم أحرار مسلمون في مدينة الإسلام فلا يحبرون على التحويل، ولا يدع عندهم أحدًا من المسلمين مخافة عليه

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/٧١٧).

المسلمين مخافة عليه الا تطيب نفسه، فإن أبوا الإسلام فدعاهم المسلمون إلى إعطاء الجزية فأجابوا إلى ذلك وأبوا التحول من دارهم، وقالوا: اعطونا العهد على أن نكون في موضعنا لا نبرح، فإن كان المسلمون إذا أقاموا معهم يقوون على أهل الحرب، وكانوا ممتنعين منهم، فلا بأس بأن يجعلهم الأمير ذمة ويجعل عليهم أميرا من المسلمين يحكم بحكم المسلمين ويجعل مع الأمير من المسلمين من يقوى على المقام معهم في دارهم. وإن كان هذا الموضع لم يقو من ترك فيها من المسلمين على أهل الحرب، ولم يقدروا على أن يحكموا فيها بحكم الإسلام لم يسع للمسلمين أن يجيبوهم إلى هذا ولكنهم يحكموا فيها بحكم الإسلام لم يسع للمسلمين أن يجيبوهم إلى هذا ولكنهم

ألا تطيب نفسه، لأن فيه تعريضًا على التلف ولا يجوز ، تعريضه على التلف إلا برضاه، فإن أبوا الإسلام فدعاهم المسلمون إلى إعطاء الجزية فأجابوا إلى ذلك وأبوا التحول من دارهم ، وقالوا : اعطونا العهد على أن نكون في موضعنا لا نبرح ، فإن كان المسلمون إذا أقاموا معهم يقوون على أهل الحرب ، وكَأَثُوا تمتنعين منهم ، فلا بأس بأن يجعلهم الأمير ذمة ويجعل عليهم أميراً من المسلمين يحكم بحكم المسلمين ويجعل مع الأمير من المسلمين من يقوئ على المقام معهم في دارهم؛ لأن قبول الفرقة واجب قال الله تعالى: ﴿ حتىٰ يعـطوا الجزية عن يد وهم صـاغرون﴾ [ التوبة : ٢٩] ، وهذه ذمــة منهم لأن الأمير يجري عليهم حكم المسلمين وبإجراء الحكم عليهم يصيرون ذمة ، ومدينتهم تصير مدينة الإسلام ، فيقبل ذلك منهم. وإن كان هذا الموضع لم يقو من ترك فيها من المسلمين على أهل الحرب، ولم يقدروا على أن يحكموا قيها بحكم الإسلام لم يسع للمسلمين أن يجيبوهم إلى هذا ولكنهم يجعلونهم ذمة إذا خرجوا بعيالاتهم إلى أرض الإسلام ؛ لأن دار الشرك إنما تصير دار الإسلام بإجراء حكم المسلمين فيها ، وأهل الشرك إنما يصيرون أهل الذمة بإجراء حكم المسلمين عليهم ، وقد عجز الأمير عن إجراء حكم المسلمين عليهم ، فكانوا في هذه الحالة بمنزلة الموادعين للمسلمين وأهل الحرب متى طلبوا موادعتهم من المسلمين لم يجب على المسلمين موادعتهم، إلا أن يكون فيها خير للمسلمين ظاهرًا ، فكذلك هاهنا لا يجب قبول هذه الذمة منهم، بخلاف ما إذا أسلموا لأن الإسلام يصح من غير قبول من الإمام، فإذا أسلموا صاروا مسلمين فلا يتعرض لهم الأمير بعد الإسلام، ولكن يخلف فيهم رجلاً يجري فيهم حكم المسلمين، إن قدروا وإلا يتركهم على ذلك، وقد أسلم أهل نجران وأهل السيمامة، وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قوم كثير من المشركين فتركهم على ذلك ، فإن

يجعلونهم ذمة إذا خرجوا بعيالاتهم إلى أرض الإسلام ، فإن أجابوا إلى التحول إلى دارالإسلام فليس ينبغي للمسلمين أن يأبوا عليهم وإن علموا أنهم يظفرون بهم ، فإن كان المسلمون تركوا فيها قومًا من المسلمين قووا على المسركين من أهل الحرب إذا أعانهم أهل الذمة فقال أهل المدينة: نكون ذمة لكم وتخلفون قومًا نقاتل معهم ، فليس ينبغي للأمير أن يفعل هذا لوجهين، أحدهما : أن في هذا تعريضًا للمسلمين على الهلاك إذ أهل الذمة كفار فلا يؤمن أن يغدروا بهم ، ويقتلوهم ، ولأن المسلمين إذا لم يقدروا على إجراء حكم المسلمين إلا برضاء أهل الذمة كان أهل الذمة هم الذين يجرون أحكام المسلمين ، وأحكام المسلمين لا يجريها إلا المسلمون ، فإن طلب أهل الردة الموادعة من المسلمين حتي ينظروا في أمرهم فلا بأس للمسلمين أن يوادعوهم لحديث عمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – فإنه قال : هلا حبستموه في بيت وطينتم عليه بابًا ، واستتبتموه ثلاثة أيام ، وأهل البغي من المسلمين مثل الخوارج وغيرهم إذا طلبوا إلى المسلمين الموادعة من أهل العدل حتى ينظروا في أمرهم فلا بأس أن يوادعهم أهل العدل ، ولكن لا ينبغي لأهل ينظروا في أمرهم فلا بأس أن يوادعهم أهل العدل ، ولكن لا ينبغي لأهل

أجابوا إلى التحول إلى دار الإسلام فليس ينبغي للمسلمين أن يأبوا عليهم وإن علموا أنهم يظفرون بهم الأنهم في الحال ممتنعون ، فلم يصيروا فيئا للمسلمين فيجب قبول ذلك منهم والكف عنهم ، فإن كان المسلمون تركوا فيها قوماً من المسلمين قووا على المسركين من أهل الحرب إذا أعانهم أهل الذمة فقال أهل المدينة: نكون ذمة لكم وتخلفون قوماً نقاتل معهم ، فليس ينبغي للأمير أن يفعل هذا لوجهين ، أحدهما : أن في هذا تعريضاً للمسلمين على المهلاك إذ أهل الذمة كفار فيلا يؤمن أن يغدروا بهم ، ويقتلوهم ، ولأن المسلمين إذا لم يقدروا على إجراء حكم المسلمين إلا برضاء أهل الذمة كان أهل الذمة هم الذين يحربها إلا كان أهل الذمة من المسلمين ، وأحكام المسلمين لا يجربها إلا المسلمون ، فإن طلب أهل الردة الموادعة من المسلمين حتى ينظروا في أمرهم فلا بأس للمسلمين أن يوادعوهم (١) لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - فإنه قال : هلا حبستموه في بيت وطينتم عليه بابًا ، واستتبتموه ثلاثة أيام ، فإذا ثبت في الواحد ثبت في الجماعة ، وأهل البغي من المسلمين مشل الخوارج وضيرهم إذا طلبوا إلى المسلمين في الجماعة ، وأهل البغي من المسلمين مشل الخوارج وضيرهم إذا طلبوا إلى المسلمين الموادعة من أهل العدل حتى ينظروا في أمرهم فلا بأس أن يوادعهم أهل العدل المن ينظروا في أمرهم فلا بأس أن يوادعهم أهل العدل المناكس الموادعة من أهل العدل حتى ينظروا في أمرهم فلا بأس أن يوادعهم أهل العدل (١) لانهم

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/١٩٧). انظر بدائع الصنائع ( ١٠٩/٧). (٢) انظر بدائع الصنائع ( ١٠٩/٧).

العدل أن ياخذوا على ذلك خراجًا ، فإن اخذوا منهم الخراج يوقف ذلك حمين إذا تابوا رد عليهم ، فإن لم يرجع أهل البغي ، ولم يتوبوا حتى استهلك رجل من المسلمين بعض تلك الأموال التي أخذ منهم المسلمون فهو ضامن ، ولو كان الكفار موادعين فأتلف واحد من المسلمين مال واحد منهم ضمن ، فهاهنا أولى أن يضمن ولو لم يكونوا موادعين فأخذ رجل من أهل العدل شيئًا من أموالهم فإنه إذا وضعت الحرب أوزارها يرد عليهم فإن استهلكه مستهلك وهم على حربهم لم يضمن ، فإن لم يستهلكه حتى وضعت الحرب أوزارها فتفرقوا ثم تابوا ثم استهلكه ضمن للمالك أو للورثة، ولو أن أمير الجند من المسلمين افتتحوا حصنًا من حصون المشركين من أهل الحرب، فكان في ذلك الحصن مطمورة فيها قوم يقاتلون، فأسلموا، فإن المسلمون قاهرين لهم فهم فيء بين من أصابهم، يخمسون وما بقي فهو

مسلمون فهم أولئ بالموادعة من المرتدين ، ولكن لا ينبغي لأهل العدل أن يأخذوا على ذلك خراجًا(١)؛ لأن الخراج يشبه الجزية وهم مسلمون فلا يؤخذ منهم خراج ، فإن أخذوا منهم الخراج يوقف ذلك حتى إذا تابوا رد عليهم (٢) ؛ لأن مال أهل البغي لا يغنم فيرد عليهم ( ألا ترى ) أن على بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - رد على أهل البغي ما لهم حـتى يلغه الكلب ، فإن قتلوا رد إلى ورثتهم ، فإن لم يعـرفوا كان بمنزلة اللقطة في يد إمام المسلمين ، فإن لم يرجع أهل البغي ، ولم يتوبوا حتى استهلك رجل من المسلمين بعض تلك الأموال التي أخذ منهم المسلميون فهو ضامن ؛ لأن أهل البغي موادعون فمالهم في أمان من المسلمين ، ولو كان الكفار موادعين فيأتلف واحد من المسلمين مال واحد منهم ضمن ، فهاهنا أولى أن يضمن ولو لم يكونوا موادعين فأخذ رجل من أهل العدل شيئًا من أموالهم فإنه إذا وضعت الحرب أوزارها يرد عليهم فإن استهلكه مستهلك وهم على حربهم لم يضمن ؛ لأنه لو أتلف نفسه لا يضمن ، فكذلك إذا أتلف ماله لا يضمن ، فإن لم يستهلكه حتى وضعت الحرب أوزارها فتفرقوا ثم تابوا ثم استهلكه ضمن للمالك أو للورثة ؛ لأنه مال مسلم غير محارب في حالة الاستهلاك فيضمن بالاستهلاك كما في سائر أحوال المسلمين والله أعلم، ولو أن أمير الجند من المسلمين افتتحوا حـصنًا من حصون المشركين من أهل الحرب ، فكان في ذلك الحصن مطمورة فيها قوم يقاتلون ، فأسلموا ، فإن كان المسلمون قاهرين لهم فهم فيء

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع ( ١٠٩/٧).

فيء لمن أصابهم، فلا يقتلون ، ف إن كانوا ممتنعين في المطمورة ولا يوصل إليهم إلا بالقتال ، وأكبر الرأي من المسلمين أنهم سيظفرون بهم فأسلموا فهم أحرار لا سبيل عليهم ، وصار هذا بمنزلة أهل الحصن حوصروا ف أسلموا وهم محصورون فهم أحرار لا سبيل عليهم فكذلك هاهنا ، وكذلك أهل المطمورة إذا دعوا المسلمين أن يكونوا ذمة لهم يخرجون معهم إلى بلاد المسلمين ، ف إن كانوا غير ممتنعين وسع المسلمين ألا يعطوهم ذمة ، ولكن المسلمين إن شاءوا أن يجعلوهم فينًا وإن شاءوا قتلوا المقاتلة وسبوا الذراري وإن كانوا ممتنعين ويرئ المسلمون أنهم سيظفرون بهم لا ينبغي لأمير المسلمين أن يمنعهم عن ذلك بل يجعلهم أحراراً ذمة ، وإن حاصر أمير العسكر أهل مدينة من مدائن العدو فقال: بعضهم نسلم وقال بعضهم: نصير ذمة ، ولا

بين من أصابهم ، يخمسون وما بقي فهـ و فيء لمن أصابهم؛ لأنهم إذا كانوا غـيرممتنعين مقهورين فقد صاروا في أيدي المسلمين قبل إسلامهم فإسلامهم لا يبطل حق المسلمين ، فلا يقتلون ؛ لأنهم مسلمون ، والإسلام يحرزهم عن القتل ، ولايحرزهم عن الاسترقاق ، فإن كانوا ممتنعين في المطمورة ولا يوصل إليهم إلا بالقتال ، وأكبر الرأي من المسلمين أنهم سيظ فرون بهم فأسلموا فهم أحرار لا سبيل عليهم(١)؛ لانهم إذا كانوا ممتنعين فلم يصيروا في أيدي المسلمين، فهؤلاء أسلموا قبل ثبوت أيدي المسلمين عليهم، فكانوا أحرارًا لأن المسلم لا يسترق ، وصار هذا بمنزلة أهل الحصن حوصروا فأسلموا وهم محصورون فهم أحرار لا سبيل عليهم فكذلك هاهنا(٢)، وكذلك أهل المطمورة إذا دعوا المسلمين أن يكونوا ذمة لهم يخرجون معهم إلى بلاد المسلمين ، فإن كانوا غير ممتنعين وسع المسلمين ألا يعطوهم ذمة؛ لأنهم صاروا في أيدي المسلمين، وجرئ عليهم السبى، ومن طلب الذمة بعدما جرئ عليه السبي فإنه لا يجاب إلى ذلك ، ولكن المسلمين إن شاءوا أن يجعلوهم فيتًا وإن شاءوا قتلوا المقاتلة وسبوا الذراري وإن كانوا ممتنعين ويرئ المسلمون أنهم سيظفرون بهم لا ينبغي لأمير المسلمين أن يمنعهم حن ذلك بل يجعلهم أحراراً ذمة ؛ لأنهم لو سالوا الذمة قبل الاستغنام لم يمنعوا ، لما أن الذمة خلف عن الإسلام في أحكام الدنيا قال: وإن حاصر أمير العسكر أهل مدينة من مدائن العدو فقال: بعضهم نسلم وقال بعضهم: نصير ذمة، ولا نبرح منازلنا ، فإن كان

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠١).

نبرح منازلنا ، فإن كان المسلمون يقوون على أن يجعلوا معهم من المسلمين من يقوى على قتال من يحضر بهم من أهل الحرب ، ويحكم فيهم بحكم الإسلام ، فعل ذلك الأمير ، فإن كان المسلمون لا يقوون على أن يجعلوا في دارهم من المسلمين من يقاتل مع أهل الحرب لم يجيبوا الذميين إلى شيء من ذلك ، إلا أن يخرجوا عن تلك الدار إلى دار الإسلام ، وأما الذين أسلموا معهم فهم أحرار ولا يمنعون من المقام ببلادهم ، فإن قال المسلمون دعوا معنا قوماً من المسلمين يكونون قوة لنا على أهل الحرب فإن الإمام ينظر في ذلك فإن كان من يترك معهم في دار الحرب ، يقوون على أهل الحرب له من أهل الحرب، فإن كان من يترك من المسلمين لا يقوون إلا بمن أسلم من أهل الحرب، فإن خاف على المسلمين من الذين أسلم من أهل الحرب، فإن خاف على المسلمين من الذين أسلموا منهم أن يرتدوا فيقتلوا المسلمين فإنه لا ينبغي له أن يخلف أحد من المسلمين، وإن رأى الإمام فيقتلوا المسلمين فإنه لا ينبغي له أن يخلف أحد من المسلمين، وإن رأى الإمام

المسلمون يقوون على أن يجعلوا معهم من المسلمين من يقوى على قتال من يحضر بهم من أهل الحرب، ويحكم فيهم بحكم الإسلام، فعل ذلك الأمير؛ لأن إجراء أحكام المسلمين في دارهم ممكن، والدار تصير دار المسلمين بإجراء أحكام المسلمين، فيجعلها الإمام دار إسلام ويجعل القوم أهل ذمة، فإن كان المسلمون لا يقوون على أن يجعلوا في دارهم من المسلمين من يقاتل مع أهل الحرب لم يجيبوا الذميين إلى شيء من ذلك، إلا أن يخرجوا عن تلك الدار إلى دار الإسلام، لما قلنا أن هذا ليس بذمة منهم، إنما هذا طلب الموادعة وليس على المسلمين أن يوادعوهم، وأما الذين أسلموا معهم فهم أحرار ولا يمنعون من المقام ببلادهم، لأن الحر المسلم لا يجبر على التحول من دار إلى دار غيره، فإن قال المسلمون : دعوا معنا قومًا من المسلمين يكونون قوة لنا على أهل الحرب فيإن الإمام ينظر في ذلك فيإن كان مـن يترك مـعـهم في دار الحـرب، يقـوون على أهل الحرب له أن يفعل فعل ذلك؛ لأنه يمكنه أن يجعله دار الإسلام من غير ضرر على المسلمين فكان عليه أن يفعل ذلك، وإن كان من يترك من المسلمين لا يقوون إلا بمن أسلم من أهل الحرب، فإن خاف على المسلمين من الذين أسلموا منهم أن يرتدوا فيقتلوا المسلمين فإنه لا ينبغي له أن يخلف أحد من المسلمين؛ لأن فيه إتلاف عدة من المسلمين، وإن علم حقيقة إسلام الذين أسلموا من أهل الحرب وأنهم مناصرون لأهل الإسلام لم أر بأسًا أن يجعل معهم من المسلمين من يـقوى بهم ويقوون به، ويؤمـر عليهم أمـيرًا يحكم بحكم أهل الإسلام في تلك المدينة، لما قلنا إن الإمام متى أمكنه أن يجعل المدينة دارًا للإسلام، من غير ضرر على المسلمين فعل، وقد أمكنه ذلك، فإذا فعل هذا فلا

في جميع ما سألوا أن يقبل منهم أن يكونوا ذمة فإن طابت انفسهم بالخروج معهم إلى دار الإسلام فرأى قتالهم حتى يسلموا أو يظفروا بهم فقاتلهم وظفر بهم فخسمهم، وقسم ما بقي منهم على سهام الغنيمة جاز ذلك، ولكن الأمير أخطأ حين لم يقبل الذمة، وإذا دعوا إلى أن يسلموا فهذا لا يحل لأحد أن يأبي عليهم، فإن أباه عليهم فأسلموا ثم قاتلوا وظفر عليهم خلي سبيلهم وسلمت لهم أموالهم وبطل ما كان حكم فيهم من سبي أو قسمة، وإن كانوا دعوا إلى أن يسلموا ويكف عنهم فأبئ الأمير أن يجيبهم إلى ذلك فقاتلهم ولم يسلموا فأصابهم فقد أخطأ فيما صنع، لما قلنا: أنهم لو طلبوا الذمة وجب الكف عنهم فإذا طلبوا الإسلام أولى أن يكف عنهم، ومن قتل منهم فدمه موضوع وما استهلك من أموالهم فلا ضمان فيه، وأما ما بقي منهم ومن أموالهم، فإن أسلموا رد ذلك كله إليهم وكانوا أحراراً لا سبيل

بأس بأن يقبل بعد ذلك من أهل الحرب، أن يكون ذمة ممن يقوم ببلاده، لأن المدينة صارت دارًا للإسلام ومن سمال الذمة في دار الإسلام، وحكم المسلمين وجبت إجابته إليه، وإن رأى الإمام في جميع ما سألوا أن يقبل منهم أن يكونوا ذمة فإن طابت أنفسهم بالخروج معهم إلى دار الإسسلام فرأى قتالهم حتى يسلموا أو يظفروا بهم فقاتلهم وظفر بهم فخمسهم، وقسم ما بقي منهم على سهام الغنيمة جاز ذلك؛ لانه قاتلهم وهم أهل حرب لا أمان لهم، ولكن الأمير أخطأ حين لم يقبل الذمة؛ لأن قبول الذمة واجب فقد ترك ما هو واجب فيكون مخطئًا في ذلك، وإذا دعوا إلى أن يسلموا فمهذا لا يحل لأحد أن يأبي عليهم؛ لأن القتال شـرع لأجل الإسلام، فلا معنى لرد الإسلام والقــتال شرع لأجله، فإن أباه عليهم فأسلموا ثم قاتلوا وظفر عليهم خلى سبيلهم وسلمت لهم أموالهم وبطل ما كان حكم فيهم من سبي أو قسمة؛ لأنهم لما أسلموا صح إسلامهم، لأنه لأ يحتاج فيه إلى رأي الإمام فقد قاتلوهم وهم مسلمون في دار الإسلام، والمسلم لا يسترق ولا يستغنم ماله فيضمنون ما أتلفوا من أموالهم وما أراقوا من دمائهم، وإن كانوا دعوا إلى أن يسلموا ويكف عنهم فأبئ الأمير أن يجيبهم إلى ذلك فقاتلهم ولم يسلموا فأصابهم فقد أخطأ فيمـا صنع، لما قلنا: أنهم لو طلبوا الذمة وجب الكف عنهم فإذا طلبوا الإسلام أولى أن يكف عنهم، ومن قتل منهم فدمه موضوع وما استهلك من أموالهم فلا ضمان فيه؛ لأن المسلمين أصابوا ذلك منهم وهم كفار لأنه لم يوجد منهم إلا إرادة الإسلام وبالإرادة لا يصير مسلمًا فدم الكافر وضمان ماله موضوع، وأما ما بقي منهم ومن أموالهم ، فإن أسلموا رد ذلك كله إليهم وكانوا أحراراً لا سبيل عليهم؛ لأنهم لما عليهم ، بخلاف ما إذا طلبوا الذمة من المسلمين وقاتلهم الإمام وظهر عليهم وقسمهم فإنهم لا يردون أحراراً توضع عليهم الجزية

#### ٨ • ٢ • باب :ما يصدق فيه المسلم على إسلام الكافر

قال محمد - رحمة الله عليه - : إذا سبئ المسلمون سبيًا من الروم فشهد رجل من المسلمين حرًا وعبدا ومحدودًا في قذف أو امرأة من المسلمين حرة أو أمة بعد أن يكون الشاهد رضا من المسلمين أن هذا الأسير من المشركين أسلم قبل أن يموت ووصف الشاهد إسلامه صلى عليه المسلمون

سألوا أن يسلموا ويكف عنهم فقد حرم على المسلمين مقاتلتهم وأسرهم، فلما حرم عليهم أسرهم لم يملكوهم بالأسر، فبقوا أحراراً لا سبيل عليهم، بخلاف ما إذا طلبوا الذمة من المسلمين وقاتلهم الإمام وظهر عليهم وقسمهم فإنهم لا يردون أحراراً توضع عليهم الجزية؛ لأن هناك سألوا البقاء على الكفر، والكفر سبب لإباحة القتل والسبي في الأصل، فالإمام إنما سباهم ومنعهم الذمة في موضع يسع فيه اجتهاد الرأي، فينفذ حكمه، وجاز سببه فلا يرد، فأما هاهنا سألوا من الإمام الكف عنهم ليسلمواوالإسلام عاصم فحرمة السبي هاهنا أقوئ وآكدفلايسع فيه اجتهادالرأي، فإذا أسلموا فقد ظهر خطأ الإمام بيقين، فعليه أن يمنع عن خطئه ويردهم أحرارا، يدل عليه أن القصد إلى الإسلام معتبر بحقيقة إن حارب المسلم لا يسبى، فكذلك إذا قصد الإسلام وأما القصد إلى الذمة معتبر بحقيقة الذمة، والذمي حقيقةإذحاربه المسلم في فئة ممتنعة يسبى ويسترق، فكذلك إذا اعتبر القصد، بالحقيقة والله المونق وهو أعلم بالصواب.

#### ۲۰۸ ـ باب :ما يصدق فيه المسلم على إسلام الكافر

قال محمد - رحمة الله عليه - : إذا سبئ المسلمون سبيًا من الروم فشهد رجل من المسلمين حراً وعبدا ومحدوداً في قذف أو امرأة من المسلمين حرة أو أمة بعد أن يكون الشاهد رضا من المسلمين أن هذا الأسير من المشركين أسلم قبل أن يموت ووصف الشاهد إسلامه صلى عليه المسلمون واستغفروا له؛ لأن الصلاة على الميت أمر من أمور الدين ، وقول الواحد العدل في أمور الدين مقبول ،كما يقبل في الإخبار عن طهارة الماء ونجاسته ، وكما يقبل في ولال رمضان ، وكما يقبل في رواية الأخبار عن رسول

واستغفروا له، يدل عليه ما روي عن سعيد بن ذي لقوة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استغفر للنجاشي ثلاث مرات حين أتاه جعفر بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- وأخبره بأنه قد صدق به، ثم قال في الكتاب: ووصف الشاهد إسلامه قال: هذا على وجهين إن كان الشاهد فقيها لا يستفسر، بل يجري على إبهامه أنه أسلم قبل أن يموت، وأما إذا كان الشاهد جاهلاً فإنه ينبغي أن يستفسر، فإن فسر الشاهد ووصف إسلامه على المقدار المفروض جازت شهادته ، ولو كان حيًا فشهد له شاهد أنه أسلم قبل أن يؤسر لم يكن حرًا بشهادة الواحد حتى يشهد مسلمان عمن تجوز شهادتهما في الحقوق، وذكر في الباب الذي يليه أن الإمام إذا فتح حصنًا فشهد رجل مسلم عدل لواحد أنه كان حربيًا فأسلم، قبل أن يؤسر قال: إن شهد قبل أن يقسم أو يباع تقبل شهادته، وإن شهد بعدما قسم أو بيع لا تقبل شهادته .

الله صلى الله عليه وآله وسلم ، يدل عليه ما روي عن سعيد بن ذي لقوة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استغفر للنجاشي ثلاث مرات حين أتاه جعفر بن أبي طالب -رضى الله تعالى عنه- وأخبره بأنه قد صدّق به ، ثم قال في الكتاب : ووصف الشاهد إسلامه قـال : هذا على وجهين إن كان الشاهد فقيـها لا يستفسر ، بل يجـري على إبهامه أنه أسلم قبل أن يموت ، وأما إذا كان الشاهد جاهلاً فإنه ينبغي أن يستفسر ، فإن فسر الشاهد ووصف إسلامه على المقدار المفروض جازت شهادته ،ولو كان حيًا فشهد له شاهد أنه أسلم قبل أن يؤسر لم يكن حراً بشهادة الواحد حتى يشهد مسلمان عمن تجوز شهادتهما في الحقوق ، وذكر في الباب الذي يليه أن الإمام إذا فتح حصنًا فشهد رجل مسلم عدل لواحد أنه كان حربيًا فأسلم ،قبل أن يؤسر قال : إن شهد قبل أن يقسم أو يباع تقبل شهادته ، وإن شهد بعدما قسم أو بيع لا تقبل شهادته ، فقد قسم الجواب ثمة وأطلق الجواب هاهنا ، فمنهم من قال : ما ذكر هاهنا محمول على أنه شهد بعد القسمة والبيع فلا تقبل شهادته أما إذا أشهد قبل القسمة أو قبل البيع تقبل شهادته، فإذا حمل على هذا صارت المسألتان على رواية واحدة، والثانية تكون تفسيرًا للأولى، وكان أبو بكر الأعمش يقول في المسألة اختــلاف روايتين في هذا الباب ، إذا شهد واحد على أنه أسلم قبل القسمـة لا تقبل شهادته، وفي الباب الثاني : إذا شهد واحــد تقبل فالوجه لما ذكر هاهنا وهو أنه بالأسر ثبت فيه حق الغانمين، وفي قـبول شهادته إبطال حق الغانمين، فلا يبطل إلا بالشهادة التي تبطل بها الحقوق في الأحكام كما أنه لا تقبل شهادته بعد البيع والقسمة ولم يبطل به ملك المشتري ولا الذي وقع في سهمه ، وهذا كما يقال في

#### ٩ . ٢ . باب : ما يصدق فيه المسلم في دار الحرب وما لا يصدق فيه

قال محمد بن الحسن - رحمه الله تعالى - : وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو كان فيهم أسيراً أو أسلم في دار الحرب وقد كان من أهل الحرب فوجده المسلمون في دار الحرب ومعه رجال ونساء فقال: هؤلاء عبيدي وإمائي اشتريتهم من أهل الحرب ولا يعلم ذلك إلا بقوله فإن صدقه

الشهادة القائمة على استهلال الصبي أنها مقبولة في حق الصلاة على الصبي في قولهم جميعًا ، غيـر مقـبولة في حق التوريث ، عـند أبي حنيفة - رضي الله تـعالى عنه -وكذلك هاهنا يقبل قول الواحد في حق الصلاة على الميت، ولا يقبل في إبطال الأسر، والوجه للروايـة الأخرى أنه، وإن ثبت فيـه حق المسلمين بالأسر فـإنه ليس يحق لرجل خاص، بل الحق فيه لجماعة المسلمين، فهو بشهادته ليس يبطل حقًا خاصًا لرجل معين، فجعل بمنزلة الشهادة في أمر من أمور الدين، فيقبل إذ حرمة الاسترقاق من أمور الدين، بخلاف ما بعد القسمة لأنه يبطل ملكًا خالصًا ، لرجل معين ، فلا يقبل في ذلك إلا ما يقبل في الأحكام من شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ولأن قول هذا الرجل لا يكون أقل حالاً من السيماء ولو كان عليه سيماء المسلمين فإنه لا يجعل فيئًا فبقول المسلم العدل أولى ، فأما الفاسق من المسلمين فلا تقبل شهادته في مثل هذا ولا يصلى عليه ، ولا يستغفر له بشهادته ، لأن الفاسق يتبين في نبئه ، وإن كان في أمر من أمور الدين ، وهذا فصل ينبغي أن يحفظ ، فإنه ذكر الطحاوي في مختصره أن الواحد إذا شهد برؤية هلال رمضان تقبل شهادته ، وعليه أن يصوم ، وإن كان فاسقًا ، لأن له حظًا من هذه الشهادة ، فلا يكون متهمًا فسيقبل ، وقد روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لو أن رجلاً أسلم في أرض الحرب ، ولا يعلم أن عليه الصوم ، والصلاة فأخبره مسلم أن عليك الصوم والصلاة كان عليه أن يصوم وإن كان المخبر فاسقًا والله تعالى الموفق .

### ٢٠٩ ـ باب : ما يصدق فيه المسلم في دار الحرب وما لا يصدق فيه

قال محمد بن الحسن - رحمه الله تعالى - : وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو كان فيهم أسيراً أو أسلم في دار الحرب وقد كان من أهل الحرب فوجده المسلمون في دار الحرب ومعه رجال ونساء فقال : هؤلاء عبيدي وإمائي اشتريتهم من أهل الحرب ولا يعلم ذلك إلا بقوله فإن صدقه الرجال والنساء بما قال فهم رقيقه كما قال ؛ وذلك لأن

الرجال والنساء بما قال فهم رقيقه كما قال، ولو أن واحدًا من أهل الحصن أمنه الإمام على نفسه وماله ثم فتح المسلمون الحصن فقال الذي أومن: هؤلاء عبيدي وإمائي، وصدقوه بذلك كان آمنًا بجميع ما قال، فهاهنا أولى والمعنى فيه أنهم لما صدقوه فقد ظهر له اليد فيهم، لأن أقصى ما يظهر من ثبوت اليد على العبد والأمة أن يكون بحضرته ، يخدمانه ويقران له باليد، وقد وجد هذه الصفةهاهنا فصاروا في يده ، واليد تدل على الملك ، فكانوا ملكًا له وملك المسلم لا يسبى ولا يستغنم ، وإن كذبوه بما قال فهم فيء أجمعون، وإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم فالذين صدقوه عبيد له وأما الذين كذبوه فهم فيء، وكذلك ما وجد في يده من مال دراهم ، أو دنانير أو ثياب أو بقر فهم فيء، وكذلك ما وجد في يده من مال دراهم ، أو دنانير أو ثياب أو بقر فقال: هذا لي اتجرت في هذه البلاد، فأصبته فالقول فيه قوله وهو له، ولو

الأمان بالإيمان أعلى حالاً من الأمان بالاستئمان ، ولو أن واحداً من أهل الحصن أمنه الإمام علىٰ نفسه وماله ثم فتح المسلمون الحبصن فقال الذي أومن : هؤلاء عبيدي وإمائي ، وصدقوه بذلك كان آمنًا بجميع ما قال ، فهاهنا أولى والمعنى فيه أنهم لما صدقوه فقد ظهر له اليد فيهم ، لأن أقصى ما يظهر من ثبوت اليد على العبد والأمة أن يكون بحضرته ، يخدمانه ويقران له باليد ، وقد وجد هذه الصفة هاهنا فصاروا في يده ، واليد تدل على الملك ، فكانوا ملكًا له وملك المسلم لا يسبئ ولا يستغنم ، وإن كذبوه بما قال فهم فيء أجمعون ؛ لأنهم لما جحـدوا دعواه ، لم يصيـروا في يده فقد ادّعن شـيتًا لا دليل له عليه، من يد أو غيرها فلم يصدق، وإذا لم يصدق فهؤلاء أحرار حربيون، ولا أمان لهم فيسبون ، ولا شيء لهذا المستأمن أو المسلم معهم ، ولكنهم يخمسون وما بقى فهو للمسلمين الذين أصابوا ذلك على سهام الغنيمة ، لأن هذا المستأمن أو المسلم لم يدخل مع المسلمين دار الحـرب للغـزو وإنما هو لاحق بهم ، وقـد ذكـرنا أن الأســيــر أوالمستأمن إذا لحق بالجند فإنه لا حق له فيما كانوا أصابوا من الغنائم من قبل ، إلا أن يلقوا قتالاً فحينئذ يصير شريكهم فيما أصابوا فكذلك هاهنا ، وإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم فالذين صدقوه عبيد له وأما الذين كذبوه فهم فيء ؛ لأن البعض معتبر بالكل والكل لو صدقوه كانوا عبيـدًا له ، ولو كذبوه جـميـعًا كانوا فـيتًا كلهم ، فـإذا وجد التصديق من البعض والتكذيب من البعض رد كل واحد من ذلك إلى أصله ، وكذلك ما وجد في يده من مال دراهم ، أو دنانير أو ثياب أو بقر فقال : هذا لي اتجرت في هذه البلاد ، فأصبته فالقول فيه قوله وهو له، لما قلنا: إن اليد دليل على الملك في الحربي أومن على ماله فهذا أولى فلأن يكون للمسلم دليلاً على ملكه أولى ، ولو وجد المسلمون في وجد المسلمون في دارا لحرب أسيراً مسلماً، أو مسلماً مستأمناً أو مسلماً قد أسلم من أهل الحرب وقد وجد معه من الدراهم والدنانير وسبئ من الرجال والنساء، وذلك ليس في يده أو لا يدري أفي يده ذلك أم لا فادعى أنه له وصدقه بذلك الرجال والنساء فإنه لا يصدق على شيء من هذا وذلك جميعاً فيء للمسلمين الذين أصابوه، فإذا كانوا عنه غائبين ليسوا في يده أو لم يدر أنهم في يده أو لا ولم يوجد دليل يدل على الملك فلم يصدق فإن أقام البينة على أن ذلك في يده يوم افتتح الحصن، أو أقام البينة على أن المنزل الذي وجد ذلك فيه منزله، قبلت شهادة شهودة في ذلك ورد ذلك كله إليه، فإن شهدوا أن هؤلاء الرجال والنساء كانوا في يده حين

دار الحرب أسيراً مسلمًا، أو مسلمًا مستأمنًا أو مسلمًا قد أسلم من أهل الحرب وقد وجد معه من الدراهم والدنانير وسبى من الرجال والنساء، وذلك ليس في يده أو لا يدري أفي يده ذلك أم لا فادعى أنه له وصدقه بذلك الرجال والنساء فإنه لا يُصدق على شيء من هذا وذلك جميعًا فيء للمسلمين الذين أصابوه؛ لأن المسلمين لما وجدوهم فقد صاروا فيئًا لهم في الظاهر فلا يصدق المدعي على ما ادعى بغير دليل، فإذا كانوا عنه غائبين ليسوا في يده أو لم يدر أنهم في يده أولًا ولم يوجد دليل يدل على الملك فلم يصدق فإن أقام البينة على أن ذلك له أو أقام البينة على أن ذلك في يده يوم افتتح الحصن ، أو أقام البينة على أن المنزل الذي وجـد ذلك فيه منزلة ، قبلت شهـادة شهودة في ذلك ورد ذلك كله إليه، لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، ولو كان المال في يده معاينة أو الرجال والنساء في يده معاينة وصدقوه بذلك كان القول قوله ، ولم يصر شيء من ذلك فيتًا، فكذلك إذا أثبت ذلك بالبينة ، ثم هذا الجواب يستقيم في المستأمن والأسير على قول الكل، فأما في اللذي أسلم في دار الحرب، فإن شهدوا أن ذلك كان في يده يوم فتح الحصن، فكذلك يستقيم الجواب، على قول الكل أنه يرد إليه المال فأما إذا شهدوا أنه له فإن الجواب الذي ذكر أنه يرد إليه مستقيم على قـول محمد - رحمة الله عليه - فأما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا يستقيم هذا الجواب ويكون فيتًا لأن المذهب عند أبي حنيفة -رضي الله تعالى عنه - أن كل مـا كان ملكًا له ، وهو في يد غيره من أهل الحسرب ، أو لم يعرف أنه في يد المسلم يكون فيئًا وعند محمد – رحمة الله عليه - لا يكون فيتًا فيكون كمال الحربي المستأمن وهناهنا لم نعرف أنه في يد هذا المسلم ، وإن عرف أنه ملكه بالبينة ، فيكون فيَّنا عند أبن حنيفة -رضي الله تعالَىٰ عنه -وعند محمد - رحمه الله - لا يكون فينًا ، فإن شهدوا أن هؤلاء الرجال والنساء كانوا في يده حين افتتح الحصن أو في منزله ولم يشهدوا أنهم عبيده وإماؤه وهم ينكرون أن

افتتح الحصن أو في منزله ولم يشهدوا أنهم عبيده وإماؤه وهم ينكرون أن يكونوا عبيداً له وإماءه، وقالوا: إنا كنا أحراراً لم ينتفعوا بذلك وكانوا فيئا للمسلمين، ولا يقبل في هذا إلا شهادة العدول من المسلمين، وكذلك الذمي يوجد في دار الحرب مستأمنًا أو أسيراً فيدعي مثل ما يدعي المسلم فهو بمنزلة المسلم في جميع ما وصفت لك، ما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي وما لا فلا، ولو أن المسلم أو الذمي وجد المسلمون معه امرأة في دار الحرب فسألوه عنها فيقال: هذه امرأتي تزوجتها في دار الحرب، وصدقته المرأة في فسألوه عنها أمانًا لها، فإن كان معها أولاد صغار فقال: هؤلاء أولادي منها تزويجه إياها أمانًا لها، فإن كان معها أولاد صغار فقال: هؤلاء أولادي منها

يكونوا عبيداً له وإماءه ، وقالوا : إنا كنا أحراراً لم ينتفعوا بذلك وكانوا فيئًا للمسلمين ؛ لأنهم لم يشبتوا للمدعي إلا مجرد اليد ، واليد في بني آدم لا تدل على أنه مملوك ، وهي دالة على الملك لذي اليد بعدما ثبت كونه مملوكًا فإنه ذكر في الجامع الصغير إذا كان في يد رجل صبي صغير يعبـر عن نفسه ، أو رجل بالغ ، فزعم ذو اليـد أنه عبده وقال الصبي : لا بل أنا حر الأصل ، فالقول قول الصبي أنه حر ، ولو أنه أقر أنه عبد ولكنه قال : أنا عبد فلان لرجل آخر غـير ذي اليد ، وفلان يدعي ، فالقول قول الذي العبد في يده ، وكذلك ذكر عقيبه كل شيء رأيته في يد غيرك ، وسعك أن تشهد بالملك له ، ما خلا العبد والأمة ، فإذا لم تدل اليد على الملك كان القول قولهم أنا أحرار، وصاروا فيتًا للمسلمين ، قال : ولا يقبل في هذا إلا شهادة العدول من المسلمين ؛ لأن هذه الشهادة تبطل حق الاستخنام على المسلمين ، فلا يقبل على إبطال حق المسلمين إلا شهادة المسلمين ، وكذلك الذمي يوجد في دار الحرب مستأمنًا أو أسيرًا فيدعي مثل ما يدعي المسلم فهو بمنزلة المسلم في جميع ما وصفت لك، ما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي وما لا فلا ؛ لأن مال الذمي معصوم عن الاستغنام كمال المسلم ، فيستوي الجواب في الذمي والمسلم جميعًا ، ولو أن المسلم أو الذمي وجد المسلمون معه امرأة في دار الحرب فسألوه عنها فقال: هذه امرأتي تزوجتها في دار الحرب، وصدقته المرأة في ذلك فهي امرأته ؛ لأنهما تصادقا عـلى النكاح والنكاح يثبت بالتصادق ، والمرأة فيء صَّدقـته على النكاح أو كذبته ؛ لأن تزويجه لو كان ظاهرًا عيانًا لم يخلصها من السبي ، فإذا لم يكن ظاهراً أولئ قال : ولا يكون تزويجه إياها أمانًا لها ؛ لانه تروجها في دَار الحرب ، ولو أفصح لها بالأمان في دار الحرب لم يجز أمانه على المسلمين ، كـذا هاهنا لا تصير بالترويج آمنة في حق المسلمين أولى ، فإن كان معها أولاد صغار فقال: هؤلاء أولادي

وصدقنه المرأة بذلك ، فا ولاد أحرار لا سبيل عليهم، فإن كان الأب مسلمًا فهم مسلمون بإسلامه، وإن كان الأب ذمياً فهم ذميون بذمته، وإن كانت حبلى فهي وما بي بطنها فيء للمسلمين الذين أصابوها، فإذا ولد فإن كان أبوه مسلمًا كان مسلمًا، وإن كان ذمياً فهو ذمي أيضًا، ثم القياس أن الأولاد فيء معها للمسلمين، وفي الاستحسان الأولاد أولاد المسلم، والذمي أحرار لا سبيل عليهم والمرأة فيء، وإذ ا صاروا في يده كان القول قوله في حرية الأولاد والنسب، فكان تكذيبها بمنزلة تصديقها إذ أمر الحرية أوسع وأسهل،

منها وصدقت المرأة بذلك ، فالأولاد أحرار لا سبيل عليهم ، فإن كان الأب مسلمًا فهم مسلمون السلامه ، وإن كان الأب ذميًّا فهم ذميـون بلمته ؛ لأن الأولاد في يدها فلمــا صدقت على دعواه فقد صارت هي والأولاد الذين في يدها في يد الزوج ، وإذا أثبت اليد للزوج كان القول قوله فيــما في يده فيكون حرًا ، لأنه ولد بين أبوين حرين ، لأن الأب حر مسلم أو ذمي والمرأة وإن كانت حربية فهي حرة إلى أن ظهرالمسلمون عليها ، وإذا ولدت حرة كان هذا الولد حرًا مسلمًا أو ذميًّا تبعًا لأبيه والحر المسلم أو الذمي لا يسترق ، وإن كانت حبلي فهي وما في بطنها فيء للمسلمين الذين أصابوها (١) ؟ لأن الولد ما دام في بطنها فهو جزء من أجزائها ، وبعض من أبعاضها يفصل عنها بالمقراض ثم هي إذا صارت فيتًا فالولد الذي هو بعضهايصير فيتًا تبعًا لها ، فإذا ولد فإن كان أبوه مسلمًا كان مسلمًا (٢)؛ لأن الولد يتبع خير الأبوين دينًا ، لأن الإسلام لا ينافي الرق والسبي فيكون عـبدًا لمن أصابه وإن كأن ذميًّا فهو ذمي أيضًا ؛ وإن كانت المرأة مـعروفة أنها في يد المسلم أو الذمي أو وجدها المسلمون أمة ومعها أولادها صغار فقال المسلم والذمي: هو امرأتي وهؤلاء ولدي وكذبتهما بما قالا، وقالت : هؤلاء ولدي ولست لهذا المدعي بزوجة ، ولا هؤلاء أولاد له فإن النكاح لا يثبت لتكذيبها ، ثم القياس أن الأولاد فيء معها للمسلمين ، وفي الاستحسان الأولاد أولاد المسلم ، والذمي أحرار لا سبيل عليهم والمرأة فيء ؛ فوجه القياس في ذلك أن الأولاد في حجرها وفي يدها وإذا لم يثبت النكاح بينهما لم يثبت للمسلم عليها يد فلا يثبت له يد على الأولاد الذين في يدها فقد ادعى الأولاد وليس له عليهم يد فلا يصــدق ، ووجه الاستحسان في ذلك وهو أنه عرف كون المرأة في يده وكونها في يده يوجب كون الأولاد في يده ، وإذا صاروا في يده كان القول قوله في حرية الأولاد والنسب، فكان تكذيبها بمنزلة تصديقها إذ أمر الحرية

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٥). (٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٥).

ولو ادّعىٰ أنها أم ولده، وأن هؤلاء ولده منها وهي معروفة أنها في يد السلم، وأنكرت ذلك فإنها فيء للمسلمين، وكذلك إذا أنكرت أمومية الولد فالأولاد أولاده أحرار لا سبيل عليهم في الاستحسان، وإن صدقته أنها أم ولد له فإن القول قول المسلم ولا تكون فينًا والأولاد أحرار، فإن لم تكن في يد المسلم أو الذمي أو لا يدري أكانت في يده أو لم تكن، فقال: هذه زوجتي أو أم ولدي وهذه الولد الذين في يدها ولدي فإن أقرت بذلك كانوا ولده، وثبت نسب الولد وكانوا أحراراً لا سبيل عليهم، وأما المرأة فإن ادّعى النكاح كانت فينًا، وإن أقرت أنها أم ولد له كانت أم ولد له لا سبيل عليها في الاستحسان، فينًا، وإن أقرت أنها أم ولد له كانت أم ولد له لا سبيل عليها في الاستحسان، وإن كذبته بما قال كانت المرأة وولدها فينًا للمسلمين ولا يصدق على ما ادّعىٰ وإن كذبته بما قال كانت المرأة وولدها فينًا للمسلمين ولا يصدق على ما ادّعىٰ وإن كذبته بما قال كانت المرأة وولدها فينًا للمسلمين ولا يصدق على ما ادّعىٰ وإن كذبته بما قال كانت المرأة وولدها فينًا للمسلمين ولا يصدق على ما ادّعىٰ وإن كذبته بما قال كانت المرأة وولدها فينًا للمسلمين ولا يصدق على ما ادّعىٰ وإن كذبته بما قال كانت المرأة وولدها فينًا للمسلمين ولا يصدق على ما ادّعىٰ وإن كذبته بما قال كانت المرأة وولدها فينًا للمسلمين ولا يصدق على ما ادّعىٰ وإن كذبته بما قال كانت المرأة وولدها فينًا للمسلمين ولا يصدق على ما ادّعىٰ وإن كذبته بما قال كانت المرأة وولدها فينت أم ولد له كانت أم وكانو أم وكذبه كانت أم ولد له كانت أم وكذبه أم وكذبه كانت أم وكذبه

أوسع وأسهل ، ( ألا ترى ) أن العبد المأذون له في التجارة إذا كــان في يده صبي صغيرً > فقال :هذا لقيط التقطته قبل قوله وكان حراً، وإن كان العبد لا يملك تحريره وإعتاقه وما ذلك إلا لسعة أمر الحرية، ولو ادّعن أنها أم ولده ، وأن هـؤلاء ولده منها وهي معروفة أنها في يد المسلم ، وأنكرت ذلك فإنها فيء للمسلمين ، لما قلنا : إن اليد فيها غير دالة علىٰ الْرَقَ فَكَانَ الْقُـُولُ قُـُولُهَا ، ( أَلَا تَرَىٰ ) أَنْهُ لُو ادَّعَىٰ أَنْهِـا أُمِّـتُهُ وأَنكرت هي كـان القول قولها أنها حرة فكانت فيئًا، وكذلك إذا أنكرت أمومية الولد فالأولاد أولاده أحرار لا سبيل عليهم في الاستحسان؛ لما قلنا: إنه عرف له يد فيها فكان يثبت بذلك يده على الأولاد الذين في يدها فكان القول قوله فيها ، وإن صدقته أنها أم ولد له فإن القول قول المسلم ولا تكون فيتًا والأولاد أحرار؛ لأنه لو ادّعي بعد ظهور يده فيها أنها أمته وصدقته في ذلك كان القول قوله ولم تكن فيثا فلأن يصدق على أنها أم ولده أولى، فإن لم تكن في يد المسلم أو الذمي أو لا يدري أكانت في يده أو لم تكن، فقال: هذه زوجتي أو أم ولدي وهذه الولد الذين في يدها ولدي فإن أقرت بذلك كانوا ولده، وثبت نسب الولد وكانوا أحرارً الا سبيل عليهم؛ لأن الأولاد يحتاجون إلى ثبوت نسب، ويثبت النسب بتصديق ذي اليد وإذا ثبت النسب فهم ذميون أو مسلمون فلا يسترقون ، وأما المرأة فإن ادّعي النكاح كانت فيتًا ؛ لأن النكاح الظاهر لا يمنع السبي والاسترقاق فهاهنا أولى الا يمنع ، وإن أقرت أنها أم ولد له كانت أم ولد له لا سبيل عليها في الاستحسان ؛ لأن أمومية الولد تثبت تبعًا للنسب والنسب قد ثبت فشبتت أمومية الولد تبعًا له وأم الولد لا تسبئ ، وإن كذبته بما قال كانت المرأة وولدها فيئًا للمسلمين ولا يصدق على ما ادّعي من ذلك؛ لأنه ادَّعي وليس له فيها وفي أولادها يد ظاهرة وذو اليــد كذبه في ذلك فلا تقبل دعواه بغير دليل كـما لا تقبل متى وقعت الدعوى بهـذه الصفة في دار الإسلام ، إلا أن

من ذلك، إلا أن يقيم البينة على ما ادّعى من ذلك فالأولاد أحرار وكانت الجارية أم ولد له وتكون الزوجة فينًا ، فإن أقام البينة أن ذلك كان في يده أو في منزله يوم ظهر عليه كان الجواب فيه كالجواب فيما إذا عرف أنها في يده بغير بينة سواء، فإن صدقته صارت أم ولد له والأولاد ثابتو النسب منه أحرار لا سبيل عليهم، وأما الزوجة تكون فيئًا وإن كذبته فالأولاد أحرار وهي فيء لا تصير أم ولد ، وإذا وجد في يد المسلم الذي وصفت لك رجل أو امرأة فقال : هذا عبدي أو أمتي جئت بها من دارالإسلام وصدقته بذلك العبد أو الأمة ، فهو مصدق على ما قال من ذلك ، وكذلك الذمي يصدق في ذلك، فإن كان في يد أحدهما أمرأة كبيرة فقال : هذه أمرأتي جئت بها معي من دار الإسلام، وصدقته المرأة بذلك فهو مصدق في ذلك ولا سبيل عليها، وكذلك لو كان مع أحدهما أمرأة كبيرة فقال : هذه ابنتي أو أختي أو أمي أو عمتي أو ذات رحم محرم منى ، وصدقته بذلك ، فهي حرة لا سبيل عليها أما إذا

يقيم البينة على ما ادّعى من ذلك فالأولاد أحرار وكانت الجارية أم ولد له وتكون الزوجة فيئًا ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، فإن أقام البينة أن ذلك كان في يده أو في منزله يوم ظهر عليه كان الجواب فيه كالجواب فيما إذا عرف أنها في يده بغير بينة سواء ، فإن صدقته صارت أم ولد له والأولاد ثابتو النسب منه أحرار لا سبيل عليهم ، وأما الزوجة تكون فيئًا وإن كذبته فالأولاد أحرار وهي فيء لا تصير أم ولد ؛ لأن الرق لا يثبت بمجرد اليد مع الإنكار والله أعلم . وقال : وإذا وجد في يد المسلم الذي وصفت لك رجل أو امرأة فقال : هذا عبدي أو أمتى جثت بها من دارالإسلام وصدقته بذلك العبد أو الأمة ، فهو مصدق على ما قال من ذلك ؛ لأنه لو قال : اشتريتهم من دار الحرب ، وصدقوه في ذلك صدق فلأن يصدق هاهنا أولى ، وكذلك الذمي يصدق في ذلك ؛ لأنه يساوي المسلم في عصمة ماله فكذلك يساويه في حكمه ، فإن كان في يد أحدهما امرأة كبيرة فقال : هذه امرأتي جئت بها معي من دار الإسلام ، وصدقته المرأة بذلك فهو مصدق في ذلك ولا سبيل عليها؛ لأن إقرار الرجل جائز بأربع : بالمرأة والأب ، والابن ، ومولى العتاقة ، فعمل إقراره بأنها امرأتي ، ويثبت النكاح بينهما بتصادقهما ، وإذا ثبت النكاح بقيت على الحرية ضمـنًا تبعًا لها كما لو كانت معـروفة بأنها امرأته ، وكذلك لـوكان مع أحدهما امرأة كبيرة فقال: هذه ابنتي أو أخني أو أمي أو عمتي أو ذات رحم محرم مني ، وصدقته بذلك ، فهي حرة لا سبيل عليها أما إذا قال: هذه ابنتي فلأن النسب قد يثبت

قال: هذه ابنتي فلأن النسب قد يثبت في صارت كالابنة المعروفة وأما في ذوات الرحم المحرم فالقرابة التي تدعن لا تثبت لو كانت الدعوى في دار الإسلام، فكذلك لا تشبت إذا كانت الدعوى في دار الحرب إلا أنه إنما يقبل قوله فيهن، وكذلك يقبل قول الذمي والمسلم فيهن في دار الحرب ويجعلن تبعاً له في الخروج إلى دار الإسلام، فإذا كان مع احدهما رجل كبير فقال: هذا ابني أو شيخ فقال: هذا أبي فصدقه الرجل بذلك فهو حر لا سبيل عليه، فإن قال: هذا أخي أو عمي أو خالي أو رجل من المسلمين دخل معي، أو كانت معه امرأة فقال: هذه امرأة من المسلمين أو من أهل الذمة دخلت معي فإن كان مسلماً صدق على ذلك كله، إذا صدقه بذلك الذي معه، وإن كان الرجل الذي يقول هذا للمسلمين ذميًا لم يصدق، ولا يقبل قوله أيضًا من حيث الشهادة لانها شهادة في أمر من أمور الدين ولا شهادة لأهل الذمة في أمور ديننا، فإن كان الرجل الذي مع

فصارت كالابنة المعروفة وأما في ذوات الرحم المحرم فالقرابة التي تدعى لا تشبت لو كانت الدصوى في دار الإسلام ، فكذلك لا تشبت إذا كانت الدصوى في دار الحرب إلا أنه إنما يقبل قوله فيهن (١) ؛ لأن الحربي لو استامن على نفسه ، ومالــه فخرج إلى دار الإسلام فقال : هذه أخواتي وعماتي وخالاتي قبل قوله فيهن ، وصرن آمنات تبعًا له ، لما أن الظاهر أنهن لا يخرجن إلى دار الإسلام إلا بمحرم ، وكذلك يقبل قول الذمي والمسلم فيهن في دار الحرب ويجعلن تبعًا له في الخروج إلى دار الإسلام ؛ لأن الظاهر أنهن لأ يخرجن بأنفسهن ، فإذا كان مع أحدهما رجل كبير فقال: هذا ابني أو شيخ فقال: هذا أبي فصدقه الرجل بذلك فهو حر لا سبيل عليه ؛ لأن الأبوة والبنوة تشبت بتصادقهما لما قلنا : إن إقرار الرجل بالابن والأب جائز في دار الإسلام فكذلك جائز في دار الحرب وإذا ثبت النسب ثبتت الحرية تبعًا له فلا يسترق لما مر ، فإن قال : هذا أخي أو عمي أو خالي أو رجل من المسلمين دخل معي ، أو كانت معه امرأة فقال : هذه امرأة من المسلمين أو من أهل الذمة دخلت معي فإن كان مسلمًا صدق على ذلك كله ، إذا صدقه بذلك الذي معه ، وإن كان الرجل الذّي يقول هذا للمسلمين ذمياً لم يصدق ؛ لأن الذمي المستأمن لو خرج برجال إلى دار الحــرب فقال : هؤلاء إخواني وأعمامي لم يقبل قوله ، ولم يكونوا تبعًا له في الأمان ، فكذلك قول الذمي لا يقبل فيهم في دار الحرب ، ولا يكونـون تبعًا له ، ولا يقبل قـوله أيضًا من حيث الشهادة لأنهـا شـهادة في أمر من أمور الدين ولا شهادة لأهل الذمة في أمور ديننا (٢)، الا ترى أنه لو أخسبر

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۰۰).

الذمي يدعي الإسلام وعليه سيماء المسلمين في لباسه وهيئته صدق أنه مسلم ولم يكن فيئا، وإن كان الذي مع الذمي لم يدع أنه مسلم ولكن ادعى أنه ذمة للمسلمين وصدقه الذمي بماقال لم يصدق الذمي ، إلا أن يكون لأهل الذمة زي ولباس غير زي أهل الحرب ولباسهم، وأنهم يعرفون به أنهم ليسوا على ما عليه أهل الحرب من ذلك، وكان أكبر الرأي والظن أنه من أهل الذمة خلي سبيله ولم يجعل فيئًا، وكذلك العبد المسلم، إذا كان عدلاً، قبلت شهادته فيها، وكذلك لو أن رجلاً مسلمًا عدلاً شهد لبعضهم أنه كان حربيًا فأسلم، وادعى الحربي ذلك، ولم يكن عليه سيماء المسلمين، صدق المسلم على ذلك، وخلي سبيل الأسير إذا لم يجر فيه قسمة ولا بيع، فأما إذا جرئ فيه قسمة أو بيع لم يصدق على ذلك، وكل شيء صدق فيه المسلم جرئ فيه قسمة أو بيع لم يصدق على ذلك، وكل شيء صدق فيه المسلم

بنجاسة الماء لم يقبل خبره ، فكذلك هاهنا فأما قول المسلم: إنه عمي ، أو رجل من المسلمين دخل مـعي شهادة مـنه في أمر من أمور الـدين وقول الواحد في أمـور الدين مقبول ، فإن كان الرجل الذي مع الذمي يدعي الإسلام وعليه سيماء المسلمين في لباسه وهيئته صدق أنه مسلم ولم يكن فيتًا ؛ لأنه يقبل قول الرجل: إنه مسلم إذا كان عليه علامة الإسلام ووقع في القلب أنه مسلم، فإذا كان مع السيماء قول الذمي أولى أن يصدق، وإن كان الذي مع الذمي لم يدع أنه مسلم ولكن ادعى أنه ذمة للمسلمين وصدقه الذمي بما قال لم يصدق الذمي، لما قلنا: إن قول الذمي في أمر من أمور الدين لا يقبل وإن كان عدلاً، إلا أن يكون لأهل الذمة زي ولساس غير زي أهل الحرب ولباسهم ، وأنهم يعرفون به أنهم ليسوا على ما عليه أهل الحرب من ذلك ، وكان أكبر الرأي والظن أنه من أهل الذمة خلى سبيله ولم يجعل فيئًا ، لما قلنا : إن هذا أمر من أمور الدين ، وكذلك العبد المسلم ، إذا كان عدلًا ، قبلت شهادته فيها ؛ لأن هذا من أمور الدين وما هو من أمور الدين فـقول العبد فيـه مقبول كما يقــبل في هلال رمضان وفي رواية الاخبار ، وكذلك لو أن جلاً مسلمًا عدلاً شهد لبعضهم أنه كان حربيًا فأسلم، وادعىٰ الحربي ذلك ، ولم يكن عليه سيماء المسلمين، صدق المسلم علىٰ ذلك ، وخلى سبيل الأسير إذا لم يجر فيه قسمة ولا بيع ، فأما إذا جرى فيه قسمة أو بيع لم يصدق على ذلك ؛ لأن قبل القسمة هي شهادة على أمر من أمور الدين فيقبل قوله ، وبعد القسمة فيه إبطال ملك المسلم فلا يبطل ملكه إلا بشهادة رجلين قال : وكل شيء صدق فيه المسلم المعروف أو الذمي المعروف ، فالرجل إذا كنان عليه سيمناء المسلَّمين ، ولا

المعروف أو الذمي المعروف، فالرجل إذا كان عليه سيماء المسلمين، ولا يعرف أنه مسلم، يصدق فيه يعني فيما في يده من الأموال والرقيق، وكل شيء بما وصفت لك لا يصدق فيه المسلم إلا أن يكون عدلاً، فإن الذمي لا يصدق فيه، وإن كان عدلاً حتى لو شهد الفاسق أن هذا الحربي أسلم قبل أن يؤسر لم يصدق فيه، وإذا دخل المسلم دار لم يصدق فيه، وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو كان أسيراً فيهم أو أسلم رجل منهم فظهر المسلمون على بعض تلك الحصون، وفي يده رجال ونساء، فقال: هؤلاء بني وبناتي وعماتي وخالاتي، وقال: إني وجدتهم في دار الحرب، ولم يسلموا فهم فيء ولا يكون ضمه إياهم إليه أمانًا لهم، فأما ولده الصغير، فإن كان مسلمًا فهو مسلم مثله لا يجري عليه سبي وإن كان ذمياً فهو ذمي مثله لا يجري عليه مسلم مثله لا يجري عليه

يعرف أنه مسلم ، يصدق فيه يعني فيما في يده من الأموال والرقيق ؛ لأنه إذا حكم بإسلامه بالسيماء صار بمنزلة المسلم المعروف ( ألا تسرئ ) أنه يصلي عليه إذا مات، ولايجري عليه سبي كالمسلم فكذلك هاهنا ، يجعل كالمسلم المعروف ، وكل شيء صدق فيه الذمي المعروف فالمسلم المعروف مصدق فيه، وإن كان غير عدل لأن الذمي العدل لا يكون أعلىٰ حـالاً من المسلم الذي ليـس بعدل ( ألا ترىٰ ) أن الـذمي العدل لــو أخبــر بنجاسة الماء لا يقبل قوله ، كما لا يقبل قول الفاسق ثم لما صدق فيه الذمي العدل ، فلأن يصدق المسلم الذي ليس بعدل أولى ، وكل شيء مما وصفت لك لا يصدق فيه المسلم إلا أن يكون عدلاً ، فإن الذمي لا يصدق فيه ، وإن كان عدلاً حتى لو شهد الفاسق أن هذا الحربي أسلم قبل أن يؤسر لم يصدق فيه ، والذمي وإن كان عدلاً لا يصدق فيه ؛ لأن المسلم الفاسق أعلى حالاً من الدّمي العدل ، فلما لم يقبل قوله في ذلك ، فلأن لا يقبل قول الذمي أولى، وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو كان أسيرًا فيهم أو أسلم رجل منهم فظهر المسلمون على بعض تلك الحصون، وفي يده رجال ونساء ، فقال : هؤلاء بني وبناتي وعماتي وخالاتي ، وقال : إني وجدتهم في دار الحسرب ، ولم يسلموا فهم فيء ولا يكون ضمه إياهم إليه أمانًا لهم؛ لأن هؤلاء ليسوا بتبع له في الإسلام فلم يصيروا مسلمين بإسلامه، فبقوا كأهل الحرب لا أمان لهم ولـو ثبت لهم الأمان ثبت بالضم إلى نفسه ولو صرح لهم بالأمان لاَ يجـور أمانه على المسلمين ، فالضم إلى نفسه أولى ألا يوجب لهم أمانًا في حق المسلمين، فأما ولده الصغير، فإن كان مسلمًا فهو مسلم مثله لا يجري عليه شسبييء وإن كان ذميّاً فهو ذمي مثله لا يجري عليه سبي؛ لأنه بالضم إلى نفسه صار تبعًا له، وبالتبعية ثبت الإسلام، والـذمة فلا يسبـون، فإن قال سبي، ولو أخذهم المسلمون وليس عليهم سيماء يعرفون بها من لباس ولا خضاب ولا قراءة قرآن فشهد لهم بما ادعوا من ذلك أهل الحرب الذين كانوا معهم، أو قوم من أهل الخرب وكتب معهم، أو قوم من أهل الحرب وكتب بذلك أهل الحرب إلى إمام المسلمين لم يقبل شيء من ذلك وكانوا فيئًا ، فإن جاء من ذلك أمر مشهود معروف يشهد عليه العوام من أهل الحرب فيقع في قلوب المسلمين أنه حق فالقوم أحرار لا سبيل عليهم، ولو أن قومًا من أهل

المسلم: وجدتهم أسراء في أيدي أهل الحرب وهم مسلمون وليس عليهم سيماء الدلمين، فإن كان المسلم عدلاً حراً أو عبدًا فهو مصدق وإن كان غير عدل من المسلمين ، أو كان ذمياً عدلاً لم يصدق على شيء من ذلك، بخلاف ما إذا قال: جثت بهم من دار الإسلام، فإنه يصدق، سواء كان فاسقًا أو ذميًّا ( والفرق ) بينهما أنه لما قال : وجدتهم أسراء في أيدي المشركين فقد أقر أن أهل الحرب ، جعلوهم تبعًا لأنفسهم عبيدًا ، وهذا منه شهادة لهم بمنزلة ما لو شهد أنهم كانوا حربيين وأسلموا قبل أن يؤسروا ، وهي شهادة على أمر من أمور الدين فتقبل ، إذا كان عدلاً ولا تقبل إذا كان فاسقًا ، أو ذميًّا وهذا المعنى معدوم فيما إذا قال جئت بهم من دار الإسلام ، فيصدق فيه عدلاً كان أو فاسقًا ، ذميًّا كـان أو مسلمًا ، للمعنى الذي بينا وأما أولاده الصغـار فلا يكونون فيتًا ، لأن الولد الصغير صار في يده تبعًا فيصير مسلمًا بإسلامه، أو يكون عليهم سيماء المسلمين فيكونون أحرارًا بحكم السيماء، لا بقول الفاسق المسلم والذمى ، ولو أخذهم المسلمون وليس عليهم سيماء يعرفون بها من لباس ولاخضاب ولا قراءة قرآن فشهد لهم بما ادعوا من ذلك أهل الحرب الذيس كانوا معهم ، أو قوم من أهل الذمة، أو قوم مستأمنون من أهل الحرب وكستب بذلك أهل الحرب إلى إمام المسلمين لم يقبل شيء من ذلك وكانوا فيئًا ؛ لأن هذه شهادة منهم على أمر من أمور الدين ، وفيه إبطال حق المسلمين وكل ذلك شهادة مردودة ، فإن جاء من ذلك أمر مشهود معروف يشهد عليه العوام من أهل الحرب فيقع في قلوب المسلمين أنه حق فالقوم أحرار لا سبيل عليهم؛ لأن الإشهاد بخبر العوام يوجب من العلم أكثر مما توجبه السيــماء والعلامة، لأن العوام منهم لا يتواطئون على الكذب والسيماء قد تختلف، ثم بالسيماء يحكم بكونهم مسلمين، فبالشهرة الأولى ألا ترى أن مسلمًا غريبًا لو نزل في قوم مسلمين وأخبرهم أنه فلان ابن فلان الفلاني لم يسع لأحد من القـوم، أن يشهـد له على نسبه بقـوله، فإن كـان معارف قوم من أهل الذمة، فأخبروا بذلك أهل محلته حتى صار معروفًا مشهورًا ووقع في قلوب أهل المحلة أنه صادق وسع لأهـل المحلة أن يشهدوا عـلى نسبه، لاشـتهـار وقع بخبـر أهل الذمة

الحرب أسرهم المسلمون وليس عليهم سيماء أهل الإسلام، ولا أهل الذمة فادعوا أنهم مسلمون أو أهل ذمة، فلم يصدقوا بذلك، لم يدعوا ذلك حتى أخرجهم الإمام إلى دار الإسلام فلم يقسمهم ولم يبعهم حتى شهد رجل من المسلمين عدل على بعضهم أنه مسلم، أو أنه رجل من أهل الذمة صدق بشهادته وخلي سبيله، وشهادته بذلك في دار الإسلام أو في دار الحرب سواء، فإن باعهم أو قسمهم ثم إن رجلاً من المسلمين شهد لبعضهم أنه مسلم أو ذمي لم تقبل شهادته، وإذا شهدوا بعد البيع أو بعد القسمة يبطل البيع والقسمة، فإن تفرق المسلمون عوض ذلك الذي وقع في سهمه قيمته من بيت المال، وعوض المشتري مشل الثمن من بيت المال، ولو أن رجلاً من المسلمون وهو من أهل الحرب فادعي أن رجلاً من المسلمين أمنه وهو في الحصن قبل أن يؤخذ فسئل ذلك المسلم عما ادعى من الأمان فاقر أنه أمنه في الحصن قبل أن يؤخذ فسئل ذلك المسلم عما ادعى من الأمان فاقر أنه أمنه

فكذلك الإسلام ، إذا اشتهر بقولهم حكم بإسلامه ، ولو أن قومًا من أهل الحرب أسرهم المسلمون وليس عليهم سيماء أهل الإسلام ، ولا أهل الذمة فادعوا أنهم مسلمون أو أهل ذمة ، فلم يصدقوا بذلك ، لم يدعوا ذلك حتى اخرجهم الإمام إلى دار الإسلام فلم يقسمهم ولم يبعهم حتى شهد رجل من المسلمين عدل على بعضهم أنه مسلم ، أو أنه رجل من أهل الذمة صدق بشهادته وخلى سبيله ، وشهادته بذلك في دار الإسلام أو في دار الحرب سواء ؛ لأن نفس الإخراج إلى دار الإسلام لا يجعله ملكًا لرجل خاص فلم يتأكد ذلك الحق الثابت العام ، فالشهادة وقـعت على إسلامه والحق فيه للجماعة ، فتقبل كما تقبل إذا وقعت في دار الحرب ، فإن باعهم أو قسمهم ثم إن رجلاً من المسلمين شهد لبعضهم أنه مسلم أو ذمي لم تقبل شهادته؛ لانه صار ملكًا خاصًا لرجل منهم فلا يبطل ملكه إلا بشهادة رجلين وقد ذكرنا في الباب الذي قبله أن في المسألة اختلاف الروايتين ، وإذا شهدوا بعد البيع أو بعد القسمة يبطل البيع والقسمة؛ لأنه ظهر أن البيع والقسمة جرئ فيه وهو حر فكان باطلاً، فإن تفرق المسلمون عوض ذلك الذي وقع في سهمه قيمته من بيت المال ، وعوض المستري مثل الشمن من بيت المال؛ لأنه استحق نصيبه ولا يقبل في هذا شهادة أهل الذمة، وإن كان الذي اشتراه ذمياً، لأن هذه الشهادة وقعت على المسلمين . ألا ترى أنها لو قبلت يرجع المشتري على المسلمين في بيت مالهم بالثمن ،ولو أن رجلاً أخذه المسلمون وهو من أهل الحرب فادعى أن رجلاً من المسلمين أمنه وهو في الحصن قبل أن يؤخذ فسئل ذلك المسلم عما ادعى من الأمان فأقر لم يصدق على ذلك حتى يشهد رجلان مسلمان غير الذي أمنه على الأمان، وهذا بخلاف ما إذا شهد مسلم أنه أسلم قبل أن يؤسر فإن شهادته تقبل ويخلى سبيله ، وهاهنا ، إذا شهد رجل مسلم عدل غير الذي أمنه على الأمان فإنه لا تقبل شهادته حتى يشهد رجلان عدلان، فإن شهد جماعة كثيرة وهم عبيد أو محدودون في قذف وهم عدول غير فساق أمضيت شهادتهم، فإذا قسم أو بيع فإذا وجب فيه ملك لرجل مسلم أو معاهد لم تقبل إلا شهادة رجلين مسلمين عدلين، وإذا وجد المسلمون رجلاً من أهل الحرب، في دار الحرب ليس عليه سيماء المسلمين، ولا سيماء أهل الذمة، فقال. أنا رجل ذمي، وشهد له رجل مسلم عدل، أنه مسلم كان الرجل المأخوذ فيئا ولم يكن مسلمًا ولا ذمي، وقال المأخوذ:

أنه أمنه لم يصدق على ذلك حتى يشهد رجلان مسلمان غير الذي أمنه على الأمان ؟ لأن الذي أمنه يشهد على فعل نفسه وهو العقد الذي عقده ، فقوله مردود ويبقئ بعد مجرد دعوى الحربي من غير دليل فلا يصدق ، وهذا بخلاف ما إذا شهد مسلم أنه أسلم قبل أن يؤسر فإن شهادته تقبل ويخلى سبيله ، وهاهنا إذا شهد رجل مسلم عدل غير الذي أمنه على الأمان فإنه لا تقبل شهادته حتى يشهد رجلان عدلان ، ووجه الفرق في ذلك ، وهو أن الأمان لا يخرجه من أن يكون حربيًا فإن الحربي وإن أومن فهو حربي من أهل الحرب ، إلا أنه اعترض عــارض يمنع حكم هذا السبب ويبطله فلا يبطل حكم السبب إلا شهادة رجلين ، فأما الإسلام يخرجه من أن يكون من أهل الحرب فلما ادعى أنه مسلم فقد أنكر سبب قيام الرق فيه وكونه من أهل دار الحرب فشهادة المسلم أنه من أهل دار الإسلام شـهادة علي أمر من أمـور الدين فيقـبل فيه قـول الواحد، فإن شـهد جماعة كثيرة وهم عبيد أو محدودون في قذف وهم عدول غير فساق أمضيت شهادتهم؛ لأن الجماعة الكثيرة لا يتوهم فيهم تواطؤهم على الكذب، لأنهم لو اجتمعوا على ذلك لفشا سرهم، فقول الجماعة يوجب العلم في قلوب الناس فيحكم به كما يحكم بالسيماء التي توجب العلم أنه مسلم، فإذا قسم أو بيع فإذا وجب فيه ملك لرجل مسلم أو معاهد لم تقبل إلا شهادة رجلين مسلمين عدلين ، لما مر ، وإذا وجد المسلمون رجلاً من أهل الحرب في دار الحرب ليس عليه سيماء المسلمين ، ولا سيماء أهل الذمة ، فقال : أنا رَجّل ذمي، وشهد له رجل مسلم عدل ، أنه مسلم كان الرجل المأخوذ فيئًا ولم يكن مسلمًا ولا ذميًّا ؛ لأن ما ادعاه المأخوذ لم يشهد به الشاهد ، والذي شهد به الشاهد فقد كذبه فيه المأخوذ ، فلم يثبت لا الإسلام ، ولا الذمة فبقي حربيًا يسترق ، ولو شهد

أنا رجل مسلم ولست كما قال الشاهد، فالقياس في هذا أنه فيء للمسلمين ولكن في الاستحسان أجعله مسلمًا ولا أسبيه، ولو قال: أنا ذمي، ولست بحسلم، فشهد شاهدان عدلان مسلمان أنه مسلم جعلته مسلمًا، ولو أن رجلاً من المسلمين أخذ في دار الحرب، ومعه بقر وغنم ورمك يسوقها قوم، فقال: هذا كله لي، وهؤلاء أجرائي قوم من أهل الذمة دخلوا معي من دار الإسلام، وصدقوه بما قال، فالقول قولهم ولا سبيل عليهم، وإن كذبه الذين

له المسلم العدل أنه ذمي ، وقال المأخوذ : أنا رجل مسلم ولست كما قال الشاهد ، فالقياس في هذا أنه فيء للمسلمين ولكن في الاستحسان اجعله مسلمًا ولا أسبيه ، فوجه القياس فيه أنهما اختلفا في السبب ، فلما ادعاه الماخوذ لم يشهد له الشاهد ، فلم يثبت وما شهـ د له به الشاهد لم يدعه الماخوذ ، فلم يثبت واحد منهمـا فيكون فيتًا دليله الفصل الأول ، ووجــه الاستحــسان في ذلك وهو أن التوفــيق ممكن بين الدعوى والشهادة ، لأن الذمي قد يسلم بعد الذمة ، فيجعل كأنه كان ذميًّا كما شهد به الشاهد، ثم أسلم في الحال ، فلما كان التوفيق ممكنًا يوفق ، فــأما في الفصل الأول التوفيق غير ممكن ، لأن بعد الإسلام ، لا يكون ذمة فاعتبر التكاذب في السبب ، ولأن في الإسلام ذمة وزيادة لأن الذمة هي العهد ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أخفر ذمة مسلم كان عليه كذا وكذا ١٥١١ غير أن الإسلام أعلى الذمتين ، فإن شاهده قد شهد ببعض ما ادعاه المدعي ، والشاهد إذا شهــد ببعض ما ادعاه المدعي تقبل شهادته ، بمقدار ما شهد ، فكذلك هاهنا ثبت بشهادته الذمة ، فبعد ذلك حكم بإسلامه بعد ثبوت الذمة ، إذ الذمي قد يسلم بعد الذمة، فلهذا قبلت شهادته استحسانًا، ولو قال: أنا ذمي، ولست بمسلم ، فشهد شاهدان عدلان مسلمان أنه مسلم جعلته مسلمًا؛ لانه يشبت الإسلام، بشهادة الشهود، فجحوده بعدما ثبت الإسلام بشهادة الشهود ردة منه، فيجعل كأنه كان مسلمًا ثم ارتد والعياذ بالله فيقاس بسائر المرتدين، فإن أسلم فهو حر، وإن لم يرجع إلى الإسلام قتل. قال: ولو أن رجَّلًا من المسلمين أخذ في دار الحرب، ومعه بقر وغنم ورمك يسوقها قوم ، فقال : هذا كله لي ، وهؤلاء أجرائي قوم من أهل الذمة دخلوا معي من دار الإسلام ، وصدقوه بما قال ، فالقول قولهم ولا سبيل عليهم ؛ لأن هذه السائمة في أيدي القوم ، والقوم لما صدقوه فقد أقروا أنهم في يد هذا المسلم، وأن ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخــاري : الفرائض ( ۲/۲۲ ) ح (۲/۵۰)، ومسلم :الحج ( ۲/ ۹۹۹) ح ( ۷۰۰ / ۱۳۷۱ ) ، وأبو داود : المناسك ( ۲/ ۲۲۳ ) ح ( ۲۰۳۶ ) ، وأحمد : المسند ( ۱/ ۱۲۲ ) ح ( ۱۰۶۱ ) .

ذلك في أيديهم، فقالوا: نحن ذمة كما قال وجميع ما في أيدينا لنا، فالقول قولهم وهم ذمة، ولو قال المسلم المعروف: هؤلاء الذين يسوقون السائمة قوم من أهل الحرب استأجرتهم ليسوقوها، وهي كلها لي وصدقه بذلك الذين معهم، ولا يعرف أن ذلك في يده إلا بقولهم فجميع البقر والغنم فيء، ولا يصدق على شيء من ذلك، فإن كان يعلم أن ذلك كان في يديه فدفعه إليهم بشهادة رجلين فهو له، والذين يسوقون ذلك فيء للمسلمين، وإن علم أنهم أجراء له، فإن أخرجهم المسلم إلى دار الإسلام صاروا آمنين.

في أيديهم من السائمة في يده ، وقد ذكرنا أن المسلم المستأمن إذا ادعى أن ما في يده له صدق في ذلك ، وإن كذبه الذين ذلك في أيديهم ، فقالوا : نحن ذمة كما قال وجميع ما في أيدينا لنا ، فالقول قولهم وهم ذمة ، وذلك لأن المسلم قد شهد لهم بالذمة ، فتثبت الذَّمة بشهادته وإن أثبتت الذَّمة وقد أنكروا الإجازة لم يصر ما في أيديهم ، من السائمة في يد المسلم ، فتكون السائمة لهم ، ولو قال المسلم المعروف : هؤلاء الذين يسوقون السائمة قوم من أهل الحرب استأجرتهم ليسوقوها ، وهي كلها لي وصدقه بذلك الذين معمهم ، ولا يعرف أن ذلك في يسده إلا بقولهم فسجميع البقر والغنم فيء ، ولا يصدق على شيء من ذلك ؛ لأن الأجراء لا يصيرون آمنين بعقد الإجارة ، لأن الأمان لا يثبت لهم ولو صرح لهم بالأمان في دار الحرب، فبعقد الإجارة أولى ، لا يثبت لهم الأمان، فإذا لم يشبت لهم الأمان صاروا فينًا للمسلمين، والسائمة التي في أيديهم تصير فيئًا معهم، فإن كان يعلم أن ذلك كان في يديه فدفعه إليهم بشهادة رجلين فهو له؛ لأنه إذا عرف ذلك كانت يدهم يد هذا المسلم ، فيصار كأنه في يد هذا المسلم ، والمسلم لا يغنم ما في يده أيضًا ، والذين يسوقون ذلك فيء للمسلمين ، وإن علم أنهم أجراء له ؛ لأن عقد الإجارة يتضمن لهم الأمان ، والأمان لا يثبت لهم في دار الحرب ، فإن أخرجهم المسلم إلى دار الإسلام صاروا آمنين ؛ لأن صريح الأمان يصح من المسلم في دار الإسلام فكذلك يثبت بعقد الإجارة والله الموفق .

### ٢١٠ باب: الدعاء إلى الإسلام

قال محمد - رحمة الله عليه - : ولو أن قومًا من أهل الحرب، بلغهم الإسلام ولم يدروا كيف هو فغزاهم المسلمون فدعوا إلى أن يسلموا فأبى الأمير الذي على المسلمين أن يجيبهم إلى ذلك حتى قاتلهم وظهر عليهم فإنه ينبغي أن يعرض عليهم الإسلام ، فإذا أسلموا خلى سبيلهم وسلم لهم أموالهم وذراريهم وأراضيهم، وإن أبوا أن يسلموا جعلوا ذمة ، فإن أخطأ الإمام فسباهم، وخمسهم وقسمهم أو لم يفعل فإنه ينبغي له أن يرجع عن

# ٢١٠ ـ باب : الدعاء إلى الإسلام

# [ لم يذكر هذا الباب في عامة النسخ ]

قال محمد – رحمة الله عليه –: ولو أن قومًا من أهل الحرب، بلغهم الإسلام ولم يدروا كيف هو فغزاهم المسلمون فلصوا إلى أن يسلمو! فأبي الأمير الذي على المسلمين أن يجيبهم إلى ذلك حتى قاتلهم وظهر عليهم فإنه ينبغي أن يعرض عليهم الإسلام، فإذا أسلمواخلى سبيلهم وسلم لهم أموالهم وذراريهم وأراضيهم (١)، لأن القتال شرع لأجل الإسلام، على ما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» (١)، وهؤلاء لما سألوا الإسلام فقد رغبوا فيه، فكان يجب على الإمام أن يصف لهم الإسلام قبل المقاتلة حتى يسلموا، فإذا قاتلهم ولم يصف لهم الإسلام، فقد أخطأ فيه، فعليه أن يرجع عن خطئه فيعرض عليهم الإسلام بعد الظهور عليهم فإن أسلموا صاروا كأنهم أسلموا قبل الظهور عليهم فبقوا أحرارًا كما كانوا، وإن أبوا أن يسلموا جعلوا ذمة (١)؛ لانهم وقعوا في أيدي المسلمين آمنين، لأن كانوا، وإن أبوا أن يسلموا جعلوا ذمة (الم يفعل فإنه ينبغي له أن يرجع عن خطئه أخطأ الإمام فسباهم، وخمسهم وقسمهم أو لم يفعل فإنه ينبغي له أن يرجع عن خطئه

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخـرجه البـخـاري: الإيمان ( ١/ ٩٤ ) ح ( ٢٥ ) ، ومـسلم : الإيمان ( ١/ ٥١ ) ح ( ٣٢ / ٢٠ ) ،وأبو داود: الزكاة ( ٢/ ٩٥ ) ح ( ١٥٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٣).

خطئه فيعرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا خلى سبيلهم، وأبطل القسمة فيهم ورد عليهم أموالهم، وإن أبوا الإسلام جازت قسمتهم ولا يجعلهم ذمة بعد ذلك، فإن جهل الإمام فقتل مقاتلتهم قبل أن يعرض عليهم الإسلام فلا شيء عليه في ذلك، ولو قتلهم بعد ما أسلموا فإن كان قتلهم بعد ما أخرجهم إلى دار الإسلام، ضمن قيمتهم، فيكونون فيتًا لمن أصابهم، إلا أنه يسقط القصاص لأجل الشبهة، فإن قتلهم في دار الحرب، لم يكن عليه ضمان قتلهم للمسلمين، ولو أن المشركين الذين حاصرهم المسلمون دعوا إلى قتلهم للإسلام فأجابهم الإمام إلى ذلك فقالوا أنظرونا يومًا أو يومين، أو ثلاثة،

فيعرض عليهم الإسلام ؛ لما قلنا : إنه أخطأ حيث سباهم وهم راغبون في الإسلام ، والخطأ لا يستدام ولكنه يرجع عنه ، فإن أسلموا خلى سبيلهم ، وأبطل القسمة فيهم ورد عليهم أموالهم ، وإن أبوا الإسلام جازت قسمتهم ولا يجعلهم ذمة بعد ذلك ؛ لأن الأمان لم يثبت لهم صريحًا، ليمنعهم الأمان من القسمة، إنما يثبت الأمان حكمًا بطلبهم الإسلام، ولما أبوا الإسلام فقد ظهر أن طلبهم لم يكن طلب رغبة في الإسلام، وإنما كان طلبهم دفع القتال عن أنفسهم، فنزلوا منزلة قوم لم تبلغهم الدعوة، غزاهم المسلمون ولم يُطلبوا منا الإسلام فيعـرض الإسلام عليهم فإن أسلموا فهم أحرار ، وإن أبو الإسلام جعلوا ذمة ، فإن قسمهم الإمام جازت قسمة الإمام ، لما أن الموضع موضع الاجتهاد، فإنهم أهل حرب ليس لهم صريح الأمان فنفذ حكم الإمام للاجتهاد فكذلك هاهنا ، فإن جهل الإمام فقتل مقاتلتهم قبل أن يعرض عليهم الإسلام فلا شيء عليه في ذلك<sup>(١)</sup>؛ لأن قتلهم وهم أهل حرب لا أمان لهم، فلا يكون في قتلهم شيء كما لو أسر المسلمون قومًا من المشركين، فأراد الإمام قتلهم، فقالوا: نحن نسلم لم يكن للإمام أن يقتلهم حتى يعرض عليهم الإسلام، فإن قتلهم قبل أن يعرض عليهم الإسلام لم يكن عليه شيء في قتلهم، إلا أنه قد أساء فيما صنع فكذلك هاهنا، ولو قتلهم بعد ما أسلموا فإن كان قتلهم بعد ما أخرجهم إلى دار الإسلام ، ضمن قيمتهم ، فيكونون فيئًا لمن أصابهم؛ لأنه يقوم بالإحراز بدار الإسلام ، إلا أنه يسقط القصاص لأجل الشبهة؛ لأنه قتل عن رأي واجتهاد، ولم يقتل جزافًا، فإن قتلهم في دار الحرب، لم يكن عليه ضمان قتلهم للمسلمين(٢)؛ لأن التقوم بالإحراز بدار الإسلام ولم يوجد ، ولو أن المشركين الذين حاصرهم المسلمون دعوا إلى الإسلام فأجابهم الإمام إلى ذلك فقالوا: أنظرونا يومًا أو يومين ، أو ثلاثة ، فذلك إلى الإمام إن شاء أنظرهم وإن شاء لم ينظرهم (٣)؛ لأن

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/١٩٣). (٢) انظر بدائع الصنائع ( ٧ / ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/٤/٢ ) .

فذلك إلى الإمام إن شاء انظرهم وإن شاء لم ينظرهم، فإن لم ينظرهم حتى قاتلهم فظهر عليهم وسباهم وخمسهم وقسمهم فذلك له جائز، فإن كان القوم قد عرض ذلك الأمر عليهم، وعرفوا إلى ما يدعون، فلما أتاهم المسلمون وحاصروهم قالوا لهم: نحن نسلم فاعرضوا علينا الإسلام، حتى نجيبكم إليه، فإن الإمام ينبغي له أن يفعل ذلك، فإن أبئ المسلمون وأميرهم أن يفعلوا ذلك وقاتلوهم وأسروهم قبل أن يسلموا فهذا جائز لهم، فإذا لم يسلموا فالتقصير جاء من قبلهم، فلم يحرم قتلهم وسبيهم، لتقصير من يسلموا فالتقصير جاء من قبلهم، فلم يحرم قتلهم وسبيهم، لتقصير من المشركين كانوا في قاصية من الأرض لم يبلغهم الإسلام، ولم يدعوا إليه أتاهم المسلمون لم يسع المسلمين

المرتد لو استنظر الإمام أنظره الإمام إن شاء، فهاهنا أولى، فإن لم ينظرهم حتى قاتلهم فظهر عليهم وسباهم وخمسهم وقسمهم فذلك له جائز؛ لأن الإمام لما اجابهم إلى أن يصف لهم الإيمان فقد فعل ما عليه، فلما استمهلوا بعد إجابة الإمام لهم فالتفريط جاء من قبلهم، فلا يمنع الإمام تفريطهم من مقاتلتهم، فيجاز للإمام قتالهم، فإذا ظهرعليهم جاز لهم قسمتهم، لأنهم وقعوا في أيدينا وقتالهم للمسلمين حلال، فلم يثبت لهم حكم الأمان فـحل له القسـمة بخـلاف الفصل الأول، فـإنهم طلبوا منا مـا به حقن دمـائهم وأموالهم في الحال من غير استمهال، فإذا لم يجبهم الإمام إلىٰ ذلك، فالنقص جاء من قبل الإمام، فعلى الإمام أن يرجع عما قضى ويردهم أحرارًا إن أسلموا وإلاجعلهم ذمة، فإن كان القوم قد عرض ذلك الأمر عليهم، وعرفوا إلى ما يدعون، فلما أتاهم المسلمون وحاصروهم قالوا لهم: نحن نسلم فاعرضوا علينا الإسلام ، حتى نجيبكم إليه ، فإن الإمام ينبغي لــه أن يفعل ذلك(١)؛ لأنهم ربما يسلمون فيكفيــه مؤنة القتال، فإن أبي المســلمون وأميرهم أن يفعلوا ذلك وقاتلوهم وأسروهم قبل أن يسلموا فهذا جائز لهم؛ لأنهم قد عرفوا الإمام من قبل فأمكنهم أن يسلموا في الحال قبل العرض عليهم، فإذا لم يسلموا فالتقصير جاء من قبلهم، فلم يحرم قتلهم وسبيهم ، لتقصير من جهتهم بخلاف ما تقدم ؟ لأنهم لم يعرفوا الإسلام من قـبل ولا يمكنهم أن يسلموا من غير عرض فالتقـصير وجد من جهة المسلمين فلهذا حرم قتلهم وسبيهم ، ولو أن قومًا من المشركين كانوا في قاصية من الأرض لم يبلغهم الإسسلام ، ولم يدعوا إليه أتساهم المسلمون لم يسع المسلمين أن يقاتلوهم حتى يدعوهم إلى الإسلام (٢) ، لما روينا في الحديث أن النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢٠٣/٢ ).

أن يقاتلوهم حتى يدعوهم إلى الإسلام، فإن قاتل المسلمون المشركين الذين لم تبلغهم الدعوة قبل أن يدعوهم فظهروا عليهم فقد أخطأ المسلمون في ذلك، لما قلنا: إن الواجب عليهم الدعاء إلى الإسلام فينبغي للإمام أن يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا خلى سبيلهم، فإن أبوا الإسلام، جعلهم ذمة يؤدون الخراج، ولم يردهم حربًا بعدما ظفر بهم، فإن رأى الإمام قسمتهم أو قتل مقاتلتهم ففعل ذلك، ثم رفع ذلك إلى حاكم آخر يرى ما صنع باطلاً، أجاز ما صنع من ذلك، ثم لا يجب ضمان من قتل منهم عندنا، وعند الشافعي - رحمة الله عليه - يضمن ديات القتلى قبل الدعوة ، قال:

وآله وسلم كان إذا بعث سرية قال لهم : إذا حاصرتم حصنًا أو مدينة فادعوهم إلى الإسلام ، ولأنهم لا يدرون لماذا يقاتلون ، ولو علموا أنهم يقاتلون لأجل الإسلام ، ربما ينقادون للإسلام ، ولا يحتاج المسلمون إلى القتال ، فإن قاتل المسلمون المشركين الذين لم تبلغهم الدعوة قـبل أن يدعوهم فظهروا عليهم فـقد أخطأ المسلمون في ذلك(١) لما قلنا: إن الواجب عليهم الدعاء إلى الإسلام فينبغي للإمام أن يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا خلى سبيلهم ؛ لأنهم غير راغبين عن الإسلام فـصاروا كأنهم وقـعوا في أيدي المسلمين بعد ما أسلموا ، فيجب تخلية سبيلهم ورد أموالهم وأراضيهم ، فإن أبوا الإسلام ، جعلهم ذمة يؤدون الخراج ، ولم يردهم حربًا بعدما ظفر بهم (٢) ، لما قلنا : إن الإمام قاتلهم ، والقتال حرام عليهم ، فصاروا في عصمة وأمان فلا يغنمون، فإن رأى الإمام قسمتهم أو قبتل مقاتلتهم ففعل ذلك ، ثم رفع ذلك إلى حاكم آخر يرى ما صنع باطل ، أجاز ما صنع من ذلك؛ لأن الإمام حكم فيهم بالقسمة في موضع الاجتهاد، ولأنهم أهل الحرب، وكونهم من أهل الحرب، سبب يحل لحل قتالهم وسبيهم إلابعارض وذلك العارض هو الاستخبار والاستفهام، وهذا العــارض معدوم، فقد استحل قتالهم ، وسبب الاستحلال قائم ، فكان هذا موضع الاجتهاد فينفذ حكمه فلا ينقض بعد ذل ، ثم لا يجب ضمان من قتل منهم عندنا (٣) ، وعند الشافعي - رحمة الله عليه - يضمن ديات القتلئ قبل الدعوة؛ لأنهم متمسكون بدين نبي من الأنبياء - صلوات الله عليهم - فينضمن الدية إلا أنا نقول بأنهم اعتقدوا دينًا بناطلاً، واعتقاد الدين الباطل كفر، فكان كافراً فلا يجب بقتله شيء، ثم عند الشافعي - رحمة الله

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ١٩٣/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٣).

ولو أن قومًا من أهل الحرب الذين لم يبلغهم الإسلام ولا الدعوة أتوا المسلمين في دارهم يقاتلهم بغير دعوة ليدفعوا عن أنفسهم، فقتلوا منهم وسبوا وأخذوا أموالهم فهذا جائز يخمس ذلك ويقسم ما بقي بين من أصابه، بخلاف ما إذا كانوا يغزون في بلادهم فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى يدعوهم، ولو أن قومًا من مشركي العرب، من عبدة الأوثان لم تبلغهم دعوة الإسلام، إلا أنهم قد سمعوا بالإسلام ولم يدروا ما هو، فأغار عليهم المسلمون فظفروا عليهم، فينبغي للإمام أن يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا

عليه - يجب على القاتل مثل دية المسلم في قول بعضهم، وقال بعضهم: مثل دية الكتابي، وقال بعضهم: يجب مثل دية المجوس ، لأنه أقل الديات في دار الحرب فصار الحربي على ثلاثة أصناف : صنف لم تبلغهم الدعوة ، ولم يسلموا أي لم يعلموا حتى يجيبوا ، فهولاء ينبغي للإمام أن يبلغهم الدعوة فإن قتلهم وسباهم قبل الدعوة ورأى ذلك صوابًا، فإن ذلك لا يرد وإن أسلموا ، وقوم لم تبلغهم الدعوة ، أو بلغتهم الدعوة ولم يعرفوا ما تفسيـره ، فسألوا المسلمين أن يخبـروهم بدينهم فيتابعـوهم عليه فهؤلاء لا ينبغي للإمام أن يقتلهم ويأسرهم حتى يفهمهم ، فإن أسرهم ثم عرض عليهم الإسلام فأسلموا فإنه يرد تلك القسمة، وقـوم قد دعوا إلى الإسلام ، غير مرة وعلموا ما يدعون إليه، فسألوا المسلمين حتى يجيبوهم، فالأفضل للمسلمين أن يدعوهم فإن لم يفعلوا ذلك حتى قاتلوهم وأسروهم جاز ذلك للمسلمين، ولا يردون أحرارًا بعد ذلك، لأن التفريط من جهتهم وإن أسلموا، قال : ولو أن قومًا من أهل الحرب الذين لم يبلغهم الإسلام ولا الدعـوة أتوا المسلمين في دارهم يقاتلهم المسلـمون بغيـر دعوة ليدفـعوا عن أنفسهم ، فقتلوا منهم وسبوا وأخذوا أموالهم فهذا جائز يخمس ذلك ويقسم ما بقي بين من أصابه؛ لأن المسلم لو شهر سيفه على مسلم حل للمشهور عليه سيفه قتله للدفع عن نفسه، فهاهنا أولى ، والمعنى في ذلك أنهم لو اشتغلوا بالدعوة إلى الإسلام ، فربما يأتي السبي والقتل على حرم المسلمين، وأموالهم وأنفسهم فلا يجب الدعاء ، بخلاف ما إذا كانوا يغزون في بلادهم فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى يدعوهم؛ لانهم لا يقاتلون دفعًا وإنما يقاتلون لأجل الإسلام فلا بد من الدعاء إلى الإسلام، ولو أن قومًا من مشركي العرب ، من عبدة الأوثان لم تبلغهم دعوة الإسلا ، إلا أنهم قد سمعوا بالإسلام ولم يدروا ما هو ، فأغار عليهم المسلمون فظفروا عليهم ، فينبغي للإمام أن يعرض عليهم الإسلام فـإن أسلموا خلى سبيلهم ؛ لأنهم وقعوا فـي أيدينا بغير قتــال ولامحاربة ولم يوجد منهم إباء الإسلام أيضًا ، فإن أبوا أن يسلموا حبسوا في السبجن إلى أن يسلموا

خلي سبيلهم، فإن أبوا أن يسلموا حبسوا في السجن إلى أن يسلموا ولا يقتلون، فإن ماتوا على الكفر لم يجر على ذراريهم سبي وصارت أموالهم مواريث لورثتهم، فإن رأى الإمام حين أبوا الإسلام أن يقتل المقاتلة ويسبي الذرية ويقسم الأرضين والأموال ففعل جاز ما صنع من ذلك، وكذلك قوم من المرتدين لحقوا بنساء مرتدات فولد لهم أولاد ثم مات المرتدون وبقي أولادهم على دينهم لا يعرفون الإسلام، لم يسع المسلمين، أن يقاتلوهم حتى يدعوهم إلى الإسلام، فإن قاتلوهم بغير دعوة وظهروا عليهم عرض عليهم الإسلام فإن أسلموا سلمت لهم أموالهم وذراريهم، فإن أبوا حبسوا لأنه لا وجه لجعلهم ذمة، ولا يقتلون لأنهم لم يصفوا الإسلام بأنفسهم، وإن رأى الإمام قتلهم وسبي ذراريهم وقسمة مالهم ففعل ذلك جاز، وكذلك قوم من

ولا يقتلون؛ لأنه لا وجه بأن يضرب عليهم الجزية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الا يجتمع في جـزيرة العرب دينان ﴾ (١) ولا وجه إلى أن يقـتلوا لأنهم وقعـوا في أيدينا لا على وجه المحاربة فكانوا بمنزلة المستأمنين فلم يبق وجه إلا الحبس ، فإن ماتوا على الكفر لم يجر على ذراريهم سبي وصارت أموالهم مواريث لورثتهم ؛ لأنهم في حكم المستامنين واموال المستامنين وذراريهم لا تستغنم ، فإن رأى الإمام حين أبوا الإسلام أن يقتل المقاتلة ويسبي الذرية ويقسم الأرضين والأموال ففعل جاز ما صنع من ذلك ؛ لأنهم وقعوا في أيدي المسلمين وهم أهل حرب ولا أمان لهم قصدًا ، فكان هذا موضع اجتهاد في قستل مقاتسلتهم وسبي ذراريهم ، فيإن فعل ذلك عن رأي واجستهاد جاز ، وكذلك قـوم من المرتدين لحقوا بنساء مرتدات فولد لهـم أولاد ثم مات المرتدون وبقي أولادهم على دينهم لا يعرفون الإسلام ، لم يسع المسلمين ، أن يقاتلوهم حتى يدعوهم إلى الإسلام ؛ لأنه لم يظهر منهم إباء الإسلام ، فإن قاتلوهم بغير دعوة وظهروا عليهم عرض عليهم الإسلام فإن أسلموا سلمت لهم أموالهم وذراريهم ؛ لأنهم غير داغبين عن الإسلام ، فصاروا كما لو أسلموا قبل السبي والآخذ ، فإن أبوا حبسوا لأنه لا وجه لجعلهم ذمة ؛ لأنهم مرتدون والمرتدون لا يضرب عليهم الجزية ، ولا يقتلون لأنهم لم يصفوا الإسلام بأنفسهم؛ فلا يقتلون على ردتهم ، وإن رأى الإمام قتلهم وسبي ذراريهم وقسمة مالهم ففعل ذلك جاز ؛ لأن الموضع موضع الاجتهاد، على ما قلنا أنهم أهل

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ : الجامع ( ۲/ ۸۹۲ ) ح (۱۷ ) بلفظ : « لا يبقين دينان بأرض العرب » وأحمد : المسند (۲/ ۲۷۵) ح (۲۰۶۰۲) بلفظ : « لا يترك بجزيرة العرب دينان» والبيهقي (۲۰۸/۹) ح (۱۸۷۰۱) .

مشركي العرب من عبدة الأوثان دعاهم المسلمون إلى الإسلام ، فأبوا أن يجيبوا إليه ، فقاتلوهم وحصروهم، فقالوا للمسلمين : ننزل على حكم الله العالى - فقالوا لهم : انزلوا ، فنزلوا ، فإن المسلمين يعرضون عليهم الإسلام فإن أسلموا فلا سبيل عليهم لما قلنا ، وإن أبوا أن يسلموا أجبروا على الإسلام وحبسوا حتى يسلموا ، ولا وجه لردهم إلى حصنهم ، فمن مات منهم ورث ماله ورثته ، وإن رأى إمام من أثمة المسلمين أن يقبل من مشركي العرب الجزية جاز ذلك ، وإن كان هذا خطأ ، وكذلك أولاد المرتدين وإن رأى الإمام أن يجعلهم ذمة جاز ذلك، وكذلك لو أن الإمام رأى سبي مشركي العرب فحمسهم وقسمهم جاز ذلك، وليس لوال آخر أن يبطل ما وضع ، وكذلك إن نزلوا على حكم الله فرأى الإمام أن يخمسهم ويقسمهم ففعل جاز ذلك .

الحرب ولا أمان لهم صريحًا، وكذلك قوم من مشركي العرب من عبدة الأوثان دعاهم المسلمون إلى الإسلام، فأبوا أن يجيبوا إليه، فقاتلوهم وحصروهم ،فقالوا للمسلمين : ننزل على حكم الله -تعالى- فقالوا لهم: انزلوا ، فنزلوا ، فإن المسلمين يعرضون عليهم الإسلام فإن أسلموا فلا سبيل عليهم لما قلنا ، وإن أبوا أن يسلموا أجبروا على الإسلام وحبسوا حتى يسلموا؛ لأنه لا وجه للقـتل لانهم خرجــوا على أمان ولا وجــه لضرب الجزية عليهم لأنهم من مشركي العرب ، ولا وجه لردهم إلى حصنهم ؛ لأنه ليس من حكم الله - تعالىٰ - أن يتركوا ليعودوا إلىٰ دار الحرب ، فيكونوا حربًا لنا فلم يبق وجه إلا الحبس ، فمن مات منهم ورث ماله ورثته ؛ لأنهم في حكم المستأمنين ،وإن رأى إمام من أثمة المسلمين أن يقبل من مشركي العرب الجزية جاز ذلك ، وإن كان هذا خطأ ، لأن للاجتهاد فيه مـدخلاً قال الله - تعالى- :﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ﴾ إلى أن قــال : ﴿ حتىٰ يعطوا الجــزية عن يد وهم صــاغرون ﴾ [ التــوبة : ٢٩ ] ،وليس فيــه تخصيص، ولأن مشركي العسرب والعجم أهل دين واحد وإن اختلفت آراؤهم ونحلهم، وكذلك أولاد المرتدين ، إن رأى الإمام أن يجعلهم ذمة جاز ذلك ؛ لأن الموضع موضع الاجتهاد، وكذلك لو أن الإمام رأى سبي مشركي العرب فخمسهم وقسمهم جاز ذلك، وليس لوال آخر أن يبطل ما وضع؛ لأن هذا موضع اجتهاد فإنهم أهل حرب، ولأن المذهب عند الشافعي -رحمة الله عليه- أن يجور استرقاق مشركي العرب ، وكذلك إن نزلوا على حكم الله فرأى الإمام أن يخمسهم ويقسمهم ففعل جاز ذلك، وليس لوال آخر أن يبطله لما قلنا أن هذا مما يسع فيه اجتهاد الرأي والله تعالى أعلم .

### ١ ١٦. باب : ما ينبغي للمسلمين نصرته وبمن يبدءون

وقال محمد - رحمة الله عليه - : إذا دخل العسكر من المسلمين أو بعض أرض الحرب ، فأخبروا أن المشركين قد أتوا بعض أرض المسلمين أو بعض ثغورهم ، فإن خاف أهل العسكر على أهل الثغر ألا يطيقوا العدو الذي أتاهم فالواجب عليهم أن ينفروا إليهم ويدعوا غزوهم ، وإن كانوا لا يخافون على أهل الثغر ، أو كان أكبر الرأي منهم أن القوم ينتصفون منهم ، فلا بأس بأن يمضوا على غزوهم ويدعوهم ، وإن كانوا يخافون على أهل الثغر إن لم يعنهم المسلمون وكان قربهم من المسلمين إن أعانوهم ينتصفون من العدو أو كان أكبر الرأي أن أولئك المسلمين يقصدونهم كانوا في سعة من المضي إلى

## ۲۱۱ ـ باب : ما ينبغي للمسلمين نصرته وبمن يبدءون

وقال محمد - رحمة الله عليه - : إذا دخل العسكر من المسلمين أرض الحرب، فأخبروا أن المشركين قد أتوا بعض أرض المسلمين أو بعض ثغورهم ، فإن خاف أهل العسكر على أهل الثغر ألا يطيقوا العدو الذي أتاهم فالواجب عليهم أن ينفروا إليهم ويدعوا غزوهم ؛ لأنهم إذا خافوا على أهل الثغر ، فبإنه يفرض على كل مسلم أن ينفر إليهم وينصرهم ودخولهم دار الحرب للعـدو نافلة لهم أو من فروض الكفاية ، وفرض العين لا يترك بالنافلة ، أو بما هو من فروض الكفاية ، ولانهم لو نفروا إلى أهل الثغر ، يحصل فيه شيئان اثنان قتال المشركين ونجاة المسلمين ، ولو مضوا على غزوهم لا يحصل فيه إلا قتال المشركين ، فكان الاشتغال بما يحصل فيه نجاة المسلمين مع قتال المشركين أولى ، وإن كانوا لا يخافون على أهل الثغر ، أو كان أكبر الرأي منهم أنَّ القوم ينتصفون منهم ، فلا بأس بأن يمضوا على ضروهم ويدعوهم ؛ لأنه ما من عسكر يخرجون إلى أرض الحرب إلا ويتسوهم أن العدو يميلون إلى بعض ثغور المسلمين ، ومع هذا لا يمنعون عن الخروج ، فكذلك لا يميلون عن المضى فيه إذ لو لم يمضوا لهذا المعنى يؤدي إلى ترك الجهاد أصلاً ، ولأنهم لو مضوا في وجههم تحصل النكاية على العدو من وجهين، فإن أهل الثغور ربما يظفرون بمن أتاهم، والعسكر كذَّلك بالذين قصدوهم، وكلما كانت النكاية بالعدو أكثر كان ذلك أحسن ، وإن كانوا يخافون على أهل الثغر إن لم يعنهم المسلمون وكان قربهم من المسلمين إن أعانوهم ينتصفون من العدو أو كان أكبر الرأي أن أولئك المسلمين يقصدونهم كانوا في سعة من المضي إلى غزوهم ؛ لما قلنا:

غزوهم، وإن كان أكبر الرأي منهم أن أولئك المسلمين لا ينصرونهم فالواجب عليهم أن يرجعوا عن غزوهم، ولو أن عسكرين من المسلمين دخلوا أرض الحرب متفرقين كل عسكر من ناحية فبلغ أحد العسكرين أن العدو تفرقوا فرقتين، فأتي فريق منهم ثغراً من ثغور الذين خسرجوا منه أو غيره، وأتي فريق منهم العسكر الآخر للذين دخلوا معهم، وخافوا علي الفريقين جميعاً إن لم يعينوهم، فإنه ينظر إن كان هذا العسكر بحال لو تفرقوا فرقتين فتذهب فرقة إلى العسكر الآخر وفرقة إلى الثغر، فظنوا أنهم ينتصفون من عدوهم تفرقوا فرقتين، فيأتي كل فريق منهم إحدى الطائفتين حتى يعينوهم على عدوهم، وإن كانوا لو تفرقوا فريقين لم يغنوا شيئًا فيما يظنون، فإنهم لا يتفرقون ولكن يأتون أهل العسكر الذين في دار الحرب، فيسعينوهم ويدعون أهل الثغر، وإن كان أكبر الرأي من أهل العسكر الذين في دار الحرب أنهم لا ينتصفون من عدوهم أتوا أهل الثغر وتركوهم، وإن كان أكبر الرأي من أهل العسكر الذين في دار الحرب أنهم لا ينتصفون من عدوهم أتوا أهل الثغر وتركوهم، وإن كان أكبر الرأي من

إن فيه النكاية بهم من وجهين ، وإن كان أكسبر الرأي منهم أن أولئك المسلمين لا ينصرونهم فالواجب عليهم أن يرجعوا عن غزوهم ؛ لما قلنا ، وإنما يعمل بأكبر الرأي هاهنا ، لأن القلب حكم فسيما ليس فيه دليل ظاهر يوجب العسمل بالظاهر ، والدليل الظاهرمعدوم هاهنا فكان القلب حكمًا فيه ، ولو أن عسكرين من المسلمين دخلوا أرض الحرب متفرقين كل عسكر من ناحية فبلغ أحد العسكرين أن العدو تفرقوا فرقتين ، فأتى فريق منهم شغراً من ثغور الذين خرجواً منه أو غيره ، وأتى فريق منهم العسكر الآخر للذين دخلُوا معهم ، وخافوا على الفريقين جـميعًا إن لم يعينوهم ، فإنه ينظر إن كان هذا العسكر بحال لو تفرقوا فرقتين فتذهب فسرقة إلى العسكر الآخر وفرقة إلى الثغر ، فظنوا أنهم ينتصفون من عدوهم تفرقوا فرقتين ، فيأتي كل فريق منهم إحدى الطائفتين حتى يعينوهم على عدوهم؛ لأن فيه النكاية لكل عدو ، والنجاة لكل فريق من المؤمنين فكان عليهم أن يفعلوا ذلك ، وإن كانوا لو تفرقوا فريقين لم يغنوا شيئًا فيـما يظنون، فإنهم لا يتفرقون ولكن يأتون أهل العسكر الذين في دار الحرب ، فيعينوهم ويدعون أهل الثغر ؛ لأن الخوف عليسهم أشد وهم من المدد أبعـد ، فإن أهل الشغر ربما يعينهـم المسلمون أو ينحازون إلى المسلمين ، والعسكر الذين أتاهم العدو في دار الحرب ، لا يعينهم المسلمون ولا يجدون ملحاً ينحازون إليه ، فكان العسكر الآخـر أولى بالإعانة لهم من أهل الثغر ، وإن كان أكبر الرأي من أهل العسكر المذين في دار الحرب أنهم لا ينتصفون من عدوهم أتوا أهل الثغر وتركوهم ؛ لأن أهل العسكر لا يحتاجون إلى إعانتهم، وأهل

أهل هذا العسكر ، أن الفريقين جميعًا لا ينتصفون من عدوهم ، إلا أن أهل العسكر الآخر إلى أرض المسلمين أقرب، والمسلمون الذين يعينونهم أقرب إليهم ، وأهل الثغر أبعد من أرض المسلمين ، وجب على أهل هذا العسكر أن يعينوا أهل الثغر ، وإن كان الأمر أن قد استويا في الفريقين يعني الخوف عليهما والرجاء لهما على السواء ، فالواجب على أهل هذا العسكر أن يعينوا أقرب الفريقين منهم على عدوهم ، وإن كان الأبعدون الخوف عليهم أشد كانوا أولى بالنصرة من الأقربين ، وإن كان الأبعدون الخوف عليهم السواء والخوف عليهم سواء ، أتوا أهل الثغر، ولو أن عساكر ثلاثة من المسلمين دخلوا أرض العدو، ودخل كل فريق منهم ناحية من النواحي، فأتى العدو عسكرين من تلك العساكر، وتركوا العسكر الثالث، فأخبر العسكر الثالث بكثرة العدو ، فإن كان أكبر الرأي من أهل هذا العسكر الثالث أن أكبر الرأي من أهل هذا العسكر الرأي

الثغر يحتاجون إلى الإعانة والنصرة فالميل إليهم أولى ، وإن كان أكبر الرأي من أهل هذا العسكر ، أن الفريقين جميعًا لا ينتصفون من عدوهم ، إلا أن أهل العسكر الآخر إلى أرض المسلمين أقرب، والمسلمون الذين يعينونهم أقرب إليهم ، وأهل الثغير أبعد من أرض المسلمين ،وجب على أهل هذا العسكر أن يعينوا أهل الشغر ؛ لأن الخوف على أهل الثغر أشد ، والمدد منهم أبعد فإعانتهم أوجب عليهم ، وإن كان الأمر أن قد استويا في الفريقين يعني الخوف عليهما والرجاء لهما على السواء ، فالواجب على أهل هذا العسكر أن يعينوا أقرب الفريقين منهم على عدوهم ؛ لأن عدوهم أقرب العدوين من هذا العسكر والله - تعالى - أمر بقتال الأقرب من العدو ، وقال الله - تعالى - : ﴿قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ﴾ ، ولأنهم لو أتوا أقرب الفريقين ربما يهزمون ذلك العدو ، ثم يذهبون إلى الفريق الآخـر فينصرونهم فيكون فيه النكاية بالعـدوين جميعًا ، وإن كان الأبعدون الخوف عليهم أشد كانوا أولى بالنصرة من الأقربين ، وإن كانوا في القرب منهم على السواءوالخوف عليهم سواء ، أتوا أهل الشغر ؛ لأن الضرر على المسلمين في هلاك أهل الثغر أكثر فكان الذب عن حرم المسلمين وما فيه إعراز لجميع المسلمين أولى، ولو أن عساكر ثلاثة من المسلمين دخلوا أرض العدو ، ودخل كل فريق منهم ناحية من النواحي ، فأتن العدوعسكرين من تلك العساكر، وتركوا العسكر الثالث، فأخبر العسكر الثالث بكثرة العدو ، فإن كان أكبر الرأي من أهل هذا العسكر الثالث أن أهل العسكرين يستصفون من العدو مضوا على غزوهم ؛ لأن العسكرين الآخرين لا

منهم أن أحد الفريقين ينتصف ، والآخر لا ينتصف أتوا الفريق الآخر الذي لا ينتصف ، وإن كان أكبر الرأي منهم أن السفريقين لا ينتصفون بمن أتاهم ، وإن تفرقوا لم يغنوا شيئًا ، فإن كان أحد العسكرين أقرب إلى دار الإسلام أتوا العسكر الآخر وتركوهم ، وإذا كان حال العسكرين حالاً واحدة أتوا أقرب العسكرين منهم وإن كان العسكر الآخر يهلك ، فإن كان الذين يلونهم قليلاً ، والآخرون كثيراً بدئ بالأقرب فالأقرب ولم ينظر القليل والكثير ، إلا إن كان هذا يضر بالمسلمين إضراراً شديداً ، ويخافون أن يهلك المسلمون يه ويذلون ، فإذا كان الأمر هكذا أتوا الكشير ، وإن كان الذين يلونهم أكشر والأبعدون أقل لا يكون الأبعد أولى بالنصرة ولكن الأقربين أولى .

### ۲۱۲ . باب : متى يصير الحربي ذميا

قال محمد - رحمة الله عليه -: إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فاشترى أرض خراج فوضع عليه الخراج فيها كان ذمياً ، ألا ترى أن المسلم

يحتاجان إلى إعانتهما ، وإن كان أكبر الرأي منهم أن أحد الفريقين ينتصف ، والآخر لا ينتصف أتوا الفريق الآخر الذي لا ينتصف؛ لما قلنا : إن فيه نكاية للعدو ونجاة المسلمين، وإن كان أكبر الرأي منهم أن الفريقين لا ينتصفون عمن أتاهم ، وإن تفرقوا لم يغنوا شيئا ، فإن كان أحد العسكرين أقرب إلى دار الإسلام أتوا العسكر الآخر وتركوهم ؛ لما قلنا : إن الخوف عليهم أكبر ، وإذا كان حال العسكرين حالاً واحدة أتوا أقرب العسكرين منهم وإن كان العسكر الآخر يهلك ؛ لأن عدو ذلك العسكر أقرب منهم ، فإن كان الذين يلونهم قليلاً، والآخرون كثيراً بدئ بالأقرب فالأقرب ولم ينظر القليل والكثير؛ لأن المولمون يه ويذلون ، فإذا كان الأمر هكذا أتوا الكثير؛ لأن المصلحة للمسلمين في هذا اكثر واعم، وإن كان الذين يلونهم أكثر والأبعدون أقل لا يكون الأبعد أولى بالنصرة الكن الأفريين أولى؛ لأن رب قليل ينتصفون من كشير، ورب كثير لا يتصفون من قليل، ولكن الأقربين أولى؛ لأن رب قليل ينتصفون من كشير، ورب كثير لا يتعفون من قليل، فحق النصرة لا يتعلق بالقلة والكثرة ، إنما يتعلق بالقرب والبعد، والله تعالى الموفق.

## ۲۱۲ ـ باب: متى يصير الحربي ذمياً

قال محمد - رحمة الله عليه -: إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فاشترى أرض خراج فوضع عليه الخراج فيها كان ذمياً (١) ، اعلم بأن الحربي المستأمن إذا اشترى

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ).

متى اتخذ داره مزرعة وجب عليه فيها العشر ، والذمي لو اتخذ داره بستانًا يجب عليه الخراج ، فلما وضع على هذا المستأمن خراج أرضه فقد وضع عليه ما يوضع على أهل الذمة في الأعم الأغلب، فصار بذلك ذميًا، ثم قوله في الكتاب، إذا وضع عليه الخراج كان ذميًا، قال بعضهم: إذا نبه على ذلك، وبين له أنا نأخذ منك خراج أرضك إن لم تبعها ولم ترجع إلى بلادك، لأنه لا يجعل ذميًا إلا برضاء منه، فإذا لم يزل الأرض عن ملكه بعد ما بين له صار ذلك دليل الرضاء منه بكونه ذميًا، ومنهم من قال : معنى إذا وضع عليه الخراج كان ذميًا إذا وجب عليه الخراج حينئذ يصير ذميًا، لأن كونه ذميًا إنما يتفرع عن خراج أرضه، فما لم يجب الحق في أرض لم يتفرع عن صيرورته يتفرع عن خراج أرضه، فما لم يجب الحق في أرض لم يتفرع عن صيرورته

في دار الإسلام أرض عشر أو خراج فإنه لا يصير ذميًّا حــتىٰ يزرعها ، فيؤخذ منه عشر أو خراج ، وقال بعض الناس بنفس الشراء يصير ذمياً ، وذهبوا في ذلك إلى أن شراء الأرض للقرار فصار بالشراء راضيًا بالمقام في دارنا فصار ذميًا ، إلا أنا نقول : لا يصير ذمياً لأن الشراء قد يكون للتجارة وقد يكون لـــلزراعة ، فلا يصير راضيًا بالمقام في دارنا ما لم يزرع ، فيؤخذ منه الخراج ( ألاترئ ) أنه لو تزوج ذمية في دارنا ، لا يصير ذميًا، والتزوج للقرار ، فلأن يكون ذمياً بشـراء الأرض كان أولى ، فإذا أخد منه خراج أرض صار ذميًا يوضع عليه خراج راســه ولم يترك أن يخرج إلى داره ، لأن خراج الإرنس لا يجب إلا علمي من هو أهل دار الإسلام ، لأنه حكم من أحكام المسلمين ، وحكم المسلمين لا يجري إلا على من هو من أهل دار الإسلام ، فلما وضع على هذا المستأمن خراج في أرضه يصــير من عليه الخراج من أهــل دار الإسلام ، وإذا صار من أهل دار الإسلام كان ذمياً ، ولأن الخراج في الأعم الأغلب ، إنما يوضع على أهل الذمة ، وإن كان قد استأنف على المسلمين في بعض الأحوال ، ألا ترى أنّ المسلم متى اتخذ داره مزرعة وجب عليه فيها العشر ، والذمي لو اتخذ داره بستانًا يجب عليه الخراج فلما وضع على هذا المستامن خراج أرضه فقد وضع عليه ما يوضع على أهل الذمة في الأعم الأغلُّب، فصار بذلك ذميًّا ، ثم قوله في الكتاب، إذا وضع عليه الخراج كان ذميًّا ، قالَ بعضهم : إذا نبه على ذلك ، وبين له أنا ناخذ منك خراج أرضك إن لم تبعها ولم ترجع إلى بلأدك ، لأنه لا يجعل ذمياً إلا برضاء منه ، فإذا لم يزل الأرض عن ملكه بعدما بين له صار ذلك دليل الرضاء منه بكونه ذمياً ، ومنهم من قال : معنى إذا وضع عليه الخراج كان ذميًّا ، إذا وجب عليه الخراج حينت له يصير ذميًّا ، لأن كونه ذميًّا إنما يتضرع عن خراج أرضه ، فما لم يجب الحق في آرض لم يتفرع عن صيرورته ذميًا(١)، ولو أن حربيًّا دخل

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ).

ذمياً ، ولو أن حربياً دخل دار الإسلام بأمان فاشترى أرضاً من أرض الخراج فباعها قبل أن يجب خراجها ، لم يكن بشراء الأرض ذمياً ، ولو أن حربياً دخل دار الإسلام بأمان فاستأجر أرضاً من أرض الخراج فزرعها فخراج الأرض على صاحبها وليس على الزارع من الخراج شيء، لأن الخراج يجب بإزاء المنفعة، والمنفعة في الحقيقة حصلت لرب الأرض، لأن البدل حصل له فكان الخراج علي ، فإن زرعها الحربي وأدى أجرها إلى الذي استأجرها منه وأخذ الخراج من صاحبها لم يكن الحربي ذمياً بالزراعة ، ولو أن حربياً مستأمناً في دار الإسلام استأجر من رجل أرضاً خراجها مقاسمة نصف ما يخرج فزرعها الحربي ببذره، فإن أخذ الإمام خراجها مما أخرجت، وحكم يخرج فزرعها الحربي ببذره، فإن أخذ الإمام خراجها مما أخرجت، وحكم

دار الإسلام بأمان فاشترئ أرضاً من أرض الخراج فباعها قبل أن يجب خراجها ، لم يكن بشراء الأرض ذمياً ؛ لأنه إنما يصير ذمياً من أهلَ دارنا بوجوب الخراج عليه والخراج لم يجب بعد فلا يصير بنفس الشراء ذميًا، ولو أن حربياً دخل دار الإسلام بأمان فاستاجر أرضًا من أرض الخراج فزرعها فخراج الأرض على صاحبها وليس على الزارع من الخراج شيء (١) ، لأن الخراج يجب بإزاء المنفعة ،والمنفعة في الحقيقة حصلت لرب الأرض ، لأن البدل حصل له فكان الخراج عليه ، فإن زرعها الحربي وأدى أجرِها إلى الذي استأجرها منه وأخذ الخراج من صاحبها لم يكن الحربي ذمياً بالزراعة (٢) ؛ لأنه لم يؤخذُ منه الخراج ولكن الإمام لا يدعه في دار الإسلام ، حتى يزرع ، لأن الاشتغال بالزراعة مكث ومقام في دارنا ، والحربي يمتنع أن يطيل السفر في دار الإسلام ، ولكنه إذا قضي حاجته في دار الإسلام تأسره بالرجعة إلى بلاده فإن أطال المكث بها ، والإمام لا يعلم ، ثم علم فإنه ينبغي للإمام أن يتقدم إليه ، ويخبره أنه إن أقام سنة من يوم يقدم إليه أخذ منه الخراج، فإن رجع قـبل تمام السنة فلا شيء عليه، وإن أقام حتى تمت السنة أخذ الإمام منه خراج رأسه، وجعله ذمياً ولا يدعه حتى يرجع إلى بلاده وقد تم الكلام فيه من قبل، ولو أن حربياً مستامنًا في دار الإسلام استأجر من رجل أرضًا خراجها مُقَاسَمة نصف ما يخرج فزرعها الحربي ببلره ، فإن على قول ابي حنيفة - رضي الله تعالىٰ عنه - خراج الأرض يجب على رب الأرض وعلى قبول أبي يوسف ومحمد -رحمة الله عليهما - يجب على المزارع في الخارج لأن خراج المقاسمة بمنزلة العشر،

<sup>(</sup>۱) قال في الفتاوئ : لو استأجر أرض خراج فزرعها لم يكن بذلك ذميًا ، ومعناه :أن الخراج ليس عليه ، لان الخراج لو كان على الحربي لصار بذلك ذميًا ، انظر الفتاوئ الهندية ( ۲/ ۲۳۵ ).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ).

بذلك عليه، فكان ذلك من رأيه فإنه يصير ذمياً بالاتفاق، ولو اشترئ الحربي المستامن أرضاً من أرض الخراج وخراجها مقاسمة النصف مما يخرج أو الثلث، فآجرها من رجل من المسلمين، أو من أهل الذمة ليزرعها ببذره، فأخرجت طعاماً، فأخذ الإمام من المستأجر، نصف ما أخرجت، ورأئ الإمام أن ذلك على المزراع فيما أخرجت الأرض فإن الحربي لا يصير ذميا، وإنما ينظر في هذا إلى من يجب عليه الحق لا إلى ملك الأرض، ولو كان الذي استأجرها منه حربياً مستأمناً صار المستأجر ذمياً، ولو لم يؤاجرها الحربي، ولكنه أعارها عارية، فإن كان الخراج خراج مقاسمة، كان الخراج في الزرع في قولهم جميعاً، ولو غصبها إياه غاصب فزرعها، وخراجها المقاسمة النرع في قولهم جميعاً، ولو غصبها إياه غاصب فزرعها، وخراجها المقاسمة

ومن استــاجر أرضًا من أرض عشــر وزرعها فــإن العشــر على رب الأرض في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وفي قول أبي يوسف ومحمد - رحمة الله عليهما -يجب على الزراع في الخارج، فإن أخذ الإمام خراجها مما أخرجت، وحكم بذلك عليه، فكان ذلك من رأيه فإنه يصير ذمياً بالاتفاق(١)، أما على قول أبي يوسف ومحمد -رحمة الله عليسهما - فسلا إشكال، فإن الخراج عندهما يجب على المستأجر ، والحربي هو المستأجر فقد جرئ عليه حكم من أحكام المسلمين حين أخذ الإمام منه الخراج ، فصار من أهل دارنا فيصير ذمياً ، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ، فلأن الخراج وإن كان يسجب على رب الأرض، ولكن لما حكم به الإمام على المستسأجر وأخذ من الخارج ، فقد قضي في مــوضع مجتهد فيه فينفذ قضــاؤه ، وصار الحق عليه فصار ذمياً بالاتفاق، ولو اشتىرى الحربي المستامن أرضاً من أرض الخراج وخراجها مقاسسمة النصف مما يخرج أو الثلث ، فأجرها من رجل من المسلمين ، أو من أهل الذمة ليسزرعها ببذره ، فأخرجت طعاماً ، فأخذ الإمام من المستأجر نصف ما أخرجت ، ورأى الإمام أن ذلك على المزراع فيما أخرجت الأرض فإن الحربي لا يصير ذميًّا ؛ لأن الخراج لم يجب عليه في أرضه إنما أخذه من غيره (٢) ، وإنما ينظر في هذا إلى من يجب عليه الحق لا إلى ملك الأرض ؛ لأن الذي وجب عليه الحق وأخذ منه هو الذي جرئ عليه الحكم ، فيصير بالحكم ذمياً ، سواء كان هو المالك للأرض أو غيره، ولو كان الذي استأجرها منه حربياً مستامناً صار المستاجر ذميا؛ لأنه جرئ عليه الحكم في زرعه ، ولو لم يؤاجرها الحربي ، ولكنه أعارها عارية ، فإن كان الخراج خراج مقاسمة ، كان الخراج في الزرع في

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ).

فأخرجت زرعًا كثيرًا، فإن كانت الأرض لم تنقص شيئًا فالخراج يؤخذ من الخارج في قولهم جميعًا وإن كانت الزراعة نقصت الأرض، الخراج يؤخذ من الخارج ، والنقصان لرب الأرض، والأجرة فكذلك إذا كان غصبها كان الخراج في الخارج والنقصان لرب الأرض ، وإن كان خراجها دراهم فاغتصبها مغتصب فزرعها فلم ينقصها الزرع شيئًا فخراجها على الغاصب ، كما لا يجب إذا غرقت الأرض بالماء وعجز عن زراعتها ، ثم أخذ الغاصب بخراجها لم يصر صاحبها المستأمن ذمياً وإن أخذ خراج أرضه، فإن كان بخراجها لم يصر صاحبها المستأمن ذمياً وإن أخذ خراج أرضه، فإن كان الزارع نقصها شيئًا ينظر، فإن كان النقصان مثل الخراج أو أكثر فإن المستأمن يأخذ ذلك النقصان ويؤدي منه الخراج، ويكون الفضل له إن كان، ويصير

قولهم جميعًا ، ولو غصبها إياه غاصب فنزرعها ، وخراجها المقاسمة فأخرجت زرعًا كثيراً ، فإن كانت الأرض لم تنقص شيئًا فالخراج يؤخذ من الخارج في قولهم جميعًا ؛ لأن خراج المقاسمة بمنزلة العشر ، والعشر على الغاصب ، لأن المنعة حصلت له فكذلك الخراج [ ولا يصيـر صاحبها المستأمن ذمـيّا ، لأن الحق لم يجب عليه في أرضه إنما وجب عليه غيره ] ، وإن كانت الزراعة نقصت الأرض ؛ فإن على قول محمد -رحمة الله عليه - ، الخراج يؤخذ من الخارج ، والنقصان لرب الأرض ، والأجرة فكذلك إذا كان غصبها كان الخراج في الخارج والنقصان لرب الأرض (١) ، وعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى - نقصان الأرض بمنزلة الأجرة للأرض ، على ما يذكر فيما إذا كان الخراج خراج وظيفة، فيكون الخراج على رب الأرض، فيصير صاحبها المستأمن ذمياً ، عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه- وعند محمد - رحمة الله عليه - لا يصير ذمياً ، وإن كان خراجها دراهم فاغتصبها مغتصب فزرعها فلم ينقصها الزرع شيئًا فخراجها على الغاصب (٢) ؛ لأن الحربي لم يستفد منفعة من الزراعة ، ولم يرض أيضًا بتعطيل منافع الأرض فإن الأرض أخذت منه غصبًا ، فلا يحبب عليه الخراج ، كما لا يجب إذا غرقت الأرض بالماء وعجىز عن زراعتها(٢) ، ثم إذا أخذ الغاصب بخراجها لم يصر صاحبها المستأمن ذمياً وإن أخذ خراج أرضه (١)؛ لأنه لم يؤخذ منه إنما أخذ من غيره ولم يجر عليه حكم المسلمين فلا يصير به ذمياً ، فإن كان الزارع نقصها شيئًا ينظر ، فإن كان النقصان مثل الخراج أو أكثر فإن المستامن باخذ ذلك النقصان ويؤدي منه الخراج، ويكون الفضل له إن كان ؛ لأنه وصل إليه النفع من جهة الزراعة ، فصار كما

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٩ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٤٢ ).

صاحبها المستأمن ذمياً ، وإن كان النقصان أقل من الخراج كان قد النقصان من الخراج على المستأمن وفضل الخراج على الغاصب ، ثم إذا أخذ جميع الخراج من الحربي ، المغصوب منه أو بعضه يصير ذمياً ، ولو زرعها الحربي المستأمن أو الغاصب أو المستأجر أو المستعير فأصاب زرعها آفة فاصطلمته ، من غرق أو غيره لم يكن في الأرض خراج تلك السنة ، ولم يصر المستأمن صاحب الأرض ذميا، وإذا اشترئ المستأمن أرضاً من أرض الخراج فزرعها أو مكثت في يده سنة أو أقل فوجب فيها الخراج ، فقد صار المستأمن ذمياً حين وجب في أرضه الخراج ، وهو لزمه وأخذ ، ثم إذا أخذ منه الخراج يؤخذ منه

لو زرعها بنفسه أو آجرها من غيره ،ويصير صاحبها المستأمن ذميًّا ؛ لأن خراج أرضه أخذ منه ، وإن كان النقصان أقل من الخراج كان قدر النقصان من الخراج على المستأمن وفضل الخراج على الغاصب ؛ لأن الخراج إنما يجب على المغتصب منه حكمًا لما يرجع إليه من النفع ، بدليل أنه لو لم يرجع إليه شيء لم يؤخذ منه شيء من الخراج ، وحين رجع إليه مثل الخراج أو أكثر أخــذ منه الخراج كله ، فإذا رجع إليه من النفع مثل بعض الخارج أخذ منه بقـدره ، وكان الفضل على الغاصب ،وذكـر أبو يوسف - رحمة الله عليه -في المزارعة الكبيرة على قول أبي حنيفة- رضى الله تعالى عنه - يؤخذ الخراج كله من المغتصب منه ، قل النقصان ، أو كشر ، وذكر في المزارعة الصغيرة الجواب أن على قول أبي حنيفة - رضى الله تـعالى عنه- الخراج كله على رب الأرض ، لأنه أخذ من مِنافع أرضه بــدلاً ، فصار كــانه آجر أرضه بما أخــذ ، ولو آجر أرضه كــان الخراج عليه، وفي الأجر بالخراج أو لم يف فكذلك ما هاهنا ، ثم إذا أخذ جميع الخراج من الحربي ، المغصوب منه أو بعضه يصير ذمياً ؛ لأنه جرئ عليه حكم المسلمين بأخذ بعضه كما يجري عليه باخذ كله ، ولو زرعها الحربي المستأمن أو الغاصب أو المستأجر أو المستعير فأصاب زرعها آفة فاصطلمته ، من غرق أو غيره لم يكن في الأرض خراج تلك السنة (١) ولم يصر المستأمن صاحب الأرض ذمياً (٢) ؛ لأنه لم يؤخذ منه الخراج فلم يصر من أهل دارنا فلا يصير ذمياً ، وإذا اشترى المستأمن أرضًا من أرض الخراج فزرعها أو مكثت في يده سنة أو أقل فوجب فيها الخراج، فقد صار المستأمن ذمياً حين وجب في أرضه الخراج ، وهو لزمه وأخذ (٢) ؛ لأنه إنما يصير من أهل دارنا بحكم الإمام

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٤٢ ). (٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٣٣٥ ).

 <sup>(</sup>٣) قال في الفتاوى : وإن وجب الخراج في أرض المستامن في أقل من سنة أشهر من يوم ملكها صار ذمياً ،
 حين وجب في أرضه الخراج ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٥ )

خراج رأسه بعد سنة مستقبلة من يوم أخذ منه الخراج ، ولا يحتسب عليه في خراج رأسه لما مضئ من الشهور والأرض في يده، ولو قال له الإمام : إن أقمت سنة بعد يومك هذا أخذت منك مائة درهم، ثم جعلتك بعد ذلك ذمياً، آخذ منك في رأس كل سنة اثنى عشر درهما و فأن أقام سنة بعد التقدم إليه أخذ منه مائة درهم ، ونظير ذلك رجل أجر داراً له شهراً فقال له قبل مضي الشهر : لاتقم في داري من الشهر [ الداخل شيئا ] وأشهد على ذلك، أنه إن الشهر الداخل فأجر الدار عليه عشرون درهما ، لما أن الأجرة تجب

عليه ، والحكم بالأخذ فيما لم يؤخذ منه لا يصير ذميًّا ، ثم إذا أخذ منه الخراج يؤخذ منه خراج رأسه بعد سنة مستقبلة من يوم أخذ منه الخراج ، ولا يحتسب عليه في خراج رأسه لما مضى من الشهور والأرض في يده (١)، وهذا بخلاف التقديم إليه لو أطال المكث بأرض الإسلام ، فقال له الإمام : ارجع إلى بلادك ، فإنك إن أقمت سنة بعد يومك هذا أخــذت منك الخراج فــأقام سنة صار ذمــياً ، وأخذ منه الخــراج في تمام تلك السنة ، ووجه الفـرق في ذلك ، وهو أن في فصل التـقدم إنما ياخذ الإمــام منه خراج رأسه من جهـة الشرط ، فإذا شرط أن يأخذ منه الخـراج إن لم يرجع إلى سنة أخذ منه كما شرط ، ويصير ما شرط عليه كـما صالحه الإمام عليه على مقامه في دارنا في تلك السنة ، وللإمام ذلك فإن له في الابتداء الا يؤمنه والا يدعه يخرج إلى الإسلام إلا بمال يأخذه منه ، فلهـذا يأخذ منه الخراج عند تمام السنة وأمــا صيرورته ذمياً من جــهة خراج أرضه لا من جهــة الشرط ولكن يثبت حكمًا ولو لم يجب في أرضه لا يصيــر ذميًّا فإنما يأخذ منه خراج رأسه إذا مضت سنة من يوم يصير ذمياً ، يأخذ منه الخراج فما لم يمض سنة كاملة على ذمت بعد ذلك لا يؤخذ منه الخراج ، ولو قال له الإمام : إن أقمت سنة بعد يومك هذا أخذت منك مائة درهم، ثم جعلتك بعد ذلك ذمياً ، آخذ منك في رأس كل سنة اثني عشر درهما ، فأن أقام سنة بعد التقدم إليه أخذ منه مائة درهم (٢) ؛ ١٠ قلنا : إن ما يأخذ منه الإمام في التقدم إليه إنما يأخذ من جهة الشرط والصلح هكذا جرئ فيما بينهما ، وهو راض به حين أقام سنة بعد الصلح ، فيؤخذ منه بحكم الصلح ، ويصير ما يؤخذ منه عند تمام الصلح أجرة لسكناه في دارنا في تلك السنة ، ونظير ذلك رجل أجر داراً له شهراً فقال له قبل مضي الشهر : لا تقم في داري من الشهر الداخل شيئًا وأشهد على ذلك أنه إن أقسام الشهر الداخل فسأجر الدآر عليه عشرون درهمًا ، لما أن

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ).

بالشروط ، والمشروط للشهر الداخل عشرون درهما ، وقد رضي بهذا المشروط حيث أقام فيها في الشهر الداخل، فكان الحكم كما شرط، فكذلك خراج الرأس في التقديم إليه يجب بالشرط وقد رضي بالمشروط حيث أقام سنة فكان الحكم كما شرط، ولو كان الإمام حين تقدم إليه قال له: إن أقممت سنة بعد يومك هذا كنت ذميًا، وآخذ منك الخراج بعد سنة أخرى مستقبلة، فأقام تلك السنة، كان الأمر على ما تقدم إليه، ولم يجب عليه خراج حتى تمضي سنة بعد هذه السنة الأولى، ولو أن حربيًا مستأمنًا اشترى فينا أرضًا خراجية، فجاء مستحق واستحقها لنفسه وأدى خراجها سنة أو سنتين ثم وجد القاضي الشهود عبيدًا ورد الأرض على المستأمن لم يكن هو ذميًا، وكذلك لو غصبها منه سلطان لا يقاومه المستأمن ولو غصبها من يتمكن المستأمن من إثبات حقه عليه بالحجة فلم يفعل ، فإن كان الغاصب،

الأجرة تجب بالشروط ، والمشروط للشبهر الداخل عشرون درهمًا ، وقد رضي بهذا المشروط حيث أقام فيها في الشهر الداخل، فكان الحكم كما شرط، فكذلك خراج الرأس في التقديم إليه يجب بالشرط وقد رضي بالمشروط حيث أقمام سنة فكان الحكم كما شرط؛ وقد انتـزع أصحابنا من هذه المسـالة مسألة أخـرى ، قالوا جمـيعًا: لو أنّ رجلاً غصب داراً من رجل فأراد المغصوب منه تخويف الغاصب حتى يرد إليه الدار فإنه يأتي برجلين عدلين إلى الغاصب فيشهدهما على الغاصب فيقول له: إن رددت الدار إلى وإلا أخذت منك كل شهر ألف درهم مثلاً ، فإن الإشهاد صحيح ، وإن أقام الغاصب بعد هذا التقدم إليه فالمغصوب منه يستوجب هذا الأجر المسمئ على الغاصب ، **ولو كان** الإمام حين تقدم إليه قال له: إن أقمت سنة بعد يومك هذا كنت ذمياً ، وآخذ منك الخراج بعد سنة أخرى مستقبلة ، فأقام تلك السنة ، كأن الأمر على ما تقدم إليه ، ولم يجب عليه خراج حـتى تمضي سنة بعد هذه السنة الأولى؛ لأن الشرط هكـذا جرى من الإمام فيكون الحكم لما شرط والمتقدم المعروف هذا، ولو أن حربيّاً مستأمنًا اشتـرى فينا أرضًا خراجية ، فجاء مستحق واستحقها لنفسه وأدى خراجها سنة أو سنتين ثم وجد القاضي الشهود عبيداً ورد الأرض على المستأمن لم يكن هو ذمياً؛ لأنه إنما يصير المستأمن ذميًا إذا وجب عليه الخراج لا بمجرد شراء الأرض الخراجية وهاهنا قد كان هو ممنوعًا من الانتفاع بهذه الأرض فلم يلزمه الخراج لأن وجوب الخسراج باعتبار التمكن من الانتفاع، وكذلك لو غصبها منه سلطان لا يقاومه المستأمن ولو غصبها من يتمكن المستأمن من إثبات حقه عليه بالحجة فلم يفعل ، فإن كان الغاصب زرعها فالمستأمن لا يكون ذمياً

زرعها فالمستأمن لا يكون ذمياً أيضاً، وإن كان الغاصب لم يزرعها فقد صار المستأمن ذمياً، وهذا إذا لم يتمكن في الأرض نقصان بزراعة الغاصب، فإن كانت الزراعة نقصتها كان المستأمن ذمياً، ولو أن رجلاً سقى في هذه الأرضين ماء فغرقها حتى لم يستطع الحربي زراعتها، ونقص الماء الأرض، كان للحربي أن يضمن الذي سقى الماء النقصان المتمكن بفعله ولايكون الحربي ذمياً هاهنا، وعلى هذا لو لم يزرع الغاصب الأرض أيضاً حتى ردها بعد مضي السنة لم يكن الحربي ذمياً، ولو كان الغاصب حربياً مثل صاحب الأرض فزرعها ونقصتها الزراعة فالغاصب ضامن لنقصان الأرض، ثم إن الخراج مثل النقصان أو أقل فصاحب الأرض يصير ذمياً دون الزارع، وإن كان الخراج مثل النقصان أو أقل فصاحب الأرض يصير ذمياً دون الزارع، وإن كان النقصان أقل من الخراج فقد صارا ذميين ، ولو كانت الأرض لم تنقصها

أيضًا؛ لأن الخراج عملى الغاصب إذا زرعها باعتبار انتفاعه بالأرض فبلا يكون على المستامن شيء من خراجها ، وإن كان الغاصب لم يزرعها فقدصار المستامن ذمياً ؛ لأنه قد لزمه خراجها، فإنه قد كان متمكنًا من استردادها والانتفاع بها وإذا لزمه خراجها كان ذميًا، وهو بمنزلة ما لو غرقـها ماء وقد كان المستأمن متـمكنًا من أن يحتال بذلك بمسناة ، فلم يفعل حتى مضت السنة ، فعليه خراجها وكان ذمياً للمعنى الذي قلنا ، وهذا إذا لم يتمكن في الأرض نقصان بزراعة الغاصب ، فإن كانت الزراعة نقصتها كان المستأمن ذميًّا ؛ لأنه قد لــزمه النقصــان للمســتأمن ، وحكم الخــراج أنه إن كان النقــصان أكــشر فالخراج على المستأمن ، وإن كان النقصان أقل فعلى الغاصب الخراج دون النقصان على أن يكون مقدار النقصان من ذلك الخراج على رب الأرض والفضل عملي الغاصب ، ففي الوجهين قد لزم المستأمن بعض الخراج وبه يصير المستأمن ذمياً ، ولو أن رجلاً سقى في هذه الأرضين ماءً فغرقها حتى لم يستطع الحربي زراعتها ، ونقص الماء الأرض ، كان للحربي أن يضمن الذي سقى الماء النقصان المتمكن بفعله ولايكون الحربي ذمياً هاهنا ؟ لأنه لا خراج في هذه الأراضي لأحد هاهنا فما كان أحد يتمكن من الزراعة فيها ، وعلى هذا لو لم يزرع الغاصب الأرض أيضًا حتى ردها بعد مضي السنة لم يكن الحربي ذميًّا ؛ لأنه لم يلزمه خراجها ، ولو كان الغاصب حربياً مثل صاحب الأرض فنزرعها ونقصتها الزراعة فالغاصب ضامن لنقصان الأرض ، ثم إن كان الخراج مثل النقصان أو أقل فصاحب الأرض يصير ذمياً دون الزارع ؛ لأن الخراج على صاحب الأرض هاهنا ، وإن كان النقصان أقل من الخراج فقد صارا ذميين ؛ لأن بقدر النقصان من الخراج على الزراعة فالغاصب يصير ذمياً دون صاحب الأرض ، ولو عطلها الغاصب فلم يزرعها فإن كان صاحب الأرض يتمكن من استردادها بالحجة فلم يفعل كان الخراج عليه وصار ذمياً ، وإن كان لا يتمكن من ذلك فلا خراج علي واحد منهما وهما حربيان في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - على حالهما، ولو كان المستأمن اشترئ أرضًا عشرية فقد صارت خراجية في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ، فإذا زرعها أو تمكن من زراعتها ، كان ذمياً في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ، وإن باعها الحربي قبل أن يجب فيها الحراج كانت أرض خراج لا تتحول عن ذلك، ولا يعتبر ما اعترض فيها من ملك الكافر، والحربي لا يكون ذمياً، ولو أن هذا

رب الأرض ، والفضل على الزارع فقد وجب على كل واحد منهما بعض الخراج ، ولو كانت الأرض لم تنقصها الزراعة فالغاصب يصير ذمياً دون صاحب الأرض ؛ لأن الخراج ماهنا على الغاصب كله ، ولو عطلها الغاصب فلم يزرعها فإن كان صاحب الأرضّ يتمكن من استردادها بالحجة فلم يفعل كان الخراج عليه وصار ذميّاً ، وإن كان لا يتمكن من ذلك فلا خراج على واحد منهما وهما حربيان في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - على حالهما ، ولو كان المستأمن اشترى أرضًا عشرية فقد صارت خراجية في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالىٰ عنه - ، وفي قول أبي يوسف - رحمة الله عليه - يؤخذ منه العشر مضاعفًا، وفي قول محمد - رحمة الله عليه - هي عشرية على حالها، فإذا زرعها أو تمكن من زراعتها ، كان ذميّاً في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالىٰ عنه - ؛ لأنه لزمه الخراج في الوجهين ، وفي قول محمد - رحمة الله عليه - إن ررعها كان ذمياً لأن العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج ولكن لا يجب إلا بحصول الخارج حقيقة وما لم يلزمه ما يجب في الأرضي في دار الإسلام لا يصير ذمياً ، وإن باعها الحربي قبل أن يجب فيها الخراج كانت أرض خراج لا تتحول عن ذلك ؛ هكذا ذكرها هنا ، وقــال في رواية أخرى كان على المشتــري العَشر دون الخراج فالــوجه لهذه الرواية ، وهو أن ملك الكافر هو الذي يجعل الأرض خراجية وحين اشتراها فقد ملكها ، فصارت خراجية بملكه إياها، فقد باعهـا وهي خراجية ، والمسلم متى اشترى من كافر أرضًا خراجية بقيت خراجية، ووجه الرواية الأخرى وهو أنه لما بـاعها قـبل وجوب الخراج فيها فلم يؤخذ من الأرض حق غير العشر فدامت عشرية كما كانت، ولا يعتبر ما اعترض فيها من ملك الكافر ، والحربي لا يكون ذمياً ؛ لأن الأرض ، وإن صارت خراجية ، فلم يؤخذ من صاحبها الخراج فلم يجر عليه حكم المسلمين فلا يصير ذمياً ،

المستأمن اشترى أرضًا عشرية آجرها فعند أبي حنيفة -رضي الله تعالى عنه صارت الأرض خراجية والخراج يجب على صاحب الأرض فيصير به ذميًا ، الا ترى أنه يؤخذ منه مرارًا في يوم واحد متى عاد في كل مرة إلى داره ثم رجع إلى دار الإسلام فإذا لم يصر بمنزلة من هو أهل دار الإسلام لم يصر ذميًا ، وأما هاهنا يؤخذ من طعامه من العشر مثل ما يؤخذ من طعام المسلم، ولا يؤخذ منه إلا مرة واحدة ، كما لا يؤخذ من المسلم إلا مرة واحدة ، فيزل بأخذ هذا العشر منزلة الذي هو من أهل دارنا فيصير ذميًا ، ولو أعارها حربيًا مثله كان العشر في الزرع وصار الحربي المستعير به ذميًا في قولهم ،

فكان بمنزلة حربي في دار الحرب وكل مسلمًا أن يشتري له أرضًا في أرض العشر في دار الإسلام فاشتراها صارت خراجية في قول أبي حنيفة - رضى الله تعالى عنه -، ولم يصر صاحبها في دار الحرب ذمياً ، وإن صارت الأرض خراجية لما أنه لم يجر على صاحبها حكم من أحكام المسلمين كذلك هاهنا ، ولو أن هذا المستأمن اشترى أرضاً عشرية آجرها فعند أبي حنيفة - رضى الله تعالى عنه - صارت الأرض خراجية والخراج يجب على صاحب الأرض فيصير به ذميًّا (١) ، وفي قول محمد - رحمة الله عليه - العشر في الخارج على المستأجر ، فلا يصير صاحب الأرض ذمياً (٢) وإن كان المستأجر حربياً فالمستأجر عنده يصير ذمياً ، لأنه قد لزمه عشرها، ثم فرق محمد - رحمة الله عليـه - بين العشر الذي يجب علـي المستأمن في الخـارج من أرضه، وبين العـشر الذي يأخذه العاشر من الحربي المستأمن فقال : باعتبار ذلك العـشر لا يصير ذمياً، وإذا أخذ العشر من أرضه يصير ذمياً، ووجه الفرق بينهما وهو أن الحربي إذا مر على العاشر فإن العاشــر يأخذ منه عشــر ما مر به ويأخذ من الذمي نصف العــشر، ومن المسلم ربع العشر، فإذا لم يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من المسلم لم يصر هو من أهل دار الإسلام، ألا ترى أنه يؤخذ منه مراراً في يوم واحد متى عاد في كل مرة إلى داره ثم رجع إلى دار الإسلام فإذا لم يصر بمنزلة من هو أهل دار الإسلام لم يصر ذمياً ، وأما هاهنا يؤخذ من طعامه من العشر مثل ما يؤخذ من طعام المسلم ، ولا يؤخذ منه إلا مرة واحدة ، كما لا يؤخذ من المسلم إلامرة واحدة ،فينزل بأخذ هذا العشر منزلة الذي هو من أهل دارنا فيصير ذمياً ، يوضحه أن ذلك العشر مـأخوذ من الحربي بطريق المجازاة ، ولهذا لو لم يأخذوا من تجارنا شيئًا لا نأخذ من تجارهم شيئًا ، وهذا العشـر مأخـوذ بطريق مؤنة الأرض النامية في دار الإسلام فكان كالخراج ، ولو أعارها حربياً مثله كان العشر في

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ).

ولو أن حربياً مستأمنًا استأجر أرضًا عشرية من مسلم فزرعها فإن على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - عشر ما أخرجت الأرض على المسلم ولا يصير المستأجر ذميًا، وهكذا الحكم في خراج المقاسمة في جميع ما ذكرنا.

# ٣ ١٦. باب: ما يكون الرجل به مسلما يدرأ عنه القتل والسبي

قد ثبت فيما تقدم أن الكافر متى أظهر بخلاف ما كان يعتقده فإنه يحكم بإسلامه والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » وقد كان يقاتل عبدة الأوثان وهم كانوا لا يقولون ذلك كما قال الله تعالى : ﴿ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ﴾، فجعل ذلك علامة إيمانهم ثم حين دعا اليهود بالمدينة إلى الإسلام جعل علامة إيمانهم الإقرار برسالته حتى قال لليهودي الذي دخل عليه يعوده: اشهد أني رسول الله، فلما شهد ومات قال : الحمد لله الذي

الزرع وصار الحربي المستعير به ذمياً في قولهم؛ لأن الحق أخذ من طعامه، ولو أن حربياً مستامنا استاجر أرضاً عشرية من مسلم فزرعها فإن على قول أبي حنيفة – رضي الله تعالى عنه – عشر ما أخرجت الأرض على المسلم ولا يصير المستأجر ذميا؛ لأن العشر لم يجب في طعامه وفي قول محمد – رحمة الله عليه – العشر يجب في الخارج فيصير المستأجر ذمياً لأن الحق وجب في طعامه، وفي العارية العشر في الطعام في قولهم جميعاً، فيصير المستعير ذمياً، وهكذا الحكم في خراج المقاسمة في جميع ما ذكرنا؛ لأنه جزء من الخارج كالعشر. والله تعالى أعلم.

# ٢١٣ ـ باب : ما يكون الرجل به مسلمًا يدرأ عنه القتل والسبي

قد ثبت فيما تقدم أن الكافر متى أظهر بخلاف ما كان يعتقده فإنه يحكم بإسلامه والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » وقد كان يقاتل عبدة الأوثان وهم كانوا لا يقولون ذلك كما قال الله تعالى : ﴿ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ﴾ ، فجعل ذلك علامة إيمانهم ثم حين دعا اليهود بالمدينة إلى الإسلام جعل علامة إيمانهم الإقرار برسالته حتى قال لليهودي الذي دخل عليه يعوده : اشهد أني رسول الله ، فلما شهد ومات قال : الحمد لله الذي أعتى بي نسمة من النار (١٠)؛ لأنهم كانوا لا يقرون برسالته فجعل ذلك علامة إيمانهم ، إذا

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع ( ١٠٣/٧ ) .

أعتق بي نسمة من النار ، إذا عرفنا هذا فنقول : إذا حمل مسلم على مشرك ليقتله فلما أرهقه قال : أشهد أن لا إله إلا الله فإن كان الكافر من قوم لا يقولون هذا فعلى المسلم أن يكف عنه ، فإن اخذه وجاء به إلى الإمام فهو حر مسلم إن كان تكلم بكلمة التوحيد قبل أن يقهره المسلم ، وإن قال بعدما قهره فيء ، فإن قال: ما أردت الإسلام بما قلت إنما أردت الدخول في اليهودية أو أردت التعوذ لئلا يقتلني لم يلتفت إلى قوله ، ومن أنكر شيئًا من شرائع الإسلام فقد أبطل لا إله إلا الله ، ولو كان حين قال: لا إله إلا الله كف عنه فأفلت ولحق بالمشركين ، ثم عاد يقاتل فحمل عليه الرجل فلما رهقه قال : لا إله إلا الله ، فإن كانت له فئة يلجأ إليها فلا بأس بأن يقتله ،

عرفنا هذا فنقول: إذا حمل مسلم على مشرك ليقتله فلما أرهقه قال: أشهد أن لا إله إلا الله فإن كان الكافر من قوم لا يقولون هذا فعلى المسلم أن يكف عنه (١) ؛ لأنه سمع منه ما هو دليل إيمانه ، فإن أخده وجاء به إلى الإمام فهو حر مسلم إن كان تكلم بكلمة التوحيد قبل أن يقهره المسلم ، وإن قال بعدما قهره فهو فيء(٢) ؟ لأن الإسلام يعصمه من القتل ، لامن الاسترقاق بعد القهر ، فإن قال : ما أردت الإسلام بما قلت إنما أردت الدخول في اليهودية أو أردت التعوذ لئلا يقتلني لم يلتفت إلى قوله (٣) ؛ لأن الظاهر أنه إنما قصد إجابته إلى ما طلب منه، والمسلم إنما طلب منه الإسلام لا الدخول في اليهودية وقوله : لا إله إلا الله ، دليل على إسلامه ، وإن لم يكن هو يقر بالإسلام كله فيلزمه حكم الإسلام بمنزلة ما لو صلى في الجماعة مع المسلمين ، فإن ذلك يكون دليلاً على إسلامه ، وإن لم يكن إسلامًا بعينه فإذا امتنع من الإسلام بعد ذلك كان مرتدًا فيقتل ، قال في الكتاب : ومن أنكر شيئًا من شرائع الإسلام فقد أبطل لا إله إلا الله ، معناه أنه يصيــر مرتدًا فيــقتل إن لم يسلم ، وبهــذا اللفظ تبين خطأ من يقول من المتــأخرين من أصحابنا : إن من أنكر شيئًا من الشرائع فهو كافر فيما أنكره ، مسلم فيما سوئ ذلك، وعليه ابتنى في تصنيف له حال مانعي الزكاة في عهد أبي بكر - رضي الله تعالى عنه -وهو مخالف للرواية نزع إلى قول أهل الضلالة فإنهم يقولون: إن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان غير داخل في الكفر فله منزلة بين المنزلتين فهذا قريب من ذلك، ولو كان حين قال: لا إله إلا الله كف عنه فأفلت ولحق بالمشركين، ثم عاد يقاتل فحمل عليه

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٦ ).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٦ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٦ ).

وإن لم تكن له فئة بأن كان تفرق جمعهم فلا ينبغي له أن يقتله، وكذلك إن كان أسره فإن كانت الفئة على حالها فلا بأس بقتله ، وإن تفرقت الفئة فليس له أن يقتله ، ولكن يؤدبه لما صنع ، ولو كان حين خلى سبيله فعاد إلى صف المشركين فقال : إني بريء عن دينكم ، وأنا على ديني الأول ، ثم حمل عليه المسلم مرة أخرى فقال : لا إله إلا الله فهذا والأول سواء ، فإذا قال: لا إله إلا الله يجب الكف عنه، وكذلك إن كان قتل قومًا من المسلمين

الرجل فلما رهقه قال: لا إله إلا الله، فإن كانت له فئة يلجأ إليها فلا بأس بأن يقتله (١)؛ لأنه الآن بمنزلة المسلم الباغي المقاتل مع المسلمين في فئة، ومثله يقـتل وإن كان مسلمًا، وإن لم تكن له فشة بأن كان تفرق جمعهم فلا ينبغي له أن يقتله، وكذلك إن كان أسره فإن كانت الفئة على حالها فلا بأس بقتله، وإن تفرقت الفئة فليس له أن يـقتله، ولكن يؤدبه لما صنع(٢)، واستدل بما روي أن رجلاً من المسلمين حمل على رجل من المشركين فقال: لا إله إلا الله، فخلئ سبيله، ثم عاد فقاتل المسلمين، فلما كر عليه قال: لا إله إلا الله، حتى فعل ذلك مرارًا، فقتله في آخــر مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فكيف لك بلا إله إلا الله»، ولم يذكر اسم هذا الرجل وفي المغازي ذكر أنه أسامة بن زيد - رضي الله تعالى عنهما - وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «اقتلت رجلاً قال: لا إله إلا الله؟ فقال: إنما قال تعودًا قال: فهلا شققت عن قلبه؟ فقال: لو شققت عن قلبه ما رأيت أبين لي يا رسول الله، قال: فإنما كان يعبر عما في قلبه لسانه، وإنما نضع هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على أنه ما كان يلجأ إلى فئة في آخـر مرة فلهذا عاتبه على قتله، ولو كان حين خلى سبيله فعاد إلى صف المشركين فقال: إني بريء عن دينكم، وأنا على ديني الأول، ثم حمل عليه المسلم مرة أخرى فقال: لا إله إلا الله فهذا والأول سواء؛ لأنه بمنزلة المرتد لما سبق منه والمرتد كالحربي، فإذا قال: لا إله إلا الله يجب الكف عنه (٣)؛ إلا أنه إذا كانت له فئة فهو عنزلة الباغي فلا باس بقتله لهذا، وكذلك إن كان قتل قومًا من المسلمين بعد الإسلام الأول قبل الإسلام الثاني؛ لأنه حين ارتد وهو في صف المشركين كان حِربياً، والحربي لا يستوجب القصاص بقتله المسلم، ولو كان الرجل ممن يقول: لا إله إلا الله والمسألة

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ١٩٦/٢ ).

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹٦ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٦ ).

بعد الإسلام الأول قبل الإسلام الثاني ، ولو كان الرجل ممن يقول: لا إله إلا الله المسألة بحالها فلا بأس بأن يقتله وإن تكلم بهذه الكلمة ، وكذلك إن قال حين رهقه: محمد رسول الله، أو قال: قد دخلت في دين الإسلام، أو قال: قد دخلت في دين الإسلام، أو قال: قد دخلت في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا كله دليل قال: قد دخلت في دين محمد صلى الله عليه وأله وسلم عليه ويستغفر له، قال: وأما اليهود والنصارئ اليوم بين ظهراني المسلمين إذا قال واحد منهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فإنه لا يكون مسلما بهذا، وإن قال النصرانية لم يكن مسلماً بهذا اللفظ، ولو قال أنا مسلم لم يكن مسلماً بهذا اللفظ، قال: ولو

بحالها فلا بأس بأن يقتله وإن تكلم بهذه الكلمة(١)؛ لأن هذا ليس بدليل الإسلام في حقه، فإن قال: أشهد ألا إله إلاالله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وهو من قوم لا يقولون ذلك فهــذا الآن دليل إسلامه، فعليه أن يكف عنه وهو في الفـريع نظير ما بينا في الفصل الأول، وكذلك إن قال حين رهقه: محمد رسول الله، أو قال: قد دخلت في ديَّن الإسلام، أو قال: قد دخلت في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، فهذا كله دليل الإسلام(٢) حتى لو مات بعدما قال هذه المقالة فإنه يصلى عليه ويستغفر له، وهذا لأن ما ظهر منه فوق السيماء، وقد بسينا أن بمجرد سيماء المسلمين يحكم بإسلامه في حق الصلاة عليه فهذا أولى، قال: وأما اليهود والنصارئ اليوم بين ظهراني المسلمين إذا قال واحد منهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله فيأنه لا يكون مسلمًا بهذا(٣)؛ لأنهم جميعًا يقولون هذا ليس من نصراني ولا يهودي عندنا نسأله إلا قال هذه الكلمة، فاذا استفسرته قال :رسول الله إلى بني إسرائيل ويستدلون بقوله تعالى : ﴿ هُو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم ﴾ [الجـمعـة : ٢ ] والمراد بالأميين غير أهل الكتاب ، فعرفنا أن هذا لا يكون دليل إسلامه ، حتى يضم إليه التبري فإن كان نصرانيًا قال : فأبرأ من النـصرانية ، وإن كـان يهوديًا قال : وأبرأ من اليـهودية ، فحينتذ يكون مسلمًا لإظهار ما هو مخالف لاعتقاده ، وإن قال النصراني : أشهد أن لا إله الله وأبرأ من النصرانية لم يكن مسلمًا بهذا اللفظ(1)؛ لأن كلامه متحتمل فلعله دخل في اليهودية بهذا فإن الذي ذكره قول اليهود بعينه ، فإنهم يقولون : لا إله إلا الله ، ويبرءون من السنصرانية، كـما أخـبر الله - تعالى - عنهم في قوله تعـالى : ﴿ وقالت

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۹۲/۲ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٥ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٦ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٦ ).

كان هذا من عبدة الأوثان بمن يقول: لا إله إلا الله، فلما رهقه قال: أشهد أن محمدًا رسول الله فهو مسلم، بمنزلة ما لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وكذلك لو قال: أنا على دين محمد، أو على الحنيفية أو على الإسلام، فإن هذا كله لابد من أن يؤخذ فيه بالدليل لتعذرالوقوف على حقيقة ما في قلبه واللة أعلم.

اليهود ليست النصارئ على شيء ، وقالت النصارئ ليست اليهود على شيء ♦ فإن قال: مع هذا ، وأدخل في الإسلام ، فقد انقطع منه الاحتمال وكان ذلك منه دليل الإسلام ، ولو قال أنا مسلم لم يكن مسلمًا بهذا اللفظ (۱۱) ؛ لأن كل فريق يدعي ذلك لنفسه ، فالمسلم هو المستسلم للحق ، وكل ذي دين يدعي أنه منقاد للحق ، وأن الحق ما هو عليه ، قال - رضي الله عنه - : وكان شيخنا الإمام شمس الأثمة عبد العزيز الحلواني - رحمه الله تعالى - يقول : إلا المجوس في ديارنا ، فإن من يقول منهم : أنا مسلم يصير مسلمًا ، لأنهم يأبون هذه الصفة لانفسهم ويسبون أولادهم ويقولون : يا مسلمان ، قال : ولو كان هذا من عبدة الأوثان عمن يقول : لا إله إلا الله ، فلما رهقه قال : أشهد أن محمدًا رسول الله فهو مسلم ، بمنزلة ما لو قال : أشهد أن لا إله إلا الله الله على قان عبدة الأوثان لا يدعون هذا الوصف لانفسهم ، بل يتبرءون منه على قصد المعايرة فإن عبدة الأوثان لا يدعون هذا الوصف لانفسهم ، بل يتبرءون منه على قصد المعايرة وسلم ، فلهذا كان دليل الإسلام منه ، وكذلك لو قال : أنا على دين محمد ، أو على وسلم ، فلهذا كان دليل الإسلام منه ، وكذلك لو قال : أنا على دين محمد ، أو على المنتفية أو على الإسلام ، فإن هذا كله لابد من أن يؤخذ فيه بالدليل لتعذرالوقوف على حقيقة ما في قلبه ، والله أعلم (۱۳) .

<sup>(</sup>١) قال في الفتاوى : لو قــال : أنا مسلم يسأل عنه إن قال : أردت به ترك النصرانيــة أو اليهودية والدخول في دين الإسلام يكون مسلمًا ، انظر الفتاوى الهندية ( ١٩٥/٢ ).

<sup>(</sup>٢) وكذا لو قال : أنا على دين محمد أو أنا على الحنيفية أو أنا على الإسلام فيعكم بإسلامه ، انظر الفتاوى الهندية (٢) ١٩٦/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ١٩٦/٢ ).

## ٢١٤. باب: من إسلام الصبي والصبية المأسورين

قال - رضي الله تعالى عنه - : قد بينا أن الصبي يتبع خير الأبوين دينًا فإذا سبي ومعه أحد أبويه لم يحكم له بالإسلام ، حتى يصف الإسلام، بنفسه أو يسلم من معه من الأبوين، وإن سبي وليس معه أحد الأبوين فإنه لا يحكم بإسلامه، أيضًا حتى يخرج إلى دار الإسلام، فيصير مسلمًا تبعًا للدار، أو يقسم الإمام الغنائم، أو يبيعها في دار الحرب، فيصير مسلمًا حينئذ، أما إذا كان من وقع في سهمه أو اشتراه مسلم فلا إشكال فيه، وأما إذا كان المشتري ذميًا، أو كان أعطاه الذمي بطريق الرضخ من الغنيمة، فكذلك الجواب في أنه يكون محكومًا بإسلامه حتى إذا مات يصلى عليه ويجبر الذمي

# ٢١٤ ـ باب : من إسلام الصبي والصبية المأسورين

قال - رضي الله تعالى عنه - : قد بينا أن الصبي يتبع خير الأبوين دينًا فإذا سبي ومعه أحد أبويه لم يحكم له بالإسلام ، حتى يصف الإسلام ، بنفسه أو يسلم من معه من الأبوين ، وإن سبي وليس معه أحد الأبوين فإنه لا يحكم بإسلامه ، أيضًا حتى يخرج إلى دار الإسلام ، فيصير مسلمًا تبعًا للدار، أو يقسم الإمام الغنائم، أو يبيعها في دار الحرب ، فيصير مسلمًا حينت ، أما إذا كان من وقع في سهمه أو اشتراه مسلم فلا إشكال فيه ؛ لأن تأثير التبعية للمالك فوق تأثير التبعية للدار ، وأما إذا كان المشتري ذميًا ، أو كان أعطاه الذمي بطريق الرضخ من الغنيمة ، فكذلك الجواب في أنه يكون محكومًا بإسلامه حتى إذا مات يصلى عليه ويجبراللمي على بيعه ؛ لانه صار محرزًا بقوة المسلمين فالذمي إنما إذا مات يصلى عليه ويجبراللمي على بيعه ؛ لانه صار محرزًا بقوة المسلمين فالذمي إنما الإحراز بالقسمة والبيع ، نظير تمام علكه في هذا الموضع بإحراز المسلمين إياه ، فصار تمام الإحراز بالقسمة والبيع ، نظير تمام الإحراز بالإخراج إلى دار الإسلام ، ولو سبي معه أبواه فماتا ثم أخرج إلى دار الإسلام من أن يكون تبعًا لهما بمنزلة ما لو بقيا في دار الحرب وإنما حصل هو وحده في دار من أن يكون تبعًا لهما بمنزلة ما لو بقيا في دار الحرب وإنما حصل هو وحده في دار الإسلام ، بخلاف ما إذا خرج إلى دار الإسلام ، أو قسم أو بيع ، ثم مات من معه من الأبوين ، فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يصف الإسلام بنفسه ، لأن أوان الحكم بإسلامه

<sup>(</sup>١) انظربدائع الصنائع (٧/ ١٠٤).

على بيعه، ولو سبي معه 'بواه فماتا ثم أخرج إلى دار الإسلام وليس معه أحد أبويه فهو الله منال : ولو أن ذميًا دخل دار الحرب متلصصًا فأخرج صغيرا إلى دار الإسلام فهو مسلم ، يجبر الذمي على بيعه ، بخلاف ما إذا دخل الذمي دار الحرب بأمان واشترى صغيراً من مماليكهم فإنه لا يكون مسلمًا وإن قبضه الذمي، فإن أخرجه إلى دار الإسلام لم يكن مسلمًا أيضًا، فإذا خرج معه أبواه أو أحدهما، عبدًا لمولاه أو حراً معاهداً، فالصبي على دين أبيه، فإن كان خرج معه أحد الأبوين بأمان فالصبي مسلم، فإن بدا للمستأمن فصار ذميًا بعد ذلك كان الصبي مسلمًا، فإن كان الذمي الذي

وقت الإحراز ، فـوجود أحـد الأبوين معـه في ذلك الوقت منه الحكم بإســـلامه ، ثم بموته بعد ذلك لا يتغير هذا الحكم ، بمنزلة ولد الذمسي إذا مات أبواه وبقي وحده صغيرًا في دار الإسلام فإنه لا يحكم بإسلامه ، قال : ولو أن ذميًا دخل دار الحرب متلصصًا فأخرج صغيراً إلى دار الإسلام فهو مسلم ، يجبر الذمي على بيعه ؛ لأنه إنما ملكه بالإحراز بدار الإسلام ، فيكون محكومًا بإسلامــه بمنزلة المنفل فإن الأمير لو قال في دار الحرب : من أصاب رأسًا فهو له ، فأصاب الذمي صغيرًا ليس معه أحد أبويه ، فإنه يكون مسلمًا ، لأنه إنما ملكه باعتبار منعة المسلمين وإنما صار محرزًا بذلك، بخلاف ما إذا دخل الذمي دار الحرب بأمان واشترى صغيراً من مماليكهم فإنه لا يكون مسلماً وإن قبضه الذمي ؛ لأنه يملكه بالنقـد هاهنا لا باعتبـار منعة المسلمين ، فإن أخـرجه إلى دار الإسلام لم يكن مسلمًا أيضًا ؛ لأنه لم يصر محرزًا له بمنعة المسلمين ولا بحكمهم ، وهذا بخلاف ما إذا كان المشــتري مسلمًا ، فدخل إليهم بأمان أو كان أســيرًا فيهم ، أو كان رجلاً أسلم منهم ، فإنه إذا أخرجه إلى دار الإسلام، وحده كان مسلمًا بإسلامه وتبعية المالك إنما تظهر في هذا الفصل ، فإذا كان المالك مسلمًا كان المملوك مثله تبعًا له وإذا كان المالك ذميًا كان المملوك مثله تبعًا له ، فإذا خرج معه أبواه أو أحدهما ، عبدًا لمولاه أو حراً معاهداً ، فالصبي على دين أبيه (١) ؛ لأنه ما حصل في دارنا إلا مع أب هو من أهل دارنا ، وتبعية الأبوين في الدين هي الأصل فلا تظهر تبعية المالك إلا عند عدم تبعية الأبوين ، فإن كان خرج معه أحد الأبوين بأمان فالصبي مسلم (١)؛ لأن المستأمن من أهل دار الحرب ، وإن كــانَ في دارنا صورة، فــلا يعتد بخــروجه معــه، والصغــير هو المختص، بأنه صار هو من أهل دارالإسلام فيحكم بإسلامه تبعًا لـلمالك ، فإن بدا للمستأمن فصار ذميًا بعد ذلك كان الصبي مسلمًا ؛ لأنه صار محكومًا بإسلامه، كما إذا

<sup>(</sup>٢) انظريدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>١) انظريدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٤ ) .

اشتراه فأخرجه من أهل الكتاب والصبي كان من المجوس أو عبدة الأوثان ، فهو بمنزلة أهل الكتاب، تؤكل ذبيحته ويحل وطؤها إن كانت جارية، بمنزلة ما لو كان أحد أبويه كتابياً والآخر مجوسياً، وإن كان الصغير في الأصل كتابياً، والذي أخرجه مجوسي فكذلك الجواب ، فإن كان القوم من أهل الحرب مماليك فأسلم أهل الدار جميعاً غير مماليكهم ، فمن كان صغيراً من ماليكهم فهو مسلم إن لم يكن معه أحد أبويه كافراً لحصوله في دار الإسلام، ولكون مولاه مسلماً وأحد هذين المعنيين يكفي للحكم بإسلامه فإن صاروا ذمة فرقيقهم كفار على دينهم، الصغار والكبار في ذلك سواء، وكذلك لو دخل حربي إلينا بأمان ومعه عبد صغير فهو على دينه يرده إلى دار الحرب إن شاء، فإن أسلم مولاه في دار الإسلام ، أو باعه من مسلم أو مات مولاه فباعه الإمام ، فأوقف ثمنه لورثته ، فهو كافر على دين أبويه ، بمنزلة الذمي فباعه الإمام ، فأوقف ثمنه لورثته ، فهو كافر على دين أبويه ، بمنزلة الذمي

أخرجه المالك المسلم، فـ لا يتغير ذلك بمنزلة ما لو أسر وأخــرج إلى دار الإسلام ثم أسر أبواه بعد ذلك ، فإن كان الذمي الذي اشتراه فأخرجه من أهل الكتاب والصبي كان من المجوس أو عبدة الأوثان ، فهو بمنزلة أهل الكتباب ، تؤكل ذبيحته ويحل وطؤها إن كانت جارية ، بمنزلة ما لو كان أحد أبويه كـتابياً والآخر مجوسياً ، وهذا لان تبعية المالك بمنزلة تبعية الأبوين وكما أنه إذا كان أحـد أبويه كتابياً كان هو تبعًا له ، فكذلك إذا كان مالكه الذي أخرجه كتابياً ، وإن كان الصغير في الأصل كتابياً ، والذي أخرجه مجوسي فكذلك الجواب؛ لأنه قد جرى الحكم بكونه كتابياً باعتبار الأصل ، فلا يتحول عن ذلك باعتبار تبعية المالك ( ألاترىٰ ) أنه لو كان مسلمًا مملوكًا ، فاشتراه المجوسي لم يخرج به من أن يكون مسلمًا ، فكذلك إذ كان كتابياً ، فإن كان القوم من أهل الحرب مماليك فأسلم أهل الدار جميعًا غير مماليكهم ، فمن كان صغيرًا من مماليكهم فهو مسلم إن لم يكن معه أحد أبويه كافـرًا لحصـوله في دار الإسلام ، ولكون مـولاه مسلمًا وأحـد هذين المعنيين يكفي للحكم بإسلامه فإن صاروا ذمة فرقيقهم كفار على دينهم ، الصغار والكبار في ذلك سواء ؛ لأن مماليكهم كفار ، قد صالحوا المسلمين ، وإنما صارت دارهم دار الإسلام بطريق الصلح لا بـإسلام أهلهـا وذلك لا يوجب الحكــم بإسلام الممــلوك بمنزلة الذمي يشتري صغيراً في دار الحرب ، ويخرجه إلى دار الإسلام ، وكذلك لو دخل حربي إلينا بأمان ومعه عبد صغير فهو على دينه يرده إلى دار الحرب إن شاء ؛ لانه حصل في دارنا بطريق المراضاة ، فيكون حكمـه حكم مولاه ، ومولاه من أهل دار الحرب، فإن أسلم مولاه في دار الإسلام ، أو باعه من مسلم أو مات مولاه فساعه الإمام ، فأوقف ثمنه يموت في دارنا ، وله ول. صغير ، فإن سبي أحد أبويه وأسلم كان الصغير مسلمًا بإسلامه ، فإن سبي الصغير مع أبيه ، ثم أخرج الصغير قبل أبيه إلى دار الإسلام فإنه لا يحكم بإسلامه، فإن قتل أبوه - أو هرب قبل الإخراج إلى دار الإسلام - لم يكن مسلمًا أيضًا، فإن أسلم المستأمن في دارنا، وولده الصغير في دار الحرب ، ثم أسره المسلمون فأخرجوه أولم يخرجوه كان الذمي مسلمًا تبعًا لأبيه المسلم عندنا، وكذلك إن كان الأب في دار حرب أخرى دخلها تاجرًا، ولو مات أبوه مسلمًا في دار الإسلام ثم أسر هو فإنه لا يكون مسلمًا ما دام في دار الحرب، حتى يقسم أو يباع أو يخرج إلى دار الإسلام، ولو دخل الحربي إلينا بأمان ثم صار ذميًا ، أو سباه المسلمون كافراً

لورثته ، فهـ و كافر على دين أبويه ؛ لأنه حصل في دارنا كافرًا بأمـان ، فلا يصير مسلمًا بعد ذلك ما لم يصف الإسلام ، بمنزلة الذمي يموت في دارنا ، وله ولد صغير ، فإن سبي أحد أبويه وأسلم كان الصغير مسلمًا بإسلامه؛ لأن إسلام أحد الأبويس في حقه كإسلامه بنفسه ، إذا كان يعقل فلهذا حكم بإسلامه بذلك ، فإن سبي الصغير مع أبيه ، ثم أخرج الصغير قبل أبيه إلى دار الإسلام فإنه لا يحكم بإسلامه؛ لأنه أخرج إلَّى دارنا وأبوه في يد المسلم وفي منعتهم، فكونه في يد المسلم ككونه في دار الإسلام معــه فيكون الصبي تبعًا له . ألا ترى أن في حق المراغم والمهــاجرة جعل منعة الجيش في دار الحرب كمنعة الدار، فكذلك في حكم التبعية ، فإن قتل أبوه - أو هرب قبل الإخراج إلى دار الإسلام - لم يكن مسلماً أيضاً ؛ لأنه حصل في دار الإسلام كافراً ، فلا يتحول مسلمًا بعد ذلك ما لم يصف الإسلام ، أو يسلم أحد أبويه فيكون مسلمًا تبعًا له ، فإن أسلم المستأمن في دارنا ، وولده الصغير في دار الحرب ، ثم أسره المسلمون فأخرجوه أولم يخرجوه كأن الذمي مسلمًا تبعًا لأبيه المسلم عندنا (أ) ، أما إذا كان الأب مع العسكر فغير مشكل، وأما إذا كان في دار الإسلام فقد بينا أن منعة الجيش كمنعة الدار في حكم التبعية ، فكان حـصول الاتباع في منعـة الجيش كحصـوله في دار الإسلام ، وكـذلك إن كان الأب في دار حـرب أخّـرى دخلها تاجـراً ؛ لأن المسلم مـن أهل دار الإسلام حيثما يكون ، فيصير الصبي مسلمًا تبعًا وإن كان هو في دار الحرب صورة ،ولو مات أبوه مسلمًا في دار الإسلام ثم أسر هو فيإنه لا يكون مسلمًا ما دام في دار الحرب، حتى يقسم أو يباع أو يخرج إلى دار الإسلام(٢)؛ لأن الأب ميت في دارنا ، وتبعية الميت

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) قال في البدائع : إنه قبل الإدخال في دار الإسلام لا يكون مسلمًا ، والتبيسعية هنا منتفية من جهة أبيه ، فلا يعتبر مسلمًا إلا من حين الدخول في دار الإسلام ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٤ ).

فأعتقوه ، وهو كافر على حاله ، أو لم يعتقوه ثم سبوا ولده الصغير فأخرجوه إلى دار الإسلام لم يكن مسلماً ، فإن مات الأب كافراً قبل أن يسبئ الصغير والمسألة بحالها ، كان مسلماً إذا خرج إلى دار الإسلام ، قال : ولو أن عسكراً من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دار الإسلام ، ومعهم صبيان لهم ، فظفر بهم المسلمون وأسروا صبيانهم فهم مسلمون ، كما أخذوا إذا لم يؤسر معهم آباؤهم ولا أمهاتهم ، فإن أسر الآباء والأمهات بعد ذلك بساعة كان الأولاد مسلمين ، فأما إذا كان القتال في دار الإسلام ، فإن أسرا معا أو أسر الآب ثم الصغير فكذلك الجواب ، وكذلك لو دخل الصبي معا أو أسر الأب ثم الصغير فكذلك الجواب ، وكذلك لو دخل الصبي وحده دارنا بغير أمان فأخذه مسلم فهو مسلم حين أخذ .

لا تعتبر في ابتداء الإسلام وإن كان معتبرًا في البقاء . الا ترى أن الأم لو سبيت معه لم يحكم بإسلامه فكذلك إذا سبي وحده قلنا : لا يحكم بإسلامــه ما دام في دار الحرب وإن سبيت الأم معه والأب حـر مسلم فينا كـان الصغـير مسلمًا تبـعًا لابيه، ولو دخل الحربي إلينا بأمان ثم صار ذميًا ، أو سباه المسلمون كافرًا فاعتقبوه ، وهو كافر على حاله ، أو لم يعتقوه ثم سبوا ولده الصغير فأخرجوه إلى دار الإسلام لم يكن مسلمًا؛ لأن أباه كافـر في دار الإسلام، والصغيـر ما حصل في دارنا إلا ومـعه أب كافر ، يجـري عليه حكم المسلمين فيمكون تبعًا له في الدين ، فإن مات الأب كافراً قبل أن يسبى الصغير والمسألة بحالها ، كـان مسلمًا إذا خرج إلى دار الإسلام(١) ؛ لأن الأب الميت لما يعتسبر في الحكم بإسلامه ابتداء تبعًا له ، فلأن لا يعـتبر في المنع من الحكم بإسلامه إذا خرج إلى دار الإسلام كان أولى، قال: ولو أن عسكراً من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دار الإسلام، ومعهم صبيان لهم، فظفر بهم المسلمون وأسروا صبيانهم فـهم مسلمون، كما أخذوا إذا لم يؤسر معهم آباؤهم ولا أمهاتهم؛ لأن بنفس الأخذ صاروا محرزين بدار الإسلام ، فإن أسر الآباء والأمهات بعد ذلك بساعة كان الأولاد مسلمين ؛ لأنه حكم بإسلامهم ، كـما أخذوا قبل الآباء ، فلا يتـغير ذلك الحكم بسبي الآباء والأمـهات بعد ذلك ، بخلاف ما إذا كانت هذه الحادثة في دار الحرب فهناك بنفس الاخذ لم يصر الصغير مسلمًا قبل الإخراج ، فإذا أسر أبوه بعــد ذلك بيوم أو أكثر فأخرجا معًا كان هذا وما لو أسرا معًا سواء ، فأما إذا كان القتال في دار الإسلام ، فإن أسرا معًا أو أسر الأب

<sup>(</sup>١) قال في البدائع : ولا تستقطع تبعية الأبوين بموتهــما لأن بقاء الأصل ليس بشرط لبقــاء الحكم في التبع ، وإن أخرج إلى دار الإسلام ، وليس معه أحدهما فهو مسلم لأن التبعية انتقلت إلى المار، انظر بدائع الصنائع (٢/ ١٠٤) .

#### ٥ ٢١. باب: الاستبراء

قد بينا في المبسوط أن سبي أحد الزوجين موجب للفرقة، لا لعينه بل لتباين الدارين حقيقة أو حكمًا بين الزوجين، ولهذا لم تقع الفرقة إذا سبيا معًا، فنقول إذا سبيت المرأة وأخرجت إلى دار الإسلام فلمن وقعت في سهمه أن يطأها بعدما يستبرئها بحيضة، إن لم تكن حاملاً، وبوضع الحمل إن كانت حاملاً، فإن حاضت المسبية في دار الحرب حيضة أو أكثر منها ثم سبي زوجها فأخرجا إلى دار الإسلام فهما على تزوجهما لانعدام السبب الموجب للفرقة وهو تباين الدارين وإن أخرجت وحدها فوقعت في سهم رجل فليس له أن يجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء، وكذلك إن كانت حاضت في دار الإسلام حيضة قبل القسمة أو بعد القسمة بين العرفاء قبل

ثم الصغير فكذلك الجواب ؛ لأنه ما ثبتت يدنا عليه إلا مع أب كافر فإذا أسر الصبي أولاً فقد صار محكومًا بإسلامه، ثم لا يتغير ذلك الحكم، وإن أسر الأب بعده بساعة، وكذلك لو دخل الصبي وحده دارنا بغير أمان فأخذه مسلم فهو مسلم حين أخذ ، فأما على قياس قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فهو فيء لجماعة المسلمين ، وأما عند محمد - رحمة الله عليه - هو فيء للآخذ ولا يكون حراً بإسلامه لانه إنما صار مسلمًا بعدما أخذ، وإنما يتأكد بالإسلام حرية من كان مسلمًا قبل أن يؤسر فأما من يصير مسلمًا بعد الأسر فإنه يكون قناً ، والله تعالى الموفق.

### ٢١٥ باب: الاستبراء

قد بينا في المبسوط أن سبي أحد الزوجين موجب للفرقة ، لا لعينه بل لتباين الدارين حقيقة أو حكماً بين الزوجين ،ولهذا لم تقع الفرقة إذا سبيا معاً ، فنقول إذا سبيت المرأة وأخرجت إلى دار الإسلام فلمن وقعت في سهمه أن يطأها بعدما يستبرئها بحيضة ، إن لم تكن حاملاً ، وبوضع الحمل إن كانت حاملاً ، واستدل على ذلك في الكتاب بآثار رواها بالإسناد ، فإن حاضت المسبية في دار الحرب حيضة أو أكثر منها ثم سبي زوجها فأخرجا إلى دار الإسلام فهما على تزوجهما لانعدام السبب الموجب للفرقة وهو تباين الدارين وإن أخرجت وحدها فوقعت في سهم رجل فليس له أن يجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء ، وكذلك إن كانت حاضت في دار الإسلام حيضة قبل القسمة أو

القسمة بين الأشخاص، وكذلك لو وقعت في سهم رجل فلم يقبضها حتى حاضت حيضة، فإن كانت المسبية حاملاً، فوضعت حملها بعدما قبضها ووقعت في سهمه، فلا بأس بأن يطأها بعدما طهرت من نفاسها ولا بأس بأن يقبلها ويستمتع بها غوق الإزار في مدة نفاسها، ولو كانت وضعت حملها قبل القبض ثم قبضها فليس له أن يستمتع بها فوق الإزار في مدة النفاس ولا بعدها ، حتى تحيض حيضة مستقبلة ، فإن أسلمت المسبية قبل الإخراج إلى دار الإسلام وزوجها كافر في دار الحرب فقد بانت منه، ثم لا عدة عليها هاهنا بالاتفاق، فإن قسم الإمام الغنائم في دار الحرب، فوقعت في سهم رجل، أو باعها وسلمها إلى المشتري، فاستبرأها بحيضة كان له أن يطأها بعد

بعد القسمة بين العرفاء قبل القسمة بين الأشخاص ؛ لأنها وجدت قبل وقوع الملك في المحل لمن وقعت في سهمه ، وكذلك لو وقعت في سهم رجل فلم يقبضها حتى حاضت حيضة ؛ لأن الملك للغاري في الغنيمة ، إنما يثبت بطريق الصلة ، وهذا النوع من الملك لا يتم إلا بالقبض، وإن ثبت له ملك العين بالقسمة، فملك التصرف لا يشبت إلا بالقبض، والوطء تصرف وإنما يجتزئ بالحيضة من الاستبراء بعد ملك الوطء ولهذا قلنا: إذا حاضت المبيعة في يد البائع فليس للمشتري أن يجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء ، فإن كانت المسبية حاملًا، فوضعت حملها بعدما قبضها ووقعت في سهمه، فلا باس بأن يطأها بعدما طهرت من نفاسها ولا بأس بأن يقسبلها ويستمتع بهسا بما فوق الإزار في مدة نفاسها، ولو كانت وضعت حملها قبل القبض ثم قبضها فليس له أن يستمتع بها فوق الإزار في مدة النفاس ولا بعدها ، حتى تحيض حيضة مستقبلة ؛ لانها صارت مستبرأة بوضع الحمل بعد القبض، فحرمة الغشيان بعد ذلك في مدة النفاس لمعنى الأذى، فكان حالها كحال المنكوحـة إذا كانت حائضًا في الاستمتاع بها، فــأما إذا وضعت قبل القبض ثم قبضها فعليه أن يستبرئها بحيضة مستقبلة وهي في مدة النفاس هاهنا غير مستبرأة في يده وفي مدة الاستبراء كما يحرم الغشيان يحرم اللمس والتقبيل بشهوة، فإن أسلمت المسبية قبل الإخراج إلى دار الإسلام وزوجها كافر في دار الحرب فقد بانت منه؛ لأنها محرزة بمنعة الجيش والإحراز بمنعة الجيش في حق المسلمة كالإحراز بمنعة الدار. ألا ترى أن المهاجرة إذا أحرزت نفـسها بمنعة الجيش بانت من روجهــا فكذلك المسبية، ثم لا عــدةً عليها هاهنا بالاتفاق؛ وقد بينا الخلاف في المهاجرة، فيإن قسم الإمام البغنائم في دار الحرب، فوقعت في سهم رجل ، أو باعها وسلمها إلى المشترى ، فاستبرأها بحيضة كان

ذلك، ولو أن الإمام نفل قومًا في دار الحرب فقال: من أصاب جارية فهي له، فأصاب رجل منهم جارية واستبراها بحيضة وهو في دار الحرب فعلى قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ليس له أن يطأها حتى يخرجها إلى دار الإسلام، وهو قول أبي يوسف - رحمة الله عليه - وعلى قول محمد - رحمة الله عليه - له أن يطأها ، والذي يوضح الفرق أن بعد القسمة والبيع لا يبقى لهم حق التناول من الطعام والعلف من غير ضرورة ، وبعد التنفيل يبقى ذلك الحق ، فإن أسر زوجها بعدما أخذها المنفل له ، فلا نكاح بينه وبينها.

له أن يطأها بعـد ذلك ؛ لأنه لم يبق بينهـا وبين الزوج النكاح ولاحق. ، فكان حالـها كحال مــا لو لم تكن ذات زوج سبيت سواء ، وبالقــسمة في دار الحرب أو البيع يتــغير الملك، كما يتغير الملك بالقسمة في دار الإسلام. ألا ترى أنه لو لحقهم مدد بعد ذلك، لم يكن لهم شركة مع الجيش في المصاب ولا في الثمن، إن كان الإمام باع الغنائم ، ولو أن الإمام نفل قومًا في دار الحرب فقال: من أصاب جارية فهي له ، رجل منهم جارية واستبراها بحيضة وهو في دار الحرب فعلى قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -ليس له أن يطأها حتى يخرجها إلى دار الإسلام، وهو قول أبي يوسف - رحمة الله عليه-وعلى قول محمد - رحمة الله عليه - له أن يطأها ؛ لأنه أختص بملكها على وجه لا شركة لأحد فيها ، فكانت هذه والتي اشتراهــا أو وقعت في سهمه بالقسمة سواء ،وأبو حنيفة وأبو يوسف - رضي الله تعالىٰ عنهما - قالا : الملك في المنفل إنما يثبت للمنفل له بالأخذ فلا يستم هذا الملك قبل الإحراز بدار الإسلام ، بمنزلة الذي يشبت للمتلصص في دار الحرب بخلاف الملك الذي يثبت بالقسمة والشراء ، والذي يوضح الفرق أن بعد القُّسمة والبيع لا يبقى لهم حق التناول من الطعام والعلف من غير ضرورة ،وبعد التنفيل يبقى ذلك الحق ، فإن أسر زوجها بعدما أخذها المنفل له ، فلا نكاح بينه وبينها ، قيل هذا قول محمد - رحمة الله عليه - فأما على قياس قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -ينبغي ألا ينقطع النكاح هاهنا بمجرد الأخذ قبل الإحراز بدار الإسلام والأصح أنه قولهم جميعًا، فإن أصل الملك يشبت للمنفل له بالأخذ وإن كـان لا يتأكد قسبل الإحراز بدار الإسلام ، وبثبوت أصل الملك للمسلم فيها يصير من أهل دار الإسلام ، فتقع الفرقة بينهما وبين زوجها . ألا ترى أنها لو كانت صغيرة فإنه يحكم بإسلامها حين صارت للمنفل له ، بمنزلة ما لو أخرجت إلى دار الإسلام ، وكذا إن استبرأها المنفل له بحيضة ثم أخرجها إلى دار الإسلام ، كان له أن يجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء بخلاف

## ٦ ١١، باب: ما يباع من السبي من أهل الذمة

وإذا سبي المسلمون السبي فاقتسموه وأخرجوه إلى دار الإسلام فلا بأس ببيع الرقيق من أهل الذمة ، إلا في فصل واحد ، وهو إن سبي صغيراً ليس معه واحد من أبويه فهذا لا ينبغي أن يباع من أهل الذمة ، ولو كانت كتابية فاشتراها من وقعت في سهمه كان له أن يطأها، وإذا ظهر أنها محكومة بإسلامها، قلنا : لا يحل للمسلم أن يبيعها من أهل الذمة، وإن كان لو باعها نفذ البيع فإن كان سبي معها أحد أبويها فلا بأس ببيعها من أهل الذمة، ويستوي إن وقع كل واحد منهما في سهم رجل أو وقعا في سهم رجل واحد،

المتلصص ، وهذا لأن الملك للمتلصص لا يثبت قبل الإحراز . ألا ترى أنه إذا لحقه مدد شاركوه في المصاب ، والملك للمنفل له يثبت بالإصابة حتى لا يشركه المدد في ذلك ، وهذا لأن التنفيل من الإمام في معنى القسمة ولكنها قسمة قبل الإصابة جعلها الإمام في معنى القسمة أثبتنا هذا الحكم في المنفل الإمام في معنى الوقوف على الإصابة ، فباعتبار معنى القسمة أثبتنا هذا الحكم في المنفل وفرقنا بينه وبين المتلصص، وباعتبار أن سبب الملك هو الأخذ احتاط أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في الوطء فقال : ليس له أن يطأها حتى يخرجها إلى دار الإسلام، وكم من حكم متردد بين أصلين متوفر حظه عليهما، والله تعالى الموفق.

## ٢١٦ ـ باب: ما يباع من السبي من أهل الذمة

وإذا سبي المسلمون السبي فاقتسموه وأخرجوه إلى دار الإسلام فلا بأس ببيع الرقيق من أهل الذمة ؛ لانهم مشركون وإن صاروا من أهل دارنا بالإحراز فكانوا بمنزلة أهل الذمة ، فلا بأس ببيع العبد الذمي من أهل الذمة ، إلا في فصل واحد ، وهو إن سبي صغيراً ليس معه واحد من أبويه فهذا لا ينبغي أن يباع من أهل الذمة ؛ لانه صار مسلماً بالإخراج إلى دار الإسلام أو القسمة في دار الحرب باعتبار أن الإحراز فيه يتم بالقسمة ، كما يتم بالإخراج ، ولهذا لو مات يصلى عليه ، ولو كانت كتابية فاشتراها من وقعت في سهمه كان له أن يطأها ، وإذا ظهر أنها محكومة بإسلامها، قلنا : لا يحل للمسلم أن يبيعها من أهل الذمة ، وإن كان لو باعها نفذ البيع فإن كان سبي معها أحد أبويها فلا بأس ببيعها من أهل الذمة ، لانه لم يحكم بإسلامها هاهنا ، ويستوي إن وقع أبويها فلا بأس ببيعها من أهل الذمة ؛ لانه لم يحكم بإسلامها هاهنا ، ويستوي إن وقع كل واحد منهما في سهم رجل أو وقعا في سهم رجل واحد ؛ لان الصغيرة ما حصلت

ولا ينبغي أن يباع شيء من السبي من المستأمن في دار الإسلام ، فإن اشترى المستأمن أمة ذمية فدبرها أو استولدها نفذ ذلك منه ، لمصادفته ملكه ، ولكنه يمنع من وطئها واستخدامها وتخرج إلى الحرية عن ملكه بطريق الاستسعاء في قيمتها، وإذا سبيت المرأة من أهل الكتاب مع أولادها فوقعوا في سهم رجل ثم أسلم بعض ولدها ، وهو صغير فليس له أن يبيعهم من كافر ، ولو أن ذميًا أو حربياً مستأمنًا اشترى أمة مرتدة جاز الشراء وأجبر على بيعها صغيرة كانت أو كبيرة، قال : ألا ترى أنها لو ارتدت إلى اليهودية أو النصرانية لا تؤكل ذبيحتها ولا يجوز مناكحتها، ، وإذا سبيت المرأة مع أولادها الاسغار فأسلم بعض أولادها ثم باعهم من كافر جاز البيع، وأجبر الذي اشتراهم فأسلم بعميعًا إن كان حربياً ، فأما الذمي إنما يجبرعلى بيع المسلم منهم على بيعهم جميعًا إن كان حربياً ، فأما الذمي إنما يجبرعلى بيع المسلم منهم

في دارنا إلا ومعها أب هو من أهل دارنا وذلك يمنع الحكم بإسلامها ،ولا ينبغي أن يباع شيء من السبي من المستأمن في دار الإسلام ؛ لأنه صار من أهل دارنا ، والمستأمن في دارنا يمنع من شـراء مملوك هو من أهل دارنا ، ويجبـر على بيـعه إذا اشتـراه ، للأصل الذي بينا أن الذمي في حق المستامن بمنزلة المسلم في حق الذمي في حق أحكام الدنيا ، فإن اشتري المستأمن أمة ذمية فدبرها أو استولدها نفذ ذلك منه ، لمصادفته ملكه ، ولكنه يمنع من وطئها واستخدامها وتخرج إلى الحرية عن ملكه بطريق الاستسعاء في قيمتها ، وقد بينا هذا الحكم في حق الذمي إذا دبر أمته المسلمة أو استولدها فكذلك الحكم في المستأمن إذا فعل ذلك بامته الذمية ، وإذا سبيت المرأة من أهل الكتاب مع أولادها فوقعوا في سهم رجل ثم أسلم بعض ولدها ، وهو صغير فليس له أن يبيعهم من كافر ؛ لأنه إن باعهم جميعًا فقد باع المملوك المسلم من الكافر ،وذلك لا يحل وإن باع بعضهم ، فقد فرق بين الوالدة وولدها الصغير ، بعدما اجتمعا في ملكه وذلك لا يحل، ولو أن ذميًا أو حربيًّا مستأمنًا اشترى أمة مرتدة جاز الشراء وأجبر على بيعها صغيرة كانت أو كبيرة ، لأن المرتدة تجبر على العود إلى الإسلام ، فكان حكمها حكم المسلمة، ولايترك الأمة المسلمة في ملك الكفار صغيرة كانت أو كبيرة، فكذلك المرتدة، قال: ألا ترى أنها لو ارتدت إلى اليهودية أو النصرانية لا تؤكل ذبيحتها ولا يجوز مناكحتها ، ومعنى هذا الاستشهاد أنه لما لم يجعل حالها كحال يهـودية الأصل عرفنا أنه لا يعتبر ما اعتقدت في حقها فيما يرجع إلى الأحكام ، لكونها معجبرة على ترك ذلك والرجوع إلى الإسلام فلهذا كانت كالمسلمة في أنه يجبر الكافر على بيعها من المسلم، وإذا سبيت المرأة مع أولادها الصغار فأسلم بعض أولادها ثم باعهم من كافر جاز البيع، وأجبر الذي اشتراهم

خاصة ، ولو كان مخاطبًا لكان له أن يبيع هاهنا المسلم منهم وحده ، لأن هذا تفريق لحق ، فقد صار إزالة المسلم عن ملكه مستحقًا خاصة والتفريق متى كان لحق لم يكن ممنوعًا عنه ، ثم ذكر في فروع إسلام الصبي فقال: إن وصف رجل من المسلمين لغلام كافر الإسلام فقال الغلام : أنا على هذا ، فإن علمنا يقينًا أنه قد فهم ما قيل له فهو مسلم ، وكذلك إن كان أكبر الرأي أنه قد فهم ذلك ، وإن علمنا يقينًا أنه لم يفهم ذلك أو كان أكبر الرأي أنه لم يفهم ذلك فإنه لا يكون مسلمًا ، ولكن يقال له: صف الإسلام فإذا وصفه فهو مسلم ، أن من تزوج امرأة أو اشترئ جارية فاستوصفها الإسلام ولم تقدر على ذلك ووصف هو الإسلام بين يديها ، فقالت : أنا على هذا فإنه يجوز على أن يطأها إذا علم أنها فهمت ما قال لها .

علىٰ بيعهم جميعًا إن كان حربيًا؛ لأن بعضهم مسلم وبعضهم ذمي، والمستأمن يجبر على بيع الفريقين وكان ممنوعًا من التفريق بينهم في البيع، حتى كـان يجبر على بيعهم جميعًا، فأما الذمي إنما يجبرعلى بيع المسلم منهم خاصةً؛ لانه متمكن من استدامة الملك في المملوك الذمي ، وهو غير مخاطب بالامتناع من التفريق في البيع ، ولو كان مخاطبًا لكان له أن يبيع هاهنا المسلم منهم وحده ، لأن هذا تفريق لحق، فقد صار إزالة المسلم عن ملكه مستحقًا خاصة والتفريق متى كان لحق لم يكن ممنوعًا عنه ، ألا ترى أن الولد مع الوالدة إذا اجتمعا في ملك رجل مسلم ثم لحق أحدهما دين ، فلا بأس بأن يباع فيه دون الآخر ، ولو جنى أحدهما جناية فلا بأس بأن يدفع بالجنايــة وحده ، فعرفنا أن التفريق إذا كان لحق لم يكن ممنوعًا عنه ، ثم ذكر في فروع إسلام الصبي فقال : إن وصف رجل من المسلمين لغلام كافر الإسلام فقال الغلام : أنا على هذا ،فإن علمنا يقينًا أنه قد فهم ما قيل له فهـو مسلم ، وكذلك إن كان أكبر الرأي أنه قـد فهم ذلك ، وإن علمنا يقينًا أنه لم يفهم ذلك أو كان أكبر الرأي أنه لم يفهم ذلك فإنه لا يكون مسلمًا ،ولكن يقال له:صف الإسلام فإذا وصفه فهو مسلم، وما ذكر هاهنا، يؤيد ما ذكرنا من قول المشايخ ، أن من تزوج امرأة أو اشترى جارية فاستوصفها الإسلام ولم تقدر على ذلك ووصف هو الإسلام بين يديها ، فقالت : أنا على هذا فإنه يجوز له أن يطأها إذا علم أنها فهمت ما قال لها؛ لأن الحياء قد يمنعها من البيان، وإن كانت تقدر على أن تصف الإسلام وتعتقد ذلك، فلا فرق بين أن يصف هو بين يديها إذا قالت: أنا على هذا وبين أن تكون هي التي وصفت بين يديه في الحكم بإسلامها والله تعالى الموفق .

### ٧ . ٢ . باب : خروج العبد بأمان من دار الحرب وخروجه مسلما أو ذميا

قال - رضي الله تعالى عنه - : أيما عبد خرج إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًا مراغمًا لمولاه فهو حر ويوالي من شاء ، واستدل عليه بحديث عكرمة - رضي الله تعالى عنه - قال : كان العبد إذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس معه سيده عتق وبحديث طاوس قال : كان في كتاب معاذ بن جبل - رضي الله تعالى عنه - أيما عبد نزع إلى المسلمين - أراه آل : مسلمًا - فهو حر، وأيما عبد خرج إلى مخلاف عشيرته فإن عشره وصدقته في عشيرته، وفي رواية أيما عبد خرج إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته فالمخلاف محلة من رستاق يشتمل على عدد من القرئ وغيره وروي عن عكرمة - رضي الله تعالى عنه - أن عبداً أسلم من القرئ وغيره وروي عن عكرمة - رضي الله تعالى عنه - أن عبداً أسلم فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خشي أن يتبع رسول الله

# ٢١٧ ـ باب : خروج العبد بأمان من دار الحرب وخروجه مسلمًا أو ذميًا

قال - رضي الله تعالى عنه - : أيما عبد خرج إلى دار الإسلام مسلماً أو ذمياً مراغماً لمولاه فهو حر ويوالي من شاء (١) ؛ لأنه صار محرزاً نفسه على مولاه ، ولو احرز مالاً من مال مولاه بدار الإسلام ملكه فإذا أحرز نفسه، كان مالكاً لنفسه أيضاً، ولا يبقى للإنسان الملك على نفسه فيعتق لهذا، وتبين بهذا الفصل أنه لم يعتق على ملك غيره، وإنما يثبت الولاء على المعتق لمن يكون عتقه على ملك غيره فلهذا لا يثبت عليه الولاء هاهنا لأحد ، ثم يكون حاله في الميراث والجناية كحال حربي جاء مسلماً ، واستدل عليه بحديث عكرمة - رضي الله تعالى عنه - قال : كان العبد إذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس معه سيده عتق وبحديث طاوس قال : كان رسول الله عليه وآله وسلم وليس معه سيده عتق وبحديث طاوس قال : كان مسلماً - فهو حر، وأيما عبد خرج إلى مخلاف عشيرته فإن عشره وصدقته في عشيرته وفي رواية : أيما عبد خرج إلى مخلاف عشيرته فإن عشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته فالمخلاف محلة من رستاق يشتمل على عدد من القرئ وغيره وروي عن عكرمة عشيرته فالمخلاف محلة من رستاق يشتمل على عدد من القرئ وغيره وروي عن عكرمة وسلم، خشي أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذوه وقيدوه، فبعث إلى وسلم، خشي أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذوه وقيدوه، فبعث إلى

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣١ ).

صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذوه وقيدوه، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: «إنك قد علمت إسلامي فاشترني، أو خلصني، فبعث إليه سبعة نفر على بعير وقال: خذوه، ولعلكم تجدون في الدار من يعينكم عليه»، وذكر: عن عبدالله بن أبي بكر - رضي الله تعالى عنهما - قال: كان عبد أسود في غنم لسيده فلما رأى أهل خيبر يتحصنون سألهم، فقالوا: نقاتل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فوقعت تلك الكلمة في نفسه، وأقبل بغنمه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما تقول وما تدعو إليه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدعو إلى الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله وألا تعبد إلا الله، قال: فماذا لي إن شهدت بهذا ؟ فقال: لك الجنة إن مت على ذلك، فأسلم فماذا لي إن شهدت بهذا ؟ فقال: لك الجنة إن مت على ذلك، فأسلم العبد مكانه، الحديث إلى آخره، وأورد حديث عكرمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إذا خرج الرجل قبل ماله ثم تبعه ماله فهو له وإذا خرج ماله قبله فهو حر وبهذا نأخذ.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: « إنك قد علمت إسلامي فاشترني أو خلصني ، فبعث إليه سبعة نفر على بعير وقال خذوه ، ولعلكم تجدون في الدار من يعينكم عليه،، وفي هذا دليل على أنه لا بأس لقوم لا منعة لهم من المسلمين أن يدخلوا دار الحبرب بغير أمان لمثل هذا المقصود، وأن هذا لا يكون منهم إلقاء النفس في التهلكة، فإن ذلك إنما يكون عند التيقن بالهلاك في موضع لا ينكي فعلهم في العدو، فأما إذا كان فعلهم ينكي في العدو فلا بأس بمثل هذا الصنع، وذكر : عن عبدالله بن أبي بكر - رضي الله تعالى عنهما - قال : كان عبد أسود في غنم لسيده فلما رأى أهل خيبر يتحصنون سالهم ، فقالوا: نقاتل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ، فوقعت تلك الكلمة في نفسه ، وأقبل بغنمه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : ما تقول وما تدعو إليه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ادعو إلى الإسلام ان تشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله وألا تعبد إلا الله ، قال : فمأذا لي إن شهدت بهذا؟ فقال : لك الجنة إن مت على ذلك ، فأسلم العبد مكانه ، الحديث إلى آخره ، وإنما أورده لبيان أنه لا فـرق بين أن يسلم العبد بعد أن يأتي المعسكر وبـين أن يأتي المعسكر مسلمًا، في أنه يحكم بحريته في الوجهين، ثم استدل بحديث العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف، فأسلموا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم أولئك عتقاء الله، وأورد حديث عكرمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إذا خرج

### ٨ ١ ٦ ـ باب : العبد يعتق بالإسلام أو لا يعتق

قال - رضي الله تعالى عنه - : قد بينا في السير الصغير الخلاف في المستأمن يشتري عبدًا مسلمًا أو ذميًا ، ثم يدخله دارالحرب والفرق لأبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - بينه وبين ما إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب ، يقول : فإن أسلم العبد وخرج غير مراغم لمولاه ومعه مال لمولاه أو لامال معه فهو عبد لمولاه على حاله، لأنه ما قصد إحراز نفسه على مولاه هاهنا فلا يملك نفسه ولكن الإمام يبيعه ويقف ثمنه، وما في يده من مال لمولاه حتى يجيء مولاه فيأخذه، ثم كان ينبغي أن يكون ما معه من المال فيئًا، وإذا أسلم

الرجل قبل ماله ثم تبعه ماله فهو له وإذا خرج ماله قبله فهو حر<sup>(۱)</sup> ، وبهذا نأخذ ؛ فالمراد بالمال العبد هاهنا ، فإذا خرج العبد أولا مراغمًا لمولاه كان حرًا ، وإن خرج مولاه بعده، وإن خرج المولى أولا ثم جاء العبد فإنما جاء مظهرًا لموافقة سيده محرزًا لنفسه لا عليه فكان مملوكًا له ، والله أعلم .

### ٢١٨ ـ باب : العبد يعتق بالإسلام أو لا يعتق

قال - رضي الله تعالى عنه - : قد بينا في السير الصغير الخلاف في المستأمن يشتري عبداً مسلماً أو ذميًا ، ثم يدخله دارالحرب والفرق لأبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - بينه وبين ما إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب ، يقول : فإن أسلم العبد وخرج غير مراغم لمولاه ومعه مال لمولاه أو لامال معه فهو عبد لمولاه على حاله ، لأنه ما قصد إحراز نفسه على مولاه هاهنا فلا يملك نفسه ولكن الإمام يبيعه ويقف ثمنه ، وما في يده من مال لمولاه حتى يجيء مولاه فيأخذه ؛ لأنه لو كان المولى حاضراً كان مجبراً على بيعه ، فالمملوك المسلم لا يترك في يد الكافر ، فإذا كان هو في دار الحرب ، ومن في دار الحرب في حكم الميت كان للإمام ولاية بيعه عليه ، ثم كان ينبغي أن يكون ما معه من المال فيئًا ؛ لأنه ما استأمن هو ولا مولاه في ذلك المال ، ومال الحربي إذا حصل في دارنا بغير أمان يكون فيئًا ولكنه قال إذا أخرجه هذا العبد المسلم على قصد العمل به لمولاه ، فكأنه أعطاه الأمان في ذلك المال بعد ما حصل في دار الإسلام ، وأمانه بعد ما

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣١ ، ٢٣٥).

المولى أولا وخرج إلى دار الإسلام ثم تبعه عبده بعد ذلك مسلمًا، أو كافرًا فهو عبد له، ولو كان المولى أسلم في دار الإسلام، ثم أسلم عبد من عبيده في دار الحرب، وخرج مسلمًا فإن كان خرج يريد مولاه فهو عبد له، وإن خرج مسلمًا أو ذميًا على أن يكون حرًا ولا يريد أن يكون مملوكًا لمولاه فهو حر، فإن اختلفا بعد خروجه فقال العبد: خرجت مراغمًا لمولاي، وقال المولى: إنما خرج إلي بنفسه وماله كان القول قول المولى، ولو أسلم الحربي في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام وخلف ثقله في دار الحرب ثم رجع إلى دار الإسلام وخلف ثقله في دار الحرب ثم رجع اليه، ولم يتعرض أهل الحرب بشيء من ذلك حتى صارت تلك الأشياء بيده فأخرجها معه، فجميع ذلك له لا خمس فيه، سواء كان خروجه إلى دار الحرب بإذن الإمام أو بغير إذنه، فإن ظهر المسلمون على الدار قبل خروجه

حصل في دار الإسلام كأمان غيره من المسلمين فلهذا يجب عليه حفظ ذلك المال لمولاه، ، وإذا أسلم المولى أولا وخرج إلى دار الإسلام ثم تبعه عبده بعد ذلك مسلمًا ، أو كافرًا فهو عبد له (١)؛ لأنه حين أسلم في دار الحرب فقد صاروا محرزًا لماله من وجه. الا ترى أنه لو ظهر المسلمون على الدار كان هو أحق بماله ، فخروج العبد بعد ذلك يكون إتمامًا لذلك الإحراز ، فلهذا كـان مملوكًا له على حاله سواء خرج مـسلمًا أو كافرًا ، ولو كان المولئ أسلم في دار الإسلام ، ثم أسلم عبد من عبيده في دار الحرب ، وخرج مسلمًا فإن كان خرج يريد مولاه فهو عبد له (٢)؛ لما بينا أنه قصد إحراز نفسه له لا عليه، وإن خرج مسلماً أو ذمياً على أن يكون حراً ولا يريد أن يكون مملوكا لمولاه فهو حر ؛ لان الذي أسلم في دار الإسلام لا يكون محررًا لشيء من ماله الذي كان في دار الحرب الا ترى أنه لو ظهر المسلمون على الدار كـان جميع ماله فيئًا وكــان حاله الآن كحال المراغم الذي يخرج بمال مولاه، وقد بينا أن هناك هو محرز نفسه وما معه من المال على مولاه، فإن اختلفا بعد خروجه فقال العبد: خرجت مراغمًا لمولاي ، وقال المولى: إنما خرج إليّ بنفسه وماله كان القول قول المولى ؛ لأنه مـتمـسك بالأصل وهو الملك الشابت له في نفسه، وفيما معه من المــال ولأن الظاهر شاهد له ، فالعبد المسلم لا يكون مراغمًا لمولاه المسلم حتى يتبين ذلك منه فالقول قول من يشهد له الظاهر ، ولو أسلم الحربي في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام وخلف ثقله في دار الحرب ثم رجع إليه ، ولم يتعرض أهل الحرب بشيء من ذلك حتى صارت تلك الأشياء بيده فأخرجها معه ، فجميع ذلك

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣١ ).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣١ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٣٠ ) .

فالصغار من أولاده أحرار مسلمون والمال له لا سبيل للمسلمين عليه إلا العقار خاصة، ولو أسلم الحربي بعدما دخل إلينا بأمان ثم رجع إلى ماله وولده، فأخرجهم معه، فإن كان دخل إليهم بأمان فولده حر مسلم لا سبيل عليه، وأولاده الكبار وزوجته في أمانه لا سبيل عليهم، وإن كان دخل إليهم بغير أمان فكذلك الجواب إن كان دخوله بغير إذن الإمام، وإن كان دخله بإذن الإمام فكذلك الجواب فيما أخذ من ماله فأخرجه، فأما ما أخرجه من مال أخذه منهم ففيه الخمس، ثم استدل بحديث الحجاج بن علاط السلمي، فإنه

له لا خمس فيه ، سواء كان خروجه إلى دار الحرب بإذن الإمام أو بغير إذنه (١) ؛ لأن المال باق على ملكه ما لم يتعرض له أهل الحرب فيكون هو مستديمًا ملكه، فحاله كحال من أسلم وخرج بماله، فإن الخمس إنما يجب فيما يثبت فيه الملك ابتداء بالإحراز بالدار، لمن كان خارجًا بإذن الإمام لأن ذلك في حكم الغنيمة فيــه ، فأما ما استدام ملكه فيه ، وأكده بالإحراز لا يكون في معنى الغنيمة فلا يجب فيه الخمس ، فإن ظهـر المسلمون على الدار قبل خروجه فالصغار من أولاده أحرار مسلمون والمال له لا سبيل للمسلمين عليه إلا العقار خاصة (٢)؛ لأنه لما رجع إلى ماله صار بمنزلة من أسلم في دار الحرب ، ولم يخرج حـتى ظهر المسلمون على الدار ، وقد بـينا هذا الحكم في هذا الفصل، ولو أسلم الحربي بعد ما دخل إلينا بأمان ثم رجع إلى ماله وولده ، فأخرجهم معه ، فإن كان دخل إليهم بأمان فولده حر مسلم لا سبيل عليه ؛ لأن لما حصل في دار الحرب مسلمًا كَان ولده الصغير مسلمًا تبعًا له وما خرج به من مال فهو له، وهذا غير مشكل فالمستأمن فيهم إذا تملك مالاً عليهم بسبب من الأسباب وخرج به، كان له خاصة ، فهذا الذي قرر ملكه في ماله أن يكون ماله خاصة ، وأولاده الكبار وزوجته في أمانه لا سبيل عليهم؛ لأنهم حين خرجـوا فقد صـار معطيًا الأمان لهم، وهـو في حكم المجدد لذلك الأمان لهم، بعدما حصل في دار الإسلام فكانوا آمنين، وإن كان دخل إليهم بغير أمان فكذلك الجواب إن كان دخوله بغير إذن الإمام؛ لأنه لا يكون دون المتلصص، فما يخرج به من مال يكون له لا خمس فيه، وإن كان دخله بإذن الإمام فكذلك الجواب فيما أخذ من ماله فأخرجه ؛ لأنه قرر ملكه في ذلك المال، وما يملكه ابتداء بهذا الإخراج فلم يكن في حكم الغنيمة ، فأما ما أخرجه من مال أخذه منهم ففيه الخمس؛ لأنه يملك هذا المال ابتداء بالإحراز بدار الإسلام ، وقد كان دخوله بإذن الإمام فلهذا كان لهذا المال

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ، ٢٣٦ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٣٥ ، ٢٣٦ ).

أسلم بخيبر، وكانت له أموال بمكة، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي مكة واخذ ماله، ولحق وسلم أن يأتي مكة واخذ ماله، ولحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس ماله ولاعرض له بشىء .

حكم الغنيمة ، ثم استدل بحديث الحجاج بن علاط السلمي ، فإنه أسلم بخيبر ، وكانت له أموال بمكة ، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي مكة حتى يأخذ ماله فأذن له فأتى مكة وأخذ ماله ، ولحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس ماله ولاعرض له بشيء . ، وتمام هذه القصة ذكرها الواقدي في المغازي قال: إنه حين استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرجوع إلى مكة أذن له وكان أهل مكة قد بلغهم خبر خروج رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم إلىٰ خيـبر ، وكانوا ينتظرون ما حول إليــه الأمر ،وقد كانت الأخبار قد انقطعت عنهم فخرجوا يومًا من مكة على رجاء أن يأتيهم من يسألونه الخبر، فأتاهم الحجاج فقالوا له : ما الخبـر ؟ فقال : عندي ما يسركم ولكن لا أخــبركم حتى تضمنوا لي ما أطلبه منكم فقالوا لـه: قد ضمنا لك ذلك، قال: اعلمـوا أنه لم يحسن أحد من العرب قتال محمد وأصحابه غير أهل خيبر ، فقد ظهروا عليه وقتلوا أصحابه وأسروه ، وقد تركـتهم على عزم أن يقدمـوا به عليكم لتقتلوه ، فأعيـنوني حتى أجمع مالي فلعلي أشتري بعض غنائم أصحاب محمد منهم ، فأربح على ذلك، فقالوا: نفعل ذلك، واشتـغلوا به عن آخرهم، فـانتهى الخبـر إلى العباس - رضِي اللـه تعالى عنه -فبعث غلامًا إلى الحجاج وقــال : إن العباس يقرئك السلام ، ويقول: الله أعلى وأجل من أن يكون ما تقوله حــقا ، فقال : قل للعباس : ينــتظرني في خلوة حتى آتيه ، ثم جاء إليه فأخبره سرًا بالأمر على وجهه، وقال :قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خيبر ، وأنا أسلمت ، وما فارقت إلا بعد ما جرت السهـــام في غنائم خيبر وإنما فارقته عــروسًا متزوجًا بابنة حيي بن أخطب ، لكِن استــر علي ثلاثة أيام ، فضمن له ذلك العباس حتى جـمع الحجاج ماله وخرج في اليوم الثالث فـجاء العباس إلى بيت زوجته وقال : أين الحجاج؟ فقالت: ذهب ليشتري غنائم محمد، فقال : كلا إنه أسلم وفر بماله ، ولست له بزوجة إلا أن تتبعي أثره ، فقــال : أشهد أن الحق ما تقول ، فإنه ما خلف عندي درهمًا من ماله ، ثم دخل العباس المسجد الحرام وقد لبس مطرف خز ، فجعل يتبخر وقريش جلوس يتدبرون فيما بينهم كيف يقتلون محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم ، إذا قدم أهل خيبر به عليهم ، فقام أبو سفيان إلى العباس وقال : أتجلد .....

للمصيبة الحادثة ؟ قال: كلا وأخبره بالأمر على وجهه ، فقال أبو سفيان : أنت عندي أصدق من الحجاج ، ثم بعثوا إلى زوجته فظهر لهم الأمر على وجهه ، وما انكسروا بشيء مثل انكسارهم يومئذ، ثم قد تبين بهذه القصة أن الحجاج ما دخل إليهم بأمان وإنما دخل إليهم على أنه منهم ، كما كان وهذا لا يكون استثمانًا ومع ذلك قد سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فعرفنا أنه لا خمس في مال يخرجه صاحبه بهذا الطريق ، وإن كان دخل إليهم بغير أمان بإذن الإمام والله تعالى الموفق .

#### تم بحمد الله

\*\*\*